

0/1n BP 130 Z23 1891a +



| DATE DUE         |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
|                  |  |  |  |
| PRINTED IN U.S.A |  |  |  |
|                  |  |  |  |

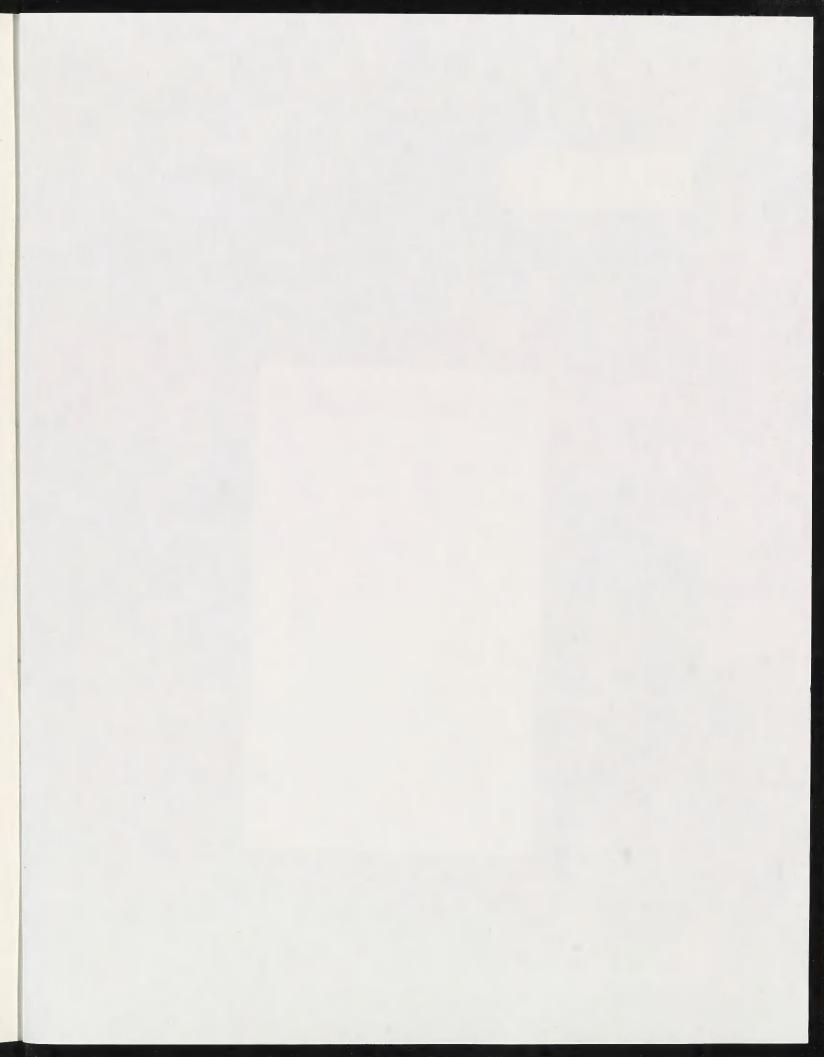

In compliance with current copyright law, Cornell University Library produced this replacement volume on paper that meets the ANSI Standard Z39.48-1992 to replace the irreparably deteriorated original.

2003



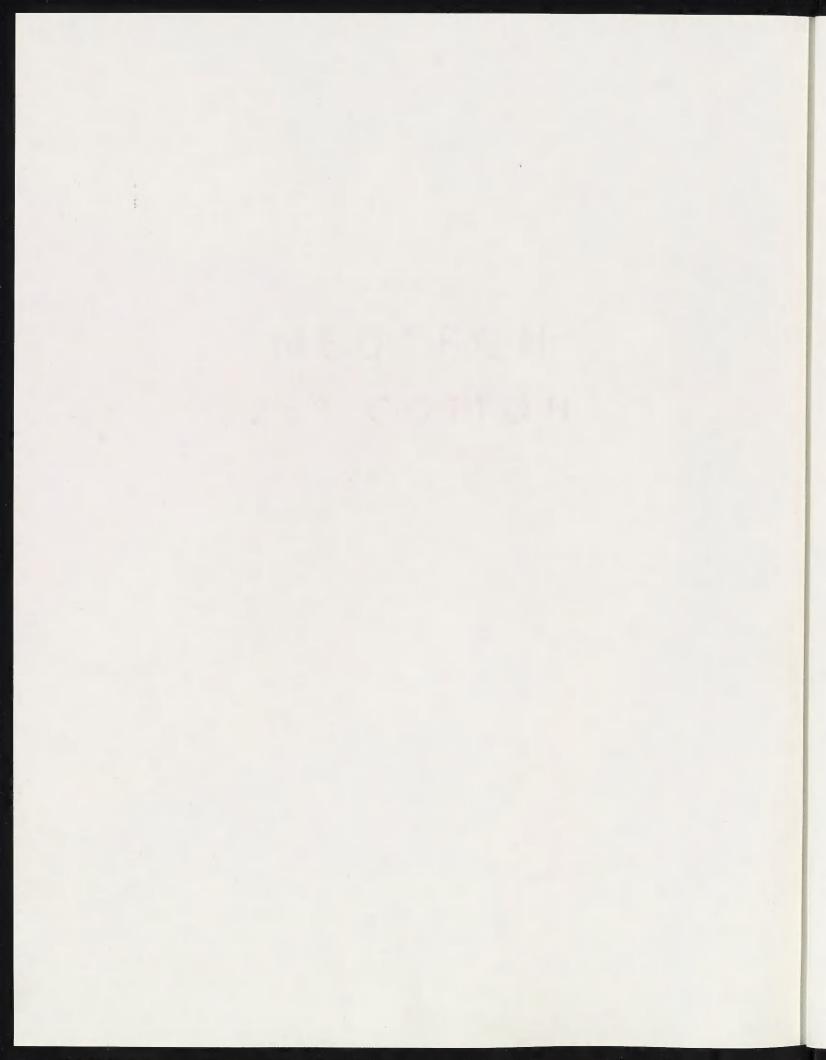

CORNELL UNIVERSITY LIBRARY







المسدلله الذى أنزل القرآن كلامامؤ لفامنط مما

وبسم المدالرحن الرحيم

قال جاراتند العلامة أحسن الله اكرامه في دار المقامة (الجدالله الذي أنزل القرآن كلامام والفامنظما) دلي الجدالله الجنس والمائ على احتصاص الجديد تعلى ثم وصفه بانزل القرآن وتنزيله و ماأرد فهما به رحاية البراعة الاست لاراعة الاست لل وتنبيا على أنه نعمة خودة تستحق أن يحمد عليها وذكر القرآن أوصافا كالمسة تناسب المجازه الذي سيصرح به ويشد من أعضاد كونه نعمة مجمود اعليها ولما كانت هذه الصفات تدل على حدوثه كاهومذهمه وكان معتندا المظهاره ومفخوا به أشار المه بجملة اعتراض من ونبه أن الحدوث المحالمة المتنزه ذا ته سجانه عن الشركة في صفة القدم لا لنقصان فيه وهذه جل من مقاصده سترد عليك تفاصيلها والله المتوفق (قوله أنزل) بروى أنه وقع في أم النسخ حلق مكان أنزل ثم غيره المصنف فان صح ذلك فالتغيير المقوائد (الاولى) ان الخلق اذان سبحاله في هذا المقام وان أريد به معنى الاختلاق في الخلاق هذا الكلام واختلق من آخر (الثانية) أن كون القرآن حادثاً أم شنيع عندا نلهم فان ذلك أقوى في استدراجه الى التسليم من حيث لا يشعر به (الثالثة) الاحتراز المحدوث في نفس الامن فان ذلك أقوى في استدراجه الى التسليم من حيث لا يشعر به (الثالثة) الاحتراز عن المناق أن الجدي المائلة وادد فيه دون الجدي خالة والساسة) أن أن أن المحدوث المتناف المناق المناق

209 0.A التنصير تمادر منه الانزال فعة (فان قلت) الموصوف الحركة حقيقة هو المتعبر بالذات من الجواهر الافراد ومانترك منهادون الاعراض فانهعتنع فهاذاك سواء كانت أجزاؤها مجتمعة كاللون أوسالة كالعبوت الذي هوجنس الكلام فكيف متصور أنزال القرآن وتنزيله مع أنهما تعريك من علوالي سمل (قلت) ذلك من على متعارف أهل اللغة حت يصفون الكلام عاوصف بهميلغه فيقولون تزل الينا من القصر حك الامعر وكلامه على سدمل الاستاد الحازي وصاحب الكشف جعل وصفه بالتنز بل من هذا القبيل وجل الانزال على اظهاره في اللوح المحفوظ زاع ان القرآن حركة معنو يةوهي الظهور بعدا الكمون لازمانا الذا تاوان تلك الحركة من الاعلى رتمة وشرفالان علوص تمة واجب الوجود تعالى والقل الاعلى على اللوح لأعنق وتفس مركلامه على مانقل عند أن القرآن كان كامنافي العدم الالهي ثم أظهره الله تعلى بواسطة القل الذى هو العقل الاول في اللوح المحفوظ الذى هو نفس الكلوهذا الظهور ليس برماني لان ألزمان مقدار حكة الفلك الاعظم وهومتأخ عماذكر عراتب وردعليه أنهمبني على قواعدالفلسفة وان كونه في عيا الله لابدأن يكون أزليها فاذالم يتأخر الظهور في اللوح عن الكمون رمانا بل ذاتا كان أزليها اذلو كان عاد ثالكان متأخ ازمانا اتفاقافيازم قدم اللوح والقلم وذلك ماطل قطعا (والقرآن) فاللغة مصدر عمني الجع بقال قرأت الشئ قرآنا أي جعته وعمني القراءة يقال قرأت الكات قراءة وقرانا تمنقل الى هذا الجموع المقروء المنزل على الرسول عسلى الله عليه وآله المنقول عنه تواتر افهما من الدفتين وهو المواد ههناوقد وطلق على القدر المشترك بينه و بن بعض أجزائه الذي له نوع اختصاص به (وما يقال) من أن انسات القدر آن لما كان الشرع وقددل الشرع على اتصافه بصد فات توجب حدوثه وكان مقصود المصنف تفسير ذلك الحادث صدركتابه سعض تلك الصفات مراعاة لبراعة الاست لللود لالة على ماهو أشهر مقاصدًا لم مرزة في علم السكار مأعني مسدّلة حدوث القرآن فليس بشي (أما أولا) فلان القرآن عند المصنف هوه في ذه العمارات المنظومة وهي معزة اتفاقاومن شرط المعزة أن تبكون صادرة من الله تعالى لانها تصديق فعلى منه يجرى مجرى التصديق القولى كاس في موضعه فهذه المعزة مالم تعلم أنهامن الله تعالى تصديقالدعى الرسالة لم تثبت النبوة التي يتفرع علم االشرع فكيف يجوز اثباتها به وتفصيله ان وجود العمارات معاوم بحسب السمع واعجازها اما بالذوق السلمق أوالمكتسب واما بالاستدلال كا ستعرفه واذاع اعداع اعلاما أنهاليست كالرم البشروانها كالرم خالق القوى والقدر كانص عليه العلامة فه العدد فته يكون هي معزة من عند الله دالة على صدف مدعى النبوة فالعدد شبوت الشرع بتوقف على المل شوتها واعجازها وكونهامن الله فلا يصح اشات شئ من ذلك الشرع (لا يقال) نحن نشبت السّرع بعدرة أخرى عنشب القرآن أونشه معض القرآن عنشت به المعض الا نو (لانانقول) الاول باطل محض لانه بنا الشئ على ماهو دونه فان القرآن أبهر المجسز أت وأظهر الدلائل والثاني تعكم يحت والتشبث بامثال ذلك كتمسك الغريق عالا يجديه نفعااذلا بشتمه على أحد أن المجزة لان نثبت بها الشرع لالان تثبت الشرع (نعم) اثبات القرآن عمى الكلام النفسي عند القائل به اغاهو بالشرع (وأما تانيا) فلان اتصاف القرآن عاذ كرمن التأليف والتعظم والتفعيم مثلا أمر ظاهر مكشوف ليس عمادستفادمن دلالة الشرع علمه (واعلم) أن العيزلة على حمدوث القرآن دليلاعقاماهو تركيهمن أخراء عتنع اجتماعهافي الوجود كاسمأتهك تقريره ودله لاسمعما كقوله تعالى مامأتهم من ذكرمن رجم محدث فالاول استدلال على حدوثه بماع إتصافه به عقلا والثاني استدلال بماورد في الشرع ودل على حدوثه لاعلى اتصافه على حدوثه كاتوهمه هذاالقائل (فان قبل) اذا كان القرآن عندهم عادنا لم يكن قاعًا الله لتماليسة عن قيام الحوادث بذاته فلا يكون كلاماله (قانها) انهم يحق رون قيام كلام الله بغبره ويقولون هومتكلم عني انه موجدالكا رملاانه عمله ويردعلمه أن المتكام على قاعدة اللغية في المشتقات كالمتحرك والاسودمن قامبه الكلام لامن أوجده ومن ههنا ينظم رهان على انسات الكلام

## ونزله بحسب المصالح مخما وجعله بالتحميد مفتضاو بالاستعادة مختتما وأوحاه على قسمين متشابها ومحكا

النفسي والمكازم في اللغة اسم جنس يقع على القليم ل والكثير وعرفه بعض الاصوليين بأنه المنتظم من المروف المسموعة المغمرة وقد مزادقيدان أخران فيقال المتواضع علمهااذ اصدرت عن قادر واجدو يطلق في عرف النعاة على ما نفسد فائدة تامة والمراده هنا المعنى الاول الذي باعتماره بوصف صاحمه مأنه متكلم ويقائل الاعجم والاخرس و (كالمامؤلف) أمامال موطئة كاصرح به الرمخشري في قوله اناأنزلناه قرآناء ماواماحال مؤكدة تقررما تضمنه القرآن خصوصاعلى زعمه ولابعد في مجيء المؤكدة بعدالجلة الفعلمة كقوله تعالى قاعالالقسط على ماصرح به أيضاو أما النصب على المدلسة أوعلى المدح ففيه فوات الملاءمة مع ما مناظره في القرينة الانوى أعنى منحما فأنه حال قطعا (والتأليف) جع أشهاء متناسنة كا وشداليه اشتقاقه من الالفة والمرادبه مطلق التركيب من الفردات والحل (والتنظم) فوق التأليف لانه من نظم اللولو ونحوه فيراعي فهامع المناسبة الجنسية وضع أنيق وترتيب م ييم والمرادجودة التركيب وحسنه برعاية مقتضى الحيال والتظمق على الاغراض فهومن بابعالم نحرير والاشبيه أن براد بالتأليف فعيابين المفردات لتحصيدل جراد مفيدة والتنظيم فعيابين الجل اذقد يحتاج ههناالي مزيد تأنق فيكون من قيمل التاسيس بخلاف الاول ويتضمن أدضامشا به قطاهرة بين آحاد الحل المتناسمة التي دستقل كل منها بفائدة معتسد بهاو بين فرائد الدر الى المتناسقة (قوله بعسب الصالح) أى بقدرها وعددها بقيال امكن عملك بحسب ذلك أيءلي قدره وعدده والسين فسه مفتوحة ورغياسكنت في ضرورة الشعر والظرف أعنى (بحسب) متعلق بقوله (منحما) أي مو زعام فرقا بعدد المصالح والنحم في الاصل الكوكب ثمنق الحالوق المضروب المعن اذيتعرفون الاوقات بالنعوم فقيسل نعوم الكتابة للاوقات المعينة لاداء حصصها ثم استعمل في تلك الحصص المؤداة في تلك الاوقات ثم اشتق الفعل فقيل نعم الكتابة أوالدية أي وزعها حصصا وأداها دفعات (قوله وجعد له بالتحميد) أي جعله مفتحا بالسورة المشتملة على التحميد ولذلك سمت السورة فاتحة الكتاب وجعله مختما بالسورة الشملة على الاستعاذة في كانت خاتمة الكتاب قياساعلى فاتعته ولم بردأن لفظ التحميد أول خءمنه ليدل على أن التسمية ليست خ أمن سورة الجدولاان لفظ الاستعاذة آخر خءمته ليحتاج في توجهه الى أن ما بعد الاستعادة الى آخرالسورة متعلق المطابق لما في اللوح المحفوظ كان أصمن الله وتعليم الرسول (قوله وأوحاه) تقول وحيت اليــه كالرما وأوحت إذا كلته بكالام تخفيه عن غيره (قوله على قسمين) ظرف مستقروقع عالاعن المفعول وقوله متشابها ومحكامعابدلءن الحال أي أوحاه متشابها ومحكاو حوز النصب على التحديز من قسمين لنبو عليها مفهة أوعلى المدح واستعماله منكرا أكثر أوعلى أنه حال من المستترفي على قسمين وفيه يعد لان تقيدكونه على قسمت بأنه في حال عصور فه قسمن مخصوصين عمالا يرتضيه دوق سام أوعلى أنه حال أخرى من ادفة للاولى ولا يحنق إن الاندال أوقع في المهنى من جعل الاولى مقصورة بذاتها أوعلى الهيدل من محل الجرؤرفائه منصوب المحل انصال الجارمهني الفعل المسه كاعطف على محله في قولك مررت مريد وعمرا أيءاوزت داوعمرا وفيه ضعف ظاهر اذايس اتقد درالناصب ههناظهور كافي المثال الذكور ومنهم من قدر المكذرم في الوحه الاخرهكذا أو حام على متشابه ومحكم واعترض عليه بان هذا التقدير اغماهو على الابدال من لفظ الجرورلوكان صحالا على الابدال من محله فاحاب مان المنصوب الحل هو الجرور وحده فالتابع للمعلى بنزلة الواقع بعد حرف الجر أولاترى ان معنى قوله \* يذهبن في غيدوغور اغائرا . في غور وهوم دوديان التابع النصوب لفظاله اهومنصوب محسلا يحتاج الى تقديرعامل ينصب التبوع أولائم ينصب المابع المابان صابأ وبمقدر مثله فالمابع للنصوب عنزلة متبوعه من حيث هومنصوب لامن حيت

وفصله سوراوسوره آيات ومنزبيتهن فصول وغايات وماهي الاصفات مبتدام بتدع وسمات منشامخترع

هوبجرور فلامحال لاعتمار الجارفي التمامع المذكور من حمث هوكذلك واماان قوله غور امعناه في غور فلانهظرف لابدفيه يحسب المدني من تقدير في سواء كان معطو فاعلى محل الحرور كافي البيت أوعلى منصوب لفظا كالوقيدل بذهبن نجداوغوراغائرا وقدفسرف آل عمران الحكوعا أحكمت عمارته ان حفظت عن الاحتمال والاشتماه والمتشابه عاتكون عمارته مشتمة محتملة فقوله وألاشتماه عطف تغسيري كاتشعر به عبارته في تفسير التشابه فالحري عنده ماليس فيه اشتباه والتماس أي هو المتضم المعني والمتشابه خلافه فيندرج في الحكم النص والظاهر وفي التشابه المحمل والمؤول كاهو المصطلح علمه في أصول الشافعية ولتقابلهما يشملان جمع أقسام النظم الذكور في أصول الحنفية ووفصله سورا وسوره آيات وميز بدنهن بقصول وغامات ك سورا اماحال أومفعول ثان على التضمين أي حعله سور أأوتمه مزأى فصل سور وسمردعلمك في الكاب معنى السورة في تفسم قوله فأنوا بسورة من مثله وهناك نذكر ماقمل في معنى الاتة والضمير في بينهن للسور والاتات معا وأراد بالفصول أواخوالاتي لانهاتسمي فواصل وبالغابات أواخ السهر والمعني أوقع التميزين السور بعضهامع بعض بالغايات ويبن الأثبات بعضهامع بعض بالفصول وُقديقال الضمر للار مات وحدها وأرادمالفصول الوقوف وبالغايات فواصل الاتي (فأن قلت) مساق الكالام مقتضي أن تكون لماوصف به الله تعالى كالانزال والتمنزيل والماوصف به القرآن من التأليف والتنظم مدخل في اقتضاء الحدف اوجهه (قلت) لماكان القرآن م شداللعباد الى مصالح العاش والمادكان انزاله على منع مقرز بلة وكونه مؤلفا منظما من مفردات وحل على أحسن وجوه السلاغة وسملة الحان تدرك منه مقاصد دينية ودنيو ية على أبلغ وجهوا كمله فيوجب زيادة في تلك النعمة وتنزيله منجماعلى حسب الحوادث فيمه تسميل صبط الاحكام والوقوف على دقائق نظم الاتمات وفي الافتتاح بالنحميد تنسه للتالى على ان يحمد الله على نعمة التوفيق استحلابا للزيد واستدامة للعتبد وفي الاختتام بالاستهادة حشان خت القرآن على ان يستعيد ربه من وسوسة الشيطان ونفخه واشارة الطمفة الى ان العود الى بدئه أحدث واما ايجاده محكم اومتشابها ففي الحكم سهولة الإطلاع على المقصودمع طمأنينة ذاب والإصدر وفي التشابه فوائد أشار المهاالع الامة معني المستف ههناما في تقادح العلماء واتمايهم القرائح في استخراج معانيه ورده الى الحيكمن الفوائد الجليلة والعلوم الحة ونيل الدرجات واما تفصيماد سوراوسوره آمات فسيمأتي في الكاب ان فيه تنشيط القياري واغتماط الحافظ وتلاحق الاشكال والنظائر الى غيرذلك (قوله وماهى الاصفات مبتدامبتدع وسمات منشامخ يترع) أشاريه الى أن هذه الصفات المذكورة القرآن من كونه مو افامنظ ما وكونه منزلام عماوصير ورته مفتحا ومختماوانقسامه الىمتشابه ومحكوكونه عمزامفصلاتدل علىحدوثه لاستلزامه تركيبه من أجزاء عتنع اجتماعها في الوجود فالمتأخر عندوجود المتقدم معدوم والمتقدم عندوجود المتأخر منتف وكل واحدمنه ما عادث لان العدم بنافي القدم سابقاولاحقا وأبضاا لمتأخر مسموق بعدمه المقارن لوجود المتقدم فهو حادث قطعا والمتقدم لايتقدمه الابرمان قلم ل فيكون عاد ثاأ بضا وكذا المركب منهما لا يقال الاستدلال بذا الطريق كفيمه تركسه من المروف والكامات المتنعة الاجتماع كاهوالمشهور فى الكتب الكلامية فأى فائدة اسائر الاوصاف لإنانة ولقدسيق ان هذه الصفات كلهامسرودة الكونهاأ وصافا كالمقلقر آن مناسمة للإعار مقتضمة للعمد عليه فليس اثمات حدوثه مقصودا بالذات ولذلك جعله حلة معترضة فلااستدراك على إن الاستظهار في اثماته مطاوب عنده فكائه قال لا يحتمع من القرآن مفرد معمفرد ولاجهلة معجلة ولامازل في حادثة مع مازل في أخرى ولا فاتعهم عامة ولا متشابه مع محكم ولاسورة معسورة ولاآية مع آية وفي ذلك مع رعاية تلك القاصد مبالغة في ذكر الصفات

فسيدان من استأثر بالاولية والقدم ووسم كل شئ سواه بالحدوث عن العدم أنشأه كتابا ساطعا تبيانه قاطعا بهانه وحيانا طقابينات

المستلامة التحري كامالغ في اقتضائها الحدوث تقوله وماهي الخ وقدوحه الكلام مان دلالة الانزال على المنه موت من حيث أن الحركة المسكانية مختصة بالاجسام وما يحسل فيهاوهي حادثة اتفاقا وامادلالة سائر الاوصاف فن حيث انهامستازمة للتركيب المستازم للامكان الذي الزمه الحدوث يناءعلى امتناع تعددالقدي وردعليه بان الخصر لايساعده على أن كل يمكن عادث و يجوز تعدد القدماء عان الاستدلال مهذه الصفأت اغياهو على حدوث العبارات المنظومة رداعلي الخناملة ومن يحذو حذوهم خبث زعمو انها قدعة قائة بذاته لاعلى القائلين بالكازم النفسي لاعترافهم بحدوث هدده العمارات ويسمونها كاز مالفظما الكنهم يدعون ان هناك كلامانفسما قدعا قاعما به تعالى ولاخفاء ان الصفات التي استدل جاعلي الحدوث مخصوصة بالقرآن اللفظي ولادلالة لماءلي أنتفاء القرآنء مني المكلام النفسي ومن حكرمان قوله وماهي الاسمات من قصر الصفة على الموصوف فقد نظر الى حاصل المعنى كأنه قال محصول كالرمه ان هذه الصفات مختصة بالحادث لاتوجد في غيره وكل ما يوصف بها كان حادثا فالردعايسة بائه من قصرالم صوف على الصفة دون العكس قصور على ظاهر مفهوم العمارة (المتدا) ماله بد رمان أي أول زمان وحود (والمتدع) ماأخرج عن العدم بدرهاأي تمتاز ابنوع حكمة فيه (والمنشا) المحدث من النشء وهو الظهور واذااستعمل بالنسبة البه تعيالي مايدل على تبكلف وطلب تراديه ما بازمه من كال الصنع وجودة المصنوع لانه تمالى منزه عن التروى والاعتمال (قوله فسحان من استأثر بالاولية والقدم ووسم كل شي سواه بالحدوث عن العدم) هذه الفاء فصيحة من بأب فقد حثنا خواسانا أي اذا كان القرآن مع علوشانه ورفعة مكانه وكونه أقرب الاشماء المهتمالى محدثا فليتعب التعبون من تفرده تعالى بصفة القدم ووسم حميخ ماعداه سقسه العدم أواذا كان كذلك فانزهه عن كل وصمة وابرته عن كل نقسمة وفيه رمن كامي الى ان الحدوث اغالزم القرآن لا قنضاء ذاته تعالى التنزية عن الشركة في صفة القدم لا لنقضانه في نفسه بلهو كامل في ابه كانسه عليه حيث أردف البتد أبالمتدع والمنشأ بالخسترع (والاستئذار) التفرد والاستبداد (والاولية) السبق على ماسواه (والقدم) عدم المسبوقية بالعدم وهمامة لازمان وجودا لامفه ومافات ماكان سابقاعلى حييع ماعداه كان قديا أذلو كان حاد الميكن سابقا مطلقالوجود القديم وماكات قدعتا كان سايقاعلى جيع ماسواه لامتناع تعدد القدما المتغارة ولماكان القدم هوالقصود جمل الاولمة توطئة له ترقياني الكلام (والشيّ) في اللغة كاصرح به في سورة المقرة والانمام بقع على المحال والمستقم والجرم والعرض فيعتص ههنابالموجود قرينة الحدوث عن العدم كاخص بالمستقم في قوله تعالى والله على كل شئ قدير بقرينة القدرة واما الشيَّ بالمني المذكور في على الكلام فما لا يلتفتُّ اليه في آمثال هـ ذا المقام وفي دعوى استثار الذات بالقدم واتسام كل موجود سواه بالحدوث زيادة مبالغة فيحمدوث القرآن وردعلى مثبتي صفات زائدة على ذاته تعالى قدعة والرادبالسم قوالقدم والمدوثماهو بعسب الزمان لانه المتبادر عندالاطلاق فقوله (بالدوث عن العدم) تنصيص على المرادبعدظهوره رعاية السجع (قوله أنشأه كتابا) هومعمافي حيزه بدل من أترل وماعطف عليسه رجع به الحما كان فيه من بيان اتصاف القرآن بصيفات المكال بعدما وقع في البين من اثبيات الحدوث وماتبعه من تنزيه الله تمالى وقصد في هذا البدل ان اتصافه بتلك الاوصاف الجليلة من التأليف والتنظيم والتنبيم والافتتاح والاختتام والتفصيل والتميير اغيا كان ايكون نظمه في افادة معناه كاملا بسيطوع تبيانه ومعناه وافياع اقصدبه من الغرض بقطعية برهانه واشتماله على بينات المنقول وعجج المعقول وتباعده عن شوائب العوج وكونه مفتاحا لنافع الدارين ومصدا قالسائر المكتب المنزلة قبسله بل ليكون تطمه المليغ

وحج قرآ ناعربياغبرذى عوج مفتاط المنافع الدينية والدنيو مصداقالما بن يديه من الكتب السماوية معزانا قيادون كل معزعلى وحده كل زمان دائرامن بن سائر الكتب على كل لسان في كل مكان أفحم به من طولب عمارضة من العرب العرب

فى افادة دلك المعنى الوافى الغاحة الاعجاز و بقسترن بذلك وعد كونه تبيانا الكل شئ الايجاز واغاقال أنشأه أى أحدثه التهاماع اثنته فن معتقده وانكان المقصود الاصلى هو القبود المذكورة لاكونه محدثا وهذه المنصوبات أعنى كتاباووحياوقرآ ناومفتاحاومصداقا أحوال مترادفة أومفاعيل ثانية بأن يضمن انشأمعني حعل وصبير والمراد انشاؤه على هذاالوجه لانقله من وجه آخراليه وفي ترك العطف اشارة الى انكل واحدة منهاصفة كالرعل حدة وقوله معزا اماأن يتخرط معهافي سلكها واماأن مكون بدلا منها باسرها كانه قال انشأه مجزا بقال سطع الصبح يسطع سطوع إذا ارتفع شبه تبيان القرآن بتباشير الصبح المرتفعة في الوضوح والانجلاء وأثبت له السيطوع تخميلا وعبرعن الدلائل النقامة بالبينات لظهورهاوعن العقليمة بالحجيج اذبها الغلبمة على المخالف مطاقا وقدم الاولى لانهاأ كثرفي القرآن وللترقى ورعاية السجع وقيل مايتنت به الدعوى يسمى بينة من حيث افادته الميان وحجة من حيث بغلب به على الخصم فالعاطف بينه ماحينتذ قدتوسط من صفات ذات واحدة والقرآن مفتاح ينفخ بهياب الشريعة المستملة على كل خبر وسيعادة في الاتخرة و الأولى ومصداق الشير ما دصدقه و سين صدقه كانه آلة لصدقه والقرآن باعجازه مستغن في صدقه عن شهادة غيره و يتصديقه المتقدمه من الكتب السماوية شاهد صدق الماومصداقها (بين يديه) حقيقة في المكان تم اشتر الزمان المتقدم مستعارا (قولد دون عل مجز) ظرف مستقر وقع حالامن المستكن في ما قداأي متحاوز افي المقاء ساثر المجزات وكذأة وله من بين مستقر وقع حالاً من المستتر في دائر اتَّى منفر دافي الدوران من بين سيائر الكتب الالهمية اذاريعهد حريان ما في الكتب على ألسنة أرباب اللغات المتخالفة في الدهور المتطاولة (ق له وجه الرمان) استعارة مالكاية وتخييل شبيه الزمان لظهو ربعض الاشباءالمو جودة فيهدون بعض بشج له ظاهر بمدوماعليه وباطن بستتر مافهمه فاثنت له الوحسه من قو هم وحه الارض لظاهرها فانه شائع الاستعمال فيه وجعمل القرآن موضوعاعليه مبالغة في ظهوره وقد تخيل بعضهم ان الوجه اما تخييل وامامستعار للظاهر الكشوف من الزمان وذهب عليه ان الزمان لا ينقسم الى ظاهر مكشوف والى ماطن مستور فاذا جعل الوجه عفى الظاهر كان عنييلا لا قساعاله (قوله أفريه) اماصفة النة المخزاعدل فها الى الجدلة الفعلية الاحظة الحدوث وجاز وصفه الكونه عنزلة الآسم كالمكن ونظائره وامااستثناف بيأن لاعجازه على سيل الاجسال كاته قيل لم قلت انه معزوم عرفت ذلك فاحاب مانه أفحم أى اسكت عرتر في فقال أبكر وأحده من كرقياسا اذلم دشتهر فعل بني منه سوى مانقله في الاساس من قوله تكلم فلان فيكر علمه أذا ارتج عليه وقذي عل استعماله الماءعنزلة روايته له فانه ثقة في اللغة (العارضة) إن مأتى الى صاحبه عثل ماأتى به (والعرب العرباء) هم الخلص منهم كالعرب العاربة أخدمن لفظه فأكديه كقواك ظل ظليل وليل أليل وفائدة لفظة به بعدا فمواكر الاشد عاربان اعجاز القرآن كاهو الختار المسار المهسماق كلامه اغاهو بكال بلاغته لابالصرفة كايتوهم من اسناد الافحام والابكام اليه تعالى لولا تقييدهما بالطرف والتحدى طلب المعارضة وأصله في الحاديين مقال خطيب (مصقع) أي المدخ مجهر بخطمته امامن صقع الديك اذاصاح وامامن المقععفى الجانب لانه بأخف كالحانب من الكلام وامامن صقعه الذاضر بصوقعته أي وسط رأسمة كايأتى في قراءة من قرأ من الصواقع حذر الموت (فلم يتصد) بتعلق بالحمولم ينهض با بكروتلخيص معناه أنه طولب عمارصة فصماء العرب فأفحهم فلم تتعرض للاتمان عايساوى القرآن أويقار به واحد منهم وتحدي بالغاؤهم فابكمهم به فليقم عدارا قصرسورة ناهض منهم فني الكادم ترق حيث نسب

عابوازية أويدانيه واحد من فصائهم ولم ينهض لقداراً قصر سورة منه ناهض من بلغائهم على أنهم كانوا أكثر من حصا البطياء وأوفر عددامن رمال الدهناء ولم ينبض منهم عرق العصبية مع اشتهارهم بالافراط في المضادة والمضارقة والقائم من الشراشر على المهازة والمعارقة ولقائهم دون المناضلة عن أحسابهم الخطط وركوبهم في كل ما مرومونه الشطط ان أناهم أحد بمفخرة أتوه بمفاخر وان رماهم بأثرة رموه بماثر وقد برد

الافحام الى فصحائهم وأظهر بجزهم عن مجوعه تمنسب الابكام الى باغائهم وبين قصورهم عن أقصرسورة (على انهم) حال من الملف الانه فاعل في المني أي لم ينهض بالغاؤهم على انهم كانوا فالضم مرهم أومن الملغاء والفصاءمما فالضمر لمماجيما فالعامل في الحال على الوجهين معنى النبي أي تركو التصدي والنوص حالكونهم كذالا المنفي افسادالمني وجدوى هذه الحال ازالة ماعسى ان يتوهم من انهمر عا كانو اقليلين عكن ان مغام على مواحد من جنسهم فلاست الاعجاز العزهم وكلة على في على انهم تدل على رسوحهم في صفة الكثرة واستقرارهم واستعلائهم علماف اقبل من أنهاع مني مع فهو حاصل المعني وسيأتيك في نظيرتها زيادة تعقيق لها (والمطعاء) مسلواسع فيه دقاق الحصا (والدهناء) بالمدوقد تقصر أرض بالادغم ذات رمال كثيرة (ولم ينبض) أى لم يتصرك عطف على لم يتصدم ماعطف عليه والضمير في (منهم) للفصياء والبلغاءمضافين الى العرب العرباء كائه قيل ولم بنبض من فصعاعهم وبلغائهم مفيظهر رجوع الضمائر في قوله مع اشتهارهم ومابعده الى العرب العرب العرباء مطاقاعلى ما ينبغي من غير تفكيك بينها في النظم (والعصيمة) الحماماة واضافة المرقلادني ملابسة أى المرق الذي يتحرك عندهما وحازأن يكون عرف المصلمة استعارة مكنية وتغييلاولم ينبض ترشيها (مع اشتارهم) حال من الضمير المحرور في (منهم) وفائدتها دفع مار عايتين ل فهم من المساهمة في تلك المعارضة والمحاماة (المضادة) المعاداة (والمضارة) الضرار (والشراشر) الانقالواحده شرشرة بقال ألقى عليه شراشره أى تقله وجلته حرصا ومحية (المهازة) بالزاى المجمة المغالبة وبالراء المهملة المضارة من قولهم فلان يمر قومه أى يدخل علم مكروها أوادأنهم كانواأعلاما في المف المسقوالعصبية يتحركون في المحاماة حرصا بالكلية غم لم يتحرك في معارضة القرآن أضعف عضومنهم لتناهى عجزهم في هذه القضية واغا تنجلي هدده النكتة على تقدير الاضافة لادنى ملابسة لاعلى التخييل لان العرق حينتذ العصبية لالهم (دون المناصلة) أى قدام المراماة والمدافعة وفي أدنى مكان منها (والحسب) ما يحسبه الانسان أي دهده من مفاخر نفسه أوآباله (والحطط) عظائم الامور وشدايدها جع خطة بالضم (والشطط) مجاوزة الحد (والمفغرة) بفتح الخاءوضمها وكسرها كل خصلة بفتخرج ا (والمأثرة) بالضم والفتح المكرمة لانها تؤثر أى تذكر والشرط منان أعنى ان أتاهموان رماهم سيان وتحقيق لماتقدمهمامن الافراط في المضادة والقاء الشراشر على المعازة ولقاء الخطط في المحافظة على الاحساب والذب عنهاوركوب الشطط في كل مرام ولفظة أحد عمنى الواحد من العدد وجازأن يكون اسمان يصلح أن يخاطب بمطلقااذاأول الكلام بالنفى أيماأ ناهم أحد بفغرة الأأتوه بمفاخر اذلا يستعمل في الآثبيات الامع لفظة كل قوله (وقد جرد) جملة معترضة ذيل بما الكلام تقريراوتأ كيدالجيع ماتقدم من أفحم الى هدا المقام وقائدتها نفي أن يتوهم انهم أهماوافي المعارضة طريقة مالعهودة فلةمبالاة بها اذلابتصو واهمالهم فهامع الجائهم علها وقبل حلة عالية وعاملها اماأفم أىأسكنهم عن المعارضة قاسرا لهم علما تحريد السيف عقيب الحقوامالم بتصدد أى لم يتعرضوا لهاحال كونهم مقسور بنعلها وفسه بحث لان قوله فليعارض وامعطوف على قدر دفهو حينا فمن تقيقا لمال وتقييد الافحام أوثرك التصدى بعدم المارضية بمالاطائل فيه وتجريدا لحجة تعريبها عن ملابس الشهات وتحريد السهف انتضاؤه وتعريته عن غهده فاريد به القدر المشعرك بينهما وأسندالي الله مجازا لانه الآمريه وقيل تحريد الحجة منسوب الى الله حقيقة ويضمن في المعطوف فعل مثله

وسينداليه مجازا وجازأن يرادالتجريدالاظهار مجازاو يسينداني الله حقيقة أى أظهر الحجة على لسان رسوله والسيف على يده أى يدرسول الله صلى الله عليه وآله و (أولا) نصب على الطرفية عمى قبل أى الدأيه ذاأول فيضم على الغالة كقوله افعدله قبل وأماالذي مونثه الأولى فغيرمنصرف (الاالسيف وحده) من قبيل وضع المظهرموضع المضمر زيادة تصو برلمتعلق المعارضة وأماقوله (على أن السيف) فليس من هذا القبيل أذالمواديه الجنس لاالسيف الذي جود الظرف حال بيين أن معارضتهم بالسييف مم الخاوعن الحية عمالا يمتديها وقد أحاطوا بذلك علما والمامل فهالم معارضوا بعدانتقاض النفي أي عارضوا بالسيمف وحده عالمن بهذه القضيمة مستعلن علم اشبه عالم في العلم ا وانفانها بعال من اعتلى الشئ وركمه فاستعبرها كلة على هذاما وعدناك تعقيقه (والقاضب) القاطع (والخراق) منديل الف المضرب به عند اللعب (وامضاء الحبة حد السيف) تقوية شأنه وترجيم جانبه كانها تجعل حده أي غراره قاصدا أى قاطماولا يخفى على كل ذى مسكة أنهم اذا آثر واالحمار بة بالسيف والسمنان وبذل الارواح على المقاولة باللسان مع علهم بأنه مليسو افي ذلك على شي فقد شاهدوا بجزهم عن المارضة بالمرة وأحاطوا مه علما فلذلك فرعه عليه قائلا (ف أعرضواالخ) (زخوالعر) أي ماج وامتلا وطم أي غلب وعلايقال طاء السمل فطم على الركية أي دفنها وسواها (والمكوكب) الاول جم كوكب الماء وهو مجمَّعه والثاني جع كوكب السماء مشل أولاحالهم في تلاشي شبهم واضعه لال من خرفاتهم لظهور المعزة الماهرة والحجة البالغمة الظاهرة بحالكواك المياه وغدرانهافي اندراسه الزنواليحرانك مروطمه علما وثانيا بحال النكوا كسحين أشرقت علمها الشمس وطمست أنوارها ومحتآ أثارها وقديقال استثميرالبصر والشمس لبلاغة القران والكواكب المعنين لبلاغاتهم غرشصت باستعارة الزنو والاشراق لطهو رها واستمارة الطم والطمس لغامتها علمها وهو تكليف مستغنى عنه (قوله والصلاة) معطوف على التعميد الذي يناه على الانزال والا يحاء والاقصدر بادة الملاءمة بينهما قال (خيرمن أوحى اليه) دون أرسل وليس فيأوجي ضمير راجع الى القرآن لفساد المدني بل الظرف قائم مقام فاعله فضله أولاعلي الانبياء غ وصفه عاه ومنشأ كل سدهادة وكال غ كناه وسماه استلذاذا وتبركا غ د كرنسبه العالى الى هاشم غ شرع في حسبه فذكر عاوشانه وظهور سلطانه وقدم فيه الجدالاعلى وهواؤى على الادنى وهوقصى لأن رفعة القدر ونفاذالامرفى أعلى القبائل أدل على عظم المكانة عمعمه يذكر بافى أحسابه من كونه (مثبتا بالعصمة مؤيدابا لحكمة)أى المهالمشفوع بالممل واشتهار فضائله وكونه نبياأ ميام بشرابه فى المكتب السابقة اللواءالمهودي اللواءالمرفوع في بني لؤى كذاية عن سيادته علهم وكونه مطاعافهم (دي الفرع) أىذى العاو والرفعة من قولهم فرعت القوم عاوتهم بالشرف أوبالحال و (المنيف) الشرف العالى من أناف على كذاأشرف عليه ويجو زأن يرادبالفرع الغصن فشبه النبي صلى الله عليه وآله بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في المعماء مستظل جافذي استعارة مكنيسة والفرع تخييل والمنيف ترشيح وان يرادبه السميديقال هوفرع قومه أىسيدهم فيكون تجريدامبالغة في سمادته وقديقال الفرع مستعار لاولاده اشارة الى شرف فروعه كاصوله أوللني وذى الفرع صفة لوى وذى اللواء صفة هاشم ولا يخني إبعدهما (الفرة) الساض في جهة الفرس يقال شدخت الغرة اتسعت (والتعميل) الساض في قواعم النبي الامى المكتوب في التوراة والانجيل وعلى آله الاطهار وخلفائه من الاختان والاصهار وعلى جميع الهاجرين والانصار \* (اعسلم)أن من كل علم وعود كل صناعة

بقال فرس محعل وقد حات قواعمة تحيد لاوهما أعني الغرة والتحمل مستعارات ههذا للشرف والمكال كاأن الشدوخ والوضوح مستعاران لاشتهار همافقدأشير الىاشتهار جدع أنواع فضائله وكالإتهمن قرنه الى قدمه وتستعمل الغرة وحدهافي الشرف مستمارا مشهو را بقال رجل أغر أى شريف وفي الاشتهار وفي الامتياز مجازا مرسلاكقوله مبارك الاسم أغراللقب أيمشه وواللقدون التعسل وحده وأماقوله علمه السلامان أمتي مأتون يوم القدامة غرا محتملان من أثر الوضوء فن استطاع منكرأن يطيسل غرته فليفعل فالظاهره نه أن المراد الانوار المثلا المقمن آثار الوضوء على تلك المواضع وقد يعمل على امتيازهم واشتهارهم من الامم في ذلك اليوم بسبب هذه العبادة و (الامي) من لا يكتب منسوب الىأمة العرب المشهورين فيمانين الام بعدم الخط والسكتابة أوالى أم القرى لان أهلها كانو الشهر بذلك أو الى الامأى كاولدته أمه وكونه عليه الصلاة والسلام أمياصفة مدحله تشهد بنبوته وتنفى ارتياب الميطلين حمث أقى العلوم الحمة والحكم الوافرة واخبار القرون الخالسة بلاتعم خط واستفادة من كذاب وقدطايق بن الای والمكتوب أى ايس بكاتب ل هومكتوب (قوله وعلى آله) أراد أهل ميته لتمادره عند الاطلاق (والاطهار) جع طهر عمني طاهر كمدل عدني عادل فان فاء الألا يجع على افعد ال كانص علمه الجوهري (من الاختان والاصهار) في الصحاح أن الختن عند الدامة زوج الابنة وعند العرب كلمن كان من قبل المرأة كالابوالاخوالصهرأهل بيت المرأة وأراد الز مخشرى الاختان متمارف المامة وبالاصهار حقيقته وتقديم الاختان للمصعومن للتبعيض لان الخلفاء الراشدين كانوابعض اصهاره وأختانه وحازأن تعمل للبيان لارأقل الجع عنده أننان (وعلى جميع الهاجرين والانصار) أي على حميع العدامة كايقال الله خالق السعوات والارض أى خالق كلشي وفي تخصيص الخلفاءمن بينهم وتقدعهم عليهم تنويه بشأنهم (قوله اعلم ان متن تل علم) شرع في فن آخر من السكادم فلذلك فصله عما تقدمه وأغما صدره بالامرمو كدا بانحثاعلى التشمر المقيقه فانه أساسلاهو بصدده من انعصار بيان تفاوت الرتب في النكت والمن هو الظهر وهو قوام البدن ينبني عليه مسائر اعضائه فاستمبر لاصل العلم وهو أمهات مسائله اذبتقوم مانكته ولطائفه (والعمود) الخشيمة التي في وسط الخيمة دستند الهاقدامها فاستعمراهمدة المسناعة لانه يتفرع علماشعم اودفائقها والعلمان لم يتعلق مكدفية على كان القصودف نفسهو يسمى علما وانكان متعلقام اكان القصودمنه ذلك العمل ويسمى صناعة في عرف الخاصة وينقسم لىقمهن ماعكن حصوله عمردالنظروالاستدلال كالطب مشلاومالاعكن حصوله الاعزاولة الممل كالخماطة وهذا القسم بخص باسم الصناعة في عرف العامة والوجه في التسمية على العرفان ال حقيقة المسناعة صفة نفسانية راسخة يقتدر بهاعلى استعمال موضوعاتما نحوغرض من الاغراض على وجه المصيرة بحسب الامكان كايشمر به كلام المصنف حيث قال كل عامل لايسمى صانعاولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيهويتدرب ولاشك ان المحمل المقصود من المه الملايتم كاله الابان يتمرن صاحبه ف ذلك العلم ويصير العمل ملكة له ولما كان علم التفسير مشتملا على المعارف الألهية والاحكام العملية جازأن يطلق عليه كل من هــذين الاسمين واطلاق العلم أولى لانه الاكثر والاشهر والاشرف ثم الظاهر ان المراد بالصناعة ههذامتعارف العامة وانذكر الصناعات اشاج تهاالعاوم في ان تفاضل من اتب أصحاب ابعسب الدقائق دون الاصول (فان قلت) علم الكارم لا تعلق له بكيفية عمل فكيف سماه صناعة (قلت) ذلك على سبيل التشبيه لانه لدقته وغموضه لا يتعصل الاعتاظ رات متعاقبة ومن اجمات متطاولة ولذلك سمى كالامافله نوع تعلق بالعممل وقديق ل كلعلم مارسم الرحل حتى نسم المهوصار كالحرفة له طبقات العلاء فيه متدانية وأقدام الصناع فيه متقاربة أومتساوية انسبق الغالم المالم لم يسبقه الا بخطايسيرة أو تقدم الصانع لم يتقدمه الاعسافة قصيرة واغاللاى تباينت فيه الرتب وتعاكن فيه الركب ووقع فيه الاستباق والتناصل وعظم فيه التفاوت والتفاصل حتى انتهى الامم الى أمدمن الوهم متباعد وترقى الى أن عد الصواحد

يداك يدخيرها يرتجى . وأخوى لاعدائها غائظه

فاذا كان المخبرعنية متعبد داحقيقة ولفظا معطوفا بعضية على دمض كان العطف في الليزأو في للكون على وتبرة الخسرعنه والسرفي العطف انماكل المسئي وانكان الى التوزيع الاان القصد يحسب الظاهر لامن الالباس الحدوبط الجموع بالمجموع فلابدمن أداة الجع كانه قيل من أتب العلماء والصيناع في أصول العلوم والصدناعات متقار بةوقدتوهم انه نظيرة ولكثر يدوعموو قام أبوه وذهب أخوه على أت يكون أحد الضميرينازيد والاستراء سمرو وانه لابدفي مثله من اعتبار تقديم وتأخير وهومنظور فيه لانه اذااعتبر تقديم خبرالمعطوف عليه على المعطوف لم يسق للواوف خبرالمه طوف وجه وجعله لتأ كيدلصوف الخبر المخبر عنه قصور وعجز تران المثال المسمه به اغايهم اذالم مكن القماس في اختصاص كل خبر عاهوله ومكون حمنتد محمولا على ما قدرناه من ربط الجموع الجموع اعتمادا على فهم السامع (ان سبق) هو مع ماعطف علمه مان وتأكمد للتداني والتقارب المذكورين واختار صعفة الماضي لات المعنى على المضي أوقم كانه قمل ان كان سيق ويشهدله قوله تما منت وتحاكت واستعمات ان دون اذ الان الشك في السبيق أقرب الى قله التفاوت وثبوت التضارب وذكر الخطاوالمسافة تشديهاللسميق في المراتب العقلمة بالسسمي في المسافات الحسمة تصويراله وتمكمنافي الاذهان ولاشهة في ان الخطاأ نسب الاقدام والمسافة بالطيقات الاانه لاحظ حانب المعنى فقط (قوله واغالذي) هذا الخ معطوف على اعلم ومافي حيزه عطف قصة على قصة لا يلاحظ فهمناسية المصوص جلةمم أخرى والثان تقول كلة اعلاحث على التوجه نعو اللمرالذي هو القصود فهوعطف بحسب المعنى على ذلك المقدود بجرداءن هذه المكامة كانه قال ان متن كل علم وهمودكل صفاعة الدس فمه تفاوت متدبه واغاالذي تمامنت وهذاأ دق وأحسن وقد يتخمل ان الهمزة مفتوحة عظفاعلي مابعداعلى وفيه وجوءمن المالغة المخصيمص فانه القياس الى القواعد والاصول وقدع انتفاء التمان فيهما ودلالة اغماعلى ظهورالحصر وابرادالمتداموصولا تشحمل صلته على مانشوق الى الخبرتشو يقاتاما وأبرادانغير بينهم وتعقيبه بالتفسير (تحاكت) أى تصاكت كناية عن شيدة السعى وفرط الجاهدة في للسابقة وقبل كنابةءن تحاثى المتناظر بالكساحثة ومدمظاهر وقوله حتى انتهب الامرأي في التباين والتفاضيل غاية لقوله تماينت وماعطف عليه أولقوله عظيم التفاوت والتفاضل وحده وقوله (ك انعد) ناظرالى قول المعترى

ولم أرامة الرجال تفاوتا الدى المجدحتى عدالف بواحد مدارة المالف مع ان الفظ المد

Brum S' & bollowi

مافى الماوم والصناعات من محاسن النكت والفقر ومن لطائف معان يدق فيها مباحث الفكر ومن غوامض أسرار محتمية وراء أستار لايكشف عنها من الخاصة الأوحد هم وأخصهم والاواسطة م وفصهم وعامتهم هاة عن ادرال حقائقها بأحداقهم عناة فى يدالتقليد لا عن عليم بجزئو اصبيم واطلاقهم و ثم ان أملا الماوم

بالكثيرأولي (الحاسبن) جع حسن على غيرالقياس كانه قيل محسن (والذكتة) من الذكت كالنقطة من النقط ونكث المكلام اسراره ولطائفه لحصوله المالف كمرة التي لا يحاوصا حماءن : حكث في الارض بنعو الاصمعيل الصولها بالحالة الفكرية الشبهة بالنكث (والفقر)جع فقرة بسكون القاف وهي في الاصل حلى بصاغمن ذهب على همئة فقار الظهر يستعار أولا لدقائق الماني الشيمة بذلك الموغ وثانما لماهو في النثر عِنْزلة المِيتُ اذلا يخلو عن دقيق معنى غالما عبرعن دقائق العلوم والصناعات بعمارات مختلفة نظرا الىجهات متفاوتة فسماها أولاعاسن النكت والفقر وثانيا بلطائف معيان وثالثابغوامض أسرار ونكوالاخمير بنقصداالىالتفتن ابرادطريقين التعريف والتنكير وأيضا للنكريالوصف أول وكرر الجاراً عني كلة من تنزيلالتغايرا لجهات منزلة تغايرالذوات وقوله (لا يكشف) تأكمدو تقرير لمعني الاحداب ومفعوله محمذوف أي لا تدكشف الاستمار عنهاأي عن غوامض الاسرار ومن ههنا بعيران مؤدى تلك المباراتذات واحدة والااختل نظام الكلام (من الحاصة )صفة مقدره وفاعل أي لا تكشف عنها أحد من الخياصة و (أوحدهم) بدل منه وقد يجعل هو فاعل ومن الخاصة عالامنه قدمت من حمالله من وفيه ان الاوحدي المضاف الى ضمر الخاصة لامحالة مكون بينهم فلإفائدة في هذه الحال سوى تأكيد نسسته المهم وباء النسبة في الاوحدي للمالغة كالاحرى منسوب الى اللفظ تنبها على انه عريق في معنى الوحدة يستقيق ان معرعنه بالاوحد و ينسب اليه (واسطتهم)أى خيرهم وأفضاهم من واسطة القلادة لاجود جوهرة في وسطها (وقصهم) أي محتارهم من فص الخاتم عقب الاوحدى الاخص والواسطة بالفص لشدة ملاءمة بينهما وأعادكلمة الافي الاخيرين اشارة الى انه باعتبار اتصافه به ماكانه شخص آخر يستحق أن يستثني مرة أخرى ممالفة في اثبات الحيكيله من جهات متعددة أوالى انه قصداستثناء آخر فإ محدغيره فاستثناه بحسب صفة أخرى تأكيد النو الحكون غيره وقبل الاعادة لعدم محانسة ماللا والأفلا بحسب انخراطهما في سلكهما وهوقصور على ملاحظة اللفظ والضمير في (عامتهم) للخاصة أي أكثر الخاصة عماة والدحمي يستعمل في البصريقال رجل أعمى وقوم عن وفي البصيرة يقال رجل عمى القاب وقوم عمون فانحل على الاول كان مستعار الممي النصر (والاحداق) ترشيحاوان جل على الثاني كان الاحداق مستعارا للمصائر واغماء حدلءن قياس الجعرالي هماة جعءاملشا كلةعناة وضمر (لحقائقها) لغوامض الاسرار (وباحداقهم) متعلق (بالادراك) أيلا يظهر لهم ظهو رائحسوس (وعناة) جعرعان وهو الاسرأي هم أسراء في دالتقليدلاخلاص لهم أصلا وكانت عادة العرب في اطلاف أسراهم جزنواصم م اهانة واذلالا وقوله (ثمان املا العاوم) عطف على اعلمع ماعطف عليه وفيسه ممالغات من وحوه لتقرير مايد عيه فيذهن السامع ونفي الشيةعنه التأكيديان والرادالمسنداليه مهمامشوقاالي المسندمع الاطناب فمه وتوصيف المسنداج الاعمايز بده فخامة ويجل موقعه في الاذهان واردافه بتفصيله مدسوط أومشروحا وفائدة لفظ عُ التنبيه على أنه بنعني أن متند السامع في تحقيق ماقدمناه من أن التفاوت بنكت العاوم لاماصوله احنى بصير منه على ثقة وطمأنينة تم يتحقق أن أشمل العاوم على النكث واللطائف على التفسير فَكُونِ الاختلافِ بِينْ مراتب المفسرين أكثر (أملا) أفعل من ملي بالكسر أى امتلا فهوملا تعلى ماذكره في المقدمة أي أشد العلوم امتلاء وأخذه من ملوَّ بالضير أي غني بعيد لاستلزامه تشبيه النيكت بالاموال وكذا أخسذه من ملاء مالفتح على انه للفعول لانه قليل واما كونه بعني الفاء له أي أملاءً

عايفه والقرائع وأنهضها عاليه والالباب القوارح من غرائب نكت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدقسلكها على التفسير الذى لا يتم لتعاطيه واجاله النظرفيه كل ذى علم كاذكرا باحظ في كتاب نظم القرآن فالفقه وأن برّز على الاقران في علم الفتاوى والاحكام والمسكلم وان تأن من الحسن المصرى الكلام وحافظ القصص والاحبار وان كان من ابن القرّية احفظ والواعظ وان كان من الحسن المصرى أو عظ والنحوى وان كان أنحى من سيبويه واللغوى وان علن اللغات بقوة لحييه لا يتصدى منهم أحد

العلوم للقرائح عادفه جبرها فلامنع منه لان ملائت الاناءمن الماءو بالماء كلاهما صحيح لاين الملاء يبتدي منه وهوآلة له ولعله أظهر وذلك لانملا بالفتح أشهر استعمالا من ملي بالكسر وان حعل العلوم ظر فالدقا تقهاءلي خلاف ماهو المعتادمن ان المطير وف ايس حزامن الطرف وان الغمم والذي هو ترشيم الاستعارة حبث كان منسو بالي القرائم فالظاهران الامتلاء منسوب الهاايضا فانهاتمتافي أولائم تصبر مغمورة أىمستورة وانلطائف العلوم تي القلوب فهى بالقياس الهاأ شسمه بألماءمنها بالقياس الى العاوم و (القريحة)الطبيعة وهي في الاصل أولُّ ماء يستخرج من البيُّر فيصوله بالبكدح والتأثير وأطلقت على ما يقع في القلب بغتة بعد مسابقة طلب عن نقلت منده الى محله أعنى القلب (وأنهض) أفعل من نهض بالامرقاميه (مهر) دغلب و (القوارح) النكو امل الثوابت جعقارح وهومن ذي الحافر ماتيكامل سنه وبلغ أشده (ماطف مسلكها) أي مدق طريق الوصول الهافلاتساك الانفكرة صائبة (والسلك) الخيط ودقته كنابة عن اطافة الجواهر المنظومة فلا يدوله الاسصارة ثاقبة جعرون غرابة النكت ولطف المسلك اشارة الى معنى قوله من محاسس النكتومن لطائف معان وجعل قوله ومستودعات أسرار بازاءقوله ومن غوامض أسرار . التفسير على يحث فيه عن أحوال كلام الله الحمد من حيث دلالته على من ادم وينقسم الىتفسير وهو مالايدرك الايالنقل كالسياب النزول والقصص فهوما يتعلق بالرواية والي تأويل وهو ماءكن ادراكه بالقواعدالعربية وهوما يتعلق بالدراية فالقول في الاول بلانقه لي خطأوك أ القول في الثاني عجر دالتشهي وان أصاب فهما وامالستنماط المعاني على قو انت اللغة فها بعد فض الوكالا (لائم) أىلانكمل ولايصلم (المعاطيه) لمتناوله (كاذكر) نصب على المصدرأى أذكراك عدم صلاحمة كل ذى علالتعاطيم و كرامنل ذكره ولانقل هو نالكلام الجاحظ أصلابل العادى إجالا الهلاسم لتعاطمه (كلذى علم) اشارة الى أن الجاحظ ذكره فاللعني في كتابه تأييد الما دعاء غ فعدل كالرمه الحدمل قوله (فالفقيه الخ) وهدفه الفاء أعدل شاهد ماذ كرناه عندمن له در بقياً سألم الكلام وذكر بعض من اثقبه انه رأى كتاب نظم القرآن فلربكن شئ من هذه العمارات فيهوعلى هذا فقد سقط مُونة تعمين منتهـ يكلامه وتوجيه ماقيـ لفيه (برزعليه) أي فاق و (الاقران) الاكفاء جع قرن بالكسير وفيالغرب اناشبتقاق الفتوى من الفتي لانهجواب في حادثة أواحسدات حكم أوتقوية آمييان مشيكل يعني اله بالاحظ في الفتوى ما يني عند الفتي من الحدوث والقوة (بز)غلب (والقصص) بكسر القاف جع قصة و (ابن القرية) بكسر القاف وتشديد الراء المكسورة أجد فصحاء العرب واسمه أبوب والقرية اسم أمه وهي في الاصل حو يمسلة الطائر كان من الحفاظ نقل السكتب القدعة الى العربية قتله الحاج فقال عند القتل لكلجوادكبوة ولكل شجاع نبوة ولكل حكم هفوة فصارت أمثالا (الحسين البصرى) هو المكني أباسعمد من أكابر التابعث لقي علماعلمه السيلام في المدينسة وكان مشهو رامالحكوالمو اعظ فاذا أطلق المسين في السكتاب فهو المرادقدم المسناك كلمة من على أفعل التفضيل في موضعان محافظة على السعم و (أنحى) من في اينعو اذا نظر في الم النحو وتكلم فيه ومنه النحاة جع ناح واللحي مندت اللحيسة عبر بعلك اللغسات عن ضبطها واتقسانها ودل على سهولة مأخسذها أي تكو فهر أتحر دك اللحسن باستعمال اللسان و (لايتصدى) خبراقوله فالفقيه وماعطف عليه وهذه الشروط أعنى قوله وان رز

الساوا تاك الطرائق ولا يغوص على شئ من تلك الحقائق الارجل قدر عفى علين محتصين بالقرآن وهما علم المعانى وعلم المعانى وحرص على استيضاح محزة رسول الله بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بعظ جامعان أمرين تحقيق وحفظ كثير المطالعات طويل المراجعات قدر جعزما ناور جعاليه ورد وردعليه فارسافي علم الاعراب مقدمافي جلم الكاب وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها مشتمل القريدة وقادها يقطان النفس دراكا المعدة وان لطف شانها منتبها على الرمن قوان خنى مكانها لا كزاجاسيا ولاغليظا جافيا

واخوانهوقعتأحوالا وقدجردتءن معنى الشرط فلاتحتاج الىتقدير جزاءفان جوزانتصاب الحال من المتداعِعني أن انتساب الخبرالسه في حال كونه كذاف كل واحدمن العقبه وماعطف علمه صاحب لحال التي تلسه والافصاحب الحال هوأحد يحسب تفصيمل معناه أيلا يتصيدي منهم الفقمه ممرزا مفروضاتير بزه على أفرانه وغلبته على أهلارمانه وفى التقييدياهل الدنيا اشدمار بعظم التفاوت في صفاعة الكلام و(تلك الطرائق) اشارة الى قوله مسلكها و (تلك المقائق) الى قوله مستودعات أسرار يقال غاص في الماء على اللؤلؤأي حصله واستعلى علمه (الارجل) مستثنى من أحدفهو في المني استثناء منكل ذي علم (برع) مالضم والفتح فاق والماه في قوله (مختصين القرآن) ان كانت داخلة على المقصور علمه كإهوأصل اللغة فالمعني ان استعمالهما في القرآن أكثر وكانهما دونا لمعرفة أسرار بلاغتمه ودلائل اعجازه فهماللقرآن لالغمره وانجمات داخلة في المقصور كاهوالمهور في الاستممال فالمني ال الاطلاع على فرائده والكشفءن وجوه خوائده لا يحصل الابهمافه ولهمالالفيرهما (تمهل) أي اتأد من المهل بسكون الهاء أوسيدق من المهل بفته ا (والارتداد) من راد الكلاوار تاده اذاطلبه (آونة) وأرمنه جعاأوان وزمان للتكر برأى أواثابعد أوان وزمانا بمدزمان كقوله تعالى أولئك علمم صاوات من ربهم أى صلاة بعد صلاة كايجي ولانظرالى كونه ما جعاقلة اذلا بنياس المقام أصلا (التنقير) عن الامرالبحث عنه و (مظنة الشيع) مالفه الذي نظن كونه فيه ومظان العلم تراكيب البلغاء ، والقرآن حبة الله على خلقه ومعزة رسوله في المات نبوته فيستعنى أن يعتني بشأنه وتحسمل الشاق في معرفة لطائفه واستيضاح اعجازه (بعدان يكون) ظرف ابرع وماعطف علمه (بحظ) مف ول آخد ايقال خذ الحطام وحذبا لحطام ترك العطف بن الاخسار يصكون تنبهاعلى ان كل واحدمنها أمر مستبد بنفسه يستاهل ان يثبت استقلالا (قدرجع) بمان لقوله (طويل المراجعات) أى رجع زما ناطو يلافي التعلم (ورجع اليه) في التعليم (ورد) على غيره في المناظرات (وردعليه \* فارسافي علم الاعراب) تخصيص النحومن بينسائر الماوم أي يكون مع أخذه منه ابعظ وافركاملافي على الاعراب قانه العمدة في هذا الماب (مقدما) في معرفه كتاب سيبو يه على حلته فاله أحسس كتاب وضع فيه قال السيرافي ماس مقه عثله من قبله ولا لمقه من بمده (وكان) عطف على قدرع (مع ذلك) أى مع ماذ كرمن براعته في العلمين بعد كونه كذاوكذا (مسترسل الطبيعة) أى ساس الطبيعة في الحركات الفكرية تعود فائن العاوم سهل القبول لها لانقيادهامن قولهم بعبر رسل بفتح الراميهل السبر وناقة رسلة فيهالت (مشتعل القريحة) في استجلاء الدقائق وانتقادهاعندالوصول آليها وقوله (وقادها)دفع لتوهم الجودكذار العرفم بعدسرعة الاشتمالكا انمنقادها دفع لتخييل الضعف من الاسترسال وقد بقال حاصله ان له طسعة كالماع في السلاسه والقبول وكالنار في النفوذوالتوقد (اللحية) الاشارة الخفية (والرمن) الاعاء بالشفتين والحاجبين و (المكزازة) الانقباض واليبس يقال رجل كزوقوم كزيالضم وفرسكزة اذاكان في عودها يبسءن الانعطاف (الجاسي)الصلب من حسأت بده من العمل أي صابت (الجافي)الذابي من الجفاء وهو الغلطة في القشرة

متصرفا ذادراية بأساليب النظم والنثر من تاضاع عير ريض بتلقيم بنات الفكر قدع لم كيف يرتب الكلام ويؤلف وكيف ينظم ويرصف طالما دفع الى مضايق ه ووقع فى مداحضه ومن القه (ولقد رأيت) اخواننا فى الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية الجامعين بين علم العربية والاصول الدينية كلما رجموا الى فى تفسير آية فأبرزت لهم بعض المقائق من الحب أفاضوا فى الاستمسان والتجب واستطير واشوقا الى مصنف يضم أطرافا من ذلك حتى اجتمعوا الى مقترحين أن أملى عليهم الكشف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل

وترك الرفق في المعاملة والكلام؛ أثبت أولا سلاسة الطبيعة وصفاءها وجودة القريحة وذكاءها بحسب الفطرة ثم نفي اضدادها مبالغة في ائباتها ثم شرع بقوله (متصرفا) في الصفات العملية المتفرعة على تلكُّ الغرائزا لخلقية ولاشهة فى ان ذلك ترتيب أنيق لا فتورفيه ولا الباس فن لا يجبه مثل هذا التركيب فليتهم نفسه (والدربة) العادة والتجربة (أساليب الكلام) فنونه (والمرتاض) ماعت رياضته (والريض) ماكان اهلاله اولم يرض بعد وقوله (غدير ريض) دفع لتوهم العورفي المرتاض (بنات الفكر) اما المقدمات وتلقيهها ترتيها على وجه يؤدى الى المطاوب وامآ النتائج كالشبته رفي الاستعمال أو يراد استخراج نتحة من أخرى دلالة على قوة الفطانة وكال الرياضة أو يراد التلقيج لاجلهاو (قدعم) بيان وتقرير اقوله حراتات بتلقيم بنيات الفكر أى قدعه لريف مرتب أجزا الكلامو يؤلف بينها وكيف ينظم افرادها ويرصف في نظمها أي علم كيفية التلقيح في المقدمات واجرائها (الترصيف) الضم والاحكام (طالما) تأكيداقوله قد علم وكلة ماخ طالماوقلم المامصدرية أي طال اندفاعه واما كافة تكفهاءن طلب الفاعل لفظاوتهميتهما له قو عالفعل مدهما و رؤيده انها كتاب موصولة كافي اغراو الفصل بينها و بين الفعل قال الكممت وقدطال مايا آل مروان ألتم = (ولقدرأيت) هوالى آخوالخطيمة معطوف على قوله ثمان أملاً المه اوم عطفالفصة على قصة علم التفسير أي كان طبقات المفسرين في غاية التباين الكثرة نكته وتوقف ادرا كهاعلى شرائط قلماتجته عرفي واحدوكنت أنافي أعلى طبقة منهاقادراعلى كشف سرائره سذاالفن وفوائده ووحدت الناسمحتاحين الىذلك غابة الاحتماج ملحين على فيوضع هذا الباب فتصديت لوضع هـ ذاالكاب فأعمالله على يدى في أدنى مدة واللام في لقد جواب قسم مقه درد فعالماء سي يختلج في وهـم من له رسة في صدقه وتوحيد الضمر في رأيت لان الرؤية له خاصة وجعه في (اخواننا) لارادة آنهم اخوة للطائفة المدلية عامة وبيان (الاخوة) الذي هوج عقلة (بالافاضل) الذي هوج ع كثرة تنبيه على انهم وان قلواصورة فهم الكثيرون حقيقة أي شرفاو فصيلة وذكر (الفئة الناجية) آشارة الى انهم الذين كرف الحديث بنجاتهم وقوله (في الدين) طرف لاخوا تنالمضمنه معنى الموادقة والمعاونة (الجامعين) صفة الافاصل (وعلم العربية) يتناول أقسامها من اللغة وغيرها والاصول الدينية علم الكلام والشرطية أعنى (كلارجعوا) مف مول ثان رأيت وفي هذا التعميم مبالفة (بعض الحقائق) أي بعض حقائقها أو بعض ماعندى منها (أفاضوا) أى شرعوادفية في استحسان ما أرزته لهم موفى التعمد منى (استطيروا) استفزوا كانهم حلواعلى الطيران (شوقا) مفعول له لاتميزاذ لامني لقولك استطير شوقه (أطراف الدينة نواحها وسوادها فاستعبرت لجوانب الكلام أي يضم أشياء كثيرة من ذلك أي من جنس ماأبرزت المموقد بقال أرادضم ذلك المبرز المتفرق (حتى اجتمعوا) أي أدى تجهم وشوقهم الى الاجتماع (والاقتراح) السؤالمن غيرروية ويدل على كال الشفف (والاملاء) متعدفامان يقدرمفعوله أي املى كتابافي الكشف أونزل منزلة اللازم أي أفعل الاملاء في الكشف (حقاتق التنزيل)معانيه التي ينسأف الها [. الاصرف، عن ظاهره (وتأو مله) ان يصرف الى خلاف ظاهره الامارة تدل عليم (وعبون الاقاويل) فى وجوه التأويل فاستعفيت فأبو الاالمراجعة والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد والذى حدانى على الاستمفاء على على أنهم طلبو إما الاجابة اليه على "واجبة لان الخوض فيه كفرض العين ما أرى عليه الزمان من رثاثة أحواله وركاكة رجاله

خمارهاءطف على حقائق التسنزيل أى الكشف عن الحقائق بالرازهاوعن العيون بتفصيلها وتوجهها أوعطفعلى الكشف والاقاو بلجم أقوال جمع قول والظرف أعنى (في وجوه) متعلق الاقاور ال وما أحسن هذه العمون في الوجوه (فاستعفيت) أي طلبت الاعفاء يقال اعفني من الخروج معك أي دعني منه (استشفعه) واستشفع به أي سأله ان يكون شفيعاله وعطف (علماء العدل) على (عظماء الدين) من قبيل عطف الصفات أو أراد بعظ ماء الدين الزهاد والعباد \* والمتزلة عمو النفسيم أهل العدل لانهم أوحدو اعلى الله تعالى ماهوعدل عندهم من قواب الطبع وعقاب العاصى وتيسيراً سيباب الطاعات وزواج المعاصي ورعابة ماهوالاصلح للعبادولم يجوز واشمأ بمايعد ظلاوأهن التوحيداذلم شتواله تعالى صفات قدعة زائدة على ذا ته لاستلزامه تعدد القدماء المنافي للتوحيد (والذى حداني) مبتداخيره (ماأرى عليه) وهو جلة معترضة بن المعطوف والمعطوف علمه أعنى (فأبو أفاملت) وفائدتها تأكمد حقية الاقتراح والاستشفاع واظهار ان استعفاء ملمكن عن قصور العن استقصاره من يستضى منوره (حداني) ساقني وعدى العلى لتضمن معنى الجلوالمعث (على على) عال من المفعول وقد سيق لك جلمة عالها كلة (ما) موصولة والجلة الا تسقصلتهاأى طلمواالا من الذي يحب على صاحمه الاجابة المه (لان الخوض) تعليل التحصيص الوجوب وإشارة الىان هذاالام وان كان من فروض الكمامات الاانه صبارعلمه كفوض العن اذكان متعمناله في زمانه (ماأرى) اماموصوفة أى شئ أرى عليه و (من رثاثة) بيان الماوصفة أخرى لها واماموصولة ومن رثاثة ببان للضمر في عليه وحال منه لاللوصولة اذلا ينتصب حال من خبرالمبتدا وقب ل المغي لا دساعد على حدله حالا من ضمر عاممه فامالان المعنى ماأرى الزمان على وثاثة حاله وهو ص دود مان المهن للس في حكم الساقط مالمرة وهذا تنوع في السدل فكمف في السمان وامالان تقييد الرؤية بحال كونه رثاثة لا فائدة فيسه وحوابه ان مابرى علمه الزمان بتناول عفهو مه مالا بكون رئائة كاان الرجس بتناول عفهو مه مالا يكون وثناف كاان من الاوثان حال من الرجس مقيدة للمامل بكون الرجس وثنا كدلك من رثاثة حال من الضمير في عليه مقدة المروَّ بة بكون المريُّ رثانة وهي المذاذة بقال ثوب رث أي خاتي (والركاكة ) الصعف قال رجه اللهالركة والرقة من ماب واحسد الاان الركة غلمت في ذم المعياني والاقوال القال معني وكدك وقول ركسك واستمعرت لذم الاعمان ورحل ركمك أي ضعمف لاعتلاله (فضلا) مصدر بتوسط من أدني وأعلى التندمه بنفى الادنى واستبعاده عن الوقوع على نفى الاعلى واستحالته أىعده محالا عرفافيقع بعدنفي اماصرع كقولك فلات لايعطى الدرهم فضلاءن أن يعطى الدينا رفاءطاء الدرهم منفيءنه ومستبعد فكيف يتصور منه اعطاء الدينار واماضمني كقوله وتقاصرهمهم الخ يعني انهمهم تقاصرت عن الوغادني عددهذاالعلوص ارمنفهام ستبعداء تهم فكيف بترقي الي ماذ كرمن البكلام المؤسس وهوم صدر قولك فضلءن المأل كذا اذاذهبأ كثرمويق أقله ولمااشتمل علىمعنى الذهاب والبقاءومعني المكثرة والقلة نظر بمضهم الىمهني الذهاب والبقاء فقال تقدير الكلام في المثال الاول فضسل عدم اعطاء الدرهم عن الدينار أى ذهب اعطاء الدينار بالكامة وبقي عدم اعطاء الدرهم وفي المثال الثاني فضل تقاصرا لهم عن الوغ أدنى العددعن الترقى المرة أى ذهب الترقى المرة وبني التقاصر فالباقي هونني الادنى المذكور قبل فضلا والذاهب نفس الاعلى الذكور بعده وحنئذ فوتشاتن من أصل الاستعمال الاول كون الباقى من جنس الذاهب اذليس انتفاء الادنى من جنس الاعلى الثناني كون الباقي أقل من الذاهب اذلامه في الكون انتفاء الادني أقل عن نفس الاعلى (فان قات) المفهوم من فض الاحينية ان مابعده

وتقاصرهمهم عن أدنى عددهذا العافض لا أن تترقى الى المكالم المؤسس على على المعانى والبيان فأمليت عليهم مسئلة في الفواتح وطائفة من المكالم في حقائل سورة البقرة وكان كالرماميسوطا كثير السؤال والجواب طويل الذيول والاذناب واغنا حاولت به التنبيسه على غزارة نكتهذا العلم وأن يكون لهم منارا ينتحونه ومثالا يحتذونه فلما صمم العزم على معاودة جواراته والاناخة بحرم الله فتوجهت تلقاء مكة وجدت في محتازى بكل الدمن فيه مسكة من أهلها وقليدل ماهم عطشى الاكماد الى العثور على ذلك المهلى متطلعين الى ايناسه واصاعلى اقتماسه فهزماراً يت من عطفى وحرك الساكن من نشاطى

ذاهب منتف بقامه واما انه أدخل في الانتفاء وأقوى فيه ممانغي قبله كاهوا القصود فلا (قلت) قديفهم ذلك مِن كونه أعلى وأدنى اذ الاعلى أولى بالانتفاء من الادنى ونظر آخر ون الى معنى القلة والكثرة فقالوا التقدر في المثال الاول فضل عدم اعطاء الدرهم عن عدم اعطاء الديد أرأى العدم الاول قليل بالقياس الى المدم الثاني فان الاول عدم عكن ويستبعدو قوعه والثاني عدم مستحيل فهوا كثرقوة وأرسخمن الأول وفي المثمال الشاني فضل تقاصر الهمم عن الادنى عن تقاصرها عن الترقي أي التقاصر الأول قليل بالقياس الحالثاني فان التقاصر عن الترقي واحبى وعلى هذا التوحميه يفوت من أصل الاستعمال معنى الذهاب والبقاء وبازمأن لاتكون كلفون صلةله بحسب معناه المراد ال بعسب أصله و يعتاج الى تقدير النفى فيما بعد فضلا وليعضه مرتوجيه ثالث منى على اعتمار ورود النفى على الأدنى بعد توسط فضلابينه وسنالاعلى كانه قيسل يعطى الدرهم فضلاعن الدينارأى فضل اعطاء الدرهم عن اعطاء الدينارعلى منى ذهب اعطاء الدينار وبق من جنسه بقية هي اعطاء الدرهم عُ أورد النفي على البقيمة واذاانتفت بقيمة الشئ كانماعداها أقدم منهافى الانتفاء وترجع حاصل المدنى آلى أن اعطاء الدينارانتني أولاغ تبعمه في الانتفاء اعطاء الدرهم وهكذاباوغ الهمم الى أدنى العدديقية من جنس الترق فاذا تقاصرت عن الباوغ كان تقاصرهاعن الترقى مقدد ماعليه وناصد فضلا محذوف وجو بالجريه مجرى تمة الاول عنزلة لاسم اولا محل لذلك الحذوف من الاعراب وانتزعم بمضهم أنه حال ولا يلتبس علمك ان فاعل ذلك الفعل المحذوف هو الادني على الوجه الاخبرونفيه على الوجهين الاولين (قرله أدني عددهذا العلم) هو اللغة والصرف والنحويم التوصل به الى الماني الوضعية (الى الكلام المؤسس) أى الى ادراكه بتخصيل عمده وبريدبه كالمه في الكشف عن حقائق التنزيل لانه بصدد ابداء عذرالا ستعفاء عن املانه وأيضا قوله (وطائفة من المكلام) وشداليه فن قال المواديه القرآن فقدسها (في الفواتع) أي الحروف المقطعة فيأوائل السور وقيل أراد الفاتحة وصيغة الجع تعظم لهاوهو بعيد حجدا والاولى أن يرادفا تحسة الكتاب مع فواتح السور (وكان) أى المملى (حاواتبه) قصدت بذلك المسوط (منارا) علما (ينتحونه) بقصدونه و (يحتذونه) يقتدون به ويقيسون عليه (صمم العزم) أي خلص عن التردد وصارماض مالافتورفيه مقال صمم السيف اذامضي في العظم وقطعه وصمم فلان على أص ه أي مضى على رأيه فيه (وجدت) جواب الفجاري) امامه درفيتماني به الجاراي في اجتماري بكل بلدواما مكان فيتعلق الجار بوجدت (والمسكة) مقدارما يتمسك من عقل أوعام أوقوة والضمير في أهلها للملديتأ ويل الملدة ولقه دتفان باراءة معيني واحدفي صورمختلفة فوحيد الضميرمذ كرافي قوله فيه نظيرا الىلفظ من وجعه في (قليلماهم) نظراالى معناه وأفردقلي للمع أنه خبرلقوله (هم) قدم غليه اهتميامايه بناءعلى أنهصفة لقدرلفظه مفردومهناه جمع مثل فوج أوحزب وقال (عطشي الاكماد)لانهم جاعة واستعمل جمع السلامة والتكسير (التطلع) التشوف (والانتياس) الايصار (العطف) الجسانب وهز العطف كناية عن السرورلان الفرجان يتحرك عانباه نشاطا و (من) للتبعيض ومن (عطفي) مفعول هز أى حصل في بعض الارتباح لان عامه كان استدعاء الشريف وقد يقال هز فلاحططت الرحل عله اذا أنا بالشد عبة السنية من الدوحة الحسنية الاميرالشريف الامام شرف آل رسول الله أبي الحسن على بخرة بنوها سأدام الله مجده وهو النكتة والشامة في بني الحسن مع كثرة محاسنهم وجوم مناقيم أعطش الناس كبداوا لهم حشى وأوفاهم رغبة حتى ذكرانه كان يحدث نفسه في مدة غيبتي عن الحياز مع تزاحم ماهو فيسه من المساده بقطع الفيافي وطي الهامه والوفادة علينا عنوار زم ليتوصل الى اصابة هذا الغرض فقلت قدضاقت على المستمنى الحيل وعيت به العلل ورأيتنى قد أخدت منى المسن وتقمقع المن وناهزت العشرالتي منها العرب دقاقة الرقاب فأخد فن عمد من أخصر من الاولى مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص عن السرائر ووفق الله وسدد ففرغ مندة في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه وكان يقدر غيامه في أكثر من ثلاثين سنة

العطف كناية عن ازالة الغفلة فان الغيافل يثبه بتحريك بانسه والمقام ناب عنه (اذا) للفاجأ فأى فاجأت زمان أناملتيس (بالشعبة) فاذامفعول به لفاجأت وهوجواب ا (السنية) الرفيعة (والدوحة) الشعرة العظيمة (والامير) بدلمن الشعبة أوبيان وبهخرج الكادم عن الاستعارة الى التسبيه كقوله تعلى من الفحر (والنكتة) كل نقطة من بماض في سواداً وعكسه (والشامة) الحال بقال هو النكتة والشامة في قومه أي العلم الشار اليه (أعطش الناس) قيل حال واغا يصع عندمن يجعل اضافته لفظية ولم يذهب المسه المصنف فالاولى أن مكون مفعولا لمادل عليه المفاجأة من معدى وجدت وهذا جائز عندالكوفية مطاقاوعندالبصرية في مثل هذاالحل لتقدم قوله وجدت (الشاده)الشاغل وقياس واحده مشده بضم الم وكسرالدال من أشده كاأن المشاغل جمع مشغل من أشغله وهو لغة ضعيفة في شغله الاأن مشده الم يستعمل أصلا واغاللسستعمل شده الرجل أى شغل أودهش فهومشدوه وجازأن يكون من الثلاثى جع مسده بفتح المم والدال أى مهن الشده فان الشاغل مقاس الحيرة والدهش كارهال الولد مجينة مضلة أى مخلقة ومقمنة لذلك (الفيفاء) العصراء الماساء (والمهمه) المفارة البعيدة والجمع الفيافي والمهامه (وفد) فلان على الاميرأى وردعايه رسولا في خطب من تهنئة ونحوها جمع الضمير في (عاينا) تعظيما لتناسب لفظ الوفادة والقول بأنه للتواضع والإشبارة الي أن وفادته لاتبكون على وحدى لرمع اخواني من الإفاضل يدفعه قوله ليتوصل الى هذا الغرض فانه منعصرفه كأمر والقصد الىجمل الاخوان شفعاء عنده لايلائم المقام (فقات) عطف على جواب اأعنى وجدت (على المستعنى) أراد نفسه والتفت لان الحيل والعلل يناسبان وصف الاستعفاء لاذات المتكلم يقال عي بالامر اذالم ي تدلوجه مفعني عيت به العلل أنهالم تمتداليه ليمكن له التمسك بهاوهذا أسغون أن بقال عي بالعلل اى لم يمتد المها كان عدم الاهتدائسري منمه الهاوقد تحعل الماءللتعمدية أي أعجزته العلل فلريجه ما يتعلل به وحمفت ذفوت تلك المبالغمة والاستعمال المشهور أعنى كون الباء صلة الفعل (ورأيتني) معطوف على قات وبيان السبب العدول عن طريقة الملى والاخد في طريقة أخصر منها (أخذت مني السدن) أثرت في وأخد ذت من قواى ونقصت منها (الشسن) القربة المالية وتقمقع الشسن تصوته ليسمه أراد استيلا اليبس على جلده الكبرسينه (ناهزت) شارفت وقاريت و (العشر) السماة (بدقاقة لرقاب) مابن السية بن الى السمون وقد حكرسيد المرابا بأنهام مرك المنابا (فاخذت) عطف على رأيتني (معضمان) حالمن أخذت أى مقارنا لضماني وكفالتي بذلك دفعالما يتوهم في الاختصار من فوت الفوائد (السرائر) جمع سريرة به في السر (سدد) أي وفق للسدادوهو الصواب من القول والعمل (ففرغ منه) أي من السكاب لدلالة السماق علمه ملكونه مذكورامعني لان قوله طريقة أخصر عبارة عنسه ولم دصر حياسماده الفراغ الى نفسه تنبها على أن الفراغ منه في منسل ذلك الزمان لا يتصور من انسان بل هو محض موهية من عندالله المذان (مدة خلافة أى كررضي الله عنه) سنتان وأربعة أشهر أو ثلاثة أشهر وتسع ليال أي وماهى الاآية -ن آيات هذا البيت الحرم وبركة أفيضت على من بركات هـ ذا الحرم المعظم أسأل الله أن يجعل ما تعبت فيه منه سديا ينجيني ونور الى على الصراط يسمى بين يدى وعيني ونع السؤل في معلم المعبد المعبد

كان يقدر تمامه في أكثر من مدة خلافة الاربعة فاتفق في مدة خلافة أقلهم مدة (وماهي) أى الفراغ في الثالدة القليلة وتأنيث الضمير باعتمار الخيب الذي هو (آية) وقوله (من آيات هذا الميت المحرم) ناظر الى قوله تعمل في الضمير الاول الما والشاني المحتافة بعمل ناظر الى قوله تعمل المنافية على الضمير الاول الما والشاني المحتافة بعمل من بعانية لا تبعيض يقاله وتعمل في عضه فقط وقيل العكس أي ما تعمل من المحافظة والشاني الما أي ما تعمل في في ذات الله ومرضاته كقوله تعمل هدوا في نا وقيل العكس فيكون منه صفة السبا فلما قدمت صارت عالا أي معمل المتعوب في مهووا المحتاب المنافية المحافية على المتعوب في موهوا المحتاب المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية والمحافية المحافية ا

فيسوره فاتحة المكاسي

فاتحمة الشئ أوله فقمل الفاتحة في الاصل مصدر عمني الفتح كالكاذبة عمني المكذب ثم أطلقت على أول الشئ تسمية للفعول بالمصدر لان الفتح بتعلق به أولاو بواسطته يتعلق بالمجموع فهو المفتوح الاول وقيل الفاتحية صفة تم حمات اسمالاول الشئ اذبه يتعلق الفنع بمعموعه فهوكالماء ثءلى الفنغ وأدخل التياء علامة للمقل من الوصفية الى الأسمية كافي النطعة وهذاه والوجه لان فاعلة في المسادر قلملة وقس على الفاتعية عال الخاتمة (قوله الكاب) كالقرآن وطلق على مجوع النزل المكنوب في المصف وعلى القدر المسترك بينه وسنأخ آله الخصوصة ومعنى فانحة المكاب أوله غصارت بالفلية على السورة الجدوقد تطاق علمها الفاتحة وحدها فاماأن يكون علما آخر بالغلبة أبضالكون اللام لازمة واماأن يصيون اختصار ألفاتعة الكتاب واللام كالخافءن الاضافة الى الكتاب معلى الوصفية الاصامة وقال صاحب الكشف رجمه الله تعلى وهذه الإضافة عمني من لان أول الشي بمضه وردعليه بأن المعض قديطاني على ماهوفرد الشئ كما يقيال زيديعض الانسان وعلى ماهوجزاله كايقيال السديعض زيد واضافة الاول الى الشيء عني من دون الثاني ومن عمة اشترط في الاضافة بعني عن كون المضاف السهجاس للضاف صادقاعامه وجعمل من بمانية كماتم فضة فخفان قات لعله معجمل الكتاب عمني القدر المشترك الصادق على سورة الجدوغيرها أى فاتحة هي الكتاب فيقات كي مأماه أن كونم افاتح ـ فم أولامالقياس الى مجوع النزل لا القدر المسترك وفان قلت كروز العلامة في سورة لقمان الاضافة عني من السعيضية وجعلهاقسم الاضافة ععني من السانسة حيث قال معنى اضافة اللهو الى الحدث التسمن وهي الاضافة عنى من كقواك الساح والمعنى من يشترى اللهو من الحديث واللهو وصحون من الحديث ومن غيره فبدين الحديث والمراد بالحديث الحديث المدين الحديث الحديث الحديث المحديث بأكل المسنات ويجوزأن تكون الاضافة عنى من التبعيضمة كانه قيل ومن الناس من يشمري بعض الحديث الذى اللهومنه فنقول على انتقدر الثانى ان أريدا لحديث مطلقه كان جنسالله وصادقاءاسه كاان الحديث المنكر يصدق عليه وكانت الاضافة بمانية كافى السماح فليعزج علها مقابلة المهاران أريد بالحسديث العموم والاستغراق فقسد ثبت اضافة الجزءالي السكل عمسي من التبعيضية وإن كانت غير مشهورة وقات ي الظاهر أن المرادمطاق الحديث الكنه دقق النظرفي اضاقة الشي الى ماهوصادق علمة

مكية وقيل مكية ومدنية لانهائزات عكة من أو بالمدينة أخرى وتسمى أم القرآن لا شهالها على المعانى التي في القرآن من الثناء على الله تعالى عماهو أهله ومن التعبد بالا من والنه عن ومن الوعد والوعيد وسورة الكنز والوافية اذلك وسورة الحد والمثانى لانها تشي في كل ركعة وسورة الصلاة لانها تكون فاضلة أو مجزئة

فاكان فيمه المضاف المه يحسرن جعله ساناوتمييز اللضاف كالساح للباب وكالحديث المنكر للهو جعلهابيانية ومالم يعسن ذلك فيه كالحديث المطلق الهوجعلها تبعيضية ميلا الى عانب المعنى (قراء مكية) ذكرالمصنف فيسورة الفاق انأ كثرالفسر بنعلى ألى الفائحة أولسورة نزلت ثم القلم فتكون مكية واما أنهانزلت مرةأخرى بالمدينة حنحولت القدلة كانزلت عكة حبن افترضت الصلاة فهوقول المعض وقد يتوهم أنهامدنية فقط وبرده اتفاقالا كثرعلى أنهامتقدمة في النزول على سورة القيل وان كانصدرالقل أول منزل وسأتبك تعقيقه عن كثب والما كانت تسمية هذه السورة بفياتحة الدكتاب وسورة الجدظاهرة وكذاتسميهابسورة الشفاءوالشافية اذقدوردانها شفاءمن كلداء لمستعرض لها وأماتسمها بأم القرآن وسورة المكنز والوافية فلاشتمالها على أصول معانى القرآن وهي ثلائة الاول الثناءعلى الله عماهوأهله الثانى تحبد العباد وتكليفهم بالامروالنهي الثالث الوعدو الوعيد بالترغيب والترهيب أما الثناء أعني اجراء صفات الكالءلي الله تعالى فظاهر وأما المبادة ففي قوله تعالى اباك نعسد فان العبادة فمام العبد بحق العبودية وماتعبديه من امتثال أوامر المولى ونواهيه أوفى قوله الصراط المستقيم اذاأر يدبه ملة الاسلام المشمة لةعلى الاحكام أوفي قوله الجدلله لانه لتعام العبادف الممناه قولوا الجدلله والامر بالشئ العالاستلزم النهي عنضده وأماالوعد والوعد ففي قوله أنعمت علهم والغضوب علهم أوفى قوله يوم الدين أى المديزاء فانه متناول الثواب والعقاب والوجه في انعصار مقاصد الكتاب الحسد في الاصول الثلاثة أن القرآن أنزل ارشاد اللعماد الى معرفة المداوالمعاد لمؤدوا حق المدا بامتثال ماأهم ونهي ويدخروا بذلك للعادمنو بة كرى وبعمارة أخرى أنزل القرآن كافلا يسمعادة الانسان وذلك بأن دمرف مولاه ويتوصل اليه عايقربه منه ويتنصل عماييعده عنه ولابدفي التوصل من ماعث هو الوعدوفي التنصل من زاجوهو الوعيدولولاهمالاستولى الكسل الطبيعي على النفوس وتسلط علهادواعي الهوى وحبثءن حضرة النور بظلات مضهافوق بعض وقدنظن أنههنا مقصدار ابعاه والدعاء والسؤال في قوله اهدنا ويجاب بأنه متفرع على ماذكر فان المتدبه من الدعاء ماكان في أصر الآخرة وأداء الطاعة وترا المعصدة ولايقال كشيرمن المورتشتل على هذه المعانى ولم تسم أم القرآن ولانا نقول له الما كانت هذه السورة متقدمة على سائر السور وضمعا بل نزولاعلى قول الاكثر وكانت مشتملة على تلك المعاني عجلة على أحسن ترتيب غمصارت مفصلة في السور الماقية فنزات منها منزلة مكة من سائر القرى حيث مهدت رضهاأولاغ دحيث الارضمن تعتهافكاأن مكةأم القرى كذلك الفاتحة أم القرآن على أنماذ كرناه وجه التسمية ولا يجب اطراده (المشاني) جعمتني على صيغة المفعول من التثنية عنى مرددومكرر ويعجوزان يكون جع مثني مفعل من التثنية عمني التكرير والاعادة كذا في سورة الزمروقال في سورة الحجر واحدها مننأة فني بعض النسخ على صيغة المفعول من التثنية كافي الوجسه الاول في الرمر وفي أكثرها بفتم المير مف علة من الثني كافي الوجيه الشاني فها وسميت الآيات السبيع التي هي الفاتحة بالمثاني لانها تثني في كلُّ ركعة أى صلاة تسمية للحل ماسم الجزء وقد صرح بذلك في سورة الجروقال المثاني من التثنية وهي التكرير لان الفائحة عماية كمررقوا عتماني الصلاة وغيرها وهذه العمارة أعنى لانها تثنى في كل ركعة وردت في صاح الجوهري أيضاولعمل فأندة المحماز المالغمة فيأن كل صملاة فعلة واحمدة كركعة وقدتعمددت الفاقعة فهافيتضح تكررها زيادة ايضاح ورعايقال انها تتكرر فى كل ركعة بالقياس الى أخرى ففي

بقراءتهافها وسورة الشفاءوالشافية وهى سبع آبات الاتفاق الاأن منهم ٣ عن عداً نعمت علم مدون التسمية ومنهم من مذهبه على العكس (بسم الله الرجن الرحيم) قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها على أن التسمية ليست المتمن الفاتحة ولامن غيرهامن السور وأغا كتبت الفصل والتبرك الابتداء بها كابدئ بذكرهافي كل أمرذي بال وهومذهب أبي حنيفة رجه اللهومن تابعه ولذلك لا يجهر بهاء نسدهم في الصلاة وقراء مكة والكوفة وفقها وهماعلي أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة وعلمه الشافعي وأصحابه رجهم الله والالك يحهرون بهاوقالوا قدأته تاالسلف في المحف

(بسم الله الرحن الرحيم)

٣ قوله من عدَّ أنعمت علهمالظاهرأن يقول غمير المغضوب علهم كاهو واضع فلمتأمل

الثانمة بوقوعهام مقفى الاولى وفي الاولى عندا نضمام الثانية الهاولا يردعلي الوجهين التنفل يركعة واحدة اذليس من مذهب المصنف فوفان قلت ، هل عكن لن حوز التنفل ماأن يعلل السمية بأنها تثني في كل ركمة على أحدالتأويلين وقلت ينم على أن يجعل عاما مخصوصا فان تكررها في اكثر الصاوات والركعات كاف في تسميم اللشاني وأماص الا أالجنازة فلا بردعلي أحد في هذه العمارة لانهالا تسمى ركعة أصلا قال رحه الله تعالى والاشبه أن راديبان محل التكر برعلى معنى أن الفاتحة عماتكرر بحسب الركعة لا بحسب أوكانها كالطمأنلنة ولايحسب كل ركمتين كالتشهدفي الرياعية ولابحسب كل الصلاة كالتسلم فان تعددت الركمة تكررت الفاقعة والأفلا كانه قسل لاتهاتثتي باعتمار تعدد الركعة ويتجه علمه أن هذا ألعني وانكان واضحافي نفسه الاأن دلالة هذه العمارة علمه في غاية الخفاء كالايخ في الساء في قوله (بقراءتها) للسسمة أي قراءتها في الصلاة سيب لفضياتها على مذهب أي حنيفة وسيب لاجزائها على مذهب الشافع فقد توقفت فضملة الصلاة أواخ اؤهاعلم اتوقف المسيعلي ألسب فسمت سورة الصلاة لهذه العلاقة وقديتوهمان الاوبي أن بقال لانبالا تبكونُ فاضلة أومجزتُه الايقراء تهافهالتفيد ماقصده من توقف الفضيلة. أوالاخزاء على الفاقعة بما ناللذهبين وجوابه أن التوقف مفهوم من السيسة فلاحاجية الى القصر في العمارة ولايقال كالمل هناك سباآخر ولانانقول كالاصل عدمه وهذاالقدر واف سأدية القصود في متعارف أهل اللغة (ق ل من عداً نعسمت عليهم) آية أراد صراط الذين أنهمت عليهم الا أنه اختصر اظهور ان الصلة دون الموصول والمضاف المه بدون المضاف لا يعد لان السكل في مج كلة واحدة (قال قراء المدينة) أجعت الامة على ان التسميمة في سورة الفل بعض آية منها فه ي من القرآن قطعاوا ختلفو افي التسمية في أوائل السورفقال بعضهم انها آيةمن كل سورة وهي من أوائلها مائة وثلاث عشرة آمةمن القرآن وهوسعمد النحسير والزهرى وعطاءوا بالمارك وعلسه الشافعي وأصحابه وقال آخرون انها لدست من القرآن أصلاوهو مذهب ان مسعودومذهب مالك والمشهور من مذهب أي حنيفة رضى الله عنه وأتباعه وذهب المتأخرون من علماء الحنفسة الى أن الصعيمين المذهب أنها آية واحيدة من القرآن السبِّخ أ لشئ من السور مل أنزلت الفصل بينها تمركا بها فنشأ من ذلك اختلاف آخر وهو أنها آمات بعدد كل سورة مصدرة بهاأوآ بةواحدة منفردة عنها ونقل بمض الناس أنهابعض آية من واحدة من تلك السور والمصنف لم ينقل الا الخلاف الاول ولم يعتب دع اعداه ويدل على ذلك أمر أن الاول أنه نسب القول الأول الحقواء الدبنية والمصرة والشاء وفقهائها ومذههمأ نهاليست من القرآن أصلاحتي قال مالك لاينمغ أن تقرأ في الصلاة لاحه واولاسرا الثاني أنه قال واغما كتنت الفصل والتبرك ولم بقل انهما نزلت ويؤيد ذلك أنه شمه انمات افى أو ائل السوريذ كرهافى أول كل أص ذى ال فتعين ان يكون قوله على أن التسمية ليست المهمن الفاتحة ولامن غيرهامن السورمجول على المشهور من مذهب أي حنيفة أعنى أنه اليستمن القرآن وانكان بحسب المفهوم متناولاأ بضالما اختاره المتأخرون من الحنفية وعولوا علسه في الفتوي وكانحق العبارة أن مقول على أن التسمية ليست من القرآن الكن عدل عنه لفائدتين الاولى أن يرد النغي في هـ ذاالقول على ماهومذهب الخالف لاظهار التقابل الثانية أن يردعلى من قال انها آية منفردة عن

مع توصية م بتجريد القرآن واذلك لم يشتو المين فاولا أنها من القرآن لما أثبتوها وعن ابن عماس من تركها فقد ترك ما فقد ترك ما ثقواً ربع عشرة آية من كتاب الله تعالى (فان قلت) بم تعلقت الما وقلت) بحذوف تقديره بسم الله أقرأ أو أتلو لان الذي يتلو التسمية مقروع كا أن المسافر اذ احل أو ارتحل فقال بسم الله والبركات كان المعنى بسم الله أرتجل وكذلك

السوريناء على ماقدمه من أن القرآن مفمل سوراوسوره آيات أى اذا كانت آية من القرآن كانت من سوره قطعاواذا تحققت ماتلوناه انكشف الشأمور الاول ان تفريع ترك الجهر بالتسمية على القول بأنها ليستبا يةمن الفاتعة ولامن غيرهامنتظم لان حاصله أنهاليست من القرآن على وأيهم فلايجهر بها عندهم ولايتوجه عليه أنه لايلزم عاذكرأن لايجهر بهالجوازأن تكون آية منفردة أوبعض آية منكل سورة وقددفعه بعض بان قوله ولذلك لا يجهر ماعندهم ليس في معرض الاستدلال بل احبار لما بنوا عليه ترك الجهروهومدفوعان السؤال أيضا اخبار بان ذلك البناءمني مغرمنة ظهم كالتظم بناء الشافعية الجهربهاعلى كونها آية من كلسورة الثانى ان الاستدلال باتبات السلف المهافى الصحف بخطه على انهامن كل سورة صحيح ولا يردعليه ان ذلك اغليدل على كونهامن القرآن لاعلى انهامن كل سورة المام من جواز كونها آية على حدة أو بعض آية العرفت من اله لم يعتد بهد في الحلافين فاذا كانت من القرآن كانت آية من كل سورة الثالث ان التمسك قول اب عباس في اثبات ذلك المدعى تام الشرا اليه ولايتعبه عليه انهاغه ايدل على انهاليست آية واحدة واماعلى انها آية من كل سورة فلا الأأن يلتما الى أن التسمية مائة وثلاث عشرة آية لامن السور عالم بذهب اليه أحدد واعلم ان الباعق قوله بالابتداء الست صلة التبرك لان التبرك به نفس التسمية لا الابتداء به واغلهي بمان التبرك أي التبرك بالتسمية بان يبتدئها واماله قال أولانالابتداءما فحعل الابتداء متعلقا بالتسمية وثانيا كابدأ بذكرها فحمله متعلقا بذكر التسمية فلا يقتضي فرقاء متدبه في المني (قوله مع توصيتهم بعبر بدالقرآن) اعترض عليه بانه أثبت في المحيف أسماء السور وأعداد الآسى وأحيب ان من فعل ذلك فقد منزه وأثبته بلون آخر (قوله وأربع عشرة آية)الطاهر ثلاث عشرة لخلق براءة عن التسمية وأجيب بوجوه الاول انه اعتقد وجود التسمية في براءة ويؤيده اله سأل عممان رضي الله عنه عن ترك التسمية فها كانقله المصنف هناك الثاني أنه اعتبر بنزول الفاتحة مرتبن ففهما تسميتان هاآيتان وبردعلمه ان الفاتحة حينتذار بع عشرة وقدم أنها سيم آمات اتفاقا الثالث أنه أرادترك التسمية مطلقاف تناول مافي أثناء سورة النمل وهي وان كانت بعض الانية يتضمن تركهاوا عترض عليه بان النزاع بين الاعمة اغاوقع في التسميلة في أوائل السور فالطاهران كالرمه رضي الله عند مكان فها الرابع انه أراد الحاق العدوم بالمتروك تغليما وتو بيضا و يتحبه عليه أن جعله من بات التغليب يسقط الاستدلال به على المطاوب بلواز أن يكون التغليب في أكثر من سورة واحدة وردأ يضابان عكسه أعنى الحاق المتروك بالمعدوم أدخل في التغليظ والتوجيخ وفيه معث لان تغليب المعدوم على المتروك يوجب فوات نسمة الفعل الى التمارك صريحا اذبهم مرحب نتذ نظم الكارم هكذامن تركها فقدأعدم مائة وأربع عشرة آية ولاشكان التصريح بنسية الفعل القبيح المه أباغ في ذمه وأقوى فى زجره من ان يجعل سبب اللفعل في الجلة ولا مجال لاعتبار الاعدام بان يقال فقد أعدم ما له وأربع عشرة آية اذليس منه اعدام أصلافكيف يتصور التغليب (قوله ع تعلقت الباء) الادوات التي تفضي عماني الافعال الى ما بعدها فروع لم اومتعلقة بها وكذلك المدمول من حيث هومعمول فرع على عامله ومتعلق به فلذلك قال بم تعلقت الما وتراهم يقولون أحوال متعلقات الفعل بكسر اللام واذا نطر الى جانب المعنى قيل تعلق الفعل بكذا اما بنفسه أو يواسطة حوف (قوله اقرأ أواتلو) تنسه على ان المعتسم خصوص المعنى دون اللفظ (قوله لان الذي نتاو التسمية مقروء) بمان للقرينة المعنية قان حرف الجر

(بسم الله الرحن الرحيم) (قال محود رجمه الله تمالى الماء في السملة تتعلق بمعذوف تقدره بسم الله أقرأوأناو) فالأحدرجه الله تعالى الذى يقدره الصاة أستدئ وهو الختار لوحوه الاول ان فعل الابتداء يصم تقدر في كل بسملة استدىمها فعسل ممامن الافعال خلاف فعل القراءة والمنام صحية تقديره أولىأن قدرألا تراهم بقدرون متعلق آلجار الواقع خمرا أوصفة أوصلة أوحالا بالكون والاستقرار حيثماوقع ودؤثرونه العموم صحية تقدره والثانىان تقديرفعل الابتداء مستقل بالغرض من البسملة أذالغرض منهاأن تقع ميدأ فتقددر فعل الابتداء أوقع بالحل وأنت اذاقدرت أقرأ فاغاتمني المدى القراءة والواقع في أثناء التلاوة قراءة أدضا أحكن السملة غيرمشروعة فيغبر الابتداء ومنها ظهورفعلالابتداءفي قوله تعالى اقرأباسم ورنك وقالعامه السلام كل أمن خطير دى اللابيدافيه باسم

الذا عوكل فاعل بمدأفي فعدله ديسم الله كان مضمر الماجعدل التسمية مبدأله ونظيره في حذف متعلق الجار

وان اقتضى فعلا يجرمعناه الى مجروره لكن لا تتخطى دلالته مطلق الفعل فاحتيج في تعمينه الى قرينة أخوى ولقد دبالغ في تقدر يرالواب حيث بن أولاحال المسؤل عنه ثمز اده بدانا بالكشيف عن حال مثالين كثبرى الوقوع مشاركين لهفي خصوص الجار والمجرور واعتبار التقديم ثمأشار الىضابطه لنوع المسؤل عنمة أوردنظيره من جنسه في حذف متعلق الجار اما مخالفاله في خصوص الجار والجر ورمعا كالاول والرابع أوفى المجر ورفقط كالثاني والثالث وليسفى شئمن هذه النظائر الجنسية تقديم الجار والمجر ورعلي مابتعلقيه وقدم النظيرمن التنزيل لانهأقوي وعقبه يجاهوأ قرب منه في القوّة فالأقرب كقول العرب عامة وقول بعض الاعراب خاصة وقول الشاعر المعن فوفان قمل ك الانسب أن يقول الذي ما والتسمية قراءة لانالقصودافتتاح القراءة بالتسمية كادل عليه قوله وكل فاعل يسدأفى فعله بيسم الله وأجيب بان المقصود عن تلوّ القروء تلوّ القراءة لاستلزامه الله واغاترك ذكره ودل علمه رعاية المعانسة بن التالى والمتاب اذاأمكنت وبيانه إن المراد التسمية هي هذه العمارة الخصوصة التي عدت آية لا المعنى المسدرى ويتلوها ههناشمان أحدهمامن حنسها ويتلوذ كرهذكرهاوه والقروءأعنى الجدلله مثلا والثاني من غيرجنسهاو بتياو وجوده ذكرهاوه والفراءة وتلوكل واحدمنه ماستلزم تلو الاسخوفصر حبت اوالاول ليفههم الشاني مع المحافظ معلى التجانس واغا قلناههذا اذا أمكنت الرعامة لان تسمية الذابح مشلالا يتلوها الاالذبع فأنه يتبع وجوده ذكرها واما المذبوح فلايتبع ذكرهالافي الوجود ولافى الذكر فلايستقم أن بقال الذي يتلو التسمية مذبوح (قوله كان مضمرا ماجعلت التسمية مبدأله) التسمية جعلت مبدأ للفعل الحقيق أعنى الحدث كالقراءة والحدول والارتحال وليس الاضمار متعلقابه بل بالف مل النحوى الدال عليه لفي الكارم اضمار أى كان مضمرا لفظ ماجه مل وزعم بعض النصوس أن تقد مرالا بتداء اولى فيقال مثلابهم الله أبتدى القراءة أوالحلول أوالارتحال واستشهد لذلك وجهين الاولان الابتداء أعممن خصوص أت تلك الافعال فهو بالتقدير أولى ألاترى أن النحاة يقدر ونمتعلق الظرف المستقر فعلاعاما كالحصول والكون الثاني انفعل الابتداءمستقل بماقصد التسمية من وقوعها مبتدأج افتقد بره أوقع في المني قال ولا يردعلينا قوله تعالى اقرأ باسم ربك لان الاهم هناك فعل القراءة لاالابتداء بهافاذلك صرحبها وقدمت ابتداء بالاهم كافي البعلة وأجاب غبره مان تقدير خصوصهات الافعمال أمس بالمقام وأوفى بتأدية المرام فانك اذاقدرت اقرأدل على تلبس القراءة كلها بالقعية على وجه التبرك أوالاستعانة وانقدرت أبتدئ القراءة أفاد تنس ابتداء القراءة بهاوالاستشهاد بقول النحويين لا يجديه نفعا فان ماذ كروه تمثيل وتقريب فانك اذاقلت زيدعلي الفرس أومن العلماء أوفى البصرة كان المقدر راكب ومعدودومقم واماقوله الغرض وقوع التسمية مبتدأ بهافسالانه حاصل مان يبتدي بهافي أوائل الافعال سواءقد رلفظ الابتداء أوألفاظ خصوص تلك الافعال وبذلك خرج الجواب "ن قوله لا الابتداء م الله على البسملة قال الفاصل المني تقوية للمعمد النفويون يقدرون في الطرف المستقر فعلاعامااذالم توجد قرينة الحصوص وامااذاوجدن فلابدمن تقديره لانه أكثرفائدة وأقول تعقيقه انهذاالقسم من الظرف اغاسمي مستقرا لانه استقرفيه معنى عامله وفهم منه فان لم يفهم منه سوى الافعال العامة كان المقدرمنها وان فهم منهاشي من خصوص الافعال كان المقدر بعسب المعني فعلا خاصا كافى الامندلة السابقة وذلك لايخرجهاعن كونها طرفامستقر الان معنى ذلك الخاص استقرفها أيضا وجازتقد درالفعل العام لتوجيه الاعراب فقط ولما كان تقدر الافعال العامة مطردا بخدالف الخاصة فلايستقيم الامع قيام قرينة الخصوص نظروا ضابطااعتبره النحاة وفسروا المستقرع عاعامله

اللهفهوأ لتر ولايمارض هدد ماذ كره من ظهور فعل القراءة في قوله تعالى اقرأماسم ربك فان فعل القراءة اغاظهرتم لأن الاهم هوالقراءة غبرمنظور الى الاستداعيم األاترى الى تقدم الفعل فيا على متعلقه لانه الاهم ولا كذلك في السملة فان الفعل المقدر كائنا ماكان أغارةدرنعدها ولوقدر قبالاسم لفات الغدرض من قصد الابتداء اذاعلي اله الاهم في السملة فوجب تقديره وسمأتي الكارم على هـذه النكته

وكذلك قول العرب في الدعاء للعرب سبال فاء والبنين وقول الاعرابي المن والبركة عمد في أعرست أو المحتود ومنه قوله فقلت الى الطعام فقال منهم و فريق تحسد الانس الطعاما (فان قلت) لم قدرت المحدد وف متأخرا (قلت) لان الاهم من الف على المتعلق به هو المتعلق به لانهم كانوا مدون بأسم المرتب المتعلق به المتعلق به المتعلق به المتعلق بالمتعلق بالمتعل

عدنوف وعام هذا وقديتوهم من قوله فيما بعد فوجب ان يقصد الوحد معنى اختصاص اسم الله تعالى بالابتداء ان المقدر هو أبتدى فيكانه حور كل واحد من التقدير بن وليرد عليك هناك مايزيل عنك الشهة (والمورب) هو هو لاء الصنف المقابل المجم والاعراب منهم سكان البادية خاصة والنسب الى الاعراب اعرابى لانه لا واحدله (أعرس) بأهله اذا بنى بها وكذا اذا غشيها و (الرفاء) بالمد الالتئام وحسن المعاشرة من رفأت الثوب أصلحت ما وهى منه و ربارك همرته وقد نهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله مبالرفاء والمنان لانه من شهدا الماهدة (ومنه) فصله المالان الجارم يقع في الابتداء كافي سائر الامثلة وامالانه تظم (الى الطعام) أى همو الله والميت الفرزدة وقبل الشهرين الحرث الضي وقبله

أَتُوانَارُى فَقَلَتْ مَنُونَ أَنْتُم ﴿ فَقَالُوا الْجِنْ قَلَتْ عَمُواظُلَامًا

قال الجوهري قولهم عمصاحا كلة تحية كانه محذوف من نع ينع بالكسرفيد ماوهي لغة شاذة في نعم ينعم بالضم فهمانعومة أيصارناهمالينا ويقال أنع اللهصماحكمن النعومة ونقلءن الازهري الهمن الوعامة عمد في السهولة وعن يونس اله من وعمت الداراعها اذاقلت لها أنعم و (فريق) فاعل و (منهم) حالمن الفاعل و (الانس) يفتح الهمزة والنون رواية الجوهري وبكسر الهمزة وسكون النون رواية غبره (قاله لم قدرت الحدوف متأخرا) هذا السؤال لا يختص بتسمية القارئ بل بتناول تسمية القاري والمسافر والذابع وكل فاعل جعات التسمية مبدأ لفعله فانه قدصر حبتأ خيرا لقدر في كالرم المسافر وأشأر الىذلك في كالرم غيره (قوله لان الاهم من الفعل والمتعلق به) من هذه تبعيضية والمطوف في حكم الأنسجاب أى الذي هو أهم من صاحب من هذي فاللام في الأهم قاعة مقام من التفصيلية (قوله لانبيم كانوابسدون بمان لوجه الاهتمام اذلايكني ان يقال قدم للاهتمام بل لابدان سين ما يقتضي الاهتمام بذكره والاعتناء بشأنه كانص عليه الشيخ عبد القاهر رجه الله تعالى أى كان المشركون يبدؤن في أفعالهم بأسماءا لهتهم فيقولون عندالشروع باسم اللات وباسم العزى وكان التقديم منهم لمجرد الاهتمام الناشئ من قصد التبرك والتعظم لاللاختصاص أذلم يكونوا ينفون التسبرك به تعمالي مل كانوا يتبركون به أيضا فوجب على الموحدان يقصد بعبارته قطع شركة الاصنام كيلايتوهم منه تجو بزالابتداء ماسمها فكون قصرافراد (قولدمهني اختصاص اسم الله تعالى) أقعم لفظ منى واصافه الى الاختصاص مبالغه في بمان المقصودأي أن يقصدالموحدمهني هواختصاص اسم الله تعالى وأيضا كانه تنصيص على أن المقصود الدلالة على الاختصاص لاعلى فعل الاختصاص بان يبتدا أبه لا بغسره في فان قلت ، (ق ل اختصاص اسم الله بالابتداء) بدل على ان المقدر أبتدئ وان يكون معنى قوله وذلك بتقديمه وتأخير الفعل ان اختصاص أسم الله يحصل بتقدعه وتأخم الفعل الذي هوأبتمدئ لان اختصاص اسمه بالابتمداءا غما يحصل بذلك لابتقديم اسم الله تعالى وتأخر برالفعل الذي هواقرأ اذبه يحصر ل اختصاص اسمه بالقراءة لامالا نترداء فينتذ لايكون جوابه مطابقالسؤاله لانه سألءن سبب تقديرا قرأمتأخوا وأجاب بالايقتضي الاتقدير أبتدئ متأخرا وقلت كارادبالابتسداء الفعل الذى يبتدأ بهو يشرع فيه كالقراءة ونعوها لامفهومه الحقيق ولذلك قال وتأخم الفعل ولم قل تأخم الابتداء وجهذا القدر بتسق نظم الكادم فان المشرك الماكان سمدى في أفعاله الخصوصة المم آفته وجب على الموحد ان سمدي في أفعاله الخصوصية باسم

(قال مجمود لم فسدرت الحذوف متأخرا الخ) قال المدلانك لوابتدات كأن الاسم مبتدا به فيفوت الغرض من التبرك الما الله تعالى أول نطقك وأما افادة المتقدم الاختصاص! فغيه نظر سيأت ان شاء الله تعالى المناس الله تعالى شاء الله تعالى المناس ال

وذلك بتقدعه وتأخير الفعل كافعل في قوله اياك نعد حيث صرح بتقديم الاسم ارادة الاحتصاص والدليل عليه قوله بسم الله مجراها ومرساها (فان قلت) فقد قال اقرأ باسم ربك فقدم الفعل (قلت) هناك تقديم الفعل أوقع لانها أول سورة نزلت فكان الامر بالقراءة أهم

اللة تعمالى ويدل أيضاعلي اختصاص اسم الله بتلك الافعمال رداعلي المشرك واظهار اللتوحيم فيتطابق الجواب والسؤل والماءفي قوله بالابتداء داخلة على المقصور لاعلى المقصور علمه وتوضيحه ان الاختصاص وكذاالتخصيص والخصوص يقتضي بحسب مفهومه الاصلي الاتدخل الماءعلي القصور علمه فيقال اختص الجود نريدأى صيار مقصورا على زيدلا يتحاوزه الى غييره ومنه قوله (واما الله بعدف الهدمزة فينص بالمعبود الحق لمرطاق على غيره) وقوله بعدالد لالة على اختصاص الحديد أي الله وهذاعري الاأن الاكثر في الاستعمال ادخال الماء على القصور وذلك لان تغصم صشيًّ ما تنرفي قوة تميز الا تنويه واستعمل فيه مجازامته ورافعني اختصاص اسم فعل تميزه من الاسماءوا فراده عنها بذلك وهوحاصل معنى قصرذاك الفعل عليه وقس عليه قوله واختص واأى ميزالمندوب عن المنادى بهذه المكلمة فتكون هي مقصورة علسه وقولهم في اللا نعب د نخصك العمادة أي غيرك أونفردك من من الممود ن بالعمادة له لا نفيره وقوله يختص برجته من بشاءأي عبزه عن غيره بها فالرجة مقصورة على من بشا، دون العكس (قُولِه كَافعل)أي تقديم الأسم وتأخير الفعل (قُولِه والدليك عليه) أي على تقديم اسم الله وتأخير الفعل في هذا الموضع القصد معنى الاختصاص بين أولاأن القام بناسب التقديم والتأخير ليتأدى ما يجب على الموحدين من الدلالة على الاختصاص واستشهد ثانما بعملة اسمية شاركت المصوث عنه في معناه وخبرها ذلك الطرف المخصوص وقدقدم فهاالح برلافادة الاختصاص أى اجراؤها مجراهاوم ساهادهم الله لابهبوبالرياح والقاءالمرساة كمايتوهمه أهل العرف فدلءلي ان المتعلق في المبحوث عنه مقدم على الفء ملأيضالا فادة الاختصاص فالاستدلال وقوع تقديم الظرف فى أحدالمتناظرين على تقديره فالا خو وان افترقافي ان الظرف في الستشهد به مستقرقط ما وفي المستشهد عليه مستقر على وجمه ولغوعلي آخرفانه غييرقادح وامادلالة التقديم على الاختصاص فبالفعوى وحكم الذوق وهدا الاستشهاد اغمايتم اذاجه ل باسم الله تعالى خد مرالجراها وهو الراج لامتعلقا باركبوا (قوله فقد قال) ندم بالفاء على ان السؤ النائي عاقب لدومسب عنه أى اوجب ان قصد الوحد معنى اختصاص اسم الله بف على القراءة وغميرها وهو بتقديم اسم الله علها فكيف أخره في قوله اقرأ باسم ربك حتى فات ذلك الواجب (قوله لانهاأول سورة تزات) أى الى قوله مالمدمل كادلت علمه الاحاديث الصححة وقرره الاعمة في مسمئلة تأخد برالبيان ولا ينافى ذلك قول الاكثرين ان أول سورة نزلت هي الفاتحة لأن الخلاف في السورة بتمامها (قوليه فكان الامربالقراءة أهم) يريدان كون اسم الله ههذا أهم اغانشا من قصدمني الاختصاص لاقتضاءالقام اياه كان الموحديقول باسم الله لاباسم غيره دفعالماءسي يتخالج في وهم الخاطب من الشريك فسوق الكارم على ال القراءة أمر مسلم والقصود بمان ما يبتدأ به فهامن الأسامي وأماه في أ فالماو أصل القراءة فانهاغير معاومة الوجوب لأنهاأول سورة تزلت لا تغصيصها فان الخاطب ايس بمايتوهم فيه تجويز الشركة فكان الفعل أي الامر بالقراءة أهم فقدم اذلك ولرعاية الاصل الذي هو تقديم العامل ولايقال اسم الله أهم عند المؤمن على كل عال ولا نانقول اسم الله من حيث انه اسمه يتعلق به اهتمام وعناية وقديعرض له بحسب المقامات عناية أخرى كالذاقصد الاختصاص فاذا اجقمت العناية ان قدم كاف التسميسة واذا انفردت الاولىءن الثانيسة فان لم يمارضها ماهوأ ولى الاعتبار قدم أيضا والافلا وفي قوله اقرأباسم ربك عارصها العناية بالقرراءة فكانت أولى بالاعتبار ليتحصل ماهو القصود من طلب أصل القراءة ولوقدم اسم الله تعلى لفات الغرض الاصلى وأفادان المطاوب كون القراءة مفتحة

(قال محمود فان قات مامعني تعاق اسرالله

تعالى القراءة ألخ) قال أحد وفي قوله ان اسمالله حوالذي صبر فعله معتبر اشرعاحيد <u>■نالـقالمتقدلاهل</u> السنة في قاءدتين احداهما أن الاسم هوالسمي والاخرى أنفعل العيدموحود القدرة الله تعالى لاغبر قعملي هدذا تبكون الاستهانة باسمالله معناهااء تراف العد في أول فع له مأنه حار على ديه وهـ ومحل له لاغسروأما وجسود الفعل فمه فمالله تعالى أىبقدرته تسلمالله في أوّل كل فعسل والزمخشرى رجهالله لايستطيع هذاالتحقيق لاتباء الهدوى في مخالفة القاءدتين المذكورتان فمعتقدان أسم ألله تعالى الذي هوالتسمية معتبرفي شرعمة الفعللافي

وجوده أذوحوده على

زعمه بقدرة المبدفعلي

ذلك سي كالرمه ، أقول

دعواء أن عندأهل

السبنة الاسمغير

المهمي بمنوعة وتعقيقه

قدد كرفي غيرهمذا

الكاب

(فانقلت) مامهني تعلق اسم الله القراءة (قلت)فيه وجهان أحدهماأن يتعلق عاتعلق القلبالكتية في قواك كتبت بالقلم على معني أن المؤمن الماعتقد أن فعله لا يجيء معتدًّا به في الشرع و اقما على السينة حتى يصدر بذكراسم الله القوله عليه الصلاة والسلام كل أمرذى بال لم يبدأ فيسه باسم الله فهوأ بتر والاكان فملا كلافمل حمل فعدله مفعولا باسم الله كايفعل المكتب بالقلم والثاني أن يتعلق ماتعاق الدهن بالانمات ف قوله تنبت بالدهن على معنى متبر كأسم الله اقرأو كذلك قول الداعي للمرس بالرفاء والبنين معناء أعرست ملتمسابالر فاءوالمنين وهذا الوجه أعرب وأحسن اسم الله تعمالى لاباسم الاصنام ولا يخفي بعده عن هـ ذا القام قال المصنف معناه مفتحابا سمر بكأى قل مأسم الله ثم اقرأ فالفسعل وان قدم في هداه العدارة لكن طلب بها قراءة مصدرة ماسم الله تعدالي كاهو المقصود والحاصل أن القراءة يعب تصدرها باسم الله تعالى رداعلي المخالف واماطلب القراءة المصدرة به ففيمه تفصيل فان كانت القراءة مقصودة اصالة وقيدها تبعا كاف اقرأياسم ربكام يجز تقديم الاسم

وانعكس الامروجب التقديم (قوله مامه في تعلق اسم الله تعمالي) جعل المتعلق بالفعل ههذ المجرور وحدده وفي قوله بم تعلقت البأء الجار وحده وفي قوله لان الاهـم من الفـعل والمتعلق به مجموع الجار والمجرور وذلك لان الجاراداة لافضاءمعني الفيعل المجير ورمعه موليله بواسطة الجارف كل واحدد منهمامتعلقبه كامن فكذا المجموع واماوجه تخصيص كلء وضعه فهوان الباءسواء دخلت على اسم الله تعالى أوعلى غيره تفضي معني الفعل فألعه مدة في سؤال طلب المتعلق هوالباء ولما لم يكن معني تعلق اسم الله بالقراءة بواسطة الباءظاهراكان منشأ السؤال هوالجرور والمتقدم على الفعل هومجموع الجار والمجرور و والمتعلق في المشهور والقول بان الام في ذلك سهل لان القصود واحد بجز وقه ور (قول دخي يصدر) عاية للنفى لاللنفى أى عدم مجيئه معتدابه ينتهى عندالتصدير بذكراسم الله وقوله لقوله عليه السلام دايل لذلك النفي المغيا فأنه يدل على انه اذالم يبدأ فيه ماسم الله كان أبتر مقطوع الذنب ناقصا واذابدي بهلم الكن ناقصاو زادالممنف لفظ ذكرحيث قالحتى يصدر بذكراسم الله تصريحابالمراد فان تصدير الفعل باسم اللهلا يكون الابذكر اسم الله ويقع على وجهين أحدها ان يذكر اسم خاص من أسمائه تمالى كافظ الله مثلاً والثاني ان يذكر لفظ دال على المعمد فان لفظ اسم مضاف الى الله يراديه المعتمالي فقد ذكرههمنا أيضااسمه لكن لابخصوصه بل بلفظ دال عليه مطلقا فيستفادان التبرك أوالاستمانة بجميع اسمائه واماالباه فهي وسيله الىذكره على وجه يؤذن بجهله مبدأ للفعل فهي من تتمة ذكره على الوجه المطلوب فاندفع مايتوهم من إن الابتداء بالتسميمة فيس ابتداء باسم اللهلان الباء واسم ايس شئ منه ما اسمالته ﴿ فَانْ قَالْ مِا فَانْدَةَ اسم وها لا قيل بالله الرحن الرّحم ﴿ قَالْتُ ﴾ فائدته الفرق بن التيمن والمين وذلك لان المتمن اسم الله لا بذاته وكذاا سمه يجور آلة للف مل لاذاته بخد لاف المين فان الحاف به لا باسمائه التي هي ألفاظ (البال) الحال والشان وأمرذو بال أى شريف يهتم به والبال أيضا القلب كان الاصم علك قلب صاحبه لاشتغاله بهوقدشبه بذي قلب على الاستعارة المكنية وفي هذا الوصف فائدتان الاولى رعاية تعظيم اسم الله تمالى اذ قديبتدأبه في الامورا لمتدبها والثانية النيس يرعلي الناس في محقرات الامور (قوله كلا فعل قيل كلة لاهذه اسم عمني غير الاان اعرام اظهر فعما بعدها الكونه على صورة الحرف كال الاعمني غير (قوله على معنى متبركاباسم الله) لم يردأن الباءصلة التبرك ليكون الطرف لغوابل أراد الملبس على وجه التبرك وقدسبق تعقيقه (قول أعرب وأحسن) الماله أعرب أي أدخل في النه المرب وأفصح وأبين فلائن العالمساحبة والملابسة أكتراسية مالامن ماءالاسية القلاسماني الماني ومايجري مجراهامن الاقوال واماانه أحسن أى أوفق اقتضى المقام فلوجوه الاول أن الترك باسم الله تأدب معه وتعظيم له بخلاف جملة لة فانهامبتذلة وغيره قصودة بذاتها التانى أن ابتداء المشركين الهماء آلهم كان على وجه التبرك

(فان قات) فيكيف قال الله تبارك وتعالى متبركاباسم الله أقرا (قلت) هذا مقول على السدنة الممادكايقول الرجدل الشعر على لسان غيره و كذلك الجدلله رب المالمين الى آخره وكثير من القرآن على هذا المنهاج ومعناه تعليم عماده كيف يتبركون باسمه وكيف يجدونه و عجدونه و يعظمونه (فان قلت) من حق حروف المعانى التي عادت على حرف و الحدان تدنى على الفقة قالتي هي أخت السكون فيوكاف التشديد ولام الابتداء و واو العطف وفائه وغير ذلك في اللا للم الاضافة و بائها بنيتا على الكسمر (قلت) أما الذرم فللفصل بنيها و بين لام الابتداء وأما الباء فلكونم الازمة للعرفية و الجو

بهافه نمغي ان مردعلهم في ذلك الثالث أن الماء أذا جلت على الماحمة والمعدة كانت أدل على ملايسة جهيم أجزاء الف على السم الله منها اذا جعلت داخلة على الآلة الرابع أن التبرك ماسم الله تعالى معنى مكشوف يفهه مه كلأ حدين مبته ديُّه به في أموره والتأويل المذكور في كونه آلة لا يهته دي السه الا بنظر دقيق الخامس أن كون اسم الله تعالى آلة للف عل ليس الاباعتمارانه بتوسل المه ببركته فقدرج عالا تخوة الى المتبرك وابيس فياعتباره زيادة معني بمتدبه وقديقال جعلهآلة مشعريان له زيادة مدخل في الفعل ويشتمل على جعل الموجود لفوت كاله عنزلة المعدوم ومثله دمد من محسية بات الكلام ( قوله فيكيف قال الله تعيالي ) تفريع على الوجه المختار وان كان السؤال متوجهاعلى الوجه بن (قال كيف بتبركون) أي ماي مارة يتبركُون فلا يردان ذلك تعلم للتبرك باسمه لا تعلم لكيفيته (قُلْ من حقَّ حروف المعانى) أراد بهامايقا بل الاسماءوالافعال فانهام وضوعة للعانى وأما الالفاط لمسوطة التي بتركب منهااليكلم فتسمى حروف الماني (قوله التي هي أخت السكون) لما كان البناء لا يختلف بتعاقب العوامل كان الاصل فيه المكون للمته فان الدائم بالخفيف أولى وأيضالما كان مقابلاللاعراب الذي أصله ان يكون وجود بالكونه اثر العامل وعلىاللماني كانأصدله ان يكون عدميا وقدامتنع البناءعلى السكون فيحروف المماني التي جاءت على حرف واحدمن حمث انها كلم رأسهام ظنه أوقوعها في ابتداءا الكلام وقدر فضو الابتداء الساكن فحقها انتبنى على الفصة التي هي أخت السكون في الخفة وان كانت الكسرة أخذاله في الخرج لانها أدوات كثيرة الدوران على الالسنة فاستحقت الاخف الاان لام الاضافة اذا دخلت على المظهر بنيت على المكسر فصلا بينهاو ببنلام الابتداءسما فمالا يظهرفه اعراب فأجريت لام الابتسداء على الاصل وكسرت لام الاضامة لتوافق حركة العامل اثره واذاأ دخلت على المضمر كانت مفتوحة لان الفرق عاصل بحوهر المدخول علمه فان لام الابتداء لا تدخل الاعلى المرفوع وكذاماء الاضافة بنيت على الكسر (لانم الارمة الحرفية والجر)أى غيرمفارقة لهما عمني انهالا توجد بدونهما يقال لزم فلان بيته اذالم يفارقه ولم يوجد في غيره ومنه قوله مأم المتصبلة لازمة لهمزة الاستفهام وكلواحدة من الحرفسة والجريناس المكسراماالجرفلوافقة حركة الماءاثرها واماالحرفيسة فلاقتضائهاالسكون الذيهوعدم الحركة والكسر بنزلة العدم لقابته اذلا بوجد في الافعال ولافي تمير المنصرف من الاسماء ولافي الحووف الاعلى الندرة تجير فقيل عماوجهان ونقض ألاول بواوالعطف وفائه اللازمت باللحرفية والثياني يكاف التشييه اللازمة للحروقي المجموع دليل واحمد فأندفعاو بقى النقض بواوالقسم وتائه وأجسسان عملهما بنماية الباءفكان الجرليس اثراقهما ولايقالها اعتمار الحرفسة احترازين كاف التشييه مستدرك لان الكاف اذا كانت اسمالا تعمل برافي المعاف اليه فان المامل فيه هو الحرف المقدر على ماذكره في المفصدل ﴿ لانانقول ﴾ احترز عنها دفعاللانتقاض بها على مذهب من حمل المضاف عاملا ومن الناس من دفع النقض بواو القسم وتائه بإن اعتبار خصوصه مة القسم ايس بلازم فالواوان لزمت الحرفية لاتلزم الجزاء وقدته كون عاطفة والناءلا تلزم شيأمنهما لانه اقدتكون اسماكضمرا للطاب فوردعليه ان الكاف أدخالا بعتبرفه اخصوص مة التشهيمة ولم تكن لا زمة العرايضا كضميرالخاطب فيامو قيدلز وم الحرفية لانه احترازعن البكاف اتفاقافا لتحأالي ان قال وكلام الزجاج ان الباء

\*والاسم أحدالاسماء المشرة التي بنوا أوائلها على السكون فاذا نطقوا بها متدئين زادوا هزة لئسلاية على السم أحدالاسماء الذكان دأ بهم أن يبتد وأبالمتحرك ويقفوا على الساكن لسلامة لغتهدم من طلكمة وبشاعة ولوض عها على غاية من الاحكام والرصانة واذا وقعت في الدرج لم تفتقر الى زيادة شئ ومنه ممن لم يزدها واستغنى عنها بتحريك الساكن فقال سم وسم قال بياسم الذى فى كل سورة سمه وهومن الاسماء المحذوفة الاعجاز كيدودم

ستعلى الكسر فصلاين ما يجروقه يكون اسماكا كالكاف وما يجروما يكون الاحرفا كالباءو يشبهان بكون هذام ادالمصنف وفيه بعدلان القوم اعتبر واخصوص مات المعانى فقالوا كاف التشبيه اماحرف وامااسم بعني مثل ولم يلتفتوا الى مجردصورة الكاف ولم يقولوا أيضا نهاته كمون ضمه مراأ وحرف خطاب وقول المصنف نحوكاف التشبيه ولام الابتداء الخيدل على اعتمار خصوصمات المعانى وكدف لا ويذلك نظهر تعدد اللامن وكون أحدها مفتوحة والاخرى مكسورة (قوله أحد الاسماء العشرة) في المفصل أحد عشرفاماانلا يعتديا عالله لانه منقوص اعن وامايا بنم لانه من يدابن والاول أولى لان المنقوص قديوذن وزن أصله فيقال اع افعل كاعن وكائه هو بخلاف المزيد اذلا يوزن ابن وزن ابن أصلا (قوله بنواأ واثلها) أي منوهالذلك تحقيقا واستعمالاوان كان يعتبرتحر مك أواتلها تقديرا وقياسا كإقال أصله سمو وكإيقال أصلابن بنوولعك الحكمة في وضعها كذلك التفنن في الوضع وطلباللغفة فهالكثرة استعمالها في الدرج وقوله لتلايقع تعليل للزيادة مطلقاوأ ماخصوصية الهمزة فليتعبر بقوتها وكونهامن أقصى الخارج ضعفها مسكونأ واللهاوضيما (قوله اذكان دأبهم) المعليل بذلك دون الامتناع اشارة الى جو از الابتداء الساكن وهوالحق ومن قال بامتناعه لا يسمع منه الاحكاية وعن لسانه ونع مج عتنع الابتداء بالمدّات الاان ذلك الذواتها لااسكونها واذااستقر بتالغة المجموج دت فهاالابتداء الساكن الدغم وقديستدل على الجواز بانه لولم بحر احكان التلفظ بالحرف المتدابه موقوفاعلى التلفظ بالحركة فددو رلان الحركه موقوفة على ألمرف في التلفظ توقف المعارض على المعروض و يجاب بان امتناع الابتسداء بالساكن دسيتلزم امتناع انفكاك الحركة عن الحرف المتدابه واماتوقف معلى الحركة فلالجوازان تكون الحركة تابعة غيرمنفكة واءلمان الحركة والسكون بالمعنى المشهور مختصان بالاجسام وان المراد بعركة الحرف كونه بعمث عكن ان متافظ بعده ماحدى المدّات الثلاث وسكونه كونه بحيث لاعكن فيهذلك (قوله اسدادمة اغتهم ولوضعها) نشرا اسبق فالأول علة للابتداء المتحرك دون الساكن اذفي الابتدا الساكن (لكنة)وعي في اللسان (وبشاعة)أى أخذفي الحلق أوكراهة في السمع يقال شي بشيع أي كريه الطع بأخدف الحلق أوكراهة من السامع اسماعه والثاني علة للوقف على الساكن لان الوقف كالفراغ من ألبناء واغما يكون عما لاقلق فيه ولا اصطراب فغاية الاحكام والرصانة تقتضي ان لا يوقف على المقرلة لان الحركة تقاق الحرف وتزعهمن مخرجه كايشهدلها الوجدان وقيل الثاني أيضاعلة لتخصيص الابتداء بالمتحرك فان الابتداء المكارم كالاسالبناء في كان البناء الحاذق لا يني الاعلى أساس محكم كذلك المتكلم اذا أراد احكام كأرمه ورصانت ملايما يمالاعلى متعرك ليقويه الحركة الوجودية دون الساكن لتطرق الضعف المه لسكونه العددى واما لوقف على الساكن فلانه صد الدبتداء فعل علامته صدّالملامته (قُولُه من لم يزدها) أي في الابتداء واستغنى عن الهدمزة بحربك الساكن في الابتداء وجدل الدرج تابعاله فحرك فيه أيضاكا في الستشهديه وإذا ثبت التحريك في الدرج مع الاستغناء عنه كان في الابتداء أولى فتارة يحرك بالكسرلاله الاصل في تحريك الساكن ولانه حركة أصله الذي وسمو يكسر السين وتارة بحراك بالضم لانه أقوى ولانه أيضاحكة أصله الذى هوسمو بضم السين قال ابن الانسارى في الاسم خس اغات اسم وأسم بكسر الهدمزة وضمه اوسم وسم بكسر السين وضمهاوسمى على وزن هدى (قوله اسم الذي) قال رحه الله هولرؤ بة وبعده

وأصله سمو بدايل تصريفه كاسماء وسمى وسميت واشتقاقه من السمولان التسمية تنويه بالمسمى واشادة بذكره ومنه قدل القب النبز من النبز عمنى النبروهو رفع الصوت والنبز قشر النف الاعلى (فان قلت) فلم حذفت الالف في الخط وأثبت في قوله باسم ربك (قلت) قد اتبعو افي حذفها حكم الدرج دون الابتداء الذي علمه وضع الخط لكترة الاستعمال وقالواط ولت الباء تعويضا من طرح الالف وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال الكاتبه طوّل الماء وأطهر السنات ودوّر الميم و (الله) أصله الاله قال معاذ الاله أن تكون كظمية ونظير

أرسل فم الازلايقرمه \* فهو بها ينحوطريقا يعلم

وجعل الفاضل المني هذا البيت مقدماعلى قوله باسم الذي وأياما كان فالماء تتعلق (بارسل) أي ماسمه ارسل الراعي في الابل (بازلا يقرمه)أي بتركه عن الاستعمال بالركوب والجل لمتقوى للفعلمة فالجله صفة بازلا وقد يجعل حالا من المرسل لان الوصف بصد خة الماضي أولى فهو أي المازل بقصد بدلك الابل طويقا يعلمه لاعتباده بمّاكُ الفعلة (قوله وأصله معو) كسراوضما فار مد تخفيفه في طرفيه لكثرة استعماله فحذَّف آخره ولم عذف أوله تفادياء في الا حجاف فحد ذف حركته (قاله بدليل تصريفه) بردبه على البكروفية حيث زعمو اانهمن الاسماءالحذوفة الفاءوأصله وسيرولوصح اكان جعهأ وساماوة صغيره وسماوالف على المأخوذ منه وسمت فقد تبين من ذلك ان الاسم يوافق السمو في التركيب والمركن كافيافي السيتقاقه منه مل لايد معمه من التناسب في المدني أشار المديقوله (لان التسمية تنويه) بقال ناه بنوه ارتفع ونوه مده وفسه (والاشادة) رفع الصوت الشي وأشاد بذكر وفع قدره وفي التسميدة رفع المسمى عن حضيض الخفاء الى منصة الظهو رايضلي باعين المصائر واعلاء قدره حيث جعل معتدابه ونصب علامة بازائه (ومنه)أى ومن ان التسمية تذويه بالسمى (والنبز عمني النبر) بالراءاله ملة ومنه المنبر وأما القشر الاعلى من النخلة فهو النبز بالراى الهجة وكررالنون (قول فلحذف ) وأرادأن وضع الخط على حكم الابتداء دون الدرج اذالا صل فى كل كلة ان تكتب على صورة لفظه التقدير الابتداء والوقف علم افكان يجب ان تكتب المهزة ههنا شبوت افى الابتداء كاكتبت فى السمريك وعسر عنه الالف اذهى هذا على صورته فى اللط فه فان قلت الجوابليس الاان حذف الالف في الخط لكثرة الاستعمال فيافي المكارم مستدرك في قات كورن في المواب ان وضع اللط على الابتداء دون الدرج تصر يحابالقدمة التي طواها في السؤال ولابدمنم المتضم تفرده بالفاءعم قبله وذكرحديث التعويض وتاسده قول أعدل بني مروان اشارة الى ان الاصل أيضا مرعى قدر الامكان جعابين قاعدة الحط والاستعمال غران في نطو بل الماء واظهار السينوتدو برالم تحسيناللفط محافظ - قاعلى تفغ م الاسم نظرالى جـ لالة ماأر بدبه من أسماء الله المعظمة بكبرياء مسماها والمو جود في النسخ المعتبرة السينات جمل كل سنة سينة محاز اصالغة في اظهارها كانه قال احمل كل سنة عنزلة سينه في الظهير رقال وهذه أصهر واية ودراية رواية على من قال السينات أصير واية والسينات مداهاأصع دراية (قله أصله الاله) اما شوت الهـ مزة في اله أصله فلوحودها في تصار بفه واما كونه على الصغة الخصوصة أعنى الاله فلاستعمالها في معناه كافي قوله معاذ الاله وتمامه

\* ولادمية ولاعقيلة ربب \* الدميه بالضم الصورة المنقوشة من العاج ونحوه وعقيلة كل شئ أكرمه والرب السرب من بقر الوحش استعاد بالله من تشبيه المبينة بهذه الاسماء التي جرت عادة الشعراعلى تشديه الحمو بتم اوليا اشتمات الاستعادة على معنى النبي أتى بلائا كيداله كقوله

هاي الله ان اسمو بام ولا أب وذكر الجوهرى انسلبويه جوزان يكون أصداد لاهامن لا ويليه اذااستر ثم ادخلت عليه الالف و اللام فرى مجرى الاسم العلم كالقياس والحسن الاانه يخالف الاعلام من حيث كان غير صفة وقولهم باالله بقطع الهمزة اغلما زلانه ينوى به الوقف على حرف النداء تفغيم اللاسم ويضعمه استعمال اله بعدى المعبود واطلاق الاله على الله سيحانه (قوله ونظيره) أى في ثبوت الهدمزة في أصدله الناس أصله الاناس قال ان المذاياد طاه فين على الاناس الآمنيذا فدفت الهمزة وعوض منها حوف المتعربيف ولذلك قيدل في النداعا ألله القطع كارة الله والاله من أسماء الاجناس كالرجدل والفرس اسم يقع على كل معبود بحق أو باطدل شخاب على المعبود بحق كا أن المتبم اسم المكل كوكب شخلب على الثريا وكذلك السدنة على عام القعط والمبيت على المكاب على حكتاب سيبو يه وأما الله بحذف الهمزة فحقص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره

(الناس وأصله الاناس) أما تبوت الهمزة في أصله فلدورانها في وجوه تصريفه وأماصعة الاناس فلكونها عمناه وقبللا كان الاله والناسمع اللام قلمان في الاستعمال أور دلكل استشهادا على أنه مستعمل فالحلة (قولد فذفت الهمنوة من آله) حذفامن غيرقياس ويدل عليه وجوب الادغام والتعويض فان المحذوف قياسافي حكم المثغث وقوله لاءأ بوك نادر واختارأ والبقاءانه على قياس التحفيف فلزوم الحذف والتعو يضمع وجوب الادغام من خواص هـ ذاالاسم التي عتاز بهاءن نظائره امتياز مسماه عن سائر الموجودات عِلَا يوجد الأفيسه (قوله وعوض عنه الام التعريف) أي الالف واللام معا كاهو مذهب الخليل وحيفتذ بظهرقطع الهب مزة لانها جزءالعوض من الحرف الاصلي أواللارم الساكنية وحدهاالاات هزة الوصدل الماجتلبة للنطق باللا وجرت ههذا مجرى الحركة فلماء وضف اللا ممن حوف متعرك كان للهمزة مدخل مافى التعويض فلذلك جازقطعها واغا اختص القطع بالنداء اذهناك يتمعض الحرف للموضية ولايلاحظ معهاشائية تعريف أصلاحذرامن اجتماع اداتين للتعريف وأمافي غيرالنداء فعيري الحرفءلي أصله ومدل على ان قطعها في النداء لكونها عوضالا لحرد لا ومهاوصهر ورتها حز أانهد الجعو الدنيا وبين النداء في نعو باالتي على الشدود لم يجوز واقطعها وان كانت جزأمن المكلمة مضمع لاعنهامعني التعريف وذلك لان المحافظة على الاصل واجمة مالم يعارضه موجب أقوى كالتعويض فمانحن فيمه وتوهم أبوعلى في الاغفال ان اللام في الناس أيضاعوض من الممزة اذلا يجمّعان في الاناس الاضرورة ورد والمرة استعمال ناس كثير منكر ادون لاه وبامتناع بالناس دون بالله (ق له والاله من أعماء الاجناس) اعدأن العيقلاء كاتاهوافي ذات الله وصفاته لاحتجام الانوار العظمة واستار الجروت كذلك تعمروافي لفظ الله كائه انعكس المسه من مسماه أشعة من تلك الانوارقه رت أعن المستبصر بنءن ادراكه فاختلفوا اسرياني هوأمعريي اسمأوصفة مشتق ومم اشتقاقه وماأصله أوغيرمشتق علم أوغ يرعلم واختار الملامة انه عرف وانه كان في الاصلل اسم جنس عصار على الذات المعبود بالحق وأصله الاله وانه مشتق من اله عمني تعير (ق له اسم يقع على كل معمود بحق أو باطل) لم يردامه من ادف الممودليكون صفة مندله فسنافي مااختاره من انه اسم غيرصفة وسيأتيك تحقيقه همناك (غ غلب على المبود بعق) أي على الدات الخصوصة فصارعلاله بالغلية منصرفا المه عندالاطلاق كسائر الاعلام الغالية غ أريدتا كيدالاختصاص بالتفسير فحذف الهمزة وصارالله بحذف الهمزة مختصابا لعبو دبالحق فاله قبل حذف الهمزة ويعده علالتلك الذات المسنه الاانه قبل الحذف أطلق على غيره اطلاق النعم على غير الثرياو بعده لم يطاق على غيره أصلا ف قال الفاصل المني عبد حدل الله عند عند الله مع انه عالم والغالب أيضا مختصاب على ان الاله في أصل وضعه قمل غلمته كان يستعمل في المعمو دمطاها فأما الله فلريسة عمل الافي المعمود بحق وزعم بعضهم ان المراد بغلمته على المعمود بعق انه غلب على هذا المفهوم الذي هو أخص من معماه الاصلى وأراد ما ختصاصه بالمعموديا لق انه اختص بذاته تعالى علما واستشم ملذلك بتنكير حق في الاول وتعريف في الثاني قال وأس تشيمه الاله بالنجم وغميره من الاعلام فليس في العلمة بل في مجر دالغلبة سواء انتهت الى حد العلمة أولا الاثرى ان السنة لستعلى شخصاولا جنسا اذلاضرورة تدعوال عليته وجوابه ان الاله سادرمنسه الفرد المعن عند اطلاقه تمادرالثر مامن النجيم فلذلك شههيه أولا فحمل أحده عاعل دون الاتنوتيك

ومن هذا الاسم اشتق تأله وأله واستأله كاقبل استنوق واستعمر في الاشتقاق من الناقة والحجر (فان قلت) السم هوأم صفة (قلت) بل اسم غير صفة ألا تراك تصفه ولا تصف به لا تقول شئ اله كالا تقول شئ رجل وتقول اله واحد صعد كا تقول رجل كريم خبر وأيضافان صفاته تعالى لا بدّها من موصوف تجرى عليه

وأماالسنة ففهامانع مخصوص يخرجهاع ايقتضيه ظاهرالتشييه منكونها علايفهم منهامعني شعضي المعملها من أعلام الاشتخاص ولاضرورة في جعلها علما جنسما وامااستشهاده بتنكرالحق وتعريف فلا يحديه نفعالان المتعلق بتعين ذات الممودهو تعريف ولامدخل لتعريف الحق وتنكره في ذلك كقولك الذي عليك حق أوعليك الحق على أن القصودمن قوله على كل معمودهو الذات المعمودة لاالفهوم فالدم في المعمود يحق تحكون اشارة الى مفر تلك الذوات المعمودة وأما الحق فقد أريدبه مفهوم مالقابل الماطل ولاتع ددف مقلاحاج فالى تعريف فذكره ثانيامنكوا أيضا كقوله تمالى هو الذي في السماء الهوفي الارض اله واغاء رفه الشامع جواز نذكره تفنذا في العمارة وكان الثالث أولى لتقدم ذكره مرتبن ولوعرف الاول وقال على كل معبوديا لحق أوبالماطل لم يتغير المقصود من المعمود (قوله ومن هذا الاسم) أي الاله قداشتهران الاله فعال عمني المألوم أي المعمود مشتق من الالاهة عمني العبادة واختار المصنفان الالاهة وتصار يفهامن نحوتاله أي تعبد وأله بالفتح أي عمد واستأله استعبد مشتقة من الاله وان كان اسم عين فان الاشتقاق قد مكون من الأعمان وجعل آلاله مشتقامن اله بالكسير اذانحير ودهش واعترض عليمه أولابانه تحكم لجواز العكس وأجسمان اللفظين اذاتوافق افي التركيب وكان أحدهما أشهر في المعنى المسترك بينهم ماكان أولى بأن مكون مشتقامنه ولاشك ان الاله عمني العمادة أشهرمن الالاهمة ومتصرفاتها وأن اله في معنى التصرأ شهرمن الاله ولذلك احتيج الى بيان اشتماله على معنى الحبرة ولابقيد حفيماذ كرناكون اله ععنى عمدأشهر وأكثراستعمالامن الهعمني تحبر وقد يجاب بان المصنف رع الاحله بنقل أوتتبع ان اله لم يوجد في اللغة الاصلية واستعمالات الاقدمين بعلاف الاله والميتقاقه منهاو يدفعه قراءة أن عبياس ويذرك والهتك وثانيان اشتقاق الفءل من الاعيان على خلاف القداس سميافي الثيلاثي المجرد فانه نادر كقوله مأسل اللة على و زن شكس شكاسة اذا تانق في رعيه الابل وأحسن القيام عصالحها والشابان معني المشتق منه يحيان يعتبر في المستق وليس معنى الاله أى المعبود موجود افي الالاهة أى العبادة بل الاصرالعكس وأجس ان معنى بالعبادة خدمة الاله كالنأبل عمني خدم الابلور على قاللا يحب أن يوجد معنى المشتق منه بتمامه في المشتق والاامتذم اشتقافاالاسم كضارب من الفعل كضرب وفيه بعثلان الظاهر في الاشتقاق الصغيران يعتبر في المشتق مهني أصله بتمامه ويذلك يرج اشتقاق الفعل من المصدر على عكسه ومعني قولهم ضارب مشتق من ضرب انهمشتق من مصدره وانمااخدار واصمغة الماضي على المصدر تنبيماعلى الحروف المعتسرة في الاشتقاق اذبعض المصادر كالخروج والقبول تشتمل على حروف لا تعتسبرفيه (قوله بل اسم) أوردكلة الاضراب ردعاللسائل عن شكه في معت هومه ترك الانطار كانه قال أعرض عن الترددو أجزم انه اسم وقوله (غيرصفة) مبالغة في تعيين المراد دفعالان يتوهم من الاسم ما يقابل الفعل و يعم المحفة وفان قلت ﴾ ذكراً ولا ان الاله عمني المعبود فيكون صفة فكيف قطع بنني الوصفية ههمنا ﴿ قَاتُ ﴾ لم يذكرانه عمناه بلقال (هواسم بقرعلي المعمود) ولايلزم من ذلك كونه صفة كان الكتاب اسم يقع على المكتوب وليس بصفة وبيانه ان الاسم قر يوضع لذات مهمة باعتبار معنى معين يقوم به فيتر كب مدلوله من ذات مهدم لم يلاحظ معه خصوصاته أصدالاومن صفة معينة فيصح اطلاقه على كل متصف بتلك الصفة رمثل ذلك يسمى صفة وذلك المعنى الممتبرفيه يسمى مصحه اللاطلاق كالممودمة لاو يلتزمذ كرموصوف معه الفطاأو تقدير اتميينا للذات التي قامم اللعني وقديوضع لذات معمنة ولايلاحظ معهاشي من المعاني القاعة بهافيكون اسمالايشسته بالصفة قطعا كفرس وابل وقديوضع لهاو ولاحظ في الوضع معنى له نوع تعلق

فلوجعلها كلهاصفات بقيت غيرجارية على اسم موضوف بهاوهذا محال (فان قلت) هل لهذا الاسم اشتقاق (قلت) معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين فضاعدام عنى واحدوصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم أله اذا تحير

بهاوذاك على قسمن الاول أن يكون ذلك العدى خارجاءن الموضوع ووسيما باعثا التعيين الاسم بازائه كأجراذا حمل على لولدفيمه حرة وكالدابة اذاجعات اسمالذوات الاربع في أنفسه اوجعل دبيه اسميا الموضع لاحزأ من مفهوم اللفظ الثاني أن مكون ذلك العنى داخلافي الموضوع له فيتركب من ذات معينة وممنى مخصوص كاسماءالا لة والمكان والزمان وكالدابة اذاجعلت اسمالذوات الاربع مع دييها وهدذان القسمان أيضامن الاسماء والمعنى المقترفهم امرج التسمية لاصعم للاطلاق ولايطردان في كل ماوجد فمه ذلك المعنى ولا مقعان صفة لشي ولكنه رعما يشتم ان الصفات والقدم الاخبر أشد التماسالان المعنى المتبرفي الوضع داخل في مفهوم كل منهما ومعيار الفرق انهما يوصفان ولأ يوصف بهما على عكس الصفات وحيث وجيد في الاستعمال اله واحيد ولم يوجد شيَّ اله مع كثرة دورانه على الالسنة عرف انه من الاسمياء دون الصفات وهكذاحكم كتاب وامام وسائر مااء تبرفيه المعاني مع خصوصية ماللذات (قول فاوجعلها كلهاصفات) اعترض عليه تارة بأن المكارم في الهيدامل قوله لأنقول شيء اله ونقول اله واحدوم والحائز أنكون اله صفةو مكون الله اسمالذا ته فلا الزم يقاءصفائه غيرجارية على موصوف وأخرى بأنه لم لا يحوز أن توضع لذاته ماعتمار قيام معان بما الفاط ولا يوضع الصوصية الذات اسم ولا استعالة في ذلك اغا المستحمل أنتوج يدصفات فينفس الامرولا بكون هناك ذات موصوفة بها وأحسي الاول رأن الله تعالى هوالاله بحذف الهمرة فان كان الاله صفة كان الله أ مضاصفة وان عرض له الاسمية الصبرورته على والمقصودان الهالوكان صفة لميكن لله تعالى في أصل الوضع اسم تجرى عليه صفاته وفيه فنظر لان الها لو كان اسمالم يكن لله أيضا في أصل الوضع اسم تجرى عليه صفأته فان الماليس في أصل وضعه اسماله مل للعدود مطلقا فالحذور مشترك وعن الذاني بأن المرادمن الاستحالة مخالفة القاعدة المعاومة من ألاغة فان الاستقراء دال على ان كل حقيقة يتوجه الاذهان الى فهمها وتفهيها فيماس أهل اللغة قدوضع لها اسم يجرى عليمه صفاتها وأحكامها والى ذلك أشار بعض العلماء حمث قال اذا كان الله صفة وسائر أسمائه صفات يلزمان العرب لم تبق شيأمن الاشداء المعتبرة الاسمته ولم تسمخ الق الاشياء ومبدعها هذا محال وفيه بحث لانه ان أرادان الله اسم لذا ته تعلى لا يقصد به معنى الصفة حال اطلاقه علمه كاهو الظاهر منعارته فقدت كلامه ولا يعدك ففالجوازأن كون صفة في اصله عصار على وان أرادانه اسم في أصله فاثباته مشكل لماعرفت من ان الماذاجعل اسمافايس موضوعا بازاءذاته تعالى فاوكان الاختصاص العارض الدسم العام كافيافي تسميته تعالى في اللغة كان الاختصاص العارض الصفة كافعافم الإلا بقال كم الاسم قبل الاختصاص امكن أن عطلق عليه فتحرى عليه صفاته بخلاف الصفة قيل اختصاص افتيق الصفات حينتذغيرجار يهعلي الموصوف ولانانقول كلما كفي في اجزاء الصفات التعبير عنه مام مام فلمعمر عنمه ماسم آخر كلفظ الشئ مثلا ولامخلص لن يزعم انه اسم في أصله الاأن يقول لابد لجنس العبود من اسم تجرى عليه صفانه فانه معنى متعارف وايس له سم سوى اله ولك أن تقول الضمير في قوله (اسم هو أوصفة) راجم الى الله الاأنه بن اسميته في الدليل الأول بنفي الوصفية عن أصله وفي الدليل النافي بنفي الوصفية عنه حال اطلاقه عليه تعالى سواءكان اسمافي أصله أوصمة فيندفع الاشكال بحذافيره وعلى هـ ذاالانسب أن تكون الاشارة في قوله (ومن هذا الاسم اشتق) وقوله (هل لهذا الاسم اشتقاق) راجع الى الله تعالى كالنالصمرفي قوله (هل تفغيم لامه) واجع المده (قوله هل الهد االاسم) أي الاله أوالله (اشتقاق) من شئ فانه المتمادر من العمارة وأدضا قدفرغ من مان كونه مشتقامنه فإسق الا كونه مشتقا فوفان قلت لميذ كرفي الجواب الاائبات الاشتقاق بن الاله واله ولم دمين مشتقاولا مشتقامنه في وات اعتمد على مفهوم السؤال وسياق الكارم وأيضالها بنان الاله يتضمن معنى اله فقداذن أن الاله مشتق من اله فان المستق هوالذي يعتب برفيه معنى المستق منه مع خصوصيته دون العكس (قوله معنى الاستقاق)

ومن أخواته دله وعله ينتظمهمامعنى التحير والدهشة وذلك أن الاوهام تتحير في معرفة المعبود وتدهش الفطن ولذلك كثر الصلال وفشا الماطل وقل النظر الصحيح في فان قلت كه هل تفخيم لامه فوقلت كه نم قد ذكر الزجاج أن تفخيمه اسنة وعلى ذلك العرب كلهم واطباقهم عليه دليل أنهم ورثوه كابراعن كابر

قال رجمه الله تعمالي عدل عن الجواب الظاهروه ونع اشارة الى ان المجث محمل اختمالا في لا يتهمذ ف الا بالتلميص اليتميز الحقءن الماطل ولم يردع اذكره تحديد االاشتقاق حتى ينقض عثل نصر واعان بل أرادان الاشيراك في المعنى كاف في اشتقاق الاله من اله لتوافقهما تركيما وقيل أراد تجديده واستغني عن قيد التناسب في التركيب لشهرته وقديقال الصيغتان عما اللفظتان المختلفتان و زناففه مدلالة على تعدد الوزن فلمل اختداره على الكامتين أواللفظت بناشمار باتحاد التركيب كأنه قال أن ينتظم اللفظتين المتخالفتين وزناالمتوافقت منتر كيباوالقول أن الصيفة مجردالهمئة العارضة لجوهر الحروف فالمعني أن ينتظم الصورتين اللتين لهمامادة واحدة مردود بقوله صيغة همذا الاسم وصيغة قولهم الهلان معني التمير والدهشة ايس مدلولا لصورته ماالعارضة المادتهما (قوله ومن أخواته) حدلة اعتراضية أشاربها الى الاشية قاق الاكبرفي اثناء بدان الاشية قاق الم غيرفان الميمزة والعين بتقاربان مخرجاوا لهمة والدال يتشاركان في صفة الجهر ولا يقال على اشتقاق الاله من اله أيضا اشتقاقاً كبرلان عزة اله منقلبة عن الواوكانس علمه الجوهري والممزة تشارك الواوفي الجهرفقوله هل لهذا الاسم (اشتقاق) سؤالءن الاشتقاق الاكبر والجواب مطابق له ولذلك قال ومن اخواته مجولانانقول، الاشر تقاق اذا أطاق تمادر منه الصغير والنزاع بن أعَّة للغة اغاوة ع في ان الاله مشتق اشتقاقاصغيرا أولا فلامجال لحل كلام المصنف على غيره كدف وقد حعل مدان الاشتقاق الا كراء تراصالا مقصودامن المكارم وأماقول الجوهري فمارض بقول غيره من الأعة ولوسلم فلتكن هزة الاله واواوان جعلها الجوهري أصلا (قاله في معرفة المعبود) أى الذي يعبد وفاتخذ الناس آلهـ قو زعم كل ان الحق ماهوعليه (فكثر الضـ لال) في الافكار (وفشاالباطل) في الاعتقاد (وقل النظر الصحيم) ومأدوُّدي المهمن الحق وأنجعلت الاشارة في السؤال راجمة الى الله فالمعنى ان الاوهام تتحير في معرفة ذاته وما يجوز عليه من أفعاله وصفاته فجفان قلت، هل يقصد بلفظ الله عالى اطلاقه عليه الدلالة على معنى الحيرة وقلت كاللا ته على فلا يقصد به الاالذات (قوله هل تفخم لامه) أي لام الله دون الآله ﴿ فَان قلت ﴾ الصمر في السؤال الاول والاشارة في الثاني ان أرجع الى الاله ورجع الضمير في الثالث الى غيره تفكك نظم الكلام ﴿ قلت ﴾ لفظ الله هو الاله بحذف الهمزة فالممنى على ذلك التقديرهل يفغم لام الاله بعدح فف هزته اذلا يتصور فغيمها قبله وأريد بالتفغيم ههنا ضدا الترقيق وهو المتغليظ وقد يطلق على ما يقابل الامالة وعلى أمالة الالف تحومخرج الواوكالصاوة والزكاة (قوله قات نعم) اعترض عليه مانه على جريان التفخيم في اللام مطلقا ولا تفخيم بعد الكسرة اتفاقا لاستثقال علوالتفخيم بعدال كسرة وأجمب بأن السؤال عنجريانه علىسمن الاستقامة أوتولده من تحريفات المامة لأعن محله لشهوته فأجاب بصمته وانهسنة أي طريقة مساوكة ثم بين انها قديمة (قوله وعلى دلك العرب كلهم) أى الذين شاهدناهم أونقل اليما كالرمهم واطباقهم على التفغيم دليل على انهم وجدواعليه آماءهم الاقدمين فهم على آثارهم مقتدون (قوله كابراعن كابر) قيل حلة وقعت حالا فنصب صدرها كقولهم مادمته بداييد وكلته فاءالي في قال الشاعر

فتذا كروها آخراع أول و وتوارثوها كاراء نكار وقيل مفسه ول ان كقولك ورثت ريدامالا أى ورثوه من كاربعد كابر كقوله طبقاء ن طبق أى بعد طبق واعترض عليم بفوات المقصود أعنى وصف كل واحد من الوارث والموروث منه مال كر ورد بأن ذلك اغا يقصد في الكبر عمني العزوالشرف وأما في كبرالسين فلاولعله المقصود ههذا ويؤيده ما نقله من انه قد يقال ورثوه صاغراء ن كابر على أن الغرض الاصلى بيان القدم وجعله مفعولا ثانيا أدل عليه كايقال ورثوه و (الرجن) فعلان من رحم كغف مان وسكران من غفب وسكر وكذلك الرحم فعيل منه كمريض وسقم من من من ضوسة موفي الدنيا والا تحرة ورحم الدنيا من من من ضوسة موفي الرجن الدنيا والا تحرة ورحم الدنيا و يقولون ان الزيادة في المعنى وقال الزياح في الغض بان هو الممتلئ غضبا ويحاطن على أذني من ملح العرب أنه مراسم و مما المهم من الكهم منالسقدف وهوم كب خفيف ليس في تقل محامل العراق فقلت في طريق الطائف لرجل منهم ما اسم هذا المجمل أردت المحمل العراق ققال اليس ذاك اسم و فقلت في طريق المنالم في الشقنداف فراد في مناء الاسم لزيادة المسمى وهومن الصفات الغالبة الشقد و المنالم و المدوق والصدي المناسم في مراسم و وحل المناه و المناه

من أب بعد أب وقيل كابرا مفعول وقع حالا كاان صاغرا كذلك أى ورثوه كابر بن عن كابر بن أوصاغر بن عن كار بن والافراد لكونه ععسني جعا كار اأوصاغرا كافي قوله تعالى سام انه عرون أي جعاسام او رد عليه ان هـ ذه العدارة كالايختلف حعاوا فرادا كذلك لا يختلف تأنيثا وتثنية فيقال ورثته كابراء نكابر وتوارثاه كابراءن كابر وحوزي صاغراأن كون تعمراأي ورته صاغرهم عن كابرهم وحارأن كون مثل كابرا صدراللعملة الحاليمة والكارعمني الكبير كالصاغر عمني الصغير قال الجوهري قولهم كابراءن كابرأي كبيرامنهم عن كبير وفي الاساس انه من كبرته أي غلبته في الكبرفانا كابر (قوله والرحن فعلان من رحم) وفان قات الرجن صفة مشمة فلاتشتق الامن فعل لازم فكيف اشتق من رحم وهو متعدوكذا لقول فيربوم الدعث عداصفة مشبهة وأمالرحم فانجعل صغة مبالغية كانص عليه سيبويه في قولهم هورحم فلانافلاا شكلوان جعل صفة مشمه كايشمريه عشيله عريض وسقيم توجمه عليه السؤال أيضا وقلت الفعل المتعدى قديجعل لازماع نزلة الغرائز فينقل لى فعل بضم العين ثم يشتق منه الصفة الشبهة وهذامطردفي ابالدح والذمنص عليه في تصريف المفتاح وذكره المصنف في الفائق في رقيع وفقير ألاترى الى قوله تعلى رفيع الدرجات لارافع الدرجات (قوله وفى الرحن من المبالغة ماليس فى الرحيم) الدالمالغة اما بحسب شمول الرجن للدارين واختصاص الرحم بالدنيا كافى الاثرالذي رواء واما يحسب محترة افراد المرحومين كاورد بارجن الدنياورجم الاخرة وأما يحسب جلالة النعم ودقتها كالختاره في التسمية والمدعى أن في الرجن مبالغة في الرجه قاليست في الرحم فيقصد به رجة زائدة بوجه مافلاينافيه مايروى من قولهم بارجن الدنداوالا تحرة ورحمهما لجواز أن يرادع ماههناجلائل المنع ودقائقها (قوله ويقولون) استدل أولا بالمأثورعن الساف في البصيغة الماضي وهواستدلال بالاستعمال وتانيابا القول الدائر فيما بين العلماء فعمر عنمه بالمضارع وهو استدلال بالقياس ويستشهد ثالثاء اذكره الزجاج في تطير الرحن عثيه الماك القاعدة الذكورة واعاء الى قياس الرحن عليه في مطاق الاباغية ونقضت القاعدة عثل حد ذرفانه أبلغ من حاذر وأحيب بأن الشرط في ذلك بعد تلاقي الكلمة بن في الاشتقاق اتحادهما في النوع كمدوصديان وغرث وغرثان وفرح وفرحان فاندفع النقض لان حذر وحاذر مختلفان نوعا وقديجاب بأن القاعدة أكثر يةلا كلية فلانقض وبأن حد ذراع كان أبلغ لالحاقه فى الشوت الامور الجبليمة كشره وقهم وقطن وذلك لابنافي كون عاذر أبلغ بوجه آخو فحازأت ملعلى زيادة المذر وان لم يدل على تبوته ولزومه (قول وهومن الصفات الغالبة) أى تقديرا اذمقتضي القياس استعماله فيغمره تعالى لانمعناه البالغ في الرجمة وحيث اختص به ولم يستعمل في غيره في كائه غلب علميه من بين ما اقتضى القياس اطلاقه علميه وكذلك غلبة (الديران والعيوف) تقدير ية أيضااذ لم يستعمل في غيرهذ بن الكوكبين أصلالكن لمااعتبرفهمامه في الديور والعوق كان مقتضى القياس أن يستعملافي غيرها أدخاوحيث اختصابهما علين لهمافكا نهما غلباعليهما يخللف الصعق فان غلبته نحقيقية ومن هنا أى من أجل انقسام الغلبة الى التقدير ية والتعقيقية تراهم يقولون الغلبة اما بالنظر الى القياس والاستدلال وامابالنظر الى الواقع والاستعمال وفان قلت كالرحن صفة أو يوصف

(قال مجود وفي الرحن من المالغة ماليس في الرحم الخ) قال أحد لابتم الاستدلال مقصر البثاء وطوله على تقصان المالغةوغ أمهاألاتري يعص صيغ المالغة كفعل أحدالامثلة أقصر من فاعل الذي لامبالغة فيهالبتهوأما قولهم رجن الدنيا والاسترةورحيم الدنيا فلادلالةفيه أتضاعلي مبالغة رحن بالنسبة الى رحم فان ماصله ان الرجة منه بالدلالة على أعامهاألاترى انصاره الماكان أعهمن ضراب كان ضراب أبلغ منه الموصه فلامازم اذا منخصوص رحمأن مكون أقصرهمالغية منرجن لعمومه

(قال محودرجه الله تعالى فان قات كيف تقول الله رجن أقصر فه أملا الخ) قال أحدثيت شعرى بعد امتناع فعلانة وفعلى ما الذي عين قياسه على عطشان دون ندمان مع أن قياسه على ندمان معتصد بالاصل في الاسماء وهو الصرف أقول الذي عينه هو أن بابسكران وعطشان أن يكون من كل واحد منه ما في ما هو الاكتراولي ولان رجن وعطشان مشتركان في عدم وجود فعلانة بخد الاف ندمان فلهذا كان حله على عطشان أولى ثم قال وقد نقل غيره خلافا في صرف رجن محرد امن التعريف و بناه على تعين العلة في منع صرف عطشان هل هي وجود فعلى فيصرف رجن أواج تناع و مناه على العلاقة في منع صرف عطشان هل هي وجود فعلى فيصرف رجن أواج تناع و مناه على العلاقة في منع صرف عطشان هل هي وجود فعلى فيصرف رجن أواج تناع و مناه على العلاقة في مناه كلاية في على المناه كلاية في مناه كلاية في كلاية في مناه كلاية في مناه كلاية في كلاية في كلاية في مناه كلاية في ك

أيضا نظرقاصر وأتم كاأن اللهمر والاسماء الغالمة وأمّا قول بني حندفة في مسيلة رجان المامة وقول شاء وهمفه منهما أن بقال امتنع ا \* وأنت غمث الورى لازار رجانا \* فمات من تعنتهم في كفرهم (فات قلت) كمف تقول الله رجن أتصرفه صرف عطشان وفأقا أملا (قلت) أفيسه على أخواته من مابه أعنى نحوعطشان وغرثان وسكران فلا أصرفه (فان قلت) قدشرط وامتناع صرفه معلل فى امتّناع صرف فعلان أن يكون فعلان فعلى واختصاصه بالله يحظرأن يكون فعلان فعلى فإتمنعه الصرف شبه زيادتيه بألني (قلت) كَاحظرذلك أن يكون له مؤنث على فعلى كعطشى فقد حظر أن يكون له مؤنث على فعلانة كندمانة التأنيث والشمه دائر فأذ الاعسرة بامتناع الذانيث للاختصاص العارض فوجب الرجوع الحالاصل قبل الاختصاص وهو على وجودفعلى وامتناع فعلانة فاما أنجعل لامران وصفى شبهبهما مجموعهما مستقل

أوكل واحدد منهدما

مستقلا سان الشه

أوأحدهادون الآخر على البدل فهذه أربع

احتمالات فانكان

وقتضى الشبه المحموع

أروجود فعلىخاصة

الصرفرجنوانكان

كل واحد من الامرين

مستقلا اوالشبهامتناع

فعلانة خاصة منعرجن

من الصرف فعلمين

الاتعمان مايه حصل

الشبهفىءطشانين

زيادتيسه وبينألني

التأييث من الاحقالات

الاربعة وعلمه يبثني

الصرفوعسدمه

والتعقيق انكل واحد

به ولا يوصف ولان المفهوم منه بايمغ الرحمة وقد اختص به تعه لى معرفا ومنكرا وليس بعلم قطعا فكيف شبهه بالاعلام التى يلزمها اللام فوقلت ، أراد بالتسبيه الاشتراك في مطاق الغلبة والاختصاص سوا كانت تقدير يه أو تحقيقيد قدم اللام أو بدوع اعلى وجه العليسة أوالوصفية (قوله كان الله تعلى من الاسماء الغالبة) معنى تقدر أفلا بنائ قوله وأماالله فغتص بالمبود بالحق لم يطلق على غيره تعلى قال وكفاك دليلاعلى ذلك الهجعل الرجن من الصفات الغالبة وحكم بأنه لم يستعمل في غير الله تعملي يريد كالنغلبة الرحن تقديرية غييره نافية لعدم استعماله في غيره تمالى كذلك غلية الله تقديرية اذأصله الاله فاقتضى القماس صحة اطلاقه على غيره كأصله الاانه لم يطلق الاعلمه تعالى وقديقال هذه المكامة من أول وضعها الى ان صارت على اسم واحد فأوردت في وقد اله الرحن وحكم علم الغلبة التحقيقية في الجلة وذلك لاتصافها بهافى بعض أطوارهاأعنى قبل حذف الهدمزة وأماالح كوبالا ختصاص وعدم الاطلافعلى غمره تمالى فاغاهم على هذه الكامة مقددة عدف المدمزة في مقالمة امفيدة بوجودهاولذلك قال (وأماالله بحذف الهمزة) (قول، وأنت غيث الورى) أوله \* موت المحد باان الا كرمين أما \* و بروىالاكثرين نداى (فباب من تعنقه في كفرهم) حيث بالغوافيــه حتى خرجواءن طريقة اللغة أ مساوالتعنت بطاب الابقاع في أحم شاق فاماان برادايقاع بعضهم بعضا في أحم شاف أو ايقاع كل واحد نفسم (قوله كيف تقول الله رحن) أوقعه في التركيب وجوده عن الدرم ليستي قالاعراب و دظهر حكم الانصراف وعدمه (قولدا قيسمه على احوانه من بابه) أى من فعلى الكسرة ان كان فعملان من ذلك فانه غير منصرف فجوفات قلت كي هيذا منقوض سندمان فانه فعلان من ندم وهو منصرف لجيء ندمانة وقلت المأخوذمن ندم عفى النادم غير منصرف كسكران ومؤنثه ندى كسكرى وأما الذى هومنصرف ومؤنثه ندمانة فهومن المنادمة في الشراب عمني الندي فلا يوجدفه للان من فعل بالكسر الاغير منصرف وماذكره المرزوق من ان الصفة من خشى الكسر خشيان وخشيانه معارض بقول الجوهري ان الصفة منه خشيان وخشياوهوأر ج قياساعلى الصفات الماخوذة من هـ ذاالباب على انه لوصح كان نادر افلا يلحق به الرحن في الصرف بل بالاعم الاغلب في منعم واغاقال في الحواب أقيسه على اخوانه لان وجود علة منع صرفه اغا تظهر بذلك كاستعرفه أن شاء الله تمالى (قوله قد شرط) ير يدان فعلان اذا كان صفة

من الامرين المذكورين مستقل باقتصاء الشبه فيمتنع صرف رجن لوجود احدى العاتين المتعلقتين في الشبه وهي امتناع فعلانة على هدا النقدير واغاقلناذ المناع فعلانة فيه عاصله امتناع دحول تاء التأنيث على زيادته كامتناع دخولهما على المأنيث في المانيث في المانيث في المانيث في المناه في الم

القياس على نظائره وفان قلت مامع في وصف الله تعلى بالرحة ومعناها العطف والحنو ومنها الرحم لانه طافه اعلى مافها وقلت معموم المامه على عباده لان الماك اذاعطف على وعيته ورق لهم أصابهم عمر وفه وانعامه كاأنه اذا أدركته الفظ اظة والقسوة عنف بهم ومنعهم خيره ومعروفه

فشرطه في منع صرفه أن يكون مؤنثه فعملي وقدائتني هـ ذاالشرط في رجن لاختصاصه بالله تعمالي فوجب أن لا يمنع صرفه والجواب ان هذا الشرط اغااءت بر ليتحقق انتها ، فعد لانه اذانتها مها تتحقق مضارعته مالالتي التأنيث والاختصاص العارض كامنع وجودفه سلى منع وجودفعلانة فانظرالي انتفاء فعلى وجبأن لاعنع صرفه لان وجود فعلى هوالشرط ومناط الحكرفي الطاهر وان نظرالي انتفاء فعلانه وحب أن عنم صرفه لان انتفاءها هو مناط الحكف الحقيقة الاله خلفائه حدل وجود فعلى امارة عليه ومناطأ لمكرمه فاعتب ارالاختصاص يوجب أن يكون عنوعامن الصرف غير عمنوع منه وهومحال فوجه أن لا دمتم امتناع المأنيث أى انتفاء فعلانة وانتفاء فعلى بسبب الاختصاص العارض وان برجع الى أصل هذه التكلية وبالاختصاص ويتعرف عالها قبيله وذلك بالقياس على نظائرها من بابهاأي فعل بالكسير فإذا كانت كلها عنوء من الصرف لتعقق وجود فعلى فهاء فم ان هذه الكامة أرضافي أصلها عمايت عقق فها وحود فعلى فتمنع من الصرف أيضا وقبل المرادسابه فعلان صفة مطلقاو حملند بقال فعلان الذي مؤنثه فعلى اكثرمن فعلان الذي مؤنشه فعلانة والفرد أغايلحق بالاعم الاكثر ومن ألناس مرقر والجواب أن وجود فهلى شرط لعدم الانصراف ووجود فعلانة شرط للانصراف فان المتفق على صرفه ما يكون مؤنثه فملانة قال فحينتذلا عسيرة بانتفاء الشرط للاختصاص المارض لان معنى الاشتراط انه اذاأطلق اللفظ على مؤنثه فان كانعلى فعلى ففعلانة غيرم مصرف وانكان على فعلانة فنصرف وهاهذا لمالم يطلق على وقنث المدمران مؤنثه فدلانة لينصرف أوفعلي فمنع فوجب الرجوع الى الاصلوهو الالحاق باخواته وهدذا فاسد بوجهين الاول انه يازم منه استدراك التعرض لانتفاء فعلانة اذبكفيه أن يقول لاعسرة بانتفاء الشرط الذي هووجود فعلى بسبب الاختصاص لان معنى الاشتراط انه اذا أطاق على مؤنث كان على فعلى وحدث لم يطلق ههناعلي مؤنث لم يعلم إن الشرط حاصل اوليس بحاصل فوجب أن برجع الى الاصل لثانى ان عدم العبرة بانتف الشرط العالم قوله لان معنى الاشتراط الخماذ كره كان الحاصل منسه عدم انتفاء الشرط لانه جعل من الاشتراط الاطلاق ولوسلم فاللازم من كلامه عدم الدلم بانتفاء الشرط لاانه غير مهتبرلان عدم الاعتمار بالشئ فرع لتحققه وقد تقررا لحواب أن هماك مذهبين اشتراط وحود فعلى واشتراط انتفاءفعلانة ولاترجيم لاحدهاعلى الاتوفوجب أن لايعتبر انتفاء التأنيث لاجل الاختماص والابلزم أنلايحكم بالصرف ولاعنعه تفادياعن التحكم فتعين الرجوع الى الاصل وقديقال عال الاختصاص وحدد الشرط على مذهب والتفي على آخر فتعارضاونسا قطافيصار الى ماقيل الاختصاص (قولدومعناها العطف والمنو) أرادالمل النفساني أي الشفقة والرقة وهي من البكيفيات التابعة للزاج والله تعالى منزه عنها وقبل أراد المل الحسماني أى الانعطاف والانحناء وليس بصحيح فانه ليس معنى الرحة وانكان مشابها اعناها ومسيما عنه ومدلولالبعض مايلاقهافى الاشتقاق كالرحم أولاترى انهجمل الانعام مسيباعن الرقة لاعن الانعناء (قول هو مجازعن انعامه) أى مجازم سل فان الرحة والرقة سيب للانعام كالينه ولوحمل مجازام سيلاعن ارادة الانعام لجازفان الرحمة سمب للارادة أولاو بواسطة الارادة للانعام النماويجوز أزيء واستمارة على سيدل التمثيل كااختاره في الغضب وقد بتوهم انه جعل الرحمة مجازا عن الانعام والغضب عن ارادة الانتقام اشارة الى أن رجته سبقت غضمه فهوللانعام فاعل وللانتقام مريدوان كانت ارادة مفصية الى فعل قطم اوسيردعل كاتفصيل الكلام وتحقيقه هناك بعون الله وتوفيقه (الفظاظة) العلظة (عنف) بضم النون مخففة من العنف وهوضد الرفق يقال عنف عليه وعنف بهو قد يوجد في بعض النسم بالتشد يدمن المدنيف وهو التعدير واللوم فيعتاج الى تضمين معنى المنف أيء برهم عنده الهدم

بالشمه ألمائع من الصرف اذعمر أنعليا لافعمليله وهوغمر منصرف وفاقا أقول قدعترههنا رجهالله وان الجواد قديميثر لان اعتمار وحودفعلي أوانتفا فعلانة اغاكار فى الصفة أمافى الاسم فشرطه العلمة لاوجود فعلى ولاانتفاء فعلانة (قالمجودرجه الشفار قات ماه مني وصف الله الرجة الخ) قال أحد رجه الله فالرحة على هذاه ن صفات الافعال ولكأن تفسرها باراده المرفرجع الىصفات الذات وكال الامرين قال به الاشعر بة في الرحة وأمثالها عالانهم اطلاقه باعتدار حقيقته اللغوية على الله تعالى فالمسم من صرفه الى صفة الذات ومنهممن صرفه الىصفة الفدل

やかかり

قال محودرجه الله فان قات فإقدم ماهوأ بغ ون الوصفين على ماهو دونه الخ) قال أحدرجه الله اغاكان القداس تقديم أدنى الوسفين لأن في تقديم أعلاها م الارداف بأدناهانوعا من التكرار اذ يازم من حصول الاللغ حصول الادنى فذكره العده غيرمفيدولا كذلك العكس فانه ترق من الادنى الى من يد عزية الاعلى المستقسدم مانستارمه ولذلك كان هدذا الترتيب خاصا بالاثبات وأنباالنبي فعلي عكسه تقدم فمه الاعلى تقول مافلان تعربر اولا عالما ولوعكست لوقعت فىالتكراراذ بازممن ننفي الادفى عنه نفي الاعلى وكل داك مستده في عوم الادق وخصوص الاطغروانيات الاخص يستارم لموت الاعم ونقى الاعم يستان نفي الاخص

> م لقول في سورة الفاتحة ،

(بسم الله الرحن الرحيم) (قال مجود رحمه الله الاصل في الجد النصب الخ) قال أحدرجه الله

(فانقات) فلمقدم ماهو أبلغ عن الوصفين على ماهو دونه والقياس الترقى من الادنى الى الاعلى كقوله عمل فلان عالم نعرير وشعباع باسل وجواد فياض (قلت) لما قال الرحن فتناول جلائل النعم وعظائها وأصولها أردفه الرحيم كالتمة والرديف ليتناول مادق منه اواطف المحدو المدح أخوان وهو الثناء والنداء على الجيل من نعمة وغيرها تقول حدث الرجل على انعامه وحدته على حسبه وشعباء ته وأما الشكر فعلى النعمة فاصة وهو بالقلب والسانى والحوارح قال أفادتركم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحبا

فق إد فلم قدم ما هوأ داغ ون الوصفين) تفريع على ماذكر من إن الرحد أبلغ في المعنى من الرحم وكلة من هـ ذه تبعيضية والتفضيلية مقدرة أي ماهو أبلغ ان صاحبه من هـ دين الوصفين و تلخيص الجواب ان الابلغ اذاكان أخص بمادونه ومشتمل على مفهومه تعمين هذاك طريقة الترقى اذلوقدم الابلغ كان ذكوالا تزعار ماعن الفائدة كافي الامشلة المذكورة فان الصرير يشتمل على مفهوم العالم وزيادة وكذلك الماسل والقناص بالقماس الى الشعاع والجواد وأمااذالم بكن الاملغ مشحملا على مفهوم الادنى كالرحن والرحم اذاأر بدبالاول حلائل النع وبالشاني دقائقها جازساوك كلواحدمن طسريني التميم والترقى نظراالي مقتضي الحال ولما كان الملتفت المدمها قصد الاول في مقيام العظمة والكبرياء جلائل النعموعظائها دون دقائقها قدم الرحن واردف الرحي كالتقية تنبها على ان المكل منه وان عنايته شاملة لذوات الوجودكم لايتوهم ان محقرات الامورلاتليق بذاته فيتعشم عنه من سوالها وقيل الرجن ناسب اسمه العطمن جهة الاختصاص والدلالة على زيادة المعنى فكان تقدعه أولى وقيل تأخسر الرحيم المترقى فانه أبلغ من الرجن فان فعملاللا مورالغر بزية كشريف وكرج وفعلان للامور العارضة كسكران وغضم بان وأبطل بان ذلك من بأب فعل بالضم لا من صيغة فعيل (قولة والحدوالمدح الحوان) أي مترادفان وبدل لي ذلك نه قال في الفائق الجدهو المدح والوصف بالجيل وانه حمل ههذا نقيض المدح أعني الذم نقيضا العمد لايقال نقيض المدح هواله عولاالذم لانانقول المحيطاق على الثناء الخاص أى الوصف بالجيل ويقابله الذم وقديخص بعددا الأثر ويقابله حينك ذالهء وأى عدالمثالب والكادم فى المعنى الاول وقيل أرادانهمااخوان في الاشتقاق الكبيرويشهدله وجهان الاول ان الشائع في كتب المصنف استعمال الاخوة فيمابين افظت بنيت لاقيان في الاشتقاق الكبير أوالا كبرا ما الكبير فبان يشتركا في المروف الاصولمن غير تدريد مع اتحادف المعنى أوتناسب فيسه كالجذب والجيدوكالحدو المدح وأماالا كبرفيان مشتركافي أكثرتاك المروف فقط وبتناسماني الماقي مع الاتعاد أوالتناسب في المدى كاله ودله وكالفلق والفلج الثانى ان الجدمخ صوص بالجيل الاختياري والمدح يممه وغيره يقال مدحت اللولوة على صفاتها ولايقال حدتها فاختسرههنا الجدعلي الدح ليشعر بالاختيار وعلى الشكر ليتناول الفضائل والفواضل وردالاول انماذ كرناه من الدلياب أوجب حل الاخوة على الترادف والثاني بأن للمنف صرح في تفسيرقوله تمالي واكن الله حسالك الاعان بأن الدح لا يكون بفعل الغير وتأول المدح مالحال وحسن الوجمه فالدح عنده أدصامخصوص الأختياري واعائرك قيدالاختياري في تفسيرمعني الجداماعتادا على الامثلة فانها اختمارية واماانه أراديا لجمل الفعل الحمل وهو بالاختمار فقوله من نعدمة أي انعاما بنعمة واعلم أن الجداد اخص بالافعال الاحتيارية بلزم أن لا يجدالله على صفاته الذاتية كالعلوا لقدرة والارادة سوأعجعات عنذاته أوزائدة عليابل على انعاماته الصادرة عنه ماختماره اللهم الأأن تععل تلك الصفات لكون ذاته كافية فم اعتزله أفعال اختيار بقدستقل م افاعلها (قوله وهو الثناء) أى الجدلانه المقصود التفسير والثناءهوالذكر بالخبرعقيه (بالنداء) وهورفع الصوت اظهار المادعاه من اختصاصه باللسان وكونه أشدم وأدل (قوله وأما الشكر) المافسرالحدوكان الشكر قريما منه في المعنى وقويناله في الاستعمال كان هناك مظنة أن يقع في ذ "ن السامع أن الشكرماذ اهل هو هذا المعني أوشي آخر يقرب منه فأورد كلة اما تفصيلا الحجمل الواقع في ذهنه وازالة الترددوالشيكر امايالقلب بأن يعتقد اتصاف والجدباللسان وحده فه واحدى شعب الشكر ومنه قوله عليه السلام الجدراس الشكر ماشكر الله عبد لم يحده وانحاجه الشكر لان ذكر النعمة باللسان والثناء على مولم الشيع له وأدل على مكانها من الاعتقاد وآداب الجوار حن القلمة على القلب ومافي عمل الجوار حمن الاحتمال بخلاف عمل اللسان وهو المنطق الذي يفصم عن كل خفي و يجلى كل مشتبه والجمد تقيضه الذم والشكر نقيضه الكفران وارتفاع الجدمالا بتداء وخبره الظرف الذي هو للمدون النصب الذي هو قراءة بعضه مماضما وفعله على أنه من المصادر التي تنصها العرب أفعال مضمرة في مهنى الاخمار كقولهم شكر او كفرا و عمر وما شمه ذلك ومنها

المنع بصفات المكال وانه ولى النعم مقواما باللسان بأن يثني علمه باسانه وامايا لجوارح بأن يدئب نفسه في طاءته وانقياده وقوله افادتكم النعهماء استشهاد معنوى على ان الشكر يطلق على أفعال الموارد الثلاثة وسان ذلك انه جعله بازاء النعم خراكها متفرعاعلها وكل ماهو حزء المتعمة عرفا بطاق علمه الشكولغة ومن لم بتنمه لذلك زعم ان المقصود مجرد المحثيل لجميع شعب الشكر لا الاستشهاد على ان لفظ الشكر يطلق علها فانه غيرمذ كورههذا فهفان قات الشاءرجعل الجموع بازاء النعمة فالشكر بحسان يطاق علمه وأماعلى انذلك واحدمن الشيلاتة ولا فوقلت للشيهة في أن لشكر يطلق على قدل للسان اتفاقا واغاالاشتباه في اطلاقه على فعلى القلب والجوارح حتى توهم كثير من الناس ان الشكرفي اللغة باللسان وحده ولماجع الشاعر الاول مع الاخبرين وجعلها للاثة علم أن كل واحد شكر النعمة على حدة كأنه أراد اننعماكم كترت عندى وعظمت فاقتضت استيفاءأنواع الشكرو بالغ فى ذلك حتى جعل مواردها واقعة في مقابلة النعما عالا علم المستفاد امنها كانه قال يدى واساني وقلى الكوفلد في القلب الا اصحكم ومحبتكم ولافى المسان الاثناؤ كمومحمدتكم ولافي المدوالجوارح الامكافأنكم وخدمتكم وفي وصف الضمير بالمحجب أشارة الى نهم ملكواظ هره و بأطنه (قوله فه واحدى شعب الشكر) أي باعتبار الموردوان كان الشكر باعتمار المتعلق احدى شعب الجدوء مرعن الاقسام بالشعب لاع امشعبة عن مقسمها (قوله ماشكر الله عبد مل يحده ) فانه اذا لم يعترف بانمام المولى ولم يثن عليه عبايدل على تعظيمه واكرامه لم يظهر منه شكرظهورا كاملاوان اعتقدوهل فإدمدشا كرالان حقيقة الشكراطهار النعمة والكشف عنها كالنكفرانها اخفاؤها وسترهاو الاعتقادأ منخفي في نفسمه وعمل الجوارح وانكان ظاهر االاانه يحمل خلاف ماقصدبه فانك اذاقت تعظيم الاحداحتمل القيام أمراآ خواد لم يتعسن التعظيم بغلاف النطق فانه طاهر في نفسه ومعدينا الريدبه وصدما (قوله وأماالنطق فهوالذي يفصع عن كل حنى) ولاخفاء فيد و يعلى عن كل مشامته ) فلااحتمال له بل هوطا هرفي نفسه ومعمن المار يدبه وضعا كاان الرأس أظهر الاعضاء وأعلاها وهوأصل لهماوعمدة لبقائها كذلك الجدأظهرأنواع الشكروا شهرها واشملها علىحقيقة الشكروالابانة عن النعمة حتى لو قد كان ماعداه عنزلة العدم (ق له وارتفاع الجدمالابتداء) ربحا أوهم ان المحر ورمعمول للصدر والدرم لتقويت كافي قواك أعمني الحدالة فذكر ارتفاعه بالابتداء معظهوره ليتبين ان الظرف ههذامستقر وقع خبراله ولبريط به سأن أصله أعنى النصب واعلم ان الجار والمجرور مطلقايسمي فارفا لان كثيرامن الجرورات ظروف زمانية أومكانية فاطلق اسم الاخص على الاعم وقيل سمى بذلك لان معنى الاستقرار يعرض له فان تقديرالكلام الجدمستقريته وكلا يستقربه غيره فهو ظرفله قال المصنف ولان الحدالا اختص بالله صاركا نه مستقر وكل مستقرطرف وأنت تعلم ان اعتمار عروض الاستقرار في مثل قوال أرميت عن القوس مستبعد حدًّا فيعتاج الى تسمية الاعم بالاخص (قوله وأصله النصب المصادر احداث متعلقة عالها كانتها تقتضى أن يدل على نسبته الماوالاصل ف بيان النسب والمتعلقات هوالافعال فهذه مناسبة تستدعى أن تلاحظ مع المادر أفعالما الناصبة لهاوقد الأرث هذه الناسسة في مصادر مخصوصة مكثرة استعماله امنصو بأنافعال مضمرة فلذلك حكم بأن أصله النصب وأيده بأنه قراءة بعضهم واغاقال (في معنى الاخدار) لان بعضها في معنى الانشاء كقوله سجان الله

ولان الرفع أثلث الحتار سيبويه في قول القائل رأيت زيدا فاذاله علم عيم الفقهاء الرفع وفي مثلرأستريدافاذاله صوت صدوت حار النصب والسرفي الفرق بين الرفع والنصب أن في الغصب اشعار ابالفعل وفيصنغة الفعل اشمار بالقيدد والطرؤولا كذلك الرفع فانه اغا نستدعى اسماذلك الاسم صفة ثابتة ألاترىان القدرمع النصب نعمد الله الجدومع الرفع الجد ثانت لله أومستقر سبعانك ومعاذا لله يتزلونها منزلة أف الهاو يسدون بها مسدها ولذلك لا يستعملونها معها و يجعلون استعمالها كالشريمة النسوخة والعدل بهاعن النصب الى الرفع على الابتداء الدلالة على ثبات المعنى واستقراره ومنه قوله تعلى قالو اسلام اقال سلام رفع السلام الثانى الدلالة على أن ابراهيم عليه السلام حياهم بشيمة أحسن من تحييم لان الرفع دال على معنى ثبات السلام لهم دون تجدده وحدوثه والمعنى نعمد الله جدا واذلك قيل الماك نعبد واياك نسبت عين لانه بيان لجدهم له كامه قيل كيف تجدون فقيل الله نعبد (فان قلت) ما معنى التعريف فيه

ومعاذالله ولذلك فصلهماأ وفعل الفصل لان المصدرفه مامعرفة أولانه غمرمتصرف أيلا دستعمل الامنصوبا (قوله ينزلونما) بيان وتما كيدلقوله (تنصيما) أى ينزلون تلك المصادر (منزلة أفعالها) لفظا (و يسدون بهامسدا فعالها) معنى فقد استوفت الافعال حقوقها في اللفظ والمعنى فلا يستعملون المصادر مع أفعالماولا يستعملون أفعالهامعها ويجعلون استعمال أحدهامع الاسنح كاستعمال الشريعة المنسوخة في انه خروج عن طريقة ما وكة الى طريقة مهجورة يستنكرها المتدن بمقائداً هل اللغة في قواعدها (قله والعدل بها)أى المدول بتلا الصادر (قوله رفع السلام الثاني) أي حكى رفعه في القرآن (للدلالة) على ذلك وأمار فع الراهم عليه السلام فلت كمون تحيته أحسن من تحيتهم لاللدلالة علمه (دون تجدده) لماكان الرفع دآلاعلى الشبوت مجرداءن قيدالتحددوا لمسدوث ناسب أن يقصد به الثماث والدوام ععونة المقام مخلاف النصب المستلزم لتقدير الفديل الدال وضعه على الحدوث والتقضى (ق له والمعنى نعمد الله حدا) أراديه ان أصل الممنى ذلك أى الفعل القدر حال كون جدامنصو باهو المضارع لدلالته على الحال لذى هوأهم الازمنة وأولاها بيان ماهو واقع فهاولانهائه عن الاستمرار في الجلة مع نون الحكاية لمامي من اله مقول على ألسنة العماد ولم يردمهذاه عال كونه ص فوعاوالالفات الكمة العدول الى الرفع لان المضارع لايفيدالااستمراراتجدديا فيدمض المواضع والمقصود بالعددول استمرار ثبوتي ولذلك قال أولاعلي ثبات المعني واستمر ارموقال ثانياءلي معني ثبات السلاموأ يضالوأ فادالفعل المقدر مايستفادمن الرفع لمرمكن للمدول معنى (قوله واذلك) استدلال بقوله تعالى الله نعمدوا باله نستمين على ماذكره من ان أصل معنى المكارم وتقديره نعمد الله حداوقوله لانهسان لوجه دلالته علمه وقديقال الاول تعلمل للمن عطايقة المدان بحسب العماروالثاني تعلم للمان عطابقة المدن بعسب المقصود فلادور (قله كائنه ممل كمف تجدونه) هذا السؤال عن كمفية الحدلاءن ماهيته فصح ان يجاب العمادة المشتملة على الحدوعلى غيره لان ضم غيره المه بمان لكيفيته أى حال حدنا انانجمه بسائر عبادات الجوارح والاستعانة في الهمات ونغص جوعها المأوقس ل صعكون العبادة ساناللحمد مع اختصاصه باللسان من حيث ان أقصى عاية الخضوع يقتضي اعترافا تامانالانعام وصفالا عربصفات البلال والاكرام وذاك أبلغ حدوا كله غاية مافي البابان الجواب يشتمل على زيادة في السان قال رجه الله تعلى كان حق الحواب الله نعمد أي عال حدثا الانتمرك فيه غيرك فدحدل عند تنبها على ان الحداصل العدادة ورأسه اكام وان حقيقة العدادة شكر المنع المقيق أي اظهار انقياده بقدر الامكان قال وجعل الاك نعم ديبانااست أناس تقدير الاصل في الجدلله وتطبيق لقراءة النصب بان الفعل الحذوف في الرفع يلحظ في الجلة حيث بن بالجلة الفعامة والارج أن يجول استئذافا جوابالسؤال يقتضمه اجراءتاك الصفات العظام على الموصوف م اأزلاو أبداكا ن سأة لا تقول ماشأنكم مع هذاالوصوف وكيف توجهكم اليه فأجيب بعصر المبادة والاستعانة فيهوقيل لماقطع حديث الغيبة الى الخطاب ترك العاطف لافتراق الحالتين (قول مامه في التعريف فيه) ذكر اولامعني الجدواعرابه ومايتعلق بهما غشرعفي معنى اللام الداخطة عليمه وبينه بطريق السؤال والجواب ناءعلى انه مقصدفي نفسه يستعقان يتوجمه فعوه ويطفع علىحمدة وقال مامعمني التعريف فسمولم قل مامعمني اللام

(قال محودرجه الله وتعسر رف الحسد نحو التَّعربف في أرسلها العراك وهوتعريف الجنس ومعتماء الخ) قال أحدرجه الله تعمر يف التكرار باللام اماعهدى واما جذري والمهدى اما أن بنصرف العهدفيه الىقە ردمعيىن من أفراد الجنس باعتمار عديزه عن غديره من ألاف راد كالتعريف في نعو فعصى فرعون الرسول واماأن ينصرف العهدفيه الى الماهية ماعشار عيزهاءين غبرها من الماهمات كالتعريف في نعيه أكلت الخيزوثيريت

الساء والجنسي هـ و

الذى ينضم البه شعول

الا حاد تحوالر حمل

أفضلهن المرأة وكالر

نوعي العهد لابوجب

استغراقها واغا

بوجمه الجنسي خاصة

قال مخشري جعهل

تعريف الجدمن

النوعالثاني من نوعي

العهدوان كان قدعر

عنه بتعريف الجنس

لعدم اعتذائه باصطلاح

أصول الفقه وغيبر

الزيخشرى حمله

للعنس فقضى افادته

الجدؤليسسيميد

وقلت وغوالتعريف في أرساها العراك وهوتعريف الجنس ومعناه الاشارة الى مايعوفه كل أحدمن أن الجدماهو والمراك ماهومن بن أجناس الافعال

تنبهاعلى ان اللام للتعريف اتفاقا وان وقع اشتباه في معنى التعريف وقال في الجواب (هو نحو التعريف في أرسلها العراك )أى في قول لسد

فارسلها العراك ولميددها \* ولمنشفق على نفص الدخال

فشبه عدال من المصادر مشهور بعمد عن توهم الاستغراق ثم أشار الى ان القدر الشيرك بينهمامسمي بتعريف الجنس غ فصل معنى القدر الشترك على وجه اتضيبه عال كل منهما بخصوصه وعرف به أيضامعني تعريف الجنس مطلقامعري عماءتاز بهأحسدهاءن الاستخروفاعل ارسل ضمير راجع الى العسير ومفعوله وأجع الى الاتن والعراك اماحال أي ارساها معتركة وامامصدر وناصبه حال أي تمترك العراك يقال أورد المدالعراك اذاأوردهاالماء جيعادفعة ونغص البعسر بالكسر نغصااذالم يتمشربه والدخال في الوردان يشرب البعير مرةم بردمن العطن الى الحوص فمدخل بين بعيم بن عطشا بين الدشرب مرة أخرى (الله له ومعناه الاشارة) فيه تصريح مان معنى تعريف الجنس الاشارة الى حضور الماهية في الذهن وعمرها هناك من سائر ألماهيات فان النكر وان دل على ماهيمة معمقولة متمزة في الذهن عاضرة عنده الاانه الااشارة فيسه الح تعينها وحضوره افاذاعرف بلام الجنس فقدأش برالى ذلك والفرق من حضورها وتعمنها فى الذهن وبن الاشارة الى تعينها حضورها عالا يخفى وتوهم كثير من الناس ان معنى تعريف الجنس هو الاستغراق وبطلانه ظاهر لانمعمني التعريف الاشارة الي المرفة والحضور وليس هذامن الاعاطة والاستغراف فيشئ وكفاك شاهدا على ذلك استغراق نحولارجل وغرة خيرمن حوادة فقد تحقق الاستغراق فى النفي والاثمات وليس معه تمريف أصلا فوفان قلت، المنف قدحل الموف بلام الجنس في مواضم من هذا الكتاب على الشمول والاحاطة وهومني الاستغراق بعينه فكيف حمله ههناوهما فوقلت كالوهم كون الاستغراف مفي در رف الجنس لاكونه مستفادامن المعرف باللام عمونة المقام فقوله بتوهداي يتوهم انهمعني تعريف الجنس بدليل قوله مامعني التعريف فيه وقوله ومعناه الاشارة وتحقيق الكادم أن معنى التعريف مطلقاه والاشارة الى أن مدلول اللفظ معهوداً ي معداوم متعن حاضر في ذهن السامع وشدك الىذلك مافسربه المصنف تعريف الجنس ههذاوماصرحبه الشيخ ابن الحاجب في الايضاح من أنزيداموضوع لمهودس المتكام والخاطب ومن انغ الامزيدامهو دينهما بعسب تلك النسبة الخصوصة وقول الادباء المعرفة مابعرفه مخاطب كوالنبكرة مالايعرفه واجاءهم على أن الصلة يجب انتكون حملة معملومة الانتساب السامع واذااستقريت كالأمهم وتحققت محصوله استوثقت عى ذكرناه وقدصر حبه بعض الفض الاعسيت قال التعريف يقصد بهمعين عند السامع من حيث هومعين كانه اشارة اليه بذلك الاعتبار وأما النكرة فيقصد بهاالتفات النفس الى المستمن حيث ذاته ولايلاحظ فهاتعمنه وانكان معمنافي نفسه لكن سنمصاحبة التعمين وملاحظته فرقحلي ومهد في تصوير دلاك مقدمةهي انفهم الماني من الالفاظ عمونة الوضع والعطيه فلابدان يكون المعاني متصورة عتازة بمضها عندمض عندالسامع فاذادل باسم على معنى فلايخلو اماأن يكون ذلك الاعتمار أى كون المعنى معيناعند السامع مقيزا في ذهنه ملحوظا أولا فالاول يسمى معرفة والذاني ذكرة ثم الاشارة الى تعيين المعنى وحضوره انكانت بجوهر اللفظ تسمى على اماجنسيان كان المعهود الحاضر جنساوماهية كاسامة واماشخصياان كان فردامه اكريداوأ كتركامانين والافلابدمن خارج عنه يشاربه الىذلك مثل الاشارة في اسماء الاشارة وكفرينة التكاموا خطاب والغيبة في الضمار وكالنسبة الماومة جلمة في الموصولات والمضاف الى المعارف لاستغراق جيم أنواع وكرف اللام والنداء في المعرفات بهما فاللام اذاد خلت على اسم فاما أن يشار بهاالى حصة معينة من مسماه والاستغراق الذى يتوهم كثير من الناس وهم منهم وقرأ الحسن البصرى الجدلله بكسر الدال لاتباعها اللام وقرأ ابراهم بنأ في عبلة الجدللة بضم اللام لا تباعها الدال

فرداكان أوافرادامذكورة تحقيقا أوتقديراوتسمي لام العهدو تطيره العلم الشحصي واماان يشارج االى ■سماه و تسمى لام الجنس وحينئذ اماان يقصد السمى من حيث هو كافي التعر مفات ونحو قولنا الرحل خير من المرأة وتسمى لام المقدقة والطبيعة وتظهره العيال المبلي واماان بقصد المسمى من حيث هو موجود فى ضمن الافراد بقرينة الاحكام الجارية عليه الشابتة له في ضمنها فاما في جمعها كافي المقام الخطابي بملة أيهام ان القصد الى بعضه ادون بعض ترجيم لاحد المتساويين على الاتنووتسمى لام الاستغراق وتطيره كلة كل مضافة الى الذكرة وامافى ضمن بعضها كافي المقام الاستدلالي كقولك ادخل السوق حمث لاعهدوتسمى لام المهدالذهني ومؤداه مؤدى الى النكرة ولذلك تحرى علمه أحكامها وظهران اللام أيضالته ربف الجنس أولتعريف العهدكاذ كرفي المفصل وان الاستغراق ليس معنى تعريف الجنس وأن كان مستفادامن التعريف الجنسى في المواضع الخطابية بقرائن الاحوال ومانقل عن المصنف من أن اللام لا تفيدسوي التعريف والاشارة والاسم لايدل الاعلى مسماه فاذالا يكون غة استغراف أرادبه أن ليسغة استغراف هومدلول الاسم أواللام لاانه لااستفادة له من الامور الخارجية واقتضاء المقام وفان قلت على اسم الجنس انكانموضوعاللاهيةمن حيثهي فكيف يستعمل في فردمعن كافي المهداللارجي أوغيرمعين كافي المهدالذهني أوفى جميع الافراد كافي الاستغراق وانكان موضوعالفردمنة شرمنها أشكل استعماله فى للماهية وفردمه نأمنها وجميع أفرادها وقلت، اماعلى الاول وهو المختار فلااشكال في الاستغراق والمهدالذهني لماعرفت من ان الاسم فم مامسة عمل في طبيعة الجنس فقط واغما يفهم فردغمين أوجميع الافرادمن أمور خارجة واما المقهود اللمارجي فالظاهران الاسم مستعمل فيهوان لهوضعا آخر بازاءخصوصية كالمهودومثله يسمى وضعاعاما وأماعلي الثاني فالحال في الخارجي على ماذ كرناوكذا في الاستغراق فان الفرد المنتشر كالماهية يصدق على كل فردمنها واما استعماله في الماهية فاما مجاز اوهناك وضع آخر بازائها وفان قلت مه هلاجعات المهداندارجي كالذهني والاستغراق راجعالى الجنس وقات لان معنى معرفة الجنس غبر كافية في تعين شئ من افراده مل يحتاج فيه الى معرفة أخرى وهذا المكارم وقع فى المين فلنرجع الى ما كنافيه فنقول المصنف جعل الجد محمولاً على الجنس دون الاستغراق لانه اقتصر ههناءليذكر جنس الحدوامتيازه منبين أجناس الافعال ولم يتعرض أشموله واحاطته لافراده ولانه قال فهمابعد بعدالدلالة على اختصاص الجدبه ولم يقل على اختصاص المحامدوا لتمسك في ذلك بقوله والاستغراق الخلايجدي نفعا لجوازأن لايكون الاستغراق معنى التعريف معانه مستفادمن المعرف بمعونة المقامكا نبهناك علمه والاستغراق الذي بتوهه الخوهم قدكشفناءنه غطآه فقيل اختياره الجنس على الاستغراق مبنى على خاق الاعمال على طريقة الاعتزال فان أفعال العمادل كانت مخاوقة لهم كانت الحامد علمار اجمة الهدم فلايصح حمل الحامدكاها مختصة به تمالى وفساده ظاهر لان اختصاص الجنس به تعالى مستلزم اختصاص افرآده أيضا اذلو وجدفردمنه لغييره لثبت الجنسله فىضمنه وقيل مبنى على ان هذه المصادر نائبة مناب افعالهاسادة مسدها والافعال لاتعدودلالتهاعلي الحقيقة الى الاستغراق وردبان ذلك لاينافي قصدالاستغراق عونة المقام واقتضاء الحال وقدل اغالختاره يناءعلى ان الجنس هو المتبادر الى الفهم الشائع في الاستعمال لاسمافي المصادر وعند خفاء قرآئن الاستغراق وهو أيضام ، دود لان الحلي بلام الجنس فى القامات الخطابية بتمادرمنه الاستغراق وهوالشائع فى الاستعمال سواءهناك مصدرا كان أوغيره وأى مقام أولى علاحظة الشمول والاحاطة من مقام تخصيص الحيد بإلله تعالى تعظيماله وتمعيد افقرينة الاستغراق فيانحن فيمه كنارعلى علم والحقان السيب في الاختيارة وان اختصاص الجنس مستفاد من حوهسرالكالم ومستازم لاحتصاص جميع الافراد فلاعاجة فى تأدية المقصود الذى هو تبوت

(قال محمود زجمه الله العالم اسم لذوى العسلم من الملائكة الى آنوه ) قال أحددرجه الله تعليله الجعافادة استغراقه لكل حنس تحتسه فسه نظرفان عالما كاقرره اسمحنس عرف اللام المنسمة فصار العالموهومفرد أدل على الاستغراق منسه جعا قال امام المرمس رجسه الله التمرأحي باستغراق الجنس من التمورفان التمسر دسسترسل على الجنس لا يصيغة لفظمة والتمور ترده الى تخدل الوجدان ثم الاسمتغراق بعده يصيغة الحموفي صيغة الجع مصطرب انتها كالرممه والتعقيق هـ داوفي كل ما يجمع من أسماء الاحتاس غرده رف تعسر دف الجنس انه رفيداً مرين أحددها ان ذلك الجنس تعتمه أنواع مختلفة والاتحانه مستفرق لحمع ماتحته منها لكن المسد لاختلاف الانواع الجم والمفدلاستغراق جمعهاالتعريف ألا ترى اله اذاحه محردا من المعريف دل على اختـ لاف الانواع غ اذاء فأفاد الاستغراق غدرموق وفعدلي

الممة ادهدا حك مفرده اذاعرف فقول الاشعار باحتدلاف

الرمختمرى اذاان فائدة جم المالمن الاستفراق مردود شوت هدده الفائدة وانالم يجع وقول امام الحرمين ان المعرو بدالاشعار بالاستغراق المانتغمله من الرد الى ألو جدان مردود بأن فائدة الجع الانواع واختلافها لانتافي استغراقها يصنغة الفردالقرص تعدر مق الجنس وان أرادان الجمع يخيل الاشارة الى أنواع محله معهودةفهذاالحال يعينه من المفرد فالعالم **€**ر ∪ \$

اذاجعلىفيداختلاف الانواع المندر جـة تحديه من السين والانس والملائمكة وعرف لمفدد عمروم الر بو سهلله تعالى في كلأنواعه وتوضيح هذا ألتقر ترانالو فرضنا حنساليس تحتهالا آعاد متساوية وهم الذى سمه غرالعاة النوع الاستقل إ جازجع هدداعال لامعسرفا ولامنكرا وبهده الفائدة رد قول امام المرمينان التمورجع منحيث اللفظ لامعني تحتسه الع في نحو .

والذى جسرها على ذلك والاتباع اغمامكون في كلة واحمدة كقولهم متعدر الجمل ومغيرة تنزل المكلمتين منزلة كلة الكثرة استغمالهم امقترنتان وأشف القراءتان قراءة الراهم حيث جعل الحركة المنائمة تابعة للاعرابية التي هي أقوى بعلاف قراءة الحسن والرب المالك ومنه فول صفوان لاى سفيان لأن يربني رجلمن قريش أحب الى من أن يربي رجل من هوازن تقول ربه يربه فهو رب كاتقول نم عليه يتم فهوغ ويجوز أن يكون وصفايا المدر للمالغة كاوصف العدل والميطلقوا الرب الافي الله وحده وهوفي غيره

الجدلله تعالى وانتفاؤه عن غيره الى ان يلاحظ الشمول والاحاطة ويستمان فيه مام خارج عن اللفظ بل نقول على ما اختاره يكون اختصاص جميع الافراد ثابتا بطريق برهاني أقوى من أنماته ابتداء ففان قلت فكيف صع على مذهبه تخصيص جنس الحدالله تعالى ف قلت ، صح ذلك بناء على ان إفعالهم الحسسنة التي يستحقونها الجدعندهماغاهي بقكم الله تعالى واقداره علهافن همذاالوجه عكنه جعمل الجدراجعا اليه تعالى أيضار قدأ شارالى ذلك حيث قال في سورة التغاين قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على اختصاص اللكوالحدبالله تعالى غوقال واماحدغمره فاعتدادبان نعم الله تعالى جرت على يديه ولا يردعلى ذلك افعالهم القبعة التى يستعقون باالذمأ يضاباقد ارالله تعالى وتمكينه فتكون المذمة أيضار اجمة اليه لما تبين في علم المكالم ان اقدار الختار على الافعال المسدنة حسن وعلى القبعة ليس بقبيح ورعا يجاب ان يجعل الجنس فى المقام الخطابي منصر فالى الكامل كانه كل الحقيقة من باب ذلك المكتاب وعاتم الجواد قيل ومن ههنا يظهران الحلءلي الجنس دون الاستغراق محاقطة على مذهمه وفسه نظر لجواز الحل على الاستغراق دون الجنس أيضابتنز وامحامد غيره تعالى منزلة العدم بالقياس الى محامده فلافرق بين اختصاص الجنس والاستغراق في انه ماينافيان ظاهراطر بقة الاعتزال وأن منافاتهما تندفع باحدى الوجهن المذكورين (قوله والذى جسرها) قيل فيهجسارة لاشعاره بان قراءتهمانشأت عن متابعة أحكام اللغسة بلاروانة والسلف مبرؤن نهافان قراءتهم مأخوذة بخصوصياته اعن روايات وصلت الهم ايكن المصنف لايتحاشي عن امثال ذلك بناءعلى مار وي من الاذن بقراءة القرآن بسبع لهات فلا يجب النقل في خصوصية عل قراءة على انه لا يبالى من اسناد القراة المتواثرة الى صورة الكتابة في المصحف فاستناد غيرها لى قاعدة اللغة أولى (قوله واشف القراءتين) أي أفضلهما والشف من الاضداد يطاق على الزيادة والمقصان والحركة الاعراسة معطر بانهاأقوى من الحركة البنائية معدوامهالان الاعرابية موضوعة علالمان مقصوده يتمسرنها ومضهاءن بعض فالاخلال بها يؤدي الى التماس المعاني فيفوت ماهو الغروض الاصلى من وضع الالفاظ وهما تما أعنى الابانة عرافي الضمير (قول ومنه قول صفوان) وهوصفوان بن أمية بن خلف الجمعي هرب يوم الفتح ثم رجع الى النبي صدلى الله عليه وآله وشهدمعه حنيناوهو كافرقال الصغاني أعطاه رسول الله صلى اللهءايه وآله من غنائم حنين مااستكثره وقال لا يطيب به الاقلب ني فاحن ولما انهزم المسلون يوم حنين في أول القتال استبشر أبوسم فيان بن حرب وقال علمت والله هوازن اذن لا يردهم شي الاالمحر فردعلم مفوان قائلا بفيك الكذكك لان يربني الخ الكشكب وكسرالكافين وفقعها وضمهما دقاق الحارة والتراب ومعسى يربني يمون ماليكالى بقال ربه كان ماليكاله كقوال الدمكان سيداله صفوان أرادبرجل من قريش محمد اصلى الله عليه وآله و برجل من هوازن كان رئيسهم مالك بن عوف (قوله فهورب) يشمر بأنه صفة مشهة عن فعل متعد الاأنه أراد أخذها منه بعد جعله لازما بالنقل الى فعل بالضم كاسلف قيل والماكان مجيء الصفة على فعل من باب فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضعها في المضارع عمر بما استشهداه عِثاله يقال (نم) الحديث يفهما اضم والكسرفه ونم ولا بدفيه من النقل أيضاوكان في تراث الفعول نوع اشارة اليه (قوله و يجوز) عطف على قوله الرب المالك أي الربعني المالك اماعلى انه صفة مشهة واماعلى انه وصف المسدر (قولدولم يطلقواالرب) أى ولم يستعملوالفظ رب في غير الله تعالى مجرد عن الاضافة على التقييد بالاضافة كقوله مرب الدارورب الناقة وقوله تعالى ارجع الى ربك انه ربي أحسدن مثواى وقرأز يدبن على رضى الشعنه مارب العالمن بالنصب على المدح وقيل عادل عليه الجدلله كأنه قيل فعمد الله رب العالم اسم الذوى العلم من الملازكة والثقلين وقيل كل ماعلم به الخالق من الاجسام والاعراض (فان قلت) لم حع (قلت) ليشمل كل جنس بماسمي به

م المالين الرحن الرحي المالين الرحن الرحي الرحي

ولواستعمل كان نادرا كقول الحارث بن حازه

وهوالبوالشهيدعلى \* تومالمار بوالملاءبلاء

نوق ونياق وأنيق واما تعليل الرخشرى جعه بالواو والنون باشعاره لصفات من يعقل فصيح اذابى الامرعلى الهلا ولى العلم وجود سوى الله فيحتاج الى من يدنظر فيحتاج الى من يدنظر في تغليب العاقل في تغليب العاقل في المع على غير العاقل

وامالفظ الارباب فحيث لمنطلق على الله وحده جازتق مده مالاضافة واطلاقه كانقال رب الارباب وقال تعالى أأرباب متفرقون (قوله عادل عليه الحد) لم يعمل المصدر عاملافيه لقلة اعمال المصدر المحلى اللام ولانه يلرم الفصل بيته وبن معموله بالخبر واغاقال محمد اللهرب العالمن لان الرب في المعنى صفة لا بدلها من موصوف فاشار الى أن العامل فهما واحد (قوله العالم) بريد كاأن الطابع والخاتم مع اشتقاقهما من الطبع والخم اسمان لما يطبع ويختم به كذلك العالم مع اشتقاقه من العلم اسم لذوى العلم أي هو اسم يطاف على كل جنس من أجناس ذوى العلم لأعلى فردمتهم فيقال عالم اللك وعالم الانس وعالم الجن ولا نقسال عالمز يدمثلا وقيل هواسم يطلق على كل جنس مايعلم به الخالق أعنى ماسوى الله سجانه وتعالى فيقال أيضا عالم الأفلاك وعالم العناصر وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الاعراض الح غيرذ لكفهواسم للقيدر المشترك بنأجناس ذوى العلم وأجناس مايعلميه الخالق فيصح اطلاقه على كل واحده مهاوعلى مجوعها ايضاولم يردأنه اسم لمجموع ذوى العلم أولجموع مايعلميه الخالق ونحيث هوججوع والااستحال جعه اذلاته وفشئ من الجموعين ويدل على ذلك شميات الاول أنه سأل عن فائدة الجمع فقال لمجمع ولو قصدبه اسرالجموع لسألءن صحتم وقال كيف جمع الثاني قوله ليشمل فانه تصريح اسذاد التمول الىالجم فلالكون المالم اسم اللمعموع والالم بكن للعمع مدخد لفى الشمول أصلا وحاصل الجوابأن الافراد وانكان أصلاواحق الاأنه لوأفردمه رفا باللام لرعاتوهم أن القصدالي استغراق أفراد جنس واحدهماسمي به أوالى الحقيقة أى القدر المسترك بن الاجناس فلماجمع وأشر بصيغة الجمع الى تعدد الاجناس واستغراق أفرادها بالتعريف زال التوهم بلاشم قوفهم المقصود بلاص ية بهفان قلتك العالم لايطاق على واحدمن أفراد الجنس المسمى به كزيد مثلا فاذاع فرف باللام امتنع استغراقه لافراد جنس واحد فان اللفظ المفردلا يستغرق الاأفراد ايطلق على كل واحدمتها وكذااذ اجموعرف لم تتناول الاالاجناس التي يطلق علم ادون أفرادها فرقلت كل ما كان المالم مطلقا على الجنس بأسره كا نهناك علمه منزل منزلة الجع ومن عمة قيل هو جع لا واحدله من لفظه وكاأن الجع اذاعرف استغرق آحاد مفرده كاسد مأتى تحقيقه أنشاء الله تعالى وان لم يكن صادقاعام اكقوله تعالى والله يعب الحسينة أي كل محسن وكقولك لاأشةرى العبيدأى كل واحدمنهم كذلك تعالم ينزل منزلة الجع المعرف فيشمل تجمع أفرادا لجنس المسمى بهوان لم يكن مطلقاعلها كانها آحاد مفرده المقدر وعلى هذا فالعلمون عنزلة جمع الجع فكاأن لفظ الاقاويل يتناول كل واحدمن آحاد الاقوال كذلك العااون يتناول كل واحدمن آحاد الاجناس فقوله يشمل كل جنس أى أفراد كل جنس من الاجناس السماة به ومن الناس من حل كالدمه على شعول الاجناس أنفسه باتوهمامن ظاهرالعبارة ولم يرتض ارادة شمول أفرادها سناء على أن العالم لا بطاف علب وقررالجواب بأنهلوا فردلتها درمنه هدذاالعالم المشاهديشهادة العرف فجمع ليشمل كل جنس سمى بالمالم وهمامد خولان اماالاول فلائن المقام يقتضي ملاحظة شمول آحادالا شيماء الخلوقة كلهاو دشهد بذلك قوله ههذا مالكاللمالمان لايخرج منهمشيءن ملكوته وقوله في تفسير وماالله بريد ظلم اللمالمن نكر ظلاحه العالمين على معنى ما ير مدشمة ون لطم للحد من خلقه وقدينالك آنفاوجه شمولها وأما

## (فان قلت) هواسم غيرصفة واغما تجمع بالواو والنون صفات العقلاء أوما في حكمها من الاعلام

الثاني فلا"ن المقامل للعالم المساهد العالم الغائب فاذا كان الافراد موها أن المقصودهو الاول فقط ناسب أن بثني لمتناولهمامعافان المكل منذرج فهما ورعايقال تلنيص الجواب أنهل قصدهه ناشمول الاحناس وشمول أفرادهام الغية اختبرافظ بأئءن تناول المتعدد وجهين فالجعبة أشمول الاحناس عساعدة التعريف والتعريف لشمول الافراد عفونة المقام فالمني رب كل جنس من الاجناس ورب كل فردمنه وقدر في توجيه نظم القرآن ان التعريف للاستغراق والجع للدلالة على أن العالم أحناس مختلفه كاقدل في جعرالسموات وتوخيد الارض وسان المناسبة أنالح ثق الختلفة اذااشة كت في مفهوم اسرفهي من حبث اختلافها تقتضي أن دمرى كل واحد بلفظ على حدة ومن حيث اشتراكها في ذلك المفهوم تقتضي أن بعبرعن البكل بلفظ واحد فروعي الجهتان بصبغة الجمع فإنهالفظة واحدة صورة وألفاظ متعددة معني ولو أفرد وقب لرب العالم لمدمل أن الريويية شاملة لاجناس مختلفة ومن أراد الاستقصاء في مماحث استغراق المفردوا لجعمنكراأ ومعرفا فعلمه بكابنا المسمى بالمصماح فيشرح المفتاح ولادقال كقداشتر في كالزمهم ان استغراق الفرداشيل من استغراق الجع فاحنشؤه وماالحقفيه ولانا نقول أمامنشؤه فهوأن المفرد اذاعه استغرق أفراد مدلوله أعني الاحادة لايخرج عنه شيءمن تلك الأحاد فعلى هذا القياس اذاعم الجمع للمغي أن يستغرف أفواد مدلوله أعني الجوع وذلك لاينافي أن يخرج منه واحدم طلقاعلي كل قول أواث ات على قول ومن هناقال ابنءماس المكابأ كبرمن الكتب وبينه علمه المصنف أنهاذا أريد بالواحد الجنس والجنسمة قائمة في وجدان الجنس كلهالم يخرج منه شئ وأما الجع فلان مدخل تحته الامافيل معنى الجنسمة من الجوع واذا كان معنى الجمع المستغرق كل جع جمع الوأثنت له حركم فهم اثماته للمعموع فانكان من الاحكام التي يستلزم ثبوته المكل فردمنه فهم ثبوته للاتحادوالا كانت اقدة على الاحتمال وأماالن فهوان هذا المني يقتضي تكراراني مفهوم الجمع الستغرف فان مراتب الجوع متعاونة بندرج بعضها تحت بعض فالثلاثة تكون معتبرة فيه بنفسها وفي الاربعة والحسة ومافوقهما بلنقول المكل من حيث هو كل جع من الجوع فيندرج فيسه مع اشتماله على ساثر الجوع والظاهر أنه غير مقصود وأماقوله ملارطال فلرنقص دبه نفي كلجاعة بل نفي مفهوم المرك من الجنس والجمية فيلزم منه انتفاء ماصدق عليه هذا المفهوم من الجوع ون الاحاد كاان لارحل لم يقصد به الانفي الجنس ولزم منهنة ماصدقعلمه من الاتحاد فليس العموم مقصودامنه ما ابتداء بل هولازم لماقصد بهمامن مفهومهما ومالزم من مفهوم المفرداشيل ممالزم من مفهوم الجمع فالحكي بأن استغراف المفرد أشمل اغمايهم ههذانناءعلى الوجه اذى قررناه وأماالجوع المعرفة فتستعمل على وجهم ن أحدهماأن براديه أألكل من حمث هوفه كون الحكم مستندا المهدون كل واحد كقولك الرحال عندى درهم فأن للازم درهم واحد بخلاف قولك ان ليكل رجل عندى درهم والشاني وهوالا كثر والاشهر استعمالا أن راديها كل واحدمن أفرادهافكون الحكم ستندا الى كل فردسواء كان اثمانا كقوله تعالى والله عب الحسينين أي كل محسن أونفيا كقولك لأشتري المبدأي لاهذا ولاذاك والاستفيدمنها انتساب الأحكام الى كل فرد كافي المفردات السـتغرقة حكم يعض الاصوابيين بأن الجمع المعرف بلام الجنس بطهل عنهالجمية وصارالجنسية فجلايقال، فلافائدة حينئذلصيغة الجيع ﴿لاَنَانِقُولَ، صِيغة الجمأظهر في قصد الافراد وأولى الشمول والاحاطة كانظهر من الماحث السابقة (قرل فهواسم) اشارة بالفاء الى تسيمه عماتقدم من أنه اسم لذوى العلم أولكل ماعلم به الخالق فعلى الاول ينتني شرط و أحداً عني كونه صفة أوما في حكمها من الاعلام فان العداية ول ما السمي بهذا الاسم التحانس مسمياته فيصح جعه وعلى الثاني ينتني الشرطان معا وقدم السؤال الأول لانه سؤال عن فائدة الجعمطاقا سواء كان مصحا كالعالمين أو مكسرا كالعوالم ولانظرفيه الى خصوصية جع التصيح ولذلك أطلق وقال لمجع والثاني سؤال عن وجه

(قلت)ساغ ذلك المدنى الوصفية فيسه وهي الدلالة على معسنى العلم \* قرى ملك يوم الدين و مالك و ملك بتخفيف اللام وقرأ أبوحنيفة رضى الله عند مملك يوم الدين بلفظ الفعل ونصب الموم وقرأ أبوهر برة رضى الله عنه مالك يوم الدين بلفظ الفعل ونصب الموم وقرأ أبوهر برة رضى الله عنه مالك بالنصب وقرأ غيره مالك وهو نصب على المدح ومنه ممن قرأ مالك يعم والملك عنه والمالك يعم والمالك يعم والمالك يعم والمالك يعم والمالك يعم والمالك المنافق المن المالك المنافق المنافق

مالك يوم الدين

صةخصوصية الجمالواو والنون ويبان فائدة المطاق مقدم على وجه صحة المقيدوه ناميم تداذاك زعم أن الاول قدم على التَّاني مع أن طلب فائدة الجعمة أخرعن صحته الهمّاما بشأن الفوائد والمعاني (قوله ساغذالت) أى هواسم شابه الصفة في دلالته على الذات باعتمار معنى هو كونه دهم أو دمل به فساغ لذلك جمه مالواو والنون مع شدوده أماعلى المني الاول فعلى المقيقة لاختصاصه بأول ألعلم وأماعلي الشاني فعلى تغالب العقلاء على غيرهم (قاله قرأ أبوحنيفة) هي ألراءة حسينة تحتمل معنى المالك واللك وملك هوالختيار أماأولا فلانه قراءة أهيل الحرمين وهمأولي الناس بأن يقرؤا القرآن غضاطر ما كاأنزل اللهأو قراؤه بمالاعلون رواية وفصاحة وقدوافقهم فارئ المصرة والشامو جنرة من الكوفق وأماثانها فلقوله تمالي لن المالث الموم فقيد وصف ذاته مأنه الملك يوم القيامة والقرآن بتعاصيد بعضيه يبعض وتتناسب معانسه في الموادوأ ما ثالثا فلقوله ملك الناس ففي خاعة الكتاب التدرج من وصفه تعمالي بالربوبية الى وصفه بالملكمة ناسب أن تكون فاتحته كذلك وأمارابعا فلان الملك بالضريع والملك بالمكسر يخص وذلك لانماقعت حياطة الملكمن حيث انهماك أكثرها تعت حياطة المالك من حمث أنهما لكفان الشعف بوصف بالمالكية بالنظرالى أقل قليل ولابوصف بالملكمة الانظراالي أكثر كثسر وأيضا المال أقدرعلي مايريد في متصرفا نهوأ كثر تصرفافها وسياسية لهاوأ قوى عَكامنها واستملاء عليها من المالك في عاوكاته ولايقدح في الأول أنه يقال مالك الدواب والانعام ولايقال ملحكهما لأن ذلك ليسمن حيثان حماطته قاصرة عنها ومنحث أن المك اغمادضاف عرفالي ما ينفذ فسمه التصرف الامروالنها ولافي الثاني انالمالك لا التصرف في عماو كه مالممع وأمثاله وليس ذلك اللك في رعامًا ه لان الحكلام في الموضوع اللغوى دون العرفى الفقهى فلاملك أن يتصرف فم معاشا وأما كون التصرف حقا أوليس بعق ف- مالا يعتبر في الماك ولا في المسالك لغسة مل شرعا (قُرَّ أنه ويوم الدين يوم الجزاء) قدل في اختباريوم الدن على يوم القدامة وعلى سائر الاسامى رعامة الفاصلة وأفادة للعموم فأن الجدراء يتناول حسع أحوال الا خرة الى السرمد (قوله كاندين تدان) أى كاتفعل تجازى (ودناهم كادانوا) أى جزيناهم عشل ماابتدؤنابه (قولهماهــده الاضافة) أراداضافة مالك ولذلك قال هي اضافة اسم الفاعل وفرع علمــه قوله فأضافة اسم الفاعل وأمااضافة ملك فلااشكال فهالانها اضافة الشمه الى غسر معمولها كافي رب العالمن فتكون حقيقية ولايقال ماأضف به مفعول به في المعنى فتكون الفظية ولانافقول الصفة المشبهة لانعمل النصب أبداألا ترى الى قولهم واضافة الصفة المسبهة الى فاعلها في عشل الاضافة اللفظية ولايردعلى ذلك هورحم فلانا وجليس زيدالان الاول صيغة مبالغة كامروالثاني بعني مجالس والالم يكن متعديا واماان الصفة المشهة لاتشتق الامن فعل لازم واللك والرب مشتقان من متعدف وابه ماعرفت من أن المتعدى يجعل لازماما لنقل غريشتق منه الصفة والاضافة فهما كافي قواك ملك العصر وكريم الدهر وحسن الملد فتكون حقيقية قطعا (قوله مجرى مجرى المفعول به) الاول صيغة مفعول من الاجراء وقعت عالامن الظرف والثاني روى بالضيرو الفتح امامصد وأومكان والاتساع في الطرف

والمدنى على الظرفيدة ومعناه مالك الاحركله في يوم الدين كقوله لن الملك اليوم (فان قلت) فاضافة اسم الفاعل اضافة على الفاعل اضافة على التعريف فكيف ساغ وقوعه صفة للعرفة (قلت) اغط تكون غير حقيقية اذا أريد باسم الفاعل الحال أوالاستقبال فكان في تقدير الانفصال كقولك مالك الساعة أوغدا فأما اذاق معنى الماضى كقولك هو مالك عبده أمس أو زمان مستمر كقولك زيد مالك العبيد كانت الاضافة حقيقية كقولك مولى العبيد

أن لايقيدر معيه في توسعا فينصب نصب المفعول به كقوله ويوم شبهدناه أو يضاف اليه على وتعرثه كالك بوم الدن وسارق الليلة حيث جعل الموم علوكا والليلة مسروقة وأمامكر الليل والنهار فان جعلا عكورا يهما كأنقتضمه مسماق كلامه في المفصل كان مثالا لمانحن فيسه من اجراء الظرف مجرى للفعول به وان كان واسظة حرف جر وان جعلاما كرين كان تشدم افي اعطاء الظرف حرغمره والاضافة في المكل عمني اللامولم يعتد المصنف بالاضافة عنى في وان كانترافعة مؤنة الاتساع وما يتبعه من الاشكال امالان اح اءالظ \_ في عرى المفعول به قد تحقق في الضمار ، الاخد الف فصورة الاضافة الما احتمات وجهد من كانت محمولة على ماتحقق فلااضافة عنده بمعنى في وأمالان الاتساع يستلزم فخامة في المهني فكان بالاعتبار عندأر ماب البيان أولى وأماالنحوى فقداء تدبه القصور تطره في تصيم العبارة على ظاهرها وأهل الدار منصوب يسارق لاعتماده على حرف النداء كقولك ماضارباز يداوباط الماجملا وتحقيقه أن النداء بناسب الذات فاقتضى تقدر موصوف أى ياشعصا ضاربا (قوله والمنى على الظرفية) بريدأن الظرف وان قطع فيالصورة عن تقدير في وأوقع موقع المفعول به الاأن المعنى المقصود الذي سمق الكلام لاجله على الظرفية لانكونه مالكالموم الدين كناية عن كونه مالكافيه الاحمكله فان قلك الزمان كقلك المكان دستلزم قاك جمع مافيمه وقوله لن الملك استشهاد على ارادة العموم المناسب لقام العظمة والمكريا فانمعناه أنلا تصرف أصلافي ذلك الموم الاله فلاملك ولامالك يومت ذالاهو ومن قال ان الاضافة في مالك يوم الدين مجاز حكمي ثمزعم أن المفعول به محذوف عام شهداتهم ومه الخذف يلاقر ينة خصوص وردعله أنهذا الحذوف مقدرفى حكم الملفوظ فلامجاز حكما حنندذ كافي اسأل القرية اذا كان الاهل مقدرا (قوله فاضافة اسم الفاعل) أى اذا كان الظرف متسعافه مار بامجرى المفعول به كانت اضافة اسم الفاءل المه غبر حقيقية فلايتعرف بهاللضاف فلايسوغ وقوعه صفة لله تعالى أجاب بأن اضافة اسم الفاعل اغاتكون غيرحقيقية أذا أريديه الحال والاستقبال ليكون عاملاوفي تقدير الانفصال وأما اذاقصديه الماضي أوالاستمرار فاضافته حقيقية كاضافة الاسم الذى لايدل على زمان أصلا ولاينصب مفعولا بفطعا كولى العبيدوأورد المضاف المهفى مثال الماضي مفرد الكفايته فمه وقيديامس تحقيقا اللضي واشارة الى جوازعمله في الظروف عال كون اضافته حقيقسة وفي مثال المستمر جمالانه انسب بالاستمرار وأظهر في تصوره واعترض علمه بأنهذ كرفي قوله تعمال جاءل اللمل سكا ان جاء الدل على جمل مستمر في الازمنة الختافة ومع ذلك جعله عاملا في المضاف المه ناصم اله حيث حوز عطف والشمس والقمة في قراءة النصب على محل الليل وقسه تصريح بأن اسم الفاعل اذا أربدبه الاستمر اركان عاملا فتكون اضافته غـرحقيقية وهذامناف لماذكره ههنا فووأجيب بأن الزمان المستمر يشتمل على الماضي وعلى الحال والاستقبال فحازأن يعتبرجانب الماضي فلا يكون الاسم عاملا وكانت اضافته حقىقسة واندمت مرحانب الحال والاستقبال فكان الاسم عاملا واضافته غير حقيقية وكل واحدمن الاعتمارين بتعسن بعسب اقتضاء المقسامات وقرائن الاحوال وأجيب أيضابأنه لامنافاة بينان ركه ن المستمر عاملا واضافته حقيقية ووجه بأن المستمرا احتوى على الماضي ومقادات وعي الجهتان مهافجملت الاضافة حقيقية نظرا الى الاولى واسم الفاعل عاملانظر الى الثانية فحل اضائته حقيقية مع

وهدذا هوالمه في في مالك يوم الدين و مجوزان يكون المعنى ملك الامور يوم الدين كقوله ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب الجنة ونادى أصحاب المجنف ونادى أصحاب الاعراف والدليسل عليه قراءة أبي حنيف من ملكونه وربو بيته ومن كونه منع ما بالنعم كلها الله سبحانه من كونه رباما لكالله المن لا يخرج منهم شي من ملكونه وربو بيته ومن كونه منع ما بالنعم كلها الطاهرة والباطمة والجلائل والدقائق ومن كونه ما لكالله من كله في العاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة على اختصاص الجدبه

أنه عامل فلامنا فاة سنكلامه وفعه نظرلان مدار الاضافة في كونها معنوبة ولفظية على كون الصفة عاملة وغبرعاملة كاهوالمشهور وعكن أن بقال الاستمرار في مالك يوم الدين ثبوتي وفي جاعل الليل تعددي بتعاقب أفراده وكان الثاني عاملا واضافته لفظية لورود المضارع بمعناه دون الاول وسينزيدك هنالك تبمانا لهذا المعنى انشاء الله تعالى (قوله وهذا هو العنى في مالك يوم الدين) أى المقصود منه الزمان المستمر لا الحسال أوالاستقالوالحصر بالقناس الهمافلا بنافي تجو بزالماضي وحازأن يجعل بالقياس الى الكل اشارة الى أنه المختار الذى لا يلتفت معه الى غيره ثم كانه تنزل عن ذلك وجوز قصد الماضي في فان قبل اذالم يكن وم الدىن ومافيه مستمرا في جيع الازمنة لم يكن هومالكاله على الاستمرار ووأجيب كمانه مالك للاشياعكها ازلاوابدا ولايتغير بوجودهاوعدمها الاتعلق ملكه بها كاقبل في التكوين ويردعلمه أن الماضي لايعتاج الى أن يؤول و عمل من قدل و نادى وقد يجاب مان معنى الاستقرار هو الشوت من غيران بعتبر معهدوث في أحد الازمنة وذلك بمكن في المستقل كانه قدل هو ثانت المالكية في يوم الدن واذالم يعتبر في مفهومه المدوث لم يكن عاملالانتفاء مشابهة الفعل ويدفعه ان الاستمرار صريح في الدوام وألاولى ان يوم الدين لتعقق وقوعه ورقائه الداجعل كاله متعقق مستمر الاانه لم يصرح بذلك اعتماد اعلى ماذكره من التأويل في الماضي وهوان يجعل المستقبل المتعقق وقوعه عنزلة الماضي الواقرممالغة في تعقق وقوعه فيستعمل فيه اسم الفاعل على انه ماض ادعاء وان كان مستقد الحقيقة ومثله لا يعمل كالماضي حقيقة فأضافته معنوية واستدلءلي ارادة الماض المؤول بقراءة أبي حنيفة رجه الله فانهاء مني المهاضي مؤوّلا وانه قصد بالاستدلال نوع تقو يقله لاختياره على الاستمرار ولايقال كاللكريكون الظرف متسعافيه قاء امقام المفعول به حكم بكون اسم الفاعل عاملافيه ناصباله فكيف يتصوران اضافته اليه حقيقية وهل هذا الاتناقض ولانا نقول كالتناقض لانه اغاحكم بكونه مفعولا به من حيث المعنى لا من حيث الاعراب أى تعلق المالك به تعلق الماوكة حتى لو كانت شرائط العمل حاصلة لعمل فيه ألاترى انك تقول في مالك عبيده أمس انه مضاف الى المفعول وتريدانه كذلك معنى لا انه منصوب محلالان شرط العمل مفقود (قوله و هذه الاوصاف) يعنى المادل لاي التعريف والاختصاص على ان جنس الجد مختص به تعالى وحق له أجراء تلك الصفات العظام لكون حقواضحة على انحصار الحدفيه واستحقاقه اماه فذكرأ ولاما يتعلق بالابتداءمن كونه رباأي مالكا الدرشيا كلهالا يخرج شئ من الاشماعن ملكوته أى سلطفته الشاملة ومن رو بيته الكاملة يتصرف فها عواجب حكمته على وفق مشيئته وبريهاأى برقهائى مدارج الكال على مقتضى عنايته بافاضة الوجود واعدادالاسماب الكاملة وثانياما يتعلق البقاءمن اسباغه علم انعماظاهرة وباطنة حليلة ودقيقة وثالثا مانتعلق بالاعادة من كونه مالكاللا مركله يوم الجزاء كانه قبل الجديلة الذي منه الابتداء واليه الانتهاء وبه المقاءفه والمقيق بالثناء وظهر بذلك انهذه الاوصاف المست أجندة فاصلة بين الحدوما بين بهمن العمادة وقوله هذه الاوصاف مبتداخيره دايسل ولم يؤنثه لانه صارفي عداد الاسمياء وافراده اشارة الحأن المجموع دليل واحد فلا يتوهم شائمة اشتراك أصلافي استحقاق الجدوكر رمن في قوله ومن كونه منعماومن كونه مالكاتنيهاعلى الشروع فيوصف آخروقيل تكريرها اشدهار باستقلال كلوصف يكونه دليلاعلى حدة وقوله بمدالد لالة ظرف لاجريت فوجب أن يكون قوله من كونه رباالخ سانا المستترفى أجريت لالقوله هذه وأنه به حقيق فى قوله الحدالله دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحداً حق منه بالحدوالثناء عليه على هوأهله (ايا) ضمير منفصل للنصوب واللواحق التى تلحقه حن الكاف والماء والياء فى قولك اباك واياه واياى لبيان الخطاب والغيمة والتكلم ولا محل لهامن الاعراب كالامحل للكاف فى أرأ يتك وليست باسماء مضمرة وهو مذهب الاخفش وعليه المحققون وأماما حكاء الخليل عن بعض العرب اذا بانح الرجل الستين فاياه وايا الشواب فشئ شاذ لا يعق ف عليه و تقديم المفعول لقصد الاختصاص

الاوصاف لئلا يقع فصل بن اجزاء الصلة بغيرها إفان قات، اختاراً ولاملكاعلى مالك فالانسسان بقول ههناومن كونه مليكاللام مركله في العاقبة ﴿ قَلْتَ ﴾ النظرههناالي ما آل المني في كونه ماليكاللامور كلها ومالدىن في قوة كونه ملكافيه كاأن كونه مالكاللمالمن في قوة كونه ملكالهـم ولذا قال لا يخرج منهم شيخ من ملكوته وما تقدم من اختياره انما كان تطراالي اللفظ والي محض المفهوم (قوله وانه به حقيق) قسل الضمر الاول الحمد والثاني لله تعالى كادشعر به قوله على اختصاص الجديه أى الجد حقَّم في الله لا بغيره و مفهم ان كون الحد حقيقابه كونه حقيقابالحدد ولذلك قال لم يكن أحد أحق منه على معنى انه أحق من كل أحدد فان قواك المس أحداً فضل من زيد وان دل على نفي الافضل فقط لغة الا أن نفي المساوى مفهوم منه أدضاء وفالإفان قات كالمناسب لكون الجدحقيقا به دون غيره وما يفهم منه ان يقول لم يكن أحدغيره حقيقالا للدلان قوله أحق بدل على ان غيره حقيق في الحلة فوقلت وأشارا ولا الى انحصار الحدفيه سجانه واستعقاقه اماه ثم نمه على أن ذلك ادعائي على سابق من التأويل اعاء الى مذهبه وقبل الضمير الاول لله والثاني للعمد ويوافقه قوله وكانحقيقا بأقصى غاية الخضوع وقوله حقيق بالثناءورديان تقديم الطرف يستلزم قصره تعالى على الحدد وأحد مان تقدعه لمحض الاهتمام عماستعلق به الاستحقاق (قله الماضم رمنف ل) قال الزجاج ومتابعوه ايااسم مظهرمهم مضاف الى المضمرات الواقعة فيعده من الكاف ونعوه اضافة العام الى الخاص فأنه مهم بتعين بالمضاف البه كائن الله عني نفسك استدلوا على ذلك ماضافته الى المظهر في قوله والاالشواب وقال الخليل أنه ضمرمضاف الى مادهده من الاسماء واستشهد على كونه مضافا ماضافته الى المظهر في ماحكاه عن بعض العرب واستضعف مأن الضم مرلا بضاف وذهد بعض الكوف من وابن كيسان من النصرية الى ان الكاف واخو اله هي الضمار التي كانت متصلة والأدعامة في التصريمنف لذبسبها وقال قوم من البكوفة اماك بكاله هو الضمير وزيف مان ليس في الاسمياء الضمرة ولا المظهرة ما يختلف آخره كافا وهاءوباء وذهب الاخفش وجهورالحقق قتن الى ان اماضمير منفصل واللواحق التي تلحقه حروف تدل على أحوال المرجوع المه قال الشيخ اس الحاجب والدلمل على ذلك انها ألفاظ اتصلت عالفظه واحد وبتعين بهاما يرجع اليمه فوجب أن تكون حروفا كاللواحق بانفى أنث أنتما أنتم فانها حروف مبينمة لاحوال المرجوع اليمه فجعلها مقيساعلها في انتفاء الاعراب الحلى ولم بعتديا نقل عن مذهب القراء بان الضمير هوأنت بكاله ولاعماقاله بعضهم من أن اللواحق هي الضمائر التي كانت موضوعة متصلة وان دعامة لهادعت حين أريد انفصالها التستقل لفظا (قرل كالامحل للكاف) الكاف واخواته افى أرأ يتكأراً يتكا أرأ يتكرعوني طلب الاخمار حروف اجماعاتدل على أحوال الخاطب وسعد بما ما أريد التماء فكانت أولى بجملها مقيساعلم افى انتفاء الاعراب محلامن اللواحق بان قال المدنف الاكتمشاهدة الاشياء وروية اطريقاالى الاحاطة بهاعلا وحجة الخبرعنهااستعملوا أرأيت عنى أخسروه فايدل على انهامن رؤية البصر وذكرفي سورة القلمايدل على انهامن رؤية القلب وأماما كان فالاستفهام مستعمل في معنى الاص (قُولِه فاياه واياالشواب) بالغ في التحذير وأدخل اباعلى الشُّواب لانه بوهـم أن كلامنهما يحذرمن الاتنع أيءلمه اندقي نفسمه عن التعرض للشواب ويقهن عن التعرض له وعلهن مشل ذلك وانماقال فشئ شاذ ولم بقل فشاذر بادة استحقارله واستضعاف متالغة في انه لامعول علمة أصلاولا يستدل به على

ابالثنعبدوابالثنستمين

كقوله تعالى قل أفغير الله تأمرونى أعبد قل أغير الله أبغى ربا والمعنى نخصك بالمدادة ونخصك بطلب المعونة وقرئ اياك بتنفيف الياء وأياك بفخ الممزة والتشديد وهياك بقلب الممزة هاء قال طفيل المنوى قهداك وقد من الدي المنوى فهداك والاحر الذي التراحيت ﴿ مو ارده ضاقت علدك مصادره

والعدادة أقصى غاية الخضوع والتذلل ومنه توب ذوعدة آذا كان في غاية الصفاقة وقوة النسج واذلا الله تستعمل الافي الخضوع لله تعلى لا أعظم النع ف كان حقيقا داقصى غاية الخضوع (فان قلت) لم عدل عن لفظ الغيبة الى افظ الخطاب (قلت) في الالتفات في الم البيان قد يكون من الغيبة الى الخطاب ومن الخطاب الى الغيبة الى التيكام كقوله تعالى حتى اذا كنتم في الفلات وحرين بهم وقوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثمر سحانا فسقناه

انه مظهر مضاف الى المضمرات ولا على انه مضمر مضاف الى ما بعده كاهم من مذهبي الزجاج والخليل (قوله كقوله تعالى قال الفهرة في الاثنين المرتبط والثانية على انكار اختصاص غيره باتخاذه ربافلا يفهم منهما انكار اختصاص غيره باتخاذه ربافلا يفهم منهما انكار اختصاص غيره باتخاذه ربافلا يفهم منهما انكار الشركة بل حوازها لان الانكار في حكم الني في ذي الحكم يتوجه الى القيد ويفيد ثبوت أصل الحكم فاذا دخل على الاهم بعبادة الغير مقيدة بالاختصاص دل على ان المذكر قيد الاختصاص دون أصل العبادة والامرب الإواجب بهبان ذلك أغايازم أذا اعتبر التقدم أولا ودخول الهمزة انها لمكون الانكار وارداعلى الاختصاص وأما اذا عكس كان الاختصاص وارداعلى الانكار وأفاد المكارم ان انكار العبادة والامرب الاحتصاص وأما اذا عكس كان الاختصاص وارداعلى الانكار وأفاد المكارم ان انكار العبادة والامرب الامتناع لاعلى امتناع الاستقرار كاصرح به في المقتاح وان قوله وماهم عومني نفيد تأكيد النفي لا نفي وغيرى والضابط ان النفي وما في حكمه اذا كان مع قيد في المكارم يجعل تارة قيد اللنفي فيرد النفي على المقد وغيرى والضابط ان النفي وما في حكمه اذا كان مع قيد في المكارم يجعل تارة قيد اللنفي فيرد النفي على المقد وغيرى والضابط ان النفي وما في حكمه اذا كان مع قيد في المكارم يجعل تارة قيد اللنفي فيرد النفي على المقد وغيرى والضابط ان النفي وما في حكمه اذا كان مع قيد في المائية ويتعين عادته (قوله والمعنى الاعتمارين بقرينة تشهدله (قوله والمعنى المتناع المقدل الغنوى المنائ) قال رجه الله تعالى همكذار وابة المكشاف وفي الجياسة لمضرس بن ربعى في المتالة تعالى همكذار وابية المكشاف وفي الجياسة لمضرس بن ربعى

فاياكوالام الذي ان توسعت ، موارده ضاقت عليك المصادر

وقيل البيت الذي رواه المصنف من قصيدة مطلعها

تجلمن وادى أشيقر حاضره • وألوى بعامي الحمام أعاصره

 وقدالتفت امرؤالقيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات

تطاول ليلك بالاغمد و ونام الخلى ولم ترقد و وبات وبات له ليلة كليلة ذي العار الارمد ، وذلك من نباجاء في وخبرته عن أبي الاسود

وذلك على عادة افتنائهم في المكارم وتصرفهم فيه ولان المكارم اذا نقل من أسماوب الى أسماوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع والقاط اللاصغاء المهمن اجرائه على أساوب واحد وقد تختص مواقعه مفوائد

عامة للالتفات من جهمة المتكام وهي التصرف والافتنان في وجوه الكلام واظهار القدرة علها والقيكن منها ويفائدة أخرىله أدضا من جهة السامعوهي تطرية نشاطه فيسمياع البكلام واستدرار اصغاثه اليه بحسس الابقاظ غرذ كران له بحسب مو آقعه فوائد مخصوصة وبين الفائدة المختصة بهذا الموضع فكأنه قال ليس العدول من طريق الى آخر عستمعد لهومشهور ومعتادوله فوائدعامة وخاصة فكان الجواب منطبقاع المؤال حق الانطباق وأشار بقوله هدايسمي الالتفات الى ما يفهم من الكلام السابق من مطابق العدول الواقر ، من الطرق الثلاثة وصرح من أنواعه الستة الجاصلة من ضرب الثلاثة فى اثنىن بثلاثة أولها ما مندرج فمه المسؤل عنه أعنى الانتقال من الغسة الى الخطاب ولذلك لم يذكراه مثالا وثانها مانشارك الاول في طرف معلى التمادل وثالثها مانشاركه في الطرف الاول وأشار بقوله (وقد التفت امرة القبس) الى نوع رابع هو الانتقال من التكلم الى الخطاب في ليلك واقتصر على هذه الاربعة لانهاأ كثرالانواع وأشهرها وأرادبعه البيانههنا كافى خطبة المفصل العلوم الثلاثة وقال بعض الافاضل على بيعث عن الالتفات في كل واحدمنها المافي علم الماني فباعتمار كونه على خلاف مقتضي الظاهر وامافي البيان فباعتبارانه ابرادامني واحدفي طرق مختلفة الدلالة عليمه جلاء وخفاء وبهدنن الاعتبارين بفيدالكلام حسناذاته اللملاغة وامافي السديع فنحث ان فيهجما بين صورمتقابلة في معنى واحد فكان من الحسنات المعنوية ويؤيده ان صاحب المفتاح أورده تارة في المعاني وأخوى فى السديم وفي عده خد الف مقتضى الظاهر كناية اعاء الى انه من السان أيضا (ق له ثلاث التفاتات في ثلاثة أسات) مجرى مجر من النص على أن في كل ست القفاتا فد كون لملك التفاتا من التكلم الى الخطاب فتعين أن الالتفات عنده مخالفة الظاهر في التعبير عن الشيَّ بالعدول عن احدى الطرق الشيالات الى أخرى منها اما تحقيقا واما تقديرا كااختاره الامام السكاكي ومنهم من اشيرط سيمق التعبير بالطريق العدول عنه وحاول تطميق كلام المصنف عليه فزعم إن الالتفات الاول في باب من الخطاب إلى الغمسة والثاني في ذلك من الغسمة الى الخطاب والثالث في حاء في من الخطاب الى التكام وردمان حرف الخطاب حارعلى أصله من كونه لن يتلقى عنده الكلام لاأنه خاطب به نفسه ولذلك لم دعد السكاكى في الايمات الشلانة أربع التفاتات ورعاقيل انفيا فالتفاتي نظرا الى الغيسة والخطاب السابقين وفساده طاهر هواعلكان قوله تطاول لملك انحل على الالتفات لم يكن تجريداوان عدتجريدا كقوله وهل تطمق وداعا أيما الرجل \* لم يكن التفاقالان منى النير مدعلى مفارة المنتزع للنتزع منه المترتب عليه ماقصدبه من المالغة في الوصف ومدار الالتفات على اتحاد المعنى الحصد لماأر بديه من الراد العدي فى صورة أخرى غيرما يستعقه بعسب ظاهره ويؤيد ذلك مانقله الفاضل المني من ان أباعلى وابنجني وان الانعر حكمو المان للك تعريد وليس التفات فن ادعى ان أحدا قسام التعريد أعنى مخاطم قالانسان نفسه التفات وانه لامنافاة بينهما فقدسها والاغد بفتح المسمزة وضم المراسم الموضع وبكسرهما كذلك على مانق لدرجه الله تمالى ولاينافي ذلك كونه اسم الحريك عليه والخلى الخالى من الهم والطرف أعنى له حال من الماة أخرى اذلامه في المعلقه سات العيار عمني الموار وهو القذى الرطب الذي تلفظه العين عند الوجع وعمني الرمدأ يضا قال رجمه الله تعالى يطلق العائر على مابه الموار فيحتاج حينتذالي تقدير أي ذي الجفن

Div. 5 Timon egain

(قالمحمودرجمهالله وقدالتفت امروالقس ثـ لاث التفاتات في ثلاثة أسات الخ) قال أجدرجه اللهدم أأنه التسدأ بالخطاب ثم التفت الى الغسمة غ الىالتىكام وعلى هذأ فهماالتفاتأن لاغسر واغاأرادال مخشري والله أعلم انه أتى شلائه أسالب خطاب لحاضم وغائب وانفسه فوهم بقوله ثلاث التفاتات أونجمل الاخبرملتفتا التفاتيين عن الثاني وعن الاول فمكون ثلاثاوالامرفيهسهل

وعما اختص به هذا الموضع أنه لماذ كرالحقيق الجدوا جرى عليه تلك الصفات العظام تعلق العلم عليم الشأن حقيق بالشأن حقيق بالشأن حقيق بالمن هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة لا نعبد غيرك ولا نسستعينه ليكون الخطاب أدل على أن العبادة له المن هذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة العبادة القبر الناب (فان قلت) لم قرنت الاستعانة بالعبادة (قلت) ليجمع بين ما يتقرب به العباد الى رجم و بين ما يطلبونه و يحتاجون اليه من جهته

المائر والارمده فةذى والنبأه وخبرقتل أبي الاسودلان القصمدة مم ثيته وقوله ولان الكلام ظرف مستقرعطف على مشله أعنى على عادة أى وذلك كائن على عادة وكائن لان الكلام (قوله وعااختص به) اشارة الى ان الفائدة المختصة به لا تخصر فيماذ كره بل هناك فوائد جمة وفي المفتاح أن فائدة الالتفات التنسه على ان القراءة اغاتكون معتدا بهااذا كانت صادرة عن قلب عاضر وتأمل وافر عست عدد القارئ من نفسيه في أول قراءته محر كانحو الاقبال على منعه مه الذي أحرى جيده على لسانه ثير زداد قوة ذلك الحرك بحسب احراء تلك الصفات العظام حتى اذا آل الام الى فاعتما أوحب اقباله علم وخطابه اياه يحصر العمادة والاستعانة فيه فتنطبق قراءته على المنزل ومن فوائده الابذان بأن الجدوالثناء بنبغي أن كون على وجه بوجب ترقى المامد من حضيض بعد الحاب والمغاسة الى ذر و قوب المشاهدة والخاطية ومنهاالاشارة الى ان الممادة المستطابة والاستعانة المستعابة اغاتكون في مقام الاحسان الذي هوأن تمدريك كانك تراه وتخاطبه (قرله لماذكرالحقيق بالجد) حاصله انه لوقيل الماه تعبد والماه نستمين كالقتضم مساق المكلام بظاهره لمركن فسه دلالة على ان العمادة له والاستعابة به لاحسل انصافه مثلاث الصفات المجراة عليه وغمزه ماعن غبره لان ذلك الضمر راجع الى ذاته عقتضى وصفه والسي فيهم الحطف اصفاته وان كان متصفام افال كم متعلق بالذات فلا يفهم منه سيم عرفا واذاقي ل اياك بدل اياه فقد نزل الغائب بواسطة أوصافه المذكورة الموحدة لتميزه وانكشافه حتى صاركانه بتبدل حفاء غيبته بحلاء حضوره منزلة الخاطب في التمديز والظهور ثم أطلق عليه ماهوموضوع المخاطب ففي اطلاقه علم مملاحظة لاوصافه التي جعلته كالمخاطب فصار الحكم مرتداعلي الوصف المناسب عنزلة أن يقال أيم الموصوف المتمسر نعمدك ونستعمنك فبتماد رمنه في المتعارف إن العسادة والاستعانة لتميزه بتلك المصفات وتطهراماك ههنااسم الاشارة في قوله أوائك على هدى من ربهم وسيأتي تقرير انشاء الله تعالى ومعنى قوله ( فوطب ) أر يدخطابه فقيل أوتقول هومجمل عقب بتفصيله وتقديم (الله ) في قوله (مامن هذ. صفاته نخص) اوافقة المنزل وغض تصريح بفائدة التقديم فيمه وقوله (لانعب غيرا ولانستعينه) مَا كيدله ولوجم ل تقديم الله في هذه العسارة للتخصيص أفادا نا نخصك ولا نخص غيرك وهو فاسدمي وحهان الاول ان هذه ليس معنى اياك نعمد الثانى انه لا يوافقه قوله لا نعمد غمرك فان قلت (قوله ليكون الخطاب أدل) تصريح مان الغيمة له على ذلك وما قسد رغوه من وحسه الدلالة مذافي دلالتها وقلت كو ضمير الغائب لجريانه على أصدله ورجوعه على الذات ليس فسهما يقتضي فهم المهات الكن لنقدم ذكرهارعا يفهم معلايه وهذا القدركاف لاشعاره بالعلية في الحدلة ولما كان صفاله تعالى عن ذاته أومستندة الماوحدهاوكانت أفعاله متفرعة عن صفائه الذائدة كان استعقاقه المهادة لصفاته وأفعاله واجعالى الأستحقاق الذاتي (قوله لم قرنت الاستعانة بالعبادة) أرادلاي مناسبة وتعلق جمريته مافأحاب مان العمادة أمر بتقرب به العماد الى وجهم والاستعانة طلب ما يحتاجون السهمن جهتهأى من جهمة الربوهواعانته الاهم في حواتعهم ومهماتهم ولا يخفي ان تقربه-م اليه وطلهم منه المعونة في مهماته ممتناسسان غاية التناسب فقرن أحدهما بالاسخو فالوجه في تفر دع السؤال حسننذان المبادولما كانت تقريهم الى مولاهم بأفعالهم والاستعانة طلبالف على المولى كان تقديمها على العبادة أولى

(فان قلت) فلم قدمت العمادة على الاستعانة (قلت) لان تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإحابة اليها (فان قلت) لم أطلقت الاستعانة (قلت) ليتناول كل مستعان فيه والاحسن أن تراد الاستعانة به و بتوفيقه على أداء العمادة و يكون قوله اهدنا بيانا للطاوب من المعونة كاته قمل كيف أعينك فقالوا اهدنا الصراط المستقيم واغاكان أحسن لتلاؤم الكلام وأخذ بمضه يجهز قبعض

فلقدمت علماوالجوابان الاستعانة طلب الحاجة والعمادة وسيلة المافقدم الوسميلة على مجرى العادة ليستعقوا الأحابة وقيل الضميرفي قوله من جهد مراجع الى ما يتقرب به على معنى ان الاعانة تطلب و يحتاج المامن جهة العمادة ولاحل تحصيلها فيطهر على هذا التقدير تفريع السؤال لان طلب ما يحتاج المه في حصول العبادة بنبغي ان يقدم علم او بط الانه من وجوه الاول ان قوله ليتناول كل مستعان فيه سافيه الثانى انه يععل هد ذاالوجه راجعاالى الاحسان الذى سيذكره وقد جعله المصنف مقابلاله الثالث ان الجواب لا يطابقه فان العمادة حينتذ مقصودة بذاتها والاعانة وسميلة الهاعلى عكس ماذكره في الجواب فينمغي حينت ذان يحاب مان الاعانة مط اوية لتكميل العدادة ماز دمادها أو بثماتها مدل على ذلك حعل اهدناساناله اوطلب مابزداديه الشئ أويستمر متأخر عنه ولوجعات الاعانة مطاوية لقصيل العمادة ابتداء وأحبب على هدذا التقدير بان تقديم القصود على طلب وسدلة تحصد بلد للاهتمام لكان له وجه وجمه واختار الفاضل اليمني ان الضمر الربكاه والحق لكنه وجه التفريه مان الاستمانة لما كانت شاملة لكلمستعان فممدخات فمه الاستعانة على العمادات دخولا أولما فكأنت الاعانة أمرامطاويا محتاجا المده في أداء العبادات كافي سائر المهمات فالاولى ان مقدم طلم اعلى العبادة وفيد فنظر لان الحيكم بتناول الاستعانة كلمستعان متأخرعن هذاالسؤال فكمف ستني تفريعه علمه وأيضااذا كانت الاعانة على تعصيل العبادة أوتكميلها داخه في المطاوب لم تكن العبادة وسيلة المهم مطاقا بلهي مقصودة بالقياس الى بعضه وهو الاعانة على العبادة تحصيلا أو تكميلا ووسيلة الديعضه وهو الاعانة فماعداها وذلك خملاف الفهوم من قوله لان تقديم الوسملة الخ فولا يقال كالعمادة متعددة أنواعا وأشخاصا فحاران كون بعضها وسيلة الى الاعانة على بعض فإلا نانقول كالختصاص اقوله نعمد ونستعان معض العبادات دون بعض بل علمطلقان بنستهماالى الكل على السوية والذي اوحمن كالرمه انه أرادبالمهمات في قوله وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات مالايتناوله غاية الخضوع أي العبادة فانه المتبادرمن العيارة والمناسب للعرف العمام وحينئذ يسمقع تفريع السؤال كاوجهنا أولاو يظهر محة الجواب مطلقا و براد باطلاق الاستعانة تناوله الكل مستعان فيه من تلك المهمات (قوله لم أطبقت) أى لم ترك تقييدها عاتقين مهمن المفعول واسطة حرف الجرأ حاب مان حد ف المفعول لا فادة العموم بناءعلى ان الحمل على بعض دون بعض ترجيح والأمرج وهكذ معمى قوله وأطلق الانعام ليشمل كل الانعمام فالعموم مسمة فادمن الاطلاقع ونةالمقام فن شنع علمه مانه لم يفرق بن المطاق والعام فقد تخلف عناول عن ادراك المرام (قوله كل مستعان فيه) أي يستعان عليه بقال أعانه على كذا وأعانه في كدا ومحصولهما واحد (قول والاحسن الخ)عطف بحسب المهنى على جميع ماسبق من كلامه الدال على أن الاستعانة متعلقة بالهمات وعامة فهاكانه قالهي مطلقة في المهمات غيرمقد مقالمادة والاحسن انهامقدة بهاواغا أطلقت وحدف مفعوله الفظالج ردالاختصارهع وجودالقرينة الدالة على تقيدها بالعبادة وهواقترانها بهاوظهوراحتياجهاالى الاعانة علما (بهو بتوفيقه)من باب أعجبني زيدوكرمه (قوله لتلاؤم الكلام) أى لتناسب الحل الواقعة فيه وانتظام بعض هم بعض حيث دل الله نسبته من على طلب الاعانة على العبادة فصاراهد ناساناللاعانة المطاوبة فانتظمت الجل الثهارات انتظاماتا مالمز يدارتماط بينها ورعايقال إياك نعبددبيان العمدأ واستئناف نشأمن اجراءالاوصاف على المحود فيكانت الجمد لالاربع التي في الفاقعة

(قال محود رجمهالله فانقلت لم قسدمت المادةعلى الاستعانة الخ)قال أجدرجهالله معتقدأهل السنةان العبد لانستوحب على ربه ح اء تعالى الله عن ذلك والثواب عندنا من الاعانة في الدنيا عملى العسادة ومن صنوف النعم في الاحرةلس وأحب على الله تعالى بل فضل منهواحسان فيالحدث انه علمه المصلاة والسلام فاللادخل أحدمنك الجنة بعمله قمل ولاأ أنت ارسول الله قال ولاأنا الاأن يتغمدني اللهرجته مضافا الىدلدل المقل المحسل ان يعب على الله تعالى شئ إلكن كاقام الدلمل عقملا وشرعا على اله تعالى لا يجب علمه شئ فقدقام عقلا وشرعا على انخسره تعالى صدق ووعده حق أي محب عقد لا أنيقع فاماأن بكون الزمخشرى تسسامحفي اطلاق الاستيدان وأرادوجوب صدق الخدر واماأن يكون أخرحه على دواعد الدعمة في اعتقاد وجوب الخسيرعلى الله تعالى وان لم يكن وعد

وقرأان حييش نست عن بكسرالنون «هدى أصله أن يتعدى اللام أو بالى كقوله تعالى ان هذا القرآن بهدى التى هيئة ومراح مستقم فعومل معاملة اختار في قوله تعالى واختار موسى عدى التى هيئة الهدى عنى الالطاف كقوله تعالى والذن اهتدوازادهم هدى والذن حا هدوافيذا لنه دينهم سبلنا وعن على وأبى رضى الله عنهما اهد با التمناو صيغة الامر والدعاء واحدة لان كل واحد منهما طلب واغل يتفاوتان في الرتبة وقرأ عبد الله أرشد نا (السراط) الجادة من سرط الشيئ السابلة اذا سلكوه كاسمى لقه الانه يلتقمهم والصراط من قلب السين صادا

متلاصقة متلاحقة والاخد ذاالجزة وهي مقعد الازار وموضع التكة من السزاو بل عمارة عن شدة الاتصال واذاجعات الاستعانة عامة لم يكن اهدنا بيانا للعونة المطاوبة ولا المعونة مخصوصة بالعبادة فلم يكن الاتصال بن الحل سلك المالة (قوله هدى أصله ان سعدى)فيه اشعار بان لا فرق بن المتعدى ينفسه والمتعدى بالجرف لكنه فرقبان هداه لكذا والى كذااغ إيقال اذالم يكن في ذلك فيصل بالمداية اليه وهدام كذالن يكون فيه فيزدادو يثنت ولمن لابكون فيصل وقديقال لانزاع في الاستعمالات الثلاثة ومنهم من فرقيان ماتعدى ينفسه معناه الاتصال الى المطاوب ولا مكون الافعل الله فلا يسند الااليه كقوله تعالى لنهد يتهمسلنا وماته ــ دى الحروف معناه الدلالة الى ما يوصل الى الطاوب فيسند تارة الى القرآن كقوله يهدى التي هي أقوم وتارة الى الذي صلى الله عليه وآله وانك الهدى الى صراط مستقيم (قوله ومعنى طلب الهداية) أي طلعم المداية ففاعل المصدر محذوف وقوله وهم مهتدون حال منه وتقرير الاشكال ان من خص الجديالله تعالى وأجرى عليه تلك الصفات المشتملة على أحوال المداو العادوما بينه ماوحصر العبادة والاستعانة فيهكان مهتديا فكيف يطلب الهداية وماهو الاطلب لقصم بل الحاصل والجواب ان الحاصل أصل الاهتداء والمطلوب زيادته أوالشات عليه وفان قلت كالمؤمنون وان كانوامهتدين في اعتقادهم وعبادتهم الاأن عمادتهم ليست مقصودة بذاتها بلهى وسميلة الى مطالهم الحقيقية التي هي السمادات الابدية ولمالم تكن كافية في حصول تلك المطالب بلا بدمعها من الاستعانة بهداية الله الهاقالو ااهد ناالصراط المستقيم طلباللهداية الما فلاحاجة الىشيءن التأويان وقلت الماحل المستف الصراط المستقم على ملة الاسلام احتاج الى أحدها على ان طلب الهداية الى تلك المطالب واجع الى طلب زيادة الهدى فأن حسل الهدىءلى التثبت كان مجاز اولوحل على زيادته فان جعل مفهوم الزيادة داخلافي المعني المستعمل فيهكان مجازا أيضاوان جعمل خارجاعنه مدلولاعلممه بالقرائن كان حقيقة لان الهداية الزائدة هداية وماذكره فى قوله باأيها الناس اعبدوار بكرمن ان الازدياد من العبادة عمادة فلا بلزم الجع بين الحقيقة والجازفيني على هذاالوجه الاخدر (قولد عنم الالطاف) وهي المالح التي عندها يطيع المكلف أوتكون أقرب الى الطاعة ولاتفضى الى الالجاء والقسر ردعلى من قال هدارة الله لعباده ايجاده الاهتداء فهم وأريدههذا ایجادز بادته أوالشبات علیه (قوله زادهم هدی) استشهاد معنوی حیث صرح فیه بزیادة الحدی بعد اثبات الاهتداء (قولدانهدينهم سبلنا) نظيرلاهدنا فانهلا أثمت لهم المجاهدة بمديقة الماضي وجعل ضمير الذات ظرفالهام مالغة في اخلاصهم دل على ثبوت الهداية فحمل على الزيادة وكاأيد الوجه الاول بنظائر الاكمة أشار الى تأسدالثاني النقل عن الصحابة (قوله لان كل واحدمنه ماطلب وانحا يتفاو تان في الرتبة) اشارة الى ان تلك الصيغة موضوعة لطلب الفعل مطلقال كنهمن الاعلى أمر ومن الادنى دعاء ومن الساوى التماس والافظ في الاحوال كلهامسة عمل في معناه الحقيقي واعتبراً بوالحسين في الاص الاستعلاء وفي الدعاء التضرع وفي الالتماس عدمهماوهو أولى (قوله وقرأ عبدالله) هواذا أطلق أريد به ابن مسعود كان الحسن اذا أطلق أريدبه الحسين المصرى (قوله لانه دسترط السابلة) أي يتلعهم والسابلة أبناء السعيل الختلفة فى الطرقات قال الراغب مى بالصراط بناء على توهم انه يتلع سألكه أو يتلعه سالكه يقل أكلته المفازة

اهدناالصراط المستقيم

لاجل الطاء كقوله مصيطر في مسيطر وقد نشم الصادصوت الزاى وقرى بهن جيما وفعداهن اخلاص الصاد وهي لغة قريش وهي الثابت في الامام و يجيع سرطانعو كتاب وكتب ويذكر ويؤثث كالطريق والسبيل والمرادبه طريق الحق وهومة الاسسلام (صراط الذين أنعمت عليهم) بدل من الصراط المستقيم وهو في حكم مكر برالمامل كانه قيل اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم كاقال المدن استضعفو المن آمن منهم (فان قلت) مافائدة البدل وهلاقيل اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم (قلت) فائدته المتوكيد لما في المستقيم بيانه وتفسيره صراط السلين فائدته المتوكيد لما المنافق الم

صراطالذين أنعسمت

اذاأضمرته أوأهلكته وأكل المفازة اذاقطعها ولذلك يسمى باللقم لانه بلتقمهم أو يلتقمونه (قوله لاجل الطاء) فانها مجهورة مستعلمة والسامهم وسة مخفف قواجماعهما لا يخاوعن ثقل فالدلت صادا لانهاتناسب الطاء في الاستعلاء والسين في الممس وقد تشم الصادصوت الزاي لتمكتسي بتلك نوع جهر فعزيدقر بهامن الطاء (قله كافاللذن استضعفوا) استدليتكر برالعامل أعنى اللام ههنالفظاعلى ان المدل في حكم التكرير واعترض علمه معوازأن مكون معوع الجار والجرور بدلاعن جميع الجار والجرور فلاتكر وللعامل حسننذلانه الفعل حينشة وأجسان ابدال المفردمن المفردأ كترف كأن أولى وردبان الجل علمهمسمتلزم تبكر برالعامل لفظاوهو أقل قليل بلجمع صوره متنازعة فيه ونحن نقول لمااعتبر فى البدل أن يكون مقصود الالنسمة وقدعم ان حروف الجراد وات لافضاء معانى الافعال الى مابعدها تمين ان اللام ليست خرامن المنسوب المه فلات كون خرامن المدل (قوله ما فائدة المدل وهلاقيل) هذاسوال واحدأى مافائدة جعسل صراط الذين أنممت علم مدلا وتابعاوهلاذ كراستقلالا واصالة مع انه المقصود حقيقة والجواب انله فائدتين احداها التأكيدبذ كوالصراط مرتين وتكو برالعامل وبالذكر برعتاز عن التأ كيدوعطف السانعلى الختار وبكونه مقصودا بالنسمة عتاز عنهم امطلقا والثانية الايضاح بتفس مرالهم قوله (والاشمار) بالرفع عطف على النأ كندوقدر وي مجر ورا بخط الصنف فالفائدة على هذاهي التأكيد من الوجوه الثلاثة فانذكر الشي مهما وتفسيره بفيد تقريره وتأكيده (قول ليكون ذلك شهادة) متعلق بالتأكيد والاشعار معاأى أكدبوجوه وأشعر بكذاليكون المكارم المشتمل علمها شهادة لصراط السلم بالاستقامة على وجه أبلغ وآكدمن ان يوصف صراطهم بالاستقامة اما أولا فيتثنيةذ كره ليمكن المشهودله فىذهن السامع وأشار المه فالمثال بقوله لانك تنيت ذكره وذاكلان المرادبأ كرم الناس وأفضلهم هوالذات كاأر يدت بفلان واماالا كرم والافضل التابعان لف لان فأريد بهمامفهومهمالا الذات وأماثانياف التفصيل بعدالاجال فانه أوقع في البيان وأقوى في الشهادة وأشار اليه بقوله (مجالاً ولاومفصلا ثانيا) وتقدير الكلام تنيت ذكره فذكرته أولامجلاو ثانيام فصلا واما ثالثا فلتكر برالعامل تقديراوله مع افادة تأكيد النسبة فائدة أخرى تقوى أركان الشهادة المذكورة وقدفصلها بقوله وأوقعت فلاناالي آخرال كالرميعني وأوقعتمه تفسم براوا يضاطامع قصدتكر برالعامل كاحرفان حمله على اوكونه مشخصام منالماذكر اغما مرتب على تقدير المامل المؤذن ماستئناف القصد كانه قيل هل أداك على زيد فينسني أن يكون على في الكرم والفضل في ذلك (غيرمدافع ولامنازع) ليكون أوفي سأدية ماهوالقصودأعني كونهأ كرموأفضل فيستعق ان دستأنف القصد المهوقد يتوهم من ظاهر عمارته ان

والذين أنعمت عليهم هم المؤمنون وأطلق الانعام الشمل كل انعام لان من أنغ الله عليه به به همة الاسلام لم تمق نعه من التعليم وعن ابن عباس هم أصحاب موسى قبل أن يغير وا وقيل هم الانبياء وقر أابن مسعود صراط من أنعمت عليهم (غير المغضوب عليم) بدل من الذين أنعمت عليهم على معنى أن المنهم عليهم هم الذين سلوامن غضب الله والضلل أوصفة على معنى انهم جعوابين النعمة المطلقة وهي انعمة الايسان وبين السلامة من غضب الله والضلل (فان قات) كيف صح أن يقع غير صفة للعرفة وهو لا يتعرف وان أضيف الى المعارف (قات) الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله المعارف (قات) الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله المعارف (قات) الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله المعارف (قات) الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله المعارف (قات) الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله المعارف (قات) الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله المعارف (قات) الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله المعارف (قات) الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله المعارف (قات) الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله المعارف (قات) الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله المعارف (قات) الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله المعارف (قات) الذين أنعمت عليه المعارف (قات) الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله المعارف (قات) الذين أنعمت عليهم لا توقيت فيه كقوله المعارف (قات) الذين أنعمت عليه المعارف (قات) الذين أنعمت عليه المعارف (قات المعارف والنائم المعارف المعارف والنائم المعارف (قات المعارف والنائم المعارف والمعارف والنائم المعارف والمعارف والمعارف والنائم المعارف والنائم المعارف والمعارف وا

غمير المغضوب عليهم ولاالضالين

> قوله لمكون متعلقا بالاشمعار وحده ووجوه الابلغية راجعاالي كونه ساناو تفسمرا فيلزم ان يشاركه فيه عطف السان مع ان اقتضاءه تعين فلان وتشخيصه بلامدافه لايخلوعن منازعة وقوله غيرمدافع نصب على الحال امامن الضمير المجرور في الظـرف وامامن المرفوع المستكن في المعين (قوله وأطلق الانعام) أي لم يقد ذه عفعوله الذي يتعدى اليه بالباء ليست غرق بعونة المقام كل انعام ينعمه ولما كان هذا الشمول ادعائياقال (لانمن أنعم الله عليه الخ) فان نعمة الاسلام لاشتمالها على سعادة النشأتين فهي النعمة كل النعمة فن فازج افقد أنع الله عليه بالنعم (قوله على معنى ان المنعم عليهم) أى اذا جعدل غير المغضوب علمهم بدلاأر يدبالثاني أيضا الذات مع قصدتكر برالعامل وتفسد برالمهم فيوجد فيسه تلك المالغات فالسدل في الاسمة أوقع من الصفة قال رجمه الله قوله هم الذين سلو انظير قوله فهو المشخص المين (قوله على معنى انهـمجعوا) لان النعمة الطلقة أثبتت لهم بطريق الصلة والسلامة بطريق الصفة ويفهم من ذلك انهم جعوابينهما وقوله وهي نعمة الاعان مع قوله سابقا بنعمة الاسسلام يدل على ان الاعان متحد بالاسلام ومشتمل على الاعمال كاهومذهب الآء تزال وحينئذ كان الوصف بالسلامة عن الغضب والضلال بعدائمات الاعان تأكيد الاتقييدا اللهم الااذاجل الاعان على مجرد التصديق اماوحده أومع الاقرار كاذهب اليه غيره (قوله لا توقيت فيه) أى لا تعيين بقال وقت اذاحد دوعين فان تعيين الموادث بالاوقات أى لم يرد بالذي أنعمت علم مقوم باعيام مفان الموصول في حكم المعرف باللام فاذا أريد به الجنس من حيث وجوده في ضمن بعض افراده لا بعينمه كان في المدي كالنكرة وهو السمى العهود الذهنى فتبارة ينظرالى معناه فيعامل معاملة النكرة كالوصف بالنكرة وبالجلة وأخرى الى لفظه فموصف المعرفة ويجمل مبتداوذاحال فوفان قات كه ذكرأولا انهم المؤمنون مطلقا ثمنقل أنهم أصحاب موسى صلى الله عليه وسير قبل تحريف التورية وتغييرا حكامهاأ والانساء فهوعلى الا تحرين عهد خارجي تقدىرى فيكون معينا وعلى الاول مستغرق للكل وهو أيضاأ ص معين لا تعدد فيه أصلافايس هناك معنى لا توقيت فيه وقات ك يحقل أن يريدالمؤمنين طائفة منهم لاباعيانهم فاذاحل على الاستغراق كاهو الظاهر من السياف تعين اغافى الجواب وجهرابع وهوالعهد الذهني كايدل تشبه مبقول الشاعر وقيل الكل لكثرته لايحيط العط بعصره فاشمه المنكرفعومل معاملته وهذامع انه أحداث قول بلاثنت في الاستعمال دفعه ذلك النَّشيمه دفعاظاهرا (قُولِه على اللَّهُم) لم يرد السكلُّ اذلاهم ورعليه ولا فردمه ين اذلادلالة عليه ولقصوره عن افادة ماهوالمقصود من وصفه بكال الحلم وقوة الاناة ولاالحقيقة من حيث هى اذلا بناسمها المرور بلهى باعتبار وجودهافى ضمن فردلا بعينه أى على الم والجلة صفة لاحال منه فاناله في اليس على تقييد المرور بحال النسب بل على ان له مرور المستمر افي أوقات متماقبة على لئيم من اللمام اتخذسيمه دأبا ومع ذلك دموض عنه صفحافانه أدل على اغضائه عن السفها واعراضه عن الجساهان وغمامه فضيت عُت قات لايعنيني \* أى فأمضى ثم أقول على قصد الاستمر اركافى قوله ولقد أمر واغاعدل الى صيغة الماضي تحقيقالا تصافه بالح والاغضاء وغت حرف عطف لحقة الناء قيل وذلك مخصوص بعطف الحل

(قال محمود رجدهالله وأطلق الانعام ليشمل كل المام) قال أحد رجه الله ان اطلاق الانعام بقيدالشمول عهد اناطلاق الاستمانة متناول كل مستمان فيه وليس عسلم فان الفعل لاعوم المدره والتعقيقان الاطلاق اغما يقتضي ابه اماوشيوعا والنفس الىالم-مأشوق منها الىالقيدلتعلق الامل معالابهامليكل نعمة تخطر بالدال

(قال محودرجهالله ومعنى الغضب من الله تعالى ارادة الانتقام الخ)قال أجدرجه الله أدرج فهذاما يقتضى عندده وحوب وعبد المصاة وليس مذهب أهل السنة بل الامر عندهم في المؤمن الساصي =وكول الى المشيئة فتهممن أراد الله تعالى عقو سه والانتقام منهفيقع ذلك لامحالة ومنهم منأرادالمفو عنسه واثابته فضالامنه تعالى على أن المفضوب علمهم والضالين واقمان على الكفار ووعدهم واقع لامحالة ومراد والله الموفق # أقول قول الرخشرى رجه الله الغضب من الله تعالى ارادة الانتقام من العصاة الخ لايدل على مأفسره فان وجوب وعيسد العصاة لانعل منه والغضب من الله عندأهل السنة والمتزلة عبارة عماذكره الزمخشرى رجهالله الاأنءندأهل السنة انالله تعالى انشاء عذب صاحب الكسرة وانشاءغفرله وعدد المتزلة وجوبعذابه فمندالمتزلة ظاهران الغضب عسارة عن ارادة الانتقام وعند

ولان المغضوب عليم والضالين خلاف المنع على ماليس في غيراذن الابهام الذي يأبى عليه ان يتعرف وقري النصب على الحمال وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر من الخطاب ورويت عن أن كثير وذو الحال الضعير في عليه موالعامل أنعمت وقيل المغضوب عليهم هم اليود لقوله عز وحل من لعند الله وغضب عليه والمناون هم النصارى لقوله تعالى قد ضاوا من قبل (فان قلت) ما معنى غضب الله (قلت) هو ادادة الانتقام من العصاة وانزال العقوبة بهم وأن يفعل بهم ما يفعله الملك اذا غضب على من تعت يده نعوذ بالله من غضمه ونسأله رضاه ورجمة

ومعنى ثم التراخي في الرتبة أي فضيت لم اشتغل بحكافأته وترقيت الي مرتبة أعلى وقلت لا يعنيني بالسب فكانه نسى نفسه تلك الحالة وتصورها بصورة أخرى تكرما وذلك عاية التؤدة والوقار والتماعد عن لحوف العار (قوله ولان المفضوب علمم) عطف بعسب المنى على مانقدم أى صع ذلك لان الذين أنعمت علم م لاتوقيت فكمولان المغضوب علمهم أحاب أولامان الموصوف ذكرة معنى وثانيامان الصدغة معرفة فعلى الاول يحسأن يحمل المفضوب علمم والضالين على المود والنصارى كاسينقله ليبقى غسرعلى إمامه نسكرة متر موصوفه فنظهر التشييه باللئم وعلى الثناني يجب أن يحمل على مطلق المغضوب علم موالضنالين لمكون المضاف مشتهراع غابرة المضاف اليه فيترف غيرو يكون الموصوف حينشذ محمولاعلى الوجوه الثلاثة المذكورة أولافيتوافقان تعريفالفظا ومعنى وجازأ يضاان يرادبالموصوف مالا توقيت فيمه على مامر ويوصف بالمرفة نظرا الىلفظ مهو بعض المتضلعين بكشفه عن أسرار الكتاب طرا واحاطته عافيه خبراتعير فى تحقيق هذاالقام فتشبث بأذبال الجدال قائلاان حاصل الجواب انالانسلم ان الموصوف معرفة ولوسية فلانسة ان الصفة نبكرة في قيل من ان الضاف اذا كان يما اشتهر بجفائرة المضاف اليه كان معرفة قطمافلا يكون كقوله على اللئم يسنى خارج عن قانون التوجيسه فينع له يتجه ان الموصول ههنالم يردبه العضمهم ليصح وصفه بالنكرة كاللئم بلأر يدبه العموم وأنت خمير بأن افساده لكادم المصنف عاسله أكثرمن اصلاحه الماءعادفعه وقدحققناه عالاغبار علمه هذا وأمااذا قرئ غير بالنصب على الحال فلابد أأن مكون نكرة كاأشرنا المهوجعله عني مغابرا لتكون اضافته لفظمة كاشهدله ادخال الملام علمه في عمارة كشرمن العلماء يمالا يرتضه الادباء ولم تردشها دة في كلام يستشهديه (قوله وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله) أي عادته قبل العرضة الاخيرة والاذ يكل القرا آت قراءته وقيل كل واحدة عن السبع المتواترة تنسب الى واحدمن الاعمة لاشتهاره بها وتفرده فهاباحكام خاصة في الاداء وأساغيرها فاذاظهر فهاأم الرواية ولميشتهر بهاأحد تنسب الحالني صلى الله عليه وآله ولايلزم من ذلك اعتباده بهاوهذا اولى (قُولِه وذواالحال الضمير في علم موالعامل) في الحال هو (أنعمت) ﴿ لا يقال ، فقد اختلف العامل في الحال وذى الحاللان العامل في الأول هو الفعل وفي الثاني هو الجار ولانانقول ، العامل فهما هو الفعل لان حرف الجرأداة توصل معنى الفعل الي مجروره والمجرورههنا وحده منصوب المحل بالفعل وبهذا الاعتبار وقعذاحال وهكذانقول المرفوع المحل في علهم الثانية هو المجر ورلا مجوع الجار والمجر ورايرد الاشكال بان لمجموع اليس باسم والاستناداليه من خواصه والقول بأن الجار والمجرور في محل النصب أوالرفع مساهلة فالعبارة اتكالاعلى ماتقررمن القواعد وفان قلت محل المستقرمتعلق بجموعه الواقع موقع عامله فان الواقع خبراهو مجموع في الدار لا الدار وحدها فقلت لانزاع في ذلك لوقوع مجموعه موقع عامله الذى هو حاصل اغاالكلام في النصب أوفي الرفع الذي أوجبه معنى الفعل الذي أوصله حرف الجرالي ما بعده كالنصب الدرم من تعلق الحصول بالدار بواسطة الجاروالرفع الذى اقتضاه تعلق المفوب واسطة على فانه مالله عرور وحده (قول هوارادة الانتقام) المامتنع وصفه تعالى بحقيقة الغضب كافي الرحة الانهامن الاعراض النفسانية المستعيلة عليه سجانه وجب صرف الكلام عن ظاهره وذلك من وجوه

(فان قلت) أى فرق بين عليهم الاولى وعليهم الثانية (قلت) الاولى محلها النصب على المفعولية والثانية على المائية الفاعلية في الفي النبي كائه على الفاعلية (فان قلت) لم دخلت لافى ولا الصالين (قلت) لما في غير من معنى النبي كائه قيل لا المغضوب عليهم ولا الضالين وتقول أنازيدا غير ضارب مع امتناع قولك انازيدا لا صارب وعن عمر وعلى رضى الله عنه ما أنهما قرآوغير الضالين وقرأ أيوب السختياني ولا الضالين المدور كافر وبن عبد دولا جأن

أهل السنة ان غفراة فلاغضب وان لم يغفو له فغضبه عبارة عما ذكره

الاول ان يجعل الرحة مجازاءن ارادة الانعام والغضب عن ارادة الانتقام من باب اطلاق السيب على مسيبه القريب الثانى ان يجعلا محازين عن الانعام والانتقام اطلاقالا سم السنب على المسيب المعيد فانهما مسينانعن الارادة المسية عنهما الشالثان يحمل المكاذم على الاستعارة التمثيلية والمسنف اختار ف الرحمة الوجمة الثاني حيث قال هومجاز عن انعامه وبن العلاقة السميمة بقوله لان اللك اذاعطف على رعبتيه ورقالهم اصابهم عمر وفه وانعامه وأشار في الفضب الى التمثيل وهوان بشيمه حال الله تعالى = م العصاة في عصم مانهم الماه وارادته الانتقام منهم وانزال العقوبة بهم بحال الملك اذاغض على من عصاه وأرادا أن ينتقم منهم والرال المقوية بهم ويشهد لقصد التمثيل انه أشار الى علاقة الشابهة حيث قال وان يفعل بهم ما يفعله الملك أي مثل ما يفعله أبالك اذاغضب على من تحت يده واعتبر التركيب فقال هو ارادة الانتقام والزال العقوبة برفع اللام كافي النسخ المعول علها فيكون قوله وان يفعل مرفوع المحل أيضاود ملمن جربان التمشدل ههذاج باله في الرحمة كالعملمين جعلها مجازاعن الانعام جواز كون الغضب مجازاعن الانتقام ومن زعم ان اللام مجرورة وان المصنف جعل الغضب مجازاءن الارادة دون الانتقام مع جعمله الرجة مجازاعن الانعام دون ارادته اشارة الى سبق رجته على غضب مكام تقريره فقد خالف تلك النسخ ولزمه الانكون لقوله وانزال العقوبة بمسم فائدة اذليس فى الانتقام اشتباه ليعطف عليه مايفسره وان الكون التعرض للتشييه مستدركان الواجب حينئذأن يقول ان الملك اذاغض على من تحت بده أرادأن منتقم منهم على ان تلك النكتة تخييلية لا تعقيقية فان ارادة الله تعالى اذا تعلقت بافعاله افضت الهااتفاقا والظاهم ران المصنف لم يلتفت في شئ منهما الى المجازعن الارادة لان الوصف بالانعام والانتقام أقوى في الترغيب والترهيب من الوصف الادته ماقال ان حنى لماذ كرالنعمة صرح بالخطاب تقر ما يذكرنعمته واستادهاالسه ولماذكر الغضب ذوىءنه استاده بادناأى أنتولى الانعام وهو الفائض من جنابك وهؤلاء يستعقون أن يغضب علهم (قوله محلها الرفع على الفاعلية) مفعول مالم يسم فاعله فاعل عنده وهو مذهب عبد القاهر وقدماء البصرة قال أبو البقاء لأضمر في الغضوب علمهم لقيام الجار والمجرورمقام الفاعل ولذلك لم يجع كاجع ولا الضالين (قوله لم دخات) يعني لا المسماة بالمزيدة عند البصريين مع انها اغما تقع بعدالوا والعاطفة في سياق النفي المتأكيد والتصريح بتعلق النفي بكل من العطوف والمعطوف علمه كبالا يتوهم الالنفي هوالمجموع من حيث هومجوع فيجوز حينئذ ثبوت أحدهاوليس ههنانني ليصم دخول لافالسؤال عن وجه الصعة كايدل عليه محوابه لاعن الفائدة كانوهم اللام كانه قال لاى سيب ومصمع دخلت لا والجواب ان كلة غير تتضمن مهني النفي فجاز وقوع لافي سياقها ﴿فَان قَلْتَ ﴾ كلة لافي قوله لاالمغضوب علهم ليست عاطفة اذالم يرداهدناصراط الذين أنعمت علمهم لاصراط المغضوب علمهم بل أريدوصف المنع عليم عفائرة المغصوب علهم فلاوجه لهاسوى ان يكون عني غير فلافائدة حينئذلتيديل غبربهافى تصويرمعني النفي وتحقيقه وقلت ولفظة لافي أصلهام وضوعة للنفي واشتهرت بهذاالمعني كانهاع له فهي وان جعلت عنى غير أظهر دلالة على الذفي وأرسخ قدمافيه (قوله وتقول أنازيد اغيرضارب) استدلال على انغيرافي حكولا حيث جوزفيه تقديم محول ماأضيف اليه بناء على انه عنزلة لافكانه لااضافة ههذاولم يجوزذاك في مثللان الاضافة فيم ليست في حكم العدم واذامنعت من تقديم المضاف المه على المضاف

وهذه المدلف من حدّى المرب من التقاء الساكنين ومنها ما حكاماً بوزيد من قولهم شأبة ودأبة (آمين) صوت سمى به المعلى الذي هو استجب كاأن رويدو حهل وهم أصوات سميت به الافعال التي هي أمهل وأسرع وأقبل وعن ابن عباس سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى آمين فقال افعل وفيه الخدان مدّاً لمه

كانت التقديم معموله على المضاف أمنع فان المعمول لا يقع الاحيث يصع ان يقع عامله فيه وتلفيص المكادم ان غيراوض مسلفايرة وهي مستلزمة للنفي فتارة برادبها اثمات المفايرة كافى الاته فتكون اثما تافي حكم النفي لتضمنه الماه فيصورتأ كسده وللوأخرى براديم االنفي كفولك أناغيرضارب زيدا أي لست ضارباله لاانى مغار لشخص ضاربله فيكون نفساصر يحا والاضافة عنزلة المدم في المني فيحوز تقدم المعمول أيضاولذلك قال في الاول كانه قيل لا الغضوب علم موفى الثاني لانه عنزلة قولك أناز يد الاضارب فوفان قيل ك صرح السحاوى مان لافي مثل قولك أنالا ضارب زيدااسيء في غسير الاأنه الكان على صورة الحرف أجرى اعرابه على مابعده كافي الا تقول حست بلاشي ورأست لأراكما قال الله تمالي لافارض ولا يكرولا باردولا كرج فوجب أن يتنع تقديم العمول فيه أيضا وأجيب والاعنع الاسمية وثانما بجواز المقديم نظراالي صورة الرفية المقتضية لانتفاء الاضافة المانعة من التقديم ولايقال يه هذاك مانع آخروهو ان مافي حيز النغى عتنعان يتقدم عليه وولانانقول كاغاء تنع ذلك اذاكان النغى عاوان فانهما لماد خلاعلي الاسم والفعل أشبها الاستفهام فلم يجز تقديم مافي حيزهم اعلمهما بخلاف لمولن فانهما اختصابا لفعل وعملافه وصارا كالجزء منه فجازان يعمل مابعدها فعماقيلهم اواما كلة لافاغاجا والتقديم معهاوان دخلت على القسيلين لانها حرف يتصرف فها حيث علما قبلها فعما بعدها كقولك حثت بلاشئ وأريدان لاتخرج فحاز أبضااعمال مادمدها فعاقبلها بخدلاف مااذلا يتخطأها العامل أصلاوالكوفيون جؤز وانقديم مافي حيزها عام اقداساعلي اخواتها (قوله لغة من جدفي الهرب) حيث هرب من التقاء الساكنين على حده مع كونه مغتفر اومن لغته النقر في الوقف على النقر (قوله أمين صوت) أى لفظ اغا اختاره امالقرب اسماء الافعال من الاصوات ولذلك جعهمافي المفصل في فصل واحد وامالانهم يعمرون عن أسماء لا يمرف لها تصرف واشتقاق بالصوت كانهالقصورها ءن مرتبة اخواتها انحطت درجة اعن درجة الاسماء بلءن اللفظيمة واستعقت ان يعمر عنه اللصوت الذي هو أعم (قوله سمى به الفعل الذي هو استعب) اشارة الى أن أسماء الافعمال موضوعة بازاء الافعال كاستب واسرع وامهل واقبل من حيث براديها معانه الامن حيث براديها أنفسها فاذاقلت آمين فهممنه لفظ استحب أومار ادفه مقصودابه طلب الاستجابة كافي فولك اللهم استجب لامقصودا نفسه كافي قولك استعب صيفة أمرو بذلك صح كونها اسماوان استفدنامنها معاني الافعال لان مدلولاتهاالني وضبعت هي لهاألفاظ ولم يعتبرمعها اقترانها زمان وأما المماني المقترنة بالزمان فهي صدلولة لتلك الالفاظ فتنتقل من الاسماء الهابواسطتها وهذاتأو مل مناسب لتسميتها بأسماء الافعال وقال بعض النصويين انها في الحقيقة أسماء الصادر السادة مسد أفعالها فصه معناه سكوتك النصب أي اسكت سكوتك فهيءي للصادرلا الافعال ومنثم كانتأسماء والقول بانهاأسماءالافعال مفسدة لمعانهاقصر السافة وقدنص الزحاج على انكلمة آمن موضوعة موضع الاستنجابة كمهموضوع موضع السكوت الاان بناءها على هـ ذاالقول لا يتضع الضاحها على القول الأولوذكر بعض المحققين من النحاة ان الذي حلهم على ان قالوا هذه الكامات الست أفعال مع تأديتها معانها بل اسمالها وارتكبوا تأو يلافي تصححه أمرافظي هوان صيغتها مخالف قلصغ الافعال فانوالا تتصرف فهاتصرفها وتدخس اللام فيعضها والتنوين فيبمض ونقسل بعضهم انآمين كلمة أعجمية على وزن قاسل وجوزان يكون أصلها القصر فتكون عربية مصدراعلى وزن الندني والنكيرغ جملت اسم فعل ومن الشارحين من تصدى لبيان مدلولات أسماء الافعال فقال وتعقيق ذلك ان كل لفظ وضع لعني اسما كان أوفعلا أوحر فافله اسم

وقصرهاقال \* و برحمالله عبداقال آمينا \* وقال \* أمين فزادالله ما بيننابعدا \* وعن النبي صلى الله عليه وقصرهاقال \* في جبريل عليه السلام آمين عند فراغي من قراءة فاتحة الكتاب وقال اله كالخم على الكتاب وليس من القرآن بدليل أنه لم يثبت في المصاحف وعن الحسن لا يقولها الامام لانه الداعي وعن أبي حنيفة رحمه الله مشدله والمشهور عنه وعن أصحابه أنه يخفيها وروى الاخفاء عبد الله منفقل وأنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ ولا الشاف عليه وسلم كان اذا قرأ ولا الضااب قال آمين ورفع بها صوته وعن رسول الله عليه وسلم أنه قال لا بي من كعب الأخبرك بسورة المنافي المتورة والا نجيد لوالقرآن مثلها قلت بلي يارسول الله قال فاتحدة الكتاب انها السبع المثاني

علمهونفس ذلك اللفظ من حيث دلالته على ذلك الاسم أوالفعل أوالجرف ألاترى انكتقول في قولنا خرج زيدمن البصرة خرج فعل ماض وزيداسم ومن حرف جو فتع على كل واحد من الثلاثة محكوماعليه قاللكن هذاوضع غبرقصدى لادصيربه اللفظ مشتر كاولا يفهم منه بذلك معنى مسماه وقدا تفق انوضع لبعض الافعال اسماغ برألفاظها تطلق وبراديها الافعال من حيث دلالتهاعلى معانها كامر وسموها اسماء الافعال وفيه نظرلان دلالة الالفاظ على نفس اليست مستندة الى وضع أصلالو جودهافي المهم الات الا تفاوت وجعلها محكوماعلها لانقتضي كونهااسما لان الكلمات بأسرهامنساو بة الاقدام فيجواز الاخمار عن ألفاظها بل هو حار في الالفاظ اله ملة كقولك حسدن من كمن حروف ثلاثة ودعوى ان الواضع وضع المهملات بازاء نفسها وضعاقصد ماأوغيرة صدى وانهاأسماء بهذا الاعتبار خروجءن الانصاف ومكابرة فى قواعد اللغمة على ان البات وضع غبرة صدى أص لانساعده : قل ولاعقل واغماار تمه تفصياءن الزام الاشتراك فيجميع الكلم والتحقيق انهاذا أريدا للكيء ليفظ يلفظ مخصوص فان تلفظ به لم يحتج هذاك الى وضع ولا الى دال على الحكوم على الارستغناء بذاته على الدل عليه فتشارك الالفاظ كلها فى صحة الحيكم علم اعتد التلفظ بها أنفسها واغما يحتاج الى ذلك اذالم بكن الحيكوم عليه لفظا أوكان ولم يتلفظ به نفسه فينصب هناك مايدل عليه ليتوجه الحكم اليه وماوقع في عبارة بعضهم من ان ضرب ومن واخواتهما اسماء لالفاظها الدالة على معانمها واعلام فما فكالرم تقريبي قالوابذلك لقيامها مقام الاسماء الاعلام في تعصيل الموام وسيأ تمك تقلد لك في تفس مرقوله واذا قيل لهم لا تفسدوا (قوله و يرحم الله عبدا قال آمينا) أوله وبارب لا تسليني حمه أبدا ويأن قيس بن الماوح لما قدم مكة قال له أبوه تعلق باستار الكممة وقل اللهم ارحني من ليلي وحم افقال اللهم من على بليل على وقريها فضريه أوه فأنشأ رة ول مارب الميت (قوله وقال أمين فزاد الله الخ) أوله ، تماء دعني فطعل اذدعوته ، وروى الزجاج اذلقيت ه وروى سألت ه وفط -لعلى وزن جعفراسم رجل وحق أمينان تؤخرعن الدعاء أعنى قوله فزاد الله لان طلب الاستعابة اغما يكون بعده الأأنه قدم اهتماما الاجابة (قوله كاختر على المكاب) لانه عنع الدعاء عن فساده الذي هو الليبة كان الخم عنع الكتاب عن فساده الذي هوظهوره على غير من كتب اليه (قوله لا يقوله) أى كلة آمين (الامام) أنها بتأويل الكلمة أو اللفظة لانه الداعي أي يقوله اهدنا (قوله ورفع به اصوته) قيل كان رفعه متعلى الاصحابه عانه خافت فافتوا (قول ألاأخر برك ) هذا حديث صحيح وقول بعض المحدثين انمن الموضوع الاحاديث المروية عن أن " من كعب في فضائل السور أراديه أكثرها اه قال الصفافي وضعهارجل من عمادان واعتذر مان الناس الشتغاوا مالاشعار وفقه أبي حنمفة وغير ذلك ونبذوا القرآن وراء ظهورهم أردت أن أرغهم فيه وأكثر المفسر بن أورد واالفضائل في أوائل السور ترغيما والمصنف أخرها تطر الى انها أوصاف فحقهاان تتأخر عن موصوفها (قوله لم تنزل) أنث الفعل المسند الى المثل لا كتساب التأنيث عما أضيف المه أولانه أريدبه سورة أخرى عاثلها في الفضيلة قبل لمنذ كرالز بور امالانه لم يكن حين شذمتاوا كتلاوة الكتب الثلاثة وامالانه تابع للتورية (قوله قلت بلي) الذي يقتضيه سياق الحديث أن يقال قال

والقرآن العظم الذي أوتيته وعن حذيفة بناليمان أن الني صلى الله عليه وسلم قال ان القوم ليبعث الله عليم المذاب حمامقف ما فيقرأ صبى من صبيانهم في الكتاب الجدللة رب العالمين فيسعمه الله تعالى فيرفع عنهم لذلك العذاب أربعين سنة

وسورة البقرة مدنية وهي مائنان وسبع وغانون آية وسم الله الرحن الرحيم

(الم) اعلم أن الالفاظ التي يتهجى بها أسماء مسمياتها الحروف المبسوطة التي منه اركبت المكلم فقولك ضاد اسم سمى به صده من ضرب اذاتهجيته وكذاك رايااسمان القواك ره به وقدر وعيت في هدده التسمية لطيفة وهي أن المسمات ال كانت الفاظاكا سامها وهي حروف وحدان والاسامي عدد حروفها مرتق

أبى في جوابه بلى فاحتسج لى تقدير أى اوعن أبي انه قال قلت بلى فك أنه لماذكر انه روى عنه صلى الله (بسم الله الرحن الرحيم) عليه وآله كذاسأل سائل ماروي عن أبي فأحاب مانه روى عنه انه قال قلت ليكنه اختصر في العبارة ولا يكفي تقدير قال وحده كاتوهم اذيص مرالمني قال أف في جواب رسول اللهصلي الله علمه وآله قلت بلي وفساده بين وقوله صلى الله عليه وآله أنها السبع المثاني اشارة الى تفسير قوله تعالى ولقد آتيناك سيعامن المثاني والقرآن العظيم (قوله في الكتاب) بضم الكاف وتشديد الماء يطلق على الكتبة وعلى المكتب أيضاوه و المرادههذا وخطأ المرداطلاقه على المكتب وردبنق لاالميثاباء فاماان كمون حقيق قبالاشتراك وامامجازالانه موضع الكتابعه في الكتبة جع كاتب

المسورة المقرة

(قوله يتهجى بها) التهجي تعدداد الحروف بأسامها بقال هجوت الحروف وهجية اوته جمة اناقصة ومهموزة أىعددتها السامها وفى الاساسومن الجأزيج جوه أى يعددمعايبه قال رحه الله الباءفي ما لتضمين معنى الانيان أي يوتى بهامه جوة قب لعلمه انه سهولان الهجوة هي السميات لا الاسماء فالماء للصلة والالة أى الالفاظ التي يعدد بهاعلى حذف المفعول بلاواسطة أعنى الحروف واقامة الجار والمجرور مقام الفاعل كافي قولك الخشب الذي يضرببه وفيسه بعثلان المته عيى لو كان عمى عدا الروف مطلقا لكان الباء صلة وآلة على قياس قولك عددت الحروف باسامها لكنه عدا لحروف باسامها فان الحروف اذاعددت ملفوظة بانفسها لمريكن ذلك م-جراكا دل عامه قوله فماسحى وان شياء الله تعالى وأن اللافظ مهاغير متهجاة لايحلى بطائل وعلى همذافقولك تهجيت الحروف معناه عددتها باسامها فلاتتعلق به الماء صلة وآلةولا يقال تهجيبة اباسامها الاان المصنف جرد التهجيءن التقييد بالاسماء وجعله بجهني عدالحروف مطلقا أوضمن معذاه الانيان أى أتيت باسماء الحروف متهيما الاهاوكلاها خلاف الاصل فحاز الحلءلي الثاني وان كان الاول أظهر وأماقوله مهجوة فعناه مهجوة مسماته اويشيه قول المصنف والسبب فى أن قصرت متهجاة اذاحل على ان المدني قصرت الاسماء متهجى مسمياتها ومع هذا الاحتمال لاوجه للجزم بكونه سهوا ولايقال كالجمه رعايجه مسالم وعياسامها من قبيل أبصرته بعيني فلاحاجمة الى ماذ كرتم من التجريدوالتضمين ولانانقول كههذاءلي تقدير صحته مخالف النطاهر أيضابعيد عن مناسبة المقام فلأحجر معه أيضاءن ارتكاب التضمين (قوله المسوطة) أى المتفرقة المنثورة التي تجمع وتنظم منها الكلم (قوله تسمى بهضه ) أى تذكر به من قولك ميتزيدالاسمه اذاذكرته به وأما التسمية في قوله روعيت في هذه التسمية فعناها وضع الاسم لسماء ولايقال كيف يصح ذلك وهذه التسمية اشارة الى مصدرهمي ولانا نقول كادبلهي اشارة الى مادل عليه قوله اسماء مسمياتها الحروف لان المقصود بيان رعاية تلك اللطيفة فيأسماءا لحروف مطلقالا فيأسماءهذه الحروف المخصوصة ولفظة ضه بغيرا فصاح الهماء في التلفظ واغما كتبت الماء على تقدير الوقف كاهو قاعدة الخط والضمير في تهجيته راجع الى ضرب أي تهجيت حروفه (قوله

(القول في سورة البقرة (بسمالله الرحن الرحيم)

الى الشيلانة انحه هم طريق الى أن يدلوا في التسمية على المسمى فلا يغفلوها وجعلوا المسمى صدركل اسم منها كترى الا الفي فانهم استعار و الهمزة مكان مسماها لانه لا يكون الاساكناوي المناقيات الدالة على المهني التهايد و الهمزة مكان مسماه و حكمها ما لم تلها العوامل أن تكون ساكنة الإعاز موقوفة كاسماء الاعداد في قال ألف لام ميم كايقال واحداث في الاثنة فا داولية العوامل أدركها الاعراب تقول هذه ألف وكتبت ألفا ونظرت لى ألف وهكذا كل اسم عمدت الى تأدية ذاته فسم قبل أن يحدث فيه بدخول العوامل شئ من تأثيراتها في قل أن تلفظ به موقوفا الاترى انك اذا أردت أن تلقى الناسب أجناسا مختلف له لمرفع حسمانها كيف تصنع وكيف تلقه با أغفالا من سمة الاعراب فتقول على الماسمة على الماسب أجناسا مختلف له لم قد مسمانها كيف تصنع وكيف تلقه با أغفالا من سمة الاعراب فتقول دار غلام حارية ثوب بساط ولو أعربت ركبت شيططا (فان قلت) المقضيت المرهان النبرأنها أسماء عن وهلا زعمت أنها حروف كاوقع في عبارات المتقدمين (قلت) قد استوضيت بالبرهان النبرأنها أسماء غير وف فعلت أن قولم خايق بالنام وفوع برها بالحروف مستعملين الحرف في معنى الكام المسمية اكلفل وف وغيرها بالحروف مستعملين الحرف في معنى الكامة

وهي أن المسمات) لا خفاء في ان اللط فقه على الدلالة على المسمى بجعله صدر الاسم الا انه أدرج في تفسيرها سان امكانهامان المسممات ألفاظ كأسامها فان المسمى لولم يكن لفظ المعكن جعله حزامن اسممه ومانها أقل من عدد حروف الاسماء اذلو كان المسمى مساويالاسمه لا تعداولم عكن جعله صدر الاسم كااذا كان أريد منه وبهد ذاالقدرظهر امكانها واماان المسميات حوف وحدان واقعة في أدنى درجات الالفاظ وان الاسامي مرتقة الى أعدل أوزان المكأمات المشتملة على الابتداء والوسط والانتهاء فبيان الواقع لامدخل له في سان الامكان فان الاسراو كان على حرفين مثلا أوالمسمى أزيد من حرف واحد لامكن جعل المسمى صدر الاسم أىأوله واغاقال مرتق الى الثلاثة ولم يقل ثلاثة تلو يحالى ماذكرناه وقيل لانه لم بتين بعدان مثلوا ماثلاثى أملا وهومهولان الحكوم علممل كانشاملا لجسع الاسامي وقدحكم بانعدد ووف كل واحد منهام رتق الى الدلائة كان هدا عزما بكون الكل ثلاثما كالوقال ثلاثة بقال أعمله رأى اذاسفروظهم (قُول فل بغفاوها) أى لم يجعلوا تلك التسمية غفلاعن سمة الدلالة على المسمّى من قوطم غنم اغفال لاسمة عليا وأغفلها اذالم سمهاأولم بتركواتلك الطريقة غيرمسلو كة اذتلك الدلالة غيرم عنةمن أغفلت الشيء أذا تركته وانماحه السمى صدر المكون هوأول ما يقرع السمع من الاسم (قوله الاالالف) هي تطلق على الساكنة التي هي الدة كاوسه طروف قال وبهذا الاعتبار استثناها وتطلق على التحركة التي هي المهزة وبهذاالاعتمار شاركت سائر الاسماءفي كونهام صدرة بالمسمى ولم يستثن الهمزة مع خلوهاءن تصدير المسمى لانهااسم مستعدث كانص عليه ان جني والكادم في الاسماء الاصليه (قوله ومما يضاهم ا)أي دشايه أسماء الخروف في ايداع اللفظ دلالة على معناه زائدة على ما يقتضيه الوضع ناشيئة عن مناسيه في الاسم للمسمى الشماله عليه أوعلى بعض حروفه (قوله كاسماء الاعداد) خصم الالذكر لمشاركة السماء الحروف في كثرة أستعماله اغيرم كمة عمم الحرق الاسماء كلها (قوله فاذاوله تهاالعوامل) أى قاربتها وتعلقت بهاسواء تقدمت عليها أوتأخرت عنها ( فق إله الى تأدية ذاته )أى مدلوله الافرادي محرداعن المعاني الطارثة فان الالفاظ الفردة تؤدى معانها الى ذهن السامع احضارهافيه انسبق منهادرا كها اعلمالوضع (قلدشي من تأثيراتها) من اماتبعضية فالمصدر عمني المفعول أي أثر امن آثارها واما ابتدائمة أي أثر ناشي من تأثيراتها (قُلهاغفالاعن سعة الاعراب) أى خالية عنهاجع غفل بقال أرض غف لليس بها عمارة وفلاة غفل لاعليها وداية عفل لاسمة علما (قوله ركبت شططا) أى تجاوزاعن حداللغة وبعداعنه (قوله كاوقع)ما كافة وفاعل وقع ضم مرسرحم الى انهاح وف والتشييه في مضمون الحلتين وقد تعدل ماموصولة أوموصوفة أي هـ ال زعمت بازعامثل الزعم الذي وقع أومثل زعم وقع (فول قداستوضيت) ذكر الاستيضاح وعبرعن الدليل

الم (قال محود رحمه التهوقد سأل الخليسل أصحابه كيف ينطقون بالكاف الخ )قال أحمد رحمه التهوسا لهما أيضا من يقبل فقالوا قاف كقولهم الاول فاجام من يقبل فقالوا قاف كوابه الاول وقال أما رضى الله عنه أولاهاء السكت لان الحرف وثانيا هزة الوصل لانه ساكن

وذلك أن قولك ألف دلالته على أوسط حوف قال وقام دلالة فرس على الحيوان المخصوص لا فضل فيما برجع الى التسمية من الدلالت ألا ترى أن الحرف ما دل على معنى في غيره وهذا كاترى دال على معنى في نفسه ولانها متصرف فيه اللا مالة كقولك با تا و بالتفخيم كقولك با ها و بالتعريف والتمنكير والجع والتصغير والوصف والاستناد والاضافة وجميع ما الله الما المتصرفة ثم الى عثرت من جانب الخليد لعلى نصف ذلك قال سيبو يه قال الخليل يوما وسأل أصحابه كيف تقولون اذا أردتم أن تلفظو ابالكاف التى في الثوالداء التى في ضرب فقيل نقول با كاف فقال أغياج تم ما لاسم ولم تلفظو ابالحرف وقال أقول كه به وذكراً بوعلى في كتاب الحبيدة في يس وامالة يا أنه حمقال الربي في النسداء فأمالوا وان كان حرفاقال فاذا كانواقد أمالوا ما لاعيال من الحروف من أحر الياء

الذى أسنداليه علمالبرهان وصفه بالنبروأ كدكونهاأ سماء يقوله غبرج وف مبالغة في تمقنه بذلك وزوال الشمهة عنه بالكلمة غرتب علمه قوله فعلت وأبده بانهم قدتسامحوا مثل هدااالتسامح في مواضع أخر فاستعملوا الحروف في معنى المكلمة اطلاقاللخاص على العام ولعل فائدة التسامح في أسماء الحروف رعاية الموافقة ببن الاسم والسمى في التعبير عنها بالحرف وان اختلف معناه فهما و يجوز أن تكون من باب اطلاق اسم المدلول على الدال وأمافي الظرف ونحوها من أسماء الاشارة وغُـيرها فالتنبيه على نوع قصور فهاعن مرتبة الاسماء الكاملة ومشابع اللحروف (قوله وذلك) اشارة الى البرهان النيراستدل على اسمية هدده الالفاظ بصدق حدالاسم علهادون حدالحرف وبوجود علاقات الاسم فهاول كان القصود قطع توهم حرفه تباللاشتباه حكرهناك مانهاأسماءغ بمرحر وفواقتصرههنافي الحدعلي التصريح عياء مزهاءن ألخرف أعنى الاستقلال ولميصرح فيه بعدم الاقتران الذي عيزه عن الفعل بل رمز اليه ساء قابقو له لا فصل فيما برجع الى التسمية بين الدلالتين وأورد في العلامات ماهي خاصة للاسم امام طلقاأ وبالاضافة الى الحرف (قُولَه ولانها) الى قوله (والاسمناد) عطف على ما تقدم بحسب المعنى أي هي أسماء لصدق حدالا سم علمها ولانهامتصرف فها أوعطف على قوله ان قولك ألف بناءعلى ان ذلك اشارة الى أنها أسماء أى كونها أسماء المتلان قولكُ ولانها (قوله ومالتفغيم) اعترض علمه مانه ان أراد به ما مفادل الامالة كالدل علمه ذكره عقمها فهو ليس مختص الاسم لامطلقاولا بالاضافة الى الحرف بل يجرى في احوته أيضافلا استدلال به أصدلا وانأرادامالة الالف نعومخرج الواوفهي اغاتجرى في الالف المنقلبة عنها وأجيب بجريانه افي غير المنقلبة عن الواو أيضا كاسيجيع في كهيعص ن اللسن قرأبضم الهاء والياء اذبهذا الضم لا تنقلب الالف واوا والعمل المه هكذا قيل والحق انجريانهافي غير المنقلبة عنهالم تثبت وأما الضم المنقول عن الحسن فدلالته على قلب الالف واواأظهر من دلالته على امالتهاالى الواوكافي الصلوة والزكوة ويحكن أن يقال أراد بالتفغيم ضدالامالة واغاذكره معها تحقيقالشأنها وايضاحالها كيلايتوهممن كثرة أمالة النهذه الالفاظ في وضعهاعلى صورة الامالة واردافه الحدمالعلامة وتعديده علامات مخصوصة تفصيلا وتعقيبه اياه اجالا مذكر جدع مادشت الاستماء المتصرفة من الخواص كالنسمة والتثنيمة ودخول الجرانارة المبرهان فانها راهين متعاصدة (قوله عُ انى عثرت) أشار بنم الى الترقى عن مقام الاستدلال على كونها اسمابالحد والعلامات الىالتمسك بالنص الواردمن متقدم أصحاب العريمة برواية من هواعلي كعمافها كانه قال هذاك نص يستغنى معه عن مؤنة ذلك البرهان وان كان نبر اومن قال البرهان النبرص دق حد الاسم علما ووجودعلامات فهاوتصريح الاغمة الموثوق بهمبانهاأ سمآء فقسدوقع عن درك لطائف افتنانه في عبيار فه على مراحل وفي لفظ الجانب تعظيم النفلي لكاأن في لفظ النص تعظم الكارمه واشارة الى عاودرجة ـ ه في الكشفءن المطاوب (قوله وذكراً بوعلى) كالتبع الحديالملامة اتبع كازم الخليسل بكازم أبي على وكتاب الحجة كتاب له في توجيه القرا آتو حجها (قُولِه قال) أبوعلى فاذا كانو أأى العرب ومن في قوله من الحروف

فلا نعيلواالاسم الذي هو يس أجدراً لا ترى أن هذه الحروف أسماء الفظها (فان قات) ونأى قديل هي من الأسماء أمعر بة أم مبنية (قلت) بلهى أسماء معربة واغلسكنت سكون ربدو عمرو وغيرهما من الاسماء حيث لاعسها اعراب المقدمة تضيه وموجمه والدليل على أن سكونها وقف

انكانت بمانية كان المعنى انهم امالو المووف مع انه امن شأنه اأن لا تمال وأراد بامالة الحروف تعلق الامالة برافي الجلة كامالتهم بافي النداءوان كانت تمعيضية كانت ماعيارة عن حرف النداء في مازيد والمعني انهم أمالوا هذه الكامة التي هي بعض الحروف وحقهاان لاتمال لكونها بعض الحروف فان الامالة لا تحري في الحروف الانادراعلى التشبيه والالحاق بغيره (قوله الاسم الذي هو باسين) أى الذي هو بامن باسين فانه المقصود كاصرحيه المسنف في قوله ياسين واماله بافقد حكم أبوعلى ان ياأسم تم عمم الحكم فقال ألاترى ان هدده المروفأي اوسين واخواتهما اسماء فعسرعنها مالحروف وصرح بانها سماء فعسران اطلاق الحروف علها تسامع على أحدالوجه بن كام قال بعض الشارحين الاستشهاد في قوله اسماء لافي قوله الاسم الذي هو باست اذرعات وهمانه أرادبه انجوع باست اسم للسورة ليكن دمل بالتأمل انه لوأراد به ذلك لم سق لقوله ألاترى الى قوله المايلفظ بهامعني وأنت تعلم ان التوهم الذى يدفعه أول الكارم وآخره لاعبرة به فلا بقدح فى الاستشهاد قال أيضاو كأن الاولى أن يقول الاسم الذى هو يا وكانه حاول ان يصم الامالة على تقدير كون الفواتح أسماء السورفان احينئذ جزءمن الاسم وقدعرفت انذلك التقديرمناف لقوله ألاترى كااعترفبه هذاالقائل فلاوجـ ملاءتماره لاوحـ ده ولامع غيره (قوله الما يلفظ بها) أى المحروف الملفوظة يقال لفظ القولولفظ بهكاده ابمعني واحدفالضمير في بهاراجع الى ما والظرف قائم مقام الفاعل ومايلفظ بها كناية عن حروف الماني فانهاهم الملفوظة حقيقة في تراكب الكلام ومفرداته لان التلفظ تريد متلاتلفظ عير وفه على وضع معد من وهنئة مخصوصة وقدل في ملفظ ضمير ماوضمير مها لفذه الحروف أي مادصير ملفوظابهد ذهاكروف أعنى مشدمها بهاالتي يعدبرعنها بتلك الاسامي ولا يجوز رجوعه الى مالفساد المعنى اذليست هذه الالفاظ اسماء اللفظ مافي الخلف للانفوظات بمنها وفسه مخالفة الاستعمال المشهور من ان الماء صلة وان المافوظ به عمني المافوظ وارتكاب معنى ركمك وهو جعل ألفاظ مخصوصة مافوظة بالتلفظ بألفاظ أخوهم أسماؤها ومنشؤه الغفول عن وحه المكناية (قرله من أي قبيل) أجل في السؤال أولاغ فصل بقوله أمعربة أممنية وأتى في الجواب بحرف الاضراب تنبه اعلى انه بحث فيهدقة وغوض وشائبة ريبة وقدسبق مناكلام في نظيره ولايقال، قدعه ان هذه الأسماء اذاولية العوامل أدركها الاعراب فقدع إنهامعرية فالسوال مستدرك ولانانقول كالمرب بطلق على معنيين أحدهما مفعول من أعربت المكامة والثاني مايقابل المبنى اصطلاحا والذي علم من قوله أدركها الاعراب أنها اذاد خلت علهاالعوامل كانتمعر بةبالمعنى الاول والقصودمن السؤال والجواب انهاحال كونهامعددة مفردة سأكنه الاعجاز معربة بالمهنى الثاني والعلم بالاول لامستارم العلم بالثاني كيف وقدذهب اين الحاجب الى ان هذه الاسماء وغيرهاممنية قبل التركيب على انه لو استلزم لم يكن استدراك أيضا اذقد بينه قصد ابعدماعل ضمنا وقرنبه احتجاجا يزيل منهاشم المناء فواعلى ان المصنف وجهور الحققين من النحاة حصروا سيبينا الاسماء في مذاسمة مالا عَكَن له وسمو الاسماء الخالمة عن تلك المناسسة معربة وجعاوا سكون اعجازهاقب التركيب وقفالا يناءقالواوالدايل على ان سكونها وقف ان العرب جوّ زت في الاسماء قبل التركس التقاءالسا كننءلي طريقة الوقف فقالوازيدعمر وصادقاف ولوكان سكوخ ابناء لماجعوا مينهما كافي سائر الاسماء المنية نحوكيف واخواتها فخفان قلت ك رعاء ددت الاسماء ساكنة الاعجاز متصلابعضها سعض فلايكون هناك وقف وقات مقال هي قبل التركيب في حكم الوقف سواء كانت متفاصلة أومترواصلة فان الوقف قطع الكامة عمايعدها امالضرورة التنفس أولتعسين اللفظ أولعدم مابوجب وليس بيناءأنهالو بنيت لحذى بهاحذوكيف وأنن وهؤلاء ولميقل ص ق ن مجموعافه اسالساكيين (فان قلت) فلم لفظ المتهيى عما آخرة ألف منها مقصور افلما أعرب مد فقال هذه ماء و ما وهاء وذلك يخيل أن وزانها ورأن قواك لامقصورة فاذاحعلتها اسمامددت فقلت كتنتلاء

الوصلة من التركيب فالمتواصلة منهافي نبة الوقف فتكون ساكنة بخيلاف كيف وأن وحيث وجير اذاعددت وصلافان حركاتها الكونهالازمة لاتزول الابوجود الوقف حقيقة ونقلءن ابن مالك اله قال رأى من جعل الاسم قب لالتركيب معربا حكا لا يبعد عن الصواب اذلو كان مبنيالم يسكن وصلافي التعديد اذكم ردمني كذلك فهؤلاء قداكتموافي كون الاسم معر بالصطلاحا عجردانتفاء المانع من قبول الاعراب ولم نشترطوا وجود مقتضمه وعرفو اللعرب عايختاف آخره ماختلاف العوامل في أوله وأرادواما عكن فمه الأختلاف على قانون اللغة سواءاتص ف بعالفعل أوكان من شأنه ذلك اما قريدا كاادا وقع في التركيب ولم يعرب واما بعيدا كااذاوقع في التعديدومن اشترط في المعرب وجودا. قتضي فقد اعتبر الاتصاف بالفعل والقريب منه ولامشاحة في الاصطلاحات الاأن ما آثره المصنف أولى لان المذهب الاستو بحتاج فمه الي المفرق بنسيي للبناء أعنى عدم المقتضي ووجود المانع بتحويز التقاءالسا كنين مع الاول دون الثاني وهو تعكم لجواز عكسه وقديدفع مان تلك الاسماء قداستمر لهاالسكون قبل التركيب فاشهت الموقوف فاغتفر فهاما جازفيه ولايقال م البناء للناسية عارض بعدالتركيب كالاعراب وكان الحركة أولى تنبهاعلى تخالفهما كنخالف الاعراب والمناء ولانا قول كالمناسسة عاصلة قبل التركس أدضاقال رجه الله تعالى وعمايؤ يدمذهب الجهورانك لاتفرق سنزئدوعمروو سنهؤلاءوأن في ايجاب السكون قسل التركيب ولاشك ان سكون الا تو بن وقف لا نهما مبنيان على الحركة فكذاسكون الاولين ولا يقال، هما قبل التركيب مبنيان على السكون احدم المقتضى للاعراب وبعده على الحركة لوجود المانع ولانانقول انوجود المانع أى المناسبة مع مبني الاصل مستمر وسيب مستقل فاستناد البنياء المه في وقت آخو ترجيع بلامرج والقول بان المناء لمانع اغما يعتبر مع وجود المقتضى لايناسب مقتضي عرف اللغة وسيأتى زيادة تأسد في آل عمران ان شاء الله تعالى (قول لحذى بها) قب ل المشهور في كتب اللغ في حذوت النعل بالنعل اذاقدرتها بهافينهني أن يقال حذيت بكيف وأين وهؤلاء حذوابادخال التاءعلم الانهامقدريها الاأنه قلب وأدخل التاء في المقدر أمنامن اللبس فانقاب الضمير المستتربار زاوسقط التا وأضيف المصدر إلى المقدر بها ومال جماعة الى ان الفعل المتعدى نزل منزلة اللازم ثم عدى بالتاعوكانه قدرت تقدد ركيف والثاني أضعف من الاول وقيه لهومن قولهم حذا الولد حذو والده أذااتبع أثره حذواسار سرته على ان حذوا اماظرف أى سائطر يقته وامام صدرمضاف الى المفعول أى اتبع والده اتباعا وامامفعول به أى اتمع سمرته كقوله تعالى اتبعواملة الراهم والتاءالتعدية أى إعات تابعة لكيف سالكة مسلكها في المناءعلى المركة ووالاظهرأن يقال بالتضمين أى لذهب مامحذوة حذو كمف أى مقدر تقدر هاومن نظائره ما نقولون لأمحذوبها حذوات (قوله فلم لفظ بهاالتهجي) بريداغ اذكرتم من انهاأسم المعربة وانسكون اعجازها وقف ينافى كونهامقصورة تارة وممدودة أخرى فانذلك يخيل انطريقة هذه الالفاظ في قصرها ومدها طريقية قوالئالامقصورة حرف وممدودة اسم فتكون طالة التهجي حروفا واغاقال يخيل لان المشاركة في معض الاحوال تتصوّرمع الخالفة في الحقيقة ولان هذه الخالفة مختصة معض تلك الاسماء (قوله كتبت لا ) من ذلك قوله كانك في المكاب وجدت لا عدمة علمك فلا تحل وقوله في مدح النبي صلى الله عليه وآله

ماقال لاقط الافى تشهده . لولا التشهدلم تسمع له لاء

فالمموداسم القصور وليس من قبيل كون اللفظ على النفسيه بل من باب اشتمال الاسم على المسمى

(قات) هـذا التحييل يضعف بالمصدة من الدايل والسبب في أن قصرت متهجاة ومدت حين مسها الاعراب أن حال التهجي خليفة بالاخف الاوجز واستعمالها فيسها كثر (فان قلت) قد تبين أنها أسماء لمروف المجيم وأنها من قبيل المعربة وأن سكون أعجازها عندا أهجاء لاجل الوقف في اوجه وقوعها على هذه الصورة فواتح السور وقت ) فيه أوجه أحدها وعليه الطماق الا كثر أنها أسماء السور وهي في ذلان على صاحب الكتاب الباب الذي كسره على ذكرها في حدما لا منصرف ساب أسماء السور وهي في ذلان على صاحب الكتاب الباب الذي كسره على ذكرها في حدما لا منصرف ساب أسماء السور وهي في ذلان على ضربين أحده ما لا يتأتى فيه اعراب نعو كهيم والمر والثاني ما يتأتى فيه الاعراب وهواما أن يكون اسما فردا كص وق ون أو أسماء حدة مجموعها على زنة مفرد كم وطس و يس فاته اموازنة لقابيل وكذلك طب فيجعلا اسما واحدا لقابيل وكذلك طبيم تتأتى فيها أن تفتح فونها وتصيرهم مضمومة الى طس فيجعلا اسما واحدا كدار المجرد فالنوع الاول محكى ليس الاوأما النوع الثاني فسائغ فيه الامران الاعراب والحكاية

كاسماءا المسروف وفي قوله فاذاجعاتها اسمامدت اشارة الى ان القصورة ليست اسماسواءأر مدما لفظها كافي قوله ما قال لا أومعناها وفي ذلك تقو به المسدناأر كانه فامكن على ذكرك (قاله متهماة) أى متهيى مسماتها فحذف الضاف واستترالمضاف المه في الصفة من تهيمت الحروف عددتها ماسمائها وقدذكرناه وقدل أي معددة تعديداغيرم كمة تركساأوالم ادمته عاما فيبذف الحار واستكن الضمير (ق إن التقعير خليقة الاخف) لأن التهعي اغابكون غالمالتعلم المتدى ولان استعمال هذه الاسماء في التهجي أكثر فناسب الاخف الاوخ الى انقصور واغاوقعت في الفواتح مقصورة لانهاعلى غط التعديد أومأخوذة منه (قاله قدتمن انهاأسماء) حقق أولامعاني هده الالفاظ اغة وما يتعلق بها ثم شرع سين وحيه وقوعها على هيذه الصورة أي على صورة الهجاء والتعيد بدفواتح السورمن القرآن وأغياكر رذكرماتين تلخمصالمانقر روض مطالحصول مانقرر (قاله لحروف المحمر) قال الجوهري المحم النقط بالسواد وغيره مثل التاءعليا نقطتان تقول أعجمت الحرف وعجمته مشددا ولانقول عجمته مخففاومنه حروف المهموهي الحروف القطعة التي يخص أكثرها للنقط من بن سائر حروف الام ومعناه حروف الخط المجهم كاتقول مسجد الجامع وصلاة الاولى وناس يحمد اون المجم مصدر اعمدى الاعجام كالمدخه لوالمخوج أيمن شأن هيذه الحروف أن تعيم أي تنقط ونقه ليالاز هريءن الله ثبان الحروف القطعة سمت معجة لانهاأ عجمة أي لاسان لها وان كانت أصلالك كلم كلهاواما كتاب محم فعناه منقط لتسنع مته فتكون الهموزة السلب والاعتمادعلى مانقله وقسل حقيقة أعجمت الحرف أزات عجمته مقطة قالم مروف الاعجام أي ازالة المعمة (ق له وقد ترجم) أي لقب وسمى وأصل الترجة تفسير لسان السان آخر كسره على ذكرهاأى رتمه وحعله مشاحم الاعلم نقال كسرالطائر جناحده أي ضفه اللوقوع في حدمالا منصرف أي في عنه وسانه و كثيراما دست ممله سيبويه مذا المعنى (قله وهي في ذلك) أي في كونهاأسماءالسور واغااعتبرهذاالقيدلانهامن حيثهي أسماءللحروف مفردات يتأتي الاعراب في كل واحدمنها (قوله ان تفخيفنها) فتصرط است عنزلة اسم واحدكها بيل عُ تركب مع اسم آخروهومم ونظيره دارا بحرد علىدة بفارس فانه معرب درا يكردفهو مركب من كلتب ن احداهما درا اسم ملك شاها والثانسة بكرد وقيل هوممرب داراب كردفتكون ثلاث كلمات في الجمهة لان داراب معناه داراأب سمي مذلك لأنه وحدفي الماء وصار بالغلسة اسماوا حدافضت المه كلة أخرى وحملت كمعلك وعلى هذاتما كد المشاجة بينهو بمنطاسين مع فانه في المعقيق م كبة من ثلاث كلات وقدوجد في نسخة المصنف درا بجرد بلاألف بعدالدال وانه سهومن طغيان القم والافات المقصودمن اثبات موازن له في كلامهم (قوله واما النوع الثانى فساتغ فيه الاحران الاعراب والحكاية) قبل الحكاية في الاعلام اغا تعرى في الحل كتابط شرا رعاية صورها المنبئة عن أسباب نقات لاجلها وفى الالفاظ التى وقعت اعلامالانفها كقوال ضرب

قالفاتل محدب طلعة السعادوهو شريع بنأوفي العنسى

يذكرنى عاميم والرمح شاجر . فهلا تلاعاميم قبل التقدم

فأعرب عامم ومنعها الصرف وهكذا كليا عرب من أخواته الاجتماع سبى منع الصرف فها وهما العلمية والتأنيث والحكاية أن تجيء مالقول بعد نقله على استبقاء صورته الاولى كقولك دعني من تقرتان وبدأت بالحدلله وقرأت سورة أنزلناها قال

فعلماض وكمالتكثير ومن حرف جر لحفظ الجانسة مع المسمى والاشده أربانه اليست منقولة عن الاصل بالمكامة وأمافي غيرهما فلاوحه فالعكامة سواءكان مفردا أوص كمااضافه أأومن جما أولاترى انضرب مجرداءن الضمراذاسم بورجل لربكن محكاومانعن فسهمن هذاا قسسل فينبغي ان بتعين فيسهالاعراب ولاتسوغ فيه الحكاية واماالنوع الاول فلاالم يكن فيه الاعراب أصلاوجب أن يحكى ضرورة ولاضرورة فىالنوع الثياني وهكذا تقول في النوع الاول وأجيب بان أسمياء الحروف كثراستعما لهيامعدودة ساكنة الاعجاز وموقوفة حتى صارت هذه الحالة كانهاأصل فهاوماعداهاعارض لهافليا جعلت أسماء للسور جوزت حكايتهاعلى تلك الهيئة الراسخة فهاتندماعلى ان فهاعة من ملاحظة الاصل لان مسماتها مركمة من مدلولاتها الاصلية أعنى الحروف المنسوطة والمقصود من التسميمة بهاالا يقاظ وقرع المصافته ويز المكاية مخصوص بهده الاسماء طالكونهااعلا ماللسور فلوسمي مشد لارجل بصادأ وسورة بالفاتحية المتجزا لحكاية فالرجمه الله تعالى ومماشه دلهمذه الاسماء بصحة الحكاية أسماء الاصوات الحكية فانها الماغلب استعمالها مفردة حكيت على عالها من حركة أوسكون اذاوقعت مركبة الأأن تلك مبنية وهذه موقو فيةوفسه الانفاق الأاحمل على الشخص كان معر بالانحكا وامافي قولك غاق حكامة صوت الغراب فقدأر مدبه لفظ فلذاك حكى مناؤه (قول مجدين طلحة) هو طلحة بن عبيدالله لقرشي يتصل نسبه بالاب السابع من أباء الذي صلى الله عليه وآله أعنى مرة بن كعب اقب السعباد أمره أبوه يوم الجل ان يتقدم للقتال فنته لدرعه بمن رجله وكله وكله وجل علمه رجل قال نشد تك بحمر مدعافي حمسق من قوله تعالى قل لاأسألكعلسهأجوا الاالمودة فيالقربي ونظهرمن ذلك انهمن القرابةالذن وجبت محستهم وكف الاذي عنهم وقيل كانشـعارخوب الحق في ذلك اليوم حم لتلك الاسية وكان محـديدهي بذلك انه اليس من حزب الخالفين فلاقتله المنسى أنشأمفتخرا

وأشهت قوام با آيات ربه «قليل الكرى فماترى العين مسلم شككت له بالرمخ جيب قيصه « فرصريما لليدن والفهم على غير أن ليس تابعا ، على المومن لا رتب م الحق نظم الم

بذكرنى حماليت ويزوى ان علم ارضى الله عنه لمارا وبين القتلى استرجع وقال ان كان لشاباصالحاتم قعد كنيبائى رب أشعث وشككت أى خوت جيب قيصه بلاتسبب وغيران نصب على الاستثناء من شئ لعمومه بالذي وجاز أن يحمل بدلاعن محله أى لم يوجدشئ من الاسماب غيرهذا الاأنه فتح البناء والرمح شاج أى طاعن أى ذوط من من شجر تم بالرمح طعنت موقيل أى مختلف من شجر الرمح اختلف و التشاجر التخاصم وكل شئ دخل بعض مف بعض فقد تشاجر ومعنى قوله فه الاحم على الاول انه تلاه! بعد تقدى المه لطعنه وعلى الذانى هلا تلاها قب ل تقدمه الى الحرب وترد د الرماح وعلى بالمائية من وقوله دخل أى يجازى بطله فان الرماح وعلى بالمائية من وقوله دخل أى يجازى بطله فان الرماح وعلى بالمائية من من عن المائية المنافقة من المائية وانها باب مطرد في نوعى الجل والمفرد ابت معلوم من اللغة بالاستقراء فامكن اجراؤها في أسماء الحروف الحكاية وانها باب مطرد في نوعى الجل والمفرد ابت معلوم من اللغة بالاستقراء فامكن اجراؤها في أسماء الحروف الحكاية وانها بالسور وان لم تكن مسموعة فه ابخصوصها (قول دعنى من عربان) في جواب الكثر الا اذا جعلت اعلاما السور وان لم تكن مسموعة فه ابخصوصها (قول دعنى من عربان ) في جواب الكثر النائل المائلة وانها بالمالا سور وان لم تكن مسموعة فه ابخصوصها (قول دعنى من عربان ) في جواب الكثر المنافقة وانها معلى المائلة وانها بالمالا سور وان لم تكن مسموعة فه ابخصوصها (قول دعنى من عربان ) في جواب الكثر المائلة وانها بالمائلة المائلة وانها بالمائلة وانها بالمائلة وانها بالمائلة بالمائلة وانها بالمائلة بعد المائلة بقائلة بالمائلة بالمائلة

( قال محمودر حدمالله فأن قلت فاوحهمون قيراً ص وق ون مفتوحات الخ)قال أجد رجه الله تعالى كارمه على الوجه الاول بوجب كونهامعير بةوعيلي الوحمه الثاني يجمل أن كون أرادأن افقعة لالتقاءالساكنين انشأت عن سكون المكانة فانهاأغا تعركي ساكنة مجردة من سفة الاعراب فلا تكون الحركة اذا اعرابا اذلامقتضى له معالحكاية ولابناءاذ هي معربة عنده على هذا التقدرويحمل أن مكسون أرادانها مستقفتكون المركة مثلهافىأن وكمف وكة بناءوالاول هوالظاهر من من اده اذحم قبل أنهامعوية عمليان سيبو يهنص في كتابه على ماأورده ملفظيه فال وأماص فلا يحتاج الىأن بعمل اسماعهما لانو زنه في كالرمهم والكنه يجوزان كون اسماللصورة فلادصرف و بحوزان كون أيضا يس وص اسمان غرمتم كنين فبازمان الفتح كاألزمت الاسماء غمرالتم كمنة للعركات أيحوك ماوأن وحث وأمساه كلام سليو يهوفيه ردعملي

وجدنافى كتاب بنى تميم ﴿ أحق الخيل بالركض المعال وقال ذو الرمة معمد الناس ونشجه ون عيدا • فقلت اصيد حانشجى بلالا مسمع من من الركان المسمع من النادو الرحيل عدا • وفي ترحاله منفسى

وروى منصوباو مجروراو يقول أهل الحجاز في استعلام من يقول رأيت زيدامن زيداوقال سيبو يه سنمت من العرب لا من أن بافتي (فان قات) فاوجه قراءة من قرأ صوق ون مفتوحات (قلت) الاوجه أن يقال ذال نصب وليس بفتح واغلم يصعبه التنوين لامتناع الصرف على ماذكرت وانتصاب الفعل مضمر فعواذ كر وقد أجاز سيبو يه مثل ذلك في حم وطس و يس لوقر ي به وحمى أبوسعيد السمير افى أن بعضهم قرأيس و يجوز أن يقال خوكت لالتقاء الساكنين كاقرأ من قرأولا الضالين

أوبكفيك غرتان أوما أشبهه ماومه مناه دعني من هذا الحديث ولوقيل من غرتين لم يؤدهذا المعنى (قوله أحق الخيس لمال كض المهار) هذه جلة محكمة وقعت مفعول وجدنا الاول وقيل من باب الالغاء مع كون الفعل مقدما أو بتقد براللام المعلقة أوضمير الشان وردبشذ وذها وبان تقييد الوجد ان الظرف أعنى في كتاب بني عمر فان المكتوب فيسه هو العبارة وان كانت لاداء المعنى فهو قرينة للحكاية والعاربالمين الهدمة من عار

الفرس اذاذهب عيناوشم الاص حاونشاطاوأعاره صاحبه والموجود في كتاب بني تمم الفرس اذاذهب عيناوشم الاص حاونشاطاو أعاره صاحبه والموجود في كتاب بني تمم

واغياكان أحق لانه اذاأ عبرتهمأ وارتاح للعيدو وقال أيوعهم يدةومن الناس من يعتقدانه من العارية وهو خطأ وروى الغاربالغين المجهة وفسر بالمضمر من أغرت المل فتلته فتلامحكما فقيل صدره على هذه الإوارة أغير وابالغين المعجمة أدضا وقبل بالمهملة كافي الاول على معنى ضمروها بترديدها من عار بعيراذ اذهب أوحاء ( قرله سمعت الناس ينتجعون غيثا) جلة من مبتداوخيمر وقعت مفعول سمعت في كمت على عالميا أى سمعت هدا الحديث كانه يقول أطبق الناس على انتجاع الغيت واشتهر وابه وأخسر عنه مبذلك فسمعته فخالفة مواخترت المهدوح بدلاعنه فالحكاية أبلغ عن أن بنصب النياس على انه من قبيل سمعت زيدانقول بناءعلى تضمن الانتجاع معنى القول أى دسألونه ويطلبون منه لفوات الاشتار واستفاضة الاخمار بسمعتهم ورعما يقال ادراك العنوان كان ادعاءاً قوى من ادراك الخبروالمعمقه الضمطلب الكلا فيموضع بقال انتجعت فلانااذ اأتيته تطلب معروفه وصديدح علاناقته وبلال هوابن ردة أبنابي موسى الاشعرى قاضي البصرة عمدوح ذي الرمة كان جواد افياضا (قوله تنادوابالرحيل) الرحيل مرفوع بالابتداء وخبره غدا أى عاصل فيه كقولك الصلح يوم الجعه أى تنادوا بهذه الجله وروى منه و باعلى انه مصدرأى أرحاوا الرحيل أومفه ولبه أى ألزموه فحكى الرفع والنصب بعدالتاء وأمااذار ويمجرورا فلاحكادة فيه (قوله وفي ترحاله منفسي)أى هلاكها فجمل ترحاله مظرفاله مبالغة وقبل جعل نفسه وروحه في ترحالهم فاذاارتحاواوفارقوا فارقته وقبل أرا دبنفســه محبوبه (قُولِه لامن أنهافتي) أي لاتسألني هذا السؤال فانهناك ماهواهم منه فحكى كلام السائل وادخل عليه لاولولا الحكاية لمنكن لدخولها وجه حمة (قاله فاوجه) عامالفا ولانكار ماع سابقامن ان النوع الذافي جازفيه الاعراب والحكاية يمني أين الاعراب في هذه القراءة ولاعامل يقتضم موأين الحكاية وحقى السكون ولاسكون ههذافهي تدلعلي انهامينية محددة بهاحذوأ ينوكيف في بنائها على الفتح أجاب أولا بالاعراب وتقدير العامل مع منع الصرف وثانما بالحيكانة الاانواح كتالعدفي الهرب من التقاءالسا كنين وان كان مغتفر افي الوقت اغتفاره اذاكان على حده فقوله و بحوز أن يقال مقابل لقوله الاوجه أن يقال ذاك نصب وليس بفتح واغ اجه له أوجه لان الجيد في المرب لغة قلسلة وأيضا تحريك الساكن ماليكسراولي وقدل السؤال نشأمن قوله بل هي أسمياء معربة أى كيف تكون كذلك وقدر رت هذه الفواتح في صورة المبنى حيث حركت فتحاملاتنون وفهه بعد

الزمخشرى رجه اللهفي حمه أن تكون معرية وأن فتحتها نصب أو لالتقاء الساكنين العارض للعكامة على ماظهرمن و قوله آنفا وسيأتى له أيضاما بدل على اله لا يحوز بذاؤها البتة \* أقول بعد تسلم أنالاولهو الظاهرمن مراده فا ذكره حكاية عن سلبويه غيرواردهاسه لانه اختارأ حدالوجهن (قالمجودرجمهالله هلازعت أنهامقهم براالخ)قال أجدرجه اللهوله القاءعالي أنها منصبوبة على القدم وجعل الواوعاطفة على مذهب الللحل وسيمويه فيأمثاله و يسالك حينت ذفي العطف سلمل \* ولا سابق شيأاذا كان طائيا . فان القسم يه وان كان منصو بالانه محل معهد وقمه اللبر فعطف بالجدر رعاية لذلك المهدد وههنا ا إلى الصحة منه في الترهم المذكورلان أنتصاب القسميه اغا نشأ عنحذف حرف الحرالذي هوأصل فى القدم وانتصاب خبرليس أصلفي نفسه ايس ناشناءن حدف

غايتـهأن-رفالبر

(فانقلت) هلاز عمت أنهامقسم بهاو أنهانصيت نصب قولهم نعم الله لا فعلن وآى الله لا فعلن على حذف حوف الجر واعمال فعل الفسم وقال ذوالر منه به ألارب من قلى له الله ناصح بوقال آخر به فذاك أمانة الله الثريد به القلاق القرآن والقريع دهذه الفوا تح محلوف بهما فلو زعمت ذلك لجعت بين قسمين على مقسم واحد وقد استكرهو اذلك قال الخليل في قوله عز وحل والليل اذا نغشى والنهار اذا تحلى وما خلق الذكر والانثى الواوان الاخريان ليسما عنزلة الاولى ولكنهما الواوان اللمان تضم ان الاسماء الى الاسماء في قولك من رت بريد وعمر و والاولى عنزلة الاولى فقال الما قطيل في لا تكون الاخريان عنزلة الاولى فقال الما قصم بهذه الاشياء على شي ولو كان انقضى قسمه بالاول على شي المان وستعمل كلاما آخر فيكون كقولك الله بهذه الاسماء للهدان والتاء في النازية ولا قول كان انقضى قسمه بالاول على شي المان وستعمل كلاما آخر فيكون كقولك الله لا ذهان بالله لاخرجن اليوم ولا يقوى أن نقول و حقل وحق زيد لا فعان

عن سياف الكادم (قوله هلاز عمت) أراد أن هناك وجها آخرى الاعراب فهلاا دعيته ولم تركته معر حاله على ماذكرته فان الاقسام بالسور تفخيم الها وان لم يكن را حافلااً قل من المساواة (قوله ألارب من قلبى له الله ناصح) وعامه \* ومن قلبه لى فى الظماء السواخ \* هوفى المقدقة من عطف الصفة على الصفة أى رب شخص قلى له ناصح وقلمه لى فى الظماء السوائح واغا عاد الموصوف ممالغة فى اتصافه بكل وأحدة من الصفة بن أست قلالا كانه يستحق أن يذكر ذا ته مع كل منهما و تطيره تكرير الموصول فى قوله

أماوالذي أبكي وأنحك والذي \* أمات وأحماو الذي أمن الامن

والمعنى قلبي ناصحله يحمه وبألفه وقلمه نافرعني نفور الظماءاللاتي تعرض وتمرم ستوحشة من سفح لى سانح أى عرض وقيل معناه وقلبه أيضانا صحلى كالساخ من الظباء فان العرب تتين به وهوماعرمن مياسرك الى ميامنك كانتشاءم المارح وهوماعر من ميامنك الى مياسرك لانه لاعكنك أن ترمد محتى يتحرف وهدذامعني مايقال الساغ ماولاك ميامنه من ظي أوغديره والبارح ماولاله مياسره في للشل من لى الساغ بعد البارح نقل الازهرى عن شعران المرب قد تتشاءم بالساخ والتسفى عمناه وأنشد المصمرو بنقية . وأشأم طير الراج بن سنعتها . قال رجه الله تمالى كان السبب في ذلك احتلاف تفسير الساغ حيث قال شمرهوماولاك مياسره فينبغى أن تتمن بالمارح الاأنه لم ينقل فرجع المعنى حينئذالى ان قلبه ليس بناصح لى (قوله فذاك أمانة الله التريد) أوله \* اذاما الخبز تأدمه بلمم \* أى الخبز المأدوم الماسمه والحقيق بآن يسمى تريد الامتعارف الجهور من الخبر المكسور في المرقة ونحوها (قوله قات ان القرآن) تلخيص الجواب انهذه الفواتح انجعلت مقسما بهامنصوبة بنزع الخافض واتصال الفعل اليها فالواوفى القرآن بعدصادوقاف وفى القل بعدنون اماأن تكون للقسم أوللعطف لاسبيل لى الاول لاستلزامه الجعربين قسمين على مقسم علمه واحدولا الى الثياني المخالفة في الاعراب ليكن المصنف بني الجواب على ان الواوالقسم فجرمهانه بلزم اجتماع قسمين على شي واحد وقال هومستكره ونقل عن الخام لنصاعلي استكراهه مع الاشارة الى وجهيمة تعرض لابطال العطف (قوله قال الخايل) لماحكم ان الواوين الاخير ين ايساللقسم بل للعطف سأله سيبو يه عن ذلك فقال اذا كانت الاولى عنزلة الماء والمتاء فلم لا تكون الاعتريان كذلك وأجاب عنه واستدل عليه انها العطف وجهين الاول قوله اغا أقسم بهذه الأشدياء الخ فقيل معناه ان المقسم علمه الذي هوجواب القسم اذا كان شيأ واحداو المقسم به أشماء متعددة كان المقصود هناك قسم واحد تشترك فيه تلك الآسياء وحينة ذلابدمن أداة التشريك ليغهم المقصود على ماهوعليه ولوكان القسم متعددايسة قل كلواحد بعبوابه لجازان لايدل على تشريك أصلا كافي قوله بالله لافعلن بالله لاخرجن اماأذااتحدالمقسم عليه كقوله وحقل وحقار يدلافعلن فلايقوى أنتجع لى الواوالاخيرة للقسم دون العطف بل يستكره وذلك لقصور العبارة عماقصد من وحدة القديم واشتراكه بين المتعدد الذي وقع مقسمابه بالايهامها خلافهمن تعددالقسم واقتضاء كلواحدجوا بارأسها كمنه لاعتنع واغالم يتنع الجوازأن يفهم المقصود بشوا هدالقرائن وقيل معناه انه أقسم بهذه الاشياء على شئ واحد فاوجعل الواوان

دخیلافراعاه الاصل أجدر من مماعاه أجدر من مماعاة المارض فقد تحرر في فقح صوجهان أحدها أن يكوناعرابا وهو الماجرى على الوجه الذي أبداه الزخشري الذي فقله على الوجه الذي فقله على الوجه على الوقف في الحكاية

الاخبرتان القسم كان تل واحدقه عامستقلا بقصدمستأنف يقتضى ارتباط الجواب به ارتباط الجزاء بشرطه فملزم الانتقال من كلام الى آخر قبل اتمامه فان القسم الاول انمايتم بالقسم عليه وقد فصل بينهما بالقسم الثاني فافتضى القياس امتناعه الاان الثاني الماكان متوجها الى ماتوجه اليه الاول لم يكن أجنبياعنه من كل وجه فاعتنع الانتقال المه والفصل به سن الاول وجوابه بل كان ضعيفا مستكرها ولوكان القسم الاول منقض بالجوابه مستوفيا حقه الذي هوالمقسم عليه لم يكن هناك انتقال وفصل وعاز استعمال القسم الثانى على انهكار مآخوء قسيقام الاول كافي صورة تعدد القسم عليه ولايقال كاذا اجتمع القسم والشرط على جواب واحدجه لذلك الجواب لاحدهم الفظاومه في وللا تخرمه في دقط واعتمد في ذلك على القرينة ولم يستمكره أصلامع ان العمارة فأصرة في عضهاءن تأدية ماأريد بهامن اشتراك الجواب بيهما والفصل واقع بين أحدهما وجزائه فليكن الحال في اجتماع القسمين على هدف النوال في لانانقول كم غرورة هي أختمالف القسم والشرط وتنافى جوابيهم مافي الاحكام اللفظيمة دعت الى ارتكاب ماذكر ولاضرورة في القسم المذكورة فيستقبع فيه العدولءن الظاهر المستحسن أعنى جعل الواوعاطفة المكون المجموع قسما واحداعلى مقسم عليه واحدسوا اعتبرالعطف أولاوتعلق الاقسام انهاأ وبالمكس فلابلزم قصو رالدلالة عن المرام ولا فصل بن اجزاء المكلام و بذلك بندفع أيضاما بورد على المعنى الثاني وحده من حذف وجواب القسم الاول فانه أيضاء دولءن الطاهم بالاضرورة تدعو السه الوجسه الشاني في إن الواو ن العطف لاللقسم تقريره أن ثموالفاء قديقه أن موقع الواوفي مثل هـ ذا المتركيب أعنى أن يكون المقسم علمه متحدا مع تعدد في القسم به كقولك وحماتي تم حماتك لافعلن وقوله تعالى والصنافات صدفا فالزاج التعرج اولا يتفاوت المعنى الانمايفيده همذان الحرفان من التراخي والتعقيب الزائدين على معنى الواووكان ثم والعاء لعطفوالتشريك ونالقسم كذلك الواوي فانقلت كي المقصودمن نقله كلام الخليل أن تستذل على أن الجم بين قسم بن على مقسم عليه واحدمستكره وقدتم بالوجه الاول فلا فائدة في نقل الثاني اذلاتماق له عديث الاستكراه وقات ﴾ هوتتم لمانقله عنه أولا وفيه تمهيدان كرالعطف كانه قال لوكانت تلك الفواتح مقسما بامنصو بةلكانت الواو بعدهاللعطف قياساعلى النطائر لكنه متعذر للمغالفة في الاعراب وأيضالظهورالعطف مدخل فى استقباح تعددالقسم على شئ واحسد كاعرفت فجيلا يقال، التخالف فى الاعراب لاعنع العطف للوازأن يكون على توهم الجرف المعطوف عليه باضمار الجاركقواك استمدرك مامضى ولاسابق ولانانقول مه هدذا التوهم اغايمتبرفيما كثر وجوده كالياء في خبرايس وأمااضمار الجار في القسم فقليل خِد افلاعبرة بتوهمه بل هوأشد استكراها وقد يجابُ ان الجارفي الديت مفروض لامقدر وحن فرض فرض عاملافي المطوف عليه وفيمانحن بصدده مقدر وقدعزل عن الممل في الاقرب فلايحسن اعماله في الابعدواء ترضء لي قول الخليل مان الواو في والنهار اذا تحبلي ان كانت عاطفة لزم المطف على معسمولى عاملين مختلفين فان الليسل مجرور يواوالقسم واذا يغشي منصوب بفسعله وقدعطف النهار واذاتجلى علمه بماطف واحد أجاب عنه المصنف بان واوانقسم يطرح معها ابراز الفعل اطراحا كليا يخلاف الماءحيث أبر زمعهاالفعلوأضمر فالواونائبةمناب الفعلوالياءمعا وسدتمسمدهمافصارت كانهاهي العاملة جراونصافي الليه لوالظرف فالعطف حينتذعلي معمولي عامل واحدكقولك ضرب زيدعمرا وبكر خالداو ردبعدم اطراده فعما اذاصر حبالفعل مع الباء كقوله تعالى فلاأقسم بالخنس الجوار المكنس والليل اذاعسيعس والصبح اذاتنفس فان الصبح معطوف على الليسل المجرور بالباء واذاتنفس معطوف على اذا عسمه المنصوب الفعل ووههنا اشكال آخري وهو تقييد القسم بالظرف مع انه مطلق اذليس المعنى في القسمين على انه أقسم بالليل وقت غشيانه أوعسه سيته والصبح وقت تنفسه وهولازم سواء جعل الطرف مفعولا لفعل القسم أوالواو القائمة مقامه وجعل الظرف حالا كالختاره ابن الحاجب لايدفعه فان الحال قيدللفعل أيضاوالاولى أن يجعل اذااسما بدلامن الليل أى أقسم بالليل بوقت غشميانه و بالنهار وقت تجليه والواوالاخرة واوقسم لا يحوز الامستكرها قال وتقول وحياتى تم حياتك لافعان فتم ههذا عنزلة الواو هذا والواوالاخرة والعددة الى أن تععل الواوالعطف لمخالفة الثانى الاول فى الاعراب (فان قلت) فقدرها محرورة ماضمار الباء القسمية لا بحدفها فقد جاء عنهم الله لا فعلن مجرورا ونظيره قولهم لاه أبوك غيرانها فتحت في موضع الجراحكونها غير مصر وفة واحمل الواوالعطف

وبالصبح وقت تنفسه أو يحمل ظرفاو يقدرمضاف قبل الليل أي وعظمة الليل وقت عشيانه فالمضاف المقدر هوالعامل خفضاونه بافيندفع الاشكالان ماوتقدير الغشيمان وانكان دافعالهما الاأنه لا يعدى طائلا بحسب المعنى (قوله والواوالاخبرة واوقسم)جلة عالمة عاملها تقول وقوله (لا يجوز الامستكرها) بيان وتأكمدلقوله لأبقوى وقوله هذافصل سنكارى الخامل والمصنف معناه مضى هدذا أوخذهذا أوهذا كاذكرت وجعله اشارة الى الواو صفة لها أويدلا يؤدى الى ترك الفصل الذي هو أليق بسما ف كلامه على ان الانسب حينئذان يقال هـ في المناسب قوله الواو الاخـ برة (قوله فقدرها مجرورة) أي اذاكان المانع من كون تلك الفواتح مقسمام اجعله امنصوبة اذبذاك يخالف اعراب مابعدها فامتنع العطف ولزم الجعيين القسمين على مقسم عليه واحد اذبامتناع العطف بتعين القسم المستكره فأزال هذا المانع وقدرها بجرورة باضمارا لبار وأجعل الواوللعطف حتى يتملك المصدرالي ماأشرت اليه بضم الماء على التكلم كافي النسخ المعول علما فاشرت اليه عبارة عن كونم امقسم ابم امنصوبة فانه الذي اشار اليه السائل ولامعلى تركهذكره بقوله ه لازعمت ونعوه عمارة عن كونه امقسمام المجرورة يع في اذالم يتمالك المديرالى ماطلبنا أولالمانع في طريقه فاخترطريقة أخرى ليتماك المديرالي تطيره المشارك له فيماهو المقصود الاصلى أعنى كونه مقسم ام افان هذا النظيرا دضاوجه من الاعراب مغايرا حكونها منصوبة متقد مراذكر وقرأه بعض المتأخرين بفنح المتاءعلى الخطاب كاوقع في بعض النسخ وفسرما أشرت اليه بعدم الجعيين القيمين وهومنظور فيه اماأولا فلائن المفهوم من قوله حتى يسمتنب لك المصرالي نحوما اشرت المهان هناك مطاو بالميسم تنب المصراليه لمانع واذااختبرماذ كره ههنازال المانع واسمتب له المصر الى ماهو نحوه وقائم مقامه وعدم المع بن القسمين ليس أحر امطاو بابه ذه الصفة عرض له مانع من المصير المسهيل هوء ممانع في طريق المطاوب وهذا يمالا يشتبه على من له في معرفة التراكيب وتقد دالماني قدمراسخ وضرس قاطع واما ثانسافلان لفظ ـ قنعولا سق لهاعلى هـ ذاالتفس عرمعني أصلاكما لا يخفي على من له أدنى مسكة وجلها على الكتابة كافي مثلك لا يبخ ل عمالا التفت الديه واما ثالث افلان قوله ويعضده مارو واعن ابن عماس رضي الشعنه ما ينافيه فان المروى عنه لأبق مدعدم الجع من القسمين وللاتعلق له بذلك اغمارة صدكون امقسمام الولايقال يه لعله عجل افظة نحوعلى العطف كانظهر من كازمغيره ولانانقول كالحينة فينتذ دمير المعنى واجعل الواوللعطف حتى يتماك المصيرالي العطف وذلك بما دمداغوا وأيضا يدفعه الوجه الاول لان العطف ليس مطاو باههنا بل وسيلة المه وكذا الوجه الثالث فانقول ابن عباس أقسم اللهم في المروف لا يتعلق العطف وتأسده أصلاعلى ان لفظة نحوا علاقلي على الشابه والعطف مستازم لعدم الجعربين القسمين ههنالامشابه له (قوله باضمار الماء) خصم الاضمار دون الواو والما الاصالة افي القدم وكثرة استعمالهافيه وقوله (لا عذفها) اشارة الى ان المضمريية أثره دون المحيذوف وقال هذاك وأغانص نصب قولم منع الله لافعلن وقال ههذا فقد دجاء عنهم الله لافعلن محروراتندهاعلى كرة النصب بعذف الجار وقلة الجر باضماره (قوله لا مأبوك) أصداد لله أبوك أضمرت الإسارة وحدفت الزائدة المدغمة فى الاصلية لئلا بازم الابتداء الساكن وقيل حذفت الاصلية الان الزائدة محتاجة لمدى فهرى بالابقاء أولى ورعبا يقال حدفت الزائدة والاصليمة معما وفقت الجارة وحينئذلاتكون نظيرالمانحن فيمه ومعنى للهأبوك مدح وتعبأى هولعظمته وغرابة شأنه مختص بالله

حى بستة الشاه المصرالى نعوما أشرت المه (قلت) هذا لا يبعد عن الصواب و يعضده ما روواعن ابن عماس رضى الله عنه أنه قال أقسم الله بهذه الحروف (فان قلت) في اوجه قراءة بعضهم ص وق بالكسر (قلت) وجهها ماذكرت من التحريك لا لتقاء الساكمين والذي يبسط من عذر المحرك أن الوقف لما استمر بهذه الاسافي شاكلت اذلك ما اجتمع في آخره ساكمان من البنيات فعومات تارة معاملة الا تن وأخرى معاملة هو لا وان قلت) هل تسوّع لى في المحكمية مثل ما سوّع تلى في المعربة من ارادة معنى القسم (قلت) لا عليك في ذلك وأن تقدر حوف القسم صفيمرافي نعوقوله عزوج لى حم والكاب المبن كانه قسل أقسم به في ذلك وأن تقدر ون في صلح أن يقضى له بالجر السورة و بالكاب المبن المحمون في صلح أن يقضى له بالجر والنصب جيعاء لى حذف الجار واضماره

الذي توجد بكال قدر نه عظام الامور العيبة الشأن (قوله يستنب) أي يتم من التباب وهو الهلاك فانه يتبع التمام ويردفه في كمان ماتم يطلبه ومنه \* اذاتم أمر بدائقصه \* (قوله أقسم الله بهذه الحروف) قال العاصل اليمني وذلك لشرفها الأنهام ماني كتب اللهواسمائه وبردعامه انه يستلزم أن يكون لهذه الاسماء حال كونه امسر ودة على غط المعدداي مرادا بها حروف الماني محل من الاعراب وقدنص المصنف على خلافه فالصواب عنده ان يحل على الاقسام بهذه الكلمات عال كونه ااعلان السور (قوله فاوجه قراءة بعضهم) أىماذكرته في قراءة الفخ من اضمار الجار معكون الفواتح عير مصروفة لاتتأتى في قراءة الكسرولاعكن أدضاج ملهامصر وفة اسكون وسطها والالكانت منونة فاوجهها أحاب مان وجهها ماذكرناه على سبيل الاحتمال فقراءة الفتح من التحريك للجدف الهرب من التقاء الساكنين فانه متعدين فهدنه القراءة لاوجه له اغيره (قوله والذي يبسط من عذر الحرك)أى فتعاوك سراوفي ذكرهذا البسط نوعتقوية لهذا الوجدة أعنى التحريك للعددق الهرب كيلايقسدك فراءة الكسر بل بالفتح أيضاعلى ان الأسماءقيل التركيب مبنية اذلو كانت موقوفة لماحكت هذه الفواخ لالتقاء الساكنين فانه مغتفر فى الوقف سائغ وحاصل الاعتذار أن هذه الاسماء كثراستعمالها غيرم كمة موقوفة سأكنة الاعجار كانهام وضوءية على عالة لا تختلف فاشبهت بذلك تلك المنيات التي يحتسم في آخرها ساكمان لويقيت على السكون فعومات معاملتها معافت ارة حركت بالفتح طلما المخفسة كالاتنو تارة حركت بالكسرعلى ماهو الاصل في تحريك الساكن كه ولاء (قوله هل تسوع لى في الحكمية) فيذكر التسويغ اشعار بضعف ارادة معنى القسم في الفواتح ومن ثم قال هذا لا يمعد عن الصواب وان أيده بالاثر وقوله لاعليك أيضاو المراد بالمعربة ههذاماأ دركه الأعراب كصاد وقاف ونون مفتوحات اذاقدرت مجرورة باضمار الساءوبالحكية مايقابلها فيندرج فهامالا يتأتى فيه الاعراب كالمرفانه محكى على السكون وجو باوما يتأتى فيه ذلك لكنه الم يعرب بل حكى على الحالة الوقفية سواءلم يغير عن سكونه كم أوغير بالتحر وكاللجيد في الهرب كصاد وقاف ونون فىقراءة الكسرمطاقا وفى قراءة الفتح على وجمه والصابط ان المحكمة ماسكن آخره أوتحرك الالتقاءالسا كنين فن فسرهاء اذكرت على طريق الحكاية من غير حكة في الاتنز فقد درات قدمه (قول لاعليك فى ذلك )أى لا بأس عليك في حل الحكية على ارادة معنى القسم منها وقوله أن تقدر عطف على قوله فلك يعنى اذا كان بعد الحكية بحرورمع الواوكقوله حم والكتاب المدين وجملتها مقسم ابها فقدرها مجرورة المحل باضمار حرف القسم لامنصوبة بعذفه والاامتنع العطف التفالف ولزم الجع بين القسمين على شئ واحدواما اذالم يكن بعدها مجرورهامع الواوكفوله صلى الله عليه وآله لا تبصرون فالداذ اجعلتها مقسما اجاان تحكم لما النصب والجرجيعاعلى حدف الجار وايصال الفعل واضماره اذلا محد ذور في النصب حينتذبل وأولى لكثرته قال رجه الله تعالى هذا النسو يغيختص عايكون بعده قديم أوما يصلح أن يكون جواباللقسم وامانحو الم ذلك الكتاب و الم الله فلاتسو يغ فيه ومنهم من عمم على حد ف جواب القسم

(قال مجردرجـهالله فأنقلت فاوجمه قراءة بعضهم ص وقالكسرالخ) قال أجدرجه اللهوهدا تحقق لك مخالفتها نقلته من نص سلمو به من أنهاء عرصم كندة وبدلك على أن فتحتها الدي قال قبدل انها لالتقاء الساكنين فتعة سناء أنه اغاأراد السكون العارض في الحكامة لاسكون المناء وهو مخالف لنص سيبو به كها نهت عليه أيضا (قال محودرجه الله ه ل تسوغ لى فى الحكمة ارادة القسم كاسوغت لى في المعرية الخ)قال أجدرجه الله وقددمنع الزمخشري أن كون ص منصوباءلي القسم الماتقدم وأطرأن مكون حم في الحدث ألذكورمنصوبةعلى القسم بخلاف حمفي القررآن فتلك بتعبن أن مكون نصراعه لي اضمار الفسعل أو مجرورة على القسم وأماالنصب مع القسم فلاعتره الافي الحدث والفرق عندهان المانع من احارته في القرآن مجيء المطوف يعده مخالفاله في الاعراب اذالهطوفات (فانقلت) فحامه في تسمية السور بهذه الالفاظ خاصة (قلت) كا تن المعنى في ذلك الاشعار بأن الفرقان اليس الاكلاء و به معمووفة التركيب من مسميات هذه الالفاظ كاقال عزمن قائل قرآنا عربيا (فان قلت) في ما لم المحتوية في المصحف على صور الحروف أنف بها لا على صور أساميها (قلت) لان الكام لما كانت من كبة من ذوات الحروف و استمرت العادة متى تهجيت

نحوانه ليحز اكن اللفظ لمالم مكن صريحافي القسم ليعمل دليد لاعلى اقتضاء الجواب كان حد فهضعيفا جدا والتعويل في ذلك على ان كثيرامن الفواتح قدعطف عليه قسم وذكر معهما يصلح أن يكون حواما لا يدفع ضعفه بل يصحعه في الجدلة وعند ل المصنف في تعبو مزالنصب والجرمعا قول الذي صلى الله علمه وآله حم لا يبصرون دون نظم القرآن من نعو الم ذلك الكتاب الخلاي فاومن اعاء الى ما اختاره رحمه الله أى التفصيص وذكر في الفائق أن حم لا يمصرون كان شعار القوم يوم الاحزاب وذلك اشارة الى أن السورالممدر بهالفغامة شأنها حقيقة باستنزال نصرة المؤمنين وفل شوكة الكمار فال وحم امامنصوب فعل مضمرأى قولوا حم ولا ببصر ون استئناف كانه قيل ماذا يكون اذا قلناهذه الكامة فقال لا ينصرون واماقد برعلى حذف المضاف أى ورب حمومنزل حم ولا يبصرون جو اب القسم ولم يتعرض في الكشاف التقدير المضاف اذلا احتياج اليه لان القسم بالفواتح أنفسها وزعم بعضهم أن حم من أسماء الله تعالى أى الله ملانصرون وغسك عاورد في المروى عن على عليه السلام باكهموص باحم عسق قال رجه الله تمالى هووحه مستقل في الفواتح كله الكنه ضعيف لان أسماء وتعالى تدل على معنى تعظيم وتنزيه وماأشمه ولا عدود الكرالا سيتقراء والفواتح لا تدل على شي منها واما الدعاء فعلى تأويل بارب أو يامنزل كامر (قولد في عنى تسمية السور) أى قد تعقق عباذ كرت وفصلت انهاأسماء السور فيسين لناوجه تسميتها بهذه الألفاظ دون غيرها مع تساويم افعما بقصد بالاعلام من الدلالة على المسمى والجواب ان الوجه في ذلك الاشهار بأن القرآن ليس الاكلما عربية معروفة التركيب من مسميات هذه الالفاظ على قانون لغتم فيكون فده أءاء الى الاعجاز والتحدي على سبيل الايقاظ ووجه الاشده اران الاولى في الاعلام المنقولة أن تراعي فعما أمكنت مناسمة بين معانه االاصلية والعلية عندالتسمية ورعاتلا حظ تلك المناسبة عالى الاطلاق يحسب المقامات ولما كانت السوركلهام كبقمن حروف مخصوصة لهاأسما في الغية العرب وحعات تلك الاسماءأع لماللسور كان ذلك لتركه امن تلك الحروف على قاء من اللغمة التي هذه الاسماء منها فاذا أطلقت علها لوحظ هدذا للعني لاقتصاء المقام اماه ولما كان القرآن نوعاوا حدامن لغة واحدة كان الاشمار تكون بعض سوره منهاعر مسةمعروفة التركب من معمات هذه الالفاظ اشمعارامان مجوعه كذلك واغاقال كان ولم يجزم لان رعامة المناسبة في الاعلام غير واجسة واقتصر على ذكر الاشهاريان الفرقان عربى واستشهدله ولمهذكر الاعاءالي الانقاظ اعتماداهلي ماسنفصله من الوجه الثاني فاغاقصد فهـ اصالة نقصد في الاول تبعا كانهناك عليه ومن عُنوهم انه أراد مجرد الدلالة على كونه عربما (قوله فاللها) أرادأن هـ ذه الالفاظ التي جعات أعلاماللسورهي أسامي المروف لانفس الحروف وقياس الخطأن نكتب كل لفظ على صورته فلماذاخولف القياس ولمتهكتب هذه الالفاظ على صورها في أنفسها مل كتبت على صورة الحروف وقوله لاعلى صور أسامها أصلد لاعلى صورهاعلى إن الضمراء ذه الالفاظ كافى فالالهافوضع الاسامى موضع ذلك الضمير وأضيف الى ضميرا لمروف تصر يحامان هذه الإلفاظ أسامى الحروف فحقهاان تكتب على صورة الاسام والجواب بوجوه ثلاثة ان الكلم كلهام كبية من ذوات الحروف لامن أسمائها وذاك يقتضى كثرة وقوع صورا لحروف في الخط واعتياد المكاتب ادون صورة أسامها وانضم الى ذلك انه استمرت المادة بانه اذا أريدان يؤمن بتصويرة وات الحروف تتهجي أى تعدد تلك الحروف بأسامها فيه له مثلاا كتب ألف ما تا فيكتب اب ت فيقع في التلفظ الاسماءو في

كلهامح ورهو سعدر عندده القدم في الثوانىخوفامنجع قسميان عسلىمقسم واحدد ولا كداك الحددث فانهم رأت يعده ما بأياه فلذلك خص حيوار هـدا الوحه بالحدث وأما عـ لي الوجـه الذي أوضحته فيعرجـواز ذلك القرآن والحدرث جمعا قال محود رجه الله فأن فلت فاللما مكتوية فيالصيف علىصورة الحروف الخ)قال أجدرجه الله على همذا المعنى من خروج خط المصيف عن قداس اللط اعتمد الفاضي رضي الله عنههي كتاب الانتصار في الجواب عمانقه عن عمان رضي الله عنه أنءكرمة إل عرض عاسه المصف وجدد فيه حروفامن اللين فقال لاتغيروها فأن العرب ستقمها بألسنتها فلوكان الكأتب مين تقيف والملل من هـ ديل لم وحددفه هسده الحروف قال القاضي واغاقال عثمان رضي الله عنه ذلك لان تقيفا كانت أيصربالهاءوهذيلا كانت تظهر الهمورة والممرة اذاظهرتفي لفظ المهال كتهاال كانت

ومتى قدل الكاتب اكتب كدت وكيت أن يلفظ بالاسماء وتقع فى المكتابة الحروف أنفسها عمل على تلك الشاكلة المألوفة فى كتابة هده الفواتح وأيضا فان شهرة أمر هاوا قامة ألسن الاسود والاجر لهاوان اللا فظ بهاغير مته بهاة لا يحلى بطائل منهاوان بعضها مفر دلا يخطر ببال غدير ماهو عليه من مورده أمنت وقوع اللبس فيها وقد اتفقت فى خط المصف أشديا عنارجة عن القياسات التى بنى عليها علم الخط والهجاء ثم ماعاد ذلك بضير ولا نقصان لاستقامة اللفظ وبقاء الحفظ وكان اتباع خط المصف سنة لا تخالف

على صورت افاراد على الله عند الاان تلك المسروف كتبت على خلف المسل كتبة المسلوة والزكوة وأما القاضي واغا أخد المنافعة النافع والتلاوة وأما المنافع واغا خدة عليم المنفع والتلاوة وأما المنفع والتلاوة وأما لا يسوغ المنفد حتى المنفع والما المنفع والما المنفع والما المنفع والما المنفع والما المنفع المنفع والما ومم خاص من وسوم المنط اهكارمه

الكتابة الحروف أنفه مافتكتب فكانه الماقيل لكاتب الفواتح اكتب ألف لام مم مثلا عمل على تلك الطريقة المألوفة فصور ذوات المروف على ماهوقاء دة التأليف تندم ادعلى هدذا الضمر تهجيت راجع الى المروف وقد بتوهم رجوعه الى الكلم والمعنى انه اذا أريدان دؤم مبتصور الكلم تتهجى حروفها على الترتيب فيقال في الامريت صور ضرب مثلاا كتد ضاد را با فيكتب هكذا ضرب وفيه انه لا تصبح حينتذدعوى استمرار المادة بذلك فأن التله ظ ما نفس الكلم في الاص بكاية أكثر من ان يتهجى حروفها ( قوله ومتى قيل للكانب) عطف يجرى مجرى التفسير لقوله متى تهجيت وكيت وكيت كذارة عن الحروف وان وافظ متعلقة استمرت وعلجواب لماوهومس ندالي الظرف الذي يمده والشاكلة الطريق والجهة (قوله وأيضا) أشارة الى الوجه الذاني وعاصله انه اختبر في كتابة الفواتح ماهو أخف وأخصراً عني صور الحروف أمنامن الالماس اذلاشه بهة ان المتلفظ في أوائل تلك السورهي الاسامي دون الحسروف والسبب في عدم الاشتباء أمور الاول شهرة أمر الفواتح باقامة ألسن المربوالجميها والثاني ان التلفظ في الفواتح بالمروف أنفسها لابأسامها عارعن الفائدة فانحروف المباني لامعاني لهاأصلا بخلاف أسمائها ولايقال كرجا يعتبر من تلك الحروف في الفواتح ألفاظ مستعملة كائم في الم وحم في حم ﴿ لانانقول ﴾ المقصود الامن من وقوع اللبس بذوات المروف لتقاربهماأى المروف وأسامها لابكلمة من كبة منها فانه مستبعد حداولو حيل على الامن من الإلماس مطلقالقيل التلفظ مالفوا تح لاعلى وجيه تعيد دحروفها المسكتوبة بأسامها لايشتمل على كبير فائدة اذلا يعصل منها الأألفاظ تفيد ينفسها معانى لا ومتدبها الثالث ان بعض الفواغ مفرد لا يخطر سال أحد غيرمورده وهوان يتلفظ باسم الحرف كصاد وقاف ودال ولما كانت الفواتح من باب واحد لم يبق اشتباء أيضاف الثانى واغاخص الفردات بعدم الاخطار اذلا يتوهم منها ألفاظ موضوعة لعدى في بعض المركبات ولو كانت ق مشلا أمرامن الوقاية لكتبت بالهاء فقوله واقامةعطف على شهرة تجرى مجرى التفسيرلها (قوله وان اللافظ بهاوان بعضها)عطف على اسم ان و يجوز عطف أن المفتوحة مع ما في حيزها على اسم ان المكسورة وان لم يخزان تقع اسم اله ابلافصل وضمير بما راجع الى الفواتح المصورة بصورة المروف وغسرمتهاة عالمنها أيغ برمعددة حروفهاالكتوبة بأسمائها وذلك مان يوتى بالحروف أنفسها (قوله لا يحلى بطائل) أي لا يحظى بفائدة في الاساس ما حليت منه بطائل أى فائدة وقال الجوهرى لم يخل منه بطائل أى لم يستفدمنه كسرفائدة ولايت كلم به الامع الحد أىالنني وقوله لا يخطر بضم الياء وكسرالطاء وفاعله ضمرراجم الى مفردفا لحلة صفقله أوالى بمضم أفالحلة خبرتان وضميرهو ومورده للبعض وضمرعلمه لماوأمنت خبرلقوله فانشهرة وماعطف علمه (قوله وقد انفقت) اشارة الى الوجه الثالث أى لا يحتاج في كتبت الفواغ الى اعتذار فان خط المصف خالف القياس في مواضع كثيرة والمس في ذلك مضرة لمصول المقصود من الكتابة وهو استقامة الالفاظ و بقاؤها محفوظة المحالما والخط تصوير اللفظ بحروف هجاية وقدعرف ان الهجاء في أصله تعديد الحروف بأسامها لكنه استعمله في تصوير الحروف ههناوعطفه على الخط كانه تفسيرله على علم تصوير الالفاظ وتصو برالحروف وقوله (سنة)أى طريقة مساوكة لاتخالف وقد حكيمالك رجه الله تمالى بحرمة الخالفة فعارقه مدبه البقاء كالمصاحف وأمامالا يقمديه الاالتفهم كلواح الصيبان ومايجري مجراها فيجوزان

(قال مجود رجمه الله الوحه الثاني أن يكون ورودهـذه الأسماء هكدذامسرودة على غط الممديد الخ) قال أجددرجه اللهاغا أردت هذاالفصل في كارم الرمخشري لانه غايةالصناعةونهاية البراعة لولا الاخلال بلطيفة لوساكها لتمت فصاحته وهي اله بني أولالكارمعلى النبي وطول فيدحتي انتهى الى الانبات فكان أول الكازمره الاخره يفهم على الضددي ينقضى على البعدفهو كالتقدعلي أبى الطيب قوله في الليل ولاركبت بها الاالي

ولاحصات بها الاعلى أمل فائه صدر الصدر والجهز عما صورته الدعاء لى الخاطب فى المرضمسة دركا بعد واغمار في المناهب والرشخ شرى الفصاحة عاوا يغطن السامع للل هذا القد السامع للل هذا القد

قال عدالله ن درستو يه في كتابه المترجم بكاب الكاب المتم في الخط والهجاء خطان لا يقاسان خطالهد في المنه سنة وخط المروض لانه رثنت فيه ما أثبته اللفظ و يسقط عنه ما أسقطه \* الوجه الثاني أن يكون ورود هذه الاساء هكذا مسرودة على غط التعديد كالا يقاظ وقرع المصالان تحدي القرآن و بغرابة نظمه وكالتحريك الشرق أن هذا المتابع علم موقد عز واعذبه عن آخرهم كالرم منظوم من عين ما ينظمون مذبه كلامهم أيو ديم النظر الى أن دستيقنوا أن لم تتساقط مقدرته مدونه ولم تظهر معزتهم عن أن يأتوا عثله دهد المراجعات المتطاولة وهم أمر المالكل موزعها الحوار وهم الحراص على التساجل في اقتضاب الخطب والمتهالكون على الافتنان

لاتكتب على قانون الخط (قوله بكتاب المكتاب) أى كتاب المكتابة قال الفاضل الميني وفي بعض المناح الكتاب بالتشديدوخط المصحف وخط العروض مبتداخبره خطان لايقاسان قدم عليه تشو يقاولوجعل خطان لا يقاسان مبتداخره محذوف أي ههناأولنا كان أقعد في المعنى وفان قات كالماذاخص سؤال كتابة الفواغ على صورة المروف بتقدر كونها أسماء السورة وقلت كالنه اذاأر يدبها تعديد الحروف للايقاظ أوللاغراب لميستبعد كتأبتها على صورها فان المتادفي التهجي ان تكتب ذوات المروف ويتلفظ بأسمائها كاعرفت في الوجه الاول من الجواب (قوله هكذا) قيل صفة مصدر محدوف أى ورودا هكذا ومسرودة حال والاولى انه حال أي كائنة على الهيئمة التي وردت علم اومسرودة بدل منها أو بيان لهما وكالايقاظ خبرليكون وقرع العصاكنايةعن التنبيه أصله انعاص بن الظرب المدواني كان أحدفرسان العرب وحكائهم لايمدل بفهمه فهم فلماطعن في السين أنكرمن عقله فقال المنيه قركبرت سني وعرض لى سهوفاذاراً يتموني خرجت من كله مي وأخدنت في غديره فاقرعوالي العصافقيل ان العصاقرعة الذي المالم (قولدوكالتحريك) عطف على الايقاط على معنى أنه قصد يورودها هكذا القاظهم وازالة نومهم وغفاتهم عن حال القرآن وتحر بكهم للنظر فيما يؤدي الى معرفة انه كلام الله تعمالي ( قوله وقد يجزوا ) حال عن الضمير المجرور في علمهم أومن المرفوع المستكن في المتابو (قوله عن آخرهم) صفة مصدر محذوف أي عجزاصادراعن آخرهم وهوعمارةعن الشمول والاستيعاب فأن البحزاذ اصدرعن الآخو فقدصدر أولاعن الاول وقيل ممناه عجزامت اوزاءن آخرهم فيدل على شموله اماهم وتعاوزه عنهم فهو أبلغ من ان يقال عجزوا كلهم وردبان التحاوز عدني المتعدى والمحاورة يتعدى بنفسه والذي يتعدى بعن معناه العفوو يمكن ان يدفع ابتضمين معنى التباعد ععونة القام اذلامجال لقصداله فو وقيل تعدى بكامة عن أيضالور وداستعماله عن يودُق به وقيم ل عجز اصادراعن آخرهم الى أولهم ورديان مقابل الى هومن لاعن (قوله ليوديهم) تعلير المتعريك (والمقدرة) بضم الدال وفتعهاوك مرهاالقدرة (والمعزة) بفتح الجيم وكر مرها البحر (ودونه) أي دون هذاالمناووفي أدفى مكان وسيأتي تحقيقه انشاء الله تعالى (و بعد المراجعات) ظرف ليأتوا (وهم أمراء الكارم) حال من المضاف اليه في مجزتهم والعامل هو المضاف أي عجزوا وهم على صفة تنافي عزهم وذلك له مدخل في الاستيقال لامن فاعل أتوالفساد المعنى و يجوز ان يجعل حالامن الفاعل المقدر للراجعات فانه يؤكد عجزهم واماكونه طالامن الضمير المجرور في مقدرتهم ومجزتهم على ان العامل هو الفعل المنفي فاغما يصع لوجاز حذف المضاف وأقام المضاف المسه مقامه كافي ملة ابراهم حنيفا وتقدير تساقط واعن القدرة وظهروا أى في العرز كاف جدا (قولدوز عماء الحوار) أي رؤساء المكلة والمحاورة (قوله وهم الحراص) وصفهم بكال الارادة بمدوصفهم بكال القدرة فكرر المسنداليه تنسهاعلي الهصفة أخرى تستمق ان تلاحظ معهاالذات ويشت لها استقلالا (والتساجل) التفاخر بان يصنع مثل صنعه وأصله من السحل أي الدلو والمفالمة في مائه (واقتضاب) المكلام ارتجاله (والمقالك) على الشي المدالغ في الحرص عليه كائه وظهرمن نفسه هلاكه فيهوذلك بيان لمزيد اهتمامهم بالنظريقال أفتن الرجل في حديثه وفي خطبته اذا جاء بالافانين

ف القصد والرجر ولم يبلغ من الجزالة وحسن النظم المالغ التي برت بلاغة كل ناطق وشقت غدار كل سابق ولم يتجاوز الدائد الدارج من قوى الفصحاء ولم يقع وراء مطامح أعين البصراء الالانه ليس بكلام البشر وأنه كلام خالق القوى والقدر وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول عنزل ولناصره على الاول أن يقول ان القرآن اغلاقة بالزل بلسان العرب مصمو بافى أساليم مواسسة عما لاتهم والعرب لم تشجاو زما مهوا به مجوع اسمين ولم يسم أحد منه و عند المنه وأربعة و خسة والقول بانها أسماء السور حقيقة يخرج الى ماليس في لغة العرب و يؤدى أيضا الى صير ورة الاسم والمسمى واحدا

والقصيد)جع القصيدة من الشعر كالسفين والسفينة وفي الاساس أصله من القصيدوهو المخ المتكسرالذي تتقصدأي نتكسر لسهنه اذااستخرج من قصيته فنقلوه المهوسمو وبه كالسيته سرالسمن للحزل من المكلام والغث للردى وقيل هو نعيل ععني مفعول فان الشاعر يقصده لينقعه و يحرره (والرجز)ضرب من الشعر سميه به لتقارب أخ الله وقلة حروفه وتصور اضطراب في اللسان ءنسه انشاده من الرُّخ وهو داء بصب الأبل في اعازها فاذاسارت الناقة ارتمشت فداهاساء بة ع تنشط بقال رخ المعربالكسر وخافهو واخ وناقة رجزاء (قولد ولم يماخ) أي هـ ذا المتاوعطف على لم يتساقط وقوله (من الجوالة) اماتعليل للبلوغ أي من أجلها واماحال من المبالغ وهي المراتب التي تبلغ المهاواباما كان هو اشارة الى ان اعجاز القرآن سلاغته وجزالة مه ناه وخفامته وحسب نظمه وعمارته (ويزت) أي غلت (قاله وشق الغيار) كذابة عن الوصول والسمق هومن قول قصير بلذعة فاركب العصا فانه لايشق غباره الاان قصمرا كي عن السبق بعدمشق الغدار وهوظاهر بنفسسه والمصنف رجسه الله تعالى كني عنسه بشقه واغانظهر عمونة المقام (والمطامح) من طهير بصره الى الشي ارتفع وطمي اليه بنظره اذارفعه المنظر اليه ولا يخفي ان تح اوز القرآن الحد الخارج ووقوعه ورا المط مح يدل على اعجازه من بلوغ تلك المالغ (قوله الالامه) استثناء من قوله لم يتساقط وماعطف علمه من المنفدات أي لم مكن سقوط المقدرة ولاظهورا لمجزة ولا داوغ المتلوغاية الجزالة ولاتجاوزه الخيدالخارج عن قول أرباب الفصاحة ولا وقوعه وراءما تقع السيه أعين أرباب الملاغة الثيرة من الاشيماء الالانه (قالدوهذاالقول) قال رجه الله تعالى جعل اسم الاشارة مبتداووصفه بالقول واستعمل لفظ القوّة تم لفظ الخد الاقة المنبئة عن كونه مخداوقالا قبول ونكر الخديراً عني كونه بمنزلة دلالة على انه أرجمن الاول وذلك من وجوه الاول انه أوفق ملطائف القرآن ورمو راشارنه وألمق ماسالمه ووجوه اختصارانه الثاني ان الاصل عدم النقل الثالث ان القصود من الاعلام تسترم عماتها وأكثر الفواتح تشترك فهاعدة من السور كالم الرابع ان التسمية بأسماء منثورة على وجه التعديد لم توجد في كالرمهم وماذ كره سيبويه محردقماس الخامس ان ارتكاب المكامة فها مدوقوعها في التركيب المقتضى للاعراب مخالف للطاهر وماذكرناء في توجهها مجوز لهافي الجلة هذا وقدر جالاول على الشافي بان العلية أكثر فائدة اذيستفاد معهاالا يقاظ أدضا كامرو بأن اختيارهاموافقة للجمهور والجواب عن الاول ان الايقاط مع العلية تبع غررلازم وههناعلى تقدير التعديد مقصوداصالة وعن الثاني ان قولهم مؤول عاسيأتي على أن المتمرهو الدامل لاكثرة القائلين وأماالوجه الثالث فهوقريب من الثاني وقديمد من توابعه وفوائده واجرآؤه في الاوللا يخلو عن تكلف (قوله من القوم) اماحال من المجرور مع تقدمها عليه واماصفة لحذوف يفسره قوله عنزلة (قوله فريتجاوز) بتذكير الفسعل على ان ماسموافاعله ومجموع اسمين مفسعوله و بروى بتأنيثه على معنى لم تتم أوز العرب فيماسموابه مجموعهما (قول حقيقة) احتراز عماسياتي من القول انهالا عماء السور مجازاأى يطاق علهاانها اسماء على سبيل المجاز لشابه تهاالاعلام فما يقصدبها من افادتها المميز (قوله الى ماليس فى لغية العرب) أى من التسمية شيداتة أسماء كالم وبأربعية كالمروع مسية كمعسق (قوله ويؤدى أيضا) محذور آخرالوجه الاول على مانوهم ان الجزولايقار كله والاغاير جميع أجزاله فكان

قان أعترضت عليه بابه قول مقول على وجه الدهر وأنه لا سبيل الى رده الحال المناف هم الاسوى ما يذهب الهوانه نظير قول الناس فلان بروى قدا نيك و براءة من الله ورسوله ويوسي الله في أولاد كم والله نور السموات والارض وليست هذه الحل بأسامى هذه القصائد وهد نه السور والاسموات والارض وليست هذه الحل بأسامى هذه القصائد وهد نه السور والاسمور والاسمور واله القصائد وهد نه السمور والاسمور والمور والاسمور والمور والاسمور والمور والاسمور والمور والاسمور والمور والاسمور والاسمور والاسمور والمور والاسمور والاسمور والاسمور والمور والمور والمور والمور والمور والمور والاسمور والمور والاسمور والمور والاسمور والمور و

مغابر النفسه وكون الاسم مقددامع المسمى باطل لان الشئ لا بكون علامة موضوعة لنفسه (قوله فان اعترضت علمه) أى على ناصر الوجه الذاني مانه أى مأن القول مكونها اسماء للسور مقول على وجه الدهرأى مشهور فيما بن الناس وقد من نظيره في الخطية لاسبيل الى رده الشهرية وقربه من الاجماع (قوله سوى ما يذهب المه ) =ن كونها اسماء لها حقيقة و تذهب على الخطاب وفي بعض النسخ بالغيبة على صبيغة مالم يسم فاعله (قوله على طريقة حضرموت) أى على وجهالدح والتركيب بحيث يصمر الجموع اسما واحدايصه ان يجري الاعراب على آخره (غيرهم كبة)أى غير مجمولة اسماوا حداعلى الطريقة المذكورة وهونصب على الحال و (منثورة) بدل منه أو بيان له وتقدير الكلام فاما التسمية بهاأى شلائة أسماء فصاعداحال كونهاغبرم كمةوقس مفعول وتقديره فامااذا جعلت غيرم كبة وفي مديحسب المعنى (قوله وناهيك بنسوية سيبويه)أى حسبك وكافيك بنسويته وهواسم فاعسل من النهى كأنه نهاك عن تطلب دلمل سواه بقال زيدناهمك من رجل أي هو شهاك عن غيره بجده وغنائه عن طلب غيره ودخول الساء للنظرالى ما "ل العني كانه قيل اكتف بتسويته (قول دلالة قاطعة) نصب على التمييز من ناهيك (قوله والمؤلف غير المفرد) أي هامتغايران صفة وذا تأفلا يلزم من تسمية المؤلف بالمفرد ايجاد الاسم مع المسمى كالايلزم ذلكمن عكسهافي أسماءا لحروف والشمهة مندفعة لانمغايرة الشئ لاتخرلا تستلزم مغايرته لكل جزءمنه حتى ملزم ذلك المحذوو واماان الجزء قديطاتي علمسه العين فهو أصطلاح مخالف للعرف واللغة والمكلام ههناليس مبنياعلي الاصطلاح ولايقال كيجزءالشئ متقدم عليه واسمه متأخر عنه فلايكون جزءالشئ اسماله والالكان متقدماعليه ومتأخراعنه ولانانقول، ذات الجزءمتقدم على ذات الكل في الوجود العيني والعلمي واماذات الاسم فلايجب تأخره عن ذات المسمى في شئ منه ماسل وعما كان حراللمسمى كافى الفواتح فيحب تقدمه ورجا كان بحلافه كافى أسماء المروف فيحب تأخره عنها ورجالم يكن شيا منهما فلايوصف بالتقدم والتأخر بالقياس الى معماه ونعري وصف الاسميمة متأخر عن ذات المسمى مطلقا وفأن قيل وقوعها أجزاء للسورمن حيث انهااسماء فما فاذا كانت الاسمية متأخرة يلزم تأخر الجنزء ﴿ قَالْنَا ﴾ بِالْرَمِ مِن ذَلَكَ تَأْخُرُ وصف الْجِزِيْدِة عَن ذَاتَ الْكُلُولَا مِحْدُ ذُورِ فَيْدِهِ ( فَوْلِه لَيْكُونَ أُولُ مَا يَقْرِعَ الاسماع) أى من السور المدرة بهامستقلاأى مستبدا وجه من الاغراب أى مستبدا به غدير محتاج

(قال محمودر جمه الله واعم الكاذات أملت ماأورده الله عزسلطانه في الفواقع من هـذه الاسماءوحدتهانصف أسامى حروف الجمم الخ) فالأجدرجهاللهبق عليه من الاصدناف المروق الشديدة وقدذ كرتعالى نصفها الهمزة المعرعنها بالالف والكاف والقاف والطاء والممقة وقدذ كرتعالى نصفها الصادوالطاء والمفتحة وقدذ كرنصفها الالف والماءوالراء والسن والمن والقاف والكاف والذرم والمم والنون والهاءوالياءوحروف الصفيرا كانت ثلاثا السان والماد والزاي لم يكن لها نصف فذكر منهااثنان السان والصاد وتلك المبادة المأنوسة فعما يقصدالي تنصفه فلأعكن فستم الكسرأ لأترى طالاق المبدوعدة الامة ونعو ذلك والحروف اللمنمة وهي تــــلانة الااف والميا، والواووذكر منهاا لننا الالفوالياء كروف الصدفير والمكرر وهو الراء والهاوي وهوالالف والمنعيرف وهواللام وقدد كرهاولمينق من أصناف الحروف خارجاءن هذاالمطالا

وتقدم - قمن دلائل الاعار وذلك أن النطق بالحروف أنف - ها كانت العرب في - ه مستوية الاقدام الاميون منه - م وأهل الكاب مخلاف النطق بأساى الحروف فانه كان مختصاء ن خط وقر أو خالط أهل المكاب وتعلم فهم وكان مستغر بامستمعدامن الامي "القيكام بها استمعاد الخط والتلاوة كافال عزوج ل وما كنت تتلومن قبله من كتاب ولا تخطه بمنك اذالار تاب المطاون في كان حكم النطق بذلك مع اشتهار أنه لم يكن عن اقتبس شيامن أهله حكم الاقاصيص المذكورة في القرآن التي لم تكن قريش ومن دان بدنها في شي من ألا حاطة بها في أن ذلك حاصل له من جهة الوحي وشاهد بصحة نبوته و عنزلة أن يتمكم بالرطانة من غيران يسمعها من أحد \* واعلم أنك اذا تأملت ما أورده الله عزسلطانه في الفواتح من هده ه

فيه الى ما بعده من المكارم يقال أغرب الرجل اذاجاء شيَّ غريب (قول وتقدمة من دلائل الاعجاز) أي اماراته اشارة الى ان المقصود من الاغراب في أوائل السور ان يكون دليلاعلى اعجاز ما يرد بعدها ومقدمة منهة عليه فالفواتح على الوجه الثاني قصدم االتنبيه على ان هذا المتلوأي القرآن لتركبه من الحروف التي يترك منها كالرمهم على قواعدهم ليس اعجازه سلاغته الفائقة الالكونه من الله وعلى الوجه الثالث قصد بجاالتنبيه على انهالاستقلالها وجهمن الاغراب من الافتتاح من حيث صدورها عن تستبعد منه امارة على ان الكلام الوارد بعدها معز بالنسمة الى عال من ظهر على لسانه فيكون تكامه عادستغرب منه دلالة على كون تسكلمه عايعد منه مجزا فالوجهان حينتذمدارها على ماذكر من قوله تعالى فأتوابسورة من مثله من ان الضمير لما ترانا أولعبدنا وقد يجعل الاعجاز المشار اليه بالاغراب اعجاز المنزل امامطلقا أوفي نفسه فقد لوحظ ههذا حال المتكام المنزل علمه في اغراب الفواغ كالوحظ هذاك حالة اعجاز مانزل علمه والاول أحسن وأنسب واعترض صاحب التقرير بأن النطق أسامي المروف لا اغراب فيد لانه عكن تعلم ولو بسماع من صي في أقصر مدة فليس في النطق بهااغراب وتقدمة لامارة اعجازه وأجيب الهوان كان فى نفسه عمكا الاان صدوره عن اشتهرانه لم يتعلم قط بل نشأ بين قوم أميين ولم يخلط أحدا عن قرأوخط مستغرب قطعاوقيل ان قوله واعلم الخمن تمة هذا الوجه وجواب لهذا السؤال بأن المستغرب هو النطق بأسامى المعروف ص عيافها اللط الف التي لاعكن رعاية امن أمى الا يوحى لا مجرد التافظ بهاور دبان صريح كالام المصنف دل على ان المستغرب هو النطق بأساى الحروف مطاعا لا النطق بالاساى الخصوصة مع الأشتار بعدم الاقتباس وأيضا المقصود بيان الفائدة في كل فاتحدة وتلك الرعاية الخاهي في الفواتح باسرهاوأ يضالا يفهمها الاماهرفي أوصاف الحروف وأحوالها بعدتأمل بلدغ ورجالم يفطن لهاقبل المصنف أجد من حذاق العلماء المتبحرين فعماية ماق مالحروف فضلاان يفطن لهماغم يرهم فكيف يكون أول ما يقرع أسماع الخاطبين مامستقلا بوجه من الأغراب وتقدمة من دلائل الاعجاز وأيضاجعل المصنف نتيعة مافصله بقوله اعلمان الله تعالى عددعلى العرب الالفاظ التى تركب منها كالرمهم تبكيما لهم والزاماللعجة عامم بان المتدى به مو اف منها لامن غيرها فليس اعجاز والالكونه من الله تعالى يدل على أنه من يد تحقيق وتقصيل بالوجه الثاني الختار عنده وان أنكر ان يجعل تأسد الاختيار السمية بهذه الالفاظ المخصوصة وتقو يةالاغراب في النطق م اوحده انظر الى جيعها و الحدلة دعوى اختصاصه بالوجمه الثالث لاوجه لها (قوله وأهل الكاب) أرادبه أهل الكابة (قوله كافال تمالي) استشهاد معنوى يدل على أن كونه أممالا بتاوولا بكتب بذفي الارتماب وبقلعه من أصله اذلايت صورمنه الاتمان عثمل القرآن ولوكان يتلوكتابا ويخطه بمينه لكان للبطل في أرتيابه شه يتعللها وكذا أسماء المروف إيستغرب من الاى التكلم بالامن غيره (قوله في انذلك) يتعلق بقوله فتكان حكم النطق بذلك حكم الاقاصيص أىككمها في ان ذلك الخوهووجه التشبيه وقوله (وعينزلة ان يتكام) عطف على حكم الاقاصيص أى كان النطق بذلك (عنزلة أن يتكلم بالرطانة) أى العمية بفتح الراءوكسرها وقيل عطف على

ماس الشد والرخو فانه ام تقتصر منهاعلى النصف لان ماذ كرمنها زائداعيلي النصيف اندر جفي غبرهامن الاصناف فإعكن الاقتصاراها كالشديدة والرخوة فدلمكن بها عناية وأما الحروف الذلاقية والمعتبة فالعدم أن لابعدا صينفان ولنعدهما صنفين ممرين خيط طورلف جهةغيزهما حتى أبعد الزشخشرى في مفصله في عبرهما فقال حروف الذلاقـة التي يعتمد الناطق فها عدلى ذاق الساناتى ط فه وهو تمزمردود حدالانمنجلتاالم والماءوالفاءولامدخل الطرف اللسان فهاثم لاستعلى هداالعير مطابقتها للمصمتة اذ المعتةمفسرة عنده مانها حروف تكونءن تركب كلة رباعية فازاد منهاحتى درج معها أحدح وف الذلاقة فكمف المقايلة بين اللية وجمن طرف اللسان وبسين الصمت فالحق انهماصنفان صعيف عارهمافا بعتبر حر مانهـ ماءـلي الفط المستمر فيغرهمامن الاصناف السنامتيازه وعدال مخشرى في هذا النمط حروف القاقسلة

الاسماءوجدته انصف أساى حووف المجم أربعة عشرسواء وهى الالف واللام والميم والصادوال اء والـكاف والهاء والماء والماء والطاء والطاء والسين والحاء والقاف والنون في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المجم ثم اذا نظرت في هذه الاربعة عشر وجدته امشتملة على أنصاف أجناس الحروف بيان ذلك أن فها من المهموسة نصفها الصاد والكاف والهاء والسين والحاء ومن المجهورة نصفها الالف واللام والميم والراء والماء والقاف والماء والماء والماء والمون ومن الشديدة نصفها الالف والكاف والطاء والقاف ومن المرخوة نصفها الالف والماء والمعتمدة في المناف والماء والماء والمعتمدة في المناف والماء والمعتمدة في المناف والماء والماء والمعتمدة في المناف والماء وا

حاصل فيندرج في وجه الشبه (قوله أربعة عشر) سواء جعل أسامي الحروف عما مة وعشرين مع ان الحروف تسعة وعشرين كاصرح به بناءعلى أن الالف تتناول المدة والهمزة ومن عمة قيل ان الالف اماسا كنه أو متحركة وألف الوصل تسقط في الدرج والالف واللام للتعريف وقد مرقول المصنف في سم الله فوفان قات ك فلم حذف الالف في الخط ونهِ ناك انهم استحدثوا اسم الممزة غييز اللمتحركة عن الساكنة ولذلك لم يذكر الممزة فى التهجي بل اقتصر على ألااف ولم تستنان عن حكم تصدير الأسم بالمسمى فأردمة عشر ذصف الأسامي تحقيقا واغاقال سواءأى وحدتها نصفهامستو باللاز بادة علمه ولا مقمان عنه دفعالتوهم كون الاسماء على عدد المسمات وقيل الاسماءأ يضاتسه وعشرون الاأنه أراد نصفها تقريمالامتناع أعتمارا اكسركافي المستعلية وحروف القلقلة وسواء صفة لاربعة عشرتأ كيدالا حالاء ؤكدة من نصف الاسامي ولامن ضمر وجدتها ايمستو يةأومنساو يةللنصف لازائدة ولاناقصة وضعفه لايخفي وقال رجمه الله تعالى الهمترة والانف واحدعندالفقها وحرفان فيعرف العامة فحيث قال نصف الاسامي أربعة عشريناه على الاول وحيث أظهر المناسبة بين أعداد السور والحروف بناءعلى الشاني فنيه على الطرفين في ضمن ذكر فائدتين ولاتحفاء في انه تأورل لاضرورة في ارتكابه في فان قلت، قوله الاالالف فانهم استعار والله مرة مكان مسماهالانه لايكون الاساكنادل على اختصاص الالف المدة فانها الساكنة أبداوان الهمزة مغايرة لمسماها وفلت ودمرهناك أن استثناء الالف اغماهو باعتمار أحدمه نبها فقط أعنى الساكنة وأما ههنا فقداعتبرت من حيث انه اسم لهمامشتركا بينهما (قوله تم اذا نظرت) أي بعدان عرفت ان المورد في الفواق نصف الاسام على عدد الحروف اذا تطرت في هدذ االنصف وجدته مشتملا على أنصاف أسماء أجناس الحروف اماتحقيقا كافى المهموسة فانهاعشرة مجوعة في قولك ستشحثك خصفه وقدعدمنها خسة وكافي المجهورة التيهيماء داهافان أسماء حروفها أساسة عشروان كانتهي تسعة عشروقدذ كرهنا تسعة وكافى الشديدة الجموعة عمانية فأجدك قطبت وقدأوردمنها أربعة وكافى الرخوة المفسرة اعمارة انشيديدة فانأسمياء حروفهاء شيرون ان اختص الالف الهيميزة ليختص بالشديدة كانظهرمن كارممه وقدذكرمنهاعشرة وكافي المطبقة المخصرة فيأربعة وقدعدمنها اثنان وكافي المنفحة وهي التي تقالها فان أسماءها أربعة وعشرون والموردمنها اثناء شرواما تقريبا كافي المستعلية فانها سبعة لانصف لماضحها فاقتصرمنهاعلى ثلاثة وتدورك هذاالنقصان فيأسماء المنحفضة التي تقاملها فذكرمنها احدعشر وتراث عشرة وكافى حروف القلقلة المجتمعة فى قدطبج والمذكور منها اثنان ثم أراد بأجناس المروف أكثرها لان المذكور فيحروف الذلاقة ستة مجموعة فى قوالك مرينغل وقدذكر من هذاأر بمة فعدالا كثرمنها ونقص من المصمتة القابلة لها فجيء من أسمائها بعشرة عن النين وعشرين وحروف الصفير ثلاثة ذكرمنها اثنان الصادوالسين وقدذكرأ يضامالاعد دلصنفه كالمشكر والنحرف قال رجه الله ذمالى فلذاكان الملغي مكشورا

ثماذا استقريت الكاموتراكيها رأيت الحروف التي ألغي اللهذكرها من هده الاجناس المددودة مكثورة بالمذكورة منها فسجان الذي دقت في كل شي حكمته وقد علمت أن معظم الشي وجله ينزل منزلة كله وهو المطابق المطابق المائف الني نزل منزلة في كان الله عزا سمه عدد على العرب الالفاظ التي منها تراكيب كلامهم اشارة الى ماذكرت من التبكيت الهم والزام الحجة اياهم \* ويمايدل على أنه تغمد بالذكر من حروف المجمأ كثرها وقوعا في تراكيب الكلم أن الالف واللام لما تبكاثر وقوعهما فيها عام تافى معظم هدف الفواتح مك رتين وهي فواتح سورة المقرة وآل عمران والوم والدن كبوت ولقد مان والسجدة والاعراف والرعد ويونس وابراهم وهود ويوسف والحجر

بالمذكور لفظاومعني وربجايقال منالاجناس المهتوتأعني التاءلضعفها وخفائها المرتذ كرأصلا ومنها الهاوى كالالف عمني المدة ولم تذكر على توجيه المصنف ولايقال كم ماذكرتم من الأوصاف اصطلاحات استحدثهاأر باب المرسة حين دونوها فكيف يقصد حال نزول القرآن المتقدم علما ولانا قول كالمستحدث هوالاسامي والمبارأت لاألماني المرادة وهي المقصودة ههما واغماحلناانصاف الاجناس على اتصاف أأسمائها لانهاأنسب باذكرانه يشتمل علهاأعنى نصف الاسامى الذى هوالمرادبة وله هدنه الاوبعة عشر ولوجلت على انصاف الاجناس أنفسها لم يصم النصف تحقيقا في متقابلين معامد للااذ صح في المهموسة لم يصمف الجهورة واغاجع لالرخوة ههنامتناولة الماسماهافي الفصر اعماس الشدديدة والرخوة أعنى حروف لم روعنا محافظة على النصف اذلوخصت الرخوة عاعداها لم يصعد كرالنصف ف شي منهما ولذاك أيضاحل الالفعلي الهمزة وحدهاحت عدهاني الشديدة المشتملة على الهسمزة دون الرخوة المتناولة للدة ودَّعوى ان اسم الالفَّأشهر في الهمزة غيرم عوعة (قول، ثم اذااستقريت) بين أولا انه ذكر نصف الاسامى في سور على عدد الحروف وفي ذلك اشارة الى مجموع الحروف مع اختصار واعتدال وثانياان ماذكر مشتمل على انصاف أجناس المروف وفيه نقو يه لذلك الآشارة على أنه مقصود في نفسه المكون اعانه على الايقاظ وامارة والاعجاز نتيجة منه وثالثاأن المذكورمن هدذه الاجناس أكثرفي تراكيب المكلم عما الغيمنها فصارالمذكوركذلك معظمما تركب منها كالامهم وحله فينزل منزلة كله (قوله مكثورة) أى مفاوية في الكثرة من كاثرته في كثرته أكثره أي غلبته في الكثرة (قوله وقد علت) أي هومه الوم الوالجلة حال وعاملهارأيت واعترض بينهما بقوله فسجان (قوله فكان الله فائدة) متعلقة بجميع الفواتح من حيثهي متفرعة عماتقدم من ذكرالحروف المشتملة على انصاف الاجناس النازلة منزلة كلهاولم يجزم بهاللاحتمال والتأدب وأراد بالالفاظ التي منهاترا كيب كلامهم حروف التهيجي باسرها وبعدهاذ كرها بأسامها الاان نصف الاسامي ههناقائم مقام جمعها (قولد الى ماذكرت) أي في الوجه الثاني بقال بكته الحجة أي غلمه بح قولدوالزام الحية الاهم من دمني ان المتلوكادم الله (قوله الماتكائر) أي الماكان وقوع الالف واللام فيتراكيب المكلم من بين المروف الغالبة على غيرها في الاستعمال أكثر من وقوع ماعداهما فيهاجاء تا متكررتين في معظم هـ ذه الفواغ أى في عدد كثير منه اوهو ثلاث عشرة كافصلها ولم يردع عظمها أكثرها لان الجسموع تسم وعشرون ﴿ فَانْ قَدْلَ ﴾ كورالم في سبع عشرة منها ﴿ قَمْلَ ﴾ أريدتكريرهما مجتمدين كانى تراكيب الكلموليس في الفواتح حرفان كررا كذلك مثلهماوحيث نسب تمكر يرهدمالى مجوع المعظم لا الى كل واحدمنه فلاعاجة فيه الى تأويل كافي تـكرير الفاتحة في كلركعة من الصلاة (قوله وهي فواتح) الضمير للعظم أنثه نظر الله الحسير أوالى ان معنى المعظم فواتح كثيرة ولقدراعي في عد الاسامي والاربع عشرة ترتيب السورالواقعة هي فيها كامرواماههنا فقدعقب الزهراوس أربعسور توافقهما فالفاتعة وعقب الاعراف بالرعد لاشة تراكهما في الزيادة على الم بحرف واحد ثم لاحظ ترتيب المصعف الاأنه قدم الراهم على هودو توسف فان كان ذلك لفضله فالاولى ان يقدم على يونس أيضا (القوله

وذكرأن المذكورهنها النصف القاف والطاء ووهم فانها حسة أحرف لم يذكر منهافي الفواتح سدوى الحدرفيان المذكورين وعلى الجلة فلا بقدم الناطر تخريجمالم يجرعالي هذاالفط من الاصناف على وحده عصوراد الاستئناس المه (قال مجودرجمه الله ومما بدلعملي انه تغمد مالذكر مدن حروف ألحمأ كثرهاوقوعافي را كب الكلم ان الالفواللامالخ)قال أجدرجه الله الالف المذكورة في الفواتح يحتمل ان مكون المراد بهاالهمزة اللينةوقد اضطرب فها كالرم الزمخدري في هدذا الفصل فمندماء حد الحروف أربعة عشر م فا في الفوا تح قال انها نصاف حروف العرسة فهذا بدل على أن جالها عانيدة وعشرون حرفاف الابد من سـقوط أحـد المرفانمن هذاالعدد امااللمنة أوالهمورة والاكانت تسمعة وعشر من والطاهر ان الساقط الهمزة وعند ماقال في تسع وعشران على عددالحدروف اقتضى هـ ذا دخول

الالف من في العدد

والظاهر من كلامه ان الالفعنده هي اللينة فلذلك على المناف النطق المناف المناف النطق المناف ال

ويكتبونهاءلى صورة لا

(فان قلت) فهلاعدد تباجعها في أقل القرآن ومالها جائم فرقة على السور (قلت) لان اعادة التنبية الحلى أن المتحدى به مؤلف منه الاغير و تجديده في غير موضع واحداً وصل الى الغرض وأقراله في الاسماع والقاوب من أن يفرد كره من قوكذ المن مذهب كل تكرير جاء في القرآن فطاوب به تكين المقرر في النفوس وتقريره (فان قلت) فه المجاء تعلى وتيرة واحدة ولم اختلفت أعداد حروفها فوردت صوق ون على حوف وطه وطس ويس وحم على حوفين والم والروطس على ثلاثة أحرف والمس والمرعلى أربعة أحرف وكه يعص وحم عسق على خسسة أحرف (قلت) هذا على على المنازع من على على منتوعة وكاأن أدنية كلياتهم على حوف وحرفين الى خسسة أحرف المنافسات به منافسة على المنافسة والمنافسة والمنافية والمنافية والمنافسة و

فهلاعددتوماله اجاءت) سؤال واحدفرعه على الوجه الذاني الذي استحسنه أولا واختاره آخرا كابدل علمه محوابه يعسني ان المقصود بالفوا تح الايقاظ والتحريك للنظرفه لاذ كرت مجتمعة فانه واف بالفرض فيأول القرآن فانهأولي منغمره وأي فاندة في تغريقهاعلى السور وان أريدتفر يعهعلى ماذكرفي مجموع الفواتح مان يقال لما كانذكر نصف الاسامى عدالجمع الحروف تمكمتا والزاما فهلاء ددالم وف اسرها منصف أسامها مجتمعة في أوله لم ينطبق عليه الجواب لان التنبيه المستفاد من عدجمه عالمروف بنصف الاسامي لم يتكر راغ المتكور التنسه الحاصل بعدشي من جنس الحروف فانه أ يضايد ل على ان التحدي مؤلف منهاأي من الحروف لاغبروان كان عد الجمع أدل على ذلك اللهم الاان دؤول بانه اغلا اختبر التفريق ليتكررأ حدالتنبيه بن في مواضع متعددة ففي ذلك رعاية لهماعلى أحسن وجه (قله وتجديده) عطف على اعادة والضمر التنسه (قاله اوصل) أي أشداته الالى الغرض وهومانه عليه من ان المحدى به كذا ومايتوصل بهاليه وأقرأى أشداقرارا أى تقريرا أوتثبيتاله أى للغرض وكلاهما اسم تغضيل بني من المزيد والضمير في ذكره راجع الى التنبيه (قوله وكذلك مذهب كل تبكرير) أي تبكر يرسائر الماني كاعادة التنبيه معطاب التمكن امامع اتحاد اللفظ كالمفي شورهاوو بل يومئه ذللكذبين وامايدونه كص وحم والقصص المكررة بعمارات محتلفة والثان توردالسؤال على الوجه الثالث وتقول لما كان تصدير السور يهذه الالفاظ وحب الاغراب فهلاعددت مجقمة وتحبب عنه بان اعادة الاغراب وتكريرا مارة الاعجاز أوفى المطلب ولاور ودالسؤال على الوجه الاول فان المقصود الاصلى هذاك الدلالة على مسمات مخصوصة بأسماءهي أجراؤها وأماالا يقاط فريما يقصدنها (قوله فهلاجاءت ولم اختلفت) هـذان سؤالان أى هلا كانت الفواتح على طريقة واحدة مع ان ماقصد بها من اعادة التنسية وتجديده عاصل بذلك وأيضا لم كان اختلافها على الكيفية الخصوصة فالضمران في جاءت وحروفها للفواتح بأجمها (قوله فوردت الخ) تفصيللاختلاف اعداد حوفها المعددة جما وقيسل الضميران الصور المكتوبة في الفواتح فان الحروف الملفوظة في صادمت الائلاثة وهوسهو وقد ل همالذوات المروف المعددة باسامها وفي اضافة الحروف الى ضميرهانوع سماجة (قوله وكان النبية كلماتهم) جواب من السؤال الثاني والمدني على التوزيع أي بعض الابنية على حرف واحدو بعضها على حوثين كافي الحروف وغيير المتمكنة من الاسماء وهكذا يرتقي الى خسة أحرف أصول وينته ي جا (قوله لم تعباوز) أى الابنية ذلك أى كوم اعلى خسة أحرف والجلة حال من ضمير الابنية في الظرف وجود واان تكون خيرا آخران ولا يخفي عليك و رود السؤالين على الوجه الاول والثالث وتطبيق الجواب علمهما (قوله في اوجه) أي عرفتنا الوجه في محيثها مفرقة على

الفيام ولنقيضه العقود (قان قات) ما بالهم عدوا بعض هذه الفوا عج آية دون بعض (قلت) هذا علم توقيق الا مجال القياس فيسه كعرف السور أما الم فا يقحيث وقعت من السور المفتصة بها وهي ست وكذلك المص آية والمر لم تعداية والرايست با يقفي سورها الجس وطسم آية في سورتها وطهو ويس آيتان وطس ايست با ية وحم آية وسورها كله اوجعسق آيتان وكهم عص آية واحدة وص وق ون ثلاثها لم تعداية هذا مذهب الكوفيين ومن عداهم لم يعدو اشيامنها آية (فان قات) فكف عدماهو في حكم المقداء ذهب كاعد الرحن وحده ومدها متان وحدها آيتن على طريق التوقيف (فان قلت) كاعد الرحن وحده ومدها متان وحدها آيتن على طريق التوقيف (فان قلت) ما حكمها في باب الوقف (قلت) يوقف على جميعها وقف التمام اذا حلت على معدى مستقل غير محتاج الى ما بعده وذلك اذا لم تحمل أسما عالم شما باينعق بالاصوات أوجعات وحدها اخبار ابتداء محذوف ما بعده وذلك اذا لم تعمل أسماء المسور ونعق بها كاينعق بالاصوات أوجعات وحدها اخبار ابتداء محذوف كقوله عزقا ثلا الم الله أي هذه الم ثم ابتدا فقال الله لا اله الأهو

المسورمتفاوتةفي اعدادا لحروف فعرفناوجه اختصاص كل سورة يفاقحتها واختصاص المسور يفاتحتها على الاطلاق اذلا بوجدفها فاتحة أخرى واختصاص الفاتحة بسورته الماعلي الاطلاق وامابالاضافة الي يعض السور والسؤال بعرالا وجه الثلاثة وقوله اذاكان الغرض هو التنسهجوا بعلى الوجه الثاني المرضى عنده وفيقوله كالداسمي الرجل تقويةله واشبارة الي الجواب على الوجه الاول ويعرف منهما بالمقايسة الجواب على الوجه الثالث (قوله آية) هي مجردة عن معنى الاستفهام وقعت ظر فالحاصل وتنو نهاء وضعن المضاف المهوالحسلة أعنى سلك صفة لهاأي التمسرحاصل في انه طر بقة سلكها الرحسل ولا يقدح في ذلك عروض الاشتباه لاجل الاشتراك في الاعلام كافي بعض الفواتح أيضا أدقد يزال بالقرائن وقدل أتميزعن المكل حاصل بالنظر الى الوضع العلى قبل اعتبار الاشتراك وردمان الغرض عمره حال اطلاقه علمه وليس بحاصل ﴿ نعم ﴾ انكان الواضع متعدد اكان المدر واضحا بخلاف ما إذا كانواحد اكافي الفوات (قوله وكذلك الايقال ذكرحديث الأعلام وأردفه بذكر الاجناس وأورد لهاأ مثلة من الاجرام والاعراض زيادة تأبيدا اهوفيه (قوله مامالهم) أي القراء والعلماء على الاطلاق ومعنى عدواأي وجدهذا العدفيما بينهم لامن ثل واحدمنهم فلانذافي قوله ومن عداهم لم بعدواشساً منها آنة (قالدهذامذهب الكوفسان) قيل هذه رواية المصنف والذي يعلمن كتاب المرشدان الفواتح باسرها آبات عندهم في السور كله الملافرف بينها وفي بعض الحواشي اعتراض على قوله اماالم فاتهدث وقعت مانها في العران ليست المعمندهم والوجه فىالترتيب فىذكر الفواع انه ابتدأ بالم وأتبه هاجاز يدفيه علم احرف ثم عا يخالفها في حرف واحد أعنى الرغب الوافقها في عدد الحروف فقط أعنى طسم غذ كرما هو على حرفين وقدم مس الشاركة اطه فىكونها آية ثمانتقل الى ماهوعلى خسمة أحرف وقدم جعسق لمناسبته الحوامم ثرذكرماهوعلى حرفواحد (قوله والمرام تعداية) قيل صوابه أن تقول ليست ما ية فان أجيب بأنه أرادان بنبه على أن فياسهاعلى المص يقتضي انتكون آية لكنه خولف ولم يعدآية رديقوله ثلاثته الم تعدآية اذلم خالف فها قياس والطاهرانه تفنن في المبارة وتصريح بانه المرادفي النفي والاثمات في هـ فيه الاحكام كايدل عليه قوله مابالهم عدواوقوله لم بعدواوقوله فكمف عدوهواستنكارواستمعادلان بعدا يقماهوفي حكم كلةواحسدة كم وطس وأجاب عماهو كلة واحدة وقدعدآ بة اتفاقا (قاله وقف التمام) الوقف على مالا يفيدمعني مستقلاقبيع وعلى ما يفيده حسن فان استقل ما بعده أيضاسمي تاما والاسمي كأفيا وحسيناغبرتام فالوقف على بسم قبيح وعلى الله تعالى وعلى الرحن كاف وعلى الرحم تام واشترط بعضهم في الكافى أن يتعلق بالموقوف عليه ما بعده تعلقا اعرابيا وسيأتي مافيه (قوله أوجعلت )عطف على لمتعمل ويقابل لم على معنى اذا جعلت اسماءالسور وجعلت مع ذلك أخبار ابتداء محذوف واغاقال وحدها احتراز عمااذا جعل مابعدها أيضاخبرا آخراذاك الابتداءأو بدلامنها فان الوقف حينئذغيرتام لان مادمدهاغير مستقل وامااذا جعلت وحدها

(فانقات) هل هذه الفواتم محل من الاعراب (قات) نعم لها محل فين جعلها أسماء السور لانها عنده كسائر الاسماء الاعلام (فانقلت) ما محلها (قلت) يحتمل الاوجه الشيلانة أما الرفع فعلى الابتداء وأما النصب والجرة فلي المرسمن صحة القسم بها وكونها عنزلة الله والله على اللغتين ومن لم يجعلها أسماء المسور لم يتصور أن يكون له المحل في مذهبه كالامحل للعمل المبتدأة والمغردات المعتددة (فانقلت) لم صحت الاشارة بذلك الى ماليس سعيد (قات) وقعت الاشارة الى الم بعد ماسبق التمكلم به وتقضى والمتقضى في حكم المتماعدوهذا في كل كالم يحدث الرجل بحديث ثم يقول وذلك مالاشك في مدير الحاسب ثم يقول فذلك كذا وكذا وقال الله تمالى لا فارض ولا يكرعوان بين ذلك وقال ذلكا عماعلني ربى ولانه الماوصدل من المرسل الى

كذلك كان كلمن الموقوف عليمه ومابعده مستقلا كااذا جعلت بنزلة الاصوات فقدأشار في التمثيل الى اعتمار الاستقلال فيما بعد الموقوف علمه وقف تام وان لم يصرح به أولا وفان قلت كم كيف حصر استقلالهافيمااذانعقبها أوجعلت وحدهاأخبارامع أنهااذاقدرت منصوبة بنعواذ كرأوقه عامحذوف الجواب كانت مستقلة أيضاوالو قف عليها تاما فيقاث كي لاحصرهنا ال أورد على كل واحد من تقديري جعلها اسماء وعدمه مثالا ولوسل كان الحصر بالقياس الى ما يذهب المه المصنف فيماسيا تي وماذ كرتم ليس من مذهبه للرستقلال وانجور (ق له هل لهذه الفواغ محل من الاعراب) قيل السؤال مستدرك اذقدعلم عاسم بقاعرام الفظافانه جوز في ص وق ون فين قرأها مفتوحات ان تكون معربة لفظااما منصوبة فعلمتمروا مامجرورة على اضمار حرف القسم أومحلاحيث سوغ ارادة معنى القسم في الحكمة أنضافه إأن لهامحلامن الاعراب امانه ماواما حاثجذ كران الفواتح تعمل أخدار المتدامحذوف فعلمانها م فوعة محلا وأحمد مان ما تقدم من بيان اعرابها كان على تقدير كونها اسماللسورة وهداسوال عن عالهامطلقاولذلك قال في الجواب ومن لم يجعلها الخ فلااستدراك ولاجاحة الى ان يقال انها كرره-ذا السؤال عنسه وان كان معاوماليني عليسه السؤال المتعقب له وهو قوله ما محلها (قرل لانه اعنسده كسائر الاسماءالاعلام) يعني قدوقعت في التركيب وامتنع ظه وراعراج احيث كانت محكمية على وقفه الماساكنة أومقوركة للبحدق الهرب فلابدان كون مقدرافي محلها وامااذاظهرالاءراب فلاعاجة الى محل (قوله اما الرفع فعلى الابتداء) يتناول المبتداو الحبرفان العامل فهماعنده هو الابتداء (ق لدواما النصب والجرفل مرمن صحة القسم بها) فيه تفصيل سبق تقريره في بحث التسويغ عان الاوجه الدلاتة جارية بلاضعف فى كل فاتحـة تصلح في أنظاهران تمكون قسما أماالر فع والجرفط لقا والماالنصب فيشرط ان لا يكزم اجتماع قسمين كاأشرنا المهة آنفا وامافي غيرها فلا يجرى النصب بالقسم بل فعل مضمر ولا الجرمطلقا الاعلى وجه صعيف وهوان يقدر رجواب القسم من نحوانه المجز وماشا كله فاماان بريد جريان كل في كل فانه كشيرا مايذكرفي هذاالكتاب الوجه الراج والمرجوح معامن غيرتفرقة بينهما اعتماداعلي فهم الشارع فيه واماان يريدالتوزيع على معنى ان بعضامن الفواتح تجرى فيه الاوجه كلها والماقي منها يجرى فيه بعضها ويتكل فىذلك أيضاعلى ماذكروان كان المتبادر من العبارة هو الاول (قوله ومن لم يجعلها) عطف على قواه نعم لهامحل فين جعلها اسماءالسور وتتمة للجوابءن قوله هل لهذه الفواتح محل من الاعراب والفاصل بينهما ليس أجنيبابل هو تفصيل للمطوف عليه فلا اشكال (قوله كالامحـ للجمل المبتدأة) أى التي وقعت في ابتداء المكلام فلم تقع موقع مفرد ليطرأ علم الما يقتضي اعرابا في محالها (قول ولا فردات المددة) أي الواردة على غط التعديد فلم تقع في تركيب المعتور علم الما وجب اعراج الفظاأ وتحلا والحاصل ان هدده الالفاظ اذاسردت على طريقة التهجي لم يكن لهااعراب أصلا لفقد المقتضى والعامل قيل اغا أورد مثالين تنبهاعلى ان ماانتني اعرابه لفقد مقتضيه قعمان حلة ومفرد مع رعاية المناسبة فان بعض الفواح كالجلة في تعدد كلمانه و بعضها كلفردفي انه كلة واحدة (قوله الى ماليس سعيد) هو مادل علم مه الم أعنى

(قال محمودرجه الله فانقلت ماعيلهذه الفواقح من الأعراب الخ) قال أحدرجه الله وأغماجاز النصب ممع القسم فمالاسقيه معطوف محرور فاما مادم قيه معطوف مجرور مثل ص وق و ن فاله لا يحـ مرفه النصب مع القسير البتة و عجله على أضم ارفه لل أوعلىأن الفتجفي موضع الجرواماعلى وجه بدئه فماتقدم فحور النصب مع القسم فيجيعها فددبه عهدداوعلى المصم باضمار فعدل أعربهاسسو بهفي كتابه « قوله تعالى ذلك الـكتاب (قال مجرورجه اللهان فلت لم صحب الاشارة مذلك الى ماليس سعمد الخ)قال أجدرجه الله ولأن المعدهذا باعتبار علوالمتزلة ويعدص تبة المشار المهمن من تبة کل کتاب سواه کا يقطمون بثم للاشمار بتراخى المراتب وقد يكون المطوف سانقا في الوحو دعلى المطوف عليه وسيأني أمثاله

السورة أوالنزل الولف من هذه الحروف على الوحهان الاولين واماالوحه الثالث في كا نهمن تتمة الثاني بريدان الم ذكر آنفافدلوله ليس معدفكمف صحان دشار المهع اوضع للبعيد أحاب أولايانه اشارة اليه لكنه فيحكم المعيدمن وجهين أحدهماانه تقضى ذكره والمتقضى بمنزله المتباعد وأشار بقوله في كل كارم الى انه مطر دفي العرف أي حقل المقضى في حكم المساعد والاشارة المعلفظ المعدد عاء في كل كلام وثانيهما أنه لما وصل الخوأشار أرضاالي اطراده عرفا بقوله كانقول واعترض علمه مايه قديل الوصول الي المرسل أأمه كان كذلك وأحب بانه لم ير دمالم سبل المه الذي صبلي الله عليه وآله مل من وصبل المه اللفظ حال امحاده كالسامع ليكلامك وفمه يحث لانه خلاف الظاهر ولايفهم من العمارة وأيضاان أراد باللفظ الذي وصل الى السامع لفظ الم فذلك للس اشارة المهدل الى مادل به عامه و وان أراد جميع السورة أو المنزل فقيل ان وصل المههذا كان لفظ ذلك على حاله والصواب ان المتكلم اذاأ لف كلاما للقدة على غيره و يوصله المه رعا لاحظ في تركسه وصوله الديه و بني كالرمه علميه وأحاب ثاندامان ذلك ليس اشيارة إلى الم مل الى السكاب الموعودعلى لسان موسى وعيسي علمهما السيلام وقبل بقوله سينلق علمك قولا ثقيلا وفيهان الانسب حسنتذ ان يقول الذي وعدبه وههنا أيحاث الاول قال بعضهم السؤال مخصوص عااذا كان الم اسماللسورة وقد عرفت عمومه و دويده قول المصنف فعما معدأى ذلك الكتاب المترل هو الكتاب الكامل وقوله أي هو يعني المؤلف من هـذه الحروف فينع بعارة الله كان مجموع المنزل من موز الله لا مصرحابه كالسورة بنزل بذلك أدضامنزلة البعيد الثائي قوله ولانه لماوصل عطف على قوله وقعت الاشارة اذمعناه لانه وقعت قرينة قوله لم محت وأماقوله وقيل فعطف لي قلت ولمالم يكن مختاراعنده أخره وان اقتضى ترتيب البحث تقديمهان يقال ايس ذلك اشارة الى الم وان سلم فهوفي حكم البعيد الثالثذ كوالامام السكاك انالمشار اليه ماسم الاشارة اماه درك بالبصر اومنزل منزلته وتحقيقه على مافصل في بعض شروح الكافهةمن إن المعتبر في أسماء الاشارة هو الاشارة الحسمة فالاصل فهاأن يشاربها الى محسوس مشاهد قريب أوبعيدفان أشربها الىمستحيل احساسه نحوذا كح الله أوالى محسوس غبرمشاهد نحو تلك الجنسة فلتصمره كالمشاهدوان كل عائب عمناكان أومعن أذاذك حازأن بشار السه ملفظ المعمد نظر اليان المذكورغائب تقول جاءنى رجل فقال ذلك الرجل وتضار بواضر باشديدا فهالني ذلك الضرب وحازعلي قلة ان دشار المه وافظ القر و نظر الى قرب ذكره فيقول هذا الرجل وهذا الضرب وكذلك مو ذلك في القول المسموع عن قريب أن تشمر اليه يلفظ البعيد لانه زال مماعه فصار في حكم البعيد كقولا الله الطااب وذلك قسم عظم لافعان كذا والاغلب في مشله ان دؤتي بالقر ب فيقال وهذا قسم و بالجلة لما كان اسم الاشارة موضوعاللشارالمه اشارة حسمة فاستعماله فعمالا تدركة زلك الاشارة كالشعص المعمدمثلا محان مان تجعل الأشارة المقلمة كالحسمة الماينهما عن المناسمة اذاعو فتهذا فنقول لفظ ذلك ان كأن اشارة الى المفدلوله سواءكان اسمالل ورة أورض الى المنزل ليسمدر كابالمصر ولمنزل منزلته فان نظر الى ابتداء نزوله كان لمهنى حاضر جعسل كالشاهداذ كره وفي حكم المعمدان والذكره وتقضيمه وان نظر إلى اله لم منزل بقمامه كان امنى غائب صعرمشاهدا بعيدا لماذكر وحازان تعلل مشاهدته بالذكر وبعده بتقدير وصوله الى الموسل المه ووقوعه بذلك في حد المعمد من الموسل وان كان اشارة الى المكاب الموعود فهو لمعدذ كرم عنزلة مشاهديعمد وقمل اغماصحت الاشارة المهمع انه ليس عسوس لانه جعل كالمحسوس اشارة الى صدق الوعدوالقول بأنه لاحاحة الى تأو بللان الحققين على ان المشار المهاذا كان مذكور امع اسم الاشارة صفة له لم بلزم ان حصور عسوساغلط منشؤه أن من نقلنا كالمه في تحقيق أسماء الاسارة ذكر في موضع آخران اسم الإشارة مهمم الذات واغما تتعين الذات المشار إلهااما بالاشارة الحسية أوبالصفة وأرادان ازالة الإيهام المالالشارة الحسية وحدهاأو بالصفة معها مدلعلي ذلك انهصرح في كارمه المنقول آنفابان لذكور في حدام الاشارة هو الاشارة المسية فقط والهموضوع اليشار المهاشارة حسمة واستعماله

المرسل المه وقع في حدالبه دكاتقول لصاحبك وقداً عطيته شياً احتفظ بدلك وقيل معناه ذلك الكتاب الذي وعدوابه (فان قلت) لم ذكراسم الاشارة والمشار المسهم ونثوهو السورة (قلت) لا أخاومن أن أجعل الكتاب خبره أوصفته فان جعلته خبره كان ذلك في معناه و مسماه مسماه فحاز اجراء حكمه عليه في المتذكر كا أجرى عليه في التأنيث في قوله من كانت أمك وان جعلته صفته فأغا أشد بربه الى الكتاب صبر يحالان اسم الاشارة عشار به الى الجنس الواقع صفة له تقول هند ذلك الانسان أوذلك الشخص فعل كذا وقال الذيباني من من المناب ال

## نبئت نعمى على الهجران عاتبة \* سقياور عيالذاك العاتب الزارى

في غيره مجاز فرنع كل دعوى ان لفظ ذلك شاع استعماله فيماهو من المعانى والمعقولات مع ذلك الدَّاو يل وان المصنف لم يذهب الى ان ذلك المعظم اشارة الى بعددرجته في الهداية كالختير في المفتاح لان ماذكره أشهرفى العرف وأجرى فى الموارد وأقرب الى المقيقة رعايت الهصارفيه حقيقة هذا والرابع ذكر بعض الافاضل ان الكاب الموعودان أريد ماوعدوابه في التوراة والانعيل أعنى القرآن لم يصم أن يكون ذلك الكابخبرالالملانه جزءالقرآن لاهو الاأن برادبالم القرآن كله بناءعلى انه جزءأو يجعل موعودافي ضمن كله واذاحل على الموعود الالتخوص ذلك فيهوان أريدما وعدبه الني صلى الله عليه وآله عارأن بكون خبراله الخامس انه اذاذ كرلفظ مفرد أومركب وزال سماعه عازأن نشار بلفظ القريب والبعيد الى كل واحد من اللفظ والمعنى بلاتفاوت بينهما في ذلك (قول م له دُكراسم الاشارة) هذا السؤال اعمايتم اذا كان الم اسف السورة فاذلك صرح به وفان قات كالمعلم المزل مخصوص وليس هذاك تأنيث لافي لفظه ولافي معناه فحقه ان شار المسمعذ كروأماان لفظة السورة تطلق عليه فلا يقتضي تأنيثه ونعم وعبرعنه بالسورة كان مؤنثا كااذاعبرعن زيدمالنسمة ووقات كالشهر في المتعارف التعبير عن ذلك المنزل مالسورة واستمرذاك حتى صاركان حقه أن يعبر عنمه بافيقال سورة البقرة مثلاوة صديوضع العلم تمييزه عن سائر السوركان اعتبار كونه سورة ملحوظانى وضعه له وكان قوله المفى قوة قوله هذه السورة فحقه أن يؤنث وأمااء لام الامكنة والقبائل فيثء برعن مدلولاتها تارة بألفاط مذكرة وأخرى بألفاظ مؤنث ولميستمرفهاشي منهاجاز تأنيتهاوتذ كيرهاوهـذااعتبارمناسبلانظارهـمفي أحوال الالفاظ (قوله فانجعلتـــه) أي انكان المكاب خبرذلك كانذلك في معنى الكاب وصهماه مسمى الكاب أي يصد قان على شي وأحدوان تغاير مفهوما فجازا جراءحكم الكتاب الذي هوالخ برعلى ذلك الذي هوالمبتدا في التذكير كأجرى حكم الخبرعلى المتدافي التأنيث في قولهم من كانت أمك حيث أنث الضمير الراجع الى من وهو مذكر نظر اللي اللير أعني أمك واعترض مان من اذاأر يديه مؤنثا حازتذ كبرضمره وتأنيثه الفظه ومعناه سواء كان هناك خبرمؤنث أولا وأجيب بانه تمثيل لااستدلال ولاتنافي بن الاعتبارين اجتماعا وانفرادا وقيل ماذكره المصنف ههنا هو دمينه متأنيث من نظر الى ماهو عبارة عنه وهو من دوديان ماذكره أخص منه وقيل الجل على اللفظ أكثر فاعتبراند بروهوضعيف لوازأن بكون هذامن قبيل ماليس بأكثر (قوله وانجعلته) أي جعلت الكاب صفة لذلك هواشارة الى الكاب صريحالا ضمناكافي الوجه الاول فالواجب ان يطابقه في تد كيره وانكان الجدموع عبارة عن مؤنث واماان السورة مسماة بالكتاب فجازتد كيرالاشارة المها الذلك مع قطع الفطر عن الحبر فهو وجه آخر توهم بعضهم ان قوله صريحا اشارة اليه (قوله سبَّت نعمي) أوردالمصراع الاول لان الاستشهاد بالتاني اغايم به ونع بضم النون اسم امن أقصرف لانه ثلاثي ساكن الاوسط كدعمد ويروى نعمى على وزن حملى وذكراسم الاشارة لان العنى لذلك الانسان أوالشخص والى هـ ذاالتأويل أشارا الصنف مقوله هند ذاك الانسان الخوقيل ذكر لانه اشارة الى العاتب الزارى على معنى النسمة كا تقول هند لابن أى ذات لبن يقال عتب عليه اذاغضب وزرى عليه اذاعابه وقوله على

(قال محمود رجه فأن قات لمذكر اسم الاشارة الخ قال أحد وجه الله ولومثل ذلك يقول القائل حصان كانت دايتك ليكان أقوم وأسلم من الفرق عل في لفظ من من الأبهام الصالحللذ كروالمؤنث ومثلهذا قوله تعالى معسمون كلصمة علمم هـم العدق فين وصل الكادم فعل هـم العدوجدلة في موضع الفعول الثاني للعسمان وعدلعن ان قدولهي العدو تطسرا الىالمعسول الثاني الذيهـو في المنيخبرعن الصعة فذكروجعالماكان المتدأهوالليرفي المني وقدوجه الشيخ أوعمر وقول الزمخشري وتسمى الجسلة بالتساء والماءعقب قدوله والكالمهوالركب منكتن بذاالتوجيه \* قوله تعالى هـدى المنقان

(فان قلت) أخبرنى عن تأليف ذلك الكتاب مع الم (قلت) ان جعلت الماسم اللسورة في التأليف وجوه أن يكون الم مبتدأ وذلك مبتدأ ثانه اواله كتاب حبره والجلة حبر المبتدا الاقرار معناه أن ذلك المكتاب هو الهكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب في مقابلته ناقص وأنه الذي يستأهل أن يسمى كتابا كانقول هو الرجل أى الكامل في الرجول علم المع المايكون في الرجال من من ضمات الخصال وكاقال هم القوم كل القوم با أم خالد وأن يكون الكتاب صفة ومعناد هو ذلك المكتاب الموعود وأن يكون المخبر مبتدا عندوف أي هذه الم ويكون ذلك خبرا ثانيا أو بدلا على أن الكتاب صفة وأن يكون هذه الم جلة وذلك المكاب حلة أخرى وان جعلت الم عنزلة الصوت كان ذلك مبتدأ خبره الكتاب

3 lot . In harbig lands Suppl

اله عران ظرف لعاتبة وجوّزأن يكون حالا من نعمى أومن ضميرها فى عاتبة وقبله عرب المديرة وقبله عوجوا فحيوالنم دمنة الدار \* ماذا تحيون من نؤى وأحجار لقدأرانى ونعمى لاهين بها \* والدهروالعيش لم يهمم بامم ار

العوج عطف زمام المعمرليقف وقوله ماذاتيمون كانه رديه على نفسه قوله فيوا (قوله والحلة خبرالمتدا الاول)والعائدفهاهواسم الاشارة القائم مقام الضمير (قوله ومعناه ان ذلك هو الكتاب)أدخـــل ضمير الفصل بين المبتداو الخبر أيذانامان التركيب مفيد الحصر بناءعلى ان اللام العنس حيث لاعهد ووصف الكابيالكامل تنبها على ان المقصود من حصر الجنس حصر الكال والالم كن الحصر صحا وقال كانماعداه تصريحا بماستضمنه حصرالكال فيهمن اثبات النقصان لمايقا لهمن الكتب تأكيدا وفي لفظ كان فوع تأدب مع سائر كتب الله تعالى وقيل هو اشارة الى ان المصرعلى وجه المالغة دون الحقيقة وليس بشئ فانهلو خرم ينقصان ماعداه لسكان الاص كذلك والمافرغ من سيان المعيني المقصود الذي هو حصراله كال اثبا تاونفياشر عفى وجها فادة حصر الجنس اباه بقوله وانه الذي معطوف على قوله ان ذلك يريدانه اكاله في اله ونقصان ماسواه من جنسم هوالذي يستحق به أن يسمى كتابا كانه الجنس كله وما عداه خارج عنه غمشل له مشالامشهورافي العرف أعني قوله هوالرجل وأردفه عماصرح فيمه بحصر كل الجنس في الكامل أعني قوله هم القوم كل القوم از الة لماءسي يتخالج في الاوهام من استبعاد حصر الجنس في بعض افراده وأوله وان الذي حانت بفلج دماؤهم وأراد الذي حانت من الحين مفتوح الحاء عمني الهلاك أيهاكت دماؤهم وأريقت بفلج وهوموض فريب من البصرة وقيل من المينونة والمعنى حان سفك دمائهم (قوله يستأهل) أي يستعق قال في الاساس استأهل فلان لكذا أي هو أهل له وأهل الخاريس تعملونه استعمالا واسعاوفي الصاح ودرة الغواص في أوهام الخواص أن السمة أهل من بأخذ الاهالة أوياً كلها وفان قلت الداكان الم اسماللسورة وذلك اشارة المهاكان حصر الكال فها اثبانا للنقصان في سائر السور لانها المقابلة له الاالكتب المتقدمة في قات عده فا أغاد الرم اذالو حظت السورة من حيث خصوصها وأمااذالو حظت من حيث انهاقرآن فلالان مقابلها من هـ ده الميثية هو الكتب المتقدمة لاسائر السور وأيضا يجو زأن يرادباسم السورة القرآن كله مجازا (قوله وان يكون المكتاب صغة) أى لذلك فيكون حينئذ ذلك الكتاب على هـ ذاالتقدير خبرامفرداوالكلام جلة واحدة ومعناه ماذكره وقدسم تحقيقه وجعل اللامف الكتاب للعهد على تقديركونه صفة لذلك لانه المتبادر عندالاشارة اليه وأيضالا فائدة في الاخبار عن السورة بصدق جنس الكتاب علم اوان قصيدا لمصركان اسم الاشارة لغوا وأماان ذلك الكتاب بدل من الم على تقدير كونه مبتداوما بعد مخسره فلم يلتفت المسه اذلم يقع الابدال فيهموقعه لافى المعهودولافي الجنس بشهادة الفطن السلمة (قوله على ان الصحاب هـ أى اذلك سواء كان خسيرا ثانما أوبدلامن الخبرالاول يعني الم وأمااذا جمل ذلك مبتدد اوالكتاب خبره والجلة خبرا العدخير أوبدلامن الخسرالفردفذاك غيرماذ كره المستفالان الخبرالشاني أوالسدل هومجوع الجلة

أى ذلك الكال النزل هو الكاب الكامل أوالكاب صفة والخبر مابعده أوقد رمسد أمحد فوف أي هو بعني الولف من هيذه الحروف ذلك السكاب وقرأعيد الله الم تنزيل السكتاب لاريب فيه وتأليف هذا ظاهر \* والر سمصدر رابني اذا حصل فيك الربية وحقيقة الربية قلق النفس واضطرام اومنه ماروى المسين بنءلي قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعما يربيك الى مالا يربيك فأن الشكرية وان الصدف طمأنينة أي فان كون الامرمشكو كافيه عاتفاق له النفس ولاتستقر وكونه صحصاصادقا مانطمةناه وتسكن ومنمه وسالزمان وهوما يقلق النفوس ويشخص بالقلوب من نوائبه ومنه انهمس بطى ما قف فقال لا يربه أحديثي (فان قلت) كيف نفي الرب على سبيل الاستغراق وكم من من تاب فيه ذلك المكابلاريب فيه (قلت)مانفي أن أحد الارتاب فيه

لاذاك وحده والقدرخلافه فوفان قلت كيف صح الاخبار عن هذه مالم فوقات كوصح ذلك على معنى ان هـ ذه السورة هي السورة المشهورة فض الاوكالاو الاغةوهداية أوعلى أنهامسم المهذا الاسم (قوله أي ذلك الكتاب المنزل) مرمدان ذلك اشارة الى مائزل المه بتعديده في ذه الاحرف وكذا قوله يعني هو المؤلف من هده الحروف اشارة الى ان الضمر القدر راجع الى ذلك المرموز المده وهدذا ظاهر في الوجه الثاني أعتى قرع العصاوأ مااذا قصديذ كرالروف الاعراب كان دلالتهاعلى المتزل المؤلف منها تبعالا قصدا فيصبح بذلك رجوع الاشارة والضمر المهوف مخفاء (قوله وتأليف هذا ظاهر) فانك إذا جعلت الم اسما السورة فهومبتدا يتقدر مضاف أي تنزيل الم تنزيل الكاب أوهوخبرمبت دامحذوف أي هذه الم وانجملته تعديدافتنزيل الكتاب اماخ برميتدامحذوف أوميتداخير ولاريب فيه أوهواعتراض والخبر هدى للتقين وأغاجه لهظاهر اللاحاطة بالوجوه السابقة فى القراءة المشهورة وقيل لقلته ابالقياس علمها (قوله والريب مصدر وابني اذا حصل فيك الريبة) هوفي أصله كذلك الاأنه استعمل في هذا الوضع وتطائره عمنى الرسة والشائ ولوأريدهه نامعناه الاصلى لقيل لارساله كايقال لاضرب لزيد (قله وحقيقة الريبة) يريدان الربية وان اشتهرت في معنى الشك الاان حقيقتها ومعناها الاصلى قلق النفس واضطرابها ومنمه أى وعماو ردفيه الريسة على حقيقة ااستشهد يقوله صلى الله علمه وآله فان الشك ريبة على ان الريبة غير الشكو الالم يكن في الكلام فائدة و مجملها مقابلة الطمأنينة على انها القلق ومعنى الحديث دعمار يبكأى يقلقك ذاهبا لحمادط مثنبه قلبك فانكون الشي في نفسه مشكو كافيه غير معيم القلق له النفس الركمة وتضطر معمه وكونه صححاصاد قايماتط مثن له أى اذاو جدت نفسك مضطربة في أصرفد عمواذا وجدتها مطمئنة فيه فاستمسك به لان اضطراب قلب المؤمن في شي علامة كونه اطلا محلالان يشكفه وطمأنينته فيه علامة كونه حقاوصدقا وقيل معناه دعما تشكفيه لىماتعله فان العمل بالشكولة فيه يقتضي فلقاو ترددا وفي ذلك مشقة بخلاف العمل بالماوم فانه يقتضي سكوناوراحة والاولأقوى وعبارة السكاب محولةعليه واعطران الحديث من رواية الترمذي والنسائي وفهافان الكذب ويبة فتوهم بعضهم انماذكره المصنف لأيصح رواية لذلك ولادراية لان الريبةهي لشك بمينه فلافائدة في الاخبار بهاءنه وأجاب مان صحة احدى الروايتين لاينافي صحة الاخرى وأما فائدة الاخبار نقد حققها العلامة عالامن دعامه (قله ويشخص بالقاوب) أى يقلقهامن شخص بهاذا أوردعليه أمريقاقه كانه يحمله شاخصابصره فلايطرف منحمرته وقيل أى يذهب بالقاوب بقال شخص من بلدالى بلدأى ذهب فالماء للتعدية (قالد بطي حاقف) هو الذي تثني وانحني في فومه لا ير به أىلا يقلقه ولا يرعجه بالتعرض له روى أنه صلى الله عليه وآله من هو وأصحابه بطي حاقف في ظل شعروهم محرمون فقال بافلان قف ههناحتي عرالناس لابر به أحديشي (قوله كيف نفي الريب) أى الشك كامر على سبيل الاستغراق فان معنى لار يدفيه لاشك فيهمن أحد (قوله مانفي ان أحد الابرتاب فيه)

واغاللنفى كونه متعلقا الريب ومطنة له لانه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان بعيث لا ينبغى ارتاب ان يقع فيه ألا ترى الى قوله تعالى وان كنتر في ريب عازلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله في أن مدوجود الريب منهم واغاعرفهم الطريق الى من دل الريب منهم واغاعرفهم الطريق الى من دل الريب منهم واغاعرفهم الطريقة وهو أن ليس فيه مجال الشهة ولا مدخل الريبة (قان قلت) فهلا قدم الطرف على الريب كاقدم على الغول في قوله تعالى لا فيها غول (قلت) لان القصد في ايلاء الريب حرف النفي نفى الريب كاقدم على الغول في قوله تعالى لا في المنول في الغول في الغول في الغول وكذب كاكن المشركون يدعونه ولوأولى الطرف

الطاهم ترتاب بدون لالان وجودها يفسدالعني لان نفي نفي الريب اثبات له فقيدل هي زائدة وقيسل نه مستندالي مستقر واجع الحالم يت كالدل عليه السؤال وحرف الجرمحة وف أى مانفي الريب لان أحداأ وعلى معنى ان أحد الابرتاب فيه ورديان المنفى حينتذيتوجه الى العلة أو المتفسير فلا بقابله قوله واغياللنفي كونه متعلقاللر دبدل الواجب ان يقيال واغيان في الريب لكذا أوعلى معني كذا وقيب لالنفي عهين الاتمان بالله سرمنفها أي ماأتي بان أحد الابرتاب فده منفها أي ليست الحداد الألى عامنفية هي هـ فه ومحصوله ان ايس المنفي الأرتياب فتصم المقابلة الاان في الكلام في استعمال النفي بهـ فما المدنى على ان الحكم بزيادة لا أقل منه تكافا (قُول واغاللنفي) جع بين تمريف المسند اليه وكامة اغاللمالغة فالحصراى ليس المنفي ههناالا كون القرآن محلاصالا فنفسه لتعلق الرسبه ومظنة له أي لاهو في نفسه مل هو لوضوح الدلالة ولسعلوع المرهمان على كونه حقام نزلامن عندالله تعالى بحث لامنيغي لاحدأن برتاب فيه يجب على كل واحدأن يكون منه على بقن وهذا معني صحيح صادف لابقدم في صدقه ارتباب حديم الناس فيه فضلاعن ارتباك بعضهم وفي اختمار اغااشه ماريان كون المنفى ماذكره أمرمكشوف بتبادر من العمارة فانك تقول بعد تلفيص الحق في المسئلة بعد تردد الخاطب مدوه فاعالا شكفه ولايشتبه على أحدانك تريد بذلك كونها يقينية في نفسه الاينبغي أن يتعلق شك بالاان أحدلا بشكفها وكذلك اذاقلت إن ينكر أم اهذالا ابكار فيه أوليس هذامح الالانكار أردت الهليس خليقا بالانكار ومظنة المسلاحه ولاينبغي أن يرتاب فيه وبهد ذا التحقيق يندفع مايقال من إن القرآن منه فلر سفك من من كونه مظنة له (ق له ان بقع فيه) الضمر للارتياب الذي دل عليه مرتاب أىلا منمغي لصاحب ارتياب أن رقع فيه وقيل للقرآن على معنى ان يطعن فيه من قولهم وقع لى فلان اذااغتانه وطعن فسه وردمان المفهوم حمنتذان الطعن من المرتاب عمالا منبغي لاماهو المقصود يعسني ان رتمايه يمالا ينمغي الأن يجعل الارتياب طعنا وانه تحل عنه عني (قوله الاترى) استشهاد على ان المنفي ليس هوالارتياب ل كونه متعلقاللريب المعنى المذكور (قوله فسأأبعد) مافيه نافيـ قالا تعميه أي لم يعد دوجودالريب منهم ولم منفه عنهم بل أرشدهم الى ما يزيل ويهم ويوصلهم الى أن يتحققوا ان القرآن يمالاينبني أن يرتاب فيسه (قوليه فه الاقدم) لما بن ان المقصود بالذفي ههنا ليسهو الريب بل كويه متعلقاله توهم ان النفي لم يتوجه الى أصل الريب بل الى متعلقه الذي هو الظرف في كان أهم فهلا قدم أجاب بان النفي متوجه الى الريب لا الى متعلقه لمكن لم يقصد بنفي الريب عنه انه لم يرتب فيه أحد بل قصد انبات انه حق وصدق وان الريب فيسه غير واقع موقعه ومن المعاوم ان هدذا القصد لا يقتضي تقديم الظرف على ان عمانعاء موهوانه لوقدم لافادمعني بعيد داعن المرادوهوان الريب المت في كتاب آخر الافيه ذا الكتاب وهد اللعني وان فرض استقامته لايناس القام اذالقصود أن القرآن حق لامجال فيسه الريبة ردالا يزعمه المشركون لاان الريب سنفي عنه وثانت في غيره اذلم تكن هناك منازعة في ذلك وفالمفتاح امتنع تقديم الطرف ادلالت معلى ان رسا في سائر كتب الله وانه باطل ولا خفا في انه توجيه آخر (قُولِه في اللاء الرب حرف الذفي) أي جعد له بحيث بلي أي يقرب منه ويعقبه بالافصدل وعلى هذا فقوله ولو

الفصدالى ما تبعد عن المرادوهو أن كتابا آخو فيه الريب لافيه كاقصد فى قوله لافها غول تفضيل خرالجنة على خور الدنيابان الا تغتال العقول كاتغتاله على خور الدنيابان الا تغتال العقول كاتغتاله على كاته قبل ليس فها ما فى غيرها من هذا العيب والنقيصة وقرأ أبو الشيمة الاريب ولا بدلاواقف من أن ينوى تحقوره والموقف على فيه هو المشيمور وعن تافع وعاصم أنه ما وقفا على لاريب ولا بدلاواقف من أن ينوى خبرا ونظيره قوله تعالى قالو الاضير وقول العرب لا بأسوهى كثيرة في لسان أهل الحجار

أولى الظرف بالرفع ويحتمل النصب على معنى ولوجعل حرف النفي بحيث يلى الظرف أي يقرب منه ويتقدمه بلافاصل (قوله أن كتابا آخرفيه الريب لافيه) هذه عبارة جزلة لاغبار علم افالريب مبتداقدم عليه خبره التخصيص وقوله لافيه عطف على ذلك الخبر القدم وتصريح عما يتضمنه التخصيص من النفي تأكيدا الهوالمجموع خبرلان وقدروعي فهالطيفة هي ان التخصيص يتألف من اثبات ونفي فيصرح امابهما أوبأحدهماعلى مايقتضيه الحال ونظم التنزيل على تقدير التقديم أعنى لافيه ويب يقتضي تخصيصا صرح فيه بالنفى وحده ولكن بعده عن المرام ونبوه عن مناسعة المقام اغاهوللا رتباب في غيره فلذلك اختار العلامة التصريح بهمع المحافظة على طريق التقديم واستبقاء الظرف على صورته واستدرك بالعطف مافاته من كون النفي مصرحابه في ذلك النظم وقيل حق العمارة ال كتابا آخر فيه الريب لااياه أى القرآن أوان فى كتاب آخرال يب لا فيمه وكارهما من دود اماالثاني فلفوات قاء الطرف على هيئته في النظم المقدر وأماالاول فلان قوله فدهالريب انكان جلة مفددة للعصركا بيناه كان المعنى ان الريب مخصوص بكاب آ خولابالقرآن وانه فاسدوان كان محمولاعلى ان الريب فاعل الظرف لم يوافق النظم في افادة التخصيص بالتقديم وكان تعريف الريب مستدركاوكان هدذا القائل وهم في عبارة الكتاب ان الظرف خيران والريب فاعله فلي بخزعنده أن يعطف عليه قوله لافيه للاوه عن ضمير الخبرعنه فاستبدل الذي هو أدنى مالذي هوخمير (قوله لافهاغول) ان نظرالي حاصل المعنى كان قصرا اصفة الاغتيال على خور الدنياوان روعي القاعدة القائلة أن تقديم المسند يفيد حصرالمسند المهعد قصراللوصوف على الصفة أى الغول مقصور على عدم الحصول في خور الجنه لا يتعداه الى عدم الحصول فعايقا باها أوعدم الغول مقدور على الحصول فهالايتجاوزه الى المصول في هذه الجور والجالة تجعل حرف النفي حزأ أوحرفامن حروف المسند أوالمسنداليه وقس على ذلك نظائره (قوله أبوالشعثاء) هو تابعي مشهور اسمه سليم بن أسود الحارب (قوله أن الشهورة توجب الاستغراق وهذه تجوّره) بمان ذلك أن الشهورة لنفي الجنس أى الحقيقة وبازمه نفي افرادها باسرها اللوثيت شئ منها كانت الحقيقة ثابتة في ضمنه ولا تحته ما مدني آخرفه بي نص في الاستغراق توجبه فأذاقيل لارجل فى الدار بالفتح لم يصعبل رجلان أو رجال وغيرا لمشهورة مجوّزة اللاستغراق على معنى انها ظاهرة فيهومحتملة لعني آخراً ما الاول فلا تنالمتبادر من النيكرة المنونة فردلا بمينه وهومسا والعقيقة فأذانني استلزم نفي جيع الافراد وأماالثاني فلأنه قديقصد بذلك نفي الوحدة المنفردة أى الجردة عن العدد فيقال لارجل في الدار بلرحال أي النس موصوف التعدد لا بالوحدة وأمااذازدت لفظة من الاستغرافية وقلت لامن رجل زال ذلك الاحتمال وصارنها في الاستغراف كالمبنى الاان مفهوم المبنى نفى الحقيقة ومفهوم لامن رجل نفى فردلا بعينه حتى اذا فسرت الاول بالفارسية قلت نيست عوددر بن أى والثاني قلت نيست هيج مردى دوس أى وأمالار جل الرفع فعناه نيست مردى وقيل استفراق المنفي لتضمنه ممديني من مقدرة فعب ان لا يفترقا مفهوما ولا يقال علم الاستثناءمن لارجل ولامن رجل يقدح في نصوصيتها ولأنا نقول كلاقدح لحريانه في الالفاط الناصبة اتفاقًا كاسماءالمددوقدحقق في موضعه (قوله هوالمشهور) فعلى هـ ذا يكون الكتاب نفســه هذى وعلى الا تخرطرفاله والاول أبلغ فالمشهور أولى (قوله من أن ينوى خبرا) وذلك ليكون الموقوف عليمه

والتقديرلاريب فيه (فيه هدى) الهدى مصدر على فعل كالسرى والسكى وهو الدلالة الموصلة الى البغية الدليل وقوع الضلالة في مقاربته قال الله فعالى أولئك الذين اشتر واالضلالة بالهدى وقال تعالى العلى هدى أوفى ضلال مدين و يقال مهدى في موضع المدحكه تدولان اهتدى مطاوع هدى وان يكون المطاوع في خلاف معنى أصله ألا ترى الى نحون مه فاغم وكسره فانكسر وأشباه ذلك (فان قلت) فلم قيل هدى التقين والمتقون مهتدون

مفيدامه في تاماوالا كان بالوقف قبيحا ناقصا (قوله بدليل وقوع الضللة في مقابلته) استدل على ان الهدى هوالدلالة الموصلة الى المغية أى الطاوب لا مطاق الدلالة على ما يوصل الها يوجوه ثلاثة الأول انه يقابل الضلالة استعمالا كافي الاتتن ولاشك ان الخيمة وعدم الوصول الى المطاوب معتبر في مفهوم الضلالة فاولم دمت برالوصول السه في مفهوم الهدى لم يصيح التقابل واعترض مان المذكور في مقادلة الضلالة هوالهدى الدرم عفى الاهتدااما مجازا وامااشتراكا فالفي الصحام هدى واهتدى عفى والكلام في المتعدى ومقايله الاضلال والاستدلال به لايتم اذر عليف مريالد لالة على مالا يوصل الى المرام الابععله ضالاأى غبر واصل وأجيب مانه لافرق الاماللز وم والمتعدى لانه مطاوعه فلا يخيالفه الامانه تأثير ومطاوءية تأثر واذااعتبر الوصول في الدرزم كان معتبرا في المتعدى أيضاواً ما الضمر في مقابلت في الراجع الى اللازم فسيدله الاستخدام وبردعامه ان التمسك بالمطاوعة وجه مستقل وذكر المقالة حسنتذبكون مستدركالاناعتمار الوصول فى الاهتدامستفن عن الدليل الثاني انه بقال في موضع المدح فلان مهدى كالقال فلانمهتد ولامدح الابالوصول الى المكال المطاوب ولوفسره بأن استعداد المكال والتمكن من الوصول اليه أيضا فضيلة يستحق علم المدح وبان المهدى في مقام المدح يرادبه المنتفع بالهدى مجاز افان من لم ينتفع بالهدي كان في حقه كانه معدوم اذلا اعتداد بالوسيلة عند فقد أن القصود وأجيب عن الاول بان التيكن مع عدم الوصول نقيمة بذم علما وعن الثاني بان الاصل في الاطلاق المقيقة فل السيعمل الهدى هناك في الواصل كان حقيقة فيه النالث ان اهتدى مطاوع هدى مقال هدية فاهتدى والمااوعة عمارة عن حصول الاثر في المفعول بسبب تعلق الفعل المتعدى فلا تكون المطاوع نالفالا صله الافي أنه تأثر وأصله تأثير فان المنكسرمثلافيه حالة يسمى تعصيلها كسراوقيو لهاانكسارافلولم يكن فالهدى اتصال الى المطلوب لم يكن في الاهتدا وصول اليه ونقض : صواحر ته فل يأتم وعلته فلا يتمل وردبان حقيقية الائتمار صيرورته مأموراوهو بهذالله ني مطاوع للزمر غ استعمل في الامتثال نجازا حتى صارحقيقة عرفية وليس هـ ذابعني الامتثال مطاوعاللا مروان كان مرتباعليه في الجلة على صورة الطاوعة قال الفاضل المني هومطاوع اكنه نادرلا يلحق به غيره بل بالاعم الاغلب فاماعلته فالمثال المذكور فليردبه ماهو حقيقته أى حصلت فيه العليل أريدبه معناه المجازى أى وجهت نحوه ما يفضي الى العلم غالماوليس التعلم مطاوعا الالمهذاه الحقيقي قال رجه الله و بذلك بندفع ما يقال ان المتأثر ان كان مختار الم يجب أن يكون مطارعاموافقالاصله وان لم يكن مختار اوجب ونعم في قد كثر في قسم الختاراسة مال الاصل في معناه مجازا أعنى توجيه ما يفضى الى الفعل غالبا وقدل في جواب النقض بالائتهار انحقيقة الامرانعة لاتثبت الاالامتثال أيكن منع من ذلك لزوم الخبر وسقوط الاختيار فيتخلف عنه انع مخصوص وفيه ان هـ ذاالانعموجودفي الاهتدا فيضلف عن الهدى وعورضت الوجوه الثلاثة بقوله تعالى وأماغودفه ديناهم وأجيب بانه مجازعن ازاحة العال وافاضة أسباب الاهتمدا بقرينة قوله تعالى فاستحبو االعمى على الهدى أى آثروه عليه ولولاها لتبادر منه الايصال وردمان الاصل المقيقة ودفع بانه لولا اللث القرينة وماأشمها تبادر منه غمر ذلك المعنى وهوكونه غمر محازفيه همذا وأماقوله ويقال مهدى وقوله ولان اهتدى فعطوف على قوله بدليدل وقوع الضلالة بحسب المعنى أى لان الصلالة واقعمة في مقابلته ولانه يقال ولائن اهتمدى (قول دفر قيل) الفاءموذنة بالاستنكار

(قال محمود رجمه الله ان قات فإقسل هدى للتقسن والمتقسون مهتدون الخ)قال أحد رجه الله المدى بطلق في القرآن على معنيان أحدها الارشادوا يضاح سبيل الحق ومنه قوله تعالى وأماغو دفهديناهم فاستعبوا العمىء لي المدىوعلى هذايكون الهدىالضال باعتمار انه رشدالي الحق سواء حصل له الاهتداء أولا والاخوخلق الله تعالى الاهتداء في قاب العبد ومنمه أولئك الذن هـــدى الله فهداهم اقتده فاذا ثنت وروده على المنسن يحتمل أن راديه العنمان جمعاوأ ماقول الزمخشرى ان القيرآن لايكون ه\_دى للماوم بقاؤهم عيلى الضلالة فأغا يستقم اذاأر بدبالهدى خالق الاهتداء في قاويهم وأمااذا أريد معناء الاول فلاعتنع ان الله تعالى أرشـد الخلق أجعمان ومالأ للناسمانزلالهمفنهم من اهتدى ومنهمن حقت عليه الضالالة هذامذهب أهل السنة

(قلت) هو كقولك العزيز الكرم أعزك الله وأكرمك تريد طاب الزيادة الى ماهو ثابت فيه واستدامته كقوله اهدنا الصراط المستقيم ووجه آخر وهو أنه سماه معتد مشارفته ملا كتساء لماس التقوى متقين كقول رسول الله صلى الله عليه وسلمن قتل قتيلا فله سليه وعن ابن عباس اذا أراد أحدكم الج فليهل فأنه عرض المريض وتضدل الضالة وتكتف الحاجة فسمى المشارف المقتل والمرض والضد الال قتيلا ومريضا وضالة ومنه قوله تعالى ولا يلدوا الافاحرا كفاراأى صائرا الى الفجور والكفر

أىماذ كرتح في تفسير الهدى مقتضى أن كون هدى التقين دالاعلى تحصيل الحاصل كانه قبل دلالة موصلة الى المطاوب للتقين الواصلين اليه ولوفسر الهدى بالدلالة على ما يوصل اليه كان هذاك محذور النو وهوان تعلقه مالمتقت عارمن الفائدة فانمن اهتدى الى القصود كانت دلالته على ما يوصل المهلغوا (ق له هو كقولك) يعني أريدالهدى ريادة الهدى الى مطالب أخرى غير حاصلة والتشات على ما كان حاصلا كافى قوله تعالى اهدناأ وأريدالمتقن المسارفون للتقوى والاول هو المختار الملاع لنظم القرآن وسمأتي اشارة المه فقد معاذلك ولئسلا يفصل به بين الشاني وما يتفر ع علمه من السؤال الاتي ﴿لا بقال ﴾ قدسمق ان الهدى في التثبت مجاز وفي الزيادة حقيقة قاومجاز فكمف جعرينه ماههنا فدلا نانقول كالمردان اللفظ مستعمل فهمامعابل في الزيادة فقط والتثبت لازم تمعا وان صاح أن يعمل مقصودا بنفسه و يستعمل اللفظ فيه وحده فوفان قلت مخوقواك أعزك اللهوأ كرمان يحتاج الي التأو بل المذكور فانه طلب مختص بالاستقبال ولولج يؤول لزم طلب تعصيل الحاصل وأماهدي للتقين فلا حاجة فيه الى التأويل أصلا اذلاد لالة على زمان قطعا بل معناه هدى للتقين المهتدين بذلك الهدى فلا اشكال أولاترى انك اذاقلت السلاح عصمة للعتصم على معنى انهسب لها لم وغهم ان هناك عصمة أخوى مغارة لماكان علمه الشعص المتصم بمامعتصما وقلت انكاذاعبرت عن شيء افسه معنى وصفية وعلقت المعنى المصدرى في صيغة فعل أوغيرها فهم منه في عرف اللغية ان ذلك الشي موصوف متلك الصفة حال تعلق ذلك المعنى لا بسبيه مثلا اذاقلت ضربت مضروبا تبادرالي الفهم في ذلك العرف أنهموصوف المضروب ية قبل زمان تعلق ضربك به لابسس ضربك الماء والسرفي ذلك انك في سان تعلق ضربكه تلاحظ ماهوعامه في زمان التعلق وتعبر عنه عله ومسلمله ويستحق ان تعبر به عذ مه وان لم يتعلق به ضربك اسما كان أوصفة فاذاء مرت عنه بالضروب كانت مضرو المته صفة مسلقة مأخوذة على انهاحقه وانالم تضربه ولاشك ان مضرو بيته بهذا الضرب صفة متفوعة على ما أنت متصدلدان تموته فى ذلك الرمان فلاتكون مسلة في مستحقة له فاذا أردت انه مضروب يضر وك هذا كان مخالفا الظاهر مجازا ماعتمار الما لفقواك هدى ويداوالضال أواضلال المكرأ ولمهتد حارعلي ظاهره بخلاف قولك هدى للتقن واضلال للضال وأماحد بث العصمة فلايجديك منفعة اذلم يردمهناه المصدري المتضمن التميددوالحيدوث بلأر يدالحاصل بالمسدروهوم مني مستقرثات يضاف الي المعتصم وينسب السه باللام على ان الطرف مستقرأي عصمة كائنة للمتصروان جعلت مصدرا واللام لتقوية العمل كاهوالظاهرمن هدى للتقين احتيج هذاك أيضاالي أحدالتأو الينوقس على ذلك نحوقولك صقالصيح ومرض للريض وعكسهما وفانقلت متعلقات الافعال وأطراف النسب هل حقهاعلى الاطلاق ان بعبرعنها عالى التكلم عساتستعنى ان يعبرعنها به عالى التعلق والنسد مة لاحال الحكم حتى لوخولف ذلك كان بحازا وقلت لافان قولك عصرت هداا اللى السنة الماضية مشير الى خلىن يديك ليسفيه مجازمع أنه لم يكن خلارمان العصر وقواك سأشرب هذا الخل مشيراالي عصير عندك مجاز باعتبار الماكروان كان خلاحال الشرب فن قال المعتبر في الحاز بعسب الصبر ورة والمسارفة هو حال النسبة الاحال المكر فقدمها بل الواحب في ذلك ان يرجع الى وضع الكلام وطريقته فتارة بعتبر زمان النسمة (فان قات) فهلاقيله دى الضالين (قلت) لان الضالين فريقان فريق على الضلالة وهم المطبوع على قلوب موفريق على الضلالة فبق المطبوع على قلوب موفريق على الضلالة فبق أن موسيرهم الى الهدى فلا تكون هدى الفرين الى الهدى على الضلالة فبق أن تكون هدى الموار الله على العبارة المفصة عن ذلك القيل هدى المصارين الى الهدي على الطريقة التي ذكر نافقيل هدى المتقنو أيضافقد جعل ذلك المالي تصدير السورة التي هي أولى الزهر اوين و سنام القرآن وأول المثاني بذكراً ولياء الله والمرتضين من عاده والمتقى في اللغة اسم فاعل من قولهم وقاه فاتق والوقاية فرط الصمانة ومنه فرسواق وهذه الدابة تق من و عاها اذا أصابه ضاع من غلط الارض ورقة الحافر فهويق حافره أن يصيبه أدنى شي يوله وهوفي الشريعة الذي يقى نفسه تعاطى ما يستحق به العقو به من فعل أوترك واختلف في الصغائر

كافى الامدلة المتقدمة وتارة يعتبر زمان اثباتها كافي هدذين المثالين غ المجاز بحسب الما لل قديكون بطريق المشارفة كافي من قتل قتيلا وتمرض المريض وتضل الضالة فانه فتيل ومريض عقيب تعلق القته لوالمرضبه بلاتراخ وكذلك طال الضالة وقد مكون بطريق الصير ورة مجردة عن المشارفة كافي قوله ولايلدوا الافاجرا كفارا فان الاتصاف بالفعور والكفرمتراخ عن تعلق الولادة بالمولود فلذلك فصله عماتقدمه بقوله ومنه (قوله فهلاقيل) سؤال تفريع على الوجه الثاني أي اذا أر بديالمتقن ماذ كرتم فهلا جيء عاهو حقيقة في المرادوأي فائدة في العدول الى الجياز وأجاب بان هنياك فائدتين الاولى الاختصار الذى هومن باب ايجاز القصر الثانى تصدير السورة الكرعة بذكرا ماءأ ولياء الله تعالى رعاية السدن المطلع (قوله على الطويقة التي ذكرنا) أرادطريقة المشارفة المصرحة فيما تقدم الاان المناسب لقوله علم انمصرهم الى الهدى ومايتاوه ان مكتفى عطلق الصبرورة فكانه أشاربه الى ذلك واختار المشارفة لكونها أوفق للصفات المتعقبة للتقين (قوله وأيضافقد جعل) عطف على قوله فاختصر ولا بدمن تقديراً ي وأيضا اذاكان كذافقد جعل أوونقول أيضافقد جعل ذلك الاجراء المؤدى الى الاختصار سلما الى فائدة أخرى فهي اعلى منه وتلخيصه فقدأ حرى الكارم على تلك الطريقة للاختصار والتصدير وقيل هوعطف بعسب العدى على قوله لان الضالين بناء عدلى ان ذلك التقسيم له مدخدل في تفريع الاختصار دون التصدير ولفظ ذلك اشارة الى ترك الصالين الى المنقين وأماء طفه على فقيل فيقتضي اندراجه في تفصيل الاختصار (قاله اولى الزهراوين) أى المنسرتين من قوله صلى الله عليه هو آله اقرأ والزهراوين البقرة وآل عمران ألحديث قيل سميتابذلك لانهمازهراوين في الاعجاز وسميت البقرة سينام القرآن لانهاأعظم سورة منه وأرفعها كالنالسنام أعظم أعضاء الابل وأعلاها وسمت أيضاأول المناني أي السبع الطوال التي تثني فيها صفات المؤمنين والكفار والوعدوالوعيدوغ سرهاوهي البقرة والاعراف وماسنهما ويونس ولايصم حل المثاني ههناءلي مجموع القرآن والفاتحة كالأبخفي وذكر لفظ أول على معنى مثني وأول المناني (قولة بذكرأ ولماءالله ) أى بذكر اسمهم وهولفظ المتقن الذي أبدل مكان لفظ الضالين الصارين الى المتقوى مع اتحاد المرادمنهما وقد غلط من زعم ان المصنف جعل هؤلاء أولياء الله نظرا الى ظاهر لفظ المتقن والا فالضال وان كانمصر الى التقوى لا يكون وليالله تعالى الاعلى القول بان السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقى في بطن أمه وهي مسئلة موافاة الاشعرى (قوله من وجاها) أي من أجل وجع في عافرها بقال وجي الفرس بالمكسراذ اوجدوجه افي حافره والضمائر في قوله يؤلمه امالافرس وامالواحد من الفرس أوالدابة لا ضمير دميمه فانه للحافر وفي قوله أدني شئ اشارة الى فرط الصيانة (قوله من فعل أوترك ) اعترض بان صوابه وترك لان مايست قيه عام متناول في مامعا والجواب اله مطلق مفسر احدهماالاانه لوقوعه مع تفسير عدما يتضي فياأفاد استغرافا كانه قبل لا يفعل مانستحق به العقوية من فعل وترك (قوله واختلف في الصغائر) هل يعتبراجتنام افي المتي فقيل نعم لان فرط الصيانة يقتضي

(قال مجودر تمده الله واختلف في الصدفائر الخ) قال أجدرجيه الله ومراغى القدرية على الله تعالى اعتقادهم أن الصغائر تحجوة وعنهم ما اجتنبوا الكاثر واله يحب أن يعفوالله عنها لمحتنب المكاثر كا عب عندهم أن لا يعقو عن من تك الكاثر وهدذاهو اللطأ الصراح والحادة لأيات الله المنات وسنن رسوله صلى الله علمه وسلم الصماح والحق أنغفران الصغائروان جتنبت الكاثرموكول لىالشدة كاان غفران الكاثر موكول الها أيضا ومن لايعتقد ذلكوهم القدرية يضطرون الى الوقوف عند قوله تعمالي فن معمل مثقال ذرة خيرا بره ومن بعمل مثقال ذرة شريره فانه ناطق بالمؤ اخذة بالصفاش ويتعمرون عند دقوله تعالى أن الله يغفسو الذنوب جدءافانه مصرح عفه فرة الكاثر أما أهل السنة فقدأ لفوا من هاتين الاحتسان مقوله تعالى ان الله لاسفسر أن تشرك به و يغفر مادون ذلك ان يساء فانالتقييمه بالشيئه في هذه يقضي على الاستنالطاقتين

وقيل الصبح أنه لايتناوله الانها تقع مكفرة عن مجتنب المكاثر وقيل يطلق على الرجل اسم المؤمن الظاهر الحال والمتق لا يطلق الاعن خبرة كالا يحوز اطلاق العدمة المالا على الختبر ومحل هدى للتقين الرفع لانه خبر مبتدا محذوف أو خبر مع لاريب فيه لذلك أومبتدا اذا جمل الظرف القدم خبراعنه و يجوزان ينصب على الحال والعامل فيه معنى الاشارة أو الظرف والذى هو أرسخ عرقافي الملاغة أن يضرب عن هذه الحال صفعا

ذلك ويؤكده قوله صلى الله علمه وآله لا يملغ العمدان بكون من المقن حتى يدع مالا بأس به حدارا محابه الماس في تفسير المتقى عادكر وقيل الصيح انه أى المتني لابتناول الصفائر أي لا يعتبر في مفهومه اجتنابها وعلى هيذا بفسر بتفسيرآخرو بقال هومن معتنب المكاثر ولا بقيدح في ذلك ان الاصرار على الصفائر ساسف العدالة فكمف التقوى لان الاصرارعلها كمرة اتفاقا وليس بداخل تجت التكفير فان الاجتناب عنمه داخل في الاجتناب عن الكاثر وقد يقال الاختلاف في ان ما يستحق به العقو بة هل يتناول الصفائر أملا فن قال يتناولها تشعث مان احتماحها الى التكفير دل على كون اسسالا ستحقاق العقوبة ومن قال لارتذاو لهاتشنث بانها الماوقعت مكفرة لم يظهر للرستحقاق بهاأثر فكانه لا استحقاق فلا بندرج فيما يستحق به العقو بة عند الاطلاق (قوله وقبل بطاق) ليس هذا قولا آخر مقابلا لما تقدم بلهو نقل كالرم يتضمن نوع بيان حال اسم المتقى و يشديوالى الفرق بينسه و بين اسم المؤمن اذا اشترط دخول الاعمال في الاعمان وأما اذالم يشترط فالفرق أظهر من ذلك (قوله أوخبرمع لاربب فيه لذلك) أورد المعيدة في كون كل منهما خبرًاله على حدة (قوله والعامل فيهمه في الاشبارة) كانه قيل أشبر إلى الكتاب حال كوته هاديا فالعامل في الحال وصاحم اواحد لان المنصوب الحل الفعل الذكورهو الجرور وحده على ماحقق وهو بهذا الاعتمار وقع ذاحال قال المصنف في قوله تعالى هذاده لي شيخا العامل في شيخاما في حرف التنبيه أواسم الاشارة من معدى الفعل فاعترض عليه بلزوم اختلاف العامل لان صاحب الحال معمول للابتدا فأجاب ان التقديرانيه أوأشيراايه شيخا فذوالمال هوذلك الضمر المنصوب علا بالفعل الناصب للحال فاتحد الدامل فهما وقصد بذلك التقيد برابراز معني الفعل الذي يتضمنه حرف التنبيه أواسم الاشارة أي معمى هـ ذابعلى انسه على بعلى أوأشبراليه ولم ردان هناك فعلا محمدوها كاظن بمضهم واعترض مان العامل حيفتذ اليس مافه مامن معنى الفعل (قوله أوالظرف) بالرفع اى المامل في الحيال الطرف أعني فيه ويروى مجرورا أي معنى الطرف وذو الميال هو الضمير المجرور لانهمفعول معنى لاالضمر المستترفي الظرف الراجع الى الريب لفسياد المعنى وقيل الاولى ان كونه حالا من المجرور أيضاليس بسديد من جهة المدني الاأن غرضه بيبان وجهه الاعراب بحسب مايحتمله ظاهر اللفظ وانهاطل اذلاوجه لبيان محتملات الالفاظ مع قطع النظرعن سداد المعنى بل المرادأن العامل فى الحال هو حاصل معنى الظرف أعنى انتفاء حصول الريب كانه قدل لم يحصل فيه الريب حال كونه هاديا على انه قيد الله في لا للنفي حتى بردان القيدو المقيد متنافيان ظاهرا وان النفي حينتذ متوجه الى القيد فيفسد المعنى (قوله والذي هو أرسخ عرقافي البلاغة) أي أدخل فها وذلك لاشتماله على ما هومدار البلاغة ومنبعها من رعاية جانب المعنى وفح آمته واعتبار الدلالات العقلية والروابط المعنو يةوفيماء داهمن الوجوه روى جانب الالفاظ وارتماط بعضه البعض ارتماطاصور مامع سداد المعني وصحته (قوله ان يضرب) أى مرض عن هده الحال بريدعن اعتمار مجموعها لاعن كل واحده منها فان بعضها أعنى كون الم خدير مبتدا محمدذوف وكون ذلك مبتداخبره المكتاب وكون هدى في محل الرفع على انه خبر مبتدا محذوف وكون فيه خبرلار سيمقررعلى حاله في هـ ذا الوجــه الختار وقوله صفحا الماظــرف أي في صفح وجانب واما مصدرأى اعراضا فالرجه الله تعالى فى الكلام اشارة الى ان الواجد على مفسر كلام الله تعالى ان يلتفت

وأن يقال ان قوله الم جلة برأسها أوطائفة من حروف المجم مستقلة بنفسها وذلك المكابحلة ثانية ولا ريب فيه ثالثة وهدى للتقين رابعة وقد أصيب بترتبها مفصل الملاغة وموجب حسن النظم حيث جيء بهامتناسقة هكذا من غير حرف نسق وذلك نجيئها متاخية آخذ ابعضها بعنق بعض فالثانية متعدة بالاولى معتنقة لها وهل جواللى الثالثة والرابعة بيان ذلك أنه نبه أقلاعلى أنه المكالم المتعدى به ثم أشعر المه بأنه الكال المنابة الكال فكان تقرير الجهة التحدي وشدا من أعضاده ثم نفي عنه أن يتشبث به طهرف من الريب فكان شهادة وتسعيب لا بكاله لانه لا كال أكل عمالت والدهن ولا نقص عما المباطل والشعبة وقيل لبعض العلماء في اذتك نقيال في حقة تتعترا تضاحا وفي شعبة تتضام ل افتضاحا ثم المباطل والشعبة تتضام ل افتضاحا ثم أخبر عنه بأنه هدى للتقين فريد ذلك كونه يقين الا يحوم الشك حوله وحقالا بأتيه المباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم لم كل واحدة من الاربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الا نيق و قطعت هذا النظم السرى ولا من خلفه ثم تحل كل واحدة من الاربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الا نيق و قطعت هذا النظم السرى من ذكته ذات حزالة

لفن الماني و يحافظ علم او يجمل الالفاظ تبعالها (قوله جلة برأسها) أي مع قطع النظر عما بعدها (قوله مستقلة ينفسها) أيء مرمحتاجة الىغ برهافي افادة ماأر بديهامن الابقاظ أوتق دمة الاعجاز فنزلت الذلك منزلة جلة لا محل لها فكان ذلك الكاب حلة ثانية على هذا التقدير أيضا (قرله مفصل الملاغة) بالنصب أى حمل ترتيبها مصيبااياه فالما المتعدية وقد ترتفع على انها للسيسه والاله هكذا مفعول أي هـ ذاالنوعمن التناسق (قاله وذلك) أى الحيء عاف برمتعاطف ( الحيتهامتا حية) متناسية غاية التناسب وقوله آخذ ابعض ابعنق بعض تأكيد للناخي وأقوى في الدلالة على كال الاتصال مماتق دم من أخد نديعض الكلام يحجزه بعض (قوله وهلجوا) أي تعالى على هيندة وسمولة وهومن أمثال العرب وأصله من الجرفي السوق وهوان تترك الابل ترعى في مسيرها وحرام صدر وقع حالا أي حارا أو منحرا وقيسل منصوب على المدرية لان في هامه في جروهو معطوف على مقدراً ي فاحكم اتحاد الثانية بالاولى وهاجراالىمايعدها (قال سان ذلك) أى سان محيثهامتا خية مقدة كل لاحقة منها سابقها (قاله على أن الكلام المصدى به أي على ان المنزل هو الكلام الذي يعق ان يتعدى به وذلك على تقدر التعديد والانقاظ أوتقدمه ظاهر وأماعلى تقدر العلمة فلماص من ان التسمية بهدفه الالفاظ خاصة فها أشعار بان الفرقان ليس الاكلاء يسقمو وفق التركيب من مسماتها وقيل الاخبار عن اسم الاشارة بانه القرآن يقتضي ذلك (قاله المنعوت بغاية الكال) أى في نظهم ومعناه بعيث لا يستضى غيره أن سمى كتاباوف ذلك تقرير وتحقيق لجهة التحدى وانه المقسق مان يتحدى به (قوله و تسجيلا بكاله) أي حكا مقطوعا بذلك فيكون لار سفه مأكيدا لذلك الكاب كان هدى للتقن تأكيد للار سفه وكل واحدة من هده الحل الثلاث مؤكدة ومقررة معنى ما انصلت به لفظ افلا مجال العاطف بينها فوفان قلت اذا كان الم مفردات معددة لم يصح أن يعطف علم احلة ذلك الكتاب وان لم يؤكد ماأريد م افلافائدة لبيان التقر رعلي هـ ذا التقدير ﴿ فلت ﴾ فأندته الاشارة الى اته لوعبر عما أريدم اجملة لإيصم العطف أيضا وجعل صاحب المفتاح لارس فمه تأكيد الذلك الكتاب نف التوهم المجازفة فعما والغ فيم من وصف الكال بغاية الكال حيث جعل المتداذلك وعرف الخدير غ قال هدى المتقين تقرراوتاً كيدالجموع ذلك الكتاب لاريب فيد موتعقيقه يعلم هذاك (قوله تم لم تحل) عطف على قوله فدأصب ومن قال هوعطف على جيء بمامتنا سقة فقد أصيب وذلك لان جيء بهاوا قع في حسرتعليل اصابة مفصل البلاغة بترتب تلك الحل بمضهامع بعض وعدم خاوكل واحدة في نفسه اعن نكتة لامدخل له في تلك الاصابة وأيضا (قوله بعدان رتبت هذا الترتب الانبق) أى المحب (ونظمت هدا النظم السرى) أى المسين سادى على فساد حعل عدم الخاو جزأ من علة إصابة الترتيب المفصل وموجب حسين النظم

افغى الاولى المذف والرحم الى الغرض بألطف وجده وأرشقه وفى الثانية مافى التعريف من الفخامة وفى الثالثة مافى تقديم الرب على الظرف وفى الرابعية المذف ووضع الصدر الذى هو هدى موضع الوصف الذي هو هادو ابراده منكر او الا يجاز فى ذكر المتقين زاد نا الله اطلاعا على أسرار كلامه و تبينا لندكت تنزيله و توفية العمل عليه (الذين يؤمنون) اماموصول بالمتقين على أنه صدفة مجرورة أومدح منصوب أوس فوع يتقديراً عنى الذي يؤمنون أوهم الذي يؤمنون وامام قتطع عن المتقين من فوع على الابتداء مخبرعنه بأولئك على هدى فاذا كان موصولا كان الوقف على المتقين حسنا غيرتام واذا كان مقتطعا كان وقفاتاما (فان قات) ماهذه الصفة أواردة بيانا وكشفا للتقين أم مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتها

الذين يؤمنون الغيب

قوله تمالى الذين
 يؤمنون القب

وأيضااذا جعل جزأمن علتهافلاوجه للعطف ثمولا فائدة للفظ بعدوأ ماعلى الوجه الذي ذكرناه فكانه قيل النالاصابة كافية في حسن المكارم وعلودرجسه غان عاورتها وطلب وجها آخر لريادة حسمه ورونقم الاحطت عدم الخاو بعداء تمارذاك الترتيب وقوله كل واحدة المعول النفي أى ايجدواحدة منهاخالية من تكتة ذات خرالة بل اشتمل علم اكل منها (قوله فني الاولى الحذف) أي حد ذف المبتدا الذي هو هدده والرمن الى الغرض وهوان المتعدى به معدرة من الله تعالى ( قوله مافي تقديم الريب على الظرف) وهوانه يفيد تق الريب بالكلية من غيرة مرض لوجودر بف غيره (قوله وابراده منكرا) الانه بدل على انه هدى لا مكتنه كنهه (قوله اماموصول وامامنقطع) جعل المنصوب على المدح والمرفوع بعموصولاكالصفة الجرورة مدل على انهما تابعان حقيقة وانخرجاعن التسعية صورة وجعسل السيتأنف منقطعا يدل على انه ايس تابعا حقيقية كالخصوص بالمدح وبيان ذلك ان الصيفة اذا قطعت عن اعراب موصوفها مدحاً أوذمالم يتغير في المعني ماقصد بهامن احرائها على موصوفها وأما المستأنف فقدقه دالاخمار عنه عامده لااتماله الماقيله وان فهم ذلك ضمنا فليس هو حار باعليمه في المعنى حقيقة بل كالجارى عليم كذلك اسجيء قال أنوعلى اذاذ كرت صفات المدح أوالذم وخولف في بعضها الاعراب فقد مخولف للافتنان ويسمى نحوذلك قطعافق مدصرح بان المكل صفات وأغماسي قطعانظرا الى اللفظ فلاينافى جعله موصولا تظراالى المعنى وفان قلت ي تغيير الاعراب نصيا أورفعا من أى وجمه يدل على ما قصد به من مدح أوذم أوغ سرهما في قلت ، من حدث أن تغير المألوف مدل على زيادة ترغيب في اسماع المد كورومن بداهتمام بشأنه سمامع الترام حدف الفعل أوالمبتداوذلك القصديه مما ينساسه به ويليق بالقام من المدح أوالذم أوضو ذلك ويتمن عمونة المقام وذكرابن مالك انه التزم حذف الغعل في المنصوب السدار المانه لانشاء المدح كالمنادى وحدف المبتدافي المرفوع اجراء للوجهين على سدنن واحد (قوله أعنى الذين أوهم الذين) نشرا القدم (قوله حسمناغيرتام) قدعرفت ان التام هو الوقف على مستقل بكون مابعده أيضامستقلاوان الحسن هوالوقف على مستقل سواءاستقل مابعده أولا وحيث كان الخصوص بالدح تادما حقيقة لم يكن مستقلا كيف وقدنه واعلى شدة اتصاله وعدم استقلاله بالتزام حدذف الفعل والمبتدا ليكون في صوره متعلق عاقد له فالوقف على المتقين حين تذعب رتام ومن اشترط فيذلك ان كون المابعد الموقوف عليمه تعلق اعرابي به قال الخصوص وصف في المني الماقدل فكانه تابع في الاعراب (قوله كان وقفاناما) لان المستأنف كاذم مفيد مستقل وان كان من تبطاعا قبله ارتباط امعنو بامانعا لصاوحية ان يعطف عليه قوله ان الذين كفر واوسيا تمك تعققه (قوله ماهذه الصفة)أجل فالاستفهام تم فصل ممالغة وتنبهاعلى انهذه الصفة لماشأن وانها تحتمل وجوها ههناوقدم الكاشفة ترجيحالما وانكانت الخصصة أدور في الاستعمال وغير الاستاوب في المادحة بقوله أمهاءت لقلتها كالقال في النعو وقد يجبى المجرد الثناء واذلك أشار الى منالها وقوله (واردة) خبر مبتدا محذوف على معنى أهى واردة وقيل بدل من ما الاستفهامية واغماتهم اذاحمات ماخبرامقدما

أم جاءت على سبيل المدح والثناء كصفات الله الجارية عليه تحيدا (قلت) معتمل أن ترد على طريق البيان والكشف لا شقيا له الحلي ما أسست عليه حال المتقين من فعل الحسينات وترك السيات أما الفعل فقد انطوى تحتذ كر الايان الذى هو أساس الحسينات ومنصبها وذكر الصلة والصدقة لان ها تين أما الممادات المدنية والمالية وهما العيار على غيرهما ألم تركيف سمى وسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عمادالدين وجعل الفاصل بين الاسلام والكفر ترك الصلاة وسمى الزكاة قنطرة الاسلام وقال الله تعالى وويل المشركين الذين لا يوتون الزكاة فل كانتا بهذه المثابة

اذلو كانت ممتدا لم يجزأن تعطف أم حاءت على واردة فان الفعل لا يعطف على ماهو بدل من الحكوم عليه وبيانا المامفعول له لكون واردة عمني مورودة والماحال ويؤيده أن قوله تفسد حال والضمرفي فأثدتها عائداني الواردة بيانا كاتشمر بهعمارة المفتاح أوالى المتقين بتأويل الكلمة أواللفظة وهذا أولى لانمعني قوله بيانا وكشفا للتقين انهالا تفيدغبرفائدة لفظ المتقين بل تفصل مفهومها والذي يقابل ذلك انها تفيدغ ير فائدتها وأيضاقوله فمابع دوتكون صفة رأسهامعناه انهاصفة مخصصة مفدة غسرماا فادهموصوفها لاأتهامفيدة غيرفائدة الكشف كاقيل (قوله أم جاءت على سيل المدح والثناء) قال رجم الله تعالى الفرق بين المدح صفة والمدح اختصاصامن وجهين الاول ان المقصود الاصلى فن الاول اظهار كال الممدوح والاستلذاذ بذكره ورعاتضمن تخصيص بعض صفاته مالذ كراشارة الى انافتها على سائر الصفات المسكوت عنيا ومن الثاني اظهاران تلك الصفة أقوى باستقلال المدم من سائر الصفات الكالية امامطلقا أوبعسب ذلك المقام حقيقة أوادعاء الثاني ان الوصف في الاول أصلى والمدح تبع وفي الثاني المكس (قوله تحدا) مفعوله اماعلى انه فعل الصفات مجاز اأوعلى ان الجار به بدل على معنى الجراة (قوله يعتمل ان ترد على طريق البيان والكشف) منى ان المتق في الشريعة كامر من يق نفسه ما يستحق به المقو بة من فعلسيئة أوترك حسنة ومحصله انه الذي يفعل الحسنات ويترك السيئات فحال المتقن مؤسسة على هدن الامرين وهذه العدفة أعنى الذين يؤمنون بالغب الخمشتملة علم مافهي كاشفة لموصوفها على وجمه الطيف وهوانه عدل من تلك العدارة الجامعة الى المتزل لفوائد الاولى ان الحسم ات أساسا وعددة وان واحدة منها وهي الصلاة تستتبع ترك السيئات الثانية انقسام الحسنات الى قلبية وقالبية ومالية الثالثة التنبيه بترتيب ذكرهاءلى تفاصياها الرابعة انه اقتصرمن القلبية بالاعانومن الاتنون بالصاوة والمسدقة اعاء الى انهاأ صول وماعداها منطوية تحتها وفي قوله أساس المسنات ومنصما أى الاصل الذي نصنت هي فيم وقوله أما العمادات المدنية والمالمة دلالة على تفضمل الاعان علم مامن جهتين الاولى انه أصل العسنات كلها وهالمعضها الثانمة انه أساس لهالا توجد حسنة يدونه كالا وجديناء دونأساسه بخلاف الصاوة الممادات المدنية والصدقة المالية فانهما ليسما المرطان الصحية ما وان كانتاأ صابن لهما فعلماعنزلة الام اذ قديسة عنى عنها بعد الولادة (قوله وعما العمار) أى الشاهدير يدأن من أقيم ما كان آتما بغيرها ولم يقلوه العماران نظر الى أصله فأنه مصدرعايرت المكاسل والموازين اذاقايسة اثمنقل الى الاله أعنى ما يقاس به ويماس ثم أطلق على الدليل الذي يمرف به صعة الشيِّ من فساده تشعبهاله سلك الآلة وفان قلت ، هماعه ارعلى المدنية والمالية فاالشاهد على حسد فات القلب فوقلت الاعان فانه مع كونه أصد لاللكل له من يدم انسة معها (قوله عماد الدين حيث قال في حديث طويل وأس الاص الاسلام وعموده الصلاة وقال الصلاة عماد الدين فن أقامها الحديث واذاكان ترك الصلاة فاصلاب الكفر والاسلام لقوله صلى الله عليه وآله من تركها متعصدا فقد كفركان الاتيان جاعمدة فى الاسلام واذاكان ترك الزكاة سيماللوعيد مع الاشراك كان أيتاؤها عدة صالحة في تحصيل النجاة (قرله بهذه المثابة) اشارة الى كون الصلاة عماداو عدة فى الدين

كانمن شأنه مااسترارسائر العبادات واستتماعها ومن ثم اختصر السكار ما ختصار ابأن استغنى عن عد الطاعات بذكر ما هو كالمنوان لها والذى اذا وجدلم تتوقف أخواته أن تقد ترن به مع ما فى ذلك من الافصاح عن فضل ها تدن العباد تدن وأما الترك فكذلك ألا ترى الى قوله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفعشاء والمذكر و يحمل أن لا تكون بدانا المقن و تكون صفة برأسها دالة على فعدل الطاعات و براد بالمتقن الذين يحتنبون المعاصى و يحمل أن تكون مد حاللوصوف ن التقوى وتخصيصا الاعبان بالغيب واقام الصدلاة وابتاء الذكر اظهار الانافتها على سائر ما يدخل تحت حقيقة هذا الاسم من الحسنات و الاعبان افعال من الامن يقال أمنته و آمننيه غيرى ثم يقال آمنه اذاصد قه وحقيقته آمنه التكذيب و المخالفة

وكون الزكاة فنطرة وعمدة فيسه (قوله كان من شأنهما) أى من شأن كل واحدة منهما استخرار ما يجانسها ويناسها من يدمناسية في المدنية والمالية فاستدل بالاحاديث على كونهما أمن مستتبعين اعداها ويلزم كونهما عياراعليه والقصوداغ ابتربه فلذلك قال ومن عمة أي ومن أحل انهم امستتمعان سائر العمادات وأشارالي كونه ماعيارا بقوله كالعنوان وهوظاهر الكتاب الذي بدل على اطنسه اجمالا (قاله والذي) عطف على ماهو وعدم توقف الاخوات في الاقتران راجع الى أداء معنى الاستجرار والاستتباع وقوله (أن يقترن) صمم الماءوتشديد النون الدغام لام المكلمة في نون الضمير (قوله مع مافي ذلك) أي في ذكرهاتان العبادتين وجعله مادليلافائدتان الاختصار والافصاح عن فضلهم ابأنهما أصلان بتبعهما ماسواها فلايحتاج الىذكرهمههما وعلى هدذافسائر العبادات وترك السيئات مفهومة تمعالا انهدما داخلان فعااستعمل فيه اللفظ وزعم بعضهم ان الاعمان الغيب واقام الصلاة والماء ازكاه كنايةعن فعلجيع المسنات وترك جيع السيئات وعلى هذاتكون الطاعات اسرهامذ كورة بلفظ بعضها فلا يضصر المذكور فعماه وعنوان لهاوه وخلاف المتمادر من عمارة الكتاب ولاحاجة الممه فان المعاني المقصودة تبعالم تستعمل فهاالالفاظ وليست أجزاء لما استعملت هي فهما (قوله وأما الترك فد كذلك) أى فقد انطوى فيماذكر (قوله و براد بالمتقين) قيل هذا معنى لغوى لان التقوى في اللغية هو الاحتراز وقمل المرادههنا احترازغاص فلاتكون حقيقة لغوية وبالجلة لفظ المتق يطاني على مجتنب المماصي سواء أتى الطاعات أولاوعلى هذافالصفة مخصصة لموصوفها دالة على بعض أحواله الخارجة عنه كزيد العالم واعترض بان اجتناب المعاصى كلهامستاذم للاتيان بالطاعات فانترك الطاعة معصية لقوله تعلى لامصون اللهماأم هم فلاتكون الصفة مخصصة وأجيب بانه أريد بالمعصية ههناما تعلق بهنهى صريح وترائ الأمور بهمنهى عنهضمناو بان المصمة فعلمانه يعنمه والترك ليس بفعل فلايندرج فيها (قرله اظهارالانافتها) أي لعلوهاوز مانتها وذلك المرمن ان تخصيصها مالذ كرفي مقام المدح من بين مأيشتمل عليه هذا الاسم يدلعلي انهاأشرف عماعداها وأولى بانعدح بهاوليس ههذاملاحظة استجلابها الماسواها كمافى الاول فلذلك الغ هناك بذكر الافصاح والفضل وأوردههنا الاظهار والانافة فتأمل والحاصلان المتق انحمل على المعنى الشرعى فانجعل خطابان عرف تفصيله كانت الصفة مادحة والافكاشفة وانجل على مجتنب المعاصي كانت مخصصة قالرجه الله تعالى وحيث كان الاستثناف أرج عند وفلافائدة في الترجيح بين هذه الاقسام والتفريع علها واعلم أن المتقين ان حل على المشارفين لم يحسن أن يحمل الذن دؤمنون بالغب صفة ولانخصوصا بالمدح نصدأ أورفعا ولااستئنا فاأيضالان الضااين الصائرين الى التقوى ايسوامتصفين شئ عاذكر وجل الكل على الاستقبال والمشارفة بأباه مساق الكلام عندمن له ذوق سلم وهـ ذا ماو عدناك في ترجيج تأويل الهدى بالزيادة والثبات (قولد والاعان افعال من الامن) يتعدى الى مفعول واحد تقول أمنته فإذاء دى الهمزة بتعدى الى مفعول ان تقول آمننيه غيرى ثم استعمل في المتصديق فقيل مجاز الغويا واليه أشار بقوله (وحقيقته) أى حقيقة آمن عمني صدق

وأماتعد بته بالداء فلتضمينه معنى أقرواعترف وأماماحكي أبوزيد عن العرب ما آمنت أن أجد د الله الورد و العرب ما آمنت أن أجد د العابة أي ماوثقت في قيقت ه صرت ذا أمن به أي ذا سكون وطمأنينة وكالا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب أي دمتر فون به أو يثقون بأنه حق

عمى ان الاعان حقيقة في جمل الشخص آمنا عم أطلق على التصديق لاستار امه اياه فانك اذاصد قته فقد آمنته التكذيب وقيل حقيقة لغوية كادشعر به كلامه في الاساس وماذ كره من ان حقيقته كذابيان للعني المقيق الاصلى الذى وضع اللفظله أولافى اللغة غوضع ثانيافها لمعنى آخر بناسبه وهكذادأبه في تحقيق الاوضاع الاصلية ومناسيات المعاني اللغوية بعضه المعض (قوله وأما تعديته) الاعمان ععني المصديق متعدى بنفسه فاذاعدى بالماء كان لتضمينه معنى الاعتراف والاقرار فانك اذاصدقت شيأ فقداعترفت به (والتضمين)ان يقصد بالنظ فعل معناه الحقيقي و دلاحظ معهمعني فعل آخر يناسبه ويدل علمه بذكرشي من متعلقاته كقوله أحداليك فلانالا حظت مع الجدمع في الانهاء ودللت عليه بذكرصاته أعني الى أي أنهب حده الدك وفائدة التضمين اعطاءمجموع المنسين فالفعلان مقصودان معاقصداوتبعا فال المصنف من شأنهم انهم يضمنون الفعل معني فعل آخو فيحرونه مجراه فيقولون هيجني شوقامع مدى الى مفعولين بنفسمه وان كان هو يتعدى الى الثاني بالى بقال هجه الى كذالتضمنه معمني ذكر وقال ابن حني لوجعت تضمينات العرب لاجمعت مجلدات فوفان قلت كاللفظ اذاكان مستعملا في معنيان معاكان جعابين الحقيقة والجاز وانكانمستعملا فيأحدهما فليقصدبه الاستوفلا تضمين فوقلت كه هومستعمل في معناه الحقيقي فقط والمعنى الاستوم ادبلفظ محذوف بدلءلمه ذكرماهومن متعلقاته فتارة يجعل المذكورأ صلافي المكلام والمحذوف حالاكافي قوله تعالى ولتسكير واالله على ماهدا كم كانه قيه لى ولتكبر واالله عامدين على ماهدا كم وتارة يعكس فيحمل الحدذوف أصلا والذكور مفعولا كإمرمن المثال أوعالا كإيشه رالمه قوله أي مترفونبه فاله لابدمن تقدد والحال أي يعترفون به مؤمنين والالم يحكن تضمينا بل مجازاعن الاعتراف ﴿ فَانْ قَالَ ﴾ اذا كان المعنى الا تنومدلولاعلمه بلفظ محذُّوف لم يكن في ضمن المذكور فكيف قيل انه مضمن اياه ﴿ قَلْتُ ﴾ لما كان مناسبة العني للذكور عمونة ذكرصلته قرينة على اعتباره جعل كانه في ضمنه ومن ثم كان جعله حالاو تبعاللذ كوراولى من عكسمه وقيل ذكرصلة المتروا يدل على انه القصود اصالة وردبانه يدل على أنه مرادفي الجدلة اذلولاه لم يكن مراداأصد لاورعا يقال أريد كاز المنسن معا في التصين الفظ واحد على انه كذاية اذبراد بهامهناها الاصلى ليتوسل بفهمه الى ماهوا القصود الاصلى الحقيق فلاحاجة الى تقديرالالتصويرالمدني وابراز فينقلب الحال وفيه ضعف لان المكني به في السكماية قدلا يقصد شوته وفي التنامين يجب أن يقصد شوت كل واحد من المضمن والمضمن فيه ولوقيل أريد بلفظ الذكورمه نماه قصداوما يناسمه تبعاله وجعلذ كرصلته دايلاعلى انه ه قصودمنه كذلك فلايكون اللفظ مستعملاالافي معناه حقيقة ولم يكن هناك محذوف لم يكن بعيدا بل كانه أقرب الى مفهوم التضمين (قوله وأماما حكى أبوزيد) بريدان الاعلان مستمل عدى الوثوق مأخوذا من الامن على ان الهدمزة المصرورة فان من وثق بشئ صار ذا أمن و فسرالا من بالسكون والطه أنبنة فأن الاسمن يجدها من نفسه كاان الخالف يحدقنقاو ضطرابا وأشار قوله حكى أبوزيد الى فلة استعماله في هذا المهنى وكونه مجازا فيه كاأشارالى كثرة استعماله في التصديق قوله ثم يقال فيكون قوله فحقيقة صرت ذا أمن به مجرى على ظاهره والظرف أعنى به مستقرصفة لامن بخلافه في قولك وثقت به فان الباء صدلة للوثوق ولماذكر ان الاعلن عنى التصديق يتعدى بنفسه كان مظنة لان بتردد في حال الباء الذي يستعمل معه ففصله وحققه بقوله وأماتعديته ولمابين انحقيقة الاعان بذلك المني ماهي اقتضى أن يعقبه بديان حقيقته عدى الوثوق (قوله ما آمنت ان أحد صحابة) أى رفقاء وهذاكا (م يقوله من نوى سفراغ تأخر عنه لهذا العذر

(قال مجودر-مهالله تعالى أن قلت مامعنى الاعان الععم الخوال أحددرجه اللهيعي بالفاسيق غبره ؤمن ولاكافروهم ذامن الاسماء التي سماها أنقدر مقوما أنزل الله م امن سلط ان ومعتقد أهلااسنةانالوحد لله الذي لاخليل في عقسدتهمؤمن وان ارتك الكائر وهذا الصيح لغية وشرعاأما لغه فان الاعان هو الته بدقوهومصدق وأماشرعا فاقرب شاهد علمه هذه الات مة فانه العطف فهاالعهدل المالح عدلي الاعمان دلعلل ان الاعان معقول بدونه ولوكان العمدل الصالح من الاعان لكان العطف تكرارا وانظوحملة الزمخشرىعلى تقريب مجتقده من اللغة بقوله المؤمن مناعتقد المقوأء وسعنده باسانه وصدقه بعمله فعلالتصديق منحظ العمدلحي يتمله ان من لم يعمل فقد فوت التصديق الذيهو الاعمان لغمة واقمد أوضحنا انالتصديق أغماهم وبالقلب ولا

لتوقف وجوده عملي

عمل الجوارح فايحقق

ويحوران لا يكون الغيب صلة الملاعان وأن يصون في موضع الحال أي دومنون عائبين عن المؤمن به وحقيقة مملة مستبين الغيب كقوله الذين يخشون ربه مبالغيب ليمه أف الم أخنه بالغيب و دهضده ماروى ان أصاب عبدالله ذكروا أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم واعلنهم فقال ابن مسعود ان أمر مجمد كان بينا لمن رآه والذي لا اله غيره ما أمن مؤمن أفضل من اعان بغيب عقراً هد ذه الا "ية (فان قلت) في المراد بالغيب ان جعلة هصلة وان جعلة ه حالا (قلت) ان جعلة هصلة كان بعنى الغائب اماته عنه المله المن قولات غاب النبي غيما كاسمى الشاهد بالشهادة قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة و العدر بن تسمى المطمئين من الارض غيما وعن النضر بن شعيب ل شريت الابل حتى وارت غيوب كالاهام يدالغيب الجوسة المطمئين من الارض غيما وعن النضر بن شعيب للابل من المناب والمعالم الخيب والمناب الديم المناب والوعد وغيم المناب والوعد وغيم المناب والوعد وغيم المناب والوعد وغيم يرذلك وان جعلته حالا كان بعدى الغيمة والحماء والمعني والنسور والحساب والوعد والوعد وغيم يرذلك وان جعلته حالا كان بعدى الغيمة والحماء والناب منابع الله عناب المنابع والوعد والوعد وغيم يرذلك وان جعلته حالا كان بعدى الغيمة والحماء وان شهد ما الاعان الصحيح (قلت) أن يعتقد الحق و دورب عند مناسانه و يصد قه بعد ماه في أخل الاعتقاد وان شهد ما الاعان الصحيح (قلت) أن يعتقد الحق و دورب عند مناسانه و يصد قه بعد ماه في أخل الاعتقاد وان شهد ما الاعان الصحيح (قلت) أن يعتقد الحق و دورب عند مناسانه و يصد قه بعد ماه في أخل الاعتقاد وان شهد

(قوله و بجوزأن لايكون) عطف بحسب المعنى على قوله وكلا الوجهين حسن في يؤمنه ون بالغيب كائه قال ويحسن أن يكون بالغيب صلة للرعان اما اصالة أو تضمينا و يحوز أن لا يكون صلة له (قوله وحقيقته المنسان الغيب) يريدأن ماذكره أولاحاصل معناه وحقيقته هذا (قوله ان أحداب عبد الله) قدم انه اذاأطاق يرادبه ابن مسعود فالانسب أن يقال فقال عبد الله وكانه أراد من يدتوضيح واحتراز عن تبكرير الاهظ (قُولِه من اعلى بغيب) أى ملتبسين بغيب عن الوَّمن به وهو اعلن من آمن عمد حلى الله عليه وآله غائماعنه ولم يره ولما استشهد بالا يه دل على انها محولة على هذا المني (قوله فالمراد) تفريع على ماجوزه من كون الماء صلة وغير صلة عنده فانه بما يحرك للسؤال عن مني الغيب وانه يتحدفه ما أو يختلف (قوله تسمى المطه بن من الارض) يروى فقتح اله مزة على انه مكان و بكسرها على انه صفة والدّذ كبرياء تمار الموضع (قُولِه والجمعة) أرادم االحفرة في موضع المكاية وأصلها الجوعة (قُولِه واماأن يكون) عطف على تسمية على معنى ان الغيب اذا جعل عمني الغائب فامالتسمية الفاعل بالمصدر وأمالكونه فيعلاعمني الفاعل (قولد والرادمنه)أي من الغيب عبى الغائب سواء كان مصدراأو مخففا من فيعل (قوله ماأعلمناه) بفتح الم أىجعلنا اللطيف الجميرعالمين وهواشارة الى الدايل السمعي كاان قوله أونصب لنادليلا شارة الى الدليل المقلى وقديقال أرادبالاول مانص عليه نفسه والثانى مانصب عليه دليلا عقليا أوسمميا يتوصل منه اليه (قُولِهُ وَلِمُ مَا أَى لَانَ المُوادِ بِالفَيْمِ مَاذُ كُرُواغُ الْمُ يَجْرُ الْأَطْلَاقُ فَيْ عَيْرِهُ تَعَالَى لَانَهُ بِتَبَادُرُمُنَّهُ تَعَالَى عَلِيهِ ابتداءفيكون مناقضا وأمااذاقيد وقيل أعلمالله تعالى الغيب أواطلعه عليه فلا محذور فيه (وذلك) أى وذلك الخفي (قوله ومايتعاق بها)أى بالنبوات كاحوال المجزات فهومع ما قبله مثال لما نصب المادليلاعقاما ومابعده مثال اعلناه بدليل نقلي وقدف مرما يتعلق بالنموات بالشرائع والاحكام فيتعلق عابعده والاولى النيفسر بهمامه اويترك التخصيص في الامثلة فان بعض الصفات قد تعلم بالسمع (قوله وغيرذاك) أي من الصراط وتطاير المكتب والمران ونظائرها (قوله وانجعاته حالا) قبل الفرق بنجه له صلة وجعد له عالم انالاعان على الاول امامضين فيهمعنى الاعتراف أومجازين الوثوق والغيبة في المعنى صفة للؤمن به أي يؤمنون عاهوغائب عنهم وعلى الثانى عمني التصديق بلاتضفين والغيبة صفة للؤمن والؤمن به محذوف للفهم أى يؤمنون عال الغيبة كايؤم ون في عال الحضو رلا كالذين نافقوا (قوله ما الاعمان) سؤال عن الاعان الشرعى اذقد فرغ من بيان معماه الغوى ولذلك قيده بالصيح أى المعتسبر شرعافا حترز به عن اعان الفاسق (قوله ان يعتقدا لق) أي يجزم به ويذعن له بقلبه وهذا هو المسمى بالتصدد بق الذي اكتفيه

ويقيون

ان من آمن الله ورسوله

وعمل فهومنافق ومن أخل بالشهادة فهو كافر ومن أخل بالعدمل فهوفاسق \*ومعنى اقامة الصلاة تعديل أركانه اوحفظها من أن يقع زيغ فى فرائضها وسننها وآدابها من أقام العود اذا قومه أوالدوا معلم اوالمحافظة علم الما قال عزوعلا الذن هم على صلاتهم داغون والذين هم على صلواتهم يحافظون من قامت السوق اذا نقت وأقامها قال أقامت غزالة سوق الضراب \* لاهل العراقين حولا قبط لانها اذا حوفظ علمها كانت كالشي النافق الذي تتوجه اليسه الرغمات و يتنافس فيه المحصلون واذا عطلت وأضيعت كانت كالشي الكاسد الذي لا يرغب فيه أو التجلد والتشمر لادائها وأن لا يكون في مؤديها فتورعها ولا توان من قولهم قام بالا مروقا مت الحرب على ساقها وفي ضده قعد عن الا مروتقا عد عنه اذا تقاعس وتشبط أو أداؤها فعد برى الأداعيالا قامة لان القيام بعض أركانها كاعبر عنسه بالقنوت والقنوت القيام و بالركوع و بالسجود وقالو اسبح اذا صلى

م اخترم قبل أن يتمان علمه عمل من أعمال الجوارح فهومؤمن باتفاق وانالمعمل وأصدق شاهدعل ذلك قوله علسه الصلاة والسدلام ان أحدكم لمعمل بعمل أهل الذار وبينهاالافواق ناقة عمل الهاللية فكتب من أهل الجنة واغامثل علمه الصلاة والسلام هواق الناقة لانه الغابة في القصر ومثلهذا الزمان اغما متصور والمساقصيد الصيم خاصة ومع ذلك فقدعدهمن أهل الجنة واغما مدخمل المؤمن الجنة باتفاق الفريقان والادلة على ذلك تعرد كون الشرطفيه شطوا \*أقول تفسير الفاسق بغـ يرمؤمن ولا كافر كاهو مذهب المتزلة غيرموجه والشئ الذي هولم بصرح به لاعب علنناتصر يحه وتعريفه فأنعندناالضالمن أخلى العمل فهو فاسق قوله تعالى وعارزقناهم منفقون

الاشموى واتباعه فى الاعمان وجعماوا الاقرار منشألا جراءالاحكام واعتبرت الحنفية معمه الاقرار وزادت المعتزلة العمل (قوله ومن أخل بالشمهاءة)أى من ترك الشمهادة وما يقوم مقامها كالاشارة في الاخوس مثلاعامدامتم كناسواء كان معتقدا أولافهو كافرأى ماحض مجاهر كصفره بخلاف المنافق فانه خلط صورة الاعان بحقيقة الكفر وأماالفاسق أيمن تكب الكبيرة فلهعندهم من تبةين المرتبتين والساف الصالحون قدأ طبقواعلى انه مؤمن كادلت عليه الاحاديث الصححة فانقل عنهم من ان الاعان معرفة بالجنان واقرار باللسان وعمل بالاركان مجمول على الاعمان المكامل (قوله ومعنى أقامة الصلاة) اذكر الأقامة الصلاة ممانى أربعة فعلى الاولين يقمون استعارة تبعيلة وعلى الاخميرين مجازمسل (ق له من أقام العود) القيام هو الانتصاب و الاقامة افعال منه والهـ مزة للتعدية فعني أقام الشي جعله فأعَاأى منتصباغ قيل أقام العوداذا قومه أىسواه وأزال اعوجاجه فصارقو يمايشبه القائم ثم استعبرت الاقامةمن تسوية الاجسام فانه حقيقة فهالتسوية المعاني كنعديل أركان الصيلاء على ماهو حقهالامن تحصيل هيئة القيام فهاص أعاة لزيادة المناسبة بين المعانى (قوله من قامت السوق) نفاق السوق كانتصاب الشيخص فيحسن الحال والظهور التام فاستعمل القيام فيهوالا قامة في انفاقها أي جعلها نافقة ثم استعمرت منه للداومة على الشئ فانكلامنه ما يجعل متعلقه مرغو بااليه متنافسافيه واعترض بأن هذه الشابهة خفية جدا وأيضا الاصلاعني أقام السوق مجاز فالتجو زمنه ضعيف وأجيب عن الاول بانه مجازم سل لعلاقة اللزوم فان الانفاق يستلزم المداومة عادة ورديان الانفاق لايلزم المداومة ولايستلزمها أيضاوأيضا هوخلاف كالرم المصنف وعن الشاني بانه صار عِنزلة الحقيقة (قوله أقامت غزالة) هي اسم امر أة شبيب المارجي الماقتل الحاجر وجهاماريته سنة كاملة (سوق الضراب) أي سوق المضاربة بالسيوف على التخييل أوالتشبيه (والعراقان) المكوفة والبصرة (والقهيط) كناية عن التمام كله شديالقه اطوء دل جانيا (قولهالإمر) يمال قام بالامراذا اجتهدفى تعصيله وتجلدفيه بلاتوان وحقيقته قام ملتبسابالامروالقيام أبدل على الاعتناء بشأنه ويلزمه التجلدوالتشمر فأطلق القيام على لازمه ومنه قامت الحرب على ساقها اذا التحدمت كأنهاقامت وتشمرت لسلب الارواح ولتخويب الابدان واعترض بان الاقامة اذا كانت مأخوذة من ذلك كان معناها على قياس التعدية جعدل الصدلاة متعدلة مشمرة لا كون المصلي مشمرا في ادائم ابلافتور عنها كاذكره وأيضالاً يصح ذلك المعنى الااذاو صفت الصلاة ع اهو لفاء لهاء لي قياس بال حد جده ولا يخفى بعده ولا يقال كم الباء في قام بالا مرالة عدية فالمستعمل بعني التجلد والاجتهادهو الاقامة فى الحقيقة ولانانقول على للابسة كاأشرنااليه يدل عليه قوهم تقاعد عن الامر في صده وان القدام بناسب التشمير لا الاقامة كان القدود بلاغ الكسل لا الاقعاد (قوله لان القيام بعض أركاعا) أن أرادان القيام يطلق على الصلاة لكونه بعض أركانها غ توجد منه الاقامة و ردعليه إن الهمزة اذا جعلت

لوجود التسبيح فيها فلولا أنه كان من المسجين \* والصلاة فعلة من صلى كالزكاة من ركى وكتابتها بالواوعلى الفظ المفخم وحقيقة صلى حرك الصلو بنلان المسلى يفعل ذلك في ركوعه وسجوده ونظيره كفر اليهودى اذاطأطأ رأسمه وانحنى عند تعظيم صاحبه لانه ينثني على المكاذتين وهما المكافر تان وقيل للداعى مصل تشبها في تخشعه بالراكع والساجد

للتمدية كانمعناهاجعل الصملاة مصلمان كانت الصلاة مفعولا بهأ وجعل تفسمهمصلماان كانت مفعولامطلقاوان جعلت للصبرورة كانمعسني أقام صارداصلاة فلايصح ذكر الملاقمعه الابان كانت مفعولا مطلقا والكل بعمد وان أرادان القدامل كان ركنامها كانت ألاقام قالتي هي فعدله ركنالها أيضااتجه عليه ان الركى فعل القيام في المملىء في تحصيل هيئة القيام فيه حال الصيلاة لا تحصيلها في الصالاة وجعلها قاغة فانتجوزي هذا المعنى كان يقمون وحده معنى بصاون فتكون الصلاة مفعولا مطلقاوه ومستبعد ولايقال في أوادان القيامل كان حزأمنها كان ايجاده أى الاقامة جزأمن ايجادها الذى هوأداؤها لان ايجادا لجزء حزءلا يحادالكل فحازأن بعسرعنه بها فجلانا نقول كه المحذو ولازم فان معنى يقيمون حينئذ يؤدون الصلاة فيعتاج فيذكر الصلاة معه الى تأو يل بعمد قال رجه الله تعالى الاقامة قدتستعمل عمى جعل الشئ قاعًا في الخارج أى حاصلافيه فان القيام عمني الحصول سائغ الاستعمال منه القيوم فانه القائم بنفسه المقيم لغبره ومنه القواموهوما بقاميه النيئ أي يحصل ومنه وأقموا الصلاة من الاقامة بهداً المدني أي حصلوها وائتوام اعلى الوحه الجزي شرعا وهو معنى الاداء ومانحن فسه أعنى يقيمون الصلاة الماكان في ممرص المدح بلادلالة على التعاب كان حسله على تعسد بل أركانها كاذكره المصنف أولى فانه المناسب بترتيب الهدى الكامل والفلاح الشامل ومن جعله عنى يؤدون الصلاة فوجهه مالخصناه لاماذهب اليه الصنف وأما المعنيان الاخيران أعنى المداومة والتجلدة لايخلو وجه تخريجهما عن حدشة (قوله لوجود التسيم) أى اذاحار التعبير عن الصلاة بالتسبيم لوجوده فها وان لم يكن ركنا منهافلان يعمر عنها بماهو وكن أهاأولى (هُوله على لفظ المفخم) التفخيم ههذا امالة الألف نعو مخرج الواو لاماهوضدالامالة أوالترقيق (قولدوحقيقةصلي) يريدان صلى مأخوذمن الصلاة على معنى ولا الصاوين وها العظمان الناتئان في أعلى الفغذين بقال ضرب الفرس صاويه بذنهه أي ماءن عنه وشماله ثم استممل بعني فعل الهيا تن الخصوصة مجازا الغو بالان المصلي بحرك صاويه في ركوعه وسعوده ثم أستعبرت منه للدعاء تشمه اللداعي بالمملى في خضوعه وخشوعه وفيه صعف من وجهين الاول ال الاشتقاق يماليس بحدث قليل الثانى ان الصلاة عمني الدعاء سائغ في اشعار الجاهلية ولم يروعنهم اطلاقها على ذات الاركان بل ما كانوا يمرفونها فأني الهـم التجورعنم افالاولى ماذهب المهاجله ورمن ان الصلاة حقيقة فى الدعاء مجازلغوى في الهيئات الخصوصة المشملة عليه وفي هذا القام كالرم مشهور في أصول الفقه ﴿ فَأَن قَيدِلِ ﴾ أَذَا ثُنِت صلى عِني تحريك العضو بن كان الانسان أن دوَّ حَذَهُ مَهُ لَفَظ الصلاة عني الهيئة تم يشتق منهاصلى بعنى احداثها فإعكس وقلت بدلان المناسبة بين تعريك العضو واحداث الهيئة أقوى منها بن تحريكه ونفس الهيئة على ان قوله الصلاة من صلى قديرا دبه انهامن جنسمة أي الهماقد يتلاقيان فالاشتقاق بلاتمين للشتق منه فحازان بكون صلى مشتقامها (قوله كفرالهودى) أى وك الكفرتين وهماالاليتان وأماالكاذتان فهمااللعمتان المكتنزتان سالورك والفخذفي أعلى الفخدين في موضع السكي من جاعرتي الحمار وقبل المكافرة لحم ظاهر البحر أسفل من الجاعرة ويقرب منه ما قاله الجوهري من ان المكاذة مانتأمن اللهـم في أعلى الفخيذ والمصنف لم يفرق بين المكاذ تين والمكافر تين ولا بعيد فيه لعلاقة الجزئية قال رجه الله تعالى استعمال المتكفير في الخضوع والانقياد مشمور قال جرير \*وضعو االسلاح وكفر واتكفيرا \* أى خضعو اوانقادوا وفي الحديث فان الاعضاء كلها تكفر اللسان أي

الصاوة

واسنادال زق الى نفسه للراعلام بأنهم ينفقون الحلال الطلق الذى يستأهل أن يضاف الى الله ويسمى الرقامنه وأدخل من التم عيض مقصمانة لهم وكفاءن الاسراف والتبذير المنه ي عنه وقدم مفعول الفعل دلالة على كونه أهدم كانه قال و يخصون بعض المال الحلال بالتصدد قيه وجائز أن يراد به الزكاة المفروضة لا قترانه بأخت الزكاة وشقيقته اوهى الصلاة وأن ترادهى وغيرها من النفقات في سبل الخير لجيئه مطلقا يصلح أن يتناول كل منفق وأنفق الشي وأنفد م أخوان وعن يعقوب نفق الشي ونفدوا حدوكل ماجا عمافا ومونون وعينه فا وفدال على معنى الخروج والذهاب و نحوذ للث اذا تأملت

وعمار زقناهم ينفقون والذين يؤمنون

(قال محمود رجسه الله أضاف الرزق الىنفسه للاعملام بانهم اغما منفقون من الحالال المطلق الخ) قال أحد رجه الله فهدده بدعة قدرية فانهمير ونان القاتعالى لأبرزق الا الحدلال وأماالحوام فالعبد برزقه لنفسه حي يقسمون الارزاق قسمين هذالله يزعمهم وهـ ذالشركائه واذأ أثلتوا خاتفا غمرالله فلايأنفون عناتمات رازق غدر مأماأهل السنة فلإخالق ولارازق فىعقدهم الاالتسحانه تصديقا يقوله تعالى هلمن خالق غـ مرالله برزقكم من السماء والارض لااله الاهو فأنى تؤفكم ونأيها القدرية

تذلوتفز عبالطاعة فالاوضح أندشتق من الكفرمن باب قردت البعير فهوعهني ازالته لان الخضوع من باب الشكر أومن الكفر عمني السترفانه يسترمقا عده عندمن خضع له (قوله واسناد الرزق) لاخلاف بين الجياءة والمعتزلة في إن المرادعيار زقناهم هو الحلال الأأن الجياعة لماسهوا الحرام رزقاوأسندوا الاشياء كلهااني الله تعالى تمسكو افي ذلك مان المدح أغيام كون مالانفاق من الخلال ومان الاتصاف بالتقوى مقتضيه أرضاو بان الاسيناد الى الله تمالى عند الاطلاق منصرف الى ماهو أفضل وأكل وأما المعتزلة فلايسمون الحرامر زقالانه ليس مرزق لغة ولايحق وناسناده الى الله تمالى لتعالمه عن القيام فلفظ الرزق واسناده الى الله تعالى دليلان لهم على أن المنفق هو الحلال الطلق الخالص الطيب والمسنف تحسك بالاستاد فقط نظراالي ان الرزق الغمة يتناول الحرام أيضا وتخصيصه عماعداه عندهم عرف شرعي ولهذا قال يسمي رزقا منهور بابني الكلام على الفرض أى لوفرض أنه يسمى رزقا شرعا أولغة فالاسسنا دالي الله تمالي يخرجه قطعا واعلم ان الرزق لغية هواخراج حظ الى آخرا لمنتفع به غمشياع استعماله عرفار شهرعاعلى أعطاءالله تمالى الحيوان ماينتفع به ويستعمل عفي المرزوق فتارة مرادبه ماأعطاه الله تمالى عبده ومكنه من التصرف فمه وبهذا المعنى عكن أن ينفق بعضه أوكله وأخرى برادما هولقوامه و مقاله خاصة فلا يتصور فيه انفاف على عبره (قول وكمنا) عطف تفسيرى لقوله صانة قد شوهم ان الكف الماقين والصمانة للا اضين أوالكف في الاستقبال والصيانة في الماضي أى أدخل من المعصمة الدلالة على كونهم مصونان عن وذيلة الاسراف (قُله وقدم مفعول الفعل) سمى الجار والمجرور مفعول الفعل على الاطلاف تندم اله مفعول به في المعنى أأى بعض مار زقناهم ينفقون ولذلك فال يخصون بعض المال الحلال واما بحسب اللفظ فيقدرهم الك موصوف أي شيأيمار زقناهم واماكونه أهم فلقصده عني الاختصاص معرعاية الفاصلة ﴿ فَانْ قَلْتُ ﴾ ادغال من المعمضة بغيعن التقدم التخصيص فان انفاق البعض سمادرمنه عدم الشعول ومن تم كان فه صدمانة وكف فوقلت فد يجوز معد الشمول على المعتمل من جوح فاذاقد مزال احتماله بالكلمة لدلك على ذلك تأملك في الفرق من قولك أنفق زيديه ض ماله وقولك بعض ماله أنفق (قوله وعائر أن يراديه) أي معض المال الذي خص بالتصدق أو بقوله عمار زقناهم (قاله باخت الزكاة وشقيقتها) أي من حمث انه ما أمّان لسائر العبادات المدنية والمالية ومن حيث أنه مايذ كران في القرآن معانحوا قيموا الصاوة وآتوا الزكوة واماقوله ماب الصاوة وباب الزكوة وفلان يقم الصاوة ويؤق الزكوة فتفرع على استعمال القرآن فلا يستشهد به ههنا وفان قات عصيص الزكوة بالانفاق نفي القابلهامن لتطوع وصدقة الفطر والمقام بأباه وقلت للعبرعنه أبعض مار زقنا كانت بهذا الاعتبار مقابلة لجسع المال فالنبي موجه نعوه حفظاءن منقصة التبذير (قوله لجيئه) أى اللفظ وهو ممار زقناهم مطلقاأي غيرمقيدع ادمين الزكوة وغيرها وقوله (يصلح) صفة لطلقا وقدم وجه الصاوح غيرم فرفان قلت الاقتران الصد الاة قرينة للزكاة في قلت معام المدح قرينة لقصد الاطلاق والعموم ( قوله أخوان) أي بينه ماالاشتقاق الاكبرلاشتراكهمافي أصل المعنى وأكبرا لحروف الاصول مع التوافق في المافي (ويعقوب) احدث أطلق في كتب اللغمة بريديه إن السكيت صاحب اصلاح المنطق (قوله عما فاؤه نون وعينه فاء)

(فانقلت) والذين يؤمنون أهم غمير الاولين أم هم الاولون واغماوسط العاطف كابوسط بين الصفات في فواك هو الشعباع والجوادو في قوله

الى الملك القرم وابن الهمام و وليث المكتيبة في الزدحم

بالمفرز بابة الخارث الشصاع فالغانع فالاتي

(قات) يحمّل أن يراد به ولاء مو منه وأهل آلكاب كعبد انله بن سلام وأضرابه من الذين آمنوا فاشمّل اعلنهم على كل وحى أنزل من عند الله وأيقنو ابالا توم أيقا فازال معه ما كانواعليه عن أنه لا يدخل الجنمة الامن كان هودا أونصارى وأن النارل تعسمه م الأأيام أمه مدودات واجمّاعهم على الاقرار بالنشأة الانوى واعادة الارواح في الاجساد ثم افتراقهم فرقتين منهم من قال تجرى عالهم في المتاذذ بالمطأعم والمشارب والمناكح على حسب مجراها في الدنها و دفعه ما توون فزعموا أن ذلك اغلاه سبي على هدنه الدارمن أجدل غلام

نحو نفرونني ونفع ونفض ونفث وأمثالها(فؤله كايوسط بينالصفات) أشار بتكر برالامثلة لتوسط العاطف من الصدَّفات ان عطف بعض الصدفات على بعض كشير في الكلام منا على تغيار المفهومات وانكانت متحدة في الذات وقدت كمون الواو وقدت كمون بغي برها على ما يقصيد فهامن معياني الحروف العاطفة (القرم) هوالسيد وأصله الفعل المكرم الذي لا يجل عليه (والهمام) هو العظم الهمة وهومن أسماء الملوك (وليث الكتيمة) أى الجيش مؤوّل عمني الصفة (والمزدحم) موضع الازدمام وهو المعركة (ق له بالهفر بأية) هومن الجساسة والشعر لا من رباية أي باحسرة الي من أحل الحرث فما حصل له من مراده واتصف به من الاوصاف المتعاقبة قيل ته يكربه لان الحرث توعداب زيابة بالقتل غ نكصعن جزائه وقيسل هوعلى ظاهره والصابح هوالمغيرص مأحا وعطف عليسه بالفاء تطرأ الى الترتيب في الاتصاف والله لولاقيته وحده 🔹 لا تبسيفانامع الغالب أى الذى صبح فغنم فاكسالماو دعده أرادمع الكنه التفت ادعاء لظه ورأن الغلبة له وقد يغلط فمه فيقال زياية هو الشياء ويتلهف لأجل الحرث وسلمه أوزيابة اسم أى المهجو أوالمدوح والحرث اسمه (ق له وأضرابه) أى أمثاله قال المصنف أكثر الناس على انه جع ضرب بفتح الضادوعندي مكسرها فعل عمني مفعول كالطعن وهو الذي دضرب به المثل ولابدأن يكون المضروب به مثلا بمائلا للضروب فيهو معضده مثل وشيه (قل من الذين آمنوا) أي القرآن من أهل الكتاب فانجعل متعلقا بجميع المعطوف والمعطوف عليه كانتمن بيانية وانخص بالمعطوف كانت تمعيضية والاول أوقع في العني (ق له فاشتمل) عطف على آمنو الدن آمنو امنهم بالقرآن مع كونهم مؤمنان كايهم اشمل اعمانهم بذلك (على كل وحي) سادق ولاحق بصفة الانفر ادأى آمنوا يكل على انفراده استقلالالاتيعا كالذين آمنوامن غيرهم فان اعلنهم ماالكتب السابقة في ضمن اعلنهم بالقرآن (وأيقنوا) عطف على آمنوا وفي قوله آمنواواً يقنو البذان بأنهما الاصلواء عدل في النظم الى المضارع للأستمرار وكذاالحال في دؤمنون ويقمون وينفقون ان حلافظ المتقنء لي الحقيقة (قرله القاناز المعهما كانوا عليه) قيد الايقان بوصف يخصصه بمم كاأشار الى اختصاص الاعلان أيضا ليطهر بذاك كله وجه حل الكَارْمِ على مؤمني أهل الكتاب (قوله واجماعهم) بروى مجروراعطفاعلى مابعدمن في قوله من اله لامدخه لالبغنة ومرفوعاعطفاءلي ماكانوا وقوله ثمانتراقهم بالجر والرفع على اجتماعهم والمدني زال عنهم اجتماعهم المستعقب للافتراق فالزوال متوجه تحوالقيدالذي هواستعقاب الافتراق أي صاروالمجتمعين متفقين على الاعادة وجريان التلذ وعلى طريقة الحياة الدنيا واغاذ كرالا جماعهم انه لميزل تنسه اعلى استبمادذلك الافتراق بعدالا جمماع على اعادة الارواح الى الاجساد ولذلك فسرا لنشأة الا خوة بإعادة الارواح الى الاجساد وقال (ودفعه آخرون فزعموا) قال الفاصل اليمني أشاراً ولا الى زوال ما كانواعليه من

الاجسام والكان التوالدوالتناسل وأهدل الجنة مستغنون عنه فلا يتلذذون الابالنسيم والارواح العبقة والسقاع الذيذوالفرح والسرور واختلافهم في الدوام والانقطاع فيكون العطوف عديم المعطوف عليه ويحتمل أن يرادوصف الاولين ووسط العاطف على معنى انهم الجامعون بين الثاله فات وهذه (فان قلت) فان أريد بهولا عنم أولئك فهل يدخلون في حلة التقين أم لا (قلت) ان عطفتهم على الذين يؤمنون بالغيب دخلوا وكانت صفة التقوى مستملة على الرمم تين من مؤمني أهل الدكاب وغيرهم وان عطفتهم على التقين لم يدخلوا وكانه قيل هدى المنقين وهدى للذين يؤمنون عا أنزل اليك

محض الماطل وثانيا الى زوال خلطهم القى الباطل أعنى الاجتماع على بعده (قوله واختلافهم) عطف على اجتماعهم في وجه. ملاعلي ما بعد ثم والالفات المقصود أعني النصو صدة على زوال الاختلاف فان انتفاء الاجتماع المستعف للزفتراق في الكيفية والاختلاف في الكممة رجا كان يز وال أحدهما دون الاتنو ولا ضرورة فى جعله قيد الدرجماع كافى الافتراق وقديقال الافتراق المذكور مستبعد جدابعد ذلك الاجتماع دون الاختلاف فلا يحسن ادراجه في حمر الاستبعاد وأيضا الافتراق صدالا جمّاع فيحسب الرادع بينهما وليس الاختلاف كمذلك (والارواح) جعريم فان أصله واويقال عدق به الطب بالكسراذ الصق به وله مه (ق له فيكون) عطف على ان براد (ق له و يحمّل ان براد وصف الاولين) في فان قلت كالاعمان المكتب المنزلة بندرج تحت الاعان لغيب فلم حص بالذكر وقلت والدعتناء بشأنه كانه العمدة وفان قلت المأعيد الموصول ولم يكتف بعطف الصلات وقات كالدلالة على استقلال هذه الصفات واستدعائهاان يذكرمههاموصوفها كان الموصوف بهامغا برالموصوف بحاتقده وامافائدة العطف فاأشار المهمين معنى ألجع بن تلك المفار وهـ ذه كافي العطف الواوفي سائر المفات قال رجمالله تعالى هذا الاحمال أرج من الاول لان الاعلان على الزل الى الذي صلى الله عليه وآله وما أنزل من قدله مشد ترك من المؤمنين فاطبة فلاوحه لتخصيصه عؤمني أهل الكتأب وفان قلت كاعان غيرهم عاأنزل من قبله في ضعن اعانهم عاأنزل الممه وقدأ فردالذ كرفي الاتمة فدل على الاعمان كلواحدمنه مااسمة قلالا وذلك مختص بهمم وقلت ﴾ لادلالة للافراد على الاستقلال ألاترى الى قوله تمالى قولوا آمنا بالله وما أنزل المناوما أنزل الي ابراهم الآية كيف أفردبالذ كرفيه المكتب المنزلة من قبل وأص بالاعان جاوالا قراربه ولم تقصد الاعان بهاعلى الانفراد وأيضاماذكره في تقديم الا تنوة و بناء يوقنون على هم اغليقع موقعه اذاعم المؤمنين والا لأوهم نفيه عن الطائفة الاولى وأيضاأهل الكتاب لم يكونوا مؤمنين بعجمية ماأنزل من قبل استفلالا فان المودما آمنوا بالانجيل وأجيب عن ذلك بان اشتقال اعمانهم على كل وحى بالنظر الى المجموع عمني ان اعمان المؤداشتمل على القرآن والتوراة واعمان النصارى على القرآن والانعمل وهوضعمف لأن الفهوم المتبادر من أمثال هذه المواضع ثبوت الحكم لكل واحدلالله عيه وعمن حيث هوهـ ذا والحلء لي بعض المنزل يخالف الظاهر ويوجب فكالنظم وأيضااله فات السابقة تابتة لمؤمني أهل الكتاب فتخصيصها عن عداهم تعكر وجعل الكالم من عطف الخاص على العام لا يلاع المقام وأماما يقال من ان الاصل فى العطف المفايرة بالذات فتفصيله ان أداة العطف ان توسيطت بن الذوات اقتضت تفاير ابالذات وان توسطت من الصفات اقتضت تغامرا في المفهوم وكذلك الحكر في التّأ كمد والمدلوضو هماوان وقعت فعايحتماهمااحتمالاعلى سواء كان الحل على التغاير بالذات أولى فلا يحكم في مقل زيدعالم وعاقل مان الحل على تغاير الذات أطهر وقدتر جههنا الصفة لانوضع الذي ليكون صفة مع ان ما تقدم من الوجوه يشهد لها (قاله وكانت صفة التقوى مشتملة على الزمر تين) وكان المعنى للترجيع على تقسيم المتقين الهما وهذا العطف صحيح سواء جعدل الذين يؤمنون بالغيب موصولاء اقبله أومنقطعاعنه وأما العطف على المتقدين فاغيايصع على تقدير الوصل فقط قال وحده الله تعالى والاول أرج اذلاوحه لاخراجهم عن المتقدين مع (فان قات) قوله عائزل اليك ان عنى به القرآن بأسره والشريعة عن آخوها فلم يكن ذلك منزلا وقت اعلنهم في وان أريد المقدار الذى سبق انزاله وقت اعلنهم فهوا علن بعض المنزل واشقيال الاعلن على الجيع سالفه ومترقبه واجب (قلت) المراد المنزل كله واغل عبر عنه بلفظ المنى وان كان بعض ممترقبا تغليما الموجود على مالم يوجد كا يغلب المديكام على المخاطب والمخاطب على الغائب فيقال أناو أنت فعلنا وأنت وزيد تف ملان ولانه اذا كان بعضه نازلا و بعضه منتظر النزول جعل كان كله قدنزل وانتهى نزوله ويدل عليه قوله تعالى اناسعينا كتابا أنزل من بعدموسى ولم يسمع واحيم الكاب ولاكان كله منزلا والكن سيم المدلم اذكرنا ونظيره قولك كل ما خطب به فلان في وقصيح وما تمام بشي الاوهو نادر ولا تريد بهذا الماضى منه فسد دون الاتى لكونه معقود العضه بعض ومن بوطا آتيه على الفظ ماسمى فاعله وقرأ من يدين قطيب عائزل اليك وما أنزل من قبلك على لفظ ماسمى فاعله

اتصافهم بالتقوى الاأن يرادالمشارفون فيتعمين العطف على المنقمين لبعد الحل على المشارفة في المعطوف واذااتعد الموصولان ذأنافان جعل الموصول الاول استئنافاوحب ان يعطف الثاني علمه وانجعل صفة أومدما كان ذلك أولى الاأن الكشف قدتم بالمعطوف عليه فليتأمل (قوله واشتمال الأعمان على الجميع سالفه ومترقبه واحب) لم رد أن الاعلن مقاصل المترقب واجب عال كونه مترقدا فان ذلك اغل مكون عند نزوله وتعققه بل أرادو حوب الاعان بان كل ماسيزل فهوحق ولاخفاء انهم اذاوصفوا بالاعان عايجان يؤمن به وجب ان يشار الى اشتمال اعلم على كله (قوله المراد المنزل كله) لانه المطابق المقتضى الحال والم تبين في السؤ الوهو المناسب لماسيماً تي من ترتيب المدى المكامل والف لاح الشامل و رؤيده أدضاات مأأنزل اليك قوبل عاأنزل من قبلك واغايقابل مجوعما أنزل المهلا بعضمه وكذاقوله تعالى يؤمنون فانه بدلالته على الاستمرار يدل على حصول عدم الاقتصار على ما تحقق نزوله في الماضي كانه قال يجددون الاعان شيأفش يأعلى حسب تجددالانزال وأما التعديرين الماضي والمترقب بصيغة الماضي فله وجهان أحدهما تغليب ماوجد تزوله على مالم يوجد الثاني تشبيه مجوع المنزل عانزل في تحقق النزول وذلك ان معضمه نازل وبمضه منتظر سينزل قطعا وقدأو ردعلي الوجهين لزوم الجع بين الحقيق يقوالمجاز اذليس هناك معني تاك بعمهمامعاحتي يمدني هموم المجاز وأحيب بان الجع اغما يلزم اذاكان كل واحدمنهم مامر ادا باللفظ وههناأر بدبه معنى واحدترك من المعنى الحقيق والجازى ولم يستعمل اللفظ في واحدمه ما يل في المحموع مجازاولا بازمج مان ذلك في حمع الماني الحقيقية والمجازية للوازأن لا يكون هناك ارتباط بجعله مامعني واحداعر فالقصد المهارادة واحدة في استعمال الالفاظ (قوله ويدل علمه) أي على ماذكر من الوجهين فان المراد بقوله كماماهو المجموع لانه المتمادر عند الاطلاق خصوصا اذاقيد بكونه منزلامن بعد كماب موسي لابعضه ولاالقدرالمشة ترك بينه ويبن كله وقدعبرعن انزاله بلفظ الماضي مع ان بعضه كان حينئذ مترقبا فوجب ان يؤول بأحدالتأويلين وأمقوله معنافالطاهر فيمتغلب المسموع على مالم يسمع في القماع السماع ولماذكران المراع الزل الدك هوالمنزل كلهو بين وجهه واستشهد في ذلك عماوردي التمنزيل يماهوأظهرمنه فيالجلءلي المكل واستدعاء التأويل أوردله تطيرايما يتعارفه أهل اللغة ولايشتمه على أحدتناوله للماضي والاتيمعا الاأن حمله على التغليب أولى من حمله على النشديه في النحقيق هذا وقداعترض على قوله أناوأنت فعلنا فان الضميرموضوع للتكلم مع غيره وقداست ملفي معناه فلاتغليب وأجيب بانذلك اذالم يعسبرعن غيره بطريق الخطاب أوالغسمة وأمااذا عبرعنه بأحدهما فحقمه ان يجرى على تلك الطريقة لا ان بجعل تابع الله كلم وقوله ولا ته معطوف على تفاييا والضمير واجع الى المنزل كله وكذلك المستترفى جعمل واما لمجرور في نظيره فعائدالي ماأنزل قوله الكونه معقودا تعلمل العدم ارادة الماضى فقط واشارة الى ان لمترقب ارتبط بالماضي بحيث صارامعنى واحدا تعلق به الفعل المذكور كا

بماأنزل البكوماأنزل من قبسلك وبالاخوة هم يوقنون وفى تقديم الا خوة و بنا وقنو سائل هم تعريض بأهل الكتاب و عاكانوا عليه من اثبات أمن الا خوة على خلاف حقد همة وأن قو قم ليس بصادر عن ايقان وأن الده بن ماعليه من آمن عا الزل الدك و ما ترل من قبلك و الا يقان اتقان العلم انتفاء الشك و الشيه عنه و الا تخوة تأنيث الا خوالذى هو نقيض الاول و هي صدفة الدار بدليل قوله تلك الدار الا تخوة وهي من الصدفات الغالبة وكذلك الدنيا وعن نافع أنه خففها بأن حذف المهزة و ألق حركتها على اللام كقوله دابة الارض وقرأ أبوحيدة النميري يوقنون الهمز حدل الضمة في حار الواوكا عما فيه فقلم اقلب واو وجوه و وقتت و نعوه

المُوقدان الى مؤسى . وجعدة اذاصاءهما الوقود

(أولدُك على هدى) الجلة في محل الرفع ان كان الذين يؤمنون بالغيب مبدد أوالا فلا محل له اونظم الكادم

أومأنااليم (قوله وفي تقديم الا تنزة) يريدان هذاك تقديمين الاول تقديم الظرف الذي هو بالا تنزة ويفيد تخصيص القانهم بالاتنوة أى القانهم مقصور على حقيقة الاتنوة لايتعداه الى خلاف حقيقها وفى ذلك تعريض بان ماعليه مقا الوهم ليسمن حقيقة الا خرة في شئ كانه قال يوقنون بالا تنوة لا يغيرها كأهل الكتاب الثاني تقديم المسند المه أعنى الضمير الذي بني عليه الفعل ويفيد أيضاان اختصاص الايقان الاخرة مقصور علم ملايتعاوزهم الى الذين لايؤمنوامن أهل الكتاب وفد مةمر دض مان اعتقادهم الذى يزعمون انه ايقان الا تخرة لدس ايقانا أصلابل هوجهل محض كاان معتقدهم خيال باطل واغماالا يقان ماعليه المؤمنون كالن الاتنوةهي الني يعتقدونها فقوله بأهل المكتاب توطئه لمابعده أعنى على النوا وان قولهم عطف عليه على طريقة قواك أعجبني زيدوكرمه والكازم على النشر المرتب أي فى تقدى الا تنوة در يض با كانو اعليه وفى بناء يوقنون على هم تمر يض بان قو لمم ليس بصادر ( قوله وان اليقين معطوف على ان قوله موتقة له باعتمار ما يفيده من نفي اليقين عماعليه أهل الكتاب وجهدا الاعتمارصنع وقوع مجوع المعطوف والعطوف علمه معمولا للتعريض وامااثمات المقدن عاهوعلمه من آمن فصرحه ومن عقتوهم المعطوف على تعريض أى وفي ساء يوقنون تعريض بأن قولهم وتصريح بأن القيين ورديأن البناء لامدخلله في ذلك التصريح اذلوقيل يوقنون لكان التصريح باقماعلى حاله (قاله بانتفاء الشكوالشهة ) قيل أرادان العلم الذي من شأنه ان يتطرف اليه الشك والشهدة اذا انتفياءنه كأن ا يقاناولذ لأن الا يوصف به العلم القديم ولا الضرورى فلا يقال تيقنت ان الكلى أعظم من الجزئ (قوله الذى هونقيض الاول) صفة كاشه فه أى الا تنوالذي معناه الاخه مرالمقابل للاول وهو اسم فاعل من آخر بمعنى تأخر الاأنه لم يستعمل وكذلك الا خر بفتح الخاء افعل تفضيل منه (قوله من الصفات الغالبة) قال المصنف رجه الله الغلمة قدتكون في الاسماء كالمستعلى الكعمة والكتاب على كتاب سيمو يهوفي الصفات كالرجن والرب من دون اضافته على الله تعالى وفي الماني كالخوض على الشروع في الماطل خاصة والا تخرة صفة غالبة على تلك الدار والدنياعلى هذه ثم انه مامع كونه مامن المه فات الغالبة قد جريا مجرى الاسماء اذقد غاب تراشد كراسم موصوفهما معهما كانهماليسامن الصفات (قوله لب) يروى بفتح الماء رضمها وأصله حبب على وزن شرف أى صار محبوبا فادغم الماء بالاسكان أو بنقل ضمها الى الحاء يفال حب الى فلان وبفلان على زيادة الداء أى ماأحبه الى واللام جواب قسم محذوف ولم يؤت قدعلى انه ماض مندت لاجرائه مجرى المدح كقولك والله لنعم الرجل (قوله المؤقدان) أوادناو القرى فانه المتدادو في استعمالات العرب خصوصا في مقام المدحوص فهم الالكرم وكني عنه بالقاد الذار وبالاشتهار به فكني عنه باضاءة الوقود وقد صحيح ههذا بضم الواووهومصدر واما بفنحهافهواسم لمايتو قدبه والشعر لجريرعلى مافي الحواشي ومؤسي وجعدة الناء وقيل لابى حية النميري قال الفياضيل المني روى عن سيبويه قلب الواوهم رة في المؤقد ان ومؤسى (قوله الجلة في محل الرفع) هذامذ كورفها تقدم وانماكرره ليربط به قوله والافلا محل لهاأى وان لم يكن

على الوجهين انك اذانويت الابتداء الذين ومنون بالغيب فقد دفهبت به مذهب الاستئناف وذلك أنه لما قيل هدى التقدين واختص المتقون بأن الكاب لهم هدى اتجه السائل أن دساً ل فيقول ما بال المتقدين فضوصين بذلك فوقع قوله الذين ومنون بالغيب الى ساقته كائنه جواب لهذا السؤال المقدر وجيء بصفة المتقين المنطوية تحتها خصائصهم التي استوجبوا بهامن الله أن يلطف بهم ويفعل بهم ما لا يفعل عن أيسوا على صفتهم أى الذين هؤلاء عقائدهم وأعمالهم أحقاء بأن به ديهم الله ويعطهم الفلاح ونظيره قولك أحساسول الله صدلي الله عليه وسلم الانصار الذين قارعوادونه وكشفوا الكرب عن وجهه أولئك أهل المحدة وان جملته تابعا للتقين وقع الاستئناف على أولئك كانه قيل ما للسدة اين بهذه الصفات قداختصوا بالهدى وأحدب بأن أولئك الموصوفين غير مستبعد أن يفوز وادون الناس بالهدى عاجلا و بالفلاح آجلا

لذين يؤمنون بالغيب مبتدايل موصولا بالتقين صفة أومدحا منصو باأوم فوعا فلامحسل لنلك الجسلة يعنى على ماسسيق من جعل والذين بوقنون معطوفا على المتقب فأوعلى الذين دؤمنون بالغيب واما اذاأجري الموصول الاول على المتقن وجعل الثاني مرفوعاعلي الابتداء تخبراعنه بأولئك فلهامحل أيضا كاسمأتي قال رجه الله تعالى وفي هذا الأطلاق تعريض مان الوجه الاتق صرجوح كاسينكشف لك عن قريب (قوله اذا نويت) استعمل في هذا الوجه اذاو فيما يقايله ان اشعار ابر حجانه و ان الثاني مجرد احتمال وذلك ان السوَّال والجواب على الاول يقمان على ما دنيني فانه اذاقيل هدى للتقيدن فدل اللام الجارة على اختصاصهم كمون الكابهدى لهم أتجه ان يقال مايال المتقين مخصوص بن يذلك وهل هم أحقاء به فيال السؤال الى كونهم مستحقينا اأنبت لهمه ن الاختصاص والجواب مشتمل على هذا الحيكم الطاوب مع تلنيص موجيه بذكر صفات مختصة بهم استحقوابها اختصاص الهدى وزيدفيه ضم نتجة الهدى اليه وهوالفلاح تقوية للبالغة الذى تضمنه اهدى وسدلو كاللاسداوب الحكم واماعلى الذاني فلاوجه للسؤال لان الاوصاف التي أجريت علمهم مقتضية لذلك الاختصاص اقتضاء ظأهرالكن السائل قدغفل عن اقتضائها فسأل ولذلك أجيب باعادة الدعوى بعينها تندماعلى ان المتأمل فها يغنيه عن مؤنة السؤال لكن غبر وجه النسية بن الهدى والمتقب وزيد التصريح بالمتعجة احترازاءن بشاعة التكرار (قوله فوقع) عطف على اتجه واغاقال كانه حواب أذليس هناك سؤال بل اتجاه سؤال يجعل الذلك كانه مقدر (قوله بصفة المتقين) أراد بهاجميع ماذكرمن أحوالهموجمل علة لاستحقاقهم وفى قوله خصائصهم اشارة الى ان كل واحدة من المث الاحوال عماتصلح ان تكونسسافكيف اذااجممت (قوله استوجبوا) أى استعقوا أماءند أهل السنة فعمني ن ذلك ملائم مجارى العادات (قوله أى الذين هؤلاء عقائدهم) أى الذين كملوا اعتقادا وعملا أحقاءان يختصوابا لهدى في الدنيا والفلاح في الا تخرة فيعلم من الجواب أنهم يستحقون الاختصاص وان السبب فىذلك تلك الاوصاف المخصوصة بهم التي رتب علم اللحكم واستغنى عن تأكيد النسبة ببيان علتها وقيل المقصودفي السؤال هوالسب فقطأى ماهوسيب اختصاصهم واستعقاقهم الماءلكمه منفى الجواب مرتما علمه مسيبه فانذاك أوصل الى معرفة السبب في عمة لم يحتج الى تأكيد الجلة ورعا بقال قصد مجوع الامرين أى هل همأ حقاء بذلك وما السب في محتى يكونو اكذلك وقس على ماذكرنا حال قولك أحب رسول الله الانصار (قوله وان جعلته) عطفاعلى اذانو ستأى حعلت الذين دو منون تابعا اماصفة أومدما نصباأورفعا (قولد غيرمستبعد) اشارة الى سقوط السؤال وانه نشأمن استبعاد السائل كون تلك الصفات علة لاستعباب الأختصاص وليس ذلك مستبعدا وفان قائك وصفة التقوى كافية في الاستعقاق والسبيية وكيف لا وتلك الاوصاف بمان وتفسير للتقين فيكون السؤال على الوجه الاول أدضاسا قطا وقالت كان سلمكونها ماناكان المفهومين المتقمن معنى مجملا يتحه معه السؤال وأمااذا فصلت بتلك الماني ولحصت فالسؤال ساقط كالايخفي (فول دون الناس) اشارة لى الاختصاص الحاصل من ترتب الحريج على الوصف \* واعلان هذا النوع من الاستئناف يجى عارة باعادة اسم من استؤنف عنه الحديث كقولك قد أحسنت الى زيد ريد حقيق بالاحسان و تارة باعادة صفته كقولك أحسنت الى زيد صديقك القديم أهل اذلك منك فيكون الاستئناف باعادة الصفة أحسن وأبلغ لا نطوائها على بيان الموجب وتلخيصه (فان قلت) هل يجوز أن يجرى الموصول الاول على المتقين وأن يرتفع الثانى على الابتداء وأولتك خبرة (قلت) نم على أن يجعل اختصاصه مبالهدى والفلاح تعريضا بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ظانون أنه معلى الهدى وطامعون أنهم يذالون الفلاح عند الله

لان المهني كاستمأني تحقيقه أولئك الموصو فون بتلك الصفات على هدى واذا كان الحيكم من تمامسها عن الوصف انتفى مانتفائه إذفان قلت كوفعلى الوجه الاول ملزم المكرار في ذكر الاوصاف في قلت كو لا معدفي أن تذكر الصفات ملخصة ثم دشار المامجم لة لمتعاق ما العلمين وجهين ثم يربط بهاماهو مسدع غهافان ذلكأوفي بتأدية الغرض وأنت خمير تتطبيق مثال الانصار على هذاالوجه أنضا وان المطلوب بالسؤال فيه امالك كرواماالسبب أوهمامعا على قياس ماتقدم (قول: أن هذا النوع من الاستئناف) بريديه مايشتمل على اعادةُذكر مااستة أنف عنه الحديث جواباعن - والاستحقاقه المأنسب المه فاذاقب أحسنت الى زيد اتحهأن بقال هل هو حقيق بذلك فان أحب بانه حقيق بالاحسان فقد ترك تأكيده جرياعلى خلاف مقتضى الظاهر وانأجيب بذكرالصفة فقد دأفادا لكرالطاوب معيمان سبيه القائم مقامتا كيده وقيل أرادم ـ ذاالنوع ما يكون مشتملا على تلك الاعادة حوالالسؤال عن سدب الحكم فضرج مالا يكون جوالاعن السلب أوبكون جوالاعنه ولايشتمل على اعادة الذكر كقوله سهردائم ثم أن اعادة الذكر تدل اجالا على إن هذاك سدمافكان الاستثناف ماعادة الصفة الاغلاشماله على تفصيل السدب وتلخيصه وفيه بعث لانه اذاقدل ماسب الاحسان المهواستحقاقه اماه كان طلمالمعرفة سيب معن معدان عرف ان له سنمافي الجلة فلايصم أن يجاب الاعانف مدتصو برسب مخصوص ومن ههنا معزامتناع الحل على السؤال عن الحيكم مشفوعا بسببه تبعاله ومعني قوله باعادة اسمه وباعادة صفته أنه دمادذ كرمن استؤنف عنه الحدث اماماسمه أوبصفته فالمادهوذ كره فلأبردان الصفة غبرمذ كورة أولافكمف يمادوالمقصودفي هذا التقسم ان الاستثناف الذى في التنزيل سواء وقع على الذين يؤمنون بالغيب أوعلى أولئك واردعلي هذا الوجه الاحسن الذى هو اعادة الصفة وان كان الاول أرجع الخصناه وقديتوهم انه على الثاني من اعادة الاسم ولذلك كان مرجوحاوه ومدفوع بقوله وأحيب ان أولئك الموصوفين وقوله في اسم الاشارة (قوله نعم على ان يجعد ل اختصاصهم) الموصول الثاني ان اتعد بالاول ذاتا فحقه أن يجرى على مأجرى عليه الاول فان قطع عن ذلك وجعل مبتدا فاماأن يعمل الاختصاص الحاصل من تعليق الحكم بالوصف المناسب الذى يتضمنه المبتداتعر بضاءاذكرأولا فعلى الثاني قطع عماهو حقه وامتنع فائدة الاستئناف بلاغرض يدعوالى ذلكمع انه نوع تكرارا اتقدموعلى الاولكان المتعريض فائدة مطاوبة يرتكب لها خلاف الطاهر ووحهه انهاعبرعن المؤمنين بأنهم عامعون في الاعلن سنما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وبينما أنزل من قبله قابلهم مهذا الاعتبار من انفرد بأحدهما أعنى كمارأ همل المكتاب فعرض مأن ظهم بكونهم على الهدى ظن كاذب وان طمعهم في نيل الفلاح طمع فارغ ومعنى المكلام حينتذان المكتاب هدى الذين آمنوابه والذين لم يؤمنوابه المسواعلى هدى وان ظنوه ولافلاح لهموان طمعوافسه فالجلةان بحسب المدني وان توافقتا في الظرف و تقابلتا في الاعمان اثما تاوسلماليساعلي حديحسسن العطف بينه ما كل الحسس فأن الاولى في وصف الكتاب بكال الهداية للوَّمنين والثانبة السلبه الاهتداء عن طائفة أخرى لم يؤمنوابه وقيل المنى على التمريض ان الكتاب هدى التقين وليس هدى ان عداهم فالمعطوف والمطوف عليه متناسمان عابة التناسب وفيه نظر لان سلب كونه هدى اطائف أخرى ليس صفة كالله

وفي اسم الأشارة الذي هو أولئك الذان بأن ما يردعقبه فالمذكور ون قبله أهل لاكتسابه من أجل الخصال التي عددت لهم كافال حاتم ولله صماولة ثم عددله خصالا فاضلة ثم عقب تعديدها بقوله فذلك ان يم لك فحسني ثناؤه \* وان عاش لم يقعدضع يفامذ عما

فلا ملائم تلك الاوصاف الفاضلة التي يشديه مضها بعضا بعد الفسلب الهداية عن من لم يؤون به فأن فيه اشارة الى كاله وان اختاف الموصولان ذا تأفار ولى مالثاني ان معطف على الاول تقسم اللَّتق من فاذا جعل مبتدا فان اليعيل الاختصاص تعريضا فقد ترك ماهو أولى الاسب وفات نكته السؤال المقدر وكان التخصيص الموجودفي العطوف منافياني الظاهر اقصدفي المعطوف عليه من التخصيص وانجعل تعريضاكان وحهه ههنا أظهرولم يكن التخصيص فى العطوف مقصود ابل وسيلة المهود من أن يكون بالقياس الى العرض بهم والحال في العطف كاساف (قوله وفي اسم الاشارة) توهم بعضه مان الايذان المذ كورمختص عا ذاوقع الاستثناف على أولئك فوهو باطل فانه مار لي حميع الاوجه وذلك الماعرفت ونان أسماء الاشارة حقها أن يشاربها الى محسوسمشاهدوالى ماينزل منزلته في تميزه وظهوره ولما كان المصفات الجراة على المتقين عمرة لهم عاعلة الاهم كانهم عاضرون مشاهدون ووضع أولدك موضع الضعراشارة الهممن حيث انهم موصوفون بهاكائه قبل أولئك المتمزون بتلك الصفات فصار الكلام من ترتيب المرعلي الاوصاف المناسبة وافادة العلمة بخد الاف المضمر فانه واجم الى الذات والمس فيه ملاحظة أوصافها وانكانت متصفة بهافى نفسها فلاترتب هناك على وصف مناسب وفان قلت كاقد تقدم منك في توجيده قوله فيكون الخطاب أدل على ان العدادة له بذلك التمييز مايدل على ان في المضمر أيذانا فى الجلة وسيافكارمه ههناينافيه ﴿ قلت ﴾ اذاحل التنوين في ايذان على التعظيم زالت المنافاة (قوله فالمذكورون) ادخل الفاء في خبران المفتوحة على معنى السيبية بعسب الاخبار واغاقال أهل لا كتسابه الان الهدى والفلاح نتيجة الكسب (قاله ولله صعاوك) أوله

الله صعاو كأمناه وهمه من العيش أن يلقى الموساوم طعما ينام الفخى حتى اذاليكله أتى تنبه مساوب الفؤادمورما ولله صعاوك تشاورهمه ويضى على الاحداث والدهر مقدما

فتى طلدات لابرى الخص ترحية ولاشيعة ان الها عدمغما

» اذامارأى يوما مكارم أعرضت • تيمم كبراهن عُدَ صمما

يرى رجمه أونسله ومجنسه وداشطب عضب الضريبة مخذما

واحناء سرج قاتر والحامسه \* عتاد أخي هيما وطرفا مسوما

ويغشى اذاما كان يوم كريم ـ \* صدورالعوالى وهو مختضب دما

اذاالحرب أبدت ناجد بهاوشمرت • وولى هدان القوم أقبل معلما فذلك ان بهلك فسيد في ثناؤه • وان عاش لم يقعد ضعيفا مذهما

بقال لحاه الله أى قيعه ولعنه والصده لوك الفقير وصعاليك العرب متلصصوهم واللبوس بالفتح ما يلبس ولله كذا كلة تجب ومدح عند استغراب الشي واستعظامه أى هوصنمه ومخصوص به اذله القدرة على خلق أمثاله والمشاورة المواثبة والهم القصدوالعزعة وقوله على الاحداث متعلق بعضى أى لا تشمغه الاحداث والدهر عن الاقدام على ماهو المرام وفتى اما بدل من صعاوك أوصفة له أو مخصوص بالمد نصب بأورفه او اضافته الى طابات اشارة الى علوقة ه والحص الجوع والترحة الشدة وشبعة مفعول عد أعرضت أى استبانت وظهرت وثم للتراخى في الرسم بين القصدوالته على وعطف النب لعلى الرمح باواذ أعرضت أى استبان ومجنة معطوف على مدلول ما تقدم أعنى أحدهما وشطب السيف بضم الشين وفتح الطاء

19 alium Fai Dins. X L11 v. 35,36 38-42

وضمهاأ يضاطرائقه التي في متنه جع شطبة والعضب القاطع والضريبة المضروب بالسيف واغادخلت التاءوان كان بعني مفعول لانه في عداد الاسم اء كالنطيعة والخذم الخاء والذال الجمتين وقديروي الحاء لمهملة من الحدة موهو القطم السريع والاحناء جع حذو بالكسروهو مافيه اعوجاج من السرج والقت ومنعرج الجدل وغبرها وسرج فاتر بالقاف واقلاء عقرظهم الفرس وعتاد ثاني مفعولى برى وأولهما رمحه وماعطف علمه واقدطمق الفصل في افراد المتادلان الكل عتاد واحد وفي اضافته الى خي الهجادون نفسيه وفي حمل الطرف بالكسروهو الكرع من الخيل عناداعلي حدة فقوله وطرفا معطوف على أول المفعواين أعني رمحمه وماعطف عليمه والمسوم العطم تشهير ابعتقه من السومة وهي العلامة أوالمسيب ايسوم ولابركب الافي الحرب والهدان بالكسر الاحق الثقل وحسني مصدر عمني حسن و بروی فسن تنائه على الندا (قرار ومعنى الاستعلاء) بريدان كلمة على هذه استعارة تمعمة شده غيبك انتقين بالهدى باستعلاءاله اكب على مركويه في التمكن والاستقرار فاستعبرله الحرف الموضوع للاستملاء كاشبه استملاء الصلوب على الجذع باستقرار المطروف في الطرف بحامع الثمات فاستعمراه الحرف الموضو عالظرفية في قوله تعالى ولاصلينك في حددو عالفل واغاقال ومعنى الاستعلاءدون منىءلى لان الاستمارة في الحروف تقع أولافي متعلق معناها كالاستعلاء والطرفية والابتداء مثلا غ سرى الماسعة وقوله مثل أى تصوير اذالقصود في الاستعارة تصوير الشيه بصورة الشيه به ايرازا لوحه الشيمه في حانب المشيمه في صورته في حانب المشيمه به ممالغة في شأنه كائه هو فانك اذا قلت رأيت أسداري فقدصورته في شحاعته يصورة الاسدوجرأته والجاقدم تصو برالتمكن والاستقراراءني وجه الشمه على تصوير التمسك أي المشمه لانه المقصود الاصلى بالقياس المه وزعم بعض الناس ان الاستعارة ههنا تبعية غشلية قال اماكونها تبعية فلحر بانهاأولا في متعلق معنى الحرف وتبعيتها في الحرف وأماكونها عَثالية فلكون كل من طوفي التشامه حالة مند تزعة من عدة أمور واعترض علمه مان انتزاع كل من طرفي التشييهمن أمورعدة يستلزم تركيمه من معان متعددة ولاشك ان متعلق معنى الحرف هو الاستعلاء وانهمن المعاني المفردة كالصرب وأمثاله فلا مكون مشمهابه في التشبيه الذي تركب طرفاء نعر عايعتبر هذاك معهشع آخر ليحصل معهما مجوعهوا لمسبه بهواذالم تكن معنى الاستعلاء مشهابه في ذلك التشبيه سواءكان خزأمنه أولافكيف يسرى التشيبه والاستمارة منه الحمعني الحرف ومحصدله ان معنى كون على استعارة تمعمة دسمتازم كونمعني الاستعلاء مشهابه وانتركب الطرفين دستازم أن لايكون مشهابه فلا يجتمعان فاداجعلت على تمعمة لم تكن غشلمة من كمة الطرفين الكانت استمارة في المفرد كالمناه وأجاب ان انتزاع كل من طرفي التشييه من عدة أمو رلا توجب تركيه في نفسه بل تقتضي تعدد افي مأخذه وودعلمه مان المسيمه مثلا اذا كان منتزعامن أشيماء متعددة فاما أن دنتزع بتميامه من كل واحدمنها وذلك باطلى لانه اذا أخذ بقامه من كل واحدمنها كان أخده من قائدة من شئ آخر لغو الل تحصيملا العاصل واماان منتزع من كل واحدمنها بعض منه فيكون م كدامالضر ورة واماأن لا يكون هذاك لاهدذا ولاذاك وهوأيضا باطل اذلاانتزاع حينئذللم شديه منهاأ صد لافتعين القسم الشاني ولزم المطاوب وكمف لا وقد صرح هذا الزاءم في تفسير قوله تعالى كثل الذي استوقد نار النه لا معني لتشبيه المركب بالمركب الاان بنتزع كمفهة من أمورعدة ويشمه بكهفهة أخرى مثلها فهقع في كل واحدمن الطرفين أمورمتعددة وأمضاقدا تفقواعلى انوجه التشسه في التشيه إلى المريع أن مكون من كما وماذاك الالكونه منتزعام متعددوأمثال ذاك بمالالتسرعلي ذى فطنمة ناقدة وفكرة صائمة وكأفي كقد تطامت فوازغمن فلمك الىمادشني غليل صدرك من تعقمق المقام الذى زلت فيه الاقدام فنقول وبالله لتوفيق

فى قوله على هدى مثل لتمكم من الهدى واستقرارهم عليه وغسكهم به شهت عالم بحال من اعتلى الشئ و ركبه و فعوده وعلى الحق وعلى الباطل وقد صرحوا بذلك فى قولهم جعل الغواية مركبا وامتطى الجهل واقتعد غارب الهوى

(قوله على هدى) يحتمل وجوها ثلاثة الاول ان نسيمة التمسك الهدى استعلاء الراكب كاسلف الثاني أننسة هنئة منتزعة فالمتق والهدى وغسكه بالهيئة المنتزعة من الراكب والركوب واعتلائه عليه فمكون هناك استعارة تمثملمة مركدكل واحدمن طرفها الاانكم تصرحمن اللفظ الذيهو بالأءالمشبه به الابكامة على فان مدلوله على والعدمدة في تلك الهمئة وماعداه تسعله بلاحظ معه في ضمن ألفاظ تنو به متعددة وليس حينئذفي على استعارة أصلايل هي على حالها قسل الاستعارة كالذاصر حربتاك الالفاظ كلها الثالثانه شممه الهدى بالمركوب على طريقة الاستعارة بالكنية وتجعل على قرينة لها على عكس الاول كالختاره الامام السكاكي وحينئذفن اعتسر فيطرفي التشييه تلك الهيئة الوحد انسة وحكمان الاسبتعارة تبعية فقدأشتيه علميه الوحه الاول بالثاني وقدتما دى في ذلكُ من ادعي تبكرره في البكشاف وهو نرىءمنه وتوهم انعمارة الفتاح في تقر برالاستعارة التبعيق لعل بينة في اجتماع التبعية والتمتيلسة فعماادعاه وايس فهاالاانه شبه حال المكلف بحيالة المرتجى والحيال أعممن المفردوالمركب كالايخني وفان قلت كا اذاجوز في التمثيل أن تبكون طرفاه مفرد نن مع تركب وجهــــه أمكن ان يجامع الاستعارة التبعية في الحروف والافعال ﴿ قَلت ﴾ نع لكن الحق استارًا م التمثيل تركب طرفيه فان المتبادر من قولهم التمثيل ماوجهه منترع من عدة أمور انتزاع وجهه من عدة أمور في كل من الطرفين وان أمكن أن رادانتزاعه ون أمورهي أجزاؤه كافي الهيئة المنتزعة التي تجعل مشمه فأومشهابه ولايقال نركب طرفيه واجب بحسب المدني وأمابحسب اللفظ فلااذر يمايطلق افظ واحدعلي قصية كقوله تعالى مثلهم كمثل الذى استوقد نارا ولانانقول كالمراديكون المني مفرداأن والاحظ ملاحظة واحدة في ضمن لفظ واحمد سواء لم يكن له أجزاء أوكانت له أجزاء متعددة لوحظت دفعة احمالا وبكون العمني مركباأن يلتفت الى أشياءعدة كل على حدة غيضم بعضها الى بعض وتصيره يثقو حدانية وكل معنى ذى أجزاء عبرعنه بلفظ واحدلم تكن تفاصيلها ملحوظة ولم تعدم كبا وأما التشبيه بالمشل فلابغني عنك شيأفان الحالة المختصة المسبهة اغماتفهم من ألفاظ مقدرة أى مثلهم عاذ كرمن اظهار الاعمان وابطان الكفر وما يترتب عليه من الحداع المستتمع للنافع كالناطالة المسمة بهاتفهم من جميع الالفاظ المذكورة ههذا (قولدونتوه هوعلى الحق) تجرى فسه الوجوه الثلاثة (قوله وقد صرحوا بذلك) لما ذكوان كلفه على مستعارة للتمسك بالهدى لزم من ذلك تشعبه الهدى ونظائره بالركوب ورعاتبا در بعض الاوهام الى استبعاده فأزاله بان هـ ذا التشبيه فعاذ كرناه تبع غير مقصودمن الكلام وقدصرحوا بهفى مواض أخر وجعله مقصودامنه أمافى صورة التشبيم كافى قولهم جعل الغواية مركبا فانهفى قوة قولك الغواية مركب أى كالمركب وأماني صورة الاستعارة كافي قولهم اقتعد غارب الهوى فقد شبه الهوى بالمطيسة على طريقة الاستعارة المكنسة ورض الهابا ثبات الغارب ورشع بذكر الاقتعاد وأماقولهم امتطى الجهل فان كان عِنزلة قوال وكدرك مطالخهل كان استعارة بالكابة كفارب الهوى وان كان في قوة قولك اتخذا الجهل مطمة كان تشعها كالاول وأماما كان فتشمه الجهل مالطمة مقصود من الكلام وهو المراد كونه مصرعابه ومنهمن فالهواستعارة تبعية شمه اتصافه الجهل واستقراره علمه بامتطاء المطية واستعيراهم المسبه به للشبه وسرت الاستعارة الى الفعل وذكر الفعول أى الجهل قرينة لها و بردعليه انه لافرق حينتذيينه و بين قوله على هـدى في ان تشييه الهدى والجهل بالمركوب المس مقصودا منهما والنشبيه القصودمستفادمن الاستمارة التبعية فحعلد في أحدها مصرعابه دون الاتنوتحكم

Baithani Com In govern

ومعنى هذى من ربهم أى منعوه من عنده وأوتوه من قبله وهو اللطف والتوفيق الذى اعتضد وابه على أعلى الله والمنطق الدي المنطق الدي المنطق المنطقة والمنطقة والمنطق

فلاوأبي الطمرالربة بالضحى \* على خالدا قدرقعت على لحم

\* والنون في من ربهم أد غمت بغندة و بغد برغنة فالكسائي و حزة و يزيدو ورش في رواية والهاشمي عن ان كثير لم يغنوها وقد أغنها الماقون الاأباعرو فقد روى عنه فيهار وابدان \*وفي تنكر برا ولئك تنبيه على أنهم كاثبت لهم المرتب في المرتب في المرتب في من المرتب في المر

والفرق مان معنى الانسة علامفارج عن معنى الحرف ومعنى المصدرد اخل في الفعل غيرصح جوعلي تقيد مر حجته فالظاهرانهلا بوجب الاختبلاف المذكور وقديتوهمان لفظ ذلك في قوله وقد صرحوا بذلك اشارة الى التشبيسه المدلول عليسه بقوله شسهت أعنى التشبيه المقصود بالاستعارة في على وهو بعيسداذ لا منظمق علمه شيء من الامثلة وقبل اشارة الى ارادتهم معنى الاستعلاء والركوب وهذا أبعد (قاله أي منعوم زادح ف التفسيم من المتداوا لخمرتا كمد اللاتحادور بادة في البيان والمقصودان من ابتدائمة (ومن ربهم) صفة لهدى وتفسيره باللطف والتوفيق رعاية لذهبه وأماعند الحاعة فهوخلق الاهتداء فيه والتوفيق هو اللطف الداعي الى أعمال الخيركاان المصمة هو اللطف الزايع عن أعمال الشر (قوله الى الافضل فالافضل) قيل الفاءهذه للتعقيب على سبيل الاستمرار والمعنى انه اذاساعدهم اللطف على عمل فأقدم واعليه استنزلو الطفاآخرا كمل من الاول فيحدثوابه عملاأ فضل وهكذا كل لطف مدءو الى ع لي ستجل لطفافلا بزالون يترقون في الاعمل الفاضلة (قله الهذل) هوا وخراش برقى خالد ابنزهم ولازائدة فيأول القسم كافي فلاأقسم ولقدوقمت في جواب القسم والخطاب للطريرعلى طريقة الالتفات وتذكير الممللة عظم أيعلى الم أى الم استعظم الم فالداعظم فأستعظم الطير لواقعة عليه واباها حيث أقسم به ولاحاجة الى ماتوهم من أن أبي ههذا جع على الشد و ذنظر اللي كثرة الطبر وقيل الاب مقعم أريدبه خالدنفسه وأضيف اليه لوقوعها عليه وملابسته اياها كانقول أبو الثريد وأبوتراب (والمربة) اللازمة بالمكان من أرب المكان أقام به ولزمه وعن الصنف أنه كان يقول ما أفصل البيت المربة (قوله و بغير عنه) المشهور عند القراءانه لاغنة مع اللام والراء وقدور دت عنهم في بعض الروايات الغنة معهما على تفصيل بقرب يماذ كره المصنف وأما بعسب العربية فلاتراع في جوازها (قوله كانبتت)في موضع المسدر لقوله ثابتة (والاثرة) بفتح الهمزة والثاء التقدم والاستبداد فالفا الدلالة على ان الاثرة بالهدى سد للاثرة بالفلاح وقد سمة تحقيقه في نظيره وقوله (في تمزهم) امامتعلق بجعلت أو بالطرف الذي وقع موقع المفعول الثاني أعنى بالمثابة أى المنزلة وسيأتي بيان أصلها في قوله تعالى مثابة للناس ووالحاصل، أن تكرير أولئك أفاداختصاصهم كل واحدمنه ماعلى حدة ليكونكل منهما بميزالهم عمن عداهم ولولم يتكرو لرعافهم اختصاصهم بالمجموع فبكون هوالمميز لا كل واحدة على حمالها حمال الشي وحواله وحوله بعني أى كفت ممزة على انفر داها مستقلة في ذلك مع ماحولها وفي حبزها (قرله قداختاف الخبران ههنا) أي على هدى والمفلحون يريدانهما مع مناسبتهما معنيان متمايزان تعقلا وهوظاهر ووجو دافان الهدى في الدنيا والف لاح في العقبي وان اثبات كل منهـما

\*وهم قصل وفائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبرلاصفة والتوكيدوا يجاب أن فائدة المستد ثابتة للسند اليهدون غيره أوهوم متدأ والمفلحون خبره والجلة خبرأولئك ومعنى التعريف في الفلحون الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين عنهم بلغك أنهم يفلحون في الاخرة كالذابا غكأن انسانا قد تاب من أهل الدك فاستخبرت من هو فقيل ذيد التائب أي هو الذي أخبرت بتوبته

أمر وقصود في نفسه فالجلمان المشتملتان علمها المتحد تان في الخبر عنه ممتوسطتان من كالى الا تصال والانقطاع فلذلك أدخسل العاطف بينهما وأماالخ بران أعني كالانعام والغافاون فهما متحدان معني مقصودا أذلامعنى للتشبيه بالانعام الاالمبالغة في الغفلة فكان الجدلة الثانية المشاركة للزولي في الحكوم علمه و كدة لها فلامجال للعطف منهما (قاله وفائدته) مريدان اضمير الفصل فوائد الاولى الدلالة على انماورداعده خبرلماقه لانعتله ولذلك سمي فصلا الثانمة توكمدالح كالدلالة على ربط المسند بالمسند المه وقمل توكيد المحكوم علمه لانه راجع اليه فهوتكر برله الثالث الدلالة على حصر المسند في المستند المه فعلاكان أواسمامعرفا كان أومنكرافان قولك زيدهو أفضل من عمر و معناه ما فارسمة زيد استكه أفضل است ازعمرو ومنهم من استشهد على افادته ألحصر بالاستعمال في مثل ان الله هو الرزاق وكنتأنت الرقيب غمقال وهسذااغيا يتم اذااستفيدمنه التخصيص فيماكان الخبرفيه نبكرة والافتنويف اللبر باللام الجنسيمة هو المفيد ملصر على المتداوان لم بكن هذاك فصيل كقولك زيدالامير (قوله أوهوميتدا) قيل هذا عار على تقديري المهدو الجنس وأما كونه فصلا فخصوص بالجنس (قوله على أن المتقين هم ألناس الذين) فاللام حينتذ تعريف العهد الخارجي ولا حاجمة الى اعتبار قصر كافي قولك الزيدون هم المنطلقون اشارة الى معهود تبالانطلاق الاأن تحمل كلة هم مفصل افتقصدالي قصرالمسندعلي المسنداليه افراداد فعالاعسي أنريتو هيم من تناول المعهودين بالفلاح في الاسترة غغير المتقين أيضا (قوله فقيل زيدالمائب) اعترض عليه بانه غييرم ستقم فانك قدعرف ان انساناقد ناب فانت سؤالك عند وطالب تعيينه مان تحكم عليده الهزيدمذلا فالجواب الطابق التائد زيدحتى لو اقتصرعلى ذكرز يدكان حسيرالمتدامح فوف لاميت داخيره محد ذوف وأجيب بان الصمير في قولك من هوراجع الحالتائب أي من التائب فن صتداوالتائب خسره كاهوم في هب سيبويه والمعني أزيد المائب أم عمر وأم غيرها فالطاوب مذاالسؤال ان محكم المائب ليخصوصة من من تلك الخصوص مات فالصحيح ماذكره العللامة ليكون الجواب مطابقاللسؤال والمثال موافقي النظم التنزيل في كون الخسير معرفا بلام العهد تع انجعل كلة من خدم امقدما كان الحق ماذكره المعترض الاانه مفوت مو افقة المثال القصود والتحب ان هذامع شدة وضوحه قدخني على كثير من الاذهان وأعجب منهان بمهمم المعلى ماقر رناه ولم يتنبه له وزعم ان دعوى رعاية المطاعمة منقوضة بان من قام حلة اسمية وقد يعاب بجملة فعلسة كقوله تعالى قل يحسهاالذي أنشأهاأول مرة في حواب من يحيى العظام وقوله تعالى ليقولن خلقهن العزير العلم في جواب من خلق السموات والارض ولم يدران الحكوم عليه حقيقة قبي في ريدقام هو زيدقدم أوأخر فالسائل عن قامطالب الحكم بالقيام على زيد أوعمر وفاذا أحب بقام زيدطايق سؤاله في المعنى وان خالفه في اللفظ بكونه حلة فعلمة السر يطلعك المه اذاحان وقته بخلاف زيدالتائب فأن التقديم فيه يوجب اختلاف المحكوم علمه فتقوت المطابقة المعنوية التي تحب المحافظة علما كائ قولكُ أَخُولُ وْ يدورْ يدأُ خُولُ ثُمَّ انْ هـ دُاالْ عم بَعْد بره في توجيه قد ذا المقام ذكران الشيخ عبد القاهر في دلائل الاعجاز كالرمادوندأوله كلام الصينف وآخ وكالرم العيترض وهدا أدضا خيط آخرفان محصلماأورده الشيخهذك انكاذاعهدت انسانابالانطلاق وجوزت ان يكون يداأ وغيره فاذاقيل زيدالمنطلق أوالمنطلق زيدكان بيانالا يجادر يدمع الشعنص المعهو دلابيانالا نطلاقه فانه معلوم ولميردان

## أوعلى أنهم الذين انحصات صفة الفلمين وتحققو اماهم وتصور وابصورتهم الحقيقية فهمهم

تقديم بدعلي المنطلق وتأخيره عنه يجو زان معافى طلة واحدة بلأرادان كل واحدمنهما انماهو بعسب ما يقتضه مقالكُ وعالكُ من طاب الحريج على هذا بذاك وعلى ذاك بهذا الا انه لم يتعرض هه نالتميينه وقوله في آخر كارمه وإذا قسل النطلق ريد فالمدنى على انكرأيت انسانا بنطاق بالمعدى نك فإتعمار ريدهواء عمر و فقال صاحبك المنطلق زيداً ي هذا الشعنص الذي تراه من بعيدهو زيدليس فيمة اشارة الي تقدير السؤال من الخاطب مل قوله أزيدهوأم عمرويدان في الجلة ما تحادر بديذات الشخص المعهود وأمثال هذه الماحث لاتز لزل من له قدم راسخ في قواعد المعاني واستفراج نيكتها مؤسسة على تلكُ البياني (قُولُه أوعلي انهم الذين ان حصلت) اشارة الى المعنى الثاني لتعريف المفلحين وهو تعريف الجنس المسمى بتعيين الحقيقة الاان المدرال وف بلام الجنس قد يقصد دبه تارة حصره على المتدااما حقيقة أوادعاء تعوز بدالاميراذا انحصرت الامارة فمه أوكان كاملافها كأنه قدل زيدكل الامير وحمدم افراده فيظهر الوجه في افادة الجنس رقد يقصد به أخرى ان المبتداه وعن ذلك الجنس ومقديه لاأن ذلك الجنس مفهوم آخر مفايرله فيعصر في لمتداجيث لا يوجدفي غبرة كافي الحصر الحقيق اوكامل فسم بعيث لا يمتدبه في غيره كافي الحصر الاقعاني فهذامه في آخر الغيرالا مرف دلام الجنس غيرا اصروهذاه والذى ذكره الشيخ في دلائل الاعجاز وملخص ماأو رده فهاان الجبر المرف اللام قديراديه المهد كافي قولك ريد المنط في ان يعلم انه كان انطلاق ولم يعلم انه لمنكان وقديرادبه حصرمفهومه في المتداءلي انه لم يحصل لفيره أصلا أوعلى المكال كافي زيد الشجاع وقد براديه ظهوراتصاف المبتداج في الصفة كافي قوله روالدك المبدد أي ظاهراتصافه بالعبدية وقديراديه ممنى آخردقيق مكون المتأمل عنده كابقال يعرف وينكر كقولك هوالبطل المحامى فانك لاتريدبه العهد ولاحصر جنس ولاظهوراتصاف بلتر يدأن تقول لصاحبك هيل معت بالمطن الحامى وهل تصورت حقىقته ماهى فان قتلته على اواحطت به خسرا فعلمك فلان اشدديه بدك فهوض لتك وعنده بغمتك وطريقته طريقة قولك هلسمت الاسدوهل تعرف ماهوفان كنت تعرفه فزيدهوهو يعينه لاحقيقة له وراءه ثم ان دعوى كون زيد حقيقة الاسدم ثلا غايتاتي اذات صوّرت النا الحقيقة في الوهم مصورة تذاسب تلك الدعوى فانها لوتركت على حاله المريكن ادعاء أيجادر ردبها مستحسسنا مقبولا فلذلك قأل الشيخ دمد توضيع هـ ذاللعني وتكثيراً مثلته هذا كاء على معنى الوهم والتقدير والا تصور في خاطره شمالم يره ولم يعلمه تم تجري ماعله وايس شئ أغلب على هدذ االضرب الموهوم من الذي فانه يجيء كنهرا على الناتقدرش مأفى وهك تردمرعنه الذي كقوله

أخوك الذى ان تدعه المة . يجبل وان تفضب الى السميف يغضب

فغيرامن ذلك بعض النياس ان تمريف الجبر في هذا المدي المستمريف الجنس وقال أطبق النياطرون في هدا الديناب على انه بر يدبد لك تعريف الجنس وينبغي ان تعرانه اشيارة الى معيني آخر لتعريف الخبر وهو فاسد اذقد ثبت الك انه تمريف جنس اعتبره مدة صوير الحقيقة بصورة وهمية توصد الالى دعوى الاتحاديث وين ما أخير بن ما أخير عنه اللاتمان الاتحاديث ويا الكالوكيف الوالة مريف اللام مخصر في العهدو الجنس في فان قلت على في العهدو الجنس أيضا كانه به مدما جعل حيار عن اللام اشيارة الى حضور الجنس في الاذهان من حيث الى الجنس أيضا كانه به مدما جعل حيار عن اللام اشيارة الى حضور الجنس في الاذهان من حيث الى المحتبر عنه وهذا مه في ظهور اتصافه به وقد اختار العد المه في تمريف المفلمون ذلك العدى على الماحين عنه وقد المتعبر عنه وقد المتعبر عنه وقد المتعبر عنه وقد المتعبر عنه وقوله (وتصور وابصور تهم الحقيقية) اشيارة الى تصوير حقيقة في المفلمين المدورة التي حقها أن يكونوا عليها وقوله (فهم هم ) فيه اشارة لى الا تعادو الضمير الاول التقين والثاني للمفلمين التي حقها أن يكونوا عليها وقوله (فهم هم ) فيه اشارة لى الا تعادو الضمير الاول التقين والثاني للمفلمين المناس التي حقها أن يكونوا عليها وقوله (فهم هم ) فيه اشارة لى الا تعادو الضمير الاول التقين والثاني للمفلمين المناس التي حقها أن يكونوا عليها وقوله (فهم هم ) فيه اشارة لى الا تعادو الضمير الحقيقة والمناس المناس المن

لا يعدون الثالث عنقة كا تقول لصاحبك هل عرفت الاسدة وماجب المهمن فرط الاقدام ان ردا هو هو فانظر كيف كروالله عزوجل التنبيه على اختصاص المقين بنيل ما لا بناله أحد على طرفشتى وهى ذكر اسم الاشارة و تنكر بره و تعريف الفلحين و توسيط الفصل بينه و بين أولم الديب مبرك من اتهم و يغبك في طلب ما طلمو او ينشطك قد حيم اقدموا و ينبطك عن الطدم الفارغ والرجاء الكاذب والتمنى على الله ما لا تقفي محكمة موم و منسبق به كلمة هالهم فرينا باباس التقوى واحشر نافي زمن قمن صدرت بذكرهم سورة البقرة والفلح الفائر بالمغيدة كائه الذى انفقت له وجوه الظفر ولم تستفلق عليه والفلح وكذال أجواته في الفاء والمين محوفلق وفلذ وفلى به لما قدم ذكر أوليائه وخالصة عماده بصفته مالتي أهاته ملاصابة الزافي في الفاء والمين في وفلق وفلذ وفلى به لما قدم في على اثره بذكر أضداد هم وهم العتاة المردة من المكفار في الفاء والمناف في المفارع و مناف المناف وسواء على موجود الكاب وعدمه و انذا والرسول وسكوته الذين لا ينفع في ما الهدى ولا يجدى عليه ما المطف وسواء على موجود الكاب وعدمه و انذا والرسول وسكوته (فان قت) لم قطعت قصة لكفارعن قصة المؤمنين ولم تعطف كتعوقوله ان الامرار لني نعم وان الفجار اني فيهم سوقة لذكر النكاب وأنه هدى المتقين وسيقت الماتية لان الكفار من صفتهم كيت وكيت وكيت وكيت

وقوله (لايمدون تلك الحقيقة) تأكيدللا تحاد لاتصوير بيان لحصر المبتدا ي الخبر كاظن حيث قيل اذاجعل اللام للعهدأر بدقصر الفلاح عليهم واذاجعات للعنس أريدة عيرهم على صفة الفلاح فانه مخالف للقاعدة القررة من ان تعريف الخبر والأم الجنس وفيد قصره على المتدالا عكسيه وان أشعر به كازمه في الفائق حيث قال ممنى قوله أنّ الله هو الدهران الله هو الجالب العوادث لاغه مرالجال وذهب رجمه لله تعالى الى أن الحصر لي الوجه من المستد على المستند المها وعلى المهد قصر افراد أوعلى الجنس قصر قلب الخ وماحققناه هوالمعول عايمه فوفا قات، أذا ادعى ان المتقين عين حقيقة الفطين فلايتصور هناك حصرأصلافكيف استعمل فيه ضميرالفصل ﴿قات، قد جرد لتمييز اللبرعن النَّعت وتأكيد الحكم امامها ولاحدهما وكذااذ أريدحصراابتداعلى الخبرو توسط بينهما كقولك الكرم هوالتقوى أى لأكرم الالتقوى وأمااذا كان الحبر المعرف مفيدا لحصرالجنس في المبتدا كان الفصل مؤكدا كقولك زيدهوالامير (قوله فانظركيف) لما كالظروسيلة الى العلم كان متضمنا لعناه فجازا يقاعه على الاستفهام معلقاعته وقوله عرمن قائل كقولك عزقا الاهوتمية عن النسمة أي عزقا ثلبته أوحال على أن الراديقا الإنس أى عزقا الامن القائلان (قولد على طرق سيق) متعق الكرر التنبيد باسم الاشارة وتكريره الماعرفت من انه عنزلة اعادة الوصف وتعليق الحكيه وان تكريره يدل على ختصاص كل واحدمن الهدى والفلاحجم وامايتعريف الفلحين في العهد دظاهر سواءاعتبر فسه حصرأولاوأماءلي الجنس فلائن المقصودهو الاتحاد بتلك الحقيقة وذلك أداغ من الاختصاص واما بتوسط الفصل فن حيث دلالته على الحصراوتا كيدالحكم (قول يتبطك الخ) يشمر الى أن أصحاب المكاثر لايفوزون الشدفاعة والنحاةمن العقوبة ودخول الجنة وانهم مخادون في النارتعريض .أهـ ل السنة حدث نظم عون في ذلك والجواب ان المقصود اختصاصه مرااحكامل من الهـ دى والف الاح فلا بازم من ذلك الا يكون له برهم هدى ولا فلاح أصلا (قل اله استفلى) من كنامات الطلاق أى فوزى واستقلى بأمرك (قوله على معنى الشق) يقال فلحت الارض أى شققت والحديد الحديد يفلح أى يشق و يقطع ومنه الفلاحة عنى الحراثة (قاله فاق) شق وفلذ قطع وفلي فرق الشعر اطلب القمل (قُلْهُ قَفِي عَلِي الْرُهُ) يَقَالُ قَفْيتُهُ بِهِ وَقَفِيتَ بِهِ عَلِي الْرُهُ أَي الْمُعْسَمُهُ الله وفي قُولُهُ سُواءِ عَلَيْهِ مُوحِودًا لِكُنَّاكُ وعدمه اشارة الى المتناسب بن القصة من الذي حسن به تعقب احداها بالاخرى زيادة حسين وان المصلح

فين الجلتين تماين في الغرض والاسلوب وهماعلى حدلا مجال فيه للعاطف (فان قلت) هذا اذارعت ان الذين يؤمنون جارعلى المنقدين فأما اذا ابتدأته و بنيت المكلام اصفة المؤمنين في عقب المتقين سبيله في صفة أضد ادهم كان مثل تلك الاستادات في صفة أضد ادهم كان مثل تلك الاستئناف وأنه مبنى على تقدير سؤال فذلك ادراج له في حكم المنقين و تابع له في المعنى وان كان مبتدأ في اللفظ فهو في المقيقة كالجارى عليه

مصح اللعطف بينهما (قوله فسن الحلتين تمان في الغرض والاسلوب) أما لتسان في الاول فلان الفرض من الاولى بيان بلوغ الكتَّاب عَامة المكال في الهداية تقرير الكونه يقيذالا بجال فيه الشكوت قيمالكونه ذلك الكتاب الكامل في جنسه المتحدي باعجازه ومن الشانية بيان اصرار الصحفار على ماهم عليه من الكور والمدلال وانه لا يجدى علمهم الالطاف والانذار وأماالتيان في الثياني أي الاسلوب وهو الفن والطريق فلانطريق الاداء في الأولى أن يحكم على الكتاب معدد فه لفظاء اجمل التقون قيد الماحكم به عليه وفى الثانية أن يحكم على الحكفار قصدامع ذكرهم لفظا وصدرت بإن اشعار ا بالانقطاع والشروع وفنآ خرلايقال الجلتان مسوقتان الممان عال الكتاب فالاولى لميان انه هدى للتقين والثانية البيان اله اليس هدى لاضدادهم فهماعلى حديحسن العطف بينهما ولانانقول ك الذي سيق له الثانية هوالحر على الكفاربالاصرار وأن وجود الانذار وعدمه سواءعلهم وأماان الكتاب بحبث لايجديهم فمساوم تبعأ لاقصداولوكان مقصودالم يحسن العطف أيضالان الانتفاع بهصفة كالله يؤيد ماسيق له المكارم في القاممن تفخيم شأنه واعلاء مكانه بحلاف عدم الانتفاع (قرله فهو في الحقيقة كالجارى عليه) يمني انه وان كان في صورة كالرم مستقل منقطع عما قبله حيث جعل مبتد الفظامخراعنه بأولئك الكنه مرتبط بهارتباطامعنو ياصاربه من تقةماقبله متصلابه اتصال التابع بتبوء مدف كالايصم المطف على تقدير كونه موصولا اماصفة مجرورة أومخصوصامنصو باأوم فوعالم يصع أيضاعلى تقدير كوله منقطما واغماقال كالجارى علمه اشارة الى الفرق النالسة أنف والخصوص نصماأ ورفعافان المخصوص وان لمكن جارياعلى متبوعه صورة فهوجارعليه حقيقة فانه مسوق لاثبات مفهومه للنعوت الذي قطع هوعن اعرابه بخلاف المستأنف الذى سيق للحكر عليه مالهدى والفلاح واغايفهم ثموته للتقين ضمنافهو كالجارى في الاتصال وعدم الاستقلال وذلك لأنه مبنى على السؤال المني على مانشأ منه أي من مستتبعاته فاذالم يصلح لذلكماهومن توابعه وروادفه لم يصلح هولذلك وفان قلت كي يردعليه الوجه الاخسير وهوأن يجمل والذين يؤمنون مبتداخبره أولتك على هدى فانها حينئذ جلة مستقله من وصف المؤمنين جاءت معطوفة لى ما تقدمها فليعطف علماجلة وصف الكافرين ﴿ قَلْتَ ﴾ يندفع بأنه بني الكلام ههناعلى الوجــه المرضى وماذكرته وجهضعيف كالوح اليه بلرعايسة للبهذا البناء على ضعفه وأيضاقد عرفت انهذه الج-له محمولة على التعريض وان معناها على ماحققناء بناسب وصف الكتاب بالركال ولذلك جازعطفها على سابقتها وأماجلة ان الذن كفر وافلامدخل لهافي ذلك فلاوحه للمطف فبهاه فا وقد زعم بعضهم انخلاصة الجواب المذكور في الكتاب ان الذين يؤمنون بالغيب الى ساقته استثناف وقرجواباس وال وقوله ان الذين كفروالا يصلح أن يكون جواباءن ذلك السؤال فامتنع لعطف لذلك وردبابه مع كونه غير كالرم المصنف غيرمسة قيم فانه أذا قيل مابال المتقن مخصوصان بكون الكابهدى لهمدون من عداهم حسن غاية الحسن أن يقال لان الموصوفين بتلك الصفات أحقاء بذلك والكفار الصرين لا ينتفعون به بلمستوعلهم وجودالكتاب وعدمه فانهذا المطوف يؤكدا ختصاصهم بالبني عن غيرهم وتوهم آخرون في الا يفانه ترك العطف لانه استئذاف آخر كائه قد ل ثانداما بال غيرهم لم يهتدوا به فأجيب أنهملاعواضهم وزوال استعدادهم لم تنجع فهرم دعوة المكتاب الى الاعيان وردبأنه بعدما تقروار تلك

ان الذين تكفرواسوأ

و قوله تعالى سواعلم أأنذرتهم أملم تنذرهم (قال محمود رجمه الله والممزة والمجردتان لمني الاستواء الخ) قال أحدرجه الله وماصل هذا النقل استعمال الحرف في أعم ممناه فالهدمزة المادلة لامموضوعة في الاصل ألرستفهام عنأحد متمادلانفي عدم على التمان فنقلت ألى مطلق المعادلة وانام مكن استفهاما واستعملت فيالجزء المقدة وكذاك حرف النداء موضوعي الاصل أغصيص المادى بالدعاء ثمنقل الى مطلق العصيص ولانداء كالكون الجاز بالتعميم والقصر مثل تعصيص الدابة بذوات الاربعوان كانت في الاصل احكل مادب فقد كون بالتعمير والتعدى مثل تسمية الرجل الشعاع أسدانقلا لهذا الاسم منموصوف بالشعباغة يخصوص وهوالحموان المعروف الىكل موصوف بتلك الصفة غيرمقصوره على محالها الاصلي \* قوله تعالى حتم الله على قالو بهم االا به

\* والتعريف في (الذين كفروا) يجوز أن يكون العهدو أن يراديم ناس أعيانهم كأبي لهبوأ في جهل والوليد بن المغيرة وأضرابهم وأن يكون المجنس متناولا كل من صحيم على كفره تصميمالا يرعوى بعده وغيرهم ودل على تناوله المصرين الحديث عنهم باستواء الانذار وتركه عليم و (سواء) اسم عيني الاستواء وصف به كابوصف بالمصادر ومنه قوله تعالى تعالوا الى كلة سواء بيننا و بينكم في أربعة أيام سواء المسائلين عين مستوية وارتفاعه على أنه خبر لان وأنذرتهم أملم تنذرهم في موضع الرتفعيه على الفاعلية كائنه قيل الذرتهم أملم تنذرهم في موضع الابتداء وسواء خبرام قدما بعدى سواء عليهم انذارك وعدمه والجلة خبر الان (فان قات) الفعل أبد اخبر لا محبرينه

الاوصاف المختصةهي المقتضية لذلك السؤال لم يبق لهذا السؤال وجه وقيل ترك العطف لغاية الاتحاد والاتصال وهوأيضام دود بأنشر عردالكفارلايؤ كدكون المكاب كاملافي الهداية (قوله والتعريف في الذين كفروا) وذلك ان تعريف الذي من بين الموصولات كتعريف ذي اللام في كونه للعهد تأرة والجنس أخرى سواء جعلت من المعرف باللام كاذهب المه شردمية من النعاة أولا كاعليه الحقيقون والوجه في المهددان هؤلاء أعلام الكفر الشهورون، فهم اذلك كالحاضرين في الاذه ان فاذا أطلق اللفظ التفت اليهم واذاحل على الجنس يعم المكفار الاأن الاخدار عنه معايدل على الاصراردل على ان الرادهم المصرون فقط فيكون اللفظ عامامقصو راعلى يعض افراده بقرينة الخبر ولايقال كالمصنف لميذهب الى ان الجم المحلى بلام الجنس للاستغراق بل هوعند وللاطلاق الصالح للكل والبعض حيث صرح في قوله تمالى أذاطلقتم النساءانه لاعموم ولاخصوص في النساء ولكنه اسم جنس وفي قوله تعلى والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بأن اللفظ مطلق في تناول الجنس صالح لكله وبعضه فجاء في أحد ما يصلح له يعدى فى ذوات الاقراء كالاسم المشترك ولا نانقول ، هولا يمنع صاوحه للمدموم بل يمنع ظهو ره فيدة كاهومذهب أحداب الاصول فذهب ههناالم سنف الى ان هذ الصالح العموم مستعمل فيه ومقصور على البعض واسطة القرينة وفيه انه تطويل للسافة بلاطائل وقيل المختار عنده ان مثل هذا الجع للعموم وأماكونه للاطلاق فشئ ذكره في بعض المواضع من هـذا الكتاب وهوم ردود بالنص المنقول منه وأماتفسيره للجمع العرف اللام بمعني الاستغراق فذلك لاستفادته منها بمعونة المقام لالظهورها فيه ولامعونة للقام ههذافالصح انه أرادكونه مطاقافي تناول الجنس صالحا يحسب مفهومه لان يرادبه كله وبعضه ايسكن الخير دل على تقييده فقوله متناولا كل من صمم لم يردبه الشمول بل التناول بحسب الاطلاق تطراالي اللفظ وحده واذا اعتبرت القرينة معددات على تناوله بحسب الارادة للصرين فقط ومعدى لابرعوى لاينزج ولايتنع (قوله كالوصف المصادر) أى كانجرى المصادر على ما اتصف بها كذلك سواء بجرىعلى ما يتصف بالاستواء أي يحمل له وصفامه نو بالمانعتانحويا كال كلمة سواء وأربعة أيام سواءالجروالشهورهوالنصب وأماغيره كافي هذه الاته فانسواءههنافي موقع مستواما خبراعي قبله ومسمندا الىمابعده كاسمند الفعل الىفاعله فيسم حيفندتوحيده واماخبرا عمابعده فيكون ترك تننيته الهالمدر وكانه نبه على ذلك حيث قال أولامستوعلهم وثائيا سواعلهم واختار بمضهم الوجه الثانى لانه اسم غيرصفة فالاصل فيه أن لا يعمل وأيضا المقصود من الوصف المصادر المالغة في بيان محالها كأنهاصارت غيرماقام مهافعي قولناز يدعدل أنهء بنالعدل كانه نعسم منه واذا أولت عمني اسم الفاعل كسيتومثلافان ذلك المقصود وكذا ان حلت على حذف المضاف (قوله الفعل أبد اخبر) لماحكم ان قوله إتعالى أأنذرته مم أملم تندرهم مرتفع المحل اماعلى الفاعلية أوعلى الأبتداءمع تقدم الخبر توجه عليه أسئلة الاول ان الفعل كيف وقع مخبراعنه ومستندا اليه الثاني اغاذ كره يبطل تصدر الاستفهام الثالث

فكيف صح الاخدارعنه في هذا المكارم (قلت) هومن جنس المكارم الهيورفيه جانب اللفظ الى جانب الله المعت المعت وقدو جدنا العرب عيلون في مواضع من كارمه مع المعاني ميلا بينامن ذلك قولهم لا تأكل السهك وتشرب اللبن معناه لا يكن منك أكل السهك وشرب اللبن وان كان ظاهم واللفظ على مالا يصحمن عطف الاسم على الفعل والهمزة وأم مجرد تان لمهني الاستواء وقد انسلخ عنه ما معني الاستفهام وأسافال سيبويه وى هذا على حرف الاستفهام كاجرى على حرف النداء قولك اللهم اغفر لنا التها العصابة بعني أن هذا جي على صورة الاستفهام ولا استفهام كا أن ذلك جي على صورة النداء ولا نداء ومعني الاستواء استواؤها في على الله منه ما لا نه قد علم أن أحد الامرين كائن اما الانذار واما عدمه ولكن لا بعينه

ان الهمزة وأم موضوعات لاحدالا مرين ومايسند اليهسواء يجب أن بكون متعدد افصرح بالسؤال الاول وأحاب عنه وعقبه علهوجواب عن الاخبرين (قله فكيف صع الاخبار عنه) أي عن الفعل قبل الخبر عنه ههذاهوالجلة لاالفعل وحده فقدجعل الفعل مع فاعله المضمر فعلا وهوشائع في عماراتهم ولاحاحة الى ذلك لان الاخدار فيمانين فيه اغماهوين الفعل وأمافاء له فهو قد مالمغبر عنه لاج عمنه (قله المهجور فيهجانب الافظ) فان الفعل اذانظر الى لفظه واعتبره مناءعلى ما يقتضيه ظاهره امتنع الاخدار، منه الكن هجرههنام فتضى لفظه وأول عفي مصدرمضاف الى فاعله فلذلك صع أن يخبر عنه وقوله (مع المعانى) من قبيل التضمين أي عماون دائر بن معها ولا يلتفتون الى ما تقتضيه ظو اهر ألفاظها (قاله من ذلك قولهم فانه ان أحرى على ظاهره إم عطف الاسم وهو تشرب النصب على الفعل بل عطف مفرد على جلة لامحل لها فهومن قسل ماهير فعه حانب لفظه الى معناه من حيث انه أول لا تأكل السمك عافسه اسم يصلح لان يعطف علمه أن تشرب أى لا يصل سنك أكل السمك وشرب اللبن لامن حيث انه جعل لاتاً كل في أو يل المصدر على قياس قوله أم لم تنذرهم فان الفرق بين ﴿ فَانْ قَلْتُ ﴾ هذه الواوع عني مع اذالمنهي عنه هوالجع فاوجعل مابع مدهاه فعولامعه كافي قولك ماصينعت واباك لاستغني عن المتأويل فِقَاتِ فِي بِلِيحِتَاجِ لِمِهُ أَيضًا لان مابعد الواو لايضلح لماحية معمول لاتاً كل بل لماحية معمول فعل عال اليه أى لا يكن منك أكل السمك مع شرب اللبن (قول والهمزة وأم) هذامع كونه تفسير المعنى الاتية يتضمن فائدتين الاولى تأكيدا لجواب عن السؤال الاول وذلك لان تجريدا له-مزة وأخم الماذكره من معمني الاستواءهجرعن جانب اللفظ الثانية دفع السؤالين الماقيين تقريره ان هاتين الكامتين قد انسلغ عنه ماههنامهني الاستفهام بالمرةحتى زال عنهما الدلالة على أحد الامرين وصارتالجر دمعني الاستواءفان اللفظ الحامل لمفندن قديجر دلاحدها ويستعمل فيهوحده كافي صيغة النداءفانها كانت الرختصاص الندائي فجردت اطلق الاختصاص وفي هذه الاتية كاخواف لفظ الفعل وأريديه الحدث مضافاال فاعله فصح الاخدار عنه كذلك خولف لفظماا لهمزة وأم فحردتاعن معنى الاستفهام امني الاستواء فيطل اقتضاءصدر آليكارم وزالكونه مالاحدالامرين ولايقال، فعلى ماذكرتم يؤول المعنى الى ان السيتو سنسواء وانه تكرار ولاحاصل ولانانقول كو بلالمني ان الستورين في صفة الوقوع مستويان فيعدم النقع وتحريره انهاتين المكلمتين بدلان على الاستفهام واستواء الامرين في العلم الوقوع وبعمته أدضا فنقلتاالى مجرد استوائهمافي صحة الوقوعمن غيراستفهام واعتدار علموأ خبرعنهما بسواء على الهمقيد بعدم انتفع أو عايجرى مجراء عمايناس المقام (قوله ومعنى الاستواء) أزاديه ان هذامعناها في أصلهما ليظهر تضمنهماللاستواه فيصع الحرك بتعبر يدهمالاان الاستواه فيعلم السيتفهم مقصودمنهما كنف وهمابعدالتجر بدلا يقعان في كلام المستفهم وقيل أرادبه ان الاستواء الذي جردتاله هو استواؤهمافي على المستفهم عند استعمالهما في الاستفهام وههنا قد ذهب الاستفهام وذفي الاستواء في العلم وهذا أقرب الى المقدقة وأليق قولهم جرد تالمدى الاستواء منسطاعتهما معنى الاستفهام لاقتضائه أن يكون المرادم

وقبله

فكارهامه اوم بعل غيرمه من و وقرى (أأنذرتهم) بتحقيق الهمزتين والتحفيف أعرب وأكثر و بتحفيف المانية من بين و بتوسيطها والثنانية من بين و بحد فف حوف الاستفهام و بحد فه والقاعركته على الساكن قبله كاقرى قدافلح

هوالاستواءالذي كانمع الاستفهام والالم يكن تجريدا عن مجردا لاستفهام فالمستفادمنهما هوالاستواء في على المستفهم والمستفاد من سواء هو الاستواء في استقله الكلام كانه قبل المستويان في علامستويان فيعدم الجدوى وهذاما نقلعن المصنف من ان معناء مااستوى فيه علك حتى اشتفلت به مستوفى عدم التأثير كانه سألربه أأنذرهم أملا فقيل له ذلك ومحصول هذا المنقول ان هناك سؤالا مقدرا أوقع هذا الكارم قيبه فأشيرالى الاستواء في علم ذلك المستفهم وحكى بعض الحققين عن أبي على أن الفعلين مع الحرفين في تأويل اسمين بينهماواوالعطف لان مابعد كلمتي الاستفهام مثل قولك أقت أم قعدت متساويات في علم المستفهم فاذا قيل سواء على أقت أم قمدت فقد أقمتا مقام المستويين وهما قيامك وقعودك كاأقيم لفظ النداءمقام الاختصاص وعلى هـ ذايكون الواقع موقع الفاعل أوالمبتدا بجوع الفعلين مع الحرفين ثم اختار ان سواء في مثله خبر مبتدا محذوف تقديره الامر أن سواء على تمين الامرين بقوله أقت أم قدت وهيذان الفعلان فيمعني الشرط والجسلة الاسمية السابقة دالة على حوابه أي ان قت أو قعدت فالامران واءعلى ألاترى ان الماضي المذكور في مثله يفيدمه في المستقبل وماذاك الالتضينه معنى الشرط واذلك استهجن الاخفش على ماحكى عنه في الحجة أن يقع بعدها الابتدائية وأماقوله تعالى سواءعلمكم أدعوتموهم أمأنتم صاءتون فلتقدم الفعلية والالم يجز واستقبح أيضاوقوع المضارع بمده عاوذاك لان أفادة الماضى معنى الاستقبال أدل على ارادة معنى الشرط ويؤيده ان ماجاء في التنزيل من هذا القبيل جاءعلى صيغة الماضى واغاافادت الهمزء فائدة ان الشرطية لأنكلمة ان تسمد في الاغلب في أمر مفروض مجهول الوقوع وكذلك وف الاستفهام يستعمل فعمالم يتبقن حصوله فحازقهامهامقامها مجردة عن معنى الاستفهام وكذاأم جودت عن معناها وجعلت عمني أولانها مثلها في افادة أحد الشيئين قال وبرشدك لي أنسواء سادمس دجواب الشرط لاخبرمقدم ان معنى سواءعلى القت أم قعدت ولا أبالى أقت أم قعدت واحدفى القيقة ولاأبالي ليسخبر للبتدابل المنى القت أوقعدت فلاأبالي بهما وكذابر شدك اليه قوله

سيان عند دى ان برواوان فروا الفليس بحرى على أمث الهم قلم أدرت في هدفه الدنيا وساكنها المطرف فأبصرت داراما بهاارم الواجدون عنى والمادمون في المس الذى وجدوامثل الذى عدموا المسواوان وجدوا عيشاسوى نم المسابق المس

وافي خص استعمال المهزة وأم في هذا المعنى عابد دسواء ولا أبالى وما يجرى مجرا همالان المراد لتسوية في الشرط بين أمرين فاشترط في القعم وقع الجزاء أن يشتمل على معد في الاسترا وقضاء لمق المناسسة والهذا وحب تمكر برالشرط ولم يصح لا أبالى أ قام زيد فه لى ما اختاره هذا الفاضل تكون الجل الشرطيمة خيران والمعنى ان الذين كفر واان أنذرتهم أولم تنذرهم فهما سواء عليم (قولد بم غيرمه من) صح بكسم الماء في نسخة المصدف على صغة المم الهاء لم أى بعلم لا نفيد التعمين في حوان مستويين في العلم بهما والمستفهم طالب لتعمين أحدهما (قوله و التحقيف أغرب) أى أفصح وأدخل في العربية من نحقيق الهم حرف الاستفهام) هذه وما بعدها من الشواذ والماقية من السبع المنواترة واغاجه المحذوف حرف الاستفهام) هذه وما بعدها كافي بيت المكاب وسبع رمين الجرام بثمان \* دون همزة الا فعال (قوله و القياد و الماقية من المرام بثمان \* دون همزة الا فعال (قوله و القياد و الماقية من المحذوف أغلى حرف الاستفهام المتبادرة و الماقية المائد المائد و الم

أأنذوتهمأم لمتنذوهم

لايؤمنون خمّ الله على قاوج ــ م وعلى سمعهم وعلى أيصارهم (فانقات) ماتقول فين يقلب الثانية ألفا (قات) هولا حن خارج عن كلام العرب خروجين أحدها الاقدام على جع الساكنين على غير حده وحده أن يكون الاقل حرف لينوالثاني حرفام دهما غيوقوله الضالين وخو دسة والثاني اخطاء طريق المتحفيف لان طريق تخفيف الحديرة المتحركة المفتوح ماقبلها الضالين وأما القلب الفافه و تحفيف الحمرة الساكنة لمفتوح ماقبلها حسم مرة المتحالة التحفويف وأما القلب الفافه و تحفيف الحمرة الساكنة لمفتوح ماقبلها حسمة المتحالة المتحالة المتحالة المتحركة المعالية والمتحركة المتحركة المتحركة

فتصمر القراءة عليهم أنذرتهم بحركة المهموا لهمزة جيعا وهي مع كونها غبرهم ويقعن أحدمخالفة للقياس وموجية للنقل فلذاك قبل أن الضميرانم اهوراجع الى الحرف الذى بعد حرف الاستفهام فتكون القراءة علمهم انذرتهم بفتح المج مع سكون النون بلاهمزة أصلا ويشهدله قوله كاقرى قدافل ( فله هولاحن خارج خروجين اعتذرين الاول بأن من قلب الهدمزة ألفااشد مالالف مقداراز الداءلي المعتادليكون ذلك فاصلاس الساكنين كإذكر في قراءة من قرأمحماى بسحكون الياءوصلا وعن الثاني بأن المتحركة قدتقل ألهاعلى الشذوذ وكقول حسان الساهد الرسول الله فاحشة ب وقول الفرزدق ♦ فارعى فزارة لاهناك المرتع والشاذلا بكون خارجاء ن كلام العرب وهذه القراءة من قسل الاداء وروابة المصريث عن ورشوغيرهم روىءنه التسهيل بين بين كالقياس فلايكون الطون فهاطعه افعياهو في السماع المتواترة على ان الصنف لا ساك بذلك أيضا (قالم جلة مو كدة المعملة قبلها) جعل لا يؤمنون تأكمداو ساناللاستواء فيعدم الاجداءأولي من أن يجعل خسيرا وماقسله اعتراضالان مانقيدمه أقوى وأظهر في افادة ماسمق له المكالم فما لحرى أن تكون عمدة فيه لا معترضة مستغيى عنها فان جعل لارةُ منون خبرا كانله محيل من الإعراب وكذا أن جعل ساناللحملة قبله أن أحوى مجوى التوام هذا اذاكان ماقي لهج له وان قدر اله اسم فاء ل مع فاعله تعدين أن يكون لا يؤمنون تقريرا و بمانا أضمونه لان الاعتراض عنده لا يكون الاجلة لأمحللها (قوله اخوان) أى متشار كان في الدين والدم ومتناسبان في المدنى كالبند م ، قوله لان في الاستمثاق الخ وقد أشار في السوَّال الى اندراج الاسماع في حكم الخديم سميصرحبه ويؤيده وفى قوله لاخترولا تغشمية غالى الحقيقة ردعلى من زعم ذلك من أصحاب الظاهر وأرادباب الجاز مايكون علاقته المشابهة لاما يتناول المرسل وذلك اينصصر في هذن النوعين كالقتضم ظاهر عمارته و بالاستعارة الحاز المني على المالغة في تسمه مفرد عفر دو بالقشل ما يني من الحاز على تشديه همئة منتزعة هن أمورعدة بهيئة مثلها وتسمى مجاز اص كباوأ جزاءهذا المركب وان كان لهامدخل في انتزاع وجمه الشمه الاانه ليس في شي منهاعلى انفراده تجوز باعتمار هدذا الحاز المعان عموعها ال هر باقدة على حالها من كونها حقيقة أومجازا كاحقق في موضيعه قطهران الحياز المني على التسديد منقسم عندالمدنف الى هذن القسم من كاذكر في الايضاح و يوافقه كالرم الشيخ عبد القاهر وكثير من القُدماء وقد تقر رفي هـ ذَاالـكتاب الفرق بينه هاحدث قال في قوله تعالى واعتصموا بحسل الله جمعا يجوزأن بكون تمثيلاوان بكون استعارة وجعل السكاكي التمثيل بالمعيني المذكور بوعامن الاستعارة إلتي أرادبها لمجاز الذي مبناه على المشاجة وميزه عن النوع الاسخر بأن سماه استعارة غنيلية ولامناقشة فى الاصطلاحات لكن يجب المنسم علم اكيلايغاط فى المعانى اختلافها (قوله اما الاستقارة فأن تجمل) ولا يخلص الى ضمارها من قبل اعراضهم عنده واست كارهم عن قبوله واعتقاده وأسماعهم لانها تعجه وتنبو عن الاصغاء اليه وتعافى استماعه كانها مستوثق منها بالختم وأبصارهم لانه الا تجتلى آيات الله المروضة ودلائله المنصوبة كاتجتلها أعين المعتبرين المستبصرين كائما علمها وجبت وحيل بينها وبين الادراك وأما التمثيد لفان غثل حيث لم يستنفع وابها في الاغراض الدينية التي كلفوها وخلقوا من أجلها بأشيا وضرب حاب بينها وبين الاستنفاع بها بالجتم والتغطية

ماصل ماذكره في الاستعارة ان لفظ الختم استعير من ضرب الخاتم على نحو الاواني لاحداث هيئة في القلب والسمع مانعة من خاوص الحق الهاما كاعنع نقش الختام على تلك الطروف من نفود ماهو بصددالانصباب فهافيكون استعارة محسوس لمعقول بجامع عقلي هوالاشتمال على منع القابل عمامن شأنه وحقه أن بقيله ثم اشبتق من الخيم المستعار صميغة المياضي فني ختم استعارة تصريحية تبعيسة وقوله (من قبل اعراضهم واستكارهم) اشارة الى الهيئة الحادثة في القاوب المانعة من ان ينفذ فها الحق و يخلص الى ضمائرها ففيه تنبيه على المشبه وعلى وجه التشبيه كاان قوله (لانها عجه وتنبو) اعاء الهمالان مج الاسماع العنى ونيوهاعن الاصفاء اليه وكراهم الاستماء يدل على عدم نفوذه فه الأحل هميتة عادته فهامانعة من النفوذ و يلزم من التشبيه الذي تتضمنه هذه الاستعارة تشبيه القاوب والاسماع بالاواني الكنه تابع لذلك التشبيه ولاعكن أن يقصدابتداء فبطل ماتوهم من أن القلوب والاسماع أستمارة بالكنابة والغيم تخييل وكيف لاوسيرد عليك ان رد التبعية في أمثال هـ فده الصور الى المكنية كأذهب المه السكاكى بمالانستمسن أصلا ومن ههنا يعلم ان قوله (فان تجعل قلوبهم وأسماعهم كانهامسة وثق منها مالختى لامدل على ان المفصود تشميه القاوب وألاسماع كايتبادر المه الوهدم بلهو عنزلة ان يقال تجعدل المال أركونها دالة على كذاكام اناطقة بهمم ان المراد تشده دلالته ابالنطق لا تشبهها بالناطق وان لفظ لغشاوة استعبرمن معناه الاصلى لحالة في أبصارهم مقتضية لعدم اجتلائها آيات الله ودلا ثله فهو استعارة مصرح بهاأصلية من محسوس اعقول والجامع ماذكر في تلك التبعية ودعوى كون ألابصار استعارة مكنية باطلة أيضالمام ألاترى انه حكيان الجتم والتغشية من باب الجاز ومحصول ماقرره في التمثيل أن تشبيه حال قاوبهم وأسم اعهم وأبصارهم مع الهيئة الحادثة فها المانعة من الانتفاع بهافي الاغراض الدينية التي خلق هـ ذه الا لاتلاجلها بحال أشداء معدة الانتفاع بهافي مصالح مهمة مع المنعءن ذلك بالختم والتغطيمة ثم يستعار للشمه اللفظ الدال على المسمه به فد كون كل واحد من طو في التشديه مركبامن عدة أمور والجامع عدم الانتفاع باأعدله بسد عروض مانع تكن فيه كلانع الاصلى وهوأم عقلى منتزع من تلك العدة فتكون الاستعارة حينئذ غنيلية وليس الرسياد الى الخاتم والمغشى في هانمن الجلتمن الاسمية والفعلسة مدخل في هذا القبيل كالامدخل له في اراك تقدم رجلا وتوخرانوى إفان قيل اذااستعمر اللفظ من عالة مركسة لاخوى مثلها وجبأن يكون ذلك اللفظ مركباقطعااذلا برادبالمعني المركب ههذاماله أجزاءفى نفسهدل مادل علمه الفظ مركب فانمعني كل واحد من الاسدوا لحمل والارض من المعانى المفردة التي تلاحظ ملاحظة واحدة بألفاظ مفردة وان كانت مشتملة على أجزاء متكثرة واذاقصد تلك الاجزاء بألفاط متعددة متألفة كانت معانى مركبة والاشهة وعلى هـ ذا كيف عكن حل الاسمية على التمثيل وايس فه النظ من كب مستعارمن المسبه به المسبه ولهذالفظان مفردان صالحان للاستمارة فقط في قلنائ اذاحل مانحن فدعلي الاستمارة كان المستعار لفظامفردا كام تحقيقه واذاحل على التمثيل كان المستعار لفظام كبابعضه مافوظ وبعصه منوى في الارادة وسنطاعك على ان ملاحظة الماني قصد الما بألفاظ مذكورة أو مقدرة في نظم الكلامأومنوية بلاذكر ولاتقديرفيه واغماصرح بالختم وحدء وبالغشما وهوحدهالانهما الاصلف تلك

(قال محودرجه الله ان قلت كيف أسندا في الله تعالى الله تعالى الخاصة الما تعدم الله هذا أوّل عشوا عضوا في مهواة من الاهواء هبطها حيث بل من منصة النص الى حضض تأويله ابتغاء الفتنة استبقاء لما كتب عليه من المحنة فانطوى كلامه هذا على ضلالات أعدها وأردها \* الاولى مخالفة دليل المقلى على وحد انية الله تعالى ومقتضاه اله لاحادث الابقدرة الله تعالى لاشر دك أهوا لامتناع من قبول المقلى من حلة الحوادث فو حب انتظامه في سلائمة على القات القدرة العامة التعلق المكائنات والمحكات \* الثانية مخالفة دليل النقل المضاهي لدايل المقل كامثال قوله تعالى الله خالق كل شئ هل من خالق غير الله وهذه الاكتفات المناهد الما المقلى كامثال قوله تعالى الله خالق كل شئ هل من خالق غير الله وهذه الاكتفاق الله تعلى المقلى على وقي ما دلت والريخت من الدائم المقلى على المناهد والمناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد وحد على خالف المناهد المناه المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناه المناهد المناه المناهد المناه المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناه المناه المناهد وحد على خاصة المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناه المناه المناهد وحد على المناهد المناهد المناهد المناه المناه المناه المناهد المناهد المناه المناهد وحد المناهد وحد المناهد وحد المناهد وحد المناهد وحد المناهد وحد المناهد المناهد وحد المناهد و

وقد جعل بعض المازنيين الحبسة في اللسان والعي خمّا عليه فقال خمّ الاله على السان عذافر تضافليس على الكارم بقادر واذارا دالنطق خلت لسائه \* لحائد واذارا دالنطق خلت لسائه \* لحائد واذارا دالنطق خلت لسائه \*

(فان قلت) فلم أسندا نلمتم الى الله تعالى واسناده اليه يدل على المنع من قبول الحق والتوصل اليه بطرقه وهو قبيج والله يتعالى عن قعب ل القبيج عابق كبير العلم بقجه وعلمه بفناه عنسه وقد نص على تنزيه ذاته بقوله وما أنا بظلام للعبيد وماظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين أن الله لايام ربالفعشاء ونظائر ذلك عمانط في به التنزيل

الحالة المركمة فتلاحظ ماقى الاخراء قصدا بألفاط مخدلة اذلا بدفى التركيب من ملاحظات قصدية متعاقة متاك الاجراء ولا سبيل الى ذلك الا بخيدل ألفاظ بازائها كا يقتضيه جريان العادة و دشه به بوجوعك الى وجدانك ومن فوائد هدف الطريقة جواز الحل على كل واحدمن الاستعارة والقثيل فعلى الاول يكون الشيق زفي لفظى ختم وغشاوة وعلى الثاني لا تجوز في ما بل في المجموع المركب منهما ومن المنوى معهما (قل وقد حعل بعض المازنين) هدا بحسب ظاهره تأييد الاستعارة فانه لما جازأن بستعار المنافي المعدسة التي لا يقوت معها بالكلية ما هو المقصود أعنى النطق كان استعارته لتلك الهيئات المافعة عن المقاصد بالمرة أولى بالجواز لكن تأخيره عن التمثيل يقتضى أن يؤيده أيضافي قال حمنة ذلا يقتصر في التشييه على مجرد معنى الحيسة كافي الاستعارة بل يعتبر معه حالة مخصوصة من كمة من أمو رمتعددة على قياس ما من تجويزه وفي الميت الشاني فوع اشعار باعتبار التركيب (قوله فلم أسدند) تفريع هدذا

17 كشاف ل لكانظها في قاله وقدقام البرهان على انه من قمل الله تعلى فيلزمك أن يكون ظها تعالى الله عايقول الظالمون علوا كبير اواظيال الذي يدندن حوله هولاء أن أفمال العدلوكانت محاوقة لله تعالى لما نماها على عماده فان أسندواهذه حجة الله عليه وهذه الشبه قداً جاها في ادراج كلامه المتقدم في قال أم لم قلم انها لوكانت محاوقة لله الما الماها على عماده فان أسندواهذه الملازمة وكذلك بفعاون المي قاعدة التحسين والتقديم وقالوا معاقبة الانسان بفعل غيره قبيعة في الشاهد الاسمالة اكانت المعاقبة من الفاعل في لمن طرد ذلك عائما قبل لهم و يقيم في الشاهداً بضاأن عكن الانسان عده من القيام والفواحش عراى منه ومسمع ثم القدرة على ودعه ورده من الاول عنها وأنتم معاشر القدرية ترعمون ان القدرة التي بها يخلق العبد الفواحش لنفسه خلوقة لله تمال على على علم منه عنه العبد الفواحش مع القدرة على الشاهد والكن هناك حكمة استأثر الله تعالى بعلما فرقت بين الشاهد والغالب في الشاهدوفي هذا الموطن والغالب في الماهدوفي هذا الموطن والغالب في الماهدوفي هذا الموطن تترزل أقدامهم وتنتكس أعلامه م اذالاحت لهم قواطع المقين وبوارق البراهين فيقال له مما المائم أن تكون تلك الافعال وينظر ينظر وياقة لله تعالى ويعاقب العبد عليها لمصلمة وحكمة استأثر الله بها كأفرغتم منه الاتن سواء فه لا يساك أحدكم الطريق الاعدل وينظر وينظر ويوارق المواد في المربد العبد عليها المعالم وينظر ويوارق المناهد والحربة المعالم وينظر ويوارق المناه ويعاقب العبد عليها لمسلم وينظر وينظر ويوارق المناهدة وكله المناك أحدكم الطريق الاعدل وينظر

والله تعالى ممنزه عن الظلم إيقوله تعالىوما أناطلامالاسد ومن الظلم السنجهل حقيقة الظلم فأنه التصرف في ماك القرير بغدير اذنه فيكمف بتصاورتموت حقيقته شاتعالى وكل مفروض محصور بسورماكه عزوجل الماكنته الواحد القهار #السادسة انهقرمن اءتقاد نسبة الظلمالى الله تعالى فتورطفيه الى منقمه لانه قدجرم بان المنع من قبول اللق الوكان من فعل الله تعالى (قات) القصدالى صفة القاوب بانها كالمختوم عليها وأما اسنا داخلتم الى الله عز وجل فلينبه على أن هذه الصفة فى فرطة كنها وثبات قدمها كالشئ الخاتى غير العرضى ألا ترى الى قولهم فلان مجبول على كذاوم فطور عليه مريدون أنه بليغ فى الثبات عليه وكيف يتنفيل ما خيل الميك وقدوردت الاسمة ناعية على الكفار شناعة

السوال على ماتقدم ممنى على قاءدة الاعتزال أى اذا كان الخيم مستعار الاحداث الهيئة المانعة أوغثيلا لحالة مشتملة علمالم يجزاس مناده الموتعالى اذبازم منه على التقدد ومن أن مكون سيحانه مانمامن قبول الحق بحنتم القباوب ومن التوصيل آليه بحنتم الأسمياع وكلاهما قبيم يتتنع صدو رهءنيه تعالى يدلمل عقلي هوانه تعالى مستغنءن القبيج وعالم بقبحه وبغناء عنه فمتنع الصدور كمكمته لانلحر وجهءن قدرته ويدلائل سمعية فنطق بهاالتنزيل فأن نفي الظلم عنه ليس الالقيحه فيعم القباغ كلهاومن المعهاوم انه إذ الم يكن آمرامالفحشباء لمركن فاءلالهاأصلاوأ ماعلى قاعدة أهل الحق فلاقسيرما السيمة المه تعالى مل الافعال كلها بالنسبة اليه على سواء ولا يتصوّر في أفعاله ظلم لان المكل منه و به و أأيه فله أن يتصرف في الاشهاء كلها كأشاء واغما وصف مالقبح والطلو قطائرهما أفعال العماد باعتمار كسديهم لهما وقدامها بهم لاماء تدارا يجاد الله الاهافهم كاحقق في الكتب الكارمية (قوله القصد الى صفة ا قاوب) أجاب من السؤال المذكور بأجوبة خسمة الاول ان الاسمناد اليه تعالى كذاية عن فرط عدى هذه الصفة التي هي الهيئة الحادثة المانعة وثبات رسوخهافى قاوبهم وأسماعهم فان كونها كذلك يستلزم كونها مخلوقة تله تمالى صادرة عنه فذكراللازم ليتصورو ينتقلمنه لىالمازوم الذي هوالمقصود فيصدق به ألاتراهم يقولون فلان مجبول على كذاولا يمنون به تحقق خلقه عليه بل ثباته وعمكنه فيه والمالم عكن ارادة الحقيقة في اسماد ختم الله تعالى على مذهبه وجب ان يعده مجاز امتفرعاءن المكاية فقدذ كرفي قوله تعالى ولاينظر الهم انأصله فمن مجو زعلمه النظر المكاية غماء فمن لا يجوز علمه مجرد المني الاحسان مجازا عماوقع كذا يةعنه فمن يجوزعلمه النظر فظهر عاقرره هناك انه اذاأمكن المني الاصلى كان كناية واذالم يمكن كان مجازام منيا على تلكُ الحكاية وحينتذ يجو زاطلاق الحكاية عليه نظر الى انه في أصله كان كذاية في معنى ثم انقلب فيم مجازاوا لتغايرا عتبارى ومن ثم تراه جعل بسط اليدوغلها في سورة المائدة مجازين عن الجود والمخل وجعلهمافي طه من السكايات كالاستواء على العرش فالامنافاة من قوليه ولاحاجة في دفعهماالي ماقيه لي الله قد دشه برط في الكابة امكان المني الاصلى وقد لا يشترط وسه مأتيك هذاك من بد تفصيل الذلك هـ ذا وقد سبق الى بعض الاوهام من قوله بأنها كالختوم علها وقوله كانها مستوثق منها بالختم ان لشبه به في الاستمارة المذكورة هو الختم المبني للفعول لا المبنى للفاعل ولذلك قيل المشبه عدم نفوذ المق في القاوب والاسماع لا احداث الهيئة المانعة فها وفساده ظاهر لانه اذا استعير المصدر المبني للفعول اشتقمنه فعل مبنى له كايشتق من المدر ألمني للفاعل فعل بي له فكان ينبغي أن يقال ختم على قاو بهم وعلى سم مهم وأيضا كون الشي محتوماءايه مستان ملعدم النفوذ فيه استلزا ماظاهرا فيكون اطلاقه علمه ونباب المحاز المرسل وجعله من قبيل الاستعارة تعسف نعم قد يشب مكون القلب مثلاقد أحدث فيه هيئة قمانعة من ان ينفذ فيسه الحق بكون الشي مختوما عليه وتنقيم المقام ان المساجهة المامة اغاهى سنالنقش الحاصل في الخم والهيئة المانعة الحادثة في القاوب والاسماع من حيث ان كالرمنهما مانع من النفوذ وحينتذ جازات يشبه احداث هذه الهيئة احداث ذلك النقش وينبي منه الفعل للفاعل وان يشب مكون القلب محدثافه هذه الهيئة مكون الثي محدثافه ذلك النقش ويدي منه الفعل الفعول وأماعدم النفوذ فهومن تتمة وجه الشبه لامشبه ولامشبه به والمقه ودبالصفة التي نبه بالاستنادالي الله تعالى على ثمات قدمها وتحكم اهوه في المائية الحادثة في القاب لا احداثها ولا كونها محدثة فيله فتبصر واستكشف عاقروناه عل قوله وعلى أبصارهم غشاوة ولاتكن من الغافلين (قوله ماخيل اليك) وهوانه تعالى عنع من قبول الحق والتوصل المه دمني أن الاتية مسوقة لاستقباح عالم مواستعقاقهم

عاقدة هذاالاس فدصر آخر أول وليفوض من الابتداءالى خالقمه و سلق حمة الله تمالي علمه بالقبول والتسام و ساك مهندبانور المقل ومقتدبا بدامل الشرع لصراط المستقد فان تأز عتمه النفس وحادثتم الهواجس ورغب فيمستندمن حيث النظر بأنسبه من مفاور الفكير فليحطر ساله ماذكر عندكل عاقل من التميز سالركة الاختيارية والقسرية فلابحد عنده في هذه التفرقة ريبا فاذااستشمرذلك فليتنبه فقدلطف بهالي أن انحرف عن مضايق الجبر فاراأن ماوحيه شرمطان الضلال الى مهامه الاعترال فليمسك نفسمه دونها برمام دليل الوحدانية على انلافاعسل ولا خالق الاالله تعالى فاذا وقف لميقف الاوهو على الصراط السنقم والطارعقة المثلىماوأ علمنا في أسرع من البرق الخاطف والريح الماصف فلمتأمل الناظر هذاالفصل ويتخذه وزره في قاعدة الافعال بقفعلي الحق ان شاء الله تمالي

صدفتهم وسماجة عالهم ونيط بذلك الوعيد بعذاب عظيم و يجوز أن تضرب الجلة كاهى وهى حتم الله على قالوبهم مثلا كقولهم مثلا كقولهم مشاكرة الوادى والمال الفيلة والمسلاو ادى ولا للعنقاء عمل في هلا كه ولا في طول غيبته والحاه و عثيل مثات عاله في هلاكه بحال من سال به الوادى وفي طول غيبته بحال من طارت به العنقاء في كذلك مثلا حال قلوبهم في اكانت عليه من التجافى عن الحق بحال قلوب حتم الله عليها فيحوق الوب الاغتام الدى هى في خلقها عن الفطن كقلوب البهائم أو بحال قلوب البهائم أنفسها أو بحال قلوب مقدر ختم الله عليها مقدر ختم الله على المعلم المعلم المعلم عن وجد لله على المعلم الفاء لم والمنه والمعلم والزمان المجائر وهو للمعلم والمعلم والمعلم والمناس الفاء لم والمفهول به والمعدر والزمان المجائر وهو لمعلم والمعلم و

العسذاب العظيم فلامجال لذلك التخييل الجواب الثاني تعمير المدعي وهوان لايحمل الختم على الاستعارة ولاعلى التمثيل المذكور بلعلى تمثيل آخريكون وجهاثالث في الا يقوهو أنه يشمه حال قلوم م فعما كانت عليمه من التحافي والنبو عن الحق بحال قلوب محقق ختم الله علم الكفلوب الاغتمام والهائم أو بعال قلوب مقدر خممه عليها ثم تستعار الجلة أعنى ختم الله على القلوب كاهي أى مأخوذة بقمامها المشتمل على اسنادها من المشممة للشممة اماعلى سمل التمثيل الحقيق أوالتخييلي فمكون السندالي الله تمالي اسنادا حقيقيا خترتاك القلوب لمحققة أوالمقدرة حتى لاتعي شأ ولاقبح فمه أصلاسواء كان حتم احقيقا أومجازيا كاهوالظاهرلاخة قاوب الكفاو لان الاسناداله تمالى داخل في المشه به فلامدخل له تعالى في تحالي قلوبهم ونبوها كالامدخ للتردد الذي خاط ته يقولك أراك تقدم رجلاوتؤ مرأخرى في نقد مالرجل وتأخم هااذكل منهماد اخمل في المسمه به على ماترى وان فرض انه عبر عنهما أوعن أحمد هما مافظ مجازى كالحم في الاته الكرعة اذاحل على المجاز الذي هو المختار كامر وفي الصماح المنقاء الداهمة وأصاها طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم ونقل الازهرىءن المندزىءن المفصد لم انه قال ابن المكلي انها طائرة عظيمة طويلة العنق كانت تنتاب جبل دمخ من أراضي أصحاب الرسوتنقض على الطيرفتا كلها فحاعت يوما فانقضت على صي فذهبت به فسميت بعنقاء مغرب بضم المم لانها تغرب كل ماأخذته وحذفت التاءمن مغرب على طريقة قولهم لحية ناصل غمانقضت على جارية فدتر عرعت فطارت بهافشكواالى نديم حنظلة بنصه فوان فدعاعلها فهاكت فضر بتراالعرب مشلافي أشعارها وهدذا أقرب مقيل فهاوذ كر المصنف نحوامنه في سورة الفرقان وقال الليث انها اسم ملك والتأنيث عنده ماعتبار اللفظ وعن أبي زيد انهاأ كمة فوق جبل شاهق وذكر بعضهم انهاط الرة أغربت في الملاد فنأت فلم تربع د ذلك وهذا المعنى ولاغمطول الغيبة وماتقدم يناسب الاهلاك الكلي وفي الحواشي يقال ثلة اغتمام كثلة اغتمام الاغتمام جع غتم جع اغتم وهوالجاهل الذي لا مفهم شيأ قيل ونظيره الاعزال جع عزل جع اعزل وفي الاساس رجل أغتم وقوم غتم واغتام من الغنمة وهي العجة في النطق وذكر المصنف في سورة لنما عن بعض مم أن ألفافا جعاف جعالف واختاره وادعى انه ايس واحبداله نظير اوعلى هدذا فالوجه أن يجعل أغذام عنده مما لاواحدله من لفظه دفعاللتنافي من قوليه ونه بقوله هي في خلوها عن الفطن كقاوب الهام لمدل على انها ليست قلوب من يجرىعلمه تكليف وقوله وايس له عز وجمل فعل في تجافها معطوف على قوله فكذلك مثلت الجواب الثالث أن يجعل الخيم على طريق الاستعارة أوالتمثيل السابق كاادعاه أولاو يجعل اسذاده الى الله تعالى مجاز امن باب استناد الفعدل الى المسيسله فالخاتم في الحقيقة هو الشيطان أو الكافر نفسه الاانه سجانه لماكان هو الذي أقدره ومكنه أسند المه الفعل كاأسند الى الامر في قوله مبني الامير المدينة وفي قوله (ان يستعارالاسناد) اشارة الى ان الموصوف بالمجاز العقلي هو الاسناد لا الـكارم المشتمل عليه ولفظ اسم في قوله (الى اسم الله) مقعم التأدب والمالغة في كون استفاد اللغ اليه مح از اصرفاحتي كالهمسندالي اسمه لااليه (قوله وهو) أي الخيم أواسناده ثابت (لغيره) تعالى عال كونه (حقيقة)

والمكان والمسبب له فاسناده الى الفاعل حقيقة وقد يسندالى هذه الاشياء على طريق الجاز المسمى استعارة وذلك الضاهاتها الفاعل في ملابسة الفعل كايضاهى الرجل الاسدة في واعده فيستعارله اسمه فيقال فى المفعول به عيشة راضية وماء دافق وفي عكسه سيل مفع وفى المدرشة رشاعر وذيل ذائل وفى الزمان نهار صاغ وليله قائم وفى المكان طريق سائر ونهر جار وأهل مكة يقولون صلى المقام وفى المسبب نى الامر المدينة وناقة ضيورة وحاوب وقال \* اذار دعائى القدر من يستعبرها \* فالشيطان هو الخاتم فى الحقيقة أوالكافر الاأن الله سيحانه الماكان هو الذى أقدره ومكنه أستند اليه الختم كادستند الفعل الى المسعب ووجد ورابع وهو أنه ملك كان هو الذى أقدره ومكنه أستند اليه الختم كادستند الفعل الى المسعب ووجد ورابع وهو أنه ملك كان هو الدى المتعربة والمتعربة والمتع

وقدصر حياءتبارالمجاز العقلي في الاسه ادوحه واقتصرفي ملابسات الفعل على ما يصلح لاسه ما امه فإرند كو المفعول معه والحال والتممز وأراد مالفعل الحدث و مالفاء لما كان الفعل وصفاله قاعما به سواء كان حقيقيا أواعتبار بإصادراعنه أوعن غيره فالضارب مثلا فاعل دون المضروب للفعل المبني للفاعل لان الضار .. قصفة قائمة و المضروب فاعل دون الضارب الفعل المني الفعول لان المضرو مقوصف قائم به واسناد ضبرب الحالاول حقيقة والحالثاني محاز واسناد ضرب بالمكس وتسعمة المحاز العقلي بالاستعارة انماهي على سعدل التشيمه بالاستعارة الاصطلاحية كاأشار المه بقوله (وذلك) أي استناد الفعل الي هذه الاشماء (الضاهاتها الخ) فالمستماره هنامه في وهناك لفظومن عُمَّة جعلهما متقاللان في قوله تعالى ان الذي لا دؤمنون ألاتنوة وزندا لهم أعمالهم حدث قال له طريقان في على المان أحدهما أن تكون من المحاز الذي يسمى أستعارة والثاني أن بكون من المجازا لمسكمي والقولهان السكاكي جل كلام المصنف ههناعلي الاستعارة المكنسة فارتكب لذَّلك ردالجاز العقلي المائم الايامَّفتْ اليه وفي تقييده المضاهاة بقوله (في ملابسة الفعل)اشعار بأنالشام فيعب أن تكون من هذه الجهة وفيه كالرمسيأ تبكءن كثب (والمهم) الماووهو الوادى فقد نغ للفعول وأستندالى الفاعل الذى هو السيل على عكس ما تقدم يقال ذال أى هان واذاله اهانه (وذيل ذالل) أى هوان شديدوهذا أظهر في التمثيل من شعر شاعر لان المتبادر من الشعر هو الكالم المنظوم لا العنى المدرى (قال وناقة ضبوث) وهي التي شك في سمنها فتضيث أي تجس بالمد فل كان فهاما يحمل الرائي على حسها حملت كانها تضنث نفسها ومنه نافق حاوب وماء شير وبوطر مق ركوب والمقصود من حملها مجازاعقلما القاءفعول على ماهو المتعارف من كونه عمني الفاعل دون المفعول (قاله اذار دعافي القدر مر دسته مرها) أوله و فلاتسألمني واستلى عن خلمقتي ﴿ أَي استلى عن طمعتي وخلق أمام الجدب وذلك ان العافي بقية المرقة في القدر بردمعها إذا استعبرت اماع عني السائل كانها تسأل صاحها أن ومطها صاحب القيدر وامالانهاخيرنام منجهة القدرمن عفاالنبات اذاغيا وكثروامالانهاشي يسترعا في الاتر فقيل كانوا في السنة الجدبة لايست ميرونها تفاديا عن اعطاء العافي فهوسب مانع للستعير عن الاستعارة فنسب الرداليه كانند الفعل الىسببه وقيل كافوا ذااستعار واقدر اردوامعها شيأتم اطبخ فهاوعلى هذا يكون عافى القدر ولأأسكن فيمه الياءحال المصب كافي أعط القوس باريها وجازتق دعه على الفاعل مع انتفاء الاعراب اللفظ له حود القرينية المنوية بلوجب ذلك لاشتمال الفاعل على ضمير واجع الى متعلق المفعول ولم يستحسنه المصنف فاختارا لتحبق زاذ لاظهو رالقرينة معجوازه واسكان المنصوب أيضا فليس مخالف للاصمل الجواب الرابع ان الختم عبارة عن ترك القسر والألجاء الى الاعمان فيحو زاسمناده الى الله تعالى حقيقة وتعويره ان الخسترعلي القاوب يستلزم ترك القسر والاجاءالي الاعان فعني خترالله على قلوبهم الهلم رقيم هـ معليه وليس هـ ذا أعنى ترك القير مقصود افي نفسه بللينتقل منه الى أن مقتضى عالهم الالتاءاولاارتناءالة كليف على الاختيار ومنتقل من هذا القتضى الى أن الا تمات والندرلا تفيي عنهم وان الالطاف لاتجدى علهم وينتقل من عدم الاغناء والاجدداء الى تناهم م في الاصرار على ان أعطوها لم يبق بعد استحكام العلم بأنه لا طريق الى أن يؤمنو اطوعا واختيار اطريق الى اعانهم الا القسر والالجاء واذا لم تبق طريق الا أن يقسرهم الله و يلحنهم ثم لم يقسرهم ولم يلحنهم الدين تراى أمره حمق التصميم على الدكلف عبوى ترك القسر والالجاء بالخلم السبعار ابانه ما الذين تراى أمره حمق التصميم على الدكفر والاصرار عليه الى حدلا يتناهون عنه الا بالقسر والالجاء وهى الغاية القده وى فوصف لجاجهم فى الفي واستشرائهم فى المصلال والمغى و وجه خامس وهو أن يكون حكاية لما كان المكفرة يقولونه ته كابهم من قوله تعالى لم يكن الذين كفر وامن أهل الحكاب والمشركين منفكين حق تأتيم المبينة (فان قات) اللفظ قوله تعالى لم يكن الذين كفر وامن أهل الحكاب والمشركين منفكين حق تأتيم المبينة (فان قات) اللفظ يحمل أن تكون الاسماع داخلة فى حكم الخمر وفي حكم التغشية فعلى أيهما يعول (قلت) على دخوله الى حكم الخمر يول الحراق قوله وعلى سمعه وقامه وجمل على يصره غشاوة ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم (فان قات) أى فائدة فى تكرير الجارف قوله وعلى سمعه وقامه وجمل على يصره غشاوة ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم (فان قات) أى فائدة فى تكرير الجارف قوله وعلى سمعه وقامه والم يكور ولكان انتظاما القاوب والاسماع فى تعدية واحدة وحديات المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة في المناسخة في المناسخة في المناسخة في المناسخة المناسخة في المناسخة

(قال محمودرجمه الله الله الله المعام داخسان في حكم الله حكم الخسارة الخي قال أحمد رحمه الله وكان حدى وي يد عليسه ان الاسماع والقلوب لما الله عمال الخيم لها أولى والا بصارا لما أولى والا بصارا لما كان الغشاء لها المهارة على متعلق بطاه سرها كان الغشاء لها المهارة على النها المهارة ا

الضلال فاطلق الختم على ترك القسرمجازام سلا تم كني به عن ذلك التناهي فيكون هداوجهامستقلا فىالاتية كالجواب الثاني هداما يقتضيه ظاهر قوله عديرعن ترك القسر والالجاما لختم اشمارا أنهم الخ ومنهم من قال حاصله ان الختم المستعار لما مرجعل مجازات ذلك الترك بعلاقه اللزوم فهو مجاز عرتبتين ولا يجوز أن يستعار الختم من معناه الاصلى لترك القسر المشابه له في المنع عن وصول الحق في شأن هؤلاء خاصة لان الختم احداث مانع محسوس وترك القسر ترك رفع مانع معقول واستعارة الاحداث للعدم بعيد على انمعنى المنع في ترك القدر غيرظاهر الابعد سبق العلم بحاله مروالا يقلبها نها وقد من تفسير الالطاف وهى امامقر بة أومحصلة فان حصلت الطاعة سمت توفيق اوان حصلت ترك المعصمة سميت عصمة وقوله ان أعطوها شرط دل ماقبله على جزاله وقوله عسرجواب الكانواوهي أى التعمير بالختم عن ترك القسر الذلك الاشعارهي الغاية والتأنيث ماعتمار الحبر والاستشراء المالغة في اللجاح يقال شرى الفرس في إلمامه والبعير في زمامه أى مده وجذبه والجواب الخامس ك أن يكون ماغن فد م حكاية الما كان الكفرة يقولونه لابعبارتهم فانكون القاوب فيأكنة هومهني الختم علها كالنثبوت الوقرفي الاتذان ختم علها وتبوت الحاب تغشية للابصار وكون هذه الحكاية على سبيل التي كريهم بمايعوف الذوق السليم والأسفاد الى الله تعالى حينند حقيقة لانهم يجوز ون اسناد القبيح الى الله تعالى وأما الخم فيجرز أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا فانهذكر في قوله تعالى وقالوا قلو ساغاف أنهم أرادوا انهائي أغطية جبلة وفطرة وفي قوله وقالوا قلو سافي أكنية الا بة انها عند الاتلنية قلوم معن المتى فان حمل المتم حقيقة كان هذاوجها مستقلا وانجعل مجازا كاهوالاولى كانراجعاالى ماتقدم وقدغه برأساوب الكادم في الوجه الرابع حيث لم يقل ويجوز بناء على طول مباحث الاسناد المجازي فصرح بكونه وجهار ابعاوا عترض على الوجه التآلث باقتضائه صحة اسنادجه ع أنواع الكفر والمعاصي بلجيع أفعال الاجسام الى الله سحاله لانها باقد اره وتحكينه وعلى الرابع بانه لاقرينة عليه أصلاو على الخامس بأبه بأباه سوق الكارم لان القصد بحثم الله الى تقرير ما تقدم من حال المكفار وتأكيده سواء جعل استئنا فاأولا (قولة ونظيره في الحكاية والتهكم قوله لم يكن) اذقد حكى فيمه على سلمل التهكم معدى ما كانوا يقولون به قبل البعث قبيمارة أخرى كافصله هناك (قوله اللفظ يحتمل وذلك لان الواوالاولى المالمطف الطرف على ظرف قبله والثانية لعطف الجلة الاسمية على الفعلية أوالامربالعكس قيسل الكانادواك القلب والسمع من جيع الجوانب جعدل المانع فهدما الختم الذى عنعمن جسع الجهات والعاكان ادراك البصرمن جهة المقادلة فقط خص المانع فيسه بالغشاء المتوسط بين الرائي والمرقى (قوله كان أدل على شدة اللم في الموضعين) وذلك لان ملاحظة الجار في كل منه - ما تقتضي

كاوحد المطن في قوله وكاو افي مص بطنكم تعفوا في بعماون ذلك اذا أمن اللبس فاذا لم يؤمن كقولك فرسهم وثوبهم وأنت تريدالج رفضوه والثأن تقول السمع مصدر في أصله والصادر لاتجمع فلعم الاصل مدل علم مجم الاذن في قوله وفي آذانناوقر وأن تقدر مضافا محذوفا أي وعلى حواس معهم موقر أان أبي عبلة وعلى أسماعهم (فان قلت) هلامنع أما عمرو والكسائي من امالة أيصار هم مافيه من حرف الاستعلاء وهوالصاد (قلت الأن الراء المكسورة تغاب المستعلمة لمافهامن التكريركان فهما كسرتين وذلك أعون شيَّء لى الأمالة وأنعلله مالاعلاوالبصر نوراله بنوهوماسصريه الرائي وبدرك المرتبات كاأن المصبرة نورالقلب وهوما به يستمصرو يتأمل وكأنه ماجوه وان لطيفان خاقه والله فه ما آلتين للابصار والاستبمار وقرى (غشاوة) بالكسر والنصب وغشاوة بالضم والرفع وغشاؤة بالفتح والنصب وغشوة بالكسير والرفع وغشوة بالفتح والرفع والنصب وعشاوة بالمين غيرا للعبة والرفع من العشابة والعذاب مثل النكال بناءومعني لانك تقول أعذب عن الشئ اذاأمسك عنه كاتقول نكل عنه ومنه العلن يقمع العطش ويردعه بخسلاف الملح فانه يزيده ويدل عليه تسميتهم الماه نقاطالانه ينقيز العطش أي مكسره وفراتا لانه برفته على الفاب غ اتسم فيه فسمى كل ألم فادح عدا ماوان لم يكن ذكالا أي عقد المرتدع به الجاني عن المعاودة والفرق بين العظم والكبرأن العظم نقيض المقدمر والكبير نقيض المصغير فصكان العظم فوق الكمير كاأن المقير دون الصغير ويستعملان في الجثث والاحداث جيد اتقول رجل عظم وكميرتريد حتته أوخطره ومعنى الننكبران على أبه ارهم نوعامن الاغطية غيرما يتعارفه الناس وهوغطاء التعامى عن آدات الله ولهم من بن الا لام العظام نوع عظم لا يعلم كنه م الا الله اللهم أجرنا من عذا بكولا تبلذا بحظك باواسع المغفرة \* افتح سحانه بذكر الذين أخاصو أدينه ملله و واطأت فيه قلوم م ألسنتم ووافق سرهم علنهم

غشاوة ولهم عذاب عظم

أن تلاحظ مع كل واحدمعني الفعل المعدى فكأنَّ نالفعل مذكور مرتبن (قوله يفعلون ذلك) اشارة الى انجواره مطرداذاأمن اللبس وكذاالحال في المصادرة فد ملح الاصدل وأما المرج فالاختصار والتفين تتوحيدالسمع وجع أخويه معاشارة لطيفة الىان مدركاته نوع واحدومدركاتهما أنواع مختلفة وماقيل من ان دلالة وحددته على وحدة متعلقه لاتعلم من أى الدلالات هي مدفو عمانها من الدلالات الالتزامية التي يكتني فها أى لزوم كان ولو بحسب الاعتقاد في اعتمارات الماغا، (قوله بدل عليه) أي على ان توحيد السمع للمح الاصلج عالاذن مع الامن من اللبس (قوله وعلى حواس معهم) فيكون السمع حين لذبعني المصدر وفعاسيق من الوجهين كانع في القوم الساء مة (قول نور المين) هي القوم التي جاالا بصار كان نور القلب هي القوة التي بهاالتمقل والافته كار وافظ كان في قوله وكانهم البس للتشديه بل للظن والتحمين الذي كثر استعماله فيه والمرادبالجوهرالجسم اللطيف النوراني لاماهوقائم بذاته ذهاماالي جعمل القوى من قبيل الصوردون الاعراض (قوله مالك مروالنصب) لابدفي النصب مطلقامن تقد يرفعل يجعل أوأحدث على طريقة قوله \*علفة المناوما واردا \*والعشاء مصدرالاءشي وهومن لا يبصر بالليل و يبصر بالنه ارولعل المنى حينتذانهم ببصر ون الاشياء ابصار غفلة لا ابصار عبرة (قوله ويدل عليه) أي على ان المذب فيه معنى الامساك والقمع (قوله على القاب) أي على جعل العسان موضع الفاء والفاءم وضع العسين يقال رفت الشيِّ برفته أيرفته بيده كابرفت المدر والعظم المالي فعلي هذافو زن فرات عفال (قُولِه ثم اتسع فيه) أي فى العدداب التعميم دون الذكال بقال فدحني الشئ أي أثقلني فهوفادح والمراد بالنقيض ههذاما يدفع به الشئءرفا فاداقيل همذا كبيرأ وعظم دفع الاول بأنه صغير والثاني بأنه حقير والماكان الحقير دون الصغير كان العظيم فوق الكرير الاترى جريان العادة مأن الاحسسن بقابل بالاشرف والمسيس بالشريف في بتوهم من أن نقيض الاخص أعم اللاياتفت اليه في أمثال هـ فده الماحث والتنكير في غشاوة عنده للنوعية وفسره بنوعف بره تعارف وقال عطاءالتعاى دون العمى تنبها على انذلك من سوءاختيارهم وفعلهم قولهم مثر في بالذين محضوا الدكفر ظاهراو باطناقلو باوالسنة ثم ثاث بالذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وأبطنوا خلاف ما أظهر واوهم الذين قال فيهم مذيذ بن بن ذلك لا الحده ولا الى هولاء وسعاهم المنافقين وكانوا أخبث الدكفرة وأبغضهم الده وأمقة معنده لانهم خلطو ابالد كفرغو يهاو تدايسا و بالشرك استهزاء وخداعا ولذلك أنزل فيهم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ووصف حال الذين كفروا في أن ين وحال الذين نافقو افي ثلاث عشرة آية نعى عاليهم ومعابكا عماوضرب لهم الامثال الشنيعة وقعة واستهزاهم وته كي فعلهم وسعل بطغيانهم وعههم ودعاهم صعابكا عماوضرب لهم الامثال الشنيعة وقعة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفروا كاتعطف الجلة على الجلة \* وأصل ناس أناس حذفت المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفروا كاتعطف الجلة على الجلة \* وأصل ناس أناس حذفت هزية تخفيفا كاقيد للاناس ويشهد لاصله السان وأناس وأناسي وانس وسمو الظهور هم وأنهم يؤنسون أى بيصرون كاسمى الجن لاحتنانهم ولذلك انسان وأناس فعال لان الزنه على الاصول ألاتراك تقول في وزن قه افعدل وليس معك الاالهدين وحدها وهومن أسماء الجعرك خال

وشآمةاصرارهمعلى انكارهم وقيل هوللتعظيم أيغشاوة أيغشارة وماذكره أنسب بقوله عذاب لانحل تنكيره على المنويع أظهر لاستفادة التنظيم من صريح وصدفه الدال عليه بجوهره وصيغته مع تنكيره أيضا (قوله تم تني بالذين محضو اللكفرظ اهرأو باطنا) هـ ذااغا يظهر اذاجه للتعريف في الذين كفرواللههد مرادابه ناس هم أعلام الكفر وأمااذا جمارعلي الجنس سواء جعمل عاماخص الخبر أومطلقاق مدبه على مام ففده اشكال لتذاوله المصر بن الماحضين والمنافق بن معا وأجب أنه لما أفرد المنافقين وفصل أحواله معالامن مدعليه معلمان المقصود الاصلى بذكرذلك الحكم المشترك بينهما الماحضون فقط وقديجاب بانه لادلالة لقوله غ ثني بالذين محضوا على اختصاص الذكر بهدم فلابأس لتناوله لغيرهم ورديان المتبادر من سوق كالرمه الاختصاص فاحتيج الى ذلك التأويل قطعا (قوله نعي علمهم فهاخ بنهم) أى عارتهم وعدم طيه مبذكرا دعائهم حيازة الاعدان من جانبي المبدا والمعاد ومكرهم أى دهاهم ميقوله بخادعون الله وفضهم بقوله وماهم بعثر منين ومايخادعون وفي قلوبهم مرض واستجهاهم عايشه رون ولايعلون ولايشه رون وته كريفه الهم حيث قال اشتر واالصلالة بالهدى (قوله وقصة المنافقين عن آخرها) أى اليس هـذامن عطف جدلة على حدلة التطلب بينهدما المناسمة المصححة العطف المناندة على الاولى بل و عطف مجوع جـ ل متعددة مسوقة الغرض على مجموع جل أخرى مسوقة الغرض آخر فيشترط فيه التناسب سنالغرضين دون آمادالجل الواقعة في الجموعين وهـذا أصل عظيم في باب العطف لم يتنبه له كثيرون فاستشكل علم ـ م الامر في مواضع شتى (قوله كافيل لوقة في ألوقة) الالوقة الزيدة بالرطب وقيل الزبدة وحدها يقال اتوق الطعام اذاأ صفح بالزيدوه فذايدل على ان اللوقة لغة أخرى كانقل في العصاح عن أبي عبيد عن ابن الكلى الاان المدنف جدل وق الطعام مأخوذ امن لوقة تخفيف ألوقة (قوله كالدرزم) واكان قياسيا أوغيره كافي افظة لله لكن الحذف ههذا في المنكر شاهد الذاني (قوله وسموالطهورهم) هذاهوالخذار بدليل المقابل وقيل اشتقاقه من الانس ضدالوحشة لان الانسان مدنى بالطبع (قله لان الزنة على الاصول) هـذافي الحـذوف اذا لمقصود بالزنة فيـ ما التنبيه على الحرف الاصلى والزائدوك فية التدرج الى حصول الصغة بالتصرف وقد مقصد على قلة مان الحال فيقال وزن قاض فاع وأمافي المقلوب فالزنة على الفروع فيقال انس مشلاوزنه عفل اذيعرف به الاصلى من الرائد مع كيفية التغيير ولوروى فيه الاصل لالتبس الحال (قوله وهو) أى أناس (من اسماء الجم كرخال) هي بضم الراء اسم جعو بكسرهاجع رخل على وزنءروهي الآنثي من ولد الصأن وقد يعدماهو بالضم جعانظر الى المعنى أوالى ان الضمية بدل من الكسرة للدلالة على القوة كاأبدلت اذلك من الفقية في سكارى وغيارى (قوله

ومنالناس

وأمانو يسفن المصغر الاتى على خداف مكبره كائيسمان ورويجل ولام التعريف فيه المجنس يجوز أن تكون المعهد والاشارة الى الذين كفروا المار ذكرهم كائه فيدل ومن هؤلاء من يقول وهم عبد الله بن أن وأحيابه ومن كان في حالهم من أهل التصميم على النفاق ونظير موقعه موقع القوم في قولك رأت بهنى فلان فلي يقرونى والقوم لدام \*ومن في (من يقول) موصوفة كائه قيل ومن الناس ناس يقولون كذا كقوله من المؤمن بال نجعات اللام الجنس وان جعالة الله هدد فوصولة كقوله ومنهم الذين يؤذون النبي

وأمانو ىس) هـذادفع لمايتوهم من ان ناسامأخوذ من النو يس وهو الحركة بدليل تصغيره على نو يس ثم ان نو يساان حمل مصغراناس فلاشهة في كونه على خلاف مكبره وان جعل مصغرناس فقد قيل معنى كونه على خـ لافه انه على خلاف أصل مكبره اذلو كان على وزنه اقسل أنيس بتشديد الماء فلاينافي مافي المفصل من انماحــنفمنهشئ ان بق على ما يتأتى منه مثال المصغر لم يرد الى أصله فيقال في ميتوهار وناسميدت وهو يرونو يس وظهرانه مع كونه على قياس مكبره مخالف لقياس أصله الذي هواناس وقيل ليست المخالفة كائنة فيعدم الرداصة بناء التصغير بلف قلب ألفه واوالانها تالية تخفيفا واغا تقلب الالف الهااذا كانت ثانهة زائدة أوأصله منقلية من الواو والماءور دمانها ثانية صورة وقلها واواأ ولى كيلا يجتمع ماآن فلامخالفة واندسان تصغيرانسان وقماسه أندسين كسر يحين ورويحل تصغير رجل وقداسه رحيل فكل واحدمنهما مخالف القياس واحكبره واذاحار مخالفته مامعا كان مخالفة المكبر وحدهافي نو دس أولى الجوازهكذا قبل وايس بشئ اذلامعني لخالفة المعفرمكبره الاكونه على خلاف قياسه فلاأولو ية ون هذه الجهة بل من حبث ان الخالفة فهم مامع الكبرنفسه وفي نو يسمع أصله كاأحاط به علك (قوله ولام التعريف فيه) أي في الناس (المعنس) ﴿ فَان قيل ﴾ لا فائدة في الاخبار بأن من يقول كذاو كدامن الناس ﴿ أُجِيبَ إِنَّ إِنْ فائدته التنديم على ان الصفات المذكورة تنافى الانسانية فينبغي أن يجهل كون المتصف بهامن الناس ويتعممنه وردبان مثلهذاالتركيب قديأتي في مواضع لايتأتي فهامثل هدذاالاعتبار ولا يقصدفها الاالاخبار بأن من هـذا الجنس طائفة متصفة بكذا كقوله تعيالي من المؤمنين حال فالاولى أن يجعل مضمون الجار والمجرو رمبتداعلى معدى وبعض الناس أوبعض منهدم من اتصف عاذ كرفيكون مناط الفائدة تلك الاوصاف ولااستبعاد في وقوع الظرف بتأويل معناه مبتدا يرشدك الى ذلك قول الجاسي \*منهم لموث لا رام و بعضهم \* حدث قابل افظ منهم عاهومسدا أعنى لفظة بعضهم وقد يقع الظرف موضع المبتدامع تقدد برالموصوف كقوله تعالى ومنادون ذلك ومامنا الاله مقام معلوم فالقوم قدروا الموصوف في الطرف الثاني وجعلوه مستدا والطرف الاول خبراوعكسه أولى بحسب المعني أي جعمنادون ذلكوماأحدمناالاله مقامعه وملكن وقوع الاستعمال على ان من الناس رجالا كداوكذادون رجال يشهد لهمم (قوله والاشارة الى الذين كفروا) يمنى على تقديركونه مجولا على الجنس مراد ابه الصرون مطلقاوفي ذلك مزيد تقبيح للقسم الاخبر وتذكير لذم الاولين كانه فيلومن هؤلاء المصرين على المكفر الذين عرفت عالهم القوم الذين من شأنه مفى التصميم على النفاق كيت وكيت ولما كان المعهود ههذامذ كورا بلفظ آخراشارالى ذلك بقوله (ونظيرموقمه)أى موقع الناس (موقع القوم) وجعل من موصوفة مع الجنس موصولة مع العهدر عاية للناسبة والاستعمال أماللناسبة فلان الجنس مهم لا توقيت فيه فناسب أن يعسبرعن بعضه علهو نكرة والمعهو دمعين فناسب أن يعسبرعن بعضمه عمرفة وأما الاستعمال فكافي الاتيتين لماأر يدبالمؤمنين الجنسء يبرعن بعضهم بالمبكرة وأريد بالضمير جماعة معينة من المنافقين عبر عن بعضهم بالمعرفة قيل والسرفي ذلك انك اذاقلت من هذا الجنس طائفة شأنها كذا كان التقييد بالجنس مفيدا بخلاف مااذا قلت من هدا الجنس الطائفة الفاعلة كذالان من عرفهم عرف كونه من الجنس أولا واذاقات من هؤلاء اذى فعسل كذا كان حسينا اذفيه زيادة تعريف له ولا يحسن كل الحسن أن يقيال

من يقول آمنــا بالله وباليوم الا خووماهم عومنين (فان قلت) كيف يجد اون بعض أولئك والمنافقون غير المختوم على قلوبهم (قلت) الكفرجع الفريقين معاوص هم جنسا واحداوكون المنافقين فوعا من فوعى هذا الجنس مغاير للنوع الا خوبز بادة رادوها على الكفر الجامع بينهما من الخنس فان الاجنس فان الاجناس المحاترة والمحاترة والمحاترة والمحاترة والمحاترة والمحاترة والمحاترة والمحاترة والمحات الموداوا عان المهود بالله ليس باعان القول عن والمحاترة والمحاترة والمحاترة والمحات المحات المحات المحات المحات والمحاترة والمحترر والمحاترة والمحاترة والمحاترة والمحاترة والمحترر والمحاترة والمحترر والمحاترة والمحترر والمحاترة والمحاترة والمحاترة والمحترر والمحاترة والمحترر والمحترر والمحاترة والمحترر والمحت

فاعلكذالانه عرفهم كلهم الااذا كان في تذكيره غرض كسترعليه أوتجهدل وكلامناالا تن في الاصل (قولد كيف يجعلون) هـ ذاسؤال على جواز كون اللام في الناس للعهدأي كيف يجعل أهل التصميم على النفاق (بعض أولئك) الكفرة المصرين الذين وصفوابا لختم على قلوبهم (والمنافقون) المذكورون (غيرالمختوم على قاويهم) أي غيرمن أخبر عنهم فيما تقدم بالحتم لانهم الذين محضو الديكفر ظاهراو باطنا كادل عليه قوله ثم ثني والجواب ان الكفر على سبيل التصميم والاصرار بالخم والتغشية (جع الفريقين) الماحضين المصر بنوالمنافقين المصممين (معاوصيرهم جنساوا حدا)هوالكافرالذي لابرعوي عن كفره أصلالكن المنافقين امتاز واعن الماحضين (بزيادة زادوها على الهكفر)الاصراري وبذلك لأيخرجون عن ذلك الجنس الجامع بينهماوالحاصل ان المراد بالذين كفرواءلي تقديرالجنس هم المصرون مطلقافيندرج فيه المنافقون المصعمون وماذكره من انه ثني بذكر الماحضين محمول كام على ان المنافقين لما فردو ابذكر ماهو كاف في بمان أحوالهم كان المقصود بالذات في ذلك الحرك المشترك بمان عال الماحضين لاعلى ان الماحضين همم المرادون به مطلقا وعاقر رناه صح جعلهم بعض أولئك واستقام قوله ثم ثني بالااشكال ولايقال مخ فعلى هذا لايكون المنافق الذى لا يصرعلي نفاقه داخلافي أحكام هذه الاتات ولانانقول كالأسب كافي عدم دخول الماحض الذى لايصرعلى كفره فيماتق دموء دمدخول صاحب الكبيرة في المتقين مع كونه من المؤمنين عنددالجهور فالمذكورمن الاقسام الثلاثة للكاهين رؤساؤها واعلامها ومنهم من قررالسوال بانمن المنافقين من يخلص الاعمان فلا يعط حعمل كلهم بعضامن الكفرة الذين ختم على قلوم.م وأجاب بان الكافرجنس يندرج فيه أنواع ممارة بخصوصات واذاكان اللام في الناس للمهدكان اشارة الى ذلك الحنس مطلقالا الى المصرين الذين دل الاخمار بالاستواء على انهم هم المرادون فقط ولا الى الخاص الذين كفرواظاهراو باطنا ثم قال واما الجواب بحمل المنافق من أيضا على المصمين بدايل مافي الا ميات من التشديدات والحكم بالصمم والبكم والمعى وتصريح المصنف فيمام باعهم من أهل التصميم على النفاق وفيما سيأتى بانهم من أهل الطبع فهم بعض من الكفرة الختوم على قاوبهم واشتراؤهم الصلالة بالهدى يتوقف على تمكنهم منه بحسب القطرة ولاينافي المتم العارض بتقصيرهم فقيه انه لايوافق تقرير المكاب وكالرهما مردودان اماجوابه فلائن لام العهدبعدد كرالمعهود اغما يكون اشارة الى ماير يدبه في نظم المكالام لاالى مايعمه وغميره وامادعواه عدم الموافقة فلما أشرنا الممدان الكفرالمذكور في تقرير المصنف أريدبه المكفر الذي أصرعليه اعتماداعلى ماعلم عاسلف (قول قت اختصاصه مايالذكركشف) هذه نكتة متعلقة بحكاية مقالتهم أى حكى كالامهم على ماقالوه وكشف بذلك من افراطه-م والدعارة الفسق والفسادمن دعر العود دعراأي كثرد خانه يقال فلان داعر في كل فتنه ناعر (قوله كانوا يهودا) أي يهوديين يقاليهودي ويهودكزنجي وزنج وامايهو مفردافهوعلجرى في كالامهم تجرى القبيلة دون الحي قال فرت به ودوأسلت جبرانها ، ضمن العلت به ودصمام

(قال مجودرجه الله ان قلت كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لا تصح الخ) قال أحدرجه الله هذا الفصل من كالرم الرمخ شرى جع فيه من النه المنافية من المنه المنافية المنافية

وكفراموجهالان قولهم هذالوصدر عنهم لاعلى وحه النفاق وعقيدتهم عقيدتهم فهو كفرلااء بان فاذا قالوه على وجه النفاق خديعة للمسلين واستهزاء بم وأروهم أنهم مثلهم في الاعمان المقيقي كان خبث الى خبث وكفراالى كفروأ يضافق دأوهموافي هم ذاالمقال أنه مهاختار واالاعمان من جانبيه واكتنفوه من قطريه وأحاطوا بأقله وآخره وفي تكريرالهاء أنهم اذعوا كل واحمدهن الاعمانين على صفة الصحة والاستحكام (فان قلت اكيف طابق قوله وماهم عقرمنين قولهم آمنا بالله و باليوم الا خو والاول في ذكر شأن الفعل لاالهاعلوالثاني في ذكرشأن الفاعل لاالفعل (قلت) القصدالي انكار ما ادّعوه ونفيه فسالتُ في ذلك طريق أذى الى الغرض المطاوب وفيهمن التوكيدو المبالغة ماليس في غيره وهو اخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تكونطائفة منطوائف الومنين اعلم من حالهم النافية لحال الداخلين في الاعان واذا شهدعلهم بأنهم في أنفسهم على هذه الصفة فقر انطوى تحت الشهادة علمم بذلك نفي ماانتحلوا اثباته لانفسهم على سبيل البث والقطع ونعوه قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منهاه وأبلغ من قولك وما يخرجون منها (قان قلت) فلم جاء الأيمان مطلقا في الثاني وهو مقيد في الاول (قلت) يحتم ل أن يراد التقييد ويترك الدلالة المذكور عليه وأن يراد بالاطلاق أنهم ليسوامن الاعمان في شئ قط لأمن الاعمان بالله وباليوم الا تخر ولامن الاعان بفيرهما (فان قات)ما المراد باليوم الاتنو (قلت) يجوز أن يراد به الوقت الذي لاحدّله وهو الابدالدائم الذى لا ينقطع لتأخوه عن الاوقات المنقضية وأن يراد الوقت المحدود من النشور الى أن يدخل صاحبه خالفمابريدبه من المكروه من قولهم ضبغادع وخدع اذاأهم الحارش يده على اب عره أوعه اقماله عليه تُم خرج من باب آخر (فان قلت) كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لا تصح لان العالم الذي لا تخفي

رقيله وكفراموجها)أى ذو وجهين كل كفرله وجه من قولهم كساءموجه له وجهان (وأيضا فقدأوهموا) أىواذا قالواذلك وخصوها الذكراف دأوهوابانهم آمنوا بالمداوا لعادعلي ماينبغي ويندرج فيده الاعماركاه وهمذه نكته وتعلقة بقالاتهم لا بعكامها (قوله والاول في شأن الفعل) أي في بيان اله متعقق صادرعنهم (والثانى في ذكرشأن الفاعل) أى في بيان أنه بحيث لم يصدر عنه ذلك الفعل وسواء قصد بذلك اختصاصه منفي الفعل كاسيأتي في قوله تعالى وماأنت علينابعز بزأولم بقصد فانه لايطابق رددعواهم بل المطابق له ان يقال وما آمنو او الجواب ان العدول الى الاسمية اسلوك طريق الكاية في رددعواهم الكاذبة فان انخراطهم في سلك المؤه نين وكونهم طائفة من طوائفهم من لوازم تُبوت الاعمان المقيق لهم وانتفاء اللازم أعمدل شاهدعلي انتفاءملز ومهففيه من التوكيد والمبالغمة مالبس في نفي الملز وم ابتمداء وكيفلاوقد يولغ فىنفى الدزم بالدلالة على دوامه المستلزم لانتفاء حدوث المازوم مطلقا وأكدذلك النغي بالماءأ يضافليس فيهذه الاسمية تقديم لقصدالاختصاص أصلا ولايجعل الكلام فيشأن الفاءل انهكذا وليس كدانطعابل المقصود بهاماذ كرناه من سلوك طريق هوأبلغ وأقوى في رد تلك الدعوى و تظميرها في سلوك هذه الطوية ـ ققوله تعمالي وماهم بحارجين منها (قوله فلمجاء) أي اذا أريد بهذه الاسميـ قانكار ماادعوه في تلك الفعلية كان الاولى تطابقهم افي تقييد الاعمان أجاب مانه قصد الاختصار أو زيد في الجواب ماذكره واللام في قوله (لتأخره) متعلقة بيراداشارة الى سبيل تسمية الوقت الذي لا انقطاع له باليوم الا تحر وقس علم اللام الاخرى (قول أن يوهم صاحبه خلاف ماير يدبه من المكروه) يعنى و يصيمه به كايدل عليه تفسيره لأصله الذي أخذه منه ويؤيده أيضاقوله مخدوعا ومصابا بالمكروه من وجه خني يقال وهمت الثي أهم اذاذهب اليسه وهل وأوهمته عسرى (قوله كيف ذلك وتحادعة الله تعالى) يريد أن صيغة الخادعة

بالله وهو خــ برمعين قهاطالف فيه السنة ق وله أن الله تعالى عالم بذاته يريدلا بعسلم وهدذايما وسمتيه المتزلة في القدمة من انهم يجعدون صفات الكال الالمي ينغون بذلك عهمالتوحمد والتنزيه ومشقدأهل السنة ان الله تعالى عانميعهم قديمأزلى متعلق بكل معاوم واجدأره يئنأو مستحمل ولادم نوب عن عمله مثقال درة في الارض ولافي السماء ولاأصغر من ذلك ولا أكرالافي كتاب مسن وحسكهذمالاتة مصدّقة اعتقدهم في ثبوت صفة الديله تمالى وفي عموم تعلقه مالبكامات والجزئمات الو ماوراءهامن البراهين الكارمية على ذلك ولسناسددذ كرهافي هذاالكتاب \* ومماخالف فه السنة اعتقاده ان في الكائنات ماليس مخاوقالله تمالى لانه قبيج على رعمه كالمفهوم من الخداع في هذه ألاته وماحره اليهاتين النزغت بالااعتقاده أيه لا متم استحالة كونه

تهمالى مخدوعا الابأنه عالم بذاته حتى تعم عالميته كل كائن فلا يخدع اذنسب قالذات الى المكائنات نسمة واحدة ولا يتم استحالة كونه تعمالى خادعا الاباستحالة صدور بعض المكائنات عنه لائه قبيح على زعهم ولقدوقف هذا التنزيه على مالا توقف عليه ولا نيرط فيه فيصن معاشر

أهل السنة نعتقدان الله تعالى عألم بعلم ومع ذلك نعتق داستعالة كونه محدوعالانعله عنددناعام التعلق كا وصفنا ونعتقدانه لايصدر كائن في الوجودالاعن قدرته لاغمر ومعذلك غنع أن رئس الداعالي الله تعالى المانوهمم ظاهره من انه اغالكون عن عدرعن الكافة واظهار المكتوم هذا هوالموهوممنيه في الاط الاقواد حيث أطاقه تعالى مقادلاالاذ كرممن خداع المنابقين كمقابلة المرعكرهم علناان المرادمته انه فعل معهم فعلاسماه خداعا مقادلة ومشاكلة والا فهو قادر على هتك سترهم وانزال العذاب بهـم رأى العن فهذا معتقدأهل السنة في هذه الاتة وأمثالها لاكالز مخشرى وشيعته الذين يرعمون أنهـم وحدون فيحدون و منزهون فيشركون الله الموفق للعق وكذلك الخداع المنسوب الهيم على سعيل المحازعن تعاطهم أفعال الخادع علىظم مرواصدق شاهدفي أنه محارزهم وعقب انسانه في قوله

علمه خافية لا محدى والحكم الذى لا رف على القميم لا يخدع والمؤمنون وان جار أن يخدع والم بحران يخدع والم الا ترى الى قوله واستمطر وامن قريش كل صخدى و وول ذى الرمة وان الحلم وذا لاسلام يختلب فقد جا النبية الما يخداع ولم يأت بالخدع (قلت) فيه وجوه و أحدها أن يقال كانت صورة صنعهم مع الله حمد من يقط اهر ون بالا على وهم كافر ون صورة صنع الخادعين وصورة صنع الله مه هم حيث أمر بالراء أحكام المسلين علم موهم عنده في عداد شرار الكفرة وأهل الدرك الاسفل من النمار صورة صنع الخادع وكذلك صورة صنع المؤمنين معهم حيث امتثاوا أمر الله فيم فأجر واأحكامهم عليم والشانى أن يكون الله وكذلك ترجه عن معتقدهم وظنهم أن الله عن يصح حدداعه لان ون كان ادعاؤه الاعلى بالله في ان يكون الله ولا أن اذا ته تعلقا بكل معلوم ولا أنه غنى عن فعل القباع فلم يعمد عن مثله تجويزان يكون الله في زعم حددوعا ومصابا بالمكر و من وجه حنى "وقيو يزأن بدلس على عماده و يخدعه م والثالث أن يذكر الله الما الله الما الله الما الله كذا ورسم كذا والحالة القائل والراسم وزيره أو بعض خاصة الذين قوله من يطع الرسول ورسم عمداقه قوله ان الذين من قوله من يعلم والما الله والرابم أن يكون المعى يخادعون الذين آمنوا بالله فقد من الذين قوله من يطع الرسول فقد من الله الله والرابم أن يكون المعى يخادعون الذين آمنوا بالله فقد من الذين آمنوا بالله فقد من الذي المن والدين آمنوا بالله والرابع أن يكون الذين آمنوا بالله فقد من الله عال الله والرابع أن يكون المعى يخادعون الذين آمنوا بالله فقد الله عال الله والرابع أن يكون المعن يعاد عون الذين آمنوا بالله فقد الدي الكون الما الله والدين المن يكون المعن يخادعون الذين آمنوا بالله فقد الدين المن يكون المعنى يخادعون الذين آمنوا بالله والم الموالة والموالة الموالة الله الموالة والموالة وا

نقتضى صدور الف علمن كلواحد من الجانب متعلقا بالا خود عالمنافق بله تعالى وهوان يوقعوا في علمت لله ماير يدون به من المكروه و يصلبوه به عمالا خفاء في استحالته و خدع الله تعالى اياهم بان يوق في أوهامهم خلاف ماير يدبهم من المكاره ليغتروا ثم يصيبهم به قبيح على مذهبه واذا زيد كاقيل في تفسير المدع مع استشعار خوف أو استحاد ن المجاهرة امتنع صدوره عنه تعالى مطقاوا يضامن المعلوم ان حاله تعالى مع المنافقات لم يكن حقيقة هذا المعنى المذكور وان المؤمنان وان حازان يضدعوا عارا واعتم من غير ان يرجع المدم في ذلك قصان لم يجزان يقصد واخد عهم فانه غير مستحسن بل مستهجن يذم به (قوله واستعطروا) أي استسقوا واطلبوا العطاء و قيام البيت به ان المكري اذا خاد عته انخد عا واستعطروا)

وقد بروى بالفاء هكذا لاخبر في اللب لا ترجى نوافله \* فاستمطروا من قريش كل منفدع تفال في المقل والورع

وفيهد أو المواهد الاقواضية على الفيداع الذي عدم به هو التخادع اعنى اظهار الانخداع تكوما الامادنية أمن الده وسذاج قالصدر فانه منقصة ومن غيل في حق الفار وقرضى الله عندكانا عقل من المحدد وقور عمن النخداع وفي الرواية الاولى دلالة على ذلك لكن مع دقة وخفا وصدر قول ذي الرمة النخداع وأورع من النخداع وفي الرواية الاولى دلالة على ذلك لكن مع دقة وخفا وصدر قول ذي الرمة من عربة التي علقه اعلى علمة المبنى المفعول ومعنى عرضا من عربة وسنداع علمة المنافقة ا

وفائدة هذه الطريقة قوة الاختصاص ولما كان المؤمنون من الله بحكان ساك بهم ذلك المسلك ومثله والله ورسوله أحق أن يرضوه وكذلك ان الذن يؤذون الله ورسوله ونظيره في كلامهم علت زيدا فاضلا والغرض فيهذ كراحاطة العلم بفضل زيد لا به نفسه لا نه كان معلوماله قدعا كانه قيل علت فضل زيد ولكن ذكر زيد بوطئة وتمهد لذكر فضله (قان قلت) هل للاقتصار بخادعت على واحدوجه صحيح (قلت) وجهه أن يقال عنى به العلت الاأنه أخر حفى زنة فاعلت لان الزنة في أصله اللبالغة والمداراة والفعل متى غولب فيده فاعله عام أبلغ وأحكم منه اذارا وله وحده من غير مفالب ولامدار ازيادة قوة الداعى اليه و دمضده قراءة من قرأ يضده ونالله والذين آمنو اوهو أوحدون (يخادعون) بيان ليقول و بجوز أن يكون مستأنفا كأئه قبل ولم يدعون الاعيان كاذبين و مارفقهم في ذلك فقيد ليخادعون (فان قلت) عم كانو ايخادعون (قلت) كانوا يخادعون المحاربة وعما كانو ايطرقون به من سواهم من الكفار ومنه الصطناعه م عادمون به المؤمنين من اكرامهم والاحسان الهم واعطائهم المنطوط من الكفار ومنه الصطناعه م عادمون به المؤمنين من اكرامهم والاحسان الهم واعطائهم المنطوط من الكفار ومنه الصطناعه م عادمون به المؤمنين من الكفار ومنه الصطناعه م عادمون به المؤلون به من الكفار ومنه الصطناعه م عادمون به المؤمنين من الكفار ومنه المواحدة المهم والاحسان الهم واعطائهم المطوط

يخادعون الله والذين آمنوا ومايخــــدعون الا

ومايخسد دونالا أنفسهم ومايشعرون فني هدد التمة نني احتمال الحقيقة حتى يتعين جهة الجازصدق نفيه فتأمل هدذا الفصرل فله على سائر الفصول الفضل

فانه لايطاق على غبره تعالى لاحقيقة ولامجاز الل أرادان هناك نسبة القاعمة من قسل المجاز العقلي كإفصله فالمثال الذى أورده وملخص الجواب الرابع ان ذكر الله تعالى ليس لتعليق الدعبه بل لمجرد التوطئة وفائدتها ههناالتنبيه على قوة اختصاص المؤمنين الله تعالى وقربهم منه حتى كان الفدهل المتعلق بهم دونه يصم ان سماق به أنصاو كذا الحال في أعجبني زيدو كرمه فان ذكر زيد توطئة وتنسه على ان الكرم قدشاع عنه وتمكن بحث يصع ان بسنداليه أيضاالا عجاب الذي هولا بكرم لالزيدومثل هذا العطف يسمى حاريا مجري التفسير واماقولك أعجبني زيدكرمه على الابدال فايس في تلك المرتبة من افادة التلميس بينهمالدلالته على ان القصود بالنسمة هو الثاني فقط واغاذ كرالاول سلوكالطريقة الاجال والتفصيل وفي صورة المطف قددل يحسب الظاهر على قصد النسمة الهرمامعافكون أدل على قوة القكون (ق لهومثله والله ورسوله أحق ان يرضوه) فانه وحد فيه الضمر للدّلالة على ان المقصود ارضاء الرسول وان ذكر الله تعمالي المدشعار بان الرسول من الله تعالى عنزلة عظيمة واختصاص قوى حتى سرى الارضاء منه اليه وكذاالحال فى الابداء فانهم لا يؤذون الله حقيقة بل الرسول وحده واماقوله علت زيدا فاضلافه و نظيرا العن فيه سن حث ان المقصود الاصلى هو الثاني بنياء على ان مناط الفائدة ومصد الغرض هو الله سراد منه منتزع الحمكم بالنسمة وانلم يكن الاول مانى بالمكلمة فلايردان العمم متعاق بالنسمة القاعة بالطرفين فهما مقصودان معاتبها لهافلا يكون ذكرز يدتوطئة وغهمدالذ كرفضله واغاقال كانه قسل علت فضل زيدنظرا الحانما لالعنى مضمون الخبرلاالى ان المدنى هوذلك بعينه كيف وعلم البتة يعدى في الاستعمال الى مفعولين لايحوز الاقتصارعلي أحدهاولا يذهب عليك ان الجواب الثالث والرابع مبنيان على ان خادع عمني خدع اذلاخدع من الرسول صلى الله عليه وآله والمؤمنين كاتقدم ولامجال أيضامع اتحاد اللفظ ان يكون الخدع من أحد الجانبين حقيقة ومن الاتنر مجاز القولد الاانه انرج في زنة فاعلت ) وقال المصنف تظيره فلان بخاشي الله أي يخشاه خشمية عظمة (والماراة) المارضة وان يفعل مثل فعل صاحبه ليفلمه وحينيذ يقوى الداعى الى الف علو يجيى اللغ واحكم واذاقرى يخدعون توجه السؤال ان خدعهم الله تمالى محال ويتأتى فيسه الاجوبة الاربعة بلاخفاء وجعل يخادعون بماناليقول أولىمن جعله مستأنفا لانه ايضاح الماسبق وتصريح بان قولهم كان محود خداع وأيضاليست الخادعة أمر اصطاو بالذانه فلا يكون الجواب به شافيا بل معتاج الىسۋال آخر كاذكره (قول ومارفقهم) أى نفعهم بقالماء رفق ومرتع رفق أى سهدل الطلب وارته قت به أى انتفعت به واسترفقته فارفقني بكذا نفعني به (قاله عم كانو ايخاد عون) أي عن أي غرض من الاغراض صدر خداعهم ولاى سب كانوا يخدعون والجواب ان لهم ف ذلك اغراضاد فع الضرةعن انفسهم وحدنب المنف عة لهاوا يصال المضرة الى المؤمنين (قوله يطرقون) يقال طرقه طروقا اتاه ليسلا

من المغانم ونحوذلك من الفوائدومنها اطلاعهم لاخت الاطهم بهم على الاسرار التي كانواسوا صاعلى اذاعتها الى منابذ بهم (فان قات) فاوا ظهر علم محتى لا يصاوا الى هذه الاغراض بحداعهم عنها (قلت) لم يظهر علمهم لما أحاط به علما من المصالح التي لو أظهر علمهم الانقلات مفاسد واستمقاء المدس وذريته ومتاركتهم وماهم علم علم علم المنافقين و القينهم النفاق أشد من ذلك ولكن السبب فيه ماعله تعالى من المصلحة (فان قلت) ما المراد يقوله (وما يحاد عون الأأنفسهم) (قلت) يجوز أن برادوما يعاملون تلك المعاملة المشهة ععاملة المخاد عين الاأنفسهم الان ضررها يلحقهم ومكرها يحيق بهم كا تقول فلان يضار فلا ناوما يضار الانفسه أي دائرة الضرار راجمة المهوغ بين مخطية اياه وأن سراد حقيقة الخادعة أي وهم في ذلك يخدعون أنفسهم حيث عنون الاباطيل و يكذبون افيما يحدث عنون الإباطيل و يكذبون افيما يعدق عالم وأنفسهم حيث خلك تمنيم و تعدث ميا لاماني وأن براد وما يخدعون في عنه على الفط يفاعلون المبالغة وقرئ وما يخدعون المناحون من خدع و يخذعون المناع الماء والمناع الماء والمناع و

ومایخادعونالاأنفسهم ومایشعرون فی قاویم مرض فزادهمالله مرضا

وطرقه الزمان شوائمه أصابهبها والمالذة اظهارالعداوة كائنكلا إنالمتعادين المتطاهرين بنمذمافعيله من العداوة أو يند ذعهده المه (﴿ لَهُ لَهُ فَلُوا ظَهُ مِنْ ) شَرِطُ حَذْفَ جِوابِهِ قَدْ أَصَابِ مُحَذَّهُ مِن المالغية والضَّمِ عَبْر المستترفي الفعل لله تعمالي والمارر في علهم اماللو منه أي لوأطهر الله نفاقهم على المؤمنين وهو اللغمن ان يقال اظهرهم لدلالته على ظهورمكشوف مستقل لامدفع له واماللنافقين أى لواطلع المؤمنين على نفاقهم بتضم بنالاظهارمه في الاطلاع (قول بعداءه معنها) أي بصدور خداءه معن تلك الاغراض كقوله يخادعونهم عن اغراض لهم على تصمين الخداع معنى الصدور والقصود الحقيق بهذا السؤال طلب فائدة الداعمن الجانب الا حركان ماسيق كان طلمالفائدته من حانب المنافقين الاانه فرعه على بيسان ماراموه من الأغراص (قوله من المصالح الى لواظهر عليهم لا تقلمت مفاسد) من جلة تلك المصالح ان السترعليدم يوهم الخالف ينالكفارانهم من أعوان المسلم فيه فيعملهم ذلك على ان يستشعروا الخوف و يحبنوا عن قتال المؤمنين الكثرة عددهم ومنهاانهم اذاخاش نوامن يصحبهم ويظهرانه منهم كان ذلك سبمالنفرة غيرهم عن الاسلام ومصاحبتهم ومنه النملاينتهم وحسن معاشرتهم رعاأدت الى استمالة قلوب جاعة أخوى تنقوى ب- مكلة الله العلما (فوله ما المراد بقوله وما يخادعون) أي هـل أريد به الحادعة الاولى المتعلقة بالله والمؤمن بأومخادعة أخرى فاحاب أولامانه يجوزان رادبه الاولى وأشارالى تطبيقه على الوجده الاولمن الوجوه الاربعة الذكورهناك وتلخيصه ان الخادعة مستعارة للماملة الجارية فعابينهم وبن الله تعمالي والمؤمنين المشدمة ععاملة المضادعين فقصرت هذه المعاملة ههناعلي أنفسهم بعدتمليقها عاعلقت بعسابقا بناعلى انضررهاعا تدالهم لابعدوهم ونظيره (فلان يضار فلاناوما يضار الانفسه) ومثل هذا الاستعمال سائغ فى اللغات كلها جار في باب المفاعلة وغسيره أفتكون الممارة الدالة على قصرتاك المعاملة مجازا أوكناية عن أنعصار ضررها فهم أو يحمل افظ الحداع المستعار مجازا مسلاعن ضرره في المرتبة الثانية ويمكن ان يقال العصرت نتعة تلك الماملة فهم حازان يدعى ان نفس تلك الماملة مقصورة علم موكون حيند انحصارضررهافهـم مفهوماته الاقصدافلا حاجة الى تحوز أوكنا بقولعدل في قوله (أي دائرة الضرار راجعة اليه وغير مخطعة الاه) نوع اشارة الى ماذكرناه ولك ان تطبقه على الوجوه الثلاثة الداقية وثانيالا يجوزان يرادبه مخادعة أخرى اماجارية فيماين اثند منأو قتصرة على واحد فالاولى ان يرادبه المخادعة المقيقية لجارية فهاينهم وس أنفسهم فانهم ف ذلك أى ف خداءهم الله وللومنين على تلك الوجوه الاربعة يخدعون أنفسهم فمنونها الاباطيل وألا كاذب من انه سيتفرع على هذا الخداع أمورمهمة واغراض مطاوبة وهي تنف دع بذلك وتطمئن وكذلك انفسهم تخدعهم حيث غنهم وتعديم مبالاماني والاطماع الفارغة ومن المن ان حقيقة المحادعة تقتض فاعلى مختارين بقصدكل منهما اصابة الا خريمكروه فلا تتصورهمذه المقيقمة بين المنافقين وأنف ممسواء أريد جاذواتهم أودواعهم ومن تة قيل بريد بذاك أن

عنى يختدعون يخدعون و يخادعون على لفظ مالم دسم فاعله والنفس ذات الذي وحقيقته يقال عندى كدانفساخ قيل القلد نفس لان النفس به ألا ترى الى قولهم المرابط مع وكذلك بعنى الروح والدم نفس لان قوامها بالدم والماء نفس لفرط عاجها الدسه قال الله تعمل المواحمة الماء كل شي حي وحقيقة نفس الرحل عنى الرحل عنى الرحل عنى المرابط وقوله مقلان يوام نفس مه اذا تردد في الامر واتجه له رأيان وداعيان لا يدرى على أبه ما يعرب كانهم أرادواداي النفس وهاجسي النفس قسهوها نفست ما المالحدورها عن النفس وامالان الداعيين لما كانا كانت عليه والاسم والمين المنفس وامالان الداعيين المائل المنابط والمائلة والاسم والمعنى المنابط والمعنى النفس في المنابط والمعنى المنابط والمنابط والمنابط

الإيهام يعتسبر في هدذا المني ولا يكون لفظ الخداع مجازاعن ضرره كاص والثانية أن يراد بالخادعة الخدع فلايحتاج حينك ذالى اعتبار اللدع من جانب الانفس والقول بأن الاولى مبنية على التجريد من الجانس والثانيمة عليه ون جانب واحدتكاف بارد ( قوله على لفظ مالم يسم فاعله) فينصب أنف بم حينتذ على نزع الخافض بقال خدء تزيد انفسه أيعن نفسه على طريقه واختار موسى قومه أوعلى التميزان جوز كونه معرفة (قاله ثم فيل للقلب) عمني العضو الصنو برى نفس لان النفس أى الذات به أى قو أمها يذلك العضوالاترى الى قولهم المرابأصغريه أي بقلبه ولسانه و (كذلك) أي قيل النفس للقلب عنى الروح أوجاء النفس بهذاالمه في أيضا والمسادرمن كارمه ان لفظ النفس حقيقة في الذات مجاز فهاعداه وذلك ظاهر في الد والماء والرأى الذي سيذكره ومعنى (عين الرجل) اصابته العن (وصدر الرجل) أصيب صدره (وقولهم) مبتداخيره (كأنهم أرادوا) والعائد محذوف أى أرادوابه (واذا تردد) ظرف لقولهم (والهاجس) ما يخطر في النفس و يدور من هجس اذاخطر واطلاق النفس على الرأى والذاعي من قبيل تسميدة المسبب باسم السد أواستمارة مبذية على المشاجة والثاني أنسب بهدا المقام واظهر بحسب المعني (قول والراد الانفس ههناذواتهم) وحينئذيته بنأن براد بحصر خداعهم في ذواتهم قصر ضرره علم م كاذكره في ألحواب الاولءن الراد بقوله وما يخادعون الاأنفسهم (قوله و يجوز أن يراد قاو بهم ودواعهم وآراؤهم) ذكرالقلوب تمهيد الذكر الدواعي والآواء لاانه وجه آخرواذ أأريد مالانفس الدواعي تعمن الجوايان الاخبران وكان اعتبار الشامة أولى كالا يخفى فبيان ال المراد بالانفس أحدهذين المعنيين تمة للرجوبة الثلاثة (قوله كالذى لاحسله) ففي لا يشعرون اشعار بانعطاطهم عن مرتبة الماغ حيث لا يدركون أجلى المعاومات فمكون أبلغ وأليق بالمقام من لايعلمون وأشار بقوله والمعنى ان الحوق صرر ذلك بهدم كالحسوس الى المدنى الاول من معانى خداعهم لانفسهم فقدير (قوله واستعمال المرض) أى المرض في اللغة قديستعمل في القلب على سبيل الحقيقة بأن يرادبه الالم وكونه مرضاحقيقة عمالاشهة فيه عندا هل اللغة وقد يستعمل على سليل الحجاز وأمافى الآية فالمرادبه المعنى المجازى الذي هوآ فة في الادراك كسوء الاعتقادو الكفر أوالهيئة الباعشة على ارتكاب الرذائل كالغمل والحسد والبغض أوالمانعة عن احسكتساب الفضائل كالضمف والبن وانفور فقوله أويرادم مفوع عطفاعلي قوله والرادههذا الخوأماج لد منصو باعطفاعلي ان يستعار فالاوجه له أصلالان هذا أيضامن قبيل الاستعارة واغالم يقل أومن الضعف كايقتضيه اساوب

وقوله تمالى ومايشمرون الاية (قال محودرجه الله تعالى والشعورعل الشيعلم حسالخ) قال أحد رجه الله اتضاح هذاالكا رمعلى تفسير الشعور كاقال بأنهعلم الثي من ناحية الحس الخ انه لما كانت مفدة النفاق عائده على المنافق عودابنناجلبامحسوسا نبىءلم \_\_مجولهم بالحسوس فنني شعورهم يهولا كذلك ممرقسة المتى وتمزمعن الباطل فانه أمرعقلي تطري

لان صدو رهم كانت تغلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين غلاو حفقا و يبغضونهم البغضاء التى وصفها الله تعلى في قوله قديدت البغضاء من أفواههم وما يخفى صدورهم أكبرو يتحرقون عليهم حسدا ان عسير حسنة تسوهم وناهد في عالى كان من ابن أبي وقول سعدين عادة لرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم اعف عنه ما رسول الله واصفح فوالله لقداً عطالة الله الذي أعطالة واقد اصطلح أهل هذه العديرة أن دهم مو المعلم المعملية فلي ردالله ذلك الحق الذي أعطاك الله الذي أعطالة واقد اصطلح أهل هده العديرة أن دهم والحديث والحديدة والمعلم على المعمل المعلم الله على والمعلم على المعلم على المعلم الله على والمعلم والم

كلامه بلذكرالارادة لطول الفصلوأ وردها بصيغة الفعل حطالهاءن ارادة الاولين وصرح بالتداخل لان ذلك قد حدث في قاو بهم بعد ظهور الاسلام وقوة السلمن كابينه وقوله (لان صدورهم) تعليل لشبوت الغلوا لحسدوالبغضاء في قاويم ـم الفهوم من معنى الكلام (والغل) الغش (والحنق) الغيظ ونصبه ماعلى التمييز أظهر (و يبغضونهم) معطوف على خبران بحسب العني كائه قبل لانهم كانت صدورهم تغلى و يبغضونهم (و يتحرقون) من حرق الاسنان أي محق بعضها سعض حتى سمع لهاصر يف وهو كذاية عن شدة الغيظ لامن تحرق بمني احتر قروان اشتران الحسد كالنار والحاسد في الاحتراق لان استعماله يغلى عنع هذا المعنى وحسدام فعول لاجله لا تمييز (قوله مما كان من ابن أبي )وهوان النبي صلى الله عليه وآله أردف أسامة على حماره دمود سعدين عبادة قبل وقمة بدر فراعلى محلس فيه عبدالله ب أبي قبل اسلامه واخلاط من المسلمز والمشركين والمود فلاغشيت الحلس عجاجة الدابة خراب أي أنفة ردائه وقال لاتغبروا علينا فسلم رسول اللهصلي الله عليه وآله ونزل ودعاهم الى الله تمالى وقرأ علمهم القرآن فقال عمد الله مقالة آذى بهارسول التمصلي الله عليه وآله فلما دخل على مدين عبادة قال ماسعد ألم تسمع الى ماقال أبوالمباب ير يدابن أبي فقال بارسول الله اعف عنده ومقصود المصنف من الاشارة الى هدفه القصة اثبات الحسد والمغضاء للغافقين بييان رسوخ السبب والمادة فهم قبل اظهارهم الاسلام فلايقدح في ذلك اشتمالها على ان ابن أبي كان مجاهر ابالك فروعلي تصريح الرواة بأنها كانت قبل اسلامه وحل اشارته على قصة أخرى مستبعدجدا (قول واقداصطلح) عطف على جواب القسم وقيل حال فترك اللام أولى والمرادع ذه المجيرة المدينة ويقال هذه بحيرتنا أي أرضناو بلد تناوأصل الركيد يدل على السعة (والعصابة) العمامة عصبه أيعمه والماكان الممائم تيجان العرب جعل المتعصيب كناية عن النسو يدوقيل كافوااذا أرادوا أن علموا رجلاتوجوه فان لم يحدوا تاجاعصبوه بعصابة من صعة بعواهر (قله شرق بذلك) أي لم يقدر على اساغته والصبرعليه لتعاظمه بلء ترض في حلقه كالماءا المترض في حلق الشارب وقوله (لان قلوم عم) علمة لتداخل الضعف والجبن قلوجم كالن قوله امالقوة طمعهم وامالجراءتهم علة كون قلوجم قوية وقدشبه الدولة في نفوذا من هاو تشيته بالريح وهبوج افاست مرت لها (فضعفت حبنا)أى ضعفت لاجله واعلمان قوله تعالى فى قاو بهـم ص ص حلة مستأنفة ابيان موجب خداعهم وماهم فيه من النفاق (قوله ومعنى زيادة الله تمالى) دل كالرمه على ان قوله تعالى فزادهم اخبار (قوله اسنادا) مصدر لمحذوف أي فاسنده الله

ويعتملأن برادبر بادة المرض الطبع وقرأ أو عمروفي رواية الاصمى مرض ومرضابسكون الراء \* بقال المفهو (ألم) كوجع فهو وجدع ووصف العذاب به نحوقوله \* قعدة بينهم ضرب وجدع و هذا على طريقة قولهم جدجده والالم في الحقيقة للولم كاأن الجدالجاد والمراد بكذبهم قولهم آمنا بالله و بالدوم الاسخر وفيده رمن الحقيم المنابقة وبالدوم الاسخر تعمل أن العداب الالم لاحق بهم من أجدل كذبهم ونحوه قوله تعمل عائد عمل المنابع المعلم المنابع المنابع على المنابع على منابع المعلم المنابع والمنابع والمنابع على المنابع المنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع وعمل والمنابع والمنابع

تعالى الى نفسه اسناد الفعل الى المسمى فهو اسناد محازى سواء فسر المرض بالكفر أو الحسد والغل أو الضعف والخوركاصر حبه عبارته وانجاز اسنادا لمعني الاخيرالي الله تعمالي حقيقة على رأيه أعضاوالزيادة تستعمل لازماومتعدباوالمشهورفي الازدباد اللزوم لكن قوله مااز دادوه بدل على انه قدتعدي الى مفعول واحدوعلي هــذافالانســأنكون المنصوب في قوله فازدادوا كفراواز دادواحسداواز دادت قلوبهم ضعفام فعولا وانجعلةسيزا كان فاعلافي القيقة للازدراد اللازم (قوله و عمل أن رادر مادة المرض الطبع) أي اللتم فلا يرادبها از دمادهم في تلك الاص اص كاص في الوجه الاول بل يرادأ ف الله تعالى طبع على قاوبهم وختم علهافلا يدخل علماما يزيل عنهاتلك الاص اض فزيادة المرض تكون محازاعن الطبع والاسناد لى الله كا في حتم الله وتنكرم صاعلى الوجه من لكونه مغار اللاول ضرورة ان المزيد يدغا رالزيد عليه ولك أن تقول المرادبالرض الثاني هو الطبع أى زادهم الله طبعا وأن يحلكال مه على ارادة هذا المعنى بتقدر مضاف أى زيادة الطبع ولعمل همذا أقرب (قوله وقرأ أوعمرو) هذه القراءة ليست من المتواترة قال ابنجني لايجوزأن يكون مرض بالسكون تخفيف مرض لان المفتوح لا يخفف الاشاذ ابخلاف المضموم والمكسور ىل يحب أن يكون اغة أخرى فه ( فقل تحية بينهم) وصدر البيت ، وخيل قد دافت لها يحيل ، وأرا دبالغيل لفرسان يقال دلف الكنيبة تقدمها ودلف الشيخ اذاقارب الخطو وكال المنيين حسن ههنا والماء التمدية (قولدوهذه على طريقة جدجده) أي على طريقة الاستنادالجازي ولم يردانه من قبيل الاستاد الى المصدر الذى أسنداليه مالفاعله كافي المنال بمينه بلهوقر بممنه كاترى والذى هومن قسمله ألم ألم ووجع وجيم وسينكشف الثان الاسمناد الجازى لا ينعصر فيم امرذكره من مصدر الفعل و نظائره و انجااقتصر على ذكرالجاز المقلى ردالما يقال من ان الالم عمني المؤلم كالسميع عمني المسمع فانه ليس يشت وسيصرح بذلك في قوله تعالى بديع السموات (قوله والالم في الحقيقة للولم) على صيغة المفعول (قوله والمراد بكذبهم)أشار بذلك الى ان افظ مامصدرية واما كلة كان فللدلالة على الاستمرار في الازمنة وقولهم آمنا اخبار باحداثهم الاعمان فممامضي ولوجعل انشاء للاعمان كان متضمنا للاخمار بصدوره عنهم وفيه أى وفي جعل عذابهم مسيبا لكنبهم رمن أى اشارة خفية الى قيم الكذب حيث خص بالذكرمن بن جهات استعقاقهم اماءمع كثرتها وفسه تخييل ان لحوق ذلك العذاب بهم اغاكان لاجل كذبهم نظر الل ظاهر العمارة المقتصرة على ذكره واختارلفظ التخييل بناءعلى ان السامع يعلم ان ذلك اللحوق بحهات كنديرة وان الاختصار على ماذكره رمن التنبيه على سماجته وتنفير عن ارتكابه (قوله والكذب الاخبار) أى الاعلام بالشي كزيد مثلا على خلاف ما هومتلس به من ثبوت القيام له أو انتفائه عنه أو الاعلام بالشئ الذي هو النسبة على إخلاف الوجمه الذيهي ملتبسة بمن كونها ثابته أومنفية ومباحث قعه عقلاأ وشرعام ستقصاة في موضعها (قوله ثلاث كذبات) هي قوله اني سقيم وأراد به سأسقم وقد علم بأمارات من النجوم أواني سقيم

ولهمعذابأليم

أومن كذب الذي هو صالفة في كذب كابولغ في صدق فقيل صدق ونظيرها بان الشي وبين وقلص الثوب وقلص أو عمني الكثرة كقولهم موت الهائم وبرس كث الادل أومن قوله حم كذب الوحشي اذا جرى شوط غوقف المنظر ماوراء ولان المنافق متودد في أمن ولذلك قيل له مذبذب وقال عليه السدلام مثل المنافق كثل الشاة العائرة بين الغمن تعير الى هذه من قوالى هذه من (واذا قيل لهم) معطوف على يكذبون ويجوز أن يعطف على يقول آمنا الانك لوقلت ومن الناس من اذا قيل لهم الا تفسدوا كان صحيحا والأول أوجه والفساد خووج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعابه ونقيضه الصلاح وهوالحصول على الحالة المستقيمة الذافعة والفساد في الارض هيج الحروب والفتن الان في ذلك فساد مافي الارض وانتفاء الاستقامة ويماك الحرث والذافعة والفساد مافي الارض ليفسد في المساق المنافع الدينية والفت المنافع الدينية والمنافع الدينية والفت والمنافع الدينية والمنافع الدينية والمنافع الدينية والمنافع الدينية والمنافعة والمنافع الدينية والمنافعة ولا والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة ولمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافة والمنافعة وا

بما كانوايكذبونواذا فيلهم لاتفسدوافي الارض

لا تنسبب غيظي وحنتي من اتخاذكم آلهة وقوله بل فعله كبيرهم المراديه انه اذالم يقدرعلي دفع المضرة عن نفسه وغيره فكمف يصلح الهاأوان تعظمه كان هو الحامل له على كسرها وقوله بالك الشام أن سارة أحتى ومراده الاخوة في الدين وقيل كذباته الثلاث قوله في الكواك هـ فدار بي ثلاث مرات وقصد بهالحكاية أوالفرضوالتقديرلبرشدهمالىءدمصلاحيةالالهية وسيأنيك تحقيق التعريض انشاءالله تعالى فهذه الاخبارات صادقة لكنها في صورة الكذب فسميت كذبات (قوله هو مبالغة في كذب) أي هو مدل على قوّة الكذب وعظمه كان من بدل على كال ظهور الشي وأنضاحه وقلص بدل على شدة قلوص لثوبوانضمام بعضه الى بعض فكائه قيل كذبون كذباعظما أوععني الكثرة عطف على ممالغة أي أومن كذب الذي هو بمني الكثرة في الفاعل واماكذب الوحشي فهومجاز مأخوذمن كذب الذي بمعنى المعدية كانه يكذب رأيه وظنه فيقف لمنظر ماوراءه ولماكثراستهماله في هذاالمعني وكان حال الماؤق شعبهة بعجازأن يستمار لهاوان كانما تقدم أولى والمذبذب المتردديين أمرين وغارذهب فى الارض والفائرة الناقة تغرب من الابل الى أخرى ليضربها الفعل بن الغفين أى القطيعين (قوله والاول أوجه) وذلك لقربه وافادته تسبب الفسادلا وخداب فددل على قجه ووجوب الاحتراز نه كالمكذب ولخداوه عن تخلل البيان أوالاستنتناف ومايتعلق بهبين أجزاء الصلة وقدير جحالثاني بكون الاكيات حينئذ على غط تعديد قماتيجهم وافادتهاا تصافهم بكل من تلك الاوصاف استقلالا وقصيداو دلالتهاعلي أن لحوق العذاب الاليم اسبب كذبهم الذي موادني أحوالهم في كفرهم ونفاقهم فساظنك بسائرها وأماعطفه على الجسلة الاسمية أعنى قوله ومن الناس من يقول فالمس مما يعتب به وان توهم كونه أوفي بتأدية هيذه المعاني وذلك لعبد م دلالته على اندراج هذه الصفة ومادمدها في قصة المنافقين وبيان أحوالهم اذلا يحسن حينتذ عودالضمائر التي فهاالهم كانشهد به سلامة الفطرة ان له أدنى دربة بأسالي الكلام (قوله والفسادفي الارض هيم الحروب) بقالها حالشي هيجاوهما حاوه جانا أي نار وهاجه غيره بتعدى ولا يتعدى والمراد بقوله هيج المروب هواللازم لان المتمدى افساد لافساد وقوله (لان في ذلك فسادما في الارض) توحيه لاطلاق الفساد على هيج الحروب والفتن وقد مميت حرب الفساد بذلك لانج ممثلوافه أأنواع المثل فجدعوا الانوف وصلواالا "ذان الى غيرذلك ما يه أي مال اليهواحيه ومالا مأى عاونه (قوله وكان فساد المنافقين) أي الفساد الناشئ منجهتهم لافسادهم فأنفسهم والاولى أن يقول افسادهم لان عايلتهم الى الكفار

ومعنى (اغانين مصلحون) أن صفة المصلمين خلصتهم وتحصت من غيرشادة قادح فهامن وجهمن وجوه الفسادو (ألا)مركمة من هزة لاستقهام وحرف النفي لاعطاء معني التسد معلى تحقق ماسدها والاستفهام اذادخل على النفي أفادة قيقا كقوله أايس ذلك بقادر ولكوم افي هذا المنصب من التحقيق لاتكادتقع الجلة بعدها الامصدرة بنحو ماساقي بها قسم وأختها التيهي أمامن مقدمات المين وطلائعها \* أماوالذى لا يعلم الغيب غيره . أماوالذى أبكي وأضحك . ردالله ما دعوه من الانتظام في جلة المصلحين أبلغ ردوأ دله على مخط عظم والمالغة فيه من جهة الاستئذاف ومافى كلمااا كامتين ألاوان من قالوا اغمانين مصلحون التأكيدين وتعريف الخبر وتوسيط الفصل

ألاانهم همالفسدون

وممالاتتهم بافشاء الاسرار افسادولما كان حقيقة الافساد جعل الشئ فاسدا ولميكن صنعهم كذلك جعل الكارم من قبيل الجازياء تسارالما لأي لا يفه الواما يؤدى الى الفسادوقد يقال ما كانوافيه عن الفساد في أنفسهم ومعنى لاتفسدوالانأتوابالفسادولاتفعلوافلاحاجة الىالمجاز وايسبشئ اذليس اتيان الشخص بفساد نفسه حقيقة الافساد وفائدة في الارض التنبيه على انصنيعهم يؤدي الى افسادعام فهاأءني هيج الحروب والفتن الؤدى الى انتفاء الاستقامة عن أحوال الناس في دينهم ودنياهم كاصرح به في تفسير الفسادف الارض واغالم يحسل افسادهم على تحريف المكتاب وتغسير الملة ودعوة الكفار في السرالي تكذب السلمن كاجله غيره لانه لاظهور حينئذلتاك الفائدة (قوله خلصت لهم وتحصت من غيرشائية) أرادانهمن قبيل قصرالا فرادفانهم المانهواعن الافساد توهوا انه قدحكم علهمانهم يخلطونه بالاصلاح فأجابوا بانهم مقصور ونعلى محض الاصلاح لايشو بهشئ من وجوء الافساد واختار والغا تنبها على ان ذلك مكشوف لاسترة عليه فلاينبغي أن شكفه (قوله وألامركية) ذهب الى ان لفظ ألامركية وكذا أختم اامام كبية من عزة الاستفهام التي للانكار وحرف النفي لافادة التنبيه على تعقيق مابعدها فان انكار النفي تحقيق للاشات لكنهما بعد التركيب صارتا كلني تنسه مدخلان على مالا يجوزان مدخل عليه حرف النفي كقولك الاواماان زيداعالم وذهب الاكثرون الى انهماً لاتركيب فهما (قوله بنحومايتاتي به لقسم) كان واللام وحرف المنفى وطليعة الجيش ما يتقدمه وأخر المصراع الاول ■ ويحى العظام البيض وهي رميم \* وجواب القسم هو قوله

لقد كنت أختار الجوى طاوى المشا . محاذرة من ان مقال الميم

وجواب القسم فى قوله

أماوالذي أمكر وأضحك والذي • أمات وأحماو الذي أمره الامر لقد تركتني أحسد الوحشُ ان أرى \* اليفين منه الا يروعه ما الذمر (قال ردالله تعالى ماادعوه) أى العلوافي كونهم مصلحين بولغ في كونهم مفسدين من جهات متعددة الاستئناف فانه يفيد زيادة تمكن الحكم في ذهن السام الوروده عليه مبعدالسؤ الوالطاب ومافي كل واحدة من كلتي الأوان من تأكيد الحكم وتحقيقه وقوله لايشه عرون لدلالة معلى ان كونهم مفسدين قدظهرظهور المحسوس لكن لاحس لهم ليدركوه وأماوجه المبالغة في دمر يف الخبر وتوسيط الفصل فقدقيل الاول يفيد حصر المسند المه على المسندو الثاني يفيدتا كيدهذا المصر وهذاوان كان مناسبال د دعواهم الكاذبة فانهم لماقصر واأنفهم على الاصلاح قصرافرادناسه في ردهم ان يقصر واعلى الافساد

الجنس يفيد حصره في المتدا كاهو المذكور في المفتاح والمشهور في الاستعمال وان عمر الفصل يفيد هذاالحصر أيضاأ ويؤكده وقرأجيب عايدل المهكلامه في الفائق من أن دمويف المسنديفيد حصر السنداليه فيه حيث قال معنى أن الله تعالى هو الدهر هو الجالب العوادث لاغبر الحالب كالشرنا اليه فيما

قصرقل أى هم مقصورون على الافساد لاحظ لهم في الاصلاح لكن بردعلم مانتمر مفالل بريلام

وقوله (لايسبون) أتوهم في النصيحة من وجهين أحدها تقبيه ما كانواعليه ليعده من الصواب وجوه الى الفساد والفتنة والثانى تبصيرهم الطريق الاسدّمن اتباع ذوى الاحلام و دخو لهم في عدادهم في كان من جوابهم أن سفه وهم لفرط سفه هم وجها وهم التمادى جهلهم وفي ذلك تسلية المالم عماياتي من الجهلة (فان قلت) كيف صح أن يستدقيل الى لا تفسد واو آمنو او اسناد الفعل الى الفعل عمالا يصح (قات) الذي الايصح هو استناد الفعل الى منى الفعل وهذا استناد له الى افظم كائه قبل واذا قيل المهم هذا القول وهذا الكلام فهو فعول ألف ضرب من ثلاثة أحرف ومنه رعم وامطية الكذب وماف (كا) يجوز أن تكون كافة مثلها في وعام مدرية مثلها في عارجيت واللام في الناس المعهد أى كا آمن وسول الله صلى الله

ولكن لايشـــمرون واذاقيــل لهم آمنوا كاآمن النــاس قالوا

سبق فيكون الفصد لمحينئذمؤ كدالهذاالحصر ولايخفي عليكضعفه وقيل المبائغة في تعريف المفسدين على قياس مام في المفلحين أي ان حصات صفة المفسدين وتحققوا ماهم وتصور وابصورتهم الحقيقية فالمنافقون همهم لايعدون تلك المقيقة فيكون الفصل مؤكد النسبة الاتحا الذي هوأقوى من القصر في افادة القصود (قُولَه أَنُّوهـ م في النصحة) أي المؤمنون نصحو المنافق بن أوَّلا برك الرذائل وثانيا باكتساب الفضائل فدل هذاال كالرم على أن القائل الامر بالاعلان هم المؤمنون لا بعض المنافقين لبعض فيمابين مكاذكر فيبعض كتب التفاسير وحينتذ يجب ان يحل قولهم أنؤمن كا آمن السفهاء على انه كان مقولا فيمايين بملامقولا في وجوه المؤمنين كيلا بلزم كونهم جاهرين بالكفرلامنا فقين وان كان قوله فكان من جواجم ان سفهو هم أى نسبوهم الى السفاهة وجهاوهم أى نسم وهم الى الجهل الفالسفه من الجهل يوهم انه كان في مواجهتم (قوله أن يسندقيل الى لا تفسدو او آمنو ا) يريد انه مسند الهما لا الى ضمير مصدره اذلاطا النقته ولاالى الظرف أعنى لهم لان القول متعدمفعوله المقول فاذا وجدفي المكادم أسندالفعل اليهوأطلق الفعل على الجلة الفعلمة التي فاعلها مضمرا عتمار اللعزء الاول مع أن الجدلة مطلقا تشارك الفعل في عدم صحة الاستناد المه لانه من خواص الاسم اتفاقا والجواب ان الذي عتنع هواستناد الفعل الى معنى الفعل عنى اذا كان معبر اعنه عجر دلفظه على قياس اساده الى معنى الاسم معبر اعنه دافظه وحده في مثل قام زيدوهذا الذي نعن فيه فيه استاد للفعل الى لفظ الفعل بل الحلة كانه قبل واذا قيل هذا القولوهذاالكارم وتعقيقه مامرمن ان الالفاظ سواء كانتمهم لة أومستعملة مفردة أوم كبة متساوية الاقدام في حدة الإسناد الى أنفسها سواه كانت مجردة عن ملاحظة معانها كافي قولك ألف ضرب من ثلاثة أحرف ومأخوذة معها كاقيل في لا تفسد واو آمنوا اذالسد داليه أفظها باعتمار الدلالة على العدى وليس هدده الصحقياء تماران الالفاظ اذاذ كرت وأريد بماأنفسه اصارت اسم اكاتوهم لان المهمل لايصيرا سمايالا خبارعن لفظه وكذلك الجل التي صارت عبراعنه الاعتبار ألفاظها في أنفسها كافي قوالئاز بدقائم مركب من لفظين أومع ملاحظة معناها كاعرفت وفان قلت كم قدصر حوابان المتدا لايكون الااسف في قلت وذلك لانهم اعتبر واوضع الالفاظ بازاء المعاني المستفادة منها في التراكيب فبينوا أحوال الالفاظ في تلك التراكيب لاأحوالهافي أنفسها بل تعرف هذه بالمقايسة تبعافلفظ ضرب لماوضع المناه صارفه لافيين عاله بأنه اذاكان مستعملا في ذلك المهني لم يصح الاخدار عنه وكذ الفط من مخلاف لفظ زيدواذالم تستعمل في معانها جاز الاخبار عنها كلها (قوله زعموا مطية الكذب) قيل معناء أن الكلام المصدر بالزعم ومايشتق منه غيرمو قوق به لان الزعم هو القول بلاتثبت وتبين ووقد يقال كم معناه ال الكذاب مسند كذبه الى غيرمعين وتقول زعموا كذاؤكذ التلايظهر اختراعه الكذب ويروجه فلفظ زعموا مطية الكذب شوصل بااليه ولفظ مافى كاان كانت كافة الكافعن العمل مصعة الدخولها على الجلة كان التشبيه بن مضمو في الجلت أي حققوا اعانكم كالحقق اعانهم وان كانت مصدرية فالمني آمنو العانا

أوهم مناس معهودون كالمائم في الله بنسلام وأشماعه لانهم من جادتهم ومن أبناء جنسهم أي كا آمن المحابك واخوانكم أولا بينسائكم آمن الكاملون في الانسائل والدست فهام في (أنومن) في معنى المقيقة ومن عداهم كالمائم في فقد التمييز بين الحق والباطل والاستفهام في (أنومن) في معنى الانكار واللام في (السفهاء) مشارج الفي الناس كاتقول لصاحبك ان ريدا قدسي بكفيقول أوقد فعل السيفيه و يجوز أن تكون للجنس و ينطوى تحته الجارى ذكرهم على زعمهم واعتقادهم لانهم بلههم أعرق الناس في السفيه و (فات المناس في السفه (فان قلت) لم سفهوهم واستركواعة ولهم وهم العقلاء المراجع (فات) لانهم الباطل كان سفه اولانهم كانوافي رياسة وسطة في قومهم و يسار وكان أكثر المؤمنين فقراء ومنهم مو الساطل كان سفه اولانهم كانوافي رياسة وسطة في قومهم و يسار وكان أكثر المؤمنين فقراء ومنهم مو الساطل كان سفه اولانهم كانوافي رياسة وسطة في قومهم و يسار وكان أكثر المؤمنين فقراء ومنهم مو الساطل كان سفه اللهم وقت في أعضادهم قالواذلك على سبيل التجاد توقيا من الشماتة بهم مع علهم دينهم وماغاظهم من اسلامهم وقت في أعضادهم قالواذلك على سبيل التجاد توقيا من الشاطل يحتاج الى أنهم من السفه عبون (فات) لان أم الديانة والوقوف على أن المؤمن على الحق وهم على الماطل يحتاج الى قبلها بلايشد عرون (فات) لان أم الديانة والوقوف على أن المؤمن على المقادى المالفات والفساد في قبلها بلايشد على منى على المقتنة والفساد في نظر واستدلال حتى يكتسب المناظر العدات معلوم عند الناس خصوصاعت دالعرب في عاهايتهم الارض فأم دنيوى منى على العادات معلوم عند الناس خصوصاعت دالعرب في عاهايتهم

مشابها ﴿ عِلْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّمِهُ وَوَلَا اللَّهُ مُعَادِلُوهُمْ فَي الْأَعَانُ وَمِنْ فُوضُونَ عَندهم فَهُم نصبأ عينهم وأماعمد الله بنسلام وأشياعه فهم مع تلك المقابلة من أبناء جنسهم وكانو اأصحابهم وقدغاظهم اعانهم فهم حاضرون في أذهانهم (قوله كا آمن الناس) أي كا آمن الكاملون في الانسانية وهم الجامعون لما يعدمن خواص الانسان وفضائله فهم اذلك يستعقون ان يحصر فعدم الجنس كانهم الجنس كله فهذا الحصر ما نظرالى كالهم واذالوحظ انغيرا لمؤمنين كالماغ ف فقد التمييز بين الحق والباطل بل أدنى مرتبة منها فلابندرجون في الناس بل كان مصمرافي المؤمنين كأن هـ ذا حصرابالنظر الى نقصان من عداهم وقصورهم عن رتبة الانسانية ومعنى الانكار في أنومن ان ذلك لا يكون أصلا (قوله مشار بها الى الناس) أى الدرم في السفها العهدوالمهودوهو الناسسواء أريدبه المعهودون أوالجنس كاسبق ولما كان المعهود هنامذ كورالفظ آخرأوردله مثالا يقال سعيبه الى الوالي وشيبه اليمه والتعميرعن زيدبالسفيه اماجعل السماية سفهاوامالشهرته يذلك وفي الاتبة يجعل الاعمان سفهاأو يجعل المؤمنين مشهورين به عندهم و منطوى تحدّه أى تحد الفظ السفهاء المرادبه الجنس الجارى أى الذي جرى ذكرهم بلفظ الناس من ادابه لعهدأوا لجنس باعتبار كال المؤمنين ونقصان غيرهم وقوله على زعهم متعلق ينطوى والضمير للنابقيين ودلكالانالذى حرىذكرهم أعرق الناسفى السفه عندالمنافقين فكانوا بالانطواء أولى واستركوا عقولهم أىءدوهارككة ضعيفة والمراجيح كالمجع مرحاح يقال رجل راجح العقل وقوم مراجيم الحلم كان سفيها امالكون ركوب متن الماطل سفها وامالانه لولم مكن سفهالم بركمه يقال وسطت القوم آسطهم سطةاى نوسطتهم وفلانوسيط في قومه اذا كان أوسطهم نسما وأرفعهم محلا (قوله فدعوهم) أي دعوا المؤمنين مطلقاسفهاء تعقير الشأنهم ولايشتبه عليكان هذاوماقمله يجريان على تقديرى كون اللام في السفهاء للحنس والعهدالذي أشمريه الى الناس من ادابه الجنس على وجهيه أوالمعهود الذي هو النبي صلى الله عليه وآله وسلواصابه وأماقوله أوأرادوابالسفهاءعمداللهنسلام وأشياعه شختص بالمهدأعني بكون اللام فى السفهاء مشارابها الى الناس المرادبه هؤلاء فقط واغاعطف بأولان معنى كلامه انهم أرادوا بالسفهاء حميع المؤمن بنوسموهم بذلك اعتقاد الاحد دالوجهين أوأرادوابه بعضهم وسموهم بذلك تجلداو توقيامع علهم انهم من السيفه عمرل (قوله فت في أعضاده) أي كسر قوته وفرق عنه أعوانه والسحافة الرقة بقال

أنُّوْمن كاآمنالسفها، ألاانهم همالسسفها، ولكنلايعلون

وماكان قاءًا بينهم من التغاور والتناحروا لتحارب والتحازب فهو كالمحسوس المشاهد ولانه قدذ كرالسفه وهو جهل فكان ذكر الملممه أحسن طباقاله بمساق فده الاكت يخلاف ماسقت له أول قصة المنافقان فللس بتكر يرلان تلك في بيان مذهم موالترجة عن نفاقهم وهذه في بيان ما كانوا يعملون عليه مع المؤمنة من التكذب لهموالاستهزاء بهمولقائهم بوجوه الصادقين وايهامهمأنهم معهم فاذا فارقوهم آلى شطاردينهم صدقو هممافي قاويهم وروىأن عبدالله بزأبي وأصحابه غرجواذات يوم فاستقبلهم ففرمن أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال عمد الله انظر واكيف أرده ولاء السيفها عنك فأخذ سدايى بكر فقال صحما بالصديق سيدبني تيم وشيخ الاسد لامو ثانى رسول الله في الفار الماذل نفسه وماله لرسول الله غ أخذ بدعمر فقال مرحبا بسيد بني عدى الفاروق القوى في دين الله الداذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ يدعلى فقال مرحبابان عمرسول الله وختنه مسيدبي هاشم ماخلار سول الله عما فترقوا فقال لاصحابه كيف رأيتموني فعلت فأننواءا مدخيرا فنزلت 🍙 و بقيال لقبته ولأقبته اذا استقبلته قر بمامنه وهو حاري ملاقي ومن او قي وقرأ أبوحنيف ةواذالاقوا . وخاوت بفلان والمه اذاانفردت معهو يجوزأن يكون من خلاعتي مضى وخلاك ذمأىءداك ومضيعنك ومنه القرون الخالسة ومن خاوت به اذاسخرت منه وهومن قرلك خلافلان تعرض فلان بعيث به ومعناه واذاأنهوا السخرية بالمؤمنين الى شياطينهم وحدَّثوهمها كاتقول أجدالهك فلاناوأذمه المكهوشه اطينهم الذين ماثلوا الشهاطين في تمردهم وقدح مل سيمويه نون الشيطاب في موضع من كتابه أصلية وفي آخر زائدة والدليل على اصالتها قولهم تشديطن واشد تقاقه من شطن اذابعد لبعده من الصلاح والخير ومن شاط اذابطل اذاجعات نونه زائدة ومن أسمائه الباطل (انامعكم)

واذالقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذاخـــاوا الى شــياطينهم قالوا انامعكم

> ثوب سخنف أى غرصفنق والمالكسر الاناة والسفه ضده وأصله الحركة والخفة والتفصيل من الفاصلة كالتقفية من القافية ﴿ وفصلت الآبة بكذا أي جعلت هذا فاصلتها ﴿ فَإِلَّهُ وَمَا كَانَ قَاعُنَا ﴾ هو عطف تفسيرى على قوله عاهلمتهم وليس متداخيره فهو كالحسوس بلما بمدهده الفاء نتحة لما تقدم تغاورالقوم أىأغار بعضه معلى بعض وتناحروا في القتال أى تشاقوا فسم حصاعلمه وقوله ولانه عطف على لان أمم الدمانة فه وجهل أى يتضمنه كانه هو (قله مساق هدف الآمة) بريدانه اذا نظر الى جواء الشرطية الاونى أعنى قالوا آمناتوهم انهناك نكرارا وآذالوحظ انهمة يدبلقائهم المؤمند وان الشرطية الثانية معطوفة على الاولى لاعلى أن كالرمنه ماشيرط قمستقلة كالشرطية بالسابقتين بل على أنهما عنزلة كلامواحدظهران هذه الاتية سيقت لبيان معاملتهم مع الوّمنين في أو ثل دينهم كان صدرالقصة مسوقة لممان نفاقهم فاضع عل ذلك التوهم والتكذب تكلف الكذب وقوله (فاذا فارقوهم) عطف على مانؤول به المصادر المؤكدة أي من ان يكذنوا لهم واستهزؤا بهم ولاقوهم بوجوه المصادقين وأوهوهم انهم معهم فاذافارقوهم والشاطرهوالذيأعياأهله خمثاوصدقوهممافي قلوبهم من صدقه الحديث وفي الامثال صدقني سين بكره (قول يقال القيته ولاقيته اذااسة تقيلته) حق العيارة وتقول على الخطاب فان الفعل المسند الى ضمير المنسكاتم اذا فسريأى وجب ان يتطابقا في الاسناد الى المتكلم لان الثاني تفسير الاول وحازحينئذفي صدرال كللأم تقول على لفظ الخطاب ويقال على البناء للفعول واذاجيء يكلمة اذافي مقام التفسيراذلك الفعل كان صدرالكلام في موضع الجزاء فالواجب حينتذان يكون هو ومابعداذا يصيغة الخطاب أي اذااستقبلته تقول لقيته ولايستقم آذااستقبلته يقال لقيته الابتعسف هوتقد تركون القائل نفس الخاطب وملاقى بتشديدالياء ومراوق بضفيفهاأى رواق يبتى الى رواق ميته وهوماس بدى المدت (قوله ومعناه اذا أنه واالسخرية) أشار الى أن استعمال خلام دا المعنى مع الى بناء على نضمين معنى الأنهاء كأفي أجده وأذمه المكأى أنهسي حده وذمه وهذا يمأن لحاصل المعني واماتقد برالكلام فهو هكذا واذاخلوا أي سخر وامنهيين الهم وأحده وأذمه منهيا اليك وقد فصل لك هذا فيماسلف (والتمرد) المتو

انامصاحبوكم وموافقوكم على دينكم (فانقلت) لم كانت مخاطبتهم المؤملين الجداة الفعلية وشداطينهم بالاسمية محققة بان (قلت) ليسما عاطبوا به المؤمنين جديرا بأقوى الكالرمين وأوكدها لانهم في ادعاء حدوث الاعان عبر مشقوق فيه غيارهم وذلك امالان أنفسهم لا تساعدهم عليسه اذليس لهم من عقائدهم باعث ومحرك وهكذا كل قول لم يصدر عن أمالان أنفسهم لا تساعدهم عليسه اذليس لهم من عقائدهم باعث ومحرك وهكذا كل قول لم يصدر عن أريحية وصدف رغبة واعتقاد وامالانه لا يروج عنهم لوقالوه على لفظ التوكيد والمالفة وكيف يقولونه ويطمعون في رواجه وهم بين ظهر انى المهاجرين والانصار الذين مثلهم في التوراة والانحيد لل ألاترى المحكلية الله قول المؤمنين و بنااننا آمنا وأما مخاطبة الحوانهم فهم فقما أخسير وابه عن أنفسهم من الثبات على اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر والبعدمين أن يزلوا عنه على صدف رغبة و قوورنشاط وارتباح على اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر والبعدمين أن يزلوا عنه على صدف رغبة المورية وقوله انامعكم مهناه أنى تعلق قوله (أغيافي مستهرون) بقوله انامعكم (قات) هو توكيد له لان قوله انامعكم مهناه الثبات على اليهودية وقوله اغيافي مستهرون الشيء تأكيدلشاته منهم لان المستهري بالشيء السخف به منكرله ودافع له منهم لان المستهري بالشيء الشيء تأكيدلشاته منكرله ودافع لدين معتدا به ودفع نقيض الشيء تأكيدلشاته منكرله ودافع له منهم لان المستهري بالشيء المناسكة ومناه الشيء المناه ودافع له منهم لان المستهري الشيء المناه منكرله ودافع له منهم لان المستهري الشيء السخف به منكرله ودافع له منه من المناه ودافع له منه من المناه ودافع له منه مناه المناه ودافع له منه مناه المناه ودافع له مناه المناه ودافع له مناه ودافع له مناه ودافع له مناه المناه ودافع له مناه المناه ودافع له مناه ودافع له مناه المناه ودافع له مناه ولا المناه ولا مناه المناه ولا المناه ولواله المناه ودافع له مناه المناه ولا المناه ولا المناه ولا المناه ولالمناه ولا المناه ولا المناه ولا المناه ولا المناه ولا المناه ولالمناه ولا المناه ولا المناه ولا المناه ولا المناه ولا المناه ولالمناه ولا المناه ولا المناه ولا المناه ولا المناه ولا المناه ولالمناه ولا المناه ولا المناه ولا المناه ولا المناه ولا المناه ولال

والاعتياديه وقوله من أسماله الباطل فوع تقوية للاشتقاف الثاني (قوله لم كانت مخاطبتهم) يعني انهم الذا غاطموا المؤمنين المنكرين لاعانهم بعمله اسمة مؤكدة والقياس عكس ذلك (قوله ليس جديرا ماقوى الكارمين وأوكدهما) قبل معناه ليس حدر الالكارم القوى والوكيد فضلاعن الأوكدوالاقوى أوأرادب ماالقوى الوكمكادشي وبه فوله فكان مظنة التحقيق ومئنة للتوكيدو محصول ماأجاب بهانهم اختار وافى الخطاب الاول الفعلمة لانهم بصددالاخمار بحدوث الاعان منهم مونركو االتأ كدلعدم الباعث عليه من بواطنهم ولعدم رواجه عنهم ولم يختار وافيه الجلة الاسمية المؤكدة نحوانا مؤمنون والا استفيدمن الكلام (ادعاء نهم أوحدون في الاعمان غيرمشقوق فيه غيارهم) أي همسابقون في الاعمان مستمرون عليه تحقيقا فلاينبغي ان يشكفيه شاكمع انهم لايدعون ذلك (امالان أنفسهم لاتساعدهم علمه وامالانه لابروج عنهم على افظ الما كمد بأداته والمبالغة بابراد الكارم حلة اسمية دقال اخدته اريحية ذاارتا - للندى أى مال المهوأ حمدوا قام فلان من أظهر قومه (وظهر انهم) أى بنهم موفائدة اقعام الاظهر الدلالة على ان اقامته فهم على سبيل الاستظهار جم واماظهر انهم ففيه زيادة الالف والنون فيظهر عنددالتثنية صالغة كازيدتافي النسمية كنفساني الرجل الغيور ورباني وحقاني وكان معنى التننية انطهرامهم قدامه وآخرو راءه فهومكنوف من جانبيه هذاأصله تماستعمل في الاقامة بين القوم مطلقاوان لم يكن مكنوفا (قوله ألاترى الى حكاية الله تعالى) يريدان المأكيد في قوله مربانا آمنا كلمة ان وأبراد الحدلة الاسمية المفيدة للتقوى اغيا كان اصدق رغبتم فيده وكونه واتعامتقيلامنهم (واما مخاطبة اخوانهم) هومبتداخيره جلة فهم على صدق رغبة والمائد محددوف أي فهم فع اأخبروا بهفهاوه فالظرف أعنى فمااخه واان تعلق بالظرف الذى هوقوله على صدق فقد تقدم معمول الظرف علمه وان كان متعلقا بصدق رغبة وجب ان قدر مثله سابقا أي فهم على صدق رغبة فعما اخبروافيكون المذكور دالاعلى القدروما قالوه من ذلك أي من الثمات والقرار والمعدف كان أي ماقالوه أومااخبروابه اخوانهم أومخاطمتهم اياهم على تأويل خطابهم (مظنة الشيّ) موضعه ومألفه الذي نظن كونه فيه ومئنته موضعه الذي يتحقق وجوده فيهمفعلة مشتبقة من لفظة ان بعدما جعلت اسماأومتضمنة حروفها تنبيهاعلى اشتمالها على معناها كاله قيسل محلقة لان تستعمل فيه أن وقد اتضم عاتقرر انعدم التأكيد في الكلام قديكون لعدم اعتناء للتكلم بشداعضاده أو لعدم رواجه عند السامع وان تأكده قد يكون لاعتنائه بشأنه أولقبوله ورواجه عند مخاطبه (قوله هو تأكيد) لاشبهة

المانحن مستهزؤن \*قوله تعالى واذا قوا الذنآمنو اقالوا آمنا الآنة (قال محمـود رجه الله ان قلت لم كانت مخاطبتهم الومنين الجلة الفعامة الخ)قال أجدرجه الله و بني هذاالنقر برعلي ان الجلة الاسمية أثدت من الفعالة خصوصا مؤكدة مان من دفة مانحا على انه قدحكي اعان المؤمنين الخلصين مالجلة الفعاسة أيضافي قوله رسا آمنا عا أنزنت واتبعناالرسول وعلى الجدلة فلقد أحسن الزمخشري رجــهالله في تقريره ماشاءوأجلماأراد

أوبدل منه لان من حقرالا سلام فقد عظم الكفر أواستناف كأنهم اعترض اعليهم حين قالوالهم انامعكم فقالواف اللكم ان صح أذكر معنى الوققون أهل الاسلام فقالوا أغل التحديد والاستخفاف وأصل المباب الخفة من الهزء وهو القتل السريع وهزأ يهزأ مات على المكان عن بعض العرب مشيت فاغنت فظننت لاهزأن على مكانى وناقته تهزأ به أى تدمر عوقف (فان قلت) لا يجوز الاستهزاء على الله المناف لا يجوز الاستهزاء على الله المناف القيم والسخرية وناب العيب والجهل ألا ترى الى قوله قالوا أتضد ناهز واقال أعود بالله أن أكون من الجاهلين في استهزائه بهم (قلت) معناه الزال الهوان والحقارة بهم لان المستهزي غرضه الذي يرميه هو طلما الخفة والزراية عن مهزأ به وادخال الحوان والحقارة عليه والاشتقاق المستهزي غرضه الذي يرميه هو طلما الخفة والزراية عن مهزأ به وادخال الحوان والحقارة عليه والاشتقاق كاذكر ناشاه حداد لك وقد كثراله كي كلام الله تعالى بالكفرة والمرادبة تحقير شأنه مواز دراء أمرهم والدلالة على أن مذاه بورى عليهم أحكام المسلمين في الظاهر وهو معطن بادخار ما يرادبهم وقيم لهمي من الدستهزي بهم ولم دعله على الكلام قبله في اعتمام المسلمة في المناف في عامة المناف في عابه الجزالة والفنامة والفنامة والمناف المناف في المناف في المناف الفنامة والفنامة والفنامة والفنامة والفنامة والمناف في المناف في المناف في المناف في المناف في المناف المناف في السنة والمناف في المناف في المنا

فانمعني قولهمانامكم هوالثبات علىالهودية واليس انحانحن مستترزؤن يظاهره تقر راوتأ كسدا لهذا المن فاعتبرمنه لأزمادؤ كدهوهو أنهردونف للاسلام فبكون مقرر اللتمات علم الان رفع نقيض الشئ تأكيد دلشأنه وقدعكس صاحب الممتاح فاعتب برلازم الاول حيث قال معيني اناممكم أى قاو باهوانا نه هـ مراحجات محمد الاعمان فيكون الاستففاف بهرم ويدينهم تأكيد الذلك الدرزم وماذكره الصدنف أولى كالايخفي (قوله أوبدل) بيانه انهم قصدوا تصلهم في دينه مركان في المكارم الاول نوع قصورين ا فادته اذكانوا في الظاهر بوادقون المؤمنين في بعض الامور فاستأنفو االقصد الى ذلك انه مدمطمون كفرهم بتحقير الاسلام وأهله فهم ارسخ قدما فيهمن شياطينهم والحل على الاستئناف أوجه لكثرة الفائدة وقوة الحرك للسؤال وهذه الوجوء الثلاثة بمان لترك العاطف بن الحلتين في كارمهم واماتركه في حكايته فللموافقة فيماهو عنزلة كازمواحد (قوله واللغوب) التعب والاعماء والعبت بالفخ (قوله معناه انزال الهوان والمقارة بهم فيكون من قبيل الجاز المرسل لعد لافة السيمة في التصور والسيمة في الوجود والفائدة المخصوصة بهذا الحاز التنسه على ان مذهبه محقيق أن يحضرمنه ويسخر بهم لاجلدوفي قوله غرضه الذي برميه أي يقصد ملطافة الاان غرض المستمزئ هو الحمة لاطام او الماعف (عن يهزأ) تتعلق عمدى الااصاف المفهوم من الكلام اذالمستعمل زرى علمه أى عمد علمه وأز رى به أى تم اون به واز دراه أى حقره قال أو عمر والزارى على الانسان من لا يعده شيأو ينكر عليه فعسله ( قول وقد كثرالة كم) أى قد كترف كاذم الله تمالى التهم بالكفرة وكاأريديه تعقير شأنهم والدلالة على حدارة مذاهم مالسطرية والمحمل لاحقيقة التهكم كذلك أطلق ههنالفظ الاستهزاءوأر يدبه ذلك المعنى وتلك الدلالة لاحقيقية الاستهزاء (قوله ان برادبه مام في عاد عون الله) فيكون حينتذاست عارة منية على المشابهة في الصورة (وهو) أى الظاهر أو الاجراء (مبطن) من بطنت الثوب جعلت له بطانة (قوله وقيل سمى جزاء الاستهزاء بَاسِمه)وذلكَ لما بين الفعل وجزائه من ملابسة قوية ونوع سببية مع وجود الشَّاكلة المحسنة ههنا (قوله هواستئناف في غاية الجزالة) أى ليس ترك العطف فيه لدفع توهم كونه معطوفا على انامعكم فيندر فى مقول المنافقين أوعلى قالوافيتقيد بالظرف يعنى اذاخلوا بل هواكونه استئنافا واغما كان في عاية الجزالة والفخامةلدلالته على انهم بالغوافي استهزائهم مبالغة تامة ظهر بهاشناعة ماارتكموا وتعاظم على الاسماع على وجه يحرك السامع أن يقول هؤلاء الذين هذاشانه ممام ميرام مروعقى عالهم وكيف معاملة الله تعالى والمؤمنين الماهم عران هذا الاستئناف لم يصدر الابذكر الله تعالى وحده لفائدتين الاولى

الله يسترى بهم \* قوله تعالى اغانحن مستزؤنالاية (قال مجودرجمهالله ان قات كيف التدى قوله الله يسترىم ولم يعدله معطوفا الخ) قال أجدرجه الله فان قال قائل أفلا دستفاد هذا المني من العطف قدلله لوعطف لاشعر بان الغيرض كل الغرض اجتماع مضمون الجلتان واعراضاءن هذا العنى الذي ينفرد به الاستثناف

وفيهأن الله عزوحل هوالذي يستهزئ بم الاستهزاء الابلغ الذي ليس استهزاؤهم اليه باستهزاء ولايؤبه له في مقابلته الماينزل بهدم من النكال و يحل بهم من الهوان والذل وفيه أن الله هو الذي تولى الأسمة زاء عِم انتقام اللؤمنين ولا يعوج المؤمنين أن دوارضوهم باستهزاء مثله (فان قلت) فه لاقيل الله مستهزئ عم ليكم ونطبقا لفوله اغمانين مسترون (قلت) لان يسترئ يفيد حدوث الاستراء وتعدده وقتا بعدوقت وهكذا كانت نكايات الله فهم بلاياه النازلة بهم أولايرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أومر تين وما كانوا يخلون في أكثراً وقاتهم من تمتك استار وتكشف اسرار ونزول في شأعهم واستشعار حدرمن أن ينزل فهم عذرالمنافقون أن تنزل علم مورة تنبئهم عافى قلوبهم قل استهز واان الله مخرج ما تعذر ون (وعدهم في طغمانهم من مدالجيش وأمده اذازاده وألحق بما مقويه و مكثره وكذلك مدالدواة وأمدها زادها مايصلها ومددت السراج والارضاذا استصلمته مامالزيت والسمادومده الشيطان في الغي وأمده اذا واصله بالوساوس حتى يتلاحق غيه ويزدادانهما كافيه (فان قلت) لم زعمت أنه من المددون الدفي العصر والاملاء والامهال (قات) كفاك دله لاعلى أنه من المددون المدقراءة ابن كثير وابن محيصن وعدهم وقراءة نافع واخوانهم عدونهم على أن الذي عنى أمهله اغاهو مدله مع اللام كأملي له (فان قلت) فكيف جازأن ولم مالله مدد أفي الطغمان وهو فعل الشماطين ألاترى الى قوله تعالى واخوانهم عدونهم في الغي (قلت) أماأن يحلى انهما امنعهم الله ألطافه التي عضها الومنين وخذلهم بسبب كفرهم واصرارهم علمه عيت فلوبهم ميتزايد الرين والظلمة فها تزايد الانشراح والنورفي قلوب ألمؤمن ين فسمى ذلك التزايد مددا وأسندالي الله سجاله لانه مسميعن فعله بهم بسبب كفرهم واماعلى منع القسر والالجاء واماعلي أن يسند ومل الشيطان الى الله لانه بتمكينه واقدار والتخلية بينه وبين اغواء عياده (فان قت) في احلهم على تفسير

التنبيه على ان الاستهزاء بالمافقين هو الاستهزاء الابلغ الذي لااعتداد معه باستهزائهم وذلك لصدوره عريضه لعلهم وقدرتهم في جنب علمه وقدرته والثانية الدلالة على انه تعالى يكفي مؤنة عباده المؤمنين وينتقم لهم ولا يحوجهم الى معارضة النافقان تعظم الشأنهم وفي ها بن المائد تدن زيادة تأبيد لزالة الاستئنافوفخامته والصمير في قوله (وفيه) في الموضعين راجع الى قوله تعالى الله يستهزئ بهم واغــا أوردصيغة الحصرفي تقريرا للغسة الاستهزاءمع الهلاعاجة الهاتشهاعلى ماهومدلول الكارمفان بناءالفعل على المبتد امطاعاً بدل عنده على الاختصاص كاصرح به في مواضع من هدا الكتاب (قوله ايس استهزاؤهم اليه )أى حالكونه منسو بااليه (ولما ينزل بهم) متعلق بيستهزئ في قوله هو الذي يستهزئ وقوله (من الذكال و يحل بهم من الهوان والذل) اشارة الى معنى الاستهزاء الثيالث والاول ودل بقوله (ولا يجوج الوَّمنين) على أن الصربالقياس المم أي هو المسترى دون الوَّمنين ﴿لايقال ﴾ الاستهزاء عمنى السخرية لايتصورمنه تعالى وبالعني الراداعني انزال لنكال والذل لايتصورمن المؤمنين فكيف يتصور المصرالذىذكرتموه ولانانقول منى هذا المصرانه تعالى بتولى الاستهزاء بالمغي الذي يليق به ولا يتولاه المؤمنون بالمعنى الذي يليق بهم وعمان استهزاء المنافقين وفي بيانه أولاماأر يدبالاسمة زاء وقوله آخرا (أن يعارضوهم باستهزاء مشله) أى في كونه سخرية واستخفافا تصريح عاذ كرناه على انه اذاأر بدبالاستهزاء بزاؤه أمحكن صدوره عنهما فمكون المعني هوالذي شولى حزاءاسة تزائهم دون المؤمنين فلااشكال حينيد ( قوله يفيد حدوث الاستهزاء) اما افادته الحدوث والتجدد فالكونه فعلا وأما كون ذلك وقتابع دوقت فلان المضارع لما كان دالاعلى الزمان المستقبل الذي ينقلب حالاشمة بمدشئ على الاستمرار ناسب أن مقصد به اذاوقع موقع غيره ان معنى مصدره المقار ن اذاك الرمان يحدث على منواله مستمرا استمراراتجد دبالا ثمونيا كائ الجلة الاسمية (استشعر) فلان خوفاادا أضمره وفاعل أن بنزل مسترَّأى بنزل فهمشيُّ عمايفضيهم (قوله كفاك دايلا) بريدان القراءة بضم الياءهذا وفي

وعدهم فىطغيانهم يعمهون

(فال محود رجمه الله فأن قلت للاقسل الله مسترزيم الخ) قال أحدرجمهالله ولهذا الفرق سالفسيعل والاسم وردقوله تعالى اناسحر ناالحسال معه يسحن بالعشى والاشراق والطمر محشورة الما كان التسبيح مين الطوائد متكررا متحدد اشمأ فشمأ وحشرالطبرمعهأص دائم ذكر التسبيح بصغة الفعل والحشر مصمغة الاسموسيأتي انشاء الله تعالى من مد تقريرفيه \*قوله تعالى وعدهم في طغمانهـم دعمهون (قال محمود رجه الله ان وات كدف جازان واعم اللهمددا من الطغيران الح) قال أحدرجهاللهماعنعه أن يقره على ظاهره ويبقمه في نصابه الاانه توحسدمحض وحتي صرف والقدر يةمن التوحدعلي مراحل

الدفى الطغيان بالامهال وموضوع اللغة كاذكرت لايطاوع عليه (قلت) استمرهم الى ذلك خوف الاقذام على أن يستدوا الى الله ماأسندالى الشياطين ولكن المني الصميم ماطارقه اللفظ وشمد لصعتم والاكان منه عنزلة الاروى من النعام ومن حق مفسركتاب الله الباهر وكالرمه الجحز أن يتعاهد في مذاهبه بقاءالنظم على حسنه والدلاغة على كالماوماوقع به القدى سليمامن القادح فاذالم يتعاهدا وضاع اللغة فهومن تعاهد النظم والملاغة على مراحل ويعضد ماقلناه قول الحسين في تفسيره في ضلالتهم يتمادون وأن هؤلاء من أهل الطبع والطغيان الغاتوفي الكفرومجاوزة الحدف العتر وقرأز يدب على رضى الله عنده في طغيانهم الكرير وه العدان كلقيان والقيان وغنيان وغنيان (فان قت) أى نكتة في اضافته الهم (قلت)فهاأن الطغيان والقادى في الضلالة عما اقترفته أنف مم وأجترحته أيديهم وأن الله برىء منه ردالاعتقاد الكفرة القائلين لوشاء اللهماأشركنا ونفيالوهم من عسى يتوهم عنداسنا دالمدالى ذاته لولم يضف الطغيان العجمأن الطغيان فعله فلساأ سند المداليه على الطريق الذى ذكر أضاف الطغيان الهم أعيط الشبهة و بقلعها

نظيره دليل واضح على ان المفتوح الماءمن المدد اذلم يستعمل أمدمن المدعلي ان المأخوذ من المدعمني الامهال في العمراعا يستعمل باللام وجله على الحذف والاعصال مخالف للارسل فلا يرتكب الابدليل (قوله فكيف جاز) يعنى ان املاء المدفى الطغيان من الافعال القبيعة التي تسدند الى الشدياطين فلا يجوز اسناده الى الله تعالى وأجاب أولامانهم الماأصر واعلى كفرهم خذلهم الله تعالى وصنعهم ألطافه فتزايد الرين أى الدنس في قلوم م فسمى ذلك الترايد أي ما يزد ادمن الرين مدد افي الطغيان وأسندايلاؤه الى الله تمالى ففي المسندم ازلغوى وفي الاسنادم ازعقلي لانه اسناد الفعل الى المسب له وفاعد في الحقيقة هم الكفرة وثانيا بانه أريد المدفى الطغيان ترك القسر والالجاءالى الاعان على ماسبق تقريره وهو فمل الله تعالى فاسناده حقيقة وان كان المسندمجاز او الثابان المرادمنه معناه الحقيقي وهوفعل الشيطان الكن أسنداليه تمالى مجازاعلى مذهبه لانه بقكينه واقداره وقديتوهم ان ايقاع المدعلم سمتعوز لازم على كل مذهب لان حقيقة ـ 4 أن يوقع على الطغيان ونحوه ماوقع الزيادة فيــ ه ويدفع بأن المفهوم من مدطعيانه مومدهم في الطغيان واحد (قوله والاكان) أى وأن لم يطابق اللفظ المعنى ولم يشهد إصحته كان العني أي نسبته (منه) أي من اللفظ (عنزلة نسبة الاروى) وهو اسم جنس الاروية أي الانتي من الوعلولات كن الاالجيل (من النعام) الذي لا يسكن الاالسهل وهمامثل لغاية التباعدوالتباين كالصب والنون (تعاهد) الشئ تحفظ به وتعهد افصح منه (قوله وماوقع) أى و بقاء ماوقع به التحدى وسليما حال من الموصول وقواه (من تماهد النظم) متعلق عمني المعد المستفادمن قوله على مراحل (قوله و يعضد ما قلفاه) من أن عدهم من المدد دون الله (قول المسن) لان التمادى في الضلالة يناسب تزايدال ينوالظلة لاامتداد العمر والأمهال (وأن هؤلاء) بفتح الهمزة معطوف على قول الحسن أى ويعضده هـ ذا أيضالان الطبيع على القراوب يذاسب ذلك التزايد لاطول المحمر وكسرة المحمرة على اله من تتمة قوله وهم واللقيان هو اللقاء والغنيان هو الغناء يقال غنيت المرأة بروجها غنيا ناأى استغنت به وقيل هو مصدر قولك غنى بالمكان اذاأقام (قوله فيها) أى في اضافة الطغيان المهم م برديماذ كره ان هـ ذه الاضافة تدل الوضع على أن الطغ أن العاد المسدلا بايجاد الله تمالي وأرادته ليرد عليه أن الامور الخافوقة تقدته المعشيئته اتعاقا ذاقامت بالعماد كالحسن والقبح والساض والسواد يضاف الم-ماضافة حقيقية لامجازية لادفى ملابسة فلادلالة لاضافة الطغيان الهيم على ايجادهم الماء بل ارادته كاينهك عليه قوله أي نكته في اضافته الم ما ان في هذه الاضافة اشارة اطيفه قالي ان الطغيان و المادي في الصلالة من الافعال التي اكتسموها باختم ارهم استقلالا وان الله تعالى برىء منه فليس يتعلق به لاحاها

(قال محمود رجمه الله فأن قلت ماالنكتية في إضافية الطغدان الممالخ) قالأجد رجه اللهكل فعل صدر من العبداختيارا فله اعتماران انتظرت الىوجوده وحدوثه وماهوعلمه منوجوه التخصيص فانسب ذلك الى قدرة الله وحده وارادته لاشربكله وان نظرت الى عـ اره عنالقسرالضرورى فانسمه فيهذه الجهة الى المبدوهي النسبة المسرعهاشرعا بالكسب فيأمثال قوله تعالىء اكسنت أيدبك وهي المعققمة أنضأ اذا عسرضت على ذهناك المركتان الضرورية الرعشية مثمللا والاختمارية فانكتبر يدنهمالامحالة بتلك النسبة فاذاتقرر تعددالاعتبار فدهم في الطغمان مخلوق لله تعالى فأضافها المسه ومن حث ڪونه واقعامتهم على وجه الاختمار المعرممه بالكسب أضافيه ألهم ففرع على أصول السنة بعسان أار قر وعال في الجنة الاكا تفرع القدرية فانهم يعب ون ولكنء لي أنفسهم ألمهنا الله المقيق وأيدنامالتوفيق و يدفع فى صدر من يلحد فى صفاته ومصداف ذلك أنه حين أسند الدالى الشيماطين أطلق التى ولم يقيده بالاضافة فى قوله واخوانهم عدونهم فى الني \* والعمه مثل العمى الا أن العمى عام فى المصر والرأى والعمه فى الرأى خاصة وهو التعمر والترد دلايدرى أبي يتوجه ومنسه قوله بالجاهاي العسمه أى الذين لارأى لهم ولا دراية بالطرق و سائر أرضاعها الامنارج \* ومنه على سبيل الاستعارة لان الاشتراء فيها عطاء بدل وأخذ آخر ومنه

أخدن الحدة رأساأرعوا \*وبالثنايا الواضحات الدردرا وبالطويل العمر عمواحيدرا \* كالشترى المسلم اذتفصرا

وعن وهدقال الله عز وجل فيما يعيب بني اسرائيل تفقه ون الديرالدين وتعلمون العمل وتبتاعون الدنيا بعمل الا تنزة (فان قلت) كيف اشتر و الضلالة بالهدى وما كانوا على هدى (قات) جعلوا أتمكنهم منه واعراض له فقد عطاوه واستبدلوها به ولان الدين القيم هو فطرة الله التي فطر النياس علمها في كل من ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة و الضلالة الجورعن القصد وفقد الاهتداء يقال ضل منزلة وضل دريص نفقه فاستعير الذهاب عن الصواب في الدين و والربح الفضل على رأس المال ولذلك على الشف من قولك أشف بعض ولاه على بعض اذا فضل وله في المداهم على ما المناهم وهو الذي يبيع ويشتري كالربح وناقة تاجرة كائم امن حسنها وسمنها تبيع

ولاارادة فقه أن يضاف المهم لا المسه السه السه المالاختصاص لا بالاختصاص باعتمار المحلمة والاتصاف فانه معه لوم من عاديم منى الطغمان فلا حاجة فيه الى الاضافة فاولا جلها على قصد ذلك الاسه ارخلت عن الفائدة ومثل ذلك معتبر في الاشارات الخطائية عند أرباب الملاغة وقوله ردام فعول له لمعنى الحكالم أى أضيف الطغمان اليهم لم يمد كذار داون فيما (قول من يلحد في صفاته) أى عميل عن الحق و برعم انه تعلى مريد للحكم روالمان ي وموجد لها ثم يعاقب عليها في والجواب في ان أمثال هدفه الخطابيات لا تعارض المراهب الدالة على انه تعلى لا خالق سواه وانه لا يقع الأما أراده الله تعالى وأول الميت

\* ومه مه أطرافه في مه مه الارب مه ارة لا تنه مي سعة بل أطرافه امن جوانها في مفارة أخرى أم على الهدى أن خفى المناربالقياس اله من لا دراية له بالمسالك حعل خفا العلم عي له بطر دفى الاستمارة وقبل أعى صفة من عي عليه الامر التبس أى ملتبس اله داية الى طرقها على من يجهل ويتعمر فها وقد رقال أعى فعل ماض أى أخفى طرف الاهتداء (والعمه) جع عامه (قول و ومعنى السمراء الصلالة الما الما الله المناف أو بلد في المن الله الاستمارة الاستمارة الله المناف المناف المناف المناف المناف أو بلد مقررة لقوله وعدهم في طغيام مده مهون (الجة) جمع عشم عرار أس المناف المناف المناف المناف المناف التي تناثرت والازعر) القليل الشهر (والدردر) مغارز أسنان الصي قبل والمرادهه في المعروف الاسنان التي تناثرت روسها (والعمر) عطف بمان (للطويل) الذي هو صفة له في العنى (الحيدر) القصير والمراد بالسلم الذي الشمرى النصر انسم المناف الم

أولئك الذين اشتروا الصلالة بالهدى

 قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الصلالة بالهدى

(قال محمود رجمه الله الشراء يستدعى بذل العوض الخ) قال أحد رجمه الله ومن هذا القيلمنعمالكرضي الله عنه أن دشــترى احسدى أوزتان مذوحتان يختارها الشرىمنهما لانه معدمختارالكل واحده وتهريها ثم بالعالها مالاخرى فمدخله الرما وهوالذىسمعنمه متأخر وأصحابه مان من ملك انعلك هل دمد مالكاأولاورعاقالوا من خدارات شائين عدمنتقلا على أحدد القولين (فانقلت) كيف أسنداله سران الى التجارة وهولا صحابها (قلت) هومن الاسناد الجازى وهو أن دسند الفعل الى شئ يتلمس الذى هو فى الحقيقة له كاتلمست التجارة بالمشترين (فان قلت) هل يصحر محمدك وخسرت جاريتك على الاسناد المجازى (قلت) نعم اذا دلت الحال وكذلك الشرط في صحة رأيت أسداو أذت تريد القدام ان لم تقم حال دالة لم يصح فان قات) هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجاز افى معنى الاستبدال في المعنى ذكر الربع والتجارة كائن ثم مما يعق على الحقيقة (قلت) هذا من الصنعة المديمة التي تبلغ بالمجاز الذر وة العاما وهو أن تساق كلة مساق المجاز تم تقنى باشكال لها وأخوات اذا تلاحق لم تركل ما احسن صنه ديما جة وأكثر ما ورونقا وهو المجاز المرشيح

(قال محود رجمه الله فأن قلت هان شراء الضالالة بالمدى الخ) قال أحدرجه الله وهمذا النوعقريب من التم الذي عثله أهل صاعة البديع نقول الخنساء وانصخرالتأتم الهداةبه كائنه على في رأسه نار لماشهته في الاهتداء بهبالعلم المرتفع اتبعت ذلكمارناسه ويعققه فلمتقنع بظهور الارتفاع حتى أضافت الى ذلك ظهورا آخراشة عال النارفيرأسه

نسى الجه عند دالحاجه وقدم ان الشف من الاضداد ويطلق على الزيادة والنقصان (قوله كيف أسند الخسران) قيل حقه أن يقول كيف أسندال بع وذلك لان النفي لامدخل له في الاسناد العقلي فالفعل اذاأسندالى غبرفاعله لملابسة دينهما كالنوم الى الله لكان مجازاعقاماسواءكان الاستنادم شتاأومنفها فقولك نامليلي أومانام ليلي كالرها مجازان لان النوم قدأسندفه ماالى غيرماهوله امابطريق الاثمات وامابطر بقالنفي وايس بشئ لاننسمة الفعل قدتكون شوتية وقدتكون ساسة وكل واحدة منهما تمتر في نفسها ألاترى انك اذاقلت مار بحت التجارة بل التاجر لم يكن هناك مجاز أصلا فعلى هذا فقه أن يقول كيف أسند عدم الربح الى التعارة الأأنه عدل عنه تنبه اعلى ان عدم الربح ههنا جعدل كذابة عن المسران وانكان أعممنه غ أسندوأشار بذلك الى انه لواقتصرههناعلى انتفاء الرج لكان منسويا الى محله حقيقة فلا مجاز ﴿ نعم اذا كني به عن الخسران وأسندالي التجارة كان مجازاو فائدة لكنابة التصريح بانتفاء مقصود التجارة وهوالرج مع حصول ضده المسران بخد لاف مالوقيل خسرت تجارتهم وكذاالحال فيماذاقات ماصام نهاره عمني أفطر ومانام لمادع عني سهرفانه بكون من قبيل المجازوان قصدت م-مانني الصوم عن المهار والنوم عن الله- ل فقط كافي قولكُ ماصام النهار ومانام اللهـ لم يكن منه قطعا والضابط أن الفعل اذانني عن غيرفاعله وقصد حجرد نفيه عنه كان حقيقة واذاأول ذلك النفي بفعل آخر المات الفاعل دونه كان مجاز افتدم والله الموفق (قوله وهو ان يسند الفعل) هذا التفسير للرسنا دالج زي عا هوأعم ماسمق اذقداشترط المصنف هناك مضاهاة الفاعل الجازى للفاعل الحقيقي في ملابسة الفعل واقتصرههناعلى تلسهبه مطاقا وللثأن تعمله على النقييد اعتماداعلى ماساف وتقول التجارة سدب دفضي الى كل واحد من الربع والخسر ان والاولى اجراؤه على ظاهره فان التلبس بالذي هوله في الحقيقة مصير للاستناد كافي قولهم قال الملك كذاورسم كذا واغاالقائل والراسم بعض خاصته على مامر (قوله نعم اذا دلت الحال) أى اذا قامت القرينة على انهمارأس المال جازأن يسند الهما اسناد امجاز ياولا جو از يدونها فان الشرط في الجازلفويا كان أوعقليا قيام القرينية لاوجود السماع في افراده وفيده ردعلي على بن عيسى الربعي حيث حكم بعدم صبحته ما لوقوع الالتماس بالاسناد الحقيق وفي قوله (هب) اشارة الى نوع استبعاد في حل الاشتراءعلى الاستبدال المذكور بواسطة ماقارنه من ذكر الربع والتجارة (قوله من الصنعة المديعة) أى الغربية المستسنة (وهي) أى تلك الصنعة (والديباجتان) الحدان (ورونق) السيف ماؤه وحسنه ومنه رونق الضيي (والترشع) انترشع الامولده اباللبن القليل تجمله في فيه شيأيمد أنئ حتى يقوى على الص يقال فلان ترشح للوزارة أي تربي وتأهل لها وقيل أصله ترشيح الطبية ولدها وهوأن تموده المشي ورشع الغزال اذامشي ونزافهو راشع ونرشيع المجاز في الاصطلاح أن تقرنه بصفة أوتفر بعكلام بلاغ معناه المقيق وهوفى الاستعارة كثير وقديوجدفي المجاز المرسل كايقال لفلان يد طولى أى قدرة كاملة عان ترشيج الاستعارة اغايتصور بعدة عامها بقرينة اولاشهة ان التخسل في المكنية قرينة فالالكون ترشب حامع كونه ملاء السيتعارمنه بلمازادعليه من ملاء انه يعد ترشيها

وذلك نعوقول العرب في المليد كان أذني قلمه خطلاوان جعاوه كالحارثم رشعو اذلك ومالصقيق الملادة فادعو القلمه أذنين وادعوا فماالخطل أعثاوا الملادة غثملا يلحقها ملادة الجارمشاهدة معاينة وفعوه

ولمارأيت النسرعزاب داية . وعشش في وكريه حاش له صدرى

المشبه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب أتمعهذ كرالتعشيش والوكر ولحوه قول بعض فتاكهم فاأم الردن وان أدلت \* بعالمة باخلاق الكرام

اذاالسطان قصع في قفاها \* تنفقناه ما لحمل التوام

أى اذا دخل الشه مطان في قفاها استخرجنا من نافقائه بالحب ل المنى الحكم مر يداذا حردت وأساءت الخلق اجتهدنافي ازالة غضبه اواماطة مايسوءمن خلقها استعار التقه يبع أولا ثمضم اليه التنفق ثم الحمل التوام

(قول وذلك نعوقول العرب) دل هذا الكلام بصريحه على أن الجاز الرشع اعاهو في هذه العمارة ولاحاجة الى أن يقال رأيت حارا كان أذني قلمه خطلاوان فيعمل الجاراسة عارة واثمات الاذن والعطل ترشيها يقال أذن خطلاأى مسترخية طويلة وتحقيق ماصرح بهانهم استعار واالجار للمبايد لاصريحابل كناية حيث أثبتواله بعض ماهومن لوازم الحار وهوالمشهور به أعنى الاذنين ثم قرن به ما يلاغ أذن الحار وهو الاسمرغاء فحق ظاهر الحكلام ان يقال كان أذنيه خطلاو ان الاانه م أقعمو الفظ القلب لانه محل الذكاء والملادة فنه نشأالتشابه بينهما وأيضالوقيل أذنيهل عماسيق الوهم الى الاذنين الثابتتين لهحقيقة فظهر ان الاستعارة لفظ الحسار الذي سكت عنه وان القديل الذي هو من تتمتم الثمات الاذنين والترشم هو الخطل ولبس الناأن تجعل قلبه مشهاالج ارواثمات الاذنين والخطل تخييلا وترشيحا كايتوهم اذلاحسن فيه ولاان تجمل القابء ارةعن المليدلان اضافته المهتمعد، وقوله (روما) تعليل للترشيح وقوله (فادعوا لقلبه أذنين من تقة (جعلوه كالجار) كان قوله (وادعوالهما الخطل) من تقة (غرشعوا) فالمكاذم على طريقة اللف والنشر وقوله (المثلو البلادة) علة لادعاء الخطل ﴿ قَانَ قَالَ ﴾ لفظة كان آبية عن الحل على الاستعارة وقلت مع ههذاليست التشبيه كافي قوال عان زيدارا كب على انهالم تدخل فياهواستهارة تدلعلى جعل البليدجارابل فيماهو ترشيج أعنى اثبات الخطل ونظيره من الاستعارة الصرحة ان يقال جاوزت بحراكانه متلاطم الامواج وتحقيقه ان اثبات الملاعًات كايكون بطريق الخزم فقد كون بطريق الظن والتشييه وقيل حرف التشييه في مثل هذا المقام التحقيق المؤكدوفي بعد (قوله والمارأ يت النسر) استعاراته النسرالشيب ولفظ (ابن دابة) وهو الغراب الشعر الاسودورشم الاستعارتين بذكر (التعشيش) وهوأخذالعش وذكر (الوكر) وهوموضع الطائر الذي بأخذه للتفريخ واعلمان الترشيح قديكون اقياعلى حقيقته تابعا للاستعارة لايقصدبه الاتقويتها كقواك رأيت أسداداى وفي البراش فانك لاتريدبه الازبادة تصوير الشجاع وانه أسدكامل من غيران تذهب بلفظ البراثن الى معنى آخر وقد يصحون مستعار امن ملاغ المستعار منه لملاغ المستعار له كافى البيت فانه استعير افظ الوكربن من معناه المقيق للرأس واللعية أوللقودين أعنى جانبي الرأس وافظ التعشيش العلول والنزول فهما مع كونهما مستعارين ترشيحان لتينك الاستعارتين لاباعتبار المني المقصود بهما بل باعتبار لفظهما ومعناهما الاصلى يقال (عز)أى غلب (وجاش) اضطرب وقوله (الماشمه الشدب بالنسر) يدلك على فساد ماتوهم من ان قوله جعاده كالجارتصر يحاله تشبيه كالقتضيه افظة كان فتأ مل (قوله فتاكهم) الفتاكيم فاتك وهوالموى بلامبالاة والمقصود بنفي علمها (باخلاق الكرام) انهاتجاوزت حد الادلال والكريم لايدل الاادلالالطيفا (قصع) البروع أى دخل في قاصعائه (وقصع الشيطان في قفاه) ساء خلقه وغضب (ونفق) البربوع أيخرج من ناقفائه وتنفقته أي أخرجته منه الستعار التقصيع أولا لمردها واساءة خلقها غرضم اليه التنفق مستعار اللاجم ادفى ازالة غضم اواماطة مادسو عمن خقها غجمل التوام

فكذلك لماذ كرسجانه الشراء أتمعه عادشا كله ويواخيه وما يكمل و يتم بانضمامه المه تشيلانله عادهم وتصويرا طقيقته (فان قلت) هام في قوله هار بحت تجارتهم وما كانوامه تدين (قلت) معناه ان الذي يطلبه التجارفي متصرفاتهم شيما آن سلامة رأس المال والربح وهؤلاء قد أضاء والطلبة ين معالان رأس ما لهم كان هواله دى فلا يعقل مع الضيلان وحين لم يبق في أيديهم الاالف لا تقال لمن لم يسلم الوان طفر واجما الاغراض الدنموية لان الضال خاسردام ولا نه لا تقال لمن لم يسلم الوان طفر واجما كانوامه تدين لطرف التجارك التجارلة مرفون العالمون على يسلم الموسلم ما المحتلف والتحديد على المال والمتحال واستحضار العلم والنظار شأن ليس بالخي في الرازخيات المعانى ورفع الاستارين الحقائق حتى تريك المتحيل في صورة المحقق والمتوهم عمل المالية على المتبقن والعائب كانه مشاهدو في مديكيت الخصم الالدوقع لسورة المحالاي ولامرما أكثرالذي كتابه المين وفي سائر كتبه أمثاله وفشت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسرم والمالة والمناس وماده المال والمتلف كالمتمال والمناس وماده قله الالله المالون ومن سول الله عليه وشيمه وسلم وكلام المناس وماده المال والمثل والمن مصرب عورده مثل ولم يضربوا مثلا ولا وأوه أهلا للتسمير ولا جديرا المثل مضربه عن المناس وماده المالوم المناس وماده في المناس وماده ألم المناس وماده المناس ومن عمول الله ولمن من حوفظ والمناس والمدول الاقول السائر المثل مضربه عن المناس ومن عموفظ المناس وماده في المناس ومن عموفظ المناس ومن المناس ومن المناس ومن المناس ومن المناس والمناس المناس والمناس والمناس

ف اربعت تجادتهم وما کانوامه تــ د بن

مستعارا للسبب القوى يتوصل به الى تلك الازالة فها تان الاستعار تان تابعتان للاولى وم شعتان لها باعتمار لفظهم اوأصل المعني كاسلف آنفا الاأن ههناشيأ وهوانه لولا استعارة التقصيع أولالم تصح استعارة المتنفق وأماحيل التوام فظاهرانه من تتمة الثانى وتابعله (قالم تمثيلا السارهم) أى المقصود الاصلى من الترشيج في الا "ية تصوير ما فاته من فوائد الهدى بصورة خسارة التجارة كانه هو بعينه ممالغة في تخسرهمهم ذا الاستبدال ووقوعه مهفى عققة الحسارة الذي بتحاشي عنمه أولوا الايصارلانصوبر الاستبدال بصورة التجارة فانه وسيلة الى ذاك القصود (قوله مامعني قوله فيار بحت) ريدانه عطف الواو عدماهتدائه معلىا نتفاءر بمتجارتهم ورتبامعابالفاءعلى اشتراءالضلالة بالهدى فحاوجه الجغ بينهمامع ذلك الترتيب على ان عدم الاهتداء قد فهم من استمدال الضلالة بالهدى فيكون تكرار المامضي والحواب ال رأس مالهم هوالهدى فلما استبدلوا به ما تضاده ولا يجامعه أصلاانتني رأس المال بالمكلمة (وحين لم يبق فى أيديهم الا) ذلك الضداعني (الضلالة) وصفوابانتفاء الربح والمسارة (لان الضال) في دينه (عاسر دامر) أى هالك وان أصاب فوالد دنيو ية ولان من لم يصلم له رأس ماله لم يوصف بالربح بل بانتفائه يقد أضاءوا سلامة رأس المال الستبدال وترتب على ذلك اضاعة ألر بع وأماقوله (وماكانوامهتدين) فليس معناه عدم اهتدائهم فى الدين فيكون تكرار الماسيق بلا اوصفواما السارة في هذه التعارة أشرالي عدم اهتدائهم لطرق التجارة كايم تدى اليه التحار المصراء بالامؤرالي ترج فها وتخسر فهذا راجع الى الترشيج لكن عطفه على اشتراء الضلالة بالهدى أولى كالرشدك المه تأملك (قاله الماعاء) أى الماس يقوله ومن الناسمن يقول آمناالي ههنا (حقيقة صفة المنافقان) أراد أن مكشف عنها كشفا تاماو سرزها في معرض المحسوس المشاهد فعقبه ابضرب المشل مبالغة في البيان (والامثال) جع المثل والمرادبه ههناما هو أعم من القول السائر الذى سيذكر كافي قوله تعالى وتلك الامثال نضر بماللناس وقول المصنف ومن سور الانعيل سورة الامثال (والمثل) جع المثال فانه يجمع على أمثلة ومثل يقال (بكته) بالحجة أي غلبه وقمه أي قهره واذله (والسورة) المدة والوثبة (ثم قيل)أى تم نقل من معناه اللغوى الى معنى آخر عرفي يتفرع عليه معنى ثالث مجارى كا سيذكره (والسائر) هو الفاشي ويعتبرفيه مع الفشو أن كون تشبها تشلماعلى سبيل الاستعارة واغا سمى مثلالانه جعل مضربه وهومانضرب فيه ناسامتلالمورده وهوماوردفيه أولا (قوله ومن عُه حوفظ

عليه وحي من التغيير (فان قلت) مامعني مثلهم كشل الذي استوقد نارا ومامثل المفافقين ومثل الذي استوقد ناراحتي شدمه أحد المثلان بصاحبه (قلت) قد استمير المثل استعارة الاسد للفدام الحال أوالصفة أوالقصة اذاكان لها شأن وفيها غرابة كانه قبل حالهم المجيبة الشأن كال الذي استوقد ناراو كذلك قوله مثل المختفة التي وعد المتقون أي وفيها قصصنا عليك من المجالسة قصة الجنة المجيبة ثم أخذ في بيار عالم الاعلى أي الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة مثلهم في المتوراة أي صفة موشائم ما لمتحب منه ولما الاعلى أي الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة مثلهم في المتوراة أي صفة موشائم ما لمتحب منه ولما في المثل من معنى الغرابة قالوافلان مثلة في الخير والشرقاشتقوا منه صفة للجيب المشأن (فان قات) كيف في المثل من معنى الغرابة قالوافلان مثلة في الخير والشرقاشتقوا منه صفة للجيب المشأن (فان قات) كيف مثلت الجاعة بالواحد (قلت) وضع الذي موضع القائمين ولا نحوه من الصفات أمم ان أحدها أن الذي لكونه وصلة الى وصف كل معرفة بحملة وتسكاثر وقوعة في كلامهم ولكونه مستطالا بصلته حقيق بالمنفقية في والذائ وصف الدي في في المدف في في الموروا المنون واغاذ المتعلمة والدلالة ألا ترى أن سائر الموصولات من حده للس عنزلة جع غيره بالواو والنون واغاذ المتعلمة والدلالة ألا ترى أن سائر الموصولات

علمه وحي من التغيير) فانه لوغيرلر عمالت في الدلالة على تلك الغرابة والاظهر كافي المفتاح إن المحافظة على المسلانا عاهن يسبب كونه استعارة فوجب لذلك أن يكون هو بعينه لفظ المسمه به فان وقع تغيير لم يكن مثلا ال مأخوذ امنه واشارة المه كافي قولك الصيف ضمعت اللبن التذكير (قوله مامعني مثلهم) بريد قدذ كرت للنل معنى لغويا ومعنى عرفياوشي منهما لايناس المقام فيأ المعنى المراد بالمثابن حتى شبه أحدهما بالاسم فقوله (ومامثل المنافقين) عطف تفسيري وقسل سأل أولاءن معني المثل ومفهومه وثانياءن الام الذي دوسد فعلمه ذلك المفهوم في حاني المسمه والمسمه به وأخاب على فيد الاول صريحا والثاني ضمناوماذ كرناه ألصق بعيارة المكتاب وقوله (اذا كان لهاشأن وفه اغرابة) أشار الى الملاقة المحتوزة وهي الاشتراك في الغرابة وعظم الشأن وكلة (اذا) طرف لقوله (استعيرًا) وقد تجردت عن الشرطية لعني الوقت فيصم وقوعها معمولالماض محقق كاهوحق كلة اذوقس لفظة كان لقوة دلالتهاعلي الماضي لاتنقلب الي الاستقبال بدخول اناتيهي أعرف الكلمات في الشرطية فضلاعن دخول اذا فلاحاجة الى التجريد كانه قبل الما كانت كذااستعمر لها لفظ المثل من المعنى المصطلح (قوله ثم أخذ في سان عائبها) أى بقوله نحرى الزوقوله في المر والشرمتعلق بقالوالاعثلة (قوله كيف مثلت الحياعة بالواحد) قيل لاوجه لهذا السؤال بعيدالتصريح بأن القصود تشبيه الحال بالحال وأجيب بأن الاصل يقتضي رعاية المطابقة بين الحالتين في كونه ماللواحد أوالجاءة فان المماثلة حينتذا قوى والتشييه أقرب الى القيول فذكراً ولا ان تلك المطابقة التي هي أولى من عية ههذا وثانيا ان ترك ذلك الاولى حاثر وشائع في الاستعمال لحصول المقصود والاختلال نعم اذاقص دتشيه الذات بالذات وجب تلك الرعاية ولا عبو زاهما لما كملا ملزم ههذا تشييه ذوات الجاعة أعني المنابقان بذات الواحد الذي هوالستوقد فانه مي دود قطعا يخلاف قول الشاعر الناس ألف منهم كواحد 🎳 وواحد كالالف ان أمر عني

وأشار بكامة على في قوله على ان المنافقين الى ان الجواب الثانى اماعلاوة وامامعول عليه وذكرفي الجواب الاول المشتل على كون المسمعة بعدة أيضاو جوها ثلاثة الاول ان الذي وضع موضع الذين بطريق المسلمة في المنتق والذي حوز ذلك مع انه لا يجوز وضع القائم مقام القائم بن الطويق (ولا) وضع وضع القائم من الصفات) المفردة موضع جوعها محذف علاماتها أمران أو لهما راجع الى ذى العلامة فان الفط الذي يستق التخفيف الذي يستق التخفيف المناف الماء والنون في الدين ليستا كالياء والنون في جوع السلامة في الدين المعتقب المعتقبة حتى عتنع حدفهما (ألاتري) انه لم يختلف في حالات الاعراب (وان سائر الموصولات) وقوة الدلالة على المحتود على الموصولات المعتقبة حتى عتنع حدفهما (ألاتري) انه لم يختلف في حالات الاعراب (وان سائر الموصولات)

لفظ الجع والوحد فيهن واحداً وقصد جنس المستوقد بنا وأريد الجعا أوالفوج الذى استوقد ناراعلى أن المنافقين وذواتهم لم يشهو ابذات المستوقد حتى بلزم منه تشديه الجاعة بالواحدا غيا شهر والمستوقد و فعوه قوله مثل الذين حلوا التوراة تم لم يحملوها كثل الجاريجمل أسفار اوقوله بنظر ون اليك نظر المغشى عليه من الموت \* و وقود النارسطوعها وارتفاع لم بهاومن أخواته قل في الجمل اذا صعدوعلا \* والنارجوه ولفيف مفي عار محرق \* والنورضوع هاوضو كل يروه و نقيض الظلة واشتقاقها من نارينوراذ انفرلان فها حركة واضطر اباوالنورمشتق منها

مثلهـم كشـلاندى استوقدنارا

كن وما اتحدفها (افظ الجع والواحد) فهـ ذه علامة لزيادة الدلالة وشي من هـ ذين الامرين لا وحدفي الصفات وبردعلي هذاالوجه من الجواب ان الذي حينتذ جم مخفف فعيان عمم ضميره في استوقد كا في الذي عاصوا و محاب أنه وان كان حماحقيقة الاانه مفر دصورة فحازا في ادضم مره نظر الي صورية ﴿ فَان قيد ل ﴾ فعلى هدذاينبغي أن يجوزم رت بالرجال القائم بتوحيد الضمير الراجع ألى اللام احكونه فى صورة المفرد ول مخفف الذين كالذي بعينه واذا جعل اللام موصولا رأسه كان ذلك أولى مالجواز فوقلنا كم القياس يقتضي ذلك الاانه في صورة لام التعريف وقريب منه في المعسى حتى ذهب المازني الي انه حرف تمرىف فلذلك أجرى مجراه فى وجوب مطابقة الصفة التي بعده للوصوف به بخلاف الذي فانه ايس كذلك فجاز توحيد مضمره نظراالي لفظه والوجه الثاني من الجواب الاول (انه قصد مالذي استوقد جنس المستوقدين) فلا يختص بالواحدحتي بازم المحذور والوجه الثالث منه أن بقدر موصوفه لفظام فردا معناه الحاءة كلفظ الجع أوالهوج أونحوه فقوله أوقصد أوأر يدمعطو فانعلى وضع ولايخني علمك ان كون الشي وصلة مناسمه التحقيف لان الوسملة اذا كانت أخف كان الوصول باالى الغرض أسرع وقوله تكاثرعطف على لكونه ولمبعد اللام لقوة تقاربهما في المعنى كابنى عنه قوله الى وصف كل معرفة بخلاف كونه مستطالا بصلته بقال نهكته الجي بالكسر نقصت لجه وأضنته والمتسادر من قوله أحدهماان الذى احكونه وصلة الخ عوانه كاله اسم وضوع معرفة يتوصل به الى وصف المعارف الحل كاذهب اليه كثير من الحققين وظاهر ماذكره في المفصل مل صريحه مدل على إن اللام في الذي حرف تمر مف وان هذه اللامهي بعينها اللام التي تعدمن الموصولات الاانها حينئذاهم لاحرف الكونه اعتزلة الذي الكونها تحقيقا له قال في الصماح الذي اسم مهم للذكر معرفة واصله لذي فأدخلت عليسه الالف واللام ولا ينزعان عنه وجهور النعاة على ان اللام التي تعد في الموصولات ليست عنقوصة من الذي مل هي اسم رأسه الاانها الما أشهت حرفالتعريف في الصورة التزمأن ، كون مدخو لها اسمامسمو كامن الجلة الفعلمة فهي اسم في صورة الحرف وصلتهافعل في صورة الاسم فلذلك كان اعرابه اظاهر افي صلته الامقدر افي محلها والموجود في النسخ المعول علمها (وذراتهم) بالكسر وفي الصحاح انها كمسلمات وليست الماءفها أصلية ألاترى انك اذا وقفت على الواحدة أتذاه بالهاء ويوجد في بعض النسخ الفتح والوجه فيه مع بعده أن المتاء فيه ليست كالتاء في بدت ألا ترى انهم حوّر والطلاقه على الله تعالى فقالو آذات الله وصفاته وذات قدعة مع تحاشهم عن اطلاف نعوعلامةعليه وأيضانسم وااليهمع التاءفقالواالصفات الذاتية فكان التاءأصلية لاعلامة الجععليان صاحب المكواشي نقل عن يونس الفُخ في نعو نبات نصب (قله والنارجوه راطيف) عين أولا مايطلق عليه لفظ النارفي متعارف اللغة ولاشهة في أن مجموع ماذ كرمعتمرفيه فلامعني للناقشة ان كرة الاثير شفافه لاضوءلها ولايأت الاحراق قديتخلف عنها واطلاق كل واحدمن الضوء والنورعلي الاسخرمشهور فهماس الجهور فلاننافي الفرق المأخوذمن استعمال البلغاء ماذكر والمأخوذمن اصطلاح الحكاء وهو ان الصّوء ما حكون الشي اذاته كاللشمس والنور ما يكون من غيره كاللق مر ع حكم بان الله تقاقها من الرينورنوراو بان اشتقاق النور منهابنا على المناسمة اللغوية فأن الحركة والاضطراب وجدفها أولا \* والاصاءة فرط الانارة ومصداق ذلك قوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقد مرنو راوهي في الآيه معدية و محمل أن تكون غير متعدية مسندة الى ماحوله والتأنيث العمل على المهنى لان ماحول المستوقد أما كن وأشياء و دمضده قراءة ابن أبي عبلة ضاءت وفيه وجه آخر وهو أن يستترفى الفر ل ضمير النار و يجعل اشراق ضوء النارحوله عنزلة اشراق النار نفسها على أن ما من يدة أوموصولة في معدى الامكنة \* وحوله نصب على الظرف و تأليفه الدوران و الاطافة وقيل العام حول لانه يدور (فان قائن) أن جواب المراقب فيه و حوله المدوران و الله بنورهم) و الثانى أنه محذوف كاحذف في قوله فل اذهبوا به واغلا حار حدفة لاستطالة الكلام مع أمن الالماس الدال عليه و كان الحدف أولى من الاثمات

وبالذات وفي فورها ثانيا وبالعرض في احكم به أولى من جعل النار مشتقة من النور المستق من نار ( وأضاء في الا يه امامتعد) فيكون قوله ماحوله مفعولا به أي جعات النارماحول المستوقد مضماً وامالازم فيكون مستنداالي ماحوله أي صارت الاماكن والاشتياء التي حوله مضيئة بالذارأ والي ضمير النار وحينئذ اماأن تكون كلة مامن يدةوحوله ظرفالغو الاضاءت أوموصولة وقعت عسارة عن الاحكنة فتكون معصاتها مفعولا فسملاضاءت وكان سنبغى أن يصرح على الاخبر يكلمة في لان حدفها من لفظ مكان اغاكان المشرة استعماله ولاكثرة في الموصول الذي عبرعنه عن الامكنة فصمل على انه من قبيل عسل الطريق الثعلب (قوله و يعمل اشراق ضوء الذار) كائن سائلا يقول اذا استترفي الفعل ضمير الناروحي أن توجد النارحول المستوقدحتي بتصور راضاءتها واشراقها فبه فأحاب بأن الناروان لم توجد فعما حوله فقد وحدضوءهافيه فقدحمل اشراف صوءالنارحوله عنزلة شراق النارنف مافيه فأستداله السنادالفعل الى المسبب كافى بني الاميرفان النارسيب لاشراق ضوئه احول المستوقدوما له مااشتر في العرف من أن الضوء ينتشر من المفي الى مقايلاته فيعملها مستضيئة (وحوله نصب على الطرف) اما لغو على تقدير زيادةما كامروامامستقركافي سائر التقارير (وتأليفه)أى تأليف حروف حول على هذا الترتيب (الدوران والاطافة) يقال طاف وأطاف عمني وقد للعام حول لانه يدور ومنه عال الشئ واستحال أي تغروعال الانسانوهي عوارضه التي تعوّل عليه والحوالة وهواسم ونأحال عليه بدينه (قاله أن جواب ال لايخفى ان اذهاب النور يناسب الاستيقاد فالطاهر أن يعمل ذهب الله بنورهم حواب الاان فيم مانعالفظياهو توحيدالضمر في استوقدوحوله وجعه في بنورهم ومعنو ياءهوان المستوقد لم يفعل مايستحق به اذهاب النور بخلاف المنافق فجعم لهجو الايحتاج الى تأويل كاسم أتى فلذلك سأل وحوزأن مكون الجواب محذوفا تم لابدالعذف من قرينة تجتوزه ومن داع برجه على الاثبات الذي هو الاصل فاشار الى الاول يقوله (واغا عاز حذفه لاستطالة المكادم) أى لطوله يقال استطال أى طال واستطاله أى عده عو بلاومنه قوله ولكونه مستطالا بصلته وأوردعامه أولاانه لااستطالة ههذا بخلاف قوله فلاذهبوابه وأحسان المرادلولاحذف ذلك الجواب المحذوف اطال المكارم وثانما انعد الاستطالة في المرج أولى من عدها في الحق زودفعه مانه حاول أن يذكر في كل منهما أمرين ليس بشي وقوله (للدال علمه) أي على الحذوف أوعلى المدف تعليل (لامن الالباس) وذلك الدال هوان كلة المتصى حواماً وفي ذهب الله مانع فان سياق الكلام فالتمثيل اذم المنافقين انهم بعدانتفاعهم بضيماء كلة الاسلام واقعون في ظلمة النفاق التي ترى بهم الى ظلة المقاب السرمد فلا مدمن اعتبار الخود ليصح التسيم و يحصل الغرض والى الثاني بقوله وكان الحيذف أولى اذفيه فائدتان الايجاز والمالغية فيسوعال المستوقد بأيهام ان الجواب مماتقصر العدارة عنمه والمردع أشاوالي تقديره ان الواب مقتصر علمه ولنه به على انه من حنسمه وجع الضمائر في قواومايع ده تطرا الى ان القاد النار في الاغلب الهاكمون العماعة واشارة الى ان حل الذي استقوقد على الجع أولى المانها عليه (قولدوكان الحذف) عطف على اعماد لاعلى حاز برشدك المهسلامة الفطرة

فلماأضاء ماحدولة ذهب الله بنورهم لمافيه من الوجازة مع الاعراب عن الصدفة التي حصل عليه المسدة وقديم هو أبلغ من اللفظ في أداء المه في كانه قيل فلما أضاء تما حوله خدت في هو إخابط بنى فلام صحير بن صحيم بن على فوت الضوع حالمين بعد الكدح في احياء الذار (فان قلت) فاذا قدرا لجواب محذوفا في يتعلق ذهب الله بنورهم (قلت) يكون كلاما مستأنفا كانهم لماسسبت عالهم محال المستوقد الذي طفقت نارة اعترض سائل فقال ما بالهم قد أشهت علم عال هذا المستوقد فقيل له ذهب الله بنورهم أو يكون بدلامن حملة التمثيل على سعيل البيان (فان قلت) وحم اضمير في هذا الوجه الحالمات المنافقين في المستوقد لا نه في الحجم وأما جعه في المنافقين في المستوقد لا نه في الحجم وأما جعه في المنافقين في المستوقد لا في المنافقين أخرى (فان قلت) مم حمه الذي الستوقد في والمستوقد في المنافقين أخرى (فان قلت) اذا طفئت النار بسبب عماوى ريخ المستوقد أومطر فقداً طفأ ها الله تمال المنافقية أوقدها المنافواة مدة الشعالما قالم المنافقية أوقدها المنافواة المتوصلة المنافقة المن

(والاعراب) الافصاح والكشف أبلغ من اللفظ أي من التلفظ فانه أنسب بالحذف (والكدح) جهد النفس في العمل مستفاد من سين استوق عدا وقد قبل حمل ذهب الله جواباأولى اعدم الاستطالة ولان كونهمن تقة التمثيل الاول يوجب مطابقته للتمثيل الثاني لاشتماله على مبالغات ومن دأب الملسغ أن سالغ فالمشمه به لمازم منه المالغة في المشمه ضمنا والجل على الاستثناف ضعف لان لسب في تشبيه عالهم قد على مماسيبق فلامعني للسؤالءن وجه الشبهأ وتعمين المشمه وجعلد بدلامن حله التمثيل مدل على ان المذكور لفظاأوفي بتأدية الغرض بماحدف اقصور العبارة وهو باطل وأنم كالوقيل ذهب الله ابتداء كالرم لبيان حال المشبه لميكن بعيدا ولعلماذ كره المصنف من نكتة الحذف ليس ابشاراله بل ابناس به وازالة لاستبعاده فالوجه هو الاول وسيرد عليك و كالرمه ما يشعر به فو وأحسب مان المذف الماكان أملغ كانت الممالغة في المشيهة كثر والتطابق بن التمثيلين أوفر وأيضااذهاب النوروتر كهم في ظلمات يدل على أنه كان لهم نور فزال وصار واحتصر بن خابط بن فتكون المالغة في الطرفين معالم في المشمه به فما لحذف واما في المسمه فه للفظ وهذا أوفي يتأدية الغرض الذي هو بيان حال المنافقين (قوله كلامامستانها) أي حواماللسؤال من وحدالشمه فانمشاركة مالة المافق لحال المستوقد في المعانى المذكورة ليست نظاهرة وقدعرفت مافه (قاله بحال المستوقد الذي طفئت ناره) فيه تنبيه على ان الشرطية أعنى فلما أضاءت مع حوابه المحذوف معطوفة على الصلة فيكون المستوقد موصوفا بمضمون ذلك الجواب وقوله (على سبيل البيان) اشعارة الى ان الاولليس في حكم الساقط الذي صرف عنه القصد (قوله قدرجع الضمر في هذا الوجه) أراديه الوجه الثانى وهوأن يجمل جواب المخذوفا وذهب الله استئنافاأ وبدلابناءعلى قربه وسوق المكلام فيه وأراد بالوجه الشاني ماذكره أولافانه اذا ابتدأ بالوج مالاخميركان أول الوجهين البتاله والقدوديوان الزالة المانع اللفظي وخص توحيد الضمرفع احوله بالذكرلانه أقرب الى تم مرالجع وبار زمثله بحلاف ضمير استوقدكا ان المقصود وقوله (فامعني اسناد الفعل بيان ازالة المانع المعنوى أجاب أولامان الاسناد حينتذ مجازى من قبيل الاسنادالى المسبب وفائدة الاستناداليه تعالى للمالغة في اذهاب لنوروثانيابان المراد يستوقدنار لأبرضاهاالله فلايكون اطفاؤها قبيحا ثجان هذه الناراماأن تكون مجازية واماحقيقية وفانقيل كالنافق مستوقد نارالفتنة والعداوة مع ماذكرمن الاضاءة فلامه في التشييه وقلنا كه هذا المستوقد أعممنه (قولدو تلك النارمة قاصرة مدة اشتعالها الخ) أشار به الى منى ذهاب الله بنورهم اذا

كشاف ا

(قلت) هو خارج على طريقة الجازالرشع فأحسس تدبره (فان قلت) هلاقيل ذهب الله بضوئه ملقوله فلما أضاءت (قات) ذكرالنو را دلغ لان الضوء فيه دلالة على الريادة فاوقيل ذهب الله بضوئه - ملائوهم الذهاب بالزيادة و بقاء ما يسمى نوراو الغرض الزالة المنور عهم رئسا وطمسه وكيف جهاوكيف ذكر هاوكيف أتبعها الذهاب بالزيادة و بقاء ما يسمى في وراو الغرض الذور وانظماسه وكيف جهاوكيف ذكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها الخلمة عبارة عن عدم النور وانظماسه وكيف جهاوكيف ذكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها الخلمة مهمة لا يتراى فهاشحان وهوقوله (لا يبصرون) (فان قلت) فلموصف بالاضاءة (قلت) هدف اعلى مذهب قوله مللما طلاح مولة ثم يضمن للوالد على مذهب الما المال مولة ثم يضمن الوالم ومضى به معه وذهب السلطان عاله أخد في المنه وما يسمله المالة في المنه في المالة ف

وتركهـم فىظلمات لايبصرون

حلت النارعلى المجازية والاستعير لفظ النار للفتنة رشعت بالاضاءة التي تلاغم معناه الحقيق (قوله لقوله فلماأضاءت أىليتناسب أول المكالام وآخوه والسؤال مختص عمادا كان ذهب الله جواب لماواجراؤه على التقدر الا تنوتكلف (ق له وكدف جعها) كررافظ كدف اشه عاراما سيتقلال كل واحد في تأدية القصود (قول فاوصفت) تفريع على ماذكره من ان الاضاءة تدل على الزيادة أى ال اوصفت الاضاءة التيهي أقوى من الانارة مع ان القصود الازالة بالكامة التي تناسب القدلة والضعف فوأجاب اله دل في السكالام على قوة الظهُّور وسرعة الخود تنتها على من يدا للبرة والخدمة واشعار اباله طلان اذ قُد تقرُّ ر الاذهان قوة أمر الماطل في بدء الحال واضع الله سريم أفي المال (قول ومن عُمة قبل المراطل صولة) أىظهور بقوة ثم يضمعل بسرعة (والمرفع) نبت يشتعل قو ياو يخمد سريعا (النزوة) الطفرة (والطامع) منطم الفرسأ كدرأسه في عدوه رافعانصره فهوطماح والمرادمن تعدى طوره لماأوتي مارتبة لا يستقفها وفي الصحاح رجل طماح أى شره من طمعت المرأة تطلعت الى الرجال (قوله فهو أبلغ من الاذهاب) لمافيه من الاخد ذوالامساك فان الماءوان كانت للتعدية كالهدمزة الاان فهامعني المساحبة فان الظبي اذانفر من مكان لم يعدد المه أصلاو ذلك في الصيغيراً قوى لنفر ته طبعا وعدم تهديه الي المنزل وقل الفه به وتمثل المزعج في خياله ولذلك صغره آخر الميت قوله \* يقضمن حسن سانه والمعصم \* و يروى ■ مابين قلة رأسه والمعصم ■ (جزر السباع)اللحم الذي تأكله لانها تجزره بإنيابها جزر القصاب بألحد يدفع ل عِمني مفعول (النوش) التناول السهل (والقضم) الاتل عقدم الاسنان يقال قضمه بالكسر (والممسم) موضع السوارمن الساعد (ومنه) أي ومن القيل الثاني أعنى ماضمن معنى صبر واغا فصله لأن الميت نصفى المددى الى مفعولين لان جزر السماع معرفة لا يحتمل الحال بخد لاف مافي الاتية اذيجوران بكون ترك فهابحني خلى (وفي ظلمات ولا يبصرون) حالين مترادفين أومتداخاين (والطلمة عدم النور) اليس هذاتكرارالماتقدم اذقصديه ههناتفسيرهاوماذكرو أولانطر بقحلة عالمة قصديه تحقيقان ذهاب النورأ بلغ من ذهاب الضوء وهي عند دبعض هم عدم النور عمامن شأنه النور وعند دبعض المتكامين هي عرض بنافي النور وهيء لي هـ ذاوجودية وعلى الاقلين عــدمية وعلى التقادير يصح مامرمن أن النورنقيض لها أي مناف الظلة (لانها) أي الظلة (تسد البصروة نع الروية) هدا

وقرأ المسنظمات بسكون الام وقرأ العانى في ظلمة على التوحد والمفعول الساقط من لا يبصر ون من قد المتروك المطرح الذي لا يلتفت لى اخطاره بالبال لا من قبيل المقدر المنوى كأن الفعل غير متعد أصلا غويه مهون في قوله ويذرهم في طغيانهم وعمهون (فان قلت) فيم شهت عالهم بحال المستوقد (قلت) في أنهم غب الاضاءة خيطوا في ظلمة وتور طوا في حيرة (فان قلت) وأين الاضاءة في عال المنافق وهل هو أبد الاحار خابط في ظلماء الكفر (قلت) المراد ما استضاؤا به قليلامن الانتفاع بالكلمة المجراة على ألسنهم ووراء استضاء تهم بنورهذه الكلمة

مادمتقده الجهوروهو المناسب لحالهم فلايتعبه ان العدم لايكون مانعا وتوحيد الظلة في الاستقطاهر وأماجه هافياء تبارانضمام ظلة الليل الى ظلتي الغمام وتطبيقه مثلا (قوله كان الفعل غيرمتعد أصلا أى زلمنزلة اللازم وقطع النظرعن المتروك وقصدالي نفس الفعل كأنه قسل ليس لهم مأيصار وهوأ الغ من أن يقدر المفعول أي لا يبصرون شيئالات الاول يستلزم الثاني دون العكس وأشارية وله نعو يعمهون الدانه صار عنزلة مالا يتعدى في أصله واغلقال في قوله ويذرهم في طغيانهم لانه يوافق قوله تركهم في ظلات في المعنى بحلاف قوله و عدهم في طغيانهم يعمهون (قوله فيم شهت) هذا سؤال عن وجه الشبه كائه قبل في أي معنى قصد اشتراك طر في التشعيه أعنى حال المنافقين وحال المستوقد وقيل سؤال عن تعيين المسبه أي في أي حال من الاحوال المكثيرة للنافقين وقع التشيية بحال المستوقد وعبارة الكتاب آبية عنه اذيصير معناه حينئذ في أى حال شهر عالم معال المستوقد (في انهم) أى المنافقين أو المستوقد والمنافقين معا وفي قوله (غب الاضاءة) أي بعدها وعلى اثرها اشارة الى أن وجه الشبه مركب في نفسه ملتئم من عدة ممان على وجه يؤذن بترك طرفيه أيضا وقوله (وتور طوافي حيرة) معطوف على خبطوا في ظلة تفسيراله وفيه تنبيه على الالقصود من الاضاءة ما يقابل الوقوع في الميرة في كانه قال وجه لشبههو انهم عقب حصول تماشير القصودوقوة الرجاءوقعوافي حبرة الحرمان والحمية وهدامعني يشترك فيه المسبه والمسمه به قطما الاأنه راعى موافقة نظم الاتة فعبرعن الجزء الاول الاضاءة وعن الثانى بالخبط فى الظلة مع تفسيره عادم إمنه وجه الشبه المشترك بن الطرفين كانهت عليه فقط ما يقال ان الاضاءة وكذاالوقو عنى الطلقان جلت على المقيقة اختصت المستوقد وان حلت على المجاز اختصت بالمنافق وفان قلت كان الاضاءة المقية منقودة في عال المنافق كذلك الحبط في الظلمة المقيقية فلاخاخص السؤال بالاضاءة فوقلت اطلاق الظلة على الكفر مجازمهم ور ألاترى الى قوله (الاحاثر عابط في ظلماء الكفر) وقدوحد في المنافق الظلة بعض معانها بخلاف الاضاءة اذلم يوجد في معناها الحقيق ولمنظهر لهامه في مجازي فاحتيج الى السوال وأحاب مان الرادمن الاستضاءة هوالانتفاع اجرائهـ مالـ كلمة على السنةـم من حدث مقاركتهم عن الحاربة واعطاؤهم الحظوظ من المغانم الىغـير ذالثوأرادأن تقع الكامة ههناقاعة مقام الاضاءة فالمستوقد وليس بشئ منهما بخصوصه معتبران التشبيه بلمايازمهمامن ظهورأوائل المقصود ومخاس جال الحيوب وكدا الحال في ظلتي المستوقد والمنافق فان المعتبر فيسه ما بازمهمامن المبرة والحرمان كاعرفت وقوله (وراء استضاءتهم منورهدده المكامة ظلمة النفاق ناظوا الى معمني قوله غب الاضاءة خبطواني ظلة وفيمه أيضا اشارة الى تركب وجه الشبه وانه منتزعمن أمو رمتعددة في الشبه وأما انتزاعه من متعدد في الشبه به فما لاشهة فيه فقدأشاوالى انهمن انتشبهات المركبة كاهو الختار عنده في المشاين على ماسياتي ولا يخاو كالرمه من تلو يحالى جوازالتفريق في هدا التشبيه فان قوله المرادمااستضاؤابه قلي الامن الانتفاع يفهم منه جواز تشبيه الاجزاء بالاجزاء وولخيص كماقررناه نهاعتبرفي المستوقد السعى في ايقاد النار والكدح في احيائه اوحصول طرف من الاضاءة المطاوبة وزوالها باطفاء الناريفية كالدل عايسه كله فلا واعتسر

ظله قالنفاق التى ترى بهم الى ظلمة مخط الله وظلمة العمقاب السرمد و مجوزان يشمه بذهاب الله بنور المستوقد اطلاع الله على أسرارهم وما افتضحوا به بين المؤمنين واتسموا به من سمة النفاق والاوجه أن براد الطبع لقوله (صربكم عمى) وفى الا "بة تفسيرا خروه وأنهم لماوصفوا بانهم اشتر واالضلالة بالهدى عقب ذلك بذالة شمل لمتن هداهم الذي باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد والضلالة التى اشتر وها وطبع المالية والموابقة بنورهم وتركه اباهم فى الظلمات و تنكير النار للتعظيم \* كانت حواسهم سلمة ولكن لما سدواعن الاصاحة الى الحق مسامعهم وأبو اأن ينطقوا به ألسنة موان ينظروا و يتبصروا بعيونهم جماوا كاغا أيفت مشاعرهم وانتقضت بناها التى سنيت علم اللاحساس والادر المؤكمة والمسلمة عموان عندهم أذنوا

صم بكم عمى

في المنافق القصدالي ادعاء الايمان واجراء المكلمة على اللسان وحصول منافع الامن والامان وانتفاء ذلك دفعة بالموت ووقوعهم في ظلمات متراكمة فان لوحظ في كل واحدمن الجانيين هيئة وحدائية ملتمة من الث المعانى المتعددة كان تشبه اصحباو وجهه ماذكر وان قصدتشبيه كلوا حدمن تلك المعاني المتعددة عايناظره كانتشبهامعرفاولا يحتاج وجهه الىسان وفي قوله (ظلة النفاق الخ) تنسه على توجيه الجعف ظلمات نظراالى حال المنافق وقدص توجهه نظرا الى حال المستوقد ﴿ فَانْ قَيْلَ ﴾ ظلمة النفاق مجامعة للارضاءة بنورهذه الكاهة لامتمقبة فوقلنائج نعم الاانها أعضت بعدالانتفاع فلذلك حكم بتعقبها منضمة الى ظلمتين أخريين (قولدو يجوزأن يشبه) هذاؤجه ثان في بيان وجه الشبه ولا يخالف الاول تركيم اوتفريقا الافعاهو بازاء ذهاب الله بنور المستوقد وهوأءني قوله ويجو زعطف على ما تقدم بحسب المعنى كانه قيل يشبه يذهاب الله بنورهم اماتته الماهم ظالمي أنفسهم و يحوز أن يشبه وفيه نوع تصريح التفريق (قوله والأوجه) هذاوجه ثالث ويجرى في هذا التفريق والتركيب كالاوابن الاان المشبه بالاذهاب ههذا هو ان الله تعالى خذ لهدم في نفاقهم فطمع على قلوم م فوقعوا في حمرة الغشاوة والمعدى نور الاعان واغا جعله أوجه لانماذ كره بعده من خواص أهل الطبيع ومحصول الوجه الاول انهم انتفعوا بهذه الكامة مدة حياتهم القليلة غمقطعه الله تعالى بالموت فوقع وأفي تلك الظلمات ومحصول الثاني انهم استضاؤابها مدة ثم طلع الله على أسرارهم فوقعوا في ظلمات انكشاف الاسرار والافتضاح والاتسام بسمية النفاق ومحصول الثالث انهسم انتفعواج الفد فلم مالله تعمالي حنى صار وامطبوعين واقعين في ظلمات متراكمة بعضها فوق بعض وهذه الاوجه كلهاعلى تقديركون التمثيل متعلق ابجميه عماعه وأحوال المنافقين في الاتمة السابقة وتفصيل لقوله في أنهم غب الإضاءة الخ ثم إنه أشيار الى وجه رابع على تقيد برتعلقه بقوله اشتروا الضلالة الهدى فقال وفي الاتية تفسم برآخر وبينه على التفريق بياناوا ضحا وسيأتيك في التمثيل الثاني اعتمار التركيب فيه وقد جعل في هـ ذا التفسير قوله ذهب الله حواب لماحث عده من أحوال المستوقد وكذافي قوله و بيجوزأن شمه بذهاب الله شور المستوقد وقوله (والاوجه أن براد الطبع) اذما لمعناه أن تشمه الطمع بذلك الذهاب وكذا الحال في الوجه الاول لان السؤال عن وجه الشميه اغيارتوجه على تقديركون فرهب جواماأوعلى تقدير كونه استثنافاأ وبدلا بكون هو سانالوجه الشدمة (ق أروتنكم النارالتعطم) أي هـ ذاالتفسير تعظم اللهدى المشجم بها ومطاها السياق من قوله كا زُكرت النار في التمثيل الأول (قوله كانت حواسهم) هذا شروع في تفسير قوله صربكم عمى وهومن أحوال المنافقان سواء جعمل ذهب الله جوابالليا أولا ومعنى (أيفت) أصيفتا فقيق ل أيف الشي فهومؤ رف (والمشاعر) جعمشعراماتكسرالم آلة أو بفضه اموضعاولا فرق س المناوالبناه ضماوكسرا كفرديهما على وزن غرفة وحرفة وقد مفرق مأن الضموم مستعمل في المكارم والمالي والمكسور في الابنية (سيت) أي الله المشاعر (علم) أي تلك المنافوقد عدا لة النطق من الحواس والمشاعر تفليها (ادُّنوا) أصفوالله

\*أصم عماساءه سمدع

أصم عن الثي الذي لاأريده \* وأسمع خلق الله حدين أريد فأصمت عسراو أعيته \* والجودو الفغر يوم الفغار

فان قات) كيف طريقته عند على البيان (قات) طريقة قولهم هم لموث الشجعان و محور اللاسطياء الا أن هذا في الصفات وذاك في الاسماء وقد عاءت الاستعارة في الاسماء والصفات و الافعال جمعانقول رأيت ليو الولقيت صماءن الخير و دجا الاسلام وأضاء الحق (فان قلت) هل يسمى ما في الاستعارة (قات) ختلف في مه و المحققون على تسميت متشبه الميغ الااستعارة لان المستعارله مذكور وهم المنادقون و الاستعارة الخالة حيث يطوى ذكر المستعارله و يجعل المكلام خاوا عنه صالح الان يراد به المنقول عنه و المحلولة دلالة الحال أو فحوى المكلام

واستمعوا و (أصم) أفعل صفة ضمن معيني الذهول والإعراض فعدى بعن (سميع) لماسره وأسمع افعل تفضمل و (أحممت عمرا وأعميته) أى وجدته أصم وأعمى (قوله كيف طريقته) بريدان قولك جملوا كأنماأ منت مشاعرهم مدل على انتناءهذا الكازم على التشعمه الذي له أسالم في على السان فمن لناانه على أي أساوب منها فذكر أنه من أساوب حل المشه مه به على المشه مع حذف الا داة ووجه المسمه ولما لم تبين دمدان مافي الاسمة تشبيمه أواستعارة أوردج بإن الاستعارة في الاحماء والصفات والافعال فعلمنه ان التشدم الذي هومني الاست مارة حارفها ألاترى انكاما تجرى فده الاستعارة يحرى فده التشدم كلما ولا منعكس كلماواغ لم يذكرا لحروف وانحى فها الاستعارة تمعا كافي الصفات والافعال لان هذه الطريقةوهي أن حصون المستهدمذ كورا بالفظ الحرف محولاعلى المستمه لا يتصورفها (قاله دحا الاســـلام) أى قوى وكثف كجسم له ظل (قولد وأضاء الحق) أى ظهر ظهورا تاما كالشمس (قوله على تسعمته تشديها بليغا) حيث جل المسمه به على المسمه كائه هو بعينه (لان المستعارله مذكوروهم المنافقون) ادتقد والآية هم صم فالسنعاراه المذكور وافظه تقدم امع لفظ المستعارمنه فيكون لفظ المستمار منه مستمملافي معناه الحقيق كان لفظ المستمارله كذلك فلا استمارة هناك حقيقة بل (الاستمارة اغاتطلق حيث يطوي ذكرا استمارله) فلانكون لفظه في نظم الكلام المشتمل على لفظ المستعارمنه مذكور اولامقدرابل كون معناه مرادا المفظ المستعارمنه فقداستعر حينتذلفظ الشبه به للشمه وماقر رناه شامل للاستمارة المصرحة نحو رأنت أسداري والمكنبة في نحو اظفار المنبة على رأى المصنف لان المستعار ههناعنده هو السمع الذي سكت عنه ودل علمه بذكر بعض روادفه فلا يكون لفظ المستعارله مذكو راأصلافي الكلام المشتمل علىذكر المستعاريل مطويا كااذاقلت اظفار السمع وأردت به المنمة وسنكشف لك مماحث الاستعارة بالكابة ومابتملق بهافي قوله تعالى بنقضون عهد اللهمن بعددميثاقه (قولدو يجعل الكلام خلوا) أى ظلما (عنده) أى عن ذكر المستعارله (صالحا لان راديه) أى الكالم بل بلفظ المسمه الذكور فيه معناه المقبق الذي هو (المنقول عنه) ومعناه الجازى الذي هو (المنقول المهلولاد لالة الحال أو فوى الكلام) أى لولاد لالة القرينة الحالية أو المقالية الدالة على تعسن المعنى الجازى بعسب الارادة واعترض عليه بأنه اذاعدمت القرينية لم يصح اللفظ للدي المازى وأحمد بانه صالح في نفسه مع قطع النظر ان عدمها وردبان صلاحمة المعنيين المقه في نفسه أد ضامع وجودها اذاقطع النظرعنم افلامعني لاشتراط عدمهافي هده الصدلاحية تم الظاعر انخاو الكارم المشتمل على لفظ ذكر المستعار منه عن ذكر المستعار له معه مصيح لصلاح المستعار لان برادبه المهنى الجازى اذلواشتمل على ذكره أدضالنعين المعنى المقيق كاأرشدت المه فالامكون صالح اللعني المجازي وانعدم قرينة المجاز مصيم لملاح أن يرادبه معناه الاصلى اذمع وجودها يتعين المعسى المجازي فلايكون

معدمه كقول زهير لدى أسدشاكى السلاح مقذف و لا لبد أظفاره لم تقلم و مدين م ترى المفاقين السحرة منهم كانهم يتناسون التشبية ويضر بون عن توهمه صفحاقال أبوغهم و مدين م ترى المفاقين السحرة منهم كانهم يتناسون التشبية ويضر بون عن توهمه صفحاقال أبوغهم

ولبهضهم لانعسبواأن ف سرباله رجلا ففيه غيث وليت مسلم مشبل وليس لقائل أن يقول طوى ذكرهم عن الجلة بحذف المتدافأ تساق بذلك الى تسميته استمارة لانه في حكم

ونيس تفاسل ال يقول طوى د ترهم عن اجمله بحدف المدافا دساق بدلات الى تسميته سماره لا مه في المنطوق به نظيره قول من يخاطب الحاج

أَسدُ على وفي الحروب نعامة \* فتخاء تنفر من صفير الصافر

صالحالله في الحقيق فالخلوالذ كورشرط اصلاحية المعنين على المتقول اليه وعدم تلك القريندة شرط الصلوح ارادة المتقول عنه فيكون المجموع متعلقا لصلاحية المعنين على التوزيع ولوقدم ذكر المنقول المهدات في المسلمة على المسلمة والمسلمة في حنس المسمه ويكانه من افراده في المحلالة المناه المسلمة المناه المسلمة والمستراط نفي القرينة المسلمة والمنافية والمدتراط نفي القرينة المالاحية المنافية والمدتراط نفي القرينة المالاحية المنافية والمستراط نفي القرينة المالاحية المنافية والمنافية والمستراط نفي القرينة المالاحية المنافق والمنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة المنافزة والمنافزة والمنافزة

هى الشمس مسكنها فى السما ، فعز الموادعزا وجيسلا فان تستطيع الما الصعود ، وان تستطيع المال النزولا

لما أخبر عنها مأنها الشمس جعلها كانها عينها فلوذ كرأداة التشديدة أو وجهد لم يحسن منه التناسي كالايخفي (قوله و يصدل السنعار الصعود للعاوف المرتبة وبني عليه مأنيني على العاوف المكان من (ظن الجهول بان له حاجة في السماء) قبل الصعود أيضام بني على مأنقد من قوله

فازال يقرع تلك الدلى = مع النجم من تدرا بالعماه

فانه استعار للترق في المهالى فروع المنابر والجبال ثم بنى على ذلك حديث الصعود و مابعده (قوله ولمعضم م) أراد به نفسه استعار (الفيث) للجواد (والليث) الشجاع و بنى على الاول (المسبل) الهطال وعلى الثانى (المشبل) أى ذا الشبل وهو الواد و بنى عليه ما النه بنى عن أن نظن في سرياله أى درعه أو ثو به رحلاليتناسى المشبيه و ادعاء أنه حقيقة المغيث والليث كافى كل استعارة من شحة فوفان قبل كوقد ذكر ههنا المشبه أعنى الضمير في سرياله فلا يكون استعارة و أحيب كهان المراد من طى الشبه أن لا يكون مذكور اعلى وجه الضمير في سنيان المراد من طى الشبه أن لا يكون مذكور اعلى وجه انهم قعقو اعلى ان القمر في قوله (قفيه) انهم قعقو اعلى ان القمر في قوله (قفيه) واجعالى المسريال دون الشعص (أسد على) جارته القاطر في الملاحظة ما يلزمه من الجراء قلا انه يستعمل راجع الى السريال دون الشخص (أسد على) جارته القاطر في الملاحظة ما يلزمه من الجراء قلا انه يستعمل

procest 1. 30 hair 1. 38

Vine 1 - Tompino 6- Hittory.

15 . w. 2 . ab . . Taumain

ومعنى (لا يرجعون) أنهم لا يعودون الى الهدى بعد أن باعوه أو عن الضلالة بعد أن اشتر وها تسجيلا عليهم بالطبع أو أراد أنهم عبزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين في مكانهم لا يبرحون ولا يدرون أبتقدمون أم يتأخرون وكيف يرجه ون الى حيث ابتدو امنه \* ثم ننى الله سجانه في شأنهم بتمثيل آخر ليكون كشفا لحالهم بعد كن في منان الاجال والا يجاز أن يجمل ويوجز فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل والاشباع أن يفصل ويشمع أنشد الجاحظ

فهملا برجعون

قى معنى بحترى أوصائل والاكان بحارا من سلاوفات معنى التشبيه بالكاية كافى قوله زيد شجاع أو محترى وكذلك الحالف (نعامة) يلاحظ معها معنى الجبن والفرار وما قيل من ان أسدف زيد أسد مستعمل في المشبه أى المحترى فيكون استعارة من دود بأن هذا المجهوع ليس مشها بالاسدفان الشجاعة خارجة عن الطرفين اتفاقا والحق ان أسدا استعمل هناك في معناه الحقيقي وقد حلى لى زيد بناع على دعوى كوئه من افراده فلا نظهر حين بنناء على دعوى كوئه من المواده فلا نظهر حين بنناء على دعوى كوئه من المواده فلا نظهر حين المائلة بها المسلمة ودايا لا تمائلة المناه الحقيقي ما يازمه من الجراءة والعولة وغيرهما من المعانى الملازمة في المائلة المناه المناه وقد يرفع به الفاعل أيضا كافي قولك رأيت رجلا أسدا أبوه امالقصد معنى المناه أولا عتمار اللازم سواء جمل تادماً ومستعملا فيه (والفتحاء) المسترخية الجناحين وهي صفة المناه والديت لعمر ان بن حطان مفتى الحوارج و ذاهدها و بعده

هلاكررتعلى غزالة في الوغي 🍙 بلكان قلمك في جناحي طائر

وقدمرذ كرغزالة امرأة شميب الخارجي قال ابندريده فده المرأة دخلت الكوفة في ثلاثين فارسا وفها للاؤن ألف مقاتل فصات الفير وقرأت البقرة وبقي ههذا بحث وهوانه لانزاع في ان تقدير الاكية همم صم لكن مع ذلك ليس المستمارله مذكورا ههنا لانه أحوال مشاعر المنافقين وحواسه ملاذواتهم كإدل عليه قوله كانت حواسهم سلعة الخفي هذه الصفات استعارة تبعية مصرحها فلاينه في أن يختلف فها لانه استعبر مصادر هالتلك الاحوال غ اشتقت هي منها فاماان عاب انهاصارت في عداد الاسماء فينافيه قوله (الاأن هذه في الصفات وذلك في الاسماء) أو بأن قوله هم صم في قوة قولنا حال أسماعهم الصمممثلا وهو أيضا بحل مستنى عنه فان قولك لقيت صما استمارة قطعامم ان تقديره أشعاصا مماوهوفي قوة الحمل وغاية مايتكافله ان يقال تشبيه ذوات المنافقين بذوات الاشتخاص الصم متفرع على تشبيه عالهم بالصمم فكان القصداني اثمات هذه الفروع أقوى وأبلغ كأن المساجة بين الحالين تمدت الى الذاتين فحمل الآية على التسبيه رعاية للمالغة في اثمان الاسفة واليه الاشارة بقولة جعلت كانها أيف مشاعرهم والافقنضى ظاهر الصناعة الحل على الاستعارة بتبعية المصادر (قوله ومعنى لا يرجعون) هذا العني أغيا هوعلى التفسير الاخيروقدا كتفي بتقدير احدى الصلتين لان الاخرى منه معلومة (تسجيلا) مفعولاله لقال مقدرا قبله وقوله (أوأراد) بعم التفاسير ويدل على ان لا يرجعون من قبيل التشبيه كقوله صم (قوله ثم نني) معطوف على قوله عقه الضرب المثل والغب في الوردو الزيارة والحي أن يحصل ذلك يوما دون يوم واستهمله ههناعمني عقيب أي ايضاحاء قيب ايضاح وعلى اثره (قولد وكايجب) أصل الكلام ان يقال ويجب (على المليغ أن يفصل ويشبع في مواردهما) كايجب عليه (أن يجمل ويؤخر) في مظانه ما الاله قدم المشبه به أعنى كايجب فصارمقار باللماطف عم كروه بقوله (كذلك) لطول السكارم ووضع في المشبه لفظ الواجب مكان يحب عليه مبالغة فصاره وعاملا في المصدر أعنى كا يجب وزيد الفاع في كذلك كان المشدمه به المقدم نزل منزلة الشرط وقيل اداوجب ذلك فقدوجب هذا أيضاو الواو في قوله (وكما) العطف ما بعدها على مادعد ثم والمديم بان هذا الواو للاستئذاف وان المكاف في (كا)مر فوع الحل على الابتداء وكلة ماموصولة ولذلك دخات الفاءفي المسبرطاهر البطلان وقوله (أنشد الجاحظ) استشهاد معنوى دصف

Kilab et aghani XVI tog

ترمون الخطب الطوال وتارة \* وحي الملاحظ خيفة الرقياء

وعماثني من التمثيم لفي التنزيل قوله ومايسة وي الاعمى والمصير ولا الطلمات ولا النور ولا الطل ولاالحر وروما يستوى الاحماء ولاالاموات وألاترى الى ذى الرمة كيف صنع في قصيدته

أذاك أم عُش الوشي أكرعه . أذاك أم خاص بالسي مرتعه

(فان قلت)قد شبه المنافق في التمثيل الاول بالمستوقد نار او اظهار و الاعان بالاصاءة وانقطاع انتفاعه بانطفاء النارفاذ أشه في التمثيل الثاني الصيب و بالطلبات و بالرعد و بالبرق و بالصواعق (قلت) لقائل أن يقول شبهدى الاسلام بالصب

قومابالملاغة وانهم يطنبون تارة ويوجزون أخرى كلافي موقعه يقال رمى بالشئ ذا ألقاه (وحى الملاحظ) نصب على المصدر أى و تارة يوحون أى مأتون بكالم سريع خفى كالمن دلاحظ حسيه أى دنظر السه عِيْنُوعِينَهِ مُحوفًا مِن الرقباءُ وَكُلَّةَ لا في قوله (ولا الْطُلَّمَاتُ وَلَا الْطُلِّ) مَذَكُرة النَّفي مؤكدة له كافي قولكُ ماجا فىزيدولا عمر واماالتي في قوله تعلى ولا النور ولا المرور ولا ألاموات فليست كذلك اذلا يصح أن يقدر بمدهاداك الفعل المنفى أعنى يستوى لان فاعله مجموع هذين التقابلين لاكل واحدمنهما فهي وأمدة محمقة وقديقال قصدنني الاستواءمن كل منهما مقيساالي الاختركانه قيل ولايسمتوي الظلمات مع النور ولاالنورمع الظلمات (قوله ألاترى) يروى بغميرواو فيكون كالسان القدم وضعفه ظاهروالاولى العطف نظراالى جانب المعدى أى ألاترى الى ماثني في التنزيل والاترى الى قول ذي الرمة لمعلم كيف صنه في قصيدته حيثقال (اذ الدُّ أمغش) وقد يقال اذاك في عمارة المصنف مفعول (صنع) أي كيف صنع هذين المنهاين (والنمش) بفتح الم نقط بيض وسودوتورغش القوائم بكسرهاأي فهاخطوط سودوقوله (بالوثيي) اماظرف مستقر وقع صفة النمش أعنى لموصوفه المذكور (وأكرعه) قاعل له وامالغو وأكرعه فاعل غش أى منتقش بالوشى أكرعه ويعده \*مسنع الخدعاد ناشط شبب \* ت قال بعد أبدات

أذاك أم خاصب السي مرتمه \* أبوثلاث أمسى وهومنقاب

(والمسفع) الاسودمن السفعة وهوسوادفي احتراق (والغادي) الذاهب (والناشط) هوالذي يخرج من أرض الى أخرى فرحاونشاطاوفي الصحاح قال الاصمعي (الشبب)هو المسن من ثيران الوحش الذي انتهى اسناه وقال أبوعبيدة هوالذي انتهيي شبيابا وفي المجمل هو الفتي من ثيران الوحش والقصودوا حدوهو ماتكامل سنه و بلغ غاية قوّته (والحاضب) هو الظليم أى الذكر من النعام إذا أكل الربيع احرت ساقاء أواصفرتاوااسي استوى من الارضوه وههناع لمأرض بعينها شبه أولانا قته بحمار الوحش غ قال أذاك الحارالذي مضى ذكره في الاسات السابقة يشده نادى أم فوروحشى واذك النورالوحشي يشبهها أم انعامذ كراه أفراخ ثلاثون دخل في المساءوهو منقلب الهاوهو أسرع مايكون واغا أدخل هزة الاستفهام مع عدماتها من هذه التشبيهات دلالة على تعيره في وصف هذه الناقة وسرعة سيرها كانه بسأل عن ذلك وقيل دلالة على التسوية فدالة الاول اشارة الى الحار والثاني الى الثور الفش وهومبتداخيره محدوف كا أشرنااليمه ولايجوزأن يجعل خبرمبتدا محمدوف أى اناقتي ذاك لان معادل النمش الجمار لاالناقة كاان معادل الظليم هو المشدونها (قول واظهاره الاعمان بالاضاءة) اعترض عليه بأنه يخالف مانقدم من ان المسبه بالاضاءة هوالانتفاع بالمكامة لجراة على ألسنتهم ولايناسب ماتأخرمن أن المشبه بانطفاء النار هوانقطاع الانتفاعيل يناسب ان يقال شبه انقطاع الاظهار بالانطفاء وأجيب عن الاول بان المرادهن الإضاءة المتعدية وغمة الاضاءة اللازمة وعنهما معافانه أرادباطها والاعمان أثره أعني الانتفاع بهفعمني كالرمه انه شدمه المافق أي نفاقه واظهاره الاعان بالستوقد أي باستيقاد ووشمه أثر الاول أي الانتفاع أثر الذاني أي الاضاءة وشمه انقطاع الانتفاع بانقطاع الاضاءة ويؤيده في الجواب انتشبيه ذات

لان القاوب تحيابه حياة الارض بالمطر ومايته الى من شبه الكفار بالظلمات ومافيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق وما يصب الكفرة من الافزاع والبدلا باوالفتن من جهة أهل الاسلام بالصواعق والمعنى أو كثل ذوى صيب والمرادكين قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة فلقوا منها مالقوا (فان قلت) هذا تشبيه أشياء بأشياء فأين ذكر المشمات وهلاصر حبه كافى قوله وما يستوى الاعمى والبصير والذين آمنوا وهما والصالحات ولا المدى وفي قول المرئ القيس

المنافق بذات المستوقدليس مقصودافي الاتية قطماوالحسل على مجردالتوطئة بعمدجدا وحمنئذنقول للسيتوقيد استيقادوا سيتضاءة وخودنار وللنافق اظهاره الاعيان والانتفاعيه وانقطاء ماماللوت أو بالفضوح كامرأ وبالطمع اذاجه لالانتفاع على التأثر من الكلمة فيكون هذ التفريق والتشبيه شاملا للوجوه الثلاثة المذكورة قبل التفسير الا توالذي بين تفريقه هناك (قوله لان القاوب تحيابه) وأيضا هومع كونهسس النعاة موحب لهلاك هؤلاء الذين لابسوه خداعا كان الصيب مع كونه رحة سس لهلاك طالفة مخصوصين (قوله وماسملق به) ذكر جماعة من الثقات ان الرواية بصيغة المني للفعول والضمير الحرور للوصول أي وشهمه ما يتمسك به من شه الكفار لدفع الاسلام بالطلبات فانها سبب المرة مثلها وأيدها بعضهم بالدراية لان التصريح بتعلق الشبه بدين الاسلام يشمعو باته في نفسه بما يند في أن تتطرق المهاالشهات وهذاوان لم يقدح في حقيته لكنه يدل على نقصان ظهورها و زعم يعض الناس انه مغوث حمنتذ سان تعلق الشمات الدن على ما معطمه الظرف في قوله فيه ظلات وان هذه الرواية تغمر وتحريف اللروامة الاخرى الصححة قال فلاروامة ولادرامة فوالجواب، أن الشبهة اذا تمسكم ادفع الدرسلام كان تعلقهابه من هـ ده البه فظاهرا ولاحاجة الى التصريح به وان تلك الرواية قدصهمامن هوا على كعدامنه (قوله ومافيه) أى في دين الاسلام أعنى ان كل واحد من الوعد والوعيد شبه يكل من الرعد والبرق ولاشتمال كل واحدمنهما على خوف وطمع فن حيث تضمنهماللطمع شبه بهما الوعدومن حيث تضمنه واللخوف شمه مهما الوعيد وايس السكاد من اللف كاظن واذلك قال في السؤال و بالرعد والعرق بدون الماء (قالدوالمني أوكمثل ذوى صيب) صرح بلفظ المثل تنبه اعلى أن ذكره لا منافى التفريق في التشبيه لان كل واحدمن الامورالذكورة فيجانب المشبه بهحال من أحواله فيصدق عليه المثل وقس على ذلك الاحوال المطوية في الشبه ومايقال من أن لفظ المثل في جانب المشبه دال على المشبه التاج الا ولا تكون مطوية كاذكره مردودان التشييه المفرق الماغاهو بنخصوصات أحوال المنافقان الماومة فعاسق ومنخصوصات أحوال المستوقدأ وأححاب الميب المفهومة من العبارات المذكورة في جانب المشبه به فتقدير المكلام مثلهم فيماعلمسا يقامن أحوالهم المخصوصة كمثل المستوقدأ عني أحواله المخصوصة الذكورة معه أوكمثل ذوى الصيب فالاشياء الشبهة بها بخصوصياتها مذكورة دون الاحوال المشبهة فانها مطوية قطعااعة اداعلي ماسيق وفان قيل كأن للنافقين دن تحيابه الفاوب حتى تشبه بالصيب وأجيب كالنهم مقايسون بدين الاسلام الذى فيه حماة القاوب على وجه النفاق فيكابدون لذلك أفزاعا و ملاما فحاله ممالنسمة المهكال القوم بالقماس الى المديب والمه الاشارة وقوله (والمرادكين قوم أصابتهم السماعيلي هذه الصفة)وهي أب أصابهم مطرهطال فيهظلات شديدة ورعدقاصف وبرق خاطف وصواءني مهاكة (فلقوا) من الخوف والشقة والدهشة مالقوا (قرله فان قلت هذا) أي تشبيسه أحوال المنافقة باحوال المستوقد أوأحوال ذوي الصيب على التفريق (تشييه أشياء الشياء فأينذ كوالمشهات) مع ان الامور المشبه بهامذ كورة صريحا (وهلاصرح بذكرها)أيضا (ومايستوى الاعمى) فيه نشر على خلاف ترتيب اللف حيث شبه المؤمن الصالح بالبصير والمسئ بالاعمى (وفى قول امرى القيس) نشرعلى ترتيب (ورطباو بإبسا) حال من

أوكميب

21.5 1 Juneau Cyall

كأن قاوب الطير رطباو بابسا الدى وكرها العناب والمشف المالى (قلت) كاجاءذا ئصر يحافقد جاءمطو باذكره على سنن الاستعارة كقوله تمالى ومايستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهدا المح أجاح ضرب الله مثلار جلافيه شركاء مشاكسون ورجلا سلمالر جل والصح الذى عليه علاء اليمان لا يتخطونه أن القشيان جمعامن جلة التمثيلات المركبة دون المفرقة لا يتكاف

القلوب أىرطما بعضها وبانسابعضها والعيامل فيها (كائن) وكذا (لدى وكرها) حال منهاشيه رطب الغاو باامناب وبابسهاما لحشف وهوأردأ التمراليابس الدالي يصف عقاما بكثرة الاصطياد فانها لاتأكل قلب الطهر (ق له فقد حاء مطو باذكره على سن الاستعارة) بريدان طريق الاستعارة ان بطوى ذكر المشمه قطماو يحمل الكلام خاواعنه فلايكون مذكور الفظاولا مقدرافي نظم الكلام وأماالتشبيه فقد بطوى فمهذكره أدصا كذلك والفرق بينهما حينتذمن وجهين الاقل ان المتروك في التشبيه منوى من اد وفى الاستعارة منسى بالكلية ومن ههنا ينكشف الثماقررنا . في الاستعارة التمثيلية في نعوختم الله على قاوجهم من اللعاني قد تقصد الهامالفاظ منو بة غيرمقد رة في نظم العبارة فتنصر الثاني وهو العمدة ال لفظ المشبه به في التشنيه مستعمل في معناه الحقيق وفي الاستعارة مستعمل في معني المسمه حتى لو أقبر اسم الشبيه مقامه صح المرام ولايفوت إلا المبالغة المستفادة من التشبيه والاستعارة ومن البينان قولة (ومايستوى البحران) من قبيل التشبيه اذلم يرديالبحرين الامعناء الحقيقي بدل على ذلك قوله هـذاعذب فرات سائغ شرابه الى قوله وترى الفلك فيسه مواخر اذا لقصودت مسه الاسلاموا اكتفريه ذس البصوين الموصوفين أي لا يستوى الاسلام والكفر اللذان ها كالصرين المذكورين ومن زعم أنه من قسل الاستعارة فقدخالف ماتقتضمه سلامة الفطرة وكذاالجال في قوله (ضرب الله مثلا) اذمعناءان الله تعالى جعل عبداه شيركا بن متشاكسين مثلاله الدالصني وجعل عبدا خانصالمالك وأحدمثلا للوحدفكل واحدمن رجلاورجلام شعمل في معناه الحقيقي لافي المشرك والموحدة كالايخني على ذي ادراك فذكر المشبه في الا يتين مطوى فوفان قات، كيف يقدر فهمما فوقات، هومنوى في الارادة فلاحاجة الى تقدر مواذا قدر فرع انتظم مع للذكور ولا تغسير كافي الا تمالثانسة وكالا تمالتي نحن فهاورعا لاينتظم معه الابتغيير نظامه لقوله ته الى ومادستوى العران (ق له والصحيح الذي علمه علماء المدان) هوعطف على قوله لقائل ان مقول وليس تتمة الجواب ل من مدتحقيق للقيام و مظهر منه ان التفر دق الذي ذكروفي التمثيلين احتميال لفظي قديذهب المه أهل الظاهرمن الضاة وأماء ندالطائفة الذين يحيافظون على جزالة المعانى فلامساغله وذلك لانه يحصل في النفس من تشديه الهمات المركبة مالا يحصل من تشديه مفرداتها فانك انصورت عال من أخذتهم السماء في الماة تسكانف ظلا تما بتراكم السعب وانتساب قطراتها وتواترفها الرعود الهاثلة والمروق الخيفية والصواعق المختلفية للهليكة وهبرفي أثناء ذلك مزاولون غمرات الموت حصل في نفسك هيئة عجمة توصاك الى معرفة عال النافقين على وجه يتقاصر عند متشبهك الدين بالصيب والشبهات بالظلمات الى آخر ماعرفته بمهناك ولعب دالقياه ركازم مشبهور في ان اعتمار التركس في قول الشاعر وكائن أجرام النحوم لوامعا \* در رنترن على ساط أزرق أحقوأولى وانصح التشبيه بن مفرداته وقال السكاكى كلما كان التركيب خياليا أوعقلها من أمورا كثر كان عاله في البعد والغرابة أقوى وأيضافي تشبيه الفردات وطي ذكر الشدمات تكلف ظاهر وأيضافي لفظ المثل نوع انباء عن التركيب اذالمتباد رمنه القصة التي هي في غرابتها كالمثل السائر وهي في الهيئة المركب دون كل واحدمن مفرداتها وقد مقال أيضانظم الكلام في التمثيل من على ارتباط المعاني بعض سعض فان الفاء وكلمة لمايدلان على اعتبار التأليف وقوله فيده ظلات صفة الصيب و يجاب عنمه بأن المفرقات المسبهة بنظائر هاقديه تبرالارتباط فيمابينها (قول يتخطونه) تأكيدالم الدو (لايتكاف) خبرآ خولان

لواحدواحدشي يقدرشهه به وهوالقول الفيل والمذهب الجزل بيانه أن العرب تأخذ أشياه فرادى معدر ولا بعضها من بعضه ميأخد شهد أبيح مرة ذلك فتشبهها بنظائرها كافعدل امرة القيس وجاء في القرآن وتشبه كيفية حاصلة من مجوع أشدا بعد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيأ واحداباً خرى مثلها كقوله تعالى مثدل الذين حاوا التوراة الاكتمة الفرض تشبيسه حال اليهود في جهلها بامعها من التوراة الاكتمة المناسورة بحال المائلة بعده من معدل اسفار الحكمة وتساوى الحالتين عنده من معدل اسفار الحكمة وتساوى الحالتين عنده من معدل اسفار الحكمة وحمل ماسواها من الاوقار لا يشعر من ذلك الابحاء ربد فيهم من الكدوالتعب و كقوله واضرب المدمن الحياة الذنيا كاء أنزلناه من السهاء المرادقية بقاء زهرة الدنيا كفلة بقاء الخضر فأما أن يراد تشييه الافراد بالافراد على من الحيرة والدهشة شهت حبرتهم وشدة الامرعليم بحابكا بدمن طفئت نارة بعدا يقادها في ظلمة الايدل وكذلك من أخذته السماء في الليدلة المظلمة مع ربد ويرق وخوف من الصواعق (فان قلت) في ظلمة الليدل وكذلك من أخذته السماء في الليدلة المظلمة مع ربد ويرق وخوف من الصواعق (فان قلت) الذي كنت تقدره في المفرق من المائلة بعدان أصابعهم في آذانهم ما يرجع اليده لكنت المركب منده (قلت) لولاطلب الراجع في قوله تعالى يعملون أصابعهم في آذانهم ما يرجع اليده لكنت المركب منده (قلت) لولاطلب الراجع في قوله تعالى يعملون أصابعهم في آذانهم ما يرجع اليده لكنت المركب منده (قلت) لولاطلب الراجع في قوله تعالى يعملون أصابعهم في آذانهم ما يرجع اليده لكنت

والعائد محذوف أي فهـماأو تقرير الخبر الاول والضمير في (شهه) راجع الى شي وفي (به) الى (واحد) وقوله (لمبأخذهذا بحجزة ذاك ) اشارة الى انه لم يعتبر التأليف بن تلك الاشباعلى وجه بحيث يصير المكل أمراواحداملح وظافي نفسه ملاحظة واحدة بلاتفصيل سأجزائه فلابتافي اعتبارا لارتباط تنبهاعلى وجه آخر كاس (قوله وتشبه) عطف على (يأخذ)مع ماعطف عليه بالفاء أعنى (فتشبهها) وأراد بالكيفية هيئة مركبة من أمورمة عددة وفي قوله (حتى عادت شمأواحدا) تصريح بأنكل واحدمن تلك الاشهاء يلبغي ان يلاحظ قصداويضم الىصاحبه بعيث بقع على مجموعها ملاحظة واحدة فيصيرذاك شيأواحدا ولايتصور القصدالها كذلك الابألفاظ مذكورة أومقدرة أومنو ية ألاترى ان الفكريناجي نفسه بألفاظ متخيلة واذاقرض ان لفظاوا حداوضع لمفي مركب ولوحظ بهذلك المعني قصداوشبه ععني آخومثله لم يكن ذلك من التشبيه المركب في شئ وان لوحظ أجزاؤه مفصلة في ضمن الالفاظ المتعدّدة وألف منها هيئة وحدانية وشبه بأخرى مثلها كان تشبهام كماقطعا فانكشف الثان التشييسه المركب يجب أن يكون لفظه مركباعلى أحدالا تحاالذ كورة وقدينافى شرح المقتاح ان التشييه المقنيلي والاستعارة المبنية علمه يحب تركمه ماقطعاوان ماتوهمه جماعة من المنتمن الى هذه الصناعة خيمالات فاسعدة و (لايشمر) مؤكدومقرراتساوي الحالين عنده (وذلك) اشارة الى المذكور الذي (هوجل الاسفار وجل ماعداها) وقيل حال من فاعل ( يحسل ) و برده ان تساوى الحالين معطوف على جهله فيقع الفصل بين أجزاء الصلة بأجنى (بدفيه)أى بحنييه (وقلة بقاء)مبتدا خبره (كقلة بقاء المضر) والجلة خبر المبتدا الذي هو المراد (ومصرة) اسم مفعول معطوف على (منوط) أي غير مجعولة شاواحدا وقوله (فلا) جواب (أما) أى فلا يثبت وقديقال فى المكلام اختصار بعذف امافى أحدالتفصيل أى اماان برادتشد بيه المركب بالمركب فضقق واماان يرادتشبيه الافراد بالافراد فلايتحقق يدفع لزوم ذلك بحواز السكوت على قوله اماز يدفقائم (فكذلك) الفاعجواب لشرط مقدر وذلك اشارة الى التشميه السابق وكذلك مصدر لشهت أي اذاعرفت ماذ كرناقبل ذلك التشبيه المتقدم (شهت حيرتهم)والمراد الحيرة الخاصة الماشئة من وقوعهم في الضلالة التى استبدلوها المدى وقداء تبرالتركيب في المتفسير الا خركا أشرنا اليه (قوله وكذلك) أى ومشل من طفئت ناره من أخيذته السماء في انه شهت على كايده أدضا حسرة المنافقين وشدة الاسم علمهم (قوله الذي كنت تقدره)أى تفرضه وتعتبره لان المقدر القابل الفوظ هو المضاف لاحذفه وقيل تساهل في العمارة وأرادالمضاف المحذوف(وهو) أي ذلك المقدر أوالمضاف المحذوف وقوله (هل تقدر مثله) طاهر في تقدير

مستغنيا عن تقديره لانى أراعى الكيفية المنتزعة من مجموع الكلام فلاعلى أولى حرف التشبيه مفرد يتأتى التشبيه به أم له ألا ترى الى قوله اغامثل المياة الدنيا الاته كيف ولى الماء الكاف وليس الغرض تشبيه الدنيا بالماء ولا عفر دآخر يتمعل لتقديره وعماهو بين في هذا قول لبيد

وماالناس الاكالدمار وأهلها ، بهايوم حاوها وغدوا بلاقع

لم شده الناس بالدبار والماسد موجودهم في الدنساوسرعة زوالهم وفنائهم بعلول أهل الدبارفها ووشك نهوضهم عنها وتركها خلاء خاوية (فان قات) أى المندلين ألغ (قلت) الثاني لانه أدل على فرط المعرة وشدة الامروفطاعته ولذلك أخروهم ستدرجون في يحوه في أحد المن الاهون الى الاغلط (فان قات) لم عطف أحد المتمان على الا خر بحرف الشك (قلت) أوفى أصله التساوى شيئين فصاء دافى الشك ثم اتسع فيها المتمرت التساوى في غير الشك وذلك قولك جالس المسن أوابن سيرين تريداً نهما سيان في استصواب فاستعرت التساومنه قوله تعالى ولا تطعمنهم آم الوكفور الى الا شمو المكفور متساويان في وجوب عصيانهما في كذلك قوله أو كصيب معناه أن كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتي ها تين القصة بن وأن القصة بن سواء

كمثل ذوى صيب الاان تمسكه بطلب الضمير مرجوعا المسه لايقضى الابتقدير ذوى وأماتقدير متسل فلان المقصود تشبيه صفة المنافق ين بصفة ذوى صدر وتقدير الوفى في تأدية هذا المعنى وأشدم الاعمة مع المعطوف علمه وهوكمثل الذى استوقدومع المشمه وهومثلهم وانصع أن يقال أوكذوى صدعلى طريقة قوله تعالى اغمامشل الحياة الدنيا كاءومنهم من جعل تقدير المثل أمر المسلما يقتضيه العطف على السابق ثميني عليمه تقديرذوى لان اضافة القصة الىكل واحدمن الاجزاء التي لهما مدخل فيهاصح معة اسكن اضافتهاالى أصحابها حقيقة والى الداقى مجاز ألاترى الى ماذكره الصنف في قوله تعالى مثل الذين سفقون أموالهم فيسبيل الله كشلحمة من انه لا بدمن حذف المضاف أى مثل افقتهم أو كشل باذر حمة وردعامه بأنكارمهمر يحفى انحصارما يقتضي تقديرذوى في طلب الضميرما يرجع اليهوهوم ردوديأ ن ذلك الحصر اغاهو بالقياس الى التشبيه كما يقتضى تعليله وكانه قال لا يقتضمه التشبيه بل الضمير فلا بنافي أن يكون هناك مقتص آخر والمستترفي قوله (مايرجع) عائد الى الراجع والهـمزة وأم في (أولى أم لم يل) للنسوية أىليس بضار على وجود الولى وعدمه أو المعنى ان ولى أولم يل فلاعلى وقد سبنى تعقيقه (في هدذا) أي في ان ما يلى الكاف ليس مشهم إبه واعا كان بينافي هذا المعنى لان تشبيه الناس بالدمار عمالا يصلح أصلا بخلاف تشبيه الحياة بالماء وأيضار عايقدر مضاف أى كثل ما وبقر ينة ذكره في المسبه شبه المدحال الناس في وجودهم في الدنيا وسرعة زوالهم ورحيلهم عنها بعال أهل الديار في الحلول وسرعة الارتحال فهي الوم حلولهم عاص ة (و بالغدغالمية) بائرة (وأهلها) مبتدأخيره (بها)و (يوم حلوها) ظرف لهذا اللير (وبلاقع) خسيرمبة دامحذوف أي وهي بلاقع (قول عدوا) أي غداو الجلتان معامال من الديار والعامل فهامه في التشبيه أي بشهون الدبار حال كونها كذاوكذا (قوله أوفى أصاها) دل كلامه على ان أوموضوعة في أصلها (التساوى في الشك) فلذلك اشترت بأنها كلة الشك فتكون مخم وصة بالخبر (ثم استعمرت التساوى في غير الشك في المستعملة في غير الخبر بالمنى الجازي فقط كالتساوى في استصواب المجالسة ووجوب العميان وغيرهما وفي الخبرا كالا المعنين أعنى الحقيقي الذي هوالشدك والجازى كالنساوى في الاستقلال بوجه القشيل في هذه الآية فيستفاد صحة التشبيه بكل واحدة من هاتين القضيتين وبهمامعا ولوعطف الواول عاأوهم صحة التشبية عموعهمالا بكلواحدة منهماوذ كرفي الفصل ان كلة أولاحد الامرين مطلقا ولاشك ان هذامه في يعم مواردها من الانشات والاخبارات كلها وأما الشك والتشكدك والابهام والتغيير والاباحة فليسشئ منهاداخ الخاف مفهومها بلمستفادمن مواقعها في الكارموما اختاره في الكشاف مبنى على تبادر الشك منها في الجبر واغداقال (في وجوب عصدانهما) بناء على ان النهيء ن

Diwar 2 - 662 VI-5

فى استقلال كل واحدة منه ما وجه التمثيل فيأيتها مثلتها فأنت مصيب وان مثلتها بهما جيما في كذلك والصنب المطر الدى دصوب أى ينزل و يقع ويقال السحاب صيب أيضا قال الشماح وأسحم دان صادف الرعد صيب \* وتنكير صيب لانه أريد نوع من المطرشديد ها الله كانكرت النار في المغثمل الاول \* وقرى كصائب والصيب أبلغ \* والسماء هذه المظلة وعن المسن أنها موج مكفوف (فان في المغثمل الاول \* وقرى كصائبة في ذكره والصيب لا يكون الامن السماء (قلت) الفائدة في ذكره والصيب لا يكون الامن السماء (قلت) الفائدة في انهجاء

بالسماء معرفة فنفى أن يتموت من سماء أي من أفق واحد من بين سائر الا تفاق لان كل أفق من آفاقها سماء كان كل أفق من آفاقها سماء كان كل طبقة من الطباق سماء في قوله وأوحى في كل سماء أمر ها والدليل عليه قوله

\* ومن بعد أرض بينناو بهما و والمعنى أنه عمام مطبق آخذ ما فاق السماء كاجا به مدب وفيه ممالغات من جهسة التركيب والمناء والمتنكم أمد ذلك بأن جعله مطبقا وفيه أن السحاب من السماء ينعد ومنها بأخذ ماء ولا كزعم من بزعم أنه بأخذه من البعر و يؤيده قوله تعالى و ينزل من السماء من جمال فيها من برد (فان قلت) بما رتفع (ظلمات) (قلت) بالظرف على الاتفاق لاعماده على موصوف \* والرعد الصوت الذي

من السماء فيه ظلمات ورعد الاطاعة ما اله الاحرباله عصدمان فيكون الفعول متعلقابالنفى كانه قيل اعصهذا أوذاك فانه ما يتساو بان في وجوب العصديان وذهب بعضهم الى ان كلة أوههنا على بابها أعنى انها لاحد الاحرب واغياجا التعميم في عدم الاطاعة من النهى الذي فيه معنى النفى اذالم في قبل وجود النهى قطيع آغيا أو كفورا أى واحدا منه حافاذانه عن ما لا تطعيم المائدة واحدامنه حافيم وقيل هي بعنى الواو و برده ماذ كره في سورة الانسان من انه لوقيل لا تطعيم الجاز أن يطيع أحدها واذاقيل لا تطع أحدها عمان الناهى عن طاعة أحدها عن طاعتهم الجاز أن يطيع عالمة في عرب الفرب وحاصله ان العطف الواو و يفيد النهى عن الجع طاعتهما المنافر واحدو يأو يفيد النهى عن كل واحد منفرد اصريحا ومعابطريق الاولى (ويقال السحاب صيب) على المواحدو يأو يفيد النهى عن كل واحد منفرد اصريحا ومعابطريق الاولى (ويقال السحاب صيب) أى سحاب أختلافه حمايا النازل هيوم مائد المدى والاخرى بهذا المدى والاحراب أي المداهر وأسعم) أى سحاب أسود (دان) قريب من الارض (صادق الرعد) أى غير خلب (صيب) هطال وهدو وى انه صابح المدون المدون المطربل الدنو وصدق الرعد كائنه مانصان فيده واغاكان (الصيب أبلغ) لمكونه الثبوت في السحاب دون المطربل الدنو وصدق الرعد كائنهمان مان وقدر وى انه صابح المدون والديل من صيب على المدون والمدال المدون المائلة والاله والمدون المائلة والمنابعة المدون المدون المدون المدون المدون المدون المدون المدون والديل المدون مافوق حمان كان كان والمدون والداليل عليه أى على ان كا أفق من آفاقها المدون المدون المدون المدون المدون والداليل عليه أى على ان كا أفق من آفاقها المدون المدون

المناق المن السماء المن المستعلم المناق الم

يسمع من السحاب كائن أجرام المسحاب تضطرب وتنتفض اذا حدتها الربح فتصوت عند ذلك من الارتعاد المرق الذي يلع من السحاب من برق الشيء بريقا اذالع (فان قلت) قد جعل الصيب مكانا الظلمات فلا يخلومن أن برادبه السحاب أو المطرفا بهما أريد في اظلماته (قات) أما ظلمات السحاب فاذا كان أسعم مطمقا فظلمة السحمة وقطميقه مضمومة المرجاظلة الليل وأما ظلمات المطرفظلة تكاثفه وانتساحه بتتابع القطر وظلمة اظلال عمامه مع ظلمة الليدل (فان قلت) كمف يكون المطرمكان اللبرق والرعد واعامكانه ما السحاب (قلت) اذا كانافي أعلاه ومصمه وملتسدين في الجدلة به فهمافيه ألا تراك تقول فلان في الملد وماهومنه الافي حير يشغله جرمه (فان قلت) هلاجع الرعد والبرق أخذ الالابلغ كقول المحترى

باعارضامتلفها ببروده ، يختال بين بروقه ورعوده

وكافيل ظلمات (قلت) فيه وجهان أحدها أن براد العينان ولكنهما الما كانام مدرين في الاصلى بقال رعدت السماء وعد او برقت برقار وعي حكم اصله ما بأن ترك جمه ما وان أريد معنى الجمع والثافي أن براد الحدثان كانه قيد لو ارعاد وابراق والخماط ت هده الاشياء منكرات لان المراد أنواع منها كانه قيد لفيه ظلمات داجيد و وعد قاصف و برق خاطف \* وجاذر جوع الضم يرفي يجعلون الى أصحاب الصيب مع كونه

15. 171

وبرق

من الرعدة وانتقض الفرس (حدتها) أي ساقتها وقوله (من الارتعاد) أي مشتق من الارتعاد فان المصنف قديردالمحردالى المزيداذا كان المزيد أعرف المعنى الذي اعتبرفي الاشتقاق كالقديرمن التقدير والوجه من المواجهة وقيل كلمة من هذه اتصالية أي همامن جنس واحد مجمهما الاشتقاق من الرعدة وكذا التى فى قوله من برق الشئ بريقا (قول فا عظلاته) هذه اضافة لادنى ملابسة لا أنهاء عنى فى قوله (فاذا كان أسهم) هدده الفاء جواب أماوكلمة اداشرطسة بزاؤها فظلتاأى اذاكان السحاب أسودمط عافهياى ظلماته ظلمة استعمية وتطبيقيه مضمومة الهم جاظلة اللمل فقوله مضمومة عال من ظلمتانظر الله المعنى كاتنه قيلااذا كان كذا ثبتت فيه الظلمان منضمة المماظلة ثالثة واعالم يقل وظلة اللمل لانماليست في السحاب بل الامربالعكس لكنها باعتبار انضمامها المهما تعدل في السحاب امانغلب اواماعلي انكلمة في مستعارة لللابسةالتي تعمالكل ولهمذا أيضاقال في المطرمع ظلة الليل والذي استفيدمنه ظلته هوقوله تعالى كلما أضاء لهم مشوافيه فظلة تكاثفه لان تقارب القطرات تقتضى قلة الهوى المخال المشروظ لمة اظلال عمامه بكسرالهمزة (قوله كيف يكون) يعنى انظرفية السحاب للرعدوالبرق ظاهرة دون ظرفية المطرلهما أجاب وانهمالما كانافى محل يتصل به هو أعلاه ومصمه أعنى السحاب حملاكا نهمافيه بناء على استعارة كلمة في للاسة تشديهه علابسة الطرفيمة كاشهت باملابسة الشضي للبلد فاستعمل فها كلمته اوقيل أرادان المطركا ينزل من أسفل السحاب ينزل من أعلاه أيضافه وشامل للفضاءالذي فيسه الغيم فهما في جؤمن المطر متصل بالسحاب كاان الشخص في جزء من البلدفه ذاأ قرب الى المشال والاول الى عبارة الحكاب (قوله لوشئت عدت الدفع دعودة 🍙 فحالت من عقم قدوز روده

مععاون أصابعها مق

آذائهم من الصواعق \*قوله تعالىء ال أصارعهم في آذانهم الاكة (قال محودرجه الله قان قلت المحمول من الاصابع في الا "ذان روسماالخ) قال أحد رجه الله لان فمه اشعارا بانهم سالغون في ادخال أصابعهم في آذانهم فوق العادة المتادة فى ذلك فرارامن شدة الصوت (قال مجود رجه الله فان قلت فالاصع التي تسديها الاذن الخ) قال أحد رجه الله لأور ودلهذين السؤالن \*أماالاول فلانه غبرلازم ان يسدوا في تلك الحالة بالسابة ولابدفانهاطالةحيرة ودهش فأى أصبع اتفق أن سدوا يهافعاواغبر معوجان عدلي ترتيب مه تادفي ذلك فذكر مطلق الاصابع أدلعلي لدهش والحبرة أوفلعلهم يؤثر ون في هذه الحال سدآذانهم بالوسطى لنهاأصم للاذن وأحجب الصوت فإمازم اقتصارهم على السيابة وأماالسؤال الثاني ففرع المي الاول وقدظهر بطلانه وأيضا ففده منددكاكة اذالغرض تشسه حال المنافقين يعال أمثالهم

محذوفاقائا مقامه الصيب كاقال أوهم قائلون لان المحذوف اق معناه وان سقط لفظه ألا ترى الى حسان 2. b) are air 6. The abit كيفء ولعلى بقاءمعناه في قوله

يسقون من ورد البريض علهم \* بردى دصفق الرحيق السلسل حيث ذكر يصفق لان المعنى ماء بردى ولا محل القوله يجعلون الكونه مستأنفا لانه لماذكر الرعد والبرق على مايؤذن بالشدة والهول فكائن قائلا قال فكيف عالهم مع مثل ذلك الرعد فقيل (يجعلون أصابعهم في آذانهم) \* ثم قال فكيف عالهمم مثل ذلك البرق فقيل بكاد البرق يخطف أيصارهم (فان قلت) رأيس الاصبع هوالذي يعمل في الاذن فه الاقسل أناملهم (قلت) هذامن الاتساعات في اللغة التي لا يكاد الحاصر يحصرها كقوله فاغسلوا وجوهكم وأبديكم فاقطعوا أيديه ما أرادالبعض الذي هوالي المرفق والذي الي الرسخ وأيضافني ذكرالاصابع من المبالغة ماليس في ذكر الانامل (فان قلت) فالاصمع التي تسدم اللاذن اصنع خاصة فلذ كر الاسم العام دون اللهام (قات) لان السيماية فعالة من السية فكان احتناجها أولى ما داب القرآن ألاترى انهم قداست تشعوها فكنواعن اما لمسجة والسياحة والموالة والدعاءة (فان قات) فهلاذ كربعض هذه الكيابات (قات)هي ألفاظ مستحدثة لم يتمارفها الناس في ذلاك المهدوا عا أحدثوها بعدوقوله (من الصواعق)متعلق بعملون أي من أجل الصواعق بعملون أصابعهم في آذانهم كقولك سقاه من العمة والصاعقة قصفة رعد تنقض معهاشقة من نارقالوا تنقدح من السحاب اذااصطكت أجرامه وهي نارلطيفة حديدة لاغريشي الاأتت عليه الاأنهامع حدته اسريمة اللموديحكي أنه اسقطت على نحلة فأحرقت نحوالنصف غمطفئت ويقال صعقته الصاعقمة أذا أهلكته فمسعق أيمات امابشدة الصوت أوبالاحراق ومنه قوله تعالى وخرموسي صعقا \* وقرأ الحسن من الصواقع واليس بقلب الصواء قى لان كلا

شديدالصوت من القسف وهو الكسر وقيل القصف هو الصوت القوى (قوله يسقون) هو من قصيدة مطامها \*اسالترسم أم لم تسال \* وفيها لله درعصابة نادمتهم . وما يجلق في الزمان الاول يصف مماشرته مع الماوك الغسانيدين وبردى نهر بدمشدق والبريص شعبة منه والتصفيق التحويل من اناه الى آخر للتصفية (والرحيق) الشراب الخالص الذي لاغش فيمه (والسلسل) المهل الانحداراي مسقون من ورد البريص تازلاعام موضيفا لهم ماءردى مصفقا ملتبسابالرحيق أى بمز وجابا لخرالصافية السائغة فتذكير الضمير في (يصفق) لرجوعه الى الماء المحذوف ولور وعي حال اللفظ القائم مقامه لانث لان الفردىللتأ يثكانجعه في أوهم قائلون لرجوعه الى أهل القرية وفي ( يجملون ) لعوده الى ذوى الصيب ولواءتبر حال الذكور الذي قام مقامه لافرد في الاول مؤنثاو في الثاني مذكر ا ( قوله على ما يؤذن بالشدة ) أى على الوجمه الذي يؤذن به أوهو التنكير (قوله فكيف عالهم مع مثل ذلك الرعد) ولا يقال الجواب الايطابق هذاالسؤ اللانه مبين طلهم مع الصواعق دون الرعد ولا ناتقول كلا كانت الصاعقة قصفة رعد ائى شدة صوت تنقض معها شقة من ناركان الجواب مطابقا كانه قيل يجعلون أصابعهم في آذانهم من شدة صوت الرعدوانقضاض قطعة نارمهها (قوله من الانساعات في اللغة) والقرينة في أصابعهم عقلية وفي أيديكم الفظية اعنى المرافق وفي ايديهما شرعية والسماحة صيغة مبالغة من سبح بني سبح ولاخفاء أن هذه الكنايات الاتناسب هذه القصة والعمقة مدةشهوة اللبن ولفظة من في امثال ذلك ابتدائية على سبيل الغامة فيكون مابعدهاأمراباعثاعلى الفعل الذى قبلهافيقال مثلاقعدمن الجبن ولايكون غرضا مطاو بامنه الااذاصرح عايدل على المتعليل ظاهرا كقواك ضربته من أجل التأديب بخلاف الدرم فانها وحدها تستعمل ف كل منهما (قوله الاأتت عليه) أي غاست عليه وأهلكته (قوله فاحرقت نحو النصف) فان أراد نصفه اطولا فذلك يدل على شدة الحدة وقوله (غطفئت) أى بسرعة عطف على أحرقت وثم للا ستبعادوان أرادعوصا كان دالاعلى تلك الشدة (وثم طفئت)عطف على (سقطت) ودال على سرعة الجود (قوله وخرموسي صعقا)

المناء نسواء في التصرف واذا استو ما كان كل واحد سناء على حياله ألاتراك تقول صقعه على رأسه وصقع الديك وخطب مصقع مجهر بخطبته ونظيره حيد في حدب ليس بقليه لاستوائه هافي التصرف و سناؤها اما أن يكون صفة لقصفة الرعد أوللر عدوالتاء مبالغة كافي الراوية أومصدرا كالكاذبة والعافية \*وقرأ ابن أبي ليلي حد الالموت وانتصب على أنه مفعول له كقوله وأغفر عوراء الكريم الخاره \* والموت فساد بنية الحيوان وقيل عرض لا يصح معه احساس معاقب الحياة \*واطحة الله مالكافرين مجاز والمهني أنهم لا يفوتونه كالا يفوت المحاطبة المحيط به حقيقه وهذه الحلة اعتراض لا محل لها \*والخطف الاخد بسرعة وقرأ مجاهد يخطف وعن ابن مسه و ديختطف وعن الحسين يخطف بسرعة وقرأ مجاهد يخطف وعن ابن مسه و ديختطف وعن الحسين يخطف

أى مغشيا عليه غشية كالموت واعتبرفيه معنى الهلاك على سيل الاستعارة فلذك فصله (قوله سواء في التصرف) أى منساو بان في اله متصرف في كل منه ماو دشتق منه ألفاظ كثيرة فلا سافيه اختـ الفعد تلك الالفاظ (قول قال صقعه على رأسمه) وصقع رأسمه أى ضرب صوقعته وهو موضع الماض في وسط الرأس وقوله (على رأسه)ممالغة في الايضاح كسفك دمه وصقع الديك أي صرخ والصقع بكسر المي الجهر بكسرها وهوالذى من عادته أن يجهر بكارمه و بناؤها يمني ان الصاعقة في أصلها اماصفة وامامصدر واماالات فهواسم لقصفة الرعدالمذكورة وعلى التقادير فجمهاعلى صواءق عارعلى القياس (قاله على انه مفعوله) الجمل الملل بقوله من الصواء ق وكالرهماماء شايس بفرض (قوله واغفر) أي استر (والموراء) الكلمة القبيعة (وادخاره) مفعول له معرف بالاضافة كذر الموت وتمامه ، وعرض عن شتم اللئم تكرما (قول والموت فسادينية الحيوان) فعلى هذا يكون أمراء دمياوقي ل عرض مانع من الاحساس معاقب للعياة أيلا يجامعها بل يماقها فيكون أمراوجود باواستدل علمه بقوله تمالى خلق الون والحياة وأجيب بان المقصودمن الخلق هو التقدير (قولد واطاطة الله تمالي الكافرين مجاز) فان شبه شمول قدرته تعالى اياهم باططة الحمط عاأطاط به في امتناع الفوات كان هناك استعارة تمعمة في الصفة سارية لهامن مصدرها وانشبه عاله تعالى معهم بحال الحيط مع الحاط أى شبه هيئة منتزعة من عدة أمور باخرى مثلها كان هذاك استمارة غثيلية لاتصرف فيشئ من ألفاظ مفرداتها الاائه لم يصرح ههذا الايلفظ ماهو العمدة في الهيئة المسسهة بهاأعني الاحاطة والبواقي من الالفاظ منوية في الارادة على مام يتحقيقه في نظائر = ومن رعم ان كونهذه الاستعارة تبعية لاينافى كونها تثيلية لاف الطرفين من اعتبار التركيب ان أواديه ان معنى الاعاطة مركب فبطلانه ظاهر لانها كالضرب مدلولها مفردوان أرادباعتبار هيئة من مدلولها مع عيره لم يكن مدلول الاحاطة حينتذمشها به فكيف سرىءنه استعارة الى الوصف المشتق منهاومن ههنآ ينكشف للثأن الاستعارة التمثيلية لاتكون تبعية أصلاكاتهت عليه غيرمرة في أولئك على هدى من ربهم والضمير المجرور في (المحاط) به عاند الى اللام والظرف مرفوع محلاء لي انه فاعل و في المحيط به راجع الى المحاط والظرف منصوب الحل على المفعولية (قول وهذه الحلة اعتراض) وقعت مع واوتسمى اعتراضية في آخرال كالام الذى هو الاستئناف الاول فأنكل واحمد من يجعلون و يكادو كلما استئناف مستقل ونكته هذه الحملة الاعتراضية التنبيه على ان المدرمن الموث لا يفيدوفا تدةوضع الكافرين موضع الضمير الدلالة على ان أصحاب الصيب كفار ايظهر استحقاقهم شدة الامرعلم معلى طريقة قوله تعالى اصابت وثقوم ظلوافان الاهلاك الناشئءن السخط أشد ومنهم منجعل هذه المترضة من أحوال المشبه على ان الراديالكافرين المنافقون دل بهاعلى انهم لامدفع له مرمن عذاب الله في الدنه اوالا تنوة واغاو سطت من أحوال المشمه بهمع ان القياس تقديها أوتأخيرها تنبها على شدة الاتصال من المشبه والمشبه ودلالة على فرط الاهتمام بشأن الشبه (قوله والفتح أفصح) في الصحاح الخطف الاستقلاب يقال خطف الكسروهي اللغة الجيدة وفيمه لغة أخرى حكاها الاخفش بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر وأصله يختطف نقلت حركة التاء

حدرالوت والله محيط بالكافرين بكادالبرق يخطف أبصارهم منذوى المعرفة كمف

من ذوى الحيرة فكيف يليق أن يكنى عن أصابه هم بالمسجات ولعل ألسنتهم ماسعت القد قط ثم اذا كان الفرض من التمديل تصوير المعانى في الاذهان تصوير المعانى في الاذهان تصوير المحسوسات فداك خليق بذكر الصرائح واجتناب الكايات والرموز بضة الماءوانك، وأصده يختطف وعنده يخطف بكسرها على اتباع الماء الكاءوى ريد بنعلى يخطف من خطف وعن أى يخطف من قوله و يخطف الناس من حولهم (كلا أضاء لهم) استئناف الث كائه حواب ان يقول كيف دصنعون في تاريخ خوف البرق وخفيته وهذا تمثيل الشدة الاهم على المنافقين بشدته على أحداث الصيب وماهم فيه من عابة التحير والجهل على المؤون وما يذر ون اذاصاد فوامن البرق خفقة مع خوف أن يخطف أبصارهم انهز واتلا الخفقة فرصة فحطوا خطوات سديرة فاذاخفي وفتر العانه بقوا واقف من متقيد بنعن الحركة ولوشاء الله زادفي قصيف الرعد فأصمهم أوفي ضوء البرق فأعماهم وأضاء المامته عدى على المحلم والمنافية على المحلم والمنافية على مقرومة فاذا المامتة وموالي ضوئه و يعضده قراءة ابن أبي عملا المنافية على وحود ماهي صوئه و يعضده قراءة ابن أبي عمل المناءة كلى ومع الاظلام اذا (قات) لانهم واسعلى وحود ماهي مهمة ودمن المكان المشي وتأنيده فكلما المادة وامته فرصة انهز وها وليس كذلك التوقف والتعيس وأظلم عمرة من المكان المشي وتأنيده وهو الظاهر وأن يكون متعديا منقولا من ظلم كذلك التوقف والتعيس وأظلم على مالم يسم فاعله وجاء في شعر حديد بن أوس

كلىاأضاءلهــم مشوا فيهواذاأظلمعليهم

الى الخاء ثم أدعمت في الطاء وقدة عد نف حركته اللادغام فتعرك الخاء بالكسرام الالتقاء الساكنين واما لمناسبة الطاء فيقال يخطف وحينئذ قديجع لحرف المضارعة تابعاللناء ومنه القراءة المروية فقوله على اتماع الماء الخاء يعنى ومع اتباع الخماء الطاء أوتحريكها بالكسرلا اتقاء الساكنين (قوله من قوله و يتخطف الناسمن حولهم)أشار به الى انه متعد (قوله وهذا تشيل) لم يردان قوله كليا أضاء تشيل مستقل بل أرادانه من جلة أحوال دوى الصيب وقد بولغ بذلك في شدة الحال علم موسن فرط تعسرهم في أمر هم دلالة على شدة الحال على المنافقين و تناهى حسرتهم بطريق النشيم (وماهم فيه) عطف على (شدنه) كانه تفسير لها وقولة (اذاصادفوا) بمان لغاية التحير (قوله والخفقة) من خفق البرق خفقا أي الع والفرصة الشرب والنوبة يقال وجد فلان فرصة أي نهزة وجاءت فرصتك من البئراي نوبتك (والنهز) التناول اليك والنهوض للتناول والنهزة الشئ الذى هومعرض لك كالغنيمة والانتهاز كالافتراص يتعسدى الى مفعول واحمد فقوله فرصة عال من موصوف الخفقة وقيل مفعول نان بتضمين الانتهاز معنى الاتعاد وقيل تلك الخفقة مصدر بتأويل الزمان وفرصة مفعول أى انتزوافي وقت تلك الخفقة فرصة واغاقال خطوات يسيرة لانزمان المفقة قصير جدا (قوله فاصمهم) جعلهم صمارا عاهم جعلهم عما (قوله أخذوه) أى ذلك المساكومشوافيه وقوله (في مطرح نوره) يشهرالى ان الضمرعلي هذا التقدير راجع الى البرق يتقدير المضاف وفاعل اشتدهو المشي وفاعل أزدادهو الاشتداد (قولهما ههم به معقود) لاينافيه ما تقدم من قوله والجهل عايأتون ومايذر ونالانه كناية عن شدة الامرتاكيد الغاية الحيرة فلاينافي عقد الهدم ولان معناه لايعلون كيف أتون ما يأتون وكيف يذرون ما يذرون مع كونهـم واصاعلى المشى (قوله وهو الظاهر) لكثرة استعماله وان كان ههنامجازاءن خفية البرق واستتاره ولان المتعمل وحدفي استعمال من يستشهد بكالرمه ولميذكره الثقات من نقلة اللغة الالقايل قال الازهرى كل واحدمن اضاء واظلم يكون لازماومة مدناونقل عن الليث أنه يقال أظهر فلان علينا الديت اذاأ معدكما تكره من ظلم الليل بالكسرنقله الجوهري والازهرىءن القراء (فولهوتهمدله) ردهمة والثهادة بجواز كونه لازما ومسندالى الطرف وأجيب بانعلهم مقابل لهم في اضاء لهدم فان جعلامستقر ين لم يصلح علم دم ان يقوم مقام الفاعل أصلاوان جعلاصلتين للفعلين على تضمينهما معنى النفع والضرر صلح لان يقوم مقام فاعل المضمن دون المضمن فيه على تقدير صاوحه اذاك فعطف اذاأ ظلم على كل اضاء على معنى كون ماجوالا السؤل عمايصنعون في تارقي خفوق البرق وخفيته يقتضي ان يكون أظلم سندالي ضير البرق كاضاعلى

Ding ? about Tammon , 13

ها اظلما حالى عن أجليا \* ظلامهما عن وجه أمر دأشيب

وهووان كان محدثالا يستشهد بشعره فى اللعة فهو من علماً العربية فاجعل ما يقوله عنزلة مابرويه ألا ترى الى قول العلماء الدليل عليه بنت الحاسبة فيقنت عون بذلك لوثوقه مبروايته واتقانه و معنى (قاموا) وقفوا وثبتوا فى مكانهم ومنه قامت السوق اذار كدت وقام الماء جد « و مفعول شاء محذوف لان الجواب يدل عليه والمنى ولوشاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصار هم لذهب بها ولقد تكاثر هذا الحدف فى شاء وأراد لا تكادون يبرزون المفعول الافى الشئ المستغرب كضوقوله «فاوشئت أن أبكى دمال بكيته » وقوله تعالى لوأردنا

معنى كليانفه م البرق باضاءته افترصو اواذاأضرهم باظلامه واختفائه دهشوا وقد يجاب أيضابان بنياء الفعل الفعول من المتعدى بنفسه أكثر فالحل عليه أولى (قوله ها أظلما) قبل هذا البيت

احاوات ارشادى فعقلى مرشدى . أم استمت تأديى فدهرى مؤدى

وقوله هاراجع الى العقل والدهر وقيل الى ارشاد العاذلة وتأديها والاستئام التطلب افتعال من السوم واراد بحاليه مآيتوا ترعلمه من المتقابان كالخسر والشروالغني والفقر والصحة والمرض والعسر واليسر والمقصود التعميم واغماأ سندالا ظلام الى العقل لأن العيش لا يطمي لعاقل والى الدهولانه يعادي كل فاضل (قوله أجليا) أى كشفاظ لامهما وقوله عن وجه أمردات بيدمن قيمل التجريد أي عن وجهي واناشاب في السدن وشيخ اشيب في تجربة الامور وعرفانه اأو أشيب في غيراً وانه لقاساة الشدائد والهمزة في احاولت اللانكارأىما كان بنبغي تتحشمي في الارشاد والتأديب والفاء تعليل لمحذوف أي لا تعاولي شيأمنه ما فان في ال قلوالدهر كفاية منهم اولور وي الواوالحالية لم يحتج الى تقدير فليتأمل (قوله وان كان محدثا) الشعراء على أربع طبقات الجاهليون كامرى القيس وطرفة وزهر والخضرمون الذن أدركوا الجاهامة والاسلام كسان ولبيد والمتقدمون من أهل الاسلام كالفرزدق وحرروذي الرمة وهؤلا كاهم دستشهد بكارمهم فى الغفوالحد تون من أهل الاسلام الذين نشأوا بعد الصدر الاول من السلين كاني عام والمحترى وأبى الطمب ولااستشهاد باشعارهم الابالوجه الذىذكره وهوان يجمل ما يقوله عبزلة ماير ويهوا عبرض عليمه بان قبول الرواية مبنى على الضمط والوثوق واعتدار القول والاستشهاد به مبنى على معرفة الاوضاع اللغوية والاحاطمة بقوانينها ومن البينان اتقان الرواية لايسمتازم اتقان الدراية فلا بلزم من تصديق العلاءاماه فيماجه في الحاسمة من اشعار من دستشهد باقوالهم ان يكون جميع ما في شعره صهوعامنهم أو مستنبطامن القوانين المأخوذةمن استعمالاتهم وأجيب بانهصرح أولا بكونهمن علماء العربية تجأشار الى انه ثقة باقتناع العلماء في الاستدلال بالاسمات بثبوتها في الحماسة فانه يدل على وثوقهم بروايته كانه أراد دفعان قالكونهمن علاءالعربية ايسكافياف جعسل مايقوله عنزلة مايرويه بللابدمن اجتماع العلمع العدالة نعمان كان مقصوده شوته الاستدلال على عله مالسر سة واتقانه فهاوكونه ثقة فعا يستعمله كان الاعتراض وارد اقطعا (قوله قاموا وقفوا) بدليل وقوعه في مقابلة مشوا ومنه قامت السوق اذاركدت أي كسدت وسكنت وقدمر است ماله ععلى نفقت مأخوذامن القيام ععني الانتصاب فهومن الاضداد (قول ولقدتكاثره داالذف) أى حدف الفعول في شاء وأراد ومتصرفاتهما اذاوقعت في حيز الشروط لدلالة الجواب على ذلك الحددوف معنى مع وقوعه في محله لفطاولان في ذلك نوعامن التفسير بعد الاجهام (قوله الافالش الستغرب) فانه لا يكتف فيه بدلالة الجواب عليه بل يصرح به اعتنا بتعمينه و دفعالذهاب الوهم الى غمر بناء على استبعاد تعلق الفعل به واستغرابه الاترى انك اذا قلت لوشتت ليكيت دماجازان يتوهم ان قصدك الى تعليق المسمه سكاء الدمع على مجرى العادة واغاذ كرته من بكاء الدم واقع بدله من غير قصداامه كانك قات لوشئت ان أبكي دمعا بكيت دما الاانك اعتمدت في حذف المفعول بذكر البكاء في الجواب وفى تعيين متعلقه والمعتادفه فاوان كان مرجو حالان تقييد المكاء في الجواب الدم يدل دلالة ظاهرة على

Sie. I'alexa Tanman 73

قاد وا ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وقوله تعالى ان الله على شئ قد يرز (قال مجود رجد الله وفى الاشياء مالا تعلق به للقداد ركالمستحيل الخ) قال أحدر جه الله هذا الذى أورده خطأعلى الاصل و الفرع فلاناوان فرعناعلى الموجود عنداً هل الستة وأماعلى الفرع فلاناوان فرعناعلى معتقد القدرية والشئ عندهم اغلي تناول الموجود والمعدوم الذى يصع وجوده (١٧١ فلا يتناول المستحيل اذاعلى هذا

التفريع فايراده اياء نقضا غرمستقع على الذهبين وأماللقدور سفادر سفاع اورطة غادشتاق الهاالقدرية الذين يعتقدون أن ماتعلقت بهقدرة العبد ستعال أن تعلق به قدرة الر باذقدرة العبد خالقة فيستغنى الفعل بهاعن قدرة غالق آخر تعالى الله عمادشركون علوّا كبراوأماأهـل السنة فالقادراناالق عندهم واحدوهوالله الواحدالاحدفتتعلق

أن نظيد فه والا تخدناه من لدناولو أراد الله أن يضد ولداو أراد ولوساء الله لذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم وميض البرق و وقرأ ابن أبي عبد له لا ذهب بأسماء هم زيادة المياء كقوله ولا تلقو ابنا يديم الموالثين ماضح أن يعلم و عنبرعنه قال سيمو يه في ساقة الماب المرجم ساب مجارى أواخر الكام من العربية واغيل من التذكير ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكرهوا م أنثى والشيء مذكر وهوا عم المام و على الله أخص الخاص يجرى على الجسم والعرض والقديم تقول شيء والشيء مذكر وهوا عم المام وعلى المدوم والمحال (فان قلت) كيف قبل (على كل شئ قدير) وفي الاشدياء أي معاوم لا كسائر المعلومات وعلى المعدوم والمحال (فان قلت) كيف قبل (على كل شئ قدير) وفي الاشدياء المام عند المناس وأما الفعل ونظيره فلان أمير على الناس أي على من وراء منهم ولم يدخل فيهم نفسه وان كان من جلة الناس وأما الفعل ونظيره فلان أمير على الناس أي على من وراء منهم ولم يدخل فيهم نفسه وان كان من جلة الناس وأما الفعل

انه المرادلكنه محتمل فاذاابر زالمفعول زال الاحتمال وصار الكلام نصافها قصدبه فن قال ان قولك لوشئت بكيت دمالا يحتمل سوى لوشئت ان أبكي دمالبكيته نقد كابر وتعدية البكاء الى الدم وضميره لتضمينه معنى الصب وقولك بكيت الرجل وعلى الرجل عنى واحد (قوله وأراد ولوشاء الله لذهب) معطوف على قوله والمنى ولوشاء الله ان يذهب وفي قوله (بقصيف الرعد) أى شدة صوته وقوله (بوميض البرق) أي لعانه اشارة الى ان جدلة لوشاء الله عطف على مجوع الجل الاستئنافية أعنى ( يجملون ) ومابعده تطر الى محصول معذاها فان الاول متعلق بالرعد وشدة صوته والاتنوين بالبرق وقوة صوئه وقيل غرضه من هذا التقدير بمان ربطها المنوى بتلك الجلوا ماعطفها فعلى قوله كلاأضاء لهم مشوافيه وكلة لوههذا مستعملة لربط جوابح ابشرطها المجردة عن الدلالة على انتفاء أحده هالانتفاء الاستوفهي بمنزلة ان وقد يقال انهاما قيه على أصلها وقصد بها التنبيه على ان مشقتم بسبب الرعد والبرق وصلت غاية اوقار بت ازالة الجواس بحيث لوتعلق بم المشسية إزالت بلاحاجة الى زيادة قصف الرعدوضو البرق كاذ كره أولا (ق له في ساقة الباب الخ) أى في آخره واغاترجه بياب مجارى أواخوالكام من العربية لانه يذكرفيه أحوال التذكير والتأنيث وعلاماته حما تظهر فيأواخرالكام من العربية والاستشهاد بقوله الاترى ان الشئ يقع على كل ما أخبر عنه واغاجه ل التأنيث غارجامن التذكيرأى متفوعاعنه بناءعلى ان افظ الشئ كالعدة فى الالفاظ لتناوله كلايفهم و يخبر عنه وهومذ كراوعلى أن وقوعه على كل ماأخبر عنه من قبل ان يعلم أذكرهوا م انتى دل على انهم اعتبروا جهـ ة الذكورة في كل معـ ني ور حوها على الانوثة وقوله (وهو أعم العام) من كارم المصنف ومعطوف على قوله والشئ ساصح ان يعلم ويخبرعنه والمقصودان لفظ الشئ وما يقوم مقيامه أشدهموما من كل عام كاان لفظ الله تعالى أشدخصوصامن كل خاص بحيث لا يحمل الشركة بوجه ولا يحور اطلاقه على غيره تعالى أصلا (قوله والحال) يريدانه يتناول بحسب مفهومه لغه واماماذ كرفي علم المكارم من ان الحال ليس بشي اتفاقاوان النزاع فى المعدوم المكن هـ لهوشي أم لا فذلك في الشبيه عدي الصقق منف كاعن صفة الوجودلافى اطلاق أفظ الشئ على مفهومه فانهمن الماحث اللغوية المستندة الى النقل والسماع لامن المسائل الكلامية المبنية على الانطار الدقيقة (قوله فالمستعيل مستثنى في نفسه عندذ كر القادر) يريد انه عام مخصوص بقرينة المقل وكذلك الواجب لذانه مستثنى عندذ كره أدضا ومن عقيل أراد بالمستحيل فىالسؤال والجواب مايستحيل تعلق القدرة بهفى نفسه فيتناول الممتنع والواجب معاو بالمستقيم مايقابله ا فيغر جان عنه (ونظيره) أي في التخصيص بقرينة العقل فإن الشخص لا يكون أميراعلى نفسه (قوله

ان الله على كل شئ قدير

قدرته تعالى بالفعل فيخلقه وسعلق بهقدرة المدد تعلق اقد تران لاتأثير فلذلك لم يخلق مقدور بنقادر بنعلي هذا التفسير وقدحشي الزمخشرى في أدراج كالرمه هذاسل القدرة القدعة وعدهاوجمل الله تعالى قادر إبالذات لامالقدرة دس ذلك تعيث قوله وفي الاشياء مالا تملق ملذات القيادر ولمقل لقدرة القادر فليتفطن لدفائفه وكي من ضلالة استدسهافي هذه المقالة والله الموفق

■ فان قيل أيم الاشعر به اذا كان الشئ عندكم هو الموجود فاصفى القدره عليه بعدوجوده وبقائه والله تعالى بقول وهو أصدق القائلين ان الله على كل شئ قدير \* قلنا القدرة تتعلق عقدور هافتوجده فيكون حين نشياً فل كان ما "ل ما تعلقت به القدرة الى الشئ حمّاً

بن قادرين فغتلف فيه (فان قات)م اشة قاق القدير (قلت) من التقدير لانه يوقع فعله على مقدار قوته واستطاعته وما يقيربه عن العاجز \* لماعد دالله تعالى فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين وذكر صفاتهم وأحوالهم ومصارف أمورهم ومااختصت بهكل فرقة بمايس عدهاو يشقها و يحظم اعندالله وبرديها أقب لعلهم بالخطاب وهومن الالتفات المذكو رعندة وله اياك نعمدواماك نسية من وهوفن من الكلام خول فيه هزوته ريكمن السامع كاأنك اذاقلت اصاحبك ماكياءن الثالكان فلانامن قصته كيت وكيت فقصصت عليه مافرط منه معدلت بخطابك المالث فقلت مافلان من حقبك أن تلزم الطريقة الحدة في مجارى أمورك وتستوى على حادة السداد في مصادرك ومواردك نهته التفاتك نعوم فضل تنبيه واستدعيت اصغاءه الى ارشادك زيادة استدعاء وأوحدته بالانتقال من الغيبة الى المواجهة هازامن طبعه مالا يجده اذااستمررت على لفظ الغيبة وهكذاالا فتنان في الحديث والخروج فيه من صنف الى صنف يستفتح الا تذان للاستماع ويستهش الانفس للقبول و باغذاباسناد صحيم عن الراهم عن علقمة أنكل شي تزل فيم ما أيم الناس فهومكي و ما أيم الذين آمنو افهومدني فقوله (يا أيم الناس اعبدوار بكم) باأيهاالناس اعبدواربكم خطاب اشرك مكه وباخرف وضعف أصله لنداء البعيدصوت

صم اطلاق الشيءامه وهومن وادىمن قتل فتبلافله سلمه واذاسموا الشي باسم ما يول المه غالباف الول المهجما أحدر

فغتلف فيه)أى هل يكن ان تتعلق قدر تان معاعقدورا ولافان أمكن كان مقدور غيره تعالى مقدوراله أيضا وداخلافي حكم الاتية وانام يكن كان في حكم المستعمل خارجاعن شمول قدرته اياه والمسئلة مستقصاة في مواضعها (قوله من التقدير) قدم الديجة للمجرد مأخوذا من المزيد اذا كان أعرف المدني المسترك ترجيحا لجانب المعنى على اللفظ وقيل أرادانهما بتلاقدان في الاشتقاق من قدر لكنه عدل الى لفظ التقديرلاشة ارمبالعني المقصوددون الفظ القدرة (قوله ممايسعدها)قيل افظ من هذه سان الحتصت والضميرالمنصوب عائدالي كل فرقة فوردعليه اغماذ كره الفرقة المؤمنين هوالمسعدوالخطئ ولفرقتي الكفار والنافقين هوالمشقى والردى فالواجب ان يعطف بأو ويقال أويشقها أويرديها وأجيب انه اذاعرف من الكارم الذكورمس مدفرقة صريحاء لإان ما يقابله مشق لها ضمناو بالمكس فقدد كرا كل فرقة مسعداتها ومشقياتها وردمان الاختصاص لامهني له حينشذ فان القابل الختص بكل فرقة ايس مخصوصابها فالصواب أن يجعل من تمعيضية أيمن الامو رالتي يسعد الفرق و يشقهاعلى سبيل التوزيع فان بعض تلك الامو رمسعد ومخطئ ليكل من اتصف بهاو بعضها مشق ومرد كذلك وقد اختص كل فرقة بطائفة منها (قوله أقد لعلم مالخطاب) التداءهد الخطاب من قوله باليما الناس فان المنادى مخاطب عنزلة ضميرا لخاطب وانكان اقطه في الاصل للغيبة وفي قوله عن ثالث أشار الى حضو رذاك الثالث عندكا ليكون سامعالطريق الغيبة والخطاب معالتظهر فالدة الالتفات على ماذكره (قوله نهته بالتفاتك) جواب اذاقلت وأوجدته من وجدت الضالة وأوجدتها غيرى أى جعلته واجداأ من (هارا) أى محركا (من طبعه) ضوالاصفاء والقبول النصصة (لا يجده) أي ذلك الهاز (اذااستمر رت على لفظ الغيبة) وقلت مثلا من حق فلان ان بلزم الطريقة الجيدة فذكر اولا فائدة خصوصية الالتفات من الغيبة الى الخطاب في هذا المقام وثانيا فائدة الالتفات مطلقا قوله (وهكذا الافتنان ، ولغنا) عطف بحسب المعنى على قوله ( لماعد دالله الخ)أى الظاهر أن الخطاب عام للفرق كلهاو بلغناما يدل على اختصاصيه عشركى مكة واستشكل هدايان سورة البقرة مدنية فكيف تكون هذه الاية منهامكية وأيضالا بازم من كونهامكية ان يكون الحطاب مختصاء شركها بل يحوزان يع غيرهم من المؤمنين وسائر الكفار فلايصع تفريع الاختصاص بهمعلى كونهامكية ودفع بأنكون السورة مدنية لاينافى كون هذه الا يةمكية مخصوصة عشركها حلااقوله اعبدواعلى ماهو المتبادرمنه أعنى الاس باجداث أصل العبادة وبان معنى مانقله ان كل حكو وخطاب نزل فيه بالباس فهومي أى متعلق عشرك مكة سواء كان تزوله بهاأو بالمدينة فيتم ماذكره (قوله صوت)

متف به الرجلة من الديه وأمانداء القريب المفاطن فذلك المتأخدة في مناداة من سهاوغف لوان قرب تنز دلاله من القيمن وهدفاذ انودى به القريب المفاطن فذلك المتأكدة كيدا لمؤذن مأن الخطاب الذي يتلوه معدى سه جدة (فان قلت) في المال الداعي يقول في جواره بارب و با الله وهوا قرب المدهمن حدل الوريد وأسم به وأبصر (قلت) هو استقصار منه لنفسه و استماد لها من مظان الزلق و ما يقربه الى رضوان الله ومنازل المقربين هضم النفسه و اقرارا علم اللتفريط في جنب الله مع فرط التها المثن على استحابة دعوته و الاذن المدائدة و الذن التهال على وصداة الى نداء مافيه الالف واللام كاأن ذو والذى وصلتان الى الوصف ماسماء الاحتاس ووصف المعارف الحدل وهو اسم مهدم مفتقر الى ما يوضعه و يزيل الم امدان المادان بردفه اسم جنس أو ما يحرى مجراه متصف به حتى يضم القصود بالنداء فالذى يعمل فيه حرف النداء هو أي والاسم التدع له صفته كقولك بازيد المطريف المان أيالا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم ينفك من

أىلفظ أوكلة وهوخبرآ خرأوبدل من حرف وكان في التعبير عنه بالصوت بعدالتصريح بكونه حرفااشارة الى انه في أصله كان صو تايمدرعهم طبعاعندا اقصد الى النداء كلفظة أح عند التوجع ثم وضعومه كاق بعض اسماء الافدال والماء في بدلار لة وفي عن بناديه صلة (يمتف) بقال هنف الرجل هذا فاأى صاحب (قوله فذاك للتأكيد المؤذن) عمني انتأكيد طلب الاقسال والمالغة مع الاستغناء عنه نظر الى حال الخساطي (القريب المفاطن) يؤذن الاعتناء بشأن الخطاب كانه أريد من يدتوجهه اليه وتلقيمه لو وان لا يبقى هناك توهم ذهوله عنه (قوله فالمال الداعي)أى ماذكرته من المعاني لا يتصوره هذا في الوجه فيه وقوله (وأسمع به) صيغة نجب معطوفة على (أقرب) تنقد برالقول على المشهو روالجلة عال أي فياياله بنادي الله بياوا لحال انه ليس سعيدولاما يتوهم فيسه ذهول وليس أيضابه دالنداء خطاب يعتني به جداو بوجد في بعض النسخ أسمع وأبصرعلى صيغة أفعسل التفضيل والجواب ان القريب كاينزل منزلة البعيد العني فيه كاعرفت فقد ينزل أيضامنزلته لمعنى واجع الحالمة كلم وهوان لابرى نفسه أهلالقربها من المنسادي تحقسرا لهسايقال استقصره عده مقصر اواستبعده عده بعيدا (وما قربه) عطف على (مطان) وقوله (هضما) أى كسراوما عطف عليه مفعول له (الدستقصار والاستبعاد) امامعاوا ماعلى نشرغبرمرت وفان قيل كان الواجب عليه ان يعده ذالله في في المه اني السالمة و أحيب كانه المالم يكثر كثرة تلك المعانى ولم تحسن أيضا الافي ندائه الله تعالى أفرده عنها في حواب سؤال تقدير اله وتوضيحا وقوله (مع فرط التهالك) حال من الضمر في (منه) أي المتضرع الى الله تعالى يستعمل نداء المعمد اشارة الى بعد معن من تمة المدعووالى شدة حرصه على استحابة دعائه (قوله والاذن) أى الاسمّاع لندائه كالاعتناء التام بشأن الخطاب الذي يتاوه فيماسيق ولا يخفى عليك ان الداعي الى الله لا يقصد بندائه طلب اقباله ولا من بدالتما ته المه بل يقصد به توجه قلمه الى ربه وحوار ولديه وتضرعه بنيديه اينال بذلك مايقر به اليهو يسعده في داريه (قولدوأي وصلة) استكرهوا اجتماع آي التعريف تعد فرعلم منداء المعرف باللام فتوصلوا المهاسم مهم يحتاج الى مايز يل ابهامه فعاوه منادى في الصورة وأجروا عليمه تابعاله هو القصود بالنداء أي المعرف باللام الذي يزيل اجامه وعتار بهذات المنادى والتزموارفعه تنبهاعلى انه المقصود بذلك تمذلك الاسم المهم هوأى مقطوع الاضافة واسم الاشارة اذكل منهمامهم يجب أزالة ابهامه وضعاالاان أماأ دخل في الابهام فان اسم الاشارة اذاوقع منادى قديكتني في ازالة اجامه بالاشارة الحسية فيستغنى عن الصفة فيقال باهذا بخلاف أى اذلا بدله في النداء من وصف تتعدين به ذا ته وهو (اسم الجنس) لانه يدل على الحقيقة العينة أوما يجرى مجراه وهو على أقسام الذى ومتصرفاته واسم الاشارة موصوفا بذي اللامنحو باأم ذاالرجل واسماء الاعلام مثناة ومجموعة فاي فى النداء لاتكون الاوصلة لذى اللام أولاسم الاشارة مردوفا بذى اللام وقوله (حتى يضم) من الوضوح أى يتضع (المقصود بالنداء) ويتعين ذاته والفيائدة الاولى معاضدة كلة التنبيه حرف النداء ومكاهنة أي الصفة وفي هذا التدريج من الاجام الى التوضيح ضرب من التأكيد والتشديد وكلة التنبية المقمعة بن الصفة وموصوفها الفائد تن معاضدة حرف النداء ومكانفته بتأكيد معناه و وقوعها عوضاى السخفة أى سن الاضافة (فان قلت) لم كثر في كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره (قلت) لا سحقلاله بأوجه من التأكيده و إقليه وعظائه و وواجره ووعده و وعيده و اقتصاص أحبار الامم الدارجة عليهم وغير ذلك عما أنطق به كتابة أمو رعظام وخطوب بسام ومعان عليه مأن يتعقظوا لها وعيلوا بقلوم الم الوابطة من أن يكون متوجها الحال أن ينادوا بالاسكد الآبلة (فان قلت) لا يخلوا لا مربالعبادة من أن يكون متوجها الحال أن المالية على ماروى عن علقمة والحسن فالمؤمنون عابدون ربهم في كيف أمرواء علم ما تسبون به وهله هو الا تقول القائل فلوانى فعات كذت كن تسبيله وهو قائم أن يقوما وأما الكفار فلا يعرفون الله ولا يقر ون به في كيف ومديم منها واقباله مو وسائر هم المالية وعرفون الله ولا يقر ون به في كيف ومديم منها واقباله مو وسائر هم المالية وهو الا قرار كا يشترط على المأمور واقباله مرفداته معلم الوضوء والنية وغيرها وما لا بذلف على منه فه ومندر جنت الام به وان لم يذكر والمينة كرباله منه فه ومندر جنت الام به وان لم يذكر والم يذكر والم يذكر والله بدائه منه فه ومندر جنت الام به وان لم يذكر والم يذكر والم يذكر والم يذكر والم يذكر والم يذكر والله بدائه وهو الا قرار كا يشترط على المأمور والمناه المدائلة وهو والد قرار كا يشترط على المأمور والمناه والمالا بدائه والمناه وهو الاقرار كالمربه وان لم يذكر والمناه وا

Diw. 2 abbu Tamman

معاونتهااماه لتقاربه مائ المعني فانحرف النداءفيه ايقاظ للنادي واعلام مانه المدعو وحرف التنبيه يقوى ذلك الايقاظ والثانية (وقوع كله التنبيه عوضا) فان الماحقه ان لا يخلو عن المضاف السه أوتنوين يقوم مقامه نحوأبالماتدعوا وآبة ساتكواولامجال للتنو تنهنالسب البناء ولانه يقعءوضاءن مضاف اليهمعين كقوله تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض والقصدههنا الى الاج ام فحمل كلة التنبيه المناسب للنداءعوضاءن الصاف اليه (قوله مالم يكثر في غيره) منصوب على المصدر وماموصولة أوموصوفة وعدارة عن المكثرة فانجعل المستترفي مكثر واجعاالي النداء كان المائد محددوفاأي كثرة لمتكثرهاأ والكثرة التي لم يكثرها في غيره وان حعل واحمال في الاسناد الى ذلك المستتربك ون محازا وقد مقال هو مجر ورعلى الابدال من تلك الطريقة كانه قيل على الطريقة التي لم تكثر تلك المطريقة في غيركتاب الله تعالى وفيه ان قوله على هدده متعلق بالنداء كاهوالطاهرمن قوله مالم بكثر وقوله مالم بكثرمتملق بكثر قطعا فلايصح حيتشذالا بدال (قوله لاستقلاله بأوجمه من التوكيد) تكوار الذكر والا بضاح بعد الابهام واختمار افظ المعمدوتا كيد معناه بحرف التنبيه وقوله (لان كل مانادى الله تعالى له ) تعلم للكثرة المعللة بالاستقلال أي كثر ذلك النداء تلك الكثرة المعللة بالاستقلال المذكور لاقتضاء المقام اياه وقوله (أمور عظام) خسران (هوله ان ينادوا الا كدالابلغ)وذلك ليستيقظواعن رقدة غفلتم ويتنه والمانودوالاجله وهذاالعنى راجع الحماذكره عوله عُ استعمل في مناداة من سهاوعفل (قوله لا علو) أرادانه لا يصح توجه الخطاب الى جديم الفرق كا ذكرته ولاالى كفارمكه كارو يتهعن علقمة وذلك لان العبادة اعمال الجوار حلتبادرها عنها عندالاطلاف فلايؤمن باللؤمنون لأنهم عابدون فيلزم ان يكون طلمالتحصيل الحاصل ولاالكافر ون لانه عتنع منهم المبادة لانتفاء شرطها وهوممرفة الله تمالى والاقراريه فيلرم التكليف الحال (قول فاواني فعلت الخ) هو

لا بى غمام وقبله نعمة الله فيك لا اسأل الله المهاسوى ان تدوما وعلى ان الله فيك الله فيك النه فيك المسول والالمكان تشبه الله النه في النه

Virgin ? ales a Tam us and

حيث لم ينفعه اللابه وكان من لوازمه على أن مشرك مكة كانوا يعرفون الله و يعد ترفون به ولئن سألته من خلقه م ليقولن الله (فان قلت) فقد جعات قوله اعد دوامتنا ولا شيئت معاالا مربالعبادة والا م باز ديادها (قلت) الازدياد من العبادة عبادة وليس شيأ آخر (فان قلت) ربك مماللراد به (قلت) كان الشركون معتقدين و بيتنز و بية الله وربو بية آله تهم فان خصوابا خطاب فالمراد به اسم يشترك فيه رب السموات والارض والا مله في التي كانوا يسمونها أربابا وكان قوله (الذي خاقكم) صفة موضعة عمرة وان كان الخطاب للفرق جيعافالمراد به ربكم على المقيقة والذي خاقكم صفة جرت عليم على طريق المدح والتعظيم ولا عتنع هذا الوجه في خطاب الكفرة خاصة الاأن الاول أوضع

بمسلاة معينة فلا ووالجواب انالطاوب من المؤمني ليس القاع أصل العبادة في المستقبل ال ازديادهم فهاواستمرارهم علهافي الاستقبال وايس ذلك عاصلا قطعافلا أشكال وان المطاو بمن الكفار أصدل العبادة على معنى انهم أمرواان بأنوابها بعد تعصيل شرائطها فان الامر بالشئ أمرعالا بترالابه كانه قيل لهم حصاواأ ولاشرطها تمائتوام اولااستحالة في ذلك اغالستحيل ان دو مروايا قاع العبادة حال انتفاء شرائطها كاتقر وفي موضعه ومايقال من ان التصددق أصل العبادات كلها فاو وجب وجوبها لانقل الاصل تمهافحوابه ان الاصالة عسس العجة لاتنافى المعمة في الوجو بعلى انه قدا وحساسا استقلالابدلائل أخروالجع بنهما كدفي العابه (ق له على ان مشرك مكة) أي يحوز تخصيص الحطاب عشركهالان شرط العبادة عاصل لهم واعترض علمه بان مجردمعرفة الله تعالى والاقرار به ليس كافعاني صحة العمادة بللابدمن التصددق بالنبوة والاعتراف بماوهومنتف عنهم وأجد بانه أرادان هذا القدرمن الشرط عاصلهم فليضمو االيهمابتي ثمايمبدواوهذابالحقيقة راجع الىالجواب الاول ومجرد فرقس كفار مكة وغيرهم ومن هناذهب بعضهم الى ان العمادة شاملة لافعال القاب والجوارح وقرر السؤال في المؤمنين بأن التصديق عاصل لهم فيكيف ومرون به وفي المكفار بأن تصديقهم السمعيات كأحوال المعاديتوقف على تصديقهم بالعقليات على قاعدة الاعتزال كالمرفة والاقرار وليست هذه المقليات حاصلة لهم فكيف يؤهرون بتلك المعمات غ أحاب عن هدا أولاباندواجها عد الامر بالسعمات والنسابان العقليات حاصلة احكفار مكة و بردعامه انه لا بلاعًه قوله في السؤال واما الكفار فلا يعرفون الله تمالى ولا يقرون به فيكيف يعبدونه وقوله في الجواب وأماعبادة الكفارالخ (قوله متناولا شيئين مما) بريدان صيغة اعبدوام وضوعة لطلب العمادة فاذا كانتموضوعة لطلب ازديادهاأدضا كان استعمالها فمرسها اعمالالاسترك في كالرمعنيه والاكان جمايين الحقيقة والمجاز ولايصم شئ منهماعند الجهور وأجاب بأنازدياد العبادة عمادة والمرادان اعمدوامستعمل في طلب العبادة في المستقمل لكن تلك العمادة من المؤمنين ويادة في عمادتهم ومن المكافرين ابتداعمادة واليسشي من مفهومي الزيادة والابتداء داخلا في مفهوم اعبدوا بل خارج يفهم من القرائن فلاجع بين معنيين أصلابل استعمل اللفظ المشترك في القدر الشَّرَكُ بينهما (قُلِه فالمرادية اسم يستركُ فيم) أي في مفهومه اشترا كامعنو بااذ كانوايستعماون الرب في الله تعالى وفي آ لهمتهم عمني المالك والسميد وقبل اشمترا كالفظماو أيامًا كان فالصفة موضحة تميز ماقصدبالوصوف عمايشاركه في الاسم على أحد الوجهين (قوله فالمرادبه ربكم على المقيقة) أي الله تمالى فانه الذي اعتقد جميع الفرق ربو بيته واعترفوا جاوالصفة حينئذ مادحة لعدم الاشتماء في الرب المضاف الى الدكل وقوله على الحقيقة أشارة الى ان روبيته تعلى المتقفى الواقع بخلاف الاصفام فانها أرباب بعسب اعتقادهم لا الى ان لفظ الرب مجازفه القله ولاعتنع هـ ذا الوجه) وذلك لان المشركين كانوا يعتقدون انه تعالى وبالارباب وانآ لهتهم شفعا عنده فلاسعد في خطام مأن يراد بالرب الذي أضيف الهم ماجعاوه أصلافي الربوبية (قوله الاان الوجه الاول أوضع) أى بالنظر الى عالم مفان استعمال

الذىخاقكم

وأصع والخاق ايجاد الشئ على تقدير واستواء يقال خلق النعل اذا قدرها وسوّاها بالمقياس وقوأ أبوعمر و خلف كم بالادغام \* وقرأ أبو السميفع وخلق من قبلكم وفي قسراء قريد بن على والذين من قبلكم وهي قراءة مشكلة ووجهها على اشكافه أن يقال أقعم الموصول الثاني بين الاول وصاته تأكيدا كا أقعم جرير في قوله \* ياتم تم عدى الأبالكم \* تم الثاني بين الاول وما أضيف المه وكاقعامهم الام الاضافة بين المضاف والمضاف المه في الأبالكم \*

الرف غيرا لله سجانه كان شائعافه المنهم موجماللا حمال ولذلك عقب السحرة قوهم آمنار بالعالمن رب موسى وهرون دفعاله (قوله وأصم) أى بالنظر الى أن الاصل في الصفة هو التوضيح والتخصيص فلا دمدل عنه ما أمكن (قوله قراءة مشكلة) لان الموصول الثاني مع صاته مفرد فلا يصلح أن يكون صلة للاول وقوله على اشكالها تنبيده على أن ماذكره لا يحسم مادة الاشكال لان التأكيدان حل على المصطلح فان كان لفظ او حداً ن مكون اعادة اللفظ الاول كافي المثالين وان كان معنو ما كان بألفاظ مخصوصة مع ان النعاة قدنصواءلي امتناع تأكيداا وصول قبل تمامه بصائمه وانجل على غير المصطلح احتيج الى وجه اجتماع الموصولين وغاية مايتعمل فسهانه تأكد افظي الاانه عدل عن اللفظ الاول الى ماهو عمناه احترآزاءن بشاعة التكراركاهومذهب الاخفش في ماانز بدقائم ومحتمل في قوله فصر وامثل كعصف مأ كول وان كان المشهور في امثال ذلك الحركم بالزيادة دون التأكيدومن ثم قيل الاولى أن يجهل كلمة من والمدة على مذهب الكسائي أوموصوفة بالظرف خرير المتدامحذوف أي الذين هرم أشخراص واناس ثابتون قماكروفيه تفخير لشأنهم بالابهام وأيذان بانخلقهم أدخل في القدرة أوموصولة بالظرف كذلك أى الذين هم ألذين قبلكيٌّ وقد نقل عن المصنف ههذا سوَّال وجواب أن الموصول بدون الصلة لا يفيد شيباً فكمف يجوزتأ كيده وجوابه بأن الموصول وحده يفيدأ من امهما كاسم الاشارة ولهـ ذارجع الضميراليه فى قولك الذى قام مع انه لا يرجع الى غير المفيدوأ وردعايه ان التأكيد اللفظى مجرى في الحروف ففي الاسماء الموصولة أولى وأجيب بأن وجه الاستمعادان الموصول لاستم خراالا بصلة وعائدفهو وحدم عنزلة الزاىمن زيد بخلاف المروف وأنت خبير بأن جعل الموصولات في الافادة والاستقلال دون الحروف غروج عن الانصاف (قوله كاأقعم جرير) الاقعام أن يدخه للهي في آخر بشدة وعنف فههنا أقعم تم الثانى بين المضاف وهوتم الاول والمضاف المهوه وعدى واغساجا زحذف التنوين من الثباني وان لم يكن مضافالان التأكمداللفظي في الاغلب حكمه حكم الاول وحركته حركته اعراسة كانت أوسانية فكاحذف التنوين من الاول حذف من الثاني وحاز الفصل به في السعة بين الاول وما أضف المه وان لم يحزذاك الافي الضرورة وبالظرف خاصة لانه لما كررالاول ملفظه وحركته فيكانه هو يعينه فلافصل الاترى انك تقول انان ويداقام معادمناع الفصل بنان واسمهاالا بالظرف وكذلك تقول لالارجل في الدارمم ان الشكرة المفصولة عن لا يجب رفعها نحولا فهاغول ولا تأشم (قول وكافعامهم) ذهب الخليل وسديبو يهوجهور الخاة الى ان لا أمالك مضاف حقيقة ماعتبار المعنى وان هذه اللام الظاهرة تأكيد للقدرة التي كانت الاضافة بعناهافكون الغمل بهاتين المضاف والمضاف المه كلافصل على قداس باتبرتم عدى واعمترض علمهم بأنه لوكان مضافا حقيقية لكان معرفة فوجب رفعه وتكريره وتقديرا الخبرا يضاود فعرأن العرب قصدوانص هذاالمعرف بلامن غسرتكر وتخفيفا ففصاوا بينهما لفظاحتي يصمرالمضاف كأثه ليس عضاف فلا يستنكر نصمه وترك تبكر بره لو روده على صورة النكرة وأماا الخبرفق درعاما أي لا اللك موجود فوفان قبل وقد اتفقواعلى ان لاأمالك عمني لااب الثوالثاني نكره اتفاقافكذا الاول فوأجمك بأنهم اتفقواعلي ان فحوى الجلتين سواءلاعلى ان لاابالك وأب لك عنى واحدوقد تتفق الجلتان في المقصود مع ان المسند اليه في أحدها معرفة وفي الاخرى نكرة كافي قولك لا كان أبوك وجود اولا كال الثاب

والذين من قبلكم

\*ولعدل الترجى أو الاشفاف تقول المل زيدا يكرمني والعله يهمنني وقال الله تعالى العله يتذكراً ويخشى الساعة قريب الاترى الى قوله والذين آمنو المسفقون منها وقد جائ على سبيل الاطماع في مواضع من القرآن ولكن لانه اطماع من كريم رحم اذا أطمع فعدل ما دطمع فيه الامحالة لجرى المهاعة بجرى وعده المحتوم وفاؤه به قال من قال ان العل بعنى كى ولعل لا تشكون بعنى كى ولكن الحقيقة ما ألقيت اليك وأيضافين ديدن الموك وماعليسه أوضاع أمرهم ورسومهم أن يقتصر وافي مواعدهم التى يوطنون أنفسهم على انجازها على أن يقولوا على ولعل ونحوها من المكلمات أو يخيلوا اغالة أو يظفر منهم بالرض ق أو الابتسامة أو النظرة الحلوة فاذا عثر على شيخ من ذلك منهم منه بيق المطالب ماعند هم شك في النجاح والفوذ بالمطاوب فعلى مثله ورد كلام مالك الماوك ذى العز والسكيرياء أو يجيء على طريق الاطماع دون المحقيق لثلايت كل فعلى مثله ورد كلام مالك المنواتو بو اللى الله تو به نصو حاء سى ربح أن يكفر عند كرسيا " تنكم (فان قلت) فلعل التي في الاترق

(قَوْلُهُ وَلَعَوْلِللَّهُ وَلَا لَهُ مَا أَى هُنِي مُوضُوءَةُ لانشاء تُوقِعُ أَمْرُ امَامُرْغُوبِ يسمى ترجيأ أومرهوب ويسمى اشفاقاتم كل واحدمنهما مكون من المتكلم كافي المثالين الاولين وهوالاصل لان معاني الانشاآت قائمة به و تكون من الحاطب وهو أدضا كثيرلتنزيله منزلة المتبكلم في التلبس التام بالبكار م كالمثال الثالث والرابعول لهيكن الاشدفاق من قرب الساعة ظاهرا استشهدله بالا تقوقد تكون من غبرهما عن له نوع تعلق الكلام كأنها تجردت اطاق التوقع كافي قوله تعالى فلعلك تارك بعض مابوجي المك على أحد الوجهين وهوانك قديلغت من التمالك عن اعمانهم مباغا رجون أن تترك بعض مايوجي المسك (قاله وقد حاءت)، طفء لي قوله ولعسل للترجي والاشفاق أي انها قد استعمات في مواضع من القرآن للاطماع أي الايقاع في الطمع وذلك القرب الطمع من الرجاء فيكان الاطماع هو الترجيبة ولم يرد انها في تلك الواضع مستعملة في حقيقة الاطماع كافي قواك تعلل الى لعلى اكرمك بل أرادانه اهناك للتحقيق الاانه ايرزفي صورة الاطماع امالاظهارانه لافرق سناطماء مفشئ وسنحزم مماعطاته فانغامة الجودوكال الكرم بقتضي اظهار ذلك وامالساوك طريقة الماوك والعظمان في اظهار المكبرياء وقلة الاعتداد بالاشماء واماللتنسه على انصن حق العباد اللايتكلو أعلى حسر ن الممادة والاجتماد بل يكونوا على حذر بين الخوف والرجاء وهـ ذامحصول ماتلخص من كلامه عريقول ان قوله لانه اطهماع تعليه لقوله قال من قال وذلك ان ان الانبارى وجماعة من الادباءذ هبواالي أن لعمل قد تجبي عهمني كي حتى حاوها على التعليم ل في كل موضع امتنع فيه الترجى سواءكان من قبيل الاطماع نحولعا كم تفلحون أولا نحولعا كم تشكرون ولعاكم تنقون فأشار المصنف الى توجيده ماقالوه بأنهدم أمر بدوابه انهاءمني في حقيقة لان أعَّة اللغة لم مذكروا في سان معناها الحقيق سوى ماألقاه الملة من الترجي والاشفاق ولو وردت عمني كي لجازان بقع بدلها في مثل قولك دخلت على المريض كي أعوده ولا يقول به أحديل أرادوا ان مايعدها اذاصدرت على سيمل الاطماع من الكريم متحقق عقيب ما قبلها كتحقق الغامة عقيب ما هي سبب له فيكام اعسني كي ولا يخفي إن هذاً التوجيه اغا يجرى في امل الاطماعية دون غيرها وقيل مقصوده أن يردعام معافر رناه ويشير الى منشأ توههم وهوان مابعدها محقق الوقوع كامر وصالح لان يعلل به ماقيلها وفيه أيضان هـ ذا التوهم عام ومنشؤه خاص وقوله وأدضافن ديدن عطف محسب المني على قوله لانه اطماع فانه وانذكر تعلى لالقول ذلك القائل الاانه يتضمن بمان كمتة للتعسرعن الصقيق بحرف الاطماع فكاثنه قيل وقدجاءت على سبيل الاطماع في مواضع من القرآن لان اطهاء كموعده المحتوم وفاؤه وللعرىء لي ديدن الملوك وقوله أوتجيء عطف على قدحاءت وبيان لنكتة أخرى هي عله ثالثة لذلك التغيير الاانه كرراله الى لتعددذ كره وعدل الى صيغة المضارع لعلة هذه الذكتة في الموارد بالقياس الى أختم اوقديتوهم من عبارته ان امل قدما تالاطماع

٢٢ كنيافي ل

مامعناهاوماموقعها (قات) ليست عاذ كرناه في شئ لان قوله (خلقكم \*لعلكم تنقون) لا يجوزان يجل على رجاء الله تقواهم لان الرجاء لا يجوزان يجل على رجاء الله تقواهم لان الرجاء لا يجوزان يالم قوقع الجاز لا الحقيقة لان الله عزوجل خلق عباده التقوى ليس بسديداً يضاولكن لعسل واقعة في الآية موقع المجاز لا الحقيقة لان الله عزوجل خلق عباده المتعبد هم بالتكليف وركب فيهم العدقول والشهوات وأزاح العدلة في اقدارهم و قد كينهم وهداهم المختيار وأراد منهم الحدير والتقوى فهم في صورة المرجوم بهمان يتقوا المترج أمرهم وهم مختار ون بن الطاعة والعصيان كاتر حت حال المرتبى بن أن يفعل وان لا يفعل ومصداقه قوله عزوجل ليداوكم أيكم أحسدن هملا واغليا المختيار من تخفى عليه العواقب ولكن شدمه بالاختيار بناء أمرهم على الاختيار (فان قلت) كاخلق الخاطبين لعلهم يتقون فكذلك خلق الذين من قبلهم بالاختيار بناء أمرهم على الاختيار (فان قلت) كاخلق الخاطبين لعلهم يتقون فكذلك خلق الذين من قبلهم بالاختيار بناء أمرهم على الاختيار (فان قلت) كاخلق الخاطبين لعلهم يتقون فكذلك خلق الذين من قبلهم

مع التحقيق وقد تجيئ اللاطماع بدون التحقيق وفساده ظاهر (قولي مامعناها) أي من العاني التي ذكرته أ وماموقعها دوني احقيقةهي أممجاز فاجاب انهاليست مستعملة فيشئ من تلك المعاني اذلا يتصوّرههنا الرجاء من المتكام لاستلزام عدم العلم بعواقب الامورولامن الخاطبين لانهم لاشعور فحمال خلقهم بالتقوىحتي برجوهاولامجال الاشفاق قطعا ولاالاطماع أصلالانه اغايكون فيمايتوقعه المخاطب من المسكلم و رغب فيه وليس التقوى كذاك فانه امن أفعالهم وشاقة علم م (ق له واسكن لعل في هدده الاسية واقعةموقع الجاز) الذى هواستمارة لاموضع المقيقة وقديتوهم من هذه العبارة انهاحقيقة في جميع المعانى السابقة (قوله فهم في صورة المرجومنهم أن يتقوا) يفهم من هـ ذامشاج تهم للرجومنهم ومشاجته تعالى للراجى وان هنالك عالة شبهة بالرعاءوهي ارادته تعالى منهم التقوى فاماان تمتبر هذه الارادة وحدها و مستعار لها الكامة الموضوعة للترجى الجامع الذي سفصله فيكون في لعل استعارة تبعية حرفية واما ان يلاحظ هيئة مركبة من الراجى والمرجو منه ورجائه فيكون هناك استعارة تمثيلية قدصر حمن ألفاظها عاهوالممدة فيحصول الهيئة فلامجاز حينئذفي لعل كاأوضعناه فيماسمق من تطائرها وكلام المكشاف محمول على الاول كادل عليه محكمه بان لعل في الاته مجاز الاانه راعي الادب فإ يصرح بنسبة النشبيه اليه تعالى ولاالى ارادته بلصرح بالمشاجة بن العباد والمرجومن مليفهم ضمنامشاجة ارادته للترجى يشهدبه قوله في الم السعدة ولعل من الله ارادة و يو يد مقوله ههناشيم بالاختيار بناءا من هم على الاختيار وأدينا اليس تطهرا لشابهمة بين الاوادة والترجي الاباءتمارحال متعلقهما أعنى المكلف والمترجي منه فذكر التشبيه سنالته مالتظهر تلك المساجمة في ان متعلق كل من الارادة والترجي يترج أي يتردد بن أن يفعل وأنلا يفعل معر بحان مالجانب الفعل فانه تعالى الموضع في أيديم مزمام الاختمار وأر ادمهم الطاعة كأهو مذهب الاعد تزال ونصب لهم أدلة عقلية ونقليمة داعية الهاو وعدواوعدوالطف عالا يحصى كثرة لمسق المكلف عذر وصارحاله في ريحان اختياره للطاعقة مع تكنة من العصيمة كال الترجي منه في ريحان اختماره لمارتجى منهمع تمكنهمن خلافه وصار ارادة الله لعمادته واتقاله عنزلة الترجي فعماد كرناه وقد استقصينا فيشرح المفتاح الكلام في الاستعارة التبعية في امثال هذا المقام يقال تعيده اتخذه عبداعتش أوامر ، ونواهيه (قوله وركب فهم العقول) الداعية الى الطاعات والشهوات الباعثة على المعاصى (قوله وازاح العلة) أى أزالها فلم ين لهم عذر من الاعذار التي من شأنها ان يتمسك بها (والمتحدان) طريقا ألحير والشروالترج الترددوالتميلوهووجه الشمه كاعرف وانحاقال ومصداقه لأن نسبه الابتلاء المه تعالى مصرح ماء الابدمن حدله على المجاز المني على التشبيه والايقال، يجو زحل لعدل على الترجى من العماد متعلقاباعبدوا أى اعبدوه راجب وصولك إلى التقوى التي هي أعلى من اتب العبادة أو بخلقكم على انه حال مقدرة أى خلقكم مقدر ارجاءكم التقوى فالتقدير منه تعالى حال الخلق والرجاء من العباد بعد حين كا فى قوله تمالى وبشرناه باسطى نبياأى مقدرانبوته ولانانقول كبني المصنف كالرمه على تقدير تعلقه بالاقرب

## لعلكم تتقون

 قوله تعالى اعلى تتقون (قال مجـود رجه الله لعمل واقعة في الأتة موقع الحياز الخ)قال أحدر حدالله كازم سديد الاقوله وأراد مهم التقوي والخبرفائه كالرمأبرزه عملي قاعدة القدرية والصيم والسنة ان الله تعالى أرادمن كل أحد ماوقع منهمن خبروغبره واحكن طلب اللبر والتقوى منهم أجعان والطلب والامرعند أهل السينة ميان للارادة ألهـمنا الله صواب القول وسداده

الذلات فل قصره عليهم دون من قبلهم (قات) لم يقصره عليهم والكن غلب المحاطبين على الغائيين في اللفظ والمعنى على اراد تهم جدما (فان قلت) فهلا قبل تعبد ون لا حل اعبد واأ وا تقوالم كان تتقون ليتجاوب طرفا النظم (قلت) ليست التقوى غير العبادة حتى يؤدى ذلك الى تنافر انظم واغ التقوى قصارى أمن الما بدومنهى حهده فاذا قال اعبد واريك الذى خلقك للاستيلاء على اقصى غابات العبادة كان أبعث على العبادة وأشت الزاما لها وأثبت لها في الذى وغوه أن تقول العبد له الحريطة الكتب في املكت عبداته الانقال ولوقلت لجل حرائط الكتب لم يقع من نفسه ذلك الموقع \* قدّم سبحانه من موجبات عبداته وملزمات حق الشكر وغيرها أحداء قادر بن أولا لانه سابقة أصول النع ومقدمة اوالسب في التمكن من العبادة والشكر وغيرها ترخيرها ترخيل التي هي كالقبة المضروبة والخيرة المطنبة على هذا القرار عرصة السكن ومتقله ومفترشه تم خلق السماء التي هي كالقبة المضروبة والخيرة المطنبة على هذا القرار

الذى جدل الكم الارض فسراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء (قال مجمود رجمه الله

(قال محودرجه الله فانقلت فهلا قسل تعدون الخ) قال أحد رجه الله كالرم حسن الاقوله خلقكم للاستملاء على أقصى غامات العدادة فانهمفرع على تلك الغرغة المتقدمة آنفاوالعبارة المحررة ف ذلك على قاءدة السنة أن يقال اعبدوار بك الذي خلقكم على حالة منحقك معها أن تستولوا على أقصى عاية العبادة وهي التقوي المارك فدكهمن العقول ويينه لكرمن البواعثء لي يقواه فكان حدراركأنلا تدعوا منجهـ دكف التقوىشأ

الذى هوخلقكم لان تعلقه باعبدوايستلزم توسط الحال من فاعله بين وصفى مفعوله فان الذي جعل لكم الارض فراشاصفة لربكم بحسب الممي حقيقة وانجعل منصوباأ ومرفوعاعلى المدح والتعظيم وأيضالاطائل في تقسد العبادة برجاء التقوى لان رجاء الشيء بنافي حصوله حال الرجاء بل المناسب تقييدها بنفس التقوي أى اعبدوه متقيناً وعطفها علم اأى اعبدوه واتقوه ولامساغ للعمل على رجاء ثواب التقوى لاخراجه الكلام عن سننه كالايخفي واماتقدير الرجاء ففيهان المقدر حال الخلق هوالتقوى لارجاؤها كايدل عليه قوله تعالى وماخلقت الجن والانس الاليعبدون وأيضا كثيرمن الناس لا يرجون التقوى ولا يخطرونه ايالبال فكيف يقيدانالهاق بتقدير رجائها (قوله فلم قصره علهم)حيث لم يقل لعلكم والاهم ليتجاوب طرفا النظم أى ليتناسبا كانكلامنهما يحيب الاسنر والمواد تلاؤم أول المكلام وآخوه اذمعناه حينة ذاشتغلوا بالامر الذى خلقتم الاجله مع الاشتمال على الصيغة البديعية ومافى النظم يوهم أن المني اشتغاوا بماخلقتم لغيره وهوتنافر ووعاصل الجواب واللاءمة عاصلة بحسب المني مع مبالغسة تامة في الزام العبادة كاصورها في المثال فان الاخذ بالاشق الاصمب يسهل الشاق الصعب ويعين على تحصيله وفان قبل يحقوله للاستيراء على أقصى غامات العمادة بدل على انه جعمل لعل للتعليل بعني كى وكذلك قوله فيما يعمد أي خلقكم لمركز تتقو ايدل على ذاك فيكون اثبا تالمانفاه أولا فوقلنائ قدبين انهامستعارة للارادة فاماان يجعل مفعولالاجله أى خقكم لارادة التقوى فيكون التعليل مستفادامن كيفية ربطها بالسابق أويجعسل حالا فيكون ماذكره محصول المعنى فانخلقهم في حال ارادة التقوى منهم في معنى خلقهم لاجل التقوى وقس على ذلك ما مردعلمك في الكشاف من تفس يرامل بالارادة أوعمني كى ولمالم يصح عند دالاشاعرة استعارة لعل لارادة الله تعالى الاستلزامهاوقو عالمرادولا للتعليل عندمن ينفي تعليل أفعاله تعالى الاغراض مطلقاوجب ان يجعل مجازا عن الطلب الذي يغاير الارادة ولا يستلزم حصول المطاوب أوعن ترتب الغاية على ماهي عمرة له فان أفعاله تعالى يتفرع علماحكم ومصالح متقنة هي غراتها وان لمتكن علاغاتية لها يحيث لولاها لم يقدم الفاعل عليها كاحقن في موضعه ومن أهل السهنة من وافق المتراة في المعاسل الفرض الراجع منفعته الى العداد وادعى الهممذهب الفقهاء والتحقيق ماسمق (قرله من موجبات عبادته) فيه اشارة الى ان موجم الاينحصر فهاذكرو يدلعلى ايجابها ترتيب الحرعلهامع مناسبة التعليل العبادة بهاخلقهم احماءقادر ين وذلك لان من كان خاطبا مخاوقاللا تقاء لا يكون الاحيا قاهما قادراءلي ماخاف لاجله وأولاظرف لقدم (قوله لانه سابقة اصول النعم يريد السبق بحسب كونها نعماوا صلة اليهم لافى وجودها بنفسهافان وجودالارض مثلاوان كان متقدماعلي وجودهم الاان كونها نعمة في حقهم متأخرعن خلقه معلى وجه يتمكنون به من الانتفاعها والتاءفي سابقة للنظرالي انه نعمة وقيسل كالتاءفي مقدمة واغلحصر السبب فيسه بناءعلي انه العدمدة في التم كن من الافعال كان ماعداه من أسباج اوشرائطها لا يعتد بهام قيسة المهوأشار ، قوله وهي بمنزلة عرصة المسكن مع قوله هي كالقبة الحانهم الى وجود الارض أحوج فكان ذكرها أهم وأقدم

فأخرج بهمن الثمرات

غماسة اهعز وجلمن شبهعقد النكاح بنالمقلة والمظلة مانزال الماءمنها علماوالا خراج بهمن بطنهاأشماه النسك المنتج من الحمو ان من ألو ان الثمار وزقالهني آدم لمكون لهم ذلك معتبر اومتسلقال النظر الموصل الى التوحد والاعتراف ونعمة بتعرفونها فقاباونها دلازم الشكرو بتفكرون في خلق أنفسهم وخلق مافوقهم وتحتم وأنشمأمن هذه المخاوقات كلهالا بقدر على اعدادشي منها فننهقنو اعند دذاك أن لايداما من خالق ليس كمثلها حتى لا يجعلوا المخاوقات له أندادا وهم يعلمون أنهالا تقيدر على نحو ماهو عليه قادر والموصول معصاته اماأن كمون في محل النصب وصفا كالذي خاهكم أوعلى المدح والتعظيم واماأن يكون رفعاعلى الانتداءوفيه مافي النصب من المدح . وقرأ تريد الشاي يساعا وقرأ طلحة مهاد اومعني حعلها فراشاو بساطاومها داللناس أنهم يقعدون علماو منامون ويتقلبون كالتقاب أحدهم على فراشه وبساطه ومهاده (فانقلت) هل فيه دليك على أن الأرض مسطعة وليست بكرية (قلت)ليس فيه الاأن الناس رف ترشونها كالف علون بالمفارش وسواء كانت على شكل السطيراً وشكل البكرة فالافتراش غيرمستنكر ولامدفوع لعظم يحمهاواتساع حمهاوتماعه أطرافهاواذا كانمتسه لافي الجملوهو وتدمن أوتاد الارض فهو في الارض ذات الطول والعرض أسهل \*والمناءمصدرسي به المني بيتا كان أوقمة أوخماء أوطرافاوأبنية العرب أخبيتهم ومنهبني على امرأته لانهم كانوااذا تزوجواضر بواعلم اخباء جديدا (فان قلت) مامعتم إخراج الثمرات الماء وأغاخرجت بقدرته ومشديئته (قلت) المعتى أنه جعس الماء سببا فيخر وحها ومادة لها كاء الفع لفي خاق الولدوه وقادر على أن مشي الأجناس كلها دلا أسباب ولامواد كاأنشأ نفوس الاسماب والمواد ولكن لهفي انشاء الاشمياء مدرجا لهمامن حال الىحال وناقلامن مرتبة الى من تبية حكا ودواعي بجيد وفه الملائكته والنظار بعيون الاستيصار من عماده عيبراوأ فيكار اصالحة وزيادة طمأنينة وسكون الىعظم قدرته وغرائب حكمته لبس ذلك في انشائه ابغتة من غيرتدر يجوترتيب \*ومن في (من الثمرات) للتبعيض بشهادة قوله فأح جنابه من كل الثمرات

وقوله (ترماسواه)معطوف على مف عول قدم بتقه مرفعه ل آخراي ثم ذكر ماسواه وهماه فهومن قبيل •علفة أتبنا وماعباردا \* (والقطة) الارض (والمطلة) السّماء وقوله (من الحيوان) متّعلق بالمنتج ومن ألوان الثمار بان لاشماه النسك ورزقالمني آدم مفعول له للاخراج وقوله لمكون متعلق عمني قدم أي ذكرهذه الموحيات على هذاالترتيب ليكون لهـم ذلك المذكور بقال تساقي الجدار إذا تستوره وعلاه وقوله (الموصل الى التوحيد) اشارة الى معنى اعبدوا وقوله ونعمة عطف على معتبرا ويتفكر ون عطف على يتعرفونها من تمرفت الثيئ طلبته حتى عرفته وقوله فى خلق أنفسهم كانه واقع موقع الضميرأى ويتفكر ون فها والقدفصل بقوله بتعرفونها فيقابلون ابلازم الشكرأى بااشكر اللازم مارمن البه بلفظ الاعتراف وبقوله ويتفكرون ماأشاراليه يذكرالتوحيدالاانه في الاجال قدم ماهوالاصل أعني توحيده تعالى وفي التفصيل راجع الحنظم التنزيل (قول فيتيقنوا عندذلك) عطف على قوله ليكون لهم (قول وصفا) أي موضعا أوماد عا كالذي خلقكم وقوله أوعلى المدح معطوف على وصفاأي في محل النصب على الوصفية أوعلى المدح بتقدير اخص أوأمدح وأراد قوله وفعاعلى الابتسداءانه خبرص فوع بالابتداء على سييل المدح كالحققته في الذي يؤمنون بالغيب والطراف ماكان من الاديج والقبة ماكان مستديرا والخباء كالخدمة من الصوف والوبردون الشعروت كون على عمودين أوثلاثة فقط والبيت أعممن المكل وقد فسرت بتفاسيرا خروبني على امرأته كناية عن الدخول مالاستلزامه نصب الخباء علم افي عادتهم (قوله مامعني اخواج الثمرات بالماء) بريدان السعب في الحروج قدرته تعالى ومشيئته لاالماء فكمف دخل باءالسيسة عليه وأحاب بانه تعالى (حمل الماء سيدافي تروجها ومادة لها) مع كونه قادراعلى خلقها بلاسب ومادة الاأن له تعالى في انشاء الاشماء من موادها تدريجا حِكَمُ المست في انشائها دفعة و بغتة وقوله مدرجاحال من فاعل الانشاء فانه ص ادمعني وحكما اسم (لكن) وضمر (فها) لارشيا الخلوقة كذلك (وغير) مفهول يجدد (قولدوس في من الثمرات الته ميض) لوجوه

وقوله فأخرجنابه غرات ولان المنكرين أعنى ما ورزقا بكتنفانه وقد قصد درتنكرهما معنى البعضية فكانه قبل وأنزلنا من السماء بعض الماء فاخرجنا به بعض الفرات ليكون بعض رزقيكم وهدنا هو المطابق الصحة المسنى لانه لم ينزل من السماء الماء كله و لا أخرج المطرجيع الفرات ولا جمل الرزق كله في القرات ويجوز أن تمكون المبيان كقولك أنفقت من الدراهم ألفا (فان قلت) فيم انتصب (رزقا) (قلت) ان كانت من المتعيض كان انتصابه بانه مفعول له وان كانت مبينة كان مفعولا لا خرج (فان قلت) فالفرانح رجماء السماء كتبرجم فل قبل الفرات دون الفروالفيار (قلت) فيه وجهان أحدهما أن يقصد ما لفرات حاعة المقرة التي في قولك فلان أدركت غرة بستانه تريد غياره ونظيره قوله ممالمة الحويدرة فصيدته وقولهم القرية المدرة واغاهي مدرمة لا حقواله الفرية المدرة واغاهي مدرمة لا حقواله الفرية المناق المائية في ومفعول به كنه قيل رزقانا كي التوحيد و (لكم) صفة جارية على الرزق ان أريد به المعن وان حمل اسماله من فه ومفعول به كنه قيل رزقانا كم

وزقالكم

لاول شهادة نظائرها لواردة في هدذا المعنى فان كلمة من في الاتمة الاولى المست سانية ادلامهم هذاك ولاابته دائية والالزم عدمذ كرالخرج ولازائدة في الاثبات فه بي تبعيض ية والتذكير في الثانية بذل على المعضمة لتبادرهامنه سمافي جوع القلة الثاني انماقياد ومابعه دأعني (ماءورزقا) محمولان على المعض فلمكن هوموافقالهمها الثالث ان المطابق لصحة المعنى وسيداده في ألواقع هو المعض فان الله سبحانه لم ينزل من السماء كل المناء بل بعضه اذرب ماءهو بعد في السمناء ولم يخرج المناء المنزل منها كل الثمرات بل بعضها فكرمن عمرة هجي بعدغ عبر مخرجة ولم محمل المخرج كل الرزق بل بمضيه وقديته هيم انقوله ولاأخرج بالمطر حسع الثمرات أراديه ان بعضها مخرج عاء الانهار والعمون دون المطرف حكون منافيالماذ كره في الزمر من آن جسع مياه الارض هو من السمياء وفساده ظاهر عياقير رناه (قرّ إله كقولك أنفقت من الدراهم ألفا) هـ ذا اذاأردت به ألفاه والدراهم و يحمل التبعيض أيضا (ق له فم انتصب رزقا) بني تفر دهـ معلى احتمال كلمة من التبعيض والسيان (قوله كان انتصابه بأنه مفعول له) وذلك لان من الثمرات على تقدر برالتمعيض مفعول به لا على أن من اسم عني بعض كاقبل بل على أن نقد بره شهه أ من الثمرات وما يقال ان معناه فاخوج بعض الثمرات فهو حاصد ل المسنى وحينتذيكون (رزقا) عمناه المصدري مفعولاله (ولك) ظرفالغوامفه ولا به لرفاأي أخرج بعض الثمرات لاحل أن مرزقكم وذكر في سورة الراهم أنه يجو زان بكون من الثمرات مفعول أخرج ور زقاعالا من المفعول أي هم زوقاأو نصما على المصدر من أخرج لانه في معنى رزق ففي التسعيض وجوه ثلاثة والاظهر ماذكره ههنا اذلا ماحية به الى تأويل (قوله وان كانت مبينة كان) أى رزقامف ولالاخرج على ان المرادبه العن و مكون ا كوظر قا مستقراصفة له ومن المرات ساناله مقدم عليه فصار حالامنه أى اخرج مرز وقالكم هو المرات (قله فالتمرالخرج عاءال عاء كثيرجم هذا توجيه السؤال على تقدير البيان ويعلمنه وروده على التبعيض أيضابطريق الاولى فان الخرج عياء السماءاذا كان كثيراجدا كان ماهو بعض منه كثير اقطعا وألجواب من وجهين الاول ان الثمرات ههذا جع الثمرة التي يراذبها الكثرة كالتمارلا الوحدة فيكون أبلغ ولاأقل من المساواة الثاني انهاجع قلة وقعت موقع جع الكثرة تجنات في قوله تعالى كم تركو امن جنات وعمون وقد بقع أيضاجع الكثرة موضع القلة كافي ثلاثة قروء يقال تعاور واالشي اذاتداولوه والمشهوران القرق بن الجمين في القلة والكثرة أغلهو اذا كانامنكرين وأما أذاعر فاللام الجنس في مقام المالغة فيكا منهما للاستغراق بلافرق (والحويدرة تصغيرا لحادرة تعظم اوتهو بلاف كأمته قصدته المشهورة التي مستهاها بكرت المستقدوة فتتع ، وغدت غدو مفارق لم يربع

واغما مهمت بالمكامة لشدة ارتباط بعضها معتن كاجزاءال كامة الواحدة وقوله فقنعته كإي اجز

فلاعماوالله أندادا

(فانقلت) م تعلق (فلا تجعلوا) (قلت) فيه ثلاثه أوجه أن يتعلق بالامرأى اعبدواربك فلا تجعلوا المنادا) لان أصل العبادة وأساسها التوحيد وأن لا يجعل الله ندولا شريك أو بلعل على أن ينتصب تجعلوا انتصاب فأطلع في قوله عز وجل لعلى أبلغ الاسماب أسباب السعوات فأطلع الى اله موسى في رواية حفص عن عاصم أى خلق كل تقول و تخافوا عقابه فلا تشبهوه بخلفه أوبالذى جعل لك اذار فعته على الابتداء أى هو الذى خصك بهده الاستال العظمة والدلائل النبرة الشاهدة بالوحد أنية فلا تتخذواله شركاء والند المثل ولا يقال الاللثل المخالف المناوى قال جرب أتها تجعلون الى ندا وماتم اذى حسب نديد وناددت الرجل خالفته ونافر تهمن نتندود الذا نفر ومعنى قولهم ليس لله نتولا ضدنى ما يسدم سده ونفى ما ينافيه (قان قلت) كانوا يسمون أصنامهم باسمه و يعظمونها عاده ظم به من القرب وما كانوا يرجمون أنها ما ينافيه و تناف الله و تنافي الهدون أنها الفالله و تنافي الهدون أصنامهم باسمه و يعظمونها عاده ظم به من القرب وما كانوا يرجمون أنها ما ينافيه و تنافي الله و تنافي الهدون المنافية و تنافي الله و تنافي الهدون الهدون المنافية و تنافي الله و تنافي المنافية و تنافي المنافية و تنافية و تنافية و تنافي المنافية و تنافية و تنافي المنافية و تنافية و تن

غايةالجزع اذلاتمتع بعدذلكولم يربع أىلم يتوقف وأصله لم يأخذموضعار بعا (قوله بم تعلق فلا تجعلوا) أى اىمعنى من العانى السابقة يتعلق وعلى مضمون أيها يترتب يتفرع (قول ان يتعلق بالاص) أى و الله على المناه المناه على مضمون ذلك الأمركانه قدل إذا استقى و ركم الذي خلف كالمسادة منه كوكنتم مأمور ينهافلانشركوابه أحدالتكون عبادتكم مبنية علىماهو أصل الميادة وأساسها أعيى توحيسده تعمالي وأنلاتجعم اواله نداأصلا وقمل هونهسي معطوف على الاص وردمان الاولى حمنتذ العطف بالواو كقوله تعالى اعددوا الله ولاتشركوا بهشأ وقد ععدل نفسامنصو بالاضمار أنعار حواب الإم كافي زرنى فأكرمك وليس شئ لان الشرط فى ذلك كون الاول سماللذانى والعمادة لا تكون سساللتوحيد الذي هوميناها وأصلها (قوله انتصاب فاطلع) أي على تشييه لعيل بليت و بردعايه ان ذلك اغيايجو ز اذاكان في الترجي شائمة من التمني لبعد المرجوعن الوقوع وقدم ان لعل ههذا مستعارة للارادة التي ترج فها وحودالمرادىاعدادالاسماب واراحة الاعذارفن أن المشابهة وعاب ان النصب ههذاللنظرالى انهم في صورة المرجومة - م فالعدى خلقك في صورة من يرجى منه الاتقاء أي اللوف من العقاب لمتسبب عن ذلك ألاتشركوا (فقوله لسكي تتقوا) بيان لحاصل المهني واخذ نريدة ماسبق من استعارة لعل لاحكم أشارة الى معنى فلا تجعلوالله أندادا وترتبه على ما تعلق به وفي هذا النصب تنبيه على تقصيرهم كائن المرادالراج صارمسة عداعنهم كالمتمي ونظيره في اعتبار الصورة ورعاية التنبيه قوالثان همك همه ليتك تعددني فتفرج عنى النصب فانه ليس عتمني حقيقة لكن أجرى عليه حكمه ونبه به على تقصيره في الصديث (قوله أوبالذي جعل الكر اذارفعته على الابتداء) أي جعلته مرفوعامد ما على اله خديرابتدا محذوف كاستقذكره فيكون نهامترتماعلى ماتتضمنه هذه الجلة أيهوالذي خصكر بدلائل التوحيد فلاتشركوابه وأمااذانصبته على الاختصاص فلابتأتى ترتيبه علسه اذلامعني لقولك أعنى الذي جعل ايكي كذاوكذافلاتشركوا وكذا الحال اذاجعل وصفايل هوأظهر ومن حكيانه لابريدال فع على المدح لانه مسأوى النصف كونه من تمة اعبدوافيكون الترتيب والاستعقاب منه لامن تمته بل أرادوجها آخر فقدخالف ظاهر كالرمه والقول بان مراده ان الذي جعل متداخيه و فلا تجعلوا سقد رالقول والماء لتضين المبتدامعيني الشرط عماماً ماه صريح كالرمه مع كونه في نفسيه صعفاجدا (المناوي) من ناوات الرحل مناواة ونواء اذاعاديته وأصله الهمزة وقد تترك (قوله أتهما تجملون) الجعل ههنا بعني التصمير القولى والاعتقادي من قبيل وجعماوا الملائكة ومعمى (الى") منسو باالى فهو حال من تعماوقيل من (ندا) وفيه أنندا في حكم خبر المتدافلا يكون ذاحال والنديد المشل أى لا يصلحون مشلالذي حسب فَكُنْفِ عِبْمِلَى المشهور بألاحساب (قول وما كانوابز عون الهاتخ الف الله وتذاويه) بل كانو ايجملونها

Kitale et aghani 111.16

وأنتم تعلون

(قلت) لما تقربوا المهاوعظموها وسموها آلهة أشهت مالهم عال من يعتقد أنها آلهة مثله قادرة على الخالفة ومضادته فقيل لهم ذلك على سبيل التهم وكاته حكم بهم بلفظ الندشت عليهم واستفظع شأنهم بأن حملوا أندادا كثيرة لن لا يصح أن يكون له ندقط وفي ذلك قال زيد من عمر و من نفيل حين فارق دين قومه أرباوا حداً م ألف رب و أدين اذا تقسمت الأمور

وقراً محدن السميفع فلا تعملوالله ندا (فان قات) ما معنى (وأنت تعلون) (قلت) معناه وحالكم وصفتكم أنكم من صحفة عبر كرين الصحيح والفاسد والمعرفة بدقائق الامور وغوامض الاحوال والاصابة فى التدايير والدهاء والفظنة من تميز للا تدفعون عنه وهكذا كانت العرب خصوصاسا كنوا لحرم من قريش وكذانة لا يصطلى بنارهم فى استحكام المعرفة بالامور وحسن الاحاطة بها ومفعول تعلمون متروك كانه قبل وأنتم من أهل العلم والمعرفة والتوابيخ فيه آكد أى أنتم المرافون المهزون ثمان ما أنتم علمه فى أمر ديانتكم من جعل الاصنام للقائد اداهو غاية الجهل ونها مقائدة المقلوية ويعققها ويعوزان يقدر وأنتم تعلمون أنه لاعائل أو وأنتم تعلمون أنه الا تفعل مثل أفعاله كقوله هلمن شركائكم من يفعل من ذلكم من شع \* الماحة عليم على شيارة فقد كابرعقله وغطى على ما أنم عليه من معرفته الطريق الى اثبات ذلك و تصحيحه وعرفهم أن من أشرك فقد كابرعقله وغطى على ما أنم عليه من معرفته وعمين على دلك ما هو الحقية على اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم

شفعاء عنده فلاتصلح تسميتها أنداداله (قوله أشبهت عالهم) وذلك لان ماصدر عنهم من التقرب والتعظيم والتسمية المذكورة اغما يليق عن دمتقدفها انها آلهمة مثله قادرة على مخالفته ومضادته وفي ذكرمشاجة حالهم بعال المعتقدين اشارة الى أن هناك استعارة غثيلية والمستم كمية اصطلاحية اذليس فها استعارة أحدالفدن للا تخربل أحدالمتشاج بناصاحبه لكن المقصود منها التركيخ م تنزيلهم منزلة «نأشهت عالهم عاله وقوله (مان جعاوا أندادا) متعلقابشنع أى شنع عليهم واستفظع شأنهم بذكرانهم جِعلوا (وقط)مستعمل ههذاللستقبل بل للزمان المستمر مجاز الآنه لذفي الماضي وضعا (قوله وفي ذلك قال) أى في المني المذكور الذي هو النشائية عواستفظاع الشأن ولم يرد (بالفرب) خصوص المدديل الكثرة تنبهاعلى أنه اذاترك التوحيد الثارت بالقاطع فلافرق بن اثنين ونها به العدد (قوله أدين) أطميع من دانه أى انقادله وأطاعه ودين الملكوم للتمدين (قوله اذا تقسمت الامور) أى اذا جعسل أمور الديانة اقساماوأخذ كل قسمه (قوله وحالكم وصفتكم) يشيراني أن هذه الجلة وقعت حالامن الفاعل (ولا يصطلى بنارهم) كناية عن رفعة شأنهم أى لا تنال نارهم المصطلى بها كالن لا يشق غباره كناية عن السمق وقيل معناه لايطاف اصطلاؤهالغاية قوتهاوشدتها وأصله في الشجاع لاقرناله عمف كل أوحدى في شأنه (قول ومفعول تعلمون متروك) أي هدا الفعل منزل منزلة الدر وقد قصد به اثبات حقيقته للفاعل في مقام المبالغة ولهذاقال (وأنتم من أهل العلم والمعرفة) ثم قال (أي أنتم العرافون) (قوله و يجوز أن يقدر) أي يجوزان يجل على مدف المفعول لوجود القرينة المقالية أوالحالية فيكون حينتذمقدرا لامتروكا ولمالم يصكن تقديره على الوجه الثالث ظاهر ااستشهدله بقوله (هلمن شركائكم من يفعل من ذلكم من شيئ (قوله الماحج) جوابه عطف أي أثبت الوحد انية وأبطل أشرك (وعم الطريق الى ذلك) وهوالنظير فيمايدل عليمه من الانفس والاتفاق أعيني خلقهم وخلق الارض والسماء ومابينهما (وعرفهم أن الاشراك مكابرة) ودفع لمقتضى العقل والمعرفة بقوله وأنتم تعلمون على الوحمه الاول وعلى سار الوجوه أيضايقال (كارعقله) أي غالبه بالكبر وخالف مقتضاه عنادا (قوله وغطى) أي القي الغطاء عليه وأصله غطاه والعائدالي الموصول محذوف أي ماأنع به عليه أومستتر بعذف الجار واتصال الفسعل وقد ساك المصنف في تقدير بيان النبوة ماسلكه من التفصيل في تقدير بيان الوحد انية في اهوالجية

وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبد نا

• قوله تعالى وان كنتم فرسعارلناءلى عمدتاالاً به (قال محمود رجه الله الضمير يحتمل عوده المازلناه الخ)قال أجدرجه الله ومعنى هذاالترجيمان المتحدى علهم في المتفسير الاوجه جله المحاطس أى انهـماجماعهم ومظاهر ومصمم بعضاع زةعن الاتمان بطائفةمنه وأماعلي التفسير الرجوح فهم مخاطبون ان دمسوا واحدامهم يكون معارضا المتعدى أنه بأتىءثل ماأوتىبهأو سعضه ولاشك انعز الخلائق أجعين أع من عز واحدمنه-م و يشهدل عان الاول قوله تمالى لئن اجتمعت الانس والجن على أن مأتواعثل هذا القرآن لايأتونءثله ولوكان بعضهم لمعض ظهيرا

ومايدحض الشبهة في كون القرآن مجزة وأراهم كنف يتعرفون أهومن عندالله كايدى أم هومن عند الله كايدى أم هومن عند الفسيدة كايدى ون الراسية وأهل جلدته (فان قلت) لم قيد ل (عازلنا) على لفظ التنزيل دون الانزال (قلت) لان المراد النزول على سبيل التدريج والتنجيم وهومن محازه لم كان المحددي وذلك أنهم كانوا يقولون لوكان هذامن عند الله محالفا لما يكون من عند الناس لم ينزل هكذا نجوما سورة بعد سورة وآيات عي حسب النوازل وكفاء الحوادث وعلى سنن مانرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم مفرقا حيدا فيناوشيا فشيداً حسب ما يعن الممن الاحوال المحددة والحاجات السائحة لا يلقى الناظم ديوان شعره دفعة ولا يرمى الناثر بجموع خطمه أورسا المه ضربة فلوائزله الله لا تولد الله تعالى وقال الذي والولائزل أورسا المه واحدة فقيل الذي والموائز الله محدا على مهدل وتدريج فها توائز توبة عليه القرآن جلة واحدة فقيل ان ارتبتم في هدف الذي وقع انزاله هكذا على مهدل وتدريج فها توائز توبة والمدافرة المن المنافرة من أو به وهلو انتجافر دامن نجوم هسورة من أصغر السور أوآ بات شدى مفتريات وهذه المنافرة من أو به وهلو انتجافر دامن نجوم هسورة من أصغر السور أوآ بات شدى مفتريات وهذه المنافرة من أو به وهلو انتجافر دامن نجوم هسورة من أصغر السور أوآ بات شدى مفتريات وقرئ على عبادنا بريد سول الله صدى الله عليه وسلم وأمته والسورة الطائفة من القرآن

في اثبات نبوته عليه السلام هو انقرآن (ومايد حض الشيمة فيه) عجزهم عن الاتيان عبايوازي اقصر سورة منه (واراءتهم كمفيه المدرف) اظهار اطريق النظرف كون القرآن مخزانازلان عندالله وقوله (بارشادهم)متعلق اراهم (قوله يحزروا) أي يقدر وامن حزره قدره (قوله ويدوقوا) أي يجربوا منذاقه جربه (قوله وأهل جلدنه) أي كلهم من جلدة واحدة أي هم قوم واحد (وهومن محازه) جمع محزمن الزعمني القطع فالاعظ أوالعدني اذاوردفي موضعه اللائق به دشيبه بالسيف المستعمل في المفصل ويقال أصاب المحزأى هذا المقام من المواضع التي تناسب اعتبار التدريج في النزول واستعمال لفظ التنزيل اكان التحدى وذلك انهم كانوا يطعنون في القرآن ويرنا بون فيه من حيث انه كان مدرجا على قانون الططابة والشعر ويقولون لولانول عليه القرآن حملة واحدة فقيل لهمان ارتبتم في همذا الذي أنزل تدريجا فهاتواأنم بنجم من نجومه وسورة من سوزه فاله أيسرع يكم من أن تنزل الجالة دفعة واحدة ويتعدى بجموعه فقد جعل ماانخذوه رسة قادحة وسملة الىكونه حقالا يجول حول حماه شائنقوية التحدى و فعالما في صدورهم من الشبهة وهذه غاية الالزام والتبكيت (قوله من عندالله) خبركان و (مخالفا) خـيرآخر و (هكذا) حال من فاعل لم ينزل على اله قيد المنفي لالله في و (نحوما) بدل من الحال و (سورة دمدسورة) وماعطف علمه سانالنحوماو (على حسب) متعلق عني نجو ماأي متفرقا منحما (على حسب النوازل) أي لي فدرهاوعددها (والكماء) مصدر عنى المكافأة أي وعلى عمانلة (الموادث) وقديسة مهل عدى المكافى وهو الذي ياوى الذي حتى يكون مثلاله (وعلى سد بن عطف على حسب و (مفرقا) عال من الموصول أعنى ما يوحدوالعامل فها المصدر و (حينا فينا) أي موزعاعلى الاحيان (هُولِه وشيئا فشيئاً) أي متفرق الأجرا والثاني عطف على الاول وكلاهـماسان لفرقا وقوله (حسب مايمن أى قدرمايدو ويظهر لهم على عدده وهو منصوب بنزع اللهافض وسينه مفتوحة قال الجوهري ورعايسكن في ضرورة الشعر وروى ان نسطة المسنف كانت بسكونها قيسل وهكذاحالها فى كل موضع لا يكون هناك حرف حر وقد يحمل من قبيل رجل حسم مل أي محسمك و كافيك في كون عالا وفيه أن هذا المني لايناسب المقام (قوله لا يلق الناظم) تأكيدوتقر برلقوله من وجودما يوجد منهم الخ (فقيل) عطف على كانوا يقولون (والهل) بالتعريك المؤدة (وهات) الشي أعطنيه (وهلم) زيد أحضره وقوله (أرآمات شقى مفتر مات) اشارة الى ان القدى عقد ارسو رة لا يخصوصها (قوله والسورة الطائفة) س يديدلك تفسيرسورة القرآن لان مطلق السورة قديكون من الانجيل كامرومن سائر كتب الله كاسياتي

Diw. to habigh ah

المترجة التى أقاها ثلاث آيات وواوها ان كانت أصلافا ما أن تسمى بسورة المدينة وهي ما تطه الانها طائفة من القرآن محدودة محقورة على حيالها كالبلد المسورة الانها محتوية على فنون من المروأ جناس من الفوائد كاحتواء سورة المدينسة على مافيها واما أن تسمى بالسورة التي هي الرتبة قال النابغة

ولهط حاب وقد سورة في المجدلاس غرام المطار المستورة والمحدد معند الإستان السورة المنافرة المستورة والمستورة والمستفون في كل فن كتهم والمستورة المستورة المستورة والمستورة والمست

والمراد (بالمترجسة) المسماة الملقبة باسم مخصوص كسورة الفاتحة وسورة الاخلاص ويهنع جالاتمات المتعددة من سورة واحدة أوسورم تفرقة ونقض هذا التفسيد بريا تهة البكرسي وأجب بانه مجر داضافة لمنصل الى حدالتسمية والتلقيب وأراديقوله (اقلها ثلاث آمات) ان جنس تلك الطائف ةالسماة بالسورة بتفاوت قدلة وكثرة في افرادها وغابة قلته أثلاث آيات وبهدان كشف المقصود زيادة انكشاف فلا بردان هذا القيد بوجب أن لا يصدق التفسير على شئ من السور و به يعلم أيضا ان تلك الاستية على تقدير كونهام هماة بذلك الاسم فارجة عن السور (قوله أن تسمى بسو رة المدينة وهي حائطها) الاانها تجم على سور نسكون الواو وسورة القرآن تجم على سور بفتحها (كالمالمالسور) أوردعلمه أن هذه المشامهة تقتضى أن تسمى تلك الطائفة مسورة تشبها لها الملدالمسورة لاسورة تشنبها لها يحائطها كاذكره وأحسبان السورة أطلقت على ذي السورة كاأطلق الحائط على المحوط تم نقل عنمه الى الطائفة المذكورة من القرآن فههذا نقسل مترتب على مجاز وفي الوجه الثاني نقسل فقط وقديقال في الاول أيضا نقل من المعنى الحقيق الذي هو الحائط الأأنه لوحظ فيه أولا التشبيه في الحاط فنزل الآمات والحل التي عي من أجزاء السورة منزلة لحلات والبيوت في البلدولولاهـ ذا التنزيل لم يصم هذا التشبيه وفي الثاني لوحظ التشيبه أولافي المحيط وهوظاهر وردياه مخالف الفاقر يرالكتاب لان العتبير فيمه كون السورة ماطة أي محدودة محورة لا كونه المحيطة باجزائها بلماذ كرتم هو بعينه الوجه الثاني الاانه أبدل فيه فنون العلم وأجناس الفوائد بالا تمات والجل (وحراب) فى النَّ خ الموّل علمه ابالراء المهملة وفي بعضها مازاى (وقد) مالدال المهملة وقد تطن مالجمة وهمارجلان من بني أسد (ليس غرام إعطار) أيهي مجد كامل ثأبت بقال أرض لا بطبرغرام اأى محصنة كثيرة الفيار وقيل كنابة عن رفعة الشأن أى لا بصل المهااغراب حتى يطار أي لاغراب هناك ولااطارة أولاتصل الاشارة الىغراب احتى يطارمع انه يطسير بادنى ربية غمان الرتبة ان جعلت حسية (فلان السور كمنازل يترقى فها القارئ) ويقف عند بعضها أو لانها فىأنفسهامنازل منفصل بعضهامن بعض متفاوتة في الطول والقصر والتوسط وانجعلت معنوية (فلتفاوت رفعة شأنها وجلالة محلها في الدين) كل واحدة منهار تبقمن تلك الرتب (قوله وأن جعلت واوها منقابة عن الهمزة) فيهضعف من حيث اللفظ اذلم تستعمل مهموزة في السبعة ولا في الشاذة المنقولة في كتاب مشهور وانأشمر به كلام الازهرى حيث قال وأكثر القراء على ترك الهممزة في الفظ السورة ومن حيث المعني أيضالانها اسم تنبيءن قلة وحقارة وأيضا استعماله فيمافصل بمدذهاب الاكثر ولاذهاب ههذا الاتقدراباء تبارالنظرالهانفسه اقيل فهذه ستة أوجه فتأمل (قوله واشتمل) أى الجنس على أمسناف

58

ساناوا حدا ومنهاأن القارئ اذاخم سورة أو با بامن الكاب ثم أخد في آخركان أنشط له وأهز لعطفه وأبعث على الدرس والضميل منه لو استمر على الكاب بطوله و مثله المسافر اذاعم أنه قطع مدلا أوطوى فرسخا أوانتهى الحرأس بدنفس ذلك منه و ونشطه السير ومن ثم خ أالقراء القرآن أسباعا وأخراء وعشورا وأخما المومن أن الحافظ اذا حدق السورة اعتقدا أنه أخذ من كتاب القه طائفة مستقلة بنفسه الحافظة و وخاتمة فعظم عنده ما حفظه و يجل في نفسه و يغتبط به ومنه حديث أنس رضى القهنه كان الرجل اذا قرأ المقرة وآل عمران حدق عندا ومنها أن التفضيل سبب المقرة وآل عمران حدق عندا ومنها أن التفضيل سبب المقرة وآل عمران حدق عندا ومنها أن التفضيل سبب المقرة والشمال ومنها أن التفضيل سبب الفوائد والمنافز ومنها أن التفضيل سبب الفوائد والمنافز ومن مثله من متعلق بسورة صدفة لها أى بسورة كائنة من مثله والضمر لمن الأناأ ولعبدنا و يجوز أن يتعلق بقوله فأتو او الضمير المعبد (فان قات) وما مثله حتى يأتوابسورة من ذلك المثل

فأتوابسورةمن مثله

مندرجة تحت أنواعه المنطو يةفيه (قوله بياناواحدا) أى شيأواحدا بلافصل وتمييز وفي حديث عمر رضى الله عنه الثن عشت الى قابل لا لحقن آخر الناس بأوله محتى يكونوا بياناوا حدد وكان هذه الكلمة عانية على و زن فعلان أوفعال والضمير ان في (كانومنه) واجعان الى حال القارئ أى كان حاله على هذا وهوالغتم ثم الاخذأ كثرتنش يطاله منه أى من حاله لواستمر وقيل هاللقارئ أى كان هوعلى تقدر الغتم ثم الاخذأ شدتنشيط النفسه منه على تقدير الاستمرار أوأشد نشاط اللاخذفي الاتنوليكن لايلائه انعطف عليه (أهزلعطفه وأبعث على الدرس) وقيل هما للغنم وليس بشئ اذلاختم على تقدير الاستمرار وقيل للقراءة المستفادة من القارئ والتهذكر بتأويل أن يقرأ أي كان قراءته أنشط له من قراءته لواستمر (والبريد) معرب ريدة ذموهو في الاصل المغل الذي كان تعذف ذنه ويرتب في السكة وهي الموضع الذي يسكنه الفهوج المرتمون عُ أطلق على المسافة التي سن المسكتين وهي فرسخان (قول نفس ذلك منه) أي فرج عنه بعض المكربة (قوله حذق السورة) أعما وقطعها من حدف السكين الشي قطعه (قول جدفينا) عظم في أعينناوكون (التفصيل سبب تلاحق الاشكال) من حيث انه يُورد في كل منها الامور المتلاعَّةُ فتنلاحظ حيننذالماني (هُلِهو يَشَاوب)أطراف(النظم) وجوانيه (الىغيرذلكُ من الفوائدوالمنافع) منهاما يتصور في الكاتب من أمثال ما يذكر في القارئ والحيافظ ومنه ال تلك السور متخالفة المقادير فهى كانواع من جواهر نفيسة متفاوتة الاحجام وفي ذلك نوعز ينة يخاوعنه ماليس كذلك (قوله والضمير لمانزلناأوالمبدنا) فعلى الاول تكون من سائسة لان السورة المفروضة التي تعلق بها الأمر التجيزي مثل المنزل في حسر النظم وغرابة الشأن فالعجز عن الاتمان المثل الذي هو المأتى به وان جعلت تبعيضية أوهت الالنزل مثلا عزواعن الاتمان سعفه كانه قبل فأتواسعض ماهومثل للنزل فالماثلة الصرحبها ليست من تقمة المحوزء نمه حتى يفهم إنهامنشأ العجز وعلى الناني تيكون من ابتدائية فإن السورة مبتهدأ أ ناشئة من مثل المد (قاله و يحور أن يتعلق قوله فأتواو الضمر العبد) أورد علمه انه لم اليجوز أن يكون المضمير حينئذ لمانزلناأ يضا كإجاز ذلك على تقدر كون الطرف صفة للسورة وأجيب وجهدن الاول ان فأتوا أم قصديه تجيزهم ماعتمار المأتى به فاوتعلق به قوله من مثله وكان الضمر للمزل تمادر منسه ان له منسلامحققا وانعجزهم اغماهوعن الاتمان بشئ منسه على قماس ماأوضحناه آنفاوهو فاسد بخسلاف مااذار حع الضمير الى العبد فان له متلافى الدشر بة والعربة والاحمة فلا محدد ورالثاني ان كلة من على هذاالتقديرليست تنانية اذلامهم هناك وأيضاهي مستقرا بدافلا تتعلق بالام لغواولا تبعيضية والاكان الفعل واقعاعليه حقيقة كافي قولك أخدنت من الدراهم ولامعني لاتيان البعض بل المقصود الاتيان بالبعض ولامجال لتقدير الباء مع وجودمن كيف وقد صرح بالمأتى به أعنى بسورة فدمن أن تكون ابتدائية وحمنتذ يحب كون الضمر للعد دلان حمل المنكام مددأ للا تسان الكلام منه معنى حسب ن مقبول

وادعواشهداءكم

(قات) معناه فأتوابسورة عاهوعلى صفته في البيان الغريب وعلو الطبقة في حسن النظم أوفأ تواعن هو على حاله من كونه بشراعر بيا أو أميالم بقر ألكتب ولم يأخذ من العلماء ولا قصد الى مثل و نظير هنالك ولكنه فحوقول القبعثرى للحجاج وقد قال له لا جلنك على الا دهم مثل الا مير جل على الا دهم والا شهب أراد من كان على صفة الا مير من السلطان و القد درة و بسطة اليد ولم يقصد أحد الجواد مثلا للحجاج ورد الضمير الى المنزل أوجه لقوله تعالى فذا القرآن لا يأتون عثله المنزل أوجه لقولة تعالى فذا القرآن لا يأتون عثله ولان القرآن حدير بسلامة الترتيب والوقوع على أصح الاساليب والحكاز معرد الضمير الى المنزل أحسن ترتيب او ذلك أن الحديث في المنزل عليه وهومسوق اليه ومن بوطبه فقه أن لا يفك عنه برد الضمير ترتيب او خان المعمر من دود اللى وسول الله صلى الله على المن عالى أن يقال وان ارتبتي في أن حجد امنزل وقضية الترتيب لو كان الصمير من دود اللى وسول الله صلى الله على من يقال وان ارتبتي في أن حجد امنزل علم الماقية بوالمائمة والمناقبة والمناقبة

بخلاف جعل المكلام مبدأللاتيان عماهو بعض منه الاترى انكاذا قلت ائت من زيد بشعركان القصد الى معنى الابتسداء أعنى استداء الاتمان مذلك الشعر من زيد مستحسسنافيه بخلاف مااذا قلت اثت من الدراه بربدرهم فانهلا يحسس فيه قصيدالابتداءولا ترتضيه فطيرة سلمة وان فرص همة ماقسل في النحو من أن جيع معانم اراجعة السهولانين بالمدا الفاعل لمتوحه أن التكلم مدالل كالرمنفسة لاللاتيان بالكلام منه ولما معدع فامدامن حث متمرانه اتصل به أصله امتداد حقيقة أوتوهما (قولهمعناه فاتوابسورة مماهوعلى صفته) الظاهران من هذه بيانية لتحكون الماثلة صفة المأتى به أعنى السورة لا تمعيضية كاسلف تقريره (قوله ولا قصد الى مثل ونظير) أى لم يقصد هذاك الى مثل محقق معين كايقال ائتني بفتوى من مثل أبى حنيفة وبرادأ بو بوسف بل قصد بالمثل اما كون السورة المأتى بها فرضائما اللة للنزل في غرابة البيان وعلوالشان واما كون من بأتي بهامثل محمد في كونه يشرا عربياأ وأميالم بقرأولم بأخلف العلماءومث لهصلي اللهءاب وآله فمياذكروان كان موجودا محققا الاانه لم يقصد به واحد دمنه مل قصد به من هو على صفته أماما كان واغماحه ل مانحر. فيه مثل قول القيمتري فيانه لم يقصدبه الى معين موصوف بانه مثل له لافي ان لفظ مثل هذاك مقعم أو كناية اذلا مجال لشيَّ منهما في الآية أرادا لحجاج بالادهم القيد وجله الخارجي على الفرس الذي في لونه سوادونه على ذلك بعطف لاشهب عليه وهوالذى فالط لونه ساص فامرز وعمده في ممرض الوعدو مروى انه قال انه لحديد فقال لائن يكون حدد اخير من ان يكون المدافي ل الحديد أيضاعلي خلاف ما أراده فسحره بحسن الكلام حتى اختارالانعام على الانتقام (قيله وردالضميرالي المنزل أوجه) لماذ كره من الوجوه الاربعة الاول الموافقة مع النظائر لان المماثل فه اصفة للأتي به فكذاه هذا اذا جعسل الظرف صفة للسورة والضمر عائدالي المنزل ومن بيانية كاعرفت الثانى المحافظة على حسن الترتيب أعنى وطآخوالكلام باوله فان ترتب الجزاءههذا على شرطه اغما يحسن كل الحسن اذا كان الضمير للنزل فانه الذى سبق له المكلام أولا وفرض فيه الارتياب قصدا وأماذ كرالعبد فقد وقع تمعاوصح مذلك رجوع الضمر المده في الحداد ولو كان المكلام مسوقاته كاذكره كانعودا اضم سراايه فأولى على عكس مافى التنزيل وأيضافى عودالفهم والالعبد ترك التصريح يان السورة المأتى ما ينبغي ان قائل المنزل نظما وأساو مامع ان ذلك هو العصدة في التحدي ينعم يفهم هذامن مساف الكلام بعونة المقام ولذاقال لنحوما أتيبه هذاالواحد الثالث المبالغة في التحدي كأفررها الرابع الملاءمة لقوله وادعوا امااذاأ ويدبه دعاء الشهداء للرستمانة بهم في المعارضة اماحقيقة كافي الوجه

والشهدا على المقرود ون الكتب اذاجه هالان جع الاشداء ادنا و ومعنى دون أدنى مكان من الشي ومنه الشي الدون وهو الدنى المقرود ون الكتب اذاجه هالان جع الاشداء ادنا و ومعنى دون المن و تقامل المسافة وينها يقال هذا دون ذال أذا كان أحط منه قليلا و دونك هذا أصله خده من دونك أى من أدنى مكان منك فاختصر واستعم للتفاوت في الاحوال والرتب فقيل ريد دون عمر وفي الشرف و العمومند قول من قال لعدق وقد را آوالتناء عليه أنادون هذا وفوق مافي نفسك واتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز دالى حدوت على حكم الى حكم قال الله تعالى لا يتخد ذا لمومنون الكافرين أولما عمن دون المؤمنين أى لا يتجاوز واولاية المؤمنين الى ولاية المكافرين وقال أميد هيانفس مالك دون الله من واقى الماذات وزث وقاية الله ولم تناليم المولاية المنافرين وقال أميدة والمنافرين والم

الاخير من الوجوه الستة الاستنة واماته كما كافي الوجهين الاولين فلانه اغا . لاثم الامر بالاتسان بسورة من مثل القرآن لا الامر بالاتمان بسو وقمن واحدعر في اذلامه في الاستمداد بطائفة في اهو فعل واحد كيف ولواستعين بالشهداء في ذلك لم مكن المأتى به ما كان مطاو بامنهم وأما اذا أريد دعاؤهم ايشهدوا فمبان مايدعونه حق كافى الوجوه الباقية فلائن اضافة الشهداء المهم اغاتقع موقعها اذا كان الاتيان بالمتسامنا من واحد والاكانواثيهداءله فحقهمان بضافو االسه وأن كان الرضافة المهوجه صحة وأمضار جوع الضمراني العمدرعا أوهمان دعاء الشهداء ليشهدو المان ذلك الواحد مثل له لا بأن ماأتي به متدل للنزل وهدذا الاجهام يخل عتانة العني وفعامته ولماترج عود الضمر مرالي المنزل بهد ده الوجوه ترج بهاأيضا كون الطرف صفة السورة لانه اذاتعاق بفأتواعادالضمرالي العبدوحده كاحققته ثمالظاهر فى العمارة انه اذا قصد اتمان مثل العمد يسورة ان مقال فلمأت واحدا خوم تله يسورة لكنده عدل الى أمرهمان مأتوامن ذلك الواحد سورة ترغسالهم في طلب ذلك الواحد وحتم ماماء على ذلك وتهيئته-م له ما يحتَاج اليه من أسبابه ووسائله وفيه من البالغة ماليس في أمر واحد غير ممن بذلك الاتيان (قوله جعشهيدعمني الحاضر أوالقاع بالشهادة) في الصحاح الشهادة الخبر القاطع تقول منه شهد الرجل على كذا وشهدله بكذاأى أدىماء ندهمن الشهادة فهوشاهدورةال شهده شهود أى حضره فهوشاهدوالشهيد الشاهد (قوله ومعني دون) هوفي أصله للتفاوت في الامكنة بقال إن هو انزل مكانامن الا تخره ودون ذلك فهوظرف مكان مثمل عنسدالاانه بنبيءن دنوأ كثروانعطاط قامل فاشاراني الثاني بقوله (إذا كان أحط منه قايلا) يعني في المكان والى الاول بقوله (أدنى مكان من الشيئ) ونمه به أدضاعلى ان دون يستمل على معنى الدنولتوافقهما في الحروف الاصول وان تخالفا في ترتيهما وايس أحدها قلباللا تولاستوائهما في المتصرف وكذلك جسع ماأ خذمنه يشتمل على معنى الدنو كدوّن الكتب وكالدون ععني الحقب رفان الدنو شاع استعماله في الحقارة وأما الدني فليس مأخوذ امن شئ منهما لانه مهموز الاصل من الدناءة وقوله (يقال هذا دون ذاك) بيان لاستعمال دون عمني أدنى مكان أعنى المعنى الحقيقي الاصلى وقبل هواشارة الى اله دستعمل في انعطاط محسوس لا مكون في ظرف كقصر القامة مثلافهذا أول توسع فده عم استعمر منه للتفاوت في المراتب المعنوية تشبيها بالمراتب المحسوسية وشياع استعماله فهاأ كثرمن أسستعماله في الاصل ثمانسع في هذا المستعار (فاستعمل في كل تجاوز حدالي حد) وان لمرَّكن هناك تفارت وأنحطاط فهو في هـ ذا المعنى مجاز في المرتبة الثانية على ماوجهناه وفي المرتبة الثالثة على هذا القول وبالجلة هو بهذا المعنى قريب من ان يكون عمني غير كانه أداة استثناء وقوله (واستعمر )عطف على قوله ومعنى دون أدنى مكان من لشي أوعلى يقال هذادون ذالة لاعلى قوله فاختصر (قولدواتسع) عطف على واستمير قول من قال هوعلى رضى الله عنمه قاله لمن مدحه في وجهه نفا قاو المراآت من الرياء (والولاية) بالفتح مصدر الول وبالكسر مصدوالواك (قوله بانفس) آخره ، ولاللسع سنات الدهر من راق ، أراد بيناته حواد ته المتولدة منه وقوله (أى لا بتجاوزوا) واذا غباوزت بيان الماص المعنى فان دون في المؤضمين ظرف مستقر وقع حالا (قولة

و (من دون الله) مده القياد عواو بشهدا على المقادة والذين التفذة وهم آله من دون الله وزعمة أنهم مدون الله وزعمة أنهم من القيامة أنكاله المقادة والذين وثهدون الكورة وين يدى الله من قول الاعتى و تريك القذى من دونه القيامة أنكاله القذى قدامها وهى قدام القدى لرقم اوصفائها الاعتى وفي أمرهم أن يستظهر وابالجاد الذى لا ينطق في ممارضة القرآن المجز بفصاحته عاية المهدكم بهم أوادعوا شهداء كمن دون الله أى من دون الله أي من دون أولما أنه ومن عسر المؤمنين ليشهد والمكر أنكراً تيم عشام وهم مداره القوم الذى هم وجوء المشاهد وقرسان المقاولة والمناقلة تأبي عليم الطماع وتجمعهم الانسانية والانفية أن يرضو الانفسهم الشهادة بصحة الفاسد المين عندهم فسادة واستقامة المحال الجلى في عقولهم المالة وتعليقه بالدعاء في هذا الوجه عار والمناقلة عندهم فسادة واستقامة المحال الجلى في عقولهم المالة وتعليقه بالدعاء في هذا الوجه عار والمناقلة المحالة والمناقلة والمناق

مندون الله ان كنتم صادة بن

ومن دون الله متعلق مادعوا) ذكر وجوها ستة فني ثلاثة منها يتعلق من دون الله بشهداء كم وفي ثلاثة أخرى يتعلق بادعوا اما الشلائة الاولى فني الاولىن منهاأر بديالشهداء الاصمقام أي ادعوها للرسمة عانة بها والامرفهاللته كربهم حيث أمروا بأن يستظهر وابالجاد في معارضة القرآن الذي أخرس مصاحته كل منطيق واغاعبرعن الاصنام بالشهداء ترشيعا لمعنى التريك بتذكير مااعتقدوه من أنهامن اللاعكان وانها تنفعهم بشهادتها لهمم انهم على الحق كأنه قدل هؤلاء عدتك وملادكم فادعوها لهده العظمة التي دهتك والفرق بينهما اندون على الوجه الثاني مستعمل عنى قدام الشئ وين بديه مستعارا من معناه المقيق الذى مناسبه يمني أدنى مكان من الشئ وهو ظرف الفومه مول اشهداء اذتكفه ورائحة الفعل فلاحاجة الى اعتماد ولا الى تقدير ليشهد واأى ادعو الذين شهد دون الكرين مدى الله وكلة من ههذا تبعيض مقل للمسيأتي في الاعراف من انهم قالواجلس بين يديه وخلفه عنى في لانهم اظرفان للفعل ومن بين يديه ومن المهالان الفهمل قعم في دمض الجهتين كاتقول حثته من اللهل مد بعض اللهل وقد يقال كلة من الداخلة على دون في حسم مواصَّعها عنى في كافي سائر الظروف غير المنصرفة أي التي تكون منصوبة على الظرفية ولاتنجز الاءن خاصة وعلى الوجه الاول هومستعمل عني التحاوز على انه ظرف مستقر وقع حالا والعامل فها كاصرحت بعمارته مادل علمه مشهداء كمأى الذين اتخذعو همم المة متعاوزين الله و التخاذها كذلك وزعمتم انههم واؤكم يوم القيامة وكلة من حمنتذ للابتداء فان الاتخاذ ابتداءمن التجاوز وما توههم من ان العنى ادعوا أصنامكم الذين تزعمون انهم ميشهدون نوم لقيامة لاالله فلا يخفي فساده وفي الوجه الشالث منهاأر بدبالشهداء مداره القوم ورؤساء البلاغة أى ادعوهم ليشهدوالحكم ان ماأتيم بمشل القرآن واغاقدر المضاف الى الله تعيالى على هذا الوجه رعاية للقابلة فان أولياء الله يقابلون أولياء الاصينام كاان ذكرالله يقابل ذكرالاصنام والمقصود بهذاالاص ارخاء العنان والاستدراج الى غاية التمكيت أي تركنا الزامكم شهداءلاميل لهدم ألى احدالجانيين كاهو المادة واكتفينا بشهداتك العروفين بالذبء علي في مهمماتكم فانهمأ يضالا يشهدون لدي وفيه ان الاحرق الاعجاز قديلغ من الظهو رمالا يمكن معه الأخفاء والظرف مستقرأى الذين يشهدون لمكرمتجاوزين في ذلك أولياء اللهومن ابتدائية ومحصله شهداءمهارين أولياءه (قرله وتعليقه بالدعاء في هـ ذا الوجه) أي اذا جـ ل الشهداء على المداره وقدر ذلك المضاف حازأن بكون من دون الله متعلقا بادعوا وهـ ذاهو الوجه الاول من الشه الاخسيرة والمعنى ادعوا أوليا كم متحاو زين فى الدعاء أولياء الله فانهم لايشهدون احكروان شهدواعليكر عا خالجت صدور كريبة فالظرف يستقروهن للديتسداء والامرللارجا واغبالم يجوز تعلقه بالدعاء فيالوجهان الاولين لفساد المعيني فان الاحر بدعاء الاصمام لانكون الاتهكاولوقسل ادعو االاصمامولا تدعو الله تمالي ولاتسمطهر وابه فانه القاد وعلمه الانقلب الامرمن التركم الى الامتحان التسين العزفان انواج الله عن الدعاء لامدخل له في الم كأصلاوكذالاممني لان مقال ادعوها من بدى الله أى في القيامة الرستظهار بها في المعارضة التي هي في الدنيا ولم يحو زأيضا كون الشهيد عنى الحاضراذ اكان الحار والمحرور متعلقا بالشهداء اماعلى الثاني وانعلقته بالدعاء فعناه ادعوامن دون الله شهداء كم يعنى لا تستشهدوا بالله ولا تقولوا الله شهدا في ما ندعيه حق كا يقوله العاجزين اقامة المينة على صحة دعواه وادعوا الشهداء من الناس الذين شهادتهم بينة تصحيبها الدعاوى عندا لحيكام وهذا تبحير لهم وبيان لا نقطاعهم وانخز الهم وان الحجة قد بهرتهم ولم تبقيم متسبثان يوله ما لله دير الما المعددة ون وسقوط القدرة وعن بعض العرب أنه سئل عن نسبه فقال قرشي و الجدلله فقيل له قولك الجدلله في هذا المقام رية أوادعوامن دون الله شهداء كم يمنى أن الله شهداء كم يمنى أن الله شاهدوكم فادعوا كل من يشهدكم واستظهر وابه من الجن والانس الا الله تعالى لا نه القادر وحده والانس شاهدوكم فادعوا كل من يشهدكم واستظهر وابه من الجن والانس الا الله تعالى لا نه القادر وحده على أن يأتى عثله دون كل شاهدمن شهدا أسكو في معنى قوله قل الناجة عتى الانس والجن الاسمة على أن يأتى عثم المنه قال لهم فاذا لم تعارضوه و لم يتسهل لكم ما تبغون وبان لكم أنه مجموز عنده فقد صرح وامتياز حقه من باطله قال لهم فاذا لم تعارضوه و لم يتسهل لكم ما تبغون وبان لكم أنه مجموز عنده فقد صرح وامتياز حقه من باطله قال لهم فاذا لم تعارضوه و لم يتسهل لكم ما تبغون وبان لكم أنه مجموز عنده فقد صرح المقت من وحمد و حب التصديق فا منوا وخافو العذاب المعذل كذب

فاذلامعني لقولك ادعوا من يحضر كم بان مدى الله واماعلى الاول والثالث فلانه تعالى والمؤمنين حاضرون فلايصم اخراجهم عن حكم الحضور (قوله وانعلقته بالدعاء) هذاهو الوجه الثاني من الثلاثة الاخبرة (أي ادعواشهداءكم)من الناس فصعواجم دعواكم متعاوز سالله تمالى في الدعاء أي لا تدعوه (ولا تستشهدوابه) أى لا تقتصروا على ان تقولوا (الله دشهد ما ناصادقون) فعاد عناه (كا يقوله الماخ عن اقامة المنة) والامر حمنتذ لسان انقطاعهم بالكامة وانه لم سق لهم متشدت سوى الاستشهادية تمالى (ق له أوادعوا) هـ ذاه والوحـ السادس والارج الذي يشم ـ دله قوله تعلى قللتن اجتمعت الانس والجن الاية أي ادعوا كلمن يحضركم الاالله لانه القادر عليه والامرفسه لتجيزهم وارشادهم الى ما يستيقنون به مجزتهم للرسةومن في هذن الوحهن التدائمة أيضا (ق إن تريك القذي) آخوه \* اذاذا قهام زذاقها يتمطق \* يصف الزجاجة بغابة الصفا وانهاتر بك القذي قدامها والحال انهاقدام القذي والضمير في ذاقها لهاماعتبار مافهاعلى قياس قولك شردت كاسايقال داق فقطق أى ضم شفتيه والصق لسيانه بالحدك الاعلى مع صوب والمداره جعمدره وهواسان القوموالة كالمعتمسم وأصله مدرئ لانه لفصاحته يدرؤا لخصم والمشاهد مواضع الخضور جعمشهد وناقلته الحديث اذاحد تتهوحدتك وناقل الشاعر الشاعر أذاناقضه والانفة الاستنكاف انخزل الشئ انقطع وقوله وهو بينكروس أعناق رواحا كرمأخوذمن قوله علمه السلام من حديث طويل والذى تدعونه أقرب الى أحدكم من عنق راحاته وهومشل في القرب (هوله المأرشدهم الى الحهة) أى الى الطريقة (التي مهانته رفون) أى يتطلبون الموفة حتى يصلوا الها (قوله وماجانه) عطف على النبي من قسل أعجبني زيدوكرمه أي تتعسر فون أمر ماجانه (قوله وامتماز حقه من باطله) أي امتماز كونه حقامن كونه باطلا وقسل المراد ساطله الماطل الذي بنسمه لبه الكفرة من كونه شاعرا أوساح اأو مجنونافلا مردان أص ه فها حاميه حق كله فلا معنى لماطله والصيح الاقوله (قال فحم الح) بيان لما للحدى وتنبيه على ان فاتقو االمار كاسم صرح به كناية عن التصدديق وترك المماد وقديتوهمان ص اده أن الله سبحانه رتب على ذلك الارشيادت كمد الاله شرطية بن احداهم انحذوفة الجزاء والاخرى محدذوفة الشرط فقوله (فاذالم تمارضوه) الى قوله (مجوز عدمه) اشارة الى مهنى قوله فان لم تفعلوا وقوله فقد صرح الحق عن مخصمة أى انكشف عن خالصه جواب لهذا الشرط محمذوف وقوله (فالممنواوخافوا) اشارة الحمعني قوله فاتقواوهو جزءالشرط مقدرأى وإذا صرحان محضه فالمنوا وقدأطهرمعني هذاالمقدرحيث قال واذاصع عندهم مصدقه تمزموا العنادات توجبوا العدقاب بالذار وليس شئ لان فاتقواجواب فان لم تفد اوا كادل عليه قوله فعما بعد مامه في اشتراطه في اتقاء النار انتفاء اتيانه مسورة من مثله وفي قوله فاذالم تعارضوه وماعطف عليه

وقده دلد الانعلى انمات النموة صحة كون المتحدى به مجمز اوالاخبار بأنه م أن يفعلو اوهوغيب لا يعلمه الاالله (قان قلت) انتفاءا نمانه م بالسورة و اجب فه الاجئ الذالدى الوجوب دون ان الذى الشائل (قلت) فيه وجهان أحدها أن يساف القول معهم على حسب حسامانهم وطمعهم و أن البحز عن المعارضة كان قبل التأمل كالمشكولة فيه لدي ملا تكالم معلى فصاحة مواقتدارهم على المكلام والثنائي أن يتهدكه من يقول الموصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلمة على من يقاو يه ان غلبتك أم أبق عليك وهو يعلم أنه غالبه و يتمقله على المعارف و المنافقة على من يقاو يه ان غلبتك أم أبق عليك وهو يعلم أنه غالبه تقول أتست فلانا فيقال الكنام ما فعلت والفائدة فيسه أنه جار مجرى الديناية التى تعطيك اختصار او وجازة تغفيل عنه ألا ترى أن الرجل يقول ضربت زيد الى موضع كذا على صفة كذا وشمته و نكلت له و يعدك مفيات وأفعل المربت زيد الى موضع كذا على صفة كذا وشمته و نكلت له و يعدك مفيات وأفعل المربت زيد الى موضع كذا على صفة كذا و شمته و نكلت

اعاءالي ان كلة ان في الاستقدال (وفده) أي وفي قوله فان لم تف علواولن تفعلوا (دليلان على البات النبوة صحية كون المتحدى به معزاو الاخسار) اعترض على الاول بان بجزطائفة محصوصة لاتدل على اعجازه وأحيب بان تلك الطائف ةمع تكاثر عددهم وتهالكهم على المغالبة كانوافي غاية البلاغة ونهاية الفصاحة فلما بجزواءن ذلك علم عادة انه ميحوز عنهأ بدائدهر اذلا يتصور زيادة على ماكانواعايه من عددالمارضة وأسمام ا وعلى الثاني بان صدق الاخماراغادم إمدانقراض الاعصاركلها وأجيب بانه خطاب مشافهة فيختص بالموجودين فأذا انقرضوا ولم رفعلوا تمين صدقه وكان محزة وكذاقيل انقراضه ملقطع مان قدرتهم لاتزيد بعد ذلك الزمان الذي تعدوافيه (قوله على حسب حسب مانهم) حيث قالو الونشاء لقلنامثل هـ ذاوقوله (وان الجمز) عطف على (حسبانهم) وأغاجعل الجزتشبها عايشك فيهلامشكوكافيه لان قوله فان لم تفعلوا و ردعقب وان كنتم فى رسمثل أن ستأملوا في حالهم أبقدر ون على مثله أم لا فلا يكون هناك شك حقيقة اذلا يتصو وحصوله الامدحضو وطرف النسمية والتأمل فهالكنهمما كانوامت كامين على فصاحتهم واقتدارهم على افانين التكازم كان عيزهم بالقياس الى ظاهر عالهم كالمشكوك فيه لديهم وفي ذلك رمن الى انهم لو تأملوا له دشكوا فيه بل قطعوابه (قوله يقاويه) أي يغالبه في القوة يقال (ابق عليه) اذارجه وهي البقياء والمقوى وقوله تهكابه تعليه ليقول والضمران يقاويه وتوجيه التهكمانه أمرزه في معرض من دشك هوف الغلمة علمه و خطه و رملانه فقد وصفه بالقوة استهزاء به (قاله لم عمر )فيه سؤالان أي لماذا صح أن بعير عن الاتمان بالفعل وأي فائدة في ترك لفظه الى لفظ الفء مل والجواب ان وجه الصحة هوان الاتيان فعلم من الافعال وان الفائدة ايجاز القصرحيث وقع الفعل وحده موقع الاتيان مع ما يتعلق به كاصوره واماقوله حازمجرى الكناية فقدقسل أرادبالكناية الضمير فانه يسمى بهالخفاء في دلالته على ماأريدبه ومعنى جريانه مجراها أنه اذاذ كرشي أولا غ أريداعادته فحقه أن يعبر عنمه بالضمير الذي مبناه على الاختصار ودفع التكرار لهكن التعمير عن الشئ بالضمير مختص بالاسماء فلماقصيده هنااعادة فعدن مخصوص عسرعنه بالفعل الذي أفاد الاختصار ودفع التكرار فهوفي الافعال عنزلة الصمرفي الاسمياء وقيل أراديها مايقابل المجازف علم السيان اذقد أطلق ههنا اللازم أعني الف علوأر يدبه الماذوم أعني الاتسان السورة وأوردعليه انهحينتذ كناية لاحارى مجراها واعتذربان الملازمة ليست منساو بةلان الفعل أعم مطلقا وحصول الانتقال منمه عمونة المقام فالذلائ حكر يجر بانه مجراها وفيمه انه لا يقدح في كونه كناية حقيقة كا اذا حمل الفعل مطلقا كنابة عنه مقيدا عفعول مخصوص وأيضاقوله يغنيك عن طول المكني عنه يؤيد الوجمه الاول اذليس مبني هده الكاية على الوحارة الاأن يقال المرادم المعندان معام انه أوضع وجود الاختصارفهااذاذ كرأفعال متعددة مقيدة بكيفيات وقيود مخصوصة وعقيه بايضاحه فيمانحن فيه فانقسل جازأن يحذف متعلق الاتمان اذيحل هو مطلقا كنابة عنه مقمداي اتعلق به فلا استطالة ودفع ماأنبته عنه الطال عليك وكذلك الم إعدل عن افظ الاتيان الى افظ الفعل الستطيل ان يقال قان لم تانوابسورة من مثله (فان قلت) (وان تفعلوا) ما محلها (قات) الامحل الها الانهاجلة اعتراضية (فان قلت) ما حقيقة لن في باب الني (قلت) الاولن أختان في نفى المستقبل الأأن في لن توكيد او تشديدا تقول لصاحبك الاقترع غدا فان أنكر عليك قلت الن أقيرع غدا كا تفعل في أنام عمر وافي مقم وهي عندا نليس في احدى الروايت عندا لله الله المنافرة في السين عنه أصليا الأأن وعند الفراء الأأبدلت ألفها نونا وعند سيبو يه واحدى الروايت عنى في احدى الروايت عنى من أن المنافرة المنافرة في اعلمه منى المنافرة محال السين المنافرة في المنافرة ونظيرة (فان قات) ما منى المنافرة المنافرة ونظيرة المنافرة ونظيرة أن المنافرة ونظيرة المنافرة ونظيرة أن يقول المنافرة عندة ونظيرة أن يقول المنافرة عندة ونظيرة أن يقول المنافرة طبيعة المنافرة المنافرة ونظيرة أن يقول المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ونظيرة أن يقول المنافرة المنافرة المنافرة ونسل المنافرة المنافرة ونظيرة أن يقول المنافرة المنافرة ونشيرة المنافرة المنافرة ونشيرة المنافرة المنافرة ونظيرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ونظيرة المنافرة ال

الاول بان انتجاز القصراً بلغ والثانى بان الاحتراز عن الشكر ارأولى (قوله ما أنبته عنه) أى جعلته نائباعنه ما خوذمن ناب مذابه أى قام مقامه وفى الاساس أنبته منابى واستنبته والمشهور فى كتب اللغة أناب اليه عدى أقبل عليه والجلة الاعتراضية لا محل لها من الاعراب العدم وقوعها موقع ما تستحقه من المفردات والواو الداخلة عليه أنسمى واو اعتراضية ليست حالية ولا عاطفة وقد تدخل علم افاءاء تراضية أيضا (قوله فان أنكر) أى أنكر (عايك) اخبارك بعدم الاقامة وادعى انك كاذب فيه (قان) لدفع الانتكار وفي قوله (كاتفعل في انامقيم واني مقيم) دلالة على ان الثانى كلام مع المنكر لا السائل كار توهم وان جاز استعماله معه (قوله لاان) فذف الهمزة لكثرة الاستعمال وسقطت الالف الساكن وقد استعمل نادرا كافي قوله معه (قوله لاان) فذف الهمزة لكثرة الاستعمال وسقطت الالف الساكن وقد استعمل نادرا كافي قوله معه (قوله لا ان المناب في المواد الان الدالة الدالة المناب قد طوب

مقتضب أى من تبلغ الموران الهيب على ماهو به ميكون مجزة ) ولا يحف ان وروده السوال على الموران القرآن الهران الموران الموران الهران الهرا

فأن لم تغملوا وان تفعلوا فأتقوا النارالتي قونه تمالى فاتقو الثار المتي وقودها النياس الا بة (قال محمود رجه الله هذه الاتة تزات المدينة بعد نزول آمة التعدر ع عكة الخ) قال احدرجه اللهدمي بالا ية قوله تمالى قوا أنفسك وأهلمك نارا وقودهاألناس والخارة اسكنى لم أقفء لي خلاف سنالفسرين انسدورة المسري مدنية ومااشتملت عليه من القمة المدورة أصدقشاهد على ذلك فالظاهران الزمخشري وهمفي نقلدأنها مكية

وهومن باب الكناية التي هي شعبة من شعب البلاغة و فائدته الإيجاز الذي هومن حلية القرآن ونهو يل شأن العنادياناية اتقاء النار منابه وابرازه في صورته مشيعاذ للنبة ويلصفة النار وتفظيع أمرها والوقود ما ترفع به النار وأما المصدر فضموم وقد جاءفي الفقح قال سيبو يه وسم نامن العرب من يقول وقدت الذار وقود اعالما ثم قال والوقود أكثر والوقود الخطب وقرأ عدى من عمر الهدمداني بالضم تستمية بالمصدر كايقال فلان فرقومه وزين بلده و يجوز أن يكون مثل قولك حياة المصماح السليط أى ليست حياته الابه في كان في السليط حياته (فان قلت) صلة الذي والتي يجب أن تكون قعة معاومة المحفاطب فكيف علم أولئسك أن نار الا تنوة توقد ما لناس و الحجارة (قلت) لا عتنع أن يتقدم لهم بذلك سماع من أهل فكيف علم أولئسك أن نار الا تنوة توقد ما لناس و الحجارة (قلت) لا عتنع أن يتقدم لهم بذلك سماع من أهل

طلاق الدزم على المازوم كافي أمطرت اسماءنه اتاأى غيثا وقديكون بالحلاق المازوم على الدزم نحورعينا الغيث لكنه ادعى ان ذلك اغما كثرفي اللازم المساوى فيرجع الاتخرة لى اطلاق المازوم على اللازم وهمذا مع كونه تكافامسة فني عنده حارفي الكابة اذلا بتصور الانتقال من الدرم الاعممالم بصرمساويا ولوبقرينة عالية فدمودملزوما وبالجلة لايدأن بكون المني الاصليفه مابحيث ينتقل منه الذهن اليالعني المراد فيكون الانتقال في كل منه - مام - ذاالاعتمار من الماذ م الى لازمه في الذهن ولو بعسب القرائن كا ذكره بعضهم الاانهم المأراد والالزم ههذاما هوتابع لغبره ورديفاله ولذلك عبرعنه العلامة اللصيق والضمير وبالمازوم ماهومتموع ومردوف وكانأ كثرالانتقالات من الروادف على طريقة المكاية اختسع في المقتاح ذلك التعسف الذي لاطائل تحته (وهو )أي وضع فاتقو اموضع فاتركو االمناد (من باب المكاية التي هي شد مبة من شعب الملاغة) أي فن من فنونه او أبلغ من التصريم كابين في موضعه فهذه فالدة عامة وفائدته الخاصة الايجاز فقدل من حيث ان تلك الوسائط التي صرح بهافي توجيه ارتباط الجزاء الشرط مرادة بحسب المني وان لم تمكن مقدرة في العدارة كاعرفته و برد عليه اله لوقيل فاتركو العنادل كمانت تلك الوسائط مرادة أيضافلا ايجاز بسب الكابة وقسل من حيث انه أريد بهذه الكناية مجموع المعنيين أعنى اتقاء النار وترك العنادمعا فيشمل الايجاز حيننذكل كنابة أريد بهامعنياها جما (قوله وتهويل شأن المناد) هدد وفائدة أخرى فانه اذاأني اتقاء النارمناب ترك المنادوأ بر رترك المنادفي صورة اتقاء النار ففي ذلكتهو بالشأنه وتخويف تام منه فالضمير في منابه وابرازه لترك العناد وفي صورته لاتقاء النار وفي عبارة الكتاب اختصار (قوله مشه معاذلك) أي العول شأن المناد عاذ كرشه ولل التهويل تهو مل صيفة الذار مان وقود ها الناس والحارة تربية لماقم دمن التخويف والزجر عن العناد (قله تم قال)أى سيبويه (والوقود) الضم في المدر (أكثر) منه بالفتح واما الحطب فيالفتح وحده ونظيره الطهور والوضوء (وقراءة عدسي أن عمر بالضم) تحتمل وجهين أن يكون المصدر مستعملاء مني المفه ول محازا لغو بافار يد بالوقودما يتوقد به كابراد بفخرقومه ما يفتخرون به (وتزين داده) ماتتزين به بلده وأن يكون على حقيقته والمجار في استناد الناس وجله علمه (كافي قولك حياة المصياح السليط) أي الزيت الجيد فقد جعلت السامط الذي به قوام حياته عينها ومجمولاعلها واغاقال (فكان نفس السلمط حياته) معان السليط وقع في تلك المهارة خييراعن الحياة بناءعلى اله الذي وقع التصرف فيه حيث لم يقل بالسامط فيكان سان حاله أهـم واماقوله أى ليست حياته الابه فاشارة الى نحكتة حمل قوام الشي نفس ذاك الشي لاالى الاختصاص المستفادمن التركيب على هدذ التقدير ليتعه ان الوجه الاستوبل القراءة المشهورة أدضاتدل على الاختصاص كاسم وي المه يقوله (لاتتقد الأمالناس والحارة) وذكر في سورة التحريم وقري وقوده الماضم أى ذووقودها وقال السيخ عد ذالقاهر في قولها فاغاهي اقدال وادمار لامجاز في شيء من الطرفين واغيا الجازفي الاسيذاد حيث جملت كانم اتعسمت من الاقبال والادبار ولوحل على أن المرادذات اقبال وأدبارا كانكاز ماعامياهم ذولا ولقلة هذاالنوع من الإستنادالمجازي وخفاله تحير جماعة في الفوق

الكتاب أوسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسام أوسمعوا قبل هذه الا ته قوله تعالى في سورة التحريج ناراً وقود ها الناس والحجارة (فان قلت) فلم عامة فعرفو امنها نارا لموصوفة بهذه الجدلة منكرة في سورة التحريج وههنا معرفة (قلت) تلك الا ته نزلت بكه فعرفو امنها نارا موصوفة بهذه الصفة ثم نزلت هذه بالدينية مشاراتها الى ماعرفوه أولا (فان قلت) مامه في قوله تعالى (وقود ها الناس والحجارة) (قلت) معناه أنها نارممتازة عن غيرها من النبران بانها لا تتقد الا بالناس والحجارة و بأن غيرها ان أريدا حراف الناس بها أواجاء الحجارة و وقود على أولا وقود ثم طرح فيها ما يرادا حرافة أواجاؤه و تلك أعاد تا الله منها برجته الواسعة توقد بنفس ما يحرف و يجى بالنار و بانه الا فراطح ها

من الوجهة من فقالو الفرق مان الثاني مفيدا الصردون الاول أومان الوقود في الاول جعل نفس النياس والحارة وفي الثاني مغابرا لهما عاصلابهما وكلاهما ظاهرالبطلان (قوله أوسمه و من رسول الله على الله علمه وعلى آله) اعترض علمه أولامان السماع منه عليه السلام وكذاسماع الاتمة التي في سورة المتحريج لاتفيدهم العلم اذلا دمتقدون الحقية وأجبب بان ادراكهم الحاصيل بالسمياع كان في ذلك ولاحاجة الى ان يجزموابه وثانيابان الصفة كالصلة يجب ان تكون معاومة الانتساب الى الموصوف ومن ثم اشتهر ان الصفات قبل العلم بالخبار والاخبار بعد العلم باصفات فيعود السؤال بعينه في قوله نار او قود ها الناس والخارة وأحسان الصلة والصفة يجب كونه مامه اومن المغاطب لالكل سامع ومافي التحريج خطاب للوَّمِنْنُ وهم قد علو اذلكُ بسماعهم من النبي صلى الله عليه وآله والمسمع الكفار ذلك الخطاب أدركوا منه ناراموصوفة بتلك الحلة فجملت صلة فيماخوطبوابه (قوله فلم عاءت) يعني (النار) في الاستين متعدة (ومتصفة بهذه الجلة) كاعلم من كلامك فلم اختلف عالم افهما تنكير او تعريفا أجاب بان تلك الاية التي في التحريج (ترك عكة) فعرف الكفارمها نأرامنكرة (موصوفة بهذه الصفة ثم تزلت هذه الآية) التي في المقرة مشتملة علىذ كرهامعرفة لكونهامعهودة (مشاراج اللى ماعرفوه أولا) وبردعامه أنسورة التعريم مدنية اتفاقا وأبضاقه صحم الاستنادالدال على أنهذه الاتمة مكية وتلك مذنية على عكس ماذكر ههذا وأيضا انتساب تلك الجلة الى المنكراذا كان على ماص علومالل مخاطب أعنى المؤمنين لسماعهم منه علمه السيلام كانذلك المنكرمعهو داماءتماره فيذاالانتساب فحقه أن معرف ويجاب عن الاول مان تلك الاتهوحيدهامن التحريج جازأن تبكون مكسة وتصريحه مذلك بدلءليء يدم الاتفاق على كون جسع آبات تلك السورة نازلة بالمدينة وفيه بعد وعن الثاني بانه صحير اسنا دذلك القول الى علقهة ولم يتخذه مذهما وعن الثالث بالتعين وارادة أأتهو بل بالتنكر والاشارة الى الخطور في الاذهان بالتعريف لكنه لايطابق كلامه ولعله لايشة برط العلف صفات النكرات حتى ملزم كونهامعهودة وتعقيقه انك اذاقات جاءني رجل عالم فقد قيدت أوّلام فهوم الرّجل عفهوم العلم وقصدت ثانها بهدا اللقيدالي فردلا بعينسه من الاخراد التي يصدق هوعلها واذاقلت عامني الرجل العالم فقدأ ردت مافظ الرجل فردامه مناماء تدارمامن افراده وأردت العبالم تمييزاله عن معيدنآ خو وهيذامعني ماقبل من ان الوصف في النيكرة للتخصييص وفي المعرفة للتمييز فليس الذكرالموصوف معهودا باعتمارا نتساب صفته المسه يخلاف المعرف الموصوف فتأمل والله الموفق (قوله مامه في وقود هاالناس والحِارة) أي ما القصود من وصف النارج ذه الجلة (قوله لا تتقد الا بالناس والحارة) استفادهذا المصرمن ان المضاف قديقصدبه الجنس وقديقصدبه العهد كالمعرف باللام كاسماتي في الكتاب فاذا قصدبه الجنس كافي وقودها الناس أفاد مسرالجنس في الجزء الأتنج مقدما كان أومؤخرا على طريقة قواك المنطاق زيدوز يد المنطاق فان المناسب قصر العام على الخاص ومن ذلك قواك الناس العلماء والعلماء الناس فان المقصود منهما حصرالناس في العلماء واذ الهيظهر جنسية أحد الطرفين هناك فانتعين أحد الحصرين باقتضاء القام حل عليه والاروعي التقديم فكان محصور افيما تأخرعنه كافي قولك

وقودهاالناسوالجارة

وشدةذ كامجااذا اتصلت عالاتشت مل به الراشة علت وارتفع لهما (فان قلت) أنارا لحم كلهام وقدة مالناس والحارة أم هي نيران شـ تي منها الربيده الصفة (قلت) بلهي نيران شتى منها نار توقد بالناس والحارة بدل على ذلك تمكيرها في قوله تعالى قواأنفسكم وأهليكم نارافأنذرتكم ناراتلظى ولعل لكفارا لنوشماطينهم ناراوقودها تشماطين كاأن لكفرة الانس ناراوقودها هم جزاء لكل جنس بمايشا كله من العذاب (فان قلت) لم قرن الناس الحارة وجعلت الحارة معهم وقود القلت) لانهم قرنواج المنسم في الدنما حيث نعتوها أصناما وجعاوهالله أندادا وعبدوهامن دونه قال الله تعالى انكروما تعبدون من دون الله حصب جهم وهذه الاتة مفسرة المانعن فيه فقوله انكروما تدميدون من دون الله في مدى الناس والخارة وحصب جهم في معنى وقودها ولمااعتقد الكمار في حجارتهم المعبودة من دون الله أنها الشفه اعوالشهداء الذين دستنفعون عمويسة دفعون المضارعن أنفسهم عكانهم جعلها الله عذابهم فقرنهم بهامحماة في نارجهم اللاغافي اللامهم واغراقا في تحسيرهم ونحوه ما يفعله بالكائرين الذين جعلوا ذهبهم وفضتهم عدة وذخيرة فشحوا بهاومنعوها من المقوق حيث مجي علم افي نارجه من فتكوى بهاجماههم وجنوبهم وقيل هي عارة الكبر وت وهو تخصيم بغير دليل وذهاب عماه والمني الصحيح الواقع المشهودله عماني التمنزيل (أعدت) همنت لهم وجعلت عدة لعذا بهم وقرأ عبد الله أعتدت من العتاديم في العدة • من عادته عز وحل في كتابه أن مذكر الترغب مع الترهب ويشفع البشارة بالانذار ارادة التنشيط لا كتساب مايزاف والتثبيط عن اقتراف مايتاف فلماذ كوالبكهار وأعماله موأوعده مالعقاب قفاه ببشارة بماده الذين جعوابين التصديق والاعمال الصالحة من فعل الطاعات وترك المعاصي وجوهامن الاحباط بالكفر والسكائر

أعدت للكافرين

لعلماءاخاشون والخاشون العلماء (قول وشدةذ كائها) أى توقدها واشتماله اوالذى ذكره الجوهرى والازهرى هو المقصوديقال ذكت النارتذكوذكاءأى اشتمات وقدوقع في نهيخ الاساس بالمدفان صع فقد رطلةول الطرزى صوابهذ كاهامقصورا (قوله بدل على ذلك) أى بدل على ان نارا لحيم نيران شتى ( تسكير النار) في الآسم لان من المعلوم ان المتوعد بها نارالجيم وقد نكرت فهدما موصوفة بصفتان متخالفتان فدل هيذا أعنى تذكيرهامع اختيلاف الصيفة بظاهره على تنوعها وأمتياز بعضهاعن بعض وان احتمل أن مكون ذلك للهويل أوامتمازهاء نامران الدنيا والاولى في الاستدلال على تنوعها أن يقال ان قوله تمالى لا رصد الإها الاالاشيق الذي كذب وتولى دل على اختصاصها بالكافر العائد فلا بدأن مكون لسائر الكفرة والفساق نارأ حرى (قوله عكانهم) أى منزلتهم وقيل لفظ مكان مقيم (قوله واغراقافي تعسيرهم) هو في نسخ الرواية بالحاء المهده لمة من الحسرة وفي بعض النسخ بالمعمة من الحسار بقال اغرف الرامي المنزع اذامالغ فيه وأغرق الكاس أيملا هاومنه الاغراق في القول وهو المالغة فيه (قوله تخصيص بغير دليل) ارادا أتفصيص تقييدا لطلق اذلاعوم في الجارة ههنا بل أريد بها الجنس وقد دلت الاتمة الانوى على ان الوقود الخبارة التي منها الاحتياج فلذلك حكم بان (هذا المهني هو الصيح الوقع المشهود لهجما في النفزيل) وقدذكر في سورة التحريج هـ ذاالقول صروباعن اب عباس ولم يعقبه مردكائه أكتني عاأورده ههنا وكمله من نظائر في هذا الكتاب وقوله (اعدت للسكافرين) قيل هذه الجلة صلة بعدصلة بلاعاطف بينه ماعلى قداس مايقع في الاخمار والصفات وقيل عطف بترك العلطف كاسم أتيكذ كره في الكشاف وقسل استئناف وهو وان لم يحسن ههنام وقعه لكن يؤيده ان عطف عليه ويشرعلي لفظ المني للفعول (قولد فلماذ كرالكفار واعمالهم)هي اتخاذالاندادوالارتياب في المنزل وما يتبع ذلك من المفاسدوا أضمير البارز (في قفاه) لذكر الكفار وفي قوله (جعواب التصديق والاعمال الصالحة) اشارة الى ان المراد بالاعمان فنظم الاية مجردالتصديق لاماسيقذ كرومن المدى الشرعى الذيبه النعاة ليظهر حينتذالعطف المسعر بكون العمل غيرداخل فيه وقد أدرج ترك المعاصى في الاعمال الصالحة وفيه تمكلف والضمير

بالشواب (فان قلت) من المأمور بقوله تعلى (وبشر) (قلت) يجو زأن يكود رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون كل أحد كافال عليه الصلام والسلام بشر المشائن الى المساجد فى الظم بالنور التام يوم القيامة لم يأمر بذلك واحداد منه واغياكل أحد مأمور به وهذا الوجه أحسر وأحرل لا نه يؤذن بأن الامر أعظمه وفي المن يشربه كل من قدر على المشارة به (فان قلت) علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولانم من يصح عطفه عليه (قلت) ليس الذي اعتمد بالعطف هو الامر حتى يطلب له مشاكل من أحم أونهى ولانم من المعافرة بن الما المنافرة بن المنافرة بناله على المنافرة بناله والمنافرة بناله والمنافرة بناله والمنافرة بناله والمنافرة بناله والمنافرة بنافرة والمنافرة بناله والمنافرة بنافرة بنافر

في حوهاللمصديق والاعمال والاحباط بالكائر اشارة الى مذهبه وقوله (بالثواب) متعلق بالبشارة (قوله هذاالو- مأحسن) لكونه مجازا (وأجل لكونه يؤذن) عاد كره وقد يجمل هذا الذكور تعليلا الدمرين معا (قول محقوق الخ) يقال حققت ان تفعل كداوأنت محقوق به أي جعلت عقيقابه وهومن باب فعلته ففعل بالضم على قدياس قولك فبح وقبحه الله قال في الاسياس أنت حقيق بكذا من حقق بالضم و قدرا كان وقيرامن فقروشديدامن شددمقدرين وليسحقيق فعيلاعهني مفعول اذيقال هذه امرأة حقيقة الخضانة (قوله اغما العتمد بالعطف هوجلة) العطف قد يكون بن المفردات ومافي حكمهامن الجل التي لهما محلمن الاعراب وقديكون سنالجل التي لامح للماوقد بكون كامر سن قصة بن مان يعطف مجوع جل متعددة مسوقة لقصود على مجموع جمل أخرى مسوقة لقصود آخر فيعتبر حينئذ التناسب سن القصتين دون آحاد الجل الواقية فهماونطيرذلك في المفردات ماقيل ان الواوالمتوسطة في قوله تمالي هو الأول والا تنووالظاهر والباطن ليست كالتقدمة والمتأخرة اذهى لعطف مجموع الصفتين الا خرتين المتقادلتين على مجوع الصفتين الاوليين المتقابلتين ولواءتبرعطف الطاهر وحده على احدى السابقتين لم يكن هذاك تناسب ثمان السكاكي لم يتعرض في كتابه اعطف القصة على القصة أصلافا لجامدون على كلامه تعيروا في هـ ذاالمام وزعوا اغاذ كرأولافي الكشاف ونقبيل عطف الجدلة على الجدلة الاخرى فلابد من تضمين اللبرمعني الطلب أو بالمكس وماذكرفيه ثانيامن عطف الفرد على المفردوهوعطف الفعل وحدده على الفعل وحده وعمارة العلامة صريحة في ان المطوف ههنا مجموع وصف ثواب الوَّمنين كافه حل في قوله وبشرالي عالدون وقدعطف على مجموع وصف عقاب الكافرين كأفصل في قوله تعالى وان كنتم في ريب الى أعدت المكافرين فلاحاجة حينئذفي صحة العطف الىجدلة انشائية سابقة ولوكان المعطوف الاص يعني الجدلة الامرية التيهي شرلاحتيج الى أن يطلب ما يشاكله من امر أونه ي حق يصح عطفه عليه وأمانوهم المطف س الفعان وحده افلامساعله فعانص فيه أصلا وهذا وجه وجيه لاغبار عليه واغا الاشتباه في المثال فان (قواك زيديداق بالقيدوالارهاق)مشتمل على حلتين كبرى وصغرى وقولك (وبشرعم ابالعفو والاطلاق) جملة واحدة فاليس ههنا قضيتان عطفت احداها على الاخرى بلج لة واحدة عطفت في الظاهر على ماليس يصع عطفها عليه من احدى الاولدن والجواب انه أشار عاذ كره الى قصيتين متقابلتين فكأنه قالزيديعاقب بالقد دوالارهاق فاسوأ عاله وماأخسره فقدابتلي سلمه كبرى واحاطت بهسيئاته الى غيرذاك بماينا سبه وبشرعم الاله فووالاطلاق فماأحسن حاله وماأيجاه وأرجعه الى أشهاء أخر تلمق بتلك الاشارة بقال أرهقه عسرا اذاأصابه به وغشاه وفي قوله (ولك أن تقول هومعطوف) اشارة الى ان فيه ضعه اوذلك من وجهين أحدها ان فاتقو اجواب للشرط فان عطف بشرعايه كان التقدير فان لم تفعلوا فيشر الذين آمنو اولا ارتباطينهما واعتذرعنه تارة بان تشير المصدقين كانذار النكرين مترتب على عدم معارضة المكفرة اذحين الدين كون القرآن مجزاو يحقق صدق النبي صلى الله عليه وآله

وبشرالذين آمنوا

min , 2 , 2 , 2 cultistangual lutter .

وعساوا المساخات

الله عنه و بشرعلى لفظ المنى الفعول عطفاعلى أعدت والبشارة الاخبار عايظهر سرور الخبر به ومن ثم قال العلماء اذاقال لعميده أيكم بشرنى بقدوم فلان فهو حرفيشروه فرادى عنى أولهم لانه هو الذى أطهر سروره بخبره دون الباقين ولوقال مكان بشرنى أخبرنى عتقو أجيع الانهم جيعا أخبروه ومنه البشرة لظاهر الجلد وتباشير الصبح ماظهر من أوائل ضوئه وأماف شرهم معذاب ألم فن العكس فى المكارم الذى يقصد به الاست تراء الرائد فى غيظ المستهزا به وتألمه وانتمامه كايقول الرجل لعدق أبشر يقتل ذريتك ونهم مالك ومنه قوله فأعتبو اللصيل الصالحة نحوال سنة فى جربه المجرى الاسم قال الحطيئة

كيف الهجا وما تنفك صالحة - من آللاً م بظهر الغيب تأتيني

والصالحات كل مااسقام من الاعمال بدليل العقل والكتاب والسنة واللام للجنس (فان قلت) أى فرق بين لام الجنس د اخلة على المفرد وبينها داخلة على المجموع (قلت) اذ دخلت على المفرد كان صالحالان برادبه الجنس الجنس الى أن يحاط به وأن يراد به بعضه الى الواحد منه واذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به بعضه الى الواحد منه واذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به بعضه الى الواحد منه واذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به بعضه الى الواحد منه واذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به بعضه الى الواحد منه واذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به بعضه الى الواحد منه واذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به بعضه الى الواحد منه واذا دخلت على المجموع صلح أن يراد به بعضه الموادد والمداد المحلم الموادد والمحلم المحلم ا

فمكون تصديقه سيباللمشارة ونيل الثواب كالناذ كاره سبب للاندار واصابة المقاب وأخرى بأنمال الممتنى فاتقوا النار وأتقواما بغيظ كممن حسن حال أعدائكم فأقيم وبشرمقامه تنبهاعلي انهمقصودفي نفسه أيضا لالمحرد غيظهم فقط وهذاالق رمن الربط العنوى كأف فيعطفه على ذلك ألجزاءوان لمرتكف في - عداد خواء التداء والثاني ان عطف الاصر لمخاطب على الاص لمخاطب آخوا غيا يعسن اذاصر حمالنداء كافي المثال الذي أورده واما بدون التصريح به فقد منعه النحاة ولهذين الاشكالين اختير في الفتاح اله عطف على قل مقدرا قبل مائيم الناس أى قل كذاوكذاو بشرالمؤمنين ويردعلمه از قوله وان كنتم في رب عما تزلناعلى عبدنالا يصلح أن يكون مقولا للري صلى الله عليه وآله الاان يتعسف ويقال أجرى ذلك على طريقة كالرم الأسمر وقصديه أن يذكره عليه السلام بعبارة نفسه كائن يقول وان كنتم في رسيمانزله الله على واختار صاحب الانضاح انه عطف على مقدر بعد أعدت أى فانذر الذين كفروا بقلك النارو بشر الذين آمنو اوهو تظهرماذ كره المصنف في واهمورني ماما أي فاحذرني واهمرني وهذا أحسن ماقيل ههنا بعدماء ولعلمه في النكاب (قوله عطفاعلي أعدت) كانه قال أعدت المنارلة كمفار وأعدت الجنة للمؤمنين الاخدار رقوله (فرادي) أشارة الى انهـ ملوبشر وه معاعتقوا كلهم (قوله لانهم جمعاأخـ مروه) وذلك لان الاخمار في ألمتعارف أنيذ كرالجلة الخسرية ويراديهامعناها سواءأ فادت العدل أولا وان كأن في أصل اللفة عني لاعلام (قوله فن المكسفى المكادم)أى من قبيل استعارة أحد الضدين للا تخرته كاواستهزاء وقوله (الزائدفي غيظ الستهزابه) مأخوذمن زاد المتعدى اذيقال زادفي ماله عمني زادشيأفيه قال بشرى أبي حازم غضنت عم أن تقتل عاص • وم النسار فاعتبوا الصيل

والنسار بكسرالنون ما البني عاص كان عنده وقعدة لبني أسد على عاص أى غضبت عمم من قتل بني عاص فذلك الموضع فاعتبو أى أز يل عنه معتبه مبالصيا أى السديف القاطع من الصا وهو القطع مع استئصال ومنه سميت الداهية صيلا (قرله في جريه المجرى الاسم) حيث تستعمل بلاقصد الى موصوف (وتأتيني) خبرتنفك و بظهر الغيب متعلق به أى تأتيني متابسة بالغيب فاقعم الظهر مبالغة فيه حيث جعل العظهر مستنداليه و يتقوى به لما خلع النعمان بن المنذر على أوس بن حارثة ابن لا مالطائي حسده طائفة من سادات العرب وضمنو اللحطيئة مائة بعد برايه عوه فقال كيف أهجوا شخصامنه كل مافي بلتي حتى شسع نعلى وأنشأ كيف الهجاء (قول والصالحات كل مااسنقام) أى صلح لترتب الثواب عليه والمراد تفسير جميع الصالحات كيف الهجاء (قول والصالحات كل مااسنقام) أى صلح لترتب الثواب عليه والمراد تفسير جميع الصالحات المستقيم اله الحلماذ كرومن قد عطف المكاب والسنة على العقل بالواولان مجوع المدل المجموع المستقيم اله الحلماذ كرومن قد عطف المكاب والسنة على العقل بالواولان مجوع المدل الحموع المدتفي المالمورد) يعنى ان المفرد المحلى بلام الجنس مطلق (يصلح أن يراد به الجنس الى أن يحاطبه) أى براد كل واحد منه يحيث لا يخوح عنه شئ من آحاده (وأن يراد به بعضه الى الواحز) لان معناه الاصلى أعنى براد كل واحد منه يحيث لا يخوح عنه شئ من آحاده (وأن يراد به بعضه الى الواحز) لان معناه الاصلى أعنى براد كل واحد منه يحيث لا يحتو كل المناه المناه عنه الموراد عنه شئ من آحاده (وأن يراد به بعضه الى الواحد) لان معناه الاصلى أعنى

وأن رادبه بعضه الالى الواحد منه الان ورانه فى تناول الجعسة فى الجنس وران المفرد فى تناول الجنسية والجعية فى حل الجنس الفى وحدانه (فان قلت) فالمرادم ذا المجموع مع اللام (قلت) الجلة من الاعمال المعينة فى الدين على حسب حال المؤمن في حواجب التكليف \* والجنة لبستان من النخل والشخر المتكانف المظلل التفاف أغصائه قال زهير تسقى جنة سعقا أى نخلاط والا والتركيب دائر على معنى الستروكا نها التكانفها و تظلياها سميت بالجنة التي هى المرة من مصدر جنه اذا ستره كانها سسترة

914.2. 2 abain 1x.10

الجنسية الطلقة باق مع ارادته وكذلك الجع الموف بهامطلق صالح لان يرادبه جميع الجنس أى كل واحد من افراده (وأن برادبه بعضه) لكن (لالى الواحد) اذلا ينفي مع ارادته معنا والاصلى أعنى الجنسية مغ الجعسة وفي كالرمه دلالة ظاهرة على جوازارادة المعض الى الأثني ن لمقاءمه في الجعسة حينتذ على مذهبه فراده (بحمل الحنس) مافيه تعدد وقد مقال أراد بعملة الثلاثة ومافوقها كاهو الشهور فيكون قوله لاالى الواحد رعاية للقابلة مع ماذكره في المفرد غمان الاستغراق في المفرد انجاهو بتناول كل واحد من افراده فالحكم المنسوب المه مكون منسو باللي كل واحدمنها وأما الجع فعلى قياسه على المفردينيني أن يكون استغراقه بتنياوله كل جياعة لانه اآماد مدلوله ومن ههنا يقال السكان أكثر من البكتب واللك أكثرمن الملئكة كالحيىء فاذانسب المسه حكم كان منسو باللى كل جعجم فان اقتضى ذلك ثبوته لكل فود فردجل عامه كقولك عاءني الرحال والافلا كقوله وهن العظام وتردعامه اعتمار التكرار في مفهومه التداخل مراتب الجوع بعضها في بعض وأن لا يصح استثناء فرداً وفردين منه في الله كم الثاني والصواب كادل علمه عمارة الكتاب ان استغراقه كاستغراق الفردفي تناول كل واحدواحدوان شنت الاحاطة تفاصل الكارم في هذا المقام فعلمك بالمصماح في شرح المفتاح (قول فاللواد) بريدقدذ كوت ان الجم المعرف باللام يصلح أن راديه الجنس كله وأن يراديه بمضه لا الى الواحد فالمراد بالصالحات اذلا يجوزان يراديها خنس الجعمطاقاوالا كفي الاقلوهو ثلاثة من الاعمال أواثنان منهاولا أن برادالجنس كله أوعتنع أن يأتي بذلك كل أحدوان قصد التوريع عاد المحذور وهوأن يكفي من كل أحدث لائة أعمال أواثنان بل أقل بناءعلى انقسام الاتحاد على الاتحاد والجواب ان ايس المراد الاقل ولا المكل على ماذكر بل ما بينه ما أعنى جيسع ماصب على كل مكلف بالنظر الى حاله فيختلف باختلاف أحوال المكلفين من الغناء والفقر والاقامة والسفر والصدة والمرض الى غيرذلك فيعب الذكاة والجواتمام الصيلاة أوتنصير الصوم على واحددون آخرفه في قوله عراوا الصالحات ان كل واحد عل جميع ما يحب عليه من الاعمال على حسب حاله وفي ذلك شائبة توزيع والقرينة على قصدهذا المعنى اختلاف أحوالهم في التكاليف وقوله (الصحصة المستقمة) اشارة الى معنى الصالحة (والمواجب) جعموجب بفتح الم وكسرالج م وهوموضع الوجوب والاضافة الى التكايف الللابسة اذاأ ويدمو اضع لزوم المتكليف قال زهير

أن لهـمجنات تجرى من تحتم الانهار

كَانَ عَنِي في غربي مقتلة • (من النواضح (تسقي جنة سعقا)

بالغ في تذراف الدموع من عينيه حيث اختار الغرب وهي الدلو العظيمة وثناها تنديها على دوام الانسكاب المعاقب ما في المحردة و برسل أخرى وذكر المقتدلة وهي المذللة التي تخرج الدلوملائي ووصفها و المحروث عنها من النواضع المقرنة على هذا العمل وأورد الجنة الدالة على الكثرة والالتفاف والنخيل المفتقر الى الماء المكثد مرخصوصا اذا كانت سحقا أى طوالا صاعدة في الهواء وهو جع سحوق وهو الطويل منها فقد أطلق ههنا الجنة على النخيل ولا ينافي ذلك قوله الجنة البستان الخادمة المادلان مقول كائن عيني اذلا يعمل من عنه المنافق المنافق كائنه يدعى ان ما ينصب من الغربين منصب من عينيه (قوله و كائنها) أى الجنة عنى البستان الذكور (سميت بالجنة التي هي المرة) والاستدلال وسكني آدم وحواء الجنة ظاهر

2 2 2 share 1x. 10

واحدة لفرط التفافهاو سميت داوالثواب جنة الفيامن الجنان (فان قات) الجذة مخاوقة أملا (قات) قداختلف في ذلك والذي يقول انها مخاوقة دست دل بسكني آدم وحواء الجندة و بجينها في القرآن على نهج الجندة الاسماء الفالب الذاحقة بالاعلام كالنبي والرسول والمكاب ونحوها (فان قات) ما معنى جع الجندة وتنكيرها (قات) الجندة اسم لدارا الثواب كلهاوهي مشمّلة على جنان كثيرة مرتبة من اتب على حسب السحقاقات العاملين لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان (فان قات) أمادش برطفى استحقاق الثواب المحينات والعدم السالكل والعدم المالح أن لا يعبطهم الملكف الكفر والاقدام على المكاثر وأن لا يندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك العصمية فه الأسرط ذلك (قلت) لما جدل الثواب مستحقابالا بحان والعمل الصالح والمسارة مختصة عن يتولاها وركز في المقول أن الاحسان الحالستيق فاعله عليه المثوبة والثناء اذالم يتعقب عليه والمناه وهوا كرم الناس عليه وأعزهم لن أشركت العمل على وقال تمالى المؤمنين والاتجهر واله يتعقب عليه والمناه والمناه والنادة عليه المثوبة والمناه الذكر (فان قلت) كيف صورة حرى الانهار من تحتها (قلت) كاترى الاشعار النادة على الما الخار من الناهار والنادة وعن مسروق أن أنهارا الجندة تتجرى في غديراً خدود وأنز ما الساتين واكرمها منظرا ما كانت الجار ف خلالها مطردة ولولاأن الماء الجارى من النعمة المظمى واللذة المكبرى وأن الجنان والرياض وان كانت آنق شي وأحسفه لا تروق النواظر ولا تبهج الانفس ولا تجلب الاربحية وأن الجنان والرياض وان كانت آنق شي وأحسفه لا تروق النواظر ولا تبهج الانفس ولا تجلب الاربحية

اذالمتبادر منهادار الثواب وأماعجيتها في القرآن على عج الاسماء الغالبة) فلانه علم بالاستقراء أن مثل هـ ذه الاسماء اغما يكون او جودات محققة لالامورمفر وضة مقدرة الانادرا كالساعة و في تشمهها (بالني والرسول) اشارة الى انه ابالغلمسة لم تصرعما ألا ترى أنها تعرف تار ة وتنكر أخرى و تحمير في حالتها وتجرى على أسماء الاشارة صفة لهانحو تلك الجنة ومعنى لحوقها الاعلام انهاء ندالاطلاق تنصرف الىالمعنوان كان مفهومها في نفسه كليا وكذاالال في النبي والرسول اذالمتبادر منهماعند الاطلاق مجدصلي الله علمه وآله مع بقائم ماعلى مفهومهما الاصلى وقدم أن الكتاب مع اللام صارع المالغلية ففي عرف الاصول لكاب الله وفي عرف العربية لكاب سيبويه (قوله الجنة اسم ادار الثواب كلها) أى اسم للقدر المشترك منجوع دار الثواب وأجرائها فينطلق علها كلها (وفها جنان على مراتب متغاوتة بحسب الاستحقاقات) فلكل طبقة من العاماين جنات متعددة واقعة في من تبة واحدة فجمعها لتعددها وتنكبرهالتنوعها (قاله ولانزاع) في احداط الاعبان والعده لي الصيالح بالحيحة والموت عليه مل في احساطهما بالاقدام على المكاثر بلاتوبة وقدجعل الرنخ شرى ترك المعصمة داخلا فيماأوج ده المكلف (قاله فه لاشرط)أى ماذكرناه شرط في استحقاق الثواب فه لاذ كرذلك الشرط في نظم الاتية والجواب أنه تمالى جمل الثواب مستحقابالاعان والعمل الصالح حيث دل عليه ترتبه علمهما الدال على العليمة وحمل (البشارة مخمصة عن يتولاهما) حيث رتهاعلى المتصف عمافتنتني عن عُبره وقد نصب لناداملا عقلما ونقلماعلى ان قاء الاستعقاق بالاحسان يتوقف على عدم طروما ونسده و يخرجه عن كونه احسانا فلاحاجة الىاشة راط حفظهمامن الاحماط والهدم لانه معاوم فيحكون كالداخل تحت الذكر وقوله (كان اشتراط) جواب الماجعل (قرله كاترى الأشحار النادية) الظاهر أن بقال كاترى الانهار الجارية تعت الاشحار النابتة على شواطئها لكنه نبه بعب ارته هذه على أنه قصد تشبيه الهيئة المركبة بالهيئة المركبة فلامازمه ذلك وماذ كرهمن كون حي الماء في مكان أسفل من الشحره والمتاد فان أريد مالجنة الاشحار كافى قوله جنة محقافذاك وان أريد بهاالارض فلايدمن تقد درمضاف أى من تحت أشجارها وكذاالحال في خلاف المعتاد الذي نقله عن مسروق و (الاخدود) الشق المستطيل في الارض وقوله (آنق شئ) والنشاط حق يجرى في الماء والاكان الانس الاعظم فائنا والسرور الاوفر مفقود اوكانت كمّا ثيل لأأرواح فيها وصور لاحياة له الماء الله نعالى بذكر الجنات مشدة وعابذ كر الانهار الجارية من تحتها مسوقين على قران واحد كالشيئين لابدلا حدها من صاحب ولما قدمه على سائر نعوتها والنهر المجرى الواسع فوق الجدول و دون البحرية للردى نهر دمشق وللنيل نهر مصر واللغة العلية النهر بنتم الهاء ومدار التركيب على السيعة واسنادا لجرى الى الانهار من الاستنادا لمجازى كقولهم بنو فلان يطوه ما الطريق وصيد عليه ومان (فان قلت) لم نكرت الجنات وعرفت الانهار (قت) أما تنكيرا لجنات فقدذ كروا ما تعريف الانهار فأن برادا الجناس كانقول لفلان بستان فيه الماء الجارى والتين والعنب وألوان الفواكه تشير الى الاجناس التي في علم المخاطب أو براد أنهار هافه وض التعريف اللام من تعريف الاضافة كقوله واشت لل أس

اى أعدمه قالراقه أعجمه وأجمهه وبعه سره ورجل اريحي واسم الخلق نشط للمروف وفيه أريحية أى خفة وحركه للندى (والتمثال) الصورة المنقوشة (قوله الماجاء الله تعالى) جواب لولا فيكون هـ ذا النقي منتفداو يؤول العني الى ان الماء الجارى لماكان من النعسمة العظمي عاء الله يذكر الجنمات وحينتذ تكون كلمة الافي قوله الامشيفوعا كارقعت في نسخ معتبرة ونقلت أيضاعن خط المصينف مفسدة للعني اذبازم مجيءذ كرهامقرونا بكل حال سوى كونه مشفوعا بذكر الانهارفهي ذائدة وقعت سهوامن المناسم ومنشأه الغمول عن كون الماء واقعافى جواب لولا وايس عكن تصحيحها بجد لكامة ماز الدة كالوهم اذبصرالعني انتفاءهذا الجموع أعني أنبحيءذكرها مقرونا بكل عالسوي تلك المسيفوعية ولافائده فمه وقدية كماف لموجهها بتضمين الذكرمعني النفي كافي نشدتك بالله الافعلت وكاذكره العلامة في قوله تعالى افر وجهم عافظون الاعلى أز واجهم في الوحد الاحد مرأى لماعاء الله تدالى ان لا يذكر الجنات الا مشفوعا ولاخفاء كونه تعسفافالصواب اسقاط كلمة الا كافي بعض النسخ وماقسل من ان اللازم حمنئذ انه تعالى جاء يذكرهامشف وعافلادلالة على ازوم المشفوعة ولم يتم المقصود الابازومهامد فوعيان ماجعله حالاعن الذكرين أعنى قوله (مسوقان على قران) أى غط واحدالخ يدل على ذلك اللزوم ولا يقلك اذاجعلت الاستثناء وأجعا الى النفي والمحموع واقماجواب لولازال الاشكال ولانانقول كوفاقع في الحواب على هددًا التقد مرمع مني قولناما جاء بذكرها على حال من الاحوال الأعلى عال المشفوعمة وانتفاءه فاالمعني قدركون بذكرهاعلى طال أخرى فقط دون كونه مشفوعا وروى ان في نسخة زين المشايخ البنة مشفوعا مكان الامشمفوعا وانمايحسن ويدلءلي اللزوم المطملوب اذاجعمل كلمة المبتة متعافاء شد فوعا أوبالجيء مثبتا بناءلي تحو تراستهما لهافي الاثدات اذلو تعلقت بالنفي رجع العديي الى انانتفا مجيءذ كرهامشفوعاانتفاء قطعمامنتف فيازأن يكونانتماء ذلك الانتفاء بزوال قطعيته فلاتان الالله عنوعية في الجلة فلاجدوى الله للمظة أصلا (قول واللغة العالية) أى الفصى المشهورة التي تتكلم بهاالاعلون في الفصاحة (النهر) بفتح الهاءوهو اسم جنس وقد يراد به معنى الجع كافي قوله في جنات ونهر (قوله ومدار التركيب على السعة) مقال أنهرت الطعنة وسعة او أنهرت الدم أسلته مكثرة واستنهرالشئ ابسع والمنهرة فضاء بينأ فنية لقوم يلقون فيها كناسيتهم وكل كثير جرى فقدنهر واستنهر (قله يطوهم الطريق) من قبيل الاسماد الى المكان أى يطوهم السايلة في الطريق وهو كناية عن جودهم وانهم مقصد الادانى والاقاصى وجعل البومن مصدين اسماد مجازى الى الرمان والمني صدر الوحش على هذا الفرس في يومين (قوله وأماتمر يف الانهار) جو رفيه أن يكون تعريفا جنسماقصد بهالاشارة الىجنس جع النهر بلاقصدالى العموم والاستغراق وأوردنه تطائرهن المفردات وقوله [ (في علم المخاطب) اشارة الى ماسيق من معنى تمريف الجنس في الجدوان يكون تعريف الامياهو عوض عن تمريف الاضافة وهذامعني كون اللام بدلامن الاضافة الكنه مذهب كوفي مرجوح وقدمنعه

شيااً و بشار باللام الى الانهار المذكورة في قوله فيها أنهار من ما عفير آسون وأنهار من لبن في تسلطه مستأذنة الا يقيد وقوله (كلمار رقوا) لا يخلومن أن يكون صفة ثانية لجنات أو خبر مبتدا محذوف أو جلة مستأذنة لانه المام عنات له معنات له عنات أو خبر مبتدا محذوف أو جلة مستأذنة لانه الماقيل أن له الماقيل أن يقي في ها أغيار تلك الجنات أسماه عار حنات الدنيا أم أحناس أخولا تشابه هذه الاحناس فقيل ان عيارها أسبه اوان أحناس فقيل ان عيارها أسبه المائية المناق ا

کلیا رزقوا منها من غرةرزقا

\*قوله تعالى طارزقوا منهامن غرة رزقاالاً ية مهناه هذامنل الذى رزقهاه من قبال الذى قال أجدر جدالله وهذامن التشبيه بغير الاداة وهو أبلغ مراتب التشبيه كقوله مأبو وسف أبو حنيفة

المصنف حيث قال والعدني فان الجحم مأواه كاتقول للرجل غض الطرف تريد طرفك وايس الالف واللامبدلا من الاضافة والكن لماعلم أن الطاغي هوصاحب المأوى وانه لا يغض الرجل طرف غبره تركت الاضافة ودخول حرف التعريف في المأوى والطرف التوريف لانه مامعروفان وقد ذكر نعوام هدذا في قوله تعالى واشتمل الرأس شيبافوجب أن يؤول كالزمه ههناانه أراد الاستغذاء عن الاصافة لحصولها بالقرينة لامادخال اللام غأدخل اللام لان المرادع عن الكنه يجوز باطلاق التعويض ولاشه مقان اللام على هذا لوجه للمهدانا الرجي انتقد برى وجوزأ دهاأن يكون للمهد الخارجي التحقيد في اشارة الى ماذ كر في قوله تمالى فهاأنه ارمن ماء غيراتسن الآية وهذامع توقفه على سبق ذكرالم حكر على المعرف فيهدمد وقوله (كلمارزة والايخماو) من أن مكون صفة ثانمة وقد ترك لماطف ينهم الما اطلبه على فعما سمة (أوخبر مبتدا محذوف) والتقديرهم أوهي والترضيانه يمودال كارم الى الث الجدلة المحذوفة المتدافان حمات صفة أواستثنافا كان تقدير الضميرمستدركاوان حملت ابتدا كالرم لاتكون صفة ولااستئنافافاتكن كذلك بلاحلف رقديقال بتقديرهي يطهرمه يي الوصفية وبتقديرهم ينقوى شأن الاستئناف وقوله (ان عمارهاأشماه عمارجنات الدنيا) هو عاصل قالتهم التكررة كايقتضم كلمافان تدل على المشابهة التامة ينهما كاسم صرحبه (قالهما وتعمن عُرة) قديتوهم ان حرف الحر فيمنهاوهن غرة بتعلقان برزقواوهماء مني واحد وذاك غبرحائز عندا انعاة اذمن قواعدهم انه لايتعلق بفعل واحد محرفاج يتحدان في المعنى الاعلى قصد الابدال والتمميسة ولا مجال له في الاتية الكرعة فلذلك سأل المسنف عن موقع من عُرة وأجاب توجه من وبالغ في تقرير الاول حيث أورد له مثالا وصرح بان من الاولى والثانية كلتم مالابتداء الغابة الان الاولى متعلقة الرزق مطاقا والثانية بالرزق عيدا بكونه من الجنات فليس ذلك ممام نعوه أصلا والماكان هذا المهني الذي ذكره دقيقا الطيفاخفيا كشف عنه غطاءه بقوله (وتنزيله)أى حط هذا الكلام من درجته التي هوفها الى من تبه غمير الاولى ايظهر بذلك معنى الابتداءين وتغاير الفعاين المطابق والمقيد (تنزيل أرتقول الخ) فانه قداء تبر ههنا الفعل أولا مطلقا ترقيد بقيد يقتضيه سؤال مذكور غ قيدذلك الفعل القيديه بقيدا خريقتضيه سؤال آخرفهو تنزيل لقولك رزقني فلان من بسمتانه من الرمان فاتضح بهذا الاعتبار ايضاحا تامان كل واحدمن الفعل لمطاف والمقيدالة دالاول يصحابتداؤه من القيد دالذي تعلقبه ولم قصد بعيا أورده ان في الا تمة سؤالا وجوابا بلأراداراز لممني ونصيح الانتداء بنعلى وجه لاتتعلق بهشهة والطال الميان حروه وأخذر بدته وهي أن الفعل المطاق أعنى و رقو أجعل مندأ من الجنات و بعد تقييده بالانتداء من الجسل مبتدأ من الثمرة وقدحكم بحمل الثمرة على النوع كاأشار اليه سابقاحيث قال من أي غرة كانت من تفاحها أور مانها ولم

المرادبا أثمرة التفاحة الواحدة أوالرمانة الفذة على هذا التفسير واغاا الرادالنوع من أنواع الثمار ووجه آخروهوأن يكون من غرة ساناعلى منهاج قولك رأيت منكأ سداتر مدأنت أسد وعلى هدايصم أن براد المُمرة النوعمن الثماروالجنات الواحدة (فان قلت) كيف قيل (هذا الذي رزقنامن قبل) وكيف تبكون ذات الحاضر عندهم في الجنة هي ذات الذي رزقوه في الدنيا (قلت) معناه هذامثل الذي رزقناه من قبل وشمه بدلمل قوا وأتوابه متشام اوهذا كقولك أبو يوسف أبوحنيفة تريدأنه لاستعكام الشبه كأن ذاتهذاته (فان قلت) الام يرجع الضمير في قوله (وأتوابه) (قلت) الى المرزوق في الدنيا والاسترة جميع الان قوله هذاالذى رزقهامن قبل انطوى تحتهذ كرمار زقوه فى الدارين ونظيره قوله تعالى ان يكن غنياأ وفقيرا فالله أرلىبهما أي بجنسي الغني والفقيراد لالة قوله غنماأ وفقيراعلي الجنسين ولو رجع الضميرالي المتكلم به لقيل أولى به على الموحيد (فان قلت) لاي غرض يتشابه غمرال نماوغرا لجنة ومامال غرالجنة لم يكن أجناسا أخر (قلت)لان الانسان بالمألوف آنس والى المعهود أميل واذار أي مالم بألفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه ولانه أذاظفر بشئمن حنس ماسلف له بهعهد وتقدم له معه ألف ورأى فيه من يقظاهرة وفضيلة بينة وتفاوتا بينه وبس ماعهد المغ أفرط ابتهاجه واغتماطه وطال استخابه واستغرابه وتمين كنه النعمة فيمه وتحقق وقدار الغبطة به ولو كان جنسالم يعهده وان كان فاتفاحس أن ذلك الجنس لأيكون الا كذلك فلايتين موقع النعمة حق التين فين أبصر واالرمانة من رمان الدنداو ملغها في الحموان الكبرى لا تفصل عن حد البطيخة الصفيرة تمسمرون رمانة الجنة تشع السكن والنبقة من نبق الدنيافي عم الفاكة تربرون نبق المنة كقلال معركار أواظل الشعرة من شعر الدنيا وقدر امتداده ثم يرون الشعرة في المنة يسيرال أكب في ظلهامائة عام لا يقطمه كان ذلك أبين الفضل وأظهر للزية وأجلب السرور وأزيد في التعب من أن هاجتواذلك الرمان وذلك النبق من غبرعهد سابق بعنسهما وتريدهم هـ ذا القول ونطقهم به عند دكل غرة مرزقونها دليل على تناهى الامروة ادى الحال في ظهو را انرية وعمام الفضيلة وعلى أن ذلك التفاوت العظمه والذى يستملي تعهم ويستدعي تبجيعه في كل أوانءن مسروف نخسل الجنة نضد من أصلها

قالواهذا الذىرزقنا منقبلوأتوابه متشابها ولهمفهاأز واجمطهرة وهمفهاخالدون

يجوز جلهاعلى هذا التفسير على الفردكتف احة واحدة مثلالان ابتداء الرق من البستان من فرديقتضى أن يكون المرز وق قطه قمنه لا جمعه ليصح الابتداء وهوركيك جدام ان كلا الظرفين على هذا الوجه المخوكا قرره بلا اشتباه وقوله رزقا أى ممرز وقا نانى مفعولى رزقوا وأماعلى الوجه الثانى وهو أن يكون من عمرة المرافع والذي هو المنافي و المنافي و والمنافي مستقر وقع حالا من رزقا والمثرة يجوز جلهاعلى النوع والجنات الواحدة ولم يلتفت الى جعل من الثانية ههنا تبعيضية والاكان من عمرة في موضع المفعول لرزقوا فيكون التصابر رقاعلى انه مصدر لا يفيد الاالتاكيد وذلك لان حمد لمن عمرة على هذا المقدير صفة أى ممرز وقاكا تمانية في من الابتداء والتبيين فلا يعدل عنه ما الالا المنافق والمنافع والمنافع من الابتداء والتبيين فلا يعدل عنه ما الالداع المهم تأخي قوله تعالى فأخرج به من الثمرات رقائك كان من المتحريدة والتبيين فلا يعدل عنه المالا تعالى المنافق والمنافق والمنافقة والمنافقة والمنافقة ومن المنافقة والمنافقة والمناف

شمس فلك السنة وعلى آ له نجوم الدجنة وسلم

الىفرعهاوغوهاأمثال القلال كلمانزعت توةعادت مكانها أخوى وأنهارها تجرى فيغبر أخدود والعنقود ائنةاعشرة ذراعاو بجوزأن برجع الضمير فأتوابه الى الرزق كاأن هذا اشارة المدوركون المدنى أن مامر رقونه من غرات الجنة مأتهم متجانسا في نفسه كا يحكى عن الحسن دؤتي أحدهم بالصحفة فمأكل منها ثم تؤتى الاخرى فيقول هذا الذي أتينابه من قبل فيقول اللك كل فاللون واحدو الطعم مختلف وعنه صلى الله عليه وسلم والذي نفس محديده ان الرجل من أهل الجنة ليتناول الفرة ايما كلهافياهي واصلة الى فديه حتى سِدَّلُ الله مكانع امثلها فاذا أبصر وهاو الهيئة هيئة الاولى قالواذلك والتفسير الاول هوهو (فان قلت) كيف موقع قوله وأتوا ممتشابها من نظم المكارم (قات) هو كقولك فلان أحسن بفلان ونعم مافعل ورأى من الرأى كذاوكان صواما ومنه قوله تعالى وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك فعلون وما أشمه ذلك من الجدل التي تساق في الكازم معترضة للتقرير \* والمراد بتطهـ مر الازواج أن طهرن عايختص بالناءمن الحيض والاستعاضة ومالا يحتصبهن من الأقذار والادناس ويجوز لجيئه مطلقا أن يدخل تحته الطهرمن دنس الطماع وطميع الاخسلاق الذى عليه نساء الدنياع الكتسبين بأنفسهن وعمايا خدنهمن أعراف السوء والمناصب الردينة والمناشئ المفسدة ومن سائر عيوبهن ومثالهن وخبثهن وكيدهن (فان قلت) فهـ للجاءت الصفة مجموعة كافي الموصوف (قلت) هـ الغتان فصحتان يقال النساء فعلن وهن فاعلات وفواعل والنساء فعلت وهي فاعلة ومنه بيت الحساسة

واذا المذارى بالدخان تقنعت 🔹 واستعمات نصب القدور فلت

والمعنى وجماعة أز واج مطهرة وقرأر يدمن على مظهرات وقرأ عسدين عمسهم طهرة ععني متطهرة وفي كارم بعض المدرب ماأ حوجني الى بيت الله فأطهر به أطهرة أى فأ تطهر به تطهرة (فان قلت) هـ لا قبلطاهرة (قلت) في مطهرة فامة لصفتن المست في طاهرة وهي الاشعار بأن مطهر اطهرهن ولدس ذلك الاالله عزوجل المريد بعباده الصالين أن يحوّله مكل من ية فيما أعدّله م والخلد الثمات الدائم والمقاء اللازم الذى لا ينقطع قال الله تعالى وماجعله الشرمن قبلاث الخلد أفان مت فهم الخالدون وقال امرؤالقيس

ألا انعم صماحا أيم الطلل البالى وهل يندمن من كان في المصراط الى وهل ينعمن الاستعيد مخلد 🔳 قابل الهــــموم ماسلت بأوحال

وسقتهذه الاكة لبيان أنما استنكره الجهلة والسفهاء وأهل المنادوا اراءمن الكفار واستغروه ورأنتكون المحقرات من الاشمياء مضروبابها لمثل ايس بموضع للاستنكار والاستغراب من قبلأن الترثيل إغيادها والمهليافييه من كشف الموني ورفع الجابءن الغرض المطاوب وادناء المتوهيرمن المشاهد فانكان المتمثل له عظما كان المتمثل به مثله وان كأن حق مرا كان التمثل به كذلك فايس العظم والمقارة في المضروب به المثل اذا الاأمر اتستدعيه عال المقثلله وتستجره الىنفسها فيعمل الضارب للثل على حسب والالقضمة الاترى الى الحقال كان واضحا جاماً الح كمف تمثل له مالضاء والذور والى الماطل الماكان يضد صفته كيف تمثل له بالظلمة ولما كانت عال الاكلمية الني جعلها الكفار أنداد الله تعالى لاحال أحقرمنها وأقل ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلهافي الضعف والوهن وجعلت أقل من الذماب وآخير وقررا وضربت الالموضة فالذى دونها مثلالم يستنكرولم يستمدع ولم يقل المتمثل استحي من تمثيلها المعوضة لانه مصيف قتشيله محق في قوله سائق الثل على قصية مضربه محتذعلي مثال ما يحتكمه و دستدعمه والمان أن الومنين الذين عادتهم الانصاف والعسمل على العدل والتسوية والنظر في الامور بناطر المقر اذاسمعواعثل هذا التمثيل علواأنه الحق الذى لاعر الشبهة بساحة مهوالصواب الذي لابرتع الخطأحوله وأنالكفار الدين غلبهم الجهل على عقولهم وغصيهم على بصائرهم فلا يتفطنون ولا يلقون أدهنهم أوعرفو

« قوله تمال ان الله لايستى الاتية (قال محود رجه الله ان قلت كيف جار وصف الله تعالى الاستعيائية الخ) قال أجدر جه الله والقائل أن يقول ما الذى دعاه الى تأويل الآية مع ان المياء الذي يخشى نسبة ظاهره الى الله تمالى مسلوب في الآية كقو لنا الله ايس بجسم ولا يجوهرفى معرض التنزيه وألتقديس عن واماتأويل الحديث فستقيم لان الحياءفيه ثبت لله تعالى وللزمخ شرى ان يجيب بأن الساب

في مثل هذا اغايطراً على الله الحق الاأن حب الرياسة وهوى الالفوالعادة لا يخليم أن ينصفر افاذ اسم، ومعاندو اوكابروا وقضوا علمه بالبطلان وقاباو بالانكار وأن ذلك سببريادة هدى المؤمنين وانهماك الفاسقين في عمم وضلالهم والجب منهم كيف أذكر واذلك وماز ل الناس بضربون الامثال بالهائم والطيو روأحناش الارض والخشرات والمواموهمذه أمثال المربين أيديهم مستيرة فيحواضرهم ويواديم وقدغثاوا فهابأحقر الاشياء فقالوا أجعمن ذرةه وأجرأم الذراب وأسمع من فرادوأ صردمن جرادة وأصعف من فراشة وآكل من السوس وقالوافي البعوضة أضعف من معوضة وأعزمن مخ المعوض وكلفتني مح البعوض ولقد ضربت الامثال فى الانجيل بالأشه ماء المحقرة كالروان والعالة وحبة الخرد لوالصاة والا رضة والدود والرئابير والتمثيل بهذه الاشياء وبأحقرمنهاى الاتغيى استقامته ومحته على من به أدنى مسكة وايكن ديدن المحجوج لمهوت الذى لايبقي له متمسك بدايل ولامتشدث مامارة ولااقذاع أن مرمى لفرط الحسرة والجحزعن اعمال المياة بدفع الواضع وانكار المستقم والتويل على المكارة والمغالطة اذالم يجدسوى ذلك معتولا وعن الحسبن وقتادة لماذكر لله الذياب والعنكبوت في كتابه وضرب للشركين به المثه لي ضحكت المود وقالوا ماشه مه هذا كلزم الله ذأ نزل الله عز وجل هذء الاكمة \* والحداء تغير وانبكسار به برى الانسان من تخوّف مايعاببه ويذم واشتقاقه من الحياة يقالحي الرجل كايقال نسي وحشى وشظى الفرس اذااء تات هذه العضاء جعل الحي المايد بريه من الانكسار والتغير منتكس القوة منتقص الحياة كاقالو اهلاك فلان حياءمن كذاومات حياءو رأيت الهلاك في وجهه من شدّة المياءوذاب حياء وجدفي مكانه حجلا (فان قلت) كيف جاز وصف القديم سعانه به ولا يجو زعامه المتغير والخوف والذم وذلك في حديث سلان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله حي كريم يستقى اذار فع اليه العبديدية أن يردهما صفراحتي يضع فهماخبرا رقات)هو حار على سُدل التمنيل مثل تركه تخييب العبدوأنه لا مرديد به صفرامن عطائه لـكرمه بتُرك ون يترك رد المحتاج اليه حياء منه وكذلك معنى قوله (أن الله لايستقيي) أى لا يترك ضرب المدل بالبعوضة ترك من يستحى أن يتمشل جالحقارتها ويجوز أن تقع هدده العبارة في كارم الكفرة فقالوا مايستعنى رب محدان يضرب مدلا بالذباب والعذكموت فحانت على سيدل المقادلة واطراق الجواب على السؤال وهوفن من كالمهم بديع وطراز عيب منه قول أبي تمام

وشهدر حل عندشر يح فقال انك أسبط الشهادة فقال الرجل نهالم تجعد عني فقال لله بلادك وقبل شهادته فالذى ستوغ بشاء الجارو تجميد النم ادة هوم اعاة المشاكلة ولولا بشاء الدارا يصحبنا الجار وسبوطة الشهادة لامتنع تجيدها وللهدر أمرالننزيل واعاطته بفنون البلاغة وشبه الاتكادتس تغرب منهافنا

-ن مبلغ أفناء مرب كلها \* أني سنت الجارقدل النزل

الاعترتعليه فيهعلى أقوم مناهجه واستمر ارجه رقد استعبرا لماء فيمالا يصعفيه

اذاماستعن الماء يعرض نفسه \* كرعن بسنت في اناء من الورد وقرأان كثير فيروا ية شبل يستحى بياءواحدة وفيه اغتان التعدى بألجار والتعدى بنفسه يقولون استحييت منه واستحيية وهامحتملتان ههنا وضرب المثل اعتماده رصنعه من ضرب اللبن وضرب الخاتم وفي الحديث اضطرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاتمان ذهب و (ما) هذه ابهامية وهي التي اذا اقترنت اسم نكرة أبهمته ابهاماوزادته شياعاوعموما كقولك اعطني كتاباماتر يداي كتابكان أوصلة للتأكيدكالتي في قوله فبمانقضهم ميثاقهم كانه قيل لايستحي أن يضرب مثلاحقا والبتة هـ ذااذ انه بت (بعوضة) فان رفعتها

ماعكن نسته الى الساوب عنه اذمفهوم نفي الاستعماء عنه فيشئ خاص ثموت الاستحماء في غيره فالماحة داءية الحرتأو بالدلم أفضي السهمفهومه واغبا متوجه السؤل لوكان الاستحماء مساو امطلقا كقولنا الله لا يحول ولا مز ول فان ذلك لا يشبت وعال بل بقال هـو مقدس منزه مطلقا (قال محمودر حمه الله وماهذه المامية الخ) قال احدرجه اللهوفها ان الله لا يستعي أن يضرب مثلامات وضة وهم امام الحرمين في تقريرنه وصبة لعموم في قوله عليه الصلاة والسلام أعاامرأه تكعت الغمراذن والها الخدث فانه قررالعموم والابهام فيأى تمقال فاذا أنضافت الها ماالشرطية كاندلك أبلغ في اقتضاء العموم فاعتقدان الوكدةهي الشرطية واغاهي حرف مزيدلهدا الغرضواما ماالشرطية فاسمكن والله او في قال محود

هذا اذانصبت بعوضة فأن ردهم افهى اداموصولة الى قوله ووجه آخر جيل وهوان تكون لخ ) قال أحد جلها على الاستفهامية بالعثى الذى قرره فيه نظرلان قوله تعالى ف فوقهافي المقارة ميكون معناه فادونها واماأن يرادبه فاهوا كبرمنها يجما والمحالا التقديرين يتقدر الاستفهام لانه اغايستعمل فيمثل مادينار وديناران آى اذا جادبا اكتبر فاالقليل واذاذهبت في الآية هذا

الدهب لم عدا صحته مجالااذ يكون المرادان الله لا يستعي أن يضرب مثلانا لحقرات فاالمعوضة وماهو أحقرم له وقد فرضنا أنه افي أحد الوجهين له الحقرات وفي الوجه الا تخوليست له الله الله الله الله الفرقه أى دونها فاذا حل ما بعد الاستفهام على النهاية في الوجهين جيم المعنز المالية المدينار الواحد الوجهين جيم المتنظم التنبيه المذكور بل محكس الغرض فيه اذا لمقصود في مثل قولنا فلان لا يمالي بعطاء الالوف المالا يستعي ون ضرب المنال المتنالة المنالة ال

ولوكانت الا ية مذلا واردة على غيرهـذا المكلم كقول القائل ان مذلا بالبعوضة التي هي غياية في الحقارة المجلى من البعوضة التي هي من البعوضة التي هي عيالا يخني لكان تقرير الزيخشري متوجها زما في المالذين المنوافيها فأ ما الذين

مرربهم

قهى موصولة صابح الجلة لان التقدير هو بعوضة فحذف صدرالجلة كاحذف في تماما على الذى أحسن ووجه آخر حسن حيل وهو أن تبكون التي فيها و عنى الاستفهام لما استنكفوا من تمثيل الله لا صنامهم المحقرات قال ان الله لا يستحيى أن يضر به الدند ادماشاء من الاشياء الحقرة مثلا دله المعوضة ف افوقها كا بقال فلان لا يمالى علو هم ما دينار وديناران والمه في ان الله أن بقثل الدند ادو حقارة شأنها بالاثي أصغر منه وأقل من كالو تحثل بالجزء الذي لا يشيز أو عالا يدركه لتناهيه في صغره الاهو وحده باطفه أو المعدوم كا تقول العرب فلان أقل من لا شيئ في العدد ولقدا أنس بعقوله تمالى ان الله يعلم ما يدى ونه من شيء وهذه القراءة الالى هذا الوحه وهو المطابق الفصاحة وكانوا يشبهون به الحسس وما أظنه ذهب في هذه القراءة الاالى هذا الوحه وهو المطابق الفصاحة وكانوا يشبهون به الحسان المناه و من المعض وهو القطع كالمضع والعضب يقال بعضه البعوض وأنشد لنعم البعض وهو القطع كالمضع والعضب يقال بعضه البعوض وأنشد

ومنه بعض الشئ لانه قطعة منه والمعوض في أصله صفة على فول كالقطوع فغلبت وكذاك الجوش (فيا فوقها) فيهمعنيان أحدهما فماتجاوزهاوزا دعلهافي المدى الذى ضربت فيهمثلاوهو القلةوالحقارة نحو قولك لمن يقول فلان أسه غل الناس وأنذ لهم هو فوق ذاك تريدهو أباغ وأعرق فيما وصف به من السفالة والنذالة والثياني فيازا دعلهافي الجم كأنه قصد بذلك ردمااستنبكروه من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت الانهدماأ كبرمن البعوضية كاتقول اصاحبك وقدذم من عرفته يشح بأدني شئ فقال فلان بخيل بالدرهم والدرهمن هولايبالى أن يبخل بنصف درهم فانوقه تريدعا فوقه مابخل فيه وهو الدرهم والدرهان كائلك قات فضلاعن الدرهم والدرهين ونحوه في الاحتمالين ماسمعناه في صحيح مسلم عن الراهيم عن الاسود قال دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي عني وهم يضح كمون فقرات ما يضح كمكم قالوا فلان خر على طنب فسطاط فسكادت عنقه أوعينه أن تذهب فقالت لا تضع كمو الني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مام مسلم يشاك شوكة فافوقهاالا كتبت له جادرجة ومحيت عنه جاخطيئة يحمل فاعداالشوكة وتعاوزهافي القلة وهي نعوغ بة النملة في قوله عليه الصلاة والسلام ماأصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة الطاياه حتى نخبة النملة وهي عضة او يحتمل ماهو أشدمن الشوكة وأوجع كالخرور على طنب الفسطاط (فان قات) كيف يضرب المثل عادون المعوضة وهي النهاية في الصغر (قنت) ليس كذلك فان جناح المعوضة أقل مهاوأصغر بدرجات وقدضر بهرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاللدنيا وفى خلق الله حيوان أصغرمها ومن حداحهار بمارأيت في تضاعيف الحكتب العدقة دو يمة لا يكذي بم اللبصر الحاد الا تعر كهافاذا سكنت فالسكون يواريها ثماذ الوحد لهابيدك حادث عنها وتجنبت مضرتم أفسيحان من يذرك صورة تلك وأعضاءها الظاهرة والبالنة وتفاص لحقتها ويبصر بصرها ويطلع على ضمرها ولعل يخلقهماهو

أراه والله أعلم الاواهافي هذا الوجه وماطولت النفس و وسعت العبارة في الاعتراض عليه الا اله محل صيف ومعنى متعاص لا يخلص الى الفهم الاجذا المزيد من المسطون الهيئ عوض المسطون المع تعود المساني و تفصيلها و الله المساني و تفصيلها و الله المساني و تفصيلها و الذي المستور على الوجه الذي المستورة المستورة

ظل ان رؤبة المجار عامق قراء ته ف كالم ركيك توهم ان القراءة موكولة الى رأى القارئ وتوجيه هاونصر ته بالعربية وفصاحته في اللغة وليس الامركذلان بل القراءة على اختلاف وجوهها و بعد حروفه السنة تنبع و عاعيقصى بنقله الفصيح وغيره على حدسواء لاحيد له الفصيح في تعسير شئ منه عاسمه مه عليه وما يصنع بفصاحته في القرآن الذي بدد كل قصاحة وعزل كل بلاغة فالصيح والمعتقد ان كل قارئ معز ول لا عاسمه فوعاه وتلقنه من الافواه فأداه الى أن ينته في ذلك الى استماع من أفصح من نطق بالضاد سيد ناهم على عليه أفضل الصلاة والسلام فقامل هذا الفصل فان فاهم قليل

«قوله تمالى دخل به كثير الاسته (قال محودرجه الله ان قلت كيف وصف المهدون بالكثرة الخ) قال أجدرجه الله جوابه محيم وتنظيره بالبيت وهم لان الشاعر اغاذه الى أن عدد الكرام وان كان قليلافى نفسه فالواحد منهم لعموم نفعه وانساط كرمه يقوم مقاماً لف من حنسه مثلا وعدد اللئام ٢٠٦ وان كثروا فالا كثرون منهم يعدون بواحد من غيرهم لغل أيديهم وانقياضها عن الجودوعدم تعدى

تفعمنهم الىغسرهم

الناس ألف منهم كواحد و واحد كالف ان أمر عرا

وأما الالة فضمونها

انعددالهدس كشرفي

نفسه ومضمون الآيات الاخر أن عددهم قليل

بالنسمة الى كثرة عدد الضالين فعيرعنه تارة

مالكثرة نظرا الدذائه وتارة بالقلة نظرا الى غيره

فليسمه في البيت من

الا يه في عي (قال مجود

وأماالذنكفروا

فية ولون ماذا أرادانله

بهذامثلايضل بهكشرا

وج دىبه كثيرا ومايضل به الاالفاسقين الذين

ىنقضونءهداللهمن

بعد ميثاقه ويقطعون

رجه الله وتسمة الاضلال

الى الله تعالى من اسناد

الفعل الى السيب الخ)

قال أحدرجه اللهجرى

على سنة السبية في

اء قادأن الأشراك مالله

وانالاصلالمنجلة

المخلوقات الخارجةءن

كقولانزيد

أصغرمنه اوأصغر سبحان الذي خلق الازوج كلها عمانيت الارض ومن أنفسهم و ممالاً يعلون وأنشدت المرض ومنه أنفسهم و ممالاً يعلم و من المعوض جناحها في فطلة الليل المهم الاليل ومداء عمر ما معلم علم المعضم و يرى عروق نياطها في نصرها و المح في تلك العظام النحل

اغفر لعدد تاب من فرطاته \* ما كان منه في الزمان الاول

و(أما)حرف فيهمعني الشرط ولذلك يجاب الفاءوفائدته في الكلام أن يعطيه فضل توكيد تقول زيدذاهب فاداقصدت توكيدذاك وأنه لامحالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزعة قلت أماز يدفذاهب ولذلك قالسيبويه فى تفسيره مهمايكن من شئ فزيدذاهب وهذا التفسير مدل لفائد تين بيان كويه توكيد اوأنه فىمعنى الشرط فغي ابرادا لجلتين مصدرتين بهوان لم يقل فالذين آمنو العلمون والذين كفروا يقولون احماد عظيم لامرالمؤمنين واعتداد بعلهم أنه الحق ونعى على الكافرين اغه الهم حظهم وعنادهم ورميم بالكلمة الحقاء و (الحق) الثابث الذي لا يسوغ انكاره بقال حق الامر اذا ثبت ووجب وحقت كلة ربك وثوب محقق محكم النسج و (ماذا)فيه وجهان أن يكون ذا اسم اموصولا عمني الذي فيكون كلتين وأن يكون ذامركبة مع مامجة ولتين اسماوا حدافيكون كلة واحدة فهوعلى الوجه الاول مرفوع المحل على الابتداء وخبره ذامع صلتهوعلى الثاني منصوب المحل في حكم منوحده لوقلت ماأراد الله والاصوب في جوابه أن يجيء على الاول مرفوعا وعلى الثاني منصو باليطابق الجواب السؤال وقدجة زواعكس ذلك كانقول فيجواب منقال مارأ يتخيراى المرئ خميروفي جواب ما الذي رأيت خميراأى رأيت خميراو قرئ قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل المفو بالرفع والنصب على التقديرين \* والأرادة نقيض الكراهة وهي مصدر أردت الثي اذاطابته نفسك ومال اليه قلبك وفى حدود المتكامين الارادة معنى بوجب للعي طالالا جلها يقع منه الفعل على وجهدون وجه وقد اختافوافي ارادة الله فيعضهم على أن للبارى مثل صفة الريد مناالتي هي القصد وهوأمر زائدعلى كونه عالماغيرساه وبعضهم على أن معنى ارادنه لافعاله هوأنه فعلها وهوغيرساه ولامكره ومعنى ارادته لافعال غيره انه أمربها والضمير في أنه الحق للنل أولا أن يضرب وفي قوله مرد اأراد الله بهذا مثلااسترذال واستعقار كاقالت عائشة قرضي الله عنهافي عبدالله نعمرو من العاصي باعمالا بنعروهذا (مثلا)نصب على النميير كقولك ان أجاب معواب غث ماذا أردت بهذا جوابا وان حل سلاحار دما كيف تلتفع م ذاس الاحا أوعلى اللال كقوله هذه ناقة الله الكرآية \* وقوله (يضل به كثير او يهدى به كثير ا) جارمجرى التفسير والبيان الجملتين الصدرتين بأماوأن فردق العالمين بأنه الحقوفردق الجاهلين المستهزئين به كالرهما موصوف ليكتره وأن العلم بكونه حقامن باب الهدى الذى ازداد به المؤمنون نو راالى نو رهم وأب الجهل بعسن مورده من اب الصلالة التي زادت الجهدلة خمط افي ظلمائهم (قاد قلت) لم وصف المهديون بالكثرة والقلة صفتهم وقليل نعيادي الشكور وقليل ماهم الناس كابل مائه لا تعدفها راحلة وجدت الناس أخبر تقله (قلت) أهل الهدى كثير في أنفسهم وحين يوصفون بالقلة أغايوصفون بما بالقياس الى أهل الضلال وأبضافان القليل من المهديين كثيرفي الحقيقة وأن قلوافي الصورة فسمو إذهابا الى الحقيقة كثيرا

عدد خلوقانه عزوجل السناد الاضلال الى الله تمالى اسناد الفعل الى السبب لانه الضرب المشافضل به قوم واهتدى به قوم تسبب الفه الما تفقه على واسناد الاضلال الى الله تمالى اسناد الفعل الى السبب لانه الضرب المشافضل به قوم واهتدى به قوم تسبب الما تفة تمالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراو انظر الى ضيق الخناق فعليه الحكامات لاطلاقات المسايخ لمن المناهم فرتب عليه المقائدوه في المناولة على المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه في عندل صاربه من واستناد الفعل المناه المناه المناه المناه في عندل صاربه من المناه المن

ماأهم الله به أن يوصل و يفسدون فى الآرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفر ون بالله

الضلاله موهداهم وعن مالك من دينار رجه الله أنه دخل على محبوس قد أخذ عال عليه وقيد فقال ما أما يحيى أماترى مانعن فيهمن القبود فرفع مالك رأسه فرأى سلة فقال ان هذه السلة فقيال لى فأمر بها تنزل فأذا دحاج وأخمصة فقال مالك هذه وضعت القيود على رجلك \* وقرأز يدين على يضل به كثير وكذلك وما يضل به الاالفاسقون \*والفسق الخروج، القصد قال رؤبة \* فواسقاء نقمدها حوائرا \* والفاسق في الشريعة الخارج عن أمم الله بارتكاب الكبيرة وهو النازل بين المزاتين أي بين منزلة الوَّمن والمكافر وقالوا انأول من حدّله هذا الحدّا بوحديفة واصل بنعطاء رضى الله عنه وعن أشياعه وكونه بين بن أن حكمه حكوالمؤمن فيأنه يناكمو يوارث ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرالمسلين وهو كالبكافر في الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته وأن لاتقبل لهشهادة ومذهب مالك بنأنس والزيدية أن الصلاة لاتجزى خلفه ويقال للخلفاء المردة من البكفار الفسيقة وقدجاء الاستعمالان في كتاب الله بئس الاسم الفسوق بعيد الاعمان بريداللز والتنايزان المنافقين هم الفاسمة ون ، النقض الفسم وفك التركيب (فان قلت) من أبن ساغ استعمال المقض في ابطال المهد (قات) من حيث تسمية م العهدبا لبن على سنيل الاستعارة الماقيه من ثمات الوصلة بن المتعاهدين ومنه قول ابن التهان في بيعة العقبة بارسول الله ان بينناو بين القوم حمالا وتحن قاطعوها فنعشى ان الله عزوج لل أعزك وأطهرك أن ترجع الى قومك وهدامن أسرار البلاغة واطائفهاأن يسكتواءن ذكرالشئ للستعارغ يومن وااليهبذ كرشئ من وادفه فينهوا بتلك الرمن ةعلى مكانه ونعوه قولك شجاع يفترس أقرانه وعالم يغترف منه الناس واذاتز وجث امر أة فاستوثرها لم تقلهذ الاوقدنهت على الشجاع والعالم بأنه حاأسد و بحر وعلى المرأة بأنها فراش "والعهد الموثق وعهد المدفي كذا اذاوصاءبه ووثقه علمه واستعهدمنه اذااشترط علمه واستوثق منه والمرادبج ؤلاء الناقضين لعهدالله أحمار الهود المتعنتون أومنافقوهم أوالكفارجيعا (فانقات) فياالموادبه هدالله (قلت)ماركزفي عقولهممن الخبة على التوحيد كائنه اص وصاهمه و وثقه عليهم وهو معنى قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم الست بريكم قالوابلي أوأخذالميثاق عليهم بأنهم اذابعث المهمرسول يصدقه الله بمجزاته صدقوه واتبعوه ولميكتموا ذكره فماتقدمه من الكتب المنزلة علهم كقوله وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وقوله في الانجيل لعيسي صلوات الله علمه مسأنزل عليك كتامافيه نبأبني اسرائيل وماأريته اماهم من ألاتمات وماأنعمت علمهم ومانقضوامن ميثاقهم الذى واثقوابه وماضيه وامنعهده الهم وحسن صنعه للذين قامواعيثاق الله تعالى وأوفو المهده ونصره الاهم وكيف أنزل بأسه ونقمته بالذين غدر واونقصوامينا قهم ولم يوفو المهده لان البهود فعلواماسم عديي مافعلواماسم مجمد صلى الله عليه وسلم من التصريف والجحود وكفروابه كا كفر والجعهد صلى الله علمه وسلروقيل هو أخذالله المهدعام مأن لا يسف كموادماءهم ولا يسغى بعضهم على بعض ولا يقطوا أرحامه موقيل عهد الله الى خلقه ثلاثة عهود العهد الاول الذي أخد فه على جميع ذرية آدم الاقرار ر و بيته وهوقوله تمالى واذاخه ذريك وعهدخص به المدين ان سلغوا الرسالة ويقمو االدين ولا يتفر قوا فيهوهوقوله تعالى واذأ خذنامن النبيين ميثاقهم وعهدخص بهالعلماء وهوقوله واذأخذ اللهميثاق الذين أوتواالكتاب ليبيننه للناس ولايكتمونه والضمير في ميثاقه للمهدوهوما وثفوابه عهداللهمن قبوله والزامه أنفسهم ويجوزأن يكون عنى توثقته كاأن المعادوالميلادععني الوعدوالولادة ويجوزأن يرجع الضميرالي الله تعالى أى من بعد تو ثقته علم م أومن بعدما وثق به عهده من آياته وكتبه و انذار رسله ومعنى قطعهم (ماأهم اللهبة أن يوصل) قطعهم الارحام وموالاة المؤمنين وقيل قطعهم مابين الانساءمن الوصلة والاتحاد والاجتماع على الحق في ايمانهم سعض وكفرهم سعض (فان قلت) ما الامر (قلت) طلب الفعل بمن هو دونك وبعثه عليه وبهسمي الامرالذي هو واحدالامور لان الداعي الذي يدعواليه من يتولاه شبه بالمرياميه به نقيلله أم تسمية للفعول به بالصدركاته مأمو ربه كافيل له شأن والشأن الطلب والقصد يقال شأنت شأنه أى قصدت قصده (هم الحاسرون) لانهم استبدلوا النقض بالوفاء والقطع بالوصل والفساد بالصلاح وعقام الثوام المعنى الهـ مزة التي في (كيف) مثه له في قواك أته كفر ون الله ومع ما يصرف عن الكفر

ويدعوالى الاعان وهو لانكار والتج ونظيره قواك أتطير بغير جناح وكيف نطير بغير جناح (فان قلت) قولك أتطهر بغيرج اح ازكارالطيران لانه مستعمل بغيرجناح وأماالكفر فغير مستعمل معماذ كرمن الاماتة والاحماء (قلت)قدأخرج في صورة المستعبل القوى من الصارف عن المكفر والداعي الى الاعمان (فان قلت) مقدتم من أحم المهزة وأنه الانكار الفعل والايذان استحالته في نفسه أو القوة الصارف عنه فاتقول في كمف حيث كان انكار اللحال التي يقع علم اكفرهم (قات) عال الشي تابعة لذاته فاذا امتنع ثبوت الذات تبعمه امتناع ثبوت الحمال فكان أنكار حال الكفرلان البيع ذات الكفروردية هاانكار الذات الكفروث تهاعلى طريق الكاية وذلك أقوى لانكار الكفر وأبلغ وتعريره أنه اذاأ نكرأن بكون الكفرهم حال بوجدعلها وقدعم أنكل وجود لاينفك عن حال وصفة عند وجوده ومحال أن يوجد بغير صفة من الصدة الكان المكار لوجوده على الطريق البرهاني \*والواوفي قوله (وكنتم أموانا) الحال (فان قات) فكيف صع أن يكون عالاوهوم ضولا يقال جئت وقام الامبروا عن وقد قام الأأن يضم قد (قلت) لم تدخل الواو على كنتم أموا تاوحده والكن على ملة قوله كنتم أموا تأالى ترجعون كائنه قيل كيف تكفرون الذوقه تكم هذه وحالكم أذكم كنتم أموا تانطفاني أصلاب آبائكم فعلكم أحماء تمعمتكم بعدهذه المداة غ يحميكم عدا اوت غي المسبكر ( قان قات ) بعض القصة مرض و بعض المستقبل والماضي والمستقبل كلاهما لا يصع أن يقعا عالا - تي يكون فعلا عاضر اوقت وجود ما هو عال عنه في الخاضر الذي وقع عالا (قلت) هو العلم بالقصة كأنه قيدل كمف تكفرون وأنتم عالون بهذه اقصة بأوله اوآخرها (فان قلت) فقدآل المعنى الى قولك لى أى عال كفرون في عال على كرم ذه القدية في اوجه صحته (قلت) قدد كرناأن معنى الاستفهام في كيف الانكار وأن انكار الحال متضمن لانكار لذات على سبيدل الكاية فكائه قيدل ما اعد كفركم مع علكم بعالكم هد فره (فان قلت) ان اتصد ل على مرائع م كانواأ مو اتافأ حماهم عميم فلم يتصدل باحيا الثاني والرجوع (قات) قدة كمنوامن العمل بهما بالدلائل الموصلة الده فيكان ذلك عنزلة حمول الدلم وكثيره نهم علموا ثم عاندوا \* الاموات جعمت كالاقوال في جع قيـ ل (فان قلت) كيف قيل لهم أموات في حال كونهم ما داواغ القال ميت فيم الصح فيه الله اقمن البني (قلت) بل يقال ذلك لعادم الدياة كقوله بالدة ميتاوآية لهم الارض الميتة أموات غيراحيا ويجوز أن يكون استعارة لاجماعهمافي أن لاروح ولا احساس (فان الم) ما المراد بالاحياء الثاني (قلت) يجو زأن براد به الاحياء في القبرو بالرجوع النشور وأن براديه النشورو بالرجوع المصرالي الجزاء (فان قلت) لم كان المطف الاول بالفاء والاعقاب، ثم (قات) لانالاحياءالاول قد تعقب الوت بنيرتراخ وأماللوت فقد تراخى عن الاحياء والاحياء انثاني كذلك متراخ عن الموت ان أريد به النشو رتراخياط اهراوان أريد به احياء القبر فنه يكتسب العلم بتراخيه والرجوع لى الجزاء أيضا براخ عن المشور (فان قات) من أين أنكر اجتماع لكفرم القصمة التي ذكرهاالله ألائنهام سقلة على آمات بينات تصرفهم عن الكفرام على مع حسام حقهاأن تشكر ولاتكفر (قات) يحتمل الاصرين جيعالان ماعدّده آيات وهي مع كونها آيات من أعظم النهم (لكم) لاجليكم ولانتفاكم ابه في دنيا كم ودينكم أما الانتفاع الدنيوي قطاهروا ما الانتفاع الديني فالنظرفيه ومافيه من عجائب الصنع الدالة على الصانع القادر الحبكيم ومافيه من التذكير بالا تنوة وبثوابها وعقابم الاشتماله على أسراب الانس واللذة من فنون الطاعم والمشارب والفواكه والناكم والمراكب والناظر الحسدنة البهية وعلى أسماب الوحشة والمشقةمن أنواع المكاره كالنبران والصواءق والسماع والاحناش والسموم والغموم والخماوف وقداستدل بقوله خاق الكرعلى أن الاشياء التي يصع أن ينتفع ما ولم تجرمجرى الحظورات في المقل خلقت فى الاصل مباحة مطاق لـكل أحد أن يتناوله او دستنفع عا (فان قلت) هل لقول مرزعم أن المعنى خلق الكم الارض ومافيهاوجه صحمة (قات) ان أراد بالارض المان السفاسة دون لف براء كاتذ كوالسفاء

وكنتر أموانا فأحياكم ترعيدكم ترعيدكم تم المه ترج ونهوالذي خاق الكم مافى الارض \*قوله تعالى هو الذي خلق لك الا ية (قال مجودرجه اللهتمالى وقد استدل بقوله خاق ايكم على ان الاشاء الى دهم ان ونتفع بالن قال أحدرجه الله هدذا استدلال فرقة من القدرية ذهيت الحان - كالله تعالى الاباحة فيذوات المنافعاتي لامدل العقل على تحريه قبلور ودالرسل تبقيا من العقل ورع والنها اشتمات عدلي مذافع وحاجة اللاق داعمة الم فاقهامع خطرهاهلي العادخلاف مقتدي المكمة فوحس عندهم عقدتي العقل أن ده : قدوا اماحة افي حكم اللهءز وجلوهدارال فأثوع وقاعدة المسسن والتقبيح الماطلة وأما استدلال الرمخشري لهذه الفرقة بالاته فغمره سمتقم فأن دءواهمانالعقلكاف فالاحة هذه الاشداء فان دلت الاتمة على الاماحية فنعن نقول عوحساويكوناذااباحة شرعمة سمعمة وان لمتدل على الاباحة لمسق في الاستدلال بهامطهم

وترادالجهات العلوية حاز ذلك فإن الغيراء ومافها واقعة في الجهات السفلية \* و (جيعا) نصب على الحال من الموصول الثاني \* وألاستوا الاعتدال والاستقامة يقال استوى العودوغيره اذاقام واعتدل ثم قيل استوى المه كالسهم المرسل اذاقصده قصدامستو بامن غيرأن يلوى على شئ ومنه استعبرة وله ثم استوى الى السماء أي قصد المها اراد ته ومشهد ته دو دخلق ما في الارض من غيران بريد فعما بن ذلك خلق شير آخو ، والمراد | بالتهماءجةات العلوكاتنه تميل ثم استوى الى فوق «والضمير في (فسوَّاهن) ضميرمهم «و (سبع سموات) تفسيره كقولهم به رجلاوقيل الضمير راجع الى السماء والسماء في معنى الجنس وقيل في معنى سماءة والوجه العربي" هوالاولومعني تسويتن تعديل خلقهن وتقويعه واخلاؤه من العوج والفطورأ واتمام خلقهن (وهو بكل شي عليم افن تم خلقهن خاقامستويا محكم من غير تفاوت مع خاق مافي الارض على حسف عامات أهلهاومنافعهم ومصالحهم (فانقلت)مافسرت به مع الاستواءالي السماء يناقضه ثم لاعطائه معني التراخي والمهلة (قلت) تم ههنالمابن الخلق من التفاوت وفضل خلق السعوات على خلق الارض لاللتراجي في الوقت كقوله أع كان من الذن آمنوا على انه لو كان لعني التراخي في الوقت لم بالزم ما اعترضت به لان المعني أنه حسن قصدالي السماء لم يحدث فيما بين ذلك أي في تضاعيف القصد المهاخلقا آخر (فان قلت) أما مناقض هذا قوله والارض بعد ذلك دحاها (قلت) لالان جرم الارض تقدم خُلقه خلق السماء وأما دُحو هَا فَتَأْخر وعن المسن خلق الله الارض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر علم ادخان متزقيما ثم أصد والدخان وخلق منه السموات وأمسك الفهرفي موضعها وبسط منها الارض فذلك قوله كانتار تقاوه والالتزاق (واذا) نصب ماضماراذكروبيجوزأن ينتصب بقالوا \* والملائكة جعم الائك على الاصل كالشمالل في جعشمأل والماق التاءلة أننث الجع و (جاعل) من جعل الذي له مفعولان دخل على المتداوا الحسر وهم أقوله في الارض خامفة فكانامفعوامه ومعناه مصر (في الارض خليفة) والخامفة من يخاف غيره والمعنى خليفة مذكر لانهم كانو اسكان الارض فخافهم فها آدم وذر" يته (فان قات) فهلا قيل خلا أف أوخاها و قلت) أريد بالخايفة آدم واستغنى بذكره عن ذكر بنيه كايستغنى بذكرأى القبيلة في قولك مضر وهاثيم أوأر يدمن يخلفكم أوخاها يخاه كإفوحد لذلك وقوئ خليقة بالقاف ويجوزأن يريد خليفة منى لان آدم كان خليفة الله في أرضه وكذلك كل بي اناجعلناك حليفة في الارض (فان قلت) لاى غرض أجبرهم بذلك (قلت) ليسألو اذلك السوال ويدانواع اأحمدوابه فيعرفوا حكمته في استخلافهم قبل كونهم صيانة لهم عن اعتراض الشهة فيوقت استخلافهم وقيل ليعلم عباده المشاورة في أحورهم قبل أن يقد مواعله اوعرضها على ثقاتهم وانحفائه مروان كانهو بعلمو حكمته البالغة غنماعن الماورة (أتعمل فها) تجب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة أهل المصمة وهوالحكم الذي لا يفعل الاالخبر ولا يريد الاالخبر (فان قات) من أين عرفواذلك حتى تعموا منه واغهاهوغب (قلتُ) عرفوه ماخيار من الله أومن جهه الله وح أوثنت في علهم أن الملائكة وحيدهم هم الخلق المصومون وكل خلق سواهم اليسواعلى صفتهماً وقاسوا أحد الثقابن على الاتنو حدث أسكنوا الارض فأفسدوافها قبل سكني الملائكة ،وقرئ (يسفك) بضم الفاءو يسفَّكُو يسفكُ من أسفكُ وسـ هَكُ \*والواوف (ونعن) للحال كاتقول أتحسن الى فلان وأناأ حق منه بالاحسان و والتسبيح تبعيد الله من السوء \* وكذلك تقديسه من سبح في الارض والماء وقدس في الارض اذاذهب فها وأيمد \* و (بحمدلة ) في موضع الحال أي نسبح حامد ن لك وملتمس بحمدك لانه لولا انعامك علمنا التوفيق واللطف لم نقكن من عمادتك (أعلم الا تعلون) أي أعلم من المصالح في ذلك ما هو خفي عليكم (فان قلت) هلابين لهم الله المصالح (قلت) كو العبادأن يعلواأن أفعال الله كلهاحسنة وحكمة وانخفي علمموجه الحسن والحكمة على أنه قد سن لهم معض ذلك فيما أتبعه من قوله (وعلم آدم الاسماء كلها) واشتقاقهم آدم من الادمة ومن أديم الارض نحو اشتقاقهم بعقوب من العقب وادريس من الدرس وادايس من الادلاس وما آدم الااسم أعجمي وأقرب

جيعا غراستوى الى السيمان وهو بكل شئ عام وان وهو بكل شئ عامم واذقال ربك للائكة الى جاعل في المعملة قالوا أعمل فيها ويسف المنافية على ويعن نسج بحمدك ويعن نسب بما يعمدك ويعن نسب بما يعمدك ويعن نسب بما يعمدك ويعن نسب بما يعمدك ويعمدك ويعم

\*قوله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها الاته (قال محودر مه الله أى أسماء المسممات الخ) قال أحدر مه الله وهو يفر من اعتقادان الاسم هو المسمى لان ذلك معتقد أهل السنة فيعمل المهمان والمعمود عقيق الاسم عن المسلمة في المهمان المسمود عند المسمود المسمود المسمود عند المسمود عند المسمود عند المسمود عند المسمود المسمود المسمود عند المسمود المسمود المسمود عند المسمود المسمود عند المسمود المسمود عند عند المسمود المسمود المسمود عند المسمود المسمود عند المسمود المسمود عند المسمود عند المسمود عند المسمود عند المسمود عند المسمود المسمود المسمود عند المسمود ال

أمره أن يكون لى فاعل كارروعار وعاروها لخوفالغ وأشباه ذلك «الاسما كلها أى أسماء السميات فذف الضاف اليه الكونه معاوما مدلولا علمه بذكر الاعماقلان الاسم لابدله من مسمى وعوض منه اللام كقوله واشتمل الرأس (فأن قلت) هلازعت أنه حذف الضاف وأقم المه مقامه وأن الاصل وعلم آدم صعيات الاسماع (المات) لان التعليم وحد تعليقه بالاسماء لا بالمسمدات لقوله أنهوني بأسماء هؤلاء أندتهم بأسمائهم فلماأنه أهمياسه ائهم فمكماعلق الانهاء بالاسماء لابالمسممات ولم يقل أنبذوني بولاء وأنبذهم بهم وجب تعلمق التعليم ما (فان قلت) في امعنى تعليه أسماء المسمات (قلت) أراه الاجناس أى خلقها وعلم أن هـ ذاسمه فرس وهذاا سمه بعسير وهذااسمه كذاوهذاا سمه كذاوعمه أحوالها ومابتعلق بها من المنافع الدينسة والدنيو بة (تم عرضهم)أى عرض المسمات واغاذ كولان في المسمات المقلاء فغلم مرواغا استنبأهم وقد على عن الانباء في سايل التبكيت (ان كنتم صادقين) دبني في زعكم أني أستفاف في الارض مفسدين سفاكين للدماء ارادة للردعام مروأن فيمن يستخلفه من الفوائد الملية التي هي أصول الفوائد كلها مايستأهاون لاجله أن يستخافو افأراهم بذلك وبين لهم معض ماأجل من ذكر المالح في استخلافهم في قوله انى أعلم مالا تعلمون \* وقوله (ألم أقر لكم انى أعلم غيب السموات والارض) استعصار لقوله لهـم انى أعلم مالاتعلون الاله عامه على وجمه أبسط من ذلك وأشرح وقرى وعلم آدم على المنا للفعول وقرأ عبدالله عرضهن وقرأ أبي عرضها والمديني عرض مسمماتهن أومسمماتها لان العرض لا يصح في الاسماء ، وقرئ أنديم بقلب الهمزة باءوأنم مصدنها والهاءمكسورة فهما السحودلله تمالى على سبيل العمادة ولغسره المي وجمه المدكرمة كاسعدت الملائكة لاتدم وأبو يوسف واخوته له ويجوزأن تختاف الاحوال والاوقات فيهوقرأأ بوجعفر لللائكة اسعدوابضم التاءللاتماع ولايجوزاسة لاك الحركة الاعرابية بحركة الاتباع الا فى لغة ضعيفة كقولهم الحدلله (الاابليس) استئناء متصل لانه كان جنيا واحدابين أظهر الالوف من الملائكة مغمورابهم فغلبواعليه فىقوله فسجدوا ثم استثنى منهم استأناء واحدمنهم و يجوز أن يجمل منقطعا (أبي) امتنع عماأمربه (واستكبر) عنه (وكان ص الكافرين) من حنس كفرة الجن وشياطينهم فلذلك أبي واستكبر كقوله كان من الجن ففسق عن أمرر به \*السكني من السكون لأنها نوع من المبث والاستقرار \*و(أنت) تأكيد للستكن في اسكن ليصح العطف عليه و (رغدا) وصف للصدر أي أكار رغد او اسعار افها و (حيث) للكان المبهم أى أي مكان من آللنة (شئتما) أطاق لهما الائل من الجنة على وجه التوسعة البالغة المزيعة اللملة حبرام يحظر عليهما ومض الاكل ولا يعض المواضع الجامعة الأكولات من الجنهة حتى لا يبقى لهما عذر في التناول من شحرة واحدة من من أشحارها الفائنة للعصر وكانت الشحرة فيما قيل المنطة أو الكرمة أوا مينة . وقرى ولا تقربا بكسر الماء وهذى والشعرة بكسر الشين والشيرة بكسر الشين والياء وعن أبي عمروأنه كرههاوقال يقرأبها برابرة مكة وسودانها (من الطالمين) من الذين ظلوا أنفسهم عنصية الله وفتكونا جزم عطف على تقربا أونصب حواب النهي \*الضميرف (عنها) للشعرة أي فحماهم االشريطان على الزلة بسببها وتحقيقه فأصدر الشيطان زابته ماعنها وعن هذه مثلها في قوله تعالى وما فعلته عن أمرى وقوله \* ينهون عن أكل وعن شرب \* وقيل فأزلهماعن الجنة عدى أذهم ماعنها وأبعدهما كاتقول زلعن مرتبته

الاسمياء الى الذوات فاهم أن مقولو الوكانت الاسماء هي الذوات لزمت اضافة الثيء الى <u>ئىء رضى مالى الملائد كمه</u> فقال انتوني بأحماء هؤلاءان كنتم صادقين قالواسعانك لاعللناالا ماعلتناانك أنت العلم الملكم فالماآدم أندتهم بأسمائهم فأعاأنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل الكراني أعدا غيب السموات والارض وأعا ماتبدونوماكنتم تنكتمون واذقلنالللائكة أسحدوا لآدم فسجدوا الا المنس أبي واستكبر وكان من أله كافيرين وقاناما آدم اسكن أنت وروحك الحنة وكالامم وغداح ششتما ولا تقريا هـ ذه الشعرة فتكونا من الطالين فأزلمها الشيطان عنبا فأخرجهما

نفه وهذا مالا مطمع فيه فأن هذه الاضافة مثلهافي قولك نفس زيدو حقيقته فالمراداذ

أنبؤنى عقائق هؤلاء ولا تكبر في هذه الاضافة فان الاسماء لمنى المسمدات والحقائق أعمس هؤلاء المشار اليهم والمضاف وزل المهمدة في من المنافي المنافية المسمدة المسمدة في من المنافية المسمدة المسمدة في من المسمدة المسمدة

مقوله تعالى فاما يأتينكم منى هدى الأشية (قال محودرجه الله ان قلت لم جيء بكلمة الشكواتيان الحدى كائن الخ) قال أحدرجه الله الما والمان المدى على الله تعالى واحب والثانية بناءا بلواب على ان الوجوب الشرعي مثبت بالعقل قبل ورود الشرع والحق ان الله تعالى لا يجب عليه شي تعالى عن الا يجاب رب الارباب واغ ايد خل تحت ربقة لتسكليف المربوب لا الرب وأما وجوب النظر في أدلة التوحيد فأعل بثبت بالسمع لا بالعقل وان كان حصول العرفة بالله وقوحيده غيرم وقوف على ورود السمع بل محض العقل كاف فيه با تفاق (قال محمود رجه الله فار قلت الخطيئة التي أهبط بها (٢١١) آدم من الجنة الخ) قال أحد

رجه الله تعالى مقتضاء تأويل الآك الشعر ظاهرها يوقوع الصغائر من الانساء تنزيها لهم عنهاء لي أن تجويز الصغائر عليهم قدقاليه طوائف منأهل السنة عاكانافيه وقانااهيطوا بعضك المصعدة والك فىالارضمستقر ومتاع الىحين فتلق آدممن ربه كلات فتابءايه انه هوالتواب الرحم قلنا اهبطوامنها جمعا فاما بأتينكم مني هدى فن تبع هدأى فلاخوف علم-مولاهم يحزنون والذين كفرواوكذبوا بالماأولئك أصحاب النارهمفهانالدون

وفي طي وقوعها الطاف وزيادة في الالتجاء الى الله تعالى والتواضع له والاشفاق على الخطائين والدعاء له مم بالتوبة والمنفرة كانقل عن داوداله كان بعدا بتلاء الله له يدعو المخطائين حكثيرا وعلى الجلة

اوزل" عنى ذاك اذ ذهب عنك وزل" من الشهركذ الهوقريُّ فأزاله ، ا(عما كانافيه) من النعيم والمكرامة أومن آلمنة انكان لضميرالشحرة في عنه اوقرأ عبد الله فوسوس لهما الشميطان عنهاوه فيذاد أيل على أن الضمير الشيرة لان المعنى صدرت وسوسته عنها (فان قلت) كيف توصل الى ازلا لهما ووسوسته لهما بعدما قيل أ اخرج منهافانك رحيم (قلت) يجوزان عنع دخولها على جهة انقريب والمكرمة كدخول اللائكة ولاعنع أن مدخل على جهة الوسوسة ابتلاء لا تدم وحوّاء وقيل كان يدنومن السماء فيكامهما وقيل قام عندالماب فنادىور وى أبه أراد الدخول فنعتمه الخزنة فدخل في فم الحيمة حتى دخلت به وهم لا يشعرون ، قيل (اهبطوا) خطاب لا دم وحوّاء وادايس وقيل والمية والصحيح أنه لا دم وحوّاء والمرادع اوذر يهم الأنهما لما كاناأصل الانس ومتشعبهم جعلا كأنهما الانس كلهم والدليل عليه قوله قال اهبطامنه اجمعاده ضكم لمعضء ــ و يدل على ذلك قوله فن تبع هــ داى فلاخوف عليه ـ مولاهم يحزنون والذين كَمْرُواْوكذبو ما "ماتناأولئك أصحاب الناوهم فيها خالدون وماهو الاحكم يم لناس كلهم \* ومعنى (بعضكم لبعض عدق) ماعليه النّاس من المتمادي والمتباعى وتضايل بعضهم لبعض والهبوط النزول الى الارض (م تقر)موضع استقرارأواستقرار (ومداع) وتمتع بالعيش (لي حين) يريدالي يوم القيامة وقيل الى الموت معنى تاقي الكامات استقبالها بألاخ فوالقبول والعدمل بهاحين علها وقرى بنصب آدم ورفع المكامات على انها استقالته مان داخته واتصات به (فان قلت)ماهن (قلت) قوله تعالى ريناظلما أنفسنا الا يهوى ان مسعود رضى الله عند ان أحب الكارم الى لله ماقاله أبونا آدم حين اقترف الخطيئة سيحانك للهدم و بحمدك وتمارك اسمكوتمالى جددك لااله الاأنت ظلت نفسي فاغفرك انه لا يغفر الذنوب الاأنت وعن ابن عماس رضى الله عنهما قال مارب ألم تعلقني بدك قال بلي قال ارب ألم تنفع في الروح من روحك قاربلي قال مارب ألم تسمق وحملك غضبك فالبلي قال الم تسكني جنتك قال بلي قال بارب ان نبت وأصلحت أراجي أنت الى الجنة قال نم \*واكتفى بذكرتوبة آدم دون توبة حوّاء لانه اكانت تبعاله كاطوى ذكرالنساء في أكثرالقرآن والسنة اذلك وقدد كرهافي قوله قالار بناظلما أنفسنا (فناب عليه) فرجع عليه بارجة والقبول (فان قلت) المكرو (قانااهمطوا) (قات) للتأكيدولمانيط به من زيادة قوله (فاما بأنديكم مني هدى) (فان قلت) ماجواب الشرط الاول (قات) انشرط الذاني معجوابه كقولك انجئتني فان قدرت أحسنت المك والمهني فاما بأنينكم مني هدى برسول أبعنه البكم وكذب أنزله عليكم بدلد ل قوله (ولذين كفر واوكد بواما ماتما في مقابلة قوله فن تبع هداى (فانقلت) فلم جي عبكلمة السُكُواتدان الهدى كان لا محالة لوحو به (قلت) للابذان بأن الاء ان الله و لتوحيد لا يشترط فيه دعة الرسل و انزال المتب وأنه لم يمترسولا ولم ينزل كنا، كان الاعان به وتوحده واجبالمارك فيهم من العقول ونصب لهم من الادلة ومكهم من النظر والاستدلال (فان قات) الطيئة التي أهبط بها آدم ان كانت كبيرة فالكبيرة لا تجوز على الانبياء وأن كانت صغيرة فلم حرى علمه ماجرى بسبيها من نزع اللباس والاخراج من الجنة والاهباط من السماء كافعل بابليس ونسبته الى الغي-

فا قدرى يجوزالصة مائر على الانبياء و يقول ان اجتناب لمكائر يوجب تكفيرالصغائر في حق آحاد النياس فلاجرم التزم الريخشرى ورود السؤال لان آدم عليه السلام معصوم من المكائر باتفاق فيلزم على قاعدة القدرية أن تكون صغيرة واجبة التكفير والحوغير مؤاخذ عليه اولامستوجب بسببها ، قوبة ولا شيأ بما وقع وهد الاجواب المزمخ شرى عنه الا الانصاف والرجوع عن المعتقد أت الباطلة والمذاهب الماحلة ولقد شنع السؤال ، قوله ان الذي جرى على آدم عليه السلام كالذي جرى على ابليس عليه الله في العذاب الالم المائدة ومعاذ الله ان يكون المالان سواء والداق ما تا كان المناح عليه السلام خالد في العذاب الالم

والعصمان ونسيان العهد وعدم العزية وألحاجة الى التوبة (قات) ماكانت الاصغيرة مغمورة بأعمال قلبه من الاخلاص والافكار الصالحة التي هي أجل الاعمال وأعظم الطاعات واغاج ي عامده ماجري تعظما للخطيئة وتعظيمالشأنهاوتهو يلاليكون ذلك لطفاله ولذربته في اجتناب الخطابا واتقاءالا تثم والتنبيه على أنه أخوج من الجنة بخطيبة واحدة فكيف يدخلها ذوخطا باجة \* وقريٌّ فن تبه هدى "على لغُهُ هذيل فلاخوف الفتح (اسرائيل)هو يعقوب عليه السلام لقدله ومعناه في لسانهم صفوة الله وقيل عبد الله وهو برنة ابراهيم واسمعمل غير منصرف مثلهمالو حود العلمة والعجة وقوي اسرائل واسرائل وذكرهم النعمة أن لايخلوا بشكرهاو يعتدواجاو يستعظموهاو يطمعواما تعهاوأ راديهاماأ نعيه على آبائهم مماعد دعلهم من الانجاءمن فرعون وعذابه ومن الغرق ومن المفوعن اتخاذا الجمل والتو بةعلم موغير ذلك وماأنع به علم مم من ادراك زهن محدصلي الله عليه وآله وسلم المبشر به في التوراة والانعيل . والمهديضاف الى الماهد والعاهدجيه ايقال أوفيت بعهدى أىء اعاهدت عليه كقوله ومن أوفى بعهده من الله وأوفيت بعهدا أى عاعاهدتك عليه ومعنى (وأو فوابهدى) وأوفواء عاعاهد تمونى عليه من الاعان في والطاعة لى كقوله ومن أوفي عاهد عليه الله ومنهم من عاهد الله رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه (أوف بهدكم) عا عاهدتكم علمه من حسن الثواب على حسناتكم (والماى فارهبون) فلاتنقض واعهدى وهومن قولك ديدا رهبته وهواوكدفي افادة الاختصاص من الله نميد وقريًّا وفي التشديد أي أبااغ في الوفاء بعهد كم كقوله من جانا لحسمة فله خبرمنها و يحوز أن ير مديقوله وأوفوا بعهدى ماعاهدواعا يه ووعدوه من الاعان بنبي الرحة والكتاب المجزو يدل الميه قوله (وآ منواء الزلت مصدّقالم المكرولاتكونوا اوّل كافريه) أوّل من كفربه أوأول فريق أوفوج كافربه أوولا يكن كل واحدمنك أول كافربه كقولك كسانا -لة أى كل واحد مناوهذاتم يضبأنه كان يحب أن يكونوا أقل من يؤمن به الموفق مبه و بصفته ولانهم كانوا المبشرين بزمان من أوجى المه والمستفقين على الذين كفر وابه وكانو ابعدون اتباءه أول الناس كلهم فلما بعث كان أمن هم على المكس كقوله لم يكن الذين كفر وامن أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتهم البينة الى قوله وما تفرق الذين أونوا الكتاب الامن بعدماجاءتهم البدنة فلماجاءهم ماعرفوا كفروابه ويجوزأن يرادولا تكونوامثل أقل كافربه يعني من أشرك به من أهل مكة أى ولاتكونو اوأنم تعرفونه مذكورافي المتوراة موصوفامثل من لم يعرفه وهومشرك لا كتاب له وقيل الضمير في به لماه مكولاً نهم اذا كفر واعماي صدقه فقد كفروابه \*والاشتراءاستمارة للاستمدال كقوله تعالى اشترواالصلالة بالهدى وقوله \* كَا شَتْرَى الْمُسلِمُ ادْتَنْصِرا \* وقوله \* فاني شريت اللَّمِينِ عَدَائِيا لِجَهَلِ \* يَعْنَى وَلا تستيدلوا بَا آياتي عَنَاوالا فالثمن هوالمشترىبه والثمن القليل الرياسة التي كانت لهم في قومه مفافو اعلم الفوات لوأصعوا تباعالرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبدلوهاوهي بدل قليه ل ومتاع سيمر با آيات الله وبال في لذي كل كثير اليه قليه ل وكلك براليه حقيرف اللالقليل الحقير وقيل كانت عامتهم يمطون أحبارهم من زروعهم وغارهم ويهدون الهم الحداياو برشونهم الرشاءلي تحريفهم الكام وتسهيلهم لهم ماصعب عليهم من الشرائع وكان -اوكهم بدرون علم-م الامو ال ليكتمو أأو يحرفوا \* الباءالتي في (بالباطل) أن كأنت صلة مثلها في قولك لبست الشئ بالشئ خلطته به كان المني ولا تكتبوا في التوراة ماليس منها في تلط الحق المنزل بالباطل الذي

كتبتم حتى لاعيربين حقها وباطلم وأن كانت باءالاستعانة كاني في قواك كتبت القلم كان المعني ولاتجملوا

الحق ملتبساء شتبه اساطا كم الذي تمكتمونه (وتكتموا) جزم داخه ل تحت حكم النهي عدى ولا تكتموا أو

منصوب باضماراً نوالواوعه في الجم أى ولا تجمعوالنس الحق بالماط لوكتمان الحق كقولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن (فان قات) ليسهم وكتمانهم السابفعاين متميز بن حتى ينهوا عن الجع بينهما لا نهم اذا لبسوا الحق بالماطل فقد كتموا الحق (قات) بل هما متميزان لان ليس الحق بالماطل ماذ كرنامن كتبتهم في انتوراة ما ليس منها وكتمانهم الحق أن يقولوا لا نجد في التوراة صفى الله عليه وآله وسلم أو حكم كذا

یادی اسرائیسل اذ کروانده متی التی انعهدی اوف بعهدکم وایای فارههون و آمنو عما انزلت سدقالما معکم ولاتکونوا اول کافر به ولاتشستروا ما یاتی شاقلیلا وایای فاتقون ولا تلسوا التی بالباطلوت کفوا

\*قوله تعالى ولا تابسوا الحق الماطل الآية (قال محمودرجه الله ان قلت لسوـــــم وكتم انهم ليسابقهابن متمرن الخ)قال أحد رجه الله السؤال غير موجهلانه ادعى فيه عدم التمزين الفعاين وغابة ماقدره تلازمهما والمتلازمان متغايران مق عزان الاان يعدى بعدم التمديرعدم الانفكاك فلانسلمله تمذر جعهمافي النهي اذابل النهيءن أحدها عدلي هدا التقدير مسمتازم النهدى عن الالتو والالمصرح

وأنترتعلسون وأقموا الصلوة وآنواال كاة واركعوا معالرا كعين أتأمرون الناسيالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتاون الكتاب أفلا تعقاون واستعمنوا بالصبر والصاوة وانها الحكسرة الاعملي الخاشمين الذن عظمون أنه-م ملاقواريه-م وأنهم السهراجعون مابني اسرائيل اذكروا نعمتي التيأنعسمت علمكم وأنى فضاتمكم عملي المللين واتقوا بهما لاتحزى نفس عناهسشأ

\*قوله تعالى وانقوا يوما لانجزى نفس عننفس الاتية

أو يميوا ذلك أو يكتبوه على خلاف ماهو عليه وفي مصحف عبد الله وتسكتمون عمني كاءبن (وأنتم تعلمون) في عال علكم أنكم لا بسون كاتمون وهو أقب لمم لان الجهل القبير عاعدر راكبه (وأقموا الصلاة) بعني صلاة السلين وزكاتهم (واركموامع الراكمين) منهم لان المهود لاركوع في صلاتهم وقيل الركوع الخضوع والانقياد الماره همفي دن الله و يحوز أن راد بالركوع الصدلاة كاده مرعم الاستحود وأن ركون أمرابأن تصلى مع المالن يوني في الحساعة كائه قيل وأقموا الصلاة وصاوهامع المصابن لامنفردين (أتأمرون) الهمزة للتقريرمع التو بيخ والتعيب من عالهم \* والبرسعة الخير والمعروف ومنيه البراسعته ويتناول كل خبر ومنه قولهم صدق وبررت وكان الاحدار بأمرون من نصحوه في السرمن أقاربهم وغرهم اتداع محدصلي اللهعلمه وسلم ولارتبعونه وقبل كانوارام ونالصدقة ولايتصدقون واذاأ توادصدقات لمفرقوها خانوافها وعن محمد بنواسع بلغني أن ناسامن أهل الجندة اطاعواءلي ناسمن أهل النمار فقالو الهم قدكنتم تأمروننا بأشياء علناها فدخلنا الجنة قالوا كنانأ مركم بهاونخالف الى غيرها (وتنسون أنفسكم وتتركونها من البركالمنسيات (وأنتم تماون الكتاب) تبكيت مثل قوله وأنتم تعلون يعنى تتلون التوراة وفيها نعت محمد صلى الله عليه وسلم أوفع االوعيد على الخيانة وترك البرو مخالفة القول العمل (أفلاته قاون) تو بيخ عظم عمني أفلاتفطنون القبح ماأقدمتم عليه حتى يصدكم استقياحه عن ارتكابه وكأنكر في ذلك مساو يوالقوللان المقول تأباه وتدفعه ونحوه أف ليكروا لعبدون من دون الله أفلا تمقلون (وأستعمنوا) على حوالمحكم الى الله (بالمبر والصلاة) أي الجع ينهم اوأن تصاواصا برين على تكالمف الصلاة محملين لشاتها وما يحب فها من اخلاص القلب وحفظ النيات ودفع الوساوس وص اعاة الاتداب والاحتراس من المكاره مع الخشيمة والخشوع واستعضار العلميانه انتصاب بين يدى جب ارائسموات ليسأل فكالرقاب عن سخطه وعذابه ومنه قوله تعالى وأمرأهاك الصلاة واصطبرعلهاأو واستعمنواعلى الملاباوالنوائب بالصرعلها والالتحاءالي الصلاة عندوقوعها وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذا مزبه أمر فزع الى الصلاة وعن اب عباس أنهنعي المهأخوه قثم وهوفي سفرفاسترجع وتنحىءن الطريق فصلى ركعتين أطال فهمما الجلوس ثمقام عثى الى واحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وقيل الصبرالصوم لانه حبس عن المفطرات ومنه قيل اشهر رمضان شهر المبرو يحوزأن برادبالصلاة الدعاء وأن يستعان على الملاما الصبر والالتحاءالي الدعاء والأبتهال الى الله تعالى في دفعه (وانها) الصميرالم الم أوللاستعابة و يحوز أن يكون لجميع الاموراتي أصرب إبنواسرائيل ونهواء نهامن قوله اذكر وانعمتي الى واستعينو الكبيرة ) اشاقة ثقيلة من قولك كبر على هذا الاص كبرعلى المشركين ما تدعوهم المه (فان قلت) ما له الم تثقل على الخاشعين والخشوع في نفسه عماينتل (قلت) لانهسمية وقعون ماادخوالصار بن على مناعها فهون علمهم ألاترى الى قوله تعالى (الذين بظنون أنهم ملاقوار بهم) أى سوقمون لقاء وأبل ماعنده و يطعمون فيه وفي مصحف عبد الله يعلمون ومعناه يعلمون أنلابدمن لقاء الجزاء فيعمماون على حسب ذلك ولذلك فمر يظنون ستيقنون وأمامن لم وقن بالزاء ولم يرج الثواب كانت عليه مشقة خالصة فنقلت عليه كالمانقين والمراثين بأعمالهم ومثله من وعدعلى بعض الاعمال والصنائع أجرة زائدة على مقددار عمله فتراه يزاوله برغسة ونشاط وانشراح صدد ومضاحكة لماضريه كأنه يستلذمن اولته بخلاف حال عامل يتسخره بعض الطلة ومن ثمقال وسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجملت قرة عيني في الصلاة وكان يقول بادلال روحنا \* والخشوع الاخمات والتطامن ومنه الخشمة للرملة المتطامنة وأما الخضوع فالمن والانقيادوه نه خضعت بقولها اذالينته ( وأني فضلتكم ) نصب عطف على نعمتي أي اذكر وانعمتي وتفض لي (على العالمين) على الجم الغفير من الناس كقوله تعالى باركدافه اللعالمين قال وأست عالمامن الناس وادال كثرة (بوما) يريد يوم ا قدامة (لا تجزى) لانقضى عنهاشيامن آلمقوق ومنه المديث في جدعة ابنسار تجزى عنافولا تجزى عن أحد بعدك و (شيأ) مفعول به و يجوز أن يحكون في موضع مصدراًى قليلامن الجزاء كقوله تمالى ولا يظلون شيأومن قرأ

(قال محودر جه الله هل فيه وليراعلى ان الشفاعة لا تقبل العصاة الخ) قال أحدر جه الله أمامن حدالشفاعة فهوجد برأن لا ينالها وأمامن آمن بها وصدقها وهم أهل السنة والجاعة فأولنك برجون وجة الله ومعتقدهم انه اتنال العصاة من المؤمنين واغا ادخوت الهم وليس في الاسته المناكريم الان قوله يوما أخرجه منكر اولاشك ان في القيامة مواطن و يومها معدود بخمسين ألف سنة فبعض أوقاتها ليس زمانا الشفاعة (٢١٤) وبعضها هو الوقت الموعود وفيه القام المحمود السيد النشر عليه أفضل الصلاة والسلام وقد

الاتجزيءن أجزاعنه اذاأغنى عنه فلايكون فى قراءته الاعمني شيأمن الاجزاء وقرأ أبوالسرار الغنوى المنعزى نعمة عن نعمة شيأوهذه الجلة منصوبة الحل صفة ليوما (فان قلت) فأين المائد منها الى الموصوف (قلت) هو محدوف تقدره لا تجزى فيه ونعوه ماأنشده أبوعلى " تروجي احدر أن تقيلي "أي ماء احدر بأن تقيلي فيه ومنهم من ينزل فيقول اتسع فيه فأجرى مجرى المفعول به فحذف الجارئم حدف الضمير كاحدف من قوله أممال أصابوا ومعنى التنكير أن نفسامن الانهس لانجزى عن نفس منها شيأمن الاشياءوهو الاقناط المكلى القطاع للطامع وكذلك قوله (ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل) أي فدية لانهامعا للة المفدى ومنه الحدث لايقبل منه صرف ولاعدل أي توبة ولا فدية وقرأ فقادة ولا يقيل منها شفاعة على بناء الفعل للفاعل وهوالله عزوجل ونصب الشفاعة وقبل كانت المود تزعم أن آباءهم الاندياء يشفهون لهم فأويسوا (فان قلت) هل فيه دليل على أن الشفاعة لا تقبل العصاة (قلت) نعم لانه نفى أن تقضى نفس عن نفس حقا أخلت به من فعل أوترك ثم نفي أن يقبل منها شيفا عنة شفيه ع فعلم أنها لا تقبل للعصاة (فان قات) الضمير في ولا يقدل منها الى أى النفسين برجع (قلت) إلى الثانية العاصية غير المجزى عنها وهي التي لا يؤخذ منهاعدل ومعنى لايقبل منهاشفا قانجاء تبشفاعة شفيع لميقبل منها ويجوزأن يرجع الى النفس الاولى على أنهالوشفعت لهالم تقبل شفاعها كالانعزى عنهاشيأ ولوأعطت عدلاعنهالم يؤخذ منها (ولاهم ينصرون) يعني مادلت علميه النفس المنكرة من النفوس المكتسرة والتذكير عمني العباد والاناسي كاتقول ثلاثة أنفس \*أصل (آل) أهل واذلك يصغر بأهمل فأبدلت هاؤ، ألفاوخص استعماله بأولى الخطر والشان كالموك وأشساههم فلايقال آل الاسكاف والجام و (فرعون) علمن الثالعدم القة كقيصر الك اروم وكسرى للك الفرس ولعتق الفراعنة اشتقو اتفرعن فلان اذاعتا ونحبروفي مغ بعضهم

قدجاء الموسى المكلوم فزادف • أقصى تفرعنه وفرط عرامه • وقرئ أنجينا كم ونجيتكم (يسومونكم) من سامه خسفا اذا أولاه ظلما قال عمر و بن كلثوم

وقوى أغينا كمونجيت كريد ومونكم) من سامه خسفا اذا أولاه ظلماً فال عمر و بن كلثوم اذاما الله الله المسلمة اذاطابها كائه عفى يبغونكم (سوء العذاب) و بريدونكم عليه والسوء مصدر السيق يقال أعوذ بالله من سوء اخلق وسوء الفعل براد قبعها ومعنى سوء العذاب والعذاب كله سيئ أشده وأفظمه كائه قصه بالاضافة الى سائره \* و ( مذبحون ) بيان لقوله يسومونكم ولذلك ترك العاطف عقوله تعالى

يضاهون قول الذين كفروا وقرأ الزهرى يذبحون التخفيف كقولك قطعت الثياب وقطعت اوقرأعبد الله مقتلون واغدة والذين كفروا وقرأ الزهرى يذبحون التخفيف كقولك قطعت الثياب وقطعت الكان الدكهنة أنذروا فرغون بأنه بواد مولود يكون على يده الهلاكة كا كاندرغرو وفع المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه و المناه الله المناه و المناه و

(بكم) (قائلً) فيه أوجه أن براد أنهم كانو السلكونه و يتفرق الماء عندساو كهم فتكاغ أفرق بهم كايفرف بين الشيئين على يسط بينه ما وأن يراد فرقناه بسببكم و بسبب انجائكم وأن يكون في موضع الحال عمي فرقماه

يحمل انهم كانوا السيدي بيوسط بيهم وال وردور ما وبسبت الجاديم واليدور ي مقتلها المحمود واليدور ي موسع الحرب الم المحمود المحمود والمحمود والمحمود والمحمود والمحمود والمحمود والمحمود والمحمود والمحمود والمحمود المدون المرابع المرابع المرابع المحمود والمحمود والمحمو

وردت آی کشره ترشد الى تمسدد أمامها واختلاف أوقاتهامنها قوله تعالى فلاانساب يننهم بومئذ ولابتساءلون مع قوله وأقبل معضهم على بعض بتساءلون فيتعان حل الاستن على يومين محد افسان ووقتيان متغابرين ولا بقيل منهاش فاعة ولايؤخيذ منهاعدل ولاهمم بنصرون واذ نعينا كم من آل فرعون يسمومونكم سوء المذاب بذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفيذاكم للاء من و يكوعظم واذفرقنا كالعسر فأعساكم وأغرقنا آلفرعون أحدهما محل التناول والا خوليس محلاله وكذلك الشفاءة وأدلة شوتها لانعصى كثرة ورونك الله الشفاءة

وحشرنافي زمرة السنة

والجاعة ، قوله تعالى

واذفرقنا بكم البحسر

(قال محمود رحمه الله

\* قوله تعالى الهلكم تشكرون (قال مجودومعناه ارادة أن تشكروا) قال أحدرجه الله أخط أفي تفسيرا مل الارادة لان من ادالله تعالى كان لا محالة فاوأراد منهم الشكرواولا بدواء الرخشري على قاءدته (٢١٥) الفاسدة في اعتقاد أن من ادال ب

كرادالعبدمنه مايقع ومنه مانعسادرتمال الله عن ذلك ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن والتفسير الصيح في الحدل هوالذي وره سيبو يه رحمه الله في قوله لعمله يتذكر أو

وأنستم تنظسر ونواذ واعدناموسي أربعان المداة عاتعدتم العل من بعده وأنتم ظالمون ترعفوناءنكم منبعد ذاك لعاكم تشكرون واذآ تيناموسي الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون واذقالموسي لقومه ماقوم انكح ظلم أنفسكم باتخاذكم ألعجل فتوبوا الى الرئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خسراك عنسد بارثك فتاب علمكوانه هوالثواب الرحاج واذقلتم باموسي لسن نؤمن لكحتى نرى الله جهرة فأخذنكم

يخشى قال سيبويه الرجاء منصرف الى الخياطب كانه قال كونا على رجائه كاف قد كرته وخشيته وكذلك هدنه الاية معناها لنكونة عزوجل ونعمه فينصرف الرجاء

ملتنسانك كقوله \* تدوس بنا الحاجم والترسا \* أى تدوسها رنحن راكبوه اور وى أن بني اسرائيل قالوا الوسى أين أصحاب الانراهم قال سيروا فانهم على طريق مثل طريق كم قالوالا نرضى حتى نراهم فقال الله-م أعنى على أخازقهم السيئة فأوحى المه أن قل بعصاك هكذا فقال بهاعلى الحيطان فصارت فهاكوى فتراءوا وتسامعوا كالرمهم (وأنتم تنظرون) الىذاكوتشاهدونه لاتشكون فمه \*لمادخل بنواسرائيل مصر بمدهلاك فرعون ولم يكن فحم كتاب ينتهون المه وعدالله موسى أن ينزل عليه التو راة وضرب له ميقاتا و القديدة وعشر ذي الحجة \*وقيل أر يعين ليلة )لان الشهو رغور ها بالليالي وقري واعدنالان الله تعالى وعده الوجي ووعد الحيى الميقات الى الطور (من بعده) من بعد مضيه الى الطور (وأنتيظ لمون) باشراك كم (ثم عفونا عنكم) حين تبتم (من بعد ذلك) من بعدار تكابكم الإمر العظيم وهو اتحاذكم الججل (لعلكم تشكرون) ارادة أن تشكر والله معمة في العمفوء نكم (الكتاب والفرقان) يعني الجامع بين كونه كتابا منزلا وفرقانا مفرق بهذا لم قي والباطل دمني المتوراة كقواك رأيت الغيث والليث تريد الرجل الجامع بهذا لجودوالجراءة ونحوه قوله تعالى ولقدآ تيناموسي وهرون الفرقان وضماءوذ كرايعني الكتاب الجامع بين كونه فرقانا وضماءوذ كراأوالتو راةوالبرهان الفارق سنالكفر والاعان من العصاوالمدوغيرهمامن الاسمات أوالشرع الفارق بين الحلال والمرام وقيل الفرقان انفراق البحر وقيل النصر الذي فرق دينه وبين عدق كقوله تعالى يوم الفرقان ير يدبه يوم بدر \* جل قوله (فاقتلوا أنفسكم) على الظاهر وهو البعنع وقدَّل معناه قتل بعضهم معضا وقيل أهرمن لم يعبد المجمل أن يقتلوا المهدة وروى أن الرجل كان يبصرواده وو الده وجاره وقريمه فإعكنهم الضي لامرالله فأرسل اللهضمابة وسعاية سوداءلايته اصرون تعتهاوأمرواأن عتبوابأ فنية ببوتهم ويأخذالذين لم يعبدوا العجل سيوفهم وقيل لهم اصبروا فلمن اللهمن مدطرفه أوحل حموته أواتقي بدأو رجمل فيقولون آمن فغتاوهم الى المساءحتي دعاموسي وهرون وقالا بارب هلكت بنواسرائم الماقيمة فالمقية فيكشفت السحابة ونزلت التوبة فسقطت الشفارمن أيدي موكانت القتلي سمِ مِن أَلْفًا (فَانَ قَالَ ) ما الفرق بين الفاآث (قات) الاولى للتسميب لاغير لان الظلم سعب الموية والثانية التعمقيب لانالعني فاعزم واعلى التوبة فاقتلوا أنفسكمن قبل أن الله تعالى جعمل توبتهم قتل أنفهم ويجوزأن يكون القنل تمام نوبهم فيكون المني فتو بوامأتبعوا التوبة القتل تمقة لتوبدكم والثالثمة متعلقة بحذوف ولا يخلواماأن ينتظم في قول موسى لهم فتتعلق بشرط محذوف كأنه قال فان فعلتم فقد تاب عليكم واماأن يكون خطا امن الله تعالى لهم على طريقة الالتفات فيكون النقد برففعلتم ماأهركم به موسى فتان عليكم باردكم و (فان قلت) من أن اختص هدف اللوضع بذكر المارئ (قلت) المارئ هو الذي خلق الخلق ربشا من التفاوت ماتري في خلق الرجن من تف اوت و مقدرا بعض من بعض بالا تشكال الختاف ية والصو والمتباينية فكان فيه تفريع بماكان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذي رأهم بلطف حكمته على الائشكال المتلفة أمرياءمن التفاوت والتغافر الى عبادة البقرااتي هي مثل في الغباوة والبلادة في أمثال المرب أبلدمن تورحى عرضوا أنفسهم لسخط اللهونزول أمره بأن بفك ماركيه من خاقهم وينثر مانظم من صورهم وأشكاله محين لم يشكر واالنعصمة في ذلك وغمطوها بعمادة من لا يقدر على شيَّ منها "قبل الفائلون السيمون الذين صعقو اوقيل قاله عشرة آلاف منهم (جهرة) عيا الوهي مصدر من قولك جهر بالقراءة وبالدعاءكا والذي وي مالع بنجاهر بالرؤ بةوالذي برى بالقلد مخافت بم اوانة صابه اعلى المصدر الانهانوع من الرؤية فنصبت بفعلها كاننصب القرفصاء بفعل الجاوس أوعلى الحال بمعنى ذوى جهرة وقرى جهرة بفتح الماءوهي امامصدركالغلبة واماجع حاهروفي هذاالكلام المراعلي أنموسي عليه الصلاة والسالامرادهم القول وعرفهم أنرؤ بقمالا يجوز علمه أن يكون فيجهة محال وأن من استجاز على الله

اليهم وينزه الله تعالى وقوله تم لى واذقائم با موسى لن نؤمن الله حتى نرى الله جهرة الاتية (قال محمود رحه الله فيه دليل على ان موسى عليه السلام رادهم القول وعرفهم ان رؤية من لا يجوز عليه الخ) قال أحدر جه الله لقد انتهز الزنخ شرى ما اعتقده فرصة من هذه الاية

الى لامط مع معندالتحقيق فى النشبت بها فبنى الاحم على ان العقوية سبم اطلب مالا يجوز على الله تعالى من الرؤية على ظنه وائى له ذلك وثم سبب ظاهر فى العقوية سوى ماادعاه هو كل السبب وذلك ان موسى عليه السلام لما علم جواز رؤيت منالى طالبها فى آية الاعراف فى دارالدنيا فأخبره الله تعالى أنه لا يراه فى الدنيا وصار ذلك عند ما وعند بنى اسرائيل أصلام قررا كاهو عند ناالا تن معاشر أهل السينة ان الله تعالى لا يرى فى دار الدنيالانه أخبرانه لا يرى والخير واجب الصدف و كا أخبرانه لا يرى فى دار

الرؤية فقد جعله من جلة الاجسام أوالاعراض فرادوه دمديان الحجة ووضوح البرهان ولجوافكانوا في الكفر كعمدة العمل فسلط الله علم مالم عقة كاسلط على أولئك الفتل تسوية بن الكفرين ودلالة على عظمه هابعظم المحنة و (الصاعقة) ماصعقهم أي أماتهم قيل نار وقعت من السماء فأحرقته مروقيل صيعة حاءتمن السماء وقيل أرسل الله جنوداسمه واعسها فحر واصعقين ممتن بوماولم لة وموسى عليه السلام المنكن صعقته موتاولكن غشمية بدايل قوله فلماأ فاق والظاهرأنه أصابهم ماينظرون المهلقوله (وأنتم تنظرون) وقرأعلى رضى الله عنه فأخذتكم الصعقة (لعلكم تشكرون) نعمة البعث بعد الموت أونعمة الله معدماً كفرتموها اذارأيتم أسالله في رميكم الصاءقة واذاقتُكم الموت (وظلانا) وجعلنا الغمام بطلكم وذلك في المتيه مخر الله لهم السحاب يدير بسيرهم فظلهم من الشمس ويتزل الليل عمود من ناريسيرون في ضوثه وثيابهم لاتتسخ ولاتبلي وينزل علمهم (المن) وهو الترنجيين مثل الثلج من طاوع الفجرالي الوع الشمس اكل انسان صاعوييعث الله الجنوب فتعشر علهم (الساوى) وهي السماني فيذبح الرجل منه اما يكفيه (كلوا على ارادة القول (وماظلونا) يعني فظلوابأن كفر واهذه النعروم ظلو نافاختصر المكلام بحد فه لدلاله ومظلوناعليه (القرية) بيت القدس وقيل أر يحاء من قرى الشَّأم أم وابد خولها بعسد التيه (الباب) الالقرية وقيل هو بالقبة التي كأنوابصاون الهاوهم لم دخاوا بت القدس في حياة موسى عليه الصلاة والسلام \* أمر والاسحود عند الانتهاء لى الساب شكر الله و تواصدا وقدل السحود أن يُحنوا ويتطامنوا داخلين ليكون دخولهم بخشوع واخبات وقيه للطوطئ لهم الماب لعفضوار وسهم فلم يخفضوهاودخلوا مترحفين على أوراكهم (حطة) فعلة من الحط كالجاسة والركبة وهي خبرمبدا محذوف أي مستنتنا حطة أوام التحطة والاصل المصبعني حطء ناذنو بناحطة واغار فعت لتعطي معني الثبات كقوله \*صبر حيل فكال ناميتلي \* والاصل صيراعلي اصبر صبرا وقرأ ان أبي عبلة بالنصب على الاصل وقيل معناه أحم ناحطة أى أن يحط في هذه القرية ونستقرفها (فان قلت) هل يحوز أن تنصب حطة في قراءة من ذهم ابقولوا على معنى قولوا هذه الكلمة (قات) لا سعدوالا جودأن تنصب باضمار فعلها وينتصب محل ذلك المضمر قولوا \* وقرئ ( يغفر اكم) على البناء للف عول بالماء والتاء ( وسنزيد الحسنين ) أي من كان محسد امنكم كانت تلك المكلمة سيما في زيادة ثوابه ومن كان مسيئا كانت له توبة ومغهم ورة (فيدل الذين ظلوا)أى وضاء وامكان حطة (قولا)غيرها يمنى أنهم أص والقول معناه النوبة والاستغفار فالفوه الى قول ليس معناه معنى ماأمر وابه ولمعتثلوا أمر اللهوليس الغرض أنهم أمر وادافظ بعينه وهو لفظ اللطة فجاؤا بلفظآ خولانه-ملوجاؤا بلفظآ خرمستقرع عي ماأص وأبه لم يؤاخذوابه كالوقالوا مكان حطة نستغفرك ونتوب اليك أواللهم اعفءناوماأشمه ذلك وقبل فالوامكان حطة حنطة وقيل فالوابالنبطية حطا سمقاتاأى حنطة جراءاستهزاءمنهم عاقيل لهموعدولاعن طلب ماعندانله الى طلب مايشته ون من أغراض الدنيا \* وفي تمرير (الذين ظلوا) زيادة في تقسيم أمن هم وايذان بأن الزال الرج عليهم لظله-م وقد ماء في سورة الاعراف فأرسانا علم معلى الاضمار ، والرجز المذاب وقرئ بضم الراء وروى أنه مات منه-م فى ساعة بالطاعون أربمة وعشرون ألفا وقيل سبعون ألفا ، عطشو افى الشه فدعا لهـم موسى بالسقيا فقهـله (اضرب بعصاك الحجر) واللام امالله بهـ دو الاشارة الى حرمه اوم فقدر وى أنه حرطورى

الدنمافقدوء دالوعد الصادق عزوحمل مرؤيته في الدار الاسنوة الصاعظة وأنتم تنظرون غ دمثناكم من بمد موتك لمذك تشكرون وظالنا عليكم الغمام وأتزلناءا حكم المن والساوى كاوا من طمدات مارزقا كروما ظلمونا وايكن كانوا أنفسهم يطلون واذقانا ادخاوا هـ د مالقر مه فكاوامنها حيث شأبتر رغدداوادخاوالياب معدا وقولوا حطة نغسفر اكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فيدل الذن ظلوا قولاغسر الذي قمل لهـ م فأترالمًا على الذين ظلمواريزا من السماء عما كانوا مفسقون وأذاستسقي موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجو وتخصيم ذلك بالؤمنان وبعداستقرار هذا المتقد طلب بنو اسرائيدل الرؤيةفي الدندا تمنتاأ وشكافي المرفأ برل الله تعالى

بههم تلك المقوبة وكيف

تخيل الزمخشرى وشده ته ان موسى عليه السلام طلب من الله مالا يجوز عليه وهل هولو كان الامن على ما تخيله الاكبنى جله اسرائيل ومعاذ الله القدير أه من ذلك وكان عند الله وجها وأما الادلة العقلية على جواز رؤيته تعالى عقر السعمية على وقوعها في الدار السرائيل ومعاذ الله اعتمال تخترى والردعليه من حيث يتمسك الانزم فأكثر من أن تحصى وهي مستقصاة في فن المكالم واغاغر ضافي هذا الباب مباحثة الزنخ شرى والدين ظلموازيادة في تقبيع على ظنه وأخذه قوما منه والله الموفى تكرير الذين ظلموازيادة في تقبيع

فانقعر تمنه اثنتا عشرةعمناقدعاكل أناس مشريهم كاوأ واشر بوامن وزق الله ولاتعثوا فيالارض مفسدن وأذقالتي باموسي لن نصرعلي طمام واحد فادع لنا ربك يخرج لناعاتنت الارضمن بقلها وقثائها وفومهاوع دسها و دصلها فال أتستمدلون الذيهم وأدنى الذي هوخيراهبطو امصرأ فان احكم ماسألتم وضردت علمهم الذلة والمسكنة وبأؤابغضب من الله ذلك بأنهم كانوا مكف رون ا مات الله و يقتلون النيس بغير

الخ) قال أحدرجه الله وفيه تهويل لظلهم من حيث وضع المظاهر موضع المضمر وهو مفيد لذلك اذهومن قبيل الاشهار لهدا المنتصار بالاضمار

جلدمعه وكان خرام بعاله أربعة أوجه كانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين لكل سيط عين تسمل في حدول الى السيط الذي أص أن يسقهم وكانوا سمائة ألف وسعة المعسكر اثناء شرم يلاوقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع الى شعب قدفعه المهمع العصاوقيل هوالخرالذي وضع علمه توبه حساغتسل اذ رموه الادر دففر به فقال له حمر مل بقول لك الله تمالى ارفع هذا الحجر فان لى فيه قدرة ولك فيه مجزة فحمله في مخلاته وامالك نس أى اضرب الشي الذي بقال له الخروءن الحسن لم مأمر و أن يضرب حرابعينه قال وهدذا أظهرفي الحجة وأسنفي القدرة وروى أنهم فالواكيف بنالوأ فضناالي أرض ليست فها جمارة فحمل حرافى مخلاته فحشمازلو أألقاه وقبل كان بضربه بعصاه فينفعرو يضربه مافسيس فقالوا ان فقدموسي عصاه متناعطشا فأوحى المهلا تقرع الخارة وكلها تطعك لعاهم دمتمرون وقسل كان من رخام وكان ذراعافي ذراع وقيل مثل رأس الانسان وقيل كان من آس الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى وله شعبتان تتقدان في الطلمة وكان يحمل على حمار (فانفجرت) الفاءمتعلقة عذوف أى فضرب فانفجرت أوفان إضربت فقد انفجرت كاذكرنا في قوله فتاب عليكم وهي على هذا فا افصيحة لا نقع الافي كالرم بليغ • وقري عشرة بكسرالشين وبفتحهاوهمالغتان ( كل أناس) كل سبط (مشربهم) عينهم التي تشريون منها (كلوا) على ارادة القول (من رق الله) عمار رقيح من الطعام وهو ألن والساوى ومن ماء العمون وقيل الماء يندت منه الزروع والثمار فهور زق يؤكل منه ويشرب والعثى أشد الفساد فقيل لهم لا تتمادوا في الفساد في حال فسادكم لانهم كانوامتمادين فيه - كانوافلاحة فنزعواالى عكرهم فاجواما كانوافيه من النعمة وطلبت أنفسهم الشقاء (على طمام واحد) أرادوامار رقواني التيه من المن والساوى (فان قلت) هاطعامان في المم قالواعلى طعام واحد (قلت)أرادوابالواحدمالا يحتاف ولايتبدل ولو كان على مائدة الرجل ألوان عدة يداوم علماكل بوملا يمدلها قيللابأ كلفلان الاطعاماواحدابرا دبالوحدة نفي التبدل والاختلاف ويجوزأن ير يدوا أنهماضرب واحدلانه مامعامن طعام أهل التلذذو التترف وغن قوم فلاحة أهل ز راعات فانريد الاماألفناه وضرينابه من الاشماء المتفاوتة كالحبوب والمقول ونعوذاك ومعنى (يغرج لنا) يظهر اناو يوجد \* والمقلماأنبته الارضمن الخضر والمرادبه أطايب المقول التي بأكلها الناس كالنعناع والكرفس والبكراث وأشباهها وقرئ وقثائه المالضم والفوم الحنطة ومنه فوموالناأى اخبز واوقيل الثوم ويدل عليه قراءة ابن مسمودوثومها وهوالمدس والبصل أوفق (الذى هوأدفى) الذى هوأ قرب منزلة وأدون مقدارا والدنتو والقرب بمبربهماعن قلة المقدار فيقال هوداني المحل وقريب المنزلة كادمير بالمعدعن عكس ذلك فيقال هو بميدالمحل و بعيدالهدمة مريدون الرفعة والعاق وقرأ زهم الفرقي أدنأ بالهمزة من الدناءة (اهبطوامصرا) وقري اهبطوابالضم أي انعدر وااليه من التيه يقال هبط الوادي اذا تزل بهوهبط منه اذا نحرجو والادالتيه ماس بيت المقدس الى قنسرين وهي اثناء شرفر سخافي عمانية فراسخ ويحتمل أن يريد الدلم واغماص فهمع اجتماع السيدن فيهوهم التعريف والتأنيث لسكون وسطه كقوله ونوحا ولوطا وفهما العبة والمتمر يفوأن أريدبه البلدف فيه الاسب واحدوأن بريدمصرامن الامصار وفي مصعف عبدالله وقرأبه الاعش اهبطوامصر بغبرتنو ينكقوله ادخاوامصروقيل هومصرائم فعرب (وضربت عليهم الذلة) جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم فهم فيها كايكون في القية من ضربت عليه أوالصقت بهم حتى ازمهم ضربة لازب كايضرب الطين على الحائط فيلزمه فالهودصاغرون أذلاءأهل مسكنة ومدقعة اماعلى القيقة وامالتصاغرهم وتفاقرهم خيفة أن تضاعف علهم الجزية (وباؤابغض من الله) من قولك الفلان إبفلان اذا كان حقيقابان يقتل به لمساواته له ومكافأته أي صار واأحقاء بغضبه (ذلك) اشارة الى ماتقدم من ضرب الذلة والمسكنة والخلاقة الغضب أى ذلك بسبب كفرهم وقتلهم الانبياء وقد قتلت الهو دلعنو اشعيا وركرياو يحى وغيرهم (فانقلت) قتل الانبياء لا يكون الابغير الحق ف افائدةذكره (قلت) معناه أنهم قتاوهم بغيرا لقعندهم لانهم لم يقتلوا ولا أفسدوافي الارض فيقتلوا واغ اسعوهم ودعوهم الى ما دنفعهم

فقتلوهم فاوستاوا وأنصفوامن أنفسهم لم ذكر واوجها يستحقون بهالقتل عندهم وقرأ على رضي الله عنه ويقتلون بالتشديد (ذلك) تكر ارالاشارة (عناعصوا) بسنت ارتبكام مم أنه اع العاصى واعتدائهم حدودالله في تل شيَّ مع كفرهم الآيات الله وقتلهم الانساء وقبل هو اعتداؤهم في السنت و محوراً أن مشار بذلك الى الكافر وقتل الانتماع لمعنى أن ذلك بسبب عصمانهم واعتدائهم لانهم انهمكو افيهما وغلواحتي قست قلوبهم جُسر واعلى حود الا "مات وقتل الانبياء أوذلك الكفر والقتل مع ما عصو ا( أن الذين آمنوا) بألسنتهم من غرمواطأة القاوب وهم المنافقون (والذين هادوا) والذين تهودوا مقال هاديمود وتهوداذاد خلف الهودية وهوها مدوالجع هود (والنصاري)وهوجم نصران يقال رجل نصران وامرأة نصرانة قال نصرانة الم تعنف والماء في نصراني المدالغة كالتي في أحرى سمو الانهم نصروا المسيح (والصابئين) وهومن صبأاذا خرج من الدين وهم قوم عدلواء في دين الهو دية والنصر المة وعيد والللا فكة (من آمن) من هؤلاء المفرة اعاناخالصا ودخل في ملة الاسه الامدخولا أصدلا (وعمل صالحافلهم أجرهم) الذي دستوجبونه باعاتهم وعملهم فانقلت) ما محل من آمن (قلت) الرفع ان جعلته مستد أخبره فله مأجرهم والنصب أن جعلته بدلا من أسم أن والمعطوف علمه فخران في الوجمة الاول الجلة كاهي وفي الثاني فلهم أجرهم والفاء لتضمن من معنى الشرط (واذاخذناميذافكم) العمل على مافى التوراة (ورفعنافوق كرالطور) حتى قبلتم وأعطمتم المداف وذلك أن مو سي على السيد لام جاءهم بالالواح فو أوا مافيه أمن الاستصار والتيكاليف الشافة في يكبرت علم م وأبواقه ولهافأمرجير بلفقاع الطورمن أصاه ورفعه وطاله فوقهم وقال لهمموسي ان قبلتم والاألق عليكم حتى قبلوا (خدّوا) على ارادة القول (ماآنيناكم) من الكتاب (بقوة) بجدوء ترعة (داذ كروامافيه) واحفظوا ما في الكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلواءنه (لعلك تتقون) رجاء منكر أن تكونوا متقان أوقنا خذوا واذكروا أرادة أن تتقوا (ثم توايم) ثم أعرضتم عن الميثاف والوفاءبه (فاولا فضل الله عليكم) بتوفية كم المتوبة المسرة وقريُّ خذواما آتية كروزند كرواواذ كرواو (السبت) مصدرسيت الهوداذاغطمت وم السبت وانناسامهم اعتدوافيه أي حاز واماحدهم فيهمن التحردالعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيدوذاك أن الله المتلاهم فاكانسق حوتف البحر الأأخر جنوطومه بوم السنت فاذامضي تفرقت كاقال تأتهم حسانهم ومسبتهم شرعا ويوم لايسبتون لاتأنهم كذلك نباوهم فحفر واحياضاعندالحر وشرعوا الهاالجداول فكانت الحيتان تدخلها فيصطادون اتوم الاحدفذاك الحسن في الحياض هو اعتداؤهم (قردة خاسستين) خبرانائى كونواجامعىن س القردية وأناس وعوهوالصغار والطرد (فعلناها) يعني المسحة (نكالا) عبرة تنكل من اعتبر بها أي تنب ومنه النكل القدد (الماس ديها) القياها (وماخلفها) ومابعدها من الاهم والقرون لان مسخته بهذكرت في كتب الاولان فاءتبر وابه اواءتبريها من بلغتهم من الاتخران أوأريد الماين مديهاما بعضرتها من القرى والرحم وقيل الكالاعقوبة منكلة الماين يديه الاجل ماتقدمهامن اذنو بهم وماتأخومنها (وموعظة للتقان) للذين عوهم عن الاعتداء من صالى قومهم أولكل متق معها كان فى بنى اسمرائمل شيخم و سمر فقتل الله بنو أحمه الرثوه وطرحوه على باب مددنة عم حاوً الطالمون بدينة وأمرهم الله أن يذبحوا بقرة و يضربوه من ضم العدافيخبرهم مقاتله (قالوا أتحذناه زوا) أتعملنامكان هزوأوأهل هزوأومهز وابناأوالهزونفسه لفرط الاستهزاء (من الجاهلين) لان الهزو في مثل هذامن ال الجهل والسفه وقرئ هزؤا بصمتين وهزأ بسكون الزاى نعوكمؤا وكفؤا وقرأحفص هزواما اضمتين واله أو وكذلك كفوا \*والعماذ واللماذ من واد واحد \* في قراءة عبد الله سيل لنار دك ما هي سؤال عن حاله ا وصفتها وذلك أنهم تعبوامن بقرة ميتة يضرب بعضهاميث فعيافسالواعن صفة تلك البقرة العبدة الشأن الخارجة عماعليه الدقرية والفارض المسنة وقد فرضت فروضافهي فارض قال حفاف بن ندبة أعمر علقداً عطب صفال فارضا و تساق المه ماتقوم على رجل وكانها سميت فارضالانها فرضت سنهاأى قطعة اور غت آخرها \*والمكر الفتية \* والعوان النصف قال

ذاكع اعمسوا وكانوا دمتـ دون أن الذين آمنوا والذبن هادوا والنمارى والماشن من آمن بالله والموم الاح وعمل الا فلهم أجرهم عند ربهم ولاحوف علهم ولاهم عربون واد أخدذنامشاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذواما آتلنا كرنقوة وادكر وامافيه لعايج تتقون غولسم بعدداك فاولافصل الله علم ورحمه لكنتم من الداسرين واقدغلتم الذين اعتدوا مشكو في السبت فقلنا لممكونوا قردة عاستان في المال المال المال مديها وماخلفها وموعظة للتقن واذقال موسى لقومه انالله بأمركم أن لديدوالقرة قالواأ تحذنا عزواقال أعود الله أن أكون من الجاهلا قالو الدع لذار بك سن لذاماهي قال انه بقول انها بقرة لا فارض ولا محوان

2 4-4

بين ذلك فافعياوا ماتؤمرون قالوا ادع الماريك بين لنامالونها قال الموقوة المرب قالوا ادع لنا المناظرين قالوا ادع لنا ورك بين لناماهي ان المقر تشايه علينا وانا المقر تشايه علينا وانا لذلول تشيوالارض قال انه قول انها بقر ولاتستى الحرث مسلة ولاتستى الحرث مسلة للشية في اقالوا الاتن

قوله تعمالى عوان بىن ذلك (قال محمودر حمد الله فان قات بىن يقتضى شيئين الخ) قال أحد رحمالله وقد مر نظير هداعند قوله فان لم نف علوا ولن تف علوا فد عداء الم

نواعم بين أبكار وعون \* وقدع ونت (فان قلت) (بين) يقتصى شدين فصاعد الهن أين ما زد حواه على (ذلات) الأنه في معنى شدين حيث وقع مشار ابه الى ماذ كرمن الفارض والبكر (فان قلت) كمف ما زأن بشار به الى مؤنين واغياه والدشارة الى واحد مذكر (قلت) ما زدالت على تأويل ماذكر وما تقدم الاختصار في المكالم كاجعادا فعل نائبا عن افعال جمة تذكر قدله تقول المرجد لنع ما فعلت وقد ذكر الثاف فعالا كثيرة وقصة طويلة كا تقول له ما حسن ذلك وقد يجرى الضمير مجرى اسم الاشارة في هذا قال أبو عبيدة قلت لوقية في قوله في اخطوط من سوادويلق \* كا تعنى الجلد توليد عالم ق

ان أردت الخطوط فقل كائم اوان أردت السوادو البلق فقل كائم ما فقال أردت كان ذال وبلك والذي حسن منه أن أسماء الاشارة تثنيم او جمها وتأنيم اليست على الحقيقة ركذ لك الموصولات ولذلك ماء الذي بعني الحقيقة وركذ لك الموصولات ولذلك ماء الذي بعني الحقيقة وركذ لك الموصولات ولذلك ماء وركز بعمة المحمد وركا المعرب الامير المعرفية وأشد ما يكون من الصفرة وأنسم ه يقال في التوكيد أصفر فاقع ووارس كا يقال أسود حالات وانكوأ بيض يقى وله قوال مرتفاع الفوت في وأخضر ناضر ومدهام وأو رف علم المون وارس كا يقال أسود حالات وانكوأ بيض يقى وله قواله ورف المون في تعد المون وارس كا يقال أسود حالات وانت والمائدة في المون وانت المون المون في المون والمون من سنها وملتس به المون والمون وال

تَلَكُ خَيِلَى منه وَتَلَكُّرُكُالِي \* هُنْ صَفَوْأُولَادُهَا كَالْزَيْبِ

(ماهي) من ثانية نكر برالسو العن عالم اوضفة اواستكشاف زائدا بزدادوا بيانا لوصفها وعن الذي صلى الله عليه وسلم لواعترضو اأدنى بقرة فذبحوها الكفتهم والكن شددوا فشدد الله عليهم والاستقصاء شؤم وعن بعض الفاعانه كتب الى عامله بأن يذهب الى قوم فيقطع أشجارهم ويهدم دورهم فكتب اليد بأيهم اأبدا فقال ان قلت لك بقطع الشحر سألتني بأى نوع منها أبدا وعن عمر بن عبد العزيز اذا احم تك أن تعطى فلاناشاة سألتني أضائن أم ماعز فان سنت لك قلت أذ كرام أنثى فان أخسرتك قلت أسوداءام بيضاء فاذاأم رتك بشي فلاتراجعني وفي الحديث أعظم الناس جرمامن سألءن شئ لم يحرم فحر م لاحل مستقلته (انالبقرتشابه علينا) أي ان البقر الموصوف التعوين والصفرة كثير فاشتبه علينا أج انذبح رقرئ تشابه عمني تتشابه بطرح الناءوادغامهافي الشين وتشابهت ومتشابه ةومتشابه وقرأ محمدذوالشامة الالباقر يشابه بالماء والتشديد \* جاء في الحديث لولم يستثنو الما ينت لهم آخر الابد أي لولم يقولوا النشاء الله \*والمدى المالهة مدون الى المقرة المراد في علم الخفي علمنامن أمن القاتل (لا دلول) صفة لمقرة عمنى بقرة غير ذلول يعنى لم تذال لله مكراب واثارة الارضر ولاهي من النواضح التي يسنى علم السقى الحروث ولاالاولىالنغى والثانية مزيدة لتوكيد الاولى لان المني لاذلول تشيروتسقى على أن الفعلين صفتان الدلول كانه قيل لاذلول منبرة وساقية وقرأأ بوعبدالرجن السلى لاذلول عني لادلول هذاك أي حيثهي وهو انولد الماولان توصف وفيقال هي دلول وضوه قولك مررت بقوم لا بخيل ولا جدان أي فيهم أوحدثهم \* وقرى تسق ضم التاءمن أسق (مسلة) سله الله من العيوب أومع فاه من العمل سلها أهله امنه كقوله أومعبرالطهر منى عن وليته \* ماجر به في الدنياولا اعتمرا

أو خلصة اللون من ساله كذ اذا خلص له لم يشب صفرتها شئ من الالوان (لاشية فيها) لا لمعة في نقيتها من

لون آخرسوى الصفرة فهي صفراء كلهاحتي قرنها وظافها وهي في الاصل مصدر وشاه وشدا وشية اذاخاط بلونه لونا آخر ومنه ورموشي القواع (جنت بالق) أي بعقيقة وصف البقرة ومابق اشكال في أمرها فذبحوها)أي في لواالمقرة الجامعة لهذه الاوصاف كلهافذ بحوها \* وقوله (وما كادوا يفعلون) استثقال لاستقصائهم واستبطاء لهم وانهم لتطو يلهم المفرط وكثرة استكشافهم ماكاد وايذ بحونه اوماكادت تنتهى سؤالاتهـ موماكاد ينقطع خيط اسهابهم فهماوتعمقهم وقيل وماكادوا يذبحونه الغلاءتمنها وقيل لحوف الفصيحة في ظهور القاتل وروى أنه كان في بني اسرائيل شيخ صالح له عجلة فأتى م الغيضة وقال اللهـم اني استودعكهالابنى حتى يكبروكان رابوالديه مشبت وكانت من أحسن البقرو أسمنه فساوموها المتم وأمه حتى اشتروها على مسكها ذهباوكانت البقرة اذذاك بثلاثة دنانير وكانواطلبو البقرة الموصوفة أربعين سنة (فان قلت) كانت البقرة التي تناولها الاص بقرة من شق البقرغير مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة باون وصفات فذبعواالحموصة فافعل الامرالاول (قات)رجع منسوخالانتقال الحكم الى المقرة الخصوصة والنسخ قبل الفعل جائزعلى أن الطاب كان لاج امه متناولا لهذه البقرة الموصوفة كانداول غيرها ولووقع الذبح علما بعكم اللطاب قبل التحصيص لكان امتثالاله فكذلك اذاوقع علم ابعد التحصيص (وادقتلتم نفسا) حوطبت الجاعة لوجود القتلفيم (فادارأتم) فاختلفتم واختصمتم في شأنه الان التخاصمين يدرأ بعضهم بعضاأى يدفعه ويزجه أوتدافعتم ععني طرح فتلها بعضكم على بعض فدفع المطروح علمه الطارح أولان الطرح في نفسهدفع أودفع عض كربعضاءن البراءة واتهمه (والله مخرج ماكنتم تكتمون) مظهر لا محالة ماكتمتم من أمر القدل لا يتركه مكتوما (فان قلت) كيف اعمدل مخرج وهوفي مدنى المضي (قلت)وقد حكى ماكان مستقيلا في وقت التدار و كاحكي الحاضر في قوله ماسط ذراعيه وهده الجدلة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وهااد ارأتم وفقلنا \* والضمير في (اضربوه) اماأن برجع الى النفس والتذكير على تأويل الشعص والانسان وامال القتيل القتيل التعليه من قوله ماكنتم تكتمون (بعضما) بعض البقرة واختلف في المعض الذى ضرببه فقيل لسانه اوقيل نفذها المني وقيل عجها وقيل العظم الذي يلى الفضروف وهوأصل الاذن وقيل الاذن وقيل المضعة بين الكتفين والمعنى فضر بوه في فذف ذلك لدلالة قوله كذلك يحيى الله الموتى روى انهم الماضر بوه قام باذن الله وأوداجه تشخب دماوقال قتلني فلان وفلان لابني عمه تمسقط مينافأخذاوقتلاولم يورت قاتل بعد ذلك كذلك يحى الله الموتى) اماأن يكون خطاباللذين حضرواحياة القتيل عمني وقلنالهم كذلك يحيى الله الموتى يوم القيامة (ويريكم آناته) ودلاً المه على أنه فادر على كل شي (لعلكم ومقاون المهاون على قصيمة عقولكم وأن من قدر على أحماء تفس وأحدة قدر على أحماء الانفس كلهالعدم الاختصاصحتي لاتنكر واالبعث واماأن يكون خطاباللنكرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم (فان قلت) هلاأحياء ابتداء ولم شرط في احيائه ذِّ عم البقرة وضربه بمعضها (قلت) في الاسباب والشروط حكم وفوائدوا غماشرط ذلك لمافى ذبح البقرة من التقريب وأداء التكليف واكتساب الثواب والاشعار بحسن تقديم القرية على الطلب ومافى التشديد عليهم لتشديدهم من اللطف لهم ولا شنوين في ترك التشديد والمسارعة الى امتنال أوام الله زمالي وارتسامها على الفور من غير تفتيش وتمكثير سؤال ونفع اليتم بالتجارة الرابعة والدلالة على مركة المرسالو الدين والشفقة على الاولادوتعهم لاالهازى عالادمل كنهه ولادطلع على حقيقهم من كالرم الحكاء وبيان أن من حق المتقرب الى ربه أن يتنوق في اختيار ما يتقرَّب به وأن يختَّاره فتي "السن غيرقهم ولاضرع حسن اللون برمامن العيوب يونق من ينظر المه وأن مغالى بثمنه كاير ويءن عمر رضى الله اعنه أنه ضعى بنعيبة بثلثمائة دينار وأن الزيادة في اللطاب نسخ له وأن النسخ قبل الفعل جائز وان لم يحزقيل وقت الف مل وامكانه لا دانه الى البداء وليعلم عيا أمن من مس المت بالمت وحصول الحياة عقيبه أن الوَّير هوالمسبب لا الاسسباب لان الموتين الحاصلين في الجسمين لا يعقل أن تتولد منهد حاحياة (فان قلت) في القعمة القصعلى ترتيها وكانحقها أن يقدمذ كرالقتيد لوالضرب بعض البقرة على الأمر بذبعها وأن

حثت الحق فذ بحوها وماكادوا بفعلون والفقالة نفسا فأداراً تم فيها والله محرج ماكنتم المقروه بعضها كذلك يهى الله الموقو يريح آياته الماكم تعقلون

قصدفيه الاسهاب لريادة المقريع حتى جعلت القصة الواحدة قصتين كامر الا تولاشكان قوله أوأشد قسوة أدخل في الاسهاب من قول القائل أواقسي قوله تعالى واذا لقوا الذن آمنوا قالوا آمنا

تح قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالخارة أو أشد فسوة وانمن الحارة الماسفير منه الانهار وانمهالا بشقى فحرج منهالياء وان مهالمايه بط من خشمة الله وما الله مغافل عماتعماون أفتطيعون أن يومنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالرم الله تم يحر فوله من بمسد ماعقاوه وهميعلون واذالقوا الذن آمنوا قالوا آمنا واذاخملا بعضهم الى بعض قالوا أتحددونهم وافقح الله علمكم ليعاجوكم بهعند ربكم أفلا تعـ قاون أولا يعلون أن الله

الا به (قال محرود رحمه الله أى قال منافقوهم الخ) قال أحد رجمه الله وصح عود الضمير في الله قط الى جهة واحدة مع اختلاف المرجوع

يق لواذ قتالم نفسا فداراً تم فها مقلنا اذبحوا بقرة واضربوه سعضها (قلت) كل ماقص من قصص بني اسرائيل اغماقص تعمد بدالماوجدمنهم من الجنايات وتقريعا لهم علم اولما جدد فهم من الاسمات العظام وهانان قصيتان كلواحدة منهمامستقلة بنوعمن النقريعوان كانتامتصلتين متحدتين فالاولى لنقريعهم على الاستهزاءوترك المسارعة الى الامتثال ومايتبع ذلك والثانية للنقر يع على قتل المفس المحرمة ومارتبعه من الاسمة العظمة واغا قدمت قصة الامريذ بم المقرة على ذكر القتيل لانه لوعل على عكسه لكانت قصة واحدة ولذهب الغرض في تثنية المقريع ولقدر وعيت نكتة بعدما استؤنفت الثانية استئناف قصة ترأسها أن وصلت بالاولى دلالة على اتحادهما بضمير المقرة لا باسمها الصريح في قوله اضربوه سعضها حتى تبين أنهما قصةان فيما مرجع الى المقريع وتثنيته باخراج الثانية مخرج الاستثناف مع تأخيرها وأنه اقصة واحدة بالضمير الراجع الى المقرة \*معنى (تم قست) استبعاد القسوة من بعدماذ كريما بوجب ابن القياوب ورقتها ونعوه مُ أنتم عترون وصفة القاوب القسوة والغلظ مثل لنبوها عن الاعتبار وأن الواعظ لا تؤثر فها و (ذلك) اشارة الى احياء الفتيه ل أوالي جميع ما تقدم من الاسمات المعدودة (فه مي كالحجارة) فه مي في قسوتها مثل الحجارة (أوأشدقسوة)منهاوأشدمعطوف على الكاف اماعلى معنى أومثل أشدقسوة فحذف المضاف وأقيم المضاف المهمقامه وتعضده قراءة الاعش بنصب الدال عطفاعلي الحجارة واماعلي أوهي في أنفسها أشهد قسوة والمعنى أن من عرف عاله اشههاما لحبارة أو بحوه رأقسي منها وهوا لحديد مثلا أومن عرفها شهها مالخارة أوقال هي أقسى من الحارة (فان قلت )لم قبل أشد قسوة وفعل القسوة بما يخرج منه أفعل التفضيل وفعل التعجب (قات) ليكونه أبين وأدل على فرط القسوة ووجه آخر وهو أن لا يقصيد معنى الاقسى وايكن قصدوصف القسوة بالشدة كآئه قبل اشتدت قسوة الخارة وقلوبهم أشدقسوة وقرئ قساوة وترك ضمير الفضل علمه لعدم الألماس كقولك زيدكر يم وعمروا كرم وقوله (وان من الحارة) بيان الفضل قاوبهم على الحجارة في شدة القسوة ونقرير لقوله أوأشد قسوة وقرى وان بالتخفيف وهي ان المخففة من الثقيلة التي تازمها اللام الفارقة ومنها قوله تمالى وان كل الجيع والتفير التفق بالسعة والكثرة وقرأ مالك بندينار ينفير بالنون (يشقني) بتشقن وبه قرأ الاعمش والمني ان من الجارة مافيه خر رفواسعة بتدفق منهاالماء الكثير الغزير ومنها ماينشق انشة قاقابالطول أوبالعرض فينبع منه الماء أيضا (يهبط) بتردى من أعلى الجمل وقرى بضم الماء \* والخشية مجازين انقيادهالاص الله تعالى وأنها لاغتنع على ما مريد فيها وقلوب هؤلاء لاتنقادولا تفعل ماأهرن تبه موقرئ يعملون بالماءو الماءوهووعيد (أفتطمعون) الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين (أن يؤمنوالكم) أن يحدثوا الاعان لاجل دعوتكم ويستعب والكركقوله فاحمن له لوط بعنى المهود (وقد كان فريق منهم) طائفة فين سلف منهم (يسمعون كلام الله) وهوما يتلونه من التوراة (ثم يحرفونة) كأحرفو اصفة رسول الله عليه والله عليه والمروآية الرجم وقيل كان قوم من السبعين المختارين سمعواكلام الله حين كلم موسى بالطور وماأهر بهونهي ثم قالوا سمعنا الله يقول في آخره ان استطعتم أن تفعلوا هذه الاشياء فافعالوا وان شئم فلا تفعلوا فلا بأس وقرى كلم الله (من بعدماعقاوه) من بعدمافهموه وضمطوه بمقولهم ولم تبق لهم شميه في صحته (وهم يعلون) أنهم كاذبون مفترون والمعنى ان كفره ولا وحرفوا فاهم سابقة فى ذلك (واذالقوا) يعنى اليهود (قالوا)قال منا فقوهم (آمنا) بأنكر على الحقوان محمداهو الرسول المشمرية (واذاخلابهضهم) الذين لم منافقوا (الى بعض) الذين نافقوا (قالوا) عاتبين علمهم (أتحدثونهم عافتم الله عليكم) عاس ليكوف التوراة من صفة محدا وقال المنافقون لاعقام مرونهم التصلب في دينهم أتعد فنهم انكاراعامهمأ ويفقو اعليهم سيأفى كتابهم فينافقون المؤمنين وينافقون الهود (ليحاجو كربه عندريكي) العقبواءالمكرعاأنزل ركرفي كتابه جماوا محاجتهم وقولهم هوفي كتابكم هكذا محاجة عنداللة ألاتراك

المه لانهما صديفان مندرجان في الاول ونظيره قوله تعالى اذاطلقم النساء فيلغهن أجلهن فلا تعضاوهن فالضمير الاول الازواج

قوله تعالى قو بل للذين مكتبون السكاب بأيدم م (قال مجودان قلت مافائدة قوله بأيدم م الخ) قال أحدر مدالله وعاقال الزمخ شرى في مثل هذا ان فائدته تقو برا الحالة في النفس كاوقعت حي يكاد السامع اذلك ان يكون مشاهد الله يئة \* قوله تعالى واذأ خدنام يأن في من المنافر ولا تعدر حمد الله وجه الدليل منه ان الاول تولي معنى النهى الخير الحسن (قال محمود رحمه الله تعلى المرافي معنى النهى الخير الحص من التنافر ولا كذلك الامروالنهى فولم يكن في معنى النهى النهى المنافر ولا كذلك الامروالنهى المنافر ولا كذلك الامروالنهى

تقول هوفي كتاب الله هكذاوهو عند الله هكذاء عني واحد (يعلم) جميع (مايسرون وما يعلنون) ومن ذلك اسرارهم الكفر واعلانهم الاعان (ومنهم أميون)لا يحسنون الكتب فيطالعو التوراه و يتحققوا مافها (لا يعلون الكتاب) التوراة (الأأماني) الاماهم عليه من أمانهم وأن الله يعفوعهم ويرجهم ولا يواحذهم بخطاياهم وانآباءهم الانساء يشفه ونالهم وماغمهم أحمارهم من أن النارلاغسهم الاأيامام مدردة وقيل الاأكأذيك مختنقة سمعوهامن علمائم مفتقبلوهاعلى التقليدقال اعراى لابن دأب في شئ حدث به أهذاشي رويته أم عنيت أم احتاقته وقيل الاما يقرون من قوله \* عنى كتاب الله أول ليلة \* والاشتقاق من منى اذاقدرلان المتمني يقرفي نفسه ويحزرما يتمناه وكذلك المختلق والقارئ قدرأن كله كذابعد كذاوالاأماني من الاستثناء المنقطع وقريُّ أماني التحقيف \* ذكر العلماء الذين عاند رايا لتحريف مع الديروالاستيقان تم العوام الذين قلدوهم ونبه على أنهم في الصلال سواء لان المالم عليه أن يعمل بعله وعلى المامي أن لا يرضى بالتقايد والطن وهومة كن من العار بكتبون الكتاب) المحرف (بأيديهم) تأكيدوهومن مجازالتا كيد كاتقول لن يذكر معرفة ما كتبه باهذا كتبته بمنك هذه (عما يكسمون) من الرشا (الاأيامامعدودة) أربعين وماعددأمام عمادة المحلوعن مجاهدكانوا مقولون مدة الدنماسيعة آلاف سنةواغ انعذب مكانكل ألفُ سُنةً يوما (فلن يُحلف الله)متعلق عجدوف تقديره أن اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده و (أم)اما أن تبكون معادلة عمني أى الامرين كائن على سبيل المقرير لان العلم واقع بكون أحدها و يجوز أن تكون منقطعة (بلي) اثبات العد حرف النفي وهو قوله ان عسنا النارأي بلي عسكم أبد ابدليل قوله هم فيها عالدون (من كسب سيئة) من السيات دعني كمبرة من المكاثر (وأحاطت به خطملته) تلاث واستولت عليه كايحيط المدو ولم يتفص عنها بالتوية وقرئ خطاباه وخطما ته وقسل في الاحاطة كان ذنسه أغلب من طاعته وسأل رجل المسنعن الخطيئة فقال سعان الله ألا أراك ذالمية وماتدري ماالخطيئة أانظر في المصعف فكل آمة عي فنها لله عنها وأخسرك أنه من عمل مهاأدخ له النارفهي الخطيئة الحيطة (لاتمدون) اخبارق منى ألنهى كاتقول تذهب الى فلان تقول له كذا تريد الامروهو أبلغ من صريح الامروالي لانه كائه سورع الى الامتثال والانتها فهو مخبرعنه وتنصره قراءة عبدالله وأبي لا تعبدوا ولا بدمن ارادة القول ويدل عليه أيضاقوله وقولوا وقوله (وبالوالدين احسانا) اماأن يقدر وتحسد وتبالوالدين احسانا أو وأحسنوا وقيل هوجواب قوله أخذنام شاق ني اسرائيل اجراءله مجرى القسم كأنه قيل واذأقه مناعاتهم لاتعبدون وويل معناه أن لاتعبدوا فلما حذفت أن رفع كقوله

\* ألاأ بهذا الراجى أحضر الوغى \* ويدل عليه قراءة عبد الله أن لا تعبد والوسيحمل أن لا تعبد واأن تكون أن المه مفسرة وأن تكون أن مع الفعل بدلاء ن الميثاق كأنه قبل أخذنا مثاق بني اسرائيل توحيدهم وقرى الله المحكمة المسلمة المعرفة الميثاء حكاية لما خوط والموالما علائم غيب (حسنه) قولا هو حسن في نفسه لا فراط حسنة وقرى حسنما وحسنى على المصدر كشرى (ثم توليم) على طريقة الالتفات أى توليم على الميثاق ورفضتوه (الاقلم المنكم) قيل هم الذين أسلموا منهم (وأنتم معرضون) وأنتم قوم عادت كم الاعراض عن المواثيق والتوليمة (لا تسف كمون دما عكم ولا تخرجون انفسكم) لا يفعل ذلك هضكي معض حعل غير الرحل نفسه اذا اتصل به

وأقيموا الصلاء وآنوا المستعمر المستعمر ولا تحرجون المسكم) لا يقعل دلك مضكم بعض جعل غير الرجل نف التحرير والمتم معرضون واذا حذناميثا في كلا تسفكون دما كم ولا تخرجون ألفسكم من دياركم

تعمل ما سرون وما

دهلنون ومنهم آميون

الإنعلون الكاب الا

امائي وانهم الايطنون

فو مل الدين مكسون

السكان بأيدي-م تم

يقولون هـ دامنعند

أللهايشتر وأبه تمناقلملا

قويل لهم مماكست

أيديهم وويلهم

يكسمون وقالوالن غسنا النار الاأماما

معددودة قلأتخذتم

عند دالله عهدافان

معانف اللهءهده أم

تقواون على الله مالا

تعلون بل عن كسب

سنشنة وأعاطت به

خطيئته فأولئك

أصاب السار همفها

خالدون والذي آمنوا

وعماوا السالمات

فهاخالدون واذأخذنا

ممثاق بني اسرائيللا

تعدون الاالله وبالوالدين

احسانا وذي القربي

والبتاي والساكان

وقولوا الناس حسمنا

لالتقائم مافى معنى الطلب (قال محمودر مه الله وقيل هو حواب قوله واذا خذناميثاق بنى اسرائيل الخ) قال أحدر مه الله لوقد والقسم مصافا الى الله كورن لكان أوجه فيقول واذا قسم لا تعبدون الاالله الخيا قوله تعالى وقولو الله السالا يم (قال محمود أى قولا هو محسن في نفسه الح) قال أحدوفه من الما كيدوالحصيص على احسان مقاولة الناس انه وضع المصدر فيه موضع الاسم وهذا اغيا يستعمل المالغة في تأكيد الوصف كرجل عدل وصوم وفطر وقرى حسنافه وعلى هذا من الصفات المسبقة قوله تعالى م أنتم هؤلا

قُال مجودرجه الله أدخل مُ استبعادا الخ ) قال أحدر جه الله وهذا تظهر ما تقدم آنفان قوله تعالى مُ قست قاو كالا ية (قال مجود رحه الله و بدان التغير الصفة و من المن من أنم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون بعنى المكر قوم آخرون غير أولئك الخ ) قال أحدرجه الله هو بدان لتغير الصفة الموجب لنه زياهم منزلة المغامرين في الذات \* قوله تعالى ففريقا كذبتم الاتية (٢٢٣) (قال مجودرجه الله ان قلت هلاقيل

تُم أقررتم وأنسية تشهدون تمأنتم هؤلاء تقتاون أنفسكم وتخرجون فريقامنكم مندبارهم تطاهرون عليم بالاثم والعدوان وان بأتوكم أساري تفادوهم وهومحرم عليكم أخراجهم أفتؤ مندون سعض الكاب وتكامر ون سعض فاحزاء من مف عل ذلك منك الا خرى في الحماة الدنيا و يوم القدامية بردون الى أشد العداب وما الله يفافل عما تعماون أولئك الذين اشتروا الحيوة الدنمامالاتجة فلا عفف عنهم العذاب ولاهم ينصرون ولقد آتيناموسي الكتاب وقفينامن بعدمنالرسل وآتيناعيسي انمريم السنات وأيدناه بروح القدس أفكلماعا ك رسول عالاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتروفريقا تقت اون وقالو اقلو سا غاف درل لعنهـم الله مكفرهم

أصلا أودينا وقيل اذا قتل غيره فكانخا قتل نفسه لانه يقتص منه (ثم أقررتم) بالميثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه (وأنتم تشهدون) علمها كقولك فلان مقرعلي نفسه بكذاشا هدعلها وقيل وأنتم تشهددون اليوم يامه شراليه ودعلى اقراراً سلاف كربهذا المشاق (ثم أنتم هؤلاء) استبعاد لما أسند الهم من القتل والاجلاء والمدوان بعدأ خذالمثاق منهم واقرارهم وشهادته موالعني ثمأنة بمدذلك هؤلا المشاهدون دمني أنك قومآخرون غبرأولئك اقرين تنز والالتغير الصفة منزلة تغيرالذات كاتقول رحمت بغير الوجه الذي خرجت مه \* وقوله (نقتلون) بمان لقوله (غ أنتم هؤلاء) وقيل هؤلاء موصول عدى الذي \* وقر ئ تظاهر ون بعذف الة اعوادغامها وتتظاهر ون باثباته أو تظهر ونعمني تتظهر ون أى تتماو نون علمهم \* وقرئ تفدوهم وتفادوهم وأسرى وأسارى (وهو) ضمرالشان و يجوزأن كمون مهما تفسيره (انواجهم أفتومنون بمص الكتاب) أى بالفدا: (وتكفرون ببعض) أى بالقدال والاجلا: وذلك أن قريظة كانوا حلفاء الاوس والنصر كانواحلفاء الخزرج فكانكل فريق يقاتل معحفائه واذاغلبواخر بواديارهم وأخرجوهم واذا أسررحل والفريقان حمواله حتى يفدوه فدمرتهم الدرب وقالت كيف تقاتلون متم تفدونهم فيقولون أمن ناأن نفديهم وحرم عليما قدا لهم ولك نستي از ندل حلفاء ناه والخزى قتل بني قريظة واسرهم واجلاء بني النصر وقيل الجزية واغارد من فعل منه مذلك الى أشد العداب لان عصاله أشد \* وقرى بردون و مماون الماء والماء (فلا يحفف عمم) عذاب الدنما بنقصان الجرية ولا ينصرهم أحد لدفع عمم وكذلك عداب الا مخرة (الكتاب) التوراة آتاه الماها جلة واحدة . و يقال قفاه اذا اتبعه من القفائد وذنبه من الذنب وقفاءبه أتبعمه اياه يعني وأرسلناعلي أثره المكشمر من الرسل قوله تعالى ثم أرسلنار سلنا تترى وهم بوشغ واشمويل وشممون وداود وسلمان وشعما وأرميا وعزير وحرقيل والياس واليسع ويونس وزكر باومي وغيرهم \*وقيل (عيسى) بالسريانية ايشوع \*و (مريم) بعني الخادم وقيل الويم بالموسية من النساء كالزيرمن الرحال وبه فسر قول روَّبة \* قلت لزير لم تصله صعمه \* ووزن صع عند النحويين مفعل لان فعملًا بفتح الفاءلم بثعث في الابنية كاثبت نحو عثير وعلم (البينات) للجزات الواضحات والحج كاحماء الموتى وابراءالًا كه والابرص والاخبار بالمغيبات، وقرى وآيدناه ومنه أجده بالجيم ادا قواء يقال الجدلله الذي آجدني بعدضعف وأوجدني بعدفقر (بروح القدس) الروح المقدسة كانقول عاتم المودورجل صدق ووصفها بالقدس كاقال وروحمنه فوصفه بالاختصاص والتقريب للكرامة وقيل لأنه لم تضمه الاصلاب ولاأرحام الطوامث وقمل بحبريل وقمل بالانعيل كاقال في القرآن وروحامن أمرنا وقيل باسم الله الاعظم الذي كان يحيى الموتى مذكره والمعنى واقد مآتيناما بني اسرائيل أنبياء كم ما آتيناهم (أفكاما جاء كم رسول) منهماليق (استكبرتم) عن لاعمان به فوسط بين الفاء وماتعة قدية هزة التو يخ والتج من شأنهم ويجوزأن يدواقدآ تيناهم ماآتيناهم ففعلتم مافعاتم تمو بخهم على ذلك ودخول الفاء لعطف على القدر (فان قات) هلاقيل وفريقاقتلتم (قات) هو على وجهين أن تراد الحال الماضية لان الامر فظيم عالم يد أستحضاره في الذغوس وتصويره في القاوب وأن يرادوفر يقا تقناونهم بعد لاذكم تحومون حول قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أنى أ عصمه مذكم ولذلك معرعو وسم متم له الشاة وقال صلى الله عليه وسلم عندموته مازالت أكلة خيبر تعادني فهذا أوان قطعت أبهرى (غلف) جع أغلف أيهي خلقة وجب لة مغشاة بأغطية لايتوصل الهماماجانه محمدصلي الله عليه وسلم ولاتفقهه مستعارمن الاغلف الذي لم يختن كقولهم

وفريقاقتلم الخ) قال أحدر حه الله والتعب بربالم ارع يفيد ذلك دون الماضى كقوله تعبالى أنم تران الله أنزل من السماء ماء فعب بالماضى عم قال فتصبح الارض مخضرة فعب لم عنه الى المضارع ارادة لتصوير اخضرارها في النفس وعلمه قول ابن معد مكرب دصور بالماضي في الماضي ف

قوله تمالى وقالوا قاو بناعلف الاسمة (قال محودر حدالله عرد الله ان تكون قاويهم مخاوقة الخ) قال أحدر حدالله وهذامن نوائب الرجح شرى على تنزيل الا مان على عقائدهم الماطلة وأنى أه ذلك في الكاب العزيز الذي لا مأتسه الماطل من من مديه ولامن خلفه الاتراء كمف أخذمن ردالله على هذه الطائفة أن تكون قلوبهم مخلوقة على الكفر أن الكفر والامتناع من قبول الحق هم خلقوه لانف بمرقهم دالقاعدته الفاسدة في خلق الاعمال وسنيل الردعليه ان الله تعالى اغا كذبهم وردعام م في ادعائهم عدم الاستطاعة للزعان وسأس التمكن وعلاوا ذلك مان قلوبهم غلف وصدق اللهورسوله في أنه اغاخلقهم على الفطرة والتمكن من الاعان والمأتى والتيسرله واغاهم اختاروا الكفرعلى الأعان فوقع اختيارهم الكفرمقار تاظلق الله تعالى اباء في قاويهم بعدما أنشأهم على الفطرة فقيام حقالله تعالى علمم (٢٢٤) بانه خلقهم متمكنين من الاعان غيرمقسور بن على الكفروذ الئلا ينافى توجيه أهل السنة

قلوبنافى أكنة عاتدعونااليه ثمردالله أنتكون قلوبهم مخلوقة كذلك لانها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق بأن الله لعنهم وخذلهم يسبب كفرهم فهم الذين غلفو اقلوبهم عا أحدثوامن الكفر الزائغ عن الفطرة وتسببو ابذلك لنع الالطاف التي تكون للتوقع اعانهم وللوَّمنين (فقل لما يؤمنون) فاعانا قلملا يؤمنون ومامن يدة وهواعانهم ببعض المكاب ويجوزأن تكون القلاء عنى العدم وقيل غلف تخفيف غلف جم غلاف أى قلو بناأ وعية للملم فضن مستغنون باعندناء ن غيره وروى عن أبي عمر وقلو بنا غلف بضمتين (كناب من عندالله) هو القرآن (مصدّق المعهم) من كتابهم لا يخالفه وقرى مصدقاعلى الحال (فان قات) كيف جازنصهاعن النكرة (قات) اذاوصف النكرة تخصص فصع انتصاب الحال عنه وقدوصف كتاب بقوله من عندالله وجواب المعذوف وهونعو كذبوا بهواسة انواعجيته وماأشبه ذلك (يستفتحون على الذين كفروا) يستنصرون على المشركين اذاقاتلوهم قالوا اللهم انصرنا بالنبي المعوث فآخر الزمان الذي نجدنمته وصفته في التوراة ويقولون لاعدائهم من الشركين قدأظل زمان نبي يخرج بتصديق ماقلنا فنقتلكم معهقتل عادوارم وقيل معنى يستفقعون يفقعون عليهم ويعرفونهم أن نبيايه منهم قدقرب أوانه والسين للبالغة أى يسألون أنفسهم الفتح عليهم كالسين في استجب واستسخر أو يسأل بعضهم بعضاأن يفتح علمم (فل اجاءهم ماعرفوا) من الحق (كفروابه) بغياو حسد او حرصاعلى الرياسة (على المكافرين)أى علم موضع اللطاهر موضع الضمر للدلالة على أن اللعنة لمقتر م المكفرهم واللام للعهد ويجوزأن تكون المجنس ويدخاوافيه دخولا أوليا (ما) نكرة مذه وبة مفسرة لفاعل بنس بعني بنسشيا (اشتروابه أنفسهم)والخصوص الذم (أن مكفروا) واشترواعمى باعوا (بغيا) حسد اوطلمالماليس اهم وهوعلة اشتروا (أن ينزل) لان ينزل أوعلى أن ينزل أي حسدوه على ان ينزل الله (من فضله) الذي هو الوجي (على من يشاء) وتقتضى حكمته ارساله (فبأو ابغضب على غضب) فصار والدة ا وبغضب مترادف لانهم كفروا بنبي الحقو بغواعليه وقيل كفروا بمعمد بعدعيسي وقيل بعد قولهم عزيراب اللهوقو الهميدالله مغلولة وغيرذلك من أنواع كفرهم (عائزل الله) مطلق فيما أنزل الله من كل كتاب (قالوانومن عائزل علينا) مقيد بالتوراة (ويكفرون عاوراءه) أي قالواذلك والحال أنهم يكفرون عاوراء التوراة (وهوالق مصدقالمامعهم) منهاغيرمخالف لهوفيه ردلمة لتهـ ملانهم اذا كفروا بحايوافق التوراه فقد كفروابها \* ثم اعترض علم مع بقتله م الانبياء مع ادعام مم الاعمان بالتوراة والتوراة لا تسوّع قتل الانبياء (وأنتم ظالون) يجوزأن بكون عالاأى عبدتم العجلوانم واضمون العبادة غيرموضعها وأن يكون اعتراضاعمني كنتم مؤمنين واقدجاء كم الأقرام ومعادته كم الظلم \* وكرور وفع الطور لمانيط به من زيادة لدست مع الاوّل مع ما فيه من التوكيد

في اعتقاد ان الله تعالى غالق ذلك في قلوم على وفقاختيارهمهذاهو المق الابلج والصراط فقلملاما دؤمنون ولما ماءهم كماب منعند الله مصدق المعهم وكانوامن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ماعر فواكفروا مه فلعنسمة الله على الكافرين بنس مااشتروابه أنفسهمأن يكف رواء اأنزل الله يفها أن بنزل اللهمن فضله على من بشاءمن عماده فباؤابغضبعلي غضب وللكافسرين عذابمهن واذاقيل لهم آمنواعا أنزل الله قالوا نؤمن عما أنزل علينا وبكفرون عا وراءه وهوالحق مصدقا لمامعهم قل فلم تقتاون أنساء اللهمن قبلان

موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون واذا حذنام يثاق كم ورفعنا فوق كم الطور حذواما آنينا كم بقوة الابهج والله الموفق وقول الزمخشرى ان كفرهم اغاخلقوه لانفسهم بسبب منع ألطاف الله تعالى التى تسبب المؤمنون في حصولها المهوكانت سببا في خلقهم الاعان في قاويهم كل هذا تسترمن الاشراك واعتقادا له هغ مرالله تخلق لنف مهاما شاءت من اعان وكفر تعالى الله عمايشركون عاتوا كبيرا \* قوله تعالى و يكفرون عاوراء وهو الحق الاتية (قال محمودر جه الله لانهم اذا كفروا عانوافق التوراة الخ) قال أحدر حه الله وهذه النكتة بعينها هي الموجب لكفر القدرية على أحد قولى مالك والشافعي والقاضي رضي الله عنهم فان المقائد الصحيحة السنية متلازمة متوافقة بصدق بعضها بعضا فعداحدها كفربه ثم كفر بالجميع نسأل الله تعالى العصمة

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قاويهم التعل كمفرهم قل رئس ماراً مركميه اء انکو ان کنتے مؤمنين قلانكانت الكالدارالا خرة عند الله خالصة من دون الناس فقنوا للوت ان كنتر صياد قين ولن يتمنو وأبدا عاقدمت أيديهم والله علم بالظالمان والتحديهم أحوص الناس على حسوة ومن الذن أشركوا بودأ حدهم لو دمه رأاف سنة (واسمعوا)ماأمر تم به في التوراة (قالواسمعنا) قولك (وعصينا) أمرك فان قلت) كيف طابق قوله جوابهم (قلت) طابقه من حبث انه قال لهم اسمعو اوليكن سماعكم سماع تقب ل وطاعة فقالو اسممناولكن لاسماع طاعة (وأشر بوافى قاوبهم العمل)أى تداخاهم حمه والمرص على عمادته كايتداخل الثوب الصبغ وقوله في قاويهم سان المكان الاشراب كقوله اغاماً كلون في دطونهم نار ال مكفرهم) دسي كفرهم (سسماماً من كم به اعلانكم) بالتوراة لانه ايس في التوراة عبادة الجاجيل واضافة الامر الى اعلنهم مركم كأقال قوم شعيب أصلاتك أمرك وكذلك اضافة الاعلان اليهم وقوله (ان كنتم مؤمنين) تشكيك في اعانهم وقدح في صعة دعواهم له (خالصة) نصب على الحال من ألد ارالا يخرة والمراد الجنة أى سالة لكر خاصة بكرايس لاحد سوا كرفيها حق يعني أن صح قولكم لن يدخل الجنسة الامن كان هوداو (الناس) للعنس وقيل للعهدوهم المسلون (فتمنو اللوت) لان من أيقن أنه من أهل الجندة اشداق الهاوعني سرعة الوصول الى النعم والتخلص من الدارد ات الشوائب كاروىءن المشرين بالجنية ماروى كأن على رضى الله عنيه يطوف بتن الصفين في غلالة فقال له النه الحسن ماهذا بزى الحارين فقال بابني لا يمالى أوك على الموت سقط أم عليه سقط الموت وعن حذيفة رضى الله عنه أنه كان يتمنى الموت فلا احتضر قال حييب عاء على فاقة لا أفلح من ندم يمنى على التمنى وقال عمار بصه فين الآن ألاقي الاحمة محمد اوحزيه وكان كل واحد من العشرة يحب الموت ويحن المه وعن النبي صلى الله عليه وسلم لوغنو اللوث الغص كل انسان بريقه فيات مكاله ومابقي على وجه الارض يهودي (عاقدمت أيديهم) عاأسلفوامن موحمات النارمن الكفر بمعمد صلى الله عليه وسلوعا حاءبه وتحر بف كتاب الله وسائر أنواع الكفر والعصيان «وقوله (ولن يتمنوه أبدا) من المبحز إت لانه أخبار بالغسوكان كاأخبر به كقوله وان تفعلوا (فان قات) ما أدراك أنهم لم يتمنو القلت ) لانهم لوتمنو النقل ذلك كا نق لسائر الحوادث والكان ناقلوه من أهل الكاب وغيرهم من أولى المطاعن في الاسلام أكثر من الذر وليسمنهم أحد نقل ذلك (فان قلت) التي من أعمال القاوب وهوسرلا يطلع عليه أحد فن أس علت أنهم لم يتمنوا (قلت) ليس التمني من أعمال القساور اعاهم قول الانسان السانه المدلى كذافاذا قاله قالواتني وامت كلة التمني ومحال أن يقع التعدى عما في الضمار والقاوب ولوكان التمني بالقماوب وتمنو القالو اقد تمنينا الموت في قاو بناولم بنقل أنهم قالواذلك فان قات ) لم يقولوه لانهم علوا أنهم لا يصدقون (قات) كم حكى عنهم من أشياء قاولوابه االسلمان من الافتراء على الله وتحريف كتابه وغير ذلك عماعلوا أعهم غير مصدقين فيه ولامحمله الاالكذب البعت ولمسالوافكمف عتنعون من أن يقولواان التمني من أفعال القلوب وقدفعلناه مع احتمال أن يكونواصاد قين في قولهم و اخبارهم عن ضمائرهم وكان الرجل يخبر عن نفسه الاعان فيصد ف مع احتمال أن يكون كاذيا لانه أمرخاف لاسديل الى الاطلاع علمه (والله علم بالطالمن) تهديد لهم (والتجديهم) هومن وجديمني علم المتعدى الى مفعولين في قولهم وجدت زيداذا الحفاظ ومفعولاه هم (أحرص) (فان قات) لم قال (على حيوة) بالتنكير (قات) لانه أراد حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة ولذلك كانت القراءة بهاأوقع من قراءة أبي على الحياة (ومن الذين أشركوا) مجمول على المعنى لان معنى أحرص الناس أحرص من الناس (فان قلت) ألم يدخل الذين أشركو اتحت الناس (قلت) بلي والكنهم أفردو بالذكر لان عرصهم شديدو يجوزأن براد وأحرص من الذين أشركوا فحذف لدلالة أحرص الناس عليه وفيه توبيغ عظم لان الذين أشركو الايؤمنون بعاقبة ولايعرفون الاالحماة الدنيا فرصهم علها لادستبعد لانها جنبهم فأذازادعام مف الحرص من له كتاب وهو مقربالخزاء كان حقيقا رأعظم التوبيخ (فان قلت) لمزاد حرصهم على حرص المشركين (قلت) لانهم علو العلهم بعالهم أنهم صائر ون الى النار لا محالة والمشركون لايعلون ذلك وقيل أراد بالذين أشركوا الجوس لانهم كانوا يقولون للوكهم عش ألف نبروز وألف مهرحان وعن ابن عباس رضي الله عند ه هو قول الاعاجم زي هز ارسال وقد لومن الذين أشركوا كالرممبتدأأى ومنهم ناس (بودأ جدهم) على حدف الموصوف كقوله ومامنا الاله مقام ماوم والذين

في قوله تعالى قل من كان عدق الجبريل الاسمة (قال محمود رجه الله ان قات كان حق المكلام أن يقال على قلبى الخ )قال أجدر جه الله المكلام أن المكانية من عاليا النبى عليه السلام أن يحكل من في قول الله تعالى له من كان عدق الجبريل فانه تزله على قلبك الفظ المتسكلم وتطير هذا قوله تعالى ولمن ألم من حان على النبي عليه السيوات والارض المقول خلقهن العزيز (٢٢٦) العلم الذي جعل المكم الأرض مهدا الى قوله والذي تزل من السماء ماء بقدر فأنشر نابه

وما هو عزحزحه من المذاب أن يعمر والله بصريحا يعملون قل من كان عدق الجبريل فاله تزله على قلبدك والله مصدقالما بين الله مصدقالما بين الله وهدى وبشرى للومنين من كان عدق ورسله للهومالا تسكته ورسله وحبريل ومكال فان الله

مهنى قول الله عن ذاته فأنشرنا ولا يسمتب لكان يجعل هذامن ناب الخروج من الغيمة الى المتكلم الذي يسمى المتفاتا فان في هدذا من يداومنه قوله تعالى حكاية عن موسى عليه

أأشركواعلى هذامشاربه الى المهودلانهم قالواعزير ابن الله والضمير في (وماهو)لاحدهمو (أن يعمر) فاعل عز حزحه أى وماأحدهم عن يزخ حه من النار تعميره وقيل الضميرا ادل عليه يعمر من مصدره وأن يعمر بدل منه و يجوز أن يكون هومم ماوأن يعمر موضحه والزخرحة التبعيدوالانحاء (فان قلت) يود أحدهم ماموقعه (قلت) هو بيان لزيادة حرصهم الي طريق الاستثناف (فان قلت) كيف اتصل لويعمر بيودأحدهم (قلت) هوحكاية لودادتهم ولوفي معنى التمني وكان القياس لواعر الاأنه جرى على لفظ الغيبة القوله بودأ حدهم كقولك حلف بالله لمفعل \*روى أن عدد الله بن صور يامن أحبار فدك عاجر سول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن يهدط عليه مالوجي فقل جبر مل فقال ذاك عدونا ولو كان غيره لا منابك وقدعادانام ارا وأشدهاانه أنزل على نبيناأن بيت المقدس سيغربه بختنصر فبعثنا من يقتله فلقيه مبابل غلامامسكينا فدفع عنمه جبريل وقال انكان ربك أمره بهلاكم فانه لايسلط كرعلمه وان لمركن اماه فعلى أي حق تقت أونه وقب لم أمره الله تعالى أن يجه ل النموة فيذا فحمله افي غيرنا وروي أنه كان العدمر رضى الله عنه أرض بأعلى المدينة وكان عره على مدارس الهود فكان بجلس الهم ويسمع كالرمهم فقالوا ماعر قدأحبيناك وانالنطمع فيك فقال واللهماأجيد كيلم ولاأسألكم لاني شاك فيديني واغماأ دخسل عليكم لازداد دوسيرة في أص محدص لي الله عليه وسلم وأرى آثاره في كنابكم تمسأ لهم عن حسريل فقالوا ذاك عدونا يطلع محداعلي أسرار ناوهوصاحب كل خسف وعذاب وان مسكائيل يجيء بالخصب والسلام فقال لهم ومامنزلته ممامن الله ذمالي قالوا أقرب منزلة جمير يلءن عينه وممكائيل عن دساره وممكائيل عدة لجبريل فقال عمرائن كانا كانقولون فاهما بعدة بنولانتمأ كفرمن الجمير ومن كانعدة الاحدهما كانءدوا للاخو ومن كانءدوالهما كانءدوالله تمرجع عمرفوج دجيبر يلقدسهم بالوحى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقدوافقال بلناعمر فقال عمر أقدراً يتني في دين الله بعد دذلك أصاب من الجر وقرئ جبرئيل بوزن قفشليل وجبرئل بعدنف الياءوجيبريل بعذف الهدمزة وجبريل بوزن قندديل وجبرال بلامشديدة وجبرائيل وزنجبراعيل وجبرائل وزنجبراعل ومنع الصرف فيهالتعريف والعبة وقيل معناه عبد الله \* الضمير في (نزله) للقرآن وغوهذا الاضمار أعني اضمار مالم يسمق ذكره فيه فخامة لشأن صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته كائه يدل على نفسه ويكتني عن اسمه الصريح بذكر شيَّ من ف فالله (على قلمك) أي حفظه الله وفهمكه (ماذن الله) مند مره وتسهيله (فان قلت) كان حق الكارمأن يقال على قالى (قلت) جاءت على حكاية كارم الله تعالى كانكام به كانه قد ل قل ما تكلمت به من قولى من كان عدوًا المسريل فانه نزله على قلبك (فان دات) كيف استقام قوله فانه نزله جزاء للشرط (قلت) فيموجهان أحدها انعادى حسريل أحدمن أهل الكتاب فلاوح ماءاداته حيث نزل كتابامصدقا للكتب بن بديه فاوأنصفوا لاحبوه وشكرواله صنيعه في انزاله ما ينفعهم ويصمح المنزل عليم والثانى ان عاداه أحد فالسبف عداوته أنه نزل عليك القرآن مصدقا أحكام موموافقا له وهم كأرهون للقرآن ولموافقته لكام واذلك كانوا يحرفونه و يجعدون موافقته له كقولك ان عاداك فلان فقد أذيته وأسأت اليه \* أفرد المكان بالذكر لفضاهما كانهما من جنس آخر وهو ماذكرأن التغاير

السداد مقال علمها عندري في كتاب لا يضار بي ولا ينسى الذي جعل الحرال الارض الى قوله فاحر جنابه أز واجامن نبات في شقى فأول المكارم يفهم قول موسى وآخره يفهم قول الله تعالى والطريق الجامع في ذلك ما قررته والله أعلم (قال محمودر حمالله فان المحمود مستحقال السبين قات كيف استقام قوله فانه ترله جزاء المستحق السبين أحدهما أنه جلة اسمية والا خوانه ماض صحيح أحدهما أنه جلة اسمية والا خوانه ماض صحيح

عدوللكافر سواقيد أنزلنا المكآمات منات وما حكفرها الا الفاسمقون أوكلما عاهددواعهداندذه فريق مهمدل أكثرهم لايؤمنون والماءهم رسول من عندالله مصدقلامهمند فريق من الذين أوتوا الكاب كتاب اللهوراء ظهورهم كاغم لايعلون واتبعوا ماتتسماوا الشيماطين على ملك سلمان وماكفر سلمان ولدكن الشماطمين كفروا يعلون الناسع السحر وماأنزلء لي الملكين ساله هاروت وماروت ومايعلاان =ن أحدحتي بقولا أغا نحن فتنه فلاته كفو فيتعلون منوحهاما مفرقون به من المنوء وزوجه وماهم بضار نبهمن أحد الامادن اللهويتعلون مايضرهم ولاينفعهم ولقدعلوالن اشيتراه ماله في الاستوة

في الوصف بنزل منزلة التفاير في الذات وقري ممكال بوزن قنطار وممكائيل كمكاعل ومكائل كمكاعل وممكنل كمكمل ومكنيل كمك مل قال ان حنى العرب اذا نطقت بالاعمى خلطت فمه (عدوللكافرين) أرادء دولهم فاعالظاهراب دلاعلى أن الله اغاعاداهم لكفرهم وأنعداوة الملائكة كفرواذا كأنت عداوة الانساء كفراف اللائكة وهم أشرف والمعنى من عاداهم عاداه الله وعاقسه أشداله قاب (الاالفاسقون) الاالمتمردون من الكفرة وعن الحسن إذا استعمل الفسق في نوع من المعاصي وقري لي أعظم ذلك النوعمن كفرونمره وعن ابن عماس رضى الله عنه قال ابن صور بالرسول الله صلى الله عامه وسلم ماحتنا شيٌّ نعرفه وما أنزل علمك من آية فنتبعك لها فنزلت واللام في الفا. قون العنس والاحسن أن تكون اشارة الى أهل الكتاب (أوكلا) الو اوللعطف على محذوف معناه أكفر وابالا "بات السندات وكلماعا هدواوقرأ أو السمال بسكون الواوعلى أن الفاسقون عنى الذين فسقوا فكانه قيل وما يكفر بهاالا الذين فسقوا أونقضو عهدالله مرارا كثيرة وقرئءوهدوا وعهدوا والمودموسومون بالغدر ونقض العهودوكم أخذالله الميثاق منهم ومن آ مائهم فنقضوا وكم عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليضو الذين عاهدت منهم غينقضون عهدهم في كل مرة . والنبذ الرمى الذمام ورفضه . وقرأ عبد الله قضه (فريق منهم) وقال فريق منهم لانمنهمن لمينقض (بلأ كثرهم لا يؤمنون) بالتوراة وليسوامن ألدين في شئ فلا بعد ترن فض الوائدة ذناولًا سالونبه (كتاب الله) يعنى التوراة لانهم بكفرهم برسول الله المصدف المعهم كافرون بهانابذون لها وقيل كتاب الله القرآن نبذوه بعدمال مهم تنقيه بالقبول (كانهم الا يعلون) انه كتاب الله لأبدخلهم فمه شك يعنى أن علهم بذلك رصين ولكنهم كابروا وعائدوا ونبذوه وراء ظهو رهم مثل اتركهم واعراضهم عنه مشرل عابرى به وراء الظهراس تغناء عنه وقلة التفات اليه وعن الشعي هو بن أيديهم يقرؤنه ولكنهم نبذوا العمل بهوعن سمفيان أدرجوه في الديداج والمرير وحلوه بالذهب ولم يعلوا حلاله ولم يحرموا وامه (واتبعوا)أى نبذواكتاب اللهواتبه وا (ماتتاوا شيماطين) بعني واتبعوا كنب السحر والشعوذة التي كأنت تقرؤها (على ملك سلمان) أي على عهدما كه وفي زمانه وذلك أن الشهاطين كانوا يسترقون السمع ثريضمون الى ماسمه واأكاذيب الفقونها ويلقونها الى المكهنة وقدد ونوهاني كتب يقرونها ويعلونها الناس وفشاذلك في زمن سليمان عليه السه لام حتى قالوا ان الجن تعلم الغيب وكانوا يقولون هذا علمسلمان وماتم اسلمان ملكه الاجذاالعلم وبه تستخرالانس والجن والريح التي تجرى بأمره (وماكفرسلمان) تتكذب للشماطين ود فعلما بهتت به سلمان من اعتقاد السحر والعمل به وسماه كفر (وله كن الشماطين) هم الذَّين (كفروا) استعمال السحر وتدوينه (يعلمون الناس السحر) بقصدون به اغواءهم واضلالهم (وما أنزل على الملكين) عطف على السصرأى ويعلم فهم ما نزل على الملكين وقمل هوعطف على ما تتلوا أى والتموا ماأنزل (هار وتأوماروت) عطف بيان للديكين علمان لهماوالذي أنزل علمهماه وعلم السحرابة لاعمن الله للناس من تعلمه منهم وهمل به كان كافراومن تجبُّه أوتعلم لا ليعمل به ولكنَّ ليتوقاه ولثَّلا يفتر به كان مؤمنا عرفت الشرلاللشرالكن لتوقيه كالبتلي قوم طالوت بالنهرفن شرب منه فليس مني ومن الم يطعدمه فأنه مني وقرأ الحسن على الملكين بكسر اللام على أن المنزل علمهما على المصركانا ملكين سابل \* وماد ملم الملكان أحدا حتى ينبها موينصاه ويقولاله (اغانحن فتنة) أي ابتلاء واختمار من الله (فلاتكفر) فلا تتعلم معتقد النه حق فتكفر (فيتعلون) الضمير الدل عليه من أحد \*أى فيتعلم الماس من الملكين (ما يفرقون به بين المؤور وجه) أىء لم السحر الذي مكون سيبافي التفريق من الزوجين من حيلة وتمويه كالنفث في العقد ونعوذ لك عن يحدث الله عنده الفرك والنشور والخلاف ابتلاء منه لاأن السحرله أثرفي نفسه بدليل قوله تعالى (وماهم بضارين به من أحدالا باذن الله) لانه رعاأ حدث الله عنده فملامن أفعاله ورعالم يحسدت (ويتعلمون مايضرهم ولاينفهم الانهم يقصدون به الشروفيه أن اجتنابه أصلح كتعلم الفلسفة التي لا يؤمن أن تجرالي الغواية \* واقد على ولاء المود أن من اشتراه أي استبدل ما تتلوا الشياطين من كتاب الله (ماله في الآخرة

من خلاف) من نصيب (ولبنس ماشروابه أنفسهم) أي ماعوها \*وقر أالسن الشياطون وعن بعض العرب بستان فلانحوله بساتون وقدذكر وجهه فعما مدوقرأ الرهري هاروت وماروت بالرفع على هماهاروت وماروت وهمااسمان أعجمهان بدليه لمنع الصرف ولوكانامن الهرت والمرت وهوالكسر كازعم بعضهم لانصرفاوقوأطلحة ومايعلمان منأعلم وقرى بين الرئضم المم وكسرهامع الهمز والمر بالتشديد على تقدير التحفيف والوقف كقولهم فرج واحراءالوصل مجرى الوقف وقرأ الاعمش وماهم بضاري بطرح النون والاضافة الى أحدوالفصل بينهما بالظرف (فان قلت) كيف يضاف الى أحدوهو مجر و رعن (قلت)جعل الجارجز أمن المجرور (فان قلت) كيف أثبت له-م العلم أولا في قوله ولقد علموا على سبيل التوكيد القسمي ثم تفاه عنهم في قوله لو كانوايعلون (قلت) معناه لو كانوايعملون بعلهم جعلهم حين لم يعلوا به كانهم منسلفون عنه (ولوأنه مآمنوا) برسول الله والقرآن (واتقوا) الله فتركواماهم عليه من نبذ كتاب الله واتباع كتب الشياطين (لمثوبة من عند الله خير )وقرى لمثوبة كشورة ومشورة (لوكانوا يعلون)أن وإب الله خير عماهم فيه وقد علوالكممه جهلهم لترك العدمل بالعلم (فان قلت) كيف أوثرت الجلة الاسمية على الفعلمة في حواب لو (قلت) لما في ذلك من الدلالة على ثمات المثوبة واستقرارها كاعدل عن النصب الى الرفع في سلام علم الذلك (فان قلت)فهلا قيل لمثو بة الله خير (قات) لان المهني لشيَّمن الثواب خبر لهم و يجوز أن مكون قوله ولوأنهم آمنو اتمنمالا بمانهم على سبيل المجازعن أرادة الله اعمانهم واختمارهم له كانه قيل وليتهم آمنواثم التدئ لنو بة من عند الله خبر \* كان المسلون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ألقي علم مشأمن العلم راعنامارسول اللهأى واقبناوا انتظرناوتأن بناحتي نفهمه ونحفظه وكانت للهودكلة يتسابون جاعمرانية أوسريانية وهيراعينا فلياسمه وابقول المؤمنين راعنا افترصوه وغاطبوابه ألرسول صلي الله عليه وسلوهم منون به تلك المسمة فنهي المؤمنون عنها وأمر واعاهو في معناه وهو (انظرنا) من نظره اذا انتظره وقرأ أبي أتظرنامن النظرة أيأمهاناحتي نحفظ وقرأعب دالله بمسمودر اعوناءلي أنهم كانوا يخاطبونه بلفظ الجع للتوقير وقرأ المسدن واعنابالتنوين من الرعن وهوالم وجأى لاتقو لواقولا واعنامنسويا الى الرعن عمني رعنما كدارع ولابن لانه لماأشمه قولهم راعيناوكان سيبافي السب اتصف الرعن (واسمعوا) وأحسمنوا سماعما يكامكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم و بلقي عليكم من المسائل بالمذان واعية وأذهان حاضرة حتى الاتحتاجواالي الاستعادة وطلب المراعاة أوواسمعواسماع قبول وطاعة ولايكن سماعكم مثل سماع المهود حيث قالواسمعناوعصينا أوواسمعواماأمر تميه بجدحتي لأترجعواالي مانهيتم عنده تأكيداعلهم ترك تلك الكلمة وروىأن سعدين معاذ سمعهامنه مفقال ماأعداء الله عليك لعنة الله والذي نفسى بدواش سمعتها من رجل منكر يقوله الرسول الله صلى الله عليه وسلم لاضربن عنقه فقالوا أولستم تقولونها فنزات (وللكافرين) وللمود الذين تم اونو ابرسول الله عليه وسلم وسبوه (عذاب ألم) \* من الاولى للبدان لان الذين كفر وا حنس تحته وعان أهل المكتاب والمشركون كقوله تعالى لم يكن الذين كفر وامن أهل المكتاب والمشركين والثانية من يدة لاستغراق الخيروالثالثة لابتدء الغاية ، والخير الوحي وكذلك الرحة كقوله تمالي أهم بقسمون رحة ربكوالعني انهم يرون أنفسهم أحق بان يوجى الهم فيحسدونكم وما يحمون أن ينزل علمكم شئ من الوحى (والله يختص) بالنهوة (من يشاء) ولايشاء الاما تقتضيه الحكمة (والله ذوالفضل العظيم) الشعار بأن ابتاء النبوّة من الفصل العظم كقوله تعالى ان فضله كان عليك كبيرا \* روى أنهم طعنوا في النسط وفالوا ألاترون الي محمد مأم أجهابه بأمرغ ينهاهم عنده ويأمرهم بحلافه ويقول الدوم قولاو يرجع عنده غدد افلزلت = وقرى مانتسخ من آية ومانتسخ بضم النون من أنسخ أوننساها وقرى ننسها وننسها بالتشديد وتنسها وتنسها على خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عبد الله ماناسك من آية أوند سفها وقرأحذ يفةماننسخ من آية أوننسكهاون حالاتة ازالتها بابدال أخرى مكانها وانساخهاالام بنسفها وهوأن بأمرج بربل عليه السلام بأن يجعلها منسوخة بالاعلام بنسفها ونسؤها تأخيرها

مرخملاق ولنئس ماشير وابهأنفسوسملو كانوالعلون ولوأنهـم آمنواوا تقوالثويةمن عندالله خبراو كانوا يعلون ماأير االذن آمنو لاتقولوا راعناوقولوا انظمرنا واسمعموا وللكافر سعدابالم مابود الذين كفرواهن أهمل الكتاب ولا المهركان أن الزلءايك ونخبرمن ريك والله مختص رح تهمن دشاء واللهذو أالفضل العظيم ماننسخ من آية أوننسم قوله تمالي ولو أخ-م آمنوا وانقوا الأكية (قال مجود رجمه الله ويورأنكونقوله تعالى آمنو اتمنما الخ) فال أحدرجه الله التي ومجازعن اوادة الله تعالى لاعاتهم وتقواهم من طراز تفسمره للعل فالارادة والردعليه على E abanq

■ قوله تمالى حسداه ن عنداً نفسهم (قال محودر مه الله ان قاقت م تعلق قوله من عنداً نفسهم الخ)قال أحدر مه الله بعد الوحه الفائي دخول عندو يقرب الاول قوله تعالى تاك أمانيهم (قال محودر مه الله فان قلت لم قبل تاك أمانيهم وقوله مان يدخل الجنة أمنية واحدة الخ) قال أحدر مه الله يعدهذا الجواب قوله تعالى عقيب ذلك قل ها توابر هاندكم ان كنتم صادقان بلى من أسم و جهه الله وهو محسن فله أجره عندر به ولا خوف عليهم ولاهم محزفون فان البرهان المطاوب منهم ههذا الحامة وعلى صحة دعواهم ان الجنة لا يدخلها عبرهم و يحقق هذا قوله بلى ■ن أسلم و جهه الله وهو محسن فله أجره عندر به فاغانه في الجنة و تعمه اردا (٢٦٩) عليهم في في غيرهم عن دخولها و يحقق هذا قوله بلى ■ن أسلم و جهه الله وهو محسن فله أجره عندر به فاغانه في الجنة و تعمه اردا (٢٦٩) عليهم في نفي غيرهم عن دخولها

فق هذا دليل ساعلى نأت عمر منهاأ ومثلها ألم تعلم أن الله عدلي كل شئ قدير ألم تعلم أن الله له ملك السميوات والارض ومالكمن دون الله من ولى ولا نصمير أم تريدونأن تستاوارسولككاستل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالاعان فقدضل سواءالسنيل ودكثيرمن أهل الكتاب لو بردونكم من بعد اعانكم كفاراحسدا منعندأنفسهممن بعدماتين لهـمالحق فاعفوا واصفعواحتي بأتى الله أمره ان الله على كل شئ قدر وأقموا الصاوة وآتواال كوة وماتقدموالانفسك منخبرتجدوه عندالله ان الله علا تعرب اون بصروقالوا لن دخل الجنة الامن كان هودا أونصارى تلك أمانهم

واذهابها لاالى بدل وانساؤها أن يدهب بعفظهاعن القاوب والمعنى انكل آية يدهب بهاعلى ما توجيه المصلحة من ازالة لفظهاو حكمهامعاأومن ازالة أحدها لى بدل أوغير بدل (نأت) با من من المعماد أى الله العمل به اأكثر للشواب (أومثلها) في ذلك (على كل شئ قدير) فهو يقدر على اللم وماهو خيرمنه وعلى مذله في اللير (له ملك السموات والارض) فهو علك أموركم ويدرها ويجزيها على حسب ما يصلح كم وهوأعلى التعبدكم به من ناسخ ومنسوخ = الماس لهم أنه مالك أمورهم ومديرها على حسب مصالحهم من نسخ الا يات وغيره وقررهم على ذلك هوله ألم تعلم أرادأن يوصهم بالنقة به فيماهو أصلح لهم مايته مدهم بهو منزل عليهم وأن لا يقترحوا على رسولهمما اقترحه آباء الهود على موسى علمه السلام من الاشماء التي كانتعاقبتها وبالاعلهم كقولهما جعل لنالها أرناالله جهرة وغميرذلك (ومن يتبدل الكفر بالاعان) ومن ترك الثقة بالا " يأت المنزلة وشك فيها واقتر حفيرها (فقد ضل سواء السبيل) ﴿ وَيُ أَنْ فَصَاصِ بِنَ عازوراوز يدبنقيس ونفرامن الهودقالوالحذيفة بناليمان وعمار بنياسر بعدوقعة أحدالمتر واماأصابكم ولوكنتم على الحق ماهزمتم فارجموا الى ديننافه وخبرا كج وأفضل ونحن أهدى منكم سبيلافق العمار كمف نقض العهد فيكم قالوأشديد قال فاني قدعاهدت أن لأأ كفر عمدماء شت فقالت الهو دأماهذا فقد صبأ وقال حذيفة وأماأنا فقدرضيت باللهرباو عجمد نبياو بالاسلام ديناو بالقرآن اماما وبالكعبة قيلة وبالمؤمنين اخوانا ثمأ تمارسول اللهصلي الله عليه وسلم وأخبراه فقال أصبتما خيراوا فلحتم افنزلت (فان قلت) بم تعلق قوله (من عنداً نفسهم) (قات) فيسه وجهان أحدهما أن يتعلق بودّعلي معني انهم تمنوا أن ترتدوا عن دينكم وتنهم ذلك من عند آنفسهم ومن قبل شهوتهم لا من قبل التحديث والميل مع الحق لانهم ودواذلك من بعدما تبين لهم انكر على الحق فكيف يكون عنهم من قبل الحق واماأن يتعلق بعسد اأى حسدامتبالغا منبعثامن أصل أنفسهم (فاعفواواصفعوا) فاسلكوامعهم سبيل العفو والصفح عمايكون منهم من الجهل والعداوة (حتى يأتى الله بأمره) الذي هوقتل بني قريظة واجلاء بني النضير واذَّلا لهم بضرب الجزية علمهم (انالله على كل شئ قدير) فهو يقدر على الانتقام منهم (من خبر) من حسنة صلاة أوصد قد أوغيرهما (تجدوه عندالله) تجدوا أوابه عندالله (ان الله على المناف أصير )عالم لا يضيع عنده عمل عامل 🔳 الضمير في (وقالوا) لاهل الكتاب من الهودو النصارى والمعنى وقالت الهودان يدخل الجنة الامن كان هوداوقالت النصارى ان يدخل الجنة الامن كان نصارى فلف بين القواين ثقة بأن السامع يردالي كل فريق قوله وأمنا من الالباس لماعلمن المعادى بين الفريقان وتضليل كل واحدمنه مالصاحبه ونحوه وقالوا كونواهودا أونصارى تهتدوا أوالهودجم هائد كعائذوعوذو بازلو بزل (فان قلت) كيف قيل كان هوداعلي توحيد الاسم وجع الخبر (قلت) حمل الاسم على لفظ من والخبر على معناه كقراءة الحسن الامن هو صالوالحيم وقوله فان له تارجهم خالدين فها وقرأ أبي بن كعب الامن كان يهوديا أونصرانيا (فان قلت) لم قيل (تلكُ أمانهم) وقولهم لن يدخلُ الجنة أمنية واحذة (قلت) أشـ يرج القالاماني الذكورة وهو أمنيهم

المسالاماطولبواباقامة البرهان على صحته وهو أمنية واحدة والله أعلم والجواب القريب انهم الشدة غنيهم لهذه الامنية ومعاودتهم لا ماطولبواباقامة البرهان على صحته وهو أمنية واحدة والله أعلم والجواب القريب انهم الشدة غنيهم لهذه الامنية ومعاودتهم له او تأكدها في نفو سهم جعت المفيد جعها انهامت أكدة في قلوم سم بالغة منهم كل مبلغ والجع بفيد ذلك وان كان مؤداه واحداو نظيره قوله معاجياع في حواالصفة ومؤداه اواحد لان موصوفها واحدتاً كيد الشوتها وقد خالله في أحدمار وى في قوله تعالى ان هو لا علم من فئة قليلة لولاماق مداليه من انهم لا علم منه فئة قليلة لولاماق مداليه من فئة قليلة كولاماق مداليه من فئة قليلة كولاماق مدالية كيدان المحدد في القليلة كوله المنافق المناف

قُلهاوارهائكان كثير صادقين بليمن أسلم وحهمه للهوهو محسس فله أحوه عند ر به ولاخوفعلهـم ولاهم يحزنون وقالت المهودليست النصاري على شيّ وقالت النصاري لست المهود على شئ وهمم متاون الكتاب كذلك قال الذين لايعلون مثل قولهم فالله يحكم بينم- مروم القدامة فعاكانوافيه يحتلفون ومن أظلمن منع مساحد الله أن يذكرفهااسمه وسعي فى خرابها أولئكماكان لهم أندخاوهاالا غائفين لمسمفى الدنما \* قوله تمالى وقالت المهودالست النصاري على على الاسمة (قال محمودرجه الله هدده ومالغة عظمة لان الحال والمعدوم يقععليهما اسم الشي الخ عال أحد رجمه اللهوته سمره الشئ مخالف لفريتي أهل السنة والبدعة وانه عندأهل السنة فاصرعها الوحدود وعندالمتزلة بطاقءلي الموجود وعلى المدوم الذي اصم وحدوده فابس متناولا ألمعال بحال عندها وقد تقدم لهمتله

أنلا ينزل على الومنان خبرمن ربهم وأمنيتهمأن بردوهم كفار اوأمنيتهمأن لابدخل الجنة غيرهم أي تلك الاماني "الماطلة أمانهم وقوله قل هاتوار هانكر متصل قولهم لن يدخل الجنة الامن كان هودا أونماري وتلك أمانهم اعتراض أوأريدا مثال تلك الامنية أمانه معلى حيذف المضاف واقامة المضاف المه مقامه يريدأن أمانهم جيعافي البطلان مثل أمنيتهم هذه والامنية أفعولة من التمني مثل الانحوكة والاعجوبة (هاتوابرهانكم) هموا جمتكر على اختصاصكم بدخول الجنة (ان كنترصادقين) في دعوا كم وهذا أهدم شئ لمذهب المقلد سوان كل قول لادليل عليه فهو باطل غير ثابت وهات صوت عنزلة هاع عني أحضر (بلي) اثمات المانفوه من دخول غيرهم الجنة (من أساروجهه الله) عن أخلص نفسه له لا دشرك به غيره (وهو محسن) في عمله (فله أجره) الذي يستوجمه (فان قلت) من أسروجهه كمف موقعه (قلت) يجوز أن يكون بلي رداً اقولهم غريقع من أسل كلاماميتدأ ويكون من صفحناله في الشرط وجوابه فله أجره وأن يكون من أسل فاعلا لفعل محدوف أي الى يدخلها من أساو مكون قوله فله أجر مكار مامعطو فاعلى يدخلها من أسلم (على شئ) أى على شئ يصح و يعتدبه وهذه مبالغة عظمة لان المحال والمدوم يقم عليه ما اسم الشي فاذان في أطلاف اسم الشي عليه فقد بولغ في ترك الاعتداديه الى ماليس بعده وهذا كقولهم أقل من لاشي (وهم يتلون المكاب) الواوالحال والكاب العنس أى قالواذاك وعالهم أنهم من أهل العلم والتلاوة للكتب وحق من حل التوراة أوالانجيل أوغيرهمامن كتب اللهوآمن بهأن لا تكفر بالباقى لان كل واحدمن الكاين مصدف للثاني شاهد يصحته وكذلك كتب الله جمعامته اردة على تصديق بعضها بعضا (كذلك) أي مثل ذلك الذي سعمت به على ذلك المنهاج (قال) الجهدة (الذين) لاعلم عندهم ولا كتاب كعبدة الاصنام والمعطلة ونحوهم قالوالاهلكل دين ايسواعلى شئ وهـ ذاتو بيخ غظيم لهم حيث نظمو أنفسهم مع علهم م في سلك من لا يعلم ور وى أن وفد نجر ان الدمو اعلى رسول الله صلى الله علمه وسلم أناهم أحدار المهود فتناظر واحتى ارتفعت أصواتهم فقالت اليهو دماأنتم على شئ من الدين وكفروا بعيسى والانجيل وقالت النصاري لهم نحوه وكفروا بوسى والتوراة (قالله يحكم) بن المهودوالنصاري (يوم القيامة) بما يقسم لمكل فريق منهممن المقاب الذي استحقه وعن الحسدن حكم الله بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار (أن بذكر) القي مفعولى منع لانك تقول منعته كذا ومثله ومامنعناأن نرسل ومامنع الناس أن يؤمنوا و يجوزان يحذف الجرمع أن ولك أنتنصبه مفعولاله عمني منعها كراهة أنيذكر وهوحكم عام بنس مساجد الله وأن مانعهامن ذكرالله مفرط فى الظلم والسبب فيه أن النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الاذى و عنعون الناس أن يصلوا فيهوأن الروم غزواأهله فخربوه وأحرقوا التوراة وقتلوا وسيبوا وقيل أراديه منع المشركين وسول اللهصلي الله عليه وسلم أن يدخل المسجد الحرام عام الحد ديية (فان قلت) فكيف قيل مساجد الله والماوقع المنعوالتخريب على مسجدوا حدوهو بيت المقدس أوالمسجد الحرام (قلت) لابأس أن يجبى الحركم عاماوال كان السيدخاصا كاتقول ان أذى صالحاوا حداومن أظلمتن أذى الصالحين وكاقال الله عزوجل و يل الحكل همزة لمزة والمنزول فيمه الاخنس بنشريق (وسمى في خواجها) بانقطاع الذكرأو بتخريب البنيان وينبغي أنبرادعن منع العموم كاأريدعسا جدالله ولأبراد الذين منعو المعيانهم من أولمك النصارى أوللشركين (أولئك) للمانعون (ماكان لهم أن يدخلوها) أي ما كان يذبغي لمرم أن يدخلوا مساجد الله (الأخانة بن) على حال التهب وأرتعاد الفرائص من المؤمنان أن يبطشوا بهم فضلا أن يستولواعلما ويلوها وعنعو المؤمنين منها والمعنى ماكان الحق والواحب الاذلك لولاظ الكفرة وعتوهم وقدل ما كان الهدم في حكم الله يعنى أن الله قد حكم وكتب في اللوح أنه ينصر المؤمنين ويقل يم محتى لا يدخلوها الاخالفين روى أنه لا يدخل بيت المقدس أحدد من النصاري الامتنكر امسارقة وقال قتادة لا يوجد ونصراف في بيت المقدس الآ أنهك ضربا وأبلغ المد مفى المقو بة وقيل فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألالا يحبن بعدهذاالمام مشرك ولابطوفن بالبيتءريان وقرأعبدالله الاخيفاوهومثل صبيم وقداختلف الفقهاء في دخول المكافر المسجد عجو زه أبو حنيف قرجه مالله ولم يجو زه مالك وفرق الشافعي بين المسجد

خزى ولهم في الاستوة عيدابعطيم ولله المشرق والمغرب فأيفها تولوافتروحه اللهان الله واسععلم وقالوالتهذ اللهولداسمانه رلله بافي السموات والارض كل له قانتون مدمع السميه ات والارض واذاقضي أمرا فأغيا بقول له كن فيكون وقال الذين لايعلون لولا تكلمنا الله أوتأتمنا آمة كذلك قال الذين من قباهم مثل قولهم تشابت قلوبهم قدسنا الاسمات لقوم يوقنون اناأرسلناك بالحق بشمرا ونذبراولاتسسئلءن أحدأب الجيم وان ترضى عنك الهودولا النصارى حتىتتبعملتهم

الحراموغيره وقيل معناه التهيئ عن تمكينهم من الدخول والتغيلة بينهم وبينه كقوله وما كال ايح أن تؤذوا رسول الله (خزى) قتل وسي أوذلة بضرب الجزية وقيل فتح مدا أنهم قسطنط منية ورومية رعمور به (والله المشرقوالمغرب) أي بلاد المشرق والمغرب والارض كلها لله هو مالكها ومتوله ا(فأينم الولوا) ففي أي مكان فعلتم التولية يعني تولية وجوهم شطر القبلة بدليل قوله تعالى فول وجهك شظر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولواوجوهكم شطره (فغرجه الله) أي جهته التي أمربهاو رضها والمعني انكراذامنه مران تصاواني المسجد الحرام أوفى بيت القدس فقد جعلت الكرالارض مسعد افصاوافي أي بقعة شئم من بقاعهاو افعلوا التولية فهافان التولية عكنة في كل مكان لا يغتص امكانها في مسجد ون مسجد ولا في مكان دون مكان (ان الله وأسع) الرحة بريدالة وسعة على عباده والتيسير عليم (عليم) عصالهم وعن ابن عمر نزلت في صلاة ألمسافر على الراحلة أينم الوجهت وعن عطاء عميت القبلة على قوم فصلو الى أنعاء مختلفة فلاأصحوا تبينوا خطأهم فمذروا وقيل معناه فاينما تولو اللدعاء والذكرولم يردالصلاة وقرأ الحسين فاينما تولوا بفتح التاءمن التولى ير بدفاً بنماتوجهو القبلة (وقالوا) وقرى بغيرواوير بدالذين قالواالسيم ابن الله وعزير ابن الله والملائكة بنات الله (سبعانه) تنزيه له عن ذلك ونبعيد (بلله مافي السموات والارض) هو خالقه وماليكه ومن جلته الملائيكة وعزير والمسيم (كل له قانتون) منقادون لاعتنع شئ منهم على تكوينه وتقديره ومشيئته ومن كان بهدنه الصفة لم يجانس ومن حق الولد أن يكون من جنس الوالدوالتنوين في كل عوض من المضاف المه أي كل مافى السموات والارض ويجوزأن يرادكل من جعلوه لله ولداله قانتون مطيعون عابدون مقرون الربوبية منكرون المأضافوا المهم (فان قلت) كيف جاء بالتي لغيرا ولى العلم مع قوله قانتون (قلت) هو كفوله سعان ماسخركن لذا وكأنه ماء عادون من تعقير المرقصغير الشائم مكفوله وجعاو المنه وبين الجنة نسبا \* يقال بدع الشي فهو بديع كقولك برع الرجل فهو بزيع و (بديع السموات) من اضافة الصة فقالمسبهة الى فاعلهاأى بديع سموانه وأرضه وقيل البديع عمني المبدع كاأن السميح في قول عمرو

\* أمن بحانة الداعي السميم \* عمني المسمع وفيه نظر (كن فيكون) من كان التامة أي احدث فيحدث وهذا مجازمن المكلام وتمثيل ولا قول ثم كالا قول في قوله ؛ اذقالت الانساع للبطن الحق ، واغالله في أن ماقضاء من الامور وأرادكونه فاغلية كمون ويدخل تحت الوجودمن غيرامتناع ولاتوقف كاأن المأمو والمطيع الذى يؤمن فيمتثل لا يتوقف ولاعتنع ولا يكون منه الاباء أكدبهذا الاستبعاد الولادة لان من كان بهدفه اله فقمن القدرة كانت عاله مهاينة لاحوال الاجسام في توالدها وقرى بديع السموات مجر وراعلي أنه بدل من الضمير في إه وقر النصور بالنصب على المدح (وقال الذين لا يعلمون) وقال آله لة من المشركين وقيل من أهل الكتاب ونفي عنهـم العلم لا نهم لم معـم الوابه (اولا يكلمنا الله ) هلا يكلم الملائكة وكلم موسى استسكارا منهم وعدو (أوتأنينا آية) حودالان يكون ماأناهم من آيات الله آمات واستهانة بما (تشابهت قلوبهم) أى قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العمى كقوله أتواصوابه (قدينا الاكمات لقوم) بنصفون فيوقنون أنها آيات يجب الاعتراف بهاو الاذعان لهاوالا كتفاع بهاءن غيرها (اناأرسلناك) لان تشروتنذ ولالتحبر على الاعانوهذه تسلية لرسول اللهصلي الله عليه وسإوتسر يةعنه لانه كان يغترو يضييق صدره لاصرارهم وتصميمهم على الكفر ولانسألك عن أصحاب الحيم) مالهم لم يؤمنوابعدان بلغت وبلغت جهدك في دعوتهم كقوله فاغماعله كالملاغ وعلمنا المساب وقري ولأتسأل على النهيي روى أنه قال است شعري ماذمل أبواي فنهىءن السؤال عنأحوال الكفرة والاهتمام بأعداء اللهوقيل معناه تعظيم ماوقع فيه الكفارمن العذاب كانقول كيف فلان سائلاعن الواقع في بلية فيقال الكلانسال عنه ووجه التعظيم أن المستقبر بجزع أن يجرىءلى لسانه ماهوفيه لفظاءته فلاتسأله ولاتكافه مايضبره أوأنت يامستخبرلا تقدرعلي استماع خبره لايحاشه السامع واضحاره فلاتسأل وتعضد القراءة الاولى قراءة عيدالله ولن تسئل وقراءة أبى وماتسئل \* كانهم قالوالن رضى عنكوان أبلغت في طلب رضانا حتى تتبع ملتذا اقناطامهم رسول الله صلى الله عليه

وسلاءن دخولهم في الاسلام فكي الله عز وجل كلامهم ولذلك قال (قل ان هدى الله هو الهدى) على طريقة احانتهم عن قولهـمده في ان هدى الله الذي هو الاسـالام هو الهدى بالحق والذي يصح أن يسمى هدى وهو المدى كله ليس وراءه هدى وماتدعون الى اتباعه ماهو مدى اغاهو هوى ألاترى في قوله (ولئن اتبعت أهواءهم) أى أقوالهم التي هي أهواء وبدع (بعد الذي جاءك من العلم) أى من الدين الماوم صحته بالبراهين الصحة (الذن آتيناهم الكاب) هم مؤمنوأهل الكاب (بتلونه حق تلاوته) لا يحرفونه ولا يفرون مافيه من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (أولتك يؤمنون) بكاجم دون المحرفين (ومن بكفريه) من المحرفين (فأولئك هم الخامرون) حيث اشتر واالصلالة بالهدى (ابتلى ابراهم ربه بكامات) اختبره بأوام ونواه واختبار الله عبده مجازعن تحكينه عن اختيارا حدالا مرين ماير يدالله ومايشة بمه العبد كانه يختنه مالكون منه حتى يجازيه على حسب ذلك وقرأأ بوحنيفة رضى الله عنه وهي قراءة ابن عماس رضي الله عنه ابراهم وبه وفع الراهم ونصب وبه والمني أنه دعاه بكلمات من الدعاء فعل الختير هل يحمده المن أم لا (فان قلت) الفاعل في القرآءة المشهورة بلي الفعل في التقدير فتعلمق الضميرية اضمار قدل الذكر (قُلْتُ) الإضمار قبل الذكرأن بقال ابتلي ربه ابراهم فأماايتلي ابراهم ربه أوابتلي ربه أبراهم فليس واحدمنه ماياضم ارقبل الذكرأماالاول فقدذكر فيهصاحب الضميرقيل الضميرذ كواظاهرا وأماالثاني فابراهيم فيهمقدم في المعني وليس كذلك التلى ربه الراهم فإن الضمر فيسه قد تقدم لفظاوم عني فلاسدل الي صحته \* والمستكن في (مأتمهن) في احدى القراء تين لا مراهم عمني نقام بهن حق القمام وأدا هن أحسن التأدية من غير تفريط ونوان ونحوه وابراهم الذي وفي وفي الاخرى لله تعالىء عنى فأعطاه ماطلمه لم ينقص منه شيأو يعضده ماروي عن مقاتل أنه فسر الكلمات علسأل الراهير به في قوله رب اجعل هذا داد المناو احملنا مسلمن الدوارعث فهمرسولامنهمر بناتقيل منا (فان قلت)ما العامل في اذ (قلت) اما صفير نعو واذكر اذا تقلي أو واذا يتلاه كَان كَيت وكيت واما (قال الحي حاعلة) (فأن قلت) في الموقع قال (قلت) هو على الاقول استثناف كانه قسل فاذاقال له ربه حين أتم الكلمات نقيل قال انى جاعلك الناس الماما وعلى الثاني حلة معطوفة على ماقملها ويجوزأن يصيحون سانالقوله ابتلى وتفسيراله فيرادبال كامات ماذكره من الامامة وتطهير البيت ورفع قواعده والاسلام قبل ذلك في قوله اذقال له ربه أسلم وقمل في الكامات هن خمس في الرأس الفرق وقص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق وخس في البدن الختان والاستحداد والاستحاء وتقليم الاظافر ونتف الابط وقيل ابتلاه من شرائع الاسلام بثلاثين سهماعشرفي براءة التاثبون العابدون وعشرف الاحزاب ان المسلمين والمسلمات وعشر في المؤمنون وسال سائل الى قوله والذين هم على صلاتهم عافظون وقيلهي مناسك ألج كالطواف والسعى والرمى والاحرام والتعريف وغيرهن وقيسل ابتلاه بالكوكب والقمروالشمس وألحتان وذبح ابنه والنار والهجرة والامام أسم من يؤتم به على زنة ألا له كالازارا يؤتر ربه أى يأغون بك في دينهم (ومن ذريتي) عطف على الكاف كأنه قال وجاء ل بعض ذريتي كايقال لك سأكرمك فتقولوز يدا (لاينال عهدى الطالمين) وقرى الظالمون أى من كانظالم أمن ذريتك لايناله استخلافى وعهدى المه بالامامة واغاينال من كان عاد لابرينامن الظلم وقالوافي هذاد ليل على أن الفاسق لايصلح الدمامة وكيف يصلح لهامن لايجو زحكمه وشهادته ولاتج طاعته ولايقسل خسره ولايقدم المصلة وكان أوحنيفة رجمالله يفتى سراوجوب نصرة زيدين على رضوان الله علمهما وحدل المال اليمه والخروج معمه على اللص المتغلب المتسمى بالامام والخليفة كالدوانيتي وأشسباهم وقالتله امرأة أشرت على ابنى بالخروج مع ابراهم موضحدابني عبدالله بن الحسدن حتى قتسل فقال ليتني مكان ابنك وكان يقول في المنصور وأشماعه لوأرادوا بناء محدوأرادوني على عد آجره المافعات وعن ابن عبينة لايكون الظالم اماماقط وكيف يجو زنصب الطالم للامامة والامام اغاهولكف الظلة فاذا نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر من السترعي الذئب ظلم و (البيت) اسم غالب المحمدة كالمحم للثريا (مثابة للناس) مباءة ومرجعاللعجاج والعمار يتفرقون عنه تميتو ون اليه أي يثوب اليه أعيان

قل ان هدى الله المسدى واثن اتمعت أهواءهم بعدالذي اعلاً من العمالات من الله من ولى ولا نصير الذن آتساهم الكتاب ساونه حق تسلاوته أولئك ومنون بهومن مكفريه فأولئكهـم أناسرون باسني اسرائيل اذكروانعتي التي أنعمت عليكروأني فضاتكم على المالين واتقوا ومالاتحرى ئفس عن نفس شـــا ولايقيل منهاعدلولا تنفعها شفاعة ولاهم ينصرون واذابته ابراهمريه بكامات فاعهن قال انى ماعلك للناس اماما قالومن درستي قاللاسال عهدى الطالمن واذ حعلنا الستمثابة للناس

وأمنا واتخـذوا من مقام ابراهم مصلي وعهدنا ألى ابراهيم واسمعدل أنطهرابيتي للطائفين والماكفين والركع السعودواذقال اراهم رب اجعل هذارادا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الا منح قال ومن كفر فأمتعه قليلاتم أضطره الىءداب النارويئس المسير واذيرفع اراهم القواعدمن المدتواسمعيل

الذين يزور ونه أوأمثالهم (وأمنا)وموضع أمن كقوله حرما آمناو يضطف الناس من حولهم ولان الجاني بأوى المه فلا يتعرض له حتى يخرج وقرى مثالات لانه مثابة لكل من الناس لا يختص به واحدمتهم سواء الماكف فيهوالباد (واتخذوا) على ارادة القول أي وقلنا اتخذوا منه موضع صلاة تصاون فيه وهو على وجه الاختيار والاستحباب دون الوجوب وعن النبي صلى الله علمه وسلم أنه أخذ يبدعم فقال هذام قام ابراهم فقال عمرأ فلانتخذه مصلى يريدأ فلانؤثره لفضله بالصلاه فمه تبركليه وتمناعوطئ قدم ابراهم فقال لمأوص بذلك فلم تغب الشمس حتى ترات وعن جابر من عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الحبر ورمل ثلاثة شواط ومشي أربعة حتى ادافرغ عمدالى مقاماراهم فصلى خلفه ركعتين وقرأوا تخذوا من مقام ابراهم معلى وقيلمعلى مدعى ومقام الراهم الخرالذى فيهأثر قدميه والموضع الذى كان فيه الخبر حين وضع عليه قدميه وهو الموضع الذي يسمى مقام الراهم وعن عمر رضى الله عنه أنه سأل الطلب بن أبي وداعة هل تدري أين كانموضعه الاول قال نع فأراه موضعه اليوم وعنعطاء مقام ابراهم عرفة والمزدلفة والجاولانه قام فيهذه المواضع ودعافه اوعن النخعي الحرمكله مقام ابراهيم وقرئ واتخذوا بلفظ المباضي عطفاعلي جملنا أى واتخذ الناس من مكان الراهم الذي وسم به لاهتم امه به واسكان ذريته عنده قدلة يصاون المها (عهدنا) أمرناها (أنطهرابيتي) بأنطهراأوأىطهرا والمعنى طهراهمن الاوثان والانجاس وطواف الجنب والمائض والخبائث كلهاأ وأخلصاء لهؤلاء لايغشمه غيرهم (والماكفين) المجاورين الذين عكفواعنده أي أقاموالا يبرحون أوالم تمكفين ويجوزأن بريدالعا كفين الواقفين دمني القعين في الصلاة كاقال الطائفين والقائين والركع السحود والمعني للطائفين والمصابن لان القتام والركوع والسحودهما تث المصلي أي اجمل هذاالبلدأوهذاالمكان (بلدا آمنا)ذا أمن كقوله عيشة واضية أوآمنامن فيه كقوله ليل ناغ و (من آمن منهم) بدل من أهله يمنى وارزق المؤمنين من أهله خاصة (ومن كفر) عطف على من آمن كأعطف ومن ذريتي على الكاف في جاعلك (فان قلت) لمخص الراهم صاوات الله عليه المؤمنين حتى رد عليه (قلت) قاس لر زَق على الامامة فعرف الفرق بإنهم الأن الاستخلاف استرعاء يختص بن ينصح للرعى وأبعد الناسعن النصعة الظالم بحلاف الرزق فاله قديكون استدراج اللرزوق والزاماللحجة له والمهني وارزق من كفرفأ متعه ويحوزأن يكونومن كفرميت دأمتضمنامهني الشرط وقوله فأمتعه جواباللشرط أيومن كفرفأ ناأمتعه وقرى فأمتعه فأضطره فألزه الىءذاب النار لزالمضطرالذى لاعلك الامتناع يم الضطراليمه وقرأ أبي ففتعه قليلا ثمنصطره وقرأيحي بنوتاب فاضطره كسرالهمزة وقرأ ابن عباس فأمتعه قليلاثم اضطره على لفظ الاص والراد الدعاء من الراهيم دعار به بذلك (فان قلت) فكيف تقد ير الكلام على هذه القراءة (قلت) في قال ضميرا براهم أي قال الراهم بعدمسئلته اختصاص المؤمنين الرزق ومن كفر فأمتعه قلملا ثم أضطره وقرأ الزمحيص فأطره بادغام الضادفي الطاء كاقالو الطجعوهي لغية مرذولة لان الصادمن الحروف الجسة التي يدغم في اما يجاورها ولا تدغم هي فيما يجاورها وهي حروف ضم شه فر (برفع) حكاية عالماضية و (القواعد) جع قاعدة وهي الاساس والاصل الفوقه وهي صفة غالبة ومعناها الثابتة ومنه وْ- دَكُ اللهُ أَيْ أَسَالُ اللهُ أَنْ يَقْعِد لِنَّ أَي يَتْبِمَكُ ورفع الاساس البناء عليه الذابني عليه انقات عن هيئة الانعفاص الى هيئة الارتفاع وتطاولت بمدالتقاصر ويجوزان يكون المرادم اسافات البناءلان كلساف قاعدة للذى يبنى عليمه ويوضع فوقه ومعنى رفع القواعد رفعها بالمناء لانه اذاوضع سافافوق ساف فقدرفع السافات ويجو زأن يكون المعنى واذبرفع ابراهم ماقعدمن البيت أى استوطأ يعنى جعل هيئت القاعدة المستوطئة مرتفعة عالية بالبناء وروى أنه كاد مؤسساقيل الراهيم فبنيءلي الاساس وروى أن الله تعالى أنزل الميت باقوتة من يواقيت الجنة له بابان من زمرة عرقى وغربي وقال لا تدم عليه السلام اهبطت ال مايطاف به كايطاف حول عرشي فتوجه آدم من أرض الهند اليه ماشيا وتلقته الملائكة فقالوا بريحال ماآدم القد يجعناهذا الميت قدلك بألبي عام وج آدم أربعين يحقمن أرض الهندالي مكة على رجامه فكان على ذلك

ألى أن رفعه الله أمام الطوفان الى السماء الرابعة فهو الميت المعمور عمان الله تعالى أص الراهم بنذائه وعرفه جبريل مكانه وقمل بعث الله حابة أظاته ونودي أن ان على ظلها لا تردولا تنقص وقيل بناء من خمسة أجبه لطورسينا وطور زيتا ولبنان والجودي وأسسهمن حراءوجاءه جبريل بالخرالاسودمن السماء وقيل تمخص أوقييس فانشق عنه وقدخي فيه في أيام الطوفان وكان ماقوتة بيضاءمن الجنية فلالسيته الحيض في الجاهلية اسود وقيل كان ابراهم بني واسمعيل بناوله الجارة (ربنا) أي يقولان ربناوهذا الفعل في محل النصب على الحال وقد أظهره عبد الله في قراءته ومعناه يرفعانها قائلين ربنا (انك أنت السميع) لدعاتما (العلم) بضمائر ناونيانما (فان قات) هلاقيل قواعد البيت وأى فرق بن العمار تين (قلت) في اجام القواعدوتيينه ابعد الابهام ماليس في اضافتها لم افي الايضاح بعد الابهام من تفخيم لشان المبين (مسلين لك ) مخلصين للنا أوجهنا من قوله أسلم وجهه لله أومستسلمن بقال اسلم له وسلم وأستسلم اذاخضع وأذعن والمنى زدنا اخلاصا أوادعانالك وقرئ مسلمن على الجع كأنه ماأرادا أنفسهماوها جرأوأجر باالتثنية على حكم الجع لانه امنه (ومن ذريتما) واجعل من ذريقنا (أمة مسلة الث) ومن التبعيض أوالتبدين كقوله وعدالله الذين آمنوامنكم (فان قات) لم خصادر بهما بالدعاء (قات) لانهم أحق بالشفقة والمصحة قوا أنفسكم وأهليكم ناراولا كأولادالانساءاذاصلحواصل بمغيرهم وشايموهم على الخير ألاترى أن المقدمين من العلماء والمكبراءاذا كانواعلى السداد كيف يتسيبون لسدادمن وراءهم وقيل أراد بالامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم (وأرنا) منقول من رأىء في أبصر أوعرف ولذلك لم يتحاوز مفعوا بن أى وبصرنا متعبداتها فيالج أووعرفناها وقيل مذابحنا وقرئ وأرنابسكون الراءقياساءلي فخذف فخذوقد استرذلت لان الكسرة منقولة من الممزة الساقطة دليل علم افاسقاطها الحاف وقرأ أبوعرو باشمام الكسرة وقرأعبد الشوارهم مناسكهم (وتب علينا) ما فرط منامن الصغائر أواستناللذر يتهما (والعث فيهم) في الامة المسلة (رسولامنهم) من أنفسهم روى أنه قدله قداستيب لكوهو في آخر الزمان فيعث الله فهم محمد اصلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أنادعوه أبي الراهم وبشرى أخي عيسي ورؤيا أمي (يتلوعلهم آياتك) يقرأعلم ويباغه-مما يوجى المده من دلائل وحدانيتك وصدق أنبيائك (ويعلهم الكتاب) القرآن (والحكمة) الشريعة وبدان الاحكام (ويزكهم) ويطهرهم من الشرك وسائر الارجاس كقوله و يحل لهم الطيبات ويمحرم عليهم الخبائث (ومن برغب) اذكار واستبعادلان بكون في العقلاء من يرغب عن الحق لواضع الذي هوملة أبراهم \* و (منسفه) في محل الرفع على المدل من الضمير في يرغب وصع المدل لان من يرغب غيرموجب تقولك هل جاءك أحد الازيد سفه نفسه امتهنها واستخف م اوأصل السفه الخفة ومنه زمام سفيه وقيل انتصاب النفس على التمييز نحوغبن رأيه وألم رأسه ويجوز أن يكون في شذوذ تعريف المهيز نعوقوله ولا بفزارة الشعرالرقايا \* أحب الظهرليس له سنام وقدل معناه سفه في نفسه فحذف الجاركقولهم زيدظني مقيم أيفي ظني والوجه هوالاول وكفي شاهداله عماء في الحديث الكبرأن تسفه المق وتفهص الناس وذلك أنه اذارغب عمالا برغب عنه عاقل قط فقد بالغ في اذالة نفسه و تجيزها حيث خالف بهاكل نفس عاقلة (ولقداصطفيناه) سان الطارأي من رغب عن ملته لان من جع الكرامة عندالله فى الدارين وأنكان صفوته وخيرته في الدنيا وكان مشهود اله بالاستقامة على اللير في الا تخرة لم يكن أحد أولى الرغبة في طريقته منه (اذقال)ظرف لاصطفيناه أي اخترناه في ذلك الوقت أوانتصب باضماراذ كر استشهاداعلى ماذكرمن حاله كانه قيل اذكر ذلك الوقت لتعط أنه المصطفى الصالح الذى لا يرغب عن ملة مثله \* ومعنى قال (له أسلم) أخطر ساله النظرفي الدلائل المؤدية الى المعرفة والاسلام (قال أسلمت) أي فنظروعرف وقيل أسلمأي أذعن وأطع وروى أنعمدالله ينسلام دعاابني أخيه سلة ومهاجراالي الاسلام فقال لهماقد علنا أن الله تمالى قال في التوراة في ماعت من ولد اسمعيل نبيدا اسمه أجد فن آمن به فقداه تدى ورشد ومن لم يؤمر به فهوم المون فأسلم سلة وأبي مهاجر أن يسلم فنزلت \* قرى وأوضى وهي في مصاحف أ أهل الخاز والشام \* والضمر في (م) لقوله أسلت رب العالمن على تأويل الكامة والجلة ونحوه رجوع

ربنا تقيم لمنا انك أنت السميع العاسم و مناواجعلنامسياين لك ومن ذر سناأمة مسلة لكوأوناه ناسك وتمعلنا انكأنت التوابالرحيم ربسا وأرمث فهمم رسولا مهم متاوعلهم آ باتك ويعلهب لم الكاب والحكمة ويزكهم أنكأنت العزيزا كم ومن برغب عن ملة ابراهم الأمن سفه نفسه ولقداصطفيناه فى الدند اوانه فى الا خرة ان المالمن اذقالله ربه أسلم قال أسلت لرب العاائد ووصيبها الراهمينيه

■ قوله دمالى أم كنتم شهداء ادحضر دمقوب الموت (قال محمودرجه الله الخطاب فيه المؤمنان، عني ماشا هدتم الخ) قال أحدرجه الله واغمااختار على هذاالتفسيرأن تكون متصلة لانه لوجعلها منقطعة كالاول لكان (٢٣٥) مضمون المكارم نفي شهود الخاطبين

> االضمر في قوله وجعلها كلة باقية الى قوله انني براء ما تعبدون الاالذي فطرني وقوله كلة باقية دليل على ان التأنيث على تأويل الكلمة (ويعقوب)عطف على ابراهيم داخل في حكمه والمعنى ووصى بها يعقوب رنيه أنضا وقرئ و يعقوب النصب عطفاعلى بنيه ومعناه ووصى بها ابراهم بنيه و نافلته يعقوب (يابني") على اضمارالقول عندالبصر بنوعندالكوفين بتعلق بوصى لانه في معنى القول وغوه قول القئل

رجلان من صبة أحمرانا \* الارأ منار حلاء مانا

تكسرالهمزة فهو بتقديرالقول عندناوعندهم يتعلق بفعل الاخبار وفي قراءة أبي وابن مسمود أن بابني (اصطفى لكرالدين) أعطا كم الدين الذي هوصفوة الاديان وهودين الاسلام ووفقك للاخذبه (هلاغوتن) معناه فلابكن موتدكم الاعلى حالكونكم ثابتين على الاسلام فالنهبي في المقيقة عن كونهم على خلاف حال الاسلام اذاماتوا كقولك لاتصل الاوأنت خاشع فلاتنهاه عن الصلاة ولكن عن ترك الحشوع في حال صلائه (فانقلت) فأى نكته في ادخال حرف النهي على الصلاة والمس عنه ي عنها (قات) النكته فيه اظهارأن الصلاة التي لاخشوع فها كالصلاة فكأنه قال أنهاك عنه الذالم تصلها على هذه الحالة ألاترى الى قوله عليه الصلاة والسلام لاصلاة لجار السعد الافي المحدقانه كالتصريح بقولات لاارالسعدلاته لالافي السعد وكذلك المدنى في الا يه اظهار أن موتهم لا على حال الثيات على الاسمار موت لاخم برفه وأنه ليس عوت السعداء وأنءن حق هذا الموت أن لا يحل فهم وتقول في الاحر أيضامت وأنت شهيد وليس مرادك الاحر مالوت ولمكن بالمكون على صفة الشهداء أذامات واغماأهم نه بالموت اعتداد امنك بمتته واظهار الفضلها على غيرهاوأنها حقيقة بأن يحث عليها (أم كنتم شهداء)هي أم المنقطعة ومعنى الهمزة فها الانكار والشهداء جعشهد عمني الحاضراي ماكنتم حاضر بن يعقوب عليه السلام اذحضره الموت أي حين احتضر والخطاب المؤمنين بعني ماشاهدتم ذلك وأغماحه للكراله لمبه من طريق الوحى وقيل الخطاب المهود لانهم كانوا يقولون مامات ني الاعلى الهودية الاأنهم لوشهدوه وسمعواما قاله لمنيه وماقالوه لظهر لهم حرصه على ملة الاسلام والادعواعليه البهودية فالاتية منافية لقولهم فكنف يقال لهم أم كنتم شهداء ولكن الوجه أن تكون أم متعدلة على أن يقر وقبلها محدوف كانه قبل أتدَّعون على الانداء المودية أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت يعمني ان أوائلهم من بني اسرائيل كانوامشاهدين له اذار ادبنيه على التوحيد دوملة الاسلام وقد علم ذلك فالكرتة عون على الانساء ماهم منه براء وقرق حضر بكسرالف وهي لغة (ماتمددون) أى شئ تعمدون وماعام فى كل شئ فاذاعم فرق عماومن وكفال داملا قول العلماء من لما يعقل ولوقدل من تعمدون لميم الاأولى العلم وحدهم ويجوز أن يقال منتعبدون سؤال عن صفة المعبود كانقول مازيدتريد أفقيه أمطبيب أمغيرذلك من الصفات \* و (ابراهم واسمعيل واسعق) عطف بيان لا مائك وحمل اسممل وهوعمه منجملة آباله لان العم أبوالخالة أم لا نخر اطهم افي سلك واحدوهو الاحقة لاتفاوت ينهما ومنه قوله عليه السلام عم الرجل صنوابيه أىلا تفاوت بينهما كالاتفاوت بين صنوي النفلة وقال عليه الصلاة والسلام في العماس هذا بقية آبائي وقال ردواعلي أبي فاني أخشى أن تفعل به قر مشمافعلت نقيف بعروة بنمسم ودوقرأ أبى واله ابراهم بطرح آمائك وقري أبيك وفيه وجهان أن مكونواحداوابراهم وحدهعطف بيانله وأن يكون جعابالوا ووالنون فال وفدينذا بالأبينا (الهاواحدا) مدل من اله آبائك كقوله تدلى بالناصية ناصية كاذبة أوعلى الاختصاص أى نريد باله آبائك الهاوا حدا (ونعن له مسلون) عالمن فاعل نعبدأومن مفهوله رجوع الهاء المه في له و يجوزأن تكون جلة معطوفة على

زميدوان تبكون جلة اعتراضية مؤكدة أي ومن طلنا أناله مسلمون مخلصون انتوحيدا ومذعنون (تلك)

وهم المود على هـ دا التفسير الثاني لوفاة يعقوب والوصمة بألاسلام وحينتذ يكون ذلك كاقامة عبمعلى عد الاسلام وانكار أن مكون الانبياء مسلبن والغرضضد ذلك وأغماكان المكارم يقتضى النفي حينك لأن الاستفهام من الله تعالى لا عمر على

ويعقوب بابني ان الله اصطنى لك الدن فلا غوتن الاوأنتم مسلون أم كنتم شهداء اذحضر يعقوب الموت أذقال المنيه ماتعبدون من بعدى قالو أنعبد الهك واله آبائك ابراهم واسمعمل واسحق الهما واحداونين له مسلون تلك أمة قدخلت لها ماكسبتولكماكسبتم ظاهره فتمن صرفه الى الانكارلان السماق مقتضمه ولهذاكان نفسا لشهو د المسلمن وفاة يعقوب ووصيته على التفسير الاول لاسما والمتادخطاب الهود المعاصرين النيءامه الصلاة والسلام عا يخاطب به أواثلهم وتنز الالعلهم ورضاهم

> منزلة حضورهم وتماطيم كقوله تعالى واذقتاتم نفساوا ذقلتم يأموسي الىاشباء ذلك فاذا كانت أم متصلة والخطاب البهو دفق دجري الامرفى خطابهم على المعتادواذاكانت منقطعة أنعكس الامر

ولاتسالون عماكانوا معماون وقالوا كونوا هوداأونصارىتهتدوا قل بلمالة الراهم حندها وما كان من الشركن قولوا آمنا مالله وماأنزل البغا ومأ أتزل الى امراهيم واسمعيل واسعيق ودم قوب والاسماط ومأأوتي موسي وعيسي وماأوتي النسون من رجهم لانفرق سأحدمهم ونعن له مسلون فان آمنوا عثلما آمنمه فقد اهتدوا وان تولوا فاغا هم في شعاق فسكفيكهم الله وهو السميع العلم صديقة اللهومن أحسين من الله صميغة ونحناله عابدون قل أتحاجوننا

في الله وقوله تعالى لانفرق من أحدمنهم (قال محود رجه الله وأحد في منى الجاعة الخ) قال أحدرجه الله وفمه دامل على ان النكرة الو أقعة في سماق النو تفيدالهمومافظاحتي يتنزل المفرد فهامنزلة ألجع في تناوله ألا حاد مطابقة لاكاظنه مص الاصولمين منأن مـــدلولهانطريق المطابقة في النبي كمدلولها فى الا ثمات وذلك الدلالة علىالماهيةوأغالزم في العموم من حيث ان ساب الماهية يستوجب ساب الافراد الماس الاعم والاخص من التلازم في جانب النفي

اشارة الى الامة الذكورة التي هي ابراهم و يعقوب و بنوهم الموحدون و والمعنى ان أحد الا منفعه كسب غبره متقدما كان أومتأخوا فيها أن أولئك لا ينفعهم الاماا كتسم وافكذلك أنت لا ينفعكم الأماا كتسبتم وذلك انهم افتضر والأوائلهم ونحوه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يابني هاشم لأيأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني أنسابكم (ولاتسألون عماكانوا يمهاون) ولاتؤ خذون بسما تهم كالاتنفيكم حسناتهم (بل ملة ابراهم) بلنكونملة ابراهم أى أهل ماته القول عدى بن عاتم انى من دين بر يدمن أهل دين وقيل بل نتبع ملة ابراهم وقرى ملة ابراهم بالرفع أى ملته ملتنا أوأمن ناملته أوتحن ملته عمني أهل ملته و (حنيفا) عالمن المضاف المه كقولك رأيت وجههندقاعة والحنيف المائل عن كلدين باطل الى دين الحق والحنف المل في القدمين وتعنف اذامال وأنشد ولك خلقنا اذخاقنا عصنماد مناعن كلدين (وما كانمن الشركين) تعريض بأهل الكاب وغيرهم لان كلامنهم بدعي اتباع ابراهم وهو على الشرك (قولوا)خطاب للوَّمنين و يحوز أن يحكون خطاباللكافرين أى قولوالتكونواعلى اللَّق والافانتر على

الباطل وكذلك قوله بلماذابراهم يجوزأن كون على بلاتبعوا أنتم ملة ابراهم أوكونوا أهل ملته والسبط الحافدوكان الحسن والحسن سيطى رسول الله صلى الله عليه وسلم (والاسباط) حفدة يعقوب ذرارى ابناته الاثنى عشر (لانفرق بن أحدمنهم) لانؤمن سعض ونكفر سعض كافعلت المودوالنصاري وأحدفي معنى الجاعة ولذلك صح دخول بين عليه (عثل ما آمنتم به) من باب التبكيت لان دين الحق واحد لامثل له وهو دن الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينافان بقيل منه فلا يوجد اذادين آخر عائل دن الاسلام في كونه حقا حتى ان آمنوا بذلك الدين الماثل له كانوامه تدين فقيل فان آمنوا بكامة الشك على سبل الفرض والتقدير أى فان حصاوادينا آخر مثل دينكم مساوياله في الصحة والسداد فقد اهتدوا وفيه أن دينهم الذي هم علمه وكل دين سواه مغايرله غبر بماثل لأنهحق وهدى وماسواه باطل وضلال ونعوهذا قوال الرجل الذي تشبر علمه هذا هوالرأى الصواب فانكان عندك رأى أصوب منه فاعمل به وقد علت أن لاأصوب من رأيك والكنكتر مدتيكيت صاحبك وتوقيفه على انمارأ يتلارأى وراءه ويجوزأن لاتكون الماء صلة وتلكون ماءالاستعانة كقواك كتنت القلم وعملت بالقدوم أى فان دخاوا في الاعمان بشهادة مثل شهادتكم التي آمنته ما وقرأ ابن عماس وابن مسعود عما آمنتم به وقرأ أي بالذي آمنتم به (وان تولوا) عما تقولون لهم ولم ينصفوافاهمالا (في شقاق) أي في مناواة ومعاندة لاغير وايسوامن طلب المقى في شي أو وان تولواعن الشهادة والدخول في الاعمان بها (فسيكم كهم الله) عمان من الله لاطهار رسول الله على الله علمه وسلم عليم وقدأنجز وعده بقتل قريظة وسدم مواجلاء بني النضير ومعنى السين أن ذلك كائن لامحالة وان تأخراني حين (وهوالسميع العام) وعددهمأي يسمع ما ينطقون به و يعلم ما يضمر ون من المسدو الغل وهومعاقهم عليه أو وعدل سول الله صلى الله عليه وسلم عنى يسمع ماتدعو به و يعلم نية كوما تريده من اظهار دين الحق وهو مستعيب لل وموصل الى مرادك (صبغة الله)مصدر مو كدمنتصب عن قوله آمنا بالله كالتصب وعدالله عما تقدمه وهي فعلة من صمغ كالجلسمة من حلس وهي الحالة التي يقع علم االصمغ والمعني وطهير الله لان الاعان يطهر النفوس والاصلفيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يعونه المعمودية ويقولون هو تطهير له مواذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال الاتن صار نصرانيا حقافا من المسلون بأن بقولوا لهم قولوا آمنا بالله وصبغنا لله بالاعان صبغة لامثل صبغتنا وطهرنابه تطهير الامثل تطهيرناأو يقول السلون صبغنا الله بالاءيان صبغته ولمنصبغ صبغتكم وانساجى بلفظ العسبغة على طريقة المشاكلة كاتقول لن يغرس الاشجاراغرس كايغرس فلان تريدر الديم طنع الكرم (ومن أحسن من القصيفة) يعنى انه يصبغ عباده بالاعمان ويطهرهم به من أوضار المكفر فالاصبغة أحسن من صبغته \* وقوله (ونعن له عابدون)عطف على آمنا بالله وهذا العطف بردفول من زعم ان صيغة الله بدل من ملة ابراهم أونصب على الاغراء بمني عليكم صبغة الله لمافيه من فك النظم واخراج المكلام عن المّا تمه واتساقه والتصابح اعلى انهما

ائسل الاعمأخص من سلب الاخص فيستاز مه فاوكان لفظ امالا اشعار له بالشعددوالعموم وصعالم اجاز دخول من علما \* قوله ثعالى سيقول السفها و (٢٣٧) قال أحدر حه الله تعالى وأله تعالى ولهذه سيقول السفها و (٢٣٧) قال أحدر حه الله تعالى والهذه

الذكتة أجرى من حز والنظار في ادراج مناظرتهم العصل عقتضي الذي هوكذا السالم عرممارضة كذا فسيقول دوء

وهور بناور بكروانما أعمالذاولك أغمالكم ونعن له مخاصون أم تقولون ان اراهـم واسمعسل واسحق و دمقو بوالاسماط كانواه وداأونصارى قل أأنتم أعدلمأم اللهومن أظلم عن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافيل عمانعماون تلكأمة فدخات لهاما كسدت وليكم ماكسيتم ولا تسـ شاون عما كانوا دعمهاون سمقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهـم التي كانوا علما قلله المشرقوالفرسيهدى من يشاء الىصراط مستقع وكذاك جعلناكم أمة وسطا لتكو نواشهداءعلى الناس

للمارض قيدل ذكر الخصر له وهي نكتة بديمة أحسن مايستدل على صحتها بهذه الآية فتفطن لها فانها من

مصدرمؤ كدهوالذى د كرهسببويه والقول ماقالت حدام \* قرأزيد بن الت أتحاجونا بادعام النون والمعنى أتعادلوننا في شأن الله واصطفائه الذي من العرب دونكم وتقولون لو أنزل الله على أحد دلانزل عاينا وترونكم أحق بالنبرة منا (وهور بناور بكم )نشترك جيدافي أنناعباده وهور بناوهو بصيب رحته وكرامته من دشاء من عباده هم فوضى في ذلك لا يختص به عجمي دون عربي أذا كان أهلا الكرامة (ولذا أعمالنا والمُم أعمالُكُم ) يعنى أن العمل هو أساس الاحروبه المعرة وكاأن لكم أعمالا يعتبرها الله في أعطاء الكرامة ومنه هافتين كذلك \* ثم قال (ونعن له مخلصون) فاعجاهوسيد الكرامة أى ونعن له موحدون نعلصه بالاعمان فلاتستمعدواأن بؤهل أهل اخلاصه لكرامته بالنمؤة وكانوا بقولون نحن أحق بأن تحكون النموة فيمالا ناأهل كتاب والعرب عمدة أوثان (أمتقولون) يحقل فين قرأ بالتاء أن تكون أم معادلة للهمزة في أتحاجون الجعني أى الاحرين تأنون الحاجة في حكمة الله أم ادعاء المودية والنصرانية على الانبياء والمراد بالاستفهام عنهما انكارهمامها وأنتكون منقطعة عفى بل أنقولون والهمزة للانكار أدضاوفهن قرأ بالياء لانكون الأمنقطعة (قل أأنتم اعلم أم الله) يعنى ان الله شهد لهم علم الاسلام في قوله ما كأن ابراهيم يهودياولانصرانياوا يكن كان حميفا مسلا (ومن أطاع من كم شهادة عنده عن الله) أى كم شهادة الله التي عنده أنه شهدبهاوهي شهادته لابراهم بالخنيفية ويحمل معني أحدهماأن أهل التكاب لاأحداظل منهم الانهم كتمواهذه الشهادة وهم عاتون بهاوالثاني أنالو كتمناه فده الشهادة لميكن أحد وأظلم منافلا تكتمها وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد جلى الله عليه وسلم النبوة في كتيم وسائر شهاداته ومن في قوله شهادة عنده من الله مثلها في قولك هـ فه شهادة منى لفلان اذالتهدت له ومثله براءة من الله ورسوله (سيقول السفهاء) الخفاف الاحلام وهم المودلكراهتم التوجه الى الكعبة وانهم لاير ون النسخ وقيل المنافقون الحرصهم على الطعن والاستهزاء وقبل المشركون قالوارغب عن قبلة آبائه غرجع الهاوالله لمرح وتالى دينهم (فان قلت) أى فائده في الاخبار بقوله مقبل وقوعه (قلت) فائدته أن مفاح أه المكروه أشدوالعلم به قبل وقوعه أبعدمن الاضطراب اذاوقع المايتقدمهمن توطين النفس وأن الجواب العتيد قبل الحاجة اليه أقطع للخصم وأردلينغيه وقبل الرحى يراش السهم (ماولاهم) ماصرفهم (عن قبلتهم)وهي بيت المقدس (لله المنسرة والمغرب) أى بلاد المشرق والمغرب والارض كلها (يم دى من دشاء) من أهلها (الى صراط مستقيم) وهوماتوجيه اللكمة والمصلحة من توجيهم تارة الى بيت المقدس وأخرى الى الكعبة (وكذلك جعانا كم) ومثل ذلك الجمل العميب جعلماكم (أمة وسطا) خمار اوهى صفة بالاسم الذي هو وسط الشئ ولذلك استوى فيه الواحدوا لجعوالمذكر والمؤنث ونعوه قوله عليه السلام وأنطوا الشجة يريد الوسيطة بين السمينة والجفاء وصفاما الشجوهو وسط الظهر الاأنه ألحق تاء التأنيث مراعاة لحق الوصف وقيل الخيار وسط لان الاطراف بتسارع الهاالخال والاعوار والاوساط محمة محوّطة ومنه قول الطائي

كانتهى الوسط المحمى فاكتنفت بها الحوادث حق أصحت طرفات المسترات الوسط وقدا كتريت بكه جل أعرابي المعيد فق ال أعطى من سطاته نه أراد من خدار الدنانير أوعد ولالان الوسط عدل بن الاطراف ليس الحديضا أقرب من بعض (لتكونوا شهداء على الناس) روى أن الاجم يوم القيامة المحدون تبليغ الانبياء في طالب الله الانبياء في المعالمة على أنهم قد داخوا وهوا علم فيون بامة محدصلى الله عليه وسلم في من أين عرفتم في قولون علنا ذلان باخيار الله في كتابه الناطق على اسان نبيه الصادق في وقد عمد من الله عليه وسلم في سيئل عن حال أمة بفير كهم و يشهده دالتهم وذلات قوله تعالى في المنامن على أمة بشهيد وجننا بك على هولاء شهيدا (فان قات) فه المقيل لكر شهيد اوشهادته الممالة على ما كان الشهيد كالرقيب والمهين على المشهود له جيء بكامة الاستعلاء ومنه قوله تعالى الممالة على ما كان الشهيد كالرقيب والمهين على المشهود له جيء بكامة الاستعلاء ومنه قوله تعالى

اللح \* قوله تعالى وكدلك جعلنا كم أمة وسطا (قال محودرجه الله وقيل الغيار وسط الخ) قال أحدر جه الله وهذا عما وقضى المجازفيه المتعمم عنه قوله تمالى و يكون الرسول عليم الحراقال محودرجه الله فان قلت فه لاقيل لدكم شهيد اوشهاد ته لهم لاعليم الخ) قال أحمد

رجهالله ٣ وجهالاستدلال بالا مقانه وصف الله تمالى فى أولها بالرقيب وفى آخرها بالشهيد على وجه التخصيص أولا ثم التعميم ثانيا والمانتظم التعميم والتخصيص مع اتحادم ودى الرقيب والشهيد اذالا يه فى مثل قول القائل ان شكره كنت محسنا الحواند بكل أحد محسن وكائه المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي والمالي والمالي والتبيال والتبيال والتبيال والمالي والمالي

والقه على على شي شهيد كنت أنت الرقيب علم موأنت على كل شئ شهيد وقيل لتكونو اشهداء على الناس في الدنما فيمالا يصم الابشهادة العدول الاخدار (ويكون الرسول عليكم شهيدا) يزكيكم و يعلم بعد التكم (فان قلت) لم أخرت صلة الشهادة أولا وقدمت آخرا (قات) لان الغرض في الاول اثبات شهادتهم على الامم وفي الا خراحتصاصهم بكون الرسول شهيدا علم م (التي كنت علم ا) ليست بصفة القبلة اغاهي ثاني مفعولى جعل ير مدوما جعلنا القبلة الجهة التي كنت علم اوهي الكعمة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى عكة الى الكعمة غ أم بالم لذة الى صفرة بيت القدس بعد الهجرة تألفاللم ودغ حوّل الى الكعمة فيقول وماجِ ملنا القب لذالتي تحب أن تستقبلها الجهة التي كنت علم اأوّلا عكه يمنى ومارد دناك الم الاامتحانا لل اس وابتلاء (لنعلم) الثابت على الاسلام الصادق فيه عن هو على حرف بذكم ص (على عقبية) لقلقه فيرتد كقوله وماجعلناعدتهم الافتنسة للذن كفرواالاتمة ويجوزأن يكون سانا اعكمة في جعل بيت القدس قبلته يعنى أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة وان استقبالك بيت القدس كان أمراعار ضالغرض واغب جعلنا القدلة الجهة التي كنت علها قبل وقتك هذا وهي بيت المقدس لنمتص الناس وننظر من يتبع الرسول المحمية بدنه وبدنه (فان قلت) كيف قال لنعلم ولم يزل عالما بذلك (قات) معناه لنعله علما يتعلق به الجزاء وهوأن يعله موجود احاصلا ونحوه ولما يعلم الله الذين حاهدوامنكر و دملم الصابرين وقيل أيعلم رسول الله والمؤمنون واغاأسندعلهم الىذاته لانهم خواصه وأهل الزلفي عنده وقيل معناه أغيزالتا بعمن الناكص كا قال ليميز الله الخبيث من الطيب فوضع العلم موضع التمييزلان العلم به يقع التمييز به (وان كانت الكبيرة) هي ان المحففة التي تلزمها اللام الفارقة والضمر في كانت المادل عليه قوله وماجعلنا القبلة التي كنت علم امن الردة أوالتحويلة أوالجعلة ويجوزأن يكون القبلة لكبيرة لثقيلة شاقة (الاعلى الذين هدى الله)الاعلى الثابتين الصادقين في اتماع الرسول الذين لطف الله جم وكانو الهلاللطفه (وما كان الله ليضم عاعانكم) أي ثما تكم على الاعان وأركم لم تزالوا ولم ترتابوا ولشكر صنيعكم وأعدلكم الثواب العظم و يجوز أن يرادوما كان الله ليترك تحويلكم لعلهأن تركه مفسدة واضاعة لاعانكم وقيلمن كانصلى الى بن المقدس قبل النعويل فصلاته غيرضا أمنة عن ابن عباس رضى الله عنه لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المكعمة قالوا كيف عن مات قبل التحويل من اخواننافنزات (لروف رحم)لايضيع أجورهم ولايترك مايصلهم ويعلى عن الجاح أنه قال العسون ماراً يكفى أبى تراب فقرأ قوله الاعلى الذين هدى الله ثم قال وعلى منهم وهوابن عمرسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته وأقرب الناس اليه وأحبهم وقرئ الالبعلم على المنا اللفعول ومعنى العلم المعرفة ويجوزان يكون من متضمنة لمني الاستفهام معلقاعها لعلم كقواك علت أزيد في الدارام عمرو وقرأ ابنابي اسحق على عقبيه بسكون القاف وقرأ البزيدي لكبيرة بالرفع ووجهها أن تكون كان مريدة كافى قوله \*وجيران لذا كانواكرام \*والاصلوان هي الكبيرة كقولك انزيد لنطلق غوان كانت الكبيرة وقرى المضيع التشديد (قدرى)رعارى ومعناه كثرة الرؤية كقوله ، قد أترك القرن مصفر اأنامله

الاءلى هذاالوجهوفيه غموض على كشارمن الافهام واللهالم وفق (قال محمود رجه الله فانقلت لمأخرت صلة الشهادة أولا وقدمت رجه الله لان المنه علهم في الطرفين ففي الاول شوت كونهم و مكون الرسول عليكم شهيدا وماجعلناالقبلة التي كنت على الالنعلم من بتدع الرسول عن ينقلب عالىءقسله وان كانت لكسرة الا ع\_لى الذنه\_دى الله وما كان الله ليضييع اعانك إن الله بالناس ر وفرحم قدنرى

شهداء وفي الذافي بشوت كون مشهودا لهم بالتركية خصوصامن هدا الرسول المنظم ولوقد مشهد الانتقل الغرض الى الامتنان على الني عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد والامتنان عليم بأباء والامتنان عليم بأباء

وانما أخذا لا تخشرى الاختصاص من التقديم لان فيه اشعار ابالا هية والعناية وكثيرا ما يجرى أى ذلك في (تقلب الناء كالرمة وفيه نظر \* قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء (قال محمود رجه الله معناء كثرة الروّية الخ) قال أحدر جه الله وهذا من المواضع التي تبالغ العرب فها بالتعبير عن المعنى بضد عبارته ومنه و عابود الذين كفر واو المراد كثرة مودته م الاسلام في القيامة وعند معاينة جزائه وتوابه وكذلك وقد تعلمون أفي رسول الله المكموم من اده اظهار عنادهم بان عله مصعمه معاينة عنى موكدوم عذلك يكفرون به مصعمه وحد الاستدلال بالاته قانه وصف الح) فيه انتقال نظر لا يخفى فليحرر اه مصعمه

قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام (قال محمود رحمه الله الشطر النحووالسمت الخ) قال أحدر جه الله وقد نقل أححاب الله الكيمة خلافاء ن المذهب في الواحب فقيل الجهة وقيل العين هذا مع المعدو أما حيث تشاهد الكعمة في المسجد الحرام فن خرج عن السمت عملا يعص صلاته قولا واحداث لهم على كل واحد من القولين الشكال أما على قول العين فيلزم أن لا تصح صلاقا الصف المستقيم المستطيل زيادة على مسامت الكعمة شرفها الله تعلى الضرورة وان لم نشاهد أن بعضهم يصلى الى عينها اذلا بني سمتها بذلك على هذا التقدير الكن الجواز في مثل هذا مع المعدمة في علمه وأما على قول الجهة في لزم تجويز صلاة الكائن ٢٣٩ في الشمال مثلا الى الجهات الثلاث لانها

كلهاجهات الكعية والسمت غيرم اعي على هذاالذهب واغياماء هذاالليط منعدم السماء فلنو لمنكقيلة ترضاهافول وجهاك شطوالسجدالموام وحيثماكنتم فولوا وجوهكم شطرهوان الذن أوتوا الكتاب ليعلون أنهالحقمن زبهم وماالله بغافل عما دهمماون والمن أندت الذىن أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك وماأنت بتمابع قباتهم ومابعضهم بتابع قبلة بعض والمأن اتبعت أهواءهم منبعد ماحاءك من العلم أنك اذا لمن الطالمن الذبن آنيناهم الكتاب يعرفونه كايعمرفون أساءهم

الميرين مراعاة الجهة والسمت ولقدميزها أبوحامد عثال هندسي في كتاب الاحساء فلا

(تقلب وجهك) ترددوجهك وتصريف نظرك في جهدة السماء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقع من ربه أن يحوله الى الكعبة لانها قبلة أبيه ابراهم وأدعى للمرب الى الاعمان لانهام فنوت مومن أرهم ومطافهم ولمخالفة المهودف كان براعي نزول جبريل عليه السلام والوجي بالتحويل (فلنوايه نيك) فلنعطمنك ولف كننك من استقبالها من قولك وليته كذلك اذاجعاته والياله أوفل عبدانك تلي سمة ادون سمت بيت القدس ترضاها) تحماوتم ل المهالاغراضك الصبحة التي أضمرتها ووانقت مشيئة اللهوحكمته (شطر المسجد الحرام) نعوه قال \* وأظمن القوم شيطر الماوك \* وقرأ أبي تلقاء المحد الحرام وعن المراء بن عارب قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلي نحو بيت المقدس ستة عشرشهرا غروجه الى الكعبة وقيل كان ذلك في رجب بعدر وال الشمس قبل قتال بدر بشهر ين ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلة وقدصل بالمحابه وكمتنامن صلاة الظهرفتحول في الصلاة واستقبل الميزاب وحول الرجال مكان النساء والنساءمكان الرجال فسمى المسجد مسجد القماتين وشطر المسجد نصب على الظرف أي اجعل تولية الوجه تلقاءالمسجداى فيجهته وسمته لان استقبال عين القبلة فيه حرج عظم على البعيدوذ كرالمسجدا لمرام دون الكعبة دليل على أن الواجب ص اعاة الجهـ قدون العين (ليعلون أنه الحق) أن النحو يل الى المحمة هوالحق لانه كان في بشارة أنبيائهم برسول الله أنه يصلى الى القبلة بن (يعملون) قرى الياء والتاء (ما تبعوا) جواب القسم الحذوف سدمسة جواب الشرط \* بكل آية بكل برهان قاطع أن التوجه الى الكعبة هو الحق ماتبعوا (قبلتك) لان تركهم اتباعك اليسعن شهة تزياها بايرادا لحجة اغماه وعن مكابرة وعنادمع علهم عِماني كتبهم من وتلك أنك على الحق (وما أنت بقابع قبلتهم) حسم لاطماعهم اذ كانواما جوا في ذلك وقالوا لوثبت على قبلتنالكا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره وطمعوافي رجوعه الى قبلة م وقرئ بتابع قبلة م على الاضافة (ومابعضهم بدّابع قبلة بعض) يعني أنهم مع اتفاقههم على مخالفة ك مختلفون في شأنّ القبلة الابرجي اتفاقهم كالاترجي موافقتهم الثوذاك أن الهود تستقبل بيت المقدس والنصاري مطاع الشمس أخبر عزوجلعن تصلبكل حزب فيماهو فيهوثما تهعليه فالحق منهم لايزل عن مذهبه لتمسكه بالبرهان والمبطل لايقلع عن باطله الشدة شكمته في عناده وقوله (ولمن اتبعت أهواءهم) بعد الافصاح عن حقيقة عاله المملومة عنده فى قوله وماأنت بتابع قباتهم كالام واردعلى سبيل الفرض والتقدير بعنى ولئن اتبعهم مثلابعد وضوح البرهان والاحاطة بحقيقة آلاص (انكاذ المن الطالمين) المرتكمين الطلم الفاحش وفي ذلك لطف المسامعين وزيادة تحذير واستفظاع المن يترك الدليل بمدانارته ويتم الموى وتهييج والهاب للثبات على الحق (فان قلت) كيف قال وما أنت بما بع قبلة مرولهم قبامان للمود قبلة ولذ صارى قبلة (قلت) كلما القباتين اطلة مخالفة لقبلة الحق فكانتالح كم الاتحادف البطلان قبلة واحدة (يمرفونه) يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم معرفة جلية عيزون بينه و بين غيره بالوصف المعين المشخص (كايعرفون أبناءهم) لايشتبه علمهم أبناؤهم وأبناء غيرهم وعن عمررضي الله عنه أنه سأل عبد الله بنسلام عن رسول الله صلى الله علمه وسلم

نطول بذكره والتحقيق عندالفتوى ان المعتبر مع البعد الجهة لا السعت و فوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم (قال محمود رجه الله ان قات لم جاءعلى التوحيد وهما قبلتان الخ) قال أحسد رجه الله ومثل هذا ما أحيب به عن قوله تعالى ان نصبر على طعام واحدم عائه متعدد وهو المن والسلوى فقيل انهم أراد والنهم امن طعام الترفه و آثر واطعام الفلاحة والاجلاف فلا تحد الطعامات المذكورات في الرفاهية جعلوهما طعاما واحداوه ذا المعنى في انكار الطعام أبلغ لانهم لم يكتفوا في انكاره بقولهم ان نصبر على طعام حتى أكدوه بقولهم واحد والمزمن من عنه جواب آخر ساف عكانية

فقال أناأعليه منى بابني قال ولم قال لاني لست أشك في محمد أنه ني فأما ولدى فلعل والديه غانت فقبل عمر وأسه وحاز الاضمار وانام يسبق لهذكرلان الكلام يدل عليه ولايلتيس على السامع ومثل هذا الاضمار فمه تفغيم واشعار بانه لشهرته وكونه علامه لوم بغيراعلام وقيل الضمير للمل أوالقرآن أوتحو يل القبلة وقوله كا يعرفون أبناءهم يشهد الزولو ينصره الحديث عن عبد اللهن سلام (فان قلت) م اختص الابناء (قلت) لان الذكور أشهر وأعرف وهم لعدية الاتاء ألزم ويقلوم م الصق وقال فريق منهم) استثناء ان آمن منهم أولهالهم الذين قالوا يقال فهم ومنهم أميون الايعلون المكاب (الحق من ربك) يحمَّل أن يكون الحق حبر مبتدامحذوف أى هوالحق أومبتدأ خبره من ربكوفيه وجهان أن تكون اللام للعهدوالاشارة الى الحق الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوالى الحق الذي في قوله ليكتمون الحق أي هـ ذاالذي يكتمونه هو المق من ريك وأن تمكون العنس على معنى المق من الله لا من غيره بعنى ان الحق ما تعت أنه من الله كالذي أنت عليه ومانم يشت أنه من الله كالذي عليه أهل الكاب فهو الماطل (وان قلت) اداج ملت الحق خبر مبتدا فامحل من ربك (قلت) يحور أن يكون خبرابعد خبر وأن يكون عالا وقرأ على رضي الله عنه اللق من ربك على الابدال من الأول أي يكتمون الحق الحق من ربك (فلاتكون من المترين) الشاكين في كتمانهم الحق مع علهم أوفى أنه من ربك (ولكل)من أهل الادمان المختلفة (وجهـة) قبلة وفي قراءة أبي ولكل قبلة (هو مولها) وجهه فذف أحد الفعولين وقيل هو الله تعالى أى الله موله الماء وقرى ولكل وجهـ قاعلى الاضافة والمعنى وكل وجهمة الله مولم افزيدت اللام لتقدّم المفهول كقواك لزيدضريت ولزيدا بوهضار به وقرأابن عامره ومولاها أيهوموني تلا الجهة قدولها والمعني لكل أمة قب لة تتوجه الهامنكم ومن غيركم (فاستبقوا)أنتم (الحيرات) واستبقوا المهاغيركم من أمر القبلة وغيره ومعنى آخروه وأن يرادولكل منكم باأمة محدوجهة أىجهة يصلى الماجنو بمة أوسمالية أوشرقية أوغريية فاستبقوا الخيرات (أيفاتكونو ايأت، اللهجيعا) العِزاءمن موافق ومخالف لا جمزونه و يجوز أن يكون المعني فاستبقو االفاصلات من الجهات وهى الجهات المسامة الكعبة وان اختلفت أينماتكونوامن الجهات الختلفة بأت كم الله جمعا يجمعكم ويجعل ماواتك كائنهاالى جهة واحدة وكائكم تصاون عاضرى السجد الحرام (ومن حيث خرجت) أى ومن أى الدخرجت السفر (فول وجهك شطر المسجد الحرام) اذاصليت (وانه) وأن هذا لمأمور به وقرى (يمماون) بالتاءوالياءوهذاالتكريرانا كيدأم القبلة وتشديده لان لنسخ من مظان لفتنة والشبهة وتسويل الشيطان والحاحة الى التفصلة بينه وبين البداء فكررعام م اشتقوا و يعزموا و يجدّوا ولانه نيط بكل واحد مالم ينطبالا خرفاختلفت فوائدها إلا الذين ظلوا استثناءمن الناس ومعناه لتلايكون عقلاحدمن الهود الاللعاندين ونهم القائلين ماترك قبلتنا الى السكمية الاميلا الى دين قومه وحد البلدة ولوكان على الحق للزم قبلة الانداع فان قات)أى عة كانت تكون للنصفين منهم لولم عول حتى احترزمن تلك الحجة ولم بمال مععة الماندين (قت)كانوا يقولون ماله لا يحول الى قبلة أبيه ابراهم كاهومذ كورفى نعته في التوراة (فان قلت) كيف أطلق اسم الحجة على قول المعاندين (قلت) لانه مدسوقونه سياق الحجة و يجوز أن يكون المعنى لللايكون للعرب عليكم عقواعتراض في تركيكم التوجه الى الكعمة التي هي قدلة ابراهسيم واسمعيل أبي العرب الالذين ظلوامنهم وهمأهل مكة حين يقولون بداله فرحع الى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع الى ديم م وقرأز يدبن على رضى الله عنه ما ألا الذين ظلموا عنهم على أن ألا للمنسه و وقد على همة ثم استأنف منه ا (فلا تخشوهم) فلا تخافوامطاعهم في قبلتكم فانهم لا يضرونكم (واخشوني) فلا تخالفوا أصى ومارأ يته مصلحة الكم \*ومتعلق اللام محذوف ممناه ولاتمامي النعمة عليكم وارادتي اهتداءكم أمرتكم بذلك أو يعطف على علة مفترة كانه قيل واخشوني لاوفقكم ولاتح نعمتى عليكم وقيل هومعطوف على الملايكون وفي الحديث عمام النعمة دخول الجنة وعن على رضى الله عند مقدام المعمة الموت على الاسلام (كاأرسلنا) الماأن يتعلق عاقدله أي ولاتم نعمتي علبكم في الا تخرة بالثواب كا عمم اعليكم في الدنيابارسال الرسول أوع ابعده أي كاذكر تركم

وانفريقا منهسم لمكتمون المق وهمم معلون الحق من ربك فلاتكون من المترن واكلوجهةهومولها فاستنقوا اللعات أيفا تسكونوا بأن مكراللهجيعا ان الله على كل شئ قد مر ومن حث خرحت فول وجهك شطرالسعد المرام وانه اليوق من ريك وماالله بفافل عماته ماون ومنحث خرجت فول وجهالشطرالسعد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لتلا مكرون الناس عليكم حة الاالذين ظلوامنهم فلاتخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم واهلكم تهدون كاأرسانافيكم وسولامنك بتاواعامكم آماتنا وبزكيكم ويعلكم التكاب والحكمة ويعلكم مالم تكونوا تعلمون قوله تعالى معرفونه كا يعرفون أساءهم (قال مجمو درجه اللهان قات لمخص الابناء ولميقل أولادهم الخ)قال أحد رجه الله في كارمه هذا على ان الاناث لا يدخلون في اهظ الاساء كالدخاون فيلفظ الاولاد واليس الامركذاك بلالفطان سواءمن شمول الاناث ولدلك بدخان في لفظ الواقف آذاوةف على ملمه و سي شه کا بدخان في أفظ الاولاد هذامذهب الامام مالك رضى الله عنه

هقوله تمالى ولنباوئكم شئ من الخوف والجوع (قال مجود رجه الله وعن الشاؤي رضى الله عنه الخوف خوف الله والجوع صمام شهور رمضان والنقص من الاموال الزكوات ومن الانفس الامراض ومن الثمرات موت الاولاد) ٢٤١ قال أحدوفى تفسيره هذا نظر

الانهذا الانتلاءموعود به في المستقبل مذكور قدل وقوعه توطفاعليه عنسد الوقوع ولعله فاذكروني أذكركم واشكر والى ولاتكفرون ماأيم الذين آمنوا استعشو ابالصر والصاوة ان الله مع الصارين ولاتقولوا لمن يقتل في سدل الله أموات مل احداءوا كن لاتشعرون ولنداونكم بشي مدن الحوف والجوع ونقس من الاموال والانفس والثميرات وبشر الصارين الذين أذا اصابتهم مصيبة قالوا انالله والاله واجعون أولئك علمم صاوات ن رجم ورجة وأولدك همالهتدونانالصفا والمروة من شعائر الله فنج البيت أواعقر فلاجناح علمهأن يطوف مهماومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليمانالذين

> مامن الية ذكرهاالا وقد تقدمت لهم قبل نزول الآية اذا للوف من الله تعالى لم يزل

الرسال الرسول (فاذكروني) بالطاعة (أذكركم) بالثواب (واشكروالي) ما أنعمت به عليكم (ولاتكفرون) ولاتجهدوانعمائي (أموات للأحداء) همأموات ولهمأ حياء (ولكن لاتشعرون) كيف عالهم في حياتهم وعن الحسن أن الشهداء أحماء عندالله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل الهم الروح والفرح كاتعرض النارعلى أرواح آل فرعون غدوة وعشما فيصل الهم الوجع وعن مجاهد يرزقون غرا لجنة ويجدون ريحها وليسوافها وقالوا يحوزأن مجع اللهمن أجزاء الشهيدجلة فعيهاو بوصل المهاالنعم وانكانت في عم الذرة وقمل نزلت في شهدا عبدر وكانو آأر بعة عشر (ولنبلونكم) ولنصيبنكم بذلك اصابة تشمه فعل المختبرلا حوالكم هل قصير ون وتثبتون على ما أبتم عليه من الطاعة وتسلمون لاص الله وحكمه أم لا إيشي عليل في كل واحد من هذه البلاياوطرف منه (ويشرالصارين) المسترجعين عندالبلاء لان الاسترجاع تسلم واذعان وعن النبي صلى الله عليه وسلم من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقياه وجعل له خلفاصالها برضاه وروى أنه طفئ سراج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انالله وانا المه واجعون فقدل أمصيمة هي قال نعم كل شئ يؤذي المؤمن فهوله مصيبة واغاقلل في قوله بشئ ليؤذن أن كل بلاء أصاب الانسان وان جل ففوقه مايقل اليمه وليخفف عليم ويريهم أن رجته معهم في كل حال لا ترايلهم واغما وعدهم ذلك قبل كونه الوطنوا عليه نفوسهم و قص عطف على شي أوعلى اللوف عدني وشي من نقص الاموال واللطاب في وبشرار سول الله صلى الله عليه وسلم أول كل من يتأتى نه البشارة وعن الشائعي رجمه الله الخوف خوف الله والجوع الميام شهورمضان والنقص من الاموال الزكوات والصد قات ومن الانفس الام اض ومن الثمرات موت الاولا دوعن النبي صلى الله عليمه وسلم اذامات ولد العبد قال الله تعالى لللا أبحكه أقبضتم ولدعبدي فيقولوننع فيقول أقبضتم غرة قلبه فيقولون نع فيقول الله تمالى ماذاقال عمدى فيقولون حدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوالمبدى بيتافي الجنة وسموه بيت الجدي والصيلاة الحنووالتعطف فوضعت موضع الرأفة وجعبينها وبينالرجة كقوله تعالى رأفة ورجة رؤف رحم والمني علمه مرأفة بمدرأفة ورجة أي رجة (وأولئك هم المهتدون) لطريق الصواب حيث استرجعوا وسلو الامر الله والصفاو المروة علان للحملين كالصمان والقطم والشعائر جعشه مرة وهي العلامة أي من أع لام مناسكه ومتعد داته والح القد \* والاعتمار الريارة فغلماعلى قصد البيروز بارته النسكين الموروفين وهما في المماني كالنجم والبيت في الاعيان \* وأصل ( بطوف التطوف فأدغم وقرئ أن بطوف من طاف (فان قلت) كمف قبل أنه - جامن شعائر الله ثم قيل لاجناح عليه أن يطوف مهمار قلت) كان على الصفااساك وعلى المروة نائلة وهاصفان بروي انهما كانارجلا وأمرأة زنيافي الكعبة فسخاهر بن فوضعاعام والمسترجم افلاطات المدة عبدام دون الله فكان أهل الجاهلية اذاسعوا محوها فلاحاء الاسلام وكسرت الاوثان كره المسلون الطواف بينهما الاجل فعل الجاعلية وأن لا يكون علم مجناح في ذلك فرفع عنهم الجناح واختلف في السعي فن قائل هو تطوع بدليل رفع الجناح ومافيه من المتنبع بن الفعل والترك كقوله فلاجناح علم ماأن يتراجعا وغيرذلك ولقوله (ومن تطوع خيرا) كفوله فن تطوع خيرافه وخيرله ويروى ذلك عن أنس وابن عباس وابن الزبير وتنصره قراءة ابن مسعود فلاجناح عليه أن لايطوف بهما وعن أبي حنيفة رجه الله أنه واجب وليس بركن وعلى تاركه دموعند الاؤلين لاشئ عليه وعندمالك والشافعي هوركن لقوله عليه السلام اسعوا فان الله كتب علمكم السدى وقرئ ومن يطقع عفني ومن يقطوع فأدغم وفي قراءة عمدالله ومن يقطوع بحثير (ان الذين

والم المقصور وردمانقص مال من صدقة و عكن أن يقال هي نقص حساراء اسميت زكاة با عتمار ما يؤول المده والقيام بها المقام بها المقوض المقصور وردمانقص مال من صدقة و عكن أن يقال هي نقص حساراء اسميت زكاة با عتمار ما يؤول المده والمقام بها المقام بها المقوف الموض المرجومن كرم الله خلف فلماذكرها الله تمالى في سياق الابتلاء الموعود بها عبر عنه ابال كاة تسميد للانواجها على المسكلف لانه إذا المستشمر العوض من الله تمالى وغوماله بذلك هان عليه بذلك المسمحة نفسه اذلك

إيكتمون) من أحمار الهود (ما أنزلنا) في التوراة (من المينات) من الا مات الشاهدة على أمر مجد صلى الله علمه وسلم (والحدي) وألهداية بوصفه الى اتباعه والاعانبه (من بعدما بيناه) و لحصناه (للناس في الكتاب) فىالتو راة لمندع فيهموضع اشكال ولااشتباه على أحدمنهم فعدوا الىذلك المين الملفص فكتموه وللسوا على الناس (أوائك بلعنهم الله و بلعنهم اللاعنون) الذين يتأتى منهم اللعن علم موهم الملائكة والمؤمنون من الثقابي (وأصلحوا) ماأفسدوامن أحوالهم وتداركوامافرط منهم (وبينوا)مايينه الله في كتابهم فكتموه أو بينواللناس مأأحدثوه من توبتهم ليمعواسمة الكفرعهم ويعرفوا بضدما كانوايعرفون بهو يقتدى بهمم غيرهم من المفسدين (ان الذين كفروا) دمني الذين ماتوامن هؤلاء السكاتين ولم يتو يواذ كرلعنتهم أحياء ثم لعنتهمأمواتا \* وقرأ الحسن والملائكة والناس أجمون بالرفع عطفاءلي محل اسم الله لانه فاعل في التقدير كقولك عبت من ضرب زيدو عروتر يدمن أن ضرب زيدو عمروكائه قيل أولذك علم م أن له فهم الله والملائكة (فانقلت) مامعني قوله والناس أجمين وفي الناس المسلم والمكافر (قلت) أراد بالناس من يعتد المنه وهم المؤمنون وقيل يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا (خالدين فها) في اللعنة وقدل في النار الاأنها أضمرت تفغيمالشأنهاوتهويلا (ولاهم ينظرون) من الانظار أى لاعهاون ولا يؤجلون أولاينتظرون ليمتذروا أولا ينظر البهم نظررجة (الهواحد)فر دفي الالهمة لاشريك له فهاولا يصم أن يسمى غسره الهاو (الاله الا هو ) تقرير الوحدانية بنفي غيره واثباته (الرجن الرحيم) المولى لجسع النعم أصولها وفروعها ولاثي سواه مدة الصفة فانكل ماسواه امانعمة واتمامنع عليه وقيل كان المشركين حول الكعبة ثلثمائة وستون صفا فلاسم وأبهذه الا ية تجموا وقالواان كنت صادقافات الية نعرف باصدقك فنزلت (ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار) واعتقام مالان كل واحدمنه ما يعقب الآخر كقوله جعل الله لم والنهار خلفة (عاينفع الناس) بالذي ينفعهم عا يجل فهاأو بنفع الناس (فان قلت) قوله (ويث فها) عطف على أنزل أمأحيا (قات) الظاهر أنه عطف على أنزل داخل تحت حكم الصلة لان قوله فأحيابه الارض عطف على أنزل فاتصلبه وصاراجيعا كالثيئ الواحد فكانه قيل وماأنزل في الارض من ماءو بث فهامن كل داية و يحوز عطفه على أحياعلى معنى فأحداما لمطوالارض ويثفهامن كل دابة لانهم يغون مالخصب و دميشون الحما (وتصريف الرباح) في مهاج اقبولاوديو راوجنو باوشم الاوفي أحوالها طارة و باردة وعاصفة ولدنة وعقما راواقع وقيل تارة بالرحمة وتارة بالعدداب (والسحاب المسخر) سخرالرباح تقليمه في الجوعشية الله عطر حيث شاء (لا يات لقوم يدهاون) منظرون بعدون عقولهم و بعتدون لانها دلائل على عظم القدرة و ماهم الحكمة وعن النبي "صلى الله عليه وسلمويل لن قرأه في الآية فيج ما أي لم يتفكر فها ولم يعتب بربم او قرئ والفلك إضمتين وتصريف الريح على الافراد (أندادا) أمثالا من الاصنام وقسل من الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم ويطيعونهم وينزلون على أوامرهم ونواههم واستدل يقوله اذتبر أألذن اتمعوامن الذن اتمعوا \*ومعنى (يحبونهم) يعظمونهم و يخضعون لهـم تعظم المحروب (كمالله) كتعظم الله والخضوع له أي كما يحب الله تعالى على أنه = صدر من المني للفعول وإغااستغنى عن ذكر من محمه لانه غير مأمس وقبل كمهم الله أي يسوون بينه وبينهم في محبتهم لانهم كانوا يقرون بالله ويتقربون اليه فاذار كبوافي الفلك دعواالله نخاص بله الدين (أشدحبالله) لانهم لا يعدلون عنه الى غيره مخلاف المشركين فانهم يعدلون عن أندادهم الى الله عند الشدداند فيفزعون اليه ويخضعون له ويجعلونهم وسائط بينهسم وبينه فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند دالله ويعبدون الصغر زماناغ يرفضونه الىغيره أويأ كلونه كاأ كلت باهلة الههامن حبس عام الجاعة (الذين ظلموا) اشارة الى متخذى الانداد أى ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظم العظم بشركهم أن القدرة كله الله على كل ثئمن العقاب والثواب دون أندادهم ويعلمون شدة عقابه الطالان أذاعا ينوا العذاب وم القيامة لكان عنهم مالايد خل تحت الوصف من الند ، والسرة ووقوع العلم نظلهم وصلالهم فحذف الجواب كافي قوله

يكتمون ماأنزلنا من المدنات والهدى من معد ماسناه الناس في السكار أولئك المنهم اللهو يلمنهم اللاعمون الا الذين تابوا وأصلحواو بينوا فأولئك أتوب علمهم وأناالتواب الرحمان ألذنن كفروا وماتوا وهم كفارأ ولتك علمه اعنة لله والمالائكة والناس أجمعن غالدين فبالاعفف عنهم المذاب ولاهم ينظرو والهكواله واحد لااله الاهوالجن الحم ان في خلق السموات والارض واختلاف اللمروالفاك أاتي تعبري في المحرعا بنقع الناس وماأنزل اللهمن السعاءمن ماء فأحى به الارض بعد موتهاويث فهامن كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخريين السماء والارض لآيات القموم معمقاون ومن الناس من يتحذمن دون الله أندادا يحمونه كب اللهوالذين آمنوا أشدحمالله ولو يرى الذين ظلم والذبرون الدال أن القوة الله جيما وأنّ الله شــديد العذاب

و قوله تعالى كذلك بربهم الله أعمالهم حسرات عليهم الاثية (قال محمود رجه الله هم ههذا عنزلتها في قوله هم يفرشون الخ) قال أحدر حه الله أشد ما أخفى في هذه الحكامات معتقداً ورب صدره كلمات فهو ينفس عن نفسه خناق الحممان على المنفذه منه في بعض الاحمان وكشف ذلك أن يقال بما استشعر دلالة الاستمال يقله السنة على أنه لا يخلد في النار الا الكائر وأما العاصي وان أصر على المكائر فتوحيده يحر حه منها ولا يدّو فاع الوعد ووجه الدلالة منها على ذلك انه صدر الجلة بضمير مبتدا ومثل هذا النظم يقتضي الاختصاص والحصر لغة وستمر للزخشري مواضع يستدل في الحمر بذلك فقد قال في قوله تعالى الله عنه الأرض هم وستمر للزخشري مواضع يستدل في الحل المحربذ لك فقد قال في قوله تعالى المناس المناس والمحربة الأرض هم

النشرون ان معناه لاينشر الاهم وانالمنكرعلهم مايلزمهممنحصر اذتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعواورأوا المذابوتقطعتهم الاسمابوقال الذن اتبعوالوأن لناكرة فنتبرأ منهم كاتبر وامنا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات علمم وماهم بحارجين من النار باأيم الناس كلواعافى الارض حلالا طساولا تتبعو اخطوات الشيطان الهلكم عدق مس اغاراص كم بالسوء والفعشاء وأن تقولوا عملى الله مالاتعاون واذاقيل لهسم اتبعوا ماأنزل الله قالو أبل نتبع ماألفيناعليه آباءناأولو كان آباؤهم لايعقاو ن شيأولايه تدون ومثل الذين كفروا كمشل الذى سمع عالا يسمع الادعاءونداء

ولوترى اذوقفو اوقولهم لورأيت فلاناوالسماط تأخذه وقرئ ولوترى بالتماء على خطاب الرسول أوكل مخاطب أى ولوترى ذلك لرأ من أمم اعظيما \* وقرى اذيرون على البناء للف ولواذفي المستقبل كقوله ونادي أصحاب الجنة (اذتبر"أ) بدل من اذبر ون العذاب أي تبر" التبوءون وهم الرؤساء من الاتباع \*وقرأ مجاهدالا ولعلى البذاء الفاعل والثاني على البناء الفعول أي تبر أالاتباع من الرؤساء (ورأو االعذاب) الواو العال أى تبرؤافي حال رويتهم العذاب (وتقطعت) عطف على تبر أو (الاسباب) لوصل التي كانت بينهم من الاتف قى ملى دين واحدومن الانساب والمحاب والاتماع والاستتباع كقوله لقد تقطع ينكر (لو) في معنى التمنى ولذلك أجب بالفاء الذي يجاب به التمني كانه قيل ليت لنا كرة فتتبرأ منهم (كذلك) مثل ذلك الاراء الفظيم (يريهم الله أعمالهم حسرات) أي ندامات وحسرات ثالث مفاعيل أرى ومعناه أن أعمالهم تنقلب حسرات علهم فلابر ون الحسرات مكان أعمالهم (وماهم بخارجين) هم بنزلته في قوله \*هم يفرشون اللبدكل طمرة \* في دلالته على قوة أمرهم فيما أسند الهم لا على الاختصاص (حلالا) مفعول كلوا أوحال عمافىالارض (طيما) طاهرامن كل شبهة (ولا تقبعوا خطوات الشيطان) فقد خلوافي حرام أوشبه أو تعريم حلال أوتحليل حرام ومن للتبعيض لان كل مافي الارض ايس بمأ كول \*وقرى خطوات بضمتين وخطوات بضمة وسكون وخطؤات بضمتين وهمزة جعات الضمة على الطاء كأنها على الواووخطوات بفشمتين وخطوات بفقد قوسكون والخطوة المرة من الخطوو الخطوة مادين قدمي الخاطي وهما كالغسر فقوالفر فقو القيضة والقبضة بقال اتبع خطواته ووطئ على عقبه اذاا قتدى به واستن بسنته (مبين) ظاهر المدارة لاخفاء به (اغلا يأمركم) بيان لوجوب الانتهاء ف اتباعه وظهور عداوته أى لا يأمر كم عنرقط اغا يأمركم (بالسوع) بالقبيح (والفعشاء) ومايتجاور الحدق القبيمن العظام وقيل السوعمالاحدفيه والفعشاء ما يجب الدفيمة (وأن تقولواعلى الله مالا تعلون) وهو قو آيكم هذا حلال وهذا حرام بغير علم ويدخل فيه كل مايضاف الى الله تعالى عالا يجوز علمه (فان قلت) كيف كان لشيطان آمر امع قوله ليس لك علمه مسلطان (قلت)شمه تزيينه وبعثه على الشر بأمر الاحمر كانقول أمرتني نفسي بكذاو تحته رمن الى أنكم منه بمنزلة المأه ورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه ولذلك قال ولا حمرتهم فايعتكن آذان الانعام ولا حمرتهم فليغسيرن خلق الله وقال الله تمالى أن النفس لامارة بالسوءا كان الانسان يطيعها فيعطم امااشتهت (لهرم) الضمر للناس وعدل بالطاب عنهم معلى طريقة الالتفات للنداء على ضلافهم لانه لاضال أضل من المقلد كأنه يقول للعقلاء انظرواالى هؤلاء الجقى مذايقولون قيلهم المشركون وقيلهم طائفة من الهود دعاهم رسول اللهصلي الله علمه وسلم الى الاسلام فقالو ا (بل نتبع ما ألفيناعليه آباءنا) فانهم كانوا خيرامنا وأعلم وألفينا بعني وجدنا بدليل قوله بل تتبع ما وجد ناعليه آياء نا (أولو كان آياؤهم) لواوللعال والممزة عمني الردو التبعيب معذاه أيتبعونهم ولوكان آ بأوهم لا يعقاون شيأمن الدين ولا يهدون المصواب الابدمن مضاف محذوف تقديره ومثل دعي الذين كفروا (كمثل الذي ينعق) أو ومثل الذين كفروا كهائم الذي ينعق والمدني ومثل داعيهم الى الاعلاف أنهم لا يسمعون من الدعاء الاحرس النغمة ودوى الصوت من غمر القاء أذهان ولا استبصار كمثل الناعق

الالوهمة فيهم وكذلك يقول في أمثال قوله وعم بالا خوة هم

وفنون ان معناه المصر انه لا يوقن بالا سنوة الاهم فأذا ابتنى الامن على ذلك لام حصر الفي الخروج من النارفي هؤلاء الكفاردون غيرهم من الموحد من النارفي هؤلاء الكفاردون غيرهم من الموحد من المن المختمر على في ذلك فيعمل الحالمن معارضة هده العائدة تم له على التاعدة في على الضمير المذكور يفيد تأكيد استال المواليم لاختصاصه بهم وهم عنده بهذه المثابة لان المصاة وان خادوا على زعمه الاأن الكفارات بالله والمناب المنابعة فه منهم فسيحان من امتعنه بهذه المحنة على حذقه وقطنته والله ولي المتوفيق

وله تعالى ليس البرآن تُولُو اوجوهم الاسية (قال مجودره مالله اناطاب فيهالم ودوالنصارى الخ/قال أحدرته الله هذامن قول عن المدمه عنه المراد عن المدمه المراد فان فيه ابراما ( ١٤٤ بان اختلاف وجوه القراءة موكول الى الاجتهاد وانه مهما قتصاه قياس اللغة جازت

المائم التي لانسمم الادعاء الذاعق ونداءه لذى هوتصويت بهاوز جرا الاتفقه شيا آخر ولاتعي كايفهم المقلاءودمون ويجوزان برادع الاسمع الاصم الاصلح الذى لايسمع من كلام الرافعي صوته بكارمه الا النداء والتصويت لاغيرمن غيرفهم للحروف وقيل معناه ومثلهم في أنباعهم آباءهم وتقليدهم لهم مكثل الهائم التي لاتسمع الاظاهر الصوت ولاتفهم ماتحته فكذلك هؤلاء بتبعونهم على ظاهر حالهم ولا يفقهون أهُم على حق أم بأطل وقيل معناه ومثلهم في دعائهم الاصنام كثل الناعق على الأيسمع الاأن قوله الادعا ونداء لاساعدعلمه لان الاصنام لا تسمع شمأ \* والنعبق التمو يت بقال نعق الوذن ونعق الراعي الضأن قال فانعنى بضأنك بأجر برفاعا 🕝 منتك نفسك في الخلاء ضلالا وأمانفق الفراب فبالغين المجمة (صم) هم صم وهورفع على الذم (من طيبات مار زقناكم) من مستلذاته الانكل مارزقه الله لا يكون الاحلالا (واشكروالله) الدى رزقكم وها (ان كنتم اياه تعددون) ان صح أنكم تخم ونه بالعمادة وتقرون أنه مولى النعموي النبي صلى الله عليه وسل يقول الله تمالى انى والجن والانس في نماعظيم أخلق و يعبد غسيرى وأرزق ويشكر غسيرى «قرى حرم على البناء للفاعل وحرم على البناء للفهول وحرم وزن كرم (أهل به لفيرالله) أى رفع به الصوت الصنم وذلك قول أهل الجاهلية باسم اللات والمنرى (غيرناغ) على مضطر آخر بالاستيثار عليه (ولاعاد)سدالجوعة (فانقلت) في الميتات مايحل وهوالسمك والجراد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحات لمامه تتان ودمان (قلت) قصد ما متفاهمه الناس ويتمار فونه في العادة ألا ترى أن القائل أذا قال آكل فلان ميتقة لم يسبق الوهم الى المهدو الجراد كالوقال أكل دما لم يسبق الى المجد والطحال ولاعتبار العادة والتعارف قالوامن حاف لايا كل لجافا كل ممكالم يحنث وان أكل لحافي المقيقة قال الله تعالى لتأكلوامنه لحاطر باوشهوه عن حلف لا يركب دابة فركب كأفرالم يحنث وان سماه الله تعالى داية في قوله ان شرالا واب عند الله الذين كفروا (فان قلت) في اله ذكر لحم الخنز بردون شحمه (قات)لان الشحم داخل في ذكر اللحم لكونه تابعاله وصفة فيه بدليل قولهم لحم سمين يريدون أنه أشعيم (في بطونهم) مل وبطونهم مقال أكل فلان في بطنه وأكل في يعشر بطنه (الأالنار) لانه إذا أكل ما متلكس بالنارا مكون اعقو به عليه في كائما كل النار ومنه وولهما كل فلان الدماذا الله الدية التي هي مدل منه قال \* أكلت دماان لم أرعك بضرة \* وقال \* ما كلن كل لماذا كافا \* أراد عن الا كاف فسماه ا كافا لتلهــه كونه غَمَاله (ولأيكامهم الله) تمريض بحرمانهم عال أهل الجنة في تكرمة الله اياهم بكارمه وتزكمته مالاثناء علهم وقدل نفي الكالرم عمارة عن فضيه عليهم كمن غضب على صاحبه فصرمه وقطع كلامه وقدل لا تكامهم بما يحمون ولكن بنحوقوله اخسة افهاولاتكمون (فياأصر مرهم على النيار) تتجب من حاله مفالة السهم عوجمات النارمن غيرممالاة منهم كاتقول النيتعرض المابوجب غضب السلطان ماأصبرك على القيد والسحن تريدانه لايتعرض لذلك الامن هوشديد الصبرعلي العذاب وقيل فالصبرهم فأى أي صبرهم يقال أصبره على كذاوصبره عمني وهذا أصل معنى فعل التجب والذي روى عن الكسائي أنه قال قال لى قاضى آلين عكه اختصم الحرج لان من العرب فحاف أحدها على حق صاحبه فقال له ماأصبرك على الله فعناه ما أصبرك على عذاب الله (ذلك مأن الله نزل) أي ذلك المداب بسد أن الله نزل ما نزل من الكتب بالحق (وان الذين اختلفوا) في كتب الله فقالوا في بعضها حق وفي بعضها باطل وهم أهل الكتاب (لفي شقاف) الفي خلاف (بعيد)عن ألق والكتاب للجنس أوكفرهم ذلك بسبب أن الله نزل القرآن بالحق كا يعلمون وان الدين اختلفوا فيه من المشركين فقال بعضهم محرو بعضهم شعر و بعضهم أساطير لني شقاق بميديهني أن أولئك الولم يختلفواولم يشاقوالما جسره ولاء أزيكفروا (البر) اسم للخير ولكل فعل مرضى (أن تُولو اوجو هكم قب ل المشرق و المغرب) الخطاب لا هل التكابلان المود تصلى قبل المعرب الى ميت

للزحتاد فىالعرسة واللغة وهذاخطأ محض فالقراآت سنة متبعة لامجال فهاللدرأية عيلى أنماقاله وقدر مم بحكم عمى فهم لا مقاور ماأيم الذين آمنه اكلوامن طميات ماوزقنا كمواشكروا لله أن كنتم الماه تعمدون افيا حرهم عليكم الميتة والدمولم اللنز بروما اهـ إله الله عبرالله فن اضطر غبرماغ ولاعاد فلااتمءا بمان الله غفور رحم أن الذين يكتمون ماأنزل اللهمن الكاب و بشترون به عنا والملا أولئك ماماً كلون في بطونهم الاالنارولا يكامهم الله يوم القدامة ولا يزكيه وألم عذاب ألم أوالملك الذن اشتروا الصلاله بالهدى والعذاب بالغفرة فا أصرهم على الدارذاك بأن الله نزل الكاب ما السق وان الذين اختلفوا في الكتاب الغ شقاق بعيد ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرف والمغرب أبه الاوحه البسر سالغ دروة فصاحة الآتة

القراءة بهلن بعدأهلا

الاعلى القراآت المستفيضة لان المكالم مصدر بذكر البرالدى هو المصدرة ولاواحدافاوعدل الى المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المن المرالذي هو الوصف لا يقلُ المطابقة ويعنى النظام وأذلك كان تأويل الآمة عد خف المضاف من الثانى على تأويل لا برمن آمن أوجه وأحسن وأبقي على السياف ومن ظن أنه بشق عبارا أو يتعلق باذبال فصاحة المحزل الفصحاء فقد سوّات له نفسه محالا ومنته ضلالا

\*قُوله تعالى كتب عاميكم القصاص في القتلى الأثية (قال مجود رجسه الله مدهب مالك والشافعي رضى الله عنهم مالك المد و الله عنهما والذكر لا يقتل بالا من و الذكر لا يقتل بالا نقى الخرائة و المدرجه الله وهذا من الرمخذ مرى وهم على الا مامين فانهما يقتصان من الذكر اللا نقى بلاخلاف عنهما وأما الحرو العبد عندها هو الذي وهم الزمخذ مرى عنهما \* قوله تعالى فن عنى له من أخيه شي ٢٤٥ (قال مجود رجه الله معنى الاية

فن عنى له من جهة أخيه الخ) قال أحدر جه الله و يقوى هذا التأويل القول بأن موجب الدمد أحد الامرين من القصاص أو الدية

ولكن المرمن آمن بالله والسوم الالخو والملائكة والكتاب والنسن وآتيالال على حمه ذوى القربي والمتامي والساكان والاالسعمل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلوة وآتى الزكاة والموفون بعهدهمم أذاعاهدوا والضارين في المأساء والضراءوحانالمأس أولئك الذين صدقوا وأولئك المقون ماأيها الذين آمنوا كتب علكم القصاص في القتسلي الحويا بلوس والعد بالعبد والانثي بالانثى فنعنى له من أحيهشئ

والخيارالى الولى وهو أحدالقولين في مذهب مالكرضي الله عنه ومشهورها اذلوج ملنا موجب العمدالقود على القائدة ولكان في ذلك تضييق لكان في ذلك تضييق

المقدس والنماري قبل المشرق وذلك أنهمأ كثروا الجوض في أص القدلة حين حوّل وسول الله صلى الله عليه وسلمالي المكعبة وزعم كل واحدمن الفريقين أن المرالتوجه لي قبلته فرد علمهم وقبل ليس المرفيما أنترعليه فانه منسو خفارج من البروا كن البرمانينيه وقبل كثرخوض المسطنن وأهل الكابفي أمر القبالة فقيل ليس البرالعظم الذي يجب أن تذها وأنشأنه عن سائر صنوف البرأم "القبلة ولكن البرالذي بجب الاهتمياميه وصرف الممةير "من آمر وقام بهذه الإعمال وقريُّ وابس الهربالنصب على أنه خبرمقدم وقرأ عبدالله بأن تولواعلي ادخال الماعلي الخبرللة أكمد كقولك ايس المبطلق بريد (وليكن البرمن آمن مالله) على تأو مل حدة ف المضاف أي يرمن آمن أو متأول المرجعني ذي البر أو كافالت \*فاعاهي اقبال وادمار \*وعن المبرد لو كنت عن يقرأ القرآن القرأت ولتكن البر فضح الباء وقرى ولكن البار وقرأ ابن عامر ونافع وليكن البربالقفيف (والمكتاب) جنس كتب الله أوالقرآن (على حبه) من حب المال والشح به كاقال ابن مسعودأن تؤتيه هوأنت صحيم شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر ولاغهل حتى اذاباغت الحلقوم فلت لفلان كذاولفلان كذاوقيل على حبّ الله وفيل على حب الايتاء يريدأن يعطيه وهوطيب النفس باعطائه \*وقدم ذوى القرى لانهم أحق قال علمه الصلاة والسلام صدقتك على المسكن صدقة وعلى ذي رجك اثنة اللانها صدقة وصلة وقال عليه الصدلاة والسلام أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح وأطاق (ذوى القرب والمتامي) والرادالفقراءمتر مراعدم الالداس \* والمسكين الدائج السكون الى النَّاس لانه لا شيَّ له كالمسكير الدائم السكر (وابن السبيل) السافر النقطع وجعل ابناللسبيل الازمته له كايقال الص القاطع ابن الطريق وقيلهم الضيف لان السديل برعف به (والسائلين) المستطعمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حقوانجاءعلى ظهرفرسه (وفي الرقاب)وفي معاونة المكاتبين حتى يفكموارقابهـموقيل في ابتياغ الرقاب واعتاقهاوقيل في فك الاساري ( فان قلت )قدذ كرانة اعلى ال في هذه الوجوه ثم قفاه بايتاء الزكاة فهل دل" ذلك على أن في المال حقاسوى الزكاة (قات) يحمل ذلك وعن الشعبي أن في المال حقاسوى الزكاة وتلاهذه الاتية ويحمل أن يكون ذلك سان مصارف لزكاه أو يكون حداء لي نوافل الصدقات والمباروفي الحديث أسخت الزكاة كل صدقة يعني وجوم اور وي اليس في المال حق سوى الزكاة (والموفون) عطف على من [آمن\*وأخرج (الصارين)منصوبا على الاختصاص والدح اظهار الفضه ل الصبر في الشهدائدومواطن القدال على سائر الاعمال وقرى والصابر ون وقرى والوفن والصابرين و (المأساء) الفقر والشدة (والصراء) الرض والزمانة (صدقوا) كانواصادقين حادين في الدين ،عن عمر بن عبد العزيز والحسس البصرى وعطاء وعكرمة وهومذهب مالائوالشافعي رحة الله المهمم أن الحرلا يقتل بالعبد والذكرلا يقتل بالانثى أخذا إجده الا يقو يقولون هي مفسرة المائم مف قوله النفس بالنفس ولان الثواردة لم كاية ما كتب في التوراة على أهلها وهذه خوطب بهاالمسلون وكتبعليه ممافهاوعن سعيدب السيب والشعبي والنفعي وقدادة والثورى وهومذهب أى حنيف قراصابه أنهامنسوخة قوله النفس بالنفس والقصاص ابت مين العبد والحروالذكر والأنثى ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم المسلون تتكافأ دماؤهم وبأن التفاضل غيرمعتبرفي الانفس بدامل أنجاءة لوقت الواواحدا قتاوابه وروى أنه كأن بين حيين من أحماء العرب دماء في الجاهلية وكان لاحد علطول على الاخوفا قدعمو النقتان الحرمنكم بالعدمنا والذكر بالانثى والاثنين بالواحد فتحاكموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء الله بالاسلام فنزات وأمرهم أن يتباوؤ (فن عنى له من أخيمه شي ) معنا، فن عنى له من جهة أخيه شي من العمو على أنه كقوال سيريز بديعض

على الولى والا ية مشعرة با تحفيف والسعة وتحتمل الا يقوجها آخروهوعود الصمير بنجيما الى الولى وقالواعلى هذا الوجه يكون العفواعطاء البدل كانه قال فن اعطى شيأ من أخيه أى بدلا من أخيه يكون من مثلها في قوله تعالى ولونشاء المعانا من أخيه أى بدلا من أخيه وله تعالى الأأن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة الذكاح اذا حل الذي في الارض يخلفون ونظيره في استعال العفوف العطاء عندى قوله تعالى الأأن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة الذكاح اذا حل الذي

بيده العقدة على الزوج وهومذهب الشافي رضى الله عنه ويقول أصابه عقوه على أحدوجه بن امامن أسترجاع النصف الواجب ان كان قد سرجيع المهرواتما على دفع النصف الاستوالذي سقط عنه ان كان لم يسلم فيكون العقو على هذا مستحملافي الاعطاء ويقوى هذا الوجه في أنه لا قصاص قوله ٢٤٦ فاتباع بالمروف لان المخاطب بالاتباع المعروف انماهو الولى فاذا جعانا الضميرين له انساق السكارم

واسطة \*وأخوه هو ولى القنول وقيل له أخوه لانه لابسه من قبل أنه ولى الدم ومطالبه به كانقول الرجل قل لصاحبك كذالن بينهو بينهأ دني ملابسة أوذكره دافظ الاحوة ليعطف أحدهاعلى صاحبه بذكر ماهو ثانت بنهمامن الجنسمة والاسملام (فان قلت) ان عفائة مدّى بعن لا باللام الوجه قوله فن عني له (قلت) متعدى بمن الى الجانى والى الذنب فيقال عفوت عن فلان وعن ذنيه قال الله تعالى عفا الله عندك وقال عفاالله عنهافاذ اتعدى الى الذنب والجانى معاقيل عفوت افلان عماجني كاتقول غفرت له ذنبه وتجاوزت له عنهوعلى هذاما في الآية كائه قيل فن عنى له عن جناسه فاستغنى عن ذكر الجناسة (فان قات) هلافسرت عنى بترك حتى يكون شي في معنى الفه ولبه (قلت) لان عفا الشيء عنى تركه ليس ، شتولكن أعفاه ومنه قوله عليه السلاموأ عفو الليحي (فان قلت) فقد ثبت قولهم عفاأثره اذامحاه وأزاله فه الاجملت معناه فن محيله من أخبه شيّ (قلت)عمارة قدّة في مكانها والعفو في ماب الجنامات عمارة متداولة مشهورة في المكتاب والسنة واستعمال الناس فلايعدل عنهاالى أخرى قبقة نابية عن مكانها وترى كثيرا من يتعاطى هذاالعلم يجترئ اذاأعضل عليه تخريج وجمه للشكل من كلام الله على اختراع المقوادعاء على العرب مالا تمرفه وهذه جرأة وستعاذبالله منها (فان قات) لم قيل شيّ من العفو (قلت) للاشعار بأنه اذاع في له طرف من العفوو بعض منه وأن مع عن ومض الدم أوعفاعنه بعض الورثة تم العفووسقط القصاص ولم تعب الاالدية (فاتباع ما عروف)فله كن اتماع أو فالامر اتماع وهذه توصيمة العفوّعنه والعافي جمعادهني فليتبع الولح القائل بالعروف بأنلا يمنف به ولايطالبه الامطالبة جميلة وليؤداليه القاتل بدل الدم أداعبا حسآن بأن لاعطله ولا يضسه (ذلك) الحكوالمذكورمن العفووالدية (تخفيف من ربكورجة) لان أهل التوراة كتبعلهم القصاص البتةوح مالعفو وأخذالدية وعلىأهل الانجيل العفووخ مالقصاص والدية وخبرت هذه الامة من الثلاث القصاص والدية والعفو توسعة علم موتيسيرا (فن اعتدى بعد ذلك) التخفيف فتح اور ماشرع له - وقتل غير القاتل أوالقتل بعد أخذ الدية فقد كان الولى في الجاهلية يؤمن القاتل بقبوله الدية ع يظفر به فهقتله (فله عذاب ألم ) فوع هن العذاب شديد الالم في الاستجرة وعن قتادة العذاب الالم أن يقتل لأمحالة ولا تقل منه دية لقوله عليه السلام لا أعافي أحداقيل بعد أخذه الدية (وليكف القصاص حبوة) كالرم فصيح ألمافه من الغرابة وهوأن القصاص قتمل وتفويت العماة وقدجعل مكاناوظر فاللعماة ومن اصابة محز المه الاغة بتعريف القصاص وتذكيرا لمياة لان المني ولركم في هد الجنس من الحركم الذي هو القصاص حماة عظيمة وذلانأ أنهم كانوا يقتلون بالواحدالجاعة وكم قترل مهاهل بأخيه كليب حتى كاديفني بكربن واثن وكان قتل بالقتول غيرقاتله فتثور الفتنة ويقع بينهم التناح فلماجاء الاسلام بشرع القصاص كانت فيمه حماة أى حماة أونوع من الحماة وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع المل الاقتصاص من القاتل

الانهاذاهم بالقنل فعلم أنه يقتص منمه فارتدع سلم صاحبه من القنه لوسله هودن القودف كان القصاص

سسب حياة نفسين وقرأأ بوالجوزاء وليكف القصص حياة أى فياقص عليكمن حكم القتسل والقصاص

وقيل القصص القرآن أى ولكم في القرآن حياة الفاوب كقوله تعلى روحا من أمر ناويحي من حي عن

بينة (لعلكم تنقون) أى أريتكم افى القصاص من استبقاء الارواح وحفظ النفوس العلكم تنقون

تعماون عمل أهل التقوى في الحماقظة على القصاص والحكربه وهوخطاب له فضل اختصاص بالاغة

السير وطائفة = ن السير ولا يصم أن يكون شئ في معنى المفعول به لان عفا لا يتعمدي الى مفعول به الا

فن أعطى من الاولياء ولدلامن أخيه فليتبع بالمحسروف فى طلب ماأعطى ولما خالفة في طلب خاطب القاتل عسن خاطب القاتل عسن خاطب القاتل عسان ذلك يتفقيف من ربك ورجة في اعتدى بعد ذلك في عذاب أليم ولكف فله عذاب أليم ولكف القصاص حيوة بيا أولى الما الما كتب عليكم

\_ قهواحدة الىجهة

واحددة وصارالعني

الاداء فلمنتظم الكلاء موجهاالحوجهة واحدوأماعلى الوجه الذىقرره الرمخشرى فالضميران جدما واجعان الى القياتل وتقديرالكادم فن عفى إله من القياتات عن جناسه شي من المفوفالمتبع الولى هذا القاتل المعفوعنمه بالمعمروف فكممون الخاطب أول الاته القاتل وآخرها الولي عـ لاف الوحه الذي قررته والله أعلم وكلا

الوجهن حسن جيد \* قوله تعالى ولكن لقياص حياة (قال مجودرجه الله كلام صحيم لمافيه من أذا الغرابة الخ)قال أحدرجه الله قوله جعل أحد الضدين محلاللا توكلام اماوهم فيه أوتسامح لان شرط تضاد الحياة والموت اجتماعهما في محل واحد تقدير اولا تضادبين حياة غير المقتص منه وموت المقتص والبلاغة التي أوضحها في الا ية بينة بدون هذا الإطلاق اذاحضرأحدكمالوت انترك خبراالوصة للوالدين والاقرريان بالمعروف حقما عمليا المتقين فن بدله بعد ماسمعه فاغلاقه على الذين يستلونه ان الله ميع علم فن خاف من مروص جنفا أواءك فأصلح بينهم فلااتم عليه ان الله غفور رحميم ماأيهماالذين آمنموأ كتب عليكم لصيام كا كتب عدلي الذين من قملك لعلك تتقدون أبامامعدودات فنكان منكر مريضاأو عملي سفرفعدة من أمام أخو

(اذاحضرأحدكم الموت) اذادنامنه وظهرت أماراته (خيرا) مالاكثيراعن عادشة رضى الله عنها أن رجلا أراد الوصية وله عيال وأربع مائة دينار فقالت ماأرى فيه فضلا وأرادآ خرأن بوصي فسألته كم مالك فقال ثلاثة آلاف قالت كم عمالك قال أربعة قالت اغاقال الله ان ترك خبراوان هـ ذا الشي سبرفاتركه لعمالك وعن على رضى الله عنه أن مولى له أراد أن يوصى وله سبعمائة فيعه وقال قال الله تعالى ان ترك خبر او اللسبر هوالمال ولدر الدمال والوصمة فاعلكت وذكرفه الهاللفاصل ولانها عمني أن يوصى واذلك ذكرال اجع في قوله فن بدله بعدما معه والوصدة للوارث كانت في بدء الاسلام فنسخت با تقالمواريث و مقوله علمه السلام ان الله أعطى كلذى حق حقه ألالا وصية لوارث وبتاتي الامة الامالقيول حتى لحق المتواتروان كانمن الاكادلانهم لاستلقون بالقبول الاانشت الذي صحتروا بتهوقسل لمتنسخ والوارث مجمع لهبين الوصية والمراث بحكم الأتتن وقيل ماهي بخالف قلاتية المواريث ومعناها كتب عليكم ماأوصي به الله من توريث الوالدين والأقر بين من قوله تعلى يوصيكم الله في أولاد كم أوكتب على المحتضر أن يوصي الموالدين والاقربين بتوفيرماأوصي به الله لهم علهم وأن لا ينقص من أنصدائهم (بالمعروف) بالعدل وهو أن لا يوصي للغني ويدع الفقير ولا يتجاوز الثلث (حقا) مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا (فن بدله) فن غير الايصاء عن وجهه ان كأن مو افقاللشرع من الأوصا والشهود (بعدما سمعه) وتحققه (فاغا اعماع الذين بمدلونه) فا اثم الايصاء لمغيرة والتبديل الاعلى مبدّليه دون غيرهم من الموصى والموصى له لانهما بريان من الحيف (أن الله ميمه علم ) وعبد للبدل (فن خاف) فن توقع وعلم وهذا في كلامهم شائع يقولون أخاف أن ترسل السماء يريدون التوقع والطن الغالب الجاري مجرى العلم (جنفا) مملاءن الحق بالخطافي الوصية (أواعًا) أوتعمد للعيف (فأصلح ينهم) بن الموصى لهم وهم الوالد أن والا قريون باج ائهم على طريق الشرع (فلا أغ علمه) حينئذ لان تبديله تبديل باطل الى حق ذكر من بمدل بالماطل عمن بمدل بالحق لد علم أن كل تبديل لا يؤخم (كاكتب على الذين من قبلك) على الانبياء والامم من الدن آدم الى عهدكم قال على رضى الله عند مأوّلهم آدم يعنى ان الصوم عبادة قدعة أصابة ماأخلى الله أمة من اعتراضها عليهم لم يفرضها عليكم وحدكم (لعلكم تتقون) بالمحافظة علم اوتعظمها لاصالتها وقدمهاأ ولعلك تتقون المعاصي لأن الصائم أظلف لنفسمه وأردع لهامن مواقعة السوء قال عليه السلام فعلمه بالصوم فأن الصوم له وعاءاً ولعلك تنتظمون في زمي ة المتقين لان الصومشعارهم وقدل معناه أنه كصومهم في عدد الا مام وهوشهر رمضان كتب على أهل الانحيل فأصابهم موتان فزدواء شراقيله وعشرا بمده فجعلوه خسين يوما وقيل كان وقوعه في البرد الشديد والحرالشديد فشقءابهم فيأسفارهم ومعايشهم فحماوه سالشتاء والربسع وزادواعشرين بوما كفارة لتحو يلهعن وقته \* وقيل الامام المعدودات عاشورا و دُلا ثه أمام من كل شهر كتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم صمامها حينها جرثم نسخت بشهررمضان وقبل كتب عليكم كاكتب علمهم أن يتقو اللفطر بعد أن يصلوا العشاء وبعدأن يناموا ثم نسخ ذلك بقوله أحل الكلملة الصيام الاتية "ومعني (معدودات) موقتات بعددمع اوم أوقلائل كقوله دراهم معدودة وأصله ان المال القليل فقذر بالعددو يتحكرفه والمكنبريهال هيلاويحثي حثياوانتصاب أياما بالصيام كقولك نويت الخروج يوم الجمة (أوعلى سفر) أوراك سفر (فعدة) فعليه عدة وقرئ بالنصب بعني فليصم عدة وهذاعلى سبيل الرخصة وقيل مكتوب علمهما أن يفطراو يصوماعدة (من أيام أخر) واختلف في المرض المبيح للا فطار فن قائل على مرض لان الله تمالي الم يخص من صادون من ص لم يخص سفرادون سفرف كما أن لكل مسافر أن يفطر فكذلك كل مريض وعن ابن سيرين أنه دخل عليه في رمضان وهو يأكل فاعتل بوجع اصبعه وسئل مالك من الرجل يصليه المرض الشديد أوالصداع المضر والمسبه مرض يضجعه فقال آنه في سعة من الافطار وقائل هو المرض الذي نعسر معه الصوم ويزيد فيه لقوله تعالى يريدالله بكراليسر وعن الشافعي لايفطر حتى يجهده الجهد غيرالمحتمل واختلف أيضا في القضاء فعامة العلاء على التعلير وعن أبي عسدة من الجراح رضى الله عنده ان الله لم رخص لكم ف فطره وهو يريد

أن يشق علكم في قضائه ان شئت فواتر وان شئت ففرق وعن على وابن عمر والشمعي وغرهم أنه يقضي كا فات متتابعاً وفي قراءة أي قعدة من أمام أخر متنابعات (فان قات) ويكدف قبل فغيدة على التنكر ولم يقل فعدتهاأي فعدة الابام المعدودات (قلت) لماقيل فعدة والعدة عمني المعدود فأص أن دصوم أبامام عدودة مكانها علا أنه لا يؤثر عددها فأغنى ذلك عن التعريف الإضافة (وعلى الذين يطبقونه) وعلى الطبقين الصام الذن لاعذر بهم ان أفطروا (فدية طعام مسكن) نصف صاعمن رس أوصاع من غيره عنداهل العراف وعندأهل الخازمدوكان ذلك في مدء الاسلام فرض علهم الصوم ولم يتعودوه فاشتدءابهم فرخص أهم فى الأفطار والفدية وقرأ ان عباس بطوّ قونه تفعيل من الطوق اماءم في الطاقه أوالقلادة أى كلفونه أو بقلدونه و بقال الهم صومو اوعنمه يتطوّقونه عمني يتكلفونه أو يتقلدونه و يطوّقونه بادغام التاء في الطاء ويطبقونه ويطبقونه عنى يتطرقونه وأصلهه مايطموقونه ويتطموقونه على أنهمامن فيعل وتف عيل = ن الطوق فأدغمت الياءفي الواويعد قام الا كقولهم تدير المكان ومام اديار وفيه وجهان احددهما نحومعني يطقونه والثاني يكلفونه أويتكافونه على جهدمنه موعسروهم الشموخ والجمائز وحكم والا الا فطار والفدية وهو على هذا الوجه ثابت غير منسوخ و يحوز أن يكون هذامعني يط فونه أى يصومونه جهدهم وطاقتهم ومبلغ وسعهم (فن تطوّع خـيرا) فزاد على مقدار الفدية (فهو خـ برله) فالتطوّع أخـ برله أو الخـ بر وقرئ فن يطوّع عبني بتطوّع (وأن تصوموا) أيمـــ اللطمقون أوالمطوِّقون وجلم على أنفسكم وجهدتم طاقتكم (حمراكم) من الفدية وتطوّع الخدير و يحوزأن ينتظم فَ الْحُطَابِ المريضُ وِالْمُسَافِرَا مُصَاوِفِي قَرَاءَ مَأْنِي وَالْصِيامِ خَبِراكِي \* الرمضارَ مصدر رمض إذااحترق من الرمضاء فأصيف المه الشهروج مل غلما ومنع الصرف للتعريف والالف والنون كاقيل ابنداية الغراب ماضافة الان الى داية المعمرا - كمثرة وقوعه علم الذا ديرت (فان قلت) لم سمى (شهر رمضان) (قلت) الموم فسعمادة قدعة فكائهم سموه بذلك لارتماضهم فسمن حرالوع ومقاساة شدته كاسموه ناتقالانه كان نتقهم أى يزعهم اضجارا بشدته علمم وقدل المنقاواأسماء الشهورءن اللغة القدعة معوها بالازمنة لتى وقعت فها فوافق هـ ذاالشهر أيام رمض الحر (قان قلت) فاذا كانت التسميسة واقعة مع المضاف والضاف السه جمعا فماوجه ماجاي الاحاديث من نحوقوله علمه الصلاة والسلام من صام رمضان اعاناواحتسابا من أدرك رمضان فليغفرله (قلت) هومن بأب الحدف لامن الالساس كما قال عاأعساالنطاسي حديها أرادان حديم وارتفاعه على أنه مستدأخسيره (الذي أنزل فيدالقرآن) أوعلى أنه بدل من الصمام في قوله كتب علم الصمام أوعلى أنه خصر مبتدا محمد ذوف وقرى بالنصب على صومواشهر رمضان أوعلى الابدال من أبامامه عدودات أوعلى أنه مفعول وأن تصوم واومعني أنزل فه القرآن ابدرأ فيمه انزاله وكأن ذلك في الملة القدر وقيل أنزل جدلة الى سماء الدنيا غزل الى الارض نجوماوقيل أنزل في شأنه القرآن وهو قوله كتب الميكم الصيام كاتقول أنزل في عمر كذاو في على كذا وعن الني عليه السلام تزلت صحف الراهم أول املة من رمضان وأنزلت التوراة است مضين والانعيل اشلاث عشرة والقرآن لاربع وعشرين مضين (هدى للناس وبينات) نصب على الحال أى أنزل وهوهداية للناس الى الحق رهوآ بات واضعات مكشو فات عمايهدى الى الحق و دغرق بين الحق و الماطل (فان قلت) مامه في قوله و بينات من الهدى بعدة وله هدى المناس (قات) ذكر أوّلا أنه هدى غ ذكر أنه بينات من جلةً ماهدى بهالله وفرق به بنالق والباطل من وحمه وكتبه السماو ية الهادية الفارقة بين الهدى والصلال ( فن شهدمنك الشهر فليصعه ) فن كان شاهداأي حاضرا مقماغيرمسافر في الشهر فليصرفه ولا دفطر والشمه ومنصوب على الطرف وكذلك الهاءفي فليصمه ولا يكون مفعولا به كقولك شهدت الجمة لان المقسم والمسافركلاهماشاهدانالشهر (يريدالله) أن يسرعليكولا يعسروة دنفي عنكم الحرج في الدين وأمركم بالخنيفية السمعة التي لااصرفها ومنجلة ذائمارخص الكرفيد من اباحة الفطرفي السفر والمرض ومن الناس من فرض الفطرعلى المريض والمسافرحتي زعم أن من صام منه ما فعليه الاعادة \*وقرى اليسر

وعدلى الذين يطبقونه فدية طعام مسكين فن تطوع خيرافه وخيراه وأن تصوم واخيرا كم رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى الذي سن الحدى المام والفسر قان فن شهد ومن كان مريضا أوعلى سفر فعسدة من أيام أخر يريدانلة وكم المسرولا يريدانلة

قوله تعالى والمسكما والعدة الأسية (قال مجودرجه الله الفعل المعلم محدُّوف تقديره شرع ذلك الخ) ٢٤٩ قال أحدرجه الله ولفيه الخاص

به في صناعة البديعرد اعجازال كالرم الى صدوره واقدأحسن الزمخشري فى التنقب عنه فهو منظوم في سلك حسناته \* قوله تعالى أحل لك ليلة الصيام الرفث الى نسائك (قال محمودرجه الله كان الرجل اذاأميي حله الاكل الخ) قال ولتكماوا المدة ولتكبروا اللهعلى ماهداكم ولعلك تشكرون واذا سألك عمادىءنى فانى قردب أحس دعوة الذاع اذادعان فليستعسوالي وليؤمنوابي لعلهم برشدون أحل اكلدله الصيام الرفث الى نسائكم هن لماس الكم وأنتم لماس لهن علم الله أنك كستم تحتانون أنفسكم فتاب علمكر وعفاعذكم فالاك ناشروهن وانتغواما كتب الك وكلوا واشربوا حتى يتبانلك

أحدر حه الله و يشهد المحدد المجواب انه الماستقرت الاباحة فيه فال فالا تباشر وهن فكني عنه المكاية المألوف في في المكاية المألوف في المكاية ولا في المجاد الله المجاد الله المجاد المجاد الله المجاد الله المجاد المجاد الله المجاد ا

والعسر بضمتين \*الفعل العلل محذوف مدلول عليه عاسم في تقديره (ولتكماوا العدة ولتكبر والله على ماهداكم ولعلكم تشكرون) شرع ذلك بعنى جدلة ماذكرمن أمن الشاهديصوم الشهر وأمن الرخص له عراعاة عذةماأ فطرفيه ومن الترخيص في الاحة الفطر فقوله لتكماو اعلة الامرعر اعاة العدة ولتكبر واعلة ماعلمن كيفية القضاءوالخروج عنعهدة الفطر ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسم وهذانوع من اللف اطمف المسلك لا تكاديمة من الى تسنم الاالنقاب الحيدة من علماء السال واغماعدى فعمل التكبير بحرف الاستعلاء لكونه مضمنام مني الجدكانه قب ل ولتكبر واالله عامدين على ماهداكم ومعني ولعلكم تشكرون وارادة أن تشكروا \* وقرئ ولتكماوا التشديد (فان قت) هر يصح أن يكون ولتكم الوامعطو فاعلى علة مقدرة كأنه قيل لتعلموا ما تعملون ولتكملوا العدة أوعلى الديركاته قيل بريد الله بكم اليسرويريد بكم لتكملوا كقوله بريدون ليطفؤا (قلت) لايبعد ذلك والاقل أوجه (فان قلت) ماالمرادبالتكبير (قلتُ) تعظم الله والثناءعلمه وقبل هوتكبير يوم الفطر وقيل هوالتكبير عندالاهلال (فانى قريب) تمشل الحاله في سهولة الماسه لمن دعاه وسرعة انجاحه ماجة من سأله بعال من قرب مكانه فأذادعي أسرعت تلبيته ونحوه ونعن أقرب اليهمن حبل الوريد وقوله عليه الصلاة والسلام هو بينكم وبين أعناق رواحلكم وروى أن أعرابها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنذاجيه أم يعيد فنناديه فنزلت (فليستخيموالي) اذادعوتهم للاعلان والطاعة كاأني أجبهم اذادعوني لحوائحه-م وقري برشدون ويشدون بفتح الشن وكسرها كان الرجل اذاأمسي حلله الاكل والشرب والجاع الى أن يصلي ألمشاءالا تنحرةأو يرقد فاذاصلاهاأور قدولم يفطرح معليه الطعام والشراب والنسباءالي القابلة ثمان عمر رضى الله عنه واقع أهله يعد صلاة العشاء الاستوة فلااغتسل أخذيبكي ويلوم نفسه فأتي النبي صلى الله علمه وسلم وقال مارسول الله اني أعتذرالي الله والملكمن نفسي هده الخاطئة وأخبره عمافعل نقال علمه الصلاة والسلام ما كنت جدر ابذلك ما عرفقام رجال فاعترفوا عما كانواصنعوا بعد العشماء فنزلت وقري أحل ايج لدله الصمام الرفث أي أحل الله وقرأ عمد الله الرفوث وهو الافصاح عاصب أن يكني عنه كافظ النيكوة أرفث الرجل وعن ابن باسرضي الله عنه أنه أنشدوه ومحرم

وهن عشين شاهيسا \* ان تصدق الطبر تناكليسا

فقيل له أرفشت فقال اغالر فتما كان عند النساء وقال الله تعالى فلارفث وألا فسوق فكني به عن الجاعلاية لا يكاد يخاومن شئ من ذلك (فان قلت) لم كنى عند ههما بلفظ الرفث الدال على معنى القبع بخد لاف قوله وقد أفضى بعضكم الحد بعض فلما تغشاها باشروهن أولا مستم النساء دخلتم من فأنواح تدكمن قبدل أن غسوهن في السماء اختمانا عسوهن في السماء المعام اختمانا لا نفسهم (فات قات) استهم الما الموحد منهم قبدل الا باحد كاسماء اختمانا لا نفسهم (فات قات) استهم في الا فضاء \*لما كان الرجد لو المرأة يعتنقان ويشتمل كل واحد منه ما على صاحبه في عناقه شمه ما الماس المشتمل علمه قال الجمدى

اذاماالضيه عنى عطفها و تثنت فكانت علمه لداسا

(فان قلت) ماموقع قرله (هن الماس أرح) (قلت) هو استثناف كالمدان أسد الاحلال وهو أنه اذا كانت دين مح وبينهن مندل هذه المحالطة والملابسة قل صبر كم عنهن وصعب عليكم احتنابهن فلذلك وحص الكرفي مماشرة من (تعتنانون أنفسكم) تظلمونها وتنقصونها حظها من الخير والاختيان من الخيانة كالاكتساب من المسكن عند من المحظور (وابتغواما كتب الله لكرا المكسب فيه من المحظور (وابتغواما كتب الله لكرا واطلموا ماقسم الله لكر كرفة والمدالل وأدب من الولد بالمباشرة أي لا تباشر والقضاء الشهوة وحدها ولكر الابتغاء ماوضع الله له الذي كاح من المتناسل وقيل هونهى عن العزل لانه في الحرائر وقيل وابتغوا المحل الذي كنه الله المداكم من العلم المحرم وعن قتادة وابتغوا ما كتب الله لكرمن الاباحة بعد

ويكن أن يجاب عنه لم الوقع في آية الج منها عنه أريد الشعبة عندهم كيلا يقعوا فيد فعير عنه عنه الحكون ذلك منفر الهنم عن التورط

قوله ثعالى كلواواشر بواالاتية (قال محودرجه الله قالوافيه دليل على جواز النية بالنهار الخ) قال أحدوجه استدلا لهم من الاتية على الحكم الاول متعذر لان اقران النية وبأقل الصوم وجوداغير معتبر باتفاق فاذن لا تنافى بين الأكل والشرب الى الفحرو بين نية ٢٥٠ الصوم المستقبل من الليل ووجودها من الليل متقدمة على الصوم مستفاد من دليل

النظر وقرأ ابن عباس واتبعو اوقرأ الاعش وأتو اوقيل معناه واطلبو اليله القدر وما كتب الله الكمن الشواب ان أصبتموها وقحتم وهاوهو قريب من بدع التفاسير (الخيط الابيض) هو أقل ما يبدو من الفير الله الابيض المدود و (الخيط الاسود) ما عتدمه من غبش الليل شبه المخيطين أبيض وأسود قال أبودواد فلي أضاءت اناسدفة ولاحمن الصبح خيط أنارا

وقوله (من الفجر) بيان الخيط الابيض واكنفي يه عن بيان الخيط الاسودلان بيان أحدها بيان الشافي وعوزاً نتكون من المتبعيض لانه بعض الفجر وأقله (فان قلت) أهدا من باب الاستعارة أممن باب الاستعارة كان قولك رأ بث أسدا مجاز فاذا زدت من فلان رحع تشبها (فان قلت) فلم ريدمن الفجر حتى كان تشبه اوهلا اقتصر به على الاستعارة التي هي أبلغ من التشبيه وأدخل في الفصاحة (قلت) لان من شمرط المستعارات بدل عليه الحال أو الدكالم ولولم يذكر من الفجر لم دمل أن الخيطين مستعاران فريد من الفجر في كان تشبها بالمغاوض من أن يكون استعارة (فان قلت) فكمف التبس على عدى من عاتم مع هدا البيان حتى فال عدت الى عقالين أبيض وأسود فعلة حما قلت وسول الله صلى الله وله فل القيل المناف المناف ولا الله صلى الله وله القيل المناف عن البيان ولذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفاه لا نه بياض النهار وسواد الميل (قات) غفل عن البيان ولذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قفاه لا نه عن المناف ولا الله صلى الله عليه وسلم قفاه لا نه على الله ولا الله صلى الله عليه وسلم قفاه لا نه على المناف ولا الله صلى الله عليه وسلم قفاه لا نه على المناف ولا الله صلى الله واله فطنة وأذ شد تنى بعض البدويات لبدوي

عريض القفاميزانه في شماله . قدافعصمن حسب القرار يطشاربه

(فانقلت) قاتقول فيمار ويعن مهل بنسعد الساعدي أنها ترات ولم ينزل من الفعرف كان وجال اذاأرادوا الصومربط أحدهم في رجله الخيط الاسض والخيط الاسودفلا برال بأكل و شهرب حتى بتبيناله فنزل بعد ذلكمن الفير فعلمواأنه اغمامني بذلك اللمل والنهار وكمف عازتا خبر المدان وهو يشمه العمث حمث لايفهم منهااراد اذليس باسمتعارة لفقد الدلالة ولابتشبه قبلذ كرالفعرفلا فهم منه اذن الاالحقيقة وهي غير مرادة (قات) أمادن لا يحورتأخر السان وهم أكثر الفقهاء والمتكامن وهومذهب أفي على وأبي هاشم فإيصع عندهم هذاالحديث وأمامن يحوزه فيقول ليس بعبث لان المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويمزم على فعله إذ الستوضح المرادمنه (ثم أتمو الصيام الى الليل) قالوافيه دايل على جو از النية بالنه ارفى صوم رمضان وعلى جواز تأخير الغسل الى الفجر وعلى نفي صوم الوصال (عاكفون في المساحد) معتكفون فهاوالاعتكافأن يحبس نفسه في المحديتعبدفيه والمرادبالماشرة الجاعا انقدم من قوله أحلكم لملة الصيام الرفث الحانسائكم فالآن باشروهن وقيل معناه ولاتلامسوهن بشهوة والجاع بفسدالاعتكاف وكدلك ادالمس أرقب ل فأنزل وعن قتادة كان الرج ل اذااعة كمف خرج فباشرام رأته ثم رجع الى المعجد فهاهم الله عن ذلك وقالوافيه دليل على إن الاعتكاف لا يكون الافي مسجد وأنه لا يختص به مسجد دون محدوقيسل لايجوز الافي مسجدني وهوأحدالماجد الثلاثة وقيسل في مسجر جامع والعامة على أنه في صحدجاعة وقرأ مجاهد في المسجد (تلك) الاحكام التي ذكرت (حدود الله فلا تقربوها) فلا تعشوها (فان قلت) كيف قيل فلا تقر بوهام قوله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله (قلت) من كان في طاعة الله والممل ا د شرائعه فهو متصرف في حيزال فنه عن أن يتعدّاه لان من تعدّاه وقع في حيزالماطل ثم يولغ في ذلك فنه عي

دل عليه واغالم يتم هم الاستدلال بالا يه على اعتبار النية في انهار لوكان الاكل والشرب المحتفي المتعلق المتعلق

الله ودمن الفيرة الاسودمن الفيرة الاسودمن الفيرة أقوا الصيام الى الدل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ودالله فلا تقربوها كذلك بدين الله آياته للناس لعالم يتقون ولا تأكلوا أموالكم ينذكم

الاستدلال بهاعلى المستدلال بهاعلى المستدلات فصيح مستندوالله أعلم ولتفطن الرمخشرى للمطلان الاستدلال الملان الاستدلال الملان الاستدلال الملان الاستدلال الملان الاستدلال الملان الاستدلال الملان الملان المستدلال الملان الم

لا يقولها لا في مثل هذا المن عن ولم يسعه التنبيه على بطلان الاستدلال لا يه على وفق مذهبه الله على وفق مذهبه الله على ولم يسعه التنبية على بطلان الاستدلال لا يعتبي وفق مذهبه الله تعالى الله على الله تعالى الله

هذاالكارم الخ)قال أجه رجه الله ومثل هذامن الاستطراد في كتاب الله تعالى قوله ومايستوي المحران هذاء ذب فرات سائغ شرابه وهذاملح

بالماطل وتدلوابهاالي الحكام اتأكلوافريقا من أموال الماس بالاثم وأنتم تعلمون دستاونك عن الاهلة قلهم مواقيت للناس والج وليس البرىأن تأتوا البيوت منظهورها ولكن المر من اتقى وأتواالسوت نأبوابها واتقو الله لعلكم تملحون وقاتلوا فيستمل الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب للمتدن واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم

اجاج ومنكل تأكلون المرىالي آخرالا ية فأنه تعمالى بينعمدم الاستواءييهماالىقوله أجاج وبذلكتم القصد فيغشلعدماستواء المكافر والمسلمة قوله رمن كل تا كلون لايتقرق بهعدم الاستوابل المفاديه استواؤها فعلا ذكرفهومن اجراءالله الحكلام بطسريق الاستطرادالذكوي واغامثات هذاالنوع الذى سه علمه الرمخشري لانهمفردعن الاستطواه الذى بقوب عليه أهل صناءة المديع والمطابق لما يقر بواعليه سواءقوله تعمالى لاتتولوا

أن يقرب الحدّالذي هو الحاجزيين حيزي الحق والباطل لتلايداني الماطل وأن يكون في الواسطة متباعدا عن الطرف فضلاعن أن يتخطاء كاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحكل ملك حي وحيى الله محارمه فن رتع حول الجي بوشك أن يقع فيه فالرتع حول الجي وقربان حيزه واحد دو يجو زأن بر يد بحدود الله محارمه ومناهسه خصوصالقوله ولاتباشر وهن وهي حدودلاتقرب «ولاياً كل بعضكم مل بعض (بالباطل) بالوجه الذي لم يحه الله ولم يشرعه وولا (تدلواجها) ولا تلقواأ من هاو الحكومة فها الى الحكام (لتأكلوا) بالتحاكم (فريقا)طائفة (من أموال الناس بالاغ) بشهادة الزور أو بالمين الكاذبة أو بالصاحم ع العلمان لقضى له ظالم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغصمين اغاأ نابشر وأنتم تختصه ون الى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ماأسمع منه فن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا بأخذن منه شأ فانماأقضيله قطعةمن نارفبكاوقال كلواحدمنهم احتى لصاحبي فقال اذهبافتوخياغ استهمانم ليحلل كل واحدمنكاصاحمه وقيل وتدلواج اوتلقوا بعضهاالي حكام السوء يلي وجه الرشوة وتدلوا مجزوم داخل في حكم النهى أومنصوب اضمار أن كقوله وتسكموا المق (وأنتم تعلون) أنكم على الماطل وارتكاب العصية مع العلم بقيعها أقبح وصاحبه أحق بالتوبيخ • وروى أن معاذ بن حبل وتعلية بن غنم الانصاري قالا بارسول اللهمامال الهلال سدود قيقامثل الخيط غميز يدحتى عملئ ويستوى غملا يزال ينقص حتى بعود كابدالا يكون على مألة واحدة فنزلت (مواقيت)معالم يوقت بهاالناس من ارعهم ومتاجرهم ومحال ديونهم وصومهم وفطرهم وعددنسائهم وأيام حيضهن ومددجلهن وغمر ذلك ومعالم العج يعرف بهاوقته \* كان ناسمن الانصاراذا أحرموالم يدخل أحدمنهم عائطا ولادار اولا فسطاطامن باب فاذا كان من أهل المدرنقب نقدا فيظهر بيتهمنه يدخل ويخرج أويتخذ سلما يصعدفيه وانكان من أهل الوبرخرج من خلف الخباء فقيل الهم (ليس البر) بتحرجكم من دخول الباب (واكن البر) بر (من اتقى) ماحرم الله (فان قلت) ماوجه اتصاله عاقبله (قات) كانه قبل لهم عندسو الهم عن الاهلة وعن الحكمة في نقصانها وعمامها معاوم أن كل ما يفعله الله عزوجل لأمكون الاحكمة بالفة ومصلحة لعباده فدعو االسؤال عنه وانظر وافى واحدة تفعلونها أنتم عاليس من البر في شي وأنتم تحسبونه ابراو يجوزأن يجرى ذلك على طريق الاستطراد لماذ كرأنه امواقيت للجج لانه كان من أفعاله مفى الج و يحتم ل أن يكون هذا تمثيلالت كيسهم في سؤاله م وأن مثلهم فيه كثل من يترك باب البيت ويدخله من ظهره والمعنى ايس البرة وماينبغي أن تمكونواعليه بأن تمكسوافي مسائدكم ولمكن البرتيرة من اتقى ذلك وتجنبه ولم يجسر على مثله ثم قال (وأتو االبيوت من أبوابها) أي وباشر واالامور من وجوهها التي يجب أن تماشر علم اولا تمكسو اوالراد وحوب توطين المفوس وربط القاوب على أن جميع أفعال الله حكمة وصواب من غيراخة لاج شهة ولااءتراض شك في ذلك حتى لا يسأل عنه لما في السؤال من الاتهام عقارفة الشكلايسة ل عايف ل وهم يستلون ، المقاتلة في سبيل الله هو الجهاد لاعلاء كلة الله واعراز الدين (الذين يقانلونكم) الذين يناجزونكم القتال دون المحاجزين وعلى هـ ذ يكون منسوخا بقوله وقاتلوا المشركين كافة وعن الربيع بنأنس رضي الله عنه هي أول آية نزلت في القتال بالمدينة فكان رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقاتل من قاتل و يكف عن كفأ والذين يناصبونكم القتال دون من ليسمن أهل المناصية من الشيوخ والصيبان والرهدان والنساء أوالكفرة كلهم لانهم مدمامضا دون المسلم قاصدون القاتاتهم فهم فى حكم المقاتلة قاتلوا أولم يقاتلوا وقيل الماصد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلواله مكه ثلاثه أيام فرجع لعدمرة القضاء فالسلون أنلايف لهمقريش ويصدوهم ويقاتلوهم في الحرم وفي الشهر الحرام وكرهواذاك تزلت وأطلق لهم قتال الذين يقا تلونهم منهم في الحرم والشهر الحرام ورفع عهم الجناح في ذلك (ولا تعتدوا) بابتداء القتال أو بقتال من عيم عن قد اله من النساء والشيوخ والصبيان والذين بينكم وبينهم عهد أو بالمثلة أو بالمفاجأة من غير دعوة (حيث تقفقوهم) حيث وجدة وهم في حل أوحرم والثقف وجود على وجه الاخد فوالغلية ومنه

رحل تقف سريع الاخذلا قرانه قال

فاماتنقفوني فاقتلوني . قن أنقف فليس الى خاود

(من حيث أخرجوكم) أي من مكة وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لم يسلم منه- م يوم الفتح (والفتنة أشدمن القتل) أي المحنة والملاء الذي ينزل بالانسان يتعذب به أشدعا يهمن القتل وقيل ليعض الحكاء ماأشدم والوث قال الذي يتمني فيه الموت جعل الاخواج من الوطن من الفتن والحن التي يتمني عندها الموت ومنه قول القائل القتل بحد السيف أهون موقعا . على النفس من قتل بحد فراق وقب ل الفتنة عيذاب الا آخرة ذوقو افتنتكم وقيه ل الشرك أعظم من القته ل في الحرم وذلك أنههم كانوا يستعظمون القتل في الحرم ويعيمون به المسلمن فقيل والشرك الذي هم علمه أشدوا عظم عادستعظمونه ويحوز أنسراد وفتنتهم اماكم بصدكم عن المسجد الحرام أشدمن قتله كم اياهم في الحرم أومن قتلهم اما كمان قتلوكم فلاتمالوا بقتالهم \* وقرئ ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فان قتلوكم جعل وقوع الفتل في بعضهم كوقوعه فهم بقال قتلتنا بنوفلان وقال فان تقتلونانقتلك (فان انتهوا)عن الشرك والقتال كقوله ان بنتهوا دففرهم ما قد ساف (حتى لا تكون فتنة) أى شرك (و تكون الدين لله) خالصا ايس للشيطان فيه نصيب (فان انتهوا) عن الشرك (فلاعدوان الاعلى الطالمن) فلاتعدو اعلى المنهن لان مقاتلة المنهد منعدوان وظم فوضع قوله الاعلى الظالمين موضع على المنهد من أوفلا تظلموا الاالظالمن غد مرالمنهد من سمى حراء الطالمين ظلم اللشاكلة كقوله تعالى فن اعتدى عليكم فاعتدواعليه أوأريدانكم ان تعرضتم لهم بعدالانتهاء كنتم ظالبن فيساط عليكم من بمدوعليكي قاتلهم الشركون عام الحديبيدة في الشهر الحرام وهودوا لقعدة فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القصاء وكراهم مالقتال وذلك في ذي القعدة (الشهر الرام الشهر الحرام) أي هذا الشهر بذلك الشهروهة كهبهتكه يمنى تهتكون حرمته علمم كاهتكوا حرمته علمك (والحرمات قصاص) أى وكل حرمة يحرى فهاالقصاص من هتك حرمة أى حرمة كانت اقتص منه بأن تهتكله حرمة فين هتكوا حرمة شهركم فافعلواجم نحوذاك ولاتبالواوأ كدذاك قوله (فن اعتدى عليكم فاعتدو اعليه عثل مااعتدى عليكر واتقو االله) في مال كونكم منتصرين عن اعتدى عليكم فلا تعتدو الى مالا يحل الكي الباء في ( بأ يديكم) من يدة مثلها في أعطى بيده للنقادوالمعني ولاتقبضو االتهاكه أيديك أيلا تجعلوها آخذة بأيديكم مالكة لكروقيسل بأيديكم بأنفسك وقبل تقدره ولاتنقو اأنفسك بأيدركم كانقال أهلك فلان نفسمه يبدء أذاتسب اهلاكها والمعني النهي عن ترك الانفاق ف سيل الله لانه سيب الهلاك أوعن الاسراف في النفقة حتى مفقر نفسه و دضيه عماله أوعن الاستقتال والاخطار بالنفس أوعن ترك الغروالذي هوتقو بة للعدة وروى أن رجلامن المهاجر ينجل على صف المدوِّف العاس القي يده الى التهلكة فقال أبوا بوب الانصارى تعن أعلم بهذه الاتية واغما أنزلت فينا محينارسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرناه وشهدنا معه المشاهدوآ ثرناه على أهاايناوأموالناوأولادنا فلافشاالاسلام وكثرأهله ووضعت الخربأوزارهارجعنا لىأهالينا وأولادنا وأمواك نصلمها ونقيرفها فكانت التهلكة الاقامة في الاهلوالمال وترك الجهادو حكي أبوعلي في الحلبيات عن أبي عبيدة التها بكة و الهلاك والهلك واحدقال فعل هذا من قول أبي عبيدة على أن الته الكة مصدر ومثله ماحكاه سيبويه من قولهم التضر "دوالتسر" قونحوها في الاعبان التنضية والتنفلة و بحوزان بقال أصلها التهاكمة كالتجربة والتبصرة وخوهاعلى أنهام مدرمن هاك فأبدلت من الكسرة ضمة كاجاء الجوارفي الجوار (وأتحوا الجوالعمرة لله) التوابهما تامين كاملين عناسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توان ولا نقصان يقع عَمَامُ الْحِ أَنْ تَقَفُّ المطاما ، على خرقاء واضعة اللثام جمل الوقوف عليها كمنف ماسك الج الذي لايم "الأبه وقد لاقدامهما أن تعرم بهما من دو برة أهلك روى ذلك عن على وابن مسعود رضى الله عنهم وقيل أن تفرد لكل واحد منهد ماسفرا كافال محدحة كوفية وعمرة كوفية أفضل وقيل أن تكون النفقة حلالا وقيل أن تخلصوهم اللعبادة ولاتشو بوهما

مره حدث أخرجوكم والفتنة أشدمن القتل ولاتقاتاوهم عند المنجد الموام حدي بقاته الو كرفيه فأن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك حزاءالكافرين فان ازتروافان الشففور رحم وقاتلوهم حتى لاتكون فتنه أو مكون الدن لله فان انتهو افلا عدوان الاعلى الظالمن الشهر الحرام بالشهرا للرام والمير مات قصاص قن اعتدى عليكم فاعتدو والموعثل مااعتدى عليكم واتقواالله واعلواأن القدمع التقان وأنفقوا فيسسل الله ولاتنقوا بأبدتكم الى التهلكة وأحسنواانالله يحب الحسنين وأغوالج والممرةلله

قوماغضب الله عليهم قد ينسوامن الا خوة كايئس الكفار من أحجاب القدو رفانه دم الهود واستطرد بذلك دم المشركين المنسكرين المنسية الطبق التشيية الطبق التشاريق المناتق الله الفتى وأطاعه

فليس باسوان كان منجرم وسيأتي فيه من يدتقر بر انشاء الله دشي من التجارة والاغراض الدنيوية (فان قلت) هل فيه دليل على وجوب العمرة (قلت) ما هوالا أمر التحامهما ولا دليل في ذلك على كونهما واجبين أو تطوّعين فقد يوم باتمام الواجب والتطوّع جمع اللا أن يقول الامرياتيامهما أمر بأداعهما بدليل قراءة من قرأ وأقموا الحجو العمرة والامر للوجوب في أصله الا أن يدل دليل على خلاف الوجوب وهو ما روى أنه قبل بارسول الله العمرة واجبة مثل الحج قال لاولكن أن تعتمر خبرالك وعنه على نفى الوجوب وهو ما روى أنه قبل بارسول الله العمرة واجبة مثل الحج قال لاولكن أن تعتمر خبرالك وعنه الحج جهاد والعمرة تطوّع (فان قلت) فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال ان العمرة القرين من عمر رضى الله عنه أن رجلا قال له الى وجدت الحجوالعمرة مكتو بين على الهالت بهما جمعافقال هديت السنة نبيك و قد نظمت مع الحج في الامريالا تمام في كانت واجبة مثل الحجوالهمار ولانها الحج الاصغر ولا القارن يقر ن بينها حيات الحجوالي وأما حديث عمر رضى الله عنه والحمار ولانها الحج الاصغر ولا الذى ذكرناه أخرج العمرة من صفة الوجوب وأما حديث عمر رضى الله عنه المقدن منهم والمدال وستة من شوال في أنك تأمره بفرض و تطوّع وقرأ على وان مسد ود والشعى رضى الله عنه والمعرة المنها وستة من شوال في أنك تأمره بفرض و تطوّع وقرأ على وان مسد ود والشعى رضى الله عنه والموالم والمنه والمنا وستة من شوال في أنك تأمره بفرض و تطوّع وقرأ على وان مسد ود والشعى رضى الله عنه والمنا والمورة المنها أمن من شوال في أنك أخراجها عن حكم الحوهو الوجوب (فان أحصر تم) يقال أحصر فلان اذا منهه أمن من خوف أومم ض أوعجز قال الله تعالى الذن أحصر وافي سدل الله وقال ان مدادة

وماهيرليلي انتكون تباعدت علىكولا أن أحصر تكشغول

وحصراذ احسه غدوَّ عن المضيَّ أو محن ومنسه قدل للمعس الحصير ولللنَّ الحصير لانه محموم هذاهو الاكثرفي كلامهموهما بمعني المنع في كل ثيئ مثل صده وأصده وكذلك قال الفراءوأ يوعمروالشيباني وعلمه قول أبى حنيفة رجهم الله تعالى كل منع عنده من عدق كان أومرض أوغيرها معتبر في اثبات حكم الاحصار وعندمالك والشافعي منع العدة وحده وعن النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أوعرج مقدحل وعلمه الحجمن وقابل (فيااستيسرمن الهدي)في تيسرمنه بقال بسرالام رواستيسر كالقال صعب واستصعب والهدي جع هدية كايقال فى جدية السر ججدى وقرئ من الهدى بالتشديد جع هدية كمطية ومطى مفي فان منعتم من المضى الى البيت وأنتم محرمون بحج أوعمرة فعامكم اذاأردتم التحلل مااسستيسرمن الهدى من بعير أو يقرة أوشاة (فان قلت) أن ومتى ينحرهدى المحصر (قلت) ان كان عاجافه الحرم متى شاءعندابى حنيفة يبعثبه ويجعل للبعوث بلي بده بوم أمار وعنده هافي أبام النحروان كان معتمرا فبالحرم في كل وقت عند دهم جمعاومااسة تيسر رفع بالابتداءأي فعلمه مااسة يسرأونصب على فاهدوامااستيسر (ولا تحلقوار وُسكي) الخطات للمعصر سأى لا تعلوا حتى تعلمواأن الهدى الذي بعثتموه الى الحرم الغ (محله) أي مكانه الذي يعلُّ نحره فيه ومحل الدين وقت وجوب قضائه وهوظاهر على مذهب أبى حنيفة رجه الله (فان قلت) الله المناه صلى الله عليه وسلم نحرهدية حيث أحصر (قلت) كان محصره طرف الحديبية الذي الى أسفل مكة وهومن الحرم وعن الزهرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرهديه في الحرم وقال الواقدى الحديثية هي طرف الحرم على تسعمة أميال من مكة (فن كان منكم مريضا) فن كان به مرض يحوجه الى الحلق (أو به أذى من رأسه)وهوالقمل أوالجراحة فعامه اذااحتلق فدية (من صيام) ثلاثة أمام (أوصدقة) ، بي سيتة مساكين لكل مسكين نصف صاعمن بر" (أونسك) وهوشاة وعن كعب من عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لماك أذاك هوامل قال نعم بارسول الله قال احلق رأسك وصم ثلاثه أيام أوأطم ستة مساكين أوانسك شاة وكان كعب يقول في ترلت هذه الاتية وروى أنه مربه وقد قرح رأسه فقال كفي بهد ذا أذى وأص ه أن يحلُّق ويطعم أو يصوم والنسك مصدر وقيل جعنسيكة وقرأ المسن أونسك التحفيف (فاذا أمنتم) الاحصار

يمنى فأدالم تعصروا وكنتم في حال أمن وسمة (فن تمتع) أى استمتع (بالعمرة الى الح) واستمتاء مالعمرة الى

فان أحصرتم فاستسر من الهدى ولا تعلقوا روسكم حتى يباغ الهدى محله في كان منكم مردف الوبه أذى من رأسه فقد ية من صيام أوصد قة أونسك فاذا أمنتم فن غتم بالعمرة الى الج وله تعالى الج أشهر معلومات (قال مجود رجه الله هي شوّال و دُوالقعدة الخ) قال أحد الذي نقله عن مالك أحد قوليه وايس بالشهون عنه وأماا ستدلاله فذا القول ٢٥٤ بكراهية عرالاعقار الى أن يهل الحرم فلا ينهض دايلا اللك لانه يقول لا تنعقد العمرة في أيال

منى خاصة النجمالم يتم الرمى و يحل الا فاصة فتنه قدو جيع السنة ماعداماذ كرميقات المحمرة ولا تظهر فائدة هذا القول عندمالك مؤخرطواف الا فاصة الى آخر ذى الجهلاغير وهى الفائدة التى نقلها الرخيري عن عروه ولعرى ان هذا القول

فاستيسرمن الهدى
فن استيسرمن الهدى
أمام في الجوسد. قاذا
رجه - تم تلك عشرة
كام له ذلك ان لم يكن
أهله حاضرى المستعد
المدرام وانقدواالله
واعلوا ان الله شديد
العدقاب الج أشهر

حسن دليلافلا يعتاج الى مريدوا كن ظاهر الآية ومقتضاهان جلة الاشهرهى زمان الحج ألا ترى ان من قال وعشر من ذى الحبة على مذهبه الى تقرير ان بعض الشهر يتنزل منزلة جمعه و يستشهد على ذلك بقوله

وقت الج انتفاعه بالتقرب بالى الله تعالى قبل الانتفاع بتقربه بالج وقبل اذاحل من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرماعليه الى أن يحرم بالج (ف الستيسرمن الهدي) هوهدي المتعة وهو نسك عند أبي حنيفة ويأكل منه وعندالشافعي بحرى مجرى الجنامات ولايأكل منه ويذبحه يوم النحر عندنا وعنده بحوز ذبحه اذا أحرم بجبته (فن لم بحد) الهدى (ف) مليه (صيام ثلاثة أيام في الج) أي في وقته وهو أشهره ما بين الاحرامين احرام العرة واحرام الج وهومذهب أبى حنيفة رجه الله والافضل أن مصوموم التروية وعرفة ووماقيلهما وانمضى هذاالوقت لم يجزئه الاالدم وعند دالشافعي لاتصام الابعد الاحرام بالج عسكا بظاهر قوله (في الج وسبعة اذارجعتم) بعني اذانفرتم وفرغتم من أفعال الجءند أبي حنيفة وعندالشافعي هو الرجوع الى أهاليهم وقرأان أيعدلة وسمعة بالنصب عطفاعلي محل لانة أيام كأنه قمل فصيام ثلاثة أيام كقوله أواطعام في توم ذى مسعبة يتما (فان قلت) فافائدة الفذاكة (قلت) الواوقد تجي علا باحة في تحوقولك عالس الحسن وابنسيرين ألاترى أنهلو جالسهما جيعا أو واحدامنه ماكان متنالا ففذلكت فبالتوهم الاباحة وأيضا ففائدة الفذاكة في كل حساب أن يعلم العدد جلة كاعلم تفصيلا ليحاطبه ٣ ومن جهة بن فيتأكد العلم وفي أمثال العرب علمان خيرمن علم وكذاك (كاملة) تأكيد آخر وفيه زيادة توصيمة بصيامها وأن لايتهاون م اولاينقص من عددها كاتقول للرجل إذا كان لك اهتمام بأمر تأمره به وكان منك عنزلة الله لا تقصر وقيل كاملة في وقوعها بدلامن الهدى وفي قراءة أبي فصمام ثلاثة أيام متتابعات (ذلك) شارة الى التمتع عند أبى حنيفة وأصحابه لامتعة ولاقران لحاضري المسجد الحرام عندهم ومن تتع منهم أوقرن كان عليه دموهو دم جناية لايأ كل منه وأما لقارن والمتتع من أهل الا قاف فدمهمادم نسك يأ كلان منه وعند الشافعي إشارة الى الحكم الذي هووجوب الهدى أوالصمام ولم يوجب علمهم شيأ وحاضر والسعد الحرام وأهل المواقب فن دونها الى مكة عند أبي حنه فه وعند الشافعي أهل الـترم ومن كان من الحرم على مسافة لا تقصر فهاالم لاة (واتقواالله) في المحافظة على حدوده وماأم كم به ونها كم عنه في الجوعيره (واعلواأن الله شديد العقاب الن فالف لمكون على كو بشدة عقابه لطفالكر في التقوى ، أى وقت الج (أشهر) كقولك البردشهران \* والاشهرااعاومات شوال وذوالقعدة وعشرذي الجهعند أي حنيفة وعند الشافي تسع ذي الجه وايلة يوم النحروعندمالك ذوالحجة كله (فان قلت) مافائدة توقيت الج بهذه الاشهر (قلت) فائدته أن شيأ من أفعال الج لايصم الافها والاحرام الج لاينه قدأ يضاعند الشافعي في غيرها وعندا في حنيفة بنعقد الاأنه مكروه (فانقلت) فكيف كان الشهران و بعض الثالث أشهرا (قلت) اسم الجمع يشترك فيهماو راء الواحد بدليل قوله تعالى فقدصفت قاويكا علاسؤ الفيه اذن واغا كان يكون موضع السؤ اللوقيل ثلانة أشهر معاومات وقملنزل بعض الشهرمنزلة كله كايقال وأيتكسنة كذاأوعلى عهدفلان ولعل المهدعشرون سنةأوأ كثر واغمارآه في ساعة منهار فان قلت) ماوجه مذهب مالك وهوص ويعن عروة بن الزبير (قلت) فالواوجهه أن العرة غير مستحبة فهاعند عروان عرفكانها مخلصة العبرلا مجال فهاللعمرة وعن عروضي اللهءمه انه عفق الناس الدرة وينهاهم عن الاعتمارفهن وعن عمر رضى الله عنده أنه قال رجدل ان أطعتني انتظرت حتى اذا أهلات المحرم ترجت الى ذات عرف فاهلات منها بعدمرة وقالو العدل من مسذهب عروة جوارتا خيرطواف الزيارة الى آخرالشهر (معلومات) معروفات عند الناس لايشكان عليهم وفيه أن الشرع لم يأت على خلاف ماعرفوه واعماجاء مقرراله (في فرض فيهن الج) فن ألزمه نفسه بالتاسية أو بتقليد الهدى وسوقه عنداً بي حنيفة وعند دالشافعي بالنية (فلارفث) فلا جياع لانه يفسده أوفلا فيس من الحكلام (ولافسوق) ولاخروج عن حدود الشريعة وقيل هو السماب والتنابر بالالقياب

\* تلاتون شهراف ثلاثة أحوال \* وعَا أحوجه الى الاستنهاد خروج مقالته عن طاهر الا يَهْ فا عَسك مها على الموقع الما ظاهرها في كال الاشهر الثلاثة واقف مع اقتصائها عبر مضطر الى من يدعليه (٣) لعل الصواب حذف الواواد لاموق له كالا يخفي اه \*قوله أمالى فلارف ولا فسوق الآية (قال محمودر جه الله الما أمر باجتذاب ذلك في الجواج تذابه واجب الخ) قال أحدر جه الله وفيه الكه وله تمالى فلارف ولا فسوق والجدال يشعر بأنها في غير الجوان كانت منها عنها وقبيعة الاان ذلك القبح الذاب المافي عبر الجي النسبة الى وقوعها في الجج فاشتمل هذا التخصيص على هذا النوع من المبالغة المليغة والله أعلى عنه خاص بالجوهو جائز في غيره على الوجه الشرعى وقد نبه مالك رضى الله عنه على أنه لا بأس العاج بالسعى في أمر النساء الاأن ذلك قد يوقع في الوهم انه يؤدى ٢٥٥ الى ترك الحظور وهذا يدل على شديد مالك عنه على الله على المناه الم

في حظر الرفث العاج وما يتعلق به والله أعلم وسمعت الشافسة يله عون الاعتراض على اسعق في قوله من التنبيه وتحرم الغيبة على الصائم في قولون وعلى المفطر فلا فائدة ويعدون ذلك وهمامنه وهم عزل عن هذه

ولاجدال في الجوما تفعلوا من خدير يعلم الشوتر ودوافات خدير الراد التقوى واتقون بأولى الالماب المس علم جناح ان تنتغوا فضد لا من ربك فاذا أفضتم من عرفات

الآية وأمنالها فقد السخة عندرافي عبارته تلك اذالكاب العزير المناف العزير المناف العزير المناف المنا

(ولاجدال) ولام اءمع الرفقاء والحدم والمكارين واغاأم باجتناب ذلك وهو واجب الاجتناب في كل حال لانهمع الج اسمع كليس الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآن والمراد بالنفي وجوب انتفائه اوأنها حقيقة بأن لاتكون \* وقرى المنفيات الشيلات بالنصب وبالرفع وقرأ أبو عمر و وابن كشير الاقلان بالرفع والا "خو بالنصب لانهما جلا الاقلىن على معنى النه على كانه قيل فلا يكونن رفث ولا فسوق والثالث على معنى الاخبار بانتفاء الجدال كانه قيل ولاشك ولاخلاف في الجوذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعرا لحرام وسائر العرب يقفون بعرفة وكانوا يقدمون الجسنة ويؤخرونه سنة وهوالنسي فردالى وقت واحمدوردالوقوف الىءرفة فأخبرالله تمالى أنه قدارتفع الخلاف في الجواسم تدل على أن النهري عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله صلى الله عليه وسلمن ج فلم رفث ولم يفسق خرج كهيئة يوجولدته أمه وأنه لم يذكر الجدال (وما تفعلوا من خير يعلم الله) حث على الخير عقيب النهى عن الشروأن يستعملوا مكان القبيع من المكارم الحسن ومكان الفسوق البروالتقوى ومكان الجدال الوفاق والاخلاق الجيلة أوجمل فعل الخبرعبارة عن ضبط أنفسهم حتى لا يوجد منهم مانه واعنه وينصره قوله تعالى (وتز ودوافان خير الزاد التقوى) اى اجه اوازاد كم الى الا تحرة اتقاء القبائع فان خمر الزاد اتقاؤها وقيل كان أهل المن لا يترودون ويقولون نعن متوكلون ونعل نعج بيت الله أفلايطعمنا فيكونون كلاعلى الناس فنزلت فهم ومعناه ونزودوا واتقواالاستطمام وارام الناس والتثقيل علمهم فانخم برال ادالتقوى (واتقون) وغافواعقابي (ماأولي الالباب) يعني أن قضية اللب تقوى الله ومن لم يتقه من الالباء فيكا به لاالم له (فضلامن ربكم) عطاء مذيه وتفض لاوهوالنفع والربح بالتجارة وكانناس من المرب يتأغمون أن يتجروا أيام الجواذاد حلى العشركفوا عن المدع والشراء فلم تقم لهمسوق ويسمون من يخرج بالتجارة الداج و يقولون هؤلاء الداج وليسوابا كاج وقيل كانتءكاظ ومجنة وذوالجازأسواقهم في الجاهلية يتجرون فهافي أيام الموسم وكانت معايشهم منهافل جاءالاسلام تأغموا فرفع عنهم الجناح في ذلك وأبج لهم واغلياح مالم يشغل عن العبادة وعن اب عمر رضي الله عنه انرجلاقالله اناقوم نكرى في هذا الوحه وان قوما يزعمون أن لاج لنافق ل سأل رجل رسول الله صلى الله علمه وسلم عماسألت فلم يرقز عليه محتى نزل ليس علمكم جناح فدعابه فقال أنتم حجاج وعن عمر رضي الله عنه أنه قيل له هل كنتم تكرهون التحارة في الج فقال وهل كات معايش ناالامن التحارة في الج وقرأ ابن عباس رضى الله عنه مافضلامن ريم في مواسم الج \*أن تستغوا في أن تستغوا (أفضم) دفيتم بكثرة وهومن افاضة الماء وهوصبه بكثرة وأصله أفضتم أنفسكم فترك ذكرالفعول كانرك فيدفعوامن موضع كذاوصبواوفي حديث أبى بكررضي الله عنه صب عفي دقران وهو يخرش بميره بحجنه ويقال أفاضو افي الحديث وهضبوا فيه \*و (عرفات) علم للوقف عمى مجمع كاذرعات (فان قات) هلامنعت الصرف وفها السببان التعريف والمانية (قلت) لا يخاو المانية الماأن يكون بالما التي في لفظه او المابنا ، مقدّرة كافي سعاد فالتي في لفظها

الخ)قال أحدرجه الله بازمه اذاسمي امرأة بسلمات ان لا يصرفه فيقول هذا مسلمات بغيرتنو ين وهو قول ردى بل الافصح الصيح في مسلمات اذاسمي به أن ينون واغما بني الزنخ شرى كلامه همذاعلي أن تنوين عرفات التمكين لا للقابله ولذلك أسقط تنوين المقابلة من أفواع المنوين التي عدها في مفصله على انه راجع الى تنوين التمكين

م (قوله في دقران) كذافي نسخة بالدال المهم الموالفاف وفي نسخة ذفران وكتب عليه الله المسلال المجمة والفاء المكسورة على فعلان من نها مة ان الاثير اهوف القاموس في فعل الدال المهملة مع القاف و دقران كسلمان وادقرب وادى الصفراء وقال في فعل الذال المجمة مع الفاء ودفران بكسير الفاء وادقرب وادى المفراء أو تصديف الدقران اهم مصححه

وقوله تعالى ثم أفيضوامن حيث أفاض الناس (قال محودر حد الله وذلك لما كان عليه الحس من الترفع في الجاهلية الخ) قال أحدر حد الله وقد اشتملت الآية على نكتتن احداها عطف الإفاضة بن احداها على الاخرى ومن جعهما واحدوهو الافاضة المورج افر علا يتوهم متوهم أنه من باب عطف الذي ٢٥٦ على نفسه فيزال هذا الوهم بات بينهما من التعاير ما بين العام والخاص والخبر عندا ولا

ليستللتأنيث واغاهى مع الألف التي قبلها علامة جع المؤنث ولايصح تقدير التاءفهالات هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرها كالايقدر تاء التأنيث في بنت لان التاء التي هي بدل من الواو لاخته اصهاما اونث كتاء التأنيث فأبت تقديرها وقالو اسميت بذلك لانه اوصفت لابراهيم عليه السلام فليا أبصرهاعرفها وقيل انجبر بلحين كان يدور بهفي المشاعر أراه اماهافقيال قدعر فت وقيل التقي فهاآدم وحواء فتعارفاوقمل لان الناس يتعارفون فها واللهأء لم يحقيقة ذلك وهي من الاسماء المرتحلة لان المرفة لاتمرف في أسم اء الاجناس الاأن تكون جع عارف زقيل فيهدايل على وجوب الوقوف بعرفة لان الافاضة لاتبكون الابعد، وعن النبي صلى الله عليه وسلم لج عرفة فن أدرك عرفة ففد أدرك الج (فاذ كروا الله) بالتلبية والتهايل والشكبير والثناء والدعوات وقيل بصلاة المغرب والعشاء \* و (الشعر الحرام) قرح وهوالحدل الذى بقب عليه الامام وعليه البقدة وقيل الشعرالحرام ماست حيلي الزدلف قمن مأزى عرفة الحوادي محسر وليس المأزمان ولاوادى محسرمن أاشمر الحرام والصييج أنه الجبل لماروى عابر رضي الله عنهأت لنبي صلى الله علمه وسلم الماصلي الفجريعني بالزدلفة بغاس ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام فدعا وكبروهال ولم يزل واقفاحتي أسفر وقوله تعالى عند المشعر الحرام معناه يمايلي المشعر الحرام قريبامنه وذلك الفضلكا قرب من جمل الرجمة والافالمزدلفة كلهاموقف الاوادى محسر أوجعلت أعقاب المزدلفة الكونهافى حكم المشعر ومتصلة بهعندا لمشعر والمشعر المعلانه معلم العبادة ووصف بالحرام لحرمته وعن ابن عماس رضى الله عنه أنه نظر لى الناس لملة جع فقال القد أدركت الناس هدد والليلة لا منامون وقيل سعيت المزدلفة وجعالات آدم صلوات الله عليه اجتمع فهاه محوّاء وازدلف الهاأى دناه نهاوعن قتادة لانه يجع فهاس الصلاتين وبحوزان يقال وصفت بفعل أهلهالانم مردافون الى الله أى يتقربون بالوقوف فها (كاهداكم)مامصدرية أوكافة والمعنى واذكروه ذكراحسنا كاهداكم هداية حسنة أواذكروه كا عَلَمُ كَيْفُ تَذَكُرُ وَنَهُ لا تَعْدَلُواعِنِهِ ﴿ وَأَنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبِلُهُ ﴾ مِنْ قَبِلُ الهَدي (بان الضالين) الجاهلين لا تعرفون كيف تذكرونه وتمبدونه وان هي المحفقة من النقيلة واللام هي الفارقة (ثم أفيضوا) مُح لتمكن ا فاضتكم (من حيث أفاض النياس) ولاتكن من الزدلفة وذلك الماكان عليه الجس من الترفع على الناس والتعالى علم موتعظمهم عن أن دساو وهم في الموقف وقولهم نعن أهل الله وقطان حرمه فلا نغرج منه فدة ، ون بجمع وسائر الماس بمرفات (فان قلت) فكمف موقع ثم (قلت) نحوموقعها في قولك أحسن الى الناس تم لا نحسن الى غيركر بم تأتى بثم لتفاوت مابين الأحسان الى الدكر بم والاحسان الى غيره وبعدما بينهسما فكذاك حين أمرهم مألذ كرعنه دالافاضة من عرفات قال ثم أفيضو المتفاوت مايين الأفاضتين وأن احداه اصواب والثانية خطأ وقيل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وهم الجس أي من المزدلفة الى مني بعد الافاضة من عرفات وقرئ من حيث أفاض الناس كسير السين أي الناسي وهو آدم من قوله واقدعهد ناالى آدم من قبل فنسى يعنى أن الافاصـة من عرفات عمر عقد ع فلاتخالفواعنه (واستغفروا الله) من مخالفت كم في الموقف ونعوذ الثمن جاهلية كم (فاذ اقصيم مناسك) أي فاذا فُرغتم من عبادتُكم الحِيمُ ونفرتم (فاذكرواالله كذكركم آباءكم) فأكثرواذكرالله وبالغوافية كانفعلون في ذُكر آبائك ومفاخرهم واباه همم وكانوا اذاقضوامنا سكهم وقفو ابن المحديني وبين الجمل فمعددون فضائل آبائهم ويذكر ون محاسن أمامهم (أواشدذكوا) في موضع جرَّ عطف على مأضَّ ف الديه الذكر

الافاضةمنحيثهي غرمقدة والمأموريه تانما لافاضة مخصوصة عساواة الناس والثانمة بعدوضوح استقامة العطفكونه وقع يحرف المهاله وذلك يستدعى المتراخي مضافاالي التغاير وليسر بتن الافاضـة ألط قة والقيدة تراخ فالجواب فاذ كر وا الله عنــد الشعرالحرامواذكروا كاهداكم وانكنتمن قسلهان الضااين ع أفيضوا من حبث أذاض الناس واستغفرو الله ان الله غفوررحيم فالااقطيم مناسك فاذكروا الله كذكركم آله كم أوأشدذ كرا

غيرذلك ان التراخى كا يكون باعتسار الزمان قديكون باعتبارع لو المرتبة و بعدها في العلو بالنسبة الىغيرها وهو الذى أجاب به يعسد مزيد نشيط وايضاح بدقوله تعالى فاذ كروا الله كذ كركم آباه كم أو أشدذ كرا (قال محمود وجه الله أشدم عطوف

على ماأضيف اليه الذكرائي) قال أجدرجه الله فعلى الاقل يكون أشد واقعاعلى المذكور المفعول ومثاله على الاقل ان يضرب اثنان ريدا مثلا فيقول أيم ماأشد ضربال يدفيوقه على الضارب ومثال الثابى ان يضرب ريدائن مثلافتقول أيم ما أشد ضربا فتوقعه على الفاعل وهو القياس وعلى النابى يكون التفضيل على الفاعل وهو القياس وعلى النابى يكون التفضيل على الفعول أشد ضربا فتوقعه على الفي المناب وهو خلاف القياس وقدذ كرال مخترى في مفصله انه شاذبقو لهم أنسبل مرآة لنحسين وأناأ سرمنك هدافى أمثلة عددها فليت شعرى كيف حل الاتية على موقد وجد عديم ذلك سبيلا وفي الوجه بن جيعا يفرمن عطف أشد على الذكر الاقل لثلا يكون واقعاعلى شعرى كيف حل الاتية على موقد وجد عديم وذلك سبيلا وفي الوجه بن جيعا يفرمن عطف أشد على الذكر الاقل لثلا يكون واقعاعلى

الذكر وقدانتصب الذكرة يبزاعنه فيكون الذكرذاكراوهو محال لكن أباالفتح صحيح هذا الوجه وألحقه بباب قولهم شعرشاعر وجن حنونه ونعوه عمانا اغت العر وفده حتى جعلت الصفة صفة مثلها في كيمالنبوته او و ايم ذلك ان انتصاب الذكر عميزا يوجب ان لا يقع أشدعلمه وبعن خروجه منه امامات يقع على الجثة الذاكرة بتأويل جعله ذاكراعلى ماصار اليه أبوالفتح أنك لوقات زيدا كرم أبالكات زيدمن الابناء ولوقلت زيدا كرم أب لكان من الاتباء ويحقل عطفه على الذكر أعنى وجها آخر سوى ما ذهب اليه أبو القنح وهوان يكون من باب ماذكره سببويه قال ويقولون هوأشح الناس رجلاوها حير الناس رجلاوها خير الناس اثنين فالمجر ورهناء نزلة التنوين وانتصب الرجل والاثنين كالنتصب الوجه في قولك هو أحسن منه وجها ولا يكون الانكرة ٢٥٧ كالاتكون الحال الانكره والرجل

هوالاسم المتدأفاغا أرادبذاكان هذائيس عثابة هوأشعع الناس غلامافان هذايجوزان بكون غلاماهوالاسم المبتدأ كافي المثال الاول فنالناسمن يقول ربنا آتنافي الدئما وماله في الاسخرة من خلاق ومنهم منيقول ربنا آتنافي لدنياحسنة وفي الاتنوة حسنة وقناءذاب النار أولئك لممنصيب عما كسيموا واللهسريغ لحساب واذكر وأالله في ٔ مام معدودات فن تجمل فى يومين فلاائم علمه ومن تأخر فلاا ثم عليه و يحوران يكون غيره فالاته على هذا الوجه الذىأوضحته منزلةعلى المشال الاول فيكون ذكرا المنصوبواقعا على أشدكا كان الرحل المنصوب واقعاعلي أشيح

فى قوله كذكركم كانقول كذكر قريش آباءهم أوقوم أشدمنهمذكرا أوفى موضع نصب عطف على أباءكم عمني أوأشدذ كرامن آبائكم على أن ذكر امن فعل المذكور (فن الناس من يقول) معناه أكثر واذكر الله ودعاءه فان الناس من بين مقل لا عطاب بذكر الله الا اعراض الدنما ومكثر يطلب خير الدارين فكونوا من المكثرين (آننافي الدنيا) اجعل ايتاء ناأى اعطاء نافي الدنياخاصة (وماله في الاستعرة من خلاف) أي من طلب خلاقً وهو النصيب أوما لهذا الداعي في الا تخرة من نصيب لأن همه مقصور على الدنيا \*والحسنة ان ماهوطلبة الصالحين في الدنسامن الصحة والكفاف والتوفيق في الخسير وطلبتهم في الاستوة من الثواب وعن على "رضى الله عنه الحسينه في الدنيا المرأة الصالحة وفي الا تنزة الحورا وعيد اب الذارام أة السوء (أولئك) الداعون بالحسنتين (لهم نصيب عما كسموا) أي نصيب من جنس ما كسبوا من الاعمال الحسنة وهو الثواب الذي هوالمنافع الحسدنة أومن أجل ماكسبو اكفوله بمباخطيا تتهم أغرقوا أولهم نصيب عمادعو ابه نبطهم منه ما يستوجبونه بحسب مصالحهم في الدنياواستحقاقهم في الأسخرة وسمى الدعاء كسما لانه من الاعمال والاعمال موصوفة بالكسب عما كسبت أيديكم ويجو زأن يكون أولئك للفريق ينجيعا وأن لكل فريق نصيبامن جنس ماكسموا (والله سريع الحساب) يوشك أن يقيم القيامة و يحاسب العباد فمادر وااكثارالذ كروطلب الاتنوة أووصف نفسية بسرعة حساب الخيلا تنفءلي كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدل على كال قدرته ووجوب الحذرمنه روى أنه يحاسب الخاق في قدر حلب شاة وروى في مقدار فوافناقة وروى في مقدار لحمة \* الايام المعدود ات أيام التشريق وذكر الله فهاالتكمير في أدبار الصاوات وعند الجاروين عمر رضى الله عنه أنه كان يكبر في فسطاطه عنى فيكبر من حولة حتى يكبر ال.اس في الطريق وفي الطواف (فن تعمل) فن عمل في النفر أو استعمل النفر وتعمل واستعرا يحيمنان مطاوء ين عني عجل يقال تبجل في الإحر واستهجل ومتعديين، قال تعجل الذهاب واستعجله والمطاوعية أوفق لقوله ومن تأخر كاهي قديدرك المتأنى بعض ماجمه \* وقديكون مع المستجل الزلل لاجل التأني (في يومين) بعد يوم النحريوم القروه واليوم الذي يسميه أهل مكة يوم الرؤس واليوم بعده ينفر اذافرغ من رمى الجاركا يفعل الناس اليوم وهو مذهب الشافعي ويروى عن قتادة وعند أى حنيفة وأصحابه

ينفرقبل طاوع الفير (ومن تأخر) حتى رمى في اليوم الثالث والرمى في اليوم الثالث يجوز تقديمه على الزوال

عندا بي حنيفة وعند الشافعي الايجوز (فان قلت) كيف قال (فلا اثم عليه) عند التجل والمأخرجيد (قلت)

دلالة على أن المتجلوالة أخر مخيرفهما كائنه قيل فتحلوا أوتأخروا (فان قلت) ألبس التأخر بأفضل (قلت)

إبلى ويجوزأن يقع التخمير بين الفاضل والافضل كاخير المسافر بين الصوم والافطار وان كأن الصوم أفضل

فكانه قال أوأشد الاذكار ذكرافهده وجوه أربعة كلهامطروقة الاهذا الوحه الذي زدته فان عاطري أوعذرته كشمة الله أوأشد ٣٣ كشاف ل خسية ولمأقف على كلام الزيخشرى فيها بعد «قوله تعالى فن تجل في يومين فلاا ثم عليه الا تيه (قال محمود اغان في الا ثم في الطرفين جيما ليدل على التخيير بين الامرين الفاصل والافضل كاخير المسافر بين الصّوم والفطر وان كان الصّوم أفضل فال أحدر جه الله قوله أن التخيير يقع ببن الفاضل والافضل غيرمستقم فان التخيير بوجب التساوى في غرض الحيروينا في طلب أحد الطرفين والاعمريه وكيف يستقم أجقاع مابوجب الطلب والترجيح ومابوجب التساوى والضمير وقدوة ملامام المرمين قريب من هدافانه ميزالوجوب من الندب بان الندب يشتمل على اقتران الامر بعيرة الترك ولا كذلك الوجوب ولم يرضه معققو الفن واغا أخل الر مخشرى في تفسيره الآية فارمه ذاك السوال الوارد عليه وبيان عدم التطابق بن تفسيره والا يقان مضمونها نفى الاغ عن الطرفين جيما وهذا القدرمشترك

لمن اتق واتقو اللهواعلوا أذكالسه تعشرون ومن الناسمون يحمك قوله في الحماة الدنما ويشهداللهءليمافي قلبه وهوألد انلصام واذا تولى سمجى في الارض لمفسدفهاويهاك الحرث والنسل والله لايحب الفسادواذاقدلله اتق اللهأخذته المزة بالاتح فسنهجهم ولبئس ألمهاد ومن الناسمن دشرى فسله التعاء مرضاة الله والله رؤف مالعمادىاأيها الذينآمنو ادخاوا في السلم كافة ولاتتموا خطوات الشيطان الهاكم عدق مس فانزالم من بعد ماجاءتكم البينات فاعلوا أن الله عز يرحكم هل ينظرون الاأن مأتهم الله بين الندب والبكر اهة والاماحة لكن يتمسيز الندب ترجيح الفعل على الترك وتفيز الكراهة والاباحة بالتخسر ببنهما فلاتنافى اذاس الندب الدالتأخبر وأنه أفضل وبيننفي الاثمءن ماركه الىالتعمل وحملتمد لارد السول الذي لزمه فاجابعنه

وقيل ان أهل الجاهلية كانوافريقين منهم من جعل المتعل آغاو منهم من جعل المتأخر آغافورد القرآن بنفي المأثم عنه ماجيعا (لمن اتقى) أي ذلك التخمير ونفي الاثم عن المتعمل والمتأخولاجل الحاج المتقى لئلا يتخالج فى قلمه شي منهما فعسان أحدها رهق صاحمه آثام في الاقدام علمه لان ذاالتقوى حذر صحر زمن كل مايريه ولانه هوالحاج على المقيقة عند دالله غ قال (واتقواالله) لمعبأ ، كم و يجوزان راد ذلك الذي من ذكره من أحكام الجوغيره \* إن اتقى لانه هو المنتفع به دون من سواه كقوله ذلك خير للذين يريدون وجه الله (من يعبك قوله) أي يروقك و يعظم في قلبك ومنه الشيئ الحيب الذي يعظم في النفس وهو الاخنس من شريق كان رجلاحاوالمنطق اذالق رسول اللهصلي الله علمه وسلم ألاناه القول وادعى أنه يحمه وأنه مسلم وقال يعلم الله اني صادق وقيل هو عام في المنافقين كانت تحاول ألسنة موقلوبهم أمر من المصبر (فان قلت) م يتعلق قوله (في الحياة الدنيا) (قلت) بالقول أي يعمل ما يقوله في معنى الدنيالان ادعاءه المحبق الباطل يطلب به حظامن حظوظ الدنماولا بريدبه الا تحرة كاتراد بالاعان الحقيق والحية الصادقة للرسول فكالرمه اذن في الدنيالا في الا "خرة و يحو زأن بتعلق بيعمك أي قوله حلوق عنى الدنسافه و يعمل ولا يعمك في الا خوة لما رهقه في الموقف من الحيسة والليكنة أولانه لا يؤذن له في المكلزم فلا يتكلم حتى يعبك كازمه (ويشهد الله على ما في قلبه) أي يحلف و بقول الله شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن الاسلام وقرئ ويشهد اللهوفي مصف أبي و يستشهدالله (و والداخصام)وهوشديد الجدال والعداوة المسلمن وول كان بينه وبننقيف خصومة فبيتهم لمدلاوأهلك مواشهم وأحرفن روعهم والخصام الخاصمة واضافة الالذعمي في كقواهم ثبت الغدرأ وجمل الحصام ألتعلى المالغة وقبل الخصام جع خصم كصعب وصعاب عمني وهوأشد المصوم خصومة (واذاتولى) عنك وذهب بعد الانة القول واحلاء النطق (سعى في الارض ليفسدفها) كا فعل بثقيف وقيسل واذاتولي واذاكان واليافعل مايفعله ولاة السوءمن الفساد في الارض باهلاك اللرث والنسل وقيل يظهر الظلم حتى عنع الله بشؤم ظلمه القطر فع للذالحرث والنسل وقرئ ويع لك ألحرث والنسل على أن الفعل العرث والنسل والرفع للعطف على سعى وقرأ ألسن بفتح اللام وهي المفتح وأبي مأب وروى عنه وبهالتُ على المنا اللفعول (أخذته العزة بالاغ) من قواك أخد ذته بكذ الذاحلته عليه والزمته أباه أى حلته العزة التي فيه وحية الجاهلية على الاتم الذي ينهى عنه وألزمته ارتكابه وأن لا يخلى عنه ضرار اولجاجا أوعلى رد قول الواعظ (دشرى نفسه) معهاأى مذهافي الجهاد وقيل بأمر بالمعروف و ينهى عن المنكرحتي يقتل وقيل نزات فى صهيب بن سنان أراده المشركون على ترك الاسلام وقتلوا نفرا كانوامه فقال لهم أناشيخ كبير انكنت معكم لمأنفعكم وان كنت عليكم أضركم فحلوني وماأنا عليه وخددوا مالى فقبلوامنه ماله وأتى المدينة (واللهر وف العباد) حيث كلفهم الجهاد فعرضهم لثواب الشهداء (السلم) كمسر السين وفتعها وقرأ الاعمش بفتح السين واللام وهو الاستسلام والطاعة أى استسلو الله وأطيعوه (كافة) لا يخرج أحدمنكم يدهعن طاعته وقيله والاسلام والخطاب لاهل الكتاب لانهم آمنوابنهم وكتابهم أوللنافقين لانهم آمنوا بالسنتهم ويجوزان يكون كافة حالامن السلم لانهاتؤنث كاتؤنث الحرب قال

السلمتأخذم امارضين به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع على أن الومنين أمروا بأن يدخلوا في الطاعات كلها وأن لا يدخلوا في طاعة دون طاعة أو في شعب الاسلام وشرائعه كلها وأن لا يخلوا في شعب الاسلام على السبت وأن يقرأ من التوراة في صلاته من الليل وكافة من الكف كائنهم كفوا أن يخرج منهم أحد الجماعهم (فان زالم عن الدخول في السلم (من بعدما جاء تكم البينات) أى الحجم والشواهد على أن ما دعيم الى الدخول فيه هو الحق (فاعلو الن الله عزيز) غالب لا يجزء الانتقام منكم (حكم) لا ينتقم الا بعق وروى أن قار دا فور وحم و معمه اعراق فأن كره ولم يقرأ القرآن وقال ان كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكم لا يذكر الغفران عند الله لانه اغراء عليه وقرأ أن السمال ذللم بكسر اللام وهالغتان نحوظ للت

\*قُوله تعالى رُين للدُين كفر واللياة الدنيا (قال مجودرجه الله الرُين هو الشيطان الخ)قال أحدرجه اللهورد ت اضافة المزين الى الله تمالى واضافته الى غيره في مواضع من الكتاب العزيز وهدنه الاته تعتمل الوجهين الكن الاضافة الى قدرة الله تعلى حقيقة والاضافة الىغيره مجازعلى قواعد السينة والزمخشري يعمل على عكس هذافان أضاف لله فعلامن أفعاله الى قدرته جعمله مجازأوان أضافه الى بعض مخلوقاته جعلد حقيقة وسبب هذاالتمكيس باتماع الهوى في القواءد الفاسدة و قوله تعالى و يسخرون من الذي آمنوا والذين انقو االاتية (قال محو درجه الله لانهم في علين من السماء وهم في سعين الخ) قال أجه درجه الله وهذا من وضع الظاهر موضع المضمر بصفة أخرى ومثله في كتاب الله كثير قال الله تعالى أن الخاسرين الذين خسر و أنفسهم ٢٥٩ وأهلهم يوم القيامة ألاان الطالمين

فيء ذاب مقم وكان الاصل الاانهم ألاية فوضع الظاهر موضع المضمر بصافة أخرى وضمنهذكر صفة الطل لتلوصفة الخسران وفي كادم الرمحشرى عماح في ظلل من العدمام والملائكة وقضي الامر والىاللة ترجع الامورسل بنى اسرائيل كم آتيناهم من آبة سنة ومن بدل نعمة الله من بعدما عامة فأن الله شديد العقاب زين للذين كفرواالحياة الدنياويسطرون من الذين آمنوا والذن اتقوا فوقهم بوم القنامة والله يرزق من يشاء بغبرحساب

الى قاءد نه في وجوب وعمدالمصاة ألاتراه كربك بقوله الهلايسعد عنده الاالمؤمن التقي" اشارة الى أن غير المتقى وهوالصرعلى المكائر شقيحتما كهؤلاء الدن يسطورون من الذين آمنو اومنهم من يتمعل

وظالت \*اتيان الله اتيان أهم ه و بأسه كقوله أو يأتى أهم ربك فجاءهم بأسناو يجوز أن يكون المأتى به محذوفا عَمَى أَن يَأْتُهُمُ الله سِأْسَهُ أَو سِنْقَ مُهُ للدلالة عليه بقوله فإن الله عزيز (في ظلل) جع ظلة وهي ما أظلك وقري ظلالوهي جعظلة كقلة وقلال أوجعظل" \* وقرى والملائكة الرفع كقوله هـ ل ينظر ون الاأن تأتيم-م الملائكة وبالحرة عطف على ظلل أوعلى الغمام (فانقلت) لم يأته م العذاب في الغمام (قلت) لان العمام مظنة الرجمة فاذائزل منه العمذاب كان الاحر أفظع وأهول لان الشر اذاجاء من حيث لايحتسب كان أغم كان الخبراذاجاء من حيث لا يحتسب كان أسر فكيف اذاجاء الشرمن حيث يحتسب الخبر واذلك كانت الصاعقة من العذاب الستفظع لمجيئها من حيث يتوقع الغيث ومن غة اشتدّ على المتفكرين في كتاب الله قوله تعالى وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون (وقضى الامر) وأتم أمر اهلا كهم وتدميرهم وفرغ منه وقرأ معاذبن حيل رضى الله عنه وقضاء الا مرعلي المصدر المرفوع عطفاعلي الملائكة \*وقرى ترجع وترجع على المناعللفاعل والمفعول بالتأنيث والتذكيرفه \_ما (سل) أمرالرسول عليه الصلاة والسلام أوليكل أحد وهذاالسؤال سؤال تقريع كاتسئل الكفرة يوم القيامة (كمآتيناهم من آية بينة) على أيدى أنبيائهموهي معمراتهم أومن آية في الكتب شاهدة على صدة دين الاسلام \*و (نعمة الله) آيانه وهي أجل نعمة من الله لانهاأسهاب الهدى والنعاة من الصلالة وتبديلهم الماهاان الله أظهر هالتكون أسمال هداهم فعلوها أسباب ضلالتهم كقوله فزادتهم وجساالي وجسهم أوحر فواآبات الكتب الدالة على دين محمد صلى الله عليه وسلم (فان قلت) كم استفهامية أم خبرية (قلت) تعتمل الامرين ومعني الاستفهام فه اللتقرير (فان قلت) مامعني (من بعدماجاءته) (قات) معناه من بعدماتيكن من معرفتها أوعرفها كقولة ثم يحر فونه من بعد ماعقاده لأنه اذالم يتمكن من معرفته أأولم يعرفها فكائنها غائبة عنمه وقرئ ومن يبدل بالتخفيف الزين هوالشيهطان زين لهمم الدنياوحسنهافي أعينهم بوساوسه وحميها الهمم فلابر يدون غيرهاو يجوزان مكون الله قدرينه الهم مأن خذلهم حتى استعسمنوها وأحبوها أوجعل امهال المزين له تزيينا ويدل علميه قراءة من قرأز ين للذين كفروا الحماة الدنساءلي البنساء للفاعل (ويسفرون من الذين آمنوا) كانت الكفرة يسخرون من الومنسين الذين لاحظ لهممن الدنيا كابن مسعود وعمار وصهيب وغيرهم أي لابر مدون غيرهاوهم يسخرون عن لاحظله فهاأوعن يطلب غييرها (والذين اتقوافو قهم يوم القيامة) لاتهم في علين من السماء وهم في سعين من الارض أوحاله مع اليه لحالم ملائهم في كرامة وهم في هوان أوهم عالون عليهم متطاولون يضيكون منهم كايتطاول هولاعليهم فى الدنياويرون الفضل هم علمه م فاليوم الذين آمنو امن الكفار يضحكون (والله يرزق من يشاء نغير حساب) بغير تقدير يعني أنه وسع على من توجب الحكمة التوسعة عليم كاوسع على قارون وغيره فهذه التوسع على منجهة الله لمافهامن الحكمة وهي استدراجكم بالنعمة ولوكانت كرامة لكان أولياؤه المؤمنون أحقبها منكم (فان قلت) لم قال من الذين آمنوا تم قال والذين اتقوا (قلت) ليزيك أنه لا يسعد عند مالا المؤمن فيقول لانه جعل المؤمن عين المتقى ومقتضى قاعدته الفاسدة أن الاعمان يستلزم التقوى حتى لا يفرض مؤمن الامتقيااذ الاعمان

فمافسره هوفى تفسيره هذاوفه افسره أهل بدعته في كتبهم هو تصديق الاعتقاد الصيح والنطق بدالدمل الصالح والخل عندهم مالعدمل امايا لاصرار على كبيرة أوبترك مهم من الواجدات فاسق ليس عودن ولا كافر فقد ضي هـ فد التقرير على ماترى ان كل مؤمن

متق وقد علت من كالرمه على هذه الا يقما بأي ذلك و ينقضه

المتق والكون بعث اللؤمنين على التقوى اذا معواذلك (كان الناس أمة واحدة) متفقين على دين الاسلام (فيعث الله النيين) بريد فاختلفوا فيعث الله واغاحذ ف لدلالة قوله الحكومن الناس فعا اختلفوا فيه علمه وفي قراءة عبدالله كان الناس أمة واحدة فاختلفو افيعث الله والدليل عليه قوله عز وعلاوما كان الناس الا أمة واحدة فاختلفوا وقيل كان الناس أمة واحدة كفار افيعث الله النييين فاختلفوا علم م والاول الوجه (فانقلت) متى كان الناس أمة واحدة متنقين على اللق (قلت) عن ابن عماس رضى الله عنها أنه كان بن آدمو بين فوح عشيرة قرون على شهر يعة من اللق فاختلفوا وقيل هم نوح ومن كان معه في السفينة (وأنزل معهم الكتاب) يريد الجنس أومع كل واحد منهم كتابه (ليحكم) الله أو الكتاب أو النبي المنزل عليه (فيما اختلفوافيه) في المقي ودين الاسلام الذي اختلفوافيه بعد الاتفاق (وما اختلف فيه) في الحق (الاالذين أوتوه) الاالذين أونوا الكتاب المنزل لازالة الاخته لاف أى ازدادوافي الاخته لاف المأنزل علم مم الكتاب وجعلوانز ول الكتاب سبياني شدة الاحتلاف واستحكامه (بغيابينهم) حسد ابينهم وظل الحرصهم على الدنيا وقلة انصاف منهم و (من الحق) بيان لما احتلفوا فيه أى فهدى الله الذي آمنو اللعق الذي اختلف فيه من اختلف (أم) منقطمة ومعنى المهزة فه اللتقرير وانكار الحسدان واستبعاده ولماذكرما كانت عليه الامم من الاختلاف على النبيين بعدم عي البينات تشهيم الرسول القصدلي القدمليه وسلم والمؤمنين على النبيات والصبرمع الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهل المكتاب وانكارهم لا كانه وعداوت مله قال لهم على طريقة الالتفات التي هي أبلغ أم حسبتم (ولما) فهامه في التوقع وهي في النبي نظيرة قد في الاثمات والمه في ان اتيان ذلك متوقع منتظر (مثل الذين خلوا) حالهم التي هي مثل في الشدة و (مستهم) بيان للثل وهو استئناف كأن قائلا قال كيف كان ذلك المل فقيل مستم البأساء (وزارلوا) وأزعوا ازعاجا شديداشبها الزالة عاأصابهم من الاهوال والافزاع (حتى يقول الرسول) الى الغاية التي قال الرسول ومن معه فيها (متى نصرالله) أى الغجم الصعرولم يبق لهم صرحتى قالو اذلك ومعناه طلب الصروتمنيه واستطالة زمان الشدة وفي هذه الغاية دليل على تناهى الاص في الشدة وتماديه في العظم لأن الرسل لا يقادر قدر تماتم م واصطبارهم وضبطهم لانفسهم فاذالم يبق لهم صبرحتي ضعبوا كان ذلك الغابة في الشدة التي لامظمع وراءها (ألاان نصرالله قريب) على ارادة القول بعني فقدل لهم ذلك اجابة لهم الى طابع-من عاجل النصر وقرئ حتى يقول بالنصب على اضمارأن ومعنى الاستقبال لان أن علمه وبالرفع على أنه في معنى الحال كقولك شربت الابل-ى يجى الممريجر بطنه الاأنه احال ماضية عكية (فان قلت) كيف طابق الجواب السؤال في قوله (قلماأنفقتم) وهم قدسالواءن بيان ماينفقون وأحيدو البيان المصرف (قلت) قد تضمن قوله ماألفقتم (من خبر) بيان ما ينفقونه وهوكل خبروبني الكارم على ماهو أهم وهو بيان المصرف لان النفقة لا يعتديها الاأن تقع موقعها قال الشاعر ان الصنيعة لا تكون صنيعة . حتى يصاب باطريق المصنع وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء عمرو من الجوح وهو شيخ هموله مال عظيم فقال ماذاننفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت وعن السدى هي منسوخة بفرض الزكآة وعن المسن هي في النطوع (وهوكره ايم) من الكراهة بدليل قوله (وعسى أن تكرهو اشيأ) ثم اماأن يكون عمني الكراهة على وضع المصدر موضع الوصف مبالغة كقولها \*فاغاهي اقبال وادبار \*كائه في نفسه كراهة لفرط كراهة مله واما أن يكون فعالا عنى مفعول كالخبز عمني المحبوز أي وهومكر وه المكر وقرأ السلى بالفتح على أن يكون عمني المضموم كالمضعف والضعف وبجوزأن يكون عمني الاكراه على طريق الجازكانهم أكرهوا عليه لشدة كراهتهم له ومشقته عليهم ومنه قوله تعالى جلته أمه كرها ووضعته كرها ، وعلى قوله تعالى (وعسى أن تكرهو اشما) جميع ماكلفوه فان النفوس تكرهه وتنفر عنه وتحب خلافه (والله يعلم) ما يصلح وماهو خيراكم (وأنتم لا تعلون) إذلك وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ب عش على سرية في جمادي الا تخرة قبسل قتال بدر بشهر ين ليترصد عبر القريش فهاعمو وبن عبد الله الحضرى وثلاثة معه فقتلوه وأسروا اثنين واستاقو األعبر

كان الناس أمة وأحدة فيمث الله النسيين مشربن ومنسذرين وأنزل معهم الكاب ماللق لحكور من الناس فعالختاه وأفسه وما اختلف فيمه الاالذين أوتوهمن يعدما حاءتهم البينات بغيا بينهام فهدى الله الذين آمنوا الختلفوا فيمهمن المقاذنه واللميهدي من نشاء الىصراط مستقم أمحسنمأن تدخم أوا الجنمة ولما بأتكمثل الذين خلوا من قلك مستم المأساء والضراء وزلزلوا حدثي بقول الرسول والدن آمنوامعهمتي نصرالله ألاان نصر الله قريب دسد الونك ماذا ينف قون قـل ماأنفة من خدار فالوالدين والاقريان والبتاي والماكن وابن السبيل وما تفعلوا من حرفان الله معلم كتبءايكم القتال وهو كره احكم وعسى أن تكرهوا شيأ وهو شمرابكم وعسىأن تعبواشأوهو شراكم والله يعلم أنتم لا تعلون بسيئاونكءن الشهر ألمرام قتال فيسه قل

\*قوله تعالى يسألونك عن الجرالا " ية (قال شجودر حه الله نزلت في الجرار بع آيات نزلت عكة الخردة عن الواوولكن وقع جوابه أولا في هذا الغرض وذلك ان السؤال الاول من الاستلة المقرونة بالواوعن السؤال الاول من الاستلة الجردة عن الواوولكن وقع جوابه أولا أولا بالمرف لانه الاهم وان كان المسؤل عنه العالم المنفق لا وجه مصرفه تمليا لم يكن في الجواب الاول تصريح المسؤل عنه أعيد السؤال ليجابو اعن المسؤل عنه صريحافق لى العفواى الفاصل من النفقة الواجمة على العبال أو نعوذ لك حيثما وردفي تفسيره فتعين اذا اقران هذا السؤال الواولير تبطيالا ولو يحتمل الهم الما أجمد وأولا بدمان جهة المصرف ولم يصرح لهم بالجواب على عن المنفق ما هو أعاد السؤال الدي يتلقوا جوابه صريحاف تعين دخول الواووا ما السؤال الثاني من الاستئة المقرونة بالواوفقد دوقع عن أحواله مع المتنافي وهل يجوز لهم مخالطة مفى المنفقدة والمكنى وقد كنوا يتحرجون من ذلك في الجاعلية فلما كان مناسب السؤال عن المنفق واعتبار جهة المرف عطف عليه ليكمل لهم بيان المشروعية في النفقة (٢٦١) وآدام اللدينية بيانا شافة الانفقال المنفق المنفقة (٢٦١) وآدام اللدينية بيانا شافة الانفالانه

قداجمع في عله \_\_\_م ماينفقون وفيم ينفقون قتال فيه كبير وصدعن سسلالله وكفريه والمسعد المرام واخواج أهلهمنهأ كبرعندالله والفتنة أكبرمن القتل ولا مزالون يقاتاونك حق بردوكم عندسكم ان استطاعوا ومن برنددمن كيعن دينه فهتوهو كافر فأولثك حبطت أعمالهم في الدنماوالا خرة وأولئك أحجاب النارهم فها خالدون ان الذي آمنوا والذنهاج واوحاهدوا في سدل الله أولئك يرجون رجة الله والله غفور رحم يستلونك عن الخروالميسرق ل وعلى أى حالة منفقون

وفيهامن تجارة الطائف وكان ذلك أول يوم من رجب وهم يظنونه من جمادى الا خرة فقالت قريش قد استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن فيه الحائف ويدنع رفيه الناس الى معايشهم فوقف رسول القصلي الله علمه وسلم العبر وعظم ذلك على أصحاب السرية وقالوا مانبرح حتى تنزل توبتناو ردرسول الله صلى الله علمه وسلم العبرو الاسارى وعن ابن عباس رضى الله عنه المائرات أخذرسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمة والمعنى يسألك الكفارأو المسلون عن القتال في الشهر الحرام و (قتال فيمه ) بدل الاشتمال من الشهر وفي قراءة عبدالله عن قتال فيه على تبكر برالعامل كقوله للذين استضعفوا لمن آمن منهم وقرأ عكرمة قتل فيه قل قتل فهمه كبيرأى اثم كبيروعن عطاءأنه سيئلءن القتال في الشهر المرام فيف الله ما يحل للذاس أن يغزوا في الحرم ولافى الشهر الحرام الاأن بقاتلوا فيمه ومانسطت وأكثر الافاويل على أنهامنسو خمة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم (وصدعن سبيل الله)مبتدأوا كبرخبره يعني وكماثر قريش من صدهم عن سبيل الله وعن السحد الحرام وكفرهم الله وانواج أهل السحد الحرام وهم رسول الله والمؤمنون (أكبرعند الله) مما فعاته السرية من الفتال في الشهر الحرام على سبيل الخطاو المناه على الظن (والمتنة) الاخراج أو الشرك . والمسعد المرام عطف على سبيل الله ولا يجوز أن يعطف على الهاعني و (ولا يرالون يقاتلونكم) اخبار عن دوام عداوة الكفار للمسلى وأنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم وحتى معناها التمليل كقولك فلان دميد الله حتى يدخل الجنه أى بقاناو ني كيردوكم و (أن استطاعوا) استبعاد لاستطاعتهم كقول الرجل العدق ان ظفرت في فلا تبق على وهو وأنق بانه لا نظفر به (ومن يرتد دمنكم) ومن يرجع عن دينه الى دينهم ويطاوعهم على رده اليه (فيمت) على الردة (فأولئك حيطت أعمالهم في الدنيا والا خرة) لما يفوتهم باحداث الردة عالمسلمن في الدنيامن غرات الاسلام و باستدامة اوالموت علما من ثواب الاتنوة وبها احتج الشافع على أن الردة لا تحبط الاعمال حتى عوت علم أوعند أبي حنيف فأنه اتعبطها وان رجع مسلما (ان الذين آمذواو الذبن هاجروا)روى أن عبد الله بن جش وأصحابه حين قتلوا المضرمي ظن قوم انهم انسلوامن الاغم فليس لهم أجرفنزلت (أولئك برجون رجمة الله) وعن قتادة هؤلاء خياره فده الامه غ جعلهم الله أهل رجاء كاتسمعون وانه من رجاطاب ومن خاف هرب نزلت في الجرار بع آيات نزلت عكة ومن

من خالطة اليتم وانفراد عنه واما السؤال الثالث منه اوهو الواقع عن النساء الحيص فقدوردانم من الجاهلية كانواد متراون الحيض في المؤاكلة والساكنة وقدون في ذلك اليهود فسألوا السؤال المذكور كاكانواد متراون المتاى في المساكلة والله أعلا واذااعتبرت الاستثلة بين هذن السؤال تناسب كاترى في من أن يعطف الا خوعي ما قبله المينه ما منه مامن المساكلة والله أعلا واذااعتبرت الاستثلة المجردة عن الوارلم تجدينها مداناة ولا مناسبة المتة اذالا ول منهاعن النعقة والثاني عن القتال في الشهر الحرام والثالث عن الحرو المسمدة الاستثلاث من التباين والتقاطع مالا يحفي فذكرت كذلك من سلة متعاطفة غير من بوطة دمن الا بالتنقب في صناعة الميان وعلى لا تقيد من التبايل والمؤلفة والمؤلفة في المراو المراول المنافقة ولا تستفاد منه الا بالتنقب في صناعة الميان وعلم السؤال الواحدة والمنافقة والمنافقة والمؤلفة المنافقة والمؤلفة المؤلفة ا

أغرات الغفدا والاعناب تتخذون منه سكرافكان المسلون يشربونها وهي لهم حلال ثمأن عمر ومعاذا ونفرا من العجابة قالوا مارسول الله أفتنا في الخرفاع امذهبه للمقل مسلبه للال فنزلت (فه ما اثم كمبر ومنافع للناس فشرجانوم وتركهاآ خرون غ دعاعمد الرحن بنعوف ناسامهم فشريوا وسكروا فأم بعضهم فقر أقل ياأيها المكافر ونأعدما تعددون فنزلت لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقل من يشربها ثم دعاء تبان بن مالك قوما فهم سعدين أبى وقاص فلم اسكروا افتخر واوتناشدوا حتى أنشد سعد شعرافيه هجاء الانصار فضربه أنصارى بقي بعير فشعهموضحة فشكاالى رسول اللهصلى الله علمه وسلوفقال عراللهم بين لنافى الخريدانا شافعا فنزلت اغااللر والميسرالي قوله فهل أنتم منتهون فقال عمررضي الله عنه انتهمنا بارد وعن على رضى الله عنه لو وقعت قطرة في برفينيت مكانها منارة لم أؤذن علم اولو وقعت في عربي جف وندت فيه الكلا لم ارعه وعن ابن عمر رضى الله عنه ما لو أدخلت اصمعي فيه لم تتبعني وهذاه والاعمان حقاوهم الذين اتقوا الله حق تقاته والجر ماغلاواشتدوقذف بالزبدمن عصيرالعنبوهو حرام وكذلك نقيع الزبيب أوالتمر الذي ليطبخ فان طبخ حتى ذهب ثلثاه تم غلاوا شددهب خبثه ونصيب الشيطان وحل سربه مادون السكر اذالم بقصد بشمر به اللهو والطرب عندأ يحنيفة وعن بعض أصحابه لان أقول من اراهو حلال أحب الى من أن أقول من مهو حرام ولائن أخرمن السماء فأنقطع فطعاأح باليمن أن أنناول منه قطرة وعند ذاكثرالفقهاءهو حرام كالجر وكذلك كلماأسكرمن كلشراب وسميت خرالتغطيتها العقل والتمييز كاسميت سكرا لانها تسكرهماأى تعيزهماوكام الميت بالمصدر من خره خر الذاسة والبالغة \* والمسرالقمار مصدر من يسركالموعد والمرجع من فعلهما يقال يسرته اذا قرته واشتقاقه من اليسرلانه أخذمال الرحل ييسر ومهولة من غيركد ولاتمت أومن البسارلانه سلب يساره وعن ابن عباس رضى الله عنهدما كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله قال \* أقول لهم بالشعب اذبيسروني \* أي يفعلون إلى ما يفعل الياسرون بالميسور (فان قلت) كيفصفة الميسر (قلت) كانت لهم عشرة أقداح وهي الازلام والاقلام والفذوالتوأم والرقيب والملس والنافس والمسمل والمعلى والمنج والسفيع والوغداكل واحدمنها نصيمه علوم من جزور ينصرونها و يجزونها عشرة أجزاء وقيل غمانية وعشرين الالثلاثة وهي المنبح والسفيح والوغد وابعضهم

لى فى الدنياسهام \* ليس فهن ربع . وأسامهن وغد ، وسفيخ ومنبح الفذسهم والتوأمسهمان والرقيب ثلاثة والعلس أربعة والنافس خسة والسيل ستة والمعلى سيعة يعماونها فى الر ماية وهى خو يطة و يضه و نها على بدى عدل عم يجلعها و يدخل بده فيخرج باسم رجل رجل قد عامنها فن خوج له قدح من ذوات الانصباء أخذ النصيب الوسوم بهذلك القدح ومن خرج له قدح عمالا نصيب له لم يأخذ شيأ وغرم عن الجزور كله وكانوايد فعون تلك الانصباء الى الفقراء ولا يأكلون منه او يفتخرون بذلك ويدمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم وفي حكم الميسر أنواع القمار من النرد والشطر بم وغيرهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم الأكروها المنا المعتبن المشؤمتين فانهمامن ميسر المجموعن على رضى الله عنه أن النرد والشطر غمن الميسروءن ابن سيدرين كل شي فيه خطرفهو من الميسر والعني يسألونك عمافي تعاطيهما بدليل قوله تعالى قل فيهما الم كبير (واعهما) وعقاب الاع في تعاطيهما (أكبرمن نفعهما) وهو الالتذاذبشرب المر والقهار والطرب فيهمأوالتوصل بهماالي مصادقات الفتيان ومعاشراتهم والندل من مطاعهم ومشاربهم وأعطياتهم وسلب الاموال بالقمار والافتفار على الابرام وقري اثم كثير بالثاءوفي قراءة أبي والمهه اأ قرب ومعنى الكثرة أن أصحاب الشرب والقمار يقترفون فهماالا تنام من وجوء كثيرة (العفو) نقيض الجهد وهوأن ينفق مالا يبلغ انفاقه منه الجهدواستفراغ الوسع قال دخذي العفو مني تستدعي مودتي \* ويقال للارض السولة العفووقرى بالرفع والنصبوعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاأتاه ببيضة من دهد أصابها في بعض الغازى فقال خدهامني صدقة فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه من الجانب الاعن فقال مذله فأعرض عنه تمأ ناه من الجانب الايسرفاعرض عنه فقال هاتم امغضافا خدها

فهمااتم كبير ومنافع الناس والمهما كبرمن نفعها ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يسين الله لكم الاثلاثة خاصة أسئلة لاثلاثة خاصة المرتبطة الواقعة في وقد قال أن الاسئلة الاخبرة فهو واهم بلا شك وكل مأخوذ من المعصوم

فىالدنسا والأخرة ويستاونكءن اليتامي قل اصلاح لممخير وان تخالط وهم فاخوانكم واللهبعملم المفسد من المسلم ولو شاء الله لاء تدكر أن الله عزيز حكيرولا تنكعوا الشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خبرمن مشركة ولو أعجمتكم ولاتنكعوا المشركين حتى بؤمنوا ولمسد مؤمن خبرمن مشرك ولو أعمركم أولئك يدعون الى ألنار والله مدعواالى الجنة والمغفرة ماذنه وسنآ ماته للناس لعلهم يتد كرون ودستلونكءن المحيض قلهوأذىفاء تزلوا النساء في المحمض ولا تقربوهن حتى بطهرن فاذا تطهرن فأتوهن فذفه بهاخذ فالوأصابه لشحه أوعقره تمقال يجيء أحدكم عاله كله متصدق بهو يجلس متكفف الناس اغا الصدقة عن ظهر غني (في الدنماو الاسترة) اماأن سملق متنفكرون فمكون المعنى لعاكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارين فتأخذون عاهوأ صلح اكم كانينت ايج أن العفوا صلح من الجهد في النفقة أوتتفكرون في الدارين فتؤثر ون أبقاها وأكثرها منافع ويحوزأن بكون اشارة الى قوله واغهماأ كبرمن نفعهما لتتفكروا فيعقاب الاثم في الا تخرة والنفع في الدنياحتي لا تختار والنفع العاجل على النجاة من العقاب العظم واماأن يتعلق بيبن على معنى ببن الكرالا مات في احر الدارين وفيما يتعلق بهما لعلك تتفكر ون أما نزات أن الذين يأكلون أموال اليتاى ظلااعتزلوا اليتامى وتحاموهم وتركوا مخالطة بموالقيام بأمواله موالاهتمام عِصالحهم فشق ذلك علهم وكاد يوقعهم في الحرج فقيل (اصلاح لهم خمر) أي مداخلتهم على وجه الاصلاح الممولاموالممخدرمن تجاندتهم (وان تخالطوهم)وتعاشر وهمولم تجانبوهم (ف)هم (اخوانكم) في الدينومن حق الاخ أن يخالط أغاه وقد حلت المحالطة على المصاهرة (والله يعلم المفسد من المصلح) أي لا يُخفي على الله من داخلهم بافسادوا صلاح فيجازيه على حسب مداخلته فاحذر وه ولا تتحر واغير الاصلاح (ولوشاءالله لاعنتكر) لجاريء على العنت وهو المشقة وأحرجكم فلإيطاق لكم مداخلتهم وقرأطاوس قل اصلاح الهم ومعناء ايصال الصلاح وقرق لعنة كربطرح الهمزة والقاء حركتها على اللام وكذلك فلااثم عليه (ان الله عزيز) غالب يقدر على ان دمنت عباده و يحرجهم وا كمنه (حكم) لا يكاف الاماتنسع فيهطاقتهم (ولاتنكموا) وقرى أَيْضُمُ النَّاءُ أَى لا تَمْزُوَّجُوهُنَّ أُولا تَرْوَجُوهُنَّ وَ (المشركات) الحربياتُ والا يَهْ ثابتــ ق وقيــ ل المشركات الحريبات والكتاسات جمعالان أهل الكتاب من أهل الشرك لقوله تمالى وقالت المهود عزيراب الله وقالت المصارى المسج ان الله الى قوله تعالى سجانه عماد شركون وهي منسوخة بقوله تمالى والمحصنات من الذين أوتواالكتاب من قبلكم وسورة المائدة كلهاثابتة لم ينسخ منهاشي قط وهوقول ابن عباس والاو زاعى وروى أنرسول اللهصلي ألله عليه وسلم بعث مم ثدين أفي مر ثدا المنوى الى مكة ليخرج منها ناسامن المسلمين وكانيهوى امرأة في الجاهلية اسمهاعناف فأتته وقالت ألا تخاو فقال ويحكان الاسلام قدمال بيننا فقالت فهال النَّأن تتزوج بي قال نعم ولكن أرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره فاستأمره فنزلت (ولا مَّمة مؤمنة خبر) ولا من أة مؤمنة حرة كانت أو علو كة وكذلك ولعد نمؤمن لان الناس كلهم عبيد الله وَامَاؤُه (ولوأَعِيدَكُم) ولو كان الحال أن المشركة تجبكم وتحبونها فان المؤمنة خيرمنهام ذلك (أولملك) اشارة الى المشركات والمشركين \* أي يدعون الى الكفر فحقهم أن لا بو الواولا يصاهر و اولا يكون بينهم وبن المؤمنين الا المناصبة والقتال (والله بدعو الحالجنة) يعنى وأولياء الله وهم المؤمنون بدعون الحالجنة (والغفرة) ومابوصل المهمافهم الذين موالاتهم تجب ومصاهرتهم وأن يؤثروا على غيرهم (باذنه) بتيسيرالله وتوفيقه للممل ألذى تستحق به الجنة والمغفرة وقرأ الحسسن والمغفرة باذنه بالرفع أى وللمفرة حاصلة بتيسيره المحيض مصدر يقال حاضت محيضا كقولك جاء بحيدًا وبات مبيتا (قل هوأدى) أى الحيض شئ يستقذر و يؤذي من تقريه نفرة منه وكراهة له (فاعتزلو النساء) فاجتنبوهن دمني فاجتنبو امجامعتهن روي أن أهل الجاهلية كانو الذاحاضت المرأة لم يؤاكلوهاولم يشار بوهاولم يحالسوها على فرش ولم يساكنوها في بيت كفعل الهودوالمحوس فلما نزلت أخذا لمسلون بظاهرا عتزالهن فأخرجوهن من سوتهم فقال ناسمن الاعواب بارسول الله البرد شديدوالتياب قليلة فانآ ثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت وان استأثر نابها هلكت الميض فقال عليه الصلاة والسلام اغاأمس تمأن تعتزلوا مجامعتن اذاحض ولم يأمس كم باخراجهن من البيوت كفعل الاعاجم وقيل ان النصاري كانوايج امعونهن ولايمالون الحيض والمودكانوا يعتزلونهن فى كل شيّ فأمر الله الاقتصاد من الامر من و من الفقهاء خلاف في الاعتزال فأ بوحد فقوا بو يوسف بوجمان اءتزال مااشتمل عليه الازار ومحمد من الحسن لا يوجب الااعتزال الفرج وروى محمد حديث عائشة رضي الله عنها أنعبدالله بن عرسا لهاهل ساشر الرجل امرأ تهوهي حائض فقالت تشداز ارهاعلى سفاتها تم ليباشرها

انشاءومار وى زيدن أسلم أن رحلاسال الذي صلى الله عليه وسلم ما يحل لى من امر أتى وهي عادض قال لنشدعام اازارها تم شأنك بأعلاها تم قال وهذاقول أبي حنيفة وقد عاءماهو أرخص من هذاعن عائشية رضي الله عنها أنها فالت يحتنب شعار الدموله ماسوى ذلك \* وقرى بطهر ن التشديد أي سطهر ن بدامل قوله فاذاتطهرن وقرأعب دالله حتى يتطهرن ويطهرن بالتخفيف والتطهر الاغتسال والطهرا نقطاع دم الحيض وكلتا القراءتين عمايج سالعمل به فذهب أبوحنيف فالحائن له أن يقربها في أكثر الميض بعد القطاع الدم وانالم تغتسل وفي أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل أوعضى على اوقت صلاة وذهب الشافعي الى أنه لا يقربها حتى تطهر وتطهر فتجمع بين الامرين وهوقول واضع و دمضدة قوله فاذا تطهر و (من حيث أمركم الله) من المأتى الذي أمركم الله به و - اله الكروه و القدل (ان الله عب التو ابن) ماءسي مندر منه من ارتبكات مانهوا عندمن ذلك (و يحد المتطهر من ) المتنزهان عن الفواحش أوان الله يحد المتواس الذين يطهر ون أنفسهم بطهرة التوبة من كل ذنب و يحب المتطهر بن من جمع الاقذار كمعامعة الحائض والطاهر قدل الغسل وانيان ماليس عِباح وغيرذلك (حرث ليكم) واضع حرث ليكوهذا مجازشهن بالحارث تشبم المايلقي في أرحامهن من النطف التي منها النسب ل بالمذور وقولة (فأنواح شكم أني شئتم) عَثيل أي فأنوهن كأتأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم لا تحظر عليكم جهة دون جهة والمعني جامعوهن من أي شق أردتم بمدأن يكون المأتى واحداوه وموضع الحرث وقوله هوأذى فاعتزلوا النساءمن حيث أمركم الله وأنواح ذكرأني شنتم من الكنامات اللطيفة والتريضات المستحسسنة وهذه وأشبهاهها في كالرم الله آداب حسنة على المؤمنين أن يتعلوها ويتأدبوا جاو بتكافوا مثلها في محاو رتهم ومكاتباتهم وروى أن المهود كانوا يقولون من جامع امرأته وهي مجسية من ديرها في قداها كان ولدها أحول فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلفقال كذبت الهود وتزلت (وقدمو الانفسكي) ما يجب تقديمه من الاعمال الصالحة وماهو خلاف مانهيتكي عنمه وقيل هوطلب الوادوقيل التسمية على الوط، (واتقو الله) فلا تجتر واعلى المناهي (واعلوا أنكم ملأقوه) فتزوّدوامالا تفتضعون به (وبشرالمؤمنين)المستوجيين للدح والتعظيم بترك القبائح وفعل المسينات (فانقلت) ماموقع قوله نساؤ كم حرث الكريم اقبله (قلت) موقعه موقع البيان والتوضيح لقوله فأنوهن من حيث أمركم الله بعني أن المأتى الذي أمركم الله به هو مكان الحرث ترجمة له وتفسيراو الألة للشبهة ودلالة على أن الغرض الاصيل في الاتيان هوطلب النسل لا قضاء الشهوة فلاتأ توهن الامن المأتي الذي يتملق به هذا الفرض (قان قلت) ما بال يستلونك ما بغير واوثلاث مرات تم مع الواوث لا ثا (قلت) كان سؤالهمءن تلك الحوادث الاول وقع في أحوال متفرقة فلم يؤت بحرف العطف لان كل واحد من السؤالات سؤال مبتدأ وسألواءن الموادث الاخرفي وقد واحد فجيء بعرف المعلذلك كانه قدل يجمعون لك من لسؤال عن الخرو الميسر والسؤال عن الانفاق والسؤال عن كذاوكذا . العرضة فعدلة بعني مفعول كالقيضة والغرفة وهي اسم ماتعرضه دون الثيء من عرض العود على الاناء فيعترض دونه و يصبر حاجزا ومانعامنه تقول فلان عرضة دون الخير والعرضة أيضا المعرض للامرقال وفلا تحملوني عرضة للوائم ومهنى الآية على الاولى أن الرجل كان يحلف على بعض الخيرات من صلة رحماً واصلاح ذات بن أواحسان الى أحد أوعبادة تم يقول أخاف الله ان أحنث في عمني فيترك البرارادة البرفي عمنه فقيل لهم (ولا تجعلوا الله عرضة لاعانكم) أى طجز الماحافة عليه وسمى الحاوف عليه عينالتليسة بالمن كاقال الذي صلى الله علمه وسلط لعمد الرجن بنسمرة اذاحافت على عن فرأ يت غيرها خيرامها فأت الذي هو خير وكفر عن عمدك أى على شي مما يحاف عليه وقوله (أن تبرواو تتقواو تصلُّوا) عطف بيان لاعمان كم أى للامو والحاوف علماالتي هي البروالتقوى والاصلاح بين النياس (فان قلت) بم تعلقت اللام في لاعيانكم (قلت) بالقدول أي ولا تجعلوا الله لاعمانكم برزغاو حجازا و يجوزأن يتعلق بعرضة لمافها من معنى الاعمتراص بعمني لانجع اوه شيئا يعترض المرمن اعترضني كذاو يجوزأن يكون اللام للتعليدل يتعلق بهأن تمروا بالفعل أوبالمرضة أيولاتيم اواالله لاجل أعانكيه عرضة لان تبرواومعناها على الاخرى ولاتجعلوا الله

من حيث أمركم الله ان الله يحب المتوابين ويحب المقطه رين نساؤكم وثالكم فاتوا وقدمو الانفسكم ملاقوه وبشرا لمؤمنين ولا تجعلوا الله والمقوم وبشرا لمؤمنين وتنقوا وتصلحوابين الناس والله سميع عليم المناس والله سميع عليم المناس والله سميع عليم وأخذ كما لله باللغو في أعانه كما كسيت

وقوله تعالى للذن دولون من نسائهم الا آمة (قال محودر جه الله وحكودك انه اذا فاء البهافى المدة الخ)قال أحدر جه الله وهذا التفسير منزل على مذهب أبي حنيفة لا تولا برى الفيئة بعدانقضاء الاربعة الأشهر مقيدة اذا وقع الطلاق بنفس مضيا فلا تحكون الفيئة معتبرة عنده الافي أربعة الاشهر فأصة (قال محمودر جه الله فان قلت كيف موقع الفاء اذا كانت الفيئة قبل انقضاء مدة التربص الخي قال أحد رجه الله هذا جواب عن سؤال موجه على أبي حنيفة رضى الله عنه لانه اذا رأى الفيئة في الاشهر الاربعة فاصة لافيما المعتبرة والله تعالى عطف الفيئة على تربص أربعة أشهر بالفاء ومقتضاها كاعلت وقوع ماعطفه بعدماعطفه عليه فيلزم وقوع الفيئة المعتبرة بعد انقضاء الاشهر الاربعة وأبو حنيفة بأباه فلذلك أجاب عنه الزمخشري بجوابه المتقدم والسؤال (٢٦٥) عندى يندفع بطريق آخر

وهو أن العطوف علمه التريص وهوحاصل مر أول المدة فوقوع الفئية في الدويعد التربص فلايحتاج الى الحواب بالمثال المذكور واغا أوقع الزمخشري فى الترام السوال تساعه لتقدم الفيئة في الاربعة الاشهرعلى تريصهاساه منهعلى أنه لادهدف قول القائل قد تربصت مفلان أربعة أشهرالا أذاانقضت المدة واليس والله غفور حليم للذين يولون من نسائهـم تربص أربعة أشهرفان فاؤافان الله غفوررحم وان عزموا الطلاق فأنالته مميع علم

الامركذلات فانه يصدف من الحاكم أن يقول عند ضرب أجل الولى قد تر بصت المناربعة أشهر كاقال الله تعالى لينظر أيني عام لا ويصدف رب الدين في أم لا أن يقول الدين في أن يقول الدين في أن يقول الدين في المنالة عالمة على المنالة عالمة المنالة على المنالة عالمة على المنالة عالمة على المنالة عالمة المنالة على المنالة

معرضالاعانكم فتبتذلوه بكثرة الحلفبه ولذلك ذممن أنزل فيمهولا تطع كلح لف مهين بأشنع المذام وجعل الحلاف مقدمتها وأنتبر واعلة للنهى أى ارادة أن تبر واوتتقوا وتصلحوالان الحلاف مجترى على الله غيرمعظمله فلايكون برامتقياولا يثق به الناس فلا يدخلونه في وساطاتهم واصلاح ذات بينهم اللغو الساقط الذى لا يعتد به من كلام وغيره ولذلك قبل لما لا يعتدبه في الدية من أولاد الابل لغو واللغومن المين الساقط الذى لا يعتد به في الاعمان وهو الذي لاعقد معه والدايل عليه ولكن يؤاخذ كم عماعقدتم الاعمان عما كسبت قلوبكم واختلف الفقها افه فعندأبى حنيفة وأصحابه هوأن يحلف على الشئ يطنه على ماحلف عليه تريطهرخلافه وعندالشافعي هوقول العرب لاوالله وبلي والله عمادؤ كدون به كالرمهم ولا يخطر سالهمم الحلف ولوقيل لواحدمنهم سمعتك اليوم تحلف في المسجد الحرام لا تكرذ لك ولعله قال لاوالله ألف من ة وفيه معنيان أحدهما لايواخذكم أىلايعاقبكم بلغواليمن الذي يحلفه أحدكم بالظن ولكن يعاقبكم عماكسبت قلويكم أى اقترفته من اثم القصد الى الكذب في المين وهو أن يحلف على ما يعلم أنه خد الاف ما يقوله وهي المين الغموس والثاني لا يواخذكم أي لا يلز - كم اله كفارة بلغوالمين الذي لا قصد معه ولكن يلزم كم الكفارة عما كسبت قلوبكم أى عما فوت قلو بكر وقد دت من الاعمان ولم يكن كسب اللسان وحده (والله غفور حليم) حيث لم يؤاخذ كم باللغو في أع انكم " قرأ عبد الله آلوامن نسائهم وقرأ ابن عباس يقسمون من نسائهم (فان قلَتُ) كيفعدَّغن وهومعدّى به لي (قلت) قدضين في هذا القسم الخصوص معنى البعد فكانه قيل يبعدون من نسائهم مؤلين أومق مين و يجوز أن يرادلهم (من نسائهم تربص أربعة أشهر) كقوله لى منك كذا والايلاءمن المرأة أن يقول والله لاأقربك أربعة أشهر فصاء داعلي التقييد دالاشهر أولا أقربك على الاطملاق ولايكون فيمادون أربعمة أشهر الامايحكى عن ابراهم الضعى وحكم ذلك أنه اذافاء المهافي المدة بالوطءان أمكنمه أوبالقول ان عجز صحالني وحنث القادر ولزمته كفارة المين ولاكفارة على الماجروان مضت الاربعة بانت بتطايقة عندابي حنيفة وعند دالشافعي لايصح الايلاء الافي أكثر من أربعة أشهرتم يوقف المولى فاما أن يفي واما أن يطبق وان أبي طلق عليه الحاكم ومعنى قوله (فان فاؤا) فان فاؤ افى الاشهر بدليل قراءة عبدالله فان فاؤافهن (فان الله غفور رحم) يغفر للولين ماعسى يقدمون عليه من طلب ضرار النساء بالايلاء وهوالغالب وان كان يجوزأن يكون على رضامنهن اشفاقامنهن على الولدمن الغيل أو لبعض الاسباب لاجل الفيئة التي هي مثل الذوبة (وانعزموا لطلاف) فتربصوا الى مضى المدة (فان الله سميع علم) وعيدعلى اصرارهم وتركهم الفيئة وعلى قول الشافهي رجمه القمعناه فان فاؤاوان عزموابعد مضى المدة (فان قلت) كيف موقع الفاء اذا كانت الفيئة قبل انتهاء مدة التربص (قلت) موقع صحيح لان قوله فان فاؤاوان عزموا تفصيل لقوله للذين يؤلون من نسائهم والتفصيل يعقب المفصل كاتقول أناتز يلكم هذا الشهرفان أحدتكم أقت عندكم الى آخره والالم أقم الاريما أعول (فأن قلت) ما تقول في قوله فان الله

٣٤ كشاف ل القرض قداً جلتك مذا الدن سنة وان كأن المقتضى منها حين نذد قيقة واحدة فلذ لك التربص المعطوف عليه في الا ية واقع عند ضرب الاجل المذكور فالفيئة الواقعة في الاجل الما يقع بعده فالفاعلى بام المعروف (قال محمود رجه الله فان قلت في الا يقول في والدي تعرف والمعروف والمناف المعروف والمناف المناف والمناف والم

تحتاج الى التنبيه عند قوله والمزم عمايه إولا يسمع والذى ته عليه ان قاعدة أهل السنة ان كل موجود يحور أن يسمع حتى الجواهر والالوان والمانى بعمام او كذلك (٢٦٦) يمتقد ان موسى عليه السلام عم المكالم القديم وليس بحرف ولاصوت فلا يتوقف

سميد عليم وعزمهم الطلاق عمايم ولايسمع (قلت) الغالب أن العازم للطلاف وترك الفيئة والضرار لا يخلوا من مقاولة ودمدمة ولابدله من أن يحدث نفسه ويناجها بذلك وذلك حددث لا يسممه الاالله كايسم وسوسة الشيطان (والمطلقات) أراد المدخول بهن من ذوات الاقراء (فان قلت) كمف عازت ارادتهن خاصة واللفظ يقتضي العموم (قلت) بل اللفظ مطلق في تناول الجنس صالح لكله و بعضه فجاء في أحدما يصلح له كالاسيم المشترك (فان قلت) في المنه الاخبار عنه ن بالتربص (قلت) هو خبر في معنى الامر وأصل الكارم وليتربص المطلقات واخراج الامرفى صورة الخبرتأ كيدالدم واشعار بأنه ممايج أن يتلقى بالسارعة الى امتثاله فكائنهن امتثان الامربالتربص فهو يخبرعنه موجودا ونعوه قولهم في الدعاءر حك الله أخرج فى صورة الجبر ثقة بالاستجابة كانماوجدت الرجة فهو يحبر عنها وبناؤه على المبتدام ازاده أيضافصل تأكيد ولوقيه لويتربص المطلقات لميكن بتلك الوكادة (فان قات) هـ الاقيل يتربص ثلاثة قروع كاقيل تربص أربعة أشهر ومامعني ذكر الانفس (قات) في ذكر الانفس تمييج لهن على التربص وزيادة بعث لان فيه مايستنكفن منمه فيحملهن على أن يتربصن وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال فأحرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويجبرنها على التربص . والقرو وجم قر اوقر وهوالحيض بدليل قوله عليه الصلاة والسلام دعى الصلاة أيام أقرائك وقوله طلاق الامة تطليقة ان وعدتها حيضتان ولم يقل طهران وقوله تعالى واللائى يئسن من الحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فأقام الاشهر مقام الميض دون الاطهار ولان الغرض الاصيل في العدة استبراء الرحم والحيض هو الذي تستبرا به الارحام دون الطهر ولذلك كان الاستبراء من الامة بالميضة ويقال أقرأت المرأة اذاحاضت وامر أة عقرى وقال أبوعمرو بن العلاء دفع فلان جاريته الى فلانة تقرع اأى تمسكها عندها حتى تحيض للاستبراء (فان قلت) ف تقول في قوله تعلى قطلقوهن لعدتهن والطلاق الثمري اغلهو في الطهر (قات) معناه مستقبلات لمدتهن كاتقول اقيته لثلاث بقين من الشهر تريد مستقبلا لثلاث وعدتهن الميض الثلاث (فان قلت) فاتقول في قول الاعشى #لماضاع فهامن قروء نسائكا \* (قلت) أراد لماضاع فم امن عدة نسائك لشمرة القروء عندهم في الاعتداديهن أي من مدة طويلة كلدة التي تعتدفها النساء استطال مدة غيبته عن أهله كل عام لا قتصامه في الحروب والغارات وأنه تمرع لى نسائه مدة كدة العدة ضائعة لا يضاحهن فهاأ وأرادمن أوقات نسائك فان القرء القارئ ما آفي معنى الوقت ولم يردلا حيضا ولاطهرا (فان قلت) فعد لام انتصب دُلاثة قروء (قت) على أنه مفعول به كقولك الحدّ بكر يتربص الغلاء أي يتربصن مضي ثلاثة قروء أوعلى أنه ظرف أي بتربصن مدة ثلاثة قرو و (فان قلت) لم جاء المبرعلي جع الكثرة دون القلة التي هي الاقراء (قات) يتسمون فى ذلك فيستمملون كل واحدمن الجعين مكان الا خولاشتراكهما في الجعيمة ألا ترى الى قوله بانفسهن وماهي الانفوس كثيرة ولعل القروع كانت أكثراستعم الافي جع قرءمن الاقراء فأوثر عليه تنزيلا لقايل الاستعمال منزلة المهمل فيكون مثل قولهم ثلاثة شسوع وقرأ الزهري ثلاثة قروبغيرهزة (ماخلق الله في أرحامهن) من الولد أومن دم الحيض وذلك اذا أرادت الرأة فواق زوجها فكتمت حلها الملاينة طر بطلاقهاأن تضع ولئلا يشدفق على الولدفية تدريحها أوكتمت حيضها وقالت وهي حائض قدطهرت استعالا للطلاق ويجوزأن براداللاتي سغين استقاط مافي بطونهن من الاجنة فلا يعترفن بهو يجهدنه لذلك فجعل كتمان مافى أرحامهن كذاية عن اسقاطه (ان كن يؤمن بالله والموم الاتنو) تعظيم المعلهن وأن من آمن بالله و بعقابه لا يجترى على مثله من العظائم ، والمعولة جع بعل والتاء لاحقة لتأنيث الجع كافي النوفة والسهولة ويحوران يراد بالمعولة المدرمن فولك بعل حسن المعولة يعني وأهل بعولتهن (أحق بردهن)

السمع عندهم على أن مكون المسموع صوتا ولانطقاغمرأن لمتاد انقسام للوحودات الي مسيوع ومرئى وملوس ومشموم ومذوقوهو العماوم بالمسوالي مملوم بغير ذلك وعلى همدالله تاد جرت عادة خطاب الله تمالى لمده وانكان الرمخشرى التنافعيا قاله على الامر الدرفي والطنقات بتربصين مانفسهن ثلاثة قروء ولايحل لمن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن ان كن رؤمن الله واليومالا خروبعولتهن أحقردهن

معتقدا ماذكرناه من حيث العردف وما أراد كذلك فالامرسه للم المد كلامه المذكور على قاء دة من حاله في اعتقاداً نما الاحوات لا يجوز عما الاحوات لا يجوز الفاسدة والله الستعان المفسدة والله المستلة الدين عن المصرال المدين المصرال من المناف رضى الله عند من مذهب من المناف رضى الله عند من المصرال من المناف رضى الله عند من المصرال من المناف رضى الله عند المناف رضى الله عند المناف رضى الله عند المناف رضى الله عند المناف الله عند المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف الله عند المناف المناف الله عند المناف المناف الله عند المناف الله عند الله عند المناف الله عند الله عند المناف الله عند الله

ومذهب مالك رضى الله عنه هوالذى اقتفاه الشافعي رضى الله عنه في المسئلة فنقول مضى أرده قالاشهر بجوده برجعتن لا يوجب وقوع الطلاق على الزوج لان الاصل بقاء العصمة وقد جعل الله إد الفيئة بعد تربص الاجل الذكور وضن وان بينا أولا ان الآية

ا مُرجِعتن وفي قراءة أبي ردّتهن (في ذلك) في مدة التربص (فان قلت) كيف جعاوا أحق بالرجعة كأن للنساء حقافها (قات) المعنى أن الرجل ان أراد الرجمة وأبتها المرأة وجب اشار قوله على قولم اوكان هوأحق منها لاأن لماحقافي الرجعة (ان أرادوا) الرجعة (اصلاحا) الماينهم وبينهن واحسانا الهن ولم يريدوامضارتهن (ولهن مثل الذي علمن) و يجب لهن = ن المق على الرحال مثل الذي يجب لهم علمن (بالمعروف) بالوجه الذي لأبنكر في الشرع وعادات الناس فلا يكلفنهم ماليس لهن ولا يكلفونهن ماليس لهم ولا يعنف أحدال وجين صاحبه والمرادبالماثلة عائلة الواجب الواجب في كونه حسنة لافي جنس الفعل فلا يجب عليه اذاغسات ثمابه أوخبزت له أن يفعل نحوذلك ولكن يقاءله على ليق بالرجال (درجة) زيادة في الحق وفضيلة قيل الرأة تنال من اللذة ما منال الرجل وله الفضيلة بقيامه علم او انفاقه في مصالحها (الطلاق) عدى التطليق كالسلام ععمني التسلم أي المطلمق الشرعي تطليقة بمد تطليقة على التفريق دون الجع والارسال دفعية واحدة ولمهرد بالمرتين التثنية والحكن التكرير كقوله ثمارجع البصركرتين أىكرة بعدكرة لاكرتين اثنتين ونحو ذلك من التثاني التي يرادم االتكرير قواهم المكوسعديك وحذانيك وهذاذ يكودواليك ، وقوله تعالى (فامساك عمروف أوتسر يحاحسان) تحمراهم المدأن علهم كمف اطلقون س أن عسكوا النساء بعسن العشرة والقيام عواجهن وبن أن يسرحوهن السراح الجيل الذي علهم وقيل معناه الط الاق الرجعي م تانلانه لا وجعة بعد الثلاث فامساك عمروف أي رجعة أوتسريح باحسان أي ان لا راجعها حتى تسن بالعدة أوبأن لايراجعها مراجعة يريد بهاتطويل العدة علماوضرارها وقبل بان يطلقها الثالثة في الطهر الثالث وروى أنسائلا سأل رسول الله صلى الله علمه وسلم أن الثالثة فقال علمه الصلاة والسلام أوتسريح باحسان وعندأبي حنيفة وأصحابه الجع سالتطا قتن والثلاث يدعة والسنة أن لا يوقع علما الاواحدة في طهرلم بحامعهافيه لماروى في حديث أن عرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أعا السنة أن تستقبل الطهراستقبالا فتطلقهالكل قرءتطامقة وعندالشافع لابأس بارسال الالاث لحديث المحلاني الذي لاعن امرأنه فطاقها ثلاثابين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكر عليه ، روى أن جيلة بنت عبد الله بن أبي كانت تحت ثابت بن قيس بن عماس وكانت تمغضه وهو يحما فأنت رسول الله صلى الله علمه وسلم فقالت بارسول الله لاأناولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شئ والله ماأعيب عليه في دين ولا خلق وليكني أكره الكفر فى الاسلام ماأطيقه بفضا انى رفعت جانى الخماء فرأيت مأقمل في عدة فاذا هو أشده مسوادا وأقصرهم قامة وأقعهم وحهافنزلت وكان قدأصد قهاحديقة فاختلعت منه بهاوهو أقل خلع كان في الاسلام (فان قلت) لمن الخطاب في قوله (ولا يحل لدكم أن تأخذوا) ان قلت الدز واج لم يطابقه قوله فان خفتم ألا يقيما حدودالله وان قلت للاعة والحكام فه ولا المسوالا تخذين منهن ولا وتهن (قلت) يجوز الامران جيعا أن مكون أول الخطاب الدر واج وآخره الدعة والمكام ونعوذ الثعبر عزير في القرآن وغيره وأن مكون الخطاب كله للاعة والحكام لانهم الذين يأمرون الاخذوالا يتاعه ندالترافع الهم فكانهم الاستخذون والمؤتون (عما T تيتموهن) عنا أعطيتموهن من الصدقات (الاأن ينافاأن يقم احدود الله) الاأن يخاف الزوجان ترك افامة حدودالله فما بازمهامن مواجب الزوجية العدث من نشو زالرأة وسو عناقها (فلاجناح علهما) فلا حناح على الرجل فيما أخذولا علم افيما أعطت (فيما افتدت به) فيما فدت به نفسها و اختلف به من بدل ماأوتيت من الهروالطلع بالزيادة على المهرمكروه وهوجائز في الحيكروروي أن امر أة نشزت على زوجها فرفعت الى عمر رضى الله عنه فأباتها فى بيت الزبل ثلاث ليال ثم دعاها فقال كيف وجدت مييتك قالت مابت منذ - نتعنده اقراسني منهن فقال لزوجها اخلعها ولو يقرطها قال فتادة دهني عالها كله هذا اذا كان النسور مهافان كان منه كرمله أن بأخدمهاشيا ، وقرى الاأن يخافاعلى المناء للفمول وابدال أن لا يقيما من ألف الضمير وهومن بدل الاشتمال كقولك خيف زيدتر كه اقامة حدود الله ونعوه وأسروا النعوى الذين ظلمواو يعضده قراءة عبدالله الاأن تخافوا وفي قراءة أبي الاأن يظنا و يحوران مكون الحوف عملي

فى ذلك ان أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي علين بالمدروف وللسرحال علمين درجية والله عزيز حكم الطالاق من نان فامساك عمروف أوتسريح باحسان ولايحللك أن تأخذوا عماآ تيتموهن شيأالا أن يحافا ألا يقماحدود الله فان حقيم ألا يقم حمدودالله فلاحناح عليهافع افتدته تلك حدودالله فالا تعتدوها ومن بتعمد حدودالله فأولئك عم الطالمون فأن

لاتأبي وقوع الفيئة في الاحلوهي أيضاتابي وقوعها بعد الاحل فينتظم من أصليه أعنى من معارضة الآية وقوع الفيئة المتسبرة بعد الاحل وبقاء المعصمة بعد الاحل عبر المعلوب المع

الظن بقولون أخاف أن بكون كذاوأ فرق أن بكون يريدون أظن (فان طلقها) الطلاق المذكور الموصوف التكرُّار في قوله تعالى الطلاق من تان واستوفي نصابه أوفان طلقهامي ه ثالثة بمدامرتين (فلاتحل له من بعد)من بعدذاك التطليق (حتى تنكيح زوجاغيره) حتى تتزقيج غيره والنكاح يسنداني المرأة كايسندالي الرجه لكاالتزوج ويقال فلانة ناكم في بني فلان وقد تعلق من اقتصر على العقد في التحليل بظاهره وهو سعدن المسد والذى علمه الجهور أنه لا بدمن الاصابة لماروىء وةعن عائشة رض الله عنماأن امرأة رفاعة حاءت الى النبي صيلى الله علميه وسلي فقالت ان رفاعة طلقني فيت طيلا في وان عميد الرجن بن الربير تروّحني وأغامعه مثل هدبة الثوب وانه طأقني قبل أنءسني فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أتريدين انترجعي الحرفاعة لاحتى تذوقى عسيلته ويذوق عسسيلتك وروى أنها لبثت ماشاء الله ثم رجعت فقالت أنه كان قدمسني فقال لها كذبت في قولك المرقل فلن أصدقك في الاستر فلمثت حتى قدص رسول الله صلى الله علمه وسلوفأتت أمامكر رضي الله عنه فقالت أأرجع الى زوجي الاقل فقال قدعهدت رسول الله صلى الله علمه وسلرحين فالالثماقال فلاترجعي المه فلماقيض أنويكر رضى الله عنه قالت مثله لعمر رضي الله عنه فقال ان أتيتني بعدم تكهذه لارجنك فنعها (فاد قلت) فاتقول في النكاح المعقود بشرط المعليل (قلت) ذهب سفيان والاوزاعي وأبوعبيد ومالك وغيرهم الى أنه غيرجائز وهوجائز عندأبي حنيفة مع الكراهة وعنه أنهما انأضمرا التحليل ولمنصر حايه فلاكراهة وعن الذي صلى الله عليه وسلأ أنه لعن المحال والمحال له وعن عمر رضى الله عنه لا أوتى بحال ولا محال له الارجتهما وعن عثمان رضى الله عنه لا الانكاح رغمة غير مدالسة (فانطلقها) الزوج الثاني (أن يتراجعا) أن يرجع كل واحدمنه ما الى صاحبه بالزواج (ان ظنا) ان كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية ولم يقل أن علما أنهمان لان اليقين مغس عنهما لا يعله الاالله عروجل ومن فسرالطن ههذابالعم إفق أدوهم عن طريق اللقط والمعنى لأنك لاتفول علت أن يقوم زيد ولكن علمة أنه يقوم ولان الانسان لا يعلم مافي الغدواء ايطن ظنا (فيلغن أجلهن) أي آخر عدتهن وشارفن منتهاها والاجل بقع على المدة كلهاو على آخرها بقال العمر الانسان أحل وللوت الذي ينتهب به أحل وكذلك الغاية والامد يقول النحو يون من لابتداء ألغاية والى لانتهاء الغاية وقال

كُلْ حي مستكمل مدة العد مروموداذا انهي أمده

و متسع في الماوغ أمضاف قيال الغ الماد اذاشار فه وداناه و مقال قدوصلت ولم يصل واغياشار ف ولانه قد علم أنالامساك بعدتقضي الاجللاوجهله لانهابع متقضيه غيرز وجةلة وفي غيرعدة منمه فلاسبيل له عالها (فأمسكوهن بعروف) فاماأن راجعها من غيرطاب ضرار بالمراجعة (أوسرحوهن بعروف) واماأن يخلها حتى تنقضى عدتهاوتسن من غيرضرار (ولاتمسكوهن ضرارا) كان الرجل يطلق المرأة و بتركها حتى يقرب انقضاء عدتها ثم يراجه هالاءن حاجمة ولكن ليطول العمدة علم افهو الامساك ضرارا (التعندوا) لْتَظَلُوهِ وَقِيلُ لَمُكُنُّوهُ نَالَى الافتداء (فَقَدْظَ إِنفُسه) بِتَعْرِيضَهَ ابْعَقَابِ الله (ولا تَتَخذُوا آيات الله هزوا) أىجدوا في الاخذبه اوالعمل عافها وارعوها خق رعاية اوالا فقدا تنذعوها هز واولمها ويقال لن لميعد فى الامر اغا أنت لاعب وهارئ ويقال كن يمود ماوالا فلا تلعب بالتوراة وقيدل كان الرجل بطلق ويعتنى ويتزقج ويقول كنت لاعباوى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جدوهز فن جدالطلاف والنكاح والرجمة (وادكروانعمت الله عايكم) بالاسلام وبنبترة محمد صلى الله عليه وسلم (وماأنزل عليكم من المكتاب والحكمة) من القرآن والسنة وذكرها مقابلة ابالشكر والقيام معقها (يعظكريه) عار الراعليكم (فبلغن أجاهن فلأتمضاوهن اماأن يخاطب بالاز واحالذ ينعضاون نساءهم بعدانقضاء المدة ظلاوقسراو لمية الجاهاسة لايتركونهن يتزوجن منشئن من الازواج والمعنى أن يسكحن أزواجهن الذين يرغب فهمم ويصلحون لهن واماأن يخاطب والاوليا في عضلهن أن يرجعن الى أزواجهن ري أنهاز لت في معد قلبن سارحينعضل أخته أن ترجع الى الزوح الاول وقيل في جار بنعبد الله حين عضل بنت عم له والوجه أن يكون خطاباللناس أى لا توجد فيما بينكم عضل لانه اذاوجد بينهم وهمراضون كانوافي حكم الماضلين

طاقها فلاتحل لهمن بعددحتي تنكيح زوجا غمره فانطاقها فلا حماح علم الم بتراجعها النظناأن يقيم إحدود الله وتلك حدودالله سنهالقوم يعلون واذا طلقمتم النساء فللغن أجلهن فأمسكوهن يعروف أو برحوهن عمروف ولاغسكوهن ضرارا لتعتمدوا ومن مفعل ذاك فقدظل نفسه ولا تتخذوا آمات الله هزوا واذكروا نعممت ألله عليك وماأترل عليك من الكابوالحكمة يعظكريه وانقواالله واعلم أأن الله يكل شي علم واذاطلقتم النساء فبأغس أحلهن فبالا تعضاوهن أن ينكيس أزواجهن والعضل المبس والتضييق ومنه عضات الدحاجة اذانشب بيضم افل يحرج وأنشد لاب هرمة والعضل المنظمة والنقط المنظمة والمنطقة والمن

وبلوغ الاجل على الحقيقة وعن الشافعي رجه الله دل سياق الحكار مين على افتراق البلو عين (اذاتراضوا) اذاتراضي الخطاب والنساء (بالمعروف) عما محسدن في الدين والمروأة من الشرائط وقبل عهر المثل ومن مذهب أبي حنيفة رجه الله أنها اذار وجب نفسها ، أقل من مهر مثلها فللا واماء أن يعترضوا (فان قلت) لمن اللطاب في قوله (ذلك وعظ به) (قلت) يجوز أن يكون لرسول الله صلى الله علمه وسلم ولكل أحدون عوه ذلك خيرا كم وأطهر (أزكى ليكم وأطهر ) من أدناس الا " نام وقيل أزكى وأطهر أفضل وأطب (والله يعلم) ما في ذلك من الزكاء والطهر (وأنتم لا تعلون) مأو والله دعلم ماتست ملحون به من الاحكام والشرائع وأنتم عجهاونه (يرضعن) مثل يتربصن في أنه خبر في معنى الاص المؤكد (كاملين) تو كيد كقوله تلك عشرة كاملة لانه يمايتسام وفيه فتقول أقت عند فلان حولين ولم تستكملهما وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما أن يكمل الرضاعة وقوى الرضاعة بكسرال اءوالرضعة وأنتم الرضاعة وأن يتم الرضاعة برفع الفعل تشبيها لأنجا التأخيه مافي التأويل (فان قلت) كيف اتصل قوله ان أرادعا قبله (قلت) هو بيان لمن توجه اليه الحكم كقوله تعالى همت الثالث سان للهمت به أى هذا الحكم لن أراداع ام الرضاع وعن فقادة حولين كامابن عُم أنزل الله اليسروا اتخفيف فقال (ان أرادأن يتم الرضاعة) أرادأنه يجوز النقصان وعن الحسن ليس ذلك بوقت لاينقص منه بعدأن لايكون في الفطام ضرر وقيل اللام متعلقة ببرضيعن كاتقول أرضيعت فلانة لفلان ولده أي رضعن حولين ان أرادأن يتم الرضاعة من الاسماء لان الاسمعياء ارضاع الولددون الام وعليه أن يتخذله ظئرا الااذا تطوعت الام ارضاعه وهي مندو بة الى ذلك ولا تجبر عليه ولا يجوز استنجار الام عندأبى حنيفة رجمه اللهمادام فنزوجة أومعتدة من نكاح وعندالشافعي يجو زفاذاا نقضت عدمها حاز بالاتفاق (قان قلث) في الله الدات مأمورات بأن يرضعن أولادهن (قلت) اما أن يكون أص اعلى وجه الندب واماعلى وجده الوجوب اذالم يقبل الصدى الاندى أمه أولم توجدله ظد الرأوكان الابعاج اعن الاستنجار وقيل أراد الوالدات المطيقات وايجاب النفقة والكسوة لاجل الرضاع (وعلى المولود له) وعلى الذي بولدله وهو الوالدوله في محل الرفع على الفاعلية نحو علهم في المنصوب عليهم (فَانَ قَاتَ) لم قيل المولودله دون الوالد (قلت) ليعلم أن الوالدات اغم اولدن فيم لان الاولادلات ماءولدلك تنسبون المهملا الى الامهات وأنشد للأمون بن الرشيد فاغا أمهات الناس أوعية ، مستودعات وللا ماء أبناء

المون بن الرسيد المحال الماسوة الماسوة والمحال الماسوة والمحال المحروف المحرو

اذاتراض وابينهم بالمدروف ذلك بوعظ بهمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الاشخو واطهر والله يملم وأنتم برضم أولادهن أولادهن أولادهن أولادهن أولد أن يتم الرضاء من أولادهن وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمووف وكسوتهن بالمووف لاتضار والدة بولدها ولامولودله ولاه

من صلته أي لا تضر والدة ولدها فلاتسي عفد أء وتعهد ولا تفرط فيما ينه في له ولا تدفعه الى الاب معدما ألفهاولا بضرالوالديه مان منتزعه من يدها أو يقصر في حقهافة قصرهي في حق الولد (فان قلت) كيف قيل بوادهاو بولده (قلت) لمانهيت المرأة عن المضارة أضيف الهاالولد استعطافا لهاعلمه وأنه ليس بأجنى منها في حقها أن تشفق علمه وكذلك الوالد (وعلى الوارث) عطف على قوله وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن وماسهما تغسير المعروف معترض ببن العطوف والمعطوف عليه فكان المغي وعلى وارث المولودله مشل ماوح معلمه من الرزق والكسوة أى إن مات المولودله لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن برزقها ويكسوها بالشريطية التيذكرت من المعروف وتجنب الضرار وقيل هو وارت الصبي الذي لومات الصدى ورثه واختلفوا فعندان أبيالي كلمن ورثه وعندأبي حنيفة عن كان ذارحم محرم منه وعندالشافعي لانفقة فيما عداالولادوقيل من ورثه من عصبته مثل الجدوالاخ وابن الاخوالع وابن العم وقيل المرادوارث الابوهو الصيي نفسه وأنه انمات أوه و ورثه وجت علم و أجرة رضاعه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال أجبرت الامعلى ارضاعه وقيل على الوارث على الباقي من الابوين وقوله واجعله الوارث منا (فان أرادا فمالا) صادرا(عن تراض منهماوتشاور فلاجناح علمهما) في ذلك زاداعلى الحولين أونقصاوهذ ، توسعة بعد التحديد وقيل هوفي غاية الحواين لا يتحاوز والخااعتبرتراضهمافي الفصال وتشاورهما أماالاب فلاكلام فيه وأماالام فلانهاأحق بالتربية وهي أعليجال الصبي وقرئ فأن أراد استرضع منقول من أرضع يقال أرضات المرأة الصي واسترضعته االصي فتعذيه الى مفعولين كانقول أنجع الحاجة واستنجعته الحاجة والمعني أن تسترضعوا المراضع أولادكم فحذف أحدالمفعوان للرستغناء عنه كاتقول استضعت الحاجة ولاتذكرمن استنعية موكذلك حكوكل مفعواين لم يكن أحدها عبارة عن الاول (اذاسلم) الى المراضع (ما آتيم) ماأردتم ابتاء كقوله تعالى ذافتح الى الصلاة وقري ما أتبتر من أتى المه احسانا اذافعل ومنه قوله تعالى انه كان وعده ماتياأى مفعولاو روى شيبان عن عاصم ماأوتيم أى ماآتا كالله وأقدركم عليه من الاجرة ونعوه وأنفقوا عماجملكم مستخلفت فيه وليس التملم بشرط للعواز والصمة واغماهو ندب الى الاولى و بعوز أن يكون بعثاءلي أن يكون الشئ الذي تعطاه المرضع من أهني ما يكون لتكون طبية النفس راضية فمعود ذلك اصلاحالشأن الصبى واحتياطافي أمره فامرنابا يتاله ناجزا بدايمد كله قسل اذاأ ديتم الهن يداييد ماأ عليتموهن (بالعروف) متعلق بسلم أمرواأن يكونواعندتسمام الاجرة مستبشري الوجوه ناطقين ما قول الجدل مطسى لانفس المراضع عاأمكن حتى يؤمن تفريطهن بقطع معاذيرهن (و لذين يتوفون منكم) على تقدير حذف المضاف أرادوأر واج الذين يتوفون منسكم بتربصن وقيل معناه يتربصن بمدهم كقولهم السمن منوان بدرهم وقرئ يتونون بفتح الماءأى يستوفون آجالهموهي قراءة على رضى اللهعنه والذى عصكى أن أيا الاسود الدؤلي كان عشى خلف جنازة فقال له رجل ن المتوفى بكسر الفاءفقال الله تعالى وكان أحدالاسماب الباعثة لعلى رضى الله عنه على أن أمره بأن يضم كتابا في النعو تناقضه هذه القراءة (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) يعتددن هذه المدةوهي أربعة أشهر وعشرة أنام وقيل عثمراذها باالى الليالى والايام داخسلة معهاولاتراهم قط يسستعملون التسذ كبرفيه ذاهبين ألى الايام تقول صعتعشراولوذكرت خرجت من كالامهم ومن الدين فسعقوله تعالى ان ليثم الاعشراع ان ليثم الاوما (فاذابلغن أجلهن) فاذا انقضت عدتهن (فلاجناح عليكم) أيم االاعمة وجاءة السلم (فيما فعلن في أنفسهن) من التعرض للخطاب (بالمعروف) بالوجه الذي لا يذكره الشرع والمعنى أنهن لوفعان مأهو مذكر كان على الاعد أن يكفوهن وان فرطوا كان علم مالجناح (فيماعرصتمه) هوأن يقول له الذل لميلة أوصالحة أونافقية ومن غرضي أن أتزوج وعسى الله أن ييسرني امراة صالحية ونحوذاك من الكارم الموهيم أنه ريدنكاحها حق تعيس نفسهاعليه ان رغبت فيه ولايصرح بالنكاح فلايقول انى أريد أن أنكمك أوأتر وجك أوأخطبك وروى ابن المبارك عن عبد الرحن بن سلمان عن خالته قالت دخل على

وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالاعن تراضمتهما وتشاور فلاحناح عامدماوان أردتم أن تسترضعوا أولادكم فالاجناح عليكم اذاسلتماآتيتم ماله مروف واتقواالله واعلى واأن اللهعا تعملون بصبر والذين بتوقون منكروبذرون أزواما ستربصن بأنفهن أربعة أشهر وعشرا فاذا بلغسن أحلهن فلاحناح علمكم فيانعان فيأنفسهن بالمدر وف والله بما تعملون خمير ولاجناح علك فماءرضتمبه منخطبة النساء

\* قوله تعالى والذين يتوفون مذكم الاتية (قال مجود رجمه الله قرأهاءلى رضى اللهعنه بفتح لماء الخ) قال أحد وجهالله ولعل السائل لابى الاسسودكانعن يفهم عنهانه لافرق عنده بسان الكسروالفتح وهوالظاهم وعملي ذلك أحامه أبوالاسود فلاتناقض حينتذ (قال مجود رضى الله عنسه تقول صمت عشرالخ) قال أحدر حمه الله ومندمنصامرمضان وأتبعه بستمن شوال فكائما صام الدهـر

قوله تعالى على الله أنك ستذكرونهن الاتية (قال محمو درجه الله ان قلت أن المستدرك يقوله ولكن الخ) قال أحد رجه الله وقو تدلالة هذا المذكور على ما حذف لان العتاد في مشل هذه الصيغة و رود الاباحة عقيبها وتطبر هذا (٢٧١) النظم قوله تعالى علم الله أنكم كفتم

تختانون أنفسك فتاب علكوعفاءنك فالآن ماشروهن الأبقولهدا الحذف سروالله أعلم وهو أنهاجتنب لان الاباحة لم تنسحب على الذكر مطاقاسل اختصت وجه واحد من وجوهمه وذلك الوحه المداح عسرالتميز عمالم بعفد كرت أوا كننتم فأنفسكم علم الله أنك ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراالاأن تقولواقولا معروفا ولاتعشرموا عقدة النكاح حتى سلغ الكابأجله واعلواأن الله رمل مافى أنفسكم فاحذروه واعلواأن اللهغفور حلم لاحناح عليكم انطاقم النساء مالم تسوهن أوتفرضوا لمن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقترقدرة

مستناة بقوله الاأن تقولوا قولامه روفا تنبيا على الله للمن فيه عسر والاصل فيه المظرولا كلاما للما الموم فانه أبيج مطلقا غير مقد ولذلك مدرال كالرم الاياحة

آ وجعفره دين على وأنافى عدق وقال قدعلت قرابى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق جدى على وقدى فى الاسلام وقالت غفرالله الثاني أخرتك عن وأنت بؤخد خدن فقال أوقد فعلت اغدا أخرتك عمرابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمسلة وكانت عندا من هما أى سلم فتوفى عنها فلم يرل بذكر لها من أنه وهو متحامل على بده حتى أثر الحصير في بده من شدة تحامله عليها في كانت التناخط من فرف بن الدكاية والتعريض (قلت) الكاية أن تذكر الشي و فعد المنطقة (فان قات) أى فرق بن الدكاية والتعريض (قلت) الكاية أن تذكر الشي و فعد المنطقة الموضوع له كقواك طويل المجتاج المحتاج اليه حتمتك الاسلم عليك و الانتظر والتعريض أن تذكر و والدن والمنافذة كره كايقول المحتاج المحتاج اليه حتمتك الاسلم عليك و الانتظر الي وجهك الدكارة والموسيدك بالتسمي المنطقة وكانه المالة الدكلام الى عرض بدل على المغرض و يسمى التاويح لانه بياوح منه ما يريده (أوأ كنام في أنفسكم) أوسيرتم وأضمرتم في قلو يكم فلم المغرض و يسمى التاويح لانه يوح منه ما يريده (أوأ كنام في أنفسكم) أوسيرتم وأضمرتم في قلو يكم فلم يرغبتكم فيهن و لا تصبرون عنه وفيه طرف من التو بيح كقولك على الله أنكر ونهن عليه تقديره على المنافذ كرونهن فاذكر ونهن عليه تقديره على المنافذ الموسيدة كرونهن فاذكر ونهن عليه تقديره على المنافذ المستذكر ونهن فاذكر وهن ولكن لا تواعدوهن سراوالسر وقع كناية عن النكاح الذي هو الوط علائه محال سمند كرونهن فاذكر وهن ولكن لا تواعدوهن سراوالسر وقع كناية عن النكاح الذي هو الوط علائه محال سمن المنافذ كرونهن فاذكر وهن ولكن لا تواعدوهن سراوالسر وقع كناية عن النكاح الذي هو الوط علائه محال سمن المنافذ كرونهن فاذكر وهن ولكن لا تواعدوهن سراوالسر وقع كناية عن النكون أقتلون أنها والمنافذة كرونهن فاذكر وهن ولكن لا تواعدوهن سراوالسر وقع كناية عن النكاح الذي هو الوط علائه محال و سرقال المنافذة كرونهن في المنافذة كرونهن فاذكر وهن ولكن المنافذة كرونهن فاذكر و في تحال المنافذة كرونهن فاذكر و في تحال المنافذة كيسم المنافذة كرونهن فاذكر و في تحاله عرف المنافذة كليم المنافذة كرونهن فاذكر و في تحاله عرف المنافذة كرونه من فاذكر و في تحاله كرونه في المنافذة كلونه كلا المنافذة كرونه من فانكر كونه كلا المنافذة كلا ال

تُرعبر به عن النكاح الذي هو العقدلانه سد فيه كافعل بالنكاح (الاأن تقولوا قولا معروفا)وهو أن تعرضوا إولاً تصرحوا (فان قلت) بم يتعلق حق الاستثناء (قلت). لا تواعدوهن أي لا تواعدوهن مواء ـ دة قط الا مواعدة معروفة غيرمنكرة أولا تواعدوهن الابأن تقولوا أىلا تواعدوهن الابالة مريض ولا يجوز أن يكون استثناء منقطعا من سرالادائه الى قولكُ لا تواعدوهن الاالة مريض وقيل ممناه لا تواعدوهن جاعاوهوأن يقول لها ان المعتل كان كيت وكيت يريدما يجرى بينهما تعت اللعاف الاأن تقولوا قولامعر وفايعني من غيرونث ولاالخاش في المكلام وقيل لاتواء دوهن سراأى في السرعلي أن المواءدة في السرعبارة عن المواعدة عايسته عن لان مسارتهن في الغالب عايستعمامن المهاجرة به وعن ابن عماس رضي الله عنه ما الا أن تقولوا قولامعروفاهو أن بتواثقاأن لا تتزوج غيره (ولا تعزموا عقدة النكاح) من عزم الاصروعزم عليه وذكرالمزممبالغة في النهي عن عقد النكاح في العدة لان المزم على الفعل يتقدمه فاذانه بي عنه كان عن الفعل أنه بي ومعناه ولا تعزمواعقد عقدة النكاح وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح وحقيقة العزم القطع بدليل قوله عليه السلام لاصدام النام دمزم الصدام من الليل و روى الم دميت الصدام (حتى يبلغ الكاب أجله) يعني ماكتب وفرض من العدة (يعلما في أنفسكم) من العزم على مالا يجوز (فاحذروه) ولا تعزموا علمه (غفور حلم) لا يماجلكم بالعقوبة (لاحناح عليكم) لا تبعة عليكم من ايجاب مهر (ان طلقتم القساء مالم تمسوهن) مالم تجامه وهن (أوتفرضوالهن فريضة) الاأن تفرضوالهن فريضة أوحتى تفرضوا وفرض الفريضة تسمية المهر وذلك أن الطاقة غير المدخول بهاان سمى لهامهر فلها انصف المسمى وان لم يسم لهافليس لمانصف مهرالمثل وليكن المتعة والدامس وعلى أن الجناح تمعية المهرقوله وان طلقتموهن الى قوله فنصف مافرضتم فقوله فنصف مافرضتم انبات العناح المنفي غة والمتعة درع وملحفة وخمارعلى حسب الحال عندأبي حنيفة الاأن يكون مهرمثاها أقلمن ذلك فلها الاقلمن نصف مهر المشلومن المتعة ولاينقص من خسة دراههم لانأقل المهرعشرة دراهم فلاينقص من نصفها و (الموسع) الذي له سعة و (المقتر) الضيق الحال و (قدره) مقداره الذي يطيقه لان ما يطيقه هو الذي يختص به وقرقي بفتح الدال والقدر والقدر الفتان وعن

والتوسعة وجاءالنهى عن مماشرة المعتكفة في المسجد تلواللا باحة وتبعافي الذكرلانه احالة عادة والمنع فيه الم يكن لاجل الصوم وليكن الام يتعافى بعن منافع بعن من عن المساحب وهو الاعتكاف فتفطن لهذا السرفانه من غرائب النك

عقوله تعالى الأأن بعفون الا "مة (قال محمود جهالله والذي بيده عقدة النكاح الولى الخ) قال أحدر جه الله هذا النقل وهم فيه الزيخ شرى عن الشافعي رضى الله عنه فان مذهبه موافق الذهب أي حنيفة رضى الله عنه في ان المراد به الزوج واغماد هبالى أن المراد الولى الامام ما الدي رضى الله عنه وصدق الزيخ شرى انه قول ظاهر الصحة عليه رونق الحق وطلاوة الصواب لوجوه الاول ان الذى يبده عقدة النكاح ثابتة مستقرة هو الولى وأما الزوج فله ذلك حالة المقد المنقد مناصة عمو بعد الطلاق والمكالم حين من المعدوا خاروج عقدة النكاح في شئ المنه فان قبل أطلق عليه دالط الاق ستأو بل كان مقدرة فلا يخفى على المنف ما في ذلك من المعدوا خاروج عن حداطلات المكالم وأصله المنافى ان المنافى الأولى الزوجات اتفاقا عوله الاأن يعفون وفي نمن لا عفو لها المنت كالامة والمكر على المنافى المنافى المنافى المنافى المناف على المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المنافى المناف على المنافى المنافى

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرحل من الانصار ترقح امن أة ولم يسم لهامهر اثم طلقها قبل أنء مهاأ متعتما قال لم يكن عندى شئ قال متعها بقانسوتك وعندا صحابنا لا تعب المتعه الالهذه وحدها وتستعب لسائر المطلقات ولاتحب (متاعا) تأكيد لمتعوهن بعني تمتيه ا (بالمعروف ) الوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة (حقا)صدفة لماعا أى مماعا واحماعاهم أوحق ذلك حقا (على الحسنين) على الذين عسمنون الى المطلقات بالتمتيه عوسماهم قبل الفعل محسنين كأقال صلى الله عليه وسلم من قتل فتيلافله سلبه (الأأن يعفون) يريد الطيقات (فان قلت)أى فرق بن قولك الرجال يعفون والنساء يعفون (قلت) الواوفي الاول ضمرهم والنون علم رفع والواوفى الثانى لام الفعل والنون ضميرهن والفعل مبنى لاأثرفي لفظه للعامل وهوفي محل النصب . و يعفوعطف على محله و (الذي سده عقدة الذكاح) الولى يعني الأأن تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا يطالمنهم بنصف المهر وتقول المرأة مارآني ولاخدمته ولااستمتع بى فكيف آخذمنه شيأأو يعفو الولى الذي يلى عقدنسكاحهن وهومذهب الشافعي وقيل هوالزوج وعفوه أن يسوق الهاالهركاملاوهومذهب أبي حنيفة والاول ظاهرالصحة وتسمية الزيادة على الحق عفوافها نظر الاأن يقال كان الغالب عندهم أن يسوق الما المهر عند التزوج فاذاطنقها استعق أن يطالها بنصف ماساق المافاذا ترك المطالمة فقدعه اعنها أوسماه عفواعلى طريق الشاكلة وعن جبير من مطعم انه ترقح اص أه وطلقها قبل أن يدخل بمافأ كل لهاالصداق وقال اناأحق العفو وعنه أنه دخل على سعدن أبي وقاص فعرض علمه بنتاله فتروّج وافل احرج طلقها وبعث المهابالصداق كاملافقيل لهلمتر وجها فقال عرضها على فكرهت رده قيسل فلم بعثت بالصداق قال فأين الفضل و (الفضل) التفضل أى ولا تنسوا أن يتفصل بعضكم على بعض وتتمر واولا تستقصوا وقرأالحسين أو يعفو الذي بسكون الواووا سيكان الواووالماء في موضع النصب تشبيه لهمابا لالف لائم ما

بالفو اندحامعة للقاصد وال العران المضاف الى متاعاللم وفحقا عملي ألمحسمنين وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقدفرضتم أمن فر مضمة فنصف مافرضتم الاأن يعفون أو معفوالذي سده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب النقوى ولاتنسو االفضل منك ان الله عاتعماون بصر حافظواعلى الصاوات صأحب عقدة النكاح العمقو كاهومضاف ألى الروحات والعدفه

الاسقاط لغة وهو المرادي الاول انفاقا اذا لمضاف الى الروجات هو الاسقاط دلار يبولوكان المراد بصاحب اختاها المعقدة الروج لتعين حل العفو على تكميل المهر واعطائه مالا يستحق عليه فهو فضل لاعفو ولا يقال امل الزوج تجمل المهركام لاقبل الازواج ولا تنسو الفضل بين كلان المبذول من جهة عبر مستحق عليه فهو فضل لاعفو ولا يقال امل الزوج تجمل المهركام لاقبل الطلاق وطلق في استرجاع النصف فيسقطه و يعفو عنه وحينتذ يق العفو من جانب الزوج على ظاهره وحقيقته ولا نانقول الطلاق وطلق في وهذا الوجه مافيه من المكلفة وتقدير ما الاصل خلافه الغامس أن صدر الاته خطاب الدرواج في قوله وان طلقتم وهن الى قوله فرضتم فلوجاء قوله أو يعفو الذي يبده عقدة النبكاح من ادابه الزوج وجلكان عدولا والتفاتا من الخطاب الى الفيلة وليس هذا من مواضعه ولا جل هذا جاء قوله ولا تنسو الفضل بينكم على صبغة الخطاب لان المراد به الازواج لخطابهم أولا السادس والمساف والمساف المناف على المناف الا تنوم وحدى المناف المناف عن المناف المناف الا تنوم وحدى المناف المناف المناف المناف المناف المناف الا تنوم وحدى المناف المناف المناف الا تنوم وحدى المناف المناف المناف الا تنوم وحدى المناف المناف الا تنوم وحدى المناف المناف المناف الا تنوم وحدى المناف المناف المناف المناف الا تنوم وحدى المناف المناف المناف الا تنوم وحدى المناف المناف المناف الا تنوم وحدى المناف الا تنوم وحدى المناف الم

وهي صلاة العصر وعن النبي ملى الله عليه وسلم أنه قال يوم الاحزاب شفاوناءن الصلاة الوسطى صلاة العصرملا الله سوتهم نارا وقال علمه السلام انهاالصلاة التي شغل عنها سلمان ين داود حتى توارت ما لحاب وعن حفصة أنها قالت لن كتب لها الصحف اذ اللغت هذه الا تدة فلا تكتبها حتى أملها علمك كاسمعت رسول اللهصلى الله علمه وسل يقرؤها فأملت علمه والصلاة الوسطى صلاة العصرور ويعن عائشة وابن عماس رضي الله عنهم والصلاة الوسطى وصلاة العصر بالواو فعلى هذه القراءة بكون التخصيص لصسلاتين أحداهماالص لاة الوسطى اماالظهر واماالفعر وأماالمغرب على اختلاف الروامات فها والثانية العصر وقمل فضلها لمافي وقتهامن اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم وعن امن عمر رضي اللهعنه ماهي صلاة الظهر لانهافي وسط النهار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دصله الالهاجرة ولم تكن صلاة أشدعلي أصحابه منها وءن مجاهدهي الفيرلانها من صلاتي النهار وصلاتي اللمل وعن قسصة من ذؤ سيهي المغرب لانها وترالنهار ولاتنقص في السفرمن الثلاث وقرأعبد اللهوعلى الصلاة الوسيطي وقرأت عائشة رضي الله عنها والصلاة الوسطى بالنصب على المدح والاختصاص وقرأنافع الوصطى بالصاد (وقوموالله) في الصلاة (قانتين) ذاكرين لله فى قيامكم والقنوت أن تذكر الله قاءً اوعن عكرمة كانواستكلمون في الصلاة فنهو اوعن مجاهد هوالركودوكف الايدى والبصر وروى أنهم كانوا اذاقام أحدهم الى المملاة هاب الرجن أن يدبصره أه بالتفتأو بقلب الحصاأو يحدث نفسه دشئ من أمور الدنما (فان خفتم) فان كان كم خوف من عدق أوغيره (فرحالاً) فصلواراجاينوهوجعراجل كقائموقيامأورجل يقالرجلرجل أىراجل وقرئ فر عالابضم الراءور عالابالتشد يدورجلاوعندأى حنيفة رجه الله لابصلون في عال المشي والمساشة مالم عكن الوقوف وعند دالشافعي رجه الله مداون في كل حال والراكب يوجي و سه قط عنه التوجه الى لقبلة (فاذاأمنتم) فاذازالخوفكم (فاذكرواالله كاعلم إمالم تكونوا أمعلمون) من صلاة الامن أوفاذا أمنت فاشكر واالله على الامن واذكر وه بالعبادة كاأحسن الدكي عاعلكيمن الشرائع وكيف تصلون في طل اللوف وفي حال الامن \* تقديره فين قرأوصية بالرفع ووصية الذين يتوفون أووحكم الذين يتوفون وصمةلاز واجهم أووالذن بتوفون أهل وصةلاز واجهم وقفن قرأبالنصب والذين بتوفون يوصون وصية كقولك اغاأنت سيرالبريد باضمار تسيرأ ووألزم الذن يتوفون وصية وتدل عليه قراءة عبدالله كتب عليكم الوصمة لازواجكم متاعالى المول مكان قوله (والذن بتوفون منكرو بذرون أزواجاوصمة لازواجهم متاعاالى الحول) وقرأأ في متاع لاز واجهم متاعاور وي عنه فتاع لاز واجهم ومناعانصب بالوصية الااذ أضمرت وصون فانه نصب بالفعل وعلى قراءة أبى متاعانه معتاعلانه في معنى التمتديم كقولك الجدلله جد الشاكرين وأعجبني ضرب لكن يداضر باشديداو (غيراخراج)مصدره و كدكقولك هذاالقول غيرماتقول أو مدل من متاعا أوحال من الازواج أي غير محرحات والمغي أن حق الذين بتو فون عن أز واجهم أن يوصوا قملأن يعتضروا بادغتعأز واجهم بعدهم حولا كاملاأي منفق علمن من تركته ولا يخرجن من مساكنهن وكان ذلك في أول الاسلام ثم نسحت المدة بقوله أربعة أشهر وعشر أوقس لي نسخ ماز ادمنه على هذا القدار ونسخت النفقة بالارث اذي هوالربع والثمن واختلف في السكني فعند أبي حنيفة وأصحابه لاسكني لهن (فيما فعل في أنفسهن) من التزين والتعرض للخطاب (من معروف) مماليس عنكم شرعا (فان قات) كهف نسخت

أختاهاوقرأ أونهيك وأن يعفو بالماءوقرى ولاتنسو الفضل بكسر الواو (والصلاة الوسطى) أى الوسطى ، بن الصاوات أو الفضلي من قو له مم للافضل الاوسط والحياة فودت وعطفت على الصلاة لانفرادها ما لفضل

والصاوة الوسطي وقومو الله قانتين فان خفتم فرحالاأوركمانا فاذاأمنتم فاذ كرواالله كاعلكم مالم تكونوا تعلون والذن بتوفون منكوبذرون أزواجا وصية لازواجهم متاعا الى الول غير اخراج فان خرجن فلاجناح عليكم فيمافعان في أنفسهن من معروف واللهعريز حجكم وللطلقات متاع بالمعروف حقاءلي المتقين كذلك سنالله إيك آباته لعاكم تعقاون الهن ففي هذاالتأويل من الكلفة ماسقط مؤنةرده

الا من المتقدمة المتأخرة (قلت) قدت كون الا منة متقدمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيل كقوله تعالى السيقول السفها مع قوله قدنرى تقاب وجهك في السماء (وللطلقات متاع) عم المطلقات بالمتعدلة لهن بعدما أوجبها لواحدة منهن وهي المطلقة غير المدخول بها وقال (حقاعلى المتقين) كاقال تقديد من والى المتسبع الواجب وعن سعيد من جمير وأبي الدالية والزهري أنها واجب قلكل مطلقة وقيل قدت اولت التمسيع الواجب

ألمترالى الذين خرجوا من د مارهم وهم ألوف حذرالوت فقال لهم اللهمو تواثم أحماهـم ان الله اذو فضل على النياس ولكن أكثر الناسلانشكرون وقاتلوا فيساسل الله واعلم واأن الله سميم علم من ذاالذي يقرض الله قرضاح سينا فضاعف المأضافا كشارة والله نقيض ويبسط والمهترجعون ألم ترالى الملائمين اسرائيلمن بعدموسي اذقالوالني لهمايعث لناملكانقاتل فيسسل الله قال هزعسية ان كتبعليك القتالألا تقاتلوا فالواومالناألا نقاتل في سيدل الله وقدأخرجنا من دمارنا وأبنائنافليا كتبءليه القتال تولوا الأقاملا منهم والله علم بالظاامن وقال له\_منسمان الله قدد بعث الركم طالوت ملكاقالواأني كوناله اللاء علمناونحن أحق باللائمنيه ولمرؤت سعةمن المال

والمستحب جيعاوقيل المراد بالمتاع نفقة العدة (ألم تر) تقريران سمع بقصة م من أهل الكتاب وأخمار الاقلىزونجم منشأنهم ويجوزأن يخاطب به من لم برولم يسمع لان هدا الكادم جرى مجرى المشل في معنى التجيب \* روى أن أهل داوردان قرية قبل واسط وقع فهـم الطاعون فحرحواهار من فأماتهم الله تراحماهم لمعتبرواو يعلمواأنه لامفرمن حكم الله وقضائه وقدل مرعلم مزقيل بعدرمان طويل وقد عر بتعظامهم وتفرقت أوصالهم فاوى شدقه وأصابعه تعماعا رأى فأوحى المهنادفهم أن قومواباذن الله فنادى فنظر الهم قماما يقولون سحانك الهم و بحمدك لااله الاأنت وقبل هم قوم من بني اسرائيل دعاهم ملكهم الى الجهاد فهر بواحذرامن الموت فأماتهم الله عمانية أيام ثم أحداهم (وهم ألوف) في مدليل على الألوف الكثيرة واختلف في ذلك فقيل عشرة وقيل ثلاثون وقيل سمعون ومن بدع التفاسير ألوف مَنَالَفُونَ حِمَ آلفَ كَقَاعِدُوقِعُودُ (فَانَقَلَتُ) مَامِعَيْ قُولُهُ (فَقَالَهُمُ اللَّهُمُوتُوا) (قلتُ)معناه فأماتهم واغاجي بهعلى هذه العمارة للدلالة على أنهم ما تواميتة رجل واحد بأم الله ومشيئته وتلك ميته غارجة عن العادة كانهم أص وابشي فامتثالوه امتثالا من غيراما ولا توقف كقوله تعلى اعام مه اذا أرادشماأن قولله كن فيكون وهذا تشعيم المسلمن على الجهاد والتعرض الشهادة وأن الموت اذالم يصكن منه ده ولم منفع منه مفر قأولى أن مكون في سيدل الله (الذوفضل على الناس) حيث بمصرهم ما معتسرون به ويستنصرون كابصرأولة كوكابصركم باقتصاص خديرهم أولذوفف لءلي الناس حث أحماأ ولئك لمعتبر وافعفوز واولوشاءاتركهم موتى الى يوم المعث والدليل على أنهساق هده القصة بعثاعلى الجهاد ما تبعه من الا مربااقتال في سبيل الله (واعلمواأن الله سميع) يسمع ما يقوله المتخلفون والسابقون (علم) عايضي ونه وهو من وراء الجزاء \* اقراض الله مثل لمقدي العدم لاذي يطلب به ثوابه والقرض المسدن امالحاهدة في نفسها واما النفقة في سيل الله (أضمافا كثيرة) قدل الواحدسيممائة وعن السدى كثيرة لادم كنهها الاالله (والله يقبض و ينسط) يوسع على عباده و يقترفلا تخلواعايه عاوسع عليكم لا يبداركم الضبقة بالسمة (والمهترجمون) فيجاز بكرعلى ماقدمتم (لني هم) هو يوشع أوسمعون أواشمو مل (العث انماملكا) أنهض للقتال معنا أميرانصدر في تدبيرا لحرب عن وأيه وننته على الى أص عطام وامن نبهم نحوما كان مفعل رسول اللهصلي الله عاسه وسلم من التأمير على الجموش التي كان يجهزها ومن أص هم بطاعته وامتثال أواص وروى أنه أص الناس اذاسافروا أن يجعلوا أحدهم أميراعلهم (نقائل) قرئ بالنون والجزم على الجواب وبالنون والرفع على انه حال أي ابعثه لنامقدرين القتال أو استئناف كأنه قال لهم ماتصينه ون الملك فقالوانقاتل وقرئ يقاتل بالماء والجزم على الجواب و بالرفع على أنه صفة لملكا \* وخمر عسيتم (ألاتقاتلوا) والشرط فاصل بينهما والعنى هل قاربتم أن لاتقانلوا يمني هل الاصركا أتوقعه الكر لانقاتلون أرادأن يقول عسيتم أنلا تقاتلوا عمني أتوقع حبنكم عن القتال فأدخل هل مستفهما عماهو متوقع عنده ومظنون وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنهصائب في توقعه كقوله تعالى هراتي على الانسان معناه التقرير وقرئ عسيتم بكسرالسين وهي ضعيفة (ومالنا ألانقاتل) وأي داع الناالي ترك القتال وأي غرض لنافيه (وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا) وذلك أن قوم عالوت كأنوا يسكنون ساحل يحوال ومسن مصر وفلسطين فأسر وامن أبناءماوكهم أربعمائة وأربعين (الاقايلامنهـم) قيل كان القايل منهم تلفيائة وثلاثة عشر على عدداً هل بدر (والله على بالطالمن) وعيد لهم على ظلهم في القعود عن القتال وترك الجهاد (طالوت) اسم أعجمي كالوت وداود وأغامتنع من الصرف لتمريقه وعجمته وزعمواأنه من الطول لماوصف به من البسطة في الجسم وورنه ان كان من الطول فعلوت منه أصله طولوت الاأن امتناع صرفه يدفع أن يصكون منسه الاأن يقال هواسم عبراني وافق عربيا كاوافق حنطا حنطة وبشمالاهارخانار حمابسم الله الرحن الرحم فهومن الطول كالوكان عريماوكان أحدسسيية العجة لكونه عبرانيا (أني) كيف ومن أين وهو انكار التملكه علهم واستبعادله (فان قلت) ما الفرق بين الواوين

قال ان الله اصطفاء عليك وراده بسيطة في العل والجسم واللديؤتي ملكه من دشاء والله واستع علم وقال لهم نبهم أن انآلةملكانتأتك التاوت فيهسكينة من ريكو مقدة عماترك آلموسي وآل هرون تحمله الملائكة انفي ذلك لا يقلك إن كنتم مؤمنين فلمأفصل طالوت الجنودقال ان اللهميتليكم بنهسوفن شربمنه فليسمى ومن لم يطعمه فانه

«قوله تمالى قالوا أنى يكسون له الملك علينا الاتمة (قال محمـود رجمه ألله انقلت ماالفرق من الواون الخ) قال أحدرجه الله وحأصل هذا ان الواو الاولى أفادت جاتها المالمة بنفسها وأفادت الحلة الثانية الحالسة أيضالكن بواسطة الواوالماطفة وهذاالنظرمن المهل المتنع (قال محمود رجه الله ورن التاوت فعلوت الخ) قال أحد رجه الله ويدلان الفاء تاءواللام كذلك والعسر بتستثقمل مافاؤه ولامه حرف واحدلانه نوأم التكرابي

فى ونحن أحق ولم دوَّت (قلت) الاولى العال والثانمة لعطف الجلة على الجلة الواقعة حالا قد انتظمتهم امعا فيحكرواوالحالوالمدني كيف يتملك علمنا والحال أنه لايستحق التملك لوحود من هوأحق بالملك وأنه فقير ولايد لللك من مال يعتصديه والماقالواذلك لأن النبوة كانت في سمط لاوى بن يعقوب واللك في سمط موذا ولم كن طالوت من أحد السمط نولانه كان رجلاسقاء أود اغافقها وروى أن نهم دعا الله تعلى حينطلموامنهما ما فأتى بعصارة اسبهامر علك علم-م فلم يساوها الاطالوت (قال ان الله اصطفاه عليكم) بريدأن الله هو الذي اختاره عليكم وهو أعلم المصالح منه كرولا اعتراض على حكم الله \* غ ذكر صلحتين أنفع تمآذكر وامن النسب والمال وهماالعه ليلسوط والجسمامة والطاهرأن المرادمالع لم المعرفة عاطلبوه لاحداد من أص المرب و يجوز أن يكون عالم الادمانات و بغيرها وقيل قدأوجي المده وزي وذلك أن اللك لابدأن يكون من أهل العلم فأن الجاهل من درى غير منتذع به وأن يكون جسماء لا المين جهارة لانه أعظم في النفوس وأهيب في القاوب ، والبسطة السعة والامتدادور وي أن الرجل القائم كان عديده فينال رأسه (يؤتي ملكه من يشاء) أي الملك له غيرمنازع فيه فهو يؤتيه من يشاءمن يستصلحه لللك (والله واسع) الفضل والعطاء بوسع على من ليس له سعة من المال و بغنيه بعد الفقر (علم) عن يصطفيه للك (التابوت) صندوق التوراة وكان موسى عليه السلام اذا قاتل قدّمه فكانت تسكن نفوس بني اسرائيل ولا مفرون . والسكينة السكون والطمأنينة وقيل هي صورة كانت فيهمن زبرجدأ وباقوت لهاراس كرأس الهروذنب كذنبه وجناحان فتثن فبزف التابوت نحوالعدو وهم عضون معه فاذا استقر ثبتوا وسكنواوتزل النصر وعن على رضي الله عنه كان لها وجمه كوجه الانسان وفهار بح هفافة (و بقية) عني رضاض الالواح وعصاموسي وثيابه وشئمن التو راة وكان رفعه الله تعالى بعدّموسي عليه السلام فنزلت بهالملائكة تحمله وهم ينظرون المه فكان ذاك تقلاصطفاء القطالوت وقبل كان مع موسى ومع أنساء بني اسرائيل بعده يستفحون به فلماغيرت بنواسرائيل غلهم عليه الكفار فكان في أرض جالوت فلاأر ادالله أن علاطالوت أصابهم بالاعتى هلكت خس مدائن فقالواهمذابسن التابوت سأظهر بافوضعوه على تورين فساقهم باللائكة الىطالوت وقيل كان من خشب الشمشار عوها بالذهب تحوامن الانة أذرع ذراعين وقرأ أبى وزيدين ثابت المتابوه بالهاءوهي لغة الانصار (فان قلت) ماورن المابوت (قلت) لا يخافر من أن يكون فعلو تاأو فاعولا فلا يكون فاعولا لقلته نعوسلس وقلق ولانه تركيب غير معروف فلا يجوز ترك المعروف المه فهواذا فعلوت من التوب وهوالرجوع لانه ظرف توضع فيه الاشداء وتودعه فلايزال يرجع اليه مايخرج منه وصاحمه يرجع المه فهما يحتاج المهمن مودعاته وأمامن قرأ بالهاء فهو فاعول عنده الافين جعلها وبدلامن التاءلاجقماعهمافي الهمس وأنهمامن حروف الزيادة ولذلك أبدلت من تاءالثانيث وقرأأ بوالسم السكينة بفتح السين والتشديد فهوغريب وقرئ يحمله باليا، (فان قلت) من ( آل موسى وآلهرون) (قلت) الأنبياء من بني دمقوب لان عمران هو ابن قاهث بن لاوي بن يمقوب فكان أولاد يمقوب آلهما ويجوز أن يرأد عاتركه موسى وهرون والاكل مقعم لتفغيم شأنهما \* فصل عن موضع كذاذا أنفصل عنه وجاوزه وأصله فصل نفسه ثم كتر محذوف المفعول حتى صارفي حكم غير المتعدى كانفصل وقيل فصلعن الملدفصولاو يحورأن كمون فصله فصلاوفصل فصولا كوقف وصدوني وهماوالمني انفصلاعن والده (بالجنود)روى أنه قال لقومه لا يخرج معى رجل بني بناء لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة ولارجل متزوج امرأة لميبن علماولا ابتغى الاالشاب النشيط الفارغ فاجتم المه بمااختاره تمانون ألفاوكان الوقت قيظاوسلكوامفارة فسألوا أن يجرى الله لهـمنهرا فرقال ان الله مبتلكي عاقتر حمموه من النهر (فن شرب منه) فن ابتدأ شربه من النهر بأن كرع فيه (فليس مني) فليس عنصل بي ومتعدم من قولهم فلان مني كانه بعضه لاختلاطهم اواتحادهما ويجوز أن يرادفليس من حلتي وأشماعي (ومن لم يطعمه)ومن لم يدقه من طعم الذي اذاذاقه ومنه طعم الشي لمذاقه . قال وانشئت لم أطعم نقاعا ولا بردا \* ألا ترى كيف عطف

قولة تعالى فن شرب منه فليس منى الأتية (قال محمود مستثنى من قوله فن شرب منه فليس منى الخ) تقوية لن ذهب الى ان الاستثناء المتعقب للجمل لا يتعين عوده الى الاخيرة والى ما قبلها ورده لى من منع داك محتجا بامتناع الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بأجنبي من الاستثناء ولذلك حقق (٢٧٦) عوده الى الاخيرة وتوقف في انعطافه على متقدمها فيحوز عنده أن يعود على الجميع مع

عليه البرد وهوالنوم ويقال ماذقت غماضا ونعوء من الابتلاء ماابتلي اللهبه أهمل أيلة من ترك الصيدمع اتمان الحيمان شرعابل هوأشد منه وأصعب واغماء رف ذلك طالوت اخمار من النبي وان كان نبيا كابروي عن يعضهم في الوجي \* وقرى نهر بالسكون (فان قات)مم استثنى قوله (الامن اغترف) (قلت) من قوله فن شرب منه فليس منى والجلة الثانية في حكم المتأخرة الأأنها قدمت العناية كاقدم والصابئون في قوله ان الذين آمنوا والذين هادواوالصابئون ومعناه الرخصة في اغتراف الغرفة بالمددون الكروع والدليل عليه قوله (فشريوامنه)أى فيكرعوافيه (الاقليلامنهم) «وقريَّ غرفة بالفقيِّع في المصدر وبالضيِّع مني الغروف وقرأ أي والاعمش الاقليل بالرفع وهذامن ميلهم معالمهني والاعراض عن اللفظ حانياوهو بابحليل من علاالعريهة فلاكان معنى فشر بوامنه في معنى فليطبعوه حل علمه كأنه قبل فليطبعوه الاقليل منهم ونحوه قول الفرزدق لم يدع \* من المال الامسحة أومجلف \* كانه قال لم يمق من المال الامسحة أومجلف وقيل لم يق معط الوت الا تلقم المة وثلاثة عشر رجلا (والذين آمنوا) يعنى القليل (قال الذين يظنون) ين في الخلص منهم الذين نصموا بن أعينهم الفاء الله وأيقنوه أوالذين تيقنوا أنهم ميستشهدون عماقر سو بلفون الله والمؤمنون مختلفون فيقوة اليقن ونصوع المصرة ووقيل الضمير في قالو الاطافة لنا للكثير الذين المخزلوا والذن يظنون هم القليل الذين ثبتوامعه كانهم تقاولوا بذلك والنهر بينه مايظهر أولئك عذرهم في الانعزال ويردعلهم هؤلاء ما يعتذرون به وروى أن الغرفة كانت تكفي الرجل لشربه واداوته والذين شربوا منه اسودت شفاههم وغلهم العطش \* وحالوت حمار من العمالقة من أولاد عمليق بن عادو كانت بمضمة فه اثلمًا تقرطل (وثبت أقدامنا) وهب لناماننيت به في مداحض الحرب من قوّة القاوب والقاء الرعب في قلب العدوّ ونعو ذلك من الاسماب \* كان ايشي أبوداود في عسكرط الوت مع ستة من بنيه وكان داود سابعهم وهو صغير برعي الغم فأوحى الى اشمورل أن داود بن ادشى هو الذى يقتل جالوت فطلب من أبيد عفاء وقد من في طريقه بثلاثة أحاردعاه كلواحدمنهاأن يحمله وقالتله انكتقتل بالطلوت فحملها في مخلاته و رمي ماحالوت فقتله وزوّجه طالوت بنته وروى أنه حسده وأراد قتله ثم ناب (وآ ناه الله الملك) في مشارق الارض القدسة ومغاربهاومااجتمعت بنواسرائيل على ملك قط قبل داود (والحكمة) والنبوة (وعله عادشا) من صنعة الدر وع وكلام الطير والدواب وغير ذلك (ولولادفع الله الناس) ولولاأن الله يدفع بعض الناس سعض و يكف بهم فسادهم اغلب المفسدون وفسدت الارض وبطات منافعها وتعطلت مصالحهامن الحرث والنسل وسائرما يعمر الارض وقيل ولولاأن الله ينصر المسلين على الكفار لفسدت الارض بعيث الكفار فهاوقتل المساين أولولم بدفعهم بهم لعم المكفر ونزلت المعفطة فاستؤصل أهل الارض (تلك آمات الله) يعني القصص التي اقتصهامن حديث الالوف واماتهم واحداثهم وغلهك طالوت واظهاره مالا يغالتي هي نزول التابوت من السماء وغلبة الجبارة على يدصى (بالحق) بالمقين الذي لايشك فيه أهل الكتاب لانه في كتم مكذلك (وانك لن الرساين) حيث تغير بهامن غيرأن تعرف بقراءة كتاب ولاسماع اخبار (تلك الرسل) اشارة الى جاعة الرسلالتي ذكرت قصصها في السورة أوالتي ثبت علها عندرسول الله صلى الله عليه وسلم (فضلنا بعضهم على بعض) نما أوحب ذلك من تفاصلهم في المسنات (منهم من كلم الله) منهم من فضله الله بأن كله من غيرسفير وهوموسي عليه السلام وقرى كلم الله بالنصب وقرأاليماني كالم الله من المكالمة ويدل عليه قولهم كليم الله عني مكالمه (ورفع بعضهم درجات) أى ومنهم من رفعه على سائر الانبياء في كان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم

الاحبرة وأماعوده على ماقبل الاخبرة دونها الامن اغة ترف غرفة بيده فشروامنه الا قلم لامنهم فلما حاوزه هو والذنآمنوامعه فالوا لاطاقة لناالبوم بحالوت وجنوده فالالذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فله قادلة غلبت فئة كنبرة باذن الله والله مع الصامر سواا برز والجالوت وجنوده فالوارب أفرغ علمما صيمرا وثنت أقدامنا وانصرنا عملي القوم الكافرين فهزموهم ناذن الله وقتسل داود حالوت وأناه الله اللك والحكمةوعله عابشاء ولولا دفع الله الناس دمه مرم سعض لفسدت الارض ولكن اللهذو فضل على العالمان تلك T مات الله نتاوها علمك فالمتق وانكان المرساين ال الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ان كلم اللهورفع بعضهم درجات وآندناعدسي أتناص الهيئات وأبدناه بروح القدس

فتعذر عندهذ القائل المودالي

رة لهذه الشهة وقد بين القاضى أبو بكر صلاحية عوده الى ماقبل الاخيرة دونم ارداعلى هذا القائل واستشهد بقوله بدرجات ودوه الى الرسول والى أولى الامر منهم العلمة الذين يستنبطونه منهم ولولا فهنل الله عليكور جته لا تبعتم الشيطان الاقليلا اده ان المعنى يأبي انعطاف هذا الاستثناء الى الجلة الاخيرة ودعين عوده الى ماقبلها وسيأتي بيان ذلك عند الكلام على الآية \*قوله تعالى تلك الرسل فضلنا الاستة (قال مجمود رجه الله والظاهرانه أراد مجمد اعليه الصلاة والسلام الخ)قال أحدوا عا أوردت هذا الفصل من كلامه استحسانا له لفظا ومعنى و تبركانا عطاء المصطفى عليه الصلاة والسلام والبسركانقال عن قوله حيث أوتى الذي عليه الصلاة والسلام من الفضل المنبوعلى سائر ماأ وتيه الانبياء على المحدة والسلام وليس كانقال عن بعض أهل المصرمن تفضه للانبي عليه الصلاة والسلام على كل واحدوا حدمن آحاد الانبياء ويندفى الوقوف عن نسبته له قاله عن العلماء الاعلام وعددين الاسلام والوجه التوريك الفلط على النقلة عنه \* قوله تعالى ولوشاء الله ما اقتبل الذين من نعدهم الاستة العلماء الاعلام وعددين الاسلام والوجه التوريك الفلط على النقلة عنه \* قوله تعالى ولوشاء الله ما قتبل الذين من نعدهم الاستة والمحمد من العرب من الفلائد عندهم مهيم عن على مقصد ثم اعترضها مقصد من المقسد ثم اعترضها مقسد المناف على المقسد المواضع على مقسد ثم اعترضها مقسد وكان حدى لا "عداس المقسد الوزير (٢٧٧) يعدفى كتاب الله تعالى مواضع الفصاحة مسلول وطريق معتدوكان حدى لا "عالى العماس أحدين فارس المقسد الوزير (٢٧٧) يعدفى كتاب الله تعالى مواضع الفصاحة مسلول وطريق معتدوكان حدى لا "عالى العماس أحدين فارس المقسد الوزير (٢٧٧) ومعتدوكان حدى لا "عن أو العماس أحدين فارس المقسد الوزير (٢٧٧) وعدف كتاب الله تعالى مواضع

فی هذا المنی منه اقوله تعالی من کفر بالله من به بعدای انه الامن آکره و قایمه مطمئن بالا عان ولیکن من شرح بالکفر صدر اومنه اقوله تعالی

صدراومنها قوله تعالى ولوساء الله ما اقتدل الذي من بعدهم من بعد هم من ولدكن احتاه وافتهم البينات من آمن ومنهم من كفر ولكن الله يفعل ما يريد والمناق الله ما الذين آمنوا لم من أن فقو الهار زقنا كم من قبل أن يأتي يوم لا يستح فيه ولا خلة ولا شفاعة فيه ولا خلة ولا شفاعة

ولولارجال مؤمنون ونساء مـؤمنات لم تعلوهمأن تطؤهم فتصيبكم منهم معرة بغـيرعـلم الى قوله لو تزياوالهـذبنـاالذين

إبدرحات كشرة والظاهرأنه أرادمجمداصلي الله عليه وسإلانه هوالمفضل علهم حيث أوتى مالم يؤنه أحدمن الاتمان المتبكاثرة المرتقية الىألف آية أوأكثر ولولم يؤت الاالقرآن وحده ليكفي به فضلامنيفاء لي سائر ماأوتي الانساء لانه المعجزة الماقمة على وجه الدهردون سائر المعجزات وفي هذاالا بهام من تفخيم فضله واعلاء قدره مالا يخفي لمافيهمن الشهادة على أنه العلم الذي لايشتبه والمتميز الذي لايلتنس ويقال للرجل من فعل هـ ذا فيقول أحدكم أو بعضكم تريد به الذي تعورف واشتهر بتعوه من الافعال فيكون أفخم من التصريح به وأنوه بصاحمه وسئل الحطيثة عن أشعر الناس فذكر زهيراوالنابغة ثم قال ولوشئت لذكرت الثالث أراد نفسه ولوقال ولوشئت اذكرت نفسي لم يفغم أمره ويجوزأن يريدا براهم ومحمداوغ يرهمامن أولى العزم من الرسدل وعن ابن عداس رضى الله عنه كنافى المسعدنة فا كرفض ل الانداء فذكر نانو حابطول عدادته والراهيم بخلته وموسى بتكليم اللهاماه وعيسي برفعه الى السمياء وقلنار سول الله أفسل منهم بعث الى النياس كافة وغفرله ماتقدم من ذنبه وماتأخر وهوخاتم الانبياء فدخل عليه السملام فقال فيمأنتم فذكرناله فقال لا ينمغي لاحدان كون خيرامن محيى بن زكر يافذكر أنه لم ده مل سينة قط ولم يهم بها (فان قلت) فلمخص موسى وعيسى من بين الانهياء بالذكر (قلت) الماأوتيامن الاكيات العظيمة والمجزأت الباهرة ولقد بين اللهوجه التفضيل حيثجعل التكليم من الفضل وهوآية من الآسات فليا كان هذان الندان قد أوتيا ماأوتيامن عظام الاسمات خصابالذ كرافي باب التفضيل وهمذا دليل بينأن من زيد تفضيلا بالاسمات منهم فقـدفضـل، لى غيره ولمـاكان نبيناصـلى الله عليه وسـلم هو الذي أوتى منهاما لم يؤت أحد في كثرتها وعظمها كانهوالمسهودله باحرازة صبات الفضل غيرمدافع اللهم ارزقنا شفاءته ومالدين (ولوشاءالله) مشيئة الجاء وقسر (مااقتتــلالذين) من بعــدارســللاختلافهــم في الدين وتشــــب مُذاهبهم وتَكَفير بعضهم بعضا (ولـكن اختلفوا فنهم من آمن) لالتزامه دين الانبياء (ومنهـم من كفر) لاعراضه عنه (ولوشاء الله ما اقتتاوا) كرره المتأكيد (ولكن الله يفعل مايريد) من الحدلان والعصمة (أَنفقواهارزقناكم)أرادالانفاق الواجب لاتصال الوعيدبه (من قبل أن يأتي وم) لاتقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الانفاق لانه (لابيع فيه) حتى تبتاعوا ما تنفقونه (ولاخلة) حتى يسانحكم أخلاؤ كربه وان أردتم أن يحطُ عنكم ما في ذمتكم من الواحب لم تجدوا شيعايشفع لكر في حط الواحبات الأن الشفاءة عمة في رادة

كفروامنهم منهم وهذه الآية من هذا النمطل اصدرال كالرمان افتتالهم كان على وفق المشيئة تم طال الكارم أوار يديمان ان مشيئة الله تعالى كانفذت في هذا الامر الخاص وهوا قتنال هؤلاء فهدى نافذة في كل فعل واقع وهو المعنى المعرعة في قوله ولكن الله في المدينة ما يريد طرأذ كر تعلق المشيئة بالاقتتال لتاوه عموم تعلق المشيئة لتناسب الكلام و معرف كل بشكله فهذا مرين شرح ليمانه الصدر و يرتاح السروالله الموفق وأى قدم بشت الاعتزال قبالة هذا الانه الدائرة القاطعة الكافلة بالدعلي منهداه وناصره ولذلك حوزها الريخ شرى لاغتناصها على تأويله واعتصامها بالنصوصية من حمله و تعلله قوله تعالى من قبل أن يأي يوم لا يميع الاته والله عدر حملة المناقد و معناه ان أردتم أن يعط عنكم ما في ذمت كراني في المناقد و معناه ان أردتم أن يعط عنكم ما في ذمت كراني في المناقد و معناه ان أردتم أن يعط عنكم ما في ذمت كراني الشفاعة وهم حمل المناقد و معناه ان المناقد و و دوا قبل المناه المناقد و الشفاعة في ومناه و المناقد و و دوا قبل المناه المناه المناه المناه المناه المناه و المناقد و الشفاعة في ومناه و و دوا قبل المناه و المناه و و دوا قبل المناه و و دوا قبل المناه المناه المناه المناه المناه المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و المناه و و مناه و و دوا قبل المناه المناه و المناه و و مناه و المناه و و المناه و و المناه و المناه و و مناه و المناه و و المناه و و المناه و المناه و المناه و و المناه و المناه و و المناه و و المناه و و المناه و المناه و المناه و و المناه و و المناه و و المناه و المناه و المناه و المناه و و المناه و المناه و و المناه و ا

بهضرم على بعض بتساء لون وورد فيوم مذلا سسّل عن ذنبه انس والاجان وورد وقفوهم انهم مسوّلون والتخلص في أمثال هذه الاتخلى التفاق الاالحل على تعسد داوقات القيامة واختلاف أحوالها وأيامها وكذلك أمن الشفاعة سواء رزقنا الله الشيفاعة وحشرنا في زمن السنة والحياء (قال محمود جه لله وفي قوله بعالى وسع كرسيه السموات الارض أربعة أوجه الحل وما المستله حقيقة صدق الاول أن ذلك تخسيل المعظمة سوء أدب في الاطلاق و بعد في الاضرار فان التخمل الحياسة عمل في الاطلاق و معد في الاطلاق و معد في الاحب الشرعي وسيأتي له أمثالها عملوح الادب فأن يكن مه في ما قاله صحيحا فقد أخطأ في التعمير عنه بعدارة موهمة لا مدخل لها في الادب الشرعي وسيأتي له أمثالها عملوح الادب أن يحتب عاد كلامه قال فان قلت كيف ترتبت الجل في آنه الكرسي وما بالها لم تعلق الما المعرب دخول بين العصاول المهار المعالم والما الموقد والما الموسد والثالثية الما الموسد خول بين العصاول الما الموسد والما الموسد والثالثة الما من قربت هذه الاحمد الموسود والما والما والموسود والموسود والما الموسود والموسود والموسود والموسود والموسود والما الموسود والموسود وال

الفضل لاغير (والكافر ون هم الظالمون) أراد والتاركون الزكاة هم الظالمون فقال والدكافر ون للتغليظ كا قال في آخر آية الجومن كفرمكان ومن لم يحج ولانه جعل ترك الزكاة من صدفات الدكفار في قوله و ويل قال في آخر آية الجومن الزكاة وقرئ لا يدع فيه ولاخلة ولا شدفاعة بالرفع (الحي) الباقي الذي لا سبيل عليه الم المناء وهو على اصلاح المدكمة من الذي يصم أن يعلم ويقدر و (القيوم) الدائم لقيام بتد بيرانط في وحفظ هو المناء والمستقمان تقدم المنوم من الفتور الذي يسمى النعاس قال ابن الرقاع العاملي

المناوية المستوية المستوية المنافرات والمناس فراقت والماس المنافرات المنافر

رسول الله صلى الله عليه وسلمناعلى سيداليشر آدم وسيدالعرب محمدولا فحر والكافرونهم انظالمون الله لااله الاهو الي القبوم لانأخذه سنةولا نومله مافىاله عواتوما في الارض من ذاالذي دشفع عنده الاباذنه دهلم ماس أيديهم وماخلفهم ولايحيطون بشئ منعله الاء اشاءوسع كرسيه السموات والأرض وسهد الفرس سلمان وسيد الروم صهبب وسيد الحيشة والالوسيدالجمال طورسيناءوسيدالامام

وم الجعة وسيدالكا لم القرآن وسيدالقرآن البقرة وسيدالبقرة آية الكرسي واغا وصابه المواقعة وسيدالكا لم القرآن وسيدالقرآن البقرة وسيدالبقرة آية الكرسي واغا وصابه المنظمة وتعيده وصفاته العطمية قال المدوكان جدى رجة الله عليه بقول اشتمات آية الكرسي على مالم يشتمل علمه آية من أسما الله عز وحل وذلك الهامشتمالة على سمعة عشر موضعافه السم الله تعالى طاهرا في بعضه او مستكافي بعض و نظهر المكثر من العادن منها ستة عشر الأعلى بصبر عاد الماس ضمير المائمة الماس ضمير معا العائدة السابع ضمير والمناسبة عشر وهو الغامس عشر العلى السابع شمير علم المائمة وأما الله في المائمة من المائمة المائمة وأما الله في المنظم والمناسبة المائمة والمائمة والمائمة وأما الله في المناسبة المائمة والمائمة والمائمة وأما الله في المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمن

ولا دؤده حفظها وهو العلى العظسم لااكراه في الدين قد تبين الرشدمن العي فن مكفر بالطاغوت و دومن الله فقد استمدك بالمروة الوثقي لاانغصام لما والله سمدع علم الله ولى الذن أمنو يخرجهم من الظلمات الى النوروالذن كفروا أولماؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلامات أولئك أحواب النارهم فهسا خالدون

التنزيل فالشتق اغا بقع على موصوفه باعتدار ضمره ألاتراك اذاقلت زيدكر عوجدت كرعا اغارة على زيدلان فيه ضمره حتى لوحودت النظراله لمتحده مختصا بزيد وللثان توقعه على كل موصوف الكرم مرالناس ولاتحده مختصائر بدالا باعتمار اشتماله على ضمره فلدس الشتق اذا مستقلار قوعه على موصوفه الانضميمة لضمر المهفلا عكنأن يجعلله حكم الانفراد عن التعير مع الحكم برحوعه الى معين السقة فرضى الشيخ المذكور عن هذا العثوصة به والله الموفق للصواب

الاتصو برلعظمته وتخبيل فقطولاكرسي تثمةولا قعودولا قاعد كقوله وماقدروا اللهحق قدره والارض جمعا قبضته بوم القيامة والسمو اتمطويات بمينه من غيرته قرقيضة وطي وعين واغياه وتحسل لعظمة شأنه وتمشيل حسى ألاترى الى قوله وماقدر واالله حق قدره والناني وسع علمه وسمى العلم كرسدات عمة عكانه الذي هوكرسي العالم والثالث وسع ملكه تسمية عكانه الذي هوكرسي "اللكوال ابع ماروي اله خاق كرسماهو بين مذى العرش دونه السموات والارض وهو الى العرش كاتصغرشي وعن الحسن الكرسي هو العرش إولا يؤد-) ولا يثقله ولايشق عليه (حفظهما) حفظ السموات والارض (وهوالعلي") الشأن (العظم) الملكُّ والقدرة (فان قلت) كيف ترتبت الجل في آية الكرسي من غير حوف عطف (قلت) مامنها جلة الأوهى واردة على سعمل السان المتر تعت علمه والممان متحد مالمدن فاوتوسط منهما عاطف لكان كاتقول العرب بين العصا وللائها فالاولى سان لقيامه بتدييرا خلق وكونه معمناعليه غيرساه عنه والثانية لكونه مالكالما يدبره والثالثة لكبرباء شأنه والرابعة لاحاطته بأحوال الخلق وعله بالمرتضي منهم المستوجب للشفاعة وغسر الرتضى والخامسة لسعة عله وتعلقه بالمعاومات كلها أولجلاله وعظم قرره (فان قلت) لم فضلت هذه الآية حتى وردفي فضلها ماور دهنه قوله صلى الله عليه وسلم ماقرئت هذه الاكه في دار الااهتيرتم االشامان ثلاثين يوماولا يدخلهاسا حرولاساح فأربعين لملة باعلى علمهاولدك وأهلك وجسرانك فمانزلت آية أعظم منهاوعن على رضى الله عنه معت نديم صلى الله عليه وسلم على أعواد المنبروهو يقول من قرأ آرة المكرسي في دبركل صلاة مكتوبة لمعنعه من دخول الجنة الاالموت ولا بواظب علها الاصديق أوعابدومن قرأها اذاأخذ مضعمه أمنه الله على نفسه وحاره وحارجاره والاسات حوله وتذاكر الصحابة رضوان الله علم مأفضل مافي القرآن فقال لهم على رضى الله عنه أين أنتم عن آية الكرسي غقال قال فال لدرسول الله صلى الله عليه وسلم ياعلى سيدالنشرآدم وسيدالعرب محمد ولأخر وسيدالفرس سلبان وسيدالروم صهيب وسيدا لبشة الالوسيد الجبال الطور وسيد الايام بوم الجعة وسيدال كالرم القرآن وسيد القرآن البقرة وسيد البقرة آية الكرسي (قات) لمافضلت له سورة الأخلاص من اشتمالها على توحد دالله تعالى وتعظمه وتعده وصفاته العظمي ولامذكو وأعظمهمن وسالعزة فياكان ذكراله كان أفضل من سائر الاذكار وبهذا بعلرأن أشرف العلوم وأعلاهامنزلةعندالله علمأهل العدل والتوحمد ولايغر "نك عنه كثرة أعدائه

ف(أن العرائن تلقاها محسدة ولاترى للنام الناس حسادا)

(الا كراه في الدين) أي أي يجرالله أمن الاعمان على الاجمار والقدر ولكن على التمكين والاختيار ونحوه قوله تعالى ولوشاء ربك لا تمن من في الارض كلهم جمعاً فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنه من في الارض كلهم جمعاً فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنه من في الاحتيار (قد تبين الرشد من الفي ) قد تميز الاعمان من القدر الكفر بالدلائل الواضعة (فن يكفر بالطاغوت) فن اختار الكفر بالشيطان أو الاصفام والاعمان بالله المؤمن الشيطان أو الاصفام والاعمان بالتهوي التحميل المعمول التعميل المعمول المؤمن القطاعها وهذا تمثيل العموم المؤمن الفرا والاعمان الإستمال المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن والمنافر والمنافر والمنافر والمنافر والمنافر والمؤمن والمؤ

قوله تعالى الذي عاج ابراهيم الا يقرقال محمودان العمتعلى بعاج على وجهين الخ) قال أجد عفاالله عنه والوجهان قريبان من حمث المعنى الا أن بيتهما في الصناعة فرقاوهوا عما السعم المصدر في الا قل مفعولا من أجله وفي الثافي ظرفاوقد وقعت المصادر ظروفا قي مثل خفوق المخبود في المسلم المسلم المسلم المسلم وصفح المسلم في المسلم وصفح المسلم على المسلم من المسلم من المسلم ال

الهم الى ظلمات الشكوالشسمة (ألم تر) تجيب من محاجة غروذ في اللهو كفره به (ان آناه الله الملك) متعلق المحاج على وجهين أحدها حاج لان آناه الله الملك على معين التاء الملك البطره وأورثه الكبروالعتوفي الدالمة أوعلى انه وضع المحاجة في ربه موضع ما وجب عليه من الشكر على أن آناه الله الملك في كانت الذاك كانقول عاد انى فلان لانى أحسنت المه تريد أنه عكس ما كان يجب عليه من الموالاة لاجل الاحسان ونحوه قوله تعمل وتعملون رزقكم أنكر تكذبون والثانى حاج وقت ان آناه الله الملك (فان قلت) كيف جازان يوقى الله الملك الكافر (قلت) فيه قولان آناه ما غلب به وتسلط من المال والخدم والا تماع وأما التغليب والتسليط فلا وقيل ما يماكه اصحابا العباده و (اذقال) نصب بحاج أو بدل من ان آنا، اذا جعل بحن الوقت (أناأ حيى وأميت) يريد أعقوى القدر فيه على نحوذ المن الموسية أول شي وهذا الماسمع جوابه الاحق لم يحاج المن حقالي الى ما لا يقدر فيه على نحوذ المن المواسمة أول شي وهذا لله عن حواز الانتقال المحادل من حقالي هذه وقرى فهمت الذي كفراً ي فغلب ابراهم الكافر وقرأ ابو حيوة فهال له من ربك الذي تدعواليه فقال ربى الذي يحيى وعيت (أوكالذي) معناه أوأرأ يت مشل الذي فقال له من ربك الذي تدعواليه فقال ربى الذي يحيى وعيت (أوكالذي) معناه أوأرأ يت مشل الذي

الم تر الى الذى حاج الراهيم وفي الذي عاج الراهيم وفي الذي يحي الراهيم وعيد قال أنا أحي وأميت قال الراهيم فان الته مأتى بالشمس من الته مأتى بالشمس من والته لا يم حدى القوم النظالان أو كالذى من على قروشها

أواراً يت مثل الذي من الحي على المدوم شاه النظم عدف مند فعل الرؤية كثيرا كقوله على المراب السرعي والمراب المراب ا

حل الموم بالموم حذرامن ابهام طلبته لجلة الموم ومثل هذا التعرى لا يصدر عن معطل والله أعلى ولا يقال اغماصدر منه هذا التعري بعدان حيى وآمن ولانانقول اغما آمن على القول مكافره بعدظه ورالا مات بدل علمه قوله تمالي فلمانس له قال أعلم أن الله على كل شيئ قدمر وأماالنصرى الذكور فكان أول القصة قبل الاعان وماقدرت هذا السؤال الالنكتة يذكرها الرمختمري الات تشعر بايراده على الترجيم الذكور \* تم هذه الحراءة التي نقلها الزيخ شرى في خلال كلامه من اله اغاقال أو بعض يوم المارأي بقية من الشمس لم يكن رآهاأولكارمه فاستدرك الامرفه انظردقيق لمأقف عليه لاحدين أوردالحكامة في تفسيره وذاك ان الامراذا كان على ما تضمنته وكالرم المار المدكور بني أولاعلى الجزم بأنه لبث بوما تم جزم آخوا أن لبثه اغاكان بعض يوم ٢٨١ لرؤية بقية من الشمس وكان مقتضى

التعسرون طاله أن بق ول المضوم مضرباءن جومه الاول الى جزمه الثاني لان أوانما تدخل في الخبر اذاانبني أوله على الجزم

فال أنى يحى هذه الله بعد موتها فأماته اللهمائة عام ثم بعثه قال كم لمثت فال المثب وماأوبعض وم قال بللبتت مائة عام فانظمرالى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حارك ولنح الثارة لناس وانظرالي العظام كمف ننشزها ثم نكسوها لما فلماتين له قال اعلم أن الله على كل شي قد س وادقال ابراهميم رب أرنىكيف تحى الموتى

> مُعرض في آخره شك ولا جزم بالنقسض فالحكامة المسذكورة

مر فذف الدلالة ألم ترعليه لان كلنهما كلة تجيب و يجوز أن يحمل على المعنى دون اللفظ كأنه قيدل أرأيت كالذى عاج الراهم أوكالذي مسعلي قرية والماركان كافها بالمعث وهو الظاهرلا نتظامه مع غروذ في سلك ولكامة الاستبعاد التي هي اني يحيى وقيل هو عز برأ والخضر أرادان دماين احياء الموتى ليزد ادبصيرة كاطلبه الراهم عليه السلام وقوله (أني يحي) اعتراف المجزءن معرفة طريقة الاحساء واستعظام لقدرة الحيي \*والقرية بيت المقدس حين خوته بختنصر وقيل هي التي خوج منه االالوف (وهي خاوية على عروشها) تفسيره فعابعد (بوما أوبعض يوم) بناءعلى الظرر وى أنهمات فيى وبعث بعدمائة سنة قدل غيمو بة الشمس فقال قبل النظر ألى الشمس يوما ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال أو بعض يوم ور وي أن طعامه كان تمناوعنماوشرابه عه مراأ ولمنافو حدالتين والمنك كاجنما والشراب على عاله (لم يتسنه) لم يتغير والهاء أصلية أوهاء سكت واشتقاقه من السنة على الوجه من لان لامهاهاء أو واو وذلك أن الشي يتغري ورازمان وقيل أصله يتسنن من الجاللسنون فقيت نونه وف علم كتقضى المازى و يجوز أن يكون معنى لم يتسنه لم عرعليه السنون التي من عاميه معني هو بحاله كاكانكائه لم دابث مائة سنة وفي قراءة عبد الله فانظر الى طعامك وهذا شرابك لم يتسن وقرأ أبي لم يسنه بادغام الماء في السين (وانظر الى حمارك) كيف تفرقت غظامه ونغرت وكانله حمارقد ربطه ويجوزأن وادوا نظراايه سالمافي مكانه كاربطتمه وذلك من أعظم الا مات أن يعيشه مائة عام من غسير علف ولاماء كاحفظ طعامه وشرابه من التغير (ولنج علائ يقللناس) فملفاذلك بريداحياء وبعدالموت وحفظ مامعه وقيل أتى قومه راكب حاره وقال أناعز برفكذبوه فقال هاتواالتوراة فأخذيه ذهاهداء نظهر قلبه وهم ينظرون في الكتاب فياخرم حرفافقالواهوابن الله ولم يقرأ التوراة ظاهراأحدقبل عزيرفذاك كونه آية وقيل رجع الى منزله فرأى أولاده شيوغاوهوشاب فاذا حدثهم بحديث قالواحديث مائة سنة (وانظرالي العظام) هيءظام الجيار أوعظام الموتي الذين تجب من احياتهم (كيف ننشرها) كيف نحيها وقرأ الحسن ننشرها من نشر الله الوقي عني أنشرهم فنشر واوقري بالزاى عمني تحركها ونرفع بعضها الح بعض للتركيب وفاعل (تبين) مضمرتة ـ ديره فلما تبين له أن الله على كل شي قدير (قال أعلم أن الله على كل شي قدير) في لذف الاول أدلالة الثاني عليه كافي قو هم ضربني وضربت زيداو يجوز فلماتبين له ماأشكل عليه يعني أص احياء الموتى وقرأ ابن عماس رضى الله عنه ما فلماتبين له على المبناءللفعول وقرئ قال اعلم على لفظ الاصروقرأ عبد الله قيل اعلم (فان قلت) فان كان المسار كافرا فكيف يسوغ أن يكلمه الله (قلت ) كان الكارم بعد البعث ولم يكن اذذاك كافر أ (أرني) بصرني (فان قلت) أنوج أن يكون الموضع

لبلالا واذموضع بلجم بنقيص الاقل فاذااستقرذ لا فالظاهر من حال المارانه كان أقرلا حازما ثم شك لاغيراتها علقتضي الاتمة وعدولاعن الحكاية أأتي لاتثبت الاباسنادقاطع فيضطرالي تأويل فتأمل هذا النظر فانهمن الطيف النكت والله الموفق (عادكارمه) قال فان قلت إذا كان الماركافرا الخ \* قال أحدوه ـ ذاسؤال عجيب والجواب عنه أعجب منه ومن سيل لهذا السائل ان الله تعالى لا يسوغ أن يكام الكافروهل هـ ذا الاخطب ولا أصل أليس ان اليس رأس الكفرومعد نه ومع هـ ذا قال الله تعالى اخرج منها فانكرجم الى آخر الاسفو بقول تعالى لله كفار وهم س أط اقها بعذ بون احسوافه اولات كلمون ولان هذاالامرمتيقن وقوعه فضلاعن جوازه أول العلماءقوله تعالى ولايكامهم الله عدى ولايكامهم عمايسرهم وينفعهم هذاوجه تعجي من السؤال واما الجواب فقد اسلفت آنفار ده بأن اعمان هدا الممار على القول بأنه كان كافرا اعما حصل في آخر القصة بعدان تبينت له الا الما الما الله تعالى فن أول القصة وقات الزخشرى كفانا مؤنة هذا الفصل سؤ الاوجو ابار الله المستعان

هو قوله تعالى واذقال ابراهم رب أرفى الى قوله والكن العطمة نقابي (قال محمودان قات كيف قال له أولم تومن وقد علم الخول في هذه الاستفاد المن المقصصة بالرأى الخور والنكت المقصصة بالرأى الخور في في هذه الاستفاد المن المقصصة بالرأى الخور والنكت المقصصة بالرأى الخور والنكت المقصصة بالرأى الخور والمن الموقق المستف ما يذكره والحداد والمنه الموقق فنقول أماسول الخال الخالية السلام بقوله له كيف تحيى الموق فليساء وشك والمعاذ بالله على والمحمد والمناف المن المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف ال

كيف قال له (أولم تؤمن) وقد علم أنه أثنت الناس اعيانا (قلت) المجيب عيا أجاب به الفيه من الفائدة الجادلة السامة من و (بلي) المجاب البعد الذي معناه بلي آمنت (ولسكن ليطم أن قلبي) ليزيذ سكونا وطمأ نينة عضامة علم الضرورة علم الاستدلال و تظاهر الادلة أسكن القاوب وأزيد البصيرة واليقين ولان علم الاستدلال يجوز معه التشكيل في العلم العلم الفيلة التشكيل (فان قلت) معه التشكيل في العلم أن العلم في ليطم أن (قلت) بحدوف تقديره ولسكن سألت ذلك اوادة طمأ نينة القلب (فخذ أو بعد من الطير) قيل طاوساود يكاوغرا باوجامة (فصره قاليسك) بضم الصادوكسرها عنى فأمها هن واضمه قاليك قال و ولكن أطراف الرماح تصورها و قال

وفرعد، برأ لجيدو حفكائه \* على الليت قنوان المكروم الدوالح

وقرأان عباس رضى الله عنه فصرة تبضم الصادوكسرها وتشديد الراءمن صره يصره و يصرف اذا جمه فعوضره و يضره و يضره وعنده فصرة قلم من التصرية وهى الجمال التي بعضرتك وفي الحبل من البال التي بعضرتك وفي الرسلة قبل كانت بريد ثم برئم تن وفرقاً خراءه قلى الجبال والمعنى على كل جبل من الجبال التي بعضرتك وفي ارضلة قبل كانت أربعة أحر الوعن الدى سمعة (ثم ادعه قلى) وقل لهن تمالين اذن الله (يأتينك سعيا) ساعيات مسرعات في طيران قرأ وفي مشين على أرجلهن (فان قلت) مامه في أمن بضمها الى نفسه بعدان بأخذها (قلت) ليتأملها و يعرف أشكالها وهيئاتها وحلاها الملاتلتيس عليه بعدال حياء ولايتوهم أنه اغسرتاك واذلك فال يأتينك سعيا و مها وأن عسدك وسما و يقطعها و يفرق أخراءها و يخلط ريشها و دماءها و المناف الله في المراف المراف المراف المراف المراف المراف المناف المناف فانضم الدرومها و كل مناف المراف المناف المناف المناف فانضم المراف المراف على المحتل المناف المناف فانضم المراف المراف على المحتل المناف فانضم المراف المناف المناف المناف المناف فانضم المراف المناف المنا

وأنتجازم بمحزه عن خدله فتقول له أرنى كمف محمل هذا فلما كانت هذه الصغة قديعرض لها هذا الإستعمال الذي أحاط

قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال خذار بعدة من الطير فصره ق اليك ممان جول على كل جول منهن جزأتم ادعه - ق يأتينك سعداو اعلم أن الله عزيز حكيم

علم الله تعالى ان الراهم = مرأمنه أراد شوله أولم تؤمن أن ينطق الراهم

واسها المحناء المناه المسابق ا

الخ) قال أحدير يدولم يقل طيرانالانه اذا كانتساعية كان أنبت لنظره عليه امن أن تكون طائرة والله أعلم قوله تعالى الذين يفقون أموالهم في سيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناولا أذى (قال شمود في نوابع المكلم صنوان الخ) قال أحديثه في أصل وضعها تشعر بتراخى المعطوف بها عن المعطوف بها على المعطوف بها عن المعطوف بها في التراخى في الزمان و بعدما بينهم اوالزمخ شرى مجلها على التفاوت في الراتب والتماعد بينهما حدث لا يمكنه حملها على التراخى في الزمان المعلوف الاكتهام المعلم المعلم

إصدة من الحيد الى الموى مثل الذن منفقون أموالهم في سدل الله كمثل حبة أنبتت سبع سسنادل فىكل سندلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم الذين متفقون أموالهم فيسيل الله ثملايتمون ماأنهقوا مناولاأذىلهمأوهم عندريهم ولاخوف عليهم ولاهم يحرفون قول معروف ومغفرة خيرمن صدقة دنبعها ذى والله غنى حليم باأيم ا الذين آمنوالا تبطلوا صدقاتكم بالمتروالاذي كالذى بنفق ماله رثاء الناس ولادؤمن بالله والموم الاستوفقال كمثل صفوان علمه تراب فأصبابه وابل فتركهصلدا

رأسها وقرى جزا بضمت و جزا بالتشديد و وجهه أنه خفف بطرح هزته تم شدد كا يشدد في الوقف اجزاء الموصل مجرى الوقف (مثل الذن ينفقون) لا بدّمن حذف مضاف أى مثل نفقتهم كثل حبة أومثلهم كثل باذر حبة و المنبت هو الله واحمن المهمة المناسبيا أسيند المها الانهات كا يسيند الى الارض والى الماء ومعنى انباته اسبع سنابل أن تخرج سافا يتشعب منه اسبع شعب ليكل واحدة سنبلة وهيذا المثميل دو ويرفي الارضعاف كأنه اماثلة بين عينى الناظر (فان قلت) كيف صح هذا التحميل والممثل به غير موجود (قلت) بل هوموجود في الدخن والذرة وغيرها ورعافر خاسف البرة في الاراضى القوية المغيلة عبدا خيها هذا الممثلة ولولم يوجد لكان صحيحا على سبيل الفرض والتقدير (فان قلت) هذا الماقد مت عند قوله ثلاثة قروء من وقوع أمثلة الممثل بعم عالقلة كافال وسمع سنم الات خضر (قلت) هذا الماقد مت عند قوله ثلاثة قروء من وقوع أمثلة المحمد عاورة مواقعها (والله يضاء في المناقد بريد عليه المناقد ولا يستو حب ذلك المناقد ا

وان امرة المناهمة المناهمة المدى الى صنيعة \* وذكرنيا من الله والمناهمة المناهمة الم

قوله ثم لا يتبعون ما انه قوامناولا آذى آى يدومون على تناسى الاحسان وعلى ترك الاعتداد به والامتنان المسوابتاركيه في أزمنة الى الاذاية و تقليد المن المسوابتاركيه في أزمنة الى الاذاية و تقليد المن المسبوب في الله أعلم وقريب من هذا أو مثله ان السين يصيب الفهل التنفيس زمان وقوعه و تراخي و و دو الله أعلم وقريب من هذا أو مثله الله تعالى في مثل هذا لا يه الذى خلقى فهو ورد \*قوله تمالى حل السين على تراخى زمان وقوع الهداية له من سبيل فيتعين المصير الى حلها على الدلالة على تنفس دوام الهداية الماسلة له و تراخى قائم او تمال الرخشرى أشار الى هذا المعنى في آية ابراهم عليه السلام فتأ مل هذا الوجه فهو أوجه على الدخشرى عليه آية المرافقة واقرب الى الوضع على أحسن طريقه والله الموفق مصيبه على أحسن طريقه والله الموفق المناسب ما أزال المه كذا في نسخ و في أخرى أسدى المه الهم عصيمه المناسب ما أزال المه كذا في نسخ و في أخرى أسدى المه الهم مصيبه

لابقدرون على شئما كسوا والله لايهدى القروم الكافرين ومثل الذبن منفقون أموالهم أشفأءهم ضاة الله وتثملتامن أنفسهم كثلجنة بروة أصابها واللفاتت أكلها منعوان فان لردمهما وابل فطل والله عل تمـماون بصر أود أحدد كأن تكونك جئة من نخمل وأعناب تجرى من تحتم االانهار له فيهامن كل الثمرات وأصابه الكبروله ذرية صعفاء فأصام ااعصار فيه نارفاحترقت كذلك ببن الله لكالاتات العلك تتفكرون ماأيها الذن آمنواأنف قوا من طسات ما كسيتم وعاأخرجنالكمن الارض ولا تعسموا اللمث منهتنفقون واستما خذيه

«قوله تعالى أبود أحدكم أن تكون له جنة الى آخر الاية (قال محود ان قات لمذكر النخيل والاعناب أولا الخ) قال تثنيمة ذكر ما يقع تثنيمة ذكر ما يقع الاهتمام به مرتب قيما فاكهمة ونخل ورمان الاانه في تلك الاية بدأ بالتهم وفي هذه والمقصود هومانه نيا

المتراب الذي كان علمه ومنه صلد حمين الاصلع اذابرق (الايقدرون على شئ عما كسبوا) كقوله فحملناه هماء منثوراو محوزأن تكون الكاف فحل النصب على الحال أى لا تمطلوا صدقاتكم عاثان الذي منفق فأن قلت) كمف قال لا يقدرون بعدقوله كالذي ينفق (قلت) أراد الذي ينفق الجنس أوالفر يق الذي ينفق ولان من والذي يتعاقمان في كانه قيل كن ينفق (وتثبيتا من أنفسهم) وليثبتوامنها سذل المال الذي هو شـ قه ق الروح و بذله أشق شيء على النفس على سأتراله بمادات الشاقة وعلى الأعمان لان النفس إذار يضت بالتعامل علماوتكليفها مادصعب علمادلت خاضعة لصاحبها وقلطمعها فأتباء ولشهو اتها وبالمكس فكان انفاق المال تثبينا لهاءلي الاعمان والمقين ويجوزأن برادوتصدية للاسلام وتحقيقا العزاءمن أصل أنفسهم لانه اذاأنفق المسلماله في سليل الله علم أن تصديقه واعانه بالثواب من أصل نفسه ومن اخلاص قلمه ومراعلي التفسيرالا وللتبعيض مثلهافي قولهم هزمن عطفه وحرك من نشاطه وعلى الثماني لابتداء الغابة كقوله تعالى حسدامن عندأنفسهم ويحتمل أن يكون المني وتثبيتا من أنفسهم عندالمؤمنين أنها صادقة الاعمان مخلصة فيه وتعضده قراءة مجاهدوتييينامن أنفسهم (فان قلت) في امعني التمعيض (قلت) معناه أتنمن بذل ماله لوجه الله فقد دنبت بعض نفسه ومن بذل مأله وروحه معافه والذي ثبتها كلها وتعاهدون في سميل الله بأموالكم وأنفسكم والمعنى ومثل نفقة هؤلاء في زكائها عندالله (كثل جنة)وهي البستان (بروة) بمكان من تفع وخصها الأن الشعرفه اأزكى وأحسى عمر (أصابه اوادل) مطرعظم القطر (فا تن أكلها) غُرتها (ضعفين) مثلي ما كانت تثمر تسبب الوابل (فان له يصهاوا بل فطل) فطرصفترا قطر بكفه الكرم منعة اأومثل عاهم عندالله بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل وكاأن كل واحدن المطرين يضعفا كل الجنة فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أوقليلة بعدأن يطلب عاوجه اللهو يبذل فهاالوسعرا كيةعنداللهزائدة فيزلفاهم وحسن عالههم عنده وقرئ كشلحبة وبربوة بالحركات الشلاث وأكلها بضمتن \* الهمزة في (أبوة) للانكار وقرى له جنات وذرية ضعاف والاعصار الريح التي تستدير في الارض ثم تسطع نحوالسماء كالعمود وهذامتل ان يعل الاعمال المسنة لا يبتغي ماوجه الله فاذا كان يوم القيامة وجدها محبطة فيتحسر عندذلك حسرة من كانت له جنة من أبهي الجنان وأجعها الثم رفيلغ الكبر وله أولاضعاف والجنة معاشهم ومنتعشهم فهلكث بالصاعقة وعن عمررضي الله عنده أنه سأل عنها الصحابة فقالو الله أعلم فغضب وفال قولو انعلم أولا نعلم فقال ابنءاس رضى الله عنه في نفسي منهاشي يا أمير المؤمنين قال قليا ابن أخى ولا تحقر نفسك قال ضربت مثلا لعمل قال لاى عمل قال إحراغ في دهمل الحسد مات تربعث الله له الشيطان فعمل الماصيحتي أغرق أعماله كلهاوعن المسن رضي الله عند مثل قل والله من دمقله من الناس شيخ كميرض مف جسمه وكثرصيانه أعقرما كان الى جنته وان أحدكم والله أفقر ما يكون الى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا (فان قلت) كيف قال جنة من تخيل وأعناب ثم قال له فيه امن كل الثمرات (قلت) النخدل والاعناب الكاناأ كرم الشحروأ كثرهامنافع خصهما بالذكروج مل الجنة منهما وانكانت محتوية على سائر الاشتجار تغليبا فمماعلي غيرهما ثم أردفهماذ كركل الثمرات ويجوزان سريد بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فها كقوله وكان له عُر بعد قوله جنتين من أعناب وحففناها بنخل (فان قلت) علام عطف قوله وأصابه الكبر (قلت) الواوالحال لاللعطف ومعناه أن تكون له جنة وقد أصابه الكبر وقيل يقال وددت أن يكون كذاو ودت لوكان كذافح مل العطف على المعنى كانه قيل أبوذ أحدكم لوكانت له جنسة وأصابه المكبر (منطيبات ما كسبتم) ونجياد مكسوباتكم (وعما أخرجنا أكم) من الحب والممرو المادن وغيرها (فان قات) فه الماقيل وماأخر جذاله عطفاعلى ماكسيتم حتى يشتمل الطيب على المكسوب والمخرج من الارض (قات) معناه ومن طيمات ماأخر جنال كالاأنه حدف لذ كرالطيمات (ولا تيمموا الخبيث) ولاتقصدوالكال الردىء (منه تنفقون) تخصونه بالانفاق وهوفى محل الحال وقرأ عبدالله ولاتأعوا وقرأ ابن عباس ولا تيمو ابضم التاء و عدمه وتهمه وتأمه سواء في معنى قصده (ولستربا حديه)

\*قوله تعالى اليس عليك هداهم ولكن الله يعدى من يشاء (قال محود لا يعب عليك أن تجملهم مهد بين الخ) قال أحد المعتقد الصحيح ان الله هو الذي يخلق الهدى لن يشاء هداه وذاك هو اللطف لا كابرعم ال مخشرى ان الهدى المع خلق الله واغا المدد

يخلقه لنفسه وان أطلق الله تدالى اضافة الهدى البه كافهدة الاية فهومؤ ولء ليزءم الزيخشرى بلطف الله

الاأن تغمضوا فيسه واعلمو اأن الله غي حيد الشيطان مدكم الفقي ويأم كما أغمشاء والله يمدكم مفقرة منه وفضلا والله واسع علىم يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقدأوتي خيرا كثيرا ومايذكو الاأولوا الالساب وما أنفقتم من نفقة أوندرتم من ندر فان الله يعليه وماللظالمين من أنصار انتبدوا الصدقات فنعماهي وانتعفوها وتؤتوها الفقراء فهو خبرا كو يكفر عنكيمن ميئانكم والله عاتعماون خسرايس علىك هداهم ولكن اللهيهدي من يشاءو ماتنفقوامن خير فلانفسكم وماتنفقون الاالتغاء وجــه الله وماتنفقوامن خبريوف اليكم وأنتم لانظأون الفقراء

الحامل للعد علىأن يخلق هداه ان هـدا الااختلاق وهذه النزغية من توابع معتقدهم السيئ فى خلق الافعال وليس عليناهداهم ولهكن الله يهدي من يشاءوه والمسؤل أن لا يريغ قلوب العداد هدانا

وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم (الا أن تغمضوافيه) الابأن تتسامحوافي أخده و تترخصوافيه من قولك أغض فلانعن بعض حقه اذاغض بصرو يقال البائع أغمض أىلا تسمقص كأنكلا تبصروقال لم يفتنا الوترقوم والضب \* مرجال برصون الاغماض

وقرأ الزهوى تغمضوا وأغمض وغمض بمعني وننسه تغمضوا بضم المم وكسمرهامن غمض يغمض ويغمض وقرأقتادة تغمضوا على البذاء للفعول بمعني الاأن تدخلوافيه وتجهد توااليه وقيه لوالأأن توجدوا مغمضين وعن الحسب رضى الله عندلو وجدةوه في السوق ساعما أخذة و محتى بهضم ليكرمن تمنه وعن ابن عباس رضى الله عنهما كانوايتصدقون بحشف التمر وشراره فنهوا عنه \* أى معدكم في الأنفأف (الفقر)ويقول لكم انعاقة انفاقك أن تفتقر واوقرى الفقر بالضم والفقر بفتحتين والوء ليستعمل في أخير والشر قال الله تعالى النار وعدها الله الذين كفروا (و يأمركم بالفعشاء) و يغريكم على البخل و صنع الصدقات اغراء الاسمر للمأمور والفاحش عند دالعرب المحمل (والله يعدكم) في الانفاق (مغفرة) لذنو بكر وكفارة لها (وفضلا) وأن يخلف عليكم أفضل بما أنفقتم أو وتوابا عليه في الاستخرة (يوتى الحكمة) يوفق للملم والعمل به والحكم عندالله هو العالم العامل و وقريُّ ومن يوَّت الحكمة عني ومن يؤته الله الحكمة وهكذا قرأ الاعمس و (خيراً كنيرا) تنكيرة وظيم كأنه قال قدأوتي خيركثير (ومايذ كوالاأولواالالباب) يريدا لحكاء العلام العمال والمرادبه المشتعلي العمل عاتضمنت الاتى في معنى الانفاق (وما أنفقتم من نفقة) في سبيل الله أو في سبيل الشيط ن (أونذرتم من نذرً) في طاعة الله أوفى معصيته (فان الله يعلمه)لأيخ في عليه وهو مجازيكم عليه (وماللطالمين) الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم في المعاصى أولا يفون بالدور أو ينذرون في المعاصى (من أنصار ) من ينصرهم من الله و عنعهم من عقابه \* مافي نعانكرة غير موصولة ولا موصوفة ومعنى (فنحاهي) فنعرش أايداؤها وقرئ بكسرالنون وفتحها (وان تخفوهاوتؤتوهاالفقراء)وتصيبوا بهامصارفهامع الاخفاء (فهوخيراركم) فالاخماء خيراركم والمراد الصدقات المتطوّع عبما فان الافضل في الفرائض أن يجاهر بها وعن ابن عباس رضي الشعنه ماصدقات السرقي التطوع تفضل علانية اسبمين ضعفا وصدقة لفريضة علاميتها أفضلهن سرها بحنمسة وعشرين ضعفا واغما كانت الجاهرة بالفرائض أفضل لنفي المتزمة حتى اذا كان المزكى من لا يعرف باليسار كان اخفاؤه أفضل والمتطوع ان أراد أن يقتدى به كان اظهاره أفضل (ونكفر) قرئ بالنون مرفوعاعطفاعلى محل مابعدالفاه أوعلى أنه خبر مبتدا محذوف أى وغن سكفرأ وعلى أنهجلة من فعل وفاعل مبتدأة ومجز وماعطفاعلى محل الفاء ومابعد ولانه جواب الشرط وقرئ ويكفر بالياءم فوعا والفعل للةأوللاخفاء وتكفر بالتاءم فوعاومجز وماوالف مللاصدقات وقرأ الحسسن رضي الله عنه بالماء والنصب باضمارأن ومعناه ان تخفوها كن خير الكم وأن يكفر عنكم (ايس عليك هداهم) لا يجب عليك أن تجعلهم مهدد سنالي الانتهاء عمانه واعنسه من الن والاذي والانفاق من الخبيث وغديرذلك وماعليك الأأن تباغهم النواهي فحسب (ولكن الله يم ـ دي من دشاء) بلطف عن يعلم أن اللطف ينفع فيسه فينته بي عمانهى عنه (وماتنفقوامن خبر) من مال (فلانفسكم)فهولانفسكم لاينتفع به غيركم الاتمنوابه على الناس ولاتؤذوهم بالتطاول علهم (وماتنفقون)وليست نفقتكم الالابتغاءوجه اللهولطاب ماعنده فسابالكم عَنُونِ مِا وَنَنْفَقُونِ الْخُبِيْثُ الْذَى لا يُوجِهُ مُثْلِهِ الْحَاللة (وما تَنفقوا من خيريوف ليكم) ثوابه أضعافا مصاعفة فلاعذراكم فيأن ترغبواعن انفاقه وأن يكون على أحسن الوجوه وأجملها وقيل حجت أسماء نت أبيكروضي الله عنهما فاتتهاأمها تسألها وهى مشركة فأيت أن تعطها فنزلت وعن سعيدب جبيروضي الله عنه كانوا يتقون أن يرضعو القراباتهم من المشركين وروى أن ناسامن المسلين كانت لهم أصهار في الهود ورضاع وقدكانوا ينفقون علهم قبل الاسلام فلاأسلوا كرهواأن ينفقوهم وعن بعض العلاء لوكان

وقوله تعالى الذين بأكلون الربالا يقومون الاكارة وم الذي يضبطه الشيطان من المس (قال محود بعنى اذا بعثوا من قبورهم الخي قال المحدد قوله و تغييط الشيطان من زهم العرب أي كذباتهم و زخار فهم التي لا حقيقة لها كايقال في الغول والعنقاء و نحوذ الدوهذا القول على المقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية في زعماتهم المردودة بقواطع الشرع فقد و ردمامن مولود بولد الاعسه الشيطان في من المراد و المراد المراد و المردودة بقواطع الشرع فقد و ردمامن مولود بولد الاعساد الشيطان في من المردودة بقواطع المرع وانه القول أمها الى أعيد ها بك و درية الشيطان الرحم وقوله ٢٨٦ عليه السلام التقطو اصبيان كم الله المدودة انتشار الشياطين و في حديث مكول الدم من الشيطان الرحم وقوله ٢٨٦ عليه السلام التقطو اصبيان كم القراء المناء في المناطق و الم

المرخلق الله لكان لك ثواب نعقتك واختلف في الواجب فحق زا بوحنه فقرضي الله عنه صرف صدقة الفطر الى أهل الذمة وأباه غميره \* الجارمتعاق بحذوف والمني اعمدوالله قراءا واجعلوا ماتنفقون للفقراء كقوله ته الى في تسع آبات و يجوزان كون خبر مبتدا محذوف أي صدقا تكالفقرا ، و (الذين أحصر وافي سبيل الله) هم الذين أحصرهم الجهاد (لا يستطيعون) لاشتفالهم به (ضربافي الارض) للكسب وقيل هم أصحاب الصفةوهم نعومن أربعما تقرحل من مهاجرى قريش لم يكن لهم مساكن فى الدينة ولاعشار فكانوا في صفة المسجد وهي سقيفته يتعلمون القرآن الليل و مرضحون النوى بالنهار وكانوا يخرجون في كل سرية ومقارسول الله صلى القعليه وسلمفن كانعنده فضل أتاهم به اذاأمسي وعن اسعماس رضي المتعنهما وقف رسول اللهصلي اللهعليه وسلم يوماعلي أصحاب الصفة فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قاوبهم فقال ابشروا را اصاب الصفة فن بق من أمتى على النعت الذي أنتم عليه واصباع افيه فانه من وفق اليفة ( يحسمهم الجاهل) بحالهم (أغنيا من التعفف) مستغنين من أجل تعففهم عن المسئلة (تعرفهم بسماهم) من صفوة الوجهور ثائة الحال \* والالحاف الالحاح وهو اللزوم وأن لا يفارق الادشى يعطاه من قولهم لحفني من فضل لحافه أي أعطاني من فضل ماعنده وعن النبي صلى الله علمه وسلم ان الله تعالى يحب الحيي "الحليم التعفف و منفض المذي الساك الملحف ومعناه أنهم ان سألو إسألو امتاطف ولم يلح و اوقيل هو ذبي للسوَّ ال والالحاف جيما كقوله \*على لاحب لايم تدى عناره \* يريدنني المار والاهتدائه (بالليل والهار سراوعلانية) يعمون الاوقات والاحوال الصدقة لحرصهم على الخميرة كلما زلت بهم حاجة محتاج بجلوا قضاءها ولم يؤخروه ولمته للوابوقت ولاحال وقيل نزلت في أي بكر الصدّيق رضي الله عنه حين تصدق بأربعين ألب دينار عشرة باللمل وعشره بالنهار وعشرة في السروعشرة في العلائمة وعن ان عماس رضي الله عنهما نزلت في على رضي التهمنه لمملك الاأرسة دراهم فتصدف بدرهم ليلاو بدرهم نهارا وبدرهم سراو بدرهم علانية وقيل نزلت في علف الخدل و ارته اطها في سنيل الله وعن أبي هو برة رضي الله عنه كان اذا من مفرس من قرأ هذه الأسية (الربوا) كتب بالواوعلى انسة من يفخم كاكتبت المدالة والزكاة وزيدت الالف بعدهاتشبها واوالجع (لايقومون) اذابعثوامن قبورهم (الاكايقوم الذي يضبطه الشيطان) أى الصروع وتخبط الشيطان من زعمات العرب تزعمون أن الشيطان يخبط الانسان فيصرع والخبط المضرب على غيراستوا بحبط العشواء فوردعليما كانوايه تقدون والمس الجنون ورجل مسوس وهذا أيضامن زعماتهم وأن الجني يمسه فيختلط عقله وكذلك جن الرجل معناء ضربته الجن ورأيتهم لهم في الجن قصص وأخبار وعجائب وانكار ذلك عندهم كانكار الشاهدات (فان قات)م يتملق قوله (من المس) (قلت) بلا يقومون أى لا يقومون من المس الذى بهم الاكايقوم المصروع ويجوزان يتعلق بيقوم أى كايقوم الصروع من جنونه والمعنى أنهم يقومون يوم القيامة مخداين كالصروعين تلك سماهم يعرفون باعنداهد الهدافة وقيل الذين عرجون من الاجدات يوفضون الاأكلة الرباعاتهم ينهضون ويسقطون كالمصر وعين لانهم مأكلو الرباء ألله

مرحل المحدد العصر فركضه برحمله وقال لقددفع عنكالشماطين أولقدعوفت انهاساعة مخرجهم وفهاينتشرون وفهايكون اللبتة قال الذن أحصروافي سلمل الله لا يستطمه ون ضربا في الارض يحسمهم الجاهدل أغنماء من التعفف تعرفهم بسيماهم لادستلون الناس الحافا وماتنفقوامن خبرفان المته به علم الذين ينفقون أمواهم بالليل والمار سراوعلانية فلهم أجرهم عنددر بهم ولاخوف علمم ولاهم يعزنون الذين بأكلون الربوا لايقومون الاكايقوم الذي يتخبطه الشبطان منالس

شمركان في اسان مكيول الكنة واغاأر ادا للبطة من الشيطان أي اصابة مسأو جنون وقدورد في حديث المفقود الذي اختطفته الشياطين وردته في زمنه عليه

الصلاة والسلام انه حدث عن شأته معهم قال في اعنى طائر كانه جلفته عثر في فاحتملني على خافية من خوافيه المناه معهم قال في المن واعتقاد السلف وأهل السنة أن هذه أمو رعلى حقائقها واقعة كاأخبر الشرع عنها واغيا القد درية خصماء العلانية فلاجرم انهم ينكرون كثيرا بما يرعونه مخالفالقواء دهم من ذلك السحر وخبطة الشيطان ومعظم أحوال الجن وان اعترف وادشى من ذلك فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل السنة وينبى عنه ظاهر الشرع في خبط طويل لهم فاحذرهم قاتاهم الله أني يؤفكون

\* قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا انحاالبسع مثل الرياوا حل الله المسيع وحرم الريا (قال محمودان قلت المه يقولوا انحال بالمثل البيسع الخ) قال المحدوعندى وجه في الجواب التسوية بن المحلى في بوت الحيكة فالقائل أن يسوى بينه منظر الريامثل البيسع وغرضه من ذلك أن يقول وليسع حلال قالر باحلال وله أن يسوى وينه من العكس في قول المسيع مثل الريا فلوكان الرياح الماكان البيسع والماضر ورة الماثلة وتتبعته التي دلت قوة الدكار معلم اأن يقول ولما كان البيسع والماضر ورة الماثلة وتتبعته التي دلت قوة الدكار معلم اأن يقول ولما كان البيسع حلالا اتفاقا غير حرام وجب أن يكون الريامثلة والاقل على طريقة قياس الفرض من هذا كله الايمان هذا الذي المعلمة والمعلم والمائلة أوغيره وليس الغرض من هذا كله الايمان هذا الذي المعلم وقوا على المعلم المعلم المعلم والمعلم وقوا على المعلم المعلم وقوا على النيمة والمعلم وقوا على النيمة والمعلم وقوا على المعلم وقوا على المعلم وقوا على المعلم وقوا على المعلم وقوا على النيمة والمعلم وقوا على النيمة وقوا على المعلم وقوا في الثانية المعلم وقوا في النابية والمعلم والمعلم وقوا على النيمة والمعلم وقوا النيمة والمعلم وقوا في الثانية المعلم وقوا في النابية والمعلم وال

ذلك بأنهم فالوا اغما البيع مثل الربواوأحل الله السع وحرم الربوا فن ماءه موعظة من ربه فانتى فله ماسلف وأمره الى اللهومن عاد فأولئك أصحاب الدارهم فهاخالدون يحق الله الربواوير بى الصدقات واللهلايحب كل كفار أثيم انالذين آمنوا وعملواالصالاات وأقامو االصلاة وآتوا لزكوة لهم أجرهم عندر بهم ولاخوف علهم ولاهم يحزنون باأيهاالذنآمنوااتقوا الله وذروا مابقي من الربوا انكنتم مومنين فانلم تفسعاوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله

في بطونهم حتى أنقلهم فلا يقدر ون على الايفاض (ذلك) العقاب بسعب قولهم (اغا البيدع مثل الريوا) (فان قلت) هلاقيل اغماال بامثل البيع لان المكارم في الريالافي البيع فوجب أن يقال انهم شهوا الربابالبيع فاستعلوه وكانتشهتهمأنهم فالوالواشترى الرجل مالاساوى الادرهمابدرهمين عازف كذلك اذاباع درها بدرهين (قات)جي به على طريق المبالغة وهوأنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الريا أنهم جعاوه أصلا وقانونا في الحل حتى شهوابه المميع وقوله (وأحل الله المدع وحرم الربوا) انكار النسوية م ينهم اود لالة على أن القياس يهدمه النص لانه جول الدليل على بطلان قياسهم احلال الله وتحريمه (فن جاءه موعظة) فن بلغه وعظ من الله و زجر بالنه ي عن الر با (فانه ي )فته ع النه ي وامتنع (فله ماسلف) فلا يؤاخذ ع المضي منه لانه أخذ قبل نزول التحريم (وأهره الى الله) يحكم في شأنه يوم القيامة وليس من أهره المكم شئ فلا تطالموه به (ومنعاد) الحالر با (فأولئك أصحاب النارهم فهاخالدون) وهذادليل بين على تخليد الفساق وذكر فعل الموعظة لان تأنيثها غير حقيقي ولانها في معنى الوعظ وقرأ أبي والحسن فن جاءته (عِعق الله الربوا) يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيهوعن ابن مسعودرضي الله عنه الرباوان كثر الى قل (و بربي الصدقات) مايتصدق به بأن يضاعف عليه الثواب ويزيد المال الذي أخرجت منه الصدقة ويمارك فآه وفي الحديث مانقصت زكاة من مال قط (كل كفارا ثيم) تغليظ في أمر الرباوايذان بأنه من فعل الكفار لامن فعل المسلين وأخذواما شرطواعلى الناسمن الرباوبقيت لهم بقايافأ مرواأن يتركوها ولايطالبواج اروى أنها نزلت في ثقيف وكان لهم على قوم من قريش مال فطالبوهم عند الحل مالال والرياو قرأ الحسن رضي الله عنه مابق بقلب الماء ألفاعلي لغه طي وعنه مابق ساءسا كنة ومنه قول جرير 1. Djani 11, 14

هوالخليفة فارضوامارضي لكمو \* ماضي المزعة مافي حكمه حنف (ان كنتم مؤمنين) ان صحاعات كريفة في ان دايل على الأنوا الله وقرئ فا أنوا المجرب فاعلواجها من أذن الشي اذاعله وقرئ فا أذنوا فأعلواجها غيركم وهومن الاذن وهو الاستماع لانه المن طرف العلم وقرأ الحسن فأيقنوا وهو دليل لقراءة العامة (فان قلت) هلا قيل بحرب الله و رسوله (قلت)

حلالا اتفاقافالنبيذ كذلك ضرورة المهاثلة المذكورة فهذا التوجمة أولى أن تعمل الآية عليه والله أعم هقوله تمالى ومن عاد فأولئك أصحاب النارهم في اغالدون (قال محمود رحمه الله في هذه الآية دليل على تخليد الفساق الخى قال أحدهو بدى على أن المتوعد عليه بالخاود المه وداليه في المساف ولا دساعده على ذلك الظاهر الذى استدل به فان الذى وقع الهو داليه مسكوت عنه في الآية الاتراه قال ومن عاد الى ماسلف ذكره فأولئك أصحاب النارهم في اغالدون والذى اسلف ذكره فعل المراب واعتقاد حوازه والاحتجاج عليه بقياسه على المدع ولاشك عند ناأهل السنة والجاعة ان من تماطى معاملة الربا مستحلاله عامك الربا واعتقاد حوازه والاحتجاج عليه بقياسه على المدع ولاشك عند ناأهل السنة والجاعة ان من تماطى معاملة الربا مستحلاله عامك المناون والاحتجام على المناون والمناف المناف المن حكم حيد المناف المناف

٣ (قول الحثى وليست حلالا الخ) لمل الصواب أن يقول وايس النبيذ حلالا اتفاقافا الحركذلك كاهو مقتضى المقابلة اه مصحه

كان هذا أبلغ لان المعنى فأذنو ابنوع من الحرب عظم نعند الله ورسوله وروى أنه المائزات قالت تقيف لاردى لناصر الله ورسوله (وانتيم) من الارتباء (فلكمر وسأموالكم لا تظلون) المدون والسا ال مادة عليها (ولا تطلون) بالنعمان منها (فان قلت) هذا حكمهم أن تابوا فاحكمهم لولم يتو بوا (قلت) قالوا مكون مالهم فماللمسلين وروى الفضل عن عاصم لا تظلمون ولا تظلمون (وان كان ذوعسرة) وان وقع غريم من غرمانكم ذوعسرة أي ذوعسار وقرأعم انرضي الله عنه ذاعسرة على وان كان الغريم ذاعسرة وقريًّا ومن كان ذاعسرة (فنظرة) أى فالحكم أوفالا منظرة وهي الانظار وقرى فنظرة يسكون الظاء وقرأ عطاء فناظره عيني فصاحب الحق ناظره أي منتظره أوصاحب نظرته على طريقة النسب كقولهم مكان عاشب وباقل أي ذوعشب وذو يقل وعنه فناظره على الاحرع عني فسامحه بالنظرة و باسرمها (الى مدرة) الى سار وقرى بضم السين كقبرة ومقبرة ومشرقة ومشرقة وقرئ بهمامضائين بحذف الناءعند الاضافة كقوله وأخلفوا أعدالام الذي وعدوا وقوله تعالى وأقام الصلاة (وأن تصدقو اخبراركي) ندب الى أن متصدقوا برؤس أموالهم على من أعسر من غرمائهم أو سمضها كقوله تعالى وأن تعفو اأقرب التقوى وقمل أر مدالتصدق الانظارلقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلد بنرجل مسلم فيؤخره الا كان له بكل موم صدقة (ان كنتر تعلون أنه خيرا كم فتعملوا به جعل من لا معمل به وان عله كائه لا يعلم وقرى تصدقوا بتحفيف على حذف المّاء (ترجمون) قرئ على المنا اللفاعل والمفعول وقرئ برجعون بالماعلى طريقة الالتفات وقه أعدد الله تردون وقيراً أي تصبرون وعن النعماس أنها آخر آمه نزل بهاجير بل علمه السلام وقال ضعها في رأس المائتين والثمانين من المقرة وعاش رسول الله صلى الله عليه وسيابعدها احدوعتسر بن يوما وقسل أحداوهانن وقيل سبعة أيام وقيل ثلاث ساعات (اذاتداينتم) اذاداين بعضكم بعضايقال داينت الرجل Simum J-Restoh اذاعاماته (مدن)معطماأوآخذا كاتقول ايعتهاذابعته أوباعث قالرؤبة دابنت أروى والديون تقضى \* فطلت بعضا وأدت بعضا

والمهني اذاتعاماتم بدين مؤجل فاكتبو ، (فان قلت) هلا قبل اذاتدا ينتم الي أجل مسمى وأي عاجة الي ذكر الدين كاقال داينت أر وي ولم يقل بدين (قلت)ذكر لبرجيم الضمير المه في قوله فاكتبوه اذلو لم يذكر لوجب أن تعال فا كتبوا الدن فلم بكن النظم بذلك الحسن ولانه أبين لتنو يع الدين الى مؤجل وحال (فان قلت) ما وألدة قوله (مسمى) (قلت) ليعلم أن من حق الاجل أن مكون معاوما كالتوقيت بالسنة والاشهر والامام ولوقال الى الحصاد أوالدياس أورجوع الحاج لميجزامدم التسمية واغاأهم بكتبية الدن لان ذلك أوثق وآمن من الفسيان وأبعد من الجودوالا مراللندب وعن ابن باس أن المرادبه السلم وقال لماحر م الله الرياأ با السلف وعنها شهدأن الله أباح السلم الضمون الى أجل معاوم في كتابه وأنزل فيه أطول آية (بالعدل) متعلق بكاتب صفقله أى كاتب مأمون على مايكتب يكتب بالسوية والاحتياط لابر يدعلى ما يجب أن يكتب ولا ننقص وفيه أن يكون الكاتب فقهاعا لما الشروط حتى يحى مكتو به معدلا بالشرع وهو أمر المتداينين بتخبرال كاتب وأن لايستكتبوا الأفقه ادينا (ولايأب كاتب ولاءتنع أحدمن الكتاب وهوم بني تنكير كاتب (أن يكتب كاعلمه الله) مثل ماعلمه الله كتابة ألوثائق لا يبدل ولا يغير وقبل هو كقوله تمالى وأحسن كا أحسب التهالمك أي منفع الناس بحمالته كانفعه الله بتعلمها وعن الشعبي هي فرض كفاية وكاعلمه الله يجو ز أن يتعاقى بأن يكتب و قوله فايكتب (فان قات) أى فرق بن الوجهين (قات) ان علقته بأن يكتب فقدنهي عن الامتناع من المكتابة القيدة غ قيل له فليكتب بعني فليكتب تلك لمكتابة لا بعدل عنه اللتوكيد وان علقته ابقوله فليكتب فقدنه ي عن الامتناع من الكتابة على سبيل الاطلاف ثم أمر بهامقيدة (وليمال الذي عليه الحق) ولا كن المملى الامن وجب عليه الحق لانه هو المشهود على ثماته في ذمته واقراره به والاملاء والاملال الغمّان قد نطق بهما القرآن فهي الي عليه (ولا يخس منه) من الحق (شمأ) والبخس النقص وقريًّ شيابطرح الهمزة وشيابالنشديد (سفها) محتورا عليه لتبذيره وحهله بالتصرف (أوضعيفا) صيبا أوشيخا

وانتدم فلمروس أموال كملا تظلون ولا تطلبون وانكان دو عسرة فنظرة الى ميسرة وأن تصدقوا خبرارك ان كنتم تعلون وأتقوا لوما ترجمون قيدالي الله ع توفي كل نفس ما كسدت وهم لانظلون ماأيهاالذين آمنوا اذا تدامنتم بدن الى أحل مسمى فاكتبوه وليكتب منككاتب بالعدل ولا بأب كانب أن كتب كا عله الله فامكتب ولعلل الذىءامه الحق ولسق الله زيه ولا ينغس منه شيأفانكانالذىعلىه الحق سفيها أوضعها \*قوله تعالى اذاتداينتم مدن الى أجل مسمى فاكتموه (قال محمودان قلت هلافيل اذاتدا بنتم الخ) قال أحد الاحل المهني هوالمعلوم انتراؤه ولعل الانتهاء طرق منها التعديدينفس الزمان كالسنة والشهر ومنها التحديد عادمتا دوقوعه في زمن مخصدوص مضبوط بالمرف كالحصادومقدمالحاج وكيف ماعل الاحل صحضربه أنثمأ ماز ماك البيع الى المصاد لانه معاوم عندهم غ المتبرزمان وقوعهذه المسمأت لانفس وقوعه

أولانستطمع أنعل هو فلملل ولمه بالمدل واستشهد واشهمدن من رجااحكم فان لم مكونارجان فرحل واهرأ نانعن ترضون من الشهداء أن تضل احداها فتذكر احداهاالانوى ولا بأب الشهداء اذا مادعواولاتسأمواأن تكتبوه صغيرا أوكبيرا الىأحلهذلكمأقسط عندالله وأقوم للشهادة وأدنى ألاترتابوا الاأن تكون تعارة ماضرة تدبرونها الدنيكم فاليس علمه حناح ألا تكنثوها وأشهدوا اذا تسايعتم ولايضار كاتب ولاشهيد

حتى لو الرمن قدوم الحاج فنعه مانع من القدوم مثلالم يكن عام عسرة وحكمنا بحاول أجل الدين والله أعلم

مختلا أولايستطدع أنعلهو )أوغرمستطيع الدملا بنفسه لعي به أوخوس (فليلل وليه) الذي يلي أصه منوصى نكان سفهاأوصداأو وكملان كان غيرمستطيع أوترجان على عنهوهو يصدقه وقوله تعالىأن علهوفيه أنه غيرمستطيع بنفسه ولكن بغسيره وهو الذي يترجم عنه (واستشهدواشهيدين) واطلبوا أن تشهدا كشهيدان على الدين (من وجالك) من وجال المؤمنين والحرية والماوغ شرط مع الاسلام عندعامة العلماء وعن على رضى الله عنه لا تجوز شهادة المبدفي شئ وعند مشريح وابن سيرين وعثم ان البتي أنها جائزة ويجوز عندأ بي حنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض على اختلاف المال (فأن لم يكونا) فان لم يكن الشهيدان (رجلين فرجل وامرأتان) فايشهدرجل وأمرأتان وشهادة النساءمع الرجال مقبولة عندابي حنيفة فيما عداالحدودوالقصاص (عن ترضون) عن تعرفون عدالتهم (أن تضل احداها) أن لا تهتدى احداها للشهادة بأن تنساها من ضل الطريق اذالم عندله وانتصابه على أنه مقعول له أي ارادة أن تصل (فان قلت) كيف يكون ضلالهام ادالله تعالى (قلت) لما كان الضلال سيماللاذ كاروالاذ كارمسيماعته وهم ينزلون كلواخد من السبب والمسبب منزلة الاستولالتباسيها واتصالهما كانث ارادة الصلال المسدعة والاذكار اوادة للاذ كارفكائه قيل ارادة أن تذكر احداهما الاخرى ان صلت ونظيره قولهم أعددت الخشية أن عيل الحائط فأدعمه وأعددت السلاح أن يجيء عدوفأ دفعه \* وقرى (فتذكر) بالتحفيف والتشديد وهالفتان وفتذا كروقرأ حزة أنتضل احمداها على الشرط فتذكر بالرفع والتشديد كقوله ومن عادف نتقم اللهمنه وقرئ أنتضل احداهماعلي المناء للفعول والتأثيث ومن بدغ التقاسير فتذكر فتعمل احداها الاخرى ذكرا يعني أنهمااذااجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر (اذامادعوا) أيتميمواالشهادة وقيل ليستشهدواوقيل لهـمشهداء قبل التحمل تنز بلالمايشارف منزلة البكائن وعن قتادة كان الرجل يطوف في الحواء العظيم فيه القوم فلا يتبعه منهم أحد فنزلت - كني بالسأم عن الكسل لان الكسل صفة المنافق ومنه الحديث لأيقول المؤمن كسلت ويجوزأن يرادمن كثرت مدايناته فاحتاج أن يكنب لكل دين صفيراً وكبيركة الافرعامل كثرة الكتب والضمر في (تكتبوه) للدين أوالحق (صغيرا أوكبيرا) على أي حال كان الحق من صغراً وكبرو يجوز أن يكون الضمر للكاب وأن يكتبوه مختصراأ ومشيما ولا يخلوا بكابته (الى أجله) والى وقده الذي اتفق الغريانعلى تسميته (ذليكم) اشارة الى أن تكتبوه لانه في معنى المصدر أي ذلك الكتب (أقسط) أعدل من القسط (وأقوم الشهادة) وأعون على اقامة الشهادة (وأدنى ألاتر تابوا) وأفر ب من انتفاء الريب (فان قلت) هم بني أفعلا المنفضيل أعني أقسط وأقوم (قلت) يجوز على مذهب سنبويه أن يكونام بنيين من أقسط وأقام وأن يكون أقسط من قاسط على طريقة النسب عنى ذى قسط وأقوم من قوح وقرى ولايسأمو اأن محمدوه بالما افهما (فان قلت) مامهني (تجارة حاضرة) وسواء كانت الممادمة بدين أربعين فالتجارة عاضرة ومامعني ادارتها بينهم (قات) أو بديالتجارة ما يتجرفيه من الابدال ومعنى ادارتها بينهم تعاطيهم اياها يداييد والمعنى الاأن تتبايموا بيعانا جزايدا بدفلامأس أن لاتكتمو الانه لابتوهم فيهما يتوهم في التدان وقري تجاره ماضرة بالرفع على كان التامة وقيل هي الناقصة على أنّ الاسم تجارة عاضرة والغبرتدير ونها وبالنصب على الاأن تكون التعارة تعارة حاضرة كست الكاب

بنى أسدهل تعلمون بلاء نا \* اذا كان يوماذا كواكب أشنعا أى اذا كان يوماذا كواكب أشنعا أى اذا كان البوم يوما (وأشهدوا اذا تبادع م التبادع م طلقانا جزا أو كالتبالا به أحوط وأبعد مديماء من يقع من الاختلاف و يجوز أن يرادوا شهدوا اذا تبادع م هذا التبايع يدى التجارة الحاضرة على أن الاشهاد كاف فيه دون المحكابة وعن الحسن ان شاء أشهدوا ن شاء لم يشهدون الفحالة هي عزعة من الله ولوعلى اقد بقل (ولا يضار) يحتمل البناء الفاءل والمفعول والدليس لعليه قراءة عمروض الله عنه ولا يضار ربالاظهار والكسمر وقراءة ابن عباس رضى الله عنه ولا يضار ربالاظهار والفتح والمعنى نهده المحرار به حما المسادعين ترك الدجابة الى ما يطلب منه مهاوين التحريف والزيادة والنقصان أوالنه مي عن الضرار به حما والشهدة عن ترك الاجابة الى ما يطلب منه مهاوين التحريف والزيادة والنقصان أوالنه مي عن الضرار به حما المسادعين ترك الاجابة الى ما يطلب منه مهاوين التحريف والزيادة والنقصان أوالنه مي عن الضرار به حما المسادعين ترك الاجابة الى ما يطلب منه مهاوين التحريف والزيادة والنقصان أوالنه من الضرار به حما

و قوله تمانى وان كنتم على سفر ولم تعبدوا كاتبافرهان مقبوضة (قال محودان قات لم شرط السفر في الارتهان ولا يختص به سفرالخ) قال المحد فالتخصيص بالسفر على هذا برى على وفق الغالب فلا مفهوم له وفي هذه الا يقدليا بين الذهب مالك رضى الله عند في اقامة الرهن عندالتنازع في قدر الدين مقام شاهد البعين بالي المعتمد المنافرة ولا تعتب المنافرة والمنافي وضى الله عنه فانه برى القول قول الراهن مطلقا لا نعاره و وجه الدليل لمالك رضى الله عنه المنافرة و الله عنه المنافرة و الله عنه المنافرة و الدليل لمالك وضى الله عنه المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و الله عنه المنافرة و المناف

بأن يعلاءن مهم و يلزاأ ولا يعطى الكاتب حقه من الجعر أو يجل الشهيد مؤنة بجيئه من بلدوقرأ الحسن ولا يضار الكسر (وان تفعلوا الم وان تضار وافائه) فان الضرار (فسوق بكر) وقيل ان تفعلوا شدا عمانهم عنه (على سفو) مسافرين \* وقرأ ابن عباس وأبى رضى الله عنه حما كتابا وقال ابن عباس أراً يت ان وجدت الكاتب ولم تحد الصحيفة والدواة وقرأ أبو العالمية كتب وقرأ الحسن كتاباجع كاتب (فرهن فالذى يستوثق به رهن وقرئ فرهن بضم الهماء وسكونها وهو جعرهن كسقف وسقف وفرهان (فان قلت) لمشرط السفر في الارتبان ولا يختص به سفردون حضروقدرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه في غير سفر (قلت) ليس في الارتبان ولا يختص به سفردون حضروقدرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه في غير سفر (قلت) ليس النوض تجويز الارتبان في السفر في السفر في الموثق بالارتبان مقام المتوثق بالكرتبان المناهم فلا بدمن اعتباره وعند ملك يصح الارتبان بالا يجاب والقبول بدون القبض (فان أمن بعض عيما) فان أمن بعض الدائمة بيض الدائمة بيض الدائمة بعضاً المناه من الدائمة بين الدائمة بعضاً المناه من الدائمة بعضاً الدائمة بعضاً الدائمة بعضاً الدائمة بعضاً الدائمة بعضاً الدائمة بعضاً المناه من الدائمة بعضاً المناه بعضاً المناه بعضاً العالم بعضاً الدائمة بعضاً الدائمة بعضاً المناه بعضائمة بعرب بعضائمة بعدائمة بعضائمة بعضائمة بعضائمة بعضائمة بعضائمة بعضائمة بعضائمة بعضائمة بعائمة

خلاف في صحة الارتهاد الابتداد الابتداد القد وان تفعلوا فانه فسوف الله و يعلم كل التهوالله والتهوات المنه على سفرولم تجدوا كاندافرهان مقبوضة فان أمن بعضا كاندافرهان مقبوضة

دون القبض والكنده عندمالك رضى الله عنه

يصح بذلك ويلزم الراهن بالمقد تسليمه المرتهن وعند الشافعي لا يلزم بالعقد ولكن القبض عند مالك المدونين المدونين اعتمار في الابتداء والدوام ولا يشترط الشافعي كثيرا من أحكام ه عند مالك و ذلك أنه مالو تقاررا على القبض عام الغرماء انتفع بالرهن عند مالشافعي وامتاز به ولم ينتفع بعند مالك و كان أسوة الغرماء فيه حتى ينضاف الى الشهادة عليه ما بالقبض معاينة الميندة الذي المعارك يتمه هما بالتواطؤ على اسقاط حق الغرماء فلا يعتبر اقرار هما الا باضمام المعايندة فالقبض من هذا الوجه أدخل في الاعتبار على رأى الشافعي هذا في الابتداء وأما في الدوام في اللك وضى الله عند منافع من يدا لمرتبن المواقع و يدالر اهن بوجه من الوجوه المذكورة المنافعي المنافعي المنتفع بالرهن ولوقام الغرماء وهو بدالر اهن بوجه من الوجوه المذكورة المرتبن اذالم يكن الانتفاع مضرا بالرهن كسكني الدار واستخدام العبدوله ان يستوفى مذافعه بنفسه على العجيج عنده المنصوص عليه في المرتبن اذالم يكن الانتفاع مضرا بالرهن كسكني الدار واستخدام العبدوله ان يستوفى مذافعه بنفسه على العجيج عنده المنصوص عليه في الام ولا يؤثر ذلك في الرهن يطلانا ولاخلال فقد علم ان القبض أدخل في الاعتبار على مذهب مالك ابتداء ودواما والاتية تعضده فان الرهن في اللغة هو الدوام أنشدا وعلى المنافعي في المنافعي المنافعي المنافعة في المناف

ولعدل القائل ما الله على المرافي بدا الرجن عسدك على أفظ الرهن من اقتضاء الدوام وله في ذلك مقسك وماطوّلت في حكاية مذهب ماك في القبض الالان المفهوم من كلام الزمخ شرى اطراح القبض عند مالك لانه فهم من قول أصحابه ان القبض لا يشترط في صحة الرهن ولا في لزومه انه غير معتبر عنده مال كلية والله أعلم

فليؤدالذي اؤغن أمائته واستقالله ربه ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آترقلمه واللهماتعماون علم للهمافي السعوات ومافى الارض وانتدو مافى أنفسكم أوتخفوه يحاسكم بهالله فنغفر لن دشاء و دمذب من دشاء والله على كل شي قدر آمن الرسول عاأنزل المهمن ربه والمؤم: ون كل آمن باللهوملائكته وكتمه ورسله لانفرق سأحد من رسله وقالوا معنا وأطعناغفرانك ربنا واليكالمصرلابكلف الله تفسنا الأوسعها

#قوله تعمالي كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله (قال محودنقل عن ابن عباس الهقرأ وكتابه الخ) قال أحد وقد قال مألكان التمر أحرى استغراق الجنس من التم ورفان التمر استرسل على الجنس لابصفة لفظمة والتمور رده الى تعمل الوحدان ثم الاستغراق بعده دصنغة المعروفي صنغة المعمصطرب وهذا الككارم من الامام لو ظفرله بقول أسعياسة هذالا شهرالفرضيةفي الاستشهادية على صحة مقالته هده فلانعمده

المدبونين لحسين ظنهمه وقرأأي فانأومن أيآمنه الناس ووصفو اللدبون بالامانة والوفا والاستغناءين الارتمان من قله (فليؤد الذي اؤتمن أمانته) حسّ للديون على أن يكون عند دظن الدائن به وأمنه منسه وائتمانه وأن يؤدى اليمه الحق الذي ائتمنه عليه فليرتهن منهوسمي الدين أمانة وهومضمون لائتمانه عليه مترك الارتهان منسه والقراءة أن تنطق بهمزة ساكنة بعدالذال أو ما فتقول الذي اؤتن أوالذي تن وعن عاصم أنه قرأ الذي أغن بادغام المياء في التاء قياساعلى السرفي الافتهال من اليسر وليس بصحيح لان المياء منقلبة عن الهمزة فه مي في حكم اله مرزة واتز رعاى وكذلك ريافي رؤيا (آثم) خبران و (قلبه) رفع باستم على الفاعلية كانه قيل قانه يأغ قلبه و يجوز أن يرتفع قلبه بالابتداء وآغ خبر مقدم والحلة خبران (فان قات) هلا اقتصرعلى قوله فانه آثم ومأفائدة ذكر القلب والجلة هي الاتقة لاالقلب وحده (قلت) كتمان الشهادة هوأن يضمرها ولايته كلمها فلماكان اغمامقتر فأبالقلب أسندالمه لان اسناد الفعل اني الجارحة التي يعمل بهاأ بلغ الاتراك تقول اذاأردت التوكيدهذا بماأرصرته عيني وبماسمعته أذني وبماعرفه قلبي ولان القلب هورئيس الاعضاء والمضفةالتي ان صلحت صلح الجسد كله وان فسدت فسيد الجسد كله فيكائنه قسل فقد تمكن الاثم في أصل نفسه وملك أشرف مكان فيه ولثلانظن أن كتمان الشهادة من الاتثام المتعلقة باللسان فقط وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه واللسان ترجانءنه ولان أفعال القاوب أعظم من أفعال سائر الجوارح وهي لها كالاصول التي تتشعب منها ألاترى أن أصل السنات والسيات الاعان والكفر وهما من أفعال القاوب فاذاجعل كتمان الشهادة من آثام القاوب فقدشهداه بأنهمن مماظم الذنوب وعن ابن عماس رضى الله عنهماأ كبرالكاثر الاشراك بالله لقوله تعالى فقدح الله علمه الجذية وشهادة الزور وكتمان الشهادة وقرئ قلبه بالنصب كقوله سفه نفسه وقرأ ابن أبي عبلة أغ قلبه أي جمله آغا (وان تبدوا ما في أ نفسكم أو تخفوه) يعنى ون السوء ( يحاسبكم به الله فيغفر النيشاه) ان استوجب المغفرة بالتوبة بما أظهر منه أو أضمره (ويعذب من يشاه) عن استوجب العقو بة بالاصرار ولا يدخل فيما يخفيه الانسان الوساوس وحديث النفس لان ذلك يماليس في وسعه الخاتومنيه ولكن مااعتقده وعزم عليه وعن عبدالله ب عمر رضي الله عنهما أنه تلاها وقال المنآ خذنا الله بهذا انها يكن غ بكي حتى هم نشيجه وذكر لابنء باس فقال يغفر الله لابي عبد الرحن قر وجدالمسلون منهامثل ماوجه فنزل لا مكلف آلله وقرى فنغفر ويعذب عجز ومن عطفا على جواب الشرط ومن فوعين على فهو يغفرو يعذب (فان قلت) كيف يقرأ الجازم (قلت) يظهر الراءو يدغم الماءومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشه أوراويه عن أبي عمه رومخطئ مرتبن لانه يلمن ويذسب ألى أعهم النهاس بالعربية مايؤذن بجهل عظيم والسبب في نعوه فده الروامات قلة ضبط الرواة والسبب في قلة الضبط قلة الدراية ولايضبط نحوهذا ألاأهل النحو وقرأ الاعش يفقر بغبرفاء مجزوما على البدل من يحاسبكم كقوله متى تأتنا تلم بنافى ديارنا \* تجد حطبا جزلاو نارا تأجما

ومعنى هذا البدل التفصيل لجلة الحساب لان التفصيل أوضح من المفصل فهو جار محرى بدل البعض من المحل أو بدل الاشتمال كقولات ضربت ريداراً سه وأحب ريداعقله وهذا البدل واقع في الافعال وقوعه في الاسماء لحاجة القبيلين الى البيان (والمؤمنون) ان عطف على الرسول كان الضمير الذى التنوين نائب عنه في كل راجعالى الرسول والمؤمنين أى كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من المذكورين و وقف عليه وان كان منتدأ كان الصمير للمؤمنين و وحد ضمير كل في آمن على معنى كل واحد منه ما من وكان يحوزان يجع كقوله وكل أقوه داخرين \* وقرأ ابن عباس وكتابه بريد القرآن أو الجنس وعنه الكاب أكثر من المكتب (فان قلت) كيف يكون الواحد الجنس والجنسة قامة في وحد ان الجنس كلها لم يضرح منه شي فأما الجع فلا يدخل تحته الامافيه الجنسية من الجوع (لانفرق) يقولون المنفرة وون و (أحد) في معنى الجع كقوله لانفرق وعن أبي عمرو يفرق بالياء على أن الفعل الكل وقرأ عبد الله لا يفرقون و (أحد) في معنى الجع كقوله تعالى فامنكم من أحد عنه حاجزين ولذلك دخل عليه بين (سمعنا) أجبنا (غفرانك) منصوب اضما رفع له يقال تعالى فامنكم من أحد عنه حاجزين ولذلك دخل عليه بين (سمعنا) أجبنا (غفرانك) منصوب اضما رفع له يقال تعالى فامنكم من أحد عنه حاجزين ولذلك دخل عليه بين (سمعنا) أجبنا (غفرانك) منصوب اضما رفع له يقال تعالى فامنكم من أحد عنه حاجزين ولذلك دخل عليه بين (سمعنا) أجبنا (غفرانك) منصوب اضما رفع له يقال

الخطأوالنسيانواذا كان كذلك فلعسل وفع المؤاخذة بهما كان المؤاخذة بما كان فقد نقل أن الله تعمالي والمياة على منهاة والمفارية الذاهبين الحسمة القدرية الذاهبين الحسمة القالوالنسيان عقلا والنسيان عقلا

لهاماكسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لاتؤاخه ذناان نسينا أوأخطأ ناربناولا تعمل علينا اصراكا جلته على ولا تعملنا مالاطاقة لنا به واعف عناواغفرلنا وارحنها أنت مولانا فانصرناء لي القوم الكافرين

مالا يطيب ق وهو و مستحيل عندهم تفريعاء لى قاعدة التحسين والتقبيح وكلها قواء دياطلة ومذاهب ماحلة فالله تعالى يعمل لنا من اجابة هذه الدعوات أوفر نصيب ويلهمنا المعتقد المقول الصيب انه سميع فحيب وهو حسيناونم

عفرانك لا كفرانك أى نستغفرك ولانه كفرك وقرى وكتبه ورسله بالسكون بالواسع ما يسع الانسان ولا يضيق عليه ولايحرج فيهأى لايكلفها الامايتسع فيهطوقه ويتسير عليه دون مدى لطاقه وألجهوذ وهذا اخبار عنعدله ورجمته كقوله تعالى مريدالله بكراليسرلانه كان في امكان الانسان وطاقته أن يصلى أكثرمن الجس ويصوم أكثرمن الشهرو يحج أكثرمن حية وقرأان أي عسلة وسعها بالفتح ( لهاما كسيت وعلمها مااكتسبت النفعهاماكسيت من خبر ويضرهاماا كتسبت من شر الايو اخذيذنها غبرهاولا مثاب غبرها بطاعة ا (فان قلت) لم خص اللهر بالكسب والشربالا كتساب (قلت) في الا كتساب اعتمال فل اكان الشهر مماتشتهيه النفس وهي منجذبة المهوأمارة بهكانت في تعصيله أعمل وأجد فحملت اذلك مكنسمة فيه ولما لم تكن كذلك في ما الحمر وصف علادلالة فيد على الاعتمال ، أي لا يوُّ إخذ ناما لنسمان أو الحطا أن فرط منا (فان قات) النسيان والخطأ صحاور عنه حما في المعنى الدعاء بترك المؤاخذة بهما (قلت) ذكر النسيمان والخطا والمرادي ماماهمامسيبان عنهمن التفريط والاغفال ألاترى الى قوله وماأنسانيه الاالشيطان والشبطان لايقدر على فعل النسيان واغما يوسوس فتركون وسوسته سماللتفريط الذي منه النسيان ولانهم كانوامتقين الله حق تقاته في كانت تفرط منهم فرطة الاعلى وجه النسيان والخطاف كأن وصفهم الدعاء بذلك ايذانا براءة ساحة معايو إخدون به كائه قيل ان كان النسيان والخطأع ايو اخذبه فا فهبرسيب مؤاخذة الاالخطأ والنسمان ويجوزأن مدعوالانسان عاعل أنه حاصل له قبل الدعاء من فضل الله لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه \* والاصرالع عالذي بأصرحامله أي يحبسه مكانه لا يستقل به لنقله استعمر للتكايف الشاق من نحوقتل الانفس وقطع موضع النجاسية من الجلدوالثوب وغيرذلك وقرئ آصاراً على الحموفي قراءة أي ولا تعمل علمنا التشديد و(فان قلت) أى فرق بن هذه التشديدة والتي في ولا تحملنا (قلت) هذه للبالغة في حل عليه و تلك لنقل جله من مفعول واحد الى مفعولين (ولا تحملنا مالاطا قة لنابه) من العقو بات النازلة عن قبلنا طلبو الاعفاء عن التكليفات الشاقة التي كلفه أمن قبلهم معمازل علهم من العقو بات على تفريطهم في المحافظة علم اوقيل المرادبه الشاق الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف وهذ أتكر يرلقوله ولا تعمل علمنا اصرا (مولانا) سيدناونين عبيدك أوناصرنا أومتولى أمورنا (فانصرنا) فن حق المولى أن ينصر عميده أوفان ذلك عادتك أوفان ذلك من أمورنا التي عليك تولم اوعن ابن عباس أن رسول الله صلى الشعليه وسلم لمادعا بهذه الدعوات قيل له عند كل كلة قد فعلت وعنه عليه السلام من قرأ الاستين من آخرسورة البقرة في ليلة كفتاه وعنه عليه السلام أوتيت خواتم سورة البقرة من كنزتحت المرش الميؤتهن نبي قبلي وعنه عليه السلام أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتهم أالرحن بيده قبل أن يخلق الله ما الله من قرأهم ابعد دالعشاء الا خرة أجرأ تاه عن قيام الليدل (فان قلت) هل محرور أن يقال قرأت سورة البقرة أوقرأت البقرة (قلت) لابأس بذلك وقدجاء في حديث الذي صلى الله عليه وسلمن آخر سورة البقرة وخواتيم سورة البقرة وخواتيم البقرة وعن على رضى الله عند مخواتيم سورة البقر رفاعن كنز تحت العرش وعن عبدالله بن مسمو درضي الله عنهما أنه رمي الجرة تم قال من ههذا والذي لا اله غيره رمي الذي أترلت عليم مسورة المقرة ولا فرق بن المذاو بن قواك سورة الزخرف وسورة المحققة وسورة الجادلة واذا ميل قرأت المقرة لم يشكل أن المراد سورة المقرة كقوله واسأل القرية وعن بعضهم أنه كره ذلك وقال يقال قرأت السورة التي تذكرفها البقرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السورة التي تذكرفه البقرة فسطاط القرآن فتعلوهافان تعلمها بركة وتركها حسرة وان تستطيعها البطلة قيل وماالبطلة قال السعرة

﴿ سورة Tلعران مدنية وهي مائنا آية ﴾

ويدم الله الرحن الرحم الم الله لا اله الا هو الحى القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدّ قالما بن يديه وأنزل التوراة والا نحيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان (قال محمود فان قلت لما قبل في القرآن نزل على صيغة فعل الخ) قال أحدر يدلان فعل صيغة مبالغة وتدكير فلماكان نزول القرآن منه واكان أكثر تنزيلا من عبره لتفرقه في من ارعديدة فعبر عنه بميغة مطابقة لدكترة تنزيلاته وعبر عن المكتب المحمولة المنافرة والتدكير والتداعل والتداعل والمداعلة والتركيب المحمولة المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والتركيب المحمولة والمنافرة وا

والله أعلى الخشرى وقد جعل الرنخشرى سرالتعمير عن نزول القرآن بصيغة فعل تفريق في التنزيل كاتقدم أنها غ حل

بسم الله الرحي المالله الاهوالحي القيوم نزل علمك السكتاب بالحق مصدقا لماسن بديه وأنزل التوراة والانجيال من قبل هدىلناس وأنزل الفرقان ان الذي كفروا با يات الله في معداب شمديد واللهء نزيز ذو انتقام ان الله لايخني علمه شئ في الارض ولافي السماء هوالذي يصوركم في لارحام كيف دشاء لااله الاهوالمزيزا لمسكم هوالذي أنزل علمك الكتاب منهآبات

الفرقان عــلى أحـــد تأو يلاته على القرآن

## ﴿بسم الله الرحمن الرحيم

\*مم حقهاأن يوقف علم اكاوقف على ألف ولاموأن يبدأ ما بعدها كانقول واحداثنان وهي قراءة عاصم وأما فتحهافهي حركة الممزة القيت علما - بن أسـ قطت التخفيف (فان قلت) كيف جاز القاء حركتها علما وهي هزة وصل لاتثبت في درج المكارم فلاتثبت حركتها لان اثبات حركتها كثباتها (قلت) هذاليس بدرج لانميم فى حكم الوقف والسكون والهمرة في حكم الثابت واغاحذفت تخفيفا وألقيت حركتها على الساكن قبلهاليدل علم اونظ مره قولهم واحسد اثنان بالقاعركة الهرمزة على الدال (فان قلت) هلاز عت أنه احركة لالتقاء الساكنين (قلت) لان التقاء الساكنين لايبالى به في باب الوقف وذلك قولك هذا أيراهم ودأود واسحق ولوكان التقاء الساكنين في حال الوقف يوجب النحريك الممان في ألف لامميم لالتقاء الساكنين إوالماانتظرها كنآخر (فانقلت) اغالم يحركوالالتقاءالساكنين في ميم لانهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنين فاذاجاء ساكن ثالث لم يكن الاالتحريك فحركوا (قلت) الدليل على أن الحركة ايست لملاقاة الساكن أنه كان عكنهم أن يقولواوا حداثنان بسكون الدال معطرح الهمزة فعده وابين ساكنين كاقالواأصم ومديق فلاحركوا لدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لاغير واليست لالتقاء الساكنين (فان قلت) ف اوجه قراءة عمروب عبيد بالكسر (قلت) هذه القراءة على توهم النصريك لالتقاء الساكنين وماهى عقبولة \*و (التوراة والانجيل)اسمان أعجميان وتكاف اشتقاقهما من الورى والنجل ووزنه ما يتفعلة وافعمل اغا يصع بعدكونهماعر سينوقرأ الحسن الانعبسل افتح الممزة وهودايل على العجمة لات أفعيل فتح الهدمزة عديم في أوزان العرب (فان قات) لم قيل نزل المكتاب وأنزل التوراة والانجيل (قات) لان القرآن نزل منعما ورزل الكتابان جلة . وقرأ الاعش زل عليك الكتاب التخفيف ورفع المكتاب (هدى للناس) أى لقوم موسى وعيسى ومن قال نحن متعبدون بشرائع من قبلمافسره على العموم = (فان قال ) ما المراد بالفرقان (فلت) جنس الكتب السماوية لانكله أفرقان يفرق بين الحق والباطل أوالكتب التي ذكرها كانه قال بعدد كرالكت الثلاثة وأنزل ما يفرقبه بن الق والباطل من كتبه أومن هذه الكتب أوأراد الكتاب الرابع وهوالز بوركاقال وآتيناداو در بوراوه وظاهر أوكررذ كرالقرآن بماهونات له ومدح منكونه فارقابين الفي والماطل بعدماذ كروماسم الجنس تعظيم الشأنه واظهار الفضله (ما آيات الله) من كتبه المنزلة وغيرها (ذوانتقام) له انتقام شديد لا يقدر على مثله منتقم (لا يخفي عليه شئ) في العالم فعبر عنه بالسماء والارض إفهومطلع على كفرمن كفرواعان من آمن وهو مجازيهم عليسه (كيف يشاء) من الصور الختلفة المتفاوتة \*وقرأطاوس تمو ركم أى صوركم لنفس مولتعبده كقواك أثلت مالا اذا جعلته اثلة أى أصلا وتأثلته اذ

والتعبير عنده بأدعل كغيره فان يكن هذاوالله أعلم فالوجه اله لماعبرا ولاعن نروله الخاص به أف بعبارة مطابقة لقصد الخصوصية فلما بوى ذكره ثانيالينعت بصفة زائدة على اسم الجنس عبر عن نزوله من حيث الاطلاف اكتفاء بقيره أولا واجم الالذلك في غيره قصوده ومن العبارة السائرة عن هدذا المعدني المكارم يحمل في غسير مقصوده و يفصل في مقصوده به قوله تعالى ان الله عزيز ذوانتقام (قال محمود معناه له انتقام شديد الح) قال أحدوا غما بلفي هذا التفنيم من التنكير وهو من علاماته مثله في قوله فقل و بكرور جمة واسعة

قول تعالى منه آمات عُكات الاسية (قال محمود الحكات التي أحكمت عبارتما الخ)قال أحدهد اكا قدمته عندمن تكافه المنزيل الاسي على وفقى ما بعتقده وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعاللرأى وذلك ان معتقده اطافة روَّ بة الله تعالى بناء على زعم القدر بقمن أن الروَّ بقا تستلزم الجسمية والجهة فأذاور دعايهم النص القاطع الدال على وقوع الروية كقوله الى ربها ناظرة مالوالل جعله من التشابه حتى بردوه يزعهم الى الا مقالتي يدعون أن ظاهرها وافق أيهم والا يققوله نعالى لا تدركه الابصار وغرضنا الا تنسان وجوب الجعين ألا تتناعلى الوجه الحق فنقول محمل قوله لاتدركه الابصار في دارالدنياو محمل الرؤية على الدار الا تخرة جعابين الادلة أونقول الآبصار وانكانت ظاهرة العموم الاان المرادم اللصوص أى لاتدركه أبه ارالكفار كقوله كالاانهم عن ربهم ومتد لجيعو ون ونقول لاتعارض بهناالا تتهن فتقرئل واحدة منهمافي نصابها وسان ذلك ان الانصارعام بالالف واللام الجنسيتين ولايتم غرض القدر بةعلى زعمهم الآماله افقةعلى عمومها وحمنئذ بكون في العموم من ادفة لدخول كل لان كله-ماأعني المعرف والجنسي وكلا مفيدالشهول والاحاطة واذاأ تُنت ذلك فالسلب داخل على المحلية والقواعدمستقرة على انساب التكلية جزئ لغة وتعقلا ألاترى ان أنقائل اذاقال لاتنفق كل الدراهم كان المفهوم = ن ذلك الاذن في انفاق المعض ومن حيث المعقول ان الـكلية تسلب بسلب بعض الافراد ولو واحداو حياثمة بكون مقتضى الا يقسلب ٢٩٤ الرؤية عن بعض الابصار وثبوتها لبعض الابصار وهذا عن مذهب أهل السنة لانهم يثبتونها

أثلته انفسك وعن سمعيد بنجيبرهذا حجاج على من زعم أن عيسى كان ربا كائه نبه بكونه مصوّر افي الرحم على أنه عبد كغيره وكان يخفي علم ممالا يخفي على الله (محكمات) أحكمت عمارتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباء \* متشابهات مشتبهات محقلات (هن أم النكاب) أى أصل الدكاب تحل المتشابه ات علم اوترد الهاومثال ذلك لا تدركه الانصار الى ربها ناظرة لا مأص الفعشاء أص نامترفها وفان قلت)فه لا كان القوآن كله محكا (قات)لوكانكله محكالتعلق الناسبه اسهولة مأخوذه ولاعرضوا عمايحتا جون فيه الى الفحص والتأمل من النظر والاستدلال ولوفعا واذلك لعطا والطريق الذى لايتوصل الى معرفة الله وتوحيده الابه ولمانى المتشابه من الابتلاء والتمييز بس الثابت على الحق والمتزازل فيه ولمانى تقادح العلاء واتعاجم القرائع فى استفراج معانيه ورده الى الحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجة ونيل الدرجات عند الله ولأن الومن المعتقدأن لامناقضة في كارم الله ولا اختلاف اذارأى فيسه مايتناقض في ظاهره وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على سنن واحد ففكر وراجع نفسه وغيره ففتح الله عليه وتمين مطابقة المتشابه المح إزداد طمأ نينة الى معتقده وقوة في ايقانه (الذين في قاوج مزيغ) هم آهل البدع (فيتبعون ماتشابه منه) فيتعلقون بالمنشابه الذي يحمل مايذهب البه المبتدع بمالا يطابق الحكم ويحمل مايطابقه من قول أهل المق (ابتغاء الفتنة) طاب أن يفتنو االماس عن دينهم ويضاوهم (وابتغانا أو يله) وطلب أن يأولوه المأو بل الذي يشته ونه (وما يعلم تأويله الاالله والراسطون في العلم) أى لا يمتدى الى تأويله الحق الذي يجب أن يجل عليه الاالله وعباده الذين رسخوافي العلمأى تبتوافيه وتحكنوا وعضوافيه بضرس قاطع ومنهم من يقف على قوله الاالله ويبتدئ عى وسي المدين و المنطق الما يقولون و يفسر ون المشابع الستأثر الله المه عمر فقا المكمة فيه من آياته كعدد الزيانية

للوحدين ويسابونها عن الكفاركاأناعنه قوله تعالى كالرائهم عن زيهم يومئذ لمحءو يون فقد ثبت ان هذه الاته امامجمولة على البيات الكاب عكاتهن أمالكاب وأخر متشابهات فأما الذين في قاويم - مزيغ فيتبعون ماتشابه منه التغاء الفتنة وابتغاء تأو يلدوما يعلم تأويله الاالله والراسطون في الما الرؤية واماناقسة على ظاهرهادليلاعلى ثبوتم على وفق السنة \*ولا يقال

كل على المعرف تعريف الجنس و بن عدم دخولها ألا ترى انهم يقولون ان قولما الانسان كاتب مهمل ونحوه في قوة الجزئية وان قولنا كل انسان حيوان كلي لاجزئ لانانقول اغاجار تناالقدرية على مايلزمهم مالموافقة فيمه وهم قدوافقواعلى تناول الابصار ليكل واحدوا حدمن افرادا لجنس ولولاذلك لماتم لهم مرام وليكفونا مؤنة البحث في ذلك وهـ ذا القدر من المكلية المتفق عليها سنالفر يقين لا يثبت لما محاه أهل ذلك الفن مهملا بلهذاه والكلي عندهم والله الموفق واما الاستيتان الاخيرتان اللتان احداها قوله تعالى ان الله لا يأمر بالفعشاء والاخرى التي هي قوله تعالى أمر نامترفها ففسقوا فها فلا ينازع الزمخ شرى في تمنيدل المحكم والمشابه عهما «قوله تعالى ومايعلم تأويله الاالله والراسطون في العمل العمل على الم عناه لا يهتدي الى تأويله الخ) قال أحد قوله لا يهتدي المهالاالله عبارة قلقة ولم يرداطلا فالاهتداء على علم الله تعالى مع ان في هذه اللفظة ايها ما اذالاهتداء لا يكون في الاطلاق الاعن جهل وضلال جل الله وعزدتي ان الكافراذ السلم أطلق أهل العرف عليه فلان المهتدى ذلك مقتضى اللغة فيه فانه مطاوع هدى يقال هديته هاهتدى والاجاع منعقد على انمالم برداطلاقه وكان موهالا يجو زاطلاقه على الله عز وجل واذا أنكرعلي القاضي اطلاقه المعرفة على على الله تعالى حيث حدمطاق العلم أنه معرفة العلوم على ماهو عليه فلا "ن يذكر على الرمخ شرى اطلاق الاهتداء على علم الله تعالى اجدر وماأراها صدرت منه الاوهاحيث اضاف المقراني الله تعالى في الفعل المذكور والله أعلم

قوله تعالى بنالاتر غفاو بنابعدادهديتنا (قال محودمعناه ربنالا تبلنا بالابالخ)قال أحداً ما أهل السنة فيدعون الله بهذه الدعوة غير عوفة لا تا من عدون حق التوحيد فيعتقدون ان كل عادت من هدى وزيغ مخلوق لله تعالى ٢٩٥ و اما القدرية فعندهم ان الزيغ

لا يخلقه الله تمالى واغط يخلقه العبد النفسسه فلا يدعون الله تمالى بهذه الدعوة الا محرفة الى غير المرادم اكا ولها

يقولون آمنابه كلمن عندر بناوما يذكور الأأولوا الالمات وشا لاتزغقاو بنابعداذهديتنا وهب لنامن لدنك رجة انكأنت الوهابرينا انكمامع الناس اموم لارب فسه انالله لا يخلف المعادان الذين كفروالن تغني عنهم أموالهم ولاأولادهم من الله شدأ وأولدُك هم وقودالنار كدأسآل فرءون والذين من قبلهم كذبوابا بإتنافأخذهم الله بذنو بهم والله شديد المقاب قرالذن كفروا ستغلبون وتعشرون الى جهنم وبئس المهاد ودكان لكر آمة في فئتين المقتافلة مقاتل في سبيل اللهوأخرى كافرة ير ونهم مثايهم

المصنف به وان كناندعو الله تمالى مضافا الى هذه الدعوة بان لا يبتلينا ولا عندالطف مأمين الكل فعله وخلقه ولا موجود الاهو

وغدوه والاولهوالوجه \* و يقولونكازممستأنف موضع لحال الراسطين، عني هؤلاء العالون التأويل ( يقولون آمنابه ) أى بالمتشابه (كل من عندر بنا) أى كل واحد منه ومن الحكم من عنده أو بالكاب كل من امتشاجه ومحكمه من عندالله الحكم الذي لا يتناقص كالرمه ولا يختلف كتابه (ومايذ كرالا أولو االالماب) مدح للراسطين بالقاء الذهن وحسن التأمل ويجوزان يكون يقولون حالامن الراسطين ، وقرأ عبد الله ان تأو دله الاعند الله \* وقرأ ألى و يقول الراسخون (لا تزغ قلو بنها) لا تبلنا ببلايا نزيغ فها قلو بنا (بعدا ذهديتنا) وأرشد تنالدينك أولا تتنعنا ألطافك بعداذ لطفت سنا (من لدنك رجة) من عندك نعمة بالتوفيق والعونة وقرى لاتزع قاو بنامالتاء والياء ورفع القاوب (حامع الناس ليوم)أى تعمهم لساب يوم أولجزاء يوم كقوله تعالى يوم يجمكم ليوم الجم \* وقرى عامم الناس على الاصل (ان الله لا يخلف المعاد) معناه ان الالحمة تنافى خلف الميعاد كقولك ان الجواد لا يخيب سائله «والميعاد الموعد « قرأعلى رضي الله عنه لن تغني بسكون الماء وهــذامن الجدفي استثقال الحركة على حروف اللين «من في قوله (من الله) مثله في قوله وان الظن لا يغني من المق شيأ والمعنى لن تغنى عنهم من رجمة الله أومن طاعة الله (شميأ) أي بدل رجمة وطاعته و بدل الحق ومنه ولاينفع ذاالجدمنك الجدأى لاينفعه جده وحظه من الدنيا بذلك أى بدل طاعته وعبادتك وماعندك وفي معناه قوله تمالى وما أموالم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنازاني ، وقرى وقود بالضم بعني أهل وقودها \* والمراد الذين كفر وامن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عماس هم قريطة والنصر \* الدأب مهدداب في العمل اذا كدح فيه فوضع موضع ماعليه الانسان من شأنه وحاله والكاف مرفوع الحدل تقديره دأبه ولاءالكفرة كدأب من قملهم منآل فرعون وغييرهم ويجوزأن ينتصب محسل الكاف بان تغنى أو بالوقود أى ان تغنى عنهم منسل ما لم تغن عن أولئك أو توقد بهم النار كا توقد بهم مقول انك لتظلم المناس كدأب أبيكتر يدكظ أبيلا ومشلما كان يظلهم وان فلانا لمحارف كدأب أبيه تريد كاحورف أبوه (كذبوابا لاتنا) تفسيرلدا بم مافعلواوفعل بهم على أنه جواب سؤال مقدّر عن عالهم (قللذن كفروا) هم عشركومكة (ستغلبون) يعني يوم بدر وقمل هم الم ودلما غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر قالوا هذاوالله الذي "الامي" الذي بشرنابه موسى وهو الاتماعه فقال بهضهم لاتعلوا حي نظر الى وقعمة أخرى فلما كان يوم أحدشكم واوقيل جمهم وسول الله صلى الله عليه وسمل بمدوق بقبدر في سوق بني قينقاع فقال بامعشرالهوداحذر وامثلمانزل بقريش وأسلواقبل أن ينزل بكي مانزل بهم فقدعرفتم أني ني مرسل فقالوا لايغرنك ألك لقيت قوماأغم الاعلم فم الحرب فأصبت منهم فرصة لأن فاتانتنا لعلت أتانعن الناس فنزلت و قرئ ـــيغلبون و يحشر ون بالياء كقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهــم على قل لهــم قول لك سم يغلبون (فان قلت) أي فرق بين القراء تين من حيث المعنى (قلت)معنى القراءة بالتاء الا من بأن يخبرهم بماسيرى علمه من الغلبة والحشر الى جهنم فهوا خمار عمني سيغلمون و محشرون وهو الكائن من نفس المتوعدبه والذي يدل عليه اللفظ ومدني القراءه بالداء الاص بأن يحكى لهم ماأخبره به من وعيد دهم بالفظه كانه قال أدالهم هـ ذا القول الذي هو قولى لك سيغلمون و يحشرون (قدكان الح آية) الطاب اشرك قريش (فى فئتين المقتا) يوم بدر (يرونهم مثلهم) يرى المشركون المسلين مثلى عدد المشركين قريمامن الفين أومثلى عددالمسلين ستمائة ونيفاوعثمر ين أراهم الله الاهممع قلتهم أضعافهم لها يوهمو يحبنواعن قتالهم وكان ذلك مددالم من الله كاأمدهم بالملائكة والدليل علمه قراءة نافع ترونهم بالتاء أي ترون بامشركي قريش المسلمين مثلي فتُديم الكافرة أوم تملي أنفسهم (فان قلت) فهـ ذامنا قض لفوله في سورة الانفال و بقلاكم في أعيزم (قلت) قللو اأولا في أعمزه م حتى احبة واعلم م فلمالا قوهم كثروا في أعيز - م حتى غلبوا

وأفعاله التي نعن وأفعالنامنها ، قوله تعالى برونهم مثلهم رأى العين (قال محودمهناه برى المشركون المسلمين مثل عدد المشركين الخ) قال أحدوكذ التابات الشفاعة المقدمة على رأى أهل السمنة

(عادكالامه) قال وقيل ترى المسلون المشركين مثلى المسلمن الخيه قال أحداء الحالات الخطاب على قراءة نافع يكون المسلمن و ترونهم ما مسلون و يكون ضعير المثال أيضا المسلمن و قد جاء على لفظ الغيبة فيلزم الخروج في جلة واحدة من الحضور الى الغيبة والآلة قات و ان كان سائفا فصيحا الآأنه اغاراً في الاغلب في جلتين و قد جاء ههذا الدكلام جلة واحدة لان مثلهم مفعول ثان المرؤية و الوقال القائل ظنت في قوم على لفظ الغيبة بعد الخطاب لم يكن بذاك فهذا هو الوجه الذي باعد الرمخ شرى به يتن قراءة نافع و بين هذا المنافرة فعلى هذا مثله على أحدوجه و المتقدمين آفالانه قال معناه على قراءة نافع ترون بامشركون المسلمين مثلى عدد هم أومثلى فئتك الدكافرة فعلى هذا الوجه الشافي بالزم الخروج من الخطاب الى الغيبة في الجلة بعينها كا ألزمه هو على ذلك الوجه و الله أعلى القاوب وهو بهذا المعنى الشهوات لا تنافر و ترد ابه خلق حماق القاوب وهو بهذا المعنى مضاف الى الله تعالى حقيقة ٢٩٦ لانه لا خالق الاهو خالق كل شي من حوهر و من عرض قائم بالجوهر حب أوغيره مجود في الشرع مضاف الى الله تعالى حقيقة ٢٩٦ لانه لا خالق الاهو خالق كل شي من حوهر و من عرض قائم بالجوهر حب أوغيره مجود في الشرع مضاف الى الله تعالى حقيقة ٢٩٦ لانه لا خالق الاهو خالق كل شي من حوهر و من عرض قائم بالجوهر حب أوغيره مجود في الشرع مضاف الى الله تعالى حقيقة ٢٩٦ لانه لا خالق الاهو خالق كل شي من حوهر و من عرض قائم بالجوهر حب أوغيره مجود في الشرع مضاف الى الله تعالى المنافرة على النافرة النافرة على المنافرة ال

فكان التقايل والتكثير في حالين مختلفين ونظيره من المحول على اختلاف الاحوال قوله تعالى فيومئل لابسئل عن ذنبه انس ولاجان وقوله تعالى وقفوهم انهم مسؤلون وتقليلهم تارة وتكثيرهم أخرى في أعينهم أبلغ في القدرة واظهار الا يقوقيل برى المسلون المشركين مثلي المسلين على ماقرر عليه أمرهم من مقاومة الوآحد الانتين في قوله تعلى فان يكن منكم مائة صابرة يغلبو امائتين بعدما كلفواأن يقاوم الواحد المشمرة فى قوله تعلى ان يكن منكم عشرون صارون يغلبوا مائتين ولذلك وصف ضعفهم بالقلة لانه قليل بالاضافة الىعشرة الاضعاف وكان الكافرون ثلاثة أمثالهم وقراءة نافع لاتساعد عليه وقرأ أبن مصرف برونهم على المناءللفعول بالماءوالماءأي بريهم اللهذلك بقدرته وقرئ فئة تقاتل وأخرى كافرة بالجرعلي المدل من فئتين وبالنصب على الاختصاص أوعلى الحال من الضمير في التقتا (رأى الدين) يعنى رؤية ظاهرة مكشوفة لالبس فهامعاينة كسائر المعاينات (والله يؤيد بنصره) كاأيد أهل بدر بتكثير هم في عين العدق (زين للناس) المزين هوالله سجانه وتعالى الدين لاء كقوله اناجعلناماعلى الارض زينة لهالنباوهم ويدل عليمه قراءة مجاهدزين للناس على تسميمة الفاعل وعن الحسسن الشيطان والله زينها لهم لانالانعام أحدا أذم لهامن خالقها (حب الشهوات) حمل الاعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونه امشة المحروصاعلي الاستمتاع بهاو الوجه أن يقصد تخسيسها فيسمها شهوات لان الشهوة مسترذلة عندالح كاءمذموم من اتبعها شاهد على نفسه بالبعمة وقال زين للناس حب الشهوات تجاءالتفسيرليقر وأولافي النفوس أن الزين لهم حبه ماهو الاشهوات لاغمرغ يفسره بهذه الاجناس فيكون أقوى تضسيسها وأدل على ذم من يستعظمها ويتهالك علماويرج طابها على طلب ماعندالله \* والقنطارالال الكثير قبل مل عمسك قور وعن سعيد بن جيسيرما ته ألف دينار ولقدجا الاسلام يوم جاء و بحكة مائة رجل قد قنطروا و (القنطرة) مبنية من لفظ القنطار للتوكيد كقولهم ألف مؤلفة وبدرة مبدرة و (المستومة) المعلق من السومة وهي العلامة أوالمطهمة أوالمرعية من أسام الدابة وسوّمها و (الانعام) الأزواج الثمانية (ذلك) المذكور (متاع الحيوة) \* (للذين انقواء مدرج مجنات) كالرمسة أنف فيده دلالة على بيان ما هوخيرمن ذاكم كاتقول هل أداك على رجل عالم عندى رجل من صفته كيت وكيت و يجوزأن يتعلق اللام بخير واختص المتقين لانهم هم المنتقعون به ، وترتفع (جنات) على هوجنات وتنصره قراءة من قرأحنات بالجرعلي المدل من خبر (والله بصير بالعباد) بثيب و يعاقب على الاستعقاقة وبصمر بالذين اتقوا وبأحوالهم فلذلك أعدلهم الجنات (الذين يقولون) نصب على المدح أورفع و يجوز الجرصفة المتقن أوالمماد . والواوالمتوسطة بين الصفات الدلالة على كالهم في كل واحدة منها

أولاو يطلق التزيين رأى الدين والله دؤيد تنصره من بشاءان في ذلك المرة لاولى الارصار وتزللناسحب الشهوات من النساء والشان والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسؤمة والانعام والحرث ذلك متاع الماة الدنما والله عنده حسن المات قل أونيئكم يخيرمن ذاكم للذين أتقوا عندريهم جنات تجرىمن تحتها الانهارخالا ينفهاوأزواج مطهرة ورضوانمن الله واللهبصيربالعباد الذن يقولون ربنااننا آمنا فاغفرلناذنوبنا وقنا عذاب النار المابرين والصادقين والقانتين والنفقان والمستغفران مالاسحارشهداللدائه لااله الاهو والملائكة وأولواالملم

ويرادبه الحض على المهوات والامربها فهو بهذا الاعتبار لا يضاف الى الله تعالى منه الا الحض على بعض الشهوات وقد المنصوص على المهوات المنظى الشهوات المنصوص على المنصوص على المنظورة فترينها بهذا المعنى الثانى المنصوص على المنظم المنطورة فترينها بهذا المنطق الشهوات المعظورة فترينها بهذا المنطق الثانى مضاف الى الشيطان تنز ملالوسوسته وتعسينه منزلة الامربها والحض على تعاطم اوكلام الحسن رضى الله عنه محمول على الترين المهنى الثانى لا بالمهنى الاول فانه يحاشان منسب خاف الله الى غير الله والمنازعة الربح شرى كثيرا تما ورد امثال هذه الممارة المتسبقة تنزيلا لما على قواعد القدرية الفاسدة فتفطن لها و برسي قائلها من الساف الصالح عايز عم الربح شرى النقل عنه والله الموفق (عاد كلامه) قال حمل الاعيان التي ذكر ها شهوات الحق قال أحديريد الحاق المناسم ما الفقة

وقد من المكارم في ذلك \* وخص الاسعار لانهم كانوا يقدّمون قيام الليل فيحسن طلب الحاجة بعده اليه يصعدال كلم الطيب والعمل الصالح وفعه وعن الحسن كانوا يصاون في آول الليل حتى اذا كان السعر أخذوا في الدعاء والاست فعاره ذانها رهم وهذاليهم \* شبه ت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة التي لا يقدر علم اغيره و عبا أو حي من آياته الناطقة بالتوحيد كسورة الاخلاص وآية الكرسي وغيرها بشهادة الشاهد في الميان والكشف كذلك أقرار الملائكة وأولى العلم بذلك واحتجاجهم عليه (قاعً بالقسط) مقيم بالمعدل في الميان والكشف كذلك أقرار الملائكة وأولى العلم بذلك واحتجاجهم عليه (قاعً بالقسط) مقيم بالمعدل على السوية فيما بينهم وانتصابه على أنه حال مق كدة منه كقوله وهو الحق مصدقا (فان قات) لم جاز افراده على السوية فيما بينهم وانتصابه على أنه حال مق كدة منه كقوله وهو الحق مصدقا (فان قات) لم جاز افراده كاجاز في قوله ووهبناله اسحق و يمقوب نافلة ان انتصب الخال عن يعقوب ولوقلت عانى زيدوهند كاجاز في قوله ووهبناله اسحق و يمقوب نافلة ان انتصب نافلة حالاً عن يعقوب ولوقلت عانى زيدوهند راكما جاز ليمز عبالله كورة أوعلى المدح (فان قات) أليس من حق المنتصب على المدح أن يكون معرفة والشاء لمناه الحديدة الحدانا معشر الانبياء لا نورث انابني نه شل لا ندعى لاب (قات) قد جاء منه نكرة قول الهذلي وأنشد سيمو و في المداد المعشر الانبياء لا نورث انابني نه شل لا ندعى لاب (قات) قد جاء نكرة كاجاء معرفة وأنشد سيمو و في عاء منه نكرة قول الهذلي

و أوى الى نسّوة عطل \* وشعثام اضيع مثل السعالي

ومااختاف قوله وفيه ان من ذهب الى تشبيه الخ كتب عليه اله للامة الحشى ما يشفى الغليسل ولكن له دم امكان وضع ما كتبه بهدذه وضع ما كتبه بهدذه الصحيفة نقلت الى مابه دها وجعل لها علامة تعلم به اه

قاعا بالقسط لااله الا

هوالعزيز الحكم ان

الدنعنداللهالاسلام

(فان قلت) هل يجوز أن يكون صفة للنفي كائه قيل لا اله قاءً الاقسط الاهو (قلت) لا يبعد فقدر أيناهم يتسعون في الفصل بن الصفة والموصوف (فان قات) قد جعلته عالامن فاعل شهد فهل يصم أن ينتصب طلاءن هو في لا اله الاهو (قلت) نعم لانها حال مؤكدة والحال المؤكد لاتستدعى أن يكون في الجلة التي هي زيادة في فائدتها عامل فها كقواك أناء مدالله شعاعاو كذلك لوقلت لارجل الاعمد الله شعاعاوهو أوجهمن انتصابه عن فاعل شهد وكذلك انتصابه على المدح (فان قلت) هل دخل قيامه بالقسط في حكم شهادة الله والملائكة وأولى العلم كادخلت الوحد انية (قات) نعم اذا جعلته عالا من هوأ ونصباعلي المدح منه أوصفة للنفي كانه قيل شهد اللهو الملائكة وأولو العلم أنه لا اله الاهو وأنه قائم بالقسط . وقرأعبد الله القيام بالقسط على أنه بدل من هو أوخبر مبتدا محذوف وقوأ أبوحنه فقة قيم الاقسط (العزيز الحكيم) صفتان مقرر تان الماوصف بهذاته من الوحد انهة والعدل يعني أنه العزيز الذي لا بغالبه اله آخر الحكيم الذى لا يعدل عن العدل في أفعاله (فان قلت) ما المرادباً ولى العلم الذين عظمهم هذا المعظم حيث جمهم معه ومع الملائكة في الشهادة على وحدانيته وعدله (قلت) هم الذين بثبتون وحدانيته وعدله بالحجيج الساطعة والبراهين القاطعة وهم على العدل والتوحيد \* وقرئ أنه بالفتح وان الدين بالكسر على أن الفعل واقع على أنه بعني شهد الله على أنه أو بأنه وقوله (انّ الدين عند الله الاسلام) جلة مستأنفة مؤكدة العملة الأولى (فان قلت) مافائدة هذا التوكيد (قلت) فائدته أن قوله لا اله الاهو توحيد وقوله قاءً اللقسط تمديل فأذا أردفه قوله أق الدن عندالله الاسلام فقدآ ذن أن الاسلام هوالعدل والتوحيد وهوالدن عند الله وماعداه فليس عنده في شي من الدين (٣) وفيه أنّ من ذهب الى تشبيه أوما يؤدى اليه كلجازة الرؤية أوذهب الى الجبر الذى هومحض الجورلم بكن على دين الله الذي هو الاسسلام وهـ ذابين جلى كاترى وقرئا مفتوحين على أن الثاني بدل من الاولكائه قدل شهد الله أنّ الدين عند الله الاسلام والمدل هو المدل منه في المدنى فمكان ساناصر يحالات دس الله هو التوحيد والعدل وقرئ الاقل مالكسر والثاني بالفتح على أن الفعل واقعءلى أناوما بينهما اعتراض مؤكد وهذاأ بضاشاهد على أنادن الاسلام هو العسدل والتوحيد فترى القراآتكاهامتماضدة علىذلك وقرأعبدالله أنلاالله الاهو وقرأأى ان الدن عندالله للرسلاموهي مقوية اقراءة من فتم الاولى وكسكسرالثانية وقرئ شهداء لله بالنصب على أنه حال من المذ كورين قبله وَبَالُوفِعَ عَلَى هُمِشُهِدا وَلِلَّهُ (فَانَ قَالَ ) فعلام عطف على هذه القراءة والملائكة وأولواله لم (قلت) على الضمير فى شهدا، وجازلوقوع الماصل بينهما (فان قات) لم كررقوله لا اله الاهو (قات) ذكره أوَّلا للدلالة على قوله تعالى شهدالله أنه لا اله الاهوالى قوله ان الدين عندالله الاسلام (قال محودان قلت مافائدة تكرار لا اله الاهوالخ) قال أحد وهذا التكرار لماقدمته في نظيره عماصدرال كالرم به اذاطال عهده وذلك ان المكلام مصدر بالتوحيد ثم أعقب التوحيد تعدد الساهدين به ثم قوله قاعًما بالقسط وهو المتنزيه في فالمال المكلام بذلك فجدد التوحيد تلو التنزيه ليلى قوله ان الدين عند الله الاسلام ولولا هذا التحديد الكان التوحيد المتقدم كالمقطع في الفهم عما أريدا يصافه به والله أعلى (٣) قال وفيه أن من ذهب الى تشديه الخ) قال أحد هذا تعريض بحروج أهل السنة من ربقة الاسلام بل تصريح وما ينتقم منهم الا ان صدقو اوعد الله عماده المكرمين على لسان نديهم المكريم صلى الله عليه وسلم بانهم (٩٨) يرون ربهم كالقمر اليلة البدر لا يضامون في رويته ولا نهم وحدوا الله حق توحيده فشهدوا

اختصاصه بالوحدانية وأنه لااله الاتلك الذات المميزة عزذكره ثانيا بعدماقرن باثبات الوحدانية اثبات المدل للدلالة على اختصاصه مالا مرين كانه قال لااله الاهذا الموصوف الصفتين ولذلك قرن به قوله المزيز المكم لتضمنه مامعني الوحدانية والعدل (الذين أوتوا الكتاب) أهدل الكتاب من الهود والنصاري \*واختلافهم أنهم تركوا الاسلام وهو التوحيد والعدل (من بعد ماجا · هم العلم) أنه الحق الذي لا محيد عنه فثلثت النصارى وقالت الهودعز بران الله وقالوا كناأحق بأن تكون النبوة فينامن قريش لانهم أميون ونحن أهل كتاب وهذا تجويرالله (بغيابينهم) أىما كان ذلك الاختلاف وتطاهر هؤلاء بذهب وهؤلاء عذهب الاحسدا بينهم وطلبامنهم للرياسة وحظوظ الدنيا واستتباع كلفريق ناسايطؤن أعقابهم لاشهة فىالاسلام وقيلهواختلافهمفى نبؤه محمدصه ليالله عليه وسلم حيث آمن به بعض وكفر به بعض وقيل هو اختلافهم فى الاعان الانبياء فنهم من آمن عوسى ومنهم من آمن بعيسى وقيل هم الهودواختلافهم أتأموه على السيلام حان احتضراستودع التوراة سيمعان حبرا من بني اسرائيل وجعلهم أمناءعلها واستخلف بوشع فلمامضي قرن بعدقرن اختلف أبناء السمعين بعدماجاءهم علم التوراة بغيما بينهم وتحاسدا على حظوظ الدنياو الرياسة وقيل هم النصارى واخت الافهم في أص عيسي بعدما جاءهم العدلم أنه عبد الله ورسوله (فانحاجوك)فانجادلوكف الدين (فقل أسلت وجهيلة) أى أخلصت نفسي وجلتي لله وحده لمأجعل فهالغيره ثمركا بأن أعبده وأدعوه الهامعه يعنى أتديني دين التوحيدوهو الدين القسدي الذي تُمتت عند كم صحته كاثبتت عنسدي وماحِتت شي مدرع حتى تجادلوني فيه ونحوه قل ياأهل الكتاب تعالوا الى كلة سواء بينناو بينكم ألانعب دالاالله ولانشرك بهشيأ فهود فعللمعاجة بأن ماهوعليه ومن معهمن المؤمنانهوحق اليقين الذي لالبس فيه فالممنى المحاجة فيمه (ومن اتبعن) عطف على التاء فأسلت وحسن الفاصل يجوزأن تكون الواوع في مع فيكون مفعولا معه (وقل الذين أوتوا الكتاب) من المهود والنصارى (والامين) والذين لا كتاب لهم من مشرك العرب (أأسلم) يمني أنه قداً تاكم من البينات ما وجب الاسلام و يقتضي حصوله لا محالة فهل أسلم أم أنم بعد على كفركم وهدذ ا كقوال ان الحصت له المسئلة والمتبق من طرق السان والمكشف طريقا الاسلكته هل فهمتما لاأماك ومنمه قوله عز وعلافهل أنترمنتهون ومدماذ كرالصوارف عن الجر والميسروفي هذا الاستفهام استقصار وتعبير بالمائدة وقله الانصاف لأن المنصف اذا تجلت له الجقلم يتوقف اذعانه للعق وللعاند بعد تجلى الحجة ما يضرب أسدادا بينه وبين الاذعان وكذلك في هل فهمتها تو بيخ البلادة وكلة القريحة وفي فهل أنتم منتهون بالتقاعد عن الانتهاء والمرص الشديد على تماطى المنهى عنمه (فان أسلو افقداهتدوا) فقد نفعوا أنفسهم حيث خرجوا من الضلال الى الهدى ومن الظلمة الى النور (وان تولوا) لم يضروك فانكر سول منبه ماعليك الاأن تدلغ

أنلااله الاهوولاخالق لهم ولانعالهم الاهو واقتصر واعسليأن نسبوا لانفسهم قدرة الذين أوتواالكتاب الا من بعد ماجاءهم العلم بغيابيتهم ومن بكفر مآ مات الله فان الله سريع الحساب فانحاجوك فقل أسلت وجهي لله ومن اتسعن وقل للذين أوتواال كابوالامين أأسلم فانأسلو افقد اهتدوأوان تولوافاعا علمك الملاغ والله يصمر مالعبادان الذين يكفرون ما تات الله و مقت اون النسان بغامرحاق ومقتلون الذبن مأمرون بالقسط من الناس فيشرهم بعدد اب أليم أولئك الذىن حبطت أعالمم

تقارن فعلهم لاخلق لماولاتأثير غيرالتميز بين أفعالهم الاختيارية واللضطرارية وتلك

المعرعنها شرعاما الكسب في مثل قوله تعالى على تسبب في حرمانه ما القوم وتوحيدهم لا كقوم يغيرون في وجه الرسالة النصوص فيجعدون الرؤية التي يظهر أن يحدهم لها سبب في حرمانه ما الهاويجة الون أنفسهم الحسيسة شريكة تله في مخاوفاته فيزعون انهم معادة ومعاندة تله في ملكه ثم بعدذلك يتسترون بتهية أنفسهم عادة ومعاندة تله في ملكه ثم بعدذلك يتسترون بتهية أنفسهم السالة المدلوا الموحيد والته أعلم عن اتق و لمبرخير من اشراك ان كان أهل السنة مجبرة فانا أول المجبرين ولونظرت أيها الرمخشري بعين الانصاف الى جهالة القدرية وضلاله الانبعث الى حدائق السنة وظلالها و لخرجت عن من الق البدع ومن الهاولكن كره التهانية ما أنهم ولعلت أى الفريقين أحق بالامن وأولى بالدخول في أولى العلم القرونين في التوحيد بالملائمة

المشرفين بعطفهم على اسم الله عزوجل اللهم الهمناعلى اقتفاء السنة شكرك ولا تؤمنا مكرك انه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون فاليس ينجبي من الخوف الا الخوف والله ولى التوفيق \* قوله تعالى ذلك بأنهم قالوال تعسنا الدار الا أيا ما معدودات وغرهم في فاليس ينجبي من الخار و المحمود ذلك التولى والاعراض بسبب طمعهم في الخروج (٢٩٩) من الغار بعد أيام قلائل كا

طمعت المسوية والمجبرة وغرهم في دينهم ما كانوايفترون قال أحدرجه الله هذا أيضا تمريض بأهل السنة في اعتقادهم تفويض الموحد الى مشيئة الله في الدنيا والا تحرة

ومالهم من ناصرين ألم ترالى الذين أوتو انصيما من الكتاب يدعمون الى كتاب الله أيح ينهم غ يتولى فريق منهم وهمم مرضون ذلك بأنهم قالوا لنغسسنا النارالاأياماممدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يف ترون فكيف اذا جعناهمليوملاريب فيه ووفيت كل نفس ماكسيت وهمم لايظلون قل اللهم مالك اللك توتى الملك من تشاءوتنزع الملائمن تشناء وتعزمن تشاء وتذلمن تشاء

تمالى وانمات مصرا عليماليمانا بقوله تعالى ان الله لا يغفران بشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء وتصديقا بالشفاعة لاهل الكاثر

الرسالة وتتبه على طريق الهدى \* قرأ الحسس يقتلون النبيين وقرأ حزة ويقاتلون الذين يأمرون وقرأعبد اللهوقاتلوا وقرأ أي يقتلون النبيين والذين يأمرون وهمأهل المكاب قتل أولوهم الانساء وقتلوا اتباعهم وهمراضون عافعا والوكانو احول قتل رسول الله صلى الله عامه وسلو والمؤمنين لولاعصمة الله وعن أبي عميدة بن المراح فلت ارسول الله أى الناس أشد دعذابا بوم القيامة قال رجل قتل نساأ ورجلا أمر عمروف ونهيءن منكر تم قرأها ثم قال ما أماء ميدة قتلت بنو اسرائيل ثلاثة وأربع من نبيا من أوّل النهار في ساعة واحدة فقام ماثة واثناعشر رجلا منعبادبني اسرائيل فأمروا قتلتهم بالمعروف ونهوهم عن المذكر فقتلوا جميعامن آخر النهار (في الدنياوالا تنحرة) لان لهم الله منة والخرى في الدنيا والدناب في الا تنحرة (فان قلت) لم دخات الفاء في خبران (قلت) لتضمن اسمهامعني الجزاء كانه قيل الذين بكفرون فيشرهم عمني من يكفر فيشرهم وان لا تغير معنى الأبتداء فكان دخوله اكال دخول ولوكان مكانها ليت أولعل لامتنع ادغال الفاءلتغير معني الابتداء (أوتوانصيبامن الكتاب) بريدأحبار الهودوأنه-محصاوانصيباوا فرامن التوراة ومن اماللتب يضواما اللسان أوحه الوامن جنس المكتب المنزلة أومن اللوح التوراة وهي نصيب عظيم (يدعون الى كتاب الله) وهو المتوراة (الحكم بينهم) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مدارسهم فدعاهم فقال له نعم بن عمرووا المرث بنزيد على أى دين أنت قال على ملة ابراهم قالاان ابراهم كان موديا قال لهما ان بيناو بينكم التوراة فهلواالهافأبيا وقيل نزلت في الرجم وقداختلفوافيه وعن الحسن وقتادة كتاب الله القرآن لانهم قدعلواأنه كتاب الله لم يشكوافيه (ثم يتولى فريق منهم) استبعاد لتوليم بعد علهم بأن الرجوع الى كتاب اللهواجب (وهمممرصون) وهم قوم لا يرال الاعراض ديدنهم وقرئ ليحكم على المناعظم عول والوحه أن برادماوقع من الاختلاف والتعادى بين من أسلمن أحبارهم وبين من لم يسلم وأنهم دعوا الى كتاب الله الذى لا آختلاف بينهم في صحته وهو التوراة ليحكم بين المحق والمبطل منهم عربتولى فريق منهم وهم الذين لم يسلواوذلك أنقوله ليحكم بينهم يقتضي أندكون أختلا فاواقعا فمابينهم لافعابينهم وبينرسول اللهصلي الله علمه وسلم (ذلك) التولى والاعراض بسبب تسهيلهم على أنفسهم أمم العقاب وطمعهم في الخروج من الغار بعداً الم قلائل كاطمعت المحبرة والمشوية (وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون) من أن آباءهم الانبياء يشفعون لهم كاغرت أولئك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبائرهم (فكيف اذاج عناهم) فكيف يصنعون فكيف تكون عالهموه واستعظامها أعداهم وتهويل اهموأنهم يقعون فعالاحملة لهمفى دفعه والخلص منمه وأن ماحد ثوابه أنفسهم وسهلوء عليها تملل ساطل وتطمع عالا يكون و روى أن أوّل راية ترفع لاهل الموقف من رايات الكفار راية المود فيقضعهم الله على روس الاشهادع يأم بهم النار (وهم لا يظلون) رجم الى كل نفس على المعنى لانة في معنى كل الناس كانقول ثلاثة أنفس تريد ثلاثة أناسى \* المم في (اللهم) عوض من باواذلك لا يجتمعان وهذا بعض خصائص هدذا الاسم كااختص بالتاء في القسم و بدخول حرف النداءعليه وفيه لام المتعريف وبقطع همزته في ماألله وبغير ذلك (مالك الملك) أي قلك جنس الملك فتتصرف فيه نصرف الملاك فيماء لكون (تؤتى الملك من تشاء) تعطى من تشاء المنصيب الذي قسمت له واقتضته حكمةكمن اللك (وتنزع الملك عن تشاء) النصيب الذي أعطيته منه فالملك الاقل عام شامل واللكان الاسنوان خاصان بعضان من المكل وي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتح مكة وعداً مته ملك فارس والروم فقال المنافقون والهودهم اتهم اتمن أين لمحمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع من ذلك

وينقم عليهم ذلك حتى يجعلهم أصلايقيس عليم الهود القائلين لن قسد خاالنار الاأيام امعدودات فانظر اليه كيف أشعن قلبه بغضا لاهل السنة وشقاقا وكيف ملا الارض من هذه النزغات نفاقافا لجدلله الذي أهل عبيده الفقير الى التورك عليه لان آخذ من أهل المندعة بثار السنة فأجي أفند تهم من قواطع البراهين بقومات الإسنة

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماخط الخندف عام الاحزاب وقطع لمكل عشرة أربعين ذراعا وأخذوا يحفرون خرج من بطن الخندق صفرة كالتل العظيم لم تعمل فها المعاول فوجه واسلمان الى رسول الله ملى الله عليه وسلم يخبره فأخذ المعول من سلمان فضرب أضربة صدعتها وبرق منهارق أضاء ما ين لا بتهاا كان مصماحا فى جوف بيت مظلم وكبر وكبر المسلمون وقال أضاءت لى منها قصور الحيرة كانتم النياب التكاذب تم ضرب الثانية فقال أضاءت ني منهاا قصور الحرمن أرض الروم تمضرب الثالثية فقال أصاءت لي قصور صنعاء وأخبرني جبريل عليه السملام أن أمتي ظاهرة على كلها فأبشر وافقال المنافقون ألا تجمون عنم كمويمد كم الباطل ويخبركم أنه بمصرمن بثرب قصو رالحبرة ومدائن كسرى وأنها تفقح ليكروأنتم اغياتحفر ون اللندق من الفرق لاتسمة طبعون أن تبرز و افترات (فان قلت) كيف قال (بدلة الحبر) فذكر الخبردون الشر (قلت)لان المكلام أغماوقع في الخير الذي يسوقه الى المؤمنين وهو الذي أنكرته الكفرة فقال بيداء الخير تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك ولان كل أفعال الله تعالى من نافع وضارصا درعن المكمة والصلحة فهو خبركله كايتاه اللك ونزعه \* ثم ذكر قدرته الماهرة بذكر حال الليل والنهار في المعاقبة بينهم ارحال الحي والمت في اخراج أحده امن الا تنو وعطف عليه رزقه بغير حساب دلالة على أن من قدر على تلك الافعال العظمة المحبرة للافهام تمقدرأن يرزق بغير حساب من يشاءمن عباده فهوقا درعلي أن ينزع اللائمن المعمو يذلهم ويؤتيه العرب ويعزهم وفي بعض الكتب أناالله والالله الولا قلوب الملوك ونواصهم بمدى فان العماد أطاءونى جملتهم لهمرحة وان العبادعصونى جعلتهم علهم عقو بة فلاتشتغاوا بسب الموا والكن توبواالى أعطفهم عليكم وهومهني قوله عليه السلام كالكونوانولى عليكم عنهوا أن يوالواالكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل الاسلام أوغيرذلك من الاسماب التي يتصادف جهاويتماشر وقدكر رذلك في القرآن ومن يتولمم منكم فالدمنهم لاتتخذوا الهودوالنصاري أولياء لاتجدقوما يؤمنون بالله الاتية والحبة في الله والبغض في الله بابعظيم وأصل من أصول الاعمان (من دون المؤمنين) يعني أن ليكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا تؤثر وهم علهم (ومن يفعل ذلك فليسمن الله في شي) ومن بوال الكفرة فليسمن ولاية الله في شئ يقع عليه اسم الولاية يعني أنه منسلخ من ولاية الله رأساوهذا أهم معقول فان موالاة الولى وموالاةعدق ممتنافيان قال

ودعدقى ثرعم أنى و صديقك السائول عنائية المواد عنائية المناؤل عنائية المواد المائية المواد المائية المائية المواد المائية الما

يهدك الدرانك على المن قدر ولج الليل في النهار وتولج النهار من المن وتخرج المن من المن وتخرج الميت تشاء في من المن وتخرج المكافرين المؤمنون المكافرين ومن يفعل ذلك فايس من الله في شي الاأن ومن يفعل ذلك فايس من الله في شي الاأن يتقوامنهم تقاة

و يحدد ركم الله نفسه والى الله المصير قلان تعفوامافى صدوركم أوتمدوه يعلماللهو دملم مافي السموات ومافي الارض واللهء يليكل شئ أدبر بوم تجدكل نفس ماعات من خبر محضرا وماعلتمن سوء تودلوأن ينهاويينه أمدايعمداو يخذركم الله نفسه واللهروف بالمماد قلاان كذتم تعبون الله فأنبه وني يحسكم الله ويففرا كذنو كوالله غفوررحم قلأطمعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل اراهم وآل عمران على المالمن ذرية بعضما من بعض والله سميع علم اذقالت امرأت عران رب انی نذرت للثمافي بطني

■ قوله تعالىانالله اصطغ آدم ونوحاوآل الراهم وآلعم انعلى العالمن (قال محمود آل عران موسى وهرون الخ)قال الحدويمارج هذا القول النانيان السورة تسمى آل عرانولمتشرحقمة عيسى ومريم في سورة أبسط عن سرحها في هدده السورة وأما موسى وهرون فإمالكر من قصم سمافي هذه السورة فدل ذلك على أنعران للذكورههنا هوأومرع والتبأعل

تعدكل نفس خبرها وشرها عاضرين تقى لوأن بينهاو بين ذلك الموموهوله أمداد مداو يجوزان ينتصب يوم تجدعضم فعواذكر ويقع على ماعملت وحده ويرتفع وماعملت على الابتداء وتودخبره أى والذي عملته من سوء تودهي لوتماعد ماينه أو بينه ولا يصح أن تكون ماشرطية لارتفاع تود (فان قلت) فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد اللهودت (قلت) لا كالرم في صحته ولكن الحل على الابتداء والخبرا وقع في العني لانه حكاية المكائن في ذلك الموم وأثنت الوافقة قواءة العامية ويجوز أن يعطف وماعمات الي ماعملت ويكون تودحالا أي يوم تجدعمها محضراوا دة تماعد مماييتها وبين الموم أوعمل السوء محضرا كقوله تعالى ووجدواماعماواحاضرايعني مكتو بافى محفهم يقرؤنه ونعوه فينيئهم عاعماواأ حصاء اللهونسوه والامد المسافة كقوله تعالى اليت بيني و بينك بعدالمشرقين ﴿ وَكُورِ قُولُهُ ۚ (وَ يَحَذَّرُ كُمَّ اللَّهُ نَفْسه ) ليكون على بال منهم لا يغفلون عنه (والله روف بالعباد) يعني أنّ تحذيره نفسه وتعريف عالماً من العلم والقدرة من الرأفة العظيمة بالعبادلانهم اذاعرفوه حق المعرفة وحذروه دعاهم ذلك الىطلب رضاه واجتذاب مخطـ. وعن الحسن من رأفته بهم أن حذرهم نفسه و يجوزان بريدانه مع كونه محذور العلموقدرته مرجو السعة رجته كقوله تعالى أن رك الذومغفرة وذو قاب ألم يحجبة العبادلله مجازعن ارادة نفوسهم اختصاصه بالعبادة دون غيره ورغبتهم فهاو محبة الله عباده أن يرضى عنهم ويحمد فعلهم والمغنى ان كنتم من يدين لعبادة الله على المقيقة (فاتبعوني) حتى يصعما تدعونه من ارادة عبادنه يرض عنكم و يغفراكم وعن الحسن زعم أقوام على عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأراد أن يجمل لفوهم تصديقا من عمل فن ادعى محبته وخالف سنةرسوله فهوكذاب وكتاب الله يكذبه واذارأ يت من بذكر محبة الله ويصفق بيديه مع ذكرهاو يطرب وينعر ويصعق فلاتشك فيأنه لايعرف ماالله ولايدرى مامحمه الله وماتصه فيقه وطربه ونعرنه وصمقته الالانه تصور في نفسه الحييثة صورة مستعلمة معشقة فسماها الله يحه به ودعارته عُصفق وطرب ونمر وصعق على تصورها ورجارا أيت المني قدملا ازار ذلك الحب عند معقته وحتى المامة على حواليه قدماؤ اأردانهم بالدموع لمارققهم من حاله \* وقرى تعبون و يحبكم من حبه يعبه قال

ووالله لولاغيره ماحبيته \* ولاكان أدني من عميدومشرق (فال تولوا) يحمّل أن يكون ماضياو أن يكون مضارعاء عنى فان تقولوا و يدخل في حلة ما يقول الرسول لهم (آلاهم)اسمميلواسعق وأولادها و(آلعران) موسى وهرون ابناعمران بنيصهر وقيل عيسى ومريح بنت عمران بنما ثان و بين العمرانين ألف وعما غما نقسنة و (ذرية) بدل من آل ابراهيم وآل عمران (بعضهامن بعض) يعنى أن الا " لين ذرية واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض موسى وهرون من عران وعران من يصهر ويصهرمن قاهث وقاهث من لاوى ولاوى من يعقوب ويعقوب من اسعق وكذلك عيسى بناهر يم بنت عمران بن ماثان بن سليمان بن داود بن أيشى بن بهوذاب يعقوب بن اسحق وقد دخلف آل ابراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل بعضها من بعض في الدي كقوله تعالى المفافقون والمنافقات بعضهم من بعض (والقد سمياع علم) يعلم من يصلح للاصطفاء أو يعلم أن بعضهم من بعض في الدين أوسميه عليم لقول امرأة عمران ونيتهاو (اذ)منصوب، وقيل لاضمار اذكر \* وامرأة عمران هي امرأة عمران بنما أنان أممريم المبتول جدة عيسى عليه السسلام وهي حنسة بنت فاقو ذوقوله ( فقالت امرأت عران) على أثر قوله وآل عران بماير جأن عران بن ماثان حد عيسى والقول الا تنوير جه ان موسى يقون ابراهيم كثيرافى الذكر (فان قات) كانت لممران بن يصهر بنت اسمهام مريم كبرمن موسى وهرون ولعمران بنماثان صريم المتول فاأدراك أنعران هداهوأ يومريم المتول دون عران أبي مريم التي عى أخت موسى وهرون (قلت) كفي بكفالة زكريادلي الاعلى أنه عمران أبو البتول لان زكر مان آذن وهوان بنماثان كانافي عصر واحد وقد تزوج زكر مابنته ايشاع أحت مريم فكان يحي وعيسي ابني خالة

أحب أباثر وان من حب عره واعلم أن الرف ق الجار أرفق

\*قوله تعالى اذقالت امرأة عران الى قوله فلما وضعة القال محمود الضمير عائدالى ما في طنى الخياط المحمد في قوله وضعة انتناول اذا ما نسب الما الوضع والانو ثقفالحال واقعة علم امن حيث الجهة العامة وتلك الجهة كونها شيأ وضع لا لمصوص نسبة الانوثة المها وقد مرهذا البحث بعينه عند قوله تعالى فان لم يكونار حلين (عاد كلامه) قال واغما أرادت قولها وضعة اأنثى التحسر والقاسف الخقال التناويل على المعامن كلام الله تعالى لا حكاية عنها وقد ذكراً هل التنفسير تأويلا آخر وهو أن يكون هذا القول قولها حكاه الله تعالى عنها أعنى قوله وليس الذكر كلانثى و برشد المه عطف كلامها عليه وهو قوله واني سمية المربح الخويوردون على هذا الوجه ان قياس كونه من قولها (٣٠٢) ان يكون والمست الانثى كالذكر فان مقصودها تنقيص الانثى بالنسبة الى الذكر والعادة في الوجه ان قياس كونه من قولها (٣٠٢) ان يكون والمست الانثى كالذكر فان مقصودها تنقيص الانثى بالنسبة الى الذكر والعادة في

\* روى أنها كانت عاقر الم تلد الى أن عجزت فييذاهي في ظل شعرة بصرت بطائر يطعم فرخاله فتحركت نفسها للولدوةنته فقالت اللهم انالث على تذراشكرا انرزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمه فحملت عرب وهلك عران وهي عامل (محررا) معتقا الحدمة ديت المقدس لا يدلى عليه ولا أستخدمه ولاأشغله بشئ وكان هذاالنوع من النذرمشر وعاعندهم وروى أنهم كانوا ينذرون هذا النذر فاذابلغ الغلام خمير بينأن يفعل وبينأن لايفعل وعن الشمعي محروامخلصاللعبادة وماكان التحريرالا المغلمان واغما بنت الام على التقديرا وطلبت أن ترزق ذكرا (فلما وضعتها) الضمير لما في بطني واغما أنث على المعنى لان ما في طنها كان أنتى في علم الله أو على تأويل الحملة أو النفس أو النسمة (فان قلت) كمف جاز انتصاب (أنثى) عالامن الضمر في وضعتها وهو كقولك وضعت الانتى أنثى (قلت) الأصل وضعته أنثى واغما أنث لتأنيث الحال لان الحال وذا الحال لشي واحد كاأنث الاسم في ماكانت أمك لتأنيث اللبر وتطيره قوله تدالى فان كانتاا ثنتين وأماعلى تأويل الحبلة أوالنسمة فهوظاهركائه قيل انى وضعت الحبلة أوالنسمة أنثى (فان قلت) فلم قالت اني وضعتها أنثى وما أرادت الى هذا القول (قلت) قالته تحسرا على مارأت من خيبة رجائها وعكس تقديرها فتحزنت الى ربهالانها كانت ترجو وتقدرأن تلدذكرا ولذلك نذرته محو واللسدانة \*ولتكامهابداك على وجه التحسروالنعزن قال الله تمالى (والله أعلم عاوضعت) بعظم الموضوعها وتجهيلا لهابقدر ماوهم لهامنه ومعناه والقدأعل بالشئ الذي وضعت وماعلق به من عظائم الامور وأن يعمله ووالدته آية للعالمين وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيأ فاذلك تحسرت وفي قراءة ابن عباس والله أعلم باوضعت على خطاب الله تعالى لهاأى انك لا تعلين قدره فرا الموهوب وماعلم الله من عظم شأنه وعلو قدره وقري وضعت عمني ولعمل لله تعالى فيه سراوحكمة ولعل هذه الانثى خبرمن الذكر تسلمة لنفسها (فان قلت) فامعنى قوله (وليس الذكركالانثي) (قلت) هو بيان لما في قوله و الله أعلم على وضعت من التعظيم للوضوع والرفع منه ومعناه وايس الذكر الذي طلبت كالانثى التي وهمت لهاو اللام فهم اللعهد (فان قلت) علام عطف قوله (واني سميتها مريم) (قلت) هوعطف على اني وضعتها أنثى ومادينه ما جلتان معترضتان كقوله تعالى وانه اقسم لو تعلون عظم (فان قات) فإذ كرت تسميها مريم لربها (قات) لان مريم في الفهم عنى العابدة فأرادت بذلك التقرب والطلب المده أن يمصمها حتى يكون فعلها مطابقالا سمهاوأن يصدق فيها ظنهابها ألاترى كيف أتبعته طلب الاغاذة لهاولولدهامن الشيطان واغواله وماير ويمن الحديث مامن مولود بولد الاوالسيطان عسه حين بولد فيستهل صارخامن مس الشيطان اباء الامريم وابنها فالله أعلم بعجته فانصح فعناه أنكل مولود يطمع الشيطان في اغوائه الامريم وانها فانهما كانامه صومين وكذلك كلمن كان في صفته ما كقوله تمالى لاغو ينهم أجعين الاعمادا منهم الحلصين واسته لاله صارخامن مسه تخميل وتصو براطهه مه فيه كأنه عسه ويضرب بيده عليه ويقول هذاى أغو يه ونحوه من التخييل قول ابن الرومي

مثالدان سلوعن الغاقص شهه بالكامل لاالمكس وقدوحـد الامر في ذلك مختلفا فلم يثيت لي عبن ماقالوه ألاترى الى قوله تعالى استن كاحدمن النساء فنؤ عن الكامل شبه الناقص معأن الكال محررافة فبلمني انك أزت السهيع العلم فلا وضعما فالدرب انى وضعته اأنثى والله أعلم عاوضعت واليس الذكر كالانثىواني سيتهامرع وانىأعيذهابكوذريتا منالشيطانالرجيم لازواج النسي عليسه الصلاة والسلام ثابت بالنسمة اليعموم النساء وعلى ذلك عاءت عمارة امرأة عران والشأعل ومنه أيصا أفن مخلق كن لايعلق (عادكارمه والوفائدة قولها وانى سميتهامري أنمريح في اخترام المابدة الخ

(قال أحد) أما الحديث فذ كور في الصحاح متفق على صحته فلا محيص له اذاعن تعطيل كالرمه عليه السلام بحميله مالا المحتملة وقال أحدى أما الحديث فذ كور في الصحاح متفق على صحته فلا محيص افوق بعض وقد قدمت عند قوله تعالى لا يقوم ون الا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس مافيه كفاية وما أرى الشيطان الاطعن في خواصر القدرية حتى بقرها وذكر في قاويهم حتى حل الزيج شرى وأمثاله أن يقول في كتاب الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام عايضيل كاقال في هذا الحديث منظره بتخبيل أن الروى في شعره جراءة وسوء أدب ولو كان معنى ما قاله صحيحال كانت هذه العمارة واجما أن تجتنب ولو كان الصراخ غير واقع من المولود لا مكن يعد أن يكون عشيلا ولا ما هو واقع مشاهد فلا وجه الحديث التغييل الا الاعتقاد الضيبل وارتكاب الهوى الوييل

لماتؤذن الدنمابه من صروفها 🔳 بكون بكاء الطفل ساءة بولد

وأماحقيقة المسوالخس كايتوهمأهل المشوف كالزولوسلط الليس على الناس بخسهم لاعمة لات الدنيا صراعاوعياطاع ايباونابه من نخسه (فتقبلهاربها) فرضى بهافى النذر مكان الذكر (بقبول حسن) فيه وجهان أحدهاأن يكون القبول اسم ماتقبل به الشئ كالسعوط واللدود الدسعط به ويلذوهو اختصاصه لهاما فامتهام قام الذكر في المذر ولم نقيل قبلها أنثي في ذلك أو رأن تسلها من أمهاء قد الولادة قدل أن تنشأوتصلح للسدانة \*وروى أن حنة حين ولدت من علفتها في خرقة وجلتها الى المسعد ووضعتها عندالاحمار أبناءهمرون وهم في بيت المقدس كالحيمة في البكعمة فقالت لمهردونيكم هذه النذيرة فتذافسو افهالانها كانت بنت امامهم وصاحب قربانهم وكانت بنوما تان رؤس بني اسرائيل وأحبار هم وماوكهم فقال لهمز كرياأنا أحق بهاعندى غالتها فقالو الاحتى نقترع علما فانطلقوا وكانو اسسمه وعشرين الى تهرفأ لقو افيه أقلامهم فارتفع قلز كريافوق الماءورسبت أقلامهم فتكفلها والثانى أن بكون مصدراعلى تقدير حذف المضاف عهني فنقباها بذى قبول حسن أي مأمر ذي قبول حسن وهو الاختصاص ويجوزان مكون معنى فنقيلها. فاستقبلها كقولك تعلم عنى استعمله وتقصاه ععنى استقصاه وهوكثير في كارمهم من استقبل الاص اذا أُخذه بأوله وعنفوانه قال القطامي وخبر الاحرما استقبلت منه . وليس بأن تتبعه اتباعا سينتونني ومنه المتل خذالام بقوابله أى فأخذها في أول أم هاحين ولدت بقبول حسن (وأنبت انباتا حسنا) مجاز عن التربية الحسنة العائدة علها عايصلحها في جميع أحوالها \* وقري وكفلها زكريا يوزن وعملها (وكفلها زكرياء) بتشديدالفاءونصب ذكرياءالف مل لله تمالىء مني وضمها المه وجعله كافلا لهاوضامنا لمصالحها و مؤردها قراءة أبي وأكفلها من قوله تعالى فقال أكفلنها وقرأ مجاهد فتقبلها ربها وأنبتها وكفلها على افظ الأمر في الافعال الثلاثة ونصب ربها تدعو بذلك أي فاقبله الاربه اوربها واجعل زكريا كافلالها \*قيل بني لهاز كريامحرابافي المسجدأي غرفة يصعدالهابسل وقدل الحراب أشرف المجالس ومقدةمها كأنها وضعت في أشرف موضع من بيت القدس وقيل كأنت مساجدهم تسمى المحاريب وروى أنه كان لا يدخل علم االاهو وحده وكان اذاخر ج غلق علم اسمعة أبواب (وجدعندهار زقا) كان رزقها منزل علم امن الجنة ولم ترضع ثدياقط فيكان يجدعندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء (أ في لك هذا) من أين لكهذا الرزق الذى لايشمه أرزاق الدنساوهوآت في غير حمنه والابواب مغاقة علمك لاسيل للداخليه اليك (قالت هو من عندالله) فلا تستبعد قبل تكلمت وهي صغيرة كاتبكام عيسي وهو في المهد وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاع في زمن قعط فأهدت له فاطمة رضى الله عنهار عيفين و بضعة للم آثرته بها فرجع بها المها وقال هلمي مأرنية فيكشفت عن الطمق فاذاهو مماوء خبزاو لجيافه تت وعلت أنها تزلت من عندالله فقال لهاصلي الله عليه وسلم أنى لك هذا فقالت هو من عند الله ان الله مرزق من يشاء بغير حساب فقال عليه الصلاة والسلام الحدلله الذي جعلك شبهة بسيدة نساءني اسرائيل عجع رسول اللهصلي الله عليه وسلعلى من أب طالب والحسن والحسين وجيم أهل بيته فأكلوا عليه حتى شبعوا وبقي الطعام كاهو فأوسعت فاطمة على جيرانها(ان الله يرزق)من جله كلام ص يم علمه السلام أومن كالرمرب العزه عزمن قائل (بغير حساب) بغيرتقد برالكثرته أو تفضلا بغير محاسبة ومجازاةً على عمل بعسب الاستحقاق (هناك) في ذلك المكان حيث هوقاء دعندهم يم في المحراب أوفي ذلك الوقت فقد يستعارهناو ثم وحيث للزمان المارأي حال مربح في كرامتها على الله ومنزلته ارغب في أن يكون له من ايشاع ولد مثل ولدأ ختم أحنة في الصابة والـ كرامة على الله وان كانت عاقراعجو زافقدكانت أخرًا كذلك وقيل لمارأي الفاكهة في غير وقتم النتبه على جواز ولادة العاقر (ذر"ية) ولداوالذرية تقع على الواحدوالجع (سميح الدعاء) مجسه \* قرى فناداه الملائكة وقيل ناداه جبريل عليه السلام واغاقيل الملائكة على قولهم فلان يركب الخيل (أن الله يبشرك) بالفتح على بأن الله وبالكسر على الرادة القول أولان المداءنوع من القول وقرى يبشرك و يبشرك عن بشره وأبشره ويبشرك بفتح الماءمن

فتقملهار بهارقمول حسن وأنستهانما بإحسنا وكفلهاز كرباكالمها دخه ل علها و كوما الخراب وحدعندها ررقاقال مامر ع أني اك هذاقالت هومن عند الله ان الله برزق من يشاء بغبر حساب هذالك دعار کر مار مه قال رب هد لى من لدنك ذرية طسة انكسم عالدعاء فنبادته الملائمكة وهو قائم دصلى في الحراب أن الله يشرك بيحى قوله تعالى هنالك دعا ر كرياريه (قال مجود

وحيث السزمان الخ وحيث السزمان الخ وحيث السزمان الخ قال أحداد المقبالنبي أن يقف علمه بجواز ولاده العاقرء للى مشاهدة مشاه فان العسقل يقضي بجواز دالك في قدرة الله تعالى وان لم يقع نظر سيره وأحسس من هدة العمارة وأسلم أن يقال العمارة وأسلم أن يقال

الحادث كرامسة لريح

امتدأمله الى عادت

بناسيه كرامة له والله

دشره \* و يحيان كان أعجمها وهو الظاهر فنع صرفه للتعريف والعجمة كموسى وعيسى وان كان عريسا فالتعريف وورن الفعل كمعمر (مصدقابكلمة عن الله) مصدقابعلسي مؤمنابه قبل هو أولمن آمن به وسمى عدسى كلقلانه فم وحد الانكامة الله وحدهاوهي قوله كن من غيرسيب آخر وقيل مصدّقا مكامة من اللهمة منابكات منه وسمى الكات كامة كاقدل كلمة الحويدرة لقصيدته \*والسيد الذي دسود قومه أي مفوقهم في الشرف وكان يحيى فاتقالقومه وفائقا الماس كلهم في أنه لم ركب سيئة قط و بالهامن سمادة \* والمصورالذي لا يقرب النساء حصر النفسه أي منعالها من الشهو ات وقيل هو الذي لا يدخل مع القوم في الميسر قال الاخطل وشارب مربع بالكاس نادمني . لابالحصور ولافهاسا ر فاستعمران لايدخه لف اللمه واللهو وقدروي أنهص وهوطفل بصيمان فدعوه الى اللعب فقال ماللعب خلقت (من الصَّالِمِين) ناشتًا من الصالحين لانه كان من أصلاب الإنبياء أو كاثنا من جلة الصالحين كقوله وانه في الأسخوة الن الصالحين (أني مكون لى غلام) استبعاد من حدث العادة كاقالت مريم (وقد يلغني الكبر) كقولهم أدركته السن العالية والمني أثرفي الكبرفأ ضعفني وكانت له تسع وتسعون سنة ولاص أته عُمان وتسعون (كذلك أي يفعل الله ما يشاء من الافعمال العمية مثل ذلك الفعل وهو خلق الولد من الشيخ الفاني والمجوز العاقرأوكذلك اللهمبتدأ وخبرأى على نحوهذه الصفة الله ويفعل مايشاء بيان له أى يفعل ماير يدمن الافاعيل الخارقة للعسادات (آية)علامة أعرف بما الحبل لا تلقى النعمة اذاحات بالشكر (قال آبتك)أنلانقددرعلى تكليم الناس (ثلاثة أيام) واغاخص تكليم الناس ليعله أنه يحسل اسانه عن القدرة على تكاميمهم خاصة مع القاء قدرته على التكاميذ كرالله ولذلك قال (واذكرر بك كثيراوسم بالمشي والابكار) يمنى في أيام عجزك عن تمكام الناس وهي من الاكيات الماهرة (فان قلت) لم حيس السانه عن كلام الناس (قلت) أيخلص المدّة لذكر الله لا يشغل لسانه بغيره توفر امنه على قضاء حق تلك النعمة الجسميمة وشكرهاالذى طلب الالميقمن أجله كأنه لماطاب الالمقمن أجل الشكوقيدل له آيتك أن تحسس السانك الاعن الشكر وأحسن الجواب وأوقعهما كان مشتقامن السؤال ومنتزعامنه (الارمن) الااشارة بيدأورأس أوغيرها وأصدله التحرك بقال ارغزاذا تحرك ومنه قبل للحرال اموز وقرأيحي بنوثاب الا رمن ابضمتن جعرموز كرسول وورئ وقرى ومن ابفته تنجع رامن كادم وخدم وهو حال منهومن متى ماتلقني الردين ترجف . روآنف ألمتمك وتستطارا عمني الامترامن بن كايكام الناس الاخرس بالإشارة ويكامهم \* والعشي من حن تزول الشمس الى أن تغيب و (الابكار) من طلوع الفعر الى وقت الضعي وقرى والابكار بفتح الممزة جع بكر كسحر وأمصارية ل أتيته مكرا بفتحتن (فان قلت) الرحن ليس من جنس الكلام فكيف استنفى منه (قلت) لما دعى مؤدى الكادم وفهم منهما يفهم منه علاماو يجوزان يكون استثناء منقطما (يامريم) روى أنهم كلموها شفاها معزة أزكريا أوارهاصالنبوة عيسى (اصطفاك) أولاحين تقبلك من أمك ورباك واختصك بالكرامة السنية (وطهرك ىمادستقذر من الافعال ومما قرفك به المهو د (واصطفالةً) آخرا (على نساء العالمين) بأن وهب لك عيسي من غير أبولم يكن ذلك لاحدمن النساءأمن تااصلاة بذكر القنوت والسجود ليكونه مامن همات الصلاة وأركانها ثم فيللها (واركعي مع الراكوين) على ولتكن صلاتك مع المصلين أي في الجاعة أو انظمي نفسك فيجلة المماين وكوني معهم في عدادهم ولاتبكوني في عداد غيرهم ويعتمل أن بكون في زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع وفيه من يركع فأص تبان تركع مع الراكمين ولا تكون مع من لا يركع (دلك) اشارة الى ماسبق من نبازكر ماو يحيى وهرم وعيسى علهم السلام دمني أن ذلك ون الغيوب التي لم تعرفها الأمالوجي (فانقلت) لم نفيت المشاهدة وانتفاؤها معاوم بغيرشهة وتركنفي استماع الانباء من حفاظها وهوموهوم (قلت) كان معلوماء ندهم على يقيناأنه ليس من أهل السماع والقراءة وكانوامنكر بن للوحى فإينق الا الشاهدة وهوفي غامة الاستدادوالاستحالة فنفست على سدل التركم بالمكرين للوحى مع عله مهانه لاسماع له

مصدقا بكامةمن الله وسنداوحم وراونتك جن الصالحان قالرب أنى مكون لى غلام وقد بلغني الكهر وامرأني عاقسر قال كذاك الله مفعلمانشاء قالرب احمل لي آمة قال آمة ك ألاتكلم الناس ثلاثة أمام الارمزا واذكر وبك كشراوسبح بالعشي والابكار واذقالت اللائكة باحريم ان الله اصطفال وطهدرك واصطفاك على نساء العالمين بامريح اقندتي لر بڭواسىدى واركىي معالرا كعين ذلكمن أنباء الغمب نوحمه المك وما كنت الديهـــم أذ طقون

أقلامهم أيم م يكفل مريم وما كنت لديهم اذيختصمون اذقالت الملائكة مامريح ان الله المشرك بكامة منه المهالسم عيسىابن مريمو جهافى الدنسا الاسترة ومن القريان وكلم الناس في المهد وكه لاومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولدولم عسسني بشرقال كذلك الله يخلق مانشاء اذا قضى أمرافاعًا يقمولله كنفيكون ويعلمال كالوالكمة والتوراة والانجيل ورسولاالي بني اسرائيل أنى قد حشركم باليه من ربكم أنى أخاق الكممن الطين كهيئة لطيرفأنفح فيهفيكون طـ برابادن الله وأبرى الاكهه والارص وأحىالموتى اذنالله وأنشكم عاتأ كلون وماتدخرون في سوتكم ان في ذلك الا تدلكم انڪنٽم مومنين ومصدقا لمأساندي منالتوراة

ولاقراءة وغوه وماكنت بجانب الغربي وماكنت بجانب الطور وماكنت لديم ما دأجه واأم هم (أقلامهم)أزلامهموهي قداحهم الني طرحوها في النهرمقتر عن وقيل هي الاقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة اختار وهاللقرعة تبركابها (أديختصمون) في شأنها تنافسا في التكفل بها (فان قلت) أيهم يكفل بم يتعلق (قات) عجذوف دل عليه بالقون أقلامهم كانه قيل بالقونم اينظرون أيهم يكفل أوليعلو اأو يقولون (السيم) لقب من الالقاب المشرفة كالصديق والفار وقواصله مشيحا بالعبر انب فومعناه المارك كقوله وجعلني مباركاأينما كنت وكذلك (عيسي)معرب من ايشوع ومشتقهها من المسعو العيش كالراقع في الماء (فانقلت) اذقالت م شعلق (قلت) هو بدل من واذقالت الملائكة و يجو زأن سدل من اذيختصمون على أن الاختصام والبشارة وقعافى زمان واسع كاتقول لقيته سئة كذا (فان قلت) لم قيل عيسى ابن مريح والخطاب لمريم (قلت) لان الإبناء ينسبون الى الاتباء لا الى الاتهات فأعلت بنسبته الهاأنه تولد من غيراب فلاينسب الأالى أمه و بذلك فضات واصطفيت على نساء العالمين (فان قلت) لم ذكر ضمير المكامة (قات) لان المسمى بهامذ كر (فان قلت) لم قبل اسمه المسيع عيسى ابن مريح وهذه ثلاثة أشياء الاسم منها عيسى وأمّا المسيم والأبن فلقب وصفة (قلت) الاسم للمسمى علامة يعرف بهاو يتميز من غيره فيكانه قيل الذي يعرف به ويتمزين سواه مجوع هذه اثلاثة (وجها) عال من كلة وكذلك قوله ومن القريب و يكلم ومن الصالحين أى مشرك به موصوفا بمده الصفات وصم انتصاب الحال من النكرة لكونها موصوفة ، والوجاهة في الدنماالنيوة والتقدم على الناس وفي الاستوة الشفاعة وعلوّ الدرجة في الجية \* وكونه (من المقرين) رفعه الى السماء وصيته لللائكة \* والمهدماء هدالم عنى من مضعمه سمى بالمصدر و (في المهد) في محل النصب على الحال (وكهلا) عطف عليه عمى ويكلم الناس طف لاوكهلا ومعناه يكلم الناس في هاتين الحالة بين كلام الانهداءُ من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة التي يستمكم فيها العقل ويستنبأ فيها الانبياء \* ومن بدع التفاسيرأن قولها (رب) نداء لبريل علمه السلام عدى ماسيدي (و نعله) عطف على بيشرك أوعلي وجها أوعلى يخلق أوهوكلام ممتدأ وقرأعاصم ونافع ويعلمه بالياء (فان قلت) علام تجل و رسولا ومصد قامن المنصوبات المتقدمة وقوله أني قدجيَّتكم وآلما بنيدي بأبي حله عليها (قات) هومن المضائق وفيه وجهان أحدهاأن يضموله وأرسلت على ارادة القول تقديره ونعله المكاب والحكمة ويقول أرسلت رسولا بأني قد حثتكم ومصد فالمادن يدى والثاني أب الرسول والمصدق فهمامعني النطق فيكانه قيل وناطقا بأني قد حثتكم وناطقا بأنى أصدق ما بن يدى وقرأ اليزيدى ورسول عطفاعلي كلة (أني قد جنتكم) أصله أرسلت بأني قد جئة كم فحذف الجار وانتصب بالفعل و (أني أخلق) نصب بدل من أني قد جئة كم أوجر بدل من آية أورفع على هي أني أخلق ليكم وقوي في بالكسر على الاستثناف أي أقدر الكم شيأ مثل صورة الطبر (فأنفح فيه) الضميرالكاف أي في ذلك الشي الم الله منه الطير (فيكون طيرا) فيصد يرطيرا كسائر الطيور حماطيار ا وقرأ عبدالله فأنفخها قال \*كالهبرقي تنحي ينفخ الفحما \* وقيل لم يخلق غير الخفاش (الاكمه) الذي ولدأ عمى وقيل هوالمسوح المين ويقال لمريكن في هذه الامة أكه غسر قتادة بن دعامة السدوسي صاحب التفسير وروى أنهر عبااجتمع عليه خمسون ألفامن الرضى من أطاق منهدم أناه ومن لم يطفى أناه عيسي وما كانت مداواته الابالدعاء وحده \*وكرو (باذن الله) دفع الوهم من توهم فيه اللاهوتية \*وروى أنه أحياسام بن

نو حوهم منظرون فقالواه فاسحر فأرنا آمة فقال مافلان أكلت كذاو مافلان خي ال كذا . وقرى تذخو ون الذال والمخفيف (ولا حل) ودعلى قوله ما ية من وبكم أى جنت كم ما يته من وبكم ولاحل الكم و يحوز أن مدون مصدقام ردوداءامه أيضا أى حناكم المهوجنة كمم صدقا وماحرم الله علم مفسريعة موسى الشعوم والثروب ولحوم الادل والسمك وكل ذي ظفر فأحل لهسم عيسى بعض ذلك قيل أحل لهم من السمك والطبر مالاصيصية له واختلفوا في احلاله لهم السيت وقرى حرم عليكم على تسمية الفاعل وهومايين بدى من التوراة أوالله عز وجل أوموسى عليه السلام لأنذ كرالتوراة دل عليه ولانه كان معاوماعندهم وقرى حرم بوزن كرم (وجئتكمها ية من ريكم)شاهدة على صفرسالتي وهي قوله (ان الله ربي وريكم) لان جيع ألرسل كَانوا على هــ ذاالقول لم يختلفوافيه \* وقرى بالفتح على البدل من أية وقوله فانقوا الله وأطيعون اعتراض (فان قلت) كيف جعل هدا القول آية من ربه (قلت) لان الله تعالى جمله له علامة معرف بهاأنه وسول كسائر الرسل حيث هداه للنظرفي أدلة المقل والاستدلال و يحوز أن مكون تكريرا لقوله جئتكم ما يةمن ربكم أي جئتكم المعدانوي عماذ كرت لكم من خلق الطهر والابرا والاحماء والانهاء بالخضأت ويغيره من ولادتي بغيرأب ومن كازي في المهدومن سائر ذلك وقرأ عبد الله وجئتكم ما كمات من ويكم فاتقو الله الماجئة كمبه من الأسمات وأطيعوني فيما أدعوكم المسه ثم ابتدأ فعال ان الله ربي وربكم ومعنى قراءة من فتح ولان الله رى وربكم فاعبدوه كقوله لايلاف قريش فليعبدوا ويجوزأن بكون المعني وحِنْدَكُم ما يَهُ عَلَى أَن الله ر في وربكم وما ينهم اعتراض (فلما أحس) فلما علم منهم (الكفر) علم الاشهة فيه كعلم ما يدرك بالحواس و (الى الله) من صلة أنصاري مضم المعنى الاصافة كانه فيل من الذين دضمفون أنفسهم الى الله ينصروني كالنصرفي أويتعلق عدوف عالامن الماءأي من أنصاري ذاهما الى الله ملصما المه (نعن أنصارالله) أى أنصار دينه ورسوله ، وحوارى الرجل صفوته وخالصة ومنسه قبل العضريات الموارمات للاوص ألوأنهن ونط فتهن قال

فقل لليوار بأت يبكين غيرنا \* ولاتبكا الاالكادب النواج

وفى وزنه الموالى وهو الكثير الحيلة وفاعظلم واغاطلم واشهادته باسلامهم تأكيد الأعانهم لأن الرسل يشهدون يوم القدامة لقومهم وعليم (مع الشاهدين) مع الاندراء الذين دشهدون لاعهم أومع الذين دشهدون بالواحدانية وقيل مع أمّة محدصلي الله عليه وسلم لانهم شهداء على الناس (ومكروا) الواول كفاريني اسرا يل الذين أحس - نهم الكفرومكرهم أنهم وكلوابه من بقتله غيلة (ومكرالله) أن رفع عيسي الى السماء وألق شهه على من أراد اغتماله حتى قتل (والله خيرالما كرين) أقواهم مكراو أنفذهم كيداوأ قدرهم على المقاب من حيث لايشمر المعاقب (اذقال الله) ظرف المبرالما كريناً والمكرالله (اني متوفيك) أي مستوفى أجلك ومعناه اني عاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤخرك الى أجل كتبته لك وعميتك حتف أنفك لا قنلا بأيديهم (و رافعك الى") الى سمائى ومقرملا أيكتي إومطهرك من الذين كفروا) من سوءجو ارهم وخبث سحبتهم وقيل متوفيك قابصك من الارض من توفيت مالى على فلان اذا استوفيته وقيل عيدك في وقت ك بعد النزول من السماء ورافعك الاتنوقية لمتوفى نفسك بالنوم من قوله والتي لمقت في منامها ورافعة كارأنت تائم حتى لا يلحقك خوف وتستيقظ وأنت في السماء آمن مقرب (فوق الدين كفرواالي نوم القيامة) يعلونهم الحية وفي أكثر الاحوال بهاو بالسيف ومتبعوه هم المسلمون لانهم متبعوه في أصل الاسلام وان اختلفت الشرائع دون الذين كذنوه وكذبواعليه من الهودوالنصارى (فأحكم بينكم) تفسيرا لمكم قوله (فأعذبهم فنوفهم مأجورهم) وقري فيوفهم الياء (ذلك) اشارة الى ماسىق من نياءيسى وغيره وهومبتدا خبره (نتلوه) و (من الاتمات) خسر بعدخبرا وخبرميتد امحذوف و محوران بكون ذلك عنى الذى ونتاوه صلته ومن الا مات العبرو يجوز أن ينتصت ذلك عضم يفسره تماوه (والذكر الحكم) القرآن وصف بصفة من هو من سبه أوكائه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه (ان مثل عيسي) ان شأن عيسي وحاله الغريبة كشأن آدم وقوله (خلقه من تراب)

ولاحمل لكم بعض الذى حرم علمكم وحثتك ما ية من ريخ فانقوا الله وأطمعون ان الله ربىوردك فاعسدوه هذاصراط مستقم فلاأحسعاسي منهم الكفرقال من أنصاري الى الله قال الحوار بون فعن أنصار الله آمنا الله واشهد بأنامساون وسا آمنا عباأنزلت واتمعناال سول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروأ ومكرالله والله خسبر الماكرين اذقال الله ماءدين اني متوفسك ورافعك الى ومطهوك من الذين كفرواو حاعل ألذين اتمعوك فسوق الذين كفروا الى يوم القيامة ثم الى من جمكم فأحك بينكرفيماكنه فسه تحماف ونفأما الذىن كفروا فأعذبهم «دَالله مدافي الدنسا والاسخرة ومالهممن فاصرت وأما الذن آمنواوعماواالصالحات فيوفهم أجورهم والله لايحب الطاامن ذلك نتاوه عاسكمن الاتمات والذكر الحكمان مثل عسى عند دالله كندل آدم خلقهمن تراب

جلة مفسرة لماله شبه عيسى بالدم أى خلق آدم من تراب ولم يكن عُمة أب ولا أم في كذلك عال عيسى (فان قلت) كمف شمه به وقدوجده و بغيراً بووجد آدم بغيراً بوام (قلت) هومثيله في أحدالطرفين فلاعنع اختصاصه دونه الطرف الاخرمن تشبهه بهلان المائلة مشاركة في بعض الاوصاف ولانه شه به في أنه وجد وجوداخارجاءن المادة المستمرة وهمافي ذلك نطيران ولان الوجودمن غييرأب وأم أغرب وأحرق المادة من الوجودمن غبرأب فشبه الغريب بالاغرب ليكون أقطع الغصم وأحسم الدةشهته اذا نظر فيماهو أغرب عمااستغر بهوعن بعض العلماءأنه أسربالروم فقال لهم لم تعبدون عيسي فالوالانه لاأب له قال فالدم أولى لانه لاأبو سنله قالواكان يحيى المونى قال فحزقيل أولى لان عيسي أحياأر بعمة نفر وأحياح قيل عمانية آلاف فقالواً كان يبرى الا كموالا رص قال فرجيس أولى لانه طبخ وأحرق ثم قام سالم . خلقه من تراب قدره جسدامن طين (غ قالله كن) أى أنشأ مشرا كقوله غ أنشأناه خلقا آخر (فيكون) حكاية عال ماضية (المق من ربَّكُ) خبرمبتدا محذوف أي هو الحق كقول أهل خيبر محدوا لليس \* ونهيه عن الامتراء وجل رسول اللهصلى اللهعايه وسلم أن يكون عمر يامن باب التهييج لزيادة الثبات والطمأ نينة وأن يكون لطه الفهره (فن حاجك) من النصاري (فيه) في عيسى (من بعدما جاءك من العلم) أي من البينات الموجبة العلم (تعالوا) هُلُوا والمرادالجي عالرأى والعزم كاتفول تعالى نفكر في هـ في المسئلة (ندع أبناء ناو أبناء كم) أي يدع كل مني ومنكم أبناه مونساء مونفسه الى الماهلة (عُنبة - ل) عُنتماهل بأن نقول بهلة الله على الكاذب مناومنكم والمهاة بالفتح والضم اللعنة وبهله الله لعنه وأبعده من رحته من قولك أبهله اذاأعله وناقة باهل لاصرارعلها وأصل الابتهال هذا تم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وان لم يكن التعانا \* وروى أنه-ما ادعاهم الى الماهلة قالواحتى نرجع وننظر فلماتخ الواقالو اللعاقب وكان ذارأ يهسم باعبد المسيع ماترى فقال والله لقدعر فتميا معنمر المصارى أن عمداني مرسل ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم والله ماباهل قوم نساقط فعاش كسرهم ولانبت صغيرهم ولثن فعلتم لتهلكن فانأبيتم الاالف دينكم والاقامة على ماأنتم عليه فوادعواالرجل وانصرفواالى بلادكم فأتوارسول اللهصلي الله عليه وسلم وقدغدا محتضنا المسن آخذا سدالحسن وفاطمة تمشى خلفمه وعلى تخلفها وهويقول اذاأنادعوت فأمنو افقال أسمقف نجران بامعشر النصاري اني لاري وجوهالوشاءالله أنبريل جبلامن مكانه لازاله بهافلاتباهاوافتها كمواولايق على وجه الارض نصراني الى ومالقدامة فقالوا باأباالقاسم رأيذاأن لانباهاك وان نقرك على دينك ونشبت على دينذاقال فاذاأبيتم الماهلة فأسلوا يكن ايكم ماللمسلين وعليكم ماعلهم فأبواقال فانى أناجزكم فقالوا مالنا بحرب العرب طاقة وليكن اصالحك لحيأن لاتغزوناولا تخيفناولا تردناءن دينناءلي أن اؤدى اليك كل عام ألفي حله ألف في صفروالف فوجبوثلاثين درعاعادية من حديد فصالحهم على ذلك وقال والذى نفسى سده أن الهملاك قدتدلى على أهل نجران ولولاعنوا اسفواقردة وخنازير ولاضطرع عليهم الوادي نارا ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطبرعلى رؤس الشحرولما عال الحول على المصارى كلهم حتى يهلكواوعن عائشة رضى الله عنها أن رسول اللهصلى الله عليه وسلخ وعليه مرط مرجل من شعراً سود فيا السين فأدخله عم جاء الحسين فأدخله عم فاطمة على ثم قال أغمار يد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت (فان قلت)ما كان دعاؤه الى الماهلة الالمتبين المكاذب منه مومن خصمه وذلك أمريختص به وعن يكاذبه فسامعني ضم الابناء والنساء (قلت) ذلك 7 كدفى الدلالة على ثقته بحاله واستيقاله بصدقه حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كيده وأحب الناس المه اذلك ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهاك خصمه مع أحسته وأعزته هلاك الاستئصال انتمت الماهلة وخص الابناء والنساء لانهم أعز الاهل وألمقهم بالقاوب ورعافداهم الرجل بنفسه وعارب دونهم حتى يقتل ومن غة كانوايسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من المربويسمون الذادة عنهابأر واحهم حماة الحقائق وقدمهم في الذكر على الانفس لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم وايؤدن بأنهم مقدمون على الانفس مفدون بها وفيه دليل لاشئ أقوى منه على فضل أصحاب

مُ قالله كن فيكون الحق من ربك فدلا تكن من المغرين فن ماج لك فيه من بعد معالمات من العلم فقل تعالمواندع أبناء ناوا بناء كم ونساء ناونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبهل فضعل لعنة الله على المكاذبين

الكساء عليم السلام وفيه برهان واضم على حدة نبوة الذي صلى الله عليه وسلم لانه لم ير وأحد من موافق ولا مخالف أنهم أجابو الله ذلك (ان هـ قدا) الذي قص عليك من نباعيسي ( لمو القصص الحق) قرى بتعريك الهاءعلى الاصل وبالسكون لأن اللام تنزل من هو منزلة بعضه فحفف كاخفف عضدوهوا مافصل بين اسم ان وخبرها وامامبتدأ والقصص الحق خبره والجلة خبران (فان قلت) لم حازد خول الدرم على الفصل (قلت) اذاجاز دخولهاعلى الخبركان دخولهاعلى الفصل أجوزلانه أقرب الى المبتدامنه وأصله اأن تدخل على المبتدأ ومن في قوله (ومامن أله الاالله) عِنزلة المناء على الفتح في لالله الاالله في أفادة معنى الاستغراق والمراد الردعلي النصارى في تَثَلَيْمُم (فان الله علم بالفسدين) وعيد لهم بالمذاب المذكور في قوله زدناهم عذا بافوق العذاب عِمَا كَانُوايفسدون (ياأهل السَّتَاب) قيل هم أهل السَّابين وقيل وفد نجران وقيل بهو دالمدينة (سواء بيننا وبيذكم)مسة وية بينناو بينكم لا يختلف فهاالقرآن والتوراة والانجيل وتفسير الكامة قوله (ألانعبد الاالله ولانشرك به شديا ولا يتخد فد مضنا بعضا أربايا من دون الله ) يعني تعالو المهاحتي لا نقول عزير ابن الله ولاالمسيج انالته لان كل واحدمنه - ما بعضنا بشرمثلنا ولا نطيع أحداد نافع الحدثوامن التحريم والتحليل من غير رجوع الى ماشرع الله كقوله تمالى تغذواأ حبارهم ورهبانهم أربابامن دون الله والمسيح ابن مريم وماأمر واالالعمدوا الهاواحدا وعنعدى تناعما كنانميدهم بارسول الله قال أليس كانو العاون المكم ويحرمون فتأخذون بقولهم قال نعم قال هوذاك وعن الفضيل لأأبالي أطعت مخلوقافي معصية الخالق أوصليت لغير القبدلة \* وقرى كلة بسكون اللام \* وقرأ الحسن سواء النصب عدى استوت استوا، (فان تولوا) عن التوحيد ( وقولوا شهدوا مأنامسلون) أى رمد كم الحة فوجب عليكم أن تعدر فو اوتسلوا بأنا مسلون دونكم كايقول الغالب للماوب في حدال أوصراع أوغيرها اعترف بأنى أناالغالب وسلم لى الغلبة ويجوزأن يكون من باب التمريض ومعناه اشهدوا واعتقر فوابأنك كافرون حيث توليم عن المق بعد ظهوره ، زعمك فر دق من الهود والنصارى ان الراهم كان منهم وحادلو ارسول القصلي الله عليه وسلم والمؤمنين فيه فقيل همان الهودية اغاحد تت بعدنز ول التوراة والنصرانية بعدنزول الانعبل وبين ابراهيم وموسى ألف سنة وبينه وبين عيسى ألفان فكيف يكون ابراهم على دين لم يحدث الابعد عهده بأزمنة متطاولة (أفلاتمقاون) حتى لا تجادلوامثل هذاالجدال الحال (هاأنتم هؤلاء) هالمتنبيه وأنتم مبتدأو هؤلاء خبره و (حاجم ) جلة مستأنفة مبينة للعملة الاولى يعنى أنتم هؤلاء الاشتفاص الحقى وبدان حاقتكم وقلة عقولكم أنكم عادلم (فعالكم به علم) عانطق به الموراة والانعيل (فلم تعاجون فعاليس لكم به علم) ولاذ كرله ع كتابيكم من دين أبراهم وعن الاخفش هاأنته هوآ انته على الاستفهام فقلت الهـ مزة ها، ومعـ في الاستفهام التعب من جاقة موقيل هولا يجعني الذين وحاجتم صلته (والله دملم) علم ماحاجتم فيه و (أنتم) جاهلون به م علهم اله رىءمن دينكروما كان الارحد فامسلما وما كان من المشركين) كالم يكن منكم أوأرادبالمشركين الهودوالنصارى لاشراكهم بهعزيرا والمسج (انأولى الناس بابراهم) ان أخصهم به وأقربهم منه من الولى وهو القرب (للذين اتبعوه) في زمانه و بعده (وهذا النبي) خصوصاً (والذين آمنوا) منأمته وقرئ وهذاالنبي بالنصب عطفاءلي الهاءني انبعوه أي اتبعوه واتبعوا هذاالنبي وبالجر عطفاعلي الراهيم (ودَّت طائفة) هم المهودد عواحد يفة وعمار اومعاذاالي المهودية (ومايضاون الا أنفسهم) ومايمود وبال الاضلال الاعلمم لان العذاب يضاعف الهم بضلالهم واضـ الالهم أو وما يقدر ون على اضلال المسلم واعايضاون أمثالهم من أشداعهم (ما مان الله) بالتوراة والانجيل وكفرهم باأنهم لا يؤمنون عانطقت به من صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها وشهادتهم اعترافهم بأنها آيات الله أوتكفر ون بالقرآن ودلائل نبوة الرسول (وأنتم تشهدون) نعته في الكتابين أوتكفرون بالسيات الله جيعاوانتم الجلون أنهاحق \* قرى تلىسون بالتشديدو قرأ مي بنو ثاب تلبسون بفتح الباء أى تلبسون الحق مع الباطل كقوله كلابس الويير وروقوله \* اداهو بالمحدار تدى وتأررا \* (وجه النهار) أوله قال

انهذا لهوالقصص المق ومامن اله الاالله وانالله لهوالعسرين المسكم فان تولوا فان الله علم بالفسدين قل باأهل الكتاب تمالوا الى كلة سده اء بيننا و بينكم ألانعمد الاالله ولانشرك يهشأ ولايتخذ بعضنا فعضأأر بامامن دون الله فان تولو أفقولو المهدوا أنامساون اأهمل الكاب لم تعاجون في ابراهم وماأ تزلت التدو راموالانحسل الامن بعده أفلا تعقلون هاأنتم هؤلاء عاهم فمالكم بهءلم فلمتحاجون فعاليس لكمبه علوالله يعلوأنم لانعلون ماكان الراهم يهود باولا نصرانه ولكن كان حنىقامسا وماكان من الشركين ان أولى الناس ماراهم لاذن اتبعوه وهذاالني والذينآمنواواللهولي المؤمنين ودتطائفة من أهــل الكاب لو تحاولكم ومايضاون الاأنفسهم ومابشعرون ماأهـــل الكاب لم تكفرون الآمات الله وأأنتم تشهدون باأهل الكتاب لم تلمسون الحو فالماطل وتتكتمون الحق وانترتعلون وقالت طائعة من أهل الحكاب آمنوا بالذى أنزل على في الذين آمنواوجه النهار

(قال محموداً و يعاجوكم معطوف على ان دؤتي الخ) قال أحدوفي هذا الوحـهمن الاعراب

ماأوتيم أو معاجو كمعندر بكم

اشكال وهووقوع أحدقي واكفروا آخره لعلهم برجعون ولا تؤمنه واالالمن تبع ذيتكم قلان الهدى هدى الله أن يوبى أحد منـــل ما أوتيتم أو معاجو كم عندر تكم قلاان الفضل سدالله دوتهمه من دشاء والله واسع علميم يخنص برجتسه من دشاء والله فواالفضل العظم \*ومن أهل الكاب من ان تأمنيه بقنطار يؤده اليك ومنهم من أن تأمنه يدرنار لارؤده المكالامادمتعلمه قاعًاذلك بأنهم قالوا ليسعلينا في الامس

لواحد لان الاستفهام هنا أنكار واستفهام الانكارفىمناة انبات اذحاصلهانه أنكرعامهم ووجنهم على ماوقع منهم وهو اخفاء الاعان بأن النب وة لاتخس بني اسرائللاجل الملتين الذكورتين فهواثمات محقق وعكن أن مقال روعت صلمة

من كان مسر وراعقتل مالك 🐞 فلمأت نسوتنا بوجه نهاو والمني أظهروا الاعمان عما أنزل على المسلان في أول النهار (واكفروا) به في آخره لعلهم يشكرون في دينهم ويقولون مارجه واوهمأهل كتاب وعإالالامرقدتيين فمفير جعون يرجوعكم وقيسل تواطأ أنذاعشرمن أحبار يهودخبير وقال بعضهم لمعض ادخلوا في دن محمد أول النهار من غير اعتقادوا كفروايه آخرالهار وقولوا الانظرنافي كتعناوشاورناعل انافوجدنا مجداليس بذلك المنعوت وظهران كذبه وبطلان دينه فاذافعالم ذلك شك أصفابه في دينهم وقيل هذافي شأن القب لة ألما صرفت ألى المعبِّمة قال كعبُ بن الاشرف

لاصحابه آمنواع اأنزل علهم من الصلاة الى الكعبة وصاوا الهافي أوّل النهار ثما كفروابه في آخرة وصلوا الى الصفرة لعلهم يقولون هم أعلم مناوقدر جموافعرجمون (ولا تؤمنوا) متعلق بقوله أن يوتى أحدوما بينهمااعتراض أىولا تظهروااعانكيان يؤتى أحدمتك ماأوتيتم الالاهل ديذكم دون غيرهم أرادوا أسرواتصديقكم بأن المسلمين قدأوتوأمن كتب القمثل ماأوتيتم ولاتفشوه الاالى أشياعكم وحدهم دون السلى لللايزيدهم تباتاودون المشركين لللايدعوهم الى الاسلام (أو يحاجو كم عندر بكم) عطف على أن يؤتى والضمير في يحاجوكم لاحمدلانه في مني الجع عمني ولا تومنو الفرارأ تداعكم أن المسلم يحاجونك يوم القيامة التي و معالمو مرعند الله تمالى الحية (فان قلت) في المعنى الاعتراض (قلت) معناه أن الهدى هدى الله من شاءاً ن واطف به حتى دسه إأو مريد ثباته على الاسهلام كان ذلك ولم ونفع كمد كم وحيا كم وربكم

تصديقك عن المسلمان والمشركين وكذلك قوله تمالى (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء) يريد ألهداية والتوفيف أويم الكلام عند قوله الاان تبعدينكم على معنى ولاتومنوا هدفا الاعان الظاهروهو اعانهم وجه النهار الألن تبعدينكم الاان كانوا تابه ينادينكم عن أسلوامنكم لانرجوعهم كانأرجى عَندهُم من رجوع من سواهم ولأن اسلامهم كان أَعَيظ أهم وقوله أن يؤتى معناه لان يؤتى أحمدمثل ماأوتيم قدم ذلك ودبرةوه لالني آخريه في أن مابكم من الحسد والبغي أن يؤتى أحدم ثل ماأوتيم من فضل

المعموا استكاب دعاكم الى أن قلم مرقم والدار لعليه قراءة ابن كثيرا أن يؤقى أحديز بادة هزة الاستفهام التقرير والتو بيخ بعني ألا تَن يُوتِي أحد (فان قلت) في معني قوله أو يحاجوكم على هـ ذا (قلت) معناه ديرتم مادبرتم لان بثوتي أحدمثل ماأوتيتم ولما يتصل به عند كفركم به من محاجتهم اكم عندر بكرو يجوز أن يكون هدي

الله بدلامن الهدى وأن دوتي أحد خبران على مهني قل ان هدى الله أن دوتي أحد مثب ل ما أوتدتم أو محاحو كم حتى بحاجوكم عندر بكم فيقرعو اباطائكم بحقهـم و يدحضو احجتكم . وقرى ان يؤتى أحد على ان النافيــة وهومتصل بكلام أهسل المكتاب أي ولا تؤمنو االالمن تبع دينه كي وقولوا لهم مايؤني أحدمث لماأوتيتم

حتى بحاجو كرعندر بكم بمدنى مارؤ تون مشله فلا يحاجو نكم وبحوز أن ينتصب أن يؤتى بفعل مضمر بدل علمه قوله ولا تؤمنو الاان تبع دينكم كانه قبل قل ان الهدى هدى الله فلا تنكروا أن يؤتى أحدمثل ماأوتيم لان قولهمولا تومنو اللهن تبع عنيكم انكارلان يوتى أحدمنسل ماأوتوا هن ابن عباس (من

ان تأمنه بقنطار) هوعبدالله ينسـ لآم استودعه رجل من قريش الفاومائي أوقيــ قذهبافأ داه اليه و(من ان تأمنه بدينار) فخاص بن عاز وراء استودعه رجل من قريش دينا را فجعده وغانه وقيل

المأمونون على الكئير النصارى لغلبة الامانة علمهم والخائنون في القليل المودلغاسة الخمانة علمهم (الامادمت عليه قاعًا) الامدة دوامك عليه بإصاحب الحق قاعًا على رأسه متوكلًا عليه بالطالبة والتعنيف

أو بالرفع للى الحاكم واقامة البينة عليمه \* وقرى يؤده بكسر الها والوصل وبكسرها بغم روصل وبسكونم اوقرأ يحيى بنو ثاب تمنه بكسر الماءودمت بكسر الدال من دام يدام (ذلك) شارة الى ترك الاداء الذى دل عليه لم يؤده أى تركهم أداء الحقوق بسبب قولهم (ايس عليناف الامين سير) أى لا يتطرق علينا

عتاب وذم في شأن الامين يعذون الذين ليسواء ن أهل الكتاب وما فعلناج من حبس أمو المم والاضرار

الاستفهام واناميكن المرادحقيقة فحسن اذالك دخول أحدفي سياقه والله أعلر قال مجود والضمير في يحاجو كم لاحدلانة في معنى الجم الخ) قال أجد أي حيث كان نكرة في سياق النفي كاوصفه الجمع في قوله في امنكم من أحد عنه حالزين

بهم لانهم ليسواعلى دينناوكانوايستعاون ظهمن خالفهم ويقولون لم يجعل لهم فى كتابنا ومة وقيل بايع الهودرجالامن قريش فليأسلوا تفاضوه مفقالواليس ليجعله فاحق حدث تركتم دسكروادعواأنهم وحدوا ذلك في كتابهم وعن النبي صلى الله علمه وسلم أنه قال عند نرولها كذب أعداء اللهماس تبي في الحاهامة لاوهو تعت قدى الاالامانة فانهام وداه الى البروالفاجروعن ابن عماس أنه سأل وحل فقال انانصيب في الغزومن أموال أهل الذمة الدحاحة والشاة قال فتقولون ماذا قال نقول ايس علمذا في ذلك أس قال هـ ذا كاقال أهل الكتاب ايس علينافي الاميين سبيل انهم اذ أدوا الجزية لم يحل الكرأ كل أمو الهم الابطيبة انفسهم (ويقولون على الله الكذب) بادعائهم أن ذلك في كتابهم (وهم يعلمون) أنهـم كاذبون (بلي) اثبات المانفوه من السيبل علم من ألامين أي بلي علم مسيل فهم وقوله (من أوفي بعهده) جلة مستأنفة مقررة العملة التي سدت بلي مسدهاوا اضمير في بعهد مراجع الى من أوفى على أن كل من أوفى عاعاهد عايم واتقى الله في ترك الخيانة والغدر فان الله يحبه (فان قلت) فهذاعام يخيل أنه لو وفي أهل الكتاب مهودهم وتركو ا الخمانة لكسموا محمة الله (قلت) أجل لانهم إذا وقوا بالعهود وقوا أولشي العهد الاعظم وهو ما أخذعلهم فى كتابهم من الاعمان برسول مصدق لما معهم ولو تقو الله في ترك الله الة لانقوه في ترك المكذب على الله وتحريف كلمه ويحوزان رجع الضمر الى الله تمالى على أن كل من وفي مهدد الله واتقاه فان الله يحمد و بدخيل في ذلك الاعمان وغيره من الصالحات وماوجب اتقاؤه من الكفر واعمال السوء (فان قات) فأتن الضمير الراجع من الجزاء الى من (قات) عموم التقيين قام مقام رجوع الضمير وعن ابن عماس نزلت في عدد الله من سلام و يعمر الراهب و نظر المهمامن مسلمة أهل الكتاب (يشد ترون) يستبدلون (بعهد الله) عِاعاهدوه عليه من الأعان الرسول المصدّق المامهم (وأعانهم) وعِلَا حلفوابه من قولهم والله لنومة نن مه ولذن صريه (غذا قلد لا) متاع الدنيا من التروس والارتشاء ونعوذ لك وقيد لنزلت في أبي افع ولما بة من أبي المقيق وحي ب أخطب حرفوا التوراة وبذلواصفة رسول اللهصلي الله عليه وسلم وأخه ذواالرشوة على ذلك وقدل عاءت جماعة من المودالي كعب بن الاشرف في سنة أصابتهم عتار بن فقال لهم هل تعلون أن هذاالرحل رسول الله قالوانع قال لقدهمت أن أميركم وأكسوكم فحرمكم الله خبرا كشيرا فقالو العله شبه علىمافرو بداحتي للقاه فانط قوافكتمو اصفة غيرصفته غرجمو الله وقالوا قدغاطنا وليسهو بالنعت الذي نمت لنا ففرح ومارهم وعن الاشهث بن قيس نزلت في كانت بيني و بين رجل خصومة في الر واختصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أوعينه فقلت اذن يحلف ولاسالي فقال من حافءلى عسن يستعق بها مالاهوفه افاجراني اللهوهوعايه مغضبان وقيل نزلت في رجل أقام سلعة في السوق فنف لقد أعطى بهامالم يعطه والوجسه أن نزولم في أهل المكاب وقوله يعهد الله يقوى رجوع الضمير في بعهده الى الله (ولا ينظر الهم) مجازعن الاستهانة بهـم والمعط علهـم قول فلان لا ينظر ال فلان تريدنني اعتدادهبه واحسانه اليه (ولايزكمم)ولايثني علمم فان قلت) أى فرق بن استعماله فين يجوزعليه النظروفين لا يجوز عليه (قلت) أصله فين يجوز علمه الفظر المكاية لان من اعتد بالانسان التفت البه وأعاره نظرعينيه م كثرحتي صارعبارة عن الاعتداد والاحسان وأن لم يكن م نظر ثم جاء فين لا يجوز عليه النظر مجرد المني الاحسان مجازاهماوقع كناية عنه فين يجوز عليه النظر (افريقا) هم كعب انُ الأَشْرِفُومِ اللَّهُ مَنَ الصَّفُوحِيِّ مِن أَخطبُ وغيرُهُم (ياوُ وَنَ أَلسَنْتُهُ مِالْكِتَابِ) يَفتَاوُنها بقراء نه عن الصييم الى الحرتف وقرأأهل المدينة ماتوون مالتشديد كقوله لتووار وسهموءن مجاهدوان كشيرياون و وجهه أنهما قابا الواوالمضمومة عَزهُ تُم خففوها بعد فهاو القاء وكتاعلي الساكن قبلها (فان قلت) الام رَجْم الضَّمر في (لقَسبوه) قلت الى مادل عليه ياو ون السنة ممالكابوهو المحرَّف و يجوز أن يراد بعطفون ألسنته مبشه الكاب لقسمواذلك الشمه من الكاب وقرى الحسبو مالماء عنى يفعلون ذلك أصبيه المسلون من الكتاب (و مقولون هومن عند الله) تأكيد لقوله هومن الكتاب وزيادة تشنيع علمهم وتسحمل الكذب ودلالة على أنهم ملايمر ضون ولا بور ون واغما يصرحون بأنه في التوراة هكذا

ويق ولون على الله الكذب وهميعلون ىلىمن أوفى دەھـدە واتق فانالله يحب المتقهنان الذين بشترون معهدالله وأعانهم عما قاملاأولتك لاخلاق لم في الا خوة ولا يكامهم اللهولا ينظرالهم يوم القدامة ولانزكهم واهم عددات ألم وان منهم لفر مقاماو ون ألساتهم ماليكاب لتحسيوه من الكتاب ومأهومين الكتابويقولونهو مررعند دالله وماهو مر عندالله و مقولون على الله الكذب وهم يعلون

ما كانلىشر أن دوسه الله الكتاب والحكم والنبوه غيقول الناس كونواعداد لى من دون الله ول كن كونوار مانس عاكمة تعلون المكاب ولادأم كمأن تعذوا الملائكة والندم أربابا أدأم كم بالكفر بعد اذأنتم مسلون واذأخذ اللهممثاق النسانليا آتيتكم من كتاب وحكمة غ طاءكم رسول مصدق لما ممكم لتؤمنن به ولة : صرنه قال أأفررتم وأخذتم على ذاكم ، قوله تمالى واذأخذ الله مشاق النسين الماآ تيتك من كتاب وحكمة الى قوله لتومنن و آقال محود اللام فى الما آنيتكم لام التوطئة لان أخذ المثاق في معنى القسم الخ)قالأجدر مدعلي ن قوله رسول فاعلماء لانهلا علومن الضمير والافهذا القول صيع على أن كون الفاعد ل مضمر اورسول خدار الموسسول ولمرد لامختمرى الاالاولوهو ظاهر الاتة (عادكارمه قال محساء السوال قات بلي الخ) قال أحد مريد انالكادم وان خلامن المائد الاانه في مه في كالرم يتعقى فيه العائد فصورد خوله في الصلدواللدأعلم

وقدأنزله اللهتمالى على موسى كذلك لفرط جراءته سمعلى الله وقسارة فلوبهم ويأسم من الاسترة وعن ابن عباسهم الهودالذين قدمواعلي كعب بنالاشرف غيروا التوراة وكتبوا كتابابدلوافيه صفرسول الله صلى الله عليه وسلم عُم أخذت قريظة ما كتبوه فخلط و مبالكاب الذى عندهم (ما كان ابسر) تكذيب ان المتقدة عادة عيسى وقبل ان أبار افع الفرطي والسيدمن نصارى نجران فالأرسول الله صلى الله عليه وسلم أتريد أن نعبدك ونتخذك ريافقال مماذ الله أن نميد غيرالله أوأن نأم بعبادة غيرالله فابذلك بعثني ولابذلك أمرني فنزلت وتممل قال رجل بارسول الله نسل عليك كايسم بمضفاعلي بعض أفلا سجدلك قال لابنيغي أن يسجدلا حدمن دون الله واسكن أكرموانديك واعرفو االحق لأهله (والحكم) والحكمة وهي السُّنة (والكن كو نوار باندين) ولنكن بقول كونو اوالرياني منسوب الى الربيز بادة الالف والنون كابقيال رقباني وطياني وهوااشد يدالقسك بدين الله وطاءته وعن محمد بناطنفية أنه قال حين مات اب عباس الموممات رباني هذه الامة وعن الحسين ربانين علياء فقهاء وقبل علياء معلمن وكانوا بقولون الشارع لرُّ بِانَّى" العالمُ العامل المعلم (عِما كنتم) بسعب كونتيُّ عالمينو بسبب كونكم دارسين العملم أوَّجب أن تبكون الريانية التي هي قوة التمسك بطاعة الله مسيبة عن العلم والدر اسمة وكفي به دليلا على خيبة سعي من جهد نفسه وكذروحه فيجع العلم ثملم بجعله ذريعة الى العمل فكان مثله مثل من غرس شجرة حسمناء تونقه عنظيرها ولا تنفعه بتمرها \* وقرئ تعلون من التعليم وتعلون من التعلم (تدرسون) تقر ون وقرئ تدر "سون من المتدريس وتدرسون على أن أدرس عمني در "س كا " كرم وكر"م وأنزل ونزل وتدر سون من المسدر" س ويجو زأن يكون معناه ومعنى تدرسون التخفيف تدرسونه على النساس كقوله لتقرأه على النساس فيكون معناهامهني تدرسون من التدريس وفيه أن من علم ودرس العلم ولم يعمل به فليس من الله في شي وأن السبب بينه و من به منقطع حيث لم يتبت النسبة اليه الاللحة مكين بطاعته \* قرى ولا يأم كم بالنصب عطفاعلى ثم يقول وفيه وجهان أحدهماان تجمل لامن يدة لتأكيد معنى النفي في قوله ما كان ابشر والمني ماكان لبشر أن يستنميم الله وينصب وللدعا الى اختصاص الله بالعدادة وترك الانداد غيام الناسبات يكونواعباداله ويأمركم (أن تفد ذواالملائكة والنبيين أربابا) كاتقول ماكان لزيدأن أكرمه تجهينني ولايستخف والثاني أنتج للاغ يرمن يدة والمعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهي قريشا عن عبادة الملائكة والمودوالذه ارى عن عبادة عزير والمسج فلا قالواله أنتخذك رباقيل لهمما كألمنسر أن دستنبئه الله عن أمر الناس بعبادته و نها كم عن عبادة الملائكة والانبيا والقسراءة بالرفع على ابتداء المكارم أظهر وتنصرها قراءه عبدالله وان بأمركم والضمرفي ولايامركم وأرامركم المشر وقدل لله والهمزة في ايام كلانكار (بعد الذائم مسلون) دايل على أن الخاطبين كانوامسلين وهم الذين أستأذنوه أن إسمجدواله (ممثاق النَّمين)فيه غُمروجه أحدها أن يكون على ظاهره من أخد ذا لمبثاق على النَّمين بذلك والذنيأن يضيف الميثاق الى النبيين اضافته الى الموثق لا الى الموثق عليه كاتقول ميثاق الله رعهد الله كائه قيل واذأخذالله الميثاق الذي وثقه الانساعلى أعهم والثالث أن يرادميثاق أولاد الندين وهم سواسرائيل على حدف المضاف والرابع أن يراد أهل المكتاب وأن يردعلى زعهم تم كابهم لانهم كانوا يقولون تعن أولى بالنبوة عن مدلانا أهل الكابومنا كان النبيون وتدل عليه قراءة أي وان مسعود واذ أحد الله ميذاق الذين أوتواالكتاب واللام في (لما آنيتكم) لام التوطئة لا أن أخذ المينات في معنى الاستعلاف وفي لتؤمن لامجواب القسم ومايحتمل أن تكون المتضمنة أمني الشرط ولتؤمنن سادمسد جواب القسم والشرط جيما وأن تنكون موصولة عمني للذي آنبتكموه لتومنن به وقرى لا آتينا كموفر مرة لما آتينكم بكسرالالم ومعناه لاحدل المالي أما كم بعض الكتاب والحصمة ثم لجي ورسول مصدة قالمعكم لتؤمن بعلي أن مامصدرية والفملان معهاأعنى آتيتكم وجاعم في معنى المصدرين واللام داخلة للتعليل على معنى أخذالله ميثاقهم لتؤمن بالرسول ولتنصرنه لاجل انيآ تيتكم الحكمة وأن الرسول الذي أمركم بالاعان به ونصرته موافق لكغ يرمخالف ويجو زآن تكون ماموصولة (فان قلت) كيف يجو زذلك والعطب على آتيت كم

وهوقوله غماعكم لايجوزأن يدخل تحتحكم الصفة لانكلاتقول للذى جاعكم رسول مصدق لمامعكم (قلت) بلي لأن مامعكم في معنى ما آتيتكم فكانه قيل الذي آتيتكموه وجاء كم رسول مصدق له وقواً سعمدين جميرل الانشديد عمني حين آتيت كم بعض الكتاب والحكمة غماءكم رسول مصدق له وجب علكم الاعمان بونصرته وقبل أصله ان مافاستنقلوا اجتماع ثلاث ممات وهي الممان والنون المقلمة مما بادغامها في الم فذفو الحداهاف ارت الومعناه ان أجل ما آنيت كم لتؤمن به وهذا نعومن قراءة حزة في المعنى (اصرى)عهدى وقرى أصرى بالضم وسمى اصرالانه عما يؤصر أى يشدو يعقدومنه الاصار الذي معقديه و معوزان مكون المضموم لغة في اصركعبر وعبر وأن مكون جع اصار (فاشهدوا) فلاشهد بعضكم على معض بالاقرار (وأناعلى ذليكم) من اقرار كم وتشاهد كم (من الشاهدين) وهذا تو كيد عليهم وتعذير من الرجوع اذاعلوابشه ادة الله وشهادة بمضهم على بعض وقد لل الخطاب للملائكة (فن تولى بعد ذلك) المثاق والتوكيد (فأولئك هم الفاقون)أى المتمر دون من الكفار \* دخلت هزة الانكار على الفاء العاطفة جلة على جلة والمعنى فأولئك هم الفاسقون فغيرون الله يبغون غروسطت الهمزة بينهما ويجوزان بعطف على محد ذوف تقديره (أ) يتولون (فغيردين الله يمغون) وقدم المفعول الذي هوغ مردين الله على فعد له لانه أهم من حيث ان الانكار الذي هومه في الهمزة متوجه الى المبود بالماطل وروى أن أهل الكتاب احتصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلفوا فيه من دين الراهيم عليه السلام وكل واحد من الفريقين ادعى أنه أولى به فقال صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين برىء من دين ابراهم فقالوا ما نرضى بقضاؤك ولانأ خذ بدينك فنزلت وقرئ يبغون بالماء وترجعون بالتاءوهي قراءة أي عمر ولان الماغين هم المتولون والراجعون جميع الناس وقرنابالماءمعاو بالتاءمعا (طوعا) بالنظرفي الادلة والانصاف من نفسه (وكرها) بالسيف أوعما بنة مايلج في الى الاسلام كنتق الجمل على بني اسرائيل وادراك الفرق فرعون والاشفاء على الموت فل ارأو المأسدا قالوا آمنابالله وحده وانتصبط وعاوكرها على الحال عني طائمين ومكرهين ، أمن رسول الله صلى الله علمه وسار أن يخبر عن نفسه وعن معه بالاعان فلذلك وحد الضمير في (قل) وجع في (آمنا) و يجو رأن دومر بأن يتكام عن نفسه كايتكلم الماوك اجلالامن الله القدرنييه (فان قلت) لم عدى أنزل في هده الا يقبعرف الاستعلاء وفعاتقدم من مثلها بعرف الانتهاء (قلت) لوجود للعنيين جمعالان الوجي ينزل من فوق وينتهى الى الرسل في الروم أحد المعنيين وأخرى بالا تخرو من قال اغهاقه ل على القوله قرو البنالقوله قولو اتفرقة من الرسول والمؤسنين لان الرسول وأته الوجى على طريق الاستعلاء وبأنهم على وجه الانتهاء فقد تعسف ألاترى الى قوله عا أتزل المك وأتزلنا المك الكتاب والى قوله آمنو المالذي أترل على الذين آمنوا (ونعن له مسلون) موحدون مخاصون انفسلا اله لا نعمل له شريكا في عمادتها عمال ومن يبتغ غير الاسلام) دمني التوحيدواسلام الوجه لله تعالى (دينافان يقبل منه من الخاسرين) من الذين وقعوافي الحسران مطلقا من غير تقييد الشياع وقرى ومن وتتغ غير الاسلام الادغام (كيف يهدى الله قوما) كيف يلطف بهم وليسوا من أهل اللطف لماع إلله من تصميمهم على كفرهم ودل على تصميمهم بأنهم كفر وأبعد اعام مر بعدماشهدوا بأن الرسول حق وبعدما جاءتهم الشواهدمن القرآن وسائر المجزات التي تثبت بمثلها النبوة وهم المود كفر وابالنبي صلى الله علمه وسلم بعدان كانوامؤ منهنبه وذلك حين عابنوا مابوجب قوة اعلنهم من الميذات وقبل نزلت فيرهط كانواأ سلواغ رجعواءن الاسلام وطقوا بمكة منهم طعمة بنأبيرق ووحوح بنالاسات والحرث بن سويد بن الصامت (ذان قات) علام عطف قوله (وشهدوا) (قات) فيد موجهان أن يعطف على ما في اعلى من معنى الفعل لأن معناه بعد أن آمنو اكفوله تعالى فأصدِّق وأكن وقول الشاعر \* ليــوامصلحين عشــيرة . ولاناء ــو يجوزأن تبكون الواوللحال باضمارة دعمني كفر واوقد شهدواأن الرسول حق (والله لايمدي) لا واطف القوم الظالمان المعاندين الذين علم أن اللطف لا ينفعهم (الاالذين تابوا من بعد دناك) الكفر العظم والارتداد (وأصلحوا) ما فسدواأ وودخلوا في المدلاح قيل رات في الحرث

اصرى قالواأقر رناقال فاشهدوا وأنامعكممن الشاهدىفن تولىسد ذلك فأولئسك هسم الفاسقون أفغردن الله مبغون وله أسلمن في إآسمو اتوالارصطوعا وكرهاواليه برجمون قلآمنا مالله وماأنزل علمناوماأنزل على ابراهم والمعسل والمصق ويمقوب والاستباط وماأوتي موسى وعيسي والنسوت من ربهـم لانفرق بينأحدمنهم ونعن له مسلون ومن ينتنزغم الاسلام دينا فان يقبل منه وهوفى الاستوةمن الخاسرين كيف يهدى الله قوما كفر والعداعاتهم وشهدو أن الرسول حق وجاءهم المينات واللهلايمدي القوم الطالين أولئك حزاؤهم أنعلهم لمنة الله والملائكة والناس أجمسن خالدن فها لاعتفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون الاالذين تابوا من بعد ذلك وأصلموا فان الله غفور وحمان الذن كفروا بمداعاتهم

هقوله تعالى ان الذين كفروا وما تواوهم كفارفان يقبل من أحدهم مل الارض ذهباولوا فتذى به (قال مجودان قلت كيف موقع قولة ولوافتدى به المناخ على المناخ المناف ال

بالقبول منه افلذلك فدرالكلام بعنى ان يقبل من أحدمنهم فدية ولوافقدى على الارض ذهبا حدى الافتداء الخياص على الافتداء الخياص على

ثم ازدادوا كفرالن تقبل توبتهم وأولئك همالطالون انالذن كفرواوماتواوهم كفار مل الدرض ذهباولو اقتدى به أولئك لهرم عذاب ألم ومالهم من الصرية

الارض ذهباهوأولى بالقبول منهافاذا انتفى حيثكان أولى ماست فلائن ينتفى فماعدا هذه الحالة أولى فهذا كله سان للماعث له على

انسو مدحين ندم على ردته وأرسل الى قومه أن ساواهل لى من توبة مأرسل اليه أخوه الجلاس مالاية فأقبل الى المدينة فتاب وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم توبته (ثم ازدادوا كفرا) هم المهو دكفروا بعيسي والانعيل بعداعانهم عوسى والتوراة غازداد واكفرا بكفرهم بحمدوالقرآ دأوكفر وابرسول الله بعدما كانوا بهمؤمنين قبل مبعثه غ ازدادوا كفرأباصر ارهم على ذلك وطعنهم فيه في كل وقت وعداوت مه و نقضهم ميثاقه وفتنتهم للؤمنين وصدهم عن الاعانبه ومضريتهم كلآية تنزل وقيل نزلت في الذين ارتدواو لحقوا بمكة ازديادهم الكفر أن قالوانق يجكة نتربص بمعمدريب المنون وان أردنا الرجعة نافقنا بإظهار التوبة (فانقات) قدعم أن المرتدّ كيفها ازدادكفرا فانه مقبول التوبة اذا تاب فامعني (لن تقبل توبيتهم) (قلت) جِملت عبارة عن ألوث على الكفرلان الذي لا تقبل توبته من الكفارهو الذي يوت على الكفركا فه قبل ان الهودأ والمرتدّين الذين فعلواما فعلواما تتون على الكفرد اخلون في جلة من لا تقبل توبتهم (فان قلت فلم قيل في احدى الاستين أن تقبل بغير فاء وفي الاخرى فلن يقبل (قلت) قدأ وذن بالفاء أن المكلام بني على الشرط والجزاءوأن سبب امتناع قبول الفدية هوالموتعلي الكفرو بترك الفاءأن الكلام ممتدأ وخبرولا دليل فيه على التسبيب كاتقول الذي جاءني له درهم لم تجمل المجيء سيبافي استحقاق الدرهم بريخلاف قولك فله درهم (فأن قات) فين كان معنى لن تقبل توبقه معيني الموت على الكفرفه لا جعل الموت على الد كفرمسايا ■ن ارتدادهــمواز دیادهمالیکفرلمافی ذلك من قساوه القه اوب و رکوب الرین و بیره الی الموت علی الیکفیر (قات)لانه كم من مرتد من دادلا كمفريرج ع الى الاسلام ولا يموت على المكفر (فان قلت) فأي فائدة في هذه الكناية أعنى أن كني عن الموت على الكفر بامتناع قبول التوبة (قلت) الفائدة فها جليلة وهي التغليظ في شأن أولئك الفريق من الكفار واراز عالهـ م في صورة عال الا يسين من الرحمة التي هي أغلظ الاحوال وأشدهاألاترىأن الموت على الكفراغ ايخاف من أجل اليأس من الرحة (ذهبا) نصب على التمبيز وقرأ الاعش ذهب بالرفع ردا الى مل كايقال عندى عنهر ون نفسار جال (فان قلت) كيف موقع قوله (ولو افتدىبه) (قات) هوكلام محمول على المعنى كانه قيل فان تقبل من أحدهم فدية ولوافتدى عبل الارض

واقرب مأخدان شاء الله فنقول قبول الفدية التي هي ملء الارض ذهبا بكون على أحوال منها أن دوّخد منه على وجه القهر فدية عن فقسه كانو خذالدية قهرا من مل القياتر على قول و منها أن دقول الفتدى في التقدير أفدى نفسي بكذاوقد لا يفعل ومنها أن يقول هذا القول و ينجز المقدار الذي يفدى به نفسه و يجمله عاضرا عتيد آوقد يسلم مثلالمن يأمن منه قبول فذيته وا دا تعددت الاحوال فالمراد في المقول و ينجز المقدار الذي يفدى به نفسه و يجمله عاضرا عتيد آوقد يسلم مثلالمن يأمن منه قبول فذيته وا دا تعددت الاحوال فالمراد في الاحتيار اومع ذلك لا يقدل منه فيجرد قوله ابذل المآل وأقدر عليه أوما يجرى هذا المجرى بالمناول فيكون دخول الواو والحالة هذه الحتيار اومع ذلك لا يقدل منه في وهذا كله تسجيل على با الذين كفر و الوان لهم ما في الارض حيما و مثله معه ليفتد وابه من عذاب وم القيامة ما تقبل منهم و الله أعلى وهذا كله تسجيل بانه لا يحيص ولا يخلص لهم من الوعد و لا فن المه و ما تجرع الفلس في ذلك المي و ونظيره هذا التقدير من الموقي في التوفيق التقائل لا أبيما في هذا المتنبع والتبول التوفيق التوفيق التقائل لا أبيما في المناس في التفارية المناس في ذلك المي المناس في التوفيق المناس في المن

إذهما ويعوزأن رادولوافت دىء ثله كقوله ولوأن للذين ظلمواما في الارض جمعاوم ثله معه والمثل يحذف كثيرافي كالرمهم كقولك ضربته ضرب زيدتر يدمثل ضربه وأنو يوسف أيوحنيفة تريدم شاه ولاهمة اللملة للطي وقضة ولاأباحسن لهاتريد ولامثل هيثم ولامثل أبيحسن كاأنه يرادفي نعو قولهم مثلك لايفعل كذانر مدأنت وذلكأن المثابن يسدأ حدهمامس دالا تخرفكانافي حكم شيئ واحدوأن مرادفان بقمل من أحدهم ملءالارض ذهما كأن قدتصد في بهولوا فتدى به أيضالم يقبل منه وقرئ فان يقبل من أحدهم ملء الارض ذهباعلى البناء للفاعل وهو الله عز وعلاونصب ملء ومل رض بقف ف الممزتين (لن تنالو االمرس) لن تملغوا حقيقة البر ولن تكونواأ براراوقيل لن تنالوابر الله وهوثوابه (حتى تنفقوا عاتحيون) حتى تكون الفقة كم من أمواا كم التي تحبونها وتوثر ونها كقوله أنفقوا من طيبات ما كسيتم وكان السلف رجهم الله اذا أحموا شيأجعلوه لله وروى أنه المازلت عاءأ بوطلحة فقال بارسول الله ان أحب أموالي الى سرحافضعها بارسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم يخ بخذاك مال راج أومال رائح وأنى أرى أن تجملها في الاقرين فقال أبوطلحة أفد لارسول الله فقسمها في أفار به وجاوز بدين عارثة بفرس له كان يحمها فقال هذه في سديل الله فحمل علم ارسول الله صلى الله علمه وسلم أسامة بنزيد فكائن بداوجد في نفسه وقال اغا أردت أن أتصدق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ان الله تعالى قرقملها منك وكتب عمر رضى الله عنه الى أبي موسى الاشعرى أن بيداع له جارية من سي جاولاء يوم فتحت مدائن كسرى فلما جاءت أعجبته فقال ان الله تعالى يقول ان تنالوا المرحق تنفقو الهاتعمون فأ متقها ونزل بأى ذرصف فقال للراعي ائتنى بخبرابلي فجاء يناقة مهزولة فقال خنتني قال وجدت خبرالا بل فحاها فذكرت يوم حاجت كالمه فقال ان يوم حاجتي المه ليوم أوضع في حفرتي وقرأ عبد الله حتى تنفقوا بعض ما تحبون وهذا دليل على أن من في عم تحبون التبعيض ونعوه أخدنت من المال ومن في (من شئ التبيين ما تنفقوا أي من أي ثي كان طيما تعبونه أوخبيثة كرهونه (فان الله)علم بكل شئ تنفقونه فعاز يكر بحسبه (كل الطعام) كل المطعومات أو كل أنواع الطعام \*والل مصدر يقال حل الذي حلا كقولك ذلت الدابة ذلا وعز الرجل عزاوفي حديث عائشة رضى الله عنها كنت أطيبه لحله وحرمه ولذلك استوى في الوصف به المذكر والمؤنث والواحدوالج فالاللة تعالى لاهن حل لهم والذي حرم اسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه لحوم الابل وألماع كم وقيه للعروق كان به عرق النسافنذ وأن شفى أن يحرم على نفسه أحب الطعام المه موكان ذلك أحمه المه فحرمه وقيل أشارت عليه الاطماء احتنابه ففعل ذلك ماءن من الله فهو كتحريم الله ابتداء والمني أن المطاعم كلهالم تزل حلالالبني اسرائيل من قبل انزال التوراة وتحريم ماحرم عليهم منه الظلهم وبغيه م م يحرم منها شئ قبل ذلك غير المطعوم الواحد الذي حرمه أوهم اسرائيل على نفسه فتبعوه على تحريمه وهورد على الهود وتكذيب الهم حيث أرادوابراءة ساحتهم عانعي عليهم في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمناعاتهم طبيات أحلت الهمالى قوله تعالى عذامااليماوفي قوله وعلى الذين هادواحرمنا كل ذي ظفرومن البقروالغنم حرمنا عليم شحومهم الدقوله ذلك جزيناهم سفهم موجود ماغاظهم واشمأز وامنمه وامتعضوا مانطق به القرآن من تحريج الطيمات علمهم البغمهم وظلهم فقالوالسنابأ ولمن حرمت عليه وماهوالا تحريج قديم كانت محرمة على نوح وعلى الراهيم ومن معده من بني اسرائيل وهلم حرالي أن انته بي التحريم البذا فحرمت علينا غاحرمت على من قبلناوغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغي والطلم والصدعن سبيل الله وأكل الربا وأحذأموال الذاس بالماطل وماعددمن مساويهم التي كلاارتكموامنها كسرة حرسم علم موعمن الطيدات عقو بة لمم (قل فأتوابالتوراة فاتاوها) أمربان يحاجهم بكتابهم و يبكته-معاهو ناطق به من أن تحريم ماحرم علمهم فعري حادث بسب ظلهم وبغهم لاتعريم قديم كالدعونه فروى أنهم مليجسر واعلى اخواج التوراة وبهتو اوانقابوا صاغرين وفي ذلك الحجة البينة على صدف النبي صلى الله عليه وسلموعلى جواز النسخ الذي يذكرونه (فن افترى على الله الكذب) يزعمه أنذلك كان محرماعلى بني اسرائيل قبل انزال

لن تذالواالبرحق تندة والمرحق تندة والمراقع وماتنفقوا من في قان الله به علم كل الطعام كان حلا المن المراقيل الدولة قبل أن تنزل التوراة قاتلوها وترى على الله المنتج ما ددتن فن ادترى على الله المنتج من بعد ذلك

(عادكلامه) قال ويجوز أن يحكون معدى المكالام ولوافقد مى بمثله الخ \* قال أحد وعلى هذا الفط يجرى المكالام على التأويل المتقدم لانه نبه بعدم قبول مثلى مل الارض ذهبا على عدم قبول ملئها من واحدة بطريق الاولى \* قوله تعالى فيه آيات بينات مقام ابراهم ومن دخله كان آمذا (قال محودان قلت كيف صح بيان الجاعة بالواحد الخ) قال أحدو نظير فذا التأويل ما تقدم لى عند قوله تعالى وقالو النيدخل الجنة الامن كان هودا أونصارى ١٥ م تلك أمانيم قال محود في اتقدم والذي

صدرمنهم أمنية واحدة فاوجه جمها وبينت فهاهذابعينه وهوان الذئ الواحد من من أريد عكينه من صفة جع أفادا لجع فيه ذلك وقد لاحل الآن منهم صدرت منه هذه الاعتبار تنبيها على الدها

التوراة من بعد مالزمهم من الحجة القاطعة (فأولئك هم الظالمون) المكابرون الذين لا ينصفون من أنفسهم ولايلتفتون الى البينات (قلصدف الله) تعريض بكذبهم كقوله ذلك جزيناهم بغهم وانالصادقون أى ثبت أن الله صادق فيما أنزل وأنم المكاذبون (فاتبعواملة ابراهم حنيفا) وهي ملة الأسلام التي علم المحمدومن آمن معمه حتى تتخلصوا من اليمودية التي ورطة كم في فساددينه كم ودنيا كم حيث اضلطرته كم آلى تحريف كةاب الله اتسوية أغراضكم وألزمتكم تحريم الطيبات التي أحله الله لا راهم وان تبعه (وضع للناس) صفة الميت والواضع هوالله عزوجل تدل عليه قراءة من قرأوضع للناس بتسميسة الفاعل وهوالله ومعني وضع الله بيتاللناس أنه جعله متعبدا لهم فكانه قال ان أول متعبد للناس الكعبة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيئل عنأقل مسجدوضع للناس فقال المسجدالحرام ثمريت المقدس وسئل كم بينهما قال أربعون سنة وعن على رضى الله عنه أن رجلا قال له أهو أول بيت قال لا قد كان قبله بيوت ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا فيهالمسدى والرحمة والبركة وأتول من بناءا براهيم ثم بناه قوم من العرب من جرهم ثم هدم فبنته العمالقة ثم هدم فبناه قريش وعن ابن عباس هو أقل بيت حج بعدالطوفان وقيل هو أقل بيت ظهر على وجه الماءعند خلق السماء والارض خلقه قبل الارض بألفي عام وكان زبدة بيضاء على الماء فدحيت الارض تحته وقيل هوأقل بيت يناءآدم في الارض وقيل المأهبط آدم قالت له الملائكة طف حول هذا البيت فلقد طفنا قبلك بألني عام وكان في موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح فرفع في الطوفان الى السماء الرابعة تطوف به ملائكة السموات (للذي ببكة) البيت الذي ببكة وهي علم البلدا لحرام ومكة و بكة لغتان فيه نحوقو لهم النبيط والنميط فياسم موضع بالدهناء ونعوه من الاعتقاب أمر راتب وراتم وحيى مغمطة ومغبطة وقيل مكة الملد وبكة موضع المحدوقيل اشتقاقهامن بكه اذازج ملازدحام الناسفها وعن قتادة يبك الناس بعضهم بمضا الرجال والنساء يصلى بمضهم سن يدى بمض لا يصلح ذلك الاعكة كائن أسمست سكة وهي الزجة قال

أَذَاالْشروبُ أَخَذُتُهُ آلاكه \* فَخْلُهُ حَتَّى سُكُ بَكُهُ

وقيل تبكأ عناق الجبارة أى ثدقها لم يقصدها حبار الاقصمه الله تعالى (مباركا) كثيرا نظير المحصل النهدة واعتمره وعكف عنده وطاف حوله من الثواب وتكفير الذنوب وانتصابه على الحال من المستكن في الظرف لان التقدير الذي بكة هو والعامل فيه القدر في الظرف من فعل الاستقرار (وهدى المالمين) لانه قبلتهم ومتعبدهم (مقام ابراهم) عطف بما لقوله آيات بينات (فان قلت) كيف صح بمان الجماعة بالواحسد (قات) فيه وجهان أحدهما أن يحمل وحده عنزلة آيات كثيره الظهور شأبه وقوة دلالته على قدرة الله ونيق الراهم من تأثير قدم ه في حرصاد كقوله تعالى ان ابراهم كان أمة و الذاني اشتماله على آيات الان أثر القدم في المنافقة وغوصة في الله الكعبين آية والانة بعض الصفر دون بعض آية وابقاؤه دون سائر آيات الاندياء علم حمال المسلام آية لا براهم خاصة وحفظه مع كثرة أعدائه من المشركين وأهل المكتاب والملاحدة الوف سينة آية و يحوز أن يرادف م آيات بنات مقام ابراهم وأمن من دخله لان الاثنت بناق عن الجع كان أيات المنافقة عن المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة

كانت حنيفة أثلاثا فثلم مو \* من العبيد وثلث من مواليها ومنه قوله عليه السلام حب الحمن دنيا كم ثلاث الطيب والنساء وقرة عينى في الصلاة وقرأ ابن عباس وأبي ومجاهد وأبوجه فرا لمدنى في رواية قتيبة آية بيئة على التوحيد وفيه ادليل على أن مقام ابراهم واقع

وخده عطف بيان (فان قلت) كيف أجزت أن يكون و قام ابر اهم والامن عطف بيان الدريات وقولة ومن

الولتك هم الطالمون قل صدق الله فاتسعوا ملة ابراهيم حنيفاوما كان من المشركين ان أقلبيت وضع للناس للمذى سكه مساركا وهدى العالمان فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخدله الناسج البيت

بتعددهم والعجبان الجعف مثل هذاهو الاصلوان الافراداغا يقع فيه على نوع مامن الاختصارومنه كلوافئ بعض بطنيم تصعوا (عادكلامه) فال الوجه الشاني اشعاله على المناني الشعارة مفي

وغوصه فهاالى الكعبين آية والانة بعض الصغردون بمض آية وابفاؤه دون سائر آيات الانبياء آية وحفظه مع كثرة عدق من المشركين وأهل المتحمل المتحمل المسركين وأهل المتحمل المتحمل المسركين وأهل المتحمل المتحمل

دخله كان آمنا جلة مستأنفة اماابتدائية واماشرطية (قلت) أجزت ذلك من حيث المعنى لان قوله ومن دخله كان آمنادل على أمن داخله فكانه قبل فيه آمات بينات مقام الراهم وأمن داخله ألاترى انك لوقلت فمه آمة مينة من دخله كان آمنا صم لا نه في معنى قولك فيم آمة بيندة أمن من دخله (فان قلت) كيف كان سب هذاالاتر (قلت) فيه قولان أحدهاأنه الارتفع بنيان الكعبة وضعف أبراهم عن رفع الحارة قام على هدذا الحروف أصت فدمه قدماه وقد لانه جاءزائر امن الشأم الى مكة فقالت له أمرأة اسمعمد ل انزل حتى يغسل رأسك فلإينزل فجاءته بهذا الحجر فوضعته على شقه الاءن فوضع قدمه علمه حتى غسلت شق رأسه تم حوّلته الى شقه الا يسرحتي غسلت الشق الا مخرفيق أثر قدمه علمه بومعني ومن دخله كان آمنا معنى قوله أولم برواأ ناجعلنا حرما آمذاو يتغطف الناس من حوامهم وذلك بدعوة ابراهم عليه السالام رب اجمل هذا المادة منا وكان الرجد للوجر كل جريرة تم لجأ الى الحرم لم يطاب وعن عمر رضى الله عذه لوظفرتفيه بقاتل الخطاب مامسسته حتى يخرج منه وعندأبي حنيفة من لزمه القتل في الحل يقصاص أوردة أوزنافا المجأالي الحرم لم يتعرض له الاأنه لايؤوى ولايطع ولايستى ولا يمايع حتى يضطرالي الخروج وقيل آمناه ن الناروعن الذي صلى الله عليه وسلمن مات في أحد الحرمين وم القدامة آمنا وعنه عليه الصلاة والسلام الحون والبقيع يؤخذ بأطرافهماو ينثران في الجنة وهمامقر تامكة والمدينية وعن ابن مسعودوقف رسول الله صلى الله على الله على ثنية الحون وليس بها يومنذ مقبرة فقال سعث الله من هذه المقعة ومن هذاا لرم كله سدون أفاوجوههم كالقمر لملة المدر بدخاون الجنة بغير حساب يشفع كلواحد منهم في سبه بن ألفاوجوههم كالقمرايلة البدر وعن النبي صلى الله عليه وسلم من صر برعلي حرمكة ساعة من عارتماعدت منه - هنم مسديرة مائتي عام (من استطاع) بدل من الناسور وي أن رسول الله صلى الله علمه وسلفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة وكذاعن ابن عماس وابعر وعلمه أكثر العلماء وعن ابن الزبيرهوعلى قدر القوة ومذهب مالكأن الرحل اذاوثني مقوته لزمه وعنه ذلك على قدر الطاقة وقد يحدالزاد والراحلة من لا يقدر على السفر وقد يقدر علم من لازادله ولاراحلة وعن الصال اذا قدرأن يوج نفسه فهو مستطيع وقيدل ففذاك فقال ان كان لبعضهم مراث عكة أكان يتركه بلكان ينطاق المدولوجيوا فكذلك عب عليه الجهوا أضمر في (المده) للبيت أوللعج وكل مأتى الى الشي فهوسه بل اليه وفي هدذا الكار مأنواع من التوكيدوالتشد درمنها قوله تعالى وتقدعلى الماس ج المدت بعن أنه حق واجب لله في رقاب الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج من عهدته ومنهاأنه ذكر الداس تم أبدل عنه من استطاع اليه سبيلاوفيه ضربان من التأكيد أحدها أن الابدال تننية للرادوتكر برله والثاني أن الابضاح بعد الآبهام والمتفصيل بعدالاجمال الرادله في صورتين مختلفتين ومنهاقوله (ومن كفر) مكان ومن لم يحج تغليظا على تارك الحج ولذلك فال رسول الله صلى الله عليه موسيلم من مات ولم يحيج فليمت ان شاء يهو دما أو أصرانيها ونعوه من التغليظ من ترك الصلاة متعمدا فقد كفرومنهاذ كرالاستغناء عنه وذلك بما يدل على المقت والسصط والغذلان ومنها قوله (عن العالمان) وان لم يقل عند وماقيه من الدلالة على الاستغناء عنه بعرهان لانه اذااستغنىءن العالمن تناوله الاستغناء لامحالة ولانه بدل على الاستغناء الكامل فكان أدل على عظم السخط الذى وقع عسارة عنمه وعن سعدين المسيب نزلت في المهود فاع م قالو الج الى مكة غسر واجب وروى أنه لما تزل قوله وللمعلى الناس ج البيت جم رسول الله صلى الله علم وسلم أهل الادمان كلهم فطهم فقال ان الله كتب عليكم الج فبعواها منتبه ملة واحدة وهم المسلون وكفرتبه خمس ملل قالوالانؤمن بهولانه لي المهولا نعجه فنزل ومن كفر وعن الني صلى الله علمه وسلم عواقسل أن لا تعجوا فانه قده دم البيت مرتبن و يرفع في الثالثة وروى حواقب ل أن لا تعبوا حواقب ل أن عنع البرعانية وغنان مسمود حواه ذا لبيت قب لأن تنبت في المادية شحرة لانا كل منهاد ابة الانفقت وعن هر فيرق على ظاهره والله أعلى الله عنه لو ترك الناس الج عاما واحداما نوظروا وقرى ج البيت الكسر (والله شهد) الواولله ال

من استطاع البه سسلا ومن كفر فان الله غني عن العالمن قل اأهل الكتاب لمتكفرون مأتمات الله وألله شهده على ما تعماون قل ما أهل الكابام تصدون

«قوله تعالى ولله عــ لي الناسج البيت الآمة ألكادم أنواع من التوكيدمنهاقوله ولله على الناس أى فى رقاع م لانفكون عنه الخ (قال أحدقوله ان المرادعن كفرمن ترك الجوعبر عنه رالكفر تغليطاعليه فه نظرفان قاءدة أهر السنة توجب أن تارك الج لايكفر بمعردتركه قولا واحدافيتمانحل الا تقعلى تارك الج جاحدالوجوبه وحنئذ مكون الكفر واحماالي الأعتقادلاالي مجردالترك واماالز مخشري فيستحل فالثلان تارك الج عجرد الترك يخرج من ربقة الاءات ومن اسمه ومن حكمه لانه عنده غير مؤمن ومخلد تخليد الكفار وعلى فاعدة السنة بتعين المعراني ماذ كوناه هذاانكان الرادعن كفرمن ترك الجم محمد لاأن يكون استثناف وعمدالمكافر

عن سيسل الله من آمر تبغونهاعموها وأنتم شهداءوماالله بغافل عماته مهاون ماأيها لذن آمنوا ان تطمعوا فرىقامن الذين أوتوا الكتاب بردوكم بعدد اعماركم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آمات اللهوفكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقم ماأيهاالذن آمنوااتقوأ ألله حسق تقياته ولا تموتن الاوأنتم مسلون واعتصموا يعمل الله حمعاولاتفرقواواذكروا نعمت اللمعلمكم اذكيتم أعداء فألف س قلو ركم وأصحم

\*قوله تعالى ما أهـ ل الكاب لمتصدون عن سدرل اللهمن آمسن تبغونها عسوجا الاته (قال محمود أي تطابون لهااعومامالخ) قال أحدوفي تقديره الجار = م ضمر الفعول حث فال تطلبون لها عوجا تنقيص من المنى وأتم من اعرابه معسى أن تجمل الهاءهي الفعول بهوعوجاحال وقع فهما المدرالذي هوعوجا موقع الاسم وفيهذا الاعراب مروالمالعية انهم دطامون أن تكون الطر رقية المستقمة نفس العبوج عملي طرىقة المالغة في مثل رجـلصوم ويكون

والمعني امتكفرون با آمات الله التي دلتكم على صدق محمد صلى الله عليه وسلم والحال أن الله شهيد على أعمالكم فيهاز بكرعلها وهذه الحال توجب أن لا تجسروا على المكفر بالآياته \* قرأ الحسن تصدون من أصده (عن سنمل الله) عن دين حق علم أنه سبيل الله التي أمر بساوكها وهو الاسلام وكانوا يفتذون الوَّمنين و يحتالون الصدهم عنه وعنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم وقيل أتت الهود الاوس والخزرج فذكروهم ماكان بينهم في الجاهلمة من المداوات والحروب المعود والمشله (تبغونم اعوجا) تطلبون لهااعو جاجا وميلاعن القصدوالاستقامة (فان قات) كيف تبغون اعوجاوهو محال (قات) فيه معنمان أحدها أنكر تلمسون على الناس - تى توهموهمأن فهاعو حابقوالكم انشريعة موسى لاتنسخ و بتغييركم صفة رسول الله صلى الله عليه وسلمعن وجهها ونحوذلك والثاني أنكر تتعبون انفسكم في اخفاء الحق وابتغاء مالا يتأتى اكم من وجود العوج فيماهو أقوم من كل مستقيم (وأنتم شهداء) أنهاسبيل الله التي لا يصدعنها الاضال مضل أووأنتم شهداء بهن أهلدينكم عدول يثقون أقوالكرو يستشهدونكرفي عظائم أمو رهموهم الاحمار (وماالله يغافل) وعمد وعدل تبغونهانصب على الحال \* قيدل من شاش بن قيس البهودى وكان عظم الكفرشديد الطعن على المسلين شديد الحسدهم على نفرمن الانصار من الأوس والخررج في عجلس لهم يتحدّثون فغاظه ذلك حيث تألفواواجمعوا بعدالذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة وقال مالنامعهم اذا أجمعوا من قرار فأصرشابا من المهود ان يجلس المهم و يذكرهم بوم بعاث و بنشدهم بعض ماقيل فيمه من الاشمار وكان بوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفرفيم للاوس ففعل فتنازع القوم عنمد ذلك وتفاخروا وتنماضموا وقالوا السلاح السلاح فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج المهم فين معه من المهاجرين والانصار فقال أتدعون الجاهلية وأنابين أظهركم بعداذا كرسكم الله بالاسلام وقطع به عنكم أص الجاهلية والف بينكم فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقو االسلاح و بكو اوعانق بعضهم بعضا ثم انصر فوامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كان يوم أقبح أولا وأحسن آخرامن ذلك اليوم (وكيف تكفرون) معنى الاستفهام فيه الانكار والتعبيب والمعنى من أن يتطرق الدي الكفروا الحال ان آيات الله وهي القرآن المعمر (تدلى عليكم) على اسان الرسول غضة طرية وبن أظهر كرسول الله صلى الله عليه وسلم ينه كرو يعظكم ويزيح شهكم (ومن يعتصم بالله) ومن يمسك بدينه و يجوز أن يكون حدالهم على الالتجاء السمة في دفع شرور الكهارومكا مدهم (فقدهدي)فقدحصلله الهدى لامحالة كانقول اذاجئت فلانافقد أفلعت كأن الهدى قدحه لفهو يخبر عنه حاصلاومهني التوقع في قدظاهرلان المعتصم بالله متوقع للهدى كاأن قاصدال كرع متوقع للف الرح عنده (حق تقاته) وأجب تقواه وما يحق منها وهوالقيام بالمواجب واجتناب الحمارم ونعوه فاتقو الله مااستطعتم بريد بالغوالى التقوى حتى لاتتركوامن المستطاع منهاشيأ وعن عبد القهوأن يطاع فلا يعصي ويشكرفلا يكفرويذ كرفلاينسي وروى مرفوعاوقيل هوأن لاتأخذه في الله لومة لائم ويقوم بالقسط ولوعلى نفسه أوابنه أوأبيه وقبل لارتقي الله عبدحق تقاته حتى يخزن لسابه والتقاة من اتق كالتؤدة من اتأد (ولاتموتن معناه ولا تكون على حال سوى حال الاسلام اذا أدرككم الموت كاتقول لن تستعين به على لقاء المدولا تأتني الاوأنت على حصان فلاتنهاه عن الاتيان ولكنك تنهاه عن خلاف الحال التي شرطت علمه في وقت الاتدان؛ قولهما عقصمت بحدله يجوز أن مكون عشلالا ستظهاره به ووثو فه يحماله مامتساك المتدلي من مكان مرتفع بحب لوثيق يأمن القطاعه وان يكون الحبل استعارة لعهده و الاعتصام لوثوقه بالمهد أوترشيحالاستعارة المبسل عماينماسيه والمنى واجتمعواعلى استعانتكم بالله ووثوة كم به ولا تفر قواعنمه أو واجقمواعلى القسك بمهده الىعباده وهوالاعمان والطاعة أويكتابه لقول الني صلى الله عليه وسإالقرآن حبل الله المتن لاتنقضى عائبه ولا مخلق عن كثرة الردمن قالبه صدق ومن عمل بهرشد ومن اعتصم به هدى الى صراط مستقيم (ولا تفرقوا) ولا تتفرقواعن الحق بوقوع الاختسلاف بينكم كااحتلف المؤود والنصارى أوكاكنتم متفرقين في الحاهلية متدابرين يعادى بعضكم بعضا ويحاربه أوولا تعدقوا مايكون

ذلك أبلغ في دمهم وتو بعثهم والله أعلى قوله تعالى وكنتم على شفاح فرة من النارفأ نقد كرمنها (قال محمود الضمير للشفاوه ومذكر والمحلى المنه والمنه المنه المنه

عنه التفرق ويزول معه الاجتماع والالفة التي أنترعلها مماياً باهجامه كروالمؤلف بينكر وهواتساع الحق والتمسك بالاسملام كانوافي الجاهلية بينهم الاحن والعداوات والحروب لتواصدلة فألف الله من قلوبهم بالاسلام وقذف فهاالحبة فتحابوا وتوافقوا وصاروا (اخوانا) متراحين متناصين محممهن على أمرواحد قدنظم ينهم وأزال الاختلاف وهو الاخوة في الله وقيل هم الأوس والخزرج كانا أخو ين لاب وأم فوقعت بينهما العداوة وتطاولت الحروب مائة وعشرين سنة الى أن أطفأ الله ذلك الاسلام وألف ينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكنتم على شفاحفرة من لنار) وكنتم مشفين على أن تقدوا في نارجه م إلى كنتم عليه من الكفر (فأنقذكم منها) بالاسلام والضمير للعفرة أوللنار أوللشفاواغا أنث لاضافته الى الحفرة وهومنها كَافَال \* كَاشرة فَ صدرالقناة من الدم \* وشفا المفرة وشفة احرفها التذكير والتأنيث ولامهاوا والاأنها فى المذكر مقاوبة وفي المؤنث محمد ذوفة ونعو الشفاو الشمفة الجانب والجانسة (فان قلت) كم ف جعالوا على حف حفرة من النار (قلت) لوما تواعلى ما كانواعليه وقعوا في النارفشات حياتهم التي يتوقع بعدها الوقوع في النار بالقعود على حرفها مشفين على الوقوع فها (كذلك) مثل ذلك لبيان البايغ (سين الله لكم آيانه لعاكم تهتدون ارادة أن تزدادواهدى (ولتكن منكرامة) من التبعيض لان الامربالمعروف والنهيءن المنكر من فروض المكفامات ولانه لا يضلح له الامن علم المعروف والمنبكر وعلم كمف يرتب الامر فى افامته وكيف بدائم فان الجاهل رجانه بي عن معروف وأمر عند كرور بما عرف الحكم في مذهبه وجهله فى مذهب صاحبه فنهاه عن غير منحكر وقد نغلظ في موضع اللهن و بلين في موضع الغلظة و ينكرعلي من لا يزيده انكاره الاتمادياأوعلى من الانكار علمه معت كالانكار على أصحاب الما تصروا إلى الاين وأضرابهم وقيل من للتسم عنى وكونواأمة تأمرون كقوله تعالى كنتم خبرأمة أخرحت الناس تأمرون (وأولئك هم المفلحون) هم الاخصاء الفلاح دون غيرهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل وهو على المنبر من خير الناس قال آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصاهم وعنه عليه السلام من أمر بالمروف ونهى عن المنكرفه وخليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه وعن على رضى الله عنه أفضل الجهاد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وعن حذيفة بأتى على الناس زمان تكون فهم جيفة الحاراحي الهم من مؤمن بأمر هم بالمروف وينهاهم عن المنكروين سفيان الثورى اذاكان الرجل محسافي جسرانه محوداعند اخوانه فأعلم انهمداهن والامر

تعالى كون المنسان على الشفاسيما مؤديا الى أنهياره في ارجهتم مع تأكد ذلك قوله هار والله أعلم \* قوله تعالى والمكن منكر أمة الا ية (قال مجودمن التبعيض الخ) اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النارفأ نقذ كم منها كذلك سن الله لك T بابه لعاکم ته تــدون ولتكن منكأ مة يدعون الى الله يلاويا مرون مالدروف وينهونءن ألمنيكم وأولئك هم المفلا ونولاتكونوأ قال آجد وفي هـ ذا التبعيض وتذكيرأمة تنسه على قلة العاماين مذلك وانه لايخاطب الاساو ب قوله تعالى اتقو االله ولتنظرنفس ماقدمت لغدفاغاوحه اللطاب على نفس منكرة

تنها على قالة الناظر في معاده وكذلك قوله و تعها أدن واعدة حتى وردى النفسير ن المراد آدن واحدة محصوصة بالمعروف و قلى النائل وهى اذن على سأب طالب رضى الله عنه (عادكارمه) قال وقوله يدعون الى الخير ويأمر ون بالمعروف و ينهون عن المنكر صدر المكارم وهى اذن على سألد عاء الحق قال أخد حاطف الخاص على العام يودن عن يداء تناء الخاص الامحالة اذا اقتصر على بعض متناولات العام كقوله من كان عدد الله وملائك كمه وحبر بل وميكائيل و كقوله في مافاكه قون على ورمان و كقوله حافظ و اعلى المصلوات والصلاة الوسطى وشبه خلالان الاقتصار على تخصيص ما يفرد بالذكر يفيده تميزاعن غيره من قية المتناولات وأماهذه الاسمة فقدذكر بعد العام فها حديم ما يتناولا المنافذة المافية والمنافذة و منافذة والمنافذة والمن

كالذن تفرقوا واختافوا من بعدماجاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وم تسض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههمأ كفرتم بعد اعانك فذوقو االعذاب عماكنتم تبكاه وون وأما الذين اسطت وجوههم فنى رجة الله هم فها خالدون تلك آمات ألله نتاوهاعامك الحقوما اللهم مدظل للعالمن وللهمافي السموات ومآفي الارضوالي الله ترجع الامور

بالمعروف تابع للأمور به انكان واجبافواجب وانكان ندبافنسدب وأماالنهيءن المنكرفواجب كلهلان جميع المنكرتر كه واجب لا تصافه بالقبح (فان قلت) ماطر دق الوجوب قلت) قداختاف فيمه الشيخان فعند أبي على السمع والمقل وعندا بي هاتم السمع وحده (فان قلت) ماشراً بط النهي (قلت) أن يعلم الناهي أنها ينكره قبيح لانه اذالم يعلم يأمن أن يذكر آلسن وأن لا يكون ماينه ي عنه واقع الان الواقع لا يحسن النهي عنه واغما يحسسن الذم علمه والنهي عن أمثاله وأن لا بغلب على ظنمه أن المنهي مزيد في منه كمراته وأن لانغلب على ظنه أن تهمه لا دور ثرلانه عبث (فان قلت) فاشروط الوجوب (قلت) أن يغلب على ظنه وقوع المصمة نحوأن برى الشارب قدتهما لشرب الخرباعدادآ لاته وأن لادغل على ظنه أنه ان أنكر طفته مضرة عظمة (فان قلت) كيف اشر الانكار (قلت) يبتدى بالسهل فان لم ينفع ترفى الى الصدعب لان الغرض كف المنكرةال الله تعالى فاصلحوالينهم الم قال فقاتلوا (فان قلت ) فن سما شره (قلت) كل مسلم عكن منه واختص بشرائطه وقدأجه واأن من رأى غيره تاركالاصلاة وجب غليه الانكارلانه مفاوم قبعه لكل أحدوأماالانكارالذي بالقتال فالامام وخلفاؤه أولى لانهم أعلى السياسة ومعهم عدّتها (فان قلت) فن يؤمر وينهى (قلت) كل مكاف وغيرالمكلف اذاهم بضر وغليره منع كالصيدان والجانية وينهى الصبيان عن لحومات حتى لاية ودوها كايؤخذون بالصلاة المرنواعام ا(فانةات) هل يجب على مرتكب المنكرأن ينهى عارتكمه (قلت) نع عد علمه لان ترك ارتكابه وانكاره واحمان علمه فيتركه أحدالوا حمين لايسقط عنه الواجب الاستروغن السلف مروابا ظيروان لم تفعلوا وعن الحسس اله مع مطرف بن عبد الله يقول لاأقول مالاأفعل فالوأينا يفعل مايقول ودالشيطان لوظفر بهذه منكر فلايأ مرأحد دععروف ولأينهي عن منكر (فان قلت) كيف قيدل يدعون لى الخديرو يأمرون بالمروف (قلت) الدعاء الى الخدير عام في التكاليف من الافعال والتروك والامس بالمووف والنهىءن المنكرخاص فجي مالعام ثم عطف عليه أخاص ابذانابغضله كقوله والصلاة لوسطى (كالذين تفرقواواختلفوا) وهمالهودوالنصاري (من بعدماجاءهم البينات) الموجبة الاتفاف على كلة واحدة وهي كلة الحق وقيل هم مبتدعو هذه الامة و هم المشهة والمحمرة والحشوية وأشباههم (يور تبيض وجوه) نصب بالطرف وهو لهم أو باضمار اذكر وقرى تنيض وتسود بكسر حرف المضارعة وتنيأض وتسواد والبياض من النور والسواد من الظلة فن كان من أهل نو رالحق وسم ببياض اللون واستفاره واشراقه وابيضت صحيفته وأشرقت وسعى النوريين يديه وبمينه ومنكان من أهل ظلمة الماطل وسم بسواد اللون وكسوفه وكمده واسودت صيفته وأظلمت وأعاطت به الظلمة - نكل جانب نمو ذبالله وبسه مة رجمته من ظل ات الباطل وأهله (أكفرتم) فيقال لهم أكفرتم والهمزة المتو بغوالتعيب من عالهم والطاهر أنهم أهل الكتاب وكفرهم مدالاء ان تكذيهم برسول الله صلى الله علمه وسلمه اعترافهمه قمل مجمئه وعنعطاء تدم وجوه المهاجر بنوالا نصار وتسودوجوه بني قريظة والنضير وقيل همالر تدون وقيل أهل البدع والاهواءوين أبى أمامة هم اللوارج والمارآهم على درج دمشق دمعت عيناه غ فال كلاب الماره ولاء شرقت لي تحت أديم السماء وخيرة تم لي تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء فقالله أبوغالب أشئ تقوله برأيك أمشي سمنهمن رسول اللهصلي الله عليه وسلم قال بل سمعته من رسول الله صلى الله علمه وسلم غيرص قال فاشأنك دمعت عيناك قال رحة لهم كانوامن أهل الاسلام فكفرواثم قرأهذه الاسية ثم أخذبيده فقال ان بأرضك منهم كثيرافأعاذك اللهمنهم وقيل همجيع المكفار لاعراضهم عماأوجبه الاقرار حين أشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوابلي (ففي رحة الله) ففي نعدمته وهي التواب المخلد (فان قلت) كيف موقع قوله (هم فه اخالدون) بعد قوله ففي رجمة الله (قات) موقع الاســتنَّمَافَكَانُه قيــل كيفُ يكونُون فه أفقيل هم فه أخالدون لا يُظعنُون عَهُ اولاءٍ وتون (تلكُ آياتُ الله) الواردة في الوعد والوعيد (نتاوهاعليه)مانسة (بالتي) والعدل من جراء المحسن والمسيء عادستوجمانه (وماالله بريدظلما) فيأخدأ حدايفبر حرماً ويزيدفي عقاب مجرم أوينقص من ثواب محسن ونكرظلما وقال (العالمين) على معنى ما يريد سيأمن الظلم لاحدمن خاقه فسيحان من يحلم عن يصفه بارادة القباغ والرضابها

\* كان عبارة عن وجود الشي في زمان ماض على سنيل الأبهام وليس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع طارئ ومنه قوله تعالى وكان الله غفور ارحم اومنه قوله تعالى (كسترخيراً مة) كائه قيدل وجدتم خيراً مة وقيل كنتم في علم الله خيراً مة وقيل كنتم في الام قبلكم مذكورين بأنكم خيراً مة موصوفين به (أخرجت) أظهرت وقوله (تأمرون) كالممستأنف بينبه كونهم خيرامة كانقول زيدكر بم عطعم الناس و بكسوهم و يقوم عايصلهم (وتؤمنون الله) جعل الاعان كل ما يحب الاعان به اعانا بالله لان من آمن معض ما يحب الأعانبه من رسول أوكتاب أو يعث أوحساب أوعقاب أوثواب أوغير ذلك لم يمتدّيا عانه فكانه غير مؤمن مالله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر بمعض وبريدون أن يتخ ذوا بن ذلك سيدلا أولم المحاهم الكافر ون حقا والدليل عليه قوله تعالى (ولوآمن أهل الكتاب)مع اعلنهم الله (لكان خيرالهم) لكان الاعان خرالهم عاهم عليه لانهم اغاآ ثروادينهم على دين الاسلام حماللر باسة وأستنباع العوام ولوآمنو الكان لهممن الرياسة والاتباع وحظوظ الدنماماه وخسرهما آثر وادين الماطل لاجلدمع الفوز عماوعدوه على الاعمان من المتاء الا وص تبن (منهـ م المؤمنون) كعمد الله بن سلام وأصحابه (وأكثرهم الفاسقون) التمردون في الكفر (ان بضر وكم الاأذى) الاضرار مقتصرا على أذى بقول من طعن فى الدن أوتهـ ديد أو غوذلك (وان يقانلوكم بولوكم الادبار) منهزمين ولايضروكم بقته لأوأسر (تم لا ينصرون) عُم لأيكون لهم مصر من أحدد ولا عنعون منكم وفيه تشيت لن أسلم منهم لانهم كانو الودونهم بالتلهي بهم وتو بعدهم وتضليلهم وتهديدهم بأنهم لايقدر ونأن يتعاوروا لاذى بالقول الى ضروبالي يهمع أنه وعدهم الغلمة علمهم والانتقام منه- م وأن عاقبة أم هم الخدلان والذل (فان قلت) هلا جزم المعطوف في قوله ثم لا ينصرون (قت)عدلبه عن حكم الجزاء الى حكم الاخبار ابتداء كائه قيل ثم أخبركم أنهم لا ينصرون (فان قلت) فأى فرق بين رفعه وجزمه في المعنى (قلت) لوجزم الكان نفي النصر مقيدا عقاتلتهم كتولية الادبار وحين رفع كان تفي النصر وعدامطاقا كانه قال غمشأنهم وقصة مالتي أخبركم عنها وأبشركم بها بعد التولية أنهم مخذولون منتفعنهم النصر والفؤة لاينهضون بعدها بعناح ولايستقيم لهمأم ركان كاأخرمن حال بني قريظة والنضيروبني قينقاع ويهود خيبر (فان قلت) في الذي عطف علمه هدذا الدر قلت) جلة الشرط والجزاء كانه قيل أخبركم أعمان يقاتلوكم ينهزموا عم أخبركم أنهم لا ينصرون (فان قلت) في المعنى التراخي في ثم (قات) التراخي في المرتبة لان الاخمار بتسليط الله فلان عليهم أعظم من الاخمار بتولية مم الادمار (فان قلت) ماموقع الجلت بن أعني منه مم المؤمنون ولن يضروكم (فلت) هما كلامان واردان على طريق الاستطراد عنداجرآءذكرأهل المكتاب كايقول القائل وعلى ذكرفلان فان من شأنه كمت وكمت ولذلك جاآ من غسير عاطف ( بعبل من الله ) في محل النصب على الحال بتقدير الامعتصمين أومتمسكين أوملتسين بعبل من الله وهو استثناء من أعم عام الاحوال والمعنى ضربت علم م الذلة في عامة الاحوال الافي حال اعتصامهم بعبل اللهوحبل الناس يعني ذمة اللهوذمة المسلمين أي لاعزاجهم فطالا هذه الواحدة وهي التجاؤهم الي الذمة القداوممن الجزية (وباوابغضب من الله) استوجيوه (وضربت عليهم المسكنة) كايضرب البيت على أهله فهم ساكنون في المسكنة غيرظاء نبن عنه أوهم المهود علم ما منة الله وغضب و (ذلك) اشارة الى ماذكر من ضرب الذلة والمسكنة والبواء بغضب الله أي ذلك كائن بسيب كفرهم بالكات الله وقداهم الانبياء تح قال (ذلك عاعصوا) أى ذلك كائن بسبب عصيانهم الله واعتدائهم الدوده ليم المأن الكفر وحده اليس بسبب في استحقاق سعنط الله وأن سعنط الله يستحق بركوب المعاصي كايستعق بالكفر ونعوه مماخط يثانهم أغرقو وأخذهم الرباوقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل الضمير في (ليسوا) لاهل الكتاب أي ليس أهل الكتاب مستوين \* وقوله (من أهل الكتاب أمة قاعة) كالاممستأنف لبيان قوله اليسواسواء كارقع قوله تأمرون بالمعروف بدانالقوله كنتم خد مرأمة ، أمة قاعة مستقمة عادلة من قولك أقت العود فقيام عمني استقاموهم الذين أسلوامنهم \* وعبر عن تصعدهم بتلاوة القرآن في ساعات الله لمع السعودلانه

كنتم خيرامة أخرجت للناس تأحرون المعروف وتنهدون عن النكر وتؤمنون الله ولوآمن أهـ ل الكاب لكان خيرالهممهمالؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضر وكم الاأذى وان رقاتاو كم ولوكم الادبار تملا ينصرون ضردت علم مالذلة أيفا تقفو الابعمل من الله وحبل من الناس و ماوا بغضب من الله وضرنت عليه السكنة ذلك أنهم كانوا يكفرون المات ألله ويقتاون الانساءبغير حق ذلك عاء صواو كانوا يعتذون ليسواسواءمن أهل الكاب أمة فاعة

\*قوله تعالى وان مقاتلوكم واوكم الادرار ثملا ينصرون (قال مجودان قلت هلا جزم المطوف في قوله عُلاينصرون الخ) قال أحدوهذامن الترقىفي الوعدعماهوأدنيالي . ماهوأعلى لانهم وعدوا بتولية عدوهم الادبار عندالقالة غرق الوعد الى ماهوأتم في المعام من ان هؤلاء لا منصر ون مطلقاوريدهذاالترقي بدخول ثمدون الواو فانهاتستماره هناللتراخ فى الرتبة لافى الوجودكائه قال ثم ههذاماهو أعلى في الامتنان وأسمع فيرتب

الأحسان وهوان هؤلاء قوم لا ينصرون ألمتة والله أعلى «قوله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كثار مع في اصرأصاب موثقوم ظلوا أنفسهم فاهلكته وماظهم الله ولكن أنفسهم يظلون (قال أبو القاسم مجود الصرال يح الباردة الخ)قال أحد كلها أوجه وجمة وهذا الاخبر أحسنها وأوجهها لكن لم يبين الرمخ شرى وجه الطرفية في الامثلة المذكورة و تحن نبينها فنقول اذاقلت مثلاان ضيعني زيد ففي عمر و بعد الله كاف فقولك كاف أثبت به منكر امجرد امن القيود المشخصة الخصصة تم جملت المعين الذى هو عمرو محلاله فشخصت ذلك المطاق المجرد بهد ذا المعين فه من ظرفية صحيحة اذكل مقيد طرف اطلقه اذا لمطاق ومن القيد فتنه لهذه الذكرة فانها الطيفة والله الموفق (قال محمود فان قات الغرض تشديمه ما أنفقوا في قلة جدواء الخ)قال أحداً ما ابراد السؤال فلا ترتضى صبغته المان من حيف بالا دب اذخر ما السائل المقدر بأن كلام الله تفالى غير مطابق لمراده و اللائق بالسؤل (٣٢١) الوارد عن كتاب الله تعالى أن

يذكر بصمغة الاسترشاد الصريحة لا يصمغة الاعمتراض الحضمة

يتساون آمات الله آناء اللمل وهم يسعدون يؤمنون بالله والبوم الآخر وبأمرون بالمعروف ونهونءن المنكرو مسارعون في الحرات وأولئكمن الصالحان ومانفعلوا من خـ مرفان يكفروه والله علم بالمقت أن الذن كفروال تغيي عنهم أموالهم ولاأولادهم من الله شيأ وأولئك أصحاب النارهم مؤيا خالدون مثل ما سفقون في هـ ذه الحماة الدنما كنسل يعفهاصر أصات حرث قوم ظلوا أنفسهم فاهلكتمه

والعمارة الصحيةان بقال فاوجه مطابقة

الماردة المارة المارة المارج في الدو على المارة السعفان سديفا بوم نكاء صرصر والمارق المارة المارة الفات المارة ال

21 كشاف ل الكالم الغرض ولا ينبغى النساهل في ذلك فان أحد نالوأوردسوًا لا على كلام امام معتبر عراًى منه وصمع تحيل في أنواع الملطف في ايراده و بعدى أمثال هذه العبارة ولعن الاعتراض على ذلك الامام يكون وارد الا عكن عنه جواب فكيف يليق التسامح في ايراد الاستنامة على كتاب الله تعالى بصيغ الاعتراضات واغليستل عن كلام الله تعالى عراًى منه وصفع على على المائه كلام الله تعالى عراًى منه وصفع على على المائه كلام

(٣) (فان قلت) فلم قال ظلموا أنفسهم ولم يقتصر بقوله أصابت الحرث أوأصابت حرث قوم (قلت) لان الغرض تشبيه ما يفقون بشئ يذهب على الكاية حتى لا يمقى منه شئ وحرث الكافرين الطالمين هو الذي يذهب على الكلية لا منفعة لهم فيه لا في الدنيا ولا في الا خرة فا ما حرث المسلم المؤمن فلا يذهب على الكلية لانه وان كان يذهب صورة الأأنه لا يذهب معنى الما في من حصول أغراض الهم في الا خوة والثواب بالصبر على الذهاب الهمن هامش قال فيه عاشية كتنته با ملاء المسنفي

لا بأتيه الماطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حيدة عائجدره أن يتوفر في الاسترشادوان ستأدب في الا وادع نعود الي جواب الزمخة مرى الثاني وهوقوله ان المرادمة للهلاك ما منفقون فنقول لم يكشف الغطائم مذاا لجواب عن المطابقة المسؤل عنها والسؤال بافوذلك ان الريح (٣٢٢) المسمه عاليست الأهلاك واغماهي المهابكة ولأمطابقة بين المصدر وألاسم الابتأويل

آخر وحمنئذسعدهذا الوحه وأقرب منهأن يقول أصل الكلام واللهأعلمثلماينفقون فيهذه ألحياة الدنيا

وماظلهم اللهواكن أنفسهم يظلون ائها الذنآمنوا لاتعذوا بطانة من دونكم لا بألونك خبالاودواماءنتم قديدت البغضاء من أفواههم وماتحقي صدورهم أكرقديلنا الكم الاسمات ان كنتم تمقلون هاأنترأولاء تعبوتهم ولايحمونك وتؤمنون الكابكله واذالق وكم قالواآمنا واذاخاواعضواعلمك الانامل من الغيط قل موتوا بغيظكم انالله علم الذات الصدورات غسسكرحسنةتسوهم وان تصميكم سبئمة يفرحوايها

كمثل حرث قومظلوا أنفسهم فاصابتهريح فهاصر فأهلكته وأكر حولف هـ ذا النظم في المثل المذكور لفائدة حلملة وهو تقدي ماهوأهمانال ع

وضياعه ما لحرث الذي ضربته الصروالكال معرمطابق الغرض حيث جعل ما ينفقون عملا بالريح (قلت) هومن التشبيه الركب الذي من في تفسيرة وله كثل الذي استوقد تارا و يجوز أن يرادمثل الهلاك ما ينفقون كنـــلاهلاك ريح أومثل ماينفقون كثل مهلكر بحوهو الحرث وقرئ تنفقون الناء (وماظلهم الله) الضمر للنفقان على معنى وماطلهم الله بأن له يقبل نفقاتهم ولكنهم ظلوا أنفسهم حيث لم يأتواج امستحقة للقبول أولاتحاب الحرث الذين ظلوا أنفسهم أى وماظلهم الله باهلاك حرثهم والكن ظلوا أنفسهم الرتكاب مااستحقواله العقوية وقرئ ولكن بالتشد يدعمني ولكن أنفسهم بطلونها هم ولا يجوزان مراد ولكنه أنفهم يطلون على اسقاط ضمر الشأن لانه اغا يحوز في الشعر \* بطانة الرحل وواحته خصمه وصفيه الذى مفضى اليه بشقوره ثقة به شبه سطانة الثوب كايقال فلان شعارى وعن الذي صلى الله علمه وسلم الانصارة عار والناس دثار (من دونكم) من دون أيناء جنسكم وهم المسلمون و يحوز تعاقب للا تُحذوا وسطانة على الوصف أي بطانة كأتنة من دونك مجاورة لكر (لا بألونكم خبالا) يقال ألا في الامر يألواذا قصر فيه غ استعمل معدى الى مفعوا بن في قولهم لا ألوك نصحاولا ألوك جهدا على التضمين والمهني لا أمنعك نصما ولاأنقصكه والخبال الفساد (ودواماعنتم) ودواعنتكم على أن مامصدر يه والعنت شدة الضرر والمشقة وأصلة انهداض العظم بعد جبره أى تمنوا أن يضروكم في دينكم ودنيا كم أشد الضرر وأبلغه (قديدت البغضاء من أفواههم) لانهم لا يتمالكون مع ضبطهم أنفسهم وتعاملهم علمها أن شفلت من ألسذتهم مادمله بغضهم المسابن وعن قدادة قديدت المغضاء لاوليائهم من المنافقين والكمار لاطلاع بعضهم بعضاء لي ذلك وفي قراءة عبدالله قديد البغضاء (قدينالكم الا أمات) الدالة على وجوب الاخلاص في الدين وموالا مأولماء الله ومعاداة أعدائه (انكنتم تعقلون) ماسن لكم فعملته (فان قلت) كيف موقع هذه الجل (قلت) يجوز أن يكون لا يألون كم صفة للمطانة وكذلك قديدت البغضاء كانه قيل بطانة غيرا ليكم خيالا بادية بغضاؤهم وأماقد بينافكا دممبتدأ وأحسن منه وأبلغ أن تبكون مستأنفات كلهاعلى وجه الثعليل للهريءن اتحاذهم بطانة (ها)للتنبيه و(أنتم)مبتدأو (أولاء) خبره أي أنتم أولاء الخاطئون في موالاة مذافق أهل الكتاب وقوله (تعبونهمولا يعبونكم) بدان ناطئهم في موالاتهم حيث بدلون محبة ملاهل المغضاء وقدل أولاء موصول تعبون مصاته \*والواوف (وتؤمنون)الحال وانتصابهامن لا يعبونكم أى لا يعبونكم والحال أنكم تَوَّمَنُونَ بِكَاْمِ مُكَاهُ وهم مع ذَلَكْ سِغُضُو نَكِ قَالْهِ لَكِ تَحْدُونِهم وهم لا يؤمنُون بشي من كتابكم وفيه تو بيخ شديد بأنهم في بأعلهم أصاب منكم في حقكم ونحوه فانهم يألمون كا تألمون و ترجون من الله مالا يرجون \*و يوصف المغتاظ والنادم بعض الانامل والبنان والابهام قال الحرث بنظالم المرى عديد مسسوم مديد

فأقتل أقوا مالئاما أذلة \* يعضوا من غيط رؤس الاباهم (قل موتوابغيظ كم) دعاء علهم بأن يزداد غيظهم حتى يهلكوابه والمراديز يادة الغيظ زيادة ما يغيظهم من قُوهُ الاسلام وعزاً هذه وما لهم في ذلك من الذل والخزى والتمار (ان الله علم بذات الصدور) فهو يعلم مافي إصدور النافقين والمنق والبغضاء ومايكون منهم في عال خاتو بعض وهو كلام داخل في حلة المقول أوخارج منها (فان قلت) فكيف معناه على الوجهين (قلت) اذا كان داخلافي جلة القول فعناه أخبرهم عن إيسرونه من عضهم الانامل غيظااذا خاوا وقللهمان الله على عاهوا حنى مماتسرونه بينكم وهومضمرات الصدور فلا تطنواأن شيأمن أسر اركم يخفى عليه واذا كأن خارجاف مذاه قل الهم ذاك ما محدولا تشجب من

التي عي مثل العذاب ذكرها في سياق الوعيد والتهديد أهم من ذكر الحرث فقدمت عناية بذكرها واعتماد اعلى ان لافهام الصيحة تستخرج الطابقة برداله كالرم الى أصله على أيسروجه ومتسل هذا في تحويل النظم لشل هذه الفائدة قوله تعلى فرجل وامرأ تان عن ترضون من الشهداء أن تضل احداهماالات ية ومثله أيضا أعددت هذه الخشية أن عيل الحائط فأدعم والاصل وان تصبر واوتشقوا لايضركم كيدهم شيأ ان الله عليه عليه واذغه واذغه واندغه والمقائد واذغه دوت من أهلك تبوع المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذه ت طائفتان منكم أن تفشلا

أنتذكر احداهما الاخرى أن ضلت وأنأدعم بهالحائط اذامال وأمثال ذلك كشمرة واللهالموفق \*قوله تعالى ان تسسكم حسنة تسؤهموان تصبكم سيئة بفرحوا بها (قال محود ان قات كيف وصفت الحسنة بالمس والسيئة بالاصابة الخ) قال أجدعكن أن بقال المس أقلة -كما من الاصابة وكانه أقل درجاتهافكان الكادم واللهأعلم ان تصبكم الحسانة أدنى اصابه تسؤهم ويحسدوكم علم ا وان عصات الاصابة منكموانتي الامر فهاالى الحد الذي رثى الشامت عنده مهافهم لايرون لكم ولاينف كونءن حسدهم ولافيهذه الحال بليفسرحون ويسرون واللهأعلم

اطلاعي اماك على مايسرون فانى أعلم ماهو أخفى من ذلك وهو ما أضمر وه في صدورهم ولم يظهر وه بالسنة م ويحوز انلابكون عول وأن يكون قوله قل موتوا بغيظكم أمر الرسول اللهصلي الله عليه وسلم طيب النفس وقوة الرحاء والاستبشار بوعداللة أن يهلكواغيظا اعزاز الاسلام واذلالهم به كانه قيل حدث نفسك بذلك «الحسنة الرخاء والله مب والنصرة والغشمة ونحوها من المنافع «والسيئة ما كان صد ذلك وهذابيان الفرط م ادام محيث يحسد ونهم على مانالهم من الحير ويشمتون بهم فعما أصابهم من الشدة (فان قلت) كيف وصفت الحسنة بالمس والسيئة بالاصابة (قلت) المس مستعارله في الاصابة الكان المعنى واحدا ألا ترى الى قوله ان تصلك حسينة تسؤهم وان تصلك مصيبة ماأصابك من حسينة في الله وماأصادك من سيئة فن نفسك اذامسه الشرخ وعاواذامسه الليرمنوعا (وانتصبروا) على عداوتهم (وتنقوا) مانهمة عنهمن موالاتهمأووان تصمر واعلى تكاليف الدين ومشاقه وتتقواالله في احتنا يج محارمه كنتم في كنف الله فلا بضركم كدهم وقرئ لايضركم من ضاره يضيره ويضركم على أن ضمة الراءلاتماع ضمة الصاد كقولك مدياهذا وروى المفضل عن عاصم لا يضركم بفتح الراءوه فد اتعليم من الله وارشاد الى أن يستعان على كمد العدق بالصبر والتقوى وقد قال الحُكماء اذا أردت أن تكبت من يحسدك فاردد فضلا في نفسك (ان الله عِمالون) من الصـ بروالتقوى وغيرهما (محيط) ففاعل كما أنتم أهله وقرئ بالماء عني انه عالم بماية علون في عداوت كي فعاقبهم علمه \* (و) أذكر (ادغدوت من أهلك) بالمدينة وهوغدة والى أحدمن حرة عائشة رضي الله عنها روى أن المشركين زلوا بأحدوم الار بما فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ودعا مدالله بن أبي ان سماول ولم يدعه قط قبلها فأستشاره فقال عبد اللهوا كثر الانصار بارسول الله أقم بالدينة ولا تخرج المهم فواللهماخ حنامنهاالى عدوقط الاأصاب مناولاد خلها الميناالاأصبنامنه فكيف وأنت فينافد عهم فأن أقامواأقاموابشرمحبس واندخاواقاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النسماء والصبيان بالجارة وان رجعوارجعوا خائمين وقال بعضهم بارسول الله اخرج بناالي هؤلاء الاكلب لايرون أناقد حبناءنهم فقال صلي الله عليه وسلم انى قدرأيت في منامى قرامذ بحة حولى فأولتها خير اور أيت في ذباب سيفي علما فأواته هزعة ورأيت كانى أدخلت بدى في درع حصينة فأولته اللدينة فان رأيتم أن تقيمو اللدينة وتدعوهم فقال رجال من المسلمين قد فاتتهم مدروا كرمهم ما لله بالشهادة بوم أحدا نوج بناالي أعدائنا فلم يزالوا به حتى دخل فلبس لأمته فلأرأوه قدائيس لائمته ندموا وقالوا بنسماصنينا نشمير على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوجي بأتيه وقالوااصنع بارسول اللهمارأ يتفقال لاينبغي لنبي أن بالبس لائمته فيضعها حتى يقاتل فخرج يوم الجمة بمدصلاة الجمة وأصبح بالشعب من أحديوم السيت للنصف من شوال فشي على رجامه فعل يصف أصابه للقتال كاغا يقومهم القدح ان أى صدر خارجا قال تأخر وكان نزوله في عدوة الوادى وجعل ظهره وعسكره الى أحدد وأمرعب دالله بنج برعلى الرماة وقال الهم انضحو اعنابالنبل لا يأتونامن وراثنا (تبوى المؤمنين) تنزلهم وقرأ عبد الله للؤمنين عنى تسوى لهم وتهي (مقاعد للقتال) مواطن ومواقف وقد اتسع في فمدوقام حتى أجرنا مجرى صار واستعمل المقعدوالمقام في معنى المكان ومنه قوله تعلى في مقعد صدق قبل أن تقوم من مقاملة من مجلسك وموضع حكمك (والله سميع) لا قوالكم (علم) بنياتكم وضمار كم (اذعت بدلمن اذغدوت أوعمل فيهمعني سميع عليم والطائفتان حيان من الانصار بنوسلة من الخررجوبنو طرثة من الاوس وها الجناحان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألف وقيل في تسعما ألة وخسرين والمشركون فى ثلاثة آلاف وزعدهم الفتح ان صبروا فاغزل عبد الله ابن أبي بثلث الناس وقال باقوم علام انقتل أنفس ناوأولاد نافتهم عمرو بنحزم الانصارى فقال أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم فقال عبدالله لونعلم فتالالا تمعنا كمفهم الحيان باتماع عبد الله فعصمهم الشفضوامع رسول اللهصلي الله عليه وسلم وعن ابن عماس رضى اللهعنه أضمروا أن يرجعوافه زم الله لهم على ارشد فثدتوا والظاهرأنها ماكانت الاهمة وحديث نفس وكالاتخلوالنفس عندااشدة من بعض الهلع ثم بردهاصاحبهاالى الشبات والصبر ويوطنها على احتمال المكروه

أقول في اذاحشأت و حاشت \* مكانك تحمدي أوتستريحي كافال عرون الاطمالة حتى قال معاوية عليكم بحفظ الشعر فقد كدت أضع رجلي في الركاب يوم صفين في الديم من الاقول عمروب الاطنابة ولوكانت عزعة الماثمة تمعها الولاية والله تعالى يقول (والله ولمهما) و بحوران براد والله ناصرهما ومتولى أمر هافالهما تفشلان ولاتتوكلان على الله (فان قلت) فيامعني ماروي من قول بعضهم عند نزول الا يقوالله مايسرناأ نالمن مالذي همناوقد أخبرنا الله بأنه ولينا (قلت) معنى ذلك فرط الاستبشار عل حصلاهم من الشرف بثناء الله وانزاله فهم آية ناطقة بصفة الولاية وأن تلك الهمة غيرا لمأخوذ بهالانهالم تكن عن عزعة وتصمم كانت سيبالنز ولها والفشل الجمنوا الحور وقراعيد الله والله ولهم كقوله وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا \*أم هم بأن لا يتوكلوا الاعليه ولا يفوضو اأمور هم الااليه . غز كرهم ما يوجب علمهم التوكل يما يسمرا لهم من الفتح يوم بدروهم في حال قلة وذلة \* والاذلة جع قلة والذلان جع الكثرة وعاء بعمع القلة ليدل على انهم على ذلتهم كانوا قليلا وذلتهمما كانبهم من ضدمف الحال وقلة السدلاح والمال والمركوب وذلك أنهم خرجواعلى النواضح دمتقب النفر منهم على المعير الواحدوما كان معهم الافرس واحد وقلته مأنهم كانواثلثمائة وبضعة عثمر وكان عدقهم في حال كثرة زهاء ألف مقاتل ومعهم مائة فرسوالشكة والشوكة . وبدراسم ماءبين مكة والمدينة كان لرجل يسمى بدر افسمى به (فاتقو الله) في الثمات معرسوله (لعلكم تشكرون) بتقوا كمماأنع به عليكم من نصرته أولعلكم ينعم الله عليكم نعدمة أخرى تشكرونها فوضع الشكره وضع الانعام لانه سبب له (اذتقول) ظرف المصركم على أن يقول لهم ذلك يوم بدراً وبدل ثان من اذغدوت على أن يقوله لهم يوم أحد (فان قلت) كمف يصح أن يقوله لهم يوم أحدولم تنزل فيه الملائكة (قلت)قاله لهم مع اشتراط الصبر والتقوى علم م فلا يصبر واعن الغنائم ولم يتقو أحيث غالفوا أحمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك لم تنزل الملائد كمه ولوغواعلى ماشمرط علم ملزات واغلاقدم لهم الوعد بنزول الملائد كمة المتقوى قلوبهم و يعزموا على الثمات ويثقو النصرالله ومعنى (أنن كلفيكم) انكار أن لا يكفهم الاحداد بثلاثة آلاف من الملائكة واغاجى، بلن الذي هولة أكيد النفي للأشعار بأنهم كانوالقلةم وضعفهم وكثرة عدوهم وشوكته كالاكسان من النصر و (بلي) اليجاب المابعدان عمني بلي يكفيكم الامداديم مأوجب الكفاية ثم قال (ان تصب واوتتقوا) عدد كم بأكثر من ذلك العدد مسوّمين القتال (و يأتو كم) يعني المشركين (من فورهم هذا)من قولك قفل من غزوته وخرج من فوره الى غزوة أخرى وجاء فلان ورجع من فوره ومنه قول أبي حنيفة رجه الله الامرعلي الفورلاعلي التراخي وهومصدرمن فارت القدراذ اغلت فاستعمر للسرعة ثم سميت به الحالة التي لاريث فهاولا تعريج على شئ من صاحبها فقيل خرج من فوره كا تقول من ساءته لم يلبث والمعنى أنهم ان يأتو كم من ساعتهم هذه (عدد كم ربكم) بالملائد كم في حال المانهم لا يتأخر نزولهم عن البانهم ير يدأن الله يجل نصرة - كمو يدسر فتع - كم ان صبرتم وانقيم . وقوى منزلين التشد يدومنزلين بكسرال اى عمني منزاين النصر ومسوم من بفتح الواو وكسرهاء عنى معلين ومعلمن أنفسهم أوخيلهم قال الكلي معلين بعمائم صفر مرخاة على أكتافهم وعن الفعالة معلمن الصوف الابيض في نواصي الدواب وأذنابها وعن مجاهد دمجز وزة اذناب خيلهم وعن قتادة كانواعلى خيل بلق وعن عروة بن الزبير كانت عمامة الزبير يوم بدر صفرا فنزلت الملائكة كدلك وعن رسول اللهصلي الله عليه وسيغ أنه قال لاحدابه تستوموا فان الملائكة قد تستومت (وماجعله الله) الها، لانعدكم أى وماجعل الله امدادكم بالملائكة الابشارة لكربار تنصرون (ولتطمئن قاويكم به) كاكانت السكينة لبني اسرائيل بشارة بالنصر وطمأنينة لقاوجم (وما النصر الامن عندالله) لامن عند المقاتلة اذاتكاثر واولامن عند الملائكة والسكينة والكن ذلك عمايقوى به الله رجاء النصرة والطمع في الرحة ويربط به على قلوب الجاهدين (العزيز) الذي لا يفالب في حكمه (الحكم) الذى يعطى النصر و عنعه المرى من المصلحة (ليقطع طرفامن الذين كفروا) الملائط الفة منهم بالقتل والاسروهوما كان يوم بدر من قتل سمعين وأسرسم بعين رؤساء قريش وصناديدهم (أو يكمتهم)

والله ولمها وعلى الله فاستوكل المومندون واقدنصركم اللاسدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعاكم تشكرون اذتقول للومنين ألن تكفيكم أنءدكم ونكح الملائكة منزلين بلي ان تصـ مرواوتتقـ وا و دأتو كم من فورهم هداعددكرركم عمسة آلاف من الله لك مستومين وماجعله الله الا بشرى اكم ولتطهش قاويكميه ومأ النصر الامن عندالله العز والحكم ليقطع طرفامن الذين كفروا أوتكمتهم

الكفار ومعتقداهل السنة ان المغفرة في حقهم مشروطة بالتوية من الكفروالرجوع الى الاعان وليسموا محلخ الاف بدين الطائفتان وعندهم

فينقلبواخائين ليس لكمن الامرشي أو يتوبعلهمأ ويعذبهم فانهم ظاأون وللدمافي السموات ومافي الارض بغفر لن بشاءو بمذب من يشاه والله غفور رحماأيها لذنآمنوا لاتأكلوا الربواأضعاعا مضاءفية وانقوا الله لماكم تفلحون وانقوا النارالتي أعدت للكافر ن وأطمعواالله والرسول الملكم ترجون وسارعوا الى مغفرة من ريكوجنة عرضها السموات والارض أعدت التقين الذين منف قون في السراء والضراء والكاظمين الغمط

ان المؤمن المائد من كفره هوالمني في قواهم يفه فران دشاء كافاله الزمخشرى وأماتسلقه من ذلك على تعلم هـذا الحكم وتعديته الى الموحسدين فن

أويخزيهم ويغيظهم بالهزيمة (فينقلبواخائبين)غيرظافرين بمبتغاهم ونحوه وردالذين كفروا بغيظهم لم منالواخبراو بقال كمته عني كمده اذاضرب كمده بالغيظ والحرقة وقدل في قول أبي الطيب \*لاكبت حاسداوأرى عدوًا \*هومن الكيدوالرئة واللام متعلقة بقوله ولقد نصركم الله أو بقوله وما النصر الامن عندالله (أويتوب) عطف على ما قبله \*وليس الدن الامرشي اعتراض والمدني أن الله ما لك أمرهم فامايها كهمأو يهزمهم أويتوب علهم انأسلواأو يعذبهم انأصرواعلى الكفر وايس لكمن أمرهمشي اغاأنت عددم عوث لانذارهم ومجاهدتهم وقدل ان سوب منصوب باضمار أن وأن ستوب في حكم اسم معطوف بأوعلى الامرأوعلى شئ أى ليس لكمن أمرهم مثى أومن التوبة عليهم أومن تعذيهم أوليس الدمن أمرهمشي أوالتوبة عليهم أوتعذبهم وقيل أوعوني الاأن كقولك لازمنك أوتعظيني حقى على معنى ليساكمن أمرهم شئ الأأن يتوب الله عليهم فتفرح بعالهم أويد فبهم فتتشفى منهم وقيل سعه عتمة بن أبي وقاص بوم أحدوكسر رباعيته فحمل عسم الدمعن وجهه وسالممولى أبىحذ يفة بغسل عن وجهه الدموهو بقول كمف يفلخ قوم خصبواوجه نبهم بالدم وهو يدعوهم الى ربهم فنزلت وقيل أرادأن يدعوعلم مفهاه الله تعالى العله أن فيهم من يؤمن ، وعن الحس (يغفر إن يشاه) بالتو به ولا يشاء أن يغفر الاللتائبين (ويعذب من يشاء) ولايشاء أن يعذب الاالمستوجبين للعذاب وعن عطاء يغفرلن يتوب اليه و يعذب من لقيه ظالما واتباعه قوله أويتوب علم مأويع فنجم فانهم ظالمون تفسير بينان يشاء وأنهم المتوب علمهم أوالظالمون ولكنأهل الاهواء والبدع يتصامون ويتعامون عن آيات الله فيخبطون خبط عشواء ويطيبون أنفسهم عايفترون على ابن عباس من قولهم عب الذاب الكبير لن يشاء و يعدنب من يشاء على الذنب الصغير ، (لاتأكلواالر بوا أضعافامضاعفة) نهيى عن الريامع تو بينجا كانواعليه من تضعيفه كان الرجل منهم اذا باغ الدين محله زادفي الاجل فاستغرق بالشئ الطفيف مال الديون (واتقو النارالتي أعدت المكافرين) كان الو حنيفة رجه الله يقول هي أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين النار المعدة للكافرين ان الميتقوه في اجتناب محارمه \* وقد أمدذاك عا أتبعه من تعليق رجاء المؤمنين لرجته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسوله ومن تأمل هذه الا يقوأمناله الم يحدث نفسه بالاطماع الفارغة والتمني على الله تعالى . وفي ذكره تعالى لعسل وعسى في نحوهذه المواضع وأن قال الناس ماقالو امالا يخفي على العارف الفطن من دقة مسالك التقوى وصعوبة اصابة رضاالله وعزة التوصل الدرجته وثوابه \* في مصاحف أهل المدينة والشأمسار عوا غيرواو وقرأ الماقون بالواووتنصره قراءة أب وعبدالله وسابقو اومعنى المسارعة الى المغفرة والجنة الاقيال على مايستحقان به (عرضها المعوات والارض)أى عرضها عرض المعوات والارض كقوله عرضها كمرض السماءوالارض والمرادوصفهابالسعة والبسطة فشمهت بأوسع ماعلمهاالناس من خاقه وأبسطه وخص العرض لانه في المادة أدنى من الطول المالغة كقوله بطائبامن استبرق وعن ابن عباس رضى الله عند كسبع موات وسبع أرضين لو وصل به ضهابيعض (في السراء والضراء) في عال الرخا و اليسر وحال الضيقة والعدمرلا يحاون بأن ينفقوافي كلتا الحالتين ماقدر واعليه من كثيرا وقليل كاحكى عن بعض السلف أنهر عاتصدق وعنعائشة رضى الله عنهاأنها تصدقت بعبة عنب أوفى جميع الاحوال لانها لاتخاومن حال مسرة ومضرة لاتمنعهم حال فرحوسر ورولاحال محنمة وبلاءمن المعروف وسواءعلهم كان الواحد منهم في عرس أو في حبس فأنه لا يدع الاحسان وافتخ بذكر الانفاق لانه أشف شيء على النفس وأدله على الاخلاص ولانه كان في ذلك الوقت أعظم الإعمال العاجة المه في مجاهدة العدو ومواساة فقراه المسلمن وكظم القربة اذاملا هاوشدفاها وكظم البعيراذ الم يجترومنه كظم الغيظ وهوأن عسك على مافى نفسه منه مالصبر ولا يظهرله أثرا وعن النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظاره ويقدر على انفاذه التعاى والتصام حقيقة والافهوأ حذق من ذلك وأمانسيته الى أهل السينة المتعاى والتصام والهوى والمدعة والافتراء فالتبحسيه

فىذلكوالسلام

والعاف ف عن الناس والله يحب المحسدنين والذين اذافه لوافاحشة أوظلو اأنفسهم ذكروا الله فاستغفروالذنوجم ومن دفي فرالذنوب الا الله ولم يصروا على مافعلو وهم يعلون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وحنات تجرى من تعتها الانهار خالدين فيهاونهم أح العاملين قد خلت من قبليكرسان فسيروا في الارض فانظر واكمف كان عاقدة المدنن هذاسانالناسوهدى وموعظة للتقمن ولا تهذوا ولاتحزنوا وأنتم الاعاون

ملا الققامية أمناواعانا وعن عائشة رضى الله عنها أن عادما لها غاظها فقالت لله در المقوى ماتر كتلذى غيظ شفاء (والعافين عن الناس) اذاحني علم مأحد لم يواخذوه وروى بنادى مناد بوم القيامة أبن الذبن كانت أحورهم على الله فلا يقوم الامن عفاوعن ابن عيينة أنهر واه للرشيد وقد غضب على رجل فحلاه وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء في أمتى ونبل الامن عصم الله وقد كانوا كنبرا في الام التي مضت (والله اليحب الحسينين يجوز أن تكون اللام المجنس فيتناول كل محسن ويدخل تحته هؤلاء الذكورون وأن تكون للمهدقة كون اشارة الى هولاء (والذين) عطف على المتقين أي أعدت للتقين والمائس وقوله أوائك اشارة الى الفرية بنويجو زأن كون والذين مبتدأ خبره أولئك (فاحشة) فعله متزايدة القبح (أوظلوا أنفسهم أوأذنبوا أى ذنب كان عمادؤ اخد ذون به وقيل الفاحشة الزناوظ النفس مادونه من القبلة واللسية ونحوهما وقيل الفاحشية الكبيرة وظلم النفس الصغيرة (ذكروا الله) تذكروا عقابه أووعيده أونهمه أوحقه العظم وجلاله الموجب للغشمة والحياءمنه (فاستغفر والذنوبهم) فتابواعنم القبحها نادمين عازمان (ومن يغفر الذنوب الاالله) وصف لذاته بسعة الرحة وقرب الغفرة وأن التائب من الذنب عنده كمن لاذنبله وأنهلامفز عللمذنب الأفضله وكرمه وأنءمله يوجب المغفرة للتائب لان العبداذا جاءفي الاعتذار والتنصل أقصي ما يقدرعايه وجب العفو والتجاوز وفيه تطييب لنفوس العمادوتنشيط للتوبة وبمثعلم اوردعءن المأس والقنوط وان الذنوب وانجلت فانعفوه أجل وكرمه أعظم والمني أنه وحده معه مصحات المغفرة وهذه جلة معترضة بن العطوف والعطوف عليه (ولم يصروا) ولم يقبمواعلى قبيم فعلهم غيرمستففرين وعن النبي صلى الله عليه وسلم ماأضرمن استغفر وان عادفي اليومسيعين من وروى لا كمبرة مع الاستغفار ولاصنبرة مع الاصرار (وهم يعلون) حال من فعل الاصرار وحوف النفي منصب علمهم امعاوالمعنى والمسواعن يصرون على الدنور وهم عالمون يقيعها وبالنهي عنها وبالوعيد علم الانه قديمذر من لا يعلم قبح الفبيح وفي هذه الآيات بيان قاطع ان الذين آمنوا على ثلاث طبقات متقون و تائبون ومصرون وأن الجنسة للنقين والمتاتبين منهم دون الصرين ومن خالف في ذلك فقيد كابرعقله وعاندريه 🔹 قال (أجر العاملين) بمدقوله جزاؤهم لانهما في معنى واحدوا غياغالف بن المفطين أز بادة التنسه على أن ذلك جزاء واجب على عمل وأجر مستحق عليه لا كايقول المطلون و روى أن الله عنر وجل أوجى الى موسى ما أقل حماء من بطمع فىجنتى بغير عمل كيف أجود برجتى على من يجل بطاعتى وعن شهر بن حوشب طلب الجندة بلا علذنب من الذنوب وانتظار الشفاعة بلاسب نوع من الغرور وارتجاء الرجية عن لا يطاع حق وجهالة وعن الحسين رضي الله عند م يقول الله تعالى يوم القيامة حوزوا الصراط بعفوى وادخلوا الجندة برحتي واقتسموها بأعمال كروعن رابعة ليصر بةرضي الله عنهاأنها كانت تنشد

ترجوالنا في المدر محدوف تقديره ونع أجرالها ما ان السفينة لا تجرى على اليبس والخصوص بالمدر محدوف تقديره ونع أجرالها ما المن ذلك ومن المنفرة والجنات (قد خلت من قبل من سنن) بريد ما سنه الله في الام المكذبين من وقائعه كقوله وقتلو تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ثم لا يجدون وليا ولا نصير اسنة الله التى قد خلت من قبل (هذا بيان للناس) ايضا - لسوء عاقبة ماهم عليه من التسكذب بعنى حثم على النظر في سوء عواقب المكذبين قبلهم والاعتبار بجادها ينون من آثارها كهم (وهدى وموعظة للتقين) يعنى أنه مع كونه بيانا وتنبيه المكذبين فهوزيادة تثبيت وموعظة للذين اتقوامن المؤمنين ويحوز أن يكون قوله هذا بيان اشارة الى ما خصو بين من أمر المتقين والتائيين والمصرين (ولا تمنوا ولا تعزنوا) تسلية من قوله هذا بيان اشارة الى ما خصو بين من أمر المتقين والتائيين والمصرين (ولا تمنوا ولا تعزنوا) تسلية من المهم المائي ومن قبل منكو وجوح (وانتم الاعلون) المائية من ومائي منهم وأحدو تقوية من قبل منكم وم أحداو وأنتم الاعلون) ومائي منهم وأعلب لا نكر عما أصابو امنكم وم أحداو وأنتم الاعلون)

وقوله تعالى أم حسبتم أن أن دخاوا الجنة ولما دم الله الذين عاهد وامنكم الأسبة (قال مجود ولما تحاهد والان العلم متعلق بالمهاوم الخ) قال أحدالة عمر عن نفى المهاوم بنفى العلم خاص و لم الله تعالى لا نه دلزم من عدم تعلق علمه يوجود (٣٢٧) شي ما عدم ذلك الشي ضرورة انه

لايعرب عن علمه في المعام العموم تعلقه فاستقام التعبيب عن نق الشي بنقي تعلق العلم القديم ولا كذلك علم آحاد الخافين فانه لا يعبر عن الخافية المواز وجود ذلك الشي غيرمه الوم ذلك الشي غيرمه الوم النقاق والزمخ شرى يطهو المحافة هيذا

شأنالان قدّال يسهولا علاء كلته وقدالهم الشيطان ولا علاء كله الكفر ولان قدّلا كم في الجنه وقد لاهم في المار أوهى بشارة لهم بالعاتو والفلمة أى وأنم الاعلون في العاقبة وان حندنا لهم الفياليون (ان كنتم مؤمنين) متعلق النه يعبق في ولا تهذو الصحاع ان كم على أن صحة الاعيان توجب قوّة القلب والمثقة بصنم الشوقلة المالاة بأعدائه أو بالاعلون أى ان كنتم مصدّقين عادم كالله و بيشركم به من الغلبة عقرى قرح بفتح القاف وضعه اوهم الفتان كالضعف والضعف وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم ألمها وقرأ أبو السمال قرح فضيين وقيل القرح والقرح كالطرد والطرد والمعنى ان نالوامنك يوم أحد فقد ناتم منهم قبله يوم بدر ثم لم يضعف ذلك قلو بهم ولم يشبطهم عن معاودة كرالقتال فأنتم أولى أن لا تضعف واغم منالون كاتألمون وترجون من الله مالا يرجون وقيل كان ذلك يوم أحد فقد نالوامنهم قبل أن يخالفوا أمر وسول الشصلي الله عليه ولقد قتل قلت) كيف قيل (قرح مثله) وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين (قلت) بلي كان مثله ولقد قتل ومنذ خاق من الحكف في الأمرو عصيم من بعد ما أراكم ما تحبون (وتلك الايام) تلك مبتدأ والايام صفته و (تداولها) وانغابة نداولها نصرفها بين الناس نديل تارة الهؤلاء وتارة لهؤلاء كقوله وهومن أبيات المنار المام أوقات الظفر والغابة نداولها نصرفها بيات الناس الناس المارة الهؤلاء وتارة لهؤلاء كقوله وهومن أبيات المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب الناب المناب المنا

فيوماعليذاو يومانسا ويمن الله ويمانسا ويومانسا ويومانسر ومن أمثال العرب الحرب سجال وعن أبي سفيان أنه صعدا لجبل يوم أحدف كمث ساعة ثم قال أين ابن أب كيشة أين ابن ابي قعافة أين ابن الخطاب فقال عمرهذار سول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكروها أناهر فقال أبو سفيان يوم بيوم والا يام دول و الحرب سجال فقال عمر رضى الله عنه لا سواء قتلانا في الجنة وقتلا كم في النار فقال انكم ترعمون ذلك فقد خينا اذن وخسر ناوالمداولة مثل المعاورة وقال

بردالماء فلا بزال مداولا \* في الناس بن عثر وسماع

يقال داولت بدنهم الشي فقد اولوه (وليعلم الله الذي آمنوا) فيه وجهان أحدهما أن يكون العلل محذوفا معناه وليتم الثابتون على الاعمان من الذين على حرف فعلنا ذلك وهومن باب التمثيل بعني فعلنا ذلك فعل من لا يدأن يعلم من الثابت على الاعمان مذكم من غير الثابت والا فالله عزوج لم يزل عالما بالاشماء قبل كونها وقبل معناه ليعلم معلى المعالم المنافرة وهدا علم على المعالم على المعالم المعالم المعالم المعالم عنوفة وهذا عطف عليه معناه وفعلنا ذلك اليكون كيت وكيت وليعلم الله واغاحد في اللا يذان بان المعلمة في افعالم المعالم عما حرى عليهم ولينصرهم أن العبد يسوء ما يجرى عليه من المعالم ولا في المعالم والمعلم والمعالم والم

ان كنتم مؤمنين ان القوم قرح فقدمس القوم قرح مفله وتلك الامام نداولها التهالذين الناس والمام الله الذين المنوا ويحدنكم الناس والمهالة الذين المنوا ويحدن الناس المناس المن

التعبير مطافا و يعتقد المالازمة المذكورة مامة فاذلك قال في تمول فرعون ما علمت لكم عن نفي المالوم بنفي العالم المالوارمه وسلم المناق بيان ان المخترى وهم في هذا المخترى وهم في هذا

الموضع والافهو عاشى عن الوقوع في منه اعتقادا والله أعلم واغاء وقرعون بذلك تلبيسا على منه وتغيمالد عوى ألوهيته المكاذبة بأنه لايمزب عن علمه شئ فلو كان اله سواه على دعواه لتعلق على به وهذا يعدّمن حماقات فرعون ودعاو به الفارغة والله الموفق

كذاولما تريدو في يفعل وأنا أتوقع فعله وقرى ولما يعم الله بفتح المه وقيل أراد النون الخفيفة ولما يعمل فحذفها (ويعم الصارين) نصب باضمارا أن والواوع عنى الجع كقولك لا تأكل السمك وتشرب الدن وقراً الحسب بالمنزع على المعلق وروى على الدن وقراً الحسب بالمنزع على المعلق وروى على المعلق وروى على المعلق وروى على المولمة المنظم المولم المنظم والمعلق وأنتم صابرون (ولقد كنتم تمنون الموت) خوطب به الذين في يشهدوا بدرا وكانوا يتمنون أن يحضر وامشهدا معرسول الله صلى الله عليه وسلم الموسلم المنظم وسلم المنظم وحمله الشركين وكان رأيه في الاقامة بالمدينة يعنى و كمن تمني الموت قبل أن تشاهدوه وتعمر فواشد ته وصعو به مقاساته (فقد رأيتم وه وأنتم تنظرون) أى رأيتم ومعالية بالموت قبل من المولم من قتل من الحوائد كم وأقار بكم وشارفتم أن تقتلوا وهذا تو بيخ لهم على المشاهد بن قتل بن أبديكم من قتل من الحوائد كم وأقار بكم وسلما الحاحهم عليه تم انهزامهم عنده وقلة شاتم عنده (فان قلت) كيف يحوز تنى الشهادة وفي تنبه المناك المنظم والمن الشهادة وفي تنبه المناك المناك والمناك والمناك المناك والمناك والمناك المناك والمناك والم

لَكُنَى أَسَأُلُ الرَّحِنَّ مَعْفُرةً • وَضُرِبَةُ ذَاتَ فَرِغَ تَقَدُفَ الرَّبِدَا أُوطِهِنَة بِيدى حَوَانَ مِجْهَزَة • بحربة تنفذالاحشاء والكبدا حتى يقولوا اذا مرواعلى جدثى • أرشدك الله من غاز وقدرشدا

\* لمارمى عبد الله بنقئة الحارثي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر فكممر وباعيته وشيج وجهه أقبل بريد قتله فذب عنه صلى الله عليه وسلم صعب بن عمير وهوصاحب الراية يوم بدرو يوم أحد حتى قتله ابن قئة وهو برى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد قتلت محد اوصرخ صارخ الا ان تحدا قد قتل وقيل كان الصارخ الشيطان ففشافي الناس خبرقتله فانكفؤا فجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعوالي عماد الله حتى انحازت المه طائفة من أصحابه فلامهم على هرجم فقالوا بارسول الله فديناك با الناوأمها تا الناخبر قتلا فرعمت قلوبنافولينامدرين فنزلت وروى أنه الماصرخ لصارخ قال بعض المسلمن المتعبد اللهن أبي بأخدانها أمانامن أبيسفيان وقال ناسمن المنافقين لوكان نسالساقتل ارجعوا الى اخوا نكموالى دينكم فقال أنس ان النصرعم أنس بن مالك اقوم ان كان قتل محمد فان رب محمد حي لاعوت وما تصنعون الحماة بعد درسول اللهصلي الله عليه وسلم فقاتلواعلي ماقاتل عليه وصوتواعلى مامات عليه ثم قال اللهم انى أعتذر اليك عايقول هؤلاء وأبرأ اليك عاجاء به هؤلاء ترشد دسيفه فقاتل حتى فتل وعن بعض المهاحرين أنه مر دانصاري يتشحط فيدمه فقال بافلان أشمعرت أن محمد اقد قتل فقال ان كان قتل فقد دبلغ قاتلواعلى دينكم والمعني (وماهجد الارسول قدخلت من قبله الرسل) فسيخلو كاخلوا وكاأن أتباعهم بقوا متسكن بدينهم بعد حلوهم فعليكم أن تتسكوا بدينه بعدخاوه لان الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة والزام الحجة لاوجوده بين أظهر قومه (أفانمات) الفاءمعلقة للجملة الشرطية بالجلة قبلهاعلى معنى التسييب والهمزة لانكارأن يجعلوا خلق الرسل قبله سبمالانقلابهم على أعقابهم بمدهلا كه عوت أوقتل مع علهم أن خاتو الرسل قبله و بقاء دينهم ممسكابه عب أن يحمل سيماللمسك بدن شمد صلى الله عليه وسلم لا للانق لاب عنه (فان قلت) لم ذكر القسل وقد علم أنه لا يقتل (فلت) لكونه مجوّر اعند الخاطيين (فان قلت) أما علموه من ناحية قوله والله بعصمك من إراس (قلت) هذا مما يختص بالعلماء منهم وذوى المصدرة ألا ترى أنهم سمعو المخبر قتله فهر بواعلى أنه يحتمل تنة الناس واذلا لهم والانقلاب على الاعقاب الادبار عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم به من أمن ادوغيره وقيل الارتداد وماار تدأحد من المسلمين ذلك الموم الاماكان من قول المنافقين ويجوز أن يكون على وجمه فليظ علم م فعما كان منهم من أافرار والانكشاف عن رسول الله صلى الله عليه

و يدا الصابر بن ولقد من الموت من قد الموت من قد الموت من وأبتم و وأنتم تنظر ون وما محمد الارسول قد حلت من قبله الرسل الما وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقيمه

■ قوله تعالى سنلق في قاوب الذين كفروا الرعب عائم ركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا (قال مجودان قات أكان هناك عقد حتى ينزلها الله فيصع لهم الاشراك الخ) قال أحداء ايردهذا السؤال لوافهم ظاهر اللفظ ان تم عنه (٣٢٩) وليس في ظاهره ما يفهم ذلك ولوكانت

فان دضرالله شهما وسعرى الله الشاكرن وما كان النفس أن عوت الاباذن الله كتاما مؤجلا ومن بردثواب الدنداذو تهمنهاومن برد ثوال الا خرة نوته منها وسنعزى الشاكر بنوكانينمن نى قاتل معه رسون كثيهر فياوهنوالميا أصابهم فيسسل الله وماضعفواومااستكانوا والله يحب الصارين وماكان قولهم الاأن قالوارينا اغف رلنا ذنو ساواسرافنافي أمرنا وثدت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فا تاهم الله تواب الدنيا وحسن ثواب الأخرة والله يحب المحسمنان ماأج االذين آمنواان تطمه واالذين كفروا بردوكم على أعقبابكم فتنقاموا غاسر سوبل اللهمولاكموهوخير الناصرين سينلقى في قلوب الذين كفروا ال عبء اأشركو المالله مألم دارل به ساطانا ومأواهم الناروبئس مثوىالظللن الا ية كقول القائل

وسلمواسلامه (فان يضرالله شيأ) فاضر الانفسه لان الله تعالى لا يجوز عليه المضار والمنافع (وسيجزى الله الشاكرين) الذين لم ينقلبوا كأنس بن النضر وأضرابه وسماهم شاكر بن لانهم شكر وأنعدمة الاسلام فمافه لوا \* المهني أن موت الانفس محال أن يكون الاعشيئة الله فأخرجه مخرج فعل لا ينبغي لاحدان يقدم عليه الاأن بأذن الله له فيه عشم لا ولان ولك الموت هوا الوكل بذلك فليس له أن يقبض نفسا الاباذن من الله وهو على معندين أحدها تحريضهم على الجهادو تشحيعهم على القاء المدوّ باعلامهم أن الحذر لا ينفع وأنأحد الاعوت قبل داوغ أجله وانخوض الهالك واقتم المارك والثانيذ كرماص نع الله برسوله عند غلبة العدق والتفافهم عليه واسلام قومه له نهزة المختلس من الحفظ والكادءة وتأخبر الاحل (كتابا) مصدرمو كدلان المهني كتب الموت كتابا (مؤجلا)= وقتاله أجل معلوم لا ينقدم ولا يتأخر (ومن بردثواب الدنيا) تعريض الذين شفاتهم الغنائم يومأحد (نوَّته منها) أي من ثوابها (وسُعِزى) الجزاء المهم الذين السكر وانعمة الله فلم يشغلهم شئ عن الجهاد وقرئ دؤية وسيحزى بالماء فهم اقرئ قاتل وقتل وقتل بالتشديد والفاعل بيون أوضمير الني و (معمر بيون) حال عنه عدى قتل كاثنامه مربيون و القراءة بالتشديد تنصر الوجه الاقل وعن سعيدين جبير رحه اللهما عمنايني قتل فى الفتال والربيون الربانيون وقرى بالحركات الثلاث فالفتح على القياس والضم والكسرمن تفيد برات النسب \* وقرى فاوهنوا بكسرا في اوالمنى (فاوهنوا)عندقتل الذي (وماضعفوا)عن الجهاد بعده (ومااستكانوا) للعدة وهذاتمر يضعاأصابهم من الوهن والا : كسار عند الأرجاف بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم و بضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المتمركين واستكانتهم لهمم حين أراد واأن يعتضدوا بالنافق عبدالله بن أبي في طاب الأمان من أبي سفيان (وما كان قولهم الا)هذا القول وهو اضافة الذنوب والاسراف الى أنفسهم مع كونهم ريانسن هضم الها واستقصارا والدعاء بالاستغفار منهامقدماعلى طلب تثبيت الاقدام في مواطن الحرب والنصرة على العدق ليكون طالهم الحاربهم عن زكاءوطه ارة وخضوع أقرب لى الاستحابة (فاتناهم الله ثواب الدنما) من النصرة والغنيمة والدنر وطيب الذكر \*وخص ثواب الاستخرة بالحسن دلالة على فضله و تقدمه وأنه هو المعتدبه عنده تريدون عرض الدنياو الله يريد الا تنوة (ان تطيعوا الذين كفروا) قال على رضى الله عند فنزلت في قول النافقين للؤمنين عندالهز عةارجعوا ألى اخواز كروادخد لوافي دينهدم وعن الحسن رضي الله عنده ان تستنصوا المودوالنصارى وتقالوا مهملاغم كانوا يستغو وتهمو يوقعون لهم الشبه في الديز ويقولون لوكان نبياحقالماغلب ولماأصابه وأصحابه ماأصابهم واغماهو رجل حاله كمال غيره من الناس يوماله ويوما عليه وعن السدى ان تستكمنو الاى سفيان وأحدابه وتستأمنوهم (يردوكم) الى دينهم وقيل هوعام في جيع الكفار وأن على المؤمنين أن يجانبوهم ولا يطيع وهم في شي ولا ينزلوا على حكمهم ولا على مشورتهم - ي لايستجروهم الى= وافقتهم بل الله مولاكم) أى ناصر كم لاتحتا جون معه الى نصرة أحدوولايته وقرئ بالنصب على بل أطيعوا الله مولاكم (سنلق) قرى بالنون والياء والرعب بسكون الدين وضمها قيل قذف الله فى قلوب المشركين الخوف يوم أحد فانهزموا الى مكة من غيرسبب ولهم القوة والغلبة وقيل ذهبواالى مكة فلما كانواب مص الطريق قالو اماصنعناشيأ قنانامنهم تم تركهاهم ونحن قاهر ون ارجعوا فاستأصلوهم فلما عزمواعلىذلكألقي الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا (عماأشركوا) بسبب اشراكهم أى كان لسبب في القاء الله الرعب في قلومهم اشراكهمه (مالم ينزل به سلطانا) آله في ميزل الله باشراكها عجة (فان قلت) كان هناك عدة حقى ينزله الله فيصم لهم الأشراك (قلت) لم يعن أن هناك عدة الاأنم الم تنزل عليم لان الشرك

٤٢ كشاف ل عاآثر كوابالله مالم ينزل ساطانه باضافة السلطان الى ماأشر كوابه له كان للسائل مقال ولكان كقول القائل \* على لاحب لا يم تدى بناره ■ فانه باضافة المناركيه يوهم أن فيه و نارا في تاريخ الناظر الى جله على معنى لا منارفيه في تدى به ولواً طلق الشاعر فقال على لاحب لا يم تدى فيه عنار مثلاً لاستغنى عن تأويل السكالم وكذلك الا يه غنية عن التأويل والله أعلم الشاعر فقال على لاحب لا يم تدى فيه عنار مثلاً لاستغنى عن تأويل السكالم وكذلك الا يه غنية عن التأويل والله أعلم

لايستقيم أن يقوم عليه حجة واغالموادنني الحجة وترولها جمعا كقوله \*ولا ترى الضب ما يُصعر \* (ولقد صدقكم اللهوعده) وعدهم الله النصر بشرط الصبروالتقوى في قوله تعالى ان تصبرواوتتقواو يأتوكم من فورهم هذاعددكم ويجوزأن كون الوعدقوله تمالى سنلق في قاوب الذن كفروا الرعب فلمافشاوا وتنازعوالم يرعهم وقيل لمارجعواالي المدينة قال ناس من المؤمنين من أبن أصابناه ذاوقدوعد ناالله النصر فنزلت وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أحدا خلف ظهره واستقبل المدينة وأهام الرماة عنه الجمل وأهرهم أن يتبتوا في مكانهم ولا يبرحوا كانت الدولة المسلين أوعله-م فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم والساقون بضر وغم بالسيوف حتى انهزمواوالمسلون على آثارهم عيسونهم أى يقتاونهم قتلاذريعا بدحتي اذافشاوا والفشل الجبن وضعف الرأى وتنازعو انقال بعضهم قدانهزم المشركون فاموقفناههنا وقال بعضهم لانخالف أمر وسول اللهصلي اللهعليه وسلم فمن ثبت مكانه عبد اللهن جممر أمبرالرماة في نفردون العشرة وهم المعندون بقوله ومنكرمن مريد الاستوة ونفراً عقابهم بنه ون وهم الذين أرادوا الدنياف كمرالمشركون على الرماة وقتلوا عبدالله نجير رضى الله عنده وأقبلوا على المسلين وطالت الريحدبوراوكانت صباحتي هزموهم وقداوامن قتاواوهوقوله (غ صرف كعنهم ليبتليك) ليمتين صبركم على المصائب وتماتكم على الاعمان عندها (ولقدعفاعنكم) الماعلم من ندمكم على مافرط منكم من عصمان أمررسول الله صلى الله عليه وسلم (والله ذوفضل على المؤمنين) يتفضل علمهم بالعفو أوهو متفضل علم مفي جيع الاحوال سواء أديل لهم أوأديل علهم لان الابتلاء رحة كاأن النصرة رحة (فان قلت) أن متعلق حتى أذا (قات) محذوف تقديره حتى اذافشالتم منعكر نصره و يجوز أن يكون المعنى صدة كم الله وعده الى وقت فشا يج (اذتصعدون) نصب بصرف يج أو بقوله ليبتليكم أو باضمار اذكر والاصعاد الذهاب في الارض والا بعاد فيه يقال صعد في الجيل وأصعد في الارض يقال أصعد نامن مكة الى المدينة وقرأ الحسن رضي الله نه تصدون يعنى في الجبل وتعضد الاولى قراءة أبي اذتصعدون في الوادى وقرأ أبو حموة تصعدون بفتح التاءوتشديدالعين من تصعدفي السلم \* وقرأ الحسن رضي الله عنه تلون يواو واحدة وقدذ كرناوجهها وقرئ يصمدون و ياو ون بالياء (والرسول يدعوكم)كان يقول الى عباد الله أنارسول الله من يكر فله الجنة (في أخراكم) فىساقتكم وجماعتكم الاخرى وهي المتأخرة يقال جثت في آخر الناس وأخواهم كاتقول في أوّلهم وأولاهم بتأويل مقدمتهم وجاعتهم الاولى (فأثاريم)عطف على صرفكم أى فجازا كم الله (عما) حين صرفكم عنهم وابتلاكم (ب)سبب (غم)أذ قتموه رسول الله صلى الله عليه وسل بعصيانكم له أوغمام ضاعفا عمار مدغم وغما متصلا بغم من الاغتمام عاأر جف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والجرح والقتل وظفر المشركين وفوت الغنيمة والنصر (ليكيلا تحزنوا)لتقرنوا على تجرع الغموم وتضر وأماحةال الشدائد فلا تحزنوا فعابعًد على فائت من المنافع ولأعلى مصيب من المضار و يجوز أن يكون الضمير في فأثا و كالرسول أى فاسما كم في الاغتمام وكاغم مأنزل بهمن كسرالرباعية والشعبة وغيرها غمه مانزل بكرفأ ثابكم عااغمه لاجلكم بسببغم انتممتم وه لاجله ولم يتربكم على عصيانكم ومخالفتكم لاهراه واغافعل ذلك ليسليكم وينفس عنكم لشلاتحز نواعلي ما فاتكم من نصر الله ولا على ما أصابكم من غابة العذة . وأنزل الله الامن على المؤمنة بن وأزال عنهـ م الخوف الذي كأنبهم حتى نعسوا وغلهم النوم وعن أبي طلحة رضي الله عنسه غشينا النعاس ونعن في مصافنا فيكان السيف يسقط من يدأحدنا فيأخذه تم يسقط فيأخذه وماأحدالا وعيل تحت حفته وعن ابن الزبير رضى للهءنه لقدرأ يتني معرسول الله صلى الله عايه وسلم حين اشته دعلينا الخوف فأرسل الله علينا النوم والله أني لاسمع قول معتب بن قشير والنعاس يغشاني لوكان لنامن الاهر شيئ ماقة لناهه ناوالامنة الامن وقرئ أمنة بسكون المم كانها المرة من الامن و (نعاسا) بدل من أمنة ويحور أن الكون هو الفعول وأمنة طالا منه مقدّمة علمه كقوالنارأيت راكبارجلاأومفعولاله عدني نعستم أمنة ويجوزان يكون حالامن الخاطبين عني ذوى أمنة أوعلى أنه جع آن كبار وبررة (يغشي) قرى بالياء والتاءر داعلى النعاس أوعلى الامنة (طائفة منكم)

ولقدصد قكم الله وعده اذتحسونهم باذنهحتي ادافشلتم وتنازعتمفي الامروعصية من دمد ماأراكم ماتحمون منكم من يريد الدنياومنكم من يريدالا خرة غ صرفك عنهم لماسلكم ولقدعفاعنكم والله دُوفْضِلِ على المؤمنات اذتصعدون ولاتاوون على أحدد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثاركم عمامغ لكملا تعزبواعلى مافاتكم ولا ماأصابكم والله خدير عاتعماون ترأنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم

\* قُوله تعالى وطَائَفة قداً هيم أنفسهم وطنون بالله الا عنية (قال مجودان قات كيف صخ (٣٣١) ان يقع ما هومستلة عن الامرالخ)

قال أحدود الاحظ هذا النظر فقوله تعالى عن الملائكة أنجعل في المردة سدفها ويسفك الدماء الآية استفهام والاستفهام لايتصف به

وطائفية ولاعتهم أنفسهم فطنون اللهغير الحق ظن الجاهاسة يقولون هـ للنامن الامر منشئ قلان الامركاءلله يخفونني أنفسهم مالايبدون لك يقولون لوكان لنامن الامرشئ ماقتلناهاهنا قل لوكنتم في بيوتكم لبرزالذين كشبءليهم القتلالىمضاجعهم والمنتلي اللهمافي صدوركم وليعيس مافي قاويكم واللهعلم بذات الصدور ان الذين تولوا منكم ومالتقي الجمان انما استرهم الشدطان ببعضما كسبوا ولقد عفالله عنهم ان الله غفورحلم باأيم الذين آمنوالاتكونوا كالذين

الحرمن الصدق ونقيضه ومع ذلك ورد قوله تعالى فى خطابهم أنبؤني بأسماء هؤلاء ان اهمأهل الصدق واليقين (وطائفة)هم المنافقون (قدأهمتهم أنفسهم) ماجم الاهم أنفسهم لاهم الدين ولاهم الرسول صلى الله عليه وسلم والسلمن أوقد أوقعتهم أنفسهم وماحل بهم في الهموم والاشحان فهم في التشاك والتماث (غيرالحق) في حكم المصدر ومعناه يظنون الله غير الظن الحق الذي يجب أن يطن به و (ظن الجاهلمة)بدل منهو يجو زأن يكون المعنى يظنون بالله ظن الجاهلية وغير الحق تأكيد ليظنون كقولك هذا القول غيرما تقول وهذا القول لاقولك وظن الجاهلية كقولك عاتم الجودورجل صدقير يدالظن الختص بالمة الجاهلية ويجوزأن يرادظن أهل الجاهاية أىلا يظن مثل ذلك الظن الاأهل الشرك الجاهلون بالله (يقولون)(سولالله على الله عليه وسلم يسألونه (هل لنامن الامرمن شيٌّ) معناه هل لنامه اشرالمسلمين من أمرالله نصيب قط يعنون النصر والاظهار على العددة (قل ان الامركله لله) ولاوليائه المؤمنين وهو النصر والغلبة كتب الله لا عَلَىن أناو رسلى وانجندنالهم الغالبون (يخفون في أنفسهم مالا يبدون لك) معناه يقولون لك فعايظهر ون هل لنامن الاحرمن شي سؤال المؤمنين المسترشدين وهم فعايد طنون على النفاق (يقولون)فىأنفسهمأو بعضهم لبعض منكرين لقولك لهم ان الامركله لله (لوكان لنامن الامرشيُّ) أي لوكان الامركا قال محدان الامركله تله ولاوليائه وانهم الغالبون الماغلمناقط والماقتل من السلين من قتل في هذه المعركة (قل لوكستم في بيوتكم) يعنى من علم الله منه أنه يقتل و يصرع في هدنه المصارع وكتب ذلك فِ اللَّهِ حَلِّمَ يَكُن بِدَمَن وَجُودَه فَالْوَقَمْدَ تَمْ فَيَهُوتَكُمْ (البَّرزُ) مَن بَيْنَكُمْ (الذَّين) علم الله أنهم يقتلون (الى مضاجعهم) وهي مصارعهم ليكون ماعلم الله أنه يكون والعني أن الله كتب في اللوح قدل من يقدل من المؤمنين وكتب معذلك أنهم الغاابون لعلمأن العاقبة في الغلبة لهـم وأن دين الاسـلام يظهر على الدين كله وأنماينكمون به في بعض الاوقات تمعيص لهم وترغيب في الشهادة وحرصهم على الشهادة مما يحرضهم على الجهاد فتحصل الغلبة وقيل معناه هل لنامن القدبيرمن شئ يعنون لمغلك شيأمن التدبير حيث خرجنامن المدينة الى أحدوكان عليناأن نقيم ولانبرح كاكان رأى عبدالله ابن أبي وغيره ولوملكا من التدبير شيألما قتلنافي هذه المعركة قلان التدبير كالهشر يدأن الله عزوجل قدد برالام كاحرى ولوأ قتم بالمدينة ولم تخرجوا من بيوتكم لما نحامن القتل من قتل منكر وقرى كتب علهم القتال وكتب علم مم القتل على المناء للهاعل ولبرز بالتشديدوضم الداء (وايبتلي الله) وليخص مافي صدور المؤمنين من الاحلاص و عص مافي فلوبهم من وساوس الشيطان فعل ذلك أوفعل ذلك الصالح حة وللارتلاء والتمييص (فان قلت) كيف مواقع الحل التي بمدقوله وطائفة (قلت) قدأ عمم مصفة لطائفة و نظنون صفة أخرى أو طال عنى قد أهم م أنفسهم ظانين أواستثناف على وجه البيان الجملة قبلها ويقولون بدل من يظنون (فان قات) كيف صح أن يقع ماهو مسئلة عن الاحربدلامن الاخبار بالطن (قات) كانت مسئلة م صادرة عن الطن فلذاك جاز ابداله منه ويخفون حالمن يقولون وقل ان الامركاه لله اعتراض بين الحال وذي الحال ويقولون بدل من يخفون والاجودأن يكون استثنافا (استزلهم) طلب منهم الزلل ودعاهم اليه ببعض ماكسبوامن ذفوجم ومعناه ان الذين انه زموا يوم أحدكان السبب في توليم أنهم كانوا أطاعو االشيطان فاقتر فواذنو بافلذلك منعة -م التأييدونقوية القاوبحتى تولوا وقيل استزلال الشيطان الاهم هوالتولى واغادعاهم اليه بذنوب قد تقدمت لهم لان الذنب يجرالى الذنب كاأن الطاعة تجرالي الطاعة وتكون لطفافها وقال المسن رضي الله عنه استزلهم بقبول مازين لهممن ألهزيمة وقيل بعض ماكسبواهو تركهم المركز الذي أصرهم وسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبات فيه فحرهم ذلك الى الهزيمة وقيل ذكرهم تلك الخطابا فكرهو القاءالله معها فأخروا الجهادحتى يصلحوا أمرهم و يجاهدواءلى حال مرضية (فان قلت) لم قيل بعض ما كسبوا (قلت) هو كقوله تمالى و يعقوعن كثير (ولقدعفا الله عنهم) لتو بتهم واعتذارهم (ان الله غفور) للدنوب (حليم) لايماجل

كمتم صادقان دمنى في قول كم أتعمل فهامن مفسد فه افأجرى استفهامهم محرى الخبر لاستلزامه الاخمار بأن هذا النوع الانساني ليست عصور عن الفساد وسفك الدماء الامن عصمه الله تعالى منهم والله أعلم

الملهقوبة (وقالوالاخوانهم) أى لاجل اخوانهم كقوله تمالى وقال الذين كمر واللذي آمنوالو كان خمرا ماسية ونااليه ومعنى الاخوة اتفاق الجنس أوالنسب (اذاصر بوافي الارض) اذاسافر وافع اوأبهدوا الله ارة أوغيرها (أوكانواغزى) جع غاز كعاف وعنى كفوله عنى الحياض أجون وقرئ بقفيف الزاي على حذف التاءمن غزاة (فان قلت) كيف قبل اذاضر بوامع قالوا (قلت) هو على حكاية الحال الماضية كقولك حين يضر بون في الارض (فان قلت) ماصعلق الصعل (قلت) قالو أي قالو اذلك واعتقدو ، ليكون (حمرة في قلوبهم) على أن اللام مداها في ليكون لهم عدق او حزنا أولاتكونواء مني لاتكونوا مداهم في النطق بذلك القول واعتقاده ليحعله الله حسرة في قلوم مفاصة و يصون منها قلو كر (فان قلت) ما معنى اسداد الفعل الى الله تعالى (قلت) معناه أن الله عز وجل عندا عتقادهم ذلك المعتقد الفاسد يضع النم والحسرة في قلوج، ودضيق صدورهم عقوبة فاعتقاده فعلهم وما يكون عنده من الغروالمسرة وضيق الصدور فعل الله عز وجل كقوله يحمل صدره ضيقاحر حاكانا يصعدفي السماء ويجوزان يكون ذلك اشارة الى مادل عليه النهاي لاتكونوامثلهم لجعل الله انتفاءكونكم مثلهم حسرة في قاوجم لان مخالفة م فعما يقولون ويعتقدون ومضائتهم عادنههم و يغيظهم (والله يحيى وعيت) ردلقوهم أى الاص بيده قديحي المسافر والغازي وعيت القيروالقاعد كانشاء وعن خالد بن الوليدرضي الله عنه أنه قال عندمو ته ما في موضع شد برالا وفيه ضربة أوطعنة وهاأنادا أموت كاعوت العيرفلانامت أعين الجيناء (والله بجاته ماون بصير) فلاتكونو امثلهم وقرئ بالماءد في الذين كفروا (لمعفرة) جواب القسم وهوسياد مسد حبواب الشرط وكذلك لالى الله تحشرون كذب المكافرين أولافي زعمهم أن من سافر من اخوانهم أوغز الوكان المدينة المات ونهيي المسلمن عن ذلك لا نه سبب التقاءد عن الجهاد عم قال لهم والمن تم عليكم ما تخافونه من الهلاك بالموت والقدل غي سيل الله فان ما تبالونه من المغفرة والرجة بالموت في سييل الله (خير عما تجمه ون) من الدنها ومنافعها الولم عوتواوعن اب عباس رضى الله عنه ماخير من طلاع الارض ذهبة حراء وقرى بالماء أي عمع الكفار (لالى الله تحشرون) لالى الرحم الواسع الرحة المثيب العظم الثواب تحشرون ولوقوع اسم الله تعالى هذا الموقع مع تقد عه وادخال الدرع على الحرف التصل به شأن ليس بالخفي \* قرئ متم بضم المع وكسرها من مات عوت وماتء ان مامن يدة للة وكيدوالدلالة على أن لينه لهم ما كان الابرجة من الله وتحوه فيما نقضهم ميثاقهم المناهم ومدني الرحة ربطه على جاشه وتوفيقه للرفق والتلطف بهم حتى أثابهم غمابغم وآساهم بالمثابة بعد ماخالفوه وعصواأمن هوانه زمو اوتركوه (ولوكنت فظا) جافيا (غليظ القلب) قاسيه (لانفضوا من حولك) التفرقوا منكحتى لا يبقى حوالث أحدمنهم (فاعف عنهم) فيما يختص بك (واستغفر لهم) فيما يختص معنى اللهاعاماللشفقة علىم (وشاورهم في الامر) يعني في أمراكرب ونعوه عالم ينزل عليك فيه وحي لتستظهر برأيهم والافيه من تطييب نفوسهم والرفع من اقدارهم وعن المسين رضي الله عنه قدعلم الله أنه ما به المهم حاجة ولكنه أرادأن يستن بهمن بعده وعن النبي صلى الله عليه وسلم انشاور قوم قط الاهدوالار شدأمس هم وعن أبي هر مرة رضي الله عنه مارأيت أحدا أكثرمشا ورة من أصحاب الرسول صلى الله علمه وسلم وقيل كان سادات العرب اذالم يشاوروافي الامرشق عليهم فامر الله رسوله صلى الله عليه وسلم عشاورة أصحابه لمذلا يثقل عليهم استبداده مالرأى دونهم وقرى وشاورهم في بعض الاص (فاذاعزمت) فاذا قطعت الرأى على شئ بعد الشورى (فتوكل على الله) في امضاء أمرك على الارشد الاصلح فان ماهو أصلح لك لا يعلم الاالله لا أنتولا من تشاور وقرى فاذاعزمت بضم التاعمين فاذاعزمت لكعلى شي وأرشد تك اليه فتوكل على ولاتشارر بعد ذلك أحدا (ان ينصر كم الله) كانصر كم يوم بدر فلا أحد يغلبكم (وان يخذاكم) كاخذا كم يوم أحد (فن ذاالذي انتصركم) فهداننيه على أن الامركله الدوعلى وجوب التوكل عليه ونعوه ما يفتح الله السمن زحدة فلا عسك أهاوما عسك فلا مرسل له من بعده (من بعده) من بعد خذلانه أوهو من قولك ليس لك من محسون اليكمن بمد فلان تريد اذاجاو زنه وقرأ عبيد الله بن عمير وان يخذ لديم من أخذله اذاجه له مخذولا وفد

وقالو الاخوانهـمادًا ضر وافي الارض أوكانواغ زىلو كانوا عندناماما تواوما قتاوا لعمل الله ذاك حسرة في قاو بهـم والله يحيي وعت والله عاتهماون بصر ولننقلته سيدل اللهأومتم للغفرة من اللهورجة خبرهما مجدون والناءتم أرقداتم الالى الله تحشرون فعما رجةمن الله لنت لهم ولو كنت فظاعليط القاب لأنفض وأمن حـولك فاعفعنم-م واستغفرهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على اللهان الله محس المتوكلين أن يتصركم الله قلاعالب الكموان يعداكم فن داالذي بتضركم من يعده

وقوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت عاغل يوم القيامة (قال محود فيه توجيهان (٣٣٣) أحدها أن يكون ذلك تنزيها

السول اللهعلم ترغم في الطاعة وفعايستحقون به النصر من الله تعالى والتأسد وتعذر من المفسية وممايستوجبون به الصدلاة والسدلام العقو بة بالخذلان (وعلى الله) وليخص المؤمنون بهم التوكل والتفو يض المه لعلهم أنه لا ناصرسواه ولان الخ)قال احدر عه الله اعانهم يوجب ذلك ويقتضيه = يقال عل شيأمن المغم علولا وأعل اعلالااذا أحده في خفية يقال أعل حلالا تهعلى الوحه الجاز راذا سرق من اللحم شدأمع الجلدوالغل الحقد الكامن في الصدر ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من بعثناء الثاني شهدله ورود على على فغل شـمأ حاء بوم القيامة يحمله على عنقه وقوله صلى الله علمه وسله هداما الولاة غاول وعنه ليس على هذه الصنغة كثيراني المستميرغير المغل ضمان وعنه لااغلال ولااسلال ويقال أغله اذارجد مفالا كقولك أبحلته وأفحمته ومعنى النهى فيأمثال قوله (وماكان لذي أن يغل) وماصح له ذلك يعني ان النموة تنافى الغلول وكذلك من قرأ على البناء للفعول فهوراجع تعالىما كانلني أن الىمعنى الأوللان معناه ومرصح له ان يوجد غالا ولا يوجد غالا الااذا كان غالا وفيه وجهان احدهماأن يبرآ تكون له أسرى ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وينزه وينبه على عصمته بان النبوة والغلول متنافيان لئلا بطن به ظان للني والذن آمنواأن شامنه وأن لا يستر بب وأحدكار ويأن قطمفة حراء فقدت يوم بدر فقال بعض الذافقين لمل رسول الله يستغفروا للشركين صلى الله عليه وسلم أخذها وروى أنها نزلت في غذائم أحد حن ترك الرماة المركز وطلبوا الغنيمة وقالوا نعشى وعلى الله فلمتوكل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شيأ فهوله وأن لا يقسم الغذائم كالم يقسم يوم بدرفة ل لهم النبي المؤمنون وماكان لني صلى الله عليه وسلم ألم أعهد اليكم أن لا تتركو المركزحتي بأتركم أمنى فقالوا تركنا بقية اخواننا وقوفا فقال أن يغلومن يغلل بأت صلى الله عليه وسلم بل ظننتم أنانغل ولانقسم لكر والثاني أن يكون ممالغة في النه يرسول الله صلى الله عليه عاغل ومالقيامة ثم وسلم على ماروى أنه بعث طلائع فعف عنائم فقسمها ولم يقسم الطلائع فنزلت يعنى وما كان انبي أن يعطى توفى كل نفس ماكسيت قوماو عنعآخو تزمل علمه أن بقسم بالسوية وسمي حرمان بعض الغزآه غاولا تغليظا وتقبيحالصورة الامر وهـملايظاون أفن ولوقرى أن يغل من أغر عنى غل لجار (مأت عاغل وم القمامة) مأت مالشي الذي عله بعمنه محمله كاحاف اتبع رضوان اللهكنماء المددث جاءوم القيامة بجله على عنقه وروى ألالا أعرف أحدكم بأتى سميرله رغاء وسقرة لهاخوار وبشاة بسطط من الله ومأواه لهاثغا وفيذادي بالمجمد بالمجمد فأقول لاأماك لكمن اللهشيأ فقد باغتك وعن بعض جفاة الاعراب انه سرق نافجة جهم وبنس المسرهم -سك فتلمت عليه الا ية فقال اذاأ حلها طيمة الريح خفيفة الحمل و يجورأن يراديات علاحمل من وباله درمات عندالله والله وتبعته والمه (فان قلت) هلاقيل ثم يوفي ما كسب ليتصلب (قلت) جيء بعام دخل تحته كل كاسب من بصبرعا يمماون لقد الغال وغيره فاتصل به من حيث المعنى وهوأ واغ وأثبت لانه اذاعلم الغال أن كل كاسب خيرا أوشر امجزى فوفي من الله على المؤمنين جزاءه علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما اكتسب (وهم لا يظلون) أي دمدل بينهم في الجزاء كل جزاؤه اذبعث فهمرسولامن على قدركسيه (همدر جات)أى هم متفاوتون كاتتفاوت الدرجات كفوله أنفسهم

أنصب للنية تعتريهم \* رجالى أم هودرج السيول

وقد ل ذو ودرجان والمعنى تفاوت منازل المثارين منهم ومناز ل المعاقبين أوالتفاوت بن الثواب والعقاب (والله بصبر عليه عملون) عالم بأعما لهم ودر جائم الفجاز يهم على حد بها (لقد من الله على المؤمنين) على من آمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه وخص المؤمنين منهم لانهم هم المنتفه ون بعيمة (من أنفسهم) من جنسهم عربيا معتله موقد المنه على كاأنهم من ولده (فان فلت) في اوجه المنه علهم فأن كان من أنفسهم (قلت) اذا كان منهم كان المسان واحد افسهل اخذما بسعامهم أخذه عنه وكانو اواقفين على أحواله في الصدق والامانة في كان ذلك أقرب لهم الى تصديقه والوقوق به وفي كونه من أنفسهم شرف لهم كقوله وانه الدكراك والقومك وفي قراءة وسلم وقراءة فاطمة رضى الله عنها من أنفسهم أى من اشرفهم لان عدنان ذر وة ولدا سعميل ومضر ذر وة نزار من معدم عدنان وخندف ذر وة مضر ومدركة ذر وة خسد فوقر دش ذر وة مدركة وذر وة قر دش محمد صلى الله علمه وسلم وفيما خطب به أبوطالم في تزويج خسد يجة رضى الله عها وقد حضر معده بنوها شم وروساء مضرال المله الذي جعلنا من ذرية أبراهم و ذرع خسور عداد من الله علم و فيما خطب به أبوطالم في تزويج خسد يجة رضى الله عها وقد حضر معده بنوها شم وروساء مضرال المله الذي جعلنا من ذرية أبراهم و ذرع خسور عداد من الله علم المؤرث و تناوي الله علم و روساء مضرال المدة الذي جعلنا من ذرية أبراهم و ذرع و مدروس الله علم و منابع الله عنه و منابع و فيما خطب به أبوطالم و فيما خطب به أبوطا المن في تروية خسد يم و منابع و نبوها شمور و شاء مضرال المنابد و تنابع و نبوها أبه من و روساء مضراله و تنابع و نبوها أبه و تنابع و ت

وماكان لدكم أن تؤذوا وسول الله الى غير ذلك على أن الريخشرى حاف فى العبارة اذ يقول عبرعن المرمان بالغاول تغايظ او تقبيعا وماكان له أن يعبرعن هذا المعنى بهذه العبارة فان عادة لطف الله تعالى برسوله صدلى الله عليه وسلم فى

لماءيد أه بالمفوقيل

التأديب أن يكون بمز وجابغاية التخفيف والتعطف الاترى الى قوله تعالى عفاالله عنك لم أذنت لهم قال بعض اله العتب ولولم يبدأ مبالعفولا نفطر قلبه صلى الله عليه وسلم

اسمسل وضنضئ معتوعنصر مضر وحملنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لذابيتا محعو حاوحها آمنا وجعلنا الحكام على الناس ثم ان ابن أخي هدذ المجمد بن عبد الله هن لا يوزن به فتي من قر مش الارج به وهو والله بعدهذاله نبأعظم وخطر جليل \* وقرى لن من الله على المؤمنين اذبعث فهم وفيه وجهان أن يرادان من الله على المؤمنين منه مأو بعثه اذبعث فهم فحذف لقيام الدلالة أو يكون اذفى محل الرفع كاذا في قولك أخطب ما مكون الاميراذا كان قاعًا عيني لمن من الله على المؤمنين وقت بعثه (يتلواعلهم آياته) بعدما كانوا أهل حاهلية لم يطرق أسماعهم شئ من الوحي (ويزكهم) ويطهرهم من دنس القاوب الكفرونجاسة سائر الجوار حعلابسة المحرمات وسائر الخبائث وقيل و يأخذ منهم الزكاه (ويعلهم الكتاب والحكمة) القرآن والسنة بعدما كانواأجهل الناس وأبعدهم من دراسة العلوم (وان كانوامن قبل) من قبل بعثه الرسول (لفي صلال) انهى المخففة من النقيلة واللام هي الفارقة بينهاء بين النافية وتقديره وان الشأن والحديث كانوا من قبل في صلال (مبين) ظاهر لاشهة فيه (أصابتكم مصيبة) بريدماأصابهم يوم أحدمن قتل سبمين منهم (قدأصبة مثلها) يوم بدرمن قتل سيمن وأسرسيعن والمانصد بقلة وأصابتك في محل المر باضافة الماليه وتقديره أقلم حين أصابتكم و(أني هذا) نصد لانه مقول والهمزة للتقرير والتقريع (فان قلت) علام عطف الواوهذه الجلة (قات) على ما وضي من قصة أحدمن قوله ولقدصد قي الله وعده و يجوز أن تكون معطوفة على محددوف كانه قيدل أفعلم كذاوقلم حينئذ كذاأني هذامن أنهذا كقوله تعالى أفياك هذااقوله (من عنداً نفسكم) وقوله من عندالله والمني أنتم السبب فيماأ صابك لاختيار كم الخروج من المدينة أولْتَخليدَ كِالْرِكْزُوءَنِ على وضي الله عنه لاخذكم الفداء من أساري بدر قبل أن يؤذن لـ كُول ان الله على تل قدس فهو قادر على النصر وعلى منعه وعلى أن ده يب يكرتارة و دهيب منكر أخرى (وما أصابكم) يوم أحديوم التقى جعرو جع المشركين (ف) هو كائن (باذن الله) أي بتخليته استعار الأذن لتخليته الكفار وأنه لم ينهم منهم ليبتلهم لان الا ذن مخل بن المأذون له وهم اده (وليعلم) وهو كائن ليتميز المؤمنون والمنافقون وليظهر اءان هؤلاً ، ونفاق هولا ، (وقيل لهم) من جلة الصلة عطف على نافقو اواغالم يقل فقالوا لنه جواب لسوال اقتضاه دعاءالمومنين لهمالى القتال كامه قيل فاذاقالوالهم فقيل فالوالونعا ويجوران تقتصر الصلة على نافقوا ويكون وقيل فم كلامامبتدأقسم الاحرعام مين أن يقاتلواللا تخرة كايقاتل المومنون وبين أن يقاتلواات لم يكن بهم غم الا سخرة دفعاءن أنفسهم أهلهم وأموالهم فأبو االقتال وحدوا القدرة علمه مرأسالنفاقهم ودغلهم وذلكُمار ويأن عبدالله بنأبي انخزل مع حلفائه فقيل له فقال ذلك وقيل (أوادفعوا) المدق يتكنبر كمسواد المجاهدين وان لم تقاتلوالان كثرة السوادي ابروع العدة ويكسر منسه وعن سهل بن سمه الساعدى وقد كف بصره لوأمكنني لبعت دارى ولحقت شغرمن ثغو رالسلين فكنت بينهم وبي عدوهم قيل وكيف وقدذهب بصرك قال لقوله أوادفعوا أرادكثر واسوادهم ووجه آخر وهوأن يكون معني قولهم (لونعلم قتالا)لونعلم مايصح أن يسمى قتالا (لا تممناكم) يعنون أن ما أنتم فيه الحطار أ يكم وزلا كم عن الصواب اليس بشئ ولايقال الثله قتال اغماه والقاء بالانفس الى التهديمة لان رأى عبد الله كان في الاقامة بالدينة وما كان يستصوب اللروج (همالمكفر يومئذا قرب منهم للاعلان) يعنى أنهم قبل ذلك اليوم كانوا يتظاهرون بالاعمان وماطهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم فلاانحز لواعن عسكر المومنين وقالو اماقالو اتماعدوا بذلكعن الاعان المظنون بهم واقتربوامن الكفر وقيل هم لاهل الكفرأ قرب نصرة منهم لاهل الاعان لان تقليلهم سوادالسلين بالانعزال تقوية للشركين (يقولون بافواههم) لايتجاوزاعانهم أفواههم ومخارج الحروف منهم ولاتعي قاوبهم منه شيأودكر الافواه مع القاوب تصوير لنفاقهم وأن اعانهم موجود في أفواههم معدوم في قلوبهم خلاف صفة المرِّمنين في مواطأة قلوبهم لا فواههم (والله أعلم الكمون) من النفاق وعلايرى العضهم معدهض من ذم المومنين وتجهيلهم وتخطئه رأيهم والشماتة بهم وغيرذاك لازكم تعلمون بعض ذلك علا المجلابامارات وأناأعلم كله علماحا فيتقاصيله وكيفياته (الذين قالوا) في اعرابه أوجه أن يكون نصباعلي الذم

ساواعلم\_م آماته و بر کہے۔ م و دعله۔م الكاأروالحكمةوان كانوامن قبل لؤ إضلال ميين أوالاأصالتكم مصلية فدأصية مثلها قلم أني هذا قل هو مر عند أنفسكمان اللهء\_لي كل شي قدير وماأصا بكم يوم التق الجمان فداذن الله ولدملم المؤمنين وليعلم الذين نافقو اوقدل لهم تعالوا قاتماوا فيسمل الله أوادفعو اقالو الونعال قتالالاتمعناكمهمم للكفر نومث أقرب منبرلازعان قولون بأفواههم مالسف فاوجهم والله أعلما يكتمون الذن قالوا

■ قوله تعالى قل فادر واعن أنفسكم الموت ان كنتم صادقين (قال مجودان قلت فقد كانواصادة بن في أنهم دفعوا الخ) قال أحد السؤال الذكوراغ الردعلي معترفي من مثله فانهم دمتقدون ان الموت قد بكون بعلول الاجل وقد يكون قبله وان المقتول لولا القتل لاستوفى أجله المكتوب له الزائد على ذلاً فلاجرم ان الانسان على زعهم يدفع عن نفسه العارض (٣٣٥) قبل حلول الاجل بتوقى الاسباب

المو حمة لذلك فعلى ذلك وردالسؤال الذكور وأما أهمل السنة فمتقدهم انكل مدت بأجله عوت ويقولون ان اللارجان الى القتال في المحركة لم دكن يد من موتهم في ذلك الوقت وانذلك الحن هو وقت حميهم لاخوانهم وقعدوا لوأطاءونا ماقتلواقل فادر واعن أنفسك الموت بكنت صادقين ولاتحسين الذين قتاوا فيسيسل اللهأمواتا

في سبيدل الله اموا ما دل أحياء عندر جمم مرزقون فرحين عما آت ناهم الله من فضله لم يلحق والبهم من خلفهم ألا خوف عليم من الله و فضل وأن الله لا يضيع أجرا المؤمنين والرسول من وما ما أصابهم القرح ما أصابهم القرح

فى علم الله عزوجل ايمانا بقسوله تعسالى فاذاجاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون

أوعلى الردعلي الذين نافقوا أورفعا على هم الذين قالوا أوعلى الابدال من واويكتمون و يجوزأن يكومجرور بدلامن الضمير في بأفواههم أوقاوبهم كقوله على جوده اضن بالماء حاتم \* (لاخوانهم) لاجل اخوانهم من جنس النافقين الفتوابن بوم أحداً واحوائم في النسب وفي سكني الدار (وقعدوا) أي قالو اوقد قعدوا عن القتال لو أطاعنا اخو اننا فيما أمرناهم به من القعودو وافقونا فيملاقتلوا كالمنقتل (قل فادر واعن أنفسك الموت انكنتم صادقين معناه قل أن كنتم صادقين في أنكر وجدتم الى دفع القنل سبيلاوهو القعود عن القدال فيدوا الدفع الموت سبيلا يعني أن ذلك الدفع غير مغن عنكم لا ذكر ان دفعتم القدل الذي هو أحد أسياب الموت لمتقدر واعلى دفع سائرأ سبابه المبثوتة ولابداكم من أن يتعلق كج بعضها وروى انه مات يوم قالواهذه القالة سبعون منافقاً (فان قلت)فقد كانواصاد قين في أنهم دفعوا القتل عن أنفسه مبالقعود فيا معنى قوله ان كنتم صادقين (قلت) معناه ان النعاة من القتل يجو زأن يكون سبها القعود عن القتال وأن يكون غيره لانأسباب النعباة كثيرة وقديكون قتال الرجل سبب نجاته ولولم يقاتل لقتل فسايدريكم أنسبب نجاتك القدعودوأنكم صادقون في مقالمتكم وماأنكرتم أن يكون السبب غديره ووجه آخران كنتم صادقين فى قولكم لوأطاعو ناوقه ـ دواما قتلوا يعني أنهم لوأطاعوكم وقعدوا القتلوا قاعدين كاقتلوا مقاتلين وقوله فادرؤوا عن أنفسكم الموت استهزاء بهم أى ان كنتم رجالادفاء بن لاسماب الموت فادرؤا جميع أسسمابه حتى لاغوتوا (ولانحسبن) الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكل أحدوة وي الماء على ولا يحسب رسول الله صلى الله علمه وسلم أوولا يحسبن عاسب و يجوز أن يكون (الذين قتلوا) فاعلاو يكون التقدير ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتا أي ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتا (فان قلت) كيف جاز حدف المفعول الاول (قات) هوفي الاصل مبتدأ فحذف كاحذف المبتدأ في قوله (أحيام) والمعني هم أحيا الدلالة الكلام علمهما وقرئ ولاتحسد بفتح السين وقتلوا بالتشديد وأحيا بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياه عندر بهم مقر بون عنده ذو و زلفي كقوله فالذين عندر بك (يرزقون) مثل مايرزق سائر الاحياء يأكلون ويشربون وهوتأ كيدا كونهمأ حياءووصف المهم التي همعلها من التنهم برزق الله (فرحين عما آناهم اللهمن فضله) وهوالة وفيق في الشهادة وماساق الهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم من كونهم أحماء مقربين معلاهم رزق الجنه وتعمه اوعن النبي صلى ألله عليه وسلم الأصيب احوانكم بأحد حمل الله أر واحهم في أجواف طيرخضر تدور في أنهار الجنه قوتاً كل من عمارها وتأوى الى قناديل من ذهب معلقة قفظل العرش (ويستبشرون:) اخوانهم المجاهدين (الذين لم يلحقوابهم) أى لم يقتلوا فيلحقوا بهم (من خلفهم) بريد الذين من خلفهم قد بقوابعدهم وهم قد تقدم وهم وقيل لم يلحقواجم لم يدركوا فضلهم ومنزاتهم (ألاخوف عليهم) بدل من الذين والمعنى ويستبشرون عاتبين لهممن حال من تركو اخلفه من المؤمنين وهو أنهم ببعثون آتمنين يوم القيامة بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به وفي ذكرحال الشهداء واستبشارهم عن خلفهم بعث للماقين بمدهم على ازدياد الطاعة والجدفي الجهادوالرغبة في نيل منازل الشهداء واصابة فضلهم واحماد المن يرى نفسه فى خير فيتمنى مثله لاخوانه فى الله وبشرى للوَّمنين بالفوز فى الما تبوكرر (يستبشرون) المعاق بهماهو بيان اقوله ألاخوف عليهم ولاهم يحزنون من ذكراانعه مقوالفض لوأن ذلك أجراهم على اعانهم يجب في عدل الله و حكمته أن يحصل لهم ولا يضيع \* وقرى وأن الله بالفتح عطفا لى النعمة والفضل وبالكسرعلى الابتداء وعلى ان الجله اعتراض وهي قراءة الكسائي وتمضدها قراءة عبدالله والله لايضيع (الذين

وخلا فاللنافقين وللوافقين لهم من الممتزلة في قولهم لواطاعونا مامانوا ولعمرى انهم في هذا المعتفد مقلدون انه روذ في قوله أناأ حيى وأميت فان الاجق ظن أنه بقتل ان شاء فيكون ذلك اماتة و يعفو عن القتل فيكون ذلك احماء وغاب عنه ان الذي عفاعن قتله الماحي لاستيفاء الاجل الذي كتبه الله له وان الذي قتله الحامات لانه استوفى تلك الساعة أجله والله الموفق استحانوا) مبتدأخبره للذن أحسنوا أوصفة للؤمنين أرنصب على المدحر وي أن أما سفيان وأصحابه الم انصرفوامن أحدفها فواالروحا ندمواوهموا بالرجوع فداغ ذلك رسول اللهصلي الله عليه وسإفأرادأن رهيهم وبربهم من نفسه وأصحابه قوة فندب أصحابه للغروج في طلب أبي سفيان وقال لا يخرجن معناأ حدالا من حضر يومنابالامس فخرج صلى الله عليه وسلم مع جاعة حتى بلغوا حراءالاسد وهي من المدمنة على تمانية أميال وكان بأصحابه القرح فتعاملوا على أنفسهم حتى لا ينوتهم الاجر وألقي الله الرعب في قاوب المشركان فذهموا فنزلت \* ومن في (للذين أحسنوامنهم) للتيمين مثلها في قوله تعالى وعدائله الذين آمذوا وعلوا الصالحات منهم مغفرة لان الذين استجابوالله والرسول قدأ حسنوا كلهم واتقوالا بعضهم وعن عروة ان الزيرقال في عائشة من الله عنهاان أو مكان الذين استجابو الله والرسول تعني أبا بكروالزبير (الذين قال لهم الناس ان الناس قدجه والكر) روى أن أباسفيان نادى عندانصر افه من أحد يا محمد موعد ناموسم بدرلقابل انشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انشاء الله فلما كان القابل خرج أ يوسفيان في أهل مكة حتى نزل مرالظهران فألقى الله الرعب في قلبه فبداله أن يرجع فلتي نعم بن مسعود الاشجعي وقد قدم معتمر افقال بانعيم انى واعدت محمدا أن ناتق عوسم بدر وان هذاعام جرب ولايف لحنا الاعام نرعى فيه الشعير ونشرب فيه اللبن وقديدالى ولكن انخرج محدولم أخرج زاده ذلك جراءة فألحق بالمدينة فشيطهم ولك عندى عشرمن الابل فحرج نميم فوجد المسلمن يشهزون فقال لهم ماهذا الرأى أتوكم في دياركم وقرار كم فلم يفلت منكم أحد الاثمر مدافتر مدون ان تخرجوا وقد جموالكي المدااوسم فوالله لايفلت منكر أجد وقيل مربأى سفيان ركب من عبد القيس يريد المدينة للبرة فحمل فسم حل بعير من زبيب ان تبطوهم فكره المسلون اللروج فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاخوجن ولولم يحرج معى أحد فحرج في سيعين راكباوهم بقولون حسنااللهونع الوكيل وقيلهي الكلمة التي قالهاا براهم عليه السلام حين ألقي في النارحتي وافوابدرا وأقاموا بهاغاني ايال وكانتمهم تجارات فماعوها وأصابوا خبراغ انصرفو االى المدينة سالمين غاغين ورجع أوسفيان الىمكة فسمى أهلمكة جيشه جيش السويق قالو اغاغرجتم لتشربوا السويق فالناس الاولون (قلت) قمل ذلك لا نه من حنس الماس كا يقال فلان يركب المدل و يلمس البرو، وماله الافرس واحد و يرد فردأ ولانه حين قال ذلك لم يخل من ناس من أهل المدينة بضامونه و دصاون جناح كالرمه و يتبطون مثل تشبيطه (فانقات)الاميرجع المستكن في (فزادهم) (قات) الى القول الذي هوان الناس قدجموالكم فاخشوهم كاعقبل قالوا لهمهذا المكارم فزادهم اعاناأواني مصدرقالوا كقولك من صدق كان خيراله أوالى الناس اذا أريد به نعيم وحده (فان قلت) كيف زادهم نعيم أومقوله اعانا (قلت) لمالم يسعموا قوله وأخلصواعنده النية والعزم على الجهادوأظهر واحمة الاسلام كانذلك أثدت ليقينهم وأقوى لاعتقادهم كابرداد الايةان بتناصر الجبولان ووجه-معلى أثرتنه طه الى وجهة العدوطاءة عظيمة والطاعات من جلة الاعمان لان الاعمان اعتقادوا قرار وعمل وعن ابن غرقلة المارسول الله ان الاعمان بريدو ينقص قال نعم يزيدحتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه الذار وعن عمر رضى الله عنه انه كان يأخذبيد الرجل فيقول قم ينانز دداء انا وعنه لووزن اء ان أبي بكر باعان هذه الا مقرج به (حسينا الله) محسينا أي كافينا يقال أحسمه الشئ اذا كفاه والدليل على أنه بعني المحسب أنك تقول هذار جلحسم للفتصف النكرة لأن اصافته لكونه في معنى اسم الفاعل غير حقيقة (ونعم الوكيل) ونعم الموكول اليه هو (فانقلبوا) فرجعوامن بدر (بنعمة من الله)وهي السلامة وحذر العدقومنهم (وفضل) هوالربع في التجارة كقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوافضلامن ربكم (لم يسم هم سوء) لم يلقواما يسوءهم من كيد عدو (واتبعوارضوان الله) بجرأتهم وخروجهم (والله ذوفضل عظم) قد تفضل علم مبالتوفيق فيما فعلوا وفي ذلك تحسير ان تخلف عنهم وظهار الطارأم محيث حرموا أنفسهم مافاربه هؤلا وروى انهم فالواهل بكون هذاغر وافأعطاهم الله

للذين أحسد نوامنهم وانقوا أجوعظم الذين قال هدم الماسان فاخشوهم فزادهم وانم الوقالواحسانا الله ونم الوكيل فانقلبوا يسمم سوء واتبعوا وضدوان الله والله والله

فلاتخافوهم وخافون ان كنم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفرانهم أن يضروا الله ألا عذاب يجوسل لهم حظا في الكفر بالاياب التي ولا يحسبن يضروا الله سيأولهم الذين كفروا أغانلي الذين كفروا أغانلي الذين كفروا أغانلي المهم المردادوا الما

#قوله تعالى ولا عسان الذن كفروا أغماعلي لمرخبرلانفسهم اغا غلى لهم الزدادوا اعما (قال مجمدود ان قات كيف جاز أن تكون ازدراد الاتمغرضالله دَوَالِي فِي الملالة المالخ) قال أجديني الزمخ أمرى هـ ذا الحوار على شفا ح فهار فانهار لان معتقدهان الاتم الواقع منهم ليسمرادا لله تعالى بلهو واقععلي خلاف الارادة الربانية فليا وردت الآمة مشدمرة بأن ازدناد الائم مرادلله تعالى اشعار الابقمل التأويل أخذدهمل المراقى وجـهمن التعظيــل التزاما لاغام الفاسد وضر بافي حدد بدبارد فعل أزداد الاتمسيا وليسبغرض

أثواب الغزوو رضي عنهم (الشيطان) خبرذا كم بعني اغاذا كم المنبط هو الشيطان و يحقّ أولياء مجلة مستأنفة سان لشيطنته أوالشيطان صفة لاسم الاشارة ويخوف الخبروالمراد بالشيطان نعم أوأ وسفيان ويجوزان يكون على تقدير حذف المضاف عمني أغاذا كم قول الشميطان أى قول ابايس لعنه الله (يخوف أولماءه) يخوف والداء الذينهم أوسفمان وأصابه وتدل علمه قراءة اس عماس وان مسعود يخوفك أولماءه وقوله فلاتخافوهم وقيل يختوف أولياء هالقاعدين عن اللروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (فان قات) فالامرجع الضمير في (فلا تخافوهم) على هذا التفسير (قلت) الى الناس في قوله ان الناس قد جموالكم فلا تخافوهم فتقعدوا عن القتال وتجينوا (وغافون) فجاهدوامعرسولى وسارعوا الى ما يأمركم به (ان كُنتم مؤمنين) يعمني أن الاعمان يقتضي أن تؤثر واخوف الله عملي خوف الناس ولا يخشون أحمدا الأالله (دسارعون في الكفر) يقعون فيه سريعاو برغبون فيه أشدرغبة وهم الذين نافقوامن المتخلفين وقيلهم قوم ارتدواءن الاسلام (فان قلت) في المعنى قوله ولا يحزنك ومن حق الرسول أن يحزن لنفاق من نافق وارتدادمن ارتد (قلت) معناه لا يحزُّوك للوف أن يضروك ويعينوا عليك ألا ترى الى قوله (انهم لن يضروا الله شمأ ) يعني أنهم لا يضر ون عسار عهم في الكفر غيراً نفسهم وماو بال ذلك عائد اعلى غيرهم \* عربين كيف يعودو باله علمم بقوله (بريد الله أن لا يعمل الهم حظافي الا خرة )أى نصيدامن الثواب (ولهم) بدل الثواب (عذابعظم) وذلك أبلغ ماضربه الانسان نفسه (فان قلت) هلا قبل لا يعل الله لهم حظافي الا تنوة وأى فالدة في ذكر الارادة (قلت) فالدته الاشمار بأن الداعي الى حرمانهم وتعذيهم قد خلص خلوصالم يمق معه صارف قط حينسارعوافي الكفر تنبها على تماديهم في الطغيان و بلوغهم الغاية فيه حتى ان أرحم الراحين مريدأن لا يرجهم (ان الذين اشتروا الكفر بالاعلان) اماأن يكون تكرير الذكرهم للما كيد والتسحيل عليهم عاأضاف الهم واماأن بكون عامالا كفار والاول خاصافين نافق من المتخلفين أوار تدعن الاسلام أو على العكس و (شيأ) نصب على المصدر لان المعنى شيأ من الضرر و بعض الضرر (الذين كفروا) فيمن قرأ بالتاءنصب و (اغاغلي لهم خيرلانفسهم) بدل منه أي ولا تحسين أنماغلي للكافر بن خير لهم وأن مع مافي حيزه منوب عن المفعولين كقوله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ومامصدر بقعمني ولا تحسب بن أن املاء ناخير وكانحقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة ولكنها وقعت في الامام متصلة فلا يخالف وتتبع سنة الامام في خط المصاحف (فان قلت) كيف صح مجى المدل وليذكر الاأحد المفعولين ولا يجوز الاقتصار يفعل الحسبان على مفعول واحد (قات) صع ذلك من حيث أن المعو يل على البدل والمبدل منه في حكم المنحي ألاتراك تقول جعلت متاعك بعضه فوق بعض معامتناع سكوتك الي متاءك ويجو زأن يقددر مضاف محذوف على ولاتحسبن الذين كفروا أحجاب أن الاملاء خبرلا نفسهم أو ولاتحسبن عال الذين كفروا أن الاملاء خيرلانفسهم وهوفهن قرأبالياء رفع والفعل متعلق بأن ومافي حيزه والاملاء لهم تخليتهم وشأنهم مستعارمن أملى لفرسه اذا أرخىله الطول لبرعى كيفشاء وقيل هوامها لهم واطالة عمرهم والمعنى ولا تحسين أن الاملاء خيرهم من منعهم أوقطع آجاهم (اغاغلي هم)ماه ذه حقها أن تكتب متصلة لانها كافة دون الاولى وهذه جلة مستأنفة تعاسل الجملة قبلها كأنه قبل مايالهم لا يحسمون الاملاء خبر الهم فقيل اغا على لهم ابرد ادوا اعما (فان قلت) كيف جاز أن يكون از دياد الا غورضالله تعالى في املائه اهم (قات) هوعلة اللاملاء وماكل علة بغرض ألاتراك تقول قعدت عن الغزولل يخزوالهاقة وخرجت من الملد لمخافة الشروليس شئمنها بغرض للدواغاهي علل وأسباب فكذلك ردياد الاغرج مل على للامهال وسيبافيه (فان قلت) كيف كون ازد مادالا عمالة للاملاء كاكان المجزعلة للقمود عن الحرب (قات) لما كان في علم الله المحيط وكل شئ أنهم من دادون الألف الاملاء وقع من أجله وبسببه على طريق الجاز ، وقرأ يعيى بن وثاب كسرالاول وفتح الثانية ولايحه بن الياءعلى معنى ولا يحسبن الذين كفروا أن املاء بالاز دياد الأتم كايفعلون وانحاهو المتو بواويد خلوافى الاعان وقوله اغاغلي الهم خبر لانفسهم اعتراض بن الفعل ومعموله ومعناه أن املاءنا

خبرلانفسهمان عماوافيه وعرفوا انعام الله علهم بتفسيح المدة وترك المعاجلة بالعقوبة (فان قات) فالمعنى قوله (ولهم عذاب مهن على هذه القراءة (قلت) معناه ولا تعسبواأن املاء تالزيادة الاغ والمتعذيب والواو العال كانه قمل المزدادوا اعمدالهم عذاب مهن اللاملة كمدالنفي (على ماأنتر علمه) من اختلاط المؤمنة الخاص والمنافقين (حتى عبزالجميث من الطيب) حتى دمزل المنافق عن المخاص وقرى عبزمن منز وفي رواً يه عن ابن كثير عيزُ من أماز عمني ميز (فان قلت) لن الخطاب في أنتم (قلت) للصدقين جيماً من أهل الاخلاص والنفاق كانه قيل ماكان الله ليذر المخلصة بن مذكم على الحال التي أنتم علما من اختلاط بعضكم بيعض وأنه لا يعرف مخلصكم من منافقكم لا تفاقيكم على التصديق جمعاحتي عيرهم منكم بالوحى الى نبيمه واخداره مأحوالكم ع قال (وماكان الله المطلع على الغيب) أى وماكان الله ليوقى أحدام أكم علم الغوب فلا تتوهم اعنداخمارال سول علمه الصلاة والسلام متفاف الرجل واخلاص الاتنو أنه بطلع على مافي القلوب اطلاع الله فيخبر عن كفرها واعانها (وا كمن الله) برسل الرسول فيوجى اليه و يخره بأن في الغيب كذاوأن فلانافي قلبه المفاق وفلانافي قلبه الاخلاص فيعلم ذلك منجهة اخبارالله لامن جهة اطلاعه على المغيدات ويحوز أن يرادلا بتركيج مختلطين حتى عيزالخ بدث من الطب بأن يكلف كم التيكاليف الصعبة التي لا مصير علىهاالا الخلص الذَّين امتحن الله قالو بهدم كبذل الارواح في الجهاد وأنه اق الأمو ال في سدل الله فيعمل ذلك عبارا على عقائد كروشاهدا بضم الركم حتى دم إ بعض كرمافي قاب بعض من طريق الاستدلال لامن حهة الوقوف على ذات الصدور والاطلاع علم افان ذلك عماستأثر لله به وماكات الله المطلع أحدامنكم على الغيب ومضمرات القاوب حتى دمرف صحيحها من فاسدها مطلعا علم اوليكن الله (يجتبي من رسله من بشاء) فيغبره سِعض المغيمات (فا منواباللهورسله) بأن تقدّرو، حق قدره وتعلوه وحده مطلعا على الغدوب رأن تنزلوهم منازلهم بأن تعلموهم عبادا مجتبين لايعلمون الاماعلهم الله ولايخبرون الاعا أخبرهم الله بهمن الغموب وليسوامن عسل الغيب في ثي وعن السدى قال المكافر ون ان كان محمد صادقا فليخبرنا من دؤمن مذا وم يكفر فنزلت (ولا تعسين)من قرأ بالتاء قدر مضافا محذوفا أي ولا تعسين عنل الذين يعناون إو خبرالم وكذلك من قرأ بالماء وجعل فاءل يحسد من ضمير رسول الله أوضميراً حدومن جعل فاعله الذين يخاون كان المفعول الاول عدره محذوفانقدره ولايعسين الذبن يخلون يخلهم (هوجيرالهم) والذي سوّع حذفه دلالة يخلون علمه وهوفصل وقرأ الاعمش بغبرهو (سيطوقون) تفسيراقوله هوشرلهم أيسازمون وبال ما يخاوابه الزام الطوق وفي أمثالهم تقادهاطوق الحامة اذاحا بهنة دسب بهاويذم وقدل يحعل مايخل به من الركاة حدة يطوقهافي عنقه يوم القيامة تنهشه من قرنه الى قدمه وتنقرر أسه وتقول أنامالك وعن النبي صلى اللهءايه وسلمفى مانع الزكاة يطتوق بشحباع أقرع وروى بشحباع أسودوءن الضعى سيطتوقون بطوق من نار (وللهمم اثالسموات والارض) أي وله مافيهماعمات وارثه أهلهم من مل وغيره فالهم يخلون علمه عُلَكُهُ وَلا يَنْ عَوْنُهُ في سبيله وغُوهُ قُولُهُ وأَنفقُوا بما جَعْلَكُم مستَخَلَفَيْنُ فيه \* وقرئ بما تعملون بالتا والمَّاء فالتاء على طريقة الالتفات وهي أباغ في الوء بدوالماء على الطاهر . قال ذلك المهود حين سم و اقول الله تمالى من ذا الذي بقرض الله قرضا حسم ما فلا يخاواما ان بقولوه عن اعتقاد لذلك أوعن أسمة مرا العرآن وأيهماكان فالكامة عظيمة لاتصدر الاعن متمردين في كفرهم ومعنى سماع الله له أنه لم يخف عليه وأنه أعد له كفاءه من المقاب (سمنكت ما قالوا) في صحائف الحفظة أو سنحفظه ونثبته في علمّا لاننساه كايثيت المكتوب (فان قلت) كمف قال القد سمع الله ثم قال سنكتب وهلا قبل ولقد كتبنا (قلت)ذكر وجود السَّماع أولامؤ كذابالقسم ثم قال سنكتب على جهة الوعيد عنى ان يفوتنا أبدا ثباته وتدوينه كالن يفوتنا قتلهم الانبياء وجعل قتلهم الانبياء قرينة له ايدانا بأنها مافي العظم أخوان وبأن هدندا ايس بأول ماركبوه من العظائم وأنهم أصلاء في المكفر ولهم فيه موابق وأن من قتد لى الانبيا المدستبعد منه الاجتراء على مثل هـ ذاالقول وروى أن رسول الله على الله عليه وسلم كتب مع أبي بكررضي الله عنه الى يمود بني قينقاع يدعوهم الى الاسلام والى اقام الصلاة وايتاء الركاة وأن يقرضوا الله قرضا حسلنافقل افتحاص المهودي

ولهمعداب مهدين ماكان الله لمذرا الومنين على ماأنم عليه دى عبراتك مثّ من الطيب وماكان الله لمطلعكم على الغيب وأبكن الله محتمى من رساله من مساءفا منهوا بالله ورساله وانتؤمنوا وتنقوا فلكم أجرعظيم ولايحسبن الذس يحلون عا آتاهم الله من فضله هوخبرالهميلهوشير لهم سطو قون ما بحاوا به نوم القيامــة ولله مسيراث السموات والارش والله بما تعملون خبير لقسم اللهقول الذمن قالواان الله فقبر ونحن أغنداء سنكتب ماقالو اوقتلهم الانتماءيتمرحق

وقول ذوقواعمداب الحريق ذلك عاقدمت أبديكم وأن اللهليس بظلام للعسد الذين ولواان الله عهدالسا ألانؤمن لرسول حتى مأتينا بقسريان تأكله النار قل قدماء كم رسلمن قبلي بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنية صادقيان فانكذوك فقدكذت رسدلمن قبلك حاوًا بالمنذات والزبر والكتاب النبركل نفس ذاتفة الموت واغما توف ون أجوركم يوم القيامة فنرخرح عن النار وأدخل الجنة فقدفار وماالحيدوة الدنيا الا متاع الغرور لتباون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعسن من الذن أوتواالكاب من قبلك ومن الذن أشركواأذي كثمرا وانتصمروا وتتقروا فان ذلكمن

وتتقدوا فان ذلك من عزم الامور

قوله تعلى كل نفس ذائقة قالموت الاتها الموت الاتها أن توفية الاجسور وتكميلها بكون الخي قال أحده أناترى حصول بعضها قيل يوم القيامة وهو المراد على المرون في القيرمن على القيرمن

ان الله فقير حين سألنا القرض فلطمه أبو بكرفى وجهه وقال لولا الذى بينما وبيذكم من المهد أضر بت عنقك فشكاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و عدماقاله فترات ونحوه قوله مدالله مغلولة (ونقول) لهم (ذوقوا) وننتقم منهم من أن قول لهم نوم القيامة ذوقوا (عدداب الحريق) كَا أَذْقَمُ المسلمان الغصص يقال للنتقم منه أحس رذق وقال أوسفيان لجزة رضي الله عنه ذف عقق \* وقرأ جزة سكت بالماء على الماء للفعول ويقول بالمياء \* وقرأ الحسرن والاعرج سيكتب بالماء وتسمية الفاعل \* وقرأ ابن مسعود ويقال ذوقوا (ذلك) اشارة الى ما تقدم من عقابهم وذكر الايدى لان أكثر الاعمال تزاول بهن فعدل كل عمل كالواقع بالايدى لى سبيل التغليب (فان قلت) فلم عطف قوله (وأن الله ليس بطلام العبيد) على ماقدمت أمديكم وكمف حمل كونه غيرظ الام المسيد شريكالاجتراحهم السيات في استعقاق التعذيب (قلت)معنى كونه غير ظلام للمبيد أنه عادل علم مومن العدل أن يعاقب المسيء منهم ويثيب المحسدن (عهد المنا) أمرنا فى التوراة وأوصانا بأن لانومن لرسول حتى يأتينا بهمذه الاتية الخاصمة وهوأن برينا فريانا تنزل نارمن السماء فتأكله كإكان أنهماءنني اسرائهل تلك آمتهم كان مقرب مالقريان فيقوم النبي فهدعو افتنزل نارمن السماء فتأكله وهذه دعوى باطلة وافتراع على الله لان أغل النار القربان لم يوجب الاء ان الرسول الاحق به الالكونه آمة ومعجزة فهو إذن وسائر الا آيات سواء فلا يجوزان يعينه الله تعلى من بين الا آيات \* وقد الزمهم الله أن أأنبياءهم جاؤهم بالبينات المكثيرة التي أوجبت علمهم التصدديق وجاؤهم أيضاع فمه الآية التي اقترحوها فلمقتاوهم ان كانواصاد قين أن الاعان بلزمهم التيانه الدوقري بقربان بضمتين ونظيره السلطان (فان قلت) مأمعني قوله (و بالذي قلم) (قلت)ممنّاه و عمني الذي قلمموه من قولك قربّان تأكله الناروه وّد أه كقوله ثم يعودون الماقًالوا أى لمعنى ما قالوا \* في مصاحف أهل الشام و بالزير وهي الصحف (والسكتاب المنعر) التوراة والانجيلوالز يوروهذه تسلية لرسول اللهصلى اللهءايه وسلممن تكذيب قومه وتبكذيب الهود \*وقرأ البزيدى ذائقة الموتعلى الاصل وقرأ الاعمش ذائقة الموت بطرح التنو ن مع النصب كقوله

\*ولاذاكراللهالاقليلا \* (فانقلت) كيف الصلبه قوله (واغما توفون أجوركم) (قلت) اتصاله به على أن كليجة وتون ولامدا كرمن الموت ولاتوفون أحوركم على طاعاتكم ومعاصكم عقدت موتكم واغياتو فونها يوم فيامكم من القبوار (فان قلت) فهـذا يوهم نفي ماير وى أن القبر روضة من رياض المنة أو حفرة من حفر الذار (قلت) كلة التوفية تزيل هذا الوهم لأن المني أن توفية الاجور وتكميلها يكون ذلك الموموما بكون قبل ُ الثُّفيُّهُ صَ الأجور \* الزُّوحة التُّنحية والابعاد تبكر برالزِّ حوهوا لجذب بحِلة (بقد فازٌ) فقد ونيل رضوان الله والنعيم الخلد اللهم وقفنال اندرك به عندك الفوزف الماتب وعن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب ان يزخر حين الذار و يدخه ل الجنه فلتدركه منيته وهوه وهر بالله واليوم الا تخرو يأتى الى الناسمايعت أن يؤتى المهوهذاشامل المعافظة على حقوق الله وحقوق العباد \* شيمه الدنيا بالماع الذي يدلس به على المستام و يغرحتي يشتر يه ثم يتبين له فساده ورداءته والشيطان هو المدلس الغرور وعن سعيد ان جسراف هـ خالمن آثرها على الاتنو فقاما من طلب الاتنوة بهافانه امتاع بلاغ 🔳 خوطب المومنون بذلك لبوطنوا أنفسهم على احتمال ماسي القون من الاذي والشيد اندوالصيبر علهاجتي إذالقوهالقوها وهم مستمدون لا برهقهم ما برهق من يصيبه الشدة بغتة فينكرها وتشمئز منها نفسه والبلاء في الانفس القَدُّلُ والاسروالِ وأوراح وما ردعه مامن أنواع المحاوف والمصائب \* وفي الام وال الانفاق في سيل الحرير ومايقع فهامن الا "فات ومايسمه ون من أهل الكتاب المطاعن في الدين المنيف وصد من أراد الاعان وتخطئة من آمن وما كان من كعب بن الاشرف من هجاله لرسول الله صلى الله عليه وسيا وتحو دض المشركات ومن فنعاص ومن بني قريطة والنضير (فانذاك) فان المسبر والتقوى (من عزم الامور) من معز ومات الامور أى عاجب العزم عليه من الامور أوعما عزم الله أن يصكون ومن أن ذلك عزمة من عزمات

نعم وعذاب واقدأ حسن الريخشرى في مخالفة أصحابه في هذه العقيدة فانهم يجعدون عذاب القبر وهاهو قداعترف بهوالله الوفق

الله لا يدلكم أن تصبر واوتتقوا (واذأخـ ذالله) واذكر وقت أخـ ذالله مشاقى أهل الكتاب (لتدفنه) الضمير للكابأ كدعامهم ايجاب سان الكتاب واجتناب كفانه كابؤ كدعلى الرجل اذاعزم علمه وقيل له آلله لتفعلن (فنبذوه وراءظهورهم)فنبذ والليثاف وتأكيده علهم بعني لم راعوه ولم بالتفتو االيه والنبذوراء الظهرمثل في الطرح وترك الاعتداد ونقيضه جعله نصب عينه وألقاه بين عينمه وكفي به دليلاعلي أنه مأخوذ على العلماءأن بيينوا الحق للناس وماعلوه وأن لا يكتموامنه شيأ لغرض فاسدمن تسميل على الظلة وتطبيب لنفوسهم واستجلاب اسارهم أولجرمنفعة وحطام دنيا أولنقية محالا دليل عليه ولاأمارة أوليخل بالعلم وغيرة أن ينسب المه غيرهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم في كتم علماء ن أهله ألم مبلحام من نار وعن طاوس أنه قال لوهب انى أرى الله سوف دمدنك عدده الكتف وقال والله لوكنت نداف كمت العلم كانكمه لرأيت أن الله مسمعذبك وعن محدمن كمب لا يحل لاحدمن العلماء أن يسكت على علمه ولا يحل لجاهل أن بسكت على جهله حتى يسأل وعن على رضي الله عنه ماأخذالله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا . وقرق ليبيننه ولا يكتمونه بالماء لائهم غيب وبالتاء بي حكاية مخاطبتهم كقوله وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب المفسدن (لا تحسد بن) خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدا لمفعواين (الذين يفرحون)والثانى عفازة وقوله فلاتحسبنهم تأكيد تقديره لاتحسبنهم فلاتحسبتهم فالزين وقرئ لاتحسب فلاتحسنهم بضم الباءعلى خطاب المؤمنين ولايحسب فلايحسنهم بالياء وفتح الماءفه ماعلى أن الفدمل للرسول وقرأ أيوغمر وبالما وفنخ الباءفي الاول وضمهافي المثانى على أن الفعل للذين يفرحون والمفعول الاول محذوف على لا يحسبنهم الذين يفرحون عفازة عمني لا يحسد بن أنفسهم الذين بفرحون فائزين وفلا يحسبنهم نَا كيدومعني (عِاأَتُوا) عَانِعلُوا وأتِي وجاء يستعملان عِمني فعل قال الله تعالى أنه كان وعده مأتيا القدجيت شيأ فيريا ويدل عليه قراءه أبي بفرحون عيافعلوا وقريّ آتو عيني أعطو اوعن على رضي الله عنه عيا أوتواوم عني (عفارة من الدذاب) عجماة منه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل المودعن شي عما في التوراة فكتموا الحق وأخبروه بخلافه وأروه أنهم قدصد قوه واستعمدوا اليه وفرجوا بماوا فأطلع الله رسوله على ذلك وسلاه عاأنز لمن وعيدهم أى لاتحسبن الهود الذين يفرحون عافعاوا من تدليسهم عليك ويحبون أنتعمدهم عالم بفعلوامن أخبارك بالصدق عماسألتهم عنه ناجين من العذاب ومعنى يفرحون عاأوتواعا أوتوه منعم المتوراة وقدل بفرحون عافه اواس كمان نمترسول اللهصلي الله عليه وسلم ويحمون أن يحدوا عِالْمِيفَعَاوَامِنَ اتباعَ دِنِ ابراهم حيث ادعوا أن الراهم كان على الهودية وأنهم على دينه وقيل هم قوم تخافواعن الغزومع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاقفل اعتدر وااليه بانهم رأوا الصلحة فى التخلف واستحمدوا اليه بترك الخروج وقيلهم المنافقون فرحون بماأتوامن اظهار الاعمان للمسلمن ومنافقتهم وتوصاهم بذلك الى اغراضهم ويستعمدون المهم الاعان الذي لم مفعلوه على الحقيقة لابطانهم الكفرو يجوز أن يكون شاملالكل من يأتى بحسد نة فيفرح جافرح اعجاب ويحد أن يحده الناس ويثنو أعليه بالديانة والزهدو عاليس فيه (ولله ملك السموات والارض)فهو علك أمرهم موهو على كل شي قديرفهو يقدر على عقابهـم (لا مات) لادلة واضحة على الصانع وعظم قدرته و باهر حكمته (لاولى الالباب) للذين يفتحون بصائرهم مألنظر والاستدلال والاعتبار ولايمظر وتنالها نظرالها ثمغافلان عمافها منعجاتب الفطروف النصائح الصغار املا عنبلة من زينة هذه الكواكب وأحلهما في جلة هذه العِمَّانِي متفكرا في قدرة مقدرهامتدبراحكمة مدبرها قبل أن يسافر بك القدر ويحال بينك وبين النظروعن ابن عررضي الله عنهما قلت لعائشة رضي اللهءنها أحبريني بأعجب مارأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكت وأط لت ثم قالت كل أمره عب أتانى في لياتي فدخل في الفي حتى الصيق جلده بعدادي عمقال اعادشة هل الثان تأذفي في الليدلة في عمادة ربي فقلت بارسول الله اني لاحب قريك وأحب هو إلى قد أذنت لك فقام الح قربة من ماء في

البيت فتوضأ ولم يكثرمن صب الماءتم قام يصلى فقرأ من القرآن فحمل يمكى حتى بلغ الدموع حقويه تم جلس

واذأخه اللهمشاق الذن أونوا الكتاب لتسننه للناس ولا تكمونه فننذوه وراء ظهورهمواشهروابه عناقله الا فسيدما نشارون لاتحسان الذبن يفرحون بماأتوا ويحمون أن يحمدواعا الم يفعلوا فلا تحسينهم عفازة من العذاب ولمم عدداب ألم وللهماك السمدوات والارض والله على كل ثي قيد ير ان في خالى السموات والارض واختلاف اللسل والنهار لآيات لاولى الالماب

معهدالله وأثنى عليه وجعل يبكى غرفع يديه فجعل يمكى حتى وأيت دموعه قديلت الارض فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه سكي فقال له بارسول الله أتسكى وقدغفر اللهاك ما تقدم من ذنبك وما تاخ فقال بابلال أفلا أكون عبدالشكور اتمقال ومالى لاأبكي وقدأنول اللهءلي في هذه الليلة ان في خلق السهوات والارض تمقال ويلان قرأهاولم يتفكرفها وروى ويلان لاكهابين فكيه ولم يتأملها وعن على رضى الله عنه أن النبي صلى الله علمه وسلم كان اذاقام من اللمل متسوّل ثم ينظر إلى السماء ثم يقول ان في خلق السموات والارض وحكى أنالرجل من بني اسرائيل كان اذاء بدالله ثلاثين سنة أظلته سعابة فسيدها فتي من فتمان م فلم تظله فقالت له أمهله ل فرطة فرطت مذك في مدتك فقال ماأذ كرقالت لعلك نظرت من قالى السماء ولم تعتبر قال له ل قالت إ في التيت الامن ذاك (الذين يذكرون الله) ذكرادا تباعلي أي حال كانوامن قيام وقعود واضطعاع لا يخاون بالذكرف أغام أحوالهم وعنان عروعروه بنالزبير وجاعة أنهم توجوا يوم الميدالي المصلي فجملوا يذكرون الله فقال بمضهم أماقال الله تمالى يذكرون الله قياما وقعود افقاموا يذكرون الله على أقدامهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثرذكر الله وقيل معناه يصلون في هذه الاحوال على حسب استطاعتم مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ان بن الحصين صل قاءًا فان لم تستطع فقاعد افان لم تستطع فعلى جنب تومي اعماء وهذه عقالشافعي رجه الله في اضعاع المريض على جنبه كالي اللحدو عندأى حميفة رجه الله أنه دستلقي حتى اذاوحد خفة قعد \* ومحل (على جنوبهم) نصب على الحال عطفاعلى ما ق. له كائه قدل قداما وقمودا ومضطهمين (ويتفكرون في خلق السموات والأرض) ومايدل عليه اختراع هذه الاجوام العظام وابداع صنعتها ومادر فياعمانكل الافهام عن ادراك يعض عجائبه على عظم شأن المانع وكبرياء سلطانه وعن سفيان الثورى أنه صلى خلف المقامر كعتين ثمر فعر أسه الى المعاء فلارأى الكواكب غشى عليه وكان يبول الدم من طول حزنه وفكرته وعن النبي صلى الله عليه وسلم بإنمار جل مستلق على فراشه اذرفع رأسمه ففظرالي النجوم والى السماءفق ال أشهدان لاثر باوغالقا اللهم اغفرلي فنظر القه المه فعفرله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاعبادة كالتفكر وقيل الفكرة تذهب الغفلة وتحدث القلب الخشية كاليحدث الماءللز رع النبات وماجليت القلوب عثل الاحزان ولااستنارت عثل الفكرة و روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضاوني على ونسب مى فانه كان رفع له فى كل يوم مثل عمل أهل الارض قالواواغا كان ذلك التفكر في أمر الله الذي هو عمل القلب لان أحد الا يقدر أن يعمل بعوارحه في الموم مشل عل أهل الارض (ماخلقت هذاباطلا) على ارادة القول أي يقولون ذلك وهو في محل الحال عمني يتفكرون قائلين والمعنى ماخلقته خلقاباطلا بغيرحكمة بلخلقته لداعى حكمة عظيمة وهوأن تجعلهامساكن للكلفين وأدلة لهم على ممرفتك ووجوب طاعتك واجتناب معصيتك واذلك وصل به قوله (فقناعذاب المنار) لانه جزاء من عصى ولم يطع (فان قلت) هذا اشارة الدماذا (قلت) الى الخلق على أن ألمراديه المحلوق كاتنه قيل ويتفكر ون في مخاون الموات والارض أى فيماخان منهاو يعو زأن مكون اشارة الى السموات والارض لانها في معمني الخاوق كانه قيل ماخلقت هذا المخلوق المجيب اطلاوفي هذا ضرب من التعظيم كقوله ان هذا القرآن يهدى التي هي أقوم و يجو رأن يكون ما طلاحالا من هذا «وسيحانك أعتراض للتنزية من العبث وأن يخلق شيأ بغير حكمة (فقدأخ يته)فقداً بلفت في اخزائه وهو تطيرة وله فقد فاز ونيوه في كلامهم من أدرك مرعى الصمان فقدأ درك ومن سبق فلا نافقد سبق (وماللطالمن) اللَّام اشارة الى من يدخل المار واعلام بأن من يدخل النارفلاناصرله بشفاعة ولاغيرها أ تقول معتر جلايقول كذاوسمعت زيداب كمام فتوقع الفعل على الرحل وتعذف المحموع لانكوصفته عايسمع أوجعاته حالاعنه فأغناك عن ذكر ولولا الوصف أوالحال لم يكن منه بدوأن يقال سمعت كارم فلان أوقوله (فان قلت) فأى فائدة في الجع بين المنادى و ينادى (قلت) ذكرالنداءمطاقاغ مقيدابالاعان تفغيمالشان المنادى لانه لامنادى أعظم من منادينادى للزعان ونعوه قولك مروت بهاديه دى للاسلام وذلك أن المنادى اذا أطلق ذهب الوهم الى منادلل عرب أولاطفاء النائرة

الذين يذكرون الله قياماوقعودا وعلى جنوبهم و يتفكرون في خلق السعدوات والارض ربناماخلفت في خلا الملا سيحانك وقتنا عذابالنار ربنا فقداخ يتهوماالطالين من أنصار ربنا اننا سعنامناديا ينادى للاعان

ان آمنوار یکفا آمنا و سافاغه و انما ذبه سا وكفر عناسها تناوتوفنا مع الابرار رينا وآتنا ماوعدتنا على رساك ولاتخ زنابوم القمامة انك لاتخاف المعاد فاستعادهمريهمأني لاأصم عمل عادل مذكم منذ كرأوأنتي بعضكم من بعض فالذن هاجر واوأخرحوامن دىارھموأودوافىسمىلى وقاتاوا وقتاوالاكفرن عني-مسماتي-م ولا دخانهم جنات تعرى من تعتم الاندار توالا من عندالله والله عنده حسن الثواب لايغرنك تقلمالذين كفروا في الملاد

أأولاغاثة المكروب أولكماية بمض النوازل أولمعض المنافع وكذلك الهادى فدمطاق على من يهدى الطردق ويهدى اسدادالرأى وغمرذاك فاذاقلت منادى للاعان ويهدى للاسلام فقدر فعت من شأن المنادى والميادي وتخمته وبقال دعاه ليكذاوالي كذاوند بهله والمه وناداء له والمهوضوه هداه للطبر دق والمه وذلك أن معنى انتهاء الغابة ومعنى الاختصاص واقعان جمعا والمنادي هوالرسول أدعو الى الله ادع الى سيمل ربك وعن محمد بن كعب القرآن (أن آمنوا)أى آمنوا أو بأن آمنوا (ذنو بنا) كبائرنا (سيا تنا) صغائرنا (مع الابرار) مخصوصين بصحبتهم معدودين في حالتهم والابرار جعر "أو باركرب وأرياب وصاحب وأصحاب (على رساكُ) على هـ فده صلة للوعد كافي قوالتُ وعدالله الجنة على الطاعة والمعدى ما وعدته اعلى تصديق رسالتُ ألا تراهكمف إتسع ذكر المنادى للاعان وهو الرسول وقوله آمناوهو التصددق وبحو زأن مكون متعلقا بمذوف أىماوعدتنامنزلاعلى رساك أومجولاعلى رساكلان الرسل محلون ذلك فاغاعلمه ماحل وقمل على ألسنه رساك والموعوده والثواب وقيل النصرة على الاعداء (فان قات) كيف دعوا الله المجاز ما وعدوالله لا يخلف المه إد (قات)معناه طاب التوفيق فيما يحفظ علم مأسباب انجاز المعاد أوهو باب من اللجالي الله والخضوع ا له كاكان الانبياءعلهم الصلاة والسلام يستغفر ون مع علهم أنهم مغفور لهم يقصدون بذلك التذلل لربهم والتضرع المه واللعا الذي هوسما العمودية \* يقال استعاب له واستعابه ، فل يستعبه عندذ المجيب \* (اني الأأصيع) قريُّ الفتح على حذف الماء والكديرة لي ارادة القول وقريُّ لا أصبُّ عمالة شديد (من ذكر أو أنثي) بيان لعامل (بعد كم من بعض) أي يجمع ذكو ركم والاشكر أصل واحد فكل وآحد مذكر من الاسخر أي من أصله أوكائه منمه لفرط اتصالكم واتحادكم وقيل المراد وصلة الاسلام وهذه حلة معترضة ينت بها مركة النساءمع الرجال فيما وعدالله عداده العاماين وروى أن أمسلة قالت بارسول الله انى أسمع الله تعالى يذكر الرحال في الهجرة ولايد كر النساء فنزلت (فالذين هاجروا تفصيل لعمل العامل منه معلى سيل التعظيم له والتفغيم كأنه قال فالذين عمم الواهد ذه الاعمال السنية الفائقية وهي المهاجرة عن أوطانهم فارين الى الله بدينهم أن دارالفتنة واصطرواالى الخروج من ديارهم التي وادوافها ونشؤاء اسامهم ألمشركون من الخسف (وأوذوافي سنيلي)من أجله وبسبيه بريد سنيل الدين (وقاتلوا وقتلوا) وغزوا المشركين واستشهد وأ وقرئ وقتلوا بالتشديد وقتلوا وقاتلوا ءلى التقدح بالتحفيف والتشديد وقتلوا وقتلوا على بناءالا ولللفاءل والناني للفعول وقتلوا وفاتلوا على بنائم ماللفاعل (توابا) في موضع المصدر الوَّدع عني اثابة أوتثو يبا (من عند الله) لان قوله لا كفرن عنهم ولا دخلنهم في معنى لا ثيبنهم وعنده مثل أي يختص به و بقدرته وفضله لا يثيبه غيره ولا يقدر عليه كايقول الرجل عندي ماتريدير يداختصاصه بهو علكه وان لميكن بعضرته وهذا تعلم من الله كيف يدعى وكيف يدخل المه ويتضرع \* وتبكر مور سامن باب الايتمال واعلام على جب حسن الأجابة وحسن الاثابة من احتمال المشاق في دين الله والصبير على صعو بذتكاليفه وقطع لأطماع الكسالي المتمنين عليه وتسجيل على من لا برى الثواب موصولا البه بالممل بالجهل والغباوة وروى عن جعفر الصادق رضى الله عنه من حزبه أمر فقال خس مرات ربنا أنجاه الله يمايخاف وأعطاه ماأراد وقرأ هذه الاية وعن الحسن حكى الله عنهم أنهم قالواخس مراتر بناغ أخبرانه استحاب الم الاأنه انسع ذلك رافع الدعاء ومايستحاب به فلابدمن تقدعه بين مدى الدعاء (لا يغرنك) الخطاب لرسول الله صلى الله علمه وسلم أوله كل أحداً يلا تغظر الى ماهم عليه من سعة الرزق والمصطرب ودرك العاجل واصابة حظوظ الدنما ولاتفتر وبطاهر ماتري من تبسطهم في الارض وتصرفهم في الملادية كمسمون ويتجرون ويتدهقنون عن ابن عماس هم أهل مكة وقيل هم الهود وروى أن ناسامن المؤمنين كانوا يرون ما كانوافيه من الخصب والرغاء ولين العيش فيقولون ان أعداءالله فيمانري من الحير وقدهل كامن الجوع والجهد (فان قلت) كيف مازأن مغتررسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حتى ينهى عن الاغترار به (قلت) فيه وجهان أحدها أن مدرة القوم ومتقدمهم يخاطب رشي فيقوم خطابه مقام خطام حمج معافكا ته قبل لا يغرنكم والثاني أن رسول الله صلى الله عليه ويسلم كان

﴿ القول في سورة النساء ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴾ باأبها الناس انقوار بكم الذي خلفكمن نفس واحدة وخاتي منهار وجها (قال مجود معناه فرعكم من أصل واحدوه ونفس آدم أبيكم وعلام عطف الخ) قال أحد (٣٤٣) واغاقد را لمحذوف في الوجه الاول

غيرمغر وربحالهم فأكدعليه ماكان عليه وثبت على الترامه كقوله ولا تكن من الكافرين ولا تكون عن المشركين ولا تطبير وحدافي النهى نظير قوله في الاص اهد ناالصراط المستقيم باعيم الذين آمنوا آمنوا وقد جعل النهي في الظاهر التقلب وهو في المعنى المغاطب وهدامن تنزيل السبب منزلة المسيد لان التقلب لوغره لاغتربه فنع السبب لمتنع المبب \* وقري لا يغرنك بالنون الخيفة (متاع قايل خرميتدا محذوف أي ذلك متاع قليل وهو التقلب في المبلاد أراد قلته في جنب ما فاتهم من نعيم الاسترة أو في حنب ما أعدالله المؤمنين من الثواب أو أراد أنه قايل في نفسه لانقضائه وكل زائل قليب فالرسول الله صلى الله عليه وسلم الدنية في المنازل والنزل ما يقام للنازل فال أبو الشعر الضي

وكذا اذا الجدار بالجيش ضافنا . جمانا القناوا ارهفات له نزلا

وانتصابه اماعلى الحال من جات التخصصها بالوصف والعامل الذرمو يجو زأن يكون عمني مصدر مؤكد كائمة قيل و رقا أوعطاء (من عند الله وما عند الله) من الكثير الدائم اخبر الدير ار) بما يتقلب فيه الفعار من القليل الزائل وقرأمسلة بعارب والاعش نزلا بالسكون وقرأ بزيدن انقعقاع لكر الذن اتقو ابالتشديد (وان من أهل الكتاب) عن مجاهد تزلت في عبد الله بن سلام وغيره من مسلة أهل السكاب وقبل في أربعين من أهل غيران واثنين وثلاثين من الحيشة وغانية من الروم كأنواعلى دين عيسى عليه السلام فأسلوا وقيل في أحدمة النع الدي ملك الحيشة ومهني أحدمة عطية بالمربية وذلك أنه لمامات نعاه حبريل الى رسول الله صلى اللهعليه وسلمنة لعلمه السلام أخرجوافه لواعلى أخلكم مات بغير أرضكم فخرج الى المقع ونطرالى أرض الميشة فأبه مرسر بوالنعبائي وصلى عليه واستغفرله فقال المنافقون انظروالي هذا يصلى على علج نصراني لميره قط وليس على دينه فتزلت ودخلت لام الابتداء على اسم ان الفصل الظرف بينهما كقوله وان منكم لن المنطقة (وماأنزل البكم امن القرآن (وماأنزل الهم) من السكايين (عاشمين لله) عالمن فاعل بؤمن لان من يؤمن في معنى الجع (لا يشترون با آيات الله عُمّاقليلا) كا يفعل من لم يسلم من أحدار هم وكدار هم (أولئك لم أجرهم عندربهم) أي ما يختص بهم من الاجر وهو ماوعدوه في قوله أولدُك رؤتون أجرهم من تن يؤتد كم كفاين من رحمة (ان الله ممريع الساب) لنفوذ عله في كل شئ فهوعالم بايستوحمه كل عامل من الاجر و يجوزأن براداغ انوعدون لات قر ب بعدذكرا اوعد (اصروا) على الدين وتكاليفه (وصابروا) أعداء الله في الجهاد أي غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب لا تكونوا أفل صبرامهم وثباتا ، والمصابرة باب من الصبرة كريمدالصبرعلى ما يحب الصبرعليه تخصيصالشدته وصعوبته (ورابطوا) وأقيموافي الثغور وابطين خيله كم فها مترصدين مستعدين للغزوقال الله عزوجل ومن رياط الخيل ترهبون بهعد واللهوعد وكم وعن المنبى صلى الله عليه وسلم من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينفتل عن صلاته الالحاجة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قرأسورة آل عمران أعطى بكل آية منه اأمانا على حسرجهم وعنه عليه الصلاة والسلام من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجعة صلى الله عليه وملائكته حتى تععب الشمس

وسورة النساءمدنية وهيمائة وخس وسبعون آية

وبسم القالرجن الرحيم

(ياأيهاالناس) بابني آدم (خلقكم من نفس واحدة) فرعكم من أصل واحدوه ونفس آدم أبيكم (فان

حيث جعل الخطاب عامافي الجنس لانه لولا التقدير لكان قوله وبث منه ما تكرار لقوله خلق كم اذمود اها واحدوليس على سبيل بمان الاول لانه معطوف متاع قيل ثم مأواهم جه مرة بنس الهاد

متاعقيل ثم سأواهم جهمم بنس الهاد اكن الذين اتقوارهم المحمدات تجرى من تحتماألانهارخالدن فها تزلامن عندالله وما عندالله خدير للايرار وانمن أهل الكاب ان ووس بالله وماأنول اليكم وماأنزل المهم خاشان للهلادشترون ما مات الله غناقليم الا أولئك لهم أجرهم عند ربهم انالله مريع الحساب ما يهاالذين آمنو الصرواوصاروا ورابطواواتقموا الله

(سورةالنساءمدنية وهي مائةوخس وسبعونآية)

العلكم تفلحون

(بسم الله الرحن الرحيم) باأيم االناس انقرار بكم الذي خلقكم من نفس واحدة

علىه حملئذ وأماوهو

معطوف على المقدر فذاله المقدر واقع صفة مبينة والمعطوف عليه داخل في حكم البيان فاستقام وأما الوجه الثاني فالتركر ارفيه ليس بلازم اذ الخاطب بقوله خلفكم الذين وشائع ما النبي عليه الصلاة والسلام وقوله وبث منهما واقع على من عد اللبع وث المهم من الام فلا عاجة التقدير المذكور في الوجه الثاني والله أعلم

قات) علام عطف قوله (وخلق منهاز وجها) (قلت)فيه وجهان أحده اأن يعطف على محذوف كأنه قيل من نفس واحدة أنشأ هاأ والتدأ هاوخلق منهاز وجهاواغا حذف لدلالة المعنى علمه والمدنى شعدكهن نفس واحدة هذه صفتهاوهي أنه أنشأ هامن تراب وخلق زوجها حوّاء من ضلع من أضلاعها (ويث منهما) نوعجنس الانس وهاالذكور والاناث فوصفها بصفة هي بيان وتفصيل كمفية خلقهم منها والثاني أن وعطف على خلقكم ويكون الخطاب في ما يها الذاس للذين بعث المهمر سول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى خافكمن ففس آدم لانهم من جلة الجنس المفرع منه وخلق منها أمكر حواء ويث منهما (رجالا كثير اونساء) غيركم من الام الفائة العصر (فان قلت) الذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته أن يجاء عقب الامر بالتقوىء الوجهاأو مدء والهاو معتعلها فكمف كان خاقه الاهم من نفس واحدة على التفصيل الذي ذكره وحماللتقوى وداعيا ألما (قلت) لأن ذلك عمايدل على القدرة العظيمة ومن قدر على نعوه كان قادرا على كل شيَّومن المقدورات عقاب العصاة فالمنظرفيه يؤدي الى أن يتقي القادر عليه و يخشي عقابه ولانهُ يدلءلى النعمة السابغة علهم فحقهم أن بتقوم في كفرانها والتفريط فعا بلزمهم من القيام بشكرها أوأراد بالتقوى تقوى خاصة وهي أن يتقوه فيما يتصل بعفظ الحقوق بدنهم فلا يقطعوا ما يجب علهم وصله فقيل اتقوار بكا الذى وصل بينكم حيث جعلك صنوانا مفرعة من أرومة واحدة فما يجب على مصنك لمعض فحافظ وأعليه ولا تففلواعنه وهذا المعنى مطابق لعاني السورة ، وقرئ وخالق منهار وجهاو بأثمنهما بلفظ اسم الفاعل وهوخبرمبتدا محذوف تقديره وهوخانق (تساءلون به) تتساءلون به فأدعت التاءفي السين وقرئ تساءلون بطرح الماء الثانية أي يسأل بمضر بمضابالله وبالرحم فيقول بالله وبالرحم افعل كذاءلي سبيل الاستعطاف وأناشدك اللهوالرحم وتسألون غبركم باللهوالرحم فقسل تفاعلون موضع تفعلون للعمع كقولك رأت الملال وتراءينا ، وتنصره قراءة من قرأتساون بهمهمو زاوغسمهمون وقرى والارحام الحركات الثلاث فالنصب على وجهد بن الماعلى وانقوا الله والارعام أوأن بعطف على محدل الجدار والمجرور كقولك مروت بزيد وعمراو ينصره قراءة ابن مسعود تسالون به والارحام والجرعلى عطف الظاهر على المضمر وليس بسديد لان الضمير المتصل متصل كاسمه والجار والمجرور كشئ واحدف كانافي قولك مررتبه وزيدوهذا غلامه وزيد شديدي الاتصال فلمااشتدالا تصال لتبكرره أشبه العطف على بعض البكامة فلي يجزو وجب تكرير العامل كقولك مروت به ويزيدوهذاغلامه وغلام زيدالاترى الى صحة قواك رأيتك وزيداومررت ز موعر والمالم يقوالا تصال لانه لم يتكرر وقد تحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكريرا لجار ونظيرها فابك والايام من عجب والرفع على انه مبتدأ خبره محذوف كأنه قبل والارحام كذلك على معني والارحام ممايتتي أووالارحام بمايتساءلبه والمهني أنهم كانوابقر ونبأن لهم فالقاوكانوا يتساءلون بذكر اللهوالرحم فقل لهم اتقو الله الذي خلقكم واتقوا الذي تتناشدون به واتقو االارحام فلا تقطعوها أو واتقو الله الذي تتعاطفون باذكاره وباذكار الرحم وقدآذن عزو - ل اذقرن الارحام باسميه أن صلتها منسه عكان كاقال أن لاتعبدوا الااما موبالوالدين احساناوين الحسن اذاسألك بالله فأعطه واذاسأ لك بالرحم فأعطه والرحم حنة عندالعرش ومعناء ماروى عن ابن عباس رضى الله عنمه الرحم معلقة بالعرش فاذاأ تاها الواصل بشتبه وكلته واذأتاها القاطع احتجبت منه وسسئل ابن عيينة عن قوله عليه الصلاة والسلام تخير والنطف كم نقال يقول لاولادكم وذلك أن يضع ولده في الحلال ألم تسمع قوله تعالى وانقو الله الذي تساءلون به والارجام وأول صلته أن يختارله الموضع الحلال فلا يقطع رجه ولانسمه فاغاللها هرا لحرثم يختار الصحة ويجتنب الدعوة ولا يضعه موضع سوء يتبع شهوته وهواه بغيرهدى من الله البتامي الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم والبتم الانفراد ومنه الرملة المنتمة والدرة اليتمة وقبل البيرفي الاناسي من قبل ألا تباوف الهائم من قبل الامهات (فان قات)كيف جع اليتم وهوفه يلكر يض على يتامى (فلت)فيه وجهان أن يجع على يتمى كائسرى لان اليتم من وادىالا فاتوالاوجاع غيجمع فعسلي على فعالى كأسارى ويجوزأن يجمع على فعائل لجرى اليتيم مجرى

وخلق منها زوجها وبث منهمارجالاكثيرا ونساءواتقوااللهالذي تساءلون بهوالارحام ان الله كان عليكروقيما «قوله تعالى و آنواليتاى أموالهم (قال محود اما أن يراد باليتاى الصغارا في قال أحدوالوجه الاقل قوى بقوله بعد آيات وابتلوا اليتاع ختى اذا بلغوا النكاح فان آ نستم منهم رشد افاد فعوا الميم أموالهم دل على ان الا ية الاولى في الحض على حفظها الهملية وها عند بلوغهم ورشد هموالثانية في الحض على الابتاء الحقيق عند حصول البلوغ والشدويقوية أيضاقوله عقب الاولى ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب ولاتاً كلوا أموالهم الى أموالكم فه في ذاكله تأديب الموصى مادام المال بيده واليتم في حرم وأما على الوجه الا توفيكون مؤدى الا تتبن واحداوهو الامر بالابتاء حقيقة ويخلص عن التكرار بان الاولى كالمحملة والثانية كالمينة الشرط الابتاء من البلوغ وابناس الاستدواللة أعلى ولا تأكلوا أموالكم الموالكم (قال مجود معناه ولا تضموها الى الموالكم الموالكم الموالكم (قال مجود معناه ولا تضموها الى الموالكم الموالكم النبيان يقولون النبي عن أدناها تنبي عن أدناها تنبي أن يأكله وهوغنى عنه (٣٤٥) وأدناها أن يأكله وهوفقيراليه الا يه وجدته بيادي للم ألى المالية على المالية من الله الموالية المالية من المالية من المالية من الموالية المالية المالية المالية المالية من المالة الموالية المالية المالية المالية من الموالية المالة المالية من المالة المالة

فكان مقتضى الفانون المذكور أن المني عن أكل مال المني من هو الفنى عنه من طريق الاولى وحين الذفلابد من عهد من أموالهم ولا تأكلوا ولا تأكلوا الحبيث أموالهم الى أموالهم الموالهم

فائدة تخصيص الصورة العلمالنهى في هدده الاتية فنقول أبلغ الكالم مانعددت وجوه افادته ولاشك النائمي عن الادنى وان أفاد النهى عن الادنى الاعلى أيضا فائدة أخرى الاعلى أيضا فائدة أخرى

الاسماء نحوصاحب وفارس فيقال بتائم ثمية مي على القلب وحق هدذاالاسم أن يقع على الصفار والمكار البقاءمعني الانفرادين الاتباءالاأنه قدغاب أن يسموابه قبل أن يبلغوامبلغ الرحال فاذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقام علم مروانتصبوا كفاة بكفاون غيرهم ويقومون عليهم زال عنه مهذا الاسم وكانت قريش تقول لرسول الله صدلي الله عليه موسيلم ينم أبي طالب اماعلى القياس واماحكاية للحال التي كأن علما صغيرا ناشئاني حرعه توضيعاله وأماقوله عليه السلام لايتر بعدالح لمفاهو الاتعلىم شريعة لالغة يعني أنه اذااحتل لم تجرعليه أحكام الصفار (فانقات) في مني قوله (وآنوا البتامي أموالهم) (قلت) اماأن را داليتامي المعاروباتيانهم الاموال أن لايطمع فها الاولياء والاوصياء ولاة السوء وقضاته ويصحفوا عنها أيديهم الغاطفة - تى تأتى المتامى اذا الفواسالة غير محذوفة واماأن برادالكار تسمية لهميتامي على القياس أولقرب عهدهم اذابلغوابالصغركاتسي الناقة عشراءبعدوضعهاعلى أنفسه اشارة الى أنلا يؤخر دفع أموالهـم الهمعن حد البلوغ ولاعطلوا ان أونس منهم الرشد وأن يؤتوها قبل أن يرول عنه-م اسم اليتامي والصغار وقيلهى فى رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخله يتبح فل ابلخ طلب المل فنعه عد فترافعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فلم اسمعها العم قال أطعنا الله وأطعنا الرسول ذموذ بالله من الحوب المكسر فد فعر مالله المه نقال الذي عليه السلام ومن يوق شح نفسه و يطعر به هكذا فانه يحل داره بعني جنته فلاقبض ألفو أماله أنفقه في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الاجرابة الاجروبتي الوزر قالوايار سول الله قدعر فنا أنه ثبت الاحركيف بقي الوزروهو ينفق في سبيل الله فقال ثبت أجرالغلام وبقي الوزر على والده (ولا تتبذلوا اللميث بالطيب) ولا تستبدلوا الحرام وهومال الية اي بالحلال وهومالك وما أبج لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث فى الارض فتأكلوه مكانه أولا تستبدلوا الاص الخبيث وهو اخترال أموال المتاي بالاص الطيب وهوحفظها والتورسع منها والتفعل عني الاستفعال غيرعز يزمنه هالتجل عمني الاستجال والتأخر عمني الاستشارة الرمة فياكرم السكن الذين تحملوا ، عن الدار والمستخلف المتبدّل من الدين المستخلف المتبدّل من المناس أرادو بالؤمما استخلفته الدار واستبداته وقيل هوأن يعطى رديا ويأخذ جيداوعن السدى أن يجعل شاة مهزولة مكان سمينة وهذاليس بتبدل واعاهو تبديل الاأن يكارم صديقاله فيأخذمنه عجفا مكان سمينة من مال الصبي (ولا تأكلوا أمواله م الى أموالكم) ولا تنفقوها معهاو حقيقتها ولا تضموها اليمافي الانفاق

على كشاف ل جدلة لا تؤخذ من النهى عن الا دنى وذلك ان المنهى كا كان النهى تشنيه على من بقع فيه حتى اذاسته ولاشك ان المستقرق النفوس ان أكل مال المتم مع الغنى عنه أقبع صور الاكل فحص بالنهى تشنيه على من بقع فيه حتى اذاسته كان فوره من أكل ماله على هذه الصورة المنهاء دعاه ذلك الى الا هام عن أكل ماله مطلقا ففيه تدريب المخاطب على النفور من المجارم ولا تكادهذ الفائدة تحصل لوخص النهى بأكله مع الفقر اذا يست الطماع في هذه الصورة معمنة على الاحتمال كانتها عليه في الصورة المعمنة على الاحتمال كانتها عليه في الصورة اللاولي و يحقق من اعامة هذا المهنى تخصيصه الاكل مع ان تناول مال المتم على أى وجه كان منهى عنه كان ذلك بالادنال المتم على المال المتم على أن العرب كانت تتذاح بالاكثار من الاكل و تعدد المطنة من المجمية في المناول المناول عند المعمن و يعدونه من و ينه الدنيا فلاكان الاكل عندهم وتعدي من التخذها و يعدونه من و ينه الدنيا فلاكان الالاذ أو يعدونه من و ينه الدنيا فلاكان الاكل عندهم أقبع الملاذ حس النهى به حتى اذا نفرت النفس منه يعتمني طبعه المألوف جرها ذلك الى النفور من صرف مال المتم في سائر الملاذ أو عمرها

كالأأوغ من ومثل هذه الا يقى تقصيص النهي عاهواعلى قوله تعالى لا تأكلوا الربائضعافا مضاعفة في هذه المهورة لان الطبغ على الانتهاء عنها أعون و يقابل هذا النظر في النهى نظر آخر في الا هم وهوانه تارة يخص صورة الا مم الا دفى تنبيها على الأعلى و تارة يخص صورة الاعلى للذا الفائدة الذكر القسمة أولوا القربي والمتامى والمساكين فارز قوهم الا يقد كيف خص صورة حضور هم وان كانت العليا بالنسبة الى غيبة م وذلك ان الله تعالى علم شعر الانفس على الا موال فاوا من بالا قارب والمتامى من المال الموروث ولم يذكر حالة حضور هم القسمة لم تكن الانفس بالمندم ثقالى هذا المعروف كانبعائها مع حضور هم بخلاف ما اذاحضر وافان النفس برق طبعها و تنفر من أن تأخذ المال الجزل وذو الرحم حاضر محروم ولا يسمف ولا يسمف ولا يساعد فاذا أمم ت في هذه الحالة مالا سعاف هان عليها امتثال الامروائة لافها على المتثال الطمع ثم تدريت بذلك على اسعاف في الرحم مطاقا حضراً وغاب ٢٤٦ فراعاة هذا وأمثالة من الفوائد لا يكاديا في الافي الكتاب المزيز ولا يمثر عليه الالمالة في المقالة في المتال المنافقة المنافقة المنافقة في المنافقة النفقة المنافقة ال

حتى لا تفرقوا بن أموالكم وأموالهم ملة مبالاة عالا يحل الم وتسو ية بينه و بين الحدلال (فان قات) قد حرم عليهما كل مال اليتامي وحده ومع أموالهم فإور دالنهي عن أكله معها (قلت) لانهــم اذا كانوا مستغنين عن أموال المة الى عبار زقهم الله من مال حلال وهم على ذلك يطمعون فهاكان القبح أباغ والذم أحق ولانهم كانوايفعاون كذلك فنجى عليهم فعلهم وسمعيم مليكون أزجراهم ووالحوب الذنب العظيم ومنمه قوله علمه السلام انطلاق أم أبوب لحوب فكائه قيل أنه كان ذنهاعظهما كبيرا وقرأ الحسين حوبا فق الحاء وهو مصدر حاب حو باوقرى ماباونظ مرالحوب والحاب القول والقال والطرد والطرد = والمائرات الاتية في اليتامى ومافى أكل أموالهم من الحوب الكربرخاف الاولياء أن يلحقهم الحوب بترك الاقساط في حقوق المتامى وأخذوا يتحرجون من ولايتهم وكان الرجل منهم رعاكان تحته العشرمن الاز واج والثمان والست فلايقوم بحقوقهن ولايعدل بينهن فقيل اهم انخمتم ترك العدل فيحقوق اليتامي فتحرجتم منها فحافوا أيضائرك المدل بين النساء فقالو اعدد النكو حات لان من تعرج من ذنب أو تابعنه وهومن تكب مثله فهوغير مقعر جولاتائب لانه اغاوجب أن يتعرج من الذنب ويتابعنه القبعه والقبع قائم فى كل ذنب وقيل كانوالايتصر جون من الزناوهم يتمر جون من ولاية اليتامي فقيل ان خفتم الجورفي حق اليداي فخافوا الزنافانكح واماحل لكرمن النساءولا تعوم واحول المحرمات وقيلكان الرجل يجدد المتمة لهامال وحال أو يكون والهاف يتزوجها ضابهاي غسيره فرعيا أجمعت عنده عشيره نهن فيخاف لضعفهن وفقدمن بغضب الهن المنطلهن حقوقهن ويفرط فيايجب لهن فقيل لهم ان خفتم أن لا تقسطو افي يتامى النساء فانكحوامن غيرهن ماطاب لكم ويقال للاناث اليدامى كايقال للذكور وهوجع يتمة على انقلب كاقيل أيام والاصل أيائم ويتائم وقرأ الضعي تقسطوا بفتح انتاء على أن لاحم بدة مثلها أى لئـ الايعما بريدوان خفـــ م أن تجوروا (ماطاب) ماحل (لكومن النساء) لان منهم ماحرم كاللاتي في آية التحويم وقيدل ماذها باالي الصفة ولات الاناث من العقلاء يجري عبرالعقلاء ومنه قوله تعلى أوماملك أعانكم (مثني وثلاث ورباع) معدولة عن أعدادمكر وهواء امنعت الصرف الفهامن العداين عدالها عن صيغها وعدالها عن تكر رهاوهي : كرات يه رقن بلام التعريف تقول فلان يذكم المثنى والشلاث والرباع ومحاهن النصب على الحال بماطاب تقديره فانكحو الطيبات لديم معدودات هذاالعدد ثنتين ثنتين وثلاثاثلاثا

الفطن الويد بالتوقيق نسأل الله أن سلك سا فيهذاالفط غذهذا القانون عمدة وهوان النهى أن خص الادنى فلفايدة التنسه على الأعل وان خص الاغسلي ففائدة التدريب على الانكفاف عن القبح مطلقا من الانكفاق عن الاقبح ومثل هذا النظارفي حانب الامن ماطاب لكيمن النساء متدى وثلاث ورماع والله المو فق \* قوله تعالى وانحفتم ألا تقسطوا في اليتالي فانكفوا ماطاب لكي من النساء مثني وثلاث ورباع الآية (قال مجودا الزات آمة المتاهى خاف الاولناءالخ وال أحد دقد ثبت ان قاعدة القدرية وعقيدتهم ان الكبيرة الواحدة

توحب خاود العبد في المذاب وان كان موحد امالم يتب عنها فن غيقولون لا تفيد التوبة عن بعض الذنوب والاصرار على واربعا وبضها لانه بواحدة من المكاثر ساوى المكافر في الخاود في المذاب ولا يفيد توحيده ولاشي من أعماله هذا هو معتقدهم الفاسد الذي يوم الرخت مرى تفسيرا لا يقام على المكافر في المناه في قولون اذا تاب العبد من بعض الذنوب كان الخطاب بوجوب التوبة من باقيها متوجها عليه وكان نه قام عض الواحمات وترك القيام بعضها فافاد ته التوبة من الجورعام ن كان الله ووعده وهو في المهدة فعالم يثبت عنه فان كان تفسير الا يقام على المهرج في حقوق النساء والتوبة من الجورعام ن كانابواعن المنف على الميابي فالامر في عنه فان كان تفسير الا يقام على المهروف التوفيق عاد كالهم (قال محمود وقد ل كانوالا يتصرحون من الزناوهم يتصرحون من ولا ية المتامى وتعذيرا من التورط في المتامى وتعذيرا من التورط في المتامى وتعذيرا من التورط في المتامى وتعذيرا من المربع وأصدق شاهد على أنه هو المرادة وله تعالى والنساء صدقات في تحدوات في المناهدة فان طبئ منه والمرادة وله تعالى والدنساء صدقات في خلة فان طبئ المناهدة والمناهدة وا

فانخفع ألاثهداؤا فواحدة أوماملكت أعانكم ذلك أدنى الاتولواوا تواللنساء صدقاتهن نحسلة فان طبن لكرعن شيئ

طبنالكمءنشئ لكمعن شي منه نفسا فكأوه هنام الفال محمود نعالة منصوب على الصدرلانها في معنى الانتاء الخ قال أحدهدا الفصل بعماشه حسن جداغ مران في جلهتذ كبرالضمرفيمنه على الصداق تم تنظيره الكرةوله فأصدف نظرا وذلكان المسراعي الاصلوهوعدمدخول افاءوا لجزم وتقديرماهو الاصلواعطاؤه = ك اوجودايس سدعولا كذلك افراد الصداق القدرفانه ليسيأصل الكازم بل الاصل الجع وأما الافراد فقدماتي ف مشله على سدل الاختصار استغناءعن الجع بالاضافة ولابرد انهم قدراعواما ليس بأصلفيقوله بدالى الى لستمدرك مامضي ولاسابق شمأ أذاكان حائما لاندحول لماءوان لم يكن أصلاالاانها قد توطنت بهدا الوضع وكترحاواهافه فصارت كان الاصل دخولها فى الخيروالله أعلو الامر فالاقرب

وأريماأر بعا (فان قلت) الذي أطلق للناكم في الجم أن يجمع بن ثنت بن أوثلاث أو أربع ف الممنى التكرير في مشنى وثلاث ورباع (قلت) الخطاب العمية فوجب التكرير ليصيب كلنا كم تريد الجعماأ رادمن المددالذى أطلق له كاتقول للعماعة اقتعمواهذاالمال وهوالف درهمدرهمن درهمن وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولوأ فردت لم يكن له معنى (فان قلت) فلم جاء العطف بالواودون أو (قات) كأجاء بالواوف المنال الذي حدوته الثولوذه تتقول اقتسمواه داالمال درهم درهم أوثلاثة ثلاثة أوأربعة أربعة أعلت أنه لادمو غاهمأن يقتسموه الاعلى أحدأنواع هذه القسمة وايس لهمأن يجمعوا ينها فجعلوا بعض القسم على تثنية ويعضه على تثلث ويعضه على تربيع وذهب معنى تجو يزالجع بينا نواع القسمة الذي دلت عليه الواو وتعربره أن الواودات على اطلاق أن يأخه ذالنا كون من أرادو تمكاحهامن النساء على طريق الجمان شاؤ انختافان في تلك الاعداد وان شاؤامتفقان فها محظور اعلهم ماورا وذلك وقرأ ابراهم وثلث وربع على القصرمن ثلاثور باع (فان خفتم ألا تعدلواً) بن هذه الاعد أدكا خفتم ثرك المدل فيما فوقها (فواحدة) فالزمو أوفاختار واواحدة وذرواالجع رأسافان الاص كله يدورمع العدل فأيف اوحدتم العدل فعلمكيه وقرى فواحدة بالرفع على والمقنع واحدة أوفكفت واحدة أوفحسكم واحدة (أوماملك أعانكم) سوى في السهولة والدسر بمن الحرة الواحدة وبمن الاماءمن غير حصرولا توقيت عدد ولعمرى انهن أقل تممة وأقصر شغماوأ خف مؤنة من المهار لاعليك أكثرت منهن أم أقلات عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل عزلت عنهن أم لم تعزل وقرا ابن أي عبلة من ملكت (ذلك) اشارة الى اختيار الواحدة والتسرى (أدفى ألا تمولوا) أقرب من أن لا تماوا من قوله م عال المزان عولا اذامال وميزان فلان عائل وعال المالم في حكمه اذاحار وروى أن أعرابيا حكم عليه حاكم فقالله أتعول على وقدروت عائشة رضى الله عنهاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنلاتمولوا أنلاتجو رواوالذي يحكىءن الشافعي رجه الله أنه فسرأن لاتعولوا أن لاتكثر عيالكم فوجهه أن معمل من قولك على الرجل عماله يعوالهـ م كقولهم مانهم عونهم اذا أنفق على ملان من كثر عماله لزمه أن دعولهم، في ذلك ما يصعب عليه المحافظة على = دود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب وكلام مثله من علام العلو وأغة الشرعور وسالجتهد بنحق ف الحل على الصحة والسداد وأن لا نظن به تحريف تعملوا الى تعولوا فتذر ويءن عمر من الخطاب رضي الله عنه لا تطنن بكامة خرجت من في أخيك سوأوا نت تجدلها في الخيرمج للوكني بكابنا المترجم كابشافي العيمر كازم الشافعي شاهدا بأنه كان أعلى كعداوا طول ماعافي علم كلام العرب من أن يخفي عليه مثل هذاولكن للعلماء علم قاوأ ساليب فسلك في تفسيرهذ والكلمة طريقة لكنامات (فان قات) كيف يقل عمال من تسرى وفي السرارى فيومافي الهاثر (قات) ايس كذلك لان الغرض بالتروج التو لدوالتناسدل يخلاف التسرى ولذلك جاز العزل عن السرارى بغسراذنهن فكان التسرى مظنة لقلة الولد بألاضافة الى التزوج كتزوج الواحدة بالاضافة الى تزوج الاربع وقرأطاوس أن لاتميلوامن أعال الرجل اذاكثرعم الهوهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي رجمه الله من حيث المعنى الذي قصده (صدقاتهن) مهورهن وفي حديث شريع قضى ابن عباس لهابالصدقة وقرئ صدقاتهن بفتح الصاد وسكون الدل على تخفيف صدقاتهن وصدقاتهن بضم الصادوسكون الدال جعصد قة بوزن غرفة وقرئ صدقتهن بضم المادوالدال على التوحيدوهو تنقيل صدقة كقواك في ظلة ظلمة (نعلة) من نعله كذا ذا أعطاه الماه ووهبهله عنطمية من نفسه نعلة ونعلاومنه حديث أى مكررضي الله عنه انى كنت نعلة كجداد عشرين وسقاباله المة وانتصابها على المصدر لان المحلة والآبتاء عنى الاعطاء فكائه قيل وانحاوا النساء صدقاتهن نحلة أى اعطوه مهورهن عن طبية أنفسكم أوعلى المال المخاطبين أى آتوهن صدقاتهن الحاين طيي النفوس الاعطاء أومن الصدقات أي منعولة معطاة عن طيب فالانفس وقيل نحلة من الله عطية من عنده وتفضلامنه علمن وقيل النحلة الملة ونحلة الاسلام خسير النحل وفلان ينتحل كذاأى بدينبه والممنى آنوهن مهورهن وبانة على أنهام فعول لهاو بحوز أن يكون عالامن الصدقات أى دينا من الله شرعه

وفرضه واظطاب للازواج وقيل للاولياء لانهم كانوا بأخذون مهور بناتهم وكانوا يقولون هنمألك النافة ان تولدله بنت يعنون تأخذمهر هافتنفج به مالك أى تعظمه ، الضمر في منه مار محرى اسم الاشارة كائه قبل عن شيَّ من ذلك كما قال الله تعالى قبل أوْندئكم بحيره ن ذلكي بعد ذكر الشهوات ومن الخبج المسموعة من أَقُواه العرب ماروى عن روبة أنه قيدله في قوله ﴿ كَانُه فِي الجِلد تُوادِع الْمِق \* فقال أَردت كا أَن ذاك أوبرجع الى ماهو في معنى الصدد قات وهو الصداق لانك لوقات وآتو النساء صداقهن لم تخل مالمني فهو عُوقُولُه فأصدُقُوا كن من الصالم في كائه قبل اصد قف و (افسا) عمير وتوحد دهالان الغرض سان الجنس والواحد مدل علمه والمعني فان وهبن لكمشمأ من الصداق وتجافث عنه نفوسه وطميات غمير مخمة التعماد صطرهن الى الهمة من شكاسة أخلاقكم وسوءمه اشرتكم (فكاوه) فأنفقوه قالوافان وهمت له عظليت منه بعد الهية علم أنهالم تطب عنسه نفسا وعن الشعى ان رجلا أتى مع امر أته شريع افي عطيسة أعطم الماه وهي تطلب أن ترجع فقال شريح ردعام انقال الرجل أليس قدقال الله تعالى فانطبن الم قال الوطايت فسهاعنه لمارجعت فيه وعنه أقيلها في أوهب ولا أقيله لانهن يخدعن \* وحكى أن رجلامن آل أبى معيط أعطته اص أنه ألف دينار صدافاكان لهاعليه فلبث شهراغ طلقها فاصمته الى عبد الملك بن مروان افقال الرجل أعطتني طبية بمانفسهافقال عدد اللكفأين الآبة التي يعدها فلاتأ خذوامنه شمأ أردد علمها وعن عمر رضى الله عنه أنه كتب الى قضائه إن النساء يعطى رغية ورهسة فأعاام أه أعطت ثم أرادت أنّ ترجع فذاك لهاوعن ابن عماس أن رسول الله صلى الله علمه وسلم سئل عن هذه الا مفققال اذاحادت لزوجها بالعظمة طائدة غيرمكره فلا يقضى به عليكم سلطان ولايؤ أخدذكم الله به في الآخرة وروى أن ناسا كانواستأغونأن رجع أحدمنهم فيشي بماساق الى اصرأته فقال الله تعالى ان طالت نفس واحدة من غيرا كراء ولاخدد - قف كلوه سائغاهنيا وفي الآية دايل على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط حيث بني الشرط على طيب النفس فقيه ل فان طيبن ولم يقه ل فان وهبن أوسمعن اعلاما بأن المراعي هو تحافي نفسها عن الموهوب طبيعة وقيل فانطبن المرعن شئ منه ولم يقهل فان طبن الكرعنها بعثالهن على تقلمل الموهوب وعن اللث فن سمدلا معور تعرعها الاباليسم وعن الاوراعي لا معورتم عها مالم تلد أوتقم في بيت زوجها سنة ومحوز أن يكون تذكر الضمر المنصرف الى الصداق الواحد فيكون متناولا معضه ولوأنث لتناول ظاهره همة الصداق كله لان معض الصدقات واحدة منها فصاعدا \*الهنيء والمريء صفةان من هنو الطعام ومروّاذا كان سائفالا تنغيص فيه وقيل الهنيء مايالمه والأسكل والريء ما يعمد عاقته وقمل هوما بنساغ في مجراه وقبل لدخل الطعام من الحلقوم الى فم العددة الري عارو الطعام فيله وهوانسه ماغه وهماوصة بالصدرأي أكلاهنمأ مربأأو عال من الضمير أي كلوه وهوهني عمري وقيد بوقف على فكاوه ويبتدأهندا مربأ على الدعاء وعلى انهما صفة ان أقيمتا مقام المهدر بن كأنه قدل هذا من أ وهذه عمارة عن التحامل والمالغة في الاباحة وازالة المنعة (السفهاء) المذرون أمو الهم الذين ينفقونها فمالا بنمعي ولا يدى لهم باصلاحها وتثمرها والتصرف فهاؤا لطاب للاولما : \* وأضاف الامو ال الم-م لانهامن جنس مايقيم بالناس معايشهم كاقال ولا تقتلوا أنفسكم فماملكت أعانكم من فتياتكم المؤمنات والدلدل على انه خطاب للاولساء في أموال البتامي قوله وارز قوهم فهاواكسوهـم (جمل الله لكرقماما) أى تقومون بها وتنتشد ون ولوضيعتموها لضعتم فكائنها في أنفسه اقدام كو واستعاشد كو قرئ فماععني قياما كاجاء وذابع في عياذا وقرأ عبد الله بن عمر قواما بالواووقوام الشي ما يقام به كقولك هوملاك الأمر العلكبه وكان السلف يقولون المال سلاح المؤمن ولان أنرك مالا يحاسبني الله عليه خير من أن احتاج الى الناس وعن سفيان وكانت له يضاعمة يقلها لولاها لتمنسدل بي بنو العساس وعن غيره وقيل له انها تدنسكمن الدنمالين أدنتني من الدنسالقد صانتني عنهاو كانوا يقولون اتجر واوا كتسم وافانكرفي زمان اذاآ حتاج أحددكم كان أولمايا كلدينه ورعارا وارجد الفيجنازة فقالواله اذهب الى د (وار زقوهم فيها) واجملوهامكانالرزقهم أن تتجروا فهاو تتربعوا حتى تكون نفقة ممن الار ماح لامن

منه نفساف كاو مهنينا مريناولا تؤتواالسفها أموالكم التي جمل الله ليكم قياماوار زفوهم فهاوا كسوهم وقولوا لهم

«قوله تعالى ولا تؤلوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماوار زقوهم فيها واكسوهم وقولوالهم قولامعروفا (قال محمود وأضافها الى الاولياء وأضافها الى الاولياء هذا المنى انه لماأمر باسعاف ذوى القربى على سبيل الواساة قال وار زقوهم منه لان المدفوع الهممن صلب إلمال والله أعلم هِ قُوله تعالى وابتلوااليتاى حتى اذا بلغواالنكاح فان آنستم منهم رشدافا دفعواالهم أمواهم (قال محمود معناه اختبر واأحواهم الخاف قال أحدالا بتلاء على هذا الوجه مذهب مالك رضى الله عنه على المعندة على المعندة على المعندة والمعندة وا

و يحقق هذا التنزيل انك لوقلت وابته ال اليتامى بعدالباوغ حتى اذاا جتمع الاحمران وتضاما الماوغ والرشد فاد فعوا اليهم آموالهم لاستقام الكلام ولكان الماوغ قبل الابتلاء وان كان

قولامعر وفاوابته اوا البقامى حتى اذا لمغوا النكاح فان آنسترمنهم رشدا فادفه واللهم

الانتلاء مغيابالا مرين واقعائيل مجموعهما ونظير هذا النظر توجيه مذهب أبي حنيفة في قوله أن فيئة المولى اغيا تمتير في أجل الابلاء لابعده وتنزيله على قوله

صلب المال فلايا كلها الانفاق وقيل هوأمر لكل احدان لا يخرج ماله الى أحدمن السفها وقريب أوأجنبي رجل أوامر أمد م أنه يضعه فعالا ينبغي ويفسد ، (قولامعروفا) قال ابنج يجعد مجملة ان صلحتم ورشدتم سلنااليكم أموالكم وعنعطاء أذار بعت أعطيتك وان غفت في غزاتي جعلت الدخطا وقيل ان لح بكن عن وجبت علمك نفقته فقل عاها نا الله واياك بارك الله فيك وكل ماسكنت المه النفس وأحمته المسنه عقلا أوشرعامن قول أوعمل فهومعروف وماأنكرته ونفرت منه لقصه فهومنكر (وابتلوااليتامي واختبر واعقولهم وذوقواأحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ حتى اذاتبينتم منهم رشداأي هدا يةدفستم الهم أموالهممن غيرتأ حيرعن حد الماوغ ووباوغ النكاح أن يحتم لانه يصلح للنكاح عنده ولطلب ماهو مقصودبه وهوالتوالدوالتناسل والايناس الاستيضاح فاستعيرللتين بواختلف في الابتلاء والرشد فالابتلاء مندأبى حنيفة وأحجابه أن يدفع اليه ما يتصرف فيه حتى يستبين عاله فها يجيء منه والرشد التهدى الى وجوه التصرف وعن ابن عباس الصلاح فى العقل والفظ للمال وعندمالك والشافعي الابتلاء أن ينتبع أحواله وتصرفه فى الاخذوالاعطاء ويتبصر مخادله وميله الى الدين والرشد دالصلاح فى الدين لان الفسق مفسدة للال (فان قلت) فانلم يؤنس منه رشدالى حدّالبلوغ (قلت) عندا في حنيفة رجه الله ينتظر الى خس وعشر ينسنة لان مدة اوغ الذكر عند مالس عانى عشرة سنة فاذ ازادت علما سبع سنن وهي مدة معتبرة فى تغير أحوال الانسان القوله عليه السلام مروهم بالملاة لسبع دفع اليه ما له أونس منه رشداً ولم يؤنس وعنداً صحابه لا يدفع المه أبد اللابايناس الرشد (فان قلت) ما معنى تنكير الرشد (قلت) معذاه نوعامن الرشد دوهو الرشدني التصرف والتجارة أوطرفامن الرشدو مخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به عَمَام الرشد (فان وات) كيف نظم هذا الكارم (قلت)مابعد حتى الى فادفعوا اليهم أمو الهسم جعل عاية اللابتلاءوهي حتى التي تقعيمه هاالجل كالتي في قوله

فازات القتلى عَج دماءها • بدجلة حتى ماء دجلة أشكل والجالة الواقعة بعدها جلة شرطية لان ادام تضعنة معنى الشرط وفعت لى الشرط بالعو النكاح وقوله فان

تعالى للذن دؤلون من نسائه متر بص آر بعد آشهر فان فاؤافان الله غفو ررحم فحدد به عهدا بتضح لك نناسب النظرين والله أعلم واما اقتصاره رضى الله عنه بالرشد على المال فان كان المولى عليه فاسق الحال فوجه استخراجه من الآيد انه علق ايناس الرشد فها بالا بتلاء بدفع مال الهم ينظر تصرفهم فيه فاوكان المراد اصلاح الدين فقط لم يقف الاختمار في ذلك على دفع المال الهم اذالطاهر من المصلح الدين المالا بتفاوت عاله في عالتي عدمه و يسمره ولوكان المراد اصلاح الدين والمال معاكما يقوله الشافعي رضى الله عند ملايك الدين المدل الموقو فاعلى الاختمار بالمال كامر آنفا وأدن افال شدفى الدين والمال جمعاه والغاية في الرشدوليس الجع بينهما بقيد وتنكير الرشد في الاثنية النظر في المال المهم غير منتظرين بلوغ الغاية فيه والله أعلم (قال محود فان الاثناء المال الموقو في المال الموقو في المال الموقو في المال الموقو في المالة الموقو في المنافق والمعال في حديثة في من حيث هو ومقتضى مذهب أبي حديفة النظر الى المفردين والظاهر اعتمال المحمود فان العطف الفاء بقتضيه والله أعلم الى المحمود عن حيث هو ومقتضى مذهب أبي حديفة النظر الى المفردين والظاهر اعتمال المحمود فان العطف الفاء بقتضيه والله أعلى المالي عن حيث هو ومقتضى مذهب أبي حديفة النظر الى المفردين والظاهر اعتمال المحمود فان العطف الفاء بقتضيه والله أعلى المالية وعمن حيث هو ومقتضى مذهب أبي حديفة النظر الى المفردين والظاهر اعتمال المحمود فان العطف الفاء بقتضيه والله أعلى المفردين والظاهر وعمن حيث هو ومقتضى مذهب أبي حديفة النظر الى المفردين والظاهر اعتمال المحمود فان العطف الفاء بقتضيه والله أعلى المفردين والنا على المحمود والمورود و فان العطف الفاء بقتضيه والله أعلى المفردين والنا المحمود و فان العطف الفاهر و مقتضى مدين المحمود و فان العطف الفاهد و المعرف الناس المحمود و فان العطف الفاهر و المحمود و فان العطف الفاهر و المحمود و فان العطف المحمود و فالمحمود و فان العطف المحمود و فان العطود و في المحمود و فان المحمود و في المحمود و في

اسرافاو مداراأن مكروا وم كان غنيا فليستعفف ومن كان فقير افلماً كل مالعروف فأذا دفعتم الم مأموالهم فأشهدو علمم وكفي بالله حساسا للرجال نمساماترك الوالدان والاقسر بون والنساء نصنب عماترك الوالدان والاقرون ع اقل منه أو كثر نصيما مفروضا واذاحضر القسمية أولوا القربي والمتامي والمساكين فار زقوهممنه وقولوا لم قولام مروفاوليعش الذين لوتركوامن خلفهم ذر بهضمافاخافو اعلمم فليتقو االله وليقولواقولا سديداان الذن بأكلون أموال التامي

\*قوله تعالى ومن كان عُمافالستعفف (مال مح و داستعف أبلغ من عف و كائه بطلب زيادة في المفة من نفسه )قال أحدقهدااشارةالي انه من استفعل عني الطلب والمس كذلك وأناستفعل الطامية متعديةوهذه قاصرة والظاهرانه عماحاءفيه فعل واستقفعل ععني واللهأعل

(قوله أوسى الصامت كذا بالاصل والروامة

آنستم منهم وشدافا دفعوا الهمم أموالهم حلة من شرط وجزاء واقعة جواباللنمرط الاول الذي هواذا بلغوا النكاح فكائه قدل وابتلوا المتاعى الى وقت الوغهم فاستعقاقهم دفع أمو الهم الهم بشرط ابناس الرشدمنهم وقرأان مسمود فان أحسيته عنى أحسستم قال أحسن به فهن المهشوس وقرق يشد بفتحتن ورشدا بضمتين (اسرافاو بدارا) مشرفين ومبادرين كبرهم أولاسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في انفاقها وتقولون ننفق كانشتى قبل أن يكبر اليتامي فينتزعوها من أيدينا يثم قسم الامرين أن يكون الوصى عنيا وبينأن يكون فقيرا فالغنى يستمف من أكلها ولايطمع ويقتنع بأرزقه اللهمن الغني اشمفاها على البتيم وابقاعلى ماله والفقيريأ كل قوتام قدرامحتاطاني تقدره على وجه الاجرة أواسه: قراضاعلي مافي ذلك من الاختلاف ولفظ الأكل بالعروف والاستعفاف عمايدل على أن للوصى حقالفهامه علماو"ن النبي صلى الله علمه وسل أن رجلا قال 4 أن في حرى يتماأ وا كل من ماله قال المعروف غيرمة أثل مالا ولاواف مالتعاله فقال أفأضر به قال عما كنت ضار بامنه ولدك وعن ابن عماس ان ولى اليتم قال له أ فأشرب من لبن ابله قال ان كنت تمغي ضالتها وتلوط حوضهاوتها أح ماهاوتسقها بوم وردها فاشرب غمر مضر رنسل ولاناهك في الملب وعنيه بضرب سيده مع أبديهم فليأكل بالمعروف ولا بلدس عمامة فيافوقها وعن ابراهم لايليس الكان والحالى ولكن ماسدالجوعة ووارى الهور قوعن محدين كعب يتقرم تقرم المجمة وينزل نفسه منزلة الاجبرفه الايدمنه وعن الشعبي بأكل من ماله قدر ما بعن فيه وعنه كالمتة يتناول "ندالضرورة ويقضى وعن مجاهد ستسلف فاذاأ سرأدي وعن سعمدن جدمران شاء شرب فضل اللبن وركب الظهر وليس ماستره من الثماب وأخد ذالقوت ولا يحاوره فان أسبرقضاه وان أعسرفهو في حل وعن عمر من الخطاب رضى الله عنه أنى أنزلت نفسى من مأل الله منزلة والى المتم ان استغنيت استعففت وان افتقوت أكلت بالمعروف واذا أيسرت قضيت واستعف أبغ من عف كائه طالب زيادة العفة (فأشهدوا عليهم) بأنه-م تسلوها وقبضوهاو برئت عنهاذى كم وذلك أبعه من التخاصر والتجاحد وأدخل في الامانة ويراءة الساحة ألاترىانه أذالم يشهد فادعى عليه صدتن مع المين عندأى حنيفة وأحدابه وعند مالك والشافعي لايصدق الاماليينة فكان في الاشهاد الاستحرار من توجه الحلف المفضى الى الته. مة أومن وجوب الضمان اذالم يقم المبنية (وكو بالله حديما) أي كاف افي الشهادة علم كما الدفع والقدض أو محاسما فعلم كما التصادق واياكم والتكاذب (الافربون)هم الموارثون من ذوى القرابات دون غيرهم (عاقل منه أوكثر) بدل عما ترك يتكر برالعامل و (نصيبامفر وضا) نصب على الاختصاص عنى أعنى نصيبامفر وضام قطوعا واجبا لابدالم من أن يحوز وه ولايستأثر به ويجوزان منتصب انتصاب المدرالي كدكقوله فريضة من الله كأنه قد لقعم مفروضة روى أن أوس بن الصامت الانصاري ترك امر أنه أم كمة وثلاث بنات فزوى ابناعمه سويد وعرفطة أوقدادة وعرفجة مسرائه عنهن وكانأهل الجاهلة لايور تثون النساء والاطفال ويقولون لأيرث الامن طاعن بالرماح وذادعن الحوزة وحاز الغنمة فجاءت أمكة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفضيخ فشكت اليه فقال ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله فنزلت في عث المهم الاتفر قا من مال أوس شيماً فان الله قد جول لمن نصيبا ولم يسبن حتى يبين فنزلت بوصيكم الله فأعطى أم كه الثمن والبنات الثلثين والم الى الم (واذا حضر القَسمة )أى تَسمة التَركة (أولوا تقرفي) بمن لا يرث (فأر رقوهم منه) اضم مراا ترك الوالدان والاقر بون وهو أمر على الندب قال السين كان المؤمنون يف علون ذلك اذااجهمت الورثة حضرهم هؤلاء فرضغو الهمااشي من ورثة المتاع فضهم الله على ذلك تأديم امن غير أن كون فريضة قالواولوكان فريضة اضب له حدومقدار كالغيره من المقوق وروى أن عبدالله بعبد الرجن بن أبي بكر رضى الله عنه قسم ميراث أبيه وعائشة ترضى الله عنه احية فليدع في الدار أحداالا أعطاء وتلاهذه الاتة وقيل هوعلى الوجوب وقيل هومنسوخ باتة المراث كالوصية وعن سعيدين حيمران ناسا العصدة أوسىن التاه القولون فضد ووالله مانسعت ولكنهاع المان والقول المعروف أن واطفواله م القول عدقوله تعالى وليخش الذين لوثر كوامن خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (قال محود المراد الاوصيماء أمر وابأن يخشوا الله الخام الحالمة المنقدير تركوا بقوله شارفوا أن يتركوا لان جوابه قوله خافوا عليم والخوف عليم الخيا يكون قبل تركهم اياهم وذلك في دار الدنيا فقد دل على ان المراد بالترك الاشراف عليه ضرورة والالزم وقوع الجواب قبل الشرط وهو بأطل ونظيره فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن عمروف أوسرحوهن بعروف أى شارفن بلوغ الاجلولهذا المجاز في التعديرين الشارفة على الترك سريديم وهو التعنويف بالحالة التي لا يبقى معها مطمع في الحياة ٢٥١ ولا في الذب عن الذرية

ويقولوا خذوابارك الله عليكم ويعتذر وااله مويستقاوا ما أعطوهم ولايستكثر وهولا عنواعله موعن الحسسن والخمع أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات والمساكد واليتاى من العن يعنيان الورق والذهب فاذاقسم الورق والذهب وصارت القسمة الى الارضين والرقيق وما أشبه ذلك قالوالهم قولا معروفا كانواية ولون لهم بورك فيكم \*لومع ما في حيره صلة الذين والمراديم الاوصياء أمم وابأن يخشوا الله فيحافوا على من في حورهم من المتاى ويشه قواعليم خوفهم على ذريتم لوتركوهم ضعافا وشفقتم عليم وان يفتر واذلك في أنفسهم ويمقر ووحتى لا يجسم واعلى خدلاف الشفقة والرحمة ويجوز أن يكون المدنى وليحشوا على المتاى من التشفي أنفسهم ويم قول ويم الوصايا فأمم وابأن يخشوار بهم أويخشوا على أولاد المريض ويشفقوا من الله شيأ فقد ممالك فيسمة فوق الوصايا فأمم وابأن يخشوار بهم أويخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليم شفقتهم على أولاد أنفسهم لوكانوا ويجوز أن يتصل عن وان يتصق وروا أنهم لوكانوا أولادهم بقوا خلفهم على معناه واحد المناهم فوان يكون أمم ابالشفقة المورثة على الذين صفائعين عتاجين هل كانوا أولادهم بقوا خلفهم في المعنى وقوع لوتركوا وجوابه صلة الذين (قلت) معناه واحد الفيا واختلام المعنى وقوع لوتركوا وجوابه صلة الذين (قلت) معناه واحد الفياع بمالفي المناهم كافال القائل المناق المعنى والمناه واحد المناهم المناهم كافال القائل المعناق واعليم المناه المناهم كافال القائل المناه واعليم المناهم المناهم كافال القائل المناهم في المناهم كافال القائل المناهم كافال القائل المناهم كافال القائل القائل المناهم كافال القائل والمناهم كافال القائل المناهم كافال القائل القائل المناهم كافال القائل المناه كافال القائل المناهم كافال القائل المناهم كافال القائل كافالهم كافال المناهم كافال القائل المناهم كافال المناهم كافال المناه كافال المناهم

القسد درادا لحياة الى حيا \* بناقى انهن من الضاماف أحادر أن يرين البؤس بمدى \* وأن يشرين رنقا بمدصافى

\*وقرق ضعفا وضعافى وضعافى نحوسكارى وسكارى \* والقول السديد من الاوصياء أن لا يؤذوا المتاى و يكاموهم كا يكامون أولادهم بالادب المسن والترحيب و يدعوهم بيابنى و ياولدى ومن الجالست الى المريض أن يقولواله اذا أراد الوصية لا تسرفى في وصيتك فقعة ف باولادك مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اسعد انك أن تترك و ولد أغذياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وكان المعابة رضى الله عنهم الميسة بون أن لا تدنغ الوصية الثاث وان الجس أفضل من الربع والربع من الثاث ومن المتقاسمين ميرائهم ان يلطفو القول و عيلوه المعافرة وان الجس أفضل من الربع والربع من الثاث ومن المتقاسمين ميرائهم ان يلطفو القول و عيلوه المعافرة وان المائل طالمن أو على وجه الطلم من أو اياء السوء وقضاته (في بطونهم) من بطونه مي يقال أكل فلان في بطونهم) من مناه من المناز في والمناز في المناز في المناز

ولا في الدبعن الدورية الضعاف وهي الحالة الستى وان كانت من الدنيا الاانها القريها بالمفارقية صارت من المفارقية صارت من المفارقية صارت من المكائنة بمدالمفارقية من السترائواللة أعلى المالية المفارقية المفارقية المفارة المفار

طلااعًا بأكلون في بطونهم الراوسيصاون سعيرايوسيكم الله في أولاد كرمدل حظ الانتيان

ومثله قديدت البغضاء من أفوا عهم أى شدقوام اوقالوها عمل أفواهم أو يكون المراديد كر البطون تصوير الاكل للسامع حتى يتأكد عنده بشاعة هدا

الجيزم عزيدتمو مر ولاجه ل تمدالنشند على الظالم المنتيم في ماله خص الاكلانه أبشع الاحوال التي يتناول مال الميتم فها والله أعير عن يدتمو مروك الله في أولاد كم الذكر الفي الله أولاد كم الفي الله الله الله المناول المناول علم المناول المناول المناول علم المناول المناول

ها كلامه (قال ولانهم كانوابور تون الذكور دون الاناث الخ)قال أجدوعلى مقتضى هذا لا يكون حكم الان اذا انفرد مذكورا في الآية الانهم كانوابور تون الذكور ون الاناث خاصة على تفسير الرنخسرى هذا و يكن خلافه وهو أن الذكورا ولاميراث الذكر على الأطلاق مجتمعامع الاناث ومنفردا أماوجه تلقيه حالة الاجتماع فقد قرره الرنخسرى وأماوجه تلقيه حالة الانفراد فن حيث ان الله تعالى حمل له مثل حظ الانثين فان كانت معه فذاك وان كانت منفردة عنه فقد حمل لها في حال انفراد ها النصف فاقتضى ذلك ان الله تعرف الدنورده مثلى نصيبها عند انفراد ها وذلك المناس والله أعلى عاد كلامه (قال مجمود فان قلت لم قبل فان كن نساء و لم يقل وان كانت امرأة الخ)قال أحديريد ٢٥٢ أن حكم البنتين حال اجتماعه ما مع الابن مذكور في قوله الذكر مثل حظ الانثيين وان حكم النساء وان حكم المنتين وان كلام المنتين

اعنه ولانهدم كانوانو رثون الذكوردون الاناث وهوالسبب لورود الاته فقيل كفي الذكوران ضوعف لهم نصيب الانات فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع ادلائهن من القرابة عثل ما يدلون به (فان قات) فان حظ الانتمين الثلثان فكانه قيل للذ كوالثلثان (قلت) أريد حال الاجتماع لا الانفراد أى اذا اجتمع الذكر والانثيان كان له سهمان كأن لهم ماسهمين وأمافى عال الانفراد فالابن بأخدا الكله والبنتان بأخذان الثلثمين والدليل على أن الغرض حكم الاجتماع انه أتبعه حكم الانفرادو هوقوله فانكن نساءفو ق اثنتين فلهن ثلثا ماترات والمعنى للذكرمنهم أيمن أولاتكم فحذف الراجع اليه لانه مفهوم كقولهم السمن منوان بدرهم (فات كن نساء) فان كانت البنات أوالمولود ات نساء خاص اليس معهن رجل يعني بنات ليس معهن ابن (فوق الثندين) يجوزان كون خبرا النمال كان وأن كون صفة لنساء أى نساء زائدات على اثندين (وان كانت واحدة) وان كانت البنت أوالمولودة منفردة فذة ليس معها أخرى (فلها المصف) وقرى واحدة بالرفع على كان التامّة والقراءة بالنصب أوفق لقوله فان كن نساء وقرأز بدين ثابت النصف بالضم \* والضمير في ترك الميتلان الآية لما كانت في المراث علم أن التارك هو المت (فان قلت) قوله للذكر مثل حظ الانثيين كلام مسوق البيان حظ الذكر من الاولاد لالبيان حظ الانثيين فكيف صح أن يردف قوله فان كن نساءوهو لبيان حظ الاناث (قات) وان كان مسوقالبيان حظ الذكر الاأنه لمافقه منه وتبين حظ الانثيين مع أحهم كان كانه مسوق الدمرين جيه افلذاك صع أن يقال فان كن نساء (فان قلت) هل يصع أن يكون الضميران في كن وكانت مهمين ويكون نسا، وواحدة تقسير الهماعلى أن كان تأمّه (قلت) لا أبعد ذلك (قان قلت) لم قيل فان كن نساء ولم يقل وان كانت امرأة (قلت)لان الغرض قد خلوصهن اتا ثالاذ كرفهدن لبيز بين ماذ كرمن اجتماعهن مع الذكورفي قوله للذكرمثل حظ لانتين وبين انفرادهن وأريدههنا أن عيزبين كون المنت مع غيزها وبين كونها وحدها لاقرينة لها (فان قلت) قدد كرحكم البنتين في حال اجتماعهما مع الاين وحكم البنات والبنت في حال الانفراد ولم يذكر حكم البنت بين في حال الانفراد في حكمهما وماياله لم يذكر (قلت) أماحكمهما فختلف فيمه فابن عماس أنى تنزيلهما منزلة الحماءة لقوله تعالى فان كن نساء فوق النتمين فاعطاهما حكم الواحدة وهوظاهر مكشوف وأماسائر الصحابة نقدأ عطوهما حكم الجماعة والذي يعللبه قولهمان قوله للذكرمثل حظ الانتيسين قددل على أن حكم الانتيين حكم الذكر وذلك أن الذكر كا يحوز الثلثين مع الواحدة فالانثيان كذلك يحوزان الثلث من فلاذ كرمادل على حكم الانتين قيل فان كن نساء فوق أتنتين فلهن ثلثاما ترك على معنى فان كن جماعة بالغات ما باغن من العدد فلهن ماللانثيين وهو الثلثان لايتجاو وبهلكثرتهن ليعلم أنحكم الجماعة حكم الثفتين بغسير تفاوت وقيل ان الثفت ين أمس رجما بالميت

البنات متقدردات مذ كور في قوله فان كن نساءوان حكم المنت منفسردةمذ كورفي قوله وانكانت واحدة فالهاالنصف وبقي علمه أنذ كرالان في حال الانفراد مستفاد من قوله للذكر مثسل حظ الانسان اذاصمته الى قدوله وان كانت واحددة فلها النصف على التقرير الذي قدمته \*عاد كارمه (قال في الجواب أما حكمهما فانكن نساء فدوق اثنتين فلهن ثلثاماترك وانكانت واحدة فلها النصف

فختف فيه فابن عباس أبي تنز بله مامنزلة الجاعة الخ) قال أحد ومحز النظران ابن عباس أحرى التقييد بالصفة وهي قوله فوق اثنتين على ظاهره من مفهوم الخالفة غيراً نهما

مفهوم الخالفة غيراً أن مما كان يقتضى اللفظ ان يقتصر لهما على النصف لاجل تعارض الفهومين اذمفهوم فلهن ثلثا من مفهوم الخالفة غيراً أن تمكون الانثين أزيد من النصف فيكون نصلهما ماترك أن تمكون الانثين أزيد من النصف فيكون نصلهما مترددا فيما بن المنفف والثلثين بقدر مجل وأماغيره فاظهر للتقييد فائدة سوى الخالفة وتاك الفائدة رفع الفرق المتوهم بين الانثين ومافوقهما ومتى ظهرت التخصيص فائدة جايدة سوى الخالفة وجب المصير المهاوسقط التعلق بالمفهوم وكانه على الفول المشهور المالانثيين النائد على الانثين يستوجبان الثلثين بالطرق المذكورة وكان الوهم قديسيق الى أن الزائد على الانثين يستوجبنا كثرمن فرض الانثين لان ذاك مقتضى القياس رفع هذا الوهم بايجاب الثلثين الفوق الانثيين كوجو به لهما والله أعلى

قوله تعالى ولا و يه الكل واحد منه ما السدس (قال مجود الكل واحد منه ما يدل من لا يه يتكربوالعامل الخ) قال أحدوفي اعرابه بدلا اظروذ الثانه بكون على هذا التقدير من بدل الشئ من الشئ وهما كعين واحدة وبكون أصل الكارم والسدس لا يه لكل واحد منه ما ومقتضى الاقتصار على المدل منه التشريك ينه ما في السدس كاقال قان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فاقتضى اشتراكهن فيه في قتضى البدل لوقد والا ولا وقد والمدل واحد منه ما بالسدس وعدم التشريك وهذا بناقض حقيقة هذا النوع من المدل لا نه بلزم في هذا النوع ان يكون مؤدى المدل والمدل واحد واغل قائدته التأكيد عدو الاسمن لا غير بلازيادة منى فاذا تتحقق ما بينهما من التيان تعذرت الدلاية منى في المدل قالوجه والله أعم ان يقد الدلاية منى في المدل قالوجه والله أعم ان يقد من مبتدأ محذوف كا أنه قيل ولا بويه الثلث عمل ذكر نصيهما مجلا فصله بقوله لكل واحد منهما (٣٥٣) السدس وساغ حذف المبتد الدلالة

التفصيل عليه ضرورة ذيار ممن استحقاق كل واحدمنهما السدس استحقاقهما ماالشات والله أعلم والاستقيم على من بدل التقسيم ألا تراك من بدل التقسيم ألا تراك لوقلت الداركاها لثلاثة

ولا به لكل واحد منه ما السدس عالي له ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ورثه أبواه فلامه الشاث فان كان له اخوة قلامه السدس

ل يدوله مرو وخالد كان هذا بدلاو تقسيما كان هذا بدلاو تقسيما المبدل منه فقلت الدار ترد في المدل و فالمدار المبتقام فلوقلت الدار لشاة الزيد ثام الواحمرو بدل تقسيم اذلو حذفت بدل تقسيم اذلو حذفت

من الاحتين فأوجبوالهماما أوجب الله للاختين ولم يروا أن يقصر وابهما عن حظ من هو أبعد رحما نهما وقيل ان البنت لمارجب لهامع أخم االثاث كانت أحرى أن يجب لها الثلث اذا كانت مع أخت مثلها ويكون الاختهامههامثل ماكان يجب لهاأ يضامع أخم الوانفردت معه فوجب لهما الثلثان (ولا نويه) الضمير لليت و (لكلواحدمنهما)بدل من لا بويه بتكرير العامل وفائدة ■ـ ذا البدل أنه لوقيل ولا بويه السدس لكان ظاهره اشتراكهمافيه ولوقيل ولابويه السدسان لاوهم قعمة السدسن علمماعلي التسوية وعلى خلافها (فان قلت) فهلا قيل واحد من أبو يه السدس وأى فائدة في ذكر الأبوين أوَّلا ثم في الابدال منهـما (قلت) لان في الابدال والتفصيل بعد الأحمال تأكيدا وتشديدا كالذي تراه في الجمع بن المفسر والتفسير والسدس مبتدأ وخبره لايويه والبدل متوسط بينه مالليمان وقرأ الحسن ونعيرين ميسرة السدس بالتخفيف وكذلك الثلث والربع والثمن \* والولديقع على الذكر والانثى وبختاف حَكم الاب فى ذلك فان كان ذكرا اقتصر بالاب على السدس وان كانت أنى عصب مع اعطاء السدس (فان قات) قدين حكم الابوين في الارتمع الولد ثم حكمه مامع عدمه فهلاقيل فان لم يكن له ولدفلامه الثاث وأى فالمدة في قوله وورثه أبواه (قلت) معناه ذَن لم يكن له وأدو ورثه أبواه فحسب فلامه الثلث بما ترك كاقال ليكل واحد منهما السدس نماترك لانه اذاورته أبواه مع أحد الزوجين كان للام تلثمايقي بعدا خواج نصيب الزوج لا تلث ماترك الا عندابن عباس والمعنى أن الآبوين اذا حلصا تقاسم اللبراث للذكر مثل حظ الانتسن (فان قلت) ما العلة في أنكان لها الشمابق دون الشاال (قلت) فيه وجهان أحدها أن الزوج الحاستحق مايسهم له بحق المقدلا بالقرابة فأشبه الوصية في قسمة ماوراء والثاني أن الاب أقوى في الارثمن الام بدليك أنه يضعف على الذاخل و يكون صاحب فرض وعصب مقوما معايين الاص بن فاوضرب لها الثلث كالالادى الىحط نميبه عن نصبها ألاترى ان امرأة لوتركت زوجاوا يون فصار للزوج النصف وللام الثلث والباقي للاب حازت الام سهمه والاب سهم ماواحدا فينقلب الحكم الى أن يكون للانثي مثم ل حظ الذكرين (فان كانله اخوة فلامه السدس) الاخوة يحجبون الامعن الثلثوان كانو الايرثون مع الاب فيكون لها السدس وللاب خسة الاسداس ويستوى في الحب الاثنان فصاعدا الاعندان عياس وعنه أنهم يأخذون السدس الذي حبواعنه الام (فان قلت) فكيف صح أن يتناول الاخوة الاخو ين والجم خلاف التثنية (قلت) الاخوة تفيد معنى الجعية المطاعة غيركمية والتثنية كالتثليث والتربيع في افادة الكمية وهذا موضع

وه كشاف ل المبدل منه لصارال كالرم الدارل يد ثانم اولعمر و ثانم اوله الد ثانم افه ذاكال مستأنف لانكر دت فيه معنى غيين مالكل واحد منهم و ذلك لا يعطيه المبدل ولا سبيل في بدل الشي من الشي الحرز يادة معنى عاد كلامه (قال محمود فان قلت قد بين حكم الا بو بن في الارث الخي قلامه المحمود و دالا ب فعلى هذا يكون فالدة قوله و و رثه أبواه الاحتراز عمالو و رثه الاخوة مع الا بو بن فان الام لها حين تذالسدس وكانه قبل و و رثه أبواه ولم يكن تم اخوة فالده المدس وكانه قبل و و رثه أبواه ولم يكن تم اخوة فلامه الشدس وكانه قبل و و رثه أبواه ولم يكن جعله على مذهب ابن عباس مقيد ابعدم الروجين لان ثلث الام عند علا يتغير بوجود واحدمنه ما والله الموفق عاد كلامه السدس وكانه قبل من و يتناول الانتين و يتناول المنتية جم وليس كل جم تثنية أزيد منه ما والك هذا وأما الثنية و تقاصرة على الاتنين و يتناول المولي و منافع و المنتية جم وليس كل جم تثنية أن يدمن و المنافع و المنتية و المنتية و المنتية و المنتية و المنتية و المنتية و النتية و المنتية و

وقوله تمالى من بعدّوصية بوصي جا أودين (قال محودان قلت لم قدمت الوصية على الدين الخ)قال أحد الوصية على ضربين لفيرمه ين فلايطالب بها الاالامام أن عثر علم اولمين فله المطالبة ولكن يتباينان في القوّة بين مطالبة رب الدين بدينه والموصى له وصيته لأن رب الدين دطالب بحق مستقرفي الذمة (٢٥٤) سبق له به الفضل على مديانه والموصى له اغما يطلب صدقة نفضل ماعليه المتلاعن

استمقاق سابق فاكتفى عالم الدن من القوة عن تقدعه في الذكر وعضد ضعف الوصي

من بعدوصية يوصي أودن آماؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب لكر نفعافر بضلة من الله أن الله كان علما حكما واكم نصف ماترك أزواجكمان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولدفاح إلر بعثما تركن من دمادوصية بوصان ماآود بن واهن الربع عماتر كتم ان لم يكن الكولد فان كان اك ولدفاهن الثمن عاتركتم من بعدوصية توصون بهاأود بنوان كانرحل ورث كازلة أوامرأة ولهأخأوأخت فاحكل واحدمهما السدس فان كانواأ كثرمن ذلك فهم شركاء في الثلث من بعدوصية بوصي ماأودين

له بتقديمه في الذكر عوثاله على حصول رفق الوصة وعكن في دفعه طريق آخر فاقول لم يخالف ترتيب الأكمة الواقع شرعا فسلارد

السؤال وذلكأن أول مايدآبه احراج الدين تم الوصية تم اقتسام ذوى الميراث فانظر كيف جاءا خواج الميراث آخواتلو الوارث اخراج الوصية تلوالدين فوافق قولناة عمة المواريث بمدالوصية والدين صورة الواقع شرعا ولوسقطذ كريعد وكان المكلام أخرجوا المراث والوصية والدين كماأمكن ورود السؤال المذكور والله أعلم

الدلالة على الجم الطاق فدل بالاخوة علمه . وقرى فلامه بكسرا لهمزة اتباعاللجرة ألا تراها لاتكسر في قوله وجعلنا ابن مريم وأمه آية (من بعدوصية) متعلق عاتقدمه من قسمة المواريث كلها لاعاليه وحده كانه قيل قسمة هذه الانصبة من بعدوصية بوصى بها . وقرئ بوصى بهابالضفيف والتشديد وبوصى بهاعلى المناء للفعول مخففا (فان قات) مامع في أو (قلت) معناها الاباحة وأنه ان كان أحدها أو كالرهما قدم على قسمة البرات كقولك جالس المسن أوابنسر بن (فان قلت) الماقدمت الوصية على الدين والدين مقدم علما في الشريعة (قات) لما كانت الوصية مشهة البراث في كونه أما خوذة من غير عوض كان اخراجها عما يشقعلى الورثة ويتعاظمهم ولاتطب أنفسهم عافكان أداؤها مظنة للتفريط بحلاف الدين فان نفوسهم مطمئنة الى أدائه فلذلك قدمت على الدين بعثاعلى وجومها والمسارعة الى اخراجهامع الدين ولذلك جيء بكامة أوللنسوية بينهما في الوجوب ثم أكدذلك ورغب فيه قوله (آباؤ كم وأيناؤكم) أي لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم الذين عوتون أمن أوصى منهم أممن لم يوص ده في أن من أوصى بعض ماله فعرضكم لثواب الأتخرة بامضا وصيته فهو أقرب ايج نفعاوأ حضرجدوي عن ترك الوصية فوفر الميم عرض الدنيا وجعل ثواب الاستخرة أقرب وأحضرمن مرض الدنياذهاماالى حقيقة الاهر لان عرض الدنياوان كانعاجلا قريبافي الصورة الأأنه فان فهوفي الحقيقة الابعد الاقصى وتواب الاتخرة وان كان آجلا الاأنه باف فهوفي المقيقة الاقرب الادنى وقيل ان الابن ان كان أرفع درجة من أبيه في الجنمة سأل أن برفع أبوه المحمد فيرفع وكذلك الابان كان أرفع درجة من ابنه سأل أن رفع اليه ابنه فأنتم لا تدرون في الدنيا أيم مأ قرب ليكم نفعا

وقيل قدفرض الله الفرائض على ماهو عنده حكمة ولو وكل ذلك المكلم تعلوا أيهم لكم أنفع فوضعتم أنتم الاموال على غير حكمة وقيل الاب يجب عليه النفقة على الابن اذا احتاج وكذلك الابن اذا كأن محتاجا فهما فى النفع بالنفقة لا يدرى أيهما أقرب نفعاوليس شئ من هذه الاقاو مل علائم للمنى ولامجاوب له لان هذه الجلة اعتراضية ومن حق الاعتراضي أن يؤكدمااعترض بينه و بناسبه والقول ما تقدم (فريضة) نصبت

نصب المصدوا الوكدأي فرض ذلك فرضا (ان الله كان عليما) عصالح خلقه (حكيما) في كل مافرض وقسم من الموارية وغيرها (فان كان لهن ولد) منكم أومن غيركم - جعلت المرأة على النصف من الرجد ل بعق الزواج كإجملت كذلك بعق النسب والواحدة والجاعة سواء في الربع والثمن (وان كان رجل) يعني الميت و (يورث) من و رثأى يو رثمنه وهوصفة ( جلو (كلالة) خبركان أى وان كان رجل مو روث منه كلالة أويجمل بورث خبركان وكلالة عالامن الضمير في بورث وقرى بورث ويورث بالصفيف والتشديد على

المناءالفاعل وكلالة حال أومفعول به (فانقلت) ماالكلالة (قلت) سطاق على ثلاثة على من لم يخلف ولدا ولاوالداوعلى من ليس بولد ولاوالدمن الخفين وعلى القرابة من غيرجهة الولدوالوالد ومنه قولهم ماورث المجدعن كلالة كاتقول ماصمتعن عي وما كفعن جبن والكلالة في الاصل مصدر عمني الكلال وهو

ذهاب القوّة من الاعياء قال الاعشى \* فا "ليت لا أرثى لهامن كلالة \* فاستميرت القرابة من غيرجهة الولد والوالدلانهابالاضافة الىقرابتهما كالةضعيفة واذاجعل صفة للموروث أوالوارث فبمعنى ذى كلالة كماتقول فلان من قرابتي تريد من ذوى قرابتي و يجوزان تكون صفة كالهجاجة والفقاقة للاحق (فان قات) فان

جعلتهااسم اللقرابة في الآية فعلام تنصبها (قلت) على أنها مفعول له أي يورث لاجل الكارلة أويورث عبره لاحلها (فان قلت)فان جعلت يورث على المناء للفعول من أو رث في أوجهه (قات) الرجل حينتُذهو

غرمصار وصيقمن الله والله على حليم تلك حدود الله ومن رطع الله ورسوله بدخله جنات تجرى من تعتد االاندار خالدين فهاوذلك الفور العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدحدوده يدخيله ناراخالدافها ولهعذابمهنواللزتي بأتين الفاحشية من نسائكم فاستشهدوا علمن أربعة مذكر فان شهدوافأمسكوهن في البيوتحتى يتوفاهن الموتأويجمل اللهلن سنملاو اللذان بأتدانها مذكم فا "ذوهما فان تاباوأصلحا فأعرضوا عنهـماان الله كان تواما رحما

الوارث لا المورث (فان قلت) فالضمير في قوله فلكل واحدمنهما الى من يرجع حينتذ (قلت) الى الرجل والى أخيه أوأخته وعلى الاول المهما (فان قلت) اذارجه ع الضمير الهماأ فأداستواءهما في حيازة السدس من غيرمفاضلة الذكر الانثى فهل تبقى هذه الفائدة قاعّة في هذا الوجه (قلت) نعم لانك ذ قلت السدس له أولوا حدمن الاخ أوالاخت على الضير فقدسو بت بين الذكر والانثى وعن أى بكر الصدرق رضي الله عنه أبه سئل عن المكلالة نقال أقول فيه رأى فان كان صوابا فن الله وان كان خطأ فني ومن الشيطان والله منه رى الكادلة ماخدلا الولدوالوالد وعن عطاء والضحالة أن الكادلة هو الموروث وعن سعيد بنجيبرهو الوارث وقدأ جعواعلى أن المرادأ ولادالام وتدل علمه قراءة أي وله أخ أو أخت من الام وقراءة سعد من أبي وقاص وله أخ أوأخت من أم وقبل انحااستدل على أن الكلالة ههذا الاخوة للام خاصة عاذ كرفى آخر السورة من أن للاختن الثلث وأن للاخوة كل المال فعلم ههذا لماجعل للواحد السدس وللاثنين الثلث ولم يزادواعلى الشائشيأ أنه يعنى بهم الاخوة للزم والافال كذارلة عامة لمن عدا الولدوالوالد من سائر الاخوة الأحماف والاعمان وأولاد الملات وغيرهم (غيرمضار) حال أي بوصى بها وهوغيرمضار لورثته وذلك أن بوصى بزيادة على الثلث أوبوصى بالثلث فيادرنه ونيتهمضارة ورثته ومغاضبتهم لاوجه الله تعالى وعن قتادة كره الله الضرار في الماء وعند لمات ونه ي عند وعن الحسن المضارة في الدين أن يوصى بدين ليس عليه ومعناه الاقرار (وصمة من الله) مصدر مو كدأى بوصيكم بذلك وصيمة كقوله فريضة من الله و يجوزأن تكون منصوبة بغبرمضارأى لايضار وصيةمن الله وهوالثلث فادونه بزيادته على الثلث أووصية من الله بالاولاد وأنلا مدعهم عالة باسرافه في الوصية و ينصر هذا الوجه قراءة الحسن غيرمضار وصية من الله بالاضافة (والله علم) عن حاراً وعدل في وصيته (حلم)عن الجائر لا يعاجله وهذا وعيد (فان قلت) في يوصى ضمرار حل اذاجهاته الموروث فكيف تعمل اذاجهاته الوارث (قلت) كاعمات في قوله تعالى فلهن ثلثاما ترك لانسما أن المارك والموصى هو المت (فان قات ) فأن ذوا لانهم قرأ بوصى ما على ما لم درم فاعله (قلت) ا دضمر بوصى فينتصب عن فاعله لانه لماقيل بوصى بهاعلم أن تم موصيا كاقال يسبع له فيه ابالغدة والاصال على مالم سم فاعله فعلم أن مسجافا ضمر يسبع فريكا كان وحالا فاعل مايدل عليه يسبع كان غريرمضار طالاعما مدل علمه يوصى بها (تلك) اشارة الى الاحكام التي ذكرت في ماب المتابي والوصايا والمواردث وسماها حدودا لان الشرائع كالحدود المضروبة الموقتة للكلفين لا يجوز لهم أن يتجاوزوها ويتخطوها الى ماليس لهم يحق (مدخله) قرئ بالماءوالنون وكذلك يدخله نار أوقيل يدخله وخالدين حلاءلي لفظ من ومعناه . وانتصب خُالدىن وخالداعلى الحال (فان قلت) هل يجو رأن يكوناصفتين لجذات ونار (قلت) لا لانهماج ياعلى غيرمن هاله فلابدمن الضمروهو قولك خالدين هم فهاو خالداهو فمها ( يأتن الفاحشة ) رهقها يقال أتى الفاحشة وحاءها وغشماو رهقهاعمني وفي قراءه ابن مسمود يأتين بالفاحشة والفاحشة الزنالز بادتهافي القبع على كثيرمن القيائح (فأمسكوهن في البيوت) قيل معناه فخلدوهن محبوسات في بيوت كروكان ذلك عقوبتين فيأول الاسلام ثمنسخ بقوله تعالى الرانية والزاني الاتية ويجو زأن تبكون غيرمنسوخة بأن يتركذ كرالحد الكونه معلوما بالكتاب والسنة ويوصى بامساكهن في البيوت بعد أن يحدد ن صيانة لهن عن مثل ماجرى علمن بسما المروج من البيوت والتعرض للرجال (أو يجمل الله لهن سييلا) هو النكاح الذي يستغنين به عن السفاح وقيل السبيل هو الحدلانه لم يكن مشر وعاذلك الوقت (فان قلت) مامعني يتوفاهن الموت والتوف والموتعمني واحدكانه قبل حتى عيهن الوت (قلت) يجوز أن يرادحتي يتوفاهن ملائكة الموت كقوله الذين تتوفاهم الملائكة ان الذين توفاهم الملائكة قل بتوفاع ملك الموت أوحتى بأخذهن الموت و دستوفي أرواحهن (واللذان يأتيانهامنكم) يريد الزاني والزانية (فا وفرها) فو بخوهما وذموهم وقولوا لمَّها أما استحسيتما أما خفتم الله (فان تاماوأصلما) وغيرا الحال (فأعرضواعهما) واقطعوا التو بيخ والمذمة فان المتوية تمنع استعقاق الذم والمقاب ويحتمل أن يكون خطا باللشهود العاثرين على سرهما ويراد بالايذاء

· قوله تمالى اغالمة بقالي الله الذين يعملون السوجهالة عميتو بون من قريب فأولئك يتوب الله علم مالا من (قال محمود منى اغل القبول والغفران واجب على الله الخ) قال الجدوقد تقدم في مواضع أن اطلاق مثل هذا من قول القائل يجب على الله كذاى انعوذ مالله منه تعالىءن الازام والايجاب رب الارباب وقاءدة أهل السنة أن الله تعالى مهما تفضل فهولاءن استحقاق سادق لانهم يقولون ان الانعال التي يتوهم القدرية ان العبديستعق عاعلى الله شيئا كلها خلق الله فهو الذي خلق لعبده الطاعة وأثابه علم اوخلق له التوبة وآخراو باطناوطاهر الاكالقدرية اذن برعمون ان العبد خلق لنفسه الدو بة بقدرته وقبلهامنه فهوالحسن أولا (٢٥٦)

وحوله لنستوجب

على ربه الغفرة عقتضى

حكمته التي توجب عليه على رعهم الحاراة

على الاعمال المحاماء قلما

فالذاك مطلقون السان

المراءة هذاالاطلاق

وماأبشع ماأكد

الر مخشرى هذاالمنقد

اغاالم وبة على الله للذي

دمه اون السوء تعهالة

م يتو بون من قريب

فأولثك بتوب التعليم

وكان الله علم احكما

واليست التوبة للذن

معماون السمات حتى

أذاحضرأحدهمالموت

قال اني تبت الا أن ولا

الذسءونونوهمكفار

أولتك أعتدنا لهمعذاما

ألم المأم الذي آمنوا

الفاسد قوله يحبعلي

الله قدول التوية كأيجب

على الميديعض الطاعات

فنظر المعود بالمسد

اذمهما وتعنيفهما وتهديدها بالرفع الى الامام والحدفان تاباقبل الرفع الى الامام فأعرضوا عنهما ولا تتعرضوا المماوقيل تزلت الاولى في المحاقات وهـذه في اللوّاطين ، وقريُّ واللذان بتشديد النون واللذأن بالهمزة وتشديدالنون (التوية) من تاب الله عليه إذا قبل تويته وغفرله يعني اغياالقبول والغفران واجب على الله تمالى أولاء (بجهالة) في موضع الحال أي بعم لون السوع عاهابن سفها ولان ارتكاب القبيح عما يدعو اليه السفه والشهوة لاعماند عواليه الحكمة والمقلوعن مجاهدمن عصى الله فهو حاهل حتى ينزع عن جهالته (من قريب)من زمان قريب والزمان القريب ماقبل حضرة الموت ألاترى لى قوله حتى اذاحضر أحدهم الموت فين أن وقت الاحتضاره والوقت الذي لا تقبل فيه التو بة فيتي ماورا عذاك في حكم القريب وعن ابن عماس قبل أن ينزل به سلطان الموت وعن الضحاك كل تو بة قبه للوت فهوقريب وعن التعلي ما لم يؤخذ بكظمه وروى أنوأ بوبعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقبل تو به العبد مالم يغرغر وعن عطا ولو قبلموته بفواف ناقة وعن الحسن أن اليسقال حين أهبط الى الارض وعزتكما أفارق اب آدم مادام روحه في جسده فقال تعالى وعزتى لا أغلق علمه ماب التو به مالم يغرغر (فان قلت) مامع في من في قوله من قريب (قلت) معناه المتبعيض أي يتونون بعض زمان قريب كائنه سمى ما بن وجود المصية و بين حضرة الموت زماناقريبا ففي أى جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب من قريب والافهو تائب من بعيد (فان قلت) مافائدة قوله (فأوليك يتوب الله علم مم) بعد قوله اغما النو به على الله لهم (قلت) قوله اغما الموية على الله اعلام وحوم اعلمه كا يجبعلى العددوض الطاعات وقوله فأولئك يتوب الله علم معدة بأنه يني عماوجب عليه واعلام أن الغفران كائن لامحالة كالعدد العبد الوفاء بالواجب (ولا الذين عونون) عطف على الذين يعدماون السيات سوى بين الذين سوفواتو بتهم الى حضرة الموتو ون الذين ماتواعلى الكفرفي انهلاتو بةلهم لان حضرة الموت أول أحوال الا تنوة فكاأن المائت على الكفرقد فانته التوبة على المقن فكذلك المسوف الىحضرة الموت لجاوزة كلواحد منهما أوان التكليف والاختيار (أولئك اعتدنالهم) في الوعيد نظير قوله فأولئك يتوب الله علم م في الوعد المنبين أن الامرين كائنان لا محالة (فان قلت) من المراد بالذين يعملون السيات أهم الفساق من أهل القبلة أم الكفار (قلت) فيه وجهان أحدهما أن يرادالكفارلطاهرقوله وهمم كفاروأن يرادالفساق لان الكارم اغاوقع في الزائمين والاعراض عنهماان تاماوأصلما ويكون قوله وهم كفار وارداعلى سيل التغليظ كقوله ومن كفرفان الله غنى عن العالمين وقوله فليمت ان شاه يهو ديا أونصر انهامن ترك الصلاة متعدمدا فقد محمقر لان من كان مصدقاومات و ولا يحدث نفسم بالتوبة عله قريسة من عال الكافر لانه لا يحتري على ذلك الا وقاس الخالف على الخاف القال مصمت . كانوايد اون النساء ضروب من البيلاياو بظلمونهن بأنواع من الظهم فزجوواءن ذلك

وانهلاطلاق يتقدعنه السان العاقل ويقشعر حاده استبشاعا اسماعه ويتعثر القاعند تسطيره على أن من لطف الله تعالى أن لم يعل حاك الكفر كافراولاحاكالبدعة لضرورة ردهاوالهذيرمنهامبتدعاوما بالغالز مخشرى فهدذا الاطلاق الااغتناما افرصة التمسك على محته بصيغة على المشعرة بالوجوب فحعلها ذريمة لاستباحة هذا الاطلاق ولم يجعل الله الفهامستروعا فانانقول معاشراهل السنة قدوعدناالله قبول المتوبة المستعمعة لشرائط الصحة ووقوعهذا الموعودوا جسضر ورة صدق الحبرفهما وردمن صدغ الوجوب فازل على وجوب صدق الوعد ومعنى قولنا صدق الحبر واجب كمني قولنا وجود الله واجب لان أحد الايستوجب على الله شأأله نالله الادب في حق جلاله وعصمنا من ديخ القول وضلاله

«قوله تعالى ما ما الذي آمنوالا يحل لك أن ترقوا النساء كرها الى قوله و يجمل الله فيه خيرا كثيرا (قال مجود كان الرجل الأمات له قريب التي توبه على أمرانه وقال أنا حق ما من كل أحدال قال أحدوخص تعالى ذكر من آتى القنطار من المال بالنهى تنهيا بالا على على الادني لانه اذا كان هذا على كثرة ما بذل لا مرانه من الاموال منهما عن استعادة شئ بسير (٣٥٧) حقير منها على هذا الوجه كان من لم

يبذل الاالحقير منهيا عن استعادته بطريق الاولى ومعنى قوله وآتيج والله أعلوكنتم آنيج اذارادة الااستبدال في ظاهر الامرواقعة

لا يعل لك أن ترتوا النساء كرها ولاتعضاوهن لتسددهموا سعض ما آتيتم وهن الاأن بأتين بفاحشةمنلنة وعاثمر وهن العروف فانكرهتموهن فسي أنتكرهواشيأ ويجمل اللهفه خراكثراوان أردتم استبدال زوج مكانروج وآتستم احداهن قنطارا فلأ تأخيذوا منيه شيمأ أتأخذونه بهتانا واثما ميينا وكمف تأخذونه وقدأفضي بعضكمالي بعض وأحدثن منكم مثاقاغلمظاولاتنكعوا مانكف آباؤكم من النساء الاماقدساف اله كان فاحشة ومقتاوسا عسدلا

بعدایتا، المال واستقرار الزوجیة «قوله ته لی ولاتشکیروا مانکی آباؤ کم من النسا، الا ماقید سلف انه کان فاحشیة ومقتاوسا، سیملا (قال محمودفیه

كان الرحل اذامات له قريب من أب أوأخ اوجم عن احر أه ألقي قوبه عله اوقال أناأحق بم امن كل أحد فقيل (الا يحل الكرأن تر ثوا النساء كرها) أى أن تأخذوهن على سبيل الارث كانحاز المواريث وهن كارهات اذلك أومكرهات وقيل كانء سكهاحتي تموت فقيل لايحل ليكأن تمسكوهن حتى ترثوامنهن وهن غير واضيات بامساككم وكأن الرجل اذاتر وج امرأة ولم تكن من حاجته حبسهامع سوءا اعشرة والقهر لتفتدي منه عالها وتختلع فقيل ولاتعضاوهن لنذهبوا ببعضما آتيتموهن والعضل الحيس والتضييق ومنهعضلت المرأة بولدها أذا اختنقت رجها به فخرج بعضه و بقي بعضه (الأأن يأتد بفاحشه ممينة) وهي لنشوز وشكاسة الخاق وايذاءالزوج وأهله بالبذاء والسلاطة أى الاأن يكون سوءالعشرة من جهتن فقدعذرتم في طلب الخلع ويدل عليه قراء ، أبي الأأن بفي شين عليكم وعن الحسن الفاحشة الزنا فان فعلت حل روجها أن يسأ لمااللع وقيل كانوااذاأصاب اصرأته فاحشة أخذمنهاماساق المهاوأخرجهاوعن أى قلابة ومحدين سيرين لايحل الخامحي وحدرحل على بطنهاوى فتادة لا يحل له أن يحتسم اضرار احتى تفتدى منه دمني وان زنت وقيل نسخ ذلك بالحدود وكانوايسة ون معاشرة النساء فقيل لهم (وعاشر وهن بالمعروف) وهو النصفة في المبيت والنفقة والإجال في القول (فان كرهموهن) فلاتفار قوهن الكراهة الانفس وحدها فرعيا كرهت النفس ماهوأصلح في الدين وأحدوادني الى الخير وأحبت ماهو بضد ذلك ولكن للنظر في أسساب الصلاح \* وكان الرجل اذاطه عت عمنه الى استطراف امرأة بهت التي تعته ورماها رفاحشة حتى يلحنها لى الافتداءمنه عباأعطاهاليصرفه الى تزوج غيرها فقيل (وان أردتم استبدال زوج) الآية والقنطار المال العظيم من قنطرت الشئ اذارفعته ومنه القنطرة لانها بناء مشمد قال

كقنطرة الرومى أقسمرها ، لشكتنفن حتى تشاديقرمد وعن عمر رضى الله عنده أنه قام خطيدافقال أيم االناس لا تعالوا بصداف النساء فاو كانت مكرمة في الدنيا أوتقوىءنداللة لدكان أولا كمبهار سول الله صلى الله عليه وسلم ماأصدق اهر أهمن نساله اكثرمن اثني عشر أوقية فقامت اليه امرأة فقالت له باأمرا الومنين لم عنونا حقاجه الله لناوالله يقول وآتيتم احداهن قنطارا فقال عمركل أحدأعلمن عمرغ قال لاصحابه تسمعونني أقول مثل هذاالقول فلاتنكرونه علىحتى ترد على امرأة ليست من أعل النساء والمتان أن تستقبل الرجل بأمر قبيم تقذفه به وهو برى منه لانه يهت عند ذلك أي بصروانتص (بهتانا) على الحال أي ماهتين وآغين أوعلى انه مفعول له وان لم يكن غرضا كقولك قعدعن القةال حمناو المثاق الغليظ حق الصحبة والمضاحعة كانه فيل وأخذن به منكم ممثاقا غليظاأي مافضاء بعضكم الىبعض ووصفه بالغاظ لقوته وعظمه فقدقالوا صعبة عشرين بوماقرابة فكمف عايجري بين الزوجين من الأتحاد والامتزاج وقيل هوقول الولىء ندالعقد أنكعتك على مافي كتاب الله من امساك عمروف أوتسر يحباحسان وعن النبي صلى الله عليه وسلم استوصو ابالنساء خيرا فانهن عوان في أيديكم أخذعوهن بامانة الله واستعلاتم فروجهن كلمة الله . وكانواينكمون روابهم وناس منهم عقتونه من ذي مروآتهم ويسمونه نمكاح المقت وكان المولود عليه يقال له المقنى ومن ثم قيل (ومقتا) كانه قيل هوفا حشة في دين الله بالغية في القبع قديم ممقوت في المروءة ولا من يدعلي ما يجمع القبعين وقرى لا تعلى الماء على أن ترقو العمني الوارثة وكرها بالقفوالصم من المكراهة والاكراه \* وقرى فاحشة مبينة من ابانت عمى تبينت أو بينت كاقرى مدينة بكسراليا وفتعهاو يجعمل الله بالرفع على انه في موضع الحال وآتيتم احداهن بوصل هزة احداهن كاقرى فلااتم عليه (فان قلت) تعصلوهن ماوجه اعرابه (قلت) النصب عطفاعلى أن ترثوا

كانواينكون رواجم وناس منهم عقتونه الخ) قال أحدوعندى في هذا الاستثناء سرآخر وهو أن هذا النهى عنه لفظاعته و بشاعته عند أكثر الخلق حتى كان عقو تافيل و رود الشرع جديران عتل النهى قيسه فيعنب فكانه قد امتثل النهلى عنه حتى صار بخبراع نعدم وقوعه وكانه قيل ما يقع نكاح الابتاء المسكوحات المسكو

البتة ومثل هذا النظر حار في مثل قوله و اذا خذناميذا في أسرائيل لا تعبدون الاالله فأجواه من فوعا على انه خبروان كان المرادم بهم عن عبادة غيرالله ولكن الماكان هذا المنهى جديرا بالاجتناب وكائه اجتنب عبرعن النهى فيه دصيفة الخبرورفع الفعل وقد مضى هذا التقرير بعينه ثم المجرمة الدير و المعلم أملات في هذه الاتية والله أعلى التقرير بعينه ثم المجرمة المسلم و المحدد معناه تحريم

ولالتأكيد النفي أى لا يحل لكم أن ترقوا النساء ولا ان تعضاوهن (فان قلت) أى فرق بين تعدية ذهب بالماء و بلنها بالممزة (قلت) اذاعدي بالماء فعناه الاخذوالاستصحاب كقوله تعالى فلا ذهبوا به وأما الأذهاب فكالازالة (فان قلت) الأأن يأتين ما هذا الاستثناء (قلت) هو استثناء من أعم عام الطرف أو المفمول له كانه قيل ولا تعضاوهن في جميع الاوقات الاوقت ان يأتين فاحشة او ولا تعضاوهن لعلة من العلل الالائن يأتمن بفاحشة (فان قلت) من أى وجه صح قوله فعسى أن تكرهو اجزاء الشرط (قلت) من حيث ان المعنى فانكرهتموهن فاصبرواعلهن مع البكراهة فلعل ليكرفعاتيكرهونه خبراكثيراليس فتماتحمونه (فان قلت) كەفاستىنى ماقدىساف مانگىج آياۋكم (قات)كا استىنى غير أن سيوفهم من قولە ولا عيب فىم دىمنى أن أمكنكم أن تنكو اما فدساف فانكوه ولا يحل الإغرار وذلك غريم كن والغرض المالغة في تحر عه وسدالطريق لى الاحتمة كابعاق المحال في المتأسد في نعوقولم محتى بديض القار وحتى المجالم للما الحماط ومعنى (حرمت عليكم أمهانكم) تحريم نبكاحهن لقوله ولا ننكحواما نبكم آباؤ كم من النساء ولان تحريم نبكاحهن هوالذى يفهم من تعريهن كالمهم من تعريم الجرتعويم شربه اومن تعريم لم الليز يرتعريم أكله وقري وينسات الاخت بخفيف الممزة وقدنزل الله الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أماللرضيع والمراضعة أخداو كذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه وأخته عمته وكل ولدولدله من غير المرضعة قبل الرصاع وبعده فهم اخوته وأخواته لابيه وأم المرضعة جدته وأختما خالته وكل من ولدلها من هذا الزوج فهم اخوته وأخوانه لاسهوأمه ومن وادلهامن غيره فهم اخوته وأخواته لامه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع مايحرم من النسب وقالواتحريم الرضاع كتحريم النسب الافي مسئلتين احداه اأنه لا يحوز الرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب و يجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع لان المانع في النسب وطؤه أمها وهذا المعنى غيرموجود في الرضاع والثمانية لا يجوزأن بتزوج أم أخيه من النسب و بحوز في الرضاع لان المانع في النسب وطء الاب اماها وهذا المعنى غير موجود في الرضاع (من نسائكم) متماق بريائيكم ومعناه أن الريدة من المرأة الدخول بها محرمة على الرجل حلاله اذالم يدخل بها (فان قلتُ) هل يصم أن يتعلق بقوله وأمهات نسائك (قلت) لا يخلواما أن يتعلق بهن وبالربائب فتكون حرمةن وحرمة الربائب غيرمهمة بن جمعا واماأن يتعاق بهن ون الربائب فتكون حرمته عرمهمة وحرمة الربائب مهمة فلا يحو زالا وللان معنى من مع أحد المتعلقين خلاف معناه مع الا آخر ألا تراك إن اذا قلت وأمهات نساد كم من نسار كم اللا في دخلتم بهن فقد مجعلت من لبيان النساء وغييز المدخول بهن من غيير المدخول بهن واذا قلت وربائيكم من نسائكم اللاتي دخاتيهن فانك عاعل من لابتداء الغابة كاتقول سات رسول القدصلي الله عليه وسلمن خديحة وليس بصيح أندمني بالكامة الواحدة فيخطاب واحدمهنمان مختلفان ولايجوز الثاني لان ما بالمدهو الذي استوجب التعليق بهمالم يعترض أمر لاير دالاأن تقول أعلقه بالنساء والربائب واجعل من للاتصال كقوله تمالى المافقون والمنافقات بعضهم من يعض فانى لست ممك ولست منى ماأنامن دولا الددمني وأمهات النساء متصلات بالنساء لانهن أمهاتهن كالنالر مائب متصلات بأمهاتهن لانهن بناتهن هذاوقد انفقواءلي انتعريم أمهات النساءمهم دون تعريم الربائب على ماعليه ظاهر كالام الله تعالى وقدروى عن الذي صلى الله عليه وسلمف رجل تزوج امرأه غم طلقها فبلأن يدخل بهاأنه فاللابأسأن يتزوج ابنت اولا يحلله أن يتزوج

نكاحهن الخ) قال أجدوهذا تفريع على القول بعموم الشترك في ممانيه ٣ فاستقام تعايق الجارالمذكور بهماوالله أعلم . عاد كارمه (قال ولا يجور الثاني لأن مايليه هو الذي دســـــوحب التعليق به مالم دهترض أمرلاردالاأنتقول أعلقه بألنساء والريائب أحمد لمن للاتصال ح من علمكم أمهانكم ويناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائيكم اللاتي في هوركم من نسائكم اللابي دخلتم بهن فان لم تكونوا كقوله تعالى المنادقون والنافقات بمضهممن بعض فانى لست منك واست مني ماأنامن ددولا الددمني وأمهات النساء متصلات بالنساء لانهن الخ)قال أجد

ده في ان لهذا الاعراب وجهافي الصحة وتدكون من على هذا مستعملة في معنى واجد من معانها وهو الاتصال فيستقم تعلقها أمها مهما وقد نقل ذاكر عن ابن عماس مذهبا ونقل أيضا فراءة على وابن عماس وزيد وابن عمر وابن الزيير وأمهات نسائك اللاق دخلم بهن وكان ابن عماس يقول والقيما ترك الاهكذا انتهى نقل الزمخ شرى والقول المشهورة نالجهو رابها م تتحريم المرأة و يقيد تحريم الربية بدخول الأم تا هو الما الما وقيل الدخول من محاورة بينه وبين المها ومناطبات ومسار رات فكانت الحاجمة وذلك لان المتحريم ليقطع شوقه من الام فيعاملها معاملة دوات المحادم ولا كذلك المعاورة المنافقة ا

الماقد على الام فانة بعيد عن مخاطبة ابنها قبل الدخول بالام فلم تدع الحاجة الى تعيل نشر المرمة وأما اذا وقع الدخول بالام فقد وجدت مظنة خلطة الربيبة فينتذ تدعوا لحاجة الى نشرا لحرمة بينهم أوالله أعلم عادكلامه (قال فان قلت مافائدة قوله في حوركم الخ) قال أحدوهذايم اقدمته من تخصيص أعلى صور النهدى عنه مالنهى فان النهى عن نكاح (٣٥٩) الربيبة الدخول بأمهاعام في جميع

أمها وعرعمر وعمران بنالم صيرضي اللهءنه سماأن الام تحرم ينفس العقد وعن مسروق هي مرسلة فيحراروج أوبائنة فارسه اواماأرسه لالله وعن ابتعماس أجمواماأجهم الله الامار ويعن على وابتعماس وزيدواب عروابن عنهفالبلادالقاصية الزبيرأنع مقرؤا وأمهات نسائكم اللاتي دخلته بهن وكان ابن عماس يقول والله ماتزل الاهكذاوعن جأبر روايتان وعن سعيدين المسيب عن زيدا ذاماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمها واذاطلقها قبل أن يدخل بها فان شاء فعل أقام الموت مقام الدخول في ذلك كاقام مقامه في باب الهروسمي ولد المرأة من غير والطبع عنهاأ نفرفحصت ر وجهار بيباور بيه لانه يرجمها كايرب ولده في غالب الاحراثم اتسع فيه فسميا بذلك وان لم يرجمها (فان قلت) بالنهى لتساعد الحملة مافائدة قوله في حوركم (قلت) فائدته التعليل التحريم وأنهن لاحتضائكم لهن أولكونهن بصددا حتضائكم على الانقداد لاحكام وفى حكم التقلب في حوركم اذادخالم بأمهاتهن وعكن بدخوا كم حكم الزواج وثبتت الخلطة والالفة الملاغ يكون ذلك وجعل الله بيذكم المودة والرحة وكانت الحال خامقة مأن تجرواأ ولادهن مجرى أولادكم كاذكم فالمقدعلي تدريما وتدريحاالي بناتهن عاقدون على بناتيكم وعن على رضى اللهءنية أنه شهرط ذلك في القيريج وبه أخذ داود (فان قلت) مامعني (دخلم بهن) (قلت) هي كذاية عن الجاع كقوله مبنى علم الوضرب علم الحجاب دهني أدخلم وهن الساتر جمدع صوره والله أعلم والباءالمتعدية واللسونحوه بقوم مقام الدخول عندأى حنيفية وعن غمررضي الله عنيه أنه خلابحارية دخاسم بهن فلاجداح فردهافاستوهماأبنله فقال أنهالا تحل الثوعن مسروق أنه أمرأن تماع جاريته بعدموته وقال أماانى لأأصب منها الاما يحرمها الى ولدى من اللس والنظر وعن الحسين في الرجل الثالامة فيغمزها لشهوة علكوحلاللأمالك أويقه اهاأويكشفها انهالا تحل لولد مبحال وعن عطاء وجادين أبي سليمان اذا نظر الى فرج امرأه فلاينكم الذين من أصلا بكم أمهاولاا بنتها وعن الاوراعي اذادخل بالام فعراها ولسهابيد موأغلق الباب وأرخى السترفلا يحلله نكح وأن تحميه واستن ابنة اوعن ان عماس وطاوس وعمر و من دينارأن القويم لا يقع الابالجاع وحده (الذين من أصلابكم) دون الاختان الاماقدساف مِن تَمْنَدُمْ وَقَدَّرُو وَ مِولَ الله صلى الله عليه وسلم زيف ننت حش الاسدية ونت عمه أممة بنت عبد ان الله كان عفور ارسيما المطلب حين فارقهاز يدمن حارثة وقال عزوج ل الحكيلا بكون على المؤمنين حرج في أز واج أدعمائم مم والمحصنات من النساء (وأن تجمه وا) في موضع الرفع عطف على المحرمات أي وحرم عليكم الجع بن الاختين والراد حرمة الذيكاح لان الاماملكت أعانك التحريم فى الاله يقتحر بم النه كما ج وأما الجع بينهما في ملك اليمين فمن عثم ان وعلى رضى الله عنه ما أنهما قالا كتاب الله عليكروأحل أحلتهما آية وحرمته اآرة بعنمان هده الاكه وقوله أوماملكت أعانكم فرج على التحريم وعثمان الكهماو راء ذلكمأن التحامل (الاماقدساف) ولكن مامضي مغفور بدليل قوله (ان الله كان غفور ارحما \* والحصنات) القراءة تنتغوا بأموالكم بفتح الماد وعن طلحة بنمصر فأنه قرأ بكسر الصاد وهن ذوات الازواج لأنهن أحصن فروجهن م قوله تمالى وأن بالتزويج فهن محصنات ومحصنات (الاماملكت أعانكم) يريدماملكت أعانهم من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار المكفرفهن حلال لغزاة المسلمان وان كن محصنات وفي معناه قول الفرزدق

وذات حليل أنكعته ارماحنا \* حلال لن يني بهالم تطاق (كتاب الله عايكم) مصدر مو كدأى كتب الله ذلك عليكم كنابا وفرصه فرضا وهو تحريم ماحرم (فان قلت) علام عطف قوله (وأحل لكم) (قلت) على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله أى كتب الله عامكم تحريم ذلك وأحل الكم ماوراء ذلكم ويدل عليه قراءة الهماني كتب الله عليكم وأحل لكمور ويعن الهماني كتب الله عليكم على الجع والرفع أي هـ قده فرائص الله عليكم ومن قرأ وأحل أحكم على البذاء للفعول فقد عطف ف على حرمت (أن تبتغوا) مفعول له بعني بين لكم ما يحل عما يحرم ارادة أن يكون ابتفاؤ كم بأموا لكم

الوجهالذى ينتوهو أنهذاالنى لكونه جديرا بأنعث لاجرى مجرى الاخبار عن أمثاله حتى كانه قدل لا يقع شي من هذه الحرمات الاالسالف منه الاغير أوعلى الوجه الذى بينه الزنخشرى فماتقدم وهوان يكون المراد الاماقد ساف فانه غير محرم فتماطوه ان كان عكامن باب التعليق على الحال بتاللتم يم الأأن الربخ شرى لم يسلك همذا المسلك همذا لان قوله ان الله كان عفو رار حما يرشد دا لى أن المراد الأماقد سلف فانه مغفور لاستثنائه في الآية الاولى لأنه عقبه عربقوله انه كان فاحشة ومقتاوسا وسييلافقدر في كل آية مايناسب سياقها والله أعلم

الصورسواء كآنت واكن نكاحه لهاوهي في حره أقبح الصدور السيتقداح المحدرم في

تعمموا سنالاختان الاماقدساف الخ (قال أحمد) موقع هدا الاستثناء كموقع تظهره المقدم ذكره عند قوله ولاتنكعوامانكح آماؤكم من النساءعلى • قوله تعالى ومن لم يستطع منكم (٣٦٠) طولاأن ينكح المحصنات الاتية (قال محمود معناه ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة

التي جعل الله الكم قياما في حال كونكم (محصنين غيرمسا فين) لد لا تضيعوا أمو الكم و تفقر واأنفسكم فيما لايحل اكم فتخسر وادنياكم ودينكم ولامفسدة أعظم عما يجمع سن الحسر انس والاحصان المفة وتحصين النفس من الوقو عنى ألوام والاموال المهور وما يخرج في المناتكم (فان قلت) أين مفعول تبتغوا (قلت) يجوزان يكون مقدراوهوالنساء والاجودأن لايقدر وكانه قبل أن تخرجوا أموالكم وبحوزأن بكون أن تبتغوابد لامن ماورا ، ذلكم والمسافع الزاني من السفيح وهوصب المني وكان الفاجر يقول الفاجر فسافح بني وماذيني من المدى (فيااستنمتم به منهن) فااستنفعتم به من المكومات من جاع أوخاوة صحيحة أوعقد علمن (فا توهن أجورهن) عليه فاسقط الراجع الى مالانه لادليس كقوله ان ذلك من عزم الامور باسقاط منه ويجوزأن تمكون مافي معنى النساءومن للتبعيض أوالبيان ويرجع الضمير اليه على اللفظ في به وعلى المعنى فى فا توهن وأجورهن مهورهن لان المهرثواب على المضع (فريضة) حال من الاجور عمني مفر وضمة أووضعت موضع ايتاءلان الايتاءمفروض أومصدر مؤكدأى فرض ذلك فريضة (فيما تراضيته من بعد الفردصة فيما تعط عنه من المهرأوته بله من كله أو يزيد لهاعلى مقداره وقيل فيما تراضيابه من مقام أوفراق وقيل نزلت في المتعمة التي كانت ثلاثة أمام حين فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام تم نسخت كان الرجل يذ كم المرأة وقدامه الوماليلة أواسلتين أوأسب وعاد ثبوت أوغير ذلك ويقضى منه اوطره تم يسرحهاميت متعة لأستمتاعه بهاأولمتمة علماء ايعطم اوعن عمرلاأوتى برجل تزقرج امرأة الحأجل الارجتهما بالحجارة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباحها ثم أصبح يقول باأبها الناس اني كنت أصرتهم بالاستمتاع من هدفه النساء ألاان الله حرم ذلك الى يوم القيامة وقدل أبيح مرتين وحرم مرتين وعن ابن عماسهي محكمة يمني لم أنسخ وكان يقرأ في استمتهم به منهن الى أجل مسمى ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال اللهم انى أتوب اليك من قولى بالمتمة وقولى في الصرف . الطول الفضل بقال الفلان على فلان المول أى زيادة وفضل وقدطاله طولا فهوطائل قال

لقدرادنى حبالنفسى أنى \* بغيض الى كل امرى غيرطائل

ومنه قولهم ماحلامه بطائلاً عنشي يعتده عماله فضل وخطر ومنه الطوا، في الجسم لانه ريادة فيه كاأن القصر قصورفيه وفقصان والمعنى ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة بماغ بها نكاح الحرة فلد بمكم أمة قال ابن عماس من ملك ثلثما تقدرهم فقد وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الاما وهو الظاهر وعليه مذهب الشافعي رجمه الله وأما وحميه فقد وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الاما وهو الظاهر وعليه منالاً بقيان من لم علان فراش الحرة على أن الذيكاح هو الوطء فله أن يسكم أمة وفي رواية عن ان عماس أبه قال وعماوسه الشاعلى هذه الامة المرة على أن الذيكاح هو الوطء فله أن يسكم أمة وفي رواية عن ان عماس أبه قال وعماوسه الظاهر أن لا يجوزنكاح الامة الكابية وهومذهب أهل الحاز وعند أهل العراق يجوزنكا حهاونكاح الامة الكابية وهومذهب أهل الحاز وعند أهل العراق يجوزنكا حهاونكاح الامة الكابية وهومذهب أهل الحاز وعند أهل العمالة عن المس بشرط بوصف المواثر به مع علما أنه له يس بشرط فيهن على الوجوب واستشهد واعلى أن الاعمان المس بشرط بوصف المراتر به مع علما أنه له يس بشرط فيهن على الوجوب واستشهد واعلى أن الاعمان المامة مفي المواثر المواثر والته أعلى المواثرة والمواثرة والمواثرة والمواثرة من المواثرة والمواثرة من المواثرة والمواثرة والمواثرة

الخ)قال أجدوعلي هذا مكون الطول عندأبي حنمه أوجودا لحرة تحتهوهوأحدالقولين كمالك رضي الله عنسه لكن يبعدهذا المني لان لطو لعندمالك فيأحدقوليه القدرة بالمال على نكاح المرة خاصة حمة قوكانت المرة تخته فارادنكاح محصنان غيرمسافين فااستمتعم بهمنهن فأ توهن أجورهن فريضة ولاجناح علمكم فعيا تراضيته به من معد الفريضة ان الله كان علماحكيما ومنالم يستطع منكم طولاأن ينكم الحصنات الومنات فماملكت أعانكم ن فتياتكم المؤمنات واللهأعلماء الكم

الامدة عجزا عن حرة أخرى جازله ذلك وفي القول الا خر الطول أحسد الامرين اما المدرة بالمال على المرة تعته حتى لا يجوز له المرة تعته حتى لا يجوز المناح أمة على حرة المدنف عن أبي حنيفة أخرى ومقتضى مانقله المدنف عن أبي حنيفة اله لا يجوز ان تعته حرة اله لا يجوز ان تعته حرة المدنف عن أبي حنيفة اله لا يجوز ان تعته حرة المدنف عن أبي حنيفة اله لا يجوز ان تعته حرة المدنف عن أبي حنيفة اله لا يجوز ان تعته حرة المدنف عن أبي حنيفة المدنف عن أبي حديثة المدنف عن أبي عديثة المدنف المدنف عن المدنف المدنف المدنف المدنف المدنف المدنف المدنف

لمن المستقعة حرة أن ينكم الامة ولوكان غنياوه وقول لا يساعده ظاهر الاتية لان الاستطاعة تثبت وان لم يفعل الاستنكاف المستقليع عقتضاها فالمستطيع في المستطيع في المستطيع عقتضاها فالمستطيع في المستطيع في المست

ده من العصا افانكعوهن باذن أهلهن وآ نوهن أجورهن بالمعروف محصنات غبر مسافحات ولامتعذات أخدان فاذاأحصن فات أتت الفاحشة فعلمهن نصف ماءلي الحصنات من المذاب ذلك انخشى العنت منكروأن تصبروا خبراكم والله غفور رحيم ريدالله ليبن الكويم ديكم سنن الذين من قبلك وسوب علمك والله علي حكم والله يريدأن يتوب الميكروس بدالدس بتمعون لثهوات أنتماوامملا عظمار بدالله أن يخفف عنك وخلق الانسان صعمفالأم االذن آمنوا لاتأ كلواأموالكيينك بالماطل الاأن تكون تحارة عن تراضمنكم ولاتقتلوا أنفسك ان الله كان بكر حماومن يفعل \*قوله تمالى فانكعوهن ماذنأهاهن(قال محمود هـدااشـتراط لاذن الموالى في زيكا جهن الخ (قال أحد وليس في الاته اشتراط اذن المولى ان سولى عقد نكاح أمته ومدولي لعقدومما شرته مسكوت عنه في الآية فعمل على اذنه لوكمله في المقد على أمته ولا يلزم أن تكون الامة هي الماشرة ولادامل في

الا يه على ذلك والله أعلم

الاستنكاف منه (بعضكم من بعض)أى أنتم وأرقاؤكم متواصلون متناسبون لاشتراك كوفي الاعمان لا مفضل حرسيمد االابر حجان فيه (ماذن أهاهن) اشتراط لاذن الموالي في نكاحهن و يحتج به لقول أي حنيفة ان لهن أن ساشرن العقد مانفسهن لانه اعتبراذن الموالى لاعقدهم (وآتوهن أجورهن بالمعروف)وأدوا الهن مهورهن بغيرمطل وضرار واحواج الى الاقتضاء واللز (فان قلت) الموالي هم ملاك مهورهن لاهن والواجب اداؤها اليهم لا اليهن فلم قيل وآتوهن (قلت) لانهن ومافي أيديهن مال الوالى فكان أداؤها اليهن أداءالي الموالي أوعلى أنَّ أصله فا تواموالهن فحذف المضاف (محصنات) عفائف و والاخدان الاخلاء في السر كانه قيل غيرمجاهرات بالسفاح ولامسرات له (فاذاأحصن) بالترويج وقرئ أحصن (نصف ماعلى المحصنات) أى الحرائر (من العذاب) من الحدّ كقوله وليشهد عذا بهما و بدراً عنها لعذاب ولارجم علمن لان الرحم لا يتنصف (ذلك) اشارة الى نكاح الاماء (ان خشى العنت منكم) ان خاف الاثم الذي يؤدي المه غلبة الشهوة وأصل المنت انكسار العظم بعد الجبرفاستعمرا يكل مشقة وضرر ولاضرر أعظم من مواقعة الما مروقيل أريدبه الحدلانه اذاهو يهاخشي أن يواقعها فيحدّ فيتزوّْجِها (وأن تصبروا) في محل الرفع على الابتداءأي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين (خبرايكم) وعن النبي صلى الله عليه وسلم الحرائر صلاح البيت والأماء هلاك البيت (يريد الله ليبين ليكم) أصله يريد الله أن سين ليكم فزيدت اللام مؤكدة لارادة التبيين كازيدت في لاأبالك لتأكيد اضافة الأب والمدنى بريد الله أن يبين لكم ماهو خنى عند كم من مصالح كم وأفاضل أعماله وأنبهديكم مناهج من كان قبلكم من الانبياء والصاليين والطرق التي سلكوها في دينهم التقتدواجم (ويتوب عليكم) ويرشدكم الى طاعات ان قتم بها كانت كفارات لسيا تدكم فيتوب عليكم ويكفر الكروالله يريدأن يتوب عليكم) أن تقعلوا ما تستوجيون به أن يتوب عليكر (ويريد) الفيرة (الذين يتبعون الشهوات أن تماوامه الاعظما) وهو المهل عن القصدوالحق ولاميل أعظم منه عساعدتهم وموافقتهم على اتباع الشهوات وقيل هم المودوقيل الجوس كانوايحاون نكاح الاخوات من الاب وبنات الاخوبنات الاخت فلماحرمهن الله قالوا فانكم تحلون بنت الخالة والعمة والخالة والعمة عليكم حرام فانكه وإبنات الاخ والاخت فنزلت يقول تعالى بريدون أن تكونوارناة مثلهم (بريد الله أن يخفف عندكم) باحلال نسكاح الامة وغيره من الرخص (وخلق الانسان ضعيفا) لا يصبيرعن الشهوات وعلى مشاق الطاعات وعن سعيدين المسيماأس الشطان من بني آدم قط الأأتاهم من قبل النساء فقد أتى على على الونسنة وذهبت احدى عينى وأناأعشو بالاخرى وان أخوف ماأخاف على فتنة النساء \* وقرى أن عياد الالماء والضمير للذين يتبعون الشهوات وقرأان عماس وخلق الانسان على المناء للفاعل ونص الانسان وعنه رضي الله عنه غمان آمات في سورة النساءهي خبر لهذه الاحمة عماطاءت عليه الشمس وغربت بريد الله المبدر المورانية بريدان بتوب عليكم يريدالله أن يحفف عنك ان تعتنبوا كمائرماته ونعنه ان الله لا يغفر أن يشرك به ان الله لا نظام عقال ذرة مومن يعلسوأ أو يظلم نفسه ما يفعل الله بعد الكر (بالباطل) علم بعد الشريعة من غوالسرقة والخيالة والغصب والقمار وعقود الريا (الاأن تكون تجارة) الاأن تقم تجارة وقرئ تجارة على الاأن تكون العبارة عُوارة (عن تراض منكم) والاستثناء منقطع معناه ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض منكم أوولكن كون تُعارة عن تراض غُـيرمنهي عنه وقوله عن تراض صفة لتعارة أي تُعارة صادرة عن تراض وخص التجارة بالذكرلان أسباب الرزف أكثرها متعلق ماوالتراضي رضا المتبايعين عاتما قداعليه في حال البيع وقت الايجاب والقبول وهومذهب أبى حنيفة رجه الله وعندالشافعي رجه الله تفرقهماعن مجلس العقد متراضين (ولاتقتلواأنفسكم) من كان من جنسكم من المؤمنين وعن المسن لا تقتلوا اخوانكم أولايقتل الرجل نفسه كايفعله بعض الجهلة وعن عمرو بن العاصي أنه تأوله في التيم لحوف البرد فلم يذكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ على رضى الله عنه ولا تقتلوا بالتشديد (ان الله كان بكر حيما) مانها كم عما يضركم

الالرجته عليكم وقيل معناه انه أمربني اسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توبة لهم وتحيصا لطاياهم وكان كرباأمّة محدر حيم احيث لم يكلف كم تلك المسكاليف الصعبة (ذلك) اشارة الى القتل أي ومن يقدم على قتل الانفس (عدواناوظلما) لاخطأ ولااقتصاصاوقرى عدوانابالكسر ونصليه بتخفيف الدرم وتشسديدها ونصليه بفتح النون من صلاه يصليه ومنه شاة مصلية و يصليه بالياء والضمر بله تعالى أولذ لك لكونه سميا اللصلي (نارا) أي نار امخصوصة شديدة المذاب (وكان ذلك على الله يسيرا) لان الحكمة تدء والده ولاصارف عنه من ظلم أو نعوه (كماثر ما تنه ون عنه م) وقرى كمبرماته ون عنه أي ما كبرمن المعاصي التي ينها كم الله عنهاوالرسول (نكفرعنك سياتكم) غط ماتستحقونه من المقاب في كل وقت على صغائر كم ونعملها كائن المتكن لزيادة الشواب المستحق على الجتنابكم المكاثر وصبركم عنهاعلى عقاب السيات والكبيرة والصغيرة غاوصفتا الكبروالمغرباضافتهما اماالي طاعة أومعصمة أوثواب فاعلهما والتكفيرا ماطة المستعن من المقاب بثوابأز يدأوبتوبة والاحماط نقيضه وهواماطة الثواب المستعق يعقاب أزيدأو بندم على الطاعة وعن على رضي الله عند الكائر سبع الشرك والقتل والقد ففوالزناوأ كل مال اليتم والفرار من الزحف والتعرب بعداله بحرة وزادان عرالسحر واستحلال البيت الحرام وعن ابن عماس أن رج لاقال له لكائرسبع فقالهي الى سمعمائة أقرب لانه لاصغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار وروى الى سمعان \* وقري مكفر بالماء \* ومدخد لا بضم الم وفقعها عنى المكان والمصدر فهدما (ولا تتمنوا) نهواعن التعاسدوعن عنى مافضل الله بعد ض الناس على بعض من الحاه والماللان ذلك التفضيد لقعم من الله صادرة عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد وعايصل المقسومله من بسط في الرزق أوقبض ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوافي الارض فعلى كل أحد أن يرضى علقسم له على أن ماقسم له هومصلته ولوكان خلاف الكان مفسدة له ولا يحسد أغاه على حظه (الرحال نصيب عما اكتسموا) جعل ما قسم لكل من الرحال والنساء على حسب ماعرف الله من حاله الموجبة للسط أو القيض كسباله (واسئلو الله من فضله) ولا تقنوا أنص ماءغيركم من الفض لواكن سلوا الله من خزائن مالتي لاتنفدو قبل كان الرحال قالوان الله فضلناعلى النساء في الدنيالناسه مان ولهن سهم واحد فنرجو أن يكون لناأجران في الا تنزه على الاعمال ولهن أجر واحد فقالت أمسلة ونسوة معهاليت الله كتب علينا الجهادكا كتبه على الرحال فيكون لذامن الاجرمثل مالهم فنزلت (عاترك ) تبيين لكل أى ولكل شي عما ترك (الوالدان والاقربون) من المال جعلناموالى ور"ا المايلونه و يحرز ونه أو ولكل قوم جعلناهم مو الى نصيب عاترك الوالدان والاقر بون على أن جعلنا مو الى صفة لكل والصميرالراجع الى كل محذوف والكلام مبتدأ وخبر كاتقول اكل من خلقه الله انسانامن رزق الله أى حظمن رزق الله أو ولكل أحدجملنا موالى عاترك أى ور" الاعاترك على أن من صلة موالى لا نهم في معنى الور"اثوفي ترك ضميركل ثم فسرا لموالى بقوله الوالدان والاقر بون كائنه قيل ن هم فقيل للوالدان والاقربون (والذين عاقدت أعيانكم) ممتدأ ضمن معنى الشرط فوقع خيبره مع الفاء وهوقوله (فأتوهم انصيهم) ويجوزأن يكون منصوباعلى قوالكريدافاضربه ويجوز أن يعطف على الوالدان ويكون المضمر في فا توهم الوالى والمراد بالذين عاقدت أيمانكم موالى الموالاة كان الرجد ل يعاقد الرجد ل فيقول دمى دمك وهدمى هدمك ونارى نارك وحربى حربك وسلى سلك وترثني وأرثك وتطاب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعلافيكون للعليف السدس من ميراث المليف فنسخ وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوم الفتح فقال ماكان من حلف في الجاهلية فتمسكوابه فانه لم يزده الاسلام الاشدة ولا تعد ثوا حلفا في الاسلام وعندأبي حنيفة لوأسار جلعلى يدرجل وتعاقداعلى أن يتماقلاو يتوار تاصع عنده وورث بحق الموالاة خلا فاللشافعي وقيل الماقدة التبني ومعنى عاقدت أعلانكم عاقدتهم أيديكم وماسحتموهم وقرئ عقدت بالتشديدوالعفيف عنى عقدت عهودهم أعانكم (قوامّون على النساء) يقومون علمن آمرين ناهين كا يقوم الولاة على الرعاما وسمواقومالذلك والضميرفي (بعضهم) للرحال والنساء جمعاده في اغما كانوا

ذلكء حدوانا وطلما فيسوف نصامه ناراو كان ذلك على الله سسرا ان تجتنموا كماثرماتهون عنه نكفر عند سما تكم وندخلكم مدخيلا كرعاولا تقنوأ مافضل الله بعضك عدلي بعض لاسرحال نصنب عااكتسموا والنساء نصمد عما اكتسبن واستاواالله من فضدله الالتهكان بكل شيء علما واسكل جعلنا موالي عماترك الوالدان والاقرون والذبن عقدت اعانك فا توهم اصديهم ان الله كان عدلي كل شئ شهداالرجال قوامون على النساع عافضل الله بعضهم على بعض

وعاأنفقوامن أموالهم فالصالحات فانتات ما فظات الغسي عاحفظ اللهواللاتي تخيافون نشوزهن فعظوهن واهمروهن فيالصاجع واضربوهـن فان طعنك فلاتمغو اعلمهن سيدلان الله كان علما كمراوان خفترشقاق بينهمافابعثو احكامن أهله وحكامن أهلها «قوله تعمالي واللاتي تحافون شورهن الآلة (قال أمرالله تعالى بوعظه \_ن أولا الخ )قال أحدوهـذا الـ ترتبب،ن هــده الافعال المعطوفة غبر متاقى من صيغة لفظمة ادالعطف بالواووهي مساوية الدلالة على الترتب متمعضية الاشمار بالجمية فقط واغايتاقي المترتيب المذكورمن قدرائن خارجـة عـن اللفظ مفهومةمن مقصود الكلام وسياقه هعاد كالامه (قال وقدل معناه اكرهوهن الخ) قال أحد ولملهـذا المسريتأيد يقبوله فان أطعنك فانه مدل على تقدم اكراه على أمرما وقرينة الماجع ترشدالى أنه الحاع واطلاق الربخشري المطلقه في حقهدا الفسرمن الافراط

مسمطر بن علمهن بسنب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض وهم النساء رفيه دامل على أن الولاية اغما تستعق بالفضل لابالتغلب والاستطالة والقهر وقدذ كروافي فضل الرحال المقل والخزم والعزم والقوة والكتابة في الغالب والفروسية والرجى وان منهم الانساء والعلماء وفهم الامامة المكبرى والصغرى والجهاد والاذن والخطمة والاعتكاف وتكسرات التشر مقعندأي حنفة والشهادة في الحدود والقصاص وزيادة السهم والمعصيف المسرات والحالة والقسامة والولاية في النكاح والطلاق والرجعة وعدد الاز واج واليهم الانتساب وهم أصحاب اللحى والعمائم (وعما أنفقوا) وبسيب ما أخرجوا في نكاحهن من أموالهم في الهور والنفقات وروى أن سعدين الربيع وكان نقيبا من نقباء الانصار نشزت عليه امم أته حبيبة بنت زيدين أبى زهبر فلطمها فانطلق بهاأ بوهاالي رسول اللهصلي الله علمه وسلم وقال أفرشته كريمتي فلطمها فقال التقتص منه فنزلت فقال صلى الله عليه وسلم أردناأ مراوأراد الله أمراو الذي أراد الله خيرو رفع القصاص واختلف في ذلك فقد للاقصاص من الرجل وامرأته فعما دون النفس ولوشعها ولديكن مجب العقل وقدل الاقصاص الافي الجرح والقتل وأما اللطمة ونحوها فلا (قانتات) مطمعات قاعًات عاعلمه واللازواج (حافظات الغيب) الغيب خلاف الشهادة أى حافظات الواجب الغيب اذا كان الاز واج غيرشا هدين لهن حفظن مايجب عليهن حفظه في حال الغيبة من الفروج والبدوت والأموال وعن النبي صلى الله عليه وسلم خيرالنساءامرأة اننظرت اليهاسرتكوان أمرتها أطاعتك واذاغبت عناحفظتك في مالهاونفسماوتلأ الأسمة وقسل للغيب لاسرارهم (عماحفظ الله) عماحفظهن الله حين أوصى بهن الازواج في كتابه وأمر ارسوله عليه الصلاة والسلام فقال استوصوابالنساء خيراأو عاحفظهن الله وعصمهن ووفقهن لحفظ الغببأو عاحفظهن حينوعدهن الثواب العظيم على حفظ الغب وأوعدهن بالعذاب الشديد على الخيانة ومامصدر بةوقري بماحفظ الله النصاعلي انماموصولة أي حافظات الغيب بالام الذي يحفظ حق الله وأمانة الله وهو التعفف والقدمن والشنقة على الرحال والمصحة لهــم \* وقرأ أن مسعود فالصوالح قوانت حوافظ للغمب عاحفظ الله فأصلحواالمهن \* نشوزهاونشوصهاأن تعصى زوجهاولا تطمس اليه وأصله الاترعاج (في المضاجع) في المراقد أي لا تداخلوهن تحت اللحف أوهى كناية عن الجاع وقيل هوأن يوليها ظهره في المضع وقيل في المضاجع في بيوتهن التي يبتن فيها أي لا تباية وهن \* وقريُّ في المضع وفي المضطع وذلك لتعرف أحوالهن وتحقق أمرهن في النشور أمر بوعظهن أولاثم هجرانهن في المضاجع ثم بالضرب ان لم تقع فيهن الوعظ والهجران وقيل معناه أكرهوهن على الجاع واربطوهن من هجر المعر آذاشده مالهجار وهذامن تفسيرا لثقلاء وقالوا يجبأن يكون ضرباغ برمبرح لا يجرحها ولا يكسر فاعظما ويجتنب الوجه وعن الذي صلى الله عليه وسلم على سوطك حيث براه أهلك وعن أسمياء بنت أبي بكر الصدّري رضي الله عنه كنت رابعة أربع نسوة عند ألز بدين العوام فاذاغضب على أحداناضر بهابعو ذالمشعب حتى بكدم علمها و يروىءن الزير أبيات منها = ولولا بنوها حوله اللبطة ا = (فلا تبغوا عليهن سبيلا) فأز ياواءنهن التمرض بالاذى والتو بيخ والشنى وتو يواعليهن واجعلواما كان منهن كان لم يكن بعدر جوعهن الى الطاعة والانقداد وترك النشور (أن الله كان علدا كبيرا) فاحدر وه واعلو اأن قدرته عليكم أعظم من قدرته كإعلى من عث أبدرك وبروى ان أبامسمود الانصارى وفعسوطه ليضرب غلاماله فيصربه وسول الله صلى الله عليه وسلفصاحبه أبامسعودلله أقدر عليكمنك عليه فرى بالسوط وأعتق الغلام أوان الله كان علما كبعراوانك تمصونه على علوشانه وكبريا سلطانه ع تتوبون فيتوب عليكم فأنتم أحق بالعفوعن يحرى عليكم اذارجع (شقاق بين ما) أصله شقاقابين مافأضيف الشقاق لى الظرف على طريق الاتساع كقوله بل مكر اللمل والنهار وأصله بل مكرفي الليل والنهار أوعلى انجعل البين مشافا والليل والنهار ماكرين على قولهم نهارك صاغ والضمر الزوحين ولم يحرذ كرها لجرى ذكرما بدل عليهما وهو الرحال والنساء (حكامن أهله) رجد لا مقنعارضا يصلح لحكومة المدل والاصلاح بينهما واغما كان بعث الحكمين من أهلهم الان الاقارب

14 日本公司 法自由主义的举办直接的联系和发展。

أعرف ببواطن الاحوال وأطلب للصلاح واغاتسكن اليهم نفوس الزوجين وببرز اليهم مافى ضمائرهامن المب والمغض وارادة الصحبة والفرقة رموجهات ذلك ومقتضماته ومايز ويانه عن الاجانب ولايحمان أن يطلعواعليه (فان المت)فهل بليان الجع بينه ، اوالتفريق ان رأياذاك (قلت) قد المختلف فيه فقيل اليس المهما ذلك الاماذن الزوجين وقيل ذلك الهماوماجعلاحكمين الاوالممابناء الاص على ما يقتضيه اجتهادها وعن عبيدة السلاني شهدت عليارضي التهعنه وقد جاءته اص أة وزوجها ومع كل واحدمنهما فئام من الناس فأخرج هؤلاءحكم وهؤلاء حكافقال على وضي الله عنه للحكمين أتدريان ماعليكا ان وأيتما أن تفرقافر فتما وان رأيتما أن تج ماجعتما فقال الزوج أما الفرقة فلافقال على كذب والله لاتبرح حدى ترضى بكتاب الله لك وعلمك وهالت المرأة رضيت بكتاب الله لى وعلى وعن الحسن بجدان ولا يفرقان وعن الشعبي ماقضى الحكان جاز \* والالف في (ان يريد الصلاحا) للحكمين وفي (يوفق الله بينهما) للزوجين أي ان قعد اصلاح ذات المين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما ناححة لوجه الله بوراف في وساطتهما وأوقع الله بطيب نفسهما وحسسن سعهما بن الزوجين الوفاف والالفة وألقى في نفوسهما ألمودة والرجة وقيل الضميران للعكمين أى ان قصد الصلاح ذات المبينوالنصيحة للزوجين بوفق الله بينهما فيتفقان على المكلمة الواحدة ويتساندان في طلب الوفاق حتى يحصل الغرض ويتم المرادوق لل الضمر ان الزوجين أي ان يريد الصلاح ما ينهم اوطلبا العروأن يزول عنهما الشقاق يطرح الله ينهما الالفة وأبد لهما مالشقاق وفاقاو بالبغضاء مودة (انّ الله كان على احبراً) يعلم كيف وفق بين المختلفين و يجع بين المفترقين لو أنفقت ما في الأرض جيما ما ألفت بين قاويم م ولـكن الله ألف بينهم (وبالوالدين أحساناً) وأحسنوا به ما احسانا (و بذي القربي) و بكل من بينكم و بينه قربي من أخ أوءتم أوغيرهما (والجاردي القربي) الذي قرب جواره (والجارا لجنب) الذي جوأره بعيد وقيل الجار القريب النسيب والجار الجنب الاجنى وأنشد لبلعاء بنقيس

الايجتو بنامجاورأبدا \* ذورحمأومجاورجنب

\*وقرى والجاردا لقربى نصباعلى الاختصاص كاقرى حافظواعلى الصاوات والعدلاة الوسطى تنبيهاعلى عظم حقه لادلائه بحق الجوار والقربى (والصاحب بالجنب) هو الذى صبك بأن حصل بحنبك المارفية الى سفروا ما جارا ملاصقاوا ما شريكافى تعلم علم أوحوفة والماقاعد اللى جنبك في مجاس أو مسجداً وغير دلك من أدنى صبة المتأمل بنية فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه و تجعله ذريعة لى الاحسان وقيل الصاحب بالجنب المرأة (وابن السيدل) المسافر المنقطع به وقيل الضيف \*والمختال المتماء الجهول الذي يتكبرون اكرام أقار به وأصحابه و عماليكه فلا يتحنى بهم ولا يلتفت المهم \*وقرى والجار الجنب فقح الجم وسكون الذون (الذين يضاون) بدل من قوله من كان مختالا فورا أونصب على الذم و يحوز أن يكون وفع عليه وأن يكون وفع عليه وأن يكون وفع الماء وفتها و بفتها و بفتها و بفته ين و بضمة بناى يضاون و بفه لون و يصنعون أحقاء بكل ملامة \*وقرى بالضائم الماء وفتها و بفتها و بفته بن و بضمة بناى يضاون بذات أبديهم و على أيدى غيرهم في أمم و باحم بأن يضاوله مقالاً من وحدوقي أمثال العرب أبخل من الضنين بنائل عَبرة عالى الم

وان امر أضنت مداه على امرى من منيل مدمن غيره لجيل

ولقدراً يناعن الى بداء البخل من اذاطرق سمعة أن أحدا جادع لى أحد شخص به وحل حبوته واضطرب ودارت عيناه في رأسه كافيانه برحله وكسرت خزانته ضعرا من ذلك وحسرة على وجوده وقيل هم اليه ود كانواياً تون رجالا من الانصار بتنه معون لهم و يقولون لا تنفقوا أموال خانا نعشى عليم الفقر ولا تدرون ما يكون \* وقد عابم الله بكميان نعمة الله وما آتاه ممن فضل الغنى و لتفاقر الى اناس وعن النبي صلى الله على عبده و بنى عامل للرشيد قصرا حذاء قصره فتم به عنده فقال الرجل بالمعراد في النظر الى آثار فقم ته فاحديث أن أسرك النظر الى آثار فعمت فاحديث أن أسرك النظر الى آثار فعمت فاحديث أن أسرك النظر الى آثار فعمت فاحديث أن أسرك النظر الى الناس) فتم به كلامه وقيل ترلت في شأن اليهود الذين كمواصفة رسول القصلي الله عليه وسلم (ربّاء الناس)

انريدااصلاحاوفق الله منهما ان الله كان عليما خسرا واعتدوا الله ولاتشرك واله شأوبالوالدن احسانا وبذىالقربي والبتامي والمساكين والجاردي القربي والجارالجنب والصاحب بالجندوان السفسل وماملكت أعادكم ان الله لا يحب منكان مختالا فورا الذىن ييخلون و أمرون الناس المخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل وأعتدنا للكافرين عدذامامهمنا والذن ينفقون أموالهم رثاء الناسولادؤمنونالله ولاباليوم الاسنرومن يكن الشيطان له قورنا

فساءقر يناوماذاعلهم لو آمنوابالله والموم الاتو وأنفقوا ممار زقهم الله وكان الله بهم علماان الله لا يظلم مثقال ذرية وان تكحسنة بضاعفها ويؤت منلانه أجرا عظما فكف اذاحتنا من كل أمة بشهمد وحثيا التعلى هؤلاءشهدا ومتذبود الذبن كفروا وعصوا الرسول اوتسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثاماأ يهاالذين آمنوالا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلوا ماتقولون ولاجناالا عارى سدلحتى تفتساوا وأن كنتم مرضى أوعلى سفرأوحاء أحدمنكم من الغائط أولامستم النساء فلرتج دواماء فتعموا صمداطسافام موا بوجوهكم وأبديكم

\*قوله تعالى انالله لانظم مثقال درة وان تكن حسنة بضاء فها (قال محمود اغاأنث قال أحمد وقد تقدم له مثل ذلك في قوله وكنتم فأنقذ كم منها وقد بينا عوده الى الحفرة عوده ههنا الى الذرة عود الضمير لا يستارم اليه غير مخبر عنه لان عود الضمير لا يستارم عود الضمير لا يستارم

الفغار وليقال ماأسخاهم وماأجودهم لاابتغاءوجه الله وقيل زلت في مشرك مكة المنفقين أموالهم في عداوة رسول اللهصلى الله عليه وسلم (فساء قرينا) حيث جلهم على المعلوالرياء وكل شرو يعوز أن يكون وعبدالهم بأن الشييطان يقرن بهم في النار (وماذاعلهم) وأى تبعة ووبال علهم في الاعمان والانفاق في سيمل الله والمراد الذم والتو بيخ والافكل منفعة ومفلحة في ذلك وهــذاكا عال للنتقم ماضرك لوعفوت وللماقماكان رزؤك لوكنت ارا وقدعلم أنه لامضرة ولامرزأة في العفو والبرول كنه ذم وتو يح وتجهيل عِكَانِ المُنفِعة (وكان الله بهم عليما) وعيد \* ألذر" ة النملة الصفيرة وفي قراءة عبد الله مثقال غلة وعن الن عماس أنه أدخليده في التراب فرفعه ثم نفع فيه فقال كلواحدة من هؤلاء ذرة وقيل كل جزءمن أجزاء الهباء في البكوّة ذرّة وفيه دله ل على الله لونفص من الاجرأ دني ثبيّ وأصبغره أورّا ده في المقاب ليكان ظلماوانه لا يفعله لاستحالته في الحكمة لالاستحالته في القدرة (وان تكحسنة) وان يكن مثقال ذر ةحسنة واغا أنث ضميرالمثقال لكونه مضافا الى مؤنث وقرئ الرفع على كان التامة (يضاعفها) يضاعف ثوام الاستحققها عنده الشواب في كل وقت من الاوقات المستقبلة غير المتناهية وعن أبي عثمان النهدي أنه قال لا بي هريرة بلغني عنك انك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى يعطى عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة قال أبوهر يرة لابل معته يقول ان الله تعالى يعطيه ألفي الف حسنة تم تلاهذه الاتية والمرادالكثرة لاالتحديد (ويؤت من لدنه أجراعظيما) ويمط صاحبها من عنده على سبيل التفضل عطاء غظيما وسماه أجرالانه تابع للاجولا يثبت الابثباته \*وقرئ يضعفهابالتشديدوالتخفيف من أضعف وضعف وقرأ ابن هرمن نضاء فهالبالنون (فكيف) يصنع هؤلاءالكفرة من المودوغ يرهم (اذاجئنا من كل أمة بشهيد) يشهدعام معافعاواوهو نبهم كقوله وكنت علمهم شهيدا مادمت فهدم (وجثنا بكعلى هؤلاء) المكذبان (شهددًا) وعن النمسعودانه قرأسورة النساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ قوله وجنَّذَابُكُ على ولا شهيداف كي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حسينا (لوتسوّى بهم الارض) لو يدفنون فتستوى بهم الارض كاتستوى بالموتى وقيل يوذون أنهم لم يبعثو إوانهم كأنو أوالارض سواء وقيل تصير الهائم ترابافيودون حالها(ولايكتمون الله حــديثاً) ولايقدر ونعلى كتمانه لان جوارحهم تشهدعلهم وقيل الواو المعال أي يودون ان يدفنو اتحت الارض وانهم لا يكتمون الله حديثاولا يكذبون في قولهم والله ربناما كما مشركين لانهماذا قالواذلك وجدواشركهم ختم الله على أفواههم عندذلك وتكامت أيديهم وأرجلهم ية كمذيبهم والشهادة عليهم بالشراء فلشدة الاص عليم يتمنون أن نسوّى بهم الارض \* وقرى تسوّى بعذف الماء من تنسوى يقال سو نته فنسوى نعواو يتف فناتوى وتسوى بادغام الماء في السين كقوله يعمون وماضمه استوى كاركى \* روى أنّ بمدالرجن بنعوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفر امن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلرحين كانت الجرمهاحة فأكلو أوشر بوافل أغلوا وجاء وقت صلاة المغرب قدّم وأحدهم ليصلىبهم فقرأأ عبدما تعبدون وآنتم عابدون ماأعبد فنزلت فكانو الايشر بون فى أوقات الصاوات فاذاصلوا العشاء شربوها فلايصحون الاوقدذهب عنهم السكروعلوا مايقولون تمزل تحريمهاومعني (لاتقربوا لصلاة )لاتغشوهاولا تقوموا اليهاواجتنبوها كقوله ولا تقربواال ناولا تقربواالفواحش وقيل معناه ولاتقربوامواضعهاوهي المساجد لقوله عليه الصلاة والسلام جنبوامساجدكم صبيانكم ومجاندكم وقيلهو سكرالنماس وغلبة النوم كقوله ورانوا بسكرسناتهم كلالريون وقرئ سكارى بفتح السين وسكرى على أن بكون جمانحوها كى وجوعى لان السكرعلة تلحق المقل أومفرد اعمني وأنتم جاعة سكرى كقولك امرأه سكرى وسكرى بضم المسين كحبلي على أن تسكون صفة العماعة وحكى جناح بن حبيش كسلى وكسلى بالفتح والضم (ولاحنما)عطف على قوله وأنتم سكارى لان محل الجلة مع الواوالنصب على الحال كاته قيل لا تقربوا الصلاة سكارى ولاجنماو الجنب يستوى فيه الواحدوا لجع والذكر والونث لانه اسم جرى مجرى المصدر الذى هو الاجناب (الاعابرى سنيل) استثناء من عامة أحوال المخاطب بنوانتصابه على الحال (فان قلت) كيف جع بين هذه الحال والحال التي قبلها (قلت) كائه قبل لا تقر بواالمدلاة في حال الجنابة الأومعكم عال

الاخمار عنيه في الكلام الاولو يجوز كانت دابتك وكل ذلك أمهل من اكتساب المضاف للتأنيث من المضاف المه فقد نص أبوعلى في التعالمي على اله شاذ \* قوله تعالى ٣٦٦ فتهم واصعيد اطيما (قال مجود الصعيد وجه الارض ترابا كان أوغيره الخ) قال أحدهذا اذا

أخرى تعذرون فهاوهي حال السفروعمور السنيل عمارة عنه ويجو زأن لايكون حالا ولكن صفة لقوله جنباأى ولا تقر تواالم لل قجنباغبر عابرى سيل أى حنبامقين غيرم مدورين (فان قلت) كف تصم صلاتهم على الجنابة المذر السفر (قلت) أريد بالجنب الذين لم يفتسلوا كأنه قدل لا تقريو االصلاة غير مفتساين حتى تغنساواالاأن تكونوامسافرين وقال من فسرالصلاة بالمحدمة ناهلا تقربوا المحدجندا الامجتازين فمهاذا كان الطريق فيه الى الماء أوكان الماء فيه أواحتلتم فيه وقيل ان رحالامن الانصار كانت أبواجم في المحد فتصيم الجنابة ولا يجدون عراالا في المحدفر خص لهم وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لاحدان بحاس في المسجد أو عرفيه وهو حنب الالعلى رضى الله عنه لان بيته كان في المسجد (فان قلت) أدخل في حكم الشرط أربعة وهم المرضى والما فرون والمحدثون وأهل الجنابة فبمن تعلق الجزاء ألذي هوالامربالتيم مندعدم الماءمنهم (قلت) الظاهرانه تعلق بهم جمعاوان المرضى اذاعدمواالماعلضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول المه فلهمأن يتهمو اوكذلك السفراذ اعدموه لمعده والمحدثون وأهل الجنابة كذلك اذالم يجدوه لمعض الاستماب \* وقال الرجاح الصعيدوجه الارض تراما كان أوغ مره وان كان صغرا لاتراب علمه لوضرب المتهم مده علمه وصح لكان ذلك طهوره وهومذهب أبى حنيفة رحة الله عليه (فان قلت) فالصنع بقوله تعالى في سورة المائدة فام حوالوجوهكم وأبديكم منه أي بعضه وهذا لايتأتي في الصغر الذي لاتراب عليه (قلت) قالواان من لا بتداء الغاية (فان قلتُ) قوله ما الهالا بتداء الغاية قول متعسف ولايفهم أحدمن العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن ومن الماءومن التراب الامعني التمعيض (قات) هو كانقول والاذعان للحق أحق من المراء (ان الله كان عفوّا غفورا) كنابة عن الترخيص والتيسير لان من كانتعادته أن يعفوعن الخطائين و يغفر لهم آثر أن يكون ميسراغير معسر ( فان قات) كيف نظم فى ساك واحد بين المرضى والمسافرين وبين المحدثين والمجنبين والمرض والسفر سببان من أسسباب الرخصة والمدث سيا لوجوب الوضوء والجنابة سبب لوجوب الغسل (قلت) أراد سجانه أن يرخص للذن وجب علمهم التطهر وهم عادمون الماءفي التيمم بالتراب فحص أولامن بينهم مرضاهم وسفرهم لانهم المتقدمون فى استعقاق بيان الرخصة لهم مكثرة الرض والسفر وغلبته ماعلى سائر الاسماب الموجبة الرخصة عمكل من وجب عليه التطهر وأعوزه الماخلوف عدقا وسبع أوعدم آلة استفاءا وارهاق في مكان لاما فيه أوغير ذلك عالا يكتر كثرة المرض والسفر \* وقريُّ من غيط قيل هو تحفيف غيط كهين في هينو الغيط عمني الفائط (ألم تر) من روية القلب وعدى بالى على مهنى ألم ينته علا اليهدم أو عمنى ألم تنظر اليهم (أوتوانصيامن الكتاب)حظامن علم التوراة وهم أحمار المهود (يشترون الصلالة) يستبدلون المدى وهو المقاعلي الهودية بعدوضوح الاكات لهم على صحة نبؤة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه هو الذي المربي المشربة في التُّوراة والانجيال (و بريدون أن تضاوا) أنمّ أيم اللُّومنون سبيل الحقّ كاضه أو أو تنخرطو الى سلكهم لاتكفيهم ضلالتهم بل يحمون أن يضل معهم غيرهم وقرى أن يصلوا بالماء بفتح الصادوكسرها (والله أعلم) مذكر راعدائكي) وقد أخبركم بعداوة هؤلاء وأطلعكم على أحوالهم وماير بدون بكر فاحذروهم ولا تستنعصوهم إنى أموركم ولا تستشيروهم (وكني بالله ولياوكني بالله نصيرا) فنقو الولايته و نصرته دونهم أولاته الواجم ذات الله ينصر كم عليهم ويكفيكم مكرهم (من الذين هادوا) بيان للذين أوتوان ميدامن المكتاب لأنهم بهودون مارى وقوله واللداعلموكفي بالله وكفي بالله جل توسطت بين الميان والمبين على سيسل الاعتقراض أو سمان لاعدا أيكم وماتينه مااعتراض أوصلة لنصيرائى ينصركم من الذين هادوا كقوله ونصرناه من القوم الذين كذبواو يجوز

أن مكون كالرمامبتدأ على أن يحرفون صفة مبتدا محمد ذوف تقديره من الذين هادوا قوم يحرفون كقوله

كان الضم برعائد الى الصعدوغ وحدآخر وهوعود الممرعلي الدث الدلول عليه بقوله وانكنتم مرضى المآخرها فانالفهوم منه وان كنتم على حدث في حال من هذه الاحوال سفر أومرض أومجى من الغائط أوملامسة النساءف لمتجدواماء تتطهرون بمناطدت فتعموامنه بقال تعمد ان الله كان عفود ا ألم ترالى الذين أوتوانصيبا من الكاب يشترون الضلالة ويريدونأن تضاوا السييل والسأعلم بأعدائكم وكغيالله ولياوكني الله نصيرامن

من الجنابة وموقع من على هذا على هذا مستعمل متداول وهي على هذا الاعراب اماللتعليب أولا بقداء الفاية وكلاها في المتحدود فان قات كيف المرضى والمسافرين و بين المحدثين والمحتبين الخياب المحتبين الخياب المحتبين الخياب المحتبين المح

الذنهادوا

ومندرجاف العموم تنبيابذ كره على وجهين مختلفين لان المرض

قوله تعالى بقولون معناوع صيناوا مع غير مسمع و راعنالها السنة عمالاً ية (قال محود غير مسمع عال من الخاطب الخ) قال أحد مراده مذلك أنه المافسرغير مسمع بالدعاء وهو انشاء وطلب وقد وقعه عالا و الحال خبر أراد أن سيناً وجه صحة التعبير عن الخبر بالانشاء بواسطة أن هو لاء كانوا يظنون دعاء هم مستحا المخبر الوقوع الدعر فيه و تطيره و رود الامر بصيغة سهم الخبر تنبيا على تعقق وقوعه (قال

هجودومعناه غيرمسمع جواباالخ) قال أحد الظاهران الكلم الحرف اغار بدبه في هذه السورة ولم يقصد ههنا تبديل الكلمة من بين قوله الكلمة من بين قوله بالسنتم والمراد أيضا تحريف مشاهد بين على أن الحرف ها وأمثا لهما وأما في سورة المائدة

يحرفون المكامعن مواضعه و يقولون عمنا وعصيناوا سمع غير مسمع وراعنالها بالسنتهم وطمنا والمعنا والمعنا وأطمنا واسمع وانظرنالها كان خبرالهم والكن المنام الله المناهم الله المناهم الله المناهم وحوها مصدقالما معكم من قبل المناهم وحوها وخوها وخروها وخروها

فالطاهروالله أعلمان المرادفيهابالكام الاحكام وتحسر فهاتب دلها

ومالدهرالاتارتان فنهما ، أموتوأخرى ابتغى العيشأ كدح أى فنهما تارة أموت فيها (يحرفون الكامعن مواضمه) عياونه عنها ويزيلونه لانهم اذ آبدلو ووضعوا مكانه كلاغبره فقدأ مالوه عن مواضعه التي وضعه الله فهاوأز الوه عنهاوذلك نحو تحريفهم أسمرر بعة عن موضعه في المتوراة بوضعهم آدم طوال مكانه ونعو تعريفهم الرجم بوضعهم الديدله (فان قات) كيف قيل ههناعن مواضعه وفي المائدة من معدمواضعه (قلت) أماءن مواضعه فعلى مافسرناه من ازالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة اللهوضعه فيهاعا اقتضت شهواتهم من ابدال غيره مكانه وأمامن بعدم واضعه فالمني انه كانت له مواضع هوقن بأن يكون فها فين حرفوه تركوه كالغريب الذى لاموضع له بعد مواضعه ومقارته والمنيان متقاربان وقرئ يحرفون الكلام والكلم بكسرالكاف وسكون اللامجع كلة تخفيف كلة \* قولهم (غيرمسمع) حال من المحاطب أي اسمع وأنت غيرمسمع وهو قول ذو وجهين محتمد ل الذم أي اسمع منامد عق عليك بلاسمعت لانه لوأجيب دعوتهم عليه لمديم فكان أصم غيير مسمع قالواذلك اتكالاعلى أن قولهم لاسمعت دعوه مستمابة أواسمع غبرنجاب الى ماتدعوالمه وممناه غبرمسمع جوابا بوافقك فكانك لمتسمع شيأ أواسمع غيرمسمع كالدما ترضاه فسمعك عنه نابوي وزعلى هذاأن يكون غيرمسمع مفعول اسمع أى اسمع كالدما غيرمسمع اماك لان اذنك لاتعمه نبقوا عنهو يحقل المدح أي اسمع غيرمسمع مكروها من قولك أسم فلان فلانا اذاسبه وكذلك قولهم (راعنا) يحمل راعنانكلمك أي ارقبناو الشطرناو يحمل شبه كله عبر انبة أوسريانية كانوا يتسابون بهاوهي راعينا فكانوا حفرية بالدين وهزؤا برسول اللهصلي الله عليه وسلم يكلمونه بكلام محتمل ينوون به الشنيمة والاهانة ويظهرون به التوقيروالاكرام (ليا بألسنتهم) فتــ لا بما وتحريفا أي يفتــ اون بالسنتهم الحق الى الماطل حيث يضعون راعناموصع انظرناوغير مسمع موضع لاأسمعت مكروهاأو يفتلون بالسنة ممايضمرونه من الشمة الى مايظهرونه من التوقير نفاقا (فان قلت) كيف عاو ابالقول المحمد لذى الوجهين بعدماصر حواوقالوا معناوعمينا (قلت) جمع الكفرة كانوابواجهونه بالكفروالعصمان ولا يواجهونه بالسبودعاء السوءو يجوزان يقولوه فمابينهم وبجوزأن لا منطقوا بذلك واكنهم لمالم دؤمنوا جملوا كائم منطقوابه وقرأ أي وأنظر نامن الانظار وهو الامهال (فان قلت) الام يرجع الضمير في قوله (الكان خيرالهم) (قلت) الى أنهم قالوالان المعنى ولوثبت قولهم معمناً وأطعنا الكان قولهم ذلك خيرالهم (وأقوم)وأعدل وأسد (ولكن لعنهام الله كفرهم) أى حدفهام بسب كفرهم وأبعدهم عن ألطافه (فلا يُؤمنون الا)اعانا (قليلا) أيضعيفاركيكالايمابه وهواعانهم عن خاقهم مع كفرهم بغيره أوأراد بالقلة العدم كقوله \*قليل التشكي الهم يصيبه ، أي عديم التشكي أوالا قلم لامنه م قد آمنو (أن نطمس وجوها) أي غيو تعطيط صورهامن عسان وحاجب وأنف وفم (فنردها على أدبارها) فنعملها على هيئة أدبارها وهي الاقفاء مطموسة مثله اوالفاء للتسبيب وانجعاته اللتعقيب على انهم توعد وابه قابين أحدها عقيب الاخر ردهاعلى أدبارها بعدطمهم افالعني أن نطمس وجوها فننكسها الوجوه الى خاف والاقفاء الى قدام ووجه آخروهوأن يراد بالطمس القلب والمغيير كاطمس أموال القبط فقابها يحارة وبالوجوه رؤسهم ووجهاؤهم أىمن قبل أن تغيراً حوال وجهائهم فنسابهم اقبالهم وجاهتهم ونكسوهم صغارهم وأدبارهم أوثردهم الى حيث جاوًّا منه وهي أذرعات الشام يريد اجلاء بني النضير (فان قلت) إن الراجع في قوله أو ناه نهم (قلت) للوجوه ان أريد الوجهاء أولا صحاب الوجوه لان المني من قبل أن نطمس وجوه قوم أو يرجع الى الذين

كتبديلهم الرجم بالجلد آلاتراه عقبه بقوله بقولون ان أوتيم هذا فذوه وان فرتوته فاحذر واوالاختلاف المراد بالكام في السورتين قيل في سورة المائدة يحرفون الكام من بعدم واضعه أى تنقلونه عن الموضع الذى وضعه الله فيه فصار وطنه ومستقره الى غيرالموضع فبقى كالفريب المتأسف عليه الذى يقال فيه هذا غريب من بعدم واضعه ومقار ولا يوجد هذا المعنى في مثل راعناوغير مسمع وان وجد على بعد فليس الوضع اللغوى عمايم بأبانتقاله عن موضعه كالوضع الشرى ولولا اشتمال هذا النقل على الهزئ والسخرية الماغام أمن منه

فاذاك ما هذا يحرفون الكلم عن مواضعه غير مقرون علقرن به الاول من ضورة التأسف والله أعلى فوله تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به و بغفر ما دون ذلك لن يشاء (قال محود ان قلت قد ثبت ان الله عزوجل يغفر الشرك لن تاب منه الح) قال أحدر حه الله عقيدة أهل السنة ان الشرك غير منه فوراً لبتة وما دونه من الكائر مغفو ركن يشاء الله أن يغفره له هذا مع عدم التوبة وأمامع التوبة فكال هام في فوروالا به اغلوردت في لم يتب ولم يذكر في فاتوبة كاترى فاذلك أطلق الله تعالى نفي مففرة الشرك وأثبت مففرة ما دونه مقرونة بالمشيئة كاترى فهذا وجه انطباق الا يقول على عقيدة أهل السنة وأما القدرية فانهم يطنون النسوية بن الشرك وبين ما دونه من الكائر في ان كل من الالتائية بن فادا عرف الالتائية بن فادا عرف التوبة ولاشاء الله أن غفرها الاللتائية بن فاذا عرف

أوتواالكتاب على طريقة الالتفات (أونلعنهم)أونجزيهم بالمسخ كامسحنا أصحاب السبت (فان قلت) فأين وقوع الوعيد (قلت) هومشروط بالاعان وقد آمن منهدم ناس وقيل هومنتظر ولا بدمن طمس ومسم للهود قبل يوم القيامة ولان الله عز وجل أوعدهم بأحد الامرين بطمس وجوه منهم أو بامنهم فان كأن لطهس تبديل أحوال وسائهم أواجلائهم الى الشام فقد كان أحد الامرين وان كان غيره فقد حصل اللمن فانهم ملعونون بكل لسان والظاهر اللعن المتعارف دون المسخ ألا ترى الى قوله تعالى قل همل أنبشكم بشر من ذلكُ مثوية عندالله من لعنه الله رغض عليه وجعل منهم القردة والخنازير (وكان أمم الله مفعولا) فلابد إن يقع أحدالا مرمن ان لم يؤمنوا (فان قلت) قد ثبت ان الله عز وجل يغفر الشرك لمن تاب منه وأنه لا يغفر مادوت الشرك من المكائر الابالتوبة فاوجه قوله تعالى (ان لا يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشام) (قلت)الوجه ان يكون الفعل المنفي والمثبت جيماموجهين الى قوله تعلى ان يشاء كانه قيل ان الله لا يففر إن يشاء الشرك و بغفران يشاء مادون الشرك على أن الرادبالا وّل من لم ينب و بالثباني من تاب ونظ مره قولك انالامير لايبذل لدمنار ويبذل القنطارين دشاءتر بدلايبذل الديناريان لايستأهله ويبذل القنطار لمن يستأهله (فقد افترى اثما) أي ارتكبه وهومفترمة تعل مالا يصح كونه (الذين يزكون أنفسهم) المهود والنصارى قالوانحن ابناءالله وأحباؤه وقالوالن مدخل الجنة الامن كان هوداأونساري وقيل جاءرجال من المود الى رسول الله عدل الله عليه وسلم بأطفالهم فقالوا هل على هؤلا ، ذنب قال لا قالوا والله ما تعن الأكهيئتهم ماعملناه بالنهاركفرعناباللسل وماعلناه بالليل كفرعنا بالنهار فنزلت يدخل فهاكل من زكى نفسه ووصفها بركاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والزابي عندالله (فارقات) أماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في لامين في السماء أمين في الارض (قلت) اغاقال ذلك حين قال له المنافقون اعدل في القسمة اكذابالهم اذوصفوه بخدلاف ماوصفه به ربه وشتان من شهدالله له بالتزكية ومن شهدانه مسمة أوشهدله من لا يعلم (بل الله يزك من يشاه) اعلام بان تزكية الله هي التي يعتد جه الا تزكية غيره لا نه هو العالم بن هو أهلالتزكيةومه غي يزكى من يشاء يزكى المرتصين من عباده لذين عرف منهم الزكاء فوصفهم به (ولا يظلمون فتدلا) أى الذين يزكون أنفسهم دما قبون على تزكيتهم أنفسهم حق جزائهم أوص دشاء يثابون على زكائهم ولاينقصمن ثوابهم ونحوه فلاتزكواأنفسكم هوأعلم عن اتقى كيف يفترون على الله الكذب)في زعمهم أنهم عمداللة أزكيا اوكني) يزعمهم هذا (اعمامينا) من بين سائر آثامهم \* الجبت الاصنام وكل ماعد من دون الله والطاغوت الشيطان وذلك انحى من أخطب وكعب من الاشرف الهود ونخرجا الى مكة مع جاعة من المهود يحالفون قريشا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنتم أهل كتاب وأنتم أقرب الى محمد

الزمخشرى هذا ألمتقد على هذه الا تقردته وناتعتمه اذالغفرة منفية فيهاءن الشرك وثابتة الدونه مقرونة مالششة فاماأن مكون المرادفيهمامن لميتب فلاوجه التفصيل النهما أونلعنهم كالعناأسحاب السدت وكان أمرالله مفدولا ان الله لا يغفران تشرك به و نغفرمادون قالثان دشاء ومن دشرك مالله فقدافترى أغاعظها ألم ترالى الذين يركون أنفسهم ملالله مزكى من دشاءولا يظلون فتملا أنظركيف يفترون الي الله الكذب وكفي به اهما مبينا ألم ترالى الذين أوتوانصيباه ن الكتاب دومنون

يتعلىق الغفرة فى أحدها بالمشديقة وتعليقها الآخر مطلقا اذهاسيان فى استحالة المغفرة واماان يكون المرادفيه ما

المتائب فقد قال في الشرك انه لا يغفر والمتائب من الشرك معفورله وعند ذلك أخذال مجنبي يقطع أحدها عن الاتنو منكم فيح فيحمل المراد مع الشرك عدم المتوبة ومع الحكائر المتوبة حتى تنزل الاتبه على وفق معتقده فيحملها أمرين لا تجل واحدام نهما \* أحدها اضافة المتوبة الى المشبئة وهي غير مذكورة ولا دلي عليها في اذكر وايضالو كانت من ادة لكانت هي السبب الموجب للغفرة على زعم معقلا ولا يكن تعلق المشبئة علاقه الحلى ظهرة ولا دلي على هذا المتقدار دع \* الثانى اله دم تقريره التوبة احتك فقدرها على أحد القسمين دون الاتوره الامن حمل القرآن تبعالل أى نودنا للهمن ذلك وأما القررية فهم مذا المعتقد يقع علمه مم المثل السائر السيد يعطى والعبد عنه لان الله تمالى يصرح كرمه بالمغفرة الصر على المناب ال

بالحث والطاغدوت و مقولون للذن كفروا هؤلاءأهدى من الذن آمنواسيملا أولئك الذين لعنهم الله ومن والعن الله فان تجداله نصيرا أملم نصيب من الملك فاذالانوتون الناس نقراأم يحسدون الناسعلى ماأتاهم الله من فضله فقد آتينا آل اراهم الكتاب والحكمة وآتيناهم ماكاعظمافنهمن آمنيه ومنهممنصد عنه وكفي يحهم سعيرا ان الذين كفروايا "ياتنا سوف نصلهم ناراكل نضعت حاودهم بدلناهم حاوداغيرها لمذوقواالعسذابان الله كانعز براحكما والذن آمنوا وعماوا الصالحات ستدخلهم جنات تجرى من تعتما الانهارحالدن فهاأيدا لهمفها أزواح مطهرة وندخاهم ظلاظليل ان الله ،أمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذاحكمترس الناس أنتحكموا مالمددل أن ألله نعدما ده ط که به ان الله کان سميعابصرابا بهاالذن آمنيه اأطبعه والله وأطه واالرسول وأولى الاصممدك

منكر المنافلانأمن مكركم فاستعدوالا للمتناحتي نطمثن البكم ففعلوا فهذاأيمانهم (بالجبت والطاغوت) الانهم سحدوا للاصنام وأطاعو البليس فعافه اواوقال أبوسفيان أغين أهدى سعيلاأم محدفقال كعب ماذا بقول محدقالوا بأمن بعمادة اللهوحده وينهي عن الشرك قال ومادينكم قالوانعن ولاة الميت ونسقى الحاج شرخصلتان عنمون ماأوتوامن النعمة ويتمنون أن تكون لهم نعمة غيرهم فقال (أم لهم نصلب من الملك) على ان أم صفقط مقوم عنى الممزة لانكار أن مكون لهم نصيب من الماث تم قال (فاذ الارونون) أي لو كان لهـم نصيب من الملك فاذالا يؤتون أحدامقد ارنقيرافرط بخلهم والنقير النقرة في ظهر النواة وهو مثل في القلة كالفتيل والقطه مروالمراد بالملك اماماك أهل الدنياواماماك الله كقوله تعالى قل لوأنتم تلكون خزائن رجة ربى اذالامسكم خشيمة الانفاق وهيذا أوصف لهم بالشم وأحسين اطباقه تظيره من القرآن و يجوز أن يكون معنى الهمزة في أملانه كارائهم قدأوتوانصيبامن الملكوكانوا أصحاب أموال وبساتين وقصور مشميدة كاتكون أحوال الملوك وانهم لايؤتون أحداهما علكون شأدوقر أابن مسعود فاذالا يؤتواعلى اعمال أذاعملها الذي هو النصب وهي ملغاة في قراءة العامة كانه قيل فلا يؤتون الفاس نقبر الذا (أم يعسدون الناس) بل أيجسدون رسول الله صلى الله عليه وسلمو المؤمنين على انكار الحسدواستقباحه وكانو الحسدونهم على ما آتاهم الله من النصرة والغلبة واز دماد العزوالة قدم كل يوم (فقد آتينا) الزام لهـ مع اعرفوه من اينا، الله الكتاب والحكمة ( آل اراهم) الذين هم أسلاف محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لدس سدع أن وتده الله مندل ما آنى أسد لافه وعن ابن عماس اللك في آل ابراهم ملك يوسف وداودوسلمان وقيل استكثر وا انساءه فقيل الممكيف استكثرتم له التسع وقد كان لداود مائة ولسلمان ثلثمائة مهرة وسبعمائة سرية (فنهم) فن الهود (من آمن به) أى عاد كرمن حديث آل ابراهيم (ومنهم من صدعنه) وأنكره مع عله بصقة أومن الهودمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من أنكونه وته أومن آل ابراهم من آمن با براهيم و نهرم من كفر كقوله فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون (بدلناهم جاود اغيرها) أبداناهم الماها (فان قات) كيف تعدن مكان الجاود العاصية جاود لم تعص (قات) العدد البالع ملة الحساسة وهى التيءمت لاللجلدوعن فضيل بععل النضيع غير نضيع وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدل جاودهم كل ومسمع من ات وعن الحسدن سمعن من مدلون جاود ابيضاء كالقراطيس (ليدوقوا العداب) لمدوم لهم ذوقه ولا ينقطع كقولك للمزيز أعزك الله أي أدامك على عزك وزادك فيه (عزيزا) لا عتنع علمه شيَّ عمار بده ما لجرمين (حكيما) لا دو ذب الابعدل من يستعقه (ظايلا) صفة مشتقة من أفظ الظل لمّا كيد معناه كابقال ليل أليل ويوم أيوم وماأشبه ذلك وهوما كان فينانالا جوب فيه وداء الانسطه الشمس ومصيحة الاحرفيه ولأبردوآيس ذلك الاظل الجنة رزقناالله بتوفيقه لمايراف أليه المفيؤ تحت ذلك انظل وفي قراءة عبد الله سيدخاهم بالياء (أن تؤدوا الائمانات) الخطاب عام لـكل أحدفي كل أمانة وقيل ترات في عمان ينطلعة منعد دالدار وكان سادن الكعمة وذلك أنرسول الله صلى الله علمه وسلم حمن دخل مكة يوم الفتح أغلق عمان باب المحمة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح المهد وقال لوعلت أنه رسول اللهم أمنعه فلوى على ن أبي طالب رضى الله عنه يده وأحذه منه وفتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركمتين فللخرج سأله العماس أن يعطمه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة فتزلت فأص علماأن يرده الى عثمان ويعتدراليه فقال عثمان لعلى أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق فقال اقد أنزل الله في شأنك قرآنا وقرأعليه الاسية فقال عمان أشهد أن لااله الاالله وأشهد أن محمد ارسول الله فهبط جبريل وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السدانة في أولاد عثمان أبدا وقبل هوخطاب للولاة بأداء الامانات والحكوبالعدل وقري الامانة على التوحيد (نعما يفط كربه) ما اما أن تكون منصوبة موصوفة بيعظ كربه واما أن تكون مرفوعة موصولة بهكانه فيل نعم شيأ يعظ مكميه أونع الشي الذي يعظمه والخصوص بالمدح محذوف أي نعما يعظم

إبهذاك وهوالمأمور به من أداء الامانات والعدل في الحكم وقرى نعما بفتح النون . لما أمر الولاة بأداء الامانات الى أهلها وأن يحكمو المالعدل أمن الناس بأن يطبعوهم وينزلو اعلى قضاياهم والمراد بأولى الامن مذكم أمراءالمقلان أمراءالمور اللهورسوله بريئان منهم فلا يعطفون على اللهورسوله في وجوب الطاعة الهم واغا يجمع بين الله ورسوله والامراء الموافقين لهمافي الشار العدل واختمار الحق والامرج ماوالنوى عن أصدادها كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم ماحسان وكان الخلفاء بقولون أطبعوني ماعدات فيكوفان غالفت فلاطاعة لى عليكم وعن أبي حازم أن مسلم بن عبد الملك قال له ألستم أمن تم بطاعتنا في قوله وأولى الأحمر منكم قال أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم الحق بقوله فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول وقيل هم أمر أءال مراياوءن النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع أميرى فقد دأطاعني ومن يعص أميري فقد عصاني وقيل هم العلماء الدينون الذين يعلون الناس الدين ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر (فان تغازعتم في شئ) فان اختلفتم أنتم وأولو الامرمنكم في شي ون أمور الدين ، فردوه الى الله ورسوله أى ارجه وافيه الى المكتاب والسنة وكيف تلزم طاعة أمراء الجور وقد جنح الله الامربطاء \_ ق أولى الامرع الايبق معه شك وهوأن أمره \_ م أولا اداء الامانات وبالمدل فى الحَكِم وأمرهم مآخر ابالرجوع الى المكتاب والسنة فعما أشكل وأمراء الجور لا يؤدون أمانة ولا يحكمون بعدل ولأبردون شيأالى كتاب ولاالى سنة اغايتهمون شهواتهم حيث ذهبت بهم فهمم منسلغون عن صفات الذين هم أولو الاص عند الله ورسوله وأحق أسمائهم المصوص المتغلبة (ذلك) اشارة الى الردأى الردالى الكتاب والسنة (خير) المح وأصلح (وأحسن تأويلا) وأحسن عاقبة وقيل أحسن تأويلا من تأويلكم أنتم \*روى أن بشر المنافق غاصم بهو ديافد عاه المهودي الحرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاه المنافق الى كمب بن الاشرف تم انه ما احتمالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لليه ودى فلم يرض المنافق وقال تعال نتحا كم الى عمر من الخطاب فقال الهودى لعدم رقضي لنارسول الله فلم يرض بقضائه فقال الذافق أكذلك قال نعم فقال عرمكاذ كاحتى أخرج المكافدخل عرفاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد ثم قال هكذا أقضى لن لم يرض بقضاء الله و رسوله فنزلت وقال جـ بريل ان عمر فرق بين المق والماطل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الفاروق . والطاغوت كعب ب الاشرف سماه الله طاغوتا لافراطه في الطغيان وعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعلى التشبيه بالشيطان والتسمية باسمه أوجعل اختيارالتحاكم الىغيررسول اللهصلي اللهءليه وسلم على التحاكم اليه تحاكم السيطان بدليل قوله (وقدأ مرواأن يكفروابه ويريدالشيطان أن يضلهم) « وقرىَّ ۽ ــاأنزل وماأنزل على البناءاللفاعل \* وقرأعباس بن الفضل أن يكفر وأبه اذها بابالطاغوت الى الجع كقوله أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم وقرأ الحسن تعالوا بضم اللام على أنه حدف اللام من تعالمت تعفيفا كاقالوا ماماليت به بالة وأصلها بالية كعافية وكاقال الكسائي في آية ان أصلها آية فاعلة فحذفت للام فلاحد ففتوقعت واوالجع بميد اللام من تعال فضمت فصار تعالو انحو تقدمو اومنه قول أهل مكة تعالى بكسر اللام للرأة وفي شيمر الجداني " تعالى أقاسمك الهموم تعالى "والوجمه فتح المارم (فكيف) يكون عالهم وكيف دصنعون يعني أنه-م يجزون عند ذلك فلا يصدرون أمر اولا يوردونه (اذا أصابتهم مصيبة علقدمت أيديم-م) من المتماكم الى غـ برك واتهامهـ ماك في الحكم (ثم جاؤك) حـ ين يصابون فيعتـ ذر ون اليك (و يعلفون) ماأردنا بتحاكمنا الى غيرك (الااحسانا) لااساءة (وتوفيقا) بن المصمن ولم زدمخالفة لك ولا تسخطا للكمدك ففرسج عنابدعائك وهدذاوع مدلهم على فعلهم وأنهم سيندمون علمه حدثلا ينفعهم الندم ولادغني عنهسم الاعتدذار عند محلول بأسالته وقيل عاءأولياء المافق يطلمون يدمه وقدأ هدره الله فقالو امراردنا بالتحاكم الىعموالاأن يحسن الىصاحبنا بحكومة العدل والتوفيق بينهو بين خصمه وماخطر بالناأنه يحكم له عما حكوبه (فأعرض عنهمم) لا تعاقبهم المسلمة في استبقائهم ولا تردعلي كفهم بالموعظة والنصيصة

فانتسازعهم فيشي فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمنون بالله والمدوم الاستح ذلك جر وأحسين تأويلا ألمتر الى الذين يرعمون أنهم آمنو اعاأنزل المك وما أنزل من قسلك مر مدون أن يتحاكموا الى الطاغيوت وقد أحروا أن مكفه واله وبريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا واذاقمل لهمتمالواالي ماأنزل الله والي الرسول وأبت المنافقان دصدون عنك صدودافكف اذاأصابتهم مسيهعا قدمت ألديهم تم حاؤك يحلفون ألله ان أردنا الااحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله مافىقلوبهم فأعرض عهموعظهم « قوله تعالى فأعرض عهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا (قال محمودان قات عقعلى قوله في أنفسهم الح) قال أحدول كل من هذه التأويلات العديد في قوله و المحمود في المحمود المرافعة المراف

ديومنون حتى يحكموك قيما شجر بدن مم (قال معناه فور بكولا من يدة لتأكيد الخ)قال أحديشير الى أن لالما زيدت مع القسم وان

وقل لهم في انفسهم قولاً
بليغا وما أرسلنامن
رسول الاليطاع باذن
الله ولوأخ مم اذخلوا
أنفسهم جاؤك فاستغفروا
الله واستغفرهم الرسول
لوجدوا الله توابار حما فلاوربك لا يؤمنون

علهم عليه (وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا) بالغ في وعظهم بالتخفيف والانذار (فان قلت) بم تعلق قوله في أنفسهم (قات) بقوله بليغاأي قل الهم قولا بليغافي أنفسهم مؤثر افي قلوبهم يغتمون به اغتماما ويستشعرون منه اللؤف استشمار أوهو التوعد بالقتل والاستئم النانجيم منهم النفاق وأطلع قرنه وأخبرهم أن مافي نفوسهم من الدغل والنفاق معلوم عندالله وانه لافرق بينكم وبين المشركين وماهده المكافة الالاظهاركم الاعان واسراركم المكفر واضماره فانفعلتم ماتمكشفون به غطاءكم لميسق الاالسيف أويتعلق بقوله قل لهم أى قل الهم في معنى أنف مم اللبيئة وقاو عم المطوية على النفاق قولاً بليغا وان الله يعدلم الى قاو بكم لا يخفي عليسه فلأنغنى عندكم ابطانه فأصلحوا أنفسكم وطهر واقاوبكم وداو وهامن مرض النفأق والاأترل اللهبكم ماأنزل بالجاهر ين بالشرك من انتقامه وشرامن ذلك وأغلط أوقل لهم في أنفسهم غالباج م ليس معهم غيرهم مسارالهم بالمصحة لانهافي السرانجيع وفي الامحاض أدخل قولا بليغا يبلغ منهم ويؤثر فيهم (وماأرسلنامن رسول)وماأرسلنارسولاقط (الالبطاع باذن الله) بسب اذن الله في طاعته و بأنه أحرّا لمبعوث الهم بأن يطيعوه ويتبعوه لانه مؤدعن الله فطاعة الله ومحميته معصمة الله ومن يطع الرسول فقدأطاع الله و يجوز أن رادبتيسير الله وتوفيقه في طاعته (ولوأنهم اذظلوا أنفسهم) بالمحاكم الى الطاغوت (جاؤك) تائبين من النفاق متنصلين عما رقبكموا (فاستغفروا الله) من ذلك بالاخلاص وبالغوافي الاعتذار المكمن الذائك بردقضائك حتى التصبت شفيعالهم الى الله ومستغفر الوجدوا الله توابا) لعلم وتوابا أى لتاب علم مولم يقل واستغفرت لهموعدل منه الىطريقة الالتفات تفغيما لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لاستغفاره وتنبيها على أنشفاعة من اسمه الرسول من الله عكان (فلاوربك) معناه فوربك كقوله تعالى فوربك النسأ انهم ولامريدة التأكيدم منى القسم كازيدت في لئلا يعلم لتأكيد وجوب العلم و (لا يؤمنون) جواب القسم

دخلت حيث يكون المقسم عليه نقيا تمين حياها لمتأكيد القسم طرد اللباب والطاهر عنده والتفاعيم أنها هذا أتوطئة النفي المقسم عليه والزمخ شرى لم يذكر ما نعام نذلك وحاصل ماذكره مجيئها لغيرهذا المعنى في الاثبات وذلك لا بأي مجيئها في النفي على الوجه الا تخرمن الموطئة على ان في حيث يكون الفعل مثل لا أقسم بهذا المهاد لا أقسم بموطئة على انفير وتوما لا تبصرون ومالا تبصرون والمندخل أيضا الاعلى القسم المهاد لا أقسم بموطئة وذلك ان الراد به الفي حيالا أن التالقي عدة ناها بغير الله تعلى الموطئة وذلك ان المواد بها في حيالا أن المائلة المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه في المناه في المناه المناه في المناه والمناه في المناه والمناه في المناه في المناه والمناه في المناه المناه في المناه في

(فان قلت) هلازعت أنه ازيدت لتظاهر لا في لا يؤمنون (قلت) يأبي ذلك استواء النفي والاثبات فيه وذلك قُوله فلا أقسم عاتبصر ون ومالا تمصر ون انه لقول رسول كري (فيما شحر بينهم) فيما اختلف بينهم واختلط ومنه الشجرالتداخل أغصانه (حرجاضيقا) أي لا تضيق صدورهم من حكمك وقيل شكالان الشاك في ضيق من أمره حتى باوح له اليقين (ويسلوا) وينقادواويذ عنوالما تأتي به من قضائك لا دمار ضوه بشي من قولك سلم لامرالله وأسلمله وحقيقته سلم نفسه له وأسلها اذا جعلها سالمة له خالصة و (تسلم) تأكيد للفعل عنزلة الكريره كانه قدل وينقاد وألحكمه انقياد الاشهة فيه يظاهرهم وياطنهم قيل نزلت في شأن المنافق والهودي وقدل في شأن ألز بمروحاط بن أبي بلتعة وذلك أنهما اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراح من الحرة كانابسقيان بها النخسل فقال اسق ياز بيرغ أرسل الماءالى جارك فغضب حاطب وقال لائن كان ابن عمتك فتغير وجه رسول اللهصلي الله عليه وسلمثم قال اسق ماز بيرثم احبس الماءحتي يرجع الى الجدر واستوف حقك ثم أرسله الى جارك كان قد أشار على الزبعر برأى فيه السعة له ولحصمه فلما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعب الزبير حقه فى صريح الحكم تم غرجا فراعلى المقداد فقال ان كان القضاء فقال الانصارى قصى لابن عمته ولوى شدقه ففطن ع ودى كان مع المقداد فقال قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ع يتهمونه فى قضاء يقضى بينهم وايم الله لقد دأ ذنينا ذنياً من قف حياة موسى فدعانا الى التو بة منه وقال اقتلوا أنفسكم ففعلنا فبلغ قتلا ناسبه ينألفا في طاعة ربناحتي رضي عنافقال ثابت بن قيس بن عاس أماو الله ان الله ليعلمني الصدق لوأم في محد أن أقتل نفسي لقتلها وروى أنه قال ذلك ثابت وأب مسعود وعمار بن ياسر فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلموالذي نفسي بيده ان من أمتى رجالا الاعان أثبت في قلوم من الجدال الرواسي وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال والله لو أمر نار بنالفعلنا والجدلله الذي لم يفعل بناذ لك فنزلت الالية ف شأن حاطب وتزلد في شأن هولا ؛ (ولوأنا كتينا عليهم أن اقتلوا أففسكم) أي لو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بنى اسرائيك من قتلهم أنفسهم أوخروجهم من ديارهم حين استندوامن عادة العمل (مافعاده الا) ناس (قايل منهم) وهذا تو بيخ، ظم والرفع على المدل من الواوفي فعاو، \* وقرى الاقليلا بالمصب على أصل الاستثناء أوعلى الافعلا قليلا (ما يوعظون به) من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته والانقياد الراه و يحكم به لانه الصادق الصدوق الذي لا ينطق عن الهوى (الكان خبر الهم)في عاجلهم وآجلهم (وأشد تذبية) الاعانهم وأبمدمن الاضطراب فيه (واذا) جواب اسوال مقدركا نه قيل وماذا يكون الهم أيضابعد التثبيت وقيل واذالوثبة وا (لاستيناهم) لان اذاجواب وجواء (من لدناأجواعظما) كقوله ويوت من لدنه أجراعظما فأن المراد العطاء المقضل به من عنده وتسميته أجرالانه تابع للرجولا يتبث الابتباته (ولهديناهم) وللطفنا مم ووفقناهم لازدياد الخيرات ، الصديقون أفاضل صحابة الانساء الذين تقدمو افي تصديقهم كاليبكر الصديق رضى اللهعنه وصد فوافي أقوالهم وأفعالهم وهذا ترغب للؤمنين في الطاعة حيث وعدوام افقة أقرب عبادالله الى الله وأرفعهم درجات عنده (وحسن أولئك رفيقا) فيه معنى التبحب كأنه قيل وماأحسن أولئك وفقا ولاستقلاله عمني التعب قرئ وحسن بسكون السن تقول التعب حسن الوجه وجهك وحسن الوجه وجهك الفتح والضم مع التسكين والرفيق كالصديق والخليط في استواء الواحد والجعفيه ومجوزأن بكون مفردا بين به الجنس في باب التمييز وروى أن ثو بان مولى رسول الله صلى الله عليه وتسلم كان شديد الحبارسول اللهصلي الله عليه وسلم قليل الصبرعنه فاتاه بوماوفد تغير وجهه وعلجمه وغرف المزن في وجهه فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاله فقال مارسول الله ما ي من وجع غيرا في اذالم أرك اشتقت اليكواستوحشت وحشة شديدة حتى ألقك فذكرت الاخرة فخفت أن لاأراك هناك لاني عرفت أنك ترفع مع النبيين وان أدخلت الجنة كنت في منزل دون منزلك وان لم أدخه ل فذاك حين لا أواك أبدافنزلت فقال رسول اللهصلي الله عليه وسإوالذي نفسي بيده لا يؤمن عبدحتي أكون أحب اليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أجمين وحكى ذلك عن جماعة من الصحابة (ذلك) مبتدأ و (الفضل) صفته (من الله) المرويجور أن يكون ذلك متدأو العضل من الله خبره والمعنى أن ما أعطى الطبعون من

فماشحر سنهم تملا يحدوافي أنفسهم حرحا عما قضلت ويسلوا تسلما ولوأنا كتلنا علهمأناقتاواأنفسك أوآخرجو امن دماركمما فماوه الاقمل منهم ولو أنهم فعلوا مانوعظون مه لكان خبرالهم وأشد تشستاواذالا تيناهم من لدنا أحوا عظميا ولمسديناهم صراطا مستقيما ومن دعاع الله والرسول فأواشكمع الذين أنعم الله علم من النسن والصديقين والشهداء والصالحين وحسدن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله

وقوله وأىبرقافأ وضع فوق كر فلابك ماأسال ولاأقاما وقوله

خفالف فلاواللة تهمط تلعة من الارض الاأنت للذل عارف وهوا كثره ن أن يحصى

وهوا لترمنآن يحصى فتأملهذاالفصل فانه حقيق بالتأمل وله تعالى فأولئك مع الذين انع الله عليه مالى قوله ذلك الفضل من الله (قال محمود والمعنى ان ما عطى المطمع ون من الاجراخ) قال المحد عقيدة أهل السنة ان المطمع لا يستحق على الله بطاعته شمأ وانه مهما أثيب به من دخول الجنة والمحاة من الناواب الطاعة وان القابل الطاعته من الشواب أجر مستحق كالاجرة على العمل في الشاهد الميس بفضل وانح الفضل ما يزاده العد على حقه من أنواع الثواب وصنوف من الثواب أجر مستحق كالاجرة على العمل في الشاهد الميس بفضل وانح الفضل ما يزاده العد على حقه من أنواع الثواب وصنوف الكرامة فلما وردت هذه الا يدة ناطقة بان حلة ما يناله عداداً لله فضل من الله اصطراز مخشرى الى ردها الم متقده في الشاق على الشاق المعمن في الشاق المعمن في المنافق عن السخوة عن السخوة من الماسلة المنافق عن المنافق عن السخوة عن المنافق المنافق

وكفي بالله علمها ماأيهما حذركم فانفروا ثباتأو انفرواجمعاوانمنك لن لينظش فان أصابتك مصيبة فالقدائم الله على ادلم أكن معهيم سهداولئنأصابك فضل من الله لمقولن كان لم تكريينك وينهموده باليتني كذت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل فيسييلالله الذن شرون الجموة الدنيا بالاستخرة ومن بقاتل فيسيدل الله فيقتل أويفل فسوف نوسه أحراعظما ومالك لاتقاتلون في سيهل الله

خلق الله تعالى وفعله

وانقدرهملاتأتبرلها

الإجرالعظيم وموافقة المنعم عليهم من الله لانه تفضل به عليهم تبعالثوابهم (وكفي بالله عليم) بجزاء من أطاعه أوأرادآن فضل النع عليهم ومن يتهممن الله لانهم اكتسبوه بتمكينه وتوفيقه وكفي بالله علم ادماده فهو وفقهم على حسب أحوالهم (خذواحذركم) المذر والحذر بعني كالاثر والاثر يقال أخددوه اذاتيقظ واحترزمن المخوف كانه جعل الحذرآ لته التي يتي بهانفسه و يمصم بهار وحه والممني احذر واواحترز وامن العدة ولاتمكنوه من أنفسكم (فانفروا) اذانفرتم الى العدق اما (ثبات) جاعات متفرقة سرية بعد سرية واما (جميما) أي مجمّعين كوكبة واحدة ولا تضاذلوا فتلقو ابانفسكم الى التهلكة . وقرى فانفر وابضم الفاء اللام في (لمن) للابتداء عنزاتها في قوله ان الله لغفور وفي (ليبطئن ) حواب قسم محذوف تقديره وان منكم إن أقسم بالقه ليبط ثن والقسم وجوابه صلة من والضمير الراجيع منه االيسه مااستكن في ليبط ثن والخطاب المسكورسول اللهصلي المقعليه وسلم والمعطئون منهم المنافقون لانهم كانوا بغز ون معهم نفاقا ومعنى ليبطئن المتثاقان والمتحافن عن الجهادو بطأعمني أبطأ كعم عدني أعم إذا أبطأ وقرئ السطين بالتحفيف يقال بطأ على ولان وأبطأ على وبطون و وقدل ويقال مابطأ بل فيهدى الباء و يحوزان بكون منقولا من بطونه ثقلمن ثقل فيرادليبط منغيره وليثبطنه عن الغزو وكان هذاديدن المنافق عبدالله ب أبي وهو الذي تبط الماس يوم أحد (فان أصابتكم مديمة) من قتل أوهزية (فضل من الله)من فتح أوغشية (ليقولن) وقرأ المست المقول بضم اللام اعادة للضمير الى معنى من لان قوله لمن ليبطين في معدى الجماعة وقوله (كان لم تكن بينكرو بينه مودة) اعتراض بين الفعل الذي هوليقول و بين مفعوله وهو (باليثني) والمعنى كان لم تتقدمه معكم موادة لان النافقين كانوا يوادون المؤمنين ويصادقونهم في الظاهر وان كانوا يبغون الهم الغوائل في الماطن والظاهرانه ته يكولانهم كانو أعدى عدوللومنين وأشدهم حسد الهم فكيف يوصفون المودة الاعلى وجه المكستم كابحالهم وقرئ فأفوز بالرفع عطفاعلي كنت معهم لينتظم الكون معهم والفوزمعت التمني فيكونا متنيين حيعاو يجوزان يكون خبرمبتدا محدوف عمني فأناأفو زفي ذلك الوقت (يشرون) عمنى يشترون و بيمهون قال ابن مفرغ

وشريت برداليتني - من درد كنتهامه

فالذين يشدترون الحياة الدنيابالا تنوه هم المبطؤن وعظو ابأن يغير وامابهم من النفاق و يخلصوا الاعمان

فأعالهم الشعر وحلي الفعل على أيديهم الطاعات وشيهم علما فالطاعة اذامن فضله وقواج امن فضله فله الفضل على كل عال والمنة في الفاتحة والما لله وحدة قل وكفي بقول سمد البشر في ذلك هم وقدوة فقد قال علمه أفضل الصلاة والسلام لا بدخل أحدمنكم الجنة والمنة في الفاتحة والما لله ورحة قل بقضل الله ورحة قل بقضل الله ورحة في فضل الله ورحة في فضل الله ورحة في في الله ورحة في المنافقة المنافقة وأدخلنا فضاك المنط الجنة وقوله تعالى وان منذكان المنطقة فان أصابتكم عدية قال قد أنه فا مفرحوا اللهم اختم لنابا فتفاء السنة وأدخلنا فضل من الله المفال المنافقة والمنافقة والمنافقة

« قوله تعالى ومال كلاتقاتلون في سبل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ريئا توجنا من هده القرية الظالم أهاه (قال محمود يجوزان بكون المستضعف بحرور الى قوله ومنصو بالخ) قال أحدوفيه على هذا مبالغة في المثاعلي خلاصهم من جهتين احدا هما المخصوص معادمات المناصب الذي هواختص ولولا المصب لكان المخصوص معادما من افراده بالذكر ولكن اكدهذا (٣٧٤) المعاوم بطريق اللزوم بأن أخوجه الى النطق «قوله تعالى الذين يقولون و بنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها

الماللة ورسوله و محاهدو في سبيل الله حق الجهاد و لذين بينعون هم المؤمنون الذين يستعمرون الاتجلة على العاجلة وتستبدلونهابها والمعنى انصدالذين مرضت قلوبهم وضعفت نياتهم عن القدال فليقاتل الثابتون المخلصون ، ووعدالقاتل في سيل الله ظافرا أومظفو رابه ابتاء الاجرالعظم على اجتهاده في اعزازدين الله (والســـتضعفين) فيــه وجهانأن كمون مجرو راعطفاءلي سمل الله أي في سمل الله وفي خــــــلاص الستضعفين ومنصو باعلى الاختصاص يعنى واختص من سيمل الله خلاص الستضعفين لانسيمل الله عام في كل خبر وخلاص المستضعفين من المسلمن من أيدى الكمار من أعظم الخير وأخصه والمستضعفون همالذين أسلواعكة وصدهم المشركونءن الهجرة فبقوابين أظهرهم مستذلين مستضعفين يلقون منهم الاذى الشديدوكانوايدعون التدبا اللاص ويستنصرونه فدسر القدليه ضهم الخروج الى المدينة وبقي بعضهم الى الفتح حتى جعل الله لهم من لدنه خبر ولى و ناصر وهو محمد صلى الله عليه وسه لم فتولاهم أحسن التولى ونصرهم أقوى النصر ولماخرج استعمل على أهل مكة عتاب بن أسيدفر أوامنه الولاية والنصرة كاأرادوا قال ابن عباس كان بنصر الضعيف من القوى حتى كافواأعز بهامن الظلة (فان قلت) لمذكر الولدان (قلت) تسصيلا بأفراط ظلهم حيث داغ أداهم الولدان غيرالكاهين ارغامالا بائهم وأمهاتهم ومبغضة لهم الكانهم ولان المستضعفين كانواد شركون صدانهم في دعائهم استنزالالرجة الله بدعاء صفارهم الذين لم يذنبوا كافعل قوم يونس وكاوردت السينة باخراجهم في الاستسقاء وعن ابن عباس كنت أناوأ مي من المستضعفين من النساءوالولدان ويجوزأن يرادبال جال والنساء الاحوار والحرائر ويالولدان العبيدوالامأةلان العبدوالامة مقال اهما الوليدو الوليدة وقيل للولدان والولائد الولدان لتفليب الذكور على الاناث كايقال الأياء والاخوة (فَانْقَاتْ) لَمْذُ كُوالْطَالْمُ ومُوصُوفُهُ مُؤْنَّ (قَلْتُ) هُووصِفُ لَلْقُرْ بِهُ الْأَنْهُ مُسْتُدالِي أَهْلِهَا فَأَعْظَى أَعْرَاكُ ألقر مة لأنهصفة اوذ كرلاسمناده الى الاهل كأتفول من هذه القرية التي ظهراها ها واوران فقيل الظالمة أهلها الجار لالتأنيث الوصوف ولكن لان الاهليذ كرو يؤنث (فأن قلت) هل يجوز من هذه القرية الظالمن أهلها (قلت)نع كاتقول التي ظلواأهلها على لعة من يقول أكلوني البراغيث ومنه واسروا النجوي الذن ظَلوا = رغب الله المؤمنين ترغيب اوشع مهم تشعيه الاخبار هم أنهم اغنا يقانلون في سيل الله فهو ولهم وناصرهم وأعداؤهم بقاتلون في سبيل الشييطان فلاولى لهم الاالشيطان وكيدالشيطان للومنين الى جنب كيدالله للكافرين أضعف شي وأوهنه (كفوا أيديكم) أى كفوهاءن القتال وذلك أن المسلمن كانوا مكفوفن عن مقاتلة المكفار مادام واعكة وكانو أيتنون أن يؤذن لهم فيه (فلا كتب علم م القتال) بالمدينة كع فريق منه ملاشكافي الدين ولارغبة عنه وليكن نفور اعن الاخطار بالارواح وخوفامن الموت (كمشية الله) من أضافة المصدر الى المفعول (قان قات) ما محل تحشية الله من الأعراب (قات) محله المصب على الحال من الضمير في يخشون أي يخشون الناس مثل أهل خشية الله أي مشهين لاهل خشية الله (أو أشد خشية) عِمني أوأشد خشية من أهل خشية الله وأشد معطوف على الحال (فان قلت) لم عدات عن الظاهر وهو كونه صفة للصدر ولم تقدر يخشون خشية مثل خشمية الله عنى مثل ما يخشى الله (قلت) أبي ذلك قوله أو أشد

(قال محمود ان قات لم ذ كرالطالموموصوفه مؤنث الخ) قال أحد ووقفت على نكتة في هذه الاتة حسنة وهي والستضعفات من الرحال والنساء والولدان الذن بقولون رينا أخرجنا من هذه القرية الطالم أهلها واجعل لنامن لدنك ولماواحعل لنامن لدنك نصراالذيز آمنوا يقاتلون في سيدل الله والذن كفروا بقاتاون في سيمل الطاغوت فقاتلوا أولماء الشمطان ان كيد الشيطان كان ضعمفا ألم ترالى الذين قبل المنتم كفوا أيديكم وأقموا الصلاموآ توا الزكاة فلماكتب عليهم القتال إذافريق منهم معشون الداس كشمة اللهأوأشدخشمة وقالوا زبنالم كتبت عليناالقتال انكل قرية ذكرت في الكاب العزيز فالظلم - المها بنسب بطريق

الخياز كقوله وضرب الله مثلاقرية كانت آمنة مطمئنة الى قوله فكفرت بانع الله وقوله وكم أهد كامن قرية بطرت خشية معيشتها وأماهذه القرية في سورة النساء فينسب الظا الى أهلها على الحقيقة لان المرادم امكة فوقرت عن نسبة الظا الهاتشريفالها شعرفها الله تعالى عقوله تعالى يخشون الناس كشية الله أواشد خشية (قال محمود قوله تعالى يحشون الناس كشية الله أواشد خشية (قال محمود قوله تعالى عام أدعن له هذا وهو قوله تعالى فاذكر واالله كذكركم آباء كم أوأشد فكراوقد قرأ الرنح شرى مما أذعن له هذا وهو الجرع طفاعلى الذكر و بهذا محمود وازه بالذي ذكره الرخم من هما وقد بينات حواز الجرع طفاعلى الذكر من غيرا حتياج الى التأويل المذكور وأجرى مثله همناوه و وجه

حُسن استنبطته من كتاب سيمويه فان أصبت فن الله وان أخطأت فني والله الموفق الذي ذكر سيمويه جواز قول القائل زيدا أسجع الناس رجلائم قال سيبو يه فرجل واقع على المبتداواك أن تجره فتقول زيدا شجع رجل وهو الاصل انتهى المقصود من كالرم سيبويه والذا بئيت عليه جاز أن تقول خشى فلان أشد خشية فتنصب الخشية وأنت تريد الصدركا ذك قلت خشى فلان خشية أشد خشية فتوقع خشمية الثانية على الاولى وان نصبتها فه و كاقلت زيداً شجع رجلا فأوقعت رجلاعلى زيدوان كنت نصبته فه وعلى ان الاصل أن تقول أشدخشية فتعرها كاكان الاصلأن تقول رداشعع رجل فقره ومامنع الانخشرى من النصب مع وقوعه على المصدر الاان مقتضى النصب في مثله خروج المنصوب عن الاقل علاف الجروو ألا تراك تقول زيداً كرم أبافيكون زيدمن الأبناء وأنت تفضل أباه وتقول ويدأكرماب فيكون من الآباء وأنت تفضله فلوذهبت توقع أشدعلى الخشية الاولى وقدنصبت عيزهالزم خروج الثاني من الاقلوهو محال اذلاتكون الخشية خشية فتحتاج الى التأويل المذكور وهوجعل الخشية الاولى خاشية (٣٧٥) حتى تخرجها عن المصدر المميز

لها وقدينافي كازم سيبويه جوازالنصب مع وقوع الثاني عملي الآول كالوحررت فثله معور في الابه من عبر لولا أخرتنا إلى أحـل قردب قلمتاع الدنيا قلمل والا تخرة خيران اتقى ولاتظلون فتملا أيماتكونوابدركك الموت ولوكنتم في بروج مشميدة والاتصهم حسنة تقولواهده من عندالله وان تصممسيته يقولو اهذه من عندك قل كل من عند الله فال هولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا تأو دل والله أعلم وقد

مضت وجدوه مدن

الاعراب فيآلة المقرة

خشية لانه وماعطف عليه فى حكم واحد ولوقلت يخشون الناس أشدخشية لمريكن الاحالاءن ضمير الفريق ولم ينتصب انتصاب المصدر لانك لاتقول خشى فلان أشدخشية فتنصب خشية وأنت تريد المصدر اغاتقول أشدخشية فتجرة هاواذانصنتها لمركن أشدخشسة الاعبارة عن الفاعل حالامنه اللهم الاأن تجعل الخشية خاشية وذات خشية على قولهم حدجده فتزءم أن معناه يخشون الناس خشية مثل خشية الله أوخشية أشد خشية من خشية الله و يجوز على هذا أن يكون محل أشد مجرور اعطفاعلى خشيية الله تريد كشيمة الله أو كشية أشدخشية منها (لولاأ حرتنالى أجل قريب) استزادة فى مدة الكف واستمهال الى وقد آخر كقوله لولا أخرتني الى أجل قريب فأصدق (ولا تظلمون فتيلا) ولا تنقصون أدنى شيَّ من أجوركم على مشاف القتال فلا ترغبواعنه وقرى ولا يظلمون بالما • قرى يدرك كم بالرفع وقيل هوعلى حذف الفاء كانه قيل فيدرك كم الموتوشبه بقول القائل همن يفعل الحسنات الله يشكرها هو يجوز أن يقال حل على ما يقع موقع أيفاً تكونوا وهوأ يفاكنتم كاحل ولاناءب على مايقع موقع ليسوامصلمين وهوليسواع صلحين فرفع كارفع زهير يقول لاغائب مالى ولاحرم = وهوقول نحوى سيبوى و يجوزان بتصل بقوله ولا تطلون فتي الأأى ولا تنقصون شيأعا كتب من آجالك وأيفاتكونوافى ملاحم حروب أوغيرها ثم ابتدأ قوله يدرككم الوت ولوكنتم فيروج مشيدة والوقف على هذا الوجه على أيفاتكونوا ﴿ والبروج الْمِصُونَ \* مشيدة من فعة وقري مشيدة من شادالقصراذ ارفعه أوطلاه بالشيدوهوالجص وقرأ ندين ميسرة مشيدة بكسرالياء وصفالها بفعل فاعلها مجازا كافالوا قصيدة شاعرة واغا الشاعرقارضها ﴿ الْسَيَّةُ تَقَّعُ عَلَى الْبَايِةُ وَالْمُصِيةُ ۗ والحسنة على النعمة والطاعة قال الله تعالى و بلوناهم بالحسينات والسيات لعلهم يرجعون وقال أن الحسينات يذهبن السيا توالمعنى وانتصهم نعمة من خصب ورعاء نسبوها الى الله و انتصبهم بلية من قعطوشدة أصافوها الميك وقالواهي من عندك وماكانت الابشؤمك كاحكى الله عن قوم موسى وان تصبح مسيئة يطيروا عوسى ومن معه وعن قوم صالح قالو الطير نابك وعن معك و روى عن المودلعنت أنها تشاءمت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوامنذ دخل المدينية نقصت عارها وغلت أسمارها فردالله عليهم (قل كل من عندالله) ايبسط الارزاق ويقبضها على حسب الصالح (لايكادون يفقهون حديثا) فيعلموا أن الشهو الباسط القابض

سعذر يعضها ههنالنافرة المعنى والله الموفق ومثل هذه الانواع من الاعراب منزل من العربية منزلة اللب الخالص فلا يوصل اليها لابعد تجاوز جلة القشور وربك الفتاح العلم . قوله تعالى أينما تكونوا يدرك كم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة (قال محود قرئ يدرك كم الرفع وقيل هو على حذف الفاء الخ)قال أحداما لوجه الذي ألحقه بتوجيه سيبويه في الشعرين الذكورين ففيه نظراً ما قوله ولا باعث فيقدار فان دخول الما في خبر ليس أمر مطرد غالب والخبر وطن معروف لهافاذا فدرت فيه حيث تسقط روى هذا التقدير في المطوف الذكرناه من الغابة التي تقتضى الحاق دخولها بالاصل الواجب الذي يعتبرنطق به أوسكت عنه وأما تقديراً يناتكونوا في معنى كلام آخر يرتفع معه قوله يدرككم فذلك تقدير لم يعهدله تطير ولم يغلب هدذاا اقدر فيلتحق بغامة دخول المراءفي الخبر فلا يلزم من من اعاة ما يقتضه عالب الاستعمال ومعهوده مراعاة مالم يسبق بهعهدوأ ماالميت الاخرار هيرفالمنقول عن سيبويه حله اوجل مثله على التقديم والتأخير كقوله ماأقرع بت حابس باأقرع الكان بصرع أخول تصرع فابس من قبيل ولاناعب والله الموفق وفي الوجه الاخبر الذي أبداه الرمخشري جهة واضحة على ان القتل في المعارك والملاحم لا يعترض على الاجل المقدر بنقص وان على مقتول فيأجله مات لا كاير عيه القدرية والتدالوفق

1) Dim. 2 3 chave XVII. 14

فوله تعالى واذاجا هم أهر من الامن أوالخوف أذاعوابه ولوردوه الى الرسول والى أولى الاهرم مهم أهله الذين يستنبط ونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمه لا تبعتم (٣٧٦) الشيطان الاقليلا (قال محمودهم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فهم خبرة بالاحوال الخ)

أوكل ذلك صادر عن حكمة وصواب ثم قال (ماأصابك) بإانسان خطاباعاما (من حسنة) أي من نعمة واحسان (فن الله) تفضلا منه واحساناوا متناناوا منحانا (وماأصابك من سيئة) أى من وليه ومصيبة فن عندك لأنك السنب فهاعا كتسبت يداك وماأصابكم من مصيبة فبماكسيت أيدبكم ويعفوعن كثمير وعن عائشة رضي الله عنها مامن مسار دصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة دشاكها وحتى أنقطاع شسع نعله الابذنب ومايعفوالله أكثر (وأرسلنا للناس رسولا) أى رسولاللناس جيعالست برسول العرب وحدهم أنترسول العرب والعجم كقوله وماأرسلناك الاكافة للناس قل باأيها الناس اني رسول الله الدكر جمعا (وكفي بالله شهيدا) على ذلك في منبغي لا حدداً ن يخرج عن طاعتك واتماعك (من بطع الرسول فقد أطاع الله) لا نه لايام الأعِاأُم اللهبة ولاينه بي الاعماني الله عنسه فسكانت طاعته في امتثال ما أمر به والانتهاء عما نهبى عنه طاعة لله وروى أنه قال من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله فقال المنافقون ألا تسمعون الى ما يقول هذا الرجل لقد قارف الشرك وهو ينهى أن يعبد غير الله مآير يدهد ذاالرجل الاأن نفذه رباكا تغذت النصارى عيسى فنزلت (ومن تولى) عن الطاعة فأعرض عنه وهـ أرسلناك )الانذيرا الاحفيظاومه يمناءا يهم تحفظ عليهمأ عماهم وتحاسبهم عليها وتعاقبهم كقوله وماأنت علهم بوكيل (ويقولون) اذاأهم تهم دشيٌّ (طاعة) بالرفع أي أهم ناوشاً نناطاعة ويحور النصب بعني أطعناك طاعة وهذا من قول المرتسم سمماوطاعة وسمع وطاعة ونحوه قول سيبو به وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له كيف أصبحت فيقول حدالله وثناءعليه كاثه قال أحرى وشأنى حدالله ولونصب حدالله وثناءعليه كانعلى الفعل والرفع يدل على ثبات الطاعة واستقرارها (بيت طائفة) زوّرت طائعة وسوّت (غيرالذي تقول) خلاف ماقلت وماأمرت بهأوخلاف ماقلت وماضمنت من الطاعة لانهم أبطلوا الردلا القبول والعصيان لا الطاعة واغا ينافقون عايقولون ويظهرون والتبييت امامن البيتو تقالانه قضاءالامر وتدبيره بالليل يقال هذا أمر بيت بليدل وامامن أبيات الشعرلات الشاعر يدبرها ويسويها (والله يكتب مايستون) يتبته في حائف أعماهم وبجازيهم علمه على سبيل الوعيدأ ويكتمه في جلة ما يوجى اليك فيطلعك على أسرارهم فلا يحسموا أن الطان م ويغنى عنهم (فأ عرض عنهم) ولا تحدث نفسك الانتقام منهـم (وتوكل على الله) في شأنهـم فان الله يكفيك معرّتهم وينتقم المنتمم ذاقوى أص الاسلام وعز أنصار . وقرق يت طائفة بالادغام وتذكير الفعللان تأنيث الطائفة غيرحقيتي ولانهافي معنى الفريق والفوج 🍙 تديرالا مرتأمله والنظر في ادبار ، وما يؤل اليه في عاقبت مومنتها ، ثم است ممل في كل تأمل فعني تدير القرآن تأمل معانيسه وتبصر مافيمه (الوجددوافيه اختلافا كشيرا) لكان الكشير منه مختلفا متناقضا قدتفاوت نظمه و دلاغته ومعانيه فكان بعضه بالغاحد الاعجاز وبعضه قاصراعنه معارضته وبعضه اخسارا بغيب قد وافق الخبرعنمه ويعضه اخمارا مخالفالل مغبرعنه ويعضه دالاعلى معني صحيح عندعلاء الماني ويعضه دالاعلى فاسدغير ملتئم فلماتجاوب كله بلاغة معزه فائتة لفوى البلغاء وتناصر صحةمعان وصدف اخبار علم أنه ليس الامن عندقادر على مالا يقدر عليه غيره عالم عالا يعلم أحدد سواه (فان قلت) أليس فحوقوله فاذاهى ثمبان صبن كانهاجان فوربك لنسألنه مأجمين فيومئذ لايستلء نذنبه انس ولاجانمن الاختلاف (قلت) ليس باختلاف عندالمتدرين \*هم ناسمن ضعفة المسلمن الذين لم تكن فيم خديرة بالاحوال ولأاستبطان الدمور كانوااذا دافهم حبرعن سرايا رسول الله صلى الله علمه وسلم من أمن وسسلامة أوخوف وخلل (أذاعوابه) وكانت اذاعتهم مفسدة ولوردوا ذلك الخرالى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى أولى الاصممنهم وهم عصراء الصحابة المصراء بالامور أوالذين كانواد ومرون منهم (المله) لعسلم تدبير ماأخــبروابه (الذين يســتنبطونه) الذين يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجـارجم ومعرفتهم باموواكحوب

قال أحد وفي اجتماع المحمرة والباءعلى التعدية نظرلانها متعاقبات وهوالذي اقتضى عندالر مخسرى قوله في الوحه الثاني عن الماء الماقبة للهمزة

ماأصابك من حسنة فحن الله وماأصاءك من سلته فن نفسيك وأرسلنا كالناس رسولا وكفي بالله شهيدا من يطع الرسول فقدأطاع اللهومن تولى فاأرسلناك علمم حفيظاويقولون طآء\_ة فاذار زوامن عندك يبتطالفة منهم غسيرالذي تقول والله يكتب مايدينون فأعرض عنهم وبوكل على الله وكمني بالله وكملا أفلايتدبرون القرآن ولوكان من عندغبرالله لوجدوافيه اختـ لافا كثيرا واذاجاءهمأمر منالامن أوانلوف

غ في هذه الآية تأديب ان عدث بكل ما يسمع وكفي به كذباو خصوصا عن مشل السرايا و المناصمين الاعداء و المقيمين في ضوالعدة و ما أعظم المفسدة في

لهج العامة بكل مايسمعون من أخبارهم خيرا أوغيره ولقد جو بناذلك في زماننا هذا منذطر ق العدو المحذول ومكايدها البلاد طهرها الله من دنسه وصانها عن رجه و فعسه وعمل المسلمن الفتح

وأثرُل عليهم السكينة والنصر \*عادكلامه (قال ومعنى ولولافضل الله عليكم و رحته ولولا ارسال الرسل وانزال الكتب الخ)قال أحدوفي تفسي مراز مخشرى هذا نظر وذلك انه جعل الاستتثناء من الحلة التي ولها مناء على ظاهر الاعراب واغفل المعني وذلك أنه مان ملى ذلك حوازأت ينتقل الانسان من الكفرالي الاعان ومن اتباع الشيطان الى عصيانه وخزيه واليس الدعليه في الثفض لومعاذ الله أن يعتقد ذلاف بيان ازومه ان لولاحف امتناع لوجود وقد آبانت امتناع اتباع المؤمنين الشيطان فاذاجملت الاستثناء من الجلة الاخيرة فقدسلب تأثير فضل الله في امتناع الاتباع عن البعض المستثنى ضرورة وجعلت هؤلاء المتثنين مستدين الاعمان وعصمان الشريطان الداعي الى المكفر بأنفسهم لا بفضل الله ألا تراك اذاقلت لن تذكره بحقائ عليه لولامساعد في الكلس البت أموالك الاقلملاكمف لم تعمل الماعدة الثائر افي قاء القايل المعاطب واغامنت علمه سأنبره ساعدتك (٣٧٧) في قاء أكثر ماله لافى كله ومن

الحال أن يعتقد موحد مسل انه عصم في ثي من الأشهاء من اتماع الشيطان الادفضل الله تعالى علمه وأماقه اعد أهل السنة فواضمأن أذاءوابه ولوردوه الى

الرسدول والىأولى الامرمنهم لعله الذين دستامطونه منهمولولا فضل الله عليكم ورجته لاتبعتم الشيطان الاقليلا فقاتسل فيسدل الله لاتكلف الانفساك وحرض المؤمنان عسى الله أن تكف أس الذين كفروا والله أشدبأسا وأشدتنك للمن بشفع شفاعة حسنة بكناله نصدب منهار من بشقع شفاءة سنة تكنله كفلمنها وكاناللهعلى کلسی

كل ما يعد به العبد عاصداللشيطان من اءانوعملخبرمخلوق ومكايدهاوقيل كانوا يقفون من رسول اللهصلي اللهعليه وسلموأ ولى الامرعلي أمن ووثوق بالظهو رعلي بعض الاعداءأ وعلى خوف واستشعار فيذيعون فينتشر فيبلغ الاعداء فتعوداذاعهم مفسدة ولوردوه الى الرسول والىأولى الاحروفتوضوه المهمم وكانواكائن لم يسمعوالمل الذين يسمتنبطون تدبيره كيف يدبرونه ومايأتون و مذر ون فيهوقيل كانوايسمه ون من أفواه النافقين شيأ من الجبرين السرايام ظنوناء يرمعاوم الصحة فبذيعونه فيعودذلك وبالاعلى المؤمنين ولوردوه الحالرسول والىأولى الاص وقالوانسكت حتى نسمعه منهم ونعلم هل هويما يذاع أولا يذاع أمله الذين يستنبطونه منهم العلم صحته وهل هويما يذاع أولا يذاع هؤلاء المذيمون وهم الذين يستنبطونه من الرسول وأولى الامرأى يتلقونه منهم ويستخرجون عله منجهتم وقال أذاع السروأذاع به قال أذاع به في الناسحتي كانه ، بعلماء نارا أوقد ت بثقوب ويجوزأن يكون المفي فعلوا به الاذاءة وهوأ بالغ من اذاء وه \* وقري العلم ما سكان اللام كقوله

فان أهمه يضمر كاضحر بازل \* من الادم درت صفحتا، وغاربه والنبط الماء يخرج من البتر ولما تحفروان اطه واستنباطه انواجه واستخراجه فاستعمرا الستخرجه الرجل بفضلة هنه من المهانى والقد المرفع المصل و يهم (ولولا فضل الله عليكم ورحمة )وهوارسال الرسول وانزال المكتاب والتوفي (لا تبعثم الشيطان) لبقيتم على الكفر (الاقليلا) منكم أوالا اتباعا قليلا \* لماذكر في الاتي قبلها تثبطهم عن القتال واظهارهم الطاعة واضمارهم خلافها قال (مقاتل في سبيل الله) ان أفردوك وتركوك وحدك (لاتكاف الانفسك) غير فسك وحدها أن تقدمها الى الجهادفان الله عو ناصرك لاالجنود فانشاء نصرك وحدك كا نصرك وحولك الالوف وقيل دعاالناس في بدر الصفرى الى الخروج وكانأ بوسفيان واعدرسول اللهصلي الله عليه وسلم الاهاءفها فيكره بعض المناس أن يخرجوا فنزلت فخرج ومامعه الاسمون لم يلوعلى أحد دولولم بتسعة حد الحرج وحده وقرى لا تسكلف الجزم على النهدى والانكلف بالنون وكسر اللام أى لانكاف نعن الانفسك وحدها (وحرض الومنين) وماعليك عشائهم الاالتحريض فحسب لاالتعنيف بهم (عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) وهم قريش وقد كف بأسهم فقدبدالابى سيفيان وقال هداعام مجدب وماكان مهمزادالاااسويق ولايلقون الافي عام مخصب فرجع إجهم (والله أشدباسا) من قريش (وأشدتنكيلا) تعذيبا الشفاعة المسنة هي التي روي ج احق مسلم ودفع إبهاعته شر أوجاب المه خبروا بتغيم اوجه الله ولم تؤخذعه مارشوة وكانت في أمر جائز لا في حد من حدود اللهولافي حق من الحقوق والسيئة ماكان بخلاف ذلك وعن مسروق أنه شفع شفاعة وأهدى اليه المشفوع إجارية تغضب وردهاوقال لوعلت مافي قلبك لماته كامت في حاجتك ولاأتهام فيما بتي منها وقيل الشفاعة

لله تمالى وواقع بقدرته ومنع على المدبه وأما المعتزلة فهووا لظنواأن المبديخ الق لنفسه اغانه وطاعته ٨٤ كشاف ل الاانهم لا يخالفون في أن فضل الله منسه عليه في ذلك لا نه خلق له القدرة التي بها خلق المبدذلك على زعمهم ووفقه لارادة اللير فقد وضح لكته في الاستثناء من الجله الاخيرة على تفسير الزيخ شرى وما أراه الاواهمام ترسلاعلي المألوف في الاعراب وهواعادة الاستنتاءالى مايليه من الجل مهد ملاللنظر في المنى ومن ثم اتخد القاضى أبو بكر رضى الله عنه الاستثناء في هذه الاستهال ماقبل الجلة الاخبرة فطنة منه ويقظة ولانه امام مؤيد في نظره مسدد في فكره ثم اتخذ القاضي رضي الله عنه هد ، الاسبة وزره في الردعلي من زعم الجزم بعود الاستثناء المتعقب العمل الى الاخيرة ظنامنه ان ذلك واجب لايسوغ سواء غيقف في عوده الى ما تقدم خاصة

المسنةهي الدعوة للسلم لانهافي معنى الشفاعة الى الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم من دعالا خيه المسب بظهر الغيب استحبيله وقالله الماك والدمشل ذلك فذلك النصيب والدعوة على المسلم بضد ذلك (مقيمًا) شهداحفيطاوقيل مقتدراوأ قاتعلى الشئ قال الإسر بنعيد الطلب

وذى صغن نفس السوعمية \* وكنت على اساء ته مقيدا

ألى الفضل أم على اذاحو . سبت انى على الحساب مقيت وقال السموال واشتقاقه من القوت لانه عسك النفس و يحفظها \* الاحسن منهاأن تقول وعلم السلام و رحة الله اذا قال السلام عليكوأ وتريدو بركاته اذاقال ورجة الله وروى أدرجلاقال اسول الله صلى الله عليه وسلم السلام علىك فقال وعلىك السلام ورجة الله وقال آخر السلام علمك ورجة الله فقال وعلمك السلام ورجة الله و مركاته وقال آخر السلام علمك ورحمة الله ومركاته فقال وعلمك فقال الرحل نقصتني فأين ما قال الله وتلا الاتمة فقال انكالم تترك لى فض الافرددت علمك مثله (أوردوها) أوأجيبوها عثله اورد السالام ورجعه جوابه عثله لان الجمب و دقول المسلم و يكرره وجواب التسلمة واجب والتغيير اغاوة مدين الزيادة وتركها وعن أبي بوسف رحمه الله من قال لا تنو أقرى فلا ناالسلام وجب عليه أن يفعل وعن النفعي السلام سنة والردفر يضة وعن ابن عباس الردواجب ومامن رجل عرعلي قوم مسلمن فيسلم علم مولا يردون عليه الانزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائد كمة ولابرد السملام في الخطية وقراءة القرآن جهراور واية الحديث وعندمذا كرة العلوالاذان والاقامة وعن أتى يوسف لايسلم على لاعب النردو الشطر نج والمغنى والقاعد الماحة ومطيرا لحام والعارى من غير عذر في حام أو غيره وذكر الطعاوى أن المستعب رد السلام على طهارة وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيم لرد السلام قالوا ويسلم لرجل اذاد خل على امر أنه ولا يسلم على أجنبية ويسلم الماشي على القاعد والراكب على الماشي وراكب الفرس على راكب المار والصدير على المكبير والاقل على الا كثرواذا النقيال بتدراوين أبي حنيفة لا تعبهر بالرديعني الجهرال كثيروين النبي صلى الله عليه وسلم اذاسهم عليكم أهل الكتاب فقولو اوعليكم أى وعليكم ما قلتم لانهم كانو ايقولون السام عليكم وروى لاتبتدى الهودبالسلاموان بدأك فقه وعلمك وعن المسن تجوزأن تقول الدكافر وعلمك السالام ولاتقل ورحة الله فانهاا ستغفار وعن الشعي أنه قال لنصراني سلم عليه وعليك السلام ورحة الله فقد لله في ذلك فقال أليس في رجمة الله يميش وقدرخص بعض العلماء في أن يسد أأهمل الذمة بالسملام ادادعت الىذلك عادثة تحوج الهموروى ذلكعن الضيىوعن أبى حنيف ةلانبدأ مبسملام في كابولاغيره وعنأبي يوسف لاتسلم علمم ولاتصافحهم واذادخلت نقل السلام على من اتبع الهدى ولا بأس الدعاء له عما يصلح ه في دنياه (على كل شئ حسيما) أي عاسكم لي كل شي من التحمة وغيرها (لااله الاهو) اماخبرللبنداوامااعتراض واللير (العرمنكر)ومعناه الله والله المحمعنكر (الى يوم القيامة) أى ليحشر زكم المده والقيامة والقيام كالطلابة والطلاب وهي قيامهم من القبور أوقيامهم العساب قال الله تمالى يوم يقوم الناس رب العالمين (ومن أصدق من الله حديثا) لانه عزو علاصاد قلا يجوز علمه الكذب وذاك أن الكذب مستقل بصارف عن الاقدام عليه وهو قعه ووجه قعه الذي هو كونه كذباوا خدارا عن الشي بخدلاف ما هو عليمه فن كذب لم يكذب الالانه محتاج الى أن يكذب المحرمنفعمة أو يدفع مضرة أوهوغنى عنه الاأنه يجهل غناه أوهو حاهل بقحه أوهوس فمه لا مفرق من الصدق والكذب في اخماره ولاسالى أيهمانطق ورعاكان الحكذب أحلى على حذكه من الصدق وعن بعض السفها اأنه عوتب على الكذب نقال لوغرغر فالهواتك بمافار قته وقسل لكذاب هل صدقت قط فقال لو أنى صادق فولى لالقتهافكان الحكم الغني الدى لايعو زعلسه الحاجات العالم بكل معلوم منزهاعنسه كاهومنزه عن سيائر القبائح (فئدين) نصب على الحال كقولك مالك قاءً اروى أن قوما من المنافقين استأذنوارسول الله صلى الله علمه وسلمفي الخروج ألى المدومعتلين ماجتواء المدينة فلماخ جوالم يرالوارا حلين صحلة مى حلة حتى

مقساواذاحسير بتعمة فموانأحسين منها أوردوها انالله كان على كل شي حسسالله لااله الاهو العممنك الى بوم القيامة لاريب فيه ومن أصدق من الله حديثا في لحكم في المنافقان فتتان

وقديينت عنددقوله تعالى فنشرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانهمني الامن اغترف غرفةسده ان الاستثناء في هـ ده الا تقادضا سعن عوده الى الاولى ويعتزر رده الى الاخبرة لان العني رأياه وهي مـ وازرة القاضي في الردعلي من حتم عود الاستثناء الى الاخبرة واللهالموفق

والشأرك بمعاكسوا أتريدون أن تهدوامن أضل الله ومن يضال الله فان تجدله سدلا ودوا لوتكفرون كا كفروافتكونون سواء فلاتتخذوامنهم أولياء حتى يواحروا في سل الله فانتولوا فخذوهم واقتساوهم حث وجدتموهم ولأتتخذوا منهم والماولا نصرا الا الذين يصاون الى قوم بيذكم وبينهم ميثاقأو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أويقاتلوا قومهم ولوشاءالله لسلطهم عليك فاقاتاوكم فأن اعتراوكم فليقاتلوكم وألقوا البكم السليف حمل الله ليك علمهم سد لاستعدون آخون بر ردون أن يأمنوكم ويأمنواقومهم

بوقوله نعالى أتريدون أنتهدوامن أضلالله والمعناه من جعله الخالة على المحدومة في المحدومة في المحدومة في المحدومة في المحدومة في المحدومة والمحدومة والمحدومة

المقوالمالشركين فاختلف المسلون فهمم فقال بعضهمهم كفار وقال بعضهم همم مسلون وقيل كانواقوما هاجروامن مكة ثميدالهم فرجعوا وكتبوا الىرسول اللهصلي الله عليه وسلم اناعلي دينك وماأخر جناالا احتواء المدينة والاشتياق الى بلدناوقيل هم قوم خرجوامع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدثم رجعوا وقبلهم المرنبون الذين أغار واعلى السرح وقتلوا يسآرا وقيلهم قوم أظهروا الاسلام وقمدواعن الهيرة ومعناه مالكم اختلفتي في شأن قوم نافقو انفاقاظاهم اوتفرقتي فيد فرقتين ومالكم لم تبتوا القول كفرهم (والله أركسهم) أي ردهم في حكم المشركين كاكانوا (علكسبوا) من ارتد أدهم و لحوقهم بالمشركين واحتيالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوأركسهم في الكفر بأن خذلهم حتى أركسوافيه لماعلم من مرض قاويهم (أتريدون أن تعدوا) أن تعملوا من حلة المهتدين (من أضل الله) من جعله من حلة الضلال وحكم عليه بذلك أوخذله حتى ضل ، وقرى ركسهم وركسوافها (فتكونون) عطف على تسكفرون ولونصب على جواب النمنى لجاز والمعنى ودوا كفركم فكونكم معهم شرعاوا حدافي اهم عليه من الضلال واتباعدين الاتباء . فلاتتولوهم وان آمنواحتى يظاهروا اعانهم بهجرة صحيحة هي الله و رسوله لالغرض من أغراض الدنيامسة عقليس بعددها بداء ولا تعرب (فان تولوا) عن الاعمان المظاهر باله جرة الصعيعة المستقيمة في كمدهم حكم سائر المشركين يقتلون حيث وجدوافي الحل والحرم وعانموهم مجانية كلية وان بذلوالكم الولاية والنصرة فلاتقباوامنهم (الاالذين يصاون) استثناءمن قوله ف فوهموا قتاوهم ومنى يصلون الى قوم ينتهون الهم ويتصلون بهم وعن أبي عبيدة هومن الانتساب وصلت الى فلان واتصلت به اذا انتميت المه وقيل ان الانتساب لا أثراه في منع القتال فقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معه من هو من انسابهم . والقوم هم الاسلمون كان ينهم و من رسول الله صلى الله علمه وسلم عهدوذاك أنه وادع وقت خر وحده الى مكة هلال بنعو عرالاسلم على أن لا بعينه ولا بعين علمه على ان من وصل الى هلال ولل المه فله من اللوارمقل الذي في اللوقيل القوم بنو بكرب ريدمناة كافوا في الصلح (أوجاؤكم) لا يخلومن أن يكون معطوفا على صفة قوم كانه قد لا الذين ده اون الى قوم معاهدين أوقوم عسكن عن القد للالكم ولاعليكم أوعلى صلة الذين كانه قيل الاالذين يده اون بالعاهدين أوالذين لايقاتلونكم والوجه العطف على الصلة لقوله (فان اعتزلو كم فلم يقاتلو كم وأاقر االيكم السلم فاجعل الله الكرعام مسيدلا بمدقوله ففدرهم واقتلوهم حيث وجدة وهم فقررأن كفهم عن الفتال أحدسابي استعقاقهم لنفي التروض عنهم وترك الايقاعيه (فان قلت) كل واحدمن الاتصالين له تأثير في صحة الاستثناء واستمقاق ازالة التمرض الاتصال بالعاهدين والانصال بالمكاذن لان الاتصال بمؤلاء أوهؤلاء دخول في حكمهم فها الاجورت أن يكون العطف على صفة قوم و يكون قوله فان اعتزلو كم نقر برا لدي اتصالهم المكافين واختلاطهم به-م وجريهم على سننهم (قلت) هو جائز وليكن الاول أظهر وأجرى على أساوب الكلام وفي قراءة أبي بيذكرو بينهم ميثاق عاؤ كمحصرت صدورهم بغيرأو ووجهه أن يكون عاؤ كم بيانا المصاون أو بدلا أواستنافا أوصفة بعدصفة لقوم - حصرت صدورهم في موضع الحال باضمار قد والدليل علمه قراءة من قرأ حصرة صدورهم وحصرات صدورهم وعاصرات صدورهم وجعله المردصفة الوصوف محذوف على أوحاؤكم قوما حصرت صدورهم وقيل هويمان لجاؤكم وهم سومدلج عاؤار سول الله صلى الله عامه وسل غيرمقاتلينوا أصرالضيق والانقباض (أن يقاناوكم) عن أن يقاتلوكم أوكراهة أن يقاتلوكم (فان قلت) كمف صور أن يسلط الله الكفرة على الومنين (قلت) ما كانت مكافتهم الالقد ف الله الرعب في قلوبهم ولوشاءا المحلمة برأهامن المذلاء ونحوه لم يقذفه فيكأنوا متسلطين مقاتلين غيرمكافين فذلك معني التسليط وقرى فاهتاو كم بالمخفيف والتشديد (فان اعتزلوكم) فان لم يتعرضوالكر (وألقوا اليكم السلم) أى الانقياد والاستسلام وقرئ بسكون اللام مع فتح السين (فياجعل الله ليكم عليهم سبيلا) فيأ أذن أكر في أخذهم وقتلهم (ستعدون آخرين) هم قوم من بني أسدو غطفان كانوالذا تواللدينة أسلواوعا هدوالمؤمنوا المسلين

فاذارحمواالى قومهم كفرواونكسواعهودهم (كلماردواللى الفتنة) كلمادعاهم قومهم الى قتال السلمن (أركسوافها) قلبوافها أقبع قلب وأشنعه وكانوأشرافها من كل عدق (حيث ثقفتموهم) حيث تمكنتم منهم السلطاناميننا) حقواضحة لطهو رعداوتهموانكشاف عالهمف الكمروالغدر واضرارهم بأهل الاسلام أوتساطاطاه راحيث أذنالك في قتلهم (وما كان الوَّمن) وماضح له ولا استقام ولا لاق بحاله كقوله وما كان الني أن بغل وما يكون لنا أن نعود فها (أن يقتل مؤمنا) ابتداء غير قصاص (الاخطأ) الاعلى وجه الططأ (فَانَ قَالَ ) عِلْمُ صِحْطاً (قلت) بأنه مفعول له أي ما ينبغي له أن يقتله لمل له من العلل الاللخطأوحده ويعوز أن يكون عالاع بني لا يقتله في عال من الاحوال الافي عال الطعاوأن يكون صفة للصدر الاقتلاخطا والمعنى ان من شأن المؤمن أن ينتني عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة الااذا وجدمنه خطأ من غبر قصد أن رقى كافر افيصيب مسلماً وبرمى شخصاعلى أنه كافر فاذا هومسلم • وقرى خطاء المدوخطا وزن عمى بتخفيف الهمزة وروىأن عماش نأي رسعة وكان أخاأي جهل لامه أسم وهاجوخوفامن قومه الى المدينة وذلك قبل هجرة وسول الله صلى الله عليه وسلم فأقسمت أمه لاتأكل ولاتشرب ولا يؤويها سقف حتى رجع فخرج أبوجهل ومعه الحرث بنزيد بن أبى أنيسة فأتياه وهوفي أطم ففتل منه أبوجهل في الذروة والغارب وقال أليس محمد يحثك على صلة الرحم انصرف ويرأمك وأنت على دينك حتى نزل وذهب معهم افلا فسيها عن المدنة كتفاه و جلمه كل واحد ماثة جلمة فقال المعرث هذا أخي فن أنت ما حارث الله على ان وجدتك خالياأن أقتلك وقدمابه على أمه فحلفت لايحل كتافه أو يرتد ففعل غرهاجر بعد ذلك وأسلم وأسلم المرث وهاجر فقيهء اش ظهر قبا ولم يشعر باسمالامه فأنحى علمه فقتله غ أخبر باسلامه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال قتلته ولم أشعر بأسلامه فنزات (فتحرير رقبة) فعليه تحرير رقبة والتحرير الاعتماق والحر والمتيق المكريم لان الكرم في الاحوار كاأن اللؤم في العبيد ومنه عتاق الحيل وعتاق الطير لكرامها وحرالوجه أكرمموضع منه وقوله مللتم عبدوفلان عبدالفعل أى لئم الفعل والرقبة عبارة عن النسمة كا عبرعهابالرأس في قولهم فلانعلا كذاراً سامن الرقيق والمراد برقية مؤمنة كل رقية كانت على حكم الاسلام عندعامة العلاء وعن الحسدن لاتجزئ الارقبة قدصلت وصاحت ولاتجزئ الصغيرة وقاس علم االشافعي كفارة الظهار فاشترط الاعبان وقيل لمأخرج نفسامؤمنة عن جلة الاحيا وزمه أن يدخل نفسامثلها في جلة الاحرار لان اطلاقها من قيد الرف كاحيائها من قبل أنّا الرقيق عنوع من تصرف الاحوار (مسلة الى أهداه ) مؤداة الى ورثته يقتسمونها كالقتسمون المراث لافرق بينها وبين سائر التركة في كل شئ يقضى منها الدين وتنفذ الوصية وان لم يبق وارث فه مي لميت الماللان المسلمن هو ، ون مقام الورثة كافال رسول الله صلى الله علمه وسلم أناوارث من الاوارث له وعن عمر رضى الله عنه آنه قضى بدية المقتول فجاءت احرا ته قطلب مبراثهامن عقله فقال لأعلاك شيأاغاالدية للمصمة الذين يمقلون عنه فقام الضعاك ينسفمان الكلابي فقال كتب الى رسول الله صلى الله علمه وسلم بأم في أن أو رث اهم أه أشم الضدابي من عقل زوجها أشم فورتها عمر وعن ابن مسمود برث كل وارث من الدية غير القاتل وعن شريك لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ وصية وعن ربيعة الغرة لام ألجنين وحدها وذلك خلاف قول الجاءة (فان قلت) على عن تجب الرقبة والدية (قات) على القاتل الأأن الرقبة في ماله والدية تصملها عنه العاقلة فان لم تكن له عاقلة فه عنى بيت المال فان لم يكن ففي ماله (الاأن يصدّقوا)ا لا أن يتصدقوا عليه بالدية ومعناه العفو كقوله الاأن يعفون ونعوه وأن تصدّقوا خعراكم وعن النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وقرأ أبي الاأن يتصدقوا (فان قلت) م تعلق ان يصدّقواوما محله (قلت) تعلق بعليه أوعسله كائه قبل وتجب عليه الدية أو يسلها الاحس بتصدقون عليه ومحلهاالنصب على الظرف بتقدير حذف الزمان كقولهم اجلس مادام زيدجالساو يجوزان بكون حالامن أهله عمنى الامتصدقين (من قوم عدولكم) من قوم كفار أهل حوب وذلك نعو رجل أسلم من قومه الكفار وهو بن أظهرهم لم يفارقهم م فعلى قاتله الكفارة اداقتله خطأوليس على عاقلته لاهله شي لانهم كمال

كلاردواالي الفننسة اركسنوافها فانالم معتزلوكم ويلقوا البكم السلم ويكفوا أيديهم فذوهم واقتاوهم حبث ثقفتم و هـم وأولئكم جعلنا لكم علهدم سلطانا مبينا وماكان اؤمن أن يقتل مؤمنا الاخطأ ومن قتل مؤمناخطأ فتحرير وقسةمؤمنسةودية مسلداني أهلدالاأن يصدقو افان كان من قوء عدولك وهومومن فنحر بررقبة مؤمنة الحقيقة الىالحازوقد علت الماءث لهء على هذا المتقدفلانمده

وان كان من قوم بينكم وبيهممثأق فدية مسلة الى أهله وتعرس رقية مؤمنة فن لمعد فصمامشهر سمتقانعين تو به من الله وكان الله علماحكما ومن يقتل مؤمنامتعمدا فخزاؤه جهنم فالدافها وغضب الله علمه ولعنه وأعدله عذاماعظما باأيها لذين آمنوا اذا ضربتم في سيبلالله فتبينوا ولا تقولوا ان أليق اليك السدلام لستمؤمنا تبتغون عرض الحماة الدندا فعنددالله مغاتم كثيرة كذلك كنتمن قبل فنالله علمك فتيينوا ان شكانء تعماون خميرالا يستوى القاعدون من المؤمنان غسسراولي الضرر والمحاهدون فيسدل الله بأموالهم وأنفسهم

ه قوله تمالى ومن يقتل مؤمنامتعهدا فزاؤه جهم خالدافه اوغضب اللهعلمه ولعنه وأعدله عذاما عظما (قال في هذه الاتهمن القديد والوعد والاراقالخ) قال أحدد كفي القولة تعالى في هذه السورة اناللهلادفقرأن شرك يه و دهفر مادون ذلك لن شاءدله لا أبلع على ان القائل الموحد

اعجار بون وقيل كان الرجل يسلم عم بأتى قومه وهم مشركون فيغز وهم جيش المسلين فيقتل فهم خطأ لانهم يظنونه كافرامثلهم (وانكانمن قوم) كفرة لهمذمة كالشركين الذين عاهدوا المسلمن وأهل الذمة من الكابين فيكمه حكمه من مسلن (فن لم يحد) رقبة عنى لم علكها ولاما يتوصل به المها (ف) عليه (صام أشهرين متمانه بن تو ية من الله) قبولا من الله و رجة منه من تاب الله عليه اذا قبل تو يته بعني شرع ذلك تو ية منه أو قلكم من الرقبة الى الصوم توبة منه . هذه الا يقفه امن التهديدو الانعاد والابراق والارعاد أمر عظيم وخطب غليظ ومن غروى عن ابن عباس ماروى من أن توبة قاتل المؤمن عمد اغبر مقبولة وعن سفيان كأنأهل المغ اذاسئلوا فالوالاتو بقله وذلك محمول مهمعلي الاقتداء بسنة الله في المتغليظ والتشديد والا وكل ذنب يمعق بالتوبة وناهيك بمعق الشرك دليلاوفي الحدث لزوال الدنيا أهون على اللهمن قتل امرى مسلم من هدم بنيانه وفيه من أعان على قتل و ومن بشطر كلة عاء يوم القيامة مكتوب بن عينيه آيس من رجة اللهوالجب من قوم يقرؤن هذه الآية ويرون مافهاو يسمعون هده الاحاديث العظمة وقول ابن عماس عنع التوية ثملا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم ومايخيل الهمم مناهم أن يطمموا فى المفو عن قاتل المؤمن بغيرتو بة أفلا يتدبرون القير آن أم على قلوب أقفالها عُم ذكر الله سيمانه وتعالى التوبة في قتل اللطألماء عنى يقع من نوع تفريط فيما يجب من الاحتياط والتحفظ فيه حسم للاطماع وأي حسم وليكن لاحياملن تنادى فان قات) هل فهادايل على خاودمن لم يتب من أهل المكاثر (قلت) ما أبين الداميل وهوتذاول قوله ومن يقتل أى قاتل كأن من مسلم أوكافر تائب أوغير تائب الاأن التائب أخوجه الدليل فن ادعى اخراج المسلم غير المائل فلمأت بدليل مثله (فتمينوا) وقرئ فتثبتوا وهمامن القفعل عمي الاستفهال أي اطلبوابيان الامروثماته ولاتمو كوافيه من غيرروية . وقرى الساروالسلام وهما الاستسلام وقيل الاسلام وقيل التسليم الذي هو تحية أهل الاسلام (است مؤمنا) \* وقرى مؤمنا بفنح الم من آمنه أى لانؤمنك وأصله ان مرداس بن نهدك رجلاه ن أهل فدك أسار ولم يسام من قومه غيره فغرتهم سرية لرسول اللهصلي الله عليه وسلم كانعلم اغالب بنفضالة الليثى فهربواو بق مرداس لنقته باسلامه فل رأى الخيل ألجأ غفه الى عاقول من ألجمل وصعد فلما تلاحقوا وكبروا كبرو نزل وقال لااله الاالله محمد رسول الله السلام علك وفقتله أسامة بنزيد واستاق غفه فأخبر وارسول اللهصلي الله عليه وسلم فوجدوجد اشديدا وقال قتلتموه ارادة مامعه تم قرأ الاته على أسامة فقال مارسول الله استغفرلي قال فيكيف بلااله الاالله قال أسامة فازال يعيدها حتى وددت ان لمأكن أسلت الا تومئذ ثم استغفر لى وقال أعتق رقبة (تبتغون عرض الحيوة الدنيا) تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع النفاد فهو الذي يدعوكم الى ترك التثنت وقلة البحث عن حال من تقتلونه فعند الله مفانح كثيرة يغنى عموها تفنيكم عن قبل حدل نظهر الأسلام و يتموّد به من التمرض له المأخذواماله (كذلك كنتم من قبل) أول ماد خلتم في الاسلام سمعت من أفواهكم كلة الشهادة فحصنت دماؤ كم وأموالكم من غيرانة ظارالاطلاع على مواطأة قاو بكم لالسنتكم (فن الله عليكم) بالاستقامة والاشتهار بالاعان والتقدم وأنصرتم أعلاما فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الاسلام كافعل بكر وأن تعتبر واظاهر الاسلام في المكافة ولا تقولوا ال تهليل هذا لا تقاء القتل لالصدق النية فتعملوه سلما الى استباحة دمه وماله وقد حرمهما الله وقوله (فتسينوا) تكر برالامر بالتبين ليو كدعلهم (ان الله كان بما تعماون حبيرا) فلاتهاف وافي القتل وكونوا محترزين محتاطين في ذلك (غيرا ولى الضرر) قرى الحركات الثلاث فالرفع صفة للقاعدون والنصب استئناءمنهم أوحال عنهم والجرصفة للؤمندن والضروالرض أو الماهة من عي أوعرج أوزمانة أونعوها وعن زيدب ثابت كنت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقت فحده على فذى حى خشيت أن ترضها غسرى عنمه فقال كتب فكتبت في كتف لايستوى القاعدون من المؤمنين والجاهدون فقال ان أم مكتوم وكان أعي ارسول الله وكيف وانلم يتب في الشدية وأصره الى الله انشاء آخذه وانشاء غفرله وقدم المكالم على الا به وما بالمهدمن قدم وأمانسبة أهل السنة

عن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين فغشيته السكينة كذلك عمقال اقرأياز بدفقرأت لا يستوى القاعدون من المؤمنين فقال غيرا ولى الضرر قال زيداً نزلها الله وحدها فألمقة اوالذي نفسي بيده ايكاني أنظر إلى ملقهاعندصدع فيالكتف وعناب عباس لايستوى القاعدون عن بدر والخارجون الها عن مقانل الى تموك (فانقلت) معلوم أن القاعد بفيرعدر والمجاهد لايستو بان فافائدة نفي الاستواء (قلت) معناه الاذ كارعا بينهمامن التفاوت العظم والبون المعيدا بأنف القاعدو يترفع بنفسه عن انحطاط منزلته فهتز للجهاد وترغب فيهوفي ارتفاع طبقته ونحوه هل يستوى الذين يعلمون والذن لا يعلمون أربديه التحريك من حدة الجاهل وأنفته الهاب به آلى التعلم ولينهض بنفسه عن صفة الجهل الى شرف العلم (فضل الله الجاهدين) جلة موضحة لمانني من استواء القاعدين والجاهدين كائه قبل مالهم لايستو ون فأجيب بذلك والمعنى على القاء دن عبرأولى الضررا يكون الجلة بماناللجملة الاولى المتضمنة له فالوصف (وكلا) وكل فريق من القاءدين والجاهدين (وعدالله الحسيني) أي المثوية الحسني وهي الجنة وان كان المجاهدون مفضاين على انقاعدن درجة وعن النبي صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم المدينة أقوا ماماسرتم مسيراولا قطعتم وادياالا كانوا معكر وهم الذين صحت نياتهم ونصحت جيوبهم وكانت أفئدتهم تهوى الى الجهادوبهم ماعنعهم من المسيرمن ضرراً وغيره (فان قلت) قدد كرالله تعالى مفضلين درجة و فضلين درجات في هم (قلت) أما الفضاون درجة واحدة فهم الذين فضاواعن القاعدين الاضراء وأما المضاون درجات فالذبن فضاواعلي القاعدين الذن آذن لهم في التخاف اكتفاء بغيرهم لأن الغز وفرض كفاية (فان قلت) لم نصب درجة وأجراو درجات (قات) نصب قوله درجة لوقوعها موقع المرة من التفضيل كابه قيل فضلهم تفضيلة واحدة ونظيره قولك ضربه سوطاععني ضربه ضرية وأماأج أفقدانتصب بفضل لانه في معنى أجرهم أجراو درجات ومغفرة ورحة بدلمن أجراو يجوزأن ينتصب درجات نصب درجة كانقول ضربه أسواطاء مني ضربات كائه قيل وفضله تفضيلات ونصبأ جراعظيم اعلى أنه حالءن الذكرة التي هي درجات مقدمة عليها وانتصب مغفرة ورجة باضم ارفعلهما عمني وغفرهم ورجهم مففرة ورحة (توفاهم) يجو زأن يكون ماضيا كقراءة من قرأ توفقهم ومضارعا عمدى تتوفاهم كقراءة من قرأ توفاهم على مضارع وفيت عمدى ان الله يوفى الملائكة أنفسهم فيتوفونهاأى يكنهم من استيفائها فيستوفونه الظالمي أنفسهم) في حال ظلهم أنفسهم (قالوا) قال الملائكة للتوفين (فيم كنتم) في أي شئ كنتم من أحردينكم وهم ناس من أهـل مكة أسلواولم بهاجر واحين كانت الهِعرة فريضة (فان قلت) كيف صحوقوع قوله (كنامستضعفين في الارض) جواباً عن قُولُم فيم كنتم وكان حق البواب أن يقول كما في كذا آ أولم مكن في شي (قلت) معنى فيم كنتم التوبيج أنهم لم يكونوا في شي من الدين حيث قدر واعلى المهاجرة ولم يم اجر وافقالواكنامس تضعفين اعتدارا عما و بخوابه واعتمالا بالأستضاف وأعمم متمكنوامن الهجرة حتى يكونوافى شئ فبكتتهم الملائكة بقواهم (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاج وافها) أرادوا اندكم كنتم قادرين على الخروج من مكة الى بعض البلاد التي لاتمنعون فهامن اظهار دينكروش ألؤعرة الدرسول الله صلى الله عليه وسلم كافعل المهاجرون الى أرض الحبشة وهذادليل على أن الرجل اذا كان في الدلاية كن فيه من اقامة أمردينه كايجب المعض الاسباب والعوائق عن اقامة الدن لاتفعصر أوعلمأنه في غير ملده أقوم بحق الله وأدوم على العمادة حقت علمه المهاجرة وعن النبي صلى الله علمه وسلمن فريد منه من أرض الى أرض وان كان شيرامن الارض استوحمت له الجندة وكان رفيق أبيه الراهيم وأديه محمدعاتهماالصلاة والسلام اللهمان كنت تعلمأن هجرتي اليك لم تكن الاللفر اربد دني فاجعلها سدافي خاتمة الخبرودرك المرجومن فضاك والمبتغي من رحمتك وصل جوارى لك بعكوفي عند ممتك بحوارك في داركرامة المناواسع المنفرة \* تم استثنى من أهل الوعيد المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة في الحروج افقرهم وعجزهم ولامرفة لهم بالسالك وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الالهالى مسلى مكة فقال جندب بنضمرة أوضمرة بنجندب لبنيه احلوني فاني لست من المستضعفينواني

ومدل الله العاهدي بأموالهم وأنفسهم على القاء ـ دن درحة وكاز وعدالله الحسيني وفضل الله الجاهدين على القاعدن أحوا عظما درماتمنه ومغفرة ورجة وكان الله عُفورار حما ان الذين توفاهم الألائكة ظالى أنف بم قالوافيم كنتم فالواكنامستضعفان في الارض قالو األم تكن أرض اللة واسعة فنهاجروا فهافأولنكمأ واهمم جهنروساءت مصدرا الاالسية متعقال من الرحال والنساو ألولدات الى الاشعبية فذلك لابض يرهم لانهم اغا تطف اوا على لطف أكرم الاكرمين وأرحم الراحين ولم يقنطوامن رحمة الله إنه لا يقنط من رجة الله الاالقوم الظالمون ، قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالى أنفسهم الى قوله الاالمستضعفان من الرحال والنساء والولدان لايستظمعون حملة ولايه تدون ساملا فأولئك عسى اللهأن يعفوءنهم وكان الله عفو غفورا (قال الاستثناء من الموعدين في قوله أولئك مأواهم جهنم وساءت مصدرا الخ) قال أحدد قدوله أن

الراهقين من الولدان يكلفون الحاقا بالبالغين من دود بقوله عليه الصلاة والسلام رفع القاعن ثلاث عن الصبي حتى يحتل الاهتدى

لايستطير ون حيلة ولا يهتدون سبيلا فألنك عسى الله أن يمفو عهم وكان الله عفوّا غفورا (٣٨٣) ومن يها جرفي سبيل الله يحد في

الارض مراغا كثرا وسعة ومن يخرج من ميتهمهاجرا الىالله ورساوله تمدر كه الموت فقدوقع أحوه على الله وكان الله غف ورا رحماواذاضر بتمفى الارضفايسءايكم حناحأن تقصر وامن الملاة

لاهتدى الطريق والله لاأبيت الليلة عكه فحماوه على سريرمتوجها الى المدينية وكان شيخا كبيرافات بالتنعيم (فان قلت) كيف أدخل الوادان في جلة المستثنين من أهل الوعيد كانهم كانوا يستعقون الوعيد مع الرجال والنساءلواستط اعواحيلة واهتدواسييلا (قات) الرجال والنساء قديكو نون مستطيمين مهتدين وقدلا يكونون كذلك وأما الولد الفلا يكونون الأعاخ بنعن ذلك فلا يتوجه عليهم وعيد لانسبخروج الرجال والنساءمن جلة أهل الوء يداغياه وكونه معاجزين فاذاكان العجز متمتكافي الولدان لاينف كمون عنه كانواخار حين من جلة مضرورة هذا اذاأر بديالولدان الاطفال و يحوزأن براد المراهقون منهم الذين عقلوا مايعقل الرجال والنساء فيلحقوا بهسم في المتكايف وان أريد بهم العبيد والاماء البالغون فلاسؤال (فان قلت) الجلة التي هي (لايستطيعون) ماموقعها (قات) هي صفة للستضعفين أوللرجال والنساء والولدان وانماجاز الثوالجل كرات لان الموصوف وانكان فيهحرف التعريف فليس اشئ بعيثه كقوله ولقدأمرعلى اللهم يسانى ■ (فان قلت) لم قبل (عسى الله أن يعفو عنهم) بكلمة الاطماع (قلت) الدلالة على أنترك الهجرة أمر مضمة فالتوسمة فيه حتى ان المضطر المن الاضطرار من حقه أن يقول عسى الله أن يعفو عنى فلكيف بغير = (ص اغما) مهاجر اوطريقا يراغم بسلوكه قومه أى يفارقهم على رغم أنوفهم والرغم الذلوالهوان وأصله لصوق الانف بالرغام وهوالتراب يقال راغت الرجل اذا فارقتسه وهو بكره مفارقتك لذلة تلحقه بذلك قال النابغة الجعدى

كطود الاذباركانه 🔹 عزيزا اراغموا الذهب

وقرى مرغوا . قرى ثم يدركه الموت بالرفع على انه خبرمية دا محددوف وقيل رفع الـ كاف منقول من الها، كانه أراد أن يقف علم اثم نقل حركة الهام الى السكاف كقوله • من عنزى سبني لم أضربه • وقوئ يدركه بالنصب على اضماران كقوله • وألحق ما لحارفاسة ريحا (فقد دوقع أجره على الله) فقد دوجب ثوابه عليه وحقيقة الوجوب الوقوع والسقوط فاذاوجبت جنوبها ووجبت الشمس سيقط قرصها والمعني فقد علمالله كيف يثيبه وذلك واحب عليه وروى في قصة جندب بن ضمرة انه الماأدركه الموت أخذ يصفق بمينه على شماله عقال للهم هـ ذه لك وهـ ذه لرسولك أبايمك على مابايه كعليه رسولك فات جمدافدلغ خبره الصحابرسول اللهصلى الله عليه وسلم فقالو الوتوفى المدينة لكان أتم أجراد قال المشركون وهم يضعكون ما ادرك هـ دا ماطلب فنزات وقالوا كل هجرة لغرض دين من طلب علم أو ج أوجهاد أوفرار الى بلديزداد فمه طاعة أوقناعة وزهدا في الدنيا أوابتغاء رزق طيب فهي هجرة الى الله ورسوله وان أدركه الموت في طريقه وأجره واقع على الله ، الضرب في الارض هو السفر وأدنى مدة السفر الذي يجوز فيه القصر عند أبي حنيفة مسيرة ثلاتة أيام وليالهن سمير الابلومشي الاقدام على القصدولا اعتبار بابطاء الضارب واسراعه فلوسار مديرة ثلاثة أيام ولم الهي في يوم قصر ولوسار مسيرة يوم في ثلاثة أيام لم يقصر وعند الشافعي أدنى مدة السفر أربعة ردمسيرة يومين وقوله (فليس عليكم جناح أن تقصر وامن الصلاة) ظاهره التخييريين القصر والاغمام وان الاغمام أفضل والى التضيير ذهب الشافعي وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم اله أتم في السغر وعن عائشة رضى الله عنمااعمرت معرسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة حتى أذا قدمت مكة قلت مارسول الله بأي أنت وأمي قصرت وأتمت وصمت وافطرت فقال أحسنت ماعاتشة وماعاب على وكان عقم ان رضى الله عنه يتم و يقصر وعند أبي حنيفة رجه الله القصر في السيفر عند غير رخصة لا يجو زغيره وعن عمورضي الله عنه صلاة السفر ركعتان غيام غير قصرعلي لسان نبيكم وعن عائشة رضي الله عنها أول مافرضت الصدادة فرضت ركعتين ركعتين وأقرت في السفروز يدت في المضر (فان قات) فاتصنع بقوله فليس عليكم حذاح أن تقصروا (قلت) كانهم الغو االاعمام فكانوا مظنة لان يخطر سالهم ان علم منقصانا في القصرفنني عنهم الجناح لتطب أنفسهم بالقصر ويطمئنو الدمه وقرى تقصر وامن أقصر وجاء في المديث اقد ارا الطبة عني تقصيرها وقرأ الزهرى تقصر وابالتشديد \* والقصر ثابت بنص الكاب في حال يدركه رفع الحكاف على انه خبر مبتد المحذوف الخ) قال أجد توجيه الرفع

فعل الباوع نفسه مناط التكامف وهذا مذهب الجاهبرولم ساغنا خسلافه وقال الرجي شرى أرادا لمديق المهدالصي وان الغوا تعمده لهمالاسم السالف لقربء عدهم مه كاقال وآنوا المدامي أموالهم فسماهم سامي وان الفروا اذ لا تدفع أموالهم حتى ماغو الانهم حديثوعهد مالية والغرض تجمل دفع الاموال لهـماذا وشدوا وان قدرت عهدهم بالبتم حتى أنهم لذلك ومرعتهم بالبتاى ولاعاط اوا ولوقال ال مخيري في الوادان ك ذلك لكان قدولا سدرداوالله أعلم قوله تعالى ومن يحرج من بيته مهاجرا الي اللهو رسوله غيدركه الوث فقد دوقع آجره عملي الله (قال قري

على اضمار المتدافيه عطف الاسمية على الفعلية والاولى خلافه ماوجد عند هسيدل وأ ما الوجه الثانى من اجواء الوصيل مجرى الوقف فعيمة فعيمة من على المتدافوة من على الاقتصاع في الوقف خلاف نقل الحركة وقد زادش فود المجرى الوقف في المحمدة وعدى وجه حسن عالم من المستدود من تفع الدروة في المفساحة وهو العطف على ما يقم موقع من عمل يكون المعمل الاول معه من فوعاكانه قال والذي يحرج من يبته مهاجوا ثم يدركه الموت وهو الذي ذكره الزنخشرى عندقوله أينمات كون المعمل الموت فيم قرأ بالرفع وقال ثم هو وحمد فعوى سيبوى واجراؤه هها أقرب وأصوب منه ثمة والله أعلم واذا كنت فيم فأقت لهم الصلاة في قم ما أعد منهم على والما أصوب منه ثمة والله أعلم عند والما أحدوا للما المناهد المناهدة المسلمة المماون اذمن الم يصل الما أعد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهدة المناهد والاسلمة المناهد المناهد المناهد المناهد المناهدة المناهد والاسلمة المناهد والمناهد والمناهد المناهد المناهد في منه من المناهد والمناهد وا

الخوف عاصة وهو قوله (انخفتم أن يفتذكم الذين كفروا) وامافي عال الامن فبالسنة وفي قراءة عمدالله من الصلاة أن يفتنكم ليس فيهاأن خفتم على انه مفعول له بعني كراهة أن يفتنكم والمراد بالفتندة القتال والمتعرض بما يكرء (واذا كنت فيهم فأقت لهم الصاوة) يتعلق بطاهره من لا يرى صد لاة الخوف بعدرسول اللهصلى الله عليه وسلم حيث شرط كونه فهم وقال من رآها بعده ان الاعدة وابعن رسول الله صلى الله عليه وسلف كلعصرة وامءاكان يقوم به فكان الخطاب له متناولالكل امام يكون عاضرا لجاء ـ في حال الخوف عليه أن يؤمهم كأأم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاعات التي كان يحضرها والضمير في فهم الخائفين (فلتقمطائفة منهم معك) فاجعلهم طائفتين فلتقم احداهما ممك فصل بهم (وليأخذوا أسلمتهم) الضمير المالم ماين والملغيرهم فانكان المصاين فقالوا بأخمذون من السلاح مالا يشغلهم عن الصلاة كالسميف والخضرونعوهماوان كان الغيرهم فلا كلام فيه (فاذاسجدوا فليكونوا) يعنى غيرا لمصلين (من ورائكم) وبحرسونكم وصفةصلاة الخوف عندأبي حنيفة أن يصلى الامام باحدى الطائفة بن ركعة ان كانت الصارة ركمتين والأخرى بازاءالمدق ثم تقف هذه الطائفة بازاء العدق وتأتى الاخرى فيصلى بهاركعة ويتمصلانه ثم تقف ازاءااهدو وتأتى الاولى فتؤدى لركمة بفيرقراءة وتتمصلاتها ثم تحرس وتأتى الاخرى فتؤدى الركمة بقراءة وتتم صلاته والمحود على ظاهره عندأبي حنيفة وعندمالك عنى الصلاة لان الامام يصلي عنده بطائفة ركانة ويقف فاعماحتي تتم صلاتها وتسلم وتذهب ثم يصلي بالثانية ركعة ويقف قاعدا حتى تتم صلاتها ويسلم بهم و مصده (ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك . وقرى وأمتعا تكم (فان قلت) كيف جع بين الاسلمة وبين الحذر في الاخذ (قبت إجمل الحذر وهو التحرز والتيقظ آلة يستعملها الغازي فلذلك جعيدته وبين الاسلمة في الاخـ ذوجعلاماً خوذين ونحوه قوله تمالى والذين تموَّو الدار والاعمان جعل الاعمان مستقرالهم ومتبوّا لقم كمم فيه فلذلك جع بينه و بين الدار في التبوّ (فيماون المكم) فيشدون عليكم شدة واحدة ورخص لهم في وصع الاسلمة ان نقل عليهم حلها اسمي مايدا هم من مطر أو يضده فهم من مرض وأمرهم مع ذلك أخد ذالد ذر لللا يغملوافيه عمم علم مالعدة (فان قلت) كيف طايق الامر بالحدر قوله (ان الله أعدالكافرين عدد المامهينا) (قلت) الأمربالحدر من العدويوهم توقع غلبته واعتزازه منفى عنهمذلك الايهام باخارهم أل الله يهن عدوهم و يخذله و ينصرهم عليه لنقوى قلوب-م وليعلوا أن الامربال فدرايس لذلك واغماه وتعبد من الله كاقال ولاتلقو ابأيديم الى التهلكة (فاذا قصيتم

انخفيم ان يفتدكم الذين كفروا ان المكافرين كانوالك عدواميينا واذا كنت فهم فأقت لهم الصلاة فلتقمطا أفة منهممعك ولمأخذواأسلمتهم فاذا احددوافليكونوا من ورائك ولتأتطائفة أخرى لم دصاوا فلمصاوا معكوليأخذواحذرهم وأسلمتهم ودالذين كفروالو تغملون عن أسلمتكم وأمتعتكم فمساون علكم مسلة واحدةولاجناح عليكم ان كاند كيأذىمن مطرأوكنتم مرضيأن تضعوا أسلختك وخذوا حذركم ان الله أعد للكافر سعدايامهينا فاذاقطيم

الصلاة قنه واعلى انهم السلطة والمالا من المالة المرورة الخوف وخشية الغرة وأيضاف المالة كافال ولا تلقواباً يديم الى المهلمة والمالة المرورة الخوف وخشية الغرة وأيضاف المراحية والا تهذه على ذلك قال فلتقم الصلاة المائية منه مما وعقد ذلك بقوله والمأخذوا أسلم منه فالظاهر وعواضه مراكم وحدث يعاد الى غير المصابن عتاج الى تكاف في صعة المهود المهم بدلالة قوة المكار علم موال لم يذكر والاعام والمالم والمالم والمالم والمالم والمالم والمالم والمالم والمراد فادا المالم والمراد فادا المراحية والمن ورائح غير المصابن عالم أحدوالظاهر المعمود كثير المالم منتظر المائمة الاخرى وقوله ولتأت طائفة أخرى يعنى اذا أعت الاولى المسلم ورائد كو فلم المالم منتظر المائمة الاخرى وقوله ولتأت طائفة أخرى يعنى اذا أعت الاولى المسلم وقف من ورائد كو فلم المائمة الاخرى التي لم تصل بعد شيأ فلم المائمة الما

الصلاة فاذكرواالله قماما وقعموداوعملي حذو ردكم فأذا اطحمأننت فأقيسهوا المدلاة أن المدلاة كانت على المؤمنين كذاما موقو تاولاتهنــوا في التفاءالقوم انتكونوا تألمون فانهم سأاون كا تألون وترحون من الله مالا برجون وكان الله علما حكم الناأنزلما الدك الكالكال ليحك سالناس علا أراك الله ولا تكن للخائنين خصماواستغفر الله ان الله كان عفورا وحم اولا تحادل عن الذن يختانون أنفسهم ان الله لا يعدمن كان خواناأثم ايستعفون من الناس ولايستخفون مناللهوهومعهم

الصلاة) فاذاصليت في عال الخوف والقتال (فاذكر واالله) فصاوها (قياما) مسايفين ومقارعين (وقمودا) جانب على الركب من امين (وعلى جنوبكم) منه بن مالجراح (فادااطمأنفة) حيد تضع الحرب أوزارها وأمنتم (فأقَمُواالصلاة) فاقصُوا ماصليم في تلكُ الاحوال التي هي أحوال القلق والانزعاج (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاماموقوتا) محمدودا بأوقات لا يجوز اخراجهاءن أوقاته اعلى أى حال كنتم حوف أوأمن وهذا ظاهرعلى مذهب الشافعي وجه الله في العابه الصلاة على الحارب في حال السامفة والشي والاضطراب في المعركة اذاحضر وقتهافاذااطمأر فعلمه القضاء وأماعنه دأبي حنيفة رجه الله فهومعه ذورفي تركهااني أنبطمتن وقبل معناه فاذاقضيت صلاة الخوف فأدعواذ كرانقه مهلات محكيرين مسجين داعين بالنصرة والتأسدني كافةأحوالكم من قيام وقعود واضطجاع فانماانتم فيمه من خوف وحرب جدير بذكرالله ودعائه واللجا المه فاذا اطمأ أننتج فاذا أقتم فأقيموا الصلاة فأتموها (ولاتهنموا)ولا تضعفو اولا تتوانوا (ف ابتغاء القوم) في طلب المكفار بالقتال والمعرض به لهم عُ ألزمهم الحُبَّة بقوله (أن تدكونو اتأ اون) أي ليس ماته كابدون من الالم بألجرح والفتل مختصا بكم أغله وأمر مشترك بينهم وبينهم يصيبهم كايصيبهم ثانهم يصبرون عليه ويتشجعون فالكولاتصبر ون مثل صبرهم مع انكرا ولى منهم بالصبرلانكم (ترجون من الله مالا يرجون) من اظهار دينكم على سائر الادمان ومن الثواب العظم في الا تنوة ، وقرأ الأعرج ان تكونوا تألمون بفتح الممزة عمنى ولاتهنو الانتكونواتألون \*وقوله فانهم مالمون كاتألمون تعايل وقرى فانهم يبلون كالبيلون وروى أن هذافي بدر الصغرى كان بهم واح فتواكلوا (وكان الله علم احكم على الانكلف كم شيا ولايام كرولانه اكم الالماه وعالمه بمايصل كم \*روى أنطعمة من أسرق أحديني ظفر سرق درعامن حارله اسمه قتادة بن النعمان في جراب دقيق فعل الدقيق بنتثر من خرق فيه وخما هاعند زيد بن السمين رجل من المودفالتمست الدرع عند عطومة فلم توجد دوحالف ماأخد فهاوماله بهاع فتركوه وأتبعوا أثر الدقيق حتى انتها الى منزل المودي فأخه ذوها فقال دفعها الى طعمة وشهدله ناس من المهود فقالت بنوظه ر انطاقوا بذال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يجا لعن صاحبهم وقالواان تم تفعل هلك وافتضم وبرق البهورى فهم رسول الله صلى الله عليه وسيلم أن يفعل وأن يعاقب اليهودي وقيل هم أن يقطع بده فنزات وروى أنطمه هرب الى مكة رارتدونق مانطاعكة ليسرق أهله فسقط الحائط علمه فقتله (علا أراك الله) بماعرفك وأوحى به اليك وعن عمر رضي الله عنه لا يقوان أحد مكم قضيت بما أراثي الله فان الله لم يحمل ذلك الالنبيه صلى الله عليه وسلم ولكن لجتهدر أيه لان الرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مرم يبالان الله كان ير يه اياه وهو مناالطن والتكلف (ولا تكن النجائن من خصيما) ولا تكن لاحل الخائنين مخاصم اللبرآء يعني لاتخاصم اليهودلاجل بي ظفر (واستغفرالله) عماهمت به من عقاب اليهودى (يختانون أنفسهم) يخونونها بالمهصمة كقوله علم الله أنكر كندتم تحتانون أنفسكم جعلت معصية العصاة خيانة منهم لانفسهم كاجعلت ظلاله الضرر راجع اليهم (فان قلت) لمقدل الخائنان و يختانون أنفسهم وكان السارق طعمة وحده (قلت) لوجهين أحدهاأن بني ظُمْرِشَهُدُوا له بالبراءة ونصروه في كانواشركاءله في الاثم والثاني أنه جع ليُتناولُ طعمة وكلُّ من خان خيانتسه فلاتخاصم خائن قط ولا تجادل عنه (فان قلت) لم قبل (خوّاناأ نيماً) على المبالغة (قلت) كان الله عالما من طعمه فبالافراط فى الخيانة وركوب الماسم ومن كانت تلك غاعة أصره لم يشك في عاله وقيل اذاعمرت من رجل على سيئة فاعلم أن لهاأخوات وعن عمر رضى الله عند مأنه أمر بقطع بدسارق فجاءت أمه تمكى وتقول هـ دُه أول سرقة سرقها فاعف عنه فقال كذبت ان الله لايؤا خذعهد في أول من (يستخفون) يستترون (من الناس) حياءمنهم وخوفامن ضروهم (ولايستعفون من الله) ولايستعبون منه (وهو معهم)وه وعالمهم مطلع علىم الايخفي عليه خاف من سرهم وكفي بهذه الاتية ناعية على الناس ماهم فيهمن قلة الجداء والخشية من رجهم مع علهم ان كانوام ومندان من من حضرته لاسترة ولاغفلة ولاغمة وليس الا

الكشف الصريح والافتضاح (يستون) يدبرون ويرور ون وأصله ان يكون بالليل (مالا برضي من القول) وهو تدسرطهمة أن رمى الدرع في دارز بدلسرق دونه و يحلف سراءته (فان قلت) كيف مي التدريرقولا واغماه ومعنى في النفس (قلت) المحدث بذلك نفسه معى قولا على المجاز و يحوز أن راد ما القول الحلف الكاذب الذي حلف به بعد أن يته وتوريكه الذنب على اليهودي (هاأنتم هولاء) هاللتذب ه في أنتروأولاء وهمماميةدأوخير و (جاداتم) جلةمينةلوقوع أولاء خديراً كانقول ليعض الاستعماء أنت عاتم تجود عالك وتؤثر على تفسدك و يجوزان مكون أولاء اسمامو صولاعه في الذين وحاداتم صلته والمعنى همواأ مك خاصمتي وطعمة وقومه في الدنما فن يخاص عنهم في الا تحرة اذا أخذهم الله دملذابه و وقرأعمد الله عنه أى عن طعمة (وكدلا) عافظاومحام مامر بأس الله وانتقامه (ومن يعمل سوأ) قبيعا ستعد بايسو عبه عيره كافعل طعمة بقتادة واليهودي (أو يظلم نفسه )عايختص به كالحلف الكاذب وقيل ومن يعمل سوأمن ذنب دون الشرك أو يظلم نفسه بالشرك وهدابعث لطعمة على الاستغفار والتو بةلتلزمه الحجة مع العمل عانكون منه أواقومه لمافرط منهم من نصرته والذب عنه (فاغما مكسمه على نفسه) أي لا متعداه ضرره الى غيره فيسق على نفسه من كسب السوع (خطيئة) صغيرة (أواعًما) أوكسرة (غيرم به بريدًا) كارمى طعمة زيدا (فقد داحمل بهتاناو عمل) لأنه بكسب الاع آغ و رمي البرى عاهت فهو عامع بين الامرين · وقرأ معاذين حدل رضى الله عند هومن بكسب بكسر الكاف والسين المستددة وأصله بكتسب (ولولا فضل الله علمك ورجمه ) أي عصمته والطافه وما أوجى المك من الاطلاع على مرهم (اهمت طائفة منهم) من بني ظفر (أن يضاوك) عن القضاء الحق وتوخي طريق المدل مع علهم بان الجاني هو صاحبهم فقد روى أن ناسامهم كنواي لمون كذه انقصة (وماده الون الاأنفسهم) لان و باله عليهم (وما ضرونك من شي) لانك غاعمات بظاهرا لحال وماكان يخطر سالك أن الحقيقة على خد لاف ذلك (وعمل مالم تكن تمسلم) من خفيات الامور وضمار الفاوب أومن أمور الدين والشرائع ويجوز أن يراد بالطائف منو ظفره يرجع الضميرف منهم الى الناس وقيل الآية في المنافقين (لاخير في كثير من بحواهم) من تناجى الناس (الامن أمربصدقة) الانجوي من أمرعلي أنه مجر و ربدل من كشركا تقول لاخـ برفي قيامهم الاقيام زيدو يجوز أن يكون منصو باعلى الانقطاع عنى وليكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخير \* وقيل المروف القرض وقيل اغاثة الملهوف وقيل هوعام فى كل جيل و يجوز أن يراد بالصدقة الواجب وبالمروف مايتصدق به لى سبيل القطوع وعن النبي صلى الله لميسه وسلم كلام ابن آدم كله عليسه لاله الاماكان من أمر عمروف أونع يئ منكر أوذ كرالله وسمع سفيان رجلا يقول ماأشدهذا الحديث فقال ألم تسمع الله يقول لاخمير في كثير من نجواهم فهو هذا بمنه أوما معمته يقول والمصران الانسان لفي خسرفهو هذا بعينه \* وشرط في استجاب الاجرالمظم أن ينوى فاعل الحسر عمادة الله والمقرب به الممه وأن يبدي وجه مخالصا لان الاعمال بالنمات (فان قلت) كمف قال الامن أمر ثم قال (ومن يفعل ذلك) (قلت) قدذكر الاتمربا فيرادل به على فاعله لانه اذاد خسل الاتمريه في زمرة أخدر بن كان الفاعل فهدم أدخل ثم قال ومن يفعل ذلك فذكر الفاعل وقرن به الوعد بالاجرااعظم ويجوز أن يرادومن يأمر بذلك فعسبرعن الأحربالفعل كايمبربه عن سائر الافعال \* وقرئ يؤتيه بالماء (ويتمع غيرسبيل المؤمندين) وهو السبيل الذى هم عليه من الدين الخنيفي القيم وهو دليسل على أن الاجماع حجة لا تجوز مخالفة اكالا تجوز مخالفة الكتاب والسنة لان الله عزو علاجع بين اتباع سد ل غير المؤمنين و بين مشاقة الرسول في الشرط وجهل جراء الوعيد الشديد فكان اتباعهم واجبا كموالاة الرسول عليه الصلاة والسيلام (فوله ما تولى) غجمله والمالماتول من الصلال بأن تحدله وتخلى بينهو بن ما اختاره (ونصله جهم) وقوى ونصله بفتح النون من صلاه وقيل هي في طعمة وارتداد وخروجه الى مكة (ان الله لا مفرأن دشرك به) تكر برللة أكمدوقس كور القصةطممة وروى أنه مات مشركاوقي لجاءشيخ من العرب الى وسول الله صلى الله علمه وسلم فقال الى شيخ منهما فالذنوب الاأفي لم أشرك بالله شيأمنذ عرفته وآمنت بهولم أتخدمن دونه وليا ولم أوقع المعاصي

ادستون مالا برضي من القول وكان الله عيا وماون محيطاهاأنتم ه ولاء طادلتم عمدم في الحماة الدنسافين عادل الله عنهـم يوم القدامة أم من يكون علمهم وكملاومن دهمل سوأأو نظل نفسه ع استففر الله محدالله ففورارحما ومن مكسب اعمافاغا مكسمه على نفسه و كان الله علم الكوم ومرور تكسب خطمته أواعاتم ومبه مر ستاهدا حمل بهتانا واغامينا ولولافضلالة علىكورجته لهيت طائفة منهم أن دضاوك ومادضاون ألاأنفسهم ومانضر ونك من شئ وأنزل الله عامك الكتاب والحكهة وعلمال لأملم تبكن تعلم وكان فضال الله علمك عظم الاخبر في كثيرهن نعبواهمالا من أص بعدقة أومعروف أواصلاح من الناس ومن يفعل ذلك ابتغاءم صاة الله فسروف نؤتد مأجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعدماتيات لهالهدى ويتدع غبر سيمل المؤمنيين نوله ماتولى ونصله جه-نم وساءت مصيرا أن الله لانفه فر أن شرك به ويغفرمادون ذلك ان يشاء ومن بشرك بالله اقدصل صلالا المدا أن يدعون من دونه

قوله تعالى وان يدعون الاشيطانا من يدالعنه الله وقال لا تعذن من عبادك نصيبام فروضا ولا ضائم مولا منينهم الا يق (قال هجود المراد الاماني الباطلة الخ) قال أحده و تعريض بأهل السنة الذين يعتقد ون ان الموحدذ المجائر غير التائب أمن يرجأ الى الله تعالى والعفو عنه موكول الى مشيئته اعانا و تصديقا بقوله في الا يه المعتبرة في هداان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك ان يشاء والعجب أن هذه الا يقتكورت في هذه السورة من تين على اذن الزنخسرى وهوم عذلك يتصام عنها (٣٨٧) و يجعل العقيدة المتلقاة منه امن

الااناثاوان يدعون الا شبيطانا مريدا لمنه الله وقال لاتخ فن من عدادك تصيدامفروضا ولاضائه مولامنيهم ولاحمرنهم فاستكن آذان الانعام ولاتمرنهم فالمقدرن حلق اللهومن يتحذا اشبطاب وليامن دون الله فقد خسر خسرانا مبينايعدهم وعنبهم ومايعدهم الشيه طان الاغرورا أولذك مأواهم جهنم ولايحدون عنهامحيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم حنات تعري من تعتها الانهار خالدين فهاآيدا وعدالله حقاومن أصدق من الله قد لا ليس بأمانيكم ولاأماني أهل الكتاب من دعهل سوأ اعزيه ولايحدلهمن دون الله ولما ولانصيرا ومن دهـــهل من الصالحات من ذكر أوأنثي وهـ و مؤمن فأولئك دخاون الحنة ولايظلون نقيرا ومن أحسنديناعن

إجرأة على الله ولا مكابرة له وما توهم طرفة عين أفي أعجز الله هرياواني لدادم تائب مستغفر في اترى حالى عند الله فنزلت وهذا الحديث ينصرقول من فسرمن يشاء بالتاثب من ذنبه (الااناثا) هي اللات والمنزي ومناة وعن الحسن لم يكن حي من أحياء العرب الاولهم صنم يعمدونه يسمونه أنثى بني فلان وقيل كانواية ولون في أصنامهم هن بنات الله وقبل المراد الملائكة لقولهُ مم الملائكة منات الله \* وقريَّ أنذا حمَّ أنيث أوانات ووثنا وأثنا بالتخفيف والتثقيل جعوثن كقولك أسدوأسد وأسدوقك الواوألفانحوأ جوه في وجوه وقرأت عائشة رضى الله عنهاأو ثانا (وان يدّعون)وان يعبدون بمبادة الاصنام (الاشيطانا)لانه هو الذي أغراهم على عمادتها فأطاعوه فحملت طاعتهم له عمادة و (لعنه الله وقال لا تخذن) صفتان ععني شيطانام بداجامما بين لعنة الله وهذا القول الشنيع (نصيبامفروضا) • قطوعاوا جبافرضته لنفسي من قولهم فرض له في العطاءوفرض الجندرزقه قال المسن من كل ألف تسعمائة وتسعن الى النار (ولا منينهم) الاماني الباطلة منطول الاعماروبلوغ الاتمال ورحة الله للمجرمان مغبرتو يةوالخروج من الذار بعدد خولهما بالشفاعة ونحوذلك \*وتبتيكهمالا تذان فعلهم البحائر كانوا بشقون أذن الماقة اذاولدت خسة أبطن وجاءا كلمس ذكراوحرمواعلي أنفسهم الانتفاع بهاوتغميرهم خلق اللهفق عمن الحاجى واعفاؤه عن الركوب وقيل الخصاء وهو فى قول عامة العلماء مباح في البهائم وأما فى بني آدم فعظور وعند أبى حنيفة يكره شراء الخصيان وامساكهمواستخدامهملاب الرغبة فهمتذعوالى خصائهم وقيهل فطرة الله النيهي دين الاسلام وقيال للعسن انعكرمة يقول هو الخصاءفة لكذب عكرمة هو دين الله وعن النمسعودهو الوشم وعنه لعن الله الواشرات والمتفصات والمستوشمات المعيرات حلق الله وقيل التحنث (وعدالله حقا) مصدر لان الاقل مؤكد لنفسه والثاني مؤكد لغيره (ومن أصدق من اللَّدَق لا) توكيد ثالث المدغ (فان قت) ما فاللَّدة عهده التوكيدات (قلت)معارضة مواعيدالشيطان السكادبة وأمانيه الباطلة لقرناته بوعدالله الصادق لاوليائه ترغيباللهبادف ايشارما يستحقون به تنجز وعدالله على مايتجرعون في عاقبته عصص اخلاف مواعيد الشيطان في (ايس) في روعد الله أى ايس يذال ماوعد الله من الثواب (بأمانيكرولا) (أماني أهل الكتاب) والخطاب المعسلين لانهلا يتمنى وعدالله الامن آمن به وكذلك ذكراً هل الكتاب معهم أشاركتهم لمم في الاعاب يوعدالله وعن مسروق والسددي هي في المسلم وعن الحسين ايس الاعبان التمي والكن ماوقر في القلب وصدقه العمل ان قوماأ لهمّ به أماني الغفرة حتى خرجوامن الدنيا ولاحسينة لهم وقالوانحسن الظن بالله وكذبوالوأحسنوا لظن بالله لاحسنواالعملله وقيل ان المسلمن وأهل الكتاب افتخر وافقال أهل الكتاب نبيناقبل نبيك وكتابناقب لكتابكم وقال المسلمون نحن أولى منكرنينا فاتح النبين وكالبنا يقضي على الكتب التى كانت قبله فنزلت ويحمل أن يكون الخطاب الشركين اهولهم ان كان الامركايزعم هؤلاء لمكون خيرا منهموأ حسن حالالا وتين مالاو ولداان لى عنده للعسيني وكان أعل الكتاب يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه الن تمسنا النار الاأيامامعدودة ويعضده تقدم ذكراً هل الشرك قبل وعن مجاهدان الخطاب المشركين «قوله (من يعمل سوأ يجزبه)وقوله (ومن يعمل من الصالحات) بعدذ كرتمني أهل الكتاب نحومن قوله بلي=ن كسب إسيثة وأحاطت بمخطيئته وقوله والذينآمنو اوعماواالصالحات عقيب قوله وقالوالن تمسناالنارالاأياما معدودة واذاأ بطلالله الاماني وأثنت أن الاص كله معقود بالعمل وأن من أصلح عمله فهو الفائر ومن أساء

جلة الامانى الشيطانية نعوذ بالله من ارسال الرسن في اتباع الهوى وكذلك أيضاعرض بأهل السنة في اعتقادهم صدق الوعد الصادق بالشفاءة المحدية وعدد الك أيضا أمنية شييطانية وما أرى من بحد الشفاعة ينالها فلاحول ولا قوة الا بالله اقدمكر بهذا الفاضل فلا يأمن بعده عاقل انه لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون ■ قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكراً وأنتى وهومومن فأولئك يدخاون الجنة ولا يظلون نقيرا (قال) ان قلت كيف خص الصالحون بأنهم لا يظلون وغيرهم مثلهم في ذلك قلت فيه وجهان أحدها أن يكون الراجع في ولا يظلون لعمال السوء وعمال الصالحون بأنهم لا يظلون لعمال السوء وعمال الصالحات حديدا والثاني أن يكون (٣٨٨) ذكره عند الفريقين مجزيون بأعمالهم

عمله فهوالهالك تبين الاصرووضح ووجب قطع الاماني وحسم المطامع والاقبال على العمل الصالح ولكنه

لاتفاوت بينهم ولان ظلم المسىءان برادف عقابه وأرحمالراجين معداوم انه لا يزيد في ألا عقداب المجدرم في كان المجدر في المجدر في في المجدر في المجدر في المجدر في المجدر في المجدد ال

أسلم وجهده الله وهو
البراهيم حنيفا واتخذالله
البراهيم خليفا واتخذالله
السموات ومافى الارض
وكان الله بكل شي محيطا
ويستفتونك فى النساء
ومايت لي عليم فى
ومايت لي عليم فى
النساء الذنى

نفى الظام دلالة على اله لا يقع نقدان فى الفضر الته ى كلامه (قلت) مداره ... ذا التطويل مالسول والجواب على بث المعتقد الفاسد فى أن الله تعالى يجب عليه المناعات وان الثواب منقسم الى واجب

تصح لا تميه الا كذان ولا تلقى اليه الاذهان (فان قلت) ما الفرق بين من الاولى والثانية (قلت) الاولى للتبعيض أراد ومن يعمل بعض الصالحات لان كالالا يتمكن من عمل كل الصالحات لاختم لاف الاحوال واغما معهل منها ماهوته كالمفهوفي وسعه وكم من مكاف لاج علمه ولاجهاد ولازكاة وتسمقط عنه الصلاة في مص الاحوال والثانية المبين الابهام في من معمل (فأن قلت) كيف خص الصالحون بأنهم لا يظلمون وغيرهم مثلهم في ذلك (قلت) فيه وجهان أحدها أن يكون الراجع في ولا يظلمون لعمال السوء وعمال الصالحات جيعا والثاني أن يكون ذكره عندأ حدالفريقين دالاعلى ذكره عندالا خولان كالاالفريقين مجز بون بأعمالهم لاتفاوت بينهم ولان ظلم المسيءأن يزادفي عقابه وأرحم الراح بن معلوم أنه لايزيدفي تقاب لمحرم الكانذ كره مستغنى عنه وأما المحسن فله ثواب وتوابع للثواب من فضل الله هي في حكم الثواب فجاز أَنْ مُنْقُص من الفَصْل لانه ليس بواجب فكان نفي الفالم دلالة على أنه لا يقع نقصان في الفضل (أسلم وجهه الله) أخاص نفسهلله وجعلها سالمة له لا تعرف لهار باولا معبود اسواه (وهو محسن) وهو عامل التعسنات نارك للسميات (حنيفا) حال من المتبع أومن ابراهيم كقوله بل ملة أبراهيم حنيفاً وماكان من المشركين وهو الذي تُحنف أى مال عن الا دمان كلها الى دين الاسلام (واتخذ الله ابراه مرخليلا) مجازعن اصطفاله واختصاصه بكرامة نشبه كرامة الخليل عندخليله والخليل المخال وهوالذي يخالك أي بوافقك في خلالك أو دسائرك في طريقك من اللل وهو الطريق في الرمل أو ددخلاك كاتد دخلاه أو بداخلات خلال منازات وحبك (فان قلت) ماموقع هذه الجلة (قلت) عيجلة اعتراضية لامحل لهامن الاعراب كنعو مايحيء في الشعر من قوله موالحوادث جه فائدتها تأكيدو جوب اتباع ملته لان من بلغ من الزلني عندالله أن اتعذه خليلا كان جدير أبان تنبيع ملته وطريقته ولوجعلتها معطوفة على الحدلة قبلها لم يكن لهامعني وقيل ان ابراهم عليه السملام بعث الى خليل له عصر في أزمة أصابت الماس عد رمنه فقال خليله لوكان اراهم يطلب المرة لنفسه لفعات ولكنه يريدهاللاضياف فاجتاز غلانه ببطعاء لينة فلؤ منها الغرائر حياء من النَّاس فلاأخبر والراهم عليه السلام ساء الخبر في ملته عيناه وعمدت امر أنه الى غرارة منها فأخرجت أحسن حوارى واختبزت وأستنبه ابراهم عليه السلام فاشتر رائعة الخبز فقال من أين ليكو فقالت امرأته من خليلك الصرى فقال بل من عند خليلي الله عز وجل فسماه الله خليلا (وللهما في السموات وما في الارض) متصل بذكر الممال الصالين والطالين ومعناه أن له ملك أهل السموات والارض فطاعته واجبة عليهم (وكان الله بكل شئ محيطا) فكان عالما بأعماله مفعاز يهم على خيرها وشرها فعلم م أن يختار والأنفسهم ماهوأصلح لها (مايتلي)في محل الرفع أي الله يفتيكم والمتاتو (في المكتاب) في معنى الميتافي يعني قوله وان خفتم أنالا تقسطوا في المتامى وهومن قولانا أعمني زيدوكرمه ويجوز أن يكون مايتلي عليكم مبتدأوفي المكاب خبره على أنهاج لة معترضة والمراد بالكاب اللوح المحفوظ تعظيم اللتاق عليهم وأن العدل والنصفة في حقوق اليتامى من عظائم الامور المرفوعة الدرجات عدرالله التي تجب مراعاته اوالمحافظة علم اوالمخل به اظالم مته اون عاعظمه الله وغوه في تعظيم القرآن وانه في أم الكتاب لديناله لي حكيم و يجوز أن يكون مجر وراعلي القسم كائه قيل قل الله يفتيكم فيهن وأقسم عمايتلي عليكم في السكتاب والقسم أيضا لمعنى المعظم واليس بسديدأن العطف على المحرور في فيمن لاختلاله حن حيث اللفظ والمعنى (فان قلت) بم تعلق قوله (في يتامى النساء)

ايس بقضل والى زيادة على الواجب وهي العضل خاصة وهذا المعتقده والذي يصدق عليه ان الشيطان مناه القدرية (قات) معتى زهموا ان لهم على الله والمبينة في معتى والمعتمدة المناه في الله وعزلة والمناه في الله وعزلة والمناه في الله وعزلة والمناه والمناه في المناه والمناه وا

لاتو تونهان ماكتب لم ن و ترغبون أن تنكيهوهن والمستضعفين م\_\_\_ ن الولدان وأن تقومو اللتاي بالقسط وماتفعاوامن خبرفان الله کان به علمها وان امرأة خافت من بعلها نشو زاأواعراضا فلا حناح عليهما أن يصلحا بلنهما صلاا والصلح خبروا حضرت الانفس الشم وأن تحسـنوا وتتقوا فان الله كانعا تعهماون خممراوان تستطمعوا أنتعدلوا سناانساء ولوحوصتم

(قلت)في الوجه الاول هو صلة يتلي أي يتلي عليكم في معناهن و يجوز أن يكون في يتابى النساء بدلا من فين وأمافي الوجهان الاتنوين فيدل لاغمير (فان قلت) الاضافة في ستاى النساء ماهي (قلت) اضافة بعني من كقولك عندى سعق عامة \*وقرئ في سامى النساء ساء بن على قلب عزة أماى ما و (لا تؤتونهن ما كتب لهن) وقريُّ ما كتب الله لهن أي ما فرض الهن من المراث وكان الرحل منهم بضير المتَّمة الى نفسه وما في افان كانت جيلة تزوّجهاوا كل المال وان كانت دصمة عضلها عن التزوّج حتى تموت فيرثها (وترغبون أن تنكموهن) يحتمل فيأن تنكعوهن لحسالهن وعن أن تسكعوهن لدمامتن وروى أن عمر من الخطاب رضي الله عنه كان اذاجاءه ولى المتعة نظرفان كانت جملة غنمة قال زوجها غبرك والتمس لهمامن هو خبر منك وان كانت دمعة ولامال الهاقال تزوّجها فأنت أحقها (والمستضعفين) مجر ورمعطوف على يتامى النساء وكانوافي الجاهلية اغابو وثون الرجال الفتوام بالاموردون الاطفال والنساء ويجوزأن يكون خطابا للاوصماء كقوله ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب (وأن تقوموا) مجرور كالمستضعفين بعني يفتيكم في يتامى النساء وفي المستضعفين وفي أن تقوموا ويجوزان يكون منصوباعمني ويأص كمأن تقومواوهو خطاب للاغة فىأن ينظروالهم ويستوفوا الهم حقوقهم ولا يخلوا أحدام تضمهم (خافت من بعلها) توقعت منه ذلك الالحلها من مخاله وأماراته والنشوران إتحافى عنها مأن عنعها نفسه ونفقته والمودة والرجة التي من الرجل والمرأة وأن مؤذي ابسب أوضرب \* والاعراض 'ن بعرض عنها. أن يقل محادثة اومؤانسة اوذلك البعض الاسباب من طعن في سن أودمامة أو ين في خلف أو خلق أوملال أوطموح عن الى أخرى أوغ مرذلك \* فلا بأسبم مافى أن يصلما ينهما وقرىً بصالحاو يصلحاء مني بتصالحاو يصطلحا ونعو اصلح اصبر في اصطبر (صلحا) في معني مصدر كل واحدمن الافعال الثلاثة ومعنى الصلح أن يتصالحاعلي أن تطيب له نفساعن القسمة أوعن بعضها كافعلت سودة بنت زمعة حن كرهت أن مفار قهارسول الله صلى الله عليه وسل وعرفت مكان عائشة من قلبه فوهمت اها بومهاوكار وى أن امرأة أرادر وجهاأن بطنقها لرغمته عنه اوكان لهامنه ولدفقالت لا تطلقني ودعنى أقوم على ولدى وتقسم لى فى كل شهرين فقال ان كان هذا يصلح فهوا حب الى فأقرها أوتهب له بعض المهرأ وكله أوالنفقة فان لم تفعل فليس له الا أنء سكها ماحسان أو تسرحها (والصلح خبر) من المفرقة أو من النشور والاعراض وسوء العثمرة أوهو خبرمن الخصومة في كل شيٌّ أو الصلح خسرمن الخبوركا أن الخصومة شيرمن الشيرو روهذه الجلة اعتراض وكذلك قوله (وأحضرت الانفس الشح) ومعني احضار الانفس الشع أن الشع جعل حاضر الهالا يغيب عنها أبداولا تنفك عنه يمني أنها مطبوعة عليه والغرض أن المرأة لاتكادتسم وبقسمة اوبغير قسمتها والرحل لاتكادنفسه تسمي أن بقسم لهاوأن عسكها ذارغب عنها وأحب غيرها (وأن تعسنوا) بالاقامة على نسائكم وان كرهموهن وأحبيم غيرهن وتصدير واعلى ذلك ص اعاة لـ في الصُّبَّة (وتتقوا) النشور والاعراضُ وما يؤدي الى الاذي والخصومــة (فان الله كان يما تعماون)من الاحسان والتقوى (خمرا) وهو ميدكر علمه وكان عمران محطان الخارجي من أدم ني آدم وامرأته من أجلهم فأجالت في وجهه نظرها بوماتم تأبعت الحديقة فقال مالك قالت حدت الله على أنى واماك من أهل الجنة قال كمف قالت لانكر زقت مثلي فشكرت ورزقت مثلك فصيرت وقدوعد الله الجنة عماده الشاكرين والصائرين (ولن تستطيعوا) ومحال أن تستطيعوا العدل (بيث النساء) والتسوية حتى لا بقع ميل المتة ولأز بادة ولا نقصان فيما يجب لهن فرفع لذلك عنكم تمام المدل وغايته وماكلفتم منه الاما تستطيعون الشرط أن تبذلوا فيه وسعكم وطاقتكم لان تسكليف مالا يستطاع داخل في حد الظلم وماريك بظلام العبيد وقبل معناه أن تعدلوا في الحبة وعن الذي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين فساله العدل و يقول هذه قسمتي فماأماك فلاتؤ اخذني فعاعلا ولاأملك ومن المحمة لانعائشة رضى الله عنها كانتأحب المه وقسل ال العدل بينهن أمرصه سيالغ من الصعوبة حدا يوهم أنه غير مستطاع لانه يجب أن دسوى مينهن في القسمة اولنفقة والتمهدو لنظر والاقبال والمالحة والفاكهة والمؤانسة وغبرها مالا بكادا لحصر نأتي من ورائه

فهوكالهارج من حدالاستطاعة هذا اذا كن محبوبات كلهن فكيف اذامال القلب مع بعضهن (فلاتمياوا كل الميل فلا تعبور واعلى المرغوب عنها كل الجور فقنعوها قسمة امن غير رضى منهاده في أن اجتذاب كل الميل عماهو في حداليسر والسعة فلا تفرطوا فيه ان وقع منكم التفريط في المدل كله وفيه فرب من التوبيخ (فتذروها كالملقة) وهي التي ليست بذات بعل ولا مطلقة قال

هلهي الاحظة أوتطليق . أوصلف أو سنذاك تعليق وفي قراءة أبى فتذر وهاكالم حونة وفي الحدث من كانت له امرأنان عمل مع احداها عاوم القيامة وأحد شقمه ماثل وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعث الى أزواج رسول الله صلى الله علمه وسلم ال فقالت عائشة رضى الله عنها أالى كل أز واج رسول الله بعث عمر مثل هذا قالوالا بعث الى القرشيم ات عثل هذا والى غبرهن بغبره فقالت ارفع رأسك فأن رسول الله صلى الله علمه وسلم كان دمدل سنذافي الفسمة عله ونفسه فرحم الرسول فأخبره فأتم لهن جمعاو كان لماذام أتان فاذا كان عنداحد اهم مالم متوضأ في بيت الاخرى فياتنافي الطاعون فدفنه م أفي قهر واحد (وان تصلحوا) مامضي من مبليكم وتتداركوه مالتوبة (وتققوا) فيميا سيتقبل غفر الله ليج وفرى وان يتفارقاً عني واريفارق كل وأحدمنهم اصاحبه (بغن الله كالـ) يرزقه زوجا خبرامن زوجه وعيشاأهنأمن عيشه والسعة الغني والمقدرة والواسع الغني المقتدر (من قبلكم) متعلق بوصيناأو بأوتوا(واماكم) عطف على الذين أوتوا \* الكتاب اسم للجنس يتماول الكتب السهماوية (أن اتقوا) ان اتقو اأوتكون أن المفسرة لان المتوصية في معنى القول وقوله (وان تكفروا فان الله) عطف على اتقوا لان المهني أمرناهم وأمرناكم بالتقوى وقننالهم ولكي التكفر وافان لله والعني ال لله الخلق كالمهوهمو خالقه مومالكهم والمنع علمم بأصناف النع كلها فحقه أن يكون مطاعافي خلقه غير معصى يتقون عقابه وبرجور ثوابه والقدوصينا الذين أونوا المكتاب من الامم السالف ة ووصينا كم أن اتقوا الله يعني أنه اوصية قدعه مازال بوصي الله بهاعباده لستم بهامخصوصت لانهم بالتقوى يسمعدون عندده وبها ينالون النعباه في العاقمة وقلنااهم وليكروان تكفروا فانلقي سموانه وأرضيه من الملائكة والثقائن من يوحده ويعبيده ويتقيه (وكان الله) مع ذلك (غنيا) عن خقه وعن عدادتهم جيمامستحقالان يحمد الكثرة نقمه وان لم يحمده أحدمنهم وتكرير قوله شمافي السموات ومافي الارض تقريرا اهوموجب تقواه ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه لان الخشية والتقوى أصل الحبركاء (ان يشأ يذهبكم) يفنكرو يعدمكم كاأوجدكم وأنشأ كم (ويأت يا تنوين) و يوجد انساآ خوين مكانكي أوخلفا آخوين غير الأنس (وكان الله على ذلك) من الاعدام والايجاد قدرا) بالمغ القدرة لاعتنع علمه شئ أراده وهذاغض علم موتخو رضوسان لاقتداره وقيل هوخطاب أن كان معادى رسول الله صلى الله علمه و سلم من العرب أي ان تشاعة كرو رأت اناس آخر بن يوالونه و يروى أنم المانزلت ضرب وسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على ظهر سلمان وقال انهم قوم هدار بدأ بنا فارس (من كان يريد تواب الدنيا) كالمجاهد يريد بجهاد الغنيمة (فمند الله تواب الدنيار الاستخرة) فاله يطاب أحدها دون الاسخر والذى يطامه أخسهم الان من جاهدالله خالصالم تخطئه الغشمة وله من ثواب الاستوة ما الغشمة ألى حنب والمدنى والمدنى فعند دالله ثواب الدنماوالا تخرة له أن أراده حنى بتعلق الجزاء الشمرط (قوامين بالقسط) مجتمدين في اقامة المدلحتي لا تجوروا (شهدا الله) تقيمون شهاداتكم لوجه الله كاأم تم باقامة (ولوعلى أنفسكم) ولوكانت الشهادة على أنفسكم أوآبائكم أوأقار بكم (فان قلتُ) الشهادة على الولدين والاقرين أن تقول أشهد أن لفلان على والدى كذا أوعلى أفار بى فالمعنى الشهادة على نفسه (قلت) هي الاقرار على نفسة لانه في منى الشهادة علم المال ام الحق لها و يجوز أن يكون المدنى وان كانت الشهادة و بالاعلى أنفسكم أوعلى آبائكم وأقاربكم وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان طالم أوغيره (ان مكن ان مكن الشهود عليه (غنما) فلا تمنع الشهادة عليه لغناه طلما لرضاه (أو فقيرا) فلا تمنعها ترجماعليه (فالله أولى بهما) مالغنى والفقر أى النظر الهماوارادة مصلحة ماولولا ان الشيهادة على ماصلحة لهمالما شرعهالانه أنظر المباده من كل ناظر (فان قلت) لم ثني الصمر في أولى بهما وكان حقه أن يوحد لان قوله ان

فلاغساوا كلالسل فتذروها كالماقةوان تصليه اوتتقو افانالله كان عفو رارحماوان سقرقادنن الله كالرمن سعته وكأن اللهواسعا حكهاوللهمافي السموان ومافى الارض ولقد وصنا الذن أوتوا الكتاب مين قبلك وأماكم أن أتقوا الله وان تمكف وا فانلله مافي السموات ومافي الارض وكان الله غنما جمسدا وللهمافي السموات ومافى الأرض وكفي مالله وكمالا ان يشأبذه بكرأيها الناس و مأت الشخوين وكان الله على ذلك قدرامن كان ريد ثواب الدنسا فعنسدالله ثواب الدنما والاسخرة وكانالله سميعانصبرابا بهاالذين آمنوا كونواقة امسان بالقسط شهداءلله ولو على أنفك أوالوالدن والاقريين أن يكن غنما أوفقعرا فاللهأولىبهما فلاتتمواالموي

\*قوله تعالى ان الذن آمنوائم كفروائم آمنوائم كفروائم ازدادوا كفرالم يكن الله ليغفر لهم ولالم ديم مسيد لا قال محمودن في الغفران والهداية الخي قال أحدواليس في هذه الا يقماية الفي طاهر القاعدة المستقرة على ان التوبة مقبولة على الاطلاق لان آخر ماذكر من حال هؤلاء ازدياد المكفر ولوكان المذكور في آخراً حوالهم التوبة والاعمان لاحتيج (٣٩١) الى الحمين الاستموالة اعدة اذا

واغمامقع هذا الفصل الذىأورده الريخشري موقعه في آرة آل عمران وهوقوله تعالى ان الذين كفروابعداءانهمتم اردادوا كفرال تقبل توبتهـم وأولئكهـم أنتمدلوا وانتاووا أوتعمر ضوافان الله كان عاتمماون حسرا مأيها الذين آمنو ا آمنوا مالله ورسوله والمكتاب الذى نزل عدلى رسوله والكتاب الذي أنزل من قبهل ومن تكفر بالله وملائكته وكتنه ورسله والموم الانح فقدصل صلالا بعيداان الذنآمنواتم كفروا عُ آمنوا عُ كَفُرواعُ ازدادوا كفرالم كن الله لمغفرلهم ولالهديهم سيدلاشهر المنافقات بأت لم معدًا ما أليا الذن يتحدون الكافرين أولماءمن دون المؤمنين أينتغون عندهم العزة الضالون وقد فلهر الآنفي الجمين هذه الا بة والقاعدة وجه آخرسوى ماتقدم في آلع\_\_\_رانوهوأن بكون المراد ان يصدر

مِن غنياأو فقيرا في معنى ان يكن أحده ذين (قلت) قدر حع التهمير الى مادل عليه قوله ان يكن غنيا أو فقيرا لاالحالمذ كورفلذاك ثنى ولم يفردوهو جنس الغنى وجنس الفقير كانه قيل فالله أولى بعنسي الغني والفقيراى بالاغنياءوالفقراءوفى قراءة أبى فاللهأولى بهموهى شاهدة على ذلك وقرأ عبداللهان يكن غنى أوفقيرعلى كان التامة (أن تعدلوا) يحتمل المدل والمدول كأنه قيل فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تعدلوا بين الناس أوارادة أن تعدلوا عن الحق (وان تاوو أو تعرضوا) وان تاووا ألسنتكي عن شم ادة الحق أو حكومة العدل أوته رضوا عن الشهادة عاعند كم وتنعوها ، وقرى وان تاوا أوتعرضوا عنى وان واستراقامة الشهادة أو أعرضتم عن ا قامتها (فان الله كان عِناته اون خبيرا) و عجازات كم عليه (ياأيها الذين آمنوا) خطاب للمسلم في ومعني (آمنوا) ائمتواعلى الاعمان ودومو اعليه واز دادوه (والكتاب الذي أنزل من قبل) المراديه جنس ما أنزل على الانبيماء قبله من المكتب والدليل عليه قوله وكتبه وقرى وكتابه على ارادة الجنس وقرى تزل وأنزل على المناطلفاعل وقيل الخطاب لاهل الكتاب لانهم آمنوا ببعض المكتب والرسل وكفر واببعض وروى أنه لعبد الله بنسلام وأسدوأسيدابني كعب وثعامة بنقيس وسلام ابن أخت عبدالله بنسلام وسلفاين أخيهو مامين بنيامين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا بارسول الله انانؤ من دك و كتابك وموسى والتور اقوعز برونه كفرعها سبواه من الكتب والرسل فقال عليه السلام بل آمنوا بالله ورسوله محدوكنا به القرآن و بكل كتاب كان قله فقالوالانفعل فنرلت فالمنوا كلهم وقيل هوالمنافقين كائه قيل ياأيها الذين آمنو انفاقا آمنوا احلاصا ( وان قلت) كيف قيل لاهل المكتاب والمكتاب الذي أنزل من قبل وكانوا مؤمنين بالتوراة و الانجيل (قلت) كانوا مؤمنان بهما فحسب وماكانوامؤمنين بكل ماأنزل من الكتب فأصرواأن يؤمنوابا لجنس كله ولان اعانهم ببعض الكتب لايصح اعانابه لان طريق الاعان به هو الجخرة ولا اختصاص لها ببعض الكتب دون بعض فلوكان ايمانه مبما آمنوابه لاجل المجزة لا منوابه كله فحين آمنوابه مضه علم أنهم لم يعتبروا المجزة فلم يكن اعانهماعاناوهمذاالذي أرادعزوجل فيقوله ويقولون نؤمن سعض ونكفر سعض ويريدون أن يتخذوا · ين ذلك سبيه لا أولة لكه ما المكافرون - قا (فان قلت) لم قبل نزل على رسوله وأنزل من قبل (فلت) لان القرآن نزل مفرقامنيم افي عشرين سنة بخلاف المكتب قبله \*ومعنى قوله (ومن يكفر بالله) الاتية ومن يكفر بشي ا من ذلك (فقد صل) لأن الكفو سعضه كفو بكله ألا ترى كيف قدم الأحر بالاعان به جيعا (لم يكن الله ليففر الهم ولالمديم مسيلا) في الغفران والهداية وهي اللطف على سنيل المالغة التي تعطها اللام والمراد بنفيهما انفي مايقتضهما وهوالاعان الخالص الثابت والمعني ان الذين تكور منهم الارتدادوع هدمنهم ازدياد الكفر والاصرار عليه دستبعد منهم أن يحدثوا مانست قون به المغفرة ويستوجبون اللطف من اعمان صحيح ثابت يرضاه اللهلان قاوب أولئك الذين هـذاديد عـم قاوب قدضر بت بالكفر ومم نت على الردة وكان الاعـان أهون شئءندهم وأدونه حيث يبدولهم فيهكرة بمدأخرى وليس المهني أنهم لوأخلم واالاعان بعدتكرار الردة ونصمت توبتهم لم يقبل منهم ولم يغفراهم لان ذلك مقبول حيث هو بذل للطاقة واستفراغ للوسع ولكنه استمعادله واستغراب وأنه أمرالا يكاديكون وهكذائرى العاسق الذي يتوبثم يرجع ثم يتوبثم يرجع لايكاد يرجىمنه الثبات والغالب أنه عوت على شرحال وأسمج صورة وقيلهم الهود آمنو ابالة ورأة وعوسى ثم كفروابالانجيل وبعيسى ثمازدادوا كفرابكفرهم يحمدصلى الله عليه وسلم (بشرالمنافقين) وضع بشرمكان أخبرته كابهمو (الذين) نصب على الذم أورف عنى أريد الذين أوهم الذين وكانواع ايلون الكفرة ويوالونهم

منهم تو به فان يكون قبول من باب على لا حب لا يهتدى عناره وعلى هذا يكون خبرالا حكاوالمخبر عنه من سبق في على الله اله لا يتوب ون المرتدين والله أعلم وفي قول الربخ شبرى ان الناكث للتو به العائد اليها يغلب من عاله أنه يوت بشرعال تظريفة دورد في الجديث المؤمن مفيّن تواب قال الهروى معناه يقارف الذنب لفتنته عن يعقبه بالتو به \* قوله تعالى الذين بتر بصون بكوفان كان الكوفتح من الله قالوا ألم منكن معكوان كان المكافرين نصيب قالوا ألم نست و دعايكم وغنه كل من المؤمنين (قال سمى ظفر المسلمين فقي الشأن المسلمين الخي) قال أحمد وهذا من محاسن مكت اسرار القرآن فان الذي كان يتفق المحسلين فيه استئصال الشأفة المكفار واستمالا على أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم يطوها وأماما كان يتفق المكفار في الفله الفلمة والقدرة الني لا يملغ شأنه اأن تسمى (٣٩٢) فتحافالتفريق ينهم المطابق أيضا الدواقع والله أعلى «قوله تعالى يراون الناس ولا يذكرون

ويقول بعضهم لبعض لايتم أم محمد فتولوا الهود (فان العزه للهجيما) يريد لاولداله الذين كتب الهم العز والغلبة على المهود وغيرهم موقال ولله المزة ولرسوله والمؤمنين (أن اذاسمهم) هي أن الخففة من الثقيلة والعنى أنهاذ اسمعتم أى نزل عليكم أن الشأن كذا والشأن ماأفادته ألجلة بشرطها وحزائها وأن مع ماف حيزها في موضع الرفع بنزل أوفي موضع النصب بنزل فين قرأبه والمنزل عليهم في الكتاب هومانزل عليهم بكه من قوله واذارأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وذلك أن المشركين كأنو يخوضون فيذكر القرآن في مجالسهم فيستهزؤن به فنهى المسلمون عن القمود معهم ماداموا خائضت فه وكانأحمار الهودبالدينة بفعاون نحوفهل الشركين فهواأن يقعدوا معهم كالهواعن مجالسة المشركين عِكة وكان الذين تقاعدون الخائضين في القرآن من الاحبارهم المنافقون \* فقيل لهم انكم اذامد للاحبار في المكفر (ان الله جامع المنافقين والمكافرين) يعنى القاعدين والمقعود معهم (فان قلت) الضمير في قوله فلا تقمدوامعهم الى من برجع (قلت) الى من دل عليه يكفر بها ويستهزأ بها كائه قيل فلا تقعدوا مع الكافرين م اوالمستهزئين بها (فان قلت) لم يكونون مثلهم بالمجالسة الهم في وقت الخوض (قلت) لانهم أذالم يذكروا عليم كانواراضين والراضي بالممفركافر (فانقلت) فهلاكان المسلون عكه حين كانوا يجالسون الحائضين من المشركين منَّافقين (قات)لانهم كانو الأينكرون المجزهم وهؤلا المينه كمروامع قدرتهم فيكان تركُّ الانكار الضاهم (الذين يتر بصون) اما بدل من الذين يتخذون واماصفة للنافظين أونصب على الذم منهم يتربصون بكم أى ينتظرون بكم ما يتجدد لكم من ظفراً واخفاق (الم ندكن معكم) مظاهر من فأسهمو النافي الغنيمة (الم نستم وذعايكم) المنعبكم ونتم كن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم (وغنهكم من المؤمنين) بأن ثبطناهم عنكم وخيانالهم مأض فت به قاو بهدم ومرضوافي قتالكم وتوانينافي مظاهرتهم عليكم فها توانصيم الناعا أصبتم «وقرى وغنه كم النصب الضمار أن قال الحطينة و ١٧١٠ مم بسام عدد مرود

ألم أك جاركم ويكون بيني • وبينكم الودة والاخاء

(قان قات) لم سمى ظفر المسلمان فعاوظفر الكافرين نصيما (قلت) تعظيمالشان المسلمان وتحسيسا لخط الكافرين لان ظفر المسلمان أمر عظيم تفتح الهم أبو اب السماء حتى ينزل على أوليائه وأماظفر الكافرين فا هوالاحظ دنى ولمظه من الدنيا وصيم وعلى الدنيا والمان الدنيا والموال في المان والموال في المان والموال في الدنيا وأعدلهم الدرك الاسفل من النارفي الا تخرة ولم يخلهم في الماخول من فضيعة واحد المان أسونقهة الدنيا وأعدلهم الدرك الاسفل من النارفي الا تخرة ولم يخلهم في الماجل من فضيعة واحد المان أسونقهة ورعب دائم والمحادع اسم فاعل من خادعته فدعته اذا غلبته وكنت أخدع منه وقيل والمون على الصراط فورا كا يعطى المؤمنون فيضون بنورهم ثم عطفاً نورهم ويبقى فورا لمؤمنين فينا دون انظر ونانقتبس من نوركم وراكا يعطى المؤمنون فيضون بنورهم ثم عطفاً نورهم ويبقى فورا لمؤمنين فينا دون انظر ونانقتبس من نوركم وراكا يعطى المؤمنون في المان طيبة نفس ورغة (يراؤن الناس) يقصدون بسلاتهم الرياء والسمعة (ولا يذكرون الله الاقليلا) ولا يصاون الاقليلانهم لا يصاون قط غائبين عن عيون النياس الاما يجاهرون به يذكرون الله الاقليلا) ولا يصاون الاقليلانهم لا يصاون قط غائبين عن عيون النياس الاما يجاهرون به يذكرون الله الاقليلا ولا يصاون الاقليلانهم لا يصاون قط غائبين عن عيون النياس الاما يجاهرون به يذكرون الله الاقليلا ولا يصاون الاقليلانهم لا يصاون قط غائبين عن عيون النياس الاما يجاهرون به

الله الأقام لا (قال) لانهم اغايصاون رباءمادام من يرقبهم فأذاخاوا فان المسرة للهجدها وقد نزل عليكم في الكتاب أن اذا سمعتم آمات الله تكفرتها وتستهزأتها فلاتقعدوا معهمحتي يخوضوا فيحمدنث غبره انكواذامثلهم ان الله جامع النافقين والكافرين في جهسنم جمعاالذى بتر يصون كرفان كان الكرفترمن الله قالوا ألم تكن معكم و أن كان للسكافر س نصيب قالواألم نستعوذ عليكم وغنعصكم من الو منى فالله يحكر رينك بوم القيامة وان يجمل الله الحكافرين على المؤمنة مسلا ان المنافقين يخادءون الله وهوخادعهم واذاقاموا الى الصلاة قامواكسالي يراؤن الناس ولا يذكرون الله الاقلملا بانفسهم مادصاوا أولا يذكرون الله بالتهاسل والتسيم الاذكر اقلملا

قى الندرة وهكذا ترى كذيرا من المنظاهر بن بالاسلام لوصحبته الايام والليالى لم نسمع منه ته ايلة ولا تحميدة وليكن وما حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لا يفترعنه ولا يحوز أن يراد بالقلة العدم انتهى كلامه (قلت) واغدامنع من أن يراد به العدم لا ته خبر فيجب صدقه وقد دكانوا يذكر ون الله في به ض الاحيان فلا عكن ان يساب ذكر الله مطلقا واذا بنينا على ان المراد الذكر ون الله في به مساوية الظاهر فالمواد أيضا المدلة في هذا الوجه مساوية عن المنافقين مطلقا في وزادا جل القلة على العدم بهذا التفسير والله أعلم

مذردسان سان دلك لاالى هـ ولاء ولاالى هـ ولاء ومن يضـ ال الله فلن تحدله سددالا ماأيها لذن آمنوا لاتحذوا الكافرين أولماء ودون المؤمنين أتر دون أن تعملوالله علكم سلطاناميناان المنافقين في الدرك الاسفلامن النارولن تجد لهمذ صمرا الاالذين تابواوأصلحواواعتصموا بالله وأخلصو ادينهم لله فأولئك مع المؤمنان وسسوف بؤت الله المؤمنين أجراعظمها ما يفعل الله يعذا يكان شكرتم وآمنتم وكان اللهشاكراعاءالأيحب الله الجهربالسوء من القول الامن ظلموكان الله سمدماعلما الأتمدوا خبرا أوتخفوه أوتعفو

> \*قدوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم (قال فيه تقديره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الاجهر من ظلم وهو أن يدعوع على الطالم و يذكره عافيه الخ)

ومايحاهرون به قلمل أدضالانهم ماوجدوا منذوحة من تكلف ماليس في قلوبهم لم يتكلفوه أوولا يذكرون الله التسبيح والتهليل الاذكرا قليلافي الندرة وهكذا ترى كثيرامن للتطاهر ين بالاسلام لوصيته الايام والليالي لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيعة ولا تحيدة ولكن - ديث الدنيا يستغرق به أو قائه لا . فتر بنه و يجوز أن سراد بالقلة المدم (فان قلت) مامعني المراآة وهي مفاعلة من الرقية (قلت) فهاوجهان أحدها أن المرائي مريهم عمله وهميرونه استحسانه والثاني أن يكون من المفاعلة عمني المتفعيل فيقال راءى الماس يمني رأهم كقواك نعمه وناعمه وفنقسه وفانقه وعيش مفانق روىأ بو زيدرأت المرأة المرأة الرجل اذاأ مسكتها لتري وجههو مدل عليه قراءة ابن أبي اسحق برأونهم بهمزة مشددة مثل يرعونهم أى بيصر ونهم أعمالهم وبراؤنهم كذلك (مذند من) امّا عال نحوقوله ولا بذكرون عن واو براؤن أى براؤم م غيردا كوين مذيذ بن أومنصوب على الذمومعني مديد من ذيذبهم الشيطان والهوى من الأعان والكفر فهم مترد دون بينهم المصرون وحقيقة المذبذب الذى مذبء بكلا الجانبين أي يذاد ويدنع فلا يقرفي جانب واحدكا قبل فلان رمي به الرحوان الاأن الذبذبة فهاتكر يرليس في الذب كأن المعنى كلما مال الحجانب ذب عنه وقرأ ابن عماس مذبذبين بكلم الذال عمنى مذرة بون قاويهم أودينهم أورأيهم أوعمني يتذبذبون كاجا صلصل وتصلصل عمني وفي مصحف عمدالله مته ذبذبين وعن أبي جعفر مديد بين بالدال غييرا المجمة وكان المعني أخذبهم تارة في دية و تارة في دية فليسوا عاضت على دية واحدة والدية الطريق مومنها دية قريش و (ذلك) اشارة الى الكهروالاعان (لا الى هؤلاء) لامنسو بن الى هؤلاء فيكونون مؤمنه بن (ولا الى هؤلاء) ولامنسو بن الى هؤلاء فيهون مشركان (الا تفغذو الكافرين أواما) لا تتشهو إما مافقين في تخاذهم الهود وغيرهم من أعداء الاسلام أولماء (سلطانا) حجة بهنة دوني أن موالاة المكافر بنينسة على انفاق وعن صعصعة بن صوحان أنه قال لابن أخله غالص الؤمن وغالق الكافروالفاح فان الفاجر مرضى منك باللق الحسن وانه يحق عليك أن تخالص المؤمن (الدوك الاسفل) لطبق الذي في قعرجه نم والنارسبع دركات ميت بذلك لانها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض وقرى سكون الراء والوجه التحريك القولهم أدراك جهم (فان قات) لم كان المافق أشد عذابا من الكافر (قلت) لانه مثله في الكفروض الى كفره الاستهزاء بالاسلام وأهله ومداجاتهم (وأصلحوا) ماأفسدوامن أسرارهم وأحواله مفي حال النفاق (واعتصم واللله) ووثقوابه كايثق المؤمنون الحلص (وأخلصواديهملله)لا ينتغون بطاعتهم الاوجهه (فأولئكم علقومنين) فهم أصحاب المؤمنين ورفقاؤهم فى الدارين (وسوف يؤت الله للومن أجراعظها) فيشاركونهم فيهو بساهونهم (فان ولت)من المنافق (قات)هوفي الشريعة من أظهر الاعان وأبطن الكفر وأماته عنة من ارتكب ما يفسق به المنافق فللتغليظ كقوله من ترك الصلاة متعمد افقد كفر ومنه قوله علمه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام وصلى وزعم أنه مسلمن اذاحدت كذب واذاوعد أخلف وادا تتمن خان وقل لذيفة رضى الله عنه من المنافق فقال الذي يصف الأسلام ولايعمل به وقبل لام عمرندخل على السلطان ونتكلم بكارم فاذاخرجنا تكامنا يخلافه ففال كنانه تدهمن النفاق وعن الحسن أتى على النفاق زمان وهومقروع فيه فأصبح وقدعم وقلدوأعطى سيفايه في الحجاج (مايفعل الله بعذابكم) أينشفي به من الغيظ أم يدوك به الذار أم يستحلب به نفعا أميستدفعيه ضررا كايفعل اللوك بداجهم وهو الغني الذى لايجوزعليه شئءن ذلك وانماهوأ صأوجيته الحكمة أن يعاقب المسيء فانقتم بشكر نعمته وآمنتم به فقد أبعدتم عن أنفسكم استحقاق العذاب (وكان الله تشاكرا) مثيباموفياأجوركم (عليما) عق شكركم واعانك (قان قلت) لم قدم الشكر على الاعان (قلت) لان العاقل ينظر الى ماعليه من النهمة العظيمة في خلقه وتعريضه للنافع فيشكر شكر اسهما فاذاانتها به النظرالي معرفة المنع آمن به ثمشكر شكرا مفصلافكان الشكر متقدماعلي الاعان وكانه أصل التكليف ومداره (الامنظم) الاجهرمن ظلم استثنى من الجهر الذى لا يحبه الله جهر المطاوم وهوأن يدعوعلى الظالم ويذكره عافيه من السوء وقيل هوأن يبدأ بالشنعة فيردعلي الشاتم ولن انتصر بعدظله وقيل ضاف رجل قال أحدووجه التغاير ان الظالم لا يندرج في المستشى منه كا أن الله تمالى مقدس أن يكون في السهوات وفي الارض فاستهال دخوله في المستشى منه وكذا لا يندرج المستشى منه في المستشى منه في قولك ما جاء في زيد الا عمرو وكلام الزنخ شرى في هذا الفصل لا يتحقق في منه ما يسوغ مجاز يته فيه لا غلاق عمارته والله أعلم عراده \* قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليم كتابا من السهاء فقد سألواموسى المسترك على السماء فقد سألواموسى جواب الشرط مقدر الحى قال أحدوهذا من المواضع التى استركى على المناف المحمد الما يكن الالمجرد من المواضع التى استركى على حداد قلاد نياو آخرة على زعم القدرية المالي عندهم لو فيل بحوازها من المحمود التشبيه فاذلك سمى أهل المسنة المتقدين لجوازها حدالم ودقوعها في الاستركام وقوعها في المنافعة وغفل عن كون المهود اقترحوا على موسى عليه المسنة المتقدين لجوازها و مسلم وقوعها في الاسترة وأعبالوعد المعادف مشبهة وغفل عن كون المهود اقترحوا على موسى عليه المسنة المتقدين لجوازها

ومافل يطعموه فأصبح شاكم افعونب على الشكاية فنزلت وغرى لامن طلعلى المنا للماعل الانقطاع أي ولكن الطالم راكب مالايحمه الله فعهر بالسوء ويحوزأن بكون من ظلم مرفوعا كانه قدل لا يحب الله الجهر بالسوءالاالظالم على المةمن بقول ماجاءني زيدالاعمر وبمعنى ماجاءني الأعمرو ومنه لا يعلم من في السعوات والارض الغيب الاالله \* عُم حث على العفووأن لا يجهر أحد لاحد بسوءوان كان على وجه الانتصار بعد ماأطلق الجهربه وجعله محبو باحثاءلي الاحب المهوالافضل عنده والادخل في الكرم والتخشع والعبودية وذكرابداءاللبرواخفاءه تشبيباللعفوغ عطفه علهمااعتدادابه وتنبيها على منزلته وأناله مكانافي باباللير وسيطا والدايل على أن العفوهو الغرض المقصود بذكر ابداء الليرو اخفاله قوله (فان الله كان عفو اقدرا) أي يعفوين الجانب مع قدرته على الانتقام فعلك أن تقتدو ابسنة الله \* جعل الذين آمنو ابالله و كفروابرسله أوآمنوابالله وسمض رسله وكفرواسمض كافر سالله ورسله جمعالماذ كرنامن العلة ومعنى اتخاذهم سن ذلك سيدلاأن يتخذوا دينا وسطاس الاعان والمكفر كقوله ولاتجهر بصلاتك ولاتخافت بها وابتغ من ذلك سيدلاأى طريقاوسطافي القراءة وهوماس الجهر والمخافتة وقدأخطؤا فانه لاواسطة بين المكفر والاعمان ولذلك قال (أولئك هم الكافرون حقا) أي هم الكاملون في الكفرو حقارًا كيد الضمون الجلة كقولك هو بمدالله حقاأى حق ذلك حقاوهو كونهم كامان في الكفر أوهو صفة لمدر الكافرين أي هم الذي كفروا كفراحقا المابقانة الاشكفيه (فان قات) كيف مازدخول بين على أحدوهو يقتضى شدية ن فصاعدا (قات) انأحداعام في الواحد المذكر والمؤنث وتثنيتهما وجعهما تقول مارأيت أحدافتق صدالعموم ألا تراك تقول الابني فلان والابنات فلان فالمني ولم يفرقوا بين انذين منهم أو بين جماعة ومنه قوله تعالى لستن كاحدمن النداو (موف يؤتهم أجورهم) معناه أن التاءها كأن لامحالة وان تأخر فالفرض به توكيد الوعد وتشييمه لاكونه متأخرا \* روى أن كعب بن الاشرف وفتحاص بن عاز وراوغيرهما قالوالر سول الله صلى الله عليه وسلمان كنت نبياصادقافأ تنابكا بمن السماء جلة كاأتي به موسى فنزلت وقيل كتابالي فلان وكتابا الى فلان أنكرسول الله وقيل كتامانه اينه حين ينزل واغااقتر حواذلك على سبيل المعنت قال الحسن ولو سألوه الحي بتسنوا الحق لاعطاهم موفيما آتاهم كفاية (فقدسألواموسي) جواب لشرط مقدر معناه ان استكبرت ماسألوه منك فقدسألواموسي (أكبرمن ذلك) واغاأسندال والالهم وان وجدم آبائه م في أيام موسى وهم النقباء السبعون لانهم كافواعلى مذهبهم موراضيند والهم ومضاهين لهمم فى التعنب

السلام خصوصية وان الله كان عفو اقدرا ان الذين يكرفرون بالله ورسله و بريدون أن مفر قوا بان الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وذكفر معض ويريدون أن يقد دواسان ذلك سيمالأولئك الكافرون حقاوأ عتدنا للكافر سعدامامهمما والذين آمنه وايالله ورسله ولم يفر قواس أحدمنهم أولنك سوف يؤتهم أجورهم وكان الله غفرو رارحما يسألك أهل الكاب أن تنزل علم كتا امن السما فقدسألو اموسي أكرمن ذلك تقالوا أرناالله

علقوا اعلامهما ولم يعتبرواالمجزمن حيث

هوكايجباعتماره فقالوالن نؤمن لكحتى ترى الله جهره فهذا الا فتراح والتعنت حجوة فهذا الا فتراح والتعنت مظلما ألاترى ان لذين قالوا لن نؤمن للكحتى تنزل علمنا كتابامن المه القوحتى تفجر الارض أو يكون الثيبت من زخرف كمفه من أظلم الظلمة والكافوا المواجأة وليكم ما فترحوا في الاستان على الله وحقهم أن يستنظيره في الحالم المواجئة ولي المنافقة وحمينها على المنظم هدا السؤل لوكان المتول حال المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة

\*قولة تمالى فيمانقضهم ممثاقهم وكفرهم الآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حقى وقولهم قلو بناغلف بل طبع الله عليه الكفرهم فلا يؤمنون الاقالملا (قال) ان قلت معلقة الباء في قوله فيمانقهم ممثاقهم قات اما أن تتعلق بحذ وف كانه قيل فيما قضهم ممثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا واما أن تتعلق بقوله حرمنا عليم على ان قوله فيمانقضهم حتى بعدى متعقد ها الذي هو حرمنا قوي ذكره بقوله في المنال المنه الدال الذكور سروهوان الكلام لماطال بعد قوله فيمانقضهم حتى بعدى متعقد من النقض والقتل وقولهم قلو بناغلف يكفرهم متعلقه وجاء النظم به على وجه من الاقتصار في احال ماسيق تفصيله لان جميع منقدم من النقض والقتل وقولهم قلو بناغلف يكفرهم وقولهم على مربع متانا عظم المنافقة على وقولهم على مربع متانا عظم المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافق

حهرة فأخدتهم الصاعقة بظلهم ثم اتخذواالجل من بعدماجاءتهم المينات فمفوناءن ذلك وآتينا موسى ساطانامىينا ورفعنافوقهم الطور بيثاقهم وقلنالهم ادخلوا الباب سجدا ودانالهم لاتمدوا فيالسبت وأخذنامنهم ميثاقا غامطا فبانقضهم ميثاقهم وكفرهم باكمات الله فتلهم الانساء بغمرحق وقولهم قلو بناغاف بل طبع اللهعلها بكفرهم فلايؤ منون الاقليلا

(جهرة) عياناء في أرناه نره جهرة (إنظهم ابسبب والهم الوقية ولوطلبوا أمن اجاز الماسمو اظالمنولما أخذته م الصاعقة كاسأل اراهم عليه السدلام ان بريه احياء الموق فلا سمه ظالما ولارماه بالصاعقة فتها للشبهة ورميا بالمه واعق (وآنينامو في سلطانام بينا) تسلطا واستيلاء ظاهر اعليم حين أمن هم بأن يقتلوا انفسهم حتى بتا بعليه مفاظاء وه واحته والفنية م والسيموف تنساقط عليه مفالك من سلطان مين انفسهم حتى بسيب ميثاقهم لمخافو افلا ينقضوه (وقلنالهم) والطور مطل عليهم (ادخلوا الماب سعدا أولا عيدا في السيت وقد أخذ منهم الميثاف على ذلك وقولهم سمنا وأطعنا ومعاهدته م على أن يتمواعليه ثم نقضوه تعدد وقرى لا تمتدو الا تعدو الادغام انهاء في الدال (فيمانقف م) في فقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا ما ما أن يتماق يحذوف كا ، قبل في انقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا واما أن يتماق يقوله ومناعله معمل المعات لم يكي الذي تعلق المهدوما عطف عليه ميثاقهم وأما التمال المناف المناف الماء دل عليه علم ميثاقهم وأما التمال المناف المناف الماء دل عليه عليه عليه المناف ال

الاعان وقبول المق من حنس مقدورهم كاهومن جنس مقدور المؤمنين وذلك هو المعر التمكن و معنقهم متيسرين الزعان متأتما
على الماء و دم ضرورة ان الاعان عكر منه كايم إن الطهران غير عكن منه عادة دقد قامت الحية و تبلحت الالله الحجة الدالغة فن هذا
على الماء و دم ضرورة ان الاعان عكر منه كايم إن الطهران غير عكن منه عادة دقد قامت الحية و تبلحت الالله الحجة الدالغة فن هذا
الوجه التجه الرحم ملاكا بزعمه الرمخيمري من ان الهم قدرة على الاعان يلحقونه مها لا نفسهم و يقرونه في قاوم موتلك القدرة موجودة
سواء وجد النمل أولا كالسيف المعدفي بد القاتل القتل سواء وجداً ولاوان هذه القدرة التي هي كالا آلة الحيات على زعمه مصرفها الممه منه المناه المنه الله الله قوله المناه المناه المناه المنه المناه المناه المنه المناه المناه

قُوله تعالى وان الذين اختلفوا فيه الني شكَّمنه ما لهم به من على الااتهاع الطن (قال مجمودان قلت قُدوصة وابالشك والشك ان لا يترجح الخ)قال أحدوليس في هذا الجواب ٣٩٦ شفا اللغليل والظاهر والله أعلم الم كانوا أغاب أحوالهم الشك في أمره والتردد

ومنعها الالطاف بسبب كفرهم فصارت كالطبوع عليها لاأن تخلق غفاغ مرقا ولذكر ولاحتم كنةمن قبوله (فانقلت) علام عطف قوله (و بكانرهم) قت الوجه أن يعطف على فيما نقضهم و يحمل قوله مل طبع الله عليها مكفرهم كالرماته عقوله وقالواقاو بناغاف على وجه الاستطراد و يحوز عطفه على ما المه من قولة بكفرهم (فان قات) مامعني الحي بالكفرم طوفا على مافيمة كره سواء عطف على مافيل حرف الاضراب أوعلى مادمده وهوقوله وكفرهم باسات الله وقوله مكفرهم (قلت) قدته كررمنهم الكفولانهم كفرواعوسى غوديسي عجمد صلوات الله عليهم فعطف معض كفرهم على بعض أوعطف مجوع المعطوف على مجموع الم طوف عليه كانه قيل فجمعهم بين نقض الميثاق والمكفر با آيات الله وقتل الانهياء وقولهم قلو بناغلف وجمهم سن كفرهم وج تهم مريح وافتغارهم قتل عدسي عاقبناهم أو بلطبع الله عليها بكفرهم وجمهم ويزكفرهم وكذاوكذا والمهتان العظم هوالتزنية (فانقات) كانوا كافرين بعدي عليه السلام أعداءله عامدين المتله يسمونه الساحران الساحرة والفاعل ابن الفاعلة فكيف قالوا (اناقة سالمسيح عيسى بن مريم رسول الله) (قات) قالوه على وجه الاستهزاء كقول فرعون ان رسول كم الذي أرسل اليكم لجنون ويجوزأن يضع الله الذكرا المسن مكان ذكرهم القبيج في الحيكامة عنهم رفع العدي عما كافوايذ كرونه به وتعظيمالماأرادواعثله كقوله ليقولن خلقهن المريز العليم الذي جعل الكر الارض مهدا \* روى أن زهط من المهودسيو وسبوا أمه فدعا عليهم اللهم أنترى وبكامتك خلقتني اللهم العن من سبني وسب والدتي في من الله من سم - ما قرد فوخد ازير فأجعت اليهود على قتلد فأخد مره الله بأنه برفعه الى السماء ويطهره من صعمة المهود فقال لاحمابه أبكر برضى أن باقي عليه شبى فيقت لى يصلب ويدخل الحنة فقال رجل منهم أناءألتي الله عليه مشبهه فقتل وصلب وقيل كانرجلا يناسق عيسي فلم أرادواقتله قال أناأدا كم عليه فدخل بيت عيسى فرفع عيسى وألقي شه على المنافق فدخلواءامه فقن الوه وهم نظنون أنه عيسي ثم احتلفو افقال بمضهم انه اله لانصح قدله وقال بعضهم اله قد قدل وصلب وقال بعضهم ان كان هد ذاعدى فأين صاحبناوان كان هدذ اصاحبنا فأين عيسى وقال بعضه مرفع الى السماء وقال بعض م الوجه وحده عيسى والبدن بدن صاحبنا (فان قلت) (شبه) مسندالى ماذاان جعلته مسندالى المسيح فالمسيح مشبه به وايس عشبه وان أسندته الى المقتول فالمقتول لم يحرله ذكر (قلت) هومسندالي الجار والمجرور وهو (الهم) كقولك خيل اليه كانه قيل والكن وقع اهم التشبيه و يجوزأن يسلمدالي ضمرا اهتول لان قوله اناقتانا يدل عليه كانه قيل ولكن شبه لهم من قد اوه (الااتباع الظن) استثناء منقطع لان اتباع الظن ليسمن جنس العلم يعنى ولكنهم يتمدون اطن (فان قلت) قدوصفوالااشك الشك أن لا يترج أحد الجائر بن تموصفوا بالطن والنطن أن يترج أحدها فيكم في يكونون شاكين ظانين (قلت) أريدام مشاكون مالهم من علم قط والكن ان لاحت الهم أمر رة فظنو افذاك (وماقتلو بقينا) وماقناوه قتلا بقينا أوماقتاوه متبقنين كالدعو اذلك في قواهم اناقتذ المسجأ ويحمل بقيناتأ كيدالقوله وماقناوه كقولك ماقتاوه حقاأى حق انتفاء قتله حقاوقيل هومن فواههم فنآث الذئ علما ونحرته علمااذاتهااغ فيه علمك وفيه تهديم لانه اذاننيءنهم العمله لفياكليا بحرف الاستفراق ثم قبل وماعلموه علم يقين واحاطة لم يكن الاته كابهم (ايؤمنن به) جملة قسمية واقعة اصفة اوصوف محذوف تقديره وان فن أهل الكتاب أحدد الالقومنن به ونعوه ومامنا الاله . قام معاوم وانمنكم الاواردهاوالعني ومامن اليهودوالنصاري أحمد الاليؤمن قبل موته بعيسي وبأنه عبمدالله ورسوله يمني اذاعان قبل أن نزهق وحدحين لا ينفعه اعلمه لا نقطاع وقت التكليف وعن شهر بن حوشب 

فحاءت العمارة الاولى علىما مغامن حالهم عُكَانُو الايخـ الون من ظ في الحوال وءنده بقفون لارفعون إلى العدلم فيده البية وكيف بعدلم الذئ على خدلاف ماهو به فحات العمارة الثانمة على حالم مالنادرة في الظن نافية عنهم مايترفى عن الظن البتة واللهأعلم \*قولەتدالى وانەن أهل الكتاب الالبؤه أن وبكفرهم وقولهم على مرع بهتانا عظما وقواهم اناقتانا لمسيم عدسى بن مريم رسول اللهوم قتلوه وماصاموه ولكن شدمه لهموان الذين اختلفوافيه افي شكمته مالهم به من عزالااتباع الظنوما قتكوه مقسنابل رفعه الله المه وكان الله عزيزا حكيم وان من أهل الكياد الالومان به

به قبل وربه ويوم القيامة يكون علم م ه بدا (قال محود يعني اذاء ين قبل أن تزهق ووحه الخ)قال أحد كقول فرعون لماعاين الهلاك آمنت أنه لا اله الاالذي آمنت به بنو

قبلموته

اسرائيل «عادكلامه (قالوعن شهر بن حوشب قال لى الحاج آية ماقراتها الخ)قال احدو يبعدهذا التأويل والنصارى قوله و يوم القيامة بكون عليم شهيدا فان ظاهره التهديدول كن ماأريد بقوله في حق هذه الامة و بكون الرسول عليكم شهيدا والله أعلم

ويوم القدامة مكوت عامم شهيدافبظلم منالذين هادوا حرسمنا علههم طنمات أحلت لهمم وبمدهم عن سيل الله كثراوأخددهمالربوا وقدنهوا عمه وأكلهم أموال الناس بالداطل وأعتدنالله كافرين منهم عذاماألمالكن الرأسطون فى العلمهم والمؤمنون دومنون عاالرل المك وما أنزل من قبلك القمن الصلاة والمؤتون الزكوة والمؤمنون الله واليوم الاستر أواتك سنؤ تبهمأج اعظماانا أوحيناالدك كاأوحمنا الى نوح والنسين من يعده وأوحمنااني ابراهم واسمعيل وأسعمقا ودمقو بوالاستماط وعيسى وأبوب وبونس وهرون وسلمان وآتينا داودر وراورسلاقد قصصناهم علىك من قبل ورسلالم نقصصهم عليك وكلم اللهموسي الملما

والنصارى فأضرب عنقمه فالأسمع مته ذلك فقلت الناله ودى اذاحضره الموتضربت الملائكة ديره ووجهه وقالوالاعدوالله أتاك عدى نبيا كذرت به فيقول آمنت أنه عبدني وتقول للنصراني أثاك عيسي نسافز عمت أنه الله أوان الله فيؤمن أنه عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه اعانه قال وكان متكما فاستوى عالسافنظرالي وقال عن قات حدَّثني مجدين على إن الحنفية فأخد ذينكت الارض قضيمه عقال اقد أخدنتها من عن صافية أومن معدنها قال الكلى فقلة له ماأردت الى أن تقول حديث في محمد بن على ابن المنفية قال أردت أن أغيظه دمني بزيادة اسم على لأنه مشموريان الحيفية وعن ابن عماس أنه فسره كذلك فقال له عكر ، ق فان أتا درجل فضرب عنقه قال لا تخرج نفسه حتى بحر لد به اشفته قال وان خر من فوق بيد أوا - ترق أوأ كله سبع قال يتكام بهافي الحواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به وتدل عليه قراءة الى الا ليؤه منبه قبله وتهم بضم النون على معنى وان منهم أحد الاسيؤمنون به قبل موتهم لان أحدايصلح الجمع (فانقلت) مافائدة الاخدار باعام معمدي قبل موتهم (قلت) فائدته الوعدول كون علهم النهم لا ردهم من الاعان به عن قريب عند المعاينة وأن ذلك لا ينفعه معمد لهم وتنبها على معاجلة الاعمان به في أوان الانتدعيه والمكون الزام اللععة لهم وكذلك قوله (ويوم القيامة بكون عليم شهيرا) يشهد على الهود بأنهم كذبوه وعلى النصارى بأنهم دعوه ان الله وقيل الضميران لعيسىء منى وان منهم أحد الالهؤمة نعيسى ق لموت عيسى وهم أهل الكاب الذين بكونون في زمان نزوله روى أنه منزل من السماء في آخر الزمان فلايبق أحدون أهل الكتاب الايؤمن به حتى تكون اللة واحدة وهي ملة الاسلام ويهلك الله في رمانه المسيح الدجال وتقع الامنهة حتى ترتع الاسودمع الابل والفورمع البقرو الذئاب مع الغنم وياعب الصبيان بالحيات ويلبث في الارض أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه السلون ويدف ونه و يجوز أن يراد أنه لا يبقى أحدد منجم ع أهل الكتاب الالمؤمن به على ان الله يحميهم في قبورهم في ذلك الزمان و يعلم مرزوله وماأنزلله ويؤمنون به حين لاينفه مهم اعانهم وقيل الضمير في به يرجم الى الله تعالى وقيدل الى محدصلى الله عليه وسلم (فبظلم من الذين هادوا) فمأى ظلم منهم موالمعنى ماحرمنا عليم الطيبات الالظلم عظيم ارتكبوه . هو ماعدّ دله من المكفر والمكاثر العظيمة \* والطيبات التي حرمت عليه مماذ كره في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وحرمت علمهم الالهان وكل أذنه واذنه اصغيرا أوكه براح معلم معض الطيمات من المطاعم وغييرها (و بصدّهم عن سييل الله كثيرا) ناسا كثيراأ وصدّا كثيرا (بالماطل) بالرشوة التي كانوا مأخذونها ونسفاتهم في تعريف المكتاب (الكن الراسطون) يريدمن آمن منهم كعبد الله بنسلا وأضرابه والراسطون في العلم الثابتون فيه المنقنون المستبصرون (والمؤمنون) يعني المؤمنين منهم أو المؤمنون من المهاجرين والانصار وارتفع الراسطون على الابتداء و (يؤمنون) خبر و (القيم بن) نصب على المدح لبيان فضل الصلاة وهوباب واسع قدكسره سببويه على أمثلة وشواهد ولاياتفت الى مازعموا من وقوعه المنافى خط الصحف وربحا التفت آليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب المرب وماله م في المصب على الاختصاص من الافتذان وغبى عليه أن السابقين الاولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كانواأبعدهة في الغيرة على الاسلام وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله المة المسده امن بعدهم وخرقا يرفوه مريلحقهم وقيل هو طف على عباأنزل البكأي يؤمنون بالبكتاب وبالمقهن الديلاة وهم الانبياءوفي مصف عبد الله والقيمون بالواووهي قراءة مالك بندينار والحدرى وعيسى الثقفي (اناأوحينا المك) جوابلاهل الكتاب عن سؤاله مرسول الله صلى الله علم موسلم أن ينزل علم مكتابامن السماء واحتجاج علمهم مأن شأنه في الوحى المده كشأن سائر الانتماء الذين سلفوا وتويَّان ورايضم الرايء عزير وهو الكتاب (ورسلا) نصب عضمرفي منى أوحينا المك وهو أرسانا وسأناو ما أشمه ذلك أو عافسره قسمناهم وفى قراءة أيى ورسل قد قصصناهم علىك من قبل ورسل لم نقصصهم وعن ابراهيم و يحيى بنوثاب

\* قوله تعالى وكلم الله موسى تكليم ارسلام بشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حقيه والرسل (قال محمود من بدع التفاسيران كلم من المكامل الخامل قال عدواء اينقل هذا التفسير عن بعض المغترلة لا تكارهم المكلام القديم الذي هو صفة الذات اذلا يثعبون الا المروف والاصوات قاعة بالا جسام لا بذات الله تعالى فيرد عليم بجعدهم كلام النفس ابطال خصوصية موسى عليه لللا في التكليم اذلا يثبتونه الا بعنى سهاعة حروفا واصواتا قاعة بعض الاجرام وذلك مشد ترك بين موسى وبين كل سامع لهذه المروف حتى المشرك الذي قال الله فيه حتى يسم كلام الله في صلو المعتزل الى ابطال الحصوصية الموسوية بعدم التيكليم على التجريح وصدف الرخشيرى وانصف انه ان بدع التفاسير التي ينبوع ما الفهم ولا يبين بها الا الوهم والته الموفق \* عاد كلامه (قال محمود فان قلت كيف يكون للناس على الله حقة قبل الرسل الخ) قال أحمد قاعدة المعتزلة في التحسين والتقديم المقلم وعبر وعم لى اثبات أحكام الله تعالى بحبود المعقل وان أبيد عند و ودالشرع النظر في أدلة المعرفة ولا وان على ورود الشرع المورود الشرع المورود الشرع المورود الشرع المورود الشرع القدر ودالشرع فقد ترك من على ورود الشرع المورود ودالشرع فقد ترك بيتوقفون على ورود الشرع المورود الشرع المورود ودالشرع المورود ودالشرع فقد ترك بيتون على وقو و تعهم و عمل المون الادلة قبل ورود الشرع المورود ودالشرع فقد ترك المورود الشرع المورود الشرع فقد ترك بيتوقفون على ورود الشرع المورود المورود الشرع المورود الشرع المورود الشرع المورود

انهماقرآ وكلم لله النصبومن بدع التفاسيرأنه من الكامون معنا، وجر ح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن (رسلاميشرين ومند ذرين) الاوجه أن ينتصب على الدح و يجو زانتصابه على التكرير (فان قلت) اكيف يكون للناس على الله حققبل الرسل وهم محوود عانصيه للهمن الادلة التي انظرفه أموصل الى المعرفة والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا الى المعرفة الابالنظر في تلك الادلة ولاعرف أنهم رسل الله ألا بالنظرفها (قات) الرسل منهون عن العفلة و باعثون على النظر كاترى على الهدل والتوحيد مع تبليغ ما حاوه من تفصيل أمور الدين وبيان أحوال التكليف وتعليم الشرائع فكان ارسالهم ازاحة للعلة وتتميما لالزام الحِية الماليقولوا لولا أرسات المنارسولا فيوقظنا من سنة الغفلة وينهنا لماوج الانتباءله وقرأ السلى الكن الله يشهد بالتشديد (فان قات) الاستدر الثلابقله من مستدرك فاهوفي قوله لكن الله يشهد (قلت) الماسأل أهل الكتاب الزال المكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج علم مرقوله اما أوحيذا المكتال أكن ألله يشهد بمعنى أنهم لايشهدون لكن الله يشهدوقي للانزل اناأو حينا اليك فالوامان شهداك بهذا فنزل الكنالة يشهد ومعنى شهادة الله عاأنزل الميمه اثباته لصعتم باطهار المجزات كاتثبت الدعاوى المينات \*وشهادة الملائكة شهادتهم بأنه حق وصدق (فان قلت ) م يجابون لوقالوا م دمه أن الملائكة يشهدون بذاك (قنت) يجابون أنه يعلم شهادة الله لانه لماء لم باظهار المعزاب أنه شاهد بصعته علم أن الملائكة يش دون بصحة ماشهد بحمته لان شهادتهم تبع لشهادته (فان قات) مامعني قوله (أنزله بعله) وماموقعه من الجلة التي قبله (قلت)معناه أنزله ملتبسابعلما الحاص الذي لا يعلم غيره وهو تأليف على نظم وأسلوب يعزعنه كل المغ وصاحب بيان وموقعه عماقبله موقع الجلة المفسرة لانه بيان للشهادة وأن شهادته بصعته أنه أنزله بالنظم أأجزالفائت القدرة وقيسل أنزله وهوعالم بأنكأهل لانزاله اليك وأنك مبلغه وقيسل أنزله عاعلهمن مصالح العبادمشة لاعليه ويحقل انه أنزله وهوعالم بهرقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من الملائكة والملائكة يشهدون بذلك كماقال في آحرسورة الن ألاتري لى قوله تعالى وأحاط عالديهم والاحاطة بعني العلم (وكني بالله شهيدا) وان لم يشهد غيره لان التصديق بالمجزة هو الشهادة حقاق أي شيء

وقدقامت الجه عليد في الوجو وسوان لم يكن شرع واذا تلمت عليم وسلام شرع واذا تلمت عليم وسلام شرين و منذرين الملايكون للناس على الله عند الرسل وكان الله عند من واحدها والملائكة والملائكة شهد اان الذي كفروا وصدوا عن سديل الله قد ضاوا ضلالا بعيدا ان الذي

وأجماا ستحق به التعذيب

وسلامشرين ومندرين الثلايكون الناسءلي الله حقيمالرسل وقيل له مماه في الاتية تناديكها معشرالقدرية

ان الحبة اغدمت على الخدق الاحكام الشرعية المؤدية الى الجزاء بارسال الرسل الاجرد العقل المرادان الرسل تقم حة الله و تنبه على مقولون في اصمت حين تذا أذانهم وغيروا في وجه هذا النصوغيروه على هوموضوع له فقالوا المرادان الرسل تقم حة الله و تنبه على ما وجب قبل و المعتمل المعت

«قوله تعالى ان الذين كفر و اوظلموالم يكن الله ليغفر لهم (قال مجود فيه أى جعوابين الكفر والمعاصى الخ) قال أحديه للمن الظاهر لعلم يترقح الى بت طرف من العقيدة الفاسدة فى وجوب وعيد العصاة وانهم مخاد ون تخايد الكفار وقد تدكر رذلك منه وهذه الآية تنبوعن هذا المعتقد فانه جعل الفعلين أعنى الكفر والظلم كلهما صلة الموصول المجموع فيلزم وقوع الفعلين جيعا من كل واحد من آعاد المجموع فيلزم وقوع الفعلين جيعا من كل واحد من آعاد المجموع فيلزم وقوع الفعلين جيعا من كل واحد من آعاد المجموع فيلزم وقوع الفعلين بدون قام وافقد أسيد القيام الى كل واحد من آعاد المجمود (قال مجمود معناه لن يأف ولن يذهب منفسه عزة الخي قال أحدوق كثر الاحتلاف في تفضيل الأنبياء في الملائد كه فذهب جهود (قال مجمود ية لى تفضيل الانبياء في الملائد كه فذهب جهود (قال مجمود ية لى تفضيل الانبياء في الملائد كه فذهب جهود (قال مجمود ية لى تفضيل الانبياء في الملائد كه فذهب جهود (قال مجمود ية لى تفضيل الانبياء في الملائد كه فذهب جهود (قال مجمود ية لى تفضيل الانبياء في الملائد كه فذهب جهود (قال مجمود المعاد المنافية في المنافية في الملائد كه فذهب جهود (قال مجمود المنافية في الملائد المحمود الم

كفروا وظلوا لم يكن الله ليغفرهم ولالهديهم طريقا لاطريق جهتم خالدين فهاأبدا وكان ذلك على الله دسعراما أيها الناس قدماءكم الرسول بالمق نريكا فالمنوا خبرالكم وانتكفروا فانسمافي السموات والارض وكان الله علما حكماناأهل الكتاب لاتفالوا فيدينكرولا تقولوا على الله الاالحق اغا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلته ألقاها الىمرىم وروحمنه فالمنوا اللهورسله ولا تقولواثلاثة انتهواخيرا اكراغاالله الهواحد سجعالة أن يكون له ولدله مافى السموات ومافى الارض وكفي مالله وكيالالن يستنكف السيم أن يكون عددالله ولاالملائكة المفرون ومن يستنكف عن عبادته و دستكبر

أكبرشهادة قل الله (كفرواوظلوا) جموابين الكفروالماصي أوكان بعضهم كافرين وبعضهم ظالمن أصحاب كمائرلانه لافرق سنالفريق من في أنه لا يففرله ما الامالة وبة (ولالهديم مطريقا) لا يلطف بهم فيسلكون الطريق الموصل الىجهم أولا بهديهم يوم القيامة طريقاالاطريقها (يسيرا) أى لاصارف له عنه (فا منواخيرالكم) وكذلك انتهواخيرالكم انتصابه بمضمر وذلك انه المابعثهم على الاعمان وعلى الانتهاء عن التثليث علم أنه يجله معلى أمرفق الخيراا كم أى اقصدوا أوائنوا أمراخيرالكم عما أنتم فيهمن الكفر والتثليثوهوالاعمان والتوحيد (لاتفاو في دينكم) غلت الهودف حط السيع عن منزلته حيث جملته مولودالغير رشدة وغلت النصاري في رفعه عن مقداره حيث جماوه الما (ولا تقولوا على الله الاالحق) وهو تنزيهه عن الشريك والولد . قرأ جعفر بن محداعً السبع بو زن السكيت ، وقيل اعدي كلة الله وكلة منه لانهوجد بكامته وأمره لاغبرمن غبر واسطة أبولانطفة وقبل لهروح اللهوروح منه لذلك لانه ذوروح وجدمن غير بزءمن ذي روح كالنطفة النفصلة من الاب الحيى واغيا اخترع اختراعامن عندالله وقدرته خالصة \* وه منى (ألقاها الى مريم) أوصلها الهاوحماها فها (ثلاثة) خبرممتدا محذوف فان صحت الحكاية عنهم أنهيم يقولون هوجوهر وأحدثلاثة أفانيم اقنوم الأب وأقنوم الابنوا قنوم وح القدس وأنهم يريدون بأقنوم الاب الذات وبأقنوم الابن المهم وبأفنوم روح القدس الحياة فتقديره الله ثلاثة والأ فتقديره الاكفة ثلاثة والذى يدلءا يهالفرآن التصريح منهم ان الله والسيج ومريح ثلاثة آلهة وأن المسيح ولدالله من مربح ألا ترى الى قوله أأنت قلت الناس التخذوني وأعى الهين من دون الله وقالت النصارى المسيح ابنالله والمشهور المستفيض نهم أنهم يقولون في المسيح لاهو تية وناسوتية من جهة الابوالام ويدل عليه قوله اغاالسيم عيسى أب مريم فأثبت أنه وادلمريم انصل بهااتصال الاولاد بأمهاته اوأن اتصاله بالله تعالى - نحيث اله وسوله واله موجود بأص موابتداء مجسد احيامي غيراب فنفي أن يتصل به اتصال الإبناء بالا آبا وقوله سجانه أن يكون له ولد وحكاية الله أونق من حكاية غييره \* ومه في (سجانه أن يكون له ولد) سجه تسبيعا من أن يكون له ولدوقر أالحسن ان يكون بكسراله مزة و رفع انفون أي سجانه ما يكون له ولد على أن المكلام جاتان (له مافي السموات ومافي الأرض) بيمان لتنزهه عمانسب اليه يعني أن كل مافع -ما خلقهوه المكه فكيف يكون بعض مالكه جزأمنه على أن الجزء اغليصح في الاجسام وهومتمال عن صفات الاجسام والاعراض (وكفي بالله وكدلا) يكل المه الخاتي كلهم أمورهم فهو الغني عنهم وهم المقراء المه (ان يستنكف المسيم) لن يأنف وان يذهب مفسه عزة من نكفت الدمع اذا نحيته عن خدك باصعال (ولا اللائكة القرون) ولامن هوأعلى منه قدراوأعظم منه خطراوهم اللائكة الكروبيون الذين حول

فسيعشرهم اليه جيعا فأماالذين آمنو وعلواالصالحات فيوفيهم أجورهمو يزيدهم من فضله وأماالذين استنكفو اواستكبروا فيعذبهم عذابا أليماولا يجدون لهم من دون الله وايماولا نصيرا يا أيما الذاس قدماء كم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نور اميينا

القاضى أبو بكرمناوالله يمي وجاعة المعترلة الى تفضيل الملائكة و تخذالم ترانة هذه الا يه عديهم في تفضيل الملائكة من حيث الوجه الذي استدل به الزخشري وغن به ون الله نشيم القول في المسئلة من حيث الا يه فنقول أورد الاشهرية على الاستدلال به اأسئلة بأحدها أن سيدنا محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من المسيح بأن تكون أفضل من الملاح المنافض المسلام وهذا السؤال الاسترام وهذا السؤال الماني المنافض ورده ان كل واحد من آحاد الملائكة و بين طائفتنا في هذا الطرف خلاف بالسؤال الثاني ان قوله ولا الملائكة القربون صيغة جمع تتناول مجموع واحد من آحاد الملائكة القربون صيغة جمع تتناول مجموع

الملائكة فهذا يقتضي كون مجموع الملائكة أفضل من المسجولا يلزم أن يكون كل واحدمنهم أفضل من المسجوفي هذا السؤال أيضا نظرلان مورده اذابني على ان المسيم أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة فقد يقال بازمه القول دأنه أفضل من الدكل كاان الذي علمه الصلاة والسلام لما كان أفضل من كل واحد من آحاد الانساء كان أفضل من كلهم ولم يفرق بين التفضيل على التفصيل والتفضيل على الجلة أحد عن صنف في هذا المعنى وقد كان بعض المعاصرين يفصل بن التفضيلان وادعى أنه لا يلزم منه على التفصيل تفضيل على الجلة ولم شعت عنه هذا القول ولوقاله أحدفه وهر دود بوجه لطيف وهوان التفضيل المرادجل أمارا نهرفع درجة الافضل في الجنة والاحاديث متوافوة بذلك وحينتذلا يحلوا ماأن ترفع درجية واحدمن الفضولين على من اتفق على انه أفضل من كل واحدمتهم أولا ترفع درجة أحدمتهم عليسه لاسبيل لى الاولانه يلزم منه رفع المفضول على الافضل فتعين الثاني وهوار تفاع درجة الافضل على درجات الجموع ضرورة فالزم نبوت أفضارته على المجموع من شوت أفضارته على كل واحدمنهم قطعا والذالث انه عطف الملائكة على المسج بالواو وهي لاتقتضى ترتيباوأ ماالاستشهاد بالثال المذكور على أن الثاني أبدا يكون أعلى رتبعة فعارض بأمثلة لا تفتضى ذلك كقول القائل ماعابني على هذا الأمرز يدولا عمر و وقلت وكقولك لا تؤذمسل ولاذمها فان هذا الترتيب وجه الكازم والثاني أدنى وأخفض درجة ولوذهبت تعكس هذا فقلت لاتؤد ذمياولا مسلماليجمل الاعلى ثانيا لخرجت عن حد الكلام وقانون البلاغة وهذا المثال بينما يورد في بقض القائون المقرر ولمكن الحق أولى من المراءوليس بين المثالين تعارض ونحن غهد غهيدا يرفع اللبس ويكشف الغطاء فنقول لنكتة فى الترتيب في المثالين الموهوم ٢٠٠ تمار ضهما واحدة وهي توجب في مواضع تقديم الاعلى وفي مواضع تأخيره وتلك النكتة مقتضي

فاذاا عدت ذلك فهما

أدى الح أن يكون آخو

كالامكازولا بالنسبة

الىأوله أو مكون الاسم

مندر حافي الأول قدأ فادر

وأنت مستفنعن

الاتنوفاء لء وذلك

الىماىكون ترقيامن

الادنى الى الاعملي

واستئناه لفائدة لمشتمر

علم االاولمثاله الاته

الملاغة الذائيءن المركز المرش تجبريل وميكائيل واسرافيل ومن في طبقتهم (فان قلت) من أبن دل قوله ولا الملاء كه المقرون على أن المهنى ولا من فوقه (قلت) من حيث ان علم العانى لا يقتضى غير ذلك وذلك أن الكلام الحاسبيق اردً مذهب النصارى وغوهم في رفع المسجعن منزلة العبودية فوجب أن يقال الهم ان يترفع عيسي عن العبودية ولامن هوأرفع منسه درجة كائه قيسل لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية فكيف بالمسيم ويدل عليه دلالة ظاهرة بينة تخصيص المقربين الكونهم أرفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة ومثاله

ومامثله عن يجاود حاتم . ولا البحرد والامواج يلتجز اخره لاشبهة فيانه قصديالبحرذى الامواجما هوفوق عاتم في الجود ومن كان لهذوق فيذق مع هذه الاتية قوله ولن ترضى عندك الم ودولا النصاري حتى بعد ترف بالفرق الدين \* وقرأ على "رضي الله عند عبيد الله على التصغير وروى أن وقد تجران فالوالرسول اللهصلي الله عليه وسلم تنسب صاحبنا قال ومن صاحبكم فالواعيسي قال وأى شئ أفول قالوا تقول انه عمد الله و رسوله قال انه ايس بعار أن يكون عمد الله قالو ابلى فنزلت أي لايستنكف عيسي منذلك فلاتستنكفواله منه فاوكن موضع استنكف لكانهوأول بأن يستنكف لان العار الصقبه (فان قلت) علام عطف قوله ولا الملائكة (قلت) لا يخلوا ما أن يعطف على السم

الذكورة فانك لوذهبت فهاالى أن يكون المسيح أفضل من الملائكة وأعلى رتبة لكان ذكرالملائكة بعده كالمستنفني عنه لانه اذاكان الافضل وهوالسبع على هذاالتقدير عبدالله غييرمستذ يكف من العبودية لزم من ذلك انمن دونه في الفض ملذأ ولى أن لا يستنكف عن كونه عمد الله وهم الملائكة على هذا التقد برفاية عدد اذا بقوله ولا الملائكة المقربون الاماساف أول المكارم واذ قدرت المسيح مفضولا بالنسبة الى الملا ". كه فانك ترقيت من تعظيم الله تعالى بأن الفضول لا يستنكف عن كونه عمداله الى أن الافضل لا يستنكف عن ذلك واليس بازم من عدم استنكاف الفضول عدم استنكاف الافضل فالحاجة داعمة الى ذكرالملائكة اذلم يستلزم الأول الا خوفصار المكالم على هـ ذا التقدير تشعد دفوائده وتتزايدوما كان كذلك تدمن أن يحل علمه الكاب العزيزلانه الغاية في الب الاغة وبهده النكمة يجب أن تقول لا تؤذم سل ولاذميا فتؤخر الادني على عكس الترتيب في الاتية لانك اذانهية معن ايذاء المسلم فقديقال ذاك مرخواصه احترام الدرسلام فلايلزم من ذلك نهده عن الكافر المساوية عنه هذه الخصوصية فاذاقلت ولاذميافقد جددت فالدة لم تكن في الاولوترقيت من النهي عن بعض أنواع الاذي لي النهي عن أ كترمنه ولورتبت هـ ذا المثال كترتيب الا ية فقلت لا تؤدد ميافهم النهي ن أذى المهم أدخل في النهي آذيساوى الذى في سبب الاحترام وهوالانانية مثلاو عتازعنه بسبب أجللواعظموهوالاسلام فيقنعه هذاالنهي عن تجديدن يآخرعن أذى المسلم فان قلت ولامسل الم تجددله فائدة ولم تعلمة عبرماعله أولافقد علت انهاز كمته واحددة توجب أسيانا تقديم الاعلى وأحيانا تأخيره ولاعيزلك ذلك الاالسياق وماأشك أن سياق الاتية يقيضي تقديم الادنى وتأخيرا لاعلى ومن البلاغة المرتبة على هذه الذكمة قوله تعالى فلا تقل لهماأف استغماء عن نهيسه عن ضربهما في افوقه مقدير الإدنى ولم يلق بالاعد الكتاب المزيز أن تريد نهياعن أعلى من المأفيف

والانم الانه مستغنى عنه وما يحتاج المتديرلا "يات القرآن مع التأبيد شاهد اسواها ما فرطنا في الكتاب من شي ولما اقتضى الانصاف تسلم مقتضى الا يه للمقتضد الدائمة وكانت الاداة على تفضيل الانبياء عتيدة عند المعتقد اذلك جع بن الا "ية و تلك الادائمة و التفضيل الملائكة في القوة و شدة البطش و سعة التمكن والاقتدار قال و هذا النوع من الفضيلة هو المناسب لسيما قالا يقلان المقصود الردعلي النصارى في اعتقادهم ألوه في عييه السلام مستندين الى كونه أحيا الوقي وأبر أالا كمه والابرص و صدرت على يديه قدرة الخوارق أحيا الوقي وأبر أالا كمه والابرص و صدرت على يديه آثار عظمة غارقة فناسب ذلك أن يقال هذا الذي صدرت على يديه هدرة الخوارق المحتذ كف عن عبادة الله تعالى بل من هوا كثر خوارق وأظهر آثارا كالملائكة المقربين الذين من جاته محبريل عليه السلام وقد بلغ من قوته واقد ارائله له ان اقتلع المدائن و احتمالها على ريشة من جناحه فقل عالم المنافلة افيكون تفضيل الملائكة اذابهذا الاعتبال المخاول المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة المنافلة وي وأبطش وان خوارقهم أكثر واغيا الخلاف في التفضيل باعتبار من يدالم والكرامات و وفع الدرجات في دارا المنافلة المنافلة السواليات المنافلة المناف

أنمأنا الله تمالى ان هذا الموحودمن عارأب لادستنكف من عمادة الله بل ولاالملائكة المخاوقون منعرأب ولاأمفكون تأخسر ذكرهم لان خاقهـم فأما لذنآمنيه امالله واعتصموابه فسمدخلهم فى رجمة منسه وفضل ويهديهم المه صراطا مستقها يستفتونك قل الله مفتكر في الكلالة ان امر وهاك ايس له ولد وله أخت فلهما نصف ما ترك

أغرب من خلف عيسي و ديم مد لذلك ان الله تعالى نظر عيسي با دم علم ما السلام فنظر أوعلى اسم يكون أوعلى المستترفي عبدالمافيه من معنى الوصف لدلالته على معنى العبادة كقولك مررت برجل عمدأ وه فالعطف على المسيح هو الظاهر لاداء غديره الى مافيد مبعض انعراف عن الفرض وهوأن المسيح لا يأنف أن يكون هو ولا من فوقه موصوفين بالعبودية أو أن يمبدالله هوومن فوقه (ذان قلت)قد حملت الملائكة وهم حماعة عبد الله في هذا العطف في اوجهه (قات) فيه وجهان أحدهما أن يرادولا كل واحمدمن اللائكة أوولا الملائكة المقربون أن يكونواعباد الله فحذف ذلك ادلالة عمد الله عليه ايجازاوأما اذاعطفةم على الضمرفي عبدافقدطاح هذا السؤال ورئ فسيعشرهم بضم الشين وكسرهاو بالدون (فان قلت) التفصيل غيرمطابق للفصل لانه اشتمل على الفريقين والفصل على فريق واحد (قلت) هو مثل قولك جع الامام الخوارج فن لم يخرج عليمه كساه وجله ومن خرج عليه نكل به وصحة ذلك لوجه بن أحدهما أن يحذف ذكرأحدالفر بقينادلالة التفصيل عليه ولانذكر أحدهما يدل علىذكرالثاني كإحذف أحدهما فى التغصيل في قوله عقيب هذا (فأما الذين آمنوا الله واعت هوابه) والثاني وهو أن الاحسان الى غيرهم يما بغهم فكان داخلافى جلة التنكيل بهم فكانه قيل ومن يستذكف عن عبادته ويستكبر فسيعذب بالحسرة اذارأى أجورالماملين وعايصيبه من عذاب الله البرهان والنور المبين القرآن أوأر ادمالبرهان دين النق أورسول الله صلى الله عليه وسلم و مالنور المن ما يسنه و دصدقه من الكتاب المجز (في رحة منه وفضل) في توابمستحق وتفصل (ويهديهم المه) الى عبادته (صراطامستقيما) وهوطريق الاسلام والمعني توفيقهم وتشبيةم \*روى أنه آخر ما زل من الاحكام كان رسول الله صلى الله على موسد لم في طريق مكة عام حة الوداع فأتاه جابر بن عبد الله فقال ان لى أختاف كم آخذم ميراثها ان ماتت وقيل كان مريضا فعاده وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الى كلالة فكيف أصنع في مالى فنزلت (ان احروهاك) ارتفع احرو عضمر يفسره المظاهر وعل (ليسله ولد) الرفع على الصفة لا النصب على الحال أى ان هلك امرؤع مردى ولدو المراد بالولد الابن وهواسم مشد ترك يجور يقاء معلى الذكروعلى الانئى لان الابن يسقط الاخت ولا تسقطها البنت الافي

المناف ل المجيب من قررته الاعجب انعيسي مخاوف من أم وآدم من غيراً م ولا أب واذلك قال خانه من تراب ثم قالله كن فيكون ومداره المجيب المحتمدة التي المحتمدة المحتمدة المحتمدة والقطع فيها معروف بالنص الذي من تفضيل أوغيره من الفوائد فقد استدالنظر وطادق صيغة الاكتم والله أعلم وعلى الجلة فالمسئلة مهمية والقطع فيها معروف بالنص الذي لا يستمل أو يلا وحوده عسر صلوات المقوس لا معالم المحتمدة المعتمدة والقطع فيها معروف بالنص الذي المقربون ومن ثم ينشى ظهور من فصل القول في الملائكة والانبياء فلي المائكة ولا في الملائكة والانبياء فلي المقربون ومن ثم ينشى ظهور من فصل القول في الملائكة والانبياء فلي المقربون ومن تستنكب ولا في الملائكة والانبياء في المقربون ومن ومن يستنكب ولا في المنافق وله المعرف المنافق ولا يعدم المنافق ولا يعدم المنافق ولا يعدم المنافق ولا يعدم المنافق ولي المنافق ولا يعدم والمنافق والمنافق ولا يعدم والمنافق وا

والغيرهم وحينتذيكون المفصل مستملاعلى الفريقين وتفصيله منطبق عليه والله أعلى قوله تعالى فان كانتاا ثنتين فلهما الثلثان عاترك والغيرهم وحينتذيكون المفصل مستملاعلى الفريقين وتفصيله منطبق عليه على القائل والمعالم المنابق على المنابق المنابق

مذهب ان عماس و بالاخت التي هي لاب وأم دون التي لام لان الله تعالى فرض لهما النصف و جعل أخاها عصمة وقال للذكر مثل حظ الانتسان وأما الاخت المراح فلها المسدس في آية لمواريث مسوى بنها و بين أخيا (وهو برثم) وأخوها برثم اان فقر الامراعلي العكس من موتها و بقائه بعدها (ان لم يكن لها ولد) أى ابن لان الابن يسقط الاخود دون البغت (فان قلت) الابن لا يسقط الاخود ده فان الاب نظيره في الاسقاط فلم ققصر على نفي الولد (قلت) بين حم انتفاء الولد ووكل حم انتفاء لوالد الى بيان السنة وهو قوله علمه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها في الولد (قلت) بين حم انتفاء الولد ووكل حم انتفاء الولد الفرائض بأهلها في المولد أقرب في المنافق و يحوز أن يدل بحم انتفاء الولد المنافق الولد المنافق وله وأن المنافق و يعون المنافق و المنافق و المنافق و يعون المنافق و المنافق و

## ﴿ سورة المائدة مدنية وهي مائة وثلاث وعشر ون آية ﴾

## فرسم الله الرحن الرحيم

\* بقال وفي العهد وأوفي به ومنه والموفون بعهدهم \* والمقد العهدا اوثق شد به بمقد الحيل ونحوه قال الحطيئة قوم اذاعقد واعقد الجارهم \* شدّوا العناج وشدّوا فوقه الكريا المستخد المستخدة وهي عقود الله التي عقدها على عباده والزمها الاهدم من مواجب التكليف وقيل هي ما يعقد ون بنهم من قود الامانات و يتحالفون عليه و يتما محون من الما يعات ونحوها والظاهر أنها عقود الله عليهم في دينه من تعليل حلاله وتحريح حرامه وأنه كارم قدم مجملا ثم عقب التفصيل وهوقوله (أحلت لكم) وما يعده \* البهمة كل ذات أربع في البروالحرواضافتم الله الانمام اللبيان وهي الاضافة التي يعني من كاتم فضة و معناه البهمة من الانمام (الامام لله عليكم) الاحرم ما يتلي عليكم من القرآن من تحوقوله حرمت عليكم الميتمة أوالا ما يتليكم آية تحريك هو الانمام الانمام الطباء وقيل الوحش ونحوها كائم مأرا دوا ما عالمان المائم الله المناه المائم في الاحترار وعدم الانمام الطباء وقيل الانمام الملائمة أوالا مائم المائم في المناه وقيل المناه المناه في المناه المناه وقيل المناه المناه والمناه في حال المتناع من المدوان مناه من حاله والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناء والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه

حصان كانت داشك الكان أسلم اذفي أفظه ن من الابهام مادسوغ وقوعهاءلي الاصناف المختافة من مذكر ومؤلث وتثنية وجع ومثلالا تهسوا قوله تعالى يحسمون كل وهو برثهاان لم مكن لها ولد فأن كانتا اثنتسن فاهما الثاثان تركؤوان كانوااخوة رجالاونساء فالذكر مثلحظ الانثيين سنالله ايكم أن تضاوا والله بكل شيءايم سورة المائدة مدنية وهي

مائة وثلاث وعشرون آية

(سم الله الرحن الرحيم)

بالمه قود أحلت له كم باله قود أحلت له كم عام ك غير محلى الصيد وأسما ما يريد بالم الله ولا ما يريد بالم الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد

صيحة عليهم هم العدق فين جعل الجنة مفعولا ثاني للعسران فان أصل الكرام هى المدوّاذ الضيرعلى هذا الاعراب للصيحة ولكنه ذكره

وجمه ١. كان الخبر والله أعلم والقول في سورة المائدة في وسم الله الرحن الرحم في البيت ما أم الذي آمنوا أو فوابال قود (قال المنفي قال وفي بالمهدوا وفي به ومنه الموفون بههدهم) قال أحد دورد في المكاب العزيروف بالمنافق وله تعالى ومن أوفي بمهده بالتضميف في قوله تعالى والمنافق وله تعالى ومن أوفي بمهده

ولاآتهن البيت الحرام ستغون فضلامن رجم ورضه وانا وأذاحلكم فاصطادوا ولايجرمنكي شنا أن قوم أن صدوكم عن المسحد الحرامات تمتدوا وتماونواعلي لمر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعسدوان واتقو الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكي المتة والدم ولحم الخنزير وماأهل لغمراللهبه والمحنقة والموقودة والمتردية والنطيحةوما أكل السبع الاماذكيتم وماذيح على النصب

من الله لانه بنى أفعــل من التفضــيل وفى اذلايبنى الامن ثلاثى

س قوله في الماء رأى

واضع المعروهي

الامعاء وقوله فزديضم

الفاء وسكون الزاي

فصد حكون الصاد

تغنيفا أى لم يعرم

القرى من فصدت له

الواحلة فحظى بدمها

وروى قصدا أى

والماعلى قصدا أى

الماعلى قصدا أى

الماعلى قصدا أى

dis an at made, 21, 256.

I Colombia

المدت وتقرب به الى الله من النسائك وهو جع هدية كايقال جدى في جع جدية السرج والق الأمدجع قلادة وهي ماقلديه الهدى من نعل أوعروة من ادة أولحاء شعراً وغير، \* وآمو االمسعد الحرام قاصدوه وهم الخاج والعمار . واحلال هدذه الاشياء أن يته اون بحرمة الشعائر وأن يحال بينهاو بين المتنسكين بهارأن يحدثوافى أشهرالج مادصدونبه الناسعن الجروأن يتعرض للهددى بالغصب أو بالنعمن اوغ محله وأما القيلا تدففها وجهان أحدهاأن برادبهاذوات القيلا تدمن الهدى وهي البدن وتعطف على الهدى اللاختصاص وزيادة التوصية بهالانها أشرف الهدى كقوله وجبريل وميكال كانه قيل والق للأدمنها خصوصاوالثاني أنبنى عن التعرض لقلائد الهدى مبالغة في النهى عن التعرض للهدى على معني ولا نعلوا قلائدها فضد لاأن تحاوها كاقال ولايبدين وينهن فتهيءن ابداءالز ينة ممالغة في النهيءن ابداءمواقعها (ولا آمين) ولا تحلواقوما قاصدين المسجد الحرام (بيتغون فضلامن وجم) وهو الثواب (ورضوانا) وأن رضى عنهم أى لا تتعرضوالقوم هذه صفتهم تعظيم الهمم واستنكارا أن يتعرض لثالهم قيل هي محكمة وعن الني صلى الله عليه وسلم المائدة من آخرا قرآن تزولا فأحاوا حلالها وحرموا حرامها وقال المسن ليس فها منسوخ وعن أى ميسرة فهاغاني عشرة فريصة وليس فهامنسوخ وقيل هي منسوخة وعن ابن عاس كان المسلون والمشركون يحون جمعافتهي الله المسلمن أن عنعوا أحداءن ج البيت قوله لا تعلوا ثم نزل دهددذلك اغماللشركون نجس ماكان المشركين أندهمر وامساجدالله وقال مجاهدوالشعي لاتعلوانسخ يقوله واقتلوهم حيث وجدة وهم \* وف مرابتغاء الفضل بالشجارة وابتغاء الرضوان بأن الشركين كانو انظنون في أنفسهم أنهم على سداد من دينهم وأن الجيقر بهم إلى الله فوصفهم الله نظنهم ورقراً عبد الله ولا آمي المدت المرام على الاضافة \* وقرأ حمد من قيس والاعرج تبتغون بالماعلى خطاب المؤمنين (فاصطادوا) الماحة للاصطياد بعدحظره علهم كأنه قيل واذاحالتم فلاجناح عليكم أن تصطادواوقري بكسر الفاءوقيل هويدل - نكسر الممزة عند الابتداء وقرى و ذاأ حللم يقال حل المحرم وأحل برم يجرى مجرى كسب في تعديه الى مفعول واحد واثنين تقول جرم ذنبانعوكسبه وجرمته ذنبانعوكسبته اياه ويقال أجرمته ذنباعلي نقل المتعدى الى مفعول الم مرة الى مفعولان كقولهم أكسته ذنباو عليه قراءة عبد الله ولا يحرمنك يضم الماء وأول المفعولين على القراءتين ضمير المخاطبين والثاني أن تعتدوا (وأن صدوكم) بفتح الهمزة متعلق بالشنات عمني العلة والشنا نشدة البغش \*وقرى بسكون النون والمسني ولا يكسينكم بغض قوم لان صدوكم الاعتداء ولا مجانكم علمه وقرى ان صدوكم على ان الشرطية وفي قراءة عبدالله أن يصدوكم ومعنى صدهم الاهم عن السحد المرام منع أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنان يوم الحديدة عن العمرة ومدنى الاعتداء الانتقام منهم بالحاق مكروه بهـم (وتعاونواعلى البروالتقوى) على العفووا الاغضاء (ولا تماونواعلى الاثم والعدوان) على الانتقام والتشفي يجوز أن يراد العموم لكل يرونقوي وكل اثم وعدوان فمتناول بعمومه المعفووالانتصار ، كان أهل الجاهلية بأكلون هذه المحرمات الجمة التي تموت حتف أنفها والفصيدوهو الدم عفى الماءر يشوونهاو يقولون لم يحرم من فردله (وماأهل لغيرالله به) أى رفع الصوت به الهبراللة وهو قولهم باسم للات والوزى عند دنبعه (والمنفنقة) لتي خنقوها حتى ماتت أوانحنقت بسبب (والموقوذة) التي أيحنوها ضربابعه اأو حمر حتى ماتت (والمتردية) التي تردت من جبل أوفي بترف اتت (والنطيعة) التي نطعة انوى فاتت بالنطع (وماأ كل السبع) بعضه (الاماذكيم) الاماأدركم ذكاته وهو يضطرب اضطراب المذبوح وتشعب أوداجه وقراعبد الله والمنطوحة وفي رواية عن أبي عروالسبع بكون الماء وقرأ ابن عماس وأكيل السبع (وماذبح على النصب) كانت الهم جارة منصوبة حول البيت يذبحون عليهاو يشرحون اللعم علم ايعظمونه ابذاك ويتقربون بهالهاتسمي الانصاب والنصب واحدد قال الاعشى

وذاالنصب المنصوب لاتعبدته \* لماقبة والله ربك عاعبدا

وقيل هو جع والواحد نصاب وقرئ النصب بسكون الصاد إوأن تستقسم والازلام) وحرم عليكم الاستقسام بازلام أى بالقداح كان أحدهم اذا اراد سفرا أوغر واأوتجارة أو نكا حاأ وأمرا من معاظم الامور ضرب بالقداح وهي مكتوب على بعضها أمن في ربي و بعضها غف لفان خرج الاسمون مضى المقده وان خرج الناهي أمسك وان خرج الففل أجالها عود افعني الاستقسام بالازلام وقيل هو المسروق عتم الجزور على الانصباء المعاومة (ذلك فسف) الاشارة الى الاستقسام أو الى تناول ما حرم عليم تناول الميتة وكذا وكذا (فان قلت) كان استقسام المسافر وغيره بالازلام لتعرف الحال فسقا (قلت) لانه دخول في علم الغيب الذي استأثر به علام الغيوب وقال لا يعلم من في السعوات والارض الغيب الاالله واعتقاد أن اليه طريقاو الى استنباطه وقوله أحمر في بي وقال لا يعلم من في السعوات والارض الغيب الاالله واعتقاد أن اليه طريقاو الى استنباطه وقوله أحمر في بي ويمانعينه واغا أراد به الزمان المستفام المناو المن الموم الذي قبل يوما ولا تية كقولك كنت بالامس شابا وأنت الموم المناو في ولا تية كقولك كنت بالامس شابا وأنت الموم المناو في وله تناوله وله المناو في المناو أنت الموم المناو في الاستفاد وله المن المناو المناو المناو المناو المناو وله المناو وله المناو وله المناو وله المناو وله المناو وله المناو المن

الاتنااليض مسربي • وعضف من نابي على جدم

وقيل أريديوم تز ولهاوقد نزات يوم الجعدة وكان يوم عرفة بعد المصرفي عقالوداع (يئس الذين كفروامن دينك) يئسوامنه أن يبطلوه وأن ترجعوا محالين لهـ فده الخبائث بعدما ومتعلمكم وقدل يئسوامن دينكم أن يَمْ أَمُوهُ لان الله عزوج لوفي يوعده من اظهاره على الدين كله (فلا تَعْشُوهُم) بَعداظهار الدين وزوال اللوف من الكفار واقلابهم مغلوبين مقهور ينبعدما كانواغاليين (واخشوني) واخلصوالي المسية (أكلت لكردينكم) كفيتك أصعدو كموجعلت الدر العلمالكم كانقول الماوك أأموم كل لفاللك وكمل لفا مانريداذا كفوامن ينازعهم اللك ووصاوا لى أغراضهم ومباغهم أوا كلت ليكم ما تعتاجون المده في تتكليفكم من تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد (وأعمت عليكم نعمتى) ففتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهليه ومناسكهم وأن لم يحج معكم مشرك ولم يطف بالمدتء وبانأوأ تممتنه مميء ليكونا كالرأص الدين والشرائع كأنه قال الدوم أكملت اكمدينكم وأتمت عليكم نعمتي بذلك لانه لانعمة أتم من نعمة الاسلام (ورضيت ليكم الاسلام ديذا) يعني اخترته ليكم من بين الا ديان وآذنته كي مأنه هو الدين المرضى وحده ومن ربتغ غير الاسد لام دينا فان يقبل منه ان هدنه أمَّدَكُم أمَّة واحدة (فأن قات) بم اتصل قوله (فن اضطر) (قلت) بذكر المحرمات وقوله ذا- كم فسق اعتراض أكدبه معنى التحريج وكذلك مابعده لان تحريج هذه الحبائث من جلة الدين المكامل والنعمة ألتامة والاسلام المنعوت بالرضاد ون غيره من المل ومعناه فأن اضطرالي المتة أوالي غييرها (في مخمصة) في مجاعة (غيرصنجانف لاغم) غير منعرف اليه كقوله غير باغولاعاد (فان الله غفور) لا يؤاخذه بذلك في السؤال معنى القول فذلك وقع بعده (ماذاأ حل لهم) كانه قيل يقولون الدُماذاأ حل لهم وانما لم يقل ماذا أحل انما حكاية الافعال والان يسألونك بلفظ الغيمة كاتقول أقسم زيدلمفعان ولوقيل لافعان وأحل لذال كانصوابا وماذامبتدأ وأحللهم خبره كقواك أىشي أحل اهم ومعناه ماذاأ حل اهم من المطاعم كانهم حين تلاعليهم ماحرم علم من خيد اللاحك كلسألواعماأحل لهم منها فقيل (أحل لكم الطيبات) أي ماليس بخبيت منهاوهوكل مالم يأت تحريمه في كتاب أوسمنة أوقياس مجتهد (وماعلتم من الجوارح)عطف على الطيبات أى أحل الم الطيبات وصيدماعلم فذف المضاف أو تجعل ماشرطية وجوابها وكاواوا لجوارح الكواسب من سماع البهام والطبر كالمكاب والفهدوالغر والمقاب والمقروالدارى والشاهين والمكلب ودب الجوارح ومضريها بالصيداصاحها وراقضها لذلك عاعلمن الحيل وطرق التأديب والتنقيف واشتقاقه من الكاملان التأديب أكثر ما يكون في الكارب فاشتق من لفظه لكثرته في جنسه أولان السمع يسمى

وأن تستفه عوابالازلام ذا كم فسق اليوم يئس الذين كفر وامن دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم يئس وأغمت عليك نعد متى ورضيت لكم الاسلام غير متجانف لاثم فان عام المذا أحل لهم قل أحل من الجوارح

\* قوله تعالى وماعلم من الجوارح مكاسن العلونجان مماعل كالله في المائمة في المائمة في المائمة المائمة المائمة في المناسبة على هذا السر المائمة في المناسبة على هذا السر المائمة في المناسبة على هذا المائمة في المناسبة على هذا المائمة في المناسبة على المناسبة في المناسبة المنا

عادكلامه (قال وفي قوله تعلونهن عماعلك الله فائدة جليلة الخ) قال أحدوف الاسته دليل على أن البهائم لهاعلان تعليمها معناه لغة تعصيل العلم لها بطرقه خلافا لمذكرى ذلك «قوله تعالى وطعام الذين أونوا السكاب حل لكوطعام كرله مر (قال معناه فلاعليكم ان تطعموهم الخ) قال أحدوقد يستدل بهذه الاسته الاستمار مخاطبين بفروع الشريعة لأن المتعليل حكم وقد علقه بهم في قوله وطعام كرل لهم كاعلق الحكم بالمؤمنين وهذه الاسته الاستدلال بهامن قوله لاهن حل أمم كاعلق الحكم بالمؤمنين وهذه الاسته الاستدلال بهامن قوله لاهن حل أمم كاعلق الحكم بالمؤمنين وهذه الاسته أبين في الاستدلال بهامن قوله لاهن حل أمم من الماهم بحاون الهن فان القائل

أن قول في تلك الأله نواككالس يحكولا يستطمع ذلك في آنة المائدة هذه لان الحك فهامنبت واللهأعه مكابين تعلونهن ماعلكم الله في كلوا عاأمسكن علكواذكرواسمالله علمه واتقوااللهانالله سريع الحساب اليوخ أحملك الطيمات وطمام الذن أوتوا الكاب حل ا وطعامك حملاهمم والحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوااله كتاب من قبايك اذاآ تيتموهن أجورهن عصنان غيرمسافيان ولامتع ذي أحدان ومن تكفر بالإعان فقد حبط عمله وهوفي الاتنوة من الخاسرين مأيهاالذين آمنوااذا قتم الى الصلاة فأغساوا واحوهكموأيديكم والاستشمرالز مختمري

ولما استشهر الزيختمرى دلالتهاء لى ذلك وهو من القائدين بأن المكفار يستحيل خطابهم بفروع الشهر معة اسلف تأو ملها

كلباومنه قوله عامه السلام اللهم سلط علمه كلبامن كلابك فأكله الاسدأومن الكلب الذي هو عمني الضراوة يقال هوكلب بكذااذا كان ضاريابه وانتصاب (مكابين) على الحال من عليم (فان قلت) مافائدة هـ ذه الحال وَقداستغنى عنها بعلم (قلت) فائدتهاأن يُكون من يعلم الجوار ح نعر برافي علمه مدر "بافيه موصوفا بالتكايب و (تعلونهن) حال ثانية أواستئناف وفيه فائدة جليلة وهي أن على كآخذ على أن لا بأخذه الامن اقتل أهله عاوا نحرهم دراية وأغوصهم على لطائفه وحقالقه وان احتاج الى أن يضرب اليه أكباد لابل فكم من آخد ذعن غير متقن قدضه عالمه وعض عند دلقاء المحار برأنامله (عماعلكم الله) من عدم التكايب لانه الهام من الله ومكتسب بالعقل أوعماء وفكرأن تعلموه من اتباع الصيد بارسال صاحبه وانزجاره يزح ه وانصرافه بدعائه وامساك الصدعات وأن لانا كل منه \* وقريُّ مكايين التحقيف وأفعل وقعل يشتركان كثيرا \* والامساك على صاحبه أن لا يأكل منه لقوله عليه السلام لعدى بن عاتم وان أكل منه فلا تأكل اغا أمسك على نفسه وعن على رضى الله عنه اذا أكل البازى فلا تأكل وفرق العلما فأشترطو الى سباع البهائم ترك الاكللانها تؤدب بالضرب وله يشترطوه في سباع الطير ومنهم من لم يعتبر ترك الاكل أصلاوكم يفرق بينامساك الكلوالبعض وعن سلمان وسمدن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله عنهم اذاأكل المكاف تلثيه وبقي ثلثه وذكرت اسم الله عليه فكل (فأن قلت) الامرجع الضمير في قوله (واذكر وااسم الله عليه) (قلت) اماأن يرجع الى ماأمسكن على معنى وشمواعليه اذاأ دركتم ذكاته أوالى ماعلم من الجوارح أى مواعليه عندارساله (طعام الذين أوتواالكاب) قيل هوذبائحهم وقيل هو جسع مطاعهم ويستوى فى ذلك جديم النصاري وعن على رضى الله عنه أنه استثنى نصارى بني تغلب وقال اليسوا على النصر انيــة ولم يأخذوا منها الاشرب المروبه أخذالشافعي وعن ابن عباس انه سئل عن ذبائح نصارى المرب فقال لا بأس وهوقول عامة التابعين وبه أخذأ بوحنيفة وأسحابه وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عندأب حنيفة وقال صاحباه هم صدنفان صدنف يقرأون الزيور ويعبدون الملائكة وصدنف لايقرؤن كتابا ويعبدون النجوم فه ولاء ايسوامن أهل الكتاب وأما المحوس فقدسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائعهم ونكاح نسائهم وقدر ويءن ابن المسيب أنه قال اذا كان المسلم مريضا فأمر الجوسي أن يذكراسم الله ويذيح فلابأس وقال أبو ثور وان أص م بذلك في الصدة فلا بأس وقد أساء (وطعامكم حل لهمم) فلاعاسكم أن تطعموهم لانه لوكان حراماعام مطعام المؤمنين الساساغ لهدم اطعامهم (المحصنات) الحوائر أوالعفائف وتخصيصهن بغث على تخيرا الومنين أنطفهم والاماءمن السلمات يصع نكاحهن بالا تفاف وكذلك نكاح غير العفائف منهن وأماالاماءالكابيات فعندأى حنيفة هن كالمسلمات وخالفه مالشافعي وكان أب عمولا يرى نكاح الكتابيات ويحتج بقوله ولاتنكعوا المشركات حتى يؤمن ويقول لاأعلم شركاأعظم من قولها انربها عيسى وعن عطا، قدا كثر الله السلمات واغارخص لهم يومئذ (محصنين) أعفا، (ولا متعذى أخدان) صدائق والخدن يقع على الذكروالانثى (ومن يكفر بالاعان) بشرائع الاسلام وما أحل الله وحرم (اذا قتم الى الصاوة) كقوله فاذا قرأت القرآن فاست مذالله وكقواك اذاضربت غلامك فهون عليه فى أن المراد ارادة الفعل (فان قلت ) لم جاز أن يمبرعن ارادة الفعل بالفعل (قلت) لان الفعل يوجد بقدرة الفاعل علمه واراد ته له وهو

بصرف الخطاب الى المؤمنين أى لاجناح عليكم أيها المسلمون آن تطعم و الهسل السكاب كارآبت هى كلامه أيضا و قوله تعالى اأيها الذن آمنو ااذا قتم الى المسلمة الله المسلمة الله المسلمة المسلم

وعاد كلامه (قال فان قلت ظاهر الآية بوجب الوضوع على كل قائم النه في المحد الزنف شرى أذكر أن يراد بالمشترك كل واحد من معانيه على الجع وقد سبق له انكار ذلك و من جوزارادة جميع المحامل أجاز ذلك في الاية ومن المحوّز بن الشافعي وجه الله تمالى و ناهيك مامام الفن وقد و ته هذا اذا و قع ٢٠٦ المناع على ان صيفة اذمل مشتركة بين الوجوب و الندب صح تناولها في الاية الفريقين المحدثين

قصده المهوميله وخلوص داعمه فكاعبرعن القدرة على الفعل بالفحد في قولهم الانسان لايطير والاعمى لايبصرأى لايقدران على الطيران والابصار ومنمه قوله تعالى نعيده وعداعلينا ناكنا هاعاين يعنى اناكنا قادر ينعلى الاعادة كذلك برعن ارادة الفعل بالفعل وذلك لان الف مل مسبب عن القدرة والارادة فأقيم المسبب مقيام السبب لللابسة بينهما ولايجاز المكازمونحوه من اقامة المسبب مقام السبب قولهم كاتدين تدان عبرعن الفعل المبتد االذي هوسب الجزاء بلفظ الجزاء الذي هومسبب عنه وقيل معنى قتم الى الصلاة قصد عوهالان من توجه الى شئ وقام اليه كان قاصد اله لا محالة فعبر عن القود له بالقيام اليه (فأن قلت) ظاهرالاتية بوجب الوضوء على كل قائم الى الصلاة محدث وغير محدث فاوجهه (قلت) يحمل أن يكون الامر للوجوب فيكون الخطاب للمعد تمن فاصة وأن يكون الندب وعررسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده أنهم كانوا يتوضؤن لكل صلاة وعن النبي صلى الله عليه وسلم من توصأ على طهر كتب الله له عشر حسنات وعنه علمه السلام أنه كان يتوضأ الكل صلاة فلاكان يوم الفتح مديع على خفيه فصلى المه لوات المس بوضو واحد فقالله عرصنعت شيألم تكن تصنعه فقال عدافعلته ما عريعي بياناللجواز (فان قات) هل بحوز أن يكون الاهرشام الالمعددين وغديرهم له ولاعلى وجه الا يجاب وله ولاعلى وجه الندب (قلت) لالان تناول الكامة اهذين مختلفين من باب الالغاز والتعمية وقيل كان الوضوء لكل صلاة واجباأول مافرض ثم نسخ والى تفيدمه في الغاية مطلقافاً مادخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل فما فيه دايل على الخروج قوله فنظرة الى مديرة لان لاعسار علة الانطار و بوجود اليسرة تزول العلة ولود خلت المسرة فيه لكان منظرافي كلتاالحالتين مسراوموسراوكذلك ثمأتمواالصيام الىالليل لودخل الليل لوجب الوصال وعما فيه دليل على الدخول قولك حفظت انقرآن من أوله الى آخره لان الكلام مسوق لحفظ القرآن كله ومنه قوله تعالى من المحدال الى المحد الاقصى لوقوع العظم بأنه لا يسرى به الى يت القدس من غيران يدخله وقوله (الى المرافق)والى الكعمين لادليل فيه على أحد الامرين فأخذ كافة العلام الاحتياط فحكموا بدخولهافي لغسل وأخذز فروداود بالتيقن فلريد خلاها وعن النبي صلى الله عليه وسلمأنه كان يديرالماءعلى مراقبه (وامسعواروسكم) المراد الصاق المديم بالرأس وماسع بعضه ومستوعمه بالمسيح كالرهاملصق للمسم مراسه وقدأخذمالك بالاحتياط فأوجب الاستيعاب أوأ كثره على اختلاف الرواية وأخذالشافعي باليقين فأوجب أقلما يقع عليه اسم المسم واخذ أبوحنيفة ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلموه ومار وى أنه مسم على ناصيته وقدر الناصية بر مع الرأس ، قرأجاءة وأرجاكم بالنصب فدل على أن الأرجسل مفسولة (فان قات) فات منع بقراءة الجرود خولهافي حكم المسم (قات) الأرجل من بين الاعضاء الدلاثة المنسولة تغسل رمب الماءعلم افكات مظنة للاسراف المذموم المعي عنه فعطفت على الرابع المسوح لالتمسع ولسكن لمنه على وجوب الاقتصاد في صب الماعلها وقيل (الى الكعبين) في عماله الماطة لظن طان يحسبها مسوحة لان المسملم تضرب له غاية في الشريعة وعن على رضى الله عنه أنه أنسرف على فتية من قريش فرأى في وضوعُم تحبور أفقال ويل للاعقاب من الذار فلما سعمو اجعما وايفساون اغسلا ويدلكون ادلكاوعن ابن عركنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ قوم وأعقابهم بيض تلوح فقال ويل للاعقاب من الناروث رواية جابرو يلللم واقيب وعن عمرأنه وأى رجلا يتوضأ فترك باطن قدميه فأص هأن يميد الوضوء وذلك

والمتطهر نوتناولها التطهرين منحث الندبوالله أعلم \* قوله تعالى واصعوابر وسك وأرجاكم فالفيه قرأ جاعة وأرجاكم بالنصب الخ) قال أحدوم بوجه الجرعايشني الغليل والوجه فيهان الغسل والمحمةقار بان من الىالمرافق وإمسحوا يرؤسكم وأرجلكمالي الكعين وانكنتم جنبا فاطه-روا وان كنتم مرضى أوعدلي سفر أوجاء أحدمنكم من الغائط أولامستم النسا فلرتب دواماه فتعموا صعمد اطبعافا منحوا بوجوهكم وأبدكممنه حبثاركل واحدمتهما امساس المضو فسمل عطف المغسول عملي المسوحمن ثم كقوله متقلدا سيفاور محاي وعلفتها تشاوما ماردا ونظائره كثيرة وبهذا وجهالخاق غيقال مافائدة هذاالتشريك بعلة التقاربوهلا أسند

الىكل واحدمنهما الفمر

الماص به على الحقيقة المسترونوكيد الفائدة عاذكره الربح شرى و تحقيقه ان الاصل ان يقال مثلا النفليط واغساوا أرجا كالمسلاخ في قال السراف فيه كاهوا المتاد فاختصرت هذه المقاصد باشراكه الارجل مع المسوح ونه به ذاالتشريك الذي لا يكون الأفي الفعل الواحد أو الفعلي المتقاربين حداعلى ان الغسل المطاوب في الارجل عدل خفيف يقارب المسجوح سسن ادراجه معه تحتصيفة واحدة وهذا تقرير كامل لهذا المقصود والله أعلم (قوله الرابع) كذابا لاصل وصوابه الثالث كاهو واضح اه

ما بريد الله المعمل عليك منجرج ولكن بريد لبطهركم والمرنعمته علك لعلك تشكرون واذكر وانعهمت الله علك ومشاقه الذي واثفكه إذاقلتم سمعنأ وأطعنا واتقوا اللهات اللهعلم بذات الصدور باأساالذن آمنوا كونوا قو أمين للهشهداء بالقسط ولا يجرمنكم شناك قوم على أن لأ تعدلوا اعدلوا هوأقرب التقوى واتقوا للهان الله خسر عاتعماون وعدالله الذن آمنوا وعماوا الصالحات لهم مغفرة وأجرءظهم والذين كفرواوكذبوا ماتماتنا أولئه لأأصحاب الخم ماأيرا الذين آمنهوأ أذكروانممة اللهعليكي الهم قومأن يسطوا اليكرأ يديههم فكك ارديهم عنكروا تقواالله وعملي الله فاستوكل المؤمنون والقدأخذالله ميثاق بني اسرائيل وبعثنامهم اثنىعشر نقيبا وقال الله

التغليظ عليه وعن عائشة رضى الله عنهالا "ن تقطعا أحب الى من أن أصبح على القدمين بغد يرخفين وعن عطاء واللهما علت أن أحد امن أصحاب رسول الله صلى الله علمه وسلم مسمع على القدمين وقد ذهب بعض الناس الى ظاهر العطف فأوجب المسح وعن المسدن أنه جع بين الامرين وعن الشدمي تزل القرآن بالمسح والفسل سنة وقرأ الحسن وأرجاكم بالرفع عني وأرجاكم مفسولة أوعمسوحة الى الكعبين \* وقري فاطهروا أى فطهروا أبدانكم وكذلك المطهركم \* وفي قراءة عمد دالله فأمو اصعيد ا (ما يريد الله العدل عليكم من حرج) فياب الطهارة حتى لا يرخص الكرفي التيم (واكن يريدا يطهركم) بالتراب اذاعوز كم التطهر بالماء (وليتم نعمته عليكم) وليتم برخصه انعامه عليكم دعزاءً، (لعليكم تشكرون) نعمته فمثليكم (واذكر وانعمت الله عليكم)وهي زممة الاسلام (وميثاقه الذي واثقكريه) أي عاقد كم به عقد اوتيقاوه والميثاق الذي أخذه على المسلين حين بادمهم وسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في حال الدسر والعسر والمنشط والمكره وفقه اوارقالوا (سمنه اوأطعنا) وقيل هوالميثاق اليه العقبة وفي بيعة الرضوان \*عدى بجرمنكم بحرف الاستملاء مضمنامعني فعل يتعدى بهكانه قيل ولا يحلنكم ويجوزأن يكون قوله أن تمتدوا بمعني على أن تمتدوا فذف مع أن ونعوه قوله عليه السلام من اتبع على ه لي فليتبع لانه عمني أحيل \* وقريُّ شينا "ن بالسكون ونطيره فى الماد وليان والمهنى لا يجلنكم بغضكم الشركين على أن تتركو االعدل فتعتدوا عليهم أن تنتصروا منهم وتنشفوا بافي قلوبكم من الضغائن بارتبكاب مالا يحل ايكم من مثلة أوقذف أوقتل أولاد اونساء أونقص عهدأوماأشم بهذاك (اعدلواهوأقرب للتقوى) نهاهمأ ولاأن تجلهم البغضاء على ترك العدل ثم استأنف فصرح لهمبا دحربال دل أكيداو تشديدا ثم استأنف فذكر لهموحه الاحربالمدل وهوقوله هوأقرب للتقوى أى العدل أقرب الى التقوى وأدخه لف ناسبتها أو أقرب الى التقوى لكونه لطفافي اوفيه تفبيه عظم على أن وجوب المدل مع الكفار الذين هم أعداء الله اذا كان مذه الصفة من القوّة ف الطن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أو الماؤه وأحداؤه (هم مغفرة وأجرعظم) بدان الوعد بعد عمام المكارم قبله كأنه قال قدم لهم وعدانقيل أىشئ وعده لهم فقيل لهم مغفرة وأجرعطيم أويكون على ارادة القول عمني وعدهم وقال لهم مفسفرة أوعلى اجراءوع مجرى قال لانه ضرب من القول أو يجمل وعدوا قعاعلى الجلة التي هي لهم مغفرة كاوقع تركماعلى قوله سلام على نوح كائه قيل وعدهم هذا القول واذا وعدهم من لا يخلف الميماد هذاالقول فقدوعدهم مضمونه من المفرة والاجرالعظم وهدذاالقول بتلقون بهعند الموت ويوم القيامة فيسرونبه ويستروحون اليه وبهون علمهم السكرات والاهوال قد لاوصول الى الثواب \*روى أن المشركين رأوارسول اللهصلي الله عليه وسلم وأصحابه قامواالي صلاة الظهر يصلون معاوذاك بعسفار في غزوة دى أغيار فلماصلواندمواان لا كانواأ كبواءلهم فقالوا ان لهم بعدها صلاة هي أحب اليهم من آبتهم وأبنائهم يعنون صلاة العصروهموابأن يوقعواجم اذاقامواالها فنزل حبريل بصلاة الخوف وروىأن رسول اللهصلى الله علمه وسلم أتى بنى قريظة ومعه الشيخان وعلى رضى الله عنهم يستقرضهم دية مسلين فتلهماعمر وبنأمية الضمرى خطأ يحسبهما شركين فقالوانع باأباالقاسم اجلسحتي نطعمك ونقرضك فأجاسوه فيصمة وهوابالفتكبه وعدعرو بنحاش الى رعاعظمة يطرحها عليه فأمسك اللهيده ونزل جبريل فأخبره فحرج وقيدل زل منزلا وتفرق الناس في العضاء يستظلون بما فعلق رسول الله صلى الله عليه وسلسلاحه بشجرة فجاءاعرابي فسل سيف رسول اللهصلي الله عليه وسلم أقبل علمه دهال من عندكمني قال الله قالمانلا تافشام الاعراب السيف فصاح رسول اللهصلي الله عليه وسلم بأصحابه فأخبرهم وأميأن يماقب يقال بسط المه لسانه اذاشة مو بسط المه يده اذا بطش به ويبسطو المكم الديهم وألسنتهم بالسوء ومعنى بسط المدمدهاالي المبطوش به ألانرى الى قولهم فلان سبط الماعومد يدالماع بعني (فكف أيديهم عنكم) فنعهاأن عدّاليكم \* السيقر بنواسرا أبل عصر بعده الأفرعون أمر هم الله بالسيرالي أريحاء أرض لشأ وكان يسكنها الكنعانيون الجمارة وقال لهم انى كتبتها ليكدار اوقرار افاخرجوا الها وجاهدوا من فهاواني ناصركم وأمرموسي عليه السيلام بأن بأخذمن كل سيبط نقيبا يكون كفيلاعلى قومه بالوفاء

«قوله تمالى ومن الذين قالواانانصارى أخذ ناميثاقهم الاسية (قال مجود فان قلت فهلاقيل من النصارى الخ) فال أحدو بقيت نكتة في تغضيص هذا الموضع باسناد ٢٠٨ النصرانية الى دعواهم ولم يتفق ذلك في غيره ألا ترى الى قوله تعالى وقالت المودوالنصارى

عاأمروابه توثقةعلهم فاختار النقباء وأخذالميثاف علىبني اسرائيل وتكفل لهمبه النقباء وساربهم فلمادنا من أرض كنمان بعث النقياء يتجسسون فرأوا أجراماعظمة وقوة وشوكة فها واو رجعواوحتنوا قومهم وقدنهاهم موسى عليه السلام أن يحتثوهم فنكثوا المثاق الاكالب بن يوفنامن سبط يهوذا ويوشع بن نون من سبط افراييم بن يوسف وكانامن النقباء والنقيب الذي ينقب عن أحوال القوم و يفتش عنها كما قيل له عريف لانه يتعرفها (اني معكم)أي ناصركم ومعينكم (عزر تقوهم) نصرتموهم ومنعتموهم من أيدي العدوق ومنه هالتعزير وهوالتنكيل والمنع من معاودة الفساد وترئ بالتخفيف بقيال عزرت الرجسل اذاحطته وكنفته والتعزير والتأزيرمن وأدواحه دومنه لانصر نكنصرامؤ زراأى قوياوقيك ممناه ولقدأ خذنا ميثاقه بهالايان والتوحيدو بعثنامنهمائني عشرملكايقيمون فهمالعمدل ويأمرونهم بالمعروف جُوابِ القسم والشرط جميعاً (بعدذلك) بعددذلك الشرط الوُّ كدالماني بالوعد العظيم ( فان قلت) من كفر قبل ذلك أيضا فقد صل سواء السبيل (قات) أجل وليكن الضلال بعده أظهر وأعظم لأن الكفر اغماء ظم قصه لعظم النعسمة المكفورة فاذازادت النعسمة زادقيح الكفر وغادي (لمناهم) طردناهم وأخرجناهم من رجتنار قيسل مسخناهم وقيسل ضربنا علمهم الجزية (وجعلنا قاوبهم قاسمة) خذلناهم ومنعناهم الالطاف حتى قست قلوبهم أوأملينا لهم ولم نعاجلهم بالعقو بةحتى قست وقرأ عبدالله قسمية أي ردية مغشوشة من قولهم درهم قسي" وهومن القسوة لان الذهب والفضة الجالصين فهمالين والمغشوش فيه يبس وصلابة والقاسي والقاسح بالحاء أخوان في الدلالة على اليبس والملابة وقرتى فسيية بكسر القاف للاتباع (يحرّ نون الحكم) بيان القسوة قاويهم لانه لا قسوة أشدمن الافتراء على الله وتغيير وحيه (ونسوا حظا) وتركوانصيها جزيلا وقسطاوافيا (مماذكروابه) من التوراة دمني أن تركهم واعراضهم عن التوراة اغفال حظ عظم أوقست قلوبهم وفسدت فحرفو اللتو را فوزلت أشياءمنهاعن حفظهم وعن ابن مسمعود رضي اللهعنه قدينسي الموجعض العلم بالعصمة وتلاهذه الاكية وقيل تركوانصيب أنفسهم مماأص وابعمن الاعان بحمد صلى الله عليه وسلم و بيان نعته (ولا ترال تطلع) أى هذه عادتهم وهجير اهم وكان عليها أسلافهم كانوا يخونون الرسل وهؤلاء ينحونونك ينكثون عهودك ويظاهرون المشركين علىحر بكويهمون بالفتك بكوأن يسموك (على خائنة) على خيانة أوعلى فعلة ذات خيانة أوعلى نفس أوفرقة غائنة ويقال رجل خائنة كقولهم رجل راوية الشعر للمالغة قال

حدّثت نفسك بالوفاء ولم تكن 🔹 للغدر خاتنة مغل الاصبع

وقرق على خيانة (منه مالا قليلامنه م) وهم الذين آمنوا منه م (فاعف عنه م) بعث على مخالفته وقيل هو منسوخ ما آية السيف وقيل فاعف عن وعمنه م ولا تواخذهم على الفيلامن النصارى ميثاق من ذكر قبلهم من قوم موسى أى مثل ميثاقه م بالاعان الله والرسل و بافعال الخيراً وأخذنا من النصارى (فيت) لانهم اغاسم والنفس م بذلك الاعاء النصارى ميثاق أنفسهم بذلك الأعاء النصرة الله وهم الذين قالواله يسى غن أنصار الله ثم اختلفو ابعد نسطور يقو يعقو بية و ملكانية انصار الشيطان (فأغرينا) فألصقنا وألز منامن غرى بالشي اذال مه ولصق به وأغراه غيره ومنه الغراء الذي يله في به (بينه مم) بين فرق النصارى المختلفين وقيد ل بينه مو بين اليهود ونعوه وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا أو يلسكم شيعا و يذيق بعض الظالمين بعضا أو يلسكم شيعا و يذيق بعض الله عليه وسام ومن غوال جم (ويعفوه ن كثير) عاشخفونه لا يبينه اذالم تضطر من نحوصفة رسول الله عليه وسام ومن غوال جم (ويعفوه ن كثير) عاشخفونه لا يبينه اذالم تضطر

نحن أبناءالله وأحماؤه فالوجـ م في ذلك والله انىم كولئن أقتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم مرسالي وعررغوهم وأقرضت الله قرضا حسنالا كفرن عنكم س آتکولادخانکو جنات تعرى من تحتما الانهارفن كفر بعدذلك منك فقرضلسواء السليل فمانقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قاوبهم قاسية يحر وون الكام عن مواضعه ونسوأحظامماذكروابه ولاتزال تطلع على غائنة منهم الاقليلامنهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنان ومن الذين قالو النانصارى أخذنا ميثاقهم فنسواحظا مماذكر وابه فأغرسا بينهم العداوة والمغضاء الى بوم القدامة وسوف ينيتهم الله عما كانوا يصنعون باأهدل الكتاب قدما كمرسولنا يبين ليك كثيرا بماكنتم تخفون من الكتاب ويعفوعن كثير

أعلم نها كان القصود قهذه الاتةذمهم منقض الميثاق المأخوذ عليم في نصرة اللاتمالي

ناسب داك ان دصد والمكالا مغايدل على انهم لم ينصر واالله ولم يقواعداوا تقواعليه من النصرة وما كان حاصل أحم مالا التفوه بدعوى النصرة وقولها دون فعلها والله أعلم

«قوله تعالى وقال المهود والنصارى عن أبناء الله وأحباؤه الآية (قال مجود معنى قوله م أبناء الله أشياع ابنى الله عزيران )قال أجدو منه قول الملائكة لانهم خواص عباد الله انا أرسلنا الى قوم مجرمين لنوسل عليهم الى قوله الا امر أنه قدر ناائه الن الغابرين فأضافو التقدير اليهم وفي المقيقة المقدر الله وكذلك قول الدابة لانها من خواص آيات الله ان الناس كانوابا آيات الا يوقنون في رجو له من قول الدابة والله أعلم وفي المقال المنافرة بيان بيان المنافرة على المائد والمنافرة على المائد ولا المنافرة في المواد المنافرة في المواد المنافرة في المواد المنافرة في المواد كروا مع القطع بوعيد العصاف المصرين الموحدين وان المغفرة محال «قوله تعالى واذقال موسى (٢٠٥) لقومه ما قوم اذكروا مع موضع وهي القطع بوعيد العصاف المصرين الموحدين وان المغفرة محال «قوله تعالى واذقال موسى (٢٠٥) لقومه ما قوم اذكروا معة

قديماءكم من الله نور وكتاب مس يهدى اللهمن اتسع رضوانه سدل السلام و يخرجهم من الطلات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقم اقد كفرالذن قالوا ان الله هوالسج ان مراء قل فن الدمن الله شدأ ان أراد أن يماك السيم ان مرم وأمه ومن في الارض جمعا ولله مراف السمو اتوالارض وماسهما يخلق مادشاء واللهءلي كلشئ قدير وقالت الهودوالنصاري نحن أبناءالله وأحماؤه قل فلم دمذبكم بذنو بكم بلأنتم بشر عن خلق وخفر لن دشاء و يعذب من يشاء ولله ملك السموات والارضوما ينهمها والبه الصمر باأهل الكار قدماءكم رسولنا يبين لكوعلي فترةمن الرسل أن تقولوا ماجاءنامن بشيرولانذير فقدماء كم بشيرونذبر

المه مصلحة دينية ولايكن فيه مفائدة الااقتصاء حكم وصفته عمالا بدمن بيانه وكذلك الرجم ومافيسه احياء الشريعة وامانة بدعة وعن الحسن ويمفوعن كثيرمنكم لايؤاخذه (قدجاكم من الله نور وكماب ممين) يريد القرآن لكشفه ظلمات الشرك والشكولا بانته ما كان عافها عن الناس من الحق أولانه ظاهر الاعجاز (من اتبع رضوانه) من آمن به (سمل السلام) طرق السلامة والنجاة من عذاب الله أوسيل الله ، قولهم (ان الله هوالمسيم) معناه بـــ القول على أنحقيقة الله هوالمسيح لاغيرقيل كان في النصاري قوم يقولون ذلك وقيل ماصر حواله والكن مذهم م يؤدي المه حيث اعتقد والله يخلق ويحي وعيت ويدر أمر العالم (فن علامن الله شيأ) فن يمنع من قدرته ومشيئته شيماً (ان أرادان بهاك) من دعوه الهامن المسيم وأمه دلالة على أن المسيع عمد مخلوق كسائر العباد وأراد بعطف من في الارض على المسيح وأمه أنهما من حنسهم لا تفاوت بينهما وبينهم في البشرية (يخلق مايشاء) أي يخلق من ذكر وأنثى و يخلق من أنثى من غـ يرذكر كاخلق عيسى ويخلق من غييرة كروأنثي كاخلق آدم أو يخلق مايشاء تكلق الطبر على يدعيسي مجيزة له وكاحياء الموق والراءالا كمه والابرص وغيرذلك فيجب أن ينسب المه ولاينسب الى البشر المجرى على يده (أبناء الله) أشياع ابنى اللهعز بروالمسيح كاقبل لاشباع أبى خبيب وهوعبدالله بن الزير الخبيبون وكاكان يقول رهط مسيلة غعن أنبياء الله ويقول أقرباء الملك وذو وه وحشمه نعن الملوك ولذلك قال مؤمن آل فرعون الحم المك اليوم (فلريدنكم بذنوبكم) فان صح أنكم أبناء الله وأحماؤه فلم تذنبون وتعذبون بذنو بكم فتمسخون وعسكم المارأياما ممذود أتعلى زهكم ولوكنتم أبناء الله لكنتم من جنس الابغ مرفاعلين القبائح ولامستوجبين للمعقاب ولوكنتم أحباءه لماعصيتموه ولماعاقبكم (بلأنتم بشر) منجلة من خلق من البشر (يغفرلمن يشاء) وهم أهل الطاعة (ويمذب من يشاء)وهم العصاة (يبين الم) اماأن يقدر المبين وهو الدين والشرائع وحذفه لظهور ماوردالرسول لتبنينه أويقذرما كنتم تخفون وحذفه لتقدمذ كره أولا يقدرو يكون العني يبذل لكرالبيان ومحله النصب على الحال أي مبينالكم و (على فترة) متعلق بجاءكم أي جاءكم على حين فتو رمن ارسال الرسل وانقطاع من الوحي (أن تقولوا) كراهة أن تقولوا (فقد جاء كم) متعلق بحدوف أي لا تعتذر وا فقدحاءكم وقيلكان بنعيسي ومحدصاوات اللهعلم ماخسمائة وستون سنة وقيل ستمائة وقيل أربعمائة ونيف وسيتون وعن المكلي كان من موسى وعيسي ألف وسيعما تمسنة وألف ني و من عيسي ومحمد صاوات الله علمهم أربعة أنبياء ثلاث من بني اسرائيل و واحدمن العرب خالد بن سنان العبسي والعني الامتنان علهم وأن الرسول بعث المهم حين انطمست آثار الوجي أحوج مايكون المه الهشواا المه و يعدوه أعظم نعمة من الله وفتح بأب الى الرحّة وتلزمهم الخبة فلا يعتلو اغدابانه لم يرسل البهم من ينبههم عن غفاتهم (جعل فيكم أنبياء) لانه لم يبعث في أمة ما بعث في بني اسرائيل من الانهماء (وحملكم ماوكا) لانه ملكهم بعد فرعون ملكه وبعد

٥٥ كشاف ل والله على كل شئ قدير واذ قال موسى اقومه باقوم اذكر واسمة الله على اذجه ل في ما انبياء وجعلكم ملوكاوآناكم الله على الله على الله على المرائد لمن الانبياء والمحال المرائد الله على الله المرائد المن الانبياء والمرافد والحامل على تفسير الماك بهذه المتفاسير ان الله تعالى أنبأ في ظاهر المكالم اله جعل الحسم ما وكا يقوله وجعل ما وكا والم وحمل المحمد والمواكد والمرافد والمرافد

أقرباؤهم وأشياعهم وماتبسون بهم جازالا متنان عليهم بدء الصنيعة والمعنى مفهوم وهذا بعينه هو التقرير السالف آنفافى قول البهود والنصارى غين أبناء الله وأحباؤه وماباله هدمن قدم (فان قلت) فلم يقل اذجعا كم أنبياء لان الانبياء منهم كأقلت في الماوك (قلت) النبوة من يقي الماك وآحاد الناس يشارك الكفف كثير عما به صار الماك ملكا ولا كذلك النبوة فان درجها أرفع من أن يشرك من لم تثبت له مع الثابتة نبوته في من يتها وخدوص بتها (٤١٠) ونعتها فهذا هو سرة يزالانبياء وتعمم الملوك والله أعلم \* قوله تعالى قالوا ياموسى ان فها

الجبابرة ملكهم ولان الملوك تكاثروا فهم تكاثر الانبياء وقيل كانوا مملوكين في أيدى القبط فأنقذهم الله فسمى انقاذهم ملكاوقيل الملائمن له مسكن واسع فيه ماءجار وقيل من له بيت وخدم وقيل من له مال لا يحتاج معه الى تمكاف الاعمال وتحمل المشاق (مالم يؤت أحدامن العالمين) من فلق البحر واغراف العدو وتطليل الغمام والرال ان والساوى وغيرذلك من الأمور العظام وقبل أرادعالمي زمانهم (الارض المقدسة) يعني أرض بيت القدس وقيل الطور وماحوله وقيل الشام وقيل فلسطين ودمشق وبعض الاردن وقيل سماها الله لابراهم ميراثا لولده حسن رفع على البسل فقيل له انظر فلكما أدرك بصرك وكان بيت المقدس قرار الانبياءومسكن المؤمنين (كتب الله ايج) قسمها ايجوسماها أوخط في اللوح المحفوظ أنها ايج (ولا ترتدوا على أدباركم) ولا تنكصواعلى أعقابكم مديرين من خوف الجبابرة حبناوهلعا وقيل لماحدثهم الفقباء بحال الجبابرة رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوالمتنامتناءصر وقالوا تعالوا نجعسل علينارأ ساينصرف بناالي صر ويجوزان يرادلا ترتدواعلى أدباركم في ينكع بخالفتكم أحرر بم وعصيانك نبيكم \* فترجه واخاسرين ثواب الدنياوالا من الجبارفعال من جبره على الامرع في أجبره عليه وهو العاتى الذي يجبر الناس على مايريد (قالرجلان) هما كالبويوشع (من الذين يخافون) من الذين يخافون الله و يخشونه كانه قيل رجلان من المتقين ويجوزأن تمكون الواوابني اسرائيل والراجيع الى الموصول محمد ذوف تقديره من الذين يخافهم بنو اسرائيل وهم الجبار ون وهمارجلان منهم (أنم الله عليهما) بالاعلان فاسمنا قالا لهم ان العمالقة أجسام لاقاوب فهافلا تحافوهم موازحفوا الهم فأنكر عالموهم بشعمانهم على قدالهم وقراءة من قرأ يخافون بالضم شاهدة له وكذلك أنهم الله علم حاكماته قيل من المخوّون وقيل هم من الاخافة ومعناه من الذين يحوّون من الله بالتذكرة والوعظة أو يخوَّ فهم وعيد الله العقاب (فان قلت) ما محل أنعم الله عليهما (قلت) ان انتظم مع أوله من الذين يخافون في حكم الوصف لرجلان فرفوع وانجعل كالرمام ، ترضا فلا محل له (فان قلت) من أين علما أنهم غالبون (قلت) من جهة اخمار موسى بذلك وقوله تعالى كتب الله لكم وقيل من جهة علمة الظن وماتبينامن عادة الله في نصرة رسمله وماعهدا من صمنع الله الوسي في قهر أعدائه وماعر فامن حال الجبابرة والباب ابقريتهم (لن ندخلها) نفي لدخولهم في المستقبل على وجه المَّأ كيد المؤيس و (أبدا) تعلمي للنفي الوَّكِد الدهر المتطاول و (ماداموافها) بيان للابد (فاذهب أنت و ربك) يحتمل أن لا يقصدوا حقيقة الذهاب ولكن كاتقول كلته فذهب يجيبني تريدمعني الارادة والقصد للجواب كانهم قالوا أريدا فتالهم والظاهرأنهم قالواذلك استهانة بالله ورسوله وقلة مبالاة بهماواستهزاء وقصدواذها بهماحقيقة بجهلهم وجفاهم وقسوة قاوبهم التي عبدواج الجلوسألواج ارؤية الله عز وجل جهرة والدليل عليه مقابلة ذهابهما بقعودهم ويحكى أن موسى وهرون علم ماالسلام خرالوجوهه ما قدامهم السدة ماورد علم مافهمو ابرجهما ولاحرما قرن الله المود بالمشركين وقدمهم علم مفقوله لتحدن أشد الناسعداوة للذين آمنوا الهود والذين أشركو الماعصوه وغرذواعليمه وخالفوه وقالواما قالوامن كلمة المكفر ولمسق معهمطميع موافق يثق به الاهرون (قال رب اني لا أسلك) انصرة دينك (الانفسي وأخي) وهذا من ألبت

قوما جمارين وانالن ندخاهاالى قوله فاذهب أنت وربك فقائسلا انا همهنا قاعدون مالم يؤت أحدامن العالمان باقوم ادخاوا الارض المقدسة التي كتب الله ايكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلموا خاسر سقالوا ماموسي ان فيها قوماجدارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوامنهافان يخرجو منها فاناد اخلون قال وجملان من الذين يخافون أنعمالله علمما ادخاواعلمهم الماب فاذا دخلتموه فانكم فالبون وعلى الله فتوكلو ان كنتم مؤمنين قالوا باموسي الالن يدخلها أيداماداموافهافاذهب أنتوربك فقاتلاانا ههذاقاء دون قال رب اني الأملك الانفسي وأخى

(قال محتمل أن لا يقصدو حقيقة الذهاب واكر الخ)قال أحدر حدالله بريد الزمخشري سألوا رؤية الله حهرة وهي

عال عقلا تمنتامنهم وقد مرله ذلك وبيناان تلبسهم بذلك كان لعدم فهم الاعلن به على التعيين اقتراحا وتفاعسا والحزن عن الحق فى قوله ان نؤمن لك حتى برى الله جهرة عادكارمه (قال قال رب انى لا أملك الانفسى لنصرة دينك الخ) قال أحدوفى قول موسى عليه السلام ليدا في المراقيل وحبرتهم فارجع فى ربك فاسأله المتقيف فان أمتك لا تطمق ذلك و تكريره هذا القول مرارام صداق لما ذكره الانخشرى وأماان كان المراد الرجاين عدير يوشع وكالب وكانامن المهاليق الذين عافهم بنوا سرائيل فالضمير على هذا يرجع الى بنى اسرائيل والعائد محذوف المهاليق الذين عافهم بنوا سرائيل والعائد محذوف

فافرق بدنناو بن القوم الفاسسة في قال فانها سنة يتهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليم في الما ابني آدم بالحق أذ قربا فربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الاقتلناك

وهوالمفعول فعلى هذا لاشكان هذين الرجلين المسلما من بنى اسرائيل المسلما فقال العسمالقة وانماعنى موسى عليه السسلام انى لا أملك من بنى اسرائيل المفروض عليهم القتال أمرائحي والله أعلى نفسى وأخى والله أعلى

والخزن والشكوى الى الله والحسرة ورقة القلب التي عثلها تستحلب الرحة وتستنزل النصرة ونحوه قول معقوب علمه السيلام اغاأشكوبني وحزني الى الله وعن على رضى الله عنه اله كأن يدعو الناس على منبر الكوفة الى قتال البغاة فأجابه الارجلان فتنفس المتعدا ودعالهما وقال أين تقعان عاأر يدوذ كرفي اعزاب أخي وجوه أن مكون منصو باعطفاء لي نفسي أوعلى الضمير في اني بعسني ولا أمراك الانفسي وان أخي لاعلك الانفسمه ومرفوعاء طفاءلي محل انواسمهاكانه قيسل أنالا أملك الانفسي وهرون كذلك لاعلك الا نفسه أوعلى الضمر في لا أملائه حاز للفصل ومجر و راعطفاعلى الضمير في نفسي وهو صعبف لقبح العطف على صمرالحوو رالابتكر بوالجار (فان قات) أما كان معه الرجلان الذكوران (قات) كاله لم يتق مهما كل الوثوق ولميطمة ذالى ثباته مالماذاق على طول الزمان واتصال الصحيمة من أحوال قومه وتاويهم وقسوة قلوبهم فليذكرالا النبي المعصوم الذى لاشبهة فيأص هو يجوز أن يقول ذلك اغرط ضعره عندما سمع منهم تقليلالمن يوافقه ه يجوزأن يريدومن دو أخيني على ديني (فأفرق) فافصل (بيننا) وبينهم بأن تحكم لناءانستحق وتحكرعام معايستحقون وهوفى معنى الدعاءعلهم ولذلك وصلبه قوله فانها محرمة علهم على وجه التسبيب أوفيا عد بينناوينهم وخلص نامن صحبته م كقوله ونعني من القوم الظالمين (فانها) فان الارض المقدسة (محرمة علمم) لا يدخلونها ولاعلكونها (فان قلت) كيف يوفق بن هذا وبين قوله التي كتب الله اكر قلت) فمه وجهان أحدهما أن يراد كتم الكريشرط أن تجاهدوا أهلها فلاالوا الجهاد قسل فانها محرمة علمم والثاني أن رادفانها محرمة علهم أربعين سنة فاذامضت الاربعون كانما كتب فقدروي أن موسى سارجن بق من بني أسرائيل وكان يوشع على مقدمته ففتح أر يحاء وأقام فهاماشاء الله ثم قدض صاوات الله عليه وقيل المات موسى بعث يوشع نبيافا خبرهم بأنه في اللهوان الله أصره بقال الجبائرة فصد قوه وبادموه وساربهم الى أريحاء وقتل الجبارين وأخرجهم وصار الشام كله لبني اسرائيل وقيل لم مدخل الارض القدسة أحد عن قال انالن ندخلها وهلكوافي التيه ونشأت نواشي من ذرياتهم فقاتلوا الجبارين ودخلوها \* والعامل فالظرف اما محرمة وامايته ون ومعى (يتهون في الارض) يسير ون فهامتحير بن لا يهتدون طريقا والتيه المفازة التي يتاه فهار وى أنهم لبتوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون كل يوم عادين حتى اذا سمموا وأمسوا اذاهم صمت ارتحاواعنه وكأن الغمام يظالهم من حرالشمس ويطلع لهم عمود من نور باللمل يضيء لهم وينزل علمم ابن والساوى ولا تطول شعورهم واذاواد لهم مولود كان عليه ثوب كالطفر يطول بطوله (فان قلت) فلم كان ينم عليهم تطليل الغمام وغيره وهم معاقبون (قلت) كاينزل بعض النوازل على العصاة عركالهم وعلهم معذلك النعمة متظاهرة ومثل ذلك مشل الوالد الشفق يضرب ولده ويؤذيه ليتأدب ويتنقف ولا يقطع عنه معروفه واحسانه (فان قلت) هل كان معهم في التيه موسى وهرون علم ما السلام (قلت) أختلف في ذلك فقيل لم يكونام عهم لانه كان عقابا وقدطلب موسى الى ربدأن يفرق ينهم والينهم وقيل كانا معهم الاأنه كان ذلك روحالهما وسلامة لاعقوبة كالنارلا براهم وملائكة المذاب وروى أن هرون مات فى التيه ومات موسى بعده فيه بسينة ودخل بوشع أريحاء بعدمونه شلائة أشهر ومات النقياء في التيه بغتة الا كالب ويوشع (فلاتأس) فلا تعزن عليه لانه ندم على الدعاء عليم فقيل انهم أحقاء افسهم مالعذاب فلا تعزن ولاتندم \*همااينا آدم لصلبه قابيل وهابيل أوجى الله الى آدم أن يرقح كل واحدمنهما توأمة الاتنر وكانت توأمة فاسل أجر لواسمها اقلم افحسدعام اأخاه وسخط فقال لهما آدم قر باقر بانافن أكاتفيل زوجها فقبل قر بان هابيل بان زلت نارفأ كلته فازداد قابيل حسداو سخطاو توعد مبالقتل وقيل هارجلان من بني اسرائيل (بالحق) تلاوة متلبسة بالحق والصحة أواتله نبأ ملتسابالصدق موافقالما في كتب الاقراب أو بالغرض الصيح وهو تقييم المسدلان المشركين وأهل الكاب كلهم كانوا يحسدون رسول الله صلى الله عليه وسلم و يبغون عليه أواتل علمم وأنت محق صادق (اذقرابا) نصب النماأى قصم موحد بمم في ذلك الوقت ويجوزان يكون بدلامن النبا أى اتل علم مالنبان أوقت على تقدير خذف المفاف والقربان

قوله تعالى الى أريد أن تبوعا عى وا على فتكون من أصاب النار وذلك جزاء الظالمين (قال ان قلت كيف جاز أن بريد شقاوة أخيد و تعذيبه الني قال أحدوه ذا من دسه العتقد الفاسد في بيان كلامه والفاسد من هذا اعتقاده ان في الكائنات ماليس من ادالله فعالى وتعلاق المساعي و عبد المساح القيائج بجملتها فانها على وعموا قعة على خلاف المسيئة الربانية وهذا هو الشرك الني فايالة ان تحوم حول شركه والعياذ بالله فاما ارادته لاثم آخيه وعقو بته فعناه الى لا أريد أن أقتلك فأعاقب ولما لم يكن بدمن ارادة أحد الامن اما المعهد تقدير ان يستسلم وكان غير من بدالا ول اضطرالى الثانى فلم يرداذا اثم أخيه لعينه و اعدار الاثم هو بالمدافعة المؤدية الى القتل ولم يكن حين ثد (١٤) مشروعية فلزم من ذلك ارادة اثم أخيه وهذا كا يتمنى الانسان الشهادة ومعناها ان بيوء المؤدية الى القتل ولم يكن حين ثد

السم مايتقرب به الى الله من نسيكة أوصدقة كاأن اللوان اسم ما يحلي أى يعطى بقال قرب صدفة وتقرب ج الان تقرب مطاوع قرب قال الاصمعي تقريوا قرف القمع فيعدى بالباءحتى يكون عدي قرب (فان قات) كيف كان قوله (اغما يتقبل الله من المتقين) جوابالقوله لا قتلنك (قلت) الما كان الحسد لا خيه على تقبل قربانه هوالذي حله على توعده بالقتل قالله اغا أتبت من قبل نفسك لانسلاخها من لماس التقوى لامن قبلي فلم تقتلني ومالك لا تعاتب نفسك ولا تعملها على تقوى الله التي السبب في القبول فأجابه بكلام حكيم مختصر جامع لمعان وفيه دليل على أن الله تعالى لا يقبل طاعة الامن مؤمن متى في أنعاه على أكثر العاملين أعالهم وعن عاص بن عبد الله أنه بكى حين حضرته الوفاء فقيل له ما يبكيك فقد كنت وكنت قال انى أسمع الله يقول اغايتقبل الله من المتقين (ما أناساسط يدى المكالاة الك) قيل كان أقوى من القاتل وأبطش منه ولكنه تحرج عن قتل أخيه واستسلمله خوفامن اللهلان الدفع لميكن مباحا في ذلك الوقت قاله مجاهدوغمره (انى أريد أن تموعاتي و عمل) أن تعتمل المح قدلي لك لوقتامات والمح قتلك في الفاقلت كيف يحمل المح قدلد له ولا تزر وازرة وزرانوي (قلت) المرادعثل الحي على الاتساع في الكلام كا تقول قرأت قراءة فلان وكننت كتابته تريدالمتساوهواتساع فاشمستفيض لايكاديستعمل غيره ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام المستمان ماقالا فعلى المادى مالم يعتد الظاوم على أن المادى عليه اغسبه ومثل اغسب صاحبه لانه كان سبما فه الاأن الاغ محطوط عن صاصاحب معفق عنه لانه مكائي مدافع عن عرضه ألاترى الى قوله مالم يمتد المظاوم لانه اذ أخرج من حدالم كافأة واعتدى لم يسلم (فإن قات) فين كف هابيل قتل أخيه واستسلم وتحرج عما كان محظورا في شهريعته عن الدفع فأين الا ثم حتى ينتحمل أخوه مثله فيحتمع عليه الاثمان (قلت) هومقدر فهو يتحمل مثل الاغ المقدركاه قال انى أريدأن تموع بشل اعى لو بسطت يدى المداوق سل باعى باغ قتلى واعْكُ الذي من أجله لم يتقبل قربانك (فان قات) فكيف جاز أن يريد شقاوة أخيه وتعذيبه بالنار (قلت) كان ظالما وجزاء الظالم حسن جائزاً نيراد الاترى الى قوله تعالى (وذلك جزاء الظالمين) واذا جازان يريده الله جاز أن يريده العبدلانه لا يريد الاماهو حسن والمراد بالاثم وبال القتل وما يجره من استحقاق المقاب (فأن قلت) لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلفظ اسم الفاعل وهو قوله لمن بسطت ما أناب اسط (قلت) ليفيد أنه لا يفعل مايكتسب به هذا الوصف الشنيع ولذلك أكده بالباء المؤكدة للنفي (فطوّعت له نفسه قتل أخيه) فوسعته له ويسرته من طاعله المرتع اذااتسع وقرأ المسن فطاوعت وفيه وجهان أن يكون مما عامن فاعل عمني فعل وأن يرادأن قتل أخيه كانه دعانفسه الى الاقرام عليه فطاوعته ولم تتنع وله الزيادة الربط كقولك حفظت ازيدماله وقيل قتلوهوابنءشرينسنة وكان قتله عندء قبة حراء وقيل بالبصرة في موضع المسجد الاعظم

الكافر بقتله وعاعلمه في ذلك من الاثم ولكن لم يقصدهوا تم الكافر المنهواغاأرادأن سذل نفسه في سيل الله رماء اثم الكافر بقتله ضمنا وتبعا والذي يدلءلي قال اغا يتقبل الله من المتقن لأن بسطت الى بدالتقتلي ماأنا ساسط مدى المك لاقتلك اني أخاف الله رب العالم انىأر بدأن تبوابائي والهماك فتكون من أحماب الناروذلك جزاء الطالان فطوعت له نفسه قتل أخمه فقتله فأصبح من الماسرين ذلك انه لا فرق في حصول درجة الشهادة وفضملتها سأنءوت القاتلءلي الكفروبين أنعتم له مالاعان فعسط عنهائم القتلالذىبه كان التميد شهيدا أعنى بقى الاغم على قاتله

أوحيط عنه اذذاك لا ينقص من فضيلة شهادته ولا يزيدها ولوكان الم الكافر بالقتل مقصود الاختلف التمنى (فبعث ماعتمار بقاله واحماطه فدل على انه أمر لازم تبع لا مقصود والله أعلى ها عاد كلامه (فان قلت لم عا الشرط بصيغة الفعل والجزاء باسم الفاعل الفاعل عن الفعل به عاد كلامه (فان قلت لم عاد الشرط بصيغة الفعل والجزاء باسم الفاعل عن الفعل التعلق ومن عن يقولون قام زيد فهوقائم فيعلون اتصافه بالقيام بالشيئاء في مدوره من من ولهذا المعنى قوله تعالى لتكون من المرجومين عدولا عن الفعل الذي هولا لنرجنك الى الاسم تغليظ العنون انهم يعدون هذا والعلامة الثابتة ولا يقتصرون على مجردا يقاعها به

(فيمث الله غرابا) روى أنه أقل قتيل فتل على وجه الارض من بني آدم ولما قتيله تركه بالمراء لا يدرى ما يصنع به فحاف عليه السدماع في عدله في حراب على ظهر وسدخه حتى أروح وعكفت عليه السدماع في عدله في الله غرابين فا فتتلافقتل أحده عالا تحر فحفرله عنقاره ورجليه ثم ألقاء في الحفرة (قال باو بلتا أبحرت أن أكون مثل هذا الغراب) ويروى أنه لما قتله اسود جسده وكان أبيض فسأله آدم عن أحيه فقال ما كنت عليه وكد لا فقال بل فقال بالقام وحسدا و وى أن آدم مكث بعد قتله ما أه سنة لا يضعك وأنه وثناه بشعر وهو فقال بالقام معموم ون من الشعر (ايريه) كذب عت وما الشعر الامخول ملحون وقد صع أن الانبياء عليهم السلام معموم ون من الشعر (ايريه) لي يه الله أولي به الله في من حسده و السوآة الفضعة لقصه القال به بالقوم السوآة السوآء أوعلى التسكين في موضع النصب المتحفيف (من النادمين) على قتله لما قديم في همن حسله و تعيره في أمره أوعلى التسكين في موضع النصب المتحفيف (من النادمين) على قتله لما قديم في همن حسله وتحيره في أمره و بعاله وقيل أصله من أجل شرا اذا جناه بأجله أجلا ومنه قوله من دم التأدين (من أجل ذلك) بسبب ذلك و بعلته وقيل أصله من أجل شرا اذا جناه بأجله أجلا ومنه قوله علي من الماري من أجل ذلك بسبب ذلك و بعلته وقيل أصله من أجل شرا اذا جناه بأجله أجلا ومنه قوله عندم التأدين (من أجل ذلك) بسبب ذلك و بعلته وقيل أصله من أجل شرا اذا جناه بأجله أجلا ومنه قوله مناه وحسله من أجل شرا اذا جناه بأجله أجلا ومنه قوله علي من الماري و بعلته وقيل أصله من أجل شرا اذا جناه بأجله أجلا ومنه قوله من المناوي و بعله من المناوي و بعله وقبل أساله كلي مناوي و بعله المناوي و بعله المناوي و بعله المناوي و بعله المناوي و بعله و بع

وأهل خماءصالحذات بينهم 🔳 قداحتر بوافي عاجل أنا آجله

كالنكاذا قلت من أجلك فعلت كذاأردت من أن جنيت فعلته وأوجبته و بدل عليه قولهم من جوالة فعلته أى من أن جررته عني جنيته وذلك اشارة الى القتل المذكور أي من أن جني ذلك القتل الصحيف وجره (كتبناعلى بني اسرائيل) ومن لا يتداء الغاية أي ابتدأ والكتب نشأ من أجل ذلك ويقال فعلت كذا لأجل كذاوقديقال أجل كذابعـ ذف الجار وايصال الفعل قال \* أجِل أن الله قد فضائكم \* وقرئ من آجل ذلك يحذف الممزة وفنح النون لالقاءح كتهاعلها وقرأأ بوجهفرمن اجل ذلك تكسراله مزةوهم لغة فاذاخفف كسرالنونماقياً ليكسرة الهمزة علها (بغيرنفس) بفيرقتل نفس لاعلى وجه الاقتصاص (أوفساد) عطف على نفس بعني أو بغير فساد (في الارض)وهو الشرك وقبل قطع الطوريق (ومن أحماها) ومن استنقذها من بعض أسباب الهلمكة قدل أوغرق أوحرق أوهدم أوغيرذلك (فان قلت) كيف شمه الواحديا لجميع وجعل حكمه كمهم (قلت) لان تل انسان بدلى عايدلى به الا تحرمن الكرامة على الله وتدوت الحرمة فاذا قتل فقداً هينما كرم على الله وهسكت حرمته وعلى العكس فلا فرق اذابين الواحدوالجسع في ذلك (فان قلت) فا الفائدة في ذكرذلك (قلت) تعظم قتل النفس واحيائها في القاوب ليشمئز الناس عن الجسارة علم او يتراغبوا في المحاماة على حرمتهالان المتعرض لقتل النفس اذا تصور قتلها بصورة قتل الناس جمعاعظم ذلك علمة فثبطه وكذلك الذيأر اداحياءهاوعن مجاهدقاتيل النفس حزاؤه جهنم وغضب اللهوالعذاب العظيم ولوقتل الناس جمعا لم يزدعلي ذلك وعن الحسن ماان آدم أرأ ت لوقتات النياس جمعاأ كنت تطمع أن تكون اك عمل بوازي ذلكَ فيغفرلك به كلز انه شئ - ولتهلك نفسك والشيطان فكذلك اذاقتات واحدا (بعد ذلك) بمد ماكتيناعلم مو بعد مجى الرلس الآيات (السرفون) يعنى في القتل لا يمالون بعظمته (يحاربون اللهورسوله) يحار ونرسول الله صلى الله عاليه وسلم ومحاربة المسلين في حكم محاربته (وبسمون في الارض فسادا) مفسدين أولان سعهم فى الارض الماكان على طريق الفساد تزل منزلة و بفسدون في الاص فانتصب فسادا على المعنى و يجوزان يكون مفعولاله أى الفساد نزلت في قوم هلال بن عو عرو كان بينه و بين رسول الله صلى الله علمه وسلوعهد وقدهم بهم قوم مر مدون رسول الله فقطعو اعلهم وقبل في العربمان فأوحى المه أن من جع بين القتل وأخذالمال قتل وصلب ومن أفرد القتمل قتل ومن أفرد أخمذالمال قطعت بده لاخمذالمال ورجله لاخافة السبيل ومن أفرد الاخافة نفي من الارض وقيل هذا حكم كل قاطع طريق كافرا كان أومسك \*ومعناه (أن يقتلوا) من غيرصل إن أفردوا القتل (أو يصاموا) مع القتل ان جعوابين القتل والاخذقال أبوحنيفةوممدرجهماالله يصلب حساو يطعن حتى عوت (أوتقطع أنديهم وأرجله ممن خلاف) ان

فبعث الله غراما يعث فىالارصابريةكت وارى سوأه أحده قال ماو ملتها أعجه زت أن أكون مشلهدا المراب فأوارى سوأة أخى فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتساعليني اسرائيل أنهمن قتل نفسا غبرنفس أوقساد في الارض فيكا عُما قتسل الناس جمعيا ومن أحماها فيكاغيا أحاالناسجماولقد جاءتهم وسلنامالمينات ثمان كثيرامته ميعد ذاك في الأرض اسرفون اغاج اءالذين يحارون اللهورسوله ويسعون فالارض فساداأن بقتاوا أو بصلبواأو تقطع أيديهم وأرحاهم منخلاف

مقوله تعالى ان الذين كفر والوأن لهم مافي الارض جيعاوم ثلده مه ليفتد وأبه من عداب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب ألم تريدون أن يخرجوامن الذار وماهم بخارجين منهاوله معذاب مقيم (قال وماير ويعن عكرمة ان نافع بن الاز رق قال لابن عباس ما عي المصراعي القلب تزعمان قوما يخرجون من الذارال) قال أحد في هذا الفصل من كالرمه وتشدقه بالسفاهة على أهل السنة ورمهم علايقولون بهمن الاخمار بالكذب والتخليق والافتراء ما يحمى الكيد المهاو بعب السنة وأهلها على الانتصاب الدنتصاف منله ولسنا بصددتصيم هذه الحكاية ولاوقف الله صدة المقدة على صبح اله قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديم ماالا مذ إقال وفعهماعلى الابتداء والخبر محذوف (٤١٤) عندسيبو يه كانه الخ) قال أجد المستقرأ من وجوه القراآت ان العامة لا تتفق فه أأبدا

على العدول عن الافصم وجددر بالقرآنان

أوينفوامن الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم الالخرة عذاب عظم الاالدين تابوامن مر قدل أن تقدر وا علمهم فاعلواأن الله غفور رحماأ بهاالذن آمنوا انقوااللهوا يتغوا البه الوسيلة وعاهدوا فى سبيله لعاكم تفلحون ان الذين كفروالوأن لهم مافي الارض جمعا ومثلهمعه ليفتدوايه من عداب ومالقيامة ماتقيل منهم ولهم عذاب ألم يريدون أن يخرجوا منالناروماهم عارجار منها ولهمعذاب مقيم والسارق والسارقية

فاقطعواأ يديهما

يحسرى عسلى أفصم الوجوه وأنالا بخداو من الافصع ومايشتمل

أخذوا المال (أو ينفوا من الارض) اذالم يزيدوا على الاخافة وءن جماعة منهم الحسن والنخبي ان الامام مخبر بين هذه المقويات في كل قاطع طريق من غير تفصيل والنبي الحبس عنداً بي حنيفة وعندالشانعي النفي من الدالى الدلا يزال يطلب وهوهارب فزعا وقيل بنفي من الده وكافوا ينفوغ مم الى دهاك وهو الدفي أقصى تمامة وناصع وهو بلدمن بلادا لحبشة (خرى) ذل وفضيعة (الاالذين تابوا) استثمام من المعاقبين عقاب قطع الطريق غاصة وأماحكم القتل والجراح وأخذالمال فالى الاولياءان شاؤاعفواوان شاؤا استوفواوعن على رضى الله عنده أن الحرث من بدرجاء ما السابعدما كان يقطع الطريق فقد ل توبته ودراعنه العقوبة \* الوسدلة كل ما يتوسل به أي يتقرب من قرابة أوصنيه ما أوغير ذلك فاستعبرت لما يتوسل به الى الله تعالى من فعل الطاعات وترك العاصي وأنشد السد

أرى الناس لا يدرون ما قدرا مرهم \* ألا كل ذي ل الله واسل

(ليفتدوايه) ليحملوه فدية لانفسهم وهذا تمثيل للزوم العذاب لهم وانه لاسبيل لهم الحالفاة منه يوجهوين النبى صلى الله عليه وسليقال للكافريوم القيامة أرأيت لوكان لك مل عالارض ذهبا أكنت تفتدي به فيقول نع فيقالله قدستلت أيسرمن ذلك ولومع مافى - يزه خبرات (فان قلت) لم وحد الراجع في قوله ليفتدوا به وقدذ كرشيات (قلت) هو نعوقوله \*فانى وقيار بهالغريب \*أوعلى اجراء الضمير بجرى اسم الاشارة كأنه قيل ليفتدوابذلك ويجوزأن يكون الواوفي ومشله عنى مع فيتوحد المرجوع اليمه (فان قلت) فيم ينصب المفعول معه (قات) عايستدعيه لومن الفعل لان التقدير لوثبت أن لهم ما في الارض \* قرأ أبو واقدأن يخرجوابضم الياءمن أخوج ويشهدا قراءة العامة قوله بخارجين ومايروىءن عكرمة أن نافع بن الازرق قال لامن عباس مأعى البصر أعمى القلب ترعم أن قوما يخرجون من النار وقد قال الله تعالى وماهم بخارجين منها فقال ويحك اقرأ مافوقها هـ ذالله كفارقم الفقته الجبرة وليس بأول تمكاذيهم وفراهم وكفاك عافيه من مواجهة اب الازرق ابن عمرسول الله صلى الله عليه وسلوهو بين أظهراً عضاده من قريش وأنضاده من منى عبد المطلب وهو حبر الأمة و بحرها ومفسرها بالطاب الذي لا يجسر على مثله أحد من أهل الدنيا ورفعه الى عكرمة دليان ناصبن أن الحديث فرية مافها مرية (والسارق والسارقة) رفعهما على الابتداء والمبرمحذوف عندسيرويه كأنه قيل وفيمافرض عليكم السارق والسارقة أى حكمهما ووجه آخر وهوأن برتفه الابتداء والخبر (فاقطعوا أيديهما) ودخول افاء لتضمنهما ممنى الشرط لان المعنى والذي سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديم ماوالاسم الموصول يضمن معنى الشرط وقرأعيسى بنعمر بالنصب وفضلها سيبويه على قراءة العامة لاحل الاحم لان زيدا فاضربه أحسن من زيد فاضربه أيديهما يديهما ونحوه فقد صغت قلو بكااكتني بتثنية المضاف اليهءن تثنية المضاف وأريد باليدين اليمينان بدليل قراءة عبدالله والسارقون

والسارقات

علمه كالرم العرب الذى لم يصل أحدمنهم الى ذروة فصاحته ولم يتعلى باهدام اوسيبويه معاشي من اعتقاد عراء القرآن عن الافصح واشتماله على الشاذ الذي لا يعدمن القرآن وغين نورد الفصل من كالم مسبويه على هذه الاتقليتضع لسامعه براءة سيبويهمن عهدة هذا النقل قالسيبويه فى ترجة باب الامى والنهى بعدان ذكر المواضع التي يختار فها النصب وملخصهاانه متى بني الاسم على فعل الامر فذاك موضع اختيار النصب ثم قال كالموضع لامتياز هـ ذه الا يذعم ااختار فها النصب وأماقوله عزوجل والسارف والسارقة فاقطعوا الاتبة وقوله الزانية والزاني فاجلدوا فان هدا المبين على الفعل ولكنه جاعقي مثال فوله مثل الجندة التى وعد المتقون عقال بعدفها أنهارفها كذار يدسيبو يهتميزهذه الاتىءن المواضع التى من اختيار النصب فقهاووجه التميزيان الكازم حيث يختار النصب بكون الامم فيسه مبنياعلى الفعل وأمافي هسذه الاسي فليس عبني عليه فلايازم فيه

اختيار النصب عادكلامه قال وانماوضع المثل العديث الذي ذكر بعده فذكر أخبار اوقص عاف كائه قال ومن القصص مثل الجنة فهو عجول على هذا الاضمار والله أعلم وكذلك الزانية والزافى الماقال جل ثناؤه سورة أنز انماها وفرضناها قال في جلة الفرائض الزانية والزافى مجول على هذه الاضمار والله أعلى على عدوف متقدم وجاء الفعل المذكور بعد بل بنى على محذوف متقدم وجاء الفعل طارئا عادكلامه قال كا عادوا تذخولان فاتسكم فتاتم م في الفعل بعدان على فيه المضمر وكذلك والسارق والسارقة وأنميا فرض على المسارقة وأنميا فرض على السارق والسارقة فاغاد خلت هذه الاسماء بعدة وصورة أعدان على فيه المناوق والسارقة فاغاد خلت هذه الاسماء بعد يوسيه ويه ان قراءة النصب جاء الاسم فيه امنياعلى الفعل غير معتمد على متقدم من الناسبة الى الرفع حيث بنى الاسم على الفعل لاعلى متقدم وليس يعنى أنه قوى بالنسمة الى الرفع حيث بعد المسمولة على الفعل المناوق والماسم على الفعل والماسم القراء تمن الفعل والماسم على الفعل والرفع متعين لا أقول عناسة والماسم على الفعل والرفع متعين لا أقول عناسة والماسم على الفعل والماسم المناسم والماسم على الفعل والرفع متعين لا أقول عناسة على الفعل والرفع متعين لا أقول عناسة على المناسف في الفعل والرفع متعين لا أقول عناسة على المناسف في المناسف في المناسف في الفعل والرفع متعين لا أقول عناسة على الناسف في الناسف في المناسف في الناسف في الفعل والرفع متعين لا أقول عناسة على المناسف في الفعل والرفع متعين لا أقول عناسة على المناسف في الفعل والرفع متعين لا أقول عناسة على الفعل والرفع متعين لا أنه والماسم على الفعل والرفع متعين لا أنه والماسم على الفعل والرفع متعين لا أنه قدين الناسم على الفعل والرفع متعين لا أنه والماسم على الفعل والرفع متعين المناسف المناس

أرجحيت بيالاسم ع لي كالرمنة لم تم خ اعدا كسيانكالا من الله والله عز برحكم فرن تاسمن دهد ظله وأصلح فان الله يتوب علمه الالمنفور رحيم ألم تعسل أن الله له ملك السميوات والارض دمذب من دشاء و دغفي لمن دشاء والله على كل شئ قدر باأيم الرسول لا يعزنك الذن سارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذن هادواسماعون للكذب سماءون لقومآخرين لم يألوك حقىقسيبويه هندا

والسارقات فاقطعواأعانهم والسارق فى الشريعة من سرق من الحرز والمقطع الرسخ وعند ألخوارج المنكب والمقدار الذي يجببه القطع عشرة دراهم عندأى حنيفة وعند مالك والشافعي رجهما اللهربح دينار وعن الحسن درهم وفي مواعظه احذر من قطع يدلئفي درهم (جزاء)و (نكالا) مفعول لهما (فن تاب) من السراق (من بعد ظلم) من بعد سرقته (وأصلح) أمر، مالتفصي عن التبعات (فان الله يتوب عليه) ويسقط عنه عقاب الآنزة وأما القطع فلاتسقطه التوبة عندا أي حنيفة وأصحابه وعندالشافعي في أحدد قوليه تسقطه (من يشاء) من يجب في الحكمة تعذيبه والمففرة له من المصرين والمائيين وقيل يسمقط حد الحربي اذاسرق بالتو بةليكون أدعى له الى الاسلام وأبعد من التنفير عنه ولا يسقطه عن المسلم لان في اقامته الصلاح للوَّمنين والحياة والكرفي القصاص حياة (فان قلت) م قدم التعذيب على المغفرة (قلت) لانه قوبل بذلك تقدم السرقةعلى التو بةقرئ ولايحزنك بضم ألماء ويسرعون والمعنى لأتهتم ولاتمال بمسارعة المنافقين (في الكفر) أي في اظهاره على الوحمة من آثار الكيد الدسلام ومن والا والنبركين فاني ناصرك عليهم وكافيك شرهم يقال أسرع فيه الشدر وأسرع فيه الفسادعه في وقع فيه سريعا فكذلك مسارعتهم في الكفر وقوعهم وتهافتهم فيه أسرع شئ اذاوجد وافرصة لم يخطؤها و (آمنا) مفعول قالواو (بأفواههم) متعلق بقالوا لاما منا رومن الذين هادوا) منقطع محاقبه خبراسماعون أى ومن الهود قوم سماعون و يجوز أن يعطف على من الذين قالواو يرتفع سماعون على هم سماعون والضمير للفريقين أوللذين هادواومعني (سماعون للكذب) قابلون المايفة تريه الاحمار ويفتعلونه من الكذب على الله وتحريف كتابه من قولك اللك يسمع كارم فلان ومنه مع الله لمن جده (مماعون لقوم آخرين لم يأتوك) يعنى الم ودالذين لم يصلوا الى مجلس رسول اللهصلي الله عليه وسلم وتجافو اعنه لماأفرط فهم من شدة المغضاء وتعالغ من العداوة أى قابلون من الاحمار ومن أولمنك المفرطين في العداوة الذين لا يقدرون أن ينظروا المكوفيل مماعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجل أن يحكذ بواعلمه بأن عصواما معوامنه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير اسماءون من رسول الله لاجهل قوم آخرين من المهودوجوههم عيونا المباغوههم ماسمعوا منه وقيل

المهاعون من رسول الله لاجهان وم الموروجوههم عبواليه العوامة والماسعوامة والماسعوامة والمالة المقدر بأن المكلم واقع بعدة قصص وأخمار ولو كان كاظنه الرمح شرى المحتصدي المنافية المعامل المرافع المنافية المرافع والمنافع المرافع المنافع المرافع النصب وهو رفعه على خبرات المامح المالة المسافع وحمان المام والمالة المرافع واحدها المرافع والمرافع و

\* قوله تعالى ومن بردالله فتنته فلن قال له من الله شيأ أولئك الذين فم بردالله أن مطهر قاوم ما لا يه (قال معنى ومن بردالله فتنته ومن يردتركه مفتوناالخ قال أحدرجه الله كم يتلط والحق ابلج هذه الأتية كاتراها منطبقة على عقيدة السينة في ان الله تعالى أرادالفتنة من المفتونين ولم يردأن يطهر قاويهم (٢١٦) من دنس الفتنة ووضر الكفرلا كاتزعم المعتزلة من أنه تمالى ماأراد الفتنة من أحد

وأرادمن كلأحسد وان الواقع من الفسان وانغمر الواقعمن

الاعان وطهارة القلب عـلى خـ الافارادته طهارة قماوب المكفار

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان أوتيتم هذانفذوهوان لمتؤتوه فاحذر واومن مرد الله فتنته فار علك له من الله شيأ أولئك الذين لم يردالله أن يطهر قلوبهم لهمفى الدنمانزى ولهم في الاستوة عذاب عظم سماعونالكذب أ كالون للسعت فان جاؤك فاحكم بينهسم أو آعرض عن مران تعسرض عنهدم فلدن يضروك شيأوان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب القسيطين وكمف يح حكمونك وعندهم التوراة فها حكم الله ثم يتونون من بعدد ذلك وماأولئك بالمؤمنت الاأنزلنا التوراةفها

مرآد ولکن لم يقع فسيهم هذه الاتة وأمشأله الوأرادالله

(السماءون بنوقر يظه والقوم الا توون يهود خيبر (يحرفون المكلم) عيلونه ويزيلونه (عن مواضعه) التي وضعه الله تعالى فيها فهماونه بغيرمواضع بعدأن كان ذامواضع (ان أوتيتم هذا) المحرف الزال عن مواضعه (ففذوه) واعلواأنه الحق واعماوابه (وان لمتؤتوه) وأفتا كم محمد بعلافه (فاحدر وا) واما كم واماء فهو الماطل والضلال وروىأن شريفامن خيبر زنابشر يفةوهما محصنان وحدها الرجم في التوراة فكرهوا رجهما الشرفهما فبعثوارهطامنهم الى بنى قر دظة ليسألوارسول اللهصلى الله عليه وسلمان ذلك وقالواان أمركم محدبالجلد والتعميم فاقب لواوان أمركم بالرجم فلانقباوا وأرساوا الزاندين معهم فأمرهم م بالرجم فأبواأن يأخذوابه فقالله جبريل اجعل بدنك وبدنهم ان صوريافقال هل تعرفون شاباأ مردأ بيض أعور يسكن فدلئ يقالله ابنصور باقال نعموهوأعليهوديعلي وجدالارض ورضوابه حكا فقالله رسول اللهصلي اللهعليه وسلمأنشدك الله الذى لااله الاهوالذي فلق البحرلوسي ورفع فوقكم الطوروانج اكم وأغرف آل فرعون والذي أنزل عايكم كتابه وحلاله وحرامه هل تحدون فيمالر جم على من أحصن قال نعم فوثب عليه سفلة المهود فقيال خفت ان كذبته أن ينزل عليذا العذاب ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كان دمر فها من أعلامه فقال أشهدأن لااله الاالله وأنك رسول الله النبي الامي العربي الذي بشربه المرسلون وأمررسول الله صلى الله عليه وسلم الزانيين فرجها عندماب مسجده (ومن برد الله فتنته) تركه مفتو ناوخد لانه (فان تماك له من الله شيأ) فلن تستطيع له من لطف الله و توفيقه شيأز أوامَّك الذين لم يرد الله) أن عنه م من ألطافه ما يطهر به قاويم م لانهم ليسوامن أهلها أعمله أنهالا تنفع فهم ولا تنجع ان الذين لا يومنون ما مات الله لا يهديهم الله كيف عدى الله قوما كفر وابعداء انهم \*السحت كل مالا يحل كسمه وهومن سحته اذا استأصله لانه مسحوت المركة كافال تعالى بحق القال بواوالر ماماب منه وقرى السحت الخفيف والتثقيل والسحت بفتح السدين على أفظ المصدر من معتموا اسعت بفقتين والسعت بكسرالسين وكانوا يأخذون الرشاءلي الاحكام وتعليل الحرام وعن الحسن كان الحاكم في بني المرائيل اذاأ تاه أحدهم برشوة جعلها في كمه فأراها الاه وتكلم بحاجته فيسمع منه ولاينظرالى خصمه فيأ كل الرشوة ويسمع الكذب وحكى أنعاملا قدم من عمله فجاءه قومه فقدم المهم المراضة وجعل يحتثهم باجرىله في عمدله فقال أعرابي من القوم نحن كافال الله تعالى سماءون للكذب أ كالون السعد وعن الذي صلى الله عليه وسلم كل لحم أنبته السعث فالذار أولى به قيل كان رسول الله صلى الله علمه وسلم مخيرا اذاتحا كمالمه أهل الكاب بنأن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم ومن عطاء والنعني والشعبي أنهدم اذا ارتفعوا الىحكام المسلمن فانشاؤا حكمواوان شاؤا أعرضوا وقيل هومنسوخ يقوله وأن احكم بينهم باأنزل الله وعندأ بي حنيفة رجه الله ان احتكم واالينا حلواء لي حكم الاسلام وان زفي منهم رجل عسلة أوسرق من مسلم ميأ أقيم عليه الحد وأماأهل الجازفانهم لايرون اعامة الدود عليهم يذهبون الى أنهم قد صولحواعلى شركهم وهوأعظم من الحدودو يقولون ان الني صلى الله عليه وسلم وجم الموديين قبل نزول الجزية (فان يضروك شيأ)لانهم كانوالا يتعاكمون المه الالطلب الايسر والاهون علهم كالجلد مكان الرجم فاذاأعرضعهم وأبى الحكومة لهمشق علهم وتكرهوا اعراضه عهم وكانوا خاقاء بأن يعادوه ويضاروه فامن الله سربه (بالقسط) بالعدل والاحتماط كاحكم بالرجم (وكيف يحكمونك) تجميب من تعركمهم لن الايؤمنون به وبكابه مع أن الحريم منصوص في كتابهم الذين يدعون الاعمان به (ثم يتولون من بعد ذلك) ع بعرضون من بعدت حكمه كالوافق المافي كتابهم لا برضون به وماأ والمك بالومنين وكالم

أن يطهرقا وبهم من وضر البدع أفلا يتدبر ون القرآن أم على قاوب أقفا لها وما أبشع صرف الزمخ شرى هذه الأكية عنظاهرها بقوله لمردالله أن عجهم الطافه لعله ان الطافه لا تنجيع فهم ولا تنفع تعالى الله عمايقول الظالون عاوا كبيرا واذالم تنجيع ألطاف الله تعالى ولم تنفع فلطف من ينفع وارادة من تنجيع واليس وراء الله المرء مطمع

■ قوله تعالى انا أنزانا التوراة فيها هدى وقور يحكم النيمون الذين أسلو الذين هادواوالز بانيون والاحدار الآية (قال قوله اسلواصفة الحريت على النيمين على سبيل المدح الخزائد والماء على حسل هذه الصفة على المدح دون التفصلة والتوضيح ان الانمياء لا يكونون الامتصفين بها فذكر النيوق دستازم ذكرها فن ثم خلها على المدح وفيه نظر فان المدح أعما يكون غالبا الصفات الخاصة التى يتم بها المهدوح عن دونه والاسلام أمر عام يتناول أم الانبياء ومتمهم كايتناو لهم ألا ترى انه لا يحسن في مدح الني أن يقتصر على كونه وجلامسلا فان أقل متمعيه كذلك فالوجه والله أعلم ان الصفة قد تذكر العظم في نفسها ولينوم بها اذاوصف بها عظم القدر كل يكون ثبوت ابقدر موصوفها فالحاصل أنه كايراداعظام الموصوف العقد العظم في نفسها ولينوم بابقد المسلم وصوفها وعلى هذا الانبياء والمثالة تنويج ابقد السلم المحافظة قدار المدلاح اذجعل صفة الانبياء وعنالا تعالى الدأب في تحصيل صفته وكذلك قيل في فوله تعالى الذين يحملون (٤١٧) العرش ومن حوله يسمون

بعمدرج مويؤمنون به ويستغفرون المذين آمنوافأخبرعن الملائكة المقربين بالأعان تعظيما لقدر الاعان وبعثا

هسدى ونوريحكم النيون الذن هادواوالربانيون الذن أسلوا والآحمار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلاتخشوا النياس واخشون ولا ومن إي يحار بالياتي عناقليلا وكانيا فأولتك هم المكافرون وكانيا الله فأولتك هم المكافرون

للبشرعلى الدخول فيه الساووا الملائكة المقريين في هذا المائكة والافران الملائكة مؤمنون المسالا وله المنائكة ويستغفرون المذين

كايدعون أووما أولئك بالكاماين في الاعان على سبيل التهكم بهم (فان قات) فيها حكم الله ماموضعه من الاغراب قلت اماأن ينتصب حالامن التوراة وهي مبتدأ خبره عند دهم واماأن يرتفع خد براعنها كقولك وعندهم التوراة ناطقة بحكم اللهواماأن لايكون له محلوة كمون جلة صينة لانعندهم ما يغنهم عن الحكم كانقول عندك زيد بنصحك ويشير عليك بالصواب فاتصنع بغيره (فان قات) لم أنثت التوراة (قلت) لكونها ونظيرة لمو ماة ودوداة ونحوها في كلام العرب (فان قات) علام عطف ثم يتولون (قلت) على يحكمونك (فها هدى) يهدى العق والعدل (ونور) يدين ما استبهم من الأحكام (الذين أسلوا) صفة أجريت على المندين على سبيل المدح كالصفات الجارية على القديم سبحانه لاللتفصلة والتوضيح وأريد باجرائها التعريض بالهودوأنهم يعداءمن ملة الاسلام التي هي دين الانبياء كلهم في القديم والحديث وأن الهودية بعزل منه اوقوله الذين أأسلوا(للذينهادوا)منادعلى ذلك (والربانيونوالاحبار) والزهادوالعلماءمن ولدهرون الذين التزموا طريقة النبين وجانبوادين الهود (عااستحفظوامن كتاب الله) عاساً لهم أنبياؤهم حفظه من التوراة أي تسبب سؤال أنبيائهم اياهم أن يحفظوه من التغيير والتبديل ومن في من كتاب الله للتبين (وكانواعليه شهداء) رقباء لئلا يمدل والمعنى يحكم باحكام التوراة النبيون بين موسى وعيسى وكان بينهما ألف ني وعيسى للذين هادوا يحملونهم على أحكام التوراة لايتركونهم أن يعدلوا عنها كافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالهم على حكم الرجم وارغام أفوفهم واباته عامم مااشتهوه من الجلد وكذلك حكم الربانيون والاحمار السلون وسبب مااستعفظهم أنبياؤهم ونكتاب الله والقضاء باحكامه وبسد كونهم عليه شهداء ويجوز أن يكون الضمر في استحفظ واللانداء والربانيد بن والاحمار جمعا ويكون الاستحفاظ من الله أى كلفهم الله حفظه وأن يكرونواعلمه شهدا، (فلا تخشو الناس) نه-ي للحكام عن خشيتهم غـ مرالله في حكوماتهم وادهانهم فها وامضائهاعلى خلاف ماأهر وابه من العدل لخشيه قسلطان ظالم أوخيفة اذبة أحدمن القرباء والاصدقاء (ولاتشتروا)ولاتستبدلواولاتستعيضوا(باليات الله)وأحكامه (غناقليلا)وهوالرشوة وابتغاء الجاءورضا الناسكاحرف أحبارالهودكةاب اللهوغير واأحكامه رغبة في الدنياوطلبالدرياسة فهلكوا (ومن لم يحكم عِــا أنزل الله)مستهينابه (فأولمنك هم الـكافرون) والظالمون والفاسقون وصف لهم بالمتوفى كفرهــم حين ظلوا آيات اللهبالاستهانة وتمود وابأن حكموا بغيرهاوعن ابن عباس رضى الله عنهما أن المكافرين والظالمين

٥٣ كشاف ل آمنوا منى من الدشرائيوت حق الاحوة في الاعمان بن الطائفتين فكذلك والمه أعلم حرى وصف الانبياء في هذه الآية بالاسلام تنويها به ولقداً حسن القائل في أوصاف الاشراف والناظم في مدحه عليه الصلاة والسلام فالمن مدحت مجدا بقصيدتى و فقد مدحت قصيدتي بعضي عليه والسلام وان كان من أشرف الاوصاف اذ حاصله معرفة الله تعالى على الموسات الموسا

والفاسقين أهل الكتاب وعنهنع القوم أنتر ماكان من حاوفل كوماكان من فهولاهل الكاب من حد حكم الله كفرومن لم يحكم به وهو مقرفه ويظالم فاسق وعن الشعى هذه في أهل الاسلام والظالمون في المهود والفاسقون في النصاري وعن ان مسعوده وعام في المودوغيرهم وعن حذيفة أنتم أشبه الام سمتاً بيني اسرائيل التركين طريقهم حدوالنعل بالنعل والقدَّة مالقدة عبر أني لا أدرى أتمدون العمل أملا في مصحف أبي وأنزَّل الله على بني أسر اثمل فيهاوفيه وأن البروح قصاص والعطوفات كلها قر تت منصوبة وم رفوعة والرفع للعطف على محمل أن الذَّفس لان المعمني وكتبناعلم مم النفس بالنفس اما لاجراء كتبنا مجسري قانا وامالان معنى الجلة التي هي قولك النفس بالنفس ما يقع عليه الكتب كانقع عليه القراءة تقول كتبت الحدلله وقرأت سورة أنزلناها ولذلك قال الزعاج لوقرى ان النفس بالنفس بالحكم برلكان صحيحا أوللاستناف والعني فرصناعله مفها (أن النفس) مأخوذة (بالنفس) مقتولة بها ذاقتاتها بغسير حق (و) كذلك (العين مفقوءة) (بالعين) (والانف) مجدوع (بالانف والاذن) مصاومة (بالاذن والسن) مقاوعة (بالسن والجروح قصاص)ذات قصاص وهو المقاصة وممناه ماءكن فيه القصاص وتعرف المساواة وعن ابن عباس رضى الله عنه ما كانو الايقناون الرجل المرأة فنزلت (فن تصدّق) من أصحاب الحق (به) با قصاصوعفاءنه (فهوكمارة له)فالتصدق به كفارة للتصدق بكفرالله من سدما "ته ما تقتضه الموازنة كسائرطاعاته وعن عبدالله ينعمر ويهدم عنسه من ذنويه بقدر ما تصدّق به وقدل فهو كدارة للجاني اذاتجاوز عنه صاحب الحق سقط عنه مالزمه وفي قراءة أبي بهو كمارة له يعني فالمتصدق كفارته له أى الكفارة التي يستحقهاله لاينقص منهاوهو تعظيم الفعل كقوله تعلى فأجره على الله وترغيب في العفو \* قفيته مثل عَمَّةُ اذَا اتَهِمَةُ مُ مِقَالَ قَفِيتُهُ بِعَلَانَ وعقبتُهُ بِهِ فَتَعَدِّيهِ الى الثَّانِي يَرْ بادة الباء ( فان قلت ) فأن المفعول الأوَّل في الا ية (قات) هو محذوف والظرف الذي هو (على آثارهم) كالسادمسدّة لانه اذا قفي به على أثره فقد قفي بهاياه والضميرفي أثارهم للنبيين في قوله يحكم بالنبيون الذين أسلوا ، وقرأ الحسن الانجيسل بفتح الهمزة ا فان صم عنه فلانه أعجمي خرج المجمته من زناة العريسة كاخرج هايسل وآجر (ومصدقا)عطف على محل فيه هذى ومحله النصب على الحال (وهدى وموعظة) يجوزان منتصباعلي الحال كقوله مصدقا وأن ينقصامفعولا لهما كقوله وليحكم كأنه قيل وللهدى والموعظة آتيناه الانجيد لوالعكم عاأنزل الله فيه من الاحكام (فان قات) فان نظمت هدى وموعظة في سلك مصدقاف تصنع بقوله وكيدكم (قلت) أصنعبه ماصنعت بهدى وموعظة حين جعلته مامفعولا لهما فأقدر ولجكي أهل الاتحب لجا انزل الله آتيناه آياه وقرئ وليحكم على افظ الامرعم في وقلنا اليحكم وروى في قراءة أبي وأن ليحكم يزيادة أن مع الامرعلي أن أن موصولة بالاص كقواك أص ته بأن قم كائه قبل وآتيناه الانعيل وأص نابأن يحكم أهل الانعيال وقيل ان عيسى عليه السلام كان متعبداء في التورآء من الاحكام لأن الانجيد لمواغظ ورواجروالاحكام فيده قللة وظاهرقوله واحكأهل الانعمل عاأنزل اللهفمه بردذلك وكذلك قوله الكل جعلنامذ كمشرعة ومنهاجا وانساغ القائل أن يقول معناه وليحكمواء الزل الله فيه عن ايجاب العدمل احكام التوراة (فان قلت) أى فرق بين المتعريفين في قوله (وأنز المااليك المكتاب) وقوله (المابين يديه من المكتاب) (قلت) الاول تعريف المهدلانه عنى به القرآن والثاني تدريف الجنس لانه عني به حنس المكتب المنزلة و يجوز أن يقال هوللعهدلانه لم يردبه ما يقع عليه اسم الكاب على الاطلاق واغاأر يدنوع معاوم منه وهو ما أترل من السماء سوى القرآن (ومهمنا) ورقيباعلى سائر الكتب لانه دشهد لهامالصحة والثمات وقرئ ومهمناعليه بفتح الميم أى هومن عليه بأن حفظ من التغيير والتبديل كاقال لا يأتيه الماطل من بين يديه ولامن خلفه والذي هيمن عليه للهعز وجل أوالحفاظ فى كل بلدلوح ف حرف منه أوحركه أوسكون لتنبه عليمه كل أحد ولااشمأزوا رادينومنكرين \*ضمن (ولاتتسع) معنى ولاتنحرف فلذلك عدى بعن كاته قيل ولا تنعرف عماجا الم من الحقمتيما أهواءهم (لكل جعلنامنكم) أجماالناس (شرعة) شريه ـ قوقر أيحيين وثاب بفتح الشدين (ومنهاجا) وطريقاواضحافي الدين تجرون عليه وقيل هذا دليل على أناغ مرمتعب دين بشرائع من قبلنا

أن النفس بالنفس والمتابالمين والانف بالانف والأذن بالاذن والستاسان والجروح قماص فن تمدفه فهدوكفارقله ومزلم يحكيء عاأنزل القدفأ ولئك همالطالونوقفسناعل آثارهم بعدسي الأمراع مصدقالا بنديه من التوراة وآتيناه الانعمل فمه هدى ونور ومصدقا لمايين بديه من التوراة وهدي وموعظة للتقننولهك أهل الانعمل عاأنرل الله فمله عمر عاأنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنـــا السدك الكاريالي مضدقا لماس بديهمن الكتاب ومهمنا علمه فاحكم بينهم عاأنزل الله ولاتتسع أهواءهم عما جاك من الحق لكل جعلنا منكم شرعمة ومتهاحا ولوشاء الله

لجعلك أمة واحدة ولكن ليباوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله ص حمك جمعا فينبئكم عاكنتم فدم تختلفون وأن احكم المنهر معاأنزل الله ولأ تتبع أهواءهـــم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ماأترل الله السك فانتولوا فاعلم أغار دداللهأن دصيهم برمض ذنوجهم وان كشرا من الناس الفاسقون أفك الجاهلية يبغون ومن أحسين من الله حكما لقوم بوقنون باأيها الذن آمذوا لا تنفي أنوا الهود والنصارى أوليا بمضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانهمنهم ان الله لايهدى القوم الظالمين فترى الذين فى قلوب \_م مرض بسارعون فهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة

الجماكي أمة واحدة) جاعة متفقة على شريعة واحدة أوذوى أمة واحدة أى دين واحداد اختلاف فسه (رلكن) أراد (ليباوكم فيماآ تاكم) من الشرائع الختلفة هل تعملون بهامذ عني معتقدين أنهامصالحقد ختلفت على حسب الاحوال والاوقات معترفين بأن الله لم يقصد باختلافها الاما اقتضته الحكمة أم تتمعون الشبه وتفرطون في العمل فاستبقو اللبرات فاستدروها وتسابقو انحوها (الى الله مرجمكم) استثناف في معنى التعليل لاستباق اللمرات (فينبئكم) فيعنبركم عالاتشكون معه من الجزاء الفاصل بين محقم ومبطلكم وعاما كروم فرطك في العمل (فان قات) (وأن احكر بينهم) معطوف على ماذا (قات) على التكتاب في قوله وأنزلنا اليك الكتاب كانه قيرل وأنزلنا اليكأن احكم على أن أن وصلت بالامر لانه فعرل كسائر الافعال ويجوز أن يكون معطوفا على بالحق أى أنزلناه بالحق و بان احكم (أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله اليك) أن د ضاوك عنه و يستزلوك وذلك أن كعب بن أسيد وعبد الله بن صور باوشاس بن قيس من أحبار الهود فالوااذهم وابنااني محمدنفتنه عن دينه فقالواله ماهجد قدعرفت أناأ حمار المودوأناان انمعناك اتمعتناالم ود كلهم ولم يخالن وناوان بينذاو بين قومناخصومة فنتحاكم اليك فتقضى لناعليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك فأبي ذلك رسول الله صلى الله علمه وسلم فنزات (فان تولوا) عن الحريج انزل الله المداو أراد واغيره (فاعلم اغما بريداللة أن يصيبهم سعض ذنوبهم) عنى بذنب التولى عن حكم الله والرادة خلافه فوضع سعض ذنوبهم موضع ذالثوأرادأن فم ذنو باجة كثيرة الددوأن هذا الذنب مع عظمه بعضها وواحدمنها وهذا الابهام لتعظيم لتولى واستسرافهم في ارتكابه ونحو المعض في هذا الكارم مافي قول لمدد او يرتبط بعض النفوس حامها أرادنهسه واغاقصد تفخيم شأنها بهذاالابهام كأنه قال نفسا كمبرة ونفسا أي نفس فكاأن التنكير دمطي معنى التكبير وهومعمني البعضية فكذلك اذاصر حبالمعض (لفاسقون) لتمردون في الكفرمعتدون فيه يعني أن المولى عن حكم الله من المقرد العظم والاعتداء في الكفر (أفيكم الجاهلية بمغون) فيه وجهان أحدها أن قريطة والنضرطلمو المه والتعكوعاكان بحكيه أهل الجاهلة من التفاضل من القتلي وروى أنرسول اللهصلي الله عليه وسملم قال لهم القتلي بواء فقال بأوالنصم رنحن لانرضى بذلك فنزلت والثاني أن يكون تعيير اللهودبأنهم أهل كماب وعلموهم مبغون حكم الملة الجاهامة التي هي هوى وجهل لا تصدر عن كماب ولا ترجع الى وحي من الله تعالى وعن الحسين هو عام في كل من سفى غير حكم الله والحريح حكمان حكم بعلم فهوحكم الله وحكم بحبهل فهوحكم الشيطان وسيتل طاوسءن الرجل يفضه ل بعض والدعيلي بعض فقرأ هذه الآية وقرئ تبغون التاء والياء وقرأ السلى أهيكم الجاهلية ينغون برفع الحكم على الابتداء وايقاع يبغون خيبراواسقاط الراجع عنيه كاسيقاطه عن الصلة في أهيذا الذي بعث الله رسولا وعن الصيفة في الناس رجد الان رجل أهنت ورجدل أكرمت وعن الحال في من رت عند د ضرب زيد وقر أقتادة أفيكم الجاهامة على أن هذا الحكم الذي سفونه اغايج به أفعى نجران أونطيره من حكام الجاهامة فأرادوابسفههم أن كون محد خاتم النبيين حكما كاولنك المسكام \* اللام في قوله (القوم يوقنون) للبيان كاللام في هيت لك أى هذا الطاب وهذا الاستفهام اقوم بوقنون فانهم الذين ستيقنون أن لاأعدل من الله ولاأحسن حكم منه ولا تخذوهم أوليا تنصرونهم وتستنصرونهم وتؤاخونهم وتصافونهم وتعاشرونهم مماشرة المؤمنين ثم على النه ي بقوله (بعضهم أولياء بعض) أي اغمانوالي بعضهم دعضالا تحادماتهم واجتماعهم في المكفر ف ان دينه خلاف دينهم واوالاتهم (ومن يتولم منكم فانه) من جاتهم وحكمه حكمهم وهدا تفليط من الله وتشديدفي وجوب مجانبة المخالف في الدين واعتزاله كاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتراءي ناراهما ومنه قول عمررضي الله عنه لايي موسى في كاتبه النصراني لا تكرموهم اذأهانهم الله ولا تأمنوهم اذخونهم الله ولاتدنوهماذا قصاهم اللهوروي أنه قالله أبوموسي لاقوام للبصرة الابه فقال مات النصراني والسلام يعني ها أنه قدمات فاكنت تسكون صانعا حيفنذ فاصنعه الساعة واستغن عنه بغديره (ان الله لا يهدى القوم الطالبن) يدنى الذين طاو أنفس هم عوالاة الكفر عندهم الله ألطافه و يخذلهم مقتالهم ( يسارعون فيهم)

بذكمشون في موالاتهم وبرغبون فهاو يعتذرون بأنهم لا يأمنون أن تصيهم دائرة من دوائر الزمان أي صرف من صروفه ودولة من دوله فيحتاجواالهم والى معونة موعن عبادة من الصامت رضي الله عنه انه قال ( سول الله صلى الله عليه وسلم ان لى موالى من يمود كثير اعددهم واني أبراً الى الله ورسوله من ولايتهم وأوالي للهورسوله فقال عبد الله ين أبي اني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولا ية موالي وهـم يهود بني قد قاع (فعسي للة أن أتي بالفتح الرسول الله صلى الله على الماء على أعد أنه واظهار المسلمين (أو أمر من عنده) ، قطع شأفة الهودو يحليهم عن بلادهم فيصبح المنافقون نادمين على ماحمد ثوابه أنفسهم وذلك أنهم كانواد شكون في أمر رسول اللهصلي الله عليه وسلم ويقولون ما نظن أن يتم له أمرو بالحرى أن تبكون الدولة والغلمة لهولاء وقبل أوأم من عنده أوأن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم بأظهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندمواعلي نفاقهم وقيل أوأمر من عندالله لا يكون فيه وللناس فعل كمني النضه مرالذين طوح الله في قلوم. م الرعب فأعطوا أيديهم من غيرأن بوجف علهم بعيل ولاركاب (ويقول الذين آمنوا) قرى النصب عطفا على أن مأتي وبالرفع على أنه كلام مبتدأ أي ويقول الذين آمنوافي ذاك الوقت وقرى يقول بغيرواو وهي مصاحف مكة والمدينة والشأم كذلك على أنه جواب قائل يقول فادايقول المؤمنون حينتذ فقيل يقول الذي آمنو الهؤلاء الذين أقسموا (فان قات) لن يقولون هذا القول (قلت) اماأن يقوله بمضهم لمعض تجمامن حالهم واغتماط علمن الله علم من الموفيق في الاخلاص (أهولا عالذين أقسموا) لكي اغلاظ الاعان أنهم أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفار واماأن يقولوه للهودلانهم حلفوالهم بالمعاضدة والنصرة كاحكي اللهعنهم ولثن قوتلتم لننصرنكم (حبطت أعمالهم) من جلة قول المؤمن بن أي بطلت أعمالهم التي كانو التكلفونم افي رأى أعين الناس وفيه معنى التعب كأنه قيل ماأحيط أعمالهم فأخسرهم أومن قول الله عزوجل شهادة لهم معبوط الاعمال وتعيم امن سوعالهم وقريم من يرتدومن يرتددوهو في الامام بدالمنوهو من الكائنات التي أخبر عنها في القرآن قبل كونها وقيل بل كان أهل الردة احدى عشرة فرقة ذلات في عهدرسول الله على الله عليه وسلم بنومد لجور أيسهم ذواالجار وهو الاسود العنسي وكان كاهنا تنبأ باليمن واستولى على الاده وأخرج عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاذ ابن جمل والى سادات المن فأهلكه الله على يدى فيروز الديلي بيته فقتله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلىقة له له فقل فسر المسلون وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغدوأتي خبره في آخوشهر ربيع الاول وبنوحنيفة قوم مسيلة تذبأ وكتب الىرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلة رسول الله الي محمد رسول التة أما بعد فان الارض نصفهالي ونصفهالك فأجاب عليه الصلاة وألسلام من مجمد رسول الله الي مسيلة الكذاب أمامعدفان الارض لله بورثهامن يشاءمن عماده والعاقية للتقين فحاربه أبو بكررضي الله عنه بعنو دالمسلين وقتل على بدى وحشى قاتل حزة وكان يقول قتلت خير الماس في الجاهامة وشرالناس في الاسلام أرادفي جاهليتي واسلام وبنوأ مدقوم طلبحة بنخو يلدننبأ فبمث اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدافانهزم بعدالقة الالمالشام ثم أسلم وحسن اسلامه وسبع في عهدا بي بكررضي الله عند فزارة قوم عييانة بنحصن وغطفان قوم قرة بنسلة القشيرى وبنوسليم قوم الفعاءة بنعمد باليل وبنوير بوع قوم مالك ابنويرة وبعضتم قوم مجاح بنت المتذوالمتنبئة التي زقجت نفسها مسيلة الكذاب وفها يقول أبو العلاء المرى في كتاب استغفر واستغفري

أمت سعاح وولاهامسيلة • كذابة في بني الدنياوكذاب

وكندة قوم الاشعث بن قيس و بنو بكر بن وائل بالصرين قوم المطم بن زيدوكني الله أمرهم على يدى أبي بكر رضى الله عنه وفرقة واحدة في عهد عمر رضى الله عنه غسان قوم حسلة بن الا يهم نصرته اللطمة وسيرته الى بلادالوم بعد اسلامه (فسوف يأتى الله بقوم) قيل لما نزلت أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أبي موسى الاشعرى فقال قوم هذا وقيل هما ألفان من الضعون عسة آلاف من كندة و بحيلة و ثلاثة آلاف من أفناء

فعسى الله أن يأني القفر أوأمر من عند و فيصحوا على ماأسروا في أنفسهم نادم ين ويقول الذين آمنوا أهولاء الذين آمنوا بالله جهداً عامم انهم بالله جهداً عامم انهم فاصحوا خاسر بن باأيما الذين آمنوا مربن باأيما منكر عن دينه فسوف بأتى الله بقوم

قوله بعث اليه رسول الشمليه وسلم حالدافي أبي السعود أبو يكروهو الصواب اله مصحمه

وله تعالى المهاالذي آمنوامن وقد منكون ويقه فسوف الهابقة ومحيم و يحبونه الا يقر قال) محبقة العبادل بهم طاعته والتفاه من صابع وأماما بعنقده أجهل الناس وأعداهم العلم ومحبة القلم الده أن يثيم أحسن النواب على طاعته و يقطعهم وينفي عليهم ويرضى عنهم وأماما بعنقده أجهل الناس وأعداهم العلم أهله وأه قتم الشرع وأسوا هم طريقة وان كانت طريقتم عندا مناهم من الجهلة والسفها الشهاء الفرقة المنتعلة المتفعلة من الحوف وما يدينون به من الحمة والعشق والمتنفي على كراسهم خربها الله وفي مما قصهم عطاها البقه استالغزل القولة في المردان الذين يحمون مشهداء وصعاتهم التي أين منها صنعة موسى بوم دل الطور فتعالى الله عنه علي الله عنه المنتعم كاله يحمم كذلك يحمون أنه فان الهاء واحتفاتهم التي أين منها صنعة موسى بوم دل الطور فتعالى الله عنه المسبول السنب والجاز الذي لا يعدل اليه لا شكان تقسير محمدة العبد المعلمة على الخدف الظاهر وهومن المجاز الذي يسمى فيه المسبول السنب والجاز الذي لا يعدل اليه عن الحقيقة الإنهدة على المحمود ولذه المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة ولذه السمع في النقمات الحسينة والى لذة تدرك المعمود ولذه الناموم وما يجرى مجراها فقد من المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة الم

العبديمكنة بل واقعة من كل مؤمن فهى من لوازم الاعان وشروطه والناس فها متفاوتون بحسب تفارت اعلنهم يحبهم و يحبونه

الناس جاهدوا يوم القادسية وقيل هم الانصار رقيل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فضرب بده على عاتق سلمان وقال هذا و ذووه ثم قال لو كان الاعمان مع قابالثر بالناله رحال من أبنا ، فارس (عيهم و يعبونه) هجية العماد لم به مطاعته و ابتغاء مرضاته وأن لا يفعلوا ما يوجب مغطه وعقابه و محبة الله لعباده أن يثلهم أحسن الثواب على طاعتهم و يفطمهم و يشى علهم قريرضى عنهم وأماما يعتقده أجهل الناس وأعداهم العلم وأهله وأمقتهم الشرع وأسوأهم طريقة وان كانت طريقتهم عنداً مثالهم من الجهلة والسفها عشم أوهم الفرقة المفتعلة المتفعلة من الصوف وما يدينون به من الحجدة والعشق والنعنى على كراسم مخربها الله وفي مراقصه مع طلها الله بأييات الفزل القولة في المردان الذين يسمونهم شهدا، وصهقاته ما التي أين عنها صهقة موسى عندد الطورفة عالى الله عنه على المراوم تلماتهم كاأنه بذا فه يعهم كذلك يعبون ذاته فان الهاء راجعة الى الذات دون النعوت والصفات ومنها الحب شرطة أن تلحقه حكرات المحبة فاذا لم يكن ذلك لم ذكن في معناه فيه حقيقة (فان قلت) أين الراجع من الجزاء الى الاسم المتضمن المنى الشرط (قلت) هو محذوف معناه فيه حقيقة (فان قلت) أين الراجع من الجزاء الى الاسم المتضمن المنى الشرط (قلت) هو محذوف معناه فيه حقيقة (فان قلت) أين الراجع من الجزاء الى الاسم المتضمن المنى الشرط (قلت) هو محذوف معناه فيه حقيقة (فان قلت) أين الراجع من الجزاء الى الاسم المتضمن المنى الشرط (قلت) هو محذوف معناه

واذا كان كدال وحب تفسير محبة العبداله عمناها الحقق الغية وكانت الطاعات والوافقات كالسمب

عنهاوالمغارها الآترى الى الاعرابي الدى سأل عن الساعة وقال النبي عليه الصلام والسلام ما اعدن فاقال ما أعددت لها كبير عمل ولكن حيد الله ورسوله وقال عليه الصلام والسلام أنت مع من أحبيت فهذا الحديث ناطق بان المفهوم من المحبة المهد الله على الطاعات لان الاعرابي فقال عليه الصلام والمعالم والسلام على ذلك ثم اذا ثبت اجراء محبة العبد الله على حقيقة المغة فالحبة في الله في اذا ثبت عميت عشقا في المدت عبيته الله تمالى وظهرت آثار تأكدها عليه عن استيعاب الاوقات في ذكر موطاعة وفلا عنه فلا المحبة المهدة المائدة وما أردت مجالة الفصل الا تخليص الحق والانتصاب الاحباء الله عزوج لمن الاعمال المحتمد على المحتمد المحبة المائدة وما أردت من المحتمد الفاحد والانتصاب الاحباء الله عملا ومنافعة من المحتمد ولا يمن المحتمد والمحتمد ولا يمن المحتمد والمحتمد والمح

فسوف الى الله رقوم مكانهم أو قوم غيرهم أوما أشبه ذلك (أذلة) جع ذليل وأما ذلول في مه ذلل ومن زعم أنه من الذل هونقيض الصعوبة فقد عي عنه أن ذلولالا يجمع على أذلة (فان قلت) هلا قيل أدلة للومنين أعزة على الكافرين (قلت) فيه وجهان أحدهما أن يضمن الذل معنى الحدة والعطف كا نه قدل عاطفين غلههم على وجه التذلل والتواضع والثاني أنهم مع شرفهم وعلوط بقتهم وفضلهم على المؤمنين غافضون لهم أجنعتهم وتحوه قوله عزوجل أشداءعلى المكفار رجماءينهم وقرئ أذلة وأعزة مالنصب على الحال (ولا يخافون لومة لائم) يحتمل أن تكون الواوالعال على أنهم يجاهدون وعالهم في المجاهدة خلاف عال المسافقين فانهم كانواموالب للمودلعنت فاذاخر جوافى جيش المؤمنين خافواأ ولياءهم المهود فلايعماون شيأيم يعلون أنه يلحقهم فيه لوم من جهتم وأما المؤمنون فكانوا يجاهدون لوجه اللهلا يخافون لومة لائم قطوأن تكون للعطف على أن من صفتهم الجاهدة في سيمل الله وأنهم صلاب في دينه ما ذا شرعوا في أمر من أمور الدين انكار منكرأوأهم عمروف مضوافيه كالمساميرالحماة لابرعهم قول قائل ولااعتراض معترض ولا لومة لاغ يشق عليه جدهم في انكارهم وصلابتهم في أمرهم واللومة المرة من اللوم وفها وفي التنكير مبالغتان كائه قيل لا يخافون شيأقط من لوم أحدمن اللوّام و (ذلك) اشارة الى ماوصف به القوم من الحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء خوف اللومة (يؤتيه) يوفق له (من بشاء) من يعلم أن له لطفا (واسع) كثير الفواضل والالطاف (علم) عن هومن أهلها \*عقب النهي عن موالاة من تعب معاداتهم ذكر من تعب موالاتهم بقوله تعالى (اغماوليكم الله ورسوله والذين آمنوا) ومعنى اغماو جوب أختصاصهم بالموالا ه (فان قات) قددكرت جماعة فه لاقيل اغما أوايا وكم (قلت) أصل المكلام اغما وليكم الله فجمات الولاية لله على طريق الاصالة ثم نظم في سلك أنباته اله اثباته الرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على سبيل التبع ولو قبل اغاأ ولياؤكم الله ورسوله والذين آمنو المريكن فى المكالم أصل وتبع وفى قراءة عبد الله اغامولاكم (فانقات) (الذير يقيمون) ما محله (قلت) الرفع على البدل من الذين آمنو أأوعلى هم الذين يقيمون أو النصب على المدح وفيمه تمييز للخلص من الذين آمنو أنها قاأ وواطأت قاويهم السنتهم الاأنهم مفرطون في العممل (وهمراكمون) الواوفيه المال أي معملون ذلك في عال الركوع وهو الخشوع والاخمات والتواضع للهاذا صاوا واذاز كوا وقيل هوحال من يؤتون لزكاة عمني يؤتونها في حلركوعهم في المدالة وانها تزلت في على كرم اللهوجهه حين سأله سائلوهورا كع في صلاته فطرخ له خاتمه كان مرجا في خنصره فلم يتمكلف الحلمه كثير عمل تفسدع اله صلاته (فان قلت) كيف صح أن يكون لعلى رضى الله عنده واللفظ لفظ جاعة (قات) جى به على لفظ الجعوان كان السبب فيه رجلا وآحد البرغب الناس في مثل فعلد فينالوا مثل ثوابه ولمنبه على أن سحية الومنين يجب أن تحكون على هـ ذه الغاية من الدرص على البروالاحسان وتفقد الفقراء حتى ان رهم أمر لا يفيل التأخير وهم في الصلاة لم يؤخر وه الى الفراغ منها (فان حزب الله) من اقامة الظاهرمقام المضمرومعناه فانهم همالغالبون ولكنهم بذلك جملوا أعلامال كمونهم حزب اللهوأصل الحزب القوم يجتمعون لاحر حزبهم ويحتمل أن يريد يحزب الله الرسول والمؤمنين وبكون المعني ومن يتولهم فقد تولى خرب الله واعتضد عن لا يفالب وي أن رفاعة بن يدوسو بدين الحرث كانا فد أظهر الاسلام ع نافقاوكان رجال من المسلمين وادونه افتزات ويعنى أن اتخاذهم ديذكر هزواولع بالايصم أن يقابل باتخاذكم الاهمأولياء بليقادل ذلك البغضاء والشنات والمنابذة وفصل المسترزين بأهل الكتاب والكفاروان كان أهل الكتاب من الكفار اطلاقاللكفار على المشركات خاصة والدليل عليه قراءة عبد الله ومن الذين أشركوا وقرى والكفار بالنصب والجروتعضد قراءة الجرقراءة أبي ومن الكفار (واتقواالله) في موالاة الكفار وغيرها (انكمتم مؤمنين)حقالان الاعانحقاما في موالاة أعداء الدين (اتحذوها) الصمر للصلاة أوللناداة قيل كان رحلمن النصارى بالمدينة اذاسم المؤذن يقول أشهدأن مجدارسول الله قال حرق الكاذب فدخلت خادمه بنارذات ليلة وهوناغ فتطابرت منهاشرارة في البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله وقيل فيهدليل

أَذُلَةُ عِلَى المُؤْمِدِ مِنْ أعزة على المكافرين معاهدون في سعدل الله ولايخافون لومة لائم ذلك فضيل الله دوتيه من نشاء والله واسرعام اعاولمك اللهورسوله والذن آمنوا الذين يقعون الصاوة ودوثور الزكوة وهمراكمون ومن يتول اللهورسوله والذنآمنه افان حزب الشهم الغالبونائيها الذين آمنو الاتهذوا الذين اتخذوا دسك هز واولعسامن آذنا أوتوا الكاب من فعاكم والمكفار أولماءواتفوا اللهان كنتم مومنت واذاناديتم ألى الصلاة اتخذوهاهر واولمسا داك بأنهم قوم

منك كا تسعير ون 🚜 قوله تعالى ومن سرول اللهورسوله والذن آمنو افان حرب الله هم الغالمون (قال مجود هذامن اقامة الطاهر مقام المضمرومعناه الخ قال أحددومقاسله قـــوله تعالى ان الحاسرين الذن حدوس أنف بهموأهابه موم القيامة ألاان الطالين فىعدابمقىم فوضع الطالب موصع صمير الاول ليزيدهم مهة الظلمالى الخدران

وقوله تعالى قل هل أنبيتكم بشرمن ذلك منو به عندالله من لعنه الله وغضب عليه وجمل منهم القردة (٢٣ ٤) والخنار يروعبد الطاغوت

الا ية (قال وعدد الطاغوت عطفعلي الم من الخ ) قال أجد رجه الله السؤ الدازم القدر بقلانهم لأعمون ان الله تعالى اغاراد منهم أن يعمدوه ولا يشركوابه شمأوأن عبادتهم للطاغوت لادم قاون قل ماأهل الكتاب هل تنقهون منا الاأن آمنا الله وما أنزل اليناوما أنزل من فبلوأن أكثركم فاسقون قل هل أنشكر بشرمن من ذلك مثوبة عندالله من لعنه الله وغضب المهوجعل منهم القردة والخنا زبر وعسد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلعن سواء السديل واذاحاؤكم قالواآمنا وقد دخلوأ بالكفروهم قدخرجوا بهوالله أعملها كانوا يكتمون وترى كثيرامهم يسارءون في الاثم قبعة والله تعالى لا بريد اقدائح دل تقع في الوجود على خلاف مشدماتة فالذلك مضطر الزمخشرى الى تأويل الجعسل مالخه ذلان أومالح كم وكذلك أول قوله تعالى وحملناهمأعة بدعون الى النارعمني حكمنا

على تبوت الاذان بنص المكاب لابالمذام وحده (لا يعقلون) لان لمهم وهزوهم من أفعال السفهاء والجهلة فكانه لاعقل لهم وقرأ الحسن هل تنقمون بفتح القاف والفصم كسرها والمعني هل تمسون مناوتنكرون الاالاعان بالكتب المنزلة كلها (وأن أكثر كم فاسقون) (فان قلت) علام عطف قوله وان أكثر كم فاسقون (قلت) فيه وجوه منها أن يعطف على أن آمناء مني وما تنقمون منا الاالجع بين اعلنا وبين تمرد كم وخرو حكم عُن الأعَـان كَانه قيلٌ وماتَّنكر ون مناالا مخالفتكم حيث دَخلنا في دين الأسلام وأنتم خارجون منه ويجوزُ أن يكون على تقدير حدف المضاف أى واعتقاداً نكم فاسقون ومنها أن بعطف على المجرو رأى وماتنقمون مناالاالاعان الله وعاأنزل ومأن أكثركم فاسقون ويجو زأن تبكون الواوع مني مع أى وماتنقه ون منا الاالاء ان مع أنا كتركم فاسة ون و يحو رأن مكون تعلملا معطوفا على تعامل محذوف كانه قيل وما تنقمون مناالا الاعان لقلة انصافكم وفسقكم واتباعكم الشهوات ويدلعليه تفسيرا لحسن بفسقكم نقمتم ذلك عليفا . و روى أنه أتى رسول الله صلى الله علمه وسلم نفر من الهود فسألوه عن يؤمن به من الرسد ل فقال آومن اللهوماأنزل اليناالى قوله ونحن له مسلمون فقالوا حين معمواذ كرعيسي عليه السلام مانعلم أهل دين أقل حظافي الدنيا والا تنوة منكم ولادينا شرامن دينك فنزلت وعن نعسم بن ميسرة وان أكثر كم بالكسر ويحتمل أن ينتصب وان أكثركم يفعل محذوف يدل عليه هل تنقمون أى ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون أويرتفع على الابتداء والخبرمح فدوف أى وفقة كم ثابت معاوم عند كملانه كم علم أناعلي الحق وانكم على الماطل الأأن حب الرياسة وكسب الاموال لا يدعكم فتنصفوا (ذلك) اشارة الحالمنقوم ولا بدمن حدَّف مضاف قبله أوقدل من تقديره بشرمن أهل ذلك أو دين من لعنه الله و (من لعنه الله) في محل الرفع على قولك هومن لعنه الله كقوله تمالى قل أفأنيشكم بشرمن ذلكم النار أوفى محل الجرعلي البدل من شر • وقرى مثوبة ومثوبة ومثاله امشو رة ومشورة (فانقلت)المثوبة مختصة بالاحسان فكيف جاءت في الاساءة (قلت) وضعت المثوبة موضع العقوبة على طريقة قوله \* تحية بينهم ضرب وجيع \* ومنه فيشرهم بعذاب ألم (فإن قلت) المعاقبون من الفريقين هم المهود فإشو رك بينهم في العقوبة (قات) كان المهود لعنوا يزغمون أن المسلين ضالون مستوجبون للعقاب فقيل لهم من لعنه الله شرعقو بة في الحقيقة واليقين من أهل الاسلام في زعم ودعوا كم (وعبد الطاغوت)عطف على صلة من كانه قيل ومن عبد الطاغوت وفي قراءة أبي وعبدوا الطاغوت على العني ومن ابن مسعود ومن عبدوا وقري وعابد الطاغوت عطفاعلي القردة وعابدي وعباد وعبدوعبد ومعناه الغاوفي العبودية كقولهم رجل حذر وفطن للبلدغ في الحذر والفطنة قال أَنَّى لِمِينَى انْ أُمِّكُ ۗ أُمَّةُ وَانْ أَمَا كُوعِيد

وعبد بوزن حطم وعبيد وعبد بضمتن جه عبيد وعبدة بوزن كفرة وعبد وأصله عبدة فحذف التا اللاضافة أوهو كدم في جه عادم وعبد وعبد وعبد وعبد الطاغوت على البناء للفعول وحدف الراجع بعنى وعبد الطاغوت فيهم أو بينهم وعبد الطاغوت بعنى صارالطاغوت معمودا من ون الله كقولك أمراذ اصارا ميرا وعبد الطاغوت بالجرعطفا على من لعنه الله (فان قلت) كيف جازان يجعل الله منهم عباد الطاغوت (قلت) فيه وجهان أحدهما أنه خذ لهم حتى عبدوها والثاني أنه حكم عليم بذلك و وصفهم به كقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذن هم عباد الرجن انا ثاوقيل الطاغوت المجل لانه معبود من دون الله ولان عبادتهم المحل على الله عنه أطاعوا ألكهنة وكل من أطاع أحدال معسدية الله فقد عبده وقر ألمسسن الطواغية وقبل وجعل منهم القردة أحكاب السيت والخناز بركفار أهل مائدة عيسى وقيد لكلا المسخين من أحجاب السبت فشمانهم مسخوا أوحان أله وروى أنها لمائزات كان المسلون بعمد ون الهود و يقولون بااخوة القردة والخناذ برفين كسون رقسهم (أولئك) الماهو فون المسوخون (شرمكانا) جعلت الشرارة المكان

عليم بذلك هذا مقتصى قاعدة القدرية وأماعلى عقيدة أهل السنة الموحدين حقا فالا يقعلى ظاهرها والله تعالى هو الذي أشقاهم وخلق في قال بهم طاعة الطاغوت وعبادته ماشاء الله كان ومالم يشألم يكن واذار وجيع القدري في عقيق الله ذلان أو المكم الذي

يستروح الى التأويل به لم يقدر منه على حقيقة ولم غسرة بغيرا خلق ان اعترف الحق وترك ارتكاب المراو التذبذب مع الاهوا والله ولى التوفيق وقد تعالى واذا عاو كم قالوا آمناو قدد خلوا بالكفر وهم قد خرجوابه (قال المجروران حالان أى دخلوا كافرين الخ)قال المحدوفي تصدير الجلة الثانية بالضمير تأكيد لا يجاد عاله م في الكفر أى وقد دخلوا بالكفر وجواوهم أولئك على عاله م في الكفر كا تقول القيت زيدا بعد عوده من سفره وهو هو أى على عاله وفي المثل وعبد الجيد عبد الجيد أى عالته باقية والله اعلى وترى كثيرامنهم يسار عون في الاثم والعدوان وأكلهم السحت لنس ما كانواده ماون لو لا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لنس ماكانواده ماون لو لا ينها هم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت لمنس ماكانواده كي المناول المقول في المناول المربن المراد الكذب لا يتم والماد كل المناول في المناول ف

والله أعلم عادكارمه

(قالجعماوا آئم من

مرتكى الماكرلان

كلعامل الخ)قال أحد

دعدي الهلاعدرعن

الواقع المذموم عن

صرتكي المناكبوبالعل

والعدوان وأكلهم

السحت ليتس ماكانوا

ده ماون لولا شهاهم

الر مانمون والاحسار

عن قولهم الاتم وأكلهم

السحت النسماكانوا

يصنعون وقالت الهود

يدالله مغاولة غلت

أيديهم ولعنواعاقالوا

بل يداه مسوطتان

في قوله ليس ما كانوا

معماون وعبرعن ترك

الانكارعام

ذمه بالصناعة في قوله

ليئس ماكانو ايصنعون

كان هذا الذمأشدلانه

جعل المذموم عليمه

وهى لاهله وفينه مبالغة ليست في قولك أولئك شر وأضل لدخوله في باب المكاية التي هي آخت الجاز \* نزلت في ناس من الهود كانوايد خلون على رسول الله صلى الله علميه وسلم يظهر ون له الاعمان نفاقا فأخبره الله تعالى بشأنهم وأنهم مخرجون من مجلسك كادخاوالم يتعلق بهمشي مماسمعوابه من تذكيرك ا كات الله ومواعظك . وقوله بالكفرويه عالان أى دخلوا كافرين وخرجوا كافرين وتقديره ملتسسين بالكفر \* وكذلك قوله وقد دخاواوهـ م قد خرجواولذلك دخلت قد تقريباللاضي من الحال ولعني آخر وهوأن أمارات لنفاق كانت لائعة علهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوقع الاظهار الله ما كموء فدخل حرف التوقع وهومتعلق بقوله قالوا آمناأى قالواذلك وهـ ذه عالهم \* الاتح الكذب بدليـ ل قوله تمالى عن قولهم الاتم (والعدوان) الظلم وقيل الاثم كلمة الشرك وقولهم عزير ابن الله وقيل الاثم ما يختص بهم والعدوان ما يتعداهم الى غيرهم و والمسارعة في الشي الشروع فيه بسرعة (لبنس ما كانوا يصنعون) كانهم جعاوا آثم من ص تكبي المناكيرلان كل عامل لا يسمى صانعاولا كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكر فيه ويتدرب وينسب اليهوكان المني في ذلك أن مواقع المصيبة معه الشهوة التي تدعوه الها وتحمله على ارتكاج اوأما الذي ينهاه فلاشهوة معه في فعل غيره فادا فرط في الانكاركان أشد حالا من المواقع ولعمري أن هذه الآية عما يقذ السامع و ينعي على العلماء توانه موعن ان عباس رضي الله عنه ماهي أشداية في القرآن وعن الضعال مافي القرآن آية أخوف عندى منها \* عن اليد و بسطها مجاز عن العلو الجود ومنه قوله تعالى ولاتجعل يدائ مفاولة الى عنقل ولا تبسطها كل البسط ولا يقصده من يتكام به اثبات يدولاغل ولابسط ولافرق عنده بينهذا الكلام وبين ماوقع مجازا عنه لانهماكلا مان معتقبان على حقيقة واحدة حتى اله يستعمله في ملك لا يعطى عطاءقط ولاعدمه الاباشاريه على غيراستعمال بدو بسطها وقبضها ولوأعطى الاقطعالي للمكب عطاء جزيلالقالوا ماأبسط يده بالنوال لان بسط اليدوقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتن الحزل والجودوقد استعماوهما حمث لاتصح المدكقوله

جاد الجي بسط اليدين وابل \* شكرت نداه تلاعه و وهاده

ولقد جعل لبيد الشمال بدافي قوله " اذا صعت بيدالشمال زمامها ، ويقال بسط اليأس كفيه في صدرى فعلت اليأس الذي هومن المعاني لامن الاعيان كفان ومن لم ينظر في علم البيان عمى عن تبصر صححة الصواب في تأويل أمثال هذه الا يقولم يتخلص من بدالطاءن اذاعبت وفان قال قال قات قد صح أن قولهم (يدالة مغاولة) عبارة عن المجلف الصنع بقوله (غلت أيديهم) ومن حقه أن يطابق ما تقدمه والاتعافر

صناعة لهم وللرؤساء والمعاونة المحاب المناكير في اعمالهم هذا من اده والله اعلى قوله تعالى وقالت الهود المحارم ووفة لازه قدهم فيها أمكن من المحاب المناكير في اعمالهم هذا من اده والله اعلى وقالت الهود المحارة في المحتمد المحارة في المحتمد المحتمد المحتمد والمحتمد المحتمد المحتمد

والقبض في أيديهم فهو الداعى والخالق لا خالق الا هو يخلق لهم المخل ويتقدس عنه لا يستل عما فعل وهم يستاون فايت الرخشرى لم يتقدس في تقدس المورات المن حيث علم البيان فانه فيما فرس الفرسان لا يجارى في ميدانه ولا يمارى في بيانه \*عادكال مه (قال فان فان في ميدانه ولا يمارى في بيانه \*عادكال مه (قال فان قلت لم تنيت البيد في يداه مبسوطتان وهي مفردة في قولهم بدالله الخي قال أحدولها كان المهود في العطاء أن يكون احدى اليدين وهي المين وكان الغالب على اليودلعنت اعتقاد الجسمية على المدالوا حدة المألوف منها العطاء فبين الله تعالى كذبهم في الامرين في نسبة المحل وفي المارة المارة المارة المارة المعلى المورد في الحديث تنبها على المورد في الحديث تنبها على نفي الجسمية اذلوكانت 200 ثابتة حل الله عنها الدكانت احدى

المدن عمناوالانوي شمالا ضرورة فلااثدت ان كاتهماعت نور المسهدة وأضاف الكرم المهالا كايضاف في الشاهدالي للدالمي خاصةاذالاخرى شعال يفق كيف بشاء والمزيدن كشرامهم ماأتزل المك من ريك طغماناو كفرا وألقينا بينهم العداؤة والمغضاءالي يوم القيامة كلاأوقدوانار اللحرب طفأها الله ودسعون في الارض فسادا والله لايحب المفسدين ولوأن

وليست محالالتكرم والله أعلى قوله تعالى ولوأن أهل الكتاب آمنواوا تقوالكفرناعهم سيا تهم ولادخلناهم جنات النعيم (قال فيه دليل على ان الاعان

أهـ ل الكاب آمنوا

واتقوالكفرناعهم

سياتهم ولادخاناهم

جنسات النعيم ولوأنهم

الكلام وزل عن سننه (قات) يجوزأن يكون معناه الدعاء على مرال بخل والنكدومن ثم كانوا أبحل خلق الله وأنكدهم بحوه بيت الاشتر بقيت وفرى وانعرفت عن العلا و القيت أصافي وجه عبوس ويحوزأن يكون دعاء علمهم بغل الايدى حقيقة يغللون في الدنياأ سارى وفي الا خوة معذب مناغلال جهنم والطباق =نحيث اللفظ وملاحظة أصل المجاز كانقول سبني سب الله دايره أي قطعه لان السب أحداد القطع (فانقات) كيف جازأن يد والله على معاهو قبيح وهوا بحل والنكد (قات) المراديه الدعاء بألذلان الذي تقسوبه قاويهم فيزيدون بخلاالي بخلهم ونكداالي نكدهم أوعاهوم سيبءن البخل والنكدمن الصوق العارجم وسوء الاحدوثة التي تخزيجم وغزقاً عراضهم (فان قلت لم تنيت اليدفي قوله تعالى بليداه مبسوطتان وهلى مفردة في يدالله مغلولة (قات) ليكون ردة قو لهُموانسكاره أبلغ وأدل على اثبات غاية السحاء له ونغي البخل عنه وذلك أن غاية مايد لذله السخى عاله من نفسه أن يعطيه بيديه جمعافه بي الجازعلي ذلك \*وقرئ ولعنو السكون المن وفي مصحف عبدالله البيداه دسطان بقال بده سط بالعروف ونحوه مشيمة شصيروناقة صرح (ينفق كيف دشاء) تأكيد للوصف السخاء ودلالة على أنه لا ينفق الاعلى مقتضى الحكمة والمصلحة روى أن الله تمارك وتعالى كان قد بسط على الهود حتى كانوامن أكثر الناس مالا فلماء صوا الله في يجدصلي الله عليه وسلم وكذبوه كف الله تعالى مابسط علمهمن السعة فعند ذلك قال فنداص بن عاز وراء بدالله مغلولة ورضى بقوله ألا تنوون فأشركوافيه (وايزيدن) أى يزدادون عند نزول القرآن لسدهم عاديا في الحودوكفراما بات الله (وألقينابينهم العداوة) فكامهم أبدا مختلف وقاوعهم شتى لا يقع اتفاق بينهم ولاتعاضد (كلا أوقدوانارا) كلا أرادوا محاربة أحدغلبوا وقهرواولم يقم لهم نصر من الله على أحدقط وقد أتاهم الاسلام وهم في ملك المجوس وقيل خالفوا حكم التوراة فبعث الله عليم بختنصر ثم أفسدوا فسلط الله علمم قطوس لرومي ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المسلمين وقيل كلاحار بوا وسُولُ الله صلى الله عليه وسلم اصرعلهم وعن قتادة رضى الله عنه لا تاقي المود سلدة الاوجدتهم ون أذل الناس (و يسعون) و يجتهدون في الكمدللا سلام ومحوذ كررسول الله صلى الله عليه وسلم من كتهم (ولوأن أهل الكتاب)مع ماعد دنامن سياتتهم (آمنو) برسول الله صلى الله عليه وسلم وعما عاما به وقرنوا أعانهم بالتقوى التي هي الشر يطة في الفوز بالاعان (الكفرناعهم) تلك السيات ولم نؤاخذهم بما [(ولادخلناهم)مع المسلين الجنة وفيه اعلام بعظم معاص الم ودوالنصاري وكثرة سياتتهم ودلالة على سمة رجة الله تعالى وفقه باب المتو بة على كل عاص وان عظمت معاصيه و بلغت مبالغ سيدًا ت المود والنصاري وأن الاعلى المنجى ولا يسعد الامشفوعا بالتقوى كاقال الحسن هذا العمود فأن الاطناب (ولوأنهم

30 كشاف ل الا ينجى الخ ) قال أحدهو يفتهز الفرصة من ظاهر هذه الآية فجعله دايلا على قاعدته في أن مجرد الا عان لا بخي من الخاود في النارحتى بنضاف المه المتقوى لان الله تعالى جعل المجموع في هذه الآية شرط الله تكفير ولاد خال الجنة وظاهره انهما من الخلود في الا يوجد تكفير ولاد خول الجنة وأنى له ذلك والا جماع والا تفاق من الفريقين أهل المسنة والمه بتراة على ان مجرد الا عان يجد مأفي المحتوى المناف و من كاورد النص فلوفر ضناموت الداخل في الا عان عقيب دخوله في مدلكان كيوم ولدنه أتمه با تفاق مكفر الخطايا محكوماله بالجنة فدل ذلك على ان احتماع الا ممن تابس بشرط هذا ان كان المراد بالتقوى الاعمال وان كانت التقوى على أصل موضعها الخوف من الله عن والتقوى المناف المناف المناف المناف الله عنه والمناف الله على الله على الله على والمناف الله على الله على والمناف الله على الله على الله على الله على والمناف الله على الله على الله على الله على والمناف المناف الله على على الله على ال

من ربكوان م مناه المعترسالته والله يم عمل من الناس ان الله لا يهدى القوم الكافرين (قال معناه المعنى على التها السول الغما الزل اليك من ربكوان لم تفعل في المناه والله يم عمل من الناس ان الله لا يهدى القوم الكافرين (قال معناه المغني على الته الناس ان الله لا يهدى القوم الكافرين (قال معناه المغني من اداء الرسالة ولم احداولا خاص الناك مكروه وان لم تفعل معناه وان لم تبلغ جمعه كاأ من تكفي الغني المنافق المناس المعنى المعنى المعنى المعنى والمعنى المعنى والمعنى المعنى المعنى الله الله ولم يكله الادلاء كل منها على المنابع منه المعنى المعنى المعنى الله على الله عل

أقامواالتوراة والانجيل) أقاموا أحكامهما وحدودهما ومافيهما من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (وماأنزل اليهم)من سائر كتب الله لانهم مكافون الاعان بجميعها فيكانها أنزلت المهم وقيل هو القرآن لوسع الله عليم الرزق وكانوا قد قعطوا وقوله (لا كلوامن فوقهم ومن تحت أرجلهم)عبارة عن التوسعة وفيـــــــ ثلاثة أوجه أن يفيض علمهم بركات السماء وبركات الارض وأن يكثر الاشجار الممرة والزروع المغلة وأن يرزقهم الجذان اليانعة التماريج تنون ماتهذل منهامن وسالت حرو يلتقطون ماتساقط على الارضمن تحت أرجاهم (منهم أمّة مقتصدة) طائفة عالها أمم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل هي الطائفة المؤمنة عبد الله بن سلام وأصحابه وغمانية وأربعون من النصارى و (ساما يعماون) فيسهم منى التجب كانه قيل وكثيرمنهم ماأسوأعماهم وقيل هم كعب بن الاشرف وأصحابه وألروم (بلغ ماأنزل اليك) جميد عماأنزل المكوأى شي أنزل المك غيرم اقب في تدامغه أحدد اولا خائف أن ينالك مكروء (وان لم تفعل) وان لم تبلغ جمعه كاأم تك (قيابلغت رسالته) وقريَّ رسالاته فإنسلغ اذاما كلفت من أداء الرسالات ولم تؤدمنها شيماً قط وذلك أن بعضها اليس بأولى بالاذاءمن بعض وان لم تؤدبعضها فكانك أغفلت أداءها جيعا كاأن من لم يؤمن ببعضها كانكن لم يؤمن بكلهالا دلاء كل منهاء اليدليه غيرها وكونها كذلك في حكم شي واحدوالشي الواحد لايكون مباغاغ برمباغ مؤمنابه غيرمؤمن به وعن ابن عباس رضى الله عنهماأن كقت آية لم تبلغ وسالاتى وروىءن وسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الله يرسالا ته فضقت بهاذر عافأ وحي الله الى ان لم تملغ رسالاتى عذبتك وضمن لى العصمة فقويت (فان قلت) وقوع قوله في المنت رسالاته جزا الشرط ماوجه صحته (قات)فيه وجهان أحدهماانه اذالم عتدل أص الله في تبليغ الرسالات وكتمها كلها كانه لم يبعث رسولا كان أص اشنيعالا خفاء بشاعته فقيل ان لم تبلغ منها أدنى شي وآن كان كلة واحدة فأنت كن ركس الاص الشنيع الذى هوكتمان كلها كاعظم قتل النفس بقوله فكاغاقت الناس جيماوالثاني أن يرادفان لم تفمل فلل ما يوجبه كتمان الوحى كله من العقاب فوضع السبب موضع المسبب و يعضده قوله عليه الصلاة والسلام فأوحى الله الى ان لم تبلغ رسالاتى عذبتك (والله يعصمك) عدة من الله بالحفظ والمكال عقوالعني والله يضمن الالمصمة من أعداتك فاعذرك في مراقبتم (فان قلت) أين ضمان العصمة وقد شج في وجهه يوم أحدوكسرت رباعيته صلوات الله عليه (قلت) المرادأنه يعصمه من القتل وفيه أن عليه أن يحتمل كل مادون النفس فىذات اللهف أشدته كليف الانبياء عليهم الصلاة والسلام وقيل نزلت بعديوم أحدوالناس المكفار بدليل قوله (ان الله لايم دى القوم الكافرين) ومعناه أنه لا يكنم عماير يدون الزاله بكمن الهدلا وعن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرش حتى نزلت فأخرج رأسه من قبة أدم وقال انصرفوا ماأيها

والجرزاءظاهرالاان حاصله ان لم تبلغ الرسالة لم تبلغ الرسالة باتحاد المتدا واللسرحتي لاريدانكبرعامه شدأ في الطّاهر كقوله أناأ بوالنجم وشعرى شعرى أقامواالتوراة والانعيل وماأنزل البهممن ربهم لا كلوامن فوقهم ومن تحت أرجاهم منهم أمة مقتصدة وكشرمنينه ساء مايعماون اأيها الرسول الغ ماأنزل اليك من بك وان لم تفعل فالغت رسالتهوالله يعصمك من الناس ان الله لايهدى القوم الكافرين فل اأهل الكتاب

فعل الحبر عن المبتدا بلامن يدفى الأفظ وأراد وشعرى شعرى الشهور بلاغته والمستفيض فصاحته ولكنه أفهم

بالسكوت عن هذه الصفات التي بها تعصل الفائدة انه امن لوازم شعره في افهام الناس السامعين لا شتهاره بها وانه غنى الناس عن ذكرها الشهرة باوذ باعها و كذلك أريد في الآية لان عدم تعليه غلاسالة أمن معلوم عندالناس مستقر في الافهام انه عظيم شنيه عن في من تكده بل عدم نشر العلم من العالم أمن فظيم غضلاع في تقمان الرسالة من الرسول فاستغنى عن ذكر الزيادات التي يتفاوت بها الشرط و الجزاء الصوقها بالجزاء في الافهام وانكل من سمع عدم تعليه الرسالة فهم ما وراءه من الوعيد والتهديد وحسن هذا الاساوب في الكتاب العفر بذكر الشرط عاما يقوله وان لم تفعل ولم يقل فان لم تعافر السالة في يكون اللفظ متعامر اوهذه المفارة الفظيمة وانكان المتعامر وانكان المتعامر و و المعامرة المقارة المقارة المقارة المقارة المعامرة المتعامرة المتعام

وقوله تعالى ان الذين أمنو او الذين ها دواو الصائرون والنصارى الاشد (قال فيه الصائرون وقع على الابتداء وخبره محدوف الخ) قال أحد صدق لا ورود السؤال به في التوجيه ولكن تمسؤال متوجه وهوأن بقال لوعطف الصائري ونصبه كاقرأ ان كثير لا فاداً دخوله من ان هو لا عالمات من وهم أوغل الناس في دخوله من ان هو لا عالمات من وهم أوغل الناس في الكفرية المعام في الفاري والمعارف على النصارى ما يفهم من النصارى والعطف افرادى فلم عدل الى الرفع وجعل المكفرية النصارى والعطف افرادى فلم عدل الى الرفع وجعل المكفرية المعام في النصارى ولكان الكلام حلة واحدة بليغا تختصرا ٢٢٧ والعطف افرادى فلم عدل الى الرفع وجعل

المكالم جلتينوهل عتار بفائدة على النصب والعطف الافرادي ويجاب عن هذا السؤال بأنه ونصبه وعطفه لم يكن فيه افهام خصوصية

الناس فقد عصمى الله من الناس (لستم على شئ) أى على دين يعتدبه حتى يسمى شمأ لفساده و بطلانه كا تقول هذاليس بشئ تريد تعقيره و و و غير شأنه وفي أمثالهم أقل من لاشئ (فلاتأس) فلا تتأسف عليم لزيادة طغيانهم و كفرهم فان ضرر ذلك راجع الهم ملا المكوفي المؤمنين غني عنهم (والصابئون) رفع على الابتداء وخسيره محذوف والنيق به التأخير عما في حيزان من اسمها و خبرها كانه قيل ان الذين آمنو اوالذين هادوا والنهاري حكمهم كذا والصابئون كذلك وأنشد سيبو يه شاهداله

والافاعلواأناوأنتم \* بغاةما قشافي شقاق

لستم على شيّ حتى تقيموا التوراة والانجيلوما أنزل اليكم من دبكم والزيدن كثيرامنهم ماأنزل المك من ربك طغياناوكفرافلاتأس على القوم الكافرين ان الذين آمنوا والذين هادوا والصائهون والنصاري منآمن باللهوالموم الاتخوعمل صالحافلاخوف علهم ولاهم يحزنون لقد أخدنا ميشان بني اسرائيل وأرسلنا الهم رسلا كلاءاءهم رسول عمالاتهوى أنفسهم

أى فاعلوا أنابغاة وأنت كذلك (فان قلت) هلازعت أن ارتفاعه للعطف على محل ان واسمها (قلت) لا يصم ذلك قبل الفراغ من الخبرلا تقول ان زيد أوعمر ومنطلقان (فان قلت) لم لا يصح والنية به التأخير فكانك قلت أن رد امنطلق وعمر و (قلت) لاني اذار فمته رفعته عطفاعلي محل ان واسمها والمامل في محلهما هو الارتداء فحب أن يكون هو العامل في الخبرلان الابتداء يفتظم الجرأين في عدله كانتظمها ان في علها فلو رفعت الصائمون المنوى به التأخير بالابتداء وقدرفعت الحبربان لاعملت فهمارا فعين مختلفين (فان قلت) فقوله والصابئون معطوف لابدله من معطوف عليه فياهو (قلت) هومع خبره المحذوف جلة معطوفة على جلة قوله ان الذين آمنوا الخولامحل لها كالا محل التي عطفت علم الفائدة في ما التقديم والتأخير الالفائدة في فائدة هذاالتقديم (قات) فائدته التنسم على أن الصابين ستاب عليهم ان صح منهم الاعان والعمل الصالح فاللطن بغيرهم وذلكأن الصابئين أبين هؤلاء المدودين ضلالا وأشدهم غياوما سمواصابئ بنالالانهم صبرواعن الادمان كلها أي خرجوا كاأن الشاعرة دم قوله وأنم تنبيها على أن الخاطب من أوغس في الوصف بالبغاة من قومه حيث عاجل به قبل الجبر الذي هو بناة لئلايدخل قومه في البغي قبلهم = عكونهم أوغل فيه منهم وأثبت قدما (فان قات) فلوقيل والصابئين واياكم الكان التقديم حاصلا (قات) لوقيل هكذالم يكن من التقديم فيشئ لانه لاازالة فيهعن موضعه واغمايقال مقدم ومؤخر للزال لاللقار في مكانه ومجرى هذه الجلة بجرى الاعـ تراض في المكلام (فان قلت) كيف قال الذين آمنوا ثم قال (من آمن) (قلت) فيـ ه وجهان أحدهاأن برادبالذين آمنواالذين آمنوا بألسنة موهم المنافقون وأن يرادعن آمن من ثبت على الاعلان واستقام ولم يحالجه ريبة فيه (فان قلت)ما محل من آمن (قلت) اما الرفع على الابتداء وخبره (فلاخوف عليهم) والفاء لتضمن المبتدامعني الشرط ثم الجلة كاهي خبران واتما النصب على البدل من اسم ان وماعطف علمه أومن المعطوف عليه (فان قلت) فأين الراجع الى اسم ان (قلت) هو محذوف تقديره من آمن منه-م كأجاء في موضع آخر وقرى والصابيون بياء صريحة وهومن تخفيف الهدمزة كقراء فمن قرأيسة زبون والصابون وهومن صبوت لانهم صبوالله اتباع الهوى والشهوات في دينهم ولم يتبعوا أدلة العقل والسمع وفي قواءة أى رضى الله عند والصائين بالنصب وبهاقرأ ان كثير وقرأ عبد الله باليما الذي آمنو اوالذن هادوا والصائبون(لقدأخذنا)ميثاقهم بالتوحيد (وأرسانا اليهرسلا)ليقفوهم على مايأتون ومايذر ون في دينهم (كلامامهمرسول) جلة شرطية وقعت صفة لرسلاوالراجع محذوف أى رسول منهم (عالاتهوى أنفسهم)

لهـ ذا الصـ ذف لان الاصناف كلهامعطوف بمضهاء لى الفردات وهذا الصنف من جلها والخبرء في المامع الرفع في نقط عن العطف

الافرادى وترقى بقية الاصناف محصفة الخبرالمه طوف به و يكون خبره في الصنف المنفردة ول تقديره مشلاوالصابة ونكذلك في على على على المنفردة والمناف من المناف وملحق مها وهو م ذه المنابة لانهم لما ستقر بعد الاصناف من قبول التوبة فكانوا أحقاء بعلهم تبعلون على الخبران يكون توسط هذا المبتد المحذوف الخبر بين الجرين أدل على الخبران يكون توسط هذا المبتد المحذوف الخبر بين الجرين أدل على الخبران يكون توسط هذا المبتد المحذوف الخبر بين الجرين أدل على الخبران يكون توسط هذا المبتد المحذوف الخبر بين الجرين أدل على المناف المناف

\*قوله تعالى وأرسلنا البهم رسلا كلاجاء هم رسول عالاتهوى أنفسهم فريقا كدّواوفريقا يقتلون (قال ان قات أين جواب الشرط الخ) قال أحدو عايدل على حذف الجواب أنه جاء ظاهر افى الا ية الاخرى وهي توامة هذه قوله تعالى أف كلم اجاء كم رسول عالاتهوى أنفسكم استكمر تم فقريقا كذبتم ٢٦٨ وفريقا تقتلون فأرقع قوله استكبرتم جواباتم فسر استكارهم وصنيعهم مالانبياء بقتل المعض

عايخالف هواهمو يضادشهواتهم من مشاق المكليف والممل الشرائع (فان قلت) أين جواب الشرط فان قوله (فريقا كذواوفريقايقتلون) الدعن الجوالان الرسول الواحد دلا يكون فريقار ولانه لا عسان أن تقول أن أكرمت أخى أخاك أكرمت (قات) هو محذوف بدل عليه قوله فريقا كذواوفر يقايقتلون كانه قيل كلاجاءهم رسول منهم ناصبوه وقوله فريقا كذبواجواب مستأنف لقائل يقول كيف فعاوا رسلهم (فان قلت) لم جيء احد الفعلى ماضياو بالا خرمضارعا (قلت) جيء يقت اون على حكاية الحال الماضية استفظاعاللقتل واستحضار التلك الحال الشنبعة للتجيب منهاقري أنلا يكون بالنصب على الظاهرو بالرفع على أن أن هي المخففة من الثقيلة أصله أنه لا يكون فتنة فخففت أن وحذف ضمير الشأن (فان قلت) كيف دخل فعل المسمان على أن التي التحقيق (قلت) ترل حسبانهم لقوّته في صدورهم منزلة العلم (فان قلت) فأين مفعولاحسب (قات) سدمايشتمل عليه صلة أن وأن من المسند والمسند اليه مسد المفعولين والمعنى وحسب منه اسرائدل أنه لا دصيمهم من الله فتنة أي ولا وعذاب في الدنه اوالا تنوة (فعموا) عن الدين (وصموا) حين عبدواالجل م تابواءن عمادة العمل فرتاب الله عليهم عواوصموا) كرة ثانية بطلمهم الحال عمرالمقول في صفات الله وهوالرؤية وقرى عمواوصمو الااضم على تقدير عماهم الله وصمهم مأى رماهم وضربهم العمى والصمم كايقال نزكته اذاضريته بالنيزك وركبته اذاضريته بركبتك (كثيرمنا-م) بدل من الضميرا وعلى قوله مرا كلوني البراغ ث أوهو خبرمستدا محذوف أي أولتك كثيرمنه مه لم يفرق عدسي عليه الصلاة والسلام بينه وبينهم في أنه عبد مربوب كمثلهم وهوا حتجاج على النصاري (انه من يشرك بالله) في عبادته أو فيه ومختص به من صفاته أوأفعاله (فقد حرم الله عليه الجنة) التي هي دارا او حدين أي حرمه دخولها ومنعه منه كاعنع الحرم من المحرم عليه (وماللظ المن من أنصار) من كلام الله على أنهم ظلو اوعدلو اعن سبيل المق فيما يقولوا على عليه السلام فالذلك لم يساعدهم عليمه ولم ينصر قوله مورده وأنكره وان كانوا معظميناه بذلك ورافعين من مقداره أومن قول عيسي عليه السلام على معنى ولا ينصركم أحدفينا تقولون ولا يساعدكم علمه لاستحالته وبمده عن المعقول أوولا ينصركم ناصر في الاستخرة من عذاب الله \* من في قوله (ومامن اله الاآله واحد)للاستغراق وهي القدرة مع لاالتي لنغي الجنس في قولك لااله الاالله والمدني ومااله قط في الوجود الا اله موصوف الوحدانية لا ثاني له وهو الله وحده لاشريك له ومن في قوله (ليمسن الذين كفروامنهم) للبيان كالتي في قوله تمالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان (فان قلت) فه لاقيل ليمسنهم عذاب أاج (قلت) في اقامة الطاهر مقام المتعمر فائدة وهي تكرير الشهادة علم مالكفرفي قوله الفد كفر الذين قالواوفي البيان فائدة أخرى وهي الاعلام في تفسير الذين كفر وامنه مأنهم عكان من المكفر والمعني أيمسن الذين كفروامن النصارى خاصة (عذاب أليم) أى نوع شديد الالم من العذاب كاتقول أعطني عشرين من الثماب تريدمن الثياب خاصة لامن غيرهامن الاجناس التي يجوزان بتناوله اعشرون و يجوزان تكون التبعيض على معنى ليمسنّ الذين بقواعلى المكفر منهم لان كثيرامنهم تابوامن النصرانية (أفلايتو بون) ألا بتو ون بعده في الشهادة المكررة علم مالكفروه فالوعيد الشديد عاهم عليه وفيه تعييمن أصرارهم (والله عفور رحم) يغفر له ولاءان تابو اولغيرهم (قدخلت من قبله الرسل)صفة لرسول أي ماهوالارسول من جنس الرسل الذين حاوامن قبله جاء باتات من الله كاأتوا بأمثالها ان أبرأ الله الابرص وأحياا اوتى على يده فقدأ حداالعصاوحه الهاحمة تسعى وفلق مااليحر وطمس على يدموسي وأن خلقه من

وتكذب المعضولو قدر الربخ شرى ههنا المنواب المحذوف مثل المنطوق به فيأخت الاته فقال وأرسانا الهمرسلاكلاماءهم فريقا كذبواوفريقا مقته او نوحسمواأن لاتكون فتنة فعواوصمو ترزاب الله علمهم تمع وا وضمواكشرامنهم والله معدوالعاون لقدكفر الذُّنُّ قالوا ان الله هو السميم بن مريم وقال المسيح مابئي اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكرانه من دشرك الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومالظالم من أنصاراقه مكفرالذن عالوا ان الله ماات ثلاثة ومامن اله الااله واحد وانام ينته واعما يقولون لمسر الذس كفروامهم عذاب أليم أفلا يتوبون الى الله و يسمتغفرونه والله غفور رحيم ماالسيم ان من ع الارسول قد خامن قبله الرسل وسول عالاتهوى أنفسهم استكبر والكانأولي الدلالة مثله عاده عاد كلامه (قال فان قلت لم

حى ، بأحد الفعلين ماضياً الخي ) قال أحد أو يكون عالا على حقيقته لانهم دار واحول قنل مجمد عليه أفضل الصلام والسلام غير وقد قبل هذا الوحه في أخت هذه الاسته في البقرة وقد مضى وحه انتضاء صغة الفعل المضارع لاستعضاره دون الماضى وتمنيله بقوله تعالى ألم ترأن الله أن الله أن الله أن الله أن الله أن الله أن الله المواسعة في المسلم عند ومنه بأنى قد لقيت الغول يسمى عند بسهب كالصيفة صحيحان فاتخذه فأضريه نفرت عصر يعالله دين والمجران ومنه بأنى قد لقيت الغول يسمى على المحيفة صحيحان فاتخذه فأضريه نفرت عند صريعالله دين والمجران

وأمثاله كثيرة والله أعلى فوله تعالى انظر كيف سن الهم الأثمات م انظر أنى يؤفكون (قال فان قلت ما معنى التراخى في قوله م انظر الخ) قال أحدومنه م أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم وقوله فقت لكيف قدر رق قتل كيف قدر وهي في سائر هذه المواضع منقولة من التراخى الزماني الى التراخى المعنوى في المراتب = قوله تعالى ما أهل الكتاب لا تفلوا في دينكم غير الحق ولا تتمعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاؤا كثيرا وضاوا عن سواء السبيل (قال معناه لا تفلوا في دينكم غلو الماطلا الخ) قال أحديم في بأهل المدل والتوحيد المعتزلة و يعنى بغلوهم الذي هو حق عنده انهم غلوا في التوحيد في عدو الصفات الالهية وغلوا في التعديل ٢٩٥ فنفوا أكثر الافعال بل كلهاء ن

أن تكون مخاوقة لله تعالى لانطوائها في مفاسدولان الله تعالى يعاقب على ماهو قبي

وأتمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبن اهم الامات مُ انظر أني يؤفكون قل أتمدون من دون الله مالاعلك لكرضرا ولانفعاو الله هوالسميع المليم قلياأهل الكتاب لاتفاوا فيدشكه الحقولا تتبعو أأهواء قوم قدضاوامن قديل وأضاوا كثيزا وضاوا عن سواءالسندلاهن الذين كفسر وامن بني أسرائيسل على لسان داود وعنسى بنمريح ذلك عما عصوا وكانوا اعتدون كانوالارتناهون عن منكر فعاق النس ما كانوا يفعاون

إغيرذ كرفقد حلق آدم من غيرذ كرولا أنثى (و قه صديقة) أي وما أقه أيضا الاصديقة كمعض النساء الصدقات للانبياء المؤمنات بهم فامنزلت ماالامنزلة بشرين أحدهاني والا توصحابي فن أن اشته عليكم أمرها حتى وصفتموهما عالم يوصف بهسائر الانساء وصحابتهم مع أنه لاتمنز ولا تفاوت بنهما وبنهم بوجه من الوجوه \* عصر صعدها على المهافي قوله (كاناما كالن الطعام) لان من احتاج الى الاغتذاء بالطعام ومانتبعه من الهضم والنفض لم يكن الاجسعام كمامن عظم والم وعروق وأعصاب وأخلاط وأعزجة مرشهوة وقرم وغيرذاك عمايدل على أنه مصنوع مؤلف مدير كغيره من الاحسام (كيف نسين لهم الاتات) أى الاعلام من الادلة الطاهرة على بطلان قولهم (أني يؤف كون) كيف بصرفون عن استماع الق وتأمّله (فانقلت)مامه في التراخي في قوله ثم انظر (قلت) معناه ماس الحسن بعني أنه س لهم الا يأت سانا عِساوأن اعراضهم عنماأعِب منه (مالاعلائ) هو عيسى أى شيألا يستطيع أن يضركو عثل ما يضركه الله من البلاماوالمائب في الانفس والاموال ولاأن ينفع كعِثل ما ينفعكم به من صحة الايدان والسعة والخصب ولان كل ما يستطيعه البشرمن المضار والمنافع فباقد ار الله وتحكينه فأكمانه لاعلك منه شيأ وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبسة حيث جعله لا يستطيع ضر اولا نفعاوصفة الرب أن يكون قادراعلى كل شي ﴿ يخرج مقدور عن قدرته (والله هو السهيم عالمام) متعلق بأتعبدون أي أتشركون بالله ولا تخشونه وهو الذى يسمع ماتقولون و يعلما تعتقدون أو أتعبدون العاجز والله عو السمسع العام الذي يصممنه أن يسمم كل مسموع و يعلم ثل معاوم وان يكون كذلك الاوهوجي قادر (غيرالق) صفة الصدر أي لانفاوافي دينكم غاقواغ مرالق أي غاقواباط الان الغاق في الدين غلق ان غلق حق وهو أن يفعص عن حقائف و يفتشعن أباعدمهانيمه ويجتهد في تحصيل حجمه كايفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد رضوان الله علمهم وغلق ماطل وهوأن يتحاوزا لق ويتعطاه مالاعراض عن الادلة واتماع الشمه كالفعل أهل الاهواء والمدع (قدضاوا من قبل) هم أعتم في النصرانية كانواعلى الضلال قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم (وأضاوا كثيرا) انشايعهم على التثليث (وضاوا) لما بعث رسول الله صلى الله علمه وسلم (عن سواء السدل) حين كَذُوهُ وحسدوه و بغواعليه \* ترل الله لعنهـم في الزيور (على لسان داود) وفي الانجيل على لسان عيسي وقدل انأهل الإذ لمااعتد وافي السنت قال داود علمه السلام اللهم العنه-م واجعلهم آية فسحنو اقردة ولما كفر أحداب عيسى عليه السلام بعدالما أدة قال عيسى عليه السلام اللهم عذب من كفر بعدما أكل من المائدة عذابالم تعذبه أحدامن العالمين والعنهم كالعنت أصحاب السبت فأصبعوا خنازير وكانواخسة آلاف رجل مافيهم امرأة ولاصبى (ذلك باعصوا) أى لم يكن ذلك المن الشنيم الذي كان سبب المسخ الالاجل العصية والاعتداء لالشئ آخر غ فسرالعصية والاعتداء يقوله (كانو الابتناعون) لانه يعضهم بعضا (عن منكرفعاوه) م قال (ابنس ما كانوا يفعاون) التجيب من سو عفعالهم مو كدالذلك بالقدم فياحسره على المسلمين في اعراضه معن ماب التناهي عن المناكير وقلة عبي هميه كانه ليس من ملة الاسلام في شيء مع

منهاوالمدل عندهم أن لا معاقب على فعل خلقه فهداغاوهم

قى التعديل وهو كاترى انه كاسد عن التوحيد لانه مجملوا كل محلوق من الحيوا نات خالقا عالنصارى غلوا فأشركوا ثلاثة والمعتزلة كارأيت أشركوا كل أحديل غير الاحمين في الخلق الذى هو خاص بالرب ويعدى الزنخ شرى باهل البدع والاهوا عمن عدا الطائفة الذكورة ويعدى بغلوه و الباطل اثبات الصفات القات الى وتوحيد معلى الحق حتى لا خالق سواه ولا محلوق الابقد رته وقد ترضى عن شعرة واخوانه وسكت عن دكر من عدا هدم وضعن نقول اللهدم ارض عن هو أحق الطوائف برضائة وهد و عده دعوة أيضابلا خلاف والله الموائف

قوله تمالى لفن الذين كفروامن بنى اسرائيل على لسان داو ذوعيسى ان من عذال على عنوا وكانوا دعت قون كانوالا بثناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون (قال ان قلت كيف وقع ترك التناهى الخ) قال احدوني هذا التوبيخ الاخدار بأمن بن قبيعين أحده عابنه مكانوا يفعلون المناكروالا تتوانع مكانوا تاركين لنهدى عنها أى عن أمنا له عالى المستقبل ولولازيادة فعلوه الماصر حوقوعها منهم ولكان المصرح به ترك النهدى عن المندكر عند استعقاق النهدى وذلك حب الاشراف على تعاطيه وظهور الا مارات الدالة عليه فانتظم تبوت الا من بن حمداعلى أخصر وحه وأبلغه وقد دات هذه الا يقعلى المذهب الصيح الا شعرى من ان متعلق النهى فعل وهو الترك خلافالا بي هائم المنافقة فعلى المنافية فعلى المنافقة المنافقة فعلى المنافقة المنافقة فعلى المنافقة فعلى المنافقة فعلى المنافقة المنافقة فعلى المنافقة المنافقة فعلى المنافقة فعلى المنافقة فعلى المنافقة فعلى المنافقة المنافقة المنافقة فعلى المنافقة فعلى المنافقة فعلى المنافقة المنافقة فعلى المنافقة المنافقة المنافق

مايتاون من كالرم الله ومافيه من المبالغات في هـ ذا الباب (فان قات) كيف وقع ترك التناهي عن المنكر تفسير اللعصية والاعتداء (قلت) من قبل أن الله تعالى أحر بالتناهي فكان الاخلال به معصية وهو اعتداء لان في التناهي حسم اللفساد فكان تركه على عكسه (فان قلت) ما معنى وصف المنكر بفعاوه ولا يكون النهى بعدالفعل قلت) معناه لايتناهون عن معاودة منكر فعاوه أوعن مثل منكر فعاوه أوعن منكر أرادوا فعله كاترى أمارات الخوض في الفسق وآلاته تسوى وتهمأ فتنكر و يجوزان براد لا ينتهون ولاعتنعون عن منكرفعاوه بل بصبرون عليه ويداومون على فعله يقال تناهى عن الاحروانة في عنه اذا امتنع منه وتركه (ترى كثيرامنهم) هم منافقوأ هل الكاب كانوا بوالون الشركن و يصافونهم (أن سخط الله علمهم) هو المخصوص بالذم ومحله الرفع كانه قبل لبئس زادهم الى الا تنوة سفط الله علم موالمهني موجب سفط الله (ولوكانوايومنون) اعاناخالصاغيرنفاق مااتخذواالمشركين (أولياء) يعنى أن موالاة المشركين كفي بادليلا على نفاقهم وأن اعانهم اليس باعان (ولكن كثير امنهم فاسقون) متمردون في كفرهم ونفاقهم وقيل معماه ولوكانوا يؤمنون باللهوموسي كايدعون مااتخذوا الشركان أولماء كالموالهم المسلون وصف اللهشدة شكمة المودوصعو بة اجابتهم الى الحق ولتنعر بكة النصارى وسهولة ارعوائهم ومملهم الى الاسلام وجعل المود قرناء المشركين في شدة العداوة للومنين بل نه على تقدم قدمهم مها بتقدعهم على الذين أشركوا وكذلك فعل في قوله ولتجديهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولعمرى انهم لكذلك وأشدوعن النبى صلى الله عايده وسلم ماخلاج ودمان عسلم الاهما يقتله \* وعلل سهولة مأخذ النصارى وقرب مودتهم للومنين (بان منهم قسيسين ورهمانا) أي عله وعبادا (وأنهم) قوم فهم تواضع واستكانة ولا كبرفهم والمود على خد لأف ذلك وفيه دايل بين على أن المعلم أنفع شئ وأهذاه الى أنظير وأدله على الفوز حتى علم ألقسيسين وكذلك غم الا خرة والتحدث العاقبة وان كان في راهب والمراءة من الكروان كانت في نصراني \* ووصفهم الله رقة القاوب وأنهم يمكون عنداستماع القرآن وذلك نعوما يحكى عن النجاشي رضي الله عنه أنه قال لجعفر ابنأبي طالب حين اجتمع في مجلسه الهاجرون الى الحيشة والشركون لعنو اوهم يغرونه علم مرو يتطلبون عنتهم عنده هرفى كتابج ذكرمري قال جعفرف مسورة تنسب المهافقرأ هاالى قوله ذلك عسى نامريم وقرأسورة طهالى قوله وهل أتاك حديث موسى فبكي النجاشي وكذلك فعل قومه الذين وفدواعلى رسول اللهصلي الله عليه وسلم وهمسب ونرجلاحين قرأعليهم رسول اللهصلي الله عليه وسلم سورة يس فبكوا

المثسر ماكانوا يصنعون وذلك أملغ في الدلالة على ان متعلق النوى أمر ثابت اذالصه أمكن من الفيعل في الدلالةعلى الانبات وقد مره ذاالتقريروالله ترى كثيرامنهم شولون الذبن كفسر والنئس ماقدمت لحمأ نفسهم ان معط الله علمهم وفى العذاب هم خالدون ولوكانوايؤمنون بالله والني وماأنزل اليسه مااتخذوهم أولماء ولكن كشرا منهسم فاسقون لتجدن أشد الناسء\_داوةللذبن آمنوا المهودوالذين أثرك واولتحدن أقربهمودة

الوفق \* قوله تمالى المدن أشدالناس عداوة للذين آمنوا

المهودوالذين أشركواولت تنافرهم مودة للذين آمنو الذين قالوا انانصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهما ناوانهم (فان لا يستكبرون (قال وصف الله تعالى شدة شكيمة المهود وصعوبة اجابتهم الخ) قال أحدوا غناقال الذين قالوا انانصارى ولم يقل النصارى بقد مضابصلاية المهود في الكفروالا متناعمن الامتنال الامران المهودة على لم ادخاوا الارض المقدسة التي كتب الله المح ولا ترتدوا على أدرار كم فقا بالوا قالم المنافرة والمنافرة والمنافرة بالمنافرة والمنافرة بالمنافرة بالمنافرة والمنافرة بالمنافرة بال

ه عادكالامه (قال ان قات مامعنى قوله ترى أعينهم تفيض من الدمع الخ) قال أحدوهذه العبارة من أبلغ العبارات وأنها هاوهى ثلاث مراتب فالاولى فاض دمع عينه وهذا هو الاصل والثانية محوّلة من هذه وهى قول القائل فاضت عينه وهذا هو النهول المان فاعلاعلى التمييز والثالثة فيها ٢٣١ هذا التحويل الذكور وهى الواردة في مجاز او مبالغة ثم نه ت على الاصل والحقيقة بنصب ماكان فاعلاعلى التمييز والثالثة فيها ٢٣١ هذا التحويل الذكور وهى الواردة في

الا تدالاأنهاأ الغمن الثانمة باطراح النهة على الاصل وعدم نصب التمسر والرازه في صورة التعلمل والله أعلواغما كان الكارممع التعليل أبعد عن الاصل منه للذنآمنواالذنقالوا انانصارى ذاك أن مهم قسيسان ورهبانا وأنه\_ملاستكرون واذاسمه واماأنزل الي الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع عما عرفوامن الحق يقولون ربنا آمنافا كتبنامع لشاهدين ومالنالانؤمن مالله وماجاء نامن الملق ونطمع أن يدخلنارينا معالقومالصالحان فأتاجه الله عاقالوا حنات محرى من تحتها الانهار عالدين فها وذلك خراء المحسنان والذين كفرواوكذبوا ما ما تناأولنك أصحاب الحم ماأيه الذين آمنوا لانحــر مواطسات مأحلاللهاك

مع التميزلان التمييز مثله في قد استقركونه فاعلافي الاصل في مثل تصلير بدعرة او تفقأ

ا (فانقلت) بم تعلقت اللام في قوله (للذين آمنوا) (فلت) بعد اوة ومودة على أن عداوة المهود التي اختصت المؤمنين أشداله داوات وأظهرها وأنمودة النصاري التي اختصت المؤمنين أقرب المودات وأدناهما وجوداوأ سهلهما مولاو وصف الهود بالعدارة والنصارى بالمودة عمايؤذن بالتفاوت تم وصف العداوة والمودة بالاشدوالا قرب (فان قلت) مامعني قوله (تفيض من الدمع) (قلت) معماه تقالي من الدمع حتى تفيض لان الفيض أن عداق الاناء أوغيره حتى يطلع مافيه من جوانيه فوضع الفيض الذي هومن الامتلاء موضع الامتلاءوهومن اقامة السبب مقام السبب أوقد دت المالغة في وصفهم بالبكاء فحمات أعنهم كانه آتفيض بأنفسها أي تسيل من الدمع من أجل البكاءمن قواك دمعت عينه دمعا (فان قلت) أي قرف بين من ومن في قوله (عاعر فوامن اللق) (قات) الاولى لا بتداء الغاية على أن فيض الدمع ابتدى ونشأمن معرفة اللق وكان من أجله وبسد به والثانية لتبيين الموصول الذي هوماعرفوا وتحتمل معني التبعيض على أنهم عرفوابعض الحق فأبكاهم وبلغ منهم فكيف اذاعر فوهكله وقرؤ االقرآن وأحاطو ابالسنة \*وقرئ ترى أعينهم على البنا اللفعول (ربنا آمناً) المرادبه انشاء الاعمان والدخول فيه (فاكتبنامع الشاهدين) مع أمة محمدصلي الله عليه وسلم الذين هم شهداء على سائر الامم يوم القيامة لتكونو اشهداء على الناس وقالوا ذلك لانهم وجدواذ كرهم في الانجيل كذلك (ومالنالانؤمن بالله) انكار استبعاد لانتفاء الايمان مع قيام موجبه وهوالطمع فى انعام الله عليهم بصعمة الصالمين وقيل لمارجه والى قومهم لاموهم فأجابوهم بذلك أوأرادوا ومالنالانؤمن بالله وحده لانهم كانوامثلثين وذلك ليس باعان بالله ومحل لانؤمن النصب على الحال بعني غيرمومنين كقولك مالك فاعاو الواوف (ونطمع)واوالحال (فان قلت)ما العامل في الحال الاولى والثانية (قلت) المامل في الاولى ما في اللام من معنى الفعل كانه قيل أي شي حصل لنا غير مؤمنين وفي الثانية معنى هـ ذاالفعل والكن مقيدابا لحال الاولى لانك لوأزلته اوقلت ومالناونطم على كن كلاماو يجوز أن يكون ونطمع حالامن لانؤمن على أنهم أنكروا على نفوسهم أنهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصيبوا الصالحين وأن يكون معطوفا على لانؤمن على معنى ومالنا نجمع بين التثليث وبين الطمع في حصية الصالحين أوعلى معنى ومالنالا نجمع بينهما بالدخول في الاسلام لان الكافر ما ينبغي له أن يطمع في صحية الصالحين \*قرأ الحسين فالتاهم الله (عاقالوا) عاتكاموابه عن اعتقادوا خلاص من قولك هـ ذا قول فلان أى اعتقاده ومايذهب اليه (طيمات ما أحل الله اكم) ماطاب ولذمن الحلال ومعنى لا تحرم و الا تعنع وها أنفسكم كنع الصريم أولا تقولوا ومناهاءلي أنفسنا مبالغة منكم في المزم على تركها تزهدا منكر وتقشفا وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف القيامة يومالا صحابة فبالغ وأشبع الكلام في الانذار فرقو اواجمموا فيبيث عثمان بن مظعون واتفقواءلي أن لا يزالواصاعين قاعمين وأن لا ينامواعلى الفرش ولايا كلوااللعم والودائولا يقربوا النساءوالطيب وبرفضوا الدنيا وياءسوا المسوح ويسيحوا في الارض و يجبوا مذاكيرهم فملغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم انى لم أوص بذلك ان لانفسكم عليكم حقا فصومو او أفطروا وقومواوناموافاني أقوم وأنام وأصوم وأفطروا كل اللعم والدسم وآتى النساء فن رغب عن سنتي فليس مني وترات وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الدجاج والفالوذ وكان يعمه الله وعوالعسل وقال ان المؤمن حلو يحب الحلاوة وعن ابن مسعود أن رجلا قال له الى حرمت الفراش فتلاهذه الاكية وقال نم على فراشك وكفرعن عينك وعن الحسدن أنه دعى الى طعام ومعه فرقد السنجى وأصحابه فقعد واعلى المائدة وعليها الالوان من الدجاج المسمن والفالوذو غير ذلك فاعتزل فرقد ناحية فسأل المسدن أهوصائم قالوالا

عروشهماواشتعل الرأسشيهاوتفعرت الارض عيونا فاذاقات فاضت عينه دمعافهم عدا الاصل في العادة في أمثاله وأما التعليل فلي يعدفيه ذلك ألاتراك تقول فاضت عينه من ذكر الله كاتقول فاضت عينه من الدمع فلا يفهم التعليل ما يفهم التم يزوالله الموفق وقوله تعالى ذلك كفارة أعيانكم اذاحلفتم (قال المشار المهموالمذكور فيما تقدم ولوقيل الخ) قال أحديل في هذه الاستوجه اطيف المأخذ في الدلالة على صفوقوع ٢٣٦ الكفارة بعد المين وقبل المنتوه والمشهور من مذهب مالك وبيان الاستدلال بها المجعل

ولكنه يكره هدفه الالوان فأقبل الحسين عليه وقال بافريقدا ترى اعاب المصل بلباب البريخالص السهن وهيمه مسلم وعنده أنه قبل له فلان لا يأكل الفالوذ ويقول لا أودى شكره قال أفيشرب الما المارد قالوا نع قال انه جاهل ان نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوذ وعنه ان الله تعالى أدب عباده فأحسس أدبهم قال الله تعالى المنفق ذوسه عهم من سعته ماعاب الله قوما وسع عليه ما لدنيا فتنعه واواطاعوا ولا عذر قوماز واها عنهم فعصوه (ولا تعتدوا) ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لكم الى ماحرم عليكم أو ولا تسرفوا في تناول الطيمات أوجعل تحريم الطيمات اعتداء وظلما فنهى عن الاعتداء ليدخل تعته النهى عن تحريمها في تناول الطيمات أوجعل تعريم الطيمات اعتداء وظلما فنهى عن الاعتداء ليدخل تعته النهى عن تحريمها في تناول الطيمة التي الماء الم

ولستَّعَا خُوذُ الغُوتِ قُولِهِ • أَذَا لِمِ تَعْمَدُ عَاقَدَ آتَ العَرَائُمُ

وقرئءة دتم بالتخفيف وعاقدتم والمعنى ولكن يؤاخذ كمج اعقدتم اذاحنثتم فحذف وقا المؤاخذة لانهكان معاوماعندهم أوبنكث ماعقدتم فذف المضاف (فكفارته) فكفارة نكثه والكفارة الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها (من أوسطما تطعمون) من أقصده لان منهم من سرف في اطعام أهله ومنهم من يقتروهو عندا في حنيفة رجه الله نصف صاع من برأوصاع من غيره ليكل مسكن أو يغدي م و يعشيهم وعندالشافعي رجه الله مدلكل مسكن وقرأجه فيربن محمداً هاليك بسكون الياء والاهالي اسم جع لاهل كالسالى فى جعليلة والاراضى في جع أرض وقولهم أهلون كقولهم أرضون سكون الراء وأماتسكين الساء في حال النصب فللتحقيف كاقالوار أيتمه ديكرب تشدم الله اعالالف (أوكسوتهم) عطف على محلمن أوسط وقرئ بضم الكاف ونحوه قدوة في قدوة وأسوة في اسوة والكسوة ثوب يفطى المورة وعن ابن عماس ارضى اللهءنه كانت المهاءة تجزئ يومئذوءن ابن عمراز ارأوة يصأور داءأو كساءوءن مجاهد ثوب جامع وعن المسن تو مان أسفان وقرأ سعيد من المسيب والعماني أو كاسوتهم عمني أو مثل ما تطعمون أهليكم اسرافا كان أوتقتير الاتنقصونهم عن مقدار نفقتهم وا يكن تساوون بينهم وبينهم (فان قلت)ما محل الكاف (قلت) الرفع تقديره أوطعامهم كاسوتهم عني كمنل طعامهم ان لم يطعموهم الاوسط (أوتعوير رقبة) شرط الشافعي وحه الله الاعان قداساعلى كفارة القتل وأماأ بوحنيفة وأسحابه فقدحور واتعرير الرقبة الكافرة فى كل كفارة سوى كفارة القتل (فان قلت) مامه في أو (قلت) التخيير واليجاب احدى الكفارات الشلاث على الاطلاق المنتا أخذال كفرفقد أصاب (فن لم يحد) احداها (فصيام ثلاثة أبام) متتادمات عنسد أبي حنيفة رجه الله غسكا بقراءة أبى وابن مسمود رضى الله عنه مافصيام ثلاثة أيام متتابعات وعن مجاهد كل صوم متتابع الاقضاء رمضان و يخير في كفارة المين (ذلك) المذكور (كفارة اعانكم) ولوقيل تلك كفارة اعانكم لكان صحيحاء مني تلان الاشمياء أولتاً بيث الكفارة والمني (اذاحافتم)وحنتتم فترك ذكرا لحنث لوقوع العلمان الكفارة اغاتج سالحنث في الحلف لا بنفس الحلف والمتكفيرة بل الحنث لا يجوز عند دأبي حنيفة وأصحابه ويجوز عندالشافعي بالمال اذالم يمص الحانث (واحفظواأ عانكم) فبروافها ولاتحتثوا أراد الاعمان

ما مدالحاف ظروفا لوقوع الكفارة العتبرة شم عاحمت أضاف اذا الى محر دالحاف واليس فى الاكة ايجاب الكفارة حتى بقال قد اتفق على انها اغماتعت بالحنث فتمين تقديره مضافا الى الللف مل اغانطقت بشرعية الكفار ووقوعها ولاتعتذواان اللهلايحه العتمدين وكاسواعها وزقك الله حلالاطسا واتقو أالله الذي أنتريه مؤمنونلايؤاخذكم الله اللغو في أعمانكم ولكن بؤاخه لأكيما عقدتم الأعان فكفارته الطمام عشرة مساكين منأوسط ماتطعمون أهليكي أوكسوتهم أو تحرير وقبة فن لمعد قصيام ذلاتة أمام ذلك كفاره أعانكم اذأحلفتم واحفظواأعانكم

على وجه الاعتباراذ لا يعطى قوله ذلك كفارة أعانكم المحالات يعطى صحة واعتبارا والله أعلم وهذا انتصار على من منع التكفير قبل الخنث مطاقاوان كانت المين على بر والاقوال الثلاثة في

مذهب مالك الاأن القول المنصور هو المشهور \*عادكار مه (قال واحفظوا أعدائه كاى فبروافها الخ) قال أحدوفي هذا التي التي التأويل اشعار بإن الشاك في صورة الهين بعد تحقق أصلها يشدد عليه ويؤاخذ بالاحوط فارشده المدالي حفظ الهين الملايفضي أمره الى

أن دازم في ظاهر الامرعلى وجه الاحتياط مالم يصدر منه في عم الله تعالى كالذي يحلف الطلاق ويلسى هل قيده بالثلاث مثلا أو اطلقه في الديم و المنظم و رويحم ل أن يكون في علم الله تعالى انه الاعلاق مطلقا فارشد الى الحفظ لئلا يموه النسيمان الى هذا التشديد والمراد بالاعمان كل ما ينطلق عليه عين سواء كان حلفا بالله أو بغسيره عما بلزم في الشرع حكم والله أعلى وله تعالى الخمال المنظم والمنسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (٤٣٣) لعلكم تفلون الحماير بدالشيطان

أن يوقع بيذكم العداوة كذلكسناللهلكآباته لعلكم تشكرون باليها الذن آمنوااع الخسر واليسر والانصاب والازلام رجس من ع\_لالشــــطان فاحتنبو العلك تفلحون اغمار بدالشيطانأن بوقع بينك العداوة والبغضاء في الخروا المسر ويصدكم عن ذكرالله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطمعواالله وأطبعه واالرسهول واحذروافان توليتم فاعلو اأغاعلى رسولنا الملاغ المن ليسعلي الذن آمنواوعماوا الصالحات جناح فينا طعمه وااذا ما اتقوا وآمنه اوعماواالصالحات ثماتقواوآمنواثما تقوا وأحسن واوالله يحب المحسد ندن ما يهاالذين آمنو الساونك اللهاشي من الصديقاله أيديكم

التى الحنث في امعصية لان الايمان اسم جنس يجوز اطلاقه على بعض الجنس وعلى كله وقيل احفظ وهابان تكفر وهاوقيل احفظوها كيف حلفته بهاولا تنسوها تهاونا بهال كذلك مثل ذلك لبيان (يبين الله لكم آمانه) أعلام شريعته وأحكامه (لعليك تشكرون) نعمته فيما يعليكم ويسهل عليكم الخرج منه \* أكد تحريم الجروا المسروجوهامن التأكيدمنها تصديرا لجلة باغاومنهاانه قرنهما دعادة الاصنام ومنه قوله عليه الصلاة والسلام شارب الخركعابد الوثن ومنهاأنه جعلهم ارجسا كافال تمالى فاحتنبوا الرجس من الاوثان ومنهاانه جعلهمامن عمل الشيطان والشيطان لامأتي منه الاالشراليحت ومنهاأنه أمر بالاجتناب ومنهاانه جعل الاجتناب من الفلاح واذا كان الاجتناب فلاما كان الارتبكاب خيبة ومحقة ومنهاانه ذكر ما ينتج منهمامن الوبال وهووقوع التعادي والتباغض من أصحاب الخروالقمر وما دوديان المه من الصدعن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة وقوله (فهل أنتم منتهون) من أبلغ ما ينهى به كانه قدل قد تلى عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه كان لم توعظواولم ترجروا (فان قلت) الام يرجع الضمير في قوله فاجتنبوه (قلت) الى المضاف المحذوف كانه قيل اغاشأن الجر والميسرأ وتعاطيهما أوماأ شبه ذلك واذلك قال وجس من عمل الشيطان (فان قلت) لم جع الجروالميسر مع الانصاب والازلام أولا ثم أفردهما آخرا (قات) لان الخطاب مع المؤمنين واغانهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب المرواللعب بالمستروذ كرالانه ابوالازلام لتأكيد تحريم المروالليسرواطهاران ذلك جيعا من أعمال الجاهلية وأهل الشرك فوجب اجتنابه باسره وكامه لاميا بنة من عبد صفيا وأشرك بالله في علم الغيب و بين من شرب خوا أوقام مم أفرد همايالذ كرليرى ان المقم وديالذ كرا المرواليسر . وقوله وعن الصلاة اختصاص للصلاة من بين الذكر كانه قبل وعن الصلاة خصوصا (واحذروا) وكونو احذرين خاشين لانهم اذاحة ذروادعاهم الخدرالي اتقاء كلسيئة وعمل كلحسنة ويجوزأن يرادواحذر واماعليكم في الخر والميسرأوفي ترك طاعة اللهوالرسول (فان توليم فاعلموا)أنكم لم تضر وابتوليكم الرسول لان الرسول ما كان الاالبلاغ المبين بالا يات واغماضر رتم أنفسكم حينا عرضتم عماكلفتم ونع ألجناح عن المؤمنين في أي شئ طعموه من مستلذات المطاعم ومشتهاتها (اذامااتقوا) ما حرم علمهم منها (وآمنوا) رثبة واعلى الاعان والعمل الصالح وازدادوه (ثم اتقواو آمنوا)ثم ثبتواعلى النقوى والاعلان (ثم اتقواو أحسنوا)ثم ثبتواعلى اتقاءالماصي وأحسنوا أعمالهم أوأحسنوا الىالناس واسوهم عارزقهم اللهمن الطميات وقيل لمانزل تعريم الخرقالت الصحابة بارسول الله فكيف باخو انذاالذين ما تواوه مدشر بون المرويا كلون مال المسر فنزلت دمني ان الومنين لاجناح علم مف أى شي طعم و من الماحات اذاما اتقوا الحارم ثم اتقواو آمنواثم اتقوا وأحسنواعلى معنى انأوائك كانواعلى هذه الصفة ثناءعلهم وحدالاحوالهم في الأيمان والتقوى والاحسان ومثاله ان يقال لك هل على زيد فعافعل جناح فتقول وقد علت أن ذلك أص مماح ايس على أحد جناح في المباح اذااتفي المحارم وكان مؤمنا محسنا تربد ان زيداتق ومن محسن وانه غيرمؤ اخذ عافه ل \* تزلت ا ورما حكم

وه كشاف ل والبغصاء فالجروالميسرو بصدكا عن ذكر الله وعن الصلاء فهل أنتم منه ون (قال أكدالله تحريم الجرواليسر وجوهامن التأكيد منها الخرواليسر وجوهامن التأكيد منها الخرواليسر وجوهامن التأكيد منها الخرواليسر وجوهامن التأكيد منها الخرواليسر والمائح والميسر في المائح والميسر في المنافع المنافع المنافع والمنافع في المنافع في المنا

قوله تعالى بالم الذين آمنو البيلونكم الله بشئ من الصدد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من بخافه الغيب فن اعتدى و دفلك فلد عذاب الم (قال ان قلت ما معنى (٤٣٤) التقايل والتصغير الخ) قال أحدوق دو ردت هذه الصيغة بعينها في الفتن العظيمة في قوله تعالى عذاب الم (قال ان قلت ما معنى (٤٣٤) التقايل والتصغير الخ) قال أحدوق دو ردت هذه الصيغة بعينها في الفتن العظيمة في قوله تعالى

عام الحديبية ابتلاهم الله الصيد وهم محرمون وكثر عندهم حتى كان ينشاهم في رحالهم فيستم كنون من صيده أخذابايديهم وطعنا برماحهم اليما الله من يخافه بالغيب اليتميز من يخاف عقاب الله وهوغائب منتظر فى الا تنرة فيتقى الصيدعن لا يخافه فيقدم عليه (فن اعتدى) فصاد (بعد ذلك) الابتداد ، فالوعيد لاحق به (فان فلت) مامعني التقليل والتصفير في قوله بشي من الصديد (قلت) قلل وصغرابيه لم انه ليس بفتنة من الفتن العظام التي تدحض عندهاأ قدام الثابتين كالابتلاء ببذل الارواح والاموال واغاه وشبيه عاابتلي بهأهل ايلة من صيدالسمك وانهم اذالم يثبتوا عنده في كليف شأنهم عندما هو أشدّمنه وقرأ ابراهيم يذاله بالياء (حرم) المحرمون جعرام كردح في جعرداح 🍙 والتعمد أن يقتله وهوذا كرلاح امه أوعالم ان ما يقتله مما يحرم عليه قتله فان قتله وهوناس لاحرامه أورى صيداوهو يظن أنه ليس دصيد فاذاهو صيدأ وقصد برميه غير صيدفعدل السهم عن رميته فأصاب صيداوه ومخطئ (فان قلت) فعظورات الاحرام يستوى فهاالعمد والخطأة ابال التعمد مشروطافي الاسية (قات) لان مورد الاسية أين تعمد فقدر وي انه عن لهـم ف عمرة الحديبية خاروحش فحمل عليمه أبواليسرفط منه رمحه فقتله فقيلله انك قتات الصيدوأ نت محرم فنزلت ولان الاصلفه لالتعمدوا لخطأ لاحق به للنفليظ وبدل عليه قوله تعالى ليذوق وبال أمره ومن عادفينتقم الله منه وعن الزهرى نزل الكتاب العمد ووردت السنة بالخطاوعن سعيد بنجيبر لاأرى في الخطأ شيأ أخذا باستراط العمد في الا مقوعن الحسن و وايتان (فجزاء مثل ماقتل) رفع جزاء ومثل ممعاء عي فعليه جزاء عائل ماقتل من العمدوهوعندأ بي حنيفة قمة المصيديقة محيث صيدفان الغت قيمته عن هدى تغيربين ان يهدى من النعم ماقعته قعة الصدر وبن أن يشترى بقعته طعاما فيعطى كل مسكين نصف صاعمن برأوصاعامن غيره وانشاءصام عنطمام كل مسكين بومافان فضل مالايبلغ طعام مسكين صام عنه بوما أوتصدف به وعند محدوالشافعي وحهمااللهمثله نظيره من النع فان لم يوجدله تظير من النع عدل الى قول أبي حنيفة رحمالله (فانقات) فايصنع من يفسر المثل بالقيمة بقوله (من النم) وهو تفسلم للمثل و بقوله هديابالغ الكعبة (قلت) قدخيرمن أوجب القمة بين أن يشترى م اهديا أوطه اما أو يصوم كاخير الله تعالى في الاتية فكان قُوله من النعربيا بالله ـ دى المشهري بالقيمة في أحدوجوه التخيير لان من قوم الصيد واشترى بالقيمة هديا فأهداه فقد خرىء شلماقتل من النعم على ان التخيير الذي في الأسية بين أن يُجزي في الحدى أو يهيخه بالاطمام أوبالصوم انحا يستقم استقامة ظاهرة بغيرة مسف إذاقق مونظير بعدالتقويم أى الثلاثة يختارفاما اذاعدالى النظير وجمله الوآجب وحده من غير تخمير فاذا كان شمألا نظيرله قوم حدثند ثريخير ون الاطمام والصوم ففيه نبوهمافي الأآية ألاترى الى قوله تعالى أوكفارة طعام مساكن أوعدل ذلك صياما كيف خير بين الاشماء التلائة ولاسبيل الى ذلك الابالتقويم . وقرأ عبد الله فجز وَّه مثل ما قتل وقرئ فجزا عمثل مُأقتل على الإضافة وأصداد فجزاء مثل ما قتل بنصب مثل عمني فعايه أن يجزّى مثد لماقتل ثم أضديف كا تقول عجبت من ضرب زيدا عمن ضرب زيد وقرأ السلى على الاصدل وقرأ معدين مقاتل فجزاء مقل ماقتل بنصه ماء عني فليجز جزاء مثل م قتل . وقرأ المسهن من النع بسكون العين استثقل الحركة على حرف الحاق فسكنه (يحكم به) عِثل ماقتل (ذواعد ل منكم) حكان عاد لأن من المسلمين قالواوفيه دليل على ان المثل القيمة لان التقويم بمايحتاج الى النظر والاجتهاد ذون الاشيها والمشاهدة وعن قبيصة انه أصاب ظبياوهو محرم فسأل عموفشاو رعبد الرجن بنعوف غ أصره بذبح شاة فقال قبيصة لصاحبه واللهماعلم أمير المؤمنين حتى سأل غيره فاقبل عليه ضربابالدوة وقال أتغمص الفتيا وتقتل الصميدو أنت محرم قال الله تمالى يحكربه

والنساونكم بشئم اللدوف والجدوم ونقص من الأمدوال وألانفس والثمرات وبشرالصارات فلا خفاءفي عظ مهدده البه لاياوالحين التي يستعق الصارعابها أنسرلانه صرعلى عظيم فقول الرمخشري أيعه لم الله ون يخافه بالغيث فن اعتدى ومدذلك فلدعداب الم ما يماالذن آ مندواً لاتقناوا الصيدوأنتم حرم ومن قتله منكم متعده فخزاعمتيل ماقتم ليحكم به ذواعدل منكم إذاانه قلل وصفر تنديها على انهدده الفتقة

أعظم عايقع وأهول وانه مهم الدفع عمم عاهو أعظم في المقدو رفاة الدفعه عمم الى ماهو اخت واسم ل لطفاع مورجه ليكون ذوا هذا التنديه بأعثاله معلى المه مروحاً ملاعلى الاحتمال والذي يرشدالى ان هذا من ادأن سبق التوعد بذلك لم يكن الاليكونوا متوطنين على ذلك عند وقوعه فيكون أيضا باعثاء لى تعمله لان مفاجأة المكروم بغتة أصعب والاندار به قبل وقوعه عما يسمل موقعه وحاصل ذلك لطف

هـ درابالغ البكسة أو كفارة طعام مساكين أوعدنال ذاك ضداما ليذوق وبالأمره عفا التهعم إسلف ومن عاد فينتقم اللهمنية والله عزيزدوانتقامأحل لكرصدالعر وطعامه متاعالكم وللسيارة وحرم عليكم صميد البرة مادمتم حرماواتقواالله الذى المدتح شرون جعل الله المكعبة البيت الحرام في القضاء فسمعان اللطمف بعساده واذا فكرالعاقل فعماستلي بهمن أنواع الملاياوجد المندفع عنسهمتهاأكثر الىمالا بقف عندغاية فنسأل الله المفوو لمافية واللطف في المقدور \*قوله تعالى وحرم عليكم صدالبر مادمتم خرما (قال اختلف في المراد بالنعريم الخ) قال أحد وتخصيص عموم الآتة لازم على كاز الطائفتان لان مالكارضي الله عنه يجبزأ كل المحرم لصيد البراداصاده حلال المفسه أولحلال فلابد اذاعلى مذهبه تغصيص العموم المخصوص غاية ذلك ان صوره العميص على مدهب أبي حددة ٣ قوله لم الكر) المناء كرمان المقمون حمح تاني من تنأ بالمكان

أقام اله سعدر باده

إذواعدل منه كوفأناع روهذاع بدالرجن وقرأهم دبن جعفرذوعدل منهكم أراديه كم به من زمد دل مذكرولم برد الوحدة وقيل أراد الامام (هدما) حال عن جزاء فيمن وصفه عثل لان الصفة خصصته فقريته من الموفة أو بدل عن مثل فين نصبه أوعن محله فين جره و محوراً ن منتصب حالاعن الضمير في به ووصف هدما وإلما الغ الكعمة) لان اضافته غير- قيقية ومعنى بلوغه الكعبة أن يذيم الحرم فأما التصدق به فيت شنت عنداني حنية قوعند الشافعي في الحرم (فان قات) بم يرفع (كفارة) من ينصب جزاء (قلت) بجعلها خبر مبتدا محذوف كانه قدل أوالواجب علمه كفارة أو يقذر فعلمه ان معزى جزاء أوكفارة فيعطفها على أن محزى وقري أوكفارة طعام مساكين على الاضافة وهذه الاضافة مبينة كامه قيل أوكفارة من طعام مساكين كقولك خاتم فضة بعني غاتم من فضة وقرأ الاعرج أوكفارة طعام مسكين واغماو حدلانه واقع موقع المتبين فاكتني بالواحد الدال على الجنس \* وقرى أوعدل ذلك كيرالع من والفرق بينهما ان عدل الذي ماعادله من غير جنسه كالصوم والاطعام وعدله ماعدل بهفي القدار ومنه عدلا الجللان كل وأحدمنهما عدل بالاسترحتي اعتدلا كان المفتوح تسمية بالصدروالمكسور عيني الفعول به كالذبح ونعوه ونعوهما الحلوالحل (ذلك) اشارة الى الطعام [ (صياما) تمييز للعدل كقولك لي مثله رجلا والخيار في ذلك الى قاتل الصيد عند أبي حنية فه وأبي بوسف وعند محد الى الحكمين (المذوق)مة الى بقوله فجزاء أى فعلمه ان يجازى أو يكفر المذرق سوعاقية هتكه لحرمة الاحرام والويال المكروه والضر والذي بناله في العاقبة من عمل سوءالثقله علمه كقوله تعالى فأخذناه أخذاو بملائقه لاوالطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلايستمرأ (عفا لله عماساف) لكممن الصيدفى حال الاحرام قبل ان تراجه وارسول الله صلى الله عايه وسلم وتسألوه عرجوازه وقيل عماساف المكم في الجاهلية منه لانهم كانواء تعبد بن بشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها محرما (ومن عاد) الى قتل الصيدوهو عرم بمدنز ول انهى (فينتقم الله منه) ينتقم خبر مبتدا محذوف تقديره فهو ينتقم الله منه ولذلك دخات الفاء ونحوه فن بؤمن بربه فلا يخاف دوي منتقم منه في الاسخرة واختلف في وجوب الكفارة على العائد فعن عطاءوابراهيم وسعيدبن جبير والحسن وجوبها وعايه عامة العلماء وعن ابن عباس وشريح انه لا كفارة عليه تماقابانظاهروانه لميذ كرالكمارة (صيداليس )مصيدات الصريمايؤكل وعالايؤكل (وطعامه)ومانطم منصيده والمعني أحلاكم الانتفاع بعميه عمايصادفي الصروأ حلاكم اكل المأكول منه وهو السمك وحده عندأى حنيفة وعندان أى الي جميع ماده ادمنه على ان تفسير الاته عنده أحر الكرصيد حيوان العر وان تطعموه (متاعالكم) مفعول له أى أحدل لكم غنيما لكر وهوفي المفعول له عبرلة قوله تعالى ووهمناله اسعق ويعقوب تافلة في باب الحال لان قوله متاعالكم مف عول له مختص بالطعمام كاأن نافلة عال مختصمة بيعقوب يعنى أحل الكوط امه عتمه التنائك من كلون طرياواسيارتكي بترق ونه قديد اكاتر ودموسي عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر علم خاالسلام \* وقرى وطعمه \* وصيد البرماصيد فيه وهوما مفرخ فيه وانكان يعيش في الماء في بعض الاوقات كطير الماء عندا بي حنيفة واختلف فيه فنهم من حرم على لمحرم كل شئ يقع علمه اسم الصيد وهو قول عمر وابن عباس وعن أبي هريرة وعطاء ومحاهد وسعيد بنجبيرانهم أجازوا المعرمة كل ماصاده الللال وانصاده لاجله اذالم بدل ولم دشر وكذلك ماذيحه قبل احرامه وهومذهب أب حنيفة وأصحابه رجهم الله وعندمالك والسافعي وأجدرجهم الله لايماح له ماصيد لاجله (فان قلت)ما يصنع أبوحنيفة بعموم قوله صدالبر (قات)قدأخذا بوحنيفة رجه الله بالفهوم من قوله (وحرم عليكم صيدالبرما دمتر حما)لان ظاهره الهصد الحرمين دون صدغيرهم لانهم هم الخاطبون فكانه قيل وحرم عليكم ماصدتم في البرفيخرج منه مصيد غيرهم ومصيدهم حين كانواغير محرمين ويدل علمه قوله تمالى ماأيم االذين آمنو لاتقتاواالصيدوأنتم حرموقرأ ابنعماس رضى الله عنه وحرم عليكم صيدالبرأى الله عزوجل وقري مادمتم بكسر الدال فين يقول دام دام (البيت الحرام) عطف بيان على جهة المدح لاعلى جهة التوضيح كاتبي الصفة كدلك

تذكون أصمر منها على مذهب مالك لانه يحيزاً كل ماصاده الحلال من أجل الحرم كانقله عنه فيريد على مذهب مالك مذه الصورة والله اعلى والتعاشلة من المعلى والتعاشلة من المعلى والتعاشلة من المعلى والقلائد الآية (قال معنى قيا ماللناس انتعاشا له منى والقلائد الآية ولا الشهر الحرام ولا المعلى قيا ماللناس انتعاشا له من المعلى المعلى والمعلى المعلى ال

فبتعن الممراليه ومن

ثم لميذ كرالز مخشرى

فناماللناس والشبهر

المراموالهدى والقلائد

ذلك أشعلواأن الله دملم

مافي السنم واتومافي

الارض وأنالله بكل

ويعام اعلواأنالله

شديدالعقاب وأنالله

غفور رحم ماعلى الرسول

الاالم لاغ والقدمل

ماتىدون وماتىكتمون قللاىستوىانلىيث

والطيب ولوأعمك كثرة الخميث فاتقو الله ماأولى

الااراب لعلك تفلحون

بائيماالذين آمندوا

لاتستاوا عن أشياءان

تهدل کم تسو کم

(قيامالاناس)انتهاشاهم في امردينهم ودنياهم ونهوضا الى أغراضهم ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم اليتم هم من أمر حجهم وعربهم و تجارتهم وأفاع منافعهم وعن عطاء من أبي رباح لو تركوه عاما واحدالم ينظر و اولم يؤخروا (والشهر الحرام) الشهر الذي يؤدي فيه الحج وهو ذوا لحجة لان لا ختصاصه من بين الاشهر بافامة موسم الحج فيه شأنا قد عرفه الله تمالى وقبل عني به جنس الاشهر الحرم (والحدي والقلائد) والمقاد منه خصوصا وهو البدن لان الثواب فيه أكثر وبهاء لحج معه أظهر (ذلك) اشارة الى جعل الكعمة قيامالاناس أوالى ماذكر من حفظ حمة الاحرام بترك الصدوغيره (لتعلوا أن الله دم) كل شي وهو عالم بسايصلح كم وما ينعشك عما أمركم وكاف كم (شديد المقاب) لمن انتها محاف المائد على المسول الاالملاغ) تشديد في ايجاب القيام عالم من القيام المائد والمنافق المنافق المنا

وكاثر بسعدان سعداكثيرة ولاترج من سعدوفا ولانصرا وكاقيل لايدهنك من دهائهم عدد \* فان جله م بل كهم بقر وقيل نزلت في جاج المحامة حين أراد المسلمون أن يوقعوا بهم فنهوا عن الايقاع بهموان كانوا مشركين \* الجلة

الشَّرْطَية والمُعطُوفِة علم اأعنى قوله (ان تبدلك تسوُ كموان تستَلواعنها حَين بنزل القرآن تبدلكم) صفة الارشياء والمهنى لا تبكثر وامستَلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم ان أفتاكم

وجه صلاحيته وظهوره فهماان الفرض في سياق النهى افراده بالذكر وتخصيصه بالنهى بعدان اندرج مع غيره في النهى بها فكانه نهى عنه نلصوصيته مرتين والفرض في سياق الامتذان أدضاذ الله وهوتكر برائنه به مندرجا في العجوم ومخصوصا بالذكر وأدضا في لمن المتذان الترقيمين الادنى الى الاعلى بعلاف النهى والله أعلى قوله تعالى قل لا يستوى الحبيث والطيب ولوا عبلكثرة انتيار ته (قال البون بن المعيث والطيب ومدعند الله الخالات الاتبارة والله البوعد ون المنابة وهم أيضا بعدة والمساولة المنابة وهم أيضا بعدة وتداعم الفرقة وقداء برف القدر به المنابة وهم أو تناف والاستنادة المنابة وهم أو المنابة وهم أو المنابة وهم أو المنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة والمنابة وهم أو المنابة وهم أو المنابة وهم أو المنابة والمنابة والمنابة

وانتسألواء غماحين بنزل القرآن تبدلكم عفااللهعنها واللهغفور حليم قدسأ لهاقوم من قباكم غأصعواها كافرسما حمل الله من عبرة ولاسائمة ولا وصملة ولاحام ولكن الذىن كفروا مفترون على الله الكذب وأكثرهم الاسقاون واذاقله لهم تسالواالى مأأترل الله الى الرسول قالوا حسينا ماوحدناعلمه آباءنا أولو كان آباؤهم لايعلون شمأولا يهتدون باليها الذين آمندوا علمكم أنفسكم لانضركمن صل اذا أهديتم الى الله مرجعكم حيعافيانيتكم عاكنتم تعملون باأيها الذنآمنوا

على السلف والخاف

بهاوكلفكم اباها تغمكم وتشق عليكم وتنده واعلى السؤال عها وذلك نحومار وى أن سراقة بن دلك أوعكاشة ابن محصن قال بارسول الله الج عليناكل عام فأعرض عنه وسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعاد مسدلته ثلاثم ات فقال صلى المتعليمه وسلم ويحكما يؤمنك أن أفول نعم والله لوقلت نم لوجبت ولو وجبت مااستطعتم ولوتركم الكفرتم فاتركوني ماتركتك فاغاهلك من كان قبلك مكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياعهم فاذاأمرتكم بأمن فحذوامنه مااستطعتم واذانهية كمعن شي فاجتنبوه (وان تسألواعنها حين ينزل القرآن) وان تسألواعن هذه التكاليف الصعمة في زمان الوحي وهومادام الرسول بين أظهر كم يوحى اليه \* تبدلكم تلاث التكاليف الصعبة التي تسويح وتؤمروا بتحملها فتعرضون أنفسكم لغضب الله بالتفريط فها (عفاالله عنها)عفا الله عماسلف من مسئلة كوفلاته ودوالى مثلها (والله غفور حلم) لايماجلكم فيما يفرط منكم بمقويته (فان قلت) كيف قال لا تسألوا عن أشياء ثم قال (قدساً لها) ولم يقل قدساً ل عنها (قلت) الضمير في سألهاليس براجع الى أشياء حتى تجب تعديته بهن واغاه وراجع الى المسئلة التي دل عام الاتسألوا يعني قد سأل قوم هذه المستَّلة من الاولين (ثُمَّ أصبحواج ١) أي عرجوعها أو بسبه ا (كافرين) وذلك أن بي اسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فاذاأم وابم الركوهافهلكوا \* كان أهل الجاهلية اذا نتحت الناقة خسة أبطن أنوهاذكر بحروااذنهاأى شقوهاو حرمواركوبهاولا تطردهن ماءولاصى واذالقهاالمعي فميركها واسمهاالجيرة وكان يقول الرجل اذاقده تمن سفري أوبرثت من مرضى فناقني سائبة وجعاها كالبحيرة في تحريرالانتفاع بهاوقيل كان الرجل اذاأعتق عبداقال هوسائية فلاعقل بينهما ولاميراث واذا وادت الشاة انثى فهي لهموان ولدت ذكرافه ولاكه تهم فان ولدت ذكراوأنثي قالو اوصلت أخاها فلم يذبحوا الذكرلاكه تهم واذانتحت من صاب الفعل عشرة أبطن قالواقد جي ظهره فلايرك ولا يحمل عامه ولاعنع من ماءولا مرى ومعنى (ماجعل) ماشرع ذلك ولاأص بالتصير والتسميد وغدر ذلك \* ولكنهم بصرعهم ما حرموا (يفترونعلى الله الكذب وأكثرهم لايعقاون) فلاينسبون التحريج الى الله حتى يفتروا ولكنهم يقارون في تعريهاكمارهم \*الواوف قوله (أولوكان آباؤهم) واوالحال قددخات علماهزة الانكار وتقديره أحبهم فلكولوكان آباؤهم (لايعلون شيأولايه تدون) والمعنى ان الاقتداء اغايصح بالمالم المهتدى واغايعرف اهتداؤه بالحبة . كأن المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على أهل العتق والعنّاد من أل كفرة يتمنون دخوهم فى الاسلام فقيل لهم (عليكم أنفسكم) وماكافتم =ن اصلاحها والمشيج افي طرق الهدى (لايضركم) الضلال عن دينكم إذا كسم مهتدين كاقال عزوجل لنبيه عليه الصلاة والسلام فلاتذهب نفسك عليهم حسرات وكذلك من يتأسف على مافيه الفسقة من الفيور والمعاصي ولا يزال يذكر معاييهم ومناكيرهم فهومخاطب بهوليس المرادترك الامربالمروق والنهيءن المنكرفان من تركهمامع القدرة عليهما فليس عهتدواعاهو بعض الضلال الذي فصلت الآية بينهم وبينه وعن ابن مسعود انها قريت عنده فقال ان هذا ليس برمانها نهاالموم مقمولة وليكن بوشك أن مأتي زمان تأمرون فلا يقمل منكر فحمت تذعلبكي أنفك كوفهي على هذا نسلية الن يأمرو ينهى فلايقيل منه وبسط لعذره وعنه ليس هذار مان تأويلها قيل فتي قال اذا جعل دونها السيف والسوط والسحن وعن أمي تعلبة الخشني أنه سئل عن ذلك فقال للسائل سألت عنم اخر مراسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال اقتمر وابالمروف وتناهواعن المنكرحتي اذامارا يتشعام طاعاوهوي متبعا ودنيامؤثرة واعجاب كل ذيرأي رأيه فعليك نفسك ودع أمر العوام وان من ورائيكم أياما الصبرفهن كقبض على الحرالعامل منهم مثل أحرخست رجلا يعملون مثل عمله وقيل كان الرجل اذاأسل قالواله سفهت آباءك ولاموه فنزات علمكم أنفسكم عليكم من أسماء الفعل بمعنى الزموااصلاح أنفسكم ولذلك خرم جوابه وعن نافع عليك أنفسك بالرفع وقرئ لايضركم وفيه وجهان أن يكون خبرام فوعاو تنصره قراءة أبى حيوة لايضركم وأن يكون جواماللام مجز وماواء اضمت الراءاتهاعالضمة الصاد المنقولة المهامن الراء المدغمة والاصل الانضرركمو يجوزأن يكون مماولا يضركم كسرالضادوضمها من ضاره يضسره و يضوره ، ارتفع انسان

على أنه خبر للبتدا الذي هو (شهادة بينكم) على تقدير شهادة بينكم شهادة اثنين أوعلى أنه فاعل شهادة بنكر على معنى فعما فرض عليكم أن يشهدا ثنان وقرأ الشعبي شهادة بينكم بالتنوين وقرأ الحسين شهادة بالنصب والتنوين على ليقمشها دة اثنان واذاحضر ظرف الشهادة وحين الوصية بدل منه وفي ابداله منه دايل على وجوب الوصية وانهامن الامور الازمة التي ماينه في أن يته اون بمامسيم ويذهل عنها وحضور الموت مشَّارفته وظهورأمارات بلوغ الاجــل (منكم) من أقاربكم و (منغــ بركم) من الاجانب (ان أنتم ضربتم في الارض) يعني أن وقع الموت في السيفرولم يكن معكم أحدد من عشير تكم فاستشهدو اجنبين على الوصية وجد للا فارب أولى لانهم أعلم باحوال المت وعاهو أصلح وهم له أنصح وقيل منكم من المسلين ومن غيركم من أهل الذمة وقيل هومنسوخ لاتجوز شهادة الذي على المسلم واغل جازت في أقل الاسلام لقلة المسلمن وتعذر وجودهم في حال السفروءن مكول نسطها قوله تعالى وأشهدوا ذوىءدل منكم وروى انهنر جبديل بن أبى مريم مولى عروبن الماصى وكان من المهاجرين مع عدى ابن زيدوغم بن أوس وكانانصرانيين تجار الى الشام فرض بديل وكتب كنابافيه مامعه وطرحه في متاعه ولم يخبر به صاحبيه وأهرهما أن يدفعامتاعه الى أهله ومات ففنشامناعه فأخذا اناءمن فضه فنه ثلثمائة مثقال ونقوشا بالذهب فغيباه فاصاب أهل بديل الصيفة فطالبوهما بالاناء فجعد افرفعوهما الحرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزات (تعبسونهما) تقفونهما وتصرونهما العلف (من بعد الصلاة) من بعد صلاة العصر لانه وقد اجتماع الناس وعن المسن بعد مسلاة العصرا والطهرلان أهل الحزر حكانوا تقعدون للحكو فبمدهما وفيحديث بديل انها المائزلت صلى رسول الله صليه الله عليه وسلم صلاة العصر ودعا بعدى وتميم فاستحلفهما عندالمنبر فحلفائم وجدالاناءعكة فقالواانا اشتريناه منتم وعدى وقيلهي صلاة أهل الذمة وهم يعظمون صلاة المصر (ان ارتبتم) اعتراض بن القدم والقسم علمه والعني ان ارتبتم في شأنهما واته متموهما فافوهما وقيل انأر يدبهما الشاهدان فقد نحض تعليف الشاهدين وان أريدالوصيان فليس عنسوخ تعليفه ما وعن على رضى الله عند مانه كان يحلف الشاهد والراوى اذا الم مهما والضمير في (به) اللقسموف (كان) للقسم له يعنى لانستبدل بصة القسم بالله عرضا من الدنيا أى لا نعلف بالله كاذبين لاجل المال ولوكان من نقسم له قريبا مناعلى معنى ان هذه عادتهم في صدقهم وأمانة مرابداوانهم داخلون تعت قوله تمالى كونوا قوّا من بالقسط شهد الله ولوعلى أنفسكم أوالو الدين والا قريين (شهادة الله) أى الشهادة التي أمر الله عفظها وتعظمها وعن الشدي انه وقف على شهادة ثم ابتدأ آلله بالمد على طرح حرف القسم وتمو يضحف الاستفهام منه وروى عنه بغيرمد على ماذ كرسليو يه أن منهم من يحدف حوف الفسم ولايم وعن منه همزة الاستفهام فيقول الله لقد كان كذا ، وقرى الاغمن عدف المدمزة وطرح وكته اعلى اللاموادغام نون من فها كقوله عادلولي (فان قلت) ماموقع تحبسونهـما (قات) هواستئناف كلام كا نه قيل بدراشتراط لعدالة في-مافكيف نعمل ان ارتبنام مافقيل تحبسونهما (فان قلت)كيف فسمرت الصلاة بصلاة المصروهي مطلقة (قات) لما كانت معروفة عندهم التعليف بعدها أغنى ذلك عن التقييد كالوقات في بعض أعمة الفقه اذا صلى أخذ في الدرس علم أنه اصلاة الفعرو يجوز أن تكون اللام العنس وأن مقصد بالتعليف على أثر الصلاة أن تكون الصلاة اطفافي النطفي بالصدق وناهمة عن الكذب والزوران الصلاة تنهى عن الفعشا والمذكر (فانعثر) فان اطلع (على انهما استعقالتًا) أى فعلاما أوجب الحما واستوجياأن يقال انهمالن الاتعمين (فالخوان) فشاهدان آخران (يقومان مقامهما من الذين استحق عليم) أي من الذين استعنى عليهم الاثم ومعناه من الذين جني عليهم وهم أهل المت وعشيرته وفي قصة بديل أنها حاظهرت خدانة الرجلين حلف رج الان من ورثته أنه اناءصاحهما وان شهادتهم الحق من شهادتهماو (الاوليان) الأحقان الشهادة لقرابتهما ومعرفة ماوأر تفاعهما على هما الاوليان كأنه قيل ومن همافقيل الاوليان وقيل همابدل من الضمير في تقومان أومن آخران ويجوز أن يرتفعا باستحق أى من الذين استعنى علم م انتداب الاولمين منه ملاشهاد فلاطلاء هم على حقيقة

شهادة سنكم اذاحصر أجدكم الموت حسالوصه اثنان دواعدل منكم أوآخوان من غبركمان أنتمضربتي الارض فأصابتكم مصسة الوت تعسونها من بعدالصلاة فيقسمان مالله ان ارتبت لانشترى به عُمَّنا ولو كان ذا قربي ولانكم شهادة اللهأنا اذاان الأتمن فانعشر على أنهر ما استعقالتك فاشتران بقدومان مقامهما من الذين استعقءام مالاولمان فيقسمان بآلله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومااعتهديناانااذالن الطالمن

«قوله تعالى يوم مجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوالاعلم النائدة أنت علام الغيوب (٤٣٩) (قال يوم مجمع بدل من المنصوب الخ)

قال أحدوبكون انتصابه اذا انتصاب المعوليه لاالطرف عدلي حكم المدلمنه عادكازمه (قال أوظرف لقموله لايهدى القوم الفاءقين الخ)قالأحدوهوعلى هذا أدضامفموليه \* عادكارمه (قال وماذا منتصب أحستم انتصاب مصدره على معنى أى اجابة الخ)قال أجدوالتعظيم فيهذا ذلك أدنى أن مأنوا بالشهادة على وحهها أو يخافوا أن تردأعان بمدأعانهم واتقوا الله واسمعوا واللهلايهدى القوم الفاسقين يوم يحمع الله الرسل فمقول ماذا أجسم فالوالاعلم لنا انكأنت علام الغموب اذقال الله ماعسى ابن مربح اذكرنعمتي عليك وعلى والدتك اذ أددتكروح القدس تكلم لناس في المهد وكهـ الا واذعلتـك الكتاب والحكمة والتوراة والانعسل واذتخاق من الطمين نحوالتعظم بالسكوت عن الصدلة في مندل ماحصل الابعدالتي واللتماعاد كالرمه (قال قدل من المول والفرع

اللال وقرى الاولى على أنه وصف الذين استعنى علم مجروراً ومنصوب على المدح ومعنى الاوامة التقدم على الاجانب في الشمادة لـ كونهم أحق م اوقرى الأوليان على التثنية وانتصابه على المدح وقر أالحسن الاولان ويحتيه من مرى ودالمهن على المدعى وأبوحنه فه وأصحابه لامر ون ذلك فوجهه عندهم أن الورثة قدادعواعلى النصرانيين أنهما قداحتانا فحافا فلماظهر كذبهما ادعيا الشراءفهما كتما فأنكر الورثة فكانت المين على الورثة لانكارهم الشراء (فان قلت) في اوجه قراءة من قرأ استحق علم م الاوليان على المناء اللفا ، لوهم على وأبي وابن عباس (قلت) معناه من الورثة الذين استعق علم مالاوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهم اللقيام بالشهادة و يظهر واجما كذب الكاذبين (ذلك) الذي تقدم من يمان الحكم (أدني) أن يأتي الشهداء على تعو تلك الحادثة (بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أعيان) أن تبكر أعيان شهود آخر بن بعداء انهم فيفتضحوا بظهو ركذبهم كاجرى في قصة بديل (واسمعوا) سمع احابة وقدول (يوم يجمع) بدل من المنصوب في قوله وانقوا الله وهومن بدل الاشتمال كأنه قيل واتقوا الله يوم جعه أوظرف لقوله الايهدى أى لايهديه مطريق الجندة ومئذ كالفعل بفيرهم أو بنصب على اضمار اذكر أو يوم يجمع الله الرسل كان كيت وكيت و (ماذا) منتصب بأجبتم انتصاب مصدره على معني أى اجابه أجبتم ولو أريد الجواب لقيل عادًا أحمة (فان قات) مامعني سؤالهم (قات) توبيخ قومهم كاكان سؤال المو وده تو بخاللوا أند (فان قلت) كيف يقولون (لاعلم لذا) وقد علمواء اأجسوا (قلت) يعلمون أن الفرض بالسؤال تو بيخ عدائهم فيكاون الامرالى عله واعاطته عامنوا بهمنهم وكابدوامن سوء اعابتهم اظهار اللتشكي واللعالى وبهمف الانتقام منهم وذلك أعظم على الكفرة وأفت في أعضادهم وأجاب لحسرتهم وسقوطهم في أيديهم ادا اجتمع تو بيخ الله وتشدى أنسائه علمم ومثاله أن سنكب بعض الحوارج على السلطان عاصمة من حواصه الكبة قدعرفها السلطان واطلع على كنههاوعزم على الانتصارله منه فعجمع ببنه سماوية ولله مافعل بكهذا الخارجي وهوعالم عافه لربدتو بعنه وتبكيته فيقولله أنت أعلم عافه لي تفويضاللا من الى علم سلطانه واتكالاعليسه واظهار اللشكاية وتعظيمالماحل بهمنه وقيل من هول ذلك اليوم يفزعون ويذهلون عن الجواب تم يجيبون بعدماتنوب الهم عقولهم بالشهادة على أيمهم وقيل معناه علنا سأقط مع علل ومغمور به لانكء لام الغيوب ومن علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر التي منه العابة الام لرسلهم فركماً ته لاعلم لذا الى جنب علك وقيل لاعلم لناع اكان منهم بمدنا واغما الحيكم للغاغة وكيف يخفي علمهم أمن هم وقدر أوهم سود الوجوه زرق العبود مربحين • وقرى علام الغيوب بالنصب على أن الكلام قدتم بقوله (انك أنت) أي انك الموصوف أوصافك المعروفة من العلموغيره ثم نصب علام الغيوب الى الاختصاص أوعلى النداء أوهو صفة لاسم ان (اذقال الله) بدل من يوم بمم والمني أنه يو بخ الكافرين يومنذ بسؤ ال الرسل عن اجابتهم وبتمديد مأأظهر على أيديهم من الاسمات المظام فكذبوهم وسموهم سعرة أوجاوز واحدالتصديق الى أن اتخذوهم آلمة كافال بعض بني اسرائيل فيما أظهر على يدعيسي عليه السلام من البينات والمعزات هذا معرمون والتخذه بعضهم وأمه المين (أبدتك) قو يتكوقرى أبدتك على أفعلنك (بروح القدس) بالكادم الذى يحيابه الدين وأضافه الى القدس لانه سبب الطهر من أوضار الات مام والدليل علمه مقوله تعالى (تكليم الناس)و (في المهد) في موضع الحاللان المني تسكلمهم طفلا (وكهلا) الأأن في الهدفيه دليل على حدمن الطفولة وقيل روح القدس جبر يل عليه السلام أيدبه لتنبيت الحجة (فان قلت) مامعنى قوله في الهدوكه لا (قلت) معناء تمكاجهم فهاتين الحالتين من غير أن يتفاوت كالرمك في حين الطفولة وحدين المكهولة الذي هووقت كال المقروباوغ الاشدوا لحدالذي يستنبأ فيه الانساء (والتوراة والانجيل) خصابالذكر عماتناوله الكتاب والحكمة لان المرادم ماجنس الكتاب والحكمة وقيمل الكتاب الخط والحكمة

يدهاون عن الجواب الخ)قال آحدو أيضا فالمسوّل عنه اجابتهم عنددعاتهم الاهم الى الله لاماحدث بعد ذلك عمالا يتعلق به علم الرسل والله أعلم عاد كلامه (قال وقرى علام الغيوب بالنصب الخ)قال أحدو يكون هذا من باب أنا أبو النعيم وشعرى شعرى

وقد من قبل المناف المناف المناف المناف المناف الاعراب التناسم الاعلى المذاق وقليل ماهم «قوله تعالى اذقال المواريون باعيسى النهريم هل نستطيع ريك بعداء انهم واخلاصهم في قوله واذاً وحمت الى الموارين أن آمنوا بي ويرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلون (قال قات ماوصفهم بالاعمان والاخلاص واغما حكى ادعاء هم هما الخي قال أحد وقيل ان معنى هل دستطيع هل بفعل كاتقول القادري القدام هل تستطيع أن تقوم مبالغه في التقاضي ونقل هذا القول عن المسن فعلى هذا يكون اعمام سالماء فدح الشك في انقدره فان استقام المدب الفعل الاستطاعة من حلة أسماب في انقدرة فان استقال على المنافق المنافق الايدادي عكمه التعمير عن الدي النعل في مثل قوله الايدادي عكم المسبب المسبب المسبب المسبب النعل في مثل قوله الايدادي عكم المسبب المنافق المثل قوله المنافق المنافقة المنافقة

الكادم الحكاف لانهاصفة الهيئة التي كان يخلقها على عليه السلام وينفخ فيها ولا يرجع الى الهيئة المضاف اليها لانهاصفة الهيئة التي كان يخلقها على عليه السلام وينفخ فيها ولا يرجع الى الهيئة المضاف اليها لانها اليست من خلقه ولامن نفخه في شي وكذلك الضمير في (فتكون في تخرج الموتى) تخرجهم من القبود حين وتبعثهم قيل أخرج سام بن فوح ورجلين واحمراة وجارية (واذكففت بني اسرائيل عنك) يعني البهود حين همو ابقتله وقيل الماقال الله تعالى العبسى اذكر نعمتي عليك كان بلبس الشعر وياكل الشجر ولا يدخو شيئا الخدية ولم على يوم و زقه لم يكن له ببت فضرب ولا ولد فيموت أيف أمسى بات (أوحيت الى الحواريين) أمرتهم على ألسنة الرسل (مسلمون) مخلصون من أسلم وجهه لله (عيسى) في محل النصب على اتباع حركة الابن كقواك بازيد بن عمر و والدليل المادة والدين عمر و والدليل المادة والدين الموجهة المرتما بأغر

لان الترخيم لا يكون الافي المعموم (فان قلت) كيف قالوا (هل يستطيع ربك) بعداياتهم واخلاصهم (قات) مأوصفهم الله بالاعان والاخلاص واغاحكي ادعاءهم لهما عُ أتبعه قوله اذقالوا فادن ان دعواهم كانت الطلة وانهم كانواشا كن وقوله هل سستطيع ربك كلام لا يردمثله عن مؤمنين معظمين ربهم \* وكذلك قول عيسي عليه السلام لهم معناه اتقوا الله ولاتشكوافي اقتداره واستطاعته ولاتقتر حواعليه ولا تفكمواماتشتهون ونالا يات فتهاكوا اذاعصيتموه بعدها (ان كنتم مؤمنين) ان كانت دعوا كمالا عان صحيحة . وقرئ هل تستطيع ربك أي هل تسمة عليه عسؤال ربك والمني هم ل تسأله ذلك من غيرصارف يصرفك عن سؤاله \* والمائدة الخوان اذا كان عليه مالطعام وهي من ماده اذا أعطاه و رفده كأنها تميد من تقدم اليه (ونكون علمامن الشاهدين) نشهد علم اعند الذين لم عضروها من بني اسرائيل أونكون من الشاهدين لله بالوحد انية والأبالنسوة عاكفين علم أعلى أن علم افي موضع الحال وكانت دعواهم لارادة ماذكروا كدعواهم الاعان والاخلاص واغاسأل عيسى وأجيب ليازموا الحجة بكالهاو يرسل علهم المذاب اذاخالفوا \*وقرئ، يعلم بالماعلى المناء للفعول وتعلم وتكون بالتاء والضمر للقاوب (اللهم) أصله ماألله فحذف حرف النداء وعوّضت منه المهم و (رينا) نداء ثار (تكون لناعيدا) أى يكون يوم نز ولها عيدا قيلهو يوم الاحدومن ثم اتخدده النصاريء بدا وقيل العيد السرور العائد ولذلك يقال يوم عيد فكان معناه تكون لناسرو راوفرها وقرأ عبدالله تكن على جواب الاص ونطيرهما يرثني ويرثني (لاقالما وآخرنا) بدل من لنابتكر يرالمامل أى لن في زماننامن أهمل ديننا ولن بأتى بعمدنا وقيمل يأكل منها آخرااناس كواياً كل أوهم ويجو زالق دمين مناوالاتباع وفي قراءة زيدلا ولاناوا خرانا والتأنيث

ر كهشه الطسر ماذني فتنفح فهافتكون طبرا ماذني وتهرئ الاكمه والابرص باذني واذ تحرج الموتى باذني واذ كالفت المرائسل عنك ذجتم بالمينات فقال الذين كفروامتهم ان هذا الاسعر مبن واذأوحيت الى الحواريين أن آمنوايي برسولي قالوا آمنا والمهدرأننا مسلون اذقال المحواريون باعيسي ان مرسم هل دستطير ر بكأن منزل علما مائدة من السماء قال اتقروالله ان كنيتم مؤمنان قالوانر بدأن نأ كل منها و تطهان قلو بناونه لم أن قد صدقتنا ونكون علها من الشاهدين قال عيسى من مريح اللهدم ربنا أنزل علمنه امائدة

من السماء تكون لناعبد الاولناو آخرناو آية منكوار زفناو أنت خير الرازقين فال الله اني منزله اعليكم عدى عدى فن يكفر بعد منكوفاني أعذبه

اذاقتم المالة وقدمضى آول السورة وفى هذا التأويل الحسن تعضيد لتأويل أبى حنيفة حيث جمل الطول المانع من نبكاح الامة وجود الحرة فى العصمة وعدمه اللاعلكائ عصمة الحرة وان كان قادراعلى ذلك فتباح له حينئذ الامة وجل قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات على معنى ومن لم علك منكم وجل النبكاح على الوطء فعل استطاعة اللك المنفية هى الملك كاثرى حتى ان القادر غير المالك عادم الطول عنده فينكم الامة وقدمضى ذكر مذهبه وكنت أستبعد انها ضهلان يكون تأويلا يحتم له اللفظ ويساعده الاستعمال حتى وقفت على تفسير الحسن هذا والله أعلم

«قوله تعالى ماقلت لهم الا ماأهرتنى به أن اعبدو التهرب و ربك (قال أن في قوله أن اعبدواان جعلة امغهرة لم يكن لها بدهن مفسرالخ)
قال أحدوقد أحاز بعضهم وقوع ان المفسرة بعد لفظ القول ولم يقتصر ما على مافي معناه فيحوز على هذا القول وقوعها تفسير الفعل القول وقد أبى الرمحة شيرى في مفسله وقوعها الا بعد فعل في معنى القول كذهبه ههنا ؛ عاد كلامه (قال وأما فعل الامر فسندالى ضيرالله عزوج للخيرى في قال أحدو يحوز أيضا هذا الوجه على صرف التفسير الى المعنى كائه حكى معنى قول الله عزوجل له بعمارة أخرى وكان الله تعالى قال لهم على لسان عيسى اعدوا الله رب عدى و ربك فل احكاه عدى عليه السلام قال اعبدوا الله ربى و ربك فل احكاه عدى عليه السلام قال اعبدوا الله ربى و ربك فل احكاه عدى عليه السلام قال اعبدوا الله ربى و ربك فل عن اسمه الفلام حكاية عن موسى قال عليه عليه المنافري و المنافري كتاب لا يضل ربى ولا ينسى الذى حمل لكم الارض مهدا وسلك الكرق المسلاو أنزل من السماء ماء فأخر جنابه أز واجامن نبات شتى فانظر كيف جاء ( 21 ) أقل المكاذم حكاية لقول موسى

وم وسى لا يقول فأخر حناولكن فأخرح الله فلا حكاء الله تمالى عن موسى ردالكلام المسه تمالى وأضاف

عذابالا أعذبه أحدامن المالدات وادقال الله باعدى بنصريم أنت قلت قلت الناس الحدون الله وأمى الهين من دون الله فالسحانك ما يكون لى الكون لى الكون الله الكون الله تعلم الى نفسى ولا أعلم الما الغيوب ما قلت علم الاما أصرتى به أن اعبدوا الله ربى و ربكم العبدوا الله ربى و ربكم

الاخراج الى ذاته على طريقة المتكلم لاالحاكى وكذلك قوله تعالى ليقولن خلقهن العزيز العلم العلم الماء منا ونظائره به المدة ممتا ونظائره

عِمني الامة والجاعة (عـ ذايا) عمني تعذيبا \* والضمير في لا أعذبه للصدر ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بدمن الباءروى أن عيسى عليه السلام الماأراد الدعاء لبس صوفا ثم قال اللهم أنزل عليما فنزلت سفرة حراء بن غمامتين غمامة فوقها وأخرى تعتماوهم ينظر ون اليهاحتى سقطت س أيديهم فبكي عيسى علمه السلام وقال اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلهارجة ولا تجعلها مثلة وعقوبة وقال لهم ليقم أحسنكم عملا يكشه ف عنها ويذكراسم الله عليهاو يأكل منها فقال شعون رأس الحوارين أنت أولى بذلك فقام عيسى فتوضأ وصلى وبكى ثم كشف المنديل وقال بسم الله خيرالر ازقين فاذاسمكة مشوية بلافلوس ولاشوك تسيل دسماوعند وأسها مغوعند ذنهاخل وحوالها من ألوان البقول ماخلا الكراث واذاخسة أرغفة على واحد منهاز بتبون وعلى الثانىء سلوعلى النالث سمن وعلى الرابع جبنوعلى الخامس قديد فقال معون ياروح الله أمن طعام الدنيا أممن طمام الا خرة فقال ليس منهما ولكنهشئ اخترعه الله بالقدرة العالية كلواماسألتم واشكر وأعددكم الله ويزدكم من فضله فقال الحوار يون يار وحالله لوأر يتنامن هذه الاكية آية أخرى فقال باسمكة احى باذن الله فاضطربت ثم قال لها عودى كم اكنت فعادت مشوية ثم طارت المائدة ثمءصوابعد دهافته سخوا قردة وخناز يز وروىأنهم لماسمه وابالشر يطةوهي قوله تعالى فن يكفر بعد منكم فانى أعذبه قالوالانر يدفل تنزل وعن الحسن والله مانزلت ولونزات لكانت عيداالي يوم القيامة لقوله وآخرناوالصيح أنهانولت (سيحانك) من أن يكون لك شيريك (مايكون لى) ماينبغي لى (أن أقول) قولا لا يحق لى أن أقوله (في نفسي) في قابي والمعنى تدلم معاوى ولا أعلم معاومات ولـ كنه ساك بالـكالـم طريق الشاكلة وهومن فصيم المكلام وبينه فقيل (في نفسك) لقوله في نفسي (انكأنت علام الغيوب) تقرير للجماتين معالات ماانطوت عليه النفوس من جلة الغروب ولان مايعله علام الغيوب لاينتهى اليه علم أحد \* أن في قوله (أن اعبدوا الله) ان جعلتها مفسرة لم يكن لها بدمن مفسر والمفسر اما فعل القول والما فعل الامر وكلاهمالاوجهله أمافعل القول فيحكى بعدده المكارممن غيرأن يتوسط بينهما حرف التفسير لاتقول ماقلت لهم الاأن اعبدوا الله ولكن ماقلت لهم الااعب دوا الله وأمافعل الاصرف ندالي ضمير الله عز وجل فلوفسرته باعبدوا اللهر بى وربكم لم يستقم لان الله تمالى لا يقول اعبدوا الله ربى و ربكم وانجعلتها موصولة بالفعل لمتخل من أن تبكون بدلامن ماأمر تني به أومن الهاء في به وكاز هما غير مستقم لان البدل هوالذي يقوم مقام المبدل منه ولايقال ماقلت لهم الاأن اعبدوا اللهج ني ماقلت لهم الاعبادته لان المبادة لانقال وكذلك اذاجعلته بدلامن الهاء لانك لوأقت أن اعبدوا الله مقام الهاء فقات الاماأص تني بأن

 الفه من وهوالحق مااوتكبه من ودالدل في هذه الا يقالز ومطوح الاول فضاو الصابة من الضمير ولم يعمل هذا القدرمانعافى المثال المذكور مع انك لوطور حت الاول فلا المعراب من الفرر والحبول في صناعة الاعراب وعلم البيان وفرسان هذا المضمار قليل المعادكار مه حسب ما وينا وهذه المساحلة في هذا الاعراب من الفرر والحبول في صناعة الاعراب وعلم البيان وفرسان هذا المضمار قليل المعادكار مه وحل الفول على المنافقة المنافة المنافقة المنافقة

اعدوا الله الم المحابقاء الموسول بغير راجع اليه من صاته (فان قلت) فكيف دمنع (قلت) يحمل فه لل القول على معناه لان مه في ماقات الهم الاما أمن تني به مني ما أمن تهم الاجا أمن تني به حتى وستقيم تفسيره بأن اعمدوا الله ويورك و يجوزأن تكون أن موصولة عطف به ان الها الابدلا (وكنت عليه مشهدا) رقيبا كالشاهد على الشهود عليه أمنعهم من أن بقولوا ذلك و يتدينوا به (فلما توفيقي كنت أنت الرقيب علهم) تمنه مهم من العدلة وأثرات عليه من المينات وأرسلت اليهم من الرسل الادلة وأثرات عليه من المينات وأرسلت اليهم من الرسل (ان تعذيهم من القول به عناصيت الهم من الادلة وأثرات عليه من المينات وأرسلت اليهم من الرسل (ان تعذيهم وأنهم عادل الدن عرفتهم عاصد من علم حدث لا يأتك مكذبت لا بنيائك (وان تففي لهم فانك أنت المنازين القوى القادر على الثواب والعقاب (الحكم) الذي لا يثدب ولا دعاقب الاعن حكمة وصواب (فان قال المنافرة من المنازية على المنافرة والمنافذ و منافع والنافرة والمنافذ و منافع والاعور أن يكون فتحا كتوله تعمل عان العفو عنه أحسن وحد حكمة لان المفرة حداله على والمنافذ و بالنصب الماعلى أنه ظرف لقال واماعلى أن هدا الخروة منافع ولا يجوز أن يكون فتحا كتوله تعمل يوم لا تحلل والم على المنافذ و منافع المنافذ و بنافرة و الاحميسي واقع يوم ينفع ولا يجوز أن يكون فتحا كتوله تعمل يوم لا تحلل والم على أن المدن والمنافذ و المنافذ و بنافرة و النافرة و النافرة و المنافرة و المنافرة و النافرة و المنافرة و المنافرة و المنافرة و النافرة و النافرة و المنافرة و النافرة و النافرة و المنافرة و

وكنت عليه - م شهدا مادمت فيهم فلا توفيتنى كنت أنت الرقب عليه وأنت على كل شئ شهمد ان تعذيهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت الهزيز المسكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم حنات تجرى من تحتم اللانهار خالدين فيها أبدار ضي الله عنهم ورضواعنه ذلك الفوز ورضواعنه ذلك الفوز والارضومافين وهو والارضومافين وهو

لهم فانك أنت العزيز الحديم (قال ان قات الغفرة لا تدكون الدكفار في كف قال وان تغفر لهم الح) قال أجدرجه الله صدقهم تدبد ب المخترى في هذا الموضع فلا الى قل السنة ولا الى القدرية أما أهل السنة فالغفرة للدكافر حائرة عندهم ف حكم الله تعالى عقل بل عقاب المتى المحتروب على الجواز المحتمورية بل عقر المحتمورية بن عمون ان المعفرة المحتمورية بن عدي المحتمورية بن عمون ان المعفرة المحتمورية بن عدي المحتمورية المحتمور

أوضع طما قالتفسد ترقتادة وأخرج لابليس واشماهه من هذا العموم فان ابليس وان صدق في الاستوة الا انه لم يكن من الصادة في في الدنيا في منفه مدة في الاستوة والوجه ان متقاربان في القول في سورة الانعام وهي مكية في في سم الله الرحن الرحم في الجديلة الذي خاق السموات والارض وجه ل الظلمات والذور ثم الذي كفر وابر بهم يعدلون (قال الفرق بين الجعل والخلق ان الخلق فيه معنى المتقد يراخ) قال الحدوقد وردت جعل وخلق مورد اواحدافورد وخلق منهاز وجهاوورد وجعل منهاز وجهاو ذلك ظاهر في الترادف الا أن الخاط وميدال الفرق الذي أبداه الرخيسري ويؤيده ان جعل لم يصعب السموات والارض واغاز متها خلق وفي اضافة الخلق في هذه الاستوات والمن والجعل الى الظلمات والنور مصداق المه منز بينهما والله أعلم \*عادكار مه (قال فان قات لم افرد النورة المقد المقد المنافقة المنا

صدقه مف الدنما فليس عطاد قل وردفيه لانه عدى الشهادة لعيسى عليه السلام الصدق فيما يعيب به يوم الفتامة (قلت) ممناه العدق المستمر بالصادة بن في دنياهم وآخرتهم وعن قنادة مته كالهان تكاما يوم القيامة أما الليس فقال ان الله وعد كم وعدالحق فصدف يومند فوكان قب لذلك كاذبافل ينفه مصدقه وأما عيسى عليه السسلام فكان صادقافي الحياة وبعد المهات فنفعه صدقه (فان قلت) في السموات والارض العقلاء وغير ومن فين (قات) ما يتناول الاجناس كلها تناولا عاما ألاتراك تقول اذاراً يتشجامن بعيد ماهو قبل أن تعرف أعاقل هوام غيره فكان أولى بارادة العموم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراسو ورقالما يدة أعطى من الاجرع شرحسنات ومحى عنه عشرسيدات و وقع له عشر در حات بعدد كل يهودى و فصراني يتنفس في الدنيا

وسورة الانعام مكية وعن ابن عباس غيرست آياتوهي مائه وخس وستون آية ك

## وبسم الله الرحن الرحم

\* جعل بتعدى الى مفعول واحداذا كان عمنى أحدث وأنشأ كفوله (وجه الظلمات والمنور) والى مفعولين اذا كان عمنى صدير كقوله وجملوا الملائد كه الذين هم عبادالرجن اناثا والفرق بن الخلق والجعل من الناق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى التضمين كانشاء شئ من شئ أوتصيير شئ شماً وتقله من مكان الى مكان ومن ذلك وجعل منها (وجها وجعل الظلمات والنور لان الظلمات من الاجرام المتدكانفة والنور من النار وجعلنا كم أزواجا أجعل الآلمة الها واحدا (فان قلت) لم أفرد النور (قلت) القصد الى الجنس كقوله تعالى والملك على أرجائها أولان الظلمات كثيرة لانه مامن جنس من أجناس الاجرام الاوله ظل وظلمه والمنافقة وا

قدمنا مافى ذلك من النظر وأسافنا الاستدلال بقول حبرالامة كتابه أكثر من كتب ه على خلاف ذلك وهورأى الامام أبى المعالى ولوقال سورة الانعام مكية وهي مائة وخس وستون آية

رسم الله الرحن الرحيم)
الجدلله الذي خلق
السبوات والارض
وجعل الظلمات والنور
غ الذين كفروا بربهم
من طين عفروا بربهم
من طين عفروا بربهم عنده من طين عقرون وهوالله
أنتم تحسرون وهوالله

الزمخشرى انجمع الظلمات لاخة لافها حسب اختلاف ما ينشأ عنه من أجناس الاجوام وافراه النور لاتعاد الجنس الذي دنشأ عنه

وهوالنارلكان أولى والمه أعلى عاد كالرمه (قال فان قات علام عطف تم الذين كفر وابر بهم ومدلون الخ على الحدوقي هذا الوجه الثاني فظرمن حيث ان عطفه على الدملة وجب دخوله في حكمها ولوقال الجدالله الذين كفر وابر بهم وهدلون في دسند الحوالجلة من المائد وعكن أن يقال وضع الظاهر الذي هور بهم موضع المضمر تفغيما وتعظم اواصل المكلام الذي وهد داليه الذين كفر واأو الذي الذين كفر واأو الذي الذين كفر والمعالمة والمنافقة الاصلفهذا الاصلفهذا نظر من حيث الاعراب ونظيره قوله وماك واذ أخذ الله مي ثاق الندين للما آندة كمن كتاب وحكمة تم عاء كمرسول مصدق المعموني على ماموصولة لا شرطية فان دخول عاء كم وما بعده في حكالصلة واستقام وستدعى ضمرا عائد الى الموصول وهو مفقو دلفظ الان الظاهر وضع فيه موضع المضمر والاصل ثم عاء كمرسول مصدق له فاستقام عطفه ودخوله في حكم الصلة بهذه الطريقة لكن بقي في آنة الانمام هذه نظر في المهن على الاعراب المذكور وهو انه وصرالتقد برالجد الله الذي الذي الدين ووقوع هذا عقيب الجدغير مناسب كاترى فالوجه والله أعلم علمه على أول المكالم ملاعلى الصلة والله المون قولة والله المون والاعلان وقوع هذا عقيب الجدغير مناسب كاترى فالوجه والله أعلم علم هما أول المكالم ملاعلى الصلة والله المون وقوع هذا عقيب الجدغير مناسب كاترى فالوجه والله أعلم علمه هما أول المكالم المحالة والله المون والمون وقوع هذا عقيب الجدغير مناسب كاترى فالوجه والله أعلم علمة هما أول المكالم المحالة والله المون والمحالة والله أمام المدين كفروا يعدلون وقوع هذا عقيب المحديد مناسب كاترى فالوجه والله أعلم علمة هما أول المكالم المحالة والله المونون والاحال المكالم المحالة والله المحالة والله المحالة والله المحالة والمحالة وا

\* قوله تعالى هوالذى خلقكمن طين م قضى أجلاوا جل مسمى عنده (قال ان قلت المتدأ الذكرة اذا كان خبره ظرفاوجب الخ) قال أحد وليس في ارادة هذا المعنى موجب التقديم وقدور دوعنده علم الساعة في سياق المعظيم لها وهوم عذلك مؤخر عن الخبر في قوله وتبارك الذى له ملك السعوات والارض وما بينهم اوعنده علم الساعة والميه ترجعون فالظاهر والله أعلم أن التقديم اعلان الكلام منقول من كلام آخر وكان الاصل و الله أعلم عقضى أجلاوا جلام سمى عنده اذكلاها مقضى فلما عدل بالدكلام عن العطف الافرادي تعييرا بين الاجلين رفع الذاني بالابتداء وأفر عكانه من التقديم والله أعلم عقوله وهو الله في السموات وفي الارض يعلم سركم وجهركم و بعلم ما تكسبون (قال في السموات ( ٤٤٤) متعلى عدني اسم الله الحدوم الاتيتان الدكر عتان الاتوا متان فان التمدم في آمة

والثانى مابين الموت والبعث وهو البرزخ وقيل الاول النوم والثاني الموت (فان قلت) المبتدأ الذكرة اذا كان خبره ظرفاوجب تأخيره فلم جاز تقديمه في قوله وأجل مسمى عنده (قلتُ) لانه تخصَّص بالصَّفة فقارب المعرفة كقوله ولعبده ومن حديرمن مشرك (فانقلت) المكارم السائر أن يقال عندى توب حيد ولى عيد كيس وما أشبه ذلك ف أوجب التقديم (قلت) أوجبه أن المعنى وأى أجل مسمى عنده تعظيم لشأن الساعة فلماجرى فيه هذا المعنى وجب التقديم (في السموات) متعلق عنى اسم الله كانه قيل وهو المعمود فهاومنه ذوله وهوالذي في السماءاله وفي الارض أله أو وهوالمعروف بالالهيمة أوالمتوحد بالالهيمة فها أوهوالذى بقالله الله فهالا يشرك به في هذا الاسم و يجو زأن يكون الله في السموات خبر ابعد خبر على مرتى أنه الله وأنه في السموات والارض عمني أنه عالم علفه ما لا يخفي عليه منه شي كان ذاته فهمما (فان قات) كيف موقع قوله (يعلم مركم وجهركم) (قلت) ان أردت المتوحد بالالهية كان تقرير اله لان الذي استوى فعلمالسر والعلانية هوالله وحده وكذلك اذاجعلت في السموات خبرابعد خبر والافهوكلام مبتدأعمني هو يماسركم وجهركم أوخبر ثالث (ويعلم ماتكسبون) من الخير والشرويثيب عليه ويماقب من في (من آية) للاستغرافوفي (من آمات رجم) للتبعيض يعني ومايظه ولهمدليل قط من الادلة التي يجب فها النظر والاستدلال والاعتبار لاكانواعنه معرضين تاركين للنظر لايلتفتون اليه ولايرفعون به رأسالقلة خوفهم وتدبرهم للعواق (فقد كذبوا) مردود على كلام محذوف كانه قبل ان كانوام مرضي من عن الاتمات فقد كذبوا عِمَاهُ وَأَعْلَمُ آيَةُ وَأَ كَبُرِهَا وَهُوا لَحْقَ (لمَاجَاءُهُم) يَعْنَى القَرآن الذي تحدوا به على تما الغهـ م في الفصاحة فيجزواعنه (فسوف يأتهم أنباء) الشئ الذي (كانوابه يستهزؤن) وهوالقرآن أي أحماره وأحواله عمني سيعلون بأى شي استرز واوسيطه رام أنه لم يكن عوضع استهزاء وذلك عندارسال المذاب عليم في الدنيا أوبوم القيامة أوعندظه ورالاسلام و، او كلته \* مكن له في الارض جعل له مكانافه او غوه أرَّض له ومنه قوله انامكناله في الارض أولم اكن لهم وأمامكنته في الارض فأثبته فهاومند قوله ولقدمكنا هم فيما ن مكاكم فيه ولتقارب المندين جع بينهمافي قوله (مكاهم في الارض مالم عكن الكر) والمعني لم نعط أهل مكة نعوما أعطمناعادا وغوداوغيرهم من البسطة في الاحسام والسعة في الاموال والاستظهار بأسباب الدنيا والسماء المظلة لان الماء ينزل منه الى السحاب أوالسحاب أوالمطر والمدر ارالمغزار (فان قلت) أي فائدة في ذكر انشاء قرن آخرين بعدهم (قلت) الدلالة على أنه لا يتماطمه أن يهلك قرناو يخرب لاده منهم فاله قادر على أن ينشي مكانهم آخرين يعمر بهم الاده كقوله تعالى ولا يخاف عقباها (كتابا) مكتوبا (في قرطاس) في ورق (فلسوه بايديهم) ولم يقتصر بهم على الرؤية لئلا يقولواسكرت أبصار ناولا تبقى لهم علة لقالوا (ان

الزخرف وقعبماوقع التحديه هدهنا من في السموات وفي الارض يعلم سركم وخويركم ويعلم ماتكسون وماتأتهم منآبةمنآباتدعم الاكانوا عنهامه رضن فقد كدوابا لقلا ماءهم فسوف بأتيهم أنباعماكانوابه يستهزؤن ألم رواكمأها كنامن فباهم من قرن مكاهـم في الارض مالم عكن اكم وأرسلنا الحماءعليهم مدراراوجعلناالانهار تحدوي مدن تحتم-م فأهلكاهم مذنوبهم وأنشأ نامن بعدهم قرنا T نو ين ولو نزلنا عايك كتاباني قرطاس فلمسوء عابديه-م لقال الذين كفرواان

القدرة على الاعادة والاستثناريم الساعة والتوحد في الألوهية وفي كونه تمالى المبود

فى السموات والارض \*عادكال مه (قال آوو هو المعروف بالالوهية أوهو الذى يقال له الله فيهما لخ)قال هذا أحدوه في السموات و المعروقع فيه الما المنوم عن لوازمه المسمورة به كاوقع ذلك فى قوله \* أنا أبوالنهم و شعرى \* أى المعروف المنهور لانه بنى على انه متى ذكر شعره فهم السامع عندذ كره خواصه من الجودة والمدلاغة وسلامة النسيج لا شهرال المعالمة على المعروف المنافقة و المعروف المنافقة و المعروف المنافقة و المعروف ال

\* قوله تعالى وقال الولا أنزل عليه من الموافر أزلنا مله كالقضى الامن ثم لا ينظرون (قال يعنى لا ينظرون بعد نزوله طرفة عين الخرة قال أحد الا يحسن أن يجه ل سبب مناجز تهم بالهلاك وضوح الا آية في نزول الملك فانه رجماً يفهم هذا الكلام ان الا تمات التي لا مهم الا عان بها دون نزول الملك في الوضوح وليس الام كذلك فالوجه والله أعم أن يكون سبب تجميل عقو بتم متقدير نزول الملك وعدم اعلنه مأنهم اقترحوا ما لا يتوفي وخوب الاعلام اذالذي يتوقف الوجوب عليه المجزمن حيث كونه مجز الا المجز الخاص فاذا أجببوا على وفق مقترحهم فل ينجع فهم كانواحينة دعلى عاد ما السوخ في العناد المناسب اعدم النظرة والله أعلى ( ٤٤٥) عاد كلامه (قال) واما لانه يزول

الاختيار الذي وا ده التكليف مينية عليه

هذاالاسحرمبين وقالوا لولاأنزل علمه ملائولو أنزلذاما كالقضى الامس تم لا ينظرون ولو حملناه ملكا لجعلناه رجلا والبسناعلهم مادابسون ولقداسترئ رسلمن قبلك فحاف بالذين مخروامنهما كانوابه يسترون قبلسير وافي الارض ثم انظر واكهف كانعافسة الكذين قبل ان مافي السموات والارض قليلله كنب على نفسه الرحة الصديق الى وم اقدامة لارس فسه الذن حسروا أنفسهمفهملا يؤمنون وله ماسكن في اللهــل والتهاروهوالسميع العلنم قل أغر الله أتخذ ولما فاطرالسموات والارض

هذا الاسعرمين) تعنتاوعناد اللعق بعدظهوره (لقضى الامر)لقضى أمره الكهم (ثم لا ينظرون) بعد نزوله طرفة عبن امالانهم اذاعا ينواالك قدنزل على وسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته وهي آية لأشي أبين منها وأبقن ثم لايؤمنون كافال ولوأننا ترلنا البهم الملائكة وكلهم الوتي لم يكن يدّمن اهلاكهم كاأهلك أحداب المائدة وامالانه مزول الاختمار الذي هوقاعدة المكايف عندترل الملائكة فعصاه الكهم وأمالانهم اذاشاهدوا ملكافي صورته زهقت أرواحهم من هول مايشاهدون ومعنى ثم بعدما بن الامرين قضاء الامروعدم الانظارجعل عدم الانظارأ شدمن قضاء الامرلان مفاجأة الشدة أشدمن نفس الشدة (ولوجهانماه ما يكا)ولوجهانما الرسول ما كاكا اقترحو الانهم كانوا يقولون لولا أنزل على محمد ملك و تارة يقولون ماهذا الابشرماك كولوشاء بنالانزل ملائكة (العلناه رجلا) لارسلناه في صورة رجل كاكان بنزل حمر ول على رسول اللهصلي الله عليه وسلم في أعم الاحوال في صورة دحية لانهم لا يبقون معروبة الملائكة في صورهم (والمسناعلهم) وخلطناعلهم ما يخلطون على أنفسهم حينيَّذ فانهم يقولون اذار أواالك في صورة انسان هذا انسان وليس علائفان قال لهم الدلمل على أنى ملك أنى جئت با قرآن المجز وهو ناطق مأتى ملك الاشركذوه كاكذوامجداصلي اللهعليه وسلم فاذافه لواذلك خذلوا كاهم مخذولون الآن فهوليس الله علمهم ويجوزأن وادوالبسناعلهم حينئذمث لمايلبسون على أنفسهم الساعة في كفرهمها كات الله المينة وقرأ ان محمون وليسناعلهم بلام واحدة وقر الزهرى وللبسناعلهم مايلد ون بالتشديد (ولقد استهزئ) تسلمة ارسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان يلقي من قومه (عاق) بهم فاحاط بهم الذي الذي كانوا دستهزؤن به وهو المق حيث أهلكوامن أجل الاستهزامه (فانقلت) أى فرق بين قوله فانظر واو بين قوله تم انظر وا (قلت) جعل النظرم سيماعن السعر في قوله فانظرواف كائنه قيل سعر والاجل النظر ولا تسعر واسعر الغافلان وأماقوله (سيروافي الارض ثم انظروا) فعناه اباحة لسيرفي الارص للتجارة وغيرهامن المنافع وايحاب النظرفي أنارالها المكين ونبه على ذلك شملة اعدمانين الواجب والماح (لمن مافي السموات والارض) سؤال تبكيت و (قللله) تقريراهم أي هولله لاخلاف بيني وبينكم ولا تقدر ون أن تضيفوا شيما منه الى غيره (كتب على نفسه الرحة) أي أوجها على ذاته في هدايتكم الى معرفته ونصب الادلة لكرعلي توحيده عما أنتيم مقرون بمن خلق السموات والأرض • غم أو عدهم على اغفالهم النظر واشرا كهم به من لا يقدر على خاق شي قوله (لجمعنكم لي يوم القيامة) فيجاز يكم على اشراككم وقوله (الذين حسر واأنفسهم) نصب على الذم أو رفع أى أريد الذين خسر والمنفسهم أوانتم الذين خسر والمنفسهم (فان قلت) كيف جعل عدم اعمانهم مسساعن خسرانهم والاصملى المكس (قلت) معناه الذين خسروا أنفسهم في علم الله لاختيارهم الكفرفهم لا يؤمنون (وله) عطف على الله (ماسكن في اللهـ ل والنهار) من السكني وتعديه بني كافي قوله وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم (وهو السميع المليم) يسمع كل مسموع ويدسلم كل معاوم فلا يحفي عليه شي عمايشتمل عليه الماوان \* أولى غير الله هزة الاستقهام دون الفعل الذي هو أنخه فالان الانكار

عند ترول الملك فيحب اهلاكهم والمالانهم اذا شاهدوا الملك في صورته رهقت أرواحهم من

هول مادشاهدون (قال احد) و يقوى هدا الوجه قوله ولوجه لناه ملكا بعلناه رجلاقال ابن عباس استحكنوا من رؤيته ولا بهلكوا من مشاهدة صورته عادكارمه (قال ومعنى ثم بعدما بين الامرين قضاء الامراخ) قال أحدوهذه النهكتة من محاسن تنبيانه عقوله تعالى قل سيروافي الارض ثم انظر واكيف كان عاقد من الكذبين (قال ان قلت أى فرق بين قوله فانظر واكيف كان عاقد من المدروا المناب المرافع المرفع المر

قوله تعالى قل انى أخاف ان عَميت ربى عداب يوم عظيم من صرف عنه يومثد فقدر حدود لك الفور المين (قال المراد الرحة العظمى وهي النجاة من الناراخ) قال أحدوا غائب لى تخصيص الرحة الما بكونها العظمى واما برحة الثواب الدو بقيت على اطلاقها لما ذا المنزاء على الشرط اذمن المعاوم ضرورة ان صرف العداب رحة ما والعب ان الرمخ شرى يصبح تخصيصها برحة الثواب بان صرف العداب يستلزم الثواب ولا بدوغيره يصبح (٤٤٦) هذا التخصيص بأنه لا يلزم من صرف العذاب حصول الثواب لواز أن يصرف عنه العداب

فى اتخاذ غيرالله وليالا في اتخاذ الولى فكان أولى بالمفديم ونعوه أفغ برالله تأمروني أعبد أم الجاهلون آلله أدناكم وقرى فاطرالسموات الجرصفة للهوبالرفع على المدح وقرأ الرهرى فطر وعن ابن عماس رضى الله عنهسما ماعرفت مافاطرالسموات والارضحتي أتأتى أعرابيان يختصمان فيبثر فقال أحسدهما أنافطرتها أى ابتدعة ا (وهو يطعم ولا يطعم) وهو برزف ولا يرزق كقوله ماأر يدمنهم من رزق وماأر يدأن يطعمون والمدنى أن المافع كلهامن عند د مولا يجوز علمه الانتفاع وقرى ولا يطع بفنخ الماء وروى ابن المأمون عن يعقوب وهو يطعم ولايطع على ساء الاول الفعول والثاني للفاعل والضمير لغمير انته وقرأ الاشهب وهو يطعم ولايطم على بنائه ماللفاعل وفسر بأن معناه وهو يطم ولايستطعم وحكى الازهرى أطعمت عنى استطعمت ونحوه أفدت ويجوزأن يكون المعنى وهو يطعم تارة ولايطعم أخرى على حسب المصالح كقواك هو يعطى وعنع ويبسط ويقدر ويغنى ويفقر (أولمنأسلم)لان الني سابق أمته في الاسلام كقوله وبذلك أمرت وأناأول السلين وكقول موسى سبعانك تبت الميك وأناأول المؤمنين (ولاتكونن) وقيل لى لا تكون (من المشركين) ومعناه أمر تبالا سلام ونهمت عن الشرك و (من يصرف عنه) العذاب (يومنذ فقدر جه) ألقه الرجة العظمى وهي النجاة كقولك ان أطعمت زيدامن جوعه فقد الحسنت البيه تريد فقد أعمت الاحسان اليهأ وفقدأ دخله الجنة لانمن لم يعذب لم يكن له بدمن الثواب وقرئ من يصرف عنه على البناء للفاعل والممنى من يصرف الله عنه فى ذلك اليوم فقدرجه عنى من يدفع الله عنه و يحفظه وقد علم من المدفوع عنه وترك ذكر المصروف الكونه معلوماأ ومذكورا قبله وهو العدد آب يجوزأن ينتصب يومنذ بيصرف نتصاب المفعول بهأى من يصرف الله عنه ذلك الموم أى هوله فقدر حمه ينصر هذه القراءة قراءة أبى رضى لله عنده من يصرف الله عنه (وان عسسك الله بضر) من حمرض أوفقر أوغ يرذلك من بلاياه فلاقاد رعلى كشفه الاهو (وان عسسك بعنير)من غنى أوصف (فهوعلى كل شي قدير) فكان قادر اعلى ادامته أوازالته (فوق عباده) تصويرالقهروالعلو بالغلبة والقدرة كقوله وانافوقهم قاهرون ، الشي أعم العام لوقوعه على كل ما يصيح أن يعلم و يخبر عنه فيقع على القدد بح والجرم والمرض والحال والمستقيم ولذلك صبح أن يقال فى الله عزوجل شي لا كالاشياء كا نكُّ قات معاوم لا كسائر المعاومات ولا يصح جسم لا كالاجسام، وأراداً ي شهيد(أ كبرشهادة) فوضع شيأ مقام شهيدا يمالغ في التعميم (قل الله شـ هيد يني وبينكم) يحمل أن يكون تمام الحواب عند قوله قل القجعني الله أكبرشهادة ثم ابتداشهم دبيني وبينكم أى هوشهد بيني وبينكم وأب كون الله شهيد بيني وبينكم هوالجواب الدلالته على أن الله عز وجل اذا كان هو الشهيد بينده و بينهم فأ كبرشي شهادة شهيدله (ومن بلغ)عطف على ضمير الخاطبين من أهل مكة أي لاندركم به وأنذركل من بلغه القرآن من العرب والمجموقيل من الثقلين وقيل من بلغه الى يوم القيامة وعن سعد بنجير من بلغه القرآن فكا عُما رأى محداصلي الله عليه وسلم (أئنكم لتشهدون) تقر برلهم مع انكار واستبعاد (قل الأشهد) شهادتكم (الذين آتيناهم المكاب) منى المهودوالنصارى (يعرفونه) يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسأعلبته ونعته الثابت في السكاس معرفة خالصة (كايعرفون أبناءهم) بعلاهم ونعوتهم لا يضفون

ولايثاب فأغاد الجزاءاذا فوثده لم تفهم من الشرط هكدانعه القرنوى واهرى انقاعدة العتزله تلئ الى ماذهب المه وهو عطم ولاعظم قل اني أمرت أنأ كونأول من أساولاته كونن من الشركن قل انى أخاف انءميترىءذاب ومعظم من صرف عنه ومندنعه وذلك الفوز المنوان عسسكانة بضرفلا كاشف له الاهو وأن عسسك عمرفه وعلىكل شئقدر وهوالقاهر فوقءماده وهوالحكيم المسرقل أى شي أكبر شمهادة قل اللهشهيد ييني والمذكح وأوحىالي هذا القرآن لانذركم ومن بلغ أثنك لتشهدون أنمع الله آ له أخرى قللاأشهدقل اغماهو اله واحمدواني بريء يما تشركون الذين آتيناهم الكاب يعرفونه كايعرفون أساءهم الزيخشري لانقسام المكافين عندهمالي

مستوجب العنة فالعذاب قطعاو يسندون ذلك الى العقل لا الى السمع قوله تعالى قل أى شي الكرشهادة قل الله شهيدينى عليم وبينك (قال الشي أعم العام لوقوعه على كل ما يصح الخ) قال أحدو تفسيره الشي يخالف الفريقين الاشعرية فانهم فريروه بالموجود ليس الاوالمعتزلة فانهم قالوا والمعلوم الذي يصم وجوده فا تفقوا على خروج المستحيل وعلى الجلة فهذه المسئلة معدودة من عم المسئلة ما المسئلة معدودة من عم المسئلة الاعلى واما هدف المحتول التحت فلغوى والمتحاكم فيه لا هل اللغة وظاهرة ولهم غضه تمن لاشي واذاراى غيرشي ظنه رجلان الشي لا ينطلق الاعلى الموجود اذارى كان الشي كل ما يصح أن يعلم عدما كان أووجود الرحك أومستم يلالم اصدق على المرمانه ليس بشي والامم في ذلك قريب وقوله تعالى تم لم تكن فتنتهم الا أن قالواوالله ريناما كنام شركان انظركيف كذبواعلى أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون (قال فتنتهم كفرهم والمعنى ثم لم تكن عاقبة كفرهم الخ)قال أحدوف الا يقدليل بين على أن الاحمار بالشيء على خلاف ماهو به كذب وان لم يعلم الخبر مخالفة خبره بمخبره ألا تراهجو المحارج م كذبا مع انديام مائه تعالى أحبرانهم صل عنهم (٤٤٧) ماكانوا يفترون أى سلبوا عله حينتذ

دهشاوحبرة فإبرفع ذاك اطلاق الكذف علمم ، قوله تعالى ومنهم من يستمع الدك وجعلناء ليي قاوبهم الذمن حسروا أنفسهم فهم الادؤمنون ومن أظلم عن افترى على الله كذبأأوكذب بالماتهاته لايفلح الظالمون ويوم معشرهم جيماع نقول لل\_ذنا شركواأين الذين كندم زعون تمأم تكن فتلتهم الاأنقالوا والقريا ما كنيامشركان انظو كيف كذبواعلى أنفسهم وضـ ل عنهـم ما كانوا يف ترون ومنه من يستمع المكوجملنا على قاوبهم اكنة أن يفقهوه وفي آذائه موقراوان رواكل آية لايؤمنوا بهاحمه في اذاعاؤك عادلونك بقول الذين كفروا

آكنةأن يفقهو ، وقى آذانه م وقرا (قال الاكندة على القلوب والوقر في الاكنات مثل في بيرة والمواجد عن قبوله الخ) قال أحد رجه الله وهذه الارتة

علمم ولايلتبسون بغيرهم وهذااستشهادلاهل مكه ععرفة أهل الكاب وبصحة نبوته غ قال (الذن خسروا أنفسهم) من الشركين ومن أهل الكتاب الجاحدين (فهم لا يؤمنون) بهجعو ابن أهم بن متناقضين تكذبواعلى اللهع الاحة علمه وكذبواع ائست الحجة المينة والبرهان الصحيح حمث قالو الوشاء الله ماأشركما ولا آماؤناوقالو اوالله أمرناج اوقالوا الملائمكة بنات اللهوه ولاءشفعاؤناء نمهدالله ونسموا اليه تعريم المعائر والسوائب وذهبو افكذبواالقرآن والجحزات وسموها سعراولم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم (ويوم تعشرهم ) ناصبه محذوف تقدير و وم تعشرهم كان كيت وكيت وترك ايبق على الابهام الذي هو داخل في التفويف (أين شركاؤكم) أي آله تمكم التي جعلتموها شركاء لله وقوله (الذين كنتم تزعمون) معناه تزعونهم شركا فذف المفدولان وورى معشرهم غريقول بالما فيهماوا غمايقال لهم ذاك على وجه التوبيخ ويجوز أن يشاهدوهم الاأنهم حين لا ينف ونهم ولا يكون منهم مارجوامن الشفاعة فيكانهم غيب عنهم وأن يحال بينهمو بينهم في وقت التو ايخ لمفقدوه مفي الساعة التي علقواجهم الرجاء فها فير وامكان خزيهم وحسرتهم (فتنتم) كفرهم والمدني تم لم تبكن عاقبة كفرهم الذي لزموه أعمارهم وقاتلوا عليمه وافتخر وابه وقالو أدين آباتنا الأحجوده والتبرؤه نهوالحاف على الانتفاء من التدين به ويجوزان برادع لم يكن جوابهم الاأن قالوا في مي فتنة لانه كذب وقرى تكن التا وفتنتهم بالنه موانما أنث أن قالو الوقوع الخبر مؤنثا كقولك من كانت أمك وقرى بالياء ونصب الفتنة وبالياء والتاءمع رفع الفتنة \* وقرى بنابالنصب على النداء (وضل عنهم) وغاب عنهـم (ماكانو ايفترون) أي يفترون الهيته وشد فاعته (فان قلت) كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الامور وعلى أن الكذب والحود لاوجه انفعته (قات) المتحن ينطق عاريفعه وعا لاينفعه من غيرغييز بينهما حيرة ودهشا ألاتراهم يقولون ربناأ خرجنامنها فانعدنا فاناظالمون وقدأ يقنوا بالخاودولم دشكوافيه ونادوابا ملكا يقض عليناربك وقدعلواأنه لايقضي عليهم وأماقول من يقول ممذاه ماكنا - شركان عند أنفسما وماعلنااناعلى خطافى معتقدناو حل قوله انظركيف كذبواعلى أنفسهم يعنى في الدنسافتمعل وتعسف وتحريف لافصح الكارمال ماهوعي وافحام لان المني الذي ذهبوا اليه ليسهذ الكادم عترجم عنه ولامنطبق عليه وهوناب عنه أشدالنبة وماأ درى ما يصنع من ذلك تفسيره بقوله تمالي يوم بمعتهم الله جمعافي الفون له كإيحافون لدكم و يحسمون أنهم على شئ ألا أنهم هم مالكاذ بون بعد قوله و يعلفون على الكذب وهم يملون فشمه كذبهم في الا تخرة بكذبهم في الدندا (ومنهم من يستم اليك) حين تتاو القرآن روى أنه اجتمع أبوسه فيان والوايد والنضرو عتمة وشيبة وأبوجهل وأضرابهم يستمعون تلاوة وسول اللهصلى الله عليه وسلم فقالو اللنضر باأباقت لذما يقول محمد فقال والذي جعلها بيته يعني الكعبسة ماأدرى مايغول الاأنه يحرك اسانه ويقول أساط برالاقابن مثل ماحد تشكرعن القرون الماضية فقال أوسميان الى لاراه حقائقال أنوجهل كالزفنزات ، والاكنه على القلوب والوقر في الا "ذان مندر في نبو قلوبهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد محته و وجه اسناد الفعل الى ذاته وهو قوله وجملنا للدلالة على أنه أص المتنفهم لايزول عنهم كالنهم مجبولون عليه أوهى حكاية الماكانو اينطقون بهمن قولهموفي آذانناوقرومن المنذاو بينك عاب وقرأط لهة وقرابك سرالواو (حتى اذا جاوك يجادلونك) هي حتى التي تقع بعدها الجدل والجلة قوله اذاجاؤك (يقول الذين كفروا) ويجادلونك في موضع المال و يجوز أن تكون الجارة ويكون اذاجاؤك في محل الجريم في حتى وقت مجينهم و يجادلونك عال وقوله يقول الذين كفر وانفسيرله والمني أنه

حسنافى ودمه تقدالقدر بة الدين يزعمون ان الله تعالى أراد من هؤلاء المستمين أن دموا القرآن و يفقهوه واله لم عنه هم من ذلك و حال على زعهم أن عنه هم من ذلك و يدوأن لا يفقهوه لان ذلك عندهم قبيح فأنظر كيف تكافحهم هذه الا يقبلو دو تنسادى عليهم بإناط الذقولة أن يفقهو و معناه كراهة أن يفقهو و و بين الارادة على زعهم والكراهة على ما أنهات عنه الا يقبون بعيد والله الموفق

«قوله تعالى ولوترى اذوقفوا ( E E A) على النارفقالو اياايتنا ترولانه كذب الآيات رينا ونكون من المؤمنين دل بدالهم ماكانوا عفون

الغتكذيهم الآيات الى أنهم يجادلونك ويناكرونك وفسر مجادلة مباغ م يقولون (ان هذا الاأساطير الاولين) فيجملون كلام الله وأصدق الحديث خوافات وأكاذيب وهي الغاية في التكذيب (وهم ينهون) الناس عن القرآن أوعن الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه وينبطونهم عن الاعلن وينأون عنه) بأنفسهم فيضلون ويضلون (وان يهلكون) بذلك (الاأنفسهم) ولا يتعد اهم الضرر الى غيرهم وان كانوا يظنون أنهم يضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل هو أبوط البلائه كان ينهدي قريشاعن التعرض السول الله الله عليه وسلم وينأى عنه ولا يؤمن به وروى انهم ما جمع والى أبي طالب وأراد وابرسول الله صلى الله عليه وسلم سوأ فقال

والله أن دهاوا المك بجمعهم تحق أوسد فى التراب دفينا فاصدع بأمرك ماعلمك غضاضة وابشر بذاك وقرمنه عبونا ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت عم أمينا وعرضت دينا لامحالة أنه من خبراً ديان البرية دينا لولا الملامة أوحد الى سبة وحد تني سمعا بذاك مينا

فنزات (ولوترى) جوابه محذوف تقديره ولوترى لأيث أص اشنيه ا (وقفو اعلى النار) أروها حتى يعاينوها أو الحلعواءلم الطلاعاهي تحتم أوأدخلوها فعرفوا مقدارعذا بهامن قولك وقفته على كذااذا فهمته وعرفته \* وقرى وقفواعلى البنا الفاعل من وقف عليه وقوفا (بالمتنارد) تر تعنهم ثم المدوًّا (ولانكذب المات ربنا ونكون من المؤمنين) واعدين الاعمان كائهم قالواونعن لانكذب ونؤمن على وجه الاثدات وشبه سيبويه بقولهم دعنى ولاأعود عبنى دعنى وأنالاأعود تركنني أولم تتركني ويجوز أن يكون معطوفا على بردأو حالاعلى معنى بالمتناز دغير مكذبين وكائنين من المؤننين فيسدخل تحت حكم التمنى (فان قلت) يدفع ذلك قوله وانهم المكاذبون لان المتنى لا يكون كاذبا (قات) هذاتن قد تضمن معنى العدة فجاز أن يتعلق به التكذب كايقول الرجل ليت الله يرزقني مالا فأحسن اليكوأ كافئك على صنيعك فهذا متمن في معنى الواعد فلورزق مالاولم يحسدن الى صاح مولم يكافئه كذب كانه قال ان رزقني الله مالا كامأة ك على الاحسان وقرئ ولا احسان ونكون بالنصب باضمارأن على جواب التمي ومعناه ان رد دنالم نكذب ونكن من المؤمنين (بل بداله م ماكانوا يخفون من قبل) من قبائعهم وفضائعهم في صفهم وبشهادة جوارحهم علم مفلذلك تمنوا ما تمنواضحوا لاأنهم عازمون على أنهم لوردوالا منواوقيل هوفي المنافقين وانه يظهر نفاقهم الذي كانوايسرونه وقيل هو في أهل الكتاب وأنه نظهر لهم ما كانوا يخفونه ون صحة نبوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم (ولوردوا) إلى الدنما بعدوقوفهم على الغار (العادوالمانه واعنه) من الكفر والمعاصى (وانهم لكاذبون) فيماوعدوا من أنفسهم لايفونبه (وقالوا)، طفعلى لمادواأي ولورد والكفر واولقالوا (ان هي الاحمات الدنيا) كاكانوا يقولون قبل معاينة القيامة ويجوزأن يعطف على قوله وانهم ليكاذبون على معنى وانهم لقوم كاذبون في كل شئوهم الذين قالوا ان هي الاحماتذا الدنيا وكفي به دام لاعلى كذبهم (وقفواعلى وبهم) مجازين الحبس للمويخ والسؤال كالوقف العمدالجاني بن مدى سيده لمعاتبه وقيل وقفو أعلى جراءر بهم وقيل عرفوه حق التعمريف (قال) مردود على قول قائل قال ماذا قال لهمربهم اذاوقه واعلمه فقيل قال (أليس هذابالق) وهذا تعمير و الله تعالى لهم على التكذيب وقولهم الكانوايسم عون من حديث المعث والجزاء ماهو بحق وماهو الاباطل (عماكنتم تكفرون) بكفركم القاء الله بهاوغ الاستخرة ومايتصل بهاوقد حقق المكارم فيه في مواضع أخرو (حتى) غاية لكذبوالا الحسرلان خسرانه-ملاغاية له أى مازال م-م التكذيب الى حسرته-موقت مجى الساعة (فان قلت) أمايتعسرون عندموتهم (قلت) لما كان الموت وقوعا في أحوال الا خوة

منقبل ولورد والعادوا المانه واعتمه وانهمم المكاذبون (قال وقرى ولانكذب ونكون بالنصب بأضمارأن على حواب التمي الخ) قال أجد وكثيراما تتنارب ان هـ ذا الاأساطـ بر الاقاب وهمنهون عنه وبنأونءنه وأنيها كمون الاأنفسهم ومايشعرون ولوترى اذوقفواءلي النارفقالوابالمتنائرد ولانكذباساتاتات وتكون من المؤمنين بلبدالهم ماكانو ايخفون من قمل ولورد والعادوا الماغ واعتمه وانهم اكاذبون وفالوا انهي الاحياتناالدنياومانحن بمبعوثان ولوترىاد وقفواعلى ربه-م قال أليس هذابال قالوا بلى وربناقال فدذوقوا ألعذاب عماكنتم تكفرون قسد خسم الذين كددو ابلقاء الله حتى اذاجاءتهم الساعة صيغةالتمي واللبرالا ترىالىقىولە تىمالى وعاكانوا يكدنون في قوله ومنهم منعاهد الله المنآ تانا ونفضله لنصدقت ولنكوئنمن الصالحين الى قدوله وعاكانوا حكدون

ومقدماتها

وهذه الماهدة اغاً كانت غنيا بصغة الخبر والله أعلم وأبين من ذلك قوله تعالى في آية أخرى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاغير الذي كنا نعمل فهذا هو التمني بعينه والكن بصيغة الوعدوا لخبر الصريحة والله الموفق قوله تمالى قد نعم انه انه خوزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونكول كن الظالمان النالله يجعدون واقد كذب رسلمن قباك فصبرواعلى ماكذبواواً وذواحتى أتاهم نصر ناولا مبدل له كامات الله الا يقرقال قد نعم عينى رعاالذي يجى عزيادة الفعل وكثرته كقوله ولكنه قديم التالمان الله في قال المدود ثالها في قوله وقد تعملون الى الله اليكوفانه بكثر علهم برسالته ويوثده بنام المنه ورسوخ علهم برسالته والله أعم ومنه أيضاقوله في قد أترك القرن مصفراأ نامله والغرض التعمير عن المناه على انه بلغ الا يقالتي ما بعدها الاالرجوع وع والدائم المان المناه ا

وغراتها \*عادكارمه (قال وقرى كدونك لتشديدوا اضفيفمن كذبه الىقوله وايكن الطالم الخ) فال أحد رفي هذا النوعمن اقامة غته قالوابا حسرتناعلي رافي طنافه اوهم محاون أوزارهم علىظهورهم ألاساءما يزرونوما الحداة الدنسا الالعب ولهـووللدارالاخوة خمر للذن سقون أفلا تمقلون قدنما الملحرنك الذي يقولون فانهم لا كذبونك واحكن الظالمان بالماتالله معدون والقدكذبت رسل من قباك فصبروا علىما كذبوا وأوذوا حتى أناهم نصرناولا مدللكامات اللهواقد جاءك من نباا الرساين الظاهرمقام المضمر فنان من نكت السان احداهاالاسهابف ذمهم وهذه النكتة يستقل بهاالظاهرمن

ومقدماتها جعل من جنس الساعة وسمى بإسمها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قدامة ها من مات فقد قامت قدامة ها وجعدل مجى الساعة بعد الموت لسرعته كالواقع بغير فترة (بغتة) فجأة وانتصابها على الحال بعنى باغتة أو على المصدر كانه قدل بغتهم الساعة بغتة (فرطنافها) الضمير العياة الدنياجي بضميرها وان لم يجر لها فراحم على معنى قصر نافي شأنها وفي الاعمان بها كاتقول فرطت في فلان ومنه فرطت في جنب الله (ميحاون أوزارهم على ظهورهم) كقوله فيما كسبت أيد يكولانه اعتبد حل الانقال على الظهور كا ألف الكسب بالايدي (ساء ما يزرون) بنس شيأ يزرون وزرهم كقوله ساء مثلا القوم به جعل الظهور كا ألف الكسب بالايدي (ساء ما يزرون) بنس شيأ يزرون وزرهم كقوله ساء مثلا القوم به جعل أعمال الدنيالعباو لهوا و اشتفالا بحالا يعنى ولا يعقب منفعة كاتعقب أعمال الا توة المنافع العظمة وقوله (للذن يتقون) دليل على أن ما عدا أعمال المتقين لعب ولمو بوقر أ ابن عماس رضى الله عنه ولدار الا ترة وقرئة تعقلون المناء والها به قد في (قد نعلم) بعنى رئيا الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته كقوله

أَعَاتُقَةُ لا مِن الْخُرِمَالِهِ • ولكنه قديم الشَّالمال نائله مديد المال نائله مديد المال الله الخرماله المال المالية المالي

\*والهاعف (انه) ضمير الشأن (ليعزنك) \*قرى فقع الياء وضعها و (الذي يقولون) هو قولهم ساح كذاب (الأمكذونك) قرئ بالتشديد والصفيف من كذبه أذاجعله كاذبافي زعموأ كذبه اداوجده كاذباوالمعني أن تُكذبك أمرواجع الى الله لانكرسوله المصدق بالمجزات فهم لا يكذبونك في المقيقة واغايكذبون الله مجمودآ باته فاله عن خزنك انفسك وان هم كذبوك وأنت صادق وليشفاك عن ذلك ماهوأ هم وهو السته ظامك بعود آبات الله تعالى والاستهانة بكتابه ونحوه قول السيدلغلامه اذاأهانه بعض الناس انهم لم إيهينوك واغاأهانونى وفهد فالطريقية قوله تعالى ان الذين يبايعونك اغايبا يعون الله وقيل فانهم لأبكذونك قاوم مواكنهم يحدون بالسنهم وقيل فاغ ملايكذونك لانكعندهم الصادف الموسوم بالصدف ولكنهم يجعدون بالتمات الله وعن ابن عماس رض الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الامن فعرفو أأنه لايكذب في شئ ولكنهم كانوا يجعدون وكان أبوجهل يقول ما نكذ بكلانك عند الصادق واغمانيكذب ماجتنابه وروىأن الاخنس بنشريق قال لاي جهل ماأماا لحيكم أخبرني عن محمدأصادق هو أم كاذب فانه ليس عند ناأ حدغير نافقال له والله ان محمد الصادق وما كذب قط ولكن اذاذهب بنوقصي باللواء والسقاية والحاب والنبوة فاذا يكون لسائر قريش فنزلت وقوله (ولكن الظالمين) من اقامة الظاهر مقام المضمر للدلالة على أنهم ظلموافى حودهم (والقدكذبت) تساية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن قوله فانهم لا يكذبونك اليس بنفي لتكذيبه واغاهو من قولك لغلامك ماأها نوك وا كنهم أهانوني (على مَا كَذُنُواوَأُودُوا) عَلَى تَكَذِّيهِمُ وَايِذَاتُهُمُ (ولامبدُّل لكلمات الله) لمواعيده من قوله ولقد سبقت كلتنا العبادنا المرساين أنهم لهم النصورون (واقد جاءك من نبا المرسلين) بعض أنبائهم وقصمهم وما كابدوامن مصابرة المشركين يكان يكبرعلى النبي صلى الله علميه وسلم كفرة ومه واعراضهم عماجاء به فنزل اولل باخع

٥٧ كشاف ل حيث كونه ظاهراحتى لوكان القباعامداو الاخرى زيادة منه تؤكد ذمهم تفهم من اشتفاق الظاهر عادكلامه (قال وقوله ولقد كذبت رسل من قبلك تسليمة الخ) قال أجدر جه الله ولادلالة فيه لانه مؤتلف مع نفى البّكذيب أيضا وموقعه حينند من الفضيلة أين أى هؤلاء لم يكذبوك فقك أن تصبر عليه مولا يحزنك أمن همواذا كان من قبلك من الاندياء قد كذبهم قومهم فصبر وا علهم فأنت الله يكذبوك أجدر بالمسبوقة ائتاف كاترى بالتفسير بن جمعاول كنه من غير الوجه الذي استدل به فيه تقريب الختارة وذلك ان مثل هذا التسليم قدوردت مصر عام افي محوقوله وان يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك فسلاه عن تكذبهم له بتكذب غيرهم من الام لانبيائهم وماهو الا تفسير حسن مطابق الواقع مق يد النظائر والله أعلى قوله تعالى ولوشاء الله المدى الآية في معرفي المدى الآية عند مدالة المنافقة والمنافقة والا تفسير حسن مطابق الواقع مق يد النظائر والله أعلى قوله تعالى ولوشاء الله المدى الآية عند المدى الآية المدى المدى الآية المدى الأية المدى الآية المدى الآية المدى الآية المدى المدى الآية المدى المدى المدى المدى الآية المدى الآية المدى المدى

(قال بأن انهم باسمة ملحثة ولكنه لا يفعل خروجه عن الحكمة فلاتكون من الجاهان من الذين يجهد اون ذلك و يرومون ماهو خلافه) قال أحدوهذ والاسمة أيضاً كافلة بالرد على القدرية في زعهم ان الله تعالى شاء جم الناس كلهم على الهدى فل يكن ألا ترى أن الجلة مصدرة بالورمقتضاها امتناع جواب الامتناع الواقع بعدها فامتناع اجتماعهم على الهدى اذاا في ما كان لامتناع المسيئة في ترى الزيخ شرى يجل الشيئة على قهرهم 20 على الهدى التهدي المناسمة الريخ شرى يجل الشيئة على قهرهم 20 على الهدى التهدي المناسمة المناسمة

وفسك انك لاتهدى من أحبيت (وان كان كبرعليك اعراضهم فان استطعت أن تبتغي افقافي الارض) منفذا تنفذفيه الى ما قعت الارض حتى تطلع لهم آية يؤمنون بها (أوسل في السماء فتأتيهم) منها (بالية) فافعل يعنى أنك لاتستطمع ذلك والمراديمان وصمعلى اسلام قومه وتهالكه علمه وأنه لواستطاع أن مأتهما ية من تحت الارض أومن فوق السهاء لاتى بهار جاءاء عانهم وقيل كأنوا يقترحون الاسمات فيكان بودأن بجابوا المالتمادي حرصه على اعانهم فقيل له ان استطمت ذلك فافعل دلالة على أنه بلغ من حرصه أنه لو استطاع ذلك لفعله حتى بأتهم عما أفتر حوامن الاكات العلهم ومنون ويجوز أن يكون ابتغاء النفق في الارض أو السلف السماءه والاتيان بالاكان كانه قبل لواستطعت النفوذالي ماقعت الارض أوالرقى الى السماء لفعلت امل ذلك يكون الكآية يؤمنون عندهاو حذف جواب ان كاتقول الشئت أن تقوم سالى فلان تزوره (ولوشاء الله لجمهم على الهدى) بأن يأتهم ما ية ملحنة ولكنه لايفه ل نلووجه عن الحكمة (فلا تكون من الجاهلين) من الذين يجهلون ذلك ويرومون ماهوخلافه (اغايستميب الذين يسممون) يمني أن الذين تحرص على أن يصد دقوك عنزلة الوتى الذين لا يسمعون واغاً يستحيب من يسمع كقوله إنك لا تسمع الموتى (والموتى بمعمم الله) مثل لقدرته على الجائهم الى الاستجابة بأنه هو الذي بمث الوتى من القبور يوم القيامة (ثم اليه يرجعون) للجزاء في كان قادراء لي هولاء الموتى بالكفر أن يحسم مالاعان وأنت لا تقدر على ذلك وقيسل معناه وهؤلاء الوقيعني المكفرة يمعتهم اللعثم اليه يرجمون فينتذيه عمون وأماقبل ذلك فلاسبيل الى استماعهم وقرئ يرجمون بفتح الماء (لولا تزل علمه آية) تزل عمني أنزل وقرئ أن منزل بالتشديد والتحفيف وذكرالفعل والفاعل مؤنث لان تأنيث آية غبرحقيقي وحسدن الفصل واغا فالواداك مع تكاثر ماأنزل صن الآ مات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركهم الاعتداد عاأ نزل عليه كانه لم ينزل عليه شي من الا مات عنادا منهم (قل ان الله قادر على أن ينزل آية) تضطرهم الى الاعمان كنتق الجبل على بني اسرائيل ونحوه أوآية ان جدوهاماءهم العداب (ولكن أكثرهم لايعلون) أن الله قادرعلى أن منزل تلك الا يقو أن صارفامن المكمة يصرفه عن الزاله ا (أمم أمثالكم) مكتوبة أرزاقها وآجاله اوأعمالها كاكتبت أرزاقه وآجاله وأعمالكم (مافرطنا)ماتركنا وماأغفانا (في الكتاب) في اللوح المحفوظ (من شيئ) من ذلك لم نسكتبه ولم نثبت ماوحب أن يثبت عما يختص به (تم الحربهم يحشرون) يدخى الام كلهامن الدواب والطيرفية وضهاو يندف بعضها من بعض كار وى انه يأخه ذللجما من القرناء (فان قلت) كيف قيل الا أهم مع افراد الدابة والمطائر (قلت) الما كان قوله تعالى ومامن دابة في الارض ولا طائر دالاعلى معنى الاستفراق ومغنيا عن أن يقال وما من دواب ولاطير حسل قوله الاأم لى المني (فان قلت) هلا قيل وما من دابة ولاطائر الاأم أمثال كم وما معنى زيادة قوله فى الارض و يطير بعنا حديم (قلت ) معنى ذلك زيادة التعميم والاحاطة كانه قيل ومامن دابة قط في حميع الارضين السمع ومامن طائر قط في جوّاله عاء من حميع ما يطير بعنا حميه الاأم أمثالكم محفوظة أحوالها غيرمهمل آمرها (فانقلت) فالغرض في ذكرذلك (قلت) الدلالة على عظم قدرته واطفعله وسعة سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الاجناس المتكاثرة الاصناف وهوحافظ المأله اوما

اجتماعهم على المدى على اختدار منهم ثابتة غبر عتنعة ولكن لم بقع متعلقهاوه فممن خبايا، و حڪامنه وان كان كبرعلمك اعراضهم فان استطعت أن تدتغي نفقافي الارض أوسلاني السهاء فتأتمهم بالمة ولوشاء الله لجمهم على الحدى فلاتكون من الجاهلين اغيا يستحبب الذمن يسمعون والموتى يبعثهم اللهثم المه برجعون وقالو الولاتزل عليمة آية من ربه قل ان الله قادرعيل أن منزل آمة وليكن أكثرهه لايعلون ومامن دامة فىالارض ولاطائر بطبر يجناحيه الاأم أمثالك ماف رطنا في الكال منشئ عُالى ربهـم يحشرون

لم يقع وأن مشيئة

فاحذرهاوالله الموفق «قوله تعمالى ومامن دابة في الارض ولاطائر يطير بعناحيه الاأم أمثال كم مافرطنا في

الكتاب من عي قال ان قلت هلا قبل ومامن دابة ولاطائر الخي قال أحدول بين وجهز بادته الله مميم ولقائل عليها أن يقول بلزم من المورد خول كل الرف الجوف العموم وان لم يذكر في الجووكذاك بالمرمن عوم الثواب في سائر أصنافها أن يندرج في ذلك كل دابة في الارض وان لم يذكر في الارض و بطير من وقع الوصف العام وصفة العام عامة ضرورة المطابقة في كانه مع زيادة الصفة تطافرت صفتان عامة ان والله أعلم

«قوله تعالى من يشأ الله يضاله ومن بشأ يجعله على صراط مستقير قال معنى يضاله يخذله ولم يلطف به الخ) قال أحدوهذا من تعريفاته المهداية والضلالة اتباعالمه تقده الفاسد في أن الله تعالى لا يخلق الهدي ولا الضلال وانهما من حلة مخلوقات العداد وكم تغرق عليه هذا المقيدة فعروم أن يرقعها وقد اتسع الخرق على الراقع والله الموفق «قوله تعالى قل أرأيت كان أنا كح عذاب الله أو أتشكر الساعة أغيرالله المقيدة فعرون أن كنتم صادقين بل الماه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون (قال متعلق الاستخبار محذوف تقديره الخيائة على القومة المسلم والاصلاح والاسلام والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم و المسلم و المسلم

والذين كذبوابا ماتنا صموبكم في النظلاات من يشاألله دخاله ومن يشاععله علىصراط مستقيم قلأرأيتك انأتاكم عذاب اللهأو أتتك الساعة أغرالله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ماتدعون المه انشاء وتنسون ماتشركون ولقدأرسلنااليأتممن قبلك فأخسدناهم بالمأساء والضراء لعلهم متضرعـون فاولا اذ حاءهم بأسناتضرعوا ولمكن قست قلوبهم ورين لمهم الشيطان ما كانوادهماون فلما نسواماذ كروابه فتحنأ علم-مأبوابكل شئ حتى اذافرحوا باأوتوا أحذناهم بعتة فاداهم مباسسون فقطع دابر القوم الذين ظلوآ

اعلهامهمن على أحوالهالا يشغله شأنعن شأنوأن المكافين اليسوا بغصوصين بذلك دون من عداهممن سَائرًا لم يوان \* وقرأ ابن أبي عبدلة ولاطائر بالرفع على المحل كله قيل ومادابة ولاطائر . وقرأ علقمة ما فرطنا مالتحفيف (فان قلت) كيف أتبعه قوله (والذين كذبوابا كياتنا) (قلت) لماذ كرمن خلائقه وآثار قدرته مادشهدار بوبيته وينادى على عظمته قال والمكذبون (صم )لايسم بون كلام المنبه ( بكر ) لاينطقون بالحق غايطون في ظلمات الكفرفهم غافاون عن تأمّل ذلك والتفكر فيه ثم قال ايذانا بأنهــم من أهل الطبع (من مشاء الله دمله) أي يخذله و يخلد وضلاله لم يلطف به لانه ايس من أهل اللطف (ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم)أى الطف به لان اللطف يجدى عليه (أرأيتكم) أخبر ونى والضمر الثاني لا محل له من الاعراب الانك تقول أرأيتك ريداماشأنه فاوج واسالمكاف محمالالكنت كالنك تقول أرأيت نفسك ريداماشانه وهوخلف من القول ومتعلق الاستخبار محمدوف تقديره (ان أنا كم عداب الله أو أنتكم الساعة) من تدعون عُركتهم بقوله (أغديرالله تدعون) عمني أتخصون آلهتكم بالدعوة فيماهوعاد تدكم أذا أصابكم ضر أمندعون الله دونها (بل اياه تدعون) بل تخصونه بالدعاء دون الالله الهمة (فيكشف ماتدعون اليه) أي مأتدعونه الى كشفه (أنشاء)ان أرادأن يتفضل عليك ولم يكن مفسدة (وتنسون ماتشركون)وتتركون آ لهت كراولاتذ كرونها في ذلك الوقت لان أذها كم في ذلك الوقت مغهمورة بذكر ربكم وحده اذه والقادر على كشف الضردون غيره و يجوزان يتعلق الاستخبار بقوله أغد برالله تدعون كله قيل أغد برالله تدعون ان أتاكم عذاب الله (فان قلت) ان علقت الشرط به ف انصنع بقوله فيكشف ما تدعون اليه مع قوله أوأتدكم الساعة وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين (قلت) قداشترط في الكشف المشيئة وهو قوله انشاء ايذانا أنه ان فعل كان له وجه من الحكمة الا أنه لا يفعل لوجـ ١٦ خومن الحكمة أرج منده . البأساء والضراء البؤس والضر وقيل البأساء القعط والجوع والضر المرض ونقصان الاموال والانفس والمعنى والقدارساناالهم الرسل فكذبوهم فأخذناهم (لعلهم يتضرعون) يتذللون ويتخشعون اربهم ويتوبون عن ذنو بهم (فالولا اذجاءهم بأسنا تضرعوا) معناه نفي التضرع كانه قيل فلم يتضرعوا اذجاءهم بأسناول كمنه جاءباو لالمفيدانه لم يكن لهم عدر في ترك التضرع الاعنادهم وقسوة قاوجهم واعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم (فلانسواماذ كروابه) من البأساء والضراء أي تركو الاتعاظ به ولم ينفع فهم ولم يزجوهم (فقيناعلهم أبوابكل شيم) من الصحة والسعة وصنوف النعمة ليزاوج علم مبين نوبتي الضرّاء والسراء كأ مفعل الأب المشفق بولده يخاشمه تارة و بلاطفه أخرى طلمالصلاحه (حتى أذ افرحواء اأوتوا) من الحير والنعملميز يدواعلي ألفرح والبطر من غيرانتداب اشكر ولاتصدلنو بةواعتذار (أخذناهم بغتة فاذاهم مملسون) واجون مصسرون آسون (فقطع دابرالقوم) آخرهم لم يترك منهم أحدقط استوصات شأفتهم

عادكارمه (قال
 وتنسون ماتشركون

أى وتتركون آلمت كم الخيائي قال أحدوا غياياتي الاختصاص حيث يقول معناه أيخصون آلمت كم قال بل تخصون الله بالدعاء من حيث تقدم المفعول على الفعل في قوله أغيرالله تدعون وقوله تعيالي المائة تعيد في قوله أغيرالله تدعون وقوله تعيالي المائة نعيد في قوله أغيرا لله تدعون المائة نعيد في قوله أغيرا لله تدعون المائة نعيد في قوله أله المنافر ولا أنه نغص ذاك عليه على المائة المصالح وأن مشيئة الله تعالى تابعة المصلحة وقد تقدم آنها فاحذره وعليك على والمقالم والله الموقق

وقوله تعالى فلانسواماذ كروابه فعناعابهم أبواب كل شي حتى اذافر حواباً وتواأخذناهم بغته فأذاهم مبلسون فقطع دابرالقوم الذين ظلمواو الجدللة رين قل الجدللة وسلام على عباده الذين اصطنى فين وقف ههنا وجعل الجدعلى اهلاك المتقدم ذكرهم من الطاغين فساء مطرا المعنوقف على المنذرين وجعل الجدمة وسلام على عباده الذين اصطنى فين وقف ههنا وجعل الجدعلى اهلاك المتقدم ذكرهم من الطاغين ومنهم من وقف على المنذرين وجعل الجدمة صلاعا بعده من اقامة البراهين على وحدائية الله تعالى والله خيرها يشركون في من الطاغين الاول يكون الجدحة اوعلى الذاني فاتحة وهو مستعمل فيهما شرعا ولكنه في آية التحدل أظهر في كونه مفتحالما بعده وفي آية المنافئة من المنافئة وهو مستعمل فيهما شرعا ولكنه في آية التحدل أظهر في كونه مفتحالما بعده وفي آية أقول لكراني ملك أن أتبع الامانوجي المنافئة في المنافئة على المنافئة والمنافئة والمناف

وكذلك ردقولهـمأو ياقى اليه كنزبأنه لايملك خزائن الله تمالى حتى

(والجدالله رب العالمين) ايذان وجوب الجدعة حده الله الظله وأنه من أجل النام وأجزل القسم \* وقرى المتحدالله و المنافسة على المن و المنافسة على المن و المنافسة المنافسة

في آمن وأصل فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون والذين كذبوابا "ما تناعسهم العذاب عا كانوا يفسقون قل لا أقول المستقيم المستقيم الكرين المستقيم المستوى الما على المستوى الاعمى والمصير المستقيم الكرين الله ولا أعلم الغيب ولا أقول المكم الى ملك أن أتبع الا ما يوسى الى قل هل يستوى الاعمى والمصير

ياتيم كنزمها على وفق وقتر حهم ولا قال لهم ذلك حتى يقام عليه الحقيه وهذه الا تقاما الترتيب في المحالفا الترتيب في الحالة المهمة الالهمة السبح أن يكون عبد الله ولا الملائكة المقرون قال الرخيس ولا نهمة الالهمة أجل وأعلى والمسكمة أد في ولا محل الملائلة المقهد الذي أسافة وقد حملت الاحم في التقديم والتأخير تبعاللسما فقد تقتضى الالهمة أجل وأعلى والمسكمة أد في ولا محل المائلة المائلة المستقم على الالمناز لكالملكمة ومثل هذا الاطلاق لا يسبو غوالمنزلة عمارة عن المحل الذي ينزل الله فيه العمد من علو وغيره فاطلاقها الالهمة تحريف والله المناز لكالملكمة ومثل هذا الاطلاق لا يسبو غوالمنزلة عمارة عن المحل الذي ينزل الله فيه العمد من علو وغيره فاطلاقها على الالهمة تحريف والله المناز لكالملكمة والمنافظة والمناز المناز لكالمكمة والمنافظة والمنافظة والمنافظة والمنافظة والمنافظة المقامة والمنافظة والمنافظة المقامة والمنافظة والمنافظة المقامة والمنافظة المنافظة المنافظة

فالمانى التى بها كان اللك ملكا يجوزان يخلقها الله تعالى لله شمر و بالمكس وعدم وقوعه لا يأبي استقامته وامكانه والله الموق وله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحتمر واللى رجم ايس لهم من دونه ولى ولا شفيه علما بم يتقون (قال الذين يخافون الماقوم آمنو اللا انهم مفرطون الخ) قال أحدوا لما كانت هذه الحال لازمة لوقيل وأنذر به الذين يحتمر ون لانه لولا الحال لم الاحمر بالانذار كل أحدوا لمقسود فخصيصه بالبعض وأما وقد قيل وأنذر به الذين يخافون أن يحتمر واللى وعم فهذا المكارم 200 مستقل برأسه ومضمونه تخصيص

الاندارالأموربه بالقوم الدائفين من البعث امالانهم مقرونبه وامالانهم يحتاطون لانفسهم فعماهسم الخوف عملي النظر المفضى الى المقن دون المتاة المعمين على الحدوليسكل عائف أفلاتتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشرواالى رجم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولاتطردالان بدعون رجم بالغداة والعشي ير يدون وجهه ماعليك من حسابهم من شئ ومامن حسابك عليهم من شئ فتطردهمم فتكون من الظالمان

من البعث لاشفيع له فان الوحدين أجعين خاتفون وهم مشفوع التي لا ينفل ذو الحال عنها كالتي في قوله وهو المقلمين على قاعدته في الكار الشفاعة في كل خاتف عند ملا شفيع له خاتف عند ملا شفيع له المنا ا

المستقيموهو النبوة والمحال وهوالالهية أوالملكية (أفلاتتفكرون) فلاتكونواضالين أشتماه العميان أوفت المواأني ما الدعيت مالايليق بالبشر أوفت المواأن اتباع مايوجي الى ممالا بدلي منه (قان قلت) أعلم الغيب مامحله من الاعراب (قات) النصب عطفاعلى قوله عندى خزائن الله لانه من جلة المقول كائنه قال لا أقول الم هـ ذاالقولولاهـ ذاالقول (وأنذربه) الصميرراجع الى قوله مايوجى الى و (الذين يخافون أن يعشروا) اماقوم داخاون في الاسلام مقرون البعث الاأنهم مفرطون في العمل فينذرهم عليوجي المه (املهم يتقون) أى يدخلون في زهرة المقين من المسلمين والمأهل الكتاب لانهم مقر ون البعث والماناس من المشركين الممن عالهمأنهم يخافون اذاسمعوا بعددث المعث أن يكون حقافه الكوافهم بمن يرجى أن ينجع فيم الانذار دون المقردين منهم فأص أن ينذره ولاء وقوله المس الهم من دونه ولى ولا شفيع في موضع الالامن يحشروا بمني يخافون أن يحشر واغير منصورين ولامشفوعا لهمولا بدمن همذه الحال لانكلا محشور فالخوف اغاه والحشرعلي هذه الحال ذكرغيرا كمتقين من المسلين وأمر بانذارهم ليتقواثم أردفهم ذكرالمتقين منهم وأمره بتقريبهم واكرامهم وأن لايطينع فهممن أرادبهم خلاف ذلك وأثني عليهم بأنهم بواصاون دعاء وجم مأى عبادته و بواظبون علما والمراد بذكر الغداة والعشى الدوام وقيل معناه يصاون صلاة الصبح والمصرو وسمهم بالأخلاص في عمادتهم بقوله (يريدون وجهه) والوجه دمير به عن ذات الشي وحقيقته روىأن رؤسامن المشركين قالوالرسول اللهصلي اللهعليه وسلم لوطردت عناهؤ لاءالا عبديه نون فقراءالسلين وهمعمار وصهيب وبلال وخياب وسلمان وأضرابهم رضوان الله علهم موأر واحجمابهم وكانت علم مجباب من صوف جاسم اليكو عاد ثناك فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بطار دالمؤمنين فقالوافأ قهم عنااذا جئنا فاذا قنافأ قعدهم معكان شئت فقال نع طمعافي اعلنهمور ويأن عمررضي الله عنسه قال له لوفعات حتى ننظر الى ما دمسيرون قال فاكتب بذلك كتابا فدعا بصحيفة و دملي رضي الله عنسه ليكتب فنزلت فرمى الصحيفة واعتذر عمرمن مقالته قال سلمان وخماب فينانزلت فكان وسول اللهصلي الله عليه وسلم يقعدمهنا ويدنومناحتي غسركبتنار كبته وكان يقوم عنااذاأراد القيام فنزلت واصبرنفسك مع الذين يدعون ربهم فترك القيام عذاالى أن نقوم عنه وقال الجدلله الذي لمعتنى حتى أمرنى أن أصبر نفسي مع قوم من أمتى معكم المحياومعكم الممات (ماعليك من حسابهم من شئ) كقوله ان حسابهم الاعلى ربى وذلك أنهم طعنوافي دينهم واخلاصهم فقال ماعامك من حسابهم من شئ بعد شهاد ته لهم بالاخد الاص وبارادة وحدالله فأعمالهم على معنى وان كان الاصرعلى مايقولون عندالله فالدمث الااعتمار الطاهر والاتسام بسيمة المتقبن وانكان الهم باطن غيرمرضي فسابهم علهم لازم الهم لايتعداهم الدك كاأن حسابك عليك الايتعداك الهم كقوله ولا تزرو أزرة وزرأ خرى (فان قات) أما كني قوله ما عليك من حسابه-م من شئ حىضم اليه (ومامن حسابك عليهم من شئ) (قات) قد جعات الجلة ان عنزلة جلة واحدة وقصد بهما مؤدي واحدوهو الممى فقوله ولاتزروازرة وزرأخرى ولايستقل جهداللمني الاالجلتان جميما كأنه قيل لاتؤاخذانت ولاهم بحساب صاحبه وقبل الضمر للشركين والمعنى لايؤاخذون بحسابك ولاأنت بحسابهم حتى يهمك ايمانه مو يحرك الرص عليه الى أن تطرد المؤمنين ( فتطردهم) جواب النفي (فتكون من الظالمين)جواب النهدى ويحورأن يكون عطفاءلي فتطردهم على وجه التسديب لان كونه ظالمامسبب

ادلا بعنف الا أصحاب المجائرة عبر التائين أو الكفار والكل عنده سواء لا شفيع لهم وحيث أثبت الشفاعة جعلها خاصة بريادة الشواب فلا ينالها الامن يستوجب على زعمه الثواب بعمله الصالح وتكون الشفاعة مفيدة للزيد على ما برضيه فهذا عنده لا يخاف من البغث لا نه يستوجب الجنة فن تم جعل الحال لا زمة اذالناس قسم ان عبر حائف فلا تتناوله الا يه وخائف فذال الماخاف لا نه وخائف فذال الماخاف لا نه وجب المقاب فلا شفاعة تناله وهذه من دفائنه الجغية ومكامنه المزوية فتفطن لها والله الموفق برحته

عن طردهم \* وقرى بالغدوة والعثى (وكذلك فتنا) ومشل ذلك الفتن العظم فتنابعض النياس بيعض أي انتايناهم بهم وذلك أن المشركين كانوا يقولون المسلين (أهولا) الذين (من الله علم عمن بيننا) أى أفع علم بها المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم وفيق المسلم المسلم المسلم المسلم وفي المسلم المسلم المسلم وفي المسلم المسلم المسلم وفي المسلم المسلم المسلم وفي المسلم المس

على أنها قالت عشد زرتها و حهلت على عمدولم تك عاهلا

والثاني انه عاهل عابتعاق بهمن المكروه والمضرة ومن حق الحمكم أن لا يقدم على شئ حتى يعلم عاله وكيفيته وقيل انها ترات في عمر رضي الله عنه حين أشار باجابة الكفرة الى ماسألوا ولم يعلم أنها مفسدة دوقري (ولتستبين) بالتاءوالماء معرفع السبيل لانهاتذ كروتؤاث وبالتاءعلى خطاب الرسول معنصب السبيل يقال استبان الامروتبين واستبنته وتعينته والمني ومثل ذلك التفصيل البين نفصل آمات القرآن ونلخصهافي صفة أحوال الجرمين من هومطبوع على قليه لابرجي اسلامه ومن برى فيه امارة القبول وهو الذي يخاف اذاسمع ذكرالقيامة ومن دخسل فى الاسلام الأأنه لا يحفظ حدوده ولنستوضح سيلهم فتعامل كالدمنهم عليب أن يمامل به فصلنا ذلك التفصيل (نهيت) صرفت وزجرت عارك في من أدلة العقل وعا أوتيت من أدلة السمع عن عبادة ما تعبدون (من دون الله) وفيه استعبه ال لهـ م و وصف الاقتصام فيما كانوافيــه على غير بصرة (قل لاأتبع أهواءكم) أى لاأجرى في طريقتكم التي سلكتموها في دينكم من أتباع الهوى دون اتباع الدليل وهو بيان للسبب الذي منه وقعوافي الضللال وتنبيه ليكل من أراد اصابة المتي ومجانبة الباطل (قد ضلات اذا) أي ان اتبعت أهواءكم فأناضال وماأنامن الهدى في شيَّ يعني أنكم كذلك والله في أن يكون الهوى متبعانه على ما يجب اتباعه بقوله (قل انى على بينة من ربي) ومعنى قوله انى على بينة من ربي وكذبتم ابه اني من معرفة ربي وانه لامعمود سواه على حقواضة وشاهد صدق (وكذبتم به) أنتم حيث أشركتم به غيره بقال أناعلى بينة من هذا الامروأ ناعلى بقين منه اذا كان ثابتا عندال بدليل \* غ عقبه عادل على استعظام تكذيهم بالله وشدة غضبه علىم اذلك وأغ مأحقاء بأن يغاف وابالعذاب المستاصل فقال (ماعندى ماتستعاونبه) ومنى العدداب الذي استعلوه في قولهم فأمطر عامنا عارة من السماء (ان الحكو الالله) في تأخبير عذابكم (يقض الق)أى القضاء الحق في كل ما يقضى من التأخير والتعيل في أقسامه (وهو خسير الفاصلين)أى القاضين وقريَّ يقص الحق أي يتبع الحق والحكمة فيما يحكم به ويقدر ومن قص أثره (لوأن عندي)أى في قدرت وامكاني (مانستجاون به) من العذاب (اقضى الامربيني وبينيكم) لا هلك كرعاجلا غضمال في وامتماضا من تكذبهم ولتخلصت منكر سريعا (والله أعلى الظالمين) وعما يجب في الحكمة سن كنه عقابه مرقيل على بينة من ربي على جدمن جهة ربي وهي القرآن وكذبتم به أي بالبينة وذكر الضمير على تأويل السان أوالقرآن (فان قلت) م انتصب الني (قلت) بأنه صد فقلصدر يقضي أي يقضي القضاء الحقور يعوزان بكون مفعولا بمن قولهم فضي الدرع أذاصنعهاأي بصنع الحق ومدره وفي قراءه عدالله

وكذلك فتنابعضهم سعض القولوا أهؤلاءمن الله علمهم من بينداأليس الله بأعلم بالشاكرين واذاحا الذالذين يؤمنون ما المافقل سلام علم كتب ربكم على نفسه الرحة أنه من عمل مذكرسوأ بجهالة ثم ماكمن بعده وأصلح فانه غفور رحم وكذلك نفصل الاتات ولتستسر سيمل المجرمين قل اني نهيت أن أعبدالذن تدعون من دون الله قللا أتبع أهواءكم قد خلات اذآ وماأنامن المهد بنقل انى على بينة من ري وڪذيم به ماعندىماتستعاونيه ان المركم الالله يقص الملق وهو خبر الفاضلين فيل لوأن عندى ماتستهاونبه لقفي الامرىيني ومينكروالله أعلى الطالبن وعنده مفاتح الفس لانعلها الاهوويعلم مافىالعر والصرومات قطمن ورقة الايعلها ولاحمة في ظلم إن الارض ولا رطب ولا ابس

وقوله تعمالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلها الاهوو يعمل ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلها ولا حب في ظلمات الارض ولا وطب ولا ما بسر الافي كتاب مبير (قال المفاتح استعارة لان المفاتح يتوصل بها الى مافي المخازن الخ) قال أحداط لاق التوصل على الله تعالى المستعن المسرسديد أفانه يوهم تبدد وصول بعد تماعد اذقول القائل توصل زيد الى كذا يفهم انه وصل بعد تمكنف و بعد والله تعالى مقدس عن ذلك و الفائب كالحاضر في علمه و العلم المكائن هو العلم على المتعالى ولا يعتلف وليس لنا 200 أن نطاق مثل هذا الاطلاق فلك و الفائب والنفا المؤفق المتعالى والتعالى والتعالى

\*عادكالمه (قالولاحية الافي كتاب منان وهو الذي بتوفاكم باللمل و دعلم ماجرحتم بالتهار غ يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم اليه مرجعكم غ سند كر عا كنتم تمه اون وهوالقاهر فوق عباده و برسل علمكي حفظة حتى إذاعاء أحدكم الموت لا فر طون ثمردوالي الله ولاهم الحق ألاله الحكم وهوأسرع الماسين قلمن ينحيكم من ظلم إث الهرّ والبحر تدعونه تصرعا وخفية الن أنعيمتنامن هـ نده لذكوان من الشاكرين قل الله ينحيكم مهاومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن سعث عليكرعذابامن فوقكم

فى ظلمات الارض ولا وطب ولاياس عطف على و رقة وداخل فى حكمهاالخ) قال أحد وفائدة هذا التكرير التطرية المادعهده

يقضي بالحق (فان قات) لم أسمقطت الياء في الخط (قلت) اتباعا النفط وسمقوطها في اللفظ لالتقاء الساكنين = حمل الغيب مفاقع على طريق الاستعارة لان المفاتح بتوصل بهاالى مافى الخازن المتوثق منها بالا غلاق والا قفال ومن علم مفاتحها وكيف تفتح توصل الهافأراد أنه هوالمتوصل الى المغيبات وحده لابتوصل الهاغيره كمن عنده مفاتح أنفال الخازن ويعلم فتعهافهو المتوصل الىمافي الخازن والمفاتع جعمفتح وهوالمفتاح وقرئ مفاتع وقبلهى جم مفتح بفتح المع وهوالخزن والاحمة ولارطب ولا باسعطف على ورقة وداخل في حكمها كانه قبل ومايسقط من شي من هذه الاشسياء الا يعلمه وقوله (الافي كتاب مبين) كالتكر برلقوله الابعلهالان معني الابعلهاومه في الافي كتاب مين واحد والكتاب المبن علم الله تعلى أواللوح، وقرى ولاحبة ولأرطب ولا مابس بالرفع وفيه وجهان أن يكون عطفاعلى محلمن ورقة وأن بكون رفعا على الابتداء وخبره الافى كتاب مبين كفولك لارجل منهم ولاام أة الافى الدار (وهوالذي يتوفا كم بالليل) الخطاب للكفرة أي أنتم منسد حون الليل كله كالجيف (ويعلم ما جرحتم بالنهار) ما كسبتم من الا " ثام فيه ( غريبعثكم فيه ) عم يبعثكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعة به أعماركم من النوم بالليدل وكسب الا " ثام بالنهار ومن أجله كقولك فيم دعو تني فتقول في أمر كذا (ليقضي أجل مسمى)وهو الاجل الذي سماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على أعماله-م (ثم اليدم مجعكم) وهو المرجع الى موقف الحساب ثم رنبذ كرعا كنتم تعملون) في لما كم ونه اركم (حفظة) ملائكة حافظين لأعمال كم وهم الكرام المكاتبون وعن أبي ماتم السحستاني أنه كان يكتب عن الاصمى كل شئ يلفظ به من فوالداله المحلمة قال فيه أنت شديه المفظة تكتب لغط اللفظة فقال أبو عاتم وهذا أيضاع الكتب (فانقلت) الله تعالى غنى بعله عن كتبة الملائكة فافائدتها (قلت)فهالطف العمادلانهم اذاعلواأن الله رقيب علمهم والملائكة الذين همأشرف خاقه موكلون بهم بمعفظون علهم أعمالهم ويكتبونهافي صائف تعرض على رؤس الاشهادفي مواقف القيامة كان دُلكُ أَرْجِ لهم عن القبيم وأبعد من السوء (توفته رسلنا) أي استوفت روحه وهم ملك الموت وأعواته وعن مجاهد جعلت الارض له مثل الطست يتناول من يتناوله ومامن أهل بيت الاو يطوف علمهم في كل يوم مي تين وقرى توفاه و يجو زان يكون ماضياومضارعاع عنى تتوفاه و (يفرطون) بالتشديد والتخفيف فالتفريط التواني والتأخسرعن الحدة والافراط مجاوزة الحدة أى لاينقصون عماأمروابه أولايزيدون فيم (تمردواالي الله) أى الى حكمه وجزائه (مولاهم)مالكهم الذي يلي علم مم أمورهم (اللق) المدل لذى لا يحكم الامال ق (ألاله اللكم) يومنذ لاحكم فيه لغيره (وهو أسرع الحاسبين) لا دشغله حساب ين حساب وقرى الحق بالنصب على المدح كقولك الحددلله الحق (ظلمات البروالبحر) مجازعن مخاوفهما وأهوالهمما يقال البوم الشديديوم مظلم ويوم ذوكواكب أى اشتدت ظلته حتى عادكاللهل ويجوزأن برادما يشمغون عليهمن الخسف في البر والغرق في الصريذ نوجهم فاذاد عوا وتضر عوا كشف الله عنهم المسف والغرق فنعوامن ظلماتهم ا (الن أغيرتما) على ارادة القول (من هدد) من هذه الطلة الشديدة \* وقرى ينعيكم بالتشديد والتخفيف وأنعانا وخفية بالضم والكسر (هو القادر) هو الذي عرفتموه إقادراوهوالكامل القدرة (عذابامن فوقكم) كاأمطرعلى فوملوط وعلى أصحاب الفد للعجارة وأرسل

لانه اعطف على وقة بعد ان ساف الا يجاب القصود الدافي قوله الا يعلها وكانت هذه المعطوفات داخلة في ايجاب العلوهو القصود وطالت و بعد ارتباط آخرها الا يجاب الساف كان ذلك جديرا بعيد يدالعهد بالقصود ثم كان اللائق بالبسلاغة المألوفة في القرآن الصديد بدرة أخرى استاها السامع عشمة جديدة غير علولة بالتكوير وهد السراغ ابنقب عنه المسيطر في علم البيان ونكت الليان والله الوفق

هِ قُوله تعالى واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين (قال معناه وان شغاك بوسوسته حتى تنسى النه بي الخ) قال المحدود فذا التأويل الثاني يروم 207 تنزيله على قاعدة التحسين والتقديم بالمقل وانه كاف وان لم يرد شرع في التحريم وغيره من الاحكام

على قوم نوح الطوفان (أومن تحت أرجلكم) كا أغرق فرعون وخسف بقار ون وقيل من فوقيكم من قبل أكار كم وسلاطينكم ومن تحت أرجلكم من قبل سفلتكم وعبيدكم وقيل هو حبس المطر والتبات (أو يلاسكم شيعاً) أو يخلط كوفرقا محتلف على أهوا عشى كل فرقة منكم مشايعة لا مام ومعنى خلطهم أن ينشب الفتال بينهم فيختلط واو يشتبكو الى ملاحم القتال من قوله

وكتيبة ليستما بكتيبة \* حتى اذا التيست نفضت لها مدى

وعن رسول الله صدلي الله عليه وسدلم سألت الله أن لا يعت على أمتى عدايا من فوقهم أومن تعت أرجلهم فأعطاني ذلك وسألته أن لا يجمل بأسهم ينهم فنعني وأخبرني جبريل أن فناء أمتى بالسييف وعن جابر من عددالله لمانزل من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فلمانزل أومن تحت أرجلكم أو ما يسكر شدمه ا قال ها تان أهون ومعنى الاتية الوعيد بأحداً صناف العذاب المعدودة . والضمر في قوله (وكذبه) واجع الى العدداب (وهو الحق)أى لابدأن ينزل بهم (قل است عليكم وكيل) بعفيظ وكل الى أمركم أمنكم من التكذيب اجبار ااغا أنامن ذر (لكلنما) لكل عين بنيابه دعني أنباءهم بأنهم دعدنون والعادهميه (مستقر) وقت استقرار وحصول لابدمنه وقيل الضمرفي بدللقرآن (يخوضون في آماتنا) في الاسمة وأعبها والطعن فها وكانت قريش في أنديتهم بفعاون ذلك (فأعرض عنهم) فلا تعاليهم وقم عنهم (- تى يخوضوا فى حديث غيره) فلاباس أن تعالسهم حينكذ (وامّاينسينك السيطان) وانشغلك نوسوسته حتى تنسى النهى عن مجالستم (فلاتقعد)معهم (بعد الذكري) بعد أن تذكر النهى وقرى منسينك التشديد ويجوزأن يرادوان كان الشديطان ينسينك قبل النهي فبج مجالسة المستهزئين لانها عماتنكره العقول فلاتقعد بعدالذكرى بعدان ذكرناك قصهاونهناك عليهمعهم (وماعلى الذين يتقون من حسابهم من شئ) وما يلزم المتقين الذين السونهم شئ عما ياسمون عليه من ذنوبهم (ولكن)علم أن مذكروهم (ذكرى) اذا معوهم يخوصون بالقيام عنهم واظهار الكراهة لهم وموعظة مرالعاهم يتقون) لعلهم يجتنبون الخوض حياء أوكراهة لمساءتهم وبجو زأن يكون الضم مرللذين يتقون أي يذكر ونهم ارادة أن شنتواعلى تقواهم ويزدادوها وروى أن المسلم قالوالمن كنانقوم كل الستهزؤا القرآن لمنستطع أن عباس في المسجد الحرام وأن نطوف فرخص لهم (فان قلت) ما محل في كرى (قلت) بجوزأن مكون نصماعلي ولكن يذكرونهم ذكرى أى تذكيراو رفعاعلى ولكن علهم ذكرى ولا يجوز أن يكون عطفاعلى محل من شي كقواك ما في الدارمن أحد ولكن زيدلان قولة من حسابهم نابي ذلك (اتخذوادينهم العماولهوا) أي دينهم الذي كان يجب أن مأخذوابه العماوله واوذاك أن عمادة الاصنام وما كانوا عليه من تحريم المعاثر والسوائب وغير ذلك من باب اللعب واللهو واتباع هوى النفس والعمل بالشهوة ومن جنس الهزل دون الجداوا تخذوا ماهولعب ولهومن عبادة الاصنام وغيرها دينالهما واتخذوا دينهم الذى كاغوه ودعوا المسهوهودين الاسلام اعباوله واحيث سخروابه واستهز واوقيل جعل الله احل قوم عيدا يعظمونه ويصاون فيه ويممرونه بذكرالله والناس كلهم من المشركين وأهل المكاب اتخذواعيدهم لماولهواغ مرالسلىن فانهم اتخذواء يدهم كاشرعه الله ، ومعنى ذرهم أعرض عنه مولاتبال بتكذبهم واستهزائهم ولا تشغل قلبك بم (وذكربه) أى بالقرآن (أن تبسل نفس) مخافة أن تسلم الى الها لكة والعذاب وترتهن بسوء كسماوأصل الابسال المنع لان المسلم اليهعنع المسلم قال

وابسالىنى بغير بوم 🐞 نمونا، ولا يدم مراق

ومنههذاعليك بسلأى حرام مخطوروالباسل الشحاع لامتناعهمن قرنه اولانه شديد البسوريقال بسرالرجل

كعالسته المسترثان فان قصهاس بالعقل فهومستقل بتحرعها وحمث وردالشرع بذلك أومن تحت ارحلك أو باسكر شيماو بذيق بعض كرياس بعض انظر كف نصرف الاتات لعلهم مفقهون وكذب وه قومك وهوا للق قل استعايك بوكدل احكل تنامستقر وسوف تعلون واذارأت الذن يخوضون في آماتنا فأعرض عنهسم حتى يخوضوافي حدث غبره واماننسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمن وما على الذين يتقون من حسابهم منشئ وليكن ذكرى لعلهم يتقون وذرالذن اتخذواديهم لعباوله واوغرتهم الحماة الدنياوذ كربه أنتبسل نفسعا كسيتاليس لها من دون الله ولي" ولاشفيع

اذا كانت واضحة العقل

فهوكاشف لحكمها ومنية عليه لامنشئ فهاحكما وقدعلت فساد هذه القاعدة ومخالفتها المقائد السنية على ان الاحقائد السنية على ان

لوكان النسمان المرادهه شانسيان الحكم الذي يدل عليه المقل قبل ورودهذا النهدي الماجر بالمستقبل في قوله واما ينسينك فأما وقدور دبصيغة الاستقبال فلاوجه المدعلي الماضي والله الموفق

■ قوله تعالى وان تعدل كل عدل لا يو خدمنها (كال معناه وان تفدكل فدا والعدل الفدية الخ) قال أحدوهذا أد منامن عيون اعرابه ونكت اغرابه التى طالمياذهل عنها غيره وهومن جنس تدقيقه في منع عود الضعير من قوله فتنفع في الله المدينة الطير مع انه السيابي المي الذهن واغلم العراد الفدل هي المعدل الفعل تعدى المدينة برواسطة ولوكان المراد الفدى بدكان مفه ولا به فارتعد الميه المعاللا بالماء وكان وجه المكارم وان تعدل بكل عدل فلماء دل عنه علما الا والدائم بعقوله تعالى قل أندع و من دون الله مالا ينفعنا ولا يضرنا وتردع في أعقابنا بعداذهدا ناالله كالذي استهوته الشيماطين في الارض حيران له أصحاب يدعونه الى المدى الته هواله دى وأمر بالناسل لرب العالمان وأن أقيموا الصلاة وانقوه وهو الذي المه تعتشرون (قال تركت في أله مكروضي الله عنه حين دعاه المنه والصرع وضوها فهو عن استهوته الشيمامية المناسلة والمرع وضوها فهو عن استهوته الشيمامية المناسلة والمرع وضوها فهو عن استهوته الشيمامية المناسلة وله الفلسي حيران له أصحاب من أمالى حق يحدث من ذلك الخطبة والصرع وضوها فهو عن استهوته الشيمامية ولا ينتقد المهمة وقي الما والورد في الشرع المورة المناورة ومن قيم المناسلة ودائمة ودائمة المناذ الناسلة ودائمة والمرع وضوها ومن و عدائمة والمرع وضوها ومن و على الله التعاسيف لا ياوى علم مولايات المهمة وقي الما والولاد في الشرع و المراب و خارفها وقد أسلفناذ الثيل الما المالة وقد أسلون الله على المنافقة و المراب و المراب و خارفها وقد أسلفناذ الثيل المالة التعاسمة و المراب و خارفها وقد أسلفناذ الثيل المالة التعاسم و المراب و خارفها وقد أسلوناذ الثيلة و المراب و خارفها وقد أسلوناذ الثيلة و المراب و المراب و خارفها وقد أسلوناذ الثيلة و المراب و المراب و خارفها وقد أسلون المراب و المراب و خارفها و قد أسلون المراب و المراب و المراب و خارفها وقد أسلون المراب و المراب و خارفها وقد أسلون المراب و المرا

شافيادايغا فجدديه عهدا وانتعدل كلعدل لارؤخ في في الرائك الذن أسلواء اكسبوا اهممشراب منجيم وعدذاب أليم بماكانوا يكفرون فسلأندعوا من دون الله مالا ينفعنا ولا دضرنا ونردء لي أعقابنا بعدادهدانا الله كالذى استهوته الشياطان في الارض حسرانله أصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنالنسلم لر ب العالمان

اذااشتدعبوسه فاذازادقالوابسلوالعابس منقبض الوجه (وانتعدلكل عدللا يؤخذمنها) وانتفدكل فداء والعدل الفدية لان الفادى وعدل المفدى عثله وكل عدل نصب على الصدر وفاعل ووخذ قوله منها الاضمير العمدل لان العدل ههنام صدر فلارسند المه الاخذ وأمافي قوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل فبعني الفدى به فصح اسناده اليه (أولئك) اشارة الى المتخذين دينهم لعباوله وا "قيل نزلت في أبى بكر الصديق رضى الله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحن الى عبادة الاوثان (قل أندعوا) أنعبد (من دون الله) الضار النافع مالايقدر على نفعنا ولا مضرتنا (وزد على أعقابنا) راجعين الى الشمرك بعداد أنقذنا الله منه وهداناللا سلام (كالذي استهوته الشماطين) كالذي ذهبت به مردة الجن والغيلان (فى الارض) المهمه (حيران) تائم اضالاعن الجادة لايدرى كيف يصنع (له) أى لهذا المستهوى (أحماب) رفقة (يدعونه الى الهدى) الى أن يهدوه الطريق المستوى أوسمى الطريق المستقم بالهدى يقولون له (ائتنا) وقداعتسف المهمه تابعاللين لا يحييهم ولايا تبهم وهذامبنى على ما تزعمه العرب وتعتقده أنّ الجن تستهوى الانسان والغيلان تستولى عليه كقوله كالدى يضبطه الشيطان من المس فشبه الضال عن طريق الاسلام التابع لخطؤ ات الشيطان والمسلون يدعونه المه فلايلتفت اليهم (قل ان هدى الله)وهو الاسلام (هو الهدى) وحده وماور اءه ضلال وغي ومن ينتغ غير الاسلام ديناف إذ المدال ق الاالصلال (ذان قلت) فا على الكاف في قوله كالذي استهوته (قلت) النصب على الحال من الضمير في نرد على أعقابنا أي أنذ كص مشهين من استو ته الشيراطين (فان قلت) مامعني استهوته (قات) هو استفعال من هوي في الارض اذاذه عنها كان معناه طابت هو يه وحوصت عليه (فان قلت) ما محل (أمرنا) (قلت) النصب عطفاعلى محل قوله أن هدى الله هو الهدى على أنهما هقولان كائه قيل قلهذا القولوقل أمر نالنسلم (فان قات) مامه في اللام في (لنسلم) (قلت) هي تعليل للاصرع مني أمر نا وقيل الماأسلو الاحِل أن نسلم (فأن قلت) فأذا كان هذاو أردافي شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكيف

والله الموفق عادكادمه

٥٥ كشاف ل (قال فان قات اذا كان هذا واردافي أبي بكرف كيف قيل للرسول على المسلام والمنافرة والسلام والمنافرة والمنافر

ه عادكالمه (قال فان قلت علام عطف قوله وأن أقيموا الخ)قال أحدوه دامصداق القول بان لنسلم معداه أن نسلم وان اللام فيه وديفة أن لا يراد عطفها علم افذال هو الوجه الصبح ان شاء الله وفي ورودا قيموا الصلاة محكا بصغته وورود نسلم محكا عداه اذ الاصل المطأبق لا قيموا أسلموا مصداق الماقد منه عند قوله تعالى ما قات الهم الا ماأم تنى به أن اعبد والله ربى وربح و بينت تم ان ذلك حائز على أن يكون عيسى عليه السلام حكى قول الله تعالى اعبد والله ربك ورب عيسى عمدا والله ربى وربك فهذا مثله في حكاية المعنى دون عالم على الله قوله تعالى (٤٥٨) وكذلك زى الم اهم ملكون السموات والارض وليكون من الموقنين فل اجن عايده الليل وأى

قيل المرسول عليه الصلاة والسلام قل أندعو (قلت) الملاتحاد الذي كانبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين خصوصا بينه و بن الصديق أى بكررض الله عنه (فان قلت) على معطف قوله (وأن أقيموا) (قلت) على موضع لنسم كانه قيل وأمر بنا أن نسلم وأن أقيموا و يجوز أن يكون التقدير وأمر بالان نسلم ولان أقيموا أى المرسدة قول خبره مقدما عليه وانتصابه عمى الاستقرار كقواك بوم يقول خبره مقدما عليه وانتصابه عمى الاستقرار كقواك بوم يقول خبره مقدما عليه وانتصابه عمى السموات والارض والمدكمة وحين يقول الشي من الاشيمان الاشيمان الاستماء كن فيكون ذلك الشي قوله الحق والحكمة أى لا يكون شيمامن السموات والارض وسائر المكون قوله الحق فاعل يكون على معدني وحين يقول لقوله الحق أى لفضائه الحق كن اللك الموم ويجوز أن يكون قوله الحق فاعل يكون على معدني وحين يقول لقوله الحق أى لفضائه الحق كن فيكون قوله الحق وانتصاب اليوم الحدوث المربوط المنافرة على المدح (آزر) اسم أبي ابراهم عليه السلام وفي كتب التوازيخ أن اسمه بالدم وهوعلف بيان لا بيموتري أزر بالضم على المنداء وعار وعار وعار و والم وربات والمنافرة بالمنافرة بالم

أوار بدعابد آرو فحذف المضاف وأقيم الضاف اليه مقامه و وقرى أاز وانتخذا صناما آلهة بفتح الهمزة وكسرها بعد هزة الاستفهام وزاى ساكنة وواءمن صوبة منونة وهواسم صغم ومعناه أتعبدا زواعلى الانسكار غمال تخذأ صناما آلهة تنبيتالذلك وتقوير واوهود اخل في حكم الانكارلانه كالبيان الم فلما حن عليه الليل عطف على قال ابراهم لابيه وقوله وكذلك برى ابراهم حلة معترض بها بين المعطوف والمعطوف عليه والمه في ومثل ذلك التعمر يف والتبصير نعرف ابراهم ونصره وهديناه لطريق الاستدلال وليكون من الموقنين وفوقة ملموفتها ونرشده على مرحنا صدره وسدد فانظره وهديناه لطريق الاستدلال وليكون من الموقنين في المنافية والمحدون الإصنام والشهس والقمر والدكواك فأراد فعلما ذلك ونرى حكاية حال ماضية وكان أبوه وقومه تعبدون الاصنام والشهس والقمر والدكواك فأراد أن ينهم على المنافق والمنافق والمن والمنافق والمنافق

كـوكماالاتة (قال قوله فلماجن عليه اللير وأن أقموا الصلاه واتقوه وهوالذي البه تعشرون وهموالذي خلق السموات والارض بالحق و توم يقول كن فكون قوله المق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهوالحكم الكبرواذ قال اراهم لاسه آرر أتحد أصيناما آلهة انى أراك وقوملك في صلال ممن وكذلك نرء اراهم ماڪوٽ النعموات والارض وليكون من الموقنسان فلماجنعلمهاللملرأى كوكداقال هذاربي فليا أفل قاللاأحب الا قابر فلارأى القدمر بازغا قال هذا رى فلماأفل قال الله م دنى رى إلا كونن من القدوم الصالين فلرأى الشمس بارغة والهداري عطف على قال الراهيم

لابه الخي قال أحد وفي الاعتراض مذه الجلة تنويه على استدلال الراهم عليه السلام على واله تبصيراه من الله تعالى وتسديد عادكال مه (قال وكان أبوه آزر وقومه بعيدون الاصنام والشمس والقمر والكواكب الخي قال أحد والتحريض بضيط الهدم أنها أصرح وأقوى من قوله أولالأحب الاستدلال الاقلام المناقل الم

«عادكلامه (قال وقوله هذا كرمن بأب استعمال النصفة أدضامع الخصوم الخ)قال أحدوصد قال محشرى بل ذلك متعين وقدور د الحدث الوارد في الشفاعة انهم بأتون ابراهم عليه السلام فيلمسون منه الشفاعة فيقول نفسي نفسي لا أسأل أحداغيرى ويذكر كذباته الشيلات و بقول است لها بريد قوله لسارة هي أختى واغاعني في الاسلام وقوله الهسقم واغاء على همه موه وشركهم والمؤمن دسقمه ذلك وقوله بل فعله كبيرهم وقدد كرت فيه وجوه من التعريف فاذاعد صلوات الله عام وسلامه على نفسه هذه الكلام المعلم المنافقة على الما المنافقة على الما المنافقة على الما المنافقة على المنافقة على

ر بي ڪلشيءَ عليا هذا أ كبرفلا أذات قال باقوم اني بريء بما تشركون انى وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيف وما أنامن المشركان وحاجه قومه قال أتعاجوني في الله وقدهدان ولاأخاف ماتشركونيه الاأن يشاءر بىشىأوسعربى على على الفلات دكرون وكيف أخاف ماأشركتم ولاتخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطانا فأىالفريقين أحق بالامن ان كنتم تعلون

على ان من انخذا القمر الهاوهو نظير المكوكب في الافول فهو ضال وأن الهداية الى الحق توفيق الله ولطفه (هذا أكبر) من باب استعمال النصفة أدضامع خصومه (اني برى عماتشر كون) من الاجرام التي تجماونها شركا القها (انى وجهت وجه علانى فطرالسموات والارض) أعللذى دات هذه الحدثات عليه وعلى أنه مستدؤها ومبتدعها وفيل هذاكان نظره واستدلاله في نفسه في كاه الله والاقل أظهر لقوله لئن لم يم دني ربى وقوله بافوم انى برىء بماتشركون (فان قات) لم احتج علم مبالا فول دون البزوغ وكالرهم النتقال من عال الى عال (قات) الاحتجاج بالافول أظهر لانه انتقال مع خفاء واحتجاب (فان قلت) ماوجه المذكر في قوله هذاري والاشارة للشمس (قلت) جعل المتدأمثل الخبرا يكونه ماعبارة عن شي واحد كقو لهم ماعانت عاحتك ومن كانت أمك ولم تمكن فتفتهم الاأن قالوا وكان اختيارهذه الطويقة واجبال صمانة الربءن شهة التأنيث ألاتراهم قالوافي صفة الله علام ولم يقولوا علامة وانكان العلامة أيلغ احتراز امن علامة التأنيث وقرى ثرى ابراهم ملكوت السموات والارض بالماءورفع الملكوت ومعناء تبصره دلائل الربوبية (وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله )وكانوا حاجوه في توحيد الله ونفي الشركاء عنه منكرين لذلك (وقدهدان) يعني الى التوحيد (ولا أخاف ما تشركون به) وقد خوّ فوه أن معبوداتهم تصيمه بسوء (الاأن يشاءر بي شيأ) الا وقت مشيئة رنى شيأ بخاف فحذف الوقت يعنى لاأخاف معبوداتكم في وقت قط لانها الا تقدر على منفعة ولا مضرة الاأذاشاءري أن يصيبني بخوف من جهتهاان أصبت ذنباأ ستوجب به انزال المكروه مثل أن يرجني بكوكب أو بشقة من الشمس أو القهر أو يجعلها قادرة على مضرتي (وسع ربي كل شي علما) أي ايس بعب ولا مستبعد أن يكون في علم الزال المخوف من جهم ا (أفلاتنذ كرون) فميزواين الصيم والفاسدوالقادر والماخ (وكيف أخاف) لتخويفكم شيأماً مون الخوف لا يتعاق به ضرر بوجه (و) أنتم (لا تخافون) ما يتماق مه كل مخوف وهواشرا ككر بالله مالم ينزل باشراكه (سلطانا) أي عقلان الاشراك لا يصح أن يكون عليه عة كأنه قال وماليكم تذكرون على" الأمن في موضع الامن ولا تذكرون على أنفسكم الامن في موضع الخوف ولم يقل فأيناأ حق بالامن أناأم أنم احتراز امن تزكيته نفسه فعدل عنه الى قولة (فأى الفريقين) يمني

أفلاتنذ كرونوكيف أخاف ماأشركتم ولا

تفافون أنك أشركم بالله مالم ينزل به عليك سلطانا فأى الفر بقين أحق بالا من ان كنم تعلون (قال الأأن دشاء معناه الاوقت مشدة وي شياً فذف الوقت الخرة على المضرة خلق قدرة بحلق بالمضرة لن يدينا على فاعدته وقد علت ان عقدة أهل السنة ان ذلك لا يجوز عقلا يخلق غيرالله ولا يقدرة مؤثرة في المقدور الاهو وان كان الزنخ شرى لم يصرح ههذا من عقدته فاغده في حيث يصرح أو يكنى ما يلاعه او يتنزل عليها وغاية خوف ابراهم منها الملق على مشيئة الله لا الخوف الضروعندها بقدرة الله تعدل لا بمناوعات في الله الله والمناوع والمناوع والمناوع والمناوع والمناوع والمناوع والمناوع والله أو يندر به والله أعدن المناوع والمناوع ولمناوع والمناوع والمن

(قال والمراد بقولة ولم يلبسوا أعانه منظم أى لم يخلط والعانه معمصية تفسقهم وأبي تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس) قال أحدوقد وردان الا تبدل المتعلمة على المحابة وقالوا أينالم يظلم نفسه فقال عليه الصلاة والسلام الخياه والظلم فقول لفمان ان الشرك لظلم عظيم والقاهو يروم بذلك تنزيله على معتقده في وجوب وعيد العصاة وانهم لاحظلهم في الامن كالكفار و يجمل هذه الا يته تقتضي تخصيص الأمن بالجامعين الامن بن الاعيان (٤٦٠) والبراءة من المعاصى وضن نسلم ذلك ولا يلزم أن يكون الخوف اللاحق العصاة هو الخوف

فريق المشر كين والموحدين \* ثم استأنف الجواب عن السؤال بقوله (الذين آمنوا ولم يلبسوا اعمانهم بطلم) أى لم يخلطوا اعلنهم عصمة تفسقهم وأبي تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس (وتلك) اشارة الى جمع ما الختج به الراهم عليه السلام على قومه من قوله فلماجن عليه الليل الى قوله وهم مهتدون ، ومعنى (آتيناها) أرشدناه الها ووفقناه لهما (نرفع درجات من نشاه) يعني في العلموالجكمة وقرئ بالتنوين (ومن ذريته) الضميرانيو ح أولابراهيم و (داود)عطف على نوطأى وهديناداود (ومن آبائهم) في موضع النصب عطفاعلى كالاعمني وفضافا بعض أبائهم (ولوأشركوا) مع فضاهم وتقدمهم ومارفع اهم من الدرجات الكانوا كفيرهم في حبوط أعمالهم كاقال تعالى وتقدس لمن أشركت ليصبطن عملك (آتيناهم المكتاب) يريد الجنس (فان يكفريها) بالكتابوا لحكمة والنبوة أوبالنبوة (هؤلاء) يعني أهلمكة (قوما)هم الانبياء المذكورون ومن تأبعهم بدليل قوله (أوامُّك الذين هذي الله فيهداهم اقتده) و بدليل وصل قوله فان يكفر بها هولا عبا قبله وقيل همأ صحاب الذي صلى الله عليه وسلم وكل من آمن به وقيل كل مؤمن من بني آدم وقيل الملائكة وادعى الانصارانها لهموي مجاهدهم الفرس ومعنى توكيلهم بهاانهم وفقو اللاعان بها والقيام بحقوقها كابوكل الرجل بالشي ليقوم به و يتعهده و يحافظ عليه . والماعي بهاصلة كافرين ، وفي بكافرين تأكيد النفي الفهداهماقنده فاختص هداهم بالاقتدا ولاتقتدالابهم وهذامعني تقديم للفول والمرادبهداهم طريقتهم في الاعان بالله وتوحيده وأصول الدين دون النمراة ع فأنه امختلفة رهي هدى مالم تنسخ فاذا نسخت لمتبق هدى بخلاف أصول الدين فانها هدى أمداوالهاء في اقتدده للوقف تسقط في الدرج واستحسن ايثار الوقف لثبات الهاء في المصف (وماقدر والله حق قدره) وماعرفوه حق معرفته في الرحة على عباده واللطف بهم حن أنكر وابعثة الرسل والوحي الهموذلك من أعظم رحته وأجل نعته وماأرساناك الارحمة للمااين أوماعرفوه حقمعرفته في سخطه على الكافرين وشدة بطشه بهم ولم يخافوه حين جسر واعلى تلك المقالة العظيمة من انكار النبوة \* والقائلون هم المود يدليل قراءة من قرأ تُجعلونه بالتاء وكذلك تبدونها وتخفون واغاقالواذلك مبالغة في انكار انزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالزموا مالا بدلهم من الاقراريه من الزال التوراة على موسى عليه السلام وأدرج تحت الالزام تو بعهم وأن نعي علم مسوع جهاهم الكتابهم وتحريفهم وابداء بعض واخفاء بعض فقيل (جاءبه موسى) وهونور وهدى للناسحتي غيروه واقصوه وجعاوه قراطيس مقطعة وورقات مفرقة لبفكنو اعارام وامن الابداء والاخفاء وروى أن مالك بن الصيف من أحبار المهودور وسائهم قالله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى هل تحبدفهاان الله يبغض الحبرالسمين فأنت الحبرالسمين قدسمنت من مالك الذى يطعمك الهود فضعك القوم فغضت ثم المتفت الى عمر فقال مأ أنزل الله على بشرمن شئ فقال له قومه و بالثماهذا الذي الفناعنك قال انه أغضبني فنزعوه وجعلوا مكانه كعب بن الاشرف وقيل القائلون قريش وقد ألزموا الزال التوراة لانهم كانوا يسمعون من الهود بالمدينة ذكره وسي والمتوراة وكانوا يقولون لوأنا أزل علينا الكتاب لكناأهدي منهم (وعلم مالم تعلوا أنم ولا آباؤكم) الخطاب اليهودأي علم على اسان محد صلى الله عليه وسلم عا أوجى اليه مالم

الذين آمنواولم بليسوا اعانه-م بظلم أولئك لهسم الامن وهسم مهتدون والكحتنا آتيناها اراهـمعلى قومه نرفع درجاتهن نشاء ان بكحكم عليم ووهينا لهاسحق ويعقوب كالاهدينا ونوحاهددنا من قبل ومن دریشه داود وسلمان وأبوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزى المستناوزكرما و يحى وعيسى والماس كل من الصالمات والتمعيسل والبسع و يونس ولوطا وكال فضانناه لي العالمين ومن آباع-م ودر باته-م واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الحضراط مستقم ذلك هدى الله مدىبة من ساءهن عماده ولوأشركوا لحمط عنهم ما كانوادهـماون أولئك الذس آتيناهم الكابوال كوالسوه فان يكفر بها هولاء فقدوكا اجماقو ماليسوا بها تكافر بن أولندك الذبن هدى الله فهداهم

اقتده قالاأسأنكى الم أجران هوالاذكرى المالمان وماقدر واالله حق قدره اذفالواما أبرل الله على بشر من شئ قل ممالوا من أبرل الكاب الذي جاءبة وسى فو راوهدى للناس تجملونه قراطيس تبدونها و تخفون كثيرا وعلم مالم تعلوا أنتم ولا آباؤكم

اللاحق المكفار لان العصاء من الومن في الحافون العداب المؤقت وهم آمنون من الخاود وأما المكفار فغير آمنين وجده ماوالله الموفق \* قوله تعالى قل مرا أثرل المكاب الذي جاءبه موسى فوراوهدى للناس تبعاونه قواطيس تبدونها وتخفون كثيرا (قال وادوج عبد حرام و بينهم وان الى عليهم الخ) قال أجدوهذا أيضامن دقة نظره فى المكاب العزيز والتعمق فى آثار معادنه وابراز محاسنه

وقوله تمالى ولوترى اذا لظالون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخوجوا أنفسكم (٤٦١) الدوم تجزون عذاب الهون عاكمتم

تقولون على الله غسير الحق وكذمة عن آياته تستكبرون (قال أصل الفصرة ما يفصر من الماء فاستعبرت للشدة

قلالله غذرهم في خوضهم يلغبون وهذا كتاب أنزلناه مسارك مصدق الذي سنديه ولتنذرأم القرىومن حولها والذن يؤمنون بالاخرة يؤمنون بهوهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم بمن افترى على الله كدنوا أوقال أوحى الى ولم يوح المه شي ومن قال سأنزل مثلماأنزل الله ولوترى اذالطااون فيغرات الموت والملائكة باسطوا أيديههم أخرجوا أنفسكماله ومتجزون عذاب الهون عاكنتم تقولون على اللهغـمر الحق وكسمعن آياته تستكرون ولقدد حشمونافرادي كا خلقناكم أول من موتركتم ماخــــولنا كموراء ظهوركم وماترى ممكم شمعاء كم الذين وعميم أنهم فيكم شركاءاقد

الفالبة الخ) قال أحد هو يجعدله من مجاز التمثيل ولاجاجة الى

تعلمواأنم وأنتم حلة التوراة ولم تعلم آباؤ كم الاقدمون الذين كانوا أعلم منكان هـذا القرآن بقص على بنى اسرائيسل كترالذى هم فيه يختلفون وقيل الخطاب لمن آمن من قريش كقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم (قل الله) أى أنزله الله فانهم لا يقدر ون أن يناكروك (غ ذرهم في خوضهم) في باطلهم الذي يخوضون في حدولا عليك بعد الخالف الخيمة ويقال لن كان في عمل لا يجدى عليمه اغالت لا عب و (بلعبون) حال من ذرهم أومن خوضهم و يجوز أن يكون في خوضهم حالا من يلعبون وأن يكون صلة لهم أولذ رهم (مبارك) كثير المنافع والنوائد (ولتنذر) معطوف على مادل عليه صفة الكتاب كانه قيدل أنزلنا المركات وتصديق ماتقد منه من الكتب والانذار وقرئ ولينذر بالياء والتاء وسميت مكة (أم القرى) لانه أمكان أقل بيت وضع للناس ولانها قبدة أهل القرى كلها ومحجهم ولانه اأعظم القرى شأنا ولبعض المجاورين

فن يلق في بعض القريات رحله \* فأم القرى ملقى رحالى ومنتابى

(والذين يؤمنون بالاتخرة) يصدّقون بالعاقبة و يخافونها (بؤمنون) بهذا الكتاب وذلك أن أصل الدين خوف الماقية فن خافها لم يزل به الخوف حتى يؤمن وخص الصلاة لانها عماد الدين ومن حافظ علما كانت لطفافي المحافظة على أخواتها (افترى على الله كذبا) فزعم أن الله بعثه نبيا (أوقال أوحى الى ولم يوح البيه شئ) وهومسيلة الحنفي الكذاب أوكذاب صنعاء الاسود العنسي وعن انني صلي الله عليه وسلم رايت فبمايري الممائم كائن في مدى سوارين من ذهب فكبراء لي وأهم اني فأوجى الله الد أن انفغهم ما فنفخة ما عطارا عني فأولتهما المكذابين اللذين أنابينهما كذاب الميمامة مسيلة وكذاب صنعاء الاسود المنسى (ومن قال سأنزل مثلماأنزل الله)هوعبد الله بنسمدين أى سرح القرشي كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسدا فكان اذا أمل علمه معمعاعلم اكتبه هوعلم احكم اواذاقال علم احكم اكتب غفورار حما فلمانزات ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طائل الخرالا يذعب عبد الله من تفصيل خلق الانسان فقال تبارك الله أحسن الخالقان فقال عليه الصلاة والسلام اكتم افكذاك نزلت فشكعبد الله وقال لئن كان محمد صادقا لقدأوحى الى مثل ماأوجى المه ولثن كان كاذبا فلقد قلت كاقال فارتدى الاسلام ولحق بحكة ثمرجع مسلما قبل فتح مكة وقدل هوالنضر بن الحرث والمستمز ون (ولوثري) جوابه محذوف أي أيت أمر اغظيما (اذالطالمون) يريد الذين ذكرهم من الهودو المتنبئة فتكون اللام للعهدو يجوزأن تكون الجنس فمدخل فيه هؤلاء لاشماله يهوغمرات الموت شدايَّاته وسكراته وأصل الغمرة ما يغمر من الماء فاستعبرت للشدة الغالبية (باسطوا أيديهم) يبسطون الهيم أيديهم بقولون هاتواأر واحكم أخرجو هاالينامن أجسادكم وهذه عبارةعن العنف فى السداق وآلا لحاح والتشديد في الارهاق من غير تنفيس وامهال وأنه م يفعلون بهم فعل الغريم المسلط ينسط يده الىمن عليه الحق ويعنف عليه في المطالب قولاعه له ويقول له أخرج الى مالى عليك الساعة ولا أربر مكاني حتى أنزعه من أحداقك وقبل معناه ماسطوأ بديهم عليهم بالعذاب (أخرجوا أنفسكم) خلصوها من أيديناأى لا تقدرون على الحلاص (اليوم تجزون) يجوزان بريدواوقت الأماتة وما يعذبون به من شدة النزع وأن يريدواالوقت الممتد للتطاول الذي يلحقهم فيم المذاب في البرزخ والقيامة ، والهون الهوان الشديد واصافة العذاب المه كقولك رجل سوء بريد العراقة في الهوان والتمكن فيه (عن آياته تستكبرون) فلا تومنون بها (فرادي) منفردين عن أمو الكروأولا كم وماحرصتم عليه وآثر عوه من دنيه اكم وعن أوثانكم الني زعمة أنهاشفعاؤكم وشركا الله (كاخلقناكم أول مرة) على الهيئة التي ولدتم علم افي الانفراد (وتركتم ماخولناكم)ماتفضلنابه عليكم في الدنيافشغلتم به عن الانتوة (وراعظه وركم) لم ينفعكم ولم تحتملوا منه نقيم وا ولاقدمموه لانفسكم (فيكم شركاء) في استعبادكم لانهم حين دعوهم آلهة وعبدوها دقد جماوها لله شركاء فيهم وفي استعبادهم . وقرئ فرادي بالتنوين وفرادمثل ثلاث وفردي نحوسكري (فان قلت) كاخلفناكم

دَلاث والطاهران مده ون معهم هذه الامور حقيقة على الصور المحكية واذا أمكن البقاء على الحقيقة فلامعدل عنها وعاد كالمد (وقيل

والمستخولة على الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من المت ومخرج المت من الحي ذلك الله فائى توف كون فالق الاصاح وجعل الليل سكاو الشمس والقمر حسباناذلك تقدير العزيز العلم (قال معناه فالق الحب والنوى بالنبات والشمر الخ) قال أحدر جه الله وقد ورداجيعا مسئلو الشمس والقمر كثير الفي قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيى الأرض بعدموته او كذلك تفرجون وقوله أمن علل السم والايصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فعطف أحد القسمين على الانتوك شرادليل على أنها وأمان مقترنان وذلك مد قطعه عنه في آية الانعام هذه ورده الى فالق الحيث والنوى فالوجه والله أعلم أن يقال كان الاصل ورود مد صيفة اسم الفاعل وذلك من المدت الموق المدن المفات المذكورة (٤٦٢) في هذه الا يقمن قوله فالق الحيث وفالق الاصماح و جاعل الليل و مخرج الحي من الميت

في أى محل هو (قلت) في محل النصب صفة لمصدر جنت و ناأى مجيدًا مثل خلفنا كل تقطع بدنكي وقع التقطع بينك كانقول جع بين الشدئين تريداً وقع الجع بين حماء لى اسنا دالفعل الى عصدره بهذا التأويل ومن رفع فقداً المدالفعل الى الظرف كانقول قوتل خلف كرواً مامكر وفي قراءة عبد الله لقدة د تقطع ما بينكر (فالق المدوان والنامي) بالنبات والشحروي مجاهد أراد الشقين الذين في النواة والحنطة (يخرج الحي من الميت والنوي النامي (فانقلت) كيف قال مخرج الميت من الحي بافظ اسم الفاعل بعد قوله يخرج الحي من الميت (قات المدوان والنامي النواق المحرج الميت من الميت من الميت موقعه موقع الجداد المدينة لقوله فالق عطفه على فالق الحدوالنوي بالنبات والشحر النامين من جنس اخواج الحي من الميت لان النامي في حكم الحيوان الاترى الى قوله يحي الارض بعد موتم الذاكم الله أي ذلكم الحي والميت هو الله الذي تقي في حكم الحيوان الاترى الى قوله يحي الارض بعد موتم الذاكم الله يأي ذلكم الحي والميت هو الله المنافق المسن بفتح المهزة جع صبح وأنشد قوله المنافق المسن بفتح المهزة جع صبح وأنشد قوله

أفنى رياحاوبنى رياح . تناسخ الامسا والاصباح

بالكسروالفتح مصدرين وجع مساء وصبح (فان قلت) في المعنى فلق الصبح والظلمة هي التي تنفلق عن الصبح كاقال تردت به ثم انفرى عن أدعها \* تفرى ليل عن بياض نهار

(قات) فيه وجهان أحدهما أن برأد فالق ظلة الأصباح وهي الغيش في آخر الليل ومنقضاه الذي يلى الصبح والثاني أن براد فالق الاصباح الذي هو عمود الفعر عن بياض النهار واسفاره وقالو النشق عمود الفعر وانصدع الفعر وسمو الفعر فاتقاء في مفاوق وقال لطائي

وأزرق الفيحريبدوقبل أينضه . وأوّل الغيث قطر ثم ينسكب

\*وقرى فالق الاصداح وعاعل الله ل سكاما انصب على المدح وقراً الضعى فاق الأصداح وجمل اللهل السكن ما دسكن المه الرجل وطه شن استئنا سابه واستروا حاليه من روح أو حديب ومنه قبل للنارسكن لا نه دستا نس نها الاتراهم مع وها المؤنسة والليل يطه أن المه المعمل بالنها ولا ستراحته فيه وجمامه و مجوزان براد وجمل الليل مسكونا فيه من قوله لتسكنوا فيه (والشمس والقمر) قرئا بالمركات الثلاث فالنصب على أضمار فعل ولا على الليل أى وجمل الشمس والقمر (حسبانا) أو يعطفان على محل الليل (فان قات) كيف يكون الليل محل والاضافة حقيقة لان اسم الفاعل المضاف المدهني المضى ولا تقول زيد ضاوب عمراً أمس (قلت) ماهوفي معنى المضى واغماهو دال على جعل مستمر في الازمندة المختلفة وكذلا فالق الحبوفالق

الاالهعدل عناسم الفاعيل الحالفة المضارع في هذا الوصف وحده وهوقوله يغرج الحيمن المت أرادة لتصو يراخراج الحيمن إلمت واستعضاره في ذهن السامع وهمذا التصوير والاستعضار اء مناية كن في أدائهما تقطع بننك وصلعنك ماكنتم تزعون ان الله فالق الحب والندوي يخرج المي من المت ومخرج المت من العي دلكر الله فأنى تؤفكون فالق الاصباح وجمل الليل سكا والشمس والقمرحسبانا

الفعل المصارع دون اسم الفاعل والماضي وقد مضى تثميل ذلك مقوله تعالى الم ترأن الله أنرل من السماء ماء فتصم الارض مخضرة فعدل

عن الماضى المطابق لقوله أنرل الهذا المعنى ومنه مافى قوله وانى قد لقيت المول يسهى على بسهب كالصحيفة صحصان الاصباح في خده فأضر به فحرت و صريعالليدين والمجران فعدل الى المضارع ارادة لقصو برشجاعته واستحضارها الذهن السامع ومنه اناسخرنا المليال معه يسجن بالعدى والاشراق والطير محشورة فعدل عن مسحات وان كان مطابقا لمحشورة فحذا السبب والله أعلم هذا المقصد الماسيد أفيه من الميت أشهر في القدرة من عكسه وهوا يضا أول الحالين والنظر أول ما بيداً فيه شرائق من المحتوي المناسخة في الفعل و مقدم أبداعلى القسم الانتوال المناسخة والمناسخة وال

أجدوقيل الخالق والفالق عمى فيكون المراد ظافي الاصماح والاظهرماف مره عليه المصنف والته أعلى وقولة تعالى وهو الذي جعل الخوم الم تدواج افي ظلات البر والصرقد فصلنا الا التقوم يعلون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا الا يات القوم يفقهون (قال أن قلت الم قيل مع ذكر النجوم يعلون الخياط المحدلا يتحقق هذا التفاوت ولا سدل الى الحقيقة وماهدا الجواب الاصناعي والتحقيق العلما أريد فصل كليهما بفاصلة تنبيها على استقلال كل واحدة منهما بالمقصود من الحجمة كره فصلهما بفاصلة من المستمن منساو يتمن في المفطل في ذلك من المستمر الدفعدل الى فاصلة مخالفة تحسينا المنظم واتسامائي الملاغة و يحتمل وجها آخر في شخصيم الاولى بالعلم والثانية الفقيمة وهوانه الماكن القصود التعريف بالاتمراك التنافي والثانية و المنظر ومنافية لها اذا أخوم والنظر فهاوع الحكمة الالهمة في تدبيره لها أم مخارج عن في الناظر ولا يتعاوزها ولا كذلك النظر في النائم وراخارجة عنه كالنجوم والنظر فهاو التفكر أشع من جهله (٤٦٣) بالامور الخارجة عنه كالنجوم والنظر فهاو التفكر أشع من جهله (٤٦٣) بالامور الخارجة عنه كالنجوم واذات المنافرة الفاحة ومناحة المنظر فهاو التفكر أشع من جهله (٤٦٣) بالامور الخارجة عنه كالنجوم واذاته وعدم النظر فهاو التفكر أشع من جهله (٤٦٣) بالامور والخارجة عنه كالنجوم والنظرة والمتفارة المنافرة والمنافرة والمتفارة وعدم النظر فهاو التفكر أشع من جهله (٤٦٣) بالامور والحارجة عنه كالنجوم والذات و منافية المنافرة والتفكر أشع من جهله (٤٦٣) بالامور الخارجة عنه كالنجوم والمنافرة والمنافرة

والاقللاك ومقادين سرهاو تقامها فلااكان الفقه أدنى درجات العلم اذهوعمارة عن الفهم ذلك تقدير العسرين الهلم وهو الذي جعل اكأ أنحوم المتدوابها فيظلمات المروالجيرقد قصلناالاً بأت لقوم يعلون وهـ والذي أنشأكم من نفس واحده فستقر ومستودعقد فصلناالا بان لقوم مفقهون وهوالذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نهان كل شئ فأخرجنا منهخضرانغرجمنه حدامتراكداومن المخل منطامهاقنوان دانية نفي من أبشع القبيلين

الاصباح كاتقول الله قادرعالم فلاتقصد زمانادون زمان والجرعطف على لفظ الليل والرفع على الابتداء والخبر محذوف تقدره والشمس والقمر مجمولان حسباناأ ومحسوبان حسبانا ومعنى جعل الشمس والقمر حسمانا جعلهماعلى حسمان لانحسبان لاوقات دالم بدورهما وسمرهما والحسبان بالضم مصدوحس كاأن المسيان بالكسرمصدرحسب ونظيره الكفران والشكران (ذلك) اشارة الى جعهلما حسماناأى ذلك التسمريا لمساب العلوم (تقديراله زيز) الذي قهرها وسفرها (العلم) بتدبيرها وتدويرها (في ظلمات البرواليمر) في ظلمات الليل بالبرواليحرواضافها الهمالملابستها لهماأوشيه مشتمات الطرق بالظلمات من فتحقاف المستقركان المستودع اسم مكان مثلة أومصدر اومن كسرها كان اسم فاعل والمستودع اسم مفعول والمعنى فلكم مستقرفي الرحم ومستودع في الصاب أومستقرفوق الارض ومستودع تعمما أوفنه كرمسة قرومنكم مستودع (فان قلت) لم قبل (يعلمون) مع ذكر النجوم و (يفقهون) مع ذكر أنشاء بني آدم (قلت) كان انشاء الانس من نفس واحدة وتصريفهم بن أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعة وتدبيرا فكان ذكر الفقه الذي هواستعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقاله (فأخرجنابه) بالما (نبات كل شئ) نبت كل صنف من أصناف النامي يعني أن السبب واحدوه والماء والمسيمات صنوف مفتنة كافال تسقى عاءواحد ونفضل بمضه اعلى بعض في الاكل (فأخرجنامنه)من النبات (خضرا) شيأغضا أخضر بقال أخضر وخضر كاعوروعوروهوماتشعب من أصل النبات الخارج من الحبة (نخرج منه) من الخضر (حيامتراكبا) وهوالسنبل و (قنوان) رفع بالابتداء ومن الفل خبره ومن طلعها بدل منه كانه قدل و حاصلة من طلع الغل قنوان ويجو زأن يكون الخبرمحذو فالدلالة أخرجنا عليه تقدره ومخرجة من طلع المخل قنوان ومن قرأيخرج منسه حب متراكب كان قنوان عنده معطوفا على حب والقنوان جع قنو ونظيره صنو وصنوان وقرى بضم القاف و بفضهاعلى انه اسم جع كرك لان فعلان ليس من زيادة الة عسير (دانية) سملة الجتني ممرضة للقاطف كالشئ الداني القريب المتناول ولان العلة وان كانت صفيرة بنالها لقاعد فانها تأتى الثمرلا تنتظر الطول وقال الحسن دائمة قريب بعضهامن معضوقيل ذكرالقريمة وترك ذكر المعيدة

الانتصرون فأنفسهم ونني الادنى أبشع من نني الاعلى درجة فحصبه أسوأ الفريقة والدوية فهون ههنام خارع قد الشئ بكسر القافى اذا فهمه ولوأدنى فهم وليس من فقه بضم القافى لان الماك درجة عالية ومعناه صارفقه اقاله الهروى في معرض الاستدلال على النقه أنزل من علم وفي حديث سلمان انه قال وقد سألته المراة جاءته فقهت أى فهمت كالمتحب من فهم المرأة عنه واذا قيل فلان لا يفقه شمأ كان أذم في العرف من قوالك فلان لا دم التهام أه جاءته فقهت أى فهمت كالمتحب من فهم المرأة عنه واذا قيل فلان لا يفقه شمأ كان أذم في العرف من قوالك فلان لا دم إلى أن معنى قوالله لا يفقه شمأ كان أذم في العرف من قوالك فلان لا معنى أن التارك الفي المرة في فسسه أجهل وأسوأ حالا من فغادته نفي حصول العمل وقد يكون له أهلية الفهم والعالم وفي الارض آبات الوقنين وفي أنفسكم أفلا تصر ون في المرس المنافر وفي الارض من الاتناف المرافق المنافرة والتفقه في المراف المنافرة والتفقه في القراف في المرافق المنافرة والتفقه في القراف وفي المرافق المول فالنظر في الحسن غير عمال المنافرة والتفقه في القراف وفي المرافق المال والمنافرة والتفقه في القروم فأشعر أن قوان طول المالم عن المول فالنظر في الحسن غير عماله

الان النعمة فمها أظهر أودل بدكر القريمة على ذكر المعددة كقوله سرابيل تقيكم الحروقوله (وجنات من أعناب) فسه وحهان أحدهما أن يرادوغ جنات من أعناب أي مع النفل والثاني أن دمطف على قنوان على معنى وحاصلة أو ومخرجة من النفل قنوان وجنات من أغناب أي من نبات أعناب وقرى وجنات النصب عطفاءلى سات كل شئ أى وأخر حنايه جنات من أعناب وكذلك قوله (والزيتون والرمان) والاحسين أن دنتصاعلى الاختصاص كقوله والمقمن الصارة لفضل هذين الصنفين (مشتها وغيرمتشابه) بقال اشتبه الشيئان وتشاجا كقواك استو باوتساو باوالافتعال والتفاعل بشتركان كثعراوقرئ متشاج اوغيرمتشاب وتقديره والزنتون متشابها وغبرمتشابه والرمان كذلك كقوله كنت منه و والدى برما والمعنى بعضه متشابها وبعضمه غبرمتشابه في القدر واللون والطعروذ لك دليل على المتعمد دون الاهال (انظر واللي غره اذاأغر) اذاأخرج غره كنف يخرجه صنىلاض مفالا تكادينتفع به وانظروا الى حال بذمه ونضحه كنف مودشما حامعالمنا نع وملاذ نظر اعتمار واستبصار واستدلال على قدرة مقدره ومديره وناقله من حال الى حال وقرئ و منعه بالضم بقال بنعت الثمرة بنعاو بنعاوقرأ ان محمصن و بانعه وقرئ وغره بالضم ان جعلت (لله شركاء) مفعولى حد اوا نصبت البن بدلامن شركاء وانجعلت للدلغوا كان شركاء البن مفعواين قدم النهماعلي الاول (فان قلت) فيافائدة التقديم (قلت) فائدته استعظام أن يتخذلله شر مكمن كان ملكا أوجنما أوانسه ما أوغير ذلك ولذلك قدّم اسم الله على الشركاء \*وقرئ الجن بالرفع كانه قدل من هم فقيل الجن و بالجر على الاضافة التى للتيمن والمعنى أشركوهم فيعمادته لانهم أطاعوهم كادطاع الله وقدل هم الذس زعموا أن الله خالق الخبر وكل نافع والليس خالق الشروكل ضار (وخلقهم) وخلق الجاعلين لله شركاء ومعناه وعلواأن الله خالقهم دون الجن ولم عندهم علهم أن يتخذوا من لا يخلق شر مكاللخالق وقدل الضمر للعن رقري وخلقهم أي اختلاقهم الافك يعني وجعلوالله خلقهم حيث نسمه وافعالته مم الى الله في قولهم والله أمرنابها (وخرقواله) وخلقواله أى افتعلواله (بندنوينات) وهوقول أهل الكادن في المسم وعزير وقول قريش في الملائكة بقال خلق الافك وخرقه واختلقه وأخسترقه عمني وسئل الحسين عنه فقال كلة، سه كانت المرب تقولها كان الرجل اذا كذب كذبة في نادى القوم يقول له بعضهم قد خوفهاواللهو محوز أن يكون من خرق الثوب اذاشيقه أي اشتقواله منان و منات وقري وخر قو الانشيديد التكشيراقوله بندينو بنات وقرأاب عمرواب عباس رضى اللهعنه ماوح فواله بعني وزورواله أولادا الانالزور عرف مغيرالحق الى الباطل (بغيرعلم) من غير أن يعلوا حقيقة ما قالوه من خطأ وصواب واكنرمنا بقول عن عمى وجهالة من غيرف كرور وية (بديع السموات) من اضافة الصفة المشبهة الى فاعلها كقولك فلان بديع الشعر أى بديع شعره أوهو بديع في السموات والارض كقو لك فلان ومت الغدر أي ثارث فسم والمه في أنه عدي النظير والمثل فيهاوقيل المديع عني المدع وارتفاءه على أنه خبر مبتدامح ذوف أوهومبتد أوخيره (أني يكون له ولد) أوفاعل تمالى وقري بالجررداعلى قوله وجع اوالله أوعلى سيعانه وبالنصب على المدح وفيه ابطال الولدمن ثلاثة أوجه أحدهاأن مبتدع السموات والارض وهي أجسام عظيمة لايستقيم أن يوصف بالولادة لان الولادة من صفات الاجسام ومخترع الاجسام لابكون جسماحتي يكون والداوالشاني أن الولادة لاتكون الابدن وجين من جنس واحدوه ومتعال عن مجانس فلاصم أن تكون له صاحمة فلاتصح الولادة والثالث أنه مامن شئ الاوهو خالقه والعالم به ومن كان مده الصفة كان غنيا عن كل شي والولد اغما يطلبه المحتاج . وقرى ولم يكن له صاحبة بالياء واغما حارلاعصل \* كقوله لقدولد الاخيطل أمسو \* (ذلكم) اشارة الى الموصوف عاتقدم من الصفات وهومبتدأ ومابع ده أخبار مترادفة وهي (الله ركولااله الاهوخالق كل شي) أي ذلكم الجامع له فده الصفات (فاعبدوه) مسيدعن مضمون الحلة على معنى أن من استعمعت له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعمادة فاعسدوه والا تعبدوامن دونه من بعض خاقه عقال (وهوعلى كل شئ وكيل) يعنى وهومع الث الصفات

وحنات من أعناب والزيت ون والرمان مشتهاوغ برمتشابه انظر واالىغره اذاأغر و شعبهان في ذاكم لأ ال القوم يؤمنون وحملوا لله المركاء الحن وخاقهم موخوق واله بنان وبنات الخديرعلم سبحاله وتعالىعما مصفون بديج السموات والارص أنى كوناه ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كلشئ وهو دكل شئعلم ذلكم اللهر بكم لااله الاهموطاق كل شي فاعددوه وهوعلى على في وكسل لا تدركه الانصار

وقوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير (قال البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله تعالى في حاسة النظر به تدرك الخرائ المائد وقد ساف المكالم على هذه الاكتفى غير موضعها الان المصنف تعلى المكالم على اقدل والذي يريده الات النظر به تدرك الخرق عبارة عن الاحاطة ومنه فلما أدركه الغرق أي أحاط به وأنا لمدركون أي محاط (٤٦٥) بنا فالمنفى اذا عن الابصار اططم ابه

عزوعلالامجردالروية مُ اماان اقتصر على ان مخالفتناأوتر بدننقول بدللنا ان تغصيص ألاحاطة بالنني دشعر بطريق المهوم بشوت ماهو أدنى من ذاك وهويدرك الابصار وهواللطيف الخبيرقد جاءكم بصائر من ربكم فن أبصر فلنفسمه ومن عمى فعلم اوماأ ناعليكم معفيظ وكذلك نصرف الاتات ولمقبولوا درست ولنسنه لقوم يعلون البعماأوحي المكمن ومكلا المالا هوواء \_\_\_رصائ المشركان ولوشاءالله ماأشركواوما جعلناك علمهم حفيظا وماأنت علمهم بوكيل ولاتسبوا الذن يدعون من دون الله فيسبو الله عدوا

وأقاد مجرد الرؤية كاأنا فقول لا تحيط به الافهام وان كانت المسرفة عجردها حاصلة لكل مؤمن فالاحاطة للاقل منفية كنفي الاحاطة للعسوما دون الاحاطة من المعرفة للعقل

مالك المكل شئ من الارزاق والاتبال رقب على الاعمال والبصره والجوه واللط ف الذي ركبه الله في حاسة النظربه تدرك المصرات فالمني أن الأبصار لانتعلق به ولا تدركه لانه متعال أن يكون مبصرافي ذاته لان الابصاراء التماقيء كان في جهة أصلاأوتابه اكالاجسام والهيات (وهو يدرك الابصار) وهو للطف ادراكه للدركات يدوك تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها مدرك (وهو اللطيف) واطف عن أن تدركه الابصار (الخمير) بكل لطيف فهو يدرك الابصار لا تلطف عن ادراكه وهد ذامن باب اللف (قدما عمر بصائر من ربكم) هو وارد الى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله وما أناعليكم بعفيظ والبصيرة نور القلب الذى به يستبصر كان البصر نور المسمن الذى به تبصر أى جاءكم من الوحى والتنبيه على ما يجوز على الله ومالا يجوزما هوالقاوب كالمصار (فن أبصر) الحق وآمن (فلنفسه) أبصر والاها انفع (ومن عمي) عنه فعلي نفسه عى والاهاضر بالعمى (وماأناءلكم بعفيظ) أحفظ أهمالكم وأجاز يكرعلم الفياأنامنذر والله هوالحفيظ عليكم (وليقولوا) جوابه محذوف تقديره وليقولوا درست نصرفها ومعني (درست) قرأت وتعلمت وقرئ دارست أى دارست العلى ودرست عمني قدمت هذه الاكات وعفت كافالو الساطير الاقابن ودرست بضم الراءم بالغية في دوست أي اشتدد وسهاو درست على المناء للف عول عميني قرائت أوعفيت ودارست وفسروها بدارست الهودمجد اصلى الله عليه وسلوما والاضمار لات الشهرة بالدراسة كانت للمودعندهم ويجوزأن بكون الفعل للاكات وهولاهاهاأي دارس أهل الاكات وجاتها محداوهم أهل الكاب ودرس أى درس محدود ارسات على هي دارسات أى قدع ات أوذات دروس كميشة راضية (فان قلت) أى فرق بن اللامين في ليقولوا ولنبينه (قلت) الفرق بينهماأن الاولى مجاز والثانية - قيقة وذلك أن الآيات صرفت التبين ولم تصرف ليقولواد ارست ولكن لانه حصل هذاالقول بتصر بف الاكات كاحصل التبيين شبه به فسيق مساقه وقيل ليقولوا كاقيل لنبينه (فانقلت) الام رجع الضير في قوله (ولنبينه) (قلت) الجالا تيان لانهافي معنى القرآن كانه قيل وكذلك نصرف القرآن أوالى القرآن وان لم يحرله ذكر لكونه معلوما أوالى التسين الذي هومصدر الفعل كقولهم ضربته زيداو يجوزأن برادفهن قرأ درست ودارست درست المكابودارسته فيرجع الى المكاب المقدر (لااله الاهو )اعتراضاً كدبه ايجاب اتباع الوحى لامحل له من الاعراب ويجوزاً ن يكون عالامن ربكوهي عالمؤكدة كقوله وهوالحق مصدقا (ولاتسبوا) الالمه (الذين يدعون من دون الله فيسموا الله) وذلك انهم قالواعند نرول قوله تعالى انكروما تعبدون من دون الله حصب جهم لتنتهن عن سب آ لهتناأولنه عون الهك وقيل كان المسلون يسمون آ لهم فهو الملايكون سهم سببالسب الله تعالى (فان قلت)سب الاله قد في وطاعة فكيف صح النه ي عنه واغايهم النه ي عن المعاصى (قات) ربطاعة علم أنها تمكون مفسدة فتخرج عن أن تمكون طاعة فجب النهرى عنها الانهام عصية الالنهاطاعة كالنهي عن المنكرهومن أجل الطاعات فأذاع أنه يؤدى الى زيادة الشرانقاب معصية ووجب النهى عن ذلك النهى كايجب النهى عن الذكر (فان قلت) فقدروى عن المسن وابن سيرين انه ماحضر اجنازة فرأى يحمدنسا ورجع فقال الحسن لوتر كما الطاعة لاجل المعصية لاسرع ذلك في ديقنا (قات) ليس هذا من نحر بصدده لان حضور الرجال الجنازة طاعة وايس بسبب لمضور النساء فانهن يحضرنه احضر الرجال أولم المعضروابخلاف سب الاسلمة و اغباخيل الي محمد أنه مثله حتى نبه عليه المسن (عدوا) ظلما وعدوانا وقرى عدوابضم العدر وتشديد الواوعهناه يقال عدافلان عدواوعدوا وعدواناوعداءوعن ابن كثيرعدو بفنح العين

٥٥ كشاف ل والرؤية العس ابت غيرمن في ولم يذكر الرنخ شرى على احالة الرؤية عقلادليلا ولاشهة فيحتاج الى القدح فيه مم معارضته بأدلة الجواز ولكنه اقتصر على استبعاد أن يكون الموجود لا في جهة اذا تباع الوهم يبعد ها جيعا والانقياد الى العقل ببطل هذا الوهم و يجيزها ما وهذا القدر كاف بعسب ما أورده في هذا الموضع والله الموقع

\*قوله تعالى وأقسم وابالله جهداً عانه ما أن جاء تهما آية لدو من بها قل اغيالا مات غند الله وما يشعر كم أنها الحاف لا يومنون (قال وهني الله تعالى قادر على أن ينزل الا منات ولكنه لا ينزلها الاعلى موحب الحكمة الخ) قال أجهد ومحز النظر في الا مه يتضع عنال في فقول اذا قال الكافقة في المنافقة بكافقك وكنت أنت تعلم منه عدم المكافأة فاذا أنكرت على المشير باكرامه قات وما يدر يك الى اذا كرمته يكافئني فانكرت عليه البيانه المكافأة وأنت تعلم فقال الامر فقال الثلاث كرمه فانه لا يكافئك وكنت تعلم منه المكافأة فانكرت على المشير بعرمانه قات وما يدر يك انه لا يكافئني تريد وأناأ علم منه المكافأة فيكان مقتضى الانكار على المؤمنون كانقول الذين أحسنوا الحان بالمائدين فاعتقد والنهم يومنون كانقول الذين أحسنوا الحان بالمائدين فاعتقد والنهم يومنون كانقول في المثال منه كرا على من أنبت المكافأة وأنت تعلم خلافها ومايدريك الم القال منه المعنى المعنى المائدي المواندة بعالى على المائدي المؤمنين في المنافقة وأنت تعلم على المائدي المرافقة وأنت تنكر على من نفي (٢٦٤) فل المائدي الا يقتم في المائدي الله تعالى على الكومنين الشوت وأنت تنكر على من نفي (٢٦٤) فل المائدي الا تمائدي المائدي الله تعالى على الكومنين الشوت وأنت تنكر على من نفي (٢٦٤) فل المائدي الا تمائدي الله تعالى على الا يمائدي المؤمنين الشوت وأنت تنكر على من نفي (٢٦٤) فل المائدي المائدي الله تعالى على الكومنين الشوت وأنت تنكر على من نفي (٢٦٤) فل المائدي المائدي

نفيهـمله والواقععلى خـلافذلكاختلف

بغير عدا محكذلك زينالكل أمةعاهم م الى ربهم مرجعهم فينيئهم عادكانوا يعملون وأقسموابالله جهد أعام-مائن جاءتهم آية ارؤمننها فل اغاالا مات عند الله ومادشية وكمانها اذا ما تلايؤمنون ولقلب أفثدتهم وأبصارهم كالميؤمنوا بهأول مرة ونذرهم في طغياتهم يعمهون ولو أنناتزلناالهم لللاثبكة وكلهم الموتى وحشرتا علمم كل عي قبلاما كانوا

العلاء فمل بهضهم الاعلى الزيادة وبعضهم

ليؤمنوا

عدى أعداء (مفرع) على جهالة الله و عايج أن يذكر به (كذلك زينالكل أمة) مثل ذلك التربين رينا لكل أمة من أم الكفارسوء عملهم أى خايناهم وشأنهم ولم نكفهم حتى حسن عندهم سوء عملهم أو أمهلنا الشيطان حتى زين لهم أو زيناه في زعهم وقولهم ان الله أمر ناج ذاو زينه لها (فينبئهم) فيو بخهم عليه ويعاتبهم ويعاقبهم (لمن جاءتهم آية) من مقترحاتهم (ليومن جاقل اغالا آيات عندالله) وهوقاد رعايها ولكنه لا ينزله الا على موجب المحكمة أو اغاالا آيات عندالله لاعندى فكيف أحبك المهاو آتيكها (وما بشعركم) وما يدريكم (أنها) أن الا تمة التي تقترحونها (اذاجاء تلايؤمنون) جادب في اناأعم أنها اذا ويتمنون مجيئها فقال عزوجل وما يدريكم أنهم لا يؤمنون على معنى أنكم لا تدرون ما سمق على به من انهم ويتمنون مجيئها فقال عزوجل وما يدريكم أنهم لا يؤمنون على معنى أنكم لا تدرون ما سمق على به من انهم لا يؤمنون على معنى أنكم لا تدرون ما سمق على به من انهم لا يؤمنون على معنى أنكم لا تدرون ما سمق على به من انهم لا يؤمنون على معنى أنكم لا يؤمنون المرون الم

عوجاءلي الطلل المحيل لاننا \* نبكي الديار كابكي ابن خذام

ونقو بهاقراءة أبي لعلها اذاباء تلا يؤمنون وقرى بالكسر على أن الكلام قدتم قبله عنى وما يشعركم ما يكون منه سم ثم أخبره مع بعله فهم فقال انها اذاباء تلا يؤمنون البتة ومنه من جعل لا من يدة فى قراءة الفضح وقرى وما يشعرهم انها اذاباء تهم لا يؤمنون أي يحلفون بانهم يؤمنون غند مجيئها وما يشعرهم ان تكون قلو بهم حيننذ كا كانت عندنز ول القرآن وغيره من الا آنات مطبوعا عليه افلا يؤمنون وما يشعرهم أنهم لا يؤمنون والقرآن وغيره من الا آنات مطبوعا عليه افلا يؤمنون وما يشعر كم أنهم لا يؤمنون وما يشعر كم أنهم لا يؤمنون والمسعول وما يشعر كم عنى وما يشعر كم أنهم لا يؤمنون وما يشعر كم أنا المناقرة من والمناقرة مناقرة والمناقرة على قلوبهم وأبصارهم فلا يفقهون ولا يسمر ون الحق كاكانوا عند ترول آناتذا أولا لا يؤمنون بها لكونهم مطبوعا على قلوبهم وما يشد وكم انانذرهم في طغيانه ما يم فالمناهم وتقلب الانكان هم عن الطغيان حتى يعمه وافيه وقرى و يقل و يذرهم بالياء أى الله عزوجل وقرأ الاعمن و تقلب أفئد تهم وأبصارهم على المناه المفعول (ولوأننا ترانا الهم الملائكة) كاقالوا لولا أترل علينا الملائكة وتم الموتى كاقالوا فا قالوا أو تأتى بالله والمناه وانذر ناأو حاعات وقيد ل قب لامقادلة وقرى قد الا كاقالوا في قد الا أومنان المهم الما قد المقادلة وقرى قد المقادلة وقدى وقد المقادلة وقرى قد المقادلة وقرى قد المقادلة وقرى قد المقادلة وقدى قد المقادلة وقرى قد المقادلة وقدى قد المقادلة وقدى

أول أن جل و بعضه م جعل الكارم جواب قسم محذوف وقد تفتح ان بعد القدم فقا الاتهاء الاتهاء على ظاهرها وقرارها في نصابها من ان بعد القدم فقال النقد مر والله المناف وغن وضع اطراده في المثال المذكور المنضع بوجهد في الاته فنقول اذاح مت زيدا فعلك بعد مكافأته فأشهر علمك بالاكرام بناء على ان المشهر يظن المكافأة فلك معه حالة ان حالة تذكر علمه ادعاء العلم المحالة فلا المعالم علم الله المحالة على المحالة الم

الأأن دشاء الله ولكرر أكثرهم يجهاون وكذاك جعلمال كل نبيء حقوا شياطين الانس والجن وحى مضهم الى يعض رخوف القول غرورا ولوشاء ربك مافعلوه فذرههم ومايفترون ولتصغى اليه أفئده الذن لايومنون بالاتنوة وليرضوه ولمقه ترفوا ماهم مقترفون أمغس الله أبتغى حكم وهو الذي أنزل البكم الكار مفصلاوالذن آتناهم المكاك يعلون أنهمنزل من ربك بالحق فلا تكون من المسترين وغتكلمة ربكصدقا وعدلالامبدل لكاماته وهوالسميع ألعلم وان تطعأ كثرمن في الارض صلوك عن سلمل اللهان بشعون الاالطن وان هم الا يخرصون ان ربك عو أعلمن يضلعن سبيله وهوأعم بالهددن فكلوا بمباذكراسم الله عليه ان كنتم با كالله مؤمنان وما ليك ألا

(الاأن شاءالله)مشيئة اكراه واضطرار (ولكن أكثرهم يجهلون) فيقهمون بالله جهداء عنهم على مالا يشعرون من حال قلوم معند مترول الاكمات أو ولكن أكثر المسلمين يجهلون أن هؤلاء لا يؤمنون الاأن يضطرهم فيطمعون في اعانهم اذاجاء الاسية المقترحة (وكذلك جعلنالكل نبي عدوًا) وكاخلىنا بينكورين أعدائك كذلك فعلناي قبلك من الانبياء واعدائهم لمغنهم من العداوة لمافيه من الاضحان الذي هوساب ظهو والثمات والصبر وكثرة الثواب والاجر انتصب (شياطين) على البدل من عدوّا أوعلى انه مامف ولان كقوله وجعاوالله شركاء الجن (بوحى بعضهم الى بعض) يوسوس شياطين الجن الى شماطين الإنس وكذلك دهض الجن الى بعض و بعض الانس الى بعض وعن مالك بن دينار ان شيطان الانس أشد على من شهد طان الجن لاني اذاتموذت اللهذهب شيطان الجنءني وشيطان الانس يجيئني فيجرني الى المعاصيء مانا (زنوف القول)ما مزينه من القول والوسوسة والإغراء على المعاصي وعوهه (غرورا) خدعاواً خذاعلى غرة (ولوشاء وبكمأفه ـ أوم) مافه الواذلك أيماعادوك أوماأو حي بعضهم الى بعض زخرف القول بأن يكفهم ولا يخلهم وشأنهم (ولتصغي) حوابه محذوف تقديره وليكون ذلك جعلنالكل نبي عدوّا على أن اللام لام الصمر ورّمّ وتعقيقها ماذكر والضمير في (اليه) برجع الى مارجع اليه الضمير في فعلوه أي ولتميل الى ماذكر من عداوة الانبساءووسوسة الشياطين (أفئدة) الكفار (وابرضوه) لانفسهم (وليقترفواماهم مقترفون) من الاثنام (أفغر الله أبتغي حكماً) على الرادة القول أي قل ما محمد أفغير الله أطلب حاكا يكر بيني وبيذكم و مفصل المحق منامن المبطل (وهو الذي أنزل اليكم الحماب) المجنز (مفصلا) مبينا فيه الفصل بين التي والماطل والشهادة لى الصدق وعليكم بالافتراء = معضد الدلالة على أن القرآن حق بعلم أهل الكال أنه حق المصديقة ماعندهم وموافقته له (فلاتكوننمن المهترين) من باب التهييج والأله اب كقوله تعالى ولاتكونن من الشركان أوفلاتكون من الممترين في أن أهل المكاب يعلون أنه منزل بالحقولا ريبك عودا كثرهم وكفرهم ويجر زأن يكون فلاتكون خطابالكل أحدعلي معنى انه اذاتماضدت الادلة على صحته وصدقه فارنمغي أن عترى فيه أحدوقيل الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابالا منه (وتحت كل اتر دك) أي تركل ماأخبربه وأصرونهمي و وعدوأ وعد (صدقاوعد لالامبدل لكلماته) لاأحديبدل شيأمن ذلك علاهو أصدقوأعدل وصدقاوعدلا نصب على الاالوقرى كلمةر بلأأى ماتكام به وقيله في القرآن (وان تطع أكثر من في الارض) من الناس أضاوك لان الاكثر في غالب الامريتبعون هو اهم ع قال (ان سمون الاالطن)وهوظنهم أن آباءهم كانواءلي الحق فهم يقلدونهم (وان هم الايخرصون) يقدرون أنهم على شي أو مكذبون في أن الله حرم كذاواً حل كذا \* وقرى من يضل بضم الياء أي يضله الله (فكاوا) مسببءن انتكار أتماع المضاين الذين يحلون الحوام ويحرمون الحلال وذلك أنهرم كانوا يقولون للمسلين ازيم تزعمون أنكر تمبدون الله فاقتل الله أحق أن تأكلوا ماقتام أنم فقيل للمسلين ان كنم متعقد قين بالاعلان فكلوا (عاذ كراسم الله عليه) خاصة دون ماذ كرعليه اسم غيره من آ لهتهم أومات حتف أنفه وماذ كراسم الله علمه هُوالمذك بيسم الله (ومال كم ألاتا كلوا) وأى غرض الكرف أن لاتا كلوا (وقد فصل الح) وقد بين الح (ماحرم عليكم) عمالم بحرم وهوقوله حرمت عليكم المتة وقرى فصل الكرماح معليكم على تسمية الفاعل وهو

تأكلواعماذ كراسم اللهعليه وقدفصل المكماح معليكم

بل يقولون ان أكثر ما شاء ملم يقع اذشاء الايمان والصلاح من جيم عاظلى فلم يؤمن و يعمل الصالح الا القليل وقليل ماهم وهذا كلم يما يتعالى الله عنه علواكبيرا فاذاصدهم مثل هذه الاية بالردتي الوافى المدافعة بحمل المشيئة المنفية على مشيئة القسر والاضطرار واغالم يتعالى النابوع فاخالفه حينئذ وترخ عنه فالى النار ومابعد الحق الا الضلال والله الموفق الصواب وقوله تعالى ولا تأكلوا عالم يذكراسم الله عليه وانه افسق (قال ان قلت قددهب جاعة من المجتهدين الى حواراً كل ما لم يذكراسم الله عليه بنسيان أو عد آلخى وال أحد مذهب مالك وأبي حنيفة سواء في ان متروك التسمية عدالا يوكل سواء كان تهاونا أوغير تهاون ولاشهب قول شاذ بحوار غير المتهاون في ترك تسميته والا يه تساعد مذهب الامامين مساءدة بينه فانه ذكر عقب غيرالسمي عليه قوله وأنه لفسق وذلك ان كان عبارة عن فعل المكلف وهواهال التسمية أوتسمية غيرالله فلا يدخل النسيان لان الناسي غير مكلف فلا يكون فعله فسقاولا هو فاسق وان كان فس الفسق الدبعة التي لم يسم عليه اولم يكن مصدرا فاعاتسمي الذبعة فسقانقلالهذا الاسم من المصدر الى الذات فالذبعة التي تركت التسمية عليه انسسيانالا يصع أن تسمى فسقاذ الفعل الذي ينقل منه هذا الاسم ليس بفسق فاذاته عدد الله فاما أن يقول في ادليل في الا يه على تعريم منسى التسمية في على أصل الاباحة أو يقول في ادليل على المحتمدة وأمان الأثنية متناولة في هذه الا تدوق اما اذا ثنين مرف الفسق الى الاسمالية المنافق المن

الله عزوجل (الامااضطررتم اليه) عماحرم عليكم فانه حلال لكم في حال الضرورة (وان كثير اليضاوت) قرئ بفتح الماءوضمها أي يضاون فصرمون و يحللون (بأهوائهم)وشهواتهم من غير تعلق بشريعة (ظاهر لا ثم وباطنه ) ما أعلنتم منه وما أسررتم وقيل ماعملتم وما نويتم وقيل ظاهره الزنافي الحوانيت وباطنه الصديقة فى السر (وانه لفسق) الضمير اجع الى مصدر الفعل الذي دخل عليه موف النهي يعني وان الاكل منه لفسق والى الموصول على وأن أكله لفسق أوجعل مالم يذكراسم الله عليه في نفسه فسقا (فان قلت) قدد هب جاعة من المجتمدين الى جوازاً كل مالم يذكر إسم الله عليه بنسيان أوهد (قلت) قد تأوّله هؤلاء بالمتقوع اذكر غيراسم الله علمه كقوله أوفسقا أهل لغيرالله به (لموحون) ليوسوسون (الى أوامائهم) من المشركين (لجادلوكم) ، قولهم ولاتاً كلون عماقته الله وجدار ج تأويل من تأوله بالميتة (الكم اشركون) لان من البع غيرالله تمالى في دينه فقد أشرك بهومن حق ذي البصريرة في دينه أن لايا كل عمالم يذكر اسم الله عليه كيفها كار المارى في الا ية من التشديد العظم وان كان أو حنيفة رجه الله م خصافي النسيان دون العمد ومالك والشافع رجهم االله فم ممل الذي هداء الله بعد الضلالة ومنحه التوفيق للمقين الذي عنز به بين الحق والمط لواله تدى والضالعن كان ممتا فأحياه الله وجعله نورايشي به في الناس مستضيئابه فميز بمضهم من بعض ويفصل بين حلاهم ومن بقي على الضلالة بالخابط في الطّلا الله الفالمنها ولا يتخلص ومهني قوله (كن مثله في الظلمات ليس بحارج منها) كن صفته هذه وهي قوله في الظلمات ليس بحارج منهاءمني هوفى الظلمات ايس بخارج منها كقوله تمالى مثل الجنسة التي وعد المتقون فها أنهار أى صفتها هذه وهي قوله فيها أنهار (زين المكافرين) أي رينه الشهيطان أوالله عز وعلا على قولُه زينالهم أعمالهم و مدلَّ عليه قُولُه ۚ (وَكَذَلَكَ جَعَلَمَ الْفَيْ كُلُّ قُرْيَةً أَكَابِرِ مِجْرِمُهَا) يَعْنَى وَكَاجِعَلْمَا فَيَكَمْ تَعْلَمُ عَلَيْهِ الْمُكْرُوافَيْهَا كذلك جملنافي تلقرية أكابرمجرم بالذلك ومعناه خليناهم ليمكرواوما كففناهم عن المبكروخص الاكابر لانهم هم الحاملون على الصلال والماكرون بالناس كقولة أص نام ترفيها وقرى أكبر مرميه اعلى قولك هم أكبر

الامااصطروتماليه وان كشرا ليصاون بأهوائهم بغيرعلمان ربكه وأعلىالمتدين وذروا ظاهر الاتم وباطنه ان الذين كسمون الاعسمرون عاكانوا بقترفون ولاتأكلواعالم مذكراسم الله عليه واله لفسق وان الشياطين لنوحون الىأوليائهم احادلوكم وانأطعتموهم انكي لمشركون أومن كان مبتا فأحسناه وحملناله نو راعثي به في الناس كن مناه في الظاات ليس بحارج منهاكذلك وبنالكافرين ماكانوادهماون وكذلك جعلنافي كل قرية أكابر محرمتها ليمكروافها

وحينة دندرج المنسى النهسى والايستقم على المالية مندرجة كاندراج المنسى الانالوجه الذي به تندر ج الميتة ومهم هوالوجه الذي به يندر ج المنسى اذيكون الفسق المالال كل والمالما كول نقلا من الاكل ولا ينصرف الى غير ذلك الان الميتة لم ينفعل المكاف فيها فعلا يسمى فسقاسوى الاكل والمنسى تسمية الايستقيم ان يسمى الذيح فيها فسقا الاجل النسيان في تعين صرفه الى الاثل ومن ثم قوى عند الزيخ شرى تعميم المتحريم حتى في المنسى الانه يرى ان الميتة مم الدة من الاكية ولا بداذهى سبب نزول الاكته والحقيق ان المام الظاهر متى ورد على سبب خاص كان نصافى السبب ظاهر اباقياء لم ظهوره فيما على قلب كل مؤمن من سمى أولم يسم وكان الناسى ذا كراحكا وان لم يكن ذا كراوجودا وهذا عند المتعقبي الميس بتخصيص ولكن منع الاندراج الناسى في العموم وسنده الحديث الناسى ذا كراحكا وان لم يكن ذا كراوجودا وهذا عند التعقبي ليس بتخصيص ولكن منع الناهم في العموم وسنده الحديث المناسى في الفلواهر فيه و يكتنى من معارضة عمالا يكتنى به منه لو الاسبب وهدذا المحت متطاع بفنون شتى على نكت و يديا المناسواب و قوله تعالى قال النار مثوا كم خالد بن فيه الاماشاء القدان و يكتنى على علم علم و يكتنى من معارضة و كالد بن فيه الاماشاء القدان و يكتنى على قال النار مثوا كم خالد بن فيه الاماشاء القدان و يكتنى على علم و يكتنى من معارضة و كالد بن فيه الاماشاء القدان و يكتنى متطاع بفنون شتى على المناس بدورة و المناس بالمناس بالمناس بالمناس بالمناس بالمناسة و المناس بالمناس بالمناسب و المناسبة و الم

(قالمه في هذا الاستثناء انهم مخلدون في عدّاب النار الابدكله الخ) قال أحد قد ثبت خاود المكفار في المحدّاب ثبو تأقطعها في ثما عنى العلماء العلماء الماد على الاستثناء في هذه الماد وفي الماد وفي المحدّ العصافة لانهم لا يخلدون وهذا تأويل أهل السنة وقد غلط الزمخ شرى في انكاره في آية (٤٦٩) هودوتناهي الحمانة وذبالله منه

فقدح فيعداللهن وماعكرون الابأنف بهم ومادشم ون واذا جانته مآية قالوالن نۇس حىنۇتىمىل مأأوتى رسل اللهالله أعلمحيث يجمل رسالته سيصد الذن أحموا صفارعندالله وعذاب شديدعا كإنواءكرون قن بردالله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن ودأن بضله بخعل صدره صدقاع ما كاغما بصعدفي السهماء كمذلك عممل الله الرجس على الذين لايؤمنون وهذاصراط ربكمستقما قد فصلناالا "بأتلقوم يذكرون لهمدار السلام عندرجم وهو والهمعا كانوا مسملون ويوم تحشرهم جوءانام شرز الجن قداسة كمرتممن الانسوقال أولياؤهم منالانسربنااستمتع بمضناليعض وبالخنا أحلناالذي أجلت لنا فال النارم تسبواكم خالدين فهاالا ماشاءالله عمرو من العاص

قومهم وأكابر قومهم (وماعكرون الابأنفسهم)لان مكرهم يحيق بهم وهذه تسلية لرسول الله صلى الله علمه وسلوتقديم موعد بالنصرة عليم \*روى أن الوليدين الغيرة قال لوكانت النبوة حقالكنت أولى بهامنك لاني أكبرمنك سناوأ كثرمنك مالا وروى أن أباجه لقال زاحنا بني عسد مناف في الشرف حتى اذاصرنا كفرسي رهان قالوامناني يوحى المهوالله لانرضي بهولانتبعه أبدا الاأن يأتيناوحي كايأته فنزلت ونعوها قوله تعالى بلىر يدكل امرى منهم أن يؤتى صحفامنشرة (الله أعلى) كالرممسة أنف للانكار علم مرأن لا يصطفى للنبوة الامن علم أنه يصلح لهاوهوا علم المكان الذي يضعها فيهمنهم (سيصيب الذين أجرموا) من أكابرها (صغار) وقاءة بعد كبرهم وعظمتهم (وعذاب شديد) في الدارين من الاسر والقتل وعذاب النار (فن بردالله أن يهديه) أن يلطف به ولا يريد أن يلطف الاعن له لطف (يشرح صدره للرسلام) يلطف به حتى يرغب في الاسلام وتسكن ليه نفسه يحب الدخول فيه (ومن بردان يضله)أن يخذله و يخليه وشأنه وهو الذى لالطف له ( يعمل صدر ه ضيقا حر ما ) عنده ألط قه حتى بقسوا قلبه وينبو عن قبول الحق و ينسلفلا بدخله الاعمان وقرئ ضيقابالتخفيف والتشديد حرجابال كمسروح جابالفتح وصفابالصدر (كأغما يصعدفي السماء) كاغما يزاول أمراغير عكن لان صعود السماء مثل فيماعتنع يبعد من الاستطاعة وتضيق عنه المقيدرة وقرئ بصعدوأ صله بتصيعد وقرأعيدالله بتصيعد ويصاعد وأصله بتصاعد ويصيعد من صيعد و يصعد من أصعد (يجعل الله الرجس) يعني الخذلان ومنع التوفيق وصفه بنقيض ما يوصف به التوفيق من الطب أوأراد الفعل المؤدى الى الرجس وهو العذاب من الارتجاس وهو الاضطراب (وهذا صراطربك) وهذاطريقه الذي اقتضته الحكمة وعادته في التوفيق والخذلان (مستقيما) عادلا مطردا وانتصابه على انه عال مؤكدة كقوله وهو الحق مصدقا (لهم) لقوم يذكرون (دار السلام) دار الله يعني الجنة أصافها الى نفسه تعظم الماأودار السلامة منكل فةوكدر (عدر عدر عم) في ضمانه كاتقول افلان عندى حق لاينسى أوذخيرة لهم الايعلون كنهها كقوله فلاتعلم نفس ماأخني لهم من قرة أعين (وهو واي-م)مواليم وعيم أوناصرهم على أعدائهم (عاكانوا يعملون) بسبب أعمالهم أومتولهم بحزاءما كانوا يعملون (ويوم نعشرهم)منصوب ععدوف أى واذكر يوم نعشرهم أو ويوم نعشرهم قلما (يامه شرالين) أوويوم نعشرهم وقلذامامه شرالن كانمالا يوصف لفطاءته والصيران يعشرمن الثقلين وغيرهم والجن هم الشاماطين (قداستكثرتم من الانس)أضالتم منهم كثيراأ وجعلتموهم أنبا كم فشرمه كم منهم الجم الغف يركا تقول استكثر الاميرمن الجنود واستكثر فلان من الاشباع وقال أولماؤهم من الانس الذين أطاعوهم واستمهوا الى وسوستهم وبنااسمتع بعضنا بمعض أى انتفع الانس بالشياطين حيث دلوهم على الشهوات وعلى أسباب التوصل الها وانتفع آلبن بالانس حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم وشهوتهم في اغوائهم وقيدل استمتاع الانس بالجنمافي قوله وانه كانرجال من الانس يعودون برجال من الجن وان الرجل كان اذا ترل وادياوخاف قال أعوذ بربه دا الوادى دعى به كبيرالن واستمتاع الجن بالانس اعتراف الانس لهم بانهم بقدر ون على الدفع عنهم واجارتهم لمم (وبلغنا أجلنا الذي أجات لنا) يعنون يوم البعث وهدذا الكادم اعتراف عماكان منهم من طاعة الشمياطين واتباع الهوى والتكذيب بالمعث واستسدار مرجم وتحسر على عالمم (خالدين فيه الاماشاء الله)أى يخلدون في عذاب الذار الابدكاء الاماشاء الله الاوقات التي

رضى الله عنه راوى المديث الشاهداهدا التأويل و عن نبرا الى الله تعالى من القدح ي مثل عبد الله وهومن جلة الصحابة رضوان الله عليم وفقها مجموزها دهم وذهب بعضهم إلى ان هذا الاستثناء محدود عشيئة رفع العذاب أى مخلدون الا ان يشاء الله لوشاء وفائدته اظهار المقدرة و الاعلان ان خلودهم الحاكان لان الله تعالى الله تعال

الكفار واجب على الله تعالى عقتضى الحكمة وانه لا يجوزنى المقل ان يشاء خلاف ذلك ودهب الزجاج الى وجه الطيف اغايطهم بالبسط فقال المراد والله أعلم الاماشاء من زيادة العذاب ولم يمين وجه استقامة الاستثناء والمستثنى على هذا التأويل لم يغاير المستثنى منه في المكر وغين نبينه فنقول العذاب والعماذ (٤٧٠) بالله على درجات متفاوتة فيكائن المرادانهم مخلدون في حبس العذاب الاماشاء ربائمن

ويادة تباغ الغاية وتنتهى إينقاون فهامن عداب النار الى عداب الزمهر برفقدر وى أنهم يدخلون واديافه ممن الزمهر برماع ميز أبعض أوصالهم من بعض فيتعاوون ويطلبون الردالي الجيم أويكون من قول الموتور الذي ظفر يواتره ولم بزل يحرق عليه أنيابه وقدطلب اليه أن ينفسءن خناقه أهدكني اللهان نفست عنك الااذاشئت وقدعم أنه لايشاءالا التشدني منمه بأقصى مايقدر عليمه من التعنيف والتشديد فيكون قوله الااذاشئت من أشدالوعيدمع تركيا الوعد الروجه في صورة الاستثناء الذى فيه اطماع (ان وبك حكم) لا يفعل شياً الاعوجب الحكمة (علم) بأن الكفاريسة وجبون عداب الابد (فولى بعض الظالمين بعضا) نخلهم حتى يتولى بعضهم بعضا كافعسل الشمياطين وغواه الانس أو يجعسل بعضهم أولياء بعض يوم القيامة رِقْرِنَاهُ هـم كَا كَانُوافِي الدنيا (عِلَانُوايكسيبون) بسيب ما كسبوامن المكفر والمعاصى قال لهم يوم القدامة على جهة التوسيخ (ألم يأنكر رسل منكم) واختلف في أن البن هل بعث الهم رسل منهم فتعلق معضهم يظاهرالا يةولم يفرق بن مكافين ومكلفين أن يبعث الهمرسول من جنسهم لانهم به آنسوله آلف وقال آخر ون الرسل من الانس خاصة واغاقيل رسل منكم لانه المجع الثقلان في الخطاب صع ذلك و ن كان من أحدها كقوله يخرج منهم اللواقو والمرجان وقيل أرادرسل الرسل من الجنّ الهم كقوله تعالى ولوا الى قومهم منذر سوعن المكلى كانت الرسل قبل أن بموث محمد صلى الله عليه وسلم بمعتون الى الانس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى الانس والجن (قالواشم دناعلى أنفسنا) حكاية لتصديقهم وايجابهم قوله ألميأ تبكم لان الهمزة الدأخلة على نفي اتيان الرسل للانكار فكان تقرير الهم وقولهم شهدنا على أنفسها اقرارامهم بأن حجة الله لازمة لهم وأنهم محبوجون بها (فان قلت) مالهم مقرين في هذه الا يقباحدين في قُوله والله ربناما كنامشركينُ (قُلْتُ) تتفاوتُ الاحوال والمُواطن في ذلكُ اليوم المتطاول فيقرون في بمضها و يجعدون في ومضها أوار يدشها دة أيديهم وأرجلهم وجلودهم حين يختم على أفواههم (فان قلت) لَمُ كُورِ ذَكُرْسُهَا دَيْهُمَ عَلَى أَنفسهم (قلت) الأولى حكاية لقوله ـ مكيف يقولون ويمترفون والثانيسة ذم الهم وتغطئة لرأيهم ووصف اقلة نظرهم ملانفسهم وأنهم قوم غرتهم المياة الدنيا واللذات الحاضرة وكان عاقبة أمرهم أن اضطرواالى الشهادة على أنفسهم بالمكفر والاستسلامل بهم واستيجاب عذابه واغاقال ذلك تحذير اللسامة بن من مثل حالهم (ذلك) اشارة الى ما تقدم من بعثة الرسل الهم وانذ ارهم سوء العاقبة وهو خبرمبتدا محذوف أى الاحر ذلك و (أن لم يكن وبكمهاك القرى) تعليل أى الاحر ماقص مناه عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بطلم على أن أن هي التي تنصب الافعال و يجوز أن تبكون مخففة من النقد لة على مهنى لان الشأن والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ولك أن تجعله بدلامن ذلك كقوله وقضينا اليه ذلك الاحران داره ولاء مقطوع (بظم) بسب ظلم قدمواعليه أوظ لماعلى أنه لوأها كهم وهم عافلون أربنهوا برسول وكتاب لكان ظلاوه ومتعال عن الظلم وعن كل قبيح (ولكل) من المكافين (درجات)منازل (ماعلوا) ورخراءا عمالهم (ومار بالبغافل عماتهماؤن) بسامعنه يخفي عليه مقاديره وأحواله ومايستعن عليه من الاجر (وربك الغني) عن عباده وعن عبادتهم (ذوالرحة) يترحم عليهم بالتكليف ليمرضهم للمافع الداعمة (ان يشأيذهبكم) أيم العصاة (ويستخلف من بعد كم مايشاء) من الخلق المطيع (كاأنشا كم من ذرية قُوم آخر ينمن أولاد فوم آخرين لم يكونواعلى مثل صفتكم وهم أهل سفينة نوح عليه السلام المكانة تكون مصدرايق المكن مكانة اذاعكن أبلغ التمكن وعمني المكأن يقال مكان ومكانة ومقام ومقامه وقواه

تكاداب اوغها الغاية ومماينتهالا نواع العذاب في الشدة تعدليس من انر بل حكماء وكدلك نولى بعض الظالمن ومضاعاكانوا مكسمون المعشمرا إن والانس أأميأتكرسل منك يقصدون عليكم T ماتى و ينذر و نكرلقاء ومكرهذا قالواشهدنا على أنف العرب المياة الدنياوشم وا على أنفسهم أنهم كانوا كافر سذاك أن لم مكن ر بكمهاك القرى نظلم وأهاهاغافاونوا كل درجات عاهم اواوما ربك بغافل عماته ماون وربك الغنى ذوالرجة ان شأ يذهبكم ويستعلف من بعدكم مايشاء كاأنشأ كممن درية قوم آخرين أن ماتوعدون لاتت وما أنتم بمخرين فلماقوم جنس المذاب وغارحة عنهوالشئ اذابلغ الغأبه

عندهم عبرواعنه

الصدكا تقدم في التعمير

عن كثرة الفسعل وب وقدوهماموضوعان اضررال كثرة من الملة وذلك أمريعتاد في لغة العرب وقد عام أبو الطيب حوله فقال لقد جدت حتى (أعملوا كاديه لحاتم \* الى المنته ي ومن السرور يكادف كان هؤلاء اذا بلغوالى عاية العداب ونهاية الشيدة فقد وصاوا الى الحدالذي يكادأن مغرج من اسم المذاب الطلق حتى يسوغ معاملته في التمبير عمام لذ الغاير وهو وجه حسن لا يكاديفهم من كلام الزجاج الابعد هدذا

الدسط وفي تفسير ابن عماس رضى الله عاد و دووالله الموق و قوله تعالى وكذلك رس الكثير من المشركان قتل أولا دهم شركاؤهم الاستة (قال المعنى ان شركاء هم من الشماطان أومن سدنة الاصفام رينوالهم قتل أولا دهم الخي قال أحدر حة الله لقد رك المعنف في هذا الفصل من عياء وناه في تهاء وأناأ رأ الى الله وأبرى حله كتابه وحفظة كلا مه عمار ماهم به فانه تخيل أن القراء أغة الوجوه السبعة اختار كل منهم وفاقرأ به احتهاد الانقلاو مما عافلذ لك غلط ابن عامر في قراء ته هذه وأخذ سين ان وجه غلطه رؤيته الماء ثابته في شمركائهم فاستدل بذلك على أنه مجرور وتعين عنده نصب أولادهم بالقياس اذلا يضاف المعدر آلى أمرين معافقراً ومنصو باقال المسنف مكانت له مندوحة عن نصمه الى جوه بالاضاف قوابدال الشركاء منه وكان ذلك أولى عمال تكهده في ابن عامر قراقراء ته هذه رأيا والمضاف المه الذي يسمج في الشعر فضلاعن النبر فضلاعن النبر فضلاعن المهزولة القراءة بنصب الاولاد والفصل بين المضاف والمضاف المهام من الاعتمام قراقراء ته هذه رأيا منه وكان النبي صلى الله عليه وساقراه المحالي الناف المناف المهامة عن مناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف عند التواتر بيناقاونه و يقر وقرام الحالة المائز الهاعلية من تلاها النبي صلى الله عليه وساقر أها على جبريل كا أنزلها علمه من قراه النبي صلى الله عليه وساقر أها على جبريل كا أنزلها علمه عربة تلاها النبي صلى الله عليه وساقر وقرام الحالة المائزة المائزة

فيجيع الوجوه السبعة اعماواء ليمكانتك اني عامل فسلوف تعلون من تكون له عاقسة الدارانه لايفلح الظالمون وجعماوالله عادراً من المسرت والانعام نصيبا فقالوا هذالله زعهم وهذا المركائناف احكان اشركائهم فلايصل الى الله وماكان لله فهو دصل الى شركائهم ساء ماعكم مون وكذلك زن احکثیر من المشركان قتل أولادهم شركاؤهم

انها متوازة جالة

(اعملواعلى مكانتك) يحتمل اعملواعلى تمكنكم من أمركم وأقضى استطاعتكم وامكانكم أواعملواعلى جهته كم وحالكم التي أنتم علما يقال للرجل اذا أهرأن بثبت على طاله على مكانتك بافلان أي أثبت على ماأ نت عليه لا تنصرف عنه (اني عامل) أي عامل على مكانتي التي أناعله اوالعني اثبتواعلي كفركم وعداوته كم لي فاني ثابت على الاسلام وعلى مصابرته كل (فسوف تعلون) أينا تبكون له العاقبة المحمودة وطويقة هذا ألا مرطريقة قوله اعلواماشنتموهي التعلية والتسحيل على المأمور بانه لايأتي منه الاالشرف كائنه مأمور به وهو واجب عليه حتم ايس له أن يتفصى عنه و يعمل بخلافه (فان قلت) ماموضع (من) (قلت) الرفع اذا كان عمني أي وعلق عنه فعل العلم أو النصب اذا كان عمني الذي و (عاقبة الدار) العاقبة الحسني التي خلق الله تعالى هـ ذه الدار لهاوهذاطريق من الأنذار اطيف المسلك فيه انصاف في المقال وأدب حسن مع تضمن شدة الوعيد والوثوق بأن المنذر يحق والمنذر مبطل «كانوا يعينون أشداء من حرث و تباح لله وأشياء منه مالا لهم م فاذا وأواماجه اوه للهزا كياناميا يزيدني نفسه خيرارجه والجعلوه للا الهة واذاركي ماجعلوه للاصنام تركوه لهاواءتلوابان الله غنى واغاذاك لحيهم آلهتهم وابثارهم لها وقوله (مماذرأ) فيه أن الله كان أولى بأن يجعل له الزاكى لانه هوالذى درا موزكا مولا بردالى مالا يقدر على در ولا تزكية (برعهم) وقرى الضم أى قدر عوا أنه للدوالله لم بأمرهم بذلك ولاثمرع لهم تلك القسمة التي هي من الشرك لانهما أشركوا بين الله وبين أصدامهم في القربة (فلايه لى الله )أى لا يصل الى الوجوه التي كانوا بصرفونه المامن قرى الضيفان والتصدق على المساكين (فهويصل الى شركائهم) من انفاق علم ابذبع نسائك عندها والاجراء على سدنة او نحوذلك (ساء ماصكمون) في ابدار آلهم على الله تعالى وعملهم مالم يشرع لهم (وكذلك) ومثل ذلك التزيين وهو تزيين الشركف قسمة القربان بن الله تمالى والا لهمة أوومثل ذلك التزيين المام غ الذي هوعلمن الشماطين أوالمعني أنشركاءهم من الشياطين أومن سدنة الاصنام زينوالهم قتل اولادهم بالوادأو بنصرهم للا لهمة

والمعنى ان سركاءهم من الشياطين او من سدته الاصناع رينوالهم فتل اولا دهم بالواداو بصرهم للد الهما وتفه سيلا عن أفضح من نطق بالضادص لى الله عليه المدالة على المناس من المناس المنا

وكات بالتقدير فك الفهل عقدم الفعول على الفاعل وأضافه الى الفاعل وبقى المفعول مكانه حين ألفك و يسهل ذلك أيضا تفاير حال المصدراذ تارة يضاف الى الفاعل وتارة يضاف الى المفعول وقد التزميد ضهم اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول بينده وبين الفاعل لوقوعه في غير هم تبته اذينوى به التأخير والمنافذة بين المفاعل وأنشداً يضاف المنافذة بين الماء المنافذة بين الماء المنافذة بين الماء المنافذة بين والمسلمة والمسلمة والمسلمة المنافذة بين الماء المنافذة بين المن

يفركن حب السنبل الكافع بالقاع فرك القطن الحالج ففصل كاترى سن المصدر و سن الفاعل بالمفعول وعما يقوى عدم توغله في الأضافة حواز العطف على موضع مخفوضه رفعاون صافه ذه كلها نكت مؤيدة بقوا عدمنظرة بشو اهدمن أقيسة العربية تتجمع شمل القوانين النصو يقلهذه (٤٧٢) القراءة وايس غرضنا تصيح القراءة بقواعد العربية بل تصيح قواعد العربية بالقراءة وايس غرضنا تصيح القراءة بقواعد العربية بل تصيح قواعد العربية بالقراءة وايس غرضنا تصيح القراءة بقواعد العربية بل تصيح قواعد العربية بالقراءة بقواعد العربية بالقراءة واعداله من المنافقة بقراءة والقراءة والمنافقة بالقراءة بقواعد العربية بالقراءة بقواعد العربية بالقراءة والمنافقة بالمنافقة بالقراءة بقواعد العربية بالقراءة بقواعد العربية بالقراءة بقراءة بقراءة بقواعد العربية بالقراءة بالقراءة والمنافقة بالقراءة بقراءة بالقراءة بالقراءة بالقراءة بالقراءة بالقراءة بالقراءة بالقراءة بالقراءة بقراءة بالقراءة بقراءة بالقراءة بالقرا

وكان الرجل في الجاهية يحاف لمن ولدله كذاغلامالي ضرن أحددهم كاحلف عبد المطاب وقرى زين على لينا اللماعل الذي هوشركاؤهم ونصب قتل أولادهم وزين على المناء للفعول الذي هو القتل ورفع شركاؤهم باضمارفعل دلءلمه فرين كأنه فيل الماقمل وين لهم فتل أولا دهم من وينه فقيل وينه الهم شركاؤهم وأما فراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم برفع القتل ونصب الاولاد وجر الشركاء على اضافة القتل الى الشركاء والفصل ينهما يفيرا الظرف فشئ لوكان في مكان الضرورات وهوالسه مرلكان سمعام ردودا كاسمجورد \* زج القاوص أبي من اده \* في كيف به في المكارم المنثور في كيف به في القرآن المجز بحسن نظمه وجر الته والذى حسله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتو بابالما ، ولوقر أبجر الاولادو الشركاءلان الاولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب (ابردوهم) لها يكوهم بالاغواء (وليلسواعلهمدينهم) وليخاطوه علهم ويشهوه ودينهمما كانواعليه من دين اسمعدل عليه السلام حتى ذلواعنه الى الشرك وقيل دنهم الذي وجب أن يكونواعلمه وقيل معناه وايوق وهم في دين ملتبس (فان قلت) مامعنى اللام (قلت) ان كان التربين من الشماطين فهدى على حقيقة التعليل وان كان من السدنة فعلى معنى الصيرورة (ولوشاء الله)مشيئة قسمر (مافعلوه) لمافعل المشركون مازين الهم من القتل أولمافعل الشياطين أوالسدنة التريين أوالارداء أواللبس أوجيع ذلك انجعلت الضمير عاربامجري اسم الاشارة (ومايفترون) ومايفترونه من الافكأو وافتراؤهم (حمر) فعل بعني مفعول كالذبح والطعن ويستوى في الوصف به المذكروالمؤنث والواحدوالجع لانحكمه حكوالاسماء غيرالمه فات وقرأ الحسن وقتادة عجرا بضم الحاء وقرأان عباس حرجوهومن التضييق وكانوا اذاعمنو اأشياءمن حرثهم وأنعامهم لالهجم قالوا (الانطعمهاالامن نشاء) يعنون خدم الاوثان والرجال دون النساء (وأنعام حرهمت ظهورها) وهي الجائر والسوائب والحوامى (وانعام لا يذكرون اسم الله عليها) في الذبح واغليذ كرون عليها أسماء الاصنام وقيل لايحبون علىماولا يلبون على ظهورها والمعنى أنهم قسموا أنعامهم فقالوا هذه أنعام حروهذه أنعام محرمة الظهوروهذه أنعام لايذكرعلم ااسم الله فجعلوها أجناساج واهم ونسب واذلك التجنيس الى الله (افتراء عليه) أى فعلواذاك كله على جهة الافتراء تعالى الله عماية ول الظالمون علوا كبير اوانتصابه على أنه مفعول له أوحال أومصدرمو كدلان قولهم ذلك في معنى الافتراء \* كانوا يقولون في أجنة الصائر والمدوائب ماولد منها حيافه وخالص للذكورلا تأكل منه الاناث وماولد منها ميتااشترك فيه الذكور والاناث وأنث (خالصة) اللعمل على الموني لان ما في معدى الاجندة وذكر محرة مالعمل على اللفظ ونظيره ومنهم من يستمع البيك

وهذااالقسدركافان شاءالله في الجعر بدتهما واللهالموفقوماأجر بناه في ادراج الكارم من تقريب اضافة المدر من غبرالحضة اغاز دنا انصمامه الىغبرهمن الوجـوه الـتيدل أمردوهم وأمامسواعلهم دينهم ولوشاء اللهماف أو فذرهم ومالفسترون وقالواهذه أنعاموحرث حرلا بطعم اللامن نشاء بزعهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لايذكرون اسم اللهءام افتراءعامه سمعز يهمعا كانوا يفترون وقالوامافي بطون همذه الانمام

باجتماعها عدلى أن الفصل غيرمنكرفي اضافته ولامستبعد من القياس ولم يفرده فى الدلالة المدد كورة

اذالمتفق على عدم تعضها لا يسوغ فيها لعصل فلا عكن استقلال الوجه المذكور بالدلالة والله الموفق حى قوله تمال والمافي بطون هذه الا نعام خالصة الذكور ناوم معلى أز واجنا (قال فيه وأنشخا الصدة العمل على المعنى لان مافي معنى الاجنة الحلى قال المدني وفيه اجال و ينهما بون اقتضى ان أندكر جماعة من متأخرى الفن وقوعه في الكاب المزيز وادعو النجميم ماورد فيه لمه ودعلى المعنى وفد الترم غيرهم اجازة ذلك وعدوا في الكاب المزيز منه موضعين عكن صرف المكالم فيهما الى غير الموصول وعلى الجلة فالجل على اللفظ بعد المعنى قلى لوغيره أولى ماوجد المعنى وحديد المعنى والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمستمر والمناف والمعدول وقع موقع الخالص كالعافية أى ذوخالصة و يدل عليه قراءة من قرأ خالصة بالنصب على أن قوله اذكور ناهو الخبر وخالصة مصدر مؤكد ولا يعوز أن يكون حالا من المجرور حتى يتعين المصدر ولا يعوز أن يكون حالا من المجرور حتى يتعين المصدر

الذكور تاومحرم على أز واحناوان مكن مسته نهم فده شركاء سمعز يهم وصفهم الهحكم عليم قدخسرالذين قتساوا أولادهم سفهادغبرعلم وحموا مارزقهمالله افتراء على الله قدضاوا وماكانوامهة دين وهو الذي أنشأ حنات ممروشات وغمسير معروشات والنخال والزرع مختلف أكامه والزيتون والرمان متشابها وغرمتشابه كلوامن غير ماذا أغر وآتواحقه يوم حصاده ولاتسرفو أأنه لايحب المسرفين ومن الانعام حولة وفرشا كلواعما رزقكالله ولاتتمعوا خطوات الشطانانه ا كرعدوميان عمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المزائنين قيل آلذكرين حرمأم الانتسين أمااشقات عليهأرحام الانثيين نبالمولى بعدلم أن كنتم صادقيين ومن الابل اثنان ومن البقراثنان قلآلذ كرين حرمأم الانتسان أمااشقات علمه أرطم الانثيان أم كنتم شهداء اذوصاكم التجذا

حتى اذاخرجوا من عندا و يجوز أن تدكون التاء للبالغة مناها في راوية الشعر وأن تكون مصدر اوقع موقع الخالص كالعاقبة أى دوخالصة و بدل عليه قواءة من قرأخالصة بالنصب على أن قوله (لذكورنا) هوالخبر وخالصة مصدره وكدولا يحوزان كون طالامتقدمة لان الجرور لا يتقدم علمه حاله وقرأان عماس غالصه على الاضائة وفي مصعف عبد الله غالص (وان مكن ممتة) وان مكن مافي بطوخ اميتة وقرى وان تكن بالتأنيثءلي وانتكن الاجنة ميتة وقرأأهل مكة وان تكن ميتة بالتأنيث والرفع على كان الترقمة وتذكير الضمر في قوله (فهم فيه شركاء) لان الميتة الكل ميت ذكر أو أنثى فكانه قيل وان يكن ميت فهم فيه شركا (سيزيهم وصفهم) أى جزا وصفهم الكذب على الله فى التعليل والتحريم من قوله تعالى وتصف ألسفتهم الكذب هذا حلال وهـ ذاحرام \* ترلت في بيعة ومضر والعرب الذين كأنوا يتدون بناتهـ م مخافة السبي والفقر (سفهابغبرعلم) لخنة أحلامهم وجهاهم بأن الله هورازق أولادهم لاهم \* وقرئ قت او ابالتشديد (مار زقهه الله) من البحائر والسوائب وغيرها (أنشأ جنات) من البكروم (معروشات) مسهوكات (وغير مُعروشاتُ) متروكات على وجِه الارصّ لم تمُّوشُ وقيل المعروشات ما في الأرياف والعمران ماغرسه النَّاسُ واهتموابه فغرشوه وغميرمعروشات بماأنبته الله وحشيافي البرارى والجبال فهوغم يرمعروش يقل عرشت المكرم اذاجعات له دعائم و همكاتعطف عليه القضران وسقف البيت عرشه (مختلفا أكله) في اللون والطعم والجموالرائعة وقرئ أكله بالضم والسكون وهوغره الذي يؤكل والضمير للنخل والزرع داخل في حكمه لكونه معطوفاعايه ومختلفا مال مقدرة لانه لم يكن وقت الانشاء كذلك كقوله تعالى فادخلوها خالدين \*وقرئ ثمره بضمتين (فان قات) ما فائدة قوله (اذاأغر) وقدعم أنه اذالم يقرلم يوكل منه (قات) لما أبيح لهم الاكل من غره قيل اذاأ أغرابه مل أن أول وقت الأباحة وقت اطلاع الشجر التمرلة لايتوهم أنه لايماح الا اذاأ درك وأينع (وآ تواحقه بوم حصاده) الا مه مكية والزكاة اغافرضت بالمدينة فأريد بالحق ماكان يتصدف به على المساكين نوم الحصاد وكان ذلك وأجماحتي نسحنه افتراض المشرونصف العشروقيل مدنمة والحق هوالزكاة المفروضة ومعناه واعزمو اعلى ابتاءالحق واقصدوه واهتموابه بوم الحصادحتي لاتؤخروه عن أول وقت عكن فيه الايتاء (ولاتسرفوا) في الصدقة كاروي عن ثابت ن قدس بن شماس أنه صرم خسمائة نخلة ففرق غرها كله ولم مدخل منهشمأ الى منزله ولا تبسطها كل البسط فتقعدماوما محسورا (جولة وفرشا) عطف على جنات أي وأنشأمن الانعام مايحل الاثقال ومايفرش للذمح أوينسج من وبره وصوفه وشعره ألفرش وقيسل الجولة الكارااتي تصلح للعمل والفرش الصغار كالفصلان والجاجيل والغنم لانهادانية من الارض للطافة أجرامها مثل الفرش المفروش عليما (ولا تتبعو اخطوات الشيطان)في التحليل والتحريم من عند أنفسكم كافعل أهل الجاهلية (غانية أزواج)بدل من حولة وفرشا (اثنين )زوجين اثنين يريد الذكروالانثى كالجل والناقة والثور والبقروالكبش والنجمة والتيس والمنز والواحداذاكان وحده فهوفرد فاذاكان معه غيره من جنسه سمي كل واحدمنه ماز وجاوهماز وجان بدايل قوله خلق الزوجين الذكر والانثي والدليل عليه قوله تعالى عمانية أزواج ثم فسرها بقوله من الصأن اثنينومن المزاثنينومن الابل اثنين ومن البقر اثنين وتحوتسميتهم الفرد بالزوج بشرطأن يكون معه آخرمن جنسه تسميتهم الزجاجة كأسابشرطأن يكون فهاخره والضأن والممز جعضائن وماعز كتاجر وتجروقر تابغتم العين وقرأ أبى ومن المعزى \* وقرى اثنان على الابتداء \* الهمزة في [(الذكرين) للانكار والمراد بالذكرين الذكرمن المضأن والذكرمن المعزدو بالانشين الانثى من الضأن والانثى من المعزعلى طريق الجنسية والمعنى انكارأن يحرم الله تمالى من جنسي الفنم ضأنه اومعزها شيما من نوعى ذكورها واناتها ولاعما تحل انات الجنسي بن وكذلك الذكران من جنسي الا بل والمقر والانتيان مهما وماتحل انامهما وذلك أنهم كانوا يحرمون ذكورة الانعام تارة واناهما نارة وأولادهما كيفما كانت ذكوراوانا اأومختاطة تارة وكانوا يقولون قدح مهاالله فأنكرذ الثعلهم (نبتونى بعلم) أخبروني بأمرمماوم من جهسة الله تعالى يدل على تحريم ما حرمتم (ان كنتم صادقين) في أنّ الله حرّمه (أم كنتم شهدا) بل

قوله تعالى ذلك حزينا هم بعنهم واللصادة ون فان كذبوك فقل ركة ورجة واسعة ولا يردياً سه عن القوم المجرمين (فال معناه ذلك المبنواء جرينا هم بغنهم بسبب ظلهم الخ) قال أحدهذه الا يه وردت فين كفر وافترى على الله و وعيدالكافر با تفاق واقربه غير من دود عنه وأهل السنة وان قالوا يجوز العفوعن العاصى الموحد فلا يقولون ان ذلك حتم ولا يلزم هم ذلك لان الله تعالى حيث توعد المؤمنين العصاة على حلول الوعيد بم مالمشيئة وأخبرانه يغفر لن يشاءم نهم فن تم اعتقد نا ان كل وحد عاص فى المشيئة وحيث أطاق وعيدهم فى بعض الفلواه وفه و محول المناهم ذلك فى بعض الفلواه وفه و محول المناهم ذلك والنامهم ذلك والمناهد و المناهد و المناه

أكنتم شهداء ومعنى الممزة الانكاريعني أمشاهد تمريج حين أمركم بهدا التصريم وذكر الشاهدة على مذهبهم لانهم كانوالا يؤمنون برسول وهم يقولون الله حرم هذاالذى غرمه فتهكربهم فى قوله أم كنتم شهداء على معنى أعرفتم التوصية به مشاهدين لانكولاتؤمنون بالرسل (فن أظلم من افترى على الله كذبا) فنسب اليه تحريم مالم يحرم (ليضل الناس) وهو عروب لي بنقعة الذي بعر الجاثر وسيب السوائب (فأن قات) كيف فصل بين بعض المعدود و بعضه ولم يوال بينه (قلت) قدوقع الفاصل بينه مااعتراضا غيرا جنبي من المعدود وذاكأن الله عزوجل تعلى عماده بانشاء الانمام لمنافعهم وباباحتماهم فاعترض بالاحتجاج على من حرمها والاحتجاج على من حرمهاتاً كيدوتسديد للتحايل والاعتراضات في المحلام لاتساق الاللتوكيد (فيماأوجي الى) تنبيه على أن التحريم اغايثبت بوحى الله تعالى وشرعه لا بهوى الانفس (محرما) طعاما محرما من الطاعم التي حرمتموها (الاأن يكون ميتة) الاأن يكون الشي الحرم ميتة (أودما مسفوحاً) أي مصبو باسائلا كالدم فى العروف لا كالكيدوالطعال وقدرخص في دم العروق بعد الذبح (أوفسقا) عطف على المنصوب قبله سمى ماأهل به لغير الله فسقالتوغله في اب الفسق ومنه قوله تعمالي ولا تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وأهل صفة له منصوبة الحل يجوز أن يكون مفعولاله من أهل أى أهل لغير الله به فسقا (فان قلت) فعلام تعطف (أهل) والاميرجع الضمير في (به) على هـ ذا القول (قلت) يعطف على يكون و مرجع الضمير الى ما رجع اليه المستكنّ في تكون (فن اضطر") فن دءته الضرورة الى أكل شيّ من هذه المحرمات (غير باغ) على مضطرمتله تارك اواساته (ولاعاد) متجاوز قدر حاجته من تناوله (فان ربك غفور رحيم) لا يؤاخذ، \*ذوالطفرماله اصبع من دابة أوطائر وكأن بعض ذوات الظفر حلالا لهم فل اظلمو احرم ذلك عايم فعم التحريم كلذى ظفر بدايل قوله فبظلمن الذين هادوا حرمنا عليهم طيمات أحلت لهم وقوله (ومن البقروالغنم حرمناعلهم شعومهما) كقوالتمن زيد أخذت ماله تريد بالاضافة زيادة الربط والمعنى أنه حرم علم مكل ذى ظفروت محمه وكل شئ منه وترك البقر والغنم على التحليل لم يحرم منه ما الا الشحوم الخالصة وهي الثروب وشعوم المكلى وقوله (الاماحلت ظهورها) يمني الامااشتمل على الطهور والجنوب من السحنة (أوالحوايا أواشتمل على الامعا، (أوما اختلط بعظم) وهوشهم الالية وقيل الحوا باعطف على معومهما وأو عنزلتمافي قولهم حااس الحسن أوابنسيرين (ذلك) الجزاء (جزيناهم) وهو تحريم الطيبات (بغيهم) سبب ظله-م (وانالصادقون) فيما أوعدنابه العصاة لانخافه كالانخلف ماوعدناه أهل الطاعة فلماء صواو بغوا ألحقنابهم الوعيدوا - للنابع م المقاب (فان كذبوك) في ذلك وزعموا أن الله واسع الرحة وأنه لا يو احذبال في و يخلف الوعيدجوداوكرما (فقل) لهم (ربكم ذورجة واسعة) لاهل طاعته (ولا يردباسه) معسمة رجته (عن القوم المجرمين) فلاتفتر برجاءر حمة عن خوف نقمته (سيقول الذين أشركواً) اخبار عاسوف يقولونه ولما قالوه قال وقال الذين أشركو الوشاء الله ماعبدنا من دونه من شي يعنون بكفرهم وتردهم أن شركهم وشرك آبائهم

فن أظام عن افترى على الله كذما المضل الناس بغبرع إن الله لايمدى القدوم الطالمة لاأحدفه اأوحى الي محرماعليطاعم بطعمة الاأن يكون مستة أو دما مستقوطا أولم خازر فانه رحس أو فعقا أهل اغرالله به فن اصطرغير بأغولاعاد فانر بكغفور رحم وعلى الذين هادواحرمنا كلذىظفرومن القر والغمن حرمناعلهم أسحومهما الاماجات ظهورهاأوالحواماأو مااختلط بعظهمذلك حزيناهم سغمهم وانا لماد قون فان كذوك فقلر بكردورح ةواسعة ولا بردياسه عن القوم المجره انسيقول الذين أشرك والوشاء الله ماأشركذاولا آماؤناولا حرمنامن شئ

سيقول الذين أشركوا لوشاءالله ماأشركناولا

آباؤناولا حرمناه ن أي كذلك كذب الذين من قبلهم حى ذاقوا بأسناقل هن عندكم من عم فتطرجوه لناان تتبعون وتحريهم الاالظن وان أنتم الا تخرصون (قال فيه هذا احبار علسوف يقولونه الخ)قال أحدو فائدته توطين الفس على الجواب ومكافحته مبارد واعدادا لحجة قبل أوانها كا قال سيقول السفها عمن الناس عادكلامه (قال فلما وقع ذلك منهم قال وقال الذين أشركو الوشاء الله ماعيد نا من دونه من شئ دهنون كفرهم الخي قال أحدر حه الله قد تقدم أيضا الدكلام على هذه الآية وفضفنا ان الرحمة على الله ورساد منال المنهم من دونه من المنهم وقدرتهم وان اثمراكهم الخماصدر منهم على وجده الاضطرار وزعو النهم يقيمون الحجة على الله ورساد مذلك فرد الله قو لهم وكذبهم في دءواهم عدم الاختيار لانفسهم وشههم عن اغترقبلهم بهذا الخيال فكذب الرسل وأشرك بالله واعتدعلى انه الخا

مفعل ذلك كله عشيئة الله ووام الحام الرسل بدء الشهرة تم بين الله تعالى انهم لا همة المهن ذلك وان الحة المالغة له الم مبقوله الالله الحبيدة المالغة المالغة المالغة المالغة المالغة المالغة المالغة المبارة المبارة المبارة والمبارة والمبارة

القائلين بان الله دمالى شاء الهداية منهم أجمين فلم تقع من أكثرهم ووجم الردان لواذا دخلت على فعل مثبت

دخلت على فعل مثبت كذلك كذب الدين من قبلهم حتى ذاقو أبأسنا قل هلعندكم من علم فتخرجوه لناان تتبعون الاانظن وانأنه يرالا تخرصون قل فالله الحية المالغة فلوشاءلهداكم أجعبن قله إشهداءكم الذبن دشهدون أن الله حرمهذا فانشهدوافلا تشهدمعهم ولاتتبع أهمواء الذين كذوا الماتذاو الذين لايومنون بألا توةوهم مرجم يمدلون قل تعالوا أتل نفته فمقتضى ذلك أن

الله تمالى لماقال فاوشاء

وتحر عهم ماأحل الله عشيقة الله وارادته ولولا مشيئته لم يكن شئ من ذلك كذهب الجبرة بعينه (كذلك كذب الذين من قباهم) .أى جاو المالة كذيب المطلق لان الله عز وجل ركب في المقول وأنزل في الكتب مادل على غناه وبراءته من مشيئة القبائح وارادتها والرسل أخبر وابذلك فن علق وجود القبائح من الكفر والماصي عشيئة الله وارادته فقد كذب المكذيب كله وهوت كذيب الله وكتبه ورسله ونبذأ دلة العقل والسمع وراعظهره (حتى ذاقوا أسنا) حتى أنزلناعلهم العذاب يتكذبهم (قل هل عندكم من علم) من أهر معلوم يصم الاحتماج به فيماقلتم (فتخرجوه لذا)وهدذامن التركم والشهادة بأن مثل قولهم محال أن يكون له عقة (ان تتبعون الا الطن ) في قوا كم هذا (وان أنتم الا تخرصون) تقدر ون أن الامركا ترعمون أو تكذبون ، وقرى كذلك كذب الذين من قبلهم بالتحقيف (قل فلله الحجة الما فة) يعنى فان كان الاص كازعم أن ما أنم عليه عشيئة لله فلله الحِمة البالغة عليكم على قو دمده بكم ( فلوشاء له اكم أجمين ) منكم ومن مخالفيكم في الدين فان تعليق كم دينكم عشيئة الله يقتضي أن تعاقوادين من يخالفكم أيضاء شيئته فتوالوهم ولاته ادوهم وتوافقوهم ولاتخالفوهم لان الشيئة تجع بين ما أنت عليه و بين ماهم عليه (هلم) يستوى فيه الواحدوا لجع والمذكر والمؤنث عند الحازيين وبنوعيم تؤنث وتجع والمدنى هاتواشهدا كموقر يوهم (فان قلت) كيف أهره ماستحضار شهدائهم الذين يشهدون أن الله حرم مازعوه محرماتم أمره مان لايشهدمهم (قات) أمره ماستعضارهم وهم شهداء بالباطل ليلزمهم الخبة ويلقمهم الحجرو يظهر للشهود لهميانقطاع الشهداء أنهم ليسواعلى شي لتساوي أقدام الشاهدين والمشهود لهم في أنهم لا يرجمون الى ما يصح السلقية وقوله (فلا تشهد معهم) يعني فلاتسلم لهم ماشهدوابه ولاتصدقهم لانه اذاسلهم فكانه شهدم بهم مثل شهاعهم وكان واحدامنهم (ولاتتبع أهواء الدين كذبوابا كاننا) من وضع الظاهر موضع الضمر للدلالة على أن من كذب الآيات الله وعدل به غديره فهو متبع للهوى لاغير لانه لوائبع الدليل لم يكن الامصدة ابالا مات موحد الله تعالى (فان قلت) هلا قيل قل هم شهداءيشهدون أن الله حرم هذاو أى فرق بينه و بين المنزل (قات) المراد أن يحصر واشهداء هم الذين علم أنهم يشهدون فحم و يتصرون قولهم وكان المشهود فم يقلدونهام و يتقون بهم و يعتضدون بشهادته مليدم مايقومونبه فصقالحق ويبطل الباطل فأضيفت الشهداء لذلك وجيء بالذين للدلالة على أنه-مشه-داء

لم يكن الواقع اله شاء هداية مولوشاء هالوقعت فهدا اقصر يحسط الان زعهم ومحل عقدهم فاذا بمن اشتمال الآ يه على ردعقيدة الطائفة بن الذكور تين لمجيرة في أولها والمعترلة في آخرها فاعدم انها عامعة لعقيدة السنة منطبقة عليها فان أولها كالمناشب العدد اختيار الوقدرة على وجه يقطع حته وعدره في الخالف و العصيمان وآخرها بثبت نفو ذه مسيئة الله في العبدوان جيم أفعاله على وفق المسيئة الالهية خديرا أوغيره وذلك عين عقدتهم فانهم كالشبتون العبدم مسيئة وقدرة يسلبون تأثيرها و يعتقدون ان تبوح ما قاطع علم تعدم الرابعة على وفق اختماره و يشتون نفو ذه شبئة الله المنافق وقدرته في أفعال عباده فهم كار أيت تبع المكاب العزيز يشتون الله ما أثبت و ينفون ما نفي مقيدون العقل والتعالم التعالم التعالم في يدون العقل والنقل والتعالم والتعالم في عاد كلامه (قال فان قلت على فل ها شهداء يشهداء يشهداء شهدون أن الله مي ما أثبت و ينفون ما نفي مقيدة والناف على المنافق المنافق

معر وفون وسومون الشهادة لهمو بنصرة مذهبهم والدليل علمه قوله تعالى فان شهدوافلا تشهدمهم ولوقيل هلم شهداء يشهدون لكان معناه هاتو أناسا يشهدون بصريح ذلك فيكان الظاهر طلب شهداء بالحق وذلك ليس بالغرض ويناقضه قوله تعالى وانشهدوا فلاتشهدمعهم . تمال من الخاص الذي صارعاما وأصله أن يقول من كان في مكان عال لن موأسفل منه ثم كثر واتسع فيه حتى عمو (ماحرم) منصوب بفعل الملاوة أى الله الذي حمه ربكم أو يحرم عنى أقل أى شئ حرم ربكم لأن المدلاوة من القول وأن في (ألا تشركوا)مفسرة ولاللنهي (فان قات) هلاقات هي التي تنصب الفعل وجعلت أن لا تشركوا بدلامن ماحرم (قلت)وجبأن بكون لاتشركو اولا تقربواولا تقت اواولا تتمعو السدل واهي لانعطاف الاواهم علما وهي قوله وبالوالدين احسانا لان التقدير وأحسنو ابالوالدين احساناو أوفو اواذا قلتم فاعدلوا وبعهدالله أوفوا (فان قلت) فاتصنع بقوله وأن هذاصراطي مستقيما فاتمموه فين قرأ بالفتح واغاد ستقم عطفه على أن لاتشركوا اذاجعات أنهى الفاصبة للفعل حتى يكون المعنى أتل عايكم نفي الاشراك والتوحيد وأتل عليكم أنهذاصراطي مستقما (قات) أجعل قوله وأنهذا صراطي مستقماءلة للاتماع بتقدر اللام كقوله تمالى وأن المساجد تشفلا تدعوامع الله أحداء عنى ولان هذاصراطي مستقما فاتبعوه والدليل عليه القراءة بالكسركانه قيل واتبعواصراطي لانه مستقيم أوواتبعو اصراطي انه مستقم (فان قلت) اذاجعلت أن مفسرة افعل التلاوة وهومعلق عاحرم ربكر وجب أن يكون مادمده منهماعنه محرما كله كالشرك ومادمده مما دخل عليه حرف النهي فاتصنع بالاوامر (قات) لماوردت هده الاوامر مع النواهي وتقدّمه يجيعافعل التعريم واشتركن في الدخول تعت حكمه علم أن النعريم واجع لى أضد آدها وهي الاساءة الى الوالدين و بخس الكيل والميزان وترك العدل في القول والمتعهد الله (من املاق)من أجل فقرومن خشيته كقوله تعالىخشية املاق (ماظهرمنم اومابطن)مثل قوله ظاهر الاغرو باطنه (الاباطق) كالقصاص والقتل على الردة والرجم (الابالتي هي أحسن) الابالخصلة التي هي أحسن ما يفعل بمال اليتم وهي حفظه وتثميره والمعنى احفظوه عليه حتى يبلغ أشده فادفعوه اليه (بالقسط )بالسوية والمدل (لانكلف نفساالاوسعها) الامابسعها ولانع زعنه واغاأتهم الاحرباء فاءالكيل والمزان ذلك لانحراعاة الحدمن القسط الذي لازيادة فيه ولانقصان عايجرى فنه الحرج فأص سلوغ الوسع وانماوراءه معفق عنه (ولوكان ذا قربي) ولوكان المقول له أوعليه في شهادة أوغيرهامن أهل قرابة القائل فاينبغي أن يزيد في القول أو ينقص كقوله ولوعلى أنفسكم أوالوالدين والاقرين ، وقرى وأن هذاصراطي مستقما بتخفيف أن وأصله وانه هذاصراطي على ان الهاء ضمرالشأن والحديث وقرأالاعش وهذاصراطي وفي معمف عبداللهوه ذاصراط ربكوفي مصفالي وهذاصراط ربك (ولاتتبعواالسبل) الطرق المختلفة في الدين من الهودية والنصرانيه والمجوسية وسائر المبدع والضلالات (فتفرق بكر) فتفرقكم أيادي سبا (عن سبيله)عن صراط الله المستقم وهودين الاسلام وقرئ فتفرف بادغام الماء وروى الووائل عن ابن مسه ودعن الذي صلى الله عليه وسلم أنه خط خطائم قال هذاسبيل الرشد ثم خطعن عينه وعن شماله خطوطا ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعواليه ثم تلاهذه الاتية وأنه فاصراطي مستقمافاتبعوه وعن ابنعماس رضي الله عنهماهذه الاسات محكات ا يد الله المارية المحتب وقيل الهرقة الكتاب من عمل من دخل المنة ومن تركهن دخل الناروعن كمب الاحدار والذي نفس كعب بيده ان هذه الا مات لاول شي في التوراة (فان قلت) علام عطف قوله ثم آتيناموسي الكتاب (قلت) على وصاكرب (فان قلت) كيف صح عطفه عليه بثم والايتاء قبل التوصية بدهر طويل (قلت) هذه التوصية قديمة لم ترل توصاها كل أمّة على لسان المم كاقال ابن عباس رضى الله عنه -ما محكات لم ينسخهن شي من جيبع السكتب فسكانه قبل ذله كروصا كربه بارني آدم قديمياو حديثا (ثم) أعظم من وَلَانَ أَنَّا ﴿ آتَيْنَامُوسِي البَكَابِ ﴾ وأنزلناهـ ذاالكتاب المبارك وقيل هومعطوف على ماتقـ دم قبل شطر السورة من قوله تمالى و وهبناله استحق و يعقوب (عاماعلى الذي أحسن) عامالا كرامة والتعمة على الذي

ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوابه شأو بالوالدين احساناولا تقتاوا أولادك من املاق ان ارزوك وأباهم ولاتقسر وأ الفواحشماظهرهنها ومابطن ولاتقتالوا النفس الي حرم الله الا مالما في ذار كروصا كريه لملك تمقاون ولا تقروا مال اليتم الابالتيهي أحسرن حتى ببلغ أشده وأوفو االكمل والمزان بالقسط لانكاف نفسا الاوسعها واذا قايتم فاعدلو اولوكان ذاقرى ويمهدالله أوفواذلكم وصاكرته لعاكرتدكرون وأن هـذا صراطي مستقيافاتيموه ولا تتبعواالسبل فتفرق يكون سدار ذلكوصاكم به أملك تنقون حُ آتينا موسى الكاب غياما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شي وهدى ورجة لعلهم باقار بهدم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه ممارك فاتبعوه وانقوا لعلكم ترجون

\*قوله تعالى يوم يأتى بعض آيات بكلا ينفع نفساأي انهالم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيراً (قال) فلم يفرق كاثرى بيث النفس الكافرة اذا آمنت الخي قال أحدر حه الله هو بروم الاستدلال على حقة عقيد نه في ان الكافر والعاصى سواء في الخالادم بدرا النفس الكافرة الكافرة المنافق المنا

أن تقولوا الماأول الكتابءلي طائفتين من قبلنا وان كناءن دراسم تهم لغافلان أو تقولوالوأ ناأنزل علمنا الكاب لكاأهدى منهم فقدحا كمرينة من ر بكروهدى ورجة فن أطلعن كذب مآسات الله وصدف عنهاستعزى الذين دصدفون عن آباتناسوءالمذابيا كانوايصدفون هل ينظرون الاأن تأتهم الملائكة أومأتى ربك أويأتي بعض آبات ربك وم أتى بعض آبات بكلا ينفع نفسا اعانها لم تكن آمنت من قبل أوكسيت في اعانها خــــراقل انتظر واانا منتظرون أن الذين فرقو ادينهم وكانو اشمعا است منهم في شي اغما مرهم الى الله ثم دنستهم عاكانوا معاون من حاءبا لحسفة فله

أحسن على من كان محسنا صالحار بدجنس المحسنين وتدل عليه قراءة عبد الله على الذين أحسنوا أواراد بهموسي عليه السلام أي تمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ماأ مربه أوتماما على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع من أحسن الذي اذا أجاده مرفته أي ريادة على علم على وجسه المتمم وقرأيسي بدمرعلى الذى أحسس بالرفع أى على الذى موأحسن بعذف المتداكفراءة من قرأمثلا مابعوضة بالرفع أيءلي الدين الذي هوأحسن دين وأرضاه أوآنيذاموسي الكتاب غماما أي تاما كاملاعلي أحسن ماتكون عليمه الكتب أيعلى الوجه والطريق الذي هوأحسن وهومعني قول المكلي أتمله الكتاب على أحسنه (أن تقولوا) كراهة ان تقولوا (على طائفتين) يريدون أهل التوراة وأهل الانجيل (وانكنا) هي أن الخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بينها وبين النافية والاصل وانه كناعن دراستهم غافلين على أن الهاء ضمير الشأن (عن دراستهم)عن قراءتهم أى لم نعرف مثل دراستهم (لكا أهدى منهم) لمدة أذهاننا وثقابة افهامنا وغزارة حفظنالا يام المربو وقائمها وخطمها وأشمارها وأسحاعها وأمثالها على المائميون \* وقرى أن يقولوا أو يقولو الماء (فقد جاءكم النة من ربكم) تبكيت لهم وهو على قراءة من قرأ يقولواعلى لفظ الغيبة احسن المافيه من الالتفات والمعنى ان صدقتكم فيما كنتم تعدون من أنفسكم فقدما مكم بينة من ربح فحدف الشرط وهومن احاس الحددوف (فن أظلم عن كذب الآيات الله) بعدما عرف صحتها وصدقهاأوتمكن من معرفة ذلك (وصدف عنها) الناس فضل وأضل (سنجرى الذين يصدفون عن آياتناسو العذاب) كقوله الذين كفرواوصدواءن سبيل التنزدناهم عذابافوق العداب الملائكة ملائكة الموت أوالعذاب (أو يأتير بك) أو يأتي كل آيات ربك بدليل قوله (أو يأتي بعض آيات ربك) مريد آيات القيامة والهلاك الكلي وبعض الاكات اشراط الساعة كطاوع الشمس مندمغر بهاوغيرذلك وعن البراء بنعازب كنانتذا كرالساعة اذأشرف علينارسول اللهصلي الله عليه وسلم فقال ماتتذاكر ون فقالنانتذاكوالساعة قال انهالاتقوم حتى ترواقباها عشرآ بإن الدخان ودابة الارض وخسفا بالمغرب وخسفا بالمشرق وخسفا بجزيرة العرب والدجال وطلوع الشهس من مغربها ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ونارا تتخرج من عدن (لم تدكن آمنت من قبل) صفة اقوله نفساوقوله (أوكسبت في اعانها خيرا) ، طف على آمنت والمهني ان اشراط الساعة اذاجا وهيآيات ملحقة مضطرة ذهب أوان التكليف عندها فلينفع الاعمان حينئذ نفساغ مرمقدمة اعلنهامن قبل ظهورالا مات أومقدمة الاءان غبركاسية في اعانها خير أفلم يفرق كاترى بين النفس الكافرة اذا آمنت في غير وقت الاعمان وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خدير المعلم أن قوله الذين آمنوا وعماوا الصالحات جع بين قرينتين لا ينبغى أن تنفك احداها عن الاخرى حتى يفو زصاحبه سماو يسعدوالا فالشقوة والهلاك (قل انتظروا المنتظرون) وعيد \* وقرى أن التهم الملائكة بالياء والناء \* وقرأ ابنسيرين لاتنفع بالتاءلكون الاعان مضافالي ضميرا اؤنث الذيهو بعضه كقولك ذهبت بعض أصابعه (وقوادينهم) اختلفوافيه كالختلفت الهودوالنصاري وفي الحديث افترقت الهود على احدى وسمعين فرقة كلهافي الهاوية الاواحدة وهي الناجية وافترقت النصارى تنتين وسبعين فرقة كلهافي الهاوية الاواحدة وتفترق أمتى على ثلاث وسمعين فرقة كلهافي الهاوية الاواحدة وقيل فرقوادينهم فالمنواسعض وكفر واسعض وقرى فارقوادينهم أى تركوه (وكانواشيعا) فرقائل فرقة تشييع اماما لها (است منهم في شئ) أي من السؤال

والبلاغة باللف وأصل الكالرم وميأتى بعض آيات وباللا بنفع يفسا

م تكن مؤمنة قبل اعلنها بعدولا تفسا لم تكسب في اعلنه اخبرا قبل ما تكسبه من الليربه دالا انه لف الكلامين فعله ما كلاما واحداد المنتقب المنظم والمنتقب المنتقب ا

عنهم وعن تفرقهم وقيل من عقابهم وقيل هي منسوخة باتية السيف (عشر أمثالها) على اقامة صفة الجنس المميزمقام الموصوف تقديره عشرحسنات أمثالها وقرئ عشراً مثالها رفعهما بجيعاعلي الوصف وهذا أقل ماوعده ن الاضعاف وقدوعد بالواحد سبهمائة وعدتوا بابغير حساب ومضاعفة الحسنات فضل ومكافأة السمات عدل (وهم لا يظلون) لا منقص من ثواجم ولا يزاد على عقابهم (دينا) نصب على المدل من محل الى صراط لان معناه هذانى صراطابدليل قوله ويهديك صراطامستقيما بوالقيم فيعل عن قام كسيدمن ساد وهوأبلغ من القائم وقرئ قيما والقيم مصدر عمني القيام وصف به و (ملة ابراهم) عطف بيان و (حنيفا) حال من أبراهم (قل ان صلاق ونسكى) وعمادتى وتقربى كله وقيل وذبحي وجع بين الصلاة والذبع كأني قوله فصل بكوانعر وقيل صلاتي وجي من مناسك الج (ومحياى وعمات) وما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الايمان والعمل الصالح (للدرب العالمين) عالصة لوجهه (وبذلك) من الاخلاص (أصرت وأناأ ول المسلمين) لاناسلام كل بي متقدم لاسلام أمته (قل أغيرالله أبغي ربا) جواب ودعائهم له الى عبادة آله تهم والهمزة الذنكارأى مذكران أبغى رباغ يره (وهورب كل شي) فكل من دونه مربوب ليس في الوجود من له الر يوبية غيره كاقال قل أفغ يرالله تأمروني أعبد (ولاتكسب كل نفس الاعلم) حواب عن قولهم اتبعوا سميلناو أخمل خطاما كم (جملكم خلائف الارض) لان محداصلي الله علمه وسلم خاتم الندين فحلفت أمته سائر الأعمأ وحملهم يخلف معضهم بعضاأ وهم خلفاء الله فى أرضمه علكونها و يتصرفون فها (ورفع بعضكم فوف معض در حات) في الشرف والرزق (ليباوكم فيما آتاكم) من تعمة المال والجاه كيف تشكرون تلك المعمة وكيف يصمنع الشريف الوضيع والحربالعبدوالغنى "بالفقير (ان ربك سريع العقاب) لمن كفرنعمته (وانه لغفور رحيم) من قام بشكرها ووصف المقاب بالسرعة لان ماهوآت قريب عن رسول الله صلى الله عليه وسسلم أنزلت على سورة الانعام - لة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك الهمز حل بالتسبيج والتحميد فن قرأ الانمام صلى الله عليه واستغفراه أولئك السبعون ألف ملك بمددكل آية من سورة الانمام يوماوليلة

وسورة الاعراف مكية غيرغان آيات واسئلهم عن القرية الى واذنتقنا الجبل وهي مائتان وخس آيات،

## وبسم القالرجن الرحيم

(كتاب) خبرمبتدا محذوف أى هو كتاب و (أنزل اليك) صفقه والمراد بالكتاب السورة (فلا يكن في صدرك حرح منه) أى شك منه كقوله فان كنت في شك عائز انا اليك وسمى الشك حرح منه الشالة ضيق الصدر حرجه كاأن المتيقن منشر ح الصدر منفسعه أى لا تشك في أنه منزل من الله ولا تحرج من تبليغه لانه كان يخاف قومه و تكذبهم له واعراضهم عنه وأذاهم في كان يضيق صدره من الاداء ولا ينبسط له فامنه الله و نها الما لا نذار لا نقل عنه و التنذر) (قات) بأنزل أى أنزل اليك لا نذارك به أو بالنهى لانه ادالم يخفه من الدارلان صاحب اليقين جسور ادالم يخفه من عند الله شعمه اليقين على الانذار لان صاحب اليقين جسور متوكل على وبه متكل على عصمته (فان قلت) قيامي (ذكرى) (قلت) يحتمل الحركات الثلاث النصب

عشير أمثالهاومن جاء ماسيته فلايحرى الا مثلها وهملايظاون قلالنيهدانيربالى صراطمستقم دنناقما ملة الراهم حنيفاوما كان من الشركين قل ان صلاتی ونسکی ومحداى وعماتي الأرب العالم من لاشر مك له ورفائة أمرت وأناأول المسلمن قل أغسرالله أبغى رباوهم وربكل شي ولاتيكسب كل نفس الاعلم اولاتزروازرة وزرأنوى عالى ربكم مرجمكم فينشكها كنترفه تخافون وهو الذى حداكم خلائب الارض ورفع بعضكم فموق بعضدرجات اساوكم فماآتاكمان وبكسريع العمقاب والهلففوررحم

والاحتمال ومنتم ورد

پوسسورة الاعسراف مكيسة وهي مائتسان وخس آيات م

باضميار

المصكتاب انزل الملفظ ريكن في صدرك حرج منه لتنذر بهوذ كرى للومنين

فى الليركسبوفى نقيضه اكتسب لان النفوس فى الشهوات والخالفات واتباع الاهواء أجدرمنها فى الطاعات وقع الاغراض وعلى ذلك عائلها ما كسبت وعلمها ما كتسبت وان كان العلم من الاعلم المأخوذ من العلمة بالشريك وهى انشراح الشفة وانشقاقها فالذى ذكره الامام حين نبية في نوعه والله الموفق عاد كلامه (قال أو ولا تعرج من تبليغه لانه كان يخاف قومه و تكذيبهم له الخ) قال أحد وشهدا هذا التأويل قوله تعلى فلعلك تارك بعض ما يوجى اليك وضائق به صدرك أن يقولوالولا أن ل اليه كنزاو جاءمعه ملك الآية

\*عادكارمه (قال فان قلت النهى فى قوله فلا يكن متوجه الى الحرج فى اوجهه قلت هو من قولهم لا أرينك ههذا) قال أحدير يدان المرج منهى فى الا ته ظاهرا والمراد النهى عنه والله أعلى \*عادكارمه (قال وقوله هم قائلون حال معطوفة على بيا تاكانه قيل في الحمام الخافي قال أحد الاكتفاء الضمير فى الجلة الاسمية الواقعة حالا ضعيف والاقصم دخول الواوكا احتاره الزنخ شرى وأما الزجاح وغيره فيعملون أحد الامرين كافيا فى الاسمية اما الواو واما الضمير واماقول الزنخ شرى ان الجلة المعطوفة الحاحد فت منها و اوالحال كراهمة لاجتماعهما وهى واوعظف أدضا مع مثلها ففي منه الحمار وذلك ان واوالحال لا بدأن تمتازين واوالعطف عزية الاتراهة تعسب الجلة الاسميسة عقيب الفعلمة فى قولك عافى زيدوهورا كب ولوكانت عاطفة مجردة لاستقيم توسطها ٢٧٥ بين المتغايرين وان لم يكن قبيصا فالا فصح

خلافه فلمارأ بتهاتموسط منهماوالكلامحمنثذ هو الافصع أوالمتعن علت أنهاعتارة عمى وخاصة عن واوالعطف واذائيت امتيازهاعن الماطفة فلاغروفي اجقاعها معهاوان كأن البعواما أنزل المكمن ربكرولا تتمعوامن دونه أولما قليلاما تذكرون كمن قرية أهلكاها فحأءها بأسناسا تاأوهم قائلون فاكان دعواهم اذجاءهم بأسناالاأن قالو ااناكناظالمن فلنسأان الذن أرسل الهم ولنسألن المرساين فهامعني المطف مضافا ألى تلك الخاصمة فأما ان تسلمه حينتذ لاغناه الماطفءنهاأوتستمرخ علمه كاشجع الواوول كن الفهامن زيادة معنى لاستدراك في مثل قوله والكن لانست رون

باضمار فعلها كانه قيل لتنذر به وتذكر تذكير الان الذكري اسم بعني التذكير والرفع عطفاعلي كتاب أوبأنه اخبرم تندامحذوف والجرالعطف على محل أن تنذر أى المراند ار والذكري (فان قلت) النهي في قوله فلا يكن متوجه الى الحرج فارجهه (قلت) هو من قولهم لا أرينك ههذا (اتبعواما أنزل اليكم) من القرآن والسنة (ولاتنبه وامن دونه) من دون الله (أولياء) أي ولاتتولوامن دونه من شياطين الجن والانس فيعملو كم على عدادة الاوثان والاهواه والبدعو يضاوكم عن دين الله وماأنزل المكروأ مركم باتباعه وعن المسسن بااب آدم أمرت باتباع كتاب الله وسدنة محمد صلى الله عليه وسلم والله مانزات آية الاوهو يحب أن تعلم فيم نزلت وما معناها \* وقرأ مالك بندينار ولا تبتغوامن الابتغاء ومن يبتغ غير الاسلام دينا \* و يجوزأن يكون الضمير في من دونه لما أنزل على ولا تتبعو امن دون دين الله دين أوايا ، (قاليلاما تذكرون) حيث تتركون دين الله و تتبعون غيره وقرئ تذكرون محذف التاءو يتذكرون الهاء وقليلانصب بتذكرون أى تذكرون تذكر اقليلا ومامن يدة اتروكيدالقلة (فجاءها) فجاءاها (بياتا) مصدر واقع موقع الحال عمني بائتين يقال بات بيا تاحسناو بيتة حسنة وقوله (هم قائلون) عال معطوفة على بما تا كانه قدل فجاءهم بأسينا مؤتائلين (فان قلت) هل تقدر حذف المضاف الذي هو الاهل قبل قرية أوقبل الضمير في أهد كناها (قات) اغايقدر الضاف العاجة ولاحاجة فان القرية تمال كايم ال أهلها واغاقد رناه قبل الضمر في فجاء هالقوله أوهم قائلون (فان قلت) لايقال جاء في زيده وفارس بغير واوف ابال قوله هم قائلون (قلت) قدر بعض المحدويين الواو محذوفة ورده الزجاج وقال لوقلت جاءنى زيدراج الأوهو فارس أوجاءنى زيدهو فارس لم يحتج فيه الى واولان الذكر قدعاد الى الاول والصيح أنها اذاعطفت على حال قبلها حدذفت الواواستثقالا لاجتماع حرفى عطف لان واوالحال هى واوالعطف استميرت للوصل فقولك عاء في ريدراجلا أوهو فارس كلام فصيح واردعلي حده وأماعاني زيدهوفارس فبيث (فان قلت) فامه في قوله أهلكاها فجاءها بأسناو الاهلاك اغاهو بعدمجي البأس (قلت)ممناه أردنااهلاكها كقوله اذاقتم لى الصلاة واغاخص هذان الوقتان وقت البيات ووقت القيلولة لأنهم أوقت الغفلة والدعة فيكلون نزول العذاب فهماأشدوأ فظع وقوم لوطأ هلبكو ابالايل وقت السحروقوم شميب وقت القياولة (فاكان دعواهم)ما كانوايدعونه من دينهم ينتجاونه من مذهبهم الااعترافهم ببطلانه وفساده وقولهم (انا كناطالين) فيما كناعليه و يجوز فا كان استغاثتهم الاقولهم هذالانه لامستغاث من الله بغيرهمن قولهمدعواهم بالكحب ويجوزف كان دعواهم ربهم الااعتر فهم لعلهمأن الدعاء لاينفهم وأن الات - ين دعا، فلا يزيدون على ذم أنفسهم وتحسرهم على ما كان منهـم ودعو اهم نصب خبرا. كان وأن قالوا رفع اسم له ويجوز المكس (فانسألن الذين أرسل الهدم) أرسل مسندالي الجار والمحرور وهو الهم ومعناه

فعلى هـ ذا كان من المكن أن تجتمع واوالحال مع الماطف بلا كراه يقوالذى يدل على دلك المكاوقات سبع الله وأنت راكع أو وأذت ساجد الكان فصيعالا خبث فيه ولا كراهة فالشحقيق والله أعلى الجله المعطوفة على الحال الصعع لوقوعها علامن غير واوهو المعاطف اذيقتضى مشاركة الجله الثانية المعطف عليه في الحال فيستغنى عن واوالحال كانك تعطف على المقسم به فتدخله في حكم القسم من غير واوموقعة في مثل والدل اذاء معس ولوقلت القسم من غير واوموقعة في مثل والدل اذاء معسى والنهار اذا تحلى وفي مثل فلا أقسم بالخاس الجوار الكنس والليل اذاء معس بالمناه المعاملة المع

هقوله تعالىقال انظر في الى يوم يبعثون قال انكمن المنظرين (قال فان قلت لم أجيب الى استنظاره واغا استنظر المفسد عباده الخ) قال أحدوهذا السوّال اغانورده و دا ترم الجواب عنه القدرية الذين يوجبون على الله تعالى رعاية المسالح في أفعاله وأما أهل السنة وقد أصغوا حق الاصفاء الى قوله تعالى ١٨٠ لا يستل عما يفعل وهم يستلون فلا يورد أحدمنهم هذا السوّال ولا يجيب عنه من يورده

فلنا ان الرسل المم وهم الاعم سأهم اأجابواعنه رسلهم كافال و مناديهم فيقول ماذا أجبم الرساين ورسأل المرسلين عما أجيدوابه كافال موم يجع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم (فلنقص تعليم) على الرسل والمرسل اليهم ما كان منهم (بعلم) عالمن بأحوالهم الظاهرة والباطنة وأقوالهم وأفعالهم (وما كناغائسن) عنهم وعما وجُّدُمنهم (فان قُلْتُ) فاذا كان عالما بذلك وكان يقصه علمهم فامعني سؤ الهم (قَلْتُ) معناه التو بيخ والتقريع والتقر وأذأفاهوابه بالسنتم وشهدعلهمأنبياؤهم والورن يومتذالق أيسي وزن الاعمال والتمييزيين راحها وخفيفها ورفعه على الابتداء وخبره يومئذوالحق صفته أى والوزن يوم دسأل الله الامم ورسلهم الوزن المق أى العدل وقرى القسط واختلف في كيفيه لورن فقيل تورن صحف الاعمال عبران له لسان و كفتان النظراليمه الخلائق تأكيداللمحة واظهار اللنصفة وقطعاللمذرة كايسأ الهممون عمالهم فيعترفون بهما بألم نتم وتشهد باعلهم أيديهم وأرجلهم وجلودهم وتشهدعلهم الانساء والملائكة والاشهاد وكاتشتف حائفهم فيقرؤنها في موقف الحساب وقيلهى عبارة عن القضاء السوى والحكم العادل (فن ثقلت موازينه اجعميران أوموزون أى فن رجت أعاله الموزونة التي لهاوزن وقدروهي المسنات أوما توزن به حسناتهموي الحسن وحق ابزان توضع فيه الحسنات أن يثقل وحق لميزان توضع فيه السيات أن يخف (با ّ ياتنا يُظلُون) يكذبون به ظلَّما كقوله فطلمواج ا (مكا كم في الارض) جعلنا لدَّكم فهامكانا وقرارا أو ملكا كوفيهاوأ قدرناكم على التصرف فيها (وجعلناله كوفيها معارش) جع معيشة وهي ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغبرهاأ ومانتوصل به الىذلك والوجه تصريح الماء وعن أمن عاص أنه الزعلي التشيمه بصحائف (ولقدخلفذاكم تُم صوّرناكم) معنى خلقنا أباكم آدم طيناغبرمه وّرتم صوّرناه بعد ذلك ألا ترى الى قوله (تم قلنا لللائكة اسعدوالا دم) الآية (من الساحدين) عن سعدلا دم (الاسعد) لاف أن لا تسعد صلة بدليل قوله مامنعك أن تسحد الماخلقت سدى ومثلها الله دما أهل الكابعدي المملم (فان قلت) مافائدة زيادتها (قلت) توكيدمه في الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه كأنه قيل ليتحقق عمل أهل الكتاب ومامنعك أن تحقق السعودوتلزمه نفسك (ادامرتك) لان أمرى للثالسجود أوجبه عليك ايجاباو حمّه عليك حمّالا بدلك منه (فان قلت) لمسأله عن المانع من المحبود وقد علم ما منعه (قات) للتو اليخ ولاظهار معاندته وكفره وكبره وافتضاره بأصله وأزدراته باصلآدم وانه خالف أحرر به معتقدا أنه غير واجب عليه لمارأى ان سحود الفاضل الفضول خارج من العواب (فان قات) كيف يكون قوله (أناخيرمنه) جوابالمامنعك واغاا لجواب أن يقول منعني كذا (قات) قداستأنف قصة أخبرفهاعن نفسه بالفضل على آدم و بعلة فضله عليه وهوان أصله من نار وأصل آدم من طهن فعلمنه الجواب وزيادة عليه وهي انكارالا مرواستيمادأن يكون مثله مأمورا بالسحودالله كانه يقول من كان على هذه الصفة كان مستبعدا أن يؤمر عاامربه (فاهبط منها) من السماء التيهي مكأن الطيعين المتواضعين من الملائكة الى الارض التي هي مقر العاصين المتكبرين من الثقلين (فايكوناك)فايصم لك(أن تدكيرفها)وتعصى (فاخرج انكمن الصاغرين) من أهل الصغار والهوان على الله وعلى أوليائه لمسكرك كالقول للرجسل قم صاغر ااذاأهنته وفي ضده قمر اشداوذلك انه لماأظهر الاستكار ألبس المغاروعن عمررضي الله عنه من تواضع لله رفع الله حكمته وقال انتمش نمشك الله ومن تسكيروعداطوره وهمه الله الى الارض (فان قلت) لم أحسب الى استنظاره واغا استنظار الفسد عباده

والله الموفق قوله تعالى قال فيما أغورتني لا قعدن لمم صراطك المستقيم (قالوالمدنى فبسبب فلنقصن علمم بعلوما كناغانسزوالوزن ومئذ اللق فن نقلت موازينه فأولئك همالمفلحون ومن خفت موازينه فأوائك الذىن خسروا أنفسهم عاكانواما ماتنا يظلون واقدمكاكم في الارض وجعلنا ليك فيها معادش قلسلأ ماتشكرون ولقد خلقناكم تم صـ قرنا كم ثم قلنا لللائكة استعدوالا دم فسجدوا الاادليس لمبكن من الساحدين قال مامنعك آلا تسعداذ أمرتك قال أناخبره نه خلقتني من نار وخلقته منطب قال فاهبط منهاف الكون الثأن تتكبرفها فاخرج انك من الصاغرين قال أنظر في الى بوم يم مشون قال المالنظرين وقوعى في الغي لاحتمدن في اغوائهم حتى يفسدو بسنى الخ)قال أحد تعب كالرم لرمخشري

هــدانزغتان مــن

الاعتزال خنيتان احداها بحريفه الاغواء الى التكليف لانه دو تقدان الله تعالى لم يغوه أى لم يخاق له الغى ويغويهم مناعلى قاعدة التحسين والتقبيح والصلاح والاصلح فيضطره اعتقاده الى جل الاغواء على تكليفه بالسحود لانه كان سد الى غيه وكثيرا ما يؤوّل أفعال الله تعالى اذا أسندها الى ذاته حقيقة الى التسب و يجعل ذلك من مجاز السبب ملان الفعل له ملابسات بالفاعل والمفعول والزمان والمكان والسبب فاسناده الى الفاعل حقيقة واسناده الى بقيتها مجاز و محمل الفعل مسند الى الله تعالى لا فعسبه لا أنه فاعلة وقد استدل على ذلك في اساف بقول مالك بندينا ولرجل وآه مقيدا محبوسا في مال عليه هذه وضعت القيود في رجليك وأشار الى سالة فيها أخبصة وألوان مختلفة وآها عند المسمون أى اعتباؤك بهذه الاطعمة كان سببا في تبذير المال الذي آل بك الى وضع القيود في رحليك فعلى هدا بروم حل هذه الاستماد الفي من التكليف الذي كان سببا في حاق الني لنفسي لا قعدن في على الميسهو الفاعل في المقال لا تعدن في على المناف الفاعل في المناف من حلة الانعال لا تعدن من حالة الانعال لا تعدن من حالة الانعال لا تعدن من حدالة أفعاله لا صفة من صفاته والتكليف من التكليف في المناف المناف

الشرائمالم بسبق به ابليس نعوذ بالله من القه حرض استط الله عاد كارمه (قال) ما حكوه عن طاوس اله كان في المسجد الحرام خاءر حل من كبار المقهاء برمى بالقدد

فال فما أغو يتنى لا قعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا تيناسم من بين أيدياسم ومن خافهم وعن أعلنه سم وعن شهر تلهم

فلسالیه فقاله طاوستقوم أوتقام فقام الرجل فقیسله أتقول هذالرجل فقیسله فقال ابلیس أفقه منه قال رب عبا أغويتني وهذا يقول أنا أغوى نفسى انتهى كلام طاوس على زعهم وماظنك

و يغويهم قات كافى ذلك من ابتلاء العبادوفى مخالفته من أعظم الثواب وحكمه حكم ماخلق في الدنيا من صنوف الزخارف وأنواع الملاذوالملاهي وماركب في الانفس من الشهوات المعتمن بهاعباده (فبماأغويتني) فبسبب اغوائك اياى لاقدن لهم وهوتكايفه اياهما وقعيه فى الغى ولم يثبت كاثبتت الملائكة مع كونهم أفضل منه ومن آدم أنفساومناصب وعن الاصم أصرتني بالسجود فحماني الانف على مديتك والمدني فدسبب وقوعى في الغي لاجتهدن في اغوائهم حتى يفسدوابسبي كافسدت بسبهم (فان قلت) بم تعلقت الباء فان تعلقها المر قعدت يصدعنه لام القسم لا تقول والله بزيد لامرن (قلت) تعلقت بفعل القسم المحددوف تقديره فبماأغو يتنى أقسم بالله لاقمدن أى فيسبب اغوائك أقسم ويجوز أن تكون الما اللقسم أى فاقسم باغوائك لاقعه بنواغا أقسم بالاغواء لانه كان تكليفا والتكليف من أحسن أفعال الله لكونه تعريضا السعادة الابدفكان جديرا بأن يقسم به \* ومن تكاذيب الجبرة ما حكوه عن طاوس انه كان في المسجد الحرام فجاءرجل من كبار الفقهايرى بالقدر فحاس المه فقال له طاوس تقوم أو تقام فقام الرجل فقيل له أتقول هذا لرجل فقيل فقال ابليس أفقه منه قال ربع اأغو يتني وهذا يقول أناأغوى نفسي وماطنك بقوم بلغ من تهالكهم على اضافة القباع الى الله -جانه ان افقوا الاكاذيب على الرسول والصحابة والتابعين وقيل ماللاسبقفهام كائه قيل بأىشئ أغويتني ثم ابت دألا قعدن واثبات الالف اذا أدخل حرف الجرعلي ماالاستفهامية قليلشاذ وأصلااغي الفسادومنه غوى الفصيل اذابشم والبشم فسادفي العدة (لا تعدن لهم صراطك المستقم) لاء ترض لهم على طريق الاسلام كاده ترض المدوّعلى الطريق ليقطعه على السابلة وانتصابه على الظرف كقوله كاعسل الطريق الثعلب وشبهم الزجاج بقولهم ضرب زيد الظهر والبطن أى على الظهر والبطن وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قعدً لا بن آدم باطرقة قعدله بطريق الأسلام فقال له تدعدين آبائك فعصاه فأسلم ثم قعدله بطريق الهجرة مقال له تدعديارك وتتغرب فعصاه فهاجوثم قعدله بطريق الجهاد فقالله تقاتل فتقتل فيقسم مالكوتنكح امرأتك فعصاه فقاتل (ثم لا "تينهم) ون الجهات الاربع التي يأتي منها المدوّق الغالب وهدامثل لوسوسته الهموتسويله ماأمكنه وقدرعليه كقوله وأستفرزمن استطعت منهم بصوتك وأجلب عليم بحيلك ورجلك (فانقلت) كيف قيل (من بين أيديهم ومن خلفهم) بحرف الابتداء (وعن أعلنهم وعن شمائلهم) عرف الجاو زة (قات) المفعول فيه عدى

71 كشاف ل بقوم الغ من ته الكهم على اضافة القبائم الى الله سيمانه و تعالى أن لفقوا الا كاذيب على الرسول والصحابة والتابعين انتهى كلامه (قال أحد) واغما أوردت مثل هدامن كالزمه وان كان غير محتاج الى التنبيه على فساده و حدده عن العقائد الصحية التبلي الحجة في وجوب لرد المهو تعينه على من هداه الله اليه واقد صدق عالوس رضى الله عند وأماقول الزنخ شرى في أهل السنة الذين سماهم مجبرة انهم به الكون في نسبه القبائم الى الله والمحادث على المناف على المناف على المناف كل القدرية الذين هم به الكون حقى هده شركون و محرفون المناف مواضعه فيو واون الفاعل المسبب فأى الفريقين أحق الامن أن كنم تعلون والله الموقى الصواب

وقولا تعالى فوسوس لهماالشيطان لبدي لهماماو ورىعنهمامن سوآتهماوقال مانها كاربكاعن هذه الشعرة الاأن تكونا ملكين أوتكونامن الخالدين وقاحمهما افي لكالن الناصين الاتية (قال فيه دليل على أن كشف المورة من عظام الامورالخ) قال أحدوفي هذه الكلمات أيضا جنوح الى قاعدة الاعتزال في أمرين أحده عاقوله ان كشف العورة لم يزل مستقيما في العقول فانه ينشأعن اعتقاده أن التقبيم والتحسين العقل وان جازان يصدرهذا الكارم من المتقدل مقيدة السينة الاانه لايريد به ظاهره اذالتحسين والتقبيجاغ ايدركان بالشرع (٤٨٢) والسمع لابالعقل ومعنى هذا الاطلاق لوصدرمن سنى أن العقل يدرك المعنى الذى لاجله حسن

اليه الفعل نحوتهديته الى المفعول به فكالختلفت حروف التعدية فيذاك اختلفت في هذاوكانت لغة تؤخذ ولاتقاس واغايفتش عن صحةم وقعها فقط فلماسمه ناهم يقولون جلس عن عيد هوعلى عينه وعن شماله وعلى شماله قلناه عنى على عينه أنه تمكن من جهة المن تمكن المستعلى من المستعلى عليه ومعنى عن عينه أنه جلس متحافياءن صاحب اليمن مضرفاءنه غبرملاصقله غركثرحتي استعمل في المتحافي وغيره كأذكر نافي تمال ونعوه من المفعول به قولهم رميت عن القوس وعلى القوس ومن القوس لان السهم بمعدعها ويستعلمااذا وضع على كبدهاللرمي وينتدأ الرمي منهاوكذلك فالواجاس بن يديه وخلفه بعني فيه لانه سماظر فات للفمل ومن بنيديه ومن خلفه لان الفعل يقع في بعض الجهتين كاتقول جئته من اللهدل تريد بعض الليل وعن شقيق مامن صباح الاقعدلي الشيطان على أربع من اصدمن بين يدى ومن خلفي وعن عيني وعن شمالي أما من بين يدى فيقول لا تحف فان الله غفو ر رحم فأقرأواني لغفار إن تاب وآمن وعمل صالحاوأ مامن خلفي فعتوفني الضيعة على مخلف فأقرأومامن دابة في الارض الاعلى اللهر زقهاوأمامن قبل عيني فيأتدي من قبل الثناء فأقرأ واالماقبة للنقين وأمامن قبسل شمالى فيأتيني من قبل الشهوات فأقرأ وحيل بينهم وبين مايشة ون (ولا تحدأ كثرهمشا كرين)قاله تظنينا بدليل قوله ولقدصد قعلهم اليس ظنه وقيل ممهمن الملا الكة باخمار الله تعالى لهم (مذوماً) من ذامه اذاذمه وقرأ الزهرى مذومانا الخفيف مثل مسول في مسؤل \* واللام في (لن تبعث) موطئة للقسم و (لا ملاس) جوابه وهوساد مسدجواب الشرط (منكم) منك ومنهم فغلب ضمرالخاطب كافى قوله انكر قوم تجهاون وروى عصمة عن عاصم ان تبعث بكسراللام عنى لن تبعث منهم هذا الوعيدوهو قوله لا ملا نجهم منكم أجدين على أن لا ملا ن في على الابتداء ولن تبعث خبره (ويا آدم)وقلنايا آدم وقرئ هذي الشجرة والاصل الياء والهاء بدل منها ، ويقال وسوس اذا تكلمكلاماخفيا يكرره ومنه وسوس الحلى وهوفعل غيرمتعذكو لولث المرأة ووعوع الذئب ورجل موسوس بكسرالواو ولايقال موسوس بالفتح ولكن موسوسالة وموسوس اليه وهوالذى تلقى المه الوسوسة ومعني وسوس له فعل الوسوسة لاجله ووسوس اليه ألقاها اليه (ايبدى) جعل ذلك غرضاله ليسوء هما اذارأ با مايؤثران ستره وأنلا يطلع عليه مكشوفاوفيه دليسل على أن كشف العورة من عطائم الامور وأنه لم يزل مستهجنا في الطماع مستقبحا في العقول (فان قلت) ماللو اوالمضمومة في (وورى) لم تقلب عزة كا قلبت في أويصل (قلت) لان الثانية مدة كالفوارى وقد جاء في قراءة عمد الله أورى بالقلب (الاأن تكونا ملكين) الا كواهة أن تكوناملكين وفيه دايل على أن الملكية بالمنظر الاعلى وأن البشرية تلجع من تدتما كالرولا وقرى ملكين بكسراللام كقوله و المالايبلي (من الخالدين) من الذين لاعوتون ويبقون في الجنة ساكنين وقرى من سوأتهما بالتوحيد وستواتهما بالواو المشددة (وقاسمها)وأ قسم لهما (اني ليكا ان الناصحين) (فان قلت) القاسمة أن تقسم لصاحمك ويقسم الك تقول قاسمت فلاناحالفته وتقاسماتحا لفاومنه قوله تعالى تقاسمو الالله الليس لذلك ووسوسته النستنه (قات) كأنه قال لهما قسم لكا في لن الناصين وقالاله أتقسم بالله انكان الناصين فعل ذلك مقاسمة

الشرع الستروقيح الكشف الامرالثاني استدلاله على تفضل الملائمكة على الانساء وقدد مضى أن ذلك ممتقد المتزلة وانكان ولاتجدن أكثرهم شاكرين قال اخرج متهامذؤما مدحورا لمن تبعك منهم لاعملائن جهممنكم أجمدين و ما آدم اسكن أنت وزوحك الحنة فكاد من حمث شتتما ولا تقرياهمذه الشعرة فتكونامن الطالسان فوسوس لهما الشبطان الميدى لهماماوو ري عنهمامن سوآتهماوقال مانها كاربكاءن هذه الشعرة الاأنتكونا ملكين أوتكونامن الخالد ن وقاء عهما اني الكالمن الناصحين

يعض أهل السنة قد مأل اليه والجواب عن يعتقد تفضيل الانساء انه لا بازم من اعتقاد

بأن الملائكة أفضل ان يكون الام كذلك في علم الله تمالي ألا ترى الميس لمنه الله قد أخبر ان الله تمالى مذمه مامن الشعيرة حتى لا يخلدا أولا يكوناملكن وهوفي ذلك كاذب مبطل فلادليل فيه اذاوليس في الآية ما يوجب تقرير الله تعالى لا بليس على ذلك ولاتصديقه فيه بل حمت الا يقعليدل على أنه كذب لهما وغرهما اذقال الله تمالى عند هدا بفرور فلمل تفضيله الملائك على النبوة من جلة غروره والله أعلى عاد كالرمه (قال فان قلت المقاسمة ان يقسم اصاحبك ويقسم الث الخ) قال أحدويكون ف الكالرم حينتذ تف لان آدم وحوّاء عليهم السلام لا بقسمان له بلفظ المسكام ولكن بالخطاب فجمل القسم من الجانبين كالرما واحد امضافالا بايس

\*عادكال مه (قال أواقسم لهماعلى النصيحة واقسماله على قبولها)قال أحدوهذ التأويل يتركو ودالقاسمة عن ذكر القسم عليه وأماحيث جعل القسم عليه والمقاطلة المقسمة المقسمة المقسمة المقاطلة والمقاطلة والمقاطلة على المناص على المنا

\* قـوله تعـالى قالا ربناظلمنا أنفسناوان لم نغفرلناوتر حنالنكون من الخاسرين (قال

فدلاهابغ ورفلاذاقا الشحرة بدت لحسها سوآتهما وطفقا بخصفان علمما منورق الجنة وناداهمار بهماألم أنهكا عين تلكما الشعيرة وأقل لكان الشطان الكاعدة مست قالارينا ظلمناأنفسناوان لمتففو الناوترجنالنكونةمن الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عددة ولكرف ألارض مستقر ومتاع الىحان قال فهاتحيون وفهاتموتون ومنهاتخرج ونابي آدم قدائزاناعليك لباسا يواري سوآ تكم ورشاولهاس التقوى ذلكخير

سمياذنهما ظلا وان كانصغيرامففورالخ) قال أحد وهذا أيضا اعترال خي لانهم يزعمون ان اجتناب المكاثر يوجب تكفير الصغائر وان لمينب العدمهافهدامعني

اسنهم أوأقسم لهمابالنصحة وأقسماله بقبولهاأ وأخرج قسم المبس على زنة الفاعلة لانه اجتهد فمه اجتهاد القاسم (فدلاها) فنزلهما الى الاكل من الشحرة (بغرور) بماغرهما به من القسم بالله وعن قتادة وأغايندع المؤمن مألته وعن ابن عررضي الله عنده أنه كان اذارأي من عبده طاعة وحسس صلاة أعتقه فكان عسده مفهلون ذلك طلمالله من فقيل له انهم يخدعونك فقال من خدعنا بالله التخدعناله (فلا ذا قاالشعرة) وجدا طعمها آخذن في الاكل منه أوقيل الشحرة هي السنبلة وقيل شعرة الكرم (بدت أهما سوآتهما) أي تهافت عنهما اللياس فظهرت لهماعوراتهما وكانالا يريانهامن أنفسهما ولاأحدهمامن الاسخو وعن عائشة رضي الله عنهاماراً يتمند ولارأى من وعن سعدين جبيركان لماسهمامن جنس الاظفار وعن وهدكان الماسهمانورا يحول بينه-ماوبين النظري ويقال طفق بفعل كذابعني جعل يفعل كذاوقر أأبو السمال وطفقا بالفتح (يخصفان) ورقة فوقورقة على عوراته ماليستتراج ا كايخصف النعل بان تجدل طرقة على طرقة وتوتق بالسيور وقرأ الحسن بخصفان بكسراخا وتشديد الصادوأصله يختصفان وقرأ الزهري يخصفان من أخصف وهومنقول من خصف أي يخصفان أنفسهما وقرى يخصفان من خصف التشديد (من ورق الجنة)قدل كانورق التين (ألم أنه كما)عماب من الله تعالى وتو بيخ وتنبيه على الخطاحيث لم يتحذراما حذرهما اللهمن عداوة ابليس وروى أنه قال لا "دم ألم يكن لك فيما منعتك من شجر البنة مندوحة عن هذه الشحرة فقال بلى وعزتك واكن ماظنف ان أحدا من خلقك يحلف بك كاذبا قال فبمزتى لاهبطنك الى الارض ثم لاتذال الميش الاكدافأهبط وعلم صنعة الحديدواص بالحرث فحرث وسقى وحصد وداس وذرى وطعن وعن وخيز و وسمياذنهم اوان كان صغيرا مغفور اظلى الانفسهم اوقالا (لنكون من الخاسرين) على عادة الاولياء والصالحين في استعظامهم الصغير من المسيات واستصغارهم العظيم من الحسينات (اهبطوا) الطَابُلا دموحواءوابليس و (بعضكم لبعض عدو) في موضع الحال أي متعادين و ماديم ما الليس و مهاديانه (مستقر) استقرار أوموضع استقرار (ومتاع الى حين) وانتفاع بميش الى انقضاء آجال كروعن التالبناني الماأهبط آدم وحضرته الوفاة أحاطت به الملائكة فحملت حواء تدور حولهم فقال لهاحلى ملائكة ربى فاغا أصابني الذي أصابني فيك فلما توفى غسلته الملائكة عا وسدروتر اوحنطته وكفنته في وترمن الثياب وحفرواله ولحدواو دفنوه بسرنديب أرض الهندوقالو البنيه هذه سنتكج بعده عجعلمافي الارض منزلامن السماءلانه قضى ثم وكتب ومنه وأنزل ايم من الانعام عمانية أزواج . والريش لماس ال منة استمر من ريش الطيرلانه لبأسه وذينته أى أنزلنا عليكم لباسين لباسا وارى سوآ تكروليا سار ونك الآنازينة غرض صحيح كافال لتركبوهاوزينة وايكرفي اجال وقرأ عمان رضى الله عنه وريأشاجع ريش كشعب وشعاب (وأباس التقوى) واباس الورع والخشية من الله تمالى وارتفاعه على الابتداء وخبره اماالحلة التي هي (دلك خير) كانه قيل ولماس التقوى هو خير لان أسماء الاشارة تقرب من الضمائر فما رجم الىعودالذكر واطالفردالذي هوخيروذلك صفة المتداكانه قيل ولماس التقوى المشار المهخير ولاغته الانسارة من أن يراد بها نعظيم لماس التقوى أوأن تمكون اشارة الى الله اس الموارى للسوأة لان مواراة السوأة من التقوى تفضيلاله على لباس الزينة وقيل لباس التقوى خسبر مبتدا محسذوف أى وهو أياس التقوى غ قيم لذلك خير وفي قراءة عبد الله وأبي ولباس التقوى خير وقيه ل الراد بلباس التقوى مايليس من الدروع والحواشن والمفافر وغديرها عمايتي به في الحروب وقرى ولباس التقوى بالنصب

قول الربختشرى وان كان صغيرامغفور اواغاوسمت هذا الاعترال بالخفاء لان هذا الكلام يستقيم وروده عن أهل السنة لكنهم يعنون بكونه مغفورا أن الله تعالى تفضل المعقود المعتركة من وجوب مغفرته والتعالم والمعاركة من وجوب مغفرته والتعالم وقوب مغفرته والتعالم وقوب المعتركة من وجوب مغفرته والتعالم وقوب

وقوله تعالى انه براكم هووقساد من حيث لا ثرونهم (قال وفيه دليل بن ائهم لا برون الخ) قال أحداً بن دهب معاور دفي الحديث الصبح من أعتراض ادليس رأسهم ومقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم يروم أن يشغله عن صلا ته حتى أمكنه الله منه فأخذه عليه الصلاة والسلام فدعته وأراداً ن يربطه الى سارية من سوارى المسجد بلعب به الصبيان حتى ذكر دعوة سلمان عليه السلام فتركه واذا جار ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان جائزا (٤٨٤) لا ولياء الله والمتمعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة لكن الرمح شرى دصده عن ذلك

عطفاعلى لماساور يشا (ذلك من آمات الله) الدالة على فصله ورجمة على عماده دمني الزال اللماس (لعلهم يذكرون) فيمرفواعظيم النعمة فيه وهذه الاتمةواردة على سبيل الاستقطراد عقيب ذكر بدوّ السوآت وخصف الورق علها اظهار اللنمة فيماخلق من اللباس ولمافي العرى وكشف العورة من المهانة والفضعة واشعارا بأن التسترباب عظم من أبواب التقوى (لايفتنكم الشيطان) لاعصندكم بأن لا تدخلوا الجنمة \* كامحن أبويكر بأن أخرجه مأمنها (ينزع عنه مالماسهما) عال أي أخرجهما نازعالماسهما بأن كانسدما في أن نزع عنه ما (انه مراكم هو ) تعليل للنهي وتحذير من فتنته بأنه عنزله العدة المداجي يكيدكم و يغتال كم من حيث لاتشمون وعن مالك بنديناران عدو ايراك ولاتراه الشديد المؤنة الامن عصم الله (وقبيله) وجنوده من السياطين وفيهدليل بينأن الجن لا يرون ولا يظهرون للانس وأن اظهارهم أنفسهم ليس في استطاعتهم وأن زعم من يدى رؤية مز ورومخرقة (اناجعلنا الشياطين أوليا وللدين لا يؤمنون) أى خليفا بينهم وبينهم المنكفهم عنهم حتى تولوهم وأطاءوهم فيماسولوالهم من الكفر والمعاصي وهذاتع فرآخ أللغ من الاول (فان قلت) علام عطف وقيد له (قات) على الضمير في براكم المؤكدم ووالضمير في انه السأن والحديث وقرأ ألهزيدى وقبيله بالنصب وفيه وجهان أن يعطفه على اسم أن وأن تكون الواوع مني مع واذاعطفه على اسم ان وهو الضمير في انه كان راجه الي المسيد الفاحشة ما تبالغ في قصه من الذنوب أي اذا فع اوهااعتذروا بأرآباءهم كانوا يفعلونها فاقتدوا بهمو بأن الله تعالى أمرهم بأن يفعلوها وكالرهما باطل من العدر لان أحدهما تقليدوالتقليدليس بطريق للمملم والثاني افتراه على اللهوا لحادفي صفاته كاتوا يقولون لوكره الله منامانفه له لنقلنا عنه وعن الحسن أن الله تعالى بعث محمد اصلى الله عليه وسلم الى المرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنو بهدم على الله وتصديقه قول الله تعالى (وادافعلوا فاحشة قالو اوجد ناعليها آباء ناوالله أص نابها قل ان الله لا يأمر بالفعشاء) لان فعل القبيح مستحيل عليه لعدم الداعي ووجود الصارف في كيف يأمر بفعله (أتقولون على الله مالا تعلون) انكار لاضافتهم القبيج الدهوشهادة على ان مبنى قولهدم على الجهل الفرط وقيل المرادبالفاحشة طوافهم بالبيت عراة (بالقسط) بالعدل وعاقام في النفوس أنه مستقم حسن عندكل عمر وقسل بالتوحيد (وأقمو اوجوهكم) وقل أقمو اوجوهكم أى اقصدواعمادته مستقمين الماغير عادلين الى غيرها (عندكل مسعد) في كل وقت سعود أوفي كل مكان معودوهو الصلاة (وادعوه) واعدوه (مخلصين له الدين) أي الطاعة مستغين به اوجه الله خالصا (كابدأ كم تعودون) كاأنشا كم ابتداه دمد كم احتج عليهم في انكارهم الاعادة مابتداء الخلو والمعنى أنه دهمدكم فيحاز يج على أعمالكم فأخلصواله العمادة (فريقا هدى) وهم الذين أسلوا أى وفقهم للاعان (وفريقا حق عليهم الضلالة) أى كلة الضلالة وعلم الله أنهام يضاون ولايم تدون وانتصاب قوله وفريقا بفعل مضمر يفسره مابعده كائه قيل وخذل فريقاحق علمهم لصلالة (انهم) ان الفريق الذي حق عليم مالضلالة (اتخد واالشياطين أولياء) أي تولوهم بالطاعة فها أمروهم بهره فادايل على أنعلم الله لا أتراه في ضلالهم وأنهم هم الضالون باختيارهم وتوليم الشداطين دون الله (حددوازية كم)أى ريشة كمواماس وينسكم (عدد كل مسجد) كلياصابيم أوطهم وكانوا يطوفون عراة وعن طاوس لم يأم هدم بالحرير والديباج واغا كان أحدهم بطوف عربانا و يدع تما به وراء المصد

حده لكرامة الأولماء لانه عقدة اخوانه اذالكرامة اغادؤتاها الولى المادق فكف دَلاكمر، آبات الله لعلهم يذكرون ماني آدملا نفتننك الشيطان كا أخرج أبو مكمن الحنة ينزع عنهما لماسهدما لبريهما سوآتهما أنه مراكم هنووقبيله من حيث لاترونهـم اناحملنا السياطان أولما الذن لايؤمنون وأذاذ أوا فاحشة فالواوحد ناعام آماء ناوالله أمر نابه اقل ان الله لا مأمر ما الفعشاء أتقولون على اللهمالا تعلون قدل أمررى بالقسط وأقبمو اوجوهكم عندكل مسجدوادعوه مخاصمين له الدين كا بدأ كم تمودون فريقا هدى وفريقاحق علمم الصلالة انهم اتخذوا الشياطين أولياءمن دون الله و يحسبون انهم مهتدون بابي آدم خذوا وننتك مندكل مسجد بنالمامن بشكفي اسلامه فاعم لفي عدرمن عده

وكاروا واشربوا ولا تسرفسوا اله لابحب السرفان قلمنحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحماة الدنما خالصة ومالقدامة كذلك نفصل الاسات لقوم يعلمون قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهرمنهاومابطن والاثم والبغي بفيرا لحق وأن تشركو الالله مالم منزل به سلطانا وأن تقولوا عملى الله مالاتعلون واكل أمة أجل فاذاجاء أجلهم لاستأخرون ساعةولايستقدمون مابني آدماما مأتديك رسال منكر مقصون عليكم آباتي فيناتقي وأصلح فلاخوف علمهم ولاهم يحزنون والذين كذبواما ماتناواستكروا عنهاأ ولئك أععاب الفار هم فهاخالدون في أطل عن افترى على الله كذما أوكدبا بابهأوائك ينافهم تصيههما الكابحتى اذاحاءتهم رسلنا بتوفونهم فالوا

وانطاف وهي عليه ضرب وانتزعت عنه لانهم قالوالانعب دالله في ثماب أذنبنافها وقيل تفاؤلا ليدمر وامن الذنوب كاتمر وامن الثماب وقيل الربنة المشط وقيل الطيب والسنة أن يأخذ الرجل أحسن همئته الصلاة وكان بنوعامر في أيام عهم لايا كلون الطعام الاقو تاولايا كلون دسماد عظمون بذلك عهم فقال السلون فاناأحق أن نفعل نقيل لهم (وكلواواشر بواولاتسرفوا) وعن ابن عباس رضي الله عنه كل ماشئت والبس ماشئت ماأخطأتك خصلتان سرف ومحيلة ويحكى ان الرشميدكان لهطبيب نصراني حاذق فقال لعلى بن المسمن بن واقدايس في كتابكم من على الطب شئ والعمل علمان على الابدان وعلى الادبان فقال له قد جم الله الطبكلة في نصف آية من كتابه فالوماهي قال قوله تعالى وكلوا واشر بواولا تسرفوا فقال النصراني ولا يؤثر من رسوله كم شي في الطب فقيال قد جعرسولنا صلى الله عليه وسلم الطب في ألفاظ يسترة قال وماهي قال قوله المعدة بيت الداء والجيدة رأس الدواء واعط كل بدن ماعود ته فقال النصر اني ماترك كتا بكرولا نبيح بالينوس طبا (زينة الله) من الثياب وكل ما يتعمل به (والطيبات من الرزق) المستلذات من الماتكل والشارب ومعنى الاستفهام في من انكار تعريم هذه الاشياء قيل كانوا اذاأ حرموا حرموا الشاة وما يخرج منها من لجهاوشعمهاولبنها (قلهي للذين آمنوافي المياة الدنيا) غيرخالصة لهم لان المشركين شركاؤهم فها (خالصة) لمم (يوم القيامة) لايشركهم فهاأحد (فان قلت) هلافيل هي للذن آمنو اولفيرهم (قات) لينه على أنها خلقت للذين أمنو اعلى طريق الاصالة وأن المكفرة تسع لهم كفوله تعالى ومن كفرفا متعمة قليلا تم أضطره الى عدداب النار وقرى خالصة بالنصب على الحال وبالرفع على أنها خبر بمدخسبر (الفواحش) ماتفاحش قبحه أى تزايد وقيل هي ماية القيالفروج (والاثم) عام لكل ذنب وقيل شرب الخر (والبغي) الظلم والمكبرأ فرده بالذكر كاقال ويتهيئ عن الفيعشاء والمنكر وأأبغى (مالم ينزل به سيلطانا) فيهتم لكلامه الايجوزأن ينزل برهانامان يشرك به غيره (وأن تقولوا على الله) وأن تتقولوا عليه وتفتر واالكذب من التحريم وغيره (ولكل أمة أجل)وعيدلاهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله كانزل بالام \*وقرى فاذ أ جاء آجالهم وقال (ساعة) لانها أقل الاوقات في استعمال الناس يقول المستعل لصاحبه في ساعة بريداً قصر وقت وأقربه (اما يأتينكم) هي ان الشرطية ضمت الهامامؤ كدة امني الشرط ولذلك لرمت فعلها النون الثقيلة أوالخفيفة (فان قلت) في الراءهذا الشرط (قلت) الفاءوما بعده من الشرط والجزاء والمعنى فن اتقى وأصلح منه كوالذين كذبو امنكم وقرى تأتين كم بالتا و فن أظلم الن أشنع ظلم ايمن قول على الله مالم يقله أو كذب ماقاله (أولئك ينا فم نصيبهم من الكتاب)أى عما كتب فممن الارزاق والاعمار (حتى اذاحاءتهم رسلنا) حتى غاية لنياهم نصيبهم واستيفائهم له أى الى وقت وفاتهم وهي حتى التي يبتدأ بهدها المكلام والكلام ههناا المرطية وهي اذاجاءتهم رسانا قالواو (يتوفونهم) عالمن الرسل أى متوفهم والرسل ملك الوت وأعوانه . وماوقعت موصولة بأن في خط المصف وكان حقهاأن تفصل لانها موصولة عمني أين الا كمة الذين تدعون (ضاواعنا) عابو اعنافلانوا هم ولاننتفع بهم اعترافا منهم بأنهم لم يكونوا على شئ فيما كانوا عليه وأنهم لم يحمدوه في الماقية (قال ادخلوا) أي يقول الله تعالى يوم القيامة لا ولدك الذين قال فهم فن أظلم من افترىء لى الله كذباأ وكذب المانه وهم كوار العرب (في أمم) في موضع الحال أى كائنين في جملة أمم وفي عدارهم مصاحبين لهم أى ادخاوا في النارم ع أم (فدخلت من قبلكم) وتقدّم زمانه مرمانكم (لعنت أختها) الني ضلت بالاقتداء بها (حتى اذا آداركوافها) أى تداركواعد ني تلاحقوا واجتمعوا في النار

أيف كست دعون من دون الله قالواضاواعناوشهدواعلى أنفسهم أنهم كانواكافر بن قال ادخه اوافي أم قد خلت من قبلكم من المن والإنس في النار كل ادخلت أمة لعنت أختاح في اذا اداركوافيها جيفا

منه لان المنكارم وي مجرى ماله سلطان الااته لم منزل لانه اغانفي تنزيل السلطان به ولم ينف أن يكون له سلطان وكان أ أصل المكارم وان تسركوا بالله مالا سلطان به فينزل فيكون على طريقة هعلى لاحب لاج مدى عناره » قوله تعالى وقالوا الحدلته الذى دانا لهذا وماكنا لنهتدى لولا أن هدانا الته لقد جاءت رسل ربنا الحقى و ودوا أن تلكم الجنة أور شهوها على تتعملون (قال اللام لتوكيد النفي بعنون وما كان يستقيم الخ) قال أحدوهذه تكفيم وجو والقدرية بالردفائم اشاهدة شهادة تمامة مو كدة باللام على ان المهتدى من خلق الله الهدى وان غير ذلك محال ان يكون فلا يهتدى الامن هدى الله و لوليم مده ان الله المدرية فيرعون ان كل مهتد خلق المفسه الهدى فهو اذامه تدوان لم يهده الله الله على الله تعمل المن المتدين الهدى (٤٨٦) ولا يتوقف ذلك على خلقه تعالى الله عملية ولون ولما فطن الزمخ شرى ذلك جي على الله عملية ولون ولما فطن الزمخ شرى ذلك جي على الله عملية ولون ولما فطن الزمخ شرى ذلك جي على الله عملية ولون ولما فطن الزمخ شرى ذلك جي على الله عمل الله عمل المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المناف

(قالت أخراهم)منزلة وهي الاتباع والسفلة (لا ولاهم)منزلة وهي القادة والرؤس ومعنى لا ولاهم لاجل أولاهم لان خطابهم مع الله لامعهم (عذا ماضعفا) مضاعفا (الكل ضعف) لان كلامن القادة والاتباع كانوا ضالىن مضلىن (ولكن لا تعلمون) قرى الماء والناء (فيا كان لكم علمنامن فضل) عطفو اهذا المكارم على قول الله تعالى السيفلة ليكل ضعف أي فقد ثنت أن لا فضل ليخ علينا وأنام تساوون في استحقاق الضعف (فذوقوا العذاب) من قول القادة أومن قول الله لهم جيما (لا تفتح لهم أبواب السماء) لا يصعد لهم هل صالح اليه يصده دالكام الطيب كلا ان كتاب الابرار الفي عليين وقيل آن الجنة في السماء فالمعنى لا يؤذن المدم في صعودالسماء ولانطرق لهماله المدخلوا الجنة وقيل لاتصعدار واحهم اذاماتوا كاتصعدار واح المؤمنين وقبل لا تنزل علمهم البركة ولا يعانون ففتحناأ بواب السماء وقرى لا تفتح بالتشديد ولا يفتح بالماء ولا تفتح بالماء والبناءللفاعل ونصب الانواب على أن الفعل للاكتات وبالماء على ان الفعل لله عز وجل وقر أان عماس الحل بوزن القمل وسعيدين جبرالجل بوزن النغر وقرى الجل بوزن القفل والجل بوزن النص والجل بوزن الحبل ومعناها القاس الغليظ لانه حمال جعت وجعلت جلة واحدة وعن أبن عماس رضى الله عنه ان الله أحسن تشديهامن أن بشمه بالجل يعنى أن الحيل مناسب الخيط الذى يسلك في سم الابرة والمعير لا يناسبه الاأن قراءة المامة أوقع لانسم الابرة مشل في ضيق المسلك بقال أضييق من خوت الابرة وقالو الله ليل الماهر عريت الدهد أعب في المضايق المسبهة باخرات الابر والحل مثل في عظم الجرم قال \* حسم الحال وأحلام العصافير ، أن الرحال اليسواجزر ترادمنهم الاجسام فقيل لا يدخلون الجنة حتى بكون مالا يكون أبدامن ولوج هذا الميوان الذى لا يلج الافى باب واسعف ثقب الابرة وعن ابن مسعوداً به سئل عن الحل فقال روج الماقة استجهالاللسائل وأشارة الى أن طلب معنى آخرتكاف و ورى في سم المركات الثلاث وقرأ عبدالله في سم الخيط والخياط والمخيط كالحزام والمحزم ما يخاطبه وهو الارة (وكذلك) ومثل ذلك الجزاء الفظيم (نجزى الجرمين) ليؤذن أن الاجوام هوالسبب الموصل الى العقاب وأن كل من أحرم عوقب وقد كرره فقال (وكذلك نجزى الظاامن) لان كل مجوم ظالم انفسه (مهاد) فراش (غواش) أغطية وقرئ غواش الرفع كقوله تعالى وله الجوارا انشات في قراءة عبد الله (لانكاف نفسا الاوسمها) حلة معترضة بين المبتداوا فخبرالترغيب في اكنساب مالايكتنه وصف الواصف من النعيم الخالد مع التعظيم عاهوفى الوسع وهوالامكان الواسع غيير الضيق من الاعاب والعمل الصالح وقرأ الاعش لاتكاف نفس \*من كان في قلبه غل على أخيه في الدنيائز عمنه فسلت قلوبهم وطهرت ولم يكن بينهم الاالمواد والمتعاطف وعن على رضى الله عنده انى لارجوأن أكون أناو عمان وطلقة والزبيرمنهم (هدانا لهدا) أى ونقنا الوجب هذا الفوزالعطم وهوالاعمان والعمل الصالح (وما كنالنهتدى) اللام التوكيد النفي يعنون وما كأن يستقم أن الصيحون مهتدين لولاهداية الله وتوفية موفى مصاحف أهل الشام ما كنالنمتدى

قالت أخراهم لاولاهم ربناه ولاءأض اونا فاستهم عذاراضعفامن من النارقال اكل ضعف ولمكن لا تعلون وقالت أولاهم لاخراهم فا كان الكرعليذامن فضل فذوقوا المداس با كنتم تكسيون ان الذن كـ دوايا ماتنا واستكبر واعنهالا تفتح الممأواب السماء ولا مدخلون الحنة حتى يلم ألجل في سم اللياط وكذاك نعزى المعرمين لمهمن جهتم مهادومن فوقهم غواش وكذلك غيزى الظالمن والذين آمنواوعاو الصالحات لازكاف نفسا الاوسعه أولئكأصاب الجنة همفهاخالدون ونزعنا مافىصدورهممنغل تجرى من تعتم الانهار وقالوا الحديثه الذي هدانا لهذاوما كنالنهتدى لولاأنهدانالله

عادته في تحريف الهدى من الله تعالى اللطف الذى بسعبه يخلق العبدالا هداه المدى على قوله تعالى المفسه فائصف من فسل واعرض قول القائل المهتدى من اهتدى بنفسه من غيران بهده به الله أى يخال المفترلى في الدنساوقول حكاية عن قول الموحد بن في دارا لحق وما كنالنه تدى لولا أن هدا نالله وانظر تباين هذي القول المفترلى في الدنساوقول الموحد في الا تحرة في مقعد صدق واختر لنفسك أى الفريقين تقتدى به وما أراك والخطاب المكام الفرور والزوال نسأل الله حسن الما تمول الموالية والماتذ بذب مع هواه وتعصبه في دار الغرور والزوال نسأل الله حسن المات بوالمات ل

عاد كالرمه (قال وقوله تعالى ونودوا أن تاكا لجنة أور تغوها عاكنة تعملون الرادسب أعمالكم لا بالتفضل كا تقول المبطلة ) قال أجديه في بالمبطلة فوما معموا قوله علمه الصلام والسلام لا يدخل أحدمنكا لجنة بعلمه ولكن يفضل الله وبرحته قبل ولا أنت بارسول الله قال ولا أنا ألا أن تغمد في الله بفضل منه و رحمة فقالو اصدق وسول الله صلى الله علمه وسلم وهو لا عهم أهل السنة قبل فم في امعنى قوله تعالى و تلك الجنة التى أور ثم وها عاكنة تعلون قالو الله تفضل بان جعل الجنة جزاء العمل فضلامنه ورحمة لا أن ذلك مستحق علمه وواجب للعمادة وجوب الديون التى لا اختيار في أدائها جعاد الدليان على وجده يطان وله تقلل المالي المناف هل تحدفي هذا المكارم من الباطل ما يوجب أن يلقب أصحابه بالمبطلة وعاكم لنفسك المها أداوض علك انهم و وافي هذا البرفاء رضه على قوم زعو النهم يستحقون على الله تعالى حقايا عماله ما التى لا ينتفع (٤٨٧) يوجودها و لا يتضرر بتركها وافي هذا البرفاء رضه على قوم زعو النهم يستحقون على الله تعالى حقايا عماله ما التى لا ينتفع (٤٨٧) يوجودها و لا يتضرر بتركها وافي هذا البرفاء رضه على قوم زعو النهم يستحقون على الله تعالى حقايا عماله ما التى لا ينتفع (٤٨٧) يوجودها و لا يتضرر بتركها وافي هذا البرفاء رضه على قوم زعو النهم يستحقون على الله تعالى حقايا عماله ما التى لا ينتفع (٤٨٧) يوجودها و لا يتضرر بتركها وله هذا البرفاء رضه على المولية على الله تعالى على الله تعالى الله على الماله و حدولة و لا يتضرر و الماله على الله على اله على الله على

لقدماءت رسدارينا بالحقوفودوا أنتاكم الجنسة أورثتموهاعا كنتم تعماون ونادى أصأب المنة أحماب النار أنقدوجدنا ماوعدنار بناحقافهل وجدتم ماوعدر كرحقا فالوانع فاذن مؤذن منهمأن لعندة اللهعلى الطالان الذين يصدون عنسيلاللهوببغونها عوجاوهم بالأخوة كافرون و منهما يحاب وعلى الاعراف رحال دمرفو تكاربسماهم ونادواأ صحاب الجنةأن سلام علمكم لم يدخلوها وهم بطمسعون واذا صرفت أدسارهم تلقاء أصحاب النارقالوارينا لاتجعلنا معالقوم الظالمن ونادى أصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسماهم فالواماأغى

إبغير واوعلى أنهاجلة = وضعة الدولى (اقدماء ترسل ربنابالحق) فكان لنالطفاو تنبها على الاهتداء فاهتدينا يقولون ذلك سرو واواغتماطاع انالواوتلذذابالتكامبه لاتقر باوتميدا كاترى من رزف خيرافى الدنيا بتكام بنحو ذلك ولا يتمالك أن لا يقوله للفرح لا للقربة (أن تلكم الجنة) أن مخففه من الثقيلة تقدير " ونو دوا يأنه تلكم الجنة (أورثموها) والضمرضمرالشأن والحدث أوتكون عمني أي لان المناداة من القول كانه قيل وقيل لهم أى تلكم الجنة أور ثقوها (عما كنتم تعماون) بسبب أعمال كم لا بالتفضل كا تقول المطلة \* أن في (أن قدوجدنا) يعممُل أن تكون مخففة من النَّقيلة وأن تكون مفسرة كالتي سيقت آنفاو كذلك (أن لعنة الله على الظالمين) واغا قالوالهم ذلك اغتباطا بعالهم وشماتة بأصحاب النار وزيادة في عهدم ولتكون حكايته لطفالن معهاو كذلك قول المؤذن بينهم لعنة الله على الطالمين وهوماك أمره الله فيذادى بينهم نداء يسمع أهل الجنة وأهل النار وقرى أن لعنة الله بالتشديد والنصب وقرأ الاعش ان لعنة الله بكسران على ارادة القول أوعلى اجراء اذن مجرى قال (فان قلت) هلاقيل ماوعد كربكم كاقيل ماوعد نار بنا (قلت) حذف ذلك تخفيفا لدلالة وعدناءليه والقائل أن يقول أطلق ليتناول كل ماوعد المعمن المعث والمساب والثواب والعقاب وسائرأ حوال القيامة لانهم كانوامكذبين بذلك أجع ولان الموعود كله يماساءهم وماذمم أهل الجنة الاعذاب لهمم فاطاق اذلك (وبينهما حجاب) دمني بين الجنة والنارأ وبين الفريقين وهو السور المذكور فقوله تمالى فضرب بينهم بسور (وعلى الاعراف) وعلى أعراف الحباب وهو السور المضروب بن الجنه والنار وهي أعاليه جع عرف است برمن عرف الفرس وعرف الديك (رجال) من المسلمين من آخرهم دخولا فى الجنمة اقصوراً عمالهم كاعم المرجون لامر الله يحسون من الجنة والنارالي أن يأذن الله الهم في دخول الجنة (يعرفونكلا) من زم السعداء والاشقياء (بسياهم) بعلامتهم التي أعلهم الله تعالى بها ياهمهم الله ذلك أوتمر فهم الملائكة اذانظر والى أصحاب الجنة نادوهم بالتسليج عليهم (واذاصرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار )ورأواماهم فيهمن المذاب استعاذوا مالله وفزعوا الحدجمة أن لا يجعلهم معهم و فادوار عالا من روس الكفرة يقولون لهم (أهولا الذين أقسم لا ينالهم الله برجة ) اشارة لهم الى أهل الجنة الذين كان الرؤساء يستمينون بهمو يحتقرونهم المقرهم وقله حظوظهم من الدنياو كانوايقهمون أن الله لايدخاهم الجنة (ادخلوا الجنة) يقال لا صحاب الاعراف ادخلوا الجنه وذلك بعدان يحبسوا على الاعراف و ينظروا الى الفريقين ويمرفوهم بسيماهم ويقولواما يقولون وفائدة ذلك بيان أن الجزاء على قدر الاعمال وأن التقدم والمأخرعلى حسبهاوأن أحدالا يسبق عندالله الابسمقه في العمل ولا يتخلف عنده الا بتخلفه فيه وليرغب

عنكم حمكم وماكنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لايناهم الله برحة ادخاوا الجنة

تعالى وتقدس عن ذلك و مطاقون القول دلسان الجراء أن الجنة و تعمها اقطاعهم بحق مستحق على الله تعالى لا تفضل له عليم فيه بل هو عنابة دين تقاضا و بعض الناس مدانه وانظر أى الفريقين المذكورين أحق بلقب المبطلة والسلام \*عادكلامه (قال فان قات هلا قيل ماوعد كر مكاف ما وعد كر مكاف المناسخ في الموعد مناسخ في الموعد مناسخ في الموعد مناسخ في الموعد من المعتبول المقاب الذي هو من حقا لكان الفعل و على الموعد من المعتبول المناسخ في الموعد من المعتبول المناسخ في الموعد من المعتبول المناسخ في الموعد و ين فالوجه أن حد فه المجاز و تخفيف واستغناء عنه يا لا ولو الله أعلى وقعد تمالى ادعوار مكن تضرعا و خفية اله لا يعب المعتدين

(قال التضم ع تغمل من الصراعة وهي الذل الخ) قال أحدو حسبك في تعمل الاسرار في الدعاء اقترانه بالتضرع في الاسته فالاخلال به كالاخلال بالضراعة الى المناء وان دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقلبل الجدوى فكذلك دعاء لا خفية ولا وقار يعتبه وترى كثيرا من أهل زمانك يعتمدون الصراخ (٤٨٨) والمياح في الدعاء خصوصا في الجوامع حتى بعظم اللغط ويشتد وتستد للمامع وتستد

السامعون في حال السابقين و يحرصواعلى احرار قصيتهم وليتصوّروا أن كل أحديدوف ذلك الموم بسماء التي استوجب أن توسم بهامن أهل الجبر والشرفير تدع المسيء عن اساءته ويزيد المحسن في احسبانه وليعلم أن العصاة و محهم كل أحد حتى أقصر الناس عملا وقوله واذا صرفت أيصارهم فيده أن صار فانصرف أيصارهم المنظر وافيست مدواو يو بخوا ووراً الاعش واذاقليت أيصارهم ، وقرى أدخاوا الجنة على المناء للفعول وقرأ عكرمة وخلوا الجنة (فان قات) كيف لاءم هاتين القراءتين قوله (لاخوف عليكولا أنتم تحزنون) (قلت) تأويله أدخـاوا أودخلوا الجنة مقولا الهم لأخوف عليكم ولاأنتم تحزنون (فان قلت) مامحل قوله لم يدخاوها وهم عطمه ون (قلت) لا محلله لانه استئناف كائن سائلا سأل عن عال أحداث الاعراف فقيل لم يدخاوهاوهم مطمعون يمنى عالهم أن دخواهم الجنة استأخرعن دخول أهل الجنة فلمدخاوهالكونهم محبوسينوهم بطمعون لمييأسواو يجوزأن بكون له محل بأن يقع صفة لرجال ماأغنى عند كرجع على المال أوكنرنكم واجتماعكم • وماكنتم تستكبرون واستكاركم عن الحق وعلى الناس وقرئ تستكثرون من الكثرة (أفيضو اعليمًا) فيسه دليل على أن الجنة فوق النار (أوممارز قد كم الله) من غميره من الاثمربة لدخوله في حكم الافاضة ويجوزان يراد أوالقواعلينا عمار زفكم الله من الطمام والفا كهة كقوله . علفتها تبناوما عاردا ، واغايط البون ذلك مع بأسهم من الاجابة السه حسيرة في أمرهم كايفعل المضطرالمحن (حرمهماعلى المكافرين) منعهم شراب الجنبة وطعامها كاعنع الممكاف ما يحرم عليه و يحذر كقوله \*حوام على عيني أن تطعم الكرى \* (فاليوم ننساهم) نفعل عم وعلى الناسمين الذين ينسون عبيدهم من الحيرالايذ كرونهميه (كانسو القاء يومهم هدا) كافعالو القائه فعل الغاسدين فلم يخطر وه سالهم ولم يجتموابه (فصلناه على علم) عالمن كيف نفصل أحكامه ومواعظه وقصصه وسائر معانيه حتى جاء حكيما قيماغيرذي عوج وقرأ ابن محيصن فضلناه بالضاد المجمه تبعني فضلناه على جميع البكتب عالمن أنه أهلالتفضيل علما و (هدى ورحة) عال من منصوب فصلناه كاأن على علم عال من مرفوعه (الاتأويله) الاعاقبةأمره ومانؤل اليهمن تبين صدقه وظهور صحة مانطق بهمن الوعدو الوعيد (قدجات رسل ربنا بالحق) أى تبين وصع أنهم جاوابالحق (نرد) جلة معطوفة على الجلة التي قملها داخلة معها في حكم الاستفهام كانه قيل هل لنامن شفعاء أوهل نردور افعه وقوعه موقعايه لح للاسم كانقول التداءهل بضرب زيدولا وطلبله فعل آخر يعطف عليه فلا يقدره ل يشفع لناشافع أونردوقرأ ابن أبى اسحق أونر دبالنصب عطفا على فيشدفه والنا أوتكون أوعمني حتى أن أي نشدهم والناحتي نرد فنعمل وقرأ الحسس بنصب نردور فع فنعمل عمني فنحن نعممل (يغشي الليل النه اريطليسه حثيثا) وقرئ يغشي بالتشديد أي يلحق الليل بالنهار أوالنهار بالليل يحتملهما جيماو الدليل على الشاني قراءة حيد لدين قيس يغذى الليه ل النهار بفتح الباء ونصب الليسل ورفع المارأي يدرك المار الليسل ويطايسه حثيثا حسدن الملاءمة لقراءة حيد (بأسره) عشيئته وتصريفه وهومتعلق بمخرات أيخلقهن جاريات عقتضي حكمته وتدبيره وكابريدأن يصرفها سمي ذلك أص اعلى التشبيه كانهن مأمورات بذلك \* وقرى والشمس والقمر والنجوم مسخرات الرفع \* ولماذكرانه خلقهن مستخرات بأمره قال (ألاله الخلق والامر) أي هو الذي خاتي الاشمياء كلها وهو الذي صرفها على رحسب ارادته (تضرعاو خفية) تصب على الحال أي ذوى تضرع وخفيلة وكذلك خوفاوطمعاوالتصرع تفعل من الضراعة وهو الدل أى تذلار وعلقا . وقرى وخفية وعن الحسن رضى الله عنه ان الله يعلم القاب التقى والدعاء الخفي أن كان الرحل لقد جع القرآن وما يشعر به حاره وان كان الرحل لقد فقه ألفقه

لاخوفعلكم ولاأنتم تعزبون ونادى أصحاب النارا صحاب الجندأن أفيضو اعلمناهن الماءأو عارزة كرالله قالوا ان الله ح مهماعلى الكافرين الذن اتخذواديهم أوآ ولعماوغرتهم الحماة الدنيافاليومننساهمكا نسوالقاء بومهم هذا وماكانواما ماتنا يجعدون ولقدح شناهم بكات فصلناه علىء ـ إهدى ورجة لقوم يؤمنون هل ينظرون الاتأويله بوم بأتى تأو بله بقول ألذين نسومهن قبل قد جاءت رسل بنامالحق فهسل لنامن شهاء فيشفعو الناأونر دقنهل غيرالذي كنانعمل قد تعسرواأ نفسهم وصل عنهمما كانوا فترون ان رك الله الدى خلق السعوات والارض في ستة أيام تم استوى على العرش نغشى المسل النوار نظامته حثعثا والشمس والقمر والنحوم مدد وات أمن وألاله أنللق والاص تماوك اللهرب العالم ادعوا ربكم تضرعا وخفسة ويهد تزالداعي الناس

ولا يعلم انه جع بن بدعة ين رفع الصوت في الدعاء وفي المسجدور على حصات العوام حينة ذرقة لا تحصل مع خفض الصوت الكثير ورعاية عمد الوقاد عد المستخارجة عن صعم الفوّاد لا يعلم المنظمة المنظ

يحتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت ان كان الاهسامينية بمرو من ومهم وذلك ان الله تعالى بقول إدعو الربك تضرعاوخفية وقدأثني على زكر بافقال اذنادى ربه نداء خضاو سندعوة السرودعوة العلانسة سيمعون ضعفا (انه لا يحب المعتبدين) أي المجاوز بن ماأ مروايه في كل شيٌّ من الدعاء وغيد مره وءن اين حريج هورفع الصوت الدعاء وعنه الصاح في الدعاء مكروه و بدعة وقيل هو الاسهاب في الدعاء وعن النبي صلى الله عليه وسياسكون قوم يعتدون في الدعاء وحدب المرءأن يقول اللهيم اني أسألك الجنية وماقرب المهامن قول وعمل وأعوذ بكمن النار وماقرب المهامن قول وعمل عم قرأ قوله تعالى انه لا يحب المعتدين (ان رحمة الله قريب من الحسينين) كقوله وافي لفهاران تاب وآمن وغيل صالحاوا غياد كرقريب على تأويل الرحمة بالرحم أوالترحم أولانه سيفةموصوف محذوف أي شئ قريب أوعلى تشبيه بفعمل الذي هو عمني مفعول كاشمه ذاك مه فقدل قتلاء وأسراءا وعلى أنه مزنة المصدر الذي هو التقمض والضغيب أولان تأنيث الرجمة غبرحقيق \* قرىً نشراوهو مصدراشر وانتصابه امالان أرسل ونشرمتقار بان فيكا نه قد لل نشرها نشرا وأماعلى الحالبعني منتشرات ونشراجع نشور ونشرا تخفيف نشركرسل ورسل وفرأمسروق نشراعهني منشورات فعلع ني مفعول كنفض وحسب ومنه قولهم ضم نشره وبشراجع بشير وبشرا بضفيفه وبشرا بفتح الماءم صدر من بشره على بشره أي باشرات و بشري ( بن بدي رجته ) أمام رجته وهي الغيث الذي هو من أتم النعروأ جلها وأحسنها أثرا (أقلت) حلت ورفعت واشتقاق الاقلال من القلة لان الرافع المطمق يرى الذي يرفعه قام لا (محايات ها المعائب تقالا بالماء جم صابة (سقناه) الضمير المصاب على اللفط ولوحل للي المني كالثقال لانت كالوحل الوصف على اللفظ لقبل ثقيلا (الماد مت) لاحل الدليس فيه حياواسقيه وقرى ميت (فأنزانابه) بالبلدا وبالمحاب أو بالسوق وكذلك (فأخرجنابه \* كذلك) مد لذلك الاخراج وهواخراج الثمرات (نخرج الموتى لعلكم تذكرون) فيؤديكم المذكر الى أنه لافرق من الاخراج ن اذكل واحد منه ما أعادة الشي بعد أنشائه (والملذ الطيب) الارض المدذاة الكرعة التربة (والذي خبث) الارض السجة التي لاتنبت ماينتفع به \* باذن ربه بتيسيره وهوفي موضع الحال كانه قيل يخرج نباته حسناوافيا لانه واقع في مقاملة (نكدا) والنكد الذي لاخترفه \* وقرى يخرج نما ته أي يخرجه الملدو منته وقوله والذى خبث صفة للماد ومعناء والملدالخميث لايخرج نماته الاز كمدافحذف المضاف الذي هو النمات وأقيم الضاف اليه الذي هوالراجع الى البلدمقامه الاأنه كآن مجرورابار زافا نقل مرفوعامستكنا لوقوعه موقع الفاعل أويقدر ونبات الذي خبث وقرى نكدا بفتح الكاف على الصدر أي ذا نكدونك ا باسكانها للتخفيف كقوله نزهءن الرب بعني نزه وهد ذامثل ان ينجع فسه الوعظ والتنسه من المكاهبين وان لا يؤثر فيه شئ من ذلك وعن مجاهد آدم وذريته و نهم خيث وطيب و عن قتادة المؤمن سمع كتاب الله فوعاً وبعقله وانتفع به كالارض الطيمة أصابها الغث فانبتت والكافر يحلاف ذلك وهذا التمثيل واقع على أثرذ كرالمطروا راله البلد المت واخواج الثمرات به على طريق الاستطراد (كذلك) مد بل ذلك التصريف (اصرف الآيات) نرددهاو اكررها (لقوريشكرون) نعمة اللهوه م المؤمنون ايفكروافهاو يعتبروا

الكثيرولا يشعرالناس به وان كان الرجل ليصلى الصلاة الطويلة وعنده الزور ومايشعرون به واقد أدركنا أقواما ماكان على الارض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السرفيكون علانية أبداولة مدكان المسلون

انه لا يحب المتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحت الله قريب من الحسدة ال وهوالذي رسل الرياح بشراس دى رحتمه حتى أذا أقات سعاما ثقالا سقناه املدميت فأنزلنابه للماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتي الملكية كرون والماد الطيب يخسرج نباته باذن ربه والذي خبث لايخرج الانكدا كذلك صرف الأكات اقوم شكرون افد أرسلنانوحاالي قوميه فقال باقوم اعتدواالله مالكمن الهغيره اني أخاف عليكم عداب ومعظم عقول كنبرة عن اللق

اللهم أرناالحق حقا

وارزقنا اتباعه وأرنأ

الماطل باطلا وارزقنا

احتنابه

بها وقرى يصرف الماء أى يصرفها الله (لقدأ وسلنانوما) جواب قسم محددوف (فان قلت) مااهـم

الأيكادون ينطقون عذه الدرم الامع قدوقل عهدم نحوقوله حلفت الهابالله حلفه قاجر الماموا (قات) الحاكان ذلك لان الجدلة القسمية لاتساق الاتأكيد العدمة القسم عليها التي هي جواجها فيكانت مظنفة من المتوقع الذي هوم منى قدعند استماع المخاطب كلمة القسم قيل أرسل فوح عليه السدلام وهوا بن خسد من سنة وكان نجار اوهو فوح بن لمك بن متوشع بن اختوخ واختوخ اسم ادريس النبي عليمه السلام وقرئ غيره بالحركات الشكار فع على المحلك أنه قيل مالكم اله غسيره والجرعلى اللفظ

هقوله تعالى قال الملائمن قومه انالفراك في ضلال مبين قال ياقوم اليس في ضلالة والكنى رسول من رب العالمن (قال ان قلت لم قال اليس في ضلالة ولم يقل ضلال الخاص منه غير مستقم والله أعلم فان نفي الاخص أعم من نفي الاعم فلايستازمه ضرورة ان الاعم لا يستازم الاخص بعثلاف المكس ألا تراك اذا قات هذا ليس بانسان لم يستازم الاخص بعثلاف المكس ألا تراك اذا قات هذا ليس بانسان لم يستازم ان لا يكون انسانافن في الاعم كاترى أداع من نفى الاخص والتحقيق ان لا يكون انسانافن في الاعم كاترى أداع من نفى الاخص والتحقيق

في الله وأب أن مقال الفيالة أدنىمن المضلال وأقل لانها لاتطلق الاعلى الفعلة الواحدة منسه وأما الضلال فينطلق على القلسل والكثيرمن حنسه ونني الادني أبلغ من نفي الاعلى لامن قال الملائمن قومه انالنراك فيضلال مبت قال بأقدوم اليسء صلالة ولكني رسول من رب العالمان أماه كي وسالات ربي وأنصح اركم وأعلم من الله مالا تعاون أوعبتم أن جاءكم ذكرمن وركم على رجل منكر لينذر كم والتقواولهاكم ترجون فكذبوه فأنعيناه والذين ممه في الفلك وأغرقنا الذىن كذبوا باكاتناانهم كانواقوما عمنوالىعاد

والنصب على الاستثناء عنى مالكم من اله الااياه كقواك مافى الدار من أحد الازيد اوغ يرز بد (فان قلت) إذاموقع الجلتين بعدقوله اعبدواالله (قلت) الاولى بيان لوجه اختصاصه بالعبادة والثانية بيان للداعي الى عبادته لانه هو الحذور عقابه ون ما كافوادممدونه من دون الله واليوم العظم يوم القيامة أو يوم نزول المذابعليم وهو لطوفان (الملاع) الاشراف والسادة وقيل الرجال ليسمعهم نساء (فيضلال) في ذهاب عن طريق الصوابوا لحق \* ومعنى الروية روية القلب = (فان قلت) لم قال (ايس بى صلالة) ولم يقل ضلال كاقالوا (قات) الضلالة أخص من الضلال فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه كانه قال اليسبي شي من الضلال كالوقيل لك ألك عرفقات مالى عرة (فان قلت) كيف وقع قوله (ول- كني رسول) استدراكا للانتفاءعن الضلالة (قلت) كونه رسولا من الله مبلغار سالاته ناصحافي مهني كونه على الصراط المستقيم فصم اذلك أن يكون استدراكاللانتفاء عن الضلالة • وقرى أدافكم العفيف (فانقلت) كيف موقع قوله أبلفكم (قلت)فيه وجهان أحدهما أن تكون كالرمامس تأنفا سانال كونه رسول رب المالمن والثاني أن يكون صفة لرسول (فان قلت) كيف جاز أن يكون صفة والرسول لفظه لفظ النائب (قلت) جاز 📲 أناالذي سمتن أمي حيدره ذلك لان الرسول وقع خبراعن ضمير الخاطب وكان معناه كاقال (رسالاتربي) ماأوجي الى في الاوقات المتطاولة أوفي الماني الختلفية من الاوام والنواهي والمواعظ والزواج والبشائر والنذائر و يجوزأن بريدرسالاته المهوالى الانبياء قدله من صحف جده ادريس وهي اللاقون صيفة ومن صف شيث وهي خسون صيفة (وأنصم لكم) يقال نصيته ونصت له وفي زيادة اللاممياافة ودلالة على امحاض النصيعة وأنهاوقمت غالصة للنصوح له مقصودا بهاجانيه لاغيرفرب نصيعة ينتفع بهاالناصح فيقصد النفعين جيعاولا نصعة أمحض من نصعة الله تعالى ورسله عليهم السلام (وأعلم من الله مالاتعلون) أى من صفات الله وأحواله ومنى قدرته الداهرة وشدة بطشه على أعدائه وأن بأسم لايرة عن القوم الجرمين وقيل لم يسمعوا بقوم حلج مالعذاب قباهم فيكانوا آمنين لا يعلمون ماعله نوح بوحى الله اليه أوأراد وأعلم من جهة الله أشماء لاعلم لكربها قد أوجى الى بها (أوعِمِم) الهم مزة للانكار والواو العطف والمطوف علمه محذوف كانه قبل أكذبتم وعجبتم (أنجاء كم) من أن عاء كم (ذكر) موعطة (من ربكم على وجل منكم) على لسان رجل منكم كقوله ماوعد تناعلى والثوذلا أنهم كانوا يتجبون من نبوّة و عليه السلام و يقولون ماسمعنام فافي آبائنا لاوابن دمنون ارسال البشرولوشاءر بنالانزل ملائكة (لينذركم ولتتقوا) ليعذركم عاقبة الكفروليوجد منكم التقوى وهي الخشية بسبب الانذار (ولعلكم ترجون) ولثرج وابالتقوى ان وجدت منكر والذين معه )قيل كانوا أربمين رجلا وأربعين امراة وقيل تسعة بنوه سام وحام و يافث وستة ممن آمن به (فان قلت) (في الفلك) بم يتعلق (قلت) هو متعلق عمد كانه قيل والذين استقروا معه في الفلا أو صحبوه في الفلاف يجوزان يتمانى بفعه للانجاء أي أنجيناهم في السدفينة من الطوفان

حيث كونه أخص وهو
من باب التنسيه بالادنى
على الاعلى والله أعلم
ولوله تعالى والكنى
وسول من رب العالمين
ألف كر رسالات رقي

الآية (قال انقلت كيف موقع قوله الله كوقات فيه وجهان الخ) قال أجد وقد استدرك ان جي قول ثابت الحالم الله الله و الله الله و الله

(عين) عمى القاوب، عبرمستبصرين وقرى عامين والفرق بن العمى والعامى أن العمى بدل على عمى

(قال فان قلت لمحدُّف العاطف من قُوله تعالى في قصة هو دهدُه قال باقوم ولم يقل فقال قلت لانه أُخرِج المكلَّز مجواباً عن سؤال سائل كانه قيل في العاطف (٤٩١) من المقاولة ألا ترى قوله في سورة

أخاهم هوداقال باقوم اعمدوا الله مالكمن الهغمره أفلاتتقون قال الملا الذين كفروا مِن قومه الالنزاك في سفاهة والالنطنك من الكاذبين قالياقوم أيس بي سيفاعة والكني رسول من رب العالمن أبلغكر رسالات ربى وأنا الكي ناصع أمين أوعبهم أن عامكم ذ كر من ربكم على رجل منك المدرك واذكروا أذ جملكم خلفاءمن بعدةوم نوح وزادكم في اللق يسطة فاذكروا آلاء الله لعدكم تفلمهون قالوا أجئتنا لنعمدالله وحده ونذرما كان دمدآباؤنا فأتناء اتمدناأن كئت من الصادقية قال قدوقع على كممن ربكر رجس وغضب أنج أدلونني فيأسماء سمسموهاأنم وآباؤكم مانزل اللهبهامن سلطان فانتظر واانى مدكم من المنتظرين فأنحساه والذين ممه برجةمنا وقطمنادارالذين كذبوا

أ ثابت والعامى على عمى حادث ونحوه قوله وضائق به صدرك (أخاهم) واحدامنهم من قولك باأخا العرب للواحد منهمواغ أجعل واحدامنهم لانهم أفهم عن رجل منهم وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وهوهودين شالخين ارففشدين سامين نوح وأخاهم عطف على نوحاو (هودا)عطف بيان له (فان قلت) لم حدف الماطف من قوله (قال ياقوم) ولم يقل فقال كافى قصة نوح (قات) هوعلى تقديرسؤ السائل قال فا قال لهم هود فقمل قال مأقوم أعمدواالله وكذلك (قال الملاع) (فان قات) لم وصف الملام والذن كفر وا) دون الملامن قوم نوح (قلتٌ) كان في أشراف قوم هو دمن آمن به منهم من ون سعد الذي أسلو كان مكتم اسلامه فأريدت التفرقة بالوصف ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن ونحوه قوله تعالى وقال المالا من قومه الذي كفروا وكذبوا بالقاء الا تنوة و يجوزأن يكون وصفاوارد اللذم لاغير (في سفاهة) في خفة حاو صف افق عفل حدث تهجردين قومك الى دين آخر وجهات السفاهة ظرفاعلى طريق المجاز أرادوا أنه مقمكن فها غيرمنفك عنها وفي اجابة الانبياءعلم مالسلام من نسمم الى الصلال والسفاهة عا أجابوهم به من الكارم المادر عن الحلم والاغضاه وترك المقابلة عماقالوالهم مععلهم بأنخصومهم أضل الناس وأسفههم أدب حسن وخلق عظيم وحكاية الله عزوجل ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السمفهاء وكيف يغضون عنهمو يسملون أذبالهم على ما يكون منهم (ناصح أمين) أي عرفت فيما بينكم بالنصع والامانة فياحق أن أتهم أوأنالكم ناصح فعما أدعوكم المه أمن على ماأة ول احكم لاأ كذب فيه (خلفا من بعد قوم نوح) أى خلفتموهم في الارض أوجملكم ماوكافى الارص قد استخلف كونها بعدهم (في الخاتى بسطة) فيما خاتى من أجر امكوذه مافي الطول والبدانة قيل كان أقصرهم ستين ذراعا وأطولهم مائة ذراع (فاذ كروا آلاءالله) في استخلافكم وبسطة اج امكروماسواه امن عطاما وواحد الا لاءالى وغوه انى وآنا وضاع وأضلاع وعنب وأعذاب (فان قَاتُ) اذفي قوله اذجِعا كرخلفاء ماوجِ ٤ انتصابه (قات) هومفعول به واليس بْطَرْف أَى اذكرواوْقت استخلافكم (أجئتنالنعمداللهوحده) أنكرواواستبعدوا اختصاص اللهوحده بالعبادة وتراذدن الاتاء فى اتخاذ الأصنام شركاءمه حبالمانش واعليه والفالماصادفوا آباءهم يتدينون به (فان قلت) مامعنى المجي عنى قوله أجئتنا (قات) فيه أوجه أن يكون لمودعليه السلام مكان مبتزل عن قومه يتحنث فيه كاكان يفهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء قبل المبعث فلاأوحى اليهجاء قومه يدعوهم وأن يريدوا به الاستهزاء لانهم كافوا يعتقدون أن الله تعالى لا يرسل الاالملائكة فيكاتنه مقالوا أجنتنا من السماء كايجيء الماكوأن لابر بدوا حقيقة المجيء وليكن التهرض بذلك والقصد كايقال ذهب يشتمني ولايراد حقيقة الذهاب كأنهم قَالُوا أَقْصَدَتَنَالُنَهُ مِدَاللَّهُ وحده وتعرضت لنابتكايف ذلك (فأتناعِ اتعدنا) استجمال منهم للمذاب (قدوقع عليكم أى حق عليكم ووجب أوقد نزل عليكم جعل المتوقع الذى لابدمن نزوله بمنزلة الواقع ونعوه قولك لمن طلب المك بعض المطالب قد كان ذلك وعن حسان أن ابنه عبد الرجن لسمه زنبور وهوطف ل فحاميدي فقال له ما بني مالك قال لسه في طوير كانه ملتف في بردى حبرة فضمه الى صدر وقال له يابني قد قلت الشدمر ■ والرجس المذاب من الارتجاس وهو الاضطراب (في أسماء سميتموها) في أشياء ماهي الاأسماء ليس تحتهامسمات لانكر سمونها آلهة وممنى الالهية فهامعدوم محال وجوده وهذا كقوله تعالى ماتدعون من دونه من شي ومه في سميته وهاسميته مامن عميته زيدا وقطع دابرهم استئصاله موتدميرهم عن آخرهم وقصتهم أن عادا قد تبسطوا في البلادماين عمان وحضرموت وكانت فم أصنام يعبدونها صداء وصمود والهباء فمعثالله الهمهودانبيا وكأنمن أوسطهم وأفضلهم حسمافكذبوه وازداد واعتق وتجبرا فأمسك الله عنهم القطر فلات سننحتى جهدوا وكان الناس اذا ترلبهم بلاعطلبوا الى الله تمالي الفرج منه

تقاول موسى عليه السلام وفرعون كيف أسقط ذكر الماطف منه على كثرة الاقوال المددة فهاو السرق ذلك والله أعم ان العاطف منه على متنظم الجل حين يصيرها كالجلة الواحدة فاجتنب لارادة استقلال كل واحدة منها في معناها والله أعم

ندرية المحرم مسلهم ومشركهم وأهل مكة اذذاك العماليق أولاد عمارق بن لا وذين سام بن فوح وسدهم معاوية بن بكر فهر تدين سعد الذي كان بكتم اسلامه فلا قدم و ازلواعلى معاوية بن بحث روهو بظاهر مكة خارجاءن الحرم فأبرلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره فأ عام واعنده شهر انشرون الحروقة بهدم الجراد تان قينتان كا تالمعاوية فلمارأى طول قامهم وذهو لهم باللهو عماقدمواله أهمه ذلك وقال قدهاك أخوالى وأصهارى وهو لاعلى ماهم علمه فلا كرد المن يستري أن يكأمهم خيفة أن نظنوا به ثقل مقامهم علمه فلا كرد الثالقينية بن قال معاوية من مناسبة به المناسبة المناسبة

من فيسة أرض عادان عادا \*قدامسواماً سينون الكلاما

فلاغنتابه قالوا ان قومكم يتغوقون من البلاء الذي نزلبهم وقدأ بطأتم علهم فادخلوا المرمواستسقوا القومكم فقاللهم مرتدبن سعد والله لاتسة ونبدعا أبكروا كنان أطمتم بيكرو تبتم الى الله سقيتم وأظهر اسلامه فقالوالماوية احيس عناص ثدالا يقدمن معنامكة فانه قداتسع دبن هودوترك دينفا تم دخاوامكة فقال قمل اللهم استى عاداما كنت تسقمهم فأنشأ الله تعالى سحايات ثلاثا بيضا وحراء وسوداء ثم ناداه مذاد من السماء باقبل اخترانفسك ولقومك فقال اخترت السوداء فانهاأ كثرهن ما مغرجت على عادمن وادام يقالله المغيث فاستبشرواج اوقالواهذاعارض مطرنا فحاءتهم منهار يح عقم فأهلكتهم ونجاهو دوالمؤمنون معه فأتوامكة فعيدواللله فهاحتى ماتوا (فان قات) ما فائدة نفي الاعمان عنهم في قولة (وما كانوامؤمنين) عع ائهات التكذيب ما مات الله (قلت) هو تعريض عن آمن منهم كمرثد بن سعدو من نجامع هو دعليه السلام كانه قال وقطعنادا رالذين كذبوامنهم ولم يكونوامثل من آمن منهم ليؤذن أن الهلاك خص المكذب ونجي الله المؤمنين قرئ والى غود بنع الصرف بنأويل القبيلة والى غود بالصرف بنأويل الحي أو باعتبار الاصللانه اسمأبهم الاكبروهوغود بنعابر بنارم بنسام بننوح وقبل سميت غود لقلة منهامن الثمدوهوا الماء القليل وكانت مساكنهم الحربين الشأموا لحجاز الى وادى القرى (قدماء تدكم بينة) آية ظاهرة وشاهد على صدة نبوتي \* وكانه قيل ما هذه المينة فقال (هذه ناقة الله لكرآية) وآية نصب على الحال والمامل فها مادل عليه اسم لاشارة من معنى الفعل كانه قبل أشيرالها آية والكريبان النهيله آية موجبة عليه الاعبان خاصة وهم تمودلانهم عاينوهاوسائر الناس أخبر واعتماوايس الخبركالمعاينة كاته قال ايكرخصوصاوانما أضيفت الجي سم الله تعظيم الها وتفغيم الشأنها وأنهاجا وتمن عنسده مكتونة من غير فحل وطروقة آية من آياته كاتقول آية الله وروى أن عاد الما أهلكت عمرت عود بلادها وخلفوه سم في الارض وكثروا وعمر واأعمار اطوالا حتى ان الرجل كان بنى المسكن الحكم فينهدم في حداثه فتعتوا السوت من الجدال وكانوافي سدمة ورخاء من العيش فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا الاوثان فبعث الله تعالى الهم صالحا عليه السلام وكانوا قوماعربا وصالحمن أوسطهم نسمافدعاهم الى الله تعالى فليتبعه الاقليل منهم مستضعفون فذرهم وأنذرهم فسألوه آية فقالأية آية تريدون قالواتخرج معناالي عيدنافي يوم معاوم الهم من السينة فتدعو الهكوندعو آلهتنافان استحبيب لك اتبعناك وان استحبيب لنااتبعننا نقيال صالح نع فحرج معهم ودعوا أوثانهم وسألوهاالاستجابة فلمتجهم ثمقال سيدهم حندعين عمرو وأشارالي صعرة منفردة في ناحية الجيل يقال لهاالكا تبهأخرج لنامن هذه الصخرة ناقف مخترجة جوفاء وبراء والخترجة التي شاكلت البخت فان فعلت صدقناك وأحبناك فأخذصالح المهاالسلام المهم المواثيق النفاهات ذلك لتؤمن ولتصدقن قالوانع فصلى ودعار به فتمغضت الصغرة تمغض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقه عشراء جوفاء وبراء كاوصفوالا يعلم مابين جنبياالا الله تمالى وعظماؤهم ينظرون عنتجت ولدامثاها في العظم فالمنب جندع ورهطمن قومه ومنع أعقابهم ناس من رؤسهم أن يؤمنوا فكث الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء وكانت تردغما

وما كانوامؤمنينوالى غود أحاهم صالحا قال ياقوم اعمد واالله مالكم من اله غيره قدحاء تبكر بينة من ركزهذه ناقة الله له كم آية فذروها • قوله تمالى قال الملا الذين استكبر وامن قومه للذين استضعفوالمن آمن منهم (قال ان قلت الضمير في منهم راجع الى ماذاة ات الى قومه الخ) قال أحد فقوله ان على الاول بدل الشي من الشي وهمالمين واحدة وعلى الثانى بدل بعض من كل عادكارمه (قال فان قلت كيف وقع قولهم اناج أرسل به مؤمنون جوابا الخ قال أحدوقولهم انابه مؤمنون ليس (٤٩٣) اخدار عن وجوب الاعلان به بل

عنامتنال الواجب والعدمل به ونعن قد امتثانا \* عاد كلامه (قال والذلك كان جواب الكفرة انابالذي الخ) قال أحد ولوطا بقوابين

تأكل في أرض الله ولا عسوهابسوء فأخذكم عذاب ألم واذكروااذ جعلكم خلفاء من يعد عادولوا كمف الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنعتون الجدال سوتافاذ كروا آلاءاللهولاتعتبوافي الارض مفسدين قال الملا الذن استكبروا من قومه المدن استضعفوالنآمن منهمأتعلونأنصالحا مرسل من ربه قالو ااناءا أرسل به مؤمنون قال الذبن استكبروا انابالذي

آمنته به كافرون فه قروا الكارمين له كان مقتضى المطارقة ان يقولوا انا عما أرسل به كافرون وله كما أبواذلك حذرا عما في ظاهره من اثمانهم لرسالته وهم

إفاذا كان ومهاوض مترأسهافي البارف الرفعة حتى تشرب كل ماءفها م تمفيع فصلمون ماشاؤا حتى تملل أوانهم فدنمر ونويد خرون قال أوموسي الاشعرى أتبت أرض غود فذرعت مصدر الناقة فوجدته ستين ذراعاوكانت الذاقة اذاوقع الحرتف مفت بظهر الوادى فترب منهاأ نعامهم فتهط الى بطنمه واذاوقع البرد تشتت بطن الوادى فترب مواشهم الى ظهره فشه قذاك علهم وزينت عقرها لهم امرأ تان عنيرة آم غنم وصدقة بذت المختارا الضرت بة من مواشهماوكا بتاكثيرتي المواشي فعقر وهاواقتسموالجها وطبخوه فانطلق سقها حتى رقى حملااسمه قارة فرغى ثلاثا وكانصالح قال لهم أدركوا الفصم لعسى أن رفع عنكم العذاب فليقدر واعليه وانفيت الصغرة بعدرغا بهفدخاها فقال لهمصالح تصعون غداو وجوهكم مصفرة وبعد مفدو وجوهكم محمرة والموم الثالث ووجوه كم مسودة ثم يصعكم العداب فلمارأوا العلامات طلموا أن يقت اوه فأنجاه الله لى أرض فاسطين ولما كان اليوم الرابع وارتفع الضحي تحفظ والاصبر وتكفنوا بالانطاع فأتتهم صيعة من السماء فنقطعت قاويهم فهلكوا (تأكل في أرض الله) أى الارض أرض الله والذاقة ناقة الله فذر وهاتأكل في أرض ربها فليست الارض ليكم ولا مافها من النمات من انسانكم (ولا عسوهابسوم) لاتضر بوهاولاتطردوهاولاتر بموهاديم من الأذى اكرامالا يدالله وبروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مربا لحرفي غروة تبوك قال لاصحابه لايدخان أحدمنكم القرية ولاتشر بوامن مائها ولاتدخاوا على هؤلاء المذبن الاأن تكونوا ماكن أن دصيم مثل الذي أصابهم وقال صلى الله عليه وسلم باعلى أتدرى من أشقى الأوابن قال الله ورسوله أعلم قال عاقر ناقة صالح أتدرى من أشقى الا تحرين قال الله ورسوله أعلم قال قاتلك وقرأ أبوجه غرفي والة تأكل في أرض الله وهو في موضع الحال عميني آكلة (وبواكم)ونزا لم والماءة المنزل (في أرض) في أرض الحجر بين الحجاز والشام (من سهو الهاقصورا) أي تدنونها من سهولة الارض عاتمه اون منها من الرهص واللبن والاسبر ، وقرأ الحسسن وتنعتون بفتح الحاء وتضاتون باشباع الفقعة كقوله وينباع من ذفري أسيل حرة (فان قلت) علام انتصب (بيوتا) (قلت) على الحال كانقول خط هذا الثوب قيصاوا برهذه القصمة قلماوهي من الحال القدرة لان الجمل لأمكون بيتافي حال النعت ولاالثوب ولا القصبة قيصاوقلاني عال الخياطة والبرى وقيل كانوا يسكنون المهول في الصيف والجبال في الشتاء (للذين استضعفوا) للذين استضعفهم رؤساء الكفار واستذلوهم و (لمن آمن منهم) بدل من الذين استضعفوا (فان قلت) الضمير في منهمر اجع الى ماذا (قلت) الى قومه أو الى الذين استضعفوا (فان قلت) هـ للاختلاف المرجمين أثر في اختلاف الممدى (قلت) نعم وذلك أن الراجع اذارجع الى قومه فقد جعل من آ من مفسر الن استضعف منهم فدل أن استضعافهم كأن مقصو راعلي المؤمنين واذا رجع الى الذين استضعفوالم يكن الاستضعاف مقصو راعلهم ودل أن المستضعفين كانواه ومنين وكافرين (أتعاون أن صالحام سلمن ربه) شي قالوه على سبيل الطنز والسخرية كاتقول المعسمة المعلون ان الله أَفُوقَ الْمُرْشُ (قَانَ قَاتُ) كَيْفُ صَمْ قُولُمُ (انَّاءِ عَالَرُسُلِ بِهُ مُؤْمِنُونَ) جَوَابًا عَنْهُ (قَلْتُ) سَأَلُوهُمُ عَنَ الْمُمْ ارساله فعاواارساله أمرامعلومامكشوفامسلا يدخله ريب كانهم فالواالعل بارساله وعاأرسل بهمالاكلام فيه ولاشهة تدخله لوضوحه وانارته واغا الكلام في وجوب الاعلان به فنعابركم أنابه مؤمنون ولذلك كان جواب المكفرة (اناما الدي آمنتم به كافرون) فوضعوا آمنتم به موضع أرسل به رد الماجعله المؤمنون معلوما وأخذوه مسلما (فمقر واللاقة)أسنداله قرالى جمعهم لانه كانبر صاهموان لمساشره الابعضهم وقديقال

مثل دلك على سبيل الته كم كا قال فرعون ان رسول كم الدى أرسل اليكم عنون وا ثبت ارساله م كاوليس هددا موضع الته كم فان الغرض اخبار كل واحدمن الفريقين المؤمنين والمكذبين عن حاله فله فله فالما فرون قوله معن اشعار الاعمان بالرسالة العرض اخبار كل واحدمن الفريقين المؤمنين والمكذبين عن حاله فله فله فلا المكافر وعلوا في الاصرار

القسلة الصفهة أنتر فعلتم كذاوما فعله الاواحده مهم (وعتواعن أمرربهم) وتولواعنه واستكبر واعن امتثاله عاتمن وأحرر بهمماأمر بهءلى لسان صالح عليه السلام من قوله فذر وهاتا كل في أرض الله أوشأن ربهم وهو دينهو يحور أن يكون المعنى وصدرعتوهم عن أص ربهم كأن أص ربيم بقركها كان هو السب في عَتَوْهم ونَعُوع نه في هما في قوله وما فعلته عن أمري (ائتناء اتعدنا) أرادوا من الفداب وأغامان الاطلاقلانه كأن معلوما واستجالهمله لتكذيهم بهولذلك علقوه عاهم به كافرون وهوكونه من الرسلين (الرجفة) الصيعة التي زلزلت الها الارض واضطر بوالها (في دارهم) في الادهم أوفي مساكنهم (جاءمن) هامدن لايتحركون موتى بقال الناسج غ أى قمودلا والنبهم ولاينبسون نبسمة ومنه الجثمة التي جاء النهى عنها وهي البعة تربط وتجمع قواعها ترمى وعن جابرأن النبي صلى الله عليه وسلم المامر بالحجر قال لاتسألوا الاتمات فقد سألهاقوم صالح فأخه نتهم الصيحة فإسق منهم الارحل واحد كان في حرم الله قالوا من هو قال ذالهُ أبورغال فلماخرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه وروى أن صالحاكان بعثمه الى قوم فحالف أمن و و وي أنه عليه السلام مريقه رأى رغال فقال أندرون من هذا قالو الله ورسوله أعلم فذكر قصيمة أبى رغال وأنه دفن ههنا ودفن مه غصر فن فسي فاستدروه و بحثو اعنه بأسيمافهم فاستخرجوا الغصس (فتولى عنهم) الطاهرانه كان اشاهد الماجري علمهم وأنه تولى عنهم بعدما أبصرهم جاعب تولى مفتم صفحسر على مافاته = ن أعمانهم يتحزن اهم ويقول (ماقوم اقد) بذات فيكروسعي ولم آل جهد أفي اللاغيكم النصيعة لكولكنك (لاتحبون الناصحين) ويجوزان يتولى عنهم تولى ذاهب عنهم منكرلا صرارهم حين رأى الملامات قسل نزول العذاب وروى أن عقرهم الناقة كان يوم الاردهاء ونزل بهم العداب يوم السَّدِت وروى أنه خرج في ما تُهو عشرة من المسلم فوهو يبكي فالمَّف فرأى الدخان سلطما فعلم أنه مقد ها يكواوكانوا ألفاوخه همائة دار و روى انه وجعين معه فسكنو ادبارهم (فان قلت) كه صحرخطاب الموتى وقوله والكن لاتحبون الناصين (قلت) فديقول الرجل اصاحبه وهوميت وكان قد نصحه ميافل د معمن مند محتى ألتى بنفسه في الته المكة ما إخي كم نصف كركم قات الث فلم تفب لي منى وقوله ولكن لا تعبون الناصين حكامة عال ماضية (ولوطا) وأرسلنالوطاو (أذ)طرف لارسلناأو وأذ كرلوطاواذبدل منه عِمني واذْ كروقت (قال لقومه أمَّا نُون الفاحشة) أنفم لون السيئة المتمادية في القبح (ماسبه كربها) ماعملها قداكر والما التعدية من قولك سمقته بالبكرة اذاضر بتهاقدله ومنه قوله علمه السملام سنقل بها عكاشة (من أحدمن المالمن) من الاولى زائدة لتوكيد النفي وافادة معنى الاستغراف والثانية للتبعيض (فانقلتُ) ماموقع هذه الجُلة (قلت) هيجلة مستأنفة أنكرعام مأولا بقوله أتأتون الفاحشة ع وبخهم علمافقال أنترأول منعمالها أوعلى أنه جواب اسؤال مقدد ركانهم فالوالم لاتأتها فقال ماسم فكربم أحدفلاتمه الوامالم تسديقوابه (أتمكم لمّأتون الرجال) بيان لقوله أتأتون الفاحشة والممرز مثلهافي أتأثون للانكار والتعظيم وقرئ انكم على الأحبار المستَّأنف لتَّأتون الرِّجال من أتى المرأة اذاغشها (شهوة) مفعول له أى الدشية اء الأحامل الكرعامية الامجرد الشهوة من غير داع آخر ولاذم أعظم منه لأنه وصف لهم البعة وأنه لاداع لهم من جهة العقل البتة كطلب النسل ونحوه أوحال عمى مشتهن تابعين الشهوة غير ملتفتين الى السماجة (بل أنتم قوم مسرفون) أضرب عن الانكار الى الأخمار عنه ما لحال التي توجب ارتكاب القدائع وتدعواني اتماع لشهوات وهوائه مقومعادتهم الاسراف وتجاوز المدودفي كلشئ في ثرأ سرفوافي ابقضاء المنهوة حتى تجاوز المعتاد الى غدير المعتاد ونحوه بل أنتم قوم عادون (وما كان حوال قومه الاأن قالوا) بعني ماأجا وه عايكون جواباعما كلهم به لوط عليه السلام من انكار ألفاحشة وتعظيم أصرهاو وسمهم بسمة الاسراف الذى هو أصل الشركله ولكنهم عاوابشي آخولا يتعاق بكالمه ونصيته من الامرباخ احه ومن معه من المؤمنين من قريتهم ضحراجم وعالسمه ونهم من وعظهم ونصههم وقولهم(انهمأناسيتطهرون) سخبرية بهمو بتطهرهم من الفواحش وافتخار بماكانوافيه من القذارة كا بقول الشطارمن القسيقة لنعض الصلحاء أذاوعظهم أبعدوا عناهذا المتقشف وأريحونامن هذاالمزهد [ وأهله )ومن يختص به من ذويه أومن المؤمنين (من الغابرين) من الذين غيروا في دمارهم أي هوافها يكو ا

وعتواعن أمرربهم وفالوا باصالح التناعيا تعسدنا ان كنت من المسلم فأحدثهم الرجفة فأصعوا في دارهم جاءن فتولى عنهم وقال اقوم لقد أللغة كمرسالة ربى ونصت الكم والكن لاتحبون الناصحة ولوطااذ قال لقومه أتأتون الفاحشةما سبقكيم امن أحدمن العالم أشكر لتأتون الرحالشهوة مندون النساء بل أنتم قوم مسرفون وماكان جوار قسوم 4 الاأن قالوا أخرجوهممن قريتك انهم أناس يتطهرون فانجشاه وأهمله الا امرأته كانتمن الفايرين

وأمطرنا علهم مطوا فانظركف كانعاقية الحيومان والىمدين أخاهم شمسا فالرباقوم اعبدوااللهمالكمن الهغره قدحاء تكريلنة من ركفأوفوا الكمل والممزان ولاتبخسوا الناس أشماءهم ولا تفسدوا في الارض دفا اصلاحها ذلكم خبر ا ک ان کنترمؤمنان ولاتقمدوا كل صراط توعدون وتصدون عرية سيمل الله من آمنيه ه قوله تعالى وأمطرنا عليم مطرا (قال بقال مطرتهم السفاء وواد مطورالخ) قال أجد مقصودالمستفاارد علىمن يقول مطرت السياءفي اللمروأ مطرت في الشرويتوهم انها تفرقة وضعية فبينان أمطرت معناه أرسلت شيأ على أيح والمطروان لم يكن ماء حتى لو أرسل ألله من السماء أنواعا من الليرات والارداق مثلا كالن والساوى از أن مقال فيه أمطرت السماء خيرات أي أرسلتها ارسال المطو فايس للشرخصوصية فيهذه الصنغة الرباعية ولكن اتفق أن السفياء لم ترسل شمأسوى المطر الاوكان عددايا فظن الواقع اتفاقامقصودا فىالوضع فنبه على تعقيق الإمرفيه وأحسن وأجل

والتدكيرا تغليب الذكور على الاناث وكانت كافرة موالية لاهل سدوم وروى أنها التفتت فأصابها يحر فاتت = وقيل كانت الوَّتِف كه خس مدائن وقيل كانوا أربعة آلاف بن الشام والمدينة فأمطر الله علمهم الكبريت والنار وقيل خسف بالمقمين منهم وأمطرت الخارة على مسافريهم وشذاذهم وقيل أمطرعلهم م خسف بهم وروى أن تاجر امنهم كان في الحرم او قف له الحجر أربعين يوماحتى قضى تجارته وخوج من الحرم فوقع عليه (فان قلت) أى فرق سن مطروأ مطر (قلت) يقال مطوتهم السماء و واد مطور وفي نوابغ الكامرى غيرعما ورحى أن يكون غيرعملو رومعنى مطرتهم أصابتهم بالطركقوله مفاتتهم ووبلتهم وعادتهم ووهتهم ويقال أمطرت علهم كذاعهني أرسلته علهم ارسال المطر فأمطر علينا عارة من السماء وأمطرناعلهم عارةمن محيل ومعنى (وأمطرناعلهم مطرا) وأرسلناعلهم وعامن المطرعجيبا يعنى الحارة ألاترى الى قوله فساءمطر المنذرين كان بقال الشعب عليه السلام خطيب الانساء لحسن من اجعته قومه وكانواأهل بخس للكار لوالموازين (قد جاءتكي بنية من ربكم) معمزة شاهدة بصدة نبوتي أوجبت عليكم الاءان بى والاخذيا آمركم به والانتهاء عاأنها كم عنه فأوفواولا تصفوا (فان قلت) ما كانت مجزته (قلت) قدوقع المله المنانه كانتله معزة لقوله قدعاء كربينة من ريج ولانه لابد أدعى النبوة من معزة تشهدله وتصدقه والالم تصع دعواه وكان متنبئالا نبياغيران معموته لمتذكر في القرآن كالم تذكراً كثر معزات نبينا صلى الله عليه وسلم فيه ومن محرات شعيب عليه السلام ماروى من محاربة عصى موسى عليه السلام التثين حين دفع المه عنمه ولادة الغنم الدرع عاصة حين وعده ان تكون له الدرع من أولادها و وقوع عصى آدم عليه السلام على يده في المرات السبع وغيرذاك من الاكات الانهذه كلها كانت قبل أن يستنبأ موسى عليه السلام في كمانت مجزات اشعيب (فان قلت) كيف قيل (الكيل والميزان) وهلا قيل المكلل والميزان كافي سورة هودعليه السلام (قلت) أريد الكيل آلة الكيل وهوالمكال أوسمي ما يكال به بالكيل كاقيل العبش لمايماش به أوأر يدفأوفوا الكيل ووزن المزان ويجوزأن يكون المران كالمهاد والمسلاد عمدى المصدر \* ويقال بخسته حقه اذانقصته اماه ومنه قيل للكس البخس وفي أمثالهم تحسم اجقاء وهي باخس وقيل (أشياءهم) لانهم كانوا يخسون الناس كل شئ في ممايعاتهم أو كانوامكاسين لا يدعون شيأ الامكسوه كايفعل أمراء الحرمين وروى أنهم كانوا اذادخل الغريب الدهم أخذوادراهم الجياد وقالواهي زيوف فقطموهاقطاعا ثمأخذوها نقصان ظاهرأواعطوه بدلهازيوفا (بعداصلاحها) بمدالاصلاح فهاأى لاتفسدوافها بعدماأصلح فهاالصالحون من الانبياء وأتماعهم العاملين بشرائعهم واضافته كاضافة قوله بل مكر الليل والنهار عمد في بل مكركم في الليل والنهار أو بعد اصلاح أهلها على حذف المضاف (ذلكم) اشاره الى ماذكرمن الوفاء بالكيل والمران وترك البخس والافساد في الارض أوالى العمل عاأمرهم بدونهاهم عنه ومعنى (خيراكم) يعنى في الانسانية وحسن الاحدوثة وما تطلبونه من التكسب والترج لان الناس أرغب في متاجرتكم ذاعر فوامنكم الامانة والسوية (ان كنتم مؤمنين) ان كنتم مصد قين لى في قولى ذا كرخيرا كم (ولا تقددوا بكل صراط) ولا تقتدوا بالشيطان في قوله لا تعدن في صراطك المستقيم فتقعد وابكل صراط أئ بكل منهاج من مناهج الدين والدكيد لعلى أن الراد بالصراط سبيل الق قوله (وتصدون عن سيل الله) • ومحل توعدون وماعطف عليه النصب على الحال أي ولا تقدواموعد بن وصادين عن سبيل الله وباغم اعوجا (فان قات) صراط الحق واحدوأن هذاصراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السيل فتفرق كم عنسبيله فكيف قيل بكل صراط (قلت) صراط الق واحد ولكنه يتشعب الى معارف وحدودوأ حكام كنيرة مختلفة فكانوا اذارأوا أحدايشرع في شئ منهاأ وعدوه وصدوه (فان قلت) الام يرجع الضمير في (آمن به) (قلت) الى كل صراط تقديره توعدون من آمن به وتصدون عند فوضع الطاهر الذى هوسبيل الله موضع الضميرز بادة في تقبيح أمرهم ودلالة على عظم ما دصدون عنه وقيل كانوا يجاسون على الطرق والمراصد فيقولون لن مربهم ان شعيبا كذاب فلا يفتن كم عن دينكم كاكان يفعل

وقوله تعالى قال الملا الذين استكبر وامن قومه لنخرجنك باشعيب والذين آمنو امعكمن قريتنا أولتعودن في ملتنا الاستال قالت كيف خاطبو اشعيباً بسيغة العود الخالف المنافعة المود تستدي رجوع المائد الى حال كان عليها قبل والصقيق في الجواب عن السوال الذكور مع اقتضاء المعود لذلك ان هذا الفعل وان استعمل كذلك الاأنه كثير اما يرد عين عالى والمنافقة المن المنافعة المن المنافعة المن المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة موتنفة مثل صار وحين في المنافعة مثل صاروكا نهم قالو اوالله أعلى المنافعة والمنافعة والمن

قريش عِكة وقيل كانوا يقطعون الطرق وقيل كانواعشارين (وتبغونها عوجا)و تطلبون اسبيل الله عوجا أى تصفونها المناس بأنهاسبيل معوجة غيرمستقيمة لتصدوهم عن ساوكها والدخول فهاأو يكون تهكابهم وأنهم يطلبون لها ماهو محال لان طريق الحق لا يعوج (واذكروا اذكنتم قليلا) اذم فعول به غيرظرف أي واذكروا على جهة الشكروقت كونكم قليلاعد دكم (مكثركم) اللهوو فرعد دكم قيل ان مدين بن ابر اهم تزقيج مكثرين موسرين أوكنتم أقلة أذلة فأعزكم بكثرة العدد والعدد (عاقبة المفسدين) آخر أمرمن أفسد قبلهم من الام كقوم نوح وهودوصالح ولوط وكانواقرين المهديم أصاب المؤتفكة (فاصروا) فتربصوا وانتظروا (حتى يحكم الله ردننا) أي من الفريقين بأن منصر المحقين على المطامن و يظهرهم علم وهذا وعيد الدكافرين بانتقام الله منهم كقوله فتربصوا انامعكم متربصون أوهو عظة للؤمنين وحث على ألصبر واحتمال ماكان يلحقهم منأذى الشركين الحان يحكم لله بينهم وينتقم لهم منهم ويجو زأن يكون خطاباللفريقين أي ليصبر المؤمنون على أذى الكمار وليصبر الكارعلى مادسوءهم من أعان من آن منهم حتى يحكم الله فعير اللبيث من الطيب (وهوخيرالحاكين) لان حكمه حق وعدل لا يخاف فيه الحيف؛ أي ليكون أحدالا مرين اما اخواجكو أماعودكم في الكفر (فان قات) كيف خاطبو اشعبها علمه السلام بالعود في الكفر في قولهم (أو لتعودن في ملتنا وكيف اجابهم فقوله (ان عدنا في ملتكي بعدا فضانا الله منها وما يكون انما ان نعود فيها) والانبياء علم السلام لا يجوز علم من الصفائر الاماليس فيه تففير فضلاعن الكائر فضلاعن الكفر (قات) لما قالوا المفرجنا باشعب والذين آمنوامهك فعطفواعلى ضميره الذين دخاوافي الاعان منهم بعد كفرهم عالوا لتعودن فغلموا الجاعة على الواحد فج الوهم عائدين جيعا احراءال كارم على حكم التغليب وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السلام جوابه فقال ان عدنافي ملتكم بعد أذنج الالله منها وهوير يدعو ذقومه الاأنه نظم نفسه في جلتهموان كان برينامن ذلك اجراء اكالرمه على حكم لتغليب (فان قلت) فامعنى قوله ومايكون لناأن نعود فها (الاأن يشاء الله) والله تعالى متعال أن يشاء ردة المؤمنين وعودهم في الكفر (قلت) معناء الاأن يشاء الله

وتنغونهاء وطواذكروا اذ كنتم قليلا فكاتركم وانظروا كنف كان عاقبة المفسددين وان كانطائفة منكر آمنوا مالذي أرسات به وطائفة لم يومنوافاصرواحتي يحك الله ديننا وهوخير الم أكسين قال الملا الذين استركبر وامن قومه انخرجنك باشعيب والذين آمنوامعكمن قرىتنا أولتمودن في ماتناقال أولوكنا كارهين قدافتر ساء إلله كذبا ان عدنافي ملت كر دمد أذنعيانا اللهمنهيا وما مكون لناأن نعودفها الاأندشاءاللهرشا مزرما مقركا منهلو

أراده فعبرعن تمكن

المؤمن من الكفر معدوله عنه لى الاعان اخبار ابالاخواج من الطلاحات الى النور توفيقا من الله الهدى وهومن الجاز المعبرفيه عن والمكس في حق الكافر وقد مضى نظيره في النظر عند قوله تعالى أولئك الذين اشتر وا الضلالة بالهدى وهومن الجاز المعبرفيه عن السبب بالسبب وفائدة اختياره في هذه المواضع تحقيق التم كن والاختيار لا قامة حجة الله على عباده والله أعلى ها عادكلا مه الى الدكفر الخيال وما يكون لما أن نعر دفيها الا أن يشاء الله ربنا (قال ان قات الله تعالى مقدس عن ان يشاردة المؤمنين وعودهم الى الدكفر الخيال وما يكون لما أن نعر وحمة على القاعدة الفاسدة في اعتقاد وجوب رعاية الصلاح والاصلح وهوغير موجه على قاعدة السنة فظاهر الا تنه هوالم تول على مفرع على القاعدة الفاسنة وناه ما المستدلال الرخت شرى على صحة تأويله بقوله وسعر بنا كل شئ على المن على المناق ورعن على العامل والما الموافق ونظيره قول الموسمة والاطلاع على الامور الغائبة فان المود الى الصحة والاحران المام والله الموقع ونظيره قول المراهم المالم الشام والله الموقع ونظيره قول المراهم على المستدلال المناق ما تشركون به الاأن يشاء ربي شيا وسعر بي كل شئ على المام ولا المام والمائن مع من العبد ولوق وقو في مغيمة محد الله أهما على المناق ما تشركون به الاأن يشاء ربي شيا وسعر بي كل شئ على المام الى المشيئة وهي مغيمة محد الله أنها على المدال مولا أغاف ما تشركون به الاأن يشاء ربي شيار وبي كل شئ على المام الى المشيئة وهي مغيمة محد الله أهما على المدالة والمام ولا أغاف ما تشركون به الاأن يشاء ربي شيار وبي كل شئ على المام الى المشيئة وهي مغيمة محد الله أنها على المناسبة والمام المام المناسبة والمام المام المناسبة والمام المام الم

وسعربنا كلشيءكم على الله توكلذار بنا افتح سأناو بان قومنابا لحق وأنتخر الفاقعين وقال الملا الذين كفروا من قومه لأن المعسم شميدا انكاذانااسرون فأخذته مالرجفة فأصعوافي دارهم عامن الذنكذواشعساكات لم رغنوا فهاالذن كذبوا شعيما كانوا هيم الماسر سفتولى عهم وقال اقوم لفدأ بلغتكم رسالات ربى ونصحت ليكوفي كمف آسىء لي قوم كافوس وماأرسلنا في قرية من ني الأحدثا أهلهابالبأساء والصراء الملهم بضرعون تميدانا مكان السلقة الحسنة حتى عفوا وعالواقيد مس آباء نا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لادشم ون ولوأن أهدل القرى آمنوا واتقوا لفقعنا علم-م بالانف ادبعا الغائدات واللهأعلم \*عادكلامه (قال يجوزان كون الراد حسم طم عمالخ) قال أجددوه فامن الطرار الاول فالحقهيه وسعقاسعقا

خذلاننا ومنعنا الالطاف لعلمه انهالا تنفع فيناوتكون عبثاوالعبث قبيج لا يفعله الحيكم والدليل عليه قوله (وسعريناكل شيء على) أي هوعالم بكل شي عماكان ومايكون فهو دملم أحوال عباده كيف تحول وقلوبهم كمف تتقلب وكمف تقسو بمدالرقة وتمرض بعدا الصحة وترجع الى الكفر بعد الاعمان (على الله توكلنا) في أن شيناعلى الاعان و وفقنالار دياد الا يقان و يجوز أن يكون قوله الاأن يشاء الله - عااطمعهم في العودلان مشيئة الله لعودهم في الكقر محال عارج من الحكمة \* أولوكنا كارهين الهمزة للاستفهام والواوواوالحال تقديره أتعيدوننافي ملتكي فيحال كراهتناومع كوننا كارهب ومايكون لناوما بنبغي لناوما يصم لنما (ريناافنح بيننا) احكر بينناوالفتاحة الحكومة أوأظهر أم ناحتي يتفتح مابيانا (وبين قومنا) وينكشف بأن تنزل علم عذابالتمن معه أنهم على الماطل (وأنت خبر الفاتحين) كقوله وهو خبر الحاكمان (فَانَ قَاتَ) كَيْفَ أَسَاوُبُ قُولُهُ قَدَّادِيْرِ يِنَاعِلَى الله كَذَبَا انْ عَدْنَا فِي مَاسَكُم (قَالَتُ) هو أخبار مقيديا لشرط وفيه وجهان أحدهاأن يكون كالامامسة أنفافيه معنى التعجب كأنهم قالواما أكذبناعلى الله نءدنافي الكفر دمدالاسلاملات المرتدأ المغف الافتراءمن الكافرلان السكافرمف ترعلي الله الكذب حدث بزعمأن للهند اولاندله والمرتدمثله في ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قد تبين له ما خفي عليه من المميزين الق والماطل والثاني أن يكن قسماءلي تقدر حذف اللام عنى والله لقد أفتر يناءلي الله كذما (وقال الملا الذين كفر وامن قومه) أى أشرافهم للذين دومهم بشطونه من الاعان (الن اتبعتم شعيبا انكم اذا الحاسرون) لاستندالكم الضلالة بالهدى كقوله تمالى أولئك الذين اشترواالضالالة بالهدى فسار بحت تجارتهم وقيال تخدرون بانماعه فوالد لبخس والتطفيف لابه ينها كمعنه ماو يحملكم على الايفاء والتسوية (فان قلت) ماجواب القسم الذي وطأته اللام في اثن اتبعتم شده بيا وجواب الشرط (قلت) قوله اندكم اذا لخساسرون سادمَ ألجوابين (الذين كذو أشعيبا) مبتدأخيره (كان لم يغنوافها) وكذلك (كانواهم الخاسرين) وفيهذا الابتداءمه ني الأختصاص كانه قيل الذين كذبوا شعيباهم المخصوصون أن أهلكوا واستؤصلوا كائن لم يقيموا في دارهم لائن الذين اتبه واشعيباقد انجاهم الله الذين كذبو اشعبياهم المخصوصون بالحسران العظم دون اتباعه فانهم الرابعون وفي هذا الاستئناف والابتداء وهذاالنكر برممالفة فردمقالة الملا لاشياعهم وتسف مرائيهم واستهزاء بفصهم لقومهم واستعظام لماجرى عليم \* الاسي شدّة الحزن قال العجاج وانعابت عيناه من فرط الاسي \*اشتد خزنه على قومه ثم أنه كرعلى نفسه نقال فكيف يشتد حزنى على قوم ايسوا أهلالعزن علمم لكفرهم واستحقاقهم مانزل بهم ويجوران يريدا قداعذرت اليكرفي الابلاغ والنصيعة والتحذير عاحل بكرفع تسمعوا قولى ولم تصدقوني فكيف آسي عليكردهني أنه لايأسي عليم لانهم ليد واأحقاء بالأسى . وقرأ يحيى بن و ثاب فكيف ايسى بكسر الهمزة (الاأخد ناأهاه أبالباساء) بالبؤس والفقر (والضراء) بالضر والرض لاستكارهم عن اتباع نبهم وتعززهم عليه (لعلهم بضرعون) ليتضرعوا ويتذالواو يحطواأردية الكبر والعزة (غبدلنا مكان السيئة الحسنة)أى أعطيناهم بدل ماكانوافيهمن الملاء والمحنة الرخاء والصمة والسعة كقوله وباوناهم بالحسنات والسيئات (حتى عفوا) كثروا وغوافى أنفسهم وأموالهمهن قولهم عفاالنمات وعفاالشحموالو يراذا كثرت ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وأعفوا . عستأسدالقربان عاف سأته ولكنانيض السيف منها \* بأسوق عافيات الشحم كوم

ولكانه المرافع المستفحم السيف من السيف من المنافعة المرافقة الواهدة عادة الدهر معاقب في الناس من المرافقة الوامرة المرافقة المرافقة الدهر معاقب في الناس من المرافعة المرافقة من الماس المرافعة المرافعة

وقوله تعالى أولم به دللذين برثون الارض من بعداً هاها أن لونشاء أصبناهم بذنوجهم ونطبع على قلوبهم (قال ان قات ع بتعلق قوله ونطبع على قلوبهم الخالف من يعلق قوله ونطبع على قلوبهم الخالف و والتعطفه عليه ولا يلزم أن بكون المخاطبون موصوفين بالطبع من لوازم افتراف الذنب ولا بداذ الطبع هو التمادى على الكفر والاصرار والغلوق التصميم حتى يكون الموصوف الذنب ولا بداذ الطبع هو التمادي على الكفر والاصرار والغلوق التصميم حتى يكون الموصوف به مأ يوسامن قبوله للعق ولا يلزم (٤٩٨) أن يكون كل كافر مذم المثابة بلى ان الكافر بهدومن قداديه على كفره بأن يطبع الته على

ركات من السماء والارض) لا تيناهم بالمرمن كل وجه وقيل أراد المطروا انبات (ولكن كذبوا فأخذناهم) بسوء كسبهمو يجوزان تدكون اللام في القرى الجنس (فان قات) مامعني فتح البركات علهم (قلت) تيسيرها علهم كاييسرأم الابواب الستغلقة بفتعها ومنه قولهم فتعت على القارئ اداتعذرت عايه القراءة فدسرتها عليه بالتلقين البيات بكون عمى البيتوتة يقال بات بانا ومنمة قوله تعالى فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون وقديكون عفى التبييت كالسلام عنى التسلم يقال بيته العدق سانا فيجو زأن يرادأن يأتهم بأسنا مائته من أووقت بيات أومبيت أومبيت بن أو يكون عنى تبييتا كانه قيل أن يبيتهم بأسنابيا تاو (ضحى) نصب على الظرف قال أناناضي وضياء وضاء والضعى في الاصل اسم لضوء الشمس اذا أشرقت وارتفعت • والفاء والواوف أفامن وأوأمن وفاعطف دخلت علمهما همزة الانكار (فان قلت) ماللعط وف عليه ولم عطفت الاولى بالفاء والثانية بالواو (قلت) المعطوف عليه قوله فأخذناهم بغتة وقوله ولوأن أهل القرى الى يكسبون وقع اعتراضا بين العطوف والمعطوف عليه واغاعطف بالفاءلان المعنى فعاوا وصنعوا فأخذناهم بغتة أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتهم بأسفايها تاو أمنو اأن يأتهم بأسفاضي \* وقرى أو أمن على العطف باو (وهم والعمون) يشتغاون عالا يجدى علمهم كأنهم ما مرون (فان قلت) فلرجع فعطف بالفاء قوله (أفأ منوامكر الله) (قلت)هوتكر برلقوله أفأمن أهل القرى ومكر الله استعارة لانحذه العيد من حيث لا يشعر ولاستدراحه فعلى العاقل أن يكون في خوفه من و كرالله كالحارب الذي يحاف من عـ دوّه المكمين والسات والغملة وت الربيع بن خشيم ان ابنته قالت له مالى أرى الناس ينامون ولا أراك تنام فقال بابنتاه أن أباك يخاف الميات أراد قوله أن يأتهم بأسمابياتا = اذا قرئ أولم يهـ دياليا، كان أن لونشا، هم فوعا بأنه فاعله بمعني أولم بهدللذين يخافون من خلاقبلهم في دبارهم ويرتون أرضهم هذا الشأن وهوأ نالونشاء أصناهم مذنوبهم كأ أصبنامن قبلهم وأهلكا الوارثين كاأهلكا المور ثننواذا قرئى النون فهومنصوب كائه قدل أولم يهدألله الوارثين هذا الشأنعمني أولمنس فم أنا (لونشاء أصيناهم بذنو بهمم) كاأصينامن قباهم واغاعدى فعل الهداية باللام لانه عمني التبيين (فان قات) ع تعلق قوله تعالى (ونطبع على قاو بهم) (قت)فيه أوجه أن بكون معطوفاعلى مادل عليه معنى أولميهد كانه قيل يغفلون عن الهداية ونطمع على قلوبهم أوعلى يرقون الارض أويكون منقطعاء هني ونحن نطبع على فاوبهم (فان قلت) هل يجوز أن يكون ونطم عيمني وطمعنا كاكان لونشاء عنى لوشئناو يعطف على أصبناهم (قات) لا يساعد عليه المني لان القوم كانوا مطبوعاعلى قلومهم وصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب والاصابة مهاوهذ التفسير يؤدى الى خلقهم عن هذه الصفة وأن الله تمالى لوشاء لا تصفواجها (تلك القرى نقص عليك من أنبائها) كقوله هـ ذابه لي شيخاني انهمتدأوخبروحال ويجوزأن يكون فرى صفة لتلكونقص خبراوأنه يكون القرى نقص خبرابعد خبر (فان قات) مامعنى تلك القرى حتى بكون كلامامفيدا (قلت) هومفيدول كن يشرط التقييديا لحال كايفيدبشرط التقييدبالمدفة في قواك هوالرجل الكريم (فان قلت) مامعني الاخبار عن القرى بنقص علمات أنبائها (قات) معناه أن تلك القرى المذكورة نقص عليك بعض أنبائها والهاأنباء غميرها لم نقصها عليه لله في الكانو اليؤم، وا) عند مجى الرسل بالبينات عاكذبوه من آيات الله من قبل

قلمه فلا دؤمن أبداوهو مقتفي العطف عملي أصنناهم فتكون الآلة قدهدد تهديم دأمرين أحدهما الاصابة سعص مركات من السماء والارضر ولكن كذبوافأ خذناهم عا كانوا كسيمون أفأمنأهل القرىأن بأتهم بأسنابيا تاوهم ماعون أوأمن أهمل القوى أن رأتهم رأسنا ضحىوهم داعيون أفأمنوامك واللهفلا بأمن مكرالله الاالقوم الخاسرون أولميم دللذر مر تون الارض من بعد اهلهاان لونشاء اصنفاه بذنو بهدم ونطبع على فلوجم فهم لاسمعون تلك القرري نقص عامك من أنبائها ولقد خاءتهم رسلهم بالسنات فما كانوالمؤمنوا بما كذبوامن قبل

دنوبهم والاتوالطبيع على قاويهم وهذا الثانى أشدمن الاول وهوأيضا نوعمن الاصابة الذنوب أوالمقوبة عليها ولكه أنكى أنواع العدداب

وأبلغ صنوف المقاب وكثيراما دعاف الله على الدنب بالا يقاع ف ذنب أكبر منه على الكفر بريادة المصمم عليه والعلق محى الله كان سببا فيه كافال تعالى فرادته المن وحسم كازادت المؤمنين اعمانا الى اعمانهم وهذا النوع من الشواب والمقاب مناسب الماكان سببا فيه وجزاء عليه فشواب الاعمان اعمان وثواب المكفر كفر واعمالا محشري عمادر من هذا الوجه دخول الطبيع في مشيئة الله تعمالي وذلك عنده محال لانه فبيج والله عند عنال وأنى يتم الفرار من المقول من آية صرحت وقوع الطبيع من الله فضلاعن تعالى المشيئة الهديمة

\* قوله تعالى الى رسول من رب العالمن حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق (قال فيه أربع قراآت المشهو رموحة يق على "أن لا أقول الخريق الخريق المن المالغة كقوله المن المنافعة كقوله المن المنافعة كقوله المنافعة كقوله المنافعة على وجهن أحدهما قلب المقيقة الى المجاز لوجه من المنافعة كقوله

وتشقى از ماح بالضياطرة الحرب وكقوله قد صرح السرعن كمان وابتذات وضع المحاجن بالمهرية الدقن و فالحقيقة أن الضياطرة تشقى بالرماح والمهرية تبتذل بالمحاجن فعدل عن ذلك تنبيها على أن الرماح قد تنفص و تقصف في أجوافه م فعرى ذلك بالشقاء وان المحاجن كثيراما ترفع وتوضع وتستعمل في ضرب المهرية ورجا (٤٩٩) تمزقت عن ذلك فعل ذلك انتذالا

لهارقدها مأبوالطيب حول هذاالنوع كنيرا في أمثال قوله

كذلك بطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لاكثرهم منعهد وانوحدنا أ كثره\_ملفاسقن ع بعثقامن بعدهم وسي الاتناالي فرعون وملئه فظلم اجافانطر كف كانعاقبة المسدين وقال موسى بافرعون انی رسدول من رب المالمن حقيق على أن لاأقرول على الله الا المن ورحشكم سينة منربكم فأرسلمعي بني اسرائي لقال أن كنت جئت با به ذأت بهاان كنت من الصادقان فألتى عصاه فاذاهي والسيف بشقى كانشقي الصاوعيه \*

والسبوف كاللناس آجال

والراد شقاءالسف

القطاعه فيأضر الاع الضروب كاصرح بذلك

المجيء الرسد لأوف كانوالمؤمنوا الى آخراعمارهم عماكذ وابه أولاحين جاءتهم الرسل أى استمرواعلى التكذب من ادن مجى الرسل المم الى أن ما توامصر بن لا يرعون ولا تابن شكيم تم في كفرهم وعدادهم مع تبكروالواعظ علهم وتقابع الاتمات ومعنى اللام تأكيد النبي وأن الاعمان كان منافيا المم في التصميم على الكفر وعن مجاهده وكقوله ولو ردوالعاد والماع واعنه (كذلك) منسل ذلك الطبيع الشديد نطبيع على ولوب الكافرين (وماوجد نالا كثرهم من عهد) الضميرالناس على الاطلاق أى وماوحد نالا كثر الناس من عهد يدني ان أكثرهم نقض عهد الله ومشاقه في الاعدان والتقوى (وان وجدنا) وان الشأن والحدث وجدناأ كثرهم فاسقن خارجين الطاعة مارقين والاتية اعتراض ويحوزأن برجع الضمراني الاحمالمذكور ينوأنهم كانوا اذاعاه دوآ الله في ضرو مخافة لثن أنجيتنا لنؤمنن تم نجاهم نكثوا كاقال قوم أفرعون لموسى عليه السلام لأن كشفت عناالر جز لنؤمن لكالى قوله اذاهم ينكثون والوجو دعمني الملم من قوالتُوحِــدتْن بدادًا الحفاظ بدليل دخول ان المحففة واللام الفارقة ولايسو غذلك الافي المتــدأ والله والافعال الداخلة علمها (من بعدهم) الضمر للرسل في قوله ولقدماء تهم رساع مأولارم (فظلوام) فكفروابا ماتنا أجرى الظلم مجرى الكفولانه مامن وادواحدان الشرك لظلم عظم أو فظلوا الناس بسيها حن أوعدوهم وصدوهم عنهاوآ ذوامن آمن م اولانه اذاوج الاعان مافكفرو أبدل الاعان كان كفرهم مِ اظلما فلذلك قيد ل فظلوام اأى كفروام اواضعين الكفرغير موضعه وهوموضم الاعبان . وقال الوك مصرالفراعنية كايقال للوك فارس الا كاسرة فكائه قاليا الشمصر وكان اسمه قاوس وقيل الوليدن مصعب بن الريان (حقيق على أن لا أقول على الله الاالحق) فيده أربع قرا آت المشهورة وحقيق على أن لا أقول وهي قراءة نافع وحقيق أن لاأقول وهي قراءة عبدالله وحقيق بأن لاأقول وهي قراءة أي وفي الشهورة اشكالولا تخاومن وجوه أحدهاأن تكون عمايقل من الكالم لامن الالماس كقوله \* وتشتى الرماح بالضياطرة الحر . ومعناه وتشتى الضياطرة بالرماح وحقيق على أن لا أقول وهي قراءة نافعروالثاني أنمالزمك فقدلزمته فلماكان قول المقحقيقاعليه كان هوحقيقاعلى قول المق أىلازماله والتالث أن يضمن حقيق معنى حريص كاضمن هيمني معدني ذكرني في بيت الكتاب والرابع وهو الاوجه الادخل في نكت الفرآن أن يعرف موسى في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام لاسما وقدروي أن عدق اللهفرءون قالله لماقال افي رسول من رب العالمين كذبت فيقول أناحقيق على قول الحق أي واجب على قول المق أن أكون أنا قائله والقائم به ولا يرضي الاعتلى ناطقابه (فأرسل معي بني اسرائيل) في الهم حتى

مذهبوامعي راجعين الى الارض المقدسة التي هي وطنهم ومولدا بائهم ودلك أن يوسف عليه السلامل

توفي وانقرضت الأسباط غلب فرعون نسلهم واستعبدهم فأنقذهم اللبعوسي علمه السلام وكان بين البوم

الوجه الثانى قلب معرى عن هدا المعنى البلد عولذلك لا يستفع عقوله منوق الثوب المسمار وأشهاهه وعلى الوجه الاول الافصيح عان الاتمة على هده القراءة وهو الوجه الرابع من وجوه الريخ من وي طبه من المبالغة مانهت علمه وأما الوجه الثانى وهوأن مالا ملك ققد المته ففيه تظرمن حيث ان القروم قد مكون من أحد الطرفين دون الاتحر وازوم موسى علمه المسلام لقول المق من هذا المغط وأما الوجه الثالث فلا ملائم بن القراء تين وقد ذكر الهاوجه خامس وهوأن مكون على عصنى الباء وقل رميت على القوس عنى رميت بالقوس وهو وجه حسن بلائم والبه أعلم وشهدله قراءة أبي حقيق بان لا أقول

قوله ان كنت جئت با ية (قلت)معناه ان كنت جئت من عند من أرساك با ية فاتنى بها وأحضرها عندى التصع دعوال ويثبت صدقك (ثعبان مين) ظاهراً مره لايشك في اله ثعبان وروى أنه كان ثعباناذ كرا أشعر فاغرافاه سن لييه عانون ذراعاوضع لميه الاسفل في الارض وليه الاعلى على سور القصر غر توجه نحوفرعون ليأحده فوثب فرعون من سريره وهرب وأحدث ولميكن أحدث قبدل ذلك وهرب الناس وصاحوا وحلعلى الناس فالمزمواف تمنهم خسة وعثمرون ألف قتل بعضهم بعضا ودخل فرعون البيت وصاحيا موسى خد فده وأنا أومن بك وأرسسل معك بني اسرائيل فأخد فه موسى فعادعصى (فان قلت) بم يتعلق (المناظرين) (قلت) يتعلق بييضاء والمعنى فاذاهي بيضاء للنظارية ولاتكون بيضاء للنظارة الااذا كان بياضم ابماضاعجيباخار جاءن العادة يجتمع الناس للنظر المسه كاتحتمع النظارة للجحائب وذلك مايروى أنه أرى فرعون يده وقال ماهذه قال يدك ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها فاذاهي بيضا ابياضا نورانياغلب شعاعه اشماع الشمس وكان موسى عليه السلام آدم شديد الادمة (ان هذا لساح علم) أي عالمباله حرماه وفيه قدأ خذعيون الناس بخدعة ون خدعه حتى خيل المهم المصى حيسة والا دم أبيض (فان قلت) قدعزى هذا المكارم الى فرعون في سورة لشعراء وأنه قاله لللازعزى ههذا المهم (قلت) قدقاله هو وقالوه هم فحرى قوله ثموقو لهم ههذا أوقاله ابتداء فتنقنه منه الملا فقالوه لاعقابهم أوقالوه عنه للناس الىطريق التبليغ كايفعل الملوك يرى الواحدمنهم الرأى فيكام بهمن يليه من الخاصة غ تباغه الخاصة العامة والدليل عليه أنهم أجابوه في قولهم (أرجه وأحاه وأرسل في المدائن حاسر من بأنوا يكل ساح علم) وقرئ هارأى بأتوك بكل ساح مثله في المروالهارة أو بخيرمنه وكانت هذه وأمرة مع القبط وقولهم فاذاتأمرون من أص ته فأص في بكذا اذاشأورته فأشار عليك رأى وقيل فاذاتأم رون من كارم فرغون قاله لللا الماقالواله ان هدالساح علم يريد أن يخريكم كائه قيل قال فاذا تأمرون قالوا أرجله وأخاه معنى أرجنه وأغادأ خرهما وأصدرهما عنك حتى ترى رادك فهسما وندراهم هما وقدل احدسهما وقرئ أرجته بالهمزة وأرجه من أرجأه وأرجاه (فان قلت) هلاقيل وجآء السصرة فرعون فقالوا (قلت) هو على تقديرسائل سأل ماقالوا اذباؤه فأجيب بقوله (قالوا أئ لذالا بحرا)أى جعلاعلى الغلبة وقرئ أن لذالا بحراعلى الاخبار واثمات الاجر العظم وايجابه كاننهم فالوالا بدلنامن أجر والتنكير التعظم كقول المرب ان له لا بلاوان له الغفاية صدون المكثرة (فان قلت) (وانكران القرين) ما الذي عطف عليه (قلت) هومعطوف على محذوف لاأقتصر بجعلي الثوابوحده واناليج مع الثوابمايقل معه الثواب وهو التقريب والتعظيم لان المثاب انحايته نأع أيصل اليه ويغتبط به اذا نال معه الكرامة والرفعة وروى أنه قال لهم تمكونون أقل من يدخل وآخرهن يخرجو روى أنه دعابر وساءال حرة ومعلم مفال لهم ماصنعتم فالوقد عملنا سحرالا يطيقه سحرة أهل الارض الاأن يكون أهم امن السماء فانه لاطآقة لنابه ويروى أنهم كانوا ثمانت الفاوقيل سمعين ألفا وقيل بضعة وثلاثين ألفا واختلفت الروامات ان مقل ومن مكثر وقيل كأن يعلهم مجوسيان من أهل نينوي وقيل قال الرعون لانفالب وسي الاعلاه ومنه يهني الحصر \* تخييرهم اياه أدب حسن راعوه معه كايفعل أهل المسناعات اذا التفوا كالتناظرين قبل أن يتخاوضو افي الجدال والمتصارعين قب ل أن يتا خذوا الصراع وقواهم (واماأن الكون نعن الملقير) فيده ما بدل على رغيتم في أن يلقو اقبله من تأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل وتمريف الخبرأ وتعريف الخبر وافعام الفصل وقدستوغ لهمم وسي مانراغبوافيه ازدراء الشأنهم وقلة مبالاة بهم وثقة عاكان بصدده من التأبيد السعاوى وان المجزة لن يغام اسحراً بدا (محر واأعين الناس)أر وهابا لحيل والشعوذة وخياوا الماما القيقة بخلافه كقوله تعالى يخيل اليهمن حرهم أنها

العمقزلة المكاروجود السعر والشيماطان والمن فخط طوسل لهم ومعتقداً هل السنة اقرارها الظواهرعلي ماهى عليه لان العقل وقدور دالسمع نوقوعه قوحب الاقرار بوجوده ولاءنع عندأهل السنة ثمنان مبين وتزعيده فاذاهى سضاءالناطرين قال المالائمن قدوم ارعون ان هذا لساح علم و بد أن يخرجكم من أرضك فاذاناً مرون فالوا أرجه وأحاه وأرسل في المدائن حاشر بن بأنوك بكل ساحرعلي وعاء الحجرة فرعون قالوا انلنالا واان كنا تعن الغالبات قال أم والكان القريان فالوابام وسي اماآن تلقى واماأن كون نحن المقين قال القوا فلما ألقوامصر واأعين الناس أن يرقى الساحو في الهواء و سهمة تدق فيتو لج في البكرة لضقة ولاعنع أن مفعل الله عندارشاد الساح مادستمأثر الاقتدارعليه وذلكواقه لقدرة الله تعالى عند إرشاد الساحره ذاهو المق والمتقد المدق

واغاأ جريت هذا الفصل لان كلام الزمخشري لا يخاومن رمن الى انكاره الاأن هذا النص القاطع وقوعه يلجمه عن التصريح تسعى عالم المناع ولا يدعه التصميم على اعتقاد الميزلة من التنفيس عما في نفسه فيسميه شعوذة رحيلة و بالقطع بعلما ف الشعوذة

واستره وهدم وعاوا وعرعظيم وأوحيناالي موسى أن ألق عصالة فأذاهى تلقف مادأ فكون فوقع المدق و عطل مأكانو العماون فغلموا منالك وانقلبواصاغرين وألق السحرة ساحدتن فالوا آممار بالعااس رىموسى وهـرون قال فرعون آمنتم به قبل أنآ ذنالكم أن مدا الكرمكرتموه فياللدينة لقدرجوامنهاأهاها فسوف تعلون لاقطعن أيديكم وأرجاكم من خدلاف غلاصابتكم أجعن قالو الناالي وينا منقامون وماتنقممنا الأأن أمنايا مأت رسا لماحاءتنا رساأفرغ علىناصراوتوفنامساتن وقال المسلاء من قوم فرعون أتذرموسي وقومه ليفسيدواني الارض وبذرك وآلمتك قال سنقتل أيناءهم وتستعيي نساءهم وانأ فوقهم فاهرون

لاتعلى بدان عررضى الله عنه حق بكوعها ولاتؤثر في سداليشر حق يخيل البهائه مأتى وقدور وذلك وأمثاله مستفيضا واقعافا لعمدة تعالى وقدور ويها الساح أعاجب يضل الساح أعاجب يضل بهامن يشاء واللهالوني

تسعى روى أنهم ألقواحمالاغلاظ اوخشماطوالافاذاهي أمثال الحات قدملا تالارض ورك بعضها بمضا (واسترهموهم)وأرهموهم ارهاماشديدا كأنهم استدعوارهمة مراسعرعظم) في ماب السعرروي أنهما وفاحيالهم وخسم وجعلوافهاما يوهم الحركة قيل جعلوافها الرئيق (ما يأفكون) ماموصولة أو مصدرية ويناأ فكونه أي يقلبونه عن المقالي الماطل ويرقرونه أوافكهم تسمية للأفوك بالافك روي أنهالما تلقفت مل والوادي من المعشب والحمال ورفعها موسى فرجعت عصى كاكانت وأعدم الله يقدرنه تلك الأجرام العظمة أرفرقها أجزاء لطيفة قالت السحرة لوكان هذا سحر المقيت حبالناوع صينا (فوقع الحق فصل وأبت ومن بدع المتفاسيرفوقم قلوبهم أى فأثر فهامن قولهم فاس وقسع (وانقلبواصاغرين) وصاروا أذلاءمهوتين (وألقى السحرة) وخروا حيداكا تفالقاهم ملق لشدة خرورهم وقبل لم يتمالكو اممارأوا فكانهم ألقواعن فتادة كانواأول النهار كفار اسعرة وفي آخره شهداءررة وعن المسن تراه ولدفي الاسلام ونشأ من السلىن بيدع دينه بكذاو كذاوه ولاء كفارنشوافي الكفر بذلوا أنف مم لله (آمنتم به) على الاخدار أى فعلم هذا الفءل الشنب من بخالهم وتقريعا وقرئ أآمنتم بحرف الاستفهام ومعناه الانكار والاستبعاد (ان هذالكرمكرة وه في الدينة) ان صنعكم هذه الحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصرقبل أن تغرجوامنها الى هده الصراءقد تواطأتم على ذلك لغرض لكم وهوان تغرجوا منها القبط وتسكنوها بني اسرائيل وكان هذا المكلام من فرعون تمويها على الناس لتلا يتبعوا المحرة في الاعمان وروى أن موسى عليه السلام قال للساح الاكبرأ تؤمري ان غلمتك قال لا تنب صرلا بغلبه سحر وان غلبتي لا ومنن بك وفر عون يسمع فلذلك قال ماقال (فسوف تعلون) وعبدأ جله تم فصله بقوله (لا قط بن) وقرى لا قط بن بالتخفيف وكذلك م لاصابدكم (من خلاف) من كل شق طرفا وقيل ان أول من قطع من خلاف وصاب لفرعون (اناالى ربنامنقلبون)فيه أوجه أن يريدواانالانه الى بالوت لانقلابنا الى لقاءر بناورجته وخلاصنا منكومن لقائك أوننقل الى ألله بوم الجزا فيثبينا على شدائد القطع والصاب أو ناجيما يعنون أنفسهم وفرعون ننقلب الى الله فيحكم بيننا أوانالا محالة ميتون منقلبون الى الله فاتقدرأن تفعل بنا الامالا بدلنامنه (وماتنقه مناالاأن آمنا) وماتمي مناالاالاعان ما آمات الله أرادوا وماتمي مناالا ماهو أصل المناقب والفاخركلهاوهوالاعانومنه قوله ولاعب فهم غيران سيوفهم وأفرغ عليناصرا) هدلناصراواسعا وأكثره عليناحتي يفيض عليناو يغمرنا كإيفرغ الماء افراغارعن بعض السلف ان أحدكم ليفرغ على أخيه دنو باغ يقول قدماز حتك أى يغمره ما لحدا والخل أوصب علمناما دطهرنامن أوضار الات مام وهو الصبرعلى ماتوعدنايه فرعون لانهم علواانهم اذااستقامواوصبرواكان ذلك مطهرة لهم (وتوفنا مسلين) ثابتين على الاسلام (ويذرك) عطف على مفسدوالانه اذاتركهم ولمعندهم وكان ذلك مؤدياً الى مادعوه فساداوالى تركه وترك فيه في كانه تركهم لذلك أوهو جواب للاستفهام الواوكا بحاب بالفاء نحوقول الحطينة

المألم عارم المحارات تقديره أيكون منك ترك موسى و يكون تركه اباك والمختلف ورئ ويذرك والمختلف المنطقة والنصب باضمارات تقديره أيكون منك ترك موسى و يكون تركه اباك والمختلف وقري يذرك والمختلف عطفاء لى أنذره وسى عطفاء لى أنذره وسى عطفاء لى أنذره والمدرك والمحرف المحرف والمحرف وا

وقوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم بذكرون الى قوله يعلون (قال فيه معنى لعله م يذكرون يتنبون لان ذلك كان لا صرارهم الخ) قال أحددلت اللام على دعواهم استحقاق الحسنة وأمادعوى اختصاصها لهم حتى لا يشركهم فيه أأحد فدل عليه تقدير الخبر الذي هولنا (٥٠٢) وقد علت طريقة المصنف في استاده الحصر من تقديم ما حقه أن يؤخر كالمفهول والخبر

احرالم تعمون والكهنة بذهاب ماكاعلى يده فيتبطهم ذلاعن طاعتناويد عوهم الى اتباعه والهمنتظر بعد (قالموسى القومه استعينوابالله) قال لهم ذلك حين قال فرعون سينقتل أبناءهم فزعوامنه وتضعروا وسكنهم ويسلهم ويمدهم النصرة علمهم ويذكر فمهم ماوعدالله بني اسرائيل من اهلاك القبط وتوريثهم أرضهم ودمارهم (فان قلت) لم أخليت هذه الجلة عن الواد وأدخلت على التي قبلها (قلت) هي حلة مستدأه مستأنفة وأماوقال الملائفه طوفة على ماسبقها من قوله قال الملائمن قوم فرعون \* وقوله (ان الارض لله) يجوزأن تكون اللام للمهدور ادارض مصرخاصة كقوله وأورثنا الارض وأن تكون للعنس فيتناول أرض مصرلانهامن جنس الارض كاقال ضعرة اغاللو باصغريه فأراد بالمرا الجنس وغرضه أن بتفاوله تفاولا أوليا (والعاقبة للتقين) بشارة بأن الخاعة الحمودة للتقين منهم ومن القبط وأن المشيئة متناولة لهم وقرأ والعاقبة للتقن النصب أبي وان مسمود عطفاعلي الارض (أوذينامن قبل أن تأتينا ومن بعدما جئثنا) يعنون قتل أسائهم قدل مولدموسي عليه السلام الى أن استنبئ واعادته عليهم بعد ذلك وما كانو استعيدون بهوع تهنون فمه من أنواع اللهم والمهن وعسون به من العذاب (عسى ربكم أن يهلا عدوكم) تصريح عارم اليه من النشارة قبل وكشف عنه وهو اهلاك فرعون واستحلافهم بعده في أرض مصر (فينظر كيف تعملون) فيرى الكائن منكمن العمل حسنه وقبعه وشكر النعمة وكفرانه العباريكي على حسب ما يوجد منكر وعن عرو ان عسدرجه الله أنه دخل على المنصور قبل الخسلافة وعلى مائدته رغيف أورغيفان فطلب زيادة لعمروفلم ته حدفقر أعمر وهذه الأثمة غردخل عليه بعدما استخلف فذكر له ذلك وقال قديق فننظر كمف تعدماون إبالسينان بسني القعط والسنة من الاسماء الغالبة كالدابة والمجمون وذلك وقد اشتقوامنها فقالوا أسنت القوم عمني أقعطوا وقال ابن عباس رضي الله عنه أما المسنون فيكانت لبادية مروأهل مواشهم وأمانقص الثرات فكان في أمصارهم وعن كعب يأتى على الناس زمان لا تعمل النخلة الاعرة (لماهم يذكرون) فيتنهوا على أن ذلك لا صرارهم على الكفر وتُكذبهم لا "يات الله ولان الناس في حال السُّدة أضرع حدود اوألان أعطافاوأرق أفندة وقمل عاش فرعون أربعمائة سمنة ولم يرمكر وهافى تلقمائة وعشير ينسنة ولوأصابه في تلك المدة وجع أوجوع أوجى الحادي الربوبية (فاذاجا متهم الحسنة) من الخصب والرخاء (فالوالناهذه) أى هذه مختصة بناونحن مستحقوها ولم نزل في النعمة والرفاهية واللام مثلها في قولك الجل للفرس (وان تصهمسينة) من ضيقة وجدب (بطير واعوسي ومن ممه) يتطير والجم ويتشاءموا ويقولوا هذه بشومهم ولولامكانهم لماأصابتنا كاقالت الكفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه من عندك (فان قلت) كيف قدل فاذاحاءتهم الحسنة باذاوتمريف الحسنة وان تصهم سيئة بان وتنكير السيئة (قات) لان جنس الحسنة وقوعه كالواحب لكثرته واتساعه وأما لسيئة فلاتقع الافى الندرة ولايقم الاشي منهاومنه قول بعضهم قدعددت أمام الملاءفهل عددت أمام الرخاء (طائرهم عندالله) أى سب خبرهم وشرهم عندالله وهو حكمه ومشيئته واللههوالذى يشاءما يصيبهم من الحسنة والسيئة وليس شؤم أحدولا عنه بسيب فيه كقوله تعالى قل كل من عندالله و يحور أن يكون معناه ألا اغاسب شؤمهم عند الله وهو عماهم المكتوب عنده الذي يحرى علمهما يسوءهم لاجله ويعاقبون له بعدموتهم عاوعدهم الله في قوله سيحانه النار يعرضون عليها لا يةولا طائرأشأم من هذاوقرا الحسن اغماطير تم عندالله وهواسم لجع طائر غيرتكسير ونظيره التجر والركب وعند أبي المسن هوت كسير (مهما) هي ما المضمنة معنى الجزاء ضمت اليه أما المزيدة المؤكّدة للجزاء في تولك متي

ونعو معادكارمه (قال فال قات كيف قسل فاذاحاءتهم المسنه الخ) قال أحد وقدوردوان تصهمحسنة تقولوا هدهمن عندالله وان تصبحم سيئة قولوا قال موسى لقدومــه استعمدوا بالله واصدوا أن الأرض لله ورما من دشاء من عماده والعاقسة للتقت قالوا أودينامن فبلأن تأتينا ومن بعدماج سناقال عدى ربح أن جاك عدة كمويستناه كرفي الارض فينظ ركيف تعملون واقد أخذنا T ل فرعون بالسسنات ونقص من التمرات العلهم مذكرون فاذا بعاءتهم المسنة فالوالنا هذه وان تصبم سيئه مطامر واعوسي ومن معه ألااغ اطائرهم عندالله واكن أكثرهم لايعلون وقالوامهماتأتنابه

هذه من عندافدا براع قرق ما بينهم اولمل بين ساق الاستين احتلاف أوجب في كل واحد منهماماذ كرفيه قوله تمالى وقالوامهما تأتنابه من آرة لتسعر نام افيا

تعن النَّ عَوْمَنْ فَالْ مَهْمَاهِي مَا الْصَمْنَةُ مَعِنَى الجُزاءُ صَمَّ الهِ اما المَرْيَدَةُ المُوْ كَدَةُ الْمِعْزَاءَ الحَّى المُعْمَالِيَّةِ مَعْنَى الْمُواعِنَّةُ مَعْنَى الْمُؤْمِنِيَّةُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِهُمَا الْمُؤْمِنِيِّةُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ ما قهاز الدة مو كدة الدولى عااللاحقة القي عاد كلام سيبويه قال ولكنهم استقصوات كرير لفظ واحدفاً بدلوالها عمن الالف التي في الاولى انتهى نقله عن الخليل قال سيبويه و يعوزان تكون كاذ ضمت البهاماانة عي كلامه والما تحدومه في تشبيه سيبويه فاباذ ما أن المزاء بعد المغالك المؤاء بعد المؤاء المؤاء المؤاء المؤاء المؤاء المؤاء المؤاء و المؤاء

الصوت لاته الوكات منصمة الىماالجزائة الكانت مستقلة بافادة المزاء قدل الضمام مااليا ولاتكون مثل اذا وحدث ولايكون تنظير سلبويه مطابقا وهذا الذى فهمهات طاهر وتمعه فيه تليده ان خو وف وعدوا ابن خروف هذا الذهب الى سلىو يەوردقول من آية لتسعو ناجيا فانعناك وأسنان فأرسلناعلهم الطوفات والجسسرادوالقمل والضفادعوالدم

ابنباب شاذان هدا المذهب الخاسل عاصة وقد تواطأ ابنباب شاذ والرمخشرى على في هذا المذهب عن ساء و به واعزائه الى غره وأطهو ماقد قى به مدهب الخاص والته أعاران هذه الكلمة استعمال في

ما تخرج أحرج أينما تكونوا يدركم الموت فامانذه بن بك الاأن الالف قلبت ها واستنقالا لمكربر المتحانسين وهوالمذهب السديد البصرى ومن الناس من زعم أن مه هى الصوت الذى يصوّت به الكاف وماللجزا كانه قيدل كف ما تأتنا به (من آية السحر تابح الفيانية عن المناع ومن أية تابين الهما والضمير ان في بعد عن الماشي تأننا به أو النصب عمني أعماشي تعضر ناتا أننا به ومن آية تربين الهما والضمير ان في بوجها المناب المان أحدهما ذكر على اللفظ والثاني أنث على المعنى لا نه ومعنى الا يقوضوه قول زهير واجعان الى مهما الاأن أحدهما يكن عندامي من خليقة \* وان خاله ما تخفي على الناس تعلم عن أن تسميل وقول والمدين المناب والمهما يكن عندامي من خليقة \* وان خاله ما تخفي على الناس تعلم عن المناب والمناب و

وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لايدله في علم العربية فيضعها غيرموضعها و يحسب مهما عمني متي ماويقول مهما جنتني أعطيتك وهذامن وضعه وليس من كلام واضع العربية في ثي ثم يذهب فيغسره هماتأ تغابه من آية عمني الوقت فيلحدفي آيات الله وهولا يشمر وهذاوأ مثاله عما يوجب الجثوبين يدى الناظر في كتاب سيبويه (فان قات) كيف سموها آية ثم قالوالتسميرناج ا (قات) ماسموها آية لاعتقادهم أنها آية واغاسموها اعتمار التسمية موسى وقصدوا بذلك الاستهزاء والتلهي (الطوفان) ماطاف عموغلهم من مطرأ وسيل قيل طغي الماء فوق حروثهم وذلك أنهم مطروا عما يقاليام في ظلف شديدة لابرون ممساولا فوا ولا يقدرأ حدهم أن يخرج من داره وقيل أرسل الله علىهم المهماء حتى كادوا يهلكون وبيوت ني اسرائيل إبيوت القبط مشتبكة فامتلا تسيوت القبط ماءحتي قامو افي الماء الى تراقهم فن جلس غرق ولمندخه لبيوت بني اسرائيل قطرة وفاض الماءعلى وجه أرضهم وركد فنعهم من الحرث والبناء والتصرف ودام عليهم سبمة أمام وعن أمي قلابة الطوفان الجدري وهوأ ولعذاب وقع فيهم مفيقي في الارض وقيل هو الوتان وقيسل الطاعون فقالوالموسى ادع لنار بك يكشف عناوضين نؤمن بكفدعافرفع عنهسم فيا آمنوا فتبت فم م الثالسة من الكاروالزرع مالم يعهد عقله فأقاموا شهر افبعث الله علم م الجراد فأكات عامة زروعهم وغمارهم ثمأ كات كل شئ حتى الابواب وسقوف البيوت والثياب ولم يدخل بيوت بني اسرائيل منهاشئ ففزعواالي موسي ووعده التوية فكشف عنهم بعدسيمة أيام خرج موسي عليه السلام الي المصا فأشار بعصاه نحوالمشرق والغرب فرجع الجراد الى النواحي الني جاءمنها وقالوا مانحن بتارك ديننا وأقاموا شهرافسلط اللهعلمم القمل وهوالجنان وولأى عمدة كدارالقردان وقيل الدباوهو أولادا الرادقب نبات أجنعتها وقيل البراغيث وعن سعيد بنجبير السوس فأكل ماأ بقاه الجرادو لحس الارض وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيمصه وكان يأكل أحدهم طعاما فيمتاعي قلاوكار يخرج أحدهم عشرة أجربة الى الرحى فلا يردمنها الايسيرا وعن سعيد بن جبيرانه كان الى جنهم كنيب أعفر فضر به موسى بعصاه فصار قلا

الاستفهام حسب استعمالها في الخزاء وأنشدوا مهمالى اللية مهماليه ودى ملى وسرياليه أرادمالى الدة ولا اشكال ههنائها ما الاستفهامية كررت أكيدا كا يقولون لا لاونم نع تم استكره تبكر ارالافظ بهينه فقلبت ألف الاولى ها، وقد عاقلب الاستفهامية وان لم يكن تكرار فهو العدة أوضع دليل على ان الواقعة في المين تكرار فهو العدة أوضع دليل على ان الواقعة في المين المي

فأخذت فيأبشارهم وأشعارهم واشفارعه ونهم وحواجهم ولزم حاودهم كانه الجدري فصاحوا وصرحوا وفزعواالى موسى فرفع عنهم فقالوا قد تحققنا الاس أنكساح وعزه فرعون لانصدقك أبدا فأرسل الله علمم بعدشهر الضفادع فدخلت بموتهم وامتلا تمنها آندتهم وأطعمتهم ولايكشف أحدشه مأمن ثوب ولاطمام ولاشراب الاوجدفيه الضفادع وكان الرجل اذا أرادأن سكام وثبت الضفدع الى فيه وكانت قتائي منها مضاجمهم فلايقدر ونعلى الرقادوكانت تقدف بأنفسها في القدور وهي تفلي وفي التنازم وهي تفور فشكوا الىموسى وقالواارجناه فده المرة فعابقي الاأن نتوب التوبة النصوح ولانعو دفأخذ المهم المهود ودعافكشف اللهعنهم تخقضو الدهدفأرسسل للهعلهم الدم فصارت مماههم دمافشكوالى فرعون فقال انه سحركم فكان يجمع بن القبطى والاسرائيلي على أناء واحد في ونمايلي الاسرائيلي ماء ومايلي القبطى "دماو يستقيان من ماءواحد فيخر جلاقبطي "الدم والامرائيلي" الماءحتى ان المرأة القبطمة تقول لجارتهاالاسرائيلية اجعلى الماءفي فيك عجمه في في فيصرا الماء في فها دماوعطش فرعون حتى أشفى على الهلاك فكان عص الاشحار الرطبة فاذامن فهاص ارماؤها الطيب ملحا أجاجاوع سدمدين السيب سال علم ما لندل دما وقدل سلط الله علم ما لرعاف و روى أن موسى علمه السلام مكث فهم بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هدده الأسات وروى أنه لما أراهم اليدوالعصاو قص النفوس والثمرات قالىاربان عبدك هد ذا قدعلافي الارض فذه بمقوية تعملهاله ولقوم منقمة ولقوى عظة وان بمدى آية فينتذبعث الله عليم الطوفان ثم الجراد عم مابعده من النقم . وقرأ الحسين والقمل بفنح القاف وسكون الميريد القمل الممروف (آ بات مفصلات) نصب على الحال ومعنى مفصلات مبينات ظاهرات لايشكل على عاقل أنهامن آيات الله التي لا يقد وعلم أغير ، وأنه اعبرة لهـ موفقمة على كفرهم أوفعدل بين بعضهاو بعض بزمان تقص فيما حوالهم وينظرا يستقمون على ماوعدوامن أنفسهم أمينه كثون الزاما الجعة علم (عاعهد عندك ) مامصدر بقواله في بعهده عندك وهو النبوة و لباء اما أن تتسلق قوله ادع لنا ربك على وجهين أحدها أسعفناالى مانطاب البكمن الدعاء لنابعي ماعندك من عهد الله وكرامته بالسوم أوادع الله لنامتوسلا اليه بمهده عندك واماأن يكون قسمامجابا بلنؤمن أى أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عناالر خزلنؤمن لك (الى أجل هم بالغوم) الى حدمن الزمان هم بالغوه لا عالة فعد فون فيد لا ينفعهم ما تقدم لهم من الامهال وكشف العذاب الى حاوله (اذاهم يذكثون) جواب المعنى فلا كشفناه عنهم فاجاوًا النكث ومادر والمروخ ومولكن كاكشف عنهم نكثوا (فانتقمنامنهم) فاردنا الانتقام منهم (فأغرقناهم) . واليم البحر الذي لا يدرك قمره وقيل هو المجروم عظم مأنه واشتقاقه من التيم لان المستنفور به رقصدونه (بانهم كذبواما ماننا) أى كان اغراقهم سمت تكذبهم مالا مات وغفلهم عنهاوقلة فكرهم فمها (القوم الذين كانوا نستضعفون) هم بنو اسمرائيل كان يستضعفهم فرعون وقومه \* والارض أرض مصروا اشأم ملكها سواسرائيل بعدالفراعدة والعمالقة وتصر فواكيف شاؤافي أطرافهاونواحيهاالشرقيةوالغربية(باركنافها)بالخصبوسمة الارزاق (كلتربك الحسني) قوله ونريدأن غنّ على الذين استضعفوا في الارض الى قوله ما كانوا يحد فرون والحسيني تأنيث الاحسين صفة المكامة ومعنى عَن على بني اسرائيل مضت علم مراسم واستمرت من قواك تم على الاص اذامضي عليه (علا صروا)بسب صرهم وحسبك ما تاعلى الصرود الاعلى أن من قابل الملاء بالخرع وكله الله المه ومن قابله بالصار وانتظار التصرضين الله له الغرج وعن الحسين عجبت عن خف كيف خف وقد سمع قوله وتلا الآية ومعنى خف طاش جزعا وقلة صبرولم يرزن رزانة أولى الصبر . وقرأ عاصم في رواية وتحت كلمات ربك المسنى ونظيره من آيات به الكبرى (ماكان دصنع فرعون وقومه) ماكانواده اون و يسوّون من الممارات وبناءالقصور (وما كانوايمرشون) من الجنات وهوالذى أنشأ جنات معروشات أووما كانوابرفعون من الابنية الشبيدة في السماء كصرح هامان وغيره وقرى مرشون بالكسر والضروذ كرالبزيدي أن الكير أفصع و الغني أنه قرأ بعض الناس بغرسون من غرس الا شعب الوماأ حسد مه الا تصيفامنده

آ بات مفه الات فاستكبر واوكانواقوما محرمان والاوقع علمهم الرحز قالوا بأموسي ادعلنارنك عاعهد عندك لأن كشفت عنا الربغ لندومسن لك و إنر سيان معملُ ني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجزالي أجـل هـ م بالغوه اذاهـ م ينكثون فانتقمنامنهم فأغرق اهمفي المربأنهم كذبوابا مانناوكانواءنها عافلين وأورثنا القوما الذس كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي ماركمافها وغب كلةر الاالمسى على يني أسرائهل عاصروا ودمى ناماكان يصنع فرعون وقومه وماكانوا يسرشون وجاوز نابيني أسرائدل المحو للسنسل وشفاء للغلسل

• قوله تعالى والماء موسى لم قاتنا و كله ربه الاتية (قال معناه كله بغير واسطة الخ) قال أحدوه في المصريح منه بحلق الكلام كاهو معتقد المعرفة والذي يخص به هذه الاتية من وجوه الرفعليه انها سيقت مساق الامتنان ٥٠٥ على موسى باصطفاء الله له

تخصيصه الاه بتكليمه وكذلك قال تعالى بعد آيات منه الفي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكارى خذما آتيتك وكن من الشاكرين فاوكان تكالم الله له

فأتوا على قوم معكفون على أصدام لهم قالوا باموسي اجعل لناالها كالهمآ لهة قال انك قوم تجهاون ان هؤلاء متبرماهم فمهو باطل ما كانواده\_ماون قال غيرالله أبغيكم الهاوهو فضاكم على العالمين واد أنعيناكم منآل فرءون يسومونكم سوء العذاب ومتاون أساعكم ويستحيوننساءكموفي ذلي سلاء من ربك عظيم وواعدناموسي ثلاثمن الملة وأغمناها مشرفتم مقاتريه أرىعان لمله وقال موءى لاخيه هرون اخلفني فى قومى وأصلح ولاتتبع سيمل المفسدين واسأ عاءموسي ليقاتنا وكله ربه قال رب

عدنی خانی الحروف والاصوات فی بعض الاجرام واستماع موسی اذال کان کل أحد

\*وهذا آخومااقتص الله من نبافر عون والقبط وتبكذ يهمها آيات الله وظلهم ومعاصهم ثم أتبعه اقتصاص نبابني اسرائيل وماأحدثوه بعدانقاذهم من ملكة فرعون واستعماده ومعاينتهم الاسيات المظام ومجاوزتهم الصرمن عبادة المقروطاب رؤية اللهجهرة وغيرذاك من أنواع الكفروا الماصي لمعلم حال الانسان وأنه كا وصفه ظاوم كفارجهول كنود الامن عصمه الله وقايل من عبادى الشكور وايدلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عارأي من بني اسرائيل بالمدينة وروي أنه عبر بهم موسى يوم عاشورا المدما أهلك الله تعالى فرعون وقومه فصاموه شكرالله تعالى (فأنواعلي قوم) فرواعلهم (يعكفون على أصنام لهم) يواظبون على عبادتها ويلازمونهاقال ابنجريج كانت تماثيل قروذلك أقرلشأن العجل وقيل كانواقومامن لخم وقيسل كانوامن الكنعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتاله-م، وقرى وجوز ناعني أجزنا بقال أجاز المكان وجوزه وجاوزه بمعنى جازه كقولك أعلاه وعلاه وعالاه وقرئ يمكفون بضم الكاف وكسرها (اجعل لناالها) صفيا نمكف عليه (كالهم آلهة) أصنام يمكفون عليهاوما كافة لله كماف ولذلك وقعت الجلة بعدهاوعن على رضى الله عنه أن يهوديا قالله اختلفتم بعدنيكم قبل أن يعف ماؤه فقال قلتم اجعل لناالها قبل أن تعف أقدامكم (انكم قوم تجهاون) تعجب من قولهم على الرمارأ وامن الاته العظمي والمعزة الكبرى فوصفهم الجهل الطاق وأكده لانه لاجهل أعظم عار أي منهم ولاأشنع (ان هؤلاء) يعني عمدة تلك المائيل (متبرماهم فيه) مدهر مكسرماهم فيهمن قولهم اناءمتبراذاكان فضاضاويقال لكسار الذهب التبرأى يتبر اللهويمدم دينهم الذي هم عليه على يدى و يحطم أصنامهم هذه و يتركهارضاضا (و باطل ماكانوا يعملون) أى ما هملوات يأمن عبادتها فيماسلف الاوهو باطل مضحه للاينتفعون بهوان كان في زعهم تقربا الى الله كاقال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فج ملناه هداء منثور اوفي القاع هؤلاء اسمالان وتقديم خبر المبتدا من الجلة الواقعة خبرا لماوسم العبدة الاصنام بأنهم هم المعرضون التبار وأنه لا يعدوهم البتة وأنه لهم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ماطلمواو يبغض اليهم ماأحموا (أغيرالله أبغيكم الها) أغير المستحق المبادة أطلب الكم معمود اوهو فعل وكم مافعل دون غسيره من الاختصاص النعمة التي لم يعطها أحداغيركم لتختصوه بالعبادة ولاتشركوابه غسيره ومعنى الممزة الانكارو التبحب من طبهمم كونهم مفمورين في نعمة الله عبادة غيرالله (يسومونكم سوء العذاب) يبغونكم شدة المذاب من سام السلَّمة اذاطابها (فان قات) مامحل يسومونكم (قلت) هو استثناف الاعدله و يجوز أن يكون عالا من المخاطب ين أومن آل فرعون و (ذاكم) اشارة الى الانتجاء أوالى العداب • والبلاء النعمة أوالحنة ، وقرئ يقتلو نبالتَّنفيف ، وروى أن موسى عليه السسلام وعدبني اسرائيل وهو عصران أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون فلا اهلك فرعون سأل موسى وبهالكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوما وهوشه رذى القعدة فلماأتم الثلاثين أنكر خاوف فيه فقسوك فقالت الملائكة كنانشم من فيكرا أمحة المسكفأ فسدته بالسواك وقيل أوحى الله تعالى اليمه أماعلت أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من ويم المسك فأصره الله تعالى أن يريد علم اعشرة أيام من ذى المجفلالك وقيل أمره الله أن يصوم ثلاثين بوماوأن يعمل فهاع ايقربه من الله ثم أنزلت عليه الموراة في العشر وكلم فها والقدأجلذ كرالار بمين في سورة البقرة وفصلها ههناو (ميقات ربه) ماوقت مه من الوقت وضربه له و (أربعين ليلة) نصب على الحال أي تم بالفاهذ العددو (هرون) عطف بيان لاخيه وقرى الضم على النداء (اخلفي في قومي) كن خليفتي فيهم (وأصلح) وكن مصلحاً أو وأصلح ما يجب أن يصلح = ن أمور بني اسرائيل \* ومن دعاك منهـ م الى الافساد فلا تتبه ولا تطعه (لميقاتنا) لوقتنا الذي وقتنا أه وحدد ناومعني اللام الاختصاص فكانه قيل واختص مجيئه عيقاتنا كاتقول أتيته اهشرخاون من الشهر (وكلهربه) من غيرا

عدكشاف بسارى موسى عليه السلام في ذلك بل كان آحاد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام آثر بهذه المزية وأحق بالخصوصية من موسى عليه السلام لانهم معوا المكارم على الوجه المذكور من أفضل الاجرام وأز كاها خلقا في رسول الله صلى الله عليه عليه معروا

وكانت من يتم أظهر وخصوصية م أوفروك نعلم ضرورة من سياق هذه الا " يقيد يرموسي عليه الصلاة والسلام بهذه المزيدة الذلك الاعتقاد انه سمع المكادم القدم القيام بذات التسبعانه و ومالي بالا والسطة دليسا علمه من حروف ولا غيرها و كارم في هذه المقيدة أن ترى ذات البارى سبعانه و ومالي وان لم يكن جسما في كذلك نجيزان يسمع كلامه وان لم يكن حرفاولا صوتا والديكارم في هذه المقيدة طويل والشوط بطين وهد في الذكار من المسلك المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق و منافق المنافق و منافق المنافق و منافق و منافق المنافق و منافق المنافق و منافق المنافق المنافق المنافق المنافق و منافق و منافق المنافق و منافق و

واسطة كايكام المائوتكايمه أن يخلق الكارم منطوقابه في بعض الاجرام كاخلقه محطوطافى اللوح وروىأن موسى عليه السلام كان يسمع ذلك المكازم من كل جهة وعن ابن عباس رضي الله عنه كله أريمين بوماواً ربعين ليلة وكتب له الألواح وقيل اغ علم في أوّل الاربعين (أرنى أنظر اليك) ثانى مفعولى أرثى محذوف أى أرنى نفسك أنظر اليك (فان قلت) الرؤية عين النظرة كيف قيل أرنى أنظر اليك (قلت) معنى أرنى نفسك اجعلني متمكامن رو يتك بأن تتجلي لى فأنظر اليك وأراك (فان قلت) فكيف قال (ان تراني) ولم يقل ان تنظر الى لقوله أنظر اليك (قلت) القال أرنى عمني اجعلني مقمكامن الرؤية التي هي الادراك علم أن الطلبة هي الرؤية لا النظر الذي لا ادراك معه فقيل لن تراني ولم يقل لن تنظر الى (فان قلت) كيف طأب موسى علمه السلام ذلك وهومن أعبل الناس مالله وصفاته ومايجو زعلمه ومالا يجوز ويتعاليه عن الرؤية التي هي أراك سنض الحواس وذلك أغما يصح فيما كان في جهة وماليس بعدم ولاعرض فيمال أن يكون في جهة ومنع الجبرة احالته في المقول غيير لازم لانه اليس بأوّل مكابرته موارته كابهم وكيف كون طالبه وقدقال حين أخذت الرجفة الذين قالواأرنا اللهجهرة أتهلكا بافعل السفهاء مناالى قوله تضلابها من نشاء فتبرأ من فعلهم ودعاهم سفهاء وضلالا (قات)ما كان طلب الرؤية الالمكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاءوض الالوتبرأمن فعلهم وليلقمهم الحجروذلك أنهم حين طابوا الرؤية أنكرعلهم وأعلهم الخطأ ونبههم على المق فلجواوة عادوافي لجاجهم وقالوالا بدوان نؤمن لكحتي نرى اللهجهرة فأرادأن يسمموا النصمن عندالله باستحالة ذلك وهوقوله أن ترانى ليتيقنواو ينزاح عنهه مادخله ممن الشبهة فلذلك قال رب أرنى أنظر اليك (فان قلت) فهلاقال أرهم ينظرو الليك (قلت) لان الله سجعانه اغما كلم موسى علمه

وماهم حيندالاين آدواموسي فبرأه الله عن قالواوكان عندالله وجيم وأماقوله عليه السلام أته الكاعافه لم السفهاء مناتبرياه ن أفاعيلهم وتسفيم الهم وتضليل

لرأيهم فلاراحة القدرية في الاستشهاديه على الدكارموسى عليه السلام لوازار وية فان الذي كان الاهلاك بسبه اغهاهو عمادة المعسرين عوان كان

السببطلم المرقية فلاسلانها غير جائرة على اللهولكن لان الله تعالى آخيرانها لا تقع في دار الدنياوا فيرصدق وذلك بعد السلام وتبرأ سؤال موسى المرقيدة فلاسألوا وقد سمه والفيريعدم وقوعها كان طلم خلاف المهوم تكذيبالغيرة ن عسفههم موسى عليه السلام لا قتراحهم من طاب ما أخير الله أنه الدينة المرابطة وقويفهم الاعان علم احيث قالوالن نقر من الله حيى الله هذه الاثنان قولهم الن نقر من الله حيى الله على الله ما لا يتوقف وجوب الاعان عليه المباحث قالوالن نقر من الله حيى الله حيى الله على الله المن يتبوعا المالوافية جائر اومع ذلك قرعوابه لا قتراحه معلى الله ما لا يتوقف وجوب الاعان عليه فهذه المباحث الذلاثة توضع المنسو و فقر المنسود فقر المنافقة المباحث الذلاثة المنسود فقر المنافقة المنافقة

الله امتناع ذلك فهذا أوضح مصداق لان موسى عليه السلام الماطلب الرؤية لنفسه اعتقادا لجوازها على الله تمالى فأخره الله ان ذلك لا يقع في الدنيا وان كان عائرا به عادكا لرمه (قال وقوله أنظر الديك ومافيه من معنى المقابلة الخ) قال أحدود عواه ان النظر يستلزم الجسمية قد سلف ردها وأما تنزيه موسى عليه السلام بنسبة اعتقاد استحالة الرؤية اليه فهوغنى عنه واما اقناعه في تفصيله بر حجانه عليه السلام في المها الله والمالية ويستم والمنافعة العلى واقل العوام المقادين في المها السنة راج عنسد الله على أصال المعوام المقادين لاهل السنة راج عنسد الله على أصال المدع والاهواء وان ملو الارض نفاقا وشعنوا مصنفاتهم عناد الاهل السنة وشقافا فكيف بكليم الله عاد المالية والمالية والمالي

تخرج وامعي أبدافذلك لايحمل خووجهم عقلا ولندؤمن من قومك الامن قدآمن لن تشعونا فهذه كلهاجائزات عقلا لولاان الليرمنع من وقوعها فالرؤية كذلك \*عادكارمه (قال غ حقق تعالى عند طاب لرؤ بةمامثله عندنسة لولدالخ)قال أحدنسمة (ولكن انظر الى الجمل فان اسمة مكانه فسوف ترانى فلماتعلى ربه للعمل جعدله دكا وخرموسيصعقا

السلاموهم يسمعون فلماسمعوا كالأمرب المزة أرادواأن يرىموسى ذاته فيبصر وه معه كاأسمعه عكالمه فسمعوه معه ارادة مبنية على قياس فاسد فلذلك قال موسى أرنى أنظر اليك ولانه اذار جرعماطلب وأنكر عليه في نبوته واختصاصه وزلفته عندالله تعالى وقيل له لن يكون ذلك كان غيره أولى بالانكار ولان الرسول امام أمته فكان مأيخاطب به أوما يخاطب واجعااله مروقوله انظر أليك ومافيه من معني المقابلة التيهي محض التشدمه والتعسير دامل على انه ترجة عن مقترحهم وحكاية لقوله للموجل صاحب الجل أن يجمل الله منظورااليه مقابلا بحاسة النظرف كيفعن هوأعرففي معرفة الله تعالى من واصل بنعطاء وعمرو بنعبيد والنظام وأبي الهذيل والشيخين و جدع المتكامين (فان قلت) مامه في لن (قلت) تأكيد الذبي الذي تعطيه لاوذلك أن لاتنفي المستقبل تقول لا أفه ل غدا فاذا أكدت نفها قلت ان أفه ل غداو المعنى أن فعله ينافي حالى كقوله لن يخلقو اذبابا ولواجمه واله فقوله لاتدركه الابصار أني للرؤية فيمايستقبل وانتراني تأكيدوبيان لان المنفي مناف لصفاته (فان قلت) كيف انصل الاستدراك في قوله (ولكن انظر الى الجبل) عماقبله (قت) اتصل به على معنى ان النظر الى محال فلا تطلبه ولكن عليك بنظر آخروه وأن تنظر الى الجبل الذي يرجف إبكوعن طامت الرؤية لاجلهم كيف أفعل به وكيف أجعله دكابسب طلمك الرؤية لتستعظم ماأقدمت عليه عِمَارُ يِكُمن عَظِم أَثرُه كَانِه عزوع لاحقق عند طلب الرؤية مامثله عندنسمة الولد اليه في قوله وتخرالج ال هداأن دعواللرجن ولدا (فان استقرمكانه) كما كان مستقرا المانا الهمافي جها نه (فسوف تراني) تعلميق الوجودالرؤية بوجودمالا يكون من استقرار ألجمل مكانه حين يدكه دكاويسويه بالارض وهذا كالرم مدمج بمضمه فيبعض واردعلي أسماوب عجيب وغط بديع ألاترى كيف تخاص من النظر الى النظر بكامة الاستدراك تم كيف بني الوعد مالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر على الشريطة في وجود الرؤية أعنى قوله فان استقرمكانه فسوف ترانى (فلاتعلى ربه العبل) فللظهرله اقتداره وتصدى له أمره وارادته (جعله دكا) أىمدكو كامصدر عمني مفعول كضرب الامير والدك والدفأخوان كالشدك والشف وقرى ذكا والدكاء اسم للرابية النائمزة من الارض كالدكة أوأرضاد كاعمستوية ومنه قوطم ناقة دكاعمتواضعة السنام وعن الشعبى قال لى الربيع بن خشيم ابسط يدك دكاء أى مدهامستو ية وقر أيحي بن وثاب دكاأى قطعاد كاجم دكاء (وخرموسى صعقا) من هول مارأى وصعق من باب نعلته ففعل يقال صعقته فصعق وأصله من

جـواز لرؤية الحالله تعالى عندال مخشرى كنسبة الولدالية وهذا مفرع عـلى المعتقد السالف بطلانه وايس له في هذا الفصل وظيفة الانتبع الشهد لامتناع

الرؤية تلقفها من كل في والحق ان دك الجبراء اكان لان الله عزوجل اطهرله آية من ملكوت السماء ولا تستقر الدنيا لا ظهارشي من ملكوت السماء وهذا هو المأثورين السلف في هذه الا يقومه عناه عنداً بي المسن رجه الله فعل فعلا سماء تجايا وكان الغضب امالانهم طلبوار وية جسمانية في جهة وامالانهم كقر والغبريانه لا يرى في الدنيا وامالانهم كفر وابالا فتراح أو بالمجموع \* عاد كلامه (قال ومعني فان استقر مكانه فان ثبت كا كان ذا هما الخي قال أحدوه في الدنيا والمالانهم كفر وابالا فتراح أو بالمجموع \* عاد كلامه (قال ومعني فان استقر اوالجبل على الله على المناف على المناف على المناف على المناف على المناف المناف على المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف الم

ما حكار مه زقال ومعنى و خرموسى صعقاو خرمغشيا عليه غشية كالموت وروى ان الملائكة من تعليه الخ) قال أحدوهذه حكاية اغيا موردها من يتعسف لامتناع الرؤية في تخذها عو ناوظهراعلى العتقد الفاسدو الوجه التورك بالفلط على ناقلها و تنزيه الملائكة عليهم السلام من أهائة موسى كليم الله بالوكز بالرجل والفه من في الخطاب عادكال مه (قال فان قلت أن كان طلب الرؤية الفرض الذي ذكرته فم تاب الخ) قال أحدا مادلة الجبل فقد سلف الكارم على سره وأمانسيم موسى عليه السلام فلاتين له من أن العم قدستى بعدم وقوع الرؤية في الدنيا والله تعالى مقدس ٥٠٨ عن وقوع خلاف معاومه وعن الخلف في خبره الحق وقوله الصدق فلاتين ان مطاويه كان

الماعقة ويقال لها الصاقعة من صقعه اذا ضريه على رأسه ومعناه خرمغشيا عليه غشية كالموت وروى أن الملائكة من تعليه وهومغشى عليه فيه الالكرونه بأرجلهم ويقولون بابن النساء الميض أطهمت في روية رب العرب (فلما أفاف) من صعقته (قال سجانك) أنزهك عمالا يجوز عليك من المواس (فان قات) فان اليك) من طلب الروية (وأنا أقل المؤمنين) بأنك الست عربي ولا مدرك بشئ من المواس (فان قات) فان كان طلب الروية للغرض الذى ذكرته فيم آب (قلت) من اجوائه تلك المقالة العظيمة وان كان لغرض صحيح على السانه من غيراذن فيه من الله تعالى فانظر الى اعظام الله تعالى أمن الروية في هذه الا يه وكيف أرحف المجبل بطالبها وجعد له ذكاركيف أصعقهم ولم يخل كليمه من انهمان ذلك مبالغة في اعظام الامروكيف سميم ربه ملتجنا اليه و تأب من اجواء تلك المكلمة على لسانه وقال أنا أقل المؤمنين في تجب من المنسم ن بالاسلام المتسمن الهناس المناس المناس المناس المناس المناس المدلية فيم منورات أشياخهم والقول ما قال بعض العدلية فيم

لجاءة سمواهواهم سنة • وجماعة حراء مرى موكفه قدشهوه بخلقه وتخوفوا • شنع الورى فتستروا الملكفه

ونفسمرآ خروهوان بريد بقوله أرنى أنظر اليك عرفتي نفسك تعريفا واضحا جليا كانهاار اءة في جلائه اماكة مثلآ بات القيامة التي تضطر الخلق الى معرفتك أنظر اليك أعرفك معرفة اضطرار كاني أنظر اليك كاعاء فى المدنث سترون ربكم كانرون القمرليلة البدرعمني ستعرفونه معرفة جلية هي في الجلاء كابصاركم الفمراذا امتلاواستوى قال ان ترافى أى ان تطمق معرفتي على هذه الطريقة وان تحتمل قوتك تلك الاستة المضطرة ولكن انظرالى الجمل فانى أوردعليه وأظهراه آية من تلك الاكات فان ثبت لتجلم اواستقر مكانه ولم يتضعضع فسوق تثبت فارتط قهافلا تجلى ربه للعبل فلاطهرت له آية من آيات قدرته وعظمته جعلد دكاونوموسى صعقالعظم مارأى فلماأ فاق قال سجانك تبت اليك عماقترحت وتجاسرت وأناأق لا المؤمن بن معظمتك وجلالكوان شيألا يقوم ابطشك وبأسك (اصطفيتك على الناس) اخترتك على أهل زمانك وآثرتك عليهم (برسالاتي) وهي أسفار الموراة (وبكلامي) وبتبكليمي الاله (فخذما آتيتك) ما أعطيتك من شرف النتوة وُالْحَكُمة (وكن من الشاكرين) على النعمة في ذلك فهي من أجل النعم وقبل خوموسي صعفانهم عرفة وأعطى التوراة يوم النعر (فان قات) كيف قيل اصطفيتك على الناس وكأن هرون مصطفى مندله وندا (قلت) أجل ولكنه كان تابعاله وردأووريرا والمكليم هوموسى عليه السلام والاصيل في حل الرسالة وذكروا فيعدد الالواح وفيجوهرها وطولهاأنها كانت عشرة الواح وقيل سبعة وقيل الوحين وأنها كانت من زمرد جاعها جبريل عليه السلام وقيل من زبرجدة خضراء وياقوتة حراء وقيل أمر الله موسى بقطعها من صغرة صماءاينها فقطعهابيده وشققها بأصابعه وعن الحسسن كانتمن خشب تزلتمن السماءفهاالتوراة وانطولها كانعشرة أذرع وقوله (من كل شي) في محل النصب مفعول كتبنا و (موعظة) وتفصيلا

خلاف الداوم سبح الله وقدس عله وخدره عن الخلف وأما التوبة في كونها عن ذنب لان منصهم الجليل ينبغي من كل ما يخطبه ولا شكل ان التوقف في سؤال

فلما أفاق قال سعانك تمت اليمك وأنا أول المؤمنين قال باموسى افى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكالرمى غذما آتيتك وكن من الشاكرين وكتيناله فى الالواح من كلشى موعظة وتفصيلالكل

الرؤية على الاذن كان المقربين حسنات المقربين حسنات الابرار ه عادكاله مه (قال مم أعب من المتسمين المسام المتسمين السنة والجماعة الح) قال أحدر حدالله وقد المتقدل الرخيسري في المتقدل ا

هذاالفه لالدمات عمد من هجاء آهل السنة ولولا الاستنان بحسان بن ثابت الانصارى صاحب رسول الله صلى الله بدل عليه وسلم وشاعره والمنافج عنه وروح القدس معملقانا لمؤلاء المتلقيين بالعدلية و بالناجين سلاما ولكن كانافح حسان عن رسول الله عليه وسلم المعامه وسلم اعداء هم فنقول عليه المعام المنافق المنافق

وجاعة كفروار ويقربهم • حقاووعدالله مالن يخلفه وتلقبواعدلية قلناأجل ، عدلوار بهمو فسهموسفه وتلقبواللناجين كالرانهم ، ان لم يكونوا في لطي فعلى شفه

فحددهارقة وأمي قوملك بأخذوا بأحسنها سأريك دارالفاسفين سأصرف عن آماتي الذن تحكير ون في الارص نفرالحق وان برواكل أية لايؤمنوا بهاوان مرواسيل الرشد لايتخذوه سسلا وان مر واسدل الغي يتعذوه سيملاذلك بأنهم كذبوا أتأتنا وكانواعنهاغا فلين والذن كذبواما ماتنا ولقاءالا تنوة حبطت أعالهم هل يجرون الاماكانوا يعملون واتخذقومموسيمن بعدهمن حلهم عجلا حسدالهخوار

الدل منه والمعنى كتناله كلشي كان سواسرائيل محتاجين اليه في دينهم من المواعظ وتفصيل الاحكام وقيل أنزلت التوراة وهي سنعون وقريعير بقرأ الجزءمنه فيسنة لم يقرأها الاأريمة نفرموسي ويوشع وعزير وعيسي علمهم السبلام وعن مقاتل كتب في الالواح ابي أناالله الرحن الرحيم لا تشركوا بي شيماً ولا تقطعوا السبيل ولأتحاه وابالهمي كاذبت فان من حلف اسمى كاذبا فلاأز كيه ولا تقت لواولا ترنو أولا تعقوا الوالدين (فحدها) فقاناله خذهاء طفاعلى كتبنار بجوزأن يكون بدلامن قوله فحدما آثيتك والضمر في خذها للالواح أولكل شئ لانه في معنى الاشياء أوللرسالات أوللتوراة ومعنى (بقوة) بعد وعزعة فعل أولى العزم من الرسل (بأحذوابأحسنها) أى فهاماهوحسن وأحسن كالاقتصاص والمفو والانتصار والصبرفرهم أن يحاواعلى أنفسهم في الاخذ عاهوا دخل في الحسن واكثر للثواب كقوله تعمالي واتبعو الحسن ما أنزل البكرمن ربك وقيل بأخذوا بماهوواجب أوندب لانه أحسن من المباح ويجوزان براديا خدوابا أمروابه دون مانه واعنه على قواك الصيف أحرهن الشتاء (سأريك دار الفاسة من) يريد دار فرعون وقومه وهي مصركنف أقفرت منهم ودمروالفسقهم لتعتبر وأفلا تفسقوا مثل فسقهم فينكل كمثل نكالهم وقيل منازل عادوغودوا اقرون الذين أهلكهم الله لفسقهم في عرب كم علم افي أسفاركم وقيل دار الفاسقين نارجهم وقرأاليسن سأور بكروهي اغة فاشه نبالخاز بقال أورني كذاوأوريته ووحهه أن تبكون من أوريت الزند كائن المعنى بينه لى وَأَنْرِه لاستهينه وقرعُ سأورثكم وهي قراءة حسنّة يصحعها قوله وأورثنا القوم الدّين كانوا يستضعفون (سأصرفءن آياتي) بالطبع على قاوب لتكبرين وخذلانه م فلا يفكرون فهاولا يعتبرون جا غفلة وانهما كأفها يشغلهم عنهامن شهواتهم وعن الفضيل بنعياض ذكرلناءن رسول ألله صلى اللهعليه وسلماذا عظمت أمتى الدنهانزع عنهاهيمة الاسسلام واذاتر كواالامر بالمعروف والنهبيءن المنيكر حرمت ركة الوحى وقيل سأصرفهم عن ابطالهاوان اجتهدوا كااجتهد فرعون أن ببطل آية موسى أن جعلما السحرة فأبي الله الاعلوالحق وانتكاس الباطل ويجو زسأصرفهم عنها وعن الطعن فهاوالاسمة آنة بها وتسميتها سحراباهلا كهم وفيه انذار للمغاط بنمن عاقبة الذن يصرفون عن الاتمات أتبكيرهم وكفرهم إجهالتلا مكونوا مثلهم فيسلك بهم سيباهم (يفعرا لتي)فه وجهان أن مكون حالا عدى متكمرون غيم محقن لأن التكمر بالوق الله وحده وأن يكون صلة لفعل التكبرأي يتكبر ونعاليس بحق وماهم عليه من دينهم (وان بروا كلآية) من الا مَات المنزلة علم ـ م (لا يؤمنوا بها) وقرأ مالك بن دينار وان بروا بضم الماء يهوقري سبيل الرشد والرشد والرشاد كقولهم السقم والسقم والسقام . وماأسفه من ركب المفارة فأن وأي طريقا مستقيما أعرض عنه وتركه وان رأى معتسفا من ديا أخذفيه وسلكه ففاعل نحوذ لك في دينه أسفه (ذلك) ف محمل الرفع أو النصب على معنى ذلك الصرف بسبب تكذيبهم أوصرفهم الله ذلك الصرف بسببه (ولقاء الا تنوة) يجوزان يكون من اضافة المصدر الى المفعول به أى ولقائهم الا تنوة ومشاهدتهم أحوالها ومن اضافة المصدر الى الطرف عمني ولقاء ماوعد الله في الا تنوة (من بعده) من بعد فراقه الماهم الى الطور (فان قلت) لم قيل واتخذ قوم موسى عجلاو المتخذه والسامري (قلت) فيه وجهان أحدها أن ينسب الفعل الهم لان رجلامهم باشره ووجد فيما بين ظهرانهم كايقال بنوغم قالوا كذاو فعاوا كذاوالقائل والفاعل واحد ولاغ م كافوا من يدين لا تحاذه و اضين به فيكانهم أجعوا عليه والشاني أن يراد واتحذوه الهاوعبدوه ، وقري من حلبهم بضم الحاء والتشديد جع حلى كثدى وثدى ومن حلم مبالك مرللا تباع كدلى ومن حلهم على المتوحمة والحلى اسملما يتحسن به من الذهب والفضة (فان قلت) لم قال من حامهم ولم يكن الحلي المماغم كانت عوارى فى أيديم (قلت) الاضافة تكون أدنى ملابسة وكونما عوارى فى أيديهم كفي به ملابسة علىأنهم قدمانكوها بعدالمهاكن كإماكراغ برهامن أملاكهم ألاثرى الى قوله عزوء لافأخر حناهم من جذات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني اسرائيل (حسدا) بدنادا المرودم كسائر الاجساد ، والخوارصوت البقر قال الحسن ان السامى قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبر بل عليه

السلاموم قطع المحرفقذفه في في العمل فكان علاله خوار وقرأ على رشي الله عنه جؤار ما لجم والهدمزة من جأرادًاصاح وانتصاب حسداعلي المدل من عبلا (ألم يرواً) حين اتحذوه الهاانه لا يقدر على كالرمولاعلي هداية سيماحة لاعتبار ومعلى من لوكان الحير مداد الكاماته لنفدا احرقب أن تنفد كلاته وهو الذي هدى الله الى سبل الم ق ومناهجه عاركز في العقول من الادلة وعا نزل في كتبه ثم ابتدا فقال (اتخذوه) أي أقدمواعلى ماأقدمواعلمه من الاص المذكر (وكانواطالان) واصعدن تلشئ في غيرموضعه فإيكن اتحاذ المحل يدعامنهم ولاأول مناكيرهم (ولا اسقط في أيديهم) والااشتدندمهم وحدمرتهم على عمادة العمللان من شأن من اشتدندمه وحسرته أن يعض يده نما فتصدر بده مستقوط افه الان فاه قدوة مفها وسقط مسندالى في أيديهم وهومن باب الكاية وقر أأبوالسميفع سقط في أيديهم على تسمية الفاعل أي وقر العض فيها وقال الزجاج معذاه سقط الندم في أيديهم أى في قاو بهم وأنفسهم كا يقال حصل في يده مكروه وان كان محالا أن مكون في المدتشم الما يحصل في انقلب وفي النفس عاصصل في الدو مرى العن (ورأوا أنهم قد ضاوا) وتبينواضلالهم تبينانا عمرا بصروه بعيونهم «وقرى الأنام ترجمنار بناو تغفر لنايالتاء وربنا بالنصب على النداء وهذا كارم التائبين كاقال آدم وحق اعمام ماالسلام وان لم تغفر لناوتر حنا الاسف الشديد الغضب فل آسفوناا تقمنامنهم وقيل هوالخرين (خلفتموني) قتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدى وهذا الخطاب أماأت بكون لعددة العجل من الساهري وأشماعه أولوجوه بني اسرائيل وهم هر ونعلمه السلام والمؤمنون معه ويدل عليه قوله اخله في في قومي والمهني بنس ما خلفتموني حيث عبدتم الجمه لل مكان عبادة الله أوحيث لم تُسكفوا من عبد غيرالله ( فان قلت) أين ما تقيضيه بنَّس من الفاعل والمخصوص بالذم (قلت) الفاعل مضمر يفسره ماخلفتموني والمخصوص بالذم محذرف تقديره بنس خلافة خلفتمونها من بمدخلافة كر (فان قلت) أى معنى لقوله (من بعدى) بعد قوله خلفتموني (قلت) معناه من بعد ماراً يتم من توحيد الله ونفي الشركاء عنه واخسلاص العمادة له أومن بعدما كنت أجهل بني اسرائيل على التوحيد دوأ كفهم عماطمعت نحوه أمارهم من عبادة البقرحين قالوا اجعل لناالها كالهمآ لهة ومن حق الخلفاء أن دسير وأبسيرة المستخاف -ن بعده ولا يخالفوه ونحوه فعلف من بعدهم خلف أي من بعدا ولئك الموصوفين الصفات الحيدة عيقال عجلءن الاحراذاتركه غيرتام وقيضه ترعليه وأعجله عنه غيره ويضمن معنى سيبق فيعدى تعديته فيقال عِمَالام ولا في أعِلم عن أمر وبكم وهو انتظار موسى مأفظين لعهده وماوصاً كم به فينيم الاحم على ان المماد قدباغ آخر ولمأرجع اليكم فحدثتم نفسكم عوتى فغمرتم كاغيرت الامم بمدأ نبيائهم وروى أن الساممى قال الهمحان اخرج لهم العمل وقال هـ ذااله كرواله موسى ان موسى لن يرجع وانه قدمات و روى أنهم عدوا عشرين يوما بايالي الجواه الربه ين ثم أحدثوا لما أحدثوا (وألق الألواح) وطرحها الماطقه من فرط الدهش وشدة الضحرعند أستماعه حديث البجل غضبالله وحمة لدينه وكان في نفسه حديد اشديد الغضب وكان هرون الىنمنه جانباولذلك كانأحسالى بني اسرائيل "ن موسى و روى أن التورآة كانتّ سبعة أسباع فلما ألقي الألواح تتكسرت فرفع منهاسته أسماءهاو بقي منهاسبع وأحد وكان فعارفع تفصيل كل شئ وفيماتي الهدى والرجة (وأخذراس أخيه) أى بشعر وأسه (يجرة ه اليه) بذؤابته وذلك اشدة ماوردعليه من الاص الذي اسَــتفزهُ وذهبْ بفطنته وطنابا خيه أنه فرط في الكف (ابن أم) قرى بالفتح تشبها بخمشة عشر و بالكسر على طرح ياء الإضافة وابن أى بالياء وابن ام مكسر الهدرة والمروقيل كان أخاه لا يد موامه فان صح فاعل أضافه الىالام اشارة الىأنه بمامن بطن وأحدوذلك أدعى الى المطف والرقة وأعظم للحق الواجب ولانها كانت مؤمنة فاعتد بنسه اولانها على التي قاست فسه الخماوف والشدائد فذكر = بعقها (الالقوم استضعفوني) يعنى أنه لم مأل جهدا في كفهم بالوعظ والانذار و عابلغته طاقته من بذل القوة في مضادّتهم حتى قهر ومواستضعفوه ولم مق الأأن بقتلوه (فلاتشمت في الاعداء) فلا تفعل في ماهو أمنيته من الاستهانة في والأساءة الى وقرى فلايشه في الأعداء على نهى الاعداء عن الشمالة والمراد أن لا يحل به مايشمتون به لاجله (ولا تعملي مع القوم الطالمين) ولا تعملني في موجدة تك على وعقو بتك لى قريدالهم وصاحباً أوولا تعتقد

ألمروا أنهلا كامهم ولايهديهم سدلا اتخذوه وكانواظالمن والمسقط في أيديهم ورأواأنهم قد صلواقالوا لثنام رحنا ريناو يففرلنالنكوث من الخاسرين والمارجع موسى الى قومه غضبان أسييما قال بئس ماخلفتموني من يعدي أعجات أمرركم وأاتي الالواح وأخدذ براس أخمه عر مالمه قال ان أمان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلاتشمت مى الأعداء ولا تجملني معالقمومالظلمين

ه قوله تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوامن به دهاالا يقرقال عظم جناية متعذى العجل أوّلا ثم أردفها بحكم عام الخ ) قال أحدد مرضيًّ بوجوب وعيد الفساق وان مغفرة الذنب بدون التو به منه من الحال الممتنع وقد تقدم عد ذلك من الاهواء والبدع بل الحق ان المغفرة الماء دا الشرك موكولة الى المشيئة غير ممتنعة عقلا ثم واقعة نقلا والله الموفق فوله تعالى ١١٥ ولم اسكت عن موسى الغضب الآية

(قالهـدامثل كأن الغضب كان دغر به على مافعل و يقول له قل لقه ومك كذا وألق الالواح وخددواس أخدلُ الخ ) قال أحد وهمو من الفط الذي قال ر اغفرلى ولاخى وأدخلنا في رحسك وأنتأرحم الراحت أن الذين اتخذواالغيل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحماة الدنسا وكذلك نعرى الفترين والذن عملوا السيئات تم تابوا من بعدها وآمنوا انردكمن بمده الففوررخيم ولماسكت عن موسى الغضب أخذالالواح وفي استهاهدى ورجة للذن همار جم يرهبون واختار موسى قومه سمعان حلا المقاتنا فلما أخذتهم الرجفة فالرب لوشنت أهلكتهم منقبلواناي

من قبل والماى قدمته من قلب الحسل الى المحاز وكان الاصل ولما المحتموسي عن الغضب ولذلك عدم ومض أهرال العربية

أنى واحدد من الطالمان مع براءتي منهم ومن ظلهم الماعتد ذرالمه أخوه وذكرله شماتة الاعداء (قال رب اغفرلى ولاخى) ابرضى أخاء ويظهرلاهل الشماتة رضاه عنه فلاتتم لهم شماتتهم واستغفر انفسه عمافرطمنه الى أخيه ولاخيه أنعسى فرط في حسس الخلافة وطلب أن لا يتفرقاعن رجته ولا تزال منتظمة لهمافي الدنياوالا منوة (غضب من ربهم وذلة) الغضب ماأص وابه من قتل أنفسهم والذلة خروجه-ممن ديارهم لانذل الغربة مثل مضروب وقيل هومانال أبناءهم وهم بنوقر يظة والنضيرمن غضب الله تعالى بالقتل والجداد عومن الذلة بضرب الجزية (المفترين) المتسكذين على الله ولا فرية أعظم من قول السامري هدا الهكم واله موسى و يجوزأن يتعلق في الحياة الدندامالذلة وحددها وبرادسينا لهدم غضب في الا تخرة وذلة في الحماة الدنداوضربت علم الذلة والسكنة وباؤابغضب من الله (والذين عملوا السيئات) من الكفر والعاصى كلها(ثم تابوا)ثمرجعوا(من بعدها)الى الله واعتذر وااليه (وآمنوا)وأخلصواالاعان (ان ربك من بعدها) من بعد تلك النظائم (الغفور) استورعام محاملا كان منهم (رحم) منع علم ما لجنة وهذا حكم عام يدخل تعته متنف ذوالعمل ومن عداهم عظم جنابة مأولائم أردفها تمظم رحمته المدلم أن الذنوب وان جلت وعظمت فانعفوه وكرمه أعظم وأجل ولكن لابدمن حفظ الشريطة وهي وجوب التوبة والانابة وماوراءه طمع فارغ وأشعبية باردة لايلتفت المهاحازم (ولماسكت عن موسى) الفضب هـ ذامثل كائن الغضب كان يغريه على مافعل يقول له قل لقومك كذاوالق الالواح وجر مرأس أخيك اليك فترك النطق بذلك وقطع الاغراءولم يستحسن همذه المكامة ولم يستفصحها كلذى طبع سليم وذوق صحيح الالذلك ولانه من قبيل شعب البلاغة والافالقراءة معاوية بن قرة والماسكن عن موسى الغضب لا تعد النفس عندها شيأمن تلك الهزة وطرفامن تلك الروعة وقرى والمسكت وأسكت أى أسكته الله أو أخوه ماعتداره المه وتنصله والمعنى ولماطفئ غضمه (أخذالالواح) التي القي القاها (وفي نسطتها) وفيمانسخ منهاأي كتب والنسطة فعلة بعنى مفعول كالخطبة (لربهم يرهمون) دخلت اللام لتقدّم المفعول لان تأخر الفعل عن مفعوله يكسبه صعفاونحو والمرؤ باتعبرون وتقول الخضربت (واختارموسي قومه) أي من قومه فذف الجار وأوصل الفعل كقوله بمناالذي اختبر الرجال ماحة فيل اختار من اثني عشر سبطامن كل سبط ستة حتى تتاموا اثنين وسممين فقال المتخاف منكر رجلان فتشاحوا فقال انان قعدمنكم مشل أجرمن خرج فقعد كالب ويوشع وروىأنه لميصب الاستنت شيخافأوجي اللهة مالي البيه أن تختار أمن الشبان عشرة فاختارهم فأصعوا شيوخا وقيل كانواأ بناءماعد االعشرين ولم يتجاوز واالاربدين قددهب عنهم الجهل والصبافأم هم موسى أن يصوموا و يتطهر واويطهر واثبابهم غزج جبهم الىطورسينا ليقات ربه وكان أص مربه أن يأتيه فيسبعين منبني اسرائيل فلمادناموسي من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تفشي الجبل كله ودنا موسى ودخمل فيمه وقال للقوم ادنوافدنواحتي اذادخاوافي الغمام وقمواسيجد افسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولاتفعل ثم انكشف الغمام فأقبلوا اليه فطابوا الرؤية فوعظهم وزجرهم وأنكرعلهم وقالوا باموسى ان نؤمن الدحتي نرى اللهجهرة فقال رب أرنى أنظر المكر يدأن يسمعوا الدوالانه كارمن جهته فأجيب بان ترانى ورجف بهم الجبل فصعقوا بوايا كانت الرجفة (قال) موسى (رب لوشنت أهلكتهم من قبل وأياى) وهذا عن منه للذه لاك قبل أن يرى ماراًى من تبعة طلب الرؤية كايعول النادم على الاص

من القداوبوسا كه في غط خرق لنوب السمار والمحقق اله اليس منه وان هذا القلب السرف وأفضح لانه على المعنى بالمنع و وهوان الغضب كان متمكنا من موسى حتى كان كانه دصرفه في أوامر، وكل ماوقع منه حينيد فعن الغضب صادر حتى كانه هو الذي أمر ه يه ومشل هذه المكتبة الحسب الانلني في خرق الثوب المسمار بل هي موجودة في قوله تعلى حقيق على أن لا أقول على الله الا المقالا المقاعلة خلاف قراءة نافع وقد تقدم ذلك آنفا والله الموفق اذار أى سو المغبة لوشا الله لاهلكنى قبل هذا (أتها كما عافه ل السفها عمنا) يعنى أتها كاجمعا يعنى نفسه والاهدم لانه اغاطاب الرق يه رُجر اللسفها وهم طلموها سفها وجهد (انهى الافتنتك) أى محنتك وابتلاوك حين كلتنى وسمعو اكار مث فاستدلوا بالكارم على الرق بقاستد لا لافاسدا حى افتتنوا وضاوا (تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء) تضل بالمحنة الجاهلين غير النابتين في معرفة للوتهدى العالمين بلا الثابتين بالقول المنابق وجعل ذلك اضلالا من الله وهدى منه لان محمنته لما كانت سببالان ضاوا واهتدوا فك المنابق المنابق المنابق المنابق المنابق في المكارم (أنت وابنا) مولانا القائم بامورنا (واكتب لنا) وأنبت لناوا قسم (في هذه الدنما حسنة) عافية وحماة طبية وتوفيقا في الطاعة (وفي الا نحرة) الجنة (هدنا اليك) تهنا اليك وها داليه يهود اذار جعوناب والهود جعها ندوهو التائب وليعضهم

بازاك الذنب هدهد . واستدكانك هدهد وقوأأ بووجرة السعدى هدناالمك كسرالهاءمن هاده يهيده اذاحركه وأماله ويحمل أصرين أن يكون مينما للفاعل والمفعول بمعني حركنا المسكأنفسنا وأملناهاأ وحركنا المسك وأملنا على تقدر فعلنا كقولك عدت بإمريض بكسيرالعب فعلت من العيادة ويجوز عبدت بالاشمام وعدت باخيلاص الضمة ففن قال عود الريض وقول القول و مجوز على هذه اللغة أن يكون هدنامالضم فعلنامن هاده مهيده (عذابي) من حاله وصفته أني (أصيب به من أشاء) أي من وجب على في الحكمة تعذيبه ولم يكن في العفو عنسه مساغ ليكونه مفسيدة \* وأمار حتى فن حالم أوصفتها أنها واسعة تهلغ كل شيّ مامن مسيل ولا كافر ولا مطه عرولا عاص الاوهومتقلب في نعمتي وقرأا لحسن من أساء من الاساءة وفسأ كتب هذه الرجة كتبة عاصة منكم مانى اسرائيل للذين يكونون في آخر الزمان من أمّة محد صلى الله عليه وسلم الذين هم بحميد ع آماته اوكتهذا أ يؤمنون لا يكفرون بشيء منها (الذين بتبعون الرسول) الذي توسي المه كتابا مختصابه وهو القرآن (الذي ٣) صاحب المعجزات (الذي يجدونه) يجدنعته أولةك الذين يتبعونه من بني اسرائيل (مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ويحل لهم الطبيات) ماحرم علمهم من الاشداء الطبية كالتصوم وغيرها أوماطا بفي الشريعة والحكم عاذ كراسم الله عليه من الذباغ ومأخلي كسبه من السحت (و يحرم علم مم الخيائث) مايستخيث من نحوالدم والميتة ولم ما للفرير وما أهل الغير الله به أوما خيث في الحكم كالرباو الرشوة وغيرهما من المكاسب الخييثة . الاصراا ثقل الذي بأصرصاحبه أي يعيسه من الحراك لثقله وهومثل لثقل تكليفهم وصعوبته نحو أشتراط قتل الانفس في صحة تو بتهم \* وكذلكُ الاغلال مثل لما كان في شرا مُعهم من الاشياء الشاقة نحو بت القضاء بالقصاص عمدا كان أوخطأمن غيرشر عالدية وقطع الاعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة من الجلدوالثوب واحراف الغنام وتعريم العروق في اللهم وتعريم السنت وعن عطاء كانت بواسرائيل اذا قامت تصلى ابسواالمسوح وغلوا أيديهم الى أعناقهم ورعائق الرجل ترقوته وجعل فهاطرف السلسلة وأوثقها الى السارية يحسن نفسه على المادة رقري آصارهم على الجع (وعزروه) ومنعوه حتى لايقوى عليه عدو وقرئ بالتخفيف وأصل العزر المنع ومنسه التعز برالضرب دون الحدّلانه منع عن معاودة القبيم ألاترى الى تسمية الحدوالحدهو المنع (النور) القرآن (فان قلت) مامعني قوله (أترل معه) واغسا أترل معجبريل (قلت) معناه أنزل معنبونه لان أستنباءه كأن مصور بأبالقرآن مشفوعابه ويجور أن يعلق باتبعواأى واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي والعمل بسنته وعاأهم بهونهي عنه أوواتبعوا القرآن كالتبعه مصاحبين له في اتباعه (فان قلت) كيف انطبق هذا الجواب على قول موسى عليه السلام ودعائه (قلت) ال دهالنفسه ولبني اسرائيل أجيب عاهومنطوعلى توبيجتني اسرائيل على استجازتهم الرؤية على الله تعالى وعلى كفرهما آيات الله العظام التي أحواها على يدموسي وعرض بذلك في قوله والذين هم يا آياتنا يؤمنون وأريد ويكون استمتاع أوصاف أعقامهم الذين آمنو ارسول اللهصلى الله عليه وسلم وماجاء به كعندالله بنسلام وغيره من أهل الكتابين لطفالهم وترغيبافي اخلاص الاعان والعمل الصالح وفي أن يعشر وامعهم ولا يفرق

أتهاكا عافهل السفهاء منا انهي الافتنتك تضليهامن تشاءوتهدى مررتشاء أنت ولمنا فاغف لناوار جناوأنت خبرالغافوين واكتب لنافي هذه الدنيا حسنة وفيالاسموةاناهدنا اللك قال عدابي أصيب يه من أشاء ورجتي وسعت كلشي فسأكتمها للذن سقون و تؤثون الزكوة والذن هما آياتنا وومنون الذين يتبعون الرسول النسى الاي الذن يحدونه مكتوبا عندهم فىالتوراة والانعمال بأصرهم بالعروف وشاهمعن المنكرو يحل لهم الطيبات ويعرم علهم الملمائث ويمتع عنهم اصرهم والاغملالاالتيكانت علمهم فالذين آمنوابه وعدروه ونصروه واتنعوا النورالذي أتزل معده أولئكهم المفلون قلما يهاالناس

انى رسول الله المرجيعا الذى إدماك السموات والارض لااله الأهو يحي وعيت فالمنوا بالله ورسوله الني الام الذى دومن بالله وكلماته والمعوه الملكة تهدون ومن قوم موسى أمة بهددون بالحق وبه بمدلون وقطعناهم اثنتىءشرة أسساطا أعاوأ وحنناالي موسي اذاستسقاه قومهأن اضرب بعصاك الجو فانعست منه اثنتا عثمرةعيناقدعل

بينهم وبين أعقابهم عن رجة الله التي وسعت كل مي (اني رسول الله المكرجيما) قيل بعث كل رسول الى قومة خاصة و بعث محدصلى الله عليه وسلم الى كافة الأنس وكافة الجن وجمعاند على الحال من اليكم (فان قات) (الذيلة والثال موات والارض) ما محله (قات) الاحسان أن يكون منتصابا ضما رأعني وهو ألذي يسمى النصب على المدح و يحور أن يكون جراعلى الوصف وان حيه ل س الصفة والموصوف بقوله المرجم عاوقوله (لااله الاهو)بدل من الصلة التي هي له ملك السموات والارض وكذلك (يسبي وعيت) وفي لا اله الاهو بمان للعملة قبلهالأن من ولك المالم كان هو الاله على الحقيقة وفي يعي وعبت بمان لاحتصاصه بالالهيدة لانه لا يقدر على الاحداء والاماتة غيره (وكلاله) وماأنزل علمه وعلى من تقدمه من الرسل من كتبه ووحده وقرق وكلمته على الافرادوهي القرآن أوأرادجنس ماكلم بهوعن مجاهدة أرادعيسي بنضري وقيل هي الكامة التي تكون عنها عيسى وحسع خلقه وهي قوله كن واغاقيل ان عيسي كلمة الله فص مدا الاسم لانه لم يكن لكونه سبب غير السكامة و لم يكن من نطفة عنى (العلكم تهدون) ارادة أن تهدوا (فان قلت) هلا قيل فا منوا بالله وي بعد قوله الى رسول الله الميكم (قلت) عدل عن الضمر الى الاسم الظاهر التبري عليه الصفات التي أجريت عليه ولمافي طريقمة الالتفات من من به البسلاغة وليعمل أن الذي وجب الاعمان به واتباعه هوهذا الشغص الستقل بأنه النبي الامي الذي يؤمن الله وكلماته كالنامن كان أناأ وغميري اظهارا للنصفة وتفاديا من العصبية لنفسه (ومن قوم موسى أمة) هم المؤمنون التاثبون من بني اسرائيل الماذكر الذب تزلز لوامنهم في الدين وارتا واحتى أقدموا على العظمة بن عمادة العمل واستعارة روَّية الله تعمالي ذكر أن منهم أمة موقني ثابتين مهدون الناس بكلمة الحق و يدلونهم على الاستقامة و يرشدونهم . وبالحق معداون بينهم في الحكولا يجورون أوأراد الذين وصفهم عن أدرك الني صلى الله علمه وسلوآمن به من أعقابهم وقيل ان بني المرائيل الماقتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني عشرسه طاتبر أسبط منهم بماصنعوا واعتدروا وسألوا اللهأن يفرق بدنهم وبين اخوانهم ففتح الله لهمه ما فقافي الارض فسمار وافيه سمنة ونصفاحتي خرجوا من وراء المين وهم هذالك حنفاء مسلون يستقبلون قبلتناوذ كرعن الني صلى الله عليه وسلم أن جبريل ذهب بالمسلة الاسراء نحوهم فكامهم فقال لهمجبريل هسلته رقون من تكامون قالوالا قال هذا محمد النبي الاي فالمنوا ووقالوا بارسول الله ان موسى أوصانا من أدرك منكر أجد فليقرأ عليه مني السلام فرد مجدعتي موسى علمهما السلام السلام ثم أقرأهم عشرسورمن القرآن نزلت عكة ولم تنكن نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة وأمرهم أن يقيموامكانهم وكانوا يستون فأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السيت وعن مسروق قرئى بن مدى عبد الله فقال رجل انى منهم نقال عبد الله يعنى ان كان في مجلسه من المؤمنين وهل يزيد صلحاؤكم علنهم شيأمن يهدى بالخق وبه يعد لالوقيل لوكانوافي طرف من الدنسامة سكان بشعر يعة ولم يباغه مستفها كأقوامه ذورين وهذامن باب الغرض والتقدير والافقدطار الخبربشير يهمة فيحدصلي القعليه وسالم الحاكل أفق وتغلغل فى كل نفق ولم يبق الله أهل مدر ولاو برولاسهل ولاجب لولابر ولا بعر في مشارق الارض ومغاربهاالاوقد ألقاء البهموملا بعمسامعهم وألزمهم بهالخية وهوسائله معنمه يوم القيامة (وقطعناهم) وصبرناهم قطعاأى فرقاوميزنا بعضهم من بعض لقلة الالفة بينهم وقرئ وقطعناهم بالتحفيف (اثنتي عشرة أسباطا) كقواك انفتى عشرة قبيلة والاسباط أولاد الولدجم سبط وكانوا انتقى عشرة قبيلة من اثنى عشرولدا من ولديفقوب عليه السلام (فان قلت) بميزماعد االفشرة مفرد في اوجه مجيئه مجوعاو هلاقيل اثنى عشر سبطا (قلبت) لوقيل ذلك لم يكن تحقيقا لأن المراد وقطعناهم أثني عشرة قبيلة وكل قبيلة أسباط لاسبط فوضع أسباطاموضغ قبيلة ونظيره هبيثرما خي مالك ونهشل \* و (أيما) بدل من اثنتي عشرة عمني وقطعناهم أيمًا لانكل أسباط كانت أمة عظمة وجاءة كثيفة العسدد وكل واحده كانت تؤم خلاف ماتؤمه الاخرى لانكاد تأتلف ، وقرى أننى عشرة بكسر السن (فانجست) فانفجرت والمني واحدوهو الانفتاح بسعة وكثرة قال العاج \* وكيف عرف دالج تعسا \* (قان قلت) فهذا قيل فطنرت فانعست (قلت) لمدم الالماس ولحدل

الانبجاس مسبباعن الايحاء بضرب الحجرلا دلالة على ان الموحى اليه لم يتوقف عن اتباع الاص وأنه من انتفاء الشك عنه بحيث لاحاجة الى الافصاح به وقوله ( كل أناس) نظيرة وله اثنتي عشرة أسماطاً يريدكل أمة من تلك الام الثنتي عشرة والاناس اسم جع غسرتكس مرتعور خال وتناءوتوام وأخو ات لهاو يجوزأن بقال ان الاصل الكسر والتكسير والضمة بدل من الكسرة كاأ دلت في نعوسكارى وغيارى من الفقعة (وظالنا عليه الغمام) وجعلناه ظليلاعلم م في التيه و (كلوا) على ارادة القول (وماظلونا) ومارجع اليناضر ظلهم بكفرانهم النع \* ولكن كانوايضرون أنف هم ويرجع وبال ظلهم الهم (واذقيل أهم) واذكر اذقيل الهم « والقرية بيت المقدس (فان قلت) كيف اختلف العبارة ههذا وفي سورة البقرة (قلت) لا بأس ماختلاف العبارتين اذالم يكن هناك تناقض ولاتماقض بين قوله اسكنواهمذه القرية وكلوامنها ويين قوله فيكلوا لانهم اذاسكنو االقرية فتسمت سكاهم مالذكل منهافق مجعوافي الوجود بن سكاها والأكل منها وسواء قدمواالحطة على دخول الماب أوأخروها فهم حامعون في الايجاد مينه مهاوترك ذكر الرغد لامنا قض اثماته وقوله (نففرلكخ خطاياكم سنزيد المحسدنين) موعد شيئين بالففران وبالزيادة وطرح الواولا يخل بذلك لاته استئناف مرتبعلى تقديرقول القائل وماذا بعد الغفران فقيل له سنزيد الحسمين ، وكذلك زيادة منهم زيادة بيان \* وأرسلنا والزلناو (يظلون) و يفسقون من وادواحد \* وقرى يغفر ليك خطيمًا تكرو تغفر اكر خطاياكم وخطيئاتكم وخطيئتكم على البناء للفعول (وساهم)وسل المودو قرئ واسالهم وهذا السؤال معناه التقرير والتقريع بقديم كفرهمو تعاوزهم محدودالله والاعلامان هذامن علومهم التي لانعلم الابكتاب أووحي فاذاأعلهم بهمن لم يقرأ كتابهم علمأنه من جهة الوحى وتطيره همزة الاستفهام التي يرادبها التقرير في قولك أعدوتم في السبت . والقرية أداة وقيل مدين وقيل طبرية والعرب تسمى المدينة قرية وعن أبي عمروين الملاعمارأيت قرويين أفصهمن الحسن والحجاج يعني رجاين من أهل المدن (حاضرة البحر) قريبة منسه راكبة لشاطئه (اذيعدون في السبت) ذيتجاوز ونحدالله فيهوهو اصطمادهم في وم السبت وقد نهواعمه وقرئ يعدون عنى يستدون أدخم الناءفي الدال ونقلت مركتها الى المهن و مدون من الاعداد وكانو أمدون آلات الصيديوم السيتوهم مأمورون بأن لايشتغلوافيسه بغيرالعبادة والسبت مصدرسبت الهوداذا عظمت سبته ابترك الصيدوالاشتغال بالتعبد فعناه يعدون في تعظم هذا اليو وكذلك عوله (يومسبتهم) معناه وم تعظيمهم أمن السبت ويدل عليه قوله (ويوم لا دسبتون) وقراءة عمر من عبد العزيزيوم اسباتهم «وقرى لايسبتون بضم الداء وقرأعلى لا يسبتون بضم الماءمن أسبتواوعن الحسدن لا يسبتون على البناء للفعول أى لا يدار عليهم السبت ولا يؤمرون بأن يسبتوا (فان قلت) اذبعد ونواذناً تهم ما محلهما من الاعراب (قات) أماالا ولفيرور بدلمن القرية والمرادبالقرية أهلها كأنه قيل واسألمهم عن أهل القرية وقت عدوانهم في السبت وهومن بدل الاشمال و يحوزان حكون منصو ما بكانت أو يحاضره وأماالثاني فنصوب مدون و بحور أن يكون بدلا بعديدل \* والمتان الماك وأكثر ما تستعمل العرب الحوت في معنى السمكة (شيرعا) ظاهرة على وجه الماءوعن الحسين تشرع على أبوابهم كاتنها المكاش البيض بقال سم علينافلان اذا دَنامناوأ سرف عليناوشرعت على فلان في بيته الرأيته يفعل كذا (كذلك ساوهم) أي مثل ذاك البلاء الشديد تبلوهم بسيب فسقهم (واذقالت) معطوف على اذبعدون وحكمه حكمه في الاعراب (أمةمنهـم) جاعة من أهل القرية من صلحائهم الذين وكبوا الصعب والذلول في موعظتهم حتى أيسوامن قبولهم لا يخ بن كانوالا يقلمون عن وعظهم (لم تمظون قوما الله مهلكهم) أى مخترمهم ومطهر الارضمنهم (أومعذبهم عذايا شديدا) لتماديهم في الشرواء عاقالو اذلك لعلهم أن الوعظ لا ينفع فهم (قالوا معددرة الى ربكي) أى مو عظتنا اللاء عذوالى الله ولتالانسب في النهي عن المنكر الديم التفريط (والعلهم يتقون) ولطمعنافي أن يتقوابعض الاتقاء وقري معددرة بالنصب أى وعطناهم معددرة الى بكم أواعتذرنامعذرة (فلمانسوا) يمنى أهل القرية فلما تركواماذ كرهمه الصالحون ترك الناسي لماينساه

كل أناس مشريهم وظلله علمم الغمام وأترلنا علممالن والساوى ڪاوا من طسات مارزفناكم وماظلونا والكن كانواأنفسهم يظلون واذقه للمم اسكنوا هذه القرية وكلوامنها حيث شأبتم وقولواحطة وادخاوا المان معدانففراكم خطاما كرستزيد الحسنان فدل الذين ظلوامتهم قولا غبرالذى قيل الهم فأرساناعام مرجزامن السماء عاكانوا يظلون واستلهم عن القرية ألتي كانت حاضرة العير اذىمدون في السبت أذتأتهم حيتانهموم سيتهم شرعا وبوملا وسيتون لاتأتهم كذلك نماوهم عاكانوا أغسقور واذقالت أمة منهم تعظون قوما الله مهاكه أومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الحاريم ولعلهم يتقون فليأ نسو اماذ كروايه

أغيناالذينينون عن السوء وأخد ذاالذي طلوا به ذاب بقيس بما على الما يوا عنده قلنالهم على الموردة خاستين واذ تأذن و بكليه و القيامة من يسومه م سوء عليم الى يوم القيامة المسريع العدة ابوانه لغفور وحيم وقطعناهم الما لحون

[ أنجينا الذين ينهون عن المسوء وأخذنا) الظالمين الراكبين للنكر (فان قلت) الامة الذين قالوالم تعظون من أى المورقين هم أمن قورق الناجين أم المعذبين (قات) من فويق الناجين لانهم من فويق الناهين وما قالوا ماقالوا الاسائلان عن علة الوعظ والغرض فيه حيث لم يروافيه غرضا صحيحا العلهم بحال القوم واذاعل الناهى حال النهى وأن النهى لا يؤثر فيه سقط عنه النه في ورعاوجب الترك لدخوله في اب العبث ألا ترى أنكاو ذهمت الى المكاسين القاعدين على الماصر والجلادين المرتمين المتعد فس المعظهم وتكفهم عما هم فيه كان ذلك عبدامنك ولم يكن الاستباللتلهي بكوأما الا تحرون فأغالم يمرضوا عنهم المالان يأسهم لم يستعكم كااستد يأس الاولين ولم يغبروهم كاخد بروهم أولفرط حرصهم وجدهم في أمرهم كاوصف الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام في قوله فلعلك باخع نفسك وقيل الامة هم الوعوظون لماوعظو اقالوا للواعظين لم تعظون مناقو ماتزعون أن الله مهلكهم أومعذبهم وعن ابن عماس رضى الله عنده انه قال باليت شمري مافعل بهؤلاء الذين فالوالم تعظون قوما قال عكرمة فقلت جعلني الله فداك ألاتري أنهم كرهواماهم علمه وخالفوهم وقالوالم تعظون قوما اللهمه احكهم فلأزل به حتى عرفته أنهم قدنعوا وعن الحسن نجت فرقتان وها كمت فرقة وهم الذين أخدذوا الميتان وروى أن المود أمر واباليوم الذي أمر نابه وهويوم الجعة فتركوه واختار والوم السدت فابتلوا به وحرم علم مفيه الصيدوأ مروا بتعظيمه فيكانت الحيتان تأتيهم وم السنت شرعاد ضاسمانا كانها المخاص لابرى الماءمن كثرتها و وم لا دستون لا تأتهم فكانوا كذلك رهة من الدهر عباءهم المليس فقال لهم اغمانهم عن أخمد هانوم المبت فأتخذوا حياضات وقون الحيمان الهابوم السنت فلانقدر على الخروج منها وتأخذونها بوم الاحد وأخذرجل منهم حوتاور بطفي ذنيه خيطا الى خشمة في الساحل عشواه يوم الاحد فوجد عارم يح السمك فتطاع في تنوره فقال له اني أرى الله سمعذلك فلمالم روءعذب أخمذني السبت القابل حوتين فلمارأ واأن لعذاب لايعاجلهم صادواوأ كلوا وهلكه اوياعوا وكأنوانعوامن سسمه نألفافه ارأهل القرية أثلاثاثنات نهوأ وكانوانعوامن اثنيء شرألف وثلث قالوالم تعظون قوماوثلث هم أصحاب الخطيئة فلمالم ينتهوا قال المسلون انالانساكنكم فقعموا القرية بجدارالمسلمن بابوللمتدين بابولمنهم داودعليه السلام فأصبح النياهون ذات يوم في مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحد فقالو ااز للناس شأنافعلوا الجدار فنظر وافاذاهم قردة ففضو الباب دخلواعلهم فعرفت القرود انسماءها من الانس والانس لايعرفون انسماءهم من القرود فحل القرد بأتي نسامه فيشم ثمابه وسكي فيقول ألمانه ك فيقول رأسه بلي وقيل صار الشباب قردة والشيوخ خنازير وعن الحسن أكلو اوالله أوخمأ كله أكاهاأهاها أثقاها خزيافي الدنياو أطولها عذابافي الا خرة هاه وايح الله ماحوت أخذه قوم فأ كلوه أعظم عندالله من قتل رجل مساول كن اللهجه لل موعدا والساعة أدهى وأمر ربايس)شديد بق أل بؤس بمؤس بأسااذا اشتدفه ويتيس وقرى بأس بوزن حذر وبأس على تخفيف العبن ونقل حركتها الى الفاء كايقال كهد في كهدو بيس على قلب المومزة ماء كذب في ذئب ويمثس على فدمل بكه مرالمه مزة وفقعها وبيس بوزن ريس على قلب هزة بيئس باءوادغام الياءفها وبيس على تخفيف بيس كهدين في هين وبائس على فاعل فلاعتواعمانه واعنه)فل تنكير واعن ترك مانه واعنه كقوله وعتواعن أمرر بهم (قلناهم كونوا قردة) عمارة عن مستهم قردة كقوله اغا أمره اذاأر ادشيا أن يقول له كن فيكون والمعنى ان الله تعالى عذبهم أولا بمذاب شديدفعتوا بعدذلك فسحهم وقيل فلماء تواتيكر يرلقوله فلمانسوا والعذاب البئيس هو المسخ (تأذن ربك) عزم ربك وهو تفعل من الايذان وهو الاعلام لان العازم على الا مريحد ثنفسه به و دوُّدْ نَهَا بِفِه لِهِ وَأَجِرَى مِحْرَى فَعِلَ القَسِمِ كَمْمُ اللَّهُ وَالْمُلْكُ أَجِيبِ عِلْيَابِ لِهِ القَسْمُ وهو قوله (البيعان) والمهني واذحترربك وكتب على نفسه ليب ثن على الهود (الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) فيكانوا يؤدون الجزية الى الحوس الى أن بعث الله محداصلى الله عليه وسلم فصريها عليم فلا ترال مضروبة عليم الى آخرالدهر وممنى ليبعثن علم مليسلطن علمهم كقوله بعثناعليكم عبادالنا أولى بأس شديد (وقطعناهم في في الارض أعما) وفرقناهم فها فلا يكادي علو بلدمن فرقة منهم (منهم الصالحون) الذين آمنو امنهم المدينة

أوالذين وراء المه ين (ومنهم دون ذلك) ومنهم ناس دون ذلك الوصف مصطون عنه وهم الكفرة والفسقة (فانقلت) ما محل دون ذلك (قلت) الرفع وهوصفة الوصوف محذوف معناه ومنهم ناس مصطون عن الصلاح ونعوه ومامنا الاله مقام معاوم عدى ومامناأ حدالاله مقام (وباوناهم بالعسنات والسمات بالنعروالنقم (العلهم) ينتم ون فينيبون (فاف) من بعد المذكورين (خلف) وهم الذين كانوافي زمن وسول الله صلى الله عليه وسلم (ورثوا الكاب) التوراة بقيت في أيديم بعد سلفهم بقر وتهاو يقفون على مافيها من الاوامروالنواهي والتحليل والتحريج ولا يعملون بها رياحدون عرض هذا الادني) أي حطام هذا الذي الأدنى ريدالدنداوما يتمتع بهمنها وفي قوله هدندا الادني تغسيس وتحقير والادني امامن الدنوع عني القرب لانه عاحل قريب وامامن دنوالحال وسقوطها وقلتها والموادما كانوا أخد فونه من الرشافي الاحكام على تعريف الكام للتسهيل على العامة (ويقولون سيففرلنا) لادوًا خذنا الله عيا أخذنا وفاعل سنغفر الجار والحرور وهولناويعو زأن كون الاخذالذي هومصدر بأخذون (وان بأتهم عرض مثله بأخذوه) الواو للعال أى رجون المغفرة وهم مصرون عائدون الى مثل فعلهم غير تأمين وغفران الذفو لا يصم الامالتوبة والصرلاغَفرانله (ألم دوُّخذُعُله مهميثاق السكتاب) بعني قوله في التوراة من ارتبك ذنباعظيما فانه لا يغفر له الاماليِّه بة (ودرسوامافه) في الكتاب من اشتراط التوبة في غفران الذنوب والذي عليه الجرة هومذهب البوديعينه كاترى وعن مالك من درنار رجه الله يأتى على الناس زمان ان قصر واعماأ ص وابه قالواسد يغفر النالانالم نشرك بالله شما كل أمرهم إلى الطمع خدارهم فهم الداهنة فهولاء من هذه الامة أشباه الذين ذكر هم الله وتلا الاسمة (والدار الاسخرة خير) من ذلك المعرض الحسيس (للذين يتقون) الرشا ومحارم الله هوقه يُّ وربُوا المَكَابُ وأَلا تقولو الله إوادارسواعد في تدارسو اوأفلاته فاون الماء والتماء (فان قلت) ماموقع قوله ألا يقولواعلى الله الاالحق (قلت) هوعطف بيان لميثاق السكاب ومعنى ميثاق السكاب المثاق المذكور في الكابوفيه أن السات المغفرة بغيرتوبة خروج عن ميثاق المكابوا فتراعلي الله وتقول عليه ماليس بحق وان فسرميثاف المكابء اتقدمذ كره كان أن لا يقولوا مفعولا له ومعناه لذلا يقولوا ويجوز أن تمكون أن مفسرة ولا تقولوانهما كانه قيل الم يقل لهم لا تقولوا على الله الالله ق (فان قلت) علام عطف قوله ودرسوا مافيه (قلت) على ألم توخذ عليهم لانه تقرير فكائه قبل أخذ عليهم منذاق الكتاب ودرسوا مافيه (والذين يمسكون بالمكاب) فيهوجهان أجدهماأن بكون مرفوعا بالابتداءوخبره (الانضيع أجرالمصلمن والمفي الالانف مأجهم لان الصلمان في معنى الذين عسكون المكاب حقوله ان الذين آمنواوعاوا الصالحات انالانصع أجرمن أحسن عملا والثانى أن يكون مجرورا عطفاعلى الذب يتقوي و مكون قوله الانضيع اعتراضا \* وقريَّ عسكون النشد بدوتنصر وقراءة أي والذن مسكو الالكاب (فَانْ قَلْتُ) الْمُسْكُ بِالدِّكَابِ يَسْمَلُ عَلَى عَبَادة ومنها إقامة الصلاة فكيف أفردت (قلب) إظهار المزية الصلاة ليكونها عمادالدين وفارقية بتن اليكفر والإعمان \* وقر أاين مسه و درضي الله عنه و الذين استمسكوا بالكاب (وادنتقنا الجبل فوقهم) قامنا ، ورفعنا ، كهوله ورفعنا فوقهم الطور ومنه نتي السقاء ادانفضه اليقتاع الزيدة منه والطاديل ماأطاك من سقيفة أوسحاب وقرى بالطاء من أطل عليه اذا أشرف (وطنوا أنه وأقعهم وعلواأنه ساقط عليه موذلك أنهمأ واأن بقياوا أحكام التوراة لغلظها وثقلها فرفع الله الطور على روسهم مقدار عسكره موكان فرسطاني فرسخ رقيل المدم ان تماعوها عافها والاليقعن عليك فل نظروا الى الجب ل خركل رجل منهم ساجدا على جاجب والايسر وهو ينظر بعينه العني إلى الجب لفرقامن مقوطه فالذالث لاترى م ودياد محدالا على حاجيه الايسر ويقولون هي السحدة التي رفعت عنايها العقوية ولمانشرموسي الالواج وقها كتاب الله لم يتيجمل ولا شعر ولا يحر الااهتر فلذاك لا ترى يهو ديات قرأعليه التوراة الااهتروانغض لهاراسه (خذواما آميناكم) على ارادة المقول أى وقلنا خدواما آميناكم أوقائلين خذوا ما آتينا كمن الكِتَاب (يقوة) وعزم على اجتمال مشاقه وتكالمفه (واذكر وامافيه) من الا وام والنواهي

ومنى مناه دون ذلك وباوناهم بالمستات والسيئات لعلهسم وحمون فافمين يعددهم خاف ورثوا الكاربأخذون عرض هذا الادني ويقولون سينففرلنا وان يأتهم عرض مثله بأحددوه ألم وخذعلهم ميثاق الكتاب ألا بقولواعلى الله الاالحق ودرسوا مافه والدار الالمخرة خبر للذين يتقون أفلا تمقاون والذنء سكون مالكات وأقامه وأ الصاوة انالانصب أجرالصلين واذنتقنا الجدل فوقهم كالمنطلة وتلذوا أنه واقع بهـم خدواما آتينا كمبقوه

معوله تعالى واذا خدر بك من بني آدم من ظهور هم دريتم وأشهد هم على أيفسهم الا من قال هذا من باب التمثيل والتغييل الخ) قال أحد الله تعالى فردود (٥١٧) ولم يرد به سم وقد كثر انسكارنا

عليه لهذه الافظية ثم ان القاعدة مستقرة على ان الطاهر مالم يخالف المقول بجب اقراره على ماهوعليه فكذلك أقره الاكثر ونعسلي

واذكروامافيه لعاكر تتقون واذأخذر الأمن بني آدممنظهورهم ذر بتهموأشهدهم على أنفسهم ألست بريكي قالوا دلى شدهدناأن تقولوا بوم القدامة انا كناءن هـ ذاعافلـن أوتق ولوااعا أشرك آماؤنامن قمسل وكنا ذرية من بعدهم أفته لكا عافعل المطاون وكذاك تفصل الاتات ولعلهم برجعون واتل علممنأ الذي آتيناه آتاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولوشئنا لوفعناه بها وليكنيه أخلداني الارض واتبع هدواه فثله كنل الكلبان تعمدل علمه باهث أوتاركه الهث

ظاهره وحقيقت ولم المجمد الوه مثالا وأما حكيفية الاخراج والمخاطبة فالبدأ علم بذلك

ولاتنسوه أوواذ كروامافه من المتعريض الثواب العظم فارغبوافيه ويجو زأن وادخه فواما آتيناكم من الله ية العظيمة بقوة أن كنتم تطيقونه كقوله أن استطعتم أن تنفذوا من أقطار المعوان والارض فأنفذو (واذكروامافيه) من الدلالة على القدرة الماهرة والانذار (لعلك تتقون) ماأنتم عليه وقوا ابن مسعود وتذكر واوقرى واذكر واعمني وتذكر وا(من ظهورهم) بدل من بني آدم بدل البعض من الكل ومعني أخذ ذرياتهم من ظهو رهم اخراجهم من أصلاح منسلاوا شهادهم على أيفسهم وقوله (ألست ركو قالوابلي شهدنا)من التشيل والتخييل ومعنى ذلك أبه نصب فم الادلة على ربو سته ووحداسته وشهدت باعقو لهم وبصائرهم التي ركم افهم وحملها عمرة سالصلالة والهدى فكانه أشهدهم على أنفسه موقر رهم وقال لهم الستر بكروكانه مقالوا بلي أنت وبناشهدناعلى أنفسه فاوأقر ونابو حدانيتك وباب التمثيل واسعفى كالام الشتمالي رسوله علمه السلام وفي كالرم العرب ونظيره قوله تعالى اغه قولنالشي اذا أردناه أن نقول له كن فيكون فقال في اوللارض ائتماط وعاأو كرها قالتا أتيناط تعين وقوله و إذ قالت الانساع للبطن الحق قالته ريح الصباقر قار \*ومماوم أنه لا قول عواغه اهو تمثيل وتصو برالمني (أن تقولوا) مفعول له أي فعلنا ذلك من نصب الادلة الشاهدة على صبحة المعقول كراهة أن تقولوا (قوم القدامة اناكناعن هذا غافلين) لمنتبه عليه (أو) كواهة أن (تقولو الفائد المرك من المن قبل وكذاذ رية من بعدهم) فاقتد بناجم لان نصب الادلة على التوحيدومانه واعليه قائم معهم فلاعذر لهمفي الاعراض عنه والاقبال على التقايدوالاقتداء الاتاع لاعذرلا من المرك وادله التوحيد منصوبة لهم (فان قلت) سوآدم وذرياتهم من هم (قلت) عنى بيني آدم أسلاف البهود الذين أشركو ابالله حيث قالو اعزير ابن الله و بذرياتهم الذين كانو افي عهدر سول الله صلى الله عليه وسلم من أخلافهم المقتدين السائم موالد ليل على أنها في المشركين وأولادهم قوله أو تقولوا اغا أشرك أباؤنا من قبل والدليل على أنهافي المود الاتيات التي عطفت علم اهي والتي عطفت علم اوهي على غطها وأساوبها وذلك قوله واسألهم عن القرية واذقالت أمةمنهم لمتعظون واذتأذن بكواذ تمقناا لجمل فوقهم واتل علهم سأالذي آتيناه آماتنا (أفته لكاعلفه للمطلون)أى كانواالسب في شركنالتأسيسهم الشرك وتقدمهم فيه وتركه سنة لذا (وكذلك) ومثل ذلك التفصيل البلد غ (نفصل الا مات) لهم (ولعلهم برجعون)وارادة أن برجعواءن شركهم نفصالها . وقرئ ذريتهم على التوحيدوأن يقولوا بالياء (واتل علمم)على الهود (نيأ الذي تيناه أياننافانسلخ منها) هوعالم من على ابني اسرائيل وقيل من الكنعانيين اسمه بلعم بنباعوراء أوتى علم بعض كتب الله فانسلخ منهامن الا مات بأن كفر بهاوند هاوراء ظهره (فانبعه الشميطان) فلحقه الشيطان وأدركه وصارقر بناله أوفأتهمه خطواته وقرى فأتهمه عمني فتممه (فكانمن الغاوين) فصارمن الصالب المكافرين روي أن قومه طلبو االيه أن يدعوعلى موسى ومن معه فأبي وقال كيف أدعو على من معه الملائكة فألبو اعليه ولم رالوابه حتى فعل (ولوشئنال فعناه بها) لعظمناه و رفعناه الي منازل الامرار من العلماء يتلك الا عمات (ولكنه أخلد الى الأرض) مال إلى الدنيا ورغب فيها وقيل مال الى السفالة (فان قلت) كيف على رفعه عشيقة الله تمالى ولم يماق يفعله الذي يستحق به الرفع (قلت) المعنى ولولزم العلى الاتمات ولم ينسلخ منه الرفعناه م اوذاك أن مشيئة الله تمالى وفعه تابعة للزومه الاسمات فذكرت الشيئة والرادماهي تابعة له ومسببة عنه كله قيل ولوازمها لفعنامها ألاترى الى قوله ولكنه أخلدالي الارض فاستدرك الشيئة باخلاده الذي هوفعلد فوجب أن يكون ولوشئنافي معنى ماهوفعله ولوكان المكارم على ظاهره لوجب أن يقال ولوشئنال فعناه ولكالم نشأ (فنله كثل الكاب) فصفته التي هي مثل

عادكارمه (قال فان قلت بنوا دموذر باتهم من هم الخ) قال اجدوالاظهر انها شاملة لجلة بني آدم فتدخل الهود في عومها الأن كل واحدمن بني آدم يصدق عليه الامر ان حيما انه ان آدم وانه ذريته ولا يخوج من هذا الا آدم عليه السلام و اغالم يذكر لظهوره ولا يخاور الكارم عن النوع المسنى في فن الملاغة باللف اختصار اوا يجازا

• قوله تمالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه مهاوذ و واالذين يلدون في أسمائه سيعز ون ماكانوا يماون (قال معنى الحسني التي هي أحسن الاسماء الخ) قال أحداًى عماي و زعليه وان لم يرداط لاقه شرعاً كالشريف والعارف و في وذلك «عاد كلامه (قال كاسمه منا البدويقولون معها هم الخ) قال أحدوفي هذا (١٨) التأويل بعدلان ترك الدعاء بعض الاسماء لا يطاق عليه الحادف العرف واغايطاق على فعل لاعلى

افى الخسمة والضمة كصفة المكامف أخس أحواله وأذلها . وهي حال دوام اللهث به واتصاله سواء حل علمه أى شدعلمه وهيم فطردا وترك غيرمتعرض له بالحل عليه وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منه اللهث الا اذاهيج منه وحرك والالم بلهث والكلب يتصل لهثه في الحالتين جيما وكان حق المكالم أن يقال ولوشئنا لإفتناه بها واكنه وأخلدالي الارض فحططناه ووضعناه نزلته فوضع قوله فنسله كشل المكلب موضع حططناه أبلغ حطالان تمشيله بالكلب في أخس أحواله وأذله افي معنى ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنه الكاب منقطع الفؤاديلهثان حل عليه أولم يحل عليه وقيل معناه ان وعظته فهوضال وان لم تعظه فهوضال كالكلب ان طردته فسعى لهثوان تركته على حاله لهث (فان قلت) ما محل الجلة الشرطية (قات) النصب على الحال كانه قيل كبشل المكاح ذليلاداع الذلة لاهشافي الحالتين وقيل المادعابلم على موسى عليه السلام خ جراسانه فو قع على صدره وجعل ملهث كالمهث المكاب (ذلكُ مثل القوم الذين كذبواما "ماتنا) من الهود ومده ماقر والمترسول الله صلى الله عليه وسلفي التورأة وذكرا لقرآن المجتز ومأفيسه وبشر والتاس باقتراب ممعثه وكانوايستفتحون به (فاقصص) قصص المرالذي هونحوقصصهم (لعلهم بتفكرون) فعذرون مثل عاقبته اذسار وانحوسيرته وزاغو اشمه وزنفه ويلون أنك علته من حهة الوحي فيزدادوا يقانا بلوترد ادا لجفر وما لهم (ساءمة الاالقوم)أى مثل القوم أوساء أصحاب مثل قوم وقر أالجدرى ساء مثل القوم (وأنفسهم كانوا يظلون) اماأن يكون معطوفا على كذبوا فيدخد ل في حير الصلة عمني الذين حموا بن التكذيب ما تات الله وظلم أنفسهم واماأن يكون كالرمامن قطعاعن الصلة بمعنى وماظلموا الاأنفسهم الله كذيب ونقدتم الفعول به للاختصاص كانه قيل وخصوا انفسهم بالظلم يتعدها الى غيرها (فهوالمهتدى) حل على اللفظ و (فأولئك هم الخاسرون) حل على المعنى (كثيرامن الجن والانس) هم المطبوع على قلوبهم الذين علم الله أنه لا لطف لهدم . وجعله م في أنه م لا يلقون أذها نهدم الى معرفة الحق ولا ينظرون باعتهد مألى ماخلق الله نظراء تدار ولايسهمون مانتلى علمهدمن آبات الله سمياع تدبر كانيم عدموافهدم القلوب وأبصار العيون واستماع الاتذان وجعاهم لاعراقهم فالكفر وشدة شكاعهم فيه وأنه لايأتي منهم الاأفعال أهل النارمخ اوقين النارد لالة على توغله مفي الموجرات وعكمهم فيما دؤهله ملاخول المار ومنه كتاب عمر رضي الله عنده الى خالدين الوليد بدلغني أن أهدل المشأم اتخد والك دلو كاعجن بخمر وافي الاظنك آلالف برة ذرء النارويقال ان كان عريقا في بعض الامورما خاق فلان الالكذا والمرادوصف حال اليهود في عظم ما أقدموا عليه من تكذيب وسول الله صلى الله عليه وسلم علهم أنه النبي الموعود وأنهم من جلة الكثير الذين لا يكاد الاعمان يتأتى منهم كانهم خاه واللنار (أولدك كالانعام) في عدم الفقية والنظرللاعتبار والاستماع للتدرر (بلهم أضلل من الانعام عن الفقية والاعتدار والتدير (أولئك هـم الغافاون) الكاماون في الففلة وقيل الانمام تبصر منافعها ومضارها فتلزم بعض ماتبصره وهؤلاء أكثرهم يعلم أنه معاند فيقدم على النار (ولله الاسماء المستى) التي هي أحسس الاسماء لانها تدل على معان حسيمة من تعيدوتقديس وغيرذلك (فادعوه بها) فسموه بتلك الاسماء (وذروا الذين يلدون في أسماله) واتركواتسمية الذين عماون عن الحق والصواب فيها فيسمونه بغير الاسماء المسدى وذلك أن يسموه عالا يجوز علمه كاحمنا المدو يقولون بجهلهم بالباللكار بالبيض الوجه بالنحى أوأن بأبوا تسميته بمعص أسمائه الحسيني نحوأن بقولوا بالله ولا يقولوا بازجن وقد قال الله تمال قسلادعوا الله أوادعواالرجن أماما تدعواف له الاسماء المسنى ويجوزأن مرادولله الاوصاف الحسني

ترك وليكن سميدوين الوجمه السالف بانه أضاف الاسماء الملد فهاالى دائه وهذاأدل على الرجن منه على مثل أبيض الوجه ونحوه فان هذا ليسمن أسمائه الا ذلكمثل القوم الذن كذبواما أاتنافاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساءمثلا القوم الذن كذبواما كاتفاوأ نفسهم كانوا يطلون من عدالله فهوالهتدى ومن يضلل فأولئكهم الخاسرون ولقددوأنا لجهم كثيرا من الجن والانس لحم قاوب لايفقهون بهاولهم أعين لاسصرون بها ولمرآذان لايسمعون أولئك كالانعام الهم أصل أولتك هم العادلون وللهالاسماءالمساي فادعوه مهاوذر واالذين المدون في أسماله سيجزون ماكانوا يعماون أن يقال اضافه السه تنزيلاعلىزعمهـم عادكارمه (قال و يحوز أن رادولله الاوصاف المسنى وهي الوصف طالعدل واللمالخ)قال المدلادع حسو

العقائد الفاسدة في غير موضع يسمها فان يكن المراد الاوصاف فالحسني منها وصف الله بعموم القدرة والانفراد وهي بالخاوقات حتى لا يشرك معه عماده في خاتى أفعالهم ويدعم الله تعالى بالخاوقات حتى لا يشرك معمد عماده في خاتى أفعالهم ويدعم الله تعالى بالخاوقات على المراد المحتود وقويه الحق وقدر عدر ويته فوجب وقوعها الى غير ذلك من أوصافه ما يتوهم الخات وقد عدر ويته فوجب وقوعها الى غير ذلك من أوصافه

وعن خلقنا أمة يهذون بالحق ويه دمد لون والذن كمدنواما ماتنا سنستدرجهممنحث لايعلون وأملي لهمان كيدى متان أولم يتفكروا مأدصاحهمم انهو الانذرمسين أولم ينظروا في ملكوت السموات والارضوما خاق الله من شي وأن عسى أن يكون قد اقترب أحلهم فبأي حددت بعده يؤمنون من يصلل الله فلاهادى لهو مذرهم في طعمانهم يعمه ون دستاونك عن الساعة أمان مرساها قل اغاعلهاعندرى الحاملة وذروا الذين يلمدون في أوصافه العدونها غرعون اله لايشميل فيدرته الخـــاوقات،لهي مقسومة ببنه وبان عماده ويوحبون عليه رعابة ماسوهمونه مصلمة ويحجرون واستعامن مغنقرته وعفوه وكرمه عملي اللطائن من موحديه الى غبردلك من الالحاد المر وف الطائفة التنقين عدلية الزكان لانفسهم وهوأعلعن اتق \*عادكالمه (قال وقل الحادهم في أسماله تسميتهم الخ) قال أجد وهذا تفسيرحسن ملاعواللهأعل

وهى الوصف العدل والغير والاحسان وانتفاء شده الخلق فصد فوه به اوذر واالذن يله دون في أوصافه في صفونه عشيئة القباع وحلق الفعشاء والمنكر وعليدخل في التشبيه كار ويه وضوها وقبل الحادهم في أسهائه تسميتهم الاصنام آله في واستقافهم اللات من التوالعزى من العزير على اقال ولقد ذراً نالجه بم كثيراً فأخبر أن كثيرا من الثقاين عام اون بأعمال أهل النارأ تبعه قوله (وعن خلقنا أمة يه دون بالحق) وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اذا قرأها هذه لكم وقداً على القوم بن أيد يكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وعنه صلى الله عليه وسلم ان من أمتى قوما على الحق حتى ينزل عيسى عليه السلام وعن المكلي هم الذن آمنوا من أهل الكتاب وقبل هم العلماء والدعاة الى الدين الاستدراج استفمال من الدرجة على الاستصمادا والاستئز ال درجة بقد درجة قال الاعشى

فلوكنت في حب عانين قامة «ورقيت أسباب السماء بسلم ليستدرج من القول حق تهره « وتعلم أنى عنكم غير مفهم

ومنه درج الصي اذاقارب بين خطاه وأدرج الكتاب طواه شيأ بعدشي ودرج القوم مات بعضه مي اثر ومعنى (سنستدرجهم) سنستدنهم قلد لاقلد لاالى مايم لكهم و يضاعف عقابهم (من حيث لا يعلون) مايراديهم وذلك أن يواتر الله نعمه عليهم عانهما كهم في الغي في كاما جدد عليهم نعمة أزداد وابطرا وجددوا معصية فيتدرجون في المعاصي بسبب ترادف النع ظانين ان مواترة النعم أثره من الله وتقريب واعماهي خذلان منه وتبعيد فهواستدراج الله تعالى نعوذ بالله منه (وأملي لهم) عطف على سنستدرجهم وهوداخل في حكم السين (انكيدى متين) سماء كيدالانه شبه مالكيدمن حيث انه في اطاهرا حسان وفي المقيقة خدلان (مابصاحهم) عمدصلي الله عليه وسلم (من جنة) من جنون وكانواية ولون شاعر مجنون وعن قتادة أن الذي صلى الله عليه وسلم علا الصفافد عاهم فذا في ذا عدرهم بأس الله فقال قائلهم ان صاحبكم هـ ذا لجنون بات يرق الى الصباح (أولم ينظروا) نظر استدلال (في ملكوت السموات والارض) فيما تدلان عليه من عظم اللك واللك وت الملك العظم (وما خلق الله من شي) وفيما خلق الله عماية علم الما الشي من أجناس لا يحصرها العددولا يحمط بالوصف (وانعسى) أن مخففة من الثقيلة والاصلوانه عسى على أن الضمير ضمير الشأن والمعنى أولم ينظروافى أن الشأن والحديث عسى (أن يكون قد اقترب أجلهم) ولعلهم عوتون عماقر بب فيسارعوا الى النظر وطلب الحقوما ينجهم قبل مفافصة الاجل وحلول المقاب ويجوز أن رادا قتراب الأجل اقتراب الساعة ويكون من كان التي فم اضمر الشأن (فان قلت) بم يتعلق قوله (فمأى حديث بعده يؤمنون) (قلت) بقوله عسى أن يكون قدا قترب أجلهم كائنه قيل امل أجلهم قدا قترب فالهم لابمادر ونالى الاعمان بالقرآن قمل الفوت وماذا ينتظر ون بعدوضوح الحق و بأى حمد يث أحق منسه يريدون أن يؤمنوا \*قري يذرهم بالماء والنون والرفع على الاستثناف ويذرهم بالداء والجزم عطفاعلي محل فلاهادىله كائه قدل من يضلل الله لايهده أحدو يذرهم (يستلونك) قدل ان قومامن الهود قالواما مجد أخبرنامتي الساعة ان كنت نسافانانه لم من هي وكان ذلك اصحانام بم علهم أن الله تعالى قداستأثر بعلها وقبل السائلون قريش، والساعة من الاسماء الغالبة كالضمالة باوسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة أولسرعة حسابها أوعلى المكس اطولها أولانه اعندالله على طولها كساعة من الساعات عندالخلق (أيان) عمني متى وقيل اشتقاقه من أى فعد لان منه لان معناه أى وقت وأى فعل من أو يت المه لان البعض آوالي الكل متسانداليه قاله ابنجني وأي أن يكون من أين لانه زمان وأبن مكان وقرأ السلى ايان بكسر الهمزة (مرساها) ارساؤها أو وقت ارسائها أي اثباتها واقرارها وكل شي تقيل رسوه ثماته واستقراره ومنه رسي الحبل وأرسى السيفينة والمرسى الانجرالذي ترسىبه ولاأثقل من الساعة بدليل قوله ثقلت في السموات والارض والمنيمتي برسه االله (اغماعلها) أيعلم وقت ارسائها عنده قداستأثر به لم يخبر به أحدامن ملك مقرب ولانبي مرسل بكاد يخفهامن نفسه لمكون ذاك أدعى الى الطاعة وأزجرين المصمة كاأخفي الاجل و قوله تعالى يسألونك كانك حنى عنها قل اغاعلها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون (قال معناه كانك المدخى السوال عنها الخ) قال أحد وفي هدة النوع من التكوير نكتة لا تلفى الافي الكتاب العزيز وهو أجل من أن يشارك فيها وذاك أن المعهود في أمثال هدف التكوير أن النكلام الذابي على مقصد واعترض في اثنائه عارض فأريد الرجوع التقيم القصد الاول وقد مدعة دم الملك في الكتاب العزيز أمثال وسياتي وهذا منها فاله المنات الكلام بقوله وسيئاف المائدة المنات عنها وهدا منها فاله المنات المنات المنات المنات المنات على موالم عنها وهو المنات عنها وهو شديد التعلق بالسؤال وقد بعد عهده فطرى ذكره تطرية عامة ولا تراه أبدا على منها وهو المنات في المنات ا

الخاص وهو وقت الموت اذلك (لا يجلم الوقته االاهو) أى لا تزال خفية لا يظهر أمر هاولا يكشف خفاء علهاالاهو وحده اذاحا بهافي وقتها بغتة لايحام الالحبر عنها قبل محبيتها أحدمن خلقه لاستمر أراخفا مها على غيره الى وقت وقوعها ( ثقلت في السموات والارض ) أي كل من أهلها من الملائد كمة والثقلين أهمه شأن الساعة وبوده أن يتحلى له علها وشق علم مخفاؤها وثقل عليه أوثقات فهالان أهلها لتوقه ونهاو يخافون شدائدها وأهوالهاأولانكل شئ لايطيقهاولا يقوملهافه في ثقيلة فها (الابغتة) الافجأة على غفلة منكم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة عميم بالناس والرجل يصلح حوصه والرجل يستى ماشيته والرجل بقة مسلمته في سوقه والرجل يتخفض معزانه و مرفعه (كأنك حقى عنها) كأنك عالم به او حقيقته كانك المسغ فى السؤال عنه الان من بالغ في المسئلة عن الذي والتنقير عنه استحر عله فيه ورصن وهذا التركيب معناه المبالغة ومنسه احفاء الشارب واحتفاء البقل استئصاله وأحنى في السُسئلة اذا ألحف وحنى بفسلان وتحني به بالغ في البربه وعن مجاهد استحفيت عنها السؤال حتى علت وقرأ ابن مسده ود كانك حنى بهاأى عالم بها بلسغفى العلبها وقيل عنها متعلق بيستلونك أي يستلونك عنها كانك حنى أي عالم بها وقيل ان قريشا قالواله أن منفاو بينك قرابة فقل لنامتي الساعة فقيل يستلونك عنها كانك حنى تضفي بهم فتختصهم بتعلم وقتهالاجل القرابة وتزوى علماءن غبرهم ولوأخبرت بوقتها لمصلحة عرفها الله في اخمارك به اسكنت مبلغسه القريب والبعيدمن غبرتخ سيص كسائرماأوجي البك وقيل كأثك خفي بالسؤال عنهاتحيه وتؤثره يعني أنك تكره السؤال عنها لانها من علم الغيب الذي استأثر الله به ولم يؤته أحدا من خلقه (فان قلت) لم كرريسة الونكوانحا علها عندالله (قلت) للتأكيدوا اجاءبه من زيادة قوله كانك حنى عنها وعلى هذا تنكر موالعلاءالخذاق فكتهم لايخلون المكرومن فالدة والدة منهم محدين الحسين صاحب أبى حنيفة وجهماالله (وامكن أكثرالناس لايعلون)أنه العالم بهاوأنه المحتص بالعلم بها (قل لاأملك لنفسي) هواظهار للعبودية والانتفاء عمايختص بالربو بهمنء لم الغيب أى أناعب دضاء مف لا أملك لنفسى اجتلاب نفع ولا دفع ضرر كاللماليك والعبيد (الاماشاء) ربي ومالكي من النفع في والدفع عني (ولوكنت أعلم الغيب) المكانت عالى على خد الاف ماهي عليه من أستكثار الغير واستغزار المنافع واجتناب السوعو المضار حتى لاعستى شئ منهاولم أكن غالمام م ومغلو ماأخرى في الحروب ورابحا وخاسراني التجارات ومصيما ومخطئافي المتدابير (ان أناالا) عبدارسات نذيراو بشديراو مامن شأني أني أعلم الغيب (لقوم يؤمنون) يجوزأن يتعلق بالندر والبشدير جيه الان الندذارة والبشارة اغاتنف عان فيهدما ويتعلق بالبشدير

الط رى الابنوع من الاجال كالتد كرة للاول مستغني عن تفصيله عاتقدم فن ع قدل يسألونك ولميذكر السؤلءنهوهوالساعة لاعلمها لوفتهاالاهم تقلت في السيروات والارض لاتأتك الا بغتة يسئلونك كانك حنىءنهاقل اغماعلها عندالله ولكرزأ كثر الناس لايعلون قللا أملك لنفسي نفعاولا ضرا الاماشاء التهولو كنث أعلم الغس لاستكثرت من اللهر ومامستي السوءان أتا الانذروبش يرلقوم يؤمنون هوالذى خلقكم اكتفاءع اتقدم فلما كرر السؤال أأده الفائدة كررالجوات أدصامحلا فقال قل اعلاء الماعند الله و الاحظ هـ ذافي

تلخيص الكلام بعد بسطه ومن أدق ما وقفت عليه العرب في هذا الفط من التكرير لاجل بعد المهد تطرية للذكر قوله وحده على المناه في ال

\*قوله تعالى هوالذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منهاز وجها الى قوله تعالى فتعالى الله عماية بركون (قال الصغير في آتيتنا ولنكوئ المهما والمنافئ المهمان على المعادلة المعا

البنس الذي هو الذكر الحنس الاتخوالذي هـ والاني حري من هذين الجنسين كرت وكت واغانست هذه المقالة الى الجنس وان كانفهم الموحدون من نفس واحدة وجعل منها زوجهاليسكن البافلاتنشاها جات جلاخفه فافرته فلا أثقلت دعواالله ربهما النآ تسناصا أالمكون من الشاكرين فليا آتاع اصالحاحملاله أبركاء فهاآ تاها فتعالئ الله عماشركون أيشركون مالا يخلق شأ وهمم يخلق وناولا يستطيعون الهمانصرا ولاأنفسهم ينصرون وانتدعوهم الى الهدى لانتبعوكم سواءعليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون

لان المشركين منهم أنذامامت لسموف

أخرج حيا وقتسل

الانسان ماأ كفره ان

الانسان لني خسركا أنه كذلك على التفسير

الاول أضاف الشرك

الى أولاد آدم وحــواء

وحده و يكون المتعلق بالنذير محذوفا أى الانذير الدكافرين وبشير لقوم يؤمنون (من نفس واحدة) وهي نفس آدم عليه السلام (وجعل منهاز وجها) وهي حوّاء خلقهامن جسد آدم من ضلع من أضلاعه أومن جنسه اكقوله جعل الم من أنفسكم أز واجا (ليسكن الها)ليطم أن الهاوعيل ولا ينفرلان الجنس الى الجنس أميلوبه آنس واذا كأنت بعضامنه كان السكون والحبة أبلغ كايسكن الانسان لى ولده و يحبه محبة نفسه الكونه بضعة منه وقال ليسكن فذكر بعدماأنث في قوله واحدة منهاز وجهاذها بالي معنى النفس ليمينأن المرادبها آدمولان الذكرهو الذي يسكن الى الانثى ويتغشاها فيكان التذكير أحسن طباقالله في والتغشي كنابة عن الجاع وكذلك الغشيان والاتيان (حلت جلاخفيفا) خف علماولم تلق منه ما يلقي بعض الحبالي منحلهن من الكربوالاذي ولم تستثقله كايستثقلنه وقد تسمع بعضهن تقول فى ولدهاما كان أخفه على كدى حين جلته (فررت به) فضت به الى وقت مم الاده من غير الحداج والا از لا فروقيل حات حالا خفيفا يعلى النطفة فرتبه فقامت به وقعدت وقرأ ابنء اس وضي اللهعنسة فاستمرت به وقرأ يحيى بندهم وفرت به بالتحفيف وقرأغيره فمارت من المربة كقوله أفتمار ونهوأفتمر ونهومهناه فوقع في نفسه اظن الجل فارتابت به (فلما أنقلت) حان وقت ثقل حلها كقولك أقربت وقرى أثفات على البناء للفعول أي أثقلها الحل (دعوا الله ربهما) دعا آدم وحوّاء ربهما وملذأم هما الذي هو الحقيق أن يدعى و يلتم أاليه فقالا (لأن آنيتنا) ا أن وهبت لنا (صالحما) ولداسو ياقد صلح بدنه و مرى وقيل ولداذ كرالان الذكورة من الصلاح والجودة والضمرف آتيتناو (لنكون) لهماولكل من يتناسل من ذريتهما (فلا آتاهما) ماطاباه من الولد الصالح السوى (جعلاله شركا) أي جعل أولادهاله شركاء لي حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه وكذلك (فيما آناهما) أي آني أولادهما وقددل على ذلك قوله (فتعالى الله عماد شركون) حيث جع الضمير وآدم وحوامر ينان من الشرك ومعنى اشراكهم فيماآناهم الله تسميم أولادهم بعبدالعزى وعبدمناة وعبد شمس وماأشبه ذلك مكان عمد الله وعمد الرحن وعبد الرحم و وجه آخر وهوأن يكون الخطاب لقريش الذين كانوافي عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وهمآل قصى ألاترى الى قوله في قصة أم معيد

فيالقصى مازوى الله عند في به من في الا من الماليان و المارى وسودد و يرادهوالذى خلقكم من فس قصى وجول من جنسهاز وجهاعربية قرشية ليسكن اليهافلا آ تاهما ماليا من الولد الصلح السوى جوله شركا فيما آ تاهما حيث هما أولادهما الا ربعة بعيد مناف وعبد العزى وعبد العزى وعبد العزى وعبد المارك وهدف المنسير وعبد الداروجهل الضمرفي بشركون لهما ولا عقبه ما الذين اقتدوا جها في الشرك وهدف النسير حسن لا السكال فيه \* وقرى شركا أى ذوى شرك وهم الشركاء أو حدث الله شركاى الولد \* أحريت الاصنام بحرى أولى العدم في وله (وهم يخلقون) بناء على اعتقادهم فيهاو تسميتهم اياها آلهة والمعنى أدشركون مبالا يقدر على خلق في كايدا قالله وهم خلقون لان الله عزوج لخالقهم أولا يقدر على اختلاق شي لا يه جادوهم يخلقون لان عبدتهم هم أولا يقدر على احتلاق شي لا يه جادوهم يخلقون لان عبدتهم هم الذين يدفعون عنهم و يحامون أنفسه حبين مبارون فيدفعون عنها ما يعلم المارك والمنام الله الحدى ألى المادى وطلمت والمان أن يدوم و المادة والمان المادى والمادة والمان المادى والمادة والمادة والمان المادى والمادة و و المادة والمادة والمادة

عن بعضهم المسترالة في التفسير الماني أضافه الى قصى وعقبه والمراد البعض فهذا السؤال وارد على المتاويلات الثلاثة وجوابه واحد و يسلم هذا الثالث من حذف المضاف المضطر اليه في التأويل الاول وعما ينصرف الى التأويل الثاني من استبعاد تنعيص قصى بهذا الامن المستركة في الجنس والله أعلم الامن المستركة في الجنس والله أعلم

أنه لا فلاح معهم (فان قات) هلا قيل أم صمتم ولموضعت الجلة الاسمية موضع الفعلية (قلت) لا نهم كانوااذا خرجم أمردعوا اللهدون أصنامهم كقواه وادامس الناس ضرف كانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتينءن دعوتها مفقيل أن دعوعوهم لمتفتر قالحال بين احداثكم دعاءهم وبين ماأنتم عليمه من عادة صعة كمعن دعائهم (ان الذين تدعون من دون الله) أى تعمدونهم وتسمونهم المة من دون الله (عداد أمثالكم) وقوله عمادامثالك استهزاعهم أى قصارى أصرهم أن يكونواأ حماءعقلاه فان ثدت ذلك فهم عمادا مثالك لأنفاصل المنكرة أبطل أن يكونوا عبادا أمثالهم فقال (ألهم أرجل عشون بها) وقيل عباداً مثالك علو كون أمثالكم وقرأسه دبن جسيران الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم تضفيف ان ونصب عباد اأمثالكم والمعي مالذين تدعون من دون الله عبادا أمثال كم على اعمال ان الذافيلة عمل ما الحجازية (قل ادعوا شركا كم) واستمينوابهم في عداوتي (ثم كيدون) جيعاً انتم وشركاؤكم (فلاتنظرون) فاني لا أبالي بكم ولا يقول هذا الأ واثنى المصمة الله وكانوا قدخو فومآ لهتم فأم أن يخاطع مبذلك كاعال قوم هودله ان نقول الااعتراك بعض T له تنادسو و فقال لهم انى برى عماد شركون من دونه ف كميدوني جيما ثم لا تنظرون (ان واي الله) أي ناصري عليكم الله (الذي ترل المكتاب) الذي أوجى الى كتابه وأعرني رسالته (وهو يتولى الصالمين) ومن عادمه أن ينصرالصالحين من عباده وأنبياته ولا يخذلهم (ينظرون المك) يشبهون المنظرين الممكالانهم صوّروا أصنامهم بصورة من قلب حدقته الى الشئ ينظر اليه إوهم لا يبصرون وهم لا يدركون المرقى (المفو)ضد الجهدأى خذماعفالك من أفعال الناس وأخلاقهم وماأتى منهم وتسهل من غير كلفة ولاتذاقه مولا تطلب منهما لجهدوما يشقءانهم حتى لاينفر واكقوله صلى الله عليه وسلم يسرواولا تمسرواقال

خذالَعفومنى تستدعى مودتى ، ولاتنطق فى سورتى ديناً غضب وقيل خذالفضل ومانسهل من صدقاتهم وذلك قبل نزول آية الزكاة فل انزلت أمرأن يأخذه مهم اطوعا

أوكرها والعرف المعروف والجيل من الافعال (وأعرض عن الجاهلين) ولاتها في السفها عثل سفههم

ولاتمارهموا حاعنهم وأغض على مايسوءك منهم وقيل لمازات الاكة سأل حبريل فقال لاأدرى حتى أسأل ثمرجع فقال بالحمدان ربكا مرك أن تصلمن قطعمك وتعطى من حرمك وتعفو عن ظلك وعن جعفر الصادق أمم الله نبيه علمه الصلاة والسلام عكارم الاخلاق وليس في القرآن آمة أجع لكارم الاخلاف منها (والمَا ينزغنكُ من السَّيطان نزغ) والماينخ ... منك منه نخس مأن يحلك بوسرسته على خلاف ماأمرت به (فاستعذبالله) ولا تطعه والنزغ واننسغ الغرز والنخس كانه ينخس الناس حين دغريم م على المعاصي وجعل النزغ نازغا كاقيل جدجده وروى أنه المانزلت قال رسول الله صلى الله علمه وسلم كيف بارب والغضب فنزل والمايتز غنك من الشيطان نزغ و يجوزأن وادبنزغ الشيطان اعتراء لغضب كفول أبي بكروضي الله عنه ان لى شيطانا يعتريني (طيف من الشيطان) لة منه مصدر من قولهم طاف به الخيال دطيف طيفا قال أنى الم بك الخيال يطيف، أوهو تحقيف طيف فيعلمن طاف يطيف كلين أومن طاف يطوف كهين وقري طائف وهو يحتمل الاحرين أيضاوهذاتا كيدوتقريرا تقدم من وجوب الاستعادة مالله عندنزغ الشيطان وأن المتقين هذه عادتهم اذا أصابهم أدنى نزغ من الشيطان والمام بوسوسته (تذكروا) مام الله به ونهسى عنه فأبصر واالسدادود فعواماوسوس بهالم-مولم يتمعوه أنفسهم \* وأما اخوان الشياطين الذين ليسوا عتقين فان الشياطين عدونهم في الغي أي يكونون مدد الهم فيه و يعضدونهم \* وقرى عدونه ممن الامداد وعادوم معنى معاونونهم (غلايقصرون) غملاء سكون عن اغوائهم حتى يصرواولا يرجه واوقوله واخوانهم عدونهم كقوله و قوم اذا الحمل حالو افي كواتها ، في أن الحمر حار على غمر ماهوله و يجوز أن براد بالاخوان الشياطين وبرجع الضمير المتعلق بهالى الحاهلين فيكون الخبرجار باعلى ماهوله والاول أوجه لان اخوانهم الى مقابلة الذين اتقوا (قان قلت) لم جمع الضمير في اخواج م والشيطان مفرد (قات) المرادبه الجنس كقوله أولياؤهم الطاغوت واجتى الشيعني حياه لنفسه أي جعه كقولك اجتمعه أوحي المه فاجتباه أي أخذه

ان الذين تدعون من دون الله عماد أمثالك فادعوهم فلنستسموا ا كان كنم صادقين ألهمأرحل عسونها أملهم أيد سطشون جهاأ ملهمأعين يمصرون نهاأملهم آذان يسعدون ماقل ادعوا مركاءكم شركدون فلاتنظرون ان وای الله الذی نزل الكتاب وهو بتولي الصالحان والذن تدعور من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم منصهر ونوان تدعوهم الى الهدى لايسمموا وتراهم منظرون المك وهم لاسمرون خذ المفو وأمربالعمرف وأعرض عن الجاهلين وأما بنزغنسك مسن الشيطان تزغ فاستعذ بأللة أنه سميه عليمان الذين اتقوا اذامهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مصرون واخوانهم عدوتهم في الغي ثم لا يقصرون واذالم تأمهما يه فالوا

كقولك جليت اليه العروس فاجتلاها ومعنى (لولا اجتبيتها) هلا اجتمعتها افتمالا من عند نفسك لا نهم كانوا يقولون ان هذا الا افك مفترى أو هلا أخذتها من الله علمك مقترحة (قل اغا أتمع ما يوحى الى من ربى) ولست عفته للله منون بات أولست عفتر لها (هذا بصائر) هدا القرآن بصائر (من ربكم) أي حجم بينة يعود المؤمنون بالصراء بعد العمى أوهو بمنزلة بصائر القد لوب (واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنه تبوا) ظاهره وجوب الاستماع والانصات وقت قراءة القرآن في صلاة وغير صلاة وقيل كانوا يتكامون في الصلاة فتزلت ثم ارسينة في غير الصلاة أن ينصت القوم اذا كانوا في مجلس يقرأ فيه القرآن وقيل معناه واذا ثلاعليم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعواله وقيل معنى فاستم واله علو عافيه ولا تجاوزوه (واذكر ربك في نفسك) هو عام في الاذكار من قراءة القرآن والدعاء والتهليل وغير ذلك (تضرعا و حيفة) متضرعا وخائفا ودون الجهر) ومتكلما كلامادون الجهرلان الاحفاء أدخل في الاخلاص وأقرب الى حسن المتمكر (بالغدة والا تصال) لفضل هذن الوقين أوأراد الدوام ومعنى بالغدق (ولا تكن من الغافلين) من الذين يغفلون من آصل اذاد خل في الاصمل كاقصر وأعمة وهو مطابق الفدق (ولا تكن من الغافلين) من الذين يغفلون عن ذكر الله و يلهون عنه (ان الذين عندر بك) هم الملائكة صلوات الله عليم ومعنى عند دنو الزلفة والمقالة بن من العبادة من رحة الله تمال وفضله له القيامة بينه و بين الميس ستراوكان آرم شفي عاله يوم القيامة المنه و بين الميس ستراوكان آرم شفي عاله يوم القيامة المنه و بين الميس ستراوكان آرم شفي عاله يوم القيامة

## وسوره الانفال مدنية وهيست وسبعون آية

## ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

\* النفل الغنيمة لانم امن فضل الله تعالى وعطائه قال لبيد \* ان تقوى رينا خير نفل \* والنفل ما ينفله الغازى أى مطاه زائداعلى سهمه من المغنم وهوأن يقول الامام تحريضاعلى الملاع في الحرب من قتل قتيلا فله سلمه أوقال لسرية ماأصبتم فهولكم أوفاكم نصفه أوربعه ولايخمس النفل ويلزم الامام الوفاءع اوعدمنه وعند الشافعي رجه الله في أحد قوليه لا يلزم واقدوقع الاختلاف بن المسلم في عنائم بدروفي قسمة افسألو ارسول اللهصلى الله علمه وسلم كيف تقسم ولن الحرفي قسمتها أللهاج بن أم للانصار أم لهم جمعافقيل له قل لهم هى السول الله صلى الله عليه وسلموهو الحاكم فها عاصة يحكم فهامادشاء ايس لاحد غيره فها حكم وقبل شرط لمن كان له بلاء في ذلك الموم أن ينفله فتسارع شباع محتى قت لواسيمين وأسر واسمه من فلما دسر الله الفتح اختلفوا فمادينهم وتنازعوافقال الشمان نحن المقاتلون وقال الشيوخ والوجوه الذين كانواعندالرامات كذاردألكم وفئة تنحاز ونالهاان انهزمتم وقالو الرسول اللهصلي الله عليه وسلم المغنم قليل والماس كثير وان تعط هؤلاء ماشرطت لهم حرمت أصحابك فنزلت وعن سعدين أبي وقاص قتل أخي عمر يوم بدر فقتلت به سعمدين العاص وأخذت سيفه فأعجبني فحئت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلت ان الله قدشني صدرى من المشركين فهد لى هذا السيف فقال اليس هذا لى ولالك اطرحه في القيض فطرحته وي مالا يعلم الا الله تعالى من قتل أخي وأخذ سابي فاجاو زت الاقاير لاحتى جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنزلت سورة الانفال فقال ماسمدانك سألتني السيف وليس لى واله قدصار لى فاذهب فيده وعن عمادة بن المامت نزلت فينابام عشرأ صحاب بدرحين اختلفنافي النفل وساءت فيه أخلاقذا ونزعه الله من أيدينا فعمله الرسول المقصلي المته على معلى المسلم على السواء وكان في ذلك تقوى الله وطاعة رسوله واصلاح ذات المن وقرأ ان محيصة وسألونك علنفال بعذف الهدمزة والقاء حركة اعلى الدرموادغام نون عن في اللام وقرأان مسعود يسألونك الانفال أي يسألك الشيان ماشرطت لهم من الانفال (فان قلت) مامعني المعين ذكرالله والرسول في قوله (قل الانقال لله والرسول) (قات) معناه ان حكمها مختص بالله ورسوله

لولا اجتبيتها قراءنا أتبع مالوحي الي من ربى هد ذابصائرمن ردك وهددى ورجة لقدوم دؤمنون واذا قرى القرآن فاستمموا له وأنصةوا لعلكم ترجونواذ كرربك في نفسك تضرعاو خدفة ودون الجهرمن القول بالغدة والاصال ولا تكن من الغافلانان الذن عنسبدراك لاستكبرون غين عمادته ويسعونه وله يستعدون

(سورة الانفال مدنية وهي ستوسبعون آية) (بسم الله لرحم الرحم)

يسألونك عن الانفال قل الانفال للهوالرسول

أرأم الله بقسمتها على ما تقتضمه حكمته وعتدل الرسول أجر الله فهاوليس الاحرفي قسمتها مفوضا الى رأى أحدوالمرادان الذى اقتضته حكمة الله وأمربه رسوله أن بواسي القاتلة المشروط فم التنفسل الشموخ الذين كانواعندار ايات فيقاسموهم على السوية ولايستأثر واعاشرط لهم فانهمان فعلوالم يؤمن أن يقدح ذلك فيما بين المسلمين من التحاب والنصافي (فا تقو الله) في الاختسلاف والتحاصم وكونوا متحدين متاتخين في الله (واصلحواذات بينكر)وتا سواوتساعدوافيار زقيكم اللهوتفضل به عليكم وعن عطاء كان الاصلاح بينهم أن دعاهم وقال اقتم واغناء كي العدل فقالو اقداً كلنا وأنفقنا فقال ليرد بعض كرعلى بعض (فان قلت) ماحقيقة قوله ذات بينكم (قات) أحوال بينكر يعنى ما بينكم من الاحوال حتى تكون أحوال ألف قو محمة واتفاق كقوله بذات الصدوروهي مضمراته الما كانت الاحوال ملابسة البين قبل لهاذات المين كقولهم اسقني ذا اناتك ريدون مافى الاناءمن الشراب وقدج مل التقوى واصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله من لوازم الاعانوه وجمائه ليعلهم أن كال الاعان موقوف على التوفر عليه اومعني قوله (ان كنتم مؤمنين) أن كستم كاملى الاعان واللام في قوله (اغاللو سنون) اشارة الهم أي اغاً الكاملو الاعان من صفتهم كيت وكيت والدليل عليه قوله أولئك المهم المؤمنون حقا (وجلت قاوبهم) فزعت وعن أم الدرداء الوجل في القلب كاحتراف السعفة أما تجدله قشعر يرة قال بلي قالت فادع الله فان الدعاء يذهبه يعنى فزعت لذكره استعظاما له وتهميامن جلاله وعزة سلطانه وبطشه بالعصاة وعقابه وهذاالذ كرخلاف الذكرفي قوله ثم تابن جلودهم وقلوبهم الحاذ كرالله لان ذلك ذكر رجته ورأفته وثوابه وقيل هوالرجل يريدأن يظلم أويهم عمصية فيقال له اتن الله فينزع وقرئ وجات الفتح وهي لغمة نحوو بق في و بق وفي قراءة عبد الله فرقت (زادتهم اعمانا) زدادواجها يقيناوطمأنينة نفس لان تظاهرالادلة أقوى للدلول عليهوأ ثبت لقسدمه وقدحل على زياده المملوعن أبىهر برةرضي اللهعنمه الاعانسبع وسمعون شعبة أعلاها شهادة أنلااله الاالله وأدناها اماطة الاذىءن الطريق والحماء شعبة من الاعان وعن عمر بن عبد العزيز وضى الله عنه ان الاعان سننا وفرائض وشرائع فن استكملها استكمل الايمان ومن لمدستكمله المدستكمل الايمان (وعلى ربهم يتوكلون) ولايفوضون أمورهم الىغ يربهم لايخشون ولايرجون الااماه بجمين أهمال القاوب من المشمية والاخلاص والتوكل وبينأعمال الجوارح من المالاة والصدقة (حقا)صفة الصدر الحذوف أى أولتك هم المؤمدون ايمانا حقاأ وهوم مدرمؤ كدللجملة التي هي أولئك هم المؤمنون كقولك هوعبد الله حقاأى حق ذلك حقا وعن الحسين أن رجلاساً له أمومن أنت قال الاعلان اعلنان فان كنت تسألني عن الاعلان إباللة وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاسنر والجنسة والنار والبهث والحساب فأنامؤهن وان كنت تسألني عن قوله اغاللومنون الواللة لاأدرى أمنهما ناأم لاوعن الثوري من زعمانه مؤمن بالله حقائم لهنشهدانه من أهل الجنفة دآمن بنصف الآية وهذا الرام منه يعني كالايقطع بأنه من أهل تواب الومنين حقافلا يقطع بأنه مؤمن - قا و بهذا تعالى عن دستني في الاعمان وكان أبو حنيفة رضي الله عنه من لا يستثني فيه وحكى عنه أنه قال اقتاده لم تستثني في اعانك قال اتباعالا براهم عليه السلام في قوله والذي أطمع أن يفقر لى خطية ي وم الدين فقال له هـ لا اقتديت به في قوله أولم تؤمن قال بلي (درجات) شرف وكرامة وعاو منزلة (ومغفرة) وتجاوزاسيئاتهم (ور زق كريم)نعيم الجنة يعني لهم منافي حسسنة داعّة على سبيل التعظيم وهذا معنى الثواب (كاأخوجك بك) فيمه وجهان أحدهاأن يرتفع محل الكاف على أنه خبرمبتدا محذوف تقديره هذه الحالكال اخواجك يعنى أن حاله مفى كراهة مارأيت من تنفيل الفزاة مثل حاله مفى كراهة خروجك المتحرب والمتانى أن ينتصب على أنه صفة مصدر الفعل القدرفي قوله الانفال لله والرسول أى الانفال استقرت الله والرسول وتست مع كراهم ما تامثل ثمات احراج وبك ايالة من يتك وهم كارهون و (من

الكارهون (قال في كا وجهان أحدهاأن يرتفع محل الكاف الخ) قال أجد وكان حدى أبوالمماس أجدالدهمه الوز بررجه الله رذكر في مدنى الآنة وحها أوحه ونهذن وهوان الرادتشيه اختصاصه علمه السلام بالانفال فانقوا اللهواصلحواذات بدنكم وأطمعه واالله ورسوله النكنتم مة منهن أغالا أومنون الذن اذاذكر اللهوجات قاويهم واذا تليت علىه آلانه زادتهم اعاناوه ليرجم بتوكلون الذس يقمون الصاوة وعار زقناهم ينفقون أولئك همالمؤمنون حقالهم درجات عند ر بهـمومغفرة ورزى كويم كاأخوجك ربك

وتفو دضأم هاالى والجزاء باخراجه من حيث الاثابة بيته مطيعات تعالى ميامها لا ما ميامها لا مره راضها بيكه معلى كراهمة المؤمنين لذلك في الطاعة ميامها لله تعالى قوابه المرضية في الما يقاد ال

الطاعات فكذلك بافت أثابة الله له الغاية في جنس المنو بات وجاع هذا المني هو المسار المه قوله على حسب التقدير والله الموفق على ما التقدير والله الموفق

بيتك المؤوان فريطا من المؤمن الكارهون عداد لونك في الحيق بعده ما تبسن كائف يساقون الى السوت وهم ينظرون واذيه دكم الله احدى الطائفتين أتها لكرونودون أن

بيتك بريدبيته بالمدينة أوالديسة نفسهالانهامهاجره ومسكنه فهي فاختصاصها به كاختصاص البيت بساكمه (بالحق)أى اخراجاملتيسابالحكمة والصواب الذى لامحيد عنه (وان فريقامن المؤمنيين لكارهون) في موضع الحال أي احرجك في حال كراهم بموذلك ان عبر قريش أقبلت من الشأم فها تجارة عظمة ومعهاأر بعون واكبامهم أنوسفهان وعمرو بنالعاص وعروب هشام فأخبر جبريل رسول اللهصلي الله عليه وسل فأخبر المسلمن فأعجهم تلقى المبرا لكثرة المدروقلة القوم فلاخر حوابلغ أهل مكة خبرخو وجهم فذادى أبوجهل فوف الكعمة ماأهل مكة القعاء النعاء على كل صعب وذاول عيركم أمواليكم ان اصابع المحدلن تفلح وأبعدهاأ بداوقد وأتأخت العماس منعمد المطلب وأمافقالت لاخهااني وأستعم ارأنت كان ملكا نزل من السماء فأخذ صعرة من الجبل عم حلق به افل سق بيت من سوت مكه الاأصابه حرمن تلك الصعرة فتتب باالماس فقال أوجهل ما برضي رجالهم ان يتنبؤ احتى تتنبأنساؤهم فخرج أ وجهل بحميع أهل مكة وهم النفير في المثل السائر لا في المعرولا في النفير فقيل له ان العبر أخذت طريق الساحل ونعت فارجع بالناس الى مكة فقال لاوالله لا يكون ذلك أبداحتي نصر آلجزور ونشرب الجورونقم القينات والمعازف سدر فيتسامع جميع العرب بخرجناوأن هجم دالحيص العبر وأناقداء ضضناه فضي يهم الى بدر ويدرما كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يومافي السنة فنزل جبريل عليه السلام فقال بالمحمدان الله وعدكم احدى الطائفتين اماالعير واماقريشا فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال ماتقولون ان القوم قد خرجوامن مكة على كلصعب وذلول فالعيرأحب اليكمأم النفيرقالوابل الميرأحب الينامن لقاء المدوّفة فسيروجه وسول الله صلى الله عليه وسلم غردد علم م فقال ان المير قدمضت على ساحل الصروهذا الوجهل قدأ قبل فقالو ايارسول الله علىك بالعبر ودع المدق فقام عندغض النبي صلى الله عليه وسياراً بو تكر وعمر رضي الله عنهما فأحسنانم قام سعدين عبادة فقال انظرأ مرائ فامض فوالتهلو سرت الىعدن أسنما تخلف عندك رجل من الانصار ثم قال القدادين عمروبارسول الله امض الماأمراة الله فانامه لتحدث ماأحدت لانقول لك كافال بنواسرائيل الوسى أذهب أنت وربك فقاتلا اناههنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا انامع كامقاناون مادامت عين منا تطرف فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم عقال أشير واعلى أيها الماس وهو بريد الانصار لانهم فالواله حين بايعوه على العقبة انابرآءمن ذمامك حتى تصل الى دبار تافاذا وصلت الينافأنت في ذمامنا نمنمك الماغنع منه آياء ناونساءنا فكائن الني صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لاتكون الانصار لاترى علم منصرته الاعلى عدودهم المدينة فقام مدين معاذفقال الكأئل تريدنا ارسول الله قال أجل قال قد آمنابك وصدقناك وشهدناان ماحثت بههو الحق وأعطمناك على ذلك عهودناومو انتقناعلي السمع والطاعة فامض بارسول أللة الماأردت فوالذي بمثك الحق لواستمرضت بناهدذا العرفضته ظضناه معكما تخلف مغا رجل واحدومانكره أنتلق مناعد وناانا اصبرعند الحرب صدف عند اللقاء ولعل الله ريك مناما تقربه عينك فسر بناعلى بركة الله ففرح وسول اللهصلي الله عليه وسلم وبسطه قول سعدتم فالسير واعلى بركة الله وأبشروا فان الله وعدني احدى الطائفة بن والله لكائي الان أنظر الى مصارع القوم وروى أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدرعايك بالعبرايس دونهاشي فناداه العماس وهوفى وثاقه لايصلح فقال له النبى صلى الله عامه وسلم لم قال لان الله وعدك احدى الطائفة من وقد أعطاك ماوعدك وكانت الكراهة من بعضهم القوله وان فريقامن المؤمنين لكارهون، والحق الذي عادلوافيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى التفيرلا يشارهم عليه تلقى المير (بعدماتين) بعداعلام رسول اللهصلي الله عليه وسلم بأنهم ينصرون \* وجدالهم قولهمما كانخر وجنا الاللمير وهلاقات لنالنستعدو تأهب وذلك لكراهتم الفتال "تمشيه عالهم في فرط فزعهم ورعمهم وهم يسارجم الى الظفر والغنيمة بحال من يمثل الى القتل ويساق على الصغار الخالوت المتيقن وهومشاهد لاسبابه ناظر الهالايشك فهارق لكان خوفهم لقنة العددوأنهم كأوار جالة وروى أنه ما كان فهم ما لا فارسان (اذ) منصوب اصماراذ كرو (أنمالك) بدل من احدى الطائفت من

والطائفتان المعر والنفير و (غمر ذات الشوكة) العمر لانه لم يكن فها الاأر بعون فارساو الشوكة كانت في النفعر لعددهم وعدتهم والشوكة الحدة مستعارة من واحدة الشوك ويقال شوك القنااشياها ومنها قولهم شائك السلاح أى تمنون أن تكون لكو العبرلان الطائفة التي لاحدة لهاولا شدة ولاتر يدون الطائفة الاخرى (أن يحق الحق)أن شقه و يعلمه (بكاماته) ما ماته المنزلة في محاربة ذات الشوكة وعدام الملائكة من نز وله ملانصرة وع - قصى من أسرهم وقتلهم وطرحه مفي قليب بدر \* والدايرالا تنز فاعل من ديراذا أدبرومنه دابرة الطائر وقطع الدابرعبارة عن الاستئصال دهني أنكم تريدون الفائدة العاجلة وسفساف الأمور وأنلاتلقوامايرز وكمق أبدانكم وأحوالكم والله عزوجل يريدمعالي الامور ومايرجع الى عمارة الدين ونصرة الحقو عاوالمكامة والفوز في الدارين وشنان ماس المرادين ولذلك اختارا يكر الطائمة ذات الشوكة وكسر قوتهم بضمفكم وغلب كثرتهم بقلتكم وأعز كموأذ أهم وحصل لكم مالا تعارض أدناه العبر ومانها \* وقري كلمته على التوحيد (فان قلت) بم يتعلق قوله (ليحق الحق) (قلت) بحدوف تقدره ليحق الحق و يبطل الماطل فعل ذلك مافعله الالهماوهوا ثمات الاسلام واظهاره وأبطال الكفرو محقه (فان قلت) أليس هذا تكريرا (قلت) لالان المنسن متباينان وذلك أن الأول عيربن الارادتين وهد دايدان لغرضه فيما فعل من اختبارذأت الشوكة علىغيرهالهم ونصرتهم علماوأنه مانصرهم ولاخذل أولئك الااهذا الغرض الذيهو سيدالاغراض ويعبأن يقدرالحذوف متأخراحتي يفيدمهني الاختصاص فينطبق عليه المهني وقيل قد تمانى بيقطع (فان قات) بم يتعلق (اذتسمة غيثون) (قات) هو بدل من اذبعه كم وقيل بقوله لحق الحق وسطل الماطل واستغاثتهم أنهم الماعلوا أنه لابدمن القتال طفقو ايدعون اللهو يقولون أي ربنا انصرناعلي عدولانا غداث المشتغيث أغثناوعن عمروضي اللهعنه أنرسول اللهصلي اللهعام وسلزنط والى المشركين وهم ألف والى أحدابه وهم أنتمالة فاستقبل القبلة ومديديه يدعو اللهم أنجزلي ماوعدتني اللهمم انتهلك هذه المصابة لاتعمد في الارض في ازال كذلك حتى سقط رداؤه فأخذه أبو مكررضي الله عند م فألقاه على منكمه والترمه من ورائه وقال ماني الله كفاك مناشدتك وبكفانه سيتحزلك ماوعدك (أني عدكم) أصله واني عدكم فذف الجار وسلط عليه استحاب فنص محله وعن أبي عمر وأنه قرأ اني عمد كم بالكسر على ارادة القول أوعلى اجراءاستداب مجرى قال لان الاستعابة من القول (فان قلت) هل قاتلت الملائكة ومبدر (قلت) اختلف فه فقيل نزل حبريل في يوم بدر في خسمائة ماك على المنه قوفها أبو بكر وميكائيل في خسمائة على المسرة وفهاعلى من أبى طالب في صور الرجال علم مناب بيض وعمام بيض وقد أرخو اأذنابها بين أكمافهم فقاتلت وتيل قاتلت يوم بدر ولم تقاتل يوم الاخراب ويوم حنسبن وعن أي جهل أنه قال لا ينمسمو دمن أن كان ذلك الصوت الذى كنانسمع ولانرى شخصا قال من الملائكة فقال الوجهل هم غامونالا أنتم وروى أن رجد لامن المسلين بينماهو يشتدفي أثر رجل من المشركين اذسمع صوت ضربة بالسوط فوقه فنظر الى المشرك قدنو مستلقيا وشق وجهه فحدث الانصارى رسول الله صلى الله عليه وسلفقال صدقت ذاك من مدد السماء وعن أى داودالاز في تبعث رجلامن المشركين لاضربه يوم بدر فوقع رأسه بين يدى قبل أن يصل المهسيني وقيل لم يقاتلوا واخا كانوا يكثرون السوادو يثبتون المؤمنين والافلك واحدكاف في اهلاك أهل الدنيا كلهم فان جبر بل عليمه السالام أهاك يشة من جناحه مدائن قوم لوط وأهاك بلادغود قوم صالح بصحة واحدة \* وقرئ مردفين مكسر الد ل وفقهامن قوالت ردفه اذا تمعه ومنه قوله تعالى ردف لكر بعض الذي تستعلون عمنى ردفكم وأردفته اماء اذاأ تبعته ويقال أردفته كقواك أتبعته اذاجئت بعده فلايخلوا لمكسور الدال من أن يكون عمدى متبعث أومتبعث فإن كان عمي متبعث فلا يخاومن أن يكون عمي متبعث بعضهم بعضا أو متبعان بعضهم ليعض أوعمني متبعث اباهم مالؤمنان أى تقدمونهم فيتبعونهم أنفسهم أومتبعان لهم يشيعونهمو يقدمونهم سنأ يديهم وهمعلى ساقتهم ليكونواعلى أعينها موحفظهم أوعمني متمعن أنفسهم ملائكة آخرين أومترون غيرهم من الملائكة و مصدهذا الوجه قوله تعالى في سورة آل عمر ان شلائة

غيرذات الشوكة تكون المجروب الشأن يحق المحقود والمحقود المجروب المجروب المحقود والمجروب المحقود والمحروب المحقود والمحروب المحقود والمحروب المحروب الم

«قوله تعالى و بريدالله أنعق الحق بكاماته ويقطع دابرالكافرين العقالق وسطمل الماطل ولوكره الحرمون (قال دعني انكي تريدون الماحلة وسفاسف الامور الخ) قال أجدوالصقيق في التميزين الكادمين ان الاولذكر الارادة فه مطاقة غير مقدة بالواقعة الخاصة كانه قيل وتودون أنغسر دات الشوكة تكون الكرومن شأن الله تدالى ارأدة تعقيب ق الحق وتمعين الحسكفرعلي الاطلاق ولارادتهأن يعمق الحق وسطل الساطل خمكربذات الشوكة فسالكادمن عهوم وخصوص واطلاق وتقسد وفي ذلك مالا يخفى من المالغة في تأكد المني بذكره على وجهــين اطلاق وتقييدوالله أعل

هِ قُوله ثمالى اذبعشًا كم النعاس أمنه منه (قال وقرى اذبغشيكم بالنعفيف والتشديد الخ) قال أحدومثل هذ الفظر يجرى عند قوله تمالى هو الذي يريك البرق خوفاوطمعا لان فاعل الارادة هو الله عزوجل وفاعل الخوف والطمع هم وقد انتصم الهدم أفالجواب انه لما كان الله تمالى اذا أراهم البرق وأوم كانوا فاعلين في المعنى وهو الذي يريكم البرق ٥٢٧ فترونه خوفا وطمعا فهذا مثل آية

الانفال فان المفعول في المعنى فاعل وسياتى منبد بحث في هذه النكنة وقد جرى القلم النكنة وقد جرى القلم أن لقائل أن يقول فاعل يغشي النعاس الاهمم الامنة أدضا وخالقها وحينت في المالة فيرتفع وحينت في المالة فيرتفع السوال ويرول

وماجعله الله الادشرى
ولتطمئن به قاويكوما
النصرالامن عندالله
ان الله عن يرحكم اذ
دغشيكم النعاس أمنة
منه و ينزل عليكم من
السماء ماءلمهم كم وجز
الشيطان والربط على
قاويكو يشبث به الاقدام

الاشكال على قواعد السينة التي تقتضى السينة التي تقتضى نسبة أفعال الخلق الى ومبدعها ولدورد السؤال أن يقول المعتبر أن يكون فاعل الفعل متصفا بالعدلة كاهو متصف الفعل والبارى عيزوجيل وان كان

آلاف من الملائكة منزلين محمسة آلاف من الملائكة مسوّمان ومن قرأ مردفين بالفتح فهو عني متموين أومتبعين ، وقرى مردفين بكسرال اوضههاوتشديد الدال وأصله مرتدفين أى متر دفين أومتبعين من ارتدفه فأدغمت تاءالافتعال في الدال فالتقيسا كنان فركت الراء الكسرعلي الاصل أوعلى اتباع الدال وبالضم على اتباع المم وعن السدى اللاف من الملائكة على الجعلموافق مافى سورة آل عمران (فان قلت) فبم يمتذران قرأعلى التوحيد ولم يفسرا اردفين بارداف الملائكة ملائكة آخرين والمردفين بارتدافهم غيرهم (قلت) بأن المراد بالالف من قاتل منهم أو الوجوه منهم الذين من سواهم أتباع لهم (فان قلت) الام يرجع الصمير في (وماجعله) (قلت) الى قوله أني يمدكم لان المعنى فاستعاب الكريامداد كم (فان قلت) فقين قرأ بالكسر (قات) الى قوله انى يمدكم لانه مفعول القول المضمر فهوفي معنى القول و يحور أن يرجع الى الامداد الذي يدل اليه يمدكم (الابشرى) الابشارة لكم بالنصر كالسكينة لبني اسرائيك يغني أنكم أستغثتم وتضرعتم لقلك وذاتك فكان الامداد بالملائكة بشارة لكربالنصر وتسكينامنك وربطاعلي الوبكر (وما النصر الامن عندالله) يريدولا تحسب والنصرون الملائكة فان الناصرهو الله أيج والملائكة أو وما النصر بالملائكة وغيرهم من الاسباب الامن عند دالله والمنصور من نصره الله (اذيغشاكم) بدل نان من اذر مدكم أو منصوب بالنصراو عيافي منءنيد الله من معيني الفعل أوعياجعله الله أو ماضميار اذ كروقرئ يغشب كم بالضفيف والتشديد ونصب النعاس والصمرلته عز وجل و (أمنمة)مفعول له (فان قلت) أماوجب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة واحدا (قلت) بلي ولكن لما كان معنى بغشاكم النعاس تنعسون انتصب أمنية على أن النعاس والامنة لهم والمعنى اذتنعسون أمنة عمني أمناأى لامنكرو (منه) صفة لهاأى أمنة عاصلة لكر من الله عز وجل (فان قلت) فعلى غيرهـ ذه القراءة (قلت) يجوز أن تمكون الامنة عمني الاعمان أي ينعسكم اعانامنه أوعلى يفشيك النعاس فتنمسون أمنا (فان قلت) هل يجوز أن ينتصب على أن الامنة للنعاس الذي هوفاعل يغشاكم أى نغشاكم النعاس لامنه على أن استنادالامن الى النعاس اسناد مجازى وهولا حداب النهاس على المقيقة قارعلى أنه أنادكم في وقت كان من حق النعاس في منسل ذلك الوقت المخوف أن لا يقدم على غشديا يكم واغاغشيكم أمنة حاصلة من الله لولاها لم يغشكم على طريقة النمثيل والتخييل (قات) لا تمعد فصاحة القرآنءن احتماله وله فه فطائر وقد ألم به من قال

عاب النوم أن يغشى عيونا \* تهابك فهونفارشرود وقرى أمنة بسكون المه ونظيراً من أمنة حي حياة ونحوا من آمنة رحمر حة والمعنى أن ما كان جممن النوم فل اطامن الله قالوجم وأمنه مرقدوا وعن ابن عماس رضى الله عند مه النماس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة وسوسة من الشحيطان (وينزل) قرى التحفيف والمنتقبل \* وقر الشعبي ما البطه ركم به قال ابن جنى ماموصولة وصلتها حرف الجر بحاجره في كانه قال ما للطهور و (رجز الشعبطان) وسوسته الهم وتحويفه اياهم من العطش وقيل الجنابة لانهامن تخييله وقرى رجس الشعبطان وذلك أن الميس عَثْل لهم وكان المتركون قد سقوهم الى الماء ونزل المسلون في كثيب أعفر تسوخ فيه الاقدام لها غير ماء وناموا ما المنتقب على حقى ما غلبكم هؤلاء على الماء وما ينتظرون بكم الا أن يجهد كم العطش أعذا وقرى المنتفيد كالماء وما ينتظرون بكم الا أن يجهد كم العطش أعذا و مشو اللهم فقتلوا من أحبو اوساقو القيت كم الى مكة في نواح ناشديد وأشفقوا الخاط العطش أعناق كم مشو اللهم فقتلوا من أحبو اوساقو القيت كم الى مكة في نواح ناشديد وأشفقوا المنابع و تداخل المطش أعناق كم مشو اللهم فقتلوا من أحبو اوساقو القيت كم الى مكة في نواح ناشديد او أشفقوا المنابع المنابع و تناسف المنابع و تناسف المنابع و تناسف و تناسف و المنابع و تناسف و

خالف الامنة العبدوكان بها آمنا فالعبدهو الفاعل اللغوى وان كان الله تعالى هو الفاعل حقيقة وعقيدة وحيائه في نفتقر السؤال الى المجواب السالف والله الموفق عادكلامه (قال فان قلت فعلى عبرهد والقراءة قلت كذلك الح) قال أحدوجه حسب بشرط الادب في اسقاط أفظة التخدل وقد تقدمت له امثالها

قأن الله عزوجل المطرفطروالملاحق جي الوادى واتعذر سول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه الحياض على عدوة الوادى وسقوا الركاب واغتساو وتوضؤا و تلبدال مل الذى كان يهم و بن المدوحتي تبتت عليه الاقدام و ذالت وسوسة الشيطان وطابت النفوس والضمر في به للياء و يجوز أن يكون بدلا ثالثامن اذيعد كم بأن عكن فيه الصبر والجراءة ثبتت القدم في مواطن القتال (أنوحى) يجوز أن يكون بدلا ثالثامن اذيعد كم بأن ينتصب بيثنت (أنى معكم) مفه ول يوحى وقرئ أنى بالكسر على ارادة القول أو على اجوابوحى بجرى يقول التقوله الى عكم والمهنى الى معمنك على التثبيت فثبتوهم وقوله (سألق \*فاضر بوا) يجوز أن يكون تفسيرا لقوله الى عكم وثله المنتفول المن

و غشيته وهوفي جأواء اسلة \* عضماأصاب سواء الرأس فانفلقا

. والبنان الاصابع ريد الاطراف والمعنى فأضروا القاتل والشوى لان الضرب اماواقع على مقتل أوغسير مقتل فأمرهم أن يجمو اعلمم النوعان معاويحوزأن مكون قوله سألقى الى قوله كل بنان عقب قوله فثبتوا الذين آمنوا تنقيبالللائكة مايثمة وعدم به كانه قال قولوالهم قولى سألقى في قاوب الذين كفروا الرعب أوكاعم قالوا كيف ننبهم فقيل قولوالهم قولى ألقي فالصار بون على هذاهم المؤمنون (ذلك)اشارة الى ماأصابهم من الضرب والقتل والمقاب العاجل ومحله الرفع على الابتداء و(بأنهم) خبره أى ذلك المقاب وقع عليهم دسمب مشاقتهم والشاقة مشتقة من الشق لان كلا المتعاديين في شق خلاف شق صاحبه وسئلت في المنام عن أشتقاق المعاداة فقات لان هذافي عدوه وذاك في عدوة كافيل المخاصمة والشاقة لان هذافي خصم أي في حانب وذاك فيخصم وهذافي شق وذاك في شق والكاف في ذلك الحطاب الرسول عليه السلام أو للطاب كل واحدوني (ذاكم) للكفرة على طريقة الالتفات ومحل ذا يج الرفع على ذا يج العقاب أو العقاب ذا يج (فذوقوه) و معوراً ن يكون نصم اعلى عليك ذار كم فذو قوه كقولك زيدا فاضربه (وأن الكافرين) عطف على ذاركم وفي وجهيه أونصب على أن الواوع منى مع والمني ذوقواهذا العذاب العاجل مع الا حبل الذي الكوفي الا خوة فوضع الظاهرموضع الضمير وقرأ المسسن وان للكافرين بالكسر (زحفا) حال من الذين كفروا والزحف الجيش الدهم الذى برى الكثرته كانه بزحف أى بدب دبيامن زحف المي اذادب على استه قليسلا قليلا سمى بالمصدر والجمزحوف والممني اذالقيتموهم للقتال وهم كثيرجم وأنتم قليل فلاتفر وافضلاان تدانوهم في المددأو تساو وهم أوحال من الفريقين أي اذالقيتموهم متزاحفين هم وأنتم أوحال من المؤمنة بن كانهم اشعر واعاكان سيكون منهم ومحنين حين تولوا مديرين وهمزحف من الرحوف انني عشر ألفاو تقدمة عهى له-معن الفرار يومند فوفى قوله ومن يولهم يومنذا مارة عليه (الامتحر فالقتال) هوالكر بعد الفر يخبل عدوهانه منهزم ثم يعطف عليه وهو بابمن خدع الحرب ومكايدها (أومتحيزا) أومنحازا (الى فئة) الىجاعة أخرى من المسلين سوى الفئسة التي هوفه اوعن ابن عمر رضى الله عند منرجت سرية وأنافيهم ففروا فللرجعواالي المدينة استحبوا فدخه البيوت فقلت بارسول الله نحن الفرارون فقال بلأنتم المكارون وأنافئتكم وانهزم رجلمن القادسية فأتى المدينة الى عمر رضى القاعنه فقال اأمير المؤمنيان هلكت فررت من الزحف فقال هروضي الله عندة أنافئتك وعن استعماس رضي الله عنده ان الفرار من

اذ يوحى ريك الى الملائكة أنى معكو فتسو الذبن آمنو أسألق في قياوب الذين كفروا الرعب فاضر بوافه ق الاعناق واضربوامنهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا اللهورسوله ومسن مشاقق اللهو رسموله فأن الله شديد العقاب ذايك فذوق وان للكأفو تءذاب لمار ماأيها الذن آمنوا اذا الفسر الذن كفروارحفا فسلاتولوهم الادبار ومن يولهم ومثذديره الامتحمر فالقتال أو مصرالي فالية فقدماء بعضب من الله ومأواء حهبرو بنس المسر

والسلام هذه قريش حاءت الخ) قال أحد أوضع مصداف في التمييزيين المقيقة والمحاز ألا تراك تقول للبايد ليس بعدمار ويصدق عليه مع صدق قواك فده على سبيل

فلمتقتاوهم والكن الله قتلهم ومارميت أذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنان منه بلاء حسناان الله معمع علم ذاكم وأن الله موهن كمدالكافرين ان تستفتعوانقدما كم الفنح وانتنته وافهو خبرا يكروان تمودوانمد ولن تغنى عنه كوفئة كم شهأ ولو كثرت وأن اللهمع المؤمنين ماأيها الذين آمنوا أطه وا الله ورسوله ولاتولواعته وأنتم تسمعون ولاتبكونوا كالذس قالوا معماوهم لايسهمون ان شرالدواب عندالله الصم البكم الذين لاسقلون

التجوزاله جارفاذائدت الدان من عمرات المجاز صدق سابه بخلاف المقيقة فافهم ان هذه الاسمية تكفع وجوه القدرية الردوذلاذان الله تعالى أثبت الفعل

الزحف من أكبرالكياثر (فان قلت) بم انتصب الاستعرفا (قلت) على الحال والالغو أوعلى الاستثناء من الولن أي ومن يوله م الارجلامنه م عرفاً ومعرزا وقرأ السن در وبالسكون ووزن معرمة فيدل لامتقعل لانه من حار يحور فسناء متفعل منه متحور \* إلى اكسر والهل مكة وقتلوا وأسر والقبلواعلى التفاخر فكان القائل يقول قذات وأسرت ولماطلعت قريش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قريش قد جاءت بخيلائه أوفخرها يكذبون رسواك اللهم اني أسألك ماوعدتني فاناه جبريل عليه السلام فقال خدذ قبضية منتراب فارمهم بهافقال التقي الجمان الملى رضى الله عنه أعطني قبضة من حصب الوادى فرمى بهافى وجوههم وقال شاهت الوجوه فليبق مشرك الاشغل بعينيه فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونه-م و بأسر وتهم فقيل لهم (فل تقتاوهم) والفاعجوات شرط محذوف تقديره ان افتخوتم يقتلهم فانتم لم تقتلوهم (والكن الله قتالهم) لانه هو الذي أنزل الملائد كمة وألتي الرعب في قلوبهم وشاء النصر والظفر وقُوَّى قلو بكم وأذهب عنها الفزع والجزع (ومارميت) أنت بالمجد (اذرميت وايكن الله رمى) يعنى أن الرمية التي وميتها لمترمهاأنت على الحقيقة لانك لورمية المابلغ أثرها الأمايبانه أثروى البشر والكنها كانترمية اللهحيث أثرت ذلك الاثر العظيم فأثعت لرسول اللهصلي الله عليه وسلم لانصورته اوجدت منه ونفاها عنه لان أثرها الذى لاتطيقه البشرفمل الله عزوجل فكان الله هوفاعل الرمية على الحقيقة وكانها لم توجد من الرسول عليه السلام أصلاوقرئ ولبكن الله قتاهم وليكن الله رمى بقفه مف ليكن ورفع ما بعده (وليبلى المؤمنين) وليعطيهم بلاء حسناعطاء جملاقال زهير \*فأبلاها خير الملاء الذي يماو \*والمهني وللرحسان الى المؤمنين فعل مافعل ومافعله الالذلك (ان الله سميع) ادعائهم (علم ) بأحوالهم (ذلكي اشارة الى الملاء الحسون ومحله الرفع أى الفرض ذلكم (وأن الله موهن) معطوف على ذلكم يعنى أن الغرض ابلاء الوَّمنين وتوهين كيد الكافرين وقرئ موهن بالنشديدوقرئ على الاضافة وعلى الاصل الذي هو التنوين والاعمال (ان تستفضو افقدحا مكم الفتح)خطاب لاهل مكة على سبيل التهر وذلك أنهم حين أرادوا أن ينفروا تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصرأ قراناللف مفوأوصلة اللرحم وأفكنالله أنى ان كان مجد على حق فانصر وان كذاعلى حق فانصرنا وروىأنهم قالوااللهم انصرأعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وروىأن أباجه ل قال يوم بدرا اللهمأ يناكان أهجرواً قطع للرحم فأحنه الموم أى فأهد كه وقيل أن تستفتحو اخطاب الوَّمنين (وان تذَّهوا) خطاب للمكافرين يهني وأن تنته واعن عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم (فهو خير اكم) وأسلم (وان تمودوا) لمحاربته (نعد) لنصرته عليكم (وان الله)قرئ بالفتح على ولان الله مه من المؤمنين كان ذلك وقرئ بالكسروهذه أوجه و بعضدها قراءة ابن مسعود والقدمع المؤمنين ﴿ وقري ول يغني عنكم باليا اللفصل (ولاتولوا)قرى دطرح احدى الماءين وادغامها والضمر في (عنه) رسول الله صلى الله عليه وسلم لان المعنى وأطيعوارسول الله كقوله والمتمورسوله أحق أن برضوه ولأنطأعة الرسول وطاعة اللهشي واحدمن يطع الرسول فقدأطاع اللهف كانرجوع الضميرالى أحدها كرجوعه اليهما كقواك الاحسان والاجال لاينفع فى فلان و يجوز أن يرجع الى الامر بالطاعة أى ولا تولو اعن هذا الامر وامتثاله وأنم تسمعونه أو ولانتولوا عن رسول الله صلى الله عامه وسلم ولاتحالفوه (وأنم بسمعون) أى تصدقون لازكم مؤمنون لسم كالصم المكدين من الكفرة (ولانكونوا كالذين قالوا سمعنا) أي ادعوا السماع (وهم لا يسمعون) لانهم أيسوا عصدقين فتكانهم غديرسامه ينوالمهني أندكم تصدفون بالقرآن والنبوة فاذا توليتم عن طاعة الرسول ف د بض الامورمن قسمة الفناغ وغيرها كان تصديق كلا تصديق وأشبه سماع كرسماع من لا يؤمن \* ثم قال (ان شرالدواب) أى ان شرمن مدب على وجمه الارض أوان شرالها ثم الذين هم مم عن الحق لا دمقاونه

17 كشاك ل المخاق ونفاء عنهم ولا محمل الملك الا ان ثبو ته لهم مجاز والفاء لم والخالف حقيقة هو الله تمالى فاثبته لهم مجازا

■ قوله تعالى ولوعم الله فيم خير الاسمعهم ولوأسمعهم لتولوا وهم معرضون (قال بعنى ولوعم الله ان اللطف يفع في هؤلاء الخ) قال أجد وجه الله اطلاق القول بان الله قيم المعلمة واسمع الله على العبد فلا ينفع لطفه من دود فان اللطف هواسداء الجميل والالطاف به واسمع اللطيف من ذلك فاذا أسدى الجميل الى العبد مان أسمعه أسمّاع لطيف به فتلك الغاية المرجوّة ومعنى اللطف به على هذا أن يخلق في قلم قبول الحق وحسين الاصمة على المعالمة والاهتداء به والكن لا يتم ذلك على عقددة الاعترال والرأى الفاسد في خلق الافعال لان مقتضاها ان العبد هو الذي يخلق انفسه قبول الحق والهداية (٥٣٠) وحسن الاستماع والاصفاء وان الله تعالى لا يشارك العبد في خلق ذلك من الذي ينسب

جعلهم من جنس الهائم تم جعلهم شرها (ولوعلم الله) في هؤلاء الصم البكر (خيرا) أى انتفاعا باللطف الاسمعهم) للطف بهم حتى لا يسمعوا سماع المصدقين تم قال (ولو أسمعهم لتولوا) عنه يعنى ولولطف بهم النفع فيهم الطف فلذلك منعهم الطافه أو ولو اطف بهم فصدة والا ارتدوا بعد ذلك وكذبو اولم يستقموا وقيل هم نوع بدالدار بن قصى لم يسلم منهم الارجلان مصعب بن عمد بروسو يدبن حرملة كانوا يقولون نعن صم بحم على عما جاء به محمد لا نسمعه ولا نعيمه فقتلوا حيما وأحدو كانوا أصحاب اللواء وعن ابن حريج هم ما المنافقون وعن الحسن أهل المكاب (اذادعاكم) وحد الضمير كاوحده في اقبله لان استحابة رسول الله عليه الله عليه وسلم كاستحابة والم الله عليه والمراد بالاستحابة الطاعة والامتثال و بالدعوة وسلم كاستحابة الطاعة والامتثال و بالدعوة المعتوا المعتور من وروى أبوهر برة أن المنبي صلى الله عليه وسلم مرعلي باب أي بن كعب فناداه وهو في المعتور المنافق والمنافق والمنافق

لاتهمن الجهول حلته . فذاك مستوثوبه كفن

وقدل لمجاهدة الكفارلانهم لورفضوها الفاهوهم وقتاوهم كقوله ولكف القصاص حياة وقيل الشهادة القولى المأحياة عندر بهم (واعلوا أن الله يول بن المرء وقله ) يعنى أنه يمته فقفوته الفرصة التي هوواجدها وهي التمكن من اخلاص القلب ومعالجة أدواته و المه ورده سلما كايريده الله فاغتمواهد ه الفرصة وأخلصوا فلا ركا لطاعة الله ورسوله (واعلوا أنكاله في غسرون) فيثنيم على حسب سلامة القلوب واخلاص الطاعة وقيل معناه أن الله قد على المعمد قلمه في فسم عزائه و يغيرنها ته ومقاصده و يبدله باللوف أمناو بالامن خوفا و بالذكر نسمانا و بالنسسيان ذكر او ما أشمه ذلك عماه و جائز على الله تمالى فا ما مناب عليه المهمد و يعمن أفعال القلوب فلا والمجمرة على أنه يحول بين المرء والاعمان اذا كفر و بلنه و بين المكفر اذا آمن و معاقب من أفعال القلوب فلا والمجمرة على أنه يحول بين المرء والاعمان المومرة وألقي حركته على ما يخطره المرء باله لا يحفى عليه مهمة من في الوقف على المقمن وقول مرب بعمر (فتمة ) ذنبا قيل هو اقرار المنكر بين أظهرهم وقيل المناب فتراء المناب في المقاب أو أثر الذنب و وباله من ظلم منه كاصة والكنه قيل واحذر واذنبا أوعقابي المقاب أو أثر الذنب و وباله من ظلم منه كاصة وكذلك اذا جواحة ته صدفة على المراء من المقاب أو أثر الذنب و وباله من ظلم منه كاصة وكذلك اذا جواحة ته صدفة على المقاب أو أثر الذنب و وباله من ظلم منه كاصة وكذلك اذا جواحة المده على المقاب أو أثر الذنب و وباله من ظلم منه كاصة وكذلك اذا جواحة المده على المقاب أو أثر الذنب و وباله من ظلم منه كاصة وكذلك اذا حداد المقاب في على ما يعلى المقاب أو أثر الذنب و وباله من ظلم منه كاصة وكذلك المده و المناب و ا

الى الله تعالى ارادة الهدايةمن جمع أتخلق ولايازم حصول من اده على الموم تعالى الله عمايقولون غرولوتنزل متنزل على هذه القاعدة لمااسمقام تأوسل الرمخشرى أيضا فان ولو علم الله فيهم خبرا لاسمعهم ولوأسمعهم لتولوا وهممعرضون ماأيهما الذن آمنسوا استحسوا للدوللرسول اذادعا كماايحمدكم واعلو أأن الله يحول من ألمرا وقليسه وأنهالمه تحشرون واتقوافتنة لاتصمن الذن ظلوا منكماصة واعلواأن اللهشدندالعقاب واذكروا حاصله ولوعلماللهفهم خبر اللطف بمم ولولطف بهما انتفوا باللطف فيلزم عدم انتفاعهم بالاطف على تقدرعلم الله الليرفع بموهد اغير مستقم البابارمعاليه من وقوع خلاف العادم

للاتمالى وذلك عال عقلا فلا يرتفع الأشكال الا بتقدير الاسماع الواقع جوابا أولا خلاف الاسماع الواقع شرطا ثانيا كيلا اداد يستكرر الوسط فيلزم الحال المذكور وأقرب وجه في اختلاف الاسماء من أن يرا د بالاول ولوعم الشفيم خير الاسم هم اسماعا يخاق لهم به الهداية والقبول ولواسمه معرضون فهذا هو الوجه في أويل به الهداية والقبول ولواسمه معرضون فهذا هو الوجه في أويل الاسماعات والمناه أنه عبيته فتفوته الفرصة التي هو واجدها الحرق والمناه والمناه والمناه المناه أنه عبيته فتفوته الفرصة التي هو واجدها الحراف المناه والمناه الواحد وحمد الله المناه والمناه و

أرادالقول كأنه قمل واتقو افتنه مقولا فهالا تصبب وتطيره قوله

حتى اذاحن الظلام واختلط \* حاواعذف هل رأت الذئب قط

أىءذق مقول فمه هذا القول لانه سمار فيهلون الورقة التي هي لون الذئب و يعضد المعني الاخبرقراءة ابن مسعودلتصيبن على جواب القسم المحذوف وعن الحسن نزات في على وعمار وطلحة والزبروهو يوم الحل خاصة قال الزيمر تزلت فيناوقرأ ناهار ماناوماأرانامن أهلها فاذانحن الممنيون بهاوعن السدى نزلت فيأهل مدر فاقتتلوا ومالجل وروى أنالز مركان دسابرالنبي صلى الله عليه وسلم بوما اذأ قبل على رضي الله عنه فضعك المهال مرفقال رسول اللهصلى الله علمه وسلم كمف حمال اعلى فقال بأرسول الله بأبي أنت وأمي اني أحد تحيى لُولْدى أوأشد حداقال أكيف أنت اذاسرت اليه تقاتله (فان قات ) كيف عاز أن تدخل النون المؤكدة في جواب الاص (قات) لان فيه معنى النهى اذا قلت الزل عن الدابة لا تطرحمك فلذلك جاز لا تطرحنك ولاتصمين ولا يحطمنكم (فان قلت) فامعني من في قوله الدين ظلموامنكم (قات) التبعيض على الوجه الاولوالتسين على الثاني لأن العني لا تصيبنكي خاصة على ظلكم لان الظلم أقبع منكم من سائر الناس (اذأنتم) نه مه على أنه مفعول به مذكور لاظرف أى اذكروا وقت كونكم أقلة أذلة مستضعفين (في الارض) أرض مكة قبل الهجرة تستضمفكم قريش (تخافوق أن يتخطفكم الناس) لان الناس كانواجم عالهم أعداءمنافقان مضادي (فا واكم) إلى المدينة (وأيدكم) بنصره عظاهرة الانصار و بامداد الملائمة يوميدر (ورزقكم من الطيمات) من الغمّائم (لعلكم تشكرون) ارادة أن تشكر واهذه النعروين قتادة كان هدا لحيمن العرب أذل الناس وأشقاهم عيشاوأعراهم جلدا وأبينهم ضلالا دو كلون ولايا كلون فكن الله لهم في الملادووسع لهم في الرزق والغذائم وجعلهم الوكا \*معنى الحون النقص كاان معنى الوفاء التمام ومنه تنعقنه اذاتنقصه غماستعمل فيضدالامانة والوفاء لانكاذا خنت الرجل في شئ فقداً دخلت عليه المقضان فمهوقد استعبر فقدل خان الدلوالكرب وخان الشتار السبب لانه اذا انقطع به فكانه لم يف له ومنه قوله تمالى وتخونوا أماناتك والمني لاتخونوا الله بأن تعطلوا فرائضه ورسوله بأن لا تستنوابه و (أماناتكم) فعما بينكر بأن لاتحفظوها (وأنتم مهلون) تبعةذلك ووباله وقبلوانتم تعلون أنكم تخونون يمنى ان الخيانة توجدمنكم عن تعمدلاعن سمو وقبل وأنتم علياء تعلمون قبم القبيم وحسن الحسن وروى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عاصر يهودني قريظة احدى وعشر بن لملة فسألوا الصلح كاصالح اخوانهم في المضرعلي أن يسمروا الى أذرعات وأريحاءمن أرض الشام فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاأن ينزلواعلى حكم سعدين مماذ فأبوا وقالوا أرسل المناأبالمابة مروان بعدالمنذر وكان مناصاله ملان عماله وماله في أيديهم فيعثه الهم فقالوا له ماترى هل ننزل على حكر سعد فأشار الى حلقه أنه الذع قال أبولمابة في أزالت قدماى حتى علت أنى قد خنت اللهورسوله فنزلت فشدنفسه علىسارية منسواري المسجد وقال والله لاأذوق طعاماولا شراباحتي أموت أو تتوب الله على فكت سمعة أيام حتى خرمغشماعلمه غم تاب الله علمه فقل له قد تيم علمك فحل نفسك فقاللا والله لاأحلهاحتي مكون رسول اللهصلي الله عليه وسلم هوالذي يحلني فجاءه فحله سده فقال ان من تمام تونتي أن أهجر دارقوى التي أصبت فها الذنب وأن أنخلع من مالى فقال صلى الله عليه وسلم يجزيك لثلث أن تتصدق به وعن المغمرة نزلت في قتل عمدان بن عفان رضى الله عنه وقيل أماناتكم ما التمنيك الله عليه من فرائضه وحدوده (فانقلت) وتخونواخ م وأمنصب (قلت) يحتمل أن يكون خرماد اخلافي حكم النهبي وأن يكون نصيابا ضمارأن كقوله وتسكتموا الحق وقرأمجا هدو تخونوا أمانتكي على المتوحيد \* حمل الامؤال والاولاد فتنة لانهم سيب الوقوع في الفتنة وهي الاثم أوالعذاب أومحنة من الله ليبلوكم كيف تحافظون فهم على حدوده والله عنده أجرعظم فعلكم أن تنوطوا بطلبه وعاتؤدي المه همكروتز هدوا في الدنماولا تحرصوا على حم المال وحب الوادحتي قورطو أأنفسكم من أجلهما كقوله المال والسون الاسمة وقبل هي من حملة الزل في أبي لما بة وما فرط منه لا جل ماله و ولده (فرقانا) نصر الانه يفرق بين الحق والماطل و بين الكفر

اذأنتم قليل مستضعفون فالارض تغافونان يتغطفك الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزدكم من الطمات لملك تشكرون ماأيم االذس آمنوا لاتخه وواالله والرسول وتغرووا آمانانك وأنتم تعلون واعلوا أغاأموالك وأولاد كمفتنة وأنالله عنده أجرعظهم باأيها الذنآمنوا أنتقوا الله يجعدل لكرفرقانا و يكفر عنكم سيأ تركم و يغفراكم والله ذوالقضل العظيم واذ عكر بكالذن كفروا

باذلال حزبه والاسلام باعزازاهله ومنه قوله تعالى بوم الفرقان أو بياناوظهو وايشهرام كويث صيد وآثاركم فيأقطار الارض من قولهم بتأفعل كذاحتي سطع الفرقان أي طلع الفعرا ومخرعا من الشهات وتوفيقاوشر عاللصدور أوتفرقة بدنيكم وبن غيركم من أهل الادبان وفضلاو من ية في الدنيا والاسترة الفنح الله عليه ذكره مكرقر يشبه حين كان عكة ليشكر نعمه الله عزوجل في نعاله من مكرهم واستبلائه علهم موماأ تاح الله له من حسين العاقب قوالمعنى واذ كراذ عكرون بكوذاك أن قريشا لما أسلت الأنصار وبالعوه فرقواأن سفاقم أمره فاجتمعوافي دارالندوة منشاور بنفي أمره فدخل علمهم الليس فيصورة شيخوقال أناشيخ من نجدماأ نامن مهامة دخلت مكة فسعمت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني وآباو المعايقال أبوالمعترى رأي أن تعيسوه في بيت وتشدوا وثاقه وتسدوا بابه عمركوة تلقون المعطمامه وشرابه منهاوتتر بصوابه رسالنون فقال ابايس بئس الرأى بأنيكم من يقاتلكم من قومه و يخلصه من أيديكم فقالهشام بزعمر ورأى أن تعملوه على جل وتخرجوه من بين أظهر كم فلا يضركم ماصنع واسترحتم فقال اليس بئس الرأى بفسد قوماغيركم ويقاتلكم م فقال أبوجهل أناأرى أن تأخذوا من كل بطن غلاما وتعطوه سيفاصار مافيضر بوهضر بأرجل واحدفيتفرق دمه في القيائل فلايقوى ينوها شم على حوب قريشكلهم فاذاطلبوا العقل عقلناه واسترحنا فقال الشيخ لعنه اللهصدق هذا الفتي هوأجودكم رأيا فتفرقوا على رأى أى جهل مجمّعين على قدله فأخبر جبر بل علمه السلام رسول الله صلى الله علمه وسلم وأهره أن لا سعت في مضيعه وأذن الله له في الهجرة فأمر علمارضي الله عنه فنام في مضيعه وقال له الشيم بمردتي فانه لن يخلص المكأمن تكرهه وباتوامترصدين فلماأصحواثار واالى مضعمه فأبصر واعلمافهتو وخيب الله عزوجل استعهم واقتصوا أثره فأبطل الله مكرهم (المثبتوك) ليسطنوك أريوثقوك أويشفنوك بالضرب والجرح من قولهم ضر بوه حتى أثبتو والاحواك به والابراح وفلان مثبت وجماوقر عاليشتوك بالتشديد وقرأ النخعي المستولة من السات وعن ابن عماس ليقدولة وهودلسل ان فسرومالا داق (و عكرون) و يخفون المكايد له (و عكرالله) و يخفي الله ماأعدالهـ م حتى بأتهم بفتة (والله خبرالما كرين) أي مكره أنف ذمن مكر غيره وأملغ تأثيرا أولانه لا ينزل الاماهو حق وعدل ولا نصيب الاعاهومستوجب (لونشاء لقلنامثل هذأ) نفاحة منهم وصلف تحت الراعدة فأنهم لم يتوانوا في مشيئتهم لوساعدتهم الاستطاعة والا فامنعهم انكانو امستطيعين أن شاؤاغلية من تحداهم وقرعهم بالعزحتي يفور والالقدح الملي دونه مع فرط أنفتهم واستنكافهم أن يفلبوا في باب البيان خاصة وأن عاتهم واحد فيتعللو أيامتناع المسبئة ومع ماعلم وظهر ظهورالشمس من حرصهم على أن يقهر وارسول الله صلى الله عليه وسلم وتهال كهم على أن يغمر وه وقيل فالدالنصر بنا لحرث القتول صبراحين سمع اقتصاص الله أحاديث القرون لوشئت لفلت مثل هذاوهو الذى عاءمن ولادفارس بنسطة حديث وستم واسفندبار فزعم أن هذامثل ذاك وأنه من جلة تلك الاساطير وهوالقائل (انكان هذاهوالحق)وهذاأسلوب من الجود بليه غرمني ان كان القرآن هو الحق فعاقبنا على انكاره بالسجيل كافعلت بأصحاب الفيدل أوبعد ذاب آخر ومراده نغي كونه حقاواذا انتفي كونه حقالم دستوجب منكره عذاما فكان تعارق العذاب بكونه حقامع اعتقادانه ليس بعق كتعلمقه بالحال في قواك ان كان الماطل حقافاً مطرعلمنا حارة وقوله هو الحقت كيمن بقول على سدل التحصيم والتعين هذا هوالمق وقرأ الاعش هو المق الرفع على أن هومية دأغر فصل وهوفي القراءة الاولى فصل ، ويقال أمطرت السهاء كقوله أنجمت وأسمآت ومطرت كقواك هتنت وهتات وقد كثر الامطار في معني المذاب ( فان قلت ) ما فائدة قوله (من السماء) والامطار لا تكون الامنها (قلت) كانه أريد أن يقال فأمطر عليما السجيل رهى الحارة المسومة للمذاب فوضع حارة من السفاء موضع السحيل كاتقول صب عليه مسرودة من حديد تربددرعا (بعذاب ألم)أى بنوع آخر من جنس العذاب الالم يعنى أن أمطار السعيل بعض العذاب الالم فعذبنابه أوسنوع آخرهن أنواعه وعن معاوية أنه قال إجل من سد أما أجهل قومك حين ملكو اعلمهم

ليثنتوك أو يقتلوك أو يقتلوك ويخرجوك ويكرون ويكرانله والقحيد الماكر بنواذات لي عليهم آياتها قالوا قد هذاان هذاه الأأساطير من عندك فأمطر علينا وما التنا بهذال ألي وما كان الله المغذم موانت فيم وماكان الله معذم موانت فيم وماكان الله معذب موانت المعام وماكان الله معذب مواند المعام وماكان الله معذب مواند المعام وماكان الله معذب مواند المعام وماكان الله وماكان الله المعام وماكان الله المعام وماكان الله المعام وماكان الله وماكان الله المعام وماكان الله وماكان الله المعام وماكان الله وما

وهم يستغفر ونومالهم ألادم ذيم اللهوهم يصدون عن المحد المرام وماكانو أأولماءه ان أولياؤه الا التقون ولكن أكثرهم لايعلون وماكان صاوتهم عند الميت الامكاء وتصدية فذوقوا المدذابعتا كنتم تكفرون ان الذين كفروا ينفقون أموالهم المصدوا عن سيدل الله فسينفقونها ثمتكون علهم حسرة غريغلبون والذين كفرواالى جهتم يحشرون لمسترالله المديث عن الطيب ويجعل الخست بعضه على بعض فمركه جمعا فجعله فىجهنم أولئك هـم الخاسرون قل للذنكفروا

امرأة قال أجهل من قومى قومك قالو الرسول الله صلى الله علمه وسلم حين دعاهم الى الحق ان كان هذاهو المق من عندا فامطر علمنا حارة ولم تقولوا ان كان هذا هو الحق فاهدناله \* اللام المأكمد النفي والدلالة على أن تعذبهم وأنت من أظهرهم غمرمسة قيم في الحكمة لانعادة الله وقضية حكمته أن لا مدت قوما عسذاب استئصال مادام نبهم بين أظهرهم وفيه أشعار بأنهم من صدون بالعداب اذاها جرعنهم والدايسل على هذا الاشعار قوله ومالهم ألا يمذبهم الله واغايصح هذا بعدائبات التعذيب كانه قال وماكان الله ليمذبهم وأنت فيهم وهومعذبهم اذا فارقتهم ومالهم أن لا يعذبهم (وهم يستففرون) في موضع الحال ومعنا ه نفي الاستففار عنهمأى ولوكان من يؤمن ويستغفر من الكفراساعه فبهم كقوله وماكان ربك لمهاك القرى بظلوأهلهامصلون ولكنهم لايؤمنون ولايستففرون ولايتوقع ذلك منهم وقبل معناه وماكان الله معذبهم وفيهم من يستغفروهم المسلون بين أظهرهم عن تحلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المستضعفين ومالهم أنلا يعذبهم الله وأى ثئ الهم في انتفاء العدد ابعنهم يمني لاحظ لهم في ذلك وهم معدون لامحالة وكمف لايعذبون وحالهم أنهم يصدون عن المسجد الحرام كاصدوار سول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية واخراجهم وسول اللهصلى الله علمه وسلم والمؤمنين من الصدوكانوا يقولون نعن ولاة الميت والرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء (وما كانوا أولياءه) ومااستعقوا مع اشرا كهم وعداوتهـم للدن أن يكونواولاة اص ، وأربابه (ان أولياؤه الاالمتقون) عن المسلمين اليسكل مسلم أيضاعن يصلح لان يلي أمر ، الخايسة أهل ولايتهمن كان مراتقياف كميف بالبكاه وةعبدة الاصنام (ولكن أكثرهم لايعلمون) كانه استثنى من كان يعلموهو معاندو بطلب الرياسية أوأرادمالا كثرالجميع كايرادمالقلة العدم \* المكافعة الورن الثغاء والرغاء من مكا عكواذاصفر ومنه المكاءكانه سمى بذلك لكثرة مكائه وأصله الصفة نحو الوضاء والقراء وقرئ مكامالقصر ونظيرهماالمكي والبكاء \* والتصدية التصفيق تفعلة من الصدى أومن صديصداذا قومك منه يصدون وقرأ الاعش وماكان صلاتهم بالنصب على تقديم خبركان على اسمه (فان قلت) ماوجه هذا الكلام (قلت) وماكنت أخشى أن مكون عطاؤه . أداهم سوداأو محدرجة سمرا والمعني أنهوضع القيو دوالسياط موضع العطاء ووضمه واللكاء والتصدية موضع الصلاة وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساءوهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون فهاو يصفقون وكانوا يفعلون تُعوذلك اذا قرأرسول الله صلى الله علمه وسلف صلاته يخلطون علمه (فذوقوا)عُذاب القتل والأسر يوم بدر يسبب كفركم وأفعالكم التي لا يقدم علها الاالكفرة \* قمل ترلت في المطعمات بوم يدركان يطعم كل واحدمنهم كل توم عشر حواثر وقبل قالوالسكل من كاناه تجارة في العبراً عنواج ذالله ال على حرب محمد لعلنا ندرك منه ثارنآء اصب مناسدر وقمل نزات في أبي سفمان وقد استأج الموم أحسد الفين من الاحاملي سوي من استجاش من المربوأ نفق علهم أربه من أرقية والاوقية اثنان وأربعون مثقالا (ليصدوا عن سسل الله) أي كانغرضهم لانفاق الصدعن اتماع محمد وهوسيل اللهوان لم يكن عندهم كذلك (غرتكون علمهم حسرة) أى تكون عاقبة انفاقها ندماو حسرة فكان ذاتها تصير ندماو تنقلب حسرة (غريفليون) آخوالامر وان كانت الحرب ينهم وبين المؤمنين مجالا قبل ذلك فيرجعون طلقاء كتب الله لاغلبن أناور سلى (والذين كفروا) والكافر ون منهم (الى جهنم يحشرون) لان منهم من أسلم وحسن اسلامه (الميزالله الحبيث) الفردق الخييث من الكفار (من) الفريق (الطيب) من المؤمني \* فصفل الفريق (الخيث بعضه على بعض فيركه جيما) عبارة عن الجموالضم حتى يتراكبوا كقوله تعالى كادوا يكونون عليه لبدايعتي لفرط از دعامهم (أولئك) اشارة الى الفريق الخبيث وقيل ليميز المال الخبيث الذى أنفق مالمشركون في عداوة رسول الله صلى الله على وسلم عن المال الطيب الذي أنفقه المسلمون كالى كروع ثمان في نصرته فيركمه فيحمد لد في جهنم في جلة مايعذ بون به كقوله فتكوى بهاجماههم وجنوبهم الاسية واللام على هذامتملقة بقوله عنكون علمهم حسرة وعلى الأول بيعشر ون وأولئك اشارة الى الذين كفروا ﴿ وقرئ ليميز على التحقيف (قراللذين

كفروامن أبي سفيان وأصحابه أي قل لاجلهم هـ ذا القول وهو (ان ينهوا) ولو كان عنى عاطبهم به لقيل انتنته وايغفرا كيوهي قراءة ابن مسعود ونعوه وقال الذبن كفر واللذين آمنوالو كان خيراما سبقونااليه خاطبوابه غبرهم لأجاهم ليسمه ومأى ان بنته واعماهم عليه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتاله بالدخول في الاسلام (يغفر لهم ماقد سلف) لهم من المداوة (وان يعود وا) لقتاله (فقد مضت سنة الأولين) منهم الذين حاقبهم مكرهم يوم بدر أوفقد مضت سنة الذين تعز يواعلى أنبيائهم من الام فدهروا فليتوقعوا مثل ذلك ان لم ينته وا وقيل معناه أن الكفاراذا انتهواءن الكفر وأسلوا غفر لهم ماقد ساف لهم من الكفور والماصي ونوجوامنها كاتنسل الشعرة من العين ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الاسد الم يجب ماقمله وقالوا الحربي اذاأسلم لم يبق عليه تبعة قطوأ ماالذى فلا يلزمه قضاء حقوق اللهوتيق عليه حقوق الاكتميين وبهاحتج أبوحنيفة رجه الله في أن المرتداذ اأسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة في عال الردة وقبلها وفسر وان يعود وابالارتداد \* وقرى يغفراهم على أن الضمير لله عزوجل (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة) الحاأن لانوجد فهم شرك قط (ويكون الدين كله لله) ويضمعل عنهم كل دين اطل ويبقى فهم دين الاسلام وحده (فانانتهوا) عن الكفروأسلوا (فاناللهعايعماون بصر) بثيهم على توبتهم واسلامهم وقرى تعملون بالتاءفيكون المعني فان الله عبا تعسم اون من الجهاد في سبيله والدعوة الى دينه والاخواج من ظلة الكفرالي نورالاسلام بصير يجازيكم عليه أحسن الجزاء (وان تولوا) ولم ينتهوا (فان الله مولاكم) أى ناصركم ومعيد كم فثقوا بولايته ونصرته (انماغمتم) ماموصولة و (من شئ ) بيانه قيل من شئ حتى الخيط والخيط (فأن لله) مبتدأخبر محذوف تقديره فحق أوفواجب أن لله جسهور وى الجعني عن أبي عمر وفان لله بالكسر وتقويه قراءة المخنى فلله خمسه والمشهورة آكدوأ ثبت للايجاب كانه قيل فلا بدمن ثبات الخمس فيمه ولاسبيل الى الاخلال به والتفريط فيه من حيث انه اذا حذف الخبر واحتمل غير واحد من المقدرات كفواك ثابت واجب حقلازم وماأشبه ذلك كان أ قوى لا يجابه من النص على واحد وقرى خسه بالسكون (فان قلت) كيف قسمة الحس (قات)عندأ ي حنيفة رجه الله أنها كانت في عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم على خسة أسهم سهمار سول اللهصلى الله عليه وسلم وسهم لذوى قرياه من بني هاشم و بني المطلب دون بني عبد شمس و بني فوفل استعقوه حينئذ بالنصرة والمظاهرة لماروى عن عممان وجبير بن مطم رضى الله عنهما أنهما فالارسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء اخوتك بنوهاشم لاننكر فضلهم لكانك الذي جملك الله منهم أرأيت اخوانث ابني المطلب أعطيتهم وحرمتنا واغانعن وهم بمنزلة واحدة فقال صلى الله عليه وسلم انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا اسلام اغابنوهاشم وبنوالمطلب شي واحدوشبك بن أصابعه وثلاثة أسهم للبتاى والمساكن وابن السبيل وأمابعدرسول اللهصلي الله عليه وسلم فسهمه ساقط عوته وكذلك سهمذوى القربى واغاد مطون لفقرهم فهم اسوة سائر الفقراء ولايعطى أغنياؤهم فيقسم على اليتاى والمسا كينواب السبيل وأما عندالشافعي رجه الله فيقسم على خسة أسهم مهم رسول الله صلى الله عليه وسل يصرف الى ما كأن يصرفه اليه من مصالح المسلن كعدة الغزاة من السلاح والكراع ونعوذ للنوسهم الذوى القرى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكرم شل حظ الانتيين والبافى للفرق الثلاث وعندمالك بأنس رجمه الله الاص فيم مفرض الىاحتادالامام ان رأى قسمه بن هؤلاء وان رأى أعطاه بعضهم دون بعض وان رأى غيرهم أولى وأهم ففيرهم (فان قلت) مامعني ذكرالله عزوجل وعطف الرسول وغيره عايه (قلت) يحتمل أن يكون معنى لله والرسول ارسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله والله ورسوله أحق أن يرضوه وأن يراد بذكره ايجساب اسهم سادس يصرف الى وجه من وجوه القرب وأن يراد بقوله فأن المحسسه ان من حق المس أن يكون متقربابه اليه لاغير غخص من وجوه القرب هذه الحسمة تفضيلالها على غيرها كقوله تمالى وجبريل

الرسول وغيره علمه الخ) قال أحدد لانمالكا رضى الله عنه لارى ذكرالوحوه المذكورة لبيان انه لانصرف فيما سمواهما وليسلان يتملكاها ولاعلى التعديد حتى لا يحوز الاقتصار على يعض الوجو مدون بعض مل الاص عنده موكول الى نظر الامام فيصرف ال منته والغفر لهم ماقد أسلف وان يعودوافقد مضت سينة الاولين وفاتلوهم حتى لاتكون فتنة وبكون الدينكله لله فان انهو افان الله عا دهماون بصروان تولوا فاعلموا أنالله مولاكم ام الولى ونع النصير واعلو اأغاغمتم منسي فأن لله خسه والرسول ولذى القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل الخس في مصالح المسلم ومن حلتها قرابته عليه الصلاة والسالامولا تعدد دعنده فيذلك البتة وهذا التأويل الثالث بنطيق عدلي مذهبهوبيان ذلكان المرادح تنذيذ كرالله تعالى يدان أن الجس مصرف في وجدوه التقريات شتمالي غرمقد غ تخصص

الوجوة المذكورة بمدليس تعديداولكن تنسها على فضلها والتخصيص لقصد التفصيل بعد التعميم لا يرفع حكم العموم وميكال الاقلابل هو مالا تعديد والله تعالى أعلم

ان كنتم آمنتم باللهوما أنزلناعلى عبدنا يوم الفرقان ومالتق الجعان والله على كل شي قدراذ أنتربالعدوة الدنياوهم بالعدوة القصدوى والركب أسفل مذكم \* قوله تعالى ادأنتم بالعدوة الدنماوهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منك ولو تواعدتم لا احتلفتم فى المادر قال ان قات ما فائدة ذكر من كني الفريقين وان العيبر كانت أسفل منهم الخ) قال أجدوهذا الفصل مرم خواص حسنات لرجختيري وتنقسه عن أسرارالكاب العزيز

أومكال فعلى الاحتمال الاول مددهب الامامين وعلى الثاني ماقال أبوالعالدة انه يقسم على سمقة أسهم سمهمالة تعالى يصرف الى رتاج المكعبة وعنمه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذا الجس فيضرب يمده فيله فيأخذمنه قبضية فصعاهالليكعية وهوسهم الله تعالى غيقسم مابقي على خسة وقيل انسهم الله تعالى ليت المال وعلى الثالث منذهب مالك من أنس وعن ابن عباس رضى الله عند الله كان على سنة أسهم لله والرسول سهمان وسهم لاقاربه حتى قبض فأجرى أو بكر رضى الله عنسه الحس على ثلاثة وكذلك روىءن عرومن بعده من اللفاء وروى أن أبار كررضي الله عنده منع بني هاشم اللس وقال اغدالكم أن يعطى فقيركم ويزوج أيمكم ويخدم من لاخادم له منكم فأما الغنى منكر فهو عبرلة ابن سبيل عني لا يعطي من الصدقة شيه أولايتم موسروعن زيدن على رضى الله عنه كذلك قال ليس لنا أن نبني منه قصو راولا أنزك منه المراذن وقبل الحسكله القرابة وعن على رضى الله عنه أنه قيل له ان الله تعالى قال والمتامى والساكين فقال أيتامناومساكيننا وعن المسن رضي الله عنه في سهم رسول الله صلى الله علمه وسلم أنه الولى الامرمن بعده وعن الكلى رضى الله عنده أن الا مفرلت سدر وقال الواقدى كان المس في غزوة بني قينقاع بعديدر بشهر و ثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشيرين شهر امن المهجرة (فان قلت) بم تعلق قوله (ان كنتم آمنتم بالله) (قلت) بحذوف بدل عليه واعلوا المدنى ان كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن الجس من الغنيمة يجب التقرب به فاقطعوا عنسه أطماعكم واقتنعوا بالاخماس الاربمة ولبس المراد بالعلم المحمرد وليكنه الدلم المضن بالعمل والطاعة لامم الله تعالى لأن العلم المجرد يستوى فيه المؤمن والبكافر (وما أنزلنا) معطوف على بالله أى ان كنتم آمنتم باللهو بالمنزل على عبد ذنا وقرئ عبدنا كقوله وعبد الطاغوت يضمتن (يوم الفرقان) يوم بدر و (الجمان) الفريقان من السلمن والكافرين والمرادما أنزل علمه من الاسمات واللائكة والفتح بومنه في (والله على كل شئ قدير ) يقدر على أن ينصر القليل على المكثير والذليل على المزيز كافعل بكي ذلك الموم ( اذ ) بدل من يوم الفرقان \* والعدوة شط الوادى بالكسر والضم والفتح وقرى بهن وبالعدية على قلب الواويا الان بينهاو بين الكسرة طخ اغبر حصدين كافي الصيبة . والدنه اوالقصوى تأنيث الادنى والاقصى (فان قلت) كلتاع افعلى من سات الواوفل حاءت احداه الماء والثانسة بالواو (قلت) القماس هو قلب الواوماء كالعلماوأما القصوى فكالقود في مجمئه على الاصل وقد عاء القصيما الاأن أستهمال القصوىأ كثركا كثراستعمال استصوب معمجيء استصاب وأغيلت مع أغالت والعدوة الدنيا عاملي المدينة والقصوى عاملي مكة (والركب أسفل منكر) ديني الركب الاربدين الذين كانوا يقودون المير أسفل منكوبالساحل وأسفل نصمعلي الظرف معناه مكاناأ سيفل من مكانيك وهو مرفوع الحللانه خبر للبتدا (فان قلت) ما فائدة هذا التوقيت وذكر من اكز الفريقين وأن العبر كانت أسفل منهم (قلت) الفائدة فسه الأخبارين الحال الدالة على قتوة شأن العدق وشوكته وتمكامل عدته وتمهدأ سياب الغلبة له وضعف شأن المسلن والتمات أمرهم وأن غلمتهم في مثل هذه الحال اليست الاصمنعامن الله سحانه و دلملا على أن ذلك أمركم بتيسر الابحوله وقوته وبأهرة درته وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون كان فهاالماء وكانت أرضالا بأس بها ولاماء بالعدوة الدنياوهي خبارتسوخ فهاالارج لولاعشي فهاالا بتعب ومشقة وكانت الميروراء ظهور العدوم كثرة عددهم فكانت الجابة دونها تضاعف جيتهم وتشعذفي المقاتلة عنها فياتهم ولهذا كانت العرب تغرج اتى الحرب بظعنهم وأموالهما يبعثهم الذب عن الحريج والغيرة على الحرم على بذل جهيداهم في القتال وأن لا يتركواو راءهم ما يحدثون أنفسهم بالا تعماز المه ويصم ذلك فلوجم ويضبط همهم ويوطن نفوسهم على أن لا يبرحوام وطنهم ولا يخاوام اكزهم ويددلوامنتي نعدتهم وقدارى شدتهم وفيهتصو برماد برسيجانه من أصروقعة بدر ليقضى أص اكان فعولامن اعزاز دينه واعلاء كلته حسوعد المسلين احدى الطائفة بن مهمة غير مبيئة حتى خرجو البأخذ واالمبر راغمين في الخروج وشخص قريش مرعو سنعادانهم من تعرض وسول اللهصلي الله عليه وسلم لامو الهم حتى نفر والمنعو اعبرهم وسبب

• قوله تمال واذير يكموهم اذالتقيم في أعينكم قايلاو يقالك في أعينهم (قال ان قات باي طريق يمصرون الكثير قليلا الخ) قال أحد وفي هذا دليل بين على ان الله تعالى (٥٣٦) هو الذي يخلق الادراك في الحاسة غير موقوف على سبب من مقابلة أوقرب أو ارتفاع عيب

الاسباب حتى أناخ هؤلاء بالعدوة الدنيا وهؤلاء بالعدوة القصوى ووراءهم العير يحامون علياحتي قامت الحرب على ساف وكان ماكان (ولو تواعدتم) أنتم وأهل مكة وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال الخالف بعضكم بعضافته طكم قلتكم وكثرتهم على الوفاء بالموء دوثبطهم مافى قاوبهم من تهيب رسول اللهصلي الله عليه وسلم والمسلمين فلم يتفق الميم من المذلاقي ما وفقه الله وسبسله (ليقضي) متعلق بمعذوف أي ليقضى أمراكان وأجباأن يفعل وهو نصراً ولمائه وقهراً عدائه ديرذلك وقوله (لهلك) بدل منه واستعيرا لهلاك والمداة للكفر والاسلام أى لمصدر كفرمن كفرعن وضوح يبنة لاءن تخالجة شهة حتى لاتبقى له على الله حجة ويصدراسلام من أسلم أيضاعن يقن وعلم أنه دين الحق الذي يجب الدخول فيه والتمسل به وذلك أن ماكان من وقمة بدر من الا مات الغرائح على التي من كفر به مدهاكان مكابر النفسه مغالطالها . وقرى لهلك بفتح اللاموحي باظهار التضعيف (استمدع علم) يعلم كيف بديراً موركم و يسوى مصالحكم أولسميع على مكفرمن كفر وعقابه وباعيان من آمن وقوابه (اذبر يكهم الله) نصبه باضماراذ كرأوهو بدل ثان من يوم الفرقان أومة ملق بقوله لسميع علم أى بعلم المصالح أديقالهم في عينك (في منامك) في رؤياك وذلك أن الله عزوجل أراه اياهم في روياه قليلا فأخبر بذلك أصحابه فكان تثبيتا لهم وتشحيعا على عدوهم وعن الحسين في منامك في عينك لانهامكان النوم كاقيل للقطيفة المنامة لانه ينام فهاوهـ ذا تفسيرفيه تعسف وماأحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن ومايلاتم عله بكارم المرب وفصاحته (لفشلم) لجبنتم وهمة الأقدام (ولتفازعتم) في الرأى وتفرقت فعماتصنعون كلته وترهمة بين الثمات والفرار (وليكن الله الله على الله الما الله الما المن المنسل والتنازع والمنت الله على بذات الصدور) يملم ماسيكون فهامن الجراءة والجبن والصير والجزع (واذير تكموهم) الضميران مفعولان يمني واذ يبصركم الاهم و (قايلا) نصب على الحال واغماقلهم في أعينهم تصد مقال و مارسول الله صلى الله عليه وسلم واسما ينوا ماأخبرهمبه فيزداد يقينهم ويجدوا ويثبتوا قال ابن مسعودرضي الله عنه لقد قلاوافي أعينناحني قات لرجل الى جنبى أتراهم -- بعن قال أراهم مائة فأسرنار جلامهم فقائله كم كنتم قال ألفا (ويقلا كم ف أعينهم) حتى قال قائل منهـ ماغـاهم أكلة جزور (فان قلت) الغرض في تقليل الكفار في أعـ ين المؤمنين ظاهر في الغرض في تقليل المؤمنين في أعينهم (وأت) قد قللهم في أعينهم قبل اللقاء ثم كثرهم فها بعده لعبر واعليهم قلةممالاة بهم ثم تفعؤهم المكثرة فيهتواويها بواوتفل شوكتهم حين برون مالم يكن في حسابهم وتقديرهم وذلك قوله برونهم مثلهم رأى المين ولئلا يستعدوا لهم وليعظم الأحتجاج عليهم باستيضاح الاستهالمينة من قاتهم أولا وكثرتهم آخرا (فان قات) بأى طريق بيصرون الكثير قليلا (قلت) أن يسترالله عنهم ومضه بسائر أو يحدث في عمونهم مادستقلون به الكثير كاأحدث في أعن الحول ما يرون به الواحد اثنين قيل لبعضهم ان الاحول برى الواحد اثنين وكان بن معديك واجد فقال مالى لاأرى هذين الديكين أربعة (اذالقيم فئة) اذاحار بم حماعة من الكفار ترك أن يصفها لان المؤمنين ما كانوا ملقون الاالمكفار واللقاء أسم للقتال غالب (فاتبتوا) لقتاله مولا تفروا (واذكروا الله كثيرا) في مواطن الحرب مستظهر بن بذكره مستنصرين به داعين له على عدوم اللهم اخذ لهم اللهم اقطع دا برهم (لعلك تفليون) لعلك تظفرون عرادكم من النصرة والمثوبة وفيه اشعار بأن على العبد أن لا يفتر ن ذكروبه أشغل ما يكون قاما وأكثر ما يكون هاوأن تكون نفسه مجمح قلذلك وان كانت متو زعة عن غيره و ناهمك عافى خطب أمير المؤمنين عليه السلام في أيام صفينوف مشاهده مع البغاة واللوارج من البلاغة والبيان ولطائف المانى وبايغات المواعظ والنصائح دليلاعلى أنهم كانوالا يشعلهم عن ذكر الله شاغل وان تفاقم الاحر (ولا تنازعوا) قرى بتشديد الما و (فتفشلوا) منصوب اضماران اومجز وملدخوله في حكم الهدى وتدل على التقدير بن قراءة من قرأوندهب و يحكم التاء

أوغرداك ادلوكانت هذهالاسابموحية للرؤية عقلالمأمكن ان يسترعهم البعض وقدأدركوا البعض والسنب المدوجب مشترك فعلى هذا يحوز ولوتواعدتم لااختلفتم فىالمعادواكن ليقضى الله أمراكان مفعولا الماكمن الكعن بلنة وتعيمن حيءندنة وان الله لسميه علم أذ بريكهم الله في منامك قليلاو لوأراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله ساراته علىم بذات الصدور واذ وتكموهم اذالتقيتم في أعملك قلملا ومقالك في أعينهم ليقضى الله أمراكان مفعولاوالي الله ترجع الامور باأيها الذن آمنو الذالقسم فئة فاتبتو اواذ كسروا الله كثم يرالعلكم تفلحون وأطءوا اللهورسوله ولاتنازعو افتفساوا وتذهب ريحكواصرو أن الله مع الصابرين ولاتكونوا

ان علق الله الادراك مع اجتماعها فلار بط اذابين الرقو به ونفيا في مقدرة الله تعالى وهي رادة على القدرية

المنكرين لرؤية الله تعالى بناء على اعتبارهذه الاسباب في حصول الادراك عقلاوانها تستلزم الجسمية اذالمقابلة والنصب والقرب وارتفاع الحب اغمانة أي في حسم فهذه الاتية حسبهم في ابطال زعمهم ولكنهم عرون عليه اوهم عنه أمعرضون والله الموفق

والنصب وقراءة من قرأ ويذهب ريح بالياء والجزم هوالريح الدولة شهت في نفوذاً منهاو تشهيه بالريح المدولة شهت في نفوذاً من هاو تشهيه بالريح

ماصاحى ألالاحى بالوادي الاعبيد قعود بين أذواد أتنظران قلملار مشغفلتهم المتعدوان فان الريح للمادي

وقيل لم يكن نصرقط الابريح سعتها الله تعالى وفي الحديث نصرت الصياوا هلكت عادمالد يور وحذرهم مالنه في "ن التنازع واختلاف الرأى نعوما وقع لهما حد الالفتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فشلهم وذهابريعهم (كالذين خرجوامن دبارهم)هم أهل مكة حين خرجوالحاية العبرفأ ناهم رسول أبي سفيان وهمبالجفةأن أرجعوافة مدسلت عيركم فأبيأ بوجهل وقال حتى نقمدم بدرانشرب بهاالخوروة مزف علينا القدأن ونطعي عامن حضرنامن الدرب فذلك بطرهم ورئاؤهم الناس باطعامهم فوافوها فسقوا كؤس المنايا مكان الجرونا حت علهم النوائح مكان القيان فنهاهم أن يكونوا مثلهم بطرين طرين من ائين باعمالهم وأن يكونوا من أهل التقوى والمكاتبة والمزن من خشية الله عز وجل مخاصين أعماله ملله (و) إذ كر (اذرين لهم الشيطان أعمالهم) التي عماوها في معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسوس المهم أنهم لا يفلم ونولا بطاقون وأوههمأن أتباع خطوات الشبطان وطاءته بمايجبرهم فلاتلاقي الفريقان نيكص الشبطان وتبرأ منهم أى بطل كيده حدث نزات جنود الله وكذاعن الحسن رجه الله كان ذلك على سبيل الوسوسة ولم يتمثل لهم وقيل المااجمَّة تريش على السيرذ كرت التي بينها وبين بني كذانة من الحرب فيكاد ذلك يثفهم فتمثل لهم المانس في صورة سراقة تن مألك ن جعشم الشاعر الكاني وكان من أشرافهم في جند من الشياطين معه راية وقاللاعالب الج اليوم وانى مجمركم من بني كنانة فلمارأى الملائكة تنزل نكص وقيل كانت يده في دالحرث بن هشام فلمانكص قالله الحرث الى أن أتخذ لنافي همذ والحال فقال انى أرى مالاتر ون ودفع في صدر الحرث وانطانى وانهزموا فلما الغوامكة قالواهدرم الناس سراقة فبلغ ذلك سراقة فقال والله ماشعرت بسسركم حتى للفتني هز عتك فليأاسلوا علواأنه الشبطان وفي الحديث ومآر وى ايليس بوماأ صغرولا أدحرولا أغيظ من وم عرفة المايري من تزول الرحة الامار وي يوم بدر (فان قات) هلا قبل لاغالبالك كا يقال لاضار بازيدا عندنا (قات) لوكان اكم مفعولا لغالب عنى لاعالباايا كم اسكان الاص كاقلت لكنه خبر تقديره لاغالب كائن الكر اذية ول المنافة ون المدينة (والذين في قلوبهم مرض ) يجوزان يكون من صفة المنافقان وان مراد الذين هم على حرف ليسواب التي الأقدام في الاسلام وعن الحسن هم المشركون (غره ولا عينهم) يعنون أن المسلين اغتروا بدينهم وأنهسم يتقوون به وينصرون من أجدله فخرجواوهم ثلثماثة وبضعة عشرالى زهاء ألف ثم قال جواما لهم (ومن يتوكل على الله فان الله عزيز) غالب بسلط القلمل الضعمف على المكتبر القوى (ولوترى) ولوعاينت وشاهدت لان لوترد المضارع الى مهنى الماضي كاتردان الماضي الى معنى الاستقبال و (أذ) نصب على الطرف \* وقرى بتوفي الماء والناء و (الملائكة) رفعها بالفعل و (بضريون) حال منهم ويعوز أن مكون في ستوفى ضمر الله عز وجل والملائكة من فوعة بالابتداء ويضر بون خبر \* وعن مجاهد وأدبارهم أسمتاههم ولكن اللهكريم يكني واغماخه وهمما بالضرب لان الخزى والنكال في ضربهما أشد والغنىءن أهل المن أن عقوبة الزانى عندهم أن يصبر تم يعطى الرجل القوى البطش شماعل من حديد كهيئة الطبق فيه رزانة وله مقبض فيضربه على الره ضربة واحدة بقوته فيعمد في مكانه وقيدل يضربون مأقبل منهم وماآدير (وذوقوا) معطوف على يضربون على ارادة الفول أى و مقولون ذوقوا (عداب الحريق)أي مقدمة عذاب النارأو وذوقواعذاب الاستخرة بشارة لهم به وقدل كانت معهم مقامع من حديد كلياضر بواج االتبت الذارأو ويقال لهم يوم القيامة ذوقوا وجواب لومح نوف أى لرأيت أمر افظيما منكرا (ذلك عاقد من أيديكم) يحمل أن يكون ونكارم اللهومن كارم الملائكة وذلك رفع بالابتداء وعما قدمت خبره (وأن الله) عطف عليه أى ذلك العداب بسيين بسبب كفركم ومعاصيكم و بأن الله (ليس

كالذين خرجـــوا من د مارهم بطراورتاء الناس و بصدون عن سيميل الله والله علا معماون محمط واذرين أهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب ايكم البوم من الناس والي حاراك فلياتراءت المشتبات نكس على عقبية وقال الى برىءمنكم الى أرى مالاترون انى أغاف الله واللهشديد المدهاباذ مقول المنافقون والذين في قلوبه-م مرمن غو هولاءد بنهم ومن بتوكل على الله فان الله عزيز حكم واوترى اذبتوفي الذن كفروا الملائكة يضرون وجوههام وأدبارهموذوقواعذاب الحر مقذلك عاقدمت أيدركم وأن الله لدس

بظ الامالميد كدأب آل دوءون والدن من قداهم كفرواما مات الله فأحدهم الله بدنويهم ان الله قوى شديد المقار ذلك بأن الله لم الكمفرانمه أنعمها علىقومحتى بفسروا ما بأنف م وان الله سميم علم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبواما مات ربهم فأهلكا همدنوجم وأغر قنا ألف وعون وكل كانواظالمن ان مر الدواب عندالله الذن كفروافهم لايؤمنون الذين عاهدت منهم ع منقضون عهدهم فى كل مرةوهملا يتقون فاما تثقفنهم فيالحرب فشرد بهم من حلقهم لعلهم يذكرون واماتخافن من قوم خمانة فانسد المهم على سواء ان الله لايحب الخائنسان ولا تعسين الذين كفروا سمقوااعم لأجزون وأعدوالهمما استطعتم قوله تعالى وان الله ايس بظلام العبيد (قال وقيسل ظلام للتكثير لاجل العسد الخ) قال أحدوبهذه النكتة محابءن قول القائل نفي الادني أباغ من نف الاعلى فلاعدل عن الأماغ والمراد تنزيه الله

تعالى وهو حددر

بالمالغة فهذان الجوابان عتيدان في هذا السؤال

بطلام المميد) لان تعذيب الكفار من العدل كاثابة المؤمني وقيل طلام التكثير لاحل العسد أولان المذابمن العظم بعيث لولا الاستحقاق الكان المذب عثله ظلاما بليمغ الظلم متفاقه الكاف في محل الرفع أي دأبهولاعمنلدأب الفرعون ودابهم عادتهم وعماهم الذى دأبوافيه أى دامواعليه وواطبواو (كفروا) تفسيراد أب آل فرعون و (ذلك) اشارة الى ماحل بهم يعنى ذلك العذاب أوالانتقام بسيب ان الله لم ينم غله ولم يصمح في حكمته أن مفيرنهمة معند قوم (حتى مغير واما) بهم من الحال (فان قلت) في كان من تغييراً ل فرعون ومشرك مكة حتى غير الله نعمته علم مولم تسكن لهم حال من ضية فيفير وها الى حال مسحنوطة (قلت) كاتغبرا لحال المرضمة الى المسخوطة تغمرا لحال المسخوطة الى أسخط منه أو أولئك كانوا قمل بعثمة الرسول المهم كفرة عمدة أصنام فلمابعث الهم مالا مات البينات فمكذبوه وعادوه وتعزبوا علمه ساعين في اراقة دمه غير واحالهم الى أسوأ عما كانت فغير الله ما أنهم به علم من الامهال وعاجلهم بالمذاب (وأن الله سميع) لما يقول مكذبوالرسل (علم) بالمعملون (كدأب آل فرعون) تكريرللتا كيدوفي قوله (با آيات رجم) ديادة دلالة على كفران النعم و حود الحق \* وفي ذكر الاغراف سأن للا خدمالذ توب (وكل كانو اطالب) وكلهم عن غرقى القبط وقتلي قريش كانواظا ابن أنفسهم بالكفر والمعاصي (الذين كفروافهم لايؤمنون) أي أصروا على الحكمر ولجوافه فلا بتوقع منهماء ان وهم بنوقر نظمها هدهم رسول الله صلى الله عليه وسلمأن لاعالتواعليه فنكثو ابان أعانوا مشرك مكة بالسلاح وقالوا فسيناوأ خطأناخ عاهدهم فنسكثوا ومالوامعهم يومانلندقوا نطاق كعب بنالاشرف المى مكة فحالفهم (الذين عاهدت منهم) بدل من الذين كفر واأى الذين عاهدتهم من الذين كفرواجعاهم شرالدواب لانشرالناس الكفار وشرالكفار الصرون منهم وشر المصرين الناكثون للمهود (وهم لايتقون) لا يخافون عاقبة الغدر ولا يبالون مافيه من العار والنار (فاما تثقفتهم في الحرب) فاما تصادفتهم وتظفرن بهم (فشرد بهم من خلفهم) ففرق عن محاربتك ومناصبتك بقتلهم شرقتلة والنكاية فهم من وراءهم من الكفرة حتى لا يجسر عليك بمدهم أحداء تباراج مواتما ظابحالهم وقرأان مستعودرضي أتتهءنه فشرذ بالذال المعجة عيني ففرق وكائنه مقلوب شذرمن قولهم ذهبو اشذرمذو ومنه الشذر الملتقط من المدن لتفرقه وقرأ أبوحموة من خلفهم ومعناء فافعل التشريد من ورائه مهلانه اذاشرد الذن وراءهم فقدفه لا التشريد في الوراء وأوقعه فيه لان الوراء جهة المشرد بن فاذا جعل الوراء ظرف للتشر يدفقددل على تشريدمن فيه فلم يبق فرق بين القراءتين (لعله ميذكرون) لمل المشردين من ورائهم يتعظون (واماتخافن من قوم)معاهدين (خيانة) ونكثاباً مارات تاوح لك (فانبذ الهم) فاطرح المهم العهد (على سوا) على طريق مستوقصد وذلك أن تظهر الهم سذالعهد وتخبرهم أخمار المكشوفا بينا أنك قطعت مابينك وبينهم ولاتنا خرهم المربوهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك (ان الله لا يحب أخائنين) فلايكن منك اخفاه نكث العهدوا لخداع وقيل على استواءفي العلمينقض المهدوقيل على استواءفي العداوة والجار والمجرور في موضع الحال كانه قيل فانبذالهم البتاعلي طريق قصدسوى أوحاصلين على استواء في المل أوالعداوة على أنما حال من النابذو المنبوذ الهم معا (سبقوا) فاتواوأ فلتوامن أن يطفر بهم (انهم لا يجزون انهم لا يفو تون ولا يجدون طالهم عاجزاء ن أدرا كهم وقرى انهم بالفتح عدى لا نهم كل واحدة من المكسورة والمقتوحة تعليل الاأن المكسورة على طريقة الاستثناف والمفتوحة تعليل صريح وقرئ يعزون بالتشديد وقرأ ابن محيصن يجزون بكسرالنون «وقرأالاحمش ولا تعسب الذين كفر وابك مرالماء وبفضها على حذف النون الخفيفة وقرأجزة ولا يحسبن بالماءعلى أن الفعل للذين كفروا وقيل فيه أصله ان سيقو الحذفت أن كقوله ومن آباته بريكم البزق واستدل علمه بقراءة ان مستعود رضى الله عنه أنهم سمقوا وقيل وقع الفعل على انهم لا يعزون على أن لاصلة وسيقوافي محل الالعنى سابقين أي مفلتين هاريين وقيل المال يعسينهم الذين كفرواس بقوا فحذف الصمرا كمونه مفهوما وقيل ولايحسين قبيل المؤمنين الذين كفروا سبقواوهذه الاقاويل كلهامتمعلة وليستهذه القراءة التي تفرد بهاحزة سنبرة وعن الزهري أنهانزلت

من قدوه ومن رباط الخمل ترهمون باعدق الله وعدو كم وآخر من من دونهم لا تعلونهم الله يعلهم وماتنفقوامن شي في سلمل الله يوف المكروأنم لاتظلون وانجمعوالأسلمفاجنح لهما وتوكل على الله الله هو السمع العلم وان بريدوا أن يخسد عوك فأن حسبك اللهمو الذي الدك يتصره وبالومنين وألف بين قاو بهدم لو أنفقتمافي الارض جيعا ما ألفت س قلوبهم ولمكن التدألف بينهم الهءر بزحكم باأيم االني حسدك الله المؤمنين باأيهاالني حرض المؤمنة بن على القتالان يكن مذكم عشرون صابرون دغلموأ ما تنان وان يكن مذكم ماثة يفلموا ألفامن الذين كفروا بأنهم قوم

فين أفات من فل المشركين (من قوة) من كل ما يتقوى به في الحرب من عددها وعن عقبة بن عاص سعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ألا ان القوة الرعى قالها ثلاثا ومات عقبة عن سبعان قوسافى سبل الله وعن عكر مة هي الحصون والرباط السم الخيسل التي تربط في سبيل الله و يجوز أن يسمى بالرباط الذي هو عمني المرابطة و يجوز أن يكون حمر بيط كفص مل و فصال وقرأ الحسرن ومن ربط الحيل بضم الباء وسكونها حمر باط و يجوز أن يكون قوله (ومن رباط الحيل) تخصيصا الحيل من بين ما يتقوى به كقوله وجبريل وميكال وعن ابن سبرين رجه الله أنه سئل عن أوصى بثلث ماله في الحصون فقال دشترى به الحيل فترابط في سبيل الله و بغزى على افقيل له اغيا أوصى في الحصون فقال ألم تسمع قول الشاعر

\*ان الحصون الحدر القرى (ترهبون) قرى بالتخفيف والتشديد وقرأ ان عباس ومجاهد رضى الله عنها الحصون الحديث والقمير في (به) راجع الى ما استطعم (عدة الله وعدة كم) هم أهل مكة (وآخرين من دونهم) هم الها ود وقيل المنافقون وعن السدى هم أهل فارس وقيل كفرة الجن وجاء في الحديث ان الشيطان لا يقرب صاحب فرس ولادار الدها فرس عتمق وروى أن صهيل الخيل يرهب الجن \* جنم له واليه اذا مال \* والسام تونث تأنيث نقيضها وهي الحرب قال

السلم تأخذ مه المارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسه اجرع

وقرى بفتح السين وك سيرهاوعن ابن عباس رضى الله عندة أن الا منسوخة بقوله تعالى قاتلوا الذين الا يؤمنون بالله وعن مجاهد بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجد غوهم والصحيح أن الأمرم موقوف على ما يرى فيه الامام صلاح الاسلام وأهله من حيث أوسلم وأيس بحتم أن يقاتلوا أبدا أو يجابوا الى الهدنة أبدا هوقراً الاشهب المقيلي فاجنح بضم النون (وتوكل على الله) ولا تخف من ابطانهم المكرفى جنوحهم الى السلم فان الله كافيك وعاصمك من مكرهم وحديدتهم قال مجاهد يريد قريظة (فان حسبك الله) فان محسبك الله قال جوير المناب والشهوا

(وألف من قاويهم) التأليف من قاوب من بعث ألهمرسول الله صلى الله عليه وسلمن الا ما الباهرة لان العرب لمافيهم من الجية والعصبية والانطواء على الضغينة في أدني شيّ والقاله من أعينهم الى أن ينتقموا لايكاديا تلف منهم قلبان ثم ائتلفت قلوبهم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتعدوا وأنشؤ الرمون عن قوس واحدة وذلك لمانظم الله من الفتهم وجع من كلتهم وأحدث بينهم من التحاب والتواد وأماط عنهم من التماغض والنماقت وكلفهم من الحمف الله والبغض في الله ولا يقدر على ذلك الامن علك القاوب فهو يقلبها كاشاء ويصنع فهاماأراد وقيلهم الاوس والخزرج كان بينهمن الحروب والوقائع ماأهاك سادتهم ورؤساءهم ودفءاجهم ولميكن لبغضائهم أمدومنتهي وبينهما ألتجاور الذي يهيج الضفائن ويدي التحاسد والتنافس وعادة كلطائفتين كانتاجذة المثأبة أن تتجنب هذهما آثرته أختهاوت كرهه وتنفرعنه فأنساهم الله تعالى ذلك كله حتى اتفقواعلى الطاعة وتصافوا وصار واأنصارا وعادواأعوا ناوماذاك الا بلطيف صنعه وباسغ قدرته (ومن اتبعثُ) الواويمغني مع وما بعده منصوب تقول حسبكُ وزيدادرهم ولا نجرلان عطف الظاهر المحرور على المكنى ممتنع قال على في فسيك والضحالة عضمهند، والمعنى كفاك وكفي تباعث من المؤمنين الله ناصراأو يكون في محل الرفع أى كفاك اللهو كفاك المؤمنون وهدده الا ية زلت السداء في غزوة يدرقبل القنال وعن ابنعماس رضى الله عنه نزلت في اسلام عمر رضى الله عنه وعن سعيد بن جميرانه أسلم م الني صلى الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون رجلاوست نسوة ثم أسلم عمر فنزات التحريض المالغة في المثعلى الامرمن الحرض وهوأن ينهكه المرض ويتبالغ فيه حتى يشفى على الموت أوأن تسميه حرضاو تقول له ماأراك الاحرضافي هذا الامرويمرضافيه ليهجمه يحرك منهو يقال حركه وحرصه وحرصه وحرشه وحربه اعمتى ورقري وصيالصادغيرا أهمة حكاها الاخفش من الحرص وهذه عدة من الله وبشارة بأن الجاعة من المؤمنين ان صبر واغلبواعشرة أمثالهممن الحكفار بعون الله تعالى وتأييده عقال (بأنهم قوم

\*قوله تعالى وأعدوالهم مااستطعم من قوة ومن رباط الخيل (قال القوة الرمى روى عقبة ابن عاص انه الرمى الخ) قال أحدد والمطابق للرمى أن يكون الرباط على بابه على باب وهو حسى ونع الوكيل

لايفقهون) أى سبب ان المكفار ومجهدلة يقاتلون على غيراحتساب وطلب تواب كالهام فيقل تباتهم ويعدمون الهاهم بالله نصرته ويستحقون خذلانة خلاف من يقاتل على بصيرة ومعه مايستوجب به النصر والاظهار من الله تعالى وعن انجر يج كان عليهم أن لا يفرواو يثبت الواحد منهـ ملامشرة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مزة رضى الله عنه في ثلاثين واكمافاقي أباجهل في ثلثما تقر اكب قسل غ ثقل عليهم ذلك وضعوامنه وذلك بعدمة ةطويله فنسخ وخفف عنهم عقاومة الواحد الاثنين وقسل كان فهدم قلة في الابتداء عُمل كثر وابعد تزل التخفيف \* وقرئ ضعفابالفتح والضم كالمكث والمكث والفقر والفقر وضعفاء جعضميف موقرى الفعل المسندالي المائة بالتاء والماء في الموضمين والمراد بالضعف الضعف في المدن وقدل في الدويرة والاستقامة في الدن وكانوامتفاوتين في ذلك (فان قلت) لم كروالمه في الواحدوهو قاومة الجاعة لا كثرمنها من تدرق التعقيف و بعده (قلت) للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة لأتتفاوت لان الحال قد تتفاوت من مقاومة العشرين المائقة من والمائة الالف وكذلك من مقاومة المائة المالتين والالف الالفين \* قرئ للنبي على التعريف وأسارى ويشن بالتشديد ومعنى الاثنان كثرة القتمل والمالغة فيهمن قولهم أثغنته الجراحات اذاأ ثبتنه حتى تنقل عليه الحركة وأثغنه المرض اذاأ تقله من الثغانة التيهي الغلظ والكثافة يعنى حتى بذل المكفر ويضعفه بإشاء ـ ة القتل في أهله و يعز الاســـلام و يقوُّ به بالاستيلاء والقهرغ الاسر بعد ذلك ومعنى (ما كان) مصعله ومااستقام وكان هذا يوم بدر فلا كثر المسلون نزل فامامنا بعدواما فداء وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسيمين أسيرا فهم العباس عمه وعقيل ان أبي طالب فاستشاراً بالكروضي الله عنه فهم فقال قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب علمهم وخذ منهم فدية تقوى بهاأ صحابك وقال عمر وضي الله عنه كذبوك وأخرجوك قدمهم واضرب أعناقهم فأن هؤلاء أعمة الكفر وانالله أغذاك عن الفداءمكن علمامن عقسل وجزومن العماس ومكني من فلان السيسله فلنضرب أعناقهم فقال صلى الله عليه وسلم ان الله لياب قالوب رجال حتى تكون أابين من اللب وان الله ليشدد قلوب رجال حتى تمكون أشدمن الجارة وان مثلك ماأما بكرمثل الراهيم قال فن تبعني فانه مني ومن عصاني فانكغفور رحم ومثلك باعرمثل نوح قال ربالا تذرعلي الارض من الكافرين ديارا ثم قال لا صابه أنتم البومعالة فلايفاتن أحدمنهم الايفداء أوضرب عنق وروق أنه قال لهم ان شئتم قتلتموهم وان شئتم فاديتموهم واستشهدمنك بعدتهم فقالوابل أخه ذالف داء فاستشهدوا باحدوكان فداءا لاسارى عشرين أوقية وفداء العباس أربعين أوقية وعن محدبن سيرين كان فداؤهم مائة أوقية والاوقية أربعون درهم اوسه يتة دنانير وروى أنهما أخذوا الفداء نزلت الاتية فدخل عمره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذاهو وأبو بكر سكان فقال مارسول الله أخبرني فان وجدت بكاء بكيت وان لم أحديكاء تما كيت فقال أبكي على أصحابك في آخذهم الفدّاء ولقدعر صعلى» عذابهم أدني من هذه الشعرة أشعرة قر بية منه وروى أنه قال لونزل عذاب من الديماء النجامنه عبر عمر وسعد بن معاذر ضي الله عنهم القوله كان الانتخان في القتل أحد الى وعرض الدُّنيا) حطاء هاسمي بذلَّكُ لانه حدث قايل اللبث يريدالفداء (والله يريدالا تخرة) يعني مأهوسب الجنة من اعزاز الاسلام الانتخان في القتل؛ وقرى بريدون بالماء وقرأ بعضهم والله بريد الا تنزة بحرالا تخرة على حذف المضاف والقاءالمناف المهعلى عاله كفوله

أكل امرى عسر المرى عسر المرى عسر المرى على التقابل بعنى تواجه الوالله عزيز ) يغلب أولياء ه على أعداله و يتمكنون منهم قتلا وأسرا و يطلق لهم الفداء ولكنه (حكيم) يؤخو ذلك الى أن كثروا و يعزوا وهم يجهون (لولاكتاب من الله سبق) لولا حكم منه سبق الماته في اللوحوه وأنه لا يماقب أحدا بخطا وكان هذا خطأ في الاجتهاد لانهم نظروا في أن استبقاء هم ربحاكان سبيا في اسلامهم وتو يتهم وأن فدا الهم يتقوى به على الجهاد في سبيل التم وخيل كتابه أنه سيحل لهم الفدية التي أخذوها وقيل كتابه أنه سيحل لهم الفدية التي أخذوها وقيل ان أهل بدر مففور لهم وقيل أنه لا يعد تأكيد الحجة و تقديم النهي ولم

لايفقهون الآن خفف الشعند عمر وعلم أن ندكم منكم مائة صابرة دفاه والمسارة دفاه والمسادت مائة والقدم الفين الذن والقدم الفين الدن المسرى حتى يضن في الدن اوالله بريدون عرض والله عر يدون عرض الله سيم الولا عدا من الله سيم في الديم المسلم الديم المسلم المسلم

فكاوامماغنتم حلالا طيباواتقوا اللهانالله غفوررحم بأأيم االنبي و-لانفارديك من الاسرىان مراته قلوبك خيرايونك خيرا عماأجدمنكم ويغفر اكم واللهغفوررحيم وان ريدوا خيانتيك فقدخانوااللهمن قسل فأمكن منهم واللهعليم حكمي ان الذين آمنوا وهاجروا وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سسلالله والدنآووا ونصرواأ ولثك بمضهم أواساءيمض والذن آمنواولميهاج وامالك من ولاية ــم من شي احدي بهاجروا وان استنصروكم فىالدين فعامكم النصر الاعملي قوم بينكروبينهم ميثاق واللهعا تعملون بصير والذن كفروابعضهم أولماء بعض الاتفعاوه تكررفتنة فيالارض وفسادكي والذين آمنواوهاج واوعاهدوا في سد لل الله والذب آوواونضرواأولئك هم المؤمنون حقالهم منفرة ورزقكري والذن آمنوامن بعمد وهماجر واوعاهمدوا ممكرفأولئكمنك يتقدمنه ي عن ذلك (فكلواها غفتم) روى أنهم أمسكوا عن الغناغ ولم عدوا أيديهم الهافنزلت وقيل هو أباحة للفداء لأنه من جلة الغمّاع (واتقوا الله) فلاتقدموا على شيّ لم يعهد البير فيه (فان قلت) مامعني الفاء (قات)التسميب والسبب محد ذوف ممناه قدأ بحت لكم لعنائم فكا واعماغمتم \*وحد لالانصب على الحال مُن الْمُنُومُ أُوصُفَةً للصَّدْرَأَى أكارَ حَلَا وقوله (ان الله غَفُورُ رحم) مَمَنَاهُ أَنْكُمُ أَذَا انْقَيتُمُ وَمُعَدِمَافُرُطُ منكم من استباحة الفداء قبل أن يؤذن لكم فيه غفر لكم ورحكم وتأب عليكم (في أيديكم) في ملكتكم كان أيديكم قابضة عليهم \* وقرى من الاسرى (في قلوبكم خيراً) خلوص اعلان وصحة نية (يؤتكم خيرامماأخلة منكر) من الفدَّاء أما أن يخلفكم في الدنيا أضمافه أو يثيبكم في الا خرة وفي قراءة الأعمش يتبكم خيرا وعن المماس رضى الله عنه أنه قال كنت مسلما ا كنهم استكرهوني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكن مانذكره حقافالله يجز بكفاماظاهرام لافقدكان عليناوكان أحدالذن ضمنوا اطعام أهل مدرونوج مالذهب لذلك وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العياس افدايني أخيك عقيل بن أبي طالب و نوفل أن الحرث فقال ما محد تركتني أتكفف قريشاما قيت فقال له فأن الذهب الذي دفعته الى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت لها لا أدرى مادصمني ف وجه و هذا فان حدث بي حدث فهولك و اعمد الله وعسد الله والفضدل فقال العماس ومامدر مك قال أخبرني به ربي قال العماس فأناأ شهد أنك صادق وأن لااله الاالله وأنكعبده ورسوله والله لم يطلع علمه أحدالا الله ولقد دفعته الهافي سواد الليل ولقد كنت من تابافي أمرك فأمااذا خبرتني بذلك فلار يبقال العماس رضى الله عنه فأبدلني الله خبرامن ذلك لى الا تعشر ونعبدا ان أدناهم ليضرب فيعشر ب ألفاوأعطاني زمن مماأحب أن في ماجسع أموال أهل مكة وأناأ نتطر الغفرة من رفي وروى أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مال أاجر ين عُلون ألفا فتوضأ لصلاة الظهر وماصلى حتى فرقه وأمر المماس أن يأخ فدمنه فأخ فما قدرعلى حله وكان يقول هذاخير مماأخ فدمني وأرجوا الغفرة وقرأ الحسن وشيبة عما أخذمنكي على البناء الفاعل (وان بريدوا خيانتك) نكتما بايعوك علمه من الاسلام والردة واستحماب دين آيائهم (فقد خانو الله من قبل) في كفرهم به ونقض ما أخد على كل عاقل من ميثاقه (فأمكن منهم) كارأيتم وم بدرفسيمكن منهم ان أعادوا الخيانة وقيل المراد بالخدانة منع ماضمنوامن الفداء \*الذن هاجر واأى فارقوا أوطام موقومهم حمالله ورسوله هم مالهاجر ون \*والذين آووهم الى ديارهم وتصروهم على أعدائهم هم الانصار (بعضهم أوليا ويصفى) أى يتولى بعضهم معضافي الميراث وكان المهاجر ون والانصار بتوارثون بالهجرة والنصرة دون ذوى القرآبات حتى سم ذلك يقوله تمالى وأولوالارحام بعضهمأ ولى سعض ﴿ وقرى من ولا يتهم بالفنح والكسرا ي من توايم في المرآث ووجه الكسر أن تولى بعضهم بعضا شبه بالعمل والصناعة كائه بتوليه صاحبه يزاول أمراو يباشرهملا (فعليك النصر) فواجب عليكم أن تنصر وهم على المشركين (الاعلى قوم) منهم (بيذكرو بينهم) عهد فانه لا يجوز الكرنصرهم علمم لانهم لأبيتدون بالقتال اذالمثاق مانع من ذلك (والذين كفر وأبعضهم أولياء بعض) ظاهره اثبات الوالاة مينهم كقوله تعالى في المسلم أولنك بعضهم أولماء بعض ومعناه في المسلم عن موالاة الذين كفر واوموارثتهم وايجاب مياعدتهم ومصارمته موانكانو اأفارب وأن سركو ابتوارثون بمضهدم بعضا ثم قال (الاتفعاوه) أى الاتفعاد اما أمرتكم بعمن تواصل المسلمن وتولى بعضهم بعضاحتي في التوارث تفضيلا النسبة الاسلام على نسبة القرابة ولم تقطموا الملائق بينكرو بن الكفار ولم يجملوا قرابتهم كالدقرابة تعصل فتنة في الارض ومفسدة عظيمة لان المسلمن مالم يصير والدأوا حدة على الشرك كان الشرك ظاهر اوالفساد زائدا ، وقرى كثير بالثاء (أوليك هم المؤمنون حقا) لانهم صدقوا ايانهم وحققوه بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن ومفارقة الأهل والانسلاخ من المال لاجل الدين وايس بتكرار لان هده والا يةوارده اللثناءعليم والشهادة لهممع الموعدالكريم والاولى الدمر بالتواصل (والذين آمنوامن بعد) بريداللاحقين بمدالسابقين الى الهجرة كقوله والذين جاؤامن بعدهم يقولون وبنااغفرلما ولاخوانسا الذين سبقونا

بالاعان المقهم بهم وجعلهم منهم تفصلا منه وترغيبا (وأولو الارحام) أولو القرآبات أولى بالتوارث وهو أسخ الدوارث بالهجرة والنصرة (في كتاب الله) تعالى في حكمه وقسمته وقيل في اللوح وقيل في القرآن وهو آية المواريث وقد استدل به أصحاب أبي حنيفة رجه الله على توريث ذوى الارحام عن رسول الله صلى الله عليه وسدلم من قرأسورة الانفال وبراءة فأنا شفيه عله يوم القيامة وشاهدانه برى عمن النفاق وأعطى عشر حسنات بعد دكل منافق ومنافقة وكان العرش و حلته يستغفر ون له أيام حياته في الدنيا

## ﴿ سورة التو به مدنية وهي مائة وثلاثون وقيل تسع وعشر ون آية ﴾

لهاغدة أسماء براءة التوبة المقشدقشة المبعثرة الشردة الخزية الفاضحة المشيرة الحافرة المذكلة المدممة سورة العدابلان فهاالتوبة على المؤمنين وهي تقشقش من النفاف أي تبرئ منه وتبعثر عن اسرار المنافقين تبعث عنهاو تشيرها وتحفرعنها وتفضعهم وتنكلهم وتشردبهم وتخزيهم وتدمدم علمم وعن حذيفة رضى الله عنه انكم تسمون اسورة التوبة واغاهى سورة المدذاب والله ماتركت أحدا الانال منه (فان قلت) هلاصدرت ما ية التسمية كافي سائر السور (قلت) سأل عن ذلك ابن عباس عممان رضي الله عنهمافقال انرسول اللهصلى اللهعليه وسلمكان اذا نزلت عليمه السورة أوالاتية قال اجملوهافي الموضع الذى يذكرف كذاوكذاوتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لناأين نضعها وكانت قصتما السبهة بقصتها فلذلك قرنت بينه ماوكانتا تدعيان القرينتين وعن أي بن كعب اغما توهمواذلك لان في الانفال ذكر العهود وفي براءة نبذالمهود وسئل ابن عينة رضى الله عنه نقال اسم الله سلام وأمان فلا يكتب في النبذ والمحاربة غال الله زمالي ولا تقولوا ان ألقي اليكم السلام لست مؤمنا قيل فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب الي أهل المرب بسم الله الرحن الرحم قال اغاذاك ابتداء يدعوهم ولم ينبذالهم الاتراه يقول سلام على من اتبع الهدى فن دعى الى الله عزوجل فأجاب ودعى الى الجزية فأجاب فقداتب ع الهدى وأما النبذ فاغماهو البراءة واللعنة وأهل الحرب لايسلم عليهم ولايقال لاتفرق ولاتخف ومترس ولايأس هذاأمان كله وقسل سورة الانفال والتوية سورة واحذة كلتاهما نزلت في القتال تعيدان السابعة من الطول وهي سيمع ومابعدها المائون وهذاقول ظاهرلانهمامعامائمان وستفهما عنزلة احدى الطول وقداختلف أصابرسول الله صلى الله عليه وسلوفة البعضهم الانفال ويراءة سورة واحدة وقال بعضهم هماسورتان فتركت بينهما فرجة القول من قال هماسور تان وتركت بسم الله الرحن الرحيم لقول من قال هماسورة واحدة (براءة) خبرمبتدا محذوف أى هـذه براءة و (من) لابتداء الغاية متعلق عندوف وايس بصلة كافي قواك برئت من الدين والمعنى هذه براءة واصلة من الله ورسوله (الى الذين عاهدتم) كايقال كتاب فلان الى فلان و يجوز أن يكون راءة ممتدأ التخصيصها بصفتها والخبرالي الذين عاهدتم كانقول رجل من بني تميم في الدار وقرى براءة بالنصب على اسمعواراءة ﴿ وقرأ أهل نجران من الله بكسرالنون والوجه الفتح معلام التمريف الكثرته والمهنى ان الله و رسوله قدير المن العهد الذي عاهد تم به المشركين وأنه منبوذ المهم (فان قلت) لم علقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالسلمن (قات) قدأذن الله في معاهدة المشركان أولا فاتفق المسلون معرسول الله صلى الله عليه وساج وعاهدوهم فلما نقضوا العهدأوجب الله تعالى النبذالهم فخوطب المسلون عما تعبد دمن ذلك فقيل لهم اعلواأن الله ورسوله قدرنا عماعاهدتم به المشركين ووى أنهم عاهدوا المشركين من أهل مكة وغيرهم من العرب فنكثوا الاناسامهم وهم بنوضمرة وبنوكنانة فنبذالعهدالي الناكثين وأمرواأن يسيعوافى الارض أربعة أشهر آمنين أنشاؤ الأيتعرض لهم وهي الاشهر الحرم في قوله فإذا أنسلخ الاشهر

القول في شورة براءة ﴾ العهد الذيعاهدميه الشركين الخ) قال أحد ووراءماذ كرمسرآخر هوالمرعى واللهأعلم وذلك ان نسبة المهد الى الله ورسوله في مقام نسب البه النبذمن المشركان لاتعسن شرعا ألاترى الى وصية رسول اللهصلي اللهءامه وسلم لإمراء السرايا حيث يقول لهمواذانزات وأولوا الارعاميعضهم أولى بمضفى كتاب الله ان الله بكل شيء ليم ورة التوبة مدنية

وهى مائة وثلاثون وقيل تسعوء شرون آية المراءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيعوافي الارض أربعة أشهر واعلواأنكم بعصن فطلبوا النزول على حكم الله فأنزلهم على حكم الله فأنزلهم

لاتدرى اصادفت حم الله فيم أولاوان طابوا ذمة الله فأنزله معلى ذمة الله فاخر من ان تغفر دمة الله فاظر الى أمره عليه الصلاة والسلام بتوقير ذمة الله محافة ان تغفروان كان لم يعصل

معدذاك الامرالم وقع فتوقع عهدالله وقد عقق من المشركين النكت وقد تعرا من الله ورسوله بأن لا ينسب العهد المنبوذ الى المسلين ون البراءة منه والله أعلم

الحرم وذلك لصيانة الاشهرا لحرم من القتل والقتال فها وكان تر ولها سنة تسع من الهجرة وفتح مكة سنة أعان وكان الامرفها عتاب أسيدفأ مررسول الله صلى الله علمه وسلم أباركر رضى الله عنه على وسمسنة تسع ثم أتبعه علمارضي الله عندراك العضباء ليقرأها على أهل الموسم فقيل له لو بعثت بماالى أبي بحصر رضى ألله عنه فقال لا يؤدى عنى الارجل منى فلما دناعلى سمع أبو بكرالرغاء فوقف وقال هذارغاء ناقة رسول اللهصلى الله علمه وسلف المقعة قال أمسر أوماً مور قال مأمور وروى أن أبادكو لما كان سعض الطريق همط حمر العلمه السلام فقال مامجد لايملغن وسالتك الارجل منك فأرسل عليافرجع أبو بكر رضى الله عنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيال بارسول الله أشئ نزل من السمياء قال نع فسروا أنت على الموسم وعلى بنادى الآى فلما كأن قبل التروية خطب أبو بكررضي الله عنه وحدثهم عن مناسكهم وقام على رضي اللهعنه ومالحرعندجرة العقمة فقال ماأيم الناس انى رسول رسول الله اليكو فقالواع اذافقرأ علم مثلاثين أوأربه أآية وعن مجاهدوضي الله عنه ثلاث عشرة آية عقال أمن تبار بع أن لا يقرب البيت بعده ذ المام مشرك ولانطوف بالميت عربان ولايدخل الجنة الائل نفس مؤمنة وأن يتم الحكل ذيعهدعهده فقالو اعتد ذلك ماعلى أبلغ ان عمل أناقد نبذنا العهدورا عظهو رنا وأنه ليس بينناو بينه عهد الاطمن بالرماح وضرب بالسيوف وقيل اغامرأن لايبلغ عنه الارجل منه لان العرب عادته افي نقض عهود هاأن يتولى ذلك على القسلة رجل منها فلوتولاه أبو بكررضي الله عنه لجازأن يقولو اهذا خلاف ما يعرف فينافي نقض المعهود فأزيحت عليّه مدتولمة ذلك علىارضي الله عنه (فان قلت)الاشهر الاربعة ماهي (قات) عن الزهري رضى الله عنه ان راءة نزلت في شوّال فه عن أربعة أشهر شوّ ال وذو القعدة وذو الحِيْد والمحرم وقدل هي عشرون من ذى الحجة والحرم وصفر وشهر ربيم الاول وعشرمن شهر ربيع الاتنو وكانت حرمالانهم أومنو افيها وحرم قتلهم وقتالهم أوعلى التغليب لان ذاالحجة والحرم منها وقيل لعشرمن ذي القعدة الى عشرمن ربيع الاول لان الج فى تلك السمة كان فى ذلك الوقت للنسى الذى كان فهم ثم صار فى السنة الثانية فى ذى الحجة (فان قلت) ماوجه اطباق أ كثر العلماء على جو ازمقاتلة المشركين في الأشهر الحرم وقدصانه الله تعالى عن ذَلَكُ (قَلْتُ) قَالُواقَدْ ْسَخُوجُوبِ الصِّيانَةُ وأَبْعِ قَتَالَ المُشْرِكَيْنَ فَهَا (غَيْرِ مُجْزِي الله) لا تَفُوتُونِهُ وان أمها كم \*وهو مُخزِركم أي مذلك في الدنه الالقتل وفي الاتَّخرة ما لعذاب (وأذَّان) أرتفاعه كارتفاع راءة على الوجهين ثم الحلة معطوفة على مثلها ولا وجمه لقول من قال اله معطوف على براءة كالايقال عمر ومعطوف على زيدفي قولك زيدقائم وعمروقاعد والاذان يعني الايذان وهوالاعلام كاأن الامان والعطاء يعني الاعان والاعطاء (فان قلت) أى فرف بين معنى الجلة الاولى والثانية (قلت) تلك اخبار بثبوت البراءة وهذه اخبار يوجوب الاعلام بماثنت (قان قلت) لم علقت البراء قبالذين عوهدوا من المشركين وعلق الاذان بالناس (قلت) لان المراءة مختصة بالمعاهدين والناكثين منهموأ ماالاذان فعام لجسع الناس من عاهدومن لميعاهدومن نكث من المهاهد بنومن لم ينسكت (يوم الج الاكبر) يوم عرفة وقدل يوم المصرلان فيه قيام الجوم عظم أفعاله من الطواف والنعروا لحاق والرى وعن على رضى الله عنمه أن رجلا أخذ بلحام دابته فقال ما الج الا كبرقال يومك هذا خل عن دابتي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم المخرعند الجرات فيحجة الوداع فقال هذا يوم الج الاكبرو وصف الجيالا كبرلان العمرة تسمى الج الاصغرأ وجعل الوقوف بعرفة هوالج الاكبرلانه معظم واجباته لانه اذا قات فات الحج وكذلك ان أريدبه نوم المحرلان ما مفعل فيه معظم أفعال الج فهوالج الاكبروعن الحسن رضى الله عنه سمى يوم الج الاكبرلاج تماع المسلين والمشركين فيمه وموافقته لاعبادأهل المكتاب ولم بتفق ذلك قبله ولابه مده فعظم في قلب كل مؤمن وكافر حدفت الماء التي هي صلة الإذان تحقيف اوقرئ ان الله الكدير لان الاذان في معنى القول (ورسواه) عطف على المنوى في رى أوعلى محل ان المكسورة واسمها وقرى بالنصب عطفاعلى اسم ان أولان الواوع مني مع أى رى معهمهم وبالجرعلي الجوار وقيل على القسم كقوله لعمرك و يحكى أن أعراب اسم رحلا بقرأها فقال

غيرم عزى الله وأن الله عزى السكافرين وأذ ان من الشورسوله الى الناس ومالج الاكبر أن الله برىء مسن المشركين ورسوله فان تبت

ان كان الله ريامن رسوله فانامنه برى و فلبه الرجل الى عمر فحكى الاعرابى قراءته فه ندها أص هروضى الله عنه بتعلى الغربية (فان تدبتم) من الكفر والغدر (فهو خيرا يكم وان توليتم) على المتوبة أو ثبتم على التولى والاعراض عن الاسلام والوفاء (فاعلوا أنكر غير) سابقين الله تمالى ولا فائت أخذه وعقابه (فان قلت) م استثنى قوله (الاالذين عاهد تم) (قلت) وجهده أن يكون مستثنى من قوله فسيحوا في الارض لان الكلام خطاب المسلمين ومعناه براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فقولوا لهم سيحوا الا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقضوا فأغوا الم معهدهم والاستثناء بعني الاستدراك كائنه قبل بعدان أم وافي الذي كائنة قبل بعدان أم وافي الذي كثن ولم ينافزوا الوفي كالغادر الان الله عبد المتقين دهني ان قضية المتقول الم يتماول الم يقتلوا الم يتماول الم يتماول الم يتماول الم يتماول التعمل على الله عنه وسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وظاهر تهم قريش بالسلاح حتى وفد عمر و بنسالم الخزاعي على وسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وله الله صلى الله عليه ولم يتماولوا الله عليه ولا تعروب سلم المنافزاعي على وسول الله صلى الله عليه وله عليه ولم يعلم ولالله عليه عليه ولم يعلم الله عليه ولا الم الله عليه وله ولم يتماولوا الم الله عليه وله عليه ولم يتماولوا الله صلى الله عليه ولم يتماولوا الله عليه وله ولم يتماولوا الله عليه وله عليه وله عليه ولي الله عليه ولينه ولم يتماولوا الله عليه وله عليه وله ولا الله عليه وله ولم يتماولوا الم وله وله ولم يتماولوا الم وله وله وله ولم يتماولوا الماله ولم يتماولوا الله وله وله ولم يتماولوا الماله وله ولم يتماولوا الماله ولماله ولم يتماولوا الماله ولماله ول

لاهم الى ناشد المحمد الله حلف أبدنا وأبيك الاتلدا النقر يشاأخا فوك الموعد الله ونقضوا ذما مك المؤكد المدينة ونايا لحطم هجدا الله وقت اونار كما وسحمدا

فقال عليه الصلاه والسلام لأنصرتان لم أنصركم وقرئ لم ينقضوكم بالضادم همة أى لم ينقضوا عهد كموه هى (فأقوا الهدم) فأدوه الهم تاما كاملاقال ابن عباس رضى الله عنه بقى لمى من كذانة من عهدهم تسعة أشهر فأتم الهم عهدهم به انسلخ الشهر كقولان المجرد الشهر وسنة جردا و (الاشهر الحرم) التى أبيح فه اللها كثين أن يسيحوا (فاقد اله المشركين) ده في الذين نقضوكم وظاهر واعليكم (حيث وجد تموهم) من حل أوحرم (وخذوهم) وأسروهم والاخيذ الاسير (واحصروهم) وقيد وهم وامنه وهم من التصرف في الدلادوعن ابن عباس رضى الله عنه حصرهم أن يحال بنهم و بين المسجد الحرام (كل من صد) كل ممر ومجمد الاسروالحصر وانتهم اله على الظرف كقوله لا قعدت لهم صراط للالمستقيم (فلوا سبيلهم) فأطلقوا عنهم دمد الاسروالحصر واتبان المسجد الحرام (ان الله عفور وحيم) ينفر لهم ماسلف من الدكفر والفدر (أحد) من تفع بفعل الشرط واتبان المسجد الحرام (ان الله غفور ورحم) ينفر لهم ماسلف من الدكفر والفدر (أحد) من تفع بفعل الشرط واتبان المسجد الحرام (ان الله غفور وان استجارك أحد استجارك ولا يرتفع بالابتداء لان ان من عوامل الفعل مضمر ايفسره الظاهر تقديره وان استجارك أحد الشركين بعدائة ضاء الاشهر لاعهد بننك و بينه ولاميثاق فاستأمنك المسم ما تدعو المه من التوحيد والقرآن وتبين ما بعثت له فأمنه (حتى يسمع كلام الله) و يتدبره فاستأمنك المسم ما تدعو المه من التوحيد والقرآن وتبين ما بعثت له فأمنه (حتى يسمع كلام الله) و يتدبره فاستأمنك المسمورة المستورة المسمورة النفرة والمه من التوحيد والقرآن وتبين ما بعثت له فأمنه (حتى يسمع كلام الله) و يتدبره

فسسحوا مراعاةأن فهوخيرا كروان توليتم فاعلوا أنكيغهرمتيزي الله و مشرالذ من كفر وا بعسداب ألم الاالذين عاهدتم من المشركين مُ لم سنق موكم شدماً ولم نظاهرواءليكي أحدا فأغوا الهمعهذهمالي مدتهم انالله يحب المتقين فاذا انسلم الاشهر الحرم فأقتأوا الشركان حيث وجدغوهم وخذوهم واحصر وهمواقعدوا لهمكل مرصدفان تابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكوة فخاواسساهم انالله غفوررحموان أحدد من المشركدين استجارك فأجره حتى يسمع كالرم الله

علمه وسلم فانشد

تقدير القول قبل

يطابق قوله فأتموا اذ الخاطب عـلى هـذا التقدير المسلمون أولا

وثانياولايكون فيه شئ من الالتمانات المبنية على التأويل الذى ذكرناه وكان الوجهين متاز بنوع من البلاغة ويطلع وطوف من الفضاحة والله أعلى قال أحدو يكون انتصابه دون عوه وطوف من الفضاحة والله أعلى قوله تعالى واقعد والهم كل مرصد (قال فيه المرصد المجاز والمرالخ) قال أحدو يكون انتصابه دون عوم الاتساع المحتوي المحتوي

تُحاَلِغُهُ مأمنه دُلكَ بأنهم مقوم لانعلون كنف كون للشركان عهدعندالله وعند رسوله الاالذن عاهدتم عدد المسعد الموام فيا استقاموا لكم فاستقموا لهم أنالله يحب المتقال كمفوان نظهر واعلمكالا رقبوا فنكم الاولاذمة برضونكم بأفواههم وتأبى قاوجهم وأ كثرهم فاسقون أشتروا مأكات الله تمنا قلم لافصدواءن سمله انه---مساءما كانوا المماون لأبرقبون في مؤمن الا ولاذمة وأولئك همالمتدون فان تابو اوأقام واالصلاة رآ تواالز كوة فاخوانكم فالدين ونفصل الاتمات لقوم تعلون وان نكثوا أعانهم من بعدعهدهم وطعنوافي درنكم فقالوا عة الكفرانهم لاأعان لهم قوله تعمالي كمف مكون الشركان عهد عنداللهوعند درسوله الاالذينعاهدتمعند المسجدالحرأم فيأ ستقاموالكم فاستقموا الممان الله يحب المتقس كيف وان يظهمروا

علمك لارقدوافدك

الاولاذمية الآية

(قال كيف تيكسرار

لاستمعاد تمات الخ)قال

أحدالسرفي تكرار

ليفواللهأعلم

و عطلع على حقيقة الاص ( عُمَّ اللغه ) بعد ذلك داره التي يأمن فها ان لم يسلم عُقاتله ان شَنْت من غير غدر ولا خيانة وهذاالكم النتفى كلوقت وعن الحسن رضى اللهعنه هي محكمة الى يوم القيامة وعن سمعمد ابنجمير جاءرجل من المشركين الى على رضى الله عنه فقال ان أراد الرجل مناأن مأتي محمد ابعد انقضاء هذا الاجلاسمع كالرم الله أو يأتيه الحجة قتل قال الان الله تعالى يقول وان أحدمن المشركين استجارك الالية وعن السيدي والضالة رضي الله عنهماهي منسوخة بقوله تمالى فاقتلوا المشركان (ذلك) أي ذلك الامر معنى الامر بالإحارة في قوله فأجره (١) سبر (أنهم) قوم جهلة (لا يعلون) ما الاسلام وماحقيقة ما تدعواليه فلا يدمن اعطائهم الامان حتى يسعموا ويفهمواالحق (كيف) استفهام في معنى الاستنكار والاستبعاد لان يكون للشركين مهدعندرسول الله صلى الله علمه وسلموهم أضدادوغرة صدورهم يعني محال أن يثبت لمؤلاء عهد فلا تظمموا في ذلك ولا تحدثوا به نفوسكم ولا تفكر وافي قتلهم علم استدرك ذلك بقوله (الاالذين عاهدتم) أى واكن الذين عاهدتم منهم (عند المسجد الحرام) ولم نظهر منه- منكث كمني كمانة وبني ضمرة فتريصواامرهم ولا تقاتلوهم (فاستقام والكر) على العهد (فاستقم والهم) على مثله (ان الله يعب المتقين) بعنى أن التربص بهم من أعسال المتقين (كيف ) تكر ارلاستبعاد ثبات المشركين على العهدو حذف الفعل لكونه معلوما كاقال وخبرتماني اغما الوت القرى . فكيف وها تاهضية وقلب يريد فكيف مات أى كيف يكون فحم عهد (و) عالهم أنهم (ان يظهر واعليكم) بعد ماسبق لهم من تأكيد الاعان والمواثيق لم ينظر وافي حلف ولاعهد ولم يبقو اعليكم (لا يرقبو افيكم الأ) لا يراعوا حلفا وقيل قرابة وأنشد لسان رضي الله عنه لعمرك ان الكمن قريش . كال السق من رأل النعام وقيل الالهاوقرئ أيلاءمناه وقيل جبرئيل وجبرئل من ذلك وقيل منه اشتق الالءمني القرابة كالشتفت الرحم من الرحن والوجه أن اشتقاف الال عمني الحلف لانهم اذاته استحوا وتحالفوار فعوابه أصواتهم وشهروه من الال وهوا للواروله أليه أي أنه يرفع به صوته ودعت أللها اذاولولت ثم قيه للكاعهد وميثاق ال وسميت به القرابة لان القرابة عقدت من الرجلين مالا يعقده الميثاق (برضو ذكر) كلام مبتدأ في وصف عالهم من مخالفة الطاهر الباطن مقر ولاستبعاد الثبات منهم على العهد والماء القاوب مخالفة مافيها من الاضغان المجرونه على ألسنتهم من المكارم الحمل (وأكثرهم فاسقون) متمردون خلعاء لامروءة تزعهم ولاشمائل مرضية تردعهم كايوجد ذلك في بعض الكفرة من التفاديءن الكذب والنكث والتعفف عماين العرض و يجرأ حدوثة السو و اشتروا) استبدلو الاسالله) بالقرآن والاسلام (غناقليلا) وهو اتماع الأهواء والشهوات (فصدواءن سيله) فمدلواءنه أوصرفواغيرهم وقيلهم الاعراب الذين جمعهم أبوسفيان وأطعمهم (هم الممتدون) المجاورون الفاية في الطلم والشرارة (فان تابوا) عن الكفر و تقض العهد (فاخوانكم في الدين)فهم اخوانكم على حذف المبتدا كقوله تمالي فان لم تعلوا آباءهم فاخوانكم (ونفصل الأسمات)ونينها وهذااء تراض كانه قيل وان من تأمل تفصيلها فهو العالم بعثاو تحريضاعلي تُأمل مافصل من أحكام المشركين المعاهدين وعلى الحافظة عليها (وطعنو افي دينكم)وثاموه وعابوه (فقاتلوا أَعْمَة الكفر)فقا تلوهم فوضع أعَّة الكفر موضع ضميرهم اشعار أبأنهم اذانك ثوافي عال الشرك غرد اوطغيانا وطرحالعادات الكرام الاوفياءمن العرب تم آمنواوأ قاموا الصلاةوآ تواالز كاةوصار وااخوا ناالمسلين في الدين تم رجعوافار تدواعن الاسملام ونكثو المايعواعليه من الاعمان والوفاء بالعهود وقعدوا يطعنون في دين الله و يقولون اليس دين محمد بشئ فهــم أعَّة الـكفروذو والرياسة والتقدم فيه لايشق كافرغبـــارهم وقالوا أذاطهن الذي فيدين الاسملام طعناظ اهراجاز قتله لان المهدمعقودمه على أن لا يطعن فاذاطهن فقدنكثعهده وخرج من الذمة (انهم لاأعلان لهم) جعين وقرئ لااعان لهم أى لااسلام لهم أولا يعطون الامان بعد الردة والذكث ولاسبيل اليه (فان قلت) كيف أثبت لهم الاعمان في قوله وان نكثوا أعمانهم تم نفاهاعنهم (قلت) أرادأعانهم التي أظهروها ثم قال لا أعيان الهم على الحقيقة وأعيانهم اليست أعيان

لعلههم ستون ألا تقاتلون قومانكثوا أعانهم وهمواماخواج الرسول وهممدوكم أول مرة أتغشونهم والله أحق أن تعشوه ان كنديم مؤمندين فاتاوهم دعذيه مالله بأيد كمو محرهم وينصركم علمهم ودشف اصدور قوم مؤمنان و مذهب عمظ قلوم ويتوب اللهء ليمن دشياء واللهءام حكيم أمحسبتم أنتتركوا واسا معسلم الله الذين حاهدوامنك ولميتعذو من دون الله ولا رسوله ولاالمؤمنان ولحة واللهخمرعاتمهاون ماكان الشرك بن أن بعسمر واصحدالله شاهدين على أنفسهم مالكفر أولئك

انهااده أولالاستبعاد ثمات عهدهم عندالله ولمهذكراذذاك سبب المعدالغاية باستثناء الماقت على المهدوطال الكازم أعدت كف تطرية الذكر واسأخذ بعض الكادم بعيزه بعض فإيقم للحجرد التكواويلهذاالمر الذىانطوىعليهوقد تقدمت له أمثال والله

الموفق

وبه استشهدا وحنيفة رجه الله على أن عن الكافرلات كمون عينا وعند الشافعي رجه الله عينها معين وقال معناه انهم لا يوفون بها بدليل انه وصفه ابالنكث (لعلهم ينته ون) متعلق بقوله فقاتلوا أعم الكفر أى ليكن غرضكم في قاتلة مبعدماوجد منهم ماوجد من العظائم أن تكون المقاتلة سيمافي انتهائهم عماهم عليه وهذامن غاية كرمه وفضله وعوده على المدى والرجة كلاعاد (فان قات) كيف لفظ أعمة (قلت) هزة بعدها هزة سنبناى سنعفر جالهمزة والماء وتعقيق الهمزة من قراءة مشهورة وانام تكن عقبولة عندالمصريان وأماالتصريح الماء فليس بقراءة ولايحو زأن تكون قراءة ومن صرح مافهولاحن محروف (ألاتفاتلون) دخلت الهمزة على لاتفاتلون تقرير الانتفاء القاتلة ومعناه الحض علما على سبيل المالغة (نكثواأيمانهم) التي حلفوهافي المعاهدة (وهواباخراج الرسول) من مكة حين تشاو روافي أمره بدار الندوة - تى أذن الله تعالى له في الهجرة فحرج بنفسه (وهم بدؤ كم أول من م) أى وهم الذين كانت منهم البداءة بالقادلة لانرسول اللهصلي الله عليه وسلماءهم أولابالكاب المنبر وتعداهم به فعد الواعن المعارضة المحزهم عنهاالى القتال فهم الماء ون بالقال والمادئ أطلف اعتمكم من أن تقاتلوهم عثله وأن تمدموهم بالشركاصدموكم وبحفهم بترك مقاناتهم وحضهم علها غوصفهم عالوجب الحض علماو يقرر أنمن كان في مثل صفاته ممن نكث العهد واخراج الرسول والمدعالة تمال من غمر موجب حقيق بأن لاتترك مصادمته وأن يو يخمن فرط فها (أتخشونهم) تقرير بالخشية منهم وتو بيخ علمها (فالله أحق أن تخشوه) فتقاتلوا أعداءه (ال كنتم مؤمنين) يعني أن قضية الاعان الصيم أن لا يختى المؤمن الاربه ولا يبالى بن سواه كقوله تعالى ولا يخشون أحد االاالله على او بخه-م الله على ترك القتال جردله مم الاحم م فقال (قاتلوهم) \* ووعدهم لينست قلوبهم و يصبح نماتهم أنه دهذ عمر الديم م قتلا و يخزيهم أسراو بولهم النصروالغلبة علمم (ويشف صدور) طائفة من المؤمنين وهم خزاعة قال ابن عباس رضي الله عنه هم بطون من المين وسيأ قدموامكة فأسلوا فلقوامن أهاها أذى شديدا فبعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون اليه فقال أبشر وافان الفرج قريب (ويذهب غيظ) قلوبكم المالقيتم منه-م الكروه وقدحه لم الله الهراء مرهده المواعدكلها فكان ذلك دار الاعلى صدف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصة نبوته (ويتوب الله على من يشاء) ابتدا كالرمواخ اربان بعض أهل مكة يتوب عن كفره وكان ذلك أيضافقد أسلمناس منهم وحسين اسلامهم وقرئ ويتوب بالنصب باضمارأن ودخول التوبة في جلة ماأحيب به الاحرون طريق المعنى (والله علم ) يعلم ماسيكون كايعلم ماقد كان (حكم) لا يفعل الاما اقتضته الحكمة (أم) منقطعةومعني الهمرة فهاالتو بضعلى وجود الحسبان والمعني أنكم لا تتركون على ماأنتم علمه حتى يتمن الخلص مديم وهم الذين جاهد وافي سبيل الله لوجه الله ولم يتعذوا وليعة أي بطالة من الذين يضادون رسول الله صلى الله عليه وسلم والومنين رضوان الله على معناها التوقع وقد دائ على أن تبين ذلك وايضاحه متوقع كائن وأن الذين لم يخلصوادينهم للهجيز بينهمو بين الخلصين وقوله (ولم يتحذوا) معطوف على جاهدواداخل فى حيز الصلة كأنه قيل ولما يعلم الله الجاهدين منكم والخاصين غير المتخذين وليجة من دون الله والوليجة فعيدلة من ولج كالدخيدلة من دخل والمرادبة في المعلم نفي المعلوم كقول القائل ماعلم الله مني ماقيل في مر يدماو حدد لك مني (ما كان الشركين)ماضح الهم ومااستقام (أن يعمر واصحد لله) يعنى السعد المرام القوله وعمارة المسعد المرام وأما القراءة بالجع ففهاوجهان أحدهاأن يراد المسجد المرامواغاقيلمساجدلانه قدلة المساجدكله أوامامهافمامي وكعاص جيدع المساجد ولانكل قعة منمه محدوالنانى أن يرادجنس الماجدواذالم يصلحوالان يعمروا جنسهاد خل تحت ذلك الادممروا المعدالم الذي هوصدوالنس ومقدمته وهوآ كدلان طريقته طريقة الكاية كالوقات فلان الايقرأ كتب الله كنت أنفي لقراءته القرآن من تصريحك بذلك و (شاهدين) حال من الواوفي و-مروا والمعنى مااستقام لهم أن مجعوا بين أمرين متنافين عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله و بعبادته ومعنى

هدم الكفر أوالكبيرة الاعال الخ) قال أحد كلام صحيح الاقوله ان الكبيرة تهدم الاعمال فانه تفريع على قاعدة المعرفة والحق خلافها «قوله تعالى اغليممر

حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون إغا يعمرمساجدالله من آمن بالله والموم الاسخر وأقام الصلاوة وآتي الزكاة ولم يخش الاالله نمسى أولئك أن مكونوا من المهتمدين أجعالي سقاية الحاج وعمارة المستعدا للمرام كنآمن بالله واليوم الآخر و حاهسد في سديل الله لايستوون عندالله والله لايهدى القوم الطالمان الذبن آمنواوهاجوا و حاهدوافي سيل الله بأموالهم وأنفسهم

مساجدالله من آمن الله والدوم الا خوالي قوله فعسى أولئكأن يكونوا من الهدين (قال في هده الا يه قول المحدوا كثرهم يقول ان عسى من الله مصروفة للمغاطين والحق فها قال المغاطين ولكن الخطاب مصروفة ولكن الخطاب مصروفة ولكن الخطاب مصروف ولكن الخطاب مصروفة ولكن الخطاب مصروف ولكن الخطاب مصروفة ولكن الخطاب ولكن الكن المناب ولكن الكن المعالية ولكن الكن المعالية ولكن الكن الكن المعالية ولكن الكن الكن المعالية ولكن المعالية ولكن المعالية ولكن الكن المعالية ولكن المعال

شهادتهم على أنفسهم بالكفرظهو وكفرهم وأنهم نصبوا أصناه همحول البيت وكانوا يطوفون عراة و يقولون لا نطوف علها بثياب قد أصبنافها العاصى وكلاطافوا بهاشوطا معدوالها وقيل هوقولهم الملكلاشر دكاك الأشر يكهولك علكه وماملك وقيل قد أقبل المهاجر ون والانصار على أسارى بدرفمبر وهم الشرك فطفق على من أبي طالب رضي الله عنه يوج المساس بقتال رسول الله صلى الله علمه وسدلم وقطيعة الرحم وأغلظ له في القول فقال العباس تذكر ون مساو يذاو تحمون محاسننا فقال أولك محاسن قالوانم ونحن أفصل منك أجرا انالنعمر المسحد الحرام ونحعب الكعدة ونسقي الحيج ونفك العاني فنزات (حبطت أعمالهم) التي هي العمارة والحجابة والسقاية وفك العناة واذاهدم الكفر أوالكبيرة الاعمال الثابتة الصحصة اذاتع عهاف اظنك المقارن والى ذلك أشار في قراه شاهد ن حمث حمد له عالا عنهمودل على أنهم قار نون بين الممأرة والشهادة بالكفر على أنفسهم في حال واحدة وذلك تحال غيرمستقيم (انمايع مرمسا جدالله) وقرئ بالتوحيد أي انما تستقم عمارة هؤلا وتكون معتدابها والعمارة تتناول رممااسترممنها وقهاو تنظيفها وتنو برهابالمسابع وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر ومن الذكردرس العلمبل هوأجله وأعظمه وصيانتها يمالم تبنله المساجده ن أحاديث الدنيافض الاعن فضول الحديث وعن النسي صلى الله عليه وسم يأتى في آخر الزمان ناس من أمتى يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقاذ كرهم الدنياوحب الدنيمالا تجالسوهم فليس للهجم حاجة وفي الحديث الحديث في المسجدياً كل الحسنات كاتأ كل البعمة الحشيش وقال عليه السلام فال الله تعالى أن يبوتى في أرضى المساجد وانزوّارى فهاعمارها فطوبى لعبدتطهرفي بيته ثمزارنى في يتي فحقءلي الزورأن يكرمزائره وعنه عليه السلام ون الف المحد الفه الله وقال عليه السلام اذاراً يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدواله بالاعان وعن أنس رضى الله عند ممن أسرج في صحد سراجالم تزل الملا تبكة وجلة العرش تستغفراه مادام في ذلك السحدضوء (فان قلت) هلاذ كر الاعمان برسول الله صلى الله عليه وسلم (قات) لماعلم وشهر أن الأعان بالله تعالى قرينته ألاعان بالرسول عامه السلام لاشتمال كلة الشهارة والاذان والاقامة وغيرها علمهما وقترنين مزدوجين كانهمهاشي واحدغيره نفك أحدهماءن صاحبه انطوى تعتذكر الاعمان بالله تعالى الاعمان بالرسول عليه السملام وقيل دل عليه بذكرا قامة الصملاة وايتاء الزكاة (فان قلت) كيف قيل(ولم يخش الاالله) والمؤمن يخشى المحاذير ولا يتمسالك أن لا يخشاها(قابت)هي الخشية والتقوى في أبواب الدين وأن لا يختار على رضا الله رضاء بره التوقع مخوف واذاا عترضه أمران أحدهما حق الله والا خرحق نفسه أن يخاف الله فيؤثر حق الله على حق نفسه وقيل كانوا يخشون الاصنام ويرجونها فأريد نفي تلك الخشية عنهم (فعسى أولمُك أن يكونوا من المهتدين) تبعيد للشركين عن مواقف الإهتدا وحسم لاطماعهم من الانتفاع باعمالهمااتي استعظموها وافضروابها وأملواعا فبتها بأن الذين آمنواوضمواالي اعانهم العمل بالشرائع مع استشعار الخشمية والمقوى اهتداؤهم دائر بين عسى ولعل فبابال المشركين يقطعون أنهم مهتدون ونائلون عندالله الحسني وفي هذا الكلام ونحوه لطف الؤمنين في ترجيح الخشية على الرجاء ورفض الاغترار مالله تعالى \* السقاية والعمارة مصدر ان من سقى وعمر كالصيانة والوقاية ولا بد من مضاف محذوف تقديره (أجعلتم) أهل (سقاية الماج وعمارة المسجد المرامكن آمن الله) وتصدقه قرآءة ابنالز ببروأف وجزة ألسدى وكان من القراء سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام والمعني انكارأن يسبه المشركون بالمؤمنين وأعمالهم الحبطة بأعمالهم المثبتة وأن يسوى بينهم وجمل تسويتهم ظلما بعد ظلهم بالكفر وروىأن المشركين فالواللمودنحن سقاة الجيج وعمار السحدا لحرامأ فنحن أفضل أمهمد وأحدابه فقالت الهم اليهود أنتم أفضل وقيل انعليارضي الله عنه قال للعباس ياعم أدته اجرون ألا الحقون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألست في أفضل من الهجرة أسقى حاج بيت الله وأعمر المسجد المرام فَلما ترلت قال العماس ما أراني الا تأرك سقايتنا فقال عليه السلام أقيموا على سقايتكم فان لكم فها خبراهم

الهمأى الماع ودالمؤسن عال مرجوة والعاقبة عندالله معلومة وللهعاقبة الامور

قُوله تعالى لقد نصريم الله في مواطن كثيرة و يوم حنن اذا عبتكم كثرتك فل تغن عنكم شيأ (قال مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها الخ) قال أحد الامانع والله أعلم من عطف الطرفين المكانى والزماني أحدها على الاخو وناصبه ما واحد كعطف أحد المفعولين على الاخو والفعل واحد داديجوزان تقول ضرب زيدهم الى المسجد ويوم الجعة كانقول ضربت زيدا وعمرا ولا يعتباج الى اضمار فعل جديد عير الأول هذا مع انه لابد من تغاير الفعلين الواقعين بالمفعولين في الحقيقة فانك اذا قات أضرب زيد اليوم وعمرا غدا

(أعظم درجة عندالله) من أهل السقاية والعمارة عندكم (وأولئك هم الفائزون) لا أنتم والمختصون بالفوز دونكم . قرى بشرهم بالتحفيف والتنقيل . وتنكير البشر به لوقوعه ورا عصد فه الواصف وتمريف المعرّف وعن ابن عباس رضى الله عنه هي في المهاجر بن خاصـة . كان قبل فتح مكة من أمن لم سمّ اعلانه الابأن يهاجر ويصارم أقاربه الكفرة ويقطع موالاتهم فقالوا بارسول الله أن غن اعتزلنامن خالفنافي الدن قطعنا آباءناوأ بناءناوعشائرنا وذهبت تجاراتنا وهلكت أموالناوخو بتدبارناو بقيناضا تعدين فتزلت فهاجر والجم للرجل يأتيه ابنه أوأبوه أوأخوه أو بمض أفار به فلا يلتفت اليمه ولا ينزله ولا ينفق عليه غرخص لهم بعدذلك وقيل نزلت في التسعة الذين ارتدوا و لحقو اعكة فنهى الله تعمالى عن موالاتهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطعم أحدكم طعم الاعمان حتى يحب في الله و يبغض في الله حتى يحب في الله أبعدالناس ويبغض في الله أقرب الناس اليه وقرى عشيرتكم وعشيراتكم وقرأ المسن وعشائركم (فتربصواحتي بأني الله بأمره) وعمدى ابن عباس هو فتحمكة وعن الحسن هي عقوبة عاجلة أوآجلة وهذه آية شديدة لاترى أشدمنها كأنها تنعى على الناس ماهم عليه من رخاوة عقد الدين واضطراب حبل المقن فلينصف أورع الناس وأتقاهم من نفسمه هل يجدعنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين اللهما يستعب له دينه على الاسماء والابناء والاخوان والعشائر والمال والمساكن وجمه محظوظ الدنما ويتجردمنها لأجلهام مزوى اللهعنه أحقرشئ منها اصلحته فلايدرى أىطرفيه أطول و يغويه الشسيطان عن أجسل حظ من حظوظ الدين فلا يم الى كاتف اوقع على أنفه ذباب فط يره . مواطن الحرب مقاماتها وكم موطن لولاى طعت كاهوى . بأجرامه من قلة النبق منهوى وامتناعه من الصرف لانه جع وعلى صيغة لم يأت علم اواحد والمواطن المكثيرة وقعات بدر وقريظة والنصدير والحديبية وخيير وفنح مكة ، (فان قلت) كيفعطف الزمان على المكانوهو (يوم حنين) على المواطن (قلت) معناه وموطن يوم حنين أوفى أيام مواطن كثيرة و يوم حنين و يجوز أن يراد بالموطن الوقت كقتل الحسين على ان الواجب أن يكون يوم حنين منصوبا بفعل مضمر لابهذا الظاهر وموجد ذلك انقوله (اذاعبتكم) بدل من يوم حنين فلوحدلت ناصمه هذا الظاهر لم يصح لان كثرتهم لم تعيم في جيم الثالمواطن ولم يكونوا كثيرافي جيمها فبق أن يكون ناصمه فعد الاخاصابه الااذانصيت اذماضم اراذكر وحنهن وادبين مكة والطائف كانت فيه الوقعة بين المسلمن وهم اثناء شمرا لفاالذين حضر وافتح مكة منضما الهمة الفان من الطنقاء وبين هوازن وثقيف وهم أربعة آلاف فين ضامههم من أمداد سائر العرب فكانوا الجم الغفير فل التقوا قال رجل من المسلمن لن نغل اليوم من قلة فساءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل قائلهارسول اللهصلي اللهعليه وسلموقيل أبو بكررضي الله عنه وذلك قوله اذا يجبتكم كثرتكم فاقتتالوا قتالأ شديداوأدركت المسلين كلة الاعجاب الكثرة وزل عنهمأن اللههو الفاصرلا كثرة الجنود فانهزمواحتى بلغ فلهم مكة وبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده وهو تابت في مركزه لا يتعلم ليس معه الاعمه العماس رضى الله عنه آخذا الجامد ابته وأبوسفيان بالمرث اب عموناهيك بهذه الواحدة شهادة صدف على تناهى

أعظم درجة عندالله وأولئك هم الفائرون ينشرهم وبهم وحةمنه ورضوان وجنات لهمفها نعبرمقم خالدن فهاأيد ان الله عنده أجرعظم مائيهــا الذين آمنوا لاتنحذواآباءكم واخواسكم أولساءان استحبوا الكفرعلي الاعمان ومن يتولهم منك فأولئك الظالمون قلمانكان آباؤ كم وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشمرتك وأموال اقمتر فتموها وتعمارة بخشدون كسادها ومساكن ترضونها أحب المك من الله ورسوله وجهادفي سدله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لايمدى القوم الفاسق أأقد نصركم الله في مواطن كثيرة وتوم حنيناذا أعبدك كثرتك فالم تغنءنكم شيأوضاقت عاكم الأرض عارحمت

لم يشك في ان الضربين متفايران بتفاير الظرفين ومع ذلك الفعل واحد في الصناعة فعلي هذا يجوز في الآية شجاعته والشاعة على ان الضربية الفعل وتقدير فاصب لظرف الزمان على الما المنافعيل الاقل واحد من الظرفين على حاله غير مؤول الى الآخر على ان الزمخسرى أوجب تعدد الفعل وتقدير فاصب لظرف الزمان غير الفعل الاقل وان كان عنده جيعاز ما نين لعلة ان كثرتهم لم تمكن ثابتة في جيع المواطن يريد ولوذهب الى اتحاد الفاصب المؤرث واحداوهما متفايران واغما عتنع عمل الفعل وهذا غير لازم ألا تراك لوقات اضرب زيد احدن يقوم وحين يقعد لمكان الناصب المطرف ين واحداوهما متفايران واغما عتنع عمل الفعل الواحد في طرف زمان بختلفين عند عدم العطف المتوسط بينهما والله أعلم

غوليم مدرين مأزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنسان وأنزل جنودالم تروها وعذب الذن كفرواوذلك خا الكافرين ثميتوب الله من بعدد لك على من بشاءوالله غفور رحم ماأيم الذن آمنوااعا ألشركون تجس فلا بقر بواالمسجد الحرام بعدعامهم هـ داوان خفتم عمالة فسوف بغنيكم الله من فضله انشاءان الله على حكم قات اوا الذين لايؤمنون بالله ولاباليوم الا خرولا يحرمون ماحرم اللهورسوله ولا يدينون دين الحق

قوله تمالى اغاللشركون نعس فلا يقسروا المستعد المسرام بعد عامهم هذا رفالهذا النهي راجع الى نهسى المسلم المناهم منه) قال أجدوقد ستدل به من يقول إن الكفار مخاطبون بفسر وعالشريعية وخصوصابالناهي فان ظاهرالاتة توجه النهى الى المشركان الا الهدمدلات الماوممن المشركين اعم لايتزجون بهذا النهسى والقصود تطهر المسحد المرام بالمادهم عنه فلا يعصل هدااا قصود الانهى السلن عن

سجاءته ورباطة جأشه صلى الله عليه وسلم وماهي الاص آيات النبوة وقال بارب ائتني عاوعد تني وقال صلى الله علمه وسالماله ماس وكان صيراص مالناس فنادى الانصار فذاخذا تغذاتم نادى بأأصاب الشجرة باأصاب المقرة فكروا غنقاوا حداوهم بقولون لبيك لبيك ونزلت الملائكة علهم ألبياض على خيول باني فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قتال السلمين فقال هذا حين حي الوطيس عُ أخذ كفام تراب فرما هم به عم قال انهزمواورب الكعبة فانهزه وإقال العباس لمكانى أنظرانى رسول اللهصلي الله علمه وسلر يركض خلفهم على بغلته (عِارِحبت)مامصدرية والباعم في مع أي معرجها وحقيقته ملتسة برحم اعلى أن الجار والمحرور في موضع الحال كقولك دخلت عليه بثياب السفرأي ملتبساج المأحاها تعني مع ثياب السفرو العني لاتجدون موضماتستصلحونه لهربك اليه ونجاتكم لفرط الرعب فكانها ضاقت عليكم (ثم وليم مديرين) ثم انهزمتم (سكينته)رجته التي سكنواج اوآمنوا (وعلى المؤمنين) الذين انه زمواوقيل هم الذين تبتو امعرسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقع الهرب (وأنزل جنودا) يعني الملائيكة وكانوا ثمانية آلاف وقبل خسة آلاف وقبل ستةعشراً لفا (وعدب الذين كفروا) بالقتل والأسروسي النساء والذراري (ثم يتوب الله) أي يسلم بعد ذلك ناسمنهم وروى أن ناسامنهم جاو افيايه وارسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام وقالو ايارسول الله أنت خمرالناس وأبرالناس وقدسي أهلوناوأ ولادناوأ خذت أموالنا قيلسي يومئنسة آلاف نفس وأخذ من الابل والغنم مالا يحصى فقال انء نسدى ماتر وب ان خير القول أصدقه انحتار والماذرار يكرونسا كرواما أموالك قالواما كنانه دل بالاحساب شيأ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان هؤلاء جاؤا مسلمن وانا خيرناهم من الذرارى والا موال فلي مدلوابالاحساب شي أفن كان بيده شي وطابت نفسه أن يرده قشانه ومن لافليعطناوليكن قرضاعليناحتى اصيب شيأ فنعطيه مكانه قالوارضينا وسلنا فقال انى لاأدرى لعل فيكم من لا يرضى فر واعرفاءكم فايرفعو اذلك اليذافر فعت الهديد العرفاء أن قدر ضوا؛ النجس مصدر مقال نجس نجساو قذر قذراومهناه ذو ونعس لان معهم الشرك الذي هو عنزلة النجس ولانههم لايتطهرون ولا يفتساون ولايجتنبون المخاسات فهي ملابسة لهمأ وجعاوا كانهم النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم بهاوعن ابن عباس رضي الله عنديه أعيانهم نعبسة كالمكلاب والخنازير وعن الحسين من صافع مشركاتو ضأوأهل الذاهب على خلاف هذين القولين وفرى غبس بكسر النون وسكون الجيم على تقدير حذف الموصوف كانه قيل اغاالشركون جنس نعس أوضر بغس وأكثرماجاء تابعالرجس وهو تخفيف نعس نعو كبدفي كبد (فلايقر نواالمصدا عرام)فلا يحبواولا يعتمروا كاكانوا يفعلون في الجاهلية (بعدعامهم هذا) بعد جعامهم هذاوهوعام تسعمن الهجرة حدام أوبكرعلى الموسم وهومذهب أبى حنيفة وأصحابه ويدل عليه قول على كرم الله وجهه محين نادى سراءة الالا يحج بعدعامناهذام شرك ولاعنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد عندهم وعندالشافعي عنمون من المسجد الجرام خاصة وعند مالا عنمون منهومن غيره من المساحد وعن عطاء رضى الله عنه أن المراديا المحد الحرام الحرم وأن على المسلم أن لاء كنوهم من دخوله ونهي المشركين أن يقر بوه راجع الحانهي المسلين عن عكينهم منه وقيل المرّاد أن عنعوامن تولى المسجد الحرام والقيام عصالحه ويعزلوا عن ذلك (وان خفن عيلة) أى فقرا سبب منع المشركين من الجوما كانلكم في قدومهم عليكم من الارفاق والمكاسب (فسوف يغنيكم الله من فضله) من عطائه أومن تفضله وجه آخرفأرسل السماءعامهم مدرارا فأغزر بهاخبرهم وأكثرمبرهم وأسلم أهل تمالة وحرش فحملواال مكة الطعام ومايماش به فكان ذلك أعود علمهم عاخا فواالعيلة لفواته وعن ابن عباس رضي الله عنسه ألقي الشيطان في قلوبهم الخوف و قال من أين تأكلون فأحرهم الله بقتال أهل الكتاب وأغناهم بالجزية وقيل بِفَتِي البلاد والغذائم ، وقرى عائلة بمعنى المصدر كالعافية أو حالاعائلة ومعنى قوله (انشاء) الله ان أوجبت لحكمة أعماء كم وكان مصلحة الم في دينكم (ان الله علم) وأحوالكم (حكم) لا يعطى ولا عنع الاعن حكمة

وصواب (من الدين أوتو الكتاب) بيان للذين مع مافي حيره نفي عنهم الايمان الله ودمثنية والنصارى مثاثة واعانهم باليوم الا خولانهم فيه على خلاف ما يجب وتعريم ماحرم الله ورسوله لانهم ملا يحرمون ماحرم في الكتاب والسنة وعن أبي روق لا يعملون عافى التوراة والانحيل وأن يدينوا دين الحق وأن يعتقدوا دين الأسلام الذى هوالتى وماسواه الماطل وقيل دين الله يقال فلان يدن بكذا اذا اتحذه دينه ومعتقده \* منتخرية لانهاطائمة عماعلى أهل الذمة أن يجزوه أى يقضوه أولانهم يجزون بهامن من علهم بالاعفاء عن القتل (عن يد) امّاأن يراديد المعطى أوالا تحد فعناه على ارادة يد المعطى حتى يعطوها عن يدأى عن يدو واتمة غير عمينعة لان من أي واحتنام معط مده بخلاف المطمع المقادولذلك قالوا أعطى بمده اذاانقاد وأصحب ألاترى الى قولهم نزع يده عن الطاعة كا يقال خلم ربقة الطاعة عن عنقه أوحتي يعطوها عن يدالى يدنقداغيرنسينة لامبعوثاعلى يدأحدولكن عن بدالمهطى الى بدالا تخذوأماعلى ارادة بدالا تخذفه مناه حتى يعطوها عن يدقاهرة مستولية أوعن انعام عليهم لان قبول الجزية منهم وترك أر واحهم فم نعة عظيمة علىهم (وهم صاغرون) أى تؤخذ منهم على الصغار والذلوهو أن يأتى بها بنفسه ماشياغ مروا كبويسلها وهوقاغ والمتسلم بالسوان يتلتل تلتلة ويؤخذ بتلميه ويقالله أدالخزية وانكان يؤديها ويزخف قفاء وتسقط بالاسلام عندأ فىحنيفة ولايسقط بهنواج الارض واختلف فمن تضرب عليه فعندا فيحنيفة تضرب على كافرمن ذي ومجوسي وصافئ وحربي الاعلى مشركي المرب وحدهم روى الزهري أن رسول التهصلي الله علمه وسلم صالح عمدة الاوثان على الجزية الامن كان من العرب وقال لاهل مكة هل الكرفى كلة اذاقاتموهادانت المجيها العرب وأدت البكرا اعجم الجزية وعندالشافعي لاتؤخذهن مشرى العجم والمأخوذ عنداًى حنافة في أوّل كل سنة من الفقير ألذي له كسب اثناء شردرها ومن المتوسط في الغني ضعفها ومن المكثرضعف الضعف غائمة وأربعون ولاتؤخذمن فقيرلا كسبله وعندالشافعي يؤخذ في آخر السنةمن كل واحدد منار نقيرا كان أوغنيا كان له كسب أولم يكن (عزير ابن الله) مبتدأ وخبر كقوله المسيح ابن الله وعزير اسم أعجمي كعازر وعيزار وعزرائيل ولعبته وتعريفه أمتنع صرفه ومن نون فقد جعله عربيا وأما قول من قال سقوط لتنو فالالتقاءالسا كندنكقراءة منقرأأ حداللة أولان الائ وقعوصفا والخبرمحذوف وهو معبود نافته على عند مندوحة وهوقول ناسمن الهودين كان بالمدينة وماهو بقول كلهم عن ابن عباس رضى الله عنه جاءرسول الله صلى الله عايمه وسلم الامن مشكر ونعمان بأوفى وشاس ب قيس ومالك ب لصيف فقالواذاك وقيل قاله فصاص وسبب هذا القول أن الهود قتاو الانساء بمدموسي عليه السلام فرفع الله عنهم التوراة ومحاهامن قلوبهم فرج عزير وهوغلام يسيع فى الارض فأتاه حبريل عليه السلام فقاله الىأن تذهب قال أطلب العلم ففظه الموراة فأملاها علم عن ظهراسانه لا يخرم وفافقالواماجع الله التوراة في صدوه وعلام الالأنه ابنه والدايل على أن هذا القول كان فههم أن الاسمة تليت عليهم فسأ أنكر واولا كذبوامع تهالكهم على التكذيب (فأن قلت) كل قول يقال بالقمف معنى قوله (ذلك قوله-م بِأَفُواهِهِم) (قُلْتُ) فيه وجهان أحدهاأن رادانه قول لا يعضده برهان في أهو الالفظ يفوهون به فارغ من معنى تعته كالالفاظ الهملة التي هي أحراس ونغم لا تدل على معان وذلك أن القول الدال على معنى لفظه مقول بالفم ومعناه مؤثر في القلب ومالامعني له مقول بالفم لاغير والثاني أن يراد بالقول المذهب كقولهم قول أى حنيفة يريدون مذهبه وما يقول به كائه قيل ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم لايقلوبه مرانه لاحجة معه ولاشهة حتى يؤثر في القاوب وذلك أنهم إذااعتر فو اأنه لاصاحية له لم تبق شبهة في انتفاء الولد (يضاهون) لابدفيه من حدد ف مضاف تقديره بضاهى قولهم قولهم عرحدف المضاف وأقيم الضمير المضاف أليه مقامة فانقلب مرفوعا والمعنى أن الذين كافوافي عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم من المودوالنصارى يضاهي قولهم قول قدمائهم يدني أنه كفرقدع فيهم غيرمستعدث أو يضاهى قول المشركين لللائكة بنات الله تعالى لله عنه وقيل الصيرال صارى أى دصاهى قولهم المسيح ابن الله قول المودعز براب الله لانهم أقدم منهم

من الذين أوتوالكاب حقى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون وقالت الهدودغزير ان الله وقالت النصارى السح ان الله ذلك قولهدم بأفواههدم يضاه ثون قول الذين كفروا ون قبل

تحكيم من قربانه و برشداليان المخاطب في المقمقة المسلون تصدرال كالر بخطاب فى قـوله باأيم الذين آمنواوتضمنه نصا بعطابهم قروله وان خفت عيلة وكثيرا ما شوحه النهي على م المرادخلافه وعلى مالل\_ ادخ الافهاذا كانت تم ملازمة كقوله الأرسك ههناولاغوت الاوأاتير مسلون والله أعلم \* قوله تعالى حتى معطوا الجزية عنيد إقال اماأن وادبه العطي أوالا تحدالخ) قال أجد فمكون كالمدفى قوله علمه السالام لاتسم والذهبالي قوله الايدابيد \*عاد كارمه ( قال وان أريد ه الا خذفهناه حتى معطوها لخ)قال أحد وهمذا الوجمه أملي والمالدة والتعاليم

وقرئ يضاهةون بالممرمن قولهم امرأة ضهياء على فعمل وهي التي ضاهأت الرجال في أنم الا تحيض وهزتها من يدة كافي غرقي (فاتاهم الله) أي هم أحقاء بأن يقال لهم هذا تعمامن شناعة قولهم كابقال لقوم ركبوا شنماء قاتاهم الله ماأعب فعلهم (أني دو فكون) كيف دهمرفون عن الحق اتخاذهم أربابا أنهم أطاعوهم فى الامر بالماصى وتعليل ماحرم الله وتعريم ماحله كاتطاع الارباب فى أوامر هم ونحوه تسمية أتماع الشيطان فيما يوسوسب عماده مل كانواد مدون الجن باأبت لا تعبد الشيطان وعن عدى بن عاتم رضى الله عنه انتهت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقى صاب من ذهب نقال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتعرمونه ويحلون ماحرمه فتعلونه قات بلى قال فتلك عبادتهم وعن فضيل رضى الله عنه ماأبالى أطعت مخلوقا في معصية الخااق أوصليت الغير القبلة وأما المسيم فينجه أوه ابنالله فقد أهاوه للعمادة ألاترى الى قوله قل ان كان للرجن ولدفأ ناأول العابدين (وماأمروا الالمعبدوا الهاو احدا) أمرتهم بذلك أدلة العقل والنصوص فى الانجيل والمسج علمه السلام انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة (سجدانه) تنزيه له عن الاشراك به واستبعادله ويجوزأن يكون الضمرفي وماأمر واللحفذين أرباماأي وماأمره ولاءالذينهم عندهم أرباب الالمعمدواالله و يوحدوه فكمف يصم أن يكونوا أرباباوهم مأمور ون مستعبدون مثلهم ممثل عالهم م طلهم أن يبطاوا أبوة محدصلي الله عليه وسلم التكذيب بعال من يريد أن ينفخ في فورعظم منبث في الاتفاق يريدانه أن يزيده ويملغه الغاية القصوى في الاشراق أو الاضاءة ليطفئه بنفخه و يطمسه (ليظهره) ليظهر الرسول عليه السلام (على الدين كله)على أهل الادبان كلهم أوليظهر دين الحق على كل دين (فان قلت) كيف يريدون أن يطفئوا بقوله و يأبي الله وكيف أوقع موقع ولاير يدالله الاأن يتم نوره \* معنى أكل الاموال على وجهين اتماأن يستعارالا كللاخذ ألاترى آلى قولهم أخدذ الطعام وتناوله واتماعلى أن الاموال يؤكل بها فهيى سبب الاكل ومنه قوله

ان لناأجرة عِافا ، يأكان كل ليلة اكافا

يريد علفايشة ي بن الله ومعنى أكلهم الماطل انهم كانوا يأخد دون الرشافي الاحكام والتحقيف والمسامحة في الشرائع (والذبن يكنزون) يجوزأن بكون اشارة الى المكثير من الاحدار والرهبان الدلالة على اجتماع خصاتين مذمومتين فهمأ خذالبراطيل وكنزالاموال والمنتج اءن الانفاق فيسبيل الليرو يجوز أن يراد المسلون الكاترون غيرا النفقين ويقرن بينهم وبين المرتشين من المود والنصارى تغليظا ودلالة علىأن من بأخذمنهم المعتومن لا يعطى منكم طب ماله سواء في استعقاق البشارة بالعداب الالم وقيل نسخت الزكاة آية المكنز وقيل هي ثابتة واغاءي بترك الانفاق في سبيل الله منع الزكاة وعن النبي صلى الله عليه وسدلم ماأدى ركاته فليس مكنزوان كان باطناو مابلغ أن يركى فلم يزك فهو كنزوان كان ظاهرا وعن عمر وضى الله عند م أن رجلا سأله عن أرض له باعها فقال أحرز مالك الذي أخذت احفر له تحت فراش احرأتك قال أليس بكنزقال ماأدى زكاته فايس بكنزوعن ابن عروضي الله عند مكلماأ ديت زكاته فايس بكنزوانكان تحتسبع أرضين ومالم تؤدر كاته فهوالذىذ كرالله تمالى وانكان على ظهرالارض (فان قلت) فاتصنع عاروى المن الجدرضي الله عنه انها المائر لت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تما للذهب تباللفضة قالها ثلاثافقالواله أىمال تعذقال لساناذا كراوقابا غاشماور وجة تمين أحدكم على دينه وبقوله عليه الصلاة والسلام من ترك صفراء أوبيضاء كوى ماوتوفى رجل فوجد في مثر ره دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كية وتوفى آخر فوجد في مثرره ديناران فقال كيتان (قات) كان هذا قبل أن تفرض الزكاة فأمابعد فرض الزكاة فالله أعدلوأ كرم من أن يجع عبده مالامن حيث أذن له فيه ويؤدى عنهماأ وجب عليه فيه غريماقبه ولقدكان كثيرمن الصحابة كعبد الرحن بنعوف وطلحة بن عبيدالله وعبيد القدوضي الله عنهدم يقتنون الاموال ويتصرفون فهاوماعاجهم أحدين أعرض عن القنية لان الاعراض

قاتلهم الله أنى دؤفكون اتخذوا أحسارهم ورهمانه\_مأر بارامن دون الله والمسيم بن مريح وماأمروا آلاليغبدوأ الهاواحدالاالهالاهو سحانه عماشركون مرىدون أن يطفؤ انور الله بأفواههم ويألى الله الاأن يتم أو ره ولي كره الكافرون هوالدي ارسل رسوله بالهدى ودنالني الطهمره على الدين كله ولوكره المشركون اأيها الذين آمنوا ان كندرامن الاحدار والرهبان ايأ كلون أموال الناس بالباطل ويصدونعن مبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضمة ولا ينفقونهافي سيملالله ويشرهم بعذاب أليم يوم \* قوله تعالى و مأبى الله الأأن مترنوره (قال أن قلت كمف حاز أبي الله الاكذاولا بقال كرهت الخ )قال أجدولا بقال على هذا ان الاباعدم الرادة فكاصح الايحاب بعدنني الارادة فينبغي أن يصم بعد ماهوفي معناها مطلقا لانا نق ول او جود حرف لنفى أثرفي تصحيح مجيء

حق الاعجاب بعد فلا

ولزم ذلك والله أعلم

اختمار للافضل والادخل في الورع والزهد في الدنما والاقتناء مماح موسع لا يذم صاحبه ولمكل شئ حد وماروى عن على وضي الله عند أردمة آلاف الدون انفقة فازاد فهو كنز كالرم في الافصل (فان قلت) لم قبل ولا ينفقونها وقدد كرشيا "ن (قلت) دهاما بالضعير الى المني دون اللفظ لأن كل واحدمنهما جلة وافعة وعدة كثيرة ودنانير ودراهم فهوكقوله وانطائفتان من المؤمنة بناقتتا واوقد لذهب به الي الكنوز وقيل الى الاموال وقيل معناه ولا ينفقونها والذهب كاأن معنى قوله \* فانى وقيار بهالغريب \* وقيار كذلك (فأنقلت) لم خصابالذ كرمن بن سائر الاموال (قلت) لانهما قانون التموّل وأعمان الاشماء ولا يكنزهما الامن فضلاعن حاجته ومن كتراعنده حتى يكنزها لم يعدم سائرا جناس المال فكان ذكر كنزها داملاعلي ماسواها (فان قلت)مامه ي قوله (يجي علما) وهلاقبل تجيمن قولك جي الميسم وأحميته ولا تقول آحيت على الحديد (قات) معناه أن النارسجي علماأي توقد ذات حي وحرشد بدمن قوله تار حامدة ولوقسل وم تجي لمرمط هذا المني (فان قلت)فاذا كان الاجاء للنارفلمذ كرالفعل (قلت) لا به مستندالي الجار والمجرو و أصله نوم تجي الذارعلما فلما - ذفت النارقيل يجي علم الانتقال الاسناد عن النارالي علم الاتقول رفعت القصة الى الاميرة ان لم تذكر القصمة قات رفع الى الامير وعن ابن عام أنه قرأ تجي بالتاء \* وقرأ أبوحموة فيكوى بالياء (فان قات) لم خصت هذه الاعضاء (قلت) لانهم لم يطلبوا بأموا لهم حيث لم ينفقوها في سليل الله الاغراض الدنيو يةمن وحاهة عندالناص وتقدم وأن يكون ماء وجوههم مصوناعندهم بتلقون بالجمل ويحمون بالاكرام ويجاون ويجتشمون ومن كلطمات ستضلمون منها وينفخون جنوبهمومن لبس ناعمة من النياب بطر حونه اعلى ظهورهم كالرى أغنيا، زمانك هذه أغراضهم وطاماتهم من أموالهم لايخطرون بالهم قول رسول اللهصلي الله عليه وسلمذهب أهل الدثور بالاجور وقيل لانهم كانو الذا أمصروا الفقيرع يسواواذاضمه سمواياء بجلس ازورواعنه وتولوا بأركانهم وولوه ظهورهم وقيل معناه يكوون على المهات الاربع - قادعهم وما تخيرهم وجنوبهم (هـ ذاما كنزتم) على ارادة القول وقوله (لانفك) أى كنزغوه لتنتقع بهنفوسكم وتلتذوتحصل لهاالاغراض التي عامت حولهاوماعلم أنكم كنزغوه لنستضربه أنفسكم وتتعذبوهو توبيخ لهم (فذوقواما كنتم ته كنزون) وقرى تهكنزون بضم النون أي و مال المال الذي كنتم تلكنزونه أوو بال كونكم كانزين (في كتاب الله) فيما أثبته وأوجبه من حكمه ورآه حكمة وصواباوقيل في اللوح (أربعة حرم) ثلاثة سردذو القعدة وذوالحة والحرم وواحد فردوهو رجب ومنه قوله عليه السلام في خطبته فى عة الوداع ألا ان الزمان قد استداركه مئته بوم خلق السموات والارض السنة اثناء شرشهر امنها أربعة حرم ثلاث متوالمات ذوالقعدة وذوالج قوالحرم ورجب مضرالذي سنجادى وشعمان والمفي رجعت الاشهرالى ما كانت علمه وعاد الج في ذي الجهة وبطل النسى الذي كان في الجاهلية وقد وافقت عبة الوداعذا الحجة وكانت عبة أى بكروضى الله عنه قباها في ذى القعدة (ذلك الدين القم) يعني أن قور ع الاشهر الاربعة هوالدين المستقيم دين ابراهم واسمعيل وكانت العرب قدغسكت بهوراثة منه ماوكانوا يعظمون الاشهر المومو يحرمون القتال فهاحتى لولق الرجل قاتل أسه أوأخمه لم يجه وسموار حماالاصم ومنصل الاسنة حتى أحدثت النسى وفغيروا (فلا تظلوافهن) في الحرم (أنفسكم) أي لا تجملوا وامها حلالا وي عطاء مالله مايحل للناس أن يغزوا في الحرم ولافي الأشهر الحرم الأأن يقاتلوا ومانسطت وعن عطاء الخراساني رضى الله عنه أحلت القدال في الاشهر الحرم براءة من الله ورسوله وقيل معناه لا تأغوا فهن بيا بالعظم حرمتهن كا عظمأتهم الج بقوله تعالى فن فرض فهن الج فلارفث ولافسوق الاسمةوان كان ذلك محرما في سائر الشهور (كافة) حالمن الفاعل أوالمفعول (مع المتقين) ناصرلهم حمم على التقوى بضمان النصر لاهلها \* والنسى عَنَا خدير حرمه الشهر الى شهر آخر وذلك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات فاذاحا عالشهر الحرام وهم محار بون شق عليم ترك المحاربة فيعلونه و يحرمون مكانه شهرا آخر حتى رفض و اتخصيص الاشهرا لحرم التحريم فكانوا يحرمون من شق شهور العام أربعة أشهر وذلك قوله تعالى (ليواطؤ اعدّة ماحرم الله) أي

يجيءام افي نارجهم فتكوى بهاجباههم وجنو بهموظهورهم هذاما كنزتم لانفسكم فذوقواماكنتم تكنزون ان عدة الشهور عند اللهائنساء شرشهرافي كتاب الله يوم حليق السمسوات والارض منهاأر دعية حرمذلك الدين القم فلاتظلوا فهرن أنفسكم وقاتلوا التشركسين كافعة كا بقاناونك كافةواعلوا ان الله مع المقن اعلا النسى وزبادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحاونه عاماو يحرمونه عاما لبواطؤ اعسدة ماحرمالله

\* قوله تعالى يوم يحمى عليها في نارجه نم (قال انقلت هلاقيل تحمى الميسم وأحيته الخ)قال أحمد وفي هذا الفصل دقائق اعراب والله الموفق

فع الله زين لهم سوءاً عمالهم والله لايمدى لقوم الكافر سياأج االذين آمنوامالكم اذاقيسل ا کے انظر وافی سبے ل القا أناقلتم إلى الارض أرضية بألحماة الدنسا من الأخرة في امتاع الحماة الدنماني الاتخرة لاقلمل الاتنفروا يعذبكم عذاما العماو يستبدل قوماغمركم ولاتضروه شــ أوالله على كل شي قدبرالاتنصروه فقد نصره اللهادأخرجيه الذبن كفرواثاني اثنين اذهافي الغاراذ بقول لصاحمه لاتعمرنان الله معذافأ نزل الله

\*قوله الاتنفروايعذبكم عذاباألها ويستبدل قوماغيركم ولاتضروء شيأوالله على كلشى قدير (قال في هذه اللاية سعط عظيم على المتثاقلين حيث أوعدهم عذابا ألما الخ) قال أحد ويقرب اعادة الضمير في قدوله الاتنصروه عقيب ذلك عائد اليه اتفاقا والله أعلم

ليوافقوا العدة التيهي الاربعة ولايخالفوها وقدغالفوا التخصيص الذي هوأحدالواجبين ورعازا دوافي عددالتمهور فجعلونها ثلاثة عشرأوأر بعة عشر ليتسع لهم الوقت ولذلك قال عزوعلاان عدة الشهور عند الله اثناء شرشهر العني من غيرز بادة زادوها والضمير في علونه و يحرمونه النسيء أي اذا أحلواشهر امن الاشهرالحرم عاما رجموا فحرموه في الدام القابل مروى أنه حدث ذلك في كنانة لانهم كانو افقراء محاويج الى الغارة وكان حنادة بنعوف المكاني مطاعاني الجاهلية وكان يقوم على حل في الموسم فيقول بأعلى صوته ان T له تنكر قد أحات لكم المحرم فاحاوه ثم يقوم في القابل فيقول ان آله تنكر قد حرمت عليكم المحرم فحرم وه جعل النسيء زيادة في الكفرلان الكافر كلا أحدث معصية ازداد كفر افز ادتهم رجسا ألى رجسهم كاأن المؤمن اذاأ حدث طاعة ازد اداعانا فزادتهم اعاناوهم مستشرون وقرئ يضل على البنا الفعول ويضل بفتم الياءوالضادويضل على أن الفعل تفاعز وجل \* وقرأ الزهري ليوطئو ابالتشديد \* والنسي ، مصدر نسأه اذاأخره مقال نسأه نسأونساء ونسمأ كفولك مسهمساومساساومسيساو قرئ بهن جيعاو قرئ النسي بوزن النْدى والنسى يوزن النه بي وهما تخفيف النسىء والنس ؛ (فان قلت )مامعنى قوله (فيحلوا ما حرم الله) (قلت) معذاه فيحاواء واطأة العدة وحدهامن غمر تغصمص ماحرم اللهمن القتال أومن ترك الاختصاص للاشهر بعينها (زين لهمسوء عمالهم) خدلهم الله فسبوا أعمالهم القبعة حسنة (والله لايهدى) أى لا يلطف بهم مل يخذُلهم وقرئ زين لهم سوءاً عمالهم على المناء للفاعل وهو الله عز وجل (اثاقلتم) تثاقلتم و به قرأ الاعمش أى تماطأتم وتقاعسم وضمن معنى المسل والاخلاد فمدى الى والمعنى ماتم الى الدند أوشهواتها وكرهم مشاق السفر ومتاعبه ونحوه أخلدالي الارض واتدع هواه وقيه لمايم الي الاقامة بأرضكم ودباركم وفري أثاقلتم على الاستفهام الذي عناه الانكار والتوبيخ (فانقات) ف العامل في اذاوحرف الاستفهام مانعة أن يعمل فيه (قات) مادل عليه قوله اثاقاتم أومائي مالكم من معنى الفعل كانه قيل ماتصنه ون اذا قيل لكم كاتعمله في المال اذاةات مالنَّة قاعًا وكان ذلكُ في غزوة تموك في سنة عثمر بعدرجوعهم من الطائف استنفروا في وقتء مرة وقحط وقيظ مع بعدالشقة وكثرة العدوة فشق عليهم وقبل ماخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الاورى عنه ابغيرها آلافي غزوة تبوك ليستعدالنا سقام العدة (من الا خرة) أى بدل الا خرة كقوله لجملنامنكم ملائكة (في الا تنحرة) في جنب الا تنحرة (الا تنفروا) - صطاعظيم على المتثاقلين حيث أوعدهم بعذاب أليم مطافى يتناول عذاب الدارين وأنه يهلكهم ويستبدل بهم قوما آخرين خيرامنهم وأطوع وأنه غني عنهم في نصرة دينه لا يقدح تثاقلهم فهاشميا وقيل الضمير للرسول أى ولا تضروه لان الله وعده أن يعصمه من الناس وأن ينصره و وعد الله كائن لا محالة وقيه لى يريد بقوله قوماغه بركم أهل اليمن وقيه ل أبناء فارس والظاهرمسة فن عن التخصيص (فانقلت) كيف يكون قوله فقد (نصره الله) جواباللشرط (قلت) فيه وجهان أحد عاالا تنصروه فسينصره وننصره حين لميكن معه الارجل واحدولا أقل من الواحد فدل بقوله فقدنصره اللهعلى أمه ينصره في المستقبل كانصره في ذلك الوقت والثاني أنه أوجب له النصرة وجعله متصورا فيذلك الوقت فلن يخذل من بعده وأسندالاخراج الى الكفاركا أسنده الهم في قوله من قريتك التي أخر حتك لانه محدث أهم والماخر اجه أذن الله في الخروج فيكانهم أخرجوه ( ثاني اثنين )أحداثنين كقوله الثالا المقوه ارسول الله صلى الله علمه وسلم وأبو مكر الصديق رضى الله عنمه مروى ان جبر مل عليه السلام المأمر ه ما خروج قال من يخرج معي قال أبو مكر و انتصابه على الحال قرى ثابي اثنين بالسكون و (اذها)بدل من اذأخرجه والغارنق في أعلى ثور وهوجم لفعن مكة على - برقساعة مكنافيه ثلاثًا (اذيقول) بدل تان قبل طاع المشركون فوق الغارفأشفق أبو بكررضي الله عنسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان تصب اليوم ذهب دين الله فقال عليه الصلاة والسلام ماظنا المائنين الله المهاوقيل الدخلا الغاربت الله تمالى جامتين فياضناني أسفاد والعنكمون فنسجت عليه وقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم اللهم أعم أبصارهم فعملوا بتردون حول المار ولا يقطنون قد أخذ الله بأبصارهم وقوله تعالى عفاالله عنكم أذنت في م (قال هذا كناية عن الجناية لان العفورادف لمالخ) قال أحدر جه الله اليس له ان يفسره في الآية بهذا التفسير وهو بين أحدا من اماأن لا يكون هو المرادواماأن يكون هو المرادوا لكن قد أجل الله نبيه السكريم عن مخاطبته بصريح العتب وخصوصا في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام فالرمخ شرى على كلا التقدير بن ذا هل عما يجب من حقه عليه السلام والسلام والسلام والسلام والسلام والقد أحسن من قال (٤٥٥) في هذه الآية ان من لطف الله تعالى بنبيه أن بدأ ما العفو قبل العتب ولوقال له ابتداء لم أذنت

اعنه وقالوامن أنكر صحية الى تكررضى الله عنه فقد كفر لا نتكاره كلام اللهوايس ذلك لسائر الصحابة (سكينته) ما ألق في قلبه من الامنة التي سكن عندها وعلم أنهم لا يصاون اليسه \*والجنود الملاد كه يوم بدر والاحزاب وحنين \*وكلة الذين كفر وادعوتهم الى الكفر (وكلة الله) دعوته الى الاسلام وقرى كلمة الله بالنصب والرفع أوجه والذين كفر وادعوتهم الى الكفر (وكلة الله) دعوته الى الاسلام وقرى كلمة الله بالنصب والرفع وثقالا) خفافا في المنفور لنشاط كله وثقالا عند ما شقته عليكم أوخفافا لقلة عيال كواذ بالكم وثقالا المكثرة أوخفافا من السلاح وثقالا مندة أوركما ناومشاة أوسيابا وشيوخا أومها زيل وحمد اناأ وصاحاوم ما ضاوعن ان أم مكتوم أنه قال لرسول الله صلى المنفور الله على المرضى وعن صدفو ان من عمر وكفت والماعلى حص ان أم مكتوم أنه قال لوسول الله حي الله على المرضى وعن صدفو ان من عمر وكفت والماعلى حص فلا من عمر الله المنفور وقال المنافر وقد ذهبت احدى عميد منفور والمنفور المنفور الله المنفور المنفور الله المنفور الله المنفور الله المنفور المنفور الله المنفور المنفور المنفور المنفور المنفور المنفور المنفور الشقة ) المسافة الشاطة المناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة والمناطقة المناطقة المناطقة المناطة الشاطة الشاطة الشاطة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة والمن

يقولون لاتبعدوهم يدفنونه . ولابعد الاماتوارى الصفائح

(بالله) متعلق بسيحافون أوهو من جلة كلامهم والقول مرادفى الوجهان أى سيحافون وهى المختلفان عند رجوعك من غزوة تبوك معتد فرين قولون الله (لواستطعنا فرجنامهم) أوسيحافون بالله قولون الله قول حيما والاخبار عاسوف تكون بعد القفول من حافهم واعتذارهم وقد كان من جلة المجزات ومعنى الاستطاعة المعدة أواستطاعة الابدان كانهم الضوا وقرى لواستطعنا في الما أن يكون بدلامن وقرى له المون أو حالا بعنى مهلكين والمعنى أنهم نوقه ونها في الهلاك بحافهم الكاذب وما يحافون علمه من التخلف ويحمل أن يكون علم من الما أن يكون بدلامن ويحمل الما أن يكون بدلامن ويحمل المعافون المون المون المون المون المون علمه من المحله ويحمل المون المون

لهم لتقطر قلبه علمه الصلاة والسلام فثلهذ الادب يعب احتذاؤه في حق سيد البشر عليه أقضال الملاة سكمنته علممه وأمده بجنودلمتروها وجعل كلمة الذن كفرو االسفل وكلمة الله هي العلما واللهءز بزحكم انفروا خفافاوثقالاوجاهدوا باموالكم وأنفسكم في سلمل الله ذلكي خدمر لكم ان كنتم تعلون أو كانء وضافر ساوسه وا قاصدالاتبعوك رلكن بعدت علمم الشقة وسيحافون الله لواستطعنا تلوجناه عكيها كون أنفسهم واللهيملانهم الكاذبون عفااللهعنك لم أذنت لهم حتى يتبان لك الذين صدقو اوتمل الكاذين لابستأذنك الذن يؤمنون بالله واليومالاتنو والسلام #عادكارمه (قال)وقوله لايستأذنك الذين يؤمنون اللهالى

قوله اغايستأذنك الذن

لا يؤمنون بالله الآية الشهدو المستاذ وك في أن يجاهدوالخ (قال) أحدوهذا الادب يجب أن يقتني مطاقا فلا يابيق أبدا قال معناه ليس ونعادة المؤومن أن يستأذ وك في أن يجاهدوالخ (قال) أحدوهذا الادب يجب أن يقتني مطاقا فلا يابيق أمثال هذه بالموامن أمارة التكلف والتكره وصلوات الله على خليله وسلامه القديلغ من كرمه وادبه مع ضيوفه إنه كان لا يتعاطى شيأ من أسياب التيوللضيافة عرأى منهم فاذلك مدحه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مذه الخلة الجيلة والاداب الجايلة مقال تمالى فراغ الى أهله في المستأى دهب على خفاء منهم كملا يشعر وابه والمهم بامن ضيفه عرأى منه رعايه دكالستأذن له في الضيافة فه مندا من الآداب التي ينبغي ان يتمسك ما دو والمروآة وأولوالقوة وأشد من الاستئذان في المورج المهاد ونصرة الدن التثاقل عن المبادرة المه بعد الحض عليم والمفاداة وأسوأ أحوال المتثاقل وقد دعى الناس الى الغزاة أن يكون متمسكا بشعبة من النفاق نمو ذبالله من التعرض أسخطه «قوله تعالى ولوأواد واللحروج لاعدواله عدة وليكن كره الله انبعاتهم فنبطهم (٥٥٥) وقيل اقعد وامع القاعدين

(قال ان قلت كيف جاز أنوقع الله في نفوسهم كراهة اللروج للغزو الفصلمنكارمهميني على قاعدتىن فاسدتىن ايحاب مرآعاة المصالح على الله تمالى والتحسين والتقبع وقدتكرر أن بجاهدوا بأموالمم وأنفسه-م واللهءايم بالمتقرن اغايستأذنك الذبن لايؤمنون بالله واليوم الاخروار تابت قلوبى-منهمفريهم بترددون ولوأرادوا الخسروج لاعددواله عدة والكن كره الله أنبعاثهم فتبطهم وقبل أقمدوامع القاعديناو خرجوافيكم مازادوكم الاخبالا ولاأوضعوا دلالكم يبغونكم الفشة بطلان ذلك فاحذره واعلم أن معتقد السنة ان الله تعالى ألني كراهة المحروج في قلوم-م لانه أرادشة اوتهم وانضاف الى ذلك أرادة راحة المخلصن

أبدامه ما موالناو أنفسناومعني (أن يجاهدوا) في أن يجاهدوا أوكراهة أن يجاهدوا (والله علم بالمنقين) شهادة لهم بالانتظام في زمر ة المتقين وعدة لهم باخل الثواب (اغايستأدنك) يعني المنافقين وكانوانسعة وثلاثمر رجلا (يترددون) عبارة عن التحيرلان التردد بدن المتحير كان الثمات والاستقرار ديدن المستبصر \* قريُّ عده عمني عدته فعلى العدة ما فعلى العددة من قال وأخلفوك عدالا ص الذي وعدوا من حذف تاء التأنيت وتعويض المضاف اليه منهاو قرى عدة بكسر العين بغيراضا فقوعده باضافة (فان قات) كيف موقع حرف الاستدراك (قلت) ١١ كان قوله ولو أراد واالحروج معطيام عنى نفي غروجهم واستعدادهم الغزوقيل (ولكن كره الله انبعاثهم) كانه قيل ماخر جواوليكن تثبطواءن الخروج ليكراهة انبعاثهم كانقول ماأحسن الى تريدولكن أساءالي (فنبطهم) فكسلهم وخذلهم وضعف رغبتهم في الانبماث (وقيل أفعدوا)جعل القاء الله في قاويهم كراهة الخروج أمرابالقه ود وقيل هوقول الشيطان بالوسوسة وقيسل هوقو لمم لانفسهم وقدل هواذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في القدود (فان قلت) كيف جاز أن يوقع الله تمالى في نفوسهم كراهة الخروج الى الغزو وهي قديحة وتعالى الله عن الهام القميح (قلت) خروجهم كان مفسدة لقوله لوخوجوا فيكم مازادوكم الاخبالافكان ايقاع كراهة ذلك الخروج في نفوسهم حسناوم صلحة (فان قلت) فلم خطأرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاذن لهم في اهو مصلحة (قات) لان اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لم يكن النظر في هذه المصلحة ولاعلها الابعد القفول باعلام الله تعالى والكن لانهم استأذنوه في ذلك واعتذر وأاليه فكانعليه أن يتفعص عن كنهم هاذيرهم ولايشبو زفي قبولها فن ثمأ تأه العتاب و يحور أن يكون في ترك وسول اللهصلي الله عليه وسلم الاذن لهم مع تشبيط الله اياهم مصلحة اخرى فباذنه لهم فقدت تلك المصلحة وذلك انه اذائسطهم الله فلم ينمع شواوكان قعودهم بغيراذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت عليهم الخبة ولم تبق لهم م مـ خرة ولقد تدارك الله ذلك حيث هذك أستارهم وكشف أسرارهم وشهد على مبالنفاق وانهم لا يؤمنون بالله واليوم الا تنو (فان قلت مامعني قوله (مع القاعدين) (قلت) هوذم لهم و تبحيز والحاق بالنساء والصبيان والزمني الذين شأنهم القعودوالجثوم في البيوت وهم القاعدون والخالفون والخوالف ويبينه قوله تعالى رضوابأن يكونوامع الخوالف (الاخبالا)ليسمن الاستثناء المنقطع في شئ كايقولون لان الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى ون غير جنس المستثنى منه كقولك مازادوكم خيرا الاخبالا والمستثنى منه في هذا الكلام غيرمذ كورواذالم يذكروقع الاستثناء من أعم العام الذي هو الثيُّ ف كان استثناء متصلالان ألخبال بعض أعم العام كانه قيل مازاد وكم شيأ الاخم الاوالخبال الفساد والشر (ولا أوضعو اخلالكم) ولسعوا بينك التضريب والفاغ وافسادذات البين يقال وضع البدير وضعااذاأسرع وأوضعته أناوالمدني ولاوضعوا ركاتهم بيذكم والمراد الاسراع بالفائم لان الراكب أسرع من الماشي وقرأ ابن الزبير رضي الله عنه ولارقصوا من رقصت الناقة رقص الذاأسرعت وأرقصتها قال والراقصات الى منى فالغبغب وقرى ولاوفضوا (فان قَاتَ) كيفخط في المصف ولا أوضعو الزيادة ألف (قات) كانت الفضمة تكتب ألفا قب ل الحط العربي والخط العربي اخترع قريبامن نزول القرآن وقدبتي من ذلك الالف أثر في الطباع في كتبواصورة الممزة الفاوفة ما الفاأخرى ونحوه أولا أذبحنه (يبغونكم الفتنة) يحاولون أن يفتنوكم بان يوقعوا الخلاف فيما

ليس شرطا في نفوذ المشيئة والله الموفق عاد كالرمه (فال فان قلت في امغى قوله مع القاعدين الخ) قال أحدوهذا من تنبيه اله المسنة ونريده بسطا فنقول لوقيل اقددوا مقتصرا عليه لم يفدسوى أمن هم بالقعود وكذلك كونوامع القاعدين ولا تحصل هذه الفائدة من الحاقهم بهؤلاء الاصناف الموصوفين عند الذس بالتخاف والتقاعد الموسومين بهذه السمة الامن عبارة الا يقولهن الله فرعون لقد بالغف في توعيد موسى عليه السلام بقوله لا خعلن في من المسحونين ولم يقل لا جعلن من عليه السلام بقوله لا خعلن في من المنافعة

بينكرو يفسدوانياتكم في مغزاكم (وفيكم ماعون الهم)أى عامون يسممون حديثكم فينقلونه الممأوفيك قوم يسم ون للنافق من و يطبعونهم (لقدامتغوا الفتنة) أى العنت ونصب الغوائل والسمى في تشتبت شماك وتفريق أصحابك عنك كافعل عبدالله نأبي ومأحدد حين انصرف عن معه وعن ابنجر بجرضي الله عنده وقنوالرسول الله صلى الله عليه وسلم على الثنية ليلة المقبة وهم اثناء شررج لالمفتكوابه (من قبل) من قبل غزوة تبوك (وقلبوالك الامور) ودبروالك الحيال والمكايدود وروا الآراء في ابطال أمرك وقرى رقلبوا بالتخفيف (- تي عاء الحق وهو تأميد له ونصرك (وظهراً من الله) وغلب دينه وعلا شرعه (انذن لي) في القعود (ولاتفتني)ولا توقعني في الفتنة وهي الاثم بأن لا تأذن لى فاني ان تخافف بفيراذ إلى أعُت وقيل ولا تلقني في الهلكة فاني اذاخرجت معكه الثمالي وعيالي وقيل قال الجلدين قيس قد علت الانصار أفي مستهتر بالنساء فلاتفتني بينات الاصفريه ني نساء الروم ولكني أعينك عال فاتركني وفري ولا تفتني من أفتنه (ألا في الفتنة سقطوا) أي ان الفتنة هي التي سقطوافها وهي فتنة التخاف وفي مصحف أبي رضي الله عنه سقط لان من موحد اللفظ مجوع المعنى (لحيطة بالكافرين) يعنى أنه اتحيط به- مربوم القيامة أوهى محيطة بهم الاتن لان أسباب الاحاطة معهم فكانهم في وسطها (ان تصبك) في بعض الغز وان (حسنة) ظفر وغنيمة (تسؤهم وانتصبك مصيمة) نكبة وشدة في بعضه النحوم اجرى في يوم أحدين رحو ابحالهم في الانحراف عنك و (يقولوا ودأخذ ناأمرنا) أي أمن االذي نعن متهمون به من الخذر والمهقط والعمل الخزم (من قبل) من قبل ماوقع \*وتولواين مقام التحدث بذلك والاجتماع له الى أهاليهم (وهم فرحون) مسر ورون وقيل تولو اأعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قرأ ابن مسعود رضى الله عنه قل هل يصلينا وقرأ طلحة رضى الله عنه هل يصيبنا بتشديد الياءووجهم أن يكون يفيه للايفعللانه من بنات الواو كقولهم الصواب وصاب السهم ده وبومصاوب في جعمه يبه في يفعل منه يه وب ألا ترى الى قواهم صوب رأيه الاأن يكون من لغه من يقول صاب السهدم يصدرون قوله أسهمي الصائمات والمدب واللام في قوله (الاما كتب الله لنا) مفيدة معنى الاختصاص كانه قبل لن يصلبنا الامااخة صنا الله بائبانه وايجابه من النصرة عليكم أو الشهادة ألاترى الى قوله (هو مولانا) أى الذي يتولا ناونتولاه ذلك أن الله مولى الدين آمنو اوأن المكافرين لامولى لهم (وعلى الله فليتوكل المؤمنون)وحق المؤمنين أن لا يتوكلوا على غير الله فليفعلوا ما هو حقهم (الا احدى المسنين) الااحدى الماقبتين اللتين كل واحدة منهماهي حسني المواقد وها النصرة والشهادة ونعن نتربص بكراحدى السوأنين من المواقب اما (أن يصيبكم الله بعد اب من عنده) وهو قارعة من السماء كا نزلت على عادوغود (أو) بعذاب (بايدينا) وهو القتل على المكنو (فتربصوا) بناماذ كرنامن عواقبنا (انامعكم متربصون) ماهوعاقبتكم فلابدأن يلتي كلناما يتربصه لا يتجاوزه (أنفقوا) يعنى في سبيل الله ووجوه البر (طوعاأوكرها) نصب على الحال أي طائعين أومكرهين (فان قلت) كيف أمرهم بالانفاق ثم قال (لن يتقبل منكم) (قلت) هوأمر في معنى الخبر كقوله تبارك وتعالى قلمن كان في الضلالة فاعددله الرحن مداومعناه ان يتقبل منكراً انفقتم طوعا أوكرها ونحوه قوله تعالى استغفر لهم أولا تستغفر لهم وقوله \* أسيتي بناأ وأحسني لأملومة \* أي لن يغفر الله له- م استغفرت لهم أم لم تستغفر في مولان الومك أسأت المنا أم أحسنت (فان قات) من يحوز نحوه في (قات) ذادل المكارم عليه كاجاز عكسه في قولك رحم الله

زيداوغفرله (فان قات) لم فعل ذلك (قلت) لنكته فيه وهي الركتيرا كانه يقول المسرة المتعنى لطف محلاء عندى وقوة محبتى لك وعامليني بالاساءة والاحسان وانظرى هدل يتفاوت عالى معكم سيئة كنت أومحسنة وفي معناه قول القائل

أخوا الذى ان قت السف عامدا . لتضربه لم يستغشك في الود

وكدلك العدى أنفقوا وانطرواهل يتقبل منكرواستغفرهم أولاتستغفر لهم وانظرهل ترى اختلافا بن عال الاستغفار وتركه (فان قلت) ما الغرض في نفي التقبل أهو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم

وفيكم سماءون لهمم والله علم بالطالب اقد التغوا الفتنة من قبل وقاموالك الامورحي ماءا لـ في وظهرأمر اللهوهم كارهون ومنهم من مقول ائذر لى ولا تفتني الافي الفتنة سيقطواوان جهمم لحيطة بالكافرينان نصبك حسنة نسؤهم وانتصمك مميية يقولوا قدأخذناأسنا من قبل و يتولواوهم فرحون قل ان مملنا الاماكتب القدلناهو مولاناوعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هـل تربصون بناالا احدى المستران ونعن أتربص كأن ده يك الله داب من عنده أو بأيدينا فتربصوا انامعكم وبتر بصون قل أنهقوا طوعاأوكرهالن يتقبل منكر

تقدله منهم ورده علمهم ما يبذلون منه أم هو كونه غير مقبول عند الله تمالى ذا هما هدا ولا ثوابله (قلت) يحتمل الاحرين جمعاوقوله طوعاأوكرهامعناه طائعين من غيرالزام من اللهورسوله اوملزمين وسمي ألالرام اكراها لاغ ممنافقون فكان الزامهم الانفاق شاقاعلهم كالاكراه أوطائعين من غيرا كراه من رؤسائكم الان وساءاهم النفاف كانوا يحماون على الانفاف لمارون ونالصلحة فمه أومكر وهيد من جهتهم وروى أنهازات في الدين قيس حين تخلف عي غزوة تبوك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذامالي أعمنك به فاتر كني (انكر) تعليل لردانه فهم . والمراد بالفسيق التمرد والعتق (أنهم) فاعل منع وهموأن تقبل مفعولاه . وقريُّ أن تقدل الناء والماء على المناء للفعول ونفقاتهم ونفقتهم على الجع والتوحد دوقرأ السلى أن يقد ل منهم نفقاتهم على أن الفعد لم لله عزوج لل (كسالي) بالضم والفتح جع كسد لان نعو سكارى وغدارى في جع سكران وغيران وكسلهم لانهم لا يرجون بصد لاتهم ثواما ولا يخشون بركهاعقاما فهي ثقيلة علم م كقوله تعالى وانهال كمبرة الاعلى الخاشعان وقرأت في بمض الاخمار أن رسول الله صلى الله علميه وسلم كرد للؤمن أن يقول كسات كانه ذهب الى هـ ذه الآية فان الكسل من صفات المنافقان في ينبغى أن يسنده المؤمن الى نفسه (فان قلت) الكراهية خلاف الطواعية وقد جعلهم الله تعالى طائعين في قوله طوعا ثم وصفهم بأنهم لا ينفقون الاوهم كارهون (قلت) المراد بطوعهم أنهم يبذلونه من غير الزام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أومن رؤسائهم وماطوعهم ذاك الاعن كراهية واصطرار لاعن رغبة واختيار الاعجاب الشئ أن يسربه سرور راض به متعب من حسنه والمهني فلا تستحسن ولا تمتن عا أوتوا من زينمة الدنيا كقوله تمالى ولاتحدن عمنيك فان الله تعالى اعطاهم ما أعطاهم للعذاب أن عرضه المتغنم والسدى وبلاهم فيه بالا فات والمصائب وكلفهم الانفاق منه في أبواب الميروهم كارهون له على رغمأ نوفهم وأذاقهم أنواع الكلف والمجاشم في جمه واكتسابه وفي تربية أولادهم (ون قلت) ال صع تعليق التعذيب بارادة الله تعالى فاللزهوق أنفسهم (وهم كافرون) (قات) المراد الاستدراج بالنعم كقوله تعالى اغاغلى لهم البردادوااعما كاله قدل وبريد أن يدي علهم نعمه تعالى أن عونواوهم كافرون ملتهون بالتمتع عن النظر للماقية (المديم) ان جلة السلمن (يفرقون) يُخافون القتل وما يفعل بالمشركين فيتظاهرون بالاسكلام تقية (ملجأ) مكانايلجؤن اليه متحصينين به من رأس جب ل أوق قة أو جزيرة (أومغارات) أوغيرانا وقرئ ضم الميمن أغار الرجل وغاراذا دخل الغور وقيل هوتعدية غارالشي وأغرته أنادمني أمكنة يف يرون في الشخاصيم و يجوز أن يكون من أغار الثعلب اذا أسرع عمتى مهارب ومفار (أومد خدالا) أوندقاين دسونفيه وينعجرون وهومفتعل من الدخول وقرئ مدخلامن دخل ومدخلامن أدخل مكانا يدخلون فيه أنفسهم وقرأ أبى بن كعب رضى الله عنه متدخلا وقرى لوألوا لمه لالتعبؤ االمه (يجمعون) يسرعون اسراعالا بردهم شئمن الفرس الجوحوهو الذى اذاحل لمرده اللعام وقرأأ نسرضي اللهعند يجمزون فسمئل فقال يجمعون و يجمزون، يشتدون واحد (يلزك) بعيبك في قسمة الصدقات و يطعن عليك قيلهم الولفة فاوجم وقيله وابنذى ألخو يصرة رأس الخوارج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقسم غذائم حنين فقال اعدل مارسول الله فقال صاوات القعليه وسلامه ويلك أن لم أعدل فن يعدل وقيل هوأبوالجواظ من المنافقين قال ألاتر ون الحصاحبكم اغيابة سيم صدقاتيكم في رعاة الغنم وهو يزعم أنه يعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاأمالك أما كان موسى راعيا أما كان داودراعيا فلياذهب قال عليه الصلاة والسلام احذر واهذاوأ صحابه فانهم منافقون وقرئ للزك بالضم ويلزك وبلامن لاالتثقيل والبناء على المفاعلة ممالفة في اللزج تم وصفهم بان رضاهم وسخطهم لانفسهم لاللد تومافه صلاح أهله لان رسول اللهصلى الله عليه وسلم استعطف قاوب أهل مكة يومئذ بتوفير الغنائم علم مفتح برالمنافقون منه واذاللفاجأة أى وان لم يعطوا منها فاحوا المخط \* حواب لو محدوف تقديره ولو أنهم رضو الكان خير الهم والمهني ولو أنهم رضواما أصابهم به الرسول من الغنمة وطابت به نفوسهم وان قل نصيهم وقالوا كفانا فضل الله وصنعه وحسد

اذكر كنتم قوما فاسةين ومامنهم أن قيل مهم تفقاتهم الأأنهم كفروابالله وبرسوله ولامأتون الصلاة الا وهمكم الى ولأستقون الاوهم كارهون فلا تبحيك أموالهم ولا أولادهم اغاريدالله المعذبهم بها في الحداة الدنما وتزهق أنفسهم وهم كافرون و يحافون باللهانهم لنكر وماهم منكم ولكنهم قوم مفرقون لو محدون ملحأ أومغارات أومدخلا لولوااله وهميجمعون ومنهم من الزائق المدقات فانأعطوا منهارضمواوانام يعط وامنها أذاهم يحطون ولوأنه-م رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالواحسنا الله سيوتيناالله من فضله ورسوله اناالي اللهراغون

« قولة تعالى المسالة والفقراء الاستهالي آخوها (قال هذا قصر بلنس الصدقات على الاصداف المدودة وانها مختصة بها الخ المساقة والقول وجوب صرفها المحدم الاصداف حتى لا يجوز ترك صف واحدمنها أخذا من اشعار اللام بالتحدث كاذهب المه الشافعي لا يسعده السياق فان الاسته مصدرة بكلمة الحصر الدالة على ان غيرهم لا يستحق فيها نصيبافهذا هو الفرض الذي سيقت له الا اقتضاء في المساوا و والته أعلم ها دكارمه (قال فان قلت لم عدل عن اللام الى فى الاربعة الاخيرة الخ المالم المدوم سرآخره وأظهر وأقرب وذلك ان الاصناف الاربعة الاوائل ملاك لماء سام يدفع المهم و الما خذونه ملكاف كان دخول اللام المادة المراف الاربعة الاوائل ملاك لماء سرآخره وأطهر وأقرب وذلك ان الاصناف الاربعة الاوائل ملاك لماء سام المدوم المناف المادة المراف المادة المراف المنافق على المرف ال

ماقسم لناسير زقنا الله عنيمة أخرى فيوتينارسول الله صلى الله علية وسلم اكثر عما آنانا اليوم (الله الله) في أن يغفنا و عولنا فضله لر اغمون ( اغا الصدقات النقراء) قصر بنس الصدقات على الاصناف المعدودة وأنها مختصة بهالاتتجاو زهاالى غبرها كانه قيل اغاهى لهم لالغيرهم ونعوه قولك اغال فلافة لقريش تريد لاتتعداهم ولاتكون لغيرهم فعتمل أن تصرف الى الاصناف كلهاوأن تصرف الى بعضها وعاسه مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه وعن حذيفة وابن عباس وغيرهمامن الصحابة والتاسين رضي الله عنهم أنهم فالوافي أى صنف منها وضعة الخراك وعن سعيد بنجبير رضى الله عنه لونظرت الى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فيرتهمها كأنأحب الى وعند الشافعي رضى الله عنه لابدمن صرفها الى الاصناف التمانيمة وعن عكرمة رضي الله عنه أنها تفرق في الاصلفاك الثمانية وعن الزهري أنه كتب اهمر بن عمد العزيز تفريق الصدقات على الاصناف المانية (والعاملين عليها) السعاة الذين يقبضونها (والوافة قلوبهم) أشراف من العرب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستألفهم على أن يسلموا فيرضح لممشيها مهاحين كان في المسلمن قلة والرقاب المكاتبون يعانون منهاوقيل الاسارى وقيل تبتاع الرقاب فتعتق (والغارمين) الذين ركبته مالديون ولاعلكون بمدهاما يبلغ النصاب وقيل الذين تعملوا الحالات فتدينو افهاوغرموا (وفي سبيل الله) فقراء الغزاة والجيم المنقطع ب-م (وابن السبيل) المسافر المنقطع عن ماله فهو فقسر حيث هوغني حيث ماله (فريضة من الله) في معنى المصدر المو كدلان قوله اغيا الصد قات الفقراء معناه فرض الله المد قات لهم وقرى فريضة بالرفع على تلك فريضة (فان قلت) لمعدل عن اللام الى فى فى الاربعة الاخبرة (قلت) للزيدان انهم أرسخ في استعقاق المتصدق عليهم عن سبق ذكر ولان في للوعاء فنبه على انهم أحقا بأن توضع فهم الصدقات و يعملوا مظنة له اومصبا وذلك الى فك القاب من الكتابة أو الرق أو الاسروفي فك الغارمين من الغرم من التخليص والانقاذ ولجع الفازى الفق يرأ والمنقطع في الج بين الفقر والعبادة وكذلك ابن السيل جامع بن الفقر والغربة عن الاهمل والمال وتكرير في في قوله و في سيل الله و إن السيل فيه فضل ترجيح لهذبن على الرقاب والفارمين (فان قلت) فكيف وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر المفافقين ومكايدهم (قلت) دل بكون هذه الاصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم على أنهم اليسوامنهم حسم الاطماعهم واشماراباستجابهم الحرمان وأنهم بعداءعنها وعن مصارفها فالهم ومالها وماسلطهم على التكام فهاوأز قاسمها صاوات الله عليه وسلامه \* الاذن الرجل الذي يصدق كل ما يسمع و يقبل قول كل أحدسهى بالجارحة التي هي آلة السماع كان جلته أذن سامعة ونظيره قولهم للربيئة عين وايذاؤهم له هو

الماصرف نحوه-م وافهاه معال فدا الصرف والمصلحة المعاهدة وكذاك العاملون افهاد صرف فصيم ملارباب ديونهم والمساكن والعاملين عليه والمؤلفة قلام وفي الرقاب والفارمين وفي الرقاب والفارمين وفي الرقاب والفارمين والمسائر وضق من الله والله عليم حكيم

تخايصالذعه-ملالهم وأماسبيل الله فواضح فيه ذلك وأما ابن مندرجافي سبيل الله كر مندرجافي سبيل الله كر منائد كر منائه عبود و الدم عمن اله عبود و الدم عمن و ولكنه على القسريب ولكنه على القسريب

قولهم المنه أقرب والله أعدم وكان حدى استنبط من تفار المرفين المذكورين وجهافي الاستدلال لمالك على ان الفرض بمان الصرف والدمان الحديث فارس الفقيه الوزير استنبط من تفار المرفين المذكورين وجهافي الاستدلال لمالك على ان الفرض بمان المصرف والدم المذلك المال المنتقدين المتقدير المنافس المصروفة الفقراء كقوله مالك أو مماوكة الفقراء كقول الشافعي لمكن الاول متعين لانه تقدير مكتفى بدقي الحرفين جمعا يصح تعلق الدم به وف معافي عداج الى تقديره محمور وفة لمالتهم مع اللام وعند الانتهاء الى في عداج الى تقديره مصروفة لمالتهم عافقة من اللام عام المتعلق شامل الصحة متعين والله الموفق

والذن دؤذون رسول الله له معداب أاح يحافون بالله احكم المرضوكم واللهورسول أحق أن رضوه ان كانوا مؤمنه بنألم يعلواأنه من يحادد الله ورسوله فأنه نارجهم خالدا فهاذلك الخزى العظم يحذر المنافقون أن تنزل علىمسورة تنبئهم عل في قاو بهم قل استهزوا ان الله مخرج ما تعدرون والنسائلة مليقوان اغما كنانخوض وتلعب

قل

\*قـوله تمالى ومنهـم الذين يؤذون النيي ويقولون هوأذن قل أذن خميراكم يؤمن بالله ويؤمن للؤمنسان (قال الاذن الرجل الذى دصد ق كل ما يسعع سمى الرجل بالجارحة الـ يهيآلة السماع الخ) قال أجددلاشي أبلغ من الردعلهم بهذا الوجمه لانه في الاول اطماع لهم بالموافقة ثم كرعلى طمعهم بالمسم وأعقهم فيتنقصمه باليأس منهو يضاهى هذامن مستمهالات الفقهاء القول بأاوجب لان فيأوّله اطمهاعا الخصم بالتسملم غربتا

قولهم فيه هوأذن وأذن خير كقواك رجل صدق تريد الجودة والصلاح كاثنه قيل نع هو أذن ولكن نعم الاذن وبجوزأن يريدهوأذن في الليروا للق وفيم المحب سماعه وقبوله وايس باذن في غير ذلك ودل عليه قراءة جزة ورحة بالجرعطفاءليه أي هوأذن خبر ورجة لا يسمع عبرهم اولا بقيله \* ثم في مركونه أذن خبر بانه يصدق بالله الحاماء غده من الادلة و يقبل من المؤمن بن الخاص من المهاجر ين والانصار وهورجة ان آمن مذكم أى أظهر الاعان أبها النافقون حيث يسمع مذكر ويقبل اعادكم الطاهر ولا يكشف أسراركم ولايفض يحرولا يفعل كم مايفعل بالشركين مراعاة المارأى الله من المصلحة في الابقاعام كوفه وأذن كاقلتم الا أنه أذن خير لكم لاأذن سوء فسلم لهم قولهم فيه الاأنه فمسرعا هومدح له وثناء عليه وان كانوا قصدوا به المذمة والتقصير بفطنته وشهامته وأنهمن أهل سلامة القلوب والغرة وقبل انجماعة منهم ذموه صاوات الله عليه وسلامه وبلغه ذلك فاشتغلت قلوبهم فقال بعضهم لأعليكم فاغماهو أذن سامعة قدسم كلام الملغ فأذى ونحن نأتيه ونعتذراليه فيسمع فيدرناأ يضافيرضي فقيل هوأذن خيرا يجرو قرق أذن خيرا يجعلي أن أذن خبرمبتدا محذوف وخبر كذلك أى هوأذن هوخبرا كم يعنى ان كان كا تقولون فهوخبراكم لانه يقبل مماذيركم ولا يكافئكم على سوء دخلتكم وقرأنافع بتخفيف الذال (فان قلت) لم عدى فعل الاعمان بالماء الى الله تمالي والى المؤمن بن باللام (قلت) لانه قصد التصديق بالله الذي هو نقيض الكفر به فعدى بالماء وقصد السماع من المؤمنين وأن يسلم لهم ما يقولونه و يصدقه لكون مصادقين عنده فعدى اللام ألاترى الحاقوله وماأنت بؤمن لذاولو كماصادق ينماانهاه عن الباء ونحوه فياآمن اوسي الاذرية من قومه أنومن لك واتبعك الارذلون آمنتم له قبل أن آذن ليكم (فان قلت) ماوجه قراءة ابن أبي عبلة ورحة بالنصب (قلت) هي علة معلاه امحذوف تقديره ورحة الكم يأذن لكم فذف لان قوله أذن خبرا كم يدل عاسه (الكم لبرضوكم) الططاب المسلين وكان المنافقون بتكأ مون بألطاءن أو يتخلفون عن الجهاد ثم يأنونم مفيعتذرون المهم ويؤكدون معاذيرهم بالحاف ليعذر وهمو برضواعهم فقيل لهمان كنتم مؤمنين كاتزعمون فأحقمن أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق واغماو حدالضميرلانه لاتفاوت بينرضا الله ورضارسوله صلى الله عليه وسلف فكانافى حكم مرضى واحد مكقولك احسان زيدواجاله نهشدني وجبرمني أو والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك؛ المحادة مفاءلة من الحدكالمشاقة من الشق (فأنله) على حذف الخبرأى فحق أنله (نار جهم) وقيدل مناه فله وأن تكرير لان في قوله أنه تأكيدا و يجوز أن يكون فأن له معطوفا على أنه على أنجواب من محذوف تقديره ألم يعلوا أنه من يحادد الله ورسوله عملك فان له نارجهنم وقرى ألم تعلو ابالتاء \* كانوايستهز ون بالاسلام وأهله وكانوا يحذر ونأن يفضعهم القيالوجي فهم حتى قال بمضهم والله لاأرانا الاشر خلق الله لوددت أنى قدمت فحلدت مائة جلدة وأن لا ينزل فيناشئ يفضعنا ، والضم يرفى علم م وتنبئهم للؤمندين وفى قلوم م للنافق يزوصح ذلك لان الممنى يقود اليسه ويجوزان تكون الضمائر اللنافقين لان السورة اذانرلت في معناهم فه عن ازلة علمهم ومعنى تنبيهم على قاويهم كانها تقول لهم م فى قلوبكم كيت وكيت دمني أنها تذيع أسرارهم علم محتى سيمه وهامذاء فمنتشرة فيكائم انخبرهم بها وقيل معنى يحذر الامرباط ذرأى ليحذر المنافقون (فان قلت) المذرواقع على انزال السورة في قوله (عذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة) في المعنى قوله (مخرج ما تحذرون) (قلت) معناه محصل مبرز انزال السورة أوان الله مظهرما كنتم تحذرونه أى تحذرون اظهاره من نفاة كم بينارسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسير ون بين يديه فقالوا انظروا الى هـ ذا الرجـ ليريد أن يفتح قصور الشأم وحصونه همات همات فأطلع الله نبيه عليه السلام على ذلك نقال احبسواعلى الركب فأتاهم فقال قلتم كذاوكذافق الواياني اللهلا واللهما كنافي شئ من أمرك ولامن أمر أجوابك واحكن كنافي شئ عما للطمع على قرب ولاشئ أقطع من الإطماع تم اليأس يتاوه و يمقيه والله الموفق

أمالله وآماته ورسوله كنتم تسامرون لاتعتدر واقدكفرتم بعد اعانكان نعف عن طائفة منكونعدت طائفة بأنهم كانوا مجرهان المنافقون والمنافقات بعضهمن ومض بأمن ون بالمنكر وينهونءن المروف ويقبضون أيديهم تسوا الله فنسهم ان المنافقين حمالفاسقون وعدالله المنافقين والمنافقات والكفار نارجهم خالدين فهاهى حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقم كالذين من قبلكم كانواأشدمنكم قوة وأكترأمو الاوأولادا فاستمدو الحسلاقهم فاستمت تريخلا قدكركا استمتع الذين من قدائك مخلاقهم وخصتم كالذى خاضواأ ولئك حبطت أعمالهم في الدنسا والاسخرة وأولئكهم الخاسرون ألم يأتهم الذن من قبلهم قوم نوحوعاد وتمود وقوم اراهم وأحماب مدن والوتفكات أتتهم رسلهم البينات

يخوض فيه الركب ليقصر بعضناعلى بعض السفر (أبالله وآياته ورسوله كنم تسترون) لم يممأ باعتذارهم الانهم كانوا كاذبان فجملوا كانهم معترفون باستهرائهم وبالهموجودمهم حتى وبخوا باحطائهم موقع الاستهزاء حيث حعل المستهزأ به ملى حرف المتقرير وذلك اغادستقم بعد وقوع الاستهزاء وثبوته (لا تعتذروا) لانشتفاواناعتذارتكم المكاذبة فانهالا تنفعكم بمدظه ورسركم (قدكفرتم) قد نظهر كفركم باستهزائكم (بعداء عانكم) بعداظهاركم الاعمان (ان نعف عن طائفة منكم) باحداثهم التوبة وأخلاصهم الإعمان يُمدالنقاق (نمذبطائفة بانهم كانوامجرمين) مصرين على النف اق غير تائيين منه أوان نعف عن طائفة منكم لم يؤذوار سول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستمزؤا فإنعذبهم في الماجل تعذب في العاجل طائعة بانهم كانوا مجرمين مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستهز أبن وقرأ مجاهدان تعفءن طائفة على المناء للفعول مع التأنيث والوجه التذكيرلان المسند المه الظرف كاتقول سيربالدابة ولاتقول سيرت بالدابة واكمنه ذهبالى المعنى كأنه قيل ان ترحم طائفة فأنث لذلك وهوغريب والجدد قراءة العامة ان يعف عن طائفة بالتذكير وتعددبطا معة بالتأنيث \* وقرى ان يمف عن طائفة بعد ذب طائفة على البناء للفاعل وهو الله عزوحل (بعضهممن بعض) أريدبه نفى أن يكونوامن المؤمنين وتكذيبهم في قولهم و يحلفون بالله انهم لمنكم وتقرير قوله وماهم منكم عوصه فهم عايدل على مضادة عالهم الحال المؤمنين (يأمرون بالنكر) الكفر والمماصي (وينهون عن المعروف) عن الاعمان والطاعات (ويقبضون أيدم-م) شحابالمار والصدقات والانفاق في سيل الله (نسو الله) أغفاواذكره (فنسهم) فتركهم من رجمته وفضله (هم الفاسقون) هم الكاملون في الفسق الذي هو التمرد في الكفر وألانس لاخ عن كل خير وكفي السلم زاجرا ان ياع الكسد مه هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله به المنافقين حين بالغ في ذم هدم واذا كرورسول الله صلى الله عليه وسلم للسلم أن يقول كسات لان المنافقين وصفو ابالكسل في قوله كسالى فاظنك بالفسق (خالدين فيها) مقدرين اللود (هي حسبهم) دلالة على عظم عذابها وانه لاشئ أبلغ منه وأنه بحيث لا مزاد عليه نموذبالله ون عظه وعذابه (ولعنهم الله) وأهانهم مع التعذيب وجعاهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين كإعفام أهل الجنة وألحقهم بالملائكة الكرمين (ولهم عذاب مقيم) ولهم نوع من العذاب سوى الصلى بالنارمق مدائم كعذاب النار ويجورأن يريدوله معذاب مقم معهم في الماحل لا منف كون عدم وهومأ يقاسونه من تعب النفاق والظاهر المخالف الباطن خوفامن السلمن ومايحة فرونه أبدامن الفضيعة ونزول العد ذاب ان اطلع على أسرارهم إلكاف محاهار فع على أنثم مثل الذين من قبلكم أونصب على فعلتم مثل مافعل الذين من قبله كم وهوأنه كم استمته متم وخضتم كااستمته واوغأضوا وغوه قول النمر \*كالموم مطاوبا ولاطلما . باضمار لم أر وقوله (كانواأشدمنكم قوة) تفسيرا تشابهم مم وتمثيل فعلهم مفعلهم واللاق النصيب وهوما خلق الانسان أى قدر من خبر كاقبل له قسم لانه قسم ونعيب لانه نصب اى أثبت \* والخوض الدخول في الباطل و اللهو (كالذي خاصوا) كالفوج الذي خاصوا أو كالخوض الذي خاضو، (فان قات) أى فائدة في قوله فاستمد وابخلاقهم وقوله كااستمتع الذين من قبلكم بخلاقهم مغن عنه كاأغنى قوله كالذى خاصواعن أن يقال وخاصوا فحضم كالذى خاصوا (قات) فائدته أن يذم الاولين الاستمتاع عاأوتوامن حظوظ الدنداورضاهم بهاوااتهائه-مبشهواتهم الفانية عن المظر في العاقبة وطلب الفلاح في الا حرة وأن يخسس أحر الاستمتاع و عجن أحر الراضي به عريد مد بعد ذلك عال المخاطبين عالهم كاتريد أن تنبه بعض الطلة على مماجة فعله فتقول أنت مثل فرعون كان يقتل بغير جرم و يعدن و يعسف وأنت

تفعل مثل فعدله وأماوخضم كالذى خاصو الهعطوف على ما قبله مستنداليه مستغن باستناده اليه عن تلك التقدمة (حبطت أعمالهم فى الدنياو الاستخرة) تقيض قوله وآتيناه أجره فى الدنيا وانه فى الاستخرة للناساء في الدنيا وانه فى الاستخرة للناساء في المدين وهم قوم شعيب (والمؤتف كات) مدائر قوم لوط وقيل

في كان الله الطاهم ولكن كانواأنفهم يظلون والومنسون والومنات يعضهم أولياء مض مأمرون المروف وشون عسن النكر يقمون الصاوة ويؤتون الركوة ودطمعون الله يرسوله أولئك سرحهم الله ان الله عز يرحكيم وعد الله المؤمنين . المؤمنات حنات تحري من تعتماالانهارخالدن فها ومساكن طسة ني حنات عدن و رضوان من الله أ كبرذلك هو الفور العظم باأيم االني ماهدالكفار والنافقان واغلظ علممومأواهم جهمر والسالمس عافون أللهما فالواولقد عالواكلة الكفروكفروا بعدا سلامهم وهواعا لم ينالوا ومانقمو االا أنأغناهم اللهورسوله من فضله فان يتو بوا كخيرالهم وان يتولوا يعذبهم الله عذاما أأع في الدنماو الآخرة وما الهم في الأرض من ولي ولانصر ومنهم من عاهدالله لأنآ نانامن فضله لنصدقن ولنكون وقوله تعالى ماأيها النبي عاهدال كفار والمنافقان واغلظعلهم (قالمعناه حاهدالكفار بالسف والمنافقين مالحة الخ) فالأجد والجدلله الذي علمه أحمانا والله الموفق

قريات قوم اوط وهو دوصالح وائتفا كهن انقلاب أحوالهن عن المرالى الشر (فاكان الله ليظلهم) فاصم منهأن يظلهم وهوحكم لايجوز عليه القبيج وأن يعاقهم بغيرجم والكن ظلوا أنفسهم حيث كفروابه فاستحقو اعقابه (بعضهم أولما بعض) في مقابلة قوله في المنافقات بعضهم من بعض (سمير جهم الله) السين مفيدة وجودالرجة لامحالة فهمي تؤكدالوعدكا تؤكدالوعيد في قولك سأنتقم منك وماتعني أنك لاتفوتني وانتباطأذلك ونحوه سيجعل لهم الرجن وذاواسوف يعطيك بكفترضي سوف يؤتم مأجورهم (عزيز) غالب على كل عقادر عليه فهو يقدر على الثواب والعقاب (حكم) واضع كلاموضعه على حب الاستعقاق (ومسا كن طيبة) عن الحسن قصور امن اللؤلؤواليا قوت الاحروال برجد \* وعدن على بدليل قوله جنات عدن التي وعدالر حن ويدل عليه مار وي أبوالدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدن داراللها تى لم ترهاء من ولم تخطر على قل بشرلا يسكنها غير ثلاثة النبيون والصديقون والشهداء يقول الله تعالى طوبي ان دخاك وقيل هي مدينة في الجنة وقيل نهر جناته على حافاته (ورضوان من الله أكبر)وشي من رضوان الله أكبرمن ذلك كله لان رضاه هوسب كل فوز وسعادة ولانهم يذالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته والبكرامةأ كبرأصناف الثواب ولان العبداذاء لأن مولاه راضءنية فهوأ كبرفي نفسه يثيباو راءهمن النعم واغاته نأله برضاه كااذاعل وسخطته تنغصت عليه ولم يجد لهالذة وانعظمت وسمعت بعض أولى الهمة البعيدة والنفس المرة من مشايخنا يقول لا تطعيعيني ولا تنازع نفسي الى شي م اوعد الله في دار الكرامة كاتطمع وتنازع لى رضاه عنى وأن أحشر في زمرة الهذين الرضين عنده (ذلك) اشارة الى ماوعد القدأو الىالرضُّوانأىهو (الفوزالعظم) وحده دون مايعده الناس فوز اوروىأن الله عز وجل يقول لاهل الجنة هلرضيتم فيقولون ومالنالا نرضى وقدأ عطيتنامالم تعط أحدامن خلقك فيقول أناأعطيكم أفضلمن ذلك قالوا وأى شيَّ أفضل من ذلك قال أدخل عليكر رضو أني فلاأسفط عليكر أبدا (جاهد الكفار) بالسيف (والمنافقين) بالحجة (واغلظ عليهم) في الجهادين جميعاولا تعليهم وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحك ثابت فسمع اهدبا لخبة وتستعمل معه الغاظة ماأمكن منهاءن ابن مسعودان لم يستطع بمده فبلسانه فان لم يستطع فليكفهر في وجهه فان لم يستطع فبقلبه ير يدالكراهة والبغضاء والتبر أمنه وقدحل الحسن حهاداً المنافقان على اقامة الحدود عليهم اذا تعاطو السابها ، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تمول شهرس بنزل علمه القرآن ودميب المنافقين المتعلفين فيسمع من معهمنهم منهم الجلاس بنسويد نقال الجلاس والله أمن كان ما يقول أبدحقالا خواننا الذين خلفناهم وهمساداتناو أشرافنا فضن شرمن الحيرفة لعامر ان قيس الانصاري للحلاس أحل والله ان محد الصادق وأنت شره ن الحار و الغ ذلا وسول الله صلى الله علمه وسلم فاستحضر فحلف بالله ماقال فرفع عاص بده فقال اللهم أنزل على عبدلة ونبياك تصديق الكاذب وتكذيب الصادق فنزلت (يحلفون الله ما قالوا) فقال الجلاس بارسول الله المدعرض الله على التوبة والله القدقلته وصدقعام فتاب الجلاس وحسنت توبته (وكفر وابعد اسلامهم) وأظهر واكفرهم بعداظهارهم الاسلام (وهواءالم منالوا)وهو الفتك رسول الله صلى الله علمه وسلم وذلك عند مص جعه من تبوك تواثق خسة عشر منهم على أن يدفعوه عن واحاته الى الوادى اذاتسه في المقبة بالليل فأخذ عمار بنياسر بخطام راحلته بقودهاوحذ يفةخلفها يسوقها فبنفاها كذلك اذسمع حذيفة بوقع أخفاف الابل وبقعقعة السلاح فالتفت فاذاقوم متاغون فقال المكر المكر المكر باأعداء اللهفهر بوأوقيلهم المنافقون بقتل عاص لرده على الجلاس وقيل أرادوا أن توجو اعبدالله بن أبي واللم يرض وسول الله عليه وسلم (وما نقموا) وما أنكرو اوما عانوا (الاأن أغذاهم الله) وذلك أنهم كانواحين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألدينة في صنك من الميش الأيركبون الخيل ولايحوزون الغنيمة فأثر وابالغناغ وقتل الجلاس مولى فأمرر سول اللهصلي الله عليه وسلم بديته اثني عشر الفافاستغني (فان يتوبوا)هي الالية التي تاب عندها الجلاس (في الدنيا والا تنوة) بالقتل والنَّاد ، وي أن ثمامة بن حاطب قال مارسول الله ادع الله أن ير رقني ما لافقال صلى الله عليه وسلما تعلمة قليل الطقه ما لح قلنا في اغلاظ

\*قوله تعالى استغفر لهم أولا تستغفر لهم الخ (قال قدذكر ناان هذا الامر في معنى الحبر الخ) قال أجدو ما يدى يه الزمخ مرى في هذا وأمثاله من محذوف هو المقصود بالاص وهذا واقع موقعه كقول كثير عزة \*أسيني بناأ وأحسني لاملومة \*كانه يقول الهاامتين محلك بالاساءة والاحسان وانظرى هل بتفاوت عالى معك مسيئة أومحسنة وكذلك معنى عندى وقوة محمتي الثوعامليني

الاتةاستغفرلهمأولا ته تغفراهم وانظرهل مع فراه مفي حالتي الاستغفار وتركه وهل

يتفاوت الحالان أولا من الصالح بن فليا آتاهم من فصله علوا

يه وتولواوهم معرضون فأعقبهم هاقافي قاوبهم الى يوم يلقونه بماأخاهو اللهماوعد وموعا كانوا يكذبون الميعلسوا أن الله يعلم مرهم ونجواهم وأن الله علام الغموب الذىن يلزون المطوعين مدن الومندين في المدقات ولذين لايحدون الاجهدهم فيسخرون مهمسخر اللهمنه سمولهم عذاب أابم استغفراهمأولا تستغفراهم الاتستغفر أوبم سمعان مرة فان وفقرالله لهمذلك بأنهم كف روالالدورس وله والله لايه\_دىالقوم الفاسقان فوح

قال أجدد وقد دورد يصعة الخبرفي الاسمة الاخرى في قوله تعالى سواءعامهم استغفرت

تؤدى شكره خيرمن كثيرلا تطيقه فراجعه وقال والذى بعثك الحق المن رقني الله مالالا عطين كلذى حق حقه فدعاله فانحذن فماففت كاليمي الدود حنى ضاقت بماالمدينة فنزل وادياوا قطع عن الجماعة والجعة فسأل عنه رسول الله صلى الله علمه وسلم فقيل كثرماله حتى لا يسعه وادفقال باو يح ثعلبة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلممة قين لاخذالصد قات فاستقباهها الناس بصدقاتهم ومس ابثمامة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الفرائض فقال ماهذه الاجزية ماهذه الاأخت الزية وقال ارجعا حتى أرى وأبي فلمارجما قال لهمارسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكاماه ياو بحثما به من تين ونزلت فحاءه تعلية بالصدقة فقال ان الله منه في أن أقبل منك فيعل التراب على رأسه فقال هذاع ال قد أص تك فل تطعني فقدض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الم الى أى مكر رضى الله عند مفلم يقداه او حام الى عمر رضى الله عنه في خلافته فلم يقبلها وهلك في زمان عثم ان رضي الله عند \* وقرئ لنصد قن ولنكون بالنون الخفيفة فيهما (من الصالحين) قال ابن عماس رضي الله عنه يريد الحج (فأعقبهم)عن الحسن وقنادة رضي الله عنه ما أن الضّمير المخل يعنى فأورثهم البخل (ففاقا) منه كنا (في قاويهم) لانه كان سيبافيه وداعيا الده والظاهر أن الضمريلة عزوجل والمعنى ففذله مدي نافقواوة كنفقاوع منفاقهم فلاينفك عنماالى أنعو توابسي اخلافهم ماوعد واالله من التصدّق والصلاح وكونهم كاذبين ومنه حمل خاف الوعد ثلث النفاق و قرئ يكذبون بالتشديدوألم تعلوابالتاءعن على رضي الله عنه (مرهم ونجواهم) ما أسروه من النفاق والمزم على أخلاف ماوعدوه ومايتنا حون به فعما بينهم من المطاعن في الدين وتسمية اصدقة حز بة وتدبير منعها (الذين يلزون) محله النصب أوالرفع على الذمو يجوزأن يكون في محل الحريد لامن الضمير في سرهم ونجواهم وقري بلزون بالضم (الطوعين) المتطوعين المتبرعين روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة في العمد الرحن بنعوف بأربعن أوقيةمن ذهب وقيل بأربعة آلاف درهم وقال كان لى عيانية آلاف فأقرضت ربى أربعة وأمسكت أربعة لحمالي فقال له رسول الله صلى الله علمه وسلم بارك الله لك فعما أعطمت وفعما أمسكت فبارك اللهله حتى صولحت عاضرام رأته عن ربع النمن على عان الفا وتصدق عاصم بعدى عائة وسقمن تمروحا أبوعقيل الانصاري رضي الله عنه بصاعمن تمرفقال بتاليلتي أجر بالجرير على صاعين الله ماعالمه الى وجنت بصاع فأص ه رسول الله صلى الله عامه وسلم أن ينثره على الصله قات فلزهم المنافقون وقالواماأعطى عبدالرجن وعاصم الارماءوان كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيدل والكنه أحد أن يذكر بنف ماليعطى من الصدقات فنزات (الاجهدهم) الاط فتهم تريَّ بالفتح والضم (مضرالله منهم) كقوله الله يسترى بهم في أنه خبر غير دعاء ألا ترى الى قوله (ولهم عذاب ألم) \* سأل عبد الله من عبد الله ابن أبي رسول اللهصلي الله عليه وسلم وكان رجلاصالحا أن دستغفر لا سيه في مرضه ففعل فنزل فقال رسول اللهصلي الله عليه وسلم ان الله قدر خص لى فسأز يدعلي السبوين فنزات سواء علم ما ستغفرت لهم أم لم تستغفر لمموقدذ كرناأن هذاالاهم في معنى الخبركانه قيل ان يغفر الله لهم استغفرت الهم أم لم تستغفر الهم وان فيه معنى الشرط وذكر فاالنكتة في الجي به على لفظ الامر والسبعون عارمجري المثل في كالرمهم التكثير قال لى"بأبيطالبعليه السلام لاصعن العاص وابن العاصى . سبعين ألفاعا قدى النواصي (فان قلت) كيف في على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوأف مح العرب وأخبرهم السالب الكادم

وعشلاته

اوم أمل تستغفر لهم ان يغفر الله الهم ؛ عادكان مرقال فان قلت كيف خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفعم من نطق بالضاد الخ) قال أحدوقد أنكر القاضي رضي الله عنسه حديث الاستغفار ولم يصعه وتغالى قوم في قبوله - تى ان ما تخذوه عدة في مفهوم الحالفه و بنوه على انه عليه السلام فهم من تحديد نفى الغفران السبعين شوت الغفران مال الدعامه وذلك سب انكار القاضي عامم

المخاف وتعقدهم خـ الافرسـ ول الله وكرهواأن يجاهدوا الموالهم وأنفسهم في سدل الله وقالو الانتفروا في الحرقل نارجه-تم أشدح الوكانوا يفقهون فليضكواقله لاولسكوا كثمرا جراءعا كانوا مكسون فان رحمك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك للمروج فقل لن تخرجواميي أبداولن تقاللوامعي عددواانكر صديتم القمودأول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولاتصل على أحد منهـم مات أبداولاتقمعلى قسبره

وغثملاته والذى يفهم منذكرهذا العددكثرة الاستغفاركيف وقدتلاه بقوله ذلك بأنهم كفرواالا يةفنين الصارف عن المغفرة لهم حتى قال قدرخص لى ربي فسأز يدعلي السميعين (قلت) لم يخف عليه ذلك وا كمنه خيل عاقال اظهار الغاية رجمته ورأفته على من بعث اليه كقول ابراهيم عليه السلام ومن عصاني فانك غفور رحيم وفي اظهار النبي صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحة لطف لأحمته ودعاء لهـم الى ترحم عفي معلى بعض (المُخَلَفُون) الذين استأذنوارسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فأذن لهم وخلفهم في المدينة في غزوة تبوك أوالذين خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان (بقعدهم) بقعودهم عن الغزو (خلاف رسول الله) خلفه يقال أقام خلاف الحي يمعنى بعدهم ظعنواولم يظعن معهم وتشهدله قراءة أبى حيوة خلف رسول الله وقيل هوبمعنى المخالفة لانه-م خالفوه حيث قعدواونهض وانتصابه على أنه مفعول له أو حال أى قعدوالخالفته أو مخالفينله (أن يجاهدواباً مو الهم وأنفهم) تعريض بالمؤمنين و بصّحاهم المشاق العظام لوجه الله تعالى وعا فعلوامن بذل أموالهم وأرواحهم في سيمل الله تعالى وأيثارهم ذلك على الدعة والخفض وكره ذلك المنافقون وكيف لا يكرهونه ومأفهم ما في المؤمنين من باعث الاعمان وداعي الايقان (قل نارجهم أشدحوا) استعبهال الهـملان من تمون من مشقة ساءة فوقع بسبب ذلك التصون في مشقة الابدكان أجهـل من كل جاهل ولمعضهم مسرة أحقاب تاقب بعدها \* مساءة يوم أريم اشده الصاب

فكيف بأن تلقى مسرة ساعة • وراء تقفيم امساءة أحقاب

\*معناه فسيضع كمون قام للويكون كثيرا (جزاء) الاأنه أخرج على لفظ الامراللد لالة على أنه حتم واجب لايكون غيره يروى أن أهل النفاق ببكون في النار عمر الدنيالا يرقالهم دمع ولا يكتم لون بنوم • وأغاقال (الىطائفةمنه-م) لانمنهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف أواعتذر بعذر صحيح وقدل لم يكن الخلفون كلهم منافقين فأراد بالطائمة المنافقين منهم (فاستأذ نوك للغروج) يمني الى غزوة بمدغزوة تبوك و (أول مرة) هي اللرجة الى غزوة تبول وكان اسقاطهم عن ديوان الغزاة عقوبة لهم على تخلفهم الذي علم الله أنه لم يدعهم اليه الاالنفاق بخلاف غيرهم من المتحلفين (مع الحالفين) قدم تفسيره وقرأ مالك بن دينار رجه الله مع الخلفين على قصر الخالفين (فان قات) من من مكرة وضعت موضع المرات المتفضيل فلمذكر اسم المفضيل المضاف المهاوهودال على وأحدة من المرأت (قلت) أكثر اللغتين هنداً كبرانساءوهي أكبرهن ثم ان قولك هى كبرى أمر أة لا تكاد تعتر عليه ولكن هي أكبر امر أة وأوّل مرة وآخر مرة وعن قتادة ذكر لذاأنهم كانوا اثنى عشر رجلاقيل فهم ماقيل ﴿ روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم على قبور الذافة بن وبدعو الهم فلما مرض رأس النفاق عبد الله بن أبي بعث المه المأتمه فلما دخل علمه قال أهلكا عب المود فقال بارسول الله بعثت اليك اتستغفر لى لالتؤنبني وسأله أن يكفنه في شعاره الذي يلى جلده و يصلى عليه فلامات دعاه ابنه حباب الى جنازته فسأله عن اسمه فقل أنت عبد الله بن عبد الله الحباب اسم شيطان فلام مالصلاة عليه قال له عمر أتصلى على عدو الله فنزلت وقيل أراد أن يصلى عليه فيذبه جبريل (فأن قلت) كيف جازت له تَكُرِمُهُ المَافَقُ وَتَكَفِّمُنَّهُ فَي قَيْمِهُ (قَالَ ) كَانْ ذَلِكُ مَكَافَأَةً له عَلَى صَنْيَع سَبْقُله وذَلِكُ أَنْ العِمَاسُ رضي للهعنهءم رسول اللهصلي اللهعليه وسلماأخذأسرا بدرلم يجدواله فيصا وكان رجلاطو الافكساه عبدالله قيصه وقالله المشركون وم الحديدة فالاناذن لحمدول كاناذن الثفقال لاان لى في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم له ذلك واجابة له الى مسدَّة ما اياه فقد كان عليه الصملاة والسلام لايردساة لاوكان يتوفرعلي دواعي المروءة ويعمل بعادات الكرام واكرامالا بنه الرجل الصالح فقدر وى أنه قالله أسألك أن تكفنه في بعض قصاءك وأن تقوم على قـ بره لا يشمت به الاعداء وعلى وانتكمينه في قيصه لاينفعه مع كفره فلا فرق بينه و مين غيره من الاكفان وليكون الماسه ايا ملطفالغيره فقدر وى أنه قيل له لم وجهم المه بقيص كوهو كافر فقال ان قيصى لن بغنى عنه من الله شيأواني أوصل من الله أن يدخل في الاسلام كثير بم ـ ذاالسبب فيروى أنه أسلم ألف من الخزرج لمار أوه طلب الاستشفاء

إبثوب وسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ترجه واستغفاره كان للدعاء الى التراحم والتعاطف لانهم اذا رأوه بترحم على من يظهر الاعمان وباطنه على خلاف ذلك دعاالمسلم الى أن يتعطف على من واطأ قامه أسانه ورآه حمّاءا. ه (فان قات) فكيف عازت الصلاة عامه (قات) لم يتقدم نهى عن الصلاة علم مركانوا بحرون مجرى المسلين نظاهراع انهم آلف ذلك من المعلمة وعن ابن عباس رضى الله عند مما أدرى ماهذه الصلاة الااني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخادع (مات) صفة لاحدوا غاقيل مات وما توابلفظ الماضي والمعنى على الاستقبال على تقدير الكون والوجودلانه كائن موجود لامحالة (أنهم كفروا) تعليل النهسي وقد أعيد قوله (ولا تجبك) لان تجدد النزول له شان في تقرير مازل له وتأكيد موارادة أن يكون على المن الخاطب لاينساه ولايسم وعنمه وأن يعتقدان العمل به مهم يفتقر الى فضل عناية به لاسما ذاتر اخي مايين النزوان فأشبه الذئ الذي أهم صاحبه فهو برجع المه في أثناء حديثه ويتخلص المه واغما أعيدهذا المعنى لقوَّته فيما عب أن عذر منه \* يجوز أن براد السورة بقامها وأن براد بمضم افي قوله (واذا أنزلت سورة) كما يقع القرآن والكتاب على كله وعلى بعضه وقيل هي براءة لان فيها الامر بالاعلان والجهاد (أن آمنوا) هي أن المفسرة (أولو الطول) دووالفضل والسعة من طال عليه طولًا (مع القاعدين) مع الذين أله معلة وعذر في الغاف (نهم لا يفقهون) ما في الجهاد من الفور والسعادة وما في الضاف الشقاء والهلاك (الكن الرسول) أى ان تخلف هؤلاء فقد نهد الى الذرومن هو خيرمنهم وأخلص نية ومعتقد اكفوله فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلما بها قوما فان استكبروا فالذين عندريك (الخيرات) تتناول منافع الدارين لاطلاق الفظ وقيل الحور لقوله فهن خبرات (المدرون) من عدر في الأمراذ اقصرفيه وتوانى ولم يجد وحقيقته أن يوهم أن له عدرا فها مفعل ولاعذرله أوالمعتذر ون بادغام الماء في الذال ونقل حركم الى المين و مجوز في المربعة كسرا لعين ذلتقاءالسا كنينوضه هالاتباع المي والكن لم تثبت بهماقراءة وهم الذين يتذر ون بالباطل كقوله يمتذرون المكاذارجعتم المهم وقرئ المعذرون التعفيف وهو الذى يجتهدفى العذر ويحتشدفيه قيلهم أسدوغطفان قالوا ان لناعيالا ون ساجه دافائذن لنافي التخلف وقيل همرهط عامر بن الطفيل قالواان غز ونامعك أغارت أعراب طي على أهاليذاومواشيذافقال صلى الله عليه وسلم سيغنيني الله عندكم وعن مجاهد نفرمن غفاراعتذروا فلم يمذرهم الله تعالى وعن قتادة اعتدر وابالكذب وقرى الممذرون بتشديد العين والذال من تعذر عنى اعتذر وهدذاغبر صحيح لان التاءلاتدغم في العين ادغامه افي الطاء والزاى والصادفي المطوعين وازكى واصدق وقيل أريد العتدرون بالصعة وبه فسرالمهذر ون والمعذر ون على قراءة ابن عباس رضى الله عنه الذين لم يفرطو افى العدر (وقعد الذين كذبو الله ورسوله) هم منافقو الاعراب الذين لم يعب فواولم يعتذروا وظهر بذلك أنهم كذبواللهورسوله في ادعائهم الاعلان وقرأ أبي كذبو الماتشديد (سمصيب الذين كفروا مندم) من الاعراب (عذاب ألم) في الدند المالقتل وفي الا تنوه بالناو (الضعفاء) الهرجي والزمني والذين الاعدون الفقراء قبل هم من ينة وجهينه و بنوعذرة . والنصح لله ورسوله الاعان بهما وطاعتهما في السر والعان وتوام ماوالب والمغض فيهدما كالفعل الموالى الناصع بصاحبه (على الحسنين) على العذورين الماحدين ومعنى لاسدم عليم لاجناح عليم ولاطريق للعاتب عليم (قلت لاأجد) عال من الكاف في أتوك وقد قبله مضمرة كاقبل في قوله أوجاؤ كم حصرت صدورهم أى اذاما أنوك فادلا أجد (تولوا) ولقد حصرالله المعذورين فى المعناف الذين المسلهم فى أبدانهم استطاعة والذين عدموا آلة الخروج والذين سألوا المعونة المعدوهاوقيل المستعماون أبوموسي الأشعري وأصحابه وقيل المكاؤن وهمستة نفرمن الانصار (تفيض من الدمع) كقولك تفيض دمعاوهو أبلغ من يفيض دمعها لان المين جعلت كان كلها دمع فائض ومن السان كقوالتأفديك من رجل ومعلى الجار والمجرور النصب على التمييز (الا يعدوا) الله يعدوا ومعله نصب على أنه مفعولله وناصبه المفعولله الذي هو حزنا (فان قلت) (رضوا) ماموقعه (قلت) هو استثناف كانه قيل مامالهم الستأذنواوهم أغنيا وفقيل رضوا بالدناءة والمانة والانتظام في حلة الخوالف (وطبع الله على قلو بهم) يعني

أنفسهم وهم كافرون وادا أنزات سورة أن آمنوا بالله وعاهدوامعرسوله استأذنك أولواالطول منهم وقالواذرنا نكن معالقاعدين رصوابان تكونوا معانا والف وطبع على قاوبهم فهم لايفقهون الكن الرسول والذين آمندوامعمه خاهد والموالهم وأنفسهم وأوللك لهم اللبرات وأولئكهم المفلون أعداللهلهم جنان تجرى من تحتما الإنهار خالدين فهادلك الفورالعظم وجاء المعذر ونءن الاعراب المؤذن لهم وقعدالذين كذبوا الله و رساوله سيميب الذبن كفروا مهمءذاب ألملس على الضعفاء ولاعلى المرضى ولاعلى الذن لا يعدون ما سفقون حرج اذا نصحه والله ورسوله ماعلىالحسنين من سبيل والله عفور رحم ولاعلى الذين اذا مأأوك لتحملهم قات لاأحدماأحلك علمه تولوا وأعمم تممض من الدمع حرنا ألا يحدو ماينفقون اغاالسبيل على الذن يستأذنوك وهم أغنياء رضوابأن يكونوام عالخوالف وطبع الله على فلوجم فهم لا يعلمون يعتذرون الميكم اذار جعتم اليهم فل لا تعتذروا

■ قوله تعالى ومن الاعراب من يتخدّ ما ينفق مغرماويتربص و الدوائر على مدائرة السوء (قال دوائر الزمان دوله وعقبه التديد غلبت عليه الخ) قال أحدوني آية براءة من يدعلى مناسبة الدعاء لحال المدعو عليه مولقو لهم وذلك ان الذي نسب الهمم تربض الدوائر مطلقا والذي دعى عليه مبه دائرة السوء على التقيد بأسو الدوائر لاعلى الاطلاق والله الموفق ٥٦٥ مقوله تعالى وصلوات الرسول

الناؤمواكم قدنياة الله من أخباركم وسيرى الله عدكم ورسوله تم تردون الى عالم الغيب والشهادة فمنشكوعا كنتم تعماون سيعافون مالله لكاذا انقلب الهسم لتعرضواعهم فأعرضواءنه-م انهم رجسومأواهمجهتم جزاء عاكانوا كسدون يحافون الكم لترضواءنهم فان ترضو اعتم مان الله لابرضىء نالقدوم الفاسقان الاعراب أشدكفر اونفاقاوأ جدر ألايعلواحدودماأنزل الله على رسوله والله علم حصكم ومن الاعسراب من معد ما سفق مغرماو يتربص مكم الدوائرعلهم دائره السوءوالله ممدع علي ومن الاعراب من بؤمن بالقواليدوم الاتخو ويتخذما ينفق قربات عند الله وصياوات الرسول ألاام اقريقاهم سدخلهم الله في رحته اناله غف وررحيم والسابق ونالا ولون منالهاجرين

أن السيب في استمدانهم رضاهم بالدناءة وخدلان الله تعالى اياهم ( هان قلت) فهل يجوز أن يكون قوله قلت لاأجداستننا فامثله كانه قيل اذاماأ توك لتحملهم تولوافقيل مالهم تولوابا كين فقيل قلت لاأجدماأ حدكم عليه الاأنه وسط بين الشمرط والجزاء كالاعتراض (قلت) نعم و يحسن (ان نؤمن لكم) علة للنهي عن الاعتذار لانغرض المعتذر أن يصدق فعما يعتمد به فاداعل أنه مكذب وجب عليه الاخلال وقوله (قدنما ناالله من أخماركم) علة لانتفاء تصديقهم لان الله عز وجل اذاأوجي الى رسوله الاعلام بأخمارهم وأحواله مومافي ضمائرهم من الشرو الفساد لم يستقم مع ذلك تصديقهم في معاذيرهم (وسيرى الله عملكم) النبيون أم تنبتون على كفركم (ثم تردون) المه وهو عالم كل غيب وشهادة وسروعلانمة فيجازيكم على حسب ذلك (المعرضواءنهم) والانو بخوهم ولا تماتبوهم (فأعرضواعم-م) فأعطوهم طلبتهم (انهم رجس) تعليل لترك معاتبته-م يعنى أن المعانية لا تنفع فهدم ولا تصلحهم اغايعاتب الادع ذوالبشرة والمؤمن يو بخ على ذلة نفرط منه ايطهره التوبيخ بالحل على التوبة والاسمتغفار وأماه ولاعفأرجاس لاسبيل الى تطهيرهم (ومأواهم جهنم) يعدى وكفتهم النارعتاباوتو بعافلاتكافواعتاجم (المرضواعهم)أى غرضهم في الملف بالشطلب وضاكم النفعهم ذلك في دنياهم (فان ترضواعهم) فان رضاكم وحدكم لا ينفعهم اذاكان الله اخطاعامم وكانواعرضة لماجل عقو بتهوآجاها وقيل اغاقيل ذلك لئلا يتوهم متوهم أن رضاالة منين يقتضي وضاالله عنهم قيل هم جدبن قيس ومعتب ب قشير وأصحابهما وكانواعًانين رجلامنا فقين فقال النبي صلى الله عليه وسلحين قدم المدينة لاتجالسوهم ولاتكاموهم وقيل جاء عبدالله بنابي يحلف أن لا يتخلف عنمه أبدا (الاعراب) أهل البدو (أشدكفر اونفاقا) من أهل المضرطفائهم وقسوتهم وتوحشهم ونشئهم في بعدمن مشاهدة العلاء ومعرفة الكتاب والسنة (وأجدر ألا يعلموا) وأحق بجهل حدود الدين وماأنزل القدمن الشمرائع والاحكام ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أن الحفاء والقسوة في الفدّادين (والله عليم) وعلم حال كل أحد من أهل الوبروالمدر (حكيم) فعايصلب به مسلئهم ومحسنهم مخطئهم ومصيهم من عقابه وثوابه (مغرما) غرامة وحسرانا والغرامة ماينفقه الرحل والمس بلزمه لانه لاينفق الاتقية من المسلين ورباء لالوجه الله عز وجل وابتفاء المنو بةعنده (ويتربص بكم الدوائر) دوائر الزمان دوله وعقبه لتذهب غلبتكم عليه ليتخلص من اعطاء الصدقة (عليم دائرة السوع) دعاءم مترض دعى عليهم بنحو مادعوابه كقوله عزوجل وقالت اليهوديد الله مغاولة غلت أيديهم وقرئ السوغ بالضروهو العمذابكا فيلله سيئة والسوء بالفنح وهوذم للدائرة كقولك رجل سوءفي نقيض قولك رجل صدق لان من دارت عليه ذام في الوالله سميم على العقولون اذا توجهت علم م الصدقة (علم) على يضمرون وقيل هم أعراب أسدوغطفان وغيم (قربات) مفعول ثان ليتخذوالمه في أن ما ينفقه سبب لمصول القربات عندالله (وصاوات الرسول)لان الرسول كان يدعو التصدقين بالحير والبركة و يستغفرهم كقوله الله-م صل على آل أبي أوفى وقال تمالى وصل علم م فلما كان ما ينفق سيبالذلك قيدل يتحذما ينفق قربات وصلوات (الاأنها) شهادة من الله للتصدق بصحة مااعتقد من كون نفقته قربات و صلوات وتصديق لرجائه على طريق الاستناف مع حوفي التنميه والتعقيق المؤذنين بثمات الامروة . كمنه وكذلك (سيدخلهم) ومافي السينمن تحقيق الوعد ومأدل هذاالكارم على رضاالله تعالى عن المتصدّقين وان الصدقة منه عكان اذا إخلصت النية من صاحبها \* وقرى قربة بضم الراء وقيل هم عبد الله ذو المحادين ورهطه (السابقون الاولون من المهاجرين) هم الذين صاوالى القبلة من وقيل الذين شهدو ابدر اوعن الشعبي من بالعرب الديسة وهي

الاانهاقربة لهمسدخلهم الله في رحمه الاية (قال ما أدل هذا المكارم على ان الصدقة من الله عكان الخ) قال أحدوالقدرية كأعلت مذهب في ان الفاسق المسيع ومن ولا كافر وانه مخادف النار وان كان موحداوغوض الزمخ شرى أن يجعل الفسق الذي وسم به المنافق هو الذي يوسم به الموحد حتى يكون استحقاقهم الله الوحد الحدره والله أعلم

قوله تعالى وعن حوار كمن الاعراب منافقون ومن أهل الدينة مردواعلى النفاق لا تعلهم نعن العلهم (قال معذا مانه مع شهامة ك طنتك وصدق فراستك يخفون عالهم علمك الخ ) قال أحدوكان قوله تعالى صردوا على النفاق توطئة لتقر برخفاء عالهم عنه عليه صلاة والسلام المالهم من الخبرة ٥٦٦ في النفاق والضراوة به والله أعلى قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوع م خاطو اعملاصالما

بيعة الرصوان مابين الهجرتين (و)من (الانصار)أهل بيعة العقبة الاولى وكانوا سبعة نفروأهل العقبة النانية وكانواسيعين والذين آمنو احيز قدم عليهمأ بوزرارة مصعب بنعير فعلهم القرآن وقرأعمر رضي الله عنه والانصار بالرفع عطفاعلى السابقون ، وعن عمراً به كان برى أن قوله والذين اته موهم ماحسان نفير و واصفة الدنصارحتي قال له زيد انه بالواوفقال ائتوني بأبي فقال تصديق ذلك في اوّل الجعية وآخر ين منهم وأوسط المشر والذين جاؤاس بعدهم وآخرالا نفال والذين آمنوامن بعدور وى أنه سمع رحلا يقرؤه بالواو فقال من أقرأك قال أبي فدعاه فقال أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم و انك لتبييع القرط بالقيع قال صدقت وان شئت قلت شهدنا وغبتم واصرنا وخدلتم وآويا وطودتم ومن ثم قال عمر لقد كنت أرانار فعذا رفعة لا يدافها أحديمد ناوار تفع السابقون بالابتداء وخبره (رضي الله عنهم) ومعناه رضي عنه-م لاعمالهم (ورضواعنه) لماأفاض عليهم من نعمته الدينية والدنيوية \* وفي مصاحب أهل مكة نجري من تحتم اوهي قراءة ابن كثير وفي سائر المصاحف تحتم ابغير من (ومن حواكم) يعنى حول الدتكم وهي المدينة (منافقون) وهم جهينة وأسلموأ شحع وغفاركانوانازاين حولها (ومن أهل المدينة)عطف على خبر المبتد االذي هوممن حواكم ويجوزأن يكون جلة معطوفة على المتداو الخبراذ اقدرت ومن أهل المدينة قوم مردواعلى النفاق على أن مردواصفة موصوف محذرف كقوله أناابن جلاوعلى الوجه الاقللا يخلومن أن يكون كالرمامبندأ أوصفة لنافقون فصل ينهاو بينه معطوف على خبره (مردواعلى النفاق) تمهر وافيه من مرن فلان عمله ومردعايه اذادرب به وضرى حتى لان عليه ومهرفيه و دل على هرانتهم عليه ومهارتهم فيه بقوله (لانعلهم) أى يخفون عليك مع فطنتك وشهامتك وصدق فراستك لفرط تنوقهم في تحامي مايشكك في أمرهم ثم قال (نعن ملهم)أى لا يعلىم الاالله ولا يطلع على سرهم غيره لانهم يبطنون الكفرفي سويداوات قاويهم ابطانا وببرز ونالذظاهوا كظاهوالخلصين من المؤمنين لاتشان معه في اعلم موذلك أنه-م مردوا على النفاق وضروابه فلهم فيه المدالطولي (سنعذبهم مرتين) قيل هما القتل وعذاب القبروقيل الفضيحة وعذاب القبر وعن ابن عباس رضى الله عنه أنهم اختلفوافى هاتين المرتين فقال قامرسول الله صلى الله عليه وسلم خطيه يوم الجمة فقال اخرج يافلان فانك منافق اخرج يافلان فانكمنا فق فأخرج ناساو فضعهم فهذا العذاب الاقل والثانى عذاب القبر وعن الحسن أخذال كاهمن أموالهم ونهك أبدانه-م (الى عذاب عظيم) الى عذاب النار (اعترفوابذنومم) أي لم يعتذر وامن تخلفهم ما لماذ برالكاذبة كغيرهم ولكن اعترفو اعلى أنفسهم بأنه-م بئس مافعلوامتذى بنادمين وكانواثلاثة أبوليابة مروان بنعبد المنذر وأوسب نعلبة ووديعة بن خرام وقيل كانواعشرة فسبعة منهم أوثقو اأنفهم بالغهم مانزل في المقطفين فأيقنوا بالمللاك فأوثقوا أنفهم معلى سوارى المحدفقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المحدف لي ركعتين وكانت عادته صلى الله عليه وسلم كلاقدم من سفرفرآهم موثقين فسأل عنهم فذكرله أنهما قعمواأن لا يحلوا أنف ممحى يكون رسول اللهصلي الله عليه وسلم هو الذي يحلهم فقال وأناأقسم أن لاأحلهم حتى أومن فيهم فنزلت فأطلقهم وعذرهم فقالوا بارسول الله هذء أمو الناالتي خافتناعنك فتصدق ماوطهر نافقال مأأمرت أن آخذ من أموالكم شيأ فنزلت خدمن أموالهم (عملاصالحا) خروجاالي الجهاد (وآخرسيمًا) تخلفاعنه عن الحسن وعن الكلبي التوبة والاغ (فان قات) قد جعل كل واحدمنه ما مخلوطاف الخلوط به (قات) كل واحدم مما مخلوط ومخلوط واماماخاط بهكل واحد بهلان المعنى خلط كل واحدمنهما بالا خركقواك خاطت الماء واللبن تريد خلطت كل واحدمنه ما بصاحبه

المرسيداء عي الله أن وبعلهم (قالان ت قد حدل كل واحد نهدما مخداوطافا لخلوطه الخ) قال أجد والعقىقفهذاأنك اذاقات خلطت الماء اللبن فالمرحبه في هذا الكادم انالاء الانصار والذين اتسوهم ماحسان رضى الله عنهم ورضواعنه وأعدلهم وزأت تحرى تعتماالانهار خالدين فهاأ بدادلك الفور العظم وعن حواكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردواء لي النفساقلاتعلهم نعن تعاهم سنعذبهم ص تين ثم بردون الى عدداب عظم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطواعملا صالحاوآ خرسيناعدي الله الحاوط واللبن محلوط بهوالمدلول علمه لزوما لاتصريحا كون الماء مخلوطابه واللمنخلوط

واذاقلت خلطت الماء

واللب فالمرحبه حعل

عل واحدمنهما مخاوطا

منهما المرمصرح بهبل من اللازم انكل واحدمنهما محاوط به يعتمل أن مكون قرينة أوغيره فقول الريخ شرى ان قولك خاطب الماء واللبن يفيد ما يفيده مع الباءور بادة ليس كذلك فالطاهر في الا ية والله أعلم ان العدول عن الماء اغما كان لتضمين الملط معنى العمل كأنه قيل عملوا عملاصا عاوآ خرسيا ثم انضاف الى العمل معنى الخلط فعبر عنه مامعايه والله أعلم

ان يرو بعلم مان الله غفو ر رحمے خدمن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكم مم اوصل عامهمانصاوتكسكن لهم والله سمدع علم ألم يعلو اأن الله هو بقيل التويةعن عماده وبأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحم وقل عماوا فسيرى الله عملكم ورسوله والومنمون وستردون الى عالم الغدي والشهادة فينبذكم باكنم تعاون وآخر ون مر--ون لاص الله اماده ـ فيهم وامايتو بعلهم والله علم حكم والذين اتخذواصعدا

قوله واماللعبادكتب عليه يعنى امالشك وهولا يجوزعلى الله فهواذن للعبادكا وفى أو يزيدون والعلى في لعله يتذكر اه كتبه المصح

وفده ماليس في قولك خلطت الماء اللبن لانك جعلت الماء مخاوط اواللبن مخاوطابه واذاقلته بالواوجعلت الماءواللين مخلوطان ومخلوطابهما كانك فاتخلطت الماء اللبن والماء ويجوزأن كمونمن فولهم روت الشاءشاة ودرهاء عنى شاة مدرهم (فان قلت) كيف قبل (أن سوب علمهم) وماذ كرت تو يهم (قلت) اذاذ كراعترافهم مذنو مهموهو دليل على التوبة فقدذ كرت توبتهم تطهرهم) صفة لصدقة وقرئ تطهرهم من أطهره عيني طهره وتطهرهم الجزم حوا باللام \*ولم يقرأ وتركهم الاباثمات الماءو الماء في تطهرهم للخطاب أولغسة الؤنث والتزكية مبالغية في التطهير وزيادة فيه أوعَّعني الأغياء والبركة في الميال (وصلّ عليه) واعطف علهم بالدعاء لهم وترحم والسنة أن يدعو المدقق الصاحب الصدقة اذا أخذها وعن الشافعي رجهالله أحب أن يقول الوالى عند أخذ الصدقة أجرك الله فيما أعطمت وجعله طهورا و بارك الث فما أبقت \* وقرى ان صاوتك على التوحيد (سكن لهم) يسكنون المه وتطمئن قلوبهم بأن الله قد تاب عليهم (والله سميم) يسمع اعترافهم بذنو بهم ودعائهم (علم) بافي ضمائرهم والنم من الندم المافرط منهـ م \* قري (ألم يعلوا) بالمآ والتاءوفيه وجها أحدهاأن برادالمة وبعلهم مدعني ألم يعلواقبل أن بتاب علم موتقبل صدقاتهم (ان الله هو يقبل التوبة) اذا محتويقبل الصدقات اذا صدرت عن خلوص النية وهو التفصيص والتأكيد وان الله تعالى من شأنه قر ول توبة التائمين وقيل معنى التخصيص في هو أن ذلك ليس الدرسول الله صلى الله عليه وسلم اغماالله سبعائه هوالذي يقبل التوبة وبردها فاقصدوه بهاو وجهوها المه (وقل) له ولاء التائيين (اعملوا) فان عما كم لا يخفي خيرا كان أوشراعلي الله وعباده كارأيتم وتبين ا كم والثاني أن يرادغ يرالتا تبين ترغيبالهم فى التوبة فقدروى أنهم الماتيب علمهم قال الذين لم يتوبواه ولاء الذين تابواك انوابالامس معما لايكاه ونولا السون فيالهم فنزلت (دان قات) فيامعني قوله و بأخذ الصد دفات (قلت) هومجازين قبوله لهاوعن ابن مسعو درضي الله عنه ان الصدقة تقع في يد الله تمالى قبل أن تقع في يد السائل والمعني أنه يتقلهاو دضاءف علمهاوقوله (فسعرى الله)وعد لهم وتحذير من عاقبة الاصرار والدُّهول عن التوية \* قريُّ مرجون ومرجؤن من أرجيته وأرجأته اذاأخوته ومنه الرجئة يعنى وآخوون من المتخلفين موقوف أمرهم (امايعذبهم) ان قواعلى الاصرار ولم يتو يوا (وامايتوب علهم) ان تابواوهم ثلاثة كعب بن مالك وهلال بنامية ومرارة بنالربيع أمررسول اللهصلي اللهعليه وسلم أصحابه أن لايسلم واعليم ولايكاموهم ولم يفعلوا كافعل أبولمابة وأصحابه من شدأ نفسهم على السوارى واظهار الجزع والغم فلماعلوا أن أحمدا لا ينظر الهم فوضوا أمرهم الى الله تعالى وأخله وانياتهم ونصحت توبهم فرجهم الله (والله على حكمي)وفي الراءة عبدالله عفور رحيم وأمالله مادأى فافواعلهم المذاب وارجوالهم الرحمة \* في مصاحف أهل المدينة والشأم الذين أتخذوا بغير واولانها قصة على حيالها وفي سائرها بالواوعلى عطف قصية مسجدالضرا والذي أحدثه المنافقون على سائر قصصهمر وىأن بني عمرو من عوف لما بنوامسجد قباء بمثوالى رسول اللهصلى الله عليه وسدلم أن يأتيم فأتاعم فصلى فيه فحسدتهم اخوتهم بنوغنم بنعوف وقالوا نبني مسجداو نرسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيه ويصلى فيه أبوعاهم الراهب اذا قدم من الشأم ليثبت لهـم الفضل والزيادة على الحوتهم وهو الذي سما ورسول الله صلى الله علمه وسلم الفاسق وقال ارسول الله صلى الله علمه وسلهوم أحدلا أجدة ومايقاتلونك الاقاتلة كمعهم فليزل يقاتله الى يوم حني فالمانه زمت هوازن خرج هار باالى الشأم وأرسل الى المنافقين أن استعدواع الستطعم من قوة وسلاح فانى ذاهب الى قيصر وآت بجنود ومخرج محمداوأ صحابه من المدينة فهذوام بحداجينب مسجد قياء وقالو اللني صلى الله عليه وسلم بنينا مسجد الذى الملة والحاجة والليلة المطيرة وأأشاتية ونحن نعب أن تصلى لنافيه وتدعولنا البركة فقال صلى الله عليه وسم إنى على جناح سفر وحال شغل واذا قدمنا ان شاء الله صليناف و فلما قفل من غروة تبوك سألوه اتيان المحدفنزلت عليه فدعاء لكبن الدخشم ومعن بنعدى وعاص بن السكن و وحشى قاتل حزة فقال لهم انطاقوا الى هـ ذاالسعد الطالم أهله فاهدموه وأحرقوه ففعل وأمن أن يتخذمكا يه كناسة تاقي فهاالجيف

والقمامة ومات أبوعام بالشام بقنسرين (ضرارا)مضارة لاخوانهم أصحاب مسجد قبا، ومعارة (وكفرا) وتقوية النفاق (وتفر يقابن المؤمنين) لانهم كانو أيصلون مجتمعين في مسجد قباء فيغتص بهم فأرادواأن يتفرقواعنه وتعتلف كلتهم (وارصادا) واعدادا (لـ)أجل (من حارب الله ورسوله) وهوال اهم أعدوه له لمصلى فيه و تطهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل كل مسحر بني مماهاة أور ماء وسعمة أولغرض سوي التفاءوحه اللهأو عال غبرطيب فهولاحق بمحد الضرار وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة في محد في عامر فقيلله مسحدني فلان لم يصاوا فيه بعد فقال لاأحب أن أصلى فيه فانه بي على ضرار وكل مسعديني على ضرارأور باءأوسمه فانأصله منتمى الى المحدالذي بني ضرارا وعن عطاء لما فتح الله تعالى الامصار على يدعمورضي اللهعند مأمى المسلمن أن يبنو المساجدوأن لا يتخذوا في مدينة مسجد تن يضار أحده اصاحمه (فان قات) والذين اتخذوا ما محله من الاعراب (قات) محله النصب على الاختصاص كقوله والمقمين الصلاة وقيل هومبتدأ خبره محذوف معناه وفين وصفناالذين اتخذوا كقوله والسارق والسارقة (فان قات) بم يتصل قوله (من قبل) (قات) باتخذوا أي اتخذوا مسجدامن قبل أن منافق هؤلاء بالتخلف إن أردنا) مأاردنا بناء هذا المسعد (الا) الحصلة (الحسني) والارادة الحسني وهي الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصابن (لمسجد أسس على التقوى) قيل هو صحد قياء أسم وسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه أيام مقامه قباءوهي يوم الاثنين والشلاثاء والاربعاء والخيس وخرج يوم الجعمة وهو أولى لان الموازنة بين مسجدى فباءأوقع وقيل هومسجدرسول الله صلى الله عليه وسلا بالدينة وعن أبي سد عيد الخدري سألت رسول اللهصلي الله علمه وسلمءن المسحد الذي أسسعلى التقوى فأخذ حصباء فضرب بها الارض وقال هو مسجدكم هذامسجد المدينة (من أول يوم) من أول يوم من أيام وجوده (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قيل المانزلت مشى وسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجر ونحتى وقف على باب مسجد قباء فاذا الانصار جلوس فقال أمؤمنون أنتم فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر يارسول الله انهم اؤمنون وأنامعهم فقال صلى اللهءايه وسلمأ ترضون بالقضاء قالوانعم قال أتصبرون على البلاء قالوانعم قال أتشكرون في الرخاء قالوانعم فالصلى الله عليه وسلمؤمنون ورب المكعمة فجلس غقال بامعشر الانصاران الله عزوجل قداثني عليكم فها الذى تصنعون عندالوضوء وعندالغائط فقانوا يارسول اللهنتبع الغائط الاحجار لثدلاثة ثم نتبع الاحجار الما افتلا لني سلى الله عليه وسلم رجال محمون أن يتطهر واوقرئ أن يطهر والا دغام وقيل هو عام في القطهرمن النحاسات كلهاوقيل كانوالاينامون الليال على الجنابة ويتبعون الماءأثر البولوعن الحسان هوالتطهرمن الذنوب التو بةوقيل يحمون أن يتطهروا بالحي المكفرة لذنو بهدم فحمواعن آخرهم ( فان قلت)مامه في الحبتين (قلت) محبته مللتطهر أنهم مدو ترونه و محرصون عليه حرص الحد للذي المشتهى له على ارداره ومحبة الله دمالي الاهم أنه برضى عنهم و يحسسن المهم كا يفعل الحب بحبوبه \* قري أسس بنيانه وأسس بنيانه على المنا اللفاعل والفعول وأسس بنيانه جع أسأس على الاضافة واساس نيانه بالفتح والكسر جع أسواساس بنيانه على أفعال جع أس أيضا وأس بنيانه والمعنى أفن أسس بنيان ذينه على قاعدة قوية محكمة وهي الحق الذي هو تقوى الله ورضوانه (خـمرأممن) أسسه على قاعدة هي أضعف القواعـد وأرغاهاوأةلهابقاء وهوالباطل والنفاق الذي مثله مثل (شفاحرف هار) في قلة الثبات والاستمساك وضع شفا الجرف في مقادلة التقوى لانه جعل مجاز اعماينا في التقوى (فان قلت) في امعني قوله (فانهار به في الرجهنم) (قات) المحمل الجرف المائر مجازاءن الماطل قيسل فامار به في نارجهم على مدى فطاحيه الساطل في نارجهم الاأنه رشم المجاز في وبلفظ الانهيار الذي هوالحرف والمصوران المطل كانه أسس بنياناعلى شفاحرف دن أودية جهم فانهار بهذلك الجرف فهوى في قعرها والشفاا لحرف والشفير وحرف الوادى جانه الذى يتعفر أصله بالماء وتحرفه السيموا فيبقى واهياو الهارالهائر وهو المصدع الذى أشفى على التهدم والسقوط ووزنه فعدل قصرعن فاعدل كالف من خالف ونظيره شاك وصات في شاءك

ضراراو كفراوتفريقا بتنااؤمنين وأرصادا ان حارب الله و رسوله مرزقسل وأبعافرتران أردنا الاالحسني والله وشهدانه ماكاذون لاتقم فمه أبدا لمصد أسس على التقوى من أوّل ومأحقأن تقوم فمه فمه رحال يحمون أن بتطهدر واوالله يحب المطهر فأفنأسس بندانه على تقوى من الله ورضوان خيرأمهن أسس بنسانه علىشفا حرف هارفانهار به في نارجهنم والله لايهدى القومالظالمن

لاترال بنياتهم الذي منوارسة في قلويهم الأأن تقطع قاوي -م واللهعلم حكم انالله اشترى من الومنان أنفسهم وأموالهميان الهم الجنية بقاتلون في سيدل الله فيقتلون وبقتاون وعداعليه حقا في التـــوراة والانعمل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستشرواسمك الذي مادمتم به ودلك هوالفور العظمم التائبون العابدون الخيامدون السائحون الراكمون الساجدون الأحمرون بالمروف والناهون عن المذكر والحافظون لحدود الله وبشرا لمؤمنان وصائت وألفه ليست بالف فاعل اغماهي عينه وأصله هو روشوك وصوت ولاترى أبلغ من هذا المكلام ولا أدل على حقيقة الماطل وكنه أمن • وقريَّ حوف بسكون الراء ( فان قلت) في اوجه مآر وي سيبويه عن عيسي من عمر على تقوى من الله بالتنوين (قلت) قد جعل الالف للالحاق لالتأنيث كتثرى فيمن نون ألحقها بمعفروفي مصحف أى فانهارت به قواعده وقيل حفرت بقعة من مسجد الضرار فروى الدخان مغرج منه وروى أن مجمع بن حادثة كان امامهم في مسجد الضرارة كلم ينوعم وين عوف أصحاب مسجد قباء عمرين اغلطاب فيخلافته أن مأذن لجمع فيؤمهم في صحيدهم فقال لاولا نعيمة عين أليس بأمام مسجد الضرار فقال باأمير المؤمنين لا تعمل على دو الله لقد صليت بمر الله دمل أفى لا أعلم ما أضمر وافسه ولوعلت ماصليت معهم فيه كنت غلاما قار تاللفر آن وكانوا شيوخالا يقرؤن من القرآن شيأ فعذره وصدقه وأمره مالصلة بقومه ورسة شكافي الدس ونفاقا وكان القوم منافقين واغاجلهم على يناءذلك السحد كفرهم ونفاقهم كافال عز وحل ضرارا وكفرا فلاهدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ازداد والماغاطهم من ذلك وعظم علم تصميماعلى النفاق ومقتاللا سلام فمنى قوله (لإ بزال بنيانهم الذي بنوار سة في قاويهم) لا بزال هدمه سبب شكُونفاقزائد على شدكهم ونفاقهم لا بزول وسمه عن قاوبهم ولا يضمع لم أثره (الاأن تقطُّع قاويهم) قطعا وتفرق أحزاء فحمنئذ دساون عنهوأ مامادامت سالة مجتمعة فالرسسة باقمة فبهامتم كمنة فيحو وأن بكون ذكر المقطسع تصويرا لحال ولاالربية عنها ويجوزأن رادحقيقة تقطيعهاوماهو كائن منه بقتلهم أوفي القبور أوفى النآر وقرئ يقطع بالمياء وتقطع بالتحفيف وتقطع بفتم التاء بعني تتقطع وتقطع قاوبه مملي أن الخطاب للبسول أيالاأن قطع أنت قلوبهم بقتالهم وقرأالحسن الىأن وفي قراءة عمدالله ولوقطعت قلومهم وعن طلحة ولوقطفت قلوبهم على خطاب الرسول أوكل مخاطب وقيسل معناه الاأن يتبو بواتو بة تتقطع بهاقالوبهم ندماوأسفاعلى تفر يطهم همثل الله اثابتهما لجنة على بذلهم أنفسهم وأمو الهم في سدله بالشروي وروى تاجرهم فأغلى لهمالثمن وعنعمر رضي الله عنسه فجمل لهمالصفقتين جمعا وعن الحسن أنفساهو خلقها وأموالأهورزقها وروىأنالانصارحينبايهوءعلىالعقية قالعبداللهينرواحةاشترطار بالولنفسك ماشئت قال أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيأ وأشترط لنفسي أن تنعوني مما تنعون منه أنفسكم قال فاذافعلناذلك فالناقال ايكم الجنة قالوارج البيع لانقيل ولانستقيل ومربرسول اللمصلي اللهعايه وسلم [أء إبي وهو بقرأها فقال كالأم من قال كلام الله قال بسع والله من م لانقب له ولا نسبة تقبله فخرج إلى الغزو فاستشهد (مقاتلون) فمهمعني الامركة وله تجاهدون في سيل الله بأمو الكرو أنفسكم \*وقري فمقتلون و يقتلون على يناء الا وللقاعل والثاني للفعول وعلى العكس (وعدا) مصدر مؤكّد أخبر بأن هذا الوعدالذي وعده العجاهدين في سبيله وعد ثابت قدأ ثبته (في التوراة والانجيل) كا أثبته في القرآن ثم قال (ومن أو في بمهده من الله) لان اخلاف المعادقيم لا يُقدم عليه المكرام من الخاتي مع جوازه علم ــم لحاجتم في كيف مالغني الذي لا يجوز علمه القبيم قط ولا ترى ترغيبافي الجهاد أحسن منه وأباغ (التائبون) رفع على المدح أي هم التائمون منى المؤمنين المذكورين ويدل علمه قراءة عبدالله وأي رضى الله عنهما التائمين بالماءالي والحاقطان نصاعلي المدح ويحوزأن بكون جراصفة للؤمنان وجوزال عاجأن بكون مبتدأ خبره محذوف أى التائبون العابدون من أهل الجنه أيضاوان لم يجاهدوا كقوله وكالروعد الله الحسيني وقيل هورفع على المدلمن الضمرفي بقاتلون ويحوزأن يكون مبتدأ وخبره العابدون ومابعده خبراى التاثبون من الكفر على المقيقة الجامعون لهـ في الحصال وعن الحسن هم الذين تابو أمن الشرك وتبرو أمن النفاق و (العابدون) الذن عبدوا الله وحده وأخلصواله العبادة وحرصواعلها و(السائحون) الصاغون شهوا بذوى السياحة في الارض في امتناعهم من مهواتهم وقيل همطابة العلايسيعون في الارض يطلبونه في مظانه قيل قال صلى الله علمه وسلم لعمه أي طالب أنت أعظم الناس على حق اوا حسم معندي يدافقل كلة تجب الثبم اشفاءتي فأبى فقال لاأزال أستففر لكمالم أنه عنه فنزلت وقيل أافتح مكة سأل أى أبويه أحدث

مأكان للنسى والذين آمنوا أن ستغفروا للشمركان ولوكانه اأولي قربى من بعد ماتسن لهم أنهم أصحاب الحجروما كأن استغفار الراهم لاسه الاعن موعدة وعدهااماه فلماتسنله أنهعدولله تبرأمنهان ابراهم لاؤاه حلموما كأن الله لمضل قوما بعد اذهداهمحىسالهم ماسقون ان الله يكل ميعلم ان الله ماك الموآن والارضيعي وعمتومالكيمن دون الله من ولى ولأنصر لقد تابالله على الني والمهاجرين والانصار الذين البعوه في ساعة العسرة من يعدما كاد بزدغ قاوب فريق منهم ثم تابعليدم انهبهم رؤف رحم وعملي التسلاتة الذين خلفوا حتى اذاضاقت عليهم الارض

و قوله تعالى وماكان الله المنافق ما يتقون (قال فأما ما يتقون (قال فأما ما يدرك خطره بالعقل المنافق ال

به عهدافقيل أمك آمنة فزار قبرها بالانواء ثم قام مستعبرافقال اني استأذنت ربي في زيارة قبرأى فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لهافل مأذن لى فنزلت وهذاأ صح لان موت أبي طالب كان قبل الهجرة وهذا آخر مانزل بالمدينة وقيل استغفرلايه وقيل قال المسلون ماعنعناأن نستغفرلا أمائناوذوى قرابتنا وقداستغفر انراهم لايمه وهذا محمد يستغفر لعمه (ما كان للنبي) ماصح له الاستغفار في حكم الله وحكمته (من بعدماتمين لهُم أنهم أحكاب الحيم) لانهم ما تواعلي الشرك "قرأ طلحة ومااست غفر الراهم لا يبه وعنه ومانسة غفر الراهم على حكاية الحال الماضية (الاعن موعدة وعدهااماه) أي وعدها الراهم أباه وهو قوله لاستغفر تلك و مدل عامه قراءة الحسن وحماد الراوية وعدها أماه (فان قلت) كيف خبي على ابراهم أن الاستغفار للكافر غبرجائز حتى وعده (قات) مجوز أن نظن أنه مادام برجى منه الأعان جاز الاستغفار له على أن امتناع حواز الاستغفارالكافراغاعلم بالوحى لان العقل يجوزان يغفر الله للمكافر ألاترى الى قوله عليه السلام لعمه لاستغفرن الثمالمأنه وعن الحسن قيل لرسول اللهصلي الله عليه وسلم ان فلانا يستغفر لا آماله المشركين فقال ونحن نستغفر الهم فنزلت وعن على رضى الله عنه رأيت رجلايستغفر لابويه وهمامشر كان فقلت لة فقال أليس قداستغفر أمراهم (فان قات) فامهني قوله (فلانبين له أنه عدولله تبرأ منه) (قلت) معناء فلاتمين له منجهة الوحى أنه ان يؤمن وأنه عوت كافراوا اقطع رجاؤه عنه قطع استغفاره فهو كقوله من بعدماتسن لهم أنهم أحجاب الخيم - أوّاه فعال من أو علا على من اللوّلو وهو الذي يكثر التأوّه ومعناه أنه لفرط ترجيه ورقته وحله كان يتعطف على أبيه الكافرويستغفر له مع شكاسته عليه وقوله لا رجنك يعني ماأمر الله باتقائه واحتنابه كالاستغفار للشركان وغبره ممانهى عنهو سأأنه مخطو ولايؤاخذ بهعماده الذين هداهم للرسلام ولايسمهم ضلالا ولايخذ لهم الااذاأ قدمو اعلمه بعدسان حظره علهم وعلهم بانه واجب الانقاء والاحتناب وأماقيل العمل والسان فلاسلم عامهم كالانؤ اخذون بشرب الخرولاسم الصاع بالصاعب قبل التحري وهذا بيان لعذره بن خاف المؤاخذة بالاستغفار الشركين قبل ورودالنه في عنمه وفي هذه الاستقشديدة مامنىغى أن دففل عنهاوهي أن الهدى الاسملام اذا أقدم على بعض محظورات اللهداخل في حكم الاضملال \* والمرادعاً يتقون ما يجب اتقاء هالنه عي فأماما يعلم العقل كالصدق في المرور دالود يعة فغيرموقوف على التوقيف (تاب الله على الذي) كقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنيك وما تأخر وقوله واستففر اذنيك وهو بعث للؤمنين على التوبة وأنه مامن مؤمن الاوهومحتاج الى التوبة والاستغفار حتى النبي والمهاجر ون والانصار وابانة لفضل التوبة ومقدارها عندالله وأنصفة التوابين الاقابين صفة الانبياء كاوصفهم بالصالحين لنظهر فضيدة الصلاح وقيل معناه تاب الله عليه من اذبه للنافقين في التخلف عند م كقوله عفا الله عنك (في ساعة المسرة) في وقم اوالساعة مستعملة في معنى الزمان المطاق كالستعملت الغداة والعشية واليوم

عنداة طفت علماء كرينوائل وكناحسينا كل يضاء شعمة ■ عشمة قارعناج فام وحبرا أذاجاء وماوارق ينتغى الغنى العندم كف غيرملائي ولاصفرا

والعسرة حاله مفي غزوة تبوك كانوافي عسرة من الظهر يعتقب العشرة على بعير واحدوفي عسرة عن الزاد ترقدوا التمر المدقد والشه عبر المسقس والإهالة الرئحة و بلغت بهم الشدة أن اقتسم التمرة اثنان ورعامها الجماعة ليشمر بواعلها المساء وفي عسرة من الماء حسى غروا الابل واعتصر وافروتها وفي شدة زمان من حمارة القيظ ومن الجدب والقيط والضيقة الشديدة (كادتر يغ قلوب فريق منهم) عن الثبات على الاعمان أوعن اتباع الرسول في تلك الغزوة والخروج معه وفي كاد ضمير الشأن وشهه سيبو يه بقولهم ليس خاتى الله مقله وقرئ بريغ بالماء وفي قراءة عبد الله من بعد مازاء تسقلوب فريق منهم بريد المقافين من المؤمنين كائبي المباية وأمثالة (ثم تاب عليهم الممريز التوكيد و يجوزان بحكون الضمير الفريق تاب عليهم لكيدود تهم (الثلاثة) كعب من مالك و مرارة بن الربيد و وهرائ خلفوا الغازين بالمديد في أوفسيدوا من الخالف في الماية وأصحابه حيث تيب عله معمود وقرئ خلفوا أي خلفوا الغازين بالمدينة في أوفسيدوا من الخالف في الماية وأصحابه حيث تيب عله معمود وقرئ خلفوا أي خلفوا الغازين بالمدينة في أوفسيدوا من الخالف في الماية وأصحابه حيث تيب عله معمود في خلفوا الغازين بالمدينة وقلو المنازين بالمدينة وقيران الموادي الغرارية والمن الخالف في الماية وأصحابه حيث تيب عليه والمن المنازية والمنازين المدينة والمنازية ولية والمنازية والمناز

وخاوف المقم وقرأجه فرالصادق رضى الله عنه خالفوا وقرأ الاعش وعلى الثلاثة المحافين (عارحبت) برحها أى مع سعتها وهو مثل العيرة في أمرهم كأنهم لا يجدون فيها مكانا يقرون فيه قلقا وجزعا عاهم فيه (وضاقت عليهم أنفسهم) أى قلوبهم لا يسعها أنس ولا سرورلانه احرجت من فرط الوحشة والنم (وظنوا) وعلوا (أن لا ملح أمن) سخط (الله الا) الى استغفاره (ثم تاب عليهم ليتو وا) ثمر جع عليهم بالقبول والرحة

الوراق أنه سئل عن المتو بة النصوح فقال أن تضيق على المتائب الارض بجار حبت وتضيق عليه نفسه كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه (مع الصادقين) وقرئ من الصادقين وهم الذين صدقوا في دين الله نية وقولا و علا أو الذين صدقوا في اعام مومعاهد تهم لله ورسوله على الطاعة من قوله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقيل هم الثلاثة أى كونوا مثل هؤلاء في صدقهم وثباتهم وعن ابن عباس رضى الله عنه الخطاب ان آمن من أهل الكاب أى كونوا مع المهاج بن و الانصار ووافقوهم وانتظموا في جملتهم واصدقوا مثل صدقهم وقيل ان تخاف من الطلقاء عن غزوة تبول وعن ابن مسعود رضى الله عنه لا يصلح الكذب في جدولاه زلولا أن دهد أحدكم من الطلقاء عن غزوا قرواان شئتم وكونوا مع الصادقين فهل فيها من رخصة (ولا يرغموا بانفسهم عن نفسه) أمر وابان يصعموه على المأساء والضراء وأن يكايد وامعه الاهوال برغمة ونشاط واغتداط وأن ياقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاء نفسه علم المثالة العزنفس عندا الله وأكرمها عليه فاذا تعرضت مع كرامة او عزنها الخوض في الشدائد ما تلقاء نفسه علمانه العن أن يربؤ النفسهم عن متابعة اومصاحبة او دضنوا به الحلى ما سمح وتحدون أخف شي عامهم وأهو ف فضلاعن أن يربؤ الانفسهم عن متابعة اومصاحبة او دضنوا به الحلى ما سمح وتحدون أخف شي عامه موأهونه فضلاعن أن يربؤ الانفسهم عن متابعة اومصاحبة او دضنوا به الكيم ما سمح

كرة دمدأخي ليستفعو اعلى تورتهم و مثبتواوليتو واأنضافه استقيل ان فرطت منهم خطيئة علمنهم ان الله توَّ اب على من تاب ولو عاد في المو ممائمة من قروي أن ناسامن المؤمنين تخلفو اعن رسول الله صلى الله علمه وسلم منهم من مداله وكره مكانه فلحق به عن الحسن بلغني أنه كان لاحدهم حائط كان خبرامن مائة ألف درهم فقال ماحائطاه ماخلفني الاظلكوانتظار غرك اذهب فأنت في سبيل الله ولم يكن لا تحرالا أهله فقال باأهما همايطأني ولاخلفني الاالضن بكالاجرم واللهلا كابدن المفاوزحتي ألحق رسول الله فركب ولحقبه ولمريكن لاستح الانفسه لاأهل ولامال فقال مانفس ماخلفني الاحب الحماة لك والله لا كايدن الشدائد حتى ألمني سول الله فتأبط زاده ولحق به قال الحسن كذلك والله المؤمن بتوب من ذنو به ولا مصرعاتها وعن أبي ذرالغفارى أن معره أسطأبه فحمل متاعه على ظهره والتسع أثر رسول الله صلى الله علمه وسلم ماشد مافقال رسول اللهصلى اللهعلمه وسلم المارأى سواده كن أباذر فقال الناس هوذاك فقال رحم الله أباذر عشى وحده وعوت وحده ويبعث وحدده وعن أمي خيثمة انه بلغ سيتانه وكانت له اهر أه حسنا ، فرشت له في الطل ويسطت له الحصير وقويت المه الرطب والماء المارد فنظر فقال ظل ظلمل ورطب بانع وماء باردوام أة حسناء ورسول اللهصلي الله عليه وسلمفي الضح والريح ماهذا بخبر فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومر كالريح فدرسول اللهصلي الله عليه وسلم طرفه لى الطريق فاذا براكب يزهاه الدمراب فقال كن أباخيتمه فكانه ففرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفراه ومنهم من بق لم يلحق به منهم الثلاثة قال كعب ال قفل وسول اللهصلي الله علمه وسلم سلت علمه فردعلى كالمغضب معدماذ كرني وقال لمتشهري ماخلف كمما فقدل له مأخافه الاحسن برديه والنظر في عطفيه فقال معاذالله مأعلم الافض الرواسلاماونه يعن كالرمنا أيهاالثلاثة فتنكرلنا الناس ولم يكلمنا أحدمن قريب ولابعيد فلمأمضت أربعون ليملة أص ناأن نعتزل نساءنا ولانقربهن فلاعت خسون ايلة اذاأنابنداءمن ذروة سلع أبشريا كعب بنمالك فحررت ساجدا وكنت كاوصفني رف وضاقت علمهم الارض عارحبت وضاقت عليهم أنفسهم وتتابعت المشارة فليست توى وانطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذاه وحااس في المسجد وحوله المسلون فقام الى طلمة بن عسدالله يهر ولحتى صافحني وقال لتهنك توبة الله علمك فان أنساها لطلحة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستنبراستنارة القمرأ بشريا كعب بخير يوم معليك منذولدتك أمك تم تلاعليناالاتية وعن أبي بكر

عارحبت وضافت عليم أنفسهم وطنواأن المملح أمن الله الااليه ثم ناب عليم ليتو بواان الله هوالتواب الرحيم بأيها الذين آمنوا الصادة عين ما كان الصادة عين ما كان حولهم من الاعراب التهولا برغبوا بأنفسهم التهولا برغبوا بأنفسهم عن نفسه

قُوله تُمالى وما كَان المُؤْمنُون المُنفوروا كَافَة فلولانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه والى الدين ولينذر واقومهم اذارجه واالهم الملهم يحذرون (قال معناه ان فيرا الكافة لطاب العلم فيرعكن الخ) قال أحد قوله وما كان الومنون لينفر واكافة على التفسير الآول أمر لانهى وعلى الثانى خبر والمرادبه (٥٧٢) النهى لانه في الاول واجع الى تنفيراً هل الموادى الى المدينة للتفقه وهذا لوأمكن الجميع فعله

لكان ماثرا أوواحسا وان لم يكن وحب على بعضهم القيام عن باقيم على طريق وحدوب الكفاية وأمانى الثانى فلان المؤمنين نفروا

ذلك مانهم لادصيهم ظما ولانصب ولامخمصةفي سبيل الله ولايطاؤن موطئا بغيظ البكفار ولاشالون منعدة نملاالا كتسلهميه عمل صالح ان الله لا يضيع أجرالحسنت ولاينفقون افقة صغرة ولاكس ولايقطعون وادباالا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ماكانوادهماون وماكان المدومنون لمنفر واكافة فاولانفر من كل فرقة منهم طائفة المتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا المحم لعلهم يحذرون باأجا الذين آمنو افاتلوا الذن

من المدينية الجهاد أجمين وكان ذلك عكما والماوات المقه بالكلية وأمروا به أمر كفياية والماء على الماحد

إينفسه عليه وهذانع عى بليغ مع تقييم لا من هم وتو بيخ لهم عليه و تهييج لتا بعته بأنفة و حية (ذلك) اشارة الى مادل علمه قوله ماكان لهم أن يتخلفوا من وجوب مشادمته كانه قيل ذلك الوجوب (د)سد (أنهم لا يصيمم) ثئمن عطش ولا تعب ولا مجاءة في طريق الجهاد ولا يدوسون مكانامن أمكنة الكفار بحوافر خيولم-م وأخفاف رواحلهم وأرجلهم ولايتصرفون فيأرضهم تصرفا يغيظهم ويضيق صدورهم (ولاينالون من عدونيلا) ولايرز ونهم شيأ بقتل أوأسرأ وغنمه أوهز عدة أوغير ذلك (الاكت لهم به عمل صالح) واستوجموا التوابونيل الزاني عند اللهوذلك عابوجب المشادعة ويجوزأن براد بالوط والايقاع والايادة لاالوط وبالاقدام والحوافر كقوله علمه السملام آخروطئه وطئها الله نوج والموطئ امامصدر كالمورد وامامكان فانكان مكانا فعنى يفيظ الكفار يغيظهم وطؤه والنسل أيضا يجوزأن يكون مصدرامؤ كداوأن يكون ععني المنمل وبقال نال منه اذارزاه و قعه وهوعام في كل مايسوعهم وينكم م يلحق بهم ضررا وفيه دليل على ان من قه دخيراكان سعيه فيه مشكورامن قيام وقعودومشي وكلام وغيرذلك وكذلك الشروبهذه الاسية استشهد أصاب أى حنيف ة أن المدالقادم بعد القضاء الحرب بشارك الجيش في الغنيمة لان وطعد بارهم عما بغيظهم وينسكي فبهم واغدأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لابني عاص وقد قدما بعد تقضى الحرب وأمد أنوبكر الصديق رضى الله عنه المهاجرين أى أمية وزيادين أي البيد بعكرمة بن أي جهل مع خسمائة نفس فلمقوا بعدمافتموافأسهم هم وعندالشافعي لايشارك المددالغافين وقرأ عبيدين عمرظما والديقال ظمئ ظماءة وظماء (ولاينفقون نفقة صغيرة) ولوغرة ولوعلاقة سوط (ولا كبيرة) مثل ماأنفق عمّان رضي الله عنه في حيش العسرة (ولايقطمونواديا) أىأرضافى ذهابهم ومجيئهم والوادى كل منفرج بين جبال وأكام يكون منه ذاللسيل وهوفي الاصل فاعل من ودى اذاسال ومنه الودى وقدشاع في استعمال العرب، عني الارض يقولون لا تصل في وادى غيرك (الاكتب الهم) ذلك من الانفاق وقطع الوادى و بجوزأن يرجع الضمرفيه الى على صالح وقوله (المعزيهم) متعلق بكتب أى أنبت في صائفهم لا حل الجزاء \* الارم لتأكيد النفي ومعاه أننف برالكافة عن أوطانهم لطاب العلم غيرصحيح ولاعمن وفيمه أنه لوصع وأمكن ولم يؤدالي مفسدة لوجب لوجوب التفقه على السكافة ولان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلة (فاولانفر) فين لم عكن نفيرالكافة ولم يكن مصلحة فه لانفر (من كل فرقة \*طائفة)أى من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم يكة ونهم النفيير (ليتفقه وافي الدين) ليتكافوا الفقاهة فيه ويتجشموا المشاق في أخد فهاو تحصلها (ولينذرواقومهم) ولصعلواغرضهم وصرى عبهمف التفقه انذار قومهم وارشادهم والتصحفلهم لاماينهيه الفقهاءمن الاغراض الغسيسة ويؤمونه من القاصد الركيكة من التصدر والتروس والتبسط فى الملاد والتشمه بالطلة في ملابسهم ومن اكهم ومنافسة بعضهم بعضا وفشوداء الضرائر بينهم وانقلاب حماليق أحدهم اذالم ببصره مدرسة لاتنو أوشرذمة حثوابين بديه وتهاله على أن يكون موطأ العقب دون الناسكلهم في المده ولاءمن قوله عزوجللا بريدون علوافي الارض ولا فسادا (لعلهم يحذرون) ارادة أن يحذر والله فيعملوا عملاصالحاو وجه آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا بعث بعثا معدغزوة تبوك وبعدما أنزل في المتخلفين من الا آيات الشداد استبق المؤمنون عن آخرهم الى النفسير وانقطوا جمعاعن استماع الوحى والتفقه في الدين فأمر واأن ينفرمن كل فرقة مهم طائفة الى الجهادوييقي أعقابهم متفقهون حتى لأينقط واعر التفقه الذي هوالجهاد الا كبرلان الجدال الحجة أعظم أثرامن الجلاد

ولاأجدفى تأخرى عن حضور الغزاة عذر الاصرف الهمة لتعذيرهذا المصنف فانى تفقهت فى أصل الدين وقواعد بالسيف المقائد مؤيد اما آمات المخاب العزيز مع ما اشتمل عليه من صيانة حوزتها من مكايداً هل المدع والاهواء وانامع ذلك ارجومن الله حسن التوجه بلغنا الله الحير ووفقنا لم أيرضيه وجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم

\* قوله تعالى باأي الذن آمنوا قاتلوا الذن ياونكم من الكفار وأعدوافيك غلطة (قال القتال واجب مع كافة الكفرة قريم م وبعيدهم الخ) قال أحد يتعين القتال على أحد فريقين امامن نزل بهم عدة وفيهم قوة عليه ثم على من قرب منه محتى يكتفوا وامامن عنهم الامام لذلك وان بعدت بم الدار واذا أوجب الله على هذه الامة القتال وازعاج المدومن دياره واخراجه من قراره فوجو به وقد نزل العدق بدار الاسلام أجدر \*قوله تعالى واذاما أنزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل براكم من (٥٧٣) أحدثم انصر فواصرف الله قالو بهم

(قال معناه تغامن وا ياونكم من الكفار وأجدواف كإغاظة واعلواأن اللهمع المتقل واذاماأنزات سورة فنهم من قول أيكم زادته هذه اعانا فاما الذين آمنوافزادتهم اعاناوهم يستشرون وأماالدين في قاويم ــم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم ومأتو أوهم كافرون أولا برون أنهم مفتنون في كل عام مرة أومر تن تم لا شو بون ولاهم ذكرون واذا ماأنزلت سورة نظــر بمضهم الى بمض هل براكم من أحدثم الصرف واصرف الله قاويهم بانهم قوم لايفقهون لقدماكم رسول من أنفسكم عزير علسه ماءمم ورص علمك بالمؤمنان روف رحميم فان تولوافقل حسى الله الاهو علمه توكلت وهورب العرشالعظيم

إبالسيف وقوله ليتفقهوا الضمرفيه للفرق الباقية بعدالطوائف النافرة من بينهم ولينذر واقومهم ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرين اذارجموا الهرم عاحملوافي أيام غيبتهم من العداوم وعلى الاول الضمير الطائفة النافرة الى المدينة للتفقه (ياونكم) يقربون منكروالقتال واجب مع كافة الكفرة قريهم وبعيدهم ولكن الاقرب فالاقرب أوحب ونطامره وأنذر عشمرتك الاقرين وقد عارب رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه غفيرهم ونعرب الحازغ غزا الشأم وقيلهم قريظة والنضير وفدك وخيبر وقيل الروم لانهم كانو يسكنون الشأم والشأم أقرب الى المدينة من العراف وغيره وهكذا المفروض على أهل كل ناحية أن يقاتلوا منوامم مالم يضطرالهم أهل ناحمة أخرى وعن انعمر رضى الله عنه أنه سديل عن قدال الديم فقال عليك بالروم \* وقرئ غلظة بالحركات الثلاث فالغلظة كالشذة والغلظة كالضغطة والغلظة كالسخطة ونحوه واغلظ عليهم ولاتهنواوهو يجمع الجرأة والصبرعلى القتال وشدة العداوة والعنف في القتل والاسر ومنه ولا تأخذ كم به مارأفة في دين الله (مع المتقين) ينصر من اتقاه فلإيترأف على عدوه (فنهم من يقول) فن المنافقين من يقول بعضهم لمعض (أيكرز آدته هذه) السورة (ايمانا) انكار اواستهزا اللؤمنين واعتقادهم زيادة الاعان بربادة العلم الحاصل بالوجى والعمل به وأيكر من فوع بالابتداء وقرأ عبيد بن عمر أيكم بالفتح على اضمار فعل يفسر وزادته تقديره أكرزادت وادتوادته هده اعانا (فزادتهم اعانا) لانه أزيداليقين والثمات وأثلج المصد رأوفزادتهم عملافان زيادة الممل زيادة في الاعمان لان الاعمان يقع على الاعتقاد والممل (فزادتهم رجساالى رجسهم) كفرامضموماالى كفرهم لانهم كلماجددوا بتعديد الله الوحى كفراونف قاارداد كفرهم واستحكم وتضاعف عقام م قرى أولا يرون بالياء والماء (يفتنون) يبتلون بالرض والقعط وغيرها من والا الله ثم لا ينته و ن ون عن نفاقهم ولا يذكر ون ولا معتبر ون ولا ينظر ون في أمرهم أو يبتلون الهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و دماينون أصره وما ينزل الله عليه من نصرته وتأييده أو يفتنهم الشيطان فيكذبون وينقضون المهودمع رسول القصلي الله عليه وسلم فيقتلهم وينبكل بهم ثم لا ينزجرون (نظر بعضهم الى بعض) تفاهر والالعمون انكار اللوحى وسفرية به قائلين (هل برا كم من أحد) من المسلين المنصرف فانا لانصير على استماء مه ويغلبنا الضصك فضاف الافتضاح بينه مأوترام قوايتشاورون في تدبيرا للروج والانسلال لواذا يقولون هل يراكم من أحدوقيل معناه واذاما أنزلت سورة في عيب المنافقين (صرف الله قلوبهم) دعاءعلم مالخذلان وبصرف قلوبهم عمافي قلوب أهل الاعمان من الانشراح (بانهم) بسبب أنهم (قوم لا يفقه ون) لا يتدبرون حتى ينقهوا (من أنفسكم) من جنسكم ومن نسبكم عربي قرشي مثلكم عُمْذ كر مايتبع المجانسة والماسبة من المتاج بقوله (عزيزعليه ماعنتم)أى شديد عليه شاف لكونه بعضامنكم عندكم ولقاؤكم المكروه فهو يخاف علم سوء العاقبة والوقوع في العذاب (حريص عليكم)حتى لا يخرج أحدمنكم عن انباعه والاستسعاد بدين الحق الذي جاءبه (ما يؤمنين) منكرومن غيركم (رؤف رحيم) \* وقرئ من أنفسكم أى من أشرفكم وأفضلكم وقيل هي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعائشة رضي الله عنهما وقيل لم يجمع الله اسمين من اسميانه لاحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله روف رحيم (فان تولوا) فان اعرضواءن الاعمان بلثوناصوك فاستعن وفوض اليه فهو كافيك معرتهم ولايضر ونكرهونا صركءايهم

اعرضواء الاعمان الموناصول فاستعن وقوض المه فهو كافيك معرتهم ولا يضرونك وهو الصراء عليهم المعيون انكار اللوحى الخ على قال أحد من الدعاء كافسره و محمل الاخبار بان الله صرف قلوم مم المعمن على المعيون المعيون

\*وقرى العظيم بالرفع وعن ابن عماس رضى الله عنه العرش لا يقدراً حدقدره وعن أبي بن كعب آخراً يه نزلت لقد جاء كم رسول من أنفسكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل على "القرآن الا آيه آية وحرفا حرفاما خلا سورة براءة وقل هو الله أحد فانه ما أنزلنا على ومعهذا سبعون ألف صف من الملائد كمه

## وسورة يونسمكية وهيمائة وتسعآبات،

## وسم الله الرحن الرحم

(الر) تعديد العروف على طريق النحدى و (تلك آيات الكتاب) اشارة الى ما تضمنه السورة من الآيات والمكتاب السورة و (الحدكم) ذو الحكمة لاشتماله عليه او نطقه بها أووصف بصفة محدثه قال الاعشى وغريبة تأتى الماوك حكمة • قدقاته المقال من ذا قالها

\* المهزة لانكار التعب والتعب منه [ (أن أوحينا) اسم كان وعباخبرها وقرأ ان مسمود عب فعله اسم اوهونكرة وأن أوحمنا خبراوهومعرفة كقوله «بكون من اجهاعسل وماء والاحود أن تكون كان تامة وأن أو حينا بدلا من عجب (فان قلت) في المعنى اللَّال م في قوله أكان الناس يجما وما الفرق بينه وبين قولكاً كانعندالناسعما (قلت) معناه أنهم جعاوه لهم أعوية يتعبون منه اونصبوه على الهم يوجهون نعوه استهزاءهم وانكارهم وليس في عندالناس هذا المني والذي تعبوامنه أن يوجى الى بشر وأن يكون رجلا من أفنا وعالهم دون عظيم من عظمائهم فقد كانوا يقولون العجب أن الله لم يحدر سولا برسله الى الناس الابتيم أبي طااب وأن بذكرهم المعثوينذر بالنار ويشربالجنة وكل واحدمن هذه الامورايس بعب لان الرسل المعوثان لى الاملم لم يكونوا الابشرام الهم وقال الله تعالى قل لو كان في الارض ملائكة عشون مطهننن لنزلنا علمهم من السماء ملكارسولاوارسال الفقيرأ والمتم ليس بعجب أدضالان الله تعالى اغليختار م. استُحق الاختيار لجمه أسباب الاستقلال عا ختيراه من النبوّة والغني والتقدم في الدنياليس من تلك الاسماك في شئ وماأموالكم ولاأولاد كم بالتي تقربكم عند نازلني والبعث للجزاء على الخير والشره والحكمة العظم في فكنف مكون عبااغا العب العب والمنكر في العقول تعطيل الجزاء (أن أنذر الناس) أن هي المفسرة لان الاعاءفيه معنى القول ويجوزأن تكون الخففة من النقيلة وأصله أنه أنذر الناس على معنى أن الشأن قولنا أنذر الناس و (أن هم) الباءمعه محذوف (قدم صدق عندر مهم) أى سابقة وفضلاو منزلة رضعة (فان قلت) لم ممت السابقة قدما (قلت) لما كان السعى والسبق بالقدم سمت المسعاة الجيلة والسابقة قدما كأسمت النعمة يدالانها تعطى بالبدو ماعالان صاحها يبوع بهافقيل افلان قدم في الجبر واضافته الى صدف دلالة على زيادة فضل وأنه من السوابق العظيمة وقيل مقام صدق (ان هذا) ان هذا المكتاب وماجاء به مجد (اسعر)ومن قرألساح فهذااشارة الى رسول القصلى الله عليه وسلوه ودليل عجزهم واعترافهم به وان كانوا كاذبان في سيميته محرا وفي قراءة أبي ماهدذا الاسحر (بدير) بقضي و يقدر على حسب مقتضى الحكمة ومفعل ما يفعل التحرى الصواب الناظر في أدبار الامور وعواقع الدلا يلقاه ما يكره آخر او (الاحم) أحراك القاق كله وأحرما كوت السعوات والارض والعرش (فان قلت) ماموقع هذه الجلة (قلت) قددل بالجلة قبلهاءلي عظمة شأنه وملكه بخلق السموات والارض مع بسطتها واتساءها في وقت يسير وبالاستواءعلي المرشوأ تمعهاهذه الجلة لزيادة الدلالة على العظمة وأنه لا بخرج أمرمن الامورمن قضائه وتقديره وكذلك قولة (مامن شفيع الامن بمداذنه) دليل على العزة والكبرياء كقوله يوم يقوم الروح والملائكة صفالا يتكلمون الامن أذن له الرحن و (ذاريم) أشارة الى المعاوم بتلك العظمة أي ذلك العظمة الموصوف عماوصف به هو (ربكم) وهوالذي يستعق منكم العبادة (فاعدوه) وحده ولاتشركوا به بعض خلفه من ملك أوانسان فضلا عن جادلا بضر ولا ينفع (أفلائد كرون) فان أدنى التفكر والنظر بنه كم على الخطاف النم عليه (اليه مرجعكم جمعا)أى لا ترجعون في العاقبة الاالمه فاستعدو اللقائه (وعدالله)مصدر مؤكد لقوله المه من جعكم

المسورة بوئس مكسة وهى مائه وتسع آيات ك (بسم الله الرحن الرحيم) الرتلك آمات المكناب المكم أكانلاناس عساأن أوحسا الى رجل منهـم أنأنذر الناس وبشرالذين آمنوا أن لم قدم صدق عندرجم فال الكافرون انهذالسعرمسانان ر،كم الله الذي خلق السمهوات والارض فيستة أيام ثم استوى على العرش بدر الاص مامن شفيع الامن سدادنه دلك الله ريك فاعدوه أفلا بذكرون الده منجعكم جدما وعدالله

(القول في سورة يونس)
(بسم الله الرحن الرحم)
الذين آمنوا أن لهمم قدم صدق عند درجم قدم صدق عند درجم أحد ولم يردفي سابقة و فضلا السوء تحميم اقدما المالخار لا يطرف على قصرها كايغلب في المقيقة المالغون على قصرها والله أعلم والله أله والله أعلم والله أله والله والله أله والله أله والله أله والله أله والله والله

\*قوله تمالى ان الذين آمنو او علوا الصالحات به تيهم وبهم باعانهم تجرى من تعتهم الانهار في جنات النعيم (قال معناه يسدد هم بسبب اعانه ملارستقامة الخ) قال آحدهو يقرر بذلك وعدق أن شرط دخول الجنة العمل الصالح وان من لم يعمل مخلد في النار كالمكافر وأتى له ذلك وقد جعل الله سبب الهداية الى الجنة مطاق الاعلان فقال بهديهم وبهم باعانهم وقول (٥٧٥) الربخ شرى ان المرادا ضافة العمل

و (حقا) مصدر مؤكد لقوله وعدالله (انه بعد والخلق غيعيده) استنباف معناه التعليل لوجوب المرجع ليه وهو أن الغرض ومقتضى الحكمة بانتداء الخلق واعادته هو جزاء المكافين على أعماله موقرئ أنه بمدو الخلق عمى لانه أو هو منصوب بالفعل الذى نصب وعدالله أى وعدالله وعد ابد الخلق ثم اعادته والمعنى أعادة الخلق بعديد تمه وقرئ وعدالله على افغل ويبدئ من أبد أو يجوز أن يكون من فو عامان صبحقا أى حق حقايداً الخلق كقوله

أحقاعبادالله أن لستجائيا ، ولاذاهباالاعلى رقيب

\*وقرى حق أنه بمدوًّا خاتى كقولك حق أن زيد امنطلق (بالقسط) بالمدل وهومتعلق بيجزي والمعني ليجزيهم بقسطه و يوفهم أجورهم أو بقسطهم وعا أقسطو اوعدلوا ولم يظلوا حين آمنوا وعلوا صالان الشرك أظلم قال الله تمالى ان الشرك لظلم عظم والعصاة ظلام أنفسهم وهـ فداأ وجه لقابلة قوله عـ اكانوا يكفرون الياء في (ضياء) منقلبة عن واوضو الكسرة ماقباها وقرى صناء بهمزتين بينهما ألف على القلب بتقديم اللام على المين كاقيدل في عاق عقاو الضياء أقوى من النور (وقدره) وقدر القمر والعني وقدر مسيره (منازل) أوقدره ذامنازل كقوله تعالى والقمرقدرناه منازل (والساب) وحساب الإوقات من الشهور والايام والليالى (ذلك) اشارة الى المذكور أى ما خاقه الاملتيساما لحق الذي هوا لحكمة المالغة ولم يخاقه عمثا \*وقرى يفصل بالياء خص المتقين لانهم بحذر ون الماقبة فيدعوهم الخذر الى النظر والتدبر (لا يرجون لقاءنا) لايتوقهونه أصلاولا يخطرونه سالهم لغفاتهم المستولية عليهم الذهلة باللذات وحب العاجل عن التفطن للعقائق أولا بأماون حسن لقائنا كابأمله السعداء أولا يحافون سوء لقائنا الذي يجب أن يحاف (ورضوابا لحياة الدنيا) من الاستوة وآثر واالقليل الفاني على الهكثير الباقى كقوله تمالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الاتنوة (واطمأنواجا) وسكنوافه اسكون من لا يرعج عنهافينو اللديد اواملوابعيد اليهديهم وبهم بأعانهم) يسددهم بسبب اعام ملارستقامة على سلولة السعبل المؤدى الى الثواب ولذلك جعل (تجرى من تحتم الانهار) بياناله وتفسيرالان التمسك بسبب السعادة كالوصول الماويجو زأن يريديه ديهم في الأخرة بنور اعانهم الىطريق الجنة كقوله تعالى يوم ترى الومنين والومنات يسجى نورهم سأيديهم وبأعانهم ومنه المديث انالمؤمن اذاخر جمن قبره صورله عمله في صورة حسنة فيقول له أناعم للفنكون له نوراوقائدا الى الجنة والكافراذ اخرج من قبره صورله عمله في صورة سيئة فيقول له أناعماك فينطلق به حتى يدخله الذار (فان قات) فلقد دلت هذه الآية على أن الاعان الذي يستعنى به المبد الهداية والتوفيق والنوريوم القيامة هوايان مقيدوه والاعان المقرون بالعمل الصالح والاعان الذي لم يقرن بالعمل الصالح فصاحبه لا توفيق له ولا نور (قلت) الام كذلك ألا ترى كيف أوقع الصلة مجموعا فها بين الاعمان والعمل كأنه قال ان الذين جعوا بن الاعمان والعمل الصالح غ قال باعمانهم أى باعانهم هذا الضموم المه العمل الصالح وهو بين واضح لاشهة فيه (دعواهم) دعاؤهم لان اللهم نداء لله ومعناه اللهم انانسجك كقول القانت في دعاء القنوت اللهم الماك نعبد والثنصلي ونسجد وبعو زأن براد بالدعاء العبادة وأعتزلكم وماتدعون من دون الله على معنى أن لا تمكليف فى الجنة ولاعبادة وماعبادتهم الاأن يسعو الله ويعمدوه وذلك اليس بعبادة اغاياهمونه فينقطون ابه تلذذابلا كافة - قوله تعالى وما كان سلام معند البيت الامكاء وتصدية (وآخردعواهم) وخاعة دعائهم الذي هو التسبيح (أن) يقولوا (الحدالله رب المالمين) ، ومه في وتحييهم فيها سلام أن بن ضهم يحيى بعضا

حقا انه سدؤ الخلق ثم دهدده لعرىالدن آمنواوعماواالصالحات بالقسط والذين كفروا المسراب من جمير وعد ذاب ألم عاكانوا . كفرون هو الذي حدل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلوا عددالسستان والحساب ماخلق الله ذاك الامالي مفصل الاتات لقوم يعلون ان في اختلاف اللمل والنهار وماخليق الله في السموات والارض لاتات اقوم يتقون ان الذين لابرجمون لقاءتا ورضوابالحماة الدنيا واطمأنوابها والذن هـم عن آباتنا غافاون أولئك مأواهم النارعا كانوابكسمون ان الذس آمنو اوعماوا الصالحات يهديهم وبهم ماعيانه-م تبريمن تعتم الانهار فيجنات النعم دعواهم فها سيعانك اللهم وتعيتهم فها \_\_\_\_الام وآخر دعواهم أنالجدية وسألعالمن

لاينة ضعن حيز الدعوي فان الله لم يعلل بغير الاعمان وان جرى لغيره ذكر أولا فلا يلزم اجراؤه ثانيا ولا يحوج اليسه وشهته ان الاعمان المجمول سيمام من المناف الم

عقوله تعالى ولو يعلى الله الناس الشراست الهم بالخير الآية قال أجدوهذا أيضا من تنبيه ات الزمخ شرى الحسنة التي تقوم على ذقة نظره شاهدة وبينة ولا يكادوضع المسدر مؤكدا أو مقار بالغير فعله في الكتاب العزير يخاومن مثل هذه الفائدة الجاملة والنعاة عايتهمان يقولوا في قوله تعالى والله أنبتكم من الارض نباتا انه أجرى المصدر على الفعل مقدر اعدم الزيادة أوهذا المصدر لفعل دل عليه الله كور تقديره نبته نباتا ولا يزيدون على ذلك واذا راجع الفطن قريحته و ناجى فكرته هل قرن المصدر في كتاب الله بغير فعله افائدة أولا تسور بطف النظر على مشل هذه (٥٧٦) الفوائد العلية من اتها فالفائدة والله أعدا في اقتران قوله نباتاً يقوله أنه تكم التبيه على والمناس الناسة وله المناسبة والمناسبة على التنبيه على المناسبة والمناسبة والمناسبة

بالسلام وقيلهي تحية الملائكة اياهم اضافة للصدرالي المفه ولوقيل تحية الله لهموانهي المخففة من الثقيلة وأصله أنه الجديقة على أن الضمر الشأن كقوله \*أن هالك كلمن يحنى و ينتعل \* وقرى أن الجديقه التشديد ونصب الجدية أصله (ولو يتحل الله للناس الشر) تعميله لهم الخير فوضع (استعمالهم بالخير)موضع تعميله المدم أنادر اشعار اسمرعة احابته لهمواسعافه بطلبتهم حتى كأن استعالهم باللير عيل لهدم والمراد أهلمكة وقولهم فأمطر علينا يحارة من السماء وفي ولوعجلنا فم الشرالذي دعوابه كانعل لهم ما ظير ونحيهم اليمه (لقضى الهمأجلهم) لاميتواوأ هلكوا وقرى لقضى الهمأجلهم على البنا اللفاعل وهو الله عز وجل وتنصره قراءة عبد الله لقضينا المهم أجلهم (فان قات) فكيف اتصل به قوله (فنذر الذي لا يرجون لقاءنا) ومامعناه (قلت)قوله ولو يعمل الله متضمن معني نفي التبعيل كانه قبل ولا نعمل الهم الشمرولا نفضي المهم اجلهم فنذرهم (فيطغيانهم)أى فنهاهم ونفيض عليم النعمة مع طفيانهم الزاماللعجة عليهم (بلنمه) في موضع الحال بدايل عطف الحالين عليه أي دعانا مضطعما (أوقاعد اأوقاعدا) (فان قلت) فا فائدة ذكرهده الآحوال (قات) معناه أن المضرورلا بزال داعمالا بفترين الدعاءحتي بزول عنه الضرفهو يدعونا في حالا ته كلها كان منبطعا عاجزالهض مضاذل النوءأوكان قاعد الابقسدر على القيام أوكان فاعلا يطيق المشي والمضطرب الى أن يغف كل الخفة ويرزق الصحة وكالماوالمسحة بقامها ويجوزأن برادأن من المضرورين من هوأشد حالا وهوصاحب الفراش ومنهم من هوأخف وهو القادر على القعود ومنهم المستطيع للقيام وكاهم لايستغذون عن الدعاء وأستدفاع الملاء لان الانسان البنس (مر)أي مضى على طريقته الأولى قبل مس الضرونسي عال الجهدأوم عن موقف الابتهال والتضرع لأبرجه السهكانه لاعهداه به (كان لم يدعنا) كانه لم بدعنا ففف وحدف ضمر الشأن قال \* كائن ثدياه حقان \* (كذلك) مشل ذلك التزيين (زين للسرفين) زين الشيطان بوسوسته أوالله بحذلانه وتخليتهما كانوا يعملون من الاعراض عن الذكر واتباع الشهوات (الم) ظرف لاهد كاوالواوف (وجامتهم) العال أى ظلمواللة كذب وقد جامتهم مرسلهم بالخيم والشواهد على صدقهم وهي المجزات وقوله (وما كانوالمؤمنوا) يجوزان يكون عطفا على ظلواوأن يكون اعتراضا واللزملة كيدالنني يعدني وماكانوا يؤمنون حقاتا كيدالنني اعلنهموأن الله قدعلم منهمأ تهم يصرون على كفرهم وأن الاعان مستبعد منهم والمعنى أن السبب في اهلا كهم تكذيهم الرسل وعلم الله أنه لا فأندة في امهالهم بعدأن ألزمواا لحجة سعنة الرسل (كذلك) مشل ذلك الجزاءيعني الاهلاك (نجزي) كل مجرم وهو وعمدلاهل مكة على اجرامهم بتكذب رسول الله صلى الله علمه وسلم وقرئ يجزى بالماء (ثم جعلناكم) الخطاب الذين بعث المهم محدصلي الله عليه وسلم أي استخلفنا كم في الارض بعد القرون التي أهد كا (لننظر) أتعملون حيرااً م شرافنعاما كم على حسب علم و (كيف) في محل النصب بتعماون لا بننظر لان معنى الاستفهام فيه يحجب أن يتقدم عليه عامله (فان قلتْ) كيف حاز النظر على الله تمالى وفيه معنى المقا بلة (قلت) هومستعار المدلم المحقق الذي هوالم لم بالثي موجود اشبه بنظر الماطروعيان الممان في تحققه عظهم مافي القرآن

حير نفوذالقدرة في المقدور وسرعة امضاء حكمها حستى كان ولو يجمل الله للناس الشراستعالهم باللبر لقصى اليهم أجلهم فنذرالذين لايرجون لقاءنا فيطغيانهم دمههون واذا مس الانسان الضردعانا لجنسه أوقاء داأوقاعما فليا كشفناعنهضره مركائن لم مدعناالي ضرمسـه كذلك زين للسرفية ماكانوا معماون واقدأهاكا القرون من قبلكها ظلواوجاءتهم رساهم فالمينات وما كانوا لمؤمنوا كذلك نعزى القوم المحسرمسين ثم حملنا كم خد الاسف الارص من مدهم لننظر كيف تعدماون واذاتمسلي عليهم آماتنا بينات قال الذين لأبرجون لقاءنا

انسات الله الهم نفس نباتهم أى اذاو جدمن

الله الانبات وجداهم النبات حمّافه كان آحد الاص بن عبن الا تخرفقرن به والله اعلى قوله تعالى تم جعلنا كم خطنا كم خلائف فى الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون (قال فيه ان قلت كيف جاز النظر على الله تعالى الخ) قال أحمد وكنت أحسب ان الزمخ شرى يقتصر على انكار رؤية العبد لله تعالى فضم الى ذلك انكار رؤية الله والجمع بين هذين النزغ تين عقيدة طائفة من القدرية يقولون ان الله لا يرى ولا يرى تعالى الله عمايقول الطالمون علواكبير اوقد تقدم ابطال دعواهم ان النظر يستار م القابلة والجسمية فلا تعيده والله الموفق

ائت قرآن غرهدا أويدله قل مايكون في أن أبدله من تلقاء نفسي ان أتمع الامانوجي الى انى أحاف ان عصدت ربىءذاب يوم عظيم قل لوشاء الله ماناوته علمك ولاأدراكم به فقد لبئت فيكر عمرامن قبله أفلانمقاون في أظل عن افترىء في الله كذا أوكذب باكاته اله لايفلح المجرمون ومعمدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم وبقولون هؤلاء شفعاونا عندالله قل أتنبؤن الله عالادمل

من ذم عمادة الاوثان والوعد المشركين فقالوا ( تَت بقرآن ) آخرليس فيهما بغيظم المن ذلك نتبعك (أوبدله ) بان تعمل مكان آية عذاب آية رحة وتسقط ذكر الألفة وذم عبادتها . فام بان يحب عن التبديل لانه داخل تحت قدرة الانسان وهوأن يضع مكان آية عداب آية رجة مما أنزل وأن يسقط ذكر الالمه وأما الاتبان بقرآن آخونفر مقدور عليه للرنسان (مايكون لي )ماينبغي لى وما يحل كقوله تعالى مايكون لي أن أقول ماليس لى بعق (أن أبدله من تاقاء نفسي) من قبل نفسي وقرى بفتح الماء من غيران بأمر في بذلك ربي (انأتبع الامانوجي الي") لا آتي ولاأذرشيأمن نحوذ لك الامتمالوجي الله وأوامره ان سخب آمة تبعت النسخ وانبدلت ية مكان آية تبعت التبديل وليس الى تبديل ولا نصر الى أغاف ان عصيت وي بالتبديل والنسخ من عندنفسي (عذاب يوم عظم) (فان قلت) أماظهر وتسين الهم المجزعن الاتبان عثل القرآن - تي قالواائت قرآن غيره دا (قلت) بلي ولكنهم كانو الا يعترفون بالعجز وكانو القولون لونشاء نقلة مثل هدا ويقولون افترى على الله كذبافيذ سبونه الى الرسول ويزعمونه قادر اعليه وعلى مثله مع علهم بأن العرب مع كثرة فصفائها وبالخائه الذاعجز واعنه كان الواحد منهم أعجز (فان قلت) لعلهم أراد والتب بقرآن غير هذا أوبدله من جهـ قالوحي كاأتيت القرآن من جهد عواراد بقوله ما يكون لى مايته لى وماعكني أن أبدله (قلت) يرده قوله اني أخاف ان عصيت وفي (فان قلت) فيا كان غرضهم وهم أدهى الناس وأنكرهم في هذا الافتراح (قلت) الكيدوالمكرأ ما اقتراح ابدال قرآن بقرآن ففيمه أنه من عندك وأنك قادر على مثله فأبدل مكانه آخر وأما اقتراح التبديل والتغيير فللطمع ولاختمار الحال وأنه ان وجدهمنه تبديل فاماأن يهلكه الله فينجوامنه أولايه لكه فيسخروامنه ويجملوا التبديل عمة علمه وتصيحالا فترائه على الله (الوشاء الله ما تاونه عليكم) معنى ان تلاوته اليست الاعشيئة الله واحداثه أمراعج بما خارجاءن العادات وهو أن يخرج رجه ل أمي لم يته الم ولم يستم ولم يشاهد العلماء ساعة من عمره ولا نشأ في ملد فد مه علماء فيقرأ عليكم كتابا فصيحابهم ركل كادم فضيم يعلوعلى كل منثور ومنظوم مشحو نابع اوم من علوم الاصول والفروع وأخمارهما كانومايكون ناطقا بالغيوب التي لايعلها الاالله وقديلغ بينظهر اندكي أربعين سينة تطلعون على أحواله ولا يخفي عليكم شئ من أسرار = وماسمعتم منه حرفا من ذلكُ ولا عرفه به أحد من أقرب النياس منسه وألصة هميه (ولاأدرا كميه) ولاأعلم بععلى لسانى وقرأ الحسن ولاأدراتكم بعلى لغة من يقول أعطائه وأرضاته في معنى أعطيته وأرضيته وتعضده قراءة ابن عباس ولا أنذر تكربه ورواه الفراء ولا أدرأتكم بالهمز وفيه وجهان أحدهماأن تقلب الالف هزة كاقمل لمأت الجرور ثأت ألمت وحلائت السو يقوذاك لان الالفوالهمزة من وادواحد ألا ترى أن الالف اذامسة اللحركة انقابت همزة والثاني أن يكون من درأته اذا دفعته وأدرأته اذا جعلته دارئا والممنى ولاجعلتكي بتلاوته خصماء تدرؤني بالجدال وتكذبونني وعن ابن كشير ولا وراكم به ولام الابتداء لا ثمات الادراء ومعناه لوشاء الله ما تلوته أناعل كولا عليكم به على السان غيرى ولكنه على من يشاءمن عباده فصى بهذه الكرامة ورآني لهاأهلادون سائر الناس (فقد البثت فيكم عمرا) وقرئ عمر ابالسكون يعني فقدأ قت فيما بينكم بإفعاد كهلا فلم تعرفوني متعاطيا شيأمن نحوه ولاقدرت عليه ولا كنت متواصفا بملرو بيان فتتهموني باختراعه (أفلا تعقاون) فتعلموا أنه ليس الامن الله لامن مثلي وهذا جواب عمادسوه تحت قوله مائت بقرآن غيرهذامن اضافة الافتراءاليه (ممن افترى على الله كذبا) يحمل أن يريدا فتراء المشمر كين على الله في قواهم انه ذوشر يكوذو ولدو أن يكون تفاديا مماأضا فوه اليه من الافتراء (مالايضرهم ولاينفهم) الاوثان التي هي جمادلا تقدر على نفع ولاضر وقيل انعبدوها لمتنفعهم وانتركوا عبادتها لمتضرهم ومنحق المعبودأن يكون مثيباعلى الطاعة معاقباعلي المعصية وكان أهل الطائب يعبدون اللات وأهل مكة العزى ومناة وهبل واسافاو نائلة (و) كانو اليقولون هؤلا عشفعاؤنا عندالله) وعن النضر بن الحرث اذا كان يوم القيامة شفعت لى اللات والعزى (أتنبؤن الله عالا يعلم) اتخبرونه بكونهم شفعا عنده وهوانباء باليس بماوم للهواذالم يكن معاوماله وهوالعالم الذات المحيط بحمية

ه قوله تعالى هو الذى يستركم في البروالصرحتى اذا كنتم في الفلك وجوين بهم برج طيمة وفرحوا بهاجا بهار بح عاصف الاتمة (قال ان قلت كيف جعل الكون في الفلك غاية الخ) قال أحد وهذه أد يضامن نكته التي لا يكتنه حسنها وقد مركى قبل الوقوف عليها مثل هذا النظر بعينه في توأمته اوذلك عند قوله تعالى وابتلوا اليتامي حتى اذا بلغو النكاح قان آنستم منهم رشد افاد فعو اللهم أمو الهم وقد استدل الربح شرى بها لابي حنيفة في أن الصغير (٥٧٨) يستلى قبل الداوغ ان در عاليه قدر من المال عصى فيه خلافا لمالك فانه لا برى الابتداء قبل

الملوغقال الرمخشري ووجه الاستدلال أن الله تعيالي حعيل الماوغفانة الاشلاء فبازم وقوع الابتلاء قبدله ضرورة كونه فىالسموات ولافي الارمن سيمانه وتعالى همادشركون وماكان الناس الاأمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سنقت من ربال القضى مدنوم فعافمه يختلفون ويقولون لولاأنزل علمه المقمن ربه فقل اغلا الغبب لله فانتظروااني ممكي من المتقاسرين واذاأذقناالناسرجة من بعد ضراء مستم اذالهم مكرفي آماتنا قل الله أسرع مكران وسلنانكتبون ماتحكرون هوالذي د مركم في البر والبحر حتىاذا كنتمني

الماومات لم يكن شيألان الشي ما يعلم عند عنه فكان خبر اليس له مخبر عنه (قان قات) كيف أنه والله بذلك (قلت)هوم كم بهم وعاد عوه ون المحال الذي هوشفاعة الاصنام واعلام بأن الذي أنبؤ ابه باطل غير منطوتحت الصعة فكانهم يخبرونه بشئ لا يتعلق به علمه كالمخبر الرجل الرجل عالا المده وقري أتنبؤن المنتفيف وقوله (فى السموات ولافى الارض) تأكد لنفيه لان مالم بوجد فهما فهو منتف معدوم (تشركون) قرى التاءو ليا، وماموصولة أومصدرية أي عن الشركاء الذين يشركونهم به أوعن اشراكهم (وما كان الناس الاأمة واحدة) حنفاءمة نقين على ملة واحدة من غيران يختلفو ابين موذلك في عهد آدم ألى أن قتل قابيلهابيل وقيل بغد الطوفان حين لم يدر الله من الكافرين ديارا (ولولا كلة سبقت من ربك) وهوتأخير الحكم بينهم الى يوم القيامة (لقضى بينهم) عاجلا فيما اختلفوا فيه ولميز الحق من المطلوسيق كلته بالتأخير المكمة أوجيت أن تكون هذه الدارد ارتكايف وتلك دار ثواب وعقاب وقالوا (لولا أنزل عليه آية من ربه) أرادوا آية من الاسيات التي كانوا يقترحونها وكانوالا يعتدون بالزل عليه من الاسيات العظام المتماثرة التى لم ينزل على أحدمن الانبياء مناهاو كفي بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة غريبة في الاسمات دقيقة المساكمن بين المجمزات وجملوانز ولها كالزنز ول وكانه لم ينزل عليه آية قط حتى قالوالولا أنزل علمه آية واحدة من ربه وذلك افرط عنادهم وعاديهم في التمردوانه ما كهم في الغي (فقل اغا الغيب لله) أي هو المختص بعلم الغيب المستأثر به لاعلم في ولالاحدبه يعني أن لصارف عن انزال الاسمان المقترحة أمر مغيب لايعلمالاهو (فانتظروا) نزول ما أفتر حموه (اني ممكم من المنتظرين) لما يفعل الله بكم لعناد كم و حودكم الاتَّات \* سلط الله القعط سمع سنين على أهل مكة حتى كادوا يه الكون غرجهم بالحيافل ارجهم طفقوا يطمنون في آيات الله ويمادون رسول الله صلى الله عليه وسلم و يكيدونه واذا الأولى للشرط والا خرة جوابها وهي للفاحة قوالمكواخفاء الكيدوطيه من الجارية المكورة المطوية الخاق ومعنى (مستهم) خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرهافهم (فان قلت)ماوصفهم بسرعة المكرفكيف صعقوله (أسرع مكرا) (قات) بلى دلت على ذلك كلة المفاجأة كأنه قال واذار حمناهم من بعد ضراء فاجؤ اوقوع المكرمنهم وسارعوا اليه قبل أن يغسلوار وسهم من مس الضراءولم يتابئوار يتمايسيغون غصتهم والمعني أن الله تعالى دبرعقا بكروهوموقعه بكم قبل أن تدير واكيف تعملون في اطفاء نور الاسلام (ان وسلنا يكتبون) اعلام بأن ما تطنونه عافيا مطويا لانخفى على اللهوه ومنتقم منكرو قرئ عكر ون بالتاء والباء وقيل مكرهم قولهم سقينا بنو كذا وعن أبي هريرة ان الله ليصم القوم النعمة وعسمهم اقتصم طرائفة منهم اكافرين يقولون مطرنا بنوعكذا ، قرأزيد اب ثابت ينشركم ومثله قوله فانتشر وافى الارض ع اذاأنم بشرتنتشرون (فانقلت) كيف جدل الكون في الفلك غاية للتسيير في الحروالتسيير في الحراف اله وبالكون في العلا في المحروب في الفلك عاية التسميرف البحروا كن مضمون الجلة الشرطية الواقمة بمدحتى علف حيزها كانه قيل يسيركم حتى اذاوقمت هـ ذه الحادثة وكان كيت وكيت من مجى ، الربح الماصف وترا كم الامواج والظن لله لاله والدعاء بالانجاء (فَانَقَلْتُ) مَاجُوابِاذَا (قَلْتُ) جَاءتُهَا (فَانَقَلْتُ) فَدَعُوا (قَلْتُ) بِدَلِ مِنْظُنُوا لَانْدَعَاءُهُمُ مِن الوازم ظنهم الهلاك فهوماتيس به (فان قلت) ما فائدة صرف الكلام عن الخطاب الى الغيبة (قلت) المالغة

مغيابه واعترضت هذا الاستدلال فيماسك بأن الجعول غاية هو حلد مافي حيز حتى من الباوغ مقروناً بايناس الرشد وهذا الجموع هوالذي

يلزم وقوعه بعد الابتلاء ولا يلزم من ذلك أن يقع كل واحد من مفرد يه بعد الابتلاء بل من المكن ان يقع أحدهما قبل كانه والا تخر بعد فلا يحصل المجموع الابعد الابتلاء ويضع ذلك هذه الا تقفافه تعالى جعل غاية تسييرهم في الفلك كونهم في امضافا الى ماذكر معه وضي نعلم ان كونهم في الفلك وذلك أحدما جعل غاية متقدم على التسمير وان كان المجموع واقعا كوقوع الحادثة بجملتها بعد الكون في الفلك والله أعلم والمقاعل والمسلمة القول هه الفواته م فحدد على عهدا

كانه مذ كراغيرهم عالهم ليجيم منهاو يستدعى منهم الانكار والتقييم (فانقلت) ماوجه قراءة أم الدرداء ف الفلم يم ترياده ما في النسب (قات) قيل همازا لد مان كافي الخارجي والاحرى و يجوز أن راديه الليوالماء العُمر الذي لا تعرى الفلك لافيه والضمرف (حرين) للفلك لانه مع فلك كالاسدفي فعل أخي فعلى وفي قراءة أم الدرداء للفلك أيضالان الفلكي يدل عليه (جاءتها) جاءت الريح الطيبة أي تلقها وقيل الضمير الفلك (من كل مكان) من جميع أمكنه الوج (أحيط بهم) أى أهلكواجه ل اطلة العدو بالحي مثلا في الهلاك (مخلصانه الدين)من غيراسراك بهلائهملا يدعون حينمذغيره معه (المنا تعيينا)على ارادة القول أولان دعوامن جلة القول (يبغون في الارض) يفسدون فهاو دميثون متراقين في ذلك عمدن فيهمن قولك دخي البرح اذاترامي الى الفساد (قان قلت) فالمعنى قوله (بغير الحق) والمغي لا يكون بعق (قلت) بلي وهواستملاء المسلن على أرض المكفرة وهدم دورهم واحراق زروعهم وقطع أشح ارهم كافعه لرسول اللهصلى الله عليه وسلم بيني قو يطة \* قرئ مناع الحياة الدنيامالفصر ( فان قلت ) ما الفرق بين القراء تين ( قلت ) اذر ومت كان المتاع خـ مر اللبند الذي هو بغيم وعلى أنفسك صلته كقوله فبغي عليهم ومعناه اغا بغيكم على امثالك والذين جنسهم جنسكر يعني بعضكم على بعض منفعمة الحياة الدنيا لا بقاءلها واذانصيت فعلى أنفسك خيرغيرصلة معناه اغانغيكرو بالعلى أنفسكر ومتاع المياة الدنيافي موضع المصدر المؤكدكانه قدل تقتعون متاع الحماة الدنما ويجوزان بكون الرفع على هومتاع الحماة الدنما مدعمام المكارم وعن الذى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عكر ولا تمن ما كراولا تبغ ولا تعن باغياولا تنكث ولا تعن نا كناوكان تلوها وعنه علمه الصلاة والسلام أسرع الخبر ثواباصلة الرحم وأعجل الشرعة اماالمغي والهن الفاح ةوروى تنتان يعلهما الله تعالى فى الدنيا المبنى وعقوق الوالدين وعن ابن عباس رضى الله عنه لو بغي جبل على جبل لدك الماغى وكان المأمون يتمثل بهذين البيتين في أخيه

باصاحب البغى أن البغى مصرعة • فاربع فيرفعال المراعدله فلو بغى جبل يوماعلى جبسل • لاندك منه أعالمه وأسفله

وعن هجدين كعب ثلاث من كن فيه كن علمه البغي والنكث والمكر قال الله تعالى اغلام على أنفسكم \*هذامن التشييه المركب شهت حال الدنياف سرعة تقضها وانقراض نعيمها بعد الاقبال بحال نات الارض فى حفاقه وذهابه حطاما بعدما التف وتكانف وزين الارض بخضرته ورفيفه (فاختلط به) فاشتمك بسببه حتى غالط بعضه بعضا (أخذت الارض زخرفها واز رنت) كلام فصيح جعلت الارض آخذة زخرفها على التمثيل بالعروس اذاأخهذ الثماب الفاخرة من كل لون فاكتستها وتزينت بغيرهامن الوان الزين وأصهل ار ست تو ست فاحفه و الاصل قرأعبد الله وقرى وأرست على أفعات من غيراعلال الفعل كاغيلت أي صارت ذات رينة وازيانت وزن اساصت (قادر ونعليها)متمكنون من منفعة امحمد اون اغريج ارافعون الفاتها (أناهاأم نا)وهوضرب زرعها بعض العاهات بعد أمنهم واستيقاع مأنه قدسلم (فحملناها) فجعلنا زرعها (حصيدا) شبيها عا محصده ن الزرع في قطعه واستنصاله (كان لم تفن) كان لم تفن زرعها أي لم ينبت على حذف المضاف في هذه المواضع لا بدمنه والالم يستقم المهني وقرأ الحسن كان لم مغن بالماء على أن الضمير المصاف المحذوف الذى هوالزرع وعن مروان أنه قرأعلى المنبركان لم تتغن بالامس من قول الاعشى \*طويل الثواءطويل التمنى . والامس مثل في الوقت القريب كانه قيل كائن لم تغن آنفا (دار السلام) المنة أضافها لى اسمه تعظيما له اوقيل السلام السلامة لان اهلها المون من كل مكروه وقيل لفشو السلام ينهم وتسلم الملائكة علم مالا قيلاس الاماس الاما (ويهدى) ويوفق (من بشاء) وهم الذين علم أن اللطف يحدى عليم لانمشيئته تادية لحكمته ومعناه يدعو العبادكلهم الى دار السلام ولايد خلها الالهدون (الحسني) المثوبة الحسد في (وزيادة) ومايزيد على المثوبة وهي التفضل ويدل عليه قوله تعالى ويزيدهم من أصله وعن على رضى الله عنه الزياده غرفة من لؤلؤة واحدة وعن ابن عماس رضى الله عنه المسنى المسنة

وجوينهم يؤج طسة وفرحوام اعاءتهاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنواأنهم أحيط بهدم دعو الله مخلص من له الدن لأن أنجمتنامن هذه لنكون من الشاكرين فليا أنحاهم اذاهم سعون في الارض معرالين ما يهاالناس اغدادنيك على أنفسك متاع الماة الدنماغ المناص جنكم فننتك عاكنتم تعماون اغيامثل المأة الدنما كاءأ ترلناه من السماء فاختلطه ندات الارض ما مأكل الناس والانعام حتى اذاأخذت الارض رخرفهاوار ينتوظن أهاهاأمم فادرون علم أتاهاأم بالملاأونيارا فعلناهاحصداكان لم تغن بالامس كذلك نفصل الاكات لقوم يتفكرون والله يدعوا الىدارالسلامويهدى من يشاء الى صراط مستقم للذين أحسنوا المسى وريادة

قوله تمالى الدين أحسنوا المسائى وريادة (ذكر) فى الزيادة تفاسيركتيرة مقالم مقال ورعمت المشهة والمجبرة ان الزيادة النظور الديادة النظر

(قال) أحدنسية تفسيرا لزيادة برؤية الله تعالى الى رعم أهل السنة الماقيين عنده المشهة والمحبرة مرور على ديدنه المعروف في التكذيب عالم عط به على وهذا التفسير مستفيض منقول عن حلة الصحابة والمديث المروى فيه مدوّن في العماح متفق على صحته وقد حعل أهل السنة عاوله من عند (٥٨٠) أنفسهم ومن قب لقال الصرون على الكفرلسيد الشروصاحب السنة ائت بقرآن

> له على اله عامية من عنده فلاهل السنة اذاأسوة بصاحم اواقد كان اكم في رسول الله أسوة حسنة فابتلاء

غره\_ ذاأو بدله حلا

ولارهق وحوههم قتر ولاذلة أولئك أصحاب المنةهم فما خالدون والذنكسبوالسيات جزاءسية تبثلهاو ترهقهم ذلة مالهم من الله من عاصم كاغا أغشيت وحوههم قطعامن اللمل مظلى أولئك أصحاب الذاره م فهاخالدون و يوم نعشرهم جيعائم تقول الدن أشركوا مكام أنتموشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شهركاؤهمما كستمامانا تعبددون فكني الله شهيدا سنناو بندك ان كناعن عسادتك لغافلين همالك تباوا كل نفس ماأسافت وردوااليالله

المق الباطل قديم والله المونق وأنفى قوله د الى على أثر ذلك ولارهق وجوههم قتر ولاذلة مصداقا لعصة

والزيادة عشر آمثالها وعن الحسن رضى الله عنه عشر أمثالها الى سبعه المقضعف وعن مجاهد رضى الله عنه الزيادة مغفرة من اللهورضوان وعن يزيدين شعرة الزيادة أن غرالسحابة بأهل الجدة في قول ما تريدون أن أمطركم فلاير يدون شيأ الاأمطرتهم وزعم المشهة والجيرة أن لزيادة النظر الى وجه الله تعالى وعاءت بعديث مرفوع اذادخل أهل الجنة الجنة نودوا أن ما أهل الجنة فيكشف الحاب فينظر ون السه فواللهما اعطاهم الله شيأهو أحب المهمنه (ولا يرهن وجوههم) لا يفشاها (قتر) غبرة فهاسواد (ولاذلة )ولا أثر هوانوكسوف بالوالمعنى لأبرهقهم مابرهق أهل الناراذ كاراءا ينقذهم منه برجته ألاترى الى قوله تعالى ترهقها قترة وترهقهم ذلة (فان قلت) ماوجه قوله (والذين كسبو االسيات تجزاء سيئة عملها) وكيف ية لاءم (قلت) لا يخاو اماأن يكون والذين كسبوا معطوفا على قوله للذين أحسنوا كاله قبل وللذين كسبوا السيا تجزاء سيئة عثلها واماأن يقدر وجزاء الذين كسبو السيات جزاء سيئة عثلها على معنى جزاؤهم ان تجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها لابزاد علها وهذا اوجه من الاول لان في الاول عطفا على عامان وان كان لاخفش يجبزه وفي هذادله لءلى ان المرادبار بادة الفضه للانه دل بترك الزيادة على السيئة على عدله ودل عُة بانبات الزيادة على المثوبة على فضله وقرئ برهقهم ذلة بالياء (من الله من عاصم) أى لا يعصمهم أحدمن سفط الله وعذابه و يجو زما لهم من جهة الله ومن عنده من يعصمهم كا يكون الومنين (مظلما) عال من الليل ومن قرأ قطعا بالسكون من قوله بتمطع من الليل جعد له صيفة له وتعضده قراءة أي "بن كعب كاغليفشي وجوههم قطع من الليل مظلم (فان قلت) اذاجعات مظلاحا لامن الليل في العامل فيه (قلت) لا يخلوا ما أن يكون أغشيت من قبل أن من الليل صفة لقوله قطعا فكان افضاؤه الى الموصوف كافضائه الى الصفة واما أن يكون مه في الفعل في من الليل (مكاسكم) الزموامكانكم لا تبرحواحتي تنظروا ما يفعل بكرو (أنتم) أكد به الضمير في مكانكم لسده مسدقوله الزموا (وشركاؤكم) عطف عليه وقرئ وشركا ، كم على أن الواوع ، في مع والعامل فيهما في مكادكم من معنى النمعل (فزيلنا بينهم) ففرقنا بينهم وقطعنا أقرائهم والوصل التي كانت سنهم في الدنياأ وفياعد ناستهم بعد الجع بينهم في الموقف \* وتبرؤشر كاعهم منهم ومن عمادتهم كقوله تعالى ثم قيل لهمأ يفا كنتم تشركون من دون الله قالو اضاواعنا وقرى فزايانا بينهم كقولك صاعر خده وصمره وكالته وكلمته (ما كنتم الما ناتم مدون) اغا كنتم تعمدون الشياطين حيث أصروكم أن تتخذوالله أندادا فأطعموهم (ان كنا) هي الخففة من النقيلة واللام هي الفارقة بينهاو بين النافية وهم الملائكة والمسيم ومن عبيد وه من دون الله من أولى المقلوقيل الاصنام ينطقها الله عزوجل فتشافههم مذلك مكان الشفاعة التي زعوها وعلقوا بها طماعهم (هنالك) في ذلك المقام وفي ذلك الموقف أوفي ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان (تبالوا كل نفس) تغتبر وتذوق (ماأسلفت) من المهمل فتمرف كيف هوأ قميم أم حسن أنافع أمضار أمقبول أم مردودكا يختبر الرجل الشئ ويتعرفه ليكتنه حاله ومنه قوله تعالى يوم تبلي السرائر وعن عاصم نباوكل نفس بالنون ونصب كلأى نخنبرها باختمار ماأسافت من العمل فنعرف عاله اعمرفة عال عملها ان كان حسنافهي سعيدة وان كأن سأفه عي شقية والمعنى فعل بهافعل الخابر كقوله تعالى ليباوكم أيكم أحسن عملاو يجوزأن إيرادنصيب بالملاءوهو العذاب كلنفس عاصية بسبب ماأسلفت من الشروقري تتلوا أي تتبع ماأسلفت لان عمله هو الذي بمديه الى طريق الجنة أو الى طريق الذار أو تقرأ في صيفتها ما قدمت من خيراً وسر

مولاهم هذاالتفسيرفان فيه تنبهاعلى اكرام وجوههم بالنظرالى وجه الله تمالى فدير بهمان لايرهق وجوههم فترالبعدولاذلة الحابءكس الحرومين المحبوبين فانوجوههم مرهقة فترالطردوذلة المعدنسال الله الكفاية فأولئك يفشي وجوههمأ نوارالمشاهدة وهؤلاء يغشى وجوههم كقطع الليل المظلم منهم شتى وسعيد (مولاهم الحق) ربهم الصادق و بيته لانهم كانواسولون ماليس لر بو بيته حقيقة أوالذي يتولى حسابهم

وتواجم المدل الذي لانظام حداوقري المق الفقع على تأكيدة ولهردواالى الله كقولات هـ ذاعد الله الحق

لاالباطل أوعلى الدح كقولك الجدللة أهل الحد (وضل عنهم ماكانو ايفترون) وضاع عنهم ماكانو الدعون أعم

مركاءاته أو بطل عنهم ماكانو المختلقون من الكذب وشفاعة الا لهة (قلمن برزقكم من السما، والارض)

القددرية الراعين ان الارزاق منقسعه فها

مولاهم المقوضل عنهمما كأنوا يفترون قدل من برزقكم من السماء والارض أمن علك السمع والابصار ومن يخرج الحيمن لميت و مخرج الميت من المي ومن مدير الاص فسيقولون الله عقل أفلاتتقون فذار كالله ربك الحق فاذابعد الحق الاالضلال فأني تصرفون كذلك حقت كالمةردك على ألذن فسقواأنهم لايؤمنون الهلمن سركائكمن يبدؤ الخلق غيمده قل الله يبدؤ اللهاتم سده فأنى تؤهكون قل هلمن شركاد يمن يهدى الى الله قل الله بهدى العق الفنهدى الى المق أحق أن يتبح امن لايهدى الأأن يمدى فالكركف تعكمون ومايتبع أكثرهم الاظما ان الطن لادفي من الحق شيأ أن الله علم عالمعلون وماكان هذاالقرآن أن دغترى من دون الله ولـكن تصديق الدىس بديه

مارزقه اللهالمدوهو

الحلال ومنهامار زقه

أى يرزقكم منه ماجيع الم يقتصر برزقكم على جهة واحدة ليفيض عليكم نعمة ووسع رجته (من علك السمع والابعار) من يستطيع خلقهما وتسويتهما على المدالذي سويا عليه من الفطرة الجسمة أومن المحمهمار يحصنهمامن الا "فاتمع كثرتهافي المددالطوال وهمااطيفان دؤذيهماأدني شي بكار ونهو حفظه (ومن بدير الامر)ومن يلى تدبيراً من العالم كله عامالعموم بعد المصوص (أفلاتقون) أفلاتقون أنفسك ولا تعذر ون علم اعقابه فيما أنتم بصدده من الضلال (ذا يكم) اشارة الى من هذه قدرته وأفعاله (ربكم الحق) الثابت رو بيته ثباتالاريب فيه لمن حقق النظر (فاذابعد الحق الالصلال) يمني أن الحق والصلال لاواسطة بينه ما فن تخطى الحق وقع في الضلال (فاني تصرفون) عن اللق الى الضلال وعن التوحيد الى الشرك وعن السيعادة الى الشقاء (كذلك) مثل ذلك الله (حقت كلمت ربك) أي كاحق وثبت أن الحق بعده الصلال أوكاحق أنهم مصروفون عن الق فكذلك حقت كلمة ربك (على الذين فسقوا) أي تمردوافي كفرهم وخوجوا الى الحدالاقصى فيهو (أنهم لا يؤمنون) بدل من المكامة أى حق علم م انتفاء الاعلان وعلم الله منهم ذلك أوحق علم مكامة الله أنهم من أهل الخذلان وأن اعانهم غير كائن أوأراد بالكامة العدمة العداب وأنهم لا يؤمنون تعليل عنى لا نهم لا يؤمنون (فان قلت) كيف قيل لهم (هل من شركا من يبدؤالخاتي تم دهيده )وهم غيرم هترفين بالاعادة (قات)قدوضمت أعادة الخلق لظهور برهانها موضع ماان دفعه دافع كان مكابرار داللظاهر البين الذي لامدخل للشبهة فيهدلالة على أنهم في انكارهم لهامنكرون أمرامسل امعترفا بصده عندالعقلا عوفال لنبيه صلى الله عليه وسلم (قل الله بعد واللق عدمه م) فأمره بأن ينوب عنهم في الجواب يعني أنه لايد عهم لجاجهم ومكابرتهم أن ينطقو ابكامة الحق ف كلم عنهـم \* يقال هـداهالعقوالى الحق فحم سن اللغتين و رقال هدى بنفسه عنى اهتدى كارقال شرىء منى اشترى ومنه قوله (أمن لايهدى) وقرى لايهدى بفق الهاء وكسره امع تشديد الدال والاصل بهتدى فادغم وفقت الهاء بعركة الناءأوكسرت لالتفاء الساكنين وقدكسرت الماءلاتباع مابعدها \* وقرئ الأأن يهدى من هداه وهداه للمالغة ومنه قولهم تهدى ومعناه أن الله وحده هو الذي يهدى العق عارك في المكافين من العقول وأعطاهم من التمكين للنظر في الادلة التي نصبه الهم وعلطف مم ووفقهم وألهمهم وأخطر بالهم وقفهم على الشرائع فهل من شركائكم الذين جعلتم أنداد الله أحدمن أشرفهم كالملائكة والمسيم وعزير يهدى الى الحق مثل هداية الله • ثم قال أفن يهدى الى الحق هذه الهداية أحق بالاتباع أم الذي لايهدى أى لا يهدى بنفسيه أولايم دى غيره الاأن يهديه الله وقيل معناه أم من لا يهتيدى من الأوثان الى مكان فينتقل المه (الاأن يمدى) الاأن ينقل أولايم تدى ولا يصم منه الاهتداء الاأن ينقله الله من حاله ال أن عد لدحدوانامكافافهديه (فالكم كيف تحكمون) بالباطل حيث تزعون أنهم أندادلله (ومايتم أكثرهم) في اقرارهم الله والاطنا) لانه قول غيرمستند لى برهان عندهم (ان الطن) في معرفة الله (لايفني من الحق)وهو العلم (شيأ) وقيل ومايتبع أكثرهم في قولهم للاصنام انها آلمة وانه اشفه اعند الله الاالظر والمرادبالا كتر الميع (ان الله علم) وعدد على ما دفعاون من اتداع الطن وتقليد الا تباء وقرى تفعلون بالتاء (وماكان هـ ذاالقرآن) افترا و من دون الله ولكن) كان (تصديق الذي بين يديه) وهوما تقدمه من الكتب المنزلة لانه معزدونه افهوعمارعلم اوشاهد اصمتها كقوله تعالى هوالحق مصد قالما بين يديه وقرى والكن

تصديق الذى سن يديه وتفصيل الكابعلى ولمكن هوتصديق وتفصيل ومعنى وماكان أن يفترى وماصح المبدلنفسه وهوالحرام وهذه الاتية ناعية عليم هداالشرك الخي لوسمعوا أفأنت سمح الصم ولوكانوالا يقولون

وتفصل الكابلاريب فيهمن رب العالمن أم بقولون افتراه قل فأتوا دسو رةمثله وادعوامن استطعتم من دون الله ان كسترصادقين الكذبوا عالم تعمطوا بعله ولما مأتهم تأويله كذلك كذب الدين من قبلهم فانطر كيف كان عاقبة الطااب ومنهمن ومن به ومنهم من لايؤمن به وربك أعلم مانفسد بنوان كذبوك فقرلي عملى ولكم عملكم أنتربر يؤن مماأعمل وأنا مرىء يمانعماون ومنهم من يستمون الملاافأنت تسمع الصمولو كانوالا يعقاون ومنهم من بنظر الملاأ فأنت تهدى العمي ولوكانوالاييصررنان التهلا نظا الناس شما ولكن الناسأنفسهم يظلون و يومعشرهم كأن لم يله: وأ

قوله تعالى بل كدواعاً
تأويله (قال معناه أنهم
كذوابه على البديمة
قد التدر ومعرفة
التأويل الخ)قال أحد
وكان التكديب قبل
الاحاطة بعله دعا
وهم عذر اماللكذب
فاعت كلمة لما مشعرة
مان حق تضم اعذارهم
والله أعلى

ومااستقام وكان محالا أن يكون مثله في علوّا أمره واعجاز ا مفترى (وتفصل الكتاب)وتسان ماكتب وفرض من الاحكام والشرائع من قوله كتاب الله عليك (فان قلت) بم اتصل قوله (لاربب فيه من رب المالمن) (قلت) هوداخل في حيز الاستدراك كانه قال ولكن كأن تصديقا وتفصيلا منتفياءنه الريب كأثنامن رب المالمين ويحوز أن رادولكن كان تصديقامن رب العالمان وتفصيد لامنه لاريب في ذلك فيكون من رب العالمان متعلقابت مدنى وتفصيل ويكون لاريب فيه اعتراضا كانقول زيد لاشك فيه كريم (أم يقولون افتراء) بل أمقولون اختلقه على أن الهمزة تقر ولالزام الحسة علهم أوانكار لقولهم واستماد والمعنمان متقاربان (قل)انكان الاص كاتر عمون (فأتوا) أنتم على وحه الافتراء (بسورة مثله) فأنتم مثلى في العربية والفصاحة ومعنى بسورة مثله أى شبهة به في الملاغة وحسن النظم وقرع بسو رة مثله على الاضافة أي بسو رة كتاب مثله (وادعوا) من دون الله (من استطعتم) من خلقه للاستعانة به على الاتمان عثله بعني أن الله وحده هو القادرى لى أن مأتى عدله لا يقدر على ذلك أحد غيره فلا تستعينوه وحده ثم استعينو ابكل من دونه (ان كنتم صادقين أنه افتراه (بل كذبوا)بل سارعوا الى الشكذيب بالقرآن وفاجُوَّه في بديمة السماع قبل أن مفقهوه ويعلوا كنهامه وقبط أن سدروه ويقفواعلى تأويله ومعانيه وذلك لفرط نفورهم عمايخالف دينهم وشرادهم عن مفارقة دين آيائهم كالناشئ على التقليد من المشوية اذا أحس بكامة لا توافق مانشاءايه وألفه وانكانت أضوأمن الشمس في ظهور المحقوبيان الاستقامة أنكرها في أول وهلة واشمأز منهاقبل أن يحس ادرا كها بحاسة سمعه من غيرف كمر في صحة أوفساد لانه لم يشعر قلبه الاصحة مذهبه وفساد ماعداه من المذاهب (فان قلت) مامعني الموقع في قوله (ولما يأتهم تأويله) (قلت) معناه أنهم كذبوابه على المديهة فبسل التدبر ومعوفة التأويل تقليد للآياء وكذبوه بعدالتدبر غرداوعنادا فذمهم بالتسرع لى التكذيب قبل العلبه وجاء كامة التوقع ليؤذن أنهم علوابعد عاقشأنه واعجازه لما كررعامهم الصدى وراز واقواهم فى المعارضة واستيقنوا عزهم عن مثله فكذبوابه بغياو حسدا (كذلك) أى مثل ذلك التكذب (كذب الذين من قبلهم) معنى قبل النظرفي مجزات الانساء وقبل تديرها من غبرانصاف من أنفسهم ولكن قلدواالا تاءوعاندواوقيل هوفي الذين كذبواوهم مشاكون ويجوزأن يكون معني والمائتهم تأويله ولم بأتهم بعد تأويل مافيه من الاخبار بالغيوب أي عاقبته حتى يتبين الهم اهو كذب أم صدق بعني أنه كتاب مغزمن جهتن من جهدة اعجاز نطمه ومن جهة مافده من الاحبار بالغيوب فتسر عوالى التكذيب قبل أن ينطروا في نظمه و ياوغه حدد الاعجاز وقبل أن يخبر والخباره بالغيبات وصدقه وكذبه (ومنهم من يؤمن به ) يصدق به في نفسه و يعلم أنه حق ولكنه يعاند بالتكذيب \* ومنهم من يشك فيه لا يصدق به أو يكون الرسمقبال أى ومنهم من سيؤمن به ومنهم من سيمصر (وربك أعلم بالمفسدين) بالعائدين أو الصرين (وان كذبوك) وان عوا على تكذيبك و يئست من اجابتم فتبرأ منهم وخلهم فقداً عـ ذرت كقوله تمالى فأن عصوك فقل انى رى وقيل هي منسوخة با يقالسيف (ومنهم من يستمعون اليك) معناه ومنهم ناس يستمعون اليمك اذاقرأت القرآن وعلت الشرائع ولمكنهم لايعون ولا بقم اون وناس ينظرون المِكُّ ويماينون أدلة الصدق وأعلام النبوة ولكنهم لايصد قون \* ثُمَّ قَال أنطم أنكُ نقدر على اسماعااصم ولوانضم الى صممهم عدم عولهم لان الاصم العاقل رعاتفر سواستدل اذاوقع في صماخه دوى الصوت فاذا اجتمع سلب السمع والعقل جمعا فقدتم الأص • وأتحسب أنك تقدر على هدا مة العمي ولو انضم الى الممى وهو فقد البصر فقد البصيرة لان الاغمى الذى له فى قلبه بصيرة قد يحدس ويتظنن وأما الممنى معالجق فهدالبلاء يعنى أنهم في الماس من أن يقبلوا و يصدقوا كالصر والعمى الذين لا بصائر لهم ولاعقول وقوله (أفأنت \*أفأنت) دلالة على أنه لا يقدر على اسماعهم وهدايتهم الاالله عز وجل بالقسر والالجاء كالالقدرعلى والاصم والاعي الساوى المقل حديدي السم والمصر واحي المقل الاهو وحده (ان الله لا نظام الناس شيأ) أى لا ينقصهم شيأع التصل علا عمالهم من بعثة الرسل والزال الكتب ولكنهم

الاساعية من الهار المعارفون المهم قدند الذين كذبوا باقياءالله وما كانوامهندين واما نرينسك بعض الذي نمدهم أونتوفينك فالمناص جعهم تمالله شيدعلى مأنفعاون ولكل أمةرسول فاذا ماءرسولهم قضى بلنهم بالقسط وهم لانظلون ويقولون متى هـذا الوعدان كنتم صادقين قر لاأماك المفسى ضرا ولانفعا الاماشاء الله احكل أمة أحل اذاعاء أجلهم فلادستأخرون ساعة ولايستقدمون قل أرأسران أتاكم عذاية ساتاأونهأرامادايستعل منه المحرمون أثماذا ماوقع آمنتم بهآلان وقد كنتربه تستجلون

«قوله تعالى قل أرأية ان أناكم عذابه بيا تأو المحرمون (قال ان قلت منه الح) قال أحدوف منه الح) قال أحدوف المتنان احداها وضع الطاهر مكان الطاهر بصغة رائدة مناسبة للصدروكل هما البلاغة والمائغة والله

يظلون أنفسهم بالكفروالتكذيب ويجوز أن يكون وعيد اللكذين يعلى أن مايل قهم وم القيامة من المذاب لاحق بهم على سيمل المدل والاستعاب ولانظلهم الله به ولكم مظلوا أنف هم باقتراف ماكن سيما فيه (الاساعة من النهار) يستقر بون وقت لمنهم في الدنيا وقيل في القيور في ولماير ون (يتعارفون ينهم) ومرف ومضهم ومضاكاتهم فم يتفارقوا الاقليلا وذلك عندخروجهم من القبورغ ينقطع التعارف بينهم لشدة الامرعليم) فان قات) كان لم المدواويتعارفون كيف موقعهما (قات) أما الاولى في لمن هم أي تعشرهم مشهبن عن لم يلمث الاساعة وأما الثانية فاماأن تتعلق بالظرف واماأن تكون مبينة لقوله كائن لم يلمثوا الاساعة لان المتعارف لا يمقى معطول المهدو ينقلب تناكرا (قدخسر) على ارادة القول أي يتعارفون بينهم قائلان ذلك أوهي شهادة من الله تعالى على خسرانهم والمدنى أنهم وضعوا في تجارتهم وبيعهم الاعمان بالكفر (وما كانوامهة دين)التحارة عارفين جاوهو استنذاف فيسهمه في التبحب كانه قبل ما أحسرهم (فاليذاص جمهم) جواب نتوفينك وجواب نرينك محذوف كانه قيــ ل وامانرينك بمض الذي نعــ دهم في الدنيا فذاك أونتوفينك قبل أن تريكه فنعن تريكه في الا توة (فان قلت) الله شهيد على ما يفعلون في الدارين فامعني ثم (قلت) ذكرت الشهادة والمرادمقة ضاها ونتيجتها وهو المقاب كانه قال ثم الله معاقب على مايفعلون وقرأان أبيء لمة تم بالفخ أى هنالك ويجوزأن برادأن الله مؤدشهاد نه على أفعا لهم يوم القيامة حين ينطق - اودهم وألسفة موأيديهم وأرجاهم شاهدة عليهم (ولكل أمة رسول) يبعث الهدم لمنههم على الموحيدو مدعوهم الى دين الحق (فاذاحاء) هم (رسولهم) المدنات ف كذبوه ولم يتبعوه (قضى دينهم) أى بين الني ومكذبيه (بالقسط) بالمدل فأنع في الرسول وعدنب المكذبون كقوله وما كنامهذ بين حتى نممت رسولاأولكل أمةمن الام يوم القيامة رسول تنسب اليه وتدعى به فاذاجا ورسوهم الموقف المنهد عليم الكفر والاعمان كقوله تممالي وجيء بالندين والشهداء وقضى بينهما لحق (متي همذا الوعد) استجال لم وعدوامن العذاب استبهاد اله (لاأملك لنفسي ضرا) من مرض أو مقر (ولأنفعا) من صحة أوغني (الاماشاء الله) استنتاء منقطع أى ولكن ماشاء الله من ذلك كأن فكيف أملك لكم الضرر وجلب العداب (لكل أمة أجل) يمني انعذا بكم له أجل مضروب عند الله وحد محدود من الزمان (اذاحاء) ذلك الوقت أنجز وعدكم لامحالة فلانستجلواوقوى أنانسيرين فاذاجاء آجالهم (بياتا) نصب على الطرف عمني وقت بيات (فان قلت هلا قيل ليلاأونهارا (قات) لانه أريدان أمّا كمعذابه وقت بيات فييتكروأ نترساه ون ناء و ن لا تشمر ون كا يبيت العدوالمباغت والبيات عمدى المتبييت كالسلام عمني التسليم وكذلك قوله (عادا) معناه في وقت أنتم فيه مشتغلون بطلب المعاش والكسم ونحوه بياتاوهم ماغون ضحى وهم بلعبون الصمير في (منه) للمذاب والمعنى ان العداب كله مكروه من الذاق موجب النفارفأي شي يستعجلون منه وليس شي منه نوجب الاستعال ويجو زأن كون معناه التعب كانه قسل أى شي هول شديد يستعاون منه ويحب أن تكون من للسان في هذا الوجه وقيل الضمير في منه تمالي (فان قلت) بم تعلق الاستفهام وأين جواب الشرط (قلت) تعلق بأرأيتم لان المدني أخبروني ماذا يستعمل منه المجرمون وجواب الشرط مجذوف وهو تندمواعلى الاستعمال أوتدرفوا الطافيه (فان قلت)فهلاقيل ماذانستعماون منه (قلت)أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعال وهوالاجرام لانمن حق المحرم أن يخاف التعد ذيب على اجرامه و يماك فزعامن مجيئه وان أبطأفض لاأن يستجله ويجوزأن بكون ماذا يستجل منه المجرمون جواباللشرط كقولك ان أتبتك ماذا تطعني ثم تتعلق الجلة بأرأيتم وأن يكون (أثم أذاما وقع آمذتم به) جواب الشرط وماذا يستعجل منه المجرمون اعتراضاوا لمعنى انأتا كمء ذابه آمنتم به بعدو قوعه محين لا ينفعكم الاعمان ودخول حرف الاستفهام على ثم كدخوله على الواو والفاعني قوله أفأمن أهل القرى أوأمن أهل القرى (آلات) على ارادة القول أي قيل لهم اذا آمنوابعد دوقوع العذاب آلا تن آمنم به (وقد كنتم به تستعاون) يعدني وقد كنتم به تكذبون لان استعالهم كانعلى جهمة التكذيب والانكار وقرئ آلان بعذف الهدمزة التي بعد الدم والقاعركماعلى

اللام (ثم قيل للذين ظلموا)عطف على قبل المضمر قبل آلات (ويستنبونك) ويستنبر ونك فيقولون (أحق هو) وهواسة فهام على جهة الانكار والاستهزاء وقرأ الاعش آلمن هو وهوأ دخل في الاستهزاء انضمنه مهنى التمريض باله باطل وذلك أن اللام الجنس فكانه قبل أهوا لم قيلا الماطل أوأهو الذي سميتموه الحق والضمر المذاب الموعودو (اي)عدى نعم في القسم خاصة كاكن هل عنى قدفي الاستفهام خاصة وسمعتهم يقولون في التصديق الوفيصلونه بواوالقسم ولا ينطقون بهوحده (وما أنتج بمحزين) بفائتين العذاب وهو لاحق بكولا محالة (ظلمت) صفة لنفس على ولوأن لكل نفس ظالمة (مافي الأرض) أي مافي الدنيا الموم من خزائنها وأمواله أوجميع منافعهاعلى كثرتها (لافتدتبه) لجعلته فدية له ايقال فذاه فافتدى ويقال افتداه أيضاعه في فداه (وأسر واالندامة بمارأ واللهذاب) لانهم بهتو الرؤيتهم مالم يحتسبوه ولم يخطر بالهم وعاينوا من شدة الامر وتفاقه ماسام مقواهم وبهرهم فإيط فواعنده بكاء ولاصراعا ولاما يفعله الجازعسوى اسرار الندموا كسرة في القاوب كاثري القدم الصلب يثفنه مادهه من فظاعة الخطب ويغلب حتى لاينيس كلمةو سقى عامدامهو تا وقيل أسرر وساؤهم لدامة من سفلتهم الذين أضاوهم حياءمنهم وخوفامن تو بعهم وقيل أسروها أخلصوها امالان اخفاءها اخلاصها وامامن قولهم سرالشئ لخالصه وفيه ته كربهم وبأخطائهم وقت اخلاص الندامة وقيل أسر واالندامة أطهروهامن قولهم أسرالشئ وأثبره اذاأظهره وليسهناك تجلد (وقضى بينهم)أى بن الظالمن والمطاومين دل على ذلك ذكر الظلم \* ثم أنبع ذلك الاعلام بأناه الملائكله وأنه المثلب المعاقب وماوعده من الثواب والمقاب فهوحق وعمو القادر على الاحماء والاماتة لايقدرعام ماغيره والى حسابه وجزائه الرجع اسعم أن الاص كذلك فيداف ويرجى ولايغتربه الغترون (قد جاءتكم وعظة)أى قدما كم كتاب مامع لهدة الفوائد من موعظة وتنبيه على التوحيد (و) هوشفاء أى دواه (لمافي)صدوركم من العقائد الفاسدة ودعاء الى اللق (ورجة) ان آمن به مذيج \* أصل الكذر م بفضل الله وبرحته فالمفرحواف ذلك فالمفرحوا والتكر برالمنأ كمدوالتقرير وايجاب اختصاص الفضل والرحق الفرح دون ماعداهامن فوائد الدنما فحذف أحدالفه ابن لدلالة المذكو رعليه والفاء احلة لعني الشرط كانه قيل ان فرحوابشي فليخصوه ابالفرح فانه لامفروح به أحق منهما ويجو زأن براد مفضل الله وبرحته فليعتنوا فبذلك فليفرحوا ويجوزأن يراد قدجاءتكم موعظة بفضل الله وبرجته فبذلك فبحجيتها فليفرحوا وقري فالتفرحوابالتاءوهوالاصلوالقياس وهي قرآءة رسول اللهصلي ألله عليمه وسلم فيماروي وعنه لتأخذوا مضاجمكم قالها في بعض الغزوات وفي قراءة أبي فافرحوا (هو )راجع الىذلك \* وقرى ما تجمون باليا والماء وعن أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقل بفضل الله و برحمته فقال مكاب الله والاسلام وقيل فضله الاسلام ورجمته ماوعد علمه (أرأيتم) أخبر وفي و (ما أنزل الله) مافي موضع النصب بأنزل أو بأرأيتم في معنى أخبرونيه (فيملم منه حراماو حلالا)أى أنزله الله رزقا حلالا كله فبعضم و وقلم هذا حلال وهذا حرام كقولهم هذه أنمام وحرث حرمافي بطون هذه الانعام خالصة لذكور ناومحرم على أزواجنا ( المه أذن لكم) متعلق بأرأيتم وقل تكريرالمتوكيدوالمعني أخبروني آلله أذن اكرفي التحليل والتحريم فأنتم تفعلون ذلك باذنه أمتكذبون على الله في نسبة ذلك المده و يجوزان تكون الهمزة للانكار وأم منقطمة عنى بل أتفترون على الله تقرير اللافترا وكفي بهذه الا يقزاج وةزجر الميغاعن التجو زفيم ايستل عنه من الاحكام وباعثة على وجوب الاحتماط فيه وأن لا يقول أحدف شئ جائزاً وغير جائز الابعدارة ان واتقان ومن لم يوقن فليتف الله وليصمت والافهومفتر على الله (يوم القيامة) منصوب بالظن وهوظن وأقع فيه يعني أي شي ظن المفترين في ذلك الموم مادصنع بهم فيهوهو يوم الجزاء الاحسان والاساءة وهووعمد عظم حيث أجهم أمره وقرأعيسي ابن عمر وماظن على انظ الفدل ومعناه وأي ظن ظنوا بوم القيامة وجي يه على لفظ الماضي لانه كائن فكان قدكان (انالله لذوافضل على الناس) حيث أنع علم ما المقل ورجهم الوجي وتعلم الحلال والحرام (ولكن كثرهم لايشكرون)هذه النعمة ولايتبعون ماهدوااليه (وماتيكون في شأن) مانافية والخطاب لرسول الله

عُ قيل للذي ظلوا ذواقواع ذاب الخلد همل تعمر ونالاعما كنست تكسون و ىستنبۇنڭأ حقھو قل ایرری اله لق وماأنم بجر نولوأن الكل نفس ظلت مافي الارض لافتددت مه وأسروا الندامة ليارأو الدذاب وقضى ينتهم بالقسط وهم لانطلون ألاان للهمافي السموات والارص ألاان وءــد اللهحقولكنأ كثرهم لايعلون هويحسى وعمت والمه ترجعون ماأيم االناس قدماءتكم موعظة فنربك وشفاء لمافى الصدور وهدى ورجمة للؤمنة بنقل يفضل الله وبرجمته فسذاك فالمفرحواهو خرعا يحمدون قل أرأيتم ماأنزل اللهايكم من رق فالممد حراماوحلالا قال آلله أذنائكم أمعالية تفترون وماظن الذين مفترون على الله الـ كمذر ومالقيامية انالله لذوافض لءلى الناس ولكن أكثرهم لانشكر ونوماتكون فىشأن وماتتاوا

صلى الله عليه وسيلم والشأن الاص وأصله الهمزعمني القصدمن شأنت شأنه اذاقصدت قصده والضمير في (منه)الشأنلان للرة القرآن شأن من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هومعظم شأنه أوللتنزيل كأنه قبل ومانتاومن التنزيل من قرآن لان كل خوعمنه قرآن والاضمار قبل الذكر تفضيم له أولله عزوجه لوما (تعملون)أنتم جمعا (من عمل)أى عمل كان (الاكتاعلكم شمودا)شاهد من قداء فعصى عليكم (اذتفيضون فيه)من أفاص في الاعراد الدفع فيه (ومانعزب) قوى بالضم والكمير وما يبعدوما يغيب ومنه الروض المازب (ولا أصفرمن ذلكُ ولا أكبر) القراءة بالنصوال فع والوجه النصاعلي نفي الجنس والرفع على الابتداء ليكون كالرمابرأسه وفي العظف على محل من مثقال ذرة أوعلى افظ مثقال ذرة فتحافي موضع الجر لامتناع الصرف اشكال لان قواك لا ومزب عنه شئ الافي كتاب مشكل (فان قات) لم قدمت الارض على السماء بخـ لاف قوله في سورة سـماعالم الغيب لا يعزب عنه منقال ذرة في السموات ولا في الارض (قات) حق السماء أن تقدم على الارض ولكنه لماذكر شهادته على شؤن أهل الارض وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذلك قوله لا يعزب عنمه لاءم ذلك أن قدم الارض على السماء على أن العطف بالواوحكمه حكم التثنيمة (أولماءلله)الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة وقد فسرذلك في قوله (الذين آمنواوكانوا يتقون) فهو تُولهم الماه (لهم البشري في الحماة الدنه اوفي الا تخرة) فهو توليد الاهموءن سعيدين جبيران رسول الله صلى الله علمه وسلم سئل من أولياء الله فقال هم الذين بذ كرالله برؤيتهم يعني السمت والهيئة وعن ابن عباس رضي الله عنه الاخرات والسكينة وقيل هم المتحابون في الله وعن عمر رضي الله عنه سمه مت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انمن عباد الله عباد اماهم بانساء ولاشهداء بغيطهم الانساء والشهداء يوم القيامة الكانهم من الله قالوا مارسول الله خبرنامن هموماأعمالهم فالملنانعهم قال هم قوم تعابوافي الله على غيرأر عام ينهم ولاأموال وتتعاطونها فوالله ان وجوههم لنور وانهم لعلى منابر من نورلا يخافون اذاخاف الناس ولا يحزنون اذاحزن ألناس ثمقرأالا يقالذن آمنوانص أورفع على المدح أوعلى وصف الاولياء أوعلى الابتداء والله براهم المشرى والبشرى في الدنياما بشرالله به المؤمنين المتقين في غيرمكان من كتابه وعن الذي على الله عليه وسلم هى الرؤ باالصالمة براها المسلم أوترى له وعنه علمه الصلاة والسلام ذهب النبوة و بقيت المشمرات وقيل هي محمة الناساه والذكرالحسن وعن أبي ذرقلت لرسول الله صلى الله علمه وسلم الرحل يعمل العمل لله ويحمه الناسفة التلك عاجل شرى المؤمن وعن عطاء لهم البشرى عند الموت تأنهم الملائكة بالرحة قال الله تعالى تنزل علمهم الملائكة أن لاتحافواولا تحزنواوأ بشرواما لجنة وأماالبشري في الاستحرة فتلقي الملائكة اماهم مسلىن مشرين بالفوز والمرامة وماير ون من بياض وجوههم واعطاء الصحائف بأعانهم ومايقر ون منها وغيردلك من البشارات (لاتمديل لمكامات الله) لا تفمير لاقواله ولا اخلاف او اعمده كقوله تعالى ماسدل القول لدى و (ذلك) اشارة الى كون ممشرين في ألدار بن وكلمّا الجامتين اعتراض (ولا يحزنك) وقري ولا يحزنك من أخزته (قولهم) تكذيبهم لك وتهديدهم وتشاورهم في تديرهلا كك وابطال أمرك وسائر مايتكامون به في شأنك (ان العزة لله) استثناف عمني التعليل كانه قيل مالي لأأخزن فقيل ان العزة للهجيعا أى ان الغلبة والقهر في ملكة الله جيمالا عاك أحد شيأمنه الاهم ولا غيرهم فهو يغلبهم وينصرك علهم كنب الله لا علين أناورسلي انالننصر رسلناوقرا أبوحيوة أن العزة بالفتح عنى لان العزة على صريح التعليل ومن جعله بدلامن قولهم ثم أنكره فالمنكره وتخريجه لاما أنكرمن القراءة به (هوالسميع العلم) يسمع ما يقولون ودملما درون ودمزمون عليه وهومكافئهم بذلك (من في السموات ومن في الارض) دمني المقلاء المهزين وهمم الملائكة والثقلان واغماخصهم ليؤذن أن هؤلاء اذا كافواله وفي ملكته فهم عبيد كلهم وهو سيمانه وتعالى بهم ولايصلح أحدمنهم للربوبية ولاأن كون شركاله فهاف اوراءهم عالا يعقل أحقان لايكوناه نذاوشر يكاوا مدل على أن من اتحذ غيره ريامن ملك أوانسي فضلاء فصيم أوغير ذلك فهو

منهمن قرآن ولانعاون من عمل الاكناء ليكي شهودااذتغهضون فمه ومادمزتءن وبالمن مثقال ذرةفي الارض ولافي السماء ولاأصغي من ذلك ولاأ كبرالافي كتاب مدين ألاان أولماء الله لاخوف علم-مولاهم يحزنون الذى آمنوا وكانوا يتقون لهمالشري في الحماة الدنيا وفي الاستوةلاتسدسيل الكلمات الله ذلكه لفوزالعظم ولايعزنك قولهم ان المرودلله جمعاه والمعسع العليم الاانلة من في السموات ومن في الارض وما يتبع الذن مدعون من دون اللهشركاء

مبطل تابع كادى المه لتقامد وترك النظر ومعنى وماستعون شركاء أى وماسبعون حقيقة الشركاءوان

كانوا يسمونها شركاء لانشركة الله في الريويية محال (ان يتمعون الا) ظهم أنها شركاء (وان هم الايخرصون) عزرون و بقدرون أن تكون شركاء تقدر الاطلاو يجوز أن يكون وما يتمغ في معنى الاستفهام دمني وأى شئ وتمعون وشركاء على هذانم بمدعون وعلى الاول بيقبع وكان حقه وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء فاقتصر على أحددهم اللدلالة ويحوز أن تكون ماموصولة معطوفة على من كانه قدل والله مايتىعە الذين مدعون من دون الله شركاء أي وله شركاؤهم ، وقرأ على من أبي طالب رضى الله عنه تدعون التا، ووجهه أن يحمل ومايدع على الاستفهام أي وأي شي تسع الذين تدعونهم شركاءمن الملائكة والنسن معنى أنهم بتبعون الله ويطيعونه فالكولا تفعلون مثل فعلهم كقوله تعالى أولتك الذين يدعون يتغون الى بهم الوسلة تمصرف الكادم عن الخطاب الى الغيبة فقال ان يتبع هؤلاء المشركون الاالظن ولا يتبعون ما يتبع الملائكة والنبيون من الحق عثم نه على عظم قدرية ونعمته الشاملة لعباده التي يستحق بهاأن نوحدوه المعادة بانه جمل لهم الليل مظل السكنوافيه عايقاسون في خارهم من تعب التردد في المعاش والنهار مضما يمصرون فيه مطالب أرزافهم ومكاسهم (لقوم يسمعون) عماع معتبرمد كر (سعانه) تنزيه له عن اتحاذ الولد وتجب من كلمتهم الجقاء (هوالغني) علة لنفي الولدلان ما بطلب به الولد من بلدوما بطلب له السبب في كله الحاجة فن الحاجة منتفية عنه كان الولاعنه منتفيا (له مافي السعوات ومافي الارض) فهو مستفن علكه له معن اتحاذ أحدمنهم ولدا (انعندكم من سلطان عذا) ماعند كم من حقيد ذا القول والماء حقها أن تتعلق بقوله ان عند كم على أن يجمل القول مكاناللسلطان كقولكما عند كم بأرضكم موز كانه قدل ان عند كم فماتقولون ساطان (أتقولون على الله مالاتعلون) لمانفي عنهم البرهان جعلهم غير عالمن فدل على أن كل فوللابرهان عليه اقائله فذاك جهل وايس بمل يفترون على الله الكذب) اضافة الولد المه (متاع في الدنما) أى افتراؤهم هذامنفعة قليلة في الدنيا وذلك حيث يقمون رياستهم في الكفر ومناصبة الني صلى الله عليه وسلم التظاهر به ثم بلقون الشقاء الويد بعده (كبرعليكم) عظم عليكم وشق وثقل ومنه قوله تعالى وانهال كديرة الاعلى الخاشمين ويقال تعاظمه الاص (مقامي) مكانى دمني نفسه كا تقول فعلت كذاله كان فلان وفلان ثقيل الظلومنه ولن خاف مقام ربه عفي خاف ربه أوقيامي ومكني بن أظهركم مدداط والاألف سينة الاخسان عاماأ ومقامى وتذكيزى لانهم كانوااذاوعظواالحاء ية قامواعلى أرجلهم يعظونهم ليكون مكانهم ينا وكارمهم مسموعاكا يحكى عن عدى صاوات الله علمه أنه كان يقط الحواريان قاعًا وهم قعود (فاجموا أمركم وشركاكم) من أجع الامر وأزمه اذانواه وعزم عليه قال \* هل أغدون وماو أمرى عجم \* والواوعدي معدمني فاجمو أأمركم مع شركائكم وقرأ الحسن وشركاؤ كمالرفع عطفاعلى الضمير المتصل وجازمن غبرتأكمد بالنفصل اقيام الفاصل مقامه لطول المكازم كاتقول اضرب زيداوعمرو وقري فاجموامن الجع وشركاءكم نصب للعطف على المفعول أولان الواوع سني مع وفي قراءة أي فاجعوا أمركم وادعوا شركاء كم (فان قلت) كيف جازاسمنادالاجماع الى الشركا، (قات) على وجمه التهكم كقوله قل ادعو اسركاء كم تم كمدون (فان قات) مامعني الاص بن أمرهم الذي مجمونه وأمرهم الذي لأبكون علم عمة (قلت) أما الاص الاول فالقصدالي اهلاكه يمنى فاجعواما تريدون من اهلاكي واحتشد وافيه وأبذلوا وسمعكم في كيدي واغاقال ذلك اظهار القلة ممالاته وثقته عاوء دهربه من كازءته وعصمته اماه وأنهم لن يجددوا المهسيد لاوأما الثاني ففهه وجهان أحدهما أن برادمصاحبتهم اله وما كانوافيه معهمن الحال الشديدة علهم الكروهة عندهم والكربة والثانى أن يراديه ما أريد الاص الأول والغمة السترة من عمه اذا سترة ومنها قوله عليه السلام ولاعمة فى فرائص الله أى لا تسترول كن يجاهر بهادمني ولا يكن قصدكم الى اهلاكى مستورا عليكم ولسكن مكشوقا مشهوراتجاهرونيبه (ثم اقضوالي) ذلك الام الذي تريدون في أي أدوا الى قطعه وتصفيحه كقوله تعالى وقصنداالمه ذلك الامرأوأدواالى ماهوأحق علم عندكم من هلاك كالقضى الرجل عرعه (ولا تنظرون)

ال يتبعون الاالطان وأنهم الايغرصونهو الذى جعدل لكم المل لتسكنوافسه والنهار مبصراان في ذلك لا مار لقوم يسمعون فالوااتحذ الله ولد استعانه هو الغن له مافي السموات ومافي الارضانعند كرمي سلطانمذا أتقولون على الله مالا تعلون قل ان الذين مفترون على السالكذبالا يفلحون متاعق الدنيا غالينا مى حمهم عنديقهم المذاب الشديدعا كانوا بكفر ون واتل علم سأ توحاذ قال لقومه باقوم ان كان كبرعليكيمقامي وتذكرى الماتالله فعلى الله توكلت فاحموا أمركمو شركاءكم تملايكن أمركم عاريح وتم الصوا الىولا تنظرون

• قُوله تعالى قالوا ان هذا السحرمين قال موسى أثقولون الله قل إماء كم أسطرهذا ولا يفلح الساحرون (قال ان قلت هم قطعوا بقولهم ان هذا السحرمين على أنه سحرالخ) قال أحدوفي الفرق بن الوجه ين عموض وايضاحه (٥٨٧) ان القول على الوجه الاول وقع كذا ية

فان توليم فاسألتكم منأجرانأحيالاعلى الله وأصرت ان أكون من السلبن فيكذبو فنجيناه ومن معهفي الفلك وجعلناهم خلائف وأغسرون الذين كذبوا ما ما تنافانظر كم ف كان عاقبةالمنذرين تمسمنا من به الده رسالاالي ومهم فاؤهم بالبيذات فحا كانوا ليؤمنوابما كدنوابه منقبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين تم يعشامن دهدهم موسى وهرون لى فرعون وملته با ياتنا فاستكبروا وكانواقوما مجرمين فللجاءهم الحق من عند ناقالواان هذا المحرميان قالموسى أتقولون العق ااعاءكم أسمره ذاولا يفلم الساحرون قالواأحتنا لتلفتنا عماوجدناعليه آباءنا وتكون لكا الكرماء في الرض وماتعن لكا عومنين وقال فرعون ائتوبي بكلساح علم فلااجاء السعرة فاللمموسى ألقوا ماأنتم ملقون فلماألقوا قالموسي ماجشم بهالمحو

ولاتمهاونى وقرئ ترافضوا الى الفاعمني ثمانتهوا الى بشركم وقيل هومن أفضى الرجل اذاخوج الى الفضاء أى أصحروابه الى وأبر روه لى (فان توليتم) فان أعرضتم عن تذكيري ونصيحتي (فاسألتكم ون أجر) فاكان عندى ماينفركم عنى وتتهموني لاجله من طمع في أموالكم وطلب أجرعلى عظيكم (ان أجرى الاعلى الله)وهو النواب الذي يثيبني به في الآخرة أي ما نصحت كم الالوجه الله لالغرض من أغراض الدنيا (وأمرت أن أكون من المسلمين ) الذين لا يأخذون على تعليم الدين شيأ ولا يطلمون بعدنما مريداً ن ذلك مقتضى ألاسلام والذي كل مسلمأموريه والمرادأن يعمل الجه لأزمة لهم ويبرئ ساحته فذكرأن تولهم لمبكن عن تفريط منهفى سوق الاصمعهم على الطريق الذي يجب أن يساق عليه واغاذلك لعنادهم وتمردهم لاغير (فكذبوه) فتموا على تكذيبه وكان تكذيهم له في آخرالمدة المطاولة كتكذيهم في أواها وذلك عندمشارفة الملك بالطوفان (وجعلناهم خلائف) يخلفون الهالمكين بالغرق (كيف كانعاقية المندرين) تعظيم الجرى علىهم وتحذير لن أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثله وتسلية له (من بعده) من بعد نوح (رسلا الى قومهم) يمنى هوداوصالحاواراهم ولوطارت بما (فياؤهم بالبينات) بالحجم الواضحة المثبتة لدعواهم (ف كانواليومنوا) فيا كان اعانهم الأعتنعا كالمحال لشدة شكيمةم في الكفر وتصميمهم عليه (عاكذ بوابه من قبسل) يريدانهم كانوا قبل بعثة الرسل أهسل جاهلية مكذبين بألحق فساوقع فصل بين حالتهم بعسد بعثة الرسل وقبلها كان لم يبعث الهم أحد (كذلك نطبع) مشل ذلك الطبع المحد كم نطبع (على قاوب المعتدين) والطبيع جارمجرىالكنايةعن عنادهم ولجاجهم لان الخدذلان يتبعه ألاترى كيف أسندالهم الاعتداء ووصفهم به (من بعدهم) من بعد الرسل (ما آياننا) بالا آيات التسخ (فاسته كمبر وا) عن قبولها وهو أعظم الكبر أن تهاون المسدر سالة رجهم بعسد تبينها ويتعظمواعن تقيلها (وكانوا قوما مجرمان) كفار اذوى آثام عظام فلذلك استكبر وأعنهاواجتر واعلى ردها (فل اجاءهم الحق من عندنا) فلاغر فو اأنه هو الحق وأنه من عند الله لامن قبل موسى وهرون (قالوا) لحيهم الشهوات (ان هدذالسعومين) وهم يعلون أن الحق أبعدشي من المحرالذي ليس الإتمويه اوباطلا (فان قات) هم قطعوا رقولهم ان هذا المحرميين على أنه محر المكنف قد للهم أتقولون أمصره فا (قلت) فمه أوجه أن مكون معنى قوله (أتقولون المق) أتمسونه وتظمنون فسه وكان عليكم أن تذعنواله وتعظموه من قولهم فلان يخاف القيالة وس الناس تقاول اذاقال بعضم المعض مايسوء ونخو القول الذكر في قوله معمنافتي بذكرهم ثم قال (أمصر هـ ذا) فأنكر ما قالوه في عممه والطعن عليه وأن يحذف مفعول أتقولون وهومادل عليه قولهم ان هذالم حرمين كانه قيل أتقولون ماتقولون يعنى قولهم ان هـ ذالسحرمبين ع قيل أسعرهذا وأن كونجلة قوله أسعره ذاولا يفلح الساحرون حكاية لـ كالزمهم كانهم قالوا أجئتما بالسحرة طابان به الفلاح (ولا يفلح الساحرون) كاقال موسى المحرة ماجئتها آلسحران الله سيبطله (الملفتنا) لتصرفناو اللفت والفتل اخوان ومطاوعهم االالتفات والانفتال (عماوجدناعليه آباءنا) يعنون عبادة الاصنام (وتكون لكالكبرياء) أى المك لان الملاك موصوفون بالبكير ولذلك قيدل لللث الجبار ووصف بالصد والشوس ولذلك وصف إن الرقيات مصعمافي ملىكه ملكرأفةليس فيه = جبروت منه ولا كبرياء ينفي ماعليسه الملوك من ذلك ويجوزان يقصدوا ذمهما وانهماان ملكاأرض مصرتجبراو تكبرا كاقال

اجئم به هوالسحرلاالذى سماه فرعون وقومه سحرام آيات الله وقرى آلسحر على الاستفهام فعلى هـ فده عن العيب فلا بتقاضى مفعولا وفي النابى على انه يطله (قال ماموصولة مبقداً والسحران الله سبيطله (قال ماموصولة مبقداً والسحر خبراى الذى جئم مه الحق قال أحد وليس المرادفي القراءة الاولى الاخب اربان ما عاويه محرفاصة ولكن مع تنزيه ما عاديه

القبطي اوسى عليه السلام ان تريد الأأن تكون جدارا في الارض (وما نعن لكاعومنين) أي مصدقين لكا

فيماجئتمابه \* وقرى يطبع ويكون لكابالياء (ماجئم به )ماموصولة واقعة مبدداو (السصر)خبراى الذى

من كونه معراوا غايستفاد ذاك عمافي هذا النظم المحصوص من افادة الحصر ولومرت بخاطر الامام أي المعالى في مسئلة تحرية التكمير لم يعددل عن الاستشهاد بها على افادة هذا النظم الحصر فانا نعلم ان موسى عليه السلام حيث أطلقه فاغيا أرادا ضافة السعر الى ماجاؤليه محصورا فيه حتى لا يتعدى الى الحق الذى جاء به هو منه عنى وأما القراءة المثانية ففيها والله أعلم ارشادا لى ان قول موسى عليه السلام أولا اتقولون التحق الماجاع أسعر هذا حكاية لقولهم ويكون أسعر هذا هو الذى قالوه ولا يناقض ذلك حكاية الله عنهم أنها ان هذا اسعر مين وذلك المالانهم قالوا الامرين جمع المدوا بالاستفهام على سدى الاستمتار بالحق والاستمزاء بكونه حفا والاستمزاء بالحق انتحام من وله انكار له بلقد يكون الاستفهام على سدى الاستمار المناقب في المناقب ال

القراءة مااستفهامية أىأىشي جثتم به أهوالسحر وقرأعب داللهماجة بهسحر وقرأ أبي ماأتيتم بهسحر والمدني لإما أتيت به (ان الله سيبطله) سيحقه أو يظهر بطلانه باظهار المجمزة على الشعودة (لايضلم عمل المفسدين الايثيته ولايدعه ولكن يسلط عليه الدمار (ويحق الله الحق) ويثبته (بكلماته) بأواص وقضاياء وقرى تكلمته بأصره ومشيئته (في آمن اوسي) في أول أصره (الاذرية من قومه) الاطائمة من ذراري بني اسرائيل كانه قيسل الاأولاد من أولاد قومه وذلك انه دعاالا كاعظ يحمدوه خوفامن فرعون واحاسه طائفة من أسائه مع اللوف وقيل الضمير في قومه لفرعون والذرية مؤمن آل فرعون وآسية امر أته وخازنه وامرأة خازنه وماشطته (فان قلت) الام يرجع الضمير في قوله (وملتهم) (قلت) الى فرعون بعني آل فرعون كالقال ربيعة ومضرأ ولانه ذوأ صحاب يأتمرون له ويجوزان يرجع الى الذرية أى على خوف من فرعون وخوف من أشراف بني اسرائيل لانهم كافواءنعون أعقابهم خوفامن فرعون علهم وعلى أنفسهم ويدل عليه فوله (ان يفتهم) يريدان يعـ ذبهم (وان فرعون لعال في الارض) لغالب فهاقاً عر (وانه لن المسرفين) في الظاو الفسادوفي الكبر والمتوبادعائه الربوبية (انكنتم آمنتم بالله)صدقة بهوبا ياته (فعليه توكلوا) فأليه أسددواأمركم في العصمة من فرعون = تم شرط في التوكل الاسلام وهوان يسلو انفوسهم لله أي عماوهاله سالة غالم قلأحظ للشيطان فهالان التوكل لايكون مع التخليط وتطيره في المكار مان ضربك زيد فاضربه ان كانت ك قوم (فقالوا على الله توكلنا) اعاقالو اذلك لات القوم كانوا مخلصين لا جرم أن الله سحانه قبل توكلهم وأحاب دعاءهم ونعاهم وأهلكمن كانوا يخافونه وجعلهم خلفاء فيأرضه فن أرادأن يصلح للتوكل على ربه والمتفويض المه فعلمه برفض التخليط الى الاخلاص (لا تجعلنا فتنة) موضع فتنة فم أى عداب بعدنونذ و مفتنوننا عن ديننا أوفتنة لهم يفتتنون بناويقو لون لو كان هؤلا على الحق الماصيو ا \* تبوأ المكان انخذه مماءة كقولك توطنه اذاا تخذه وطناوالمني اجملاعصر بيوتامن بيوته مباءة لقوم كاوم جماير جمون اليه للعبادة والصلاة فيه (واجماوا بيوتكم) تلك (قبلة) أي مساجد متوجهة نحو القبلة وهي الكمية وكان موسى ومن معه يصلون الى الكعبة وكانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصاوا في بيوتهم في خفية من الكفرة الملا يظهرواعام مفيؤدوهم ويفتنوهم عن دينهم كاكان المؤمنون على ذلك في أول الاسلام عكة (فان قات) كيف نوع أخطاب فتني أولا ثم جمع ثم وحد آخوا (قلت) خوطب موسى وهر ون عليهما لسلام أن يتبوآ

ان الله سيطلة ان الله لايصلم على الفسدين و عن الله الحق كامانه ولوكوهالجرمونفا آمن لوسي الاذرية من قومه علىخوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وان فرعون لمال في الارض والهلس المسرفين وقال موسى ماقومات كندتم آمنتم مالله فعامه توكلواأن كنتم مسلمن فق الواعلى الله توكاذار سالا تجعلنا فتنة للقوم الطاأبن ونجنا لرجتك أمن القدوم الكافر نوأوحمناالي هوسي وأخمه ان شوأ اقدومكاعهم سوتا واحداوا بموتكم قدلة وأقهواالصلاة وبشر المؤمنان وقال موسى ريناانكآ تيت فرعون حسم اتقدم فكاه

الله تعالى عنه موماله لا نه يعلم ان مرادهم من الاستفهام الانكار و در القول انه محرود كي موسى عليه السلام قولهم لقومهما الفظه والمدينة والمولية والمرادة المرادة والمرادة والمردة والمر

• قوله تعالى وقال موسى و بناانك آنيت فرعون وملائه زينة وأموالا في الحياة الدنيار بناليط واعن سيلك (قال قلت هودعاً باغظ الامرالخ) قال أحدوهذا من اعتزاله الخي الذي هو ادق من دبيب الفل يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفار وجه ذلك انه علم ان الطاهر بلوالباطن أن اللام للتعليل وان الفعل منصوب به اومعنى ذلك اخبار موسى عليه السلام (٥٨٩) بان الله اغيا أمدهم بالزينة

وملاأهز ينةوأموالا في الحياة الدنسارينا ليضلوا وسيلكرينا اطمس على أموالهم واشددعلي قاويهم فلا يؤمنواحتي بروالعذاب الالم قال قد أحيت دعوتكافاستقماولا تتبعان سيدل الذن لايعلون وحاوزناسي اسرائيل الصرفأتيمهم فرعون وجنوده بغدا وعدوا حتى اذا أدركه الغرق قالآمنتأنه لااله الاالذي آمنت م بنواسرائيك وأنامن المسلمن آلا تنوقد عصيت قبل وكنت

استحالة ذلك على الله . تمالى لاعتقاده ان سن الجوران على الهرم في الضلالة ويماقهم عليها

القومهمابيوتاو يختاراهاللمبادة وذلك عمايفؤض لى الابياء غرسه ق الخطاب عاما فماولقومهما بالخدد المساجدوالملاقفهالانذلك واجب على الهورغ خص موسي عليه السالام البشارة التي هي الموض تعظيمالهاوالبشر بهآ الزينة مايتزينبه وبالباس أولي أومرش أوأ نات أوغير المدوين ابت عباس وضي الله عنه كانت لهممن فسطاط مصرالي أرض المبشة حمال فهامعادن من ذهب وفضة وزير جدوياقوت (فاب قات)مامعني قوله (ر بناليضاواعن سبيلك) (قلت) هودعاء لفظ الامر كقوله ر بنااطمس واشد و ذلك أنه الماعرض علهم آيات الله و بدناته عرضامكر راور ددعلهم النصائح والمواعظ زماناطو يلاو حذرهم عذاب الله وانتقامه وأنذرهم فاقبة ماكانو اعليهمن الكفر والضلال المسنور آهم لابزيدون على عرض الاتمات الا كفرا وعلى الانذار الااستكار اوعن النصحة الانبر اولم يبق له مطمع فيهم وعلم التحربة وطول الصحبة أنه لايجيءمنهم الاالغي والضلال وأن ايمانهم كالمحال الذى لايدخل تحت الصحة أوعم ذلك وحيمن الله اشتة غضبه عليهم وأفرط مقته وكراهته لحالهم فدعاالله عليهم عباعلم أنه لا بحكون غيره كاتقول لعن الله الليس وأخزى الله الكفرة مع علك أنه لا يكون غير ذلك وايشم دعام مبانه لم يمق له فيهم حيلة وأنهم لا دست أهلون الا أن يخذلوا ويخلى بينهم وبين ضلالهم يتسكمون فيه كائه قال لمثنتواعلى ماهم عليمه من الضلال وليكونو ضلالا واسطم الله على قلو بهم فلا يؤمنوا وماعلى منهم هم أحق بذلك وأحق كا يقوله الاب المسمة ق لولده الشاطر اذامالم يقبل منه حسرة على مافاته من قبول نصحته وحرداعلسه لاان بريد خلامته واتباعه هوام ■ ومعنى الشدعلي القاوب الاستيثاق منهاحتي لا يدخلها الاعان (فلا يؤمنوا) جوا بالدعاء الدي هو اشدد أودعاء الفظ النه بي وقد حات اللام في المضاواءلي المعامل على انهم حماوا نعمة الله سيدافي الضـ الال ف كانهم أوتوها المضاواوةوله فلايؤمنوا عطف على المضاوا وقوله ربنااطمس على أموالهم واشدد على قاوبهم دعاء معترض بين المعطوف والمعطوف علمه . وقرأ الفضل الرقاشي أئمك آتيت على الاستفهام واطمس يضم الم \* قرى دعواته كاقيل كان موسى يدعو وهر ون يؤمن و يجوزان يكونا جمعا يدعوان والمعني ان دعاء كأ مستحاب وماطلبتماكائن واحكن فى وقته (فاستقيما) فاثبتاعلى ماأنتماعليه من الدعوة والزيادة في الزام الحجة فقدابت نوح عليه السلام فى قومه ألف عام الأقليلا ولانستجلاقال اب جريج فكثموسى بمدالدعاء أربعين سنة (ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون) أى لا تتبعاطريق الجهلة بعادة الله في تعليقه الامور بالمصالح ولاتجلا فان العلة ليست عصلمة وهذا كأقال لنوح عليه السلام انى أعظك أن تكون من الجاهات \*وقريُّ ولا تتب ان بالنون الخفيفة وكسرها لا لتقاء الساكنين تشبه ابنون التثنية و بقفيف التاءمن تمم

\* قرأً المسنوجة رُنامن أجاز المكانوجة را و وجاوزه وليس من جوّز الذى في بت الاعتبى المعال الم

فهو و تبتل المردون الآيات بعمل الحيلة في تأويلها وردها الى معتقده وجعلها تبعاله كانقدم له تأويل قوله أبردادوا اعماؤكا أين من آية غراء رام ان يسترغرتها ويطفئ نورها بامثال همذه التأويلات الرديئة لفظا وعقد أوبا بي الله الا أن يتم نوره ثم لا يسعه الأأن يجمل موسى عليه السلام على امثال هذه المعتقدات ولقدر أه الله وكان عندالله وجها به قوله تعمالي آلات وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين (قال معناه أثر من الساعة في وقت اضطر أول حين أدركك الغرق الحي قال أحد

من المسدين فالموم تعمل بدنك لتكون إرخافك آمةوان كتعرا م الناساس عن آ ماننا لغافلون ولقديوا أنابي اسرائيل ميواصدق ور رقناهم من الطيبات فالخافواحي عاءهم العيان ربك مفي يشهم بوم القدامة فيما كانوافيه عناهون فان كنت في شك عما أنزلنا الملك فاستل الذين يقرون الكتاب من

واقد أنكر منكرا وغضمالله والائكته كايحب الهموالله الموفق ي قوله تعالى قان كنت فيشك عما أترلنا اليك فاستل الذين مقرون الكاب من قبلك (قال أن قلت كمف قالله علمه السلام فان كنت فى شدك مع قدوله فى الكفرة وانهماني شك منه مرب الخ) قال أحدولوقال هذاالفسر ان نو الشكعنه عليه الصلاة والسلام توطئه لامر مالسؤال لتقوم حته على المسؤلين لا الستفيديسوالهم علا لمزيدته نالا واعتقوله له قللن مافي السعوات والارض قل لله فأمر عالسوال والجدواب جمعا لكان أقوم وأسل واللهأعلم

فه فللغض اله على الكافر في وقت قد علم أن اعانه لا ينفعه وأماما يضم اليهمن قولهم خشمة أن ندركه رجة الله فن زيادات الباهة من لله وملائكته وفيه جهالتان احداهما أن الاعان يصح القاكاء ان الانوس فحال البحرلا عنعه والاخرى أن من كره اعمان الكافر وأحب بقاءه على المكفر فهو كافر لان الرضا مالكف كفر (من المفسدين) من الضالب المضائعي الأعمان كقوله الذين كفر واوصد واعن سدل الله زدناهم عذابا فوق العذاب عاكانوا يفسدون وروى أنجير بل عليه السلام أتاه يفتياما قول الامرفى عبد المحلنشأ فيماله وتعمته فكفرنعمته ويحدحقه وادعى السيادة دونه فكتب فرعون فيه يقول أتوالعماس الولمد نمصعب جزاء العبد الخارج على سميده المكافر ذمهاه أن يغرق في البحر فل المهم الغرق ناوله جبريل خطه فعرفه (نصبك) بالتشديد والتحفيف شعدك عماوقع فيه قومك من قعرالهم وقبل تلقيك بنحوة من الارض . وقرئ نُصَالُ الحاء نلقبك مناحمة عمالي البحر وذلك أنه طرح بعد الغرق بحانب البحر قال كعب رماه الماء الى الساحل كاتب ثور (سدنك) في موضع الحال أي في الحال التي لاروح فيك واغاأنت بدن أوسدنك كاملاسو بالم ينقص منه شي ولم يتغسيرا وعربانالست الايدنامن غيراماس أو بدرعك قال عمروين أعاذل شكتى بدنى وسيفي . وكل مقاص ساس القياد

وكانت له درع من ذهب دهرف براوقرأ أبو حنيفة رجه الله بالدانك وهو على وجهين اما أن يحكون مثل قولمه هوى ماجرامه دوني بردنك كله وافياما جزائه أوير مديدر وعك كائنه كان مظاهرا مينها (لن خلفك آية) لن وراءك ورادك والناس علامة وهم بنواسرائيل وكان في أنفسهم أن فرعون أعظم شأنامن أن يغرق وروى أنهم قالوامامات فرعون ولاعوت أبدا وقيل أخبرهم موسى بهلا كه فإيصد قوه فألقاه الله على الساحل حتى عانموه وكائن مطرحه كان على عمر من بني اسرائيل حتى قيل ان خلفك وقيدل ان خلفك ان يأتى بعدك من القر وينومهني كونهآية أن تظهر للناس عبوديته ومهانته وأن ما كان بدعيه من الريو به في ماطل محال وأنه مع ماكان فيهمن عظم الشأن وكبرياء الماكآل أمره الى ماترون لعصمانه ربه عز وحل فاالطن بغيره أولتكون عبرة تعتبر مهاالام بعدك فلا يحترثوا على نحوما احترأت علمه اذا سمعو ابحالك وبهوا مكاعلى الله 🔳 وقريًّ لمن خلقك القاف أى لتكون اللقك آمة كسائر آيانه وبجوزأن برادا يكون طرحك على الساحل وحدك وتمتزك ميربن المغرقين لملايشتمه على الناس أمرك ولملا يقولو الادعا تك العظمة ان مثله لايغرق ولا عوت آية من آيات الله لتي لا يقدر علم اغيره وليعلموا أن ذلك تعب مدمنه لا ماطة الشهرية في أمرك (مبوّا صدق منزلاصالحام ضياوهومصر وألشأم (فااختافوا) فيدينهم وماتشه عبوافيه شعباالامن بعد ماقرؤ االتوراة وكسبوا العليدين الحق ولزمهم الثبات عليه واتحاد المكامة وعلو اان الاختلاف فيه تفرق عنه وقمل هوالدلم بحمدصلي الله عليه وسلم واخت الاف بني اسرائيل وهم أهل الكتاب اختلافهم في صفته ونعته وأنه هوأم ليس به بمدماجاءهم الملم والبيان أنه هولم يرتابو افيه كاقال الله تعالى الذين آتيذاهم المكتاب معرفونه كايمرفون أيناءهم (فان قلت) كيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فان كنت في شك عما أنزلنا المك) مع قوله في الكفرة وانهم لغي شك منه من رقات ) فرق عظيم من قوله وانهم لغي شك منه من يب باثدات الشَّكُ لهم على سدمل المَّا كه دوالشُّحق في و من قوله فان كنت في شكَّ عني الفرض والمَّمْمُ ل كاتُه قيل فان وقع لكُشكُ مثلا وخيل لك الشيطان خيالا منه تقديرا (فاسئل الذين يقر وُن الكتّاب) والمعني أن الله عزوحل قدمذ كربني اسرائيل وهمقرأة الكتاب ووصفهم أن العلم قدجاء هم لان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والانجيل وهم يعرفونه كايعرفون أبناءهم فأرادأن يؤكد علهم بصحة القرآن وصحة نبؤة محمدعليه السملام ويمالغ فى ذلك فقال فان وقع لك شك فرضا وتقديرا وسعمل من خالجته أشبة فى الدين أن يسارع الى حلهاو اماطم المالرجوع الى قوانين الدين وأدلته واماء قادحة العلماء المنهين على الحق فسل على وأهل الكتاب دعنى أنهم و الاحاطية بصحة ما أنزل المك وقتله اعلى بعيث يصلحون المراجعة مثلك ومساءلتهم فضلاعن غيرك فالغرض وصف الاخبار بالرسوخ في العل بصحة ما أنزل الى رسول • قوله تعالى ولوشاء وبكلا من من في الارض كلهم جيما (قال المراد مشيئة القسر والالجاء) قال أحدوهذا من دسه الاعتزال مخلسا وخلط الباطل بالحق مدلسا ولماعلم أن الا يقتقنص عدم مشيئة الته تعالى لاعمان الخلق (٥٩١) بصيغة المكلية وانه اغماشا عذاك

عن آمن لاعن كفراذ مقتضى لولا امتناع وكان ذلك راد المنقده الفاسد اذير عون ان الله تعالى شاء الاعان من جيع أهل الارض فلم يؤمن الابعض –

لقدماء كالحقمن ربك فلاتكونية من الموترين ولاتكونن من الذين كذبوابا الاساتالله فتكون من الخاسرين ان الذين حقت علمم كلتربك لايؤم ون ولوحا تهمكل آية حتى بروالعدداب الالسيم فاولا كانت قرية آمنت فنفغهااعانها الاقوم ونسا اآمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزىفي المماة الدنماومتعناهم الى حين ولوشاءر بك لا من من في الارض كاهم جيداأفأنت تكره النياس حتى مكونوا مؤمنان وماكان لنفس أن تؤمن الاعادنالله ويجعل الرجسعلي الذين لادم قاون قل اتطروا

أخد يحرف مشيئة الاعمان الى مشيئة القسر والالجاء ليم له ان المشيئة الرادة في

الله لاوصف رسول الله بالشكفيه عم قال (لقدماءك الحق من ربك) أى ثبت عندك بالا كان والبراهين القاطعة أن ما تاك هوالحق الذي لامدخل فيه للرية (فلاتكونت من المترين ولاتكونت من الذين كذبوا بآ مات الله) أى فاثبت ودم على ما أنت عليه من انتفاء المربة عنك والتكذيب با آيات الله و يجوز أن يكون على طريقة التهييج والالهاب كقوله فلاته وننظه براللكافرين ولايصة نكعن آيات الله بعداذ أنرلت اليك ولزيادة التثنيت والعصمة ولذلك قال عليه السلام عندنزوله لاأشك ولاأسأل بل أشهد أنه الحق وعن ابن عماس رضى الله عنه لاوالله ماشك طرفة عين ولاسأل أحدامنهم وقيل خوطب رسول الله صلى الله علمه وسلم والمرادخطاب أمته ومعناه فانكنتر في شكع الزلنا البكر كقوله وأنزلنا البكر نور امبينا وقيل الخطاب للسامع بمن يجوز عليه الشك كقول العرب اذاعز أخوك فهن وقيسل اللنفي أي ف كنت في شك فاسأل يعنى لانأم لأ بالسؤال لانكشاك ولكن الزداديقينا كالزدادا براهم عليه السلام بعماينة احياء الموتى وقرى فاستل الذين يقر ون الكتب (حقت عليهم كلمة ريك) ثبت عليهم قول الله الذي كتبه في الموح وأخبر به الملائسكة أنهم يموتون كفار افلا يكون غسره و تلك كتابة معاوم لاكتابة و قدر ومرادتمالي الله عن ذلك (واولا كانت) فهلاكانت (قرية) واحدة من القرى التي أهلكاها تابت عن الكفرو أخلصت الاعمان قبل المعاينة وقت بقاء التكايف ولم تؤخر كاأخر فرعون الى أن أخذ بخذته (فنفعها الحانما) بأن يقبله الله منها لوقوعه في وقت الاختيار وقرأ أبي وعبدالله فه لا كانت (الاقوم بونس) استثناء من القرى لان المرادأ هالم وهو استثناء منقطع عمني والكن قوم بونس لما آمنوا ويجوزأن يكون متصلا والجلة في معنى النفي كأنه قيل ما آمنت قرية من القرى الهالكة الاقوم ونس وانتصابه على أصل الاستثناء وقرى بالرفع على البدل هكذار ويءن الجرمي والمكسمائي روى أن ونس عليه السلام بعث الى نينوى من أرض الموصل فيكذبوه فذهب عنهم مغاضبا فلما فقددوه خافوانز ولآلعد ذاب فليسوا المسوح وبجوا أوبعين ليلة وقيل قال لهم ونس أن أجلك أربعون ليلة فقالوا ان رأينا أسم أب الهلاك آمنا بك فلامضت خس وثلاثون أغامت السماءغماأسودهائلا يدخن دخاناشديدا غميهمط حى يغشى مدينة ممويد ودسطوحهم فلبسوا المسوح وبرزوا الى الصعيد بانفسهم ونسائهم وصيانهم ودواجهم وفرقوابين النساء والصيبان وبين الدواب اوأولادها فحن بعضها على بعض وعات الاصوات والعيج وأظهر واالاعمان والتوبة وتضرعوا فرحهم الله وكشف عنهم وكالتا يوم عاشوراء يوم الجعة وعن ابن مسمو دبلغ من توبتهم أن ترادوا المطالم حتى ان الرجل كان يقتلع الحجر وقدوضع عليه أساس سنائه فيرده وقيل خوجو الكشيخ من بقية علائهم فقالوا قدنزل بناالعذاب فاترى فقال الهم قولوا باحى حبن لاحى و باحى محى الموتى وباحى لا أنه الاأنت فقالوها فكشف عنهم وعن الفضيل بنعياض فالوا اللهم أنذنو بناقدعظمت وجات وأنت أعظم منها وأجل افعل بناماأنت أهله ولا تفهل بنامانين أهله (ولوشاءريك) مشيئة القسر والالجاء (لا ثمن من في الارض كلهم) على وجه الاحاطة والشمول (جمعا) مجتمعن على الاعان مطبقان عليه لا يختلفون فيه ألاترى الى قوله (أفأنت تكره الناس) مني اغيابقدرعلي اكراههم واضطرارهم الى الاعيان هولاأنت واللاء الاسرح ف الاستفهام للاعلام ان الاكراه يمكن مقدو رعلمه واغاالشأن في المكرم من هو وماهوالاهو وحده لايشارك فيه لانه هوالقادر على أن بغيل في قاويهم ما يصطرون عنده الى الاعمان وذلك غير مستطاع البشر (وماكان لنفس) يعني من النفوس التي علم أنه اتومن (الاباذن الله) أي تسميله وهومنج الالطاف (و يجد ل الرجس على الذين لايعقاون فابل الاذن الرجس وهواللذلان والنفس العاوم اعانها بالذين لايعقاون وهم الصرون على الكفركقوله صمنكم عمى فهم لا يعقلون وسمى الخذلان رجساوهو العداب لانهسبيه وقرى الرجز بالزاي

الا يقلم تقع لانانو افقه على ان الله تعالى ما قسر الحلق ولاساب اختيارهم بل أمرهم بالاعبان وخلق لهم اختيار الهوقصده وهدا كا ترى لا يعد في التأويل بل هو أجدر بالتعطيل فوجب رده و اقرار الظاهر على عاله نعوذ بالله من ديغ الشيطان واضلاله والله الموفق وقرى ونعمل النون (ماذافي السعوات والارض) من الاكات والعبر (وما تغني الاكات والنذر) والرسل المنذرون أوالاندارات (عن قوم لا يؤمنون) لايتوقع اعانهم وهم الذين لا دمة اون وقرئ وما يغني بالماء ومانافهة أواستفهاممة (أيام الذين خاوامن قبلهم) وقائع الله تعالى فم م كا يقال أيام العرب لوقائمها (غ نفى رسلنا)معطوف على كلام محذوف بدل عليه قوله الامثل أبام الذين خاوامن قبلهم كانه قبل نهلك الاحم ثم ننجي رسلنا على حكاية الاحوال الماضية (والذين آمنوا) ومن آمن معهم \* كذلك ننج المؤمنة ن مثل ذلك الأنجاء نفي المؤمنين منكرون الشالمشركين و (حقاعلينا) اعتراض يعني حق ذلك علينا حق وقرى نفج التشديد (ما عما الناس) ما أهل مكة (ان كنتم في شكمن ديني) وصحته وسداده فهذا ديني فاسمعوا وصفه واعرضوه على عقول كوانظروافيه بعين الانصاف لتعلوا أنه دين لامدخل فيه للشك وهواني لاأعسد الحجارة التي تعمدونها من دون من هو اله كرونمالقكم (ولكن أعبد الله الذي سوفاكم) واغماوصفه بالتوفي لبريهم أنه الحقيق بان يخاف و تتق فيعيد دون مالا بقدر على شيّ (وأمرت أن أكون من المؤمنين) دمني أن الله أمرني مذلك عمارك في من العقل وعما أوحى الى فى كتابه وقدل معناه ان كنتم في شكمن ديني وعما أناعامه أاثبت علمه أمأتركه وأوافقكم فلاتحدثوا أنفسكم بالمحال ولاتشكواني أمرى واقطعوا عني أطماعكم واعلواأني لاأعمد الذن تعبدون من دون الله ولا أختار الضلالة على الهدى كقوله قل يائيما الكافر ون لاأعبد ما تعبدون أمرت أنأ كون أصله بان أكون فذف الجاروهذا الخذف يحمل أن بكون من الخذف الطردالذي هو حدَّف الحروف الجارة معرأن وأن وأن وأن حكون من الحدَّف عبر المطردوه، قوله أمن تك الحسر فاصدع على تؤمر (فانقلت)عطف قوله (وأن أقم)على أن أكون فيه اشكال لان ان لا تخاومن أن تدكون التي العبارة أوالتي تبكون مع الفعل في تأويل المصدوفلا يصع أن تبكون العمارة وان كان الاصرعما يتضمن معنى القول لانعطفهاعلى للوصولة يأبى ذاك والقول بكونهام وصولة مثل الاولى لايساعدعا مهافظ الامروهواقم لانالملة حقها أن تكون جلة تحتمل الصدق والكذب (قلت) قدسة غسيرو يه أن توصل أن بالامن والنهبي وشبه ذلك بقو لهمأنت الذي تفهل على الخطاب لان الغرض وصلهاء باتبكون معه في معنى المصدر والامروانهي دالانعلى المصدردلالة غيرهمامن الافعال أقموجهك استقماليه ولاتلتفت عيناولاشمالا و (حنيفا) حال من الدين أومن الوجه (فان فعلت) معناه فان دعوت ون ون الله مالا ينفعك ولا يضرك فكني عنه بالفعل ايجازا (فالكاذا من الطالمن) اذاخ اعلامرط وجواب اسوَّال مقدر كان سائلاسأل عن تمعة عمادة الاوثان وحمل من الطالمن لانه لاظلم أعظم من الشرك ان الشرك لظلم عظم \*أتسع النهي عن عبادة الاوثان ووصفها بانهالا تنفع ولا تضرأن الله عز وجل هو الصار النافع الذي ان أصابك ضرلم يقدر على كشفه الاهو وحده دون كل احدفكمف بالحاد الذي لاشعور به وكذلك ان أرادك بخرير لم برد أحدما بريده بك من فضله واحسانه فكمف الاو ثان فهو الحقيق اذابأن توجه المه العبادة دونها وهو أباغ من قوله ان أرادني الله بضرهل هن كاشفات ضره أوأرادني رجة هل هن عسكات رجته (فان قات) لمذكر المسف أحدهماوالارادة في الثاني (قلت) كأنه أرادأر يذكر الامرين جمع الارادة والأصابة في كل وأحد من الضر واللبروأنه لارادلما يريده منه مأولامن بلاما دصيب منهم مافأو خزا اكارمان ذكرالس وهوالاصابة في أحدهم اوالارادة في الا خرايدل عماد كرعلي ما ترائ على أنه قدد كر الاصابة بأخير في قوله تمالى (يصيب به من يشاءمن عباده) والمرادبالمشيئة مشيئة المصلمة (قدجا علم الحق) فلم يبق المح عذر ولا على الله حجة فن اجتارالهدى واتباع الحق فانفع باختياره الانفسه ومنآثر لضلال فاضر الانفسه واللام وعلى دلاعلى معنى النفع والضر = وكل الهم الامربعدامانة الحق وازاحة الملل وفيه محث على ابثار الهدى واطراح الضلال معذلك (وماأناعابكم بوكيل) بحفيظ موكول الى أمركم وحاكم على ماأريدانماأ نابش يرونذير (واصبر) على دعوتهمواحمال أذاهم واعراضهم (حتى يحكم الله النصرة عليهم والغلبة وروى أنهالما نزلت جعرسول اللهصلى الله عليه وسلم الانصار فقال انكم ستعدون بعدى أثرة فاصبرواحتي تلقوني يعني

ماذافيالسمواث والارض وما تغميني الآيات و النهذر عن قوم لا دة منون فهــل منتظرون الامثل أمام الذن خاوامن قالهم قل فانتظروا اني معكم من النتظرين ثم ننجي وسلنا والذنآمنوا كذلك حقاعلينانج المؤمنان قدل ما يها الناسان كنترفيشك من ديني فلاأعبد الذين تعددون من دون الله واكن أعدالله الذي يتوفاكم وأحمتأن أكون من الومنان وأنأقم وحهك للدن حنيفاولاتكوتنمن المشركان ولاتدعمن دون الله مالا شف مك ولايضرك فانفعات فانكاذا من الطالمن وان عسسك اللهبضر فلا كاشف له الاهو وانبردك بعير فلاراد افض له دسس نشاءمن عباده وهو الغفورالرحم قلماأيها الناسة دجاء كمالحق منوبكهفناهشدى فاغام أدى لنفسه ومن ضل فاعلاصل عليهاوماأناعليك وكيل واتبعمانوحي اليل واصبرحي يحكوالله وهوخبرالحا كمن

انى أمرت فى هذه الا تمالصرعلى ماسامتى الكفرة فصبرت فاصبر واأنتم على ما يسوم كم الامراء الجورة قال أنس فلم نصبر وروى أنّا باقتادة تخلف عن تلقى معاوية حين قدم المدينة وقد تلقته الانصار تمدخل عليه من بعد فقال له مالك لم تتلقنا قال لم تكن عند نادواب قال فأين النواضح قال قطعنا هافى طلمك وطلب أبيك يوم بدر وقد قال صلى الله عليه وسلم يامعشر الانصار أنكستلقون بعدى أثرة قال معاوية فاذا قال قال فاصبر قال اذن نصبر فقال عبد الرحن بن حسان

أَلَا أَبَلِغُ مُعَاوِيةً بِنْ حَرِبِ \* أَمَيْرِ الظَّالَمُ فِي ثَنَّا كَلَافِي فَا الْمُعَالِّ وَالْحَصَامِ فَا نَاصَامِ وَالْمُعَالِّ وَالْحَصَامِ فَا نَاصَامِ وَالْحَصَامِ فَا نَاصَامُ وَالْحَصَامُ فَا نَاصَامُ فَا نَاصَامُ فَا نَاصَامُ فَا نَاصَامُ فَا نَاصَامُ فَا نَاصَامُ فَا نَامِ فَا نَامِ فَا نَامِ فَا نَاصَامُ فَا نَامِ فَا نَامُ فَا نَامُ فَا نَامِ فَا نَامِ فَا نَامُ فَا نَامُ لَا نَامُ فَا نَامُ لَا نَامُ فَا نَامُ فَالْمُ فَا نَامُ فَا نَامُ فَا نَامُ فَا نَامُ فَالْمُ فَالِمُ فَا نَامُ فَا نَامُ فَا نَامُ فَا نَامُ فَا نَامُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُ فَا نَامُ فَا نَامُ فَا نَامُ فَا ن

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة يونس أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من صدّق بيونس وكذب به و بعدد من غرق مع فرعون

## وسورة هودعليه السلام مكية وهي مائة وثلاث وعثمرون آية

## وسم الله الرحن الرحم

(أحكمت آيانه) نظمت نظم الرصينا محكالا يقع فيه نقض ولا خلل كالبناء المحكم للرصف و يجوزان يكون نقلا بالمهمزة من حكم بضم المكاف اذاصار حكم الى جعلت حكمة كقوله تعالى آيات المكاب الحكم وقيل منعت من الفساد من قوله مأحكمت الدابة اذا وضعت علم الحكمة لتمنعها من الجاح قال جرير

أَبْنَى حَنْيَفَةُ أَحَكُمُ وَاسْفُهِ الْحَكُمُ ۗ أَنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَغْضَمَا ۗ وعن قتادة أحكمت من الماطل (ثم فصات) كاتفصل القـ الأند بالفرائد من دلائل التوحيد والاحكام والمواعظ والقصص أوجعلت فصولا سورة سورة وآية آية أوفرقت في التنزيل ولم تنزل جلة واحدة أوفصل فهاما يعتاج البه العباد أي بين ولخص وقرئ أحكمت آياته ثم فصلت أى أحكمتها أناثم فصلتها وعن عكرمة وَالْفِحَالَ ثُمْ فَصَالَتَ أَى فَرِقْتَ بِمِنَا لِمِنْ وَالْبِاطِلِ (فَانْ قَلْتَ) مَامِعَنَي ثُمْ (قَلْتَ) ايس معناها التراخي في الوقت ولكن في الحال كا تقول هي محكمة احسن الاحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل وفلان كريم الاصل ثم كريم الفعل وكتاب خبرمبتدا محذوف وأحكمت صفة له رفوله (من لدن حكم خبير) صفة ثانية و يجوز أنتكون خبرابعدخبر وأنتكون صلة لاحكمت وفصلت أي من عنده احكامها وتفصيلها وفيه طماق حسن لان المعنى أحكمها حكم وفصاها أى بنهاو شرحها خسرعالم بكمفيات الامور (ألا تعبدوا) مفعول لهعلىمهني لئلاتمبدواأوتكونأنمفسرةلانفي تفصيل الاتمات معنى القولكانه قسرقال لاتعمدواالاالله أوأهركم أنلاته بدواالاالله (وأن استغفروا) أى أمركم التوحيدوالاستغفار و يجوزان يكون كالمامبتدأ منقطعا عماقبله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم اغراء منه على اختصاص الله بالعيادة و بدل عامه قوله اننى ليكم منه نذير وبشيركانه قال ترك عبادة غيرالله أننى ليكم منه نذير كقوله تعالى فضرب الرقاب والضميرفي منه لله عز وجل أى انني لكم نذير وبشير من جهته كقوله رسول من الله أوهي صلة لنذيراً ي أنذركم منه ومن عذابه ان كفرتم وأبشركم بثوابه ان آمنتم (فان قلت) مامعني ثم في قوله (ثم تو بوالليه) (قلت) معناه استغفروا من الشرك ثم أرجه وااليه بالطاعة أواستغفروا والاستغفار توبة ثم أخلص والتو بة واستقمواعلها كقوله ثم استقاموا (عتمكي) يطول نفعك في الدنهاعذافع حسنة من ضية من عيشة واسعة ونعمة متتابعة (الي أجل مسمى) الى أن يتوفاكم كقوله فالتحميدنه حماة طبية (ويؤتكل ذى فضل فضله) و يعط في الا تنوة كل من كان له فضل في العمل ور يادة فيه جزاء فضله لا يخس منه أوفضله في الثواب والدرجات تتفاصل في المنه على قدر تفاصل الطاعات (وان تواوا)وان تتولوا (عذاب يوم كبير) هو يوم القيامة وصف الكبركا وصف العظم والنقل؛ و بن عداب الموم الكبير بأن ص جعهم الي من هوقادر على ثل على فكان قادرا على أشهة ماأر ادمن عدام ملا يعمره وقري وان تولو امن ولى (يتنون صدورهم) برور ونعن اللق

وسورة هودعليه السالام مكية وهي مائةوثلاث وعشرون آية به

الركتاب أحكمت
الركتاب أحكمت
المائه م فصلت من لدن
حكم خيراً لا تعدوا
الاالله اننى لكم منه منه نذير وبشير وأن استغفر والمعتمكم متاعا حسناالى أحل منه ويؤت كل ذى فضل فضله وان تولوا في أخاف علكم عذاب يوم كيرالى الله من حمكم وهوعلى كل شي قدير وهوعلى كل شي قدير الاانهم دننون صدورهم

و بنعرفون عنه لان من أقبل على الشئ استقمله بصدره ومن از وراعنسه وانعرف ثنى عنسه صدره وطوى عنه كشعه (ليستخفو امنه) يعنى و يدون ليستخفو امن الله فلا يطلع رسوله والمؤمن بنعلى از ورارهم وتظيراضمارير يدون لقود ألمني الى أضماره الاضمار في قوله تعالى أضر ب بعصالة البحر فانفلق معناه فضرب فانفاق ومعنى (ألاحن يستغشون تمامهم) و يريدون الاستخفاء حن يستغشون تمامهم أيضا كواهة لاستماع كالرم الله تعالى كقول نوح عليه السلام جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشو اثمامهم تحقال (ىعلىمارسرونومايعلنون) يعنى أنه لاتفاوت فى عله سن اسرارهم واعلانهم فلاوجه لتوصلهم الى مايريدون من الاستخفاء والله مطلع على ثنهم صدور هم واستغشائهم ثمام مونفاقهم غيرنا فق عنده روى أنها زات في الاخنس بنشريق وكان يظهور سول الله صلى الله عليه وسلم الحبة وله منطق حاو وحسن سياف العديث فكان يعمر وسول اللهصلي الله علمه وسلم محالسته ومحادثته وهو يضمر خلاف مانظهر وقبل نزلت في المنافقين \* وقرئ تثنوني صدورهم و ثنوني أفعو عل من الثني كاحماولي من الحلاوة وهو سنا ممالغة قرى التاءوالماء وعن انعباس لتثنوني وقرئ تثنون وأصله تثنون تفعوعل من الثنوه وماهش وضعف من المكارير يدمطاوعة صدورهم للثني كاينتني المشمن النبات أو أرادضعف اعانهم ومن قلوبهم وقرئ تثنين من اثنان افعال منه مج هز كاقيل اسأضت وادها مت وقرئ تثنوي و زن ترعوى (فان قات) كمف قال (على اللهر زقها) دافظ الوجوب واغماهو تنضل (قلت) هو تفضل الا انه لماضمن أن يتفضل به علمهرجع التفضل واحما كنذور العماد \* والمستقرمكانه من الارض ومسكنه \* والمستودع حمث كان موَّدعاقيل الاستقرار من صلب أورحم أو منضة (كل)كل واحد من الدواب ورزقها ومستفرها ومستودعها في اللوح يعني ذكرها مكتوب فيه ممن (وكان عرشه على الماء) أي ما كان تحته خلق قمل خلق السموات والارض وارتفاعه فوقها الاالماء وفيمه دايل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قد لى السموات والارض وقيل وكان الماء على من الريح والله أعلى بذلك وكيفها كان فالله عسك كل ذلك بقدر ته وكلما ازدادت الاجرام كانتأحو جاليه والى امساكه (ليباوكم) متعلق بخلق أى خلقه تلحمة بالغة وهي أن يجعلها مساكن لعماده وينع عليم فهايفنون النعم ويكلفهم الطاعات واحتناب المعاصي فن شكر وأطاع أثابه ومن كفر وعصى عاقده والماأشه ذلك احتمار الخنبرقال لمبلوكم يريدليفعل بكم مايفعل المبتلي لاحوالكم كيف تعملون (فان قلت) كمف ماز تعلمق فعل الماوى (قات) لمافى الاختمار من معنى العلم لانه طريق المه فهو ملابس له كانقول انظرأيهم أحسن وجهاوا سمع أيهم أحسن صوتالان النظر والاستماع من طرق العلم (فان قات) كيف قيل (أيكم أحسن عملا) وأعمال المؤمنين هي التي تتفاوت الى حسن وأحسدن فأما أعمال المؤمنين والكافرين فتفاوتها الىحسن وقبيح (قلت) الذينهم أحسن عملاهم المتقون وهم الذين استبقوا الى تعصملماهوغرض اللهمن عباده فضهم بالذكر واطرحذ كرمن وراءهم تشريفا لهم وتنبها على مكانهم منه وليكون ذلك اطفاللسام من وترغيبا في حمازة فضلهم وعن الفي صلى الله عليه وسلم الماوكم أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله \* قرى ولن قلت الكرمم و ثون فتح الممرة ووجه أن والمن قولهم ائت السوف عند ك تشترى لنالج اوأنك تشترى عدى علا أى والمن قلت لهم العدكم مبعوثون عدى توقعوا بعثكر وظنوه ولاتبتو القول بانكاره لقالوا (ان هدذا الاسعرمين) باتين القول سطلانه و معوران تضمن قلتمه في ذكرت ومعنى قولهم ان هـ ذا الا محرميس نان المحرام مرباطلوان بطلانه كيطلان السحرتشبهاله بهأوأشار وابهدا لى القرآن لان القرآن هو الناطق بالبعث فاداجعه مصرافقداندرج تحته انكارمافيه من المعث وغيره وقرئ ان هذاالاساح بريدون الرسول والساح كاذب مبطل العذاب) عذاب الا خرة وقيل عذاب يوم بدرب وعن ابن عباس قتل جبر يل المسترزين (الى أمّة) الى جاءة من الاوقات (ما يحبسه) ما ينعه من النزول استعمالا له على وجه التكذيب والاستهراء و (يوم بأنهم)منصوب عبرليس و دستدل به من يستعبر تقديم خبرايس على ليس وذلك أنه اذاحاز تقديم معمول

ليستعفوامنه ألاحتن دستغشو ناتمام معلم مادسرون ومادملنون انه علم بذات الصدور ومامن دابة في الارض الاعلى اللهرزقهاو دمل مستقرها ومستودعها كل في كتاب مين وهو الذي خاق السموات والارض فيستةأمام وكان عرشه على الياء لساوكم أبكرأ حسرعلا والتنقلت أنكمه وثون من بعدا الوثُّ ليقوانّ الذن كفر واان هدذا الاسحرمبين والمناخرنا عنهم الدداب الىأمة معدودة للقدوان ما عبسه ألا يوم رأتهم اليسمصروفا القول في سورة

هودعلمهالسلام (بسنم الله الرحن الرحم) «قـوله تعالى ومامن داية في الارض الاعلى اللهرزقها إقال ان قلت كمف قال على الله رزقها يلفظ الوحدوب الخ) قال أجدكل مادسديه الله تعالى من روق لهمة أومكاف في الدنهاأ و تراب في الاتحرة فذلك كله فضل ولأواجب على الله تعالى وانورد مثل هدده الصيغة فعمول على انالله عزوجل لماوعدهم فضله ووعده وخسيره صيدق وجب وقوع

عهم وحاقبهم ماكانوا به دستهز ون ولأن أذقنا الأنسان منارحة تزعناهامنه الهابؤس كفور ولتن أذقناه نعماء بعدضراءمستهلمقولي ذهب السمات عني انه لفرح فخورالاالذين صرواوعماوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجو كمرفاءاك تارك مص مالوحى المك وضائق به صدرك أن يقولوا لولاأنزل عليه كنزاوجاء معهمالثاغاأنت نذس والله على كل شي وكسل ام مقولون افتراه قل قاتوا بعشرسورمثله مفتربات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنيتم صادقين فان لم يستعبدوا لك فاعلوا اغا أنزل بعلمالله وانلااله الاهو فهلأنتم مسلون من كان ريدا لحياة الدنيا وزينها

المقلان الايقع الزوم المقلان الايقع الزوم الخاف في خبرالصادق فعبرون ذلك عادم من وجوب المكلمف وبينه ماهدا الفرق المكادم علم اعتدة وله المكادم علم اعتدة وله تعالى الما الموقق المدورة على المدورة المدورة

خبرهاعلها كانذاك دليلا علىجواز تقديم خمبرها اذالمعمول تابع للعامل فلايقع الاحيث يقع العامل (وماقيمم)وأماطيم (ماكانوابه يستهزؤن) العذاب الذي كانوابه يستهاون واغاوضع يستهزؤن موضع يستعلون لأن استعالهم كان على جهة الاستهزاء والمعنى و يحيق بهم الاأنه حاء على عادة الله في اخماره (الانسان) للجنس (رجة) نعمة من صحة وأمن وجدة (غ نزعناها منه) غ سلمناه تلك النعمة (انه ليؤس) شديدالمأسمن أن تعود المهمثل تلك النعمة المساوية فاطع رجاءه من سعة فضل اللهمن غيرصر ولاتسليم لقضائه ولا استرجاع (كفور)عظم الكفران لماسلف له من التقلب في نعمة الله نساء له (دهب السيات عنى)أى المصائب التي ساء تني (انه لفرح)أشر بطو (فخور) على الناسء اأذاقه الله من نعمائه قدشفله الفرح والفغرعن الشكر (الاالذين) آمنوافان عادتهم ان نالتهم رحمة أن يشكرواوان زالت عنهم نعمة أن رصير وا \* كانوا يقتر حون عليه آيات تعند الا استرشاد الانهم او كانوامسترشدين الكانت آية واحدة عماماء به كافية في رشادهم ومن اقتراحاتهم لولا أنزل عليه كنزا وجاءمعه ملك وكانوالا يمتدون بالقرآن وبهاونون به ومغمره عماحاء بعمن المدنات فكان دضيق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داقي الهم مالا يقيلونه ويضحكون منه فحرك اللهمنه وهجهلاداء الرسالة وطرح المالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله (فلعلك تارك بعض مانوجى الدك) أى لعلك تقرك أن تلقمه الهدم وتبلغه الماهم مخافة ردهم له وته اوغ سمه (وضائق به صدرك) بأن تناوه علم مر أن يقولوا) مخافة أن يقولوا (لولا أنزل عليه كنز ) أي هـ لا أنزل عليه مُااقترحنانين من الكنزوالملائكة ولمُ أنزل عليه مالانريد، ولا نقترحه مم قال (اغماأنت نذير) أي ليس عليك الاأن تنذرهم عاأوجي اليكوتبلغهم ماأم تبليغه ولاعليك ردواأو تهاونو اأواقتر حوا (والله على كل شئ وكيل) يحفظ ما يقولون وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل فتوكل عليه وكل أمرك اليه وعليك بتبليغ الوجى بقلب فسيح وصدر منشرح غيرملتفت الى استكارهم ولامدال بسفههم واسترائهم (فان قات) لم عدل عن ضيق الى ضائق (قلت)ليدل على أنه ضيق عارض غير ثابت لانرسول الله صلى الله عليه وسلم كأن أفسم الناس صدراوم ثله قواك زيدسيدوجوادتر يدالسسادة والجودالثابتين المستقرين فاذا أردت اللموث قلت سائدوجا مدونحوه كانواقو ماعامين في بعض القراآت وقول السمهري العكلي

عَنْزَلَة أَمَا اللَّهُ فِسامن \* جِاوكرام الناس بادشيو بها مسموم عرضه به (أم) منقطعة \*والضمر في (افتراه) لما يوحي الدك \* تعداهم أولا بعثمر سور تم يسورة واحدة كالقول الخابر فى الطولصاحمه اكتب عشرة أسطر نحوما أكتب فاذاتمين له العجز عن مثل خطه قال قداقتصرت منك على سطرواحد (مثله) بعني أمثاله ذهاما الى مماثلة كل واحدة منهاله (مفتريات) صفة لعشرسور لما قالوا افتريت القرأن واختلقته من عندنفسك واليس من عندالله قاودهم على دعواهم وأرخى معهم العنان وقال همواأفى اختراقته من عندنف ي ولم يوح الى وأن الاص كافلتم فأتوا أنتم أيضا بكلام مثله مختلق من عند أنفسكم فأنتم عرب فصاءم ثلى لا تعجز ون عن مثل ما أقدر علمه من الكلام (فان قلت) كيف بكون ما يأنون به مثله و ما يأتون به مفترى وهذا فيرمفترى (قات)معناه مثله في حسن البيان والنظم وان كان مفترى (فان قات) ماوجه جع الطاب بعدافر اده وهو قوله ليكم فاعلوا بعدقوله قل (قلت) معناه فأن لم يستحب والكوللؤمنين الان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا يتعدونهم وقد قال في موضع آخر فان لم يستجيبو الله فاعلم و يجوز أن يكون الجم لمعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله \* فان شئت حرمت النساء سواكم \* ووجمه آخر وهوأن مكون ألخطاب الشركين والصمير في لم يستجيموالن استطعتم يعني فان لم يستجب لكم من تدعونه من دون الله الى المظاهرة على معارضته لعلهم بالعجزعنه وأن طاقة م أقصر من أن تبلغه (فاعلوا اغاً تزل بعلم الله) أى أتزل ملتبساء الا يعلم الاالله من نظم مجز للخلق واخبار بغيوب لاسبيل الهم اليه (و) اعلمواءند ذلك (أن لا اله الله) وحده وأن توحيده واحب والاشراك به ظلم عظيم (فهل أنتم مسلون) ممادعون بالاسملام بعدهده الخه القاطعة وهذاوجه حسس مطردومن جعل الطاب المسلين فعناه

وقول نمالى يضاعف لهم العدُّاب ما كانوايستطيعون السمع وما كانواييصرون (قال أراداً نهم لفرطتصامهم عن استماع الحقو كراهة م له كانهم الخ) قال أحداً هل الحقوان نفواتاً ثير استطاعة العبدوخلصوا الخلق القدرة الخالق عزوجل لا ينفون استطاعة العبد نفسها ولا ما يجده من نفسه من الفرق ٥٩٦ طالة الحركات القسرية والاختيارية والحالذي ينفى الاستطاعة جلة هم الجبرة حقيقة

فاثبتواعلى العلم الذى أنتم عليه وازداد وايقيناوتيات قدم على أنه منزل من عندالله وعلى التوحيد ومعنى فهل أنتم مسلون فهل أنتم مخلصون (نوف"الهدم) نوصل اليهم أحور أعمالهم وانسة كاملة من غير بخس في الدنياوهوماير زقون فيامن الصعة والرزق وقيلهم أهرال باءيقال للقراء منهم أردت أن يقال فلان فارئ فقدقيل ذلك وان وصل الرحم وتصدق فعاتحتى يقال فقيل ولمن قاتل فقتل فاتلت حتى يقال فلان جرىء فقدقيل وعن أنس بن مالك هم الم ودو النصارى ان أعطو اسائلا أووصلوار جاعجل لهم جزا ، ذلك بتوسعة فالرزق وصفة فى البدن وقيل هم الذين عاهدوامن المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسهم لهم في النغائم وقرى يوف الياءعلى أن الفعدل لله عز وجل وتوف المهم أعمالهم بالتاءعلى البناء الفعول وفي قراءة المسن نوفي بالتخفيف واثبات الياءلان الشرط وقع ماضيا كقوله بيقول لاغائب مالى ولاحرم، (وحبط ماصنعوافها)وحبطفى الاتنوة ماصنعوه أوصنيعهم يمني لم يكن له ثواب لانهم لم يريدوابه الاتنوة اغاأرادوا به الدنيار قدوفي المهمماأرادوا (وباعل ما كانوا يعملون)أى كان عملهم في نفسه باطلالا نه لم يعمل لوجه صحيح والعممل الباطل لاثوابله وقري وبطل على الفء بلوعن عاصم وباطلا بالنصب وفيه وجهان أن تكون ماابهامية وينتصب بيعماون ومعناه وباطلاأي باطلكانوا يمسماون وأن تكون ععني المسدرعلي وبطل بطلاناما كانوايمهاون (أفن كانعلى بينة)معناه أمن كان بريدالياة الدنيافن كان على بينة أى لا يعقبونهم فى المنزلة ولا يقار بونهم يريد أن بين الفريقين تفاوتا بعيد اوتباينا بينا وأرادبهم من آمن من الهود كعبدالله ابن سلام وغيره كان على بينة (من ربه)أى على برهان من الله وبيان أن دين الأسلام حق وهو دايل العقل (ويتلوه) ويتبع ذلك البرهان (شاهدمنه) أى شاهديشهد بصقه وهو القرآن منه من الله أوشاهدمن القرآن فقد تقدم ذكرما نفا (ومن قبله) ومن قبل القرآن (كتاب موسى) وهوالتوراة أي ويتلوذاك البرهان أيضامن قبل القرآن كتأب موسى وقرئ كتاب موسى بالنصب ومعذاه كان على بينة من ربه وهو الدليل على أن القرآن حق و يتاوم و يقرأ القرآن شاهد منه شاهد عن كان على بينة كقوله وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله قل كني بالله شهيد ابيني وبيذكم ومن عنده علم السكتاب ومن قبله كتاب موسى وبتلو من قبل القرآن التوراة (اماما) كتابامؤتمابه في الدين قدوة فيه (ورحة) ونعمة عظيمة على المنزل المهم (أوامَكُ) يعنى=نكانعلى بينة (يؤمنون به) يؤمنون بالقرآن (ومن يكفر به من الاحراب) يعني أهل مكة ومن ضامهم من المعزين على رسول الله صلى الله عليه وسلم (فالنارموعده فلاتك في مرية) وقرى مرية بالضم وهاااشك (منه) من القرآن أومن الموعد (يعرضون على رجم) يحبسون في الموقف وتعرض أهمالهم و يشهد عليهم (الاشهاد) من الملائكة والنبيين بأنهم الكذابون على الله بأنه اتخذ ولد اوشر يكاو يقال (ألا الهنة الله على الطالمين) فواخرياه ووافضعتا والاشهادجع شاهدا وشهيد كاصحاب أوأشراف (ويبغونها عوجا) يصفونها بالاعوجاج وهي مستقيمة أو يبغون أهلها أن يعوجوا بالارتداد، وهم الثانية لتأكيد كفرهم بالا خرة واختصاصهم به (أولئك لم يكونوام بحزين في الأرض) أى ما كانوا بجزون الله في الدنيا أن يعاقبهم لوأراد عقابهم وماكان الهممن يتولاهم فينصرهم منسه وعنعهم من عقابه والكنه أرادا نظارهم وتأخدين عقابهم الى هـ ذاالموموهوم كازم الاشهاد (يضاعف لهـم العذاب) وقرى يضعف (ما كانوا إستطيعون السمع) أراد أنهم لفرط تصامهم عن استماع المق وكراهم مله كانهم لايستطيعون السمع ولمل

لاأهل السنة والحق نوف الهمأع الهمفها وهمم فهالا بعسون أولئك الذين ليس لهم في الا خوة الاالناروحيه ماصنه وافها وباطل ماكانواده\_مالون أفن كانعلى سنة منربه ويتلوه شاهدمنه ومن قمله كتاب موسى اماما ورجة أوللك يؤمنون به ومن مكف ريه مـن الاج أب فالنارموعده فلاتك في مرية منه أنه المق من ريك ولكن أكثر الناس لايؤمنون ومن أظلمن افسترى على الله كذبا أولئك دعرضون على وج-م و يقول الاشهاده ولاء الذن كذبوا على ربهم ألا أمنة الله على الطالين الذس مسدون عسن سيتمل اللهو يبغونها عوماوهم بالأخرةهم كافسرون أوائسكم يكونوا معدرين في الارض وما كان أيهم من دون الله من أواماء يضاعف لهم العذاب ماكانواس تطبعون السمع وماكانوا يبصرون

مع الزنخشرى في هذا الموضع الافي غفلته حيث بقول في وعوع بهاء لى أهل العدل دعنى الا تقالمذكورة وهذه بعض مع الزنخشرى في هذا الموضع الافي عفلته حيث معتقده فكنف يستحيران دطلق على ابراده الا يقوعوعة واغماتلاكتاب المذير واغما يلتق الله تعلى عند الماطل بعد وما الرنخشرى الابتسام كثيرا فيما عجب من الا داب المكاب العزيز واغما يلتق المتناح الذي المناطقة في المناط

\*قوله تعالى مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسعيم هل يستو بان مثلاً فلا تذكرون (قال شهفريق الكافرين بالاعمى والاصم وفريق الما في منالاعمى والاصم وفريق المؤمن بالمعمون على الموصوف على الموصوف

القيسعلي الوجه الثاني فأنمقتضاه انكل واحد مزحماشسه تشبها واحداولكن فيصفتين متعددتين والامرقي ذلك قريب واللهأعلم خسروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون لاجوم أنهم في الاتحوة هم الاخسر ون ان الذن آمنواوعاواالصالحات وأخبتواالى رجم أواثك أصحاب الجندهم فها خالدون مثل الفريقين كالاعي والاصم والبصر والسميع هليستويان منسلاأ فلانذكرون ولقدأرسلنا نوحاالي قـومه اني لـکم نذير مين أن لإتعيدوا الا الله اني أخاف عليكم عذاب يومألم فقال الملا الذين كفروامن قومهمانراك الابتسرا مثلناوما نراك اتبعث لا الذينهمأراذلناباءي الرأى ومانرى لكم علينا · قوله تعالى فقال الملا الذين كفروامن قومه ماتراك الابشرامةانا

بعض المجبرة يتوتب اذاعثر عليه فيوعوع بعلى أهل العدل كاله لم يسمع الناس يقولون في كل اسان هذا كلام لاأستطيع أن أسمعه وه فاعاء عدمي ويحمل أن يريد بقوله وما كان لهم من أولياء أنهم جملوا آلهتهم أولياءمن دون اللهو ولايته اليست بشئ فاكان لهم في الحقيقة من أولياء تم بين نبي كونهم أوايا، بقوله ماكانوابستطيعون السمعوما كانوابيصرون فكيف يصلحون للولاية وقوله يضاعف لهم العذاب اعتراض بوعدد (خسرواأنفسهم)اشترواعبادة الالهة بعبادة الله فكان خسرانهم في تجارتهم مالاخسران أعظم منه وهوأنهم خسرواأنفسهم (وضل عنهم) وبطل عنهـم وضاع مااشتر وموهو (ما كانوا يفترون) من الا الهة وشفاعتها (لاجوم) فسرفى مكان آخر (هم الاخسرون) لاترى أحدا أبين خسرانامنهم (وأخبتوا الحاربهم) واطمأنو الليه وانقطعوا الى عبادته بالخشوع والتواضع من الخبت وهي الارض المطمئنة ومنه وواعم الشي الدني الخبيت قال ينفع الطيب القليل من الرز • فولا ينفع الكثير الخبيت وقيل التاه فيه بدل من الثاء \* شبه فريق الكافرين بالاعمى والاصم وفريق المؤمنين بالمصير والسميع وهو من اللف والطباق وفيه معنيان ان يشبه الفريق تشبه بن اثنين كأشبه امر والقيس قلوب الطير بالمشف والعنابوان يشبهه بالذى جع بين العمى والصمم أوالذي جع بين البصر والسمع على أن تكون الواوف والاصم وفي والسميع لعطف الصفة على الصفة كقوله \* الصابح فالمغانم فالاسب (هل يستويان) يعني الفريقين (مثلا) تشبيها ، أي أرسله نوحاباني ليكي نذير ومعناه أرسلناه ملتبسام ذاال كالرم وهو قوله (اني الكنديرمين)بالكسرفلااتمدلبه الجارفة كأفقى كانوالمني على الكسروهو قولك انزيدا كالاسد وقرى المكسر على اوادة القول (أن لا تعبد و ا) بدل من الى اكم نذير أى أرسد الماه بان لا تعبد وا (الاالله) أوتكونأن مفسرة متعلقة بارسلناأو بنذير \*وصف اليوم باليم من الاسناد المجازى لوقوع الالم فيده (فان قلت) فاذاوصف به المذاب (قلت) مجازى مثله لان الالم في المقيقة هو المعدف وتطيرهما قوال نهارك صام وجدجده (الملام) الاشراف من قولهم فلان ملى الكذااذا كان مطيقاله وقدملو الامر لانهم ملوا بكفايات الامور واصطلعوابها وبتدييرها أولانهم يتمالؤن أي يتظاهرون ويتساندون أولانهم واؤن القاوبهيمة والجالس أبهة أولانهم ملاعالا حلام والا راء الصائمة (مانراك الابشرام ثلنا) تعريض بانهم أحق منه بالنبوة وأنالله لوأرادأن يجعلها في أحدمن البشر لجعلها فيهم فقالواهب أنك واحدمن الملا وموازله- م في المنزلة في اجعلال أحق منهم ألا ترى الى قولهم وما نرى المج علينامن فضل أوأر ادواأنه كان ينبغى أن يكون ملكالابشرا . والاراذل جع الارذل كقوله أكابر مجرمها أحاسنكم أخد الفا وفري بادى الرأى بالهمز بمعنى المبعوك أول الرأى أوظاهر الرأى والتصابه على الظرف أسدله وقت حدوث أولد أيهم أو وقت حدوث ظاهر رأيهم فحذف ذلك وأقيم الضاف اليه مقامه أرادواأن اتباء هم لك اغاهوشي عن لهم بديهة من غير روية ونظروا غاسترذلوا المؤمنين لفقرهم وتاخرهم في الاسباب الدنيوية لانهم كانواجهالا ما كانوايملون الاظاهر امن الحياة الدنيا فكان الاشرف عندهم من لهجاه ومال كاترى أكثر المتسمين بالاسلام يعتقدون ذلك ويبنون عليه اكرامهم واهانتهم ولقدرل عنهمان النقدم في الدنيالا يقرب أحدامن المتواغايمده ولايرفعه بليف مه فض الا أن يجعله سمافي الاختيار النبوة والتأهيل لهاعلى أن الانبياء

همأراذلنابادى الرأى (فالهو تعريض بانهم كاوا أحق منسه بالنبوة الخ) قال أحدو يحتمل في الوجه سيناً أن يكون المرادا والرأى وما أراذلنابادى الرأى وفالمواقد أن يكون المرادا والمائيس من مذهبه تسهيل الهمز والمعنيان متقيار بان وقد زعم هولاء أن يجوا وليكنه ترك الهسمواقد وقولا الموقولا الموقولا المعنوا الفكرة ولا أمعنوا الفكرة في صحة ما جاء به واغيان دروا الى ذلك من غير فكرة ولارو ية وغرض هولاء أن لا يقوم عليم حقيان منهم من صدقه وآمن به والتدائم في صحة ما جاء به واغيان منهم من صدقه وآمن به والتدائم في صحة ما جاء به واغيان والله ذلك من غير فكرة ولارو ية وغرض هولاء أن لا يقوم عليم حقيان منهم من صدقه وآمن به والتدائم في صحة ما جاء به واغيان منهم من صدقه وآمن به والتدائم في صحة ما جاء به واغيان منهم من صدقه وآمن به والتدائم في صحة ما جاء به واغيان المنافقة والمنافقة وال

وله تعالى ولا ينفع كا تعلى ان أردت أن أنصح اكم ان كان الله بريد أن يغو يكهور بكم (قال ان قلت ماوجه مرادف هذي الشرطين المرطين الخراص الخراص من مسائل الفقهاء قول القائل أنت طالق ان شريت ان أكلت وهي المترجمة عسئلة اعتراض

الشرط عملي الشرط والنقولءنالشافعية انهاان شريت تمأكلت

عليهم السلام بعثو احرغبين في طلب الا خرة ورفض الدنيا من هدين فهام صغرين لشأنه اوشأن من أخلد الماف أبعد عاله من الاتصاف عايد دمن الله والتشرف عاهو ضعة عندالله (من فضل) من زيادة شرف علينا تؤهد كالنبوة (بل نظنكم كاذبين) فعاتدعونه (أرأيتم) أخبروني (ان كنت على بينة) على برهان (منربي) وشاهدمنه بشهد بصحة دعواي (وآتاني رجة من عنده) ابتاء السينة على أن السينة في نفسها هي الرحة و يجوز أن مر بديالمينة المحرة و بالرحمة النبوة (فانقلت) فقوله (فعميت) ظاهر على الوجمه الاول فاوجهه على الوجه الثاني وحقه أن يقال فعميمًا (قات) الوجمه أن يقدر فعميت بعد البينة وأن يكون حدندفه للزقتصارعلي ذكرهص قومعني عميت خفيت وقرئ فعميت بعني أخفيت وفي قراءة أبي فعماهاعليكم (فان قلت) فاحقيقته (قلت)حقيقته أن الخبية كاجعلت بعد مرةومنصرة جملت عماء لان الاعي لا يهتدى ولا يهدى غيره فعنى فعمت عليكم المينة فلم تهدكم كالوعمى على القوم دا ماهم في المفارة عوابه عرهاد (فان قلت) فامعني قراءة أبي (قلت) المهني أنهم صعمواعلى الاعراض عنها في الاهمالله وتصميمهم فعلت الخالة تعميمة منه والدليل عليه قوله (أناز مكموها وأنترلها كارهون) يعنى أنكرهك على قبولهاونقسركم على الاهتداعم اوأنتم تكرهونها ولأتختار ونهاولاا كراه في الدين وقدجي بضميرى الفهولين متصابن جيعا ويجوزأن يكون الثاني منفصلا كقولك أذلزمكم اباهاونحوه فسيكفيكهم اللهو يجوز فسيكفيك اياهم وحكى عن أبي عمر واسكان الميم و وجهمه أن الحركة لم تمكن الاخلسة خفيفة فظنها الراوى سكوناو الاسكان الصريح لن عندا لليل وسنبو به وحداق المصر سنلان المركة الاعراسة لايسوغ طرحهاالافي ضرورة الشعر، والضمير في قوله (لاأسئلكم عليه) راجع الى قوله لهم انى لكم نذير مبين أن لا تعبدو الاالله ، وقرى وما أنابطار دالذين آمنو المالتنوين على الاصل (فان قلت) مامعني قوله (انهم ملاقوار بهم) (قات) معناه أنهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم أو يلاقونه فيحاز يهم على مافي ولو بهمن اعمان صحيح البت كاظهر لى منهم وما أعرف غيره منهم أوعلى خلاف ذلك مما تقرفونهم بهمن ماءاء انهم الى بادى الرأى من غرينظر وتفكر وماعلى أن أشق عن قلوم موا تمرف سرذلك منهم حتى أطردهم انكان الاص كاتزعون ونحوه ولانطردالذين مدعون ربهم الاستة أوهم مصدقون بلقاء رجم موقنون به عالمون أنهم ملاقو ولا يحالة (تعهلون) تنسافهون على المؤمنين وتدعونهم أراذل من قوله «الالا يجهان أحد علينا» أو تجهاون لقاء ربكم أو تجهاون أنهم خير مندكم (من ينصر في من الله) من عنعني من انتقامه (انطردتهم)وكانوادسألونه أن يطردهم ايومنوابه أنفة من أن يكونو امعهم على سواء (اعلم الغبب) معطوف على عندى خزائ الله أى لا أقول عندى خزائ الله ولا أقول أنا أعدا الغدب ومعناه لاأقول لدكم عندى خزائن الله فأدعى فضلاعليكم في الغنى حتى تجعدوا فضلى بقول كم ومانرى لدكم علينامن فضل ولاأدعىء لم النهب حتى تنسبوني الى الكذب والافتراء أوحتى أطلع على مافي نفوس أتباعي وضمائر قاويهم (ولاأقول انى ملك) حتى تقولوالى ماأنت الابشر مثلنا \*ولاأحكم على من استردلتم من المؤمندين لفقرهمأن الله (ان يؤتم - مخرا) في الدنياوالا خرة لهوانهم عليه كانقولون مساعدة لكرونز ولاعلى هواكم (انى اذالمن الظالمن) ان قلت شيأمن ذلك والازدراء أفتمال من زى عليه اذاعابه وأزرى به قصر به يقال ازدر به عينه واقتصمته عينه (جادلتنافأ كثرت جدالنا) معناه أردت جدالناوشرعت فيه

وَا كَثِرْتُهُ كَقُولِكُ مِادِفُلانِ فَأَ كَثِرُواطَابِ (فَأَنْنَاعِبَاتِعِدْنَا) مِن العِيدُ ابِالْمِحِل (اغماماً تيكر به الله) أي

من فضل بل نظنكم كادبن قال اقوم أرأيتم ان كنت على بينة من ر بيوآ تانيرجة من عنسده فعمسعلكم أنازمكموها وأنتم لها كارهمون وباقوم لاأستا كعامه مالاان أجرى الاعلى الله وماأنا بطار دالذين آمنواانهم ملاقواريهم ولكي أراكم قوماتجه اون و ماقوم من ينصرني من الله أن طردتهم أفلاتذ كرون ولاأقول ا كم عندى خرائن الله ولاأعلم الغيب ولاأقول ابى ملكولا أقول الذير تزدري أعينكم ان دوتهم الله خـيرا الله أعلى أنفسهم انى اذالن الطالمة قالوا مانوح قدحاد لتنافأ كثرت جدالنا فأتناء العدنا ان كنت من الصادقين قال اغاباً تيكيه الله انشاءوماأنتم بمجرين ولاسفمك يصحى أن أردتأن أصملكم

المصنث وان أكلت ع شريت حنثوهمذأ

المعدله الكروقوا ابن عباس رضى الله عنده فأكثرت جدلنا (فان قلت) ماوجه ترادف هذين الشرطين الفرق مبناه على حفل الجزاء الشرط الا تخرأى الذى يليه تم جعله مامع الجزاء المشرط المتوسط ولذلك سرف العربية لانطول بذكره وعليه أعرب الزمخ شرى هذه الأبة كارأبت والله أعلم

ولمت قوله (ان كان الله بريدان يغويك) جزاؤه مادل عليه قوله لا ينفعكم نصحى وهد االدال في حكمادل عليه فوصل بشرط كاوصل الجزاء بالشرط في قولك ان أحسنت الى أحسنت اليك ان أمكنني (فان قلت) فا معنى قوله ان كان الله بريدان يغوي (قلت) اذاعرف منه أنه يتوب و برعوى فلطف به سمى ارشاد اوهداية وقيل أن يغويكم أن يهلككم = ن غوى الفصد مل غوى اذابشم فهاك ومعناه أنه كاذا كنتم من التصميم على الدكفر بالمنزلة التي المنه المنه ومواعظه وسائر ألطافه كيف منفعك نصحى (فعلى اجرامى) وأجراى بلفظ المصدر والجم كقوله والله يعلم اسرارهم وأسرارهم وضو جرم وأجرام قفل وأقفال و ينصر الجع أن فسره الاقلون با تمام والمهنى ان صحو و بنا المراوهم وضو برائح الحراى أى افترائى وكان حقى حيننذ أن تعرضوا عنى و تتألبوا والمهنى ان صحو و بنا في المناد الافتراء الى في استاد الافتراء الى فلا وجد له لاعراض كو ومعاد ا تدكم (لن يؤمن) اقتاط عن اعام وقد أصابت محزها (فلا تبتنس) فلا تحزن السر مستكين قال

مابقسم الله أقبل غيرمبتنس . منه وأقعد كرعانا عمالبال

والمعنى فلاتحزن عافعلوه من تمكذيبك وأيذا تك ومعادا نك فقد حان وقت الانتقام لك منهسم (بأعينما) يَ موضع الحالجهني اصنعها محفوظاو حقيقته ملتبسا بأعيننا كائن لله معه أعينا تكلؤه أن يزيغ في صنعته عن ابن عباس رضي الله عند ملم رما كرف صنعة الفلك فأوجى الله المه أن رصفه هامثل جوَّ حوَّالطائر (ولا تخاطبني في الذين ظلوا) ولا تدعني في شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك (انهم مغرقون) أنهم محكوم عليهم بالاغراق وقدوجب ذلك وقضى به القضاء وحف القلم فلاسبيل الى كفه كقوله بالراهيم أعرض عن هذا انه قد عاء أمرر بكوانهم آتهم عذاب غيرم ردود (ويصنع الفلك) حكاية عال ماضية (معروامنه) ومن عمله السفينة وكان يعملها في بريقيم سماء في أبعد موضع من آلماء وفي وقت عزالماء فيسه عزة شديدة فكانوا يتضاحكون و يقولون له يانوح صرت نجار ابعدما كنت نبيا (فانا سخرمنكم) يعني في المستقبل (كا تسخرون مناالساعة أى نسخر مذكر سخرية متل سخريتكم أذاوقع عليكم الغرق فى الدنياوالحرق فى الاخرة وقيل ان تستحها ونافي انصنع فأنانستجها كم فيما أنتم عليه من الكفر والتدرض أسخط الله وعذابه فأنترأ ولى الاستعهال منا أوان تستعهلونافانانستعهلك في استعهالكولانكولا تستعهلون الاعنجهل بحقيقة الأمرو بناء على ظاهرا لحال كاهوعادة الجهلة في المعدعن الحقائق وروى أن نوحاء ليه السلام اتخذ السفينة فيسنتين وكان طولها ثلاثا تذراع وعرضها خسون ذراعاوطولها في السما ثلاثون ذراعا وكانت من خشب الساج وجعل لها ثلاثة بطون فحمل في البطن الاسفل الوحوش والسبياع والهوام وفي البطن الاوسط الدواب" والانعام وركب هوومن معه في البطن الاعلى معما يحتاج المهمن الزادو حل معه جسد آدم عليه السلام وجعله معترضا بن الرجال والنساءوعن الحسن كان طوط أألفا وماثتي ذراع وعرضها ستمائة وقمل ان الحوارين قالوالعيسي علمه السلام لو بعثت لذار جلاشهد السفينة يحدّثنا عنها فانطلق بهسم حتى انتهى الى كثيب من تراب فأخذ كفامن ذلك التراب فقال أتدرون من هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا كعب ابنحام قال فضرب المكثيب بعصاء فقال قمباذن الله فاذاهوقائم ينفض الترابءن رأسه وقدشاب فقال له عيسي علىه السلام أهكذاهلكت قال لامت وأناشاب واكنني ظننت أنها الساعة فن عُه شبت قال حدّثناعن اسفينة نوح قال كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع وكانت ثلاث طبقات طبقة للدواب والوحوش وطبقة للانس وطبقة للطير عقال له عدباذن الله كاكنت فعاد ترابا (من يأتيه) في محل النصب بتعلون أى فسوف تعلون الذي أتيه (عداب يخزيه) و بعني به اما هم و بريد بالمذاب عد اب الدنيا وهو الغرق

ان كان الله بريدأن يغو يكر هور بكر واليه ترجمون أميق ولون افتراه قل ان افتريته فعلى احوامي وأناتريء عماتحه مون وأوجي الى نوح أنه إن دؤمن من قومك الامن قد آمن فلا تبتئس عا كانوا مفعاون واصنع الفاك بأعملنا ووحمنا ولا تخاطمني في الذن ظلوا انهم مغرقون و دصنع الفلك وكليام علمه ملائمن قومه سخروا منه قال ان سخروا منافانا استغرمنكم كا تسيخ رون فسدوف تعلون من دأته عذاب يخريه

(و على علمه) حلول الدين والحق اللازم الذي لا انفكاك له عنه (عدات مقيم) وهوعدات الاستخرة (حتى) هرالتي ستدأ بعدها الكارمد خلت على الجلة من الشرط والجزاء (فان قلت) وقعت عاية لماذا (قلت) لقوله و وصنع الفلك أي وكان بصنعها إلى أن ماء وقت الموعد (فان قلت) فأذا اتصات حتى مصنع في اتصنع عامنهما من السكادم (قلت) هو حال من دصنع كانه قال يصنعها والحال أنه كلاص عليه ملامن قومه سخر وامنه (فان قلت) فياجواب كلا (قلت)أنت بن أمر س اماأن تجعل مخروا جوابا وقال استئنا فاعلى تقدير سؤال سائل أوتعنمل سخروا بدلامن مرأوصفة للا وقال جوابا (وأهلاك) عطف على النسب وكذلك (ومن آمن) يعني واحل أهاك والمؤمنان من غيرهم «واستثنى من أهله من سمق علمه القول انه من أهل النار وماسيق علمه القول بذلك الالله مل بأنه مختار الكفولا التقديره عليه وارادته به تعالى الله عن ذلك قال الضحال أراد المام وامرأته (الاقليل) روى عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانوا عُلَيه نوح وأهله و بنوه الثلاثة ونساؤهم وعن محمد بن اسحق كانواء شرة خسة رحال وخس نسوة وقيل كانواائند وسيعت رجلاوا مرأة وأولادنوح ساموحام وبانت ونساؤهم فالجسع عانية وسبعون نصفهم رجال ونصفهم نساء يجوز أن يكون كالاما واحداً وكالامين فالمكلام الواحد أن يتصل بسم الله باركبوا عالامن الواوع مني اركبوا فهامسمين الله أوقائلن دسم الله وقت اجرائها ووقت ارسائها اتمالان المجرى والمرسى للوقت واتمالانهما مصدران كالاجراء والارساء حذف منهماالوقت للضاف كقوله يهخفوق النحيمومقدم الحاجو يجوزأن يرادمكاناالاجراءوالارساءوانتصابهما عافي يسم الله من معنى الفعل أوعافه من ارادة القول والمكلامان أن يكون يسم الله مجراها ومرساها جلةمن مبتداوخبرمقتضبة أىبسم الله اجواؤها وارساؤها يروى أنه كان اذا أرادان تعرى قالبسم الله فحرت واذاأرادأن ترسوقال بسمالته فرست ويجوزأن يقعم الاسم كقوله ثماسم السلام عليكاو يرادبالله المواوهاوارساؤهاأى بقدرته وأمره «وقرى مجراهاومرساها بفتح الم من جوى ورسى امامصدرين أو وقتن أومكانين وقرأ مجاهد مجريها ومسهابافظ اسم الفاعل مجروري المحل صفتين لله (فان قات) مامهني قواك جلة مقتضبة (قات) سناه أن نوعاعليه السلام أمرهم بالركوب ع أخبرهم بأن مجراها ومرساها بذكراسم اللهأو بأمره وقدرته ويحتمل أنتكون غير مقتضمة بأنتكون في موضع الحال كقوله \* وجاؤنا عم سكر علينا \* فلاتكون كلاما رأسه ولكن فضلة من فضلات الكلام الاول وانتصاب هـ في الحالءن ضميرالفلاتكانه قيل اركبوافها مجراة ومرساة بسم الله بمعني التقدير كقوله تعالى ادخلوها خالدين (انربي الخفوررجم) لولامغفرته الذنو تكورجته الأكم النجاكر (فان قلت) م اتصل قوله (وهي تجريبهم) (قلت) بعدوف دل عليه اركبوافه ابسم الله كانه قبل فركبوافه القولون بسم الله وهي تجري م-مأى تجرى وهم فه ا (ف موج كالجبال) يريد موج الطوفان شبه كل موجة منه ما لجمل في تراكها وارتفاعها (فان قلت) الموجما يرتفع فوف الماعند اضطرابه و زخيره وكان الماءقد التقى وطبق مايين السماء والارض وكانت الفلان يجرى في حوف الماء كاتسبم السمكة في المعنى جريها في الموج (قلت) كان ذلك قبل التطبيق وقبل أن يغمر الطوفان الجبال ألاترى الى قول النهسا وي الى جبل يقصمني -ن الماء قيل كان اسم ابنه كنعان وقيل يام وقرأعلى وضى الله عنه ابنها والضمير لا مرأته وقرأ مجدين على وعروة بن الزبير ابنه بضف الهامير يدان ابنها فاكتفيابالفتحة عن الالف ويه ينصر مذهب الحسين قال فتادة سألته فقال واللهما كأن ابنه فقلت ان الله حكى عنه ان ابني من أهلى وأنت تقول لم يكن ابنه وأهل الكتاب لا يختلفون في أنه كان ابنه فقال ومن بأخذ دينهمن أهل الكتاب واستدل بقوله من أهلى ولم يقل منى ولنسيته الى أمّه وجهان أحدها أن يكون ربيبا له كعمر بن أبى سلة لرسول الله صلى الله عايه وسلم وأن يكون لغير رشدة وهذه غضاضة عصمت منه االانبياء علهم السلام وقرأ السدى ونادى نوح ابناه على النذبة و الترثى أي قال ماابناه \* والمعزل مفعل من عزله عنه اذا نعاموأ بعده دهني وكان في مكان عزل فسه عن أسه وعن مركب المؤمنان وقيل كان في ممزل عن دين أبيه (يابني) قرى بكسر الماء اقتصار اعليه من ياء الاضافة و بالفتح اقتصار اعليه من الالف المدلة من ياء

ويحلعليه عدداب مقمحتي اذاحاءأمرنا وفارالتنورقلنا احل فهامن كل زوحان اتنسان وأهاك الامن سبق عليه القول ومن آمن ومأآمن معهالا قلمل وقال اركدوافها سنم الله محسسراها ومرساها ان ربي لففور وحم وهي تحريبهم في مُوج كالجمال ونادي نوح النه وكان في معزل مابني"اركب معتماولا تبكن مع البكافرين قالسا وى الى حمل يعصمني من الماء قال لاعاصراله ومنأم

■ قوله تمالى بسم الله بحراهاوم ساها (قال و يجوزأن يقعم الاسم الخ) قال أحد نفور من اعتقادان الاسم هوالمسمى ولواعتقد ذلك لماجعله مقعما والله أعلم \* قوله تعالى لاعاصم اليوم من أمم الله الامن رحم (قال المراد الاالراحم وهو الله تعالى أولاعاصم اليوم الخ) قال أحدوالا حمّ الاث المكنة أربعة لاعاصم الاراحم ولا معصوم الامر حوم ولا عاصم الامر حوم ولا معصوم الاراحم فالاولان استثناء من الجنس والا تحوان من غير الجنس وزاد الربخ شرى خامساوه ولا عاصم الامر حوم على انه من الجنس بتأويل حذف المضاف تقديره لا مكان عاصم الامكان مرحوم والمراد بالني التعريض بعدم عصمة الجمل وبالمثنث التعريض بعصمة السفينة والكل جائز و بعضها أقرب من بعض والته أعلى قدل قدل المراد المقوم والته أعلى قدل المراد المراد

الطالمين (قال نداء الارض والسماء على ينادى به العاقل الخ) قال أحمد ومن هذا الفط فى السكوت عن ذكر الموصوف اكتفاء

الامن وحموطال بلنهما الم ح فكان من المفرقان وقدل باأرض الملعي ماءك وتاسمياء أقلعي وغبض المباء وقضى الامرواستوت على الجودي وقدل معدا للقوم الطالمن ونادى نوحربه فقالربان ابني من أهملي وان وعدال الحق وأنت أحكالماكمين قال يانو خانه ايس من أهاك الهعمل غرصالح فلاتسألني ماايساك به عدلم انى أعظك أن تكون من الجاهات قالرب انى أعوذ بك

بصفاته لانفراده بها السكوت عن ذكر الاوصاف احيانا كتفاء بذكر الموصوف لتبينه بهاوتو حده فيه أوائه متى ذكر مكانها قدد ذكرت بذكره في مثل

الاضافة في قولك بانسا وسقطت الماء والالف لالنقاء الساكنين لان الراء بعده اساكنة (الامن وحم) الا الراحموه والله تمالى أولاعاصم البوم من الطوفان الامن رحم الله أي الامكان من رحم الله من المؤمنين وكان لهم غفورار حمافي قوله ان ربي لغفور رحم وذلك أنه الجمل الجمل عاصمامن الماء قال له لا يعصمك الموم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم وأحدوهو مكان من رجهم الله ونجاهم بعني السفينة وقيل لاعاصم ععني لاذاعه عة الامن رجه الله كقوله ماء دافق وعيشة راضمة وقيل الامن رحم استثناء منقطع كانهقيل ولكن من رجه الله فه والمعصوم كقوله مالهم بمن علم الااتباع الطن وقرى الامن وحم على المناء للفعول ينداء الارض والسماء عامنادي به المموان المعزعلي لفظ التخصيص والاقدال علم مايالحطاب من بين سائر الخاوقات وهوقوله باأرض وباسماء ثم أصرها علاؤم به أهل المميز والمقل من قوله ابلعي ماءك وأقلعي من الدلالة على الاقتدار المظم وأن السموات والارض وهذه الاجرام البطام منقادة لتبكو ينهفها مانشاءغ مرعتنعة علمه كانهاعقلاء ممزون قدعرفو اعظمته وحلالته وثوابه وعقابه وقدرته على كل مقدور وتمينوا تحتم طاعته علهم وانقيادهم له وهمها بونه ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على مشسئته على الفورمن غسرويث فكالردعاب مأص مكان المموريه مف عولالا حيس ولا ابطاء \*والبلع عبارة عن النشف \* والأقلاع الامساك يقال أقلع المطر وأقلعت الجي (وغيض الماء) من غاضه اذانقصة إوقضى الاص)وأنجزماوعدالله فوحامن هلاك قومة (واستوت) واستقرت السفينة (على الجودي) وهو جيل بالموصل (وقيل بعدا) يقال بعد بعدا و بعدا إذا أرادوا البعد المعيد من حيث الهلاك والموت ونعو ذلك ولذلك اختص بدعاء السوءومجيء أخباره على الف مل المبنى للفعول للدلالة على الجلال والكبرياء وأن تلك الامور العظام لا تحكون الا يفعل فاعل قادر وتكوين مكون قاهروأن فاعلها فاعل واحدلا يشارك فى أفعاله فلا يذهب الوهم الى أن يقول غميره باأرض ابلجي ماءك و باسماءا قلعي ولا أن يقضى ذلك الاص الهائل غسيره ولاأن تستوى السفينة على متن الجودى وتستقرعايه الابتسويته واقراره ولماذكرنامن المماني والنكت استفصح علماء الميان هده الاتة ورقصوالهار وسهدم لالتجانس الكلمتين وهماقوله المامي وأقامي وذلك وانكان لا يخلي المكلام من حسن فهو كغيرا لملتفت المماز اءتلك المحاسن التي هي اللب وماعداهاقشور وعن قتاد قاستقلتهم السفينة لعشرخاون من رجب وكانت في الماعندسين ومائة بوم واستقرت بهم على الجودي شهراوهم طبهم يوم عاشوراء و ثروى أنهام رت بالمديت فطافت به سيعاوقد أعتقه الله من الغرق وروى أن نوحاصام يوم الهبوط وأحم من معه فصامو الشكر الله تمالى . نداوه ربه دعاؤه له وهوقوله رب مهما بعده من اقتضاء وعده في تنجيه قاهله (فان قلت) فاذا كان النداء هو قوله رب فكهف عطف قال رب على نادى الفا وقلت) أريد بالند دا الادة النداء ولو أريد النداء نفسه لجاء كا حاء قوله اذ نادى ربه نداء خفياقال رب بغيرفا و (أن ابني من أهلي) أي بعض أهلي لانه كان ابنه من صدامه أوكان بيباله فهو بعض أهله (وان وعدك الحق) وان كل وعد تمده فهو الحق الثابت الذي لاشك في انجازه والوفاء به وقد وعدتني أن تنعبي أهلي فسامال ولدى (وأنت أحكم الحساكين) أي أعسلم الحسكام وأعد له مرانه لافضل

٧٦ كشاف ل قوله وهوالله في المحموات وفي الارض الا يقوالم ادوهوالله الموصوف بصفات المكال المشهور بها في العالمان ومنه المثان المناف المحمود والمدتحد المعاني المعاني المطبعة فقال أبو الطبب عد حصد الدولة ومنه المناف المحمود والمدتحد والمدتحد والمدتحد والمدتح المناف المنا

ما كماي غيره الابالعد الخي المحدة حدث بعد الربخ شرى رفع عن أقضى القضاة الى قاضى القضاة والذى تلاحظوابه فى ارتفاع هذه الثانية على الاولى ان الاولى تقتضى مشاركة القضاة لا قضاهم فى الوصف وان يزاد عليم فترفع والندسركهم أحد فى وصفهم عن دونهم فى الثانية على الاولى ان الاولى تقتضى مشاركة القضاة لا قضاء من القضاة أى هو الذى يقضى بن القضاة ولا يشاركه منهم أحد فى وصفه وحملوا الذى يليه فى الربحة أقضى القضاة الا أنهم المنافق قضاة زمانه أو اقلمه واذا جازأن يطلق على أمير المؤمنين على من أبى طااب كرم الله وجهه أقضى قضاة العماية فى زمانه كا أطلقه عليه النبى عليه الصلام حيث قال أقضا كم على فد حرفى القضاة وغيرهم فلاحر جان شاء الله أن يطلق على أعدل قضاة الزمان أو الاقلم وأعلهم قاضى القضاة وأقضى القضاة أى قضاة رائدة و بلده وكل قرن ناجم فى زمن فه وشعيه زمن فيه بداهذا اللقب \* قوله تعالى انه عمل غير صالح (قال فهلا قربين ألى المدول المنافع والمنافع والمالام منافة الاتكاف والمنافع والمنافع

الحاكم على غيره الاباله لم والعدل ورب غريق في الجهل والجور من متقلدى الحكومة في زمانك قد لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكين فاعتبر واستعبر ويجوزأن يكون من الحكمة على أن يبني من الحكمة عاكم عمني النسبة كاقيل دارع من الدر عوما تضوط الق على مذهب الليل (انه الفير صالح) تعليل لانتفاء كونه من أهله وفيه ايذان بأن قرابة الدين عاص ة لقرابة النسب وأن نسيبك في دينك ومعتقدك من الاباعد فى المنصب وان كان حبشيا وكنت قرشيال صيقك وخصيصك ومن لم يكن على = ينك وان كان أمس أقار بك رجمافهوأ بعد بعيد منك وجعلت ذاته عملاغير صالح مبالغة في ذمه كقولم \* فاغماهي اقبال وادبار . وقيل الضمير لنداءنوح أي إن نداءك هـ ذاعمل غيرصالح وليس بذاك (فان قلت) فهلا قيل انه عمل فاسد (قات) لمانفاه عن أهله نفي عنه صفتهم بكلمة النفي التي يستبقى معهالفظ المنفي وآذن بذلك أنه اعا أنجي من أنجى من أهله لصلاحهم لالانهم أهلك وأقار بك وأن هذا المالت في عنه الصلاح لم تنفعه أبوَّتك كقوله كالتاقعت عبدين من عباد ناصالح بن فخانتاها فلا دخنماء نهمامن الله شيأ وقري على غسيرصالح أي عملاغير صالح . وقرئ فلاتسنان بكسرالنون بغير ناءالاضافة وبالنون الثقيلة بياء وبغيير ياءيعني فلاتلتمس مني ملتمساأوالتماسالا تعلم أصواب هوأم غيرصواب حتى تقف على كنهه وذكرا لمسئلة دايل على أن النداء كان قبل أن يغرق حين خاف علمه (فان قالت) لم سمى نداؤ ، سؤ الاولاسؤ ال فيه (قلت) قد تضمن دعاؤه معنى السؤال وان لم يصرح به لانه اذاذ كرا لموعد بنجاء أهله في وقت مشارفة ولده الغرق فقد استنجر بوجعل سؤال مالا يعرف كنهه جه للوغباوة و وعظه أن لا يعود اليه والى أمثاله من أفعال الجاهاين (فان قلت) قدوعده أن ينجى أهله وماكان عنده ان ابنه ايس منهم دينا فلما أشفى على الغرق تشابه عليه الامرلان العدة قدسبقتله وقدعرف الله حكيم الايجوزعليه فعل القبيع وخلف المعاد فطلب اماطة الشهة وطلب اماطة الشبهة واجب فلرز جووسمى سؤاله جهلا (قات) ان الله عزوعلا قدّم له الوعد بانجاءاً هله مع استثناء من سبق علمه القول منهم فكان علمه أن دمتقدان في جله أهله من هوم وجب للعذاب لكونه غيرصالحوان كلهم ايسوابناجين وأن لاتخالجه شبهة حينشارف ولده الفرق فيأنه من المستثنين لامن المستثني منهم

خص أهله بالاندار ابدار بذلك والله أعلم ولهـ ذا اأترات أنذرهم الني صلى اللهءامه وسلوقال انى لا أماك لكو مدن الله شمأ أوقال ذلك احكل واحدمنه-م بخمروصه يوقوله تعالى فلاتسأان ماليس لكبه عإانىأعظكأنتكون من الجاهاب (قال فان قات قدوعـده الله أن ينحي أهداه وما كان عنده الخ) قال أحدوفي كلام الزمخشرى مايدل على انه يمتقدان نوحا عليه السلام صدرمته ماأوجب نسبة الجهل المهوساتنته على ذلك واليس الامركا تخمله الريخة ريوفعن نوضع

المن في الا تعمالا المرسق عليه القول منهم ولم يكن كاشفا لحال المه المذكور ولا مطلعا على باطن أمره بل معتقد الظاهر الحال المه الذكور ولا مطلعا على باطن أمره بل معتقد الظاهر الحال المه المذكور ولا مطلعا على باطن أمره بل معتقد الظاهر الحال المه المؤمن في على التحسك وصيفة العموم المدهمة الثابتة ولم يعارضها يقين في كفر ابنه حتى يخرج من الاهل ويدخل في المستثنين فسأل الله في مناه على ذلك فتدين اله المهمن المستثنين وانه هو لا علم له بذلك فلذلك سأل فيه وهدا بأن يكون ابانة عذراً ولى منه النهى عن وقوع السؤال فان فو حاصله المناه الم

أن أستلك ماليس في بهعلوالا تغفرلي وترحني أكن من الخاسرين قمل مانوح اهمطبسلام مناوركاتعليكوعلى أجمعان معمل وأجم سنتمهم عميهم منا عدداب ألم تلك من أنباء الغيب توحها الدك ما كنت تعلها نت ولاقومك من قبل هذافاصران الماقية للنقين والى عاد أخاهم هوداقال باقوم اعبدوا الله مالكم من الهغيره ان أنتم الامفترون باقوم لاأستلكم عليمه أجوا انأحرى الاعلى الذي فطرني أفلاته فاون وياقوم استغفرواربكم تم توبو االمه مرسل السماء علك مدرارا و برد كم قوة الى قوت ك ولانتولوا مجرمين قالوا بأهود ماجئتنابسنة ومانحن ساركيآ لهتنا عن قولك وما نعن لك عومنسن ان هول الا اعتراك بعض آلمتنا بسوء فال انى أسهدا لله واشهدواأنيريء

فعوتب على أن اشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه (أن أسمَّاك) من أن أطلب منك في المستقبل ما الاعلى المعتب تأدبابأدبك واتماظاء وعظمك (والاتففرلي)ما فرط سني من ذلك (وترحني) بالمتوبة على" (أكن من الخاسرين) أعالا \*وقرئ يانوح اهبط بضم الماء (بسلام منا) مسلما محفوظ أمن جهتنا أومسلما عليك مكرما (وركات علمك) ومدار كاعلمك والبركات الخيرات النامية وقرئ ويركة على التوحمد (وعلى أحمى معك) يحمل أن تتكون من للسان فعراد الاممالذين كانوامعه في السفينة لانهم كانوا جاعات أوقبل لهـم أمم لان الأمم تتشعب منهم وأن تبكون لابتداء الغاية أي على أمم ناشئة عن معكوهي الام الى آخر الدهروهو الوجه وقوله (وأمم) رفع بالابتداء و (سفتهم) صفة والخبرمحذوف تقديره وين معك أمم شفته هم واغل حذف لأن قوله عن معك يدل عليه والمعنى أن السلام مناوالبركات عليك وعلى أحم = وُمنين ينشؤن عن معك وعن معك أحم عتمون بالدنيامنقلبون الى النسار وكان نوح عليه السسلام أباالأنبياء والخلق بعد الطوفان منسه وعن كان معه في السفينة وعن محدبن كعب القرظى دخل فى ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة الى يوم القيامة وفيما بعده - الماع والعذاب كل كافروعن النزيد هبطو اوالله عنهم راض ثم أخرج مهم نسلامهم من رحم ومهم عن عذب وقبل المرادمالا مم المهتمة قوم هو دوصالح ولوط وشعب (تلك) شارة الى قصة نوح عليه السلام ومحلها الرفع على الابتد داء والجل بعدها أخمار أى تلك القصة بعض أنباء الغيب موحاة اليك مجهولة عند دلة وعند قومك (من قبل هذا) من قبل ايحائي اليكواخبارك بهاأومن قبل هذا المالان كسبته بالوحي أومن قبل هذاالوقت (فاصبر) على تباييغ الرسالة وأذى قومك كاصبرنوح وتوقع في الماقبة الدولن كذبك نعوما قيض لنوح ولقومه (اتَّ العاقبة) في الفوز والنصر والغلبة (المتقين) وقوله ولا قومك معناه أن قومك الذين أنت منهم على كثرتهم ووفور عددهم اذالم يكن ذلك شأنهم ولاسمهوه ولاعرفوه فكيف برجل مهم كانقول لم يعرف هذاء بدالله ولاأهل بلده (أخاهم) واحدامه مرانتصابه للعطف على أرسانانو هاو (هودا)عطف بيان و (غيره) بالرفع صفة على محل الجار والمجرور وقري غيره ما لجرصفة على اللفظ (ان أنتم الامفترون) تفترون على الله المكذب باتخادكم الاو مان له شركاء \* مامن رسول الاواجه قومه بهدا القول لان شأنهم الغصيحة والنصيحة لاعيصها ولاع عضته الاحسم المطامع ومادام يتوهمشي منهالم تنجع ولمتنفع (أفلا تعقلون) اذتردون نصيعة من لا مطلب علما أحرا الامن الله وهو تواب الا خرة ولا شئ أنفي للم مقمن ذلك قيل (استغفرواربكم) آمنوابه (ثم تو يوااليه) من عبادة غيره لان التو بقلاته ع الابعد الأعان والمدرار الكثير الدرو وكالغزار واغاقصه واستمالتهم الى الاعان وترغيهم فيه يكثرة المطرو زيادة القوة لان القوم كانوا أصحاب زروع وبساتين وعمارات حراصاعامه اأشدا لرص فكانواأ حوجشي الى الماء وكانوامداين با أوتواتن شدة القوة والبطش والبأس والمنجدة مستحرزين بهامن المدومهمين في كل ناحية وقبل أراد القوة في المال وقيل القوة على النكاح وقيل حيس عنههم القطر ثلات سنين وعقمت أرحام نسائهم وعن المسن بن على رضى الله عنهما أنه وفد على معاوية فلماخرج تبعه بعض حابه فقال الى رجل ذومال ولا يوادلي فعلى شيألمل الله برزقني ولدافقال علىك بالاستغفار فكان مكثر الاستغفار حتى رعيا استغفر في يوم واحد سبهائة مرة فولدله عشرة بنين فبلغ ذلك ماوية فقال هلاسألته ممقال ذلك فوفد وفدة أخرى فسأله ألرجل فقال ألم تسمع قول هو دعليه السلام و يزدكم قوة الى قوتكر وقول فوح عليه السلام وعددكم بأموال وبنين (ولاتتولوا) ولاتعرضواعني وعماأدعوكم المهوارغيكرفيه (مجرمين) مصرين على اجرامكروآ ثامكم (ماحمة منادينة) كذب منهم و حود كافالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أترل عليه آية من ربه مع فوت آماته الحصر (عن قولك) حال من الضمير في تاركي آلهتنا كانه قيل ومانترك آلهة ناصادرين عن قُولَكُ (ومانحن لكَعُومنين) وما يضم من أمثالنا أن يصد قو امثلث فيما يدعوهم اليــــ اقناطاله من الاحابة (اعتراك) مفعول نقول والالغووالدي مانقول الاقولنا اعتراك بعض المتنابسو على خباك ومدك بعنون لسبك الاهاوصدك عنهاوعداوتك لهامكافأة لكمنهاعلى سوء الماناءفن ع تتكلم كالم

المحانين وتهذى بهذمان المرسمين واليس بعب من أولئك أن يسمو التو به والاستغفار خيلا وجنوناوهم عاداعلام الكفرواو تادالشرك واعاالعب من قوم من التظاهر بن الاسلام سمعناهم سمون التائب من ذنوبه مجنوناوالمنيب الىربه مخب لا ولم نعدهم معه على عشرها كانواعليه في أيام حا المنسه من الموادة وما ذاك الالمرق من الالمادأ في الاأن من من وضب من الزندقة أرادأن يطلع رأسه وقددات أجو بقهم المقدمة على أن القوم كانواحفاة غلاظ الاكمادلا بمالون الهتولا للتفتون الى النصح ولا تلين شكمتهم للرشد وهذاالاخبردال على جهل مفرط و بله متناه حيث اعتقدوافي عارة انها تنتصر وتنتقم ولعلهم حين أجاز واالعقاب كانوا عيزون الثواب من أعظم الآيات أن يواجه بهذا الكارم رجل واحدامة عطاشاالي اراقة دمه برمونه عن قوس واحدة وذلك لثقته بربه وانه بعصمه منهم فلا تنشب فيه مخالهم موضو ذلك قال نوح عليه السلام اقومه ثم اقصواالى ولا تنظرون أكدبراء تهمن آ لهتهم وشركهم و وثقها علات معادة الناس من توثيقهم الامور بشهادة الله وشهادة العباد فيقول الرجل الله شهيد دعلي أنى لا أفعل كذاو يقول لقومه كونواشهداء على انى لا أفعله (فانقلت) هلاقيل انى أشهد الله وأشهدكم (قلت) لان اشهاد الله على البراءة من الشرك اشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد وشدّم عاقده وأمّا أنها دهم في اهو الاتهاون بدينهم ودلالة على قلة المالاة بهم فسب فعدلبه عن لفظ الاوللاختلاف ماسنه ماوجي، به على لفظ الامر بالشهادة كايقول الرجل لمن ينس الثرى بينه وبينه اشهد على أنى لا أحمك تم كابه واستهانة بعاله (عما تنمركون من دونه) من اشرا ككم للقمن دونه أوعماتشركونه من آلهة من دونه أى أنتم نجملونها شركاءله ولم يجعلها هو شركا ولم ينزل بذلك سلطانا (فكميدوني جمعا) أنتم وآله تدكم أعجل ما تفعلون من غير انطار فاني لاأبالى بكروبكيدكم ولاأخاف معرتكم وانتعاونم على وأنتم الاقوياء الشدادف كيف تضرني آ لهتسكروماهي الاجادلاتضرولاتنفع وكيف تنتقم مني اذانات منهاو صددت عن عبادتها بأن تخبلني وتذهب بعقلي \* ولما ذكرنو كله على الله وتقتمه بعفظه وكلاءته من كيدهم وصفه عما يوجب التوكل عليه من اشتمال ربو ربته عليه وعليهم ومن كون كل داية في قبضته وما كمنه و تحت قهره وسلطانه والاخد بنواصها تمثيل لذلك أن ربي على صراط مستقم) يريدانه على طريق الحق والعدل في ملكه لا يفوته ظالم ولا يضيع عنده معتصم به (فأن تولوا) فان تتولوا (فان قلت) الابلاغ كان قبل المتولى فكيف وقع جزاء الشرط (قلت) معناه فان تتولوا لم أعاتب على تفريط فى الادلاغ وكنتم محبوج بن بأن ماأرسلت به اليكم قدبلغكم فأبيتم الانكذب الرسالة وعدارة الرسول (ويستغلف) كلام مستأنف يريدويها كديم الله ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم وأموالك (ولا تضر ونه) بتوليك (شيأ) من ضررة طالانه لا يجوز علمه المضار و المنافع واغا تضرون أنفسكم وفى قراءة عبد دالله ويستخلف بالجزم وكذلك ولا تضروه عطفاعلى محل فقدأ باغتكم والمعني ان تتولو العذرني ويستخلف قوماغيركم ولانضر واالاأنفسكم (علىكل شئ حفيظ )أى رقيب عليه مهمن في اتخفي عليه أعمالكم ولايغفل عن مؤاخدتكم أومن كان رقيبا على الاشها كلها حافظا لها وكانت مفتقرة الى حفظه من المضارلم يضرمند لهمناكم (والدين آمنوامعه) قيل كانواأر بعة آلاف (فان قلت) مامعني تكرير التنحية (قلت) ذكرأولاانه حين أهلك عدوهم نعاهم م عال (ونعيناهم من عذاب غايط )على معنى وكانت تلك التنعية من عذاب غليظ وذلك ان الله عزوجل بعث عليه مالسموم فسكانت تدخل في أنوفهم وتخرج من ادبارهم فتقطمهم عضواعض واوقيل أراد بالثانية التنقية من عذاب الاتخرة ولاعذاب أغلظ منه وأشذ وقوله برجةمناير يدبسب الاعان الذي أنعمنا عليهم بالتوفيق له (وتلك عاد) اشارة الى قبورهم وآثارهم كانه فالسحوافي الارض فانظر وااليها واعتبروائم استأنف وصف أحوالهم فقال (جدوابا يأترجم وعصوا رسله) لانهم اذاعه وارسولهم فقدعه واجمع رسل الله لانفرق بين أحدمن وسله قيل لم يرسل الهم الاهودوحده ( كل جمارعنيد) بريدر وساءهم وكبراءهم ودعاتهم الى تكذيب الرسل ومدنى أتماع أمرهم

قال أحدد وتليص ماقاله انصبعة المر لاتحتمل سوى الاخمار وقوع الاشهادمشه فل كان المهاددلله واقمامحنقا عبرعنسه ع اتشركون من دونه فكمدوني جيعماتم لاتفظرون الى توكلت على الله ربى وربكم مأمر دانة الاهموآ حمد تناصيتها انربى على صراط مستقيم فان تولو فقدأ بالمتكر مأأرسات به المكرو يستعلق ربي قوماغبركم ولاتضرونه شدا نربى على كل عي حفيظ ولماجاء أمرنا غيناهوداوالدن آءنوا ممهرجةمنارتعيناهم من عداب غليظ و تلك عادهدواما ماترجم وغه وارسله واتبعواأمر كل حيارعنيد وأتبعوا في هذه الدنيالة : قولوم القيامة ألا أن عادا كفرواربهم

أشهدالله واشهدكم الخ)

دهروارجم دهمغة الغيرلانه اشهاد المحيم قابت وعسرف جانب مبصيغة الأمر التي تتضعن الاستهائة مدينهم وقلة المالاة به وهو مراده في هدذا المقام معهم ويحتمل النكون اشهاده لهم

معققة والغرض اقامة الجه عليهم واغداد الى صيغة الامر عن صيغة الديرالتمييز بين خطابه طاعتهم طاعتهم على من صيغة الامر والله الموقي الصواب الله تمالي وخطاب الله تمالي بعد تمالي بعد تمالي والمحتاط بعد تمالي بع

ألاسدا لمادوم هود والى عودا خاهم صالحا قال ماقوم اعمدواالله مالكم من أله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعركم فهافاستغفروه عووا السهانوي قررب مجس قالوا باصالح قدكنت فننا سحوا قبل هذاأتهانا أن نعبد مادميد آباؤنا واننالغ شكماتدعونا المهمنب قالماقوم أرأيتم ان كنت على سنةمن ربيوآ بانيمنه رجةفنينصرنيمن الله ان عصيته في تر مدونني غير تنسير وبادوم هـده ناقه الله اكآلة فذروها تأكل فأرض الله ولاغسوها سوءفتأخذ كإغذاب قرسفمقروها فقال عتموا فيداركم ثلاثة أمامذلك وعمدغمير مكذوب فلياحاء أصنا تحناصالما والذن آمنوامعه برجةمنا ومن خرى ومئذ ان ربك هوالقوى المزيز وأخيذالذن ظلموا الصعة فأصحواني درارهم عامن كائن لم مغنوافها ألاانغود كفر وارجهم ألامدا

المودولقدمات

طاعتهم ولما كانواتا بعين لهمدون الرسل جعلت اللعنة تادعة لهم في الدارين تكبهم على وجوههم مفي عذاب الله و (ألا) وتكرارها مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم تهويل لامن هم وتفظيم له و بعث على الاعتبار بهموا للذور من مثل حاله مرفان قات) (بعدا) دعاء بالهلاك فيامه في الدعاء به عليم بعدهلا كهم (قلت) معناء الدلالة على انهم كانوا مستأهلين له ألا ترى الى قوله

اخوتى لاتمعدواأبدا . وبلى والله قديمدوا

(قوم هود) عطف بمان لعاد (فان قلت) ما الفائدة في هذا البيان والبيان عاصل بدونه (قلت) الفائدة فنه ان وسمواجده الدعوة وسماو تجعل فيهم أمم المحققالا شهة فيه بوجه من الوجوه ولان عاداعادان الاولى القدعة التي هي قوم هودوالقصة فيهم والانوى ارم (هوأنشأ كم من الارض) لم ينشئكم منها الاهو ولم يستعمر كم فيها غيره وانشاؤهم مهاخلق آدم من التراب (واستعمر كم فيها) وأمم كم بالعمارة والعمارة متنوعة الى وآجب وندب ومماح ومكروه وكان ملوك فارس قدا كثروا من حفر الانهار وغرس الاشجار وعمر واالاعمار الطوال مع ما كان فيهم من عسف الرعايا فسأل نبي من أنهم عزم المدفق المناق القائل

ليس اله في مفي لا يستضامه \* ولا تكون له في الارض آثار

وقيل استعمركم من العمر نحواستبقاكم من البقاء وقد جعل من العمرى وفيه وجهان أحدها أن يكون استعمرف معنى أعركقواك استها كمهومعناه أعركم فهادماركم غهو وارتها منكح عندانقضاء أعماركم والثاني أن يكون عفى جعلكم معمر بن دياركم فهالان الرجل اذاور "داره من بعده في كاعمر الاها الانه يسكنها عمره ثم يتركها الغيره (قريب) داني الرجة سهل المطاب (مجبب) لمن دعاه وسأله (فينا) فيما بيننا (مرجوًا) كانت تأوع فيك تخايل الله بروامارات الشدف كانرجوك لننتفع بك وتكون مشاورافي الامور ومسترشدافي التدابير فلمانطقت مداالقول انقطع رجاؤناعنك وعماأن لاخبرفيك وعنابن عباس فاصلاخير انقدمك على جمعنا وقيل كنازجوأن تدخل في ديننا وتوانقناعلى مانعن عليه (يعبد آباؤنا) حكاية عال ماضية (مريب) من أرابه اذا أوقعه في الريبة وهي قلق النفس وانتفاء الطهانينة باليقين أومن أراب الرجل اذا كان ذار سه على الاسناد الجازى فيل (ان كنت على بينة من ربي) بعرف الشكوكان على يقين المعلى بينة لان خطابه الجاحدين فكائه قال قدر واأني على بينة من و في وأني بي على الحقيقية وانظرواان تابعتكم وعصيت ربي في أواحم مفن عنعني من عذاب الله (في الزيدونني) اذن حينشذ (غيرتعسير) يعنى تخسر ون أعمالى وتبطاوع اأوف الزيدوننى عماتقولون لى وتجاونني عليه غيران أخسر كم أى أنسبكم الى أخسران وأقول لكم انكم خاسرون (آية) نصب على الحال قد عل فيهامادل عليه اسم الاشارة من معنى الفعل \* (فار قلت) فيم يتعلق الكر (قات) الله عالامنها متقدّمة لانه الوتأخرت لكانت صفة لها فلي تفدّمت انتصبت على الحال (عداب قريب) عاجل لايستأخرعن مسكم له أبسو الايسيرا وذلك ثلاثة أمام تم يقع عليكم (تمتعوا) استمتعوا بالميش (في داركم) في بلدكم وتسمى الملاد الديار لانه يدار في الى يتصرف مقال دمار مكرله لادهم وتقول العرب الذين حوالي مكه تعن من عرب الدار يريدون من عرب البلد وقيل في دارالدنيا وقيـ ل عقروها يوم الاردماء وها كموا يوم السبت (غيرمكذوب) غيرمكذوب فيه فاتسع في الظرف بحذف المرف واجرانه مجرى المفهوليه كقولك يوم مشهودمن قوله ويوم شهدناه أوعلى المجازكاته قيل الوعدنني بكفاذاوفي به فقدصدق ولم يكذب أو وعدغير كذب على ان المكذوب مصدر كالجلود والمقول وكالصدوقة عمني الصدق (ومن خزى يومنذ) قرى مفتوح الم لانه مضاف الى اذوهو غير متمكن كقوله

قيل عاد قوم هود الذي كذوه والاحرى تناسب الاحي بذلك فان قبلها واتبعوا أمريل جبارعنيد

و قوله تعالى واقد عام أرسانا الراهم البشرى قالواسلاما قال سلام في البث أن عاه بعل حنيد فلي ارأى أيد بهم الانصل اليسه فلكرهم وأوجس منهم حيفة قالوالا تعنف الأرسانا الى قوم لوط الا "ية (قال قيل انه كان ينزل في طرف من الارض خاف ان بريدوا به مكروها الح) قال أحد وقد وردت قصة الراهم هذه في ثلاثة مواضع هذا أحدها وهو دال على انه اغار وجس منهم حيفة أعلمانهم ملائدكة وعدم علمه فيم حاوًا الثاني في الحرقولة ونبئهم عن ضيف الراهم الى قوله لا توجل اناند شرك فإيطم تنوا باعلامه انهم ملائد كة ووجل عما حاوًا فيه الذار مات فأوجس والكن بانهم بيشرون له فدل على 107 استشمارهم انه على كونهم ملائدكة ووجل عما حاوًا فيه الذار مات فأوجس

\*على حيز عانست المسيب على الصبا \* (فان قلت) علام عطف (قلت) على نعينالان تقديره ونعيناهم من خزى يوم منذ كاقال ونعيناهم من عداب غليظ على وكانت التصدة من خزى يوم منذ أى من ذله ومهانت موضيعته ولا خزى أعظم من خزى من كان هلا كه بغضب الله وانتقامه و يحوزان بريد مومئذ يوم القيامة كافسرالعد اب الغليظ بعداب الا تخزه و قرئ الاان عود ولفود كلاهما الصرف وامتناعه فالصرف للذهاب الى الحي أو الاب الا كبر ومنعمه التعريف والتأنيث بعنى القبيلة (رسانا) بريد الملائكة عن ان عباس جاء حبريل عليه السلام وملكان معه وقيل جبريل وميكائيل واسرافيل وقيل كافواتسمة وعن السدى أحد عشر (بالبشرى) هي البشارة بالولد وقيل جبريل وميكائيل واسرافيل وقيل كافواتسمة وعن السدى أحد عشر (بالبشرى) هي البشارة بالولد وقيل جلاك قوم لوط والظاهر الولد (سلاما) سلنا عليك سلاما (سلام) أمركم سلام وقرى فقالو اسلم عنى السلام وقيل سلو والم المواقع علي المراه المواقع الموا

(فالبثأن ما) فالبث في الجيء به بل على فيه أوف البث مجيئه والعمل ولد البقرة و يسمى المسيل والحيش بلغة أهدل السراة وكان مال ابراهم عليه الصلاة والسدلام البقر (حنيذ) مشوى بالرضف في اخدود وقبل حنيذ يقطر وسمه من حندت الفرس اذا ألقيت عليه البلاحي تقطر عرفا ويدل عليه بعمل سمين وقبل نكره وأنكره واستنكره ومن كورقايد ل كالمه موكذلك أنا أنكرك ولكن منكر ومستنكر وأنكرك قال الاعشى مسلم ومستنكر وأنكرك قال الاعشى مسلم ومستنكر وأنكرك قال الاعشى مسلم ومستنكر وأنكرك المسلم ومستنكر وأنكرك المسلم ومستنكر وأنكرك قال الاعشى مسلم والمسلم ومستنكر وأنكر والمسلم والمسلم

وأنكرتني وماكان الذي نكرت . من الحوادث الاالشيب والصلما

قبل كان ينزل في طرف من الارض فحاف أن ير يدوابه مكروها وقبل كانت عادتهم انه اذامس من يطرقهم طمامهم أمنوه والاخافوه وانظاهرانه أحس بأنهم ملائكة ونكرهم لانه تغرف أن يكون نزوله ملام أنيكره الله عليه أولتعذب قومه الاترى الى قوله ملائكة ونكرهم لانه تغرف الموافر واغيانقال هدالن عرفهم ولم يعرفهم ولم يعرفهم ولم يعرفهم والماقدة والموافرة والمو

مهدم حمد قالوا لاغف وبشروه فهو أرضا كذلك وأمالوط فإرشعرانهم ملائمكة حتى أعلوه بذلك ألا ترى الى قوله تمالى قالوا بالوط انارسـل ريك لن يصاوا المك فأول ماأعلوابه انهم رسل وسلناابراهم بالنشرى قالواسلاما قالسلام فالبث ان ماء بغدل حند فلارأى أيديهم لاتصل المه نكرهم وأوجس منهم خيفة فالوالا تخف اناأرسلنا الى قوملوط وامرأته هاغة فضع كت فيشرناها ماستقومن وراءاستق يمقوب قالت باو بلتا أألدواناعج وزوهذاسل

فالفرق بين هدده الا يقو بين آي ابراهم مصداق لان ابراهم علم كونهم ملائكه ولوطالم وملائكة ولا يعدمن فضل ابراهم على لوط ان يعددي

قراسته أن يعلم انهم ملائكة دون لوط عليهما السلام عادكلامه (قال ومهني أوجس أضمر واغاقالوا وقرا لا تخف لا نهم ملائكة دون لوط عليهما السلام عادكلامه (قال وهم قيه الربحة مرى والله أعلانهم ماغا علوا خوفه و وجله باخداره اماهم بدل المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق وجلون قالوالا توجل والقصة واحدة والله الموفق للصواب عادكلامه (قال وخلان وجته لا نها مرت بذها و الخفة الخرى قال أحدو يبعد فلا التأويل انهاقالت بغديا و يلتا أألدوا ناع وروهذا دملى شيئان هذا الشي عيد فلوكان حيض اقبل بشارتها لما تجمت اذلا عجب في حل من تحيض والميض في العادة مهم ما زعلى امكان الجل والله الموفق

شمنا انهدالشي عب قالواأتعبين مر أمر الله وجت الله وبركانه عليكم أهسل البدت الهجيد مجيد فلانهاءناراهم الروعوماءته البشرى عادلنافي قوم لوط ان اراهم لحلم أواه مند بالراهم أعرض منهذا المقدماء أمر ربك وانهـم آتهـم عـ داب غـ برمردود والماءات رسلنالوطا سيءبه-م وضاقبهم ذرعا وقال هـ ذا يوم عصيبوطاءهقومسه يهرءون البهومن قبل كانوادهماون السات قال باقوم هؤلاء يناتي هن أطهراء

وقرأ المسن بأوياتي بالماء على الاصلو (شيحا) نصب عما دل عليه اسم ألا شارة وقري شيخ على انه خبر مسدّا محذوف أىهذا بعلى هوشيخ أوبعلى بدل من المتداوشيخ خبرا ويكونان معاخبرين قبل بشرت ولماعيان وتسعون سنة ولابزاهم ماتة وعثمر ونسنة (انه في الشي عجب ) أن بولد ولدمن هرمان وهو استماد من حيث العادة التي أحر اها الله واغا أنكرت علم اللائكة تهما ف(قالوا أتجين من أمر الله) لانها كأنت في المال مات ومهمط المعزات والامو راخارقة العادات فكان علماأن تموقر ولا يزدهم المايزدهي سائر النساء الناشئات في غسر بيوت النبوة وأن تسبح الله وتعده مكان التجير والى ذلك أشارت الملائكة صاوات الله على مف قو لهم رحمة الله و بركاته على مأهل الديت أرادواان هذه وأمثاله اعمايكر مكم بهرب المزة و يخصك الانمام به باأهل بيت النبوة فليست عكان عب وأمر الله قدر به وحكمته وقوله (رحت الله و مركاته عايم) كالرم مستأنف علل به انكار المعم كائه قيل الله و التعب فان أمثال هدف الرحة والبركة متكاثرة من الله عليكم وقيل الرحة النبرة والبركات الأسماط من بني اسرائيل لان الانبياء منهم وكله-م و ولداراهم (حدد) فاعلماد ستوجب والجدمن عماده (محيد) كريم كشرالا حسان الهم وأهل البيت نصب على المداء أوعلى الاختصاص لان أهل الميت مدح لهم اذ المراد أهل يتخليل الرحن (الروع) مأأوجس من الخيفة حين نكرأض يافه والمني أنه الماطمة أن قالمه بعد الخوف وماثي سرورابسيب النشري بدل الغم فرغ للمعادلة (فان قات) أين جو ابليا (قلت) هومح ـ ندوف كاحذف في قوله فلياذه موابه وأجعوا وقوله (بجادلنا) كلام مستأنف دال على الجواب وتقديره اجترأ على خطابنا أوفطن لمحاد لتناأوقال كيتوكيت ثم ابتدأ فقال يجادلنا في قوم لوط قيل في يجادلنا هوجواب العاواغ جى به مضارعا لحكامة الحال وقد لم ان الماترد المضارع الى معنى أالماضي كاتردان الماضي الى معدى الاسستقبال وقيل معناه أخذيجادلنا وأقبل بجادلنا والعني يجادل رسلنا ومجادلته اياهمأنهم قالواانا مهلكوأهدل هدده القرية فقال أرأيتم لوكان فهاخسون رجد لامن المؤمندين أتهلكونها فالوالاقال فأربعون قالوالاقال فشلاؤن قالوالاحتى بلغ العشرة فالوالاقال أرأيتم ان كان فه ارجل واحدمسلم أتهدكون قالوالافسند ذلك قال ان فه الوطاقالوا نص أعلم عن فه النجينه وأهله (في قوم لوط) في معناهم وعن ابن عباس قالواله ان كان فيها خسمة يصلون رفع عنهم العذاب وعن قسادة ما قوم لا يكون فيهم عشرة فهم خدير وقيل كان فيها أربعة آلاف ألف أنسان (آن ابراهم للهم المع) غير عول على كل من أساء المه (أواه) كشيرالمأوم من الذنوب (منيب) تائب واجع الى الله على عب ويرضى وهد في الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرجة فبمن ان ذلك عماجله على المحادلة فم مرجاء أن برفع عنهم العذاب وعها والعلهم معدثون المتوبة والانابة كأحمله على الاستغفار لابيه (باابراهم) على ارادة القول أي قالت له الملائكة (أعرض عن هذا) الجدالوان كانت الرحمة ديدنك فلافائدة فيمه (انه قدجاء أمرربك) وهوقضاؤه وحكمه الذي لايصدرالاعن صواب وحكمة والعذاب نازل بالقوم لامحالة لاص دله بجدال ولادعاء ولاغير ذلك كانت مساءة لوكا وضيق ذرعه لانه حسب انهم انس فاف عليهم خبث قومه وان يجزعن مقاومتهم ومدافعتهم وروى أن الله تعالى قال لهم لاتها مكوهم حتى يشهدعا بم الوط أربع شهادات فلم امشى معهم منطاعا بهم الى منزله قال لهم أما بلفكم أمرهذه القرية قالواوما أمرهم قال أشهد بالله انها اشر قرية في الارض عملا يقول ذلك أربع من ان فدخلوامعه منزله ولم معلم بذلك أحد فرجت امن أنه فأخبرت بم قومها ويقال يوم عصيب وعصوصب اذا كان شديدامن قواك عصمه اذاشده (يهرعون) يسرعون كاعما يدفهون دفعا إ ومن قبل عَلَنُوا يَعْمَانُونَ السِّياسَ في ومن قبل ذلك الوقت كانوايد ماون الفواحش و يكثرونها فضر وأبه اومن نوا علم اوقل عندهم استقباحها فلذلك عاؤا يعرعون مجاهر بن لا يكفهم حماء وقيل ممناه وقدعرف لوط عادتهم في على الفواحش قبل ذلك (هولاء بناتي) أراد أن يقي أضيافه بنناته وذلك عامة المكرم وأراده ولاء بناتي فتروجوهن وكان ترويج السلبات من البكفار جائزا كاروج رسول الله صلى الله عليه وسلم المتيه من عتبة بزأى لهب وأى العاص بوالل قبل الرجيوها كافران وقيل كان فم سيدان مطاعات فأرادأن

هَاتِقُو الله ولا تحز وني فيضيف أليسمنكم وحلرشد قالوا لقد علتمالنا فيبناتك منحق وانكالتعمل مانر يدقال لوأن لي قوة أوآوى الدركن شديد قالوا بالوط انا وسسلو بكالن دماوا السك فأسر اهلك مقطع من اللسل ولا يلتفت منكم أحدالا أمرأتكانه مصيبها ماأصابهم الموعدهم الصبغ أليس الصبح مقويب فلياحاءامنا حملنا عالها سافلها وأمطب ناءايها حجارة منسمل

۳ (قوله سابری) فی الشهای مرض سابری قوله من بعرض علیه الشی عرضالا بدالغ فیه الا من هامش الا صل

يروجها ابنتيه وقرأ ابنم وانهن أطهرا كم النصب وضعفه سيبويه وقال احتى ابن مروان في النسه وعن أبي عمر ومن العلاء من قرأهن أطهر مالنصب فقد تربع في لمنه وذلك ان انتصابه على أن يجعل حالا قد عمل فيهاما في هؤلاء من معنى الفعل كفوله هـ ذابعلى شيخا أو منصب هؤلاء بفيه مل مضمر كائه قيل خذوا هؤلاء وبناتي بدل و يعمل هذا الضمرفي الحال وهن فصل وهذالا يجوزلان الفصيل مختص بالوقوع بهن جزأى الحملة ولايقع بين الحال وذي الحال وقدخوج له وجهلا يكون هن فيه فصد لا وذلك أن يكون هؤلاء مبتدأو بناتي هن جلة في موضع خبرالمبتدا كقولك هذاأخي هوو بكون أطهر حالا (فاتقواالله) بإيثارهن علمهم (ولا تخزوني) ولا تم ينوني ولا تفضعوني من الخزي أو ولا تغتادني من الخزاية وهي الحياء (في ضيفي) في حق صيوفي فانه اذاخري صنف الرحيل أوجاره فقد خزى الرجل وذلك من عراقة اليكرم واصالة المروءة (أليس منكر رجل رشميد) رجل واحديه تدى الى سيل الحق وفعل الجيل والكف عن السوء \* وقرى ولاتخزون بطوح اليساء ويجوزأن يكون عرض المنات علهم مبالغة في تواصده لهمم واظهار الشدة امتعاضه عماأ وردواعليه طمعافي ان يستميوامنه ويرقواله آذاسمعواذلك فيتركواله ضميوفه معظهور الامرواستقوار العلم عنده وعندهم أن لامنا كقبينه وبينهم ومن ع" (قالو القدعلت) مستشهدين بعله (مالنافي ساتك منحق) لانك لاتري مناكحتناوما هو الاعرض سابري ٣ وقيل الما تخذوا اتيان الذكران مذهباودينالتواطؤهم عليسه كان عندهم انه هوالحق وان نكاح الاناث من الباطل فلذلك قالوامالنافي بناتك من حق قط لان أبكاح الاناث أمر خارج من مذهبنا الذي نحن عليه ويجو زأن يقولوه على وجه الخلاعة والغرض نفي الشهوة (لتعلم مانريد)عنوا اتبان الذكور ومالهم فيه من الشهوة \* جواب لومحذوف كقوله تعالى ولوأن قرآ ناسمرت به الجبال دعي لوأن لى كم قوة لفعلت كم وصنعت بقال مالى به قوة ومالى بهطاقة ونحوه لاقبل لهممها ومالى به يدان لانه في مهنى لاأضطلع به ولاأستقل به \*والمعنى لوقو يتعليكم بنفسي أوأويت الى قوى أستنداليه وأتمنع به فيحميني منكم فشبه القوى المزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته ولذلك قالت الملائكة وقدوحدت علمه ان ركنك اشديد وقال الني صلى الله عليه وسلم رحم الله أخى لوطاكان بأوى الى ركن شديد . وقري أو آوى النصب باضمار أن كائه قيدل لوأن لى بكر قوة أوأويا كقولها النبس عباءة وتقرعين الورى لى ركن بضمتين وروى أنه أغلق بأبه حين جا واوجمل برادهم ماحكى الله عنده و يجاد لهدم فتدور والبددار \* فلارأت الملائكة مالقي لوط من الكرب قالوايالوط ان ركمك الشديد (انارسل بكالى يصلوا اليك) فافتح الماب ودعنا واياهم ففتح الماب فدخلوا فاستأذن جبريل علمه السلام ربه في عقوبة م فأذن له فقام في الصورة التي يكون فها فنشر جناحه وله جناحان وعليه وشاح من در منظوم وهو بر اق الثنايانضرب بعناد موجوههم فطمس أعينهم فأعماهم كاقال الله تعمالي فطمسنا أعينهم فصاروا لايمرفون الطريق فخرجواوهم يقولون النجاء أنجاء فان في يتلوط قوما سحرة \*لن يصاوا اليك جلة موضحة للتي قبله الانهم اذا كانوارسل الله لم يصاوا اليه ولم يقدر واعلى ضرره ، قرى فاسر بالقطع والوصل والاامر أتك الرفع والنصب وروى أنه قال لهم مي موعده الاكهم قالوا الصبح فقال أريد أسرع من ذلك فقالو الأليس الصبح بقريب وقرى الصبح بضمتين (فان قلت) ماوجه قراءة من قرأ الاامر أتَّكُ النصب (قلت) استثناهامن قوله فأسر وأهلك والدَّليل عليه قراءة عبدالله فأسر بأهلك بقطع من الليمل الاامر أتك ويجوزان ينتصب عن لا يلتفت على أصل الاستثناء وان كان الفصيع هوالبدل أعنى قراءة من قرأبالرفع فأبدله اعن أحد وفي اخراجهامع أهداد روايتان روى أنه أخرجها معهم وأمرأن لايلتفت منهم أحدالاهي فلماسمعت هذه العيذاب التفتت وقالت ياقوماه فأدركها حجر مقتلها وروىأبهأم بأن يخلفهامع قومهافان هواهاالهم فلإيسر بهاواخت لاف القراءتين لاختلاف الروايتين (جعلناعالم اسافلها) جعل جبريل جناحه في أسفلها ثمر فعها الى السماء حتى سمع أهل السماء نباح المكلاب وصياح الديكة ثم قلهاعلهم وأتدمواا لحارة من فوقهم (من سجيل) قيل هي كلة معربة من سنكك كل بدليل قوله عارة من طبن وقبل هي من أسعلد اذا أرسله لانه اترسل على الطالمن وبدل عليه قوله

قوله تعالى و ناقوم أوقوا المكال والمزان بالقسط ولا تبعسوا الناس أشياءهم (قال ان قلت النهى عن النقصان أمم بالا بفاء الخ) قال أحدولان قال الامم بالامن النهى عن الضدل كان وروده عقيمه أحدولان قال الأمم بالإمان النهى عن الضدل كان وروده عقيمه تمكر الرا وفي كلام الزيخة مرى ما يدل على انه وهم فاعتقد ان النهى في الاتمة قبل الامم وذلك سهو وغفلة وكل ما خودمن قوله ومتروك الاالمعموم وأماقوله ان الايفاء حسن في المقول فتفريع على قاعدة التحسين والتقيم مؤلفان من الشرع ولا مجال العقل في حكم معى «قوله تعالى بقية الله خيراكي ان كمتم مؤمنين (١٠٥) (قال بقية الله ما يبقى لكم من

الدلال إلى قال أحد المنقولءن المتزلةان الكفارغير مخاطس مفروع الشردمه لانهما ولاأص ا وقد حقور بعضهم خطاعهم بالنهيي وهذه الاتمتدل على انهم مخاطبون في حال منضودمسومةعنسد ردكوماهي من الطالين سعدوالي مدن أخاهم شعساقال باقوم اعبدوا اللهمالكمن الهغيره ولاتنقم واالمكال والمزان انىأراكم يخير وانىأخافعلمكعذاب بوم محبط وباذوم أوذوا المكال والمزان بالقسط ولأتعسوا الناس أشماءهم ولاتعتوافي الارضمفسدن بقيت الله خـ براكم ان كنــتم

الكفر بشرط الاعان وقد قررها الزنخ شرى على ذلك \* عادكالرمه قال فان قلت بقية الله خريرالكفرة لانه-م سلون معها من تبعة

النرسل علىم عارة وقيل عل كتب الله أن يعذب به من السعبل وسعبل لفلان (منضود) نضد في السعاء نضدا معداللمذَّابُ وقيل برسل بعضه في أثر بعض متتابما (مسوّمة) معلمة للعذاب وعن الحسن رضي الله عنه كانت معلة بيباض وحرة وقيل عليه اسماء المهاأن البست من عجارة الارض وقيل مكتوب على كل واحداسم من رقيبه (وماهي) من كل ظالم سعيد وفيه وعيد لاهل مكة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبر يل عليه السلام فقال يمنى ظالى أمتكمامن ظالم منهم الاوهو بعرض حريسقط عليه من ساعة الى ساعةُ وقدل الضمر للقرى أي هي قريبة من ظالمي مكة عرون بهافي مسايرهم (بعيد) بشيَّ بعيدو يجوزأن برادوماهي بمكان بميدلانهاوان كانتفى السماءوهي مكان بعيدالاأنها أذاهوت منهافه بي أسرع شي لحوقا بالرمى فيكانها بمكان قريب منه (اني أراكم بحير) يريد بثروة وسعة تغنيكم عن التطفيف أوأراكم بنعمة من الله حقهاأن تقابل بفسرما تفعلون أوأرا كم بحنرفلا ترياؤه عنه كراساأنتم علمه لمقول مؤمن آل فرءون ماقوم لركم الملك المومظاهر من في الارض فن بنصر تامن بأس الله الأجاء نا (يوم يحيط) مهلك من قوله وأحيط بثمره وأصله من احاطة العدة (فان قلت) وصف العذاب بالاحاطة أداغ أموصف اليوم بها (قلت) بل وصف اليوم بهالان اليوم زمان يشتمل على الموادث فاذاأحاط بعذابه فقداجتم للعسذب مااشتمل علسه منه كااذاأحاط بنعيمه (قان قلت) النه ي عن المقصان أحر بالا يفاء في افائدة قوله أو فوا (قات) نه و الولا عن عين القبيح الذي كانواعليمه ون نقص المكالوالبران لان في التصريح بالقبيح نعماعلى المنهدي وتعمير الدغ ورد الاص بالا بغاء الذى هوحسن في المقول مصرحا بافظه لزيادة ترغيب فيهو بمث عليه وجي به مقيدا بالقسط أى ليكن الايفاعلى وجه المدل والتسوية من غبر زيادة ولانقصان أص اع اهو الواجب لان ما حاوز العدل فضل وأمرمندوب اليهوفيه توقيف على أن الوفي عليه أن ينوى بالوفاء القسط لان الأيفاء وجه حسنه أنه قسط وعدل فهذه ثلاث فوالد \* العنس الهضم والنقص ويقال الكس العنس قالرهير «وفى كل ماباع امر و بخس درهم» وروى مكس درهمو كانوا بأخذون من كل شئ يماع شمأ كا تفعل السماسرة أوكانوا يمسون الناس أوكانوا ينقصون من أغمان مانشمترون من الاشماء فنهواعن ذلك والعثى فى الارض نحوال مرقة والغارة وقطع السبيل ويجوزأن يجعل التطفيف والبخش عثيا منهم فى الارض (بقيت الله) ما يبقى الحرال الله المنازه عماهو حرام عليكم (خيرا يكم أن كنتم مؤمنين) بشرط ان تؤمنوا واغاخوطبوابترك التطفيف والبخس والفسادفي الارض وهم كفرة بشرط الاعان (فان قلت) بقية الله خيرلا كمفرة لانهم يسلمون معهامن تبعة البخس والتطفيف فلمشرط الاعيان (قلت) لظهور فائدتها مع الاعمان من حصول المثواب مع المجاة من العقاب وخفاء فائدتها مع فقده لانفه ماس صاحبها في غمرات المكغر وفي ذلك استعظام للاعمان وتنبيه على جلالة شأنه ويجوز أن يرادان كنتم مصدقين لى فيما أقول لكم وأنصح بهاما كمو يجوزأن برادماسق الم عندالله من الطاعات خبراكم كقوله والباقيات الصالحات خبرعند

٧٧ كشاف ل البحس الخ) قال أحدوهذا أيضامن أقر اوال مختمرى الآية على ظاهرها ومعنى السوّال ان الكفاراذ اقدرنا خطابهم بالفروع انتفه والمجتناب المنهات في الدار الا تحرة واذا كانوا بنتفه والمجتناب المنهات في الدار الا تحرة واذا كانوا بنتفه وين بدلك فلا معنى المحتنال المعان والمعان وا

ه فوله تعالى قالوالشعيم أصلواتك تأمرك أن نثرك ما دمد آباؤنا أو أن نفعل في أمو النامانشاء (قال معناه تأمرك بتكايف أن نثرك ما يعدد آباؤنا ألى قوله بتناء الخطاب فيهما) قال أحدفه لي هذه القراءة بكون أن تفعل معطوفا على ان نترك وعلى المشهور لا يحور ذلك والله أعلم لا سخالة العنى فيتعدن العطف فيها على ما يعدد كانهم قالوا أصداد الذنا من كان نترك عبادة آبائنا على انها معدد وقد المناعلية في المناعلة في المناع

اضمار الرخم شرى لمضاف المقديره تأمرك شكامف ان نترك واحتجاجه لايؤمن وعمل غيرهاذا والمسئلة فرع من فروع خلق الافعال المضاف في الاته المضاف في الاته

متوجه المسبناء على القسراء المد كورة واحكن لان عرف التخاطب في متله يعتضى ذلك والله أعلم وقوله تعالى ان أريد الالحالاح ما استطعت

(قال ما استطعت ظرف أى مدة استطاعتي الارصلاح ومادمت متمكامنه و يجوز أن يكون على حذف مضاف لاطماعهم تقديره الاالاصلاح اصلاح ما استطعت أو يكون مفعولا الصدر كقوله \* ضعيف النكاية اعداءه \*) قال أحدوا لظاهرانه ظرف المحدوق قوله فاتقو الله ما استطعت وأما جعله مفعولا المصدر وقد عرف بالالف والآم فيعيد لان أعمال المصدر العرف في المقعول الصريح للاف عيره الافي قوله لا يعب الله المهور بالسوء فأعمله في الجار والعدول

ربكواضافة البقيمة الى الله من حيث انه ارزقه لذى يجوز أن يضاف المده وأما الحرام فلا يضاف الى الله ولايسمى رزقاوا ذاأر يدبه االطاعة فكما تقول طاعة الله وقرئ تقية الله بالتاء وهي تقواه ومراقبته التي تصرف عن المعاصى والقبام (وماأناءايك بعفيظ) ومابعثت لاحفظ عليكم أعمالكم وأجاز يكاماواغا يعثت ميلغا ومنهاعلى الليرونا حياوقداً عذرت حين أنذرت وكان شعب عليه السلام كثير الصاوات وكان قومه اذار أو ميصلى تفاهر واوتضاحكوا فقصدوا بقولهم (أصلوا تك تأهمك) السخرية والهز والصلاة وانجازأن تبكون آمرة على طريق الجازكا كانت ناهية في قوله ان المسلاة تنهي عن الفعشاء والمنكر وأن يقال ان الصلاة تأمر بالجيل والعروف كايقال تدعو اليه وتبعث عليه الاأنهم ساقوا المكلام مساق الطنز وجعاواالصلاة آمرة على سبيل التركيصلاته وأراد واأن هذا الذي تأمر به من ترك عبادة الاوثان باطللاوجه اصحته وأنمثله لايدعوك البه داعى عقلولا يأمرك به آمر فطنة فليبق الاأن يأمرك بهآمر هذيان ووسوسة شيطان وهوصاواتك التي تداوم علمافى لياك ونهارك وعندهم أنهامن باب الجنون ومما يتولعبه المجانينوالموسون من بعض الأقوال والأفعال ومعنى تأمرك (أن نترك) تأمرك بشكايف أن نتركُ (مايمبدآباؤنا) فحذف المصاف الذي هو التكليف لان الانسان لايؤمر بفعل غيره \*وقريُّ أصلاتك بالتوحيد \*وقرأاب أبي عبلة أوان تفعل في أمو الناما تشاعبتاء الخطاب فمهما وهوما كان يأص هم به من ترك التطفيف والبخيس والاقتناع بالحلال القليل من الحرام الهيئير وقيل كان ينهاهمءن حدف الدراهم والدنانير وتقطعهاوأرادوابقولهم (انكلانت الحليم الرشيد) نسبته الى غاية السفه والغي فعكسوا ليتكموابه كايتركم الشحج الذى لابيض حره فيقال أدلوا بصرك عاتم لحدلك وقيل معناه انك للتواصف بألم والرشدفي قومك يمنون أن ماتأ من به لايطابق عالك وماشهرت به (ورزقني منه) أي من لدنه (رزقا حسنا)وهومار زقهمن النبقة والكمة وقيل رزقاحسنا حلالاطيبامن غير بخس ولا تطفيف (فان قلت) أن جواب أرأ بتروماله لم شت كاأثبت في قصة نوح ولوط (قلت) جوابه محذوف واغمالم شت لان اثماته فى القصتين دل على مكانه ومعنى المكالم ينادى عليه والمعنى أخبرونى ان كنت على حجة واضحة ويقين من ربى وكنت نبيا على الحقيقة أيصم لى أن لا آمر كم يترك عبادة الاو ثان والحكف عن المعاصى والانبياء لاسمتون الالذلك \* بقال خالفني فلان الى كذا اذاقصده وأنت مول عنده وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت قاصده ويلقاك الرجل صادراعن الماء فتسأله عن صاحبه فيقول خالفني الحالماء يريدأنه قدذهب اليهوارد أوأناذاهب عنهصادراومنه قوله تعالى وماأر يدأن أخالفكم ألى ماأنها كمعنه يعنى أن أسبقكم المشهواتكم التي نهيتكم عنهالا أستمد بهادونكم (ان أريد الاالاصلاح) ماأريد الأأن أصلح عبوعظتي و تضيعتي وأمرى بالمعروف ونهىءن المنكر (ماأستطعت) ظرف أى مدة استطاعتي للرصلاح ومادمت متمكمامنه لاآلوفيه جهداأو بدل من الاصلاح أى المقدار الذي استطعته منه ويجوز أن يكون الى تقدير حذف

المضاف على قولك الاالاصلاح اصلاح مااستطعت أومفعول له كقوله وسلط عند الله الاصلاح اصلاح اصلاح مااستطعت اصلاحه من فاسدكم (وما توفيق الابالله) وما كونى موفقاً لا صابة الحق فيما آتى وأذر وقوعه موافقاً لوضا الله الاعمونته و تأييده والمعنى انه استوفق ربه في امضاء الا مرعلى سننه و طلب منه التأييد والاظهار على عدوه و في ضعنه تهديد للحصفار وحسم

الاطماعهمفيه = جرممثل كسيف تعديه الى مفعول واحدوالى مفعوا بن تقول جرم ذنباوكسه فرحمته اذنهاوكسيته الاه قال \* جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا \* ومنه قوله تعالى (لا يجرمنك شقافي أن يصيرك) أي الايكسينك شقاقى اصابة العداب وقرأان كثير بضم الماءمن أجرمته فنسااذا جملته مجارماله أى كاسما وهو منقول من ح مالتعدى الى مفعول واحد كانقل أكسمه المال من كسم المال وكالا فرق من كسته مالاوأ كسبته الاءفكذلك لافرق بنجمته ذنباوأجرمته الاءوالقراء تان مستويتان في المعنى لاتفاوت مينه ماالاان الشهو رة أفصح لفظ كاأن كسبته مالاأفصح من اكسبته والمراد بالفصاحة أنه على ألسنة القصحاء من العرب المو وقد معر مليتهمأ دور وهمله أكثر استعمالا 🍙 وقرأ أبو حبوة و رويت عن نافع مثل ماأصاب الفتح لاصافته الىغىرم تمكن كقوله \*لم ينع الشرب منهاغيرأن نطقت \* (وماقوم لوط منكم بميد) معنى أنهم أهاتكوافي عهد قريب من عهد كم فههم أقرب الهالكين منكم أولا يبعد ون منكم في المكفر والمساوى ومايستدق به الهلاك (فان قلت) مالبعيد ملي ردعلي ما يقتضيه قوم من جله على افظه أومعناه (قلت)اماأن رادومااهلا كهم بعيداً ومأهم بشي بعيداً وبزمان أومكان بعيد و يجوز أن يسوى في قريب وبعمدوقامل وكثير بسالمذكر والمؤنث لورودها على زنة المصادر التي هي الصهيل والنهيق ونعوها (رحيم ودود) عظيم الرحة للتائيين فاعل بهم ما رفعل البليغ المودة عن يوده من الاحسان والإجمال (ما نفقه) ماتفهم (كثيراعاتقول) لانهم كانوالا القون اليهاذها فهرغبة عنه وكراهية له كقوله وجعلناعلى قلومهم أكنه أن رفقهوه اوكانوا رفقهونه ولكنهم لم يقداوه فكانهم لم يفقهوه أوقالواذلك على وجه الاستهانة به كايقول الرحل لصاحبه اذار بعيا يحديثه ماأدرى ماتقول أوجملوا كلامه هذبانا وتخليطا لابنفهم كشرمنه وكيف لاَ نَنْفَهُم كلامه وَهُوخُطُيبِ الْانبياءوقيل كان ألثغ (فيناضـهيفا) لاقوةالكولاء زفعًـا بِينْنَافلاتقــدرعلي الأمتناع مناان أردنا بكمكروها وعن الحسس ضعيفامه يناوقيل ضعيفاأعمى وحيرتسي المكفوف ض منفاكا يسمى ضريرا وليس بسديد لان فينايا باء الاترى اله لوقيل المالذ فيناأعي لم يكن كالرمالان الاعبى أعي فهـم وفي غسيرهم واذلك قللواقومه حيث جماوهم مرهطا . والرهط من الثلاثة الى المشهرة وقدل الى السمعة واغاقالو إولولاهم احترامالهم واعتمدادا يهم لانهم كانواعلي ملتهم لاخو فامن شوكتهم وغزتهم (لرجفاك )لقتاماك شرقتلة (وماأنت علينا بعزيز )أى لاتعز عليفاولا تكرم حتى نكرمك من القتل ونرفه لأعن الرجم واغاده زعلينار هطك لانهممن أهل ديننالم يختار ولاعلينا ولم يتبعوك دوننا وقددل الداعضميره حرف النفي على أن المكلام واقع في الفاعل لافي الفعل كانه قيل وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الاعزة عليذاولذلك قال في جوابهم (أرهطي أعزعايكم من الله) ولوقيل وماعززت علينالم يصح هذاالجواب (فان قات) فالمكلام واقع فيه وفي رهطه وانهم الاعزة علهم دونه فكيف صح قوله أرهطي أعزعاميم ونالله (قلت) تهاويم به وهوني الله تهاون بالله فين عزعلهم رهطه دونه كان رهطه أعزعلهم من الله ألاترى الى قوله تعالى سن يطع الرسول فقد أطاع الله (واتخذ تموُّه وراء كم ظهريا) ونسيتموه وجعلتموه كالشئ النموذ وراءالطهر لادمأبه والظهرى منسوب الى الظهر والكسرمن تغمرات النسب ونظمره قولهم في النسبة الى أمس أمسى (عادمه ون محيط) قد أحاط بأعمالك على فلا يحقى عليه شي منها (على مكانتكى لاتخاوالمكانة من أن تكون عمني المكان قال مكان ومكانة ومقام ومقامة أوتكون مصدرامن مكن مكأنة فهومكين والمعنى اعملواقاربن على جهتكم التي أنتم علهامن الشرك والشينات نلى أواعملوا متمكنات من عداوتي مطيقات لها (الى عامل) على حسب ما الوتني الله من النصرة والتأسد و عكنني (من بأتيه) يجوزأن تبكون من استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله فهاكانه قسل سوف تعلون أرزار أتمه عذاب والله المستعان بخزيه وأيناهو كاذب وأن تكون موصولة قدعمل فهاكانه قيل سوف تعلون الشق الذي بأتمه عذاب يخز والذى هوكاذب (فانقلت) أى فرق بين ادخال الفاء ونزعها في سوف تعلمون (قلت) ادخال الفاء وصل ظاهر المحرف موضوع الوصل ونزعها وصل حنى تقديرى بالاستثناف الذى هوجواب اسؤال مقدر كانهم قالوا

لايجرمنكم شقافىأن يصيركم مثل ماأصاب قوم لوح أوقوم هود أوقوم صالح وماقوم لوط مذكر بنعيد واستغفر واربكم غ تو بوااليه انربيرحيم ودود قالوا باشـعــ مانفقه كشراع اتقول وأنا لغراك فمنا ضعيفا ولولارهطكار جناك وماأنت علىنابعر برقال باقوم أرهطي أعرعاكم من الله واتخه ذعه وه وراء كمظهر باانربي عاتم ماون محمط و باقوم اعماوا على مكانتك انى عامل سوف تعلون من بأتيه عذاب يخزيه ومن هوكاذب عن اقفاء الاعراب الى وجوهه وهي عكنية عتيدة متدن خصوصا فيأفصح الكازموالله أعل = قوله تعالى أنا لنراك فسناصعم فاولولا رهطكار جناك (قال فهمعني فوطم صعمفا أى لاق وقال ولاعز فماسندالخ)قال أجد وهذامن محاسن نكته الدالة على اله كان مليا بالحداقة فيعلم السان وله تعالى الى عامل سوف تعلون من يأتمه عداب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا الى ممكر قيب (قال ان قلت قد ذكر عله معلى مكانته مالخ) قال أحد والظاهر والله أعلم ان المكالمين جيماله م فالاول وهو قوله من بأتيه عذاب يغزيه مضمن ذكر حرمهم الذي يجازون به وهوا الكذب و يكون من باب عطف الصفة على الصفة والموصوف واحد كا تقول ان تهدده سدة ملم من بهان ومن يماقب واغايمني المحاطب في المكالمين (٦١٢) فاذا ثبت صرف الكالمين المهم المخاطب في المكالمين (٦١٢) فاذا ثبت صرف الكالمين المهم المخاطب في المكالمين المحاطب في المحاطب

فاذاركون اذاعلنا لمحن على مكانتناو عملت أنت فقال سوف تعلمون فوصل تارة بالماء وتاره بالاستشاف المتفنن فيالملاغة كاهوعادة بلغاء المربوأ قوى الوصلين وأباغهما الاستثناف وهو باب وأبواب والسان تتكاثر محاسنه (وارتقبوا) وانتظر واالعاقبة وماأ قول الح (اني ممكر قيب) أي منتظر والرقيب على الراقب من رقبه كالضريب والصريج عنى الضارب والصارم أوعمني المراقب كالعشب روالنديم أوعمني المرتغب كالفقير والرفسع عمى المفتقر والمرتفع (فان قات) قدد كرعماه معلى مكانة مرع له على مكانته عما أتمعه ذكر عاقبة الغامان منه ومنهم فيكان القياس أن يقول من يأتيه عيذاب يخزيه ومن هوصيادق حتى ينصرف من مأنه عدد البيخزيه الى الجاحدين ومن هوصادق الى النبي المبعوث المهم (قات) القياس مأذكرت ولكُّنهم ل كانوايد عويه كاذباقال ومن هو كاذب يعيني في زعكم ودعوا كم تجهيلا لهم ( فأن قلب ) مامال ساقتي قَ مَ عَادُوقَصَةٌ مُدُنَ عَاء تَا الواو والساقتان الوسطيان بالفاء (قلت) قدوقات الوسطيان بمدذ كرالوعد وذلك قوله انموعدهم الصبح ذلك وعدغمر مكذوب فجيء بالفاء الذي هوللتسميب كانقول وعدته فلماجاء المعادكان كمتوكمت وأماالاخر بان فلم تقعابتاك المثابة واغاوقعتامية دأتين فكان حقهما أن تعطفا عرف المع على ما قبلهم اكا تعطف قصة على قصة \* الجائم الدارم الكانه لا يريم كالديد بعني أن حبريل صاح بهـم صعة فزهق روح كل واحدمنهـم بحيث هوقع صا (كان الم يغنوا) كان الم يقيموا في ديار هم أحداء متصرفين مترددين المعدعمني المعدوهو الهلاك كالرشدعين الرشد الاترى الى قوله (كارمدت) وقرأ السلى بعدت بضم العن والمعنى في البناء بن واحدوهو نقيض القرب الاأنهم أر ادو التفصيلة بين البعد من جهة الهلاك وكمن غمره فغمر واللناء كمافر قواس ضماني اللمر والشر ففالواوعد وأوعد وقراءة السلي جاءت على الاصلااء تسار ألعني ألبعدمن غير تخصيص كايقال ذهب فلان ومضى في معنى الموت وقيل معناه بعدالهم من رجة الله كابعدت عودمنها (ما ما ياتناوسلطان مبين) فيه وجهان أن يراد أن هذه الا مات فه السلطان مستنلوسي على صدق سوته وأن راد بالساطان المين العصالانها أجرها (وماأمر فرعون رشيد) تجهيل لتممه حيث شايعوه على أصره وهو صلال مبين لا يحفى على من فيسه أدنى مسكة من العقل وذلك أنه ادعى الالهمةوهو بشرمثلهم وجاهر بالعسف والظلم والشرالذي لايأتي الامن شيطان ماردومثله عمزل من الالهية ذاتا وأفعالا فاتبعوه وسلواله دعواه وتتابعواعلى طاعته والامر الرشيد الذي فيه رشد أي ومافى أمره رشداغاه وغى صريح وضلال ظاهر مكشوف واغايتهم العقلاءمن يرشدهم ويهديهم لامن يضلهم وبغويهم وفيه أنهم عاينواالا مات والسلطان المينفي أم موسى عليه السلام وعلواأن معه الرشدوالحق تم عدلواعن انهاعه الى انداع من ليس في أمره رشد قط (يقدم قومه) أي كاكان قدوة الهم في الضلال كذلك يتقدمهم الى النار وهم يتبعونه يجوزان بريد بقوله وماأم فرعون برشيدوماأم وسالح حيدالعاقب وبكون قوله يقدم قومه تفسيرالذلك وايضاحاأي كيف يرشدأم من هذه عاقبته والرشدمستعمل في كل ما يحمد و برتضى كالسنة عمل الغي في كل ما يذم و يتسخط و يقال قدمه عمني تقدمه ومنه فوادمة الرحل كا مقال قدمه بعني تقدمه ومنه مقدمة الجيش وأقدم بعني تقدم ومنه مقدم العين (فان قلت) هلا قبل يقدم قومه فيوردهم ولم جيء الفظ الماضي (قلت) لان الماضي بدل على أمر موجود مقطوع به ف كانه قيــل يقدمهم فيوردهم النارلامحالة و(الورد) المورد (المورود) الذي وردوه شبه بالفارط الذي يتقدم

اداكان ممطلا فالاخر هو الحققطماند كره لاحدى العاقبين صر معا نفهـمذ كر الاخرى تعسسر دضا والتعريض كاعلت في كثيرمن مواضعه أبلغ وأوقع من التصريح وارتقىواانى ممكرونس والماء أصرنا نحمنا شعيبا والذين آمنوامعه برجة مناواخذت الذين ظاواالصعة فأصعوا فيدبارهم عافين كأتالم يغنوافهاألا بعدالمدين كالعددت غودواقد أرسلناموسي ماكياتنا وسيلطان مسن الى فرعون وملته فأتبعوا أمرفسرعون وماأص فرعون رشامد بقدم قوممه بوم القيامية فأوردهم الثاروبس الوردالورود

وهذامنه والذي يدل على ان الكالامين فهما وان عاقبة أمر شعيب لم تذكراسة غناء عنما بذكر عاقبتهم كابيناه في الالمية التي في أول هذه السورة وهي قوله

تمالى قال ان تسخر وامدا قانا نسخر منكم تا تسخرون فسوف تعلون من أيه عذاب يخزيه و يحل عليه عذاب مفي الواردة الاتراه كيف كتنفي بنائي مكانت كالمنافية الاتراه كيف كتنفي بنائي عن أن يقول ومن هو على خلاف ذلك وكذلك قوله في سورة الانهام قل ما قوم اعملوا على مكانت كان عامل فسوف تعلون من تكون له عاقب قالد و فتر من أطلق فلاده في الاذلك كقوله والعاقبة التقين واستغنى عن ذكر مقابلتها والله أعلى فتأمل هذا الفصل فانه يحنف العدر والكتاب العزيز وضم

وأتبعواني هيذه امنية وبوم القيامة بتسالرفد المرفود ذلك من أنهاء القرى قصه عليك نها فاغم وحصد وماظلناهم وأمكن ظلواأنف بهمنا أغنث عنهم آلهتهم التي مدعسون من دون الله من شي لما عاء أص وبك ومازادوهممغير تتسب وكذلك أخيذ ر ملك اذاأخد ذالقرى وهي ظالمة ال أخسده ألمشديد انفيذلك لاتبة النظاف عذاب الاتحره ذلك يوم محموع له النياس وذلك يوم مشهود ومانؤخره الا لاحل مدود يوم بأت

بعضهاالى بعض والله الموفق الصواب قوله تمالى ذلك يوم مجموع له الناس (قال فيدان قلت لمعدل عن القمل لى اسم المفعول الخ) قال أجدوله أالسرون قوله تعالى إنامحرنا الجمال معيديسي بالعشى والاشراق والطهر محشورة فاستسعمل الفدملحت للمقانه واسم المفعول خات يحسن استعماله أدضا الخوقوله تعالى وذلك وم مشهود قال المراد مشهود فيهفاتسمفي الظرف الخ) قال أحد مكون المشهودالذي هوالمغدول بهمسكوتا عنهمهماومن الابهامما بكون تفغيما وهذامكانه

الواردة الى الماء وشبه أتماعه بالواردة غ قبل بئس الوردالذي يردونه النارلان الورداغا يرادلتسكن العطش وتبريد الأكباد والنارضده (وأتبعوافي هذه )في هذه الدنيا (لمنة)أي يلعنون في الدنيار يلعنون في الاستوه (رئس الرفد المرفود) رفدهم أى بئس المون المان وذلك أن اللمنة في الدنيار فدالمداب وسددله وقدرفدت باللعنة في الا خوة وقيل بئس العطاء المعطى (ذلك) ممتدأ (من أنباء القرى نقصه عليك) خبر بعد خبراى إذلك النبأ بعض أنناء القرى المهلكة مقصوص عليك (منها) الضمير القرى أى بعضه اماق و بعضه اعافى الاثر كازر عالقائم على ساقه والذي حصد (فان قات) ما على هذه الحلة (قلت) هي مستأنفة لا على لها (وماظلمناهم) باهلاكنااياهم (ولكنظلواأنفسهم)بارتكابمابه أهلكوا (فماأغنت عنهم آلهتهم)ف قدرت أن تردعنهم بأس الله (يدعون) يعددون وهي حكاية حال ماضية و (١١) منصوب عا أغنت (أص ربك) عذابه ونقمته (تتبيب) تفسير بقال تب اذاخسر وتبيه غيره اذا أوقعه في الحسران = محل النكاف الرفع تقديره ومثل ذلك الاحد (أحدر بك) والنصب فين قرأ وكذلك أخدر بك بلفظ الفعل . وقرئ اذا أخذالةرى (وهي ظالمة) حال من القرى (الم شديد) وجيع صعب على المأخوذ وهذا تعذير من وخامة عاقبة الظلم لكل أهل قرية ظاالة من كفارمكة وغيرها بل لكل من ظلم غيره أونفسه بذيب قترفه فعلى كلمن أذنب أن يعذر أخذر به الاليم الشديد فيبادر التوبة ولايفتر بالامهال (ذلك) اشارة الى مقس الله من قصص الام الهاا كمه بذنو بهم (لا يقلن عاف) لمبرة له لانه ينظر الى ماأحل المجرمين في الدنياوما هوالاأغوذج عاأعدهم فيالا تخرة فاذارأى عظمه وشدته اعتبربه عظم العداب الموعود فيكون لهعبرة وعظة واطفاف زيادة التقوى والشيمة من الله تمالى وغوه ان في ذلك المرة لن يخشى (ذلك) اشارة الى يوم القيامة لان عداب الا تخرة دل عليه و (الناس) رفع باسم المفعول الذي هو مجموع كا يرفع بفعله اذا قات يجمعله الناس (فان قلت) لاى فائدة أوثر اسم المفعول على فعله (قلت) لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجعلليوم وانه يوم لابدمن ان يكون معاد امضروبالجع الذاس له وانه الموصوف بذلك صفة لازمة وهو أنبت أيضالاسنادالجع الىالناس وأنهم لاينفكون منه ونطيره قول المتهدد أنكلم وبمالك محروب قومك فيه وزعك والوصف وثباته ماليس في الفعل وان شنت فوازن بينه و من قوله يوم يجمع ليوم الجمع تعتر على صحمة ما قلت ال ومدى يجمعون له يجمعون المانيه من الحساب والثواب والمقاب (يوم مشهود) مشهود فيه فاتسع في الظرف باج اله مجرى المفعول به كقوله \*و يوم شهد ناسلم اوعام ا . أي يشهد فيه الخلائق الموقف لاىغىب عنه أحدو المراد بالشهود الذي كثرشاهدوه ومنه قولهم افلان مجلس مشهود وطعام محضور قال في محفل من نواصي الناسمشهود (فان قات) فامنعك أن تجعل اليوم مشهود افي نفسه دون أن تجمله مشهود افيه كاقال الله تمالى فن شهدمنكم الشهر فليصمه (قلت) الغرض وصف ذاك اليوم باله ولوالعظم وتميزه من بين الامام فأن جملته مشهودا في نفسه فسائر الامام كذلك مشهود اتكلها ولمكن يجعلمشهودافيه حتى يحصل التميز كالميز يوم الجمة عن أيام الاسبوع بكونه مشهودافيه دونها ولم يجزأن يكون مشهودافى نفسه لانسائرا بام الاسموع مشله بشهدها كل من يشهده وكذلك قوله فن شهدمنكم الشهر فليصمه الشهرمنتص ظرفالا مفعولا بهوكذلك الضميرفي فليصمه والمعني فن شهدمنك في الشهر فليصم فيمديني فن كان منكم مقيما حاضر الوطنمة في شهر رمضان فليصم فيه ولو نصبته مفعولا فالسافر والمقيم كالاهما يشهدان الشهرلا يشهده المقم و بغيب عنه السافر ، الاحل يطلق على مدة التأجيل كالهاوعلى منت اهافيقولون انهى الاجلوبلغ الاجل آخره ويقولون حسل الاجسل فاذاحاء أجلهم يرادآخ مدة التأجيل والعداغاه وللدة لالغايتها ومنتها هافعني قوله (ومانؤخره الالاجل معدود) الالانتها مدة معددودة بعدف المضاف وقرى وما يؤخره بالماء قرى يوم بأث بغير ماء ونعوه قولهم ملاأدر حكاه الخليسل وسيبو يه وحذف الماء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل (فان قلت) فاعل بأتي ماهو (قات) الله عروجل كقوله هل ينظرون الاأن أتهم الله أو مأتى وكوهاء وبكوتمضد مقراء من قرأوما مؤخره

بالياء وقوله باذنه ويجوز أن يكون الفاعل ضمير اليوم كقوله تعالى أن تأتهم الساعة (فان قلت) عا انتصب الظرف (قلت) اماأن ينتصب بلات كلم واما بأضماراذ كر واما بالانتهاء الحذوف في قوله الالاجل معدود أى بنة - في الأجل مومياتي (فان قلت) فاذا جعات الفاعل ضمر البوم فقد جعلت الموم وقتالا تمان الموم وحددت التي ينفسه (قلت)المراد اتمان هوله وشدائده (لانكلم)لاتمكام وهو نظير قوله لا سكلمون الامن أذن له الرحن (فان قلت) كيف وفق بن هذا و بن قوله تعالى وم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها وقوله تعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون (قات) ذلك يوم طويل له مواقف ومواطن فغي بعضها يجادلون عن أنفسهم وفي بعضها يكفون عن المكلام فلا يؤذن لهم وفي بعضها يؤذن لهم فيتكامون وفي بعضها يخترعلي أفواههم وتسكلم أمديههم وتشهد أرجلههم (فنهم) الضميرلاهل الموقف ولمهذكر والان ذلك معاوم ولان قوله لا تدكام نفس مدل عليه وقد من ذكر الناس في قوله مجموع له الناس \* والشقى الذي وجبتله النارلاساءته والسعيدالذي وجبتله الجنه لاحسانه وقراءة العامة بفتح الشين وعن الحسس

شقوابالضم كاقرئ سعدوا \*والزفيراخواج النفس \*والشهيق رده قال الشماخ

بعيدمدى النظريب أول صونه ، رفير و يتاوه شهيق محشرج

(مادامت السموات والارض) فيه وجهان أحدهما أن تراد مموات الا تنوة وأرضها وهي داعة مخاوقة للايد والدلهل على أن لهما موات وأرضاقوله تعالى توم تبدل الارض غيرالارض والسموات وقوله وأورثنا الارض نتبوأمن الجنة حيث نشاءولانه لابدلاهل الاسنوة ممايقلهم ويظلهم اماسماء يخلقها الله أويظلهم المرشوكل ماأطلك فهوسماء والثاني أن بكون عبارة عن التأسدونني الانقطاع كقول العرب مادام تعار وماأقام ثبهر ومالاح كوكب وغيرذلك من كلمات التأسد (فان قات) فيامعني الاستثناء في قوله (الاماشياء ربك)وُقدُ ثبت خَلُوداً هن الجنهُ والنار في الابد من غير استُناء ﴿ قَالْتَ ﴾ هو استثناء من الحلود في عذاب النار ومن الخاود في نميم الجنة وذلك أن أهل النار لا يخلدون في عذاب الذار وحده بل يعذبون بالزمهر يرو بأنواع ن المذاب سوى عذاب النار وعاهو أغلظ منهاكلها وهو مخط الله عليهم وخسق فم واهانته اماهم وكذلك اهدالجنة لهممسوى الجنمة ماهوأ كبرمنها وأحل موقعامنهم وهو رضوان الله كاقال وعدالله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرىمن تحتهاالانهارخالدن الهاومسا كن طبية في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ولهم ما يتفضل الله به عليهم سوى ثواب الجنة عمالاً دورف كنهه الاهو فهو المراد بالاستثناء والدليل عليه قوله عطاءغير مجذوذومعني قوله في مقابلته (ان ريك فعال الماس بد) أنه بفعل بأهل النارماس بدمن العددات كا يعطي أهل المنةعطاء مالذى لاانقطاعه فتأمل فان القرآن يفسر بمضه بمضاولا يخدعنك عنه قول المجبرة أن المراد بالاستثنا عنو و جأهل الكيائر من النار بالشفاء قفان الاستثناء الثاني ينادى على تكذيبهم ويسصل بافترائهم وماظنك بقوم نبذوا كتاب الله لمساو وى لهم بعض النوابت عن عبد الله بن عمر و بن العاص لمأتن على جهم وم تصفى فده أبواج اليس فهاأحدوذاك وحدما للبثون فهاأحقا باوقد بلغي أن من الضلال من اغترج ذاالديث فاعتقدأن الكفار لا يخلدون في الناروه في ذاو نحوه والعياذ بالله من الخذلان الممن زادناالله هداية الى الحق ومعرفة بكتابه وتنبها على أن نعقل عنه والمن صح هداعن ابن ابن الماص فعناه أنهم يخرجون من حرالنارالى بردالزمهر برفذلك خلوجهم وصفق أبوابها وأقول ماكان لابن عمروفي سيفيه ومقاتلته بهماعلى بن أبي طالب رضي الله عنه ما يشفله عن تسيير هذا الحديث (غير مجذوذ) غير مقطوع والكنه ممتدال غيرتهاية كقوله لهمأج غير ممنون الماقص قصص عبدة الاوثان وذكرما أحلبهم من نقمه وما أعدُّهم من عذابه قال (فلاتك في من ية ممايعبد هؤلاء) أى فلا تشكُّ بعد ما أنزل عليك من هذه القضص في سوعاً قبة عمادتهم وتعرضهم بها لما أصاب أمثالهم قبلهم تسلية (سول الله صلى الله عليه وسلم وعدة بالانتقام منهم ووعيدالهم ثمقال (مايعمدون الاكايعيد آباؤهم) يريدأن عالهم في الشرك مثل حال آ بائهم من غيرتفاوت بين الحالين وقد بلغك ما زليا آبائهم فسينزلن بهم مذله وهو استثناف معناء تعليل

لاتكام نفس الاباذنه فنهمشق وسمدفأما الذين شمقوافني النار لهم فهاز فبروشهمي خالدىن فبرامادامت السموات والارضالا ماشاءربكان ربك فعال لمايريدوأماالذن فه الجنة عالد ت فعاما دامت السموات والأرضر الاماشاءر بكعطاءغير محذوذ فلاتك في مرية تاسدهؤلاء ماسدون الاكالمدد آباؤهم من

وانالموفوهم نصيبه غيرمنقوص ولقدا تينا موسى الكاب فاختلف فيه ولولا كلة سبقت من بلغ لقضى بينهم مرب وان كلا لما ليوقيهم بربك عالمم فاستقم كاأمن ومن فاستقم كاأمن ومن ولا تاهدماون بصير ولا تركثو الى الذين ظلوا فتمسك النار

وقوله تعالى واللوفوهم نصله مغرمنقوص (قال) أىحظهممن المذاب واغانصبغير منقرص عالا من النميب المرفى لانه يجوز أن وفي وهو ناقص ويوفى وهوكامل الاتراك تقول وفسته شطرحقه وحقه كاملا (قالأحد) وهموالله أعلفان التوفية تستلزم عدم نقصان الوفى كاملا كان أوناقصا فقولك ونيته نصف حقمه يستازم عدم نقصانه فاوجهانتصابه حالا عنهوالاوحه أن مقال استعملت التوفية ععي الاعطاء كالسمعمل التوفي مسنى الاخرذ ومن قال أعط ت فلانا حقه كان حدراأن يؤكده بقدوله غدير منقوصواللهأعلم

النهيئ عن المرية ومافى عاوكا بجوزاً ن تكون مصدرية وموصولة أى من عبادتهم وكعبادتهم أو ما يعبدون من الاوثان ومثل ما يعبدون منها (وانالموفوهم نصليهم) أي حظهم من العذاب كاوفينا آباءهم أنصماءهم (فان قلت) كيف نصب (غيرمنقوص) حالاءن النصيب الموفى (قلت) يجوران يوفي وهو ناقص ويوفي وهوكامل ألاتراك تقول وفيته شطرحقه وثلث حقه وحقه كاملاوناقصا (فاختلف فيه) آمن يه قوم وكفر به قوم كالخداف في القرآن (ولولا كلة) يمني كلة الانظار الى يوم القيامة (لقضى بينهم) بين قوم موسى أوقومك وهذه من جلة النسلية أيضا (وانكلا) التنوين عوض من الضاف اليه يعني وانكلهم وان جيع المختلفين فيه (ليوفينهم) جواب قسم محذوف \* واللام في الماموطنة القسم ومامريدة والدي وان جميعهم والله ليوفينهم (ربك أعمالهم) من حسن وقبيج واعمان و حود \* وقرى وان كلاما تعقيف على اعمال المحقفة على الثقيلة اعتباراً لاصلها الذي هو التثقيل وقرأ أي وان كل الموفر نهم على أن ان نافية ولما يعني الا وقراءة عبدالله مفسرة لها وانكل الاليوفينهم وقرأ الزهرى وسلمان ينأرقم وانكلا الموفينهم التنوين كقوله أكلالما والمعنى وانكلا ملومين بعني مجموعين كانه قيل وانكلاجيما كقوله فسحد الملائكة كلهم أجعون (فاستقم كاأمرت) فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بماعلى عادة الحق غبرعادل عنها (ومن تاب معك) معطوف على المستتر في استقم والهاجاز العطف عليه ولم يؤكد عنفصل لقيام الفاصل مقامه والمعنى فاستقم أنت والمستقم من تابءن الكفر وآمن معك (ولا تطغوا) ولا تخرجواءن حدودالله (الله عالة مماون بصبر) عالم فهو مجاز كربه فاتفوه وعن ابن عباس مائزات على رسول الله صلى الله علمه وسلم فيجدع القرآن آية كانت أشدولا أشق عليه من هذه الاتية ولهذا قال شيبتني هو دوالواقعة وأخواتهما وروى أن أصحابه قالواله لقدأ سرع فيك الشيب فقال شيبتني هو دوىن بعضه مرأيت رسول الله صلى الله عليسه وسلم في النوم نق تله روى عندال أنك قلت شيبتني هود فقال نع فقات ما الذي شيبك نها أقصص الانبياءوه لالاالام قال لاولكن قوله فاستقم كاأمرت وعن جمفر الصادق رضي الله عنه فاستقم كاأمرت قال افتقرالي الله بصفة المزم «قرى ولا تركنوا مفتح الكاف وضمهامع فنح النا، وعن أبي عرو بكسر التاء وفق الكافءلى لغة تمي في كدمرهم حروف المضارعة الاالياء في كل ما كان من اب علم دمه الموضعوه قراءة من قرأ فتمسك النار بكسرالناء وقرأان أبي عبدلة ولاتر كنواعلى البناء للفعول من أركنه اذاأ ماله والنهدي متناول الدنعطاطفه واهم والانقطاع الهم ومصاحبة مومحالسة موزيارتهم ومداهنهم والرضاباعمالهم والتشبهبهم والتزييز يهم ومدالعين الى زهرتهم موذكرهم عافيه تعظيم لهم وتأمل قوله ولاتركنوافان الركون هو المدل اليسير وقوله (الى الذين ظلوا) أى الى الذين وجدمنهم لظلم ولم يقل الى الطالمين وحكى أن الموفق صلى خلف الامام فقرأ بهذه الا ية فغشي عليه فلا أفاق قدل له فقال هدذ افين ركن الى من ظلم فكيف بالظالم وعن الحسن رجه الله حمل الله الدين من لاء ين ولا تطفو اولا تركنو أولم الحالط الزهري السلاطين كتب السدة أخله فى الدين عافانا الله واياك أبابكر من الفتن فقد أصبحت بعد الينه في لمن عرفك أن يدعولك اللهو برجك أصعت شيخا كبيرا وقد أثقلتك نع الله عافه مك الله من كتابه وعلك من سينة نامه واليس كذلك أخذالله المداقءلي العلاء قال الله سحانه المستنه للناس ولاتكتمونه واعلمأن أدسرما ارتكبت وأخف مااحتملت أنك آنست وحشمة الظالم وسهات سبيل الغي بدنوك عن لم يؤد حقاولم يترك باطلاحين أدناك اتخذوك قطبالدورعليك رحى باطلهم وجسرا يمبرون عليك الى بلائم موسلما يصمدون فيكالى ضلالهم يدخلون الشك بكعلى العلماء ويقتادون بكقلوب الجهلاء فسأيسر ماعمر والكفى جنب ماخربوا عليك وماأ كثرماأ خذوامنك في جنب ماأفسدواعليك من دينك في ايومنك أن تكون عن قال الله فهدم فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعواالشهوات فسوف يلقون غيافانك تعامل من لايجهل و معفظ عليكمن لا دغفل فداود ينك فقد دخله سقم وهي زادك فقد حضر السفر المعمد وما يخفي على الله من شئ في الارض ولا في السماء والسلام وقال سفيان في جهنم وادلاد سكنه الا القراء الزائر ون السلوك وعن

الاوزاعي مامن شئ أبغض الى الله من عالم يزور عاملا وعن محدين مسلة الذباب على المذرة أحسن من قاري على ابه ولاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعالظ الماليقاء فقد أحد أن دمهي الله في أرضه ولقدسينل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك في رية هلدسيق شرية ماء فقال لا فقيل له عوت فقال دعه عوت (ومالكم من دون الله من أولياء) حال من قوله فتمسكم أى فتمسكم النار وأنتم على هذه الحال ومعناه ومالك من دون الله من أنصار يقدرون على منعكم من عذابه لأيقدر على منعكم منه غيره (عُملاتنصرون) عُمِلا بنصركم هولانه وجب في حكمته تعذيبكم وترك الابقاء عليكم (فان قلت) فيامعني ثم (قلت) معناها الاستبعاد لان النصرة من الله مستبعدة مع استجابهم العذاب واقتضاء حكمته له (طرفي النهار) غدوة وعشبة (وزلفامن الليل)وساعات من الليل وهي ساعاته القريبة من آخرالنهار من أزلفه اذا قربه وازدلف المهوصلاة الغدوة المفيروصلاة العشدمة الظهر والعصرلان مابعدال والعثى وصلاة الزلف المغرب والعشاء وانتماب طرفى النهارعلى الظرف لانهمامضافان الى الوقت كقولك أفت عنده جسع النهار وأتيته نصف النهار وأوله وآخره تنصب هذا كله على اعطاء المضاف حكم المضاف اليه ونحوه وأطراف النهار وقرئ وزلفا بضمتين وزلفا بسكون اللام وزلني يوزن قربي فالزاف جعزلفة كظلم في ظلة والراف بالسكون نحو سيرة وبسر والزلف بضمتين نحو بسرفي سير والزلني عمني الزلفة كاأن القربي عمني القربة وهوما مقرب من آخرالهارمن الليل وقيل وزلفامن الليل وقريامن الليل وحقهاءلي هذا التفسير أن تعطف على الصلاة أىأقم المصلاة طرفي النهار وأقمز لفامن الليل على معنى وأقم صدلاة تتقرب بها الى الله عزوجل في بعض اليل (ان المسنات يذهب السيات) فيه وجهان أحدها أن يراد تكفير المغار بالطاعات وفي الحديث ان الصلاة الى الصلاة كفارة ماينهم الماحتنت الكاثر والثاني ان الحسنات مذهبن السمات بأن مكن لطفا في ركها كقوله ان الصلاة تهم ي الفعشا، والمنكر وقيل نزات في أبي السيرعمرو مِن غزية الانصاري" كان ببيع التمر فأتته امرأة فأعجبته فقال لهاان في البيت أجود من هذا التمر فذهب بماالي بيته فضمها الى نفسه وقبلها فقالتله اتق الله فتركها وندم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بمافعسل فقال صلى الله عليه وسلم انتظر أمروى فلاصلى صلاة العصر تزات فقال نعم اذهب فانه أكفارة لماهمات وروى أنه أتي أبا بكر فأخبره فقال استرعلي نفسك وتب الى الله فأتي عمر رضى الله عنه فقال له مثل ذلك تم أتي رسول اللهصلي الله عليه وسلم فتزلت فقال عمرأ هذاله خاصة أمللناس عامة فقال دللناس عامة وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالله توضأ وضوأ حسنا وصل ركمتين أن الحسنات بذهبن السيات (ذلك) اشارة الى قوله فاستقم في ادمده (ذكرى للذاكرين) عظمة للتعظين، ثم كوالى المتذكير بالصبر بعد ما ما عاهو خاعة للنذكير وهذا الكرو رامضل خصوصمة ومرية وتنبيه على مكان المصبر ومحله كأنه قال وعلما عاهوأهم يما ذكرتبه وأحق بالتوصية وهوالصبرعلى امتثال ماأمرت بهوالانتهاء عمانه يتعنه فلايتمشي منه الابه (فان الله لا يضيع أجر الحسنين) حاعباه ومشتمل على الاستقامة واقامة الصاوات والانتهاء عن الطغيان والركون الى الظالمين والصبر وغيرذاك من الحسنات (فلولا كان من القرون) فهلا كان وقد حكواءن الخليل كل لولافي القرآن فمناها هلا الاالتي في الصافات وما صحت هده الحكاية ففي غير الصافات لولاأن تداركه نعمة من ربه انبذ العراء ولولار جال مؤمنون ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن الهم (أولوابقية) أولو فضل وخيروسمي الفضل والجودة بقية لان الرجل يستبقى مما يخرجه أجوده وأفضله فصار مثلافي الجودة والفضل ويقال فلان من يقية القوم أي من خيارهم وبه فسرييت الحاسة انتذنبواغ بأتيني بقيتكم • ومنه قولهم في الزواما حيايا وفي الرجال بقاما و يجوز أن تكون المقية عمني المقوى كالتفيمة ععني التقوى أي فهلاكان منهم ذرو بقاء على أنفسهم وصيانة لهامن سحط الله وعقابه وقرئ أولوا بقية بوزن اقية من قاه يبقيه اذاراقيه وانتظره ومنه يقينار سول القصلي الله عليه وسلوا البقية المرة من مصدر والمنى فلولا كان منهم أولوص اقبة وخشية من انتقام الله كائهم ينتظرون يقاعهم

وماليكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأدم المساوة طرفي النهار وزلفامن الليل النهاء تدالك ذكرى الله لايضييع أجر المسابق فاولا كان من القرون من قبليكم أولوا بقية ينهون عن أولوا بقية ينهون عن الفسادفي الارض

الاشفاقهم (الاقليلا) استثناء منقطع معناه ولكن قليلاعا أنحمنامن القرون نهواعن الفسادوسائرهم وحدهم بدلمل قوله تمالى أنعيمنا الذس ينهون عن السوء وأخذ ناالذن ظلوا (فان قلت) هل اوقوعهذا الاستثناء متصلا وجه يحمل علمه (قامت) ان جعلته متصلاعلى ماعلمه ظاهر ألكارم كان المدني فاسدالانه يكون تحضيضا لاولى البقية على النهيئ عن الفساد الاللقليل من الناحين منهم كاتقول هلاقرأ قومك القرن الاالصلحاء منهم تريد استثناء الصلحاء من الحضضين على قراءة القرآن وان قلت في تعضيضهم على النهري والفسادموني نفيه عنهم فيكانه قدل ماكان من القرون أولو بقية الاقليلا كان استثناء متصلاوم عني صحصاوكان انتصابه على أصل الاستثناء وانكان الافصح أن مرفع على المدل (واتمع الذين ظلموا ما أترفوافيه) أوادبالذين ظلو اتاركي النهسيءن المنهسكوات أيلم متمواء اهوركن عظم من أركان الدي وهوالامر بالمدروف واانهيءن المنكر وعقدواهمهم بالشهوات واتبعوا ماعرفوا فيه التنج والتترف من حب الرياسة والثروة وطلب أسباب الديش الهنيءور فضواماوراء ذلك ونبدذوه وراءظهوره موقرأ أبوعمروفي رواية الجعني وأتبع الذين ظلموايعني وأتبعوا جزاءماأ ترفوافيه ويجوزأن يكون المعني فى الفراءة المشهورة أنهم ا تمعو اجزاء آترافهم وهذا معنى قوى المقدم الانجاء كانه قيل الاقليلا عن أنجينا منهم وهلك السائر (فان قلت) علام عطف قوله واتمع الذين ظلوا (قلت) انكان معناه واتبعوا الشهوات كان معطوفا على مضمرلان المنى الاقليلاعن أنحينا منهمنه واعن الفسادوا تبع الذين ظلمواشهوا تهم فهوعطف على نهواوان كان معناء واتبه واجزاء الاتراف فالواوللعالكانه قيل أنجينا القليل وقداتبع الذين ظلواجزاءهم (فان قلت) فقوله (وكانوامجرمين) (قات) على أترفوا أى اتبموا الاتراف وكونهم تجرمين لان تابع الشهوات معمور بالات مام أوأر بدبالاجرام اغفالهم للشكر أوعلى اتبه واأى اتبعواشهواتهم وكانوا مجرمين بذلك ويجوزأن يحون اعتراضاوحكماعامهم بانهم قوم مجرمون (كان) بعنى صحوا ستقام واللاملة أكيدالنفي و (بظلم عالمن) لفاعل والمدنى واستحال في الحكمة أن يملك الله القرى ظالما لها (وأهلها) قوم (مصلحون) تنزيم الذاته عن الظلم وايذانابان اهلاك المصلحين من الظلم وقيدل الظه النمرك ومعناه أنه لأيماك القرى بسبب شرك أهلهاوهم مصلحون يتماطون الحق فعانيهم ولايضمون الى شركهم فسادا آخر (ولوشاءر بك إعل الناس هـذه أمتكم أمة واحدة وهـذا الكارميت عن نفي الاضطرار وأنه لم يضطرهم الى الاتفاق على دين الحق ولمكنهمكنهم من الاختيار الذي هوأساس التكايف فاختار بعضهم الحق ويمضهم الماطل فاختلفوا فلذلك قال (ولا يزالون مختلفين الامن وحمريك) الاناساهداهم الله واطف بهم فانفقوا على دين الحق غير مختلفين فيه (ولذلك خلقهم) ذلك اشارة الد مادل علمه المكادم الاول وتضمنه رمني ولذلك من المكمن والاختمار الذي كان عنه الاختلاف خلقهم لمثلب مختار المق يعسن اختماره و معاقب مختار الباطل بسو اختياره (وقت كلتربك) وهي قوله لللائكة (لاملائنجهم من الجنة والناس أجمين) لعله بكثرة من عَدَّارَ الدَّاطُلِ (وكلا) التنو من فيه عوض من المضاف اليه كانه قيلُ وكل نيا (نقص عليك) و (من أنباء الرسل) يمان لسكل و (مانتبت به فؤادك) بدل من كال يجوز أن يكون العني وكل اقتصاص نقص علمك على مهنى وكل نوع من أنواع الاقتصاص نقص عليك يعيني ولي الاساليب الختلف قومانتات به مفدول نقص ومعدى وتميت فواده زيادة يقينه ومافيه طمأنينة قابه لان تكاثر الادلة أثبت القلب وأرسح للم فروجاك في هذه المني) أي في هذه السورة أوفي هـ ذه الانباء المقتصـة فهاما هوحق (وموعظة وذكري = وقل للذين لايؤمنون) من أهل مكة وغيرهم (اعماوا) على عالكم وجهد كم التي أنتم عليما ( تاعاملون وانتظروا) بنا الدوائر (الممنتظرون)أن ينزل كم عوما قتص من الله النقم الذار لة باشداهكم (ولله غيب السموات والارض) لا تعنى عليه خافية عما يجرى فيهما فلا تعنى عليه أعمالكم (واليه رجع الاص كله) فلا بدأن يرجع اليه أص هم

الاقلملاعن أنعينامهم واتسع الذين ظلموا ماأترفوافسه وكانوا مجومين وماكان ريك لماك القرى بطلم وأهلهامصلون ولو شاءر مك لجعل الناس أمة واحدة ولا ترالون مختلف سالامن رحم ريك ولذلك خنقهم وغت كالمه ومك لاتدلائن جهستم من الحنة والناس أجمين وكال نقص غلاكمن أنهاء الرسل مانتبت به فؤادك وطاكفي هذه المق وموعظة وذكري للؤمنان وقلللمذن لادؤمنون اعماواعلى مكانتك اناعاماون وانتظر واانامنتظرون ولله غب السمسوات والارض واليه يرجع الامركله

وأمرك فينتقم لكمنهم (فاعده وتوكل عليه) فأنه كافيك وكافلك (ومار بك بغافل عمايعم اون) وقرئ تعملون بالتاء أى أنت وهم على تغليب المخاطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة هوداً عطى من الاجوعشر حسنات بعدد من صدف من وحومن كذب به وهو دوصالح وشعيب ولوط وابراهيم وموسى وكان يوم القيامة من السعداء ان شاء الله تعالى ذلك

## وسورة يوسف مكنة وهي مائة واحدى عشرة آية كم

## وبسم الله الرجن الرحيم

(تلك) اشارة إلى آمات السورة و (السكاب المبين) السورة أى تلك الا يات التي أنزلت اليك في هذه السورة آبات السورة الطاهرأم مهافي اعجاز العرب وتمكيتهم أوالتي تمين ان تديرها أنهامن عندالله لامن عندالبشير أوالواضعة التى لاتشتبه على العرب معانم النزوله أبلسانهم أوقدأ بتنفها ماسألت عنه الهودمن قصمة وسف فقدروى أن علماء المود قالو الكبراء الشركين ساوا محدالم انتقل آل يعقوب من الشأم الى مصر وعن قصة بوسف (أنزاناه) أنزلناهذا الكتاب الذي فمه قصة بوسف في حال كونه (قرآناعر مما) وسمى بعض القرآن قرآ نالان القرآن اسم جنس يقع على كلهو بعضه (لعاكم تعقلون) ارادة أن تفهم و ، وتحيط و اعمانيه ولا بلتيس عليكم ولوجعلماه قرآ ناأ عجمياً لقالو الولا فصلت آياته (القصص) على وجهين يكون مصدرا بعني الاقتصاص تقول قص الحديث بقصه قصصا كقولك شله دشله شلار اذاطر دمو يكون فعسلاء مني مفعول كالنفض والحسب ونحوه النبأو الحبرفي معنى المنهابه والخبربه ويجوزان كون من تسمية الفعول بالصدر كالخاق والميدوان أريدا اصدر فعناه نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص (عا أوحينا اليك هذا القرآن) أيها يائنا اليلاهذه السورة على أن يكون أحسن منصوباذه ما الصدر لاضافته اليه ويكون المقصوص محذوفالان قوله عاأوحينا اليك هذا القرآن مغرعنه ويجوزأن بنتصب هذا القرآن بنقص كانه قيل نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص هذا القرآن بايحائنا المك والمراد بأحسن الاقتصاص أنه اقتص على أبدع طريقة واعجب اساوب ألاترى أنهذا الديث مقنص في كتب الاقلىن وفي كتب التواريخ ولاترى اقتصاصه في كتاب منهامقار بالاقتصاصه في القرآن وان أريد بالقصص القصوص فمناه نجن نقص علمك أحسن مايقص من الاحاديث واغاكان أحسنه لما يتضمن من العبر والنكت والحكوالجالب التي ليست في غيرها والظاهرأنه أحسن مايقتص فيبابه كإيقال في الرجل هوأعلا الناس وأفضلهم برادفي فنه (فان قلت) مم اشتقاق القصص (قات) من قص أثره اذا اتبعه لان الذي يقص الحديث يتبع ماحفظ منه شيأ فشياً كا بقال تلاالقرآن اذا قرأه لانه بتاوأي بتبعما حفظ منه آنة بعداتة (وان كنت) ان مخففة من الثقيلة \* والدرم هي التي تفرق بينها و بين النافية \*والضمير في (قبله) راجع الى قوله ما أو-يناوا لمهني وان الشأن والحديث كنتمن قبل ايحائنا اليكمن الغافلين عندة أي من الجاهلين بهما كان الثفيد معلم قط ولاطرق معك طرف منه (اذقال بوسف) بدل من أحسن القصص وهومن بدل الاشتمال لان الوقت مشتمل على القصص وهوالقصوص فاذاقص وقته فقدقص أوباضم اراذ كرو بوسف اسم عبراني وقيل عربي وليس بصيح لانه لوكان عربسالانصرف عن خلق وعن سب آخرسوى التعريف (فان قلت) فا تقول فين قرآ يوسف بكسرالسد ينأو يوسف بفقهاهل يجوز على قراءته أن يقال هوعربي لانه على وزن الصارع المبنى اللفاعل أوالمفعول من آسف واغمامنع الصرف للتعريف ووزن الفعل (قلت) لالان القراءة المشهورة قامت الشهادة على أن الكامة أعمية فلاتكون عربية تارة وأعجب مية أخرى وفعو يوسف يونس رويت فيه هدده اللغات الثلاث ولايقال هوعربي لانه في لغتين منها بورن المضارع من آنس وأونس وعن النبى صلى الله عليه وسلم اذا قيل من الكري فقولوا الكريم ان الكريم ان الكريم ان الكريم يوسف

أحسن القصص بحا

أوحمناالمكاهمذا

القرآن وان كنت من

قمله ان الغافلات اذقال

بوسفلابيه

یاأبت انی رأیت أحد عشر كوكما والشمس والقدمر رأیت م لی ساجدین قال بابنی لاتقصص رؤیاك علی اخوتك

القرول في سورة بوسف عليه السلام (بسم الله الرجن الرحم) و قوله تمالى الى رأدت أحدعثهر كوكا والشمس والقمررأيتهم لىساحددن (قال أن قلت مامعنى تكرار رأسالخ) قال أحد وأحسرن من ذلك ان الكازمطالس الفعل والحال فطمري ذكر الفعل لمناسسة الحال وهي القصودة اذالاتية فى السعود كانت والله ٣ (قوله باتبة) بالمثناة

وتشديدا الوحدة في غالب

النسخ وفي القاموس

التبة بالكسر الحالة

الشددة اه وفي

نسعة باابنة تأنيثان

اهمن هامش الاصل

ان دمقوب بن اسعق بن ابراهم (ياأبت) قرى بالحركات الثلاث (فان قلت) ماهذه الماء (قلت) تاء تأنيث وقعت عوضا من داء الإضافة والدليه ل على أنها ناء تأنيث قام اهاء في الوقف (فان قلت) كيف مازالمان تاء التأنيث المذكر (قات) كاجازنح وقواك حسامة ذكر وشاة ذكر ورجل ربعة وغلام يفعة (فان قت) فلساغ تمو رض تاء التأنيث من ياء الاضافة (قلت) لان التأنيث والاضافة يتناسبان في أن كل واحد منهما ز دادة مضمومة إلى الاسم في آخره (فان قات) في المدرة الكسرة (قلت) هي المكسرة التي كانت قبل الماء في قولك ما أى قدر حاقت الى التاء لا قتضاء تاء التأنيت أن يكون ماقباها مفتوحا (فان قلت) فا بال الكسرة لم تسقط بالفُّحة التي اقتضتها الما وتبقى الماءسا كنة (قلت) امتنع ذلك فه الانم السم والاسماء حقها التحريك الاصالة افي الاعراب واغماجاز تسكين الياء وأصلهاأن تحرك تخفيف الأنها حرف لن وأماالتا عفرف صعم نحو كاف الضمر فلزم تحريكها (فان قلت) دشمه الجع بن التاءو بن هذه الكسرة الجمر بن العوض والمعوض منه لانهافي حكم الماء اذا قات باغلام فكالا يجوزيا أبني لا يجوزيا أبت (قلت) الماء والكسرة قبلها شيات والتاءعوض من أحد الشيئان وهو الماء والكسيرة غيرمة مرض لها فلا يجمعون العوض والمعوض منه الا اذاجع سنالناه والماءلاغير ألاترى الى قوله مباأيتامع كون الالف فسه بدلامن الماء كمف حاز الجعيبتها و النَّ الدَّاء ولم بعد ذلك جماء من العوض والمدوَّض منه فالكسرة أبعد من ذلك (فان قلت) فقد دلت الـكسرة فى أغ الام على الاضافة لانم أقرينة الياء ولصيقة افان دلت على مثل ذلك في يا أبت فالتاء المتوصة لغو وجودها كعدمها (قلت)بل حالهامع التاءكالهامع الياءاذاقلت ياأبي (فال قلت) فحاوجه من قرأ بضّح التاءوضمها (قات) أمامن فقع فقدحـ ذف الالف من ما بتاواستبقي الفقعة فبلها كافعل من حـ ذف الما في باغلام ويحو زأن بقال حركها بحركه الياء المعوض منهافي قولك ياأبي وأماد ن ضم فقدرأى اسمائ آخره تاء تأنيث فأجراه بجرى الاسماء المؤنثة بالتاء فقال ياأبت كاتقول ياتبة ٣ من غيراء تمار لكونها عوضامن ماءالاضافة \*وقرئ انى رأيت بشريك الياء وأحدع شربسكون العين تخفيفالتو الحالم ضركات فيماهو في حكاسم واحد وكذا الى تسمة عشرالا اثنى عشراللا للتقيسا كنان ورأيت من الرؤيالا من الرؤية لان ماذكره معلوم أنه منام لان الشمس والقمر لواجتمعامع الكواكب ساجدة ليوسف في حال اليقظة لمكانت آية عظمة ليعقوب عليه السلام ولماخفيت عليه وعلى الناس (فان قات) ما أسماء تلك المكواكب (قلت) روى عابرأن يهوديا عاءالى النبي صلى الله عليه وسيلم فقال بالمحمد أخبرني عن النعوم التي رآهن توسف فسكت رسول الله صلى الله علمه وسلم فنزل جبريل علمه السلام فأخبره بذلك فقال الذي صلى الله عليه وسلم للم ودى ان أخسرتك مسلمة النم قال نم قال حريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصم والضروح والفرغ ووثاب وذوالكتفين رآها بوسف والشمس والقمر نزان من السماء وسعدن له فقال المهودي أى والله انهالا عماؤها وقيل الشمس وأنقمر أبواه وقيل أبوه وخالته والكواك اخوته وعن وهان بوسف رأى وهواب سمعسنين أن احدى عشرة عصاطوالاكانت مركورة في الارض كهيئة الدارة واذاعصاصغرة تثمامهاحتي اقتلعتها وغلبتها فوصف ذلك لايمه فقال أماك أن تذكرهذالا خوتك غرأى وهوان ثنتي عثمرة سنة الشمس والقمر والكواك تسحدله نقصها على أسه فقال له لاتقصها علمهم فيبغوالك الغوائل وقيل كان بنرؤ بالوسف ومصيرا خوته اليه أربعون سنة وقيل عانون (فأن قلت) لم أخرا الشمس والقمر (قلت) أخرهم المعطفهما على المكواك على طريق الاختصاص بانا أفضلهما واستبدادهمابالز بةعلى غيرهمامن الطوالع كاأخبرجبريل وميكائيل عن الملائكة تعطفهما علىمالذلك ويجوزان تصون الواوعم في مع أى رأيت المكواكب مع الشمس والقدمر (فان قلت) مامعنى تسكرار رأيت (قات) ليس بشكرار اغه هوكالاممستأنف على تقديرسؤال وقع جواباله كان يعقوب علمه السملام قالله عندقوله اني رأت أحد عشر كوكما كمف رأية اسائلاي حالر وبتهافقال (رأيتهم لى ساجدين) (فان قات) فإ أحريت مجرى المقلاء في رأيتهم لى ساجدين (قلت) لانه لما وصفهاء اهو خاص

المقلاءوهوالسعودأ ويءامها حكمهم كانهاعاقلة وهذا كثيرشائع في كلامهم أن يلابس الشئ الشئ من بعض الوجوه فمعطى حكامن أحكامه اظهار الاثر الملابسة والقاربة \*عرف دمقو بعلنه السلام دلالة الروباعلى أن يوسف سلغه الله مملغاه م الحكمة و يصطفه للنبوة وينج علسه يشرف الدارين كافعه ل با الله فاف عليه حسد الاخوة و يغهم والرو باعمني الرؤية الاأنها مختصة عاكان منها في المنام دون المقطة فرق بينهما بعرفي التأنيث كاقبل القربة والقرف وقرى روياك قلب الهمزة واواوسم الكسائي ربال ورياك بالادغام وضم الراءوكسرهاوهي ضبعهفة لان الواوفي تقدير الهدمزة فلا بقوى ادغامها كالم بقو الادغام في قولهم الزرمن الازار واتجرمن الاجر (فيكيدوا) منصوب باضماران والمعنى ان قصصة اعلم مادوك (فَانَ قَالَ ) هَلَاقِيلُ فِيكِيدُوكُ كَاقِيلُ فِيكِيدُونِي (قَالَ ) ضَمَنَ مِعْنَى فَعَلَ يَتَمَدِي بَاللَّارِ مِلْيَفِيدُمُعَنَى فَعَلَ الكمدمع أفادة معيني الفعل الضمن فمكون آكدوا باغ في التفويف وذلك نعوف تالوالك ألاترى الى تأكيده بالصدر (عدومين)ظاهر العداوة الفعل بالدموحواء ولقوله لاقعدت لهم صراطك المستقم فهو يحمل على الكيد والمكروكل شرايو رط من يحمله ولا يؤمن ان يحملهم على مثله (وكذلك) ومثل ذلك الاجتماء (يجتميك ربك) يعني وكالجتماك لمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وغز وكبر ماء شأن كذلك يحتميك ربك لامورعظام وقوله (ويعلك) كالرمصة فأغيرد اخل في حكم التشميه كانه قيل وهو يعلكو يتم نعممة عليكوالاحتباءالاصطفاءافتعال من حميت الشئ اذاحصلته لنفسك وحبيت الماءفي الحوض جمته جوالاحاديث الرؤيالان الرؤيا اماحديث نفس أوماك أوشيطان ، وتأويلها عمارتها وتفسيرهاوكان يوسف علمه السلام أعبرالماس للرؤ باوأصحهم عمارة لهاو يجوزأن براديتأويل الاحاديث معانى كتب الله وسنن الانبياه وماغمض واشتمه على الناس من اغراضها ومقاصدها يفسرها لهم وشرحها ويدلهم على مودعات حكمها وسميت أحاديث لانه يحدث بهاعن الله ورسله فيقال قال الله وقال الرسول كذا وكذا ألاترى الى قوله تعالى فمأى حديث بعده يؤمنون الله ترل أحسن الحديث وهو اسم جع العديث وليس بجمع أحدوثة ومعنى اتمام المعمة علمم أنه وصل لهم تعمة الدنيا بنعمة الا تخرة مان جعلهم أنبياء في الدنياوملوكاونقله معنهاالى الدرجات العسلافي ألجنة وقيسل أعهاعلى الراهم بالحلة والأنعاءمن النارومن ذبح الولدوعلى اسحق بانجائه من الذبح وفدائه بذبح عظميم وباخراج يعتقوب والاسماط من صلبه وقيل على مقوب أن يوسف مكون نساوا خوته أنساء استدلالا مضوء المكواك فلذلك قال وعلى آل معقوب وقيل لمأبلغت الرؤ بااخوة بوسف حسيدوه وقالوامارضي ان مصدله اخوته حتى سعدله أبواء وقيل كان يبقوب مؤثراله بزيادة الحبة والشيفقة اصغره ولمابرى فيسهمن الخايل وكان اخوته يحسدونه فلمارأى الرؤياضاءفاله الحبة فكان بضمه كل ساعة الى صدره ولا يصبرعنه فتبالغ فهم المسدوقيل الماقص رؤياه على يعقوب قال هذا أص مشتت يجمع الله لك يعددهر طويل و آل يعقوب أهله وهم نسله وغيرهم وأصل آلأهل بدليل تصغيره على أهيل الاأنه لا يستعمل الافين له خطر بقال آل الذي وآل اللا ولا يقال آل المائك ولا العام ولكن أهلهما • وأراد الانوين الجدوا ما الجدلان ماف حكم الاب في الاصالة ومن عم يقولون ابن فلان وان كان بينه و بين فلان عدة و (ابراهم واسعق) عطف سان لا يو يك (انربك علم) العلمن عقله الاجتماء (حصيم) لاسترنه من العلى من يستعقها (في وسف واخوته) أى في قصة -م وحديثهام (آيات) علامات ودلائل على قدرة الله وحكمته في كل شي (السائلين) لن سأل عن قصتهم وعرفها وقيلآ باتعلى نبؤه محمدصلي الله عليه وسيلم للذن سألوه من المودعم افأخبرهم بالصحية من غيرسماع من أحمدولا قراءة كتاب \* وقريَّ آية وفي بعض المصاحف عبرة وقيل اغاقص الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام حبر يوسف وبني احوته عليمه الرأى من بني قومه عليمه ليتأسى به وقيل أسامهم بهوذاور وبيلوشه ونولاوى وربالون يشحرودينة ودان ونفتالي وحاد وآشرالسبعة الاقلون كانوامن ليابنت خالة يعقوب والاربعة الاحزون من سريتن زلفة وبلهة فلما توفيت لياترة ج

فيكيدوالك كيدا ان الشيطاناللانسان عدومبين وكذلك معتبيلاربك ويعلك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى أبويك من قبل الراهم واسعاف ان ربك على واسعاف ان ربك على واخونه آبات السائلين اذ قالوا • قوله تعالى اذقالوالموسف وأخوه أحب الى أبينا مناوغن عصبة (قال اللام للتوكيد دخام اللاشعار بأن زيادة محبة أبيم لهما أص ثابت الخ) قال أحدوهذه تؤيد قراءة ان مروان هولاء ساق هن أطهر الكيالنصب وقد قال سيبو يه فيها احبتى ابن مروان في لحنه أى عَكَن وحيث تأيدت بقراءة أمير المؤمنين كرم الله وجهه فلا بدمن التماس المحمل الصيح (٦٢١) لها وليس ذلك بعيدان شاء الله

فنقول لوقالو الموسف وأخوه أحبالي أملنا مناونعن نحنءلي طريقة أناأ والنعموشعري شعري ونحو أناأناوأنتأنت لمركن في فصاحته مقال وقدعلت المعتي أناأناأى أناأاه صوف بالاوصاف الشميرة التي الموسف وأخوه أحيك الى أدر امناوني عصمة ان أمانًا لغ صلال مس اقتاوا بوسف أواطرحوء أرضا يحل لكوجه أسك وتسكونوامن بعدء قوما صالحينقال قائل منهم لاتقتاوا وسف وألقوه فى غيابة الجي التقطه رعض السمارة أن كنتم فاعلمن قالو المأمانات لاتأمناعلى وسفوان له لناحجون أرسله معنا غدارتعو بالعبوانا

له الفطون قال الى أستغنى عن ذكرها فلابعدوالحالة هذه في حذف الخبراساواته المتداوعدم زيادته عليه لفظاوراحة من والسياق برشدالى والسياق برشدالى المحدوف واذا كان كذلك فقول الفائين

الخم اراحيل فولدت بنيام يرويوسف (ليوسف) اللاملار بتداء وفه أمّا كيدو عقيق لضمون الجله أزادوا أن زيادة محمته لهما أم ثابت لاشهة فيه (وأخوه) هو ونمامان واغاقالواأخوه وهم جمعا اخوته لان أمهما كانت واحدة وقدل (أحب) في الاثنين لان افعل من لا يفرق فيه بين الواحد ومافوقه ولا بين المذكر والمؤنث اذاكان معه من ولا بدمن الفرق مع لام التعريف واذا أضيف جاز الام ان والواوف (ونعن عصبة) واوالحال دوني انه يفضلهما في المحمة عليناوهما اثنان صيغيران لا كفاية فهما ولامنفعة ونحن جماعة عشرة رجال كفاية نقوم عرافقه فنعن أحق زيادة الحبة منهمالفضلنابال كثرة والنفعة علمهما (ان أبانالني ضلال مين أى في ذهاب عن طريق الصواب في ذلك والعصيمة والمصابة العشرة فصاعد اوقيل الى الاربعين سموابذلك لانهم حاعة تعصبهم الامور ويستكفون النوائب وروى النزال ينسبره عن على رضى الله عنسه وغعن عصيمة بالنصب وقيل معناه وغن نعتم عصيمة وعن ابن الانداري هدا كاتقول العرب المامري عمته أي يتعهد عمته (اقتلوا يوسف) من جملة ماحكي بعد قوله اذ قالوا كانهم أطبقوا على ذلك الامن قال لا تقتلوا بوسف وقيل الا تمر بالقتل شعدون وقيل دان والماقون كانوار اضم فعلوا آمر س (أرضا) أرضامنكورة مجهولة بميدة من العران وهوميني تمكيرهاوا خلائهامن الوصف ولابهامهامن هذاالوجه انصبت نصب انظروف المهمة (يخسل الحروجه أبيكي) يقبل عليكم اقبالة واحدة لا يلتفت عنكم الى غسركم والمرادسلامة محبته لهمعن يشاركهم فهاو بنازعهم الماهاف كانذكر الوجه لتصويرمه في اقداله علم مهلان الرجلاذا أقبل على الشئ أقبل بوجهه و يجوز أن يراد بالوجه الذات كاقال تعالى و يبقى وجهر بك وقيل يخل الكريفرغ الكرمن الشعل بيوسف (من بعده) من بعد يوسف أى من بعد كفايت مالقتل أوالمتغريب أوبرح الصميرالي مصدراقتلوا أواطرحوا (قوماصالحين) تائيين الي الله يماحنيتم عليه أويصغ مابينكم وبين أبيكم بعذر تهدونه أونصلح دنيا كم وتنتظم أمو ركم بعده بخاو وجه أبيكم \* وتكونوا المامجزوم عطفاعلى مخل الم أومنصوب اضماران والواوعمى مع كقوله وتكتموا المقال (قائل منهم) هو يهوذاوكانأ حسنهم فيه رأياوهوالذي قال فان أبرح الارض قال لهم الفتل عظيم (ألقوه في غيابة الجب) وهي غوره وماغاب منه عن عن الناظر وأطلمن أسفله قال المخل

اذاأنابوماغينتي غيابتي وفسيروابسيرى في العشيرة والاهل

أرادغابة حفرته التي بدفن فيها وقرئ غيابات على الجع وغيابات بالتشديدوقرا الحدرى غيية والجسالير لم تطولان الارض تحب جهالاغير (يلتقطه) بأخذه (بعض السيارة /بعض الاقوام الذن يسيرون في الطريق وقرئ تلتقطه بالتاء على المعنى لان بعض السيارة سيارة كقوله \*كاشرقت صدرالقناة من الدم ومنه ذهبت بعض أصاده (ان كنتم فاعلين) ان كنتم على أن تفعلوا ما يحصل به غرض كوفه فيهداهوالرأى (مالك لاتأمنا) قرئ باطهار النويين وبالا دغام بالمحام وبغيرا شماع و تعنادك برالة اءمع الادغام والمعدى المتخاف المداعدة وتعنادك برالة اءمع الادغام والمعدى المتخاف المداعدة وتعنادك على خلاف النصيحة والمقسة وأراد وابذلك لماعز مواعلى كديوسف استنزاله عن رأيه وعادته في حفظه منه موفيه مدايل على انه أحس منه برعي المناع معليه (نرتع) نتسع في أكل الفواكه وغيرها وأصل الرتعة الخصب والسعة وقرئ منه برتعي \* وقرئ برتع و يلعب بالياء و يرتع من ارتع ماشيت وقرأ الملاء من سيابة برتع بكسر المعن ويلعب بأرفع على المعنار فع على الابتداء (فان قات) كيف استجاز لهم ديقوب عليه السيلام اللهب (قات) كان

ليوسف وأخوه أحب الى آبينا مناوعين معناه وغين نعن ولكن استغنوا عن الله وللسرالذي ذكرناه فقوله مونعن كالرم تام بالتقدير المذكور فلاغروق وقوع الحال بعده وهد المعينه يجرى في قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فقوله هن في حكم المكالم التام والمراد هؤلاء بناتي هن المتمورات بالاوصاف الحيدة الطاهرة وأصل السكالم هن هن فوقع الحال بعد التمام والله أعلم

أعرنى أن تذهبوابه وأخاف ان بأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصمة انااذا خاسرون فلماذهبوابه وأجعوا أن يجعلوه في غيابة الجي وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذاوهم لايشعرون وجاوًا أباهم عشا بسكون

· قوله تمالى قال انى اعترنني أنتذهموابه وأخاف أن مأكله الذئب وأنتم عنه غافاون قالو الأر أكله الذئب ونعن عصمة انااذانااسرون (قال) م اعتدد المسم المن أحدها ونه لمفارقته الثاني خوفه عليهمن الذئب اذاغفاواعنه الخ (قال أجد) وكان أشغل الامرس لقلمة خوف الذئب علملانه مظنةهلاكه وأماحزته لمفارقته ويثما رتع وتلعب وتعودسالما المه عماقليل فاصسهل فكانهم لميشتغاوا الا يتأمينه وتطمينهمن أشدالامرينعايد واللهأعلم

لعهم الاستباق والانتضال ليضروا أنفسهم عايحتاج المه لقتال العدولاللهو بدليل قوله إناذه بنانستيق واغا سموء لعما لانه في صورته (ليعزني) اللام لام الابتداء كقوله ان ربك لصكر منهم ودخولها أحدماذكره سنبو يهمن سبى المضارعة واعتذرالهم بشيئين أحدها أن ذهام مه ومفارقته اياه عايجزنه لانه كان لانصبرعنهساعة والثانى خوفه عليهمن عدوة الذئب اذاغفلواعنه برعهم ولعهم أوقل بهاهمامهم ولمتصدق بعفظه عنايتهم وقيل رأى في النوم الالذئب قد شدعلى يوسف في كان يحذره فن تم قال ذلك فاقهم العلة وفي أمثالهم الملاء موكل بالمنطق \* وقرى الذُّب بالهمزة على الاصلو بالتحفيف وقيل السيَّقاقه من تذاء بت الريح اذاأتت من كل جهة . القسم محذوف تقديره والله (لمن أكله الذئب) واللام موطئة للقسم وقوله (المأاذالاسرون) حواب للقسم مجزئ عن جراء الشرط \* والواوفي وغن عصمة واوا الدال حامواله لمن كان ماخافه من خطفة الذئب أخاهم من بينهم وحاله مانهم عشرة رجال عثلهم تعصب الامور وتكفي الخطوب انهم اذالقوم غاسرون أى هالكون ضعفا وخوراو عزا أومستحقون أن يهلكو الانه لاغناء عندهم ولا حدوى في حماتهم أومستحقون لان يدعى علم مبالحسار والدمار وان يقال خسرهم الله ودمرهم حين أكل الذئب بعضهم وهم خاضر ون وقيل ان لم نقد وعلى حفظ بعض فقد اللكت مواشينا اذ او خسر ناها (فان قلت ) قداعتذرالهم بمذرين فلم أجابواعن أحدهما دون الا خر (قلت ) هوالذي كان يغيظهم ويذيقهم الامرس فأعار وه آذاناصم اولم دميو اله (أن عماوه) مفعول أجعوا من قولك أجع الامروار معه فأجعوا أمركم \* وقري في غدامات الجب قيل هو بثر سيت المقدس وقيل بأرض الاردن وقيل بين مصر ومدين وقيل على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب وجواب لمامحذوف ومعناه فعلوابه من الاذي فقدروي انهم لمابرز وابه الى البرية أظهرواله المداوة وأخذوا يهينونه ويضربونه وكلااستغاث بواحدمنهم لم يغثه الابالاهانة والضرب حتى كادوا يقتلونه فجعل يصيح ياأبتاه لوتعلم مايصنع بابنك أولادالا ماءفقال يهوذ أأماأ عطيتموني موثقا أنلا تقتلوه فلاأر ادواالقاءه في الجب تعلق شياجم فلزعوها من يديه فتعلق بحائط البدوفر بطوايديه ونزعو القيصه فقال ااخوتاه ردواعلى قيصي أتوارىبه واغمانزعوه الملطغوه بالدم ويحتالوابه على أبهم فقالواله ادع الشمس والقمر والاحدعثمركوكما تؤنسك ودلوم في المثر فلما لغ نصفها ألقوه ليموت وكان في المثرماء فسقط فيه ثم آوى الى صغرة فقام علم اوهو يبكى فنادوه فظن أنهارجة أدركتم فاعامم فارادواأن يرضعوه ليقتلوه فنعهم يهوذا وكان يهوذا يأتيه بالطعام ويروى ان ابراهم عليه السلام حين ألقي في الناروج دعن ثمابه أتاه جبريل بقميص من حربرا لجنة فالدسه اياه فدفعه ابراهم الى استقواستق الى دمقوب في مله دمقوب في تمية علقها في عنق يوسف فجاء جبريل فاخرجه وألبسه اياه (وأوحينا المه) فيل أوحى المه في الصغركا أوحى الى يحى وعيسى وقيل كان اذذاك مدركاوين الحسن كان الاسبع عشرة سنة (لتذبئنهم امرهم هذا) واغلاوي اليه ليؤنس في الظلة والوحشة ويبشر عما يؤل اليه أمره ومعناه انتخلص بماأنت فيه ولتحدث اخوتك عافماواك (وهم لايشمرون) انك يوسف لعلوشاً للوكر راءسلطانك وبعد حالك عن أوهامهم ولطول العهدالمذل الهيا توالاشكال وذاك انهم حن دخاواعلمه عتارين فعرفهم وهم له منكر ون دعامالصواع فوض مه على يده ثم نقره فطن فقال انه ليخبرني هذا الجام أنه كان الكم أخمن أبيكم يقال له يوسف وكان يدنيه دونكروأنكرانطاقته وألقيتموه فيغيابة الحبوقاتر لاسكم أكله الذئب وبعتموه بثن بحس ويجوزأن يتعلق وهم لايشعرون بقوله وأوحمناعلى أنا آنسناه بالوجي وأزلناءن قلمه الوحشة وهم لايشه مرون ذلك ويحسبونأنه مرهق مستوحش لاأنيسله وقرئ لننبئنهما نونءلي أنهوعيد لهموقوله وهم لايشمرون متعلق باوحينالاغير \* وعن الحسن عشياعلي تصغير عشى بقال القيته عشياو عشيانا واصيلا وأصيلاناورواه ابن جنى عثى بضم العدين والقصر وقال عشوامن المكاءوروى أن امرأة عاكمة الى شريح فبكت فقالله الشبى باأباأمية أماتراهاتبكي فقال قدجاءا خوة بوسف ببكون وهمظلة ولاينبغي لاحد أن بقضي الإعاأم

قالوا باأبانا اناذهبنا نستبق وتركنا وسف عندمتاعنافأ كله الذئب وماأنت عؤمن لناولو كناصادقين وحاؤاعلي قيصه بدم كذب قال بل سوّلت الكمأنفسكم أمرافصبرجمل والله المتعانعلى ماتعفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال الشرى هذاغلام وأسروه بضاعة والله علم عالعماون وشروه بتن بخس دراهم قوله تعالى وحاؤ اأباهم عشاء يمكون (قالروى انهلاسمع أصواتهم

قال بابي هـ ل أصابكم في عَمْ كُو شَيْ قَالُو الْالْحُ الْ قال أجـد وقوام على اتهامهم انهم ادعوا الوجــه الخاص الذي خاف بعقوب عاسمه السلام هلاكه يستمه أولا وهوأ كلالذتب اياه فاتهمهم أن يكونوا تلفقوا المذرمن قوله لهم وأخافأن اكله الذئب وكثعراما تتلفق الاعدار الباطسلة من والى في الخاطب المتذر المهمدي كان بعض أمراءالمؤمنان القذون السارق الانكار

أن يقضى به من السنة المرضية وروى أنه لما مع صوتهم فزع وقال مالكم يابني الم أصابكم في غفه كم شيَّ قالوا لاقال فالكو وأن بوسف (قالوايا أبانا اناذهمنا نستني) أي نتساني والافتعال والتفاعل دشتركان كالانتضال والتناصل والارة اءوالترامي وغميرذلك والعمني نتسابق في العمدوأوفي الرمي وجاء في التفسير ننتضل (عَوْمن لنا) عصد ق لنا (ولو كناصادة بن) ولو كناء ندك من أهل الصدق والثقة لشدة محبتك الدوسف فكيف وأنت سيَّ الطن بناغير واثني بقولنا (بدم كذب) ذي كذب أووصف بالمصدر ممالغة كانه نفس الكذت وعمنه كالقال للكذاب هو الكذب بعينه والزور بذاته ونعوه فهن به جودوانم به بخل وقرى كذبانصباعلى الحال بعنى جاؤابه كاذبين و بحوزأن كمون مفعولا له وقرأت عائشة رضي الله عنها كدب الدال غبرالمعة أىكدر وقيل طرى وقال ابن جني أصله من الكذب وهوالفوف الساض الذي يخرج على أظفار الاحداث كانه دم قدأثر في قيصمه روى أنهم ذبحو اسخلة والطغوه بدمهاوزل عنهم أن عزقوه وروى أن ا دمقوب السمع بعنر يوسف صاح بأعلى صوته وقال أين القهيص فأخذه وألقاه على وجهه و بكي حتى خضب وجهه بدم القميص وقال تالله مارأيت كالموم ذئباأ حامن هداأ كل ابني ولم عزف عليه قيصه وقيل كان في قيص بوسف ثلاث آيات كان داير الالمعقوب على كذبهم وألقاه على وجهه فارتد بصر براود لدلاعلى براءة بوسف دين قدمن دير (فان قات) على قيصه ما محله (قلت) محله النصب على الظرف كانه قيل وعاؤ افوق قَمه بدم كاتقول ماء على جاله بأجال (فان وأن المعروز أن تكون عالامتقدمة (قلت) لالان عال المجرورلاتتقدم عليه (سوّلت) سهلت من السول وهو الاسترخاء أي سهلت (الكم أنف كم أص ا) عظيما ارتكبتموه من يوسف وهوّنته في أعينكم استدل على فعلهم به بماكان يعرف من حسدهم ويسلامة القهيص أوأوجى المهائيم قصدوه (فصرحمل) خبرأوم تدالكونه موصوفاأي فأصى صبرحمل أوفصبر جمل أمثل وفي قراءة أبي فصبراجم لا والصبر الجيل حاء في الحديث المرفوع انه الذي لاشكوى فيه ومعناه لاشكوى فيه الى الخاق ألا ترى الى قوله اغما أشكو بني وخزني الى الله وقيل لا أعايشكم على كالبة الوجه بل أكون الكاكنت وقسل سقط حاجمانهقوب على عمنمه فكان رفعهمانعصابة نقسل له ماهد ذا فقال طول الزمان وكثرة الاحزان فأوحى الله تعالى المه ما يعقوب أتشكوني قال بارب خطيئة فاغفرهالي (والله المستعان) أي أستعينه (على) احتمال (ماتصفون) من هلاك بوسف والصبرعلي الرزعفيه (وجاءت سمارة) رفقه تسبر من قبل مدين الى مصر وذلك بعد ثلاثة أيام من القاء بوسف في الجب فاخطؤا الطريق فتزلوا قريبامنه وكان الجب في قفرة بعدة من العمر ان لم يحكن الاللرعاة وقبل كان ماؤه ملحاف ذب حين ألقي فيه يوسف (فأرساوا)رجلامقال له مالك من ذعر الخزاعي ليطلب لهم الماء والور دالذي يرد الماء ليستق القوم (مابشري) نادى المشرى كانه يقول تعالى فهذامن آونتك وقرئ بابشراى على اضافتها الى نفسه وفي قراءة الحسن وغيره بالشري بالماءمكان الالف جعلت الماءعنزلة المكسرة قبل ماء الاضافة وهي لغة للعرب مشهورة سمعت أهل السروات بقولون في دعائم ماسيدى ومولى وعن نافع بالشراى بالسكون وليس بالوجه الفيه من التقاء السا كنن على غير حده الأأن يقصد الوقف «قبل المأدل دلوه أي أرسلها في الجب تعلق بوسف بالحبل فلما خرج اذاهو بغلام أحسن ما يكون فقال بابشراي (هذاغلام) وقيل ذهب به فلما دنامن أصحابه صاح بذلك مشرهميه (وأسروه)الضميرللواردوأصابه أخفوه من الرفقة وفيل أخفواأمره ووجدانهم له في الجب وقالو المهد فعه الينا أهل الماء لنسعه لهم عصر وعن ابن عباس ان الضمير لاخوة توسف وانهم قالو اللرفقة هذاغلام لنا قداً بن فاشتر وممناوسكت يوسف مخافة أن يقتلو و (بضاعة) نصب على المال أى أخفوه مناعاللتجارة والمضاعة مابضع من المال التجارة أى قطع (والله علم عايعماون) لم يخف عليه أسرارهم وهو وعيدهم حيث استمنعوا ماليس فم أو والله علم عانعمل اخوة نوسف بابهم وأخيهمن سوء الصنيع (وشروه) وباعوه (بتمن بعنس) معنوس ناقص عن القمة نقصا ناظاهر اأوزيف ناقص العدار (دراهم)

معدودة وكاؤا فيهمن الواهدين وقال الذي اشتراه من مصر لاسرأته أكوجي مثواه عسى أن سفسنا أو تحذه ولدا وكذلكمكنا الموسيف في الارض ولنعلمه من تأوسل الإحادث والله غالب على أعره ولمكن أكثر الماس لايعلون ولما والغ أشده آتيناه حكم وعلا وكسذاك نعزى المحسنان وراودته التي هوفي ستهاعن نفسه وعُلقت الابواب وقالت ه \_ ال قال معاد الله أنه قوله تعالى وسروه بثن عس دراهم معدوده (قال للعدودة كنابة عن القلدلة الخ) قال أحد ومن التعبير عن القلة بالعدد الدعوة المأثورة عدلي الكفرة اللهدم أحمهم عدداواستأصلهم يدداولاتيق منهم أحدا فالمدعويه وانكان احصاؤهم عددافي الظاهر الأان هذاليس حرادا لان الله تعالى أحمى كل شيء عددا وأحاط بهعاافلابدمن مقصودوراءذاكوهو لازم العدد وذلك القلة فلاكان كل قلمل معدودا وكل كشرغسرمه دود دعى علم مالقلة وعبر

عباللازمها وهمو

الاحصاءواللهأعل

الادنانير (معدودة) قليلة تمدعد اولا توزن لانهـم كانوالا يزنون الامايلغ الاوقية وهي الاربعون ويعدون مادونها وقيل للقليلة معدودة لان الكثيرة عتنع من عدها الكثرتها وعن ابن عماس كانت عشرين درهما وعن السدى ائنين وعشرين (وكانو افيه من الزاهدين) عن يرغب عما في يده فيبيعه عماطف من الثمن لانهم التقطوه والملتقط للشئ متهاون بهلابيالي برماء مه ولانه يخاف أن دمرض له مستحق ينتزعه من يده فيدمه من أوّل مساوم باوكس الثمن ويجوز أن يكون معنى وشروه واشتروه بعني الرفقة من اخوته وكانوا فيه من الزاهدين لانهماء تقدوا أنهآبي فخافواأن يخطرواء الهمفسه ويروى أن اخوته البعوهم يقولون لهم استوثقوامنه لابأبق وقوله فيهليس من صلة الزاهدين لان الصلة لاتتقدم على الموصول ألاتراك لاتقول وكانواز يدامن الضار بين وانماهو بيان كانه قيل في أى شئ زهدوا فقال زهدوا فيه (الذي اشتراه) قيل هو قطفيرأ واطفيروهو العزيز الذي كانءلى خرائن مصر والملك يومئذالريان بن الوليد وجلمن العدماليق وقداتمن بموسف ومات في حداة نوسف فلك بعده فانوس بن مصعب فدعاه نوسف الى الاسلام فأبي واشتراه العز بزوهوان سبع عثمرة سنة وأقام في منزله ولاث عثمرة سنة واستوزره ريان بن الوايدوهو ابن والاثين سنةوآ ناه الله العلم وآلح كمه وهوابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفى وهو ابن مائة وعشرين سنة وقيل كان الملك فيأيامه فرعون موسى عاش أربعها تةسمنة بدليل قوله ولقدجاء كم يوسف من قبل بالمدنات وقيل فرعون موسى من أولاد فرعون بوسف وقيل اشتراه العزيز بمشرين دينار اور وجي نعل وثو بن أبيضين وقيل ادخلوه السوق يعرضونه فترافعوافي ثمنه حتى بلغ ثمنه موزنه مسكاوور فاوحر برافا بتاعه قطفير بذلك المبلغ (أكرمي مثواه) اجعلى منزله ومقامه عند ناكر علاى حسنام صايدليل قوله انه ربي أحسن مثواي والراد تفقديه بالاحسان وتعهديه بحسن الملكة حتى تكون نفسمه طيبه في صيتناسا كنة في كيفنا ويقال للرجل كيف أبومثوالة وأممثوالة لمن ينزل بهمن رجهل أوام أة برادهه ل تطب نفسك شوائك عنه دموهه ليراعي حَقَى رُولِكُ به ﴿ وَاللَّامِ فِي لا مِن أَنَّهُ مِنْ عَاقَةً بِقَالَ لا باشتراء (عسى أن ينفينا) لعله اذا تدرب وراض الأمور وفهم مجاريم انستظهر بهعلى بعض مانحن بسسله فينفعنا فيمكفايته وأمانته أونتيناه ونقمه مقام الولد وكان قطفيرعقيم الابولدله وقدتفرس فيه الرشدفقال ذلك وقمل أفرس الناس ثلاثة العزيز حين تفرس في بوسف فقال لاص أنه أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا والمرأة التي أنت موسى وقالت لابه اما أبت استأجره وأنو مكرحين استخلف عمر رضى الله عنهماور وى أنه سأله عن نفسه فأخبره منسيه فعرفه (وكذلك) الاشارة الى ما تقدم من انجابه وعطف قاب العزيز عليه والكاف منصوب تقدير ومثل ذلك الانجاء والعطف (مكما) له أى كا أغيناه وعطفناعليه العزيز كذلك مكاله في أرض مصروح ملناه ما كالتصرف فهاما مره ونهيه (ولنعلمة ون تأويل الاحاديث) كان ذلك الانجاء والتمكين لان غرضنا اليس الامات مدعا قبيته من علم وعمل (والله غالب على أمره )على أمر نفسه لا عنع عمادشا ولا بدارع ما يريدو يقضى أوعلى أمر يوسف مديره لا يكله الى غيره قد أراد اخوته به ماأر ادواولم يكن الاماأر ادالله وديره (ولـكن أكثر الناس لا يعلون) أن الامركله سدالله قيل في الاشدعاني عشرة سنة وعشرون وثلاث وثلاثون وأربعون وقيل أقصاه ثنتان وستون (حكما) حكمة وهو العلم العمل واجتناب ما يجهل فيه وقيل حكامين الناس وفقها (وكذلك نجزى المحسنين) تُنسه على أنه كان محسد منافى عمله متقيافي عنفو ان أمره وأن الله آناه الحديم والعمل جزاء على احسانه وعن المسن من أحسن عبادة ربه في شدينة آناه الله الحكمة في السيالة \* المراودة مفاعلة من راد برود اذاحاء وذهب كأن المعنى خادعت معن نفسه أى فعات ما يعمل الخادع لصاحبه عن الشي الذي لا يريدأن يخرجه من يده محتال أن يفلمه علمه و يأخذه منه وهي عبارة عن التحمل الواقعة ه ايا عا (وغلقت الابواب) قيل كانت سبعة قرئ هيت بفتح الهاء وكسرهامع فتح التاء وبناؤه كبناء أين وعيط وهيت كير وهبت كحيث وهنت ععنى تهمأت يقال هاء يهى عجاء يحى واذاتهما وهمنت الناو اللام من صلة الفدو وأما في الاصوات فالميان كانه قير لك أقول هيذا كاتقول هم لك (معاذالله) أعوذ بالله مماذا (انه) ان الشأن والحديث

(ربى) سيدى ومالدى يريد قطفير (أحسن مثواى) حين قال الثاكر محدواه في الجزاؤه أن أخلف ه في أهله سوء الله لا فقواخونه في مرانه لا يفلح الطالمون) الذين يجازون الحسن بالسيئ وقيل أراد الزناة الانهم ظالون أنفسهم وقيل أراد الله تمالى لا نه مسبب الاسباب \* هم بالامراذ اقصده وعزم عليه قال همت ولم أفعل وكدت وليتني \* تركت على عثمان تدى حلائله

ومنه قولك لاأفهل ذلك ولاكيداولاهاأى ولاأ كادأن أفعله كيداولا أهم وفعله هاحكا مسيبو به ومنه المهام وهوالذى اذاهم بأص أمضاه ولم ينكل عنه وقوله (ولقدهت به) معناء ولقدهت بخالطته (وهم بها) وهم بخالطة الولاأن رأى رهان ربه) جوابه محذوف تقدره لولاأن رأى برهان ربه الحالطها فحـ دُفلان قوله وهم بها بدل عليه كقولك همت قتله لولا أنى خفت الله مناه لولا أنى خفت الله لقتاته (فان قلت) كمف جازعلى نبي ألله أن يكون منه هم المصية وقصدالها (قات) الرادان نفسه مالت الى المخالطة ونازعت ألما عن شهوة الشباب وقرمه ميلا يشسبه الهم به والقصد اليه وكانقتضيه صورة تلك الحال التي تمكاد تذهب بالعيقول والعزائم وهو يكسرمايه ويرده بالنظرفي برهان الله المأخوذ على المكاف ينمن وجوب اجتناب الجارم ولولم بكن ذلك الميل الشديد المسمى همالشد ته الكان صاحبه محدوما عند القبالا متناع لان استعظام المسمرعلي الابتلاءعلى حسب عظم الابتلاء وشدته ولوكان همه كهمهاعن عزعة ما مدحه الله بأنه من عباده المخاصين ويجوزأن يريد بقوله وهمهاوشارف أن يهمها كايقول الرحل قتلت دلولم أخف الله ريد مشارفة القتل ومشافهته كائه شرعفه (فان قلت) توله وهم بهاداخل تحت حكم القسير في قوله واقدهمت به أم هوخارج منه (قلت) الاص ان جائز ان ومن حق القارى اذا قدر خروجه من حكم القسم وجعله كلاما برأسه أن يقف على قوله ولقدهمت به ويبتدئ قوله وهمم الولا أن رأى برهان ربه وفيه أيضا اشعار بالفرق بن الممن (فان قلت) لم جعات جواب لولا محذوفا يدل عليه هم بهاوها لا جملته هو الجواب مقدما (قلت) لان اولالا يتقدم علم أجوابها من قبل أنه في حكم الشرط والشرط -درال كلام وهومع ما في حيزه من الجلتين مثل كلةواحدة ولايجوز تقديم بعض المكامة على بعض وأماحذف بعضها أذادل الدامل علمه فحائز (فانقلت) فلرجعات لولامة ملقة بهم به اوحده ولم تجعلها متعلقة بجملة قوله واقدهمت به وهم به الان المم لايتعلق بالجواهر ولكن بالمعاني فلابدمن تقدير المخالطة والمخالطة لاتكون الامن اثنين معافيكا ته قمل ولقد هماما لمخالطة لولاأن منع مانع أحدهما (قلت) نعم ماقلت ولكن الله سجانه قد جاء الهمين على سبيل التغصيل خيث قال ولقد دهمت به وهم بهاذ كان اغفاله الفاءله فوجب أن بكون التقدير ولقد دهمت عفالطته وهم اعفالطتها على أن المراد الخالطة نوصلها الى ماهو حظها من قضاء شهوتها منه وتوصله الى ماهو حظه من قضاءشهوته منهالولاأن رأى برهان ربه فترك التوصل الىحظه من الشهوة فاذلك كانت لولاحققة بأن تعلق مهم فاوحد وقد فسرهم بوسف انه حل الهممان وجلس منها مجلس المجامع و بأنه حل تكة سراو دله وقعد بانشعه االار بعوهي مستلقية على قفاها وفسرا لبرهان بأنه سمع صوتا الله والاهافل بكترث له فسمعه انذافل يعمل به فسمع الثا أعرض عنه افل ينجع فيه حتى مثل له يعقوب عاضاعلى أغلته وقيل ضرب يبدء في صدره كخرجت شهونه من أنامله وقيسل كلولد يعقوبله اثناء تمرولداالا بوسف فانه ولدله أحدء شرولدا منأجل مانقص من شهوته حينهم وقيل صيم به بالوسف لا تكن كالطائر كان له ريش فل از ناقعد لار دش له وقيل بدت كف فيمايينهم اليس لهاء ضدولا مقصم مكتوب فهاوان عليكم الظفان كراما كاتبين فإنتصرف تُمرأى فها ولاتقر واالزناانه كان فاحشة وساءسيملافله بنته تمرأى فهاوا تقوانوما ترجعون فيمال الله فلم ينج عرفيه فقال الله لجبر بل عليه السيلام أدرك عبدي قبل أن بصيب الخطيئة فانعط جبريل وهو يقول بالوسف أتممل عمل السفهاء وأنث مكتوب في ديوان الانبياء وقيل رأى قثال المزيز وقيل قامت الرأة الى صبتم كان هناك فسترته وقالت أستحي منه أن يرانا فقال بوسف استحييت عن لا يسمع ولا يصرولا استحى من السميع البصيرا الملتم بذوات الصدور وهذا وغدوه عابورده أهل الحشو والجبر الذين ويتهم بهت الله تمالي

ر ف أحسس مثواي انه لايفغ الطالمون ولقد همت به وهم مهالولا ان رأى برهان ربه وأنسائه وأهل العدل والتوحيد ليسوامن مقالاتهم ورواياتهم بحمد الله بسبيل ولووجدت من يوسف عليه السلام أدفى زلة لنعيت علمه ودكوت ويته واستغفاره كانعيت على آدم زلته وعلى داودوعلى نوح وعلى أيوب وعلى ذى النون وذكرت تو بتهم واستغفارهم كيف وقداً ثني عليه وسمى محلصا فعيلم القطع أنه تبت في ذلك المقام الدحض وانهجاهد نفسه مجاهدة أولى الققوة والعزم ناظراني دليه للتحريج ووجه القبح حتى استحق من الله الثناء فيما أنزل من كتب الاوابن ع في القرآن الذي هو حدة على سائر كتبه ومصداق لها ولم يقتصر الا على استيفاقصته وضرب سورة كاملة علم اليجعل له لسان صدق في الاتنوين كاجعله لجده الخايل الراهم عليه السلام وليقتدى به الصالحون الى آخر الدهر في العفة وطيب الاز ار والتثبت في مواقف العثار فأخزي الله أولئك في الرادهم ما يؤدي الى أن يكون انزال الله السورة التي هي أحسن القصص في القرآن العربي المدين ليقدى دني من أنساء الله في القدود من شعب الزانمة وفي حل تكته للوقوع علم اوفي ان ينها مربه ثلاث كرات ويصاحبه من عنده ثلاث صحات بقوارع القرآن وبالتوجي العظم وبالوعيد الشديد وبالنشبيه بالطائر الذى سقط ريشه حن سفدغم انثاه وهوجا تحف مريضه لايتعلل ولاينتهى ولاينتبه حتى يتداركه الله بجبريل وباجباره ولوأن أوفح الزناة واشطرهم وأحدهم حدقة واجلحهم وجهالقى بادني مالقي به نبي الله عماذكروالمابق له عرق بنبض ولاعضو يتحرك في اله من مذهب ما أفحشه ومن ضلال ما أبينه (كذلك) الكاف منصوب الحل أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه أوم فوعه أى الامر مثل ذلك (لنصرف غنه السوع) من خيانة السيد (والفحشاء) من الزنا (انه من عبادنا المخلصين) الذين أخلصوا دينهـ مرتدو بالفتح الذين أخلصهم الله لطاعته بأنعصمهم ويجوزأن بريدمالسوءمقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بشهوة ونحو ذلك وقوله -ن عبادنامه مناه بعض عبادناأي هو مخلص من جلة الخلصين أي هونائي منه- م لانه من ذرية اراهم الذين قال فهم اناأ خلصناهم ما الصة (واستبقاالماب) وتسابقا الى الماب على حذف الجار وايصال الفعل كقوله واختارموسي قومه أوعلى تضمن استبقامهني ابتدران فرمنها يوسف فأسرع بريدالهاب ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج (فان قلت) كيف وحد الباب وقد جعه في قوله وغلقت الآبواب (قلت)أراد الماب البراني الذي هو الخرج من الدار والمخلص من العارفقدر وي كعب أنه الماهرب يوسف جعل فراش القفل بنناثر ويسقط حتى خرج من الابواب (وقدت قيصه من دير) احتذبته من خلفه فانقد أى انشق حين هرب منهاالي الباب وتبعته تمنعه (وألفياسيدها) وصادفا بعلها وهو قطفير تقول المرأة لبعالها سيدي وقيسل اغالم يقل سيدهمالان ملك يوسف لم يصح فلم يكن سيداله على الحقيقة قيل ألفياه مقبلا يريدأن يدخل وقيل حالسا مع ابن عم الرأة علا أطلع منهاز وجهاءلى تلك الهيئة المريبة وهي مغتاطة على يوسف اذلم يؤاته اجاءت بحملة جعت فهاغرضهاوهما تبرئة ساحتها عندز وجهامن الريبة والغضب على يوسف وتخويفه طمعافي أن يؤاتها خيفة منهاومن مكرها وكرهاا اأيست من مؤاتاته طوعا ألاترى الى قولهاول في الم يفعل ما آمن د ليستن ومانافية أى ليس جزاؤه الاالسجن ويجوزأن تكون استفهامية بعني أى يئ جزاؤه الاالسجن كا تقول من في الدار الازيد (فان قلت) كيف لم تصرح في قولها بذكر يوسف وأنه أراد به اسوأ (قلت) قصدت المموم وأنكل من أراد بأهلك سوأ فحقه أن يسعن أو بعذب لان ذلك الغ فيما قصدته من تخويف بوسف \*وقيل العذاب الالم الضرب بالسماط \*ولما أغرت به وعرضته السحن والعذاب وحبءامه الدفع عن نفسه فقال (هي راود تني عن نفسي) ولولاذلك لكم علم الوشهد شاهد من أهلها) قيسل كان أب عم له اواغا ألق الله الشهادة على اسان من هومن أهلهالتكون أوجب العجة علماوأوثق لبراءة يوسف وأنفي للمهمة عنسه وقيل هوالذي كان جالسامع زوجهالدي الباب وقيل كان حكم أبرجع اليه الملك ويستشمره ويجوز أن كون بعض أهلها كان في الدار فيصربها من حيث لا تشعر فأغض مه الله ليوسف بالشهادة له والقيام

يوسف الخ) قال أحد أوأظهرت مذاالا جال المياءوالشمة أن تقول لبعلها هذا أرادنى بسوء ولذلك أيضا كنت بالسوء عما أضمرته من الهناة ممالغة فى المكر والكيدواد اللهمة عنها بتوقى ما يشعرمنها بالتبرج والقعة وعلى

كذلك انصرف عنه السوء والفعشاء انه من عبادنا المخلصين واستبقا الباب وقدت قيصه من در قالم ما حزاء من أراد والمناسوة الاأن يسعن أو عذاب ألم قال هي أو عذاب ألم قال هي وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها من الكاذبين وان كان قيصه قد من وهو من الصادقين

الضدمن مقصودها وان وافق ملاحظتها بعشمة الاجال قول ابنة شعيب عدم موسى عليه السلام في احكى الله عنها قالت احداها من استأجرت القوى الامن ولم تقل اله قوى أمن حياء من التعين التعين

وحشمة وخفراول كن هذه اغابه مهاعلى هداالا دب شيمة المياء وامرأة العزيز غابه مهاعلمه المسلكاف

قوله تعالى وشهد تساهد من أهلها ان كان قيصه قدمن قبل فصد قت وهو من الكاذين وان كان قيصه قدمن در فكذبت وهومن الصادقين ( قال ان قات المسهدة المهامة القيامة الشهادة الخياط الشهادة الخياط الشهادة الخياط المستقاطين فضيها وهذا بعينه يحتمل اذا كانت هي التابعة ان فانها اغيار المنتقد ال

العاوم وجوده ومن م قدم امارة على صدقها على امارة صدقه في الذكر ازاحة المهمة ووثوقابان الامارة الثانية هي الواقعة فلايضره تأخيرها وهذه الأطيقة فلم اراى قيصه قدمن ان كيدكن

بعينها والداعله هي التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا الملق وقيل كان ابن خال له اصبيا في الهدوعن الذي صلى الله عليه عليه المسلمة وسلم تكلم أربعة وهم معاولين المسطة فرعون وشاهد وسف وصاحب جريج وعيسى (فان قلت) لم سمى قوله شهادة (فان قلت) الجلة الشهرطية (قلت) المائدة مؤدى الشهادة في أن ثبت به قول يوسف و بطل قوله اسمى شهادة (فان قلت) الجلة الشهرطية كيف جازت حكاية ابعد فعل الشهادة (قات) لا نهاقول من القول أوعلى ارادة القول كانة قيل وشهدشا هد فقال ان كان قيمه في أن دل قدة من قبل القديمة من دبرعلى أنها كاذبة وأنها هي التي تبعتم واجتبذت في به الهافق دنية في أن دل قده من قبل على أنها صادقة وأنه كان تابعها (قلت) من وجهين أحده عائله في مقادم قيمه في شقه وقرى من قبل القيم سهمن قدامه بالدفع والثاني أن دسرع خلفها اليلمة عائمة في مقادم قيمه في شقه وقرى من قبل القيم على مذهب المعالمة وقرى من قبل القيميص ومن في مقادم قيمه في شقه وقرى من قبل القيميص ومن دبر بالضم على مذهب المعالمة وقرى المن قبل القيميص ومن ومن دبر بالفنح كانه حمله ما على المعالمة على من قبل القيميص ومن ومن دبر بالفنح كانه حمله ما على المعالمة على المنابق المن على المنابق المنابق

الاأن النساء ألطف كيداوانفذ حيلة ولهن في ذلك نيقة ورفق و بذلك يغلب الرجال ومنه قوله تمالى ومن شر النفائات في العقد والقصر بات من بينهن معهي ماليس مع غيرهن من البوائق وعن بعض العلاء أناأخاف من النساء أكثر عا أخاف من النساء ورفع النساء النساء النساء ورفع النساء النساء ورفع النساء النساء ورفع النساء النساء ورفع النساء ورفع النساء ورفع النساء النساء ورفع النساء ورفع النساء النساء والنساء النساء ورفع النساء ورفع النساء ورفع النساء ورفع النساء ورفع النساء والنساء والنساء والنساء والنساء ورفع النساء ورفع النساء ورفع النساء والنساء والنساء والنساء والنساء ورفع النساء والنساء والنساء والنساء ورفع النساء ورفع النساء ورفع النساء والنساء والنساء والنساء والنساء والنساء ورفع النساء ورفع النساء والنساء والنساء والنساء والنساء ورفع النساء ورفع النساء والنساء والنساء والنساء ورفع النساء والنساء والنساء والنساء ورفع النساء والنساء ورفع النساء والنساء ورفع النساء ورفع النساء ورفع النساء والنساء ورفع النساء والنساء ورفع النساء والنساء ورفع النساء والنساء ورفع النساء ورفع النساء ورفع النساء ورفع النساء ورفع النساء والنساء ورفع النساء ورفع النساء والنساء والنساء والنساء والنساء ورفع النساء والنساء ورفع النساء والنساء والنساء ورفع النساء والنساء والنساء والنساء والنساء والنساء والنساء والنساء ورفع النساء والنساء والنسا

وقد حال هم دون ذلك والج \* مكان الشفاف تبتغيه الاصابع

وقرئ شعفها بالدين من شعف المعيراذ اهذا مفاح قد بالقطران قال «كاشه ف المهنوة الرجل الطالى » ورحبا) نصب على التمييز (في ضلال مبين) في خطأو به دعن طريق الصواب (بكرهن) اغتيابهن وسوء قالمن وقولمن امرأة من المراقة المرزع شقت عبد ها الكنه الى ومقتها وسمى الاغتياب مكر الانه في خفية و حال غيبة كايخ في الماكر مكره وقيل كانت استكتم تهن سرها فأفشينه عليها (أرسلت المهن) دعتهن قيل دعت أربه ين امرأة منهن الجس المذكورات (وأعتدت فن متكائ) ما يتكترن عليه من غارق قصدت بتلك الهيئة وهى قدود هن متكتاب السكاكين في أيديهن ان يدهن ان يدهن ان يدهن وقهت يده على يده ولا يعدأن تقصدا بأحين أيديه و مهن فقض الخناج في أيديهن المقطعن أيديهن فت كتبرن الحجة ولتهول يوسف من مكرها اذاخر جملى المحربه و بهن فقض الخناج في أيديهن المقطعين أيديهن المقطع كانوات كتاب المعام والشراب والحديث كعادة المترفين والمائن عن المناج والمتكتاب كن ليمائن كن ليمائن كان وقيد ل متكتابها والمامن قوالث التكاناء ناعند فلان طعمنا على سبيل السكاكين ليمائن عن المعام المن عواله المحل عن المناج والمتكتاب المناج والمنابعة والمامان قوالث التكاناء ناعند فلان طعمنا على سبيل السكاكين لعمائن والمنابعة عنداله عندا؛ المنابعة المنابعة والمنابعة المنابعة والمنابعة وا

فظللنانه مقوانه كانا . وشربنا الدلال من قلله

وعن مجاهده تمكا طعاما يحزح اكان المهني يعتمد مالسكين لان القاطع بتمكي على المقطوع بالسكين وقري متكابغيرهنر وعن الحسن متكاما بلد كائه مفتعال وذلك لاشباع فقدة المكاف كقوله عنتزاح عمني عنتزح ونحوه منباع عدني منتزح

فأهدت متكة لبني أبها . تخب بها العثممة الوقاح

وكانت أهدت أترجة على ناقة وكانها الاترجة التي ذكرها أوداود في سننه انهاشقت بنصفين وجلا كالعدلين على جل وقيدل الزماورد وعن وهب أترجاوموزا وبطيخا وقيدل اعتدت لهن ما يقطع من متك الشيء عنى مدك اذا فطعه وقر أالاعرج متكا مفعلامن تكلي يتكا اذا اتكا (أكبرنه) أعظمنه وهبن ذلك الحسدين الرابع والجال الفائق قيدل كان فضل يوسف على الناس في الحسدين كفضل القهر أيلة البدر على نجوم السماء وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرت بيوسف الليلة التي عرجي الى السماء فقلت لجبريل من هذا السماء وقيل كان وسف اذا سار في أزقة مصر يرى تلا الورج وجهده على الجدران كايرى فور الشمس من الماء عليه اوقيل كان وسف اذا سار في أزقة مصر

وسعف أعرض عن هذاواستغفرى لذنك اللي النيت من الخاطشي وقال نسوة في المدينة امرأت المسرور واود فتاهاءن نفسمه قد شغفهاحماانالنراهافي صلال مسن فلاسمعت عكرهن أرسلت الهن وأعتمدت فيترمتكا وآتتكل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج علمن فلارأسه أكبرته سمل الطاغوت فقاتاوا أواماء السمطانان كد الشيطان كان ضعيفا وأمضافان الكهد الذى متعاطاه النساء وغبرهن مستفادمن الشيطان وسوشمته وتسو الد وشواهد الشرع فاعة على ذلك فلا يتمور حينئذان بكون كبدهن أعظم من كيده والله أعلم

«قوله ماهذا شراان هسذا الاملك كريم (قال نفين عنه البشرية لغرابة جاله ومباعدة حسنه النج) قال أحد تقدم القول في مسئلة التفضيل شافيا والريخ شرى لا يدعه التعصب العتقد الفاسد أن يحمله على مثل هذه المشافهات برى بها أهل الحق فينسب اليهم الاحبار والمكارة في الضروريات و عدا لحقائق تعكيسا وهذا كله هم برآء منه وحسبه (٦٢٩) من القابلة بذلك خطؤه في اعتقاد والحسار والمكارة في الضروريات و عدا لحقائق تعكيسا وهذا كله هم برآء منه وحسبه (٦٢٩) من القابلة بذلك خطؤه في اعتقاد

بوسف وقيد لكن شدمه آدم بوم خلقه ربه وقيدل ورث الجال من حدته سارة وقيل أكبرن عمى حضن والهاء السكت يقال أكبرت المرآة اذا حاضت وحقيقته دخلت في المكبر لانم ابالحيض تخرج من حد الصغر الى حد الكبر وكائن أبا الطيب أخذ من هذا التفسير قوله

خف الله واسترذا الحال برقع • فان لحت حاضت في الحدور العواتي

(قطعن أيديهن) جرحنها كاتقول كنت أقطع اللعم فقطعت بدى تريد جرحتها عاشا كلمة تفيد معنى التنزيه في إب الاستثناء تقول أساء القوم حاشار يدقال

حاشاأى ثوبان انبه . صناءن المحاة والشم

وهى حرف من حروف الجرفوضمت موضع التنزيه والبراءة فعني حاشا الله راءة الله وتنزيه الله وهي قراءة ابن مسعودعلى اضافة عاشاالى الله اضافة البراءة ومن قرأ عاشالله فنعوقولك سقدالك كانه قال براءة غمقال لله لبيان من يبرأ و ينزه والدليل على تنزيل عاشا منزلة المصدر قراءة أبى السمال عاشا لله بالتنوين وقراءة أبي عمروحاش لله بحذف الالف الاسخرة وقراءة الاعمش حشالله بحد ف الالف الاولى وقري عاش لله بسكون الشينءلى أن الفقعة تبعت الالف في الاسقاط وهي ضعيفة لما فهامن الذقاء السما كنين على غير حده وقرئ عاشاالاله (فانقلت)فلم جازفي عاشالله أن لا ينون بعد اجرائه مجرى براءة لله (قلت) مراعاة لاصله الذي هو المرفية ألاترى الى قولهـم جلست من عن عينه كيف تركواءن غيره مرب على أصله وعلى في قوله غدت من عليه مرقلب الالف الى الماءمع الضمير والمعنى تنزيه الله تعالى من صفات البحز والتجب من قدرته على خلق نفين عنه البشرية لغرابة جاله ومباعدة حسنه لماعليه محاسين الصور وأثبتن له الملكية وبتتنبها الحبكم وذلك لان الله عزوجل وكزفي الطباع أن لاأحسن من الملك كاركزفه اأن لاأقبح من الشيطان ولذلك يشبه كل متناه في المسن والقبح بهما ومار كزذاك فها الالان المقيقة كذلك كاركز في الطباع أن لا أدخل في الشر من الشسياطين ولا أجع الغيرمن الملائكة الأماعليه الفئة الخاسئة الجبرة من تفضيل الانسان على الماكوم هوالامن تعكيسهم العقائق وجودهم للعلوم الضرورية ومكابرتهم فيكل باب واعال ماعمل ليسهى اللغة القدمى الجازية وبهاورد القرآن ومنهاقوله تعالى ماهن أمهاته مم ومن قرأعلى سليقته من بني تميم قرأبشر بالرفعوهي في قراءة ابن مسعود وقرى ماهذابشرى أى ماهو بعيد يحاوك لتيم (ان هذا الاملك كريم) تقول هذا بشرى أى حاصل بشرىء في هذامشرى وتقول هذالك بشرى أم بكرى والقراءة هي الاولى او افقتها المصف ومطابقة بشرالك (قالت فذلكن) ولم تقل فهذاوهو حاضر رفعالمزلته في المسن واستعقاق أن يحب ويفتنن به وربابحاله واستبعاد الحله ويجوزان بكون اشارة الى المني بقولهن عشقت عبدها الكنعاني تقول هوذلك المبدالكنعاني الذي صورتن في أنفسكن عملتني فيه تعنى أنكن لم تصورته ولو صوّرتنه بماعاينتن لعذرتني في الافتتان به «الاستعصام بناءم الغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كانه في عصمة وهو يجهد في الاستزادة منها ونحوه استمسك واستوسع الفتق واستحبم الرأى واستفعل لنططب وهذا بيانلا كان من يوسف عليه السلام لامن يدعليه وبرهان لاشى أنو ومنه على أنه برى عما أضاف البدأهل المشوعافسروابه المموالبرهان (فانقلت)الصمرف (آمره)راجع الى الموصول أمالى ايوسف (قلت) بل الى الموصول والمني ما آمر به فذف الجاريا في قولك أمر تك الحير و يجو زأن تعمل

ولاعقلما نظر باولكن سعميا وقدد قدع في الاستدلال على هذه المقيدة بالضرورة التي ادعى انهام كورة في الطباع حق مركوز في الطباع حق طباع النساء القائلات طباع النساء القائلات كل مركوز في الطباع كل مركوز في الطباع كل مركوز في الطباع وقطعن أيديهن وقلن

فأثله ليس ضرورنا

وقطعناً يديهن وقلن المشتلة ماه ذا بشرا المهاث كريم قالت فدا كمن الذى عن نفسه فاست مه ولن المهاث المسم ولن المعان المسم فالسيد المسالة عن قال رب المسمن المسالة على المسمن المسالة على المسمن ا

حقاف اركزفها حب الشهوات واشار العاجلة وجميع أمهات الذنوب من كوز في الطباع الميكون ذلك حقاالا عندناظر بعين الهوى عندناظر بعين الهوى والقولى التوفيق «قوله تمالى قالت فيذا كن

مامصدرية فبرجم الى يوسف ومعناه والن لم يفعل أصى الماه أي موجب أصى ومقتضاه \* قرى والكونا بالتشديد والتحفيف والمحفيف أولى لان النون كتبت في المصف ألفاعلى حكم الوقف وذلك لا يكون الافي المفيفة \* وقرئ السعن بالفتح على المصدر وقال (بدعوني) على استفاد الدعوة الهن جمعالانهن تنصين له وزين له مطاوعها وقان له اماك والقاء نفسك في ألسعن والصفار فالحبا الى ربه عند ذلك وقال رب تزول السعن أحب الى من ركوب العصمة (فان قات) نزول السعن مشقة على النفس شديدة ومادعونه المهاذة عظيمة في كيف كانت المشقة أحب اليه من اللذة (قلت) كانت أحب اليه وآثر عنده نظر افي حسين الصبر على احتمالها لوجه الله وفي قبم المصمة وفي عاقبة غلواحدة منهمالانطرافي مشتري النفس ومكروهها (والانصرف عنى كيدهن) فزع منسه الى ألطاف الله وعصمته كعادة الانساء والصالدن فيماعزم عليه ووطن عليه نفسهمن الصبرلا أن دطلب منه الاجبار على المعفف والالجاء المه (أصب المن) أمل المهن والصبوة المدالي الهوى ومنه الصمالان النفوس تصبو الهالطيب نسيمهاور وحهاو قري أصمالهن من الصداية (من الجاهلين) من الذين لا يعماون عايعلمون لأن من لا جدوى لعلم فه ومن لا يعلم سواء أومن السيفها الان الحكم لأيفعل القبيم \* واغاذ كر الاستحابة ولم يتقدم الدعاء لان قوله والاتصرف عني فيه معنى طاب الصرف والدعاء باللطف (السمدع) لدعوات الملحة بن اليه (العلم) بأحوالهم ومايصلهم (بدالهم) فاعله مضمر لدلالة ما ينسره عليه وهو ليسعننه والمني بداله ميداء أي ظهر له مرأى ليسعننه وُالضَّمير في الهم للعزيز وأهله (من بعد مار أو الاسمات) وهي الشو أهد على براءته وما كان ذلك الاباستنزال المرأة لزوجها وفتلها منهفي الذروة والغارب وكان مطواعة اهاو حملاذلولا زمامه في يدهاحتي أنساه ذلك ماعاين من الا يات وعدل برأيها في سعنه والااق الصفارية كاأوعد نهبه وذلك اأيست من طاءته الهاأ واطمعها في أن يذلله المحن ويسخره لهاوفي قراءة الحسن السحينه بالتاءعلى الخطاب خاطب به بعضهم العز يزومن بايه أوالعزيز وحده على وجه المعظيم (حتى حين) الى زمان كانه ااقترحت أن يسجن زمانا حتى تسمرمانكون منهوفي قراءة ان مسعود عتى حين وهي لغة هذيل وعن عمر رضى الله عنه أنه معرب الا بقرأءتى حين فقال من أقراك قال ابن مسمود فيكتب المه ان الله أنزل هدا القرآن فيمله عربما وأنزله لَّهُ مَ قُرِيشٌ فأقرى الناس الغمة قريش ولا تقريم مالغة همذيل والسلام \*مع بدل على معنى الصيمة واستحداثها تقول خرجت مع الامبرتر يدمصاحبانه فعب أنتكون دخولهما السعن مصاحبين له (فتمان) عمدان اللا خدارة وشرابه رقى المه أنهما يسمانه فأصربهما الى السعن فأدخلا السعن ساعة ادخل يوسف عليه السملام (افي أرافي) دمني في المناموهي حكامة حال ماضمة (أعصر خوا) دمني عنماتسمية المنت عادول المه وقمل الخريلغة عمان اسم للعنب وفي قراءة ان مسمه ودأ عصر عنيا (من الحسنة ن) من الذين يحسد مون عمارة الرؤياأي يجيدونها رأياه يقص عليه بعض أهل السحن روَّ ما ه فيوُّولهاله فقالاً له ذلك أومن العلماء لانهما معامد كرالناس ماعلما به أنه عالم أومن الحسن بن الى اهل السحن فأحسن الينا بأن تفرج عناالغمة بتأويل مارأينا ان كانت التيدفي تأويل الرؤياروي أنه كان ادام صرحل منهم قام عليه واذاأضاق أوسعله واذااحماج معله وعن قدادة كأن في السجن ناس قد انقطع رجاؤهم وطال خزنهم فعل يقول ابشر وأأصر وانوج واأن لهذالاجرافقالوابارك الله عليك ماأحسن وجهك وماأحسن خلقك القديورك لنافي جوارك فن أنت يافتي قال أنابوسف ابن صدفي القديمقوب ابن ذبيج الله اسحق ابن خلمل الله الراهم فقال له عامل السحن لو استطعت خلبت سيلك ولكني أحسن جوارك فكن في أي بيوت السعن شنت وروى أن الفتيد بن قالاله انالنحدك من حدث رأ مناك فقال أنشد كاما شه أن لا تحداني فوالله ماأحبني أحدقط الادخل على من حبه وبلاء لقدأ حبتني عمتي فدخل على من حبوار لاء ثم أحبني أبي فدخل على من حبيه الاعتمأ حيتني زوجة صاحى فدخيل على من حما الاعفلا تحماني ارك الله في كالمسعى أنهما تعالماله ليمتعنا وفقال الشراى افى أرافى وسمتان فاذابا صلحدلة علها ثلاثة عناقسدمن عنب فقطفها وعصرتهافى كأس المكوسقيته وقال الخيازاني أرانى وفوق رأسي الاتسلال فهاأ نواع الاطعمة

بتأويله الأراك مسن الحسنين قال لا مأتيكا طعام ترزقانه الانمأتكا بتأو بالدقبل أن أتكا ذلكم مماعلى رى انى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهمالا خرةهم كافسرون واتبعت ملة آبائی اراهم واسعق و يعقوب ماكان لناأن نشرك ماللهمن شي ذلك منفضل المعلمناوعلي الناس ولكن أكثر الناس لانشكرون باصاحبي السحن أأرباب متفرقون خدير أم الله الواحد القهارما تعمدون من دونه الاأسماء سميتموها أنتروآباؤكم ماأنزل الله بهامن سلطان ان الحك الالله أمس ألا تعمدوا الأ اماه ذلك الدين القيم وأحكنا كثر الناس لايعلمون باصاحى السحن أماأحدكا فيسق ربه خراوأما الا خرفيصاب فتأكل الطهرمن رأسيه قضي الامرالذي فسله تستفتمان وقال الذي

واذاسماع الطيرتنيش منها (فان قلت) الام يرجع الضمير في قوله نبيّنا بدأو وله (قلت) الى ماقصاعلمه والضمير يجرى مجرى اسم الاشارة في نحوه كانه قبل نشناساً و بلذلك "لما استعبراه ووصفاه بالاحسان افترص ذلك فوصل به وصف نفسه علهو فوق علم العلماء وهو الاخدار بالفيب وأنه شيئهما على عمل المهمامن الطعام فى السعن قدل أن بأنهما و يصفه فما و يقول الموم بأتها طعام من صفته كيت وكيت فعدانه كاأخبرها وجعل ذلك تخلصا الى أن يذكر لهماالتوحيدو بعرض علم ماالاعان ويزينه لهما ويقبح المماالشرك بالله وهذهطر يقةعلى كلذى علم أن يسلكهامع الجهال والفسقة اذااستفتاه واحدمنهم ان يقدم المداية والارشادوالموعظة والتصيعة أولاو يدعوه الى ماهوأولى به وأوجب عليه بمااستفتى فيه تم يفتيه بعدذاك وفيه أن العالم اذاجهات منزلته في العلم فوصف نفسه عاهو بمدده وغرضه أن يقتبس منه وينتفع به في الدين لم يكن من باب التركية (بتأويله) بيمان ماهمته وكيفيته لان ذلك يشبه تفسيرا الشيكل والاعراب عن معناء (ذلك) اشارة لهمم أالى المتأويل أي ذلك التأويل والاخمار بالمغيبات (عماعلني ربي) وأوحى به الى ولم أقله عن تمكهن وتنجم (اني تركت) يجوز أن يكون كالرمامية دأو أن يكون تعليلا لما قدله أي على ذلك وأوحى الى لانى وفضت ملة أولئك واتست ملة الانبياء المذكورين وهي الملة الحنينية وأراد بأولئك الذين لايؤمنون أهل مصرومن كان الفتيان على دينهم وتمكر برهم للدلالة على أنه م خصوصا كافرون بالا تحرة وأنغيرهم كانواقومامؤ مندن باوهم الذين على ملة الراهم ولتوكيد كفرهم بالجزاء تنبهاعلى ماهم عليهمن الظلم والمكاثر التي لارتكم االامن هو كافر بدار الحزاء ويجوزأن يكون فيمد مورض عمامن بهمن جهتهم حينأودعوه السعن بعدماوأ واالاتمات الشاهدة على براءته وأن ذلك مالا يقدم عليه الامن هوشد يدالكفر مالجزاءوذ كرآباءه لعربهماأنه من بيت النبوة بعدأن عرفهماأنه ني يوحى اليه عاذ كرمن اخماره بالغيوب المقوى رغبتهما في الاستماع المه واتماع قوله (ماكان لنا) ماصح لنام فشر الانبياء (أن نشرك بالله) أي شي كان من ملك أوجني أوانسي فضلا أن نشرك به صفى الايسمع ولا يمصر عقال (ذلك) التوحيد (من فضل الله علينا وعلى الناس) أي على الرسل وعلى المرسل المهم النهم فيهوهم عليه وأرشدوهم المه (واكن أكثر الناس) المبعوث المهم (لايشكرون) فضل الله فمشركون ولايتفهون وقبل ان ذلك من فضل الله علينا لانه نصب لنا الادلة التي تنظرفه اونستدل مهاوقد نصب مثل تلك الادلة لسائر الناس من غير تفاوت وليكن أكثر الناس لا ينظرون ولا يستدلون انماعالاهوائم مفسقون كافرين غيرشا كرين (باصاحبي السعن) يريد باصاحبي فى السعن فأضافه ما الى السعن كانقول باسار ف الله له فكاأن الله له مسروق فم اغ مرمسر وقة فكذلك السين معتوب فيه غير مصوب واغا المعموب غيره وهو دوسف عليه السلام وغيوه قولك اصاحبيك بإصاحي المدق فتضيفهما الى الصدق ولاتريدأنهما صياالصدق ولكن كاتقول رجلاصدق وسميتهما صاحب بنلائم معاصماك ويجوزأن بريدياساكني السحن كقوله أصحاب المنار وأصحاب الجنمة (أأرياب متفرقون) يريدالتفرق في المددوالتكاثر يقول أأن تكون الكاأر بالبشتي يستعبد كاهذاو يستعبد كاهذا (خير)لكا(أم)أن يكون لكارب واحدقها رلايفال ولايشارك في الربويية بلهو (القهار) الفالب وهذا مثل ضربه لعمادة الله وحده ولعمادة الاصنام (مانعمدون) خطاب لهماوان على دينهمامن أهل عصر (الا أسماء) يعنى أنكر سميتم مالا يستعنى الالهية آلهة تم طفقتم تعددونها فكا نكر لا تعددون الاأسماء فارغة الاصميات تحتهاومه في (سميتموها) سميتم بها يقال سميته نزيدوسميته زيدا (ما أنزل الله بها) أي تسميتها (من سلطان)من حد (ان الدي) في أمر العدادة والدين (الالله) عرب نما حكيه فقال (أمر ألا تعددواالااماه ذلك الدين القيم) الثانت الذي دات عليه البراهين (أماأحدكم) يريد الشراف (فلسقى ربه)سيده وقرأ عكرمة فيستق ربه أي يسقى ما يروى به على المناء للفه ولروى أنه قال للا ول ماراً يتمن الكرمة وحسم اهو الملك وحسن حالك عنده وأما القضران الثلاثة فانها ثلاثة أرام غضي في السعين ثم تغرج وتعود الي ماكنت عليه وقال للثاني مارأيت من السلال ثلاثة أيام ثم تخرج فتقتل (قضى الامر) قطع وتم ما (تستفتيان)

فيه من أمر كاوشأ ذكا (فان قلت)ما استفتيا في أمر واحديل في أمرين مختلفين فاوجه التوحيد (قلت) المواد بالامرمااتهمابه من سم اللك وماسحنامن أجله وظناأن مارأياه في معنى مانزل بهمافكانهما كانادستفتيانه في الام الذي نزل مهاأ عاقبته غباة أم هلاك فقال لهماقضي الامر الذي فيه تستفتيان أي ما يجر اليه من العاقبة وهي هلاك أحدها ونجاة الانتو وقيل يحداوقالامارأ يناشماعلى مار وي أنهما تحالماله فأخبرهما أن ذلك كائن صدقتم الوكذبتم (ظن انه ناج) الظان هو يوسف ان كان تأو يله بطريق الاجتهادوان كان بطريق الوحي فالظان هوالشرابي أويكون الظن بعني المقين (اذكرني عندريك) صفي عند الملك بم فتي وقص عليه قد تي لعله برجني و ينتاشني من هذه الورطة (فأنساه الشيطان) فأنسى الشرابي (ذكر ريه)أن يذكره لربه وقدل فأنسى بوسف ذكرالله حين وكل أص ه الى غيره (بضع سنين) المضع ما بين الذلاث الى التسعوأ كثر الاقاويل على أنه لمث في مسبع سينين (فان قلت) كيف بقدر الشيه طان على الانساء (قات) يوسوس الى العبدي ايشد فله عن الشي من أسباب النسيان حتى يذهب عنه و بزل عن قلبه ذكره وأماالانساءابتداء فلايقدرعليه الاالله عزوجل ماننسخ من آية أوننسها (فان قلت)ماوجه اضافة الذكر الى به اذاأر بدبه الله وماهي باضافة المدرالي الفاعل ولا الى المفعول (قلت) قد لا يسمه في قولك فأنساه الشيطان ذكرول به أوعندر به فحارت اضافته اليه لان الاضافة تكون بادني ملابسة أوعلى تقدير فأنساه الشيطان ذكراخبار ربه فحدثف المضاف الذي هو الاخبار (فان قلت) لم أنكر على يوسف الاستعانة بغمير الله في كشف ما كان فيمه وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البروالتقوى وقال - كاية عن عيسى عليمه السلام من أنصارى الى الله وفي الحديث الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه المسلم من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب الا خرة وعن عائب قرضي الله عنهاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذه النوم ايسلة من الليالي وكان يطلب من يحرسه = تي جاءسـ عدف عمت غطيطه وهل ذلك الامثــل التداوى بالادوية والنقوى بالاشربة والاطعمة وانكان ذلك لان اللثكان كافرافلا خللف فيجوازأن يستعان بالكفار في دفع الظم لم والغرق والحرق وفعوذاك من الممار (قات) كالصطفي الله تعالى الانبياء على خليقته فقداصطغي لهم أحسن الامور وأفضاها وأولاها والاحسن والاولى بالنبي أن لايكل أمرهاذا ابتلى ببلاء الاالى ربه ولايمتضد الابه خصوصااذاكان الممتضديه كافر الثلايشمت به الكفار ويقولوالوكان هذاعلى الحق وكان له رب يغيثه لما استفاث بناوعن المسن أنه كان يمكى اذا قرأها ويقول نعن اذ انزل بناأم فزعناالى الناس \* لمادنافر ج يوسمف رأى ملك مصر الريان من الوليدر و باعجبية هالته رأى سيع بقرات سمان خوجن من غور يابس وسبع قرات عماف فالتلعث العواف السمان ورأى سيع سند الات خضرقد انع قدحها وسيماأخ بابسات قداسته صدت وأدركت فالتوت الماسات على الخضرحتي غلبن عليها فاستعبرهافلم يجدفي قومه من يحسن عمارتها (ممان) جميع ممين وسمينة وكذلك رجال ونسوة كرام (فأن قلت) هل من فرق بين ايقاع سمان صفة الميزوهو بقرات دون المهزوه وسبع وأن يقال سبع بقرات سمانا (قات) اذاأوقه تهاص غة لبقرات فقد قصدت الى أن تميز السميع بنوع من البقرات وهي السمان منهن لابجنسهن ولووصفت بماالسبع لقصدت الى تمييز السمع بجنس البقرآت لابنوع منهاثم رجعت فوصغت الميزيا لجنس بالسمن (فان قات) هلاقيل سبع عجاف على الاضافة (قلت) التميد يزموضوع لبدان المنس والعجاف وصف لا يقع الممان به وحده (فان قات) فقد يقولون ثلاثة فرسان و خسة أصحاب (قات) الفارس والصاحب والراكب ونعوها صفات وتعمرى الاسماء فأخدنت حكمها وحازفهاما لم يحزف غيرهاألاتراك لاتقول عندى ثلاثه ضخام وأربعة غلاظ (فانقات) ذاك بمايشكل ومانحن بسبيله لااشكال فيه ألا ترى أنه لم يقل بقرات سبع عجاف لوقوع العلم بأن المراد البقرات (قلت) ترك الاصل الايجوزمع وقوع الاستغناء عماليس أصل وقروقع الاستغناء بقولك سبع عجاف عماتقترحه من التمير بالوصف والعف الهزال الذى ليس بعده والسبب في وقوع عاف جمالهما، وأفعل وفعلاء لا يجمعان على

طن أنه ناج منه ما اذكر فى عند در بك فأنساه الشميطان ذكر به فلبث فى السجن بضع سنين وقال الملك انى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر بابسات

ما بهاالملا أفتوني في روناىانكنتمالروما تعبرون فالوا أصغاث أحلام ومانحن بتأويل الاحلام بعالمن وقال الذى نع أمنهم أواد كر بدأمة أناأنشك بتأوله فأرساون توسف أيها الصدرق أفتنا فيسبع رقر ال سمان رأ كلهن سرعاف وسمع سندلات خضروأ خر بادسات لعلى أرجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سع سنان \* قوله تعالى قالواأضغاث أحلام ومانحن بتأويل الاحلام بعالمان (قال بعقل أن كون من ادهم بالاحلام المنامات الخ) فالأجدوهذاهوالطاهر وحدل الكادم على الاقلاصيرامنوادى الماستولاب المادى عذاره كانهم فالواولا فأوسل للزحلام الماطلة فنكونبه عالمناوقول الملك لمم أولاان كنتم الر وياتمرون دامل على انهـم لم يكونوافي عله عالمن عالانه أتى تكلمة الشاذوحاء اعترافهم بالقصور مطايقالشك الملك الذي أخرجه مخرج استفهامهمعن كونه معالمن الرؤياأود رقول الفتي أناأ ندئكم بتأويله الى قوله لعلى أرجع الى الناس لعلهم يعلون دارل أنضاعلي

ذلكواللهأعلم

فعال جله على سمان لانه نقيضه ومن دأجهم حل النظير على النظير والنقيض على النقيض (فان قات) هل في الا مقدليل على أن السنبلات اليابسة كانتسبه اكالخضر (قات) الكلام مبنى على أنصبابه الى هذا العدد في المقرات السمان والعاف والسناس الخضر فوجب أن يتناول معنى الاخ السبع ويكون قوله وأخر مانسات، مني وسبعاً أخر (فان قلت) هل يجوز أن يعطف قوله وأخر بإبسات على سند لات خضر فيكون مجرورالحل (قلت) بؤدى الى تدافئ وهوأن عطفها على سندلات خضر بقتضي أن تدخل في حكمه هافته كمون ممهاى واللسبع المذكورة ولفظ الاخر يقتضي أنتكون غسير السبع سانه أنك تقول عندي سمعة رحال قمام وقعودنا لجر فيصح لانك مزت السمعة برجال موصوفان بالقمام والقعود على أن بعضهم قيام وبعضهم قعو دفاوةات عنده سبعة رجال قيام وآخرين قعود تدافع ففسد (باأيها الملا") كانه أراد الاعدان من العلماء والحبكاء \*واللام في قوله (الرؤيا) اماأن تكون السيان كقوله وكأنوا فيه من الراهد بن واماأن تدخل لان المامل اذاتقة تمعامه معموله لميكن في قوته على الممل فيهمثله اذاتأ خرعنه فعضدها كالعضدم السم الفاعل اذاقلت هوعا برالمرؤ بالانحطاطه عن الفء مل في القوّة و يجوزان يكون المرؤيا خـ مركان كاتفول كان فلان لهذاالامراذا كانمستقلابه متمكامنه و (تعبرون) خبرآ خراو حال وأن يضمن تعبرون معنى فعل لتعدى اللامكانه قيل انكستم تنتهدون لعبارة الرؤيا وحقيقة عبرت الرؤياذ كرت عاقبتها وآخراص هاكا تفولء برن النهراذ اقطعته حتى تملغ آخرعرضه وهوعبره ونحوه أولت الرؤ مااذاذ كرب ما محماوهو مرجعهاوعبرت الرؤياما التحفيف هوالذي اعتمده الاثمات ورأيتهم ينكرون عبرت بالتشديد والتعمير والمعبر وقد عثرت على بيت أنشده المردفي كتاب الكامل لمعض الاعراب

وأيت وأيام المنات والمحلم المنات والمحلم المنات المنات المنات المنات المنات المنات والمنات المنات والمنات وال

أى بعد ما أنع علمه ما النحاة وقرى بعداً منه بعد السيان بقال أمّه بأمّه أمّه الذانسي ومن قرأ بسكون الميه فقد خطى (أنا أنينك بتأويله) أنا أخبركم به عن عنده علمه وفي قراءة الحسين أنا آتيك بتأويله (فارساون) فابعثوني الميه لأسأله ومروني باستعماره وعن ان عماس لم يكن السحن في المدينية \*المهني فأرسلوه الى توسف فأتاه فقال (يوسف أيم المهددي ) أيم الله يغي الصدق واغاقال له ذلك لانه ذاق أحواله وتعرف صدقه في تأويل وياء ورو ياصاحب حيث جائزاً وله الذلك كله كلام محترز فقال (لعلى أرجع الى الناس المهمية علمون) لانه اليس على يقين من الرجوع فر بحالت مره ونه ولا من علم مفر بحالم يعلمون أو معنى الامم يعلمون لعام من وسولة و تجاهدون واغاين واغي يقر واغياب المحالة من عند الأمم في صورة الخير للمبالغة في ايجاب المجاهدون واغيا يغرج الامم في صورة الخير للمبالغة في ايجاب المجادلة موردة الخير للمبالغة في ايجاب المجادلة موردة الخير للمبالغة في ايجاب المجادلة موردة الخير للمبالغة في المجاب المجادلة موردة المبالغة في المبالغة

ه قوله تمالى فللجاء الرسول فال ارجع الى ربك فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن على (قال اغاتاني وتثبت في اجابة اللك التظهر براءة ساحته عماقرف به الخ) قال أحدولقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاناة بقوله ولولبثت في السحن بعض مالبث يوسف لا جبت الداعى ١٣٤ وكان في طى هذه المدحة بالاناة والتثبث تنزيه و تبرئته عما اعلد يسبق الى الوهم

من أنه هم ير أيجا هما تواحديهلاته اداصر وتشت فماله أنلا يصرفه وهواناتر وج من السحن مع ان دأبافاحصدتم فذروه في سأمله الاقاملاها تأكلون ثميأتي منبعد ذلكسمعشدادىأ كلن ماقدمتم لمن الاقاملا عمائعه منون عماتي من بعددُلك عام فيسه مغاث الناس وفسه معصرون وقال الملك ائتونى به فلماءاه الرسول قال ارجع الى ريك فاسئله مآمال النسوة اللاتي قطمن أيديهن انربي بكيدهن علم قالماخط حكن اذ راودتن بوسهف عن نفسسه قان عاش لله ماعلنا عليه منسوء قالت احرأت العزيز الات حصص اللي أنار اودنه عن نفسه واندان الصادقين

الدواعي متوفره على الخروج منه فلا أن مصر فيماعلمه أن مصر فيماعلمه أولى والله أعلم أولى وأحدر والله أعلم

به فعدل كانه يوجد فهو يخبر عند موالدلدل على كونه في معنى الاص قوله فذر وه في سسنبله (دأبا) بسكون الممزة وتحريكهاوهامصدرادأب في العمل وهو عال من المأمور بن أى دائس اماعلى تدأ بون دأ باواماعلى ايقاع المصدر حالاء مني ذوى دأب (فذروه في سنبله) الثلابتسوس و (يأكلن) من الاسناد الجازي جعل أكل أهلهن مسينداالهن (تحصنون) تحرر ونوتخبؤن (يغاث الناس) من الغوث أومن الغيث بقال غيث البلاداذامطرت ومنه قول الاعراسة غنناماشننا (بمصرون) بالياء والتاء يعصرون العنوال يتون والسمسم وقيل يحلبون الضروع وقرئ معصرون على البناء للفعول من عصره اذا أنجاه وهو مطابق للزغاثة و يحوزان كون المنى للفاعل عنى ينحون كانه قدل فعد مات الناس وفعه د غيثون أنفسهم أى دغيثهم الله وبغث بمضهم بمضاوقيل بعصرون عطرون من أعصرت السحابة وفيه وجهان امتأن يضمن أعصرت معني مطرت فيعدى تعديت واماأن بقال الاصل أعصرت علمهم فحذف الجار وأوصل الفعل تأول المقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصي والمجاف والمابسات بسيني مجدبة ثم بشرهم بعدالفراغ من تأويل الرؤما بأن العام الثامن يجيء مماركا خصيما كثيرا لخبرغز برالنعم وذلك من جهدة الوجي وعن قتادة زاده الله على سنة (فان قلت) معاوم أن السنين المجدية اذا انهتكان انها وهاما الحصوالالم توصف الانها، فلقلت انعلم ذلك من جهة الوجى (قلت) ذلك معاوم على امطلقالا مفصل وقوله فيه دغاث الناس وفسه يعصر ون تفصيمل خال العام وذلك لا يعلم الابالوجي \* اعلتاني وتثبت في اجابة الملك وقدم سؤال النسوة المظهر براءة ساحته عماقرفبه وسحن فبه لئلا بتساق به الحاسدون الى تقبيم أمره عنده و يحملوه سلماالي حطمنزلته لديه ولئلا يقولواما خددفي السجن سبع سنين الالام عظيم وجرم كبير حق به أن يسجن و دمذب ويستكفشره وفيه دليل على أن الاجتهاد في نفي المتهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفها قال علمه السلام من كان يؤمن بالله والموم الا تنو فلا يقفن مواقف التهمومنه قال رسول الله صلى الله علمه وسلم للمارين به في معتكفه وعنده بعض نسائه هي فلانة اتقاءلاته مة وعن النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره والله يغفوله حين سئلءن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ماأخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني واقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال ارجع الى ربك ولوكنت مكانه وليثت في السحين مالبثلا مسرعت الاحابة وبادرتهم المات والمابتغيت العذران كان الهماذا أناة واغاقال سل الملك عن حال النسوة ولم يقلسله أن يفتشءن شأنهن لان السؤال مماج جالانسان و يحركه البحث عماسئل عنه فأراد أن وردعليه السؤال احتفى التفتيش عن حقيقة القصة وفص الحديث حتى بتبين له راءته بمانامكشوفا يتميز فيما الماطل وقرى النسوة بضم النون ومن كرمه وحسن أدبه أنه لم يذكر سدته مع ماصنعت به وتسميت فيه من السجن والعذاب واقتصر على ذكر القطعات أيديهن (انربي) ان الله تمالي (بكيدهن علم) أرادأنه كيدعظم لا يعلم الاالله لمعدغوره أواستشهد مع الله على أنهن كدنه وأنه سرى عما قرف به أوأر أدالوعيد لهن أي هوعلم بكيدهن فعازيم نعليه (ماخطبكن )ماشانكن (ادراودتن يوسف) هل وجد تن منه ميلا المكن (قان حاش لله) تعمامن عفته وذهابه بنفسه عن شي من الريمة ومن نزاهته عنها (قالث امرأت العزيز الات حصص الحق) أى ثبت واستقرو قرى حصص على البناء الفعول وهومن خصص البعيراذاألقي ثفناته للزناخة قال

فصيص في مم الصفائفناته \* وناء بسلى نوءة تم صمما

عادكالامه قال واغا قال فاسأله ما بل النسوة اللاتى قطعن أيديهن ولم يكشف للمعتقل من المسلم و يحمل البراءة له علمة السلام من فلك والتعلق والمعتمد والاستعلام و يحمل البراءة له علمة السلام من ذلك والله الموفق

\*قوله تمالى قان حاش الله ما علناعليه من سوء قالت احم أنه العزيز الآن حصف الحق أنار اودته عن نفسه وانه ان الصادق (قال الامن من على شهادتم قد والمراءة واعترافه ق على أنفسه ق المنازجيما على شهادتم ق المنازجية المنازجية المنازجية المنازجية والمنازجية المنازجية والمنازجية المنازجية والمنازجية والمنازعة والمنازجية والمنازج

لم أخنه بالغيب الخمن كلام بوسف عليه السلام والمعنى ان ذلك الجد في ظهو والبراء ليعلم الخ) قال أحدوارادته في تنزيمه وأدل على ان الغرض بهذا الكلام التواضع منه والتبرى

ذلك ليعلم أنى مأخنه الغيب وأن الله لا يهدى كيد الخائنين وما أبرى الفسى لا مارة المارة السوء الا مارحمري النوي غفور وحميم وقال الملك التسوني به أستعلم النفسي

من تركية النفس فهو أدل على هذا العنى من حله على الحادثة الحاصة والله أعلى عادكا لرمه المرأة المزيزاى ذلك الذي قلت الخيال المالي واغا يحرى الدكا لرم على هذا الوجه اذا ألجأ البه هذا الوجه اذا ألجأ البه

ولامن مدعلي شهادتهن له مالعراءة والنزاهة واعترافهن على أنفسهن يأنه لم بتعلق دثي مما قرفنسه به لانهن خصومه واذااعترف الخصم بأنصاحبه على الحق وهوعلى الباطل لمبيق لاحمدمقال وقالت الجمرة والمشوية نعن قديق لنامقال ولابدلنامن ان ندف في فروة من تُبتت نزاهته (ذلك ليعم) من كارم يوسف أى ذلك المتنعت والتشمر اظهور البراءة لمعلم العزيز (أنى لم أخنه) بظهر الغيب في حرمته ، ومحل (بالغيب) الحال من الفاعل أوالفعول على معنى وأناعائب عنسه خنى عن عينه أو وهو عائب عني خنى عن عيني و يحور أن يكون ظرفاأى بحكان الغيب وهو الخفاء والاستتار وراء الابواب السبعة الغلقة (و) ليعز أن الله لايهدى كيدالخاتنين) لاينفذه ولادسدّده وكانه تعريض باص أنه في خيانتها أمانة زوجها ويه في خيانته امانة الله حنساعدها بعدظهور الاتاتعلى حسه ويجو زأن كمون تأكمد الامانته وأنهلو كان خائنالم اهدى الله كبده ولاسدَّده \* ثمَّ أرادأن سواضع لله ويهضم نفسه لئلا تكون لهامن كياو بحالها في الامانة محماو مفتخرا كافال رسول اللهصلى الله علمه وسيرأ ناسمدولد آدم ولا فخرولسين أنمافه من الامانة ليس به وحده واغاهو بتوفيق الله واطفه وعصمته فقال (وما أرئ نفسي) من الزلل وما أشهد لهابا ابراءة الكلية ولا أزكها ولايخلو اماأن يريد في هدد ه الحادثة لماذ كرنا من الهم الذي هوميل النفس عن طريق الشهوة البشر بقلاعن طريق القصدوالعزم واماأن يريدعموم الاحوال (ان النفس لامارة بالسوء) أراد الجنس أي ان هـ ذا النس بأمر بالسوءو يجل عليه عافيه من الشهوات (الامار حمرى) الاالبعض الذي رجه ربي بالعصمة كالملائكة ويجوزأن كونمارحم في معنى الزمان أى الاوقت رحة ربى يعنى أنهاأ مارة بالسوء في كل وقت وأوان الاوقت العصمة ويجوزأن يكون استثناء منقطعا أى ولكن رجة ربيهي التي تصرف الاساءة كقوله ولاهم ينقذون الارجة وقيل معناه ذاك المعلم الله أنى لم أخنه لان العصية خيانة وقيل هومن كالرم امرأة العزيز أى ذلك الذي قلت المعلم يوسف انى لم أخنه ولم أكذب علمه في حال الغيمة وحِمَّت بالصحيح والصدق فهما سئات عنه وماأبري ففسي مع ذلك من الخمانة فاني قد خنته حين قرفته وقلت ماجزاءمن أراد بأهلك سوأالا أن يسحن وأودعته السحن تريد الاعتذار عاكان منهاان كل نفس لامارة بالسوء الامار حمرى الانفسار جها الله العصمة كنفس بوسف (ان ربي غفور رحم) استغفرت ربها واسترحته عما ارتكبت (فان قلت) كيف صم أن يجعل من كلام يوسف ولاد أيل على ذلك (قلت) كفي بالمدنى دليلا قائد الى أن يجعل من كلامه ونعوه قوله قال الملائمن قوم فرعون ان هذا اساح علم يريد أن يخرجكمن أرضكم بسحره غ قال فاذا تأمنون وهومن كالرم فرعون يخاطبهم ويستشيرهم وعن أبنجر يجهذامن تقديم القرآن وتأخيره ذهب الى أنذلك المعلم متصل بقوله فاسأله مابال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ولقدافقت المطلة روايات مصنوعة فزعوا

محوج كقوله فاذاتاً مرون اذلاعكن جعله من قول الملائو حده فتعين أن بصرف الضير عنه الى فرء ون وأماهده الانهاقية قوله وانه ان الصادق الى ما قبل ذلك من الضمار العائدة الى يوسف عليه السلام قطه اولا ضرورة تدعوالى حل الضمر في ليعماع لى العزيز وجعله من كلام يوسف وقد تضمنته الانهائية المصدرة عول زليخا وذلك قوله قالت امن أه العزيز وفي سداق الانه ما يرشد الى ان هذا القول جرى منه او يوسف عليه السلام بعد في السين لم يضر الى الملك وانه لما يتحتمت راء ته بقوله العث يخرجه من السين فذلك قوله وقال الماك التموني به أستخلصه انفسي \*عاد كلامه (قال ولقد لفقت المطلة ربي المتحصن وعمائل المدولة من كل طائفة كالفقت القدرية على قصة موسى حين طلب الروية وخرصه قان الملائكة جعلت تلكزه بارجاها وتقول بابن النساء الميض طمعت في رؤية رب العزة كل ذلك ليم لهم غرضهم في انه طلب لهم محالا في المعقول على الله تعالى و يحق الله المن و يمطل الماطل والله الموفق

ان وسف حين قال انى لم أحنه مالغيب قال له جيريل ولاحن همت بهاوقالت له امن أمّ العزيز ولاحدين حلات تكه سراو بالتَّنانوسف وذلك لم الكهم على بهت الله ورسله ، يقال استخلصه واستخصه اذا جعله خالصا النفسه وخاصابه (فل كله)وشاهدمته مالم يحتسب (قال) أيها الصديق (انك اليوم لدينامكين) ذومكانة ومنزلة (أمين) مؤتن على كل شئ روى أن الرسول جاء فقال أحب اللك فحر جمن السعن ودعالاهله اللهم اعطفعام مقاوب الاخيار ولاتم علهم الاخبارفهم أعلم الناس بالاخبار في الواقعات وكتب على باب السحين هددهمنازل الباوى وقبور الاحياة وشماته الاعداء وتجربة الاصدقاء ثم اغتسل وتنظف من درن السحن ولبس تيابا جددافلا دخله على الملك قال اللهم انى أسألك بعيرك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ثم المعليه ودعاله بالعبرانية فقال ماهذااللسان قال لسان آ مائي وكان اللك يتسكلم يسبعن لسانا في كلمه بها فأجأبه بجميعها فتجب منسه وقال أيهاالصديق انى أحب أن أسمع رؤباي منك فقال رأيت بقرات فوصف لونهن وأحوالهن ومكان خروجهن ووصف السنابل وماكان منهآعلى الهيئة التي رآها الملك لأيخرم منهاحرفا وقالله من حقك أن تتجم الطعام في الاهراء فيأتيك الخلق من النواحي يتارون منك و يجتمع لك من الكنوز مالم يجمّع لاحدقباك (أجعلني على خزائن الارض) ولني خزائن أرضك (انى حفيظ علم) أمين أحفظ ماتستحفظنيه عالم بوجوه التصرف وصفالنفسه بالامانة والكفاية اللتبن هماطابة الملوك عن يولونه واغاقال ذالثاليتوصل الى أمضاء أحكام الله تعمالي واقامة الحق وبسط العدل والتمكن يمالاجله تبعث الانبياء الى العباد ولعله أن أحداغيره لا يقوم مقامه في ذلك فطلب التوليمة ابتغاء وجه الله لا لحب الملك والدنياوين النبى صلى الله عليه وسلم رحم الله أخى يوسف لولم يقل اجعلنى على خزائن الارض لاستعمله من ساعته ولكمه أخرذاك سنة (فان قلت)كيف حاز أن يتولى عملامن يدكافروبكون تبعاله وتعت أمره وطاءته (قلث)روي مجاهدأنه كان قدأسلموعن قتادة هودليل على أنه يجوزان يتولى الانسان عملامن يدسلطان جاثر وقدكان السلف يتولون القضأءمن جهة المغاة ويرونه واذاعلم النبي أوالعالم أنه لاسبيل الى الحكربأ مرالله ودفع المظلم الابتمكين الملك المكافر أوالفاسق فله أن يستظهر به وقيل كان الملك يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه في كل مارأى فيكان في حكم الدّابع له والمطيع (وكذلك) ومثل ذلك المدّ كين الطاهر (مكالموسف) في أرض مصر روىأنها كانت أربعين فرسحافي أربعين (يتبوّ أمنها حيث يشاء) قرى النون والياء أى كل مكان أرادأن يتخذه منزلا ومتبو أله لم ينع منه لاستبلائه على حيعها ودخوله تعتملكته وسلطانه روى أن الملك توجه وختمه بخنقه ورداه بسيفة ووضع له سريرامن ذهب مكاربالدر والياقوت وروى أنه قالله أما السرير فأشذ بهما ككث وأماا خاتم فأدبربه أهرك وأماالتاح فليس من لباسي ولالباس آبائي فقال قدوضعته اجلالالك واقرارا بفضاك فجاس على السرير ودانت له الملوك وفوض الملك المهامي ه وعزل قطفير عمات بعد فزوّجه الملك اصرأته زايحا فلمادخل علماقال أليس هداخيراهماطابت فوجدهاعذرا فولدت لهوادين افرائم وميشاوأقام المدل بصروأ حبته الرجال والنساء وأسلم على يديه اللك وكثيرمن الناس وباعمن أهل مصر فىسنى القيعط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الاونى حتى فم يمق معهـم شئ منها تمبالحلي والجواهرتم بالدواب ثمالضاع والعقارتم رقابهم حتى استرقهم جمعا فقالوا واللهمارأ بذاكاليوم ماكاأ جلولا أعظم منه وقال اللك كيف رأيت صنع الله ي فيماخواني فماترى قال الرأى رأيك قال فافي أشهد الله وأشهدك أفي اعتقت أهل مصرعن آخرهم ورددت عليهم أملاكهم وكان لايبسع من أحدمن المتارين أكثرهم من حمل وميزتقسيطاون الناس وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام نحوما أصاب أرض مصرفأ رسل يعقوب ننيله ليمتارواواحتيس بنيامين (برحتنا) بعطائبافي الدنيامن الملكوالغني وغييرهمامن المنع (من نشاء)من اقتضت الحكمة أن نشاءله ذلك (ولا نصيح أجر الحسنين) أن نأج هم في الدنيا (ولا عو الا تعوة حد) لهم قال سفيان بعينية المؤمن بثاب على حسية الله في الدنية والاستخرة والفاجر يجلله الخير في الدنيا وماله في

فل كله قال انك الدوم الدينا مكن أمين قال احماني على خزائن الارض الدومة على في الارض المرة أمنها مين المساء ولا مناه ولا حرالا خرة خير الحسنين المنوو واء اخدوة ورفهم وهم له منكرون وهم الم منكرون وهم المنكرون و المنكرون وهم المنكرون و المنكرون وهم المنكرون و المنكرون وهم المنكرون و المنكرون وهم المنكرون و المنكرون وهم المنكرون وهم المنكرون وهم المنكرون و المنكر

والحهرهم عهارهم قال التونى بأخ لكرمن أسك ألاتوون أني أوف الكيل وأناخير المنزلين فان لمتأتوني به فلا كيل ليك عندى ولاتقرون قالواستراود عنهأياه وانالفاعاون وقال لفتمانه احماوا بضاعتهم فيرحالهم لعاهد بمعمر فوتهااذا انقلبوا الى أهلهـم لعلهم برجعون فلما رجعواالى أديهم فالوا باأبانامنع مناالمكيل فأرسل معنا أعانا تكتلواناله لحافظون قالهل آمنك علمه الاكا أمنتكم عنلي أخممه من قبل فالله خبرمافظاؤهوأرخم الراخان ولماقتهوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الهم قالواباأمانا

\*قوله تعالى و حاء اخوة

يوسف فدخلوا عليه
فعرفهم وهم له منكرون
(قال اغاأ نكر وه لمد
العهد وتغيير الصورة
الخ) قال أحدو توارد
المادمين في دخولهم
المادمين في دخولهم
عليه ومعرفته لهم
عند ذلك تدل على ان
جرددخولهم عليه
استعقيته المعرفة بلا

الاسنوة من خلاف وتلاهد مالا يه على يعرفوه اطول المهدومفارقته اياهم في سن الحداثة ولاعتقادهم انه قدهاك واذهابه عن أوهامهم القلة فكرهم فيه واهمامهم بشأنه والمعدماله التي المعهامن الماك والسلطان عن عاله التي فارقوه علماطر يحافي المئر مشريا بدراهم معذودة حتى لوتخيل لهم أنه هوا - كذبوا أنفسهم وظنونهم ولان اللث عاسدل الري و المس صاحمه من التهب والاستعظام ما يذكرك المعروف وقيل رأوه على زى فرعون عليه ثماب المرير حالساعلى سرير في عنقه طوق من ذهب وعلى رأسه تاج فا خطر ببالهم أنههو وقيل مارأوه الامن بعيديتهم وبينه مسافة وحجاب وماوقفوا الاحيث يقف طلاب الموائج واغاعرفهم لانه فارقهم وهمر جال ورأى زيهم قريمامن زيهم أذذاك ولان هته كانت معقودة بهم وعمرفتهم فكان يتأمل ويتفطن وعن الحسسن ماعرفه محتى تعرفواله (ولماجهزهم بجهازهم) أى أصلحهم بعدتهم وهي عدة السفر من الزادوما يحتاج اليه المسافرون وأوقر ركائبه مجاجا واله من الميرة وقرى بجهازهم بكسراليم (قال التوني أخ لكم من أبيكم) لابدمن مقدمة سبقت له معهم حتى اجتر القول هـ نه المسئلة روى أنه لمارآهم وكلوه بالعبرانية قال لهم أخبروني من أنتم وماشا نكم فاني أنكركم قالوا نحن قوم من أهمل الشأمرعاة أصابنا الجهمد فحثنا غنار فقال لعاكر جئتم عمو ناتنظرون عورة بلادي قالوا معادالله غن اخوة سوأبوا حدوه وشيخ صديق ني من الانساء اسمه معه قوب قال كم أنتم قالواكنا الني عشرفه الدمناواحد قال فكرأنم ههنا قالواعشرة قال فأن الاخ المادى عشرقالواهو عندا بسه يتسلى به من الهالك قال فن يشهدا كم انكم استم بعيون وان الذي تقولون حق قالوا انساب الأدلا يعرفنا فهاأحدفيشمدلنا قال فدعوا بعضك عندى وهبنية وائتوني بأخيكمن أبيكم وهويحل رسالة من أبيكم حتى أصدقكم فاقترعوا بينها بم فأصائت القرعة شمعون وكان أحسنهم رأياني نوسف فحلفوه عنده وكان قداً حَسَن الزالهم وصيافتهم (ولا تقرون) فيه وجهان أحدها أن يكون داخلافي حكم الجزاء بجز وماعطفا على محل قوله فلا كيل الكركا أنه قيل فان لم تأثوني به تحرمواولا تقربواوان يكون عني ألنهسي (سنراود عنه آباه) سنخادعه عنه وسنجة دونحة ال-تى ننتزعه من يده (وانالفاعاون) وانالقادرون على ذلك لانتعاليه أو وانالفاعلون ذلك لا محالة لانفر ط فيه ولانتواني (لفتيته) وقرى لفتيانه وهماجع فني كاخوة واخوان في أخرو فعلة للقلة وفعلان للكثرة أي الغلائه الكالين (لعله م يعرفونها) لعلهم يعرفون حق ردهاوحق التكرم باعطاء البداين (اذا القلموالي أهلهم ) وفرغواظر وفهم (لعلهم مرجعون) لعل مفرفة مبذلك تدعوهم الى الرجوع ألينا وكانت بضاعتهم النعال والادم وقيسل تفوف أن لا يكون عندا ببعمن المتاع مايرجهونبه وقدل لومن الكرم ان بأخذمن أسه واخوته غنا وقبل علوان ديانتهم تحلهم على رد البضاعة لايستحاون امساكها فبرجون لاجلها وقدل معنى لعلهم يرجمون لعلهم مردونها (منعمنا الكيل) ير يدون قول يوسف فان لم تأ توفى به فلاكيل لكر عندى لانهم اذا أنذر واعنع الكيل فقد منع الكيل (نكتل) نرفع المانع من الكيل ونكتل من الطعمام ما نعتاج اليم وقرئ يكتل عني يكتل أخو نافينضم ا كتياله الى اكتيالما أويكن سبباللا كتيال فان امتناعه بسبيه (هل آمنكم عليه) يريد أنكم قلم في يوسف واناله لحافظون كاتقولونه في أخيه مخنتم بضمانكم فايؤمنني من مثل ذلك م قال (فالله خير عافظا) فتوكل على اللهفيه ودفعه المهم وحافظ اعمر كقواك هوخبرهم رحلاوللهدرة هفارسا ويجوزا ويكون عالا وقرئ حفظا وقرأ الاعمش فالله خبر عافظ وقرأ أنوهر برة خبرا لحافظين (وهو أرحم الراحين) فأرحوأن ينعم على بعقظه ولا يجمع على مصمعتن وقرى ردت المنابالكسر على أن كسرة الدال المدخمة نقلت ال أراءكافي قبل وبيد وحكي قطر بأضرب زيد على نقل كسرة الراء فين سكنها الحالضاد (مانبغي) للنفي أى مانبغي في القول ومانتزيد فع اوصف الكمن احسان المائوا كرامه وكانوا قالواله الماقد مناعلى خسر رجل الزلناوأ كرمنا كرامة لوكان وجلامن آل يمقوب ماأ كرمنا كوامته أومانيتني شيأوراء مافعل ب من الاحسان أوعلى الاستفهام عنى أى شئ نطلب وراءهـذا وفي قراءة ان مسعود ما تبغي التاعلي مخاطبة يعقوب معناه أى شي تظام وراء هذا من الاحسان أومن الشاهد على صدقنا وقيل معناه مانريد \*قوله تمالى قال أرسله معكم حتى تؤنون مونقامن الله (قال معناه ان ارساله معكمناف الني) قال أحدلن للذفي المؤكد وأماقول الإخترى في المنافاة له قد ورا و ذلك غرض اغراط على من قتل كال معناء و ذلك أنه اعتمد في احالة الرؤية على الله تمالى على ان قوله تمالى لن ترانى معناه ان الرؤية ٢٣٨ منافية لحالى وجعل هذه المنافاة من مقتضى لن ثم التزم ذلك في هذه اللفظة حيثما

منك بضاعة أخرى وقوله (هذه بضاعتناردت البنا) جلة مستانفة وضحة لقوله مانبغي والجل بعدها معطوفة على الله الماعني معنى ان بضاعتذاردت المنافلة ستطهر بها (وغيراً هانا) في رجو عنا الى الملك (ونعفظ أخانا) فالصده شي عما تحافه ونزداد باستصاب أخبنا وسق بعمر زائد أعلى أوساق أباعر نافأى ثي نبتغي وراءهده الماغي التي نستصلح بهاأحوالذاونوسع ذات أبديناواغ افالوا (ونزدادكيل بعير) لماذكرناانه كان لايزيد للرجل على حل بمير للتقسيط (فان قات) هذا أذا فسرت البغي الطاب فأما أذا فسرته بالكذب والتزيد في القول كانت الجلة الاولى وهي قوله هذه بضاعتناردت البناسانالصدقهم وانتفاء التزيدعن قيلهم فاتصنع بالجل المواقي (قلت) اعطفهاعلى قوله مانبغي على معنى لأنبغي فيمانقول وغيراً هلناونف على كيت وكيت ويجوزأن يكون كالدمامبتدأ كقولك وينبغى أنغيرأهلنا كاتقول سعيت في حاجة فلان واجتهدت في تحصيل غرضه وبجب ان أسعى وينبغي لى ان لا أقصر و يجوز أن يرادمان في وما ننطق الا بالصواب فيمانشير بعليك من تجهيزنامع أخينا ثم قالواهذه بضاعتنانستظهر بماوغير أهلناونفعل ونصنع بيانالانهم لايمغون فراجم وانهم معيرون فيه وهو وجه حسن واضح (ذلك كيل يسير) أى ذلك مكيل قليل لا يكفينا تعنون مايكال الهم فأراد واأن يرداد واالمهما يكال لاخمم أويكون ذلك اشارة الى كيل معرأى ذلك المكيل شي قليل يجمعنا المهاللك ولايضايقنا فيهأوسهل علمه متنسر لايتعاظمه ويجوزأن يكون من كالرم يعمقوب وأنجل مير واحدشي يسيرلا يخاطر المله بالولد كقوله ذلك ليملم (لن أرسله معكم) مناف اللي وقدراً يت منه كم مارأيت ارساله معكم (حتى تؤتون موثقامن الله) حتى تعطوني ما أتوثق به من عندالله أراد أن يحلفوا له بالله واغماجعل الحلف بألله موثقامنه لان الحلف به غما تؤكدبه المهودوتشد دوقد أذن الله في ذلك فهو اذنمنه (لتأتني به) جواب اليمن لان المني حتى تعلفو التأتني به (الاأن يحاط بكم) الاأن تغلبوا فلم تطبقوا الاتمان به أوالاأن تها كوا (فان قات) أخبرني عن حقيقة هذا الاستنفا ففيه اشكال (قات) أن يحاط بكم مفءولله والكارم المثبت الذي هوقوله لتأتني بهفى تأويل النفي معناه لاعتنعون من الاتيان به الأ للاحاطة بكرأى لاغتنعون منه لعلة من العلل الالعلة واحدة وهي أن يحاط بكر فهو استثناء من أعم العام في المفعولله والاستئناءمن أعم العام لا يكون الافي النغي وحده فلا بدمن تأويله بالنفي ونظيره من الاثبات المتأوّل عمنى النفي قولهم أقسمت بالله لما قعلت والافعات تريد ما أطلب منك الا الفعل (على مانقول) من طلب الموثق واعطائه (وكيل) رقيب مطاع واغام الهم أن يدخاوا من باب واحدلانهم كأنو اذوى ما عوشارة حنة اشتر مأهل مصر بالفرية عنداللك والتكرمة الخاصة التي لمتكن اغيرهم فكانوا مظنة لطموح الابصاراليهم من بين الوفودوأن يشار المهم بالاصابع ويقال هؤلاء أضياف الملك انظر واللهم ماأحسنهم من فتمان وماأحقهم ماذكرام لامرماأ كرمهم اللا وقربهم وفضاهم على الوافدين عليه فاف اذلك أن يدخلوا كوكبة واحدة فيعانوا لحالهم وجلالة أمرهم في الصدور فيصيهم ما يسوءهم ولذلك لم يوصهم بالتفرق في الكرة الاولى لانهم كانوا مجهولين مغمور بن بين الناس (فان قلت) هل للرصابة بالمين وحد تصم علمه (قلت) يحوزأن يحدث الله عزوجل عندالنظرالي النيئ والاعجاب به نقصانا فيه وخلامن بعض الوجوه و يكون ذلك ابتلاءمن الله وامتحانا لعباده ليتميز الحققون من أهل الحشوفية ول الحقق هدافعل الله ويقول المشوى هوأثر العبن كاقال تعالى وماجعلناعدتهم الافتنة للذين كفرواالاتية وعن الني صلى اللهعليه وسلم أنه كان يموذا لسن والحسين فيقول أعيد كالكامات الله التامة من كل عب لامة ومن كل شيطان وهامة (وماأغنى عند كم من الله من شيئ) دمني ان أراد الله بكر سوألم ينفع كولم يدفع عنكم ماأ شرت به عليكم من

كج معناء الاان تغلبوا فلاتطبقو االاتيان الخ قال أحد واغالختص هذاالنوعمنالاستثنا هـ ده نضاعتناردت المناوغيرأ هلناونحفظ أخاناونزدادكمل بعمر ذلك كيل دسيرقال لن ارسلام كرحتى تؤتون موثقامن الله لتأتني به لاأن عاط بكو فل آ تومموثقهم قال الله عمليما نقول وكمل وقال مابني لاتدخهاوا مناب واحدوادخاوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من الله من شئ

بالنفي لان السيتثني

منيه مسكوتعنيه

والنفي عام اذبارم من

تفي الاتيان مثلاتني

جميع العوارض اللاحقه

نه ضرورة فكائنه

العمومهمقرون مدكر

المستثنى منسه ولا

وقعت كل ذلك لتمرن

الاذهان على أن هذا

مقتضي لن وقدسيق

وحدار دعلته في ذلك

\*عادكلا **\* (قالوقوله** 

لتأتني به الاأن عاط

كذلك الاتمان فانه الوهامه (وماعى عمد من الله من سي) يدى الراد الله المسلم وم يده مديم من سرك المتفرق والاحوال لانه لا يتوقع الاعلى أحدها والله أعلم ولقد صدف هذه القصة المثل السائر المتفرق وهو قوله من الما المراد من المناه المناه المناه المناه في المناه المناه

ان الحك الالله علمه توكات وعلمه فلمتوكل المتوكلون ولاادخاوا من حدث أصرهم أوهم ما كان دغني عنهيم اللهمن ثبئ الاحاجية في نفس يعقوب قضاها والهلاواعلم لماعلناه ولكن أكثرالناس لايعلون والاخداوا على وسف آوى المه أغاء قال انى أناأ خوك فلاتستساعاتوا دمماون فالمجهزهم يحهازهم حمل السقاية فيرحل أخمه تمأذن مؤذن أبتها العبرانك اسارقون قالواو أقملوا عليم ماذاتفقدون قالوا نفقدصواع الملكولن حاءبه حليد سيروأنابه زعم قالوا تالله لقدعلتم ماحئنا لنفسدني الارض وماكناسارقين قالوا فيا حزاؤه ان كنت كاذبين قالوا حزاؤهمن وحدد في رحمله فهوجراؤه كذلك نعزى الطالين

التفرق وهومه يبكر لا تحالة (ان الحكو الالله) تم قال (والمدخاوامن حيث أمرهم أوهم) أى متفرقين (ما كان نعنى عنهم) رأى دمقو بودخواهم متفرقين شدأ قطحت أصابهم ماساءهم مع تفرقهم من اضافة السرقة الهم وافتضاحهم بذلك وأخذ أخهم بوجدان الصواع في رحله وتضاعف المصية على أبهم (الا طحة) استناءمنقطع على معنى ولكن طحة (في نفس يعقوب قضاها) وهي شفقته عليهم واظهارهاء على قاله لهم ووصاهميه (وانه لذواعل) يعني قوله وماأغني عنكم وعله مأن القدر لا يغني عنه الدر (آوى المه أخاه) ضم المه بنيامين وروى انهم قالواله هذا أخو ناقد جئناك به فقال لهم أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندى فأنزلهم وأكرمهم متم أضافهم وأجاس كل اثنين منهم على مائدة فيقي نيامين وحده فيكي وقال الوكان أخي يوسف حمالا حاسني معه فقال يوسف بقي أخوكم وحمد افأ حاسه صعه على مائدته وجعل يواكله وقال أنترعشرة فلمنزل كل اثنين منكريبتا وهلذالا تاني له فيكون معي فيات يوسف يضمه اليهويشم رائحته حتى أصبح وسأله عن ولاه فقال لى عشرة بنن استققت أسماءهم من اسم أخلى هلك فقال له أتحب أن أكون أخاك بدل أخيل الهالك قالمن يجدأ خامثاك ولكن لميلدك يعقوب ولاواحد لفيكي يوسف وقام اليه وعانقه وقالله (اني أناأ خوك) بوسف (فلاتيتنس) فلا تحزن (عاكانوا يعملون) بنافه اصفى فان الله قدأحسن الينا وجعناعلى خبر ولاتعله معاأعاتك وعن ابن عباس تعرف المه وعن وهب اغاقال له أناأخوك بدل أخيك الفقود فلاتبتنس عاكنت تلقى منهم من المسدو الاذى فقد أمنهم وروى انه قال له فأنالا أفارقك قال قد علت اغتمام والدى بى فاذا حبستك ازداد غه ولاسبيل الى ذلك الاأن أنسبك الى مالا يجل قال لاأبالي فافعل ما بدالك قال فاني أدس صاعى في رحلك ثم أنادى علمك بألك ودسر قته ليتهمأ لي ردك بعدتسر يحك معهدم قال افعل (السقاية) مشربة دسقى باوهى الصواع قيل كان يسقى باللك مُ جعلت صاعا يكال به وقيل كانت الدواب تسقى بها ويكال بها وقيل كانت انا مستطيلا بشمه المكوك وقيل هي المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاء تشرب الاعاجم وقيل كانت من فضة عوهة بالذهب وقيل كانت من ذهب وقيل كانت مرصعة بالجواهر (ثمَّ أذن مؤذن) ثم نادى مناديقال آذنه أعلمه وأذن أكثرالاعلام ومنه الؤذن اكثرة ذلك منه روى أنهم ارتحاوا وأمهاهم موسف حتى انطاقوائم أمربهم فأدركو اوحسوام قيل الهمذلك \* والعبر الابل التي علم الاحسال لانها تميز أى تذهب وتجيء وقيل هي قافلة الجيرتم كثرحتي قيل لكل قافلة عبركائم اجع بمروأصلها فعدل كسقف وسقف فعل بهما فعل ببيض وعيدوالرادأ صحاب العيركقوله بإخيل الله اركبي وقرآ ابن مسعود وجعل السقاية على حذف جواب الم كاته قبل فلاجهزهم بحهازهم وجعل السقاية في رحل أخيه أمهاهم حتى انطاقوا ثم أذن مؤذن \*وقرأ أبوعيد الرجن السلى "تفقدون من أفقدته اذاوحدته فقيدا \* وقرى صواع وصاع وصوع وصوع بفتح الصاد وضها والعين معمة وغير معمة (وأنابه زعم) يقوله المؤذن يريدوا نابحمل المعركفيل أؤديه الى من جاءبه وأرادوسق معرمن طعام جعلالمن حصله (تالله) قسم فيه معنى التعب عا أضيف المهم واغا قالو القدعلم فاستشهدوا بعلهم لماثبت عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم في كرق مجيئهم ومداخلتهم للاك ولانهم دخلوا وأفواهر واحلهم مكعومة لئلاتتناول زرعاأ وطعما لاحدمن أهل السوق ولانهم ردوابضاعتهم التي وجدوهافي رحالهم (وماكناسارقين) وماكماقط نوصف السرقة وهي منافية لحالنا (فاجراؤه) الضمير المصواع أى فساجزاء سرقة م (ان كنتم كاذبين) في عود كم وادعائكم البراءة منه (قالواجزاؤه من وجدفي رحله) أى جزاء سرقته أخذمن وحد في رحله وكان حكم السارق في آل مقوب أن يسترق سنة فاذلك استفتوافي جراله وقولهم (فهو جراؤه) تقريراليكم أى فأخذ السارق نفسه هو جراؤه لاغير كقولك حقريدأن يكسى ويطع وينع عليه فذلك حقه أى فهوحقه لتقررماذكرته من استحقاقه وتلزمه ويجوزأن يكون جزاؤه مستدأوالجلة الشرطية كاهى خبره على اقامة الظاهرفها مقام المضمر والاصل جزاؤه من وجدفى رحله فهوه وفوضع الجزاءموضع هوكاتقول اصاحبك من أخوز مدفيقول الكأخوه من يقعد الى جنبه فهوهو

برجع الضمر الاقلالامن والثاني الحالاخ ثم تقول فهوأخوه مقيم اللظهر مقام المضمر ويحتمل أن مكوت حزآؤه خبرمبتدا محذوف أى المسؤل عنه جزاؤه ثمأ فتوابقواههم من وجدفى رحله فهوجزاؤه كأنقول من دستفتي في جزاء صيد المحرم جزاء صيد المحرم ثم يقول ومن قتله منكم متعمد الفخراء مثل ما قتل من النعم (فيدأ بأوسمتهم) قيل قال الهم من وكل عمم لا بدّمن تفتيش أوعيت كم فأنصرف عهم الى يوسف فيدأ بتفتيش أوعمتهم قدل وعاء بنيامين لنفى المهمة حتى بلغ وعاءه فقال ماأطن هذاأ خذشما فقالواو الله لانتركه حتى ينظر في رحله فاله أطب لنفسك وأنفسه افاستخرجوه صنه \* وقرأ الحسن وعاء أخمه بضم الواو وهي لغة وقرأ سعيدين جبيراعاءأ خيه بقلب الواوهمزة (فان قلت) لم ذكر ضمير الصواع من ات ثم أنثه (قلت) قالوارجع بالتأنيث على السقاية أوأنث الصواع لانه يذكرو يؤنث ولمل يوسف كان يسميه سقاية وعبيده صواعا بقد وقعرفها بتصليه من المكلام سقامة وفهما يتصل عم منه صواعا (كذلك كدنا) مثل ذلك المكد العظم كدنا (الموسفُ) يعنى علمناه اياه وأوحيمنا به اليه (ما كان ليأخذا خاه في دين اللكُ) تفسيرلا كميدو بيان له لانه كان في دين ملك مصروما كان يحكم به في السارق أن يغرم مثلي ما أخذ لا ان يلزم و يستعيد (الا أن يشاء الله) أي ما كَانِ يأخذه الاعِشيئة الله وأذنه فيه (نرفع درجاتُ من نشاء) في العلم كارفعنا درجة بوسف فيه وقريُّ برفع بالما ووترجات بالتنوين (وفوق كل ذي علم علم) فوقه أرفع درجة اله في عله أو وفوق العلم علم هم دونه في المهروهو الله عزوعلا (فان قات) ما أَذُن الله فيه يجب أن يكون حسينا في أي وجه حسين هذا الكيدوما هوالاجتان وتسريق ان لم يسرق وتسكذيب ان لم يكذب وهو قوله انسكر لسار قون فساحزا ومان كمتم كاذبين (قلت)هوفي صورة المهتان وليس بهتان في الحقيقة لان قوله انكر أسار قون تورية عماجري مجرى السرقة من فعلهم بيوسف وقيل كان ذلك القول عن المؤذن لامن بوسف وقوله ان كنتم كاذبين فوض لانتفاء يراءتهم وفرض التكذيب لايكون تمكذيباعلى انه لوصرح لهمبالتكذيب كاصرح لهمبالتسريق الكاناه وجهلانهم كانوا كاذبين في قولهم وتركذا يوسف عندمة اعنافاً كله الذئب هذا وحكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بهاالى مصالح ومنافع دينية كقوله تعالى لا توب عليه السلام وخذيدك ضغثا ليتخلص من جلدهاولا يحنث وكقول ابراهم عليه السلام هي أختى لتسلم من يدال كافر وما الشرائع كلها الامصالح وطرق الى التخلص من الوقوع في آلمفاسد وقد علم الله تعالى في هذه الحيلة التي لقنها يوسف مصالح عظمة فحملها سلما وذريعة المها فيكانت حسينة جملة وانزاحت عنه اوجوه القبح المذكرنا (أنهه) أرادوا يوسف روى أنهم الماستخر جوااله اعمن وحل نمامين نكس اخوته رؤسهم حداء وأقداواعلمه وقالو له ما الذى صنعت فضعتنا وستودت وجوهنا رابني راحيل ما يزال لنامنك يلاءمتي أخذت هذا الصاع فقال بنو واحمل الذن لا يرال منه علم مالد لاء ذهبتم بأخي فأهما كتموه ووضع هذا المواع في رحلي الذي وضع المضاعة في رحالكم . واختلف فيما أضافوا الى يوسف من السرقة فقيل كان أخذ في صماء صفالجده أبي أمه فكسره وألقأه بن الجيف في الطريق وقيل دخل كنيسة فأخذ تمالاصغيرامن ذهب كانوا يعبدونه فدفنه وقيل كانت في المنزل عناق أودجاجة فأعطاها السائل وقيل كانت لابراهم علمه السلام منطقة بتوارثهاأ كارواده فورثهااسحق تموقمت الى ابنته وكانت أكبرا ولاده فحضت وسف وهي عمته بعدوقاة أمه وكانت لأتصبر عنه فلماش أراد مقوبأن سترعه منها فعدت الى المنطقة فحرمتها على وسف تعت ثيابه وقالت فقدت منطقة اسحق فانظر وامن أخذها فوجدوه امحزومة على يوسف فقالت انه لى سلم أفعل به ماشنت فالاه دمقو بعندها حتى ماتت (فأسرها) اضمار على شريطة التفسير تفسيره (أنتم شرمكانا) واغا أنثلان قوله أنتم شرمكا ناجلة أوكلة على تسميتم الطائعة من الكلام كلة كامه قيل فأسرالجلة أوالكلمة التيهي قوله أنتم شرمكانا والمعنى قال في نفسه أنتم شرمكانالان قوله قال أنتم شرمكانا بدل من أسرهاو في قراءة اينمسعود فأسره على المذكير بدالقول أوالكارم ومعنى أنتم شرمكانا أنتم شرمنزلة في السرق لانكم سارقون بالصحة اسرقتك أخاكم من أسكر (والله أعلى الصفون) بما اله لم يصح لى ولالا عنى سرقة

فدداً بأوعيهم قدل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخيذ أخاه في دين اللك الاان بشاء الله نرفع در جات من نشاء فالوا ان يسرق فقيد عالوا ان يسرق فقيد فأسرها وسف في نفسه فأسرها والله أعلى تصفون فالوايا أيها العزيزان له أياشيها كبيرا \* قوله تعالى وماشهد ناالاعاعلناوما كذاللغنب حافظين (قال معناه وماشهد ناعليه بالسرقة الاعاعلناه من سرقته الخ) قال أجداماً أن يكون مقتضى شرعهم حينئذان مجرد وجود الشي بيدالمدعى عليه بعدانكاره يوجب له أحكام السارق فيكون الماعلى ظاهره اذا واما أن لا يكون كذلك فهذا القدر من مجرد وجوده في رحله لا يوجب على وله سارقا وغايته ان يغيد خطنا بينا فيكون ألم ادبالعم ههنا الطن وقد ورد مثله و يكون قوله موما كذاللغيب حافظين تنسم اعلى أن مستندهم في اقالوه ( ١٤١) ظن عقتضى ظاهر الحال وأما

كشيف باطين الامن الموجب للعلم فأليسوا بدعونه عامه جادكالرمه رقال وقولهم وماكنا فدأحدنامكانهانا براك من الحسنان قال معاذالله أن أخذالا من وحدثا متاعنا عنده انااذ الظالون فلما استيأسوا منمه خلصوانعياقال كبيرهم ألم تعلوا أن ألا قدد أخذعابكم موثقامن الله ومن قدل ما فرطتم في وسف فان أمرح الأرض حي بأذن ل أى أو يحكم الله لى وهوخبرا لحاكمت ارجع وا الى أسكر فقولوا ماأمانا ان أينك سرق وماشهد ناالاء علنا وماكنا للغس حافظت واستل القرية التي كتافه اوالعيرالتي أقدلنا فهاوانا الصادقون قال السوات اكم أهسك أمر افصر حيل عسى الله أن أسى

الغيب حافظين معناء وماعلناله سيسرق حين أعطمناك الموثق الخ)

وليس الامركاتصفون واستعطفوه باذكارهم اياه حق أبهم يمقوب وأنه شيخ كبير السن أوكبر القدر وأن النيامين أحد المهمنهم وكانواقد أخبر ومبأن واداله قدهاك وهوعلمه ثكارن والهمستأنس أحمه (فذ أحدثامكانه ) فخذه بدله على وجه الاسترهان أوالاستعباد ( انانراك من الحسنين ) الميذافأتهم احسانك أومن عادتك الاحسان فاجرعلى عادتك ولاتغيرها (مماذ الله) هوكلام موجه ظاهره أنه وجب على قضية فتواكم أخذمن وجدالصواع في رحله واستعداده فاوأخذنا غيره كان ذلك ظلافيمذهبكم فلتطلبون ماعرفتم أنه ظهو باطنه أن الله أص في وأوجى الى بأخذ بنيام بن واحتباسه اصلحة أولم الحجة عله افي ذلك فاوأخد ذت غيرمن أمرني بأخد في كنت طالم اوعاملاعلى خلاف الوحى ومعنى معاذالله (أن نأحد في نعو ذبالله معاذا من أن نأخذ وأصيف الصدر الى المفعول به وحذف من و (اذا) جواب لهم وجُزاء لان المني ان أخد ذنابدله ظلنا (استياسوا) ينسواور بادة السين والتاء في المالغة نعوما فر في استهم والنجي على معنيين يكون عمني المناجي كالمشير والسميرعمني المماشير والمساهر ومنه قوله تعمالي وقربناه نجما وعمني المصدر الذي هو التناجي كاقيل النجوى بمعناه ومنسه قيل قوم نجي كاقيل واذهم نجوى تنزيلا للصدر منزلة الاوصاف ويجوز أن يقال هم نجي كا قبل هم صديق لانه بزية المصادر وجع أنحية قال \* اني اذام القوم كانو اأنجيه . ومعنى (خلصوا) اعتزلو اوانفر دواعن الناس خالصين لا يخالطهم سواهم مرنجيا) ذوى نعبوي أو فوجانجيا أي مناجيا لمناحاة بعضهم بعضا وأحسس منهأنهم تحضوا تناجمالا ستعماعهم اذلك وافاضتهم فيه يحدواهتمام كانهم فى أنفسه مصورة التناجى وحقيقته وكان تناجيم في تدينرا من هم على أى مدفق فدهبون وماذا يقولون لابهم في شأن أخهم كقوم تعانواء ادهمهم من الخطب فاحتاجواالي التشاور (كبيرهم) في السن وهو روبيل وقيل رئيسهم وهوشم ون وقيل كبيرهم في المقل والرأى وهو يهوذا (مافرطم في يوسف)فيه وجوه أن تنكون ماصلة أى ومن قبل هذا قصرتم في شأن يوسف ولم تحفظواعهدا بيركم وأن تنكون مصدرية على أن محل الصدرالر فع على الانتــدا، وخبره ألظرف وهومن قبل ومعناه ووقع من قبدل تفريط كم في يوسف أؤالنه بعطفاعلى مفعول المتعلواوهوأن أماكم كانه قيال المتعلوا أخذابيكم عليكم موثقا وتفريط كممن قبل في يوسف وان تكونموصولة بمنى ومن قبل هذاما فرطموه أى قدمموه في حق يوسف من الجذاية العظيمة ومحله الرفع أوالنصب على الوجهين (فل أبرح الارض)فان أفارق أرض مصر (حتى بأذن لى أبي) في الانصراف المه (أو يحكم الله لي) بالخروج منه أوبالانتصاف عن أخد ذأخي أو بخلاصه من يده بسبب من الاسماب (وهوخيرا لما كين) لانه لا يحكم أبد الابالعدل والحق . وقرى سرق أي نسب الى السرقة (وماشهدنا)عليه بالسرقة (الاعلاملة) من سرقته وتبقناه لان الصواع استغرج من وعاته ولاشي أبين من هـ ذا (وما كنالانس حافظين) وماعلناأنه سيسرق حين أعطيناك الموثق أوماعلناانك تصابيه كالصيت بدوسف ومن قرأسرق فعذاه وماشهدنا الابقدرما علنامن التسردة يماكنا الغيب الزمرا الحفي حافظ ين أسرق الصدة أمدس الصاع في رحله ولم يشعر (القرية التي كنافها) هي مصر أي ارسل الى أهله افسلهم عن كنه القصة (والميرالتي أقبلنافها) وأصحاب الميروكانواقوماه ن كنمان من حيران يعقوب وقيل من أهل صنعاء . • مناه فرحمو الل أبهم فقالو اله مآقال لهم أخوهم فزقال بل سولت ليكم أنفسكم أمرا)

٨١ كشاف ل قال أحدواغاته مم القراء تان على المناويل الذى ذكرته وهو أنهم اغيان ضافوا المه السرقة طناعة تضى ظاهر الحيال واحد مرزوان بعنقد انهم علواذلك حقيقة فقالواوماك الغيب حافظين فالقراء تان على التأويل المذكورية تضيان تبرئم من المنافية المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة التابي من الجزم والله أعلم ومقتضى الثانية التابي من الجزم والله أعلم

هد وله تعالى بلسولت الم أنفسكم أمرا (قال ممناه ان هذاشئ أرد غوه الخ)قال أجدوهذا من الرمخشرى اسلاف جواب عن سؤال كان قائلا يقول هم فى الوقعة الاولى سؤلت لهم أنفسهم أمرا بلامراء وأما فى هذه الوقعة الثانية فلم يتعمدوا فى حق بنيا من سوأولا أخبروا أباهم الابالواقع على جليته وما تركوه بمرالامغاوبين عن استعمابه في اوجه قوله ثانيا بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا كاقال لهم أوّلا واذاورد السوّال على هذا التقرير (٦٤٢) فلا بدمن ريد بسط فى الجواب فنقول كانوا عنديه قوب عليه السلام حين تذمته مين وهم قن باتها مه

لما أسافوه في حق يوسف عليه السلام وقامت عنده قرينة توكد التهمة وتقويها وهي أخسد الملك الدفي ولا من وحده لامن دين يعسقوب من الناس ولا من عادتهم والى ذلك وقدت الاشارة بقوله تعالى الاشارة بقوله تعالى

بهم جمعانه هو العلم الحكم وتولى عنه وقال ما أسفى على يوسف والميضة من الحزن فهو كظيم قالوا عنه الله تفتو تذكر يوسف حرة بكون

ماكان ليأخذاخاه في دين اللك تنميامن الله تمالى على وجه اتهام يد مقوب لهم فعلمان اللك المالة على والمالة والما

أردغوه والافادرى ذلك الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته لولا فتواكم وتعليكم (بهم حيعا) يبوسف وأخيه وروبيل أوغيره (انه هو العلم) عالى في الحزن والاسف (الحكيم) الذي لم يبتأني بذلك الألحكمة ومصلحة (وتولى عنهم) وأعرض عنهم كراهة لماجاؤابه (باأسنى) أضاف الأسف وهو أشدا لزن والحسرة الى نفسه والالف بدل من ياءالاض فله والتجانس بين لفظتي الاسف ويوسف بما يقع مطبوعا غيرمة ممل فيصلح ويبدع ونعوه اثاقلتم الى الارض أرضيتم وهم ينهون عنه وينأون عنه يحسبون أنهم يحسنون من سبابنهاوعن الني صلى الله عليه وسلم لم تعط أمة من الاحم المالله والمعمون عند المصيبة الاأمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا ترى الى دمقوب حين أصابه ماأصابه لم يسترجع واغاقال باأسنى (فان قلت) كيف تأسف على يوسف دون بوسف وانه لم يقع فائت عنده موقعه وان الرز وفيه مع تقادم عهده كان غينا عنده طريا \* ولم تنسى أوفى المصدات بعده \* ولان الرز ع نوسف كان قاءدة مصداته التي ترتنت علها لرزاما في ولده ف كان الاسف عليه أسفاعلى من لحق به (وابيضت عيناء) إذا كثر الاستعبار محقت العبرة سواداله بن وقلبته الى بماض كدر قيل قد عمى بصره وقد ل كان بدوك ادرا كاضعمفا \* قرى من الحزن ومن الحزن الحزن كان سبب البكاء الذي حدث منه البياض فكانه حدث من الحزن قيل ماجفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف الحدث لقائمه غمانين عاماوماعلى وجه الارض أكرم على الله من يعقوب وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سأل جبريل عليه السدلام مابلغ من وجديعقوب على يوسف قال وجدسه معين تكلي قال فياكا ناله من الاجرقال أجرما ثة شهيد وماساء ظنه مالله ساعة قط (قار قار) كيف جازاني الله ان يماغ به الجزع ذلك المبلغ (قات) الانسان مجبول على الاعلان افسه عند الشدائد من الخزن واذلك حدصره وأن يضبط نفسه = تى لا يخرج الحمالا إيحسن ولقد كي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولده ابراهم وقال القلب يجزع والعدين تدمع ولا تقول مايسحط الربواناعليك بالراهم لمحزونون واغا الجزع الذموم مايقع من الجهدلة من الصماح والنياحة ولطم الصدور والوجوه وتمزيق الثياب وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بكي على ولدبعض بنانه وهو يجود بنفسه فقيل ارسول الله تبكي وقدنه يتناعن البكاء فقال مانهيتكم عن البكاء واغانه يتكم عن صوتين أحقين صوت عند الفرح وصوت مند الترح وعن الحسن أنه بكى على ولذ أوغيره فقيل له في ذلك فقال مارا يت الله جعل الزن عاراعلي يعقوب (فهو كظم)فهو على من الغيظ على أولاده ولا يظهر ما يسوءهم فعيد ل ععنى مفعول بدايه للقوله وهومكظوم من كطم السقاءاذ اشده على ملته والكظم بفتح الطاء مخرج النفس يقال أخذبا كظامه (تفتو) أرادلا تفتو فخذف حرف النفي لانه لايلتبس بالاثمات لآنه لوكان اثبا تالم يكن بدمن اللام والنون ونعوه . فقلت يمن الله أبرح قاعدا \* ومعنى لا تفتؤلا تزال وعن مجا عدلا تفتر من حبه كانه جمل الفتوء والفتورأخو بنيقال مانتئ بفعل قال أوس

فمانتُدْتُ خيل تشوب وتدعى \* ويلحق منها لاحق وتقطع

ماء تدهم ولم يشه رواان القصود الزامه م عاقالوا و اتهام من هو بعيث تنظر ف التهمة اليه لاحرج فيه و خصوصافها برجع حضا الى الولاد و يحقى لوالله أعلم أن يكون الوجه الذى سوّغ له هدا القول في حقهماً نهم جمالوا مجرد وجود الصواع في رحل من بوجد في رحله سرقة مرّغ من أن يحيلوا الحرك على ثبوت كونه سارقا بوجه معاوم و هذا فى شرع ما لا يثبت السرقة على من ادعيت عليه فان كل شرعهم مثل شرعنا في ذلك فقتواهم اذا غير محررة وهو الشمار بانهم كانواح اصاعلى ثبوت السرقة عليه ويؤكد ذلك قولهم أن يسرق فقد سرقا خله من قبل و كدون بذلك ثبوت السرقة عليه والله أعلم وقوله لهم در سوّلت لكم أنفسكم أمم اواقع عكانه من عالهم وان كان شرعهم يقتضى ذلك محالفا الشرعنا فالعهدة على الجواب الاول والله المستمان

\* قوله تعالى قال هل علم ما فعلم بيوسف وأخيه اذأنتم عاهاون (قال أناهم من جهة الدين وكان حليها موفقاف كلمهم مستفهما عن معرفة وجه القبح الخ) قال أحدومن تلطفه بهم قوله اذا نتم جاهاون كالاعتذار عنهم لان فعل الفبح على جهل بقدار قبعه أسهل من فعله على علم وهم لوضر بوافي طرف الاعتذار لم يلفواعذ راكهذا ألا ترى ان موسى عليه السلام لما اعتذر عن نفسه لم يزدعلى أن قال فعلم القالون و روى أنهم لما قالوامسناوا هلذا الضرو تضرعوا اليه ارفضت عيناه (٦٤٣) ثم قال هذا القول وقيل أدوا فعلم الذاوا نامن الضالين و روى أنهم لما قالوامسناوا هلذا الضرو تضرعوا اليه ارفضت عيناه (٦٤٣) ثم قال هذا القول وقيل أدوا

البهكتابا من يعقوب اسرائيلاللةناسيق ذبيح الله منابرا هميم خلمل الله الى عز يزمصر أماسد فانا أهل بيت حرضا أوتكون من المالكان قال اغما أشكوابني وحزني اليالله وأعلم من الله مالا تعلمون بابني اذهبوافتعسسوا من بوسف وأخمه ولا تيأسوا من روح الله الهلاسأس منروح الله الاالقوم الكافرون فلما دخلواعلمه قالوا باأيهاالعزيزمسناوأهلنا الضروحتنا سضاءية من عام فأوف لذا المكدل وتصدف علمناان الله يجزى المتصدقين قال علعلتم مافعلتم بيوسف وأخمه اذأنتم عاهلون فالوا أتنك لانت وسف قال أنابوسف وهذاأخي قدمن اللهعلما إنه موكل بنا لملاءأماجدي فشدت داه ورحلاه ورمى الى النار احرق فعلهاالله علسه ردا وسلاما وأماأى فوصعت

ا (حرضا) مشفيا على الجلالة من ضاواً حرضه المرض ويستوى فيه الواحدوا لجع والمذكر والمؤنث لانه مصدر والصفة حرض كممرال اونعوهما دنف ودنف وجاءت القراءة بهماجيعا وقرأ الحسن حرضا بضمتين ونحوه في الصفات رجل جنب وغرب البث أصعب المم الذي لا يصبر عليه صاحبه فيد مه الى الناس أي يذشره ومنه بانه أص ، وأبئه ايا ، ومعنى (اغاأشكوا) انى لاأشكوالى أحدمنكم ومن غيركم غاأشكوالى ربى داعماله وملتحنااليه فخلوني وشكايتي وهذامهني توليه عنهم أي فترلى عنهمالي الله والشكاية اليه وقيل دخل على مقوب حارله فقال ماد، قوب قد ته شمت وفنيت وما بلغت من السدن ما بلغ أبوك فقال هشمني وأفناني ماأستلاني ألقه من هم موسف فأوحى الله المه ما بمقوب أتشكوني الى خلق قال ارب خطيقة أخطأتها فاغفرنى فغفرله فكان دمد ذلك اذاسة لقال اغاأ شكوابثي وحزني الى اللهور وى انه أوحى الى دمقوب اغا وحدت علكم لارك ذبحتم شاة فقام سا يكم مسكن فل تطعم وهوان أحد خلق الى الانساء ثم الساكين فاصنع طعاما وادع علمه المساكين وقبل اشترى عارية مع ولدهافهاع ولدهاف كمت حي عميت (وأعلم من الله مالا تعلون) أى أعلمن صنعه ورجمه وحسن ظنى به انه بأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب وروى انه رأى ملك الموت في منامه ف أله هل قبضت روح يوسف نقال لا والله هو حي فاطلمه \* وقرأ الحسين وحزني بفتحتن وخرني بضمتن قتادة (فنعسسوامن يوسف وأخيه) فتعرفوا منهما وتطلبوا خسيرهما وقرئ بالجم كاقرئ بهمال الجرات وهاتمهل والاحساس وهوالمهرفة فلاأحس يسيمهم الكفرومن الجس وهو الطلب ومنه قالوالشاعر الانسان الحواس والجواس (من روح الله) من فرجه وتنفيسه وقرأ الحسن وقتادة من روح الله بالضم أى من رحمته التي يحماج االعباد (الضر) الهزال من الشدة والجوع (منهاة) مدفوعة بدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقارالهامن أزجيته اذاد فعته وطردته والريح تزجي المصابقيل كانتمن متاع الاعراب صوفاوسمناوقيل الصنوبر وحبة الخضراء وقيل سويق المقل والاقط وقيل دراهم رْ يُوفَالاتَوْخَذَالْانُوضِيعة (فأوفلناالكيل) الذي هوحقنا (وتصدق عليثا) وتفضل علينا للسامحة والانجماض عن رداءة المضاعة أوردناعلى حقناف واماهو فضلوز بادة لاتلزمه صدقة لان الصدقات مخطورة على الانبياء وقيدل كانت تحل الهديرنبينا وسئل ابن عيينة عن ذلك فقال ألم تسمم وتصدق علينا أرادانها كانت حلالاله موالظاهرانهم فمسكنواله وطلبوااليه أن يتصدف علهمومن غرق فم وماكته الرحة علم م ملايتم الك أن عرفهم نفس موقوله (ان الله يجزى المتصدقين) شاهداذ الماذ كرالله و حزاله والصدقة العطمة التي تبتغي بالمثو بةمن الله ومنه قول الحسن لن سمعه يقول اللهم تصدف على ان الله تعالى لا يتصدق اغما يتصدق الذي يبتغي النواب قل اللهم اعطني أوتفضل على أوارجني (قال هسل علتم) أتاهم منجهة الدين وكان حليمام وفقافكا مهم مستفهماعن معرفة وجمه القبح الذي يجب أنبراعيه المتائب فقال هل علم قبح (مافعلم بيوسف وأخيه اذأنتم جاهلون) لاتعلمون قبعـ م فلذلك أقدمتم علمـ م يعني هل علم قبعه فتبتم الى الله منه لان علم القيج يدعواني الاستقباح والاستقباح بجرالي التوبة فكان كلامه شيفقة علهم وتنصالهم في الدين لامعاتبة وتثريبا ايثارا لمق الله على حق نفسه في ذلك المقام الذي يتنفس فيمه المكروب وينفث الصدورو يتشني المغيظ المحنق ويدرك ثاره الموتور فللمأخلاف الانبياء

ففداه الله وأما أناف كان لى ابن وكان أحب أولادى الى فذهب به اخوته الى المربة ثم أتونى بقميم ملطخ الله موقالوا قد أكله الذئب ففدهب عيناى من بكائى عليه ثم كان لى ابن وكان أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهب ابه ثم رجعوا فقالوا انه سرق وانك حدسة الذلك والأهربيت لانسرق ولا نلدسار قافان رددته على والادعوت على لله عدوة تبلغ السابع من ولدا و السلام فل اقرأ الدكاب بكي وكتب الجواب اصبر كاصبر واقطفر كاظفر وا

مأوطأهاوأ سجعهاولله حصاء قولهم ماأر زنهاوأر بحهاوقيل لمردنني العاعنهم لانهم كانواعلما والكنهم المالم بفعاوا ما يقتضيه العلمولا يقدم عليه الاجاهل سماهم جاهلين وقيل معناء اذأ نترصيمان في حد السيفه والطيش قبل أن تبلغوا أوان الجهوالر زانة روى أنهم لما قالوام سناوا هلنا الضروتضرعو المسه ارفضت عمناه ترقال هـ ذاالقول وقيـ لأدوااليمه كناب يعقوب من يعقوب اسرائيم لا الله بن اسحق ذبيج الله بن الراهم خاسل الله الى عز مرصر أما بعد فأناأهل بيت موكل بناالبلاء أماجدى فشدت يداه ورجلاه ورحى به فى المنار ليحرق فنجاء الله وجعلت النارعليه برد اوسلاماوأ ماأبي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه اللهوأما أنافكان لى أن وكان أحب أولادى الى قد هب به اخوته الى البرية ثم أتونى بقميصه ملطفا بالدم وقالو اقد أ كله الذئب فذهبت عيناى من بكائ عليمه ثم كان لى ابن وكان أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبو ابه ثم رجه واوقالواانه سرفوانك حبسته لذلك واناأ هسل بيت لانسرق ولانلدسار فافان رددته على والأدعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدلة والسلام فلماقرأ يوسف الكتاب لم يتمسالك وعيل صبره فقال لهسم ذلك وروى انه الماقرأ الكتاب بكي وكتب الجواب اصبر كاصبر وا تطفر كاظفر وا (فان قات) مافعلهم بأخيه (قلت) تعريضهم الاهموالثكل افراده عن أخده لابيه وأمه وجفاؤهم بهحتي كان لا يستطمع أن يكام أحدا منهم الاكلام الذليل للعزيز وايذاؤهمله بأنواع لاذي 🍙 قرى أئنك على الاستفهام وانك على الايجاب و في قراءة أبي أتنك أوأنت يوسف على مهني أثنك يوسف أوأنت يوسف فحذف الاول لدلالة الثاني عليمه وهمذا كلام منتعب مست فرب لما يسمع فهو يكر والاستنبات (فان قلت) كيف عرفوه (قلت) رأوافى دوائه وشمائله حين كلهم بذلك ماشعر وابه انه هومع علهم بان ما خاطع مبه لا يصدره شله الاعن حنيف مسلم من سنخ ابراهم لاءن بعض اعزاءه صروفيل تبسم عند ذلك فعرفوه بتناياه وكانث كاللؤاؤ الاانظوم وقبل ماعرفوه حتى رفع التّاجعن رأسه فنظر واالى علامة بقرنه كانت المعقوب وسارة مثلها تشبه الشامة البيضاء (فان قلت) قدسألوه عن نفسه فل أجابهم عنها وعن أخيه على أن أخا ، كان معلوما اهم (قلت) لانه كان في ذكر أخيله بيان المسألوه عنه (من يتق) من يخف الله وعقابه (ويصبر) عن المعاصى وعلى الطاعات (فان الله لايضم) أجرهم فوضع المحسنين موضع الضمير لاشتماله على المنقين والصابرين (لقدا ثرك الله علينا) أي فضالت عامينا التقوى والمبروسيرة الحسانين \* وانشأننا وعالناأنا كناغاطئين متعمدين للاغم انتق ولمنصبر لاجوم أن الله أعزك باللك وأذله المالتمسكن بين يديك (لاتثريب عليكم) لا تأنيب عليكم ولاعتب وأصل التثريب من الثرب وهوالنصم الذى هوغاشية الكرش ومعناه ازألة الترب كاأن التجلد والتقريع ازالة الجلدوالقرع لانه اذاذه اكان ذلك غاية اله ـ زال والعف الذي ايس مده فضر ب مثلاللتقريد ع الدي عزف الاعراض ويذهب عِــاءالوجِوه (فَانَقَاتَ) بِمِ تَمَلَّقَ اليَّوم (قَاتُ) بِالتَّثْرُ بِبِ أُوبِالْمَقْدَرُ في عَلَّيْكُم من معنى الاستقرار أوَّ بِيغَفُرُ والمَّهَى لا أثرٌ" بِكُمُ اليوم وهُو الدِّي هُو مُظِّنَةُ المَثْرُيْبِ فَــٰ اظْنَكُم بغيرٌ من الائيام ثم ابتدأ فقال (يففرالله لكم) فدعالهم بمغفرة مافرط منهم يقال غفرالله لك ويغفرالله لك على افظ الماضي والمضارع جيما ومنه قول الشمت يهديكم اللهو يصلح بالكرأ واليوم يغفر الله لكربشارة بعاجل غفران الله التجدد يومنذمن تو يتهموندمهم على خطيئتهم وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم الفتح فقال لقريش ماتر ونني فاعلابكم قالوانظن خميراأخ كريم وابن أخكر يم وقد قدرت فقال أفول ما قال أخى بوسف لا تثريب عليكم اليوم ور وي أن أباس فيان الماء ليسلم قال له العباس ذا أتبت الرسول فاتل عليه قَالَ لا تَثْرِيبِ عَلَيْكُمْ فَفُعِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسِرَعُ عَلَى وَ يُروى أن اخوته لما عرقوه أرساوااليه انك ندعوناالي طمامك مكرة وعشمة ونحن تستحيى منك لما فرط منافيك فقال بوسف ان أهل مصروان ملكت فهم فانهم ينظرون الى بالعين الاولى ويقولون سجان من بالغ عيد ابيد ع بعشرين درهمامابلغ ولقد شرف الاتنبكم وعظمت في العيون حيث علم الناس أنكم اخوتى واني من حفدة ابراهم اذهبوابقيصي هذا) قبل هوالتميض المتوارث الذي كان في تعويد يوسف وكان من الجنة أمر ، مجريل عليه

من تق ويصبر فان الله قالوا تالله قالوا تالله المدة أولا الله قال المائية قال المائية المائية والمائية والمائية

إقال فان قلت بم تعاق المومفي قوله لاتثرب عليكم اليوم الخ ) قال أحذوهذا المعني انميا بتوجه على الاعراب الاول وهوالاوحمه ألاترى ألىقولهمبعد ذلك اأمانا استغفر لنا ذنوينا اناكنا خاطتين وقوله سوف أستغفر الكر بىدل على انهم كانوابعدفي عهدة الذنب ولوكان متعاقا بيغفر الزمان يقطموا يغفران ذنهم حينتذ باخبار النبي الصددق ويحتمل ان مقال اغا أراد مغفرة مايرجع الىحقه دون حق أسه اذالام كان مشتركا ينهما واللهأعلم

بأتدمه وأتوني بأهلكم أجعين والما فصلت الميرقال أوهم ابي لاحدر يح يوسف لولاأن تفند دون قالوا تالله انكلني ضـ الالك القديم فلما أنجاء المشر ألقاه على وجهه فارتدبصراقال ألمأقل لكم الى أعدام من الله مالاتعلون قالواماأمانا استغفر لناذنو ساانا كناخاطتين قالسوف أستغفرا كررى الههو الغفور الرحم فلمادخاوا على يوسف آوى الم أبو يه وقال ادخلوا مصر انشاءاللهآمنينورفع أبويه على العرس وخروا له سعداوقال ماأنت هذا تأويل رؤياى من قبل قدحماهار بىحقاوقد أحسن في اذاخر جي من السين وجاء كي

السلام أن مرسله المه فان فيه ريح الجنة لا يقع على مبتلى ولاسقيم الاعوفي (يأت بصيرا) يصر بصيرا كقولك حاء المناء محكما ععنى صار ويشهدله فارتد بصيراً ويأت الى وهو بصير وينصره قوله (وأتونى بأهلكم أجدين) أى بأتني أبي و يأتني آله جيعا وقيد ل يهوذاهو الحامل قال أناأ خزنته بعمل القميص ملطوحا بالدم اليه فافرحه كاأخزنته وقدل حله وهو حاف حاسر من مصرالي كنعان وبينهمامسرة عانين فرسفا (فصات العير) خرجت منعريش مصريقال فصلمن البلدف ولااذاا نفصل منه وجاوز حطانه وقرأ انعماس فلي انفصل العمر (قال) لولدولده ومن حوله من قومه (اني لاجدريج بوسف) أوحده الله ريح القميص حين أقبل من مسمرة عمان \* والتفنيد النسبة الى الفندوهو الخرف وأنكار العقل من هرم يقال شيخ مفند ولا بقال بحوزمفندة لانهالم تكن في شبيبة اذات وأى فتفند في كبرها والعني لولا تفنيدكم الاي لصد قموني (لفي صلالك القديم) لفي ذهابك عن الصواب قدما في افراط محمد كالموسف والمعالمة كره و رحائك القائمة وكان عندهم أنه قدمات (ألقاه) طرح البشير القميص على وجه يمقوب أوألقاه يمقوب (فارتد بمسيرا) فرجع بصـ مرابقال رده فارتدُّوارتده اذا ارتجعه (ألم أقل اكم) يعني قوله اني لاحـ در يح يوسف أوقوله ولاته أسوامن روح الله وقوله (انى أعلم) كالرم مستدألم يقع عليه القول ولك أن توقعه عليه وتريد قوله اغما أشكو بثى وحزنى الى الله وأعلم من الله مالا تعلمون وروى أنه سأل البشـ يركيف بوسف فقال هو ملك مصر فقال ماأصنع بالملك على أى دين تركته قال على دين الاسلام قال الا تنعت النعمة (سوف أستغفر الحرب) قيلأخوالاسمةغفارالي وقت السحروقيل اليالياة الجعة ليتعسمد بهوقت الاجابة وفيل ليتعرف عالهم مي صدق التوبة واخلاصها وقيل أرادالدوام على الاستغفارلهم فقدر ويأنه كان يستغفر لهم كل ايلة جمة في نيف وعشرين سنة وقيل قام الى الصلاة في وقت السحر فلما فرغر فع يديه وقال اللهم اغفر لى جزعي على يوسف وقلة صبرى عنه واغفر لولدى ماأتوالى أخيهم فأوحى اليه ان الله قدغفر لل ولهم أجمين وروى أنهم فالواله وقدعلتهم المكاتبة مايغني عناعفوكا ان لم يمف عنار بنافان لم يوح البك بالمفو فلاقرت لناعين أبدأ فاستقبل الشيخ القبلة فاغايدعو وقام بوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفهما أذلة غاشمين عشرين سنة حتى بلغ جهدهم وطنواأنها الهدكة نزل جبريل عليه السدالام فقال ان الله قد أجاب دعوتك في ولدك وعقدموا تيقهم بعدك على النبوة وقد اختلف في استنبائهم (فلسادخلواعلى يوسف) قيدل وجه يوسف الى أبيه جهاز اومائتي راحلة ليتعهز المه عن معمه وخرج بوسف واللك في أربعة آلاف من الجندوالعظماء وأهل مصرباً جعهم فتلقو ايمقوب وهوعشي يتوكأ على يهوذ افنظر الى الخيل والناس فقال مايه وذااهذا فرعون مصرقال لاهذا وادك فلالقيه فالدمقوب عليه السلام السلام عليك بامذهب الاحزان وقيل ان يوسف قال له لما التقيارا أبت بكيت على حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا نقال بلى ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال بيني وبينك وقيل اندمقوب وولده دخلوامصروهم اثنان وسيعون مابين رجل واحرامة وخرجوامنه امع موسى ومقاتلتهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسمعون رجلاسوي الذرية والهرمي وكانت الذرية ألف ألف ومائتي ألف (آرى اليه أبويه) ضمهما اليه واء تنقهما قال ابن أبي اسعني كانت أمه تحيى وقيل هما أبو وخالته ماتت أمه فتزوجها وجعلها أحد الابوين لان الرابة تدعى أمالقيامها مقام الام أولان الخالة أم كاان العم أبومنه قوله واله آبائك ابراهم واسمعيل واسعق (فان قلت) مامعني دخولهم عليه قبل دخولهم مصر (قات)كانه حين اسة قبلهم نزل لهم في مضرب أو بيت ع فدخلواعليه وضم المه أبويه \* ع قال لهم (ادخلوا مصران شاء الله آمنين )ولماد خل مصر وجلس في مجلسه مستو راعلي سريره واجتمعوا المه أكرم أبويه فرفه هماعلى السرير (وخرواله) يعنى الاخوة الاحداء شمر والابوين (سعدا)و يحوزان يكون ودخرج في قبة من قباب الماوك التي تحمل على البغال فأص أن يرفع المه أبواه فدخلاعليه الفيه فا واهما ليه بالضم والاعتناق وقرم مامنه وقال بعد ذلك ادخاوا مصر (فان قلت) بم تعلقت المشيئة (قلت) بالدخول مكيف بالامن لان القصدالي اتصافه مبالامن في خواهم فكانه قيل لهم اسلواو أمنوا في دخولي إنشاءالله

ونطيره قوالثالغازى ارجع سالماغاغا انشاء الله فلاتعلق المسيئة بالرجوع مطلقا ولكن مقيدا بالسلامة والغنمة مكمفام ماوالتقد وادخلوا مصرآمنهن انشاء الله دخلتم آمنين تم حذف الجزاء لدلالة الكارم علمه نم اعترض بالجالة الجزائية بين الحال وذي الحال ومن بدع التفاسير أن قوله ان شياء الله من باب النقيديم والتأخير وأنموضعهاما بعدقوله سوف استغفراكم ربي في كالام يعقوب وماأدري ماأقول فيه وفي نظائره (فان قلت) كيف ماز لهم أن يسجدوالغيرالله (قلت) كانت السجدة عندهم مارية مجرى النحية والمكرمة كالقهام وللصافحة وتقبيل المدونعوهايم إحرث علمه معادة الناس من أفعال شهرت في التعظيم والتوقير وقمل ماكانت الاانحناء دون تعفير الجماه وخرورهم محداياً ماه وقيسل معناه وخروالا جل يوسف سعدالله شكرا وهذاأ بضافيه نبوة \* بقال أحسن المه وبه وكذلك أساء المهوبه قال \* أسيتي بناأ واحسني لاملومة \* (من البدو) من المادية لانهم كانواأهل عدوأ محاب مواش ينتفاون في المياه والمناجع (نزغ) أفسد بيننا وأغرى وأصله من نخس الرائض الدابة وحله على الجرى بقال نزغه ونسغه اذا نخسه (لطيف لمايشا) الطيف التدبيرلا جاه رفيق حتى يجيء على وجه الحكمة والصواب وروى أن يوسف أحد سد دمة وب فطاف به في خوائد مه فأدخه له خوائن الورق والذهب وخوائن الحملي وخوائن الشياب وخوائن السلاح وغير ذلك فلما أدخله خزانة القراطيس قال مابني ما أعقل عندك هدده القراطيس وما كنيت الى على عمار مراحل قال أمرنى جبريل قال أوماتسأله قال أنت أبسط المه مني فسله قال جبريل عليه السلام الله تعالى أمرني بذلك القولك وأخاف أن مأ كله الذئب قال فه للخفتني و روى أن يعقوب أقام معه أربعا وعشر ن سنة ثم مات وأوصى أن يدفنه بالشأم الى جنب أبيه اسحق فضي سفسه ودفنه غمة ثم عادالي مصروعاش بعدأ يبده ثلاثا وعشرين سنة فلاتم أحمره وعلمأنه لايدوم له طلبت نفسه الملك الدائم الخالد فتاقت نفسه اليه فتمني الموت وقيل ماغناه نيي قبله ولابعده فتوفاه اللهطساطاه رافتخاصم أهسل مصروتشاحوافي دفنسه كل يحسأن يدفن في محلتهم حتى همو الالقذال فرأوامن الرأى أن علواله صندوقاءن مرمر وجعلوه فيه ودفنوه في الندل عكان عر عليه الماء تريسل الى عصرا يكونواكلهم فيه شرعاوا حداوولدله افرائيم وميشاوولد لافرائيم نون ولنون يوشع فتي موسى ولقد توارثت الفراعنة من العماليق بعسده مصرولم بزل بنواسرائيل تعت أيديهم على بقاماً دين يوسف وآبائه الى أن بوث الله موسى صلى الله عليه وسلم من في (من اللك) و (من تأويل الاحاديث) للتبعيض لانه لم يعط الابعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصرو بعض التأويل (أنت ولي) أنت الذي تتولاني بالنعمة. في الدارين و يوصل الملك الفاني بالملك الباقي (توفني مسلما) طلب الوفاة على عال الاسلام ولان يختم له بالخمر والحسني كافال يمقوب لواده ولاتموتن الاوأنتم مسلون ويجوزأن يكون تمنياللوت على ماقيه ل (وألحقني بالصالحين) من آمائي أوعلى العموم وعن عمر بن عمد العزيز أن معون بن مهران ات عنده فرآه كنسبر المكاء والمستنلة للوت فقال له صنع الله على بديك خبراكث مراأحميت سنناوأمت بدعاوفي حياتك خبروراحة للمسلين فقال أفلاأ كون كالمدالمالح لماأقر لله عينه وجعله أمره قال توفي مسلما وألحقني بالصالحين (فان قلت) علام انتصب فاطر السموات (قلت) على أنه وصف لقوله رب كقواك أخاز بدحسن الوجه أوعلى النداء (ذلك) اشارة الى ماسمق من نبانوسف والطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحل الابتداء وقوله (من أنباء الغيب نوحيه اليك) خبران ويجوز أن يكون اسمامو صولا بعدني الذي ومن أنباء الغيب صلته ونوحيه الخبر والمعني أن هـ ذا النبأغيب لم يحصل لك الامن جهـ ة الوحى لانك لم تحضر بني يعقوب حين أجمواأم هم وهو القاوهم أخاهم فالبركقوله وأجمواان يجملوه في غداية الجب = وهـذاته كم بقريش وعن كذبه لانه لم يخف على أحدمن المكذب أنه لم يكن من حلة هـ ذا الحديث وأشباهه ولا لتي فيها أحدا ولاسمع منه ولم يكن من علم قومه فاذاأ خبر به وقص هـ ذالقصص العب الذي أعز جلته ورواته المتقع شبهة في انه المس منه وأنه من جهة الوجى فاذا أنكروه ته كيهدموة بل المدعلة باحكارة أنه لم يكن مشاهدالم مضى من القرون الخالسة وفعوه وما كنت بجانب الغرى القضيناالي موسى الأمر (وهم

من البدومن إحداث نزع الشيطان بيني و بين الخوتي الرب الطيف الملكم رب قدآ تمتني من الملك وعلم في المعاولة والمي في الدنيا والارض أن المعاولة والمي في الدنيا والاخرة والمي في الدنيا والمدني والمي الميا والمي في الميا الميا والميا والمي

من النصر وظنواان أنفسهم - - - كذبتهم الخ ) قال أحد ون الله النكون الله

عكرون وماأ كثرالناس ولوح صتءومنين وما تسأله مادم مأتح ان هو الاذكر للمالات وكائن من آية في السمدوات والارض عرون علها وهمعنها معرضون ومانؤمن أكثرهم بالله الاوهم مشركون أفأمنواأن تأتيهم غاشية منعذاب الله أو تأتم الساعة بغتة وهملانشعرون قلهذه سيلىأدعوا الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعيني وسيعان الله وما أنامن المشركين وماأرسلنامن قبلاث الا رجالا نوحى الهممن أهل القرى أفاريسيروا فى الارض فينظروا كف كانعاقية الذي من قبلهم ولدار الا تنوة خبرالذيناتقوا أفلا تعقلون حتى اذااستمأس الرسمل وظنواانهم قد كذوا جاءههم تصرنا

قد وعدهمبالنصر فی الدنیابل کانوایطنون ذلک و برجونه لاعن الشبار و وجی ساماد کلامه (قال ونقل عن کلامه (قال ونقل عن

عكرون) سوسف و ينفون له الغوائل (وما أكثر الناس) بريد العموم كقوله ولمكن أكثر الناس لا دومنون وعن ابن عماس رضى الله عنه أراداً هل مكه أى وماهم عومنان (ولوحوست) وتهالكت على اعانه ملتصميهم على الكفر وعنادهم (وماتستاهم) على ماتحد شهميه ولذ كرهم أن رنياوك منفعة وحدوى كانعطي حلة الاحاديث والاخبار (أن هوالاذكر) عظة من الله (للعالمان) عامة وحث على طلب النعاة على أسبان رسول من رسله (من آية) من علامة ودلالة على الخالق وعلى صفائه وتوحيده (عرون علما) ويشاهدونها وهم ممرضون عنها لايعتبرون بها وقرى والارض الرفع على الابتداء وعرون علماخبره وقرأ السدى والارض بالنصب الي ويطون الارض عرون علمها وفي مصحف عدد الله والارض عشون علمها رفع الارض والمرادأ ما برون من آثار الام المالكة وغير ذلك من العبر (وما يؤمن أكثرهم) في اقراره بالله و بأنه خلف موخلق السموات والارض الأوهومشرك بعبادته الوثن وعن السنهم أهل الكتاب معهم شرك واعيان وعن ابن عماس رضي الله عنهما هم الذين يشبه ون الله بخنقه (غاشية) نقمة تغشاهم وقيل ما يغمرهم من المذاب ويحللهم وقبل الصواعق (هذه سيملي) هذه السيسل التي هي الدعوة الى الاعمان والتوحيد سيمل والسيمل والطريق بذكران و تؤنثان ثم فسرسدله تقوله (أدعوا الى الله على بصيرة) أي أدعو الحديث مع حمة واضعة غير عماء و (أنا) تأكيد للستتر في أدء و (ومن اتبعني) عطف علمه مريد أدء والها أناويد عوالها من اتبهنى ويجوزان يكون أنام بتدأو على بصيرة خبرامقدما ومن اتبعني عطفاعلي أنااخمار امبتدأ بانه ومن الممه على عة ورهان لاعلى هوى و يجوزأن يكون على بصيرة حالا من أدعو عاملة الرفع في أنا ومن المعنى (وسجان الله) وأنزهه من الشركاء (الارجالا) لاملائكة لانهم كانوا يقولون لوشاه وبنالانزل ملائكة وعن ابن عباس رضى الله عنه ما يريد ليست فهم اصرأة وقيل في سجاح المنابئة . ولم تول أنساء اللهذكرانا وقرئ نوجي المهم بالنون (من أهل القرى) لانهم أعلو أحلو أهل الموادي فهـم الجهل والجفاء والقسوة (ولدار الاخرة) ولدارالساعمة أوالحال الاخرة (خسيرللذين اتقوا) للذين فافوا الله فإرشركوابه ولم يعصوه وقرئ أفلا تعقلون بالماء والياه (حتى) متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام كانه قيل وما أرسلنامن قبلك الارجالا فتراخى نصرهم حتى إذا استمأسواءن النصر (وظنوا أنهم قد كذبوا) أي كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بانهم ينصرون أورجاؤهم لقولهم رحاءصادف ورجاء كاذب والممني أن مدة التكذب والعداوة من الكفار وانتظار النصرمن الله وتأميله قدتطاولت علهه وغمادت حتى استشدووا القنوط وتوهموا أن لانصراه مف الدنيا فجاءهم نصرنا فحأة من غيراحتساب وعن ابن عباس رضي الله عنه ماوظنواحين ضعفوا وغلبواأنهم قدأخلفواما وعدهم اللهمن النصر وقال كانوابشراوتلا قوله وزلزلواحتي بقول الرسول والذين آمنوامهممتي نصرالله فان صمهذاءن ابنءباس فقدأرا دبالظن ما يخطر بالبال ويهجس في القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ماءايه البشرية وأما الظن الذي هو ترج أحد الجائزين على الا توفق برجائز على رجل من المسلمين فالرسسل الله الذين هم مأعرف الناس برجم م وأنه متعال عن خاف المعاد منزه عن كل قبيح وقيل وظن المرسل الهم أن الرسل قد كذبو اأى أخلفو اأو وظن المرسل الهم أنهم كذبوا منجهة الرسد لآاى كذبتهم الرسدل في أنهم ينصرون علم مولم يصدقوه مصفيه وقرى كذبوا بالتشديد علىوظن الرسمل أنهم قدكذبتهم قومهم فيماوعدوهم من المذاب والنصرة علمهم وقرأ مجاهد كذبوابالتخفيف على البناء للفاعل على وظن الرسل أنهم قدكذبوا فعاحد دثوابه قومهم من النصرة اما على تأويل ابن عباس واماعلى أن قومهـم اذ الم يرو الموعدهم أثر اقالو الهـم انكم قدكذ بمونافيكونون كاذبين عندقومهم أووظن المرسل الهمأن الرسل قدكذبو اولوقرى بهذامشدد المكان معناه وظن الرسدل أن قومهم كذبوهم في موعدهم \* قريُّ فنهجي بالتخفيف والتشيد بدمن أنجاه ونجاه وفعي

ابن عماس اله قال فطنواحين ضعفواوغاموالخ) قال أجدوهذا أيضا تأو بلحسين ينظم بي القراء تين لان ظن الام كذب رسلهم تسكذب لهم فيؤدى مؤدى قراءة النشديد

من نشاء ولا بردباً سناءن القوم (٦٤٨) المجرمين اقد كان في قصصهم عبرة لاولى الالماب ما كان حديثاً يغترى ولكن تصديق الذي

على الفظ الماضى المبنى للفعول وقرأ ان محيص فنجا و المراد (من نشاء) المؤمنون لانم مالذين بستاهاون أن دشاء نجاتهم وقد بن ذلك بقوله (ولا يرد بأسناءن القوم المجرمان) والضمر في (قصصهم) الرسل و ينصره قراء من قرأ في قصصهم بكسر القاف وقيل هو راجع الى بوسف واخوته (فان قلت) فالام يرجع الضمير في (ماكان حد يثايفترى) في قرأ بالكسر (قلت) الى القرآن أى ماكان القرآن حد يثايفترى (ولكن) كان (تصديق الذي ين يديه) أى قبله من المكتب السماوية (وتفصيل كل شئ) محتاج المدفى الدين لانه القانون الذي يستند المدالسة و الاجماع والقياس بعداد له المقلوات مانصب بعدالكن المطفى على خديركان وقري ذلك بالرفع على ولكن هو تصديق الذي بن يديه عن رسول الله صلى الله على والموت وأعطاه أرفاء كم سورة يوسف فانه أعمام المرابع الها هم الموت واعطاه القوة أن لا يحسد مسلما

## ﴿ سورة الرعد مختلف فيها وهي خس وأر بعون آية ﴾ ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴾

(الله )اشارة الى آمات السورة والمراد مالكاب السورة أى تلك الاسمات السورة الكاملة العسق في باجاتم قال (والذي أنزل اليك) من القرآن كله هو (الحق) الذي لامن بدعايه لاهذه السورة وحدهاو في أَسْدَا وَبِهُذَا السَكَادَم قُول الْاغِلَارِيةُ هم كالحلقَة المفرغة لايدرى أين طّرفاها تريد السكملة (الله) مبتّداً و (الذي) خبره بدليل قوله وهو الذي مدالارض و يجوز أن يكون صفة وقوله يديرالا مي يفصل الا "يات خبربعد خبرو ينصره ماتقدمه من فرالا "يات (رفع السموات بغير عمدتر ونها) كلام مستأنف استشهاد ر و سهد ما كذلك وقبل هي صدفة لعد مدو معد مقداءة أي ترونه وقريُّ عد بضمتين (مدير الامن) مدم أهر ملكوته وربو بيته (مفصل) آياته في كنمه المنزلة (لعلك توقيون) بالجزاء وبان هـذا المدر والمفصل لابدلكم من الرجوع اليه وقرأ الحسن ندبر بالنون (جعل فهاز وجين اثنين) خاق فهامن جيسم أنواع الثمرات زوجين وجين حسن مدها ثم تمكاثرت بعدد لك وتنتوعت وقيل أراد بالزوج بن الاسود والأبيض والحابو والحامض والصغير والسكيير وماأشه مذلك من الاصناف المختلفة (مغثهم الله لا النوار) يابسه مكانه فيصم وأسود مظلما بعدما كأن أبيض منسيرا وقرئ يغشى بالتشدديد وأقطع متعاورات إرقاع مختلفة مع كونها متجاورة متلاصقة طيبة الى سخة وكرعة الى زهيدة وصلبة الى رخوة وصالحة المزرع لالشجرالى أخرى على عكسهامع انتظامها جيمافي جنس الارضية وذلك دليسل على قادرمريد موقع لافعاله على وجه دون وجه \* وكذَّلك الزروع والكروم والنخيل النابتة في هـ ذه القطع مختلفة الاجناس والانواع وهي تسيق عانواحيد وتراها متغايرة الثمر في الاشكال و لالوان والطعوم والرواثع متفاضدلة فيهاوفي بعض المصاحف قطعامتجاورات على وجعدل . وقري وجنات بالنصب للعطف على زوجين أوبالجرعلى كل الثمرات \* وقرئ وزرع ونحيل بالجرعطة اعلى أعناب أوجنات \* والصدنوان اجعصنو وهي النخلة لهارأسان وأصلهما واحدوقري بالضم والكسرافة أهل الحجاز والضم لغمة بني تمم وقَيْس تسقى بالتاء والياء (ونفضل) بالنون و بالياء على البنا اللفاعل والمفعول جيعا (في الاكل) بضم الكاف وسكونها (وان تعجب) يا محمد من قولهم في انكار البعث فقوله معيب حقيق بأن يتعب منه لا "ن من قدرعلى انشاعماعد دعليكمن الفطر العظمة ولمربعى بخلقهن كانت الاعادة أهو شيعليمه وأيسره فكان المكارهمأعجوبة من الاعاجيب (أنذاكما) الى آخر قولهم يجوزأن مكون في محل الرفع بدلا من قولهم وأن بكون منصوبابا قول واذانصب عبادل عليه فوله أئنال في خالى جديد (أولمك الذين كمر وابرم مم) أولمك المكاساون التمادون في كفرهم (وأولئك الاغلال في أعناقهم) وصف بالاصرار كقوله اناجعلنا في أعناقهم أغلالاونحوه \* لهـ م عن الرشد اغلال واقياد \* أوهومن حله الوعيد (بالسيئة قبل الحسنة) بالنقمة قبل المافية والاحسان الهمبالامهال وذلك انهم سألوارسول اللهصلي المعليه وسلم ان بأتهم بالمذاب استهزاء

شئ وهدى ورجة لقوم دومنون (سورة الرعدمختلف فها وهي خسة وأريعون آية (بسم الله الرحن الرحم المرتلك آمات الكاب والذي أنزل الدك من ومكالمق وليكر أكثر الناس لادؤمنون الله الذيرفع السموات بغبرعمدتر ونهائم استوى على المسرش وسعير الشمس والقيمركل مجرى لأجلمهي يدبر الامر يفصل الاتات العلكم القاءر كوقدون وهوالذىمدالارض وجعسل فتهارواسي وأنهاراومن كل الثمرات جعل فهار وحين اثنين يغشى الليل النهاران فى ذلك لا "يات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتحيل صنوان وغير صنوان يسق بجاءواحد ونفضل بعضهاعلى بعض في الاكل ان في ذلك لاسمات لقوم يمقاون وان تجب فجب قولم أنذا كناتراما أنذالني خلق جديدأ ولئك الذين كفروايربهم وأولئك الاغلال فيأعناقهم وأولئك أصحاب النار

وقدخات من قداهم المثلات وانربك اذوا مغفرة للناسءلي ظلهم وان رمك لشديد المقاب ويقول الذين كفر والولاأنزل علمه آلة من ربه اغاأنت مندروا كل قوم هاد لله يعلم الحمل كل أنثى وماتغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده عقدار عالم الغدب والشهادة الكمرالة مأل سواء منكم من أسر اقول ومنجهر بهومن هومسنفف بالليمل وسارب بالنهار

الفول في سورة الرعد) أسم الله الرحن الرحيم) \*قوله تمالى وانريك لذوامففر فالناسءلي ظلهم (قالومجيلءلي ظلهم الحال عمى طالب لانفسهم الخ)قال أحد الوجه الحق قاء الوعد على اظلاقه الاحيث دل الدلس على التقيد فى غيرالموحدد فان ظلماعني شركه لادففر وماعداالشرك فغفراته فى المشيئة والزمخ شرى ينى على عقيدته التي وضم فسادهافي استعالة الغمفران لصاحب الكائر وانكان موحدا الابالتو ففقدمطاقا ويحجر واسعار الله الموقق

منهم بانذاره (وقد خات من قماهم المثلات) أي عقو بات أمثالهم من المكذبين في الهم لم يعتبر واج افلا يستهز واوالمثلة العقوبة بوزن السمرة والمثلة لمايين العقاب والمعاقب علمه من الماثلة وح اعسيتة سيئة مثلها ويقال أمثلت الرجل من صاحبه وأفصصته منه والمثال القصاص وقرى المثلات ضمتين لاتماع الفاء العبن والمثلات بفتح المم وسكون الثاء كايقال السمرة والثلاث بضم المم وسكون الثاء تخفيف المدلات بضمتين والمثلاث جع مثلة كركية وركبات (لذوامغفرة للناس على ظلهم) أي مع ظلهم مأنفسهم بالذنوب و عله المال ععني ظالمن لانفسهم وفيه أوجه أن يريد السيات المكفرة لمحتنب المكاثر أوالمكاثر بشرط المتوبة أوبر يدبالمغفرة السستروالامهال وروىأنه المانزات قال النبي عليه السسلام لولاعفو الله وتجاوزه ماهنأ أحد االميش ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد (لولا أنزل عليه آية من ربه) لم يعتدّوابالا "مات المنزلة على رسول اللهصلي اللهعليه وسلمعنادا فاقترحو انحوآ بأت موسى وعيسى من انقلاب العصاحية واحيا الموتى وفقيل لرسول اللهصلي الله عليه وسلماغا أنت رجل أرسلت منذراو مخوفا لهم من سوء العاقبة وناصحا كغيرك من الرسل وماعليك الاالاتيان عايصم به انكرسول منذر وصدة ذلك عاصلة بأية آية كانت والا ياتكلها سواء في حصول صحمة الدعوى مالاتفاوت بينها والذي عنده كل شئ عقدار يعطى كل نبي آية على حسب مااقتضاه علم بالمصالح وتقديره لها (واحكل قوم هاد) من الانبياء يهديهم الى الدين ويدعوهم الى الله بوجه من الهداية وبالية خصب اولم يحمل الانبياء شرعاو احدافي آيات مخصوصة ووجه آخروهو أن يكون المهني أنهم يجعدون كون ماأنزل عليك آيات ويعاندون فلايه منك ذلك اغا أنت منذر فاعايك الاأن تنذر لاأن تثبت الاعمان في صدورهم ولست بقاد رعايه والكل قوم هاد قادر على هدايتهم بالالجاء وهو الله تعالى واقد دل عاأردفه من ذكر آيات علمو تقديره الاشياء على قضاما حكمته أن اعطاء مكل منذر آمات خلاف آيات غيره أمرمدبر بالعم النافذمقدر بالحكمة الربانية ولوعم في إجابتهم الى مقترحهم خيراومصلحة لاجابهم اليه وأما على الوجه الثاني فقددل به على أن من هذه قدر به وهذا علم هو القادر وحده على هدا يتم العالم باي طريق عديهم ولاسبيل الى ذلك اغيره (الله يملم) يحتمل أن يكون كالرمامسة أنفاو ان يكون المعنى هو الله تفسير الهاد على الوجه الاخيرتم ابتدئ فقيل يعلم (ما تحمل كل أنثى) وما في ما تحمل وما تغيض ما تزداد امام وصولة واما مصدرية فانكانت موصولة فالمعنى انه يعلما تعمله من الولدعلى أى حال هومن ذكورة وأنوثة وعام وخداج وحسن وقبح وطول وقصروغ برذلكمن الأحوال الحاضرة والمترقية ويعلم ماتغيضه الارحام أى تنقصه يقال غاض الما وغضته أناومنه قوله تعالى وغيض الماءوما تزداده أي تاخذه زائدا تقول أخذت منه حقى وازددت منه كذاومنه قوله تعالى وازدادوا تسعاو يقال زدته فزاد بنفسه وازدادوعما تنقصه الرحم وتزداده عدد الواد فانهاتشتمل على واحدوقد تشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة ويروى أنشريكا كانرابع أربعة في بطن أممه ومنهجسد الولد فانه يكون تاماو مخدجاومنسه مدة ولادته فأنهانكون أقل من تسعة أشهر وأزيد عليهاالى سنتبز عندأبي حنيفةوالى أربع عندالشافعي واليخس عندمالكوقيل ان الضحاك ولدلسنتيزوهرم ابن حيان بقى فى بطن أمه أربع سنين واذلك سمى هرما ومنه الدم فانه يقل و يكثروان كانت مصدوية فالمعنى أنه يعلم حل كل أشى و يعسلم غيض الارحام واز ديادهالا يخفي عليمه شئ من ذلك ومن أوقاته وأحواله ويحوزأن يرادغيوض مافى الارعام وزيادته فاسندالف مل الى الارحام وهولما فم اعلى أن الفعلين غمير متعديين يعضده قول الحسن الغيضوضة أن تضع لثمانية أشهرا وأقل من ذلك والازديادان تزيدعلي تسعة أشهروعنه الغيض الذي يكون سقط الغيرة عام والازديا ماولد لتمام (عقدار) بقدر وحدلا يجاوزه ولاينقص عنه كقوله اناكل شئ خلقناه بقدر (الكبير) العظيم الشأن الذي كل شئ دونه (المتعال) المستعلى على كل شي قدرته أوالذي كبرعن صفات الحلوقين وتعالى عنه السارب) ذا هد في سربه بالفتح أي في طريقه ووجهه بقال سرب في الارض سروباوالم في سواعنده من أستخفي أي طلب الخفاء في مختبا بالليل في ظلمه هقوله تعالى سواء منكم من أسرالقول ومن جهر به ومن هو مستف بالله لوسارب بالنهار (قال فيه ان قلت كان من حق المكارم ان بقال ومن هو مستفف بالله للهو الهو الذي أورده الرمخ شرى ان تكون الواوعا عاهة لاحدى المه قت من على الانتواد الانتواد و المعتمل الانتواد و المعتمل الانتواد و المعتمل و مستخف الله ومن هو ساد من المعتمل المع

ومن يضطرب في الطرقات ظاهر المالهار يبصره كل أحد (قان قلت) كان حق العب ارة أن يقال ومن هو مستخف بالليل ومن هوسارب النهارحتي بتناول معنى الاستواء المستخفي والسارب والافقد تناول واحدا هومستخف وسارب (قلت)فيه وجهان أحدهما ان قوله وسارب عطف على من هومستخف لاعلى مستخف والثاني اله عطف على مستخف الاان من في معنى الاثنين كقوله ونكن مثل من باذئب يصطعبان \* كأنه قبل سواءمنكم اثنان مستحف بالليدل وسارب بالنهار ، والضمير في (له)مردود على من كانه قدل ان أسر ومنجهرومن استغنى ومن سرب (معقبات) جماعات من الملائكة تعتقب في حفظه وكالرءته والاصل معتقبات فادغمت التاءفي القاف كقوله وجاءالمعذر ونجعني المعتذرون ويجوز معقبات بكسرااء ين ولم يقرأ بهأوهومفه الاتمن عقبمه اذاجا على عقبه كايقال قفاه لان بعضهم يعقب بعضاأ ولانهم يعقبون مايتكام به فيكتبونه (يعفظونه من أمر الله) هماصفتان جيعاوليس من أمر الله بصدلة للعفظ كأنه قيل له معقبات من أمر الله أو يحفظونه ون أجل أمر الله أي من أجل أن الله أعرهم بعفظه والدايل علمه قراءة على رضى الله عنه وابن عباس وزيدب على وجمفر بن محدو عكرمة يحفظونه باص الله أو يحفظونه من بأس الله ونقمته اذاأذنب بدعائهمله ومستلتم ربهم أنعهله رجاءأن يتوبو ينيب كقوله قل من يكلؤ كم بالاسل والنهار من الرجن وقيدل المعقبات الحرس والجلاوزة حول السلطان يحفظونه في توهمه وتقديره من أص الله أي من قضاماً و نوازله أو على التركيه وقري له معاقب جع مه قب أومعقمة والماعوض من حد ف احدى القافين في المكسير (ان الله لا يغير ما يقوم) من العافية والنعمة (حتى يغير واما بأنفسهم) من الحال الحدلة بكثرة العاصى (من وال) من يلي أمرهم إيدفع عنهم (خوفاوطمه ا)لا يصح أن يكونامفه ولالهم الانهما المسابفعل فأعل الغعل المعلل الاعلى تقدير حدف المضاف أى ارادة خوف وطمع أوعلى معنى اخافة واطماعا ويجوزأن يكونامنتصب بنعلى الحال من البرق كانه في نفسمه خوف وطمع أوعلى ذاخوف وذاطمع أومن الخاطب ينأى فائفين وطامعين ومعنى الخوف والطمع ان وقوع الصواءق يخاف عندلع البرق ويطمع في الغيث قال أبوالطيب فتي كالسحاب الجون تخشى وترتجى • برجى الحيامنها ويخشى الصواعق وقيل يخاف المطرمن له فيسه ضرر كالمسافر ومن في جرينه التمروالزبيب ومن له بيت يكف ومن الملادمالا ينتفع أهله بالمطركاهل مصرو يطمع فيه من له فيه نفع و يحيابه (المحاب) اسم الجنس والواحدة محابة و (الثقال) جع تقيدلة لانك تقول سحابة ثقيلة وسحاب ثقال كاتقول اص أه كريمة ونساء كرام وهي الثقال بالما ويسم الرعد بعمده) ويسبع سامم الرعدمن المباد الراحين الطرحامدين له أي يضعبون بسمان الله والحدالله وعن الني صلى الله عليه وسلم انه كان قول سجان من يسيح الرعد محمده وعن على رضى الله عنسه سجان من سبحت له واذا اشتدالر عد قال رسول الله صلى الله علميه وسلم اللهم لا تقدما بغضم كولاته لك بمذابك وعافنا قبل ذلك وعن ابن عباس ان المودسالت النبي صلى الله علمه وسلم عن الرعدما هو فقال ملك من الملائكة موكل المصاب معاريق من الريسوق بهاالسحاب وعن الحسن حاق من خلق الله ليس النومن بدع المتصوفة الرعدصمقات الملائكة والبرق زفرات أفقدتهم والمطر بكاؤها (والملائكة من خيفته)

فغ برموضون الم في غير موضعه لان الحلة الثانية لوقدرت داخد لذي صلة الاول بواسطة العاطف لم يكن النه عن موقع واغا محمد في الاول الموصول لا الموسول لا الموسول لا الموسول لا الموسول المو

فن يجورسول اللهمنك وعدحه وينصره سواء له و مقدات من در بد به ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ان الله لانفسر مايقوم حتى يغير وامابأ نفسهم واذا أرادالله بقوم سوأفلا مردله ومالهم من دونه منوالهوالذير بك السبرق خوفا رطمعا وينشئ السحاب اشقال ويسبح الرعد يعمده واللاثكة من خمفته ويرسمل الصواعق فيصيب بهامن دشاه وينصره والله أعلى عاد كالرمه (قال ومعني قوله معقبات من الله الديه ومنخافه يحفظونهمر آمر الله هما صدفة ان جمعاولس مرأم

الله بصلة للحفظ كانه قبل له الخ) قال أحدو حقيقة هذا الوجه الم م يحفظونه من الامر الذي عم الله أنه يدفعه ويسبح عنده بسبب دعائم مولولا هذا السبب لكان في عم الله ان النقمة تحل عليه لان الله عزوج لدعم مالا يكون لوكان كيف كان يكون وسع ربنا كل شئ عليا على قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفاوطمعاو ينشئ السيحاب الثقال الارة (قال خوفاوطمعالا يصم ان يكونا منه ولا الهمالا نم ما المسافعل الحرف المحفولا الهما قال أحد أو مفعولا الهما على ان المقعول له في مثل هذا الفعل فاعل في المعنى لانه اذا أراهم فقدرا وا

شديدالحال له دعوة المن والذين بدعون من دونه لا يستجيبه ون لمبيئة الاكماسط كفيه ولما هو والما في المنافرين المنف المنافرين المنفق المنافرين المنفق المنافرين المنفق المنافرين المنفق المنافرين المنفوات والارض والمنفوات والارض والمنفق والاتصال قل من قدالة قوالاتصال قل من المنفق المنافرة والاتصال قدالة قوالاتصال قدالة قوالاتصال قدالة قوالاتصال قدالة قوالاتصال قدالة قدالة قدالة والمنافرة والاتصال قدالة قدالة قدالة والمنافرة والاتصال قدالة قدالة والمنافرة والاتصال والمنافرة والمنافرة والاتصال والمنافرة وا

والاصل وهموالذي ريكم البرف فترونه خوفا وطهما أي ترقسونه وتتراءونه تارة لاجل الخوف وتارة لاجل الطمعواللهأعلم فوله نعالى له دعوة الحق (قال فيهوجهان أحدها انتضاف الدعومالي المقالخ (قال أجددس تحت تأو مل الأول ندة منالاعتزال على وحه الاختزال فحيرواسما من لطف الله واستعامته أدعية عباده وحتم رعاية المصالح وجعمل معنى إضافة الدعوة إلى الحق التماه بماما المجلحة وقدانكشف الغطاء وتنسن ان الله تعالى لا تعالى أفماله ولاتقف استحاسه عدلي الشرط المذكور وغرصنا القاط المطلع لهذه المواضع من غفلة يتحرماالي بدعية وضلالة والله الموفق

ويسج الملائكة من هيئة واجلاله عذكر عله النافذ في كل شئ واستواء الظاهر والخفي عنسده و مادل على قدرته الماهرة و وحدانية م قال (وهم) يعنى الذين كفروا وكذبو ارسول الله وأنكروا آباته (يجادلون في الله) حيث يذكر ون على رسوله ما يصفه به من القدرة على البعث واعادة الخلائق بقوله من يحيى العظام وهي وميم و بردون الوحدانية باتخاذ الشركاء والانداد و يجملونه بعض الاجسام المتوالدة بقوله ما الملائكة من بنات الله فهذا جداله موذلك أن أربد أخاله مدن وبيعة العامى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين وفد علم من بن الطفيل قاصدين لقتله فرى الله عامى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين وفد علم من الطفيل قاصدين لقتله فرى الله عامى ابغذة كعدة البعد وموت في بيت ساوله قور وأرسل على أربد صاعقة فقتلت ما خبرناء ن وبناأ من نجاس هوام من حديد (الجال) الماحلة وهي شدة وأرسل على أربد صاعقة فقتلت ما خبرناء ن وبناأ من نجاس هوام من حديد (الجال) الماحلة وهي شدة الما كرة والمكايدة ومنه تحديث ولا تجعله علمناما حلام صدّقا وقال الاعشى مستمد من الماحدة والمنام على الله المالة واحتمد في الماحدة والمنام على الماحدة والمنام الماحدة والمالة واحتمد في الماحدة والمنام والمنام الماحدة والمنام والمنام الماحدة والمنام والمنام المنام الماحدة والمنام المنام والمنام الماحدة والمنام الماحدة والمنام المنام الماحدة والمنام المنام المنام المنام الماحدة والمنام المنام الم

فرع نبعيم شقى غصن الجسد عنرير الندى شديد المحال والمعنى المحال من من المحال عن المحال من المحال المحالة والمحدلا عدائه بأتهم الهاسكة من حيث لا يحتسبون وقرأ الاعرج؛ فتح المحالى أنه مفعل من حال يحول محالا اذا احتال ومنه أحول من ذئب أى أشد حيلة ويحوز أن يكون المعنى شديد الفقار

ومكون مثلافي القوة والقدرة كاجاء فسأعد الله أشذوموساه أحدلان الحيوان اذا اشتذمحاله كان منعوتا بشدة القوة والاضلاع بالبجز عنه غيره ألاترى الى قولهم فقرته الفو اقروذلك أن الفقار عمود الظهروقوامه (دعوة الحق)فيه وجهان احدها أن تضاف الدعوة الى الحق الذي هو نقيض الماطل كاتضاف الكامة اليه فى قولك كلة المق للدلالة على أن الدعوة ملا يسة للعق مختصة به وأنها عمر ل من الماطل والمدنى أن الله سجانه يدعى فيستجيب الدعوة و يعطى الداعى سؤاله ان كان مصلحة له فكانت دعوة ملابسة العق لكونه حقيقادأن وجه اليه الدعاءلمافي دعوته من الجدوى والنفع بخلاف مالا ينفع ولا يجدى دعاؤه والثانى أن تضاف الى المق الذي هو الله عزو علا على معنى دعوة المدعة الحق الذي يسمم فيحيب وعن المسين الحق هو الله وكل دعاء اليه دعوة الحق (فان قلت) ما وجه اتصال هـ ذين الوصفين عَلَق بله (قلت) أما على قصة أربد فظاهرلان اصابته بالصاعقة محال من الله ومكر به من حيث أم يشعر وقد دعار سول الله صلى الله عليه وسلم علمه وعلى صاحبه بقوله اللهم أخسفهما بماشئت فأحمب فهمما فكانت الدعوة دعوة حق وأماعلي الاول فوعيدلا كمفرة على مجاداتهم رسول الله علول محاله بهم واجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دعاعلم فهم (والذين يدعون) والا كلمة الذين يدعوهم الكفار (من) دون الله (لايستجيبون لهم بشئ) من طلباتهم (الاكباسط كفيه) الاستحابة كاستحابة باسط كفيه أى كاستحابة الماءمن بسط كفيه اليه يطاب منه أن يبلغ فاموالما اجمادلا يشعر يبسط كفيه ولا يعطشه وحاجته المه ولايقدرأن يجبب دعاءه وبملغ فاه وكذلك مايد عونه جادلا يحس بدعائهم ولا يستطيع احابتهم ولا يقدرعلى نفعهم وقيل شهوافي قلة حدوى دعائهم لا لهتم عن أراد أن يغرف الماء بيديه ليشر به فيسطهما ناشراأ صابعه فإتلق كفاه منه شيأ ولم يبلغ طلبته من شمر به \* وقرئ تدعون بالتاء كماسط كفيه بالتنوين (الافي ضلال) الأفي ضياع لامنفعة فيه لآم مان دعواالله لم يجيهم وان دعو االا لله قلم تستطع اجابتهم (ولله يسجد) أي ينقادون لاحداث ماأراده فهرم من أفعاله شاؤاأوأ بوالا يقدر ون أن عتنه واعلمه وتنقادله (ظلالهمم) أيضاحيث تتصرف على مشيئته في الامتداد والتقاص والني والزوال وقرى بالغدة والايصال من آصاوا اذاد خاوافي الاصيل (قل الله) حكاية لاعترافهم وتأكيدله علىم لانه اذاقال لهم من رب الموات والارض لم يكن لهم يدمن أن قولواالله كفوله قل من رب العموات السبع ورب المرش المطيم سيقولون الله وهذا كالقول المناظر لصاحبه أهذا قولك فاذاقال هذا قولى قال هذا قولك فيحكى اقراره تقريراله عليه واستيثاقامنه تم يقول له فيلزمك على هذا القول كيت وكيت ومجوزأن يكون تلقيناأى ان كعواعن الجواب فلقنهم فانهم يتلقنونه ولايقدر ون أن ينكروه وقوله تعالى أم جعلوالله شركا منطقوا كاقه فقشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شي (قال أم مقدرة سل والهمزة ومعناها ههذا الانكار الخ) قال أحدوفي قوله تعالى خلقوا كالقه في سياق الانكار يهم لان غير الله لا يخلق خلقا المبتقلا بطريق المشابه هو المساواة لله تقدس عن التشبيه ولا بطريق الانحطاط والقصور فقد كان يكفى في الانسكار عليهم أن الشركاء التي اتحذوها لا تخلق مطاقا ولكن جاء في قوله تعالى خلقة تم كونه أفطن من أن يستتر في قوله تعالى خلقة تم كونه أفطن من أن يستتر عنده النكتة مع كونه أفطن من أن يستتر عنده النكتة مع كونه أفطن من أن يستتر

(افائخذتم من دونه أوليه) أبعد أن علمتموه رب السموات والارض اتخدتم من دونه أوليه ومعلم ما كان يجب أن يكون سبب الموحيد من عليم واقرار كمسبب الاشراك (لاعليكون لانفسهم نفعاولاضر") لا دستطيعون لانفسم مان ينفعوها أو يدفعواعنها ضررافكيف دسستطيعونه لغيرهم وقدآ ترغوهم على الخالق الرازق المثيب المعاقب فاأسن ضـ الالسكم (أمجعاوا) بل أجعاوا ومعنى الهمزة الانكار و (خلقوا) صفة اشركاء يمني أعمم يتخذوالله شركاء خالقين قد خلقوام شل خلق الله (فنشابه) علم-م خلق الله وخلقهم حتى يقولوا قدره ولاعلى الحلق كاقدر الله عليه فاستحقو االمبادة ففضذهم بله شركاء ونعبدهم كايعبدا ذلا فرق سن خالق وخالق ولمكنهم اتخذواله شركاءعاجزين لايقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاأن يقدروا على ما يقدر عليه الخالق (قل الله خالق كل شيئ) لا خالق غير الله ولا يستقيم أن يكون له شريك في الخلق فلا مكون له شريك في العمادة (وهو الواحد) المتوحد بالربويية (القهار) لا يغالب وماعداه مي بوب ومقهور وهذامنل ضربه الله للعق وأهله والباطل وخربه كاضرب الاعمى والبصير والظلمات والنور مثلالهما فثل الحق وأهله بالماء الذي ينزله من السماء فتسميل به أودية الناس فيحيون به وينفعهم أنواع المنافع وبالفلز الذى منتفعون به في صوغ اللي منه واتخاذ الاواني والالالت المختلفة ولولم يكن الاالديد الذي فيه المأس الشديدا كمفي به وأن ذلكما كث في الارض باق مقاه ظاهرا يشت الماه في منافعه وتبقي آثار مفي العمون والمئار والجبوب والثمار التي تنبت به عمايد خرو يكنز وكذلك الجواهر تدبي أزمنة متطاولة وشبه الباطل في سرعة اضمعلاله ووشك والهوانسلاخه عن المنفعة بزيد السيل الذي يرمى به وبزيد الفلز الذي يطفو فوقه ذاأذيب (فان قات) لم نكرت الاودية (قات) لان المطرلام أتى الاعلى طريق الماوية بن المقاع فيسمل معض أودية الارض دون بعض (فان قلت) في ام في قوله (مقدرها) (قلت) عقدار ها الذي عرف الله انه نافع للمطورعلهم غيرضار ألاترى الى قوله وأماما يذفع الناس لانه ضرب المطرم ثلاللعق فوجب أن يكون مطرا خالصاللنفع خاليامن المضرة ولا يكون كبعض الآمطار والسيول الجواحف (فان قلت) فا فائدة قوله (ابتغاء حلية أومتاع) (قلت) الفائدة فيه كالفائدة في قوله بقدرها لانه جع الماء والفاز في النفع في قوله وأما أماينفع الناس لان المعنى وأماما ينفعهم من الماء والفلز فذكر وجه الانتفاع بمايو قدعايه منه ويذاب وهو الماية والمتاع وقوله ومما يوقدون عليه في النارابتغاء حليمة أومتاع عبارة جامع مة لانواع الفلزمع أظهار الكبريا ففذكره على وجه ألتهاون به كاهوهم مرى الماوك نعوما جاءفىذكرالا مرأوقدلى باهامان على الطين ومن لابتداء الغاية أي ومنه بنشأز بدمثل زيدالماء أوللتبعيض بعني وبعضه زيد أراسامنتفغا من تفعاعلى وجد السيل (جفاء) يجفؤه السيل أي يرمى به وجفأت القدر بزيدها وأحفا السير وأحفل وفي قراءة رؤية بن المجاح جفالا وعن أبي عاتم لا يقرأ بقراءة رؤية لانه كان يأكل الفارد وقري يوقدون مالماء اى يوقد الناس (للذين استعابوا) اللام مداقة بيضرب أى كذلك يضرب الله الامثال للومنين الذين استعابوا وللكافرين الذين لم يستحبه واأى همامثلا الفريقين و (الحسني) صفة لصدر استعانو اأى استعانو االاستعابة الحسني وقوله (لوأن لهم) كلام مبتدأ في ذكر ما أعدانه برالمستحييين وقيل قدتم الكلام عند أوله كذلك يضرب الله الامثال ومابعده كالام مستأنف والحسني مبتدأ خبره للذين استجابوا والمعني لهم المثوبة الحسني

غيرالله يخاق وهم العسا أفاتحذتم من دونه أوليا لاعلكون لانفسهم نفعا ولاضراقل هليستوي الاعماوالمصرامهل تستوى الطلات والنور أمحملو الله شركاء خلقو كلقمه فتشابه الخاق علمة قلالله خالقكل شي وهوالواحدالقهار أتزل مندن السهياء ماء فسالتأودية يقدرها فاحتمل السملز بدا واسا ومالوقدون علمه فى النار التغاء حلمة أو متاع زيدمثله كذلك يضرب الله الحنى والماطر فأماال بدفيذهب وأما ماينفع النياس فمكثفي الارض كذلك بضرب الله الامشال ألذن استحانوالهم المسيى والذين لم يستجيبواله لوأن اهم مافي الارض جمعا ومثله معة لافتدوابه أولئكاهم

> مخلقون أحمالهم على رعمولكن لا يخقون كحلق الله لان الله تمالى

مخلق الجواهروالاعراض والعبيدلا يخلقون سوى افعالهم لاغير وفى قوله عزمن قائل الله خالق تل شئ القام لا فواه وهي الشركات الاقرات على الشركات الاقراب على المشركات الاقراب على المنظمة الم

أوائكاهم عقى الدار (قال المرادعا قبة الدنيا ومرجع أهلها الخ)قال سوء المساب ومأواهم جهم و رئس الهادأةن يعمل أغماأتن الملك من ربك الحق كن هو أعيى اغماستذكر أولوا الالماب الذئن يوفون بعهدالله ولاينقضون الميثاق والذن يصاون ماأمراللهبه أن وصل ويخشون ربهم ويخانون سوءالحساب والذين صبرواابتفاءوجهربهم إأقامو االصاوة وأنفقوا عارزقناهمسراوعلانية و مدرونالسمة السيئة أولئك لهم عقبي الدارجنات عدن يدخاونهاومن صلحمن آبائهـم وأرواحهـم وذرياتهم والملائكة يدخلون علهم من كل مابسلامعليكم

أحدقدتكررجيء

الماقية الطاقة مدل

وسيعلم الكافران عقيي

لدارمن تكونله عاقبة

وهي الجنة والذين لم يستحيب والمبتدآ خبره لومع ما في حيزه و (سوء الحساب) المنافشة فيه و من النخعي أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منه عشي \* دخلت همزة الانكار على الفاء في قوله (أفن يعلم) لانكارأن تقم شبهة بعد ماضرب من المشل في ان حال من على (أغدا أنزل السك من ربك الحق) فاستعباب عمزل من حال الجاهل الذي فم يستبصر فيستعيب كبعدماس الزيدوالماء واللبث والابريز (اغمامة كرأولو االالماب)أي الذين عملوا على قضيات عقولهم فنظروا واستبصر وا(الذين يوفون بمهدالله) مبتدأوأ ولئك الهم عقبي الدارخبره كقوله والذين ينقضون عهدالله أولئك لهم اللعنة ويجوزان يكون صفة لاولى الالباب والاول أوجه وعهد اللهماعقدوه على أنفسهم من الشهادة مربو بيته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوابلي (ولا ينقضون الميثاق ولا ينقضون كل ماوثقوه على أنفسهم وقبلوه من الاعلان الله وغيره من المواثيق بينهم وبين الله وبين المماد تمميم بعد تخصيص (ماأم الله به أن يوصل) من الارحام والقرابات ويدخل فيه وصل قرابة رسول الله وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الاعمان انحمالمؤمنون اخوة بالاحسان الهمم على حسب الطاقة ونصرتهم والذب عنهم والشفقة علهم والنصصة لهمم وطوح التفرقة بين أنفسهم وبينهم وافشاء السلام علهم وعيادة مرصاهم وشهود حنائرهم ومنهم اعاة حق الاصحاب والخدم والجيران والرفقاء في السفر وكل ماتماق منهم بسبب حتى الهرة والدجاجة وعن الفضيل بنعياض أنجاعة دخاو اعليه عكة فقال من أين أنتم قالوامن أهل خراسان قال اتقو الله وكونو امن حيث شئتم واعلمواأن العبدلوأحسن الاحسان كله وكانت له دجاجة فأساءالهالم يكن من المحسنين ﴿و يَخْشُونُ رَجُّمْ) أَي يَخْشُونُ وَعَيْدُهُ كُلُّه (و يَخَافُونَ) خصوصا(سوءالمساب)فعاسبون أنف مم قبل أن يعاسبوا (صبروا) مطلق فيماد صبرعليه من المصائب في النفوس والاموال ومشاق التكليف (ابتغاء وجه) الله لاليقال ماأصبره وأحله للنوازل وأوقره عندالرلازل ولالتلايماب بالجزع ولتلايشمت به الأعداء كقوله وتجادى للشامتين أريهم ولالانه لاطائل تحت الهلع ولامردفيه للفائت كقوله ماان خ عت ولاهد في العرب كاى زندا

وكل عمل له وجوه دعمل علم افعلى المؤمن أن ينوى منها مابه كان حسد اعتدالته والالم يستحق به ثوابا وكان فعلا كلافعل (عمارز فناهم) من الحلال لان الحرام لا يكون رقاولا دسندالى القرار مراوعلانية) بتناول النوافل الانها في السمرافضل والفرائض لوجوب المجاهرة بها فعياللهمة (ويدرؤن بالمسنة السيئة) ويدفعونها وابن عباس يدفعون بالحسن من الحكارم ما بردعايهم من سي غيرهم وعن الحسن اذا حرموا أعطو اواذا ظلوا عفوا واذا قطه واوصلوا وعن ابن كيسان اذا أذنبوا تابواوقيل اذارأوامن كرام وابتغيره (عقبي الدار) عاقبة الدنيا وهي الجندة لانها التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنياو مرجع أهلها و (حنات عدن) بدل من عقبي الدار وقرى فنع بفتح النون والاصل فع فن كسر النون فلنقل كسرة العين اليهاومن فتح فقد سكن عقبي الدار وقرى فنع بفتح النون والاصل فع فن كسر النون فلنقل كسرة العين اليهاومن فتح فقد سكن العسن ولم ينقل \* وقرى يدخلونها على المناء الفعول \* وقرأ ابن أبي عبلة صلح اللام والفتح أفتح المناه قبل من الانساب لا تنفع اذا تجردت من الاعمال الصالحة \* وآباؤه م جعاً بوى كل واحد منه مم في كانه قبل من الانساب لا تنفع اذا تجردت من الاعمال الصالحة في قائلين سدام عليكم أو مسلمين (فان قات) بم التهام وأمها تهم (سدلام عليكم) في موضع الحال لان المعنى قائلين سدام عليكم أو مسلمين (فان قات) بم المهام وأمها تهم (سدلام عليكم) في موضع الحال لان المعنى قائلين سدام عليكم أو مسلمين (فان قات) بم

والمرادى جميع ذلك عقى الخير والسعادة والربخ شرى يستنبط من تكرار بحى والعاقبة المطلقة والمرادعا قبة الخيران الهى التي أرادها الله في المن المنافعة الأخرى المنافعة الأخرى المنافعة المنافعة الأخرى المنافعة المنافعة الأخرى المنافعة المنافعة

تعلق قوله (عاصيرتم) (قلت) بمحذوف تقديره هذاع اصبرتم يعنون هدذا الثواب سبب صبركم أو بدل مااحتماته من مشاق الصبر ومتاعمه هذه الملاذوالنعم والمعنى لثن تعبته في الدنيالقد استرحتم الساعة كقوله \*عاقداً رى فهاأ وانسر بدنا \* وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بأنى قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول السلام عليج عاصبرتم فنع عقبي الدار و يجوزأن يتعلق بسلام أى نسل عليكرونكرمكم بصبركم (من بعدميثاقه) من بعدماأ وتقومه من الاعتراف والقبول (سو الدار) يحتمل أن يرادسو عاقبة الدنيالانه في مقابلة عقى الدارو يجوزأن يراد بالدارجهم وبسوئه اعذابها (الله يبسط الرزق) أى الله وحده هو يبسط الرزق ويقدره دون غيره وهو الذي بسط رزق أهل مكة ووسمه علمم (وفرحواً) على بسط لهم من الدنيا فرح بطروأ شرلافرح سرور بفضل الله وانعامه علمهم ولم يقابلوه بالشكرحتي يستوجبوانهم الانوة وخني علهم ان نعيم الدنها في جنب نعيم الا آخرة المس الأشمأ نزراً يقتع به محمالة الراكب وهوما يتبحث لدمن تميرات أو شَرَبةُ سويقَ أُونِحُودَلكُ (فَانَ قُلْتَ) كيف طابق قولهم (لولا أنزَل عليه آية من ربه) قوله (قل أن الله يضل من يشاء) (قات) هوكلام يجرى مجرى التجهد من قولهم وذلك أن الآمات الماهرة المدكاثرة التي أوتهارسول اللهصلي الله عليه وسلم لم يؤنهاني قبله وكفي بالقرآن وحده آية وراءكل آية فاذا يحدوها ولم يعتدوا بم أوجعلوه كان آية لم تنزل عليه قط كان موضماللتجب والاستنكار فكانه قيل لهمما أعظم عنادكم وما أشد تصميمكم على كامركم أن الله يضل لآمن يشاعين كأن على صفته كرمن التصميم وشدة الشكيمة في المكفر فلاسبيل الحيا اهتدائهم وان أنزلت كل آية (ويهدى المهمن) كان على خلاف صفت كر (أناب) أقبل الى الحق وحقيقته دخل في نوبة الخير و (الذين آمنوا)بدل من من أناب (وتطمين قلوبهم بذكر الله) بذكر رحمة ومغفرته بعد القاق والاضطراب من خشيته كقوله ع تابن جاودهم وقاوبهم الىذكر الله أو تطمئن بذكر دلائله الدالة على وحدانيته أوتطمأن القرآن لانه مجزه سنة نكن القاوب وتنس المقن فها (الذن آمنوا) مبتدأ و (طو في لهم) خبره و يجوز أن مكون بدلامن القاوب على تقدير حذف المضاف أي تطمئن القاوب قاوب الذين آمنواوطو بممدرمن طاب كبشرى وزلني ومعنى طو فالثأصدت خدرا وطمداو محالها النصب أوالرفع كقولك طبيبالك وطيب لك وسلامالك وسلام لك \* والقرأءة في قوله وحسن ما تبالرفع والمصب تدلك على محلم اواللام في لهم الميان مثله افي سقيالك والواوف طوى منقليمة عن ماء اضمة ماقباتها كموقن وموسروقرأمكوزة الاعرابيطيي لهمفكسر الطاءلتسم الياء كاقيل يبض ومعيشة (كذلك أرسلماك) مثل ذلك الارسال أرسلناك دمني أرسلناك ارسالاله شأن وفض ل على سائر الارسالات ثم فسركمف أرسله فقال (في أمّة قدخات من قبلها أمم) عي أرسلماك في أمّة قد تقدمتما أم كثيرة فه ي آخر الامم وأنت خاتم الانبياء (لتتاوعلهم الذي أوحينا اليُّك) لتقرأ علم الكيّاب العظم الذي أوحينا اليك (وهم يكفرون) وخال هؤلاء انهم بكفرون (بالرحن) بالبليغ الرحة الذي وسعت رحته كل شيء وماج من نعمة فنه وكمفر وابنعمته في ارسال مثلك المهم وانزال هذا القرآن المجز المصدّق اسائر الكتب علمهـم (قُل هوري) الواحد المتعالى عن النمركا (عليه توكلت) في نصرتي عليكم (واليه متاب) فيثيبني على مصابرتُ كم ومجاهدت كم (ولوأن قرآنا) جوابه محذوف كاتقول الغلامك لواني قت اليكوتترك الجواب والمدنى ولوأن قرآنا (سيرت به الجمال) عن وقارهاوز عزعت عن مضاحهها (أوقطعت مالارض) حتى تتصدع وتترابل قطعا (أوكلم به الموتى) فتسمع وتجبب لمكان هذا لقرآن لكونه غاية في التذكيرونه أية في الانذار والتخويف كإقال لوأنزلنا هذا القرآن على حيل لرأيته خاشعامت صدعامن خسَّمة الله وهـ فرابعضد ما فسرت به قوله لتتلوعا به ـ م الذي أو حيمًا الميك من ارادة تعظم ماأوحى الى رسول الله صلى الله علمه وسلم من القرآن وقيل معنا ، وأو أن قرآ ناوقع به تسمير الجبال وتقطيع الارض وتكليم الموتى وتنسههما اأمنوابه والمتنهواءامه كقوله ولوأننا تركنا الهمم الملائكة الآية وقيل انأباجهل بنهشام قال السول الله صلى الله علمه وسلمسر بقرآنك الجمال عن مكة حتى تتسع لنافن خذفها البساتين والقطائع كالمخرت لداودعلمه ألسلام أن كنت ندا كاتزعم فلست بأهون

عاصسرتم فنع عقبي الداروالذن ينقضون عهدالله من بعدميثاقه و يقطعون ماأمرالله به أن يوصل و د مسدون في الأرض أولئك لمم اللمنة ولهم سوءالدار الله روسط الرزق أن دشاء و بقدر وفرحوا ما لماة الدنداوما المياة الدنهافي الاتخرة الامتاع و مقدول الذن كفروا اولاأنزل عليه آية من مروريه قسل نالله دضل من بشاءو يهدى السه من أناب الذين آمنوارتط منقاويهم مذكر الله ألامذكر الله تطمئن القاوب الذن آمذواوعملواالصالحات طوي ايم وحسين ما ت كذلك أرسلناك فيأمّه قدخلتمن قيلها أمملتناو علمهم الذىأوحسااليكوهم مكفر ونالرجمن قل هور بي لا اله الاهو علمه توكلت والمهمتاب ولو أن فرآ تا سمرت به الجمال أرقطعت به الارص أوكلميه لوتي

\*قوله تعالى أفن هوقام على كل نفس عاكسبت الاكته (قال ومعناه بل أتنبة ونه بشركا والنبخ قال أحدود قيقة هذا النفي انهم اليسوا بشركا وان الله لا يعلهم كذلك لا نهم اليسوا كذلك وان كانت لهم ذوات ثابتة يعلمها الله الا أنها معروبة عاد ثقلا آلهة معبودة

ولكن مجى الذق على هذا الستن المتلوبدي لا تدكنه بلاغته و براعته و لواقت المكادم على الاصل غير محلى بهذا التصريف المديع لكان وحعاوا لله شركاء

دل لله الاص حدهاأ فلي يبئس الذن آمنو اأن لو دشاء الله لهدى الناس جمعاولا بزال الذين كفر واتصلهم عاصنعوا قارعة أوتحل قرسامن دارهم حي بأتي وعد الله أن الله لا يخلف المعاد ولقداستهزي مرسل من قباك فأمايت للذن كفروائم أخذتهم فكمف كانعقال أفن هوقائم عملىكل نفس عما كسسو وحعاوالله شهركاءقل سموهممأم تنب ونه عمالا يعساف الارص أميطاهرمن الق ول بلزين للذي

وماهم بشركاء فل كن بهذا الموقع التي اقتضته التلاوة \*عادكلامه (قال وهذا الاحتجاج وأساليه الهيمة التي وردعلم الخ) قال أحد هذه الحاتمة كلة حق أراد بهاباط للانه المعيدة كاسخرت لسلمان عليه السلام أوابعث لنابه رجلينا و دلا ثه من ما نومغ افقد شق علما قطح السافة فانزلت ومعنى تسلمان عليه السلام أوابعث لنابه رجلينا و دلا ثه من مات من آباته امنهم قصى بن كلات فنزلت ومعنى تقطيع الارض على هذا قطه ها بالسير ومجاوزتم اوعن الفراء هو متمنق عقيد والعني وهم مكفر و ن بالرجن و لوأن قرآ ناسيرت به الجمال و ما بينه سمااء تراض وليس سعيد من السداد وقيل قطعت به الارض شققت في علت انهار اوعيونا (بل لله الامرجيعا) على معنيين أحدها بل لله القدرة على كل شئ وهو قادر على الاستالية الترجو ها الاان علمه بأن اظهارها مفسدة دومرفه و الثاني بل لله أن يلحقهم الى الاعان وهو قادر على الالبياء والقسر (لهدى الناس جيعا) ومعنى أفل يبئس أفل منه قيل هي لغة قوم من المنع وقيل الحياسة على المناسجين الشي عالم بأنه لا يكون كالستعمل المناسجة وقيل المناسجة وقيل المناسجة وقيل المناسخة والناسخة وقيل المناسخة والناسخة والناسخة وقيل المناسخة والناسخة وقيل المناسخة وقيل المناسخة وقيل المناسخة وقيل المناسخة وقيل المناسخة والمناسخة وقيل المناسخة وقيل المناسخة والناسخة وقيل المناسخة وقيل المناسخة وقيل المناسخة والمناسخة وقيل المناسخة والمناسخة وقيل المناسخة وقيل المناسخة وقيل المناسخة وقيل المناسخة والمناسخة والمناسخة والمناسخة وقيل المناسخة والمناسخة والمناسخة

أقول لهم بالشعب اذبيسرونني \* ألم تمأسوا أني ان فارس زهدم ومدلعليه أنعلياوان عباس وجاعةمن الصحابة والمابعين قرؤاأ فإستين وهو تفسيرا فإستس وقدل اغا كتبه البكاتب وهوناء سرمستوى السينات وهذا ونحوه عمالا بصدق في كتاب الله الذي لايأنه والباطل من بين يديه ولا من خافه وكيف يخفي مثل هذا حتى يبق ثابتا بين دفتي الامام وكان متقابا في أيدي أوامَّه ك الاعلام المحتاطين في دين الله الهيمنين عليه لا مفاون عن جلا تُله ودقائقه خصوصاعن القانون الذي ليسه المرجع والقاعدة التي علم اللمناءهـ فده والله فرية مافها من ية و يجوز أن يتعلق أن لو يشاء المنواعلي أولم مقتط عن اعلن هؤلاء الكفرة الذين آمنو ابأن لويشاء الله لهدى اناس جمعاو لهداهم (تميم معاصنعوا) من كفرهم وسوءاً عمالهم (قارعة) داهية تقرعهم عما يحل الله جم في كل وقت من صنوف الملاياوالمصائب في نفوسهم وأولادهم وأموالهم (أوتحل) القارعة (قرسا) منهم فيفزعون و يضطر بون ويتطاير المهم شهرارهاو بتعدى المهم شرورها (حتى بأتى وعدالله) وهوموتهم أوالقيامة وقيل ولا يزال كفارمكة تصيهم عاصنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداوة والتكذيب فارعة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لانزال يبعث السرايافة غسيرحول مكة وتختطف منهم وتصيب من مواشبهم أوتحل أنت ياهمد قريبامن دارهم عيشك كاحل بالحديبية حتى بأتى وعدالله وهو فتح مكة وكان الله قدوعده ذلك \* الاملاء الامهال وأن يترك ملاوة من الزمان في خفض وأمن كالبهمة على له افي المرعى وهذاوعيد لهمو حواب عن اقتراحهم الا مات على وسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء به وتسلمة له (أفن هو قائم) احتماح علم م في اشراكهم مالله يعني أفالله الذي هوقام رقب (على كل نفس)صالحة أوطالمة (عاكسات) بعلم خمر موشر مو معدا كل خراءه كن اليس كذلك و يجوزأن يقدر ما يقع خبر اللمتداو بعطف عليه وجعاو اوتمثمله أفن هو بهذه الصفة لموحدوه اوجه اوا)له وهو الله الذي يستحق المبادة وحده (شركاء قل معوهم)أى جعلتم له شركاء فسعوهم له من هم ونيؤه بأسمائهم عم قال (أم تنبؤنه) على أم المنقطعة كقولك الرجل قل لى من زيدام هوا قل من أن يعرف ومعناه بلأتنبؤنه بشركاء لايعلهم فالارض وهوالعالم عافى السعوات والارض فاذالم يعلهم علمانهم

ليسوابثي يتعلق به العمم والمرادنني أن يكون له شركا ونعوه قل أتنبؤن الله عمالا يعمم في السعوات ولافي

الارض (أمبطاهره ن القول) بلأتسمونهم شركاء بظاهر من القول و نغيران يكون الذلك حقيقة كقوله

ذلك قولهم بأفواههم ماتعمدون من دونه الاأسماء سميتم وهاوه مذاالا حصاح وأسالمه المحممة التي ورد

علىمامنادعلى نفسه السانطلق ذاق انهليس من كلام البشرلن عرف وأنصف من نفسه فتمارك الله أحسن

يعرض فها بخلق القرآن التنسه لها وماأسرع المطالع لهذا لفصل أنعرعلى السانة وقلمه ويستخسنه وهوغافل عماتحته لولاهذا التنبيه والايقاظ والله أعلم

مكرهم وصددواءن السيدل ومن بضال الله فاله من هادلمم عذاب في الحماة الدنما ولمذاب الاخرة أشق ومالهم من الله من واق مثل الجندة التي وعد المتقون تجرىمن تحتما الانهاوأ كلهاداتم وطلها تلكءهي الذناتقوا وعقبي الكافرين النار والذن آتساهم المكاب مفر حون عاأنزل المك ومن الاحزاب من ينكر بعصد مقل اغياأ مرت أنأعمداللهولاأشرك به السه أدعوا والمه مات وكذلك أنزلناه حكاء وساواتن اتمعت أهواءهم بمدماجاءك من العلم مالك من الله من ولي ولاواق ولقد أوسلنارسلامن قباك وجعلنالهم أزواجا وذرية وماكان إسول أنيأتي ما مقالاماذن الله احل كتاب ععوااللهمائشاءو بثبث وعندهأم الكتابوان مائر سلامض الذي نعدهم أونتوفينك فاغماءاسك السلاغ وعلمناالساب أولم مروا أنانأتي الارض بنقصهامن

اللالقين وقرقاً تنبؤنه بالتحقيف (مكرهم)كيدهم للاسلام بشركهم (وصدوا) قرى بالحركات الثلاث وقرأ ان أبي اسعق وصد بالتنوين (ومن يضلل الله) ومن يخذله لعلم انه لا يمتدى (في اله من هاد) في اله من أحد يقدر على هدايته (لهم عداب في الحياة الدنيا) وهوما ينالهم من القتل والاسر وسائر الحن ولا يلحقهم الا عقوية لهم على الكفر ولذلك مماه عذابا (ومالهم من الله من واف) ومالهم من حافظ من عذابه أومالهم من جهته واف من رحمته (مثل الجنة) صفة االتي هي في غرابة المثل وارتفاعه بالابتداء والخبر محذوف على مذهب سيرويه أي فهاقص مناه عليكم مثل الجنة وقال غيره الخبر (تجري من تحتها الانهار) كانقول صفة زيدأ مروقال الزجاج معناه مثل الجلة جنة تجرى من تحتم الانه أرعلى - ذف الموصوف تنييلا لماغاب عنا عانشاهدوقرأعلى رضي الله عنه أمثال الجنة على الجع أي صفاتها (أكلهاداثم) كقوله لا مقطوعة ولا ممنوعة (وظلها) دائم لاينسخ كاينسخ في الدنمامالشمس (والدن آتيناهم السكاب) مريدمن أسلم من الهودكعمد الله أنسلام وكعب وأصحابهم اومن أسلمن النصارى وهم غانون رجلا أربعون بغيران واثنان وتلاقون أرض الميشة وعانية من أهل الين هو لا على موحون عاأنزل المكومن الاحزاب) يعنى ومن أحزاجم وهم كفوتهم الذن تحز بواعلى رسول اللهصلى الله علمه وسلم بالعداوة نحوكم بن الاشرف وأصحابه والسد دوالعاقب أسقني نجران وأشياعهما (من ينكر بعضه) لانهم كانوالاينكرون الاقاصيص وبعض الاحكام والمعانى عمل هو ثابت في كتهم غير محرف و كانو اينكرون ماهو اعت الاسلام ونعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك عما حرفوه و بدلوه من الشرائع (فان قات) كيف اتصل قوله (قل اغما أمن تأن أعبد الله) عماقمله (قلت) هو حواب للنكر بن معنا ، قبل اغدا من ت فيما أنول الى بأن أعد الله ولا أشرك به فالكاركم له المكار العمادة الله وتوحيده فانظروا ماذاتنكرون معادعاتكم وجوب عمادة الله وان لايشرك به قل ما اهل الكتاب تعالواالى كلة سواء بينناو بينكم أن لانعبد الاالله ولانشرك به شيأ، وقرأ نافع في رواية أبي خليد ولا أشرك بالرفع على الاستنشاف كانه قال وأنالا أشرك به ويجوز أن يكون في موضع آلم ال على معنى أمرت أن أعمد الله غيرمشرك به (اليه أدعوا) خصوصالا أدعوالى غيره (واليه) لاالى غيره مرجى وأنتم تقولون مثل ذلكُ فلامعني لانكاركم (وكذلكُ أنزلناه) ومثل ذلك الانزال أنزلناه مأمور افيه بعدادة الله وتوحيده والدعوة المه والى دينه والأنذار بدارالجزأة (حكاعربما)حكمة عربية مترجة بلسان العرب وانتصابه على الحال \* كانوا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أمور يوافقهم علم امنها أن يصلى الى قبالم معد ماحوله الله عنهافقيل له لمن تابعة معلى دين ماهو الأأهواء وشبه بعد تبوت العلم عندد بالبراهين والحيم القاطعة خذلك الله فلا ينصرك ناصروأ هلكائ فلايقيك منهواق وهذامن باب ألالهاب والتهييج والبعث المسامعين على الثبات في الدين والمتصلب فيم وان لا يزل والتعند الشهمة بعد استمساكه بالحجة والافكان رسول الله صلى الله علمه وسلم من شدة السكمة عكان \* كافوا يعمدونه بالزواج والولاد كا كافوا يقولون مالهـ في الرسول بأعل الطعام وكافوا يقترحون عليه الاتيات وينكر ون النسخ فقيل كان الرسل قبله بشرامثله ذوى از واجودرية وماكان لهم أن يأتواما آيات برأيهم ولايأتون عايقتر علهم والشرائع مصالح تختلف باختلاف الاحوال والاوقات فلكل وقت يحربكتب على العمادأي بفرض علم معلى ما يقتضمه استصلاحهم (عمواللهمايشاء) ينسخمايستموب نسخه ويثبت بدله مايرى المصلحة في اثباته أو يتركم غيرمنسوخ وقيدل يحومن ديوان آلحفظة ماليس بحسنة ولاسيئة لانهدم مأمور ون بكتبة كل قول وفعل (ويثنت) غمره وقبل بجعو كفرالتائمين ومعاصهم بالتوبة ويثبت اعماع موطاعاتهم وقبل بجعو بعض الخلائق ويثبت بعضامن الأناسي وسائرا لحيوان والنبات والاشجار وصفاته اوأحوالها والكلام في نحوه فالواسع الجال وعنده أم الكتاب) أصدل كل كتاب وهواللوح المحفوظ لان كل كائن مكتوب فيمه 🏿 وقرئ ويثبت (وانمانرينك) وكيفمادارت الحال أريناك مصارعهم وماوعدناهم من انزال العذاب علهمم أو توفيناك أأمل ذلك فالجب عليه للاتبليغ السالة فحسب وعلينا لاعليدك حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم فلايم منك اعراضه مولا تستعل بمذابهم (أولم يرواأ ناناتي الارض) أرض الكفر (نقصه امن

وقوله تمالى قل كني بالله شهيدا بيني و بينكم ومن عنده عم التكاب (قال المرادوالذي عنده عم القرآن الخ) قال أحدف كون المراد عند ندخنس المؤمنين (قال وقيل ومن هو من علياء أهل التكاب الذين أسلوالانهم ٢٥٧ يشهدون سعته في كنهم) قال أحد

أطرافها) عانفنع على المسلم من بلادهم فتنقص دار الحرب وتزيد في دار الاسلام وذلك من آيات النصرة والغلبة ونفوه أفلابرون أنانأتي الأرض ننقضها من أطرافها أفههم الغالبون سنترجهم آياتنافي الاتفاق والمعنى عليك بالملاغ الذى حلته ولاتهم عياورا وذلك فعن نكفيكه ونتم ماوعد نالة من الطفر ولا يضعرك تأخره فان ذلك العلمن المصالح التي لا تعلمها أوطب نفسه ونفس عنهاء اذكر من طاوع تماشه مرالظ فر وقرى ننقصها بالتشديد (الاممق فكميم) لأراد في كمه والمقب الذي مكر على الشي فسطله وحقيقته الذي يعقده أي يقفيه بالردوالا بطال ومنه قبل لصاحب الحق معقب لانه يقفي غرعه بالاقتضاء والطاب قال لبيد \* طلب المنقب حقه المطلوم ، والعني أنه حكم للأسلام بالغلبة والاقبال وعلى الكفر بالأدبار والانسكاس (وهوسريع الحساب) فعماقليل يحسابهم في الا خوة بعدعداب الدنيا (فان قات) ما محل قوله لامعقب لدكرمه (قلت) هو جالة محلها النصب على الحال كانه قدل والله يحكم نافذ احكمه كانقول جاءني زيدلاعمامة على وأسه ولا قلنسوة تريد عاسرا (وقد مكر الذين من قبلهم) وصفهم بالمكر تم جعل مكرهم كالمكر بالاضافة الى مكره فقال (فلله المكرجيما) ثم فدمرذ لك بقوله (يعلم ما تكسب كل فيس وسيم لم الكافران عقى الدار) لان من علم أتكسب كل نفس وأعد لها جزاء هافه والمكركله لانه بأتهم من حيث لا يعلمون وهمف غفلة بمايراديهم وقرى التكفار والمكافرون والذين كفروا والمكفراى أهله والمراديا الكافرالجنس وقرأ جناح بن حبيش وسيعلم الكافر من أعله أى سيغبر (كفي بالله شهيدا) لما أظهر من الأدلة على رسالتي (ومن عنده على الشَّمَابِ) والذي عنده على القرآن وما أنف عليه من النَّظم المجز الفائت لقوى البشر وقيل ومن هومن علماءأهل المكتاب الذين أسلوالانهم يشهدون بنعته في كتبهم وقيل هوالله عزوعلا والمكتاب اللوح الحفوظ وعن الحسن لاوالله ماديني الاأللة والمهني كفي بالذى يستضق العبادة و بالذي لا يعلم علم ما في اللوح الاهوشهيداييني وبينكم وتعضده فراءة من قرأ ومن عنده علم الكتاب على من الجارة أي ومن لدنه على الكتاب لان علم من عله من فضله واطفه وقرى ومن عنده علم الكتاب على من الجار " هو على البناء الفعول وقرى وعن عنده علم الكتاب (فان قات) بم ارتفع علم الكتاب (قلت) في القراءة التي وقع فم اعنده صلة يرتفع العلم المقذر في الظرف فيكمور فاعلالان الظرف اذاوقع صلة أوغل في شبه الفعل لاعتماده على الموصول فعمل عمل الفعل كقولك مررت الذي في الدار أخوه فأخوه فاعل كانقول الذي استقر في الدار أخوه وفى القراءة التي لم قع فها عنده صلة يرتفع العلم الابتداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الرعداعطى من الاجرعشر حسنات بوزن كل شعاب مضى وكل محاب يكون الى يوم القيامة وبمث ومالقيامة من الموفن دمهدالله

وسورة ابراهم عليه السلام مكية وهي احدى وخسون آيه

وبسم الله الرحن الرحيم

(كتاب) هوكتاب وفي السورة «وقرى ليخرج الماس» والطلمات والنوراستعارتان المضلال والهدى (باذن ربهم) بتسهدله وتيسم وستعارمن الاذن الذي هوتسهدل الحجاب وذلك ما يضهدم من اللطف والمتوفق (الى صراط العزيز الحيد) بدل من قوله الى النوريتكرير العامل كقوله الذين استضعفوا لمن آمن منهم و يجوزان يكون على وجه الاستئناف كائه قبل الى أي فورفقيل الى صراط العزيز الحيد وقوله (الله) عطف سان العزيز الحيد لانه جرى مجرى الاسماء الاعلام لفلت واختصاصه بالمبود الذي تعقله العيادة كاغلب النحم في الثريا وقرى بالرفع على هوالله «الويل نقيض الوال وهو النجاة اسم معنى كالهلاك

فالكتاب على التأويل الاولمراديه القرآن خاصة وعلى الثناني جنس الكتب التقدمة عليه (قال وقيل هوالله عزوجمل والكاب أطمرافها والله يحمكم لاممقت لمكمه وهو سريع المساب وقد مكر الذين من قبله م فالله المكرجيما ومسلم ماتكس كل نفس وسيعل الكفاران عقني الدار ومغول الذن كفر والست مسلا قل كني بالله شهيدا بيني وبيذكم ومنعنده علمالكاب

وسورة ابراهم عليه السلام مكية وهي السلام مكية وهي احدى وخسون آية المار عن الرحم )

ربيم سوس و مرايا الركتاب الزلناه اليك الفلات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الجيد الله الذي له مافى السعوات ومافى الارض وويل للكافرين

اللوح انحف وظ وعن الحسن لاوالله مايعنى الاالله والمعرثي كني

من كشاف ل الذي يستعق المهادة و بالذي لا دما ما في الله و المعنوط الاهوشهيدا يني وبينكم وتعضده قراءة من قرأ ومن عند معلم الكتاب على من الجارة) قال أحدوا غياقدر الربح شرى في المعطوف عليه اسم الله بالذي يستعق العبادة حدرا من عطف الصفة على الموصوف وعدو الآلى أنه عطف احدى المستفتى على الانوى تقديرا وأغيا أخذا الجصر حيث يقول ومن الايماع الدكتاب الاهومن أنه قدم الخبر الذي هو عنده على مبتدئه وشأن الربح شرى أخذا المصرمين التقديم والله الموفق المسواب

الاانهلاستقمنه فعل اغايقال ويلاله فينصب نصب الممادرة يرفع رفعها لافادة معنى الثبات فيقال وملله كقوله سلام عليك ولمأذ كرانا ارجين من ظلمات الكفر الى تورالاء مان توعد المكافرين بالويل (فان قلت) ماوجه اتصال قوله (من عذاب شديد) الويل (قلت) لان المعنى أنهم بولولون من عذاب شديد ويضعون منه و يقولون ما و ملاه كقوله دعواهنالك شيورا الألفاق المتحمون مستداخيره أوالله في ضلال معسد و معو زأن مكون محر و راصفة المكافر منومنه و تأفيل الأرخ وأوص فوعاعلى أعنى الذين يستحبون أوهم الذين يستصبون والاستعماب الامثار والاختمار وهواستفعال من المحمة لان المؤثر لذي على غيره كاتنه بطلب من نفسه أن تكون أحب النهاو أفضل عندها من الا تنو بوقر أالحسن ويصدون بضم اليا وكسر الماديقال صدَّه عن كذاه أصدَّه قال \* أناس أصدُّوا الناس بالسيف عنهم " والممرَّة فيه داخلة على صد صدودالتنقله من غيرالتعدى الى التعدى وأماصده فوضوع على التعدية كمنعه وليست بفصيعة كا وقفه لان الفصاء استغنوا بصده ووقفه عن تكاف التعدية بالهمزة (وسعونها عوما) ويطلمون لسبيل اللهز مفاواعو حاحاوأن يدلو االناس على أنهاسييل ناكبة عن الحق غيرمستوية والاصلوبيغون لها فحذف الجارة وأوصل الغمل (في ضلال بعيد) أي ضاواءن طريق الحق ووقفوا دونه عراحل (فان قات) فامعنى وصف الضد لال البعد (قلت) هومن الاسناد الجارى والبعد في الحقيقة للضال لانه هو الذي نتباعد عن الطربق فوصف به فعله كاتقول جدجده ويجوزان يرادفي ضلال ذي بعدا وفيه بمدلان الضال قديضل عن الطريق مكاناقر يباو بعيدا (الاباسان قومه ليبين لهم) أى ليفقه واعنه مايد عوهم اليه فلا يكون لهم حة على الله ولا يقولوا لم نفهم ما خوط بنابه كا قال ولوجه انماه قرآ ناأ عجميا لقالو الولا فصلت آياته (فان قلت) لميبعث وسول اللهصلي الله عليه وسلم الى المربوحدهم واغابعث الى النباس جيعا قل ما أيم النباس اني رشول الله المكرجيه ابل الى الثقان وهم على ألسنة مختلفة فان لم تبكن للعرب حجة فلغيرهم الخبة وان لم تبكن لفيرهم جمة فاونزل بالعبية لم تكن المرب جمة أيضا (قلت) لا يخاواما أن ينزل بجميه والالسنة أو واحدمنها فلاحاجة الىنزوله بجمع الااسنة لان الترجة تنوبءن ذلك وتمكني التطويل فبقيأن ينزل بلسان واحد فكانأولي الالسنة لسآن قوم الرسول لانهم أقرب المه فاذافهمواءنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشرقامت التراجم بيمانه وتفهمه كاتري ألحال وتشاهدهامن نماية التراجم في ثل أمية من أمم المجمم عما في ذلك من اتفاقأهل الملاد المتماعدة والاقطار المتنازحة والاحمالختلفة والاجيال المتماوتة على كتاب واحد واجتهادهم في تعلم لفظه وتعلم معانيه وما ينشعب من ذلك من جلائل الفوائد وما يتكاثر في اتعاب النفوس وكذالقرائع فيهمن القرب والطاعات المفضمة الىجزيل الثواب ولانه أبعدمن التحريف والتبديل وأسلم من التنازع والاختلاف ولانه لونزل بألسنة الثقلين كلهامع اختلافها وكثرتها وكان مستقلا بصفة الاعجاز فى كل واحدمنها وكلم الرسول العربي كل أمة بلسانها كاكلم أمته التي هومنها يتاوه علم معزال كان ذلك أمراقر بهامن الالجاء ومعنى باسان قومه باغة قومه وقرق بلسس قومه واللسس واللسان كالريش والرياش بمنى اللغة وقرئ باسن قومه بضم اللام والسين مضمومة أوساكنة وهوجع لسان كعمادوعد وعمد على القنفيف وقيل الضمير في قومه لمحمد صلى الله عليه وسلم ورووه عن الضحالة وأن الكتب كله انزلت بالمربية غمأداها كلنبي دلغة قومه وليس بصيح لانقوله ليبين لهم ضمير القوم وهم العرب فيؤدى الىأن الله أنزل المتوراة من السماء العربية ليبين المربوهذا معنى فاسد (فيضل الله من يشاء ويردي من مشاء) كقوله فنكم كافر ومنكم مؤمن لان الله لا يضل الامن يعلم أنه لن يؤمن ولا يهدى الامن يعلم أنه يؤمن والمراد بالاضلال التخلية ومنع الالطاف و بالهداية التوفيق واللطف فكان ذلك كناية عن الكفر والاعان (وهوالعزيز) فلايغلب على مشيئته (الحكم) فلأيعذل الاأهل الخذلان ولا ياطف الاباهل اللطف

نظرلان في الشعارانان المخالفران في المخالفرية خاصة المنافرة في المحارة في المحارة في المخارة في المخارف المخارف المخارف المخار المخارف المخار

من عداد سديدالدن يسخبون الخياة الدنيا على الاخرة ويصدون عن سبيل الله و يبغونها بعيد وماأرسانامن رسول الابلسان قومه ليمن لهم فيضل الله من يشاء و يهدى من يشاء وهو العريز موسى با ياتنا موسى با ياتنا

الدلم بصدق من طهر على على يده ومتى حصد ل الملم ليكن بين علم وعلم تفاوترل القرآن بجميع اللغات منسه وقد ترل بلغة واحدة هوالعلم الحاصل منسه لو ترل بالحييم لا تفاوت ولا ترجي بين العلمين هذا هوالصقيق

والله أعلم والزيخ شرى يبنى فى كثير من كلامه على إن العاوم تتفاوت وتنقسم الدي حلى وأجلى وهومن ألحق عزل واغلاطان ذاك طائفة ظاهر به والله الموفق

م قوله تمالى جاءتهم رساهم بالمينات فردوا أيديم في أفواههم) قال معناه عضوها غيظاو ضعر اعاجانت به الرسل الخ) قال أحدوا فوى هذه الوجوء هذا الوجه الذي نبه المعنف على اختصاصه بالقوة واغل كان كذلك لان اقتاطهم ٢٥٩ الرسل من الاعلان قولا

وفع البدق الفم هو المشاسب المدهم في الكفسر وتصديرا العمارة بالحرف

أنأخرج قومكمن الظلمات الى النور وذكرهم أيام اللهان في ذلك لا مات لككل صارشكور وادقال موسى لقومه اذكروا عمة الله عليكم اذأ تعاكم من آل فرعون دسومونكم سوءالعذاب ويذبحون أساءكمو سمصيون نسائكم وفي ذلكي لاء من ربع عظم واذتأذن ر کالن شکرع لاأز يدنكروان كفرتم انعدال لشديد وقال موسى ان تكفروا أنتم ومنفى الارضجيما فان الله لغني جيد ألم أشكر سأالدن من قبلكم قوم نوح وعاد وغود والذين من بعدهم لانعلهم الاالله طاعهم رساوم المنتات فردوا أيديهم فيأفواههـم وقالوا اناكف مناعيا أرسلم به والالفي شبك

> المؤكد ومواجهة الرسل ضمائر الخطاب واعادة ذلك مبالغة في لتأكيدوايس السياق

(أن أخرج) بمعنى أى أخرج لان الارسال فيه معنى القول كانه قيل أرسلناه وقلناله أخرج و يجوز أن تكون أن الناصية للفعل واغماص أن توصل فعل الامرالان الغرض وصلهاعمات كون معه في تأويل المصدر وهوالفعل والامروغ يرمسواءفي الفعلية والدليل على جوازأن تكون الناصمة للفعل قولهم أوعزاليه أن أفعل فَأَدخاو علم الحرف ألجر وكذلك التقدير بأن أنوج قومك (وذكرهم بأيام الله) وأنذرهم وقائعه التي وقعت على الام قبلهم قوم نوح وعادو عود ومنه مأمام العرب لحروبها وملاحها كيوم ذي قارو يوم الفجار ويوم قصة وغيرها وهوالطاهر وعن ابن عباس رضى الله عنه نعماؤه وبلاؤه فأمانهما وه فانه ظلل علم مالغمام وأنزل علمهم التي والسلوى وفلق لهم المحروأ ما بلاؤه فاهلاك القرون (لكل صبار شكور) يصبرعلى ولاءاللهو يشكرنه ماءه فاذاسمع عاأنزل اللهمن الملاعلي الام أوأ فاص عليهمن النع ننبه على مايجب عليه من الصدر والشكر واعتبر وقبل أرادلكل مؤمن لان الشكر والصيرمن معاياهم تنبها عليهم (اذا غجاكم) طرف النعمة بعني الأنعام أي انعامه عليك ذلك الوقت (فان قلت) هل يجوز أن ينتصب بعليكم (قلت) لأيخاومن أن يكون صلة للنعمة عمني الانعام أوغيرصلة اذا أردت بالنعمة العطية فأذاكان صلة لم يعمل فيسه واذا كان غيرصلة عمني اذكروانعمة الله مستقرة عليكم عمل فيه و يتبين الفرق بين الوجهين أنكاذا قلت نعمة الله عليكم فأن جعلته صلة لم يكن كالرماحتي تقول فانضة أوضوها وآلاكان كالرما ويجوز أن يكون اذبدلامن نعمه ألله أى اذكرواوقت انجائكم وهومن بدل الاشتمال (فان قلت) في سورة البقرة يذبحون وفى الاعراف يقتلون وههذا (و يذبحون) مع الواوف الفرق (قلت) الفرق أن النذبيج حيث طرح الواوجعل تفسير اللعذاب وساناله وحبث أثبت جعل التذبيج لانه أوفى على جنس العذاب وزادعامه رْ يَادْهُ ظَاهُوهُ كَا أَنهُ حِنْس آخر (فَان قات) كيف كان فعه لآ ل فرعون الاعمن ربههم (قلت) عَكينهم والمهالهم حتى فملواما فعلوا أبتلاءمن اللهو وجهآخر وهوأن ذلك اشارة الى الانجاء وهو بلاءعظم والملاء مكون المالاعالنعمة والمحنة جمعا فالتعالى ونباوكم الشروا لليرفتنة وقال زهير \*فأ للهاخيرالبلاءالذي ساو \* (وادتأذن ربكم) من جلة ماقال موسى لقومه وانتصابه للعطف على قوله تعسمة الله عليكم كائنه قيل وإذقال موسى لقومه أذكر وانعمة الله عليكم واذكر وأحين تأذن ربكم ومعنى تأذن وبكي أذن ربك ونظير تأذن وأذن توعدوا وعدو تفضل وأفضل ولابدفي تفعمل من زيادة معنى لبسف أفعل كأنه قيل واذ أذن ربكم ايذانا المغاتفتني عنده الشكوك وتنزاح الشبه والمني وأدتأذن ربكم فقال (لننشكرتم) أوأجرى تأذن مجرى قال لانه ضرب من القول وفي قراءة ابن مسعود واذقال بكلن شكرتم أى الناشكرة بابني اسرائيل ماخولتكم من نعمة الإنجاء وغيرهامن النع بالايمان الخالص والعمل المسالح (لا وردنكم) نعمة الى نعمة ولا صاعفن لكما آتيتكم (والن كفرتم) وعمطتم ما أنعم معليكم (انعذابى لشديد) لن كفرنعمتى (وقال موسى ان تكفروا أنتم) بابني اسرائيل والناس كلهم فانحاضر رتم أنفسكم وحرمتموها الخيرالذي لابداكم منه وأنتم المده محاويج والله عنى عن شكركم (حيد)مستوجب العمد الكثرة أنعمه وأباديه وان لم يحده الحامدون (والذين من بعدهم لا يعلمهم الاالله) جلة من مبتدا وخبر وقعت اعتراضا أوعطف الذين من بعدهم على قوم نوح ولا يعلهم الاالله اعتراض والمني أنهمهم الكثرة بحيث لاسم عددهم الاالله وعن ابن عماس رضى الله عنه سبعد فان واسمميل الاتون أمالا معرفون وكان ان مسعود اذا قرأهذه الاية قال كذب النساون دمني أنهم بدعون علم الانساب وقد نفي الله علما عن المماد (فردواأبديهم في أفواههم) فعضوهاغيظاوضعرا بماجاءت به الرسل تقوله عضواعليكم الانامل من الغيط أوضكا واستهزاءكن غلبه الضعك فوضع بده على فيه أواشار وابأ يديهم الى السنتم ومانطقت المعس قولهم (اللكفرناء الرسلم به) أي هذا جو ابنالكم إيس عندناغيره اقناط الهم من التصديق

عناسب المنعث ولا الغيظ ولالمصيت الرسل كناسته لا فناطهم من القبول ألا ترى أنهم الما عادو اللرسل الفول ولم ينكروا عليهم عودهم الى المحادلة دل على أنهم لم يسكنوهم أولا ولا كان عرضهم ذلك والله أعلم

هادكلامه (قال وقولهم ان أنم الانشرمثلنامه ناه فلم تخصون بالنبوّة دونناولوارسل الله المشررُسلا بعلهم من جنس أفضل منهم وهم اللاشكة )قال أحد عن 17 ومن تم الكه على الانتصار لاء تقاده تفضيل الملاشكة على الرسل من البشريستة بن حتى على الكفار على أنهم المنات ال

الاترى الى قوله فردوا أيديم في أفواههم وقالوا انا كفرناء ارسلتم وهذا قول قوى أووف موها على أفواههم يقولون الاندياء أطبقوا أفواه كواسكتوا أوردها في أفواه الاندياء يشيرون فم الى السكوت أووف موها على أفواههم يسكناه ولا يذرونهم يسكناه ون وقيل الايدى جميدوهى النعمة عمى الايادى أى ردوا نع الاندياء التي هي أجل النع من مواعظهم ونسائعهم وما أوحى اليهم من الشرائع والا مات في أفواههم لا نهم اذا كذوها ولم يقبلوها في كانهم ردوها في أفواههم ورجعوها الى حيث حاءت منه على ظريق المثل (عمائد عوننا المه) من الاعمان الله وقرى تدعو المادعام النون (مرب) موقع في الربية أوذى ويهمن أرابه وأراب الرجلوهي قلق النفس وأن لا تطعم اللهم (أفي الله شك) أدخلت هزة الانكار على الظرف لان المكارم اليس في الشكاء عاهو في المسكولة فيه وأنه لا يحمل المشكل لطهو و الادام وفي المسكولة فيه وأنه لا يحمل المشكل لطهو و الادام وفي المنافذة وشهادتها علمه في ودعونه ليا كل مي وقال

دعوت المالاتي مشورا ، فاي فاي يدى مسور

(فانقلت) مامعني التبعيض في قوله من ذنو ، كم (قلت) ماعلت ماء هكذا الافي خطاب الكافرين كقوله واتقوه وأطيعون يغفرلكم من ذنو ركر باقومناأ جيبواداعي الله وآمنوابه يغفراكم من ذنو وكالف خطاب المؤمنين هل أدار على تعارة تنحيكم من عذاب ألم الى أن قال بغفرا كم ذنو بكم وغير ذلك عما يقفك علمه الاستقراء وكأن ذلك للتفرقة بين الخطاب والثلاب ويبين الفريقين في المماد وقبل أريد أنه يغفر لهم مابينهم وبين الله بخلاف مادينهم وبين العباد ون المظالم و نعوها (ويؤخر كم الى أجل مسمى) الى وقت قدسماه الله و بن مقداره يبلغ كموه ان آمنتم والاعاجد كما لهلاك قبل ذلك الوقت (ان أنتم) ماأنتم (الا بشرمثانا) لافضل ينناو بينكم ولافضل كرعلينافع تخصون بالنبوة دوننا ولوأرسل الله الى المشررسلا المعلم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة (بسلطان مين) بعجة بينة وقد جاءتهم رسلهم بالميذات والخيم واغاأوا دوابالسلطان المبين آية قدا فترحوها تعنتا ولجاجا (ان نحن الابشر مثلك) تسلم القولهم وأنهم بشر مثلهم يعنون أنهم مثاهم في البشر به وحدها فأمّاماو راءذلك في كانوا مثلهم وليكنهم لم يذكروا فضلهم تواصد هامنهم واقتصر وأعلى قولهم (وليكن الله عن على من بشاءمن عباده) بالنبوة لانه قد علم أنه لا يختصهم إبتلك الكرامة الاوهم أهل لاختماصهم بالخصائص فهم قداستأثر واجاعلي أبناء جنسهم (الامادن الله) أرادواأن الاتيان بالاتة التي اقترحتموها البس البنا ولأفي استطاءتنا وماهو الأأمر بتعانى عشيثة الله (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أحرمتهم للؤمنين كافة بالتوكل وقصدوابه أنفسهم قصدا أواراوأ مروهايه كأنهم فالواومن حفناأن نتوكل على الله في الصبر على معاند تبكروم عاد اتبكروما يجرى علمنامنكي ألاترى الىقوله (ومالنا أن لانتوكل على الله) ومعناه وأى عذرلنا في أن لانتوكل عليه (وقدهدانا) وقدفعل بنا ما وجب تو كاناعليه وهوالموفيق الهداية كل واحدمناسييله الذي عب عليه ساوكه في الدين (فان قابت) كيف كرّرالام بالتوكل (قلبُ)الاولاستعداث التوكل وقوله (فليتوكل التوكلون) معناه فليثبث المتوكلون على مااستعد توامن تو كلهم وقصدهم الى أنفسهم على ما تقدم (لنخر جذكم ، أولتمودن) الكوثن أحدالامرين لاعالة اما اخراجكم واماعودكم حالفين على ذلك (فان قلت) كانهم كانواعلى ملتهم حتى يعودوا فها (قلت) معاذالله ولكن المودع مني الصيرورة وهوكثير في كارم العرب كثرة فاشيمة لاتكاد تسمعهم يستعماون صار ولكن عادماعدت أواه عادلا يكامني ماعاد الفلان مال أوخاطبوا به كل رسول ومن آمن به فعلبوا في الخطاب الجاعة على الواحد (الهلكن الطالمين) حكاية تقتضي اضم أرالقول أواجرا مالا يحاء مجرى القول لانه ضرب منه وقرأأ بوحيوة لهاكن وليسكننكم بالباء اعتبار الاوحى وأن لفظه لفظ الغيبة

عائد عوننااليه مرس فالترسله\_م أفي الله شبك فاطر ألسموات والارض يدعوكم المغفر ا من ذنو بكم ويؤخركم الىأجمل مسمى فالواان أنتمالا بشرمثلنا تريدونأن تصدوناع اكان سد آباؤنا فأنونابسلطان مستقالتهمرسلهم انضن الاشرمثلك والكن الله عن على من يشاءمن عماده وماكان لناأن نأتيكم بسلطان الاماذن الله وعدلي الله فلتوكل الومنون وما لناألانتوكل عدلي الله وقد اسملنا والتصيرن على ما آذيتمونا وعملي الله فليتسوكل المتوكلون وقال الذن كفروال ساهم لنفرحنك من أرضنا أولتعودن في ملتنافأوحي الهرم وجهالها كن الطالان ولنسكننك الارض من بعدهم ذلك

كانواستقدون كمتقد

القدرية في تفضيل الملك على الرسول لانه يدعى ذلك أمرامركوز في الطباع معداوما ضرورة والله الموفق

ه قوله تمالى وعلى الله فايد وكل المؤمنون الخ (قال ان قات كيف كوردُ لك بعدة وله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الخ) قال أحدو بمذا يخرج عن وادى من قتل قد ملافله سلمه و الله أعلم

النخاف مقامي وخاف وعمدواستفتحواوغاب كل جيار عنسد من ورائه جهتم ويسق من ماعصدرد ينحرعه ولأ بكاديسمغه وبأتمه الموت من كل مكان وماهو عبت ومن وراثه عذاب غليظمثل الذن كفروارجم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في وم عاصف لا تقدر ون عما كسسوا على ي ذاكه والضلال المعمد ألم تر أن الله خلق السموات والارض

وغوه قولك أقسم زيدليغرجن ولاخرجت والمرادبالارض أرض الطالمن وديارهم ونعوه وأورثناالقوم الذي كانوا يستضعفون مشارق الارض ومفارج اوأورثكم أرضهم وديارهم وعن الني صبلي اللبعليه وسلم من آذى ماره ورته اللهداره ولقد عاين هد دافى مدة قريبة كان لى خال يظلم عظيم القرية التي أنامنها ويؤذيني فيهفات ذلك المظيم وملكني اللهضيءته فنظرت بوماالي أبنا مخالى يترددون فهاو يدخلون في دورهاو يخرجون و مأمرون و منهون فذكرت قول رسول الله صلى الله علمه وسلوحد ثقم به وسعدنا شكرا لله (ذلك) اشارة الى ماقضى به الله من اهلاك الظالمين واسكان المؤمنين ديارهم أى ذلك الاصرحق (لن خاف مقامي) موقف وهوموقف الحساب لانه موقف الله الذي يقف فسه عماده يوم القيامة أوعلى اقعام المقام وقيل خاف قيامي عليه وحفظي لاعماله والمدني أن ذلك حق للتقن كقوله والعاقبة للتقن (واستفتحوا) واستنصر واالله على أعدائهم ان تستفتحوا فقد عامكم الفتح أواستحكم والله وسألوه القضاء بيتهم من الفتاحة وهي الحكومة كقوله تعالى ريناافق بينناو بين قومنا الحق وهومعطوف على أوجى الهدم وقرى واستفتعوا بلفظ الاص وعطفه على لنه لكن أى أوحى المهمر بهموقال لهم انهلكن وقال لهم استفتعوا (وخاب كل جبارعنيد) معناه فنصر واوظفر واوا فلحواوغاب تل جبارعنيد وهمقومهم وقيل واستفتح الكفارعلي الرسل ظناه نهم مأنهم على الحق والرسل على الماطل وخاب كل جمار عند منهم ولم يفلح باستفتاحه (من وراثه) من بن مديه قال عسى الكرب الذي أمسيت فيه . يكون وراء ، فرج قريب وهذاوصف عاله وهوفى الدندالانه مرصد لجهنم فكانهابين يديه وهوعلى شفيرها أووصف عاله فى الاسنوة حن سعث و يوقف (فان قلت) علام عطف (و يسقى) (قلت) على محمد فوف تقديره من ورائه جهم يلقي في ا ماناتي ويسقى من ما عصديد كانه أشد عذام الخصص بالذكر مع قوله وبأتيه الموت من كل مكان وماهو عيت (فان قلت) ماوجه قوله تعالى (من ماء صديد) (قلت) صديد عطف بيان الماء قال ويسقى من ماء فأجمه ابهاما غربينه بقوله صديدوهومايسيل من جاوداهل النار (يتجرعه) يتكلف جوعه (ولا بكاديسيغه) دخل كأدللمالغة دعني ولايقارب أن دسيغه فيكيف تكون الاساعة كقوله لم يكديراها أي لم يقرب من رؤية ا فكيف يراها (ويأتيه الموت من كل مكان) كان أسباب الموت وأصنافه كلها قد تألبت عليه وأحاطت به من جيع الجهات تفظيمالما يصيبه من الالام وقيل من كل مكان من جسد محتى من ابهام رجله وقيل من أصل كل شعرة (ومن ورانه)ومن بن يديه (عذاب غليظ)أى في كل وقت يستقبله بتلقي عذاما أشديما قبله وأغلظ وعن الفضيل وقطع الانفاس وحبسها في الاجساد ويحمل أن يكون أهل مكة قد استفضوا أى استمطر واوالفتح الطرفى سنى القيعط التى أرسلت عليم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإ يسقوا فذكر سجانه ذلك وأنه خسر رجاءكل جمارعنيد وأنه يستى في جهنم بدل سقياه ماء آخر وهوصديد أهل النار واستفقعواعلى هذاالتفسيركالم مستأنف منقطع عن حديث الرسل وأعمهم ههومبتدأ محذوف الجبرعندسيبويه تقديره وفيما يقص عليك (مثل الذين كفر وابرجم) والمثل مستعار الصفة التي فهاغرابة (وقوله أعمالهم كرماد) حلة مستأنفة على تقد برسوال سائل يقول كيف مثلهم فقيل أعمالهم كرماد و يجوز أن يكون المني مثل أعمال الذين كفروا بربهم أوهذه الجلة خبر للبتدا أي معة الذين كفروا أعمالهم كرماد كقواك صفةز يدعرضه مصون وماله مبذول أويكون أعمالهم بدلامن مثل الذين كفر واعلى تقدير مثل أعمالهم وكرماد النبر وقرى الرياح (في ومعاصف) جعل العصف الموم وهولما فيه وهو الريح أوالرياح كقولك وماطر وليسلة ساكرة واغا السكورار يحها وقرى في ومعاصف الاضافة وأعمال الكفرة المكارم التي كانت لهم من صلة الارحام وعتق الرقاب وفداء الاسارى وعقر الادل الرضاف واعاثة الملهو فان والاعارة وغبرذلك من صنائعهم شههافي حبوطها وذهابها هماءمنثور البنائها على غبراساس من معرفة الله والاعمان به وكونهالوجهه برماد طيرته الريح العاصف (لايقدرون) يوم القيامة (عماكسبوا) من أعمالهم (على شيئ) أى لابرون له الرامن واب كالا يقدر من الرماد المطير في الربع على شي (ذلك هو المدل المعد)

\* قوله ثعبالى ألم ترأن الله حلق السموات والارض بالحق ان بشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد وماذلك على الله بعزيز (قال معناه خلقها بالحكمة والغرض الصحيح الخ) قال أحد وهذا من اعتزاله الخبى وقد تقدمت أمثاله \*عادكلامه (قال معناه وماذلك على الله بعزيزى هن عليه عليه في الله عليه والمعناه وماذلك على الله عليه الداعى وأمضى الصارف وماأ نباه عن سمع المحققين العارف منا داب الله تعالى وعما يجب في حق حلاله وقد تقدم مافيه \*قوله تعالى وقل المعناء الذي قال المعناء الله المعناء الم

اشارة الى بعد ضلالهم عن طريق الحق أوى الثواب (مالحق) بالحكمة والغرض الصيع والام العظم ولم العنقهاء مثاولا شهوة \* وقرئ خالق السموات والارض (ان يشأيذ هبكم) أي هوقادر على أن يعدم الناس ويخلق مكانهم خلقاآ خرعلى شكلهم أوعلى خلاف شكلهم اعلامامنه اقتداره على اعدام الموجودوا يجاد المدوم يقدر على الشيُّ وجنس ضدّه (وماذلك على الله بعزيز) عتعذر بل هو هن عليه يسير لانه قادر الذات لااحتصاص أوعقدور دون مقدور فاذاخاص له الداعي الى شئ وانتني الصارف تحكون من غمير تودّف كشر تكائا صبعك اذادعاك اليهداع ولم يعترض دونه صارف وهذه الاتمة بمان لا يعادهم في الضلال وعظم خطئهم في الكفر بالله لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكمتم البالغة وأنههو الحقيق بأن دميدو يخاف عقابه ويرجى توابه في دار الجزاء (ويرزوالله) ويبرزون وم القيامة واغاجى عبه بلفظ الماضي لان ما أخبر به عزوع لالصدقه كانه قدكان ووجدو غوه و نادى أصحاب الجنه و نادى أصحاب النار وتطاثرله ومعنى روزهم تقوالله تعالى لايتوارى عنه شئ حتى سرزله أنهم كانوا يستترون من العيوب عندارتكاب الفواحش ويطنون أن ذلك خاف على الله فاذا كان يوم القيامة انكشفو الله عند أنفسهم وعلوا أن الله لا يخفى عليه خافسة أوخرجوامن قبورهم فبرز والحساب الله وحكمه (فان قلت) لم كتب (الضعفواء) بواوقبل الهممزة (قات) كتب على لفظ عن يفخم الالف قبل الهمزة فيميلها الى الواو ونظيره علواء بني اسرائيل والضعفاء الاتباع والعوام والذبن استكمر واساداتهم وكبراؤهم الذبن استتمعوهم واستغووهم وصدوهم عن الاستماع الى الانبياء واتباعهم (تبعا) تابعان جع تأمع على تبع كقوطهم خادم وخدم وغائب وغيب أوذوى تبع والتبع الاتباع يقال تبعمه تبعا (فان ذات) أى فرق بين من في (من عداب الله) وبينه في (من شي) (قلت) الأولى التبين والثالية التبعيض كانه قيل هل أنتم مغنون عنابعض الشي الذي هوعذاب الله ويجوز أن تكو الله معيض معاجعني هل أنتم مغنون عنابعض شيء هو دعض عداب الله أى المص بعض عذاب الله (فان قات) فامعدى قوله (لوهدانا الله لهدينا كم) (قلت) الذي قال لهم الضهفاء كانتو بعالهم وعتاباعلى استتباعهم واستغوائهم وقوهم فهل أنتم مغنون عنامن باب التمكيت لاشهم قدعلو أنهم لايقدرون على الاغناء عنهم فأجابوهم معتذرين عما كان منهم الهدم بأن الله لوهداهم الى الاعمان المدوهم ولم يضاوهم امامور كن الذنب في ضلالهم واضلالهم على الله كأحكى الله عنم م وقالو الوشاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا لوشاء اللهماعية نامن دونه منشئ يقولون ذلك في الاخرة كاكانوا يقولونه في الدنيا ويدل عليه قوله حكاية عن المنافقان يوم يعقم الله جيما فعلفون له كا علفون الكرو عسبون أنهم على شئ واماأن يكون المعني لوكنامن أهل اللطف فلطف بنار بناواهند يناله دينا كمالي الاعمان وقير لل معناه

كن وان هداية المشركين عمالم يشأه ولوشاءها الاهتدو اواءً انتشأ هذه الدلالة من ايراد همذا الكلام عن ما لمن الما الكلام عن ويأث بخال حديدوما ويأث بخال حديدوما ويأث بخالة بما فقال المنه ها الكلام والله جيما فقال الكاركم نبعا فهال ان كذا لكم تبعا فهال

المقدة السنة المستملة

على ان الله تعالى مهما

شاءكان ومالم مشألم

الكفارق دارال ق حين حقت لهم المقائق وانكشف الغطاء والقصود من اقتصاصه انذارام شالهم فى الدنيا وتحذيرهم من المسرة والندم

عذاك الله من شي قالوا

أوهداناالله لهديناكم

عليم العداب واعترفوا الحق وقالوا القول المذكور وهذا برشدان أنه كالم صحيح المعنى فلا في الدنيالية العامة وقالوا القول المذكون فل الفطن الرمخ شرى الدنيالية العامة القول في الانتخار المنظمة القول في الانتخار في الدنيالية المائة المنظمة المن

د قوله تعالى وقال الشيطان الماقضي الا هم إن الله وعد المحتم وعدا لمق وعد تسكم فأخلفت كم الخ (قال روى ان الشيطان يقوم عند ] ذلك خطيبا الخ) قال أحد قد حل قول الكفار في الا ية الاولى على ابطال الانتخال لا نه لا يلائم عدة ده واستشهد على ان

الكذب حيندغير عتن على المتعولا متعدد بقوله كا يعلقون لدى ثملياظن المقون لدى ثملياظن المتعودة المتعدد المتعدد

سواعلينا أجزعنا أمصبرنا مالنامن أمصبرنا مالنامن محيص وقال الشيطان لماقتي الامران الله وعدد كم وعد الحق وما كان لى عليم من ولم وانفسكم ماأنا ولوموا أنفسكم وماأنسم عصرخي انى كفرت عصرخي انى كفرت عاشركتمون من قبل عاشركتمون من قبل عاشركتمون من قبل

أهل السنة المقدن عنده المجرة نقول ان الله تمالى أغاأ وردهذا الكلام غير ادله ولا عنوي عنوي عنوي المدان المد

الوهداناالله طريق العباة من العداب لهدينا كم أى لاغنيناعنكم وسلكنا بكرطريق النجاة كاسله كنا بكم طريق الملكة (سواعليناأ حزعناأم صرنا)مستويان علينا الجزع والصر والممزة وأمالتسوية ونعوه اصرواأولا تصبروا سواعلكم وروى أنهم مقولون تعالوا نعزع فيعزعون خسمائة عام فلا ينفعهم فيقولون تعالوانصبرفيصبرون كذلك غيقولون سواعماسنا (فان قلت) كيف اتصل قوله سواعملسايا قيله (قلت) اتصاله به من حيث ان عتاب مم مان جزعاى اهم فيه فقالواسوا علينا أجزعنا أم صدرنا مريدون أنفشهم واباهم لاجتماعهم فيعقاب الصلالة التي كانوامجتمعين فها يقولون ماهد ذاالجزع والتوبيخ ولآفائدة في الجزع كالافائدة في الصبروالام من ذلك أطم أولما قالوالوهدا ناالله طريق النجاة لاغنينا عنكم وأغينا كمأتيموه الاقناط من النعاة فقالوا (ماليامن محيس) أى منجى ومهرب جزعناأم صبرنا « يحوز أن تكون من كلام الضعفاء والمستكبر بن جيعا كأنه قيدل فالواجيم اسواء عليذا كقوله ذلك ليعلم أنى لم أخنه والمحيص يكون مصدرا كالمغسب والمشيب ومكانا كالمبيت والمصيف ويقال حاص عنه وجاص ععني واحد (لماقضي الامر) لماقطع الامروفرغ منه وهو الحساب وتصادر الفريقين ودخول أحدهما الخنسة ودخول الاتنو النار وروى أن الشه عظان مقوم عند ذلك خطيما في الاشقياء هن الجن والانس فيقول ذلك (ان الله وعد كم وعد الحق) وهو البعث والجزاء على الاعمال فوفي الكرباوعدكم (و وعد تكر) خدلاف ذلك (فأخلفتكم وماكان في عليكم من سلطان) من تسلط وقهر فأقسر تم على الكفر والمماصي وألجنكم الها (الاأن دعوتكم) الادعائى الماكم الى الضلالة توسوستى وترييني وليس الدعاء من جنس السلطان ولكنه كقولك ما يحير مالا الضرب (فلا تلوموني ولوموا أنفسكم) حيث اغتررتم ب واطعموني اذدعوتكم ولمتطيعوار بكراذدعاكم وهدادلس على أن الانسان هوالذي يختار الشقاوة أوالسمادة ويحصلها أننفسه وليس من الله الاالقمكين ولامن الشيطان الاالتزيين ولوكان الاص كاترعم الجبرة لقال فلا تاوموفى ولاأنفسك فان الله قضى عليكم الكفر وأجبركم علمه (فان قات) قول الشميطان اطل لايصم التعلقبه (قلت) لوكان هذا القول منه باطلالمين الله بطلانه وأظهرانكاره على أنه لاطائل له في النطق بالباطل في ذلك المقام ألاترى الى قوله ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم كيف أتى فيسمالحق والصدق وفى قوله وماكان لى عليكمن سلطان وهومثل قول الله تعالى ان عبادى ليس لك علم مسلطان الامن اتبعال من الغاوين (ما أناع صرحكم وما أنتم عصرحي") لا ينجي بعضا بعضامن عذاب الله ولا يغيثه والاصراخ الاغاثة وقرى عصرخي تكسر الماءوهي ضعيفة واستشهدوالهاسيت مجهول

قال الما المسافة المساكنة وقد الها المنه في قالت اله ما أنت المرضى وكانه قدرياء الاصافة الساكنة وقد الها المنه في كها الكسرا عامه أصابا الما وقد الها المنه وقد الها المنه في خوع الها وقد الها وقان قات ) حرت الهاء الاولى مجرى الحرف المحيج لاجل الادعام في كانها الوقعت الكنة بعد حرف صحيح ساكن في كت الهاء الاولى مجرى الحرف المحيج لاجل الادعام في كانها المستفيض الذي هو عنزلة الخبر المتواتر الكسر على الاصل (قلت) هذا قياس حسن ولكن الأستعمال المستفيض الذي هو عنزلة الخبر المتواتر المتمال الما القياسات عمافي (عائس حمي كفرت المتعمل والمناقب المتعمل والمتابع المتعمل والمتابع المتعمل والمتابع المتعمل والمتابع المتعمل والمتابع المتعمل والمتابع المتعمل والمتعمل والمتابع المتعمل والمتابع المتعمل والمتابع المتعمل والمتابع المتعمل والمتعمل والمتابع المتعمل والمتعمل والمتعمل

أغاتتو جه على المنكلف وأما الله تعالى فقد سعن ذلك و حتم المالغة وقضاؤه الحق وذلك أن نعم ترفع أخلقه الله تعالى العيد من الاختيار الذي يجده من نفسه عند تجاذب طرفى الا نعال الأرادية ضرورة وبذلك قامت الحبة له على خلقه وان سمانا عن قدرة الخلق . تأثيرها في الفعل فلا تناقض اذا بين عقيدة السنة وبين صرف الملامة الى المكلف والله الموفق قوله تعالى وأدخل الذين آمنو اوعملوا الصالحات حنات تعرى من تعتم الانهار خالدين فيها اذن ربهم تعدم مهاسلام (قال وقرأ المسن وعمر و بنعيد 172 وأدخل الذي آمنو اعلى فعل المشكلم الخ) قال أحد قان قلت ما الذي صرف الزنخ شرى عن المسن وعمر و بنعيد 172

المسنوهروب عبيد حله على الالتفات من التكلم الى الغيسة وألبأه الى تعليقه على بعسده وقد كانت له في على هدذا الوجه كثير مستفيض ألا ترى الى قوله تعالى طه ما أنزانا

انالطالانالهمعذاب أأبم وأدخسل الذن آمنواوعماواالصالحات اجنات تعرى من تعتها الانهنار خالدين فها ماذن وبهم تحيتهم فها سلامألم تركمف ضرب الله مشالا كلة طبعة كتصرة طسه أصلها تاستوفرعهافي السماء تُوتِي أَكُلها كُل حسن ماذن وبها ويضرب الله الامثال الناس املهم يتذكرون ومثل كلة خملته كشعرة خملته اختثت من فوق الارض مالها من قرار شت اللهالدنآمنوا

عايك القرآن لتشقي تم قال تنزيلا عن خاق الارض ولم يقل تنزيلا مناه قلت لا من قاصرف الكلام عن هذا الوجه وهوان ظاهر أدخل ولفظ المتكلم يشعر بان ادخاله ما لجنة لم

وهوالله عزوجل تقول شركت زيدا فاذا نقلت بالهمزة قلت أشير كنيه فلان أى جعلني له شر يكاونحو ماهذه مافى قولهم سيحان ماسطركن لناومعنى أشراكهم الشسيطان بالقهطاعة مراه فيماكان مزينه لهممن عبادة الاو ثان وغيرها وهذا آخر قول الليس وقوله (ان الطالمان) قول الله عزوجل و يحمّل أن يكون من جلة قول ابليس واغاحكي الله عزوع لاماسيقوله في ذلك الوقت ليكون لطفاللسامعين في النظر لعاقبة مم والاستعداد المالا بدلهم من الوصول اليه وأن يتصوّر وافي أنفسهم ذلك المقام الذي يقول الشيطان فيه مايقول فيخافواو يعسماوا مايخاصه ممنه و ينعهم وقرى فلا ياوموني الماعلى طريقة الالتفات كقوله تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وحرين بهم وقرأ المسن وعمر و من عبيد وأدخل الذين آمنوا على فعل المتكلم عِمني وأدخل أناوهذا دليل على أنه من قول الله لا من قول الليس (باذن ربهم) متعلق بأدخل أي أدخلتهم الملائكة الجنة باذن الله وأصره (فان قات) في يتعلق في القراءة الاخرى وقولك وأدخلهم أناماذن رجم كلام عُيرماتهم (قات) الوجه في هذه القراءة أن يتملَّق قوله بإذن رجم على مده أي (تعييم فها سلام) بإذن رجم وهني أن الملائكة يحيونهم باذن ربهم وقرى ألم ترسا كنة الراه كافري من يتق وفيه صعف (ضرب الله مثلا) اعتدمثلاو وضعهو (كلةطمية)نصب عضمرأى جعل كلةطبية (كشعرةطيية)وهو تفسيراقوله ضرب اللهمثلا كقولك شرق الامبرز بداكساه حلة وجلدعلى فرس ويجوزان ينتصب مثلا وكلة بضرب أي ضرب كلةطيبة مثلاءمني جعلها مثلاثم قال كشعرة طبية على أنها خبرمبت دامحذوف عمني عي كشعرة طيبة (أصلها ثابت) يمنى في الارض ضارب بمروقه فه ا(وفرعها) وأعلاها ورأسها (في السماء) و يجوزان ريدوفروعهاعلى الاكتفاء بلفظ الجنس وقرأأنس بن مالك كشعرة طبيمة ثابت أصلها (فان قلت) أي فرقبين القراءتين (قلت) قراءة الجاءة أقوى معنى لان في قراءة أنس أجر يت الصفة على الشعرة واذا قلت مررت برجسل أبوه قائم فهوأ قوىمهنى من قولك مررت برجل قائم أبوه لان الخبرعنسه اغاهوالاب لارجل والكامة الطيبة كلة التوحيد وقبل كلكلة حسنة كالتسبعة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة وعن ابن عباس أنهادة أن لااله الاالله وأما الشجرة فكل شجرة مثمرة طيبة الثمار كالمخلة وشجرة التين والعنب والرمان وغبرذلك وعن ابن همرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أن الله ضرب مثل المؤمن شعبرة فأخبر وني ماهي فوقع الناس في شعبر البوادي وكنت صبيا فوقع في قلي أنها النخلة فهبت رسول اللهصلي الله عليه وسلم أن أقوالها وأنا أصغر القوم وروى فنعني مكان همر واستحييت فقال لى عمر بابي لوكنت قلم الكانت أحب الى من حرالهم ثم قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انها النخلة وعن ابن عباس رضى الله عنها معجرة في الجنة وقوله في السماء معناه في جهة العاو والمسعود ولم يرد المطلة كقولك في الجمل طويل في السماء تريدار تفاعه وشموخه (توتي أكلها كلحت) تعطى غرها كلوقت وقته الله لاغارها (باذن ربم) بتيسيرخالقهاوتكو بنه (لعلهم بتذكرون)لان في ضرب الامثال زيادة افهام وتذكير وتصو برالمعاني (كشعرة خبيثة) كمثل شعرة خبيثة أى صغتها كصغتها وقرى ومثل كلة بالنصب عطفاعلي كلة طيبة وألكامة الخبيثة كلة الشرك وقيل كل كلة قبيعة وأماا لشحرة الخبيثة فنكل شعرة لايطيب غرها كشعرة الحنظل والكشوث ونعوذلك وقوله (اجتثت من فوق الارض)في مقابلة قوله أصاها ثابت ومعنى اجتثت استؤصلت وحقيقة الاجتثاث أخذا لجثة كلها (مالهامن قرار) أى استقرار يقال قرالشي قرارا كقواك ثبت ثباتا شيه بهاالقول الذي لم مصد بحبة فهودا حض غيرتا بت والذى لا يبقى اغايضم على وريب لبط لانه من قولهم الباطل العطوعن قدادة أنه قيل لبعض العلاماتقول فى كلة خميثة فقال ماأعلم لهافى الارض مستقراولا فى السماء مصعدا الاأن تلزم عنق صاحبها حتى يوافيها

القيامة

بكن واسطة بلمن الله تمالى مباشرة وطاهر الاذن يشعر باضافة الدخول الى الواسطة فيهم ما تنافر والكر تنافر والله أعلم فيهم ما تنافر والكرن يحسن عندى أن يعلق بخالدين والخلود غير الدخول فلا تنافر والله أعلم

■ قولة تمالى قل العبادى الذن آمنو ايقيموا الصلاة الآية (قال فيه المقول محذوف الخ) قال أجدوف هذا الاعراب نظر لان الجواب حين منهم حين تذريكون خبر امن الله تعالى بانه ان قال لهم هذا القول امتثار امقتضاه فأقام واالصلاة وأنفقو الكنهم قدة بل لهم فإعتث ل كثير منهم وخبر الله تعالى يجل عن الخلف وهذه الفيكتية هي الباعثة لكثير من المعربين على العدول (770) عن هذا الوجه من الاعراب مع

تمادره فعاذ كرمادي الرأى وعكر تصعيد يعمل العام على الغالب لاعلى الاستنفراق ويقوى وجهسان لطمفن أحدهاانهذا النظم لم ردالالموصوف بالاعان الحق المتوه القول الثارت في الحداة الدنسا وفي الأخرة. و دفسل الله الطالمان ومفعل القدمادشاء ألمتر الىالذىن مدلوانعمت الله كفراوأحاواقومهم دارالبوارجهسم يصاونهاو بئس القرار وحعلوالله أنداد المضلوا عن سسله قدل تمتعوا فانمصركم لى الذار قسل لعسادي الذن آمنوا يقموا الصلاة وينعقواعار رقناهم سراوعلانية منقبل باعانه عندالام كهذه الا مة وكقوله وقل لمادي بقولوا التي هي أحسين وقبل للؤمنسان بغضوامن أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للؤمنات يغضض من أبصارهن الثاني تكررمجسه للوصوفان نائهم عباد الله المشرفون اصافتهم

[القيامة(القول الثابت)الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه وتكن فيه فاء تقده واطمأنت البه نفسه وتثبيتهمبه في الدنيا أنهم أذافتنوافي دينهم لرزلوا كاثبت الذين فتهم أصحاب الاخدود والذين نشر وابالمناشير ومشطت لحومهم بأمشاط الديدوكاثبت جرجيس وشمسون وغيرهما وتثبيتهم فى الاحوة أنهم اذاستاوا عندتواقف الاشهادعن معتقدهم ودينهم لم يتلعثموا ولم يهتوا ولم تعيرهم أهوال المشر وقيل معناه الثبات عندسؤال القبروعن البراء بنعاز برضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمذ كرقمض روح المؤمن فقال غريمادر وحه في حسده فيأتيه ملكان فعلسانه في قبره ويقولان له من ربك ومادينك ومن نبيك فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد فينادى منادى من العماء أن صدق عيدى فذلك قوله بثبت الله الذين آمنوابالقول الثابت (ويضل الله الطالمان) الذين لم يتمسكو المجيحة في دينهـ مواغــا اقتصروا على تقليد كبارهم وشيوخهم كاقلد المشركون آباءهم فقالوا اناوجدنا آباءناءلي أمة واضلافهم فى الدنيا أنهم لايثبتون في مواقب الفين وترل أقد امهم أول شئ وهم في الا تحرة أضل وأزل (ويفعل الله مايشاء) أي ما توجمه الحكمة لان مشيئة الله تابعة الحكمة من تثبيت المؤمنين وتأبيدهم وعصمتهم عند شاتهم وعزمهم ومن اضلال الطالمن وخذلانهم والتخلمة بينهم وبين شأنهم عند زللهم (بدلوانممت الله) أى شكرنعمة الله (كفرا) لانشكرهاالذى وجبعلهم وضعوامكانه كفرافكانهمغير واالشكرالى الكفرو بدلوه تبديلا ونعوه وتجهاون رزقكم أنكر تكذبون أى شكرر زفك حيث وضعتم التكذيب موضعه ووجه آخر وهو أنهم بدلوا نفس النعمة كفراعلي أنهم لماكفروها سلموهافية وامساوي النعمة موصوفين بالمكفر عاصلالهم المكفر بدل النعمة وهمأهل مكة أسكنهم الله حرمه وجعلهم قوام بيته وأكرمهم بمحمد صلى الله علمه وسلفك كفروا نعمة الله بدل مالزمهم من الشكر العظم أوأصابهم الله بالنعمة في الرخاء والسعة لا يلافهم الرحلتين فكفروا نعمته فضربهم بالقعط سيعسنن فحصل لهمم الكفريدل النعمة وكذلك حن أسروا وقتاوا يوميدرقد ذهبت عنهم النعمة وبقي المكفرطوقاني أعناقهم وعن عمررضي الله عنه هم الافجران من قريش بنوالمغيرة وبنوامية فامابنو الغيرة فكفيتموهم بوميدر وأماينوأمية فتعواحتي حينوقيل هم متنصرة العرب جبلة بن الايهم وأصحابه (وأحلواقومهم) عن تابعهم على الكفر (دارالموار)دارالهلاك \*وعطف (جهنم) على دار الموارعطف بمان \* قرى لمضاوا بغتم الماء وضمها (فان قلت) الضيلال والاضيلال لم يكن غرضهم في اتخاذ الاندادفام وفي اللام (قلت) لما كان الضلال والاصلال نتيجة اتحاذ الانداد كما كان الا كرام في قولك جنتك لتسكرمني نتيجة الجيء دخلته اللام وان لم بكن غرضاعلي طريق التشيبه والتقريب (تمتموا) الذان بإنهام لانغماسهم في التمتع بالحاضر وأنهم لا دمر فون غيره ولا يريدونه مأمورون به قدام مهم آمر مطاع لايسعهم أن يخالفوه ولا يملكون لانفسهم أهرا دونه وهوأهر الشهوة والمعنى ان دمتر على ماأنتر عليسه من الامتثال لامرالشهوة (فانمصيركم الى النار)و يجوزان براد الخذلان والتخلية ونحوه قل تتدع بكفرك قليلاانكمن أصحاب النار \*المقول محذوف لان جواب قل يدل عليه وتقديره (قل لعبادي الذين آمنوا) أقيموا الصلاة وأنفقوا (يقيمواالصلاة وينفقوا)وجوّ زواأن يكون يقيمواو ينفقوا بمني ليقيمواوا ينفقوا ويكون هذاهو المقول قالوا واغاجاز حذف اللام لان الام الذي هوقل عوض منه ولوقيل يقيموا المد لاة وينفقوا ابتداء يعذف الدرم لم يحز (فان قات) علام انتصب (سراو علانية) (قلت) على الحال أى ذوى سرو علانية عنى المديرين ومعلنين أوعلى الظرف أى وقتى سروعلانيسة أوعلى المصدر أى انفاف سروانفاق علانية والمعنى

12 كشاف ل الى اسم الله وقد قالوا ان لفظ العماد لم يردف الكتاب العزيز الامدحة للومن وخد وصااد النفاف المه تعالى اضافة التشريف فالحاصل من ذلك ان المأمور في هذه الآى من هو بصدد الامتثال وفي حيز المسارعة الطاعة فالحبر في أمثاله محق وصدف الماعلى العموم ان أريد أوعلى العالب والله أعلى عاد كلامه قال وجوّز واأن يكون بقيموا وبمون هذا هو المقول الخ

اخفاء القطوعيه من الصدقات والاعلان بالواحب والخلال الخالة (فان قلت) كيف طابق الامر بالانفاق وصف الموم بأنه (لابيع فيه ولاخلال) (قلت) من قبل أن الناس يخرجون أمو الهـ م في عقود المعاوضات فيعطون بدلالمأخذوامثلا وفي المكارمات ومهاداة الاصدقاء ليستحر وابهداماهم أمثالهماأ وخبرامنها وأما الانفاف لوجه الله غالصا كقوله ومالا حدعنده من نعمة تجزى الاابتغاء وجهريه الاعلى فلا يفعله الاالمؤمنون الخاص فبعثواعليه ليأخذوابدله في يوم لاسع فيه ولاخلال أي لاانتفاع فيهجم ابعة ولابحالة ولاجا ينفقون فيهأموالهم من المعاوضات والمكارمات واغما منتفع فيه بالانفاق لوجه الله وقرئ لابيدع فيه ولاخلال بالرفع (الله)مبتدأو (الذي خلق)خبره و (من الثمرات) بمان للرزق أي أخرجه رزقاه وغرات و يجوز أن مكون من الثمرات مفعول أخرج و (رزقا) عالا من المفعول أونصماعلي المصدر من أخرج لانه في معنى رزق (بأمن م) بقوله كن (دائيين) يدأبان في سيره او انارتهم اودرجهما الطلبات واصلاحهما مايصلحان من الارض والابدانوالنبات (وسطرا كالليدل والنهار) يتعاقبان خلفة لماشكر وسبات كروآتا كممن عل ماسألتموه) من للتبعيض أى آتا كربعض جيع ماسألتموه نظرافي مصالح كوقرئ من كل بالتذوين وماسألتموه نفي ومحله النصب على الحال أي آناكم من جميع ذلك عبرسائله مه و يجوز أن تكون ماموصولة على وآناكم من كل ذلك مااحتجتم المسه ولم تصلح أحوالك ومعادشك ألابه فكانك سألتموه أوطلبتموه باسان الحال (لاتحصوها) لاتحصروها ولانطيقوا عدهاوبلوغ آخرهاهذا اذاأرادواأن يمدوها علىالاجال وأماالتفعيل فلايقدر عليه ولا يعلمه الاالله (لظاوم) يظلم النعمة باغفال شكرها (كفار) شديد الكفران لهاو قيل ظاوم في الشدة يشكو ويجزع كفارف النعمة يجمع وعنع والانسان الجنس فيتناول الاحمار بالطلم والكفران من يوجدان منه (هذاالبلد) يعني البلدال وآمر اده الله أمناو كفاه كل ماغ وظالم وأحاب فيهد عوة خليله الراهم عليه السدلام (آمنا) ذا أمن (فان قلت) أي فرق بن قوله اجعل هذا بلدا آمناو بن قوله اجعل هذا الملد آمنا (قات) قدسأل في الاول أن يحمله من حلة المراد التي يأمن أهاها ولا يخافون وفي الثاني أن يخرجه من صفة كانعلها من الحوف الى صدهامن الامن كالله قال هو بلد مخوف فاجعله آمنا (واحنبني) وقري وأحنيني وفيه ثلاث لغات حنيه الشروحنيه وأحنيه فأهل الحجاز يقولون جنيني شره بالتشديدوأهل نجد جنبني وأجنبني والمدني ثبتناوأ دمناعلي اجتناب عبادتها (وبني) أراد بنيه ون صابه وسئل ابن عيينة كيف عبدت المرب الاصنام فقال ماعبد أحده ن ولد اسمعيل صفيا واحتج بقوله واجنبني و بني (أن نعبد الاصنام) انما كانتأنصاب عارة لكل قوم قالوا الميت حسر فحمثمانصىنا حسرافهو عنزلة البيت فكانوا يدورون بذلك الخبرود - عونه الدوار فاستحب أن قال طاف بالبيت ولايقال دار بالبيت (اع من أضالن كشيرامن الماس) فاعوذ بكأن تعصمني وبني من ذلك واغما جعلن مضلات لان الناس ضالوا بسيهن فكانهن أضلانهم كانقول فتنتهمالدنماوغوتهم أى افتتنوا بهاواغتر وابسسها (فن تبعني) على ملتي وكان حنيفا مسلما مثلي (فانهمتي) أي هو بمضى لفرط اختصاصه بي وملابسته لي وكذلك قوله من غشنا فليس منا أى ليس منه من عصما في اذايداله فيه مواستحدث الطاعة لي وقبل معناه ومن عصافي فيما دون الشرك (من ذريتي) بعض أولادي وهم اسمعيل ومن ولدمنه (بواد) هو وادي مكة (غيرذي زرع)لا بكون فيه شئ من زرع قط كقوله قرآناء ريداغبرذيء وجيعني لا يوجد فيه اعوجاج مافيه الاالاستقامة لاغبر \* وقيل للبيت المحرم لان الله حرمالتعرض له والتهاون به وجعل ماحوله حرمالم كانه أولانه لم بزل بمنعاء نريزا به البه كل جيار كالشئ المحرم الذىحقه ان يحتنب أولانه محترم عظيم المرمة لا يحل انتها كهاأ ولانه حرم على الطوفان أى منع منه كاسمى عتيفالانه أعتق منه فلريستول عليه (ليقيمو الصلاة) اللام متعلقة بأسكنت أي ما أسكنتهم هذا الوادي الغلاء الباقع من كل مرتفق ومرتزق الأليقموا الصلاة عند يتك الحرم ويعروه بذكر لوعبادتك وماتعربه مساجدا ومتعنداتك متبركن النقعة التي شرفته اعلى المقاع مستسعدين بجوارك المكريح متقربان المك

أن أتى بوم لاسم فيه ولاخـ لال الله الذي خاق السميوات والارض وأنزل من السماءماء فأخرجيه من الثمرات ورزقاله وسعرا كالفلك أتحرى في المحمر أمره وسخر الكالانهار ومصراكم الشمس والقدر دائيين وسخرا كم اللمل والنهار وآتاكم من كل ماسألتموه وان تعدوانعمة اللهلا تعصوها ان الانسان لظلوم كفار واذقال اراهممرباجمل هذاالماد آمناواجنبي وينيأن نعمد الاصنام رب انهن أصلان كثيرا منالناسفن تبعيي فأنه مي ومن عصاني فانك غفور رحمربنا انى أسكنت من ذريتي وادغبر ذى زرع عند ميتك المحرم ومناليقموا الصلامفاحعل

أفدة من الناستهوى المرات العلم بشكرون المرات العلم بشكرون ربنا الك تعلم ما تحق و ما نعلق على الله من شئ في الارض و لا في السماء الجدلته الذي وهب لى على السكر المحمد الدعاء رب المحمد الدعاء رب المحمد الدعاء رب المحمد ال

بالعكوف عندبيتك والطواف ووالركوع والسعود حوله مستنزلين الرجة التى آثرت بهاسكان حرمك (افئدة من الناس) أفندة من أفندة الناس ومن للتبعيض ويدل عليه مار ويعن مجاهد لوقال افندة الناس زُجتك عليه فارس والروم وقيل لولم قل من لازد حواعليه حتى الروم والترك والهندر يجوزأن يكون من الديتدا، كقولك القلب منى سقيم تريد قلى فكاله قيل افئدة ناس واغانكرت المضاف المه في هذا التمثيل لتنكر افئدة لانهافي الاكة تكرة ليتداول بعض الافئدة وقرئ آفدة بوزن عافدة وفيه وجهان أحدها أن مكون من القلب كقولك آدر في أدور والثاني أن يكون اسم فاعلة من افدت الرحلة اذاعجات أي جماعة أوجاعات برتعاون الهدم ويعجاون نحوهم وقرئ أفدة وفيه وجهان أن تطرح الممزة للخفيف وان كان الوجهان تَعْفف اخراجها من من وأن يكون من أفد (تهوى اله-م) تسرع الهم و تطير نعوهم شوقاونزا عامن قوله ع بهوى خارمها هوى الاحدل \* وقرى تهوى المهام على المنا الفعول من هوى المه واهوا عنره وتهوى المهم من هوى بهوى اذاأح فين معنى تنزع قعدى تعديته (وار رقهم من المرات) معسكاهم وادىامافية شئ منها بأن تجلب المهم من الملاد (لعلهم بشكرون) المعمة في أن يرزقو اأنواع الثمرات عاضرة فى وأدساب ايس فيه غيم ولا شعبر ولاماء لاجرم أن الله عزوجل أجاب دعوته فجعله حرما آمنا عبى المعقرات ط شئ رزقامن لدنه ثم فضله في وجود اصناف المارفيه على كلريف وعلى أخصب الما لادوأ كترها عارا وفي أى الدمن والاد الشرق والغرب ترى الاعجو بة التي يريكها الله بواد عيرذى زرع وهي اجتماع المواكير والفواكه الختلفة الازمان من الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحدوليس ذلك من آماته بجيب متعنا الله سكني حومه ووفقنالشكرنعمه وأدام لناالنشرف الدخول تعت دعوة الراهم عليه السلام ورزفنا طرفامن سلامة ذلك القلب السلم \* النداء المكرر دليل التضرع واللجاالي الله تعالى (انك تعمل مانحني وما نعلن) تعلم السركاته لم العلن على الأتفاوت فيه لان غيبامن الغيوب لا يحتجب عنك والمعنى انك أعلم بأحوالنا ومايضلهنا ومادفسدنامنا وأنت أرحم بناوأنصح لنامنا بأنفسنا ولهافلا حاجة الى الدعاء والطلب وأغاندعوك اظهار اللعبود بقلك وتخشع العظمتك وتذلل لعزتك وافتقار الى ماعندك واستهالا لنيل أباديك وولهالى رجتك وكايتماق العبدسنددى سيده وغبة في اصابة معروفه مع توفر السيدعلى حسن الملكة وعن بعضهم انه رفع حاجمه الىكريم فأبطأ عليه النحيح فأرادان يذكره فقال مثلك لايذكر استقصار اولا توهما لغفالة عن حوامج السائلين وليكن ذاالحاجة لاتدعه حاجته ان لايتهكلم فهاوقيل مانخفي من الوجد لماوقع بيفنامن الفرقة ومانعان من المكاء والدعاء وقدل مانحني من كآبة الافتراف ومانعلن مريدما جرى بينه و بين هاجر حين قالت له عند الوداع الى من تكلنا قال الى الله أكاكم قال آلله أمرك بم ـ ذا قال نع قال اذن لا تخشى تركسنا الى كاف (وما يخفى على الله من شي) من كالرم الله عز وجل تصديقالا براهم عليه السلام كقوله وكذلك بفعلون أومن كلأم ابراهيم دمني ومايخ في على الله الذي هو عالم الغيب من شي في كل مكان ومن للرستغراف كامه قيل وما يخفي عليه شيَّ ما . على ف قوله (على الكبر) عفي مع كقوله

انى على ماترين من كبرى \* اعلم من حيث توكل الكتف

وهوفي موضع الحال معناه وهب لى وأناكبر وفي حال الكبر روى ان اسمعيل ولدله وهو ابن تسع وتسعين سنة وولدله اسمحق وهو ابن تسع وتسعين سنة وولدله اسمحق وهو ابن مائة وثنتي عشرة سنة وقدروى انه ولدله اسمعيل لا ربع وستن واسمحق لتسعين اوعن سعيد بن جبير لم يولد لا براهم الا بعد مائة وسبع عشرة سنة واغياذ كرحال الكبرلان المنة بهية الولد في اعظم من حيث انها حال وقوع اليأس من الولادة و الظفر بالحاجة على عقب المأس من اجل النعم وأحلاها في نفس الظافر ولان الولادة في تلك السن العالمة كانت آية لا براهيم (ان ربي السميع الدعاء) كان قد دعار به وسأله الولد فقال رب هب لى من الصالحين فشيكر لله ماأكرمه به من اجابته والمن والته المنافقة على يسمع على دعاء أجابه أولم يجمه (قات) هومن قولك سمع الملك كار م فلان اذااعتد به وقدله ومن مسمع الله ان حدد وفي المائد يشميع المالدعاء المنافذة السميع المالدعاء المنافذة المنافذة السميع المالدعاء المنافذة المنافذة السميع المالدعاء المنافذة السميد المائدة المنافذة المنافذة السميدة والمنافذة المنافذة المن

(قلت) اصافة الصفة الى مفعوله أواصله أسميع الدعاء وقدذكر سيبويه فعيلاف جله أدنية المالغة العاملة عُل الفعل كقواك هذاضرون يداوضراب أعاه ومعارا بله وحد ذرامو راو رحم أماه و معوزان مكون من اضافة فعمل الى فاعله و يحمل دعاء الله سمماعلى الاسناد المجازى والمرادسماع الله (ومن ذريتي) و بعض ذريتي عطفاعلى المنصوب في اجعلني واغايعض لانه عماما علام الله أن يكون في ذريته كفار وذلك قوله لاينال عهدى الظالمن (وتقبل دعاءي) أي عبادتي وأعترا في وما تدعون من دون الله ، في قراءة أبي ولا يوي وقرأسعد من حمير ولوالدي على الافراد دوني أماه وقرأ الحسان بن على رضى الله عنهما ولولدي دوني اسمعمل واسعق وقرئ لولدى بضم الواو والولديم في الولد كالمدم والمدم وقيل جم ولد كاسد في أسد وفي بعض المصاحف والذريتي (فان قلت) كيف حازله أن يست مففولا بو به وكانا كافرين (قلت) هومن مجوّر ان المقلّ لايعلم امتناع جوازه الامالة وقيف وقدل أراد بوالديه آدم وحقواء وقيل بشرط الاسلام ويأماه قوله الاقول ابراهم لابيه لاستغفرن الئلانه لوشرطالاسلام لكان استغفار اصيحالامقال فيه فكيف دستثني الاستغفار الصيم من حلة ما يؤتسي فيه الراهم (يوم يقوم الحساب) أي شبت وهو مستعار من قدام القائم على الرجل والدليل علمه قولهم قامت الحرب على ساقها ونعوه قولهم ترجلت الشمس اذاأ شرقت وثعث ضوءها كانها قامت على رجل و بحور أن يسمند الى الحساب قيام أهله اسناد المجازيا أو يكون مثل واسمئل القرية وعن مجاهدقد استجاب اللهله فماسأل فلم بعبسد أحدمن ولده صنما بعددعو به وجعل البلد آمناور زف أهله من الثمرات وجعله اماما وجعل فى ذريته من يقيم الصلاة وأراه مناسكه وتاب عليه وعن ابن عباس رضى الله عنهماأنه قالكانت الطائف من أرض فلسطين فلا قال الراهم رينااني أسكنت الألية رفعها الله فوضعها حيث وضعهار زقاللحرم (فان قلت) يتعالى الله عن السهو والغفلة فكيف يحسبه رسول الله على الله عليه وسلم وهوأعل الناسب عافلاحتى قيل (ولا تحسين الله عافلا) (قلت) ان كان خطا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه وجهان أحدهم االمتنبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله غافلا كقوله ولا تكون من المشركان ولاتدعمم الله الها آخر كاجاء في الاحر ما أيم الذين آمنو الماللة ورسوله والثاني أن المراد مالنهي عن حسمانه عافلا الايذان بأنه عالم على انظالمون لا يخفى عليمه منه ثي وأنه معاقبهم على قلمله وكثيره على سبيل الوعدد والتهديد كقوله والله عاتم مهون علم يريد الوعددو يجوز أن يراد ولا تحدينه يعاملهم معاملة الغافل عايعماون ولكن معاملة الرقيب علمهم الحاسب على النقير والقطمير وانكان خطابالغيره عن يجوزأن يحسب عافلا إهله بصفائه فلاسوال قيه وعن ابن عيينة تسلية لاظافر موتهد يدالظالم فقيله من قال هذا فغضب وقال اعلقاله من عله ، وقرى يؤخرهم بالنون والياء (تشعص فيه الابصار) أي أبصارهم لاتقرفى أماكهامن هول ماترى (مهطعين) مسرعين الى الداعى وقيل الاهطاع أن تقبل بصرك على المرقى تديم النظر اليه لا تطرف (مقنى رقسهم) رافعها (لا يرتد الهم طرفهم) لا يرجع الهدم أن بطرفوا بعيونه-مأى لا يطرفون والكن عيونه-م مفتوحة عدودة ونغير تحريك للاجفان أولا يرجع المده نظرهم فينظر والى أنفسهم \* الهواء الله الذي لم تشفله الاجرام فوصف به فقيل قلب فلان هوا .

المده نظرهم فينظر والى أنفسهم \* الهواء الله الذي لم تشفله الاجرام فوصف به فقيل قلب فلان هوا . اذاكان حبانالاقوة فى قلبه ولاجرأة ويقال الاحق أيضا قليه هواء قال زهير \* من الظلمان حوَّجوه هواء • لان النعام مثل في الجين والحق وقال حسان

ادا كان حيانالا قوه في قلبه ولا جراه و الله النعام مثل في الجبنوالجق وقال حسان

\* من الفلمان حوصوه هواء الان النعام مثل في الجبنوالجق وقال حسان

\* فأنت بحق في غيره هواء \* وعن اب حريم أفئدتهم هواء صفر من الخير خاوية منه وقال أبوعبيدة جوف الاء قول لهم (يوم يأتيم العداب) مفعول ثان لا نذر وهو يوم القيامة ومعنى (أخر ناالى أجل قريب) ردنا الى الدنياو أمه انالى أمدو حدمن الزمان قريب نقيد ارك ما فرطنافيه من اجابة دعوتك واتباع رساك الى الدنياو أمه انالى أمدو حدمن الزمان قريب نقيد ارك ما فرطنافيه من اجلة ويوم هلاكهم بالمذاب العاجل أو يوم موتهم معذبين بشدة السكر ات ولقاء الملاقد كه بلابشرى وأعم يسألون يوم غذان يؤخرهم رجم الى أجل قريب كقوله لولا أخرتنى الى أجل قريب فأصدف (أولم وأنه ميسالون يوم غذان يؤخرهم رجم مالى أجل قريب كقوله لولا أخرتنى الى أجل قريب فأصدف (أولم وأنه ميسالون يوم غذان يؤخره القول وفيه وجهان أن يقولوا ذلك بطراو أشراوا ما استولى على الدة القول وفيه وجهان أن يقولوا ذلك بطراو أشراوا ما استولى على الدة القول وفيه وجهان أن يقولوا ذلك بطراو أشراوا ما استولى على المادة القول وفيه وجهان أن يقولوا ذلك بطراو أشراوا ما استولى على المادة القول وفيه وجهان أن يقولوا ذلك بطراو أشراوا ما المادة القول وفيه وجهان أن يقولوا ذلك بطراو أشراوا ما المادة القول وفيه وجهان أن يقولوا ذلك بطراو أشراوا ما المادة القول وفيه وجهان أن يقولوا ذلك بطراو أشراوا ما المادة القول وفيه وجهان أن يقولوا ذلك بطراو أسراوا ما المادة القول وفيه وجهان أن يقولوا ذلك بطراء والمادة القول وفيه وجهان أن يوم موتها والمادة القول وفيه وجهان أن يقوله ولمادة القول وفيه وجهان أن يقوله ولمادة القول وفيه وجهان أن يقولوا ذلك بطراء والمادة القول وفيه وجهان أن يقولوا ذلك المادة القول وفيه وجهان أن يوم موتها والمادة القول وفيه وجهان أن يوم والمادة القول ولمادة المادة الما

ومنذريتي ربناوتقبل دعاءر بنااغفرلى ولوالدي والؤمنين وم يقدوم المسابولا تحسين الله غافلاعمادهمل الظالمون أغيا دوخوهم لموم تشعص فيه الابصار مهطمين مقنعير وسه لاوتدالهم طرفهم وأفندتهم هواءوأنذر الذاس يوم بأتهم العذاب فبقول الذن ظلوارينا أخرنا الىأجل قريب فعب دعروتك ونتمع الرسدل أولم تمكونوا أقسمتم من قبل

الفعلمي تقدعفهول انقطع اطلاقه فليس تقديم الوعد في الآية دلملاعلى اطلاق الفعل ناعتمار الموعودحيتي يكون فكرالرسل بائنا كالاحتى من الاطلاق الاولولافرق في العني الذىذكره بين تقديم

مالكمن زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلوا أنفسهم وتسمالكم كنف فعلنابهم وضربنا الكالامثال وقدمكروا مكرهم وعندالله مكرهم وان كان مكرهم التزول منهالحالفلاتعسين الله مخاف وعده رسله ان الله عز ير دوانتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسمهوات ورزوالله الواحد القهار وترى المحرمان يومند ذكر الرسل وتأخيره ولايفيدتقدي المعول الشاني الإ ألاردان بالعنابة في مقصود المتكلم والامرجذه المثابة في الا مقلانها وردت في سياق الانذار والتدرد للظالمن عا توعدهم الله تعالى به على ألسنة الرسل فالهم فى التهديد في الوعيد وأماكونه على السنة

الجهل والسفه وأن يقولوه باسان الحال حيث بنواشديد اوأماوا بعيداو (مالكم) جواب القسم واغماجا للفظ الخطاب لقوله أقسمتم ولوحكي لفظ المقسمين لقيسل مالنا (من زوال) والمعني أقسمتم أنكم بأقون فى الدنيا لاتزالون بالموت وألفناء وقيل لاتنتقاون الى دارا خرى يعنى كفرهم بالبعث كقوله وأقسموابالله جهدأ يمانهم لابيعث الله من يموت \* يقال سكن الدار وسكن فهاومنه قوله تعالى (وسكنتم في مساكن الذين ظلواأنفسهم) لانالسكني من السكون الذي هو اللبث والآصل تعديه بني كقولك قر في الدار وغني فها وأهام فها ولكنه المانقل الى سكون خاص تصرف فسمه فقيل سكن الدار كافيل ترقواها وأوطنها ويجوزأن يكون سكنوامن السكون أى قروافها واطمأ نواطيي النفوس ساثرين سيرة من قباهم في الظلم والفسياد لايحدثونها بمالتي الاولون = ن أمام اللهُوكيف كان عاقبه ظلهم فيعتبرواو برتدعوا (وتبين لكي) بالاخيار والشاهدة (كيف) أهلكاهم وانتقمنا منهم وقري وندمن لكوالنون (وضرينا لكو الامثال) أي صفات مافعاواومافعل بهم وهي في الغرابة كالامثال المضروبة لدكل ظالم (وقدمكر وامكرهم) أي مكرهم العظم الذي استفرغو افيه جهدهم (وعندالله مكرهم) لا يخلو اما أن يكون مضافا الى الفاعل كالاول على معني ومكتوب عندالله مكرهم فهومجازيهم عليه عكرهو أعظم منه أويكون مضافاالى المفعول على معنى وعندد الله مكرهم الذى عكرهم به وهوعذا بهم الذى يستحقونه يأتهم به من حيث لا يشعر ون ولا يحتسبون (وان كانمكرهم لتزول منه الجيال) وانعظم مكرهم وتمالغ في الشدة فضر عز وال الجيال منه مثلالتفاقه وشدته أىوانكان مكرهم بمسوى لازالة الجدال معدالذلك وقد جعلت ان نافسة واللام مؤكدة لهما كقوله تعالى وماكان الله ليضدع اعاندكم والمعنى ومحال أن تزول الجدال عكرهم على أن الجدال مثل لاسمات الله وشهرائه ملانها عنزلة الجيال ألراسية تبأتاوة كناوتنصره قراءة النمسمو دوما كان مكرهم وقرئ لتزول إبلام الابتسداء على وان كان مكرهم من الشيدة بحيث ترول منه الجبال وتنقلع من أما كهاو قرأ على "وعمر رضى الله عنهما وان كادمكرهم (مخاف وعده رسله) يعنى قوله انالننصر رسلناً كتب الله لا على أناورسلى (فان قلت) هلا قيل مخلف رساله وعده ولم قدم المفعول الثانى على الاول (قات) قدم الوعد ليعلم انه لا يخلف الوعد أصلا كقوله ان الله لا يخلف المعادع قال رسله ليؤذن أنه اذالم يخلف وعده أحداوليس من شأنه اخلاف المواعيد كيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته وقرئ مخلف وعده رسله بجرالرسل ونصب الوعد وهذه في الضعف كن قرأ قتل أولادهم شركائهم (عزيز) غالب لاعا كر (دوانتقام) لاوليائه من أعداله (يوم تبدل الارض) انتصابه على البدل من يوم يأتهم أوعلى الظرف الانتقام والمدى يوم تبدل هدفه الارض أآتي تعرفونها أرضاأ خرى غيرهذه المعروفة وكذلك السموات والتبديل التغيير وقديكون في الذوات كقولك بدلت الدراهم دنانير ومنه يدلناهم جلوداغ برهاو بدلناهم بجنتهم جنتي وفي الاوصاف كقولك بدلت الحاقة خاغااذاأذبته اوستويتها خاعافنقلتها من شكل الى شكل ومنه قوله تعالى فأولئك يمدل الله سياتهم حسنات واختلف في تبديل الارض والسموات فقيل تبذل أوصافها فنسيرعن الارض جبالها وتفعر بحارها وتسوى فلايرى فهاعوج ولاأمت وعن ابن عباسهي تلك الارض واغاتغير وأنشد وماالناس بالناس الذب عهدتهم • ولا الدار بالدار التي كنت تعلم

وتبذل السماء بالتثاركوا كماوكسوف شمسها وخسوف قرهاوانشة قاقها وكونهاأ بوأبا وقيل يخلق بدلها أرضوسموات انووعن انتمسعود وأنس يحشرالناس على أرض بيضاء لم يخطئ علها أحد خطيثة وعن على رضى الله عنه تبدل أرضامن فضة وسموات من ذهب وعن الضحاك أرضامن فضة بيضاء كالصحائف وقرى يوم نبدل الارض بالنون (فان قلت) كيف قال (الواحد القهار) (قلت) هو كقوله لمن الملك الموملة الواحدالقهار لان الملك اذا كال لواحد غلاب لايفالب ولايعاز فلامستغاث لاحدالى غيره ولامستجار كان

السل فذلك امر لا رفف النفو مف عليه ولا بدحتي لوفرض التوعد من الله تعالى على غير لسان رسول لكان الخوف منه حسيبا كافيا

واللدأعل

﴿ القُول في سورة الحَرِي (بسم الله الرحن الرحم) • قوله ثمالى رعما يود الذين كفرو الوكافو المسلم (قال ان قات مامعنى تقليل ودادتهم الخ) قال أحدلا شك ان العرب تمبرى المهنى عادودى عكس مقصوده كثير اومنه قوله \* قد أترك القرن مصفر اأنامله \* واغاعتد حبالا كثار من ذلك (٧٠٠) وقد عبر بقد المفيدة للتقليل ومنه والله أعلم وقد تعلمون أنى رسول الله والمقصود تو بيخهم على أذاهم

اوسی علیه السلام علی توفر علی مرسالته وقد ومناصحته فهم وقد اختلف توجیه علماء وجهه عاد کرم الزمخشری آنفامن الزمخشری آنفامن

مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار المستان الله سريع ما كسبت ان الله سريع ولينذر وابه وليعلوا أغا هو اله واحدوليذ كر أولوا الالباب

(سورة الجرمكية وهي تسع وتسعون آية)
(بسم الله الرحن الرحم)
الرتلك آيات المكتاب وقرآن مين رعا يود الذين كفروا

التنبيه بالادنى على الاعلى ومنهم من وجهه مان المقصدود فى ذلك الايذان بان المدى قد ملخ الغاية حتى كادأن مرجع الى الضدوذ الى مكسله أن يعود الى مكسله وقد أفصح أبو الطيب

الامرفى غاية الصعوبة والشدة (مقرنين) قرن بمضهم مع بعض أومع الشداطين أوقرنت أيديهم الى أرجلهم مغللين وقوله (فى الاصفاد) الما أن يتعلق بقرنين أى يقرنون فى الاصفاد والما أن لا يتعلق به فيكون المعنى مقرنين معندين و الاصفاد القيود وقيل الاغلال وأنشد لسلامة بنجندل

■ القطران فديه ثلاث لغات قطران وقطران وقطران بفتح القاف وكسرهامع سكون الطاءوهو ما يتحلب من شجر يسمى الابهل فيطيخ فتهذأ به الابل الجربي فيحرق الجرب بحره وحدته والجلد وقد تداغ حرارته الجوف ومن شأنه أن يسرع فيه اشتمال النار وقد يستسرج بهوهو اسود اللون منتن الريح فتطلى به جاود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل وهي القمص لتجتمع عليهم الاربع لذع القطر أن وحرقته واسراع النارفي جلودهم واللون الوحش ونتن الريح على أن المتفاوت بي الفطرانين كالتفاوت بين النارين وكل ماوعد مالله اواوعدبه في الاسخرة فيينه وبين مانشاهدمن جنسه مالا يقادر قدره وكانه ماعند نامنه الاالاسامي والمسميات عُهُ فَيكرمه الواسع نعوذ من مخطه ونسأله المتوفيق فيما ينجينا من عذابه وقريُّ من قطرآن والقطر النحاس أوالصغرالمذابوالا في المتناهي حره (وتغشي وجوههم النار) كقوله تعالى أفن يتقي بوجهه سوءالعذاب يوم يسحبون في النارع لي وجوههـم لان الوجه أعزموضع في ظاهر البدن واثبرفه كالقلب في باطنه ولذلك قال تطلع على الافتدة وقرئ وتغشى وجو هه معمى تتغشى آى يفعل بالمجرمين ما يفعل (ليجزى الله كل نفس) مجرمة (ما كسبت) أوكل نفس من مجرمة ومطيعة لانه اذاعاقب الجرمين لاجوامهم عرائه بثيب المطيعين لطاعتهم (هذابلاغ للناس) كفاية في المذكر والوعظة يعني بهدذاما وصفه من قوله ولا تحسين الى قوله سريع الحساب (ولينذروا)معطوف على محذوف أى لينصحواولينذروا (به) بهــــذاالبلاغوقرئ ولينذروا بفتح الماءمن نذر به اذاعله واستعدّله (وليعلوا أغاهواله واحد) لانهم أذاخا فواما أنذر وابه دعتهم المحافة الى النظرحتي يتوصلوا الى التوحيد لان الخشية أم الخبركله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة الراهيم أعطى من الاجرعشر حسنات بعددكل من عبد الاصنام وعدد من لم دهبد

## وسورة الجرمكية وهي تسعوتسعون آية

## ﴿اسم الله الرحن الرحيم

(نلك) اشارة الى ما تضمنته السورة من الا آيات \* واله كتاب والقرآن المين السورة وتنكير القرآن التفخيم والمعنى تلك آيات الدكتاب المحامل في كونه كتابا وأى قرآن مبن كانه قبل الدكتاب الجامع الدكال والغرابة في البيان \* قرع رجاور بتما بالتشديد ورجاور بالله موالفتح مع التخفيف (فان قلت) لم دخلت على المضادع وقد أبواد خوله حالا على الماضى (قلت) لان المترقب في اخبار الله تعالى بعد زلة الماضى المقطوع به في تحققه في حكانه قيل وبها ود (فان قلت) متى تسكون ودادتهم (قلت) عند الموت أو يوم القيامة اذاعا بنواحا لهم وحال المسلمين وقيل اذار أوا المسلمين يخرجون من الناروه في التقليل المسلمين وقيل اذار أوا المسلمين يخرجون من الناروه في المتقابل من الود ادة (قان قلت) في امتقابل ولايت كون في تندمه ولا يقصدون تقليله ولدكنهم أراد والوكان الندم مشكوكافيه أوكان قليلا لحق عليك ولا يشكون في تندمه ولا يقصدون تقليله ولدكنهم أراد والوكان الندم مشكوكافيه أوكان قليلا لحق عليك تفعل هدا الفعل لان المقدلاء يتحرز ون من القايل تفعل هدذ الفعل لان المقدلاء يتحرز ون من القليل تفعل هدذ الفعل لان المقدلاء يتحرز ون من القليل المنافية المنافية ون كا يتحرز ون من المتبقن ومن القليل تفعل هدذ الفعل لان المقدلاء يتحرز ون من التعرف كا يتحرز ون من القليلة ولي تفعل هدذ الفعل لان المقدلاء يتحرز ون من التعرف كا يتحرز ون من المتبقن ومن القليلة المنافية كان المنافية و من القليلة المنافية المنافية المنافية المنافية و من المنافية و منافية المنافية و منافية المنافية و المنافية و منافية و منافية

قلان بقوله ٣ و المحت حتى كدت تخل ما تلا \* للمنه من السرور يكاد وكاده دن الوجهان مجل المكادم منه منه في المالغة بنوع من الايقاظ الها والعمدة في ذلك على سماق المكادم لانه اذا اقتضى مثلات كثيرا فدخلت فيه عمارة وشعر ظاهرها والنقل السنيقظ السامع بأن المراد المبالغة على احدى الطريقة بن المذكور تين والله أعلى حكد المولوليور اه

منه كامن الكثير وكذلك المعنى في الا ية لو كانوا يودون الاسلام من ة واحدة فيالحرى أن يسارعوا النه فكيف وهم بودونه في كل ساعة و (لوكانوامسلين) حكاية ودادته مرواغا جيء باعلى لفظ الغيبة لانهم مخبر عهم كقوال المعان ولوقيل حلف الله لافعان ولوكنامسلين لكان حسنا سديدا وقيل تدهشهم أهوال ذلك الموم فيبقون مهو تبن فان عانت منهم افاقة في بعض الاوقات من سكرتهم عنو افلذلك قال (درهم) رمني اقطع طمعكمن ارعوائهم ودعهم عن النهي عماهم عليه والصدعنه بالتذكرة والنصيعة وخلهم بأكلوا ويتمتعوا) بدنياهم وتنفيذ شهواتهم ويشغلهم أملهم وتوقعهم لطول الاعمار واستقامة الاحوال وأن لا القوافي العاقبة الاخيرا (فسوف يعلون) سؤ صنيعهم والغرض الابذان انهم من أهل الخذلان وأنهم لايحي عمنهم الاماهم فيهوأنه لازاح لهم ولاواعظ الامعاينية ماينذر ونبه حين لاينفعهم الوعظ ولاسسل الى اتماطهم قدل ذلك فأمر رسوله مأن يخلهم وشأنهم ولايشتغل عالاطائل تحته وأن يمالغ في تخليتهم حتى يأمرهم عالا يزيدهم الاندماق العاقبة وفيه الزام للعجة وصالغة في الأنذار واعذار فيه وفيه تنبيه على أن ابذار التلذذوالتنع ومايؤدي اليمه طول الامل وهذه هجيري أكثر الناس ليسمن اخلاق المؤمنين وعن ومضهم التمرغ في الدندامن اخلاف الهاليكين (ولهاكتاب) جلة واقعة صفة لقرية والقياس أن لايتوسط الواو ملنهما كافى قوله تعالى وماأها كمامن قرية الألهامنذرون واغاتوسطت لتأ كمدلصوق الصفة بالموصوف كالقال في الحال جاءني زيد علمه توب وجاءني وعليه توب كتاب (معلوم) مكتوب معلوم وهو أجلها الذي كتب في اللوح وبين ألا ترى الى قوله (ماتسبق من أمة أجلها) في موضع كتابها وأنث الامة أوَّلا غرذ كرها آخرا حلاعلى اللمط والمعنى وقال (ومايستأخرون) بحذف عنه لانه معاوم \* قرأ الاعش باأيم الذي ألقى عليمه الذكروكا تنهذا النداءمنهم على وجه الاستهزاء كاقال فرعون انرسول كالذى أرسل اليكم لمجنون وكيف يقرون بنزول الذكرعليه وينسبونه الى الجنون والتمكيس فى كلامهم للاستهزاء والتهكم مذهب واسع وقد عامق كتاب الله في مواضع منها فيشرهم بعذاب ألم اللانت اللم الرشيد وقد يوجد كشيرافى كالرم العجم والمعنى انك لمقول قول الجانبن حين تدعى أن الله نزل عليك الذكر \* لوركبت مع لاوما لمعني ن معنى امتناع الشي لوجود غيره ومعنى القضيض وأماهل فلم تركب الامع لاوحده الشعضيض قال ابن مقبل لوما الماء ولوما الدن عبدكم . يعض مافيكم اذعبتماعوري

والمنى هلاتأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك و بعضد وذك على اندارك كقوله تعالى لولا أنرل اليه ملك فيكون معده نذيرا أوهلا تأنينا بالملائكة المعقاب على تكذيبنا الثان كنت صاد قاكا كانت تأقى الام المكذبة برسلها قرى تنزل بعنى تسنزل و تنزل على المناء للفعول من نزل و ننزل الملائكة بالنون و نصب الملائكة (الابالى الاتنزلام لتبسابا لمحكمة والمصلحة و لاحكمة في أن تأتيك عائات الهدون مو يشهدون لكويصد الملائكة الاتعالى و المتعالى و

لو كانوامسلى درهـم بأكلواو يتممو اوبلههم الامل فسوف يعلون وماأها كامن قريهالا واها كتاب معاوم ما تسمق من أمة أجلها ومايستأخرون وقالوا باأيها الذي تزلعلسه الذكرانك لمحنون لوما تأتينا بالملائكة انكنت من الصادقات مانتزل الملائكة الابالحقوما كانواادامنطوس أنا نعن نزلناالذكر واناله الخافظ ونولقد أرسلنا مررق الدفي شمع الاوات قوله تعالى اناعي براما الذكرواناله لحافظون (قال هذاردلانكارهم واستهزائه-مالخ)قال

الذكرواناله الخطون (قال هذاردلانكارهم واستهزائه - مالخ)قال أحدويحقل ان يراد حفظه عمايشينه من تناقض واختلاف لا يخلا عنده الكارم المفترى وذلك أيضا من الدليل على انه من عندالله كا ولوكان من عند غيرالله لوحدوا فيه اختلافا لوحدوا فيه اختلافا و قوله تعالى كذلك نسلكه في قاوب الجرمين (قال معناه بلقيه في قاوجهم مكذبابه الخ) قال أحد والمراد والله أعلم اقامة الجه على المكذبين المن المنه القرآن في قاوجهم وأدخله في سويدائه الماسك ذلك في قاوب المؤمنين المصدقين في خدب وهولاء وصدق به هؤلاء كل على على على وفهم ليهاك عن بيئة و يحيامن حي عن بيئة ولئلا يكون الدكفار على الله حقياً مهما فهم واوجوه الاعجاز كافهمها من المن فاعلهم الله تعالى من الآن وهم في مهلة وامكان أنه مما كفروا الاعلى على معاندين اغين غير معذورين والله أعلم ولذلك عقيمة الله تعالى من السماء فطاوافيه معرجون لقالوا اغلام المكرب أبضار نابل غن قوم مسعور ون أي هؤلاء فهموا القرآن وعلوا المناسك في من السماء فطاوافيه معرجون لقالوا اغلام المكرب أبضار نابل غن قوم مسعور ون أي هؤلاء فهموا القرآن وعلوا المناسكة في المناسكة في من السماء فطاوافيه معرجون لقالوا اغلام المكرب أبضار نابل غن قوم مسعور ون أي هؤلاء في موا القرآن وعلوا المناسكة في المناسك

أرساناه فهم نبأناه فهم وجعلناه رسولا فيمانينهم (ومايأتهم) حكاية عال ماضية لان مالاتدخل على مضارع الاوهوفي معنى الحال ولاعلى ماض الا وهوقر يتمن الحال . يقال سلكت الخيط في الابرة وأسلكته اذاأ دخلته فمهاونظمته وقرئ نسلكه والضمرللذ كرأى مثل ذلك السلك ونعوه نسلك الذكر ( ال الوب المحرمين) على معنى أنه بلقيه في قلوبهم مكذبامستهزأ به غير مقبول كالوأ ترلت بلتم حاجة فلم يحدث المها فقلت كذلك أنز لها ماللمام تعنى مثل هذا الانزال أنزلها بهم من دودة غير مقضية ومحل قوله (لايؤمنون به) النصب على الحال أى غير مؤمن به أوهو مان لقوله كذلك نساكه (سنة الاولين) طريقتهم التي سنها الله في اهلاكهم حين كذبوا برسلهم وبالذكر المنزل علهم وهو وعدلاهل مكة على تكذبهم \* قرى يعرجون بالضم والكمر و (سكرت) حبرت أو حيست من الابصار من السكر أوالسكر وقرى سكرت بالضفيف أي حبست كايحبس النهرمن أبلوى وقرئ سكوت من السكوأى حارت كايحار السكران والمعنى أن هؤلاء المشركين بلغ من غلق هـم في المنادأن لو فتح لهم باب من أبواب السماء و دسر لهـم معراج دصعد ون فيه المها ورأوامن العيان مارأوالقالواهوشئ نتخايله لاحقيقةله ولقالواقد سحرنا محمد بذلك وقيل الضمير لللائكة أى لوأريناهم الملائدكة يصمدرن في السماء عانالقالواذلك ، وذكر العلول ليحمل عروجهم بالنهار لمكوثوا مستوضعين المايرون وقال اغاليدل على أنهم يبتون القول بأن ذلك ليس الاتسكير اللابصار (من استرق) فى عدل النصب على الاستثناء وعن ابن عماس أنهم كانوالا يجبون عن السموات فل اولدعد عي منعوا من ثلاث سموات فلما ولد مجدمنعوامن السموات كلها (شهاب مبين) ظاهر للبصرين (موزون) وزنعييان الحكمة وقدر بقدار تقتضيه لايصلح فيه زيادة ولانقصان أوله وزن وقدر في أبواب النعمة والمنفعة وقيل مابوزن من نحوالذهب والفضية والنعاس والحديد وغيرها (معايش) بياء صريحة بخيلاف الشمائل والخبائث ونحوهم مافان تصريح الياءفها خطأواله واب الهمة زة أواخواج الياء سنسن وقدقري معائش بالهمزعلى التشبيه (ومن لستمله برازقين) عطف على معايش أوعلى محل لكركانه قيل وجعلنا الإفهامعايش وجعلنالكم من لستمله برازقين أو وجعلنا الكرمعايش ومن لستمله برازقين وأرادبهم العيال والمماليك والخدم الذين يحسبون انهمير زقونهمو يخطئون فان اللههو الرزاق يرزقهم واياهم ويدخل فيمه الانعام والدواب وكلمابتلك المثابة مماالله وازقه وقدسبق الحيظنهمأنهم همالرازقون ولايجوزأن يكون مجروراعطفا على الضمرالجرور في لكم لانه لا يعطف على الضمير المجرور ، ذكر الخزائن تمثيل والمدنى ومامن شيَّ ينتفعه المنادالاونعن قادرون على ايجاده وتحكو ينهوالانعام بهومانعطيه الاعقدار معلوم نمسلم أنه مصلحة له فضرب الخزائن مثلا لاقتداره على كل مقدور (لواقع)فيه قولان أحدهما أن الريح لاقع اذاجات بخيرمن انشاء سحاب ماطركا قيل للتي لاتأتى بخيرو يح عقيم والذاني أن الدواقع بعني الملاقع كأقال

\* ومحتبط مما تطبح الطوائع . بريد المطاوح جميع مطبعة . وقرى وأرسلنا الريح على تأويل الجنس (فأسقينا كموه) فجعلناه لسكر سقيا (وما أنتم له بخازنين) نفي عنه مما أثبته لنفسه في قوله وان من شي الاعندنا

وحوه اعجاره وولج ذلك

ومايأتهم من رسول الا

كانوابه يستهزؤن كذلك

نساكه في قاوب المحرمين

لا ومنون به وقد خات

تسنة الاوالنولو فعنا

=لمهم بالمامن السهاء فظاو

فبه دمرحون لقالوااغا

سكرت أبصار نابل نحن

قوممسعورون واقد

حعلنافي السمياء بروحا

وزيناها الناظيرين

وحفظناها من كل

شيطان رجم الامن

استرق السمع فأتبعه

شهاب مسان والارض

مددناها وألقينافها

ر واسي وأنتنافهامن

كل شئ مور ون وحملنا

الكرفهامعايش ومن

الستركه وازقان وانامن

شئ الاعتدناخ اثنه

ومانئزله الانقدرمعاوم

وأرسلنا الرياح لواقع

فأنزلنامن السماءماء

فأسقيناكوه وماأنتم

له بخارتين وانا لنعن

فحىوغيت

فى فاوجهم وقروا كنهم قوم سجيتهم العنادوسمتهم اللدد حتى لوسلان بهماً وضع السيلواد عاها الى خواتنه خواتنه الاعان بضرورة المشاهدة وذلك بان يفتح لهم باب في السماء و دمرجهم اليه حتى يدخلوامنه نهاراوالى ذلك الاشارة بقوله فطلوالان الظلول أغما يكون نهار القالوابعد هذا الايضاح العظيم المكسوف اغماسكرت أبصارنا و سحرنا محدوما هذه الاخيالات لاحقاد في تحتي فأسجل عليهم بذلك انهم لاعذر لهم في التكذيب من عدم سماع ووعى و وصول الى القلوب وفه مكافهم غيرهم من المصدقين لان ذلك كله حاصل لهم واغما بهم العناد واللدد والاصرار لاغير والله أعلم

ونعن الوارثون واقد علناالستقدمانمنك ولقدعلنا المستأخون وانوبك هو يعشرهم الهحكم علم ولقد خلقناً الانسان من صلصال من جامسنون والجان خلقناه من قمل من ارالسموم واذقال ربك للالكاني فالق بشرامن صلصال من جامسنون فاذاسة سه ونفيفت فيهمن روحي فقعواله ساحدين فسعداللائكة كاهم أجعون الاادايس أي أن يكون مع الساجدين قال بالبلس مالك ألا تمكون مع الساجدين قال لمأكن لاسعد الشرخلقته من صلصال م . بحامسة ونقال فاخرجمنهافانكرجيم وانعلمك اللعنة إلى وم الدن قال رب فأنظرني الى ومسعثوث قال فانكمن المنظرين الى يوم الوقت المعاوم قالرب عا أغو سي لا ورس لهم

خزانسه كانه قال نحن الخازنون الماءعلى معنى نعن القادر ونعلى خلقه في السماء وانزاله منه اوما أنترعلمه بقادرين دلالة على عظيم قدرته واظهارا أجزهم (ونعن الوارثون) أى الماقون بعده الال الفاق كله وقيل للباقي وارث استعارة من وارث المت لانه يبقى بعد فنائه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه واجعله الوارث منا (ولقد علنا) من استقدم ولا د قوم و تاومن تأخر من الاقلان والاستر بن أومن خرج من أصلاب الرحال ومن لم يخرج بعداً ومن تقدم في الاسلام وسبق الى الطاعة ومن تأخر وقدل المستقدمين في صفوف الجاعة والمستأخرين وروىأن امرأة حسناء كانت في المصلمات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بعض القوم يستقدم لئلا ينظر الهاو بعض يستأخرا يبصرها فنزلت (هو يحشرهم) أي هو وحده القادر على حشرهم والمالم بعصرهم مع افراط كثرتهم وتباعد أطراف عددهم (انه حكم علم) باهرا لحدكمة واسع العمل يفعل كل ما يفعل على مقتضى الحكمة والصواب وقد أحاط علما بكل شئ \* الصلصال الطين اليابس الذى دصلصل وهوغ برمطبوخ واذاطم فهو فارقالوااذا توهت في صويه مدّافه وصليل وان توهم فيده ترجيعافه وصلصلة وقبل هو تضعيف صل" اذاأنتن والجأالطين الاسو دالمتغير والمسنون المحورمن سنة الوجه وقيل المصبوب المفرغ أى أفرغ صورة انسان كاتفرغ الصورمن الجواهر المذوبة في أمثلتها وقيل المنتن من سننت الخرعلى الخراذ احكم كمته به فالذي يسميل بينهما سنب ولا يكون الامنتنا (من حما) صفة لصلصال أي خلقه من صلصال كأن من حاوحق (مسنون) عني مصوّر أن يكون صفة لصلصال كانه أفرغ الجأف ورمنها غثال انسان أحوف فسيسحتي اذانقرصاصل ثمغ يره بعد ذلك الىجو هرآخر (والجان) للجن كاتدم الناس وقيل هو اللبس وقرأ الحسن وعمروب عبيدوالجأن بالهمز (من ارالسموم) من نار الحرالشديدالنافذفي المسام قيل هذه السموم جزءمن سبعين جزأ من سموم النار التي خلق اللهمنها الجان (واذقال ربك) واذكر وقت قوله (سويته) عدلت خلقته وأكلته اوهيأتها النفح الروح فهاومعني (ونفخت فيه من روحي) وأحييته وليس عُمَّ نفتح ولامنفوخ واغماه وعميل التحصيل ما يحيابه فيه " واستثنى أباليس من الملائكة لانه كان بينهم مأموراه عهم بالسجود فغلب اسم الملائكة ثم استثنى بعد التغليب كقولك رأيتهم الاهنسداو (أبي) استثناف على تقديرقول قائل يقول هلاسط نقيل أبي ذلك واستكبرعنه وقيل معناه ولكن الليس أبي وف الجرمع أن محذوف تقديره (مالك) في (ألاته كمون مع الساجدين) عمني أى غرض لك في المائك السحود وأى داع لك الديم اللام في (لاسحد) لتأكيد النفي ومعناه لا يصم مني وينافى حالى ويستحيل أن أسجد لدشر (رجم) شطان من الذين يرجمون بااشهم أومطرود من رحمة الله الان من يطرد يرجمها فجارة ومعناه ملعون لان اللهن هوالطرد من الرجة والا بعادمنها والضمير في منها راجع الى الجنة أوالسماء أوالى جلة الملائكة \*وضرب يوم الدين حد اللعنة امالانه أبعد غاية يضربها الناس فى كالرمهم كقوله مادامت السموات والارض في التأسد واماأن برادانك مدموم مدع وعلمك اللعن في السموات والارض الى يوم الدين من غيران تعذب فاذاجا وذلك الموم عذبت علينسي اللعن معه \* ويوم الدين ويوم يمعثون ويوم الوقت المعلوم في معنى واحد ولكن خولف من العمار اتساو كابال كالرمطريقة الملاغة وقيل اغاسال الانظار الى الموم الذى فيه سعثون لئلاعوت لأنه لاعوت يوم البعث أحد فليجب الى ذلك وأنظر الى آخراً يام المكليف (عاأغويتني) الباء القسم ومام صدرية وجواب القسم (لا زينن) والمعنى أقدم باغوائك اماى لازين الهمومعني اغوائه اماه تسبيه لغيه بأن أمره بالسعبود لا دم عليه السلام فأفضى اذلك الى غيه وما الاحربال حبود الاحسان وتعريض للثواب التواضع والخضوع لامرالله ولكن ابليس انحتار الاماء والاستكارفهاك والله تعالى برىء من غيه ومن ارادته والرضابه ونعوقوله عا أغو يتني لارين (لهم) قوله فبعزتك لاغو ينهسم أجمين في أنه اقسام الاأن أحدهما اقسام بصفته والثاني اقسام بفعله وقد فرق الفقهاء بينهما ويجوزان لايكون قسماو يقدرقسم محذوف ويكون العني سبب تسبيك لاغوائي أقسم لافعان بم فحومافعات في من التسبيب لاغوائهم بان أزين لهم المعاصى وأوسوس اليم ما يكون سبب

هلاكهم (في الارض) في الدنياالتي هي دار الغرور كقوله تعالى أخلد الى الارض واتبع هواه أو أراد أني أقدر على الاحتيال لا وموالتزيين له الاكل من الشعرة وهوفي السماء فأناعلي التزيين لأولاده في الارض أقدرأوأرادلاجعلن مكان التزيين عندهم الارض ولاوقعن تزييني فهاأى لازينهافي أعينهم ولاحدثنهم بأنالزينة في الدنياو حدها حتى يستصبوها على الآخرة ويطمئنو المهادونها وضوه يحرح في عراقه ما نصلي \*استثنى الخلصين الانه علم أن كمده لا دمل فهم ولا بقباون منه وأى (هدذا) طريق حق (على )أن أراعيه وهوأنلا يكون النسلطان على عبادي الامن اختارانها عكمهم لغوايته وقرئ على وهومن عاو الشرف والفضل (الوعدهم) الضميرللغاو ت وقبل أبواب الناوأطماقها وادرا كهافأ علاهاللوحدين والثاني للمهود والثالث للنصاري والرابع للصابئين والخامس للمعوس والسادس للشركين والسابع للنافقين وعن أبن عباس رضى الله عنده ان جهتم ان ادعى الربويمة واظى لعبدة النار والحطمة لعبدة الاصنام وسقوالهود والسعير للنصاري والحجم للصابئين والهماوية للوحدين وقرئ جزءا التنفيف والتنقسل وقرأ الرهري جز بالتشديد كانه حذف الهدمزة وألقي حركتهاءلي الزاى كقولك خب في خبء ثم وقف عليه بالتشد يدكقولهم الرجل ثم أجرى الوصل مجرى الوقف \* المتق على الاطلاق من يتقى ما يحب انقاؤه ممانه-ى عند ه وعن ابن عماس رضي الله عنهما اتقو الكفر والفواحش ولهم ذنوب تكفرها الصاوات وغمرها (ادخاوها) على ارادة القول وقرأ الحسن أدخاوها (بسلام) سالمن أومسل على تسل على كالملائكة \* الفل الحقد الكامن فى القلب من أنفل في حوفه وتغلغل أى ان كان لا حدهم في الدنيا على آخر نزع الله ذلك من قاوجم وطيب نفوسهم وعن على رضى الله عنه أرجوأن أكون أناوعممان وطلحة والزبيرم نهم وعن الحرث الاعور كنت عالساعنده اذجاءاي طلحة فقال له على صحب الكياان أخى أماوالله اني لا وجوأن أكون أناوأ بوك ممن فال الله تعالى ونزعناما في صدورهم من على فقال له قائل كلا الله أعدل من أن يجعل وطلحة في مكأن واحد فقال فلن هذه الاكة لاأم لكوقيل معناه طهر الله قلوبهم من أن يتعاسد واعلى الدرجات في الجنة ونرع منها كلغلواليق فهاالتوادوالتحاب و (اخوانا)نصب على الحال و (على سرومتقابلين) كذلكوعن مجاهد تدوربهم الاسرة حيثمادار وافيكونون في حياح أحوالهم متقابان \*الماتم ذكر ألوعدوالوعيدا تبعه (ني عبادي) تقريرالماذ كروة كيناله في النفوس ، وعن ابن عباس رضي الله عند م عفور لن تاب وعذابه أن لم يتب وعطف (ونبيهم) على ني عبادي ليتخذوا ما أحل من العذاب بقوم لوط عبرة يعتبرون بها مخط الله وانتقامه من المجرمين و يتحققو أعنده أن عذابه هو العداب الاليم (سلاما) أى نسلم عليدك سلاما أوسلت سلاما (وجلون) خائفون وكان خوفه لامتناعهم من الاكل وقيل لأنه مدخلوا بغير أذن و بغير وقت «وقرأ المسن لاتوحل بضم التماءمن أوجله بوجمله اذاأخافه وقرئ لاتأجل ولاتواجل من واجمله عني أوجله \*وقرئ نبشرك بفتح النون والتخفيف (المانبشرك) استثناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل أرادوا أنك عِثَابِة الأحمن المشرفلاتوج له يمني (أبشرة وني) مع مس الكبر بأن يواد ل أي أن الولادة أمر عجيب مستنكر في العادة مع الكبر (فيم تيشرون) هي ما الاستفهامية دخلها معنى التجب كانه قال فبأى أبجو بة تبشرونى أوأرادا نكيتبشرونني عاهوغبرمتصورف العادة فبأىشى تشرون يعنى لاتبشرونني في الحقيقة بشئ لان البشارة عِمْلُ هذا بشارة بغيرشي و يجوزان لا يكون صلة لبشرو يكون سؤ الاعن الوجه والطريقة يعنى بأى طريقة تبشرونني بالولدو البشارة به لاطريقة لهافي العادة \* وقوله (بشرناك بالحق) يحتمل أن تكون الماء فيهصلة أى بشرناك باليقين الذى لالبس فيه أو بشرناك بطريقة هي حق وهو قول الله وعده وأنه قادرعلى أن يوجد ولدامن غيراً بوين فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر \* وقرى تبشرون بفتح النون وكسرهاعلى حدف نون الجعوالاصل تشرون وتدشرون ادغام نون الحماد \* وقرى من القنطن من قنط دقنط \* وقريُّ ومن مقنط بالحركات الثيلاث في النون \*أرادومن يقنط من رجة ربه الأ المخطؤن طريق الصواب أوالااله كمافرون كقوله لابيتس من روح الله الاالقوم المكافرون بعني لم أستنكر

في الارض ولاغو سهم أجمين الاعمادك مهم الخلميان قال هـذا صراط على مستقيم ان عنادي ليس الك علمم سلطان الامن التبعكمن الغاون وان حهم لوعدهم أحمان لماسمة أبواب لكل بات منهم حاء مقسوم ان المتقدين في حنات وعبون ادخاوها سلام آمنيان ونزعنيامافي صدورهم منغل اخدواناعملي سرر متقادات لاعسهم فها تصب وماهم منها عغرجان نبئ عمادي أنى أناالغفور الرحم وأنءذابي هوالعذآت الالبرونية همءن ضيف ابراهم اددخاواعلمه فقالو أسلاما قال انا مذكم وجاون قالوا لاتوحل المسمرك يغلام علميم قال أبشرتموني على أن مسى الكبرنج تبشرون فالوابشر ناك باللسق فلاتكنامن القانطان قالومن مقنط من رجة ربه الا الضالون فالفاخطمكم أيما المرساون قالوا انأ أرسلناالي قوم محرمين

\*قوله تعالى اناأرساناالى قوم مجرمين الا أل لوط انا أخيرهم أجعين الااهم أنه قدرناانها ان الغابرين (قال ان قات هل الاستثناء الاقل متصل الخير من الضمر العائد على قوم منكرين عدامن حيث ان متصل الخير العائد على قوم منكرين عدامن حيث ان موقع الاستثناء انواج مالولاه لدخول المستثنى منه الاقل وهذا الدخول متعذر من التنكير واذلك قلم اتجد المنكرة يستثنى منه الافيد والته في سياق في لانها حيث أن المنظمة على المنظمة والمنظمة على المنظمة والمنظمة على المنظمة المنظمة

ونحوهما ولامقدرلها عملى العسدعدي أنه مريد ولكنه عالمجا سفعاونه على خلاف مشيئته وارادته فالتقدير مندهم هوالعلالارادة ثم استدل على ان التقديره والمربتقدير فعله عن العمل وذلك منخواص فعل العلم الاآل لوط الملتحوهم أجعن الاامرأته قدرنا انهاان الغار ن فلا حاء آل لوط المرساون قال انك قوم منكرون قالوابل حئناك عاكانوا فسمعترون وأتبناك بألحق واتالصادقون فأسر بأهاك وقطعمن الليل واتبع أدبارهم ولاداتفت منكرأحد وأمضوا

والمصوا واحدوانه فانطرالي بعدغوره ودقة فطئته في التغاء آية الفقها و بعاندم االبراهي ذلك قنوطامن وجمه ولكن استبعاداله في العادة التي أجراها الله (فان قلت) قوله تعالى (الا آل لوط) استئناء متصل أم منقطع (قلت) لا يخلومن أن يكون استثناء من قوم فيكون منقطعالان القوم موصوفون بالاجرام فاختلف الذلك الجنسان وأن يكون استثناءمن الضميرفي مجرمين فيكون متصلاكا مه قبل الى قوم قدأ حرموا كلهم الا آل لوطوحدهم كاقال فاوجد نافه اغير بيتمن المسلين (فان قلت) فهل يحتاف المعنى لاختلاف الاستثناءين (قلت)نع وذلك أن آل لوط مخرجون في المنقطع من حكم الارسال وعلى أنهم أرساوا الى القوم المجرمين خاصة ولم رسلوا الى آل لوط أصلاومعنى ارسالهم الى القوم الحرمين كارسال الحرأو السهم الى المرى في أنه في مهنى المتعدِّيب والاهلاك كانه قبل انا أهلكنا قوما مجرمين ولكن آل لوط أنحيناهم وأما في المتصل فهم داخاون في حكم الارسال وعلى أن الملائكة أرساو المهـمجيعالم الكواهؤلاء وينحو اهؤلاء فلايكون الارسال مخلصابعني الاهلاك والتعذيب كافي الوجه الاوّل (فان قلتٌ) فقوله (انالمنحوهم) بم يتعلق على الوجهين (قلت) اذاانقطع الاستثناء جرى مجرى خبرا كن في الاتصال ما للوط لان المني أكمن آل لوط منعون وأذاأته لى كان كار مآمسة أنفاكا نابراهم عليه السلام قال لهم فاحال آل لوط فقالواانا لمنجوهم (فان قلت) فقوله (الاامرأته)م استدني وهل هو استثناء من استثناء (قلت) استثني من الضمير المجرور في قوله لمنجوهم وليس من الاستثناء من الاستثناء في شئ لان الاستثناء من الاستثناء اغها بكون فها اتحدال كوفسه وأن بقال أهد كناهم الاآل لوط الاامرأته كالتحدال كفي قول المطلق أنت طالق ثلاثا الاائنتين الاواحدة وفي قول المقرلف لان على عشرة دراهم الاثلاثة الأدرها فأمافي الآية فقداختلف الحكانلان الا آل لوطمتعاتى بأرسلناأو بجرمين والاامرأته قدتعلق بنجوهم فأفي يكون استثناءمن استثناء \* وقرئ المحوهم التحفيف والتثقيل (فان قلت) لمجازة عليق فعل التقدير في قوله (قدر ناانها لن الغارين) والتعليق من حمائص أفعال القاوب (قات) التضمن فعل انتقدير معنى العلم ولذلك فسر العلماء تقدر الله أعمال العماد بالعلم (فان قلت) فلم أسسند الملائكة فعل التقدير وهويله وحده الى أنفسهم ولم يقولوا قدرالله (قات) لا الهم من القرب والاختصاص بالله الذي ليس لاحد غيرهم كايقول خاصة الملك درنا كذا وأمن الكذاو المدر والاسمرهو الكلاهم واعما يظهرون بذلك احتصاصهم وأنهم لايتميزون عنمه وقري قدرناما المعنفيف (منكرون) أى تمكركم نفسي وتنفر منكم فأخاف أن تطرقوني بشر بدليل قوله (يلجئناك على كافوافيه عترون) أى ماحمناك عاتنكر نالاجمله بلجئناك عافيه فرحمك وسر ورك وتشفيك من عدوًك وهوالعذاب الذي كنت تتوعدهم بنزوله فيمرون فيه ويكذبونك (بالق) باليقين من عذاج مروانا الصادةون) في الاخبار بنزوله بهم وقرئ فأسر بقطع الهمزة ووصله امن أسرى وسرى وروى صاحب الاقليد فسرمن السير \* والقطع في آخر الليل قال

شاهد على رده فان النقد برعند و مضمن معدى العدم ومن شأن الفعل المضمن معنى آخران بيقى على معناه الاصلى مضافا السه المعنى الطارى في فيدها جمعا فالتقد براذا كا أفاد العلم الطارى فيد الارادة أصلاو وضعا والله أعلم على الناس من جعل قوله تعالى قدرنا انها لمن الغابر بن و نكاز مه تعالى غير محكى عن الملائد كه وهو الظاهر فان الذي يجعله من قول الملائد كه يعتاج في نسبته مالتقد بول الغابر بن في المناوض بدلك أوله الزنج شرى وأن المناصله لا يعتاج معه الى التأويل لا نه اذا جعل قدرنا عن علنا انها ان الغابر بن فلاغرو في على الملائد كه ذلك اخبار الله تعالى المهمية والفياح تاج الى التأويل من حعل قدر ناء من أردنا وفضينا و حدله من قول الملائد كه ذلك اخبار الله تعالى المهمية والفياح الى التأويل من حعل قدر ناء من أردنا وفضينا و حدله من قول الملائد كه والله أعلم

حبث تومرون وقضينا المدذاك الاصرأت دابر هولاءمقطوع مصحير وعاء أهل الدشلة يستشرون قال ان هـ ولاء صيفي فسلا بقضون واتقسوا الله ولاتخ يزون قالوا أولم يُهل على العالمن قال هولاء بناتيان كنتم فاعلى لعمرك المرافي سكوتهم بعمهون فأخذتهم الصحة مشرقان فعلناعالها سافلهاوأ مطرناعلهم جارة من العبل أن فى ذلك لآمات للتوسميز وانها ليسسلمقيمان في ذلك لا مة للومنين وانكان أحداب الامكة لظالمن فانتقينامنهم وانهمالهامام ممدين

وقروله تعالى واتبع أدبارهم ولايلتفت منكر أحد (قال ان قات مامعين أمرهاتباع أدبارهم الخ)قالياً حد وليعض هذه القاضد عاتب الله تعالى نبيه موسى عليه السلام حيث تقدم قومه فقال وماأع التعن قومك يامورى والله أعلم عاد كلامه (قال واغانهوا عن الالتفات لتلامروا مانزل قومهممن المذاب الخ)قال أحد ولقدسمات هذه الاية

ولقدكذب

افتحى الماب وانظرى في النجوم \* كم علينا من قطع ليل مهم

وقدل هو بعدماعضى شي صالح من اللمل (فان قات) ما معنى أخرى وباتباع أدبار هم ونها بهم عن الالتفات (قلت) قد بعث الله الملاك على قومه و غياه وأهله اجابة لدعو ته عليم و خرج مهاجر افله يكن له بدمن الاجتهاد في شكر الله وادامة ذكره و تفريله لذلك فأحر، بأن يقدمهم لئلا دشت غل بن خلفه قلبه وليكون مطلعا عليهم وعلى أحوالهم فلا تفرط منهم التفاتة احتشاما منه هولا غيرها من الهفوات في تلك الحال الهولة المحذورة ولتسلا يتخلف منهم أحد لغرض له في عيمه العذاب وليكون مسيره مسيرا فهارب الذي يقدم سربه و يفوت به ونه واعتبالا تنفق من العذاب فيرقو الهدم وليوطنوانفو سهم على المهاجرة و عطبوها عن مساكنهم و عضو اقدما غيرما تفتين الى ماوراء هم كالذي يتسمر على مفارقة وطند فلا يزال ياوى الدده المناس المناسبة المنا

تلفت نحوالي حتى وجدتني \* رجعت من الاصفاء ليتاوأ خدعا أوجعل النهيئ عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التواني والتوقف لان من يتلفت لابدله في ذلك من أدني وقفة (حيث تؤمرون) قبل هو مصر وعدى وامضو اللي حيث تعديته الى الظرف المهم لان حيث مهم في الامكنة وكذلك الضم مرفي تؤمرون \* وعدى قضينا بالى لانه ضمن معنى أوحمنا كانه قبل وأوحينا اليهمقف يامبتو تاوفسر (ذلك الامر) بقوله (أن داره ولاءمقطوع) وفي ابهامه وتفسيره تفخيم للدم وتعظم له وقرأ الاعمش ان بالكسم على الاستثناف كان قائلا قال أخبرناء نذلك الامر فقال ان دايره ولاء وفى قرآءة اب مسعود وقلناان دابره ولاعود ابرهم آخرهم دمنى يستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد (أهل المدينة) أهل سدوم التي ضرب بقاضها المثل في الجورمستبشرين بالملائكة (لا تفضعون) بفضيحة صَين لان من أسى الى صيفه أوجاره فقد أسى اليه كاأن من أكرم من يتصلبه فقد أكرم (ولا تخزون) ولا تدلون باذلال صيفي من الخزى وهو الهوان أو ولا تشوّر وابي من الخزاية وهي الحياء (عن العالمين) عن أن تعيرمنهم أحدا أوتدفع عنهم أوتمنع بينناو بينهم فانهم كانوا يتسرضون الكل أحدوكان يقوم صلى الله عليه وسلم بالنهيئ عن المذكر والخبر بينهم وبين المتعرض له فأوعدوه وقالو الثن لم تنته بالوط لتكون من المخرجين وقيل عن ضيافة الناس والزالهم وكانوانه وه أن يضيف أحداقط (هؤلاء بناتي) اشارة الى النساء لان كل أمّة أولادنهم ارجالهم بنوه ونساؤهم بناته فكانه قال لهم هؤلاء بناتى فانكحوهن وخلوابني فلاتة مرضوالهم (ان كستم فاعلين) شَكْفي قبو لهم لقوله كانه قال ان فعلم ما أقول الكوما أطنكم تفعلون وقيل ان كنتم تريدون قصاء الشهوة فيماأ حل اللهدون ماحرم (العمرك) على ارادة القول أي قالت الملائكة للوط عليه السلام العمرك (انهماني سكرتهم) أىغواية مالتى أذهبت عقولهم وعييزهم بن الخطاالذى هم عليه وبين الصواب الذي تشير به علم من ترك البنين الى البنات (يعمهون) يتعبرون فكيف يقبلون قوالت ويصغون الى نصيحتك وقيل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانه أقسم بحياته وماأق م بحياة أحدقط كرامة له والممر والعمر واحد الاأنهم خصو االقسم بالمفتوح لايثار الاخف فيه وذلك لان الحلف كثير الدورعلى ألسنةهم ولذلك حذفواالخبر وتقديره اممرك بماأقسم به كاحذفوا الفعل في قولك بالله وقرى في سكرهم وفي سكراتهم (الصحة) صحة جبريل عليه السيلام (مشرقين) داخلين في الشروق وهويز وغ الشمس (من سحمل) قبل من طبن علمه كتاب من السحل ودامله قوله تعالى حارة من طبن مسوِّ مة عنسدر بكأى مُعلقتكات (التوسمين)التفرست المتأمّان وحقيقية المتوسمين النظار المتدرون في نظرهم حتى بعرفوا حقيقة سمة الشيُّ بقال توسمت في فلان كذا أي عرفت وسمه فسمة والضمير في عالمها سافلها لقرى قوم لوط (واتها) وأن هذه القرى يعنى آثارها (لبسبيل مقيم) ابت يسلكه الناس لم يندرس بعدوهم يبصر ون الك الا أروهو تنسه اقريش كقوله وانكم لقرون عليم مصحين (أصحاب الابكة) قوم شعيب (وانهما) يعنى قرى قوم لوط والايكة وقيل الضمير للايكة ومدين لانشعيبا كان مبعوثما المهما فلا اذكر الايكة دل بذكرها على مدين فجاء بضميرهما (لبامام مبين) لبطريق واضع والامام استما أيؤتم به فسمى به الطريق ومطمر

على وجازتها آداب المسافرين الهمديني أودنيوي من الاهم والمامور والتابع والمتبوغ مافرطنا ٧٧٧ في الكتاب من شئ «قوله

تعالى ولقداتيناك المنطم المثانى والقرآن المنطم المثانى والقرآن مامتعنابه أز واجامنهم (قال ان قلت كيف وصل هذا عاقبله الخ) قال أحدوه ذا هو الصواب في معنى

أصحاب الخواارسان وآتيناهم آباتناف كانوا عنهامعرضان وكانوا ينحتون من الجسال سوتا آمنان فأحدتهم الصعة مصعين فا أغيى عنهمما كانوا كسمون وماخلقنا السموات والارضوما مينهـماالامالحق وان الساعة لاتنة فاصفع الصفح الجيلان وك هوالخلاق العلم ولقد آتيناك سعامن ألمثاني والقرآن العظم لاعدن عمندك الحمامة منايه أزواجامهم ولاتعزن علهم واخمص حداحك للومنسن وقل انيانا النذرالين

الحديث وقد جلد كثير من العلماء على الفنماء وادعى هؤلاء ان تفنى اغمايد في من الغنماء المدود لامن الغماء المقصور وان فعمله استغنى خاصمة وقد المناءواللوح الذي يكتب فيه لانهايما يؤتمه (أصحاب الحبر) عودوالحجرواديم موهو سن المدينة والشأم (المرسلان) يعنى بشكذيهم صالحالان من كذب واحدامنهم فكاعما كذبهم جميعا أوأر ادصالحاو من معه و المؤمنين كاقيدل الخبيبون في ابن الزبير وأحدايه وعن حابر من رنامع الذي صلى الله عليه وسلم على الخبر فقال لنالا تدخلوامساكن الذين ظلواأنفسهم الاأن تكونوا ماكن حدراأن دصيركمت لماأصاب هؤلاء غربوالني صلى الله علمه وسلم راحلته فأسرع حتى خلفها (آمنين) لوثاقة البيوت واستحكامها من أن تتهدم ويتداعى بنيانها ومن نقب اللصوص ومن الاعداء وحوادث الدهرأ وآمنين من عذاب الله يحسمون أن الجبال تخيم منسه (ما كانوايك سبون) من ساء البيوت الوثيقة والامو الوالعدد (الاباطق) الاحلقا ملتبسابا لحق والحكمة لاباطلاوعمناأ وبسيب المدل والانصاف يوم الجزاءعلى الاعمال (وان الساعة لا تية) وان الله ينتقم لك فهامن أعدائك و يحار بكواباهم على حسناتك وسيا تهم فأنه ماخلق السموات والارض ومابينهما الالذلك (فاصفح) فأعرض عنهم واحتمل ماتلقي منهم اعراضا جميلا بحلم واغضا وقيلهو منسوخًا ية السيف و يجوز أن رادبه المخالفة فلا يكون منسوعًا (ان ربك هوا الحلاق) الذي القسك وخلقهم وهو (العلم) بعالك وعالهم فلايخني عليهما يجرى بينكم وهو يحكم بينكم أوان ربكه والذي خلقكم وعلم اهوالاصلح ليكم وقدع لم أن الصفح اليوم أصلح الى أن يكون السيف أصلح وفي مصف الى وعمان ان ربك هوا المالق وهو يصلح القليسل والكثير واللاقلا كشير لاغسير كقواك قطع الثياب وقطع الثوب والثياب (سبما)سبع آيات وهي الفاتحة أوسبع سوروهي الطوال واختلف في السابعة فقيل الانفال وبراءة لانهمافي حكرسورة واحدة واذلك لم يفصل بينهمايا ته التسمية وقيل سورة يونس وقيلهي آلحمأ وسبع صائف وهي الاسباع و (المثاني) من المتنبة وهي التكر بولان الفائعة عاتكرر قراءتها في الصلاة وغيرها أومن الثناء لاشتم الهاعلى ماهو ثناءعلى الله الواحدة مثناة أومثنية صفة للاكية وأما السور أوالاسماع فلماوقع فبهمامن تبكر يرالقصص والمواعظ والوعد والوعيد وغميرذلك ولمافهامن الثماء كانها تثني على الله تعالى بأفعاله العظمي وصفاته الحسني ومن اماللبيان أوللتبعيض اذا أردت بالسبع الفاتحة أوالطوال والبيان اذاأردت الاسباع يجوزأن يكون كتب الله كلهامثاني لانهاتثني عليه ولمافهامن المواعظ الممروة ويكون القرآن بعضها (فان قلت) كيف صع عطف القرآن العظم على السبع وهل هو الاعطف الثي على نفسه (قات) اذاعني بالسبع الفاتعة أوالطول فاوراءهن ينطلق عليه اسم القرآن لانه اسم يقع على البعض كايقع على المكل ألا ترى الى قوله علا أوحينا المك هذا القرآن يمني سورة يوسف واذاء نيت الاسباع فالمعنى ولقدآ تيناك مايقالله السبع المثاني والقرآن العظيم أى الجامع الهذين النعتين وهوالثناء أو التثنية والعظم اى لاتطمع سمرك طموح راغب فيه متن له (الى مامة منابه أزواجامنهم) أصنافامن الكفار (فانقلت) كيفوصل هذاء اقبله (قلت) يقول رسوله صلى الله عليه وسلم قدأ وتدت النعمة العظمي التى كل نعمة وانعظمت فهمى الم احقيرة صنيلة وهي القرآن العظم فعليك أن تستغنى به ولا تعدن عينيك الى متاع الدنياومنه الحديث ايس منامن لم يتغن بالقرآن وحديث أفي بكرمن أوتى القرآن فرأى أن أحدا أوتىمن الدنيا أنضل مماأوتي فقدصغر عظيما وعظم صغيرا وقيل وافت من بصرى وأذرعات سبع قوافل الهودبني قريظة والنضيرفهاأ نواع البزو الطيب والجوهر وسائر الامتعة نقال المسلمون لوكانت هذه ألاموال لنالتقة ينابها ولانفقناهافي سيل الله فقال لهم الله عز وعلالقدأ عطية كرسم آياتهي خيرمن هده القوافل السمع (ولاتحزن عليم)أى لا تمن أمو الهمولا تحزن عليهم انهم لمؤومنو افيتقوى عكانهم الاسلام وينتعشبهم المؤمنون \* وتواضع ان معكمن فقراء المؤمنين وضعفائه مروطب نفساعن ايمان الاغنياء والاقو با وقل الهم (انى أناالنذير المين) أنذركم بيمان وبرهان ان عذاب الله نازل بكم (فان قلت) جمتعلق

وجدت بناء تغنى الغنى المقصور في الحديث الصحيح في الخيل وأما التي هي سترفر كل ربطها تغنيا وتعففا واغياهذا من الغني المقصور قطعا واتفاقا وهوم صدر تغنى فدل ذلك على أنه مستعمل من البناء ين جيعاء لي خلاف دعوى المخالف والله المؤفق

كاأنزلناء لى المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فور بك المسئلة م المعون فاصدع على المشركين الما كفيناك المشركين الما كفيناك مع الله الحالما آخر فسوف يعلون والهداء المؤرس الساحدين يقولون فسج بحدد واعبدر المحتى بأنيك واعبدر المحتى بأنيك والميدر المحتى الميدر المي

قوله المرث بنقيس كتب عليه اغايضم اذاكان الطلاطلة لقب من الافليس من العدودين قبل اهودفي وعبارة أي السعودفي اللف والحرث بنقيس ابن الطلاطلة اه كتبه مصحمه

قوله (كاأنزلنا) (قات) فيهوجهان أحدهماأن سعلق بقوله ولقدآ تيناك أي أنزلنا علم المثل ماأنزلنا على أهل الكتابوهم المقتسمون (الذين جعلوا القرآن عضين) حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم بمضه حق موافق التوراة والانحمل و معضمه باطل مخالف لهسما فاقتسم و مالي حق و باطل وعضوه و قمل كانو ادستهز ونه فيقول بعضه مسورة المقرة لى و مقول الا تخرسورة آل عمران لى و يجوز أن براديا لقرآن ما يقر وُنه من كتهم وقداقت عوه بتحريفهم وبأن المودأ قرت معض التوراة وكذبت سعض والنصارى أقرت سعض الانعبل وكذبت ببعض وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صنيع قومه بالقرآن وتكذبهم وقولهم سحير وشعير وأساطير بأنغيرهم من المكفرة فعلوانغيره من المكتب نحو فعله موالثاني أن يتعلق بقوله وقل انى أناالنذ برالمين أى وأنذر قريشامثل ما أنزلنامن العذاب على المقتسمين يعني المهودوهو مأجري على قريظة والنض مرجعل المتوقع عنزلة الواقع وهومن الاعجازلانه اخبار عاس يكون وقد كان و يجوزأن يكون الذين جعم اواالقرآن عضين منصو باللنذير أى أنذر المصدين الذين يجزؤن القرآن الى مصروشمر وأساطير مثل ماأنزلناعل المقتسمين وهم الاثناء شرالذين اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم فقعدوافي كل مدخل متفرقان لينفر واالناسءن الاعان رسول اللهصلي الله عليه وسليقول بعضهم لا تغتروا بالخارج منا فانهساحو يقول الاستركذاب والالترشاء وفأهلكهم الله يوم بدر وقبله بالتفات كالوليدين المغيرة والعاص ابنواتن والاسودين المطلب وغيرهم أومثل ماأنزلناعلى الرهط الذين تقاسمو اعلى أن يستواصا لحاعليه السلام والاقتسام عمني التقاسم (فان قلت) اذاعلقت قوله كالنزلنا بقوله ولقد آتيناله فامعني توسط لا تمدن لى آخره بينهما (قات) لما كان ذلك تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تكذيبهم وعداوتهم اعترض عاهومددامني التسلية من النهيئ الالتفات الى دنياه موالتأسف على كفرهم ومن الاص بأن يقبل بجامعه على المؤمنين \*عضين اجزا بجع عضة وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة اذا جعلها أعضاء قال رؤبة \*وليس دين الله المنضى \* وقيل هي فعلة من غضمة ما ذاج تسه وعن عكرمة العضمة السحر بلغة قريش بقولون للساح عاضهة ولعن النبي صلى الله عليه وسل العاضمة والمستعضمة نقصانها على الاول واو وعلى الثاني ها، (انسئلنهم) عبارة عن الوعيد وقيل يسألهم سؤال تقريع وعن أبي العالية يسأل العباد عن خلت ين عما كانوار مبدون وماذا أجابو المرسلين (فاصدع عاقوم) فاجهر به وأظهره يقال صدع بالحجة اذاتكم بها جهارا كقولك صرحبه امن الصديع وهوالفير والصدع فى الزجاجة الامانة وقيل فاصدع فافرق سنالحق والباطل عاتوم والمعنى عاتؤم مبه من الشرائع فحذف الجار كفوله وأمر تك الخدر فأفعل ماأم تبه و مجوزان تكون مامصدر به أى بأص ك مصدر من المبنى الفعول . عن عروة بن الزبير في المستهزئين هم خسة نفرذو وأسنان وشرف الولمدين المغيرة والعاص بنوائل والاسودين عمد مغوث والاسودين المطلب والحرث بزالط لاطلة وعن ابن عباس رضي الله عنه مهاتوا كلهم قبل بدرقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أص تأن أكفيكهم فأومأ الى ساق الوليد فربنبال فتعلق بنو بهسهم فلينعطف تعظيما لاخذه فأصاب عرقافي عقبه فقطعه فسات وأومأالي أخص العاص بنوائل فدخلت فهاشوكة فقال لدغت الدغت وانتعف رحله حتى صارت كالرجى ومات وأشارالي عنى الاسودين الطلب فعمى وأشارالي أنف الحرثين قيس فامقط تعافات والى الاسودين عبد دغوث وهوقاعدفي أصل شعرة فحمل ينطع رأسه بالشعرة ويضرب وجهه بالشولة حتى مات (عمايقولون) من أقاويل الطاعنين فيكوفي القرآن (فسيم) فافزع فيما نابك الى الله والفزع الى الله هو الذكر الداع وكثرة البحود بكفك و يكشف عنك الفم و ودم على عباد مربك (حتى يأتيك اليقين)أى الموت أى مادمت حما فلا تخل بالعبادة وعن الني صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا حزبه أمرفزع الى الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمن قرأسورة ألجركان له من الاج عشر حسنات بعددالمهاج ينوالانصار والمسترث يعمدصلي المعلمه وسلم

## وسورة النعل مكية غير ثلاث آيات في آخرهاوتسمي سورة المعروهي مائة وغمان وعشرون آية كه

## وسم الله الرحن الرحي

\*كانوايستجاونماوعدوامن قيام الساعة أونز ول العذاب بهم يوم بدراستهزا ، وتكذيبا بالو دف مل الهم (أتي أمرالله) الذي هوعِبْزلة الاتَّى الواقع وان كان منتظر القرب وقوعه (فلاتستَجَاوه) روى أنه المانزات اقتربت الساعة قال الكفار فعما ينهم أن هذا يرعم أن القيامة قد قريت فأمسكو اعن بعض مدتعماون حتى ننظرماه وكائن فلما تأخوت فالوامانري شهمأ فنزلت اقترب للناس حسابه مم فأشفقوا وانتظر وأقربها فلم امتدت الآمام قالواما محدمانري شيأتم اتفتو فنابه فنزات أق أص الله فو تبرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الناس وسهم فنزلت فلا تستجلوه فاطمأ نو اوقري تستجلوه بالماء والماء (سحانه وتعالى هما يشركون) تبرأ عزوجل عن أن مكون له شريك وأن تمكون آلهة م له شركاء أوعن اشراكهم على أن ماموصولة أومصدرية (فان قلت) كيف اتصل هذا ماستعالهم (قلت) لان استعالهم استهزا وتكذب وذلك من الشرك وقرى تُشركون بالتاء والياء \* قرئ ينزل بالتحفيف والتشديد وقرئ تنزل الملائد كمة أي تتنزل (بالروح من أمره) عل يحى القاوب المتقبالجه لمن وحيه أوع ايقوم في الدين مقام الروح في الجسدو (أن أنذروا) بدل من الروح أى ينزلهم بأن أنذر واوتقديره بأنه أنذروا أى بأن الشأن أقول لكم انذر واأوتكون أن مفسرة لان تنزيل الملائدكة بالوجى فيه معنى القول ومعنى أنذر وا(أنه لااله الاأنا) اعلموابأن الامر ذلك من نذرت بكذا اذاعلته والمعنى يقول لهم أعلو الناس قولى لا اله الاأنا (فاتقون) ثم دل على وحدانيته وأنه لا اله الاهو عما ذكرى الايقدر علمه غيره من حاق السموات والارض وخاق الانسان ومايصلحه ومالا بذله منسه من خلق المائم لاكله وركو به وجرأ ثقاله وسائر عاجاته وخلق مالا يعلمون من أصناف خلائقه ومثله متعالى عن أن يشرك بهغيره وقرئ تشركون التاءوالماء (فاذاهو خصم مبن)فيه معنيان أحدها فاذاهو منطبق محادل عن نفسه مكافح الغصوم مدين العجة بعدما كان نطفة من منى جاد الاحس به ولاحركة دلالة على قدرته والثانى فاذاهو خصيرل به منكر على خالقه قائل من يحى العظام وهي رمم وصيفاللانسان بالافراط في الوقاحة والجهل والتمادى في كفران المعقوقيل زلت في أن بن خلف الجعي حين جاعالعظم الرميم الى الذي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمداً ترى الله يعيى هذا بعدما قدر م (الانعام) الاز واج الثمانية وأكثرما تقع على الابل وانتصاب اغضمر يفسره الظاهر كقوله والقرقدرناه ويحوزأن يعطف على الانسان أيخلق الانسان والانعام ثم قال (خلقها الح) أى ماخلقها الالكرواص الحكر باجنس الانسان = والدف اسم مايد فأبه كاأن الملءاسم ماعلاته وهوالدفاءمن لباس معمول ونصوف أوو يرأوشعر وقرى دف بطرح الهدمزة والقاء حركتهاعلى الفاء (ومنافع)هي نسلهاودرهاوغيرذلك (فانقلت) تقديم الطرف في قوله (ومنهاتاً كلون) مؤذن الاختصاص وقديق كل من غيرها (قلت) الاكل منهاهو الاصل الذي يعتمده الناس في معاديتهم وأما الاكل من غيرها من الدجاج والمط وصيد المروالعمرف كغير العتدبه وكالجارى مجرى التفكه ويعتمل أن طعمتكم منهالانكم تعرقون البقرفا لم والممارالتي تأكلونه أمنها وتكتسبون اكراء الابل وتبيعون نتاجها وألبان اوحاودها . من الله التحسمل عاكامن الانتفاع بمالانه من أغراض أصحاب المواشي بلهومن معاظمهالان الرعيان اذار وحوها بالعشى وسرحوها بالفداة فزينت اراحتها وتسريحها الافنية وتجاوب فهاالنعاء والرغاء أنست أهلها وفرحت أربابها وأجلتهم فيعبون الناظرين المهاوكسيتهم الحاء والحرمة عند الناس وضوه لتركبوهاوزينة بوارى سوآتك وريشا (فان قلت) لم قدمت الاراحة على التسريح (قلت) لأنالجال فى الاراحة أظهر اذا أقبلت ملاى البطون عافلة الضروع تم أوت الى الحظائر عاضرة لاهاها وقرأعكرمة حيناتر يحون وحينات مرحون على أنتر يحون وتسرحون وصف الحن والمعنى تريحون فيه وتسرحون فيمه كقوله تعالى يومالا يجزى والددقري بشق الا تفس بكسر السين وفتحها وقيل همالغتان في

هسورة العل مكية هي مائة وثــان وعشرون آبة كا

منزالله (جن الرحيم) تى أمرا للد فلا تستيم و م سعانه وتعالىها دشركون مزل الملائكة بالروح منأمن معلى من دشاءمن عمادهأن أنذروا أنهلااله الاأنا فاتقونخلق السموات والارض بالحق تعالى عمايشركون خلق لانسان من نطفة فاذاهوخصم مبيان والانعام خلقهالكوفها دفء ومنافع ومنهأ تأكلون والكوفها حالحان عون وحارتسرحون وتحل أتقالكمالى الد

(القول في سورة الخيل)

(بسم الله الرحن الرحيم)

قوله تعالى والانعام

خلقها الكم في ادف،
ومنافع و مهانك كلون
(قال ان قلت لمقدم
اللجرور وأجاب بأن
الكل منها هو الاصل
الخ) قال أحدوم دار
هذا التقرير على ان
تقديم معمول الفعل
وحب حصره فيه في في المناه قال واغاتا كلون

وقوله تعالى وتحل أثقالكم الى بلدلم تكونوا بالغيه الابشق الانفس (قال أن قلت كيف طابق قوله لم تكونوا بالغيه قوله وتحل أثقالكم الخ) قال أحدو يحمل أن يكون المراد تحل أ فقالكم الى ملدلم تكونو ابالغيه بهاالابشق الانفس واستغنى بذكر الباوغ عن ذكر حله الان المادة ان المسافرلايستغنى عن أتقال يستصيم أوالمعنى الاول أعلى والله أعلى واله تعالى والخيل والبغال والخير التركبوها وزينة (قال ان قلت هلاوردالعطوف والعطوف عليمه على سنن واحدالخ) قال أجديه في فازان ينتصب مجردامن لام التعليل لانه فعل فاعل الفعل الاول ويعينه اقتران الركوب باللام لانه فعل الخاطب ومتى لم يتحد الفاعل تعين لحاق اللام وفي هدذ الجواب نظر فان لقائل ان يقول كأن من المكن مجيئهما معاماللام فمأنيان على سنن واحدولاغرو في ذلك فالسؤال قائم والجواب العتيد عنه ان المقصود العتبر الاصلى في هذه الاصناف هوالركوب ٦٨٠ وأماالترين جافاص تابع غير مقصود قصد الركوب فاقترن القصود المهم اللام المعدة

للتعليل تنسواعلي انه أهم الغرضين وأقوى السسن وتجرد التزن منها تنسهاعلى تنعسته أوقصورهعن الركوب والله أعلى قوله تعالى

لمتكونوابالغيه الابشق الانفسان ربكاروف وحم والخيل والبغال والجراتركموهاوزينة ومخلقمالاتعلونوعلي الله قصدالسييل ومنها جائر ولوشاء لمداكم أجمين هوالذي أنزل من السماءماءلكومنه شرابومنهشير

وعلى الله قصد السيدل قِمنه اجائر ولوشاء لهداك أجعين (قال ومعناءأن هداية الطريق الموصل الى الحق واجدة الخ) والأحدان دهي بهعن تمة الاكهودلك

معنى المشقة وبينهما فرق وهوأن المفتوح مصدرشق الامرعليه شقاوحقيقته راجعة الى الشق الذي هو الصدع وأما الشق فالنصف كانه بذهب نصف قوته اليناله من الجهد (فان قلت) مامه في قوله (لمتكونوا بالغيه) كانهم كانوازمانا يتحملون المشاق في بلوغه حتى حات الابل أثقالهم (قلت) معناه وتجل أنقالكم الى الدلم تكونوا بالغيه في التقدير لولم تخلق الابل الابعهد أنفسكم لاانهم لم يكونوا بالغيه في الحقيقة (فان قات) كيف طابق قوله لم تكونو ابالغبه قوله وتجل أثقال كم وهلاقيل لم تتكونوا حاملها اليه (قلت)طباقه من حيثان معناه وتحل أثقالكم الى الدبعيد قدعلم أنكم لاتبلغونه بأنفسكم الابجهدوم شقة فضالا أن تجلوا علىظهوركم أثقالك ويجوز أن يكون المنى لم تكونوا بالغيمه باالابشق الانفس وقيل أثقالكم أجرامكم وعن عكرمة البلدمكة (لرؤف رحم) حيث رحكم بخلق هذه الموامل وتيسيرهذه المصالح (والخيل والبغال والحير) عطفعلى الأنعام أى وخلق هؤلاء للركوب والزينة وقداحتج على حرمة أكل لحومهن بأن علل خلقهابالركوبوالزينسة ولم يذكرالاكل بعدماذكره في الانعام (فَانْ قَلْتَ)لم انتصب (وزينة) (قلت) لانه مفعول له وهومعطوف على محل الركبوها (فان قلت)فهـ لاورد المعطوف والمعطوف عليه على سنن واحد (قلت) لان الركوب فعل الخاطب نوأ ما الزينة ففعل الزائن وهوالخالق وقرئ لتركبوها زينة بغمير واوأى وخلقهاز بنمة لتركبوهاأ وتحمل زينة حالامنهاأي وخلقهالتركبوها وهي زينمة وجمال (و يخلق مالا تعلون) يجوزان بريدبه ما يخلق فيناولنا عمالانعل كنه هوتفاصيله وعن علينابذ كره كامن بالاشماء المعاومة مع الدلالة على قدرته ويجوزأن يخبرنا بأناه من الخلائق مالاعلم لنابه ليزيد نادلالة على اقتداره بالاخبار بذلك وانطوى عناعله لكمةله في طيه وقد حل على ماخلق في الجنة والناريم الم يبلغه وهمأ حدولا خطرعلي قليه عالموا ديالسيدل الجنس ولذلك أضاف الهاالقصدوقال ومنها جائر \*والقصد مصدرعمني الفاعل وهوالقاصد يقالسبيل قصدوقاصد أىمستقيم كانه يقصدالوجه الذي يؤمه السالك لايمدل عنم ومعنى قوله (وعلى الله قصد السيل) أن هدا به الطريق الموصل الى الحق واجبه عليه كقوله انعليناللهدى (فان قلت) لمغيرأ سلوب الكلام في قوله (ومنه اجائر) (قلت) ليعلم ايجوز اضافته اليهمن السبياين ومالا يجوز ولوكان الامركا تزعم الجسرة لقيل وعلى الله قصد السبيل وعليه جائرهاأو وعليمه الجائر وقرأعب داللهومذ كرجائر يعنى ومذكر جائر جارعن القصد بسوء اختياره والله برىءمنه (ولوشاء لهدا كم أجمين) قسراو ألجاء (الكم) متعلق بأنزل أو بشراب حسيراله \* والشراب قوله تعالى ولوشاء لهداكم الماشرب (سعر) يعنى الشعر الذي ترعاه المواشي وفي حديث عكرمة لاتا كلوائن الشعر فانه سعت

أجمين ولوكان الامركا تزعم القدرية لكان المكارم وقدهداكم أجعين وماكانهم الايؤمنون بمص الكاب ويكفرون ببعض فانذهبواالى تأويل الهداية بالقسر والالجاءف كانهم الاعرفون الكلممن بعدمواضعه وأما الخالفة بين الاساو بين فلان سياق المكارم لاقامة عجمة الله تعالى على الخلق بأنه بن السييل القاصدوالجائر وهدى قوما اختار والمدى وأضل قوما اختار واالضلالة لانفسهم وقدتقدم فيغ برماموضع انكل فعل صدرعلي بدالعبد فله اعتباران هومن حيث كونه موجودا مخاوق اله تعالى ومضاف السمم ذاالاعتبار وهوص حيث كونه مقترنا باختيار العمدله وبتأنيه له وتيسره عليه يضاف الى العبدوان تعدد هذين الاعتبارين تابت في كل فعل فناسب اقامة الحبة على العباد اضافة الهداية الى الله تعالى اعتبار حلقه في أو اضافة المدل الى العبد باعتبار اختياره له والحاصلات ذكرفى كل واحدمن الفعاين نسبة غير النسبة المذكورة في الاستوليناس ذلك اقامة الحجة المالغة والله الموق الصواب

\*عادكال مه الى قوله لتأكلوامنه لحاطر ما (قال هو السمك ووصفه بالطراءة لان الفساديسرع المه الخ)قال أحد فكان ذلك تعليم لاكله وارشاد الى انه لا ينبغي ان يتناول الاطر باو الاطماء يقولون ان تناوله بعد ذهاب طراوته اضرشئ يكون والله أعلم ■ عادكانه مه الى قوله تعالى و تستفر حوامنه حاية تابسون القاللة قى اللولو والمرجان الخ)قال أحدولله درمالك (١٨١) رضى الله عنه حيث جعل للزوج

لحجرعلى زوحته فعاله مال من مالها وذلك مقدر فهه تسمون مندت لكويه اررعوال ونوالغمل والأعناب ومنكل الثمرات ان في ذلك لا مه لقوم يتفكرون وسخر لحكم اللمل والنهار والشمس والقروالنحوم مسخرات رأميء ان فى ذلك لآمات لقوم يعقلون وماذر ألكرفي الارض مختلفا ألوابه ان في ذلك لا منه عوم لذكرون وهوالذى مخرالعرلتأكاوامنه لجاطر باوتستخرجوا منه حلية تليسونها وترى الفالك مواخر فيه ولتبتغ وامن فضله ولعاكم تشكرون وألتي فالأرضرواسيأن تمديك وأنهاراوسبلا لملكح تهشدون وعلامات وبالنجم هميع تسدون أفن يخلق كمن لا يخلق أفسلا تذكرون وان بالزائدعلي الثاث القه فهالتعمل فانطرالي مكنة حال إجال من مال النساءومن زينتن حتى

إيعني الكار " (تسيمون) من سامت الماشية اذارعت فهي ساعة وأسامها صاحبها وهو من السومة وهي الملامة لانهاتور بالرعى علامات في الارض \* قرى بندت بالماء والنون (فان قلت) لم قيل إومن كل الثمرات) (قلت) لان كل الثمرات لا تدكمون الافي الجندة واغدا أنبت في الارض بعض من كله اللتذكرة (يتفكرون) منظرون فيستدلون ماعلمه وعلى قدرته وحكمته والاتية الدلالة الواضحة وعن معظم منبت بالتشديد وقرأ أبي ن كعب بندت لكريه الزرع والزيتون والنخيل والاعناب بالرفع \* قرئت كله ابالنصب على وجعل النحوم مسخرات أوعلى أنمهني تسخيرهاللناس تصميرها نافعة لهم حدث يسكنون باللمل ويبتغون من فضله بالنهار ويعلمون عددالسنين والساب عسيرالشمس والقمرو يهتدون بالنجوم فكانه قيل ونفيكم عا في حال كونها مسخرات الساخلق له بام ، و يحوز أن يكون المعنى أنه سخرها أنواعامن التسخير جعم منخر عمني تسخير من قولك مخره الله مسخرا كقولك سرحه مسرما كائه قيل ومخرها اكت خبرات بأمره وقرئ بنصب اللمل والنهار وحدهاو رفع مابعدهاعلى الابتداء والخبر وقرئ والنحوم مسحرات الرفع وما قبله بالنصف وقال (ان في ذلك لا "مات القوم يعتماون) فجمع الا يه وذكر العقل لان الا " ارالعاوية أظهر دلالة على القدرة الماهرة وأبين شهادة للكبر باءوالعظمة (وماذرألكي) معطوف على الليل والنهار يعني ماخلق فيهامن حموان و شحروغر وغروغ مرذلك مختلف الهمات والمناظر (لحاطريا) هوالمك وصفه بالطراءة لان الفساديسرع المه فيساع الى أكله خيفة الفساد علمه (فان قلت) مامال الفقهاء قالوااذا حلف الرحل لا يأكل لحافة كل سمكالم عنث والله تعالى سماه لحاكاترى (قلت)مبنى الاعان على العادة وعادة الناس اذاذ كراللهم على الاطلاق أن لا مفهم منه السمك واذاقال الرحل اغلامه اشتر بهذه الدراهم لخافاء بالسمك كان حقيقابالانكار ومثاله أن الله تعالى سمى الكافردابة في قوله ان شر الدواب عند دالله الذين كفروا فلوحلف حالف لا تركد ابة فرك كافرالم يحنث (حلية) هي اللؤلؤ والرجان والمراد بالسهم ليس نسائهم لانهن من حلتهم ولانهن اغايترين عامن أجلهم فكانه ازينته ولياسهم الخرشق الما يعيزومها وعن الفراءه وصوت جرى الفلائمار ماح \*وابتغاء الفضل التجارة (أنتمديك) كراهة أنتمل كروتضطرب والمائد الذي يداربه اذارك البحرق لخلق الله الارض فجعلت تمو رفقالت الملائكة ماهي عقرأ حديلي ظهرها فأصحت وقد أرسيت الجدال لم تدرالملا أبكة مم خلقت (وأنهارا) وجعل فها أنهارا ان ألق فيه معنى حمل ألاترى الى قوله ألم نعمل الارض مهاد اوالجبال أو تادا (وعلامات) هي معالم الطرق وكل ما تستدل به المسادلة من حمل ومنهل وغير ذلك \* والمرادما نعم الجنس كقولك كثر الدرهم في أيدى الناس وعن السدى هوالثر ماوالفرقدان وبنات أمش والجدى قرأ الحسن وبالمجم ضمتين وبضمة وسكون وهوجع نعم كرهن ورهن والسكون تخفيف وقيل حدَّف الواومن النجوم تخفيفا (فان قت) قوله (وبالنجم هم متدون) مخرج عن سنن الطاب مقدم فيه المجم مقعم فيه هم كائه قيل و بالمجم خصوصا هولا عند وصايمتدون فن المراديهم (قات) كائه أراد قريشا كان لهم اهتداء بالنجوم في مسايرهم وكان لهم بذلك الم لم يكن مثله لغيرهم فكان الشكر أوجب علهم والاعتبار ألزم لهم فحصوا (فان قلت) من لا يخلق أريد به الاصنام فل جي عن الذي هولاولى العلم (قات)فيه أوجه أحدها أنهم سموها آلهة وعبدو افأجروها بجري أولى العلم ألاتري الى قوله على أثر و والذين يد ون من دون الله لا يخلقون شيأوهم يخلقون والثاني المساكلة بينه وبين من بخلق

٨٦ كشاف ل جمل حط المرأة من مله اور ينها حلية له فعير عن حظه في البسه المسه كالعبر عن حظه السواء مؤيد الألحديث المروى في الداب والله أعداء قوله تعالى أفن يخلق كن لا يخلق الالية (قال ان قلت من لا يخلق أريد به الاصلام الخ) قال أحده و تحقوم على أن العباد يخلقون أفعالهم و ان المراد الله التفاوت بين من يخلق منه مرمن لا يخلق كالعاجز بن والزمني حتى بثار الماها و تنزيله الاله يته على بين من يخلق منه مرمن الاستنام بطريق الاولى واقدة كن منه الطمع حتى اعتقدانه يثدت خلق العبد لافعاله بتنزيله الاله ية على

لاتجمسوها ان الله المفوررحم واللهدمل ماتسرون وماتعلنون والذىن يدعون من دون الله لايخلقون شيأوهم يخلقون أموات غير أحماء ومايشه وون أيان سعثون الهكاله احد فالاين لايؤمنون بالاخرة قاوبهم منكرة وهم مستكبرون لاجرم أن الله يعلم مايسرون ومانعانون انهلا يحب المستكبرين واذاقمل اهمماذ اأنزل ربكرقالوا أساطبرالاولين ليحملوا أوزارهم كاملة وم القيامية ومن أوزار الذين يضاونهم بغيرعل ألاساءماير رونقد مكر الذين من قبلهـم فأتى الله رنيانهم

هذاالتأويل ويتمنى لوتم له ذلك \* وماكل مايتنى المرعدركه \* عادكار مه المذين عبدوا الاوثان وسموها آلهة تشبيا الالرام الح) قال أحد وقد تقدم المكارم في ذلك عند قوله تعالى واليس الذكر كالانتى في المديم اعهد واليس الذكر كالانتى

والثالث أن يكون المعنى أن من يخلق ليسكن لا يخلق من أولى العلم فكيف عالا علم عند ، كقوله ألهم أرجل عشون بها يعنى أن الا كمة عالهم منعطة عن عال من له مرارجل وأبدو آذان وقاو بالن هؤلاء أحياء وهم أموات فكيف تصح لهم العبادة لا أنه الوصحت لهم هذه الأعضاء لصح أن دميدوا (فان قلت) هو الرام للذين عبدواالاوثان وسموها آلهةتشدمابالله فقدحه لواغ مرالخالق مثل الخالق فكأن حق الالزام أن يقال لهم أَفِنَ لا يَخْلَقَ كُنْ يَخْلَقَ (قَلْتَ) حِبْ جِعِلُواغِيرُ اللهُ مثلُ اللهُ في تسمه تعاسمه والعبادة له وسو والينه و بهنه فقد جملوا الله تعالى من جنس الخلوقات وشبها بهافأنكر علم مذلك بقوله أفن يخلق كن لا يخلق (لا تحصوها) لاتضبط واعددها ولاتباغه طاقتك فضلاأن تطيقو االقيام بحقهامن أداء الشكر أتبع ذلكماعددمن نعمه تنبهاعلى أن وراءهامالا ينحصرولا ينعد (ان الله لغفور رحم) حيث يتجاوز عن تقصير كم في أداء شكر النعمة ولا يقطعهاعنكم لتفريطكم ولايعاجا كربالعقو بة على كفرانها (والله يعلم ماتسرون وماتعانون) من أعمالكموهو وغيــد(والذين يدعون)والا له له الذين يدعوهم الكفار (من دون الله)وقري بالمتاءوقري مدء ون على المنا اللف ول \* نفي عنهم خصائص الا تقية بنفي كونهم خالقين وأحيا الا يمو تون وعالمن بوقت المعثوأ ثنث لهم صفات الخلق بأنهم مخلوقون وأنهم أموات وأنهم جاهلون بالغيب ومعني (أموات غمير أحداء) أنهملو كانوا آ لهذعلى المقمقة لكانواأحداء غبرأه واتأى غبرطائز علماالموت كالحي لذى لاعوت وأمرهم على العكس من ذلكُ والصَّم بر في يبعثون للَّداعين أي لا يشَّعُرون مَّتى تبعث عبدتهم وفيه تم يكم بالمشركين وأنآ لهتهملا يعلمون وقت بمثرم فمكيف يكبون لهموقت جزاء منهم على عبادتهم وفيه دلالة على أبه لايدمن المعث وأنه من لوازم المسكلمف و وجهة أخر وهوأن بكون المهني أن النياس يخلقونه بيهم مالنحت والتصو تزوهم لايقدرون على نحوذلك فهمأ عجزمن عبدتهم أموات جمادان لاحياة فهاغ برأحياء يمني أن من الاموات ما يمقب موته حماة كالنطف التي ينشئها الله حموانا وأحساد الحموان التي تمعث بعد مهتها وأماالخارة فأمو أن لا دمقب موتها حماة وذلك أعرق في موتها (ومادشعر ون أمان سعثون) أي وما يعلم ولاء الاكلمة متى تبعث الاحياء تهكم بحالها لانشمورا لجاد تحال فكيف بشعور مالايعله حي الاالى القيوم سعانه ووجه التوهوأن رادمالذين مدءون الملائكة وكان ناس منهم بعيدونهم وأنهم أموات أىلا بدلهم من الموث ف مرأحماء غير باقية حياتهم ومايشعرون ولاعلم لهم بوقت بعثهم وقرى أمان مكسرالهمزة (الهكواله واحد) يعني أنه قد ثمت عاقق دم من ابطال أن تكون الالهمة لغبره وأنه اله وحده لاشر دلئله فها \* فيكان من تتبيحة ثدات الواحد انهة و وضوح دليلها استمرارهم على شركهم وأن قلوبهم مذكرة للوحددانية وهممستكبر ونعنهاوعن الاقرار بها (لاجرم) حقا (أن الله دهم) مرتهم وعلانيتهم فيعازيم-موهو وعيد (الهلايحب المستكبرين) يجوزأن يريد المستكبرين عن القوحيد ديمني المشركين ويجوز أن يعمل مستكبرويدخله ولا اتعت عمومه (مأذا) منصوب بأنزل وفي أى شئ (أنزل د بكم) أوم فوع بالابتداء عمني أي شي أنزله ربكم فأذا ذه مت فعني (أساط برالا وّلين) ما يدّعون نزوله أساط ير الاولى وأذار فعته فالمعنى المنزل أساطر الاولى كقوله ماذا منفقون قل العفوفين رفع (فان قلت) هوكلام متناقض لانه لا يكون منزل وجهم وأساطهر (قلت) هوعلى السخرية كقوله ان رسولكم وهوكالم بعضهم المعض أوقول المسلمن الهم وقد لهوقول المقتسمين الذين اقتسمو امداخل مكة ينفرون عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم أذاسألهم وفودا لحاج عماأنزل على وسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أحادث الاقرابن وأباطيلهم (أحملواأوزارهم) أى قالواذلك اضلالاللناس وصداعن رسول الله صلى الله علمه وسلم فحملوا أوزارضلالهم (كاله )وبعض أوازرمن صل بضلالهم وهو وزرالاصلال لان الصل والصال شريكان هذايضله وهذايطاوعه على اضلاله فيتحاملان الوزر ومعنى اللام التعليل عن غيران يكون غرضا كقولك اخرجت من البلد مخافة الشر (بغمرعم) حال من المفعول أى يضاون من لا يعلم أنهم صلال واغماوصف بالصلال واحتمال الوزرمن أضاوه والألم يملانه كانعليه أن يحت وينظر بمقله حتى عيربين الحق والمبطل القواعداساطين البناءالتي تعمده وقيل الاساس وهذا تمثيل بعني أنهم سوّ واستصو بالمحكر وابهاالله

■ قُوله تعالى وقال الذين أشركو الوشاء الله ماعبد نامن دونه من شئ نُعن ولا آباؤنا الى قُوله ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتبوا لطاغوت فنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة (قال يعنى انهم أشركو ابالله (٦٨٣) وحرم و اما أحل الله الخ) قال أحد

من القواعد فرعلهم السقف منفوقهم وأتاهم العذاب من حبث لادشعرون ثميوم القامة يخربهم ويقول أبن شركاءى الدين كنتم تساقون فهم قال الذي أوتوا العلم ان الخزى اليدوم والسوءعدلي الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالى أنفسهم فألقو االسلماكنانعمل من سوء بلي ان الله علم عاكنترة مهاون فادخاوا أبواب جهديم حالدن فها فلبئس متوى التكبرن وقيل للذن اتق واماذاأنزلر بكم فالواخر اللذن أحسنوا فيهذه الدنما حسنة ولدارالا حرة خيروانع دارالمتقىن حنات عدن مدخداونها تجرىمن تحتما الانهاراه مفما مادشاؤن كذلك عزى الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيس بقولون سـ الام عليكم ادخاوا الجنة عاكنتم دمماون هل ينظرون الاأن تأتهم الملائكة أومأتي أصرونك كذلك فعل الذن من قياههم وما ظلهم الله وأحكن كانوا

ا ورسوله فحمل الله هلا كهم في تلك النصورات كال قوم بنو ابنيانا وعمدوه بالاساطين فأتى البنيان من الاساطين أن ضعضعت فسقط علهم السقف وها كموا ونحوه من حفر لاخيه جماوقع فيه منكاوقيل هو غروذبن كنعان حين بني الصرح ساتل طوله خسة آلاف ذراع وقيل فرسحان فاهب الله الريح فحرعليه وعلى قومه فها كموا \*ومعنى اتبان الله اتبان أهره (من القواعد) من جهدة القواعد (من حيث لايشمرون) من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون ، وقرى فأقى الله بيتهم فخرعله مم السقف بضمتين (يخزيهم) يذلهم رمدَّابِ الخزي ربنا أنكُمن تُدخل الفارفقد أخزيته يعني هذالهم في الدُّنيا ثم العذاب في الا تنزة (شركاءي) على الاضافة الى نفسه حكاية لاضافتهم ليو بخهم به اعلى طريق الاستهزاء بهم (تشاقون فهمم) تعادون وتخاصمون المؤمنان في شأنهموه مناهم وقرى تشاؤون كسير النون بمعنى تشاقونني لان مشاقة المؤمندين كأنه امشاقة الله (قال الذين أوتو العلم) هم الاندياء والعلماء من أهمهم الذين كانوا يدعون مم الى الاعمان ويعظونهم فلايلتفتون البهمو يتكبرون علبهم ويشاقونهم يقولون ذلك شماتة بهم وحكى اللهذلك من قولهم ليكون لطفالن معه وقيل هم الملائكة \* قَرِيُّ تتو فاهم بالتاء والماء وقريُّ الذِّين تو فاهم بادغام التاء في التاء (فألقواالسلم) فسالمواوأ خمتواوجا والمخلاف ما كانواعليه في الدنيامن الشقاق والكبروقالوا (ما كذانعمل من سوء) وبحدواما وجدمتهم من الكفر والعدوان فردعامهم أولوالعم إن الله علم عما كفتم تُعماون) فهو يجاز يك عليه وهد اأيضامن الشماتة وكذلك (فادخلوا أبواب جهنم \*خيرا) أنزل خيرا (فان قلت ) لم نصب هذاورفع الاول (قات) فصلا بنجو اب المقروجوات الجاحد دمني أن هؤلا الماسة الوالم بتلعموا وأطبقو الجواب على السؤال بينامكشو فامفعولا الانزال فقالوا خيرا أى أنزل خيراوأ وامك عدلوا بالجوابءن السؤال فقالواهوأساط يرالاولين وايس من الانزال في شئ وروى أن أحياء العرب كانوا بمعثون أيام الموسم من يأتهم بخبرالنبي صلى الله عليه وسلم فاذاجاء الوافد كفه المقتسمون وأمر وعالا نصراف وقالوا انالم تلقه كان خيرالك فيقول أناشروا فران رجهت الى قومى دون أن أستطاع أمر محمدوأ را مفيلتي أصحاب رسول اللهصلي الله عليه وسلم فيخبرونه بصدقه وأنه نبي ممعوث فهم الذين قالوا خيرا وقوله (للذين أحسمنوا) ومابعده بدل من خبرا حكاية لقول الذن اتقوا أي قالواهذ االقول فقدم عليه تسميته خيرا تم حكاه ويجوز أن كلون كلاماممتدأعدة للقائلين و يجعل قو الهم من جلة احسانهم و يجدواعليه (حسنة) مكافأة في الذنباباحسانهم ولهم في الاتنوة ماهو خبرمنها كقوله فاتناهم الله تواب الدنياو حسن تواب الاتنوة (ولنعم دارالمتقهن) دارالا تخرة فحذف المخصوص بالمدح لتقدم ذكره و (جنات عدن) خبرميتدا محمد فوف ويجوز أن يكون الخصوص بالمدح (طسين) طاهر ين من ظلم أنفسهم بالمكفر والمعاصي لانه في مقادلة ظالى أنفسهم (يقولون سلام عليكم) قيد لاذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال السلام عليك باولى الله الله يقرأعليك السلام وبشره بالجنة (تأتيهم الملائكة) قرئ بالتاء والياءيعني أن تأنيهم لقبض الارواح و (أمر ربك) المذاب المستأصل والقيامة (كذلك) أي مثل ذلك الفعل من الشرك والسكذيب (فعل الذين من قباهم وماظلهم الله) بتدميرهم (ولكن كانواأنفسهم يظلون) لانهم فعاوا مااستوجبوابه التدمير (سيتات ماعملوا) جزاء سيات أعمالهم أوهو كقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها \* هـ ذامن جلة ماء تدمن أصناف كفرهم وعنادهم من شركهم بالله وانكار وحدانيته بعدقيام الخير وانكار البعث واستعجاله استهزاء منهميه وتكذيبهم الرسول وشقاقهم واستكارهم عن قبول الحق يعنى أنهم أشركو ابالله وحر واما أحل الله من البحيرة والسائبة وغيرها تمنسبوا فعلهم الى الله وقالو الوشاء لمنفعل وهذامذهب المجبرة بعينه ركداك فعل

آنفسهم يظلمون فأصابهم سيمات ما هماواو حاف يهم ما كانوابه يستهزؤن وقال الذين أشركوالوشاء الله ما عبدنا من دونه من شي غرق ولا آياؤناولا جومنامن دونه من شي كذلك فعل معتقده على مازعه بقوله تعالى ولقد بمثنافي على أمة رسولا ان أعبد والله واحتنبوا الطاغوت ووجه عسكه به ان الله تعالى قسم العبادة الى قسم من منه والا مروالهى عند المصنف واجعان الى المسئة بناء على زعم القدرية في انكار كلام النفس و حسل الاقتضاء على الارادة فالحاصل (٦٨٤) حين تنذمن هذه التقة ان الله شاء عبادة الحلق له وشاء احتناج م عبادة الطاغوت ولم يشأمنهم ان

اذين من قداهم) أي أشركواوح مواحلال الله فلمانه فاعلى قبح فعلهمور كو على ربهم (فهل على الرسل) الاأن يبلغوا الحق وأن الله لايشاء الشرك والمماصي بالبيان والبرهان ويطلعوا على بطلان الشرك وقيعسه وبراءة الذتهالى من أفعال المباد وأنهم فاعاوها بقصدهم وارادتهم واختيارهم والله تمالى باعثم معلى جميلها موفقه مه وراج همعن قبيعها وموعدهم عليمه \* ولقدأ مدّابطال قدر السوءومشيئة النبر بأنه مامن أمة الاوقدبعث فهمرسولا يأمرهم بالخمير الذي هوألاعان وعبادة الله وباجتذاب الثمر الذي هوطاعة الطاغوت (فنهم من هدى الله)أى لطف به لانه عرفه من أهل المطف (ومنهم من حقت عليه الضلالة)أى ثبت عليه الله ذلان والترك من اللطف لانه عرفه مصمما الى الكفرلا يأتي منه خير (فسمير وافي الارض فانظروا)مافعلتبالمكذبين-تي لايبقي ليكرشهة في أني لاأقدرالشرولا أشاؤه حيث أفعل ماأفعل بالاشرار \* تُم ذكر عناد قريش وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعلنهم وعرفه أنهم من قسم من حقت عليه الضلالة وأنه (لايهدى من يضل) أي لا يلطف عن يخدل لا نه عيث والله تعالى متعال عن العبث لا نه من قبيل القبائح التي لأتجوز عليه موقري لايهدى أى لانقد رأنت ولا أحد على هدايته وقد خد ذله الله وقوله (وملهم من ناصرين) دليك على أن المراد بالاضلال الخد ذلان الذي هو نقيض النصرة ويجو زأن عصون لايمدى عنى لايمتدى بقال هداء الله فهدى وفى قراءة أبي فان الله لاهادى لمن يضل ولمن أضسل وهي مفاضدة لمن قرالا يهدى على المناء للفعول وفي قراءة عمد الله يهدى بادغام ناء يهتدى وهي مماضدة الدول وقرئ يضل بالفتح \* وقرأ التفعي ان تحرص ففح الراء هي لغية (وأقسم وابالله) معطوف ءلى وقال الذين أشركوا ايذانا بأنهم اكفرتان عظيمتان موصوفتان حقيقتان بان تحكما وتدوناتو ريك ذُنُوبِهِـم على مشيئة اللهوانكارهم المعث مقسمان علمه و (بلي) اثمات المبعد النفي أي بلي يبعثهم \* ووعد الله مدر و وكدا الاعلى مبلى لان يبعث موعد من الله و بن أن الوفا مبدد الموعد حق واجب عليمه في الحكمة (ولكنأ كثرالناس لا يعلمون) أنهم ميعثون أوأنه وعدوا جب على الله لانهم يقولون لا يجب على الله شي لا تواب عامل ولاغيره من مواجب الحكمة (ليس لهم) متعانى بادل عليه بلي أى بمعقم مليمين لهم والضميران عوت وهوعام للؤمن بنوالكافرين والذين اختلفوا فيههوا لحق (وليعلم الذين كفروا أنهم م) كذبوافي قولهم الوشاء الله ماء بدنا من دونه من شيّ وفي قولهم لا يبعث الله من وت وقيل يجوز أن يتعلق بقوله ولقد بعثنافي كلأمة رسولا أى بعثناه ليبين الهمما أختلفوافيه وأنهم كانو على الضلالة قبله مفترين على الله الكذب (قولنا) ممتدأ و (أن نقول) خسره و (كن فيكون) من كان المامة التى بعدى المدوث والوجود أى اذا أردناوجود ثي فليس الاأن نقول له أحدث فهو يحدث عقيب ذلك لايتوقف وهمذامتمل لان مرادالاعتنع عليه وأن وجوده عنمدار إدته تعالى غميرمتوقف كوجودالمأموربه عندامم الاسمم المطاع اذاوردعلي المأمو والمطيع الممتثل ولاقول ثم والمعني أن ايجاد كلمة دورعلى الله تعالى بهده الدمولة فكيف يتنع عليه البعث الذي هومن شق القدو وات وقرئ فيكون عطفا على نقول (والذين هاجروا) همرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ظلهم أهل مكة

بشركواله وأخبربهذه المشيئة على اسمان كل رسول بعثم الى أمة من الام فاء تالتمة الدين من قبله \_\_\_م فهدل على الرسل الا البلاغ المن واقد بعثنافي كلأه قرسولا أن اعمد والله واحتنموا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنهـمن حقت عليه الضيلالة فسيبروافي الارض فانظ برواكمف كان عاقبة المكذبين ان تعرص على هداهم فأن الله لايمدى من يضل ومالهم من ناصر س وأقسموا اللهجهدأعانهم لابيعث الله من عوت الج وعداعامه حقاولكر أكثر لناس لايعلون أيبين لهم الذى يختلفون فمهوأ معلم الذس كفروا أنهم كانوأ كاذبين اغيا قولنالشي اذاأردناه أن نقروله كن فيكون والذينهاجروا

ەترجىقتىن مەنى صدر الاتىة مۇكدة عقتضاھ

هذاهوالذى زاده المصنف ههناوقد بيناان مبناه على انكاركلام النفس الثابت قطعافه و باطل خرما ففر وا والجحب ان الله تعلى أوضح في الاحتمان الذى أنكره من القائلين لوشاء الله ما أشركنا اغه و احتجاجه معلى الله تعالى بشيئته التي لا حجة الهم ما خلق لهم من الاختمار بقوله ههنافنهم من هدى الله ومنه ممن حقت عليه الضيلالة و بقوله في آخرا به الانعام فلله الجهة المبالغة فلوشاء لهذا كم أجعين فتمين فهما انه هو الذى شاء منه مراك و الضلالة ولوشاء هدايم ما جمين لاهتدوا عن آخرهم و حصل من هذا السان صرف الانكار عليم الى غير نسبة المسيئة لله تعالى و ذلك هو الذى قه مناه في اقامة مم الحجة على الله عشيئنه مع ان حجتم في ذلك داحضة ولله عليم الحجة المبانغة المواضحة والله الموفق

ففروابدينهم الى اللهمنهم من هاجوالى الحيشة تم الى المدينة فجمع بين الهجرتين ومنهم من هاجوالى المدينة وقيل هم الذين كانوا محبوسين معذبين بعدهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وكلانح حواتيه وهم فردوهم منه- مبلال وصهيب وخداب وعمار وعن صهيب أنه قال اله-م أنار حل كبيران كنت محرم أنفه كم وان كنت عليكم لم أضركم فافتدى منهم عاله وهاجرفا ارآه أو كررضي الله نه قال له ربح السيع باصهب وقال له عمر نع الرحل صهيب لولم يخف الله لم يعصد وهو ثناء عظم ير يدلو لم يخلق الله نار الاطاعه فكيف (في الله) في حقد ولوجهه (حسنة)صفة الصدراى لنبوأنهم تبو ته حسنة وفي قراءة على رضى الله عنه لنثق ينهم ومعناه الواءة حسنة وقيل لننزلنهم فى الدنيا منزلة حسنة وهي الغلبة على أهل مكة الذين ظلوهم وعلى العرب قاطبة وعلى أهل الشرق والمغرب وعن عمروضي المدعنه أنه كان اذا أعطى رجلامن المهاجر بنعطا قال خذبارك القالك فيه هذا ماوعدك ربك في الدنياوماذخولك في الا تنوة أكثروقيل لنبوّانهم مباءة حسنة وهي المدينة حبث آواهم أهلها ونصروهم (لوكانوا يعلون) الضمر للكفار أى لوعلوا أن الله يجع له ولاء المستصعفين فىأيديهم الدنيا والا خرة لرغبوافي دينهم ويجوزأن برجع الضميرالي المهاجرين الالوكانوا يعلون ذلك لزادوا في اجته دهم وصبرهم (الذين صبروا) على هم الذين صبرواأ وأءني الذين صبر واوكاله هم امدح أي صبرواعلى المذاب وعلى مفارقة الوطن الذي هوجرم الله المحموب في عل قلب فكمف هـ اوب قوم هوم مقطر ومهمم وعلى المجاهدة وبدل الارواح في سبيل الله \*قالت قريش الله أعظم من أن يكور رسوله بشرافقيل (وما أرسلنامن قبلك الارجالا بوحى الهم) على ألسنة الملائكة (فاستاوا أهل الذكر) وهم أهل الكتاب ليعلوكم أن الله لم يبعث الى الامم السالفة لا بشرا (فان قلت) بم تعلق قوله (بالبينات) (قلت) له متعلقات شتى فاما أن يتعلق عاأر سلناد أخلاتحت حكم الاستثناءمع رجالاأى وماأر سلنا الارجالا بالبينات كقولك ماضربت لازيدابالسوط لانأصله ضربت زيدابالسوط وامار عالاصفةله أى رعالاملتيسين البينات واما بأرسلنا مصمرا كاغاقيل ع أرساوافقات المدنات فهوعلى كلامهن والاقل على كلام واحدواما بيوحي أي يوحى المسم بالمينات وامايلا تعلمون على أن الشرط في معنى التبكيت والالزام كقول الاجسران كنت عملت ال فأعطنى حقى وقوله فاستلوا أهل الذكراء تراض على الوجوه المتقدمة وأهل الذكرأهل الكتاب وقيل للكتاب الذكرلانه موعظة وتنسه للغافلين (مائرل المهم) يعني مائرل الله المهم في الذكر عما أمروا به ونهوا عنه ووعدوا وأوعدوا (ولعلهم يتفكرون) وارادة أن يصغو االى تنبها ته فيننه و اويتأمَّا وا(مكروا السيئات) أى المكرات السيات وهم أهل مكة وما مكروابه رسول الله صلى الله عليه وسلم (في تقلبه م) متقلب في مسايرهم ومتاجرهم وأسباب دنياهم (على تخوف) متغوفين وهوأن بهاك قوما قبلهم فيتغوفو افيأخذهم بالمداب وهم متفتونون متوقمون وهوخلاف قوله من حيث لايشعرون وقيل هومن قولك تغونته وتخونته اذاتنقصته قالرهمر

تحوّف الرحل منها تامكافردا \* كاتخوف عود النبعة السفن

أى أخذهم على أن يتنقصهم مسابعد شي فى أنفسهم وأموالهم حتى بهلكوا وعن عررضى الله عنه أنه قال على المنبر ما تقولون فها فسكتوافقام شيخ من هذيل فقال هده لغتنا التخوف التنقص قال فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها قال نع قال ماء راو أنشد الميت فقال عرابها الناس عليك بديوانك لا يضل قالوا وما ديواننا قال شعر الجاهلية فان فيه تفسير كتابكم (فانر بكر وفرحم) حيث يحاعنك ولا يعاجلكم مع استحقاقكم وري أولم يروا ويتفيو بالماء والتاء وماموصولة بحلق الله وهومهم سانه (من شئ سفي قطلاله لانه في معنى الجموه على الاعمان و المعين عنى المعالمان الطلال (وهم داخرون) حال من الضمير في ظلاله لانه في معنى الجموه وماخاني الله من كل شئ له ظل جم بالو اولان الدخور من أوصاف العقد لاء أولان في جملة ذلك من يمقل مناحاني الله من على المناف المنافقة عن المائية المائية الله المنافقة عن المائية القائمين والمنافية عناد المنافقة عن المنافقة عناد المنافقة عنافة عنال

فى الله من مدماظلوا لنموأتهم في الدنداجسنة ولاح الاحوة أكبر لوكانوا يعلمون الذبن صـبروا وعلى ريهـم بتوكلون وماأرسلنا من قبلك الارحالانوجي المهم فاستلواأهل الذكر ان كنتم لا تعلوب بالمينات والوسر وأنزلناالسك الذكرلتم الذكر مانزل الهدم ولعلهدم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السات أأ يخسف اللهم الارض أو يأتهم العذاب من حمث لانشـعرون أو بأحدهم في تقلهم في هم بجر بن أويأ خذهم على تخوف فان ريك لرؤف رحسم أولم يروا الى ماخلق الله من شئ يتفيؤظلاله عن المن والشمائل سعمدالله وهـم داخرون ولله يسعدمافي السموات ومافىالارض

وقوله تعالى ولله يسجد مافي السموات ومافي الارض من دابة والملائكة الاسية (قال ان قلت منحود المكلفين عاانتظمه هذا الكلام خلاف محود غيرهم فكيف عبرعن النوعين بلفظ واحدالخ) قال أحدوهذاما يتمسك بعلن اختار تناول اللفظ الواحد للقيقته ومجازه سمولاولم وذلك متناقضافان السجود يتناول فعل المكلف حقيقة ويتناول حال غيرالمكلف بطريق مجاز التشبيه وقدأر يداحيعاص ذلك في مواضع مرتعلها من كتابه هـ ذاوظاهر مراده ههناأن السعودعبارة (TAT) الأتةوالز مخشرى سكر

عن قدرمشـ ترك بن فعل المكاف وحال غبرالكاف وهوعدم الامتناع عندالقدرية وغرضه من ذلك ان بكون اللفظ متواطئا فيهما جمعاليسلمن الجين الحقيقة والحاز لانه سأبى ذلك ولا متمله

هذا القصد في الآية

من دابة والملائكة وهم لاستكبرون يخافون رجهم من فوقهم و مفعاون مادؤمرون وقال الله لاتتحدوا المن اثنت اغما هواله واحدفاماى فارهمونوله مافىالسموات والارض وله الدن واصبا أفغير الله تتقون وما بكمن والله تم الأمسكم الضرفالمه تعأرون ثم اذا كشف الضرعنكم

والشأء إلان كونها آية سحدة بدل على أن المراد من السحود الذكورفهامنسويا للكافان هوالفعل الخاص المتعارف شرعا

منقادة للهغير متنعة عليه فيماسخرهاله من التفيؤ والاجرام في أنفسها داخرة أيضاصاغرة منقادة لافعال الله فه الا تمتنع (من دابة) يجوز أن يكون بدانالما في السموات وما في الارض جيماعلي أن في السموات خلقالله مدون فها كأبدب الاناسي في الارض وأن يكون بيانالما في الارض وحده و مرادعا في السموات الخلق الذي يقال له الروح وأن يكون سانالمافي الارض وحده ويرادعا في السموات الملائكة وكررذ كرهم على معنى والملائكة حموصامن بن الساجدين لانهم أطوع اللق وأعبدهم و يجوزأن يرادع في السموات ملائكتهن وبقوله والملائكة ملائكة الارض من الفظة وغيرهم (فان قات) محود المكافين مماانتظمه هـ ذا الكلام خلاف معود غـ مرهم فكيف عبرعن النوء بن الفط واحد (قات) المرادب مجود المكافين طاعتهم وعبادتهم وبسحودغ يرهم انقياده لارادة الله وأنهاغ يرعمننعة علها وكال السحودين يجعهمامعني الانقيادفلم يختلفا فلذلك حازأن بعبرعنه ما ملفظ واحد (فان قلت) فهلا جيَّء بن دون ما تعليمالله قيلاء من الدواب على غيرهم (فلت) لانه لوجى عن لم يكن فيسه دليل على التغليب فكان من اولا للعقلاء خاصة في عِمَاهُوصَالْحُالِمُقَلَا وَعُمِيرُهُمُ الرَّادَةُ العِمُومُ (يَخَافُونَ) يَجُوزُأْنَ يَكُونَ عَالَامِنَ الضَّمِيرِ فَي لايستَكْبُرُونَ أَي لايستكبرون غائفين وأن يكون بيانالنفي الأستكار وتأكيداله لان من خاف الله لم يستد كبرى عبادته (من فوقهم) انعلقته بخافون فمناه يخافونه أن رسل علهم عذابامن فوقهم وانعلقته بربهم طالامنه معناه يخافون بهم عالمالهم قاهرا كقوله وهوالقاهرفوق عباده وانافوقهم قاهرون وفيهدليل علىأن الملائكة مكلفون مدارون على الاحرواله بي والوعدوالوعدكسائر المكافين وأنهم سناخوف والرحاء (فانقلت) اغاجعوابين المددوالمدود فيماورا الواحدوالا تنس فقالواعندي رحال ثلاثة وأفراس أريمة لأن المعدودعارعن الدلالة على المددالخاص وأمارجل ورجلان وفرس وفرسان فعدودان فهماد لالةعلى العددفلاحاجة الىأن يقال رجل واحدور جلان اثنان العاوجه قوله (الهين اثنين) (قات) الاسم الحامل لمعنى الافراد والتثنية دال على شيئت على الجنسمة والمدد الخصوص فاذا أريدت الدلالة على أن المعنى به منهماوالذي بساق المه الحديث هو العدد شفع عابق كده فدل به على القصد السه و العنابة به ألا تري أنك لوقات اغاهواله ولم تؤكده بواحد لم يعسن وخيل أنك تثبت الالهية لا الوحدانية (فالاى فارهبون) نقل للكلامءن الغيبة الحالثكم وجازلان الغائب هوالمتكلم وهومن طريقة ألالتفات وهوأبلغ في الترهيب من قوله واياه فارهبون ومن أن يجيء ماقبله على لفظ أاتكم (الدين) الطاعة (واصبا) حال عمل فمه الطرف والواصب الواجب الثابت لان كل نعمة منه فالطاعة واحسقله على كل منع علمه و يحوزان بكون من الوصب أى وله الدين ذا كلفة ومشقة ولذلك سمى تكليفا أووله الجزاء ثابتا داعً اسرمد الايرول يعني الثواب والعقاب (ومابكم من نعمة) وأي شي حل بكم أواتصل بكم من نعمة فهو من الله (فاليه تجأر ون) فاتتضرعون الاالمهوأ لمؤار رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة قال الاعشى يصف راهما يراوحمن صاوات المسلك المؤرام عود اوطوراحوارا

وقرى تجرون بطرح الهدرة والقاء حركة اعلى الجيم ، وقرأ قتادة كاشف الضرعلي فاعل عني فعل وهو أقوى

الذى يكون ذكره سببالفعله سبية معتادة في عزائم المحود لاالقدر الاعم الشتراء والته أعلم «قولة تعالى وهم لا يستكبرون يخافون (قال فيه يجوز أن يكون طلامن الضفير الخ)قال أحدهد الثاني هو الوجه ليس الاواما الحال فيعطى انتقالا ويوهم تقيد العدم استكارهم مع ان الواقع أن عدم استكارهم مطلق غير مقيد بحال والله الموفق \* قوله تعالى وقال الله لا تخذوا الحين اثنين اغماه والدواحد (قال أن قلت ما فائدة قوله اثنين مع اغناء المتنبية عن ذلك الخ) قال أحدوه فالفصل من هسناته التي لايدافع عنها والتدااوفن قوله تعالى واذا بشراً حدهم الأنق ظل وجهه مسوداوهو كظيم الخ) قال فيه ظل عنى صارقال أحد ٣ و جازان براد الظاول نهار القصد المبالغة في وصفهم العنادوالا صرار وانهم الوعرجوانها رافي الوقت الذى لا يتغابى على المصرفيه شئ الى السماء لقادواعلى كفرهم وتسكذيبهم والله أعلى \* قوله تعالى و يجعلون الله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى (قال المرادع ايكرهونه المنات وشركاء في رياستهم واستخفاف برسلهم الخ) قال أحدون قد ص هو لاعمن اذا أعجمه شئ من ماله جعله لله (١٨٧) بل اذا أحب أمقله أعتفها واذا

اذافريق منكريهم دشيركون لمكفر واعا آتدناهم فتتعوافسوف أعلوو ععاون الايعلون نصب اعارز فناهم تالله لتسلئان عما كنتم تفترون و معم اون لله البنات بعانه ولحمم مايشة ون واذابشر أحددهم الاني ظل وجهه مسوداوهو كظيم بتوارى من القوم ون صوء مايشريه أعسكه على هـ ون أم يدسه في التراب ألاساء ماءكمونالذين لايؤمنون بالاخرة مثل السوء وللهالمثل الاعلى وهموالعزيز المسكم ولو دو اخذالله الناس بظلهم ماترك عام امن دابة ولكن روح هـمالي أحـل مسمى فاذاحاءأجاهم لاستأخ ونساعة ولا استقدمون و معاون للهمانكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لم المسي لاحرمأن لحمالناروأنهم

من كشف لان بناء المغالبة يدل على المبالغة (فان قلت) فامعنى قوله (اذافريق منكم بربهم يشركون) (قلت) يجوزأن يكون الخطاب فى قوله وماركم من نعمة فن الله عاتما و بريدبالفريق فريق الكفرة وأن يكون للطال للشركين ومنكر للبيان لاللتبعيض كانه قال فاذافريق كافروهم أنتمو يجوز أن يكون فهم من اعتبر كقوله فل اغباهم الى البرفنهم مقتصد (ليكفرواع ا آتيناهم) من نعمة الكشف عنهم كانهم جعاو اغرضهم في الشرك كفران النعمة (فتمتعو افسوف تعلون) تخليه قووعيدوقريُّ فيمتعو ابالياءمبني اللفعول عطفاعلي ليكفروا ويجوَّزأن يكونُ ايكة روافيتعوامن الأمرالوارد في معنى الخذلان والنَّظية واللَّام لام الامر(ال لايعلون)أىلا لهتهم ومعنى لايعلونهاأنهم يسمونها آلهة ويعتقدون فهاأنها تضروتنفع وتشفع عندالله وليسكذلك وحقيقة اأنه اجمادلا يضرولا ينفع فهم اذاجاهاون بهاوقيل الضميرفي لايعلمون الرتممةى الاشياءغير موصوفة بالعلم ولاتشعرا جعلوا فحانصيباني أنعامهم وزروعهم أملاو كانوا يجعلون لهمذلك تقربا الهم (لتستلنّ)وعيد(عما كنتم تفترون)من الافك في زعم أنهاآ لهة وأنها أهل للتقرب الها؛ كانت خزاعة وكنانة تقول الملائكة بنات الله (سجانه) تنزيه لذاته من نسبة الولداليه أو تعب من قولهم (ولهم ما يشتهون) يعنى البنين ويجوز في مايشتهون الرفع على الابتداء والنصب على أن يكون معطو فاعلى البنات أي وجعلوا لانفسهم مايشتهوين من الذكور و (ظل) على صاركا يستعمل بات وأصبح وأمسى على الصير و رة و يجوز أن يحيى ظل لان أكثر الوضع يتفق بالليل فيظل نهاره مغتمام بدالوج من المكاتبة والحياء من الماس (وهو كظيم) عماوء حنقاء لي المرأة (بتوارى من القوم) يستخفى ونهم (من) أجل (سوء) المشرب ومن أجل تعمرهمو يحدث نفسه وينظر أعسل مابشربه (على هون) على هوان وذل (أم يدسم في التراب) أم يتده \*وقرى أيسكهاعلى هوْن أم يدسهاعلى التأنيث وقرى على هوان (ألاساء ما يحكمون) حيث يجم اون الولد الذي هذا محله عندهم الله و يجعلون لا نفسهم من هو على عكس هذا الوصف (مثل السوء) صفة السوءوهي الحاجة الى الاولادالذكور وكراهة الاناث ووأدهن خشية الاملاق واقرارهم على أنفسهم بالشح المالغ (ولله المثل الاعلى) وهوالغني عن العالمين والنزاهة عن صفات المخاوقين وهو الجواد الكريم ( بطلهم ) بكفرهم ومماصهم (ماترك علم) أي على الارض (من دابة) قط ولاها كمها كلها بشؤم ظلم الطالب وعن أي هو برة أنه سمع رجلا يقول ان الظالم لا يضر الانفسه فقال بلى والله حتى ان الحمارى اتموت في وكوها بظلم الطالم وعن أبن مسعودكادا لجعل بملك فى جره بذنب ان آدماً ومن دابة ظالمة وعن ابن عباس من دابة من مشرك يدب علمها وقيل لوأهلك الآباء بكفرهم لم تمكن الابناء (ويجه لون لله ما يكرهون) لانفسهم من البنات ومن شركاء فيرياستهم ومن الاستخفاف برسلهم والتهاون برسالاتهم ويجهلون له أرذل أمو الهم ولاصنامهم أكرمها (وتصف ألسنةم)معذلك (أن الهم الحسني)عند الله كقوله والنارجعت الى ربى ان لى عند والعسني وعن إدمضهم أنه قال رجل من ذوى اليساركيف تكون يوم القيامة اذاقال الله تعالى هانوا مادفع الى السلاطين وأعوانهم فيؤتى بالدواب والثياب وأنواع الاموال الفاخرة واذاقال هاتواماد فع الى فيؤتى بالكسروانارق

اشتى طعاما قدم اليه تصدق بعلى حبه واغاينقل مثل هذاءن السلف الصالح من الصحابة كابن عمر ونظراته ومن تابعهم فيها و يعلون لله مايشته ون اللهم ان لم ننل رتبة أوليائك فألنا محبتهم فن أحب قوما حشر معهم

٣ (قول الحشى وجازأن براد الطاول نهار القصد المالغة في وصفهم بالعناد الخ) لعلد انتقال نظر اذلا يخفي اله يما يناسب المكالرم في تفسير قوله تعالى ولوفت فناعلهم بالمن السماء فظاوا فيه يعرجون الآية فالمناسب حينتذ اسقاطه من هنا وليحرر اله صحيح

ومالا يؤبه له أماتسيعي من ذلك الموقف وقرأهذه الاتة وعن مجاهد أن اهم الحسني هو قول قريش لنا مفرطون تالله لقد أرسلنا الى أحمن قدلات فزين أم الشدمطان أعمالهم فهوولهم الموح ولهم عذاب ألموما أززانا علىك الكتاب الالتسان لهمالذي اختلفوافيه وهدى ورجة اقوم دؤمنون والله أنزل من السمياء ماءفأحيه الارض بمدموتها انفذلك لأبةلق وميسمون وان لكوفي الانعام لعمرة نستمكر عمافي دطونه

من الأفسرت ودملينا

خالصاسائغاللشاريين

ومن غيرات الخسيل

والاعناب تتجذون منه

سكراو رزقا حسناان

فى ذلك لا ية اقروم

يمقلون وأوحى راك

الىالخل

المنونوأن لهم الحسي بدل من الكذب وقرى الكذب جم كذوب صفة لالسنة (مفرطون) قري المنون وأن المرابع مفتوح الراءومكسورها مخففا ومشددا فالمفتوح عنى مقدمون الى الذارم عجاون الهامن أفرطت فلانا وفرطته فيطلب الماءاذا قدمته وقسل منسون متروكون من أفرطت فلاناخلني اذاخلفته ونسيته والمكدورالخفف من الافراط في المعاصي والشدّد من النفريط في الطاعات ومايلزمهم (فهو والمماليوم) حكاية الحال الماضية التي كان يرين لهم الشيطان أعمالهم فماأوفهو ولمم في الدنيا فعل ليوم عبارة عن زمان الدنيا ومعنى ولهم قرينهم وبنس القرب أو يجعل فه وولهم الدوم حكاية العال الاتية وهي حال كونهم معذبان في النار أي فهو ناصرهم الموم لا ناصر لهم غيره نف اللناصر لهم على أبلع الوجوه و يجوزان برجع الضميراك مشرك قريش وأنهز بنالكفارقباهم أعالهم فهو ولي هؤلاء لانهم منهم ويجوز أن يكون على حذف المضاف أي فهو ولى أمثالهم الموم (وهدي ورحة) معطو فان على محل لتمين الاأنهما انتصباعلي انهمامفعول الهما لانهمافعلا الذي أنزل الكتاب ودخل اللام على لتمين لانه فعل الخاطب لا المل المنزل واغا منتصم مفعولاله ما كان فعل فاعل الفعل المعال و والذي اختافو افسه المعث لانه كان فهمم دومن به ومنهم عبد المطلب وأشسياء من التحريج والتعليل والانكار والاقرار (لقوم يسعمون) سماع انصاف وتدر لانمن لم يسمع بقلمه فكائه أصم لا يسمع وذكرسيسو به الانعام في بأب مالا ينصرف في الاسماء المفردة الواردة على أقعال كقواهم توب كماش ولذلك رجع الضمرالمه مفرد اوأماني طونها في سورة الومندين فلان معناء الجعو يحوزأن مقال في الانعام وجهان أحدهما أن يكون تكثيرنع كاجدال في جبل وأن يكون اسمامفردامقتضيالمتى الجمع كنعم فاذاذ كرفكايذ كرنع فيقوله

فىكلْعامنىمتحوونه 🔹 ياتىحەقوموتلىتجونە

واذا أنثففهه وجهان أنه تكسيرنع وأمه في معنى الجع \* وقرئ نسقيكم بالفتح والضم وهو استثناف كأنه قيل كيف العبرة فقيل نسقيكم (من بين فرث ودم) أي يخلق الله اللبن وسيط ابين الفرت و الدم مكتنفانه وبينه وبينه مارزخم قدرة اللهلاسغي أحدها المهداون ولاطع ولارائعة الهوغالص من ذلك كله قدل اذا أكلت البيمة العلف فاستقرفي كرشه اطبحته فكان أسفله فرثاوا وسطه امناوأ علاه دماوالك دمسلطة على هذه الاصناف الثلاثة تقسمها فتجرى الدم في المروق واللبن في الضروع وتبقى الفرث في الكرش فسجان الله ماأعظم قدرته وألطف حكمته لن تفكر وتأمّل وسئن شقيق عن الاخراص فقرل قييز العمل من العيوب كتمييز اللبن من بين فرث ودم (سائفا) سهل المرور في الحاق ويقال لم يغص أحد باللبن قطو قرئ سيغا بالتشديد وسيغاما الصفيف كهين ولين (فان قلت) أي فرق بن من الاولى والثانية (قلت) الاولى للتبعيض لان اللبن بعض مافي بطونها كقواك أخذت من مال زيد ثوبا والثانية لابتداء الغابة لان بين الفرث والدم مكان الاسقاء الذى منه يندأ فهو صلة لنسقيك كقولك سقيته من الحوض و يجوز أن يكون عالامن قوله لينامق ماعليه فيتعلق بحذوف أى كاتنامن بيز فرث ودم ألاترى أنه لوتأخر فقيل لينامن بين فرث ودم كان صفة له واغل قدملانه موضع العبرة فهوقن بالتقديم وقداحتج بعضمن برىأن النيطاهر على منجمله نجسا لجريه غى مسلك البول بهذه الاكمة وأنه ليس عستنكر أن يسلك مسلك المول وهوطاهر كانوج اللبن من بن فرت ودم طاهرا (فان قات) عمَّ تعلق قوله (ومن غرات النخيل والاعناب) (قلت) بحذوف تقديره ونسقيكم من غرات النخيل والاعناب أي منء مرهاوحذف لدلالة نسقيكم قب له عليه وقوله (تتحذون منه سكرا) يات وكشفءن كنهالاسقاءأو يتعلق بتتخذون ومنهمن تبكر يرالطرف للذوكيد كقولك زيدفي الدارفها ويجوز أن كون تفذون صفة موصوف مخذوف كقوله ركني كان من أرمى الدشر تقدر ، ومن غرات الخيسل والاءناب غرته ذون منه مكرا ورزقاحس نالانهم بأكاون مضهاو يتغذون من بعضها السكر (فان قلت) فالام يرجع الضمير في منه اذاجماته فارقامكروا (قلت) الدالمضاف لمحذوف الذي هوالعصير

وأن لا تبنى بيون الله قال أحدو يترن هذا المه في الذي نبه عليه في الزيخة من المنطقة ال

أن العدى من الجدال يهوتاومن الشيحروهما د مرشون تم كلي من كل المرات فأساكي سدل ردكذللا يخسرجمن بطونهاشراب مختلف ألوانه فمهشفاء الناس ان في ذلك لا ية لقوم يتفكر ون والله خلق كي غمتوفا كمومنكمن برد الى أردل العمر لكملا يعلم بعد علم شـ مأان ألله علم قدير والله فضل يعضـ كم على بعض في الر رق في الذين فضاوا رادی رزقه-معلی ماملكت أعام فهمفيهسواء

في البيوت وأمرت باتخاذها في بعض المواضع دون بعض لان مصلحة الاكل حاصلة على الاطلاق باستمراء مشتها هامنه وأما البيوت فلا تحصل مصلحة افي كل موضع

كارجع في قوله تعالى أوهم قائلون الى الاهل المحذوف و لسكر الخرسمت المصدر من سكرسكر الوسكر النعو وجاؤنام مسكرعلينا ، فأجلى اليوم والسكران صاحى رشدرشداورشدا قال وفيه وجهان أحدها أن تكون منسوخة وعن قال بنسخها الشعيى والخعي والثاني أن يجمع بين العتاب والمنة وقيل السكر النبيذوه وعصد يرالعنب والزبيب والتمراذ اطبخ حتى يذهب ثلثاء ثم يترك حتى يشتدوهو حلال عندأبى حنيفة الى حد السكرو يحتج بهذه الاتية وبقوله صلى الله عليه وسلم الخرح ام لعينها والسكرمن كل شراب و بأخبار جمة واقدصنف شيخنا أبوعلى الجمائي قدس الله روحه غيركتا في تحليل النسذ فللشيخ وأخذت منه السن الماليه قيل له لوشر بت منه ما تتقوى به فأبي فقيل له فقد صنفت في تعلم له فقال تناولته الدعارة فسميج في المروءة وقيل السكر الطعم وأنشد عجمات أعراض الكرام سكراه أى تنقلت باعراضهم وقيسل هومن الخو وأنه اذا ابترك في أعراض النياس في كانه تحمر بها \* والرزق الحسين الليل والرب والتمر والزبيب وغيرذاك ويجوزأن يجمل السكرر زقاحسنا كانه قبل تتقذون منهماه وسكرورزق حسن الايحاء الى العل الهامها والقذف في قاوبها وتعليها على وجههو أعليه لاسبيل لاحدالي الوقوف عليه والافنية تما فى منه الطفها في تدبيراً من هاواصابها في المايع لحهادلا تل بينة شاهدة على أن الله أو دعها على الذلك وفطنها كاأولى أولى المقول عقواهم وقرأيى بنوثاب الى النحل بفضتان وهومذ كركالف لوتأنيثه على المعنى (أن اتخذى) هي أن المفسرة لأن الا يحاء تيه وعني القول \* قري يبو تابك مرا الما ولا الما و يعرشون بكه مرالرا وضمها ترفعون من سقوف السوت وقبل ماسنون للخيل في الجمال والشخير والسوت من الاماكن التي تممسل فيهاوالضمير في دموشون الناس قان قات أمامه في من في قوله أن اتحذى (من الجمال بيوتاومن الشعبر وعمايمرشون) وهلاقيل في الجبال وفي الشعر (قلت) أريدم في المعضية وأن لا تبني بيوم افي كل جمل وكل شجر وكل مايعرش ولافي كل مكان منها (من كل الثمرات) احاطة مالثمرات التي تجرسها النحل وتعمّاد اكلها أى ابنى البيوت محكلي من كل عُرة تشتهينها فأذا كلتها (فاسلكي سيل ربك) أى الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسل أوفاسلكي ماأ كلت في سبل ربك أي في مسالكه التي يحيل فها بقدرته النور المرعس لامن أجوافك ومنافذما "كلك أواذا أكلت الثمار في المواضع المعيدة من بيوتك فاساكي الى بموتكاراجعة سبلربك لانتوعرعامكولاتصلينفها فقديلغني أنهار بحاأجدبعلهاما حولهافتسافرالي البلدالبعيد في طلب المتبعة أوأراد بقوله ثم كلى ثم اقمدي أكل المثمرات فاسلكي في طلبها في مطانح السيمل ربك (ذلله) جمع ذلول وهي عال من السد مل لان الله ذللها الها ووطأها وسهلها كقوله هو الذي جد للكر الارض ذلولا أومن الضمير في فاسلحي أي وأنت ذلل منقادة لما أهر تبه غير يمتنه قد (شراب) يريد العسل لانه عايشرب (مختلف ألوانه)منه أبيض وأسود وأصفر وأجر (فيه شفاء للناس) لانه من جلة الاشفية والادوية المشهورة النافعة وقل مجون من الماجين لميد كر الاطباء فيه العسل وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض كاأنكل دواء كذلك وتنكره امالته ظيم الشفاء الذي فيسه أولان فيه بعض الشفاء وكالرهما محتمل وعن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاجاء اليه فقال ان أخي يشتكي بطنه فقال اذهب واسقه العسل فذهب تمرجع فقال قدسقيته فأنفع فقال اذهر وأسقه عسلا فقد صدق الله وكذب بطن أخيث فسقاه فشفاه الله فبرأ كاغاأنشط منعقال وعن عبدالله بن مسهود العسل شفاء من كل داءوا قرآن شفاء لمافي الصدور فعاليكم بالشفاء بالقرآن والعسل ومن بدعتاو يلات الرافضة أن المرادبالنصل على وقومه وعن بمضهم أنه قال عند المهدى اغا التحل بنوهاشم يخرج من بطونهم العلم فقال له رجل جمل القطعامك وشرابك عما يخرج من بطونهم فضحك المهدى وخدت به المنصور فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم (الى أرذل العمر) الى أخسم وأحقرة وهوخس وسبعون سنةعن على رضى الله عنه وتسعون سنة عن قتادة لانه لاعر أسوأ حالاه نعر الهرم (الحكيلايه لم يعد علم شيئا) ليصير الى حالة شبهة بحيال الطفولة في النسيان وأن يعلم شيئا تم يسرع في

ولهذاالمني دخلت تم لتفاوت الأمريين الجرعلم التخاذ البيوت والاطلاف له آفى تناول الثمرات كاتقول واع الحلال فيماتاً كله ثم كل أى شئ شنت فتوسط ثم لتفاوت الجروالاطلاق فسيمان اللطيف الخبير

\*قوله تمالى فلا تضربوالله الامثال ان الله يعلم وأنتم لا تعلمون (قال عثيل للاشراك بالله والتشييم الخ) قال أحد فعلى تفسيره الاقل يكون قوله للهمتعلقا بألامثال كانه قيه ل فلاغث او الله ولانشابه وه وعلى الثاني يكون متعلقاً بالفعل الذي هو تضربوا كانه قيه ل فلا عَمْلُولِلله الامثال فان ضرب المثل (٠٦٠) اغارستعمل من العالم لغير العالم ليسن له ما خيق عنه والله تعالى هو العالم وأنتم لا تعلمون

فقشل غبر العالمالمالم عكس للعقيقة والله أعل \*عادكارمه (قال فات قلت لم قال علو كالا يقدر على شي الخ ) قال أحد والقول بصحة ماكه هو مدذهب الامام مالك رضي الله عنه وفي هذه الاتقاءممتم لان الله تعالى مثل بالملوك أفسعه الله يجدون والله جعدل ليكم من أنفسكم أزواجا وجعل الكم من أرواجكم بنين وحفيدة ورزقكمن الطسات أفدالماطيل يؤمنون وينعمت الله هم مكفرون و دهمدون من دون الله مالاعلاث لممرزقا من السعوات والارض شــــمأولا يستطيعون فلاتضرب لله الامثال ان الله يعلم وأنتم لاتعلون ضرب الله مثلاعسد اعاوكا لايقدرعلىشئ

لانه مظنة الحزوعدم اللائوالتصرف غالسأ مُ أفصح عن الدسي القصود وهوانهذا الماوك ليسعن اتفق أنملكهسمده فاك ا قدر زقه الله مالا فهو يتصرف فيه و ينفق منه كيف شاء (فأن قلت) لم قال (عماو كاللا يقدر على شيّ ) وكل وقدر بلهوعلى الاصل

أنسمانه فلا يعلم انسئل عنه وقبل لئلا يعقل من بعد عقله الاول شيماً وقبل لئلا يعلم زيادة علم على علم \* أى جعلكم متفاوتين في إلرزق فرزة كم أفضل ممارزق مماليككم وهم شرمثلكم واخوانكم فكان ينبغي أن تردوا فضل مارر قموه عليهم حتى تتساووافي المسسوالطع كايحكى عرأى ذرأنه سمع الني صلى الله عليه وسلم يقول انماهم اخوانكم فأكسوهم مماتليسون وأطعموهم ماتطعمون فاروى عمد مبعد ذلك الاورداؤه رداؤه وازاره أزاره من غيرتفاوت (أفينعمة الله يجدون) فيعل ذلك من جلة بحود النعمة وقيل هومثل ضربه الله للذين جملواله شركاء فقال لهم أنتم لاتستوون بننكرو بنعسد كم فها أنعمت به عليكم ولا نجملون عم فيه شركا ولاترضون ذلك لانفسك فكمف رضيتم أن تجعلوا عبيدى لى شركاء وقيل المعنى أن الموالي والمماليك أنارازقهم جيعافهم فيرزقى سواءفلا تحسبن الموالى أنهم بردون على مماليكهم من عندهم شيأمن الرزق فاغاذاك رزق أجريه البهم على أيديهم وقرى بجدون بالتاء والياء (من أنفسكم) من جنسكم وقيل هو خاق حوّاءمن ضلع آدم \* وألفدة جع عافدوهو الذي محفد أي يسرع في الطاعة واللدمة ومنه قول القانت والمكنسعي وتعفدوقال حفد الولائدينهن وأسلت \* بأكفهن أزمة الاجال واختلف فهم فقيلهم الاختان على البنات وقيل أولاد الاولاد وقيل أولادا ارأة من الزوج الاول وقيل المعنى وجهلا كمحفدة أىخدما محفدون في مصالك كرو يعينونكرو يجوزان يرادبا لحفدة البنون أنفسهم كقوله سكراور زفاحسمناكانه قدل وجعل لديمهن أولاد اهم بنون وهم عافدون أى جامعون بين الإحرين (من الطيبات) يريد بعضهالان كل الطيمات في الجنة وماطيبات الدنماالا اغوذج منها (أفبالباطل يؤمنون) وهو مايعتقدون من منفعة الاصنام وسركتها وشفاعتها وماهو الاوهم باطل لم يتوصلوا اليه بدليل ولاأمارة فليس لهم ايمان الابه كائنه شئ معلوم مستيقن و ونعمة الله المساهدة الماينة التي لاشبهة فهالذي عقل وغييرهم كافرون بهامنكرون الها كاينكر الحال الذى لابتصوره العقول وقيل الباطل مأيسول لهم الشيطان من تحريم البعيرة والسائبة وغيرهما ونعمة الله ماأحل لهم الرزق يكون عمني المصدر وعمني مايرزق فان أردت المصدرنصبت (شيأ) كقوله أواطمام يتماعلى لاعلك أن يرزق شيأوان أردت المرزوف كان شيأ بدلامنه عمى قليلا ويجوزان يكون تأكيد اللاعلة أى لاعلة شيأمن الملك دومن السعوات والارض صله للرزق ان كان مصدراعمني لا يرزق من السموات مطراولا من الأرض نما تاأوصفة ان كان اسمالما يرزق والضمير في (ولا يستطيعون) لمالانه ي معنى الا لهة بعدماة ولاعلان على اللفظ و يجوز أن يكون للكفاريعني ولا يستطيع هؤلاءمع أنهم أحياء متصرفون أولو ألياب من ذلك شيأ فكيف بالجاد الذي لاحسبه (فان قلت)مامعني قوله ولايستطيعون بعدقوله لاعلانوهل هاالاشي واحد (قلت) أيس في لا يستطيعون تقدير اراجع واغاالمني لاعلكون أن يرزقوا والاستطاعة منفية عنهم أصلالانهم موات الاأن يقدر الراجع ويراد بالجع بين نفي الملك والاستطاعة التوكيد أوبراد أنهم لاعلكون الرزق ولاعكم مأن علكوه ولايتأتي ذلك منهم ولا يستقيم (فلا تضربوالله الامثال) عندل الرشراك الله والتشيمه به لان من يضرب الامثال مسمه حالا بحال وقصة بقصة (ان الله دمل)كنه ماتفه اون وعظمه وهو معاقمكم علمه عابوازيه في العظم لان العقاب على مقدار الاغ (وأنم لاتعلون) كنهه وكنه عقابه فذاك هوالذى حركم اليه وحراً كم عليه فهو تعايل للنه يعن الشرك

ويجوزان براد فلاتضر بوالله الامثال ان الله يعلم كيف يضرب الامثال وأنتج لا تعلون علم علم مركيف

تضرب فقال مثلك في اشراككم بالله الاوثان متل من سقى بين عبد عاول عاجز عن التصرف بين حرمالك

أاعهودفى الماليك عاجز غيرقادر ولولم يكن ملك العبد متصورا ومعهودا شرعاوعرفاله كان قوله تعالى لا يقدر على شئ كالتكرار لمافهم من قوله عبدا محاوكا وقول القائل يقول انه احتراز من المكاتب بعيد من فصاحة القرآن فانه لوكان العبد لا يصح منه والثالبة الاف عال الكتابة اكانت ارادته حينتذمن اطلاق اللفظ كالإلغاز الذي لا يمهدم اله في بيان القرآن واستيلانه على صنوف

ومن رزقناء منارزقا حسمنافهو رنفق منه سراوجهراهل يستوون الجدلله بلأ كثرهم لايعلون وضرب الله مثلارحان أحدها أبكر لانقدر على شئ وهوكل على مولاه أينما وجهمه لايأت مخبر هل دستوى هو ومن بأمر بالعدل وهوعلي مراطمستقم وللهغيب السموات والارضوما أمرالساءـة الاكلمي النصر أوهوأقسرب ان الله على كل عي قدير والله أخرجك ويدطون أمهاتك لأتعلون شيأ وجم لاكالسمع والابصار والافتدة لعلكي تشكرون ألمروا المالطرمسطواتفي حق السماءماعسكهن الااللهان في ذلك لا تمات لقوم يؤمنون واللهجعل الكمن سوتكسكا وجعلاكم منحاود الانعام سويا سيعفونها واغاضرتنا الثيل

اعدى الدي وغير قادر على التصرف (قلت) أماذكرالماوك فلميزمن الحرلان اسم العديقع علم ماجمعا الانهمامن عماد الله وأمالا يقدر على شئ فلعمل عدم كاتب ولامأذون له لاع ممايقد دران على التصرف واختلفوا في العمدهل يصح له ماك والمذهب الظاهر أنه لا يصحله (فان قلت) من في قوله (ومن رفقاء) ماهى (قلت) الطاهرانها موصوفة كائه قيل وحرار رقناه ليطابق عبد اولاء تنع أن تدكون موصولة (فان قلتُ) لم قيل (بستو ون) على الجع (قت) معناه هل يستوى الاحرار والعبيد ، الابكر الذي ولد أخرس فلا مفهم ولا يفهم (وهوكل على مولاه) أي ثقل وعيال على من يلي أمره ويدوله (أينما يوجهه) حيثما يرسله و نصرفه في مطلب عاجة أو كفاية مهم لم ينفع ولم يأت بنج (هل يستوى هو ومن) هوسلم الحواس نفاع ذوكفامات معرشدود مانة فهو (مأمر) لناس (مالعدل)والدير (وهو)في نفسه (على صراطمستقم) على سيرة صالحة ودين قوع وهذامثل أن ضربه الله لنفسه ولما يغيض على عماده ويشملهم من آثار رحته وألطافه ونعمه الدينية والذنبو ية والاصنام التي عي أموات لاتضر ولاتنفع وقرئ أينم الوجه عدى أينم اسوجه من قوف أيفا أوجه ألق سعداوقرا ابن مسمود أيف الوجه على الساع للفعول (ولله غيب السموات والأرض) أى منتص به علم ماغاب فيهماءن العبادوخي علمهم عله أوأراد بغيب السموات والأرض يوم القيامة على أن عله غائب عن أهل المعوات والارص لم يطلع عليه أحدمهم (الا كلم عاليصر أوهو أقرب) أي هو عندالله وانتراخى كاتقولون أنتم فالشئ الذى تستقر ونه هوكام البصر أوهو أقرب اذابالغم فاستقرابه وضوه قوله ويستعلونك العذاب والبيخلف الله وعده وان يوماعندر بككالف سنة يما تعدون أي هوعنده دان وهو عند كريعيد وقيل المعنى أن اقامة الساعة واماتة الاحداء واحداء الاموات من الاولىن والاتون يكون في أقرب وقت وأوحاه (ان الله على كل شئ قدير) فهو يقدر على أن يقم الساعة و يبعث الخلق لانه العص المقدورات عدل على قدرته عابعده ورئ أمهاتكريضم الهمزة وكسرها والهاء من يدة في أمات كاز مدت في أراق فقيل أهراق وشذت زيادتها في الواحدة قال الأمهتي خندف والياس أبي . (لا تعلمون الشمأ) في موضع الحال ومعناه غير عالمن شيأ من حق المنع الذي خلقي في المطون وسوّا كم وصوّر كم ثم أحرجكم من الضيق الى المعة وقوله (وجعل اكم) معناه ومارك فيكرهذه الاشماء الا آلات لازالة المهل الذي ولدتم عليه واجتلاب العلم والعمل به من شكر المنع وعمادته والقيأم بحقوقه والترقى الى مايسه دكم \*والافئدة في فقو ادكالاغربة في غراب وهومن جوع القلة التي جرت مجرى جوع الكثرة والقلة اذالم يردفي السماع غيرها كاجاء شسوع في جع شسع لاغير فحرث ذلك المجرى «قرى ألم ير وامالتاء والماء (مسخرات) مذلات الطيران عاخلق لهامن الاجتمة والاسماب المواتبة لذلك \*والجوّ الهواء المساعد من الارص في سمت العاوو لسكاك أأبعدمنه واللوح مثله (ماءسكهن) في قبضهن و بسطهن و وقوفهن (الاالله) بقدرته (من بيوتكم) التي اتسكنونهامن الخروالمدر والاخبية وغيرها والسكن فعل عني مفعول وهومايسكن اليهو ينقطع أليهمن بيت أوالف (بيوتا)هي القباب والابنية من الادم والانطاع (تستخفونها) ترونها خفيفة المحمل في الضرب

بالماوك لانصفته اللازمة له وسمته المعروفة به انه لا يقدر على شي أى لا يصح منه ملك وكثيرا ما يحيى الخال والصفة لا يقصد بواحد منه ماك وكثيرا ما يحيى الخال والصفة لا يقصد بواحد منه ما تقييد ولا تخصيص ولكن ايضاح وتفسير ومن ذلك قوله تعالى ومن يدعم عالله الها آخر لا برهان له به فقوله لا برهان له به فقوله لا برهان له به فقوله لا برهان به به به بالله تعالى مدعوالها غيرالله تعالى لا يقصد به تعييراله سوى الله من اله لان كل مدعوالها غيرالله تعالى لا برهان به واغال برهان من أوازم دعاء اله غيرالله تعالى فهذا أقصى ماعكن أن ينتصر به القائل بعدم صحة ملك المدولنا أن يقول في دفعه ان الاصدل في الصفة والحال وشم به بها التقويد والمتقيد وأما الوارد من ذلك لا زما فنا در على خلاف الاصل والله الموفق

• قوله تعالى وجعل الكرمن جاود الانعام بيوتاتستخفونها يوم ظعنكر ويوم اقامة كر (قال المراديخف عليكم حلها ونقلها الخ) قال أحد والتفسير الاول أولى لان ظهو والمنة في خفتها اغما يتحقق في حال السفر وأما المستوطن فغير مثقل وما أحسن قول الربح شرى في يوم اقامة كران المرادخفة ضربه اوسه ولة ذلك عليهم والله أعلم قوله تعالى وجعل الكرسرابيل تقيكم الحروسرابيل تقيكم بأسكر (قال هي القدمان والثياب من الصوف والسكان (٦٩٢) وغيرها الخ) قال أحديمني عند العرب وخصوصا قطان الحاز وهم الاصل في هذا

والنقض والنقل (يوم فاهنكم ويوم اقامتكم) أي يوم نرحاون خف عليكم حلها ونقلها ويوم تنزلون وتقيمون في مكان لم يثقل علي خضر بها أوهى خفيفة عليكم في أوقات السفر والحضر جميعا على أن اليوم عني الوقت (ومتاعاً) وشيأ ينتفع به (الى حين) الى أن تقضو امنه أوطاركم أو الى أن سلى و يفني أو الى أن تموتوا ، وقرى الوم ظهنكي السكون (مما خلق) من الشيحروسالر المستطلات (أكنانا) جع كن وهو ما يستكن به من البيوت المنعوتة في الجمال والغيران والكهوف (مرابيل) هي القمصان والتياب من الصوف والكان والقطن وغرها (تقيكم الحر) لميذ كرالبردلان الوقاية من الحراهم عندهم وقلايهمهم البرد الكونه دسيرا محملاوة ل مايق من الحريق من البرد فدل ذكر الحرعلى البرد (وسرابيل تقيكر بأسكم) بريدالدو وع والجواشين والسربال عام يقع على كل ما كان من حديد وغيره (لعدكم تسلون) أى تنظر ون في نعمه الفائضة فتؤمنون به وتنقادون له وقرى تسلون من السلامة أى تشكر ون فتسلون من العداب أو تسلم قاو بكر من الشرك وقيل تسلمون من الجراح بلبس الدروع (فان تولوا) فليقبلوامنك فقدة هدع فرك بعدما أدبت مارج عليك من التبليغ فذكرسب المدروهو البلاغ ليدل على المسبب (بعرفون نعمت الله) التي عدد ناها حيث يعترفون بهاوأنه امن الله (ثم ينكرونها) بعبادتهم غير المنعم بهاوقو لهم هي من الله والكنها بشفاعة آلهتنا وقيل انكارهم قولهم ورثناهامن آبائنا وقيل قولهم لولا فلانما اصبت كذالبعض نعم الله واغالا يجوز التكلم انحوهذااذالم يعتقدانها من الله وأنه أجواها على يدفلان وجعله سببافي نيلها (وأكثرهم الكافرون) أي الجاحدون غيرالمعترفين وقيل نعمة الله نبؤة محمدعلمه السلام كانوا يعرفونها ثم ينكرونها عناداوأ كثرهم الحاحدون المكرون بقاويهم (فانقلت)مامعني ثم (قلت) الدلالة على ان انكارهم أص مستبعد بعد حصول المرفة لانحق من عرف النعمة أن يعترف لا أن يذكر (شهيدا) بنها يشهداهم وعلهم بالاعمان والتصديق والكفر والتكذيب (عُلايؤذن للذن كفروا) في الاعتذار والمني لاحجة لهم قدل برك الاذن على أن لاعقالهم ولاعذر وكذاعن الحسن (ولاهم يستعتبون) ولاهم يسترضون أى لا قال الهم ارضوار يكولان الا "خرة اليست بدار عمل (فان قلت) فاممني عهده (قلت) معناها أنهم عنون بعد شهادة الانساء عاهو اطم منهاوهوأنهم عنعون الكارم فلايؤذن لهم في القاءمعذرة ولا ادلاء بحبة وانتصاب اليوم بمعذوف تقدره واذكر يوم نبغث أويوم نبعث وقعوافيها وتذلك اذارا واالعذاب بغتهم وثقل علهم (فلا يخفف عنهم ولاهم ينتظرون كقوله بل تأتهم بعته فتهم مالا " يه \* ان أرادوا بالشركاء آلهم هُوني شركاؤنا آلهتنا التي دعُوناها شركًا وان أرادوا الشُّم اطين فلانه م شركاؤهم في الكفر وقرناؤهم في الغي و (ندعوا) عمني العبد (فان قات) لم قالوا (الكرلكاذيون) وكانوادمبدونهم على الصعه (قلت) لما كانواغير راضين مبادتهم فتكائن عبادتهم لم تكن عبادة والدليل عليه قول الملائلكة كانوا يعبدون الجن يعنون أن الجن كانوار اضين بعبادتهم لاغتن فهم المعبودون دونناأ وكذبوهم في تسمية مشركا وآلهة تنزيه الله من الشريك وان أريد بالشركا الشياطين عازأن يكونوا كاذبن فى قولهم انكرلكاذبون كايقول الشيطان افى كفرت عل أشركتم وفى من قبل (وألقوا) يمنى الذين ظلمواوا القاء السلم الاستسلام لامر الله وحكمه بعد الاباء والاستسكار فى الدنيا (وصل عنهم) و بطل عنهم (ما كانوا يفترون) من ان الدشركا وأنهم ينصر ونهم ويشفه ون لهم حين

ومظمنك ووماقامتك ومن أصوافها وأومارها وأشعارهاأ ثاثاومتاعا الىحان والله جعل لكم عماخلق ظلالاوجعل الكرمن الجبال أكنانا وحملك كم حرابيل تقيك الحروسرابيال رَقْيَكُ بِأَسْكُ كَذَالُكْ مِمْ وَمُصِينَهُ عَلَيْكُولُولُكُمْ تسالون فان تولوا فأعما علسك الملاغ المدان معرفون العسمة الله ع سكرونها وأكثرهم الكافرون ويومنهث من كل أمة شهيدائم لا ووذن لله ذين كفروا ولاهم يستمتمون واذا وأىالذين ظلوا العذاب فلا يخفف عنهم ولاهم منظر ونواذارأى الذين أشركواشركاءهمقالوا وساه ولاء شركاؤنا الذين كناندءوا من دونك فألق واالممم القول انكم لكاذون وألقواالى ألله ومألل السلموضل عنهم ماكانوا

اللطاب اعادكارمه

(قال وقبل ان ما يق المرد قدل ذكره عليه) قال أحدوالاول أظهر ألا ترى الى تقديم المنة بالظلال التي تق كدوهم من الصحارى في قوله تعالى حدل المركة على الله عليه من الصحارى في قوله تعالى حدل المركة على الله على ان الاهم عند المخاطبين وقاية الجرف الته عليه ما عظم أنه مه موقعا عند هم وقول القائل ان ما يقى الحريق البرد مشهود عليه بالعرف فان الذي يتقى به الحرمن القهمان وقيقها ورفيعها وليس ذلك من المروس البرد بل وابس الانسان في كل واحد من الفصلين القيظ والبرد لباس الاتنز يعدمن الثقلاء

«قوله تعالى ان الله بأهم بالعدل والاحسان الآية (قال العدل الواجب والاحسان الندب) قال أحدوق جيعه ما تحت الاهم ما يدل ان قال ان صيغة الاهم أعنى هـ فه المبنية من الهمزة والميم والراء لاصغة أفعل تغناول القبيلان بطريق التواطؤ وموضوعها القدر المشترك بينه ما من الطاب والله أعلى عاد كلامه (قال واغيا كان الواجب عدلالان الله تعالى عباده الخ) قال أحدوهذه وليحة من الاعتزال ومعتقد العتزلة استحالة تكليف ما لا يطاف لا يعتزل ومعتقد العتزلة استحالة تكليف ما لا يطاف لا يعتزلون و وليحة من الاعتزال ومعتقد العتزلة استحالة تكليف ما لا يطاف لا يعتزلون بل التكاليف كلها على خلاف الاستطاعة على مقتضى توجيد أهل السينة المعتدام وحود بقدرة الله تعالى حدث و وجد لا يمريك المن كله وكيف يكون شريكه عبد المسخراف فيضة ملكه هذا هو التوحيد المحضو واذاكان العبد مكلفا على التدفيد في التدفيد التكليف على الله على الله تعالى والمناف والمناف والمناف والتناف والتها لموفق وحمد الما المناف والمناف والمناف والتناف والتها لموفق وحده المناف قاعله على المناف والمناف والمناف والتناف والتناف والتها لمن التأتى والتيسم في الافعال الاختيارية التي هي (١٩٣) عال التكاليف والتها لموفق وحده المناف والمناف والمناف والمناف والتناف والتناف والتها والتها والتها والتها والتها والتها والتها والتها والتها والمناف والتناف والتها والته

الذين كفراوصدواعن ساسل الله زدناهم عداما فوق العداب عاكانوا مفسدون و يومنعت فىكل أمه شهيداعلهم منأنفسهم وجئناتك شهمداعلي هؤلاء وتزلنا عليه الكان تعمانا اكلشئوهدىورجة ودشرى للمسلم ان الله بأمر بالعدل والاحسان وايتناء ذىالقسرى وسريءن الفعشاء والمنكروالبعي يعظكم لعامكم تدكرون وأوفوا بعهد الله اذاعاهد عولا تنقصوا الاعان بعد توكيدها وقدحعلتم الله علم كفي الا ان الله يعلما تفعاون

كذبوهم وتبرؤ امنهم (الذين كفروا) في أنفسهم وجلواغيرهم على الكفر ويضاعف الله عقابهم كاضاعفوا كفرهم وقيل فى زيادة عذاج محيات أمثال العنت وعقارب أمثال البغال تلسع احداهن اللسعة فيجد إصاحها جهاأر بعن خريفا وقيل بخرجون من النارالي الزمهر مرفسادر ون من شدة برده الي النار (عاكانوا يفسدون) بكونهم مفسدين الناس بصدهم عن سييل الله (شهيد اعلهم من أنفسهم) يعنى نبيم لانه كان يبعث أنساء الام فهم مهم (وجئنابك) المحمد (شهيداعلى هؤلاء) على أمتك (تيمانا) بيانابليغاونظير تيمان المقاء في كسراوله وقد جوز الزجاح فقعه في غير القرآن (فان قلت) كيف كان القرآن تبيانا (لكل شي) (قات) المعنى أنه من كل شئ من أمور الدين حيث كان نصاءلي بعضها واحالة على السنة حيث أص فيه ما تماع رسول اللهصلي الله عليه وسلم وطاءته وقيل وما ينطقءن الهوى وحثاعلي الاجماع في قوله و يتبع غيرسبيل المؤمنين وقدرضي رسول اللهصلي الله عليه وسلم لامته اتباع أصابه والاقتداءات ارهم في قوله صلى الله عليه وسلمأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقداجهدواوقاسواووطؤ اطرق القياس والاجتهاد فكانت السنة والاجاع والقياس والاجتماد مستندة الى تبيان المكابفن ع كان تبيانالمكل شي العدل هو الواجب لان لله تعالى عدل فيه على عباده فجعل ما فرضه علم مواقعات علقتم (والاحسان) الندب واغا على أص مبه ما جمع الان الفرض لا بدمن أن يقع فيه تفريط فيعبره الندب ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلملن عله الفرائض فقال والله لازدت فها ولانقصت أفلح ان صدق فعقد الفسلاح بشرط الصدق والسلامة من التفريط وقال صلى الله عليه وسلم استقيموا وان تعصوا ف الله في أن يترك ما يجبر كسر التفريط من النوافل والفواحش ماجاوز حدودالله (والمنكر)ماتنكره العقول (والبغي)طلب التطاول بالظلم وحين أسقطت من الخطب لعنة الملاعب على أصرالمؤمنين رضى الله عنه أقيمت هذه الا ية مقامها والعمرى انها كانت فاحشة ومنكراو بغياضاعف اللهلن سنهاغضباونكالاونز بالجابة لدعوة نبيه وعادى من عاداه وكانت سبب اسلام عممان بن مظعون \* عهد الله هي البيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام ان الذين يبايعونك اغما يبايعون الله (ولا تنقضوا) أعمان البيعة (بعد توكيدها) أي بعد توثيقها باسم اللهوأ كدووكد الغتان فصيحتان والاصل الواو والهمزة بدل (كفيلا)شاهداور قيبالان الكفيل مم اعدال الكفول بهمهين

الفتان قصيحتان والاصل الواو والهمزه بدل ( نفيلا) شاهد اور فيبالان الدهيل من اعدال المفول المحين السلام الفارق والمهزه بدل ( نفيلا) شاهد اور فيبالان الفرض لا يفاومن خلل و تفريع المدب الخي قال أحدوهذه نكتة حسنة يجاب باعن قول القائل لم حكم عليه الصلاة والسلام فلاح المصرعلي ترك السن فيقال المحكوم فلاحه لاجله الماهوالمدق في سلامة الفرائض من خلل المنقص والرقال والمنه أنكره الشرع والفواحش ما عاوز حدود الله والمنكر ما تنكره المقول قال أحدوهذه ايضالفتة الى الاعتزال ولوقال والمنكره الشرع وافق الحق ولمنافقة الى الاعتزال والمنه ولوقال والمنه والمنافق المنافقة الى المنافقة الى المنافقة المنافق

وقولة تعالى ولوشاء الله فعلكم أمة واحدة (قال معناه على طريقة الالجاء والقسر) قال أحد وهذا تفسيرا عنزالى قذقدم أمناله في الخوات هده الا يه وغرضه الفرار من الحق المستفاد من تعليق المشيئة بلو الدالة على ان مشيئة الله تعالى لاعان الخلق كله ما وقعت وانه اغياشاء منهم الافتراق و الاختلاف فاعيان وكفر و تصدد قوت كذيب كاوقع منهم ولوشاء شعولهم بالاعيان الوقع في صادم الزيخ شرى هدنا النص و يقول قد شاء جعلهم أمة واحدة حنيفة مسلة ولكن لم يقع من اده قاذا قبل له فعلام تحمل المشيئة في الاستفالا يقال على المنافزة على المنافز

عليه (ولاتكونوا) في نقض الاعمان كالمرأة التي أنعت على غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته فجعلته (أنكامًا) حع نكث وهوما يسكث فتله قيل هي ريطة بنت سمدين تم وكانت خرقاء اتخذت مغز لاقدر ذراع وصنارة مثل اصبعوفلكة عظمة على قدرها فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة الى الطهر ثم تأمم هن فينقضن مأغزلن (تتخذون) حال و (دخلا) أحدمفعول انخذيعني ولاتنقضوا أعيانكم متخذيم ادخلا (بينكم) أىمفسدة ودغلا (أن تكون أمة) بسبب أن تكون أمة يعنى جاعة قريش (هي أربى من أمة) هي أذيد عدداوأوفرمالامن أمة من جاعة المؤمنين (اغايباو كمالله به) الضمير لقوله أن تكون أمة لانه في معنى المصدراى اغا يختبركم بكونهمأر بى المنظراتمسكون بعبل الوفاء بعهدالله وماعقدت على أنفسكم ووكدتم من أعان المسمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أم تغتر ون بكثرة قريش وثر وتهم وقوتهم وقلة المؤلفة وفقرهم وضعفهم (وليسين ايكم) انذار وتعذير من مخالفة ملة الاسلام (ولوشاء الله لجعلك أمة واحدة) حنيفة مسلة على طريق الالجاء والأصطرار وهوقادر على ذلك (ولكن) الحكمة اقتضت أن يضل (من يشاء) وهو أن يخذل من علم أنه يختار الكفرو يصم عليه (ويم دى من يشاء) وهوأن يلطف عن علم أنه يختار الاعان يعنى أنه بني الاحم على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف والخذ لان والثواب والمقاب ولم ينسه على الاحمار الذى لا يستحق به شئمن ذلك وحققه بقوله (ولنسة ان عماكنتم تعملون) ولوكان هو المضطر الى الصلال والاهتداء اأثبت فم عملايستاون عنه \* ثم كررالنه يعن اتخاذ الاعان دخلابينهم تأكيد اعلم مواظهارا العظم مايركب منه (فتزل قدم بعد شبوتها) فتزل أقدامكي عن محيدة الاسلام بعد شبوتها (وتذوقو االسوع) في الدنيابصدودكم (عنسبيلالله) وخر وجكم من الدين أو بصد كم غير كم لانهم لو نقضوا أعان البيعة وارتدوا الاتخذوا نقضها سنة لغيرهم يستنون بها (ولكرعذاب عظم) في الا تخوه \* كان قوما عن أسلم عكة زين لهم الشديطان الجزعهم عارأوامن غلبة قريش وأستضعافهم السلين وايدائهم لهم ولما كانوا يعدونهمان رجعوا من المواعيدان منقف واماما بعواءامه رسول الله صلى الله علمه وسلم فنيتهم الله (ولاتشــتروا) ولا تستبدلوا (بعهدالله) ويعةرسول الله صلى الله عليه وسلم (عناقليلا) عرضامن الدنيا يسيراوهو ماكانت قريش يمدونهم وعنونهمان رجموا (اغاعندالله) من اظهاركم وتغنيمكم ومن ثواب الا تنوة (حيرا كم الماعندكم) من أعراض الدنيا (ينفدوماعندالله)من خوائن رجمته (بأف) لاينفد وقرى لنجزين بالنون والماء (الذين صبروا) على أذى المشركين ومشاق الاسلام (فان قلت) لم وحدت القدم ونكرت (قلت) لاستعظام أن تزل قدم واحدة عن طريق المق بعدان تبتت عليه فكيف بأقدام كثيرة ( فان قلت ) (من ) متناول فى نفسه للذكروالانش فامعنى تبيينه بهما (قلت) هومهم صالح على الاطلاق النوعين الأأنه اذاذكركان الظاهر تناوله للذكورفقيل (من ذكرأوأنثي) على التيمين ليم الموعد النوعين جميعا (حياة طيمة) يعني في الدنيا

ولاتكونواكالتي نقضت غزاها من بعد قدوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلابينكمأن تكون أمدهى أرى من أمة اغا يبلوكم الله به وليبيأن لكورم القيامة ماكنتم فيه تختلفون ولوشاء الملجماك أمةواحدة وليكن بضلمن بشاء ویم ـ دی من دشاء ولتسائان عما كنتر تعسماون ولاتنفذوا أعانكود- لاسك فتزل قدم معدشوتها وتذوقو االسوعاصددتم عن سسل الله ولكوعذاك عظم ولاتشتر والمهد الله غناقل الاغاءند اللههوخيرا كحانكنتم تعلون ماعند كم ينفد وماء دالله اق وانحر ن الذن صرواأجرهم بأحسن ماكانوادهماون من عمل صالحامن د كرأوأنثي وهومؤمن فأحسنه حماة طسة

20

عنه (قال أحداً ما أهل السنة الذى يسميم المصنف مجبرة فهم من الاجمار عمزل لانهم يثبتون للعبدة درة واختيار او أفعالا وهم مع ذلك يوحدون القدحية وتعدد في عالى قدرته تعالى هي الموجدة والمؤثرة وقدرة العبدمة ارنة فيستميزا بين الاختياري والقسرى وتقوم بها حجة الله على عبده والله الموفق \* قوله تعالى فترل قدم بعد شوتها (قال ان قلت ام وحد القدم و نكرها الخ) قال أحدومن جنس افادته اله في قوله تعالى وتعم الذن واعيدة وفي قوله عزوجل اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغدف فلك والنفس تقليلا المواقدة المرافق المن معادم والله الموفق

ولنعز شهمأجهم باحسن ماكانوادهماون فاداق أت القرآن فاستحد بالقدمن الشبطان الرجيم اله ليسله سلطان على الذس آمنوا وعلى رجهم بتوكلون اع اسلطانه على الذبن سولونه والذين هميه مشركون واذا بدلنا آلة مكان آلة والله أعلم عاسرل فالوااعاأنت مف\_تردل أكثرهـم لايعلون قلى زله روح القيدس مين ربك مالحق لمثنت الذين آمنو اوهدى و دشرى للمسلمن واقدنعا أنهم مقولون اغايماله سلر لسان الذي لمسدون

وهوالظاهراقوله (ولنعزينهم) وعده الله ثواب الدنياوالا تنوة كقوله فا تناهم الله ثواب الدنياو حسن ثواب الاستوة وذلك أن المؤمن مع العمل الصالح موسراكان أومعسر الديش عيشاطساان كان موسر أفلامقال فيهوان كان معسرافعه مايطيب عيشه وهوالقناعة والرضايق عه الله وأما الفاحر فأمره على العكس ان كان معسرافلا اشكال في أصره وان كان موسرافا لحرص لا يدعه أن يتهنأ بعيشه وعن ابن عباس رضي الله عنه الحياة الطيبة الرزق الحلال وعن الحسن القناعة وعن قتادة دمني في الجنمة وقيل هي حلاوة الطاعة والتوفيق في قلبه \* الماذكر العمل الصالح وعدعلم موصل به قوله (فاذا قرأت القرآن فاستعد بالله) ابذانا يأن الاستعاذة من جلة الاعمال الصالحة التي مجزل الله على الثواب وألمه في فاذا أردت قراءة القرآن فاستعذ كقوله اذاقتم الى الصلاة فاغسه او اوجوهكم وكقولك اذاأ كلت فسم الله (قان قلت) لم عبر عن اراء ة الفيعل بلفظ الفعل (قلت) لان الفعل بوجد عند القصدو الارادة بغير فاصل وعلى حسب مه فكان منه بسبب قوى وملابسه ظاهرة وعنعب دالله ين مسعو درضي اللهعنه قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أعوذ بالسمياح العليمن الشيطان الرجيم فقال لى ما ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشديطان الرجيم هكذا أقرأنيه حبر بل عليه السلام عن القلم عن اللوح المحموظ (ايس له سلطان) أي تسلط وولاية على أولداء الله يعني أنهم لا يقبلون منه ولا يطيعونه فيما يريد منه-م من البياع خطواته (اغماساطانه) على من يتولاه و يطيعه (به مشركون) الضمير برجع الى ربه-مو بحوران برجع الى الشيطان على معنى بسعبه وغروره ووسوسته \* تبديل الآية مكان الآية هو النسخ و الله تعالى بنسخ الشرائع بالشرائع لانهامصالح وماكان مصلحة أمس يجوزأن بكون مفسدة الموموخلافه مصلحة . والله تعالى عالم بالمالح والمفاسد فيثبت ما يشاءو ينسخ مايشاء يحكمته وهذامه في قوله (والله أعم علينزل قالوااعا أنت مفتر) وجدوامد خلاللط من فطعنوا وذلك الهاهمو بعدهماعن المالم بالناسع والنسوخ وكانوا يقولون ان محدا يسترمن أصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنمه عدافيأتم معاهوأهون ولقدافتر وافقدكان ينسخ الاشهق بالاهون والاهون بالاشهق والاهون بالاهون والاشق بالاشق لان الغرض المصلحة لاالهوان والمسقة (فان قلت) هل في ذكر تمديل الاية بالاية دايل على أن القرآن اغايد مع عدد ولا يصع بغيره من السنة والاجاع والقياس (قلت) فيه أنقرآ ناينسخ عثله وايس فيهنفي نسخه بغيره على أن السنة المكشوفة المتواترة مثل القرآن في أيجاب العلم وفنسطه بها كسطه عثله وأماالا جاعوالقياس والسنة غيرا لقطوع بافلا يصع نسخ القرآن بها \*في ينزل ونزله ومافههمامن التنزيل شيأ فشيمأ على حسب الحوادث والمصالح اشيارة الحال التبديل عن باب المصالح كالمنزيل وأن ترك النسخ عنزلة الزالة دفية واحدة في خروجه عن المحمة و (روح القدس) جبريل عليه السلامأضيف الى القدس وهو الطهر كايقال عاتم الجودور يدائل ير والمراد الروح القد تسوعاتم الجواد وزيدا المروالقدس المطهر من الما تم وقرى بضم الدال وسكونها (بالحق) في موضع الحال أي نزله ملتبدا الحكمة يمنى أن النسخ من جلة الحق (ليتنت الذين آمنوا)ليباوهم بالنسخ حتى اذا قالوافيه هوالحق من ريناوالحكمة حكم لهم بشبات القدم وصحة اليقين وطمأنينة القماوب على أن الله حكيم فلايف عل الاماهو حكمة وصواب (وهدى وشرى) مفعول لهمامعطوفان على محل ايتنت والتقدير تثبيتا لهم وارشادا و بشارة وفيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال الغيرهم وقرى الشبت بالتحقيف ، أرادوابا المشرغلاما كان المو يطب بن عبد العزى قد أسلم وحسن اسلامه اسمه عائش أو يعيش وكان صاحب كتب وقيل هو جبر غلام رومى كان لمام بن الحضرى وقيسل عبدان جبرو يساركانا يصنعان السيموف عكة ويقرآن التوراة والانجيل فكان رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذاص وقف علم ما يسمع ما يقرآن فقالو ايعلمانه فقيل لاحدها فقال بلهو يعلني وقيل هوسك ن الفارسي واللسان اللغة ويقال ألد القبرو لده وهوملد وملود اذاأمال حفره عن الاستقامة ففرفي شق منه عاستعبرا على امالة عن استقامة فقالوا ألد فلان في قوله وألحدف دينه ومنه المحدلانه أمال مذهب عن الادبان كلها لم عن دين الى دين والمعنى لسان الرجل الذي

عياون قولهم عن الاستقامة المهلسان (أعمى)غيربين (وهدذا) القرآن (اسان عربي مبين) دوبيان وفصاحة ردالقولهم وابطالا لطعنهم وقرى يلحدون فتح الماءوا الحاءوفي قراءة المسن اللسان الذي يلحدون المه متعريف اللسان (فان قلت) الجلة التي هي قوله لسان الذي يلحدون المه أعجمي ما محلها (قلت) لا على الهالانهامستأنفة جواب لقولهم ومثله قوله اللهأعلم حيث يجعل رسالته بعد قوله واذاجاءتهم آية قالوالن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتى رسل الله (ان الذين لا يؤمنون ما كان الله) أي مع الله منهـ مأنهم لا يؤمنون (لا يهديم ـ مالله) لا يلطف بم ـ ملانم ـ من أهل الحد ذلان في الدنما والعددات في الا تنوة لامن أهل اللطف والثواب (اغما يفتري الكذب) ردلقولهم اغماأنت مفتريد من اغمايليق افتراء الكذب عن لايؤمن لانه لايترقب عقاماعامه (وأولئك) اشارة الى قريش (هم الكاذبون) أي هم الذن لايؤمنون فهم الكاذبون أوالى الذن لا ذومنون أى أولئك هم الكاذبون على المقيقة الكاملون في الكذب لان تكذب آمات الله أعظم الكذب أوأولئك هم الذين عادتهم الكذب لايدالون به في كل مي لا تحجيهم عنه مروءة ولادن أوأولنك همم المكاذبون في قولهم الما أنت مفتر (من كفر) بدل من الذين لا يؤمنون ما "مات الشعلى أن يجعل وأولئك هم الكاذبون اعتراضا بن البدل والمدل منه والمعنى اغليف ترى الكذب من كفر بالله من بعد اءانه \*واستشى منهم المنكره فلي مدخل أعت حكم الافتراء ثم قال (ولكن من شرح بالكفر صدرا) أى طاب به نفسا واعتقده (فعلهم غضب من الله) و يجوز أن يكون بدلاً من المبتد الذي هو أولدً كعلى ومن كفر بالله من بعداء اله هم الكاذبون أومن الحبر الذي هو الكاذبون على وأولئك هممن كفر بالله من بعداء انه و يجوز أن ينتصب على الدم وقد جور واأن مكون من كفر بالله شرطام بتدأ و يحدف جوابه لان حواب من شرح دال علمه كانه قد ل من كفر بالله فعلم مغضب الامن أكره ولـ كن من شرح بالـ كفر صدرافعلهم غضب روى أن السامن أهل مكة فتنوافار تدواعن الاسلام بعدد خوهم فيه وكان فهممن أكره فأحرى كلية الكفرعلي لسانه وهومعتقدالاعان منهم عاروأ واماسرو عمية وصهبت وبلال وخماب وسالم عذره افاماسهم يقاهد ربطت بن بعسرين ووجئ في قماه ابعر بة رقالو النا أسلت من أجل الرحال فقتلت وقتل باسروهماأقل قتللين في الاسلام وأماعمار فقد أعطاهم ماأراد واطسانه مكره افقيل بارسول اللهان عمارا كفرفقال كالاان عمارامائ اعمانامن قرنه الى قدمه واختلط الاعمان بلممه ودممه فأتى عماررسول الله صلى الله عليه وسلموهو يبكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وقال ماللاان عادوالك فعد هم عاقلت ومنهم جبره ولى المضرى أكرهه سمده فكفر ع أسلم مولاه وأسلم وحسن اسلامهماوهاجرا (فان قلت)أى الامرين أفصل أفعهل عماوأم فعل أبويه (قلت) بل فعهل أبويه لان في ترك التقمة والصبرعلي القتل اعزاز اللاسلام وقدروي أن مسيلة أحدر حاب فقال لاحدهما ماتقول في مجمد قال رسول الله قال في اتقول في قال أنت أيضا فحلاه وقال للا تحرما تقول في محمد قال رسول الله قال في تقول فى فقال أناأصم فأعاد عليه تلاثا فأعاد جوابه فقتله فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الاول فقد أخذ برخصة الله وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيناله (ذلك) اشارة الى الوعيدوأن الغضب والعداب يلحقان مرسيب استعمام الدنياعلى الآخرة واستحقاقهم خذلان الله بكفرهم (وأولئك هم المافاون) الكاملون في الغفلة الذين لاأحدا غفل منهم لان الغفلة عن تدبر المواقب هي غاية الغفلة ومنتهاها (ثم ان ربك) دلالة على تماعد عال هؤلاء من حال أولئك وهم عماروأ صحابه ومعنى أن ربك لهم أنه لهم لاعلم-م عمني أنه ولهم وناصرهم لاعدوهم وخاذلهم كايكون الماك الرجل لاعليه فيكون محيامنه وعاغه يرمضرور (من بعدماً فتنوا) بالعدداب والاكراه على الكفر وقرئ فتنواعلى البنا الفاعل أي بعدماعذ بواللؤمنين كالخضرى وأشاهه (من بعدها) من بعدهد والافعال وهي الهعرة والجهاد والصمر (يوم تأتي) منصوب برحيم أوباضم اراذكر (فان قلت) مامه عني النفس المضافة الى النفس (قلت) يقال أدين الشي وذاته تفسه وفي نقيضه غيره والنفس الجلة كماهي فالنفس الاولى هي الجلة والثانية عينها وذاتها فكانه قيسل يوم يأتى كل انسان يجادل عن دايه لا يهمة شأن غميره كل يقول نعسى نفسى ومعنى الجادلة عنها

أعمئ وهـ ذالسان عر بي مسان الدين لا ومنون ما مات الله لايه ديهم الله ولهم عذاب ألم اغمانفترى الكذب الذَّن لا دو منون بالمات الله وأولئك هم الكاذبون = ن كفر بالله من بعد اعانه الا من أكره وقليه مطهان بالأعان ولكن من ثمرح بالكفرصدوا فعلمم غضب من الله ولممعذابعظم ذلك بأنهم استحبوا الحماة الدنداءلي الاخوة وأن الله لايمدى القدوم الكافرين أولتك الذين طدع الله على قلوم يدم وسعمهم وأبصارهم وأولئكهم الفافاون لاجرم أنهم في الاسخرة هـمانااسرون ثمان وبكالذنهاح وامن بمدمافتنوا غماهدوا وصر والنار بك من بفدهالفقور رحتموم تأتىكل نفس تعادل عن نفسهاو توفى كل نفس ماعملتوهملايظلون

عدوه عزوجل فاذا قها الله لباس الجوع والخوف (قال ان قات الاذاقة واللباس استمار تان فاوجه صفة ابقاع الاذاقة على اللها س الخ) قال أحدوهذا الفصل من كلامه في تحق على علماء البيان أن يكتبوه بذوب التبرلا بالحبر وقد نظر اليهما جيعافي قوله تعالى أولئك الذين اشتر واالضلالة بالهدى فاربحت تجارتهم وما كانوامهة دين فاستعير الشراء لاختيارهم الضلالة (٦٩٧) على الهدى وقد كانوامة كذين

من اختداره علما تمهاء ملاحظالا شراء المستعان قوله فارجعت تجارتهم فاستعل التحارة والربع المناسب ذاك لاستعارة الشراءتم ماءملاحظا وضرب القمثلاقرية كانت آمنة مطمئنة بأتها رزقهارغدامن كلمكأن فكفرت بأنم الله فأذاقها الله لماس الجوع والخوف عا كانوادصنعون ولهد ماءهـمرسولمنهـم فكذبوه فأخذهم العذاب وهمظالمون فكاواعا رزفك الله حلالاطسا واشكروانعت اللهان كنتم اماه تعمدون اغما حرمعليكم المتةوالدم ولحم الخنز بروماأهل لغير الله به قن اصطرعير اغولاعادفان اللهغفور رحميم ولاتقولوالما نصف السنتك الكذب هذاجلال وهذاحرام العقيقة الاصلية الستعار لهاقوله وماكانوامهتدن فانه حردي الاستعارة اذلوقمل أولئك الذن صاواوما كانوامهدن الكانالكلامحقيقة معرىءن وبالاستعارة والنظرالى المستعارفي ابه كترشم الجازف الهومنه

الاء تذار عنها كقولهم هؤلاء أضاوناما كنامشرك و و وذلك (وضرب الله مشدلاقوية) أى جمل القرية التي هذه حالها مثلال كل قوم أنع الله عليهم فأبطرتهم النعمة فكفر و أولوا فأنزل الله بهم نقمته فيجوز أن نراد قرية مقدرة على هذه الصفة وأن تكون في قرى الا ولان قرية كانت هذه حالها فضربها الله مثلالكة انذار امن مثل عاقبها (مطمئنة) لا يزعجها خوف لان الطمأنينة مع الامن والا نزعاج والقاق مع الخوف (رغدا) واسعا \* والانع جع نعمة على ترك الاعتداد بالماء كدرع و أدرع أوجع نعم كبوس وأبوس وفي المديث نادى منادى الذي صلى الله عليه وسلم بالموسم بني انها أيام طعم و نعم فلا تصوموا (فان قات) الاذاقة والله الله وحده معتم الافاقة المستمارة موقعة على الله الساس المستعار فاوجه صحة ابقاعها عليه والهاس المستعار فاوجه صحة المقاعها عليه في قولون ذاق فلان المؤسس الناس منها الناس منها في في المناس المستعار فاولا أعمال الناس منها المؤسس الناس منها والتسرب بالمن المناس المستعار فاولا أعمال الناس مناسبه من بعض الحوادث وأما الناس المقتم من الجوع والخوف فلا تعلى الله بسماغشي الانسان و التسب به من بعض الحوادث وأما الناس المناس الموسودة الى المستعار فا كنه قبل فأذا قهم المقتم من الجوع والخوف فلا تعلى المناس مقان الاستنكار لا يقع الا ان المناس الموسودة ولكثير من المناس المنا

استعار الرداءللعروف لانه يصون عرض صاحب مصون الرداعا القي عليه ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف والنوال لاصفة الرداء نظر الى المستعارله والثاني أن ينظروا فيه الى المستعار كقوله

سَازَعَىٰ ردائى عبد عمرو و رويدًا المَاعَدرون بكر في الشطر الذي ملكت عيني ودونك فاعتجر منه بشطر

أرادردائه سيفه ثم قال فاعتجرمنه بشطر فنظر الى المستعار في افظ الاعتجار ولونظر اليه فيما تحن فيه القيل في حساهم لماس الجوع والخوف ولقال كثير ضافي الرداء اذا تبسم ضاحكا (وهم ظالمون) في حال التباهم بالظلم كقوله الذين تدو فاهم الملائكة ظالمي أنفسهم نعوذ بالله من مفاجأة النقمة والموت على الغفلة \* وقري والخوف عطفا على الله السراة على المنافي المنافي السه مقامه أصله ولماس الخوف والخوف والجوع \* لما وعظهم بماذ كرمن حال القرية وما أتيت به من كفرها وسوء صنعها وصل بذلك والفاء في قوله (في كلوا) صدّهم عن أعلى الجاهلية ومذاههم الفاسدة التي كانواعلها بأن أمن هم بأكل مارزة هم الله من الحلال الطميو شكرانعامه بذلك وقال (ان كنتم الماء تعمدون) يعنى تطمعون أوان صحر عكم أذكر تعمدون الله بعمدادة الاسمة من تحريهم وتحديلهم بأهوائهم وجهالاتهم دون اتباع ماشرع الله على لسان أنبيائه \* وانتصاب (الكذب) بلا تقولوا على ولا تقولو الله مثلها في قولكم ما في طون هذه الانعام خوالا تم مثلها في قولكم ما في طون هذه الانعام وصور أن يتعاق بتصف على أرواجنا من غير استفاد ذلك الوصف الى وحي من الله أو الى قياس مستند المستفي والدرم مثلها في قولكو لا تقولوا المنافق والمنافق والمن

٨٨ كشاف ل اذاالسيطان قصع في قفاها عنفقناه بالحيل السؤام في مرا الشيطان في قفاها قاصعام نافقام المستخرج الميوان من جره والشوط في هذا الفن البديع فطين والله الموفق

■ قوله عزوجلان ابراهم كان أمّة قاتمالله حنيفاالى قوله مم أوحينا اليك (قال في قوله أمّة وجهان أحدها أنه كان وحده أمّة من الامم الخ) قال أحدو يقوى هذا الثانى قوله تعالى مم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهم حنيفا أى كان أمّة تؤمه الناس ليقتبسوا منه الخيرات ويقتفوا بالمن الماركات حتى (٦٩٨) أنت على جلالة قدرك قد أوحينا اليك أن اتبع ملته ووافق سيرته والله أعلى بعاد كلامه (قال

و يجول في أفواهك لألاحل هقو بينة ولكن قول ساذج ودعوى فارغة (فان قلت) مامعني وصف ألسنتهم الكذب (قلت) هومن فصيح الكذم و المغهج على قولهم كانه عين الكذب ومحضه فاذا نطقت به ألسنتهم فقد حات الكذب عليته وصورته بصورته كفولهم وجهها بصف الجال وعينها تصف السحر وقرى الكذب بالجرصفة لما المصدرية كانه قبل لوصفها الكذب عنى التكاذب كقوله تعالى بدم كذب والمراد بالوصف وصفها البهائم بالحل والحرمة وقرى التكذب عن كذوب بالرفع صفة الالسنة و بالنصب على الشتم أو عمنى التكلم الكواذب أوهو جع التكذب من قولك كذب كذاباذكره ابن جنى \* واللام في (لتفتروا) من التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض (متاع قليل) خبر مبتد المحذوف أى منفعتهم في اهم عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة وعقابها عظيم (ماقصصنا عليك) يعنى في سورة الانعام (بجهالة) في موضع الحال أى عماو السوء عاهاين غير عارف بالله و بعقابة أوغ برمند من بعد التو به عاهاي غير عادة المناقبة الشهوة عليه من من بعد التو به عاها بنا عيد كفوله كان وحده أمّة من الام الكاله في جيه عنهات الحيرك قوله

وايس لله عستنكر \* أن يجع العالم في وأحد

وعن مجاهدكان مؤمناو حده والناسكلهم كفار والثانى أن يكون أمّة عنى مأموم أى يؤمه الناس ليأخذوامنه الخيرأ وعمني مؤتم به كالرحلة والنخبة وماأشبه ذلك بماءامن فعلة بمعني مفعول فيكون مثل قوله قال اني حاءلكُ للناس اما مأوروي الشبعي عن فروة بن نوفل الاسْصِيَّ عن ابن مسعود أنه قال أن معاذ ا كان أمّة قانتالله فقلت غلطت اغلهو امراهم فقال الامّة الذي يعلم الخير والقانت المطيع للهورسوله وكان معاذ كذلكوعن عمروضي اللهعنمه أنه قال حين قيل له ألا تستخلف لوكان أ بوعبيدة حيالا ستخلفته ولوكان معاذحمالا ستخافته ولوكان سالم حمالا ستخلفته فانى معترسول الله صلى الله علمه وسليقول أبوعبيدة أمين هـ ذه الا مقومها ذأمة قانت لله ليس بينه و بين الله يوم القيامة الاالمرساون وسالم شديد الحب لله لوكان لايخاف الله لم يعصه وهو ذلك المدني أي كان اما ما في الدين لان الاعَّة معلو الخير \* والقانت القائم عاأم م الله \*والخنيف الكال الى ملة الاسلام غير الزائل عنه \* ونفي عنه الشرك تكذيب الكفار قريش في زعهم أنهم على ملة أبهم ابراهم (شاكر الانعمه) روى أنه كان لا يتغدى الامع ضيف فلم يجدد ات يوم ضيفا فأخر غداءه فاذاهو يفوج من الملائكة في صورة البشرفدعاهم الى الطعام فيلواله أن بم مجذا ما فقال الآن وجبت مواكلتكم شكرالله على أنه عافاني وابتلاكم (اجتماه) اختمه واصطفاه للنموة (وهداه الى صراط مستقيم) الى ملة الأسلام (حسنة) عن قتادة هي تنويه الله بذكره حتى ليس من أهل دين الاوهم يتولونه وقيل الاموالوالاولادوقيل قول المصلى مناكا صليت على ابراهيم (لمن الصالحين) لن أهل الجنة (ثم أوحينا اليك) فى ثم هذه مافهامن تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلال محله والايذان أن أشرف ماأوتى خليل اللهابراهيم من المكرامة وأجل ماأول من النعمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته من قبل أنه ادات على تباعدهذا النعت في المرتبة من بن سائر النعوت التي أثني الله عليه بها (السبت) مصدر سبتت الهوداذاعظمتسبتهاوالمعني اغماجعل وبال السبتوهو المسخ (على الذين اختلفو افيه) واختملافهم فيه أأنهمأ حلواالصيدفيه تارة وحرموه تارة وكان الوأجب عليهمأن يتفقوانى تعريمه على كلة واحدة بعدما حتم الله عليهم الصبرعن المسيدفيه وتعظيمه والمعنى فى ذكر ذلك نحوا اعنى في ضرب القرية التي كفرت بأنهم الله

وفي تم هذه مافه امن تعظم منزلة محمدصلي الله علمه وسلم الخ) قال لتفترواعلى اللهالكذب ان الذين مفترون على الله الكذب لا يفلون متاعقليل ولهمعذاب ألم وعلى الذين هادوا حرمناماقصصناعلك من قبل وماظلناهم ولكن كانواأنفسهم يطابون ثمان والثالذين عماوا السوء بجهالة تم تمانوا من يعدد ذلك وأصلحواان ربكمن بعدهالغفوررحمان ابراهم كانأمة قانسا لله حنيفا ولميك من المشركانشا كوالانعه اجتباه وهداهالي صراطمستقنم وآتيناه في الدنماحسنة وانه في الأخوقلن الصالحان ثم أوحينا ليكان تبع ملة ابراهم حنيفاوما كانمن المشركان اغيا جعدل السبتعملي الذين اختلفو افههوان ربكايعك

أحد واغمانفيد ذلك تملانهافي أصلوضهها لتراخى العطوف عليه

فى الزمان ثم استعمات فى تراخيه عنه فى علوالمرتبة بعيث يكون المعطوف أعلى رتبة وأشمخ محلايما عطف مندلا على عندر فعدر فعدر فعدر وأربع والمعلم عندان عدد مناقب الحليل عليه السلام قال تعالى وههنا ما هوا على من ذلك كله قدرا وأرفع رتبة وأبعدر فعة وهوأن التبي الامح الذى هو سيدال شرمت بعلة الراهيم مأمور باتباعه بالوجى متلوّا أهم وبذلك فى القرآن العظم فى ذلك تعظم لهما جيعال كن المعلم النبي صلى الله عليه وسلمن هذا التعظم أوفروا كبرعلى مامهدناه والله الموفق الصواب

بينهم يوم القيامة فعيآ كانوافيه يختلفون ادع الىسىدل ربك بالحكمة والموعظة الحسينة وحادلهم بالستيهي أحسن انزبكهو أعلم عن صلعن سبيله وهوأعلىالهدنوان عاقبتم فعاقبواعثل ماعو قبته به والن صبرتج الهوخيرالصارن واصر وما صرك الاباللهولا تعزن علهم ولاتكفي صدق عماعكرونان الله مع الذين اتقوا والذينهم محسنون ورة الاسراء مكمة وهي مائه وعشر آبات (بسم الله الرحن الرحم) سيعان الذي أسرى

مندالاوغمرماذ كروهو الانذارمن سخط اللهعلى المصاةوالخالفين بأواص موالخالمين بقدة طاعته (فان قلت)مامعنى الحكر بينهم اذاكانوا حمما محامن أومحرمين (قلت) معناه أنه يجازيهم واءاختلاف فعلهم في كونهم محابن تارة ومحرمن أخرى ووجه آخروه وأن موسى عليه السلام أمرهم أن يعملوافي الاسبوع وماللعمادة وأن يكون وم الجعة فأبو اعلمه وقالوانريد الموم الذى فرغ الله فيه من خلق السموات والارض وهوالسبت الاشرذمة منهم قدرضوابالجعة فهذااختلافهم فى السبت لان بمضهم اختاره وبمضهم اختار عليه الجعة فأذن الله لهم في السنت والتلاهم بحري الصيدفيه فأطاع أم الله الراضون الجعمة فكانوا لا تصدون فيه وأعقابهم لم يصرواءن الصدف حهم الله دون أولئك وهو يحكم (بينهم يوم القيامة) فيعارى كل واحدمن الفريقين عادستو حمه \*ومعنى جعل السوت فرض علم تعظيمه وترك الاصطباد فيه وقري انماحه لي السنت على المناء للفاعل وقواعبد الله انا أنزلنا السنت (الى سبيل ويك) الى الاسلام (يالحكمة) بالمقالة المحكمة الصحيحة وهي الدليل الموضح العق المزيل للشبهة (والموعظة الحسنة)وهي التي لا يخفي عليهم أنكتما صهمها وتقصدما ينفعهم فهاو يجوزان بريدا لقرآن أى ادعهم بالكاب الذي هو حكمة وموعظة حسنة (وجادلُه م التي هي أحسن) بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين من غيرفظ اطة ولاتعنيف (انربك هوأعلم) بهم فن كان فيه خير كفاه الوعظ القليل والفصيحة اليسمرة ومن لاخيرفيه عِزتعنه الحيل وكا أنك تضرب منه في حديد مارد بسمى الفعل الاول ماسم الثاني للزاوجة والمدني انصنع يك صنيه عسوءمن قتل أونحوه فقابلوه عثله ولاتزيد واعلمه \*وقرئ وان عقبتم فعقبو اأي وان قفيتم بالانتصار فقفواعتل مافعل كروى أن الشركين مثاوابالسلين يوم أحد بقروا بطونهم وقطه وامذا كيرهم ماتركوا أحداغ سرعمول به ألاحنظلة بنالراهب فوقف رسول اللهصلى الله عليه وسلم على حزة وقدممل بهوروى فرآه مبقور البطن فقال أماوالذى أحلف بهلتن أظفرني اللهم ملامثان بسب من مكانك فنزات فكفوعن عينه وكفع اراده ولاخلاف في تحريم المثلة وقدور دت الاخبار بالنهي عنها حتى بالكلب العقور \* اماأن برجع الضميرفي (هو )الىصبرهم وهومصدرصبرتم ويرادبالصارين الخاطبون أى وان صسبرتم لصبركم خير الكرفوضع الصابرون موضع الضمير ثناءمن الله علمهم بأنهم صابرون على الشدائدأو وصفهم بالصفة التي تحصل لهم اذاصرواعن المعاقبة واماأن يرجع الى جنس الصبر وقددل عليه صبرتم ويراد بالصابر بنجلسهم كانه قبل والصمر خمر الصامر ن ونعوه قوله تمالى فن عفاواً صلح فأجره على الله وأن تعفوا أقرب المتقوى غ قال رسوله صلى الله عليه وسلم (واصر) أنت فعزم عليه بالصبر (وماصيرك الابالله) أي بتوفيقه وتثبيته وربطه على قلبك (ولا تعزن علم م) أي على الكافرين كقوله فلا تأس على القوم الكافرين أوعلى المؤمنين ومافعل مهم الكافرون (ولاتك فيضف) وقري ولاتكن في ضيق أى ولا يضيقن صدرك من مكرهم والضيق تخفيف الضيق أى في أص ضيق و يجوز أن يكون الضيق والضيق مصدرين كالقيل والقول (ان الله مع الذين اتقوا) أى هوولى الذين اجتنبو المعاصى (و)ولى (الذين هم محسنون) في أعمالهم وعن هرمين حيانأته قيلله حين احتضر اوص فقال اغاالوصية من المال ولامال في وأوصيكم بعواتم سورة النعل عن رسول اللهصلى اللهعليه وسلم من قرأسورة النصل لم يحاسبه الله بالمعليه في دار الدنياوان مات في يوم تلاهاأ ولملته كانله من الاحر كالذي مات وأحسن الوصية

## وسورة الاسراء مكية وهي مائة وعشرآيات

## فوبسم الله الرجن الرحيم

(سبعان) علم التسبيح كعممان الرجل وانتصابه بفعل مضمر متروك اظهاره تقديره أسبع الله سبعان عزل سبعان مزل سبعان من المدينة الفعل فسدمسده ودل على التنزيه البليغ من جميع القباغ التي يضيفها المده أعداء الله

وانقول في سورة الاسراع وسم الله الرحن الرحيم بسحان الذي أسرى بعده ليلامن المسجد الحرام الى المسجد الاقصى (قال ان قات الاسراء الايكون الابالليل (٠٠٠) فامنى ذكر الليل الخ) قال أحدو قد قرن الاسراء بالليل في موضع لا يليق الجواب عنه

و(أسرى)وسرى اغتان و (ليلا) نصب على المطرف (فان قلت) الاسراء لا يكون الابالليل فامعنى ذكر الليل (قلت)أراد بقوله الملاباه ظالتنكير تقليل مدة الاسراء وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة الحالشأم مسيرة أربعين ليلة وذلك أن التذكير فيه قددل على معنى البعضية وشهدلذلك قراءة عبد الله وحذيفة من الليل أى دمض اللمل كقوله ومن الليل فتهجديه نافلة دمني الامربالقيام في بعض الليل واختلف في المكان الذي أسري منه فقيل هوالمسجد الحرام بعينه وهوالطاهروروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيناأ تافي المسجد الحرام فى الجرعند البيت بين النائم واليقظان اذأ تانى جبريل عليه السلام بالبراق وقيل أسرى به من دارأم هانئ بنت أبي طالب والمراد المنحد الحرام الحرم لا حاطته بالمسحد والتباسه به وعن ابن عباس الحرم كله مسحد وروى أنه كان ناعًا في بيت أم هانئ بعد صلاة العشاء فأسرى به ورجع من ليلته وقص القصة على أم هانئ قال مثل لى النبيون فصليت بهم وقام أيخرج الى المحد فتشبثت أمهائي بنو به فقال مالك قالت أخشى أن يكذبك قومك ان أخبرتهم قال وان كذوني فرج فيلس المه أبوجهل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعديث الاسرا فقال أبوجهل المعشر بني كعب بن الوي هلم فديهم فن بين مصفق وواضع يده على رأسه تعباوانكار اوارتدناس منكان آمن بهوسعي رجال الى أى بكررضي الله عنه فقال ان كان قال ذلك القدصدق قالوا أتصدقه على ذلك قال انى لاصدقه على أبعد من ذلك فسمى الصديق وفهـم من سافر الى مائم فاستنعتوه المسجد فجليله بيت المقرس فعلفق ينظر المه وينعته الهم فقالوا أماالمعت فقد أصاب فقالوا أخبرناءن عيرنا فأخبرهم بعدد جالها وأحوالها وقال تقدم يومكذا معطاوع الشمس يقدمها جل أورق فحرجو ايشتدون ذلك اليوم نحوالثنية نقال قائل منهم هذه والله الشمس قد شرق فقال آخر وهده والله العبرقد أقملت يقدمها جل أورق كاقال محمد ثم لم يؤمنو اوقالو اماه في الاستعرمين وقد عرج به الى السماء في تلك الليلة وكان العروج بهمن بيت المقدس وأخسرقر يشاأ بضاء ارأى في السماء من البحائب وأنه لقي الانبياء وبلغ الميت المعمور وسدرة المنتهي واختلفوافي وقت الاسراء فقمل كان قبل الهجرة بسنة وعن أنس والحسن أنه كان قبل البعث واختلف في أنه كان في المقطة أم في المنام فعن عائشة مرضى الله عنه اأنه اقالت والله ما فقيد حسدرسول اللهصلي اللهءايه وسلم ولكن عرجر وحهوءن معاوية اغماعر جروحه وعن الحسدن كان في المنامر وبارآهاوا كثرالاقاويل بخلاف ذلك والمسجد الاقصى بيت المقدس لانه لم يكن حينتذوراء مصحد (باركناحوله) يريد بركات الدين والدنيالانه متعب دالانبياء من وقت موسى ومهبط الوحي وهو محفوف بالانهار الجارية والاشجار المفرة \* وقرأ الحسن لعريه بالماء ولقد تصرف الكارم على لفظ الغائب والمتكام فقيل أسرى ثماركنا ثم ليريه على الراءة المسدن ثم من آماتنا ثم اله هو وهي طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة (انه هو السميم) لا قوال محمد (البصير)؛ أفعاله العالم بتهدنج اوخلوصها فيكرمه ويقربه على حسب ذلك (ألا تضدوا) قرى بالماء على لذلا يتحذوا و بالتاء على أي لا تتحذوا كقولك كتبت المه أن افعل كذا (وكيلا) رباته كلون اليه أموركم (ذرية من جلنا) نصب على الاختصاص وقيل على النداء فين قرأ لا تتخذوا بالتاعلى النهى يعنى قنالهـ ملا تتخذوا من دوني وكيلاياذر يةمن جلنا (مع نوح) وقد يعمل وكيلاذر يةمن جلنا مفعولى تتخذوا أى لا تجملوهم أربابا كقوله ولايا مركم أن تخذوا الملائكة والنبين أرباباومن ذرية المحمولين مع نوح عيسى وعز يرعلم م السلام وقرئ ذرية من حلنا بالرفع بدلامن واوتخذوا وقرأز يدبن ثابت ذرية بكسر الذال وروى عنه أنه قد فسرها بولد الولدذ كرهم الله النعمة في انجاء آباعهم من الغرق (انه) ان نوحا (كان عبدالسكورا) قيل كان اذاأ كل قال الجدلله الذي أطعمني ولوشاء أجاء في واذا شرب قال الجد الله الذى سفاف ولوشاء أطماني واذا اكتسى قال الحدلله الذى كساني ولوشاء أعراني واذا احتدى قال الحد

باهلات قطع من الليل بأهلات قطع من الليل وكقولة قسالى فأسر بعمادى ليلا فالظاهر والله أعدل الليلوان كان الغرض الاسراء يفيده تصوير السامع وكان الاسراء السامع وكان الاسراء السير والاتنزكونه المسار والاتنزكونه الملاأر يدا فراد أحدها الملاأر يدا فراد أحدها مالذكر تشييتا في نفس مالذكر تشييتا في نفس

بعبده ليلامن المسجد المرام الى السجد الاقصى الذى باركنا حوله البريه من آباننا الله هو السميع البحار وآتيناموسى المكاب وجعلناه هدى لبنى المراثيل ألا تخذوامن دونى وكيلاذرية من حداشكورا

الخاطب وتنسهاعلى انه مقصود بالذكر وتطيره في افراداً حدمادل عليه اللفظ المنقدم مضموما لغيره قوله تعالى وقال المنائنين الحامل للتننيسة دال عليها وعلى الجنسمة وكدلك المفرد فأريد

التنبيه لان أحد المنيين وهو الثنية من ادم قصود وكذاك أريد الابقاظ لان الوحد انية هي القصودة في قوله اغياه واله واحد ولواقت صرعلي قوله اغياه واله لا وهم أن المهم اثنات الالهية له والغرض من المكادم ليس الا الا ثنات الوحد انية والله أعلم

وقضيناالى بني اسرائيل فىالكاالمتفسدنفي الارض من تمن والتماي علوا كسرافاذاط وغد أولاهابعثناعليك عمادا لنا أولى مأسشديد فحاسوا خملال الدمار وكان وعدامفعولا تم وددنالك الكره علهم وأمسددنا كماموال وبنان وحعلنا كمأكثر نفيراان أحسنتم أحسنتم لانفسكروان أسأتم فلها فأذأحاء وعمد الاخرة ليسوؤاوجوهكم ولندخاوا المحدكا دخلوه أول ص موليتروا ماعلوانتسراعسىريك أنبرجك وانء دتم عدنا وجعلنا جهتم للكافر باحصراات هذا القرآن مدى التيهي أقوم وسشرالمؤمنين الذن بعماون الصالحات أنالهم أجرا كسراوان الذن لايؤمندون مالا خرة أعتدنالهم عدالاألماو يدعالانسان بالشردعاءهبائلير

\*قوله تعالى بعثنا عليكم عباد الناأولى بأسشد بد فاسوا خلال الديار (قال ان قلت كيف حاذ أن يبعث الله الكفرة الخ) قال أحده في السؤال اغليو حه على قدرى بوجب على الله تعالى برعم رعاية

لله الذى حذاني ولوشاء أحفاني واذاقضي حاجته قال الحدلله الذي أخرج عني أذاه في عافية ولوشاء حسب ور وي أنه كان اذا أراد الا فطار عرض طعامه على من آمن به فان وجد عماجاً آثره به (فان قلت) قوله انه كان عبداشكو راماوجه ملاءمته لما قبله (قلت) كانه قيل لا تخذوا من دوني وكيلاولا تشركو إلى لان نوما عليه السلام كانعبداشكو راوأنترذرية من آمن به وحسل معه فاجعاده اسوتكم كاجعله آباؤكم اسوتهم ويحو زأن يكون تعليلالا ختصاصهم والتناء علهم بأنهم أولاد المعولين معنوح فهم متصاون به فاستأهلوا لذلك الاختصاص و يجوز أن يقال ذلك عندذ كرة على شعل الاستطر أد (وقضينا الى الى اسرائس) وأوحينا المموحيامقضيا أى مقطوعاميتونا بانهم يفسدون في الارض لامحالة ويماون أى يتعظمون ويبغون (في الكتاب) في التوراة و (لتفسدن) جواب قسم محذوف و يجوزان يجرى القضاء المبتوت مجرى القسم فيكون لتفسدن جواياله كانه قال وأقسمنا لتفسدن وقرئ اتفسدن على البناء للفمول ولتفسدن بفتح التاء من فسد (مرتين) أولاهم اقتسل زكرياو حيس أرميا حين أنذرهم سخط الله والا تنوة قتسل يحيين زكريا وقصدقتسل عيسى بن مريم (عباد الفا) وقرئ عبيد الذاوأ كترما بقال عباد الله وعبيد الناس سنحاريب وجنوده وقيل بختنصر وعن ابنءماس جالوت قتاواعلاءهم وأحرقوا التوراة وخربوا المسجدوس موامنهم سممين ألفا (فان قلت)كيف جاز أن يبعث الله الكفرة على ذلك ويسلطهم عليه (قلت) معناه خلينا بينهم وبين مافعلوا ولمغنعهم على أن الله عز وعلاأ سندبعث الكفرة علمهم الى نفسه فهو كقوله تعالى وكذلك نولى بعض الظالمين بعضاعاً كانوايكسمون وكقول الداعى وخالف بين كلهم وأستندا لجوس وهو التردد خلال الديار بالفسادالم-مفتخريب المسجدوا حراق التوراة من جلة الحوس السسنداليم عوقراط لحة فحاسوا بالحاء وقرئ فجوَّسواوخالي الديار (فان قلت)مامعني (وعدأولاهما) (قلت)معناه وعدعقاب أولاهما (وكان وعدامفه ولا) يمنى وكان وعداله قاب وعدالا بدَّأن يفعل (غرردد نالكم الـكرة) أى الدولة والغامة على الذين بمثواعليك حينتبترو رجمترعن الفساد والعلوقيل هي قتل بختنصر واستنقاذبني اسرائيل أسراهم وأموالهمورجوع اللاث الهموقيسل هي قتل د اودحالوت (أكثر نفيرا) بماكنتم والنفيرمن ينفرمع الرجل من قومه وقيسل جع نفر كالعبيد والمعيز ، أي الاحسان والاساءة كارها مختص بأنف كم لا يتعدى النفع والضررالى غييركم وعن على رضى الله عنه ما أحسنت الى أحدد ولا أسأت اليه وتلاها (فاذا جاءوعد) المرة (الاتنوة) بعثناهم (لبسوة اوجوهكم)- ذف لدلالة ذكره أوّلاعليه ومعنى ليسوة اوجوهكم ليجعلوها بادية آثار المساءة والكاتبة فهاكقوله سيئت وجوه الذين كفرواوقرئ ليسوء والضمير لله تعالى أوللوعد أوللبحث ولنسو عالنون وفي قراءة على لنسو أن وليسو أن وقرى لنسو أن النون الخفيفة . واللام في (ليدخلوا)على هـ ذامتعاق عد ذوف وهو و بمثناهم ليدخلو أولنسو أن جواب اذاجاء (ماعلوا) مفعول ليتبر واأى لملكوا كل شئ غلبوه واستولو اعليه أو بعني مدة عاوهم (عسى ربك أن يرجكم) بمدالمرة الثانية ان تبتم توبة أخرى وانزجوتم عن المعاصى (وانعدتم)من قالنة (عدناً) الى عقو بتكم وقدعاد وافاعاد الله المهم المنقمة بتسليط الاكاسرة وضرب الاتاوة علهم وغن الحسين عادوا فبعث الله مخسدا فهم يعطون الجزية عن يدوهم صاغرون وعن قتادة ثم كاب آخر ذلك أن بعث الله عليهم هذا الحي من المرب فهم منهم في عذاب الى يوم القيامة (حصراً) محبسايقال السعن محصر وحصر وعن الحسن بساطاً كايبسط الحصر الرمول (للتي هي أقوم) للعالة التي هي أقوم الحالات وأسيدها أولله أوللطريقة وأيتم اقدرت لم تجدم م الاثبات ذُوقَ السِّلاعَةُ التي تَجِده مع المدرِّف لما في ابهام الموصوف بحد ذنه من فخامة تفقد مع ايضاحة \*وقري و يشربالتحفيف (فانقلت) كيف ذكرالمؤمنسين الابرار والكفار ولميذكرالفسقة (قات) كان الناس حِينَةُ فَالْمَامُومِنُ تَقِي والمامشرك واغاحدت أصحاب المنزلة بين المنزلة بن المنزلة بالمؤمن تقي والمامشرك واغاحدت أصحاب المنزلة بين المنزلة بالمؤلمة (وأن الذين لا يؤمنون) (قلت) على ان لهم أحرا كبيراعلى معنى أنه بشر المؤمنين بشارتين اثنت من شواجم وبعقاب اعدائه موجوزان وادو يخبر بأن الذي لا يؤمنون معذبون وأى ويدعوا لله عندغض به بالشر على تفسيه وأهله وماله كما يدغوه لهم ما الحسير كقوله ولو يعيل الله للناس الشراسة عما المما الحسير

ما يتوهد بعقل مصلة وأما السنى اذاستل هذا السوال أجاب عنه بقوله لا يستل عما يفعل والله الموقق ووله نصاف وما سمعدين حتى نعث رسولا (قال فيه معناه (٧٠٢) وماصح مناصحة تدعو الماال كمه أن نعذب قوماحتى نلزمهم الحقيب الرسل الخ) قال أحد

(وكان الانسان عولا) يتسرع الى طلب كل ما يقع في قلمه و يخطر بداله لا يتأنى فيه تأنى المتمصر وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع الى سودة ونترمعة أسلرا فأقبل بأن الله لل فقالت له مالك تأن فشكا ألم القد فارختمن كتافه فلمانام أخرج يدهوهرب فلماأصبح النبي صلى الله عليه وسلم دعابه فأعلم نشأنه فقال صلى الله علمه وسلم اللهم اقطع مديما فرفعت سودة مديها تشوقع الأجابة وأن يقطع الله مديما فقال النبي صلى الله عليه وسلم انى سألت الله أن يحمل لعنتي ودعائى على من الآستحق من أهلى رجمة لانى بشمر أغضب كانفصب البشرفائر دسودة يديها ويجوزأن يريدبالانسان الكافروانه يدعو بالعذاب استهزاء ويستجلبه كايدعو بالمراذامستهالشدة وكان الانسان بحولا بعني أن المذاب آتيه لامحالة فاهذا الاستعال وعن ابن عماس رضى الله عهما هوالنضر بنالحرث قال اللهم ان كان هذاه والحق من عندك الاحمة فأحمه فضربت عنقه صبرا \*فيه وجهان أحدها أن رادأن الليل والنهار آيتان في أنفسهما فتكون الاضافة في آية الليل وآمة النهار للتسمن كاضافة العددالي المعدود أي فيوناالا بقالتي هي اللمل وجعلناالا بقالتي هي النهار مبصرة والشاني أن وادوجهلنانوي الليل والنهارآ يتن ويدالشمس والقمر فعونا آية الليل أي جعلنا الليل مجعوالفوء مطموسه مظل الادستبان فمدهش كالادستبان مافى اللوح المعتو وجعلنا النهار ممصراأى تمصرفه الاشماء وتستمان أوفعونا آبة اللمل التيهي القصرحيث لم يخلق لهاشعاعا كشعاع الشمس فترىبه الاشتباءر وية بينه وجعلنا الشمس ذات شعاع يبصر في ضوعها كل شي (التبتغو افضلامن وبكم)لتتوصلوا بيهاض النهارالى استمانة أعمالكم والتصرف في معايشكم (ولمعلوا) باخته الف الجديدين (عدد السنين) (و) جنس (الحساب) وماتحة أجون المدمنه ولولاذ الشاعل أحد حسب أن الاوقات ولتعطلت الامور (وكل شيّ) عما تفتقر ون اليه في دينكم ودنياكم (فصلناه) بيناه بيانا غيرملتيس فأز حناعلا كم وماتر كنالكم حة علينا (طائره) عمله وقد حققنا القول فيه في سورة النمل وعن ابن عيينة هومن قولك طارله سهم اذاخرج يعني ألزمناه ماطارمن عمله والمعني أنعمله لازم له لزوم القملادة أوالغل لايفك عنه ومنه متمل العرب تقلدهاطوق الحامة وقولهم الموتفى الرقاب وهذار بقة في رقبته وعن الحسن بأان آدم بسطت التصيفة ا ذاره ثب قلدتها في عنقك \* وقرى في عنقه بسكون النون \* وقرى نخر جنالنون و يخر جنالداء والضمريلة عز وجل ويخرج على البناء للفعول ويخرج من خرج والضم يرللطائر أي يخرج الطائر كتابا وانتصاب كتاباعلي الحال؛ وقرعٌ يلقاء بالتشديد مبنيا للفعول و (يلقاء منشورًا)صفتان للكتاب أو يلقاه صفة ومنشو راحال من يلقاه (اقرأ) على ارادة القول وعن قتادة يقرأ ذلك اليوم من لم يكن في الدنيا قارئاو (بنفسك) فاعل كفي و (حسيباً) تمد مزوهو عمني حاسب كضريب القداح عمني ضاربها وصريم عمني صارم ذكرهاسيبويه \* وعلى متعلق به من قولك حسب عليه كذاو يجو زأن يكون عمى الكافي وضع موضع الشهيد فعدي ملى لان الشاهديكفي المدعى مناهم (فان قلت) لمذكر حسيبا (قلت) لانه عنزلة الشهيد والقاضى والاميرلان الغالب أن هدده الاموريتولاها الرجال فكائه قيدل كفي بنفسك وجلاحسيباو يجوز أن يتأول النفس بالشينص كايقال ثلاثة أنفس وكان المسن اذاقر أهاقال بالنآدم أنصفك واللهمن جماك حسيب نفسك \* أى كل نفس حاملة وزرا فاغاتجل وزرها لا وزرنفس أخرى (وما كنامعذبين) وماصح مناصحة تدعو المها الحكمة أن نعذب قوما الابعدان (نبعث) المهم (رسولا) فنلزمهم الحجة (فان قلت) الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسللان معهمأ دلة العقل التي بهايعرف الله وقدأ غفاوا النظروهم متمكنون منهوا ستيجابهم العذاب لاغفالهم النظر فعامعهم وكفرهم لذلك لالاغفال الشرائع التي لاسبيل الماالا والتوقيف والعل بهالايصح الابعدالاعان (قلت) بعثة الرسل من جلة التنبيه على النظر والايقاظ من رقدة الغفلة لتلا يقولوا كناغافلين

وهذاالسوال أيضااعا بتوجه على قدرى برعم ان العقل برشد الى وجوب النظروالي كثمر من أحكام الله تعالى وان لم يبعث رسـول فيكلف بعقله ويرتب على ترك امتثال التكليف وكانالانسانعولا وجعلنا للملاوالنهار آبتن فعونا آبة اللمل وجعلناآ بةالنهار ميصرة التبتغوا فضلامن ربكم ولتعلق عددالسخان والمساب وكلشئ فصلناه تفصيب لاوكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامية كتابا بلقاء منشورا اقرأ كتابك كني سفسك الموم علمك حسليا من اهتدي فاغايم تدى لنفسه ومن ضل فاغايضلعلها ولاتزر وازرة وزرأخى وماكنا معلنانحتي لنعثرسولا

استهاب المذاب اذ المقل كافعندهم في ايجاب المدرفة بل في جميع الاحكام بناعلى قاعدة التحسين والتقبيح المقلدين وأما السني فلا يتوجه عليه هذا السؤال فإن العقل عنده شرط

فى وجوب عموم الاحكام ولا تسكليف عنده قبل ورود الشرائع و بعث الانبياء وحينا ذيبت الحكوت قوم الحبة فاولا كا أسأت عنده هذه الا يقالت و مالز مخشرى تعريفها فتعتاص عليه وتسدطرق الحيل بأنيد به لانه السكاب العزيز الذى لا يأتيه الماطل من بين يديه ولا من خلفه نم العقل عددة في حصول المعرفة لا في وجوب او بين الحصول والوجوب بون بعيد والله الموفق

\*قوله تعالى واذا أردنا أن بهائ قرية أص نامتر فيها فف عنوافيها فق عليها القول فدم ناها تدميرا (قال حقيقة أص هم أن يقال لهم افسقواولايكون هذافيق أن يكون مجازا الخ)قال أحدنص حسن الاقوله انهم خولوا النعم (٧٠٣) ليشكروا فانه فرعه على قاعدة

وحوب ارادة الله تعالى للطاعة والحقائهم خولوهاوأ مروابالسكر ففسقوا وكفروا على خلاف الام والام عمر الارادة على واعدة أهل المقوالله الموفق \*قوله عزوحل من كان بر مدالعاجلة علماله فهامانشاعان تزيداني قوله عزوجـل ومن أرادالا خرة وسعيلها

واذاأردناأن نهاك قرية أمرنامترفها ففسقول فها فحق علما القول فدم ناها تدميرا وكم أهلكامن القسرون من بعد نوح وكفي ربك بذنوب عماده خسيرا بصيرامن كانيريد العاجلة عجلناله فبهاما نشاء ان تريدتم جعلناله جهتم يصلاها مذموما

معمها وهومؤمن فأولئك كأن سعهم مشبكورا (قال أىمن كانت العاحلة هه ولم يردعيرها كالكفرة وأكثر الفسقة الخ)قال أحدومهل ذاك التقسد وردفي الاله الاخرى وهي قوله تعالى من كان يريد ح ث الا خرة تردله في حوثه ومن كان يريد ج بالدنسانوته منها وماله فى الا خرة من نصيب فادخل من المعضة على حرث الدنياو نعل الطالب حرث الا خرة مم اده وزادعايه

فاولاده تاليذار سولاينه ناعلى النظرفي أدلة العقل (واذاأردنا) واذادنا وقت اهلاك قوم ولم يبق من زمان امهالهم الاقليل أمن ناهم (ففسقوا) أي أمن ناهم بالفسق ففع أو اوالا مرجح ازلان حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم انسقو اوهذالا يكون فيق أن يكون مجاز اووجه الجازأنه صب علمم النعمة صبافي اوهادر رمة الىالماصي واتباع الشهوات فكائهم مأمورون بذلك لتسدب ابلاء النعمة فيه واغاخولهم اباهاليشكروا ويعملوافهااللبرو يتمكنوامن الاحسان والبركا خلقهم أصحاءأقو باءوأقدرهم على الخمير والشروطلب منهما بثار الطاعة على العصمة فالتو واالفسوق فلما فسقواحق علهم القول وهوكلة العذاب فدم هم (فان قلت) هلازعت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقو ا(قلت) لان حذف مالا دليل علمه غير جائز فكيف يحذف ماالدليل قائم على نقيضه وذلك ان المأمور به اغاحذف لان فسقوا يدل عليه وهو كالم مستفيض بقال أمرته فقام وأمرته فقرألا يفهم منه الاأن المأمور بهقيام أوقراءة ولوذهبت تقدرغ يره فقدرمت من مخاطبك علم الغيب ولا بازم على هذاقولهم أمن ته فعصاني أوفل يتمشل أمن ي لان ذلك مناف للرعم مناقض له ولا يكون ما يناقض الا مرماء ورابه فكان محالا أن يقصد أصلاحتي يجعل دالاعلى المأمور به فكان الأمور به في هذا الكلام غير مدلول علم مولامنوى لان من يتكلم مهذا الكلام فأنه لا بنوى لاعمره أمورابه وكائنه يقول كان مني أمر فلم تكن منه طاعة كاأن من يقول فلان يعطى وعنع ويأمرونهي غيرقاصدالى مفعول (فان قلت) هلا كان شوت العلم بأن الله لا يأمر بالفعشاء واغا بأمر بالقصد والعبردلم ال على أن المراد أمر ناهم بالمسير ففسقوا (قلت) لا يصم ذلك لان قوله ففسقوا بدافعه فكا من ألم أظهر تشما وأنت تدعى اضمار خلافه فكان صرف الاعمر الى الجازهو الوجه وتطيراً مرشاء في أن مفعوله استفاض فمه الحذف لدلالة مابعده عليه تقول لوشاء لا حسن المك ولوشاء لا ساء المكتر مدلوشاء الاحسان ولوشاء الاساءة فلوذهمت تضمر خللاف ماأظهرت وقلت قددلت حال من أسندت المه المشيئة أنه من أهل الاحسان أومن أهل الاساءة فاترك الظاهر المنطوقبه وأضمر مادلت عليه حال صاحب المشيئة لم تمكن على سداد وقد فسر بعضهم أمن الكثر ناوحه ل أمن ته فأص من باب فعلته ففعل كثيرته فثير وفي الحديث خبرالمال سكة مأبو رةومهرة مأمورة أى كثيرة النتاج وروى أن رجلامن الشركين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى أرى أمرك هذا حقير افقال صلى الله عليه وسلم أنه سيأمر أى سيكثر وسيكبر ■ وقرى آمر نا من أص واص من عير وأتمر ناء عنى أص ناأومن أص امارة وأص مالله أى جعلناهم أص اعوسلطناهم (كم) مفعول (أهلكنا)و (من القرون) بسان الكروة مسرله كاعبر العدد بالجنس دمني عاد اوغود اوقرو ناس ذلك كثيراونيه بقوله (وكفي بربك بذنوب عباده خبيرابصيرا) على أن الذنوب هي أسباب الها. كمة لاغير وأنه عالم بهاومعاقب علها همن كأنت العاجلة همولم بردغ يرها كالكفرة وأكثرا الفسيقة تفضلنا عليه من منافعها عانشاءان نريد فقيدالاعم تقييدين أحدها نقيدا المعلع شيئته والثاني تقييدا المعل له بارادته وهكذا المالترى كثيرامن هؤلاء يتمنون مايتمنون ولايعطون الابعضامنه وكثيرامنهم يتمنون ذلك البعض وقدحرموه فاجتمع علههم فقرالدنساوفقرالا تنوة وأماللؤمن التق فقدا ختارم اده وهونني ألاسخرة فاسانى أوتى حظامن الدنسا أولم يؤت فان أوتى فهاوالا فرعاكان الفقر خديراله وأعون على من اده وقوله (ان تريد) بدلمن له وهو بدل البعض من المكللان الضم مربرجم الى من وهو في معنى المكثرة » وقرى يشاء وقد ل الضمير لله تعلى فلافر ف اذابين القراء تين في المعنى و يجوز أن يكون المبدعلي أن العبد مادشاءمن الدنيا وان ذلك لواحد من الدهماء يريدبه الله ذلك وقيل هومن يريد الدنيا بعد مل الاستوة كالمنافق والمرائى والمهاج للدنيا والمجاهد للغنمة والذكركا قال صلى الله عليه وسلم فن كانت هجرته الى الله ورسوله فهعرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنما يصيها أواص أة يتزوجها فهجرته الى ماهاجراليه

(مدحورا) مطرودامن رجة الله (سعما)حقهامن السعى وكفاءهامن الاعمال الصالحة \* اشترط ثلاث شرائط فى كون السعى مشكور الرادة الاتنوة بان بعقد جاهه ويتحافى عن دار الغرور والسعى فيما كلف من الفعل والترك والاعان الصيح الثابت وعن بعض المتقدمين من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عله اعان ثانت ونمة صادقة وعمل مصيب وتلاهدة الاته وشكرالله الثواب على الطاعة (كلا) كل واحدمن الفريقين والتنوين عوض من المضاف المه (عد) هم نزيدهم من عطائداو نعمل الا تف منه مدد اللسااي لانقطمة فنرزق المطمع والعاصي جمعاعلى وحه التفضيل (وما كانعطاء ربك) وفضيله (مخطورا) أي عنوعالاعنعمه من عاص لعصياله (انظر) بعين الاعتبار (كيف) حعلناهم متفاوتين في التفضيل أوفي الاتخوة التفاوت أكبرلانها ثواب وأعواض وتفضل وكلهامتفاوتة وروى أن قومامن الاشراف فن دونهم اجتمعواساب عمررضي اللهعنه فخرج الاذن لدلال وصهب فشق على أبي سفدان فقال سهدل بن عمرواغا أتدنامن فبلناانه معوا ودعيناه مني الى الاسلام فأسرعوا وأبطأنا وهدنابا بعر فكيف التفاوت في الاسم قوالمن حسدتموهم على بال عمرال أعدالله الهم في الجنه أكثر \* وقرى وأكثر تفصم الوعن بعضهم أيها الماهي بالرفع منك في تجالس الدنيا أما رغب في المباهاة بالرفع في مجالس الا تنزة وهي أكبروأ فضل (فتقعد) من قولهم محذالشفرة حتى قعدت كائنها حربة بعنى صارت بعني فتصير جامعاعلى نفسك لذم وماسبه من الهدلاك من الهكوانك ذلان والعجزين النصرة عن جعلته شريكاله (وقضي ربك) وأمر أمرامقطوعابه (ألاتعبدوا) أن مفسرة ولاتعبدوانه ي أو بأن لاتعبدوا (و بالوالدين احسانا) وأحسنوا مالوالدين احساناأ وبأن تحسينوا بالوالدين احسانا وقري وأوصى وعن ابن عماس رضي الله عنه ماووصي وعن بعض ولدمعاذ بن حمل وقضاء ريك ولا يجوز أن يتعلق الماء في الوالد بن الاحسان لان المصدر لا يتقدّم عليه صلته (اما)هي ان الشرطية زيدت علم اماتاً كيد الهاولذلك دخلت النون المؤكدة في الفعل ولو أفردت ان لم يصنح دخولها لا تقول ان تكرمن زيدا يكرمك ولكن اما تكرمنه و (أحدهما) فاعلى سلغن وهوفين قرأ سلفان بدل من ألف الضم مرال اجع الى الوالدين و (كلاهما) عطف على أحدهما فاعلاو بدلا (فان قات) لوقيل اما يبلغان كلاها كان كلاها توكيد الابدالاف الكرعث أنه بدل (قلت) لانه معطوف على مُالايصح أَن يكون توكيد اللا ثنين فانتظم في حكمه فوجب أن يكون مثله (فان قلت) ماضرك لوجعلته توكيدامع كون المعطوف علميه بدلاوعطفت التوكيد على الميدل (قلت) لوأريد توكيد التثنية لقيل كارهافس فلاقيل أحدهاأوكارهاع أنالتوكيدغيرس ادفكان بدلامة لالول (أف)صوت يدل على تضمر وقرى أف المركات الشهلات منتونا وغمره نتون الكسر على أصل البناء والفتح تنفيف للضمة والتشديد كثم والضم اتباع كمنذ (فان قلت) مامعني عندك (قات) هوأن يكبراو بيحزاو كأنا كلاعلى ولدها لاكافل الهماغيره فهماعنده في مته وكنفه وذلك أشق علمه وأشداح تمالا وصيراور عما تولى منهماما كانا يتولمان منه في عال الطفولة فهوماً مور بان يستعمل معهم ماوطأة الخلق ولين الجانب والاحتمال حتى لا يقول لهما اذاأ ضجره مايستقذرمنهما أويستثقل من مؤنهما أف فضلاعما يزيدعليه ولقديا الغسجانه فى المتوصية بهماحيث افتصها بأن شفع الاحسان الهدما بتوحيده ونظمهم وأفي سلك القضاع بهمامماتم ضيق الاهر في من اعام ماحتي لم يرخص في أدنى كلة تنفلت من التضعير مع موحدات الضعير ومقتضياته ومع أحوال لا يكاديدخل صير الانسان معهافي الاستطاعة (ولاتنهرها) ولا تزجها عما معاطمانه عما لا يعمل والنه ي والنهر والنهم أخوات (وقل لهمما) بدل التأفيف والنهر (قولا كريا) جميلا كالقتضيه حسن الائدب والنزول على المروءة وقيل هوأن يقول ماأساه ماأماه كاقال امراهم لاسمه ماأست مع كفره ولايدعوهمااسمام مافانهمن الجفاء وسوءالا دبوعادة الدعار قالواولا بأسبه فيغسروجهم كاقالت عائشً قرضي الله عنها الحاني أبو بكركذا ، وقرى حناح الذل والذل بالضم والكسر (فأن قلت) مامعني قوله (جناح الذل") (قلت) فيه وجهان أحدها أن يكون المني واخفض الهم اجناحك كاقال

مهدحو راومن أراد الاستوة وسعي لهاسعها وهومؤمن فأولئك كانسعهم مشكورا كازغد ه و الاء وه ولاء منعطاءر الكوماكان عطاء بك محظه ورا انظر كمف فضلناه ضهم عملي بعض وللرسوة أكبردرحات وأكبر تفضلالا تحمل معرالله الهاآخر فتقمده ذموما يخذولاونضى ربكأالا تعبدوا الااباه وبالوالدين احسانا أماسافت عندك الكرأحدهاأوكادها فلاتقدل لهدما أف ولاتهرهما وقلالهما قولا كرعاواخفض الهماجناح الذل

من الرجمة وقل رب ارجه ما كار سانى صغيرا ربكا علم على الفوسكم التكونوا صالحات فانه كان الدو المن عف ورا

واخفض جناحك للؤمنان فأضافه الى الذل أوالذل كاأضيف عاتم الى الجودعلي معنى واخفض لهما جناحك الذليل أوالذلول والثانى أنتجعل لذله أولذله لهماجنا حاخفيضا كاجعل لبيد للشمال بداوللقرة زماما مالغة في التذلل والتواضع لهذا (من الرجة) من فرط رحتك الهما وعطفك على مال كمرهم ما وافتقارهما البوم الى من كاناً فقر خلق الله الهما بالامس \* ولا تكتف برجتك علم ما التي لا بقاء لها وادع الله بأن برجه ما رحته الماقية واجعل ذلك بزاء لرحم ماءلمك في صغرك وتربيته مالك (فان قلت) الاسترحام لهما أغايهم اذا كانامسلمن (قلت) واذا كانا كافر بن فله أن يسترجم الهما يشرط الاعمان وأن يدعو الله الهما الهمداية والارشاد ومن الناس من قال كان الدعاء الكفار حائرا غنه مع وسئل ابن عمدينة عن الصدقة عن المت فقال كل ذلك واصل اليه ولاشئ أنفع له من الاستغفار ولوكان شئ أفضل منه لا مركم به في الابوين ولقد كررالله سجانه في كتابه الوصية بالوالد تنوعن النبي صلى الله عليه وسيررضا الله في رضا الوالدن وسخطه في سخطهما وروى ىفعل المارمايشاء أن يفعل فلن يدخل الذار و يفعل العانى مايشاء أن يفعل فلن يدخل الجنسة وروي سعيدين المسيب ان البارلاءوت مبتة سوءوقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان أبوى بلغامن المكبر أفى ألى منهما ماوليامني في الصغرفهل قضيتهما قال لا فانهما كانا . فعلان ذلك وهما يحمان ، قاءك وأنت تفعل ذلك وأنت تريدموتهما وشكارحل الى رسول الله أياه وأنه بأخذما له فدعايه فاذا شيخ بتوكأ على عصافسأله فقال انه كان ضعمفا وأناقوي وفقيرا وأناغني فكنت لاأمنعه شمأمن مالى والموم أناضعف وهوقوي وأنا فقهروهوغني ويبغل علىء ساله فدكي رسول اللهصلي الله عليه وسلم وقال مامن حجر ولا مُدريسمع هـ ذاالا يكي عُ قال الولد أنت ومالك لا يك أنت ومالك لاسك وشكاالم مآخر سوء خلق أمه فقال لم تكن سنة الخلق حن ملتك تسعة أشهر قال انهاسيئة اللق قال لمتكن كذلك حن أرضعتك حوابن قال انهاسيئة الخلق قال لم تكن كذلك حين أسهرت لك ليلها وأظمات نهارها قال لقد جازية اقال مافعلت قال حجت بها على عاتقي قال ماج يتاولوطلقة وعناب عرانه رأى رجلافي الطواف يحمل أمهو يقول

أَنِى لَهُ الْمُطَيِّدِ فَلَا تَدْعُرُ \* أَذَا الرَّكَابِ نَفْرِتُ لا تَنْفُرُ مَا حَلْتُ وَأَرْضَعَتَى أَكْثَرُ \* الله ربي ذُوا لِجَلال الاكبر

تظنني حزيته اماان عرقال لاولوزفرة واحدة وعنه علمه الصلاة والسلام اما كموعقوق الوالدن فان الجنمة توجدريها من مسيرة ألف عام ولايجدر يعهاعاق ولاقاطع رحم ولاشيخ زان ولاجار ازاره خيد الاءان الكبرباءلله رب العالمين وقال الفقها ولايذهب بأبيه الى البيعة واذا يعت اليه منها ليحمله فعل ولايذاوله الخر و مأُخذالاناءمنه اذا شربها وعن أبي يوسف اذاأ من ه أن يوقد تحت قدره وفها المم الخنز برأ وقد وعن حذيفة أنه استأذن النبي صلى الله علمه وسيرفى قتل أمه وهو في صف المشركان فقال دعه بلمه غيرك وسئل الفضيل ان عماض عن برالوالدن فقال أن لا تقوم الى خدمة ماعن كسل وسئل بعضهم فقال أن لا ترفع صوتك علمهاولا تنظرشز راالهما ولابر بامنك تخالفة في ظاهر ولاباطن وأن تترجم عليها ماعاشاوتدعو لهمااذا ماتاوتقوم بخدمة أودائهما من بعدهمافعن النبي صلى إلله عليه وسلمان من أبرالبر أن يصل الرجل أهل ود أبيه (عِللهُ نفوسكم) عِللهُ ضمَاتُركم من قصدالبراني الوالدين واعتقاد ما يُعِبُ لهما من التوقير (ان تبكونوا صالحسين)قاصدين الصلاح والبرغ فرطت منكم في حال الغضب وعند حرج الصدر ومالا يحاومنه البشر أولحية الأسلام هنة تؤدى الى أذاهما ثم أبتم الى الله واستغفرته منها فان الله غفور (الارقابين) للتوابين وعن سعيدن جبيرهي في الدادرة تكون من الرجل الى أبيه لا يريدندلك الا الحيروين سعيدين المسيب الاقاب الرجل كلاأذنب بادر بالتوبة ويجوزان كون هذاعامالكل من فرطت منه جناية غ تاب منهاء ينسدرج تعتم الجاني على أو يه التائب من جناسه أو رود على أثره (وآت ذا القربي حقه) وصي بغير الوالدين من الاقارب بعدالتوصية بهماوأن يؤتواحقهم وحقهم اذاكانوا محارم كالابو نوالولد وفقراء عاجرت عن الكسب وكان الرجل موسراأن ينفق علم عندأ في حقيفة والشافعي لا يرى النفقة الاعلى الواد والوالدين

فحسب وان كانوامياسير أولم يكونوا محارم كابناء المحفقهم صلتهم بالموادة والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة على السراء والضراء والمعاضدة ونعوذلك (والسكن وابن السبيل) يعنى وآت هؤلاء حقهم من الزكاة وهذا دليل على أن المرادعاية قي ذوى القرابة من الحق هو تعهدهم بالمال وقيل أراد بدى القرى أقربا وسول الله صلى الله عليه وسلم التبذير تفريق المال فع الابنيغي وانفاقه على وجه الاسراف وكانت الجاهامة تنصرا داها وتتماسر علمهاوتم ذرأموالهافي الفخر والسمعة وتذكر ذلك في أشعارها فأمر الله بالنفقة في وحوهها يما بقرب منهو بزلف وعن عبدالله هو انفاق المال في غبر حقه وعن مجاهدلو أنفق مدّا في باطل كان تبذيرا وقدأنفق بعضهم نفقة في خبرفأ كثرفقال له صاحبه لاخبر في السرف فقال لاسرف في الخبر وعن عمد الله من عمروهم رسول الله صلى الله عليه وسليسعدوهو بتوضأ فقال ماهدا السرف ياسعد قال أوفى الوضوء سرف قال نعموان كنت على نهر جار (اخوان الشيباطين) أمثالهم في الشرارة وهي غاية المذمة لانه لاشرمن الشيطان أوهماخوانهموأصدقاؤهم لانهم يطيعونهم فمايأ مرونهم بهمن الاسراف أوهم قرناؤهم في المار على سبيل الوعيد (وكان الشيطان لر به كفورا) فياننبني أن بطاع فائه لا بدعو الاالى مثل فعله وقرأ الحسن اخوان الشيطان وان أعرضت عن ذي القربي والمسكين وابن السيل حياء من الرد (فقل لهم قولا ميسورا) فلاتغركهم غيرمجابين اذاسألوك وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذاسئل شيأوليس عنده أعرض عن السائل وسكت حياء وقوله ابتغاوجة من ربك اماأن يتعلق بحواب الشرط مقدماعليمة أى فقل الهم قولاسهالا لينا وعدهم وعداجيلارجة لهم وتطييبالقاويهم ابتغاءرجة من ربكأى ابتغرجة الله التي ترجوها برحتك علممواماأن يتعلق بالشرط أى وان أعرضت عنه ملفقدر زقمن ربك ترجوأن يفتح الثف مي الرزق رحة فردهم رداجسلافوضع الانتغاءم وضع العقدلان فاقدال زق ممتغله فكان الفقدسي الانتغاء والانتغاء مستباعثه فوضع المست موضع السنب ويجوزأن كون معنى والماتعرض عنهم وان لم تنفعهم ولم ترقع خصاصة ماهدم الاستطاعة ولابريدالاعراض الوجه كذابة بالاعراض عن ذلك لانمن أى أن يعطى أعرض بوجهه يقال يسرالامم وعسرمثل سعدالرجل ونعس فهومفعول وقيل معناه فقل لهمر زقناالله والأكمن فضله على أنه دعاء لهم يسرعلهم مقرهم كان معناه قولاذ اميسور وهو اليسرأي دعاء فيه يسر هذاتمثيل لنع الشعيع واعطاء المسرف وأحمر بالاقتصاد الذيهو بين الاسراف والتقتير (فتقعد ملوما)فتصير ماوماعندالله لان المرفغير مرضى عنده وعندالناس يقول المحتاج أعطى فلاناو حرمني يقول المستغنى مايحسن تدبيراً من المعيشة وعند نفسك إذا احتجت فندمت على مافعلت (محسورا) منقطعا بك لاشئ عندك من حسره السفر اذابلغ منه وحسره بالمسئلة وعن جابر بينارسول الله صلى الله عليه وسلم الس أتاه صبى فقال ان أى تستكسيك درعا فقال من ساعة الى ساعة يظهر فعد المنافذهب الى أمه فقالت له قل له أن أى تستكسيك الدرع الذى عليك فدخل داره ونزع فيصه وأعطاه وقمده رياناوأ ذن بلال وانتظر وافلي يخرج اللصلاة وقيل أعطى الاقرع بن حابس مائة من الابل وعيينة بن حصن فجاءعيا سين مرداس وأنشأ يقول

أَتَجِعَـلَنهُ مِي وَنهُ مِهِ العِبِيِّـدُ بِينَ عَيْنِينَةُ وَالاَقْرِعُ وَمَاكَانِ حَمْنَ وَلاَحَاسِ 
فَوَقَانِ حَمْنَ وَلاَحَاسِ 
فَمَاكَانَ حَمْنَ وَلاَحَاسِ 
وَمَاكَانَ دُونِ اَمْنِيَّ مَنْهُما ﴿ وَمَنْ يَضَعَ الْمُومِ لا يُرفَعُ

فقال ما أما بكر اقطع لسانه عنى أعطه ما ئة من الأبل فنزلت \* تم سلار سول الله صلى الله عليه و سلم عاكان برهقه من الاضافة مان ذلك ليس لهوان منك عليه ولا لبخل به عليك وليكن لان مشيئته في بسط الارزاق وقدرها تابعة للحكمة والمصلحة و يحوز أن بريد أن المسط والقبض اغياه مامن أمر الله الذى الخزائن في يده فأما العبيد فعلهم أن يقتصدوا و يحمل أنه عزو علا بسط لعباده أوقبض فانه براعى أوسط الحالين لا يبلغ بالمسوط له غاية مراده ولا بالمقبوض عليه أقصى مكروهه فاستنو ابسنته \* قتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم كانوا يتدونهن خشية الفاقة وهى الاملاق فنها هم الله وضمن لهم أرزاقهم وقرى خشية الفاقة وهى الاملاق فنها هم الله وضمن لهم أرزاقهم وقرى خشية الفاقة وهى الاملاق فنها هم الله وضمن لهم أرزاقهم وقرى خشية الفاقة وهى الاملاق فنها هم الله وضمن لهم أرزاقهم وقرى خشية الفاقة وهى الاملاق فنها هم الله وضمن لهم أرزاقهم وقرى خشية الفاقة وهى الاملاق فنها هم الله وضمن لهم أرزاقهم وقرى خشية الفاقة وهى الاملاق فنها هم الله وضمن لهم أرزاقهم وقرى خشية الفاقة وهى الاملاق فنها هم الله وقرى خشية الفاقة وهى الاملاق فنها هم الله وضمن لهم أرزاقهم وقرى خشية الفاقة وهى الاملاق فنها هم الله وضمن لهم أرزاقهم وقرى خشية الفاقة وهى الاملاق فنها هم الله وضمن لهم أرزاقهم وقرى خشية الفاقة وهي الاملاق فنها هم الله وقرى فالمناه فلا الملاق فنها هم الله و في الاملاق فنه القدولة و المراقة و الله الله و المالة في الاملاق فنها هم الله و المالة في الاملاق فنه الماله في المالة في قبط اله و الماله و

والسكان وان السسل ولاتدذرتبدذراان المذر بنكانوااخوان الشاطين وكان الشيطان إنه كفورا واماتعرضتعتهما بتغاء وحةمن وبكترجوها فقللهم قولاميسورا ولاتجعل يدلئ مغلولة الىءنقك ولاتبسطها كلالسطفة مدماوما محسوراان ربك سط الرزقان بشاءو بقدر اله كان معماده خمد مرا مصراولا تقناواأ ولادكم خشيبة املاق نعن نرزقهم واماكم ان قتاهم كانخطأ كسيراولا تقر والزناانهكات

whole agrami XIII

فاحشة وساءسيم لاولا

وهوالا في بقال خطئ خطأ كاتم القياوخطأ وهوضدالصواب اسم من أخطأ وقيسل هو والخطأكا لخذر والمدر وخطاء بالكسر والمدوخطاء بالفتح والمدوخطأ بالفتح والمسكون وعن الحسن خطابالفتح وحدف الهمزة كالخب وعن أبي رجاء بكر سرا لخاء برمهمور (فاحشة) قبعة رائدة على حدالقيم (وساء سيدلا) و بئس طريقاطريقه وهو أن تغصب على غيرائه امر أنه أو أخته أو منته من غير سبب والسدب مكن وهو الصهر الذي شرعه الله (الابالحق) الاباحدي ثلاث الابان تسكفر أو تقتل مؤمنا عمداً وترفى بعداحصان (مظاوما) غير اكب واحدة منهن (لوليه) الذي بينه و بينه قرابة توجب المطالمة بدمه فان لم يكن له ولى فالسلطان وليه (سلطانا) تسلطاعلى القائل في الاقتصاص منه أو حجة بشبها عليه (فلا يسموف) المهمر المولى أي فلا يقتل عبر الحرث عباديو بشسم نعل كليب وقال

كل قتيل في كليب غرة = حتى ينال القتل آل مرة

وكانوا بقتلون غبرالقاتل اذالم يكن يواء وقيل الاسراف المثلة وقرأ أبومسلم صاحب الدولة فلايسرف بالرفع على أنه خبر في منى الامر وفيه ممااغة ليست في الامر وعن مجاهد أن الضمر للقاتل الاوّل وقريّ فلاتسرف على خطاب الولى أوقاتل المطاوم وفي قراءة أبي فلا تسرفو ارده على ولا تقتلوا (انه كان منصورا) الضمراما للولى بعدى حسمه أن الله قر نصره مان أوجب له القصاص فلا دسم تردعلى ذلك و مان الله قد نصره ععونة السلطان وباظهار الومنين على استيفاء الحق فلاسغ ماوراء حقه وامالاطلوم لان الله ناصره حمث أوجب القصاص يقتله وينصره في الا خرة بالتواب واماللذي يقتله الولى بغسر حق ويسرف في قتله فانه منصور بالعاب القصاص على المسرف (بالتي هي أحسن) بالخصلة أو الطريقة التي هي أحسن وهي حفظه علمه وتثمره (ان العهد كان مستولا) أى مطاو بانطلب من المعاهد أن لا نضمه و دفي به و محوز أن يكون تخسلا كانه بقال للمهد لم نكت وهلاو في بكتبك يتاللناك كابقال للوؤدة باى ذنب قبلت و بجوزأن رادأن صاحب المهدكان مسؤلا وقري (بالقسطاس) بالضم والكسروه والقرسطون وقدل كل منزان صغراو كبرمن موازين الدراهم وغيرها (وأحسن تأويلا)وأحسن عاقبة وهو تفعيل من آل اذار جعوه ومايؤل المه (ولاتقف) ولا تتبع وقرى ولاتقف قال ففاأتره وقافه ومنه القافة يدى ولاتكن في اتماعكما لاعلم الدبه من قول أوفعل كن يتبع مسلكالا يدرى أنه يوصله الى مقصده فهوضال والمراد النهى عن أن يقول الرحل مالا يعلوان يعمل عالا يعلو يدخل فيه النهي عن التقليد دخولا ظاهر الانه اتباع الايعلى عتهمن فساده وعن ابن المنفية شهادة الزور وعن الحسن لاتقف أخاك المسلم اذاص بكفتقول هـ ذا يفعل كذاور أسم يفعل وسمعته ولمترولم تسمع وقيل القفوشبيه بالعضهة ومنه الحديث من قفاه ومناجا ليس فيه حسمه الله في ردعة الخمال حتى ماتى بالخرج وأنشد

ومثل الدى شم العرانين ساكن \* بهن الحياء لايشعن التقافيا

أى التقاذف وقال الكميت

ولاأرى البرى بغيردنب ولاأقفو الحواصن ان قفينا

وقداستدل به مبطل الاجتهاد ولم يصيح لان ذلك نوع من العلم فقد أقام الشرع غالب الظن مقام المسلم وأمم بالعمل به (أولئك المنام \*و المبصر والفؤ دكقوله \*والمبيش بعد أولئك الايام \*و (عنه) في موضع الرفع بالفاء ليه أي أصارة الى المسعم والمبصر والفؤ دكقوله \*والمبسند الى الجار والمجر وركالمغضوب في قوله غير المغضوب عليهم يقال الانسان لم معتمالم يحل لك سماعه ولم نظرت الى مالم يحل لك النظر السه ولم عزمت على مالم يحل لك المنظر السه ولم عزمت على مالم يحل لك المنظر السه ولم عزمت على مالم يحل لك المنظر السه وقرى والنواد بفتح الفاء والواوقليت الهدمزة واوابه دالصمة في الفؤاد ثم استحدب القلب مع الفتح (مرحا) حال أي ذا من وقرى من حاوفضل الاخفش المدر على اسم الفاعل لما

تقتاوا النفس التيحرم الله الامال في ومن قتل مظاوما فقد جعلنا لوليه سلطانافلادسرففي القتل انه كان متصورا ولاتقسر بوامال اليتيم الأبالتي هيأحسن حتى سلغ أشده وأوفوا بالعهدان المهدكان مسؤلاوأوفواالكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم ذلك خبر وأحسن تأودلا ولأتقف مالس لك بهعلم ان السمع والمصر والفؤادكل أؤلئككان عنهمسؤلا ولاغش فىالارضعماانك \*قــوله تعالى وأوفو ا نالعهدات العهدكات

مسؤلا (قال أى يطاب من المعاهد أن يفيه من المعاهد أن يفيه كلام حسن الالفظة الخييل فقد تقدم المختلف المناوس بالتمثيل والطاهر التأويل الاول هوعنه حذف تحفيفا وقد ذكر في هية الآك كل أولئسك كان عند مسؤلا والله أعلم و يعضد مسؤلا والله أعلم و يعضد تأويل سؤال المهدد المؤلل المؤلل المهدد المؤلل ال

نفسه على وجه التمثمل

وقوف الرحمين يدى

الله وسؤالهافعن وصلها

وقطعها وقدورد ذلك

في المديث الصيم

والله الموفق

قوله عزوجل ولا تمشق الارض من حاانك ان تخرق الارض وان تبلغ الجدال طولا (قال معناه ان تجعل فيها خرقالخ) قال أحدوقى هذا الته يكو التقويع ان يعتاد هذه المشية كفاية في الانزجار عنها والقدح فظ الله عوام نماننا عن هذه المشية و تورط فيها قراؤنا و فقها قرنا المتعاول مسئلة من أواجاس و من يديه طالمين أوشد اطرفام أو رياسة الدنيا اذا هو يتضرف مشيه و يترجع ولا برى انه يطاول الجدال ولكن يحك يما فو حق عنان السمياء كانه معرون عليها وهم معنها معرون و ماذا يفيده أن قرأ القرآن أو يقرأ عليه وقلمه عن تدبره على من أحل و الله ولا سرى التوفق قوله تعالى تسبح له السموات السبع والارض و من فهن وارس من شيئ الا يسبع بحمده تدبره على من أحل و الله ولد من شيئ الا يسبع بحمده

ولكن لاتفقهون تسبيهم الهكان المما عقوراً (قال المراد تسبيهما

ان تغرق الارضوان تملغ الجمال طولا كل ذلك كانسيئه عندربك مكر وهادلك ماأوحى البكريكمن الحكمة ولاتجمل مع الله اله الحاآخر فتاق فيجهم ماوما مدحورا أفأصفاكم ربك بالسنن واتعدمن المسلائكة اناتاانكم التقولون فولاعظما واقيد صرفنا فيهذأ القرآن المدذكرواوما بزيدهم الانفوراقل لوكان معه آلهـ نم كا تقولون اذالا بتغوالى ذى العرش سايد الا سجاله وتعالى عمايقولون علواكم براتسمه السموات والارض ومن فهن وان من شي الاسمعده

بلسان الحال من حيث ألم الحال على الصانع الح) قال أجدد ولقائل أن

ا فيه من المّا كيد (لن تخرق الارض) لن تجعل فها خرقابدوسك لهاد شدة وطأنك وقرعً لن تخرق بضم الراء (وان تبلغ الجبال طولا) بتطاولك وهوته كريانحتال ، قرى سيئة وسيئه على اضافة سئ الى ضمير كل وسياً في بعض الم احف وسيات وفي قراءة أي مكر الصديق رضى الله عنه كان شأنه (فان قلت) كيف قيل سيئة مع قوله حكروها (قلت) السيئة في حكم الاسماع عنزلة الذنب والاغرال عنه حكم الصفات فلااعتمار بتأنيثه ولافرق بينمن قرأسيتة وسيءأ ألاتراك تقول الزناسيتة كاتقول السرقة سيتة فلاتفرق بين اسنادهاالي مذكر ومؤنث (فان قلت) فالدكر من الخصال بعضم اسيع و بعضم احسن ولذلك قرأ من قرأسيته بالاضافة فاوجهمن قرأسيتة (قلت) كل ذلك اعاطة عام ي عنه خاصة لا بجميع الخصال المعدودة (ذلك) اشارة الى ما تقدم من قوله لا تجعل مع الله الها آخرالي هذه الغابة \*وسماه حكمة لانه كلام محكم لامدخل فيه للفساد بوجه وعناب عساس هذه الثمانيء شرة آمة كانت في ألواح موسى أوّلها لا تجعل مع الله الها آخر قال الله تعالى وكتبناله في الالواح من كل ثيث موعظة وهي عشرآمات في النوراة ولقد جعل الله قانحته اوخاغتها النهيء الشرائلان التوحيدهو وأسكل حكمة وملاكهاومن عدمه لم تنفعه حكمه وعلومه وان بذفها الحكاءوحك بيافوخه السماء وماأغنت عن الفلاسفة اسفار الحيكروهم عن دين الله أضلمن النعم (أفأصفاكم) خطاب للذين قالوا الملائكة بنات الله والهمزة للانكار يعني أفح صرر بكم على وجه الخلوص والصفاء بافضل الاولادوهم البنون لم بجعل فهمم نصيبالنفسه واتخذ أدونهم وهي البنات وهداخلاف الحكمة وماعليه معقولكم وعادتك فان العبيد لا يؤثر ون باجود الاشياء وأصفاها من الشوب و يكون أردأها وأدونه اللسادان (انكولة عولون قولاعظهما) باضافتكم اليه الاولاد وهي خاصة بالاجسام تم بانكم تفضاون عليه أنفسكم حيث تجعلون لهماتكرهون تربان تجعلوا الملائكة وهمأعلى خلق اللهوأ شرفهم أدون خلق اللهوهم الأناث (ولقد صرفنافي هذا القرآن) يجوزأن يريد بهدذا القرآن ابطال اضافتهم الى الله المنات لانه بماصرفه وكررذكره والممنى ولقد صرفنا القول في هـ ذا المعنى أوأ وقعنا التصريف فيــه وجعلناه مكانا للتكرير ويجوزأن يشيرج لذا القرآن الحالتنزيل ويريد ولقدصرفناه يعنى هلذا المعني في مواضع من التنزيل فترك الضميرلانه معلوم وقرئ صرفنا بالتحفيف وكذلك (ليذكروا) قرى مشدد او محففاأى كروناه المتعظوا ويعتبرواو يطمئنوا الى ما بحتج به علمهم قراما بريدهم الانفورا) عن الحق وقلة طمأنينة المه وعن سفمان كان اذا قرأها قال زدني النَّخصُوعاما زاداً عداءك نفورا \* قرئ كاتقولون بالتاعوالياء و (اذا) دالة على أن ما بعد هاوه ولا يتغواجوا بعن مقالة المشركة وجراء للواو ومعني (لابتغوا لى ذي العرش سبيلا) لطلموا الى من له الملك والربو بمة سبيلا بالمعالمة كادفعل الماولة بعضهم مع بعض كقوله لوكان فهما آلهة الاالله الفسدتا وقيسل أقربوا اليه كقوله أولنك الذين يدعون متفون الى وجهم الوسيلة (علوا) في معنى تعاليا والمراءة عن ذاك والنزاهة \* ومعنى وصف العلوبالكبر المالغة في معنى البراءة والبعد ماوصفوه به والمراد أنها تسبح له باسان الحال حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكم مته فكائنها تنطق

يقول في الصنع بقوله كان حامياغه و راوهولا يغفر الشركان ولا يتجاوز عن جهلهم والسراك موافيا عنده والمساحدة والمسلم المسلم والمراكهم والسراكهم والمراكهم والمراكهم والمراكهم والمراكهم والمراكهم والمراكهم والمراكهم والمراكهم والمراكه والمحادم والمراكه والمراكه والمحادم والمراكه والمراكم والمركم و

واحكن لاتفقهون تساحهم أبه كان حاما غفورا واذاقرأت القرآن جعلنا بينك وسالذس لادومنه ونالا خرة حايامستورا وحملنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهـم وقراواذاذكرت بكفي القرآن وحده ولوعلي أدبارهم هورانحن أعلم عِـا يســـقمون به اذ يستمعون الدكواذهم نجوى اذرقول الطالمون ان تبعون الارحالا مسحورا انظركف ضربوا لك الامتال فضاوا فلادستطنعون سبيلا وقالوا أثداكنا عظاما ورفاتا اثنا لمعوثون خلقا جديدا قلكونوا حارةأو حديداأوخاقاعايكير فيصدوركم فسيقولون من يعمدنا قل الذي فطسسركم أولمرة فسينغضون المك ر ۋسىمورقولونمتى هوقلعسي أنسكون قرسا وم يدعوكم فتستعسون تعسمده وتطنون أن لبثتم الا

الدلك وكانها تنزه الله عز وحل ممالا يحوز عليه من الشركا وغيرها (فان قلت) فما تصنع بقوله (ول كن لاتفقهون تسبحهم) وهذا التسبيح مفقوه معلوم (قلت) الخطاب للشركين وهموان كانوا اذاستاواعن غالق السموات والارض قالوا الله الآأنه ملاجما وأمعه آلهة مع اقرارهم فكانهم لم ينظر واولم يقروا لان تتيجة النظر الصيح والاقرار الثابت خلاف ما كانواعليه فاذا لم يفقهوا التسبيح ولم يستوضحوا الدلالة على الخالق (فان قلت) من فهن يسجون على الحقيقة وهم الملائكة والثقلان وقد عطفو اعلى السموات والارض فأوجهه (قات) التسبيح الجازى عاصل في الجيع فوجب الحل عليه والاكانت المكامة الواحدة في مالة واحدة محمولة على الحقيقة والمحاز (انه كان الماعفورا) حين لانعا جلكما العقوبة على عفلتكم وسوءنظركم وجهدكم بالتسبيح وشرككم (جأبامستورا) ذاستركقو لهمسيل مفع ذوافعام وقيل هو يحاب لابرى فهومستور ويحوزأن برادانه حاب من دونه حماب أوحب فهومستور بغيره أوحاب دسترأن يبصرفكيف يبصرالحتجب بوهذه حكاية الماكانوا يقولونه وقالواقلو بنافى اكنة عماتد عونااليه وفي آذاننا وقرومن بينناو بينك حاب كانه قال واذا قرأت القرآن جملناعلى زعمهم (أن يفقهوه) كراهة أن يفقهوه أولان قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة فيه معنى المنع من الفقه فكانه قيل ومنعناهم أن يفقهوه يقال وحديد وحداوحدة تعو وعدد مدوعد اوعدة و (وحده) من بابرجم عوده على بديه وافعله جهدك وطاقتك في أنه مصدرسادمسد الحال أصله بعدوحده عفى واحداوحده والنفور مصدر عمى التولمة أوجع نافر كقاعد وقعوداًى يحبون أن تذكر معه آلهم ملانهم مشركون فاذا معوابالتوحيد نفروا (عايستمعون به) من الهزؤبك وبالقرآن ومن اللغوكان يقوم عن عينها ذا قرأرجلان من عبدالدار ورجلان منهم معن يساره فيصفقون ويصفر ون ويخلطون عليه بالاشمار وبه في حوضع الحال كاتقول يستمعون بالهزواي هازئين و (اذيستمعون) نصب باعلم أى اعلم وقت استماعهم عليه يستمون (واذهم نجوى) و بما يتناجون به اذهم ذو ونعوى (اذيقول)بدل من اذهم (مسعورا) مصرفن وقبل هومن السعر وهوالر تة أي هو بشرمنا كم (ضر والك الامثال) مثلوك بالشاعر والساحر والمحنون (فضلوا) في حيه ذلك ضلال من يطلب في التيه طريقاد سلكه فلا يقدو عليه فهو متصر في أصره لا يدوى ما دصنع \*لا قالوا اتذا كناعظاما قيل لهم (كونوا عارة أوحديدا) فردقوله كونواعلى قولهم كناكانه قبل كونوا حارة أوحديداولاتكونواعظاما فانه بقدرعلى احمائك والمعنى أنكر تستبعدون أن يجدد الله خلقكم وبرده الى حال الحياة والى رطوبة الحي وغضاضته بعد ما كنتم عظاما باستة مع أن العظام بعض أجزاء اللي بلهي عمود خلقه الذي يني عليه سائره فليس بمدع أن مردها الله بقدرته الى عالم الاولى ولكن لوكنتم أبعدشي من الحياة ورطوبة الحي ومن جنس مارك منه المشروهوأن تكونوا حارة مابسة أوحد درامع أنطماعها الساوة والصدلابة لكان قادراعلى أن يردكم الى ال الحياة (أوخلقام الكبرف صدوركم) يعني أوخلقام الكبرعنسد كم عن قبول الحياة و يعظم في زعكم على الخالق احياؤه فانه يحسه وقبل مايكبر في صدورهم الموت وقيل السموات والارض (فسينغضون) فسيحركونها نحوك تجباواستهزاه والدعاء والاستجابة كالاهاجاز والمعنى يوميمعشكم فتنبعث ونمطاوعين منقادين لاغتنه ون وقوله (بحمده) حال منهـم أى حامدين وهي ممالغة في انقياد هم البعث كقولك لمن تأمره بركوب مايشق عليه فيتأيى ويتنع ستركبه وأنت عامدشا كردهني أنك تحمل عليه وتقسر قسراحتي انكتلينالنا المسمع الراغب فيه الحامد عايه وعن سعيدبن جبير ينفضون الترابعن رؤسهم ويقولون اسجانك اللهم و بعمدك (وتطنون) وترون الهول فعنده تستقصر ون مدة لبدكم في الدنياو تحسبونها يوما

فالحدلله الذي كان حلى الففو وا «عادكارمه (فال ان قلت من فين يسجون حقيقة وهم الملائكة الخ) قال أحدوقد نقدم نقلى عنه انه يأي حل اللفظ على حقيقته ومجازه دفعة واحدة عنداية السعدة في الفعل والكن ظهر من كلامه عمر حمد لم السعود عبارة عن الانقياد وعدم الامتناع على القدرة ليكون متناولا للكلفين وغيرا لمكلفين بطريق التواطؤ وقد يكون أراد ثم الجاز والله الموقق

وقل لعمادي بقدولوا الىهى أحسهن ان الشدطان متزغ منهم ان الش\_\_مطان كان للإنسيان عدوامينا ر يك أعدايك ان يشأ برجك أوان دشأ دعذ بكم وماأرسلناك علمهم وكي الاور التأعلمين في السموات والارض ولقدفضلنا بعض النسن على بعض وآتيناداود ر بوراقل ادعوا الذن زعميتمن دونه فمالا علكون كشف الضر عندكم ولاتحويلا أولئك الذين يدعون يبتغدون الحديهم الوسيلة أيهم أقرب و رجون رجته ويخافون عددامه ان عذابربككان محذور وان من قرية الانحن مهلكوها قسلوم القيامة أومع ذوها عدايا شديدا كان ذلك فىالكابمسطوراوما منعناان نرسل بالايات الاانكذبهاالاولون وآتيناغودالناقة مبصرة فطلوابهاوما نرسل بالاسمات

أو بعض يوم وعن قتادة تحاقرت الدنيا في أنفسهم حين عاينوا الا تخرة (وقل لعبادي) وقل للؤمنين (يقولوا) للشركين الكلمة (التي هي أحسن) وألين ولا يخاشنوهم كقوله وجاد لهم بالتي هي أحسن وفسرا التي هي أحسن بقوله (ربح أعلم كان شأير حكم أوان يشأيه ذبكم) يعني يقولوا لهم هذه الكلمة ونعوها ولايقولوالهم انكرمن أهل الناروانكم معذبون وماأشسه ذلك بمانغ ظهم ويهجهم على الشروقوله (ان الشيطان بنزغ بينهم) اعتراض دمني بلق بينهم الفسادو بغرى بعضهم على بعض لمقع بينهم المشارة والمشافة (وماأرساناك علهم وكيلا)أى رباموكولا المكأم هم تقسرهم على الاسلام وتعبرهم عليه واغاأرسلناك بشيراونذبر افدارهم ومرأعهابك بالمداراة والاحتمال وترك المحاقة والمكاشفة وذلك قبل نزول آية السيف وقيل نزلت في عمر رضي الله عنه شمه وجل فأصره الله بالعفو وقيه ل أفرط الذاء المشركين للمسلمين فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزاث وقيل الكامة التي هي أحسن أن يقولوا يم ديكم الله يرجكم الله وقوأطلحة ينزع بالمسر وهالغتان نحو يعرشون ويعرشون هوردعلي أهلمكة في انكارهم واستبعادهم أن يكون يتم أبي طالب نبياوأن تكون العراة الجوع أصحابه كصهيب وبلال وخباب وغيرهم دون أن يكون ذاكف بعض أكابرهم وصناديدهم دمني وربك أعلم عنفى السموات والارض وباحوالهم ومقاديرهم وعا ستأهلكل واحدمنهم وقوله (والقدفصلنايعض النيمان على بعض) اشارة الى تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسل وقوله (وآنيناد اودر بورا) دلالة على وجه تفضيله وهو أنه خانج الانبياء وأن أمته خبر الام لان ذلك مكتوب فى زورداود قال الله تمالى ولقد كتبنافى الزبورمن بعد الذكر أن ألارض برثم اعبادى الصالونوهم محدواً مته (ذن قلت) هلاعرف الزيو ركاعرف في قوله ولقد كتينا في الزيور (قلت) يجوزان كون الزيور وزيور كالمساس وعداس والفضل وفضل وأنبر بدوآ تبناد اود بعض الزبر وهي الكشب وأنبر بدماذكرفيه رسول اللهصلي الله عليه وسلم من الزورفسمي ذلك زبور الانه بعض الزبور كاسمي بعض القرآن قرآناهم الملائكة وقيل عيسى بن من يم وعزير وقيل نفر من الن عبدهم ناس من العرب تم أسلم النن ولم يشعر واأى ادعوهم فهم لا يستطيعون ان يكشف واعدي الضرمن من ص أو فقرأ وعداب ولا أن يحولوه من واحدالي آخراو مدّلوه و (أولئك )مبتداو (الذين يدعون) صفته و (يبتغون ) خبره يمني ان آلهم م أولئك يبتغون الوسيلة وهي انقربة الى الله تعالى و (أيم-م) بدل من واويستغون وأي موصولة أي يستني من هو أقرب منهم وأزلف الوسدلة الى الله فكيف بغير الافرب أوضمن يلتغون الوسدلة معنى يحرصون فيكانه قدل يحرصون أيهم مكون أقرب الى الله وذلك بالطاعة وازديادا المدر والصلاح ويرجون ويخافون كاغيرهم من عباد الله فكيف بزعمون انهم آلهة (انعذاب ربك كان) حقيقًا مان يعذره كل أحدد من ملك مقرب وني مرسل فف الاعن غيرهم (نحن مها كموها) بالموت والاستئصال (أومه ذبوها) بالقتل وأنواع العذاب وقيل الهلاك للصالحة والعذاب الطالحة وعن مقاتل وجدت في كتب الضحالة بن من احم في تفسيرها أمامكة فيضربها الحيشة وتهاك المدينة مالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالثراء والجبال بالصواءق والرواجف وأماخواسان فعددام أضروب ثم ذكرها بلدا له الفي الكتاب) في اللوح المحفوظ \* استعبر المنع لترك ارسال الا كات من أجل صارف الحكمة وأنالاولى منصوبة والثانية مرفوعة تقديره ومامنعنا ارسال الآيات الاتكذب الاولين والمراد الاتات التي اقترحة اقريش من قلب الصفاذه باومن احياء الموتى وغيرذ الدوعادة الله في الام أن من اقترح منهم آمة فأجيب الهاغ لم يؤمن أن يعاجل بعداب الاستئصال فالمهني وماصرفناعن ارسال ما يقترحونه من الأ مات الأأن كذب بالذين هم أمثالهم من المطبوع على قاوبهم كعادو عودوانه الوأرسلت لـ كذبوابها تكذيب اولئك وقالوا هذا سحرمنين كايقولون في غيره أواستوجبوا العذاب المستأصل وقد عزمنا ان نؤخر أمر من بعثت المهم الى يوم القيامة \* مُذكر من تلك الا مات التي اقترحها الا ولون مُكذبوا ما الماأرسات فأها كمواواحدة وهي ناقة صالح لانآ ثارهلا كهم في بلادالعرب قريبة من حدودهم بمصرها صادرهم وواردهم (مبصرة) بينة وقرى مبصرة بفتح الم (فطلوابها) فكفروابها (ومانرسل بالأسات) ان أرادبها

#قوله تعالى وما حعلنا الرؤ باالتي أربناك الا فتنة للناس والشعرة المدونة في القرآن الا به (قال افتتانهم بالشحرة انهم حين سمعوا بقوله انشحرة الرقوم الخ)قال أحدوالعهدة في ذلك ان النار لا تؤثر اح اقافي شيء وليكن الله تعالى أجى العادة الله يخلق الحدرق عند ملاقاة حدم النارليمض الاحسام فاذا كان ذلك من فعل الله لامن فعل النار فلله تعالى أن لا مفعل الحرق في الشعرة التي في أصل الحيم

وقع علهم وان أرادغيرها فالمني ومانرسل مانرسل من الاتمات كاتمات القرآن وغيرها الاتخو مفاواندارا بعداب الا تخرة (وادقلنالك ان ربك أحاط بالناس) واذكر اذا وحينا المكان ربك أحاط بقريش بعدني بشرناك وقعة يدر وبالنصرة علهم وذلك قوله سمزم الجع وبولون الديرقل للذن كفر واستغلمون وتعشرون وغيم ذلك فعله كان قد كان وحد فقال أحاط بالناس على عادته في أخداره وحين تزاحف الفير بقان بوميدر والنبي صلى الله على موسل في العريش مع أي مكر رضي الله عنه كان يدعو و يقول اللهم اني أسألك عهدك ووعدك ثمنرج وعليه الدرغ يحرض الناس ويقول سهزم الجع ويولون الذبر وأمل الله تعالى أراه مصارعهم فى منامه فقد كان بقول حين وردما ، بدر والله لكائن أنظر الى مصارع القوم وهو يومع الى الارض و يقول هذامصرع فلان هذامصرع فلان فتسامعت قريش عاأوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلمن أمروم مدر وماأرى في منامة من مصارعهم فكانوا يضحكون ويستسخرون ويستجلون به استهزا وحن سمعوا بقوله أن شحرة الرقوم طمام الائم جعلوها مخرية وقالواان محمد الزعم أن الخير تحرف الحارة تم يقول منت فهاالشحيروماقية درالله حق قدره من قال ذلك وماأنكر واأن يجعب الله الشعيرة من جنس لأتأ كله النار فهذاور السمندل وهودو مقسلاد التركئة تخذمنه منباديل اذااتسخت طرحت في النارفذهب الوسخويق المنديل سالمالاتعمل فيمه الماروترى النعامة تبتلع الجروة طع الحديد الحركالجرباحاء النارفلا تضرها تم أقرب من ذلك أنه خلق في كل شجرة نارافلا تحرقها فسأأ مكر واأن بخلق في المار شجرة لا تحرقها والمني أن الاقيات اغما سسل جما تخويفاللعمادوه ولا قد خو فوابعدًا مالدنيا وهو القتل بوم يدر \* فا كان ما (أريناك) منه في منامك بعد الوحى اليك (الافتنة) لهـم حيث اتخذوه سخر ياوخو فوابعد أب الاتنوة وشجرة الزقوم فأثرفهم ثم قال فهم م (ونخوفهم) أي نخوفهم بمغاوف الدنيا والا تنزه (فيا تزيدوهم) التينويف (الاطغيانا كبيرا) فُكيف يخاف قوم هـذه عالهم بارسال ما يقترحون من الآنات وقيل الرؤياهي الاسراءو به تعلق من تقول كان الاسراء في المنام ومن قال كان في المقطة فسر الرؤ مامالر و مة وقد ل اغاسماهار وماعلى قول المكذبين حيث قالو اله لعلهار وبارأيتها وخيال خيل اليك استبعاد امنهم كاسمي أشماء بأسامهاعند الكفرة نعووله فراغ الى آلهم أن شركائي ذق الكأنت العزيز الكري وقيل هير وباه أنه سيدخل مكة وقيمل أى في المنام أن ولد الحكم يتداولون منبره كايتداول الصير أن الصحرة (فان قلت) أين العنت شهيرة الزقوم في القرآن (قات) لعنت حيث لعن طاعموها من الكفرة والظلة لان الشَّيرة لاذنب ألماحتي تلمن على المقمقة واغاوصفت المن أصحابها على المجاز وقسل وصفها الله باللعن لان اللعن الابعاد من الرجة وهي فأصل الخم فى أمد دمكان من الرحمة وقيد ل تقول العرب لكل طعام مكروه ضار ملعون وسألت يعضهه مفقال نعر ألطعام الملعون القشب الممعوق وعن ابن عباسهي الكشوث التي تتاوى بالشجر يجعل فى الشراب وقيد للهي الشيطان وقيدل أبوجهل وقرئ والشحرة اللعونة الرفع على انهاممتدأ محددوف اللبركانه قبل والشجرة المله ونة في القرآن كذلك (طيفا) عال امامن الموصول والعامل فيله أسجد على أأسجد له وهوطين أى أصله طين أومن الراجع اليه من الصله على أاستجد لن كأن في وقت خلقه طينا (أرأيتك) الكاف الخطاب و (هـذا) مفهول به والمدنى أخبرنى عن هـذا (الذى كرمت) ه إعلى أى فضلته لم كرمته على وأناخير منه فاختصر الكلام بحدف ذلك ثم ابتدا فقال (الن أخرتني) واللام موطئة القسم المحدوف (الاحتنكن ذريته) لاستأصلهم بالاغواءمن احتنك الجراد الارض اذردماعلها اكاروهومن الحنك ومنه ماذ كرسيبو يه من قولهم أحنك الشاتين أي أكلهما (فان قلت)من أن علم أن ذلك يتسم لله وهومن الغيب (قات) اماأن سمعه من الملائكة وقدأخبرهم اللهبه أوخرجه من قو لهم أتجعل فيهامن يفسدفيها أونظراليه فتوسم فى مخايله أنه خلق شهواني وقيل قال ذلك اعملت وسوسته في آدم والظاهر أنه قال ذلك قبل أكل دمن الشجرة (اذهب) ليسمن الذهاب الذي هونقيض الجيءاغ امعناه امض لشأنك

الآيات القترحة فالمعنى لانرساها (الاتخويفا) من نرول العذاب العاجل كالطليعة والمقدمة له فان لم يخافوا

الذى اخترته خذلانا وتخلية وعقبه بذكرماج ومسوء اختياره في قوله (فن تبعث منهم مفانج عنم جزاؤكم) كاقال موسى عليه السامرى فاذهب فاناك في الحياة أن تقول لامساس (فان قلت) أما كان من حق الضمر في الجزاء أن يكون على لفظ الغيبة الرجع الى من تبعث (قلت) يلى ولمكن التقدر فان جهم جزاؤهم وجزاؤك غفل الخاطب على الغائب فقيل جزاؤكم ويجوزأن بكون التابع بنعلى طريق الالتفات وانتصب (جزاءموفورا) عمافي فانجهنم حزاؤكم من معنى تعاز ون أو باضمار تجاز ون أوعلي الماللان الجسزاءم وصوف بالوفور والموفور الموفر بقال فراصاحمك عرضه فرة استفزه استخفه والفز الخفيف (وأحلب) من الجلية وهي الصياح \* والخيل الليالة ومنه قول الذي صلى الله عليه وسلم باخيل الله اركى والرجل اسم جمع للراجل ونظيره الركب والصحب وقريُّ ورجلكُ على أن فعلا عيني فاعل نعو تعب وتأعب وممناه وجعك الرحل وتضم جمه أعضافيكون متسل حدث وحدث وندس وندس وأخو ات لهما يقال رجل رجل وقرى ورجالك ورجالك (فان قلت) مامعنى استفزاز الليس بصوته واجلابه بخمله ورجله (قلت) هو كالاموردموردالتمثيل مثلث حاله في تسلطه على من دغو يه عنوار أوقع على قوم فصوّت بهم صوتا يستفزهم من أما كنهم و قلقهم عن ص اكرهم وأجلب علم معنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم وقيل بصوته بدعائه الى الشر وخمله ورجله كلرا كموماش من أهل العيث وقيل معور ان يكون لا بليس خيل ورجال \* وأماالشاركة في الاموال والاولادف كل معصمة يحملهم علم افي باجما كالرباو المكاسب الحرمة والعسرة والسائية والانفاق في الفسوق والاسراف ومنع الزكاة والتوصل الى الاولا دبالسب الحرام ودعوى ولد بغبرسب والتسمية بمبداله زى وعبدا لحرث والتهويد والتنصير والحل على الحرف الذممة والاعمال المحظورة وغُمرذاك (وعدهم) المواعد الكاذبة من شفاعة الآلمة والكرامة على الله بالانساب الشريفة وتسويف التوبة ومغفرة الذنوب بدوتها والاتكال على الرحة وشفاعة الرسول في المكاثر والخروج من الذار بعدان يصار واجماوا بشار العاجل على الآجل (انعبادي) بريد الصالمين (ليس الث علم مسلطان) أي لا تقدر أن تغويهم (وكفير بكوكملا) لهم متوكلون به في الاستعادة منكوضوه قوله الاعبادا منهم الخلصين (فان قلت) كيف جازان يأمر الله الليس بان يتسلط على عباده مغو يامض الاداعياالى الشرصاد عن الخدير (قات) هومن الاوامر الواردة على سبيل الخذلان والتخابة كاقال العصاة اعلواماشيم (يزجى) يجرى ويسير والضرخوف الغرق (ضلمن تدعون الااماه) ذهب عن أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه فيحواد ثمكم الااياه وحمده فانكم لاتذكر ونسواه ولاتدعونه في ذلك الوقت ولاتعقدون برجته وجاءكم ولاتخطرون سالكمأن غسره يقدرعلي اغاثتكم أولم يهتدلانقاذ كمأحد غيره من سائر المدعق ينو بجوزأن برادضلمن تدعون من الا مهمة عن اغاثتكم ولكن اللهوحده هو الذي ترجونه وحده على الاستثناء المنقطع (أفأمنتم) الهممزة للانكار والفاءللعطف على محمدوف تقديره أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على الاعراض (فانقلت) بمانتصب (جانب البر) (قلت) بيخسف مفعولا به كالارض في قوله في سفنابه وبداره الارض \*وبكر حال والمعنى ان يخسف حانب البرأى بقلمه وأنتم عليه (فان قلت) فالمعنى ذكر الجانب (قلت) معناه أن الجوانب والجهات كلها في قدرته سواءوله في كل عانب را كان أوجر اسلب مرصده من أسباب الهدكة ليسرعان الحروحده مختصا بذلك بل ان كان الغرق في عانب البحرف في عانب البرماهومثله وهوالخسف لانه تغييب ثعت التراب كاأن الغرق تغييب تعت الماء فالبروا اجرعنده سيان يقدر فى البرعلى نحوما يقدر عليه في المحرفعلى الماقل أن يستوى خوفه من الله في جميع الجوانب وحيث كان (أو برسدل عليكم حاصما) وهي الريح التي تحصد أي ترجى بالمصاعدة في أوان لم يصبكم بالهد لاك من تحتكم بالخساف أصابكيه من فوقكم ريح برساهاعليك فهاالحصماء برجكم بافكون أشد عليكم من الغرق فى البحر (وكيلا) من يتوكل بصرف ذلك عنكم (أم أمنتم)أن يقوى دواعيكم ويوفر حواثيكم إلى أن ترجموا افتركبوا العرالذي نعا كممنه فأعرضة فينتقم منكم بأن يرسل (عليه علم قاصف) وهي الربح

فن تعمل المهدم فان جهدم جزاو كمجزاء موفوراواستفرزمن استطعت متهم دصو تك واحابعامسمعملك ورجاك وشاركهمفي الاموالوالاولادوعدهم وماسدهم الشبطان الاعمر وراان عمادي اليساكعلممسلطان وكفى تريك وكملار وك الذى مزحى ليكم الفلك في البحد ولمستعوامن فضله الهكاندكر حما واذامسك الضرفي العير صلمن تدعون الااماء فلمانعاكم الحالسير أعرضم وكان الانسان كفورا أفأمنيتمان يخسف بكيجانب ألبر أو يرسل عليكم حاصما ثم لا تجدوالكم وكملاأم أمنتم ان يعسدكم فيه تاره أخرى فيرسل عليكم فاصفامن الريح \* قوله تعالى وعدهـم وما يعدهم الشيطان الاغرورا ألا ية (قال المزاد وعذهم المواعيد الكاذبة الخ) قال أحد وهذامن تجرى المنف على السنة ومتبعم افانه حمل المفورة المقرونة بالشيئةوان لمتكن توبة الومنين من مواعيد الشيطان مع العلمانها بابتة بقواطع القرآن وعدامن الرجسين وكذلك الشفاعة المتفق

على البناها السنة والجاعة التى وعدم الصادق المصدوق وميزه الله تعالى بها على كل مخلوق من مواعد الشيطان الماطلة وامانيه الماحلة اللهم الرزقذا الشفاعة واحشرنا في زمرة السنة والجاعة وله تعالى والقدكر منابى آدم الى قوله بمن خلقفا تفضيلا (قال المراد فضلناهم على ماسوى الملاقد كمة الخ) قال أحمد وقد بلغ الى حد من السفه يوجب الحدولسنا أساجاته الامن حيث العملا من حيث السفه والقدر الذي تختص به هذه الا يهان حلك تير على الجميع غير مستبعد ولا مستنكر ألا ترى انه ورد حل القليل على العدم والرنخ شرى يختارذاك في قوله تعالى فقلد لاما يومنون واشباهه كثير وقد لم الشاعر بذلك في قوله (٧١٣) وقليل بها الاصوات الا بغامها وأي

لاأصوات ما ولناأن نبقيه على ماهوعليه و وقصول النانح الوق قسمان بنو آدم أحدها وغيرهم من جيح الخلوة بن القسم الآخر ولاشك النغيرهم أكثر منهم كثيرا فعنى قوله وفض الناهم على كثير وفض الناهم على كثير

فيغرفك على كفرتم عم لا تعبيد والديم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم و حلناهم في البر والصرور رقناهم من الطيبات وفضائناهم على كثير عن خلقنا على كثير عن خلقنا تفضيلا بوم ندعو كل تنابه المياناه هم فن أوتى يقرؤن كتابهم يقرؤن كتابهم

عن خلقنا أىء لى غديرهم من حميع المخاوفين وتلك الاغيار حماء وذلك مرادف القوالك وفضاناهم على حميع من خلقنا

التي له اقصيف وهو الموت الشديد كانها نتقصف أي تتكسر وقيل التي لاغر بشي الاقصفته (فيغرقكم) وقرى بالمتاء أى الريخ و بالنمون وكذلك نخسف ونرسل ونعيدكم قرئت بالياء والنون . التبير ع المطالب من قوله فاتماع بالمعروف أي مطالبة قال الشماخ \* كالاذالغريم من التبيع \* يقال فلان على فلان تبيع بعقه أى مصم مطرعا مه مطالب له بحقم والمني أنانفعل ما نفعل مهم تم لا تحد أحد الطالبناء افعانا انتصار امنا ودركاللثارمن جهتناوهذا نحوقوله ولايخاف عقماها (عاكفرتم) بكفرازك النعمة بربداعراضهم حسنجاهم «قبل في تبكرمة ان آدم كرمه الله بالمقل والنطق والتميز والخط والصورة الحسنة والقامة المعتدلة وتدبير أمرالعاش والمعاد وقيل بتسليطهم على مافي الارض وتسخيره لهم وقدل كلشي بأكل فيسه الاابن آدم وعن الرشيد أنه أحضرطعاما فدعا بالملاءق وعنده أبو بوسف فقال لهجا في تفسيرجدك ابنعاس قوله تعالى ولقد كرمنابني آدم جعلنالهمأصابع يأكلون بهافاحضرت الملاعق فردهاوأ كل بأصابعه (على كثير من خلقنا) هوماسوى الملائكة وحسب بني آدم تفضيلاأن ترفع عليهم الملائكة وهم هم ومنزلتهم عند الله منزاتهم والعجب من المجبرة كيف عكسوا في كل شئ وكابر واحتى جسرتهم عادة المكابرة على العظيمة التي هى تفضيل الانسان على الملك وذلك بعدما سمعوا تفخيم الله احرهم وتكثيره مع التعظيم ذكرهم وعلواأين أسكنهم وأنى قرجم وكيف نزلهم من أنعمائه منزلة أنبياته من أعمهم غرجهم فرط التعصب عليهم الى أن لفقوا أقوالاوأخبارامنها قالت الملائمكة ربناانك أعطمت بني آدم الدنيايا كاون منهاو يتمتعون ولم تعطناذلك فأعطناه فيالا خرة فقال وعزتي وحلالي لاأجع لذرية من خلقت سدى كن قلت له كن فيكان ورووا عن أبي هريرة أنه قال الوَّمن أكرم على الله من الملائبكة الذين عنده ومن ارتبكابهم أنهم فسمروا كثيرا ععني جميع فيهذه الاتمية وخذلواحتي سلموا الذوق فلم يحسوا ببشاعة قولهم وفضلناهم على جميع من خلقناعلي أن معنى قولهم على جيم عن خلقنا أشحري الموقهم وأقدى لعيونهم ولكهم لأيشه وون فانظر الى تحلهم وتشبتهم بالتأو يلات المعيدة في عداوة الملا الاعلى كان جبريل علمه السلام عاظهم حين أهلك مدائن قوم لوط فتلك السخيمة لا تنحل عن قاويهم \* قرئ يدعو بالماء والنون ويدعى كل أناس على المناء للفعول وقرأ الحسن يدعو كل أناس على قلب الالف و اوفى لغة من يقول أفهو 🍙 والظرف نصب باضم لماراذ كر ويجوزان يقال انهاعلامة الجع كافي وأسر واالنجوى الذين ظلواوالرفع مقدركافي يدعى ولم يؤت بالنون قلة ممالاة بهالانهاغيرضمراليست الاعلامة (بأمامهم) عن تتموابه من ني أومقدم في الدين أوكتاب أودين فيقال بالتباع فلان بأهلدين كذاو كماب كذا وقيل بكاب أعماله مفيقال بأصحاب كماب الخير وبأأصحاب كتاب الشروفي قراءة المسن بكتابهم ومن بدع المقاسيم أن الامام جع أموأن الناس يد عون يوم ألقيامة بأمهاتهم وأنالحكمة في الدعاء بالامهات دون الاساء رعاية حق عدسي عليه السلام واظهار شرف الحسن والمسينوأن لا يفتضح أولاد الزناوليت شوى أيهما أبدع أصحة لفظه أمبها وحكمته (فن أوتى) من هؤلاء المدعو بن (كتابه بيمينه فأولئك يقر ون كتابهم) قيل أولئك لان من أوتى في معنى الجع (فان قات) لم خص

• ه كشاف ل فظاهرالا يقاذامع الاشعرية الذين سماهم بحبرة وتشدق في سهم وشقشق المبارات في ثلهم وما يلفظ من قول الالديهر قيب عتيدوالله ولى التوقيق والتسديد ■ قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بامامهم فن أوتى كتابه بمينه فأولئك يقرون كتاب من الالديه رقال بامامهم ممناه عن انته وابه من في أو كتاب أو دين الخي قال أحدوا قد استبدع بدع الفظ أومه في فأن جع الأم المهروف أمهات والمراعات على من غيراب غيرة في من عبراب غيرة في من عبراب غيرة في من عبراب غيرة في من عبراب غيرة في الله وشرفاف حقه والله أعلى المناه من المناه المن

\*عادكلامه (قال وقد حوّر والن يكون الثانى عنى التفضيل الخ)قال أحداًى لانه من عمى القاب لا عمى المصر فازأن بننى منه افعل عادكلامه (قال ومن ثم أمال أبو عمر والاولى وفيم الثانية الخ)قال أحدو يحمّل أن تدكون هذه الاسته قسيمة الاولى أى فن أوتى كتابه بمينه فهوالذى بمصره و يقرق ومن كان فى الدنيا عمى عنم مصر فى نفسه ولا ناظر في معاده فهو فى الا تحرة كذلك غير مصرفى كتابه بل أعمى عنه أو أشد عى عما كان فى الدنيا على اختلاف التأويلين والله أعلى \*قوله تعالى ولولا أن تمتناك القد كدت تركن المهم شيأ قليلا اذالا ذقناك ضعف الحياة وضعف المهات الخياة وضعف عذاب الحياة وضعف عذاب المهات الخياف كان يكون فعلم تعالى أن الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله على ولا يكن لوكان كيف كان يكون فعلم تعالى أن الله على أن يحمل عليه كونه كان يكون فعلم تعالى أن .

أحداب المين بقراءة كتابهم كائن أحداب الشمال لا يقرؤن كتابهم (قات) بلى ولكن اذا اطلعواءلي مافى كتابهم أخذهم مايأ خدذالطالب بالنداء على جناياته والاعتراف عساويه امام التنكيل به والانتقام منهمن الحياء والخلوالانحزال وحبسة اللسان والتتمتع والعجزين اقامة حروف الكلام والذهاب عن تسوية القول فكات قراءتهم كالدفراءة وأماأ محاب المن فأمن هم على عكس ذلك لاجرم أنهم يقرؤن كتابهم أحسن قراءة وأبينها ولايقنمون قرائتهم وحدهم محتى يقول القارئ لاهل الحشرهاؤم اقرؤا كتابيم (ولايظلون فتيلا) ولا ينقصون من ثوابهم أدنى شي كقوله ولا يطلون شَيأ فلا يخاف ظلما ولا هضم اله مهذاه ومن كان في الدنيا أعمى فهو في الا خرة أعمى كذلك (وأضل سبيلا) من الاعمى والاعبى مستعار عن لا يدرك المبصرات الفسادحاسته لمن لايهتدى الى طريق النجاة أمافي الدنيا فلفقد النظر وأمافي الآخرة فلانه لاينفعه الاهتداء المهوقدجو زوا أن يكون الثانى عمني التفض للومن غقرأ أبوعمر والاول ممالا والثاني مفغمالان أفعل التفضيل غامه عن فكانت ألفه في حكم الواقعة في وسط الكلام كقولك أعمالكم وأما الاول فلم يتعلق بهشي فكانت ألفه واقعة في الطرف محرضة الأمالة روى أن ثقيفا قال النبي صلى الله عليه وسلم لاندخل في أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العرب لانعشر ولانحشر ولانجي في صلاتنا وكل ربالنافه ولذا وكل رباعلينا فهوموضو عمناوأن تمتعنا باللات سنة ولاسكسرها أيدينا عندراس الحول وأن تنعمن قصدوا ديناوج فعضد شحره فاذاسأاتك المرب لمفعلت ذلك فقل ان الله أمن في به وحاق الكتابيم فكتب بسم الله الرحن الرحيم هذا كتاب من محدرسول الله لنقيف لا يعشرون ولا يحشرون فقالوا ولا يجبون فسكترسول الله صلى الله عليه وسلم غم فالوالا كاتب اكتب ولا يحبون والكاتب ينظر الى رسول الله فقام عمر بن الطاب رضي الله عنه فسلسيفه وقال أسمرتم قلب نبيناما معشر ثقيف أسعر الله قلويج نار افقالو السنا كام اماك اغانكم مجمدا فنزلت وروىأن قريشا فالواله اجعل آيةرجة آية عداب وآية عداب آية رحة حتى نؤمن بك فنزلت (وان كادواليفتنونك) ان مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة بينهاو بين النافية والمعني أن الشأن قار بوا أن يفتنوك أي يخدعوك فاتنبن (عن الذي أوحينا اليك) من أواص ناونو اهيناو وعدناو وعيدنا (التفتري علينا) لتنقول علينامالم نقل يعني ماأدار ومعلمه من تبديل الوعدوعيد اوالوعيدوعدا وما فترحته ثقيف من أن يضيف الى الله مالم ينزله عليه (واذالا تخذوك) أى ولواتبعت مرادهم لا تخذوك (خليلا) ولكنت لهم واياوخرجت من ولايتي (ولولاأن ثبتناك) ولولا تثبيتنالك وعصمتنا (لقد كدت تركن الهم) لقاربت أن غيل الى خدىهم ومكرهم وهذا تهييج من الله له وفضل تشييت وفي ذلك أطف للؤمنين (اذا) لوقار بت تركن الم مأدنى ركنة (لاذقناك ضعف الحياة وضعف المات) أى لاذقناك عداب الا خرة وعداب القبر مصاعفين (فانقات) كيف حقيقة هذاالكادم (قات)أصله لاذقناك عذاب الماة وعذاب الماتلان المذاب عذابان عذاب في الممات وهوعذاب القبروء فراب في حياة الاسترة وهوعذاب النار والصمف

الركون الذي كاديحصل منهعليه السلام وان كانماحصل أمرقلمل وخطب يسدير فذلك اخبارمن الله تعالىءن الواقع في عله تقدرا فلا للمق أن يحمل على ولايطاون فتملا ومن كانفي هذه أعي فهو فى الا خرة أعمر وأضر سسلاوان كادوالمفتنونك عن الذي أوحسا المك لتفتريء الشاغيره واذا لاتخذوك خاملا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن الهم شيأقليلا اذا لاذقناك ضمف الحماة وضعف المات ثم لاتجدلك علينانصيرا المالغسة والتنسه فان ذلك لا مكون في الأحمار ألاترى اله لوكان الواقع كمدودة ركون كثر لكان تقلدله خلفا في الخير ولاينكر ان الذنب بمظهم يحسب فاءلهءلي ماوردحسنات الابرار سسسمات

المقربين وامانقل الزمخيري عن مشايخه استعظام نسيمة الفواحش والقبائح الى الله عز وحل فاقد استعظم واعظي يوصف حق على كل مسلم أن يستقيم من العبد استقيم من العبد الله تعلى وهم على ذلك ان يفعله وهو حسين النسبة الميه الله تعالى وهم عالم في ذلك فعله وهو حسين النسبة الميه لا يستقيم المن على على المن المال ونها وعن ذلك ولا يستقيم لا يستقيم من عبده أن يجلس على كرسي الملك ونها وعن ذلك ولا يستقيم ذلك من المن المناه و المناه و توحيد محض ذلك ون المناه و توحيد من المناه و المناه و

توصف به نعوقوله فالتهم عدد الاضعفامن النارع عنى مضاعفا فكان أصل الكارم لاذقناك عذالا صدفا فى الحماة وعذاباضعفافي الممات ع حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف ع أضفت الصفة اضافة الموصوف فقيل ضعف الحياة وضعف المات كالوقيل لاذقناك أليم الحياة وأليم المات ويجوزان سراد يضعف الحياة علنا الحياة الدنياو بضعف المات ما يعقب الموت من عذاب القبر وعذاب النار والمعنى لضاعفنالك المحذاب المحل للعصاة في الحماة الدنيا ومانؤخره المابعد الموت وفي ذكر الكمدودة وتقلماهامم اتباعهاالوعيد الشدديد بالعذاب المضاعف في الدارين دليل بين على أن القبيج دعظم قبعه عقد دارعظم شأن فاعله وارتفاع منزلته ومن ثماستعظم مشايخ العدل والتوحيد رضوان الله عليم نسية الحبرة القيائج الى الله تعالىء وذلك عاوّا كمعراوفه مدليل على أن أدنى مداهنة للغواة مضادة للهوخروج عن ولايتهوسيب موحب الغضهونكاله فعلى المؤمن إذا تلاهذه الاكه أن يجتوعندها ويتديرها فهي حديرة بالتدير ويأن يستشعر الناظرفهاا الخشمية واز دماد التصلب فى دين الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لمانزات كان يقول اللهم لا تدكلني الى نفسي طرفة عين (وأن كادوا)وان كاد أهل مكة (ليستفزونك) المرتجونك بعداوتهم ومكرهم (من الارض) من أرض مكة (واذالا يلمثون) لا يمقون بعد انواجك (الا) زمانا (قليلا) فان الله مهلكهم وكان كافال فقدأهلكوابدر بعداخراجه بقليل وقيل معناه ولوأخرجوك لاستؤصد اواعن بكرة بههم ولم يخرجوه بلهاجر بأمرر بهوقه لمن أرض العرب وقيل من أرض المدينة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلمل اهاجر حسدته المهودوكرهواقربه منهم فاجتمعوا اليه وقالوا بأأما القاسم ان الانداء اغا بعثوابالشأموهي بلادمقدسة وكانت مهاجرا براهم فاوخرجت الى الشأملا منابك واتبعناك وقدعلناأبه لاعتمل من الخروب الاخوف الروم فان كنت رسول الله فالله مانعك منهم فعسكر رسول الله صلى الله علمه وسلمءلي أميال من المدينة وقبل بذي الحلمفة حتى يجتمع المه أصحابه ومراه الناس عازماعلي الخيروج الى الشأم - لوصيه على دخول انناس في دين الله فنزات فرجع ﴿ وقريُّ لا مامثون وفي قواءة أي لا مامثو اعلى اعمال إذا (فان قلت) ماوجه القراءتين (قلت) أما الشائعة فقدعطف فها الفعل على الفعل وهوم فوعلوقوعه خير كادوالفع لف حسركادواقع موقع الاسم وأمقراءة أف ففه الجلة برأسهاالتي هي اذالا يلبتواعطف على حلة قوله وان كادواليستفز ونك وقرى خلافك قال

عفت الدمارخلافهم فكاغل \* درط الشواط مينهن حصرا

الدالث لا المتعلم والمتعلم وال

وانكادوالستفرونك من الارص العرجوك منها واذالاللشون خلافك لاقلملا سنة من قدار سلما قبال من رسلنا ولاتحداستننا تعو الاأقم الصاوة ادلوك الشمس الى عسق اللمل وقرآن الفعران قرآن الفحر كانمشهودا ومن اللمل فتهجديه نافسلة لك عسى أن يبعث كاربك مقاما محمودا وقلرب أدخلني مدخلصدق وأخرجني مخرج صدق واحمل لىمنلانك

يستنكمهني يقيمك ويحوزان يكون حالاءعني أن يعثكذامقام محودومعني القام المحمود القام الذي يجده القائم فيهوكل من رآه وعرفه وهو مطلق في كل ما يجلب الخدمن أنواع الكرامات وقبل المراد الشفاعة وهي نوع وأحدهما يتناوله وعن ابنءماس رضى الله عنهما مقام يحمدك فيه الاقلون والأسمر ون وتشرف فيه على حميع الخلائق تسأل فتعطى وتشفع فتشفع ليس أحدالا تعت لوائك وعن أي هريرةعن النبي صلى الله علمه وسلم هوالمقام الذي أشفع فيه لاءتي وعن حذيفة يجمع الناس في صعيد واحد فلا تتكم نفتس فأوّل مدعق محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك وسعديك والشرايس اليك والمهدى من هديت وعبدك من بديك وبكواامك لاملح أولامنعني منك الااليك تباركت وتعاليت سجانك رب البيت قال فهد ذاقوله عسى أن يمعثك ربك مقاما محود اقرئ مدخل ومخرج بالضم والفتح عمني المصدر ومعنى الفتح أدخلني فأدخل مدخل صدقأى أدخلني القبرمدخل صدق ادخالا مرضا على طهارة وطميمن السيمات توأخرجني منهعند المعث اخراجامي ضياماتي بالكوامة آمناهن السخط مدل علمه ذكره على اثرذكر المعث وقبل نزلت حين أمي بالهيجرة مريداد خال المدينة والاخراج من مكة وقسيل ادخاله مكة ظاهر اعليها الفتح وانجراجيه منها آمذامن المشركان وقيل ادغاله الغار واخراجه منه سالما وقيل ادخاله فيماحله من عظيم الامروهو النبرة ة واخواجه منهمؤديالما كلفهمن غيرتفريط وقيل الطاعة وقيل هوعام في كل مايدخل فيهو يلابسه من أمرومكان (سلطانا) عقة تنصرني على من خالفني أوملكا وعزاقو بالاصر اللاسلام على الكفر مظهر اله علمه فأجملت دعوته بقوله والله يعصمك من الناس فان خرب الله هم الغالمون ليظهره على الدين كله المستخلفهم في الارض و وعده اينزعن ملك فارس والر وم فيجعله له وعنه صلى الله عليه وسلم انه استعمل عتاب بن أسيد على أهل مكة وقال انطلق فقد استعملتك على أهل الله فكان شديد اعلى المريب ايناعلى المؤمن وقال لاوالله لاأعلم متخلفا يتحلف عن الصلاة في جاعة الاضر بت عنقه فانه لا يتخلف عن الصلاة الامنافق فقال أهل مكة بارسول الله لقد استعملت على أهل الله عمال من أسيدا عرابما جافيا فقال صلى الله عليه وسلم افى رأيت فيما رى النام كأن عتاب نأسددا في مال الخدة فأخذ يحلقة الماب فقلقالها قلقالا شديداحتى فقع له فدخلها فأ عز الله به الاسلام أنصرته السلمي على من يو يد ظلهم فذلك السلطان المصير \* كان حول البيت ثلقمائة وستون صفاصه كلقوم بحمالهم وعن انعماس رضي الله عنهما كانت لقمائل العرب يحجون المها وينحرون الها فشكا الميت الى الله عزوجل فقال أى ربحتى متى تعبدهذه الاصمنام حولى دونك فأوجى لله الى البيت انى سأحدث الثنوية جديدة فأملا 'لثخدود استحد الدفون المك دفيف النسورويح نون اليك حنين الطير الى بيضه الهم عجيج حوالت بالتامية ولما نزلت هذه الاتية يوم الفتح قال حيريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذ محصرتك ثم ألقها فحمل مأتى صف اصف اوهو بذكت بالخصرة في عينه ويقول جا، الحقوزهق الباطل فينكب الصنم لوجهه حتى ألقاها جيعا وبقي صنم خراعة فوق الكعبة وكان من قوارير صفر فقال ياعلى ارم به فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد فرمى به فكسره فحعل أهل مكة يتعجمون و يقولون مارأ ينارجلاأ محرمن محمد صلى الله عليه وسلم وشكاية المبيت والوحى اليه غثيل وتخييل (و زهني الماطل) ذهب وهلك من قولهم زهقت نفسه اذاخرجت والحق الاسلام والماطل الشرك (كان زهوقا) كان مضم الاغير المنفى كل وقت (ونازل) قرئ بالتخفيف والتشديد (من القرآن) من المتسين كقوله من الاونان أوللتبعيض أيكل شئنزل من القرآن فهوشفا المؤمنين يزدادون به اعلاو يستصلحون به دينهم فوقعه منهم موقع الشفاءمن المرضى وعن النبي صلى الله عليه وسلمن لم يستشف بالقرآن فلاشفاه الله ولا يزداديه الكافرون (الاخسارا) أي نقصانا المكذيهم به وكفرهم مقوله تعالى فزادتهم رحساالي رجسهم (واذا أنعمنا على الانسان) بالصحة والسعة (أعرض) عن ذكر الله كانه مستفن عنه مستمد سفسه (ونأى بجانبه) تأ كيدالدعراض لان الاعراض عن الذئ أن بولسه عرض وجهه والنأى بالجانب أن باوى عنسه عطفه ويوليه ظهره أوأرا دالاستكارلان ذلك من عادة المستكبرين (واذامسه الشر) من فقرأ ومن ضأو

سلطانانصيرا وقلحا المقورهق الباطل ان الباطلكانزهوقا ونتزل من القرآن ماهو شما ورجة للؤمنين ولا يزيد الطالم بن الا خسار اواذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بحانيه واذا مسه الشر \* قوله تعالى قل الناجم مت الانس والحن على أن يأنواعثل هذا القرآن لا يأنون عثله ولو كان بعض مهم لبعض ظهيرا (قال العب من النوابت ومن زعهم ان القرآن قديم مع اعترافهم إنه معزالخ) قال أحدوه على الدلك على حيد (٧١٧) المصنف عن سنن المنصف انه

تدلس على الضعفة في مثلهذه المسئلة التي طبقت طبق الأرض ظهوراوشيوعاومع ذاك رضى لنفسهأن يتجاهل فهاعن معتقد القوموذلكان عقمدة أهلالسنةانمدلول كان دؤساقل كل دهمل. على شاكلته فر بكي أعلم عن هو أهدى سدلا و دستاونات عن الروح قلالروحمنأمرري وماأوتيت من العلم الا قاد الاولئن شئنالندهين بالذي أوحمنا المك تم لاتحداك معلمناوك ألا الارجية من رباتان فضله كانعلىك كسرا قللناجمينالانس والمنعلى أن أنواعثل هذا القرآن لامانون عثله ولوكان مضهمم لمعض ظهمراولقد صرفناللناس فيهذا القرآن منكلمتسل العبارات صفة قدعة قاعة بذات المارى تعالى يطلق علها قسرآن ويطلق أيضاعلي أدلتها وهي هـ ذه الكلمات الفصيعة والاتي الكرعمة قرآن وان المحزءندهم الدلمل

أنازلة من النوازل (كان يؤسا) شديد اليأس من روح الله انه الاستأس من روح الله الاالقوم المكافرون \* وقريُّ وناء بجانبه بتقدم اللام على العن كقوله مراء في رأى و يجوز أن بكون من ناء عني نرض (قل كل) أحد (دمل على شاكلته) أي على مذهبه وطريقته التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة من قولهم طريق ذوشوا كلوهي الطرق التي تتشعب منه والدليل عليه قوله (فربكم أعلم عن هو أهدى سبيلا) أي أسدمذهبا وطريقة \* الاكثر على أنه الروح الذي في الحيوان سألوه عن حقيقته فأخر برأنه من أمر الله أي عاسمة أثر بعله وعنابن أبى بريدة لقدمضي النبي صلى الله عليه وسلم ومايه لم الروح وقيل هو خلق عظيم روحاني أعظم من الملك وقيدل جبريل عليه السلام وقيدل القرآن و (من أمرري) أي من وحيه وكالمه اليسمن كالم البشر بعثت المودالى قريش أن ساوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فان أحاب عنها أوسكت فليس بذي وان أجاب عن يعض وسكت عن بعض فهوني فين لهـ م القصة بن وأجهم أمر الروحوهو مهم في التوراة فندمواعلى سؤالهم (وماأوتيم) الخطاب عام وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماقال لهمذلك قالوانعن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنافيه فقال بلغن وأنتم لمنوت من الملم الاقليلا فقالواماأعجب شأنك ساعة تقول ومن يؤت الحكمة عداوتي خيراكتير اوساعة تقول هذا فنزلت ولوأن مافى الارضمن شعبرة أقلام وليسماقالوه بلازم لان القلة والكثرة ثدوران مع الاضافة فيوصف الشئ بالقلة مضافالى مافوقه وبالمكثرة مضافا لى ماتحته فالحكمة التي أوتها العيد خبركثير في نفسها الأأنها اذاأضيفت الى علم الله فه على قليلة وقيد لى هو خطاب للمودخاصة لانهم قالو الانبي صلى الله عليه وسلم قد أوتينا التوراة وفهاال كمة وقدتاوت ومن يؤت الحكمة فقدأوتي خبرا كثيرا فقيل لهم أن علم التوراة قليل في جنب علمالله (لنذهبن) جواب قسم محذوف مع نيابته عن جزاء الشرط . واللام الذاخ له على ان موطئة للقسم وألمعني انشئناذهمنابالقرآن ومحوناه عن الصدور والمصاحف فلمنترك له أثراو بقيت كاكنت لاتدرى ماالكاب (علا تجدلك) بعد الذهاب (به) من متوكل علينا باسترداده وأعادته محفوظ امستورا (الارجة من ربك)الاأن يرجل بكفيرد معليك كان رجته تتوكل عليه بالردأو يكؤن على الاستثناء المنقطع عنى والكن رجة من ربك تركته غيره ذهوب وهذا امتنان من الله تعالى بقاء القرآن محفوظا بعداللة العظيمة في تنزيله وتعفيظه فعلى كلذى علم أن لايففل عن هاتين المنتين والقيام بشكره اوهامنة الله عليه بعفظ العلم ورسوخه في صدره ومنته عليه في قاء الحفوظ وعن ابن مسمودان أولما تفقدون من دينكم الامانة وآخر ماتفقدون الصلاة وليصامن قوم ولادن لهم وانهذا القرآن تصبحون بوما ومافيكم منهشئ فقال رجلكيف ذلك وقدأ ثبيتناه في قلوبنا وأثبيتناه في مصاحفنانعلمه أبناءناو يعلمه ابنا وبالأبناء هم فقال يسرى عليمه ليلا فيصبح الناس منه فقراء ترفع المصاحف و منزعما في القاوب (لايأتون) جواب قسم محذوف ولولا اللام الموطئة بازأن يكون جو الالشرط كقوله \* يقول لاغائب مالى ولا حرم و لان الشرط وقع ماضماأى لو تظاهر واعلى أن يأتو اعتله ذا القرآن في الاغته وحسن نظمه وتأليفه وفهم المرب المارية أرباب البيان المجزواءن الاتيان عثله والجحب من النواب ومن رعهم أن القرآن قديم مع اعترافهم بأنه مجزوا غما يكون الهزحيث تكون القدرة فيقال الله قادر على خلق الاجسام والعبادعاج ونعنه وأما المحال الذى لامجال فمه للقدرة ولامدخل لهافيه كثاني القديم فلايقال الفاعل قدعزعنه ولاهوم يحز ولوقيل ذلك لجاز وصف اللهاالعزلانه لايوصف القدرة على الحال الاأن يكابروافيقولواهوقادر على المحال فانرأس مالهم المكابرة وقل المقائق (ولقد صرفنا) رددناوكررنا (منكل منل منكل منه هوكللثل في غرابته وحسنه

لاالمدلول اكنهم يتعرزون من اطلاق القول بأنه مخلوق لوجهين أحده النه اطلاق موهم والثاني ان السلف ألصالح كفواعنه فاقتفوا T تارهم واقتسوا أنوارهم وكمن معتقد لا يطلق القول به خشية ايهام غيره عمالا يجوزا عتقاده فلاربط بين الاعتقاد والاطلاق ولا كرامة لمعتقد ذلك و المتعنب بالرامه و الله يقول الحق وهو يهدى السبيل \*والكفورالخود (فانقلت) كيف جاز (فأي أكثرالناس الاكفورا) ولم يجزضربت الاز مدا (قلت) لان أى متأوّل الذفي كانه قسل فلم رضوا الا كفورا \* لما تسن اعجاز القرآن وأنضمّت المه الحجزات الآخر والمنات وأزمتهما لحجة وغلمو اأخذوا بتعالون ماقتراح الاتمات فعمل المهوت المجووج المتعثر في أذبال المرة فقالوالن نؤمن الدُّحتي وحتى (تفعر) تفتح وقرئ تفعر بالتخفيف (من الارض) يعنون أرض مكة (بنبوعا) عبنا غررة من شأنه اأن تنبع بالماء لا تقطع يفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء (كازعت) يعنون قول الله تُعالى ان نشأ نخسف بهم الارض أونسقط علم مكسفا من السماء \* قرى كسفا بسكون السان جم كسفة كسدرة وسدرو بفتحه أقملا) كفيلاء اتقول شاهدا بصحته والمعنى أوتأتى بالله قبيلا وباللائمكة قملا كقوله كنت منه ووالدى رما فانى وقدار بهالغرب أومقابلا كالعشد برععني المعاشر وضوه اولاأنزل علمنالللائكة أونري بناأوجهاءة حالا من الملائكة (من زخوف) من ذهب (في السمياء) في معارج السمياء فْذْف المضاف \* بقال رقى في السلوف الدرجة (ولن نُؤمن لرقيك ) وان نؤمن لاجل رقيك (حتى تنزل علمنا كتاما)من السماءفيه تصديقك عن ابن عباس رضى الله عنهما قال عبد الله بن أي أمية لن نؤمن لك حتى تقذ الى الْهِ عَامِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ مَا تُعَامِمُ مَا تَيْ مَعَكَ بِصِلَّا مَنْشُورُ مَعْهُ أَربِعَهُ مِنَ المُلا تُسكُّهُ يَشْهُدُونَ الثأنك كانقول وماكانوا يقصدون بهدفه الاقتراحات الاالعناد واللجاج ولوجاء تهدمك آمة لقالواهذا محركا قالءز وحل ولونزلنا علمك كتابافي قرطاس ولوفتحنا علمم بابامن السماء فظاوا فيه يمرجون وحمن أنكروا الا مقالماقمة التي هي القرآن وسائر الا آمات وليست بدون مااقتر حوه بل هي أعظم لم يكن الى تبصرته-م سبل (قل سحانري) وقرئ قال سعان ربي أي قال الرسول وسعان ربي تعب من اقتراحاتهم عليه (هل كنت الا) رسولا كسائر الرسل (بشرا) مثاهم وكان الرسل لا يأتون قومهم الاعليظهر والله علمهمن الآيات فليس أمر الاكات الى اغاهواني الله في الإلكي تضير ونها على \* أن الأولى نصب مفعول تأن لنع والثانية رفع فاعلله و (الهدى) الوحى أى ومامنعهم الأعان بالقرآن وبنبوة محدصلي الله عليه وسم الاشهة تلطت في صدورهم وهي انكارهم أن يرسل الله المشروالهـمزة في (أبعث الله) للانكار وما أنكروه فغلافه هو المنكر عندالله لان قضية حكمته أن لا برسل ملك الوحى الاالى أمثاله أوالى الانساء ثرو دناك مانه (لوكان في الارض ملائكة عشون) على أقدامهم كاعشى الانس ولايطير ون باجفتهم الى السماء فيسمعوا من أهاهاو يعلواما عب عله (مطمئنين) ساكنين فالارض قارين (انزلناعلهم من السماء ملكارسولا) يعلهم الخبر ويهديهم المراشد فأما الانس فاهم جده المثابة اغايرسل اللك ألى مختار منهم للندة و فيقوم ذلك المختار بدعوتهم وارشادهم (فان قلت) هل يحوز أن يكون بشر اوملكامنصو بن على الحال من رسولا (قلت) وجه حسن والمعنى له أجوب (شهيد اييني وبينكم) على انى الغت ماأرسات به اليكم وأنكم كذبتم وعاندتم (انه كان بعباده) المذرين والمنذرين (خبيرا) عالمالا حوالهم فهو مجازيهم وهذه تسلية لرسول الله صلى الله علمه وسلم ووعمد لله مقرة وشهمد الميمز أوحال (ومن عدالله) ومن يوفقه و بلطف به (فهوالمهدد) لانه لاراطف الاعن عرف أن اللطف ينفع فيه (ومن يضلل) ومن يخذل (فان تجدله مأولياء) أنصارا (على وحوههم) كقوله يوم يسحبون في المارعلى وجوههم وقيل لرسول اللهصلى اللهءايه وسلم كيف عشون على وحوههم قال ان الذي أمشاهم على أقد امهم قادر على أن عشهم على وجوههم (عماو د كاوصما) كاكانوافي الدنيالا يستبصرون ولاينطقون بالحق ويتصامون عن استماعه فهم في الا تنوة كذاك لا يبصرون مايقر أعينهم ولايسمون مايلذمسامعهم ولايتعاقون عايقبل منهم ومنكان فيهذه أعي فهوفي الاسترة أعي ويجوزأن يحشر وامؤفي الحواص من الموقف الى المار بعد الحساب فقد أخبر عنهم في موضع آخرانه-م يقرؤن و يتكلمون ( كلماخبت) كلماأ كات جاود هم و لحومهم وأفنتها فسكن لهما بدلو اغبرها فرحمت

مشى الانسولايطيرون فأبيأ كيرالناس الا كفوراوقالوالن نومن لكحتى تفعرلنامن الارض بنبوعا أوتكون للاجنة من غدل وعنب فتفعد والانهار خـ اللماتفيرا أو تسقط السماء كازعت علمنا كسفاأوتأتي مالله والملائكة قسلاأو مكدون لك بيت من رَّخ فِأُورُ فِي فِي السَّمَاءُ وان نؤمن لرقبك حتى تنزل علمنا كتابانقر وه قـلسعانريهـل كتت الابشرارسولاوما منعالناسأن ومنوا اذحاءهمالهدىالاأن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قدل اوكان في الارض ملائكة عشون مطمئنان لنزلناعلهم من السماء ملكارسولا قل كفي بالله شهداييني وسنكانه كانساده خسرابصرا ومنهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تحد لهم أولما. مندونهونعشرهم يوم القدامة على وجوههم عماو بكاوحمامأواهم جهنم كاماحيت زدناهم

ماجنعتهم الى السماء الخ)قال أجدوقد اشتمل

كالرمه هذاعلى جواب حسن عن سؤال مقدر وهوقول القائل ان مجردوجود الملائمكة في الارض بناسب ارسال الماك المهم في الله الموقع الله الموقع المالية المناطقة الريادة فيكون جوابه ما تقدم والله الموقق

ذلك جراؤهم مانهم كفرواما تاتنا وقالوا أئذا كناعظاماورفانا أئنالمع وتون خلقا حديدا أولم رواأن الله الذيخلق السمروات والارض قادرعلىأن الحاق مثلهم وجعل أمم أحلالار سفه فأبي الطالسون الاكفورا فللوأنم علكون خوات وجهربي اذالامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان فتورا ولقد آتيناموسي تسعآبات ىنات فاسستىلىنى اسرائسل اذعاءهم فقال له فرعدون انى لاظناك بامروسي مسعوراة الالقدعلت ماأتزل هؤلاء الارب السميهات والارض دصائر وانىلاظناك مافرعون مثبو رافأراد أنسستفرهم من الارض فأغرقناه ومن معمه جيعا وقلنامن دهده البي اسرائيل

ملتمة مستعرة كانهم ماكذبوابالاعادة بعدالافناء جعل الله خراءهم أنسلط النارعلي أخزائهم تأكلهاو تفنها غ يعيدهالا يزالون على الافناء والاعادة المزيد ذلك في تحسرهم على تكذيهم البعث ولانه أدخل في الانتقام من الجاحد وقد دل على ذلك بقوله (ذلك جزاؤهم) الى قوله (أثنالم موقون خلقا حديدا) (فان قلت) علام عطف قوله وجعل لهم أجلا (قلت) على قوله (أولم بروا) لان المعنى قد علوا بدليل العقل أن من قدر على خلق السموات والارض فهو قادر على خلق أمناله ممن الانسلان مليسوا بأشد خلقامتن كاقال أنغ أشد خلقاأم السماء (وجعل لهم أجلالار بسفيه) وهوالموت أوالقمالة فأبواه عوضوح الدليل الاجودا لوحقهاأن تدخل على الافعال دون الاسماء فلابدمن فعل بعدها في (لوانتم على كون) وتقديره لوغلكون غلكون فأصمر قالتا اضماراعلى شريطة التفسير وأبدل من الضمر المتصل الذي هو الواوضمر منفصل وهو أنتراسقوط مانتصل بهمن اللفظ فأنترفاعل الفعل المضمر وتلكون تفسيره وهذاهو الوجه الذي يقتضيه علم الاعراب فأماما يقتضمه علم البيان فهوأن أنتم تملكون فيمد دلالة على الاختصاص وأن الناسهم المختصون بالشح المتداغ ونحوه قول حاتم لوذات سواراطمتني وقول المتلس \* ولوغيرأخوالى أرادوانقيصتى = وذلك لان المعل الاول السقط لاجل المفسر برزال كالم في صورة المتداو اللبر ورجة اللهر رقه وسائر نعمه على خلقه واقد بلغ هذا الوصف بالشح الغاية التى لا يملغها الوهم وقيل هولاهل مكة الذين اقترحوا مااقترحوامن الينبوع وآلانهار وغيرها وانهم لوملكواخزان الارزاق لعاواجها (قتورا) ضيقا بخيلا (فانقلت) هل يقدر لامسكم مفعول (قلت) لالان معناه المعلم من قواك المنيل عملك ونابن عماس رضي الله عنهماهي العصاو المدوالجراد والقمل والضفادع والدم والحجر والبحر والطور الذي نتقه على بني اسرائيل وعن الحسن الطوفان والسنون ونقص الثمرات مكان الخبروالبحر والطوروءن عمر بن عبد العزيزأنه سأل محمد بن كعب فذكر اللسان والطمس فقال له عمركيف بكون الفقيه الاهكذاأخرج باغلام ذلك الجراب فأخرجه فنفضه فاذابيض مكسور بنصفن وجوزمكسور وفوم وحص وعدس كلها حارة وعن صفوان بنعسال أن بعض المودسال الذي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أوحى الله الى موسى أن قل ابنى اسرائيل لا تشركو الالله شما ولا تسرقو أولا تزواولا تقت اوا النفس التي حرم الله الابالحق ولاتسمر واولاتأكلوا الرباولاتشواسرىءالىذى سلطان ليقتله ولاتقذ فوامحصنة ولاتفروامن الزحف وأنتم باج ودخاصة لا تعدوافي السبت (فاستل بني اسرائيل) فقلناله سل بني اسرائيل أي سلهم من فرعون وقلله أرسل معيني اسرائيل أوسلهمعن أعلنهم وعن حالدينهم أوساهم أن دماضدوك وتمكون قلوجم وأيديهم معك وتدل عليه قراءة وسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل بني اسرائيل على لفظ الماضي بغيرهن وهي لغة قريش وقيل فسل بارسول الله المؤمنين من بني اسرائيل وهم عبد الله ب سلام وأصحابه عن الاتمات المزد ادوا يقيناوطمأنينة قلب لان الادلة اذا تطاهرت كان ذلك أقوى وأثبت كقول الراهم ولكن ليطمين قابي (فان قات) بم تعلق (اذجاءهم) (قلت) أماعلى الوجه الاول فبالقول المحذوف أي فقلناله سلهم حين جاءهم أو بسال في القراءة الثانية وأماعلى الاخير فيا تيناأو باضمار اذكراو يخبروك ومعدى اذجاءهم اذجاء آباءهم (مسحورا) محرت فحولط عقال (لقدعلت) يافرعون (ما أنزل هؤلاء) الآيات الاالله عزوجل (بصائر) بينات مكشوفات ولكنك معاند مكابر ونحوه و محدوا بهاواستيقنتها أنفسهم ظل اوعاق وقريُّ علت الضم على معنى اني است بمحور كاوصفتني بل أناعالم بصحة الاص \* وأن هذه الا مات منزلها رب السموات والأرض \* ثم قارع ظنه بظنه كا نه قال ان ظننتني مسمور افأنا أظنك (مشبورا) هالكاوظني وصمن ظنكلانه أمارة ظاهرة وهي انكارك ماعرفت صتمه ومكابرتك لا يات الله بمدوضوحها وأماظنك فكذب بعت لان قواكم علك بعدة مرى انى لاظنك مسعورا قول كذاب وقال الفراءم تبورا مصر وفاعن اللير مطبوعاء لى قليك من قوله مماثيرك عن هداأى مامنعل وصرفك وقرأ أى ت كعب وأن اخالك يافر عون الشوراعلي ان الحففة واللام الفارقة (فأراد) فرعون أن يستحف موسى وقومه من

أرض مصرو يخرجهم منهاأو ينفهم عن ظهر الارض بالقتل والاستئصال فحاق يهمكره مأن استفز والله ماغراقه مع قبطه (اسكنوا الارض) التي أرادفرعون أن يستفركم مها (فاذا حاءوعد الا حرة) يعني قيام الساعه (حشائك لفيفا) جعامختاطين الاكرواماهم عكرين كوعيز بين سعدائكم وأشقيائكم واللفيف الجاعات من قمائل شتى (وبالحق أتزلناه وبالحق تزل) رماأتزا االقرآن الابال كمة القتصة لاتزاله وما تزل الاملتسالا لق والحكمة لاشتماله على الهداية الى كل خديراً وما أنزلناه من السماء الامالحق محفوظا بالرصدمن الملائكة ومانزل على الرسول الامحفوظ الهم من تخليط الشدياطين (وماأرسلناك) الالتبشرهم مالجنة وتنذرهم من النارليس المكوراءذاك شي من اكراه على الدين أو نحوذاك (وقرآنا) منصوب فعل يفسره (فرقناه) وقرأ أبي فرقناه بالتشديد أي جعلنانز وله مفرقام عيما وعن ان عداس رضي الله عنده أنه قرأه مشددا وقال لم ينزل في يومين أوثلاثة بلكان من أوله وآخره عشر ون سنة يعني أن فرق بالتخفيف مدل على فصل متقارب (على مكث) بالفتح والضم على مهل وتؤدة وتثبت (ونزلناه تنزيلا) على حسب الموادث (قل آمنوابه أولا تؤمنوا) أمر بالاعراض عنهم واحتقارهم والازدراء بشأنهم وأن لا يكترث بهم و باعلنهم و بامتناعهم عنه وأنهم الله يدخلوافي الاعمان ولم يصدقوا بالقرآن وهم أهل عاهلية وشرك . فان خيرا منهم وأفضل وهم العلم عالذن قرؤا الكتب وعلواما الوجى وماالشرائع قدامنوابه وصدقوه وثبت عندهم أنه الذي المرى الموعودفي كتم مفاذاتلي علم مخروا سجداو سحوا الله تعظيم الامره ولانجازه ماوعدفي الكتب المنزلة وبشربه من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانزال القرآن عليه وهو المراد بالوعد في قوله (ان كان وعدر بذالفعولا ويزيدهم خشوعا) أي يزيدهم القرآن اين قلب ورطو بة عين (فان قلت) ان الذين أوتوا العلم من قبله تعليل الماذ أ (قلت) يجوز أن مكون تعلم اللقوله آمنوا به أولا بومنوا وأن يكون تعليلا لقل على سبيل التسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطييب نفسه كانه قيل تسل عن اعمان الجهلة باعمان العلماء وعلى الاول ان لم تؤمنوا به لقد آمن به من هو خيرمنكم (فان قلت) مامنى الحرور الذقن (قلت) السقوط على الوجه واغاذ كرالدةن وهومجتمع اللعين لأن الساجد دأول ما يلقى به الارض من وجهه الذقن (فان قلت) حرف الاستعلاء ظاهر المعنى اذا قلت خرى لى وجهه وعلى ذقنه في المدم في خراذ قنه ولوجهه قال ■ فخرصر بعالليدين وللفم (قات) معناه جعل ذقنه ووجهه الغرور واختصه به لان اللام للاختصاص (فان قات) لم كرر يخرون للاذ قان (قلت) لاختلاف الحالد وهماخر ورهم في حال كونهم اجدين وخر ورهم في الكونهما كن \* عن ابن عداس رضى الله عنه ما معه أبوحهل يقول با ألله ارجى فقال انه ينهاناأن نعبداله ينوهو يدعوالها آخر وقيه لمان أهل الكتاب قالوا أنك لتقل ذكر الرحن وقدأ كثرالله فى التوراة هذا الأسم فنزات والدعاء عنى التسمية لاءمنى النداء وهو يتعدّى الى مفعولين تقول دعوته زيدا تم يترك أحدهماا ستغناء عنه فيقال دعوت زيداوالله والرجن المرادم ماالاسم لاالسمي وأو للتُّفير فعني (ادعوا الله أوادعوا الرحن) سمواج ذا الاسم أوج ذاواذ كروا اما هذاواما هذا \*والتنوين في (أما) عوض من المضاف اليه و (ما) صلدللا بهام المؤكد لما في أي أي أي هذين الاسمين سميم وذكرتم (فله الاسماءالمسنى) والضمر في فله ليس براجع الى أحد الاسمن المذكور بن وا يكن الى مسماهم ما وهوذاته تعالى لان التسمية للذات لاللاسم والمعنى أياما تدعوا فهوحسن فوضع موضعه قوله فله الاسماء الحسني لانه اذاحسنت أسماؤه كلهاحسن هذان الاسمان لانهمامنها ومعنى كونهماأحسن الاسماءأنهامستقلة عدانى التعميد والتقديس والتعظم (بصاوتك) بقراءة صلاتك على حذف المصاف لانه لا بابس من قبل أن الجهر والخافتة صفتان تعتقبان على ألصوت لأغمر والصلاة أفعال وأذكار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بقراءته فاذاسمه هاالمشركون الغوا وسموافأ مربان يخفض من صوته والمعني ولاتجهر حتى تسمع المتركين (ولاتخافت) حتى لاتسمع من خلفك (وابتغيين) الجهر والمخافتة (سبيلا) وسطا وروى أن أبابكررضي اللهعنيه كان يخفى صوته بالقراءة في صد الاته ويقول أناجي ربي وقد علم عاجتي وكان عروضي

اسكنوا الارض فاذا وعدالا خوة حثنادكم لفيفيا وبالحق أنزلناه وبالحق تزل وماأرسلناك الامبشراوندراوقرآنا فرقناه لنقرأه على اناس على محكث وتزلناه تنز بلاقل آمنوا به أولا تؤمنوا ان الذين أوتوا العلمن قبلهاذا يتالى علمهم يخرون للرذقان سحيدا ويقولون سيمان سا انكان وعدر منالمفعولا و يحسر ون الاذقان سحكون ويرددهم خشوعا قل ادعواالله أوادعوا الرجن أياما تدعمو فسلم الاسماء المساني ولاتجهم مصاوتك ولاتخافتها والتغ من ذلك سيدلا وقل الحدلله الذي لم يتحذ ولداولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له

■ قوله تعالى وقل الحدلله الذى لم يتخذولد اولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل (قال ان قات كيف لا قوص عه بنفي الولد والشريك الخاخ) قال أحد وقد لاحظ الزنخ شرى ههذا ما أغفله عند قوله تعالى الحدلله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفر وابر بهم يعدلون وقدرد دت هذا الوجه فيما تقدم بان هذه الجلة لا يلمق اقترانها منالا بكلمة التعميد ولا تناسها فانك

لوقلت ابتداء الحدلله الذي الذين كفروابه ومدلون لم يكن مناسبا والله أعلم

ولى من الذل وكبره تكميرا

(سورة الكهف مكية وهي مائة واحدى عشرة آية)

(بسم الله الرحن الرحيم)

الجدالله الذي أنزل على
عبده الكتاب ولم يجعل
المعوجا قيم المنذر بأسا
المؤمنين الذين يعملون
الصالحات أن لهم أحرا
الصالحات أن لهم أحرا
وينذر الذين قالوا التخذ
ولالا بائم كبرت كله
الله ولد الماهم به من علم
ولالا بائم كبرت كله
النيق ولون الا كذيا
قامل باخع نفسان على
النيق ولون الا كذيا
قامل باخع نفسان على
المول في سورة الكهف

(بسم الله الرحن الرحن) قوله تمالى و سفر الذين قالوا اتخذ الله ولد امالهم بهمن علم ولالا مائم م (قال فيه ان قات اتخاذ الله واد افي نفسه محال الله عنه وقع صوته و يقول أز حوالشيطان وأوقظ الوسنان فأم أباد كرأن برفع قليلا وعمراً ن يخفض قليلا وقبل معناه ولا تجهر بصلات كله اولا تخافت بها كلها وابتغ بن ذلك سيلا بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار وقيل بصلاتك بدعائك و ذهب قوم الى أن ألا " بة منسوخة بقوله ادعوار بكر تضرعا وخفية وابتغاء السبيل مثل لا نشعاء الوجه الوسط في القراءة (ولى من الذل) ناصر من الذل ومانع له منه لاعتزازه به أولم والأنه والشريك والنقل أحدامن أجل مذلة به ليدفعها عوالانه (فان قلت) كيف لا قوصفه بنق الولد والشريك والذل بكامة التحميد (قلت) لان من هذا وصفه هو الذي يقدر على ادلاء كل نعمة فهو الذي يستحق جنس الحد وكان الذي صلى الله عليه وسلم اذا أفصح الغلام من بني عبد المطاب علمه هذه الا " بة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأسورة بني اسمرائيل فرق قلمه عندذ كر الوالدين كان له قنطار في الجنة والقنطار ألف أوقية ومائتا أوقية رزقنا الله فضله العميم واحسانه الجسيم

## وسورة الكهف مكية وهي مائة واحدى عشرة آية

## وسم الله الرحن الرحمي

\* لقن الله عماده وفقههم كيف يثنون عليه و مجدونه على أجزل نعمائه عليهم وهي نعمة الاسلام وما أنزل على عبده محمدصلى الله عليه وسلم من الكتاب الذي هوسيب نجاتهم وفوزهم (ولم يجمل له عوما) ولم يجمل له شمأ من العوج قط والعوج في المعانى كالعوج في الاعيان والمرادن في الاختلاف والتناقض عن معانيه وخروج شيِّ منه من المكمة والاصابة فيه (فان قات) بم انتصب (قيما) (قات) الاحسن أن ينتصب عضم ولا يجعل عالامن الكتاب لان قوله ولم يحمل معطوف على أنزل فهود اخل في حيز المدلة فجاعله عالامن الكتاب فاصل بن الحال وذي الحال معض الصلة وتقديره ولم يعمل لهعو حاجمله قعالانه اذانفي عنه العوج فقدأ ثبت له الاستقامة (فان قات) مافائدة الجع بين نفي الموج واثبات الاستقامة وفي أحدها غني عن الاسخر (قات) فالدنهالتأ كيدفرب مستقم مشهود لهبالاستقامة ولايخلومن أدنىء وجعند السبر والتصفح وقيل قعاعلى سائر الكتب مصدّقالهاشا هذا بصحة ا وقيل قيماعِصالح العبادومالا بدلهم منه من الشرائع وقرئ قيما \*أنذر متعدالي مفعولين كقوله اناأنذرنا كم عذا اقر بيافا قتصر على أحدهما وأصله (لينذر) الذين كفروا (بأسا شهديدا)والمأس من قوله بعذاب نثيس وقدية سالعذاب ويؤس الرجل بأساو بالسمة (من لدنه) صادرا من عنده وقريٌّ من لدنه بسكون لدال مع اشمام الضمية وكسر النون (ويدشر) بالتحقيف والتثقيل (فان قلت) لم اقتصر على أحدمه مولى أنذر (قلت) قد جمل المنذر به هو الغرض المسموق المه فوجب الاقتصار علىمه والدايل عليه تكريرالانذار في قوله (و ينذر الذين قالوا اتخـــذالله وادا)متعلقا بالمنذرين من غـــميذكر المنذربة كاذكر البشرية في قوله أن لهم أجر احسنااستغناء بتقدمذكره ، والاجرالحس الجنة (مالهم به منعل) عالولداً وباتخاذه يعنى أن قوله مهذالم يصدر عن علم والكن عن جهل مفرط وتقليد للا تباءوقد اشتملت آباؤهممن الشيطان وتسويله (فان قت) اتخاذ اللهولدافي نفسه محال فكيف قيل ما لهم منعلم (قلت) معناه مالهم به من علانه ليس عمايه لم لاستعالته وانتفاء العلم الشي اماللجهل بالطريق الموصل اليه وامالانه في نفسه محال لا يستقيم تعالى العلميه \* قرى كبرت كلة وكلة بالنصب على التمييز والرفع على الفاعلية والنصب أقوى وأبلغ وفيه معنى التجب كانه قيل ماأكبرها كلة و (تغرج من أفواههم) صفة الكلمة

والم كشاف ل فكيف قيل لم الخ) قال أحد قد مضى له في قوله تعالى وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ان ذلك وارد على سبيل انته كم والا فلاسلطان على الشرك حتى ينزل و تظيير و و لا يرى الضب بها ينجير \* وقد قد مت حينت ذان المكلم وارد على سبيل المقيقة في والاصل وان نفي انزال السلطان تارة يكون لاستعالة انزاله و وجوده و تارة يكون لا نه لم يقع وان كان عكما والله أعلم تفيد استعظام الاجترائم معلى النطق بها واخراجها من أفواههم فان كثيرا عما يوسوسه الشيطان في قلو ب
الناس و يحدّ تون به أنفسهم من المنكر أت لا يتمال كون أن يتفوهوا به وطلقوا به ألسنتهم بل يكظمون عليه
تشورا من أظهاره في كمثر (فات) الى قولهم أتخذ الله ولا يسكر ون الباء مع أشمام الضمة (فان قلت) الام
يرجع الضمير في كبرت (فات) الى قولهم اتخذ الله ولا يسمن كله كا يسمون القصيدة بها شههه وا باهم حين
قولواعنه ولم يومنوا به وما تداخله من الوجد والاسف على قولهم برجل فارقه أحميته وأعز نه فهو يتساقط
حسمرات على آثارهم و يبخع نفسه وجداً عليه موتله فاعلى فراقهم بوقر عنا خع نفسك على الاصل وعلى
الاضافة أى قاتلها ومهالكها وهو الارسيقيال في قرأن المرق عنوا والمضى فين قرأ أن لم يؤمنوا بعنى الاصل وعلى
يؤمنوا (بهذا الحديث) بالقرآن (أسفا) مفعول له أى لفرط المؤن ويحوز أن يكون زينه ما المبالغة في
المؤن والخضب يقال رجل أسف وأسيف (ماعلى الارض) يعنى ما يصلح أن يكون زينه من المبالغة في
زخارف الدنيا وما يستحسن منها (لنباوهم أيهم أحسن عملا) وحسن العمل الزهد فها وترك الاغترار بها أ
زخارف الدنيا وما يستحسن منها (لنباوهم أيهم أحسن عملا) وحسن العمل الزهد فها وترك الاغترار بها أ
زخارف الدنيا وما يستحسن منها (لنباوهم أيهم أحسن عملا) وحسن العمل الزهد فها وترك الاغترار بها أ
زخارف الدنيا وما ومعشمة في از القربه بعته و اماطة حسن عملا الرض عائن رئية من أماتة الحيوان
وتجفيف النبات والاشجار وضو ذلك ذكر من الاسمالية ترين الارض عاخل أمن ومقة أمحاب الكهف
وتجفيف النبات والاشجار الكهف الغار الواسع في الجمل (وارقيم) اسم كلهم قال أميسة بن أبي الصلت

وايس بهاالاال قيم مجاورا \* وصيدهم والقوم في الكهف هد

وقيل هولوح من رصاص رقت فيه أسماؤهم حمل على باب الكهف وقيل إن الناس رقواحد يتم مقرافي الجيل وقيل هوالوادى الذي فيه الكهف وقسل الجيل وقسل قريتهم وقيل مكانهم بين غضبان وأيلة دون فاسطين (كانوا) آية (عجبا) من آياتناوصفابالصدرأ وعلى ذات عجب (من لدنك رحة) أي رحة من خزائن رجتكُ وهي الغفرة والرزق والامن من الاعداء (وهي لنامن أمرنا) الذي نعن فيهمن مفارقة الكفار (رشدا) حتى نكون بسنمه راشدين مهتدين أواجعل أمن نارشدا كله كفولك رأيت منك أسدا (فضرينا على آذانهم أى ضربناعلم الحالمن أن تسمع يمني أغناهم انامة ثقيلة لاننبهم مفها الاصوات كاترى المستثقل في نومه نصاحيه فلا يسمع ولا يستنمه فحذف المفعول الذيهو الحاب كما بقال بني على اس أته يريدون بنى علم القبة (سنين عدد أفوات عدد فيعتمل أن يريد الكثرة وأن يريد القلة لان الكثير قليل عنده كقوله لميلبثوا الاساعةمن نهار وقال الزجاج اذاقل فهم مقددارعدده فلإتحتج أن يعترواذا كثراحتاج الى أن يَعد الله المعنى معنى الاستفهام فعلق عنه لنعم فلا يعمل فيه وقرى ليعمل وهوم علق عنه أيضالان ارتفاعه بالابتداء لاباسناديه إاليه وفاعل يعلم مضمون ألجلة كاأنه مفعول نعل (أى الحزيين) الختلفين منهم فى مدة لبتهم لانهم لما انتهوا اختلفوافى ذلك وذلك قوله قال قائل منهم كم لبتتم قالو المتنابوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم عبالبشتم وكان الذين قالوار بكم أعلم عالبشتم هم الذين علمواأن أبثهم قدتطاول أوأى الحزبين المحتلفين من غيرهمو (أحصى) فعل ماض أي أيهم ضبط (أمدا) لا وقات لبهم (فان قلت) فا تقول فين جعله من أفعل التفضيل (قات) ايس بالوجه السديد وذلك أن بناء من غير الثلاثي المجرد ايس بقياس وغو أعدى من الجرب وأفلس من ابن المذلق شاذوالقماس على الشاذفي غير القرآن عتنع فيكيف به ولان أمدالا يخلواما أن منتصب بافعل فأفعل لايعممل واماأن ينصب بلبثوا فلايسدعليه المني فأن زعمت أنى أنصبه باضمار فعل مدل عليمه أحصى كأضمر في قوله \*وأضرب منابالسموف القوانسا \* على نضرب القوانس فقد أبعدت المتناول وهوقريب حيث أبيت أن يكون أحصى فعلا تم رجعت مضطر الل تقديره واضماره (فان قلت)

وقدجعل معض النعاة تناءأ فعل من المزيد فيه الهمزقماسا وادعى ذلك مذهبا لسيبو بهوعاله بان بناءه منه لا رغه مر نظم الكلمة واغاهو تعويض عزة بهدمزة بهذا الحديث أسفاانا حعلنا ماعلى الارض زينة لهالنباوهمأيهم حسن عملا وانالجاءاون ماعلم اصعبدا جرزاأم حسبت أن أحداب الكهف والرقع كانوا من آ ماتنا عمااذ أوي الفتهة الىالكهف فقالوار يناآ تنامن لدنكرجة وهوالنا من أهم نارشدافطريا على آذانهم في الكهف سنبن عددا تربعثناهم لنعل أى الخز الناحص المثوا أمدانين نقص عليك نبأهم بالحقائهم فتية آمنوا 14.7

عادكارمه (قالوأيضا فاوكان التفضيل لم على انتصاب أمد الما بأفعل الخ) قال أحدولقائل ان يتمديه على التمير كانتصاب العدد عييرا في قوله تعالى واحصى كلشى عددا و يعضد حله على أفعل التفضيل

وروده في نظير الواقعة واختلاف الاحراب في مقدار اللبت وذلك في قوله تعالى اذيقول أمثلهم طريقة ان لبتم الا يوما فأمثلهم طريقة هو أحصاهم للبتو اعدد اوكال الوجهين عائر والله أعلم

وزدناهم هدى وربطنا على قاوبهم اذفاموا فقالوار بنارب السموات والارضان ندعومن دونه الهالقد قلنااذا شططاه ولاءقومنا اتخ ـ ذوامن دونه آلهة لولا يأتون علهم يسلطان والفن أظلمن افترى عسلي الله كذا واذاء المتزلتموهم ومأ يعبدون الاالله فأووا الى الكهف انشراك ر کم من رحته و بهی الكم من أمركم مراققا وترى الشمس اذاطاعت تزورعن كهفهمذات الممين واذا غردت تقرضهم ذات الشمال وهمف فوهمنه ذلك من آمات الله من عد الله فهو المهتدومن يضلل فلن تحدله وليا مرشدا وتعسيه أنقاطا وهمرقودو قالهمذات المين وذات أشمال وكلهم باسط ذراعم بالوصيد لو اطلعت علمهم لوليت منهم فرار اولملئت منهم رعبا

كيف جعل الله تعالى العلم باحصائه المدة غرضافي الضرب على آذانهم (قلت) الله عز وجل لم يرل عالما بذلك واغماأ رادماتملق به العلم من ظهور الاص لهم مايرد ادوااعماناواعتمار اويكون اطفالومني زمانهم وآية منة الكفارة (وزدناهم هدى) بالتوفيق والمثنيت (وربطناعلى قاديهم) وقويناها الصبرعلي هجرالاوطان والنعم والفرار بالدن الى بعض الغيران وجمرناهم على القيام بكامة الحق والنظاعر بالاسلام (اذقاموا) بين بدى الجدار وهو دقدانوس من غيرممالاة به حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم (فقالوار بنارب السموات والأرض \*شططا) قولاذاشطط وهو الافراط في الظلم والابعاد فيه من شط اذا بعد ومنه أشط في السوموفي غيره (هؤلاء)مبتدأو (قومنا)عطف بيان و (اتخذوا)خبروهواخبارفي معنى انكار (لولا أتون علمهم) هلاماً تون لي عمادتهم فحذف المضاف (بسلطان بين) وهو تبكيت لان الاتيان بالسلطان على عبادة الأوثان محال وهودليل على فساد التقليدوأنه لأبدفي الدين من الجة حتى يصعو يثبت (افترى على الله كذبا) دنسية الشر بكاليه (واذاعتراتموهم) خطاب من بعضهم لبعض حين صممت عزعة معلى الفرار بدينهم (وما يعبدون)نصب عطف على الضمريعني واذاعتر لتموهم واعترائم معبوديهم (الاالله) يجوزأن مكون استثناء متصلا على ماروى أنهم كانوا يقرون بالخالق و يشركون معه كاأهل مكة وأن يكون منقطعا وقيل هوكالم معترض اخمارمن الله تعالى عن الفئة أنهم لم بعدد واغيرالله (مرفقا) قرى بفتح الم وكسرهاوه وما سرتفق به أى منتفع اماأن يقولواذلك تقة بفضل الله وقوة فرجائه مم لتوكلهم عليه ونصوع يقيهم واماأن عيرهميه ني في عصرهم واماأن يحكون بعضهم نسا (تزاور)أى عايل أصله تتزاور فعف مادغام الماه في الزاي أوحذفها وقدقرئ مهما وقرئ تزور وتزوار وزن تحروتجار وكلهامن الزور وهوالمل ومنه زاره اذامال المه والزور الملعن الصدق (ذات المن) جهة المن وحقيقة الله ما المعاة بالمن (تقرضهم) تقطعهم لانقربهم من معنى القطيعة والصرم قال ذوالرمة Diwin In Brown thousand Kell of

الىظةن يقرضن أفوازمشرف 🗨 شمالا وعن أعمانهن لفوارس (وهم في فحوة منه) وهم في متسع من الـ كهف والمعني أنه مفي ظل نهار هم كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولاغرو بهامع أنهم في مكان واسع منفخ معرض لاصابة الشمس لولا أن الله يحيم اعنهم وقيل في متفسع من غارهم بنالهم فيهروح الهواءو بردالنسم ولايحسون كرب الغار (ذلك من آيات الله أى ماصد نعه الله بم من أزورارا الشمس وقرضهاطالعة وغاربة آية من آيانه يعني أنما كان في ذلك السمت تصيبه الشمس ولاتصليهم اختصاصالهم بالكرامة وقيل باب الكهف شمالى مستقبل لبنات نعش فهم في مقنأة أيدا ومعنى ذلك من آيات الله أن شأنهم وحديثهم من آيات الله (من بهدالله فهو المهند) ثناء علهم بأنهم عاهدوا في الله وأسلواله وجوههم فاطف بهم وأعانهم وأرشدهم الىنمل تلك الكرامة السنية والاختصاص بالاتة العظمة وأنكل وساكطر بقة المهدين الراشدين فهو الذي أصاب الفلاح واهدمي الى السعادة ومن تعرض المخذلان فلن يجدمن مليه و يرشده بعد خد ذلان الله (وتحسيم) كسر السين وفقه اخطاب أيكل أحدوالا بقاظ جع يقظ كانكادى تكدفيك عيونهم مفقة وهمنها مفعسهم الذاظر اذلك أيقاظاوقيل الكثرة تقلهم وقيل لهم تقليدان في السنة وقيل تقلبة واحدة في يوم عاشورا : \* وقرى و يقلهم بالما و الضميريلة تعالى وقرئ وتقايهم على المصدر منصو باوانتصابه بفعل مضمر يدل عليه وتعسمهم أبقاظا كائه قيل وترى وتشاهد تقامم وقرأ جعفر الصادق وكالهم أى وصاحب كلهم (باسط ذراعمه) حكاية عال ماضية لان اسم الفاعل لايعمل إذا كان في معنى المضى واضافته اذا أضيف حقيقية معرفة كغلام زيد الااذانو بتحكاية المال الماضية والوصيد الفناء وقبل العتبة وقبل الباب وأنشد

بأرض فضاء لايسدوصدها \* على ومعروفي ماغيرمنكر \*وقرى والمتن تشديد اللام للمالغة وقرى بتنفيف الهدوزة وقلهاماء و (رعما) بالتنفيف والتثقيل وهو الخوف الذي برعب المدر أي علق موذلك الماليسهم الله من الهيبة وقيل لطول أطفارهم وشعورهم وعظم

أجرامهم وقيل لوحشة مكانهم وعن معاوية أنه غزاالر ومفر بالكهف فقال لوكشف لناعن هؤلاء فنظرنا المهم فقالله ابنعاس رضى الله عنه ليس الدنك قدمنع الله تعالى منه من هو خسر منك فقال لواطلمت علم موليت منهم فرارافقال معاوية لاأنته ي حتى أعلم علهم فيعث ناساو قال لهم اذهبوا فانظروا فف اوافلا دخلوا الكهف بعث الله عليهم و يحافأ حرقتهم وقرى لواطلعت بضم الواو (وكذلك بعثناهم) وكا أغناهم تلك النومة كذلك بعثناهم اذكار القدرته على الانامة والمعث جيعا السأل بعضهم بعضاو بعرفوا حالهم وما عنع اللهبهم فيعتب واويستدلوا على عظم قدرة الله تعالى ويزدادوا يقيناويشكر واماأنهم الله به علمهم وكرموابه (قالوالمثنا بوماأو بمض يوم)جواب مبنى على غالب الطن وفيه دليل على حواز الاجتهاد والقول بالطن الفال وأنه لا مكون كذباوان حاز أن مكون خطأ (قالوار بكر أعداء المثم) انكار عليه من بعضهم وأن الله أعلم عدة المثم كان هولاء قد علوا الادلة أو بالهام من الله أن المدة مقطاولة وأن مقدارهامهم لا يعلم الاللهوروى أغم دخلوا الكهف غدوة وكان انتماههم بمدالزوال فطنوا أغم في يومهم فلما تطروا الى طول أظفارهم وأشد مارهم قالواذلك (فان قلت) كيف وصاوا قولهم (فابعثوا) بتذاكر حديث المدة (قلت) كانهم قالوار كم أعلم بذلك لاطريق الكواني علم فذوافي شي آخر عمايهم والورق الفضة مضروبة كانت أوغيرمضروبة ومنه الحديث العرفحة أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذأ نفامن ورق فأنتن فأمره وسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب ، وقرئ بو رقيم بسحون الراءو الواوه فتوحة أومكسورة وقراان كثير بورقكي كسرال الوادعام القاف فى الكاف وعن ابن محيصن أنه كسرالواو وأسكن الراءوأ دغم وهذاغير جائز لااتقاء الساكنين لاعلى حده وقبل المدينة طرسوس قالواوتز ودهمما كان معهم من الورق عند فرارهم دليل على أن حل النفقة ومايص لح السافر هو رأى المدوكان على الله دون المدكلين على الاتفاقات وعلى مافى أوعية القوم من النفقات ومنه قول عائشة ترضى الله عنه الن سألهاعن محرم يشد علمه همانه أوثق علمك نفقتك وماحكى عن بعض صعالمك العلماء أنه كان شديد الحنين الى أن يرزق ج مدت اللهوتمولم منه ذلك فكانت مياسم واهل بالده كلاعزم منهم فوج على حجأ توه فبذلواله أن يحبوابه وألحوا عليه فيعتذرالهم ويجدالهم بذلهم فاذانفضواعنه فاللنعنده مالهذاالسفرالاشيا تنشدالهميان والتوكل على الرجن (أيما) أي أهلها فدف الاهل كافي قوله واستر القرية (أزكى طعاما) أحل وأطيب وأكثر وأرخص (وايتلطف) وليته كلف اللطف والنيقة فيما يباشيره من آمر المها يعة حتى لأيغبن أوفي أمر التَّفَقِ حتى لا يعرف (ولا يشعرنَ بكم أحدا) يعنى ولا يفعلنّ ما يؤدى من غير قصد منه الى الشعور بناء فسمى ذلك الشد عار امنه به ملانه سنب فيه \*الضمر في (انه-م) راجع الى الاهدل المقدر في أيها (يرجوكم) يقتلو كم أخبث القدلة وهي الرجم وكانت عادتهم (أو يعيدوكم) أو يدخلو كم (في ملهم) بالا كراه العنيف ويصيروكم لها والعود في معنى الصير ورة أكثر شي في كالرمه مريقولون ماعدت أفعل كذابر يدون ابتداء الفيعل (وأن تفلحوا اذاأبدا) ان دخلتم في دينهم (وكذلك أعلمهم) وكالمناهم وبعثناهم أعلى ذلك من المحكمة أطلعناعلهم المعللذين أطلعناهم على حالهم (أن وعد الله حق) وهو البعث لان عاله مف نومتهم وانتباهتم بعدها كالمن عوت ع سعث و (اذبتنازعون) متعلق بأعيترناأى أعيثرناهم علم محن بتنازعون بنهم أمردينه مو يختلفون في حقيقة المعث فكان بعضهم يقول تبعث الارواح دون الاحساد وبعضهم يقول تبعث الاحسادمع لارواح الرتفع الخلاف وليتس أن الاجساد تبعث حيدة حساسية فهاأر واحها كما كانت قب ل الموت (فقالوا) حين توفي الله أصحاب الكهف (ابنو أعلم مرينيانا) أي على بابكهفه مالدلا يتطرق الهم الناس ضنابتر بتهم ومحافظة علما كاحفظت تربة رسول الله صلى الله علمه وسلما لظ مرة (قال الذي غلبواعلى أمرهم) من المسلم وملكهم وكانواأولى بم-مو بالمناءعلم-م (لنصدن) على اللكهف (مسعدا) يصلى فيد السلون و سيركون عكانه موقيل اذبتنار عون ينوم أمرهم أى يتذاكر الناس بينهم أمن أصاب الكهف ويتكلمون في قصمتهم وماأظهر اللهمن الاسة فهدم أو بتناز عون بينه م تدروا مرهم حس توفوا كيف عفون مكانهم وكيف يسدون الطريق

وكـذلك بعثناهـم المتساءلو الينهم قال قائل منهم كملبثم فالوالبثنا وماأو بعض وم قالوا وتكأعاع المثتم فابعثوا أحدكم بورة كم هـ ذه الى المدينة فلمنظر أيها أزكى طعاما فلمأتكم مرزق منه ولمتلطف ولايسه وندكأحدا اغمان يظهر وأعلكم مرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم وان تفلحوا اذا أبدا وكذلك أعيرنا علهم ليعلوا أزوءد الله-ق وأن الساعة لار سفهااذيتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانارجم أعلم م-م قال الذن علموا على أمرهم لمتعدن عليهم محدا

\*قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كليم ويقولون خسة ساديم مكليم رجابالغيب ويقولون سعة و ثامنهم كليم قل ب أعلى بعدتهم ما يعلهم الاقيل قال ان قال

أمرلا يستقر لثبته قدم. ويعدون معهده الواو فى قوله في الجنة و فتحت أواما بخلافأواب النار فاله قال فيوافتهت أبوام اقالو الان أنواب لحنه عانمه وأواب النار سمعةوهان في اللغة واواتصب الثمانية فتحنص بهافأن ذكر العددفي أواب الجنة حتى ينتهى الى الثامن فتصعيمه الواوورعما سيقولون ثالاثة والمهم كلهم ويقولون خسةسادسم مكلمم رجابالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلهم قلرتي أعمادهدتهم مادهلهمالاقليل

عدوامن ذلك والناهون عن الذكر وهو الثامن من قوله التأثيون وهذا أغا اقترنت بهذه الصفة المربط بينها و بين الأولى المربط بينها و بين الأحمرون المناهما من المناهمة المناهمة المناهمة المناهمة المناهمة المناهمة المناهمة والمناهمة المناهمة والمناهمة وال

الهم فقالوا ابنواعلى باب كهفهم نياداروى أن أهل الانعيل عظمت فهم الخطايا وطغت ملوكهم حتى عبدوا الأصناموأ كرهواعلى عبادتها وعن شددفي ذلك دقيانوس فأراد فتيلة من أشراف قومه على الشرك وتوعدهم بالقتدل فأبو االاالثمات على الاعمان والتصاب فيه تمهر بوالى الكهف ومروا بكلب فتبعهم فطردوه فأنطقه الله فقال ماتر يدون منى أناأحب أحماء الله فنامواوأ ناأحرسكو ومل مرواراع معهكا فتسعهم على دينهم ودخلوا المكهف فكانوا يعبدون اللهفيه غضرب الله على آذانهم وقبل أن يبعثم مالله ملك مدينتهم وحلصالح مؤمن وقداختلف أهل علكته في المعث معترفين وحاحدين فدخل الماكسيد وأغلق البه وابس مسحا وجاس على رمادوسال ربه أن سبن المسمالة فألقى الله في نفس رجل من رعمان عمقهدم ماسدبه فم الكهف ليتخذه حظيرة لغفه والدخل المدينة من بعثوه لابتياع الطعام وأخرج الورق وكان من ضرب دقيانوس اتهموه بأنه وجدكنزافذهبوابه الى الماك فقص عليه القصة فانطلق الماك وأهل المدينة معه وأبصروهم وحدواالله على الاتية الدالة على البعث عقالت الفتية اللك نستودعك الله ونعيذك بمن شرالي والانس عرجعواالى مضاجهم وتوفى الله أنفسهم فألقى الملك المهم ثيابه وأمر فحدل لكل واحد تابوت من ذهب فرآهم في المنام كارهين للذهب فعلهامن الساجو بني على بأب الكهف مسحدا \* رج-م أعلم بم من كالام المتنازعين كانهم تذاكرواأمرهم وتناقلوا الكلام في انسابهم وأحوالهم ومدة ليهم م فلالم يهدوالى حقيقة ذلك قالواربهم أعلمهم أوهومن كلام الله عزوجل رداقول الخائضين فحديثهم من أولئك المتنازعين أومن الذين تذارعوا فيهم على عهدوسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب (سيقولون) الضميران خاص في في تهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب والمؤمنين سألو ارسول الله صلى الله عامه وسلمعهم فأخرالجواب الدأن يوحى المهفهم فنزلت اخباراء اسيجرى بينهم من اختلافه مفى عددهم وأن المصيب منهم من يقول سمعة و تامنهم كلهم و قال ابن عباس رضى الله عند وأنامن أولئك القليل و روى أن السيدوالعاقب وأصحابه مامن أهل نعران كانواعندالنبي صلى الله عليه وسلم فحرى ذكر أصحاب الكهف فقال المسمدوكان يعقوبها كانوا تلاتة وابعهم كلم-م وقال العاقب وكان نسطور يا كانواخسة سادمهم كلمموقال المسلون كانواسمة وثامنهم كليم فقق الله قول المسلمن واغماء رفواذلك باخمار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اسان جبريل عليه السلام وعن على رضى الله عند هم سبعة فرأسماؤهم عليفاومكشليتيا ومشلينيا هؤلاءأصابء مناللك وكان عن يساره من فشود برفش وشادنوش وكان يستشمره ولاءالسة في أمره والسابع الراعى الذى وافقهم حينهم بوامن ملكهم دقيانوس واسم مدينتهم أفسوس واسم كأبهم قطمير (فان قات) لم جاء بسين الاستقبال في الاولدون الاحرين (قلت)فيه وجهان أن تدخل الاحرين في حكم السين كاتقول قدأ كرموأنعم تريدمهني التوقع في الفعلين جيعاوأن تريد ييفعل معنى الاستقبال الذي هو صالحه (رجابالغيب)رميانا لمراخلف واتيانابه كقوله ويقذفون بالغيب أى يأتون به أو وضع الرجم موضع الظن فكانه قيل ظنامالغيب لانهمأ كثرواأن يقولوارجم بالظن مكان قوهمظن حي لم يبق عندهم فرق بين العبارتين ألاترى الى قول زهير \* وماهوعنها الحديث المرجم \* أى الظنون \* وقرى ثلاث رابعهم ادعام الثاءفى تاءالتأنيث وثلاثة خمرمبتدا محذوف أيهم ثلاثة وكذلك خسة وسسمة ورابعهم كلمم جلةمن مبتداو حبرواة قصفة لثلاثة وكذلك سادسهم كلبم وتامنهم كلبهم (فان قات) فاهذه الواوالد اخلة على الجلة الثالثة ولم دخلت علم ادون الاولين (قلت) هي الواوالتي تدخل على الجلة الواقعة صفة للذكرة كاتدخل على الواقعة عالاءن المعرفة في نعوقولك عانى رجل ومعه آخر ومن رت بريدوفي بده سيف ومنه قوله تعالى وماأها كامن قرية الاولها كتاب معاوم وفائدتهاتا كيدلصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه

ورعاءدبعضهم من ذلك الواوى فوله ثيبات وأبكارا لانه وجدهامع الثامن وهد ذاغلط فاحش فان هدده واوالتقسم ولوذهبت ورعاء دبعضهم من ذلك الواوى فولاء والله الموفق تجدفها فتقول ثيبات أبكار الميسدة والدكلام فقدوض ان الواوفي جيع هذه المواضع المدودة واردة لغيرماز عه هو لاء والله الموفق تجدفها فتقول ثيبات أبكار الميسدة والدكلام فقدوض ان الواوفي جيع هذه المواضع المدودة واردة لغيرماز عه هو لاء والله الموفق

بقوله تعمالى ولا تقول نشئ الى فاعل ذلك غدا الا أن نشاء الله (قال كان معناه الا أن تمترض مشيئة الله دون فعلد الخ) قال أجدولا بد من حل الحكار على أحد الوجه بن المذكورين ولولا ذلك غدا الا أن يشاء الله أن تقول هذا القول وليس الغرض ذلك واغا الغرض النهيءن هذا القول الا مقرونا بقول المشيئة وليت شعرى ما معنى قول الزيخ شرى في تفسيرا لا يق كان المعنى قول الا أن تعترض المشيئة دونه معتقد الن مشيئة الله تعالى لا تمترض على فعل أحد في مشاء الدين الدين الدين المسترض على فعل أحد في مشاء الدين الدين المسترض على فعل أحد في مشاء الدين الدين المسترض على فعل أحد في الدين الدين المسترض على فعل أحد في الدين الدين المسترض المسترض المسترض المسترض المسترض على فعل أحد في مشاء الدين الدين المسترض على فعل أحد في المسترض ا

بهاأم تأبت مستقروهذه الواوهي التيآذنت بأن الذين قالواسمعة وتامنهم كلمهم قالوه عن ثمات علم وطمأنينية فسولم برجوالالظن كاغيرهم والدليل عليه أنالله سحانه أتبع القولين الاولين قوله رجيا بالغيب وأتبع القول الثااث قوله مايعلهم الاقليل وقال ابن عباس رضي الله عنيه حين وقعت الواوانقطعت المدة أي لم يبق بعدها عدة عاديلتفت الهاوتيت أنهم سبعة وثامنهم كلهم على القطع والشات وقيل الاقليل من أهل الكتاب والضمير في سيقولون على هذالاهل الكتاب عاصة أي سيقول أهل الكتاب فهم كذاوكذا ولاعلم بذلك الافي قليل منهم وأكثرهم على ظن وتخمين (فلاتمارفيم) فلاتعادل أهل السكتاب في شأن أصحاب الكهف الاجد الاظاهراغير متعمقفه وهوأن تقص علىم ماأوحى الله الدك فسب ولاتزيدمن عبرتعهمل لهم ولاتعنيف بهم في الردعلم-م كاقال وحاد لهم التي هي أحسن (ولا تستفت) ولا تسأل أحدا منهم عن قصتهم سؤال متعنت له حتى يقول شأفترده عليه وتزيف ماعنده لان ذلك خلاف ماوصيت بهمن المداراة والجاملة ولاسو المسترشدلان الله قدارشدك بأن أوجى المك قصتهم (ولا تقوان اشي) ولا تقوان الاجل شئ تعزم عليه (اني فاعل ذلك) الشئ (غدا) أي فيما يستقبل من الزمان ولم يرد الغدغاصة (الاأن يشاء الله) متعلق بالنه عي لا يقوله اني فاعل لانه لوقال اني فاعل كذا الاأن يشاء الله كان معناه الاأن تعدر ص مشيئة اللهدون قعمله وذلك ممالامدخل فمه للنهي وتعلقه بالنهي على وجهم بن أحدهما ولا تقولن ذلك القول الاأن يشاء الله أن تقوله بأن يأذن لك فيه والثاني ولا تقولف الابأن يشاء الله أى الاجشيئة الله وهو في موضع الحال يعني الاملتب اعشيقه الله قائلا انشاء الله وفيه وجه ثالث وهوأن يكون انشاء الله في معنى كلة تأسد كانه قيل ولا تقولنه أبداو نحوه قوله وما يكون لناأن نعود فها الاأن يشاء الله لانعودهم في ملتهم عالن يشاءه الله وهدذانه ي تأديب من الله لنبيه حين قالت المود لقريش ساوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وذى القرنين فسألوه فقال ائتونى غداأ خبركم ولم يستثن فأبطأ علمه الوحى حتى شق عليه وكذبته قريش (واذكرر بك)أى مشيئة ربكوقل انشاءالله اذافرط منك نسيان اذلك والمعني اذانسيت كلة الاستثناء غ تنمت علم افتداركه الالذكروعن ان عماس رضى الله عند ولو بعدسة مالم تعنث وعن سعمدين جبير ولو بعديوم أوأسبوع أوشهر أوسنة وعن طاوس هوعلى ثنياه مادام في مجلسه وعن السين غوه وعن عطاء يستنني على مقد أرحاب ناقة غزيرة وعندعامة الفقها أنه لا أثراه في الاحكام مالم يكن موصولاويحكي أنه الغ المنصورأن أباحنه فقالف ابن عماس رضى الله عنه في الاستثناء المنفصل فاستحضره المكرعلمه فقال أبوحنمفة هدذابرجع عليك الماتأخد ذالسعة بالاعمان أفترضي أن يخرجوامن عندك فيستثنوا فيغرجواعليك فاستعسن كلامه ورضىءنه ويجوزأن يصكون المعنى واذكرربك بالتسبع والاستغفاراذانسيت كلة الاستثناء تشديدافي البعث على الاهتمام بها وقيل واذكرر بكأاذا تركت بعض ماأم لئه وقيل واذكره اذااء تراك النسيان ليذكرك المنسي وقدحل على أداء الصلاة المنسية عندذكرها و (هـ ذا) اشارة الى نباأ صحاب المكهف ومعناه لعل الله يؤتيني من المينات والجيم على أني نبي صادق ماهو

أعظم فى الدلالة وأقرب رشدامن نباأ صاب الكهف وقدفمل ذلك حيث آتاه من قصص الانبياء والاخمار

من الافعال فتركت وكم شاءمن التروك ففعلت على زءم القدرية فلا معنى على أصلهم الفاسد لتعليق الفعل بالشيئة قولا وهوغير متعلق بها وقدوعًا حتى أن قول القائل لا أفعل كذا الا أن يشاء الله ان أفعله

فلاقسارفيم الامراء ظاهراولاتستفتفيم منهمأحدا ولاتقوات النئ في فاعل ذلك غدا الاأن يشاءالله واذكر ربك اذان يت وقل على أن يهدينوبي لاقرب من هذا

كذب وخلف بتقدير فعله اذا كان من قبيل المساح لان الله تعبالى المساق على رعهم الفاسد فأأ بعد عقدهم من قواعد الشرع كلامه (قال وقوله واذكرر بك اذانسيت أى كلة الاستثناء ثم الذكروين ابن عاس ولو بعد سنة مالم تعنث ولو بعد سنة مالم تعنث ولو بعد سنة مالم تعنث

ولو بعدسنة مالم تعنث بالغيوب ماهوأعظم من ذلك وأدل والظاهر أن يكون المعنى اذانسيت شيأفاذ كرر بك وذكر ربك عند الحقوله وعندعامة الفقها على قال أحداما ظاهر الاستفاد الامريتدارك المسيئة نسيانه متى ذكرت ولو بعد الطول وأما حله الله ين حنئذ فلادليل عليه منها والته أعلى (قال و يجوز أن يكون المعنى واذكر ربك التسبيم الخ) قال أحدوي ويدهد ذا التأويل قوله تعالى أقل القصة أم حسنت أن أصاب الكهف والرقيم كانوامن آياتنا عبا فافتح ذكر القصة بتقليل شأنها وانكار عده من عائب آيات الله معاداً من عليه المسلم بطلب ماهو أرشد وأدخل في الالية والله أعلى بتقليل شأنها وانكار عده من عائب آيات الله ثم عاد أمره عليه المسلم والسلام بطلب ماهو أرشد وأدخل في الالية والله أعلى بتقليل شأنها وانكار عده من عائب آيات الله ثم عاد المسلم بطلب ماهو أرشد وأدخل في الالية والله أعلى المسلم بطلب ماهو أرشد وأدخل في الالية والله أعلى المسلم بطلب ماهو أرشد وأدخل في الالية والله أعلى المسلم بطلب ماهو أرشد وأدخل في الالية والله أعلى المسلم بطلب ماهو أرشد وأدخل في الالية والله أعلى المسلم بالمسلم بالمسلم بطلب ماهو أرشد وأدخل في الالية والله أعلى المسلم بطلب ماهو أرشد وأدخل في الالية والله أعلى الله المسلم بطلب ماهو أرشد وأدخل في الالية والله أعلى المسلم بطلب ما هو أرشد وأدخل في الالية والله أعلى المسلم بطلب ما هو أرشد وأدخل في الاله والله المسلم بطلب ما هو أرشد وأدخل في الالية والله أنه والله أنه والمسلم بطلب ما هو أرشد وأدخل في الالية والله أله والمسلم بالمسلم بطلب ما هو أرشد والمسلم بالمسلم بالمس

\* قوله تعالى ولا تطعمن أغفلنا قليه عن ذكر ناوا تمع هواه وكان أمن ه فرطا (قال معناه جعلنا قليه عا غلاعن الذكرالخ) قال أحدهو يشمر للهرب من المقى وهو أن المرادخاة اله وجدير به أن يشمر في اتباع هواه فان حل أغفل على بابه صرفه الى الخذلان والا أخرجه بالدكاية عن بابه الى باب أفعل للصادفة ولا يشرأ على تفسير فعل أسنده الله الى دائه بالمصادفة العمل الى تفهيم وجدان الشي بعته عن بالدكاية عن بابه الى باب أفعل الصادفة ولا يشرأ على تفسير فعل أسنده الله الى دائه بالمصادفة العمل الى تفهيم وجدان الشي بعته عن

جهلسابق وعدم علم هعاد كلامه (قال و يجوران يكون المهي من أغفل الهاذا الخ )قال أحد وهذا التأويل فيه رقة حاشسة ولطافة معنى وغرضه منه الخلاص عما

رشداولشوافي كهفهم فلثمائةسنىن وازدادوا تسما فلالشأع إعا ابتواله غيب السعوات والارض أبصر بهوأسمع مالممندونهمنولي ولايشرك في حكمه أحدا واتل ماأوحي اليكمن كتاب ربك لاميدل اكلماته ولن تجد من دونه ملتحد اواصير المسكم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بريدون وجهه ولاتعد عمناك عنهمتر بدرينة الملماة الدنساولا تطع من أغفالماقليهعين ذكرناواتسعهمواه

قدمناه لانه وان أي خلف قالله القاب فلا يأبيء دم القلب فلا يأبيء دم التنبية على ان مقصد الريح شرى الحيد عن القاء دم التقدمة

نسسانه أن تقول عسى ربى أن يهديني لشي آخر بدل هذا المنسى أقرب منه (رشدا) وأدنى خيراومنفعة ولعل النسيان كان خيرة كقوله أوننسها أت بخيرمنها (ولبثوافي كهفهم القائه سننن) ير يدلبثهم فيده أحماء مضروباءلي آذانهم هذه المدةوهو بيان الماأجل في قوله فضر بناعلي آذانهم في الكهف سنين عدد اومعني قوله (قل الله أعلى المتوا) أنه أعلمن الذين اختلفوافه معدة لمتهم والحق ما أخبرك الله به وعن قدادة أنه حكاية لكارم أهل الكتاب وقل الله أعطر دعلم موقال فحرف عبد الله وقالوالبثواوس نين عطف بيان لشاغائة وقرئ المائة سنين بالاضافة على وضع الجع موضع الواحدفي التميز كقوله بالاخسرين أعمالا وفي قراءة أى ثلقائة سنة وتسماتسم سنبن لان ماقيله يدل عليه وقر أالحسن تسماما افتح وثم ذكر احتصاصه عاغاب في السموات والارض وخنى فهامن أحوال أهلها ومن غيرها وأنه هو وحده العالم به وجاءعادل على التعجب من ادراكه السموعات والمصرات للدلالة على أن أمره في الادراك خارج عن حدما عليه ادراك السامع بنوالمصر نالانه بدرك ألطف الاشماء وأصغرها كابدرك أكبرها يحماوأ كثفها جرماو يدرك البواطن كايدرك الظواهر (مالهم) الضمرلاهل السموات والارض (من ولى) من متول لامورهم (ولا يشرك في حكمه) في قضائه (أحدا)منهم وقرأ الحسس ولاتشرك مالتا والجزم على النهدى النها مقولون له ائت بقرآن غيرهذا أوبدله فقيل له (واتل ما أوحى المك) من القرآن ولات عملا يهذون به من طاب التبديل فلامبدل لكامات ربكاى لايقدرا حدعلى تبديلها وتغييرها اغايقدرعلى ذلك هووحده واذابدلناآية مكانآية (وان تجدمن دونه مأتحدا) ملتجأ تعدل اليه ان عمت بذلك \* قال قوم من روساء الكفرة لرسول اللهصلي الله عليه وسلم خهولاء المواكى الذنكاتر يعهمر يح الضأن وهم صهيب وعمار وخباب وغيرهم من فقراءالسلىن حتى تعالسك كاقال قوم نوح أنومن لكواتبعك الاردلون فنزلت (واصر بنفسك) واحسها 3 amount haron assort belog bak 1.7 h معهم وثدتها قال أنوذو س

فصرت عارفة لذلك حرة \* ترسوا دانفس الجمان تطلع

(بالغداة والعشى) دائمين على الدعاء في كل وقت وقيل المراد صدارة الفير والعصر وقرع بالغداة وبعوه أجود الانغدوة على أكثر الاستعمال وادخال اللام على تأويل التنكم كاقال والزيد زيد المعاولة ونحوه قليل في كلامهم بيقال عداء اداجا وزه و منه قولهم عداطوره و عانى القوم عدار يداوا غاعدى بون لتضمن عدام عنى نه اوعلا في قولك الدرعة عنه وعلت عنه عنه اذا اقتصمته ولم تعلق به (فان قات ) أى غرض في هذا التصمين وهلاقيل ولا تعدهم عناك أولا تعلى عنه اذا اقتصمته و ما تعلى به الغرض في سه اعطاء مجوع معنيين وذلك أقوى من اعطاء معنى فذأ لا ترى كيف و حعاله في الى قولك ولا تقصمهم عناك مجاوزتين الى غيرهم وذلك أقوى من اعطاء معنى فذأ لا ترى كيف و حعاله في الى قولك ولا تقصمهم عناك مجاوزتين الى غيرهم وخلاق المناه و في المناه و المناه و المناه و و المناه و المناه و و ا

والتأويل اغايصاراليه اذااعتاص الظاهروهوعندنا مكن فوجب الاعتصام بهوالله الموفق عادكارمه (قال وقداً بطل الله توهم المجبرة بقوله واتبع هواه) قال أحد قد تقدم في غير ماموضع ان أهل السنة يضيفون فعل العبد الى الله تعلى من حيث كونه مخاوقاله والى العبد من حيث كونه مقرونا بقدرته واختياره ولا تنافى بن الاضافة بن فبراهين السنة تتبعه أيفاسك وأية توجه فلا محيص له عنها وجه

حسبناقابه فافلين من أغفلته اذاوجد ته فافلا (فرطا) متقد ماللحق والصواب نابذاله وراعظهره من قولهم فرس فرط متقدم للغيل (وقل الحق من ربكي) الحق خسر مبتدا محذوف والمعنى جاء الحق وزاحت العلل فلم يسق الاختيار كم لا نفسكم ما شئم من الاخذ في طريق النعاة أوفي طريق الهلاك و جيء دافظ الامر والتخيير لا نه لما مكن من اختياراً بهما الماء في كله مخير مأمور بأن يخير ما شاء من الخيرين بشيه ما يحيط بهم من الذار بالسم ادقوه والحجرة التي تكون حول الفسطاط و بيت مسردق ذو سرادق وقيل هو دخان يحيط بالكفار قبل دخولهم الذار وقيل حائظ من ناريطيف بهم (يفاثوا عاء كالمهل) كقوله فاعتبو اباله ميم وفيه ته مكواله بت (يشوى الوجوه) اذا قدم ليشرب انشوى الوجه ما أذيب من جواهر الارض وقيل دردى الريت (يشوى الوجوه) اذا قدم ليشرب انشوى الوجه من المرفق وهمذا لمشاكلة قوله وحسنت من تفقا والا فلاار تفاق لاهل (وساءت) الذار (من تفقا) متكامن المرفق وهمذا لمشاكلة قوله وحسنت من تفقا والا فلاار تفاق لاهل النار ولااتكاء الاأن يكون من قوله

أنى أرقت فيت الليل من تدقا \* كان عيني فها الصاب مذبوح

(أولثك) خبران وانالانضيع اعتراض والثأن تجمل انالانضم وأولئك خبرين مماأو تجمل أولئك كلاما مستأنفابياناللا جرالمهم (فان قلت) اذاجعات انالانضيع خبرافأن الضمير الراجع منه الى المبتدا (قلت) من أحسن عملا والذين آمنواو عملوا الصالحات بنتظمهم أمعني واحد فقام من أحسن مقام الضميرا وأردت من أحسن عملامنهم في كمان كقولك السهن منوان بدرهم \*من الاولى للزينداء والثانية للتبيين \*وتذكير أساورلابهام أمرهافي الحسن وجعين السندس وهومارق من الدرماج وبين الاستبرق وهو الغايظ منه جماس النوعن \*وخص الاتكاء لانه هيئة النه من والموك على أسرتهم (واضرب لهم مثلارجلين)أى ومثل عال السكافرين والمؤمنسين بحال رجلين وكاناأخوين في بني اسرائيل أحدها كافراسم مقطروس والاتخرمؤمن اسمهم وذاوقيل هماللذكوران فيسورة والصافات في قوله قال قائل منهم اني كان لي قرين ورثامنأبي-ماغانية آلاف دينار فتشاطراها فاشترى الكافر أرضا بألف فقال المؤمن اللهم ان أحى اشترى أوضابا لف دينار وأناأ شترى منك أرضافي الجنة بألف فتصدق به عبى أخوه دارا بألف فقال اللهم انى أشترى منك دارافي الجنة بألف فتصدق به تم تروع جأخوه امرأة بألف فقال اللهم انى جملت ألفاصداقا للعورتم اشترى أخوه خدماومتاعا بألف فقال اللهم انى اشتريت منك الولدان الخارين بألف فتصدد قابه ثم أصابته حاجة فحاس لاحيه على عار يقهفر به في حشمه فتعرض له فطرده و و بحد على التصد قد عاله وقيل هامثل لاخو ينمن بني مخزوم مؤمن وهوأ بوسلة عبدالله بن عبد الاشدة وكان زوج أمسلة قبل رسول الله صلى الله علمه وسلم وكافروهو الاسود من عمد الاشد (جنتين من أعناب) بستانين من كروم (وحففناها إنفل) وجعلنا النعل محيطاما لجنتين وهذا عمارؤثره الدهاقين في كرومهم أن يعملوها مؤزرة بالاشجار الممرة يقال حفوه اذاأطافوابه وحففته بهمأى جعلتهم عافين حوله وهومتعدالي مفعول واحد فتزيده الماء مفعولا ثانيا كقولك غشيه وغشيته به (وجعلنا ينع مازرعا) جعلناها أرضا جامعة للاقوات والفواكه ووصف العمارة بأنهامة واصلة متشادكة لم يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينهامع الشكل الحسن والترتيب الانيق ونعتهما وفاء الثمار وعام الاكل من غيرنقص مع علهوأصل الدروماد ته من أمر الثمرب فعله أفضل مايسقيه وهوالسيم بالنهرالجاري فها \*والاكل الثمر وقري بضم الكاف (ولم تظلم)ولم تنقص وآتت حل على اللفظ لان كلمّالفظه لفظ مفردولو قبل آتماعلى المعنى لجاز ، وقرى وفحرنا على التّففف، وقرأعمد الله على الجنتين آتى أكله برد الضمير على كل (وكان له عُر) أى أنواع من المال من عُرماله اذا كثره وعن مجاهد الذهب والفضة أي كانت له الى الجنتين الموصوفتين الأمو ال الدثرة من الذهب والفضة وغيرها وكان وافر اليسارمن كلوجم مقمكامن عمارة الارض كيفشاء (وأعزنفرا) يعنى أنصار اوحشم اوقيل أولادا د كورالانهم منفرون معه دون الاناث بياوره براجعه الكلام ون حار يحورا دارجع وسألته فاأحاركلة

وكانأمره فرطاوقل المقمن ربكم فنشاء فليدؤمن ومن شاء فأيكفر انااعتد باللظالمن نارا أحاطبهم سرادقها وان دستغمثوا دغياتوا عاء كالمهار بشدوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفه ان الذبن آمنوا وعماوا الصالحات انالانضيح أجرمن أحسسن عملا أولئك لهمجنات عدن تجرى من تعتهم الانهار يحلون فههامن أساور من ذهب و بلسون ثياباخضرا منسندس واستبرق متكئين فها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهمم مثملا رجابن حملنالا حدها جنتين من أعناب وحمفناها بحلوجعلنا بينهماز رعاكلتاا لحنتين آنت أكلها ولمنظلم منهشأو فرناحلالهم نهروكان له غرفقال الصاحبه وهو يعاوره أنأأ كثرمنكمالاوأءر تفراودخل جنته

وهوظالم لنفسمه قال ماأظن أن تسدهدده أبداوماأظن الساعية قاعمة والمنارددت الى ربى لاحدن خبرامنها منقلداقال له صاحب وهو يحاوره أكفرت مالذى خلقك من تراب عمن نطقة عسواك ر حلال کاهوالله ربی ولاأشرك رى أحدا ولولااذدخات خنتك قلتماشاء الله لاقوة الاباللهان ترن أناأقل منائمالاوولدافعسي رىأن دۇتىن خىرامن جنتكو سل علها حسسانا من السماء فتصبح صعيدازلقا أو يصبح ماؤهاغو رافان تستطمع لهطلبا وأحبط بغره فأصبح يقلب كفيه علىماأنفق فها وهي خاويةعلى · يعنى قطروس أخـ في مدأخيه المسلم بطوف به في الجنتين و يريه ما فهما و يتجده منهما ويفاخ وعاماك من المال دونه (فان قلت) فإ أفرد الجنة بعد التثنية (قلت) معناه ودخل ما هو جنته ماله جنة غيرها دمني أنه لانصل له في الجنة التي وعد المؤمنون ف اما كه في الدنيا هو حنته لاغمر ولم يقصد الجنت ولا واحدة منهما (وهوظالم لنفسه) وهومعب عاأوتي مفتَّفر به كافر لنعمة ربه معرض بذلك نفسه لسخط اللهوهو أفس الظلم \*اخباره عن نفسه بالشك في بدودة جنته اطول أمله واستبلاء الحرص علمه وعادى غفاته واغتراره بالمهلة واطراحه النظر في عواقب أمناله وترى أكثر الاغنياء من المسلمن وان لمنطلقو ابضوه في السنتم فأن السنة أحوالهم ناطقة به منادية علمه (والنزدت الى رى) اقسام منه على أنه انردالى ربه على سيسل الفرض والتقدر وكابزعم صاحبه احدن في الاتخرة خيرامن جنته في الدنيا تطمعاو غنما على الله وأدعاء لكرامته علمه ومكانته عنده وأنهماأولاه الجنتين الالاستعقاقه واستثهاله وأن معه هذا الاستعقاق أينما توجه كقوله ان في عنده العسني لاوتين مالاوولدا ، وقرى خبرامنهمارداعلي الجنتين (منقلبا) من جما وعاقبة وانتصابه على التمسرة ي منقلب تلك خبر من منقلب هذه لانها فانية وتلك ماقية (خلفك من تراب) أي خلق أصداك لان خلق أصله سبب في خلقه فكان خلقه خلقاله (سوّاك) عدلك وكملك انساناذ كرا بالغامداغ الرحال \*جعله كافراما لله عاحد الانعمه اشكه في البعث كا يكون المكذب الرسول صلى الله عليه وسلم كافرا (الكن هواللهري) أصله لكن أنا فحذفت الهمزة وألقيت حركة اعلى نون لكن فتلاقت النونان فكان وترميني بالطرف أى أنت مذنب ، وتقليني لكنّ ايال لا أقلى الادغام ونحوه قول القائل أى لكن أنالا أقلمك وهوضمر الشأن والشأن للهر ف والجلة خبر أناوال احم منها المه ماء الضمر وقرأ ابن عامى بائدات ألف أنا في الوصل والوقف جمعاوحسن ذلك وقوع الالف عوض امن حذف الهمزة وغيره لايثبتها الأفي الوقف وعن أبي عمر وأنه وقف الهاءلكذيه وقرى لكن هو الله ربي بسكون النون وطرح أناوقرأ أبي إن كمب لكن أناعلى الاصلوفي قراءة عبد الله لكن أنالا اله الاهوري (فان قلت) هو استدراك الماذا (قلت) القوله أكفرت قال لاخيمه أنت كافر بالله لكني مؤمن موحمد كانقول زيدعا تبلكن عمرا حاضر (ماشاءالله) يجو زأن تكون مامو صولة حرفوعة المحل على أنها خبر مبتدا محذوف تقدر مالا حرماشاء الله أوشرطمة منصو بةالموضع والجزاء محذوف عفى أىشئ شاءالله كان ونظيرها في حدف الجواب لوفي قوله ولوأن قرآ ناسيرت به الجمال والمدنى هلاقلت عند دخولها والنظر الى مارزقك الله منها الاص ماشاء الله اعترافا بأنهاوكل خبر فهااغا حصل عشيئة اللهوفض الدوأن أم هاسده انشاءتر كهاعام رةوانشاء خربهاوقات (الأقوة الابالله) أقرار ابأن ماقويت به على عمارته اوتدسرام هااغاهو عمونته وتأسده اذلا بقوى أحدفي يدنه ولافي ملك بده الاباللة تعالى وعن عروة ابن الزبير أنه كان شلم حائطه أمام الرطب فسدخه ل من شا وكان أذادخلة ردد هـ نه الأسية حتى يحرج \*من قرأ أقل بالنصب فقد جعل أنافصلاومن رفع جعله مبتدأ وأقل خبره والجلة مفعولا ثانيالترني وفي قوله (وولدا) نصرة لمن فسرالنفر بالاولاد في قوله وأعز نفراوالمهني ان ترنى أفقرمنك فأناأ توقع من صنع الله أن مقلب ما يي وما بك من الفقر والغني فيرز فني لاعاني جنة (خبرا من حنتك) ودسلنك الكفرك نعمة و يخرب بستانك والحسبان مصدر كالغفران والبطلان عنى الحساب أى مقدار اقدره الله وحسبه وهو الحكم بضريها وقال الرجاج عداب حسبان وذلك الحسبان حساب ما كسيت بداك وقيل حسماناهم الى الواحدة حسمانة وهي الصواعق (صعيد ازلقا) أرضابيضا ورلق عليها للاستهازلقاو (غورا) كلاهماوصف بالمسدر (وأحيط)به عبارة عن اهلاكه وأصله من أحاط به العدو لانهاذا أحاطبه فقدملكه واستولى عليه تماستعمل في كل اهلاك ومنه قوله تعالى الاأن يحاط بكرومثله وولهم أقى عليه اذا أهلكه من أتى عليهم ألعد واذاجاءهم مستعليا عليم \* وتقلب الكفين كناية عن الندم والتعسرلان النادم يقلب كفيه ظهر البطن كاكيعن ذلك مص الكف والسقوط في اليد ولانه في معنى الندم عدى تعديته بعلى كانه فيلل فأصبح بندم (على ماأنفق فها) أى أنفق في عمارتها (وهي خاوية على

عروشها)يدي أنكر ومهاالمه رشة سقطت عروشها على الارض وسقطت فوقها الكروم قيل أرسل الله علما نارافاً كلتها (باليتني) تذكرموعظة أخيه فعلم أنه أتى من جهة شركه وطغمانه فتمني لولم يكن مشركاحتى لا يهلك الله بستانه و يجوز الن يكون توبة من الشرك وندماعلى ماكن منه و دخولا في الاعمان . وقرى ولم يكن بالماء والماء وحل ينصر ونه على المدنى دون اللفظ كقوله فئدة تقاتل في سيل الله وأخرى كافرة يروع-م (فان قلت) مامعني قوله (منصرونه من دون الله) (قلت) معناه مقدرون الى نصرته من دون الله أي هو وحده القادر على نصرته لا يقدراً حدغيره أن ينصره ألا أنه لم ينصره أصارف وهو استيجابه أن يخدل (وما كانمنتصرا) وما كان عمتنه القوّته عن انتقام الله (الولاية) بالفتح النصرة والتولى و بالكسر السلطان والملك وقدقري بمهاوالممني هنالك أى في ذلك القام وتلك الحال النصرة للهوحده لاء لكهاء مره ولا يستطيعهاأ حدسواه تقرير القوله ولميكن له فئة منصرونه من دون الله أوهنالك السلطان والماك لله لا يغلب ولاعتنع منمه أوفى مثل تلك الحال الشديدة يتولى الله ويؤمن بهكل مضطريعني أن قوله باليتني لمأشرك بربى أحداكلة الجئ المافقالها جزعامادهاه من شؤم كفره ولولاذاك لم يقلها و يجوز أن يكون العني هذالك الولاية لله ينصرفها أولياء المؤمنين على الكفرة وينتقم لهم ويشفى صدورهم من أعدائهم بعنى أنه نصرفه افعل بالكافر أخاه المؤمن وصدق قوله عسى ربى أن دؤتهني خبر امن جنتك وبرسل علم احسمانا من السماء و يمضده قوله (خبر توابا وخبر عقما) أى لاوادائه وقبل هذالك اشارة الى الا خرة أى في تلك الدارالولاية لله كقوله لمن الملك أليوم وقرى الحق بالرفع والجرصفة للولاية والله وقراعمرو بن عبيد بالنصب على الما كيد كقواك هذا عبد الله الحق لا الباطل وهي قراءة حسنة فصيحة وكان عمر و بن عبيد من أفصح الناس وأنصحهم \* وقرئ عقبا بضم القاف وسكونها وعقى على فعلى وكلها عنى العاقبة (فاختلط به نبات الارض) فالتف بسببه وتكاثف حتى خالط بهض مدمضا وقيل غيم في النبات الماء فاختلط به حتى روى ورف رفيفاوكان حق اللفظ على هذا التفسير فاختلط بنبات الارض وجه محته أنكل مختلطين موصوف كل واحدمهما بصفة صاحبه والهشم ماتهشم وتعطم الواحدة هشمة وقرئ تذر وه الريح وعن انعماس تذريهالر ياحمن أذرى شبه حال الدنيافي نضرتها وجهجها وما يتعقبها من الهلاك والفذاء بحال النبات يكون أخضروارفاغ يهيج فتطيره الرياح كانهمكن (وكان الله على كل شئ) من الانشياء والافناء (مقتدرا ■ الماقيات الصالحات) أعمال الخبر التي تبقي غرتم اللانسان وتفنى عنه كل ما تطمع اليه نفسه من حظوظ الدنيا وقيلهي الصلوات الجس وقيل سجان الله والجدلله ولااله الاالله والله أكبر وعن قتادة كلماأر يدبه وجهالله (خيرثوابا) أى مايتعلق بهامن الثواب ومايتماق بهامن الامل لان صاحبها يأمل فى الدنياثواب للهو يصيمه في الا تخرة وقري تسير من سيرت ونسير من سير ناو تسير من سارت أي تسير في الحق أو يذهب بهابأن تجعل هباءمنيثا \* وقرى وترى الارض على البناء الفعول (بارزة) ليس علم امايسـ ترهام كان عليها (وحشرناهم)؛ جعناهم الى الموقف ، وقرى فإنفادر بالنون والياء بقال عادره وأغدره اذاتركه إ ومنه الغدر ترك الوفاء والغدير ماغادر مالسيل \* وشهت حالهم بحال الجند المعروضي على السلطان (صفا) مصطفين ظاهرين برى جماعتم كابرى كل واحدلا يحب أحداحدا (لقد جئتمونا) أى قلنالهم لقد جنتمونا وهذاالمضمرهوعامل النصف في ومنسرو يحور أن ينصب باضماراذ كروالعني لقد بمثناكم كا أنشأنا كم (أول مرة) وقبل جئتموناغراة لأشي مه كم كاخلفنا كم أولا كقوله ولقد حئتمونافرادي (فان قلت) لم جيء بعشرناهم ماضابعد نسيروتري (قلت) للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير وقبل البروز المعاينواتلك الاهوال العطائم كانه قبل وحشرناهم قبل ذلك (وعدا) وقتالا نعازماوعدتم على ألسينة الانساءمن المعت والنشور (المكاب) للجنس وهو صحف الأهمال (ماويلتنا) ينادون هلكتهم التي

هذا القول فانه وهمان القراآن موكولة الى رأى الفصاء واحتماد الماماء فستفاوت في عر وشتهاو بقول بالمتني لمأشرك رى أحداولم تكن له فتسة منصرونه من دون الله وما كان منتصراهنالك الولاية لله المق هو حدر ثوايا وخبر شاواضر فم مشل اللماة الدنماكاء أنزلناه من السماء فأختلط به نبات الارض فأصبح هشمنا تذر ومالرماح وكان الله على على شي مقتدرا المال والبنون ز لنه الماة الدنما والماقمات الصالحات خبرعندربك ثواباوخبر أملاو يومنسيرا لحيال وترى الارض ارزة وحشرناهم فإنفادرمنهم أحداوعرضواعلى ربك مهالقد حثتمونا كا خلقنا كمأولمرة بل زعمة أنان عملاكم وعداو وصع الكاب فترى الحرمان مشفقان عاقبه و تقدولون مأو التنامال هذا الكال الانغادر

الفصاحة لتفاوته مفها وهذامن كرشايع والتق أنه لا يجو زلاح دأن يقرأ الاع اسمة فوعاه

متصلابفاق اليهصلى الله عليه وسلم منزلا كذلك من السماء فلاوقع لفصاحة الفصيح واغاهو ناقل كغيره ولكن الزنخ شرى لا يفوت هلكوها المثناء على رأس البدعة ومعدن الفتنة فان عمر و بن عبيداً ول مصم على انكار القدر وهلم والى سائر البدع الإعتزالية فن عما تنى عليه

كانمن المن مستأنف صغيرة ولاكبرة الا أحصاها ووحدوا ماعماوا حاضرا ولانظل ربكأحيدا واذقلنا لللائكة احدوالا دم فسحدوا الااللس كان من الحن ففسدق عن أهر به أفتحدونه ودر سه أولماءمن دوني وهملكم عمدوبئس الطالان دلاماأ شهدتهم حلق السموات والارض ولاخلق أنفسهم وما كنت متحذ المضائل عصداويوم بقول نادوا شركائي الذين رعميم فدعوهم فإنستعسوا المموحعلنا بديهمو نقا ورأى المحرمون النار فطنواأنهم مواقعوها ولم يعدوا عنه امصرفا ولقدصرفا في هـ ذا القرآنالذاسمنكل مثلوكان الانسان أكثر شئحدلاومامنع الناس أن يؤمنوا ادماءهـم الهدى ودسستعفروا ربهمالاأن تأتهم سنة الاولـىن أوىأتهـم العذاب قبلا وماترسل المرسدان الامتشرين ومنهدرين ويعادل الذن كفر والالماطل المدحضوابه الحق وانخذواآباني

عن أمر به (قال قوله تعالى

إها كوها فاصة من بن الهلكات (صغيرة ولا كبيرة) هنة صغيرة ولاكبيرة وهي عبارة عن الاحاطة بعني لا يترك شمامن الماصي الاأحصاه أي أحصاها كلها كاتقول ما أعطاني قلملاولا كنبر الان الاشماءاما صفار واماكدار ويجوزأن بريدواما كانعندهم صغائر وكبائر وقبل لم يحتنبواالكائر فكتنت علهم الصغائر وهي المناقشة وعن أن عماس الصغيرة التبسير والكبيرة القهقهة وعن سعيد بن حيير الصعيرة السيس والكميرة الزنا وعن الفضمل كان اذاقرأهاقال ضعواوالله من الصغائر قبل المكائر (الاأحصاها) الاضبطها وحصرها (ووجدواماعلواحاضرا) في الصف عتيداأوجزاءما علوا (ولانظار بكأحدا) فيكتب عليه مألم بعمل أويزيد في عقاب المستحق أو يعذبه بغيرجرم كابزعم من ظلم الله في تعدد في أطفال المشركين بذنوب آمائهم (كان من الجن) كارم مستأنف جار مجرى التعليل بعد استثناء ادايس من الساجدين كان قائلا قال ماله لم يسجد فقيل كان من الجن (ففسق عن أحمر به) والفاء للتسبيب أيضاجه ل كونه من الجن سبيا في فسقه لانه لوكان ملكا كسائر من سحدلا دم لم نفسق عن أمر الله لان الملائكة معصومون البتــ قالا يجوز عليهما يحوزعلي الجن والانس كإقال لاسمقونه بالقول وهمام ويعماون وهذا الكازم المعترض تعمد من الله تمالى لصمانة الملائكة عن وقوع شمة في عصمتهم في أبعد البون سن ما تعمده الله و سن قول من ضاده وزعماته كان ملكاور أيساءلي الملائكة فعصى فلعن وصمخ شيطانا ثم وركه على ابن عباس ومعنى فيرق عن أمر ربه خرج عماأمن مهربه من السحود قال \* فواسقاعن قصدها جوائرا ، أوصار فاسقا كافرانسيب أمرربه الذى هوقوله اسعدوالا دم (أفتخذونه) الهمزة للانكار والتحييكا ته قبل أعقب ماوجدمنه تخذونه (ودريته أولياء من دوني) وتستبدلونه من بنس البدل من الله أبانس لن استبدله فأطاعه بدل طاءته (ماأشهدتهم) وقرىماأشهدناهم بعني أنكم اتخه فقوهم شركاءلى في العبادة واغها كانوا يكونون شركا فيها لوكانو أشركاء في الالهية فنني مشاركتهم في الالهيـة بقوله مأأشهدتهم خلق السمو اتوالارض لاعتضديهم في خلقها (ولا خلق أنفسهم) أي ولا أشهدت بعضهم خلق بعض كقوله ولا تقتلوا أنفسكم (وماكنت متخذ المضلين) عمنى وما كنت متخذهم (عضدا) أى أعوانا فوضع المضاين موضع الضمر دما لهم بألا ضلال فاذالم بكونوا عضدالى فى الخلق ف الدكم تشخذونه م شركا لى فى العمادة وقرى وما كنت الفتح الخطاب رسول الله صلى الله علمه وسلم والمعنى وماضح لك الاعتضاديهم وما ينبغي لك أن تعتزيهم وقرأعلى رضى الله عنه وما كنت متخذاالمضان التنوين على الآصل وقرأ الحسن عضدا بسكون الضادونقل ضمتمالي العسن وقرئ عضدابالفق وستفون الضادوعضدا بضمتين وعضدا بفقتين جع عاضد كادم وخدم وراصدور صدمن عضده اذاقواه وأعانه (يقول) بالياء والنون ، واضافة الشركاء اليه على زعمهم تو بيخاله موأراد الجن \*والمو بق المهاك من و بق يبق و وقاوو بق يو بق و بقااذاهاك وأو بقه غير ، و يجوز أن يكون مصدر اكالمورد والموعد دمنى وجعانا ينهم واديامن أودية جهم هومكان الهلاك والعذاب الشديدمشتركايها كمون فيمه جدما وعن الحسن مو بقاعداوة والمعلى عداوة هي في شدتها هلاك كقوله لا يكن حيك كلفاولا بغضك تلفا وقال الفراء البن الوصل أى وجعلنا تواصلهم في الدنياهلا كالوم القيامة و عوزان ريد الملائكة وعز براوعيسى ومريم وبالموبق المرزخ المعمدأى وجملنا بينهم أمد العمدات الثفد ماالاشواط الفرط بعده لانهم في قمرجهتم وهم في أعلى الجنان (فظنوا) فأيقنوا (مو قعوها) مخالطوهاواقعون فها (مصرفا) معدلاقال \*أزهرهل عن شلية من مصرف \* (أكثرشي حدلا) أكثر الاشاءالتي ستأتي منها الجدل ان فصلتها واحدا بعد وأحد خصومة وعماراة بالماطل وأنتصاب جدلاعلى التمييز يعني أن جدل الانسان أكثرمن جدل كل شي وغوه فاذا هوخه ممين \* أن الاولى نصب والثانية رفع وقبلها مضاف محدوف تقديره (ومامنع الناس) الاعان والاستففار (الا) انتظار (أن تأتهم سنة الآوان) وهي الاهلاك (أو) انتظار أن (رأتهم العذاب) دمني عذاب الأخرة (قبلاً) عياناً وقرئ قبلاً أنواعاجع قبيل وقبلا بعثمتين مستقبلا (ليدحضوا) ليرباواوسط اوامن ادحاض القدم وهوازلا فهاوازالم اعن موطئها

تعليل لفسوقه الخ) قال أحدوا لحق معه في هذا الفصل غيران قوله تعمده الله تعالى لعظه لا تروق ولا تلمق فأن التعمد اغليوصف به عرفا من يفعل في بعض الاحيان خطأ وفي بعضها تعمد افاجتنابها في حق الله تعالى واجب والله الموفق

( وماأنذروا) يجوزأن تكون ماموصولة و يكون الراجع من الصلة محذو فاأى رماأنذر ومن العداب أو مصدرية عنى واندارهم \*وقرى هز أبالسكون أى اتخذوها موضع استهزاء \* وجدا لهم قولهم الرسل ما أنتم الابشرمة الماولوشاء الله لا تزل ملائكة وما أشبه ذلك (بالماتربه) بالقرآن ولذلك رجم الماالضميرمذكرا في قوله أن يفقهوه (فأعرض عنها) فلم يتذكر حين ذكر ولم يتدبر (ونسي) عاقبة (ماقدمت يداه) من المكفر والماصي غمرمف كمرفع اولاناظرفي أن السيء والحسن لايدهمامن جزاء تم علل اعراضهم ونسدما عمرانهم مطبوع الى قاوبهم وجع بعدالا فرادح لاعلى لفظ من ومعناه (فلن بهتدوا) فلايكون منهم اهتداء أأمتة كانه محال منهم الشدة تصميمهم (أبدا) مدة التكليف كلها واذاجزا وجواب فدل على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول بعني انهم جعاواما يجب أن يحكون سيب وجود الاهتب داء سيبافي انتفائه وعلى أنه جواب للرسول على تقدير قوله مالى لاأدعوهم حرصاعلى اسلامهم فقيل وان تدعهم الى الهدى فان يهتدوا (الغفور)البلمة المغفرة (دوالرحة) الموصوف الرحة عاستشهد على ذلك مترك مؤاخذة أهل مكة عاجلا من غيرامهال مع افراطهم في عداوة رسول الله صلى الله علمه وسلم ( مل لهم موعد) وهو يوم يدر (ان يجدوا من دونه موئلا) منحى ولا ملحاً \* بقال وأل اذا نع إو وأل المه اذا لجأ المه (وتلك القرى) مر مدقري الاولين من عود وقوم لوط وغيرهم أشار لهم الم المعتبر واتلك مبتدأ والقرى صفة لأن أسماء الاشارة توصف اسماء الاجناس و (أها كناهم) خبر و يجوز أن حكون ثلث القرى نصما ماضماراً ها كنا على شريطة التفسير والمني وتلك أصحاب القرى أها. كاهم (لماظلوا) مثل ظلم أهل مكة (وجعلنا الها كهم موعدا) وضربنا لاهلاكهم وقتامعاومالا يتأخر ونعنه كأضر بنالأهل مكة نوم بدر والمهلك الاهلاك ووقته وقري لهلكهم بفتح المرو اللام مفتوحة أومكسورة أى لهلاكهم أووقت هلاكهم والموعا وقت أومصدر (لفتاه) لعبده وفي الحديث ليقلأ حدكم فتاى وفتاتي ولا بقل عبدى وأمتى وقدل هو يوشع بن نون وانحاقيل فتاه لانه كان يخدمه ويتبعه وقيل كان يأخذمنه العمم (فان قلت) (لاأبرح) ان كان عني لاأزول من برح المكان فقددل على الاقامة لاعلى السفر وان كان عمني لاأزال فلا بدمن الخبر (قات) هو عمني لاأزال وقد حذف المد عرلان الحال والكلام معايدلان عليه أما الحال فلائنها كانت حال سيفر وأما الكلام فلائن قوله [ (حتى أبلغ مجمع البحرين) غاية مضروبة تستدعي ماهي غاية له قلابد أن يكون المعني لا أبرح أسيرحتي أبلغ مجمع البحرين ووجه آخر وهوأن يكون المعنى لايبرح مسيرى حتى أبلغ على أن حتى أبلغ هواللبرفل احذف الضاف أفم المضاف اليه مقامه وهوضم مرالة كام فانقلب الفعل عن لفظ الغائب الحافظ المنكلم وهو وجهلطيف ويجوز أن يكون المني لاأبرح ماأناعليه عمني ألزم المسير والطلب ولاأتركه ولاأفارقه حتى أملغ كاتقول لاأمرح المكان ومجمع البحر سالمكان لذى وعدفيه موسى لقاءا لخضرعا بهسما السسلاموهو ملتني بحرى فارس والروم ممايلي آشرق وقبل طنجة وقيدل أفريقية ومن بدع النقاسيرأن البحرين موسى والخضرلانهما كانابحرين في العلم وقرى مجمع والمستحمد المروهي في الشدودمن يفعل كالمشرق والمطلع من يفعل (أوأمضي حقبا) أوأسر زماناطو والوالحق عُلنون سنة وروى أنه لماظهرموسي على مصرمع بني اسرائيل واستقر وابه ابعد هلاك القبط أص والله أن يذكر قومه النعمة فقام فهم خطيدافذ كرنعهمة الله وقال انه اصطفى نسكم وكلمه فقال له قدعلناهذا فأى الناس أعلم قال أنافعتب الله علمه محين لم يرد العلم الى الله فأوحى الهه ب لأعلم منك عبد لى عند دمجمع الصرين وهو الخضر وكان الخضر فأيام افريدون قبل موسى عليمه السملام وكانعلى مقدمةذي القرنالا كبرويق الى أمامموسى وقيل انموسي سأل ربه أى عمادك أحب اليك قال الذي يذكرني ولا ينساني قال فأى عمادك أقضى قال الذي يقضى بالمق ولا يتمع الهوى قال فأى عمادك أعلم قال لذى يبتغى علم الناس الى علمه عسى أندد مكامة تدله على هدى أوترده عن ردى فقال ان كان في عبادك من هو أعلم في فلدللني علمه قال أعلم منك الخضر قال أين أطابه قال على الساحل عند الصخرة قال بار و المناف قال تأخذ حو نافي

وماأثذر واهزواومن أظ\_إعن ذكر با أيات ريه فأعرض عنهاونسي ماقدمت بداه اناحملنا على قاوبهم أكنةأن مفهوه وفي آذانهـ م وقرا والتدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا أبدا وربك الغيفور دوالرجة لويؤاخذهم عاكسموا المحلم العذاب بل الهيموعد لن يحدوامن دونه موثلا وتلك القرى أهلكاهم الظارو اوحعلنا الهاكهم موعداواذ قالموسي لفتاهلا أبرح خدتي أبلغ مجمع البحر سأوأمضي حقما فلما للغائج مع للتهما

\* قوله تعالى قال أرأيت اذأوينا الى الصفرة فانى تسيت الحوت (قال ان قات كيف نسى بوشع ذلك ومثله لا ينسى الخ) قال أحدوقدورد في المديث الموسى عليه السلام لم ينصب ولم يقل لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا الامنذ جاوز (٧٣٣) الموضع الذي حده الله تعالى له

فاعل الحكمة في انساء الله تعالى لموشع أن بتبقظ موسى عليه السلام لنة الله تعالى على السافرفي طاعة وطاب علىالتيسيرعليهوحل نسياحوتهما فاتخلف سسسله في الصرسريا فلاعاوزا قال لفتاه آتناغدا والقدنا من سفرنا هدنانصما قال أرأنت اذأو سالى الصغرة فاني نسيت الحوت وماأنسانية الا الشيطان أنأذكره واتخذ سيبله فيالجر عباقال ذالتماكنانبغ فارتداء إلى تارها قصصافو حداعيدامن عدادناآ تساهرجةمن عندناوعلناه من ادنا علاقاللهموسيهل المكعلى المتعلن الما علت رشداقال انكان تستطيع معي صبرا وكمف تصديرعلي مالم

الاعماءعنه وتلكسنة الشالجارية في حق من حصت له نده في عمادة من العبادات ان يسرها ويحمل عنده مواتم على ويتكفل به مادام على تلك الحالة وموقع

مكتل فيت فقدته فهوهناك فقال لفتاه اذافقدت الموت فأخبرني فذهباعشان فرقدموسي فاضطرب الموت ووقع في البحر فلما جاءوقت الغدداء طلب موسى الموت فأخبره فتاه بوقوعه في البحر فأتما الصغرة فاذارجل مسجى شوبه فسلم علمه موسى فقال وأنى بأرض مناالسلام فعرفه نفسه نقال باموسي أناعلى علم علنيه الله لاتعله أنت وأنت على علم علم الله لا أعله أنافل اركما السفينة حاء عصفور فوقع على وفها فنقرفي الماءفقال الضرماينقص على وعلل من علم الله مقدار ما أخذ هذا العصفو رمن العر (نسماحوتهما) أي انسياتفقدأم ومانكون منه عاجعل امارة على الظفر بالطلبة وقيل نسى بوشع أن يقدمه ونسى موسى أن المره فيه شئ وقيل كان الحوت سمكة علوحة وقيل ان وشع حل الحوت والخبز في المكتل فنزلا ليلة على اشاطئ عين تسمى عين الحداة ونام موسى فلما أصاب السمكة بردالما وروحه عاشت وروى أنهما كالرمنها وفيل قوصاً يوشع من تلك المدين فانتضح الماء على الحوت فعاش ووقع في الماء (سرما) أمسك الله جرية الماء على الحوث فصار عليه مثل الطاق وحمل منه في مثل السرب معمرة لموسى أوللغضر (فلما حاوزا) الموعد وهوالصغرة لنسب ان موسى تفقدام الحوت وماكان منه ونسسان وشع أن يذكر لوسى ماراى من حياته ووقوعه في الصر وقيد ل سارابعد مح اوزة الصخرة الليلة والغيد الى الطهر وألقي على موسى النصب والجوع حين عاوز الوعد ولم ينصب ولاعاع قد لذلك فتد كرالحوت وطامه وقوله (من سفرناهدا) اشارة الى مسديرها وراء الصفرة (فان قات) كيف نسى بوشع ذلك ومد له لاينسى لكونه امارة لمماعلى الطلبة التي تناهضامن أجلهاول كمونه معزتين اثنتين وهاحماة السمكة المهاوحة المأحكول منها وقيل ماكانت الاشق سمكة وقيام الماء وانتصابه مثل الطاق ونفوذها في مثل السرب منه ثم كيف استمر به النسيان حتى خلفاً الموعد وسارامس مرة الملة الىظهر الغدوحتى طلب موسى عليه السلام الحوت (قات) قدشغله لشيطان وساوسه فذهب فكره كل مذهب حتى اعتراه النسيان وانضم الىذلك أنه ضرى عشاهدة أمثاله عندموسى عليه السلام من العائب واستأنس باخواته فاعان الالف على قلة الاهتمام (أرأيت) عمدى أخبرني (فان قلت) ماوجه التنام هذاال كالرم فان كل واحدمن أرأيت و (اذأوينا) و (فاني نسيت الحوت) لامتعلقله (قلت) لماطلب موسى عليه السلام الحوت ذكر يوشع مار أى منه وما أعتراء من نسيانه الى تلكُ الغاية فدهش وطفق يسأل موسى عليه السلام عن سبب ذلك كأنه قال أرأيت مادهاني اذأو يناالي الصفرة فان نسيت الموت في ذف ذلك وقيسل هي الصغرة التي دون نهر الزيت و (ان أذكره) بدل من الهاء في أنسانيه أى وماأنسانى ذكره الاالشيطان وفي قراءة عبد الله أن أذ كركه و (عجما) ثاني مفعولى الخذمثل سربايعنى واتخ ـ نسبه له سبه العباوهوكونه شبيه السرب أوقال عبافي آخر كالامه تعمامن حاله في رؤية تلك الجبية ونسيانه لها أوعاراى من المجرتين وقوله وماأنسانيه الاالشيطان أن أذكره اعتراضين المعطوف والمعطوف عليه وقيل ان عجد احكاية لتعب موسى عليه السدلام وليس بذاك (ذلك) اشارة الى التعاده سبيلا أي ذلك الذي كنانطل لانه امارة الطفر بالطلبة من لقاء الخضرعايه السلام وقرى نبغ غيريا فى الوصل وانباتها أحسن وهي قراءه أى عمرو وأما الوقف فالاكثرفيه طرح الماء اتماعا للطالمصف (فارتدا) فرجمافي أدراجهما (قصصا) يقصان قصصاأي بتبعان آثار ها اتباعا أو فارتدام قنصين (رحمة من عند دنا) هي الوجي والنبوة (من لدنا) ممايختص بنامن العلم وهو الاخبار عن الغيوب (رشدا) قري الفيحتين واضمة وسكون أى على أدارشد به في ديني (فان قلت) أمادلت عاجته الى المعلم من آخر في عهده أنه كاقيل موسى بن ميشالا موسى بن عمران لان النبي يجب أن يصون أعلم أهل زمانه وامامهم

الإيقاظانه وجدبين حالة سفره للوعد وحالة مجاوزته بونابينا والله أعلوان كان موسى عليه السلام متبقط الذلا فالمطاوب ايقاظ غيره من أمته بل من أمة محمد عليه الصلام الماقت المسلام الماقت المسلم المقصة في الورد الله تعالى قصص أنبيا له ليسمو بها الناس وليكن ليشمر الخلق لتديرها واقتماس أنوارها ومنافعها عاجلا وآجلا والله أعلم

علمالسلام اغاجله على المادرة بالانكار الالتياب والحمة العق انه قال حــان خرق السفينة أخرقتم التغرق أهلها ولمبقل لتغرقنا فنسى نفسه واشتغل بغيره في الحالة التي كل خبراقال ستعدنيان شاءالله صابراولا أعصى لائة أمرا قال فان المعتنى فلا تسألني عنشي حتى أحدثاكمنه د كرافانطلقا حتى اذا وكدافي السفينة وقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقدجئت شيأ امراقال ألم أقدل الك ان تستطيع معي صبرا قال لاتواحدنى عا نسيت ولا ترهقي من أمرىء سرافانطاقا حتى اذالقهاغلامافقتله قال أقتلت نفساز كية بغيبر نفس لقدجتت شمان كراقال ألم أقل الثانكان تسستطيع مدحى صدرا قالان سألتك عن شئ بعدها فلاتصاحبي قديلفت من لدني عذرا فانطنقا حتى إذاأتيا

أحدفهايق ول نفسى ففسى لا يلوى على مال ولاواد وتلك حالة الغرق فسيءان من جبل أنبياء هوأصفياء على

الرجوع المه في أواب الدين (قلت) لاغضاضة بالني في أخذ العلمين بي مثله واغايغض منه أن يأخذه من دونه وعن سعمد بن حمر أنه قال لا من عماس ان فوقالت اصراة كعب بزعم أن الخضر اليس بصاحب موسى وأن موسى هوموسى بن منشافقال كذب عدوالله \* نفي استطاعة الصرمه على وحد التأكد كانها عما لايصح ولايستقم وعلل ذلك بانه يتولى أموراهي في ظاهرهامنا كيروالرحل الصالح فكيف اذاكان نبيا لايم الذان يشمئز و عدمض و يجزع اذاراى ذلك و يأخذ في الانكارو (خبرا) تمييزاى لم عطبه خبرك أولان الم تحط به بعني لم تخبره فنصبه نصب المصدر (ولاأعصى) في محل النصب عطف على صأبرا أي ستعد في صابرا وغبرعاص أولافى محل عطفاعلى ستجدنى رحاموسي عليه السلام لحرصه على العلمواز دياده أن يستطيع معهصبران وافصاح الخضرعن حقيقة الامى فوعده بالصبر معلقاء شيئة الله علامنه بشدة الامى وصعوبته وانالجمة التي تأخذ المصلح عندمشاهدة الفسادشي لايطاق هنامع عله أن الني المعصوم الذي أمر مالله بالمسافرة اليه واتباعه واقتباسه العلمنه برىءمن أن يباشرمافيه غيرة في الدين وأنه لا بدا ايستسمير ظاهره من باطن حسن حمل فكمف اذالم يعلم \* قرى فلا تسمَّلني بالنون الثقيلة يعني فن شرط اتباعا الى انك اذا رأت مى شمأوقد علت المصم الأأمه غي علم الأوجه صحته فحمت وأنكرت في نفسك ان لا نفاتحني بالسؤال ولاتراجعني فيمدحتي أكون أناالفاتح عليك وهذامن آداب المتعطمة العالم والمتبوع مع التابع (فانطاقا) على ساحل الصر دطلمان السفينة فلماركما قال اهلهاهمامن اللصوص وأمروها بالخروج فقال صاحب السفينة أرى وجوء الانداء وقيل عرفوا الخضر فماوهما بغيرنول فلالجو اأخذا الخضر الفأس فرق السفينة بأن قلع لوحين من ألواحها ممايلي الماء فحمل موسى يسدا نامر ق بثيابه ويقول (أخرة ته التغرق أهلها) وقرى لتغرق التشديدوليغرق أهلهامن غرق وأهلهام فوع (حنت شيأامرا) أتبت شيأعظم من أمر الامر اذاعظم قال داهية دهياء ادا امر ا(عانسيت) بالذي نسيته أو بشي نسيته أو بنسياني أرادانه نسى وصيته ولامؤاخذة على الناسي أوأخرج التكلام في معرض النهبي عن المؤاخذة بالنسيان يوهمه أنه قدنسي ليبسط عذره في الانكار وهو من معاريض الكادم التي يتقي م الله عدره في التوصل الى الغرض كقول الراهيم هذه أختى وانى سقيم أوأرا دبالفسيان الترك أي لا تواخذني عانر كتمن وصيتك أوّل مره بقال رهقه اذاغشيه وأرهقه الاه أي ولانغشى (عسرا) من امرى وهواتباعه الماه يعني ولا تعسر على مقابعتك و يسرهاعلى بالاغضاء وترك الم أقشة وقرئ عسرا بضمتين (فقتله )قيل كان قتله فتل عنقه وقيل ضرب رأسه المائط وعن سعمد ين جديراً ضعمه ع ذبعه بالسكين (فان قلت) لم قدل حتى اذاركماني السفينة خرقها بغيرفاء وحتى اذالقياء لاما فقتله بالفاء (قلت) جعل خرقها جزاء للشرط وجعل قتله من جلة الشرط معطو فاعليه والجزاء قال أقتلت (فان قلت) فلم خواف بينهما (قات) لان خرق السفينة لم يتعقب الركوب وقد تعقب القتل لقاء الغلام \* وقرى راكية وزكية وهي الطاهرة من الذنوب امالانها طاهرة عنده لانه لم يرهاقد أذنبت وامالانهاصغيرة لم تبلغ الحنث (بغيرنفس) يعنى لم تقتل نفسا فيقتص منه اوعن ابن عباس أن نجدة الحروري كتب المه كيف جاز قتله وقدن عي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الولدان فه كتب المه ان علت من حال الولدان ماعله عالم موسى فلك أن تقتل (نكرا) وقرى بضمتين وهوالمنكر وقيل الذكر أقل من الامرالان قتل نفس واحدة أهون من اغراق أهل السفينة وقيل معناه جئت شيأ أنكرمن الاوللان ذاك كان خرقاعكن تداركه بالسروه في ذالاسبيل الى تداركه (فان قلت) مامهني زيادة الم (قلت) زيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصية والوسم بقلة الصبر عند الكرة الثانية (بعدها) بعدهد والكرة أو المسئلة (فلا نصاحبني) فلاتقار بني وان طلبت محمد أفلاتنا بعني على ذلك وقرى فلا تصمبي فلاتكن صاحبي وقرى فلاتصبني أى فلاتصعبني اياك ولا تجعلني صاحبك (من لدني عذرا) قد أعذرت وقرى لدني بتخفيف النون ولدنى بسكون الدال وكسرالنون كقوله مفى عضدعضد وعن رسول اللهصلي الله عليه وسلمرحم الله أخى موسى استحيافق ال ذلك وقال رحمة الله علينا وعلى أخى موسى الوليث مع صاحب ملا بصر أعجب

وقوله تعالى أما السفينة فكانت لساكن يعملون في المحرفاردت أن أعيم اوكان وراءهم ملك بأخذ كل سفه : قعم ما (قال ان قلت قوله أردت أن أعيم امسب عن حوف الغضب علم الخ) قال أحد وكله جعل السبب في اعابتها كونم المساكن تم بين مناسبة هذا السبب المسلم وهذا هو حد الترتيب في التعليل ان يرتب (٧٣٥) الحكم على السبب تم يوضح المناسبة

الاعاجيب (أهلقرية) هى انطاكية وقيل الابلة وهى أبعد أرض الله من السماء (ان دضيفوها) وقرى دخيفوها قال ضافه اذاكان له ضيفا وحقيقته مال الديمن ضاف السميم عن الغرض ونظيره زاره من الازورار واضافه وضيفه أنزله وجعله ضيفة وعن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل قرية لناما وقيل شهر القرى التي لا دضاف الضيف في اولا دعرف لا من السبيل حقه (يريد أن ينقض) استعمر ألا رادة المداناة والمشارفة كالسبع والهم والعزم اذاك قال الراعي

فيمهم والقت به هاماتها • قلق الفؤس اذا أردن نصولا

وقال بريدارم صدران براء و وعدل عن دماء بني عقبل وقال حسان من مسلم الاحسان من مسلم المسان من مسلم المسان من المسلم المسلم

وسمعت من يقول عزم السراج ان يطفأ وطلب ان يطفأ واذا كان القول والنطق والشكاية والصدق وسمعت من يقول عزم السراج ان يطفأ وطلب ان يطفأ واذا كان القول والمنافق الموتوالة والمرة والأباء والمرة والطواعية وغير ذلك مستعارة المحماد واللا يعقل فابال الارادة قال المنطق المود وشكا الى يعيرة وتعميم فان يكظني صادقا وهو صادق ولما سكت عن موسى الغضب

وشكاالى بعبرة وتحجم فان النظي صادفاوه وصادفي والسلامات الموم عردا عردماردو عزالا بلق ولمعضهم بأبى على اجفاله اغفاؤه هم اذا انقاد الهموم عردا

أبت الروادف والثدى لقمصها 🔹 مس البطون وان عص ظهورا

قالناأ تيناطا تمين ولقد بلغى ان بعص الحرفين اكمارم الله تعالى عن لا يعلم كان يجعل الضمير الخضرلان ما كان فيهمن آفة الجهل وسقم الفهم أراه أعلى الكلام طبقة أدناه منزلة فتمعل لبرده الى ماهو عنده أصح وأفصح وعنده انماكان أبعدمن المجاز كان ادخل في الاعجاز وانقض اذاأ سرع سقوطه من انقضاض الطائروهو مفعل مطاوع قضضته وقيسل افعل من النقض كاجرة من الجرة وقرئ ان ينقض من النقض وان ينقاص من انقاصت السنّ اذا انشقت طولاقال ذو الرمة منقاص ومنكثب الصادغير معبة (فأقامه) قيل اقامه يبده وقيل مسحه بيده فقام واستوى وقيل أقامه بعمود عده به وقيل نقضه وبناه وقيل كان طول الجدار في السماءمائة ذراع كانت الحال حال اضطرار وافتقاراني المطعم وقدار تهدما الحاجة الى آخركسب المرء وهو المستقلة فلي المواسيافل اقام الجدارلم يتمالك موسى الرأى من الحرمان ومساس الحاجة أن (قال والداء في تخذاصل كافي تبع واتحذافته لمنه كاتبع من تبع وايس من الاحذفي شيّ (فان قلت) (هـذا) اشارة الى ماذا (قلت) قدتصو رفراق بينهماعند حاول ميعاده على ماقال موسى عليه السلام انسألتك عن شي بعدها فلاتصاحبني فأشار المهوجع له ممتدأ وأخبرعنه كاتقول ه ذا أخوك فلا يكون ه ذا اشارة الى غيرالا خويجوزان يكون اشاره الى السؤال الثالث أي هذا الاعتراض سبب الفراق والاصل هذا فراق بيني وبينك وقد قرأبه ابن أبي عملة فأضيف المصدر الى الطرف كايضاف الى الفعول به (لمساكين) قيل كانت المشرة اخوة خسة منهم زمني وخسة يعملون في المحر (وراءهم) أمامهم كقوله تعالى ومن ورائم-م برزخ وقيل خلفهم وكان طريقهم فرجوعهم علمه وماكان عندهم خبره فأعم الله به الخضر وهو جلندى (فان قلت) قوله فأردت أن أعيم المسبب عن حوف الغصب عليم افكان حقه أن يتأخر عن السبب فلم قدم عليه (قلت) النمة به التأخير واغاقد مالعناية ولان حوف الغصب ليس هو السبب وحده ولكن مع كونها

الاعابة الى نفسه وأمااس مادالثانى الى الضمير المذكور فالطاهرانه من باب قول خواص الملك أمم نابكذا أود رناكذا واغ ابعثون أمم الملك ودبرويدل على ذلك قوله فى الثالثة أوادر بك ان بماغنا أشدهما فانظر كيف تغايرت هذه الاساليب ولم تأت على عطوا حدمكرو عجها السمع وينبوعها ثم انطوت هذه المخالفة على رعاية الاسبرار المذكورة قسيسان اللطيف الجبير

السند عيوضم الماسية في أبعد فلا يحتاج المحمد فلا يحتاج تأخيره والله أعلم واقد الا تي والحالفة بينها في الا ولى أسند الفعل الى ضميره خاصة بقوله فأردت أن أعسما وأسنده في الثانية الى أهل قرية استطعما

أهل قرية استطعما فوحدافهاجدارابريد فوحدافهاجدارابريد انتقض فأقامه قال لوشئت لاتخذت عليه اجراقال هذافراق بيني مالم تستطع عليه صبرا أماالسفينة فكانت المساكن يعماون في المسوراء هم ماك وكانوراء هم ماك وأماالغلام فكان

ضمير الجاعة والعظم نفسه في قوله فأرد تاأن يمد لهمار بهماو خشينا ان يرهقهماو المل اسناد الآول الى نفسه خاصة من باب الادب مع الله تمالى لان المواد غيث فتأدب بان نسب

أبواهمؤمنان

الساكن فكان عنزلة قواكر مدطئ مقم وقمل في قراءة أبي وعد دالله كل سفينة صالحة وقرأ الحدري وكان أنواه مؤمنان على أن كان فيه ضمر الشأن (فشيناأن يرهقه ماطغيانا وكفرا) ففنا أن يغشى الوالدين المؤمنان طغماناعلمماوكفوالنعمتهما معوقه وسوء صنيعه وبلحق بماشراو بلاءأو يقرن باعلنهما طغمانه وكفره فعتمع في مت واحدمؤمنان وطاغ كافرا ودمديهما بدائه و يضلهما بضل لاله فيرتد السيمه و يطغيا ومكفرا بعد الاعان واغاخشي الخضرمة وذلك لان الله تعالى أعله يحاله وأطلعه على مراهره وأمره اماه يقتله كاخترامه لفسدة عرفهافي حماته وفي قراءة أبي فخاف ربك والمعني فيكره ربك كراهة من خاف سوء عاقمة الامر فغيره ويحوز أن كون قوله فشينا حكامة لقول الله تعالى عنى فكرهنا كقوله لاهيلك \* وقرئ سد لهما بالنشديد \* والزكاء الطهارة والنقاء من الذنوب \* والرحم الرجسة والعطف وروى أنه وادت المماحارية تزوجهاني فولدت نداهدي الله على بديه أمة من الام وقدل ولدت سيمين ندا وقدل أبد لهما ابنا مؤمنامثلهما \*قيل اسماالغلامين أصرم وصريم والغلام المقتول اسمه الحسين واختلف في الكنز فقيل مال مدفون من ذهب وفضة وقمل لوح من ذهب مكتوب فيه عجبت لن دؤمن بالقدر كمف يحزن وعجبت ان يؤمن بالرزق كيف يتعب وعجبت أن يؤمن بالوت كيف مفرح وعجبت أن يؤمن بالحساب كيف بغه فل وعجبت لمن دعرف الدنيا وتقلم ابأهلها كيف يطمئن الهالااله الاالله محدرسول الله وقسل صحف فهاء لم والظاهرلاطلاقهأنه مالوعن قدادة أحل الكنزلن قبلناوح معايناوح مت الغنيمة علمهم وأحلت لماأراد قوله تعالى والذين مكنزون الذهب والفضة (وكان أبوه اصاليا) اعتداد بصلاح أبهما وحفظ لحقه فهما وعن جعفرين مجد الصادق كان بين الغلامين وبين الاب الذي حفظ الليه سبعة آباء وعن المسن بن على رضى الله تعالى عنه ماأنه قال لبعض الحوارج في كالرجرى بينه مام حفظ الله الغلامين قال بصلاح أبه ما قال فأى وجدى خيرمنه فقال قدأ نبأ بالله أنكر قوم خصمون (رجة) مفعول له أومصدر منصوب أرادر بك لانه في معنى رجهما (وما فعلته) وما فعلت مار أيت (عن أهرى) عن اجتهادى ورأيى واغا فعلته بأمر الله \* ذوالقرنين هو الاسكندر الذي ملك الدنياقيل ملكها مؤمنان ذوالقرنين وسليمان وكافران غروذ و بختنصر وكان بعدغر وذواختاف فيه فقيل كان عبداصالحاملكه الله الارض وأعطاه العلم والحكمة وألبسه الهيبة وسحرله النوروالظلة فاذاسري يهديه النورمن أمامه وتحوطه الظلة من وراته وقيل نبيا وقيل ملكامن الملائكة وعن عمروضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول باذا القرنين فقال اللهم عفرا مارضيتم أن تنسموا بأسماء الانبياءحتى تسميم بأسماء الملائكة وعن على رضى الله عنه مسخوله السحاب ومدت له الاسباب وبسط له النور وسئل عنه فقال أحب الله فأحمه وسأله ان الكوّ اماذوالقرنين أملك أمنى فقال ليس علك ولاني ولكن كان عبداصا لااضرب على قرنه الاعن في طاعة الله في أت عربه منه الله فضرب على قرنه الادسرفيات فبعثه الله فسمى ذاالقرنين وفيكم مثله قيل كان يدعوهم الى التوحيد فيقتلونه فيحييه الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ذاالقرنين لانه طاف قرنى الدنياده غي جانبه اشرقها وغربها وقيل كانله قرنان أي ضفيرتان وقيدل انقرض في وقته ونان من النهاس وعن وهب لا ته حلك الروم وفارس وروى الروم والترك وعنه كانت صفحتا رأسه من غاس وقيل كان لماجه قرنان وقيل كان على رأسه مادشيمه القرنين و يجوزان ياقب بذلك الشصاعة عليهمي الشعباع كمشالانه ينطح أقرانه وكان من الروم ولدعجو زايس لهاولدغ يره والسائلون هـمالهود سألوه عن جهـة الامتعان وقيل سأله أنوجه لوأشياعه والخطاب في (عليكم) لاحد الفريقين (من كل شي) أي من أسداب كل شي أراده من أغراضه ومقاصده في ملكه (سيدا) طريقا موصلااليه والسبب مايتوصل به الى المقصود من علم أوقدرة أوالة . فأراد باوغ المغرب (فأتبع سببا) وصله المه محتى الغ وكذلك أراد المشرق فأتسع سدماو أراد بلوغ السدين فأتم عسدماو قرى فاتمنع قرى حِنْة من حِنْت البائراذ اصارفها الحاة وعامية عنى عارة وعن أبي ذرك تدريف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حدل فرأى الشمس حرب عابت فقال باأباذراً تدرى أن تغرب هده فقلت الله ورسوله

تفسيناأن رهقهها طغمانا وكف وافأردنا أنسدهمار بهماحرا منهز كاة وأقرب رجا وأما الحدار قمكان الغلام من يتم من في المدينة وكان تحته كنز لهماوكانأ توهماصالحا فأراد ريك أن سلفا أشددهما ويستخرط كنزها رجة من ربك ومافعاته عن أمري ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراو ستكونك عندى القرنسين قل سأتلواءلك منهذكرا انامكاله في الارض وآتيناه من كل شي سسا فأتسع سساحتي اذابلغ مغرب الشمس وحدها تفريفي عان حدّ ــ ق ووحدعندها قوماقانا باذا القرندين اماأن تعسدب واماأن تفذ فهم حسنا قال أمامن ظلم فسوف نعذبه تريرد الى ربه فسمذيه عدايا

of home say in Khiladay

وأمامن آمن وعمل صالحافله جزاءالحسني وسنقول له من أصنا يسراخ أنسع سبباحتي اذاراغ مطلع الشمس وحدهاتطاع علىقوم لم من دونها ستراكذاك وقدأحطنا عالدته حسرا أأتسع سيساحي اذابلغس السدين وجدهن دونهماقومالا كادون مفقهون قولاقالواباذا القسرنين الناجوج ومأجوج مفسددون فى الارض فهل نعمل لك خرما على أن تجمل بينناو بينهم سدا فال

أعلم قال فانه اتغرب فعن عامية وهى قراءة ان مسعود وطلعة وان عروان عرو والسن وقرأ ان عماس حملة وكان ان عماس عندمعاوية فقرأ معاوية عامية فقال ان عماس حملة فقال معاوية لعبد الله ن عرو كيف تقرأ قال كانقرأ أمير المؤمنين غروجه الى كعب الاحبار كيف تجد الشمس تغرب قال في ما وطين كذلك فجد مفى التوراة وروى في ثاط فوافق قول ابن عماس وكان عقر حل فأنشد قول تبع فرأى مغيب الشمس عندما بها \* في عن ذي خلب و ثاط حرمد

أى في عن ما عذى طين وحا أسودولا تنافى بن الحنة والحامية فجائز أن تكون العن عام فة الوصفين جيه كانوا كفرة فحبره الله بنأن يعذبهم بالقتل وأن يدعوهم الى الاسلام فاختار الدعوة والاجتهاد في استمالتهم ا \* فقال أمامن دعوته فأبي الاالبقاء على الظلم العظم الذي هو الشرك فذلك هو المعذب في الدار من وأمامن آمن وعمل) مايقتضيه الاعان (فله جزاء الحسني) وقبل خبره بن القتل والاسر وسماه احسانا في مقادلة القتل فله جزاء الحسني فله أن يجازى المتو بة الحسني أوفله جزاء الفعلة الحسني التي هي كلمة الشهادة وقري فله جزاءالمسنى أى فله الفعلة الحسني جزاء وعن فتادة كان يطبخ من كفرفي القدور وهو العدذاب المنكر ومن آمن أعطاه وكساه (من أمن السيرا) أي لا نأمن ه الصعب الشياق ولك مالسهل المتسير من الركاة والخراج وغبرذلك وتقديره ذايسركقوله قولاميسورا \* وقرى سرا بضمتين \* وقرى مطلع بفتح اللام وهو مصدر والمعنى بلغ مكان مطلع الشمس كقوله وكأن مجوالر امسات ذيولها ويريد كان آثار مجوالر امسات (على قوم) قيل هم الزنج \* والستر الابنية وعن كعب أرض هم لاعسك الابنية وبهاأسراب فاذاطلعت الشمس دخاوهافاذا ارتفع النهار خرجوا الى معادشهم وعن عضهم خرجت حتى عاوزت الصين فسألت عن هؤلاء فقيل بينك وبينهم مسرة نوم وايملة فبلغتهم فأذاأ حدهم بفرش أذنه ورابس الاخرى ومعى صاحب يعرف اسانهم فقالواله جئتنا تنظر كيف تطلع الشمس قال فدينا نخن كذلك اذسمعنا كهيئة الصلصلة فغثمي على ثم أفقت وهسم عده و نني بالدهن فلما طاهت الشمس على الماءاذاهي فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلونا مر بالمم فلا ارتفع النهار خوجوا الى العرف ماوا بصطادون السمك وطرحونه في الشمس فينضع لمم وقيل الستراللماس وعن مجاهدمن لايلبس الثماب من السودان عندمطلع الشمس أكثرمن جميع أهل الارض (كذلك) أي أحردي القرزان كذلك أي كاوصفناه تعظم الامره (وقد أحطناء الديه) من الجنود والالالات وأسماب الملك (خبرا) تكثيرالذلك وقيل لم نعمل لهم من دونها سترامثل ذلك السترالذي حملنالك من الجدال والحصون والانتية والاكتان من كل جنس والثماب من كل صنف وقيل الغ مطلع الشمس مثل ذالثأى كاللغ مغربها وقيل تطلع على فوم مثل ذالت القبيل الذي تغرب عليهم يعني أنهم كفرة مثلهم وحكمهم مثل حكمهم في تعذيبه ان بقي منهم على الكفر واحسانه الى من آمن منهم (بن السدين) بين الجملينوهما جملان سدذوالقرنين مابينهما قرئ بالضم والفتح وقيل ماكان من خلق الله تعالى فهو مضموم وماكان من عمل المبادفه ومفتوح لان السدبالضم فعلعيني مفعول أيهوعما فعله الله تعالى وخلقه والسدبالفتج مصدر حدث يحدثه الناس وانتصب بنعلى أنه مقمول به مباوغ كالخرعلى الاضافة في قوله هذافر أق بيني وبينك وكاارتفع في قوله لقد تقطع بينكم لانه من الظروف التي تستعمل أسماء وظر وفاوهذا المكان في منقطع أرض الترك عمايلي المشرق (من دونهم اقوما) هم الترك (لا يكادون يفقهون قولا) لا يكادون يفهمونه الا بجهدومشقة من اشارة وتحوها كايفهم البك وقرئ يفقهون أىلا يفهمون السامع كارمهم ولاسينونه لان لغتهم نمريمه بجهولة (يأجوجومأجوج) اسمان أعجميان بدايل منع الصرف وقرئامهموزين وقرأ ر و به آجو جوماجو جوهمامن ولديانت وقيل باجوج من الترك وماحوج من الجمل والديم (مفسدون في الارص)قيل كانوايا كلون الماس وقيل كانوا يخرجون آيام الرسع فلا يتركون شيأ أخضر الا أكلوه ولايابسا الااحتماوه وكانوا يلقون منهم قتلاوأ ذى شديدا وعن الني صلى الله عليه وسلم في صفتهم لاعوت أحدمنهم حتى ينظرالى ألفة كرمن صلبه كلهم قدحل السدلاح وقدل هم على صنفين طوال مفرطوا لطول وقصار

مفرطو القصر \* قرى خرحاو خواجا أى جعد النعرجه من أمو الناو نظيرهم النول والنوال \* وقرى سدا وسداالفتح والضم (مامكني فيدري خبر) ماجعاني فيهمكينامن كثرة المال واليسار خبريما تدذلون لي من الخراج فلاحاجة في المه كاقال سلمان صاوات الله عليه في آناني الله خبر علا تاكم قري الادعام و نفكه (فأعينوني بقوة) بفعلة وصناع يحسنون البناء والعمل وبالالات (ردما) حاجز احصينام وثقاو الدمأ كبر من السدمن قو فم توب مردم رقاع فوق رقاع بقيل حفر الاساس حتى دانج الماء وجعل الاساس من الصفر والنياس المذاب والبنيان من زيرا لحديد بينهما الحطب والفهم حتى سدما بين الجباين الى أعلاهما غوضع المنافع حيى اذاصارت كالنارص المعاس الذاب على الحديد المجي فاختلط والتصق بعضه معض وصار حبلاصادا وقيل مدماس السدن مائة فرسخ وقري سوى وسووى وعن رسول الله صلى الله عليه وسل أنرجلا أخبره به فقال كمفرأيته قال كالبرد المحبرطر يقةسودا وطريقة جراء قال قدرأيته والصدفان بفتحتن عانىا الجمان لانهما متصادفان أي سقادلان وقرى الصدفين بضمتين والصدفين بضمة وسكون والصدَّفِين بِفَيِّمة وضمة . والقطر النَّماس المذاب لانه يقطر و (قطرا) منصوب بافرغ وتقديره آتوني قطرا أفرغ عليه قطر الخذف الاول لدلالة الثاني عليه \*وقرئ قال ائتوفى أى حبيُّوني (فيا اسطاءوا) بعذف الماء للغفة لانالتاء قرسة المخرج من الطاء وقرى فالصطاعوا بقلب السين صادا وأمامن قرأبادغام التاء في الطاء فلاقسنسا كنينعلى غيرالد (أن يظهروه)أن يعاوه أى لاحيلة لهم فيه من صعود لارتفاعه واغلاسه ولا نقب اصلابته وتغانته (هذا) اشارة الى السداى هذا السدنعمة من الله و (رجة) على عماده أوهذا الاقدار والممكين من تسويته (فاذاجاء وعدري) دمني فاذادنا مجيء يوم القيامه وشارف أن يأتي جمل السد (دكا) أىمدكوكا مبسوطامسوى بالارض وكل ماانسط من بعدار تفاع فقداندك ومنه الحل الادك المناسط السنام وقري دكامالمدأى أرض مستوية (وكان وعدر بي حقا) آخر حكاية قول ذي القرنين (وتركنا) وجعلنا (بعضهم) بعض الخاق (عوج في بعض) أي يضطر يون و يختلطون السهم وجنهم حماري و يجوز أن يكون الضمر ليأجو جومأجو جوانه معوجون حين يخرجون عماوراء السدمن دجين في الملاد وروى بأتون البحرفيشر بونماءه وبأكلون دوابه غربأ كلون الشجر ومن ظفر وابه عن لم يقصن منهم من الناس ولايقدرون أن يأتوامكة والمدينة وبيت المقدس غيبه ثالله نغفافي أقفائهم فيدخل في آذانهم فيموتون (وعرصناجهم) وبرزناها لهم فرأوها وشاهدوها (عن ذكرى) عن آياتي التي ينظر المافاذ كربالتعظيم أوعن القرآن وتأمل معانيه وتبصرها وغو قصم بكرعمي (وكانو الا يستطيعون معما) يعني وكانو اصماعنه الاأنه أباغ لان الاصم قديستطيع السمع اذاصير به وهولاء كانهم أصميت أسماعهم فلااستطاعة بهم السمع (عبادى من دونى أولياء) هم الملائدكة يفني أنهم لا يكونون لهم أوليا اكاحكي عنهام سجانك أنت ولينامن دونهم \* وقرأ ابن مسعوداً فظن الذين كفروا وقراءة على رضى الله عنه أفحسب الذين كفروا أى أفكافهم ومحسبهمأن يتعذوهم أولياعلى الابتداء والخبر أوعلى الفعل والفاعل لاناسم الفاعل اذااعتمدعلي الهمزة ساوى الفعل في الممل كقولات أقاع الريدان والمعنى ان ذلك لا يكفيهم ولا ينفعهم عند دالله كاحسمواوهي قراءة محكمة جيدة والنزل ما يقام للنزيل وهو الضيف ونعوه فبشرهم بعداب أليم (ضل سعيم) ضاع وبطلوهم الرهبان وعن على رضي الله عنه كقوله عاملة ناصبة وعن مجاهدا هل الكتاب وعن على رضى الله عنه أن ابن الكوّ اسأله عنهم فقال منهم أهل حووراء وعن أبي سميد الدرى يأتي ناس باعمال يوم القدامة هي عندهم في العظم كبال تهامة فاذا وزنوها لم ترن شدا (فلانقم لهم يوم القدامة وزنا) فنزدري بهم ولا يكون لم عند تأورن ومقدار وقيل لا يقام لم ميزان لان الميزان اغما وضع لاهل السنات والسيات من الموحدين وقرى فلا يقيم بالماء (فان قلت) الذين ضل سعيم في أي على هو (قلت) الاوجه أن يكون في محل الرفع على هم الذين صل سعم ملانه جواب عن السوال و يجوز أن يكون نصباعلي الذم أوجراعلي البدل (حهم عطف بيان لقوله جر أوهم المول التحول يقال عال من مكانه حولا كقولك عاد في حماء ودا

مامكني فسهرى حبر فأعمنوني بقوة أحمل وينكر وينهم ردما آتوني وبرا المديد حدى اذا ساوى من الصدقين قال انفغواحي اذاحمله عارا قال آنوني أفرغ عليه قطر الاااسطاعوا أن يظهروه ومااستطاعوا له نقداقال هـ ذارجة من ربي فاداماءوءـد وبى حد له دكاء وكان وعددر بيحقاوتركنا يعضهم تومندعوجى يعضونفن في الصور فمعناهم جعاوعرضنا جهم ومنذلا كافرس عرضاالذ سكانت أعمنهم في عطاء عين ذكري وكانوالاد سيتطعون سمعا أفسب الذن كفسروا أن يتخددوا عبادى مريدوني أولياء اناأعتدنا جهسنم للكافر ينزلا قلهل تنبشكم بالاخسرين أعالا الذين صل سعيم في المياة الدنداوهم يعسمون أنهم يحسنون صينعاأ ولئك الذين الكفر واما مات ربهم ولقائه فحطت أعالهم فلانقم لهم بوم القيامة وزناذلك جزاؤهم جهنم عيا كفروا واتخيذوا آماتي ورسلي هزوا

ان الذين آمنواوهاوا الصالحات كانت لهمم الخووس ترلا خالدين فها لا يبغون عنها حولاق الوكان المحروب المحروب والمحالة المحروب والمحالة واحدون كان يرجوالقاء ربه فليه مل المحروب ا

يعنى لامن يدعليها حتى تنازعهم أنفسهم الى أجع لاغراضهم وأمانهم وهذه غاية الوصف لان الانسان في الدنياني أى نعم كان فهوطامح الطرف الى أرفع منه و يجو زأن يراد نفي التحوّل وتاً كيدا خاود والداداسم ماغديه الدواة من الجبر وماعديه السراج من السليط ويقال السعاد مداد الارض والمعنى لوكتبت كلمات على الله وحكمته وكان البحر مداد الها والمراد بالبحر الجنس (لنفد البحر قبل أن تنفد) الكامات (ولوجئنا) عثل الصرمدادالنفداً يضاو الكلمات غيرنافدة و (مدد ا) عير كقولك في مثله رجلاوالددمثل الدادوهو ماعديه وعن أبن عباس رضي الله عنه عشاله مداداو قرأ الاعرج مدد الكسرالم جع مدة وهي مايستمده الكاتب فيكتب وقرى ينفد بالماء وقيل قال حين أخطب في كتابي ومن يؤتى الحكمة فقدأ وتي خيرا كثيرا ثم تقرؤن وماأو تبيتم من العلا الا قليلا فنزلت يعني أن ذلك خـــ مركنير ولكنــ ه قطرة من محركامات الله (في كان يرجوالقاءربه) في كان يؤمل حسين لقاءربه وأن بلقاء لقاءرضا وقبول وقد فسرنا اللقاء أو أفن كان يخاف سوء لقائه هوا الراد بالنهي عن الاشراك بالمبادة أن لايرائي على وأن لا يبتغي به الاوجه ربه خالصا لايخلط بهغيره وقيل نزلت فى جند بن زهيرقال للني صلى الله عليه وسلم انى أعمل العمل اله فاذا اطلع عليه سرني فقال أن الله لا يقيل ماشو وك فيه وروى أنه قال لك أجرال أجرال سرواً جرالعلانية وذلك اذا قصمة أن يقتدىبه وعنه صلى الله عليه وسلم اتقوا الشرك الاصغرقالوا وما الشرك الاصغرقال الرماءين رسول الله صلى الله عليه وسلمن قرأسورة الكهف من آخرها كانت له فورامن قرنه الىقدمه ومن قرأهاكلها كانت له نورا من الارض الى السماء وعنه صلى الله علمه وسامن قرأءند مضجعه قل اغاأنا بشرمثلك كان له من مضجعه نورأستلا لا الى مكة حشو ذلك النو رملا شكة يصاون عليه حتى يقوم وان كان مضعمه عكة كان له نو راسلا الا من مضعه الى السالمه ورحشوذاك النورملائكة بصاون علمه حتى يستيقظ والله

﴿ تم الجزء الاول ويليه الجزء الثانى أوله سورة مريم

| ﷺ فهرست الجزء الاوّل من تفسيرالكشاف ﴾ |                    |                     |                   |                    |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| سورةالمائدة ٢٠٢                       | سورة النساء<br>٣٤٣ | سورة آل عران<br>۲۹۳ | سورة البقرة       | سورة فاتحة الكتاب  |
| سورة يونس<br>٥٧٤                      | سورةالتوبة<br>٥٤٢  | سورة الانفال<br>٥٢٣ | سورة الاعراف      | سورةالانعام<br>223 |
| سورة الحجر<br>٦٧٠                     | سورة ابراهم<br>۲٥٧ | سورة الرعد<br>181   | سورة يوسف         | سورة هود<br>* ۵۹۳  |
| =                                     | سورة الكهف<br>١٦٧  | سورة الاسراء        | سورة المحل<br>۲۷۹ | ·                  |
|                                       |                    |                     |                   |                    |

**\*** = \$\disp\{\text{z}\}

seum XXIX, 8-12

Geschichte des Qorans von Th. Nöldeke. 2. Auflage völlig umgearbeitet von F. Schwally. Zweiter Teil. Die Sammlung des Qorans mit einem literarhistorischen Anhang über die muhammedanischen Quellen und die neuere christliche Forschung. Leipzig, Dieterichsche Verlagsbuchhandlung. 1919. (Pr. M. 16).

De verdienstelijke Semitist, van wiens hand in 1909 het eerste deel van het boven genoemde werk het licht zag (zie *Museum* XVII 370—3), had ternauwernood het tweede deel voltooid, toen de dood hem in Februari 1919 uit zijn werk wegrukte. Aan de goede zorgen van H. Zimmern en den deskundigen bijstand van A. Fischer is het te danken, dat dit nagelaten werk in een welverzorgde uitgave geraadpleegd kan worden.

Zooals ook in het voorwoord wordt opgemerkt, heeft Schw., anders dan in het eerste deel, hier een veelszins zelfstandig werk geleverd, daar er met aanmerkelijke vermeerdering van bronnenmateriaal en vordering van het onderzoek te rekenen viel.

Schw. opent zijn onderzoek met een bespreking van het aandeel, dat Muhammed aan het op schrift stellen en redigeeren van zijn openbaringen moet gehad hebben, en acht het waarschijnlijk, dat er, behalve het vanwege den Profeet geboekstaafde, door of voor ijverige volgelingen min of meer omvangrijke teksten opgeteekend waren, terwijl anderen groote stukken Qur'an in hun geheugen geprent hadden en zoo voor te loor gaan bewaarden. Na den dood van den Profeet moest wegens de bijzondere beteekenis zijner openbaringen voor zijn gemeente allengs de behoefte opkomen om de goddelijke teksten zoo volledig mogelijk bijeen te hebben.

De verdienste van het verzamelen van den Qur'an geeft de overlevering aan de drie eerste khaliefen, maar de vele, in bijzonderheden uiteenloopende berichten daarover dienen wegens steeds mogelijke tendentieuze voorstelling nader onderzocht te worden. Na gewezen te hebben op het feit, dat in tal van tradities gewagende van een "verzamelen" van den Qur'an bij Muhammed's leven het bewaren in het geheugen bedoeld is, en op de gebrekkige Qur'ankennis van het overgroote deel der oudste Muslims, gaat Schw. over tot de bespreking van de schriftelijke verzamelingen en uitgaven. De overleveringen, die een verzameling door

'Ali tot stand laten komen, moeten als tendentieuze vinding beschouwd worden. Uitvoerig behandelt Schw. de berichten omtrent de eerste verzameling, die van Zaid b. Thābit. Hij komt tot de slotsom, dat de voorstelling, dat zij geschiedde op last hetzij van Abū Bakr, hetzij van 'Umar zeer aanvechtbaar is. In een paragraaf over den vorm dier verzameling toont de schr., dat de zgn. bladen (şuḥuf) van Zaid het bewaren van een zekere vaste orde niet uitsloten. Vervolgens gaat Schw. de gegevens na over de tekstrecensies, die naast die van Zaid opkwamen en hier en daar gezag kregen, bijzonderlijk die van Ubayy b. Ka'b en van 'Abd Allah b. Mas'ud. De eigenaardige rangschikking en de meest overeenstemmende titels der Sūra's in deze beide recensies en in de kanonieke brengen Schw. tot het veronderstellen van weliswaar niet nader te bepalen "literarische Beziehungen", die zich ook moeten uitgestrekt hebben tot het exemplaar in het bezit van 'Umar's dochter Hafsa, dat aan 'Uthmān's uitgave ten grondslag lag. - De traditie, volgens welke eenige Gezellen de Sūra's in chronologische volgorde bezaten, blijkt ongeloofwaardig te zijn.

In zijn onderzoek nopens de recensie van 'Uthmān stelt Schw. de "herrschende" traditie daarover nevens de afwijkende overleveringen en geeft, na de laatste onbetrouwbaar bevonden te hebben, een beoordeeling van de eerste, van welke niet veel meer aannemelijk blijkt te zijn, dan dat 'Uthmān, ingevolge klachten van zijn veldheer Hudaifa over twisten aangaande den juisten tekst, onder leiding van Zaidb. Thābit afschriften liet vervaardigen van het exemplaar van Hafsa en andere verzamelingen liet onderdrukken. De rangschikking der Sūra's, die een plan om de langere door de kortere te laten volgen slechts gebrekkig doet uitkomen, zou, naar Schw. onderstelt, in verband kunnen staan met den staat van Hafsa's afschrift, in welks volgorde men schroomde wijziging te brengen.

De verschillende verklaringen, zoo van Muslimsche als van Westersche geleerden, van de raadselachtige letters aan den aanvang van een aantal Sūra's blijken met één uitzondering (Sūra 68) onbevredigend te zijn. Zijn ze van Muḥammed afkomstig, waarvoor veel te

zeggen valt, dan moet ook de redactie der gemerkte Sūra's aan den Profeet toegekend worden. Ten aanzien van Schw.'s aanteekening omtrent de Hawāmīm-Sura's S. 68 Aum. 2 zij terloops opgemerkt, dat ook Sura 42 onder deze benaming valt evenals S. 26 en 28 onder de Tawāsīn (vgl. het vers Lisān XV 40 r. 14 en al-Kumait, al-Hāsjimiyyāt, ed. Horovitz, II vs. 29). - De Basmala, die voor alle Süra's op één na staat, was misschien reeds in het afschrift van Hafsa en andere vóór-'Uthmanische teksten aanwezig. Hoewel de formule den Profeet bekend was, schijnt ze toch wegens haar plaats met het redactioneele werk verband te houden.

De bespreking van de tekstvervalschingen, door Christelijke Westersche geleerden Abū Bakr en 'Uthmān ten laste gelegd, leidt Schw. tot de slotsom, dat de betichtingen op geen enkel punt steek houden.

De twijfel aan de integriteit van den Qur'an, die van Muslimsche zijde geopperd werd, berustte niet op historische kritiek, maar kwam op onder invloed van dogmatische en ethische opvattingen. Verreweg de meeste gravamina tegen den kanonieken tekst kwamen van den kant der Sjī'a, die, 'Alī en zijn "recht" om den Profeet op te volgen in den Qur'an onvermeld vindend, Abū Bakr en 'Uthmān betichtte de plaatsen, die 'Alr noemden of zijn verwerpers laakten, veranderd of geschrapt te hebben. Men wijst van deze zijde aanzienlijke lacunen aan en geeft varianten ten beste, die den naam van 'Alīr in de Schrift inlijven. Schw. laat niet na de onhoudbaarheid van deze beweringen der Sjfieten, die, trots alle bedenkingen, /ī tot nu toe met den tekst van 'Uthmän genoegen nemen, in 't licht te stellen. Evenwel mag hier niet uit het oog verloren worden, dat de Sjr'a op dit punt niet eenstemmig was. Van Zaidietische zijde is al vroeg betoogd, dat er niets aan den Qur'an ontbrak. In den kanonieken tekst wisten trouwens Sjī'ieten en Sjf'iet/sch voelende orthodoxen genoeg plaatsen te ontdekken, die de meerwaardigheid van 'Alī en zijn geslacht en hun "recht" op de leiding der gemeente heetten aan te toonen.

Van de Sūra's, die verdonkeremaand zouden zijn, is er een bekend geworden, de Sura "De twee Lichten",

wan welke Schw. tekst en vertaling geeft. Allerlei kenmerken stempelen haar als Sjrietisch maakwerk en zij schijnt van vrij jongen datum te zijn.

De inlichting omtrent de wijze, waarop men den tekst van 'Uthmān gezag trachtte te verschaffen, is gebrekkig. Ondanks de eenstemmigheid der traditie omtrent de vernietiging der afwijkende recensies, is Schw. tot twijfel geneigd, daar hij van de noodzakelijkheid van den maatregel noch van zijn doeltreffendheid overtuigd is. Van de oudere recensies bleven, zeer tot schade van het onderzoek, slechts vage sporen over.

In een afsluitend hoofdstuk de kanonieke schrift der Muslims met die der Joden en Christenen vergelijkend, brengt Schw. de eigenaardigheid der eerste naar voren: het werk van één man, in één menschenleeftijd tot stand gekomen, het eigen woord van Allah,

overgebracht: door zijn orgaan, den Profeet.

In een "Anhang", die een uitbreiding is van Nöldeke's Literarische Einleitung en die bijna de helft van het werk beslaat, handelt Schw. allereerst over de Muhammedaansche bronnen betreffende den Qur'an. Ondanks belangrijke voorstudiën op het gebied van den Hadith en de biographie van den Profeet bleven er tal van Arabische werken over, welker bouw en bronnen Schw. meende eenigszins nader te moeten bezien. Na een overzicht over de wijze van overleveren van historische stof, waarin de schr. o. a. het vroege opkomen eener eigen historische litteratuur in het Arabisch mede in verband wil brengen met het optreden der rhapsoden (rāwi), staat hij stil bij de beschrijvers van het leven van den Profeet, de op hen uitgebrachte kritiek, de bijzondere beteekenis en de eigenaardigheid hunner werken en de daarin verwerkte bronnen. Dan geeft Schw. een kenschetsing van den "gesetzlichen" Hadith en van de werken, waarin hij is vervat, met aanduiding van hun historische en exegetische gedeelten.

Alvorens over te gaan tot de werken, die vermeerdering van inzicht in en over den Qur'an beoogen, waaronder in de eerste plaats de commentaren, schetst de schr. de Muslimsche schriftuitlegging in haar eigenaardig karakter en vat hij in 't voetspoor van Nöldeke de voornaamste misvattingen samen, die zich in deze exegese doen gelden. Vervolgens wijdt hij een

hoofdstuk aan de grondleggers der exegese, die behoorden tot de kringen der traditiekenners. Van hen geldt vooral 'Abd Allah b. 'Abbas als gezaghebbend, doch over den omvang van zijn werkzaamheid als exegeet loopen de gegevens uiteen. Gelet op zoovele op zijn naam staande tegenstrijdige uitleggingen moet het beroep op zijn gezag meestal wel als een fictie beschouwd worden. Het oordeel, sinds Sprenger gangbaar, dat hem als leugenaar brandmerkt, acht Schw. dan ook niet te billijken. Hij vermeldt voorts de exegeten uit de school van Ibn 'Abbas benevens andere uit de eerste en tweede eeuw der Hidjra, wier werken niet of niet zelfstandig bewaard zijn. De behouden exegetische litteratuur gaat Schw. na van de oudste proeven, vervat in de biographiën van Muhammed en in traditiewerken, tot op den Tafsir der beide Djalal's, waarbij de beteekenis van at-Tabari's beroemden commentaar en zijn invloed op de latere werken in 't licht wordt gesteld. We missen in dit overzicht den commentaar van Abū Hayyan al-Gharnatī, — wiens geboortejaar, 654, S. 178 als zijn sterfjaar wordt opgegeven -, al-Bahr al-muhit, die b.ijkens Oostersche catalogi gedrukt. is. Ook van 'Abd ar-Rahman ath-Tha alibi's al-Djawahir al-hisan fi Tafsir al-Qur'an (Algiers 1323-7) had gewaagd kunnen zijn.

Afzonderlijk bespreekt Schw. de exegetische werken der Sjī'ieten. Dat in de oudere, niet bewaarde werken op dit gebied van de Sjōletische gezindhe d niet zooveel te bespeuren zou zijn en dat de "eigentliche schiitische Tendenz… erst später in die Exegese eindrang" (S. 179), zouden we den schr. niet willen toegeven. De hier genoemde schrijver van een Tajsīr, Ziyad b. al-Mundir, werd ook van Imamietische zijde om zijn

extreme opvattingen gelaakt.

In korte hoofdstukken krijgen we verder inlichting over de werken, die de aanleiding tot de openbaringen behandelen, over de inleidingen in den Qur'an, van welke de eenige gedrukte, as-Suyutr's Ilqan, nader besproken wordt, en over gedichten, die als bronnen tot de kennis van den Qur'an in aanmerking kunnen komen.

In de tweede helft van den "Anhang" schenkt Schw. een welkom historisch overzicht over het nieuwere onderzoek van Westersche geleerden aangaande den aard der Traditie en de levensbeschrijving van den Profeet, over hun studiën betreffende Muhammed's gemeente en zijn openbaring, en over de vertalingen van den Qur'an.

Wij konden den rijken inhoud van het werk hier slechts kortelijk aangeven. Was het resultaat, waartoe Schw. kwam, ook in menigerlei opzicht negatief, men mag hem dankt aar zijn voor de verstrekking van zu k een voortreffelijken gids, die niet nalaat telkens tot ne der onderzoek te prikkelen en meermalen aanduidt,

hoeveel er neg op dit gebied te doen valt.

Ten slette eenige kleine of merkingen en verbeteringen: S. 7 ult. moet eer "acht" dan "sieben" gelezen worden, daar in de Fihrist (p. 27 ult.) of "bn" veor "Zaid" geschrapt moet worden of na "bn" een lacune moet aangenomen worden. - S. 17 Anm. 1; "Petermann I 17" moet zijn "Petermann II 17" (Ahlwardt, Verzeichn. No. 578). - S. 18, 11: l. "Sure 9" i. p. v. "Sure 7." — S. 22, 7 v. u.: l. "Nachfolgers" i. p. v. "Vorgängers." - S. 25, 8 v. u.: Bij de hier veorkomende verwijzingen mist men S. 11. - S. 33 Anm. 4: De citaten uit Tasjköprüzade's Miftah as-Sa'āda hadden gegeven kunnen zijn naar de uitgave van Haidarābād 1329. — S. 34, 1: juister ware "Qunut al-Fadjr" i. p. v. Du'a' al-Fadjr". — S. 181, 4 v. u.: l. ,,553" i. p. v. ,,653". — S. 184, 3 v. u.: I. "Wetzstein I 103" i. p. v. "Wetzstein I 94" (Ahlwardt, Verzeichn. No. 910).

Leiden.

C. van Arendonk.

ez-Zamansarī. el-Kassaf can haga'iq gawamid at-tenzīl wa uyun al-acawīl fī wuğuh at-ta'wīl. Tog. with: al-GURGARI. el-Hasiye. In the margin: b. el-MUNATYIR el-ISK INDERT. el-Intigaf min al-Kassaf; And: Text of the Qur'an. In the same binding: MUHIBBADIN al-HAMAWI. Tanzīl al-ayat cala 'š-šawahid min al-abyat šarh al-Kaššaf. Cairo 1308 H. 3 vol. in 2. GAL I 290; S I 509



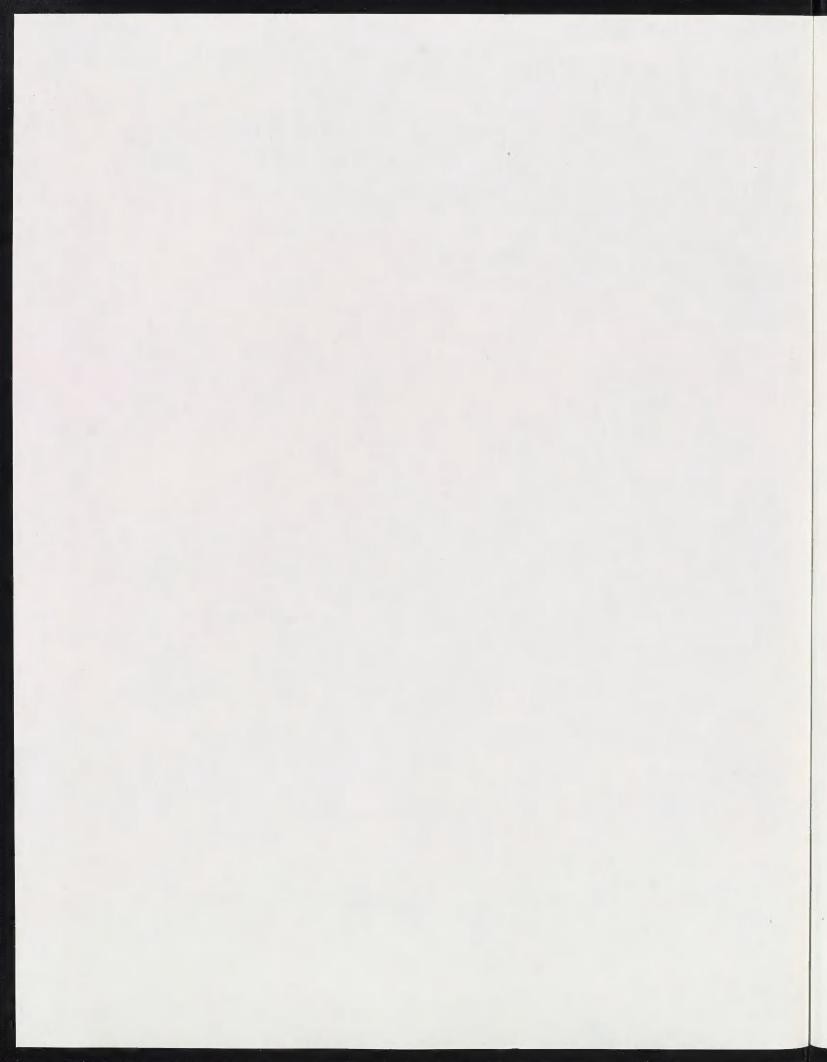





